مِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ



اسم الكتاب: تحفي العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء.

إعداد الشيخ: أحمد بن سليمان أيوب

رقم الإيداع: ٢٠٢٠/١٨٩٢٢

نوع الطباعة: ٢ لون

عدد الصفحات: ٩٥٤ صفحت

القياس: ٧٤ X ١٧

محفوظٽ جمنع جفون

تجهيزات فنية:

مكتب دار الإيمان للتجهيزات الفنية

أعمال فنيت وتصميم الغلاف أ. يسري حسن





١٧ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية.
 تليفاكس:٥٤٤٧٦٩ - ٥٤٤٢٤٩٦



۱۹ شارع خليل الخياط - مصطفى كامل - الإسكندرية. تليفاكس، ٥٤٥٧٧٦٩ - ٥٢٢٢٠٠٢

E-mail

dar\_aleman@hotmail.com

#### دار الإيمان المتحدة

أمام مستشفى الصوفي - أسفل مدارس اليمن الحديثة مقابل بنك سبأ - شارع رداع - محافظة ذمار

جوال: ۷۷۵۳۰۹۹۳۵

المرادة المرا

تقديم ضية الينج محرص فور الدين رَحِه مُهُ اللَّهُ

جع *درتيب* أَجِّ مَدبُن سُ ليمَان أُم صَفِيّة بنت مِجِيِّر صَفْوَك نورالدّين







# تقديم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على خير خلقه: محمد وآله وصحبه أجمعين؛ فإن شرف المخلوق وكماله في عبودية الخالق، وامتثال أمره، والخضوع الاختياري لعظمته وجلاله؛ خضوع القلب خوفًا وطمعًا، وخضوع اللسان ابتهالًا وتضرعًا، وخضوع الجوارح امتثالًا لأمره واهتداءً برسله.

وإن وظيفة العلماء تهيئة الناس لذلك، وقيادتهم في هذا السبيل مواصلة في نفس طريق النبي الخاتم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آدَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَلْ هَا إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَلَ هَا إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَلَ هَا إِلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُنَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُنَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُنَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمُا أَنَا مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمُنَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنَا اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الللْمُنْ الللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الْمُنْفِي اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَنَا عَمِ النَّا اللهِ عَمِرانَ ١٠٤].

ولقد كان الصحابة - رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ - خير علماء الأمة، فكانت بيوتهم ومساجدهم وأسواقهم ومنتدياتهم مدارس علم، وكانت مجالسهم في كل موقع على الطعام والشراب، وفي البيع والشراء وفي المساجد هي مجالس العلم، فخلطوا العلم بالعمل، وكان الأمراء فيهم من خيرتهم في العلم، كان ذلك في الخلفاء الأربعة في أعلى أمثلة، ثم في الدولة الأموية واضحًا جليًا، واهتز في الدولة العباسية، ثم تدهور في وسطها وآخرها! فأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب ذلك.

لكن بقيت جماعة العلماء في كل عصر تتابع النقل والعمل، وتجتهد في السير المتواصل لتقريب الناس للشرع، وتقريب الشرع وعلومه لهم.

فكان من عمل العلماء في ذلك أن قاموا بالتصنيف للكتب، وتقديمها لطلبة العلم

غذاءً ودواءً للأمة، فتواصلت جهودهم جيلًا بعد جيل لم ينقطع ذلك التسلسل إلى اليوم، ولا ينقطع -بحمد الله تعالى - إلى أن تقوم الساعة؛ لحديث النبي صَالَاتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» (١).

فكان من الصحابة أئمة في: الفقه، والتفسير، والحديث، والقرآن، وكانت هذه العلوم عندهم بادية في أقوالهم وفتواهم وأعملهم، وكانوا أفقه الخلق وأعمقهم علمًا، وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه، وأعرفهم بالله وما يجب له، وكانوا أتقن الناس لكتابه وسنة نبيه صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَكانت أصول الفقه لهم سجيَّة لا يتكلفونها، ويجتهد من بعدهم ليتعلق بهم إن استطاع.

ثم جاء بعدهم طبقات التابعين، فكانوا أمثل الناس هديًا وأقربهم من الصحابة سمتًا، ثم تتابعت طبقات الأمة جيلًا بعد جيل، يتوارثون العلم فيقربوه لأهل عصرهم، فكان التداخل والتواصل في مصنفاتهم، وكانت أمثلة ذلك جليلة كثيرة.

فهذا ابن إسحاق يصنف في المغازي، فيقوم ابن هشام بتهذيب كتابه في سيرته المشهورة، ثم يقوم السهيلي بالتعليق والتوضيح والشرح لها، وهكذا في كل علوم الإسلام تكتب المصنفات وتتواصل فيها الجهود، حيث كل مصنف يصنف لأهل عصره وطبقته، ثم يقوم من بعدهم من أهل العلم بخدمة هذا التصنيف.

ولقد كتبتُ في المعنى افتتاحية في مجلة التوحيد بعنوان «التأليف بين التقريب والتفكير».

ثم كانت ثمرات العلم أن خرجت مدونات ومصنفات كانت هي الأصول، فكانت كتب السُّنَّة التي منها «البخاري» و «مسلم» وسار على طريقتهما في جمع

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

الصحيح: ابن خزيمة في «صحيحه» وابن حبان، وأبو عوانة، وابن السكن، والإسهاعيلي، كل في كتاب سهاه الصحيح، وكذلك الحاكم في «المستدرك» وكانت من قبلها كتب المسانيد: «مسند أبي حنيفة» و «مسند الشافعي» و «مسند أحمد بن حنبل»، أما مالك فصنف «الموطأ» على أبواب الفقه، وصنفت كتب السنن كالسنن الأربعة، ومنها «سُنن ابن السكن» و «السنن الكبرى» و «الصغرى» للبيهقي و «سُنن سعيد بن منصور»... وغيرها كثير.

### ثم قامت جهود العلماء في الجمع بين الكتب الحديثية السابقة وغيرها؛ فمنها:

«جمع الجوامع» للسيوطي، وقد قصد فيه جمع أحاديث النبي صَالَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَالَيْهُ وَسَلَّم بأسرها، وقد مات قبل إتمامه، وقد قام علاء الدين علي بن حسام الدين الهندي، الشهير بالمتقي الهندي بترتيب كتاب «الجوامع» وسياه: «كنز العمال في سُنن الأقوال والأفعال».

«الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور» استدرك فيه كثيرًا مما فات السيوطي في جامعه؛ فجمع الشوارد، واعتنى بالزوائد.

«جامع الأصول لأحاديث الرسول» الذي هذب فيه «كتاب رزين» الذي جمع فيه ابن الأثير الكتب الستة ووضع «الموطأ» بدلًا من ابن ماجه، وقد اختصر هذا الكتاب كثير من أهل العلم، فمن ذلك «مختصر البازي في تحرير الوصول» و «مختصر تيسير الوصول» لابن منيع الشيباني.

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي الذي جمع فيه ثلاثة مسانيد «أحمد، وأبي يعلى، والبزار» و «معاجم الطبراني» الثلاثة.

«جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» مؤلفه محمد بن سليان بن المغربي، جمع فيه بين «جامع الأصول» و «مجمع الزوائد».

«جامع المسانيد» لابن كثير جمع فيه «الكتب الستة» و «المسانيد الأربعة».

"إتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري، جمع فيه الأحاديث الزائدة عن الكتب الستة من مسانيد: "الطيالسي، والحميدي، ومسدد، وابن أبي عمر، واسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد بن حميد، والحارث بن محمد بن أبي أسامة، وأبي يعلى ».

«بحر الأسانيد في صحاح الأسانيد» للسمر قندي، جمع فيه مائة ألف حديث. هذه لمحة يسيرة عن مدونات السُّنَّة، من أراد التوسع فيها راجعها في مظانها.

فكانت الخدمات التي قام بها العلماء لهذه الكتب منها: خدمة المعنى، والتي بدأت بتصنيف المعاجم اللغوية، ووضع قواعد النحو والصرف والبلاغة، ثم كتب الفقه التي قصدت لاستنباط المعاني في المسائل العملية، والفقه الأكبر في المسائل العقدية.

وقد احتاجت هذه الكتب للبحث والكشف عن رجالها ونقلة العلم فيها، فنشأ علم الرجال الذي جمع أسماء الشيوخ الذين نقلوا هذه الأحاديث، فضبطوا أسماء هم وذكروا سيرتهم لبيان عدالتهم، وضبطهم ومواليدهم وبلادهم وشيوخهم وتلامذتهم ومجالسهم ورحلاتهم، وذكروا طرفًا من أخلاقهم وعبادتهم، فكانت ذلك مدونات علوم الرجال والطبقات التي ميزها العلماء بالقرون، مثل «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ومنها التي تميزت بالعلوم كطبقات الفقهاء، والتي قسمها بعض أهل العلم بالمذاهب «كطبقات الحنابلة» ومنها «طبقات المفسرين».

وقد صنَّف الذهبي كتابًا جليلًا جامعًا سماه: [سِيَرَأَعُلَا الذي يعتبر موسوعة في أئمة الإسلام مطبوع في ثلاثة وعشرين مجلدًا يتبعه مجلدان من الفهارس - طبعة دار الرسالة.

وقد نظر إليه الكثير من أهل العلم على أنه من المدونات الجامعة، فصار مصدرًا موثقًا في الحقائق التاريخية والروايات الحديثية، وقد جمع كثيرًا من الفوائد الأخلاقية التي يحتاج طالب العلم التعرف عليها ليعرف طريقه إلى ربه، فلا يستوحش لقلة السالكين، ولا يستهويه كثرة الغاوين والضالين.

لذا احتاج الناس إلى استخراج الفوائد من هذه الموسوعة العظيمة في الأخلاق والفضائل، وإن من الكتب المصنفة موسوعات توافر الكثير من طلبة العلم على خدمتها وتقريب فوائدها للناس، من ذلك كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر، حيث استخرج منه بعض أهل العلم كتبًا كثيرة، من أجلً هؤلاء العلامة الشيخ: عبد المحسن العباد، في كتابه «فوائد مُنتقاة» و «كتاب الفوائد المنتقاة من فتح الباري» كتبه محمد بن عبد الله، وكتاب «الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري» للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى، وكتاب «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» تأليف: محمد إسحاقد كندو.

ومن هذه الموسوعات «مجموع فتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد استخرجت من كتب كثيرة وفهارسه دالة على ذلك لمن أراد أن يستخرج ذلك، خاصة أن شيخ الإسلام كأنه في كتاباته يعيش في عصرنا، ويكتب للناس في زماننا، ويعالج مشكلات شبابنا وشيوخنا، ويكافح الغلو ويُرسي قواعد الفهم السليم.

هذا ولقد جمع الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ - بين الأخ: أحمد بن سليهان أيوب وزوجه على دراسة كتاب [ يُحِمَّ العَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الله الله الله المتناثرة فيه، وتبويبها تبويبًا يشرح صدر طالب العلم بها يجبه في الصالحين والعلماء، فيرغب في صحبتهم وإن لم يجتمع معهم في الزمان

فينال من وعد النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي قال فيه: «أنت مع من أحببت» (١) وقوله «المرء مع من أحب» (٢).

## وقد وفقهما الله -تعالى- في تسميم:

# يُخْفَيُّ العُلَا إِبترتيب سِيراع لاه النُبلاء

ولقد كان جُل الكتاب وصَفيَّة ابنة أحمد بن سليهان حمل لم تولد بعد، فنأمل أن تبقى الجهود متواصلة بعد أن صاروا ثلاثة، فلا يكون في الولد مشغلة عن العلم وطلبه، وقد صحَّ في سُنن ابن ماجه من حديث يعلى العامري قول النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ: "إن الولد مبخلة مجبنة» وجاء بلفظ فيه زيادة: «مجهلة محزنة» وانظر «صحيح الجامع» [۱۹۹۹، ۱۹۸۹].

هذا، والكتاب في جملته يحتاجه طلبة العلم وسائر المكتبات العامة والخاصة، فنسأل الله -تعالى- أن يجعله جهدًا مشكورًا، وأن ينفع به المصنّف والقارئ وسائر المسلمين.

# وڪتبه مج*ڏرصَفوت نورالڏيڻ*



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن حبان من حديث أبي ذر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ، وصححه الألباني - رَحَمُهُ ٱللَّهُ- في صحيح الجامع (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، وغيره عن أنس رَضَالِتُهُ عَنهُ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٦٨٩).

# مُقِتُ لِفَاتُمُ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آلَ اللَّهِ عَمْرَان: ١٠٢] .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَوْيَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَوْيَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَوْيَا وَلِنَّا اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَقِيبًا اللَّهُ اللْ

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلُكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ [الأَحْزَاب:٧٠-٧١].

وبعد،

فإن المنهج السلفي مبني على أصول محكمة، لا ينبغي أن نزيغ عنها أو نعوج، ذاك المنهج ملخصه في كلمتين:

### «قرآن وسُنّة بفهم سلف الأمة»

فلو أخذنا بالقرآن وتركنا السُّنَّة، لضللنا، ولو أخذنا ب السُّنَة وتركنا القرآن؛ لضللنا، ولو أخذنا بكليها بفهمنا وتركنا فهم السلف؛ لبعدنا كثيرًا عن المعنى المقصود منها، فالثلاثة لا ينفك أحدهم عن الآخر لذا، كان الرجوع إلى أقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من لوازم المنهج السلفي المستقيم.

فالصحابة أعلم الناس بالقرآن و السُّنَّة بعد رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وصدق ابن القيم - رَحَمَهُ ٱللَّهُ عندما قال:

«كانوا أبر قلوبًا، وأعمق علمًا، وأقل تكلفًا، وأقرب إلى أن يوفقوا لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله -تعالي - من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب -تعالى - فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم (١٠).

وما ضل من ضل من أهل الأهواء والمعاصي، إلا بالتخلي عن هذا المنهج السوي المضيء، فتخبطوا يمنة ويسرة ولم يهتدوا إلى الطريق!.

وقد سطر لنا سلفنا الصالح أقولًا ومواقف يشهد لها البر والفاسق، هذا لما حباهم الله -عَزَّقَجَلً- من همة عالية وإيهان راسخ كالجبال الرواسي.

«ولن يصلح حال هذه الأمة إلا بها صلح به أولها».

#### موضوع الكتاب،

طالما راودتني فكرة هذا الكتاب كثيرًا، وذلك كلما تصفحت هذا السفر العظيم «سير أعلام النبلاء» للإمام الحافظ الناقد: شمس الدين الذهبي وأراه يسطر بقلمه لمؤلاء السادة هو يركز حديثه على آدابهم وأخلاقهم، فأراني متعجبًا من هذه النهاذج الفريدة، وأرحل معه بقلبي وقالبي لأستنشق رياض السلف ونسيم أقولهم، ويأخذني العجب والدهشة من هذه الهمم السامقة التي علت وطاب الحديث بذكرها.

«أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة».

 قد حوت كمًّا عظيمًا من آداب وأخلاق سلفنا الصالح؟ فكان هذا الجُهد.

#### وقد اتخذت لنفسي منهجًا أسير عليه في هذا المبحث وهو كالتالي:

- ١ استقرأت كتاب «سِيَرْاعُلَاهِ النَّبَلَاءِ »(١) أكثر من مرة، أقف عند كل موقف وقول و وول وأعنون عليه بعنوان يناسبه.
- ٢- ضممت كل موقف وقول إلى ما يشبهه في المعنى الموضوعي ليتحصل بذلك
   تحت كل موضوع باقة من أقوال سلفنا الصالح.
- ٣- نقلت تعليقات الإمام الذهبي على كل النقولات وجعلتها في الحاشية، وذلك
   لما تضمنه هذا الكلام من نفائس و درر قلم تجدها لغيره.
- ٤ عزوت كل قول إلى أصله أي: كتاب السير في الحاشية لمن أراد الرجوع للأصل.
- ٥- لم أشترط جمع الصحيح من الآثار بل جمعت الصحيح وما دونه، ولي عذر في ذلك لأسباب:

أولًا: أسانيد هذه الآثار نازلة ويصعب على الباحث الحكم على كل إسناد بها يقتضيه قواعد المحدثين فالجهد المطلوب لتحقيق هذا العمل ينوء عنه كاهلي، بل لعل العمر ربها ينقضي وما انقضىٰ هذا العمل.

ثانيًا: العلماء يتساهلون بمرويات أحاديث الفضائل المرفوعة، فكيف بالآثار الموقوفة خاصة في أبواب الآداب والفضائل.

قال الخطيب البغدادي في الكفاية (١٣٣)...وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ.

<sup>(</sup>١) وكان اعتمادي في ذلك على طبعة دار الرسالة، وهي أضبط وأحسن الطبعات وقد جعلتها أصلاً ولم ألجأ إلىٰ غيرها.

ثم ساق بإسناده عن جماعة من العلماء ما يؤكد هذه القاعدة فنقل عن الإمام أحمد قوله: إذا روينا عن رسول الله صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحلال والحرام والسُّنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صَلَّاتَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد.

وعن أبي زكريا العنبري قوله: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته.

ولا أنسىٰ أن أشكر زوجتي: أم صفية: بنت محمد صفوت نور الدين -جزاها الله خيرًا- فقد قامت بجهد عظيم في جمع مادة الكتاب وترتيبها، هذا الجهد لا يعلم قدره إلا من عانىٰ البحث والتنقيب، ولو نظرتَ إلىٰ الأوراق وهي متناثرة لمئات النقولات لعلمتَ ما أقول، فاللهم اجزها عني خيرًا.

هذا وأسأل الله -تعالى- أن يتقبل منا صالح العمل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

كتبه

أجُ مَد بَن سُ ليُمَان



#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد صَّالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعد،

فقد مضي قرابة ثمانية عشر عامًا على خروج هذا السفر النفيس، وقد كنت شغوفًا في أول مراحل طلب العلم بالعناية بكتاب الإمام الذهبي سِيَراعُ لَامِالنُّبَلَاهِ

لما فيه من آثار سلفنا الصالح ومواقفهم وأقواهم التي تمثل تطبيقًا عمليًا للشريعة والأخلاق الإسلامية، ولا شك أن لهذا الأمر أهمية تربوية نفيسة في قلوب السائرين إلى مرضاة رب العالمين، وحاد يحدوا إلى المسابقة في ميدان الخالدين، فقد عمت الفتنة بمتابعة أخبار اللاهين واللاعبين، وتناست الأمة أمجادها فلم تذكر أخبار العابدين والمجاهدين، وأمة تتنكر لماضيها الكريم فلاحق لها أن تتسابق للعز والتمكين، فها أحوجنا إلى الأوبة الصادقة لتراثنا العظيم، ففيه الهداية والرشد وينأى بك عن كل فعل ذميم.

وقد طبع الكتاب عدة طبعات ولم أضف عليه جديد، لكن مع مرور الزمان بدا لي ملاحظات على مر السنين، قيدتها وادخرتها لحين إضافتها في السفر بعد التعديل.

وقد تميزت هذه الطبعة عن سابقتها بمزيد عناية وتدقيق، فتم تشكيل الكتاب كله لكل مطلع مريد، كذا علقت على ما يشكل في الفهم حتى لا تقع في الخطأ والتضليل، وشرحت غريب ألفاظه حتى لا يعسر عليك لفظ قد تظن أنه دخيل، وعدلت بعض أبوابه بها تراءى لي بعد النظر والتمحيص.

فهذا هو جهد السنين بين يديك، جمعت لك فيه دررًا أهديها إليك، فإن وجدت خللًا فحنانيك حنانيك.

فاللهم تقبل عملي واجعله خالصًا لك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

## كتبه أجُ مَدبُن سُ ليمَان

في السابع عشر من ربيع الآخر لعام أربعين وأربعمائم بعد الألف من هجرة الحبيب الشفيع ببلدتي في منزلي بعد صلاة الظهر بمدينم بلبيس شرقيم. مصر.



# فَضْلُ الْعلْمِ (١)

(١) - عَنْ أَبِي العَجْفَاء، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ أَدْرَكْتُ مُعَاذًا، ثُمَّ وَلَّيْتُهُ، ثُمَّ لَقَيْتُ رَبِّي، فَقَالَ: مَنِ اَسْتَخْلَفْتَ عَلَىٰ أُمَّةٍ مُحَمَّد؟ ، لَقُلْتُ: سَمِعْتُ نَبِيَّكَ وَعَبْدَكَ يَقُوْلُ: (يَأْتِي مُعَاذُ بِنُ جَبَلِ بَيْنَ يَدَي العُلَهَاءِ بِرَتْوَةٍ (٢) (٣).

(٢) - عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْدِ: إِنَّ مُعَاذًا كَانَ أُمَّةً قَانتًا للهِ كَنِيْفًا. فَقَالَ لَهُ فَرُوَةً بِنُ نَوْفَل: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ- فَأَعَادَهَا- ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْأُمَّةَ: مُعَلِّمُ الخَيْر، وَالقَانِتَ: الْمُطِيْعُ، وَإِنَّ مُّعَاذًا رَضَيَّكُ عَنْهُ كَانَ كَذَلِكَ (٤).

(٣) - عَنْ زَيْد بِنِ وَهْب، قَالَ: إِنِّي جَالِسٌ مَعَ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّاب، إِذْ جَاءَ ابْنُ مَسْعُوْد، فَكَادَ الْجُلُوْسَ يُوَارُّوْنَهُ مِنْ قَصَرِه، فَضَحِكَ عُمَرُ حِيْنَ رَآهُ. فَجَعَلَ عُمَرُ يُمَّرُ عُمَرُ عَيْنَ رَآهُ. فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَلِّمُهُ، وَيُضَاحِكُهُ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَّى، فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بَصَرَهُ حَتَّىٰ يُكلِّمُهُ، وَيُضَاحِكُهُ، وَهُوَ قَائِمٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَّى، فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بَصَرَهُ حَتَّىٰ يَوَارَى، فَقَالَ: كُنَيْفُ (٥) مُلِئَ عَلَمًا إلا).

<sup>(</sup>۱) إذا كنت أيها الأخ ترغب في سمو القدر ونباهة الذكر وارتفاع المنزلة بين الخلق، وتلتمس عزًا لا تثلمه الليالي والأيام ولا تتحيقه الدهور والأعوام، وهيبة بغير سلطان، وغنى بلا مال، ومنعة بغير سلاح، وعلاء من غير عشيرة، وأعوانا بغير أجر، وجندًا بلا ديوان وفرض، فعليك بالعلم، فاطلبه في مظانه، تأتك المنافع عفوًا، وتلق ما يعتمد منها صفوًا. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه لأبي هلال العسكري وقال ابن الجوزي: وَلا يَخْفَىٰ فَضْلُ الْعِلْم بِبَدِيهَة الْعَقْل، لأَنَّهُ الْوَسِيلَةُ إِلَى مَعْرِفَة الْحَالِقِ وَسَبَبُ الْحُلُودِ فِي النَّعِيم الدَّائِم، وَلا يُعْرَفُ التَّقرُّبُ إِلَى المُعْبُودِ إِلا بِهِ، فَهُو سَبَبٌ لِصَالِحِ الدَّارَيْنِ. التبصرة الشَّرُ / ١٩٣١) وانظر مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٣٥)

<sup>(</sup>٢) أي برمية سهم، وقيل: بميل، وقيل: مدى البصر. «النهاية» (٢/ ١٩٥)

<sup>({ ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi \circ 1/1)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: أنه وعاء للعلم بمنزلة الوعاء الذي يضع الرجل فيه أداته، وتصغيره على جهة المدح له، وهو تصغير تعظيم للكنف. «لسان العرب» (٩/ ٣١٠)

<sup>(</sup>٤٩١/١) (٦)

١١ ----

(٤) - قَالَ اللَّيْثُ: عَنْ رَجُلِ، عَنْ آخَرَ: رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاء دَخَلَ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَيْهِ وَمَعَهُ مِنَ الأَتْبَاعِ مِثْلُ السُّلْطَانِ، فَمِنْ سَائِلِ عَنْ فَرِيْضَة، وَمِنْ سَائِلِ عَنْ صَلَّالِهُ عَنْ صَائِلِ عَنْ ضَعْهُ مِنَ الأَتْبَاعِ مِثْلُ السُّلْطَانِ، فَمِنْ سَائِلِ عَنْ فَرِيْضَة، وَمِنْ سَائِلِ عَنْ شَعْرُ (١٠). حساب، وسَائِل عَنْ شِعْرُ (١٠).

- (٥) -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالَهُ عَنهُ: أَنَّهُ صَلَّىٰ بِالنَّاسِ يَوْمًا، فَلَمَّ سَلَّمَ رَفَّعَ صَوْتَهَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الدِّيْنَ قوامًا، وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا، بَعْدَ أَنْ كَانَ أَجِيْرًا لابْنَةِ غَزْوَانَ عَلَىٰ شَبَعِ بَطْنِه، وَحُمُوْلَة رجْلِه (٢).
- (٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُمَ قَالَ: إِلَيْكُم عَنِّي؛ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي، وَلَوْ عَلَمْتُ الْكُمْ وَأَيْ كُنْتُ مَعَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي، وَلَوْ عَلَمْتُ الْكُمْ (٣).
- (٧) قَالَ عَبْدُ الله بنُ مَسْعُوْ د رَضَيَالِلَهُ عَنهُ: لَوْ أَنَّ هَذَا الغُلاَمَ يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ أَدْرَكَ مَا أَدْرَكْنَا، مَا تَعلَّقْنَا مَعَهُ بِشَيْءُ (٤٠).
- (٨) -عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْغُوْدٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ ، قَالَ: لَوْ أَدْرِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا، مَا عَاشَر هُ مَنَّا أَحَدُ (٥).
- (٩) عَنْ أَبِي العَالِيَة، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرْفَعُنِي عَلَىٰ السَّرِيْر، وَقُرَيْشُ أَسْفَلَ مِنَ السَّرِيْر، فَتَغَامَزَتْ بِي قُرَيْشُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا العِلْمُ يَزَيْدُ الشَّرِيْفَ شَرَفًا، وَيُجْلسُ اللَّمْلُوْكَ عَلَىٰ الأَسرَّة.
- (١٠) عَنْ مُطَرِّفِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: فَضْلُ العِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ العِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الوَرَعُ(٦).

(٢) (٢/ ٦١١) يوضح المعنى ما نقله الذهبي في تذكرة الحفاظ(١/ ٢٩) عن أبي هريرة وَحَوَلَيُهُ عَنْهُ قوله: نشأت يتيًا، وهاجرت مسكينًا، وكنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحدو بهم إذا ركبوا، وأحتطب إذا نزلوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إمامًا.

<sup>(</sup>TEV/Y) (1)

<sup>(</sup>YTA/T) (T)

<sup>(</sup>Υ<sub>ξ</sub> ν / Υ) (ξ)

<sup>(</sup>٥) (٣٤٧/٣) أي ما بلغ منا أحد عشر علمه

 $<sup>(1 \</sup>wedge 9/\xi)(7)$ 

(١١) - قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَاد: كَانَ أَهْلُ اللَّدِيْنَةِ يَكْرَهُوْنَ اتِّخَاذِ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، حَتَّىٰ نَشَأَ فِيْهِمِ الغُرُّ السَّادَةُ: عَلَيُّ بِنُ الحُسَيْنِ، وَالقَاسِمُ بِنُ مُحَمَّد، وَسَالَمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، فَفَاقُوا أَهْلَ اللَّهِ يَنْ السَّارَ اللهِ اللهِ عَلْمَا وَتُقَىًّ وَعَبَادَةً وَوَرَعًا، فَرَغِبَ النَّاسُ حِيْنَئِذِ فِي السَّرَارِي (١)(٢).

(١٢) - عَنْ قَتَادَةَ قال: بَابٌ مِنَ العِلْمِ يَحَفَظُه الرَّجُلُ لِصَلَاحِ نَفْسِه وَصَلاَحِ مَنْ بَعْدَهُ، أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ حَوْل (٣)(٤).

(١٣) – عَن الزُّهْرِيِّ: قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلكِ بِنُ مَرْوَانَ: مِنْ أَيْنَ قَدَمْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ مَكَّةَ. قَالَ: فَمَنْ حَلَّفْتَ يَسُوْدُهَا؟ قُلْتُ: عَطَاءٌ. قَالَ: أَمِنَ الْعَرَبِ أَمْ مِنَ الْمَوَالِي؟ قُلْتُ: مِلْ اللَّيَانَة وَالرِّوَايَة. قَالَ: إِنَّ أَهْلَ اللِّيَانَة وَالرِّوَايَة مِنَ الْمَوَالِي قَالَ: فَمْنَ يَسُوْدُ أَهْلَ اللَّيَمِن؟ قُلْتُ: طَاوُوْسُ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ، أَوَ يَنْبُغِي أَنْ يُسُوْدُ أَهْلَ اليَّمِن؟ قُلْتُ: طَاوُوْسُ. قَالَ: فَمِنَ الْعَرَبِ، أَوَ الْمَوَالِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَوَالِي. قَالَ: فَمَنْ يَسُوْدُ أَهْلَ الشَّام؟ قُلْتُ: مَنَ الْمَوَالِي. قَالَ: فَمَنْ يَسُوْدُ أَهْلَ الشَّام؟ قُلْتُ: مَنَ الْمَوَالِي؟ قُلْتُ: مَنَ الْمَوَالِي، عَبْدُ نُوْبِيُّ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ هُذَيْل. قَالَ: فَمَنْ يَسُوْدُ أَهْلَ الشَّام؟ فَلْتُ: مَنَ الْمَوَالِي؟ قُلْتُ: مَنَ الْمَوَالِي، عَبْدُ نُوبِيُّ أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ هُذَيْل. قَالَ: فَمَنْ يَسُوْدُ أَهْلَ النَّمَويُ وَمَنْ الْمَوَالِي. قَالَ: فَمَنْ يَسُوْدُ أَهْلَ البَصْرَة؟ قُلْتُ: الضَّحَالُ بِنُ مُؤْرَانَ، وَهُو مِنَ الْمَوالِي. قَالَ: فَمَنْ يَسُوْدُ أَهْلَ الْبَصِرَة؟ قُلْتُ: الْضَافَدُ الْمَلَودُ أَهْلَ الْكَوْفَة؟ قُلْتُ: إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ. قَالَ: فَمَنْ الْمَوالِي. قَالَ: فَمَنْ الْمَوالِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَوالِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَوالِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَولِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَولِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَولِي؟ قُلْتُ: مِنَ الْمَولِي؟ قُلْتُ: عَلَى الْمَولِي عَلَى الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَيْهُ، وَلَاللًا عَلَى الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَنِي الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَنْهَا. فَقَلَ الْمَرَبِ فَي هَذَا الْبَلَدِ حَتَّىٰ يَغْطُبُ لَلْ عَلَى الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَنْ الْمَولِي عَلَى الْمَرْبُ مَنْ عَلَى الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَنْهُ مَنْ عَفْهُ مُ سَادَ، وَمَنْ ضَيَّعَهُ مَنْ مَنْ عَلَالُ الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَنْ الْمَابِر، وَالْعَرَبُ عَنْ الْمُؤْدِي مُنْ عَلْمُ الْمُولِي عَلَى الْمَابِر ، وَالْعَرَبُ مَنْ مَنْ عَفْهُ مُنْ عَلَى الْمَابِلُولُولُولُ عَلَى الْمَابُولُولُ عَلَى الْمَابِلُ عَلَى الْمَابِولُ عَلَى الْمَابِلُ عَلَى الْمَالْمَابُولُ مُنْ عَلْ الْمُؤْدِي مَنْ مَنْ عَنْ الْمُؤْدِي مُنْ مُ

<sup>(</sup>١) السراري مفردها السرُّيَّة، وهي الأمة التي بوأتها بيتًا واتخذتها للملك والجماع. «تاج العروس» (١٤/١٢)

 $<sup>(\</sup>xi 7 \cdot / \xi) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) أي: سنة بأسر ها. «لسان العرب» (١١/ ١٨٤)

 $<sup>(</sup>YVO/O)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٨٥). قال الذهبي عقبها: الحكاية منكرة، والوليد بن محمد: واه، فلعلها تمت للزهري مع أحد أولاد عبد الملك، وأيضًا ففيها: من يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب، وهو من الموالي. فيزيد: كان ذاك الوقت شابًا لا يعرف بعد، والضحاك فلا يدري الزهري من هو في العالم، وكذا مكحول يصغر عن ذاك.

٢ -----

(١٤) - قَالَ مَالِكُ بِنُ دِيْنَارِ: خَرَجَ أَهْلُ الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ شَيْءٍ فِيْهَا. قَيْلَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: مَعْرِفَّةُ اللهِ-تَعَالَى-(١).

(١٥) - صَحَّ عَنْ رَبِيْعَةَ، قَالَ: العِلْمُ وَسِيْلَةٌ إِلَىٰ كُلِّ فَضِيلَةٍ (٢).

(١٦) - قَالَ عَبْدُ الله الخُرَيْبِيُّ: مَا خَلَّفَ الأَعْمَشُ أَعَبْدَ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأَيْتُ الأَعْمَشُ أَعَبْدَ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: رَأَيْتُ الأَعْمَشَ لَبِسَ فَرْوًا مَقْلُوبًا، وَبَتَّالًا تَسَيْلُ خُيُوطُه عَلَىٰ رِجْلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتُم لَوْلاَ أَنَّ تَعَلَّمْتُ العِلْمَ، مَنْ كَانَ يَأْتِيْنِي لَوْ كُنْتُ بَقَّالًا ؟ كَانَ يَقْدَرُ النَّاسُ أَنْ يَشتَرُوا مِنِّي (١٤).

(١٧) - قَالَ عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ: بَلَغَ عَلِيُّ بنُ اللَّدِيْنِيِّ مَا لَوْ قُضِيَ أَنْ يَتُمَّ عَلَىٰ ذَلِكَ، لَعَلَّهُ كَانَ يُقَدَّمُ عَلَىٰ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، كَانَ النَّاسُ يَكْتُبُوْنَ قِيَامَهُ وَقُعُودَهُ وَلِبَاسَهُ، وَكُلَّ شَيْءٍ يَقُوْلُ أَوْ يَفْعَلُ أَوْ نَحْوَ هَذَا(٥٠).

(١٨) - قَالَ عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ: الشَّرِفُ شَرَفَانِ، شَرِفُ العِلْمِ، وَشَرِفُ السُّلْطَانِ، وَشَرِفُ السُّلْطَانِ، وَشَرِفُ العِلْمِ أَشْرَفُهُمَا (٢٠).

(١٩) - قَالَ عِيْسَىٰ بنُ يُوْنُسَ: لَمْ نَرَ نَحْنُ مِثْلَ الأَعْمَشِ، وَمَا رَأَيْتُ الأَعْنِيَاءَ عِنْدَ أَحَدَ أَحَقَرَ مِنْهُم عِنْدَه مَعَ فَقره وَ حَاجَتِه (٧).

(٢٠) - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ أَلِلَهُ ، قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ الأَعْمَشَ، وَعَلَيْهِ فَرْوٌ غَلِيْظٌ وَخُفَّانِ - أَظُنُّه قَالَ: غَلِيْظًان - كَأَنَّهُ إِنْسَانٌ سَائِلٌ. فَقَالَ يَوْمًا: لَوْلاَ القُرْآنُ، وَهَذَا العِلْمُ عِنْدِي، لَكُنْتُ مِنْ بَقَّالِي الكُوْفَةِ .

<sup>.(</sup>٣٦٣/٥) (1)

<sup>(</sup>۲) (۲ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) البَتُّ: كساء غليظ من صوف أو وبر. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٧).

 $<sup>(3) (\</sup>Gamma \setminus \Lambda \Upsilon \Upsilon).$ 

<sup>.(</sup>٤٦/١١) (٥)

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>Y) (F\077).

(٢١) - عَنِ ابْنِ وَهْبِ، قَالَ: قِيْلَ لِمَالكِ: مَا تَقُوْلُ فِي طَلَبِ العِلْمِ؟ قَالَ: حَسَنُ، جَمِيْلٌ، لَكِنِ انْظُرِ الَّذِي يَلْزُمُكَ مِنْ حِيْنَ تُصِبِحُ إِلَىٰ أَنْ تُمَّسِيَ، فَالزَمْهُ (١).

(٢٢) - عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، وَسُئِلَ: مِنْ أَيْنَ أُوتِيتَ العَلْمَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُئِلَ: (مَاءُ زَمْزَمَ لِلَا شُربَ لَهُ)، وَإِنِّي لَمَّا شَرَبتُ، سَأَلْتُ اللهَ عِلْمًا نَافِعًا(٢).

(٢٣) - نَقَلَ السِّلَفِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بنِ الأَيسِرِ العُكْبَرِيِّ، قَالَ: لَمْ أَرَ أَكْثَرَ خلقًا مِنْ جَنَازَة أَبِي مَنْصُوْر، رَآهَا يَهُوْديُّ، فَاهْتَالَ<sup>(٣)</sup> لَهَا وَأَسْلَمَ (٤٠).

(٢٤) - قَالَ يَزِيْدُ بِنُ مَذْعُوْر: رَأَيتُ الأَوْزَاعِيَّ فِي مَنَامِي، فَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَىٰ دَرَجَة أَتَقَرَّبُ بَهَا إِلَىٰ اللهِ. فَقَالَ: مَا رَأَيتُ هُنَاكَ أَرْفَعَ مِنْ دَرَجَةِ العُلَمَاءِ، وَمِنْ بَعْدِهَا دَرَجَةُ المُكَلَاءِ، وَمِنْ بَعْدِهَا دَرَجَةُ المُكَلَاءِ، وَمِنْ بَعْدِهَا دَرَجَةُ المُكَلَاءِ، وَمِنْ بَعْدِهَا دَرَجَةُ المُكْذَوْنِيْنَ (٥٠).

(٢٥) - عَنْ يَخْيَىٰ بِنِ أَبِي بُكِيْرِ قال: قِيْلَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِلَىٰ مَتَىٰ تَطلُبُ الحَدِيْثَ؟ قَالَ: وَأَيُّ خَيْرٍ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِنَ الحَّدِيْثِ، فَأَصِيْرُ إِلَيْهِ؟ إِنَّ الْحَدِيْثَ خَيْرُ عُلُوْمِ الدُّنْيَا(٢).

(٢٦) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: أَعضَلَتِ الرَّشِيْدَ مَسْأَلَةٌ، فَجَمَعَ لَهَا فُقَهَاءَ الأَرْضِ، حَتَّىٰ أَشْخَصَ اللَّيْثُ، فَأَخْرَجَهُ منْهَا(٧).

(٢٧) - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ: كَانَ وَاللهُ هُشَيْمِ صَاحِبَ صِحْنَاءَ وَكَامَخ (^)، فَكَانَ يَمْنَعُ هُشِيْمً مِنَ الطَّلْبِ، فَكَتَبَ العِلْمَ حَتَّىٰ نَاظرَ أَبَا شَيبَةَ القَاضي، وَجَالَسَهُ في الفِقْهِ.

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٤) (٢).

<sup>(</sup>٣) أي: فزع. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٠٠٠).

<sup>(3) (1/777).</sup> 

<sup>.(\</sup>Y\/\) (o)

<sup>(</sup>r) (v\ r37-737).

<sup>.(\04/</sup>A)(V)

<sup>(</sup>٨) الصحناء: إدام يتخذ من السمك الصغار المملح، والكامخ: ما يؤتدم به أو المخللات المشهية. «المعجم الوسيط» (١/ ٥٠٨/٢).

قَالَ: فَمَرضَ هُشَيْمٌ، فَجَاءَ أَبُو شَيْبَةَ يَعُوْدُهُ، فَمَضَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ بِشِيْرٍ، فَقَالَ: الْحَق ابْنَكَ، فَقَالَ: مَتَّىٰ أَمَّلْتُ أَنَا هَذَا، قَدْ فَقَادُ جَاءَ القَاضِي يَعُوْدُهُ. فَجَاءَ، فَوَجَدَ القَاضِي فِي دَارِهِ، فَقَالَ: مَتَّىٰ أَمَّلْتُ أَنَا هَذَا، قَدْ كُنْتُ يَا بُنَى أَمَنعُكَ، أَمَّا اليَوْمَ، فَلاَ بَقِيْتُ أَمَنعُكُ (١).

(٢٨) - عَنْ يَحْيَىٰ بن يَحْيَى ، قَالَ: أَخَذْتُ برِكَابِ اللَّيْثِ، فَأَرَادَ غُلاَمُهُ أَنْ يَمْنَعَنِي، فَقَالَ اللَّيْثِ، فَأَرَادَ غُلاَمُهُ أَنْ يَمْنَعَنِي، فَقَالَ اللَّيْثُ: دَعْهُ. ثُمَّ قَالَ لِي: خَدَمَكَ العِلْمُ. قَالَ: فَلَمْ تَزَلْ بِيَ الأَيَّامُ حَتَّىٰ رَأَيْتُ ذَلكَ (٢).

(٢٩) - عَنْ أَشْعَثَ بِنِ شُعْبَة المَصِّيْصِيُّ، قَالَ: قَدِمَ الرَّشِيْدُ الرَّقَّة، فَانْجَفَلَ النَّاسُ خَلْفَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَتَقَطَّعَتِ النِّعَالُ، وَارتَفَعَتِ الغَبَرَةُ، فَأَشرَ فَتْ أُمُّ وَلَد لأَمِيْرِ الْمُبَارَكِ، وَتَقَطَّعَتِ النِّعَالُ، وَارتَفَعَتِ الغَبَرَةُ، فَأَشرَ فَتْ أُمُّ وَلَد لأَمِيْرِ اللَّوْمِنِيْنَ مِنْ بُرْجٍ مِنْ قَصْرِ الْخَشَب، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: عَالَمٌ مِنْ أَهْلِ خُراسَانَ قَدْمَ. قَالُون عَالَمٌ مِنْ أَهْلِ خُراسَانَ قَدمَ. قَالَتْ: هَذَا - وَاللهِ - اللَّلْكُ، لاَ مُلْكَ هَارُوْنَ الَّذِي لاَ يَجْمَعُ النَّاسَ إلاَّ بِشُرَطٍ وَأَعْوَان (٣).

(٣٠) - جَاءَ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَحَمُ اللَّهُ سُئِلَ: مَنِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: العُلَهَاءُ. قِيْلَ: فَمَنِ اللَّلُوْكُ؟ قَالَ: الزُّهَّادُ. قِيْلَ: فَمَنِ الغَوْغَاءُ؟ قَالَ: خُزَيْمَةُ وَأَصْحَابُهُ - يَعْنِي: مِنْ أُمَرَاءِ الظَّلَمَةِ - . قِيْلَ: فَمَنِ السَّفِلَةُ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يَعِيْشُوْنَ بِدِيْنِهِم (٤).

(٣١) - قَالَ أَبُو جَعْفَر الجَمَّالُ: أَتَيْنَا وَكِيْعًا، فَخَرَجَ بِعْدَ سَاعَة وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ مَغْسُوْلَةٌ، فَلَمَّا بَصُرْنَا بِهِ، فَزَعْنَا مِنَ النَّوْرِ الَّذِي رَأَينَاهُ يَتَلاَّلاً مِنْ وَجْهِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ بَجَنْبِي: أَهَذَا مَلَكُ؟ فَتَعَجَّبْنَا مِنْ ذَلِكَ النَّوْرِ (٥٠).

(٣٢) - قَالَ شَقْيْقُ البَلْخِيُّ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَاشَ مائَتَيْ سَنَةِ لاَ يَعْرِفُ هَذِهِ الأَرْبَعَةَ،

<sup>(1)</sup>  $(\Lambda \ P\Lambda \ Y).$ 

<sup>(7) (1/170).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon q q / \Lambda) (\xi)$ 

<sup>.(10 / 4) (0)</sup> 

لَمْ يَنْجُ: مَعرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ النَّفْسِ، وَمَعْرِفَةُ أَمرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، وَمَعْرِفَةُ عَدُوِّ اللهِ وَعَدُوِّ النَّفْس(۱).

(٣٣) - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ، عَظُمَتْ قِيْمَتُهُ، وَمَنْ تَكَلَّمَ في الفَّهْ، نَهَا قَدْرُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللَّغَةِ، رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللَّغَةِ، رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي اللَّغَةِ، رَقَّ طَبْعُهُ، وَمَنْ نَظَرَ فِي الحِسَابِ، جَزُلَ رَأَيُهُ، وَمَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ، لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ (٢).

(٣٤) - عَنِ البُوَيْطِيِّ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ رَحَهُ اللَّهُ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاس صَوَابًا (٣).

(٣٥) - رَوَىٰ أَبُو حَازِمِ القَاضِي، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: وَلِيَ يَحْيَىٰ بِنُ أَكْثَمَ قَضَاءَ البَصْرَةِ وَلَهُ عِشْرُوْنَ سَنَةً، فَاسْتَصَّغَرُوْهُ، وَقِيْلَ: كَمْ سِنُّ القَاضِي؟ قَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْ عَتَّابِ وَلَهُ عِشْرُوْنَ سَنَةً، فَاسْتَصَّغَرُوْهُ، وَقِيْلَ: كَمْ سِنُّ القَاضِي؟ قَالَ: أَنَا أَكْبَرُ مِنْ عَتَّابِ ابنِ أَسْوِدُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَىٰ مَكَّةً، وَأَكْبَرُ مِنْ مُعَاذِ حِيْنَ وَجَّهَ ابنِ أَسُورُ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اليَمَنِ، وَأَكْبَرُ مِنْ كَعْبِ بِنِ سُورٍ اللَّذِي وَجَّهَ بِهِ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنَّ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنَّ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنَّ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنَّ اللهِ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنْ اللهِ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنْ اللهِ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنْ اللهُ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ البَصْرَة (أَنْ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْعَلَىٰ الْمَالَىٰ الْمَالِمُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَعْلَىٰ الْمَالِيْ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَالِمُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمَالِمُ عَلَىٰ الْمَالِمُ عَلَىٰ الْمَالِمُ عَلَىٰ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللهُ الْمِلْمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْم

(٣٦) - قَالَ السُّلَمِيُّ: سَأَلْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ: مَنْ تُقَدِّمُ مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَمَرْ قَنْدِيِّ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ وَيعرفَ فَصُورَ عَلْمِهِ عَنْ عِلْمِ السَّلَف، فلينظُرْ فِي «عِلَلِ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ» لِمُحَمَّد بِن يَحْيَى (٥٠). قُصَلَ مَحْدَ بَنُ يَعْقُوْبَ بِنِ الأَخْرَم: سَمِعْتُ أَصْحَابَنَا يَقُوْلُوْنَ: لَلَّا قَدِمَ البُخَارِيُّ نَيْسَابُوْرَ اسْتَقبَلَهُ أَرْبَعَةُ آلاَفِ رَجُلٍ رُكْبَانًا عَلَىٰ الخيلِ، سِوىٰ مِنْ ركبَ بغلًا أَوْ حَارًا وَسَوَىٰ الرَّجَالَة (٢٠).

<sup>. (</sup>٣١٤/٩) (١)

<sup>.(7 \ / \ \ ) (7)</sup> 

<sup>.(</sup>٧٠/١٠) (٣)

<sup>·(</sup>λ-V/\Υ) (ξ)

<sup>.(7/</sup>٤/١٢) (0)

<sup>(7) (71/</sup> ٧٣3).

العلاية العلامة العلام

(٣٨) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم، سَمِعْتُ حَاشِدَ بِنَ إِسْمَاعِيْلَ وَآخَرَ يَقُوْلاَنِ: كَانَ أَهْلُ الْمُعْرِفَةِ بِالْبَصْرَةِ يَعْدُونَ خَلْفَ البُخَارِيِّ فِي طلبِ الْحَدِيْثِ، وَهُوَ شَابُّ حَتَىٰ غَلْبُوهُ عَلَىٰ فَقْسِه، وَكُيْلِسُوهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيْقِ، فيجتَمِعُ عَلَيْهِ أُلوفٌ أَكْثَرُهُم مِمَّنْ يَعْلَبُوهُ عَلَىٰ فَيْ فَلْهِ أَلُوفٌ أَكْثَرُهُم مِمَّنْ يَكْتُبُ عَنْهُ. قَالاً: وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ شَابًا لَمْ يَحْرِجْ وَجْهُهُ (١).

(٣٩) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ العَبَّاسِ الفَرَبْرِيُّ: كُنْتُ جَالسًا مَعَ أَبِي عَبْد اللهِ البُخَارِيِّ بِفَرَبْر فِي الْمَسْجَد، فَدَفَعْتُ مِنْ خُيتِهِ قَذَاةً مِثْلَ الذَّرَّة أَذْكُرُهَا، فَأَرِدْتُ أَنْ أُلقِيهَا فِي الْمَسْجَد، فَقَالَ: أَلقهَا خَارِجًا مِنَ المَسْجَد. قَالَ: وَأَملَى يَوْمًا عليَّ حَدِيْثًا كَثِيْرًا، فَخَافَ مَلاَلِي، فَقَالَ: طَبْ نَفْسًا، فإن أَهْلَ المَلاَهِي فِي ملاَهِيهم، وَأَهْلَ الصّناعات في صَنَاعَاتهم، وَالتُّهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّالِللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّهُ وَأَصْحَابِهِ. فَقُلْتُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، يرَحُمُكَ اللهُ إلاَّ وَأَنَا أَرَى الحَظَّ لنفسي فِيْهِ (٢).

(٤٠) - قَالَ الأُسْتَادُ ابْنُ العَمِيْدِ: مَا كُنْتُ أَظْنُ أَنَّ فِي الدُّنْيَا حَلاَوَ أَلَدَّ مِنَ الرِّئاسَة وَالوزَارَةِ الَّتِي أَنَا فِيْهَا، حَتَّىٰ شَاهدتُ مذَاكرَةَ أَبِي القَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ وَأَبِي بَكْرِ الجِعَابِيِّ بِعَلْبُ أَبَا بَكْرِ بِكَثْرَة حِفْظِهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرَ يعلبُ بفطنتَه بحضرتي، فَكَانَ الطَّبَرَانِيُّ يعلبُ أَبَا بَكْرِ بِكَثْرَة حِفْظِه، وَكَانَ أَبُو بَكْرَ يعلبُ بفطنتَه وَذَكَائِه حَتَّىٰ ارتفعتْ أَصُواتُهُما، وَلاَ يكَادُّ أَحدُهُما يعلبُ صَاحبَهُ، فَقَالَ الجعابِيُّ: عَنْدِي حَديثُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ عِنْدِي، فَقَالَ: هَات، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيْفَةَ الجُمَحِيُّ، وَحَديث، فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ بنُ أَيُّوْبَ، وَحَديث، وَقرحتُ كَفرجِه، أَوْ خَبَرَنَا سُلَيْهَانُ بنُ أَيُّو بَنَ أَنَا الطَّبَرَانِيَّ، وَفرحتُ كَفرجِه، أَوْ كَمَا قَالَ (٣).

(٤١) - مَاتَ ابْنُ البَاقلَّانيَّ في ذي القَعْدَة، سَنَةَ ثَلاَثِ وَأَرْبَعِ مائَة، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابْنُهُ حسنٌ، وَكَانَتْ جِنَازَتُهُ مَشْهُودَةً، وَكَانَ سَيْفًا عَلَىٰ اللَّعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْمُشَبِّهَة،

<sup>(1) (11/</sup> ٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٥٤٤).

<sup>(7) (1/371).</sup> 

وَغَالِبُ قَوَاعِدهِ عَلَىٰ السُّنَّة، وَقَدْ أَمر شَيْخُ الْحَنَابِلَة أَبُو الفَضْلِ التَّمِيْمِيُّ مُنَادِيًا يَقُوْلُ بَيْنَ يَدِي جِنَازَتِه: هَذَا نَاصِرُ السُّنَّة وَالدِّين، وَالذَّابُّ عَنِ الشَّرِيْعَة، هَذَا الَّذِي صَنَّفَ سَبْعِيْنَ أَلفَ وَرَقَة. ثُمَّ كَانَ يَزُورُ قَبره كُلَّ جُمعة (۱).

(٤٢) - قَالَ ابْنُ بَشْكُوَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَتَّاب، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ القَاضِي ابْن بِشْر فِي المَنَام فِي هَيئته، فَأُسَلِّم عَلَيْهِ وَأُدري أَنَّهُ مِيِّتُ، فَيَقُوْلُ: صرتُ إِلَىٰ خَيْر وَيُسرَ بَعَّدَ شِدَّة. فَكُنْتُ أَقُولُ لَهُ فِي فضل العِلْم، فَيَقُوْلُ: لَيْسَ هَذَا العِلْم، فَيَقُولُ لَهُ فِي فضل العِلْم، فَيقُولُ لَهُ وَالْمَوْلَ اللّهُ وَيَذْهَبُ إِلَىٰ أَنَّ اللّذِي نَفْعَه علمُ القُرْآن وَالْحَدِيْثُ (٢).

(٤٣) - قَالَ الجَارُوْدِيُّ: رَحَلْتُ إِلَىٰ الطَّبَرَانِيِّ، فَقَرَّبَنِي وَأَدِنَانِي، وَكَانَ يَتَعَسَّر عَلِيًّ، وَيِلْدُلُ لِآخَرِين، فَكَلَّمتُه فِي هَذَا. فَقَالَ: لأَنَّكَ تَعْرِفُ قدر هَذَا اَلشَّأْنِ<sup>(٣)</sup>.

(٤٤) - في «تَارِيخ مُحَمَّد بن عَبْدِ الْمَكِ الْهَمَذَانِيّ»: تُوُفِيَّ الخَطِيْب في كَذَا، وَمَاتَ هَذَا العِلْم بوَ فَاته. وَقَدْ كَانَ رَئِيْسُ الرُّوَسَاء تَقَدَّمَ إِلَىٰ الخُطبَاء وَالوعَّاظَ أَنْ لاَ يَروُوا حَدِيْثًا حَتَّىٰ يَعرضوهُ عَلَيْه، فَمَا صَحَّحَهُ أَوْرَدُوهُ، وَمَا رَدَّهُ لَمْ يذكروهُ. وَأَظهر بَعْضُ حَدِيْثًا حَتَّىٰ يَعرضوهُ عَلَيْه، فَمَا صَحَّحَهُ أَوْرَدُوهُ، وَمَا رَدَّهُ لَمْ يذكروهُ. وَأَظهر بَعْضُ اليَّهُوْد كِتَابًا ادَّعَىٰ أَنَّهُ كِتَابُ رَسُوْل اللهِ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ بِإِسقاطِ الجزْيَة عَنْ أَهْل خَيْبَر، وَفَيْه شهادَةُ الصَّحَابَة، وَذكرُوا أَنَّ خطَّ علي حرضي الله عَنْهُ - فيْه. وَحُمِلَ الكَتَابُ إِلَىٰ وَفَيْه شهادَةُ رَئِيْسَ الرُّ وَسَاء، فَعَرضَه عَلَىٰ الخَطِيْب، فَتَأَمَّلَه وَقَال: هَذَا مُزوَّر، قَيْلَ: مِنْ أَيْنَ قُلْت؟ وَفَيْه شهادَةُ اللهُ عَام الفَتْح، وَفُتحت خيبرُ سَنَة سَبْع، وَفَيْه شهادَةُ سَعْدِ بن مُعَاذٍ وَمَاتَ يَوْمَ بنِي قُريظَة قَبْل خَيْبَر بِسنتين. فَاسْتحسن ذَلِكَ مِنْهُ أَنْهُ.

(٥٥) - قَالَ يَزِيْدُ بِنُ هَارُوْنَ: مَا عَزَّتِ النِيَّةُ فِي الْحَدِيْثِ إِلاَّ لِشرفه (٥٠).

<sup>.(1947/17)(1)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٧٤/١٧) (٢)

<sup>(7) (1) (1) (1) (7).</sup> 

 $<sup>(1) (\</sup>Lambda \wedge / \Lambda)$ 

<sup>.(</sup>۲۸٥/۱۸) (٥)

(٤٦) - قَالَ السَّمْعَانِيِّ: سَمِعْتُ جَمَاعَة يَقُوْلُوْنَ: لَّا قَدِمَ أَبُو إِسْحَاقَ نَيْسَابُوْر رَسُوْلًا تَلَقَّوْهُ، وَحَمَلَ إِمَام الحَرَمَيْنِ غَاشِيَتَه، وَمَشَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ: أَفتخرُ بَهَذَا. وَكَانَ عَامَّة المدرِّسين بالعِرَاقِ وَالجَبَال تَلاَمِذته وَأَتْبَاعه - وَكَفَاهم بِذَلِكَ فَخَرًا - وَكَانَ يُنْشدُ الأَشْعَارَ المَلَيْحَة، وَيُوردُهَا، وَيَحَفَظُ منْهَا الكَثيْر (١).

(٤٧) – قَالَ أَبُو البَرَكَاتِ إِسْمَاعِيْلِ ابْنُ أَبِي سَعْدِ الصَّوْفِيِّ: كَانَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ ابْن زَهْرَاء الصُّوْفِيِّ برباطنا، قَدْ أَعَدَّ لِنَفْسِهِ قَبْرًا إِلَىٰ جَانب قَبْر بشر الحَافِي، وَكَانَ يَمضِي إلَيْه كُلِّ أُسْبُوْع مَرَّةً، وَيَنَامُ فِيْه، وَيَتلو فِيْهِ القُرْآن كُلَّه، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرِ الخَطِيْب، كَل أَسْبُوْع مَرَّةً، وَيَنَامُ فِيْه، وَيَتلو فِيْهِ القُرْآن كُلَّه، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرِ الخَطِيْب، كَلْ أَسْن زَهْرَاء، كَانَ قَدْ أَوْصَىٰ أَنْ يُدفنو الخَطِيْب فِي قَبْره، وَأَنَّ يُوثره به، فَامْتَنَع، وَقَالَ: مَوْضَعُ قَدْ أَعددتُه وَسَأَلُوهُ أَنْ يَدفنُوا الخَطيْب فِي قَبْره، وَأَنَّ يُوثره به، فَامْتَنَع، وَقَالَ: مَوْضَعُ قَدْ أَعددتُه لَنْهُ مَا لَكُ مَعْ خَد مَنِي! فَجَاؤُوا إِلَىٰ وَالِدي، وَذكرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَأَحضر ابْنَ زَهْرَاء وَهُو أَبُو بَكُر أَهُدُ بنُ عَلَي الطُّرَيْثِيْثِيَّ فَقَالَ: أَنَا لاَ أَقُول لَكَ أَعْطهم القَبْر، وَلَكَنْ أَقُول لَكَ أَعْطهم القَبْر، وَلَكَنْ أَقُول لَكَ: لَكُ بَتُ أَعْطهم القَبْر، وَلَكَنْ أَقُول لَكَ أَعْطهم القَبْر، وَلَكَنْ أَقُول لَكَ أَكُو بَكُر الخَطْيْبُ لِيقْعد دُونك، لَوْ أَنَّ بشرًا الحَافِي فِي الأَحْيَاء وَأَنْتَ إِلَىٰ جَانبه، فَجَاءَ أَبُو بَكر الخَطِيْبُ لَيقْعد دُونك، أَكُو بَنْ السَّاعَة. قَالَ: فَطَابَ قَلْبُه، وَأَذِن (٢).

(٤٨) - قَالَ القَاضِي ابْن هَانِئ: إمَامَانِ مَا اتَّفَقَ لَهُمَا الْحَجِّ، أَبُو إِسْحَاقَ، وَقَاضِي القُضَاة أَبُو عَبْدِ اللهِ اَلدَّامِغَانِيَّ، أَمَا أَبُو إِسْحَاقَ فَكَانَ فَقيرًا، وَلَوْ أَرَادَه لحملُوْهُ عَلَىٰ القُضَاة ) وَالآخَر لَوْ أَرَادَهُ لاَّمكنه عَلَىٰ السُّندس وَالاسْتَبْرِق (٣).

(٤٩) - قَالَ أَبُو المَعَالِي إِمَامُ الحَرَمَيْنِ: قَرَأْتُ خَمْسِيْنَ أَلْفًا فِي خَمْسِيْنَ أَلْفًا، ثُمَّ خَلَيْتُ أَهْلَ الإِسْلاَم بِإِسلاَمهم فِيْهَا وَعلُوْمهم الظَّاهِرَة، وَركبتُ البَحْرَ الخِضَمَّ، وَغُصتُ

 $<sup>(\</sup>xi \circ V - \xi \circ 7/1A)(1)$ 

<sup>(</sup>٢) (١٨/ ٢٨٧) قلت: أما فعل ابن الزهراء وقراءته القرآن في القبر فليس من فعل السلف ولا من الهدي الذي أمرنا به لكنه اجتهد رَحِمَهُ اللّهُ وغفر له.

<sup>(£00/1</sup>A) (T)

في الَّذي نَهَىٰ أَهْلُ الإسْلاَم، كُلِّ ذَلكَ في طَلَبِ الحَقّ، وَكُنْتُ أَهرُبُ في سَالفِ الدَّهْرِ مَنَ النَّقْلِيد، وَالآنَ فَقَدْ رَجَعت إِلَى كَلَمَة الحَقّ، عَلَيْكُم بدين العجَائِز، فَإِنْ لَمْ يَدركنِي الْحَقّ بِلَطِيف برّه، فَأَمُوْت عَلَىٰ دين العجَائِز، وَيُغْتم عَاقبَة أَمرِي عِنْد الرّحيل عَلَىٰ كلمَة الإَخلاص: لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، فَالويلُ لابْن الجُويْنيّ (۱).

(•٥) - قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد الخطيبي: كُنْت في حَلْقَة الغزَّالِي، فَقَالَ: مَاتَ أَبِي، وَحَلَّفُ لِي وَلاَّخِي مَقْدَارًا يَسيرًا فَفَنِي بِحَيْثُ تَعَذَّرَ عَلَيْنَا القُوْتُ، فَصر نَا إِلَىٰ مدرسَة نَطلُبُ الفَقْه، لَيْسَ الْمُرَادُ سِوَىٰ تحصيلِ القُوْت، فَكَانَ تَعَلَّمَنَا لِذَلِكَ، لاَ للهِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَكُوْنَ إِلاَّ للهُ (٢).

(١٥) - حَكَىٰ أَبُو طَالِب بنُ عبد السَّمِيْع، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ الْمُسْتَظْهِرَ بِاللهِ طلب مَنْ يُصَلِّي بِهِ، وَيُلقِّن أَوْلاَدَه، وَأَنْ يَكُوْنَ ضريرًا، فَوَقَعَ اخْتيَارُهُ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الْحَسَنِ يُصَلِّي بِهِ، وَيُلقِّن أَوْلاَدَه، وَأَنْ يَكُوْنَ ضريرًا، فَوَقَعَ اخْتيَارُهُ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الْحَسَنِ الْمُبَارَكُ بِن مُحَمَّدِ بِنِ الدَّوَاس مُقْرِئ وَاسِط قَبْل القلاَنسي، فَكَانَ مُكَرِمًا لَهُ، حَتَّىٰ الْمُبَارَكُ بِن مُحَمَّدِ بِنِ الدَّوَاس مُقْرِئ وَاسِط قَبْل القلاَنسي، فَكَانَ مُكرِمًا لَهُ، حَتَّىٰ

(١) (١/ (٤٧١) قَالَ الذَّهبِيِّ معقبًا: كَانَ هَذَا الإِمَامِ مَعَ فَرْط ذَكَايَّهِ وَإِمَامِته فِي الْفُرُوعِ وَأُصُوْلِ اللَّهَبِ وَقُوَّةِ مُنَاظِرته لاَ يَدْرِي الحَدِيْثَ كَمَا يَليق بِهِ لاَ مَتْنًا وَلاَ إِسْنَادًا. ذكر في كتاب (البرهان) حديث معاذ في القياس فقال: هو مدون في الصحاح، متفق علي صحته.

قلت: وفحوى كلامه يدل على ذم التقليد والتوسع في علم الكلام والجدل الذي نقله بعض أهل الإسلام من الفلسفة اليونانية وأنه لا خبر في الاشتغال مها

وقَداْخرُج الحكاية السبكي في الطبقات (٥/ ١٨٥) وقال: ظاهر هذه الجُكايَة عِنْد من لَا تَحْقِيق عِنْده البشاعة وَأَنه خلى الإِسْلام وَأَهله وَلَيْسَ هَذَا مَعْنَاهَا بل مُرَاده أَنه أَنْزل الْذَاهب كلهَا في منزلة النظر وَالإعْتِبَار غير متعصب لوَاحِد مِنْهَا بِحَيْثُ لَا يكون عِنْده ميل يَقُودهُ إِلَىٰ مَذْهَب مَعِين من غير برهان ثمَّ توضح لَهُ الحق وَأَنه الْإِسْلام فَكَانَ على هَذِه الْلَّة عَن اجْتِهَاد وبصيرة لَا عَن تَقْلِيد وَلَا يَخْفى أَن هَذَا مقام عَظِيم لَا يتهيأ إِلَّا لمثل هَذَا الإمام وَلَيْسَ يسمع به لكل أحد فَإِن غائلته تخشى إلَّا علىٰ من برز في الْعُلُوم وَبلغ في صِحَة الذَّهْن مبلغ هَذَا الرجل الْعَظِيم فأرشد إِلَىٰ أَن الَّذِي يَنْبغي عَدم الْمُؤْض في هَذَا وَاسْتِعْمَ ال دين الْعَجَائِز

ثُمَّ أَشَارَ إِلَىٰ أَنْهَ مَعَ بُلُو عَهُ هَذَا الْمُلِعَ وَأَخذه الْخِق عَن الإَجْتِهَاد والبِصيرة لَا يَأْمَن مكر الله بل يعْتَقد أَن الحق إِن لَم يُدْرِكهُ بِلُطْفِهِ وَيُخْتم لَهُ بِكَلِمَة الْإِخْلَاصِ فَالويل لَهُ وَلَا يَنْفَعهُ إِذْ ذَاك علومه وَإِن كَانَت هُمُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ مَا مِد الْأَحْدِ

فَانْظُر هَذِه الْجِكَايَة مَا أَحْسنهَا وأدلها على عَظمَة هَذَا الإِمَام وتسليمه لرَبه تَعَالَىٰ وتفويضه الْأَمر إِلَيْهِ وَعدم اتكاله علىٰ علومه

(٢) (١٩/ ٣٣٥). وهذا لبركة العلم فطلبه كله خير ولو بعد حين

إِنَّهُ منْ كَثْرَة إعجَابِه بِه كَانَ أُوِّل رَمَضَان قَدْ شَرَعَ فِي التَّرَاوِيح، فَقَرَأُ فِي الرَّكعتين الْأُولِينِ آيَةً آيَةً، فَلَمَّا سَلَّم، قَالَ لَهُ الْمُسْتِظهرِ: زِدْنَا مِنَ التِّلاَوَةِ. فَتَلاَ آيتين آيتين، فَقَالَ لَهُ: زِدْنَا. فَلَمْ يَزَلْ حَتَّىٰ كَانَ يَقُومُ كُلَّ لَيْلَة بِجُزء، وَإِنَّهُ لَيْلَةً عَطشَ، فَنَاوله الخَليْفَةُ الكُوزَ، فَقَالَ خَادم: ادْعُ لأَمِيْرِ المُؤْمِنيْنَ، فَإِنَّهُ شَرَّفَكَ بِمُنَاوِلته إِيَّاكَ. فَقَالَ: جَزَىٰ العَمَىٰ عَنِّي خَيْرًا. ثُمَّ نَهُضَ إِلَىٰ ٱلصَّلاَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلكَ(١).

(٥٢)-قَالَ شَيْبَانُ بِنُ يَعْيَى: مَا أَعْلَمُ طريقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ أَقصَدَ مَّنْ يَسلُكُ طَرِيْقَ الحَدِيْثِ (٢).

(٥٣) - قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن السُّلَميُّ: سَمعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْحَافظَ يَقُوْلُ: حضرتُ مَعَ الشُّيُوْخِ عِنْدَ أَمِيْرِ خُرَاسَانَ نُوْحِ بِن نَصْرٍ، فَقَالَ: مَنْ يَحفظُ منْكُمْ حَديْثَ أَبِي بَكْر في الصَّدقَاتِ؟ فَلَمْ يَكُنْ فِيهمْ مَنْ يَعْفَظُهُ، وَكَانَ عليَّ خُلقَان (٣) وَأَنَا فِي آخر النَّاس، فَقُلْتُ لوزيره: أَنَا أَحفَظُهُ، فَقَالَ: هَا هُنَا فَتَى مِنْ نَيْسَابُوْرَ كِفَظُهُ، فَقُدِّمتُ فَوْقَهُم، وَرَوَيتُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ الأَمِيرُ: مِثْلُ هَذَا لاَ يُضَيَّعُ، فَوَلاَّني قَضَاءَ الشَّاش(٤).

(٥٤)- قَالَ الضِّيَاءُ: تُوُفِّيَ العِمَادُ- رَحْمَةُ الله عَلَيْه- لَيْلَةَ الخَميْس، سَابِعَ عَشَرَ ذِي القَعْدَة، سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَسِتِّ مائَة، عَشَاءَ الآخِرَة، فَجْأَةً، وَكَانً صَلَّىٰ المَغْربَ بالجَامع وَكَانَ صَائِمًا، فَذَهَبَ إِلَىٰ البَيْتِ، وَأَفطَرَ عَلَىٰ شَيْءٍ يَسِير، وَلَمَا أُخْرَجَتْ جَنَازَته ، اجْتَمَعَ خَلْقٌ، فَهَا رَأَيْتُ الجَامِعَ إِلاَّ كَأَنَّهُ يَوْمُ الجُمْعَةِ مِنْ كَثْرَةِ الخَلْق، وَكَانَ الوَالِي يَطْرُدُ الخَلْقَ عَنْهُ، وَازْدَحُمُوا حَتَّىٰ كَاٰدَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَهْلِكَ، وَمَا رَأَيْتُ جَنَازَةً

<sup>(</sup>۱) (۱۹ / ۳۹۷). وهذا من صلاح المستظهر بالله فلم يرد عليه، وتدل أيضا على عزة العلماء عند الأمراء وكان المستظهر محبا للعلماء وله أقوال سديدة ومنها: خير ذخائر المرء لدنياه ذكر جميل، ولآخرته ثواب جزيل.

شح المرء بفلسه من دناءة نفسه.

الصبر على الشدائد ينتج الفوائد.

أدب السائل أنفع من الوسائل. بضاعة العاقل لا تخسر، وربحها يظهر في المحشر السير (١٩٨/١٩)

<sup>(77 / 77)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: ثياب بالية رثة. «لسان العرب» (٢/ ١٥١).

<sup>(3) (71/7)7 - 777</sup>).

قَطُّ أَكْثَرَ خَلْقًا منْهَا(١).

(٥٥) - قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: قَرَأَ نصر بن عبد الرزاق الخلَّاف عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّد بن أَبِي عَلِيًّ النُّوْقَانِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَبُنِيت لَهُ دَكَّة بجَامع القَصْر لِلْمُنَاظَرَة، وَوَعَظَ، فَكَانَ لَهُ قبوَلٌ تَامُّ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ عَلَىٰ الأَمِيْرِ أَبِي نَصْر كُحَمَّد ابْنِ النَّاصِر فِي كُلِّ جُمُعَة لسَمَاع «المُسْنَدِ» بإجَازَته مِنَ النَّاصر وَالِدِه، فَأَنِسَ بهِ، فَلَمَّا اسْتُخلِفَ، لُقِّبَ بالظَّاهِر، فَقلَّدَ القَضَاءَ أَبَا صَالِح سَنَةَ اثْنَتَيْن وَعشْر يْنَ، فَسَارَ السِّيرَةَ الْحَسَنَةَ، وَسَلكَ الطّريقَةَ الْمُسْتَقِيمَةَ، وَأَقَامَ نَامُوسَ الشَّرْع، وَلَمْ يُحَابِ أَحَدًا، وَلاَ مَكَّنَ مِنَ الصِّيَاحِ بَيْنَ يَدُّيهِ. وَكَانَ يَمضي إِلَىٰ الجُمُعَة مَاشيًا، وَيَكْتُب الشُّهُودُ منْ دَوَاته في المَجْلس، فَلَمَّا اسْتُخلفَ الْمُسْتَنْصِرُ، أَقرَّهُ أَشْهُرًا، وَعَزَلَهُ. وَرَوَىٰ الكَثيْرَ، وَكَانَ ثقَةً، مُتحرِّيًا، لَّهُ في المَذْهَب اليَدُ الطُّولَى، وَكَانَ لَطيفًا، مُتَوَاضعًا، مَزَّاحًا، كَيِّسًا، وَكَانَ مقْدَامًا، رَجُلاً منَ الرِّجَال، سَمعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنْتُ فِي دَار الوَزِيْرِ القُمِّيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ذُو هَيْئَة، فَقَامُوا لَهُ وَخَدَمُوْهُ، فَقُمْتُ وَظَننتُه بَعْضِ الفُقَهَاء، فَقِيْلَ: هَذَا ابْنُ كَرَم اليَهُوْدِيُّ عَاملُ دَارِ الضَّرْبِ. فَقُلْتُ لَهُ: تَعَالَ إِلَىٰ هُنَا. فَجَاءَ، وَوَقَفَ، فَقُلْتُ: وَيْلَكً! تَوَهَّمْتُكَ فَقَيْهًا، فَقُمْتُ إِكْرَامًا لَكَ، وَلَسْتَ- وَيْلَكَ- عنْدي بَهذه الصِّفَة. ثُمَّ كَرَّرتُ ذَلكَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَائِمٌ يَقُوْلُ: اللهُ يَعِفظُكَ! اللهُ يُبقِيكَ ! ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: اخْسَأْ هُنَاكَ بَعيدًا عَنَّا، فَذَهَبَ (٢).

(٥٦) - نَقَلَ الإِمَامُ ابْنُ سُرَيْجِ عَنْ بَعْضِ النَّسَّابِيْنَ، قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِالأَنْسَابِ، لَقَدِ اجْتَمَعُواً مَعَهُ لَيْلَةً، فَذَاكَرَهُم بِأَنسَابِ النِّسَاءِ إِلَىٰ الصَّبَاحِ، وَقَالَ: أَنسَابُ الرِّجَالِ يَعْرِفُهَا كُلُّ أَحَدِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(1)(</sup>۲۲/10).

<sup>(</sup>٢) (٢٢/ ٣٩٧- ٣٩٨). هكذا يعظم العلم و يجل أهله لا من يعظم من أهانهم الله ووالاهم وأكرمهم وقدمهم على الصالحين.

<sup>(</sup>VE/1.) (T)

مِنْ الْعِلَاثِينَ عِلَى الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ ا مِنْ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَاثِينَ الْعِلَا

(٥٧) - قَالَ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ: لَمَّا دَخَلَ مَعْمَرٌ صَنْعَاءَ، كَرِهُوا أَنْ يَغْرُجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرهِم، فَقَالَ لَهُم رَجُلٌ: قَيَّدُوْهُ. قَالَ: فَزَوَّجُوْهُ(١).

(٥٨) - قَالَ البُخَارِيُّ: لا أَعْلَمُ شَيْئًا يُحتَاجُ إِلَّهِ إِلاَّ وَهُوَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَقُلْتُ لَهُ: يُمكنُ مَعْرِفَةٌ ذَلِكَ كُلِّهُ. قَالَ: نَعَمْ (٢).

(٥٩) - عَنْ يَزِيْدَ بِنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: إِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ مِنَ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ يَشْفُوْنَ مِنَ العُلَمَاءِ وَالفُقَهَاءِ الَّذِيْنَ يَشْفُوْنَ مِنَ الدَّاءِ<sup>(٣)</sup>.

(٦٠) - عَنِ الشَّافِعِيِّ: العِلْمُ مَا نَفَعَ، لَيْسَ العِلْمُ مَا حُفِظَ (١٠).

(٦١) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ بِن حَسَّانِ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: العِلْمُ عِلْهَانِ: عِلْمُ الدُّنْيَا وَهُوَ الطِّبُّ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الشِّعْرِ وَغَيْرِهِ فَعَنَاءُ وَعَبْرُهِ فَعَنَاءُ وَعَبْرُهِ فَعَنَاءُ وَعَبْرُهِ فَعَنَاءُ وَعَبْرُهُ الدِّنْيَا وَهُوَ الطِّبُّ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الشِّعْرِ وَغَيْرِهِ فَعَنَاءُ وَعَبْرُهُ وَعَنْ الشَّافِعِيْ يَقُولُ السَّعْدِ وَعَيْرُهِ وَعَيْرُهُ وَالطِّيْ وَعَلَى السَّوالُهُ مِنَ الشَّعْرِ وَعَيْرُهِ وَعَيْرُهُ وَعَنْ الشَّافِعِيْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُعْمِي اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الل

(٦٢) - عَنْ عَاصِم، قَالَ: تَبِعْتُ الشَّعْبِيَّ، فَمَرَرْنَا بِإِبْرَاهِيْم، فَقَامَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَلِيسِه، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: أَمَا إِنِّي أَفْقَهُ مِنْكَ حَيَّا، وَأَنْتَ أَفْقَهُ مِنِّي مَيْتًا، وَذَاكَ أَنَّ لَكَ عَلْمَكَ أَنْ لَكَ مَنْكًا، فَذَاكَ أَنَّ لَكَ أَصْحَابًا يَلْزَمُوْنَكَ، فَيُحْيُوْنَ عَلْمَكَ (٢٠).

(٦٣) - قال عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءِ الخَفَّافُ، حَدَّثَنِي مَشْيَخَةُ أَهْلِ المَدِيْنَة: أَنَّ وَرَبِيْعَةُ مَلُ فَرُّوخَ وَالدَ رَبِيْعَةَ، خَرَجَ فِي البُعوث إِلَى خُرَاسَانَ، أَيَّامَ بَنِي أُمَيَّةَ غَازِيًا، وَرَبِيْعَةُ حَلُّ فَرُوخَ وَالدَ رَبِيْعَةَ، خَرَجَ فِي البُعوث إِلَى خُرَاسَانَ، أَيَّامَ بَنِي أُمَيَّةَ غَازِيًا، وَرَبِيْعَةُ حَلُّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَخَلَفَ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أُمِّ رَبِيْعَةَ ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ. فَقَدِمَ المَدِيْنَةَ بَعْد سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، وَهُو رَاكِبُ فَرسٍ، فِي يَدِهِ رُمْحُ، فَنزَلَ عَنْ فَرَسِهِ، ثُمَّ دَفعَ البَابً

 $<sup>(1 \</sup>cdot / V) (1)$ 

<sup>(17/17) (7)</sup> 

<sup>(7) (7) (7)</sup> 

<sup>(</sup>Λ9/\·) (ξ)

<sup>(</sup>٤١/١٠) (٥)

<sup>(077/5)(7)</sup> 

برُ مْحِه، فَخَرَجَ رَبِيْعَةُ، فَقَالَ: يَا عَدُوَّ الله! أَتَهجمُ عَلَىٰ مَنْزِلي؟ فَقَالَ: لاَ. وَقَالَ فَرُّو خُ: يَا عَدُوَّ الله! أَنْتَ رَجُلٌ دَخَلتَ عَلَىٰ حُرمَتِي. فَتَوَاثبَا، وَتَلَبَّثَ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِصَاحِبهِ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَ الجيْرَانُ. فَبَلَغَ مَالِكَ بِنَ أَنَس وَالْمَشْيَخَةَ، فَأَتُوْا يُعِيْنُوْنَ رَبِيْعَةً، فَجَعَلَ رَبِيْعَةُ يَقُوْلُ: وَالله لاَ فَارِقَتُكَ إِلاَّ عِنْدَ السُّلْطَانِ. وَجَعَلَ فَرُّوْخٌ يَقُوْلُ كَذَلك، وَيَقُوْلُ: وَأَنْتَ مَعَ امْرَأَتِي. وَكَثْرَ الضَّجَيْجُ، فَلَمَّا أَبصَرُوا بَهَالِك، سَكتَ النَّاسُ كُلُّهُم. فَقَالَ مَالكُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ! لَكَ سَعَةٌ فِي غَيْر هَذِهِ الدَّارِ. فَقَالَ الشَّيْخُ: هِيَ دَارِي، وَأَنَا فَرُّونْخُ مَوْلَىٰ بَنِي فُلاَنِ. فَسَمِعَتِ امْرَأَتُه كَلاَمَهُ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: هَذَا زَوْجَي، وَهَذَا ابْنِي الَّذي خَلَّفْتَهُ وَأَنَا حَامِلٌ به. فَاعْتَنَقَا جَمِيْعًا، وَبَكَيَا. فَدَخَلَ فَرُّو ْخٌ المَنْزِلَ، وَقَالَ: هَذَا ابْنِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَخِرجي المَالَ الَّذِي عِنْدَكَ، وَهَذِهِ مَعِي أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِيْنَار. قَالَتْ: الْمَالُ قَدْ دَفنتُهُ، وَأَنَا أُخْرَجُهُ بَعْدَ أَيَّام. فَخَرَجَ رَبيْعَةُ إِلَىٰ الْمُسْجِدِ، وَجَلَسَ في حَلَقَتِهِ، وَأَتَاهُ مَالِكُ بِنُ أَنَسٍ، وَالحَسَنُ بِنُ زَيْدٍ، وَابْنُ أَبِي عَلَيٍّ اللَّهْبِيُّ، وَالْمَسَاحِقِيُّ، وَأَشْرَافُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَأَحْدَقَ النَّاسُ به. فَقَالَت امْرَأَتُهُ: اَخْرُجْ صَلِّ فِي مَسْجد الرَّسُوْلِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَخَرَجَ، فَصَلَّى، فَنَظَرَ إِلَىٰ حَلْقَة وَافْرَة، فَأَتَاهُ، فَوَقَفَ عَلَيْه، فَفرَّ جُواً لَهُ قَليْلًا، وَنكَّسَ رَبيْعَةُ رَأْسَهُ يُوْهُمُهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ، وَعَلَيْهُ طَويْلَةٌ، فَشكَّ فيْه أَبُو عَبْد الرَّحْمَن، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ قَالُوا لَهُ: هَذَا رَبِيْعَةُ بِنُ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن. فَقَالَ: لَقَدْ رَفْعَ اللهَ ابْنِي. فَرَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لوَالدته: لَقَدْ رَأَيْتُ وَلَدَك في حَالَة مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقُّهِ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ أُمُّهُ: فَأَيُّهَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: ثَلاَّثُوْنَ أَلْفَ دينار، أَوْ هَذَا الَّذِيَ هُوَ فِيْهِ مِنَ الْجَاهِ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ، إلاَّ هَذَا. قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَنفقتُ المَالَ كُلَّهُ عَلَيْه. قَالَ: فَوَاللهِ مَا ضَيَّعْتِهِ(١).

(٦٤) - قَالَ الْخَطِيْبُ: أَنْشَدَنِي أَبُو يَعْلَىٰ بِنُ الفَرَّاءِ، أَنْشَدَنَا عِيْسَىٰ بِنُ عَلَيٍّ لِنَفْسِه:

<sup>(</sup>١) (٩٤ - ٩٣/ عَالَ الذَّهبِيِّ: لَوْ صَحَّ ذَلِكَ، لَكَانَ يَكْفِيْهِ أَلفُ دِيْنَارٍ فِي السَّبْعِ وَالعِشِرْيْنَ سَنَةً، بَلْ نِصْفُهَا،... وَإِسْنَادُهَا مُنْقَطِعٌ.

رُبَّ مَيْتٍ قَدْ صَارَ بِالعِلْم حَيًّا وَمُبَقَّىٰ قَدْ حَازَ جَهْ لا وَغَيّا فَاقْتَنُوا العِلْمَ كِي تَنَالُوا خُلُوْدًا لاَ تَعُدُّو الْحَيَاةَ فِي الجَهْلِ شَيّا (١)



<sup>(00./17)(1)</sup> 

جَجْ فَالْكُولُ عَلَا عُلِي الْعُلَا أَوْ مُنْ الْعُلَا أَوْ مُنْ الْعُلَا أَوْ مُنْ الْعُلَا أَوْ مُ

# فَضَلُ التَفقُهِ في الدِّين وحُسْن السُّؤَالِ وٱلجَوَاب

(۱) - عَنْ حَبِيْبِ بِنِ أَبِي ثَابِتِ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ المِسْوَرِ قَالَ: كُنَّا فِي قَرْيَةِ مِنْ قُرَىٰ الشَّامِ يُقَالُ لَهَا: عَمَّانُ، وَيُصَلِّي سَعْدٌ رَكْعَتَيْنِ. فَسَأَلْنَاهُ. فَقَالَ: إِنَّا نَحْنُ أَعْلَمُ (۱).

(٢) - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخُ مِنَّا أَنَّ رَجُلًا غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْن، فَجَاءَ وَهِيَ حُبْلً، فَأَتَىٰ عُمَر، فَهَمَّ بِرَجْمِهَا. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ: إِنْ يَكُ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيْلٌ، فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيْلٌ، فَتَرَكَهَا، فَوَضَعَتْ غُلاَمًا بَانَ أَنَّهُ يُشْبِهُ أَبَاهُ، قَدْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَىٰ مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيْلٌ. فَتَرَكَهَا، فَوَضَعَتْ غُلاَمًا بَانَ أَنَّهُ يُشْبِهُ أَبَاهُ، قَدْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَىٰ مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيْلٌ. فَتَرَكَهَا، فَوَضَعَتْ غُلاَمًا بَانَ أَنَّهُ يُشْبِهُ أَبَاهُ، قَدْ خَرَجَتْ عُلاَمًا بَانَ أَنَّهُ يُشْبِهُ أَبَاهُ، قَدْ خَرَجَتْ ثَنِيَّاهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا ابْنِي. فَقَالَ عُمَرُ: عَجِزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذَ، لَوْ لاَ مُعَاذُ لَوْلاً مُعَاذُ لَلَكَ عُمَرُ (٢).

(٣) - عَنِ ابْنِ شَهَابِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ المسْوَرِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي، وَسَعْد، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنَ الأَسْوَدِ بِنِ عَبْدِ يَغُوثَ عَامَ أَذْرِح، فَوَقَعَ الوَجَعُ بِالشَّام، فَأَقَمْنَا بِسَرْغَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً، وَدَخَلَ عَلَيْنَا رَمَضَانَ، فَصَامَ المِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَن، وَأَفْطَرَ سَعْدُ وَاللَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَبَى أَنْ يَصُوْمَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! أَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهدْتَ بَدْرًا، وَأَنْتَ تُفْطِرُ وَهُمَا صَائِمَان؟ قَالَ: أَنَا أَفْقَهُ مِنْهُمَا (٣).

(٤) - عَنْ عَطَاء، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُبَيْدُ بِنُ عُمَيْرٍ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: خَفِّفْ، فَإِنَّ الذِّكْرَ ثَقِيْلٌ - تَعْنِي: إِذَا وَعَظْتَ<sup>(٤)</sup>.

<sup>.(97/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٥٤).

<sup>.(90/1)(</sup>٣)

 $<sup>(10 \</sup>text{ V/} \xi) (\xi)$ 

(٥) - قِيْلَ: أُدْخِلَ خَارِجِيٌّ عَلَىٰ الْمَاْمُوْنِ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ الخِلاَفِ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا ٓ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

قَالَ: أَلَكَ عِلْمٌ بِأَنَّهَا مُنْزَلَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمَا دَلِيْلُكَ؟ قَالَ: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ. قَالَ: فَكَمَا رَضِيتَ بِإِجْمَاعِهِم فِي التَّنْويلِ، فَارْضَ بِإِجْمَاعِهِم فِي التَّنْويلِ، قَالَ: صَدَقْتَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ(۱).

(٦) - عَنْ مُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ الرَّبِيْعُ بِن خثيم إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَسْأَلُهُ، قَالَ: اتَّقِ اللهَ فَيْما عَلَمْتَ، وَمَا اسْتُوْثِرَ بِهِ عَلَيْكَ فَكُلْهُ إِلَى عَالمِه، لأَنَا عَلَيْكُمْ فِي الْعَمْدِ أَخُوفُ مِنِي عَلَيْكُم فِي الْخَطَأ، وَمَا خَيِّرُكُمْ اليَوْمَ بِخَيِّر، وَلَكَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ آخِر شَرِّ مِنْهُ، وَمَا تَغَرُّونَ مِنَ الشَّرِّ حَقَّ فِرَارِه، وَلاَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّد صَالِسَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَدْرَكُتُمْ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقْرَؤُونَ مِنَ الشَّرِ حَقَّ فِرَارِه، وَلاَ كُلُّ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّد صَالِسَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَدْرَكُتُمْ، وَلاَ كُلُّ مَا تَقْرَؤُونَ تَدْرُوْنَ مَا هُوَ. ثُمَّ يَقُولُ: السَّرَائِرَ عَلَىٰ مُحَمَّد صَالِسَمُ عَلَىٰ مَنَ النَّاسِ وَهُنَّ – وَاللهِ – بَوَادٍ، الْتَمِسُوا دَوَاءَهُنَّ، وَمَا دَوَاؤُهُنَّ اللَّا أَنْ يَتُوْبَ، ثُمَّ لاَ يَعُودُ ذَلَا.

(٧) - عَنْ مُطَرِّف، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي زَيْدَ بِنَ صُوْحَانَ، فَكَانَ يَقُوْلُ: يَا عِبَادَ اللهُ وَكُرُمُوا وَأَجْمُلُوا، فَإِنَّا وَسِيْلَةُ العِبَادِ إِلَى اللهِ بِخَصْلَتَيْنِ: الْخَوْفِ وَالطَّمَع. فَأَتَيْتُهُ ذَاتَ يَوْم، وَقَدْ كَتَبُوا كِتَابًا، فَنسَقُوا كَلاَّمًا مِنْ هَذَا النَّحْوَ: إِنَّ اللهَ رَبُّنَا، وَمُحَمَّدُ نَبِيُنَا، وَالْقَرْآنُ إِمَامُنَا، وَمَنْ كَانَ مَعَنَا كُنَّا وَكُنَّا، وَمَنْ خَالَفَنَا كَانَتْ يَدُنَا عَلَيْه، وَكُنَّا، وَكُنَا، وَكُنَّا، وَكُنَا، وَكُنَّا، وَكُنَا عَلَيْهِم رَجُلًا وَكُنَّا، وَكُنَا كَانَتْ يَدُولُ وَلَا يَعْمُلُوا عَلَىٰ اللهُ قَدْ أَخَدَ عَلَيَّ عَهْدًا فِي كِتَابِه، فَلَنْ أُحْدِثَ اللهُ قَدْ أَخَذَ عَلَيَّ عَهْدًا فِي كِتَابِه، فَلَنْ أُحْدِثَ اللهُ عَدْ أَخَذَ عَلَيَّ عَهْدًا فِي كِتَابِه، فَلَنْ أُحْدِثَ عَهُدًا سِوَى العَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيَّ. فَرَجَعَ القَوْمُ مِنْ عِنْدِ آخِرَهِم مَا أَقَرَّ مِنْهُم أَحَدُهُ عَلَيْ وَكُنَا اللهُ عَدْ أَخَذَ عَلَيَ عَلْمُ وَلُكَ اللهُ عَدْ أَخَدُ عَلَى عَلْدُ الْمُؤْمُ وَلُولُ مَا عَهُو لُلُ يَا غُلُولُ اللهُ عَذْ أَخِوهُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِم مَا أَقَرَ مِنْهُم أَحَدُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْفُولُ عَلَى اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْعُولُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ ال

<sup>.(</sup>۲۸٠/١٠) (۱)

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٢٥٨ – ٢٥٩).وهذا من فقه العالم أنه يرشد السائل ويعلمه ويدله على ما فيه نجاته.

مِنْ الْعَالَةِ - الْعَالَةِ عَلَى الْعَالَةِ عَلَى الْعَالَةِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَامُ عَلَى الْعَلِيمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعِلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلْعَلَى عَلَى عَلَى

وَكَانُوا زُهَاءَ ثَلاَثِيْنَ نَفْسًا(١).

(٨) - عَنْ عَبْد الوَهَّابِ بِنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ بِي بَقِيَّةُ: قَالَ بِي شُعْبَةُ: يَا أَبَا يُحْمَدُ! نَحْنُ أَبِصَرُ بِالحَدِيْثِ وَأَعْلَمُ بِهِ مِنْكُم. قُلْتُ: أَتَقُولُ ذَا يَا أَبَا بِسْطَامَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهَا تَقُولُ فَي رَجُلِ ضُرِبَ عَلَى أَنفِه، فَذَهَبَ شَمُّهُ؟ فَتَفَكَّرَ فِيْهَا، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَقَالَ: أَيْش تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى أَنفِه، فَذَهَبَ شَمُّهُ؟ فَتَفَكّرَ فِيْهَا، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَقَالَ: أَيْش تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضُربَ عَلَى أَنفِهِ، فَذَهَبَ شَمَّهُ؟ فَتَفَكّرَ فَيْهَا، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَقَالَ: أَيْش تَقُولُ فَي رَجُلٍ ضُربَ عَلَى أَنْهُ بَا ابْنُ ذِيْ حَمَايَة، قَالَ: كَانَ مَشْيَخَتُنَا يَقُولُونَ: يُجعَلُ فِي تَقُولُ لَا يَا أَبَا يُحْمَلُ فَي رَجُلُ فَقَدْ صَدَقَ (٢).

(٩) - قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ هَاشِم: خَرَجَ عَلَيْنَا وَكِيْعٌ يَوْمًا، فَقَالَ: أَيُّ الإِسْنَادَينِ أَحَبُّ إِلْاَهْنَاهُ، وَائِلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَوْ: سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْر، عَنْ إِبْرَاهِيْم، إِلَيْكُم: الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَوْ: سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْر، عَنْ إِبْرَاهِيْم، عَنْ عَبْدِ الله ؟ فَقُلْنَا: الأَعْمَشُ، فَإِنَّهُ أَعْلَى. فَقَالَ: بَلِ الثَّانِي، فَإِنَّهُ فَقَيْهُ، عَنْ فَقِيْه، عَنْ فَقِيْه، عَنْ فَقِيْه، عَنْ فَقِيْه، عَنْ فَقِيْه، وَالآخَرُ شَيْخ، عَنْ شَيْخ، وَحَدِيْثُ يَتَدَاوَلُهُ الفُقَهَاءُ، خَيْرٌ مِنْ حَدِيْثِ يَتَدَاوَلُهُ الشَّيُونُ خُرْهُ.

(١٠) - قَالَ الرَّبِيْعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ: أَنْتُم الصَّيَادلَةُ، وَنَحْنُ الأَطبَّاءُ (١٠).

(١١) - قَالَ حَرْمَلَةُ: سُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنْ رَجُلِ فِي فَمِهِ تَمْرَةُ، فَقَالَ: إِنْ أَكَلْتُهَا، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، قَالَ: يَا ثُكُلُ نِصْفًا، وَيَطْرَحُ النَّصْفَ(٥٠). فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَإِنْ طَرَحْتُهَا، فَامَرَأَتِي طَالِقٌ. قَالَ: يَأْكُلُ نِصْفًا، وَيَطْرَحُ النَّصْفَ(٥٠). (١٢) - قَالَ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بِنُ يَزِيْدَ بِنِ حَكِيْمِ المُسْتَمْلِي: رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ فِي المَسْجَدِ

<sup>(</sup>١) (٤/ ١٩٢). هكذا يكون الاتباع فهذه بيعة لم تكن في الصدر الأول ولا من سنة الصحابة ، وما ظهرت الفرق الضالة إلا بالتوقيع علىٰ مثل هذه البيع الخاصة فافترقت الأمة وصارت أحزابًا وشيعًا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>Y) (A\ YTO).

<sup>.(101/4)(</sup>٣)

<sup>(3) (1/77).</sup> 

<sup>.(07/1.)(0)</sup> 

الحَرَامِ وَقَدْ جُعِلَتْ لَهُ طَنَافِسٌ (۱)، فَجَلَسَ عَلَيْهَا، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِن أَهْلِ خُرَاسَانَ، فَقَالَ: عَرَامٌ. فَقَالَ: حَرَامٌ. فَقَالَ: حَرَامٌ. فَقَالَ: حَرَامٌ. فَقَالَ: حَرَامٌ! فَقَالَ: عَمْ، مِنْ كَتَابِ الله، وَسُنَّة رَسُوْلَ الله، وَالمَعْقُوْلَ: أَعُوْذُ بِالله السَّمِيعِ العَليْمِ مِنَ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ كَتَابِ الله، وَسُنَّة رَسُوْلَ الله، وَالمَعْقُولَ: أَعُوْذُ بِالله السَّمِيعِ العَليْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: ﴿ وَمُا عَالَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَأَنَهُوا ﴾ [الحَشُر: ٧]. الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ: عَنْ حُذَيْفة: وَحَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ زَائِدَة، عَنْ عَبْدِ المَلك بِنِ عُمَيْر، عَنْ مَوْلَى لِربْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفة: وَحَدَّثَنَا شُفِيانُ مَنْ بَعْدِي، أَبِي بَكُر، وَعَمَر ». هَذَا أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّلَتَهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ اللَّك بِنِ عُمَيْر، عَنْ مَوْلَى لِربْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفة الكَالَةُ وَسَلَةً وَاللَّ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَبُو بَكْرٍ المُسْتَمْلِي: حُدَّثَنَا أَبُو أَحْدَهُ اللهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُويْدِ بِنِ غَفْلَةً: أَنَّ عُمَرَ أَمْرَ بِقَتْلِ النَّانُ مُورَ بِقَتْلِ النَّوْرِ. وَفِي المُعْقُولِ: أَنَّ مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ فَحَرَامٌ أَكُلُهُ (٢٠).

(١٣) - عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَكْثَمَ، قَالَ: كَانَ الْمَأْمُوْنُ يَجْلِسُ لِلْمُنَاظَرَة يَوْمَ الثَّلاَثَاء، فَجَاءَ رَجُلٌ قَدْ شَمَّرَ ثِيَابَهُ، وَنَعَلُهُ فِي يَده، فَوَقَفَ عَلَىٰ طَرَفِ البِسَاطِ، وَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُم. فَرَدَّ المَّاْمُوْنُ. فَقَالَ: أَتَاذَنُ لِيَ فِي الدُّنُوِّ. قَالَ: ادْنُ، وَتَكَلَّمْ.

قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الْمَجْلَسِ الَّذِي أَنْتَ فَيْه، جَلَستَهُ بِاجْتَهَاعِ الْأُمَّةِ، أَمْ بِالغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ؟ قَالً: لَا بَهَذَا وَلاَ بَهَذَا وَلاَ بَهُ أَا بَلْ كَانَ يَتَوَلَّى أَمْرَ الأُمَّةِ مَنْ عَقَدَ لِي وَلاَ جِي، فَلَلَّا صَارَ الأَمْرُ إِلَيَّ، عَلَمْتُ أَنِّي مُحْتَاجٌ إِلَى اجْتَهَاعِ كَلَمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الرِّضَى بِي، فَرَأَيْتُ صَارَ الأَمْرُ إِلَيَّ، عَلَمْتُ أَنِّي مُحْتَاجٌ إِلَى اجْتَهَاعِ كَلَمَةِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى الرِّضَى بِي، فَرَأَيْتُ أَنِّي مَتَىٰ خَلَيْتُ الأَمْرَ، اضْطَرَبَ حَبْلُ الإِسْلاَم، وَمَرِجَ عَهْدُهُم، وَتَنَازَعُوا، وَبَطَلَ الحَجُّ وَالْجَهَادُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَقُمْتُ حِيَاطَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، إِلَى أَنْ يُجْمِعُوا عَلَىٰ مَنْ الْحَجُ وَالْجَهَادُ، وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَقُمْتُ حِيَاطَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، إِلَى أَنْ يُجْمِعُوا عَلَىٰ مَنْ يَرْضَوْنَهُ، فَأَسْلِمُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَذَهبَ.

فَوَجَّهَ الْمَاْمُوْنُ مَنْ يَكْشِفُ خَبَرَهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: مَضَىٰ إِلَىٰ مَسْجِد فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَر رَجُلًا فِي هَيْئَتِهِ، فَقَالُوا: لَقِيتَ الرَّجُلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَخْبَرَهُم بِهَا جَرَى. فَقَالُوا: مَا

<sup>(</sup>١) الطنافس جمع طنفسة وهي البساط. «النهاية» (٣/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) (۱۰ ۸۸).

نَرَىٰ بِمَا قَالَ بَأْسًا، وَافْتَرَقُوا. فَقَالَ الْمَأْمُوْنُ: كُفِيْنَا مُؤْنَةَ هَؤُلاَءِ بِأَيسَر الخَطْب(١).

(٤) - قِيْلَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ الحَكَمِ المَرْوَانِيَّ صَاحِبَ الْأَنْدَلُسَ نَظَرَ إِلَىٰ جَارِية لَهُ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا، فَلَمْ يَمْلَكْ نَفْسَهُ أَنْ وَاقَعَهَا، ثُمَّ نَدَم، وَطَلَبَ الفُقَهَاء، وَسَأَلُمُ عَنْ تَوْبَتِهِ. فَقَالَ يَحْيَىٰ بِنُ يَحْيَىٰ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَسَكَتَ العُلَمَاءُ، فَلَمَّ وَسَأَلُهُم عَنْ تَوْبَتِهِ. فَقَالَ يَحْيَىٰ بِنُ يَحْيَىٰ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَسَكَتَ العُلَمَاءُ، فَلَمَّا خَرَجُوا، قَالُوا لِيَحْيَى: مَا لَكَ لَمْ تُفْتِهِ بِمَذْهَبِنَا عَنْ مَالَك؛ أَنَّهُ ثُخَيَّرٌ بَيْنَ العِتْقِ وَالصَّوْمِ وَالإَمْعَامِ؟ قَالَ: لَوْ فَتَحْنَا لَهُ هَذَا الْبَابَ، لَسَهْلَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَأَ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَعْتِقَ رَقَبَةً، فَكَمَلْتُهُ عَلَىٰ أَصْعَبِ الأُمُورِ لِئَلاَّ يَعُوْدَ (٢٠).

(١٥) - عن يَحْيَىٰ بنُ أَكْثَمَ، قَالَ: قَالَ لِي الْمَاْمُوْنُ: مَنْ تَرَكْتَ بِالْبَصْرَة؟ فَوَصَفْتُ لَهُ مَشَايِخَ، مِنْهُم سُلَيْهَانُ بنُ حَرْب، وَقُلْتُ: هُو ثَقَةٌ حَافِظٌ للْحَديْث، عَاقلٌ، فِي نَهَايَة السَّتْر وَالصِّيَانَة. فَأَمَرَ فِي بِحَمْلُه إلَيْه، فَكَتَبْتُ إلَيْه فِي ذَلْكَ، فَقَدَم، فَاتَّفَق أَنَى الْحَخُلَ السَّتْر وَالصِّيَانَة. فَأَمَرَ فِي بِحَمْلُه إلَيْه، فَكَتَبْتُ إلَيْه فِي ذَلْكَ، فَقَدَم، فَاتَّفَق أَنْ يَدْخُلَ الْمَثْلَةُ إلَيْه، وَفِي المَجْلِس ابَنُ أَبِي دُوْادَ، وثُهَامَةُ، وَأَشْبَاهُ فَلُها، فَكَرهْتُ أَنْ يَدْخُلَ مِثْلُهُ بِحَضْرَ تَهم. فَلَمَّا دَخَلَ، سَلَّمَ، فَأَجَابَهُ المَامُونُ، وَرَفَع بَجْلِسَهُ، وَدَعَا لَهُ سُلَيْهَانُ بِالعَزِّ وَالتَّوْفِيَق. فَقَالَ ابْنُ أَبِي دُوْادَ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمَنِيْنَ، نَسْأَلُ الشَّيْخَ عَنْ مَسْأَلَة؟ فَنَظَرَ بَالْعَزِّ وَالتَّوْفِيَق. فَقَالَ ابْنُ أَبِي دُوْادَ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمَنِيْنَ، نَسْأَلُ الشَّيْخَ عَنْ مَسْأَلَة؟ فَنَظَرَ اللَّهُ مِنَيْنَ، حَدَّثَنَا مَمَّادُ بنُ زَيْد، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ شُبْرُمَةً: أَسْأَلُك؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُكَ لا تُضْحِكُ الجَلِيْسَ، وَلا تَرْري بِالمَسُوقُولُ، فَسَلْ. وَحَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: قَالَ إِيَاسُ بنُ مُعَاوِيَةَ: مِنَ المَسَائِلِ مَا لَتُهُ مِنْ الْمُعَيْبَ فَيْها. وَلا لَلْمُجِيْبِ أَنْ يُعَلِي لَاسَائِلُ أَنْ يَسْأَلُكُ كَانَتْ مِنْ هَذَا، فَلْ يُعْمَلُ أَنْ يُسْأَلُ أَنْ يَسْأَلُكُ كَانَتْ مِنْ هَذَا، فَلْ الشَّيْرَ اللَّهُ أَنْ يَسْأَلُ كَانَتْ مِنْ هَذَا، فَلْ يُعْمَلُ أَنْ يُسْأَلُ كَانَتْ مَنْ هَذَا، فَلْ يَعْمَا وَ وَلاَ يُعْمَلُ أَنْ يُعْلَى الْكَالُهُ مَنْ فَلَ اللَّهُ عُلَى الْمَعْمَلِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ أَنْ اللَّهُ الْمُعَلَى الْمَعْمَلُ مُ الْمُ الْلُولُ وَلَا لَا عَلَى الْمَعْمَلُ الْمُ الْمُ الْوَلَ الْمُعَلِى اللّهُ الْمُعْمَاء وَلَا اللّهُ الْمُعَلَى الْمَالُكُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُعْمَلِ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُولُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّ

<sup>(</sup>١) (٢٧٨/١٠). وهذا من فقه المأمون وكياسته وفطنته في هذا الموقف ولكنه تزعم القول بخلق القرآن ودعا إلى ذلك وجرت محن على المسلمين بسببه والله المستعان.

<sup>(071/1.)(7)</sup> 

<sup>(</sup>TTT-TTT)(T)

(١٦) - قَالَ ابْنُ عَقِيْل: مِنْ عَجِيْبِ مَا سَمِعتُه عَنْ هَوُ لاَء الأَحدَاثِ الجُهَّالِ أَنَّهُم يَقُوْلُونَ: أَحْمَدُ لَيْسَ بِفَقِيْهِ، لَكَنَّهُ مُحَدِّثٌ. قَالَ: وَهَذَا غَايَةُ الجَهْلِ؛ لأَنَّ لَهُ اخْتِيَارَاتٍ بَنَاهَا عَلَىٰ الأَحَادِيْثِ بِنَاءً لاَ يَعْرِفُهُ أَكْثَرُهُم، وَرُبَّهَا زَادَ عَلَىٰ كِبَارِهِم (١٠).

(١٧) - قَالَ ثُحَمَّدُ بَنُ أَبِي حَاتِم: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: سُئِلَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ عَمَّنْ طَلَّقَ نَاسيًا. فَسَكَتَ سَاعَةً طَوِيْلَةً مُتفكِّرًا، وَالتَبِسَ عَلَيْهِ الأَمْرُ. فَقُلْتُ أَنَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ الأَمْرُ. فَقُلْتُ أَنَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ الأَمْرُ. فَقُلْتُ أَنَا اللهَ عَمَلْ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ الأَمْرُ. فَقُلْتُ أَنْ الله مَعْرَلُ وَالتَّلَمُ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بَعْمَلْ فَالْقَلْبِ أَوِ الْكَلاَمِ وَالقَلْبِ وَهَذَا بِهِ أَوْ تَكَلَّم ». وَإِنَّ اللهُ عَمَلُ وَالقَلْبِ وَهَذَا لَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ وَالقَلْبِ أَوِ الْكَلاَمِ وَالقَلْبِ وَهَذَا لَمُ يَعْمَلُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(١٨) - قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدَةَ: دَخَلْتُ إِلَىٰ دَاوُدَ، فَغَضِبَ عَلَيَّ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَّا عَبْدِ اللهِ! إِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً. قَالَ: وَمَا هِي؟ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ! إِنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً. قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: الْخُنْثَىٰ إِذَا مَاتَ مَنْ يُغَسِّلُهُ؟ قَالَ دَاوُدُ: يُغَسِّلُهُ الْخَدَمُ. فَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدَةَ: الْخَدَمُ رِجَالُ، وَلَكِنْ يُيَمَّمُ، فَتَبَسَّمَ أَحْمَدُ وَقَالَ: أَصَابَ، أَصَابَ، مَا أَجْوَدَ مَا أَجَابَهُ (٣).

(١٩) - عَنْ عِمْرَانَ القَصِيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنِ عَنْ شَيْءٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ الفُقَهَاءَ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيْهًا بِعَيْنِكَ! إِنَّهَا الفَقِيَّهُ: الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، البَصِيْرُ بِدِيْنِهِ، المُدَاومُ عَلَىٰ عِبَادَةٍ رَبِّهِ (٤).

(٢٠) - قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنَّا لَسْنَا بِالفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّا سَمِعنَا الْحَدِيْثَ فَرَوَيْنَاهُ، وَلَكِنَّ الفُقَهَاءَ مَنْ إِذَا عَلِمَ، عَمِلَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) (١١/ ٣٢١) قَالَ الذَّهبِيِّ: أَحسِبُهُم يَظُنُّوْنَهُ كَانَ مَحُدُّتًا وَبَسْ، بَلْ يَتَخَيَّلُونَه مِنْ بَابَةٍ مَحُدِّثِي زَمَانِنَا، وَوَاللهُ لَقَدْ بَلَغَ فِي الْفِقْهِ خَاصَّةً رُتْبَةَ اللَّيْثِ، وَمَالِك، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي يُوْسُفَ، وَفِي الزُّهْدِ وَالوَرَعِ رُتْبَةَ الفَضْلِ، وَإِبْرَاهِيْم بِنِ أَدْهَمَ، وَفِي الحِفْظِ رُثْبَةَ شُعْبَةَ، وَيُحْيَى الْقَطَّانِ، وَابْنِ المَدِيْنِيِّ، وَلَكِنَّ الْجَاهِلَ لاَ يَعَلَمُ رُتْبَةَ نَفْسِه، فَكَيْف يَعْرِفُ رُتْبَةً غَيْرِهِ.

<sup>(1) (1/3/3).</sup> 

<sup>(7) (71/71-31).</sup> 

 $<sup>(\</sup>circ \vee 7/\xi)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>٣٠٣/٤) (0)

(٢١) - قَالَ البَرْقَانِيُّ: قَالَ لِي الفَقِيْهُ أَبُو بَكْرِ الأَبْهَرِيُّ: كُنْتُ عِنْد ابْنِ صَاعِد، فَجَاءَتُهُ امْرَأَةُ، فَقَالَتْ لَهُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ! مَا تَقُولُ فِي بِئْرِ سَقَطَتْ فِيْهِ دَجَاجَةٌ فَهَاتَتْ، فَهَالَ يَعْنَى: وَيْحَكِ! كَيْفَ سَقَطَتِ الدَّجَاجَةُ، أَلاَ غَطَّيْتِيْهِ؟ هَذَا المَاءُ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ؟ فَقَالَ يَعْنَى: وَيْحَكِ! كَيْفَ سَقَطَتِ الدَّجَاجَةُ، أَلاَ غَطَّيْتِيْهِ؟ قَالَ الأَبْهَرِيُّ: فَقُلْتُ هَا: إِنْ لَمْ يَكُنِ المَاءُ تَعَيَّرَ، فَهُو طَاهِرٌ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ يَعْنَى مِنَ الفِقْهِ مَا يُجِيْبُ المَرْأَةُ(١).

(٢٢) - قَالَ الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ الأُسْتَاذَ أَبَا الوَلِيْدِ يَقُوْلُ: قَيْلَ لأَبِي العَبَّاسِ الدَّغُوْلِيِّ. لَمَ لاَ تَقْنُتُ فِي صَلاَةٍ الفَجْرِ؟ فَقَالَ: لِرَاحَةِ الجَسَدِ، وَسُنَّةٍ أَهْلِ البَلَدِ، وَمُدَارَاةِ الأَهْلِ وَالوَلَدِ (٢).

(٢٣) - قال زَكَرِيَّا بِنُ أَبِي زَائِدَةَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ: تَزَوَّجَ عَلِيٌّ أَسْهَاءَ بِنْتَ عُمَيْس، فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْر، وَمُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر، فَقَالَ كُلُّ مَنْهُمَا: أَنَا أَكْرَمُ مُنْكَ، وَأَبِي خَيْرٌ مِنْ أَبِيْكَ. قَالَ: فَقَالَ لَهًا عَلِيٌّ: اقْضِي بَيْنَهُمَاً. قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَابًا مِنَ الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكْر. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تَرَكْتِ لَنَا الْعَرَبِ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكْر. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تَرَكْتِ لَنَا شَيْئًا، وَلَو قُلْتِ غَيْرً الَّذِي قُلْتِ، لَقَتُّكِ. قَالَتْ: إِنَّ ثَلَاثَةً أَنَّتَ أَخَسُّهُمْ خِيَارٌ (٣).

(٢٤) - عَنْ مُحَمَّد بنِ الْمُؤمَّل، قَالَ: حَجَّ جَدِّي، وَقَدْ شَاخَ فَدَعَا اللهَ أَنْ يرزُقَه وَلَدًا، فَلَمَّا رَجَعَ رُزقَ أَبِي فَسَمَّاهُ الْمُؤمَّل لتَحْقِيْق مَا أَمَّلَه، وَكَنَّاهُ أَبَا الوَفَا لِيفيَ للهِ بِالنَّذُور، فوفَىٰ بَهَا (٤٠).

(٢٥) - قَالَ ابْنُ الْحَدَّاد: كُنْتُ فِي مَجْلِسِ ابْنِ الإِخْشِيد - يَعْنِي: مَلكَ مصْر - فَلَمَّا قُمْنَا أَمسكنِي وَحْدِي. فَقَالَ: أَيُّهَا أَفْضَلَ أَبُو بَكْر، وَعُمَرُ، أَوْ عليَّ؟ فَقُلْتُ: اثْنَيْن حِنْدَك فعليّ، وَإِنْ حِنْدَك فعليّ، وَإِنْ

<sup>.(0.0/18)(1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (31/A00-P00).

<sup>(7) (7/ 7 / 7 / 7 / 7 ).</sup> 

<sup>(3)(01/77).</sup> 

كَانَ برًّا(١) فَأَبُو بَكْر، فَضَحكَ(٢).

(٢٦) - قَالَ الْخَطِيْبُ: كَانَ أَبُو خَلاَّد لاَ يعرفُ شَيْئًا مِنَ العِلْم، غَيْرَ أَنَّ سَاعَهُ صَحِيْحٌ، وَقَدْ سَأَلَ أَبا الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيَّ فَقَالَ: أَيُّمَا أَكبَرُ الصَّاعَ أَوِ اللَّدَ؟ فَقَالَ للطَّلبَةِ: انظرُوا إِلَىٰ شيخِكُمْ (٣).

(٢٧) - حكى ابْنُ تَيْمِيَّةَ ،قَالَ: قِيْلَ: إِنَّ الْخَلِيْفَةَ النَّاصِرَ لِلَّا بَلَغَهُ نَهْيُ عَبْدِ المُغِيْثِ عَنْ سَبِّ يَزِيْدَ، تَنَكَّرَ، وَقَصَدَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَتَبَالَهُ (٤) عَنْهُ، وَقَالَ: يَا هَذَا! إِنَّمَا قَصَدْتُ صَبِّ يَزِيْدَ، تَنَكَّرَ، وَقَصَدَهُ، وَسَأَلَهُ عَنْ ذَلكَ، فَتَبَالَهُ (٤) عَنْهُ، وَقَالَ: يَا هَذَا! إِنَّمَا قَصَدْتُ كَفَّ الأَلْسِنَة عَنْ لَعْنِ الْخُلَفَاءِ، وَإِلاَّ فَلُو فَتَحْنَا هَذَا، لَكَانَ خَلِيْفَةُ الوَقْتِ أَحَقَّ بِاللَّعْنِ ؛ لَأَنه يَفْعَلُ كَذَا، وَيَفْعَلُ كَذَا ... ، وَجَعَلَ يُعَدِّدُ خَطَايَاهُ، قَالَ: يَا شَيْخُ! ادْعُ لِي، وَقَامَ (٥).

(٢٨) - وَسَارَ القَاضِي ابنُ البَاقلَّانِيِّ رسولًا عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ طَاعَيةِ الرُّوْم، وَجَرَتْ لَهُ أُمُورٌ، مِنْهَا أَنَّ الملكَ أَدْخَلَه عَلَيْه مِنْ بَابِ خَوخَة (٢١ لَيدخُل رَاكعًا للْمَلكَ فَغَطِنَ لَهُ الْقَاضِي، وَدَخَلَ بِظَهْرِه. وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ لرَاهبهم: كَيْفَ الأَهْلُ وَالأُولاَدُ؟ فَقَالَ المَلكُ: تُنَرِّهُونه عَنْ هَذَا، وَلاَ قَقَالَ: تُنَرِّهُونه عَنْ هَذَا، وَلاَ تُنَرِّهون رَبَّ العَالَمين عَن الصَّاحِبة وَالوَلَد؟! (٧٧).

(٢٩) - قَالَ الْخَطِيْبُ: كُنْتُ أُذَاكِرُ البَرْقَانِيَّ الأَحَادِيْثَ، فيكتُبهَا عَنِّي، وَيُضَمِّنُهَا جُمُوعه، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كَانَ الإِمَامُ أَبُو بَكْرِ الإِسْمَاعِيْلِيِّ يقرأُ لِكُلِّ وَاحِد مِّنْ يَحْضُرُه وَرَقَةً بلفظه، ثُمَّ يقرأَ عَلَيْهِ، وَكَانَ يقرأُ لِي وَرقتين، وَيَقُوْلُ للحَاضِرين: إِنَّمَا أُفَضِّلُهُ عليكُم لأَنَّه فَقيْه (٨).

<sup>(</sup>۱) برًا بمعنى: علانية. «النهاية» (١/ ١١٧) و «لسان العرب» (٤/ ٥٤).

<sup>.(</sup>٤٥٠/١٥) (٢)

<sup>(79/17)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أي: تصنع البلاهة. «المعجم الوسيط» (١/ ٧٠).

<sup>(0) (17/171).</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي. باب صغير. «النهاية» (٢/ ٨٦).

<sup>.(\9\7-\9\\/\</sup>v) (V)

<sup>(</sup>A) (V/\VF3).

(٣٠) - قَالَ الْمُبَرِّدُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بَعْدَ سِيْبَوَيْهِ أَعْلَمَ بِالنَّحْوِ مِنَ الْمَازِنِيِّ. قَالَ: وَذَكَرَ لَنَا الْمَازِنِيُّ: أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ عَلَيْهِ (كَتَابَ سِيْبَوَيْه) فِي مُدَّة طُوِيْلَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ آَخِرَهُ، قَالَ: أَمَا إِنِّي مَا فَهَمْتُ مِنْهُ حَرْفًا، وَأَمَّا أَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (١٠).

ُ (٣١) - عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الوَلِيْد بِن عَبْدِ الْمَلِك، فَكَانَ يَتَنَاوَلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَلاَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَانَ قَدْ أَوْتِيَ حِكْمَةً. قَالَ: مَنْ هُو؟ قُلْتُ: أَبُو مُسْلِم الخَوْلاَنِيُّ، سَمِّعَ أَهْلَ الشَّامِ يَنَالُوْنَ مَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُم بِمَثَلِي وَمَثَلِ أُمِّكُمْ هَذِه؟ كَمَثَل عَيْنَيْنِ فِي رَأْس تُؤْذِيَانِ مِنْ عَائِشَةَ، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُم بِمَثَلِي وَمَثَلِ أُمِّكُمْ هَذِه؟ كَمَثَل عَيْنَيْنِ فِي رَأْس تُؤْذِيَانِ مَنْ عَائِشَةً، وَلاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعَاقِبَهُمَ إَ إِلاَّ بِالَّذِي هُو خَيْرٌ لَهُمَا، فَسَكَتَ. فَقَالَ الزُهْرِيُّ: أَنْ يُعَاقِبَهُمَ إِلاَّ بِالَّذِي هُو خَيْرٌ لَهُمَا، فَسَكَتَ. فَقَالَ الزُهْرِيُّ: أَنْ يُعَاقِبَهُمَ إَ إِلاَّ بِالَّذِي هُو خَيْرٌ لَهُمَا، فَسَكَتَ. فَقَالَ الزُهْرِيُّ: أَبُو إِذْرِيْسَ الخَوْلاَنِيُّ، عَنْ أَبِي مُسْلِم (٢٠).

(٣٢) - قَالَ دَاوُدُ بِنُ رَشَيْد: قَالَتْ حُكَمَّاءُ الهنْد: لاَ ظَفَرَ مَعَ بَغْي، وَلاَ صِحَّةَ مَعَ نَهُم (٣)، وَلاَ ثَنَاءَ مَعَ كِبْر، وَلاَ صَدَاقَةَ مَعَ خِبِّ (٤)، وَلاَ شَرَفَ مَعَ سُوء أَدَب، وَلاَ بِرَّ مَعَ شُعِّ، وَلاَ ثَنَاءَ مَعَ كُبْر، وَلاَ قَضَاءَ مَعَ عَدَم فِقْه، وَلاَ عُذْرَ مَعَ إِصرَار، وَلاَ سِلْمَ مُعَ شُعِّ، وَلاَ مَعَ إَصرَار، وَلاَ سِلْمَ قَلْب مَعَ غِيبَة، وَلاَ رَاحَةً مَعَ حَسَد، وَلاَ شُؤْدُدَ مَعَ انتقام، وَلاَ رِئَاسَةَ مَعَ عِزَّةِ نَفْسٍ وَعُجْب، وَلاَ صَوَابَ مَعَ تَرِكِ مُشَاورَة، وَلاَ ثَبَاتَ مُلْكُ مَعَ تَهَاوُن (٥٠).

(٣٣) - قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتُم لَوْ قُتِلَ الأَحْنَفُ، وَقُتِلَ مَعَهُ صَغِيْرٌ، أَكَانَتْ دِيَتُهُمَا سَوَاءً، أَمْ يُفَضَّلُ الأَحْنَفُ لِعَقْلِهِ وَحِلْمِهِ؟ قُلْتُ: بَلْ سَوَاءٌ. قَالَ: فَلَيْسَ القِيَاسُ بِشَيْءٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٢٧٠- ٢٧١). وهذه همة عالية إذ صبر هذه الفترة وهو لا يفهم ولو داوم العبد على السماع والطلب لفتح الله عليه من العلم الكثير .

 $<sup>(9/\</sup>xi)(7)$ 

<sup>(</sup>٣) بمعنىٰ إفراط الشهوة في الطعام والولوع به. انظر «لسان العرب» (١٢/ ٩٣٥).

<sup>(</sup>٤) أي: خداع. «لسان العرّب» (١/ ٣٤١).

<sup>(0) (11/371).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (٤/ ٣١١).أي القياس الفاسد أما الصحيح الذي لا يتعارض مع النصوص فقد قال به جماهير الأمة

(٣٤) - عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ، قَالَ: كَانَ الشَّافِعيُّ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ الخَبَرُ، قَلَّدَهُ، وَخَيْرُ خَصْلَةٍ كَانَتْ فِيْهِ، لَمْ يَكُنْ يَشْتَهِي الكلاَمَ، إِنَّهَا هِمَّتُهُ الَفِقْهُ (١).

(٣٥) - عَنِ السِّلَفِيِّ قَالَ: مَا رَأَتْ عَيْنِي مِثْلَ أَبِي الوَفَاء بِن عَقَيْلِ الفَقيْه، مَا كَانَ أَحَدٌ يَقَدِرُ أَنْ يَتَكَلَّم مَعَهُ لِغزَارَة عِلْمه، وَحُسنِ إِيرَاده، وَبَلاغَة كَلاَمه، وَقُوَّة حجَّته، تَكَلَّم يَوْمًا مَعَ شيخنَا إِلْكِيَا أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ لَهُ إِلكِيَا: هَذَا لَيْسَ مَذْهَبك. فَقَالَ: تَكَلَّم يَوْمًا مَعَ شيخنَا إِلْكِيَا أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ لَهُ إِلكِيَا: هَذَا لَيْسَ مَذْهَبك. فَقَالَ: أَكُونُ مِثْل أَبِي عَلِيٍّ الجُبَّائِي، وَفُلاَن وَفُلاَن لاَ أَعْلَم شَيْئًا؟! أَنَا لِي اجْتِهَاد مَتَىٰ مَا أَكُونُ مِثْل أَبِي عَلِيٍّ الجُبَّائِي، وَفُلاَن وَفُلاَن لاَ أَعْلَم شَيْئًا؟! أَنَا لِي اجْتِهَاد مَتَىٰ مَا طَالبنِي خَصَمُ بِالْحُجَّة، كَانَ عِنْدِي مَا أَدفع بِهِ عَنْ نَفْسِي وَأَقُومُ لَهُ بِحَجتِي. فَقَالَ إِلكيَا: كَذَاكَ الظَّنُّ بِكَ (٢٠).

(٣٦) - قَالَ اليَسَعُ ابْنُ حَزْمِ الغَافِقِيّ وَذَكَرَ أَبَا مُحَمَّدٍ بِن حَزْمِ فَقَالَ: أَمَا مَحْفُوْظُهُ فَبِحرٌ عَجَّاجِ (٣)، وَمَاءٌ تَجَّاجِ (٤)، يَخْرُج مِنْ بحره مَرجَان الحِكَم، وَيَنبت بثَجَّاجِه أَلْفَافُ (٥) النِّعم في ريَاض (٢) الهِمم، لَقَدْ حَفِظ علُوْمَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَربَىٰ عَلَىٰ كُلِّ أَهْلِ دين، وَأَلَّف «الْلَلَ وَالنحل» وَكَانَ في صِبَاهُ يَلْبَس الحَرِيْر، وَلاَ يَرْضَىٰ مِنَ المَكَانَة إلاَّ بِالسَّرِيْر. أَنْشَدَ المعتمد، فَأَجَاد، وقصد بَلنسية وَبَهَا المُظَفَّر أَحَد الأَطُواد (٧). وَحَدَّثَنِي بِالسَّرِيْر. أَنْشَدَ المعتمد، فَأَجَاد، وقصد بَلنسية وَبَهَا المُظَفَّر أَحَد الأَطُواد (٧). وَحَدَّثَنِي عَنْدُ أَي بِبَلنسية وَهُو يُدَرِّسُ المَدْهَب، إذَا بأَي غَنْهُ عُمَرُ بنُ وَاجِب قَالَ: بَيْنَهَا نَحْنُ عِنْد أَي بِبَلنسية وَهُو يُدَرِّسُ المَدْهَب، إذَا بأَي فَعَمَّد بن حَزْم يَسْمَعُنَا، وَيَتَعَجَّب، ثُمَّ سَأَلَ الحَاضريْنَ مَسْأَلَةً مِنَ الفقْه، جُووب فَيْهَا، فَاعْتَرَض في ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الحُضَّار: هَذَا العِلْمُ لَيْسَ مِنْ مُنْ مُنْ مَنْ الفَقْه، وَوَكَفَ مِنْهُ وَابِلٌ فَهَا كَفَّ، وَمَا كَانَ بَعْدَ أَشَهُرٍ فَقَامَ وَقَعَدَ، وَدَخَلَ مَنْ إِلَه فَعكَف، وَوَكَفَ مِنْهُ وَابِلٌ فَهَا كَفَّ، وَمَا كَانَ بَعْدَ أَشَهُمٍ فَقَامَ وَقَعَدَ، وَدَخَلَ مَنْ إِلَه فَعكَف، وَوَكَفَ مِنْهُ وَابِلٌ فَهَا كَفَّ، وَمَا كَانَ بَعْدَ أَشُهُمٍ

<sup>(1) (</sup>۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) (١٩/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) أي: كثير الماء. «النهاية» (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي: شديد الانصباب. «لسان العرب» (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) بمعنى أخلاط وأصناف. «لسان العرب» (٩/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٦) أي: بستان. «لسان العرب» (٧/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٧) أي: الجبال العظام. والمراد أنه أحد العظهاء كالجبل العظيم. «لسان العرب» (٣/ ٢٧٠).

قَرِيْبَة حَتَّىٰ قَصَدُنَا إِلَىٰ ذَلِكَ المَوْضِع، فَنَاظِر أَحْسَن منَاظرَة، وَقَالَ فِيْهَا: أَنَا أَتبع الحَقَّ، وَأَجتهد، وَلاَ أَتَقَيَّدُ بِمَذْهَبِ(۱).



(١) (١٨/ ١٩٠ - ١٩١) قَالَ الذَّهِبِيِّ: نَعم، مَنْ بَلَغَ رُثْبَة الاجْتِهَاد، وَشَهِد لَهُ بِذَلِكَ عِدَّة مِنَ الأَثِمَّةِ، لْمَ يَسُغْ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ، كَمَا أَنَّ الفَقِيْه الْمُبَتدئ وَالعَامِي الَّذِي يَحفظ القُرْآن أَوْ كَثِيْرًا مَنهُ لاَ يَسوَغُ لَهُ الاجْتِهَاد أَبَدًا، فَكَيْفَ يَجْتِهِدُ، وَمَا الَّذِي يَقُوْلُ؟ وَعلاَم يَبني؟ وَكَيْفَ يَطيرُ وَلَّا يُريِّش؟ وَالقِسم الثَّالِث: الفَقِينهُ المنتهى اليَقظ الفُّهِم الْمُحَدِّث، الَّذِي قَدْ حَفِظ خُتَّصَرًا فِي الْفُرُوع، وَكِتَابًا فِي قوَاعد الأُصُوْل، وَقرَأَ النَّحُوّ، وَشَارِكَ فِيَ الْفَضَائِلِ مَعَ حِفْظِهِ لِكِتَابِ الله وَتشَاعْله بتَفْسِيْره وَقَوَةٌ مُنَاظرتِهِ، فَهَذِهِ رُتْبَة مِنْ بلغَ الاجْتِهَاد الْمُقَيَّدِ، وَتَأَهِّل لِلنظرِ فِي دلاَئِل الأَئِمَّة، فَمتَىٰ وَضحَ لَهُ الحَقُّ فِي مَسْأَلَة، وَثبت فِيْهَا نَصّ، وَعَمِلَ بِهَا أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَعْلام كَأَبِي حَنِيْفَة مِثْلًا، أَوْ كَمَالِك، أَوِ الثَّوْرِيِّ، أَوِ الأَوْزَاعِيِّ، أَوِ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاق، فَلْيَتَّبِع فِيْهَا الحَقّ وَلاَ يَسْلُكِ الرِّخصَ، وَلِيَتَورَّع، وَلاّ يَسَعُه فِيْهَا بَعْد قَيَامُ الحُجَّة عَلَيْهِ تَقليدٌ. فَإِن خَاف مِمَّنْ يُشَغِّب عَلَيْهِ مِنَ الفُقَهَاء فَلْيَتكَتَّم بِهَا وَلاَ يَترَاءىٰ بِفعلهَا، فَرُبُّهَا أَعْجَبته نَفْسُهُ، وَأَحَبُّ الظُّهُوْر، فَيُعَاقب، وَيَدخلُّ عَلَيْهِ الدَّاخلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَكم مِنْ رَجُل نَطَقَ بالْحُقِّ، وَأَمر بالمَعْرُوف، فَيُسَلِّطُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يُؤذِيْه لِسوء قَصدهِ، وَحُبِّهِ لِلرِّئَاسَة الدِّينيَّة، فَهَذًا دَاءٌ خَفِيٌّ سَارٍ فِي نُفُوْسِ الفُقَهَاء، كَمَا أَنَّهُ سَارٍ دَاءٌ فِي نُفُوْسِ المُنْفِقِين مِنَ الأَغنِيَاء وَأَربَابِ الوُقُوْف وَالتُّربُ الْمُزْخُرَفَة، وَهُوَ دَاءٌ خِفِيٌّ يَسرِي فِيُّ نُفُوْسَ الجُنْدَ وَالْأُمَرَاء وَالْمُجَاهِدِيْنَ، فَترَاهم يَلتَقُوْنَ العَدُوَّ، وَيَصْطَدِمُ الجمعَان وَفِي نُفُوْسَ المُجَاهِدِيْنَ خُجَّآت وَكَمَائِن مِنَ الاحتيَالِ وَإِظهَار الشَّجَاعَةِ ليُقَالَ، وَالعجبِ، وَلُبْسِ القرَاقل المُذَهَّبَة، وَالحُوذ المزخرفَة، وَالعُدد المُحلاَّة عَلَىٰ نُفُوْس مُتكبّرَةٍ، وَفُرْسَان مُتجبِّرَة، وَيَنضَّاف إِلَىٰ ۚ ذَلِكَ إِخلاَلُ بِالصَّلاَة، وَظُلم لِلرَّعيَّة، وَشُربُ لِلمُسكر، فَأَتَّىٰ يُنْصُرُوْن؟ وَكَيْفَ لاَ يُخذِلُوْن؟ اللَّهُمَّ: فَانصر دينك، وَوَفِّق عِبَادك. فَمَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِلعمل كسره العِلْمُ، وَبَكَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَمِنْ طلب العِلْم لِلمدارس وَالإِفتَاء وَالفخر وَالرِّيَاء، تَحامق، وَاختال، وَازُدرَىٰ بِالنَّاسِ، وَأَهْلَكُهُ الْعُجْبُ، وَمَقَتَتْهُ الأَنْفُسِ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنْهَا ١٠ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا 🐠 ﴾ [الشَّمْسَ:٩ -١٠] أي دسَّسَهَا بالفجُورِ وَالمَعْصِيَةِ. قُلِبَتْ فِيْهِ السِّينُ أَلِفًا.

## فَضْلُ طَلَبِ اَلْعِلْمِ وَاَلْصَبْرِ وَاَلْمُداوَمَةٍ عَلَىٰ تَحْصِيْلِهِ

(١) - قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: مَا لِي أَرَىٰ عُلَهَاءُكُم يَذْهَبُوْنَ، وَجُهَّالَكُمْ لاَ يَتَعَلَّمُوْنَ، تَعَلَّمُوا، فَإِنَّ العَالَم وَالمُتَعَلِّمَ شَرِيْكَانِ فِي الأَجْرِ(١).

(٢) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَّ اللَّهُ عَالَى: لَمَّا تُوْفِي رَسُولُ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِرَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ: هَلُمَّ نَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُمُ الْمَوْمَ كَثِيرٌ. فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ! أَتَرَى النَّاسَ يَعْتَاجُونَ إِلَيْكَ، وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ تَرَى؟ فَتَرَكَ ذَلكَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى المَسْأَلَة، فَإِنْ كَانَ لَيبْلُغُنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ تَرَى؟ فَتَرَكَ ذَلكَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى المَسْأَلَة، فَإِنْ كَانَ لَيبْلُغُنِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَنْ تَرَى؟ فَتَرَكَ ذَلكَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى المَسْأَلَة، فَإِنْ كَانَ لَيبْلُغُنِي اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

(٣) - عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَنَا وَنَحْنُ شَبَابُ: مَا لَكُم لاَ تَعَلَّمُوْنَ، إِنْ تَكُوْنُوا كِبَارَ قَوْم، وَمَا خَيْرُ الشَّيْخِ أَنْ يَكُوْنُوا كِبَارَ قَوْم، وَمَا خَيْرُ الشَّيْخِ أَنْ يَكُوْنُوا كِبَارَ قَوْم، وَمَا خَيْرُ الشَّيْخِ أَنْ يَكُوْنَ شَيْخًا وَهُوَ جَاهِلُ، لَقَدْ رَّأَيْتُنِي قَبْلَ مَوْتِ عَائِشَةَ رَضَالِيَّةُ عَنَهَا بِأَرْبَع حِجَجٍ وَأَنَا يَكُوْنَ شَيْخًا وَهُوَ جَاهِلُ، لَقَدْ رَّأَيْتُنِي قَبْلَ مَوْتِ عَائِشَة رَضَالِيَّةُ مَنَه بِأَرْبَع حِجَجٍ وَأَنَا أَقُوْلُ، لَوْ مَاتَتِ اليَوْمَ مَا نَدَمْتُ عَلَىٰ حَدَيْثِ عِنْدَهَا إِلاَّ وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَلَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنِي عَنِ الصَّحَابِيِّ الْحَدِيْثُ مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ حَدَيْثُ عَلَىٰ مَا إِلاَّ وَقَدْ وَعَيْتُهُ، وَلَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنِي عَنِ الصَّحَابِيِّ الْحَدِيْثُ ، فَاتَتِيهِ، فَأَجِدُهُ قَدْ قَالَ، فَأَجْلِسُ عَلَىٰ بَابِهِ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ عَنْهُ (١٤).

<sup>(1) (1/</sup> ٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) أي: تذروا وتحمل. «لسان العرب» (١٤/ ٣٨٩).

<sup>(4) (4/ 734-434).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi | \xi / \xi)$  ( $\xi$ )

(٤) - عَنْ مَالِك، قَالَ: كَانَ عُبَيْدُ الله بِنُ عَبْدِ الله مِنَ الْعُلَمَاء، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِه، فَقَعَدَ إِلَيْه إِنْسَانُ، لَمْ يُقْبِلْ عَلَيْه حَتَىٰ يَفْرُغَ، وَإِنَّ عَلِيَّ بِنَ الْحُسَيْنِ كَانَ مِنْ أَهْلَ الفَضْلَ، وَكَانَ يَأْتِيْه، فَيَجْلِسُ إِلَيْه، فَيُطَوِّلُ عُبَيْدُ الله فِي صَلاَتِه، وَلاَ يَلْتَفَتُ إِلَيْه، فَقِيْلً الفَضْلَ، وَكَانَ يَأْتَيْه، فَيَجْلِسُ إِلَيْه، فَيُطَوِّلُ عُبَيْدُ الله فِي صَلاَتِه، وَلاَ يَلْتَفَتُ إِلَيْه، فَقِيْلً لَهُ: كَانًا عَلَيٌّ وَهُوَ مِنَّهُ أَقُولًا لَا بُدَّ لَمْ طَلَبَ هَذَا الأَمْرَ أَنْ يُعَنَّىٰ بِهِ (١).

وقَالَ مَالكُ أيضاً: كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَأْتِي عُبَيْدَ الله بِنَ عَبْدِ الله، وَكَانَ مِنَ العُلَمَاء، فَكَانَ عُبِيْدُ الله يُطَوِّلُ الصَّلاَة، وَلاَ يَعْجَلُ فَكَانَ عُبَيْدُ الله يُطَوِّلُ الصَّلاَة، وَلاَ يَعْجَلُ عَنْهَا لاَّحَد. قَالَ: فَبَلَغَنِي أَنَّ عَلَيَّ بِنَ الْحُسَيْنِ جَاءهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَجَلَسَ يَنْتَظِرُهُ، وَطَوَّلَ عَلَيْه، فَعُوْتِبَ عُبَيْدُ الله فِي ذَلِكَ، وَقَيْلَ: يَأْتِيْكَ ابْنُ بِنْتِ رَسُوْلِ الله صَالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَتَحْبِشُهُ هَذَا الضَّانَ أَنْ يُعَنَى (٢).

(٥) - عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ أَبِي أُويْسِ، عَنْ أَبِيهِ قال: كُنَّا نَخْتَلَفُ إِلَىٰ نَافِع، وَكَانَ سَيِّعَ الْخُلُق، فَقُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بَهَذَا العَبْدِ؟ فَتَرَكْتُهُ، وَلَزِمَهُ غَيْرِي، فَانْتَفَعَ بِهِ (٣).

(٦) عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَضَعُ فِي رِجْلِي الكَبْلَ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ تَعَلِيْمِ القُرْآن وَالسُّنَن<sup>(٥)</sup>.

(٧) - عَنْ مَالِكِ بِنِ أَبِي عَامِرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ طَلْحَة، فَقَالَ: أَرَأَيْتُكَ هَذَا اللّهَ اللّهَ عَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ - نَسْمَعُ مِنْهُ أَشْيَاءَ لاَ اللّهَ مِنْكُم - يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ - نَسْمَعُ مِنْهُ أَشْيَاءَ لاَ نَسْمَعُهَا مِنْكُم؟ قَالَ: أَمَّا أَنْ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَآلِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسْمَعْ فَلاَ نَسْمَعُ فَلاَ أَشُكُ، وَسَأَخْبِرُكَ: إِنَّا كُنَّا أَهْلَ بُيُوْتٍ، وَكُنَّا إِنَّهَا نَلْهِ فَلاَ أَشُكُ أَنْهُ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَكَانَ مِسْكِيْنًا لاَ مَالً لَهُ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ بُيُوْتٍ، وَكُنَّا إِنَّهَا فَلاَ أَشُكُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ، مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَسَكِيْنًا لاَ مَالً لَهُ، إِنَّا هُوَ عَلَى بَابِ رَسُوْلِ اللهِ، فَلاَ أَشُكُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ،

<sup>(</sup>١) (٤/ ٣٨٨). ولما لا وهو أشرف ما يطلب

 $<sup>(\</sup>xi \vee \lambda - \xi \vee \vee / \xi) (\gamma)$ 

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٩٨). فلا يمنعك أيها الطالب جفوة المعلم عن التعلم منه فاصبر والعاقبة لمن اتقى.

<sup>(</sup>٤) أي: القيد. «لسان العرب» (١١/ ٥٨٠).

<sup>.(\\\ \/\ \\ \) (0)</sup> 

وَهَلْ تَجِدُ أَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ (١).

(٩) - عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: أَكْثَرْتَ يَا أَمَّاهُ، مَا كَانَتْ تَشْغَلُنِي عَنْهُ لَهُ: أَكْثَرْتَ يَا أُمَّاهُ، مَا كَانَتْ تَشْغَلُنِي عَنْهُ اللهُ وَلاَ الدُّهُ وَلاَ الدُّهُ وَلاَ الدُّهْنُ. قَالَتْ: لَعَلَّهُ (٥).

(١٠) - عَن ابْنِ إِدْرِيْسَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَعْمَشَ عَنْ حَدِيْث، فَقَالَ: لاَ أُجِيْبُكَ إِلَىٰ الأَضْحَى. فَمَكَثْتُ حَتَّىٰ حَانً وَقْتِي وَوَقْتُه، ثُمَّ أَتَيْتُ الأَضْحَى. فَمَكَثْتُ حَتَّىٰ حَانً وَقْتِي وَوَقْتُه، ثُمَّ أَتَيْتُ الأَضْحَى. فَمَكَثْتُ حَتَّىٰ حَانً وَقْتِي وَوَقْتُه، ثُمَّ أَتَيْتُ اللَّصْجَد، فَلَمْ أُكلِّمْه، وَجَلَستُ نَاحِيَةً وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ، وَابْنُه يَكْتُبُ فِي الأَرْض: سَلُوهُ عَنْ كَذَا. فَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ، لَمْ يُسَلِّم، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْزُقَ، خَرَجَ، فَقُلْتُ: عَنْ كَذَا، سَلُوهُ عَنْ كَذَا. فَإِذَا دَخَلَ رَجُلٌ، لَمْ يُسلِلُم، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْزُقَ، خَرَجَ، فَقُلْتُ: يَعْمُ. يَا أَبَا مُحَمَّد! مَا هَذَا الَّذِي حَدَثَ فِي مَجْلِسكَ؟!، فَقَالَ: ابْنُ إِدْرِيْسَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَسَالَمَه عَلَيَّ قَبْلَ ذَلِكَ، وَسَاءلَنِي مُسَاءلَةً لَمْ يَكُنْ يَسْأَلْنِي فَسَلَّمَ عَلَيَّ سَلاَمًا لَمْ يَكُنْ لِيُسَلِّمَه عَلَيَّ قَبْلَ ذَلِكَ، وَسَاءلَنِي مُسَاءلَةً لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُنِي

<sup>.(</sup>٣٧/١)(١)

<sup>(</sup>٢) أي: التبايع. النهاية (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) صَحيح البخاري(٢٠٤٧)

<sup>.(090-098/</sup>Y) (8)

<sup>(0) (7/3.7).</sup> 

عَنْهَا، وَكَانَ يُعجِبُه أَنْ يَكُوْنَ للْعَربِيِّ مَرَارَةٌ (١).

(١١) - قَالَ وَكِيْعٌ: جَاؤُوا إِلَىٰ الْأَعْمَش يَوْمًا، فَخَرَجَ، وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنَّ فِي مَنْزِلِي مَنْ هُوَ أَبِغَضُ إِلَيَّ مِنْكُم، مَا خَرَجَتُ إِلَيْكُم، قَيْلَ: إِنَّ أَبَا دَاوُدَ الْحَائِكَ سَأَلَ الأَعْمَشَ: مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا هُكَمَّدُ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الْحَائِكِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ. قَالَ: وَمَا تَقُوْلُ فِي شَهَادَتِه؟ قَالَ: يُقْبَلُ مَعَ عَدْلَيْن (٢).

(١٢) - قَالَ شُعْبَةُ: إِذَا رَأَيتَ المِحْبَرَةَ فِي بَيْتِ إِنْسَانٍ، فَارْحَمْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي كُمِّكَ شَيْءُ، فَأَطْعِمْهُ (٣).

(١٣)-قال سفيان الثوري: ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم، فإنه مسؤول عنه (٤).

(١٤) - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ رُسْتُمَ: قَالَ أَبُو حَمْزَةَ: اخْتلفتُ إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ الصَّائِغِ نَيِّفًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، مَا عَلِمَ أَحَدٌ مِنْ أَهْل بَيْتِي أَينَ ذَهَبتُ، وَلاَ مِنْ أَينَ جِئْتُ (٥٠).

(٥ُ١) - قَالَ القَعْنَبِيُّ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ: كَانَ الرَّجُلُ يَخْتلِفُ إِلَىٰ الرَّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْهُ (٦).

(١٦) - رَوَىٰ غَيْرُ وَاحِد: أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قِيْلَ لَهُ: إِلَىٰ مَتَىٰ تَكَتُبُ العِلْمَ؟ قَالَ: لَعَلَّ الكَلِمَةَ الَّتِي أَنْتَفَعُ بَهَا لَمْ أَكَتُبْهَا بَعْدُ(٧).

(١٧) - عَنْ أَبِي بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَىٰ عَاصِم نَحْوًا مِنْ ثَلاَثِ سِنِيْنَ، فِي الْحَرِّ وَالشِّتَاءِ وَالشِّتَاءِ وَالشِّتَاءِ وَالطَّرِ، حَتَّىٰ رُبَّا اسْتَحْيَيْتُ مِنْ أَهْلِ مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ (^).

<sup>(1) (1/ 777).</sup> 

<sup>(7) (7/377).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\ 07Y).

<sup>.(</sup>۲۷٣/٧) (٤)

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٨٣).

<sup>·(\\/\)(</sup>٦)

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot V/\Lambda)(V)$ 

 $<sup>(\</sup>wedge \land \land \land \land)$ 

(١٨) - قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً لِرَجُلٍ: مَا حِرْفَتُكَ؟ قَالَ: طَلَبُ الحَدِيْثِ. قَالَ: بَشِّرْ أَهْلَكَ بِالإِفْلاَسِ(١).

(١٩) - عَنِ ابْنِ إِدْرِيْسَ، قَالَ لِي الأَعْمَشُ: وَاللهِ لاَ حَدَّثْتُكَ شَهْرًا. فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ حَدَّثْتُكَ شَهْرًا. فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ حَدَّثَتُكَ شَهْرًا. فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَتَيْتُكَ سَنَةً. قَالَ: أُجِبُّ لَا أَتَيْتُكَ سَنَةً. قَالَ: أُجِبُّ أَتَيْتُكَ سَنَةً. فَقَالَ: ابْنُ إِدْرِيْسَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أُجِبُّ أَنْ يَكُوْنَ لِلْعربِيِّ مَرَارَةٌ (٢).

(٢٠) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ بِنِ سَعِيْدٍ: قَالَ أَبِي: كُنْتُ أَخْرُجُ مِنَ البَيْتِ، أَطْلُبُ الْحَدِيْثَ، فَلاَ أَرْجِعُ إِلاَّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ (٣).

(٢١) - قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: لَزِمتُ مَالِكًا حَتَّىٰ مَلَّنِي. فَقُلْتُ يَوْمًا: قَدْ غِبْتُ عَنْ أَهْلِي هَذِهِ الغَيْبَةَ الطَّوِيْلَةَ، وَلاَ أَعْلَمُ مَا حَدَثَ بِهِم بَعْدِي. قَالَ: يَا بُنَيَّ، وَأَنَا بِالقُربِ مِنْ أَهْلِي، وَلاَ أَدْرِي مَا حَدَثَ بِهِم مُنْذُ خَرَجْتُ (٤٠).

(٢٢) - عَنْ وَكِيْع، قَالَ: أَتَيْتُ الأَعْمَشَ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي. قَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: وَكِيْعٌ. قَالَ: اسْمُ نَبِيلَ، مَا أَحسبُ إلاَّ سَيَكُوْنُ لَكَ نَبَأٌ، أَيْنَ تَنْزِلُ مِنَ الكُوْفَة؟ قُلْتُ: فَالَ السُمُكُوْ فَة؟ قُلْتُ: فَالَ الْكُوْفَة؟ قُلْتُ: فَالَ أَبِي، وَكَانَ عَلَىٰ فِي بَنِي رُؤَاسٍ. قَالَ لَي: اذْهَبْ، فَجِئني بِعَطَائِي، وَتَعَالَ حَتَّىٰ أُحَدِّثُكَ بِخَمْسَة أَحَادِيْثَ. بَيْتَ المَالِ. قَالَ لِي: اذْهَبْ، فَجَئني بِعَطَائِي، وَتَعَالَ حَتَّىٰ أُحَدِّثُك بِخَمْسَة أَحَادِيْثَ. فَجَئْتُ إِلَىٰ أَبِي، فَأَخْبَرتُهُ، قَالَ: خُذْ نَصْفَ العَطَاء، وَاذْهَبْ، فَإِذَا حَدَّثَكَ بِالْخَمْسَة، فَجَئني بَعْطَائِي، فَأَتَيْتُهُ بِنصْفَ عَطَائِهِ، فَوَضَعَهُ فِي كَفِيه، فَخُذِ النِّصْفَ الآخَرَ، حَتَّىٰ تَكُوْنَ عَشْرَةٌ. فَأَتَيْتُهُ بِنصْفَ عَطَائِهِ، فَوَضَعَهُ فِي كَفِيّه، وَقَالَ: هَكَذَا. ثُمَّ سَكَتَ، فَقُلْتُ: حَدِّثِنِي. فَأَمَلَ عَلَيْ حَدِيْثَين، فَقُلْتُ: وَعَدْتَنِي وَقَالَ: هَكَذَا. ثُمَّ سَكَتَ، فَقُلْتُ: حَدِّثِنِي. فَأَمَلَ عَلَيْ حَدِيْثَين، فَقُلْتُ: وَعَدْتَنِي بِخَمْسَة قَالَ: قَالَنَ الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا؟ أَحسِبُ أَنَّ أَبَاكَ أَمَرَكَ بِهَذَا، وَلَمْ يَدرِ أَنَّ الأَعْمَشَ بِخَمْسَة قَالَ: فَأَيْنَ الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا؟ أَحسِبُ أَنَّ أَبَاكَ أَمَرَكَ بِهَذَا، وَلَمْ يَدرِ أَنَّ الأَعْمَشَ

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٤٧). كان الأعمش رَحِمَهُ ٱللَّهُ عسرا في بذل العلم وله تأويل في ذلك، يحب أن يرى صبر الطالب وإلحاحه في الطلب، فإن كان كذلك بذل له ما في وسعه.

<sup>.(1/4/4) (</sup>٣)

<sup>(3) (9/0.7)</sup>.

مُدَرَّبُ، قَدْ شَهِدَ الوَقَائِعَ، اذْهَبْ، فَجِئْنِي بِتَهَامِه. فَجِئْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِخَمْسَةٍ، فَكَانَ إِذَا كَانَ كُلُّ شَهْر، جَنْتُهُ بِعَطَائِهِ، فَحَدَّثَنِي بِخَمْسَةٍ أَحَادِيْثُ (١).

(٢٣) - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي «الطَّبَقَاتِ»: كَانَ مَعْنُ بنُ عِيْسَىٰ يَتَوَسَّدُ عَتَبَةَ مَالِك، فَلاَ يَلْفِظُ مَالِكُ بِشَيْء إِلاَّ كَتَبَهُ، وَكَانَ رَبِيْبَه، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ «الْمُوطَّأَ» للرَّشيْد وَبَنيْه عَلَىٰ مَالِكُ بِشَيْء إِلاَّ كَتَبَهُ، وَكَانَ رَبِيْبَه، وَهُوَ الَّذِي قَرَأَ «الْمُوطَّأَ» للرَّشيْد وَبَنيْه عَلَىٰ مَالِك. قَالَ: وَقَالَ عَلَيُّ بنُ اللَّدِيْنِيِّ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا مَعْنُ بنُ عِيْسَىٰ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ مَسْأَلَة سَمْعَهَا مِنْ مَالِك -رَحَمَهُ اللهُ -(٢).

(٢٤) - عَنْ أَبِي عُبَيْدِ القَاسِمِ بِنِ سَلاَّم، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: كُنْتُ فِي تَصْنَيْفِ هَذَا الكَتَابِ(٣) أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَرُبَّهَا كُنْتُ أَسْتَفِيْدُ الفَائِدَةَ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، فَأَضَعُهَا فِي الكَتَابِ، فَأَبِيْتُ سَاهِرًا فَرِحًا مِنِّي بِتلْكَ الفَائِدَةِ، وَأَحَدُكُم يَجِيئُنِي، فَيُقِيمُ عِنْدِي الكَتَابِ، فَأَبِيْتُ سَاهِرًا فَرِحًا مِنِّي بِتلْكَ الفَائِدَةِ، وَأَحَدُكُم يَجِيئُنِي، فَيُقِيمُ عِنْدِي أَرْبَعَةً أَشْهُر، خَمْسَةً أَشْهُر، فَيقُولُ: قَدْ أَقَمْتُ الكَثِيرَ (٤).

(٢٥) - قَالَ أَبُو حَاتِم: القَعْنَبِيِّ ثَقَةٌ، حُجَّةٌ، لَمْ أَرَ أَخْشَعَ مِنْهُ، سَأَلْنَاهُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْنَا «اللَّوَطَّأ»، فَقَالَ: تَعَالَوْا بَالغَدَاة. فَقُلْنَا: لَنَا بَجْلِسُ عِنْدَ حَجَّاجِ بِنِ مِنْهَال. قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتُم مِنْهُ؟ قُلْنَا: نَأْتِي حِيْنَئِذَ مُسْلِمَ بِنَ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتُم؟ قُلْنَا: نَأْتِي أَبَا فَرَغْتُم مِنْهُ؟ قُلْنَا: نَأْتِي حَيْنَئِذَ مُسْلِمَ بِنَ إِبْرَاهِيْم. قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتُم؟ قُلْنَا: نَأْتِي أَبَا لَلْنَعْمَانِ. قَالَ: فَبَعْدَ المَغْرَب؟ حُذَيْفَةَ النَّهْدِيَّ. قَالَ: فَبَعْدَ المَعْرِب؟ قُلْنَا: نَأْتِي عَارِمًا أَبَا النَّعْمَانِ. قَالَ: فَبَعْدَ المَعْرَب؟ فَكَانَ يَقْرَأُ فَكَانَ يَقْرَأُ فَكَانَ يَقْرَأُ وَعَلَيْهِ كَبْلُ (٥) مَا تَعْتَهُ شَيْءٌ فِي الصَّيْفِ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ كَبْلٌ (٥) مَا تَعْتَهُ شَيْءٌ فِي الصَّيْفِ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ كَبْلٌ (٥) مَا تَعْتَهُ شَيْءٌ فِي الصَّيْفِ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ حِيْنَئِذِ (٢٠).

(٢٦) - قَالَ خَلَفُ بِنُ هِشَام: أَشْكَلَ عَلَيَّ بَابٌ مِنَ النَّحْو، فَأَنْفَقْتُ ثَهَانِيْنَ أَلْفَ

<sup>(1) (1) (1) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>T·7/9) (T)

<sup>(</sup>٣) يعني: الغريب

 $<sup>(\</sup>xi 97/\tilde{1})(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) الكبل: فرو كبير. النهاية (٤/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٦).

المُعْلِيدُ الْعُلِيدُ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ الْعُلِيدِ

دِرْهَم حَتَّىٰ حَذِقْتُهُ (١).

(٢٧) - قَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: أَشْتَهِي أَنْ أَقَعَ عَلَىٰ شَيْخٍ ثِقَةٍ، عِنْدَهُ بَيْتُ مُلِئَ بِكُتُبٍ، أَكْتُبُ عَنْهُ وَحْدِي (٢).

(٢٨) - عَنْ عَلِيِّ بِنِ سَهْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ يَحْيَىٰ بِنَ مَعِيْنِ عِنْدَ عَفَّانَ، وَمَعَهُ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ، وَقَدْ جَاءك؟ حَنْبَل، فَقَالَ: لَيْسَ هُنَا اليَوْمَ حَدِيْثٌ. فَقَالَ يَحْيَى: تَرُدُّ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَل، وَقَدْ جَاءك؟ فَقَالَ: البَابُ مُقَفَلٌ، وَالجَارِيَةُ لَيْسَتْ هُنَا. قَالَ يَحْيَى: أَنَا أَفتَحُ. فَتَكَلَّمَ عَلَىٰ القُفلِ بِشَيْءٍ، فَفَتَحَه، فَقَالَ عَفَّانُ: أَفَشَّاشٌ (٣) أَيْضًا! وَحَدَّثَهُم (١٠).

(٢٩) - قَالَ أَحْدُ بِنُ سَعِيْدِ الرِّبَاطِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ: أَخَذْنَا هَذَا العِلْمَ بِالذُّلِّ، فَلاَ نَدفعُهُ إِلاَّ بِالذُّلِّ (٥٠).

(٣٠) - قَالَ الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيًّ مُحَمَّدَ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ زَيْدِ الْمُعَدَّلَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ يَعْيَىٰ بِنَ اللَّهْلِيِّ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ آبِي فِي الصَّيْفِ الصَّائفِ وَقْتَ القَائِلَة، وَهُوَ يَعْيَىٰ بِنَ اللَّهْ هِلَيِّ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَىٰ آبِي فِي الصَّيْفِ الصَّائفِ وَقْتَ القَائِلَة، وَهُو يَعْيَىٰ بِنَ اللَّهُ مَذَا وَقْتُ الصَّلاَة، فِي بَيْت كُتُبِه، وَبَيْنَ يَدَيْهِ السِّرَاجُ، وَهُو يَصَلِّفُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَة، هَذَا وَقْتُ الصَّلاَة، وَأَنَا وَدُخَانُ هَذَا السِّرَاجِ بِالنَّهَارِ، فَلُو نَفَسْتَ عَنْ نَفْسِكَ. قَالَ: يَا بُنَيَ، تَقُوْلُ لِي هَذَا، وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ (٢٠).

(٣١) - عَنْ حَجَّاجِ بِنِ الشَّاعِرِ، قَالَ: جَمَعَتْ لِي أُمِّي مائَةَ رَغِيْف، فَجَعَلْتُهَا فِي جَرَاب، وَانحدرْتُ إِلَىٰ شَبَابَةَ بِاللَّدَائِنِ، فَأَقمتُ بِبَابِهِ مائَةَ يَوْمٍ، أَغْمِسُ الرَغِيْفَ فِي دَجْلَةً وَآكُلُهُ، فَلَمَّا نَفَدَتْ خَرَجْتُ(٧).

<sup>.(0 \ \ / \ \ \ ) (1)</sup> 

<sup>(7) (11/79).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الفشاش: المحتال لفتح الأغلاق بغير مفاتيحها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٨٩).

<sup>.(</sup>١٩١/١١) (٤)

<sup>(0) (11/177).</sup> 

<sup>(</sup>r) (r/ pvr- · \r).

<sup>(</sup>V) (Y1/1°7-7°7).

(٣٢) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم الوَرَّاقُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ، إِذَا كُنْتُ مَعَهُ فِي سفر، يَجْمَعُنَا بَيْتُ وَاحِدُ إِلاَّ فِي القيظ أَحْيَانًا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يقومُ فِي لَيْلَة وَاحِدَة خَمْسَ غَشْرَةً مَرَّة إِلَىٰ عِشْرِيْنَ مَرَّة، فِي كُلِّ ذَلِكَ يَأْخُذُ القَدَّاحَةَ (١)، فيُورِي نَارًا، وَيُسْرِجُ، ثُمَّ غَشْرَةً مَرَّة إِلَىٰ عِشْرِيْنَ مَرَّة، فِي كُلِّ ذَلِكَ يَأْخُذُ القَدَّاحَةَ (١)، فيُورِي نَارًا، وَيُسْرِجُ، ثُمَّ يُخرِجُ أَحَادِيْثَ، فيُعلِمُ عَلَيْهَا (٢).

(٣٣) - قَالَ أَبُو الأَزْهَرِ: خَرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ، فَبَكَّرْتُ إِلَيْهِ يَوْمًا، حَتَّىٰ خَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي مِنَ البُكورِ. قَالَ: فوصلْتُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخرِجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا خَرَجَ، رَآنِي، فَقَالَ: كُنْتَ البَارِحَةَ هَا هُنَا؟ قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنِّي خَرَجتُ فِي اللَّيْلِ. فَأَعَجَبُهُ ذَلِكَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، دَعَانِي، وَقَرَأَ عَلَيَّ هَذَا الحَدِيْثَ، وَخَصَّنِي بِهُ دُوْنَ أَصْحَابِي ٣٠.

(٣٤) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ: خَرَجتُ إِلَىٰ آدَمَ بِنِ أَبِي إِيَاس، فَتَخَلَّفَتْ عَنِّي نَفَقَتِي، حَتَّىٰ جَعَلتُ أَتناولُ الحشيشَ ((١٤))، وَلاَ أُخْبِرْ بِذَلِكَ أَخَدًا. فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ أَتَانِي آتٍ لَمْ أَعرِفْهُ، فَنَاولَنِي صُرَّةَ دَنَانِيْر، وَقَالَ: أَنْفِقْ عَلَىٰ نَفْسكَ (٥).

(٣٥) - قَالَ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بِنُ سُلَيْهَانَ بِنِ الأَشْعَثِ: دَخَلْتُ الكُوْفَةَ وَمَعِيَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذْتُ بِهِ ثَلاَ ثِيْنَ مُدَّ بَاقلَّاء (٢٠)، فَكُنْتُ آكُلُ مِنْهُ، وَأَكْتُبُ عَنْ أَبِي مِرْهَمٌ وَاحِدٌ، فَأَخَذْتُ بِهِ ثَلاَ ثِيْنَ مُدَّ بَاقلَّاء (٢٠)، فَكُنْتُ آكُلُ مِنْهُ، وَأَكْتُبُ عَنْ أَبِي مَعْطُوعٍ سَعِيْدِ الأَشَجِّ، فَهَا فَرَغَ البَاقِلَّاء حَتَّى كَتَبْتُ عَنْهُ ثَلاَ ثِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ، مَا بَيْنَ مَقْطُوعٍ وَمُرْسَل (٧٠).

<sup>(</sup>١) الْحَجَرُ الَّذِي يُقْدَحُ بِهِ النَّارُ. «لسان العرب» (٢/ ٥٥٤)

<sup>(</sup>٢) (٢/٤٠٤).

<sup>(7) (71/ 757- 757).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الحشيش هو الكلأ اليابس.

<sup>.(\$\\\\\) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الباقلاء: الفول. النهاية (٣/ ٤٨١).

<sup>.(</sup>YYT/1T) (V)

(٣٦) - عَنِ الْحَسَنِ بِنِ الْحُسَيْنِ الدَّارِسْتَيْنِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاتِم، يَقُوْلُ: قَالَ لِي أَبُو زُرْعَةَ: مَا رَأَيْتُ أَحْرَصَ عَلَى طَلَبِ الْحَدَيْثِ مِنْكَ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْبُي لَجُرِيْصُ. فَقَالَ: مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَهَا ظَلَم. قَالَ الرَّقَامُ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ البِّي لَخَرِيْصُ. فَقَالَ: مَنْ أَشْبَه أَبَاهُ فَهَا ظَلَم. قَالَ الرَّقَامُ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنِ التَّهُ اللَّهُ وَسُؤَالاتِه لأبيه، فَقَالَ: رُبَّهَا كَانَ يَأْكُلُ وَأَقْرَأُ عَلَيْه، وَيَمْشِي وَأَقْرَأُ عَلَيْه، وَيَمْشِي وَأَقْرَأُ عَلَيْه، وَيَدْخُلُ الجَلاءَ وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَيَدْخُلُ البَيْتَ فِي طَلَب شَيْءٍ وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ (١٠).

(٣٧) - رُويَ فِي كِتَابِ «ذَمِّ الكَلاَمِ»: سُئِلَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ الله التَسْتُري: إِلَىٰ مَتَىٰ يَكْتُبُ الرَّجُلَ الْحَدِيْثَ؟ قَالَ: حَتَّىٰ يَمُوْتَ، وَيُصَبُّ باقِي حِبْرِهِ فِي قَبْرِهِ (٢).

(٣٨) - نَقَلَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ كَتَابٍ لَحَفَيْد بَقِيٍّ؛ عَبْد الرَّحْمَنُ بِن أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: رَحَل أَبِي مِنْ مَكَةً إِلَى بَغْدَادَ، وَكَانَ رَجُلًا بُغْيَتُهُ مُلاَقَاةُ أَحْمَدَ بَنَ حَنْبَل. قَالَ: فَلَمَّا قَرُبْتُ بَلَغَتْنِي المَحْنَةُ (٣)، وَأَنَّهُ مُمْنُوعٌ، فَاغَتَمَمْتُ غَيَّا شَدِيْدًا، فَاحتَلَلْتُ بَغْدَادَ، فَلَمَّا قَرُبْتُ بَلَغَتْنِي المَحْنَةُ (٣)، وَأَنَّهُ مُمْنُوعٌ، فَاغَتَمَمْتُ غَيَّا شَدِيْدًا، فَاحتَلَلْتُ بَغْدَادَ، وَاكتَرَيْتُ بَيْتًا فِي فُنْدُقَ، ثُمَّ أَتَيْتُ الجَامِعَ وَأَنَا أُدِيْدُ أَنْ أَجْلَسَ إِلَى النَّاسِ، فَدُفَعْتُ إِلَىٰ كَلُقَة نَبِيْلَة، فَإِذَا بِرَجُل يَتَكَلَّمُ فِي الرِّجَالِ، فَقَيْلَ لِي: هَذَا يَحْبَىٰ بِنُ مَعِيْن. فَفُرجَتْ كَلْقَة نَبِيْلَة، فَإِذَا بِرَجُل يَتَكَلَّمُ فِي الرِّجَالِ، فَقَيْلَ لِي: هَذَا يَعْنَى بِنُ مَعِيْن. فَفُرجَتْ كَوْطَنَة، فَقُرْبَ إَلَيْه، فَقُلْتُ: يَا أَبَا زَكَرِيَّا: - رَحَمَكَ اللهُ - رَجُلٌ غَرِيْبٌ نَاء (٤) عَنْ وَطُنه، يُحِبُّ السُّوَالَ، فَلاَ تَسْتَجْفِنِي. فَقَالً: قُلْ. فَسَأَلْتُ عَنْ بَعْضِ مَنْ لَقَيْتُهُ، فَبَعْضًا جَرَحَ، فَسَأَلْتُ عَنْ بَعْضَ مَنْ لَقَيْتُهُ، فَبَعْضًا جَرَحَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَوَالًا فَيْدُهُ وَقَلْهُ وَلَا لَقُهُ وَقُولُ اللَّهُ عَنْ مَعْنَا لَيْقِيْهُ وَقُولُ اللَّهُ عَنْ مَعْنَ اللَّهُ عَنْ رَجُل وَاحِد: أَحْمَد بِنَ حَنْبُل، فَنَطُرَ إِلِيَّ كَالْتَعَجِّب، وَفَقُلْ اللَّهُ عَلَى قَدَم: اكشَفْ عَنْ رَجُل وَاحِد: أَحْمَد بِنَ حَنْبُل، فَقُرَعْتُ بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَى، فَقَرَعْتُ بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَى، فَقُرَعْتُ بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَى، فَفَرَعْتُ بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَى، فَخَرَجَ إِلَى، فَنَوْلُ أَنْ مُؤْلِ أَعْمَد بِنِ حَنْبُلٍ، فَذُلِلْتُ عَلَيْهِ، فَقَرَعْتُ بَابَهُ، فَخَرَجَ إِلَى،

<sup>(1) (11/007-107).</sup> 

<sup>(7) (71/ •77-177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي محنة خلق القرآن التي امتحن فيها العلماء وهلك خلق كثير بسببها نسأل الله السلامة.

<sup>(</sup>٤) أي: بعد. النهاية (٥/ ١٢٣).

فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ رَجُلٌ غَرِيْبٌ، نَائِي الدَّارِ، هَذَا أَوَّلُ دُخُوْلِي هَذَا البَلَد، وَأَنَا طَالِبُ حَدِيْثِ، وَمُقَيِّدُ سُنَّةِ، وَلَمُ تَكُنْ رَحْلَتِي إِلاَّ إِلَيْكَ. فَقَالَ: ادْخُل الأَصطوَانَ ((١)) وَلاَ يَقَعُ عَلَيْكَ عَيْنٌ. فَدَخَلْتُ، فَقَالَ لَي: وَأَيْنَ مَوْضعُكَ؟ قُلْتُ: اَلَغْربُ الأَقْصَى. فَقَالَ: إِفْرِيْقِيَّة؟ قُلْتُ: أَبْعَدُ مِنْ إِفْرِيْقِيَّة، أَجُوْزُ مِنْ بَلَدِي الْبَحْرَ إِلَىٰ إِفْرِيْقيَّة، بَلَدِي الأَنْدَلُسَ. قَالَ: إِنَّ مَوْضِعَكَ لَبَعِيْدٌ، وَمَا كَانَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَحْسِنَ عَوْنَ مثْلكَ، غَيْرَ أَنِّي مُمْتَحَنِّ بِمَا لَعَلَّهُ قَدْ بَلَغَكَ. فَقُلْتُ: بَلَى، قَدْ بَلَغَني، وَهَذَا أَوَّلُ دُخُولِي، وَأَنَا كَمْهُوْلُ العَيْنِ عِنْدَكُم، فِإِنْ أَذِنْتَ لِي أَنْ آتِيَ كُلَّ يَوْم فِي زَيِّ السُّوَّالِ، فَأَقُولُ عَِنْدَ البَابِ مَا يَقُوْلُهُ السُّوَّالُ، فَتَخْرُجُ إلى هَذَا المَوْضِع، فَلَو لَمْ تَحَدَّثْنِي كُلَّ يَوْم إلا بحدِيْثِ وَاحِدَ، لَكَانَ لِي فِيْهِ كِفَايَةً. فَقَالَ لَي: نَعَمْ، عَلَىٰ شَرْطِ أَنْ لَا تَظْهَرَ فِي الخَلْقَ، وَلا عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ. فَقُلْتُ: لَكَ شَرْطُكَ، فَكُنْتُ آخُذُ عَصًا بِيَدِي، وَأَلُفُّ رَأْسَي بِخِرْقَةٍ مُدَنَّسَةٍ، وَآتِي بَابَهُ فَأَصِيْحُ: الأَجْرَ- رَحَكَ اللهُ- وَالسُّوَّالُ هَٰنَاكَ كَذَٰلِكَ، فَيَخْرُجُ إِليَّ، وَيُغْلِقُ، وَيُحَدِّثُني بِالْحَدِيْثَيْنِ وَالثَّلاثَة وَالأَكْثَرِ، فَالْتَزَمْتُ ذَلكَ حَتَّىٰ مَاتَ الْمُتَحِنُ لَهُ، وَوُلِّيَ بَعْدَهُ مَنْ كَانَ عَلَىٰ مَذْهَبِ السُّنَّة، فَظَهَرَ أَحْمَدُ، وَعَلَتْ إِمَامَتُهُ، وَكَانَتْ تُضَرَبُ إلَيْه آباطُ الإبل، فَكَانَ يَعْرِفُ لِي حَقَّ صَبْرِي، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُ حَلْقَتَهُ فَسَحَ لِي، وَيَقُصُّ عَلَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ قِصَّتِي مَعَهُ، فَكَانَ يُنَاوِلُنِيَ الحَدِيْثَ مُنَاوَلَةً، وَيَقْرَؤُهُ عَلَيَّ، وَأَقرَؤُهُ عَلَيْه. (٢)

(١) أي السارية.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٤) قَالَ الذَّهبيّ: نَقَلَهَا اِلقَاسِمُ بنُ بَشْكُوَالَ فِي بَعْضِ تَالِيْفِهِ، وَنَقَلْتُهِا أَنَا مِنْ خَطِّ ﴾ (١١/ / ١٩١٦ – ١٩٤٢) قال الدهبي. نقلها القاسِم بن بسكوال في بعض ناليقه، ونقلتها أنا مِن خط شَيْخِنَا؛ أَبِي الوَلِيْدِ بن الحَاجِ، وَهِيَ مُنْكَرَةٌ. وَمَا وَصَلَ ابْنُ خَلَلًا إِلَىٰ الْإِمَامَ أَهْمَدَ إِلاَّ بَعْدَ الثَّلاثِيْنَ وَمَاتَتَيْنِ، وَكَانَ قَدْ قَطَعَ الحَدِيْثَ مِنْ أَثْنَاءِ سَنَةَ ثَهَانٍ وَعِشْرِيْنَ، وَمَا رَوَيُ بَعْدَ ذَٰلِكَ وَلاَ حَدِيْثًا وَاعْدَا، إِلَىٰ أَنْ مَاتَ، وَاسْتُخْلِفَ الْمُتَوَكِّلُ، وَالْحَدِيْثِ بِنَشْرِ أَحَادِيْثَ الرُّؤْيَةِ (٢) وَغَيْرِهَا، امتَنَعَ الإِمَامُ أَحْدُ مِنَ التَّحْدِيْثِ، وَصَمَّمَ عَلَىٰ وَأَمَرَ الْمُحَدِّثِينَ بِنَشْرِ أَحَادِيْثَ الرُّؤْيَةِ (٢) وَغَيْرِهَا، امتَنَعَ الإِمَامُ أَحْدُ مِنَ التَّحْدِيْثِ، وَصَمَّمَ عَلَىٰ وَأَمْرَ الْمُحَدِّيْنِ بِنَشْرِ أَحَادِيْثَ الرَّوْيَةِ (٢) وَغَيْرِهَا، امتَنَعَ الإِمَامُ أَحْدُ مِنَ التَّحْدِيْثِ، وَصَمَّمَ عَلَىٰ وَأَمْرَ الْمُعَدِّيْنِ بِنَشْرِ أَحَادٍيْثَ الرَّوْيَةِ (٢) وَغَيْرِهَا، امتَنَعَ الإِمَامُ أَحْدُدُ مِنَ التَّحْدِيْثِ، وَصَمَّمَ عَلَىٰ ذَلِكَّ، مَا عَمِلَ شَّيْنًا ُغَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُذَاكِرُ بالعِلْم وَالأَثْرِ، وَأَسْمَاءَ الرِّجَالِ وَالْفِقْهِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ بَقِيٌّ سَمِعَ مِنْهُ ثَلاثَ مائَةٍ حَدِيْثٍ، لكَانَ طَرَّزَ مِا (مُسْنَدُّهُ) وَافتَّخَرَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ. فَعِنْدِي مُجْلَدَانِ مِنْ (مُسْنَدِهِ) ، وَمَا فِنْهَا عَنْ أَحْمَدُ كَلِمَةً.

(٣٩) - قَالَ الرَّازِيُّ: وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ أَحْمَدَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابِنَ أَبِي حَاتِم يَقُوْلُ: كُنَّا بِمِصْرَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، لَمْ نَأْكُلْ فِيْهَا مَرَقَةً، كُلُّ نَهَارِنَا مُقَسَّمٌ لَمَجَالِسَ الشُّيُوْخِ، وَبَاللَّيْلِ: النَّسْخُ وَالْمَقَابَلَةُ. قَالَ: فَأَتَيْنَا يَوْمًا أَنَا وَرَفِيْقُ لِي مُقَسَّمٌ لَمَجَالِسَ الشُّيُوْخِ، وَبَاللَّيْلِ: النَّسْخُ وَالْمَقَابَلَةُ. قَالَ: فَأَتَيْنَا يَوْمًا أَنَا وَرَفِيْقُ لِي مُقَسَّمٌ لَمَجَالِسَ الشَّيُوْخِ، وَبَاللَّيْلِ: النَّسْخُ وَالْمَقَابَلَةُ. قَالَ: فَأَتَيْنَا يَوْمًا أَنَا وَرَفِيْقُ لِي مُنْ يَشْخُهُ، فَقَالُوا: هُو عَلِيْلُ، فَرَأَيْنَا فِي طَرِيْقِنَا سَمَكَةً أَعْجَبَتْنَا، فَاشَتَرِينَاها ('' ، فَلَمَّ صَرَنَا إِلَىٰ البَيْتِ، حَضَرَ وَقْتُ بَحِلْسِ، فَلَمْ يَمكنَا إصْلاَحه، وَمَضَينَا إِلَىٰ المَجْلِس، فَلَمْ يَتُولَىٰ مَنْ يَتُعْرَى فَأَكُلْنَاهُ نِيْنًا، لَمْ يَكُنْ لَنَا فَرَاغٌ أَنْ نَعْطِيهُ مَنْ يَشُويه. ثُمَّ قَالَ: لاَ يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ(٢).

(٤٠) - قِيْلَ لأَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ، وَهُو يَكْتُبُ فِي كُهُوْلَتِهِ عَنْ يَعْيَىٰ بِنِ أَبِي طَالِبٍ: إِلَىٰ كَمْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ صَاحِبَ الحَدِيْثِ لاَ يَصْبَرُ؟! (٣).

(٤١) - عَنْ أَبِي عليٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ: دَقَقْتُ عَلَىٰ ابْنِ عُقْدَةَ بَابَهُ، فَقَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: أَبُو عَليٍّ النَّيْسَابُوْرِيُّ الحَافِظُ. قَالَ: فَلَيَّا ذَاكَرَنِي قَالَ: أَنْتَ الحَافِظُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قُلْتُ: لَعَمْ فَقَالَ: أَنْتَ الحَافِظُ ثَيَابِكَ، فَلَمَّ رَجِعتُ مِنَ الشَّامِ لَقِيْتُهُ، فَذَاكَرَتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ وَاللهِ النَّوْمَ الحَافِظُ، قَدْ غَلَبْتَنِي (٤). اللَّوْمَ الحَافِظُ، قَدْ غَلَبْتَنِي (٤).

(٤٢) - قَالَ ابْنُ بَاكَوَيْه: نظرَ أَبُو عَبْد اللهِ بنُ خَفِيْف يَوْمًا إِلَىٰ ابْنِ مكتوم وَجَمَاعَة يكتبُوْنَ شَيْئًا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: نكتُبُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اشتَغِلُوا بَتعلُّم شَيْء، وَلاً يَغُرَّنَكُم كَلاَمُ الصُّوْفِيَّة، فَإِنِّي كُنْتُ أُحبِّئُ مِحْبرَتِي فِي جيبِ مَرقَعِي، وَالورقَ فِي حُجزَة سَرَاويلِي، وَأَذهبُ فِي الخِفْيَة إِلَىٰ أَهْلِ العِلْمِ، فَإِذَا عَلِمُوا بِي خَاصَمُونِي، وَقَالُوا: لاَ سَرَاويلِي، وَأَذهبُ فِي الخِفْيَة إِلَىٰ أَهْلِ العِلْمِ، فَإِذَا عَلِمُوا بِي خَاصَمُونِي، وَقَالُوا: لاَ

<sup>(</sup>١) في الأصل من السير: فاشتريناه، والمثبت من تذكرة الحفاظ (٣/ ٨٣٠).

<sup>(</sup>۲) (۳) (۲).

<sup>(</sup>٣٩٣/١٤) (٣)

<sup>.(0 \ / \ 7 ) ( \ \ )</sup> 

يفلِحُ، ثُمَّ احتَاجُوا إِليَّ(١).

(٤٣) - قَالَ البَرْقَانِيِّ: سَأَلَتُ الدَّارَقُطْنِيّ لَمَّا قَدِمَ مِنْ مِصْرَ: هَلْ رَأَيْتَ فِي طَرِيْقِكَ مَنْ يَفْهَمُ شَيْئًا مِنَ العِلْمِ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فِي طُوْلِ طَرِيْقِي إِلاَّ شَابًّا بِمِصْرَ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الغَنِيِّ (٢)، كَأَنَّهُ شُعْلَةُ نَار، وَجَعَلَ يُفَخِّمُ أَمره، وَيَرْفَعُ ذِكْرَهُ (٣).

(٤٥) - قَالَ البَرْقَانِيُّ: دَخَلتُ إِسْفَرَايِيْن وَمعِي ثَلاَثَةُ دَنَانِيْر وَدِرْهَم، فضَاعت الدَّنَانِيْرُ، وَبَقِيَ الدِرْهَمَ فدفعْتُه إِلَى خَبَّازِ، فكُنْتُ آخُذ مِنْهُ كُلَّ يَوْم رَغِيْفَيْن، وآخُذُ

<sup>(</sup>١) (٣٤٦/١٦) قَالَ الذَّهِيِّ: قَدْ كَانَ هَذَا الشَّيْخُ قَدْ جِعَ بَيَنْ العِلْمِ وَالعَمَلِ، وَعُلوِّ السَّندِ، وَالتَّمسُّكِ بِالسُّننِ، وَمُتِّعَ بِطُولِ العُمْرِ فِي الطَّاعَةِ. يُقَالُ: إِنَّهُ عَاشَ مائَةَ سَنةٍ وَأَرْبَعَ سِنيْنَ، وَانتقلَ إِلَىٰ الله- تَعَالَى- فِي لَيْلَةِ الْثَالِثِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنةَ إِحْدَى وَسَبْعِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. وَالأصحُ أَنَّهُ عَاشَ خَسًا وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، وَازدحَمَ الخَلْقُ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ، وَكَانَ أَمرًا عجيبًا. وَقِيْلَ: إِنَّهُمُّ صَلَّوا عَلَيْهِ نَحْوًا مِنْ مائَةِ مرَّةٍ.

قلت: وانظر رحمك الله إلى مسلك الصوفية ومن على شاكلتهم لا يأخذون العلم إلا ممن ينتمي لهم وهذا من سُنن أهل البدع.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام، الحافظ، الحجة، النسابة، محدث الديار المصرية، أبو محمد الأزدي، المصري، صاحب كتاب المؤتلف والمختلف. مولده: في سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة.

وكان أبوه سعيد فرضي مصر في زمانه انظر ترجمته من السير (١٧/ ٢٦٨)

<sup>(7) (1/ 277).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi 70/1V)(\xi)$ 

مِنْ بِشْرِ بِنِ أَحْمَدَ الإِسْفَرَايِيْنِيّ جُزءًا فَأَكْتُبُهُ، وَأَفْرُغُه بِالعشِي، فكتبتُ ثَلاَثِيْنَ جُزءًا، وَنَفَدَ مَا عنْد الخَبَّازِ، فَسَافِرتُ (۱).

(٤٦) - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيُّ: أَنَّهُ اشْتَهَىٰ ثرِيْدًا بِهَاء بِاقلَّاء، قَالَ: فَهَا صَحَّ لِي أَكلُه لاشتغَالِي بِالدَّرِس وَأَخَذِي النَّوبَة (٢٠).

(٤٧) - قَالَ أَبُو سَعْد الحَرَمِي الحَافِظ: لاَ يَصبِرُ عَلَىٰ الخَلِّ إِلاَّ دُودُه، يَعْنِي: لاَ يَصبِرُ عَلَىٰ الخَلِّ إِلاَّ دُودُه، يَعْنِي: لاَ يَصبِرُ عَلَىٰ الحَدِيْث إِلاَّ أَهُّلُهُ<sup>(٣)</sup>.

(٤٨) - قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ عَبْدُ الرَّحِيْمِ الْحَاجِي: سَمِعْتُ ابْنَ طَاهِرِ يَقُوْلُ: بُلْتُ الدَّم فِي طَلَبِ الْحَدِیْثِ مرَّتین، مرَّة بِبَغْدَادَ، وَأُخْرَىٰ بِمَكَّةَ، كُنْتُ أَمْشِي حَافِيًا فِي الحرِّ، فَلَحَقَنِي ذَلِكَ، وَمَا رَكِبتُ دَابَّة قَطُّ فِي طَلَبِ الْحَدِیْث، وَكُنْت أَحْمِلُ كُتْبِي عَلَىٰ ظَهرِي، وَمَا سَأَلْتُ فِي حَال الطَّلَبِ أَحَدًا، كُنْت أَعِيشُ عَلَىٰ مَا يَأْتِي اللهِ عَلَىٰ مَا يَأْتِي اللهِ عَلَىٰ الطَّلَبِ أَحَدًا، كُنْت أَعِيشُ عَلَىٰ مَا يَأْتِي اللهِ اللهِ عَلَىٰ الطَّلَبِ أَحَدًا، كُنْت أَعِيشُ عَلَىٰ مَا يَأْتِي اللهِ اللهِ اللهُ فَي حَال الطَّلَبِ أَحَدًا، كُنْت أَعِيشُ عَلَىٰ مَا يَأْتِي الْمَالِي الْعَلْمِ الْمَالِي الْعَلْمِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ اللهِ الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُونُ الْمِيْلُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمُولِي اللهُ اللهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرِي الْمَالُولُ الْمُلِي الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمَالُولُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمِلْمُ الْمِلْمِ الْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْلُولُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَالْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُلْمِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُو

(٤٩) - قَالَ ابْنُ طَاهِر: كُنْت يَوْمًا أَقرَأُ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَبَّالِ جُزْءًا، فَجَاءِني رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَلَدِي، وَأَسَرَّ إِلَيَّ كَلاَمًا قَالَ فِيْهِ: إِن أَخَاكَ قَدْ وَصل مِنَ الشَّام، وَذَلِكَ بَعْدَ دُخُول النَّرْكَ بَيْتَ المَقْدَس، وَقتل النَّاس بَهَا، فَأَخَدْتُ فِي القِرَاءة، فَاختلطت عليَّ السُّطورُ، وَلَمْ يُمكنِي أَقرَأُ، فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: خَيْر. قَالَ: لاَ بُدَّ أَنْ تُخبرنِي، فَأَخْمَر تُه. فَقَالَ: وَكم لَكَ لَمْ تَرَ أَخَاكَ؟ قُلْتُ: سِنِيْنَ. قَالَ: وَلَمَ لاَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: صَتَّىٰ أَتَمَّ الجُزْء. قَالَ: مَا أَعْظَم حرصَكم يَا أَهْلَ الْحَدِيْث، قَدْ تَمَّ المَجْلِس، وَصَكَم يَا أَهْلَ الله عَلَىٰ مُحَمَّدِ، وَانْصَرَف.

وَأَقَمْتُ بِتنِّيسَ مُدَّةً عَلَىٰ أَبِي مُحَمَّدٍ بن الحَدَّادِ وَنُظَرَائِهِ، فَضَاق بِي، فَلَمْ يَبْقَ مَعِي

<sup>(1) (</sup>۱/ ۲۲3 – ۲۲3).

<sup>.(£00/\</sup>A) (Y)

<sup>.(</sup>٢٠٣/١٩) (٣)

<sup>(3) (1/777).</sup> 

غَيْرُ دِرْهَم، وَكُنْت أُحتَاج إِلَىٰ حبر وَكَاغَدَ (١)، فَترددت في صرفه في الحبْر والكَاغد أو الْخَبز، وَمَضَىٰ عَلَىٰ هَذَا ثَلاَثَةُ أَيَّام لَمْ أَطْعَمْ فَيْهَا، فَلَمَّا كَانَ بكرَةَ اليَوْم الرَّابع، قُلْتُ فِي نَفْسي: لَوْ كَانَ لِي اليَوْم كَاغَد، لَمْ يُمكنِي أَنْ أَكْتُب مِنَ الجُوع، فَجَعَلت الدِّرْهَم فِي نَفْسي: لَوْ كَانَ لِي اليَوْم كَاغَد، لَمْ يُمكنِي أَنْ أَكْتُب مِنَ الجُوع، فَجَعَلت الدِّرْهَم فِي فَهُمِي، وَخَرَجتُ لأَشْتَرِي خُبزًا، فَبلعتُهُ، وَوَقَعَ عليّ الضَّحكُ، فَلقيني صَديْقٌ وَأَنَا أَضحكُ وَ فَلَتُ : خَيْر. فَأَلَحَ عَليّ، وَأَبيْتُ أَنْ أُخْبرَهُ، فَحَلَفَ الطَّمَةُ اللَّ الْمَعْمُة، فَلَلَّ خَرَجْنَا بالطَّلاق (١) لَتَصْدُفَقَنِي، فَأَخْبَرتُهُ، فَأَدخلنِي مَنْزِلَه، وَتَكَلَّفَ أَطعمَةً، فَلَمَّا خَرَجْنَا بالطَّلاق (١) لَتَصْدُفَتِي، فَقَالَ: بالطَّلاق (١) لَتَصْدُفَتِي، فَقَالَ: عَامِل تنيس ابْن قادوس، فَسَأَلُهُ عَنِي، فَقَالَ: فَمَا اللهُ عَنِي، فَقَالَ: فَعَمْ وَكلاَء عَامِل تنيس ابْن قادوس، فَسَأَلُهُ عَنِي، فَقَالَ: فَمَا رَبعُ دِيْنَار، وَسهوتُ عَنْهُ، فَأَخَذ مِنْهُ ثَلاَث مائَة، وَجَاءَ بَهَا (٣). أَو مِلْ إِلَيْه كُلَّ يَوْم عَشْرَة دَرَاهمَ فِيمتُهَا ربعُ دِيْنَار، وَسهوتُ عَنْهُ، فَأَخَذ مِنْهُ ثَلاَث مائَة، وَجَاءَ بَهَا (٣).

(٥٠) - قَالَ ابْنُ عَقِيْل: عصمني اللهُ في شبَابِي بِأَنْوَاعِ مِنَ العِصْمَة، وَقَصَرَ مَحَبَّتِي عَلَىٰ العِلْم، وَمَا خَالطَتُ لَعَّابًا قَطُّ، وَلاَ عَاشرَتُ إِلاَّ أَمْثَالِي مِنْ طَلبَةِ العِلْم، وَأَنَا وَعَلْم، وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْن، في عَشْرَ الثَّهَانِيْنَ أَجِدُ مِنَ الحِرْصِ عَلَىٰ العِلْمِ أَشَدِّ مِّمَّا كُنْتُ أَجِده وَأَنَا ابْنُ عِشْرِيْن، وَبَلغتُ لاثنتَيْ عَشْرَة سَنَةً، وَأَنَا اليَوْمَ لاَ أَرَىٰ نَقصًا فِي الخَاطِر وَالفِكِرِ وَالحِفْظ، وَحَدَّةِ النَّظُر بالعين لرُؤْيَة الأَهلَةِ الخَفِيَة إلاَّ أَنَّ القوَّة ضَعِيْفَة (٤٠).

(٥١) - قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ البَنَّاءِ: كَانَ الْحُمَيْدِيِّ مِنِ اجْتِهَاده يَنسخُ بِاللَّيْلِ فِي الحِرِّ، فَكَانَ يَجلسُ فِي إِجَّانَة (٥) فِي مَاءِ يَتبرَّد به (٢).

(٥٢) - قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي الْحَسَنِ الْجُبَّائِيُّ، قَالَ: قَالَ لي الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ: كُنْتُ في الصَّحرَاءِ أُكَرِّرُ في الفِقْهِ وَأَنَا في فَاقَةٍ، فَقَالَ لي قَائِلٌ لَمْ أَر

<sup>(</sup>۱) الكاغد: القرطاس. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٢٢).

<sup>(</sup>٢) لا يحلف بغير الله والحلف بالطلاق يمين محرم.

<sup>.(</sup>٣٦٧/١٩) (٣)

<sup>(3) (1/733).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. «المعجم الوسيط» (١/٧).

<sup>(</sup>r) (p1/ YY1).

شَخْصَهُ: اقترَضْ مَا تَسْتعِينُ بِهِ عَلَىٰ طلب الفقْه. فَقُلْتُ: كَيْفَ أَقترِضُ وَأَنَا فَقيرٌ وَلاَ وَفَاءَ لِي؟ قَالَ: اقترضْ وَعَلَيْنَا الوَفَاءُ. فَأَتيتُ بَقَّالًا فَقُلْتُ: تُعَامِلُنِي بِشَرْطِ إِذَا سَهَّلَ اللهُ أَعْطِيتُكَ، وَإِنَ مُتُ تَجَعَلْنِي فِي حلِّ، تُعطِينِي كُلَّ يَوْم رَغَيْفًا وَرشَادًا (١). فَبَكَى، وَقَالَ: أَنَا بِحُكْمَكَ. فَأَخَذتُ مَنْهُ مُدَّةً، فَضَاقَ صَدْرِي، فَأَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ: فَقَيْلَ لِي: امض إِلَىٰ مَوْضِعَ كَذَا، فَأَيَّ شَيْءَ رَأَيْتَ عَلَىٰ الدِّكَة (٢)، فَخُذْهُ، وَادفعْهُ إِلَىٰ البَقَالِ. فَلَمَّا مَعْمُ وَلَيْتُ مَوْضِعَ كَذَا، فَأَيَّ شَيْءَ رَأَيْتَ عَلَىٰ الدِّكَة (٢)، فَخُذْهُ، وَادفعْهُ إِلَىٰ البَقَالِ. فَلَمَّا جَنْتُ، رَأَيْتُ قَطَعَةَ ذَهَب كَبِيْرَةً، فَأَعْطِيتُهَا البَقْلِ (٣).

(٥٣) - قَالَ أَبُو العَلاَءِ الْهَمَذَانِيِّ يَوْمًا لأَبِي اللَّوَاهِبِ بِن صَصْرَى: أَيُّ شَيْءٍ فُتحَ لَهُ - أَيِ الحَافظ ابن عساكر - وَكَيْفَ تَرَىٰ النَّاسَ لَهُ ؟ قُلْتُ: هُوَ بعيد مِنْ هَذَا كُلَّه، لَهُ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلاَّ بِالجمع وَالتصنيف وَالتسميْع حَتَّىٰ فِي نُزهه وَحلواته. فَقَالَ: الحَمْدُ لله، هَذَا ثَمَرَة العلم، أَلاَ إِنَّا قَدْ حَصَلَ لَنَا هَذِهِ الدَّارُ وَالكُتُبِ وَالمَسْجَد، هَذَا يَدل عَلَىٰ قلّة حُظُوظ أَهْلَ العِلْم فِي بِلاَدكُم. ثُمَّ قَالَ لِيَ: مَا كَانَ يُسَمَّىٰ أَبُو القَاسِم بَبَغْدَادَ إِلاَّ شعلَة نَار مِنْ تَوقُّده وَذَكَائِهِ وَحُسن إدراكه (٤).

(٤٥) - قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الأَوقِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا طَاهِرِ السِّلَفِيِّ يَقُوْلُ: لِي سِتُّوْنَ سَنَةً بِالإِسْكَنْدَرِيَّة مَا رَأَيْتُ مَنَارِتَهَا إِلاَّ مِنْ هَذِهِ الطَّاقَة. وَأَشَارَ إِلَى غُرِفَة يَجْلِس فِيْهَا(٥).

(٥٥) - قَالَ أَبُو مُوْسَىٰ ابْنَ الحَافِظ عبد الغني المقدسي، يَقُوْلُ عِنْدَ مَوْتِهِ: لاَ تُضَيِّعُوا هَذَا العِلْمَ الَّذِي قَدْ تَعِبْنَا عَلَيْهِ (٢٠).

(٥٦) عَنْ صَالِح بِنِ مُحَمَّدٍ الْحَافِظِ: سَمِعْتُ هِشَامَ بِنَ عَمَّارٍ يَقُوْلُ: دَخَلْتُ

<sup>(</sup>١) هو بقلة تزرع وتنبت برية. «المعجم الوسِيط» (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) هُو مَا اسْتَوَىٰ من الرَّمَل وَبِنَاء يَسْطُحُ أَعْلاَهُ للجلوس عَلَيْهِ ومقعد مستطيل من خشب غَالِبا يجلس عَلَيْهِ. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٩٢).

<sup>.(</sup>٤٤٥/٢٠) (٣)

<sup>(3) (17/370).</sup> 

<sup>.(77/71) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٦/٠٥٤).

عَلَىٰ مَالِك، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: لاَ، بَلْ حَدِّثْنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ: لاَ، بَلْ حَدِّثْنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَلَا مُنْرَبُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ. فَذَهَب بِي، فَظَرَ بَنِي خَمْسَ عَشْرَةَ دِرَّةً، ثُمَّ جَاءَ بِي إلَيْه، فَقَالَ: قَدْ ضَرَبْتُهُ. فَقُلْتُ لَهُ: لَم ظَلَمْتَنِي؟ فَضَرَبَنِي خَمْسَ عَشْرَةَ دِرَّةً بِغَيْر جُرم، لاَ أُجعَلُكَ فِي حلِّ. فَقَالَ مَالِكُ: فَهَا كَفَّارَتُهُ أَنْ تُحَدِّ بَنِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا. قَالَ: فَحَدَّ ثَنِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا. قَالَ: فَحَدَّ ثَنِي بِخَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا. فَقُلْتُ لَهُ: زَدْ مِنَ الضَّرْب، وَزَدْ فِي الْحَدِيْثِ. فَضَحِكَ مَالِكُ، وَقَالَ: اذَهَبْ(').

(٥٧) - قَالَ الحَاكِمُ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ دِيْزِيْلَ قَالَ: كَتَبْتُ حَدِيْثَ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ عَفَّانَ، وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ أَرْبَعَ مائَةً مَرَّة (٢).

(٥٨) - قَالَ أَبُو الحَسَنِ اللَاائِنِيُّ فِي كِتَابِ «الحِكْمَةِ»: قِيْلَ لِلشَّعْبِيِّ: مِنْ أَيْنَ لَكَ كُلُّ هَذَا العِلْمِ؟ قَالَ: بِنَفْيِ الاعْتَامِ، وَالسَّيْرِ فِي البِلاَدِ، وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الحَمَامِ، وَبُكُوْرٍ كَبُكُوْرٍ كَبُكُوْر الغُرَابِ<sup>٣)</sup>.

(٥٩) - عَنْ أَبِي أَنَس مَالِك بِنِ أَبِي عَامِر، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى طَلْحَةَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد، أَرَأَيْتَ هَذَا الْيَهَايَّ - يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَة - أَهُوَ أَعْلَمْ بِحَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهُ مِنْكُمْ، نَسْمَعُ مِنْهُ أَشْيَاءَ لاَ نَسْمَعُهَا مِنْكُم، أَمْ هُو يَقُولُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُونَ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعُ، فَلاَ أَشُكُ، سَأُحَدُ ثُكَ رَسُوْلَ اللهِ مَا لَمْ نَسْمَعْ، فَلاَ أَشُكُ، سَأُحَدُ ثُكَ عَنْ وَعَمَل، كُنَّا نَأْتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفِي عَنْ ذَلِكَ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ بُيُوْتَاتٍ وَعَنَم وَعَمَل، كُنَّا نَأْتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَرَفِي اللهِ مَا لَمْ نَشْمَعْ، فَلاَ أَشُكُ أَنَّهُ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ مَا لَمْ نَشْمَعْ، فَلاَ أَشُكُ أَنَّهُ سَمِعَ مَا لَلْهُ مَعْ يَدِهِ، فَلاَ نَشُكُ أَنَّهُ سَمِعَ مَا لَلْهُ مَعْ يَدِه، فَلاَ نَشُكُ أَنَّهُ سَمِع مَا لَمْ نَسُمَعْ مَا لَمْ يَقُلُ (نَكُ وَلُولُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْ وَسَلَمً عَا لَهُ مَعْ يَدِهِ، فَلاَ نَشُكُ أَنَّهُ سَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ، وَلاَ تَجُدُ أَحَدًا فِيْهِ خَيْرٌ يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ (نَكُ اللهُ مَا لَللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَمْ يَقُلُ (نَا اللهِ عَلَيْهُ مَعْ يَدِهِ، فَلاَ نَشُكُ أَلَعُولُ الله عَلَى رَسُولُ الله صَلَلَتَهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ (نَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا لَمْ يَقُلُ (نَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا أَلَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٠٦٠ قال الوَلِيْدُ بنُ رَبَاحٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ لِمَرْوَانَ: وَاللهِ مَا أَنْتَ وَالٍ،

<sup>(()((/)/273).</sup> 

<sup>(1) (1/ ///).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \cdot / \xi) (\Upsilon)$ 

<sup>(3) (7/01-71).</sup> 

وَإِنَّ الْوَالِي لَغَيْرُكَ، فَدَعْهُ - يَعْنِي حِيْنَ أَرَادُوا دَفْنَ الْحَسَنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَآلِللهُ عَنْكَ - يَعْنِي: - وَلَكِنَّكَ تَدْخُلُ فِيْمَا لاَ يَعْنِيْكَ، إِنَّهَا تُرِيْدُ بَهَا إِرْضَاءَ مَنْ هُوَ غَائِبٌ عَنْكَ - يَعْنِي: مُعَاوِيَةَ - فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ مَرْوَانُ مُغْضَبًا، وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ قَالُوا: أَكْثَرَ الحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ الله، وَإِنَّهَا قَدِمَ قَبْلَ وَفَاتِه بِيَسِيْر. فَقَالَ: قَدِمْتُ - وَالله - وَرَسُوْلُ الله صَآلِللهُ عَنْ رَسُوْلِ الله، وَإِنَّهَا قَدِمَ قَبْلَ وَفَاتِه بِيَسِيْر. فَقَالَ: قَدَمْتُ - وَالله - وَرَسُوْلُ الله صَآلِللهُ عَلَىٰ اللهُ صَآلِللهُ عَنْ رَسُوْل الله عَنْ بَنَ مَعُهُ اللهُ عَلَىٰ الثَّلاَ ثَيْنَ سَنَة سَنَوَات، وَأَقَمْتُ مَعَهُ اللهُ صَآلِللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الثَّلا فَيْ سَنَة سَنَوَات، وَأَقَمْتُ مَعَهُ عَنْ تُولُولُ الله عَدْمَ قَنْ رَسُولُ الله عَلَىٰ الثَّلا فَيْ مَعْدُ قَدْ زَدْتُ عَلَىٰ الثَّلا ثِيْنَ سَنَة سَنَوَات، وَأَقَمْتُ مَعَهُ عَنْ رَسُولُ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الثَّلا فَيْنَ سَنَة سَنَوَات، وَأَقَمْتُ مَعَهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ مَعَهُ فَى بُيُوْتِ نَسَاعُه، وَأَخْدُمُهُ، وَأَغْزُو، وَأَخْبُ مَعَهُ وَأَضَلِي خَلْفُهُ وَلَاللهِ بَعَدْيِهُ وَاللهُ اللهُ الثَّاسِ بَعَدْيْهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

(٦١) - عَنْ بَحِيْر بنِ سَعْد، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَلْزَم لِلْعِلْمِ مِنْ خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ، وَكَانَ عِلْمُهُ فِي مُصْحَفِ لَهُ أَزْرَارٌ وَعُرَىً (٢).

(٦٢) - عَنْ يَعْقُوْبَ بِنِ سُفْيَانَ، قَالَ: كُنْتُ فِي رِحْلَتِي فِي طَلَبِ الْحَدِيْث، فَدَخُلْتُ إِلَىٰ اَبِعْضِ الْمُدُن، فَصَادَفْتُ بَهَا شَيْخًا، احْتَجْتُ إِلَىٰ الإِقَامَة عَلَيْه للاستكْثَار فَدَهُ، وَقَلَّتْ نَفَقَتِي، وَبَعُدْتُ عَنْ بَلَدي، فَكُنْتُ أُدْمِنُ الكَتَابَةَ لَيْلًا، وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ نَهَارًا، فَلَمْ فَلَمْ فَلَا مَا فَفَوْتُنِي ، وَبَعُدْتُ عَنْ بَلَدي، فَكُنْتُ أَدْمِنُ الكَتَابَةَ لَيْلًا، وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ نَهَارًا، فَلَمْ كَانَ ذَات لَيْلَة، كُنْتُ جَالِسًا أَنْسَخُ، وَقَدْ تَصَرَّمَ اللَّيْلُ، فَنزَلَ المَاءُ فِي عَيْنِيَّ، فَلَمْ أَبْصِر السِّرَاجَ وَلاَ البَيْت، فَبَكَيْتُ عَلَى انقطاعي، وَعَلَى مَا يَفُوْ تُنِي مِنَ العِلْم، فَاشْتَلَ أَبْصِر السِّرَاجَ وَلاَ البَيْت، فَبَكَيْتُ عَلَى انقطاعي، وَعَلَى مَا يَفُوْ تُنِي مِنَ العِلْم، فَاشْتَلَ بُكُنْتَ عَلَى جَنْبِي فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيّ صَلَّالَتُهُ عَلَى وَسَلَّمَ فِي النَّوْم، فَنَادَاني: يَا يَعْقُوبُ بِنُ سُفْيَانَ! لَمَ أَنْتَ بَكَيْتَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَشُولَ الله! ذَهَبَ بَصَرِي، فَتَحَسَّرْتُ عَلَىٰ مَا فَاتَنِي مِنْ كُنْبِ سُنَّكَ، وَعَلَى الآنقِطَاعِ عَنْ بَلَدي. فَقَالَ: أُدْنُ مِنِي. فَذَوْتُ عَلَىٰ مَا فَاتَنِي مِنْ كُنْبُ سُنَيْقَطْتُ فَأَمْ يَدَهُ عَلَىٰ عَيْنِيَّ، كَأَنَّهُ يَقْرَأُ عَلَيْهِاً. قَالَ: ثُمَّ اسْتَيْقَطْتُ فَأَبْصَرْتُ، وَأَخَدُتُ مَنْ عَلَىٰ مَا فَاتَنِي مِنْ كُنْبُ مُ عَلَىٰ عَيْزَةً عَلَىٰ هَوْرَأُ عَلَيْهِاً. قَالَ: ثُمَّ اسْتَيْقَطْتُ فَأَبْصُرْتُ، وَأَخَدُنُ عَلَىٰ مَا فَاتَنِي مِنْ كَتْبَ سُرِي وَقَعَدْتُ فِي السِّرَاج أَكْتُهُ وَقَعَلْ أَعْلَى اللَّهُ إِلَى الْكَالَاء عُنْ بَلَدِي. وَقَعَدْتُ فَا السِّرَاج أَكْتُكُ وَلَاء الله فَي وَقَعَدْتُ فِي السِّرَاج أَكْتُكُ إِلَىٰ عَيْمَ الْكَاعِلَى الْمُعْتَلَى الْمَاسِلِي وَقَعَدْتُ فَي السِّرَاج أَكْتُهُ وَالْمَاعِ عَنْ بَلَدِي وَقَعَدْتُ فَي السِّرَاج أَكْتُكُ أَلَى الْمَالَى الْمُعْتُ الْمُتُولُونُ مُنْ اللّه الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمَالَا الْمَالَاء الْمَالَاء الْمَالَاء الْمَالَاء الْمُعَالَى الْمَالَتُ الْمُعْتَ الْفَلَاتُ الْمَلْسُولُ اللّهُ الْمَالَعُ عَلَى الْمَالَا الْمَالَاتُ الْمَالَا الْمَعْتِ الْمُعْتُونُ الْمَالَاقُ

<sup>(1)(1/017).</sup> 

<sup>(7) (3/270).</sup> 

<sup>(1) (1) (1) (1)</sup> 

الاستان المعالية المعالمة الم المعالمة ا

## بَذُلُ العِلْم لِلنَّ يَسْتَحِقُّ وَكَتَّمُهُ عَمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ



(١) - عَنْ مُحَمَّد بِنِ نُعَيْم، قَالَ: رَأَيْتُهُم جَاؤُوا إِلَىٰ بِشْرِ بِنِ الْحَارِثِ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْحَدِيْثِ، عَلِمتُم أَنَّهُ يَجَبُ عَلَيْكُم فِيْهِ زَكَاةٌ، كَمَا يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ مَلَكَ مائتَيْ دِرْهَم خَمْسَةٌ (١).

(٢) - قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ أَبِي ضَمْرَةَ -رَجَهُ اللهُ - وَلاَ أَسْمَحَ بِعِلْمِهِ مِنْهُ، قَالَ لَنَا: وَاللهِ لَوْ تَهَيَّأَ لِي أَنْ أُحَدِّثُكُم بِكُلِّ مَا عِنْدِي فِي مَجْلِس، لَفَعَلْتُ (٢).

(٣) - عَنْ سُلَيْم بِنِ عَامِر، قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ إِلَىٰ أَبِي أُمَامَةَ، فَيُحَدِّثُنَا حَدِيْثًا كَثِيْرًا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلِّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُّ يَقُوْلُ: اعْقِلُوا، وَبَلِّغُوا عَنَّا مَا تَسْمَعُوْنَ (٣).

(٤) - عَنْ حَبِيْبِ بِنِ أَبِي ثَابِتِ: قَالَ لِي سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ: لأَنْ أَنْشُرَ عِلْمِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَذْهَبَ بِهِ إِلَىٰ قَبْرِي (٤).

(٥) - عن عثمان بن عطاء: عن أبيه: أوثق عملي في نفسي نشر العلم، وكان يجلس أبي مع المساكين، فيعلمهم، ويحدثهم (٥).

(٦) - قال يزيد بن سمرة: سمعت عطاء الخراساني يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام (٦).

<sup>.(</sup>٤٧١/١٠)(1)

 $<sup>(\</sup>Lambda V/9)(Y)$ 

<sup>(7) (7/177).</sup> 

<sup>(3) (3/</sup> ۲77).

<sup>(0) (1/731).</sup> 

<sup>(1) (1/ 131).</sup> 

(٧) – قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي «التَّمْهِيْد»: هَذَا كَتَبْتُهُ مِنْ حِفْظِي، وَغَابَ عَنِّي أَصْلِي: إِنَّ عَبْدَ الله الْعُمَرِيِّ الْعَابِدَ كَتَبَ إِلَىٰ مَالِكَ يَحُضُّهُ عَلَىٰ الْانْفَرَادَ وَالْعَمَل، فَكَتَبَ إِلَىٰ مَالِكَ يَحُضُّهُ عَلَىٰ الْانْفَرَادَ وَالْعَمَل، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَالكُ: إِنَّ اللهَ قَسَمَ الأَعْمَالَ كَمَا قَسَمَ الأَرْزَاق، فَرُبَّ رَجُل فُتِحَ لَهُ فِي الصَّلاة، وَلَمْ يُفتَحْ لَهُ فِي الصَّدَة، وَلَمْ يُفتَحْ لَهُ فِي الصَّوْم، وَآخَرَ فُتحَ لَهُ فِي الْجَهَادِ. فَنَشْرُ الْعِلْم مِنْ أَفْضَل أَعْمَالُ البِرِّ، وَقَدْ رَضِيْتُ بِهَا فُتحَ لِي فَيْهِ، وَمَا أَظُنُّ مَا أَنَا فَيْهِ بِدُوْنِ مَا أَنْتَ فِيْهِ، وَمَا أَظُنُّ مَا أَنَا عَلَىٰ خَيْر وَبِرِّ (۱).

(٨) - عَنْ حِبَّانَ بِنِ مُوْسَى، قَالَ: عُوتِبَ ابْنُ الْمُبَارَكُ فَيْمَا يُفَرِّقُ مِنَ الْمَالِ فِي الْبُلْدَانِ دُوْنَ بَلَدِه، قَالَ: إِنِّيْ أَعْرِفُ مَكَانَ قَوْم لَهُم فَضْلٌ وَصِدْقُ، طَلَبُوا الْحَدِيْثَ، فَأَحْسَنُوا طَلَبُهُ لَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِم، احْتَاجُوا، فَإِنْ تَرَكْنَاهُم، ضَاعَ عِلْمُهُم، وَإِنْ أَعَنَّاهُم، بَثُوا العِلْمَ لأُمَّة ثُحَمَّد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مَا احْتَاجُوا، فَإِنْ تَرَكْنَاهُم، ضَاعَ عِلْمُهُم، وَإِنْ أَعَنَّاهُم، بَثُوا العِلْمَ لأُمَّة ثُحَمَّد صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ مِسَالًا لاَ أَعْلَمُ بَعْدَ النَّبُوّةِ أَفْضَلَ مِنْ بَثِّ العِلْم (٢).

(٩) - قَالَ مُحَمَّدُ الحَبْحَابِيِّ: لَّا مَاتَ شُعْبَةُ، أُرِيتُهُ بَعْدَ سَبْعَة أَيَّام، وَهُو آخَذُ بِيَدِ مِسْعَر، وَعَلَيْهِمَا قَمِيْصَا نُوْر، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بِسْطَامَ! مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ قَالَ: غَفَر لِي. قُلْتُ: بَهَاذَا؟ قَالَ: بِصِدْقِي فِي رِوَايَةِ الحَدِيْثِ، وَنَشْرِي لَهُ، وَأَدَائِي الأَمَانَةَ فِيْهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ:

حَبَانِ إِلَهُ فِي الْجِنَانِ بِقُبَّةٍ شَرَابِي رَحِيْقٌ فِي الْجِنَانِ وَحِلْيَتِي شَرَابِي رَحِيْقٌ فِي الْجِنَانِ وَحِلْيَتِي وَنَقُلِي لِثَامُ الْحُورِ وَاللهُ خَصَّنِي وَنَقُلِي لِثَامُ الْحُورِ وَاللهُ خَصَّنِي وَقَالَ لِيَ السَّعْبَةُ الَّذِي وَقَالَ لِيَ السَّعْبَةُ الَّذِي تَنَعَمْ بِقُرْبِي إِنَّنِي عَنْكَ رَاضِي تَنَعَمْ بِقُرْبِي إِنَّنِي عَنْكَ رَاضِي

لَهَا أَلْفُ بَابٍ مِنْ لَجَيْنِ وَجَوْهَرُ مِنَ الذَّهِبِ الإِبْرِيْزِ وَالتَّاجُ أَزْهَرُ مِنَ الذَّهَبِ الإِبْرِيْزِ وَالتَّاجُ أَزْهَرُ بِقَصْرِ عَنْبَرُ بِقَصْرِ عَنْبَرُ تَبَحَرَ فِي جَمْعِ العُلُومِ فَأَكْثَرُ تَبَحَرَ فِي جَمْعِ العُلُومِ فَأَكْثَرُ وَعَنْ عَبْدِيَ القَوَّامِ بِاللَّيْلِ مِسْعَرُ وَعَنْ عَبْدِيَ القَوَّامِ بِاللَّيْلِ مِسْعَرُ

<sup>(</sup>۱) (٨/ ١١٤). لو فطن القائمون على أعمال الخير في الأمة لكلام الإمام مالك لقل الخلاف بيننا وانشغل كل واحد بها فتح الله عليه وصار لبنة في بناء الأمة بدلا من الإسقاط والهدم والله المستعان. (٢) (٨/ ٣٨٧).

## فَأَكْشِفُ حُجْبِي ثُمَّ أَدْنِيْهِ يَنْظُرُ(١) كَفَىٰ مِسْعَرًا عِـزًّا بِـأَنْ سَـيَـزُوْرُنِي

(١٠) - عَن الْحَسَن بن عُمَارَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الزُّهْرِيَّ بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الْحَدِيْثَ، فَأَلْفَيْتُه عَلَىٰ بَابِه، فَقُلْتُ: إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُحَدِّثنِي. قَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنِّي قَدْ تَرَكتُ الحَديث؟ فَقُلْتُ: إِمَّا أَنْ تُحَدِّثَنِي، وَإِمَّا أَنْ أَحَدِّثكَ. فَقَالَ: حَدِّثِنِي. فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي الحَكَمُ، عَنْ يَحْيَىٰ بنَ الجَزَّار، سَمعَ عَلَيًّا رَضَيَّالِتَهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَا أَخَذَ الله عَلَىٰ أَهْلِ الجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، حَتَّىٰ أَخَذَ عَلَىٰ أَهْلِ العِلْمِ أَنْ يُعْلِّمُوا. قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا (٢).

(١١) - قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ: سُئِلَ الأَعْمَشُ عَنْ حَدِيْث، فَامْتَنَعَ، فَلَمْ يَزَالُوا به حَتَّىٰ اسْتَخْرَجُوْه مِنْهُ، فَلَمَّا حَدَّثَ به، ضَرَبَ مَثَلًا، فَقَالَ: جَاءَ قَفَّافٌ بِدَرَاهِمَ إِلَىٰ صَيْرَفِي يُريه إِيَّاهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ يَزِنُّهَا، وَجَدَهَا تَنْقُصُ سَبْعِيْنَ، فَقَالَ:

فَانْ أُخْدَعْ، فَقَدْ يُخْدَعْ وَيُؤْخَذْ عَتِيْتُ الطَّيْر مِنْ جَوِّ السَّحَابِ (٣)

عَجِبْتُ عَجِيْبَةً مِنْ ذِنْبِ سُوْءِ أَصَابَ فَرِيْسَةً مِنْ لَيْث غَاب فَقَفَّ بِكَفِّه سَبْعِينَ مِنْهَا تَنَقَّاهَا مِنَ السُّودِ الصِّلاب

(١٢) - قَالَ أَبُو بَكْر بنُ عَيَّاش: كَانَ الأَعْمَشُ إِذَا حَدَّثَ ثَلاَثَةَ أَحَاديْثَ، قَالَ: قَدْ جَاءكُم السَّيلُ. يَقُوْلُ أَبُو بَكْرِ: وَأَأَنَا مِثْلُ الأَعْمَش (٤٠).

(١٣)- عَنْ مُسْلِم بن إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: طَلَبتُ الحَديْثَ، فَلَمْ أَرَ أَهْلَ الحَديْث عَلَىٰ مثْل مَا هُم عَلَيْه اليَوْمَ، وَلَوْلاَ أَنِّي أَقُوْلُ: إِنَّهَا سُنَّةٌ أُحْيِيْهَا، وَبِدْعَةٌ أُميْتُهَا- لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنِّي بَعْضَ مَا أَنَا فيْه - مَا حَدَّثْتُ (٥).

 $<sup>(\</sup>prime\prime)$  ( $\prime\prime$ ) ( $\prime$ ) ( $\prime$ ).

<sup>.(</sup>TTA/0) (T)

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Gamma \backslash P \Upsilon \Upsilon).$ 

<sup>(3) (</sup>r/177).

<sup>.(</sup>٣١٨/١٠) (٥)

(١٤) - يُرْوَىٰ عَنْ أَبِي سَبْرَةَ اللَّدِيْنِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَعْنَبِيِّ: حَدَّثْتَ، وَلَمْ تَكُنْ ثُعَدُّ أَكُنْ أَلْكُ العِلْم، فَقَامُوا وَقُمْتُ ثَعَدُّتُ! قَالَ: إِنِّي أُرِيْتُ كَأَنَّ القيَامَةَ قَدْ قَامَتْ، فَصِيْحَ بِأَهْلِ العِلْم، فَقَامُوا وَقُمْتُ مَعَهُم، فَنُوْدِيَ بِي: اَجْلَسْ. فَقُلْتُ: إِلَهِي! أَلَمْ أَكُنْ أَطْلُبُ العَلَم؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُم نَشُرُوا، وَأَخْفَيْتَهُ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ (۱).

(١٥) - عَنْ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّيْرَ فِيَّ قَالَ: أَتيتُ أَحْمَد بِنَ حَنْبَلِ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيْدِ الجَمَّالُ، وَذَاكَ فِي آخِر سَنَةَ مائتَيْن. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله للْجَمَّالُ: يَا أَبَا مُحَمَّد، إِنَّ أَقُوامًا يَسْأَلُونِي أَنْ أُحْدِّثَ، فَهَلْ تَرَىٰ ذَاكَ؟ فَسَكَت، فَقُلْتُ: أَنَا أُجِيبُك. قَالً: تَكَلَّمْ. قُلْتُ: أَرَىٰ لَكَ إِنْ كُنْتَ تَشتهِي أَنْ تُحَدِّث، فَلاَ تُحَدِّث، وَإِنْ كُنْتَ تَشتهِي أَنْ تُحَدِّث، فَلاَ تُحَدِّث، وَإِنْ كُنْتَ تَشتهِي أَنْ لاَ تُحَدِّث، فَلاَ تُحَدِّث، وَإِنْ كُنْتَ تَشتهِي أَنْ لاَ تُحَدِّث، فَكَأَنَّهُ اسْتَحسَنَه (٢).

(١٦) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ اللَّيْثِ: جَاءَ سَهْلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرِيُّ إِلَىٰ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، فَقَيْلَ: يَا أَبَا دَاوُدَ: هَذَا سَهْلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ جَاءكَ زَائِرًا. فَرَحَب بِهِ، دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ، فَقَيْلَ: يَا أَبَا دَاوُدَ! لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ. قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَقُوْلُ: وَأَجْلَسَهُ، فَقَالَ سَهْلُ: يَا أَبَا دَاوُد! لِي إلَيْكَ حَاجَةٌ. قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَقُوْلُ: قَدْ قَضَيْتُهَا مَعَ الإِمَكَانِ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجْ إِلَيَّ لِسَانَكَ الَّذِي تُحَدِّث بِهِ أَحَادِيْث رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْدِوسَلَمَ حَتَّىٰ أُقَبِّلَهُ. فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ لِسَانَكَ اللّهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْدَوسَلَمَ حَتَّىٰ أُقَبِّلَهُ. فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ لِسَانَكُ فَقَبَّلَهُ (٣).

(١٧) - قَالَ فَضلُ اللهِ بِنُ مُحَمَّد الطَّبَسِي: كَانَ العَيَّارِ شَيْخًا بَهِيًّا ظريفًا، مِنْ أَبْنَاء مائَة وَاثْنَتِي عَشْرَة سَنَةً. وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانً لاَ يُحَدِّثُ بِشَيْء، فَرَأَىٰ بِدِمَشْقَ رُوْيَا حَمَلَتْهُ عَلَىٰ أَنَّ وَاثْنَتِي عَشْرَة سَنَةً. وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانً لاَ يُحَدِّثُ بِشَيْء، فَرَأَىٰ بِدِمَشْقَ رُوْيَا حَمَلَتْهُ عَلَىٰ أَنْ وَيَ رَوَى. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّالِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَتَلَقَّانِي أَبُو بَكُر برسَالَة مَنْهُ يَقُولُ: كَيْفَ لاَ تَروي رَوى وَيَ البُلْدَان، وَأَروي مَسموعَاتِ (٤٠). أَخْبَاري وَتَنْشُرُهَا؟ قَالَ: فَأَنَا مُنْذُ ذَلِكَ أَطُوفُ فِي البُلْدَان، وَأَروي مَسموعَاتِ (٤٠).

(١٨) - قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ مَنْده: كَانَ عمِي مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ مَنْدَه سَيْفًا عَلَىٰ أَهْلِ

<sup>(1) (1/17-777).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٠٩/١١) (٢)

<sup>.(7) (7) (7)</sup> 

 $<sup>.(\</sup>Lambda V/\Lambda \Lambda)(\xi)$ 

البدَع، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُثني عَلَيْهِ مِثْلِي، كَانَ- وَالله- آمرًا بِالْمَعْرُوف، نَاهيًا عَنِ اللّهَكُر، كَثِيْرَ العَلْمِ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ قَوْلَ شُعْبَة: اللُّنْكَر، كَثِيْرَ الغَلْمِ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ قَوْلَ شُعْبَة: مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ حديثًا فَأَنَا لَهُ عَبْد (۱).

(١٩) - قَالَ أَبُو المَوَاهِب: لَمْ أَرَ مِثْلِ ابن عساكر وَلاَ مَنِ اجْتَمَع فَيْهِ مَا اجْتَمَع فَيْهِ مِنْ لُزُوم طريقة وَاحدَة مُدَّة أَرْبَعِيْنَ سَنَةً مِنْ لُزُوم الجَهَاعَة فِي الخَمْس فِي الصَّفَ الأَوَّلَ اللَّا مِنْ عَذَر، وَالاَعتكاف فِي رَمَضَانَ وَعشر ذِي الحِجَّة وَعدم التَّطَلُّع إِلَى تَحْصِيل الأَملاك وَبناء الدّور، قَدْ أَسقط ذَلك عَنْ نَفْسه، وَأَعرض عَنْ طلب المناصب مِنَ الأَملاك وَبناء الدّور، قَدْ أَسقط ذَلك عَنْ نَفْسه، وَقَلَّة التفاته إِلَى الأُمرَاء، وَأَخَذ الإَمامَة وَالخَطَابَة، وَأَبَاهَا بَعْدَ أَنْ عرضت عَلَيْه، وَقلَّة التفاته إِلَى الأُمْرَاء، وَأَخَذ نَفْسه بِالأَمْر بِالمَعْرُوف وَالنَّهْي عَنِ المُنْكُر، لاَ تَأْخُذُه فِي الله لَوْمَة لاَئِم. قَالَ لِي: لَمَا عَلَى مَتَى الله عَلَى ذَلك حبّ الرِّنَاسَة وَالتَقَدُّم، بَلْ عَزمت عَلَى الله بَعْدي عَن الله عَلَى ذَلك حبّ الرِّنَاسَة وَالتَقَدُّم، بَلْ عَزمت عَلَى الله وَالله المطلع أَنَّهُ مَا مَمَلني عَلَى ذَلك حبّ الرِّنَاسَة وَالتَقَدُّم، بَلْ قُلْتُ: مَتَى أَروي كُلِّ مَا قَدْ سمعته، وَأَيُّ فَائِدَة فِي كُونِي أُخلَقُه بُعْدي صَحَائف؟ فَالله فَاسْتَخرتُ الله، وَاسْتَأْذنت أَعيَان شُيُوْخِي وَرُوْسَاء البَلَد، وَطُفت عَلَيْهِم، فَكُلُّ فَاسْتَخرتُ الله، وَاسْتَأْذنت أَعيَان شُيُوْخِي وَرُوْسَاء البَلَد، وَطُفت عَلَيْهِم، فَكُلُّ فَالله وَمَنْ أَحَق بَهذَا مِنْك؟ فَشرعت فِي ذَلك سَنة ثَلاث وَثَلاثِيْنَ، فَقَالَ لِي وَالدي قَالَ في جَدِي القَاضِي أَبُو المُفَضَّل لَلَا قَدَمت مَنْ سَفري: الجُلسْ مَلْ المَاوريَة مَنْ هَذَه السَّورَي حَتَّى نَجلس إلَيْك. فَلَا عزمت عَلَى الجُلُوس اتَّفَقَ أَنَّهُ مَرضَ، وَلَمْ يُعَدَدُ السَّوري حَتَّى نَجلس إلَيْك. فَلَا عزمت عَلَى الجُلُوس اتَّفَقَ أَنَّهُ مِنْ مَعْدَ ذَلِكَ الخُرُوجُ إِلَى المَّسَجِد (٢).

(٢٠) - قَالَ ابْنُ الأَنْمَاطِيِّ: سَمِعْتُ مِنْ حَنْبَلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ جَمِيْعَ «الْمُسْنَد» بِبَغْدَادَ، أَكْثَرُهُ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ فِي نَيِّفِ وَعِشْرِيْنَ مَجْلِسًا، وَلَّا فَرغْتُ، أَخَذَتُ أُرغِّبُهُ فِي السَّفَرِ إِلَى الشَّامِ، فَقُلْتُ: يَعِصلُ لِّكَ مَالُ، وَيُقْبِلُ عَلَيْكَ وُجُوهُ النَّاسِ وَرُؤَسَاؤُهُم. فَقَالَ: وَعْنِي؛ فَوَاللهِ مَا أُسَافِرُ لأَجْلِهِم، وَلاَ لِمَا يَعصلُ مِنْهُم، وَإِنَّهَا أُسَافِرُ خدمَةً لِرَسُولِ اللهِ

<sup>.(</sup>٣٥٢/١٨) (1)

<sup>(7) (17/050-550).</sup> 

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْوِي أَحَادِيْتُه فِي بَلَدٍ لاَ تُرْوَىٰ فِيْهِ (١).

(٢١) - قَالَ ابْنُ بَشَّارِ: سَمِعْتُ شُفْيَانَ بِنَ عُييْنة يَقُوْلُ: كَانَ عَمْرُو بِنُ دِيْنَارِ إِذَا بِدَأَ بِالْحَدِيْثِ، اسْتَلَقَى، وَقَالَ: بَطْنِي بَطْنِي بَطْنِي (٢١). بِالْحَدِيْثِ، اسْتَلَقَى، وَقَالَ: بَطْنِي بَطْنِي بَطْنِي (٢٠).

(٢٢) - قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِيَّاكَ وَغُلُولَ الكُتُب. قُلْتُ: وَمَا غُلُولُهَا؟ قَالَ: حَبْسُهَا(٣).

(٢٣) - عَنْ سُفْيَانَ بِنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: خَرَجَ الأَعْمَشُ إِلَىٰ بَعْضِ السَّوَادِ، فَأَتَاهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْحَدِيْثِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ: لَوْ حَدَّثْتَ هَؤُلاَءِ اللَّسَاكِيْنَ؟ فَقَالَ: مَنْ يُعَلِّقُ الدُّرَّ عَلَىٰ الْخَنَازِيْرِ؟! (٤)

(٢٤) - قَالَ عَبْدُ الله بِنُ إِدْرِيْسَ: قُلْتُ لِلأَعْمَشِ: يَا أَبَا ثُحَمَّد! مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَخْذِ شَعرِكَ؟ قَالَ: كَثْرَةُ فُضُولَ الْحَجَّامِيْنَ. قُلْتُ: فَأَنَا أَجِيئُكَ بِحَجَّامٍ لاَ يُكَلِّمُكَ حَتَّىٰ تَفرَغً. فَأَتَيْتُ جُنَيْدًا الْحَجَّامَ، وَكَانَ ثُحَدِّقًا، فَأُوصَيتُه، فَقَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا أَخَذَ نَصْفَ تَفرَغً. فَأَنَّ ثُعَرْه، قَالَ: يَع أَب بُخَمَّد! كَيْفَ حَديثُ حَبيْب بِنِ أَبِي ثَابِت فِي الْمُسْتَحَاضَة؟ فَصَاحَ صَيْحَةً، وَقَامَ يَعدُو، وَبَقِيَ نِصْفُ شَعره بَعْدَ شَهْرَ غَيْرَ جَزُورَ (١٥٥٠).

(٢٥) - قَالَ ابْنُ الْبُارَكِ: مَنْ بَخِلَ بِالعِلْم، ابْتُلَي بِثَلاَثٍ: إِمَّا مَوْتُ يُذْهِبُ عِلْمَهُ، وَإِمَّا يَنْسَى، وَإِمَّا يَلْزُمُ السُّلُطَانَ، فَيَذْهَبُ عَلْمُهُ (٧٠).

(٢٦) عَنْ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيْدِ الدَّارِمِيّ، قَالَ: أَتَانِي مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ السِّجْزِيُّ، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ عَنْ يَزِيْدَ بِنِ هَارُوْنَ، وَجَعْفَرِ بِنِ عَوْنٍ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ إِنَّهُم!

<sup>(1) (17\ 773-773).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٠٣/0)(٢)

<sup>.(750/0)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٦/ ٢٣٠). الأعمش رَحَمُ أُللَهُ كان حادا في طبعه عَسَرِ ا في بذله العلم فلا ينبغي أخذ هذا المسلك وتطبيقه على طلاب العلم بإطلاقه.

<sup>(</sup>٥) أي: محلوق، أو مقطوع. («لسان العرب» (٥/ ٣١٩).

 $<sup>(\</sup>Gamma) (\tilde{\Gamma} \setminus VTY - \Lambda TY).$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon A / \Lambda) (V)$ 

يَعْيُوُونِ، فَيَسْأَلُونِي أَنْ أُحَدِّثَهُم، وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ لاَ يَسَعَنِي رَدُّهُم. قُلْتُ: وَلَم؟ قَالَ: لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم، فَكَتَمَهُ، أُجْمَ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ». فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْم تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُهُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْم تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُهُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْم تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْم تَعْلَمُهُ، وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْم تَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِلْم تَعْلَمُهُ اللّهُ عَنْ عَلْم اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلْمُ لَهُ اللّهُ عَلْمَ لَا لَهُ عَلْمَ لَا لللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْم عَنْ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَالَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَالّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَالَا عَلَا عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

(٢٧) – قَالَ ابْنُ عَبَّار: كَانَ حَفْص بَن غياث لاَ يَردُّ عَلَىٰ أَحَد حَرْفًا، يَقُوْلُ: لَوْ كَانَ قَلْبُكَ فَيْه، لَفَهِ مْتَهُ. وَكَانَ عَسرًا فِي الحَديثِ جدًّا، لَقَد اسْتفهمه إنْسَانٌ حَرْفًا فِي الحَديث، فَقَالَ: وَالله لاَ سَمِعتَها مَنِّي، وَأَنَا أَعرفُكَ. وَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكُمْ! حَديْثُكُم عَن الأَعْمَش إِنَّها هُوَ عَنْ فُلاَن عَنْ فُلاَن، لَيْسَ فِيْه: حَدَّثنا وَلاَ سَمِعْتُ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَن الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبَّار، عَنْ حُذَيْفَة يَقُوْلُ: "لَيَأْتِينَ أَقُوامُ يَقْرَؤُونَ حَدَّثنا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبَّار، عَنْ حُذَيْفَة يَقُوْلُ: "لَيَأْتِينَ أَقُوامُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، يُقِيمُوْنَهُ إِقَامَة القِدْح، لاَ يَدَعُونَ مِثْلُه، قَالَ: وَكَانَ عَامَّةُ حَدِيْثِ الأَعْمَشِ عِنْد حَفْص عَلَى الخَبَر وَالسَّهَاع (٢٠).

(٢٨) - عَنْ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيْدِ الدَّارِمِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سَعِيْدِ بِنِ أَبِي مَرْيَمَ، فَأَتَاهُ رَجُلُ، فَسَأَلَهُ كَتَابًا يَنْظُرُ فَيْهِ، أَوْ سَأَلُهُ أَنْ يُحَدِّثُهُ بِأَحَادِيْثَ، فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ. وَسَأَلُهُ آخَرُ فِي ذَلكَ، فَسَأَلُهُ كَتَابًا يَنْظُرُ فَيْهِ، أَوْ سَأَلُهُ آخُرُ فِي ذَلكَ، فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ. وَسَأَلُكُ هَذَا فَأَجَبْتَهُ، وَلَيْسَ هَذَا حَقَّ الْعِلْمِ فَأَجَابَهُ، فَقَالَ لَهُ الْأُوَّلُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُجِبْنِي، وَسَأَلَكَ هَذَا فَأَجَبْتَهُ، وَلَيْسَ هَذَا حَقَّ الْعِلْمِ -أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الكَلاَمِ -. فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ الشَّيْبَانِيُّ مِنَ السَّيْبَانِيُّ وَأَبَا حَمْزَةً مِنْ أَبِي جَمْرَةً، وَكَلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَاكُ وَخَصَصْنَاكَ كَمَا خَصَصْنَا هَذَا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(٢٩) - قَالَ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي عُثْمَانَ: كُنَّا عِنْدَ يَعْيَىٰ بِنِ مَعِيْن، فَجَاءَهُ رَجُلُ مُستَعجِلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا زَكَرِيَّا، حَدِّثْنِي بِشَيْءٍ أَذْكُرْكَ بِهِ. فَقَالَ يَعْيَى: اذْكُرْنِي أَنَّكَ سَأَلْتَنِي أَنْ أَخَدَّثَكَ، فَلَمْ أَفْعَلْ (٤٠).

<sup>(1) (71/777).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (P\0Y-TY).

<sup>(3) (11/ 877).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>Lambda V/11)(\xi)$ 

## ذَمُّ اَلْجَهْل

(١) - عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بِنُ صُوْحَانَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: إِنَّ حَدِيْثَكَ يُعْجِبُنِي، وَإِنَّ يَدَكَ لَتُرِيْبُنِي. قَالَ: أَوَ مَا تَرَاهَا الشِّمَالَ؟ قَالَ: وَالله مَا أَذْرِي الْيَمِيْنَ يَعْجِبُنِي، وَإِنَّ يَدَكَ لَتُرِيْبُنِي. قَالَ: أَو مَا تَرَاهَا الشِّمَالَ؟ قَالَ: وَالله مَا أَذْرَي الْيَمِيْنَ يَقْطَعُوْنَ أَم الشِّمَالَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ اللهُ: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُو لَا أَعْرَا وَنِفَ اَقَا وَأَجَدُ دُو يَعْظُعُونَ أَم الشِّمَالَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: هَا التَّوْبَةُ: ٩٨]. فَذَكَرَ الأَعْمَشُ: أَنَّ يَدَهُ قُطِعَتْ يَوْمَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ ﴾ [التَّوْبَةُ: ٩٨]. فَذَكَرَ الأَعْمَشُ: أَنَّ يَدَهُ قُطِعَتْ يَوْمَ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ ﴾

(٢) - عَنْ مُحَمَّد بنِ عُبَيْد، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ نَبِيْلُ، كَبِيْرُ اللِّحْيَة إِلَىٰ الأَعْمَش، فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَة خَفِيْفَة فِي الصَّلاَة. فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الأَعْمَشُ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَيْهِ، لِحْيَتُه تَعْتملُ حِفْظَ أَرْبَعَةِ آلاَفِ حَدِيْثِ، وَمَسَأَلتُه مَسْأَلَةُ صِبْيَانِ الكُتَّابِ(٢).

(٣) – قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَو اتَّقَىٰ الرَّجُلُ مائَةَ شَيْء، وَلَمْ يَتَّق شَيْعًا وَاحِدًا، لَمْ يَكُ مِنَ الْمُتَقَيْن، وَلَو تَوَرَّعَ عَنْ مَائَة شَيْء، سوَىٰ شَيْء وَاحِد، لَمْ يَكُنْ وَرِعًا، وَمَنْ كَانَتْ فَيْهِ لَلْتَقَيْن، وَلَو تَوَرَّعَ عَنْ مَائَة شَيْء، سوَىٰ شَيْء وَاحِد، لَمْ يَكُنْ وَرِعًا، وَمَنْ كَانَتْ فَيْهِ لَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ، أَمَا سَمِعْتَ الله يَقُوْلُ لِنُوْحٍ – عَلَيْهِ السَّلاَمُ – مِنْ أَجُل ابْنِه: ﴿ إِنِّ آعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [هُؤدُ: ٤٦] (٣).

(٤) - قَالَ الأَصْمَعِيُّ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: العَالَمُ يَسْأَلُ عَا يَعلَمُ وَعَلَّا لاَ يَعْلَمُ، وَيَتَعَلَّمُ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَالجَاهِلُ يَغْضَبُ مِنَ التَّعَلَّمِ، وَيَأْنَفُ مِنَ التَّعْلَمُ، وَيَتَعَلَّمُ مَا لاَ يَعْلَمُ، وَالجَاهِلُ يَغْضَبُ مِنَ التَّعَلَّمِ، وَيَأْنَفُ مِنَ التَّعْلِيمِ (٤). التَّعْلِيْمِ (٤).

<sup>(1) (7/ 770).</sup> 

 $<sup>(7) (\</sup>Gamma \setminus \Lambda \Upsilon \Upsilon).$ 

<sup>(</sup>٣) (٨/ ٣٩٩) قَالَ الذَّهِبِيِّ: إِسْنَادُهَا لَا يَصِحُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ الْبَارَكِ خِلَافُ هَذَا، وَأَنَّ الاعْتِبَارَ بِالكَثْرُةِ، وَمُرَادُهُ بِالْخُلَّةِ مِنَ الجَهْلِ: الإِصرَارُ عَلَيْهَا.

<sup>.(</sup>٤)/١٠)(٤)

(٥) - قَالَ الْهَيْثُمُ بِنُ عَدِيِّ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: سَعَىٰ رَجُلٌ بِرَجُلِ إِلَىٰ الْحَجَّاجِ وَقَالَ: أَعَزَّ اللهُ الأَمْيْرَ، هَذَا رَجُلٌ خَارِجِيٌّ يَشْتُمُ عَلَيَ بِنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَيقَعُ فِي مُعَاوِيَةَ ابِنِ أَبِي طَالِب. فَقَالَ الْحَجَّاجِ: لاَ أَدْرِيَ بِأَيِّهَا أَنْتَ أَعْلَمُ، بِالأَنسَابِ أَوْ بِالأَدْيَانِ؟! (٢) - قَالً مُحَمَّدُ بِنُ قَاسِم: سَأَلْتُ يَخِيَىٰ بِنَ يَحْيَىٰ عَنْ سِتِّ مَسَائِل، فَأَفْتَىٰ فِيْهَا. وَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بِنَ أَسْلَمَ، فَأَفْتَىٰ فِيْهَا بِعَيْرِ ذَلِكَ، فَاحْتَجَ فِيْهَا بِحَدِيْثِ النَّبِي وَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بِنَ أَسْلَمَ، فَأَفْتَىٰ فِيْهَا بِعَيْرِ ذَلِكَ، فَاحْتَجَ فِيْهَا بِحَدِيْثِ النَّبِي وَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بِنَ أَسْلَمَ، فَأَفْتَىٰ فِيْهَا بِعَيْرِ ذَلِكَ، فَاحْتَجَ فِيْهَا بِحَدِيْثِ النَّبِي وَسَلَا فَي كُلِ مَسْأَلَة، وَلَيْسَ فَا قُلْتَى عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْد الأَنْصَارِيِّي، ثُمَّ وَلَى حَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْد الأَنْصَارِيِّي، ثُمَّ عَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاحِدُ بَعِد اللهِ بَنِ زَيْد الأَنْصَارِيِّي، ثُمَّ عَبْدِ اللهُ بِنِ زَيْد الأَنْصَارِيِّي، ثُمَّ عَدْ اللهِ بِنِ زَيْد اللَّا نَصَارِي بَعْهُ اللَّا عَلْ عَلْ اللَّرْجِيْعِ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِ التَّرْجِيْعِ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِ التَّرْجِيْعِ، وَلَيْسَ فِي غَيْرِ التَّرْجَيْعِ، فَقُلْتُ بَانَ اللَّالُ مُو مُولِي عَلْ اللَّوْرَةِ عَوْعَاءُ فَا أَمْر مُحَمَّدُ بِنُ أَسْلَمَ النَّاسَ بِالتَّرْجِيْعِ، فَقُلْتُ أَيْ الْمَوْرُ بَعْ عَلْ أَنْ اللَّيْلُ مُ وَنَحْنُ عَبْدُهُ فَلْكُ أَلْ أَمْرُ مُحَمَّدُ بِنَ أَسْلَمَ، فَإِنَّهُ سَاويِّيْ، كُلَّا الْمُورُ عَلَيْ مُنَا أَمْرُ مُحَمَّد بِنَ أَسْلَمَ، فَإِنَّهُ سَاوِيٌّ، كَلَّا الْمُورُ عَلْمَ أَنْ أَمْرُ مُحَمَّد بِنَ أَسْلَمَ، فَإِنَّهُ سَاوِيٌّ، كَلَّا أَخْذُ فِيْهِ، نَحْنُ عِنْدَ كَعَدْد بِنَ الْمَلْمُ فَيْهُ مَا عَنْدَ كَعَمَّد بِن أَسْلَمَ، فَإِنَّهُ سَاوِيٌّ عَنْدُ كَمَّد بِن

(٧) - قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الحَبَال: كَانَ عِنْدَنَا بِمِصْرَ رَجُلٌ يَسْمَع مَعَنَا الْحَدِيْث، وَكَانَ مُتشدِّدًا، وَكَانَ يَكتب السَّمَ أَحَد حَتَّىٰ يَسْتَحلفَهُ أَنَّهُ مُتشدِّدًا، وَكَانَ يَكتب السَّمَ أَحَد حَتَّىٰ يَسْتَحلفَهُ أَنَّهُ سَمْعَ الْجُزْء، وَلَمْ يَدُهُ بَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْعٌ، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنَّا يَوْمًا نَقرَأُ عَلَىٰ شَيْخ، فَقرأُنَا قَوْله - عَلِيلُالِللهَ وَلاَئِلامِ -: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةُ قَتَّات». وَكَانَ فِي الجَهَاعَة رَجُلٌ يَبِيع

أَسْلَمَ مِثْلَ السُّرَّاقِ(٤).

<sup>(1) (31/01-71).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التُرَّجِيعُ: تَرْدِيدُ القراءةِ .

<sup>(</sup>٣) هم سفّلة الناس. «لسان العرب» (١٥/ ١٤٣).

<sup>(3)</sup>  $(\gamma')/\gamma = (\gamma - \gamma - \gamma)$ .

القَتَّ- وَهُوَ علف الدَّوَابِّ- فَقَامَ وَبَكَى، وَقَالَ: أَتُوبِ إِلَىٰ الله. فَقِيْلَ لَهُ: لَيْسَ هُوَ ذَاكَ، لَكنه النَّهَام الَّذِي يَنقُل الحَدِيْث مِنْ قَوْم إِلَىٰ قَوْم يُؤذِيْهم. قَالَ: فَسَكَنَ وَطَابِت نَفْسُه (۱).

(٨) – قَالَ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بِنُ طَرْخَانِ التركِي: قَالَ لِي الإَمَامُ أَبُو مُحَمَّدُ عَبْدُ الله بِن مُحَمَّد – يَعْنِي: وَالد أَبِي بَكْرِ بِنِ العَرَبِي –: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدَ بِنُ حَرْم أَن سَبَبَ تَعَلَّمه لَفَقْه أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَة، فَدَخَلَ المَسْجَدَ، فَجَلَسَ، وَلَمْ يَركع، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ: قُمْ فَصلِّ تَحَيَّة المَسْجَد. وَكَانَ قَدْ بلغَ ستًا وَعشريْنَ سَنةً. قَالَ: فَقُمْتُ وَركعتُ، فَلَيَّا رَجَعنَا مِنَ الصَّلاَة عَلَىٰ الجِنَازَة، دَخَلْتُ المَسْجَد، فَبَادرتُ بالرُّكُوْع، فَقِيْلَ لِي: اجْلَسْ اجْلَسْ، لَيْسَ ذَا وَقَتَ صَلاَة – وَكَانَ بَعْد العَصْر – قَالً: فَانْصَرَفْت وَقَدْ حَزَنْتُ، وَقُلْتُ لِيْسَ ذَا وَقَتَ صَلاَة – وَكَانَ بَعْد العَصْر – قَالً: فَانْصَرَفْت وَقَدْ حَزَنْتُ، وَقُلْتُ لِيْسَ ذَا وَقَتَ صَلاَة – وَكَانَ بَعْد العَصْر – قَالً: فَانْصَرَفْت وَقَدْ حَزَنْتُ، وَقُلْتُ لِيْسَ ذَا وَقَتَ صَلاَة – وَكَانَ بَعْد العَصْر – قَالً: فَانْصَرَفْت وَقَدْ حَزَنْتُ، وَقُلْتُ للأَسْتَاذَ الَّذِي رَبَّانِي: دُلنِي عَلَىٰ دَارِ الفَقِيْه أَبِي عَبْدِ الله بِن دَحُوْنَ. قَالَ: فَقصدتُه، وَتَتَابِعت قِرَاءتِي عَلَيْه وَتَعَابِعت قِرَاءتِي عَلَيْه وَتَعَابِعت قِرَاءتِي عَلَيْه وَتَعَابِعت قَرَاءتِي عَلَيْه وَتَعَابِعت قَرَاءتِي عَلَيْه وَتَعَابِع مَا فَيْهُ وَتَعَابِع وَعَلَىٰ غَيْرَهُ نَحُوا مِنْ ثَلاَثَة أَعْوَام، وَبِدَأَتُ بِالمَنَاظَرَة (٢).

(٩) - عَنْ وَهْبِ، قَالَ: الْأَهْمَقُ إِذَا تَكَلَّمَ، فَضَحَهُ مُهْقُهُ، وَإِذَا سَكَتَ، فَضَحَهُ عَيُّهُ (٣)، وَإِذَا عَمِلَ، أَفْسَدَ، وَإِذَا تَرَكَ، أَضَاعَ، لاَ عِلْمُهُ يُعِيْنُهُ، وَلاَ عِلْمُ غَيْرِهِ يَنْفَعُهُ، تَوَدُّ أُمَّهُ أَنَّهَا وَإِذَا عَمِلَ، أَفْسَدَ، وَإِذَا تَرَكَ، أَضَاعَ، لاَ عِلْمُهُ يُعِيْنُهُ، وَلاَ عِلْمُ غَيْرِهِ يَنْفَعُهُ، تَوَدُّ أُمَّهُ أَنَّهَ وَإِذَا عَمِلَ، وَيَتَمَتَّىٰ جَارُهُ مِنْهُ الوَحْدَةَ، وَيَجَدُ جَلَيْسُهُ مِنْهُ الوَحْشَةَ (٥٠).

(١٠) - عَنْ يَزِيْدَ بِن حَازِم، قَالَ: قَامَ الْحَسَنُ مِنَ الْجَامِع، فَاتَّبَعَهُ نَاسٌ، فَالْتَفَتَ إِلَىٰ هَا اللَّعَالِ عَلَيْ مَنَ الْجَامِع، فَاتَّبَعَهُ نَاسٌ، فَالْتَفَتَ إِلَىٰ هُم، وَقَالَ: إِنَّ خَفْقَ (٢) النِّعَالِ حَوْلَ الرِّجَالِ قَلَّهَا يُلْبِثُ الْحَمْقَى (٧).

<sup>.(</sup>٤٩٩/١٨) (١)

<sup>(1) ((1/</sup>PPI).

<sup>(</sup>٣) أي: جهله. النهاية (٣/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) أي: فقدته. النهاية (١/ ٢١٧).

<sup>.(007/2)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي: صوت. النهاية (٢/٥٦).

 $<sup>.(\</sup>circ \lor \circ / \xi) (\lor)$ 

١١ - عَنْ مُغِيْرَةَ، قَالَ: كَانَ عَوْنُ بِنُ عَبْدِ اللهِ يَقُصُّ، فَإِذَا فَرَغَ، أَمَرَ جَارِيةً لَهُ أَنْ تَعِظَ وَتُطَرِّبَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ صِدْقٍ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبَيَّهُ بِالْحُمْق، وَصَنِيْعُكَ هَذَا حُمْقُ (١).

17 - قَالَ الطَّرْقِي: لَمَّا أَرَادَ عَبْد الوَهَّابِ بن مُحَمَّد الفَامِي أَنْ يُمْلِي بِجَامِع القَصْرِ، قُلْتُ لَهُ: لَو اسْتَعنتَ بِحَافظ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا يَفعلُ ذَا مَنْ قَلَّتْ مَعْرِفَّتُهُ، وَأَنَا فَحفظَي يُغنينِي، فَامْتُحِنْتُ بِالاستملاء عَلَيْه، فَوَأَيْتهُ يُسْقِطُ مِنَ الإِسْنَاد رَجُلاً، وَيَزِيْد رَجُلاً، وَيَزِيْد رَجُلاً، وَيَزِيْد رَجُلاً، وَيَزِيْد رَجُلاً، وَيَعَعل الرَّجُلِ النَّيْنَ، فَرَأَيْتُ فَضيحة، فَمنْ ذَلكَ: الحَسَنُ بِن سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بنُ رَيْع، فَأَمسك الجَمَاعَةُ، وَنظر إِلَيَّ وَتَكَلَّمُوا، فَقُلْتُ: قَدْ سقط إِمَّا مُحَمَّدُ بنُ مِنْهَال، أَوْ وَيَعَمَّدُ بنُ بَسْطَامَ، فَقَالَ: اكْتُبُوا كَمَا فِي أَصْلِي، وَجَاءَ: أَخْبَرَنَا سَهْل بن بَحْر، أَنَا سَأَلتُهُ، وَقَالَ: وَالأَشْعَثِي، فَقَالَ: وَالْأَشْعَثِي، فَقَالَ: وَالْأَشْعَثِي، فَقَالَ: وَالأَشْعَثِي، فَقَالَ: وَالأَشْعَثِي، فَقَالَ: وَالأَشْعَثِي، وَقَالَ: فَمُن اللَّور، وَقَالَ: فَمُن الطُّور، وَقَالَ: (الطَّوْدِ» (١٠) وَقَالَ فِي: ﴿ فَلَيْعُمَلُ عَمُلاً مَاللَاهُ وَلَا فَي اللَّور، وَقَالَ فِي: ﴿ فَلَيْعُمَلَ عَمَلًا مَالِكُ وَاللَاقُور، وَقَالَ: (الطَّوْدِ» (١٠) وَقَالَ فِي: ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمُلًا مَالِكُونَ اللَّالِونَ الْمُؤْدِة وَقَالَ: المَالِونَ وَقَالَ فِي: ﴿ فَلَيْعُمَلُ عَمُلًا مَالِهُ وَالَا فَي اللَّالِونَ الْمُؤْلِ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَوْلَ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَوْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَالْمُؤْدِهُ وَلَا لَعْمُولُ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَوْلُ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَا مُؤْلُ وَلَا لَالْعُورُ الْمُؤْدِةُ وَلَا لَا مُؤْدَالًا وَلَا الْمُؤْدِةُ وَلَا لَا الْمُؤْدِةُ وَلَا لَا عَلَى اللَّالِونَ اللَّالِلْمُ الْمُؤْدُ اللَّالِونَ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِقُولُ الْ

<sup>.(1.0-1.5/0)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في المسند (٠ ٢٣٨٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ الحَّارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَقِي أَبُو بَصْرَةَ الْغَفَارِيُّ، أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ جَاءٍ مِنَ الطُّورِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ الطُّورِ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: مِنَ الطُّورِ مَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَالَّاتُهُ عَلَيْ وَسَلَمَ صَلَيْتُ فِيهِ قَالَ: أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَرْحَلَ إِلَيْهِ مَا رَحَلْتَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَالَّقَتُكَ وَسَلَمَ يَقُولُ: « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ المُسْجِدِ الحُرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالمُسْجِدِ الْأَقْصَىٰ ». وقد خرجته بتوسع في موسوعة بلاد الشام الحديثية فأنظره هناك

<sup>(</sup>٣) وهو الغزال أو الظبي أول مَا يُولد انظر تهذيب اللغة (٧/ ٤٣)

<sup>(3) (14 + 07 - 107).</sup> 

١٣ - عَنْ عِكْرِمَةً، قَالَ: قَدِمَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْرِ اللَّدِيْنَةَ يُعَلِّمُ النَّاسَ، فَبَعَثَ إلَيْه عَمْرُو بِنُ الجَمُوْحِ: مَا هَذَا الَّذِي جِئْتُمُوْنَا؟ قَالُوَّا: إِنْ شِئْتَ جِئْنَاكَ، فَأَسْمَعْنَاكَ القُرْآنَ. قَالَ: نَعَمْ. فَقَرَأَ صَدْرًا مِنْ سُوْرَةٍ يُوْسُفَ، فَقَالَ عَمْرٌو: إِنَّ لَنَا مُؤَامَرَةً في قَوْمِنَا، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي سَلْمَةً. فَخَرَجُوا، وَدَخَلَ عَلَىٰ مَنَاف، فَقَالَ: يَا مَنَافُ! تَعْلَمُ-وَاللهِ - مَا يُرِيْدُ القَوْمُ غَيْرَكَ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ نَكِيْرِ؟ قَالَ: فَقَلَّدَهُ السَّيْف، وَخَرَجَ، فَقَامَ أَهْلُهُ، فَأَخَذُوا السَّيْفَ. فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَ: أَيْنَ السَّيْفُ يَا مَنَافُ؟ وَيَحْكَ! إِنَّ العَنْزَ لَتَمْنَعُ اسْتَهَا، وَالله مَا أَرَىٰ فِي أَبِي جِعَارِ (١) غَدًا منْ خَيْرٍ. ثُمَّ قَالَ لَهُم: إنّي ذَاهبٌ إلَىٰ مَالِي، فَاسْتَوْصُوا بِمَنَاف خَيْرًا. فَذَهَبَ، فَأَخَذُوْهُ فَكَسَرُّوْهُ وَرَبَطُوْهُ مَعَ كَلْب مَيت، وَأَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ. فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: كَيْفَ أَنْتُم؟ قَالُوا: بِخَيْرِ يَا سَيِّدَنَا، طَهَّرَ اللهُ بُيُوْتَنَا مِنَ الرِّجْسَ. قَالً: وَالله إنِّي أَرَاكُمْ قَدْ أَسَأْتُم خِلاَفَتِي فِي مَنَافِ. قَالُوا: هُوَ ذَاكَ، انْظُرْ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ البَّرْ. فَأَشْرَفَ، فَرَآهُ، فَبَعَثَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَجَاؤُوا، فَقَالَ: أَلَسْتُم عَلَىٰ مَا أَنَا عَلَيْهِ؟ قَالُوا: بَلِّي، أَنْتَ سَيِّدُنَا. قَالَ: فَأَشْهِذُكُم أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِهَا أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدِ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُوْمُوا إِلَىٰ جَنَّة عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ». فَقَامَ وَهُوَ أَعْرَجُ، فَقَالَ: وَاللهِ لأَقْحَزَنَّ عَلَيْهَا في الجَنَّةِ. فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتلَ (٢).

١٤ - عَنْ يُوْسُفَ بِنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِيْهِ قال: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي رَجَاء، فَقَالَ: بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَىٰ قَتَبِ<sup>(٣)</sup>، وَتَحَوَّلُنَا، فَفَقَدْنَا الحَجَر، صَلَّاللَّهُ عَلَىٰ قَتَبِ<sup>(٣)</sup>، وَتَحَوَّلُنَا، فَفَقَدْنَا الحَجَر، الْسَلَّ فَوْقَعَ فِي رَمْل، فَرَجَعْنَا فِي طَلَبِه، فَإِذَا هُوَ فِي رَمْل قَدْ غَابَ فِيْه، فَاسْتَخْرَجْتُه، فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّل إِسْلاَمِي. فَقُلْتُ: إِنَّ إِلَهًا لَمْ يَمْتَنعْ مِنْ تُرَابِ يَغِيْبُ فِيْهِ لِإِلَهُ سَوْء، وَإِنَّ فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّل إِسْلاَمِي.

<sup>(</sup>١) جعار: اسم للضبع. «المعجم الوسيط» (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٣/). كان هذا حال الجاهلية قبل الإسلام جهل وظلام

<sup>(</sup>٣) هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢١٤).

العَنْزَ لَتَمْنَعُ حَيَاهَا(١) بِذَنبِهَا. فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ إِسْلاَمِي. فَرَجَعْتُ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، وَقَدْ تُوفِي النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢).

٥١ - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْلِ وَاعِظُ بَلْخَ: ذَهَابُ الإسْلاَم مِنْ أَرْبَعَةِ: لاَ يَعْملُوْنَ بَمَا يَعْلَمُوْنَ، وَيَعْمَلُوْنَ بِهَا لاَ يَعْلَمُوْنَ، وَلاَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا لاَ يَعلَمُوْنَ، وَيَمنَعُوْنَ النَّاسَ مَنَ العِلْم (٣).



<sup>(</sup>۱) أي: فرجها. «لسان العرب» (۱۶/ ۲۱۹).

<sup>·(</sup>ΥοΥ-Υο٦/ξ̈) (Υ)

<sup>(</sup>٣) (١٤/ ٢٥٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِه نُعُوتُ رُؤُوْسِ العَرَبِ وَالتَّرُّكِ وَخَلْقٍ مِنْ جَهَلَةِ العَامَّةِ، فَلَو عَمِلُوا بيسِرْ مَا عَرَفُوا، لأَفلَحُوا، وَلَوْ وَقَفُوا عَنِ العَمَلِ بِالبِدَع، لَوُفَقُوا، وَلَوْ فَتَشُوا عَنْ دِيْنِهم وَسَأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ - لاَ أَهْلَ الْحِيلِ وَالمَكْرِ - لَسَعِدُوا، بَلْ يُعَرِضُونَ عَنِ التَّعَلَّم تِيْهًا وَكَسَلًا، فَوَاحِدَةٌ مِن هَذِهِ الخِلالِ مُرْدِيَةٌ، فَكَيْفُ بَمَا إِذَا اجْتَمَعَتْ؟! فَهَا ظَنْكَ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا كَبْرٌ، وَفُجُورٌ، وَإِحَرَامٌ، وَتَجَهْرُمٌ عَلَىٰ اللهِ؟! نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةً.

## فَضْلُ الْعُلَمَاء

(١) - قَالَ خَالِدُ بِنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الصَّدَفِيُّ: شَهِدتُ جَنَازَةَ اللَّيْثِ بِنِ سَعْدِ مَعَ وَالدِي، فَهَا رَأَيْتُ النَّاسَ كُلَّهُم عَلَيْهِمُ الْحُزْنُ، وَهُمْ وَالدِي، فَهَا رَأَيْتُ النَّاسَ كُلَّهُم عَلَيْهِمُ الْحُزْنُ، وَهُمْ يُعَزِّي بَعْضُهُم بَعْضًا، وَيَبْكُوْنَ، فَقُلْتُ: يَا أَبْتِ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ صَاحِبُ هَذِهِ الجَنَازَة. فَقَالَ: يَابُنَيَّ، لاَ تَرَىٰ مِثْلَهُ أَبَدًا(١).

(٢) - عَنْ عُثْمَانَ بِنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ مِصْرَ يَنتقصُوْنَ عُثْمَانَ، حَتَّىٰ نَشَأَ فِيْهِمُ اللَّيْثُ بِنُ سَعْد، فَحَدَّتَهُم بِفَضَائِلِ عُثْمَانَ، فَكَفُّوا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ أَهْلُ حِمصَ يَنتقصُوْنَ عَلِيًّا، حَتَّىٰ نَشَأَ فِيْهِم إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَيَّاشٍ، فَحَدَّتَهُم بِفَضَائِلِ عَلِيًّ، فَكَفُّوا عَنْ ذَلكَ (٢).

(٣) - قَالَ فَضَالَةُ النَّسَائِيُّ: كُنْتُ أُجَالِسُهُم بِالكُوْفَةِ، فَإِذَا تَشَاجَرُوا فِي حَدِيْثٍ، قَالُوا: مُرُّوا بِنَا إِلَىٰ هَذَا الطَّبِيْبِ حَتَّىٰ نَسْأَلَه - يَعنُوْنَ: ابْنَ الْمُبَارَكِ - (٣).

(٤) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل - مِنْ طُرُق - عَنْهُ: إِنَّ اللهَ يُقَيِّضُ لِلنَّاسِ فِي رَأْسِ كُلِّ مائَة مَنْ يُعلِّمُهُمُ السُّنَنَ، وَيَنْفِي عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَذَبَ. قَالَ: فَنَظَرَنَا، فَإِذَا فِي مَنْ يُعلِّمُهُمُ السُّنَنَ، وَيَنْفِي عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَذَب. قَالَ: فَنَظَرَنَا، فَإِذَا فِي رَأْسِ المَاتَدَيْنِ الشَّافِعِيُّ (٤).

(٥)- قَالَ الهِلاَلُ بِنَ العَلاَءِ الرَّقِّيَّ: مَنَّ اللهُ عَلَىٰ هَذِهِ الأُمَّةِ بِأَرْبَعَةٍ فِي زَمَانِهِم: بِالشَّافِعِيِّ تَفَقَّهَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَحْمَدَ ثَبَتَ فِي المِحْنَةِ، لَوْلاَ ذَلِكَ

<sup>(1) (1/ 771).</sup> 

<sup>(</sup>Υ) (Λ\ΓΙΥ).

 $<sup>(\</sup>xi \cdot \xi / \Lambda) (\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٤٦/١٠) (٤)

كَفَرَ النَّاسُ، وَبِيَحْيَىٰ بِن مَعِيْن نَفَىٰ الكَذِبَ عَنِ الحَدِيْثِ، وَبِأَبِي عُبَيْدٍ فَسَّرَ الغَريْبَ مِنَ الْحَدِيْث، وَلُوْلاَ ذَلِك، لاَقْتَحَمَ النَّاسُ فِي الْخَطَأْ(١).

(٦) - قَالَ مُحَمَّدُ بنُ صَالِح: لَمَّا قُتِلَ حَيْكَان - يَعْنِي: ابْنَ الذُّهْلِيِّ - (٢) رَفَضُوا الحَديثَ وَالْمَجَالْسَ، حَتَّىٰ لَمْ يَقْدرْ أَحَّدُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَيْسَابُوْرَ مَحْبَرَةً، إِلَىٰ أَنَّ مَنَّ الله عَلَيْنَا بِوُرُوْد السَّرِيِّ بن خُزَيْمَةَ، فَاجتَمَعنَا لِنَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَلَمْ نَقْدِرْ، فَقَصَدْنَا أَبَا عُثْهَانَ الحِيْرِيَّ الزَّاهِدَ، وَاجَتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَهُ، فَأَخَذَ هُوَ مِحْبَرَةً بيلِهِ، وَأَخَذْنَا الْمَحَابِرَ بِأَيْدِيْنَا، فَلَمْ يَقْدُرْ أَحَدُّ مِنَ الْمُبْتَلِعَةِ أَنْ يَتَقَرَّبَ مِنَّا، فَخَرَجَ السَّرِيُّ، فَأَملَىٰ عَلَيْنَا، وَابْنُ خُزَيْمَةَ يَنْتَخِبُ (٣)(١).

(٧) - قَالَ الْحَاكُمُ: سَمِعْتُ حَسَّانَ بِنَ مُحَمَّد يَقُوْلُ: كُنَّا فِي مَجْلس ابْنِ سُرَيْج سَنَةَ ثَلاَث وَثَلاَث مائَة، فَقَامَ إِلَيْه شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم فَقَالَ: أَبْشُرْ أَيُّهَا القَاضي، فَإِنَّ اللهَ يبعثُ عَلَىٰ رَأْس كُلِّ مائَةً سَنَة مَنْ يجدِّد- يَعْني: للأُمَّة- أَمَر دينهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بعثَ عَلَىٰ رَأْسَ المائَة عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَبَعَثَ عَلَىٰ رَأْسِ المائَتَيْنِ مُحَمَّدَ بن إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيّ، وَبعثَكَ عَلَىٰ رَأْسِ الثَّلاَثِ مَائَة، ثُمَّ أَنشَأَ يَقُوْلُ:

مِنْ بَعْدِهِمْ سُقْيًا لِتُرْبَة أُحْمِد

اثْنَان قَدْ ذَهَبَا فَبُوركَ فِيْهِمَا عُمَرُ الْخَلِيْفَةُ ثُمَّ حلفُ السُّؤُدُد الشَّافعيّ الأَلْعِيُّ مُحَمَّدٌ إِرْثُ النُّبُوَّةِ وَابْنُ عَمَّ مُحَمَّدِ أَبْشِرْ أَبُ العَبَّاسِ إِنَّكَ ثَالثُ

مدافعة، يعني: الغزاة.

 $<sup>((\</sup>xi 99/1))(1)$ 

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي: يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي الحافظ المجود الشهيد، أبو زكريا. قال الحاكم: هو إمام نيسابور في الفتوى والرئاسة، وابن إمامها، وأمير المطوعة بخراسان بلا

قال: وكان يسكن دار أبيه، ولكل منهما فيها صومعة وآثار لعبادتهما، والسكة والمسجد منسوبان إلى ا حيكان قتله أحمد بن عبد الله الخجستاني ظلما في جمادي الآخرة سنة سبع وستين ومائتين، لكونه قام عليه، وحاربه لاعتدائه وعسفه.انظر سبر أعلام النبلاء(١٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) أي: يختار وينتقى. النهاية (٥/ ٣١).

<sup>(3) (</sup>٣١/ ٢٤٢).

قَالَ: فصَاحِ أَبُو العَبَّاسِ، وَبَكَى، وَقَالَ: لَقَدْ نعَىٰ إِلَيَّ نَفْسِي (١). قَالَ حَسَّانُ الفَقِيْه: فَهَاتَ القَاضِي أَبُو العَبَّاسَ تِلْكَ السَّنَة (٢).

(٨) – قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بِنُ الفَرَّاءِ: كَانَ لِلْبَرْ بَهَارِيِّ مُجَاهِدَاتٌ وَمَقَامَات فِي الدِّين، وَكَانَ المَخَالفون يُغلِظُونَ قلب السُّلْطَان عَلَيْهِ. فَفَي سَنَة إِحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مَائَة أَرَادُوا حَبْسَه، فَاخْتَفَى. وَأُخِذَ كِبَارُ أَصْحَابِهِ، وَمُحلُوا إِلَىٰ البَصْرَة. فَعَاقب الله مائَة أَرَادُوا حَبْسَه، فَاخْتَفَى، وَأُخِذَ كِبَارُ أَصْحَابُه، وَزَادت، وَكَثُرَ أَصْحَابُه. فَبَلغنا أَنَّهُ الوَزِيْرِ ابْنَ مُقْلَة، وَأَعَاد الله البَرْ بَهَارِيَّ إِلَىٰ حشمته، وَزَادت، وَكَثُرَ أَصْحَابُه. فَبَلغنا أَنَّهُ الوَزِيْرِ ابْنَ مُقْلَة، وَأَعَاد الله البَرْ بَهَارِيَّ إِلَىٰ حشمته، وَزَادت، وَكَثُر أَصْحَابُه. فَبَلغنا أَنَّهُ الوَزِيْرِ ابْنَ مُقْلَة، وَأَعَاد الله البَرْ بَهَارِيَّ إِلَىٰ حشمته أَوْرَادت، وَكَثُر أَصْحَابُه. فَارْتَفَعَتْ ضَجَّتُهم، حَتَّىٰ سَمِعَهَا الْحَليْفَةُ، فَأُخبر بِالْحَال، فَاسْتهولهَا، ثُمَّ لَمْ تزل المُبتدعَةُ تُوحِش قلبَ الرَّاضِي، حَتَّىٰ سَمِعَها الْخَلفَةُ، فَأُخبر بِالْحَال، فَاسْتهولهَا، ثُمَّ لَمْ تزل المُبتدعَةُ تُوحِش قلبَ الرَّاضِي، وَتُولِي مَتَّىٰ الرَّاضِي، وَتُولِي مَنْ الرَّوْقِ مِنْ الرَّاضِي، وَتُولِ فَقِيل: إِنَّهُ لَلْ فَو يَعْطَس مَنَّة ثَهَان وَعِشْرِيْنَ وَثَلاَثِ مِنْ أَصْدَابِ البَرْ بَهَارِيّ، فَاخْتَفَى، وَتُولُقِ مَن الرَّوْشَن الرَّوْقَ فَى مَنَ الرَّوْشَن الكَادِم، صَلَّى عَلَيْه وَحَدَهُ، فَنَظُرتْ هَي مِنَ الرَّوْشَن الكَوْم، وَلَوْنَ عَلَيْه، فَخَافَتْ وَطلبت الخادِم، فحلَفَ البَيْنِ مِنْ الرَّوْشَ وَطلبت الخَادِم، فحلَفَ البَابَ لَمْ يُعْتَوْنَ وَلَابَ بِيضَ، يُصلُّونَ عَلَيْه، فَخَافَتْ وَطلبت الخَادِم، فحلَفَ البَابَ لَمْ يُعْتَعْ وَلَا الْمَابَ لَمْ يُعْتَعْ وَلَى الْمَابَ لَوْ الْمَابَ لَمْ يُعْتَعْ وَلَى الْمَابَ لَمُ الْمُعْتِ وَلَا لِلْمَاسِ الْمَابَ الْمُعْتِ وَلَيْهِ الْمُعَالِي وَلَيْهِ الْمُنْ وَلَا لَعْتَعْ وَلَا لَعُلُونَ عَلَيْهِ مَا لَيْ وَلَا اللّهُ الْمَابَ الْمُ الْمُولِ الْمَابَ الْمُتَعْلُ الْمَالِ الْمُ الْمُتَعْ وَلَوْمَ الْمُ الْمُنْ وَالْمُولُ الْمُعْتُ وَلَا الْمُعَالِ اللّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلُولُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِ الْمُعْلِ اللّهُ الْمُعْتُ الْمُعْلَالُ

(٩) - قَالَ أَبُو الفَضْل بنُ بُنَيْهَانَ الأَدِيْب: رَأَيْتُ أَبَا العَلاَءِ العَطَّار في مَسْجِد مِنْ

(١) يريد: أذاع موتها.النهاية (٥/٥٨).

<sup>(</sup>٢) (٢) (٢) (٢) - ٢٠٢ و ٢٠٣) قَالَ الذَّهِيِّ: وَقَدْ كَانَ عَلَى رَأْسِ الأَربِعِ مائَة الشَّيْخُ أَبُو حَامِدِ الإِسْفَرَايينِيّ، وَعَلَىٰ رَأْسِ الْخَمِسِ مائَة أَبُو حَامِدِ الغزَالِيِّ، وَعَلَىٰ رَأْسِ السَّعَ مائَة الحَافِظُ عَبْدُ الغنِيِّ، وَعَلَىٰ رَأْسِ السَّبِعِ مائَة شَيْخنَا أَبُو الفَتْحِ ابْنُ دَقِيقِ الغِيْد. وَإِن جعلتَ (مَنْ يُجَدِّد) لفظاً يَصْدُقُ عَلَىٰ جَمَاعَة - وَهُو السَّبِعِ مائَة شَيْخنا أَبُو الفَتْحِ ابْنُ دَقيقِ الغِيْد. وَإِن جعلتَ (مَنْ يُجَدِّد) لفظاً يَصْدُقُ عَلَىٰ جَمَاعَة - وَهُو السَّبِعِ مائَة شَيْخنا أَبُو الفَتْحِ الْغَةَ : وَالْعَلَىٰ وَالْعَسِمُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ العَيْدِ وَلاَبَةَ، وَطائفةً. وَعَلَىٰ رَأْسِ المَائِتَيْنِ مَعَ الشَّافِعِيِّ: يَزِيْدُ بِنُ البَّحْرِيّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، وَطائفةً. وَعَلَىٰ رَأْسِ الثَّلاَثُ مائَة مَعَ ابْنِ سُرَيْج: أَبُو هَارُفَقِيْه، وَعِدَّةً. وَعَلَىٰ رَأْسِ الثَّلاَثُ مائَة مَعَ ابْنِ سُرَيْج: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ النَّسَائِيّ، وَالحَسِنُ بِنُ سُفْيَانَ، وَطَائِفَةً.

<sup>(</sup>٣) أي: دَعَواً لَهُ بِالخَيْرَ كَأَن يَقُولَ لَهُ يَرْحَمَك الله. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) (٥١/ ١٥- ٩٢). قلت: والعجيب أننا نرى في زماننا أناسا يعظمون الإمام البربهاري ويدرّسون عقيدته ولكنهم يتابعون على الظلم ويرضون به، بل إن بعضهم يرى أن سلفية الرجل تعرف برضي السلطان عنه.

مَسَاجِد بَغْدَاد يَكتب وَهُو قَائِمٌ؛ لأَنَّ السِّرَاجَ (١) كَانَ عَالِيًا ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَعظم شَأْنه في القُّلُوْب، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ ليمرِّ في هَمَذَان فَلاَ يَبْقَىٰ أَحَد رَآهُ إِلاَّ قَامَ، وَدَعَا لَهُ حَتَّىٰ الصَّبْيَان وَاليَهُوْد، وَرُبَّا كَانَ يَمضَي إِلَىٰ بلدَة مُشْكَانَ يُصَلِّي بِهَا الجُمُعَة، فَيتلقَاهُ أَهْلهَا خَارِج البَلد، المُسْلِمُوْنَ عَلَىٰ حدة، وَاليَهُوْد عَلَىٰ حدة، يَدعُوْنَ لَهُ، إِلَىٰ أَنْ يَدخل البَلَد، المُسْلِمُوْنَ عَلَىٰ حدة، وَاليَهُوْد عَلَىٰ حدة، يَدعُوْنَ لَهُ، إِلَىٰ أَنْ يَدخل البَلَد، المُسْلِمُوْنَ عَلَىٰ حدة، وَاليَهُوْد عَلَىٰ حدة، وَاليَهُوْد عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُلْمُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(١٠) - عَنْ سَعِيْد بنِ جُبَيْر، قَالَ: قُحطَ النَّاسُ في زَمَانِ مَلكُ مِنْ مُلُوْك بَنِي إِسْرَائِيْلَ ثَلاَثَ سِنِيْنَ، فَقَالَ المَلكُ: لَيُرْسلَنَ عَلَيْنَا السَّهَاءَ، أَوْ لَنُؤْذِيَنَّهُ. قَالُوا: كَيْفَ اِسْرَائِيْلَ ثَلاَثَ سِنِيْنَ، فَقَالَ المَلكُ: لَيُرْسلَنَ عَلَيْنَا السَّهَاءَ، أَوْ لَنُؤْذِيَةُ وَهُوَ فِي السَّهَاءِ وَأَنْتَ فِي الأَرْضِ؟! قَالَ: أَقْتُلُ أَوْلِيَاءهِ مِنْ أَهْلِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّهَاءَ (٣). الأَرْض، فَيكُوْنُ ذَلِكَ أَذَى لَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّهَاءَ (٣).

(١ ) - عَنْ مُحَمَّد بنِ عَلِيِّ بنِ الْحَسَن بنِ شَقِيْق، قَالَ: أَرَادَ جَارٌ لأَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ أَنْ يَبِيْعَ دَارَهُ، فَقِيْلَ لَهُ: بِكَمْ؟ قَالَ: بِأَلْفَيْنِ ثَمَنُ الدَّارِ، وَبِأَلْفَيْنِ جِوَارُ أَبِي حَمْزَةَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبًا حَمْزَةَ، فَوَجَّه إِلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفَ، وَقَالَ: لاَ تَبِعْ دَارَك (١٠).



<sup>(</sup>۱) أي: المصباح. «لسان العرب» (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ٢٤ – ٣٤).

<sup>(4) (3/ 427).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon \wedge V / V) (\xi)$ 

## أَهْلُ الْحَدِيثِ وَفَضْلِهِم

(١) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ وَزِيْرِ الوَاسِطِيُّ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بِنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ: قُلْتُ لَحَاّدِ الرَّاسِطِيُّ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بِنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ: قُلْتُ لَحَالًا - يَقُوْلُ: ابنِ زَيْدٍ: هَلْ ذَكَرَ اللهُ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: بَلَى، اللهُ - تَعَالَى - يَقُوْلُ: ﴿ فَلُولًا نَفُرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٢] (١).

(٢)- عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ قال: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالأَخْبَارِ الصِّحَاحِ مِنَّا، فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ صَحِيْحٌ، فَأَعلِمْنِي حَتَّىٰ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، كُوفِيًّا كَانَ، أَوْ بَصْرِيًّا، أَوْ شَاميًّا (٢).

(٣) - عَنْ مُحَمَّد بن سَهْل بن عَسْكَر، قَالَ: تَقَدَّمَ رَجُلٌ غَرِيْبٌ بِيده مُحْبَرَةٌ إِلَىٰ اللَّمُوْن، فَقَالَ: يَا أَمَيْرَ اللَّوْمنِيْنَ! صَاحِبُ حَدِيْث، مُنْقَطِعٌ به. فَقَالَ: مَا تَحُفَظُ فِي بَابِ كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا. فَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ كَذَا وَكَذَا؟ فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا. فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنْ، مُحَمَّد حتَّىٰ ذَكْرَ البَاب، ثُمَّ سألَهُ عَنْ بَابِ آخِرَ، فَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا. فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنْ، وَحَدَّثَنَا فُلاَنْ، وَعَلَى الْأَصْحَابِه: يَطْلُبُ أَحَدُهُم الحَدِيْثَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مِنْ وَحَدَّثَنَا فُلاَنْ، وَمَ الحَدِيْثِ وَلَا اللَّهُ عَنْ بَابِ آخِدُهُم الحَدِيْثَ ثَلاَثَة أَيَّامٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مِنْ وَحَدَّثَنَا فُلاَنْ،

(٤) - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ يَحْيَى: سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُوْلُ: مَا عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ قَوْمٌ أَفْضَلُ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الْمَحَابِرِ، يَتَّبِعُوْنَ آثَارَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَكْتُبُوْنَهَا كِي لاَ تَنْدَرسَ (٤)(٥).

<sup>.(</sup>٤٦٠/٧)(1)

<sup>.(</sup>٣٣/١٠) (٢)

<sup>(7) (1/077-777).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: تمحى. «لسان العرب» (٦/ ٧٩).

<sup>(0) (71/777).</sup> 

عِجْنَاءِ - العَااءِ عَالعَاءِ عَالعَاءِ عَااءَ عَااءَ عَالعَاءِ عَالعَاءِ عَ

(٥) - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ: خَرَجَ أَبُو يُوسُفَ القَاضِي يَوْمًا - وَأَصْحَابُ الْحَدِيْثِ عَلَىٰ البَابِ - فَقَالَ: مَا عَلَىٰ الأَرْضِ خَيْرٌ مِنْكُم، قَدْ جِئْتُم أَوْ بَكَرْتُم تَسْمَعُوْنَ حَدِيْثَ رَسُوْل الله صَلَّالَةَ عُلَيْهِ وَسَلَمَ (١).

(٦) - قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّاد: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ: كَيْفَ تَعرِفُ الكَذَّابَ؟ قَالَ: كَمَا يَعْرِفُ الطَّبِيْبُ المَجْنُوْنَ (٢).

(٧) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عِيْسَىٰ الزَّجَّاجُ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُوْلُ: مَنْ طَلَبَ الْحَدِيْثَ، فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَىٰ الأُمُوْرِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ (٣).

(٨) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مَرْوَانَ الدِّيْنَورِيّ: أَتينَا إِبْرَاهِيْم الْحَرْبِيّ، وَهُوَ جَالس عَلَىٰ بَابِ دَاره، فَسَلَّمْنَا وَجلسنَا، فَجَعَلَ يُقْبِل عَلَيْنَا، فَلَمَّا أَكْثَرَنَا عَلَيْه، حَدَّثَنَا حَدِيْثَيْن، ثُمَّ قَالَ لَنَا: مَثَلُ أَصْحَابِ الْحَدِيْث مَثل الصَّيَّاد الَّذِي يُلقي شَبكَته فِي المَاء، فَيجْتَهد، فَإِنْ أَخرج سَمَكة، وَإِلاَّ أَخرج صِخرَةً (١٤).

(٩) - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ: لاَ أَعلم عِصَابَةً خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، إِنَّمَا يَغْدُو أَحَدُهُم، وَمَعَهُ مِحْبَرَةً، فَيَقُوْلُ: كَيْفَ فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ صَلَّى، إِيَّاكُم أَنْ تَجُلِسُوا إِلَىٰ أَهْلِ البَدَع، فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَقْبَلَ بَبِدْعَةٍ لَيْسَ يُفْلِح (٥).

(١٠) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ سَلْمٍ: سَمِعْتُ الأَبَّارِ يَقُوْلُ: كُنْتُ بِالأَهُوازِ، فَرَأَيْتُ وَلَا اللَّهِ وَلَيْسَ مَعْتُ الأَبَّارِ فَلُولُ: كُنْتُ بِالأَهُوازِ، فَرَأَيْتُ وَلَا تَعْبَنِ لِلفُتْيَا - فَذُكر لَهُ فَرَأَيْتُ وَرَجُلًا قَدْ حَفَّ شَارِبِه - وَأَظُنَّهُ قَالَ: قَدِ اشْتَرَىٰ كُثْبًا وَتعيَّن لِلفُتْيَا - فَذُكر لَهُ أَصْحَابِ الحَدِيْث، فَقَالَ: لَيسُوا بِشَيْء، وَلَيْسَ يَسُوون شَيْئًا. فَقُلْتُ: أَنْتَ لاَ تُحْسِن تُصَلِّق مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَنْ وَسَالًا وَتَعَلَى وَسَالًا إِذَا افتتحتَ تُصَلِّق اللهِ صَلَّلَتَهُ عَنْ وَسَالًا وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>.(</sup>٣٥٨/١٣) (1)

<sup>(19 (</sup>P/VP))

<sup>(7) (8/7/3).</sup> 

<sup>(3) (71/177-777).</sup> 

<sup>(0) (17/</sup> ۸07).

وَرفعتَ يَديكَ؟ فَسَكَتَ. قُلْتُ: فَهَا تَحفظُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدْتَ؟ فَسَكَتَ. فَقُلْتُ: أَلَم أَقُلْ: إِنَّك لاَ تُحسن تُصَلِّي؟ فَلاَ تَذكر أَصْحَابَ الحَدِيْث(١).

(١١) - قَالَ ابْنُ أَيِ حَاتِم فِي أَوَّلِ كِتَابِ «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ» لَهُ: سَمِعْتُ أَي يَقُولُ: جَاءِنِي رَجُلٌ مِنْ جَلَّة أَصْحَابِ الرَّأْي، مِنْ أَهْلِ الفَهْم مِنْهُم، وَمَعَهُ دَفْتَر، فَعَرَضَهُ عَلَي، فَقُلْتُ فِي بَعْضَه: هَذَا حَدِيْثُ خَطَأً، قَدْ دَخَلَ لَصَاحِبِهِ حَدَيْثُ فِي فَعَرَضَهُ عَلَي، فَقُلْتُ فِي بَعْضَه: هَذَا حَدِيْثُ خَطَأً، قَدْ دَخَلَ لَصَاحِبِهِ حَدَيْثُ فِي حَدَيْث، وَهَذَا بَاطِلٌ، وَهَذَا مَنْكُرٌ، وَسَائِرُ ذَلِكَ صِحَاح. فَقَالَ: مِنَ أَيْنَ عَلَمْتَ أَنَ ذَاكَ خَطأً، وَذَاكَ بَاطِلٌ، وَذَاكَ كَذَبٌ؟ أَأَخْبَرَكَ رَاوي هَذَا الكِتَابِ بِأَنِي عَلَمْتُ أَنْ ذَلِكَ مِنَ رَاوِيهِ هَذَا الكِتَابِ بِأَنِي عَلَمْتُ، أَوْ بَأَنِي كَذَبْتُ فِي حَدِيْثُ كَذَا؟ قُلْتُ : لاَ، مَا أَدْرِي هَذَا الجُزْء مَنْ رَاويْه، غَيْرَ أَنِي أَعْلَمُ بِأَنِي كَذَبْتُ فِي حَدِيْثُ كَذَا؟ قُلْتُ : سَلْ عَلَا أَدْرِي هَذَا الجُزْء مَنْ رَاويْه، غَيْرَ أَنِي أَعْلَمُ بَأَنَى مَكْرُه بَاطِلٌ، وَقَالً: تَدَّعِي الغَيْب؟ قُلْتُ : مَا هَذَا ادِّعَاءُ فَيْب قَالَ: تَلْعَي الغَيْب؟ قُلْتُ : مَا هَذَا ادِّعَاءُ فَيْب قَالَ: وَيَقُولُ أَبُو زُرْعَة كَقُولُكَ؟ فَالُ : وَيَقُولُ لُ أَبُو زُرْعَة كَقَوْلِكَ؟ قُلْتُ : مَا لَكَلَمْ بِهِ أَبُو زُرْعَة فِي تِلْكَ الأَحَادِيْث، فَقَالَ: مَا لَعْم. فَقَالَ: مَا لَكَ الْأَحَادِيْث، فَقَالَ: مَا لَكَ الْأَحَادِيْث، فَقَالَ: مَا لَكَ اللَّ كَالَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَو

قُلْتُ، وَمَا قُلْتُ: الكَذِبُ وَالبَاطِلُ وَاحِدٌ. قَالَ: وَمَا قُلْتَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ، قَالَ: هُوَ مُنْكَرٌ، كَمَا قُلْتَ، وَمَا قُلْتَ: إِنَّهُ صَحِيْحٌ، قَالَ: هُو صَحِيْحٌ. ثُمَّ قَالَ: مَا أَعَجَبَ هَذَا! تَتَّفَقَان مَنْ غَيْر مُواطَأَة فِيما بَيْنَكُماً. قُلْتُ: فَعِنْدَ ذَلِكَ عَلَمْتَ أَنَّا لَمْ نُجَازِفْ، وَأَنَّا قُلْنَا بِعِلْمِ مِنْ غَيْر مُواطَأَة فِيما بَيْنَكُماً. قُلْتُ: فَعِنْدَ ذَلِكَ عَلَمْتَ أَنَّا لَمْ نُجَازِفْ، وَأَنَّا قُلْنَا بِعِلْمِ وَمَعْرِفَة قَدْ أُوْتِيْنَاهُ، وَالدَّلِيْلُ عَلَىٰ صحَّة مَا نَقُوْلُهُ أَنَّ دِيْنَارًا بَهْرَجًا يُحْمَلُ إِلَىٰ النَّاقِد، وَمَعْرِفَة قَدْ أُوْتِيْنَاهُ، وَالدَّلِيْلُ عَلَىٰ صحَّة مَا نَقُوْلُهُ أَنَّ دِيْنَارًا بَهْرَجًا يُحْمَلُ إِلَىٰ النَّاقِد، فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَيْنَ قُلْتَ: إِنَّ هَذَا بَهْرَجُ؟ هَلْ كُنْتَ حَاضَرًا وَيْلَ نَقُولُكُ النَّذِي بَهْرَجُهُ؟ هَلْ كُنْتَ حَاضَرًا حِيْنَ بُهْرِجَ هَذَا الدِّينَارُ؟ قَالَ: لاَ. وإِنْ قِيْلَ: أَخْبَرَكَ الَّذِي بَهْرَجَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَيْلَ: لَا فَيْلَ: أَخْبَرَكَ الَّذِي بَهْرَجَهُ؟ قَالَ: لاَ. قَيْلَ: لَا فَيْلَ: الْمُعْرَبَحُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَيْلَ:

<sup>.({ \$ { \$ } { }/17 ) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: قرطاس. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٩١).

فَمَنْ أَيْنَ قُلْت؟ قَالَ: عِلْمًا رُزِقْتُهُ. وَكَذَلِكَ نَحْنُ رُزِقْنَا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا مُملَ إِلَىٰ جَوْهَرِيٍّ فَصُّ يَاقُوْت، وَفَصُّ رُجَاج، يَعرِفُ ذَا مِنْ ذَا، وَيَقُوْلُ كَذَلِكَ. وَكَذَلِكَ نَحْنُ رُزِقْنَا عِلْمًا، لاَ يَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ نُخْبِرُكً كَيْفَ عَلَمْنَا بِأَنَّ هَذَا كَذِبٌ، أَوْ هَذَا مُنْكَرُ، فَنَعْلَمُ صَحَّةَ الحَديث بِعَدَالَة نَاقليْه، وَأَنْ يَكُوْنَ كَلاَمًا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كَلاَمًا لَتُسُوّة، وَنَعْرِفُ سَقَمَهُ وَإِنْكَارَهُ بِتَفَرَّدِ مَنْ لَمَ تَصِحَّ عَدَالَتُهُ (۱).

(١٢) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ شُجَاعِ: كُنَّا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ مُوْسَىٰ الجَوْزِيِّ بِبَغْدَادَ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ البَاغَنْدِيُّ يَنْتَقِي عَلَيْه، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ: هُو ذَا تَضَجَّرَنِي (٢)، أَنْتَ وَكَانَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ البَاغَنْدِيُّ يَنْتَقِي عَلَيْه، فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ حُبِّبَ إِلَيَّ هَذَا الحَدِيْثُ، حَسبُكَ أَكْثُرُ حَدِيْثًا مِنِّي، وَأَحفَظُ، وَأَعرَفُ. فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ حُبِّبَ إِلَيَّ هَذَا الحَدِيْثُ، حَسبُكَ أَتُي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ، فَلَمْ أَقُلْ لَهُ: ادْعُ لِي، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ، فَلَمْ أَقُلْ لَهُ: ادْعُ لِي، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَثْبَلُ أَثْبَلُ أَثْبُ رَشُولُ اللهِ صَلَّالِهُ عَمْشُ؟ فَقَالَ: مَنْصُورٌ رَّ، مَنْصُورٌ رَّ أَو الأَعْمَشُ؟ فَقَالَ: مَنْصُورٌ رَّ، مَنْصُورٌ رَّ أَو الأَعْمَشُ؟ فَقَالَ: مَنْصُورٌ رَّ، مَنْصُورٌ رَّ".

(١٣) - قَالَ أَبُو سَعْدِ السَّمَّان: مَنْ لَمْ يَكتُب الحَدِيْثَ لَمْ يَتَغَرْغَرْ بحَلاَوَةِ الإِسْلاَم(١٠).

(١٤) - كَانَ الإِمَامُ عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّد الْأَنْصَارِيّ إِذَا رَأَىٰ اَلْمُؤَمَّنَ (٥٠) يَقُوْلُ: لاَ يَمْكُنُ أَحَد أَنْ يَكْذَبَ عَلَىٰ رَسُوْل الله صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَام هَذَا حيًّا (٢٠).

(١٥) - عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، فَكَأَنِّيْ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا، هُمْ حَفِظُوا لَنَا الأَصْلَ، فَلَمُ عَلَيْنَا الفَضْلُ (٧).

(١٦) - عَنْ ثَابِتِ بِنِ أَحْمَدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا القَاسِمِ الزَّنْجَانِي فِي النَّوْمِ يَقُوْلُ لِي مرَّة

<sup>(1) (71/707-307).</sup> 

<sup>(</sup>٢) بمعنىٰ تضايقني. «لسان العرب» (٤/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) (١٤/ ٣٨٥). هذا لانشغالهم بالعلم ليلا ونهارا حتى صاحبه العلم عند النوم.

<sup>.(</sup>ov/\A)(\xi)

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الساجي أبو نصر المؤتمن بن أحمد بن على الحافظ، الإمام، المجود، مفيد الجماعة،

<sup>(</sup>٣, ٩/١٩) (٦)

<sup>(</sup>V) (۱۱/ ۵۵- ۲).

بَعْد أُخْرَى: إِنَّ اللهَ يَبْنِي لأَهْل الحَدِيْث بِكُلِّ مَجْلِس يَجلسُوْنه بَيْتًا فِي الجَنَّةِ(١).

(١٨) - عن مُسْلَمَ بِنَ الْحَجَّاجِ، وَجَاءَ إِلَىٰ البُخَارِيِّ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عينيه، وَقَالَ: دعنِي أَقبَلُ رِجْليكَ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَكَ مُحَمَّدُ بِنُ سَلاَم، حَدَّثَنَا غُلدُ بِنُ يَزِيْدَ الْحَرَانِيُّ، أَخْبَرْنَا النَّبِيِّ الْبُنُ جُرَيْجِ عَنْ مُوْسَىٰ بِنِ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْل، عَنَ أَبِيه عَنْ أَبِيه هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّا عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْبُنُ جُرَيْجِ عَنْ مُوْسَىٰ بِنِ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْل، عَنَ أَبِيه عَنْ أَبِيه هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّا عَنْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَا النَّبِيِّ مَا عَلَّتُهُ ؟ قَالَ ثُمَكَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ: هَذَا الجَدِيْثُ مَلِيْحُ، وَلاَ أَعْلَمُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الدُّنْيَا حَدَيْثًا غَيْرَ هَذَا الْحَديْثِ الوَاحِد فِي هَذَا البَاب، إلاَّ وَلاَ أَعْلَمُ بِهَذَا الْمَاسِ، فَي الدُّنْيَا حَدَيْثًا عَيْرَ هَذَا الْحَديْثِ الوَاحِد فِي هَذَا البَاب، إلاَّ عَلْمُ مَعلولُ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ عَوْنِ بِنِ عَوْنِ بِنِ عَوْنِ بِنِ عَوْنَ بِنِ عَوْلَهُ، قَالَ مُحَمَّدُ: وَهَذَا أَوْلَى، فَإِنَّهُ لاَ يُذكَرُ لُوْسَىٰ بِن عُقْبَةَ سَمَاعٌ مِنْ سُهَيْلٍ. عَبْدِ الله قَوْلَهُ، قَالَ مُعْدَلًا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا شُهُيْلٌ، عَنْ عُوْن بِنِ عَقْبَةَ سَمَاعٌ مِنْ سُهَيْلٍ. فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ: لاَ يُبْغِضُكَ إِلاَّ حَاسِدٌ، وَأَشَهِدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ (٢).



<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۸۳).

<sup>(1) (11/573-773).</sup> 

مَحْ فَاتُورُ الْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ

# تَغَظِيمُ الْعِلْمِ

(١) - عَنْ عُبَيْدِ الله بِنِ عُمَرَ، قَالَ: لَّا نَشَأْتُ، فَأَردتُ أَنْ أَطْلُبَ العلْمَ، فَجَعَلْتُ آتِي أَشْيَاخَ آلِ عُمَر رَجُلًا رَجُلًا، فَأَقُوْلُ: مَا سَمِعْتَ مِنْ سَالْمِ؟ فَكُلَّماً أَتَيْتُ رَجُلًا مَنْهُم، قَالَ: عَلَيْكَ بِابْنِ شِهَابٍ؛ فَإِنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَلْزُمُه. قَالَ: وَابْنُ شِهَابِ مَنْهُم، قَالَ: وَرُويَ عَنْ: سُفْيَانَ بِنِ الشَّامِ حِيْنَذ، فَلَزِمَتُ نَافِعًا، فَجَعَلَ الله فِي ذَلِكَ خَيْرًا كَثِيرًا. وَرُويَ عَنْ: سُفْيَانَ بِنِ عُمَرَ الكُوْفَة؛ فَاجْتَمعُوا عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: شِنْتُمُ العِلْمَ، وَأَذْهَبتُم نُوْرَه، لَوْ أَدْرَكَنَا عُمَرُ وَإِيَّاكُم أَوْجَعَنَا ضَرِبًا(١).

- (٢) قَالَ عِيْسَىٰ بِنُ يُوْنُسَ: أَرْسَلَ الأَمِيْرُ عِيْسَىٰ بِنُ مُوْسَىٰ إِلَىٰ الأَعْمَشِ بِأَلْفِ دِرْهَم وَصَحِيْفَة، لِيَكَتُبَ فِيْهَا حَدِيْثًا. فَكَتَبَ فِيْهَا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، وَ ﴿ قُلُ مُو اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، وَ ﴿ قُلُ مُو اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
- (٣) قَالَ التَّبُوْ ذَكِيُّ: سَمَعْتُ حَمَّادَ بِنَ سَلَمَةَ يَقُوْلُ: إِنْ دَعَاكَ الأَمِيْرُ لِتَقْرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ إِنْ خَلَوْلُ: إِنْ دَعَاكَ الأَمِيْرُ لِتَقْرَأَ عَلَيْهِ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ۚ ﴾ [الإخلاص:١]، فَلاَ تَأْتِه (٣).
- ُ (٤)- قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ: كَانَ مَالِكُ لاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ وَهُوَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ؛ إِجْلاً لاَ لَيُحَدِّثُ إِلاَّ وَهُو عَلَىٰ طَهَارَةٍ؛ إِجْلاً لاَ لَيْحَدِيْثُ(٤).
- (٥)- قِيْلَ: كَانَ اللَازِنِيُّ ذَا وَرَعٍ وَدِينٍ، بَلَغَنَا أَنَّ يَهُوْدِيًّا حَصَّلَ النَّحْوَ، فَجَاءَ لِيَقرَأَ عَلَىٰ المَازِنِيِّ «كِتَابَ سِيْبَوَيْه»، فَبذَلَ لَهُ مائَةَ دِيْنَارٍ، فَامْتَنَعَ، وَقَالَ: هَذَا الكِتَابُ يَشْتَمِلُ

<sup>(1) (1/</sup> ٢٠٣).

<sup>(7) (</sup>F\ F77- V77).

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٤٤٨). وقد رأينا من يخالطهم لا يسلم له دينه وقل من ينجوا من دخل عليهم.

 $<sup>(47/\</sup>Lambda)(\xi)$ 

عَلَىٰ ثَلاَثِ مائَةِ آيَةِ وَنَيِّفِ، فَلا أُمَكِّنُ مِنْهَا ذِمِّيًّا(١).

(٦) - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِنُ سُلَيْهَانَ بِنِ عَلِيِّ بِنِ الجَعْدِ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: أَحضَرَ المَّامُوْنُ أَصْحَابَ الجَوْهُرِ، فَنَاظَرَهُم عَلَى مَتَاعِ كَانَ مَعَهُم، ثُمَّ مَهْ لَبُعْض حَاجَته، المَّامُوْنُ أَصْحَابَ الجَوْهُر، فَنَاظَرَهُم عَلَى مَتَاعِ كَانَ مَعَهُم، ثُمَّ مَهْ كَلُّ مَنْ فِي المَجْلِسِ إِلاَّ عَلِيَّ بِنَ الجَعْد، فَنَظَرَ إِلَيْهِ كَالمُغْضَب، ثُمَّ اسْتَخْلاَهُ (٢)، فَقَالَ: يَا شَيْخُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُوْمَ ؟ قَالَ: أَجلَلْتُ أَمِيْرَ المُؤْمنِينَ للْحَدِيْثِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: سَمِعْتُ مُبَارِكَ بِنَ فَضَالَةً، اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ . قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: سَمِعْتُ مُبَارِكَ بِنَ فَضَالَةً، سَمَعْتُ الْجَسَنَ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّقَتَاعَةِ وَسَلَمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ سَمَعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّقَتَاعَةِ وَسَلَمَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ سَمَعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّقَتَاهُ وَسَلَمَ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ مَنْ هَذَا. فَاشْتَرَوْا مِنْهُ يَوْمَئِذَ بَثَلاَثِينَ أَلْفَ دِيْنَار (٣).

(٧) - قَالَ الدُّوْرِيُّ: كَتَبَ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ البخاري بعضُ السلاطين في حاجة له ودعا له دعاء كثيرًا فكتب إليه أبو عبد الله : سَلاَمٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمُدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ، أَمَّا بَعْدُ: وَصَلَ إِلَيَّ كِتَابُكَ وَفَهِمْتُهُ، وَفي بيتِهِ يُؤْتَىٰ الحَكَمُ وَالسَّلاَمُ (٤٠).

(٨) – قَالَ أَبُو بَكُر بِنُ جَابِرِ خَادِمُ أَبِي دَاوُدَ – رَحَهُ اللهُ – : كُنْتُ مَعَ أَبِي دَاوُدَ بِبَغْدَادَ، فَصَلَّينَا المَغْرِبَ، فَجَاءُهُ الأَمْيُرُ أَبُو أَحْمَدَ الْمُوفَّق – يَعْنِي: وَلِيَّ الْعَهْدِ – فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِالأَمِيْ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ؟ قَالَ: خِلاَلٌ ثَلاَثُ. قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: خِلاَلٌ ثَلاثُ. قَالَ: وَمَا هِي؟ قَالَ: تَنْتَقِلُ إِلَىٰ البَصْرَةِ فَتَتَّخَذَهَا وَطَنَا، لِيَرْخَلَ إِلَيْكَ طَلَبَةُ العِلْم، فَتَعْمُرَ بِكَ، فَإِنَّا وَلَا يَنْعَمْ وَالْفَلْمَ عَنْهَ الزِّنْجِ. فَقَالَ: بَكُ، فَإِنَّا وَدْ خُرِبَتْ، وَانقَطَعَ عَنْهَا النَّاسُ، لَمَا جَرَىٰ عَلَيْهَا مِنْ مَعْنَةِ الزِّنْجِ. فَقَالَ: وَتُورِي لأَوْلاَدِي ﴿ السُّنَنَ ﴾ . قَالَ: نَعَمْ، هَاتِ الثَّالَثَة. قَالً: وَتُفْرِدُ هُمُ عَلْمُاء فَإِنَّ أُولاَدَ وَتُورِي لأَوْلاَدِي ﴿ السُّنَنَ ﴾ . قَالَ: نَعَمْ، هَاتِ الثَّالَةَ. قَالً: وَتُفْرِدُ هُمُ عَلِيلًا الْفَاهُ وَلَا مَعْ الْعَامَّةِ. قَالَ: أَمَّا هَذِهِ فَلاَ سَبِيلَ إِلَيْهَا،

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: انفر د به. النهاية (٢/ ٧٦).

<sup>(4) (\*1/</sup> ۲۲3 – ۲۲3).

<sup>(3)</sup>  $(71/7 \cdot 3 - V \cdot 3)$ .

مِنْ الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ

لأَنَّ النَّاسَ في العِلْم سَوَاءٌ،

قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَكَانُوا يَحْضُرُوْنَ وَيَقْعُدُوْنَ فِي كِمِّ حِيْرِيٍّ، عَلَيْهِ سِتْرٌ، وَيَسْمَعُوْنَ مَعَ الْعَامَّةِ (١).

(٩) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمَبَارَكِ لِيَسْمَعَ مِنْهُ، فَإَنَّ أَبَىٰ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمَبَارَكِ لِيَسْمَعَ مِنْهُ، فَإِنَّ أَبُىٰ أَنْ يُحَدَّنَهُ. فَقَالَ الشَّرِيْفُ لِغُلاَمِه: قُمْ، فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ يَرَىٰ لَيُسْمَعَ مِنْهُ، فَلَمَّا قَامَ لِيرَكَب، جَاءَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِيُمْسِكَ بِرِكَابِه، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ يُحَدِّنَنَا. فَلَمَّا قَامَ لِيرَكَب، جَاءَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لَيُمْسِكَ بِرِكَابِه، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلاَ أَذِلُّ لَكَ الْحَدِيْثَ (٢). تَفْعَلُ هَذَا، وَلاَ تَرَىٰ أَنْ تُحَدِّيْتَ (٢).

(١٠) عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرِ، قَالَ: صَبَّ عَلَىٰ يَدَيَّ بَعْدَ الأَكْلِ شَخْصٌ لاَ أَعْرِفُهُ. فَقَالَ الرَّشِيْدُ: تَدْرِي مَنْ يَصُبُّ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: أَنَا؛ إِجْلاً لا لِلْعِلْمِ (٣).



<sup>(1) (71/ 517).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi \cdot \xi / \Lambda) (\Upsilon)$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (P \setminus \Lambda \Lambda \Upsilon).$ 

## تَغْظيمُ الْعُلَمَاء

### ----

(١) - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَامَ إِلَىٰ زَيْدِ بِنِ ثَابِتٍ، فَأَخَذَ لَهُ بِرِكَابِهِ، فَقَالَ: تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمً . فَقَالَ: إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِعُلَمَا ثِنَا وَكُبَرَ اَثِنَا (١).

(٢) - عَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ ذُوَيْبِ: أَنَّ عُبَادَةَ أَنْكَرَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ شَيْئًا، فَقَالَ: لاَ أُسَاكُنْكَ بِأَرْضٍ. فَرَحَلَ إِلَىٰ اللَّدِيْنَةِ. قَالً لهُ عُمَرُ: مَا أَقْدَمَكَ؟ فَأَخْبَرَهُ بِفِعْلِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ: ارْحَلَّ إِلَىٰ مَكَانِكَ، فَقَبَّحَ اللهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيْهَا وَأَمْثَالُكَ، فَلاَ إَمْرَةَ لَهُ عَلَيْكَ(٢).

(٣) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سِيْرِيْنَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَصْحَابُهُ يُعَظِّمُوْنَهُ، كَأَنَّهُ أَمِيْرٌ (٣).

(٤) - رَوَىٰ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَنْ شُعْنَةَ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الضَّخُمُ عَنِ الضِّخَامِ شُعْبَةُ الخَيْرِ أَبُوبِسْطَام (١)

(٥) - عَنْ عَفَّانَ،قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَبَهْزُ وَاسطَ،فَدَخَلْنَا عَلَىٰ عَلَيِّ بِنِ عَاصِم، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُهَا؟ قُلْنَا: مَنْ أَهْلِ البَصْرَة. فَقَالَ: مَنْ بَقِيَ؟ فَجَعَلْنَا نَذَكُرُ حَمَّادَ بِنَ زَيْد، وَاللَّشَايِخ، فَلَا نَذْكُرُ كَمَّا ذَيْ وَالْسَانَا إِلاَّ اسْتَصْغَرَهُ، فَلَهَّا خَرَجْنَا، قَالَ بَهْزُّ: مَا أَرَىٰ هَذَا يُفْلِحُ (٥).

<sup>(1) (1/</sup> ٧٣٤).

<sup>.(</sup>Y/Y) (Y)

<sup>(7) (3/777).</sup> 

<sup>(3) (</sup>V/P/Y).

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٢٥١).قلت: لم يكن بالحافظ ومن تكلم فيهم من المشايخ أعلى منه رتبة في العلم والحفظ، وقد ضعفه أكثر النقاد وقال البخاري: ليس بالقوي.

(٦) - قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْظَمَ قَدْرًا مِنْ أَبِي مُسْهِرٍ، كُنْتُ أَرَاهُ إِذَا خَرِجَ إِلَىٰ الْمَسْجَدِ، أَصْطَفَّ النَّاسُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْه، وَيُقَبِّلُوْنَ يَدَهُ(١).

ُ (٧) - قِيْلَ: إِنَّ محمد بن إبراهيم بن عَبْدُوْس أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي الإِيْمَانِ؟ قَالَ: أَمَّا عِنْدَ اللهِ فَلاَ أَقْطَعُ لِنفسي بِذَلِكَ، اللهِ كَانَ؟ قَالَ: أَمَّا عِنْدَ اللهِ فَلاَ أَقْطَعُ لِنفسي بِذَلِكَ، لأَيَّ لاَ أَدْرِي بِمَ يَخْتِمُ لِي (٢). فَبَصَقَ الرَّجُلُ فِي وَجْهِهِ، فَعَمِيَ مِنْ وَقْتِهِ الرَّجُلُ (٣).

(٨) - قَالَ الوَزِيْرُ أَبُو الفَضْلِ مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْد الله الْبَلْعَمِيّ: سَمِعْتُ الأَمِيْرَ إِسْمَاعَيْلَ ابِنَ أَحْمَدَ يَقُولُ: كُنْتُ بِسَمَرْ قَنْدَ، فجلَسْتُ يَوْمًا لَلمظَالَم، وَجَلَسَ أَخِي إِسْحَاقُ إِلَىٰ جَنْبِي، إِذْ دَخَلَ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّدُ بِنُ نَصْر، فَقُمْتُ لَهُ إِجلاً لا للْعلم، فَلَمَّ خَرَجَ عَاتَبَنِي جَنْبِي، إِذْ دَخَلَ أَبُو عَبْد الله مُحَمَّدُ بِنُ نَصْر، فَقُمْتُ لَهُ إِجلاً لا للْعلم، فَلَمَّ خَرَاسَانَ تَقُوْمُ لِرَجل مِنَ الرَّعَيَّة؟ هَذَا ذَهَابُ السِّيَاسَة. قَالَ: فَبِتُ تلكَ اللَّيْلَةَ وَأَنَا مُتَقَسِّمُ القَلْب، فَرَأَيْثُ النَّبِيَّ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي المَنَامِ كَأَنِّيْ وَاقَفُ فَبِتُ تَلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَنَا مُتَقَسِّمُ القَلْب، فَرَأَيْثُ النَّبِيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي المَنامِ كَأَنِيْ وَاقَفُ مَعَ أَخِي إِسْحَاقَ إِذْ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخَذ بِعَضْدي، فَقَالَ لِي: ثَبْتَ مِلْكُكَ مَعْ أَخِي إِسْحَاق، فقالَ لِي: ثَبْتَ مِلْكُكَ وَمَلْكُ بَنِيْكَ بِإِجلالِكَ مُحَمَّدُ بِنَ نَصْر ثم التفت إلى إسحاق، فقالَ: ذهب ملك إسحاق، وملك بنيه باستخفافه بمحمّد بن نصر (١٠).

(٩)- قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ: كَانَ الْعَبْدَرِيُّ أَحْفَظَ شَيْخ لَقِيْتُهُ، وَكَانَ فَقِيْهًا

<sup>(1) (</sup>۱/077).

<sup>(</sup>٢) ما قاله ابن عبدوس هو مذهب السلف لكن الجاهل عدو نفسه، قال شيخ الإسلام: «الاستثناء في الإيمان» مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والأئمة لا شكًّا فيها يجب عليهم الإيمان به فإن الشك في ذلك كفر. ولكنهم استثنوا في الإيمان خوفا ألا يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه؛ وقد قال تعلى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَوُّنَ مَا ءَاتُوا وَقُلُوبُهُم وَجِلَةٌ ﴾ قال النبي ﷺ: «هُوَ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَلُوسَلِي، وَهُو يَخَافُ أَنْ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ ». واستثنوا أيضا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه. واستثنوا خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة. وكذلك من استثنى في أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك فهذا كله استثناء في أفعال لم يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول فهو استثناء فيها لم تعلم حقيقته؛ أو في مستقبل علق بمشيئة الله ليبين أن الأمور كلها بمشيئة الله. مجموع الفتاوي (٨/ ٢٧).

<sup>(7) (71/37).</sup> 

<sup>(3)</sup>  $(31/\Lambda T - PT)$ .

دَاووديًا('')، ذكر أَنَّهُ دَخَلَ دمَشْق في حَيَاة أَبِي القَاسم بن أَبِي العَلاَء، وَسَمعتُهُ وَقَدْ ذُكرَ مَالِك، فَقَالَ: جِلْفٌ جَاف، ضَرَبَ هِشَامَ بِنَ عَمَّارَ بِالدُّرَّة، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «الأَمْوَال» لأَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ- وَقَدْ مرَّ قَوْلٌ لأَبِي عُبَيْدِ-: مَا كَانَ إِلاَّ حِمَارًا مُغَفَّاً، لاَ يَعرفُ الفقْه. وَقَيْلَ لِي عَنْهُ: إِنَّهُ قَالَ فِي إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيّ: أَعْوَرُ سوء، فَاجتَمَعْنَا يَوْمًا عنْد ابْن السَّمَرْ قَنْدي فِي قِرَاءة كِتَابِ «الكَامل»، فَجَاءَ فيْه: وَقَالَ السَّعْديُّ كَذَا، فَقَالَ: يَكْذبُ ابْنُ عَدِيِّ، إِنَّمَا ذَا قَوْلَ إِبْرَاهِيْمِ الْجَوْزَجَانِيّ، فَقُلْتُ لَهُ: فَهُوَ السَّعْديّ، فَإِلَىٰ كَمْ نحتملُ منْكَ سوءَ الْأَدَب، تَقُوْلُ فِي إِبْرَاهيْمَ كَذًا وَكَذَا، وَتَقُوْلُ فِي مَالك جَاف، وَتَقُوْلُ في أَبِي عُبَيْد؟! فَغَضبَ وَأَخَذتَه الرِّعدَة(٢)، وَقَالَ: كَانَ ابْنُ الْخَاضبَة وَالبَرَدَاني وَغَيْر هُمَا يَّغَافُونِي، فَآلَ الأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ تَقُوْلُ فِيَّ هَذَا؟! فَقَالَ لَهُ ابْنُ السَّمَرْقَنْدي: هَذَا بِذَاكَ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا نَحْتَر مُكَ مَا احترمتَ الْأَئمَّة. فَقَالَ: وَالله لَقَدْ علمتُ منْ علم الحَّديث مَا لَمْ يَعلَمه غَيْرِي مَّنْ تَقدَّم، وَإِنِّي لأَعْلَمُ مِنْ «صَحِيْح البُخَارِيِّ» وَ«مُسْلِم» مَا لَمْ يَعلَمَاهُ. فَقُلْتُ مُسْتهزئًا: فَعلمُك إِلْهَامٌ إِذًا، وَهَاجِرتُهُ، وَكَانَ سَيِّعَ الاعتقَاد، يَعتقدُ مِنْ أُحَادِيْث الصِّفَات ظَاهِرِهَا، بَلَغَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سُوْق بَابِ الأَزَجِ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القَلَمُ: ٢٤] فَضَرَبَ عَلَىٰ سَاقِهِ، وَقَالَ: سَاقٌ كَسَاقي هَذه (٣).

(١٠)-قَالَ الذَّهبيّ:كَانَ السُّلْطَان الأَشْرَف يُبَالِغ فِي تَعْظِيْم الشَّيْخ الفَقِيْه- يَعْنِي: النُوْنَيْنيُّ - تَوضأَ الفَقِيْه يَوْمًا، فَوَتَبَ الأَشْرَف، وَحلَّ مِنْ تَخْفِيْفَته، وَرمَاهَا عَلَىٰ يَدِي الشَّيْخ ليُنَشِّف بها، رَأَىٰ ذَلكَ شَيْخنَا أَبُو الْحُسَيْن، وَحكَاهُ لي (١٠).

(١١) - قَالَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّيْنِ الفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ خَلِّكَانَ: أَنَّ خُوَارِزْم شَاه غَزَا

<sup>(</sup>١) أي على مذهب داود الظاهري ، وقال الذهبي: كان من بحور العلم لولا تجسيم فيه نسأل الله

<sup>(</sup>٢) الرعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٥٣). (٣) (١٩/ ٥٨١ - ٥٨١) قَالَ الذَّهبِيّ: مَا ثَبَتَ عَنْهُ مَا قِيْلَ مِنَ التَّشبيه، وَإِن صَحَّ، فَبُعْدًا لَهُ وَسُحْقًا!.

<sup>(3) (77/771-771).</sup> 

الكُرْجَ، وَقَتَلَ بسيفِهِ حَتَّىٰ جَمَدَ الدَّمْ عَلَىٰ يَدِهِ، فَزَارَهُ الرَّافِعِيُّ، وَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ الَّتِي جَمَدَ عَلَيْهَا دَمُ الكُرْجَ حَتَّىٰ أُقَبِّلَهَا. قَالَ: لاَ، بَلْ أَنَا أُقَبِّلُ يَدَكَ، وَقَبَّلَ يَدَ الشَّيْخِ(١).

(١٢) - قَالَ الأَعْمَشُ: كَتَبَ أَنَسٌ إِلَىٰ عَبْدِ المَلكِ بنِ مَرْوَانَ - يَعْنِي: لَّا آذَاهُ الْحَجَّاجُ -: إِنِّيْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ سِنِيْنَ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ النَّصَارَىٰ أَدْرَكُوا رَجُلًا خَدَمَ نَبِيَّهُم، لأَكْرَمُوْهُ (٢).



<sup>(1) (77/307).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٠٤).

و الخالِيْنَ العَالِمُ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ

## آدَابُ اَلْعُلَمَاءِ



(١) - قَالَ ابْنُ أَبِي هَاشِم: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ مُجَاهد: لَمَ لاَ تَخْتَار لِنَفْسِك حَرْفًا؟ قَالَ: نَحْنُ إِلَىٰ أَنْ تَعْمَلَ أَنفُسِنَا فِي حِفْظِ مَا مَضَىٰ عَلَيْهِ أَتَمَّتُنَا، أَحْوَجُ مِنَّا إِلَىٰ اخْتِيَار (١).

(٢) - قَالَ عَطَاء: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُنِي بِالْحَدِيْثِ، فَأَنْصِتُ لَهُ كَأَنِّي لَمْ أَسَمَعْهُ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُوْلَدُ (٢).

(٣) - عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاس، قُلْتُ: أَجْمَلُ النَّاسِ، فَإِذَا نَطَقَ، قُلْتُ: أَعْلَمُ النَّاسِ (٣).

(٤) - قَالَ حَرْمَلَةُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يَتَلَهَّفُ عَلَىٰ مَا ضَيَّعَ الْسُلِمُوْنَ مِنَ الطِّبِّ، وَيَقُوْلُ: ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْم، وَوَكَلُوهُ إِلَىٰ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى(٤).

(٥) - قِيْلَ: إِنَّ الزَّجَّاجِيِّ مَا بَيَّض مَسْأَلَةً فِي (الجُّمَل) () إِلاَّ وَهُوَ عَلَىٰ وضوء، فلذَلكَ بُورِك فَيْه (٢).

(٦) - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثْتُ عَلِیَّ بِنَ الْحُسَيْنِ بِحَدِیْث، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهُ، قَالَ: أُرَانِي حَدَّثُنَاهُ بِحَدِیْث أَنْتَ وَالَذَ أُرَانِي حَدَّثُنَاهُ بِحَدِیْث أَنْتَ وَالَدَ اللهُ فِیْكَ، هَكَذَا حُدِّثْنَاهُ. قُلْتُ: أُرَانِي حَدَّثُنَكَ بِحَدِیْثِ أَنْتَ وَالَدَ اللهُ فَیْكَ، هَكَذَا حُدِّثْنَاهُ. قُلْتُ، قُلْدُ مَا لَا یُعْرَفُ، إِنَّهَا العِلْمُ مَا عُرِفَ، أَعْدَلُمْ مِنَ العِلْمِ مَا لاَ یُعْرَفُ، إِنَّهَا العِلْمُ مَا عُرِفَ،

<sup>(1) (01/777).</sup> 

<sup>.(\7/0)(</sup>Y)

<sup>.(</sup>٣٥١/٣) (٣)

<sup>.(</sup>٥٧/١٠)(٤)

<sup>(</sup>٥) كتاب الجمل في النحو.

<sup>(</sup>٤٧٦/١٥) (٦)

وَتَوَاطَأَتْ (١) عَلَيْهِ الأَلْسُنُ (٢).

(٧) - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَقَعُدُ مَعَ ابْن عَبَّاس، وَكَانَ يُجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ، فَقَالَ لِي: أَقَمْ عِنْدِي، حَتَّىٰ أَجعلَ لَكَ سَهًْا مِنْ مَالِي. فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ (٣).

(٨) - قَالَ اَبْنُ بَشْكُوال: كَانَ الطُّرْطُوشِيُّ إِمَامًا عَالًا، زَاهِدًا وَرعًا، دينًا مُتَوَاضِعًا، متقشِّفًا متقلِّلًا مِنَ الدُّنْيَا، رَاضِيًا بِاليسير، أَخْبَرَنَا عَنْهُ القَاضِي أَبُو بَكْرِ بنُ العربي، وَوصفه بالعِلْم، وَالفَضْل، وَالزُّهْد، وَالإقبال عَلَىٰ مَا يَعْنِيْه، قَالَ لِي: إِذًا عَرَضَ لَكَ أَمرُ دُنْيَا وَأَمرُ آخِرَة، فَبَادِرْ بِأَمرِ الآخِرَة، يَحْصُلْ لَكَ أَمرُ الدُّنْيَا وَالأَخْرَى (٤).

(٩) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ العَبَّاسِ الفِرَبْرِيُّ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ بِفِرَبْرِ فِي الْمُسْجَد، فَدَفَعْتُ مِنْ لِحْيَتِهِ قَذَاةً (٥) مِثْلَ الذَّرَّةِ أَذْكُرُهَا، فَأَرِدْتُ أَنْ أُلقِيهَا فِي الْمُسْجَد، فَقَالَ: أَلقِهَا خَارِجًا مِنَ المُسْجَد(٢).

(١٠) - قَالَ سُفْيَانُ: وَاجْتَمَعَ الشَّعْبِيُّ، وَأَبُّو إِسْحَاقَ، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي يَا أَبَا إِسْحَاقَ. قَالَ: لاَ وَاللهِ، بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَسَنُّ مِنِّي (٧).

(١١) - عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَعْيَىٰ بنُ سَعِيْد يُحَدِّثنَا، فَيَسُحُّ (١) عَلَيْنَا مِثْلَ اللَّوْلُو، إِذَ طَلعَ رَبيْعَةُ، فَقَطَعَ حَدِيْتُه إِجْلاً لا لِرَبيْعَةَ وَإِعْظَامًا (٩).

(١٢) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ يَحْيَىٰ بِنُ سَعِيْدٍ يُجَالِسُ

<sup>(</sup>۱) أي: توافقت. «لسان العرب» (۱/ ۱۹۹).

<sup>(7) (0/337-037).</sup> 

<sup>(757/0) (7)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٩١/١٩) (٤)

<sup>(</sup>٥) أي: شيء صغير من تراب أو وسخ. «لسان العرب» (١٧٤/١٥).

<sup>.</sup> (٤٤٥/١٣) (٦)

<sup>(</sup>V) (0/ FPT).

<sup>(</sup>A) أي: يصب. «لسان العرب» (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٤٧٢/٥)(٩)

رَبِيْعَةَ، فَإِذَا غَابَ رَبِيْعَةُ، حَدَّثَهِم يُحْيَىٰ أَحْسَنَ الْحَدِيْث - وَكَانَ كَثِيْرَ الْحَدِيْث - فَإِذَا حَضَرَ رَبِيْعَةُ، كَفَّ يَحْيَىٰ إِجْلاً لا لِرَبِيْعَةُ، وَلَيْسَ رَبِيْعَةُ أَسنَّ مِنْهُ، وَهُوَ فِيْهَا هُوَ فِيْهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحد منْهُمَا مُبجِّلًا لصَاحبه(١).

(١٣) - قِيْلَ: إِنَّ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي حَازِم، فَأَتَاهُ وَعِنْدَهُ الزُّهْرِيُّ، وَالإِفْرِيْقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، فَقَالَ: تَكَلَّمْ يَا أَبَا حَازِم. فَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: إِنَّ خَيْرَ الْأُمَرَاءِ مَنْ أَحَبَّ الأُمَرَّاءَ (١٠).

(١٤) - قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: جَاءَ رَقَبَةُ إِلَىٰ الأَعْمَشِ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء، فَكَلَحَ فِي وَجْهه. فَقَالَ لَهُ رَقَبَةُ: أَمَا وَاللهِ مَا عَلَمتُكَ لَدَائِمُ القُطُوبِ (٣)، سَرِيْعُ المِلاَّكِ، مُسْتَخِفُّ بِحَقِّ الزُّوَّار، لَكَأَنَّهَ تُسعطُ الخَرْدَلَ (٤) إِذَا سُئِلْتَ الحِكْمَةَ (٥).

(١٥) - عَنْ أَبِي بَكُرِ بِنِ عَيَّاشِ، قَالَ: كُنَّا نُسَمِّي الأَعْمَشَ سَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ، كُنَّا نَجِيْءُ إِلَيْهِ إِذَا فَرَغْنَا مِنَ الدَّوَرَانَ، فَيَقُوْلُ: عِنْدَ مَنْ كُنْتُم؟ فَنَقُوْلُ: عِنْدَ فُلاَن. فَيَقُوْلُ: عِنْدَ فُلاَن. فَيَقُوْلُ: عِنْدَ فُلاَن. فَيَقُوْلُ: عَنْدَ فَلاَنْ. فَيَقُوْلُ: عَنْدَ مَنْ كُنْتُم؟ فَنَقُوْلُ: عِنْدَ فُلاَن. فَيَقُوْلُ: طَيْرٌ طَيَّارٌ. وَنَقُوْلُ: عِنْدَ فُلاَن. فَيَقُوْلُ: عَنْدَ مَنْ كُنْتُم؟ فَنَقُولُ: عِنْدَ فُلاَن. فَيَقُوْلُ: عَنْدَ فَلاَن. فَيَقُوْلُ: عَنْدَ مَنْ كُنْتُم؟ فَنَقُولُ: عَنْدَ فَلاَن. فَيَقُولُ: عَنْدَ فَلاَن يُوْمًا: لاَ يُغْرِجُ شَيْئًا وَلاَّ فَنَا مَنْ اللهِ بَكُم وَفَعَلَ، فَقُلْنا يَوْمًا لاَ يُغْرِجُ فَتِيتًا، فَشَرِبنَاهُ، فَدَخَلَ، وَأَخْرَجَ فَتِيتًا، فَقُرْتِ وَقُوْتَ اللهُ بِكُم وَفَعَلَ، أَكَلْتُم قُوْتِي وَقُوْتَ الْمُرْأَة، وَشَرِبنَاهُ، وَقَلْ: فَعَلَ الله بِكُم وَفَعَلَ، أَكَلْتُم قُوْتِي وَقُوْتَ اللَّوْمَ اللهُ أَنْهُ وَتَيَ كَلَّمُه لَنَاهُ إِنْ مَانًا إِنْسَانًا عَظَّارًا كَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ كَلَّمَه لَنَاهُ.

<sup>.(</sup>٩٢/٦) (١)

<sup>(1)(1/1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: العبوس. النهاية (٤/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) أي: أدخله أنفه. «لسان العرب» (٧/ ٢١٤).

<sup>.(777/7)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٢٤٧) قلت -أحمد-: الأعمش أحد أعمدة الحديث وكان يشح بالعلم أحيانًا ليرى صبر الطلاب، ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِيها ﴾؛ فرحمة الله عليه.

(١٦) - عَنْ مُحَمَّد بن سَوَاء، سَمِعْتُ هِشَامَ بنَ حَسَّان يَقُوْلُ لأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ: لَوَدِدْتُ أَنِّي قَارُوْرَةً، حَتَّىٰ كُنْتُ أُقطِرُ فِي حَلْق كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُم (١).

(١٧) - عَنْ خَارِجَةَ بِنِ مُصْعَبِ، قَالَ: صَحِبتُ ابْنَ عَوْنٍ أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، فَهَا أَعْلَمُ أَنَّ اللَاَئِكَةَ كَتَبِتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً (٢).

(١٨) – قَالَ العَبَّاسُ بِنُ الوَلِيْدِ: فَهَا رَأَيتُ أَبِي يَتَعَجَّبُ مِنْ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا، تَعَجَّبَهُ مِنَ الأَوْزَاعِيِّ، فَكَانَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ، تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ! كَانَ الأَوْزَاعِيُّ يَتِيْاً فَقَيْرًا فَي حَجْرِ أُمِّهِ، تَنقُلُهُ مِنْ بَلَد إِلَىٰ بَلَد، وَقَدْ جَرَىٰ حُكْمُكَ فَيْهِ أَنْ بَلَّغْتَه حَيْثُ رَأَيتُه، فَي حَجْرِ أُمِّه، تَنقُلُهُ مِنْ بَلَد إِلَىٰ بَلَد، وَقَدْ جَرَىٰ حُكْمُكَ فَيْهِ أَنْ بَلَغْتَه حَيْثُ رَأَيتُه، يَا بُنَيَّ! عَجَزَتِ اللَّوْزَاعِيِّ فِي نَفْسِه، مَا يَا بُنَيَّ! عَجَزَتِ اللَّوْزَاعِيِّ فِي نَفْسِه، مَا سَمعْتُ مِنْهُ كَلَمَةً قَطُّ فَاضِلَةً إِلاَّ احْتَاجَ مُسْتَمعُهَا إِلَىٰ إِثْبَاتِهَا عَنْهُ، وَلاَ رَأَيْتُهُ ضَاحِكًا قَطُّ حَتَّىٰ يَقَهْقَهُ، وَلقَدْ كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي ذِكْرِ المَعادِ، أَقُوْلُ فِي نَفْسِي: أَتُرَىٰ فِي المَجْلِسِ قَلْبُ لَمْ يَيْهُ فَهُ، وَلقَدْ كَانَ إِذَا أَخَذَ فِي ذِكْرِ المَعادِ، أَقُوْلُ فِي نَفْسِي: أَتُرَىٰ فِي المَجْلِسِ قَلْبُ لَمْ يَبْكِ؟! (٣)

(١٩) - قَالَ الوَلِيْدُ بِنُ مُسْلِمِ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بِنِ عَبْدِ العَزِيْزِ: مَنْ أَدْرَكتَ مِنَ التَّابِعِيْنَ كَانَ يُبَكِّرُ إِلَى الجُمْعَةِ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتَ أَبًا عَمْرٍ و؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَفَا مَنْ قَبْلَهُ، فَاقْتَد بِه، فَلَنعْمَ اللَّقْتَدَى (٤).

(٢٠) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عُبَادَةَ المَعَافِرِيُّ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي شُرَيْحٍ -رَحِمَهُ اللهُ - فَكَثُرَتِ المَسَائِلُ، فَقَالَ: قَدْ دَرِنَتْ (٥) قُلُوبُكُم، فَقُومُوا إِلَىٰ خَالِدِ بِنِ مُحَيِّد المَهْرِيِّ، اسْتَقَلُّوا (٢) قُلُوبُكُم، وَتَعَلَّمُوا هَذِهِ الرَّغَائِبَ وَالرَّقَائِقَ، فَإِنَّهَا تُجَدِّدُ الْعِبَادَةَ، وَتُورِثُ الزَّهَادَةَ، وَتَجُرُّ قُلُوبُكُم، وَتَعَلَّمُوا هَذِهِ الرَّغَائِبَ وَالرَّقَائِقَ، فَإِنَّهَا تُجَدِّدُ الْعِبَادَةَ، وَتُورِثُ الزَّهَادَةَ، وَتَجُرُّ

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/٢٣).

<sup>.(</sup>١١٠/٧) (٣)

<sup>(3) (</sup>٧/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) أي: وسخت. «لسان العرب» (١٥٣/١٥٣).

<sup>(</sup>٦) لعَّله يقصد: ارفعوا من شأنها. «لسان العرب» (١١/ ٥٦٥-٥٦٦).

الصَّدَاقَةَ، وَأُقِلُوا اللَسَائِلَ، فَإِنَّهَا فِي غَيْرِ مَا نَزَلَ تُقَسِّي القَلْبَ، وَتُورِثُ العَدَاوَةَ('). (٢١) - قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: كُنَّا نَضحَكُ وَنَمزَحُ، فَلَمَّا صِرْنَا يُقْتَدَىٰ بِنَا، خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَسْعَنَا التَّبَسُّمُ('').

(٢٢) - قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ يَهَانِ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: الْمَالُ دَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَالْعَالِمُ طَبِيْبُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا جَرَّ الْعًالُمُ الدَّاءَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، فَمَتَىٰ يُبرِئُ النَّاسَ (٣).

(٢٣) - قَالَ أَحْدُ بنُ عَبْدِ اللهِ العجْليُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ لاَ يُحَدِّثُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ مائَةَ آيةِ، نَظَرًا فِي الْمُصْحَفِ (٤).

(٢٤) - قَالَ هَارُوْنُ بِنُ مُوْسَىٰ الفَرْوِيُّ: سَمِعْتُ مُصْعَبًا الزُّبَيْرِيَّ يَقُوْلُ: سَأَلَ هَارُوْنُ الرَّشِيْدُ مَالِكًا - وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ بَنُوْهُ - أَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِم. قَالَ: مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِم. قَالَ: مَا قَرَأْتُ عَلَيْهِم. عَلَىٰ أَحَد مُنْذُ زَمَانَ، وَإِنَّا يُقْرَأُ عَلَيْ . فَقَالَ: أَخرِجِ النَّاسَ حَتَّىٰ أَقَرَأُ أَنَا عَلَيْكَ. فَقَالَ: إِذَا مُنعَ الْعَامُّ لِبَعْضِ الْخَاصِّ، لَمْ يَنْتَفعِ الْخَاصُّ. وَأَمَرَ مَعْنَ بِنَ عِيْسَى، فَقَرَأً عَلَيْهِ (٥).

(٢٥) - عَنْ مَالِك، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ الْمَنْصُوْرِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهَاشِمِيُّوْنَ، فَيُقَبِّلُوْنَ يَدُخُلُ عَلَيْهِ الْهَاشِمِيُّوْنَ، فَيُقَبِّلُوْنَ يَدَهُ وَرَجْلَهُ - عَصَمَنِي اللهُ مِنْ ذَلِكَ - (٢٠).

(٢٦) - عَنْ عُمَرَ بِنِ الْمُحَبِّرِ الرُّعَيْنِيُّ، قَالَ: قَدمَ اللَهْدِيُّ اللَّدِيْنَةَ، فَبَعَثَ إِلَىٰ مَالك، فَأَتَاهُ، فَقَالَ لِهَارُوْنَ وَمُوْسَى: اسْمَعَا مِنْهُ. فَبَعَثَ إِلَيْه، فَلَمْ يُجِبْهُا، فَأَعْلَا المَهْدَيُّ، فَكَالَمُ مُوْسَى: اسْمَعَا مِنْهُ. فَبَعَثَ إِلَيْه، فَلَمْ يُجِبْهُا، فَأَعْلَا المَهْديَّة، فَقَالَ: صَدَقَ مَالكُ، صِيْرًا إِلَيْهِ. فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: مَالكُ، صِيْرًا إِلَيْهِ. فَلَلَّ صَدَقَ مَالكُ، عَلَيْنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ اللَّذِيْنَةِ يَقْرَؤُونَ عَلَى العَالَم، فَلَلَّا المَالِيْنَةِ يَقْرَؤُونَ عَلَى العَالَم،

<sup>(1) (</sup>٧/ ٢٨١ – ٣٨١).

<sup>.(177/</sup>V)(7)

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>.(\\\\\\) (\\\)</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٢٢).

 $<sup>(\</sup>Gamma) (\Lambda \backslash V\Gamma).$ 

كَمَا يَقْرَأُ الصِّبْيَانُ عَلَىٰ المُعَلِّم، فَإِذَا أَخْطَؤُوا، أَفْتَاهُم. فَرَجَعُوا إِلَىٰ المَهْدِيِّ، فَبَعَثَ إِلَىٰ مَالِك، فَكَلَّمَه، فَقَالَ: سَمِغَتُ ابْنَ شَهَابِ يَقُوْلُ: جَمَعْنَا هَذَا الْعِلْمَ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ رَجَالً، وَهُمْ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ: سَعِيْدُ بِنُ المُسَيِّب، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَعُرُوةُ، وَالقَاسِمُ، وَسَالًا، وَخَارِجَةُ بِنُ زَيْد، وَسُلَيْانُ بِنُ يَسَار، وَنَافِعْ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ هُرْمُزَ، وَمِنْ وَسَالًا، وَخَارِجَةُ بِنُ زَيْد، وَسُلَيْانُ بِنُ سَعِيْد، وَابْنُ شَهَاب، كُلُّ هَؤُلاَء يُقْرَأُ عَلَيْهِم، وَلاَ يَقْرَؤُونَ فَقَالَ: فِي هَؤُلاَء قُدُوةٌ، صَيْرُوا إلَيْه، فَاقْرَؤُوا عَلَيْه، فَفَعَلُوا(١٠).

(٢٧) - عَنْ يُوْنُسَ قال: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِن عُيَيْنَةَ - وَذَكَرَ حَدِيْثًا - فَقَالُوا: يُخَالِفُكَ فِيْهُ مَالِكٌ. فَقَالُ: أَتَقْر نُنِي بَهَالِكَ؟ مَا أَنَا وَهُوَ إِلاَّ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ:

وَابْنُ اللَّبُوْنِ إِذَا مَا لُنَّ فِي قَرَنٍ لَمْ يَسْتَطِعْ صَوْلَةَ البُزْلِ القَنَاعِيْسِ (٢)

ثُمَّ قَالَ يُوْنُسُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ القَرِيْنَانِ، وَلَوْلاَ مَالِكُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ القَرِيْنَانِ، وَلَوْلاَ مَالِكُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ، لَذَهَبَ عِلْمُ الحِجَازِ (٣).

(٢٨) عن ابْنُ وَهْبِ قال، سَمِعْتُ مَالكًا وَقَالَ لَهُ ابْنُ القَاسِم: لَيْسَ بَعْدَ أَهْلِ اللَّذِيْنَةِ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِالبُيُوعِ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ. فَقَالَ مَالكُ: مَنْ أَيْنَ عَلَمُوا ذَلِك؟ قَالَ: مِنْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ: مَا أَعْلَمُهَا أَنَا، فَكَيْفَ يَعْلَمُوْنَهَا بِي (١٠).

(٢٩) - قَالَ مَنْصُوْرُ بِنُ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِك، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَقَمْتُ عَلَىٰ بَابِكَ سَبْعِيْنَ يَوْمًا حَتَّىٰ كَتَبتُ سِتِّيْنَ حَدِيْثًا. فَقَالَ: سِتُّوْنَ حَدِيْثًا!

<sup>(1)</sup>  $(\Lambda \ \Upsilon \Gamma - 3\Gamma)$ .

<sup>(</sup>٢) هذا من تواضع ابن عيينة رَحَمُهُ اللَّهُ والمعنىٰ في البيت كها قال العيني: لزه يلزه لزا، ولززا، أي: شده وألصقه، والقرن بفتح الراء: الحبل الذي يقرن به البعيران، والبزل بضم الباء الموحدة، وسكون الزاي جمع بازل، وهو البعير الذي فطر نابه، أي: انشق ذكرًا كان أو أنثى، وذلك في السُّنَّة التاسعة، وربها بزل في السُّنَّة الثامنة والقناعيس جمع قنعاس، والقنعاس من الإبل:العظيم. شرح سُنن أبي داود(٦/ ٢٣٤)

 $<sup>(</sup>V\xi - V\Upsilon/\Lambda)(\Upsilon)$ 

<sup>.(</sup> $\forall \forall \land \land \land$ ).

وَجَعَلَ يَسْتَكْثِرُهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: رُبَّهَا كَتَبْنَا بِالكُوْفَةِ أَوْ بِالعِرَاقِ فِي المَجْلِس الوَاحِدِ سِتِّيْنَ حَدِيْثًا. فَقَالَ: وَكَيْفَ بِالعِرَاقِ دَارُ الضَّرِب، يُضْرَبُ بِاللَّيْل، وَيُنْفَقُ بِالنَّهَارِ؟(١).

(٣٠) - قَالَ أَشْهَبُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: كَانَ اللَّيْثُ لَهُ كُلَّ يَوْم أَرْبَعَةُ بَجَالِسَ يَجْلِسُ فَيْهَا: أَمَّا أَوَّلُهَا، فَيَجِلِسُ لِنَائِبَةِ السُّلْطَانِ فِي نَوَائِبِه وَحَوَائِجِه، وَكَانَ اللَّيْثُ يَغَشَاهُ السُّلْطَانُ، فَإِذَا أَنْكَرَ مِنَ القَّاضِي أَمرًا، أَوْ مِنَ السُّلْطَانِ، كَتَبَ إِلَىٰ أَمِيْ الْمُؤْمَنِيْنَ، فَيَأْتِيْهِ السُّلْطَانُ، فَإِذَا أَنْكَرَ مِنَ القَّاضِي أَمرًا، أَوْ مِنَ السُّلْطَانِ، كَتَبَ إِلَىٰ أَمِيْ الْمُؤْمَنِيْنَ، فَيَأْتِيْهِ السَّلْطَانُ، وَيَجْلَسُ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: نَجِّحُوا (١) أَصْحَابَ الحَوَانِيْت، فَإِنَّ الْعَزِلُ، وَيَجْلَسُ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: نَجِّحُوا (١) أَصْحَابَ الحَوَانِيْت، فَإِنَّ قُلُونَهُم مُعَلَّقَةُ بِأَسْوَاقِهِم. وَيَجِلْسُ لِلْمَسَائِل، يَغْشَاهُ النَّاسُ، فَيَسْأَلُوْنَهُ، وَيَجِلْسُ لَوْنَهُ عَلَيْتُ اللَّاسُ فِي الشَّتَاءِ النَّاسُ، لاَ يَسْأَلُهُ أَحَدُّ فَيَرُدَهُ، كَبُرَتْ حَاجَتُهُ أَوْ صَغْرَتْ. وَكَانَ يُطعِمُ النَّاسَ فِي الشَّيَاء الطَّرَائِسَ النَّاسُ فِي الشَّيَاء الطَّرَائِسَ اللَّوْزِ فِي السُّكَرَ (٥).

(٣١) - عَنْ أَبِي صَالِح كَاتِبِ اللَّيْثِ، قَالَ: كُنَّا عَلَىٰ بَابِ مَالِك، فَامْتَنَعَ عَنِ الْحَدِيْث، فَقُلْتُ: مَا يُشْبُهُ هَذَا صَاحِبَنَا؟ قَالَ: فَسَمِعَهَا مَالِكٌ، فَأَدْخَلَنَا، وَقَالَ: مَنْ صَاحِبُكُمْ؟ فَقُلْتُ: اللَّيْثُ. قَالَ: تُشَبِّهُونَا بِرَجُلِ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي قَلِيْلِ عُصْفُر (١٠)، نَصْبِغُ بِعَابَ ضِبْيَانِنَا، فَأَنفَذَ مِنْهُ مَا بِعْنَا فَضْلَتَهُ بِأَلْفِ دِيْنَارِ (٧٠).

(٣٢) - قَالَ الذَّهبِيّ: بَلَغنَا أَنَّ الْمُزَنِيَّ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تبييضِ مَسْأَلَةٍ (^^) وَأُودعَهَا فُخْتَصرَهُ صَلَّىٰ لله رَكْعَتَيْن (٩٠).

 $<sup>.(11\</sup>xi/\Lambda)(1)$ 

<sup>(</sup>٢) أي : اقضوا حوائجهم انظر اللسان مادة نجح.

<sup>(</sup>٣) جمع هريسة، وهو نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والسكر. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٨١).

<sup>(</sup>٤) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٦٥).

<sup>.(\</sup>o·/A) (o)

<sup>(</sup>٦) هو نبات يصبغ به. «لسان العرب» (٤/ ٥٨١).

 $<sup>.( \</sup>land \circ \lor / \land) ( \lor )$ 

<sup>(</sup>A) أي: إعادة كتابتها وتسويدها. «المعجم الوسيط» (١/ ٧٨).

<sup>(</sup>P) (71/7P3 - 3P3).

(٣٣) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي جَمِيْلٍ، قَالَ: كُنَّا حَوْلَ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ، فَقُلْنَا لَهُ: يَا عَالَمَ الشَّرِقِ، حَدِّثْنَا - وَسُّفْيَانُ قَرِيْبٌ مِنَّا يَسْمَعُ - فَقَالَ: وَيُحَكُمُ! عَالَمَ الشَّرِقِ وَالمَغْرِبَ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعَلِمُ مِنَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

(٣٤) - قَالَ الْحَسَنُ بِنُ عِيْسَىٰ بِنِ مَاسَرْ جِسَ مَوْلَىٰ ابْنِ الْمُبَارَكِ: اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ مِثْلُ الْفَضْلِ بِنِ مُوْسَى، وَخَلْدَ بِنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالُوا: تَعَالَوْا نَعُدُّ خِصَالَ ابْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ أَبُوابِ الْخَيْرِ، فَقَالُوا: العِلْمُ، وَالفَقْهُ، وَالأَدَبُ، وَالنَّحْوُ، وَاللَّغَةُ، وَالزُّهْدُ، وَالفَصَاحَةُ، وَالشَّعْرُ، وَقَيَامُ اللَّيْلِ، وَالعِبَادَةُ، وَالخَبُّ، وَالغَزْوُ، وَالشَّجَاعَةُ، وَالفُرُوْسِيَّةُ، وَالقُوَّةُ، وَالقُوَّةُ، وَالقُوَّةُ، وَالقُوَّةُ، وَالْعَرْفُ مَا اللَّيْلِ، وَالعِبَادَةُ، وَالْإِنصَافُ، وَقِلَّةُ الخِلاَفِ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ (٢).

(٣٥) - عَنْ يَعْيَىٰ بِنِ يَعْيَىٰ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَالِك، فَاسْتُوْ ذِنَ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ اللَّبَارَكِ بِاللَّهُ خُول، فَأَذِنَ لَهُ، فَرَأَيْنَا مَالكًا تَزَحزَح (٣) لَهُ فِي جَعْلسه، ثُمَّ أَقعَدَهُ بِلصْقه، وَمَا رَأَيْتُ مَالكًا تَزَحزَح لأَحد فِي جَعْلسه غَيْره، فَكَانَ القَارِئُ يَقْرَأُ عَلَىٰ مَالك، فَرُبَّهَا مَرَّ بِشَيْء، فَيَسْأَلُهُ مَالكُ: مَا مَذْهَبُكُم فِي هَذَا؟ أَوْ: مَا عِنْدَكُم فِي هَذَا؟ فَرَأَيْتُ ابْنَ اللّهُ اللّهُ مَالكُ: هَذَا ابْنُ اللّهَارِكُ يُجَاوِبُه، ثُمَّ قَالَ لَنَا مَالكُ: هَذَا ابْنُ اللّهَارَكِ فَقَيْهُ خُرَاسَانَ (١٠).

(٣٦) - سُئِلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِحُضُوْرِ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: إِنَّا نُهِيْنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ عِنْد أَكَابِرِنَا (٥٠).

(٣٧)-قَالَ أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ:قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشِ للْحَسَنِ بنِ الحَسَنِ باللَديْنَة: مَا أَبُقَتِ الفِتْنَةُ مِنْكَ؟ فَقَالَ:وَأَيُّ فِتْنَةٍ رَأَيْتَنِي فِيْهَا ؟ قَالَ:رَأَيْتُهُم يُقَبِّلُوْنَ يَدَكَ وَلاَ تَمَنَعُهُم (٢٠).

 $<sup>((1)(\</sup>Lambda/P\Lambda^{*}).$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \ \Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٣) أي: تباعد وتنحى. «لسان العرب» (٢/ ٤٦٨).

<sup>.(</sup>٤٢٠/٨) (٤)

<sup>.(£</sup>Y · /A) (o)

<sup>.(0 · · / \) (7)</sup> 

(٣٨) - عَنْ سُحْنُوْنَ، قَالَ: لَّمَا حَجَجْنَا، كُنْتُ أَزَاملُ(١) ابْنَ وَهْب، وَكَانَ أَشْهَبُ يُزَامِلُهُ يَتَيْمُهُ، وَكَانَ ابْنُ القَاسِم يُزَامِلُهُ ابْنُهُ مُوْسَى، فَكُنْتُ إِذَا نَزَّلْتُ، ذَهَبْتُ إِلَىٰ ابْنَ القَاسَمِ أُسَائِلُهُ مِنَ الكُتُب، وَأَقرَأَ عَلَيْهِ إِلَىٰ قُرْبِ الرَّحِيْلَ، فَقَالَ لِي ابْنُ وَهْب وَأَشْهَبُ: لَوْ كَلَّمْتَ صَاحِبَكً يُفْطِرُ عَنْدَنَا أَ فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ: َإِنَّهُ لَيَثْقُلُ عَلَيَّ ذَلكً. قُلْتُ: فَبِمَ يَعْلَمُ القَوْمُ مَكَانِي منْكَ؟ فَقَالَ: إِذَا عَزَمتَ عَلَىٰ ذَلكَ، فَأَنَا أَفْعَلُ. فَأَتَيْتُ، فَأَعْلَمْتُهُمَا، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ التَّعريْس(٢)، قَامَ مَعي، فَأَصَبتُ أَشْهَبَ وَقَدْ فَرَشَ أَنْطَاعَهُ (٣)، وَأَتَىٰ مِنَ الأَطعِمَةِ بِأُمْرِ عَظِيْم، وَصَنَعَ ابْنُ وَهْبِ دُوْنَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَتَىٰ عَبْدُ الرَّحْمَن، سَلَّمَ، وَقَعَدَ، ثُمَّ أَدَارً عَيْنَهُ ۚ فِي الطَّعَام، فَإِذَا سُّكُرُّ جَةٌ (٤) فيْهَا دُقَّةٌ (٥)، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ، فَحَرَّكَ الأَبزَارَ حَتَّىٰ صَارَتْ نَاحِيَةً، وَلَعَقَ مِنَ المِلْحِ ثَلاَثَ لَعَقَاتٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَ مِلْحِ مِصْرَ طَيِّبٌ، ثُمَّ قَامَ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكُم، وَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَقُومَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَشْهَبُ، وَعَظُمَ عَلَيْه مَا فَعَلَ. قَالَ لَهُ ابْنُ وَهْب: دَعْهُ دَعْهُ، وَكُنَّا نَمْشِي بِالنَّهَارِ، وَنُلْقِي الْسَائِلَ، فَإِذَا كَانَ فِي اللَّيْلِ، قَامَ كُلَّ وَاحِدً إِلَىٰ حِزْبِهِ مِنَ الصَّلاَةِ. َفَيَقُونُ لُ ابْنُ وَهْب لأَصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ إَلَىٰ هَذَا المَغْرِبِّ يُلْقِي المَسَائِلَ بالنَّهَار، وَهُوَ لاَ يَدْرُسُ بِاللَّيْل؟ فَيَقُوْلُ لَهُ أَبْنُ القَاسِم: هُوَ نُوْرٌ يَجْعَلُهُ اللهُ فِي القُلُوْبَ. قَالَ: وَنَزَلْنَا بِمَسْجِد، بَبِعْضَ مَدَائِن الحِجَازِ، فَنمْنَا، فَانْتَبَهَ ابْنُ القَاسِم مَذْعُوْرًا، فَقَالَ لي: يَا أَبَا سَعِيْد! رَأَيْتُ السَّاعَةَ كَأَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَيْنَا مِنْ بَابٍ هَذَا اَلَمْسَجَدِ، وَمَعَهُ طَبَقٌ مُغَطَّى، وَفَيْه رَأْسُ خنْزِيْر، أَسْأَلُ اللهَ خَيْرَهَا. فَهَا لَبثْنَا حَتَّىٰ أَقْبَلَ رَجُلٌ مَعَهُ طَبَقُ مُغَطِّيٰ بِمنْديل، وَفيْه رُطِّبٌّ منْ تَمْر تلْكَ القَرْيَة، فَجَعَلُهُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ القَاسم، وَقَالَ: كُلْ. قَالَ: مَا إِلَىٰ ذَلِكَ مِنْ سَبِيْل. قَالَ: فَأَعْطِهِ أَصْحَابَكَ. قَالً: أَنَا لاَ آكُلُهُ، أُعْطيْه

<sup>(</sup>۱) أي: أرافق. «لسان العرب» (۱۱/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) وهُو وَقتُ نزول المسافر أخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) الأنطاع: بُسط من جلد. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. النهاية (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٥) هي التوابل وما خلط بها من الأبزار والملح المدفُّوق. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٩١).

غَيْرِي! فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لِي ابْنُ القَاسِمِ: هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا. وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ تِلْكَ القَرْيَةَ، أَكْثَرُهَا وَقْفُ غُصِبَتُ (١).

(٣٩) - بَعَثَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَىٰ إِسْمَاعِيْلَ ابْنِ عُلَيَّةَ بِأَبْيَاتٍ حَسَنَةٍ يُعَنِّفُهُ فِيْهَا، لما ولي القضاء، وَهيَ:

يَا جَاعِلَ العِلْمِ لَهُ بَازِيًا احْتَالَتَ لِللَّانْيَا وَلَلْقَالَةَ الْمَا احْتَالَ الْكُنْيَا وَلَلْقَالَةَ الْمَا الْعُلَدُ مَا فَصَرْتَ مَجْنُونًا بِمَا بَعْدَ مَا أَيْسَنَ رِوَايَاتُكَ فِيْهَا مَضَى وَدَرْسُكَ العِلْمَ بِآثَارِهِ وَدَرْسُكَ العِلْمَ بِآثَارِهِ تَعْدُولُ : أُكْرِهْتُ، فَهَاذَا؟ كَذَا لَا تَبْعِ اللّهَ يُلْمَ بِاللّهُ نَيَا كَمَا لَا تَبْعِ اللّهَ يُلْمَ بِاللّهُ نَيَا كَمَا لَا تَبْعِ اللّهُ نَيْا كَمَا لِللّهُ نَيَا كَمَا لَا تَبْعِ اللّهُ نَيْا كَمَا اللّهُ نَيَا كَمَا اللّهُ نَيْمَا كَمَا لَا تَبْعِ اللّهُ نَيْمَا كَمَا اللّهُ نَيْمَا لَكُولُونُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يَصْطَادُ أَمْسَوَالَ الْمَسَاكِيْنِ بحِيْلَةٍ تَنْهُ مَبُ بِاللَّيْنِ كُنْتَ دُوَاءً لِلْمَجَانِيْنِ عَنِ ابْنِ عَوْدٍ وَابْنِ سِيرْيْنِ؟ في تَرْكِ أَبْسُوابِ السَّلاَطِيْنِ؟ زُلَّ حَمَادُ العلْمِ في الطِّيْنِ؟ يَفْعَلُ ضُللَّالُ الرَّهَابِيْنِ؟

(٤٠) - قَالَ سَلْمُ بِنُ جُنَادَةَ: جَالَسْتُ وَكِيْعًا سَبْعَ سِنِيْنَ، فَهَا رَأَيْتُهُ بَزَقَ، وَلاَ مَسَّ حَصَاةً، وَلاَ جَلَسَ مِجْلِسًا فَتَحَرَّكَ، وَمَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ، وَمَا رَأَيْتُهُ يَحِلِفُ بِاللهِ (٣).

(٤١) - قَالَ أَبُو نُعَيْم: يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ هَذَا الشَّأْنُ عَمَّنْ كَتَبَ الْحَدِيْثَ يَوْمَ كَتَبَ الْحَدِيْثَ يَوْمَ كَتَبَ الْحَدِيْثَ يَوْمَ كَتَبَ الْحَدِيْثَ يَوْمَ كَتَبَ، صَدُوْقٌ مُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ، يُحَدِّثُ يَوْمَ يُحَدِّثُ يَدْرِي مَا يُحَدِّثُ (٤٠).

(٤٢) - قَالَ الأَخْفَشَ: أَتَيْتُ بَغْدَادَ، فَأَتَيْتُ مَسْجِدَ الكِسَائِيِّ، فَإِذَا بَيْنَ يَدَيْهِ الفَرَّاءُ، وَالأَحْمَرُ، وَابْنُ سَعْدَانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ مائَةِ مَسْأَلَةِ، فَأَجَابَ، فَخَطَّأْتُهُ فِي جَمِيْعِهَا، فَهَمُّوا

<sup>(1) (</sup>P/YYI - 3YI).

<sup>.(\\·/9)(</sup>Y)

<sup>.(100/9)(</sup>٣)

<sup>(3) (1/401-301).</sup> 

١٠ حَيْنَ إِلَّهُ الْعُلَاءِ الْعَلَاءِ الْعُلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَّٰ عَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَع

بِي، فَمَنَعَهُمْ، وَقَالَ: بِاللهِ أَنْتَ أَبُو الْحَسَنِ. قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَامَ، وَعَانَقَنِي، وَأَجْلَسَنِي إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَقَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَتَأَدَّبَ أَوْ لاَدِي بَكَ، فَأَجَبْتُهُ (١).

(٤٣) عَنِ الفَلاَّسِ، قَالَ: رَأَيْتُ يَحْيَىٰ يَوْمًا حَدَّثَ بِحَدِيْثِ، فَقَالَ لَهُ عَفَّانُ: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَد، أَتَيْتُ يَحْيَى، فَقَالَ: هُوَ كَمَّا قَالَ عَفَّانُ، وَلَقَدْ سَأَلْتُ اللّٰهَ أَنْ لاَ يَكُوْنَ عِنْدِي عَلَىٰ خِلاَفِ مَا قَالَ عَفَّانُ (٢).

(٤٤) - قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَيَّارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَرْعَرَةَ يَقُوْلُ: كَانَ طَاهِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِبَغْدَادَ، فَطَمِعَ فِي أَنْ يَسْمَعَ مِنْ أَبِي عُبَيْد، وَطَمِعَ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي مَنْزِلِه، فَلَمْ يَفْعَلْ عَبْدِ اللهِ بِبَغْدَادَ، فَطَمِعَ فِي أَنْ يَسْمَعَ مِنْ أَبِي عُبَيْد، وَطَمِعَ أَنْ يَأْتِيهُ فِي مَنْزِلِه، فَلَمْ يَفْعَلْ أَبُو عُبَيْد، حَتَّىٰ كَانَ هُو يَأْتِيْهِ. فَقَدِمَ عَلَيٌّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ، وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، فَأَرَادَا أَنْ يَسْمَعَا «غَرِيْبَ الْحَدِيْثِ»، فَكَانَ يَعْمِلُ كُلَّ يَوْمٍ كِتَابَهُ، وَيَأْتِيْهِمَا فِي مَنْزِلِهِمَا، فَيُحَدِّثُهُمَا يَسْمَعَا «غَرِيْبَ الْحَدِيْثِ»، فَكَانَ يَعْمِلُ كُلَّ يَوْمٍ كِتَابَهُ، وَيَأْتِيْهِمَا فِي مَنْزِلِهِمَا، فَيُحَدِّثُهُمَا فِيهُ هَا فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْزِلِهِمَا وَيَالْتِهِمَا فِي مَنْزِلِهِمَا فِي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْزِلِهُمَا فَيْحَدِّدُ فَي مَا لَهُ عَلَيْ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ إِلَيْ عَلَيْهِمَا فَي مَنْ إِلَيْ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِمَا فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْ إِلَيْهِمَا فَي مَا لَعُنْدِهُ وَلَمْ عَلَيْهُمَا اللهُ فَي مَنْزِلِهِمَا فَي مَنْ عَلَيْهُمَا اللهُ عَنْهُ وَلَيْ عُلَيْهِ وَالْعَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْعَالَ عَنْهُ عَلَيْهُ فَيْ مَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْدَ عَلَيْ عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَالَ عَنْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ مَا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُ فَيْعَالَعُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَ

(٤٥) - سَمِعْتُ حَمْدَانَ بِنَ سَهْلِ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ يَعْيَىٰ بِنَ مَعِيْنِ عَنِ الكَتْبَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، فَقَالَ - وَتَبَسَّمَ -: مِثْلِي يُسْأَلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ؟! أَبُو عُبَيْدٍ يُسْأَلُ عَنِ النَّاسِ، لَقَدْ كُنْتُ عِنْدَ الأَصْمَعِيِّ يَوْمًا، إَذْ أَقْبَلَ أَبُو عُبَيْدٍ، فَشَقَّ إِلَيْهِ بَصَرَهُ حَتَّىٰ اقْتَرَبَ مِنْهُ، فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الأَصْمَعِيِّ يَوْمًا، إَذْ أَقْبَلَ أَبُو عُبَيْدٍ، فَشَقَّ إِلَيْهِ بَصَرَهُ حَتَّىٰ اقْتَرَبَ مِنْهُ، فَقَالَ: أَتَرُونَ هَذَا المُقْبِلَ؟! قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَنْ تَضِيعَ اللَّانِيَا أَو النَّاسُ مَا حَيِيَ هَذَا (٤٠).

(٤٦) - عَنِ الْحُسَيْنِ بِنِ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَهْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ، فَرَوَىٰ حَدِيْثًا عَنْ سُفْيَانَ، فَقُلْتُ: خَالَفَكَ يَغْيَىٰ بِنُ يَعْيَىٰ . فَتَوَقَّفَ، وَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِيْهَا يُخَالِفُ فِيْهِ يَعْيَىٰ ابِنُ يَعْيَىٰ ابِنُ يَعْيَىٰ .

(٤٧) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بنُ العَطَّارِ: رَأَيْتُ أَهْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ يَأْخُذُ لِدَاوُدَ بنِ عَمْرٍ و

<sup>.((\*)(()())</sup> 

 $<sup>(7) ( \</sup>cdot 1 / \wedge 37 - P37 ).$ 

<sup>.(0 • \ \ - 0 • \ \ / \ • ) (\ \ )</sup> 

<sup>(0) (1/110).</sup> 

(٤٨) - قَالَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِيْن: إِنَّا لَنَطْعَنُ عَلَىٰ أَقْوَام لَعَلَّهُمْ قَدْ حَطُّوا رَحَالَهُمْ في الجَنَّة منْ أَكْثَرَ منْ مائَتَيْ سَنَة. قَالَ أَبْنُ مَهْرَوَيْه: فَدَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ أَبِي حَاتِم، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَىٰ النَّاس كِتَابَ «الجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ» فَحَدَّثْتُهُ بَهَذِهِ الحِكَايَةِ، فَبَكَى، وَارتَّعَدَتْ يَدَاهُ حَتَّىٰ سَقَطَ الكِتَابُ مِنْ يَدِهِ، وَجَعَلَ يَبْكِي، وَيَسْتَعِيدُني الحِكَايَةَ- أَوْ كَمَا قَالَ-(٣).

(٤٩) - عَنْ مُحَمَّد بن أَبِي بشْر، قَالَ: أَتَيتُ أَهْمَدَ بنَ حَنْبَل في مَسْأَلَة، فَقَالَ: ائت أَبَا عُبَيْد، فَإِنَّ لَهُ بِيَانًا لاَ تُسمَّعُهُ منَّ غَيْره. فَأَتَيْتُه، فَشفَاني جَوَالُّه، فَأخبَرتُه بقَول أَحْمَد، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ مِن عُمَّالِ اللهِ، نَشرَ اللهَّ ردَاءَ عَمَلِه، وَذَخَرَ لَهُ عنْدَهُ الزُّلْفَي (١٠)، أَمَا تَرَاهُ مُحبَّبًا مَأْلُوْ فًا، مَا رَأَتْ عَيْنِي بِالعِرَاقِ رَجُلًا اجْتَمَعتْ فِيْهِ خِصَالٌ هِيَ فِيْهِ، فَبارَكَ اللهُ لَهُ فِيْهَا أَعطَاهُ مِنَ الحِلْمِ وَالعِلْمُ وَالفَهِمِ، فَإِنَّهُ لَكُمَا قِيْلَ:

رَأَيْتَ لَهُ وَجْهًا يَسُسُّرُكَ مُقْبِلا مَضياً لأَهْل الحَقِّ لاَ يَسْأَمُ البَلاَ بأُمْر الله يَسْمُو عَلَىٰ العُلاَ (٥)

يَزِينُكَ إِمَّا غَابَ عَنْكَ، فَإِنْ دَنَا يُعَلِّمُ هَـذَا الْخَلْقَ مَا شَـنَّ عَنْهُمُ مِنَ الأَدَبِ المَجْهُولِ كَهْفًا وَمَعْقِلا وَيَحْـسُـنُ في ذَات الإِلَــه إِذَا رَأَىٰ وَإِخْوَانُهُ الأَدْنَـوْنَ كُلَّ مُوَفَّق بَصِير

(٥٠)-قَالَ عَبْدُ الله بِنُ أَحْمَدَ بِن حَنْبَلِ: مَا رَأَيْتُ أَبِي حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ كَتَابِ إِلاَّ بِأَقَلَّ منْ مائَة حَديث، وَسَمَعْتُ أَبِي يَقُونُ لُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إَذَا صَحَّ عِندَكُمُ الحَدِيْثُ، فَأَخِبِرُونَا حَتَّىٰ نَرجِعَ إِلَيْهِ، أَنْتُم أَعْلَمُ بِالأَخْبَارِ الصِّحَاحِ مِنَّا، فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ

<sup>(</sup>١) بمعنىٰ يمسك بحبل الشيء المركوب سواء كان ناقة أو غيرها.

<sup>.(171/171).</sup> 

<sup>.(90/11) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أي: القربة والدرجة والمنزلة. «لسان العرب» (٩/ ١٣٨).

 $<sup>(\</sup>circ) ((11/\cdots 7-1\cdot 7)).$ 

صَحِيْحٌ، فَأَعْلِمْنِي حَتَّىٰ أَذهبَ إِلَيْهِ كُوْفِيًّا كَانَ أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا(١).

(٥١) - عن مُحَمَّدُ بنُ الحُسيْنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ المَرُّوْذِيَّ حَدَّثَهُم فِي آدَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ يَجْهَلُ، وَإِنْ جُهلً عَلَيْهِ، حَلْمَ وَاحتَمَلَ، وَيَقُوْلُ: يَكفِي اللهُ. وَلَمْ يَكُنْ بِالحَقُودِ وَلاَ الْعَجُولِ، كَثِيْرَ التَّوَاضُع، حَسَنَ الخُلُق، دَائِمَ البشْر، لَيِّنَ اللهُ. وَلَمْ يَكُنْ بِالحَقُودِ وَلاَ الْعَجُولِ، كَثِيْرَ التَّوَاضُع، حَسَنَ الخُلُق، دَائِمَ البشْر، لَيِّنَ اللهُ. وَلَمْ بَنُ اللهِ، وَإِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ مِنَ الدِّينِ، اللهِ، وَإِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ مِنَ الدِّينِ، الشَّادَ لَهُ غَضِبُهُ، وَكَانَ يَحِبُ فِي اللهِ، وَيُبَغِضُ فِي اللهِ، وَإِذَا كَانَ فِي أَمْرٍ مِنَ الدِّينِ، الشَّادَ لَهُ غَضِبُهُ، وَكَانَ يَحِتَمِلُ الأَذَى مِنَ الجَيْرَانِ (٢٠).

(٥٢) - عَنِ الْحُسَيْنِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ، عَنِ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ يَجْتَمِعُ فِي مَجْلِسِ أَحْمَدُ زُهَاءُ خُسْنَ خُسْنَ - أَوْ يَزِيدُوْنَ نَحُو خُسِ مائَةٍ - يَكْتُبُوْنَ، وَالْبَاقُوْنَ يَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُ حُسْنَ الأَدَبِ وَالْسَمْتِ (٣).

(٥٣) - قال عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّد الوَرَّاقُ: كُنْتُ فِي مَجْلِس أَحْمَدَ بن حَنْبَل، فَقَالَ: مِنْ أَقْبَلتُم؟ قُلْنَا: مِنْ مَجْلِس أَبِي كُرَيْب. فَقَالَ: اكْتُبُوا عَنْهُ، فَإِنَّه شَيْخُ صَّالِحُ. فَقُلْنَا: إِنَّه يَطْعُنُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّه يَطْعُنُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّه يَطْعُنُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقُلْنَا:

(٥٤) - قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ يَحْيَى: قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: كَيْفَ تُقَدَّمُ إِسْحَاقَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنْهُ؟ قُلْتُ: إِسْحَاقُ أَكْثَرُ عِلْمًا مِنِّي، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ (٥٠).

(٥٥) - قَالَ ابْنُ وَهْبِ الدِّيْنَورِيَّ: لَقَنْتُ أَبَا عُمَيْر بِنَ النَّحَاسِ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ حَدِيْثًا مِنْ حَدِيْثًا مِنْ حَدِيْثًا ، قَالَ: أَمَا تَسْتَحْيِي؟! أَتَّ شِمُنِي (٦) أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا بَلَغَتْ أَحَدًا وَأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا، قَالَ: أَمَا تَسْتَحْيِي؟! أَتَّ شِمُنِي (٢) أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ مَا لَكُوْر مِنْ أَرْبَعِيْنَ شَهَادَةً؟! (٧).

<sup>((11/717).</sup> 

<sup>(7) (11/ • 77- 177).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٦/١١) (٣)

<sup>(3) (</sup>۱۱/۷۱۳).

<sup>.(</sup>٣٧٤/١١) (0)

<sup>(</sup>٦) تحشم منه تذمم واستحيى، وتحشم الشيء توقاه وتجنبه. «المعجم الوسيط» (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>V) (YI\\ TO).

(٥٦) - عَنْ سُحْنُوْنَ، قَالَ: كَبِرْنَا وَسَاءتْ أَخْلاَقُنَا، وَيَعْلَمُ اللهُ مَا أَصِيْحُ عَلَيْكُم إِلاَّ لأُوَّدِّبَكُم (١).

(٥٧) - قَالَ الرَّبِيْعُ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يَعْقُوْبَ البُوَيْطِيُّ: أَن اصْبِرْ نَفْسَكَ للْغُرَبَاءِ، وَحَسِّنْ خُلُقَكَ لأَهْلِ حَلْقَتِكَ، فَإِنِّ لَمْ أَزَلْ أَسَمَعُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ كَثِيْرًا وَيَتَمَثَّلُ: وَحَسِّنْ خُلُقَكَ لأَهْلِ حَلْقَتِكَ، فَإِنِّ لَمْ أَزَلْ أَسَمَعُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ كَثِيْرًا وَيَتَمَثَّلُ: وَحَسِّنْ خُلُقَ لَا تُهْلِئُهَا لاَ تُهَيْنُهَا لاَ تُهيْنُهَا لاَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(٥٨) – عَنْ سُحْنُوْنَ، قَالَ: آكل بِالمَسْكَنَةِ، وَلاَ آكل بِالعِلْم. مُحِبُّ الدُّنْيَا أَعْمَى، لَمْ يُنوِّرُهُ العِلْمُ، مَا أَقْبَحَ بِالعَالَمِ أَنْ يَأْتِيَ الأُمَرَاءَ، وَاللهِ مَا دَخُلْتُ عَلَى السُّلْطَانِ إِلاَّ وَإِذَا يُنوِّرُهُ العِلْمُ، مَا أَقْبَحَ بِالعَالَمِ أَنْ يَأْتِيَ الأُمَرَاءَ، وَاللهِ مَا دَخُلْتُ عَلَى السُّلْطَانِ إِلاَّ وَإِذَا خَرَجْتُ حَاسَبْتُ نَفْسِي، فَوَجَدْتُ عَلَيْهَا الدَّرْكَ (أَ)، وَأَنْتُم تَرَوْنَ ثُخَالَفَتِي لِمَوَاهُ، وَمَا أَنْقَاهُ بِهِ مِنَ الغِلْظَةِ، وَاللهِ مَا أَخَذْتُ وَلاَ لَبسْتُ لَهُم ثَوْبًا (١٤).

(٥٩) - قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البخاري: مَا وضعتُ فِي كِتَابِي «الصَّحِيْحِ» حَدِيْثًا إِلاَّ اغتسلتُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْن<sup>(٥)</sup>.

ُ (٦٠) - قَالَ عَبْدَ القُدّوسُ بنُ هَمَّام: سَمِعْتُ عِدَّةً مِنَ المَشَايِخِ، يَقُوْلُوْنَ: حَوَّلَ مُحَمَّدُ ابنُ إِسْمَاعِيْلَ تَرَاجِمَ جَامِعِهِ بَيْنً قَبْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمِنْبَرِهِ، وَكَانَ يُصَلِّى لِكُلِّ تَرْجَمَة رَكْعَتَيْنَ (٢٠).

(٦١) - قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيَّ: مَا جلَسْتُ لِلْحَدِيْثِ حَتَّىٰ عرفْتُ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقيم، وَحَتَّىٰ نظرتُ فِي عَامَّةِ كُتُبِ الرَّأْي، وَحَتَّىٰ دَخَلْتُ البَصْرَةَ الصَّحِيْحَ مِنَ السَّقيم، وَحَتَّىٰ نظرتُ فِي عَامَّةٍ كُتُب الرَّأْي، وَحَتَّىٰ دَخَلْتُ البَصْرَةَ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ نحوهًا، فَهَا تركتُ بِهَا حَدِيْثًا صَحِيْحًا إِلاَّ كَتَبْتُهُ، إِلاَّ مَا لَمْ يَظهر لِي (٧).

<sup>(1) (11/</sup> ٧٢).

<sup>(7)(71/17).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: التبعة. «لسان العرب» (١٠/ ١٩).

<sup>(3) (71/07-77).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٠٢/١٢) (0)

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>V) (Y/\r/3).

(٦٢) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ: لَّا دَخَلْتُ البَصْرَةَ صِرتُ إِلَىٰ بَجْلِسِ بُنْدَارِ، فَلَلَّ وَقَعَ بِصِرُهُ عِلَيَّ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ الْفَتَى؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ بُخَارَى. فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَركتَ أَبًا عَبْدِ اللهِ؟ فَأَمسكتُ، فَقَالُوا لَهُ: يرحمُكَ اللهُ هُو أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَقَامَ، وَأَخَذَ بِيَدِي، وَعَانقَنِي، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِمَنْ أَفتخِرُ بِهِ مُنْذُ سِنِيْنَ (١).

(٦٣) - قَالَ صَالِحُ بِنُ يُوْنُسَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ الرَّهْمِن - يَعْنِي: الدَّارِمِيّ - عَنْ حَدِيْثِ سَالِم بِنَ أَبِي حَفْصَةَ، فَقَالَ: كتبنَاهُ مَعَ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدٌ يَقُوْلُ: سَالِمٌ ضَعِيْفٌ. فَقَيْلَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ أَنْتَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ أَبْصَرُ مِنِّي.

قَالَ: وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ: «لاَ يَكْذِبُ الكَاذِبُ إلاَّ مِنْ مَهَانَةِ نَفْسِهِ عَلَيْهِ».

وَقِيْلَ لَهُ: مُحَمَّدٌ يزعُمُ أَنَّ هَذَا صَحِيْحٌ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ أَبصرُ مِنِّي، لأَنَّ هَمَّهُ النَّظُرُ فِي الْحَدِیْثِ، وَأَنَا مَشْغُوْلٌ مریضٌ، ثُمَّ قَالَ: مُحَمَّدٌ أَكْیَسُ (۲) خلق الله، إِنَّهُ عَقَلَ عَنِ اللهِ مَا أَمرَهُ بِهِ، وَنَهَىٰ عَنْهُ فِي كَتَابِهِ، وَعَلَىٰ لِسَانِ نَبيِّه، إِذَا قَرَأَ مُحَمِّدٌ القُرْآنَ، شَغَلَ قَلْبَهُ وَبصرهُ وَسَمْعَهُ، وَتَفَكَّرَ فِي أَمْثَالِهِ، وَعرف حلاًلهُ وَحرَامَهُ (٣).

(٦٤) - قَالَ بَكُرُ بِنُ مُنِيْرِ بِنِ خُلِيدِ بِنِ عَسْكَرِ: بِعثَ الأَمِيْرُ خَالِدُ بِنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ وَالْيَ بُخَارَى إِلَىٰ بُخَارَى إِلَىٰ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ البِخَارِي أَنِ اَحملُ إِلَيَّ كِتَابَ «الجَامِع» وَ«التَّارِيْخ» وَغَيْرِهِمَا لأَسْمَعَ مِنْكَ. فَقَالَ لِرَسُوْلِه: أَنَا لاَ أُذِلُّ العِلْمَ، وَلاَ أَحْمُلُهُ إِلَىٰ أَبُوابِ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَتْ لَكَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ حَاجَةٌ، فَاحضُرْ فِي مَسْجِدِي، أَوْ فِي دَارِي، وَإِنْ لَمَ يُعجبُكَ هَذَا فَإِنَّكَ سُلْطَانٌ، فَامنعنِي مِنَ المَجْلِس، ليَكُوْنَ لِي عَذَرٌ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَة، لأَنِّي لاَ قَلَامُ العِلْمَ لقولِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

<sup>(1) (11/773).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: أعقل. النهاية (٢ / ٢١٧).

<sup>(7) (71/573).</sup> 

مِنْ الْعُلَاءِ - الْعُلَاءِ - الْعُلَاءِ - الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ

فَكَانَ سَبَبِ الوحشَة بَيْنَهُمَ اهَذَا(١).

(٦٥) - قَالَ عَمْرُو بِنُ عُثْهَانَ الْمُكِّيِّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ الْتُعَبِّدِينَ فِي كَثْرَةِ مَنْ لَقَيْتُ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ لَقِيْتُ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ لَقِيْتُ مِنْهُ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ تَعَظِيْمًا لِلْعلم وَأَهلِهِ مِنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَضْييقًا عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الوَرَعِ، وَأَوْسَعِهُ تَعَظِيْمًا لِلْعلم وَأَهلِهِ مِنْهُ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ تَضْييقًا عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الوَرَعِ، وَأَوْسَعِهُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: أَنَا خُلُقٌ مِنْ أَخْلَقُ مِنْ أَخْلَقِ الشَّافِعِيِّ (٢).

(٦٦) - قَالَ ابْنُ إِيَاسِ: كَانَ محمد بن أحمد بن أبي المثنى مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالفَقْه، وَمِن آدَبِ مَنْ رَأَيْنَا مِنَ اللَّحَدِّثِيْنَ. كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل، وَيَحْيَىٰ بنُ مَعِيْن يُكُر مُونَهُ ، إِلَىٰ وَمِن آدَبِ مَنْ رَأَيْنَا مِنَ اللَّحَدِّثِيْنَ. كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل، وَيَحْيَىٰ بنُ مَعِيْن يُكُر مُونَهُ ، إِلَىٰ قَالَ: وَكَانَتِ الرِّحَلَةُ إِلَيْهِ بِالمَوْصِل بَعْدَ عَلِيِّ بنِ حَرْب، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: خَرَجَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل يَوْمًا، فَقُمْتُ، فَقَالَ: أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ النَّبِيِّ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً قَالَ: «مَنْ أَحَبُّ أَنْ النَّبِي صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً قَالَ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ النَّبِي صَالِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً قَالَ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ النَّبِي صَالِللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يُعْمَثُلُ لَلُهُ الرِّجَالُ قَيَامًا فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » (٣٠). فَقُلْتُ: إِنَّا قُمْتُ إِلَيْكَ، وَلَمْ أَقُمْ لَكُ إِلَيْكَ، وَلَمْ أَقُمْ لَكُ النَّارِ » وَالْمَاتَحْسَنَ ذَلِكَ (٤).

(٦٧) - قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقَ: أَوَّلُ مَنْ احْتَلَفْتُ إِلَيْه فِي سَهَاعِ الْحَدِيْثِ إِسْهَاعِيْلَ بِنِ قُتَيْبَةَ، وَذَلِكَ سَنَةَ ثُهَانِيْنَ، وَكَانَ الإِنسَانُ إِذَا رَآهُ يَذْكُرُ السَّلَفَ، لَسَمْته وَزُهْدِه وَوَرَعِه. كُنَّا نَخْتَلِفُ إِلَىٰ بُشْتَنِقَان، فَيَخْرُجُ، فَيَقْعُدُ عَلَىٰ حَصْبَاءِ النَّهر، وَالكتَّابُ بِيدِه، فَيُحَدِّثَنَا وَهُوَ يَبْكِي. وَإِذَا قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بِنُ يَحْيَى، يَقُوْلُ: رَحِمَ اللهُ أَبَا زَكَرِيَّا (٥٠).

(٦٨) - رَوَىٰ الْمُخَلِّصُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ إِسْهَاعِيْلُ القَاضِي يَشْتَهِي أَنْ يَلْتَقِي

<sup>(1) (1/373).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي تحت تفسير قوله على: ( قُومُوا إِلَى سَيِّدَكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ) قال: فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلوا هكذا احتج به جَماهير العلماء لاستحباب القيام قال القاضي وليس هذا من القيام المنهي عنه وإنها ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طول جلوسه قلت القيام للقادم من أهل الفضل مستحب. شرح النووي على مسلم (١٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>١٤٠/١٣) (٤)

<sup>(0) (71/337).</sup> 

إِبْرَاهِيْمَ الحربِي، فَالتَقَيَا يَوْمًا، وَتَذَاكَرَا، فَلَمَّا افتَرَقَا، سُئِلَ إِبْرَاهِيْمُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ. فَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ إِبْرَاهِيْمَ (١).

(٦٩) - قَالَ الجُنَيْدُ - غَيْرَ مَرَّة -: عِلْمُنَا مَضْبُوطٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مَنْ لَمْ يَعْفَظِ الكِتَابَ وَيَكْتُب الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَتَفَقَّهُ؛ لاَّ يُقْتَدَىٰ بِهِ(٢).

(٧٠) - قَالَ الحَاكِمُ: وَسَأَلَتُ مُحَمَّدَ بِنَ الفَضْلِ بِن مُحَمَّد عَنْ جَدِّه؟ فَذَكَر أَنَّهُ لاَ يَدْخِرُ شَيْئًا جُهِدَه، بَلْ يُنفِقُهُ عَلَىٰ أَهْلِ العِلْم، وَكَانَ لاَ يَعْرِفُ سَنْجَةَ (٣) الوَزْنِ، وَلاَ يُمَيِّزُ بَيْنَ العَشرَةِ وَالعِشْرِيْنَ، رُبَّهَا أَخَذُنَا مِنْهُ العَشرَةَ، فَيَتَوَهَّمُ أَنَّهَا خَسْتَةٌ (١٠).

(٧١) - حكَىٰ الشَّيْخ عَبْد الصَّمَد، قَالَ: وَاللهِ مُذْ خدمت الشَّيْخ عَبْد اللهِ اليونيني، مَا رَأَيْتهُ اسْتند وَلاَ سَعَل وَلاَ بَصَق (٥٠).

(٧٢) - عَنِ الجِعَابِيِّ، قَالَ: رَحَلَتُ إِلَىٰ عَبْدَانَ، فَأَتَيتُ مَسْجِدَه، فَوَجَدْتُ شَيْخًا، فَكَلَّمتُهُ، فَذَاكَرَنِي بَأَكْثَرَ مِنْ مائتَي حَدِيْثِ فِي الأَبْوَابِ، وَكُنْتُ قَدْ سُلَبْتُ فِي الطَّرِيْقِ، فَكَلَّمتُهُ، فَذَاكَرَنِي بَأَكْثَرَ مِنْ مائتَي حَدِيْثِ فِي الأَبْوَابِ، وَكُنْتُ قَدْ سُلَبْتُ فِي الطَّرِيْقِ، فَقُلْتُ هَٰذَا؟ فَأَعطَانِي مَا عَلَيْهَ، فَقُلْتُ هَٰمَنْ هَذَا؟ فَأَعطانِي مَا عَلَيْهَ، فَقُلْتُ هَٰمَ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو عَلِيًّ الرُّوْذَبَارِيُّ (٢).

(٧٣) - قَالَ أَبُو عَمْرِ و الصَّغِيْرَ: نَزَلْنَا الْحَانَ بِدِمَشْقَ، فَأَتَىٰ ابْنُ جَوْصَا زَائِرًا لأَبِي عِلَيٍّ الْحَافِظ، فَنَزَلَ عَنِ البَغِلَة، وَأَظهرَ الفرح، وَذَاكرَ أَبَا عَلِيٍّ، وَأَخذَ مِنْهُ جَعَهُ «كتَابَ عَبْدِ اللهِ بَنَ دَيْنَارِ» ثُمَّ حَمَلَنَا إِلَىٰ مَنْزِلِه، ثُمَّ اجتمعَ جَمَاعةُ مَنَ الرَّحَالَة، مِنْهُم: الزَّبَيْرُ عَبْدِ اللهِ بَنَ دَيْنَارِ » ثُمَّ حَمَلَنَا إِلَىٰ مَنْزِلِه، ثُمَّ اجتمع جَمَاعةُ مَنَ الرَّحَالَة، مِنْهُم: الزَّبَيْرُ عَبْدِ اللهِ بَنِ دَيْنَارِ » ثُمَّ حَمَلَنَا إِلَىٰ مَنْزِلِه، ثُمَّ اجتمع جَمَاعةُ مَنَ الرَّحَالَة، مِنْهُم: الزَّبيْرُ الأَسْدَابَاذِيُّ، وَنقَمُوا عَلَىٰ ابْنِ جَوْصَا أَحَادِيث، فَقَالَ أَبُو عَلَيٍّ: لاَ تَفَعِلُوا، هَذَا إِمَامُ قَدْ جَازَ القَنْظَرَةَ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ جَوْصَا، فَمَا بَالَىٰ بِهِم، بَلْ كَانَ يَهَابُ أَبَا عَلِيًّ قَدْ جَازَ الْقَنْطَرَةَ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابنَ جَوْصَا، فَمَا بَالَىٰ بِهِم، بَلْ كَانَ يَهَابُ أَبَا عَلِيً

<sup>(</sup>mov/1m) (1)

<sup>(7) (31/77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: ما يوزن به كالرطل والأوقية. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٥٣).

 $<sup>.(\</sup>Upsilon V \cdot / 1 \tilde{\xi}) (\xi)$ 

<sup>.(1.7/77)(0)</sup> 

<sup>(1) (31/070-170).</sup> 

فَبَعَثَ بِوكيلِهِ إِلَىٰ أَبِي عليٍّ بعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا، فَقَالَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، يَنْبَغِي أَنْ تُسَافِرَ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ قَدْ طَلَبَكَ فَخَرَجَ، وَخَرجنا مَعَهُ(١).

(٧٤) - قَالَ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَىٰ بنُ مَنْدَةَ: سَمِعْتُ مَشَا يَخَا مِّنْ يُعتمدُ عَلَيْهِم يَقُوْلُوْنَ: أَمَلَىٰ أَبُو القَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ حَدِيْثَ عِكرِمةَ فِي الرُّوْيَة (٢)، فَأَنكرَ عَلَيْهِ ابْنُ طَباطَبا العَلويُّ، وَرَمَاهُ بِدَوَاةً كَانَتْ بَيْنَ يَدِيهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ الطَّبَرَانِيُّ ذَلكَ وَاجَهَهُ بِكلام اختصرْ تُهُ، وَقَالَ فِي أَثنَاء كلاَمِه: مَا تسكتُوْنَ وَتشتغلُوْنَ بِمَا أَنْتُم فِيْهِ حَتَّىٰ لاَ يُذْكَرَ مَا جَرَىٰ يَوْمَ الْحَرَّةِ. فَلْ اللهَ عَلَمْ وَاعْتَذَرَ إليه وَنَدَمَ.

ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَنْدَةَ: وَبلغنِي أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ كَانَ حَسَنَ المَشَاهِدَةِ، طيِّبَ الْمُحَاضَرَةِ، قرأَ عَلَيْهِ يَوْمًا أَبُو طَاهِر بنُ لُوقًا حَدِيْثَ: «كَانَ يغسلُ حَصَىٰ جَمَارِه» فصحَّفَهُ، وَقَالَ: «خُصِي حَمَارِه» فَقَالَ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ يَا أَبا طَاهِر. قَالَ: التَّواضعَ، وَكَانَ هَذَا كَالمُغَفَّلِ. «خُصِي حَمَارِه» فَقَالَ: مَا أَرَادَ بِذَلِكَ يَا أَبا طَاهِر. قَالَ: التَّواضعَ، وَكَانَ هَذَا كَالمُغَفَّلِ. قَالَ لَهُ الطَّبَرَ انِيُّ يَوْمًا: أَنْتَ وَلَدِي، قَالَ: وَإِيَّاكُ يَا أَبا القَاسِم، يَعْنِي: وَأَنْتَ (٣).

(٧٥) - قَالَ أَبُو مُوْسَىٰ اللَّدِيْنِيُّ: مَعَ مَا ذُكرَ مِنْ عَبَادِته - أَي: الحَافظُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّد بِن جَعْفَر، اللَّعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ - كَانَ يكتُبُ كُلَّ يَوْم دستجَةَ كَاغَد لأَنَّهُ كَانَ يورِّقُ وَيُصَنِّفُ، وَعرضَ كِتَابَهُ «ثَوَابُ الأَعْمَال» عَلَىٰ الطَّبَرَأَنِيِّ، فَاسْتحْسَنَهُ.

وَيُرْوَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا عملتُ فيه حَديثًا إلاَّ بَعْدَ أَن اسْتَعْمَلْتُهُ (٤).

(٧٦) - قَالَ القَاضِي الصَّيْمَرِيُّ: سَمِعْتُ المَرْزُبَانِيُّ يَقُوْلُ: كَانَ فِي دَارِي خَمْسُوْنَ مَا بَيْنَ لِحَافٍ وَدواج (٥) مُعَدَّةٍ لأَهلِ العِلْم الَّذِيْنَ يَبِيتُوْنَ عِنْدِي (٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجُه أحمد في المسند (٢٥٨٠) عن عكرمة عن ابن عباس رَحَوَالِلَيُّعَنَّكُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ مِثَلَّةٍ: «رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

<sup>.</sup> (۱۲ – ۱۲۳ / ۱۲۱) (۳)

<sup>.(</sup>۲۷۸/۱٦) (٤)

<sup>(</sup>٥) الدواج: معطف غليظ. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٠٢).

<sup>.(</sup>٤٤٨/١٦) (٦)

(٧٧) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ مَرْدَوَيْه: كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي وَقتِهِ مِرحُولًا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِي أُفْقِ مِنَ الآفَاقِ أَسندُ وَلاَ أَحفظُ مِنْهُ، كَانَ حُفَّاظٌ اَلدُّنْيَا قَد اجتمعُوا عِنْدَهُ، فَكَانَ كُلَّ يَوْمَ نَوْبَة وَاحِد مِنْهُم يقرأُ مَا يُرِيْدُهُ إِلَىٰ قَرِيْبِ الظُّهِر، فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ دَارِه، رُبَّهَا كَانَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيْق جُزءٌ، وَكَانَ لاَ يَضْجَرُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ غَدَاءٌ سِوَى التَّصْنيف وَالتَّسْمِيع (۱).

(٧٨) - قَالَ عِيْسَىٰ بِنُ أَحْمَدَ الْهَمَذَانِيّ: كَانَ أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَضِيُّ إِذَا جَاءَ إِلَىٰ أَبِي حَامِدٍ الْإِسْفَرَاييْنِيّ، قَامَ وَمَشَىٰ حَافيًّا إِلَىٰ بَابِ مَسْجِدِهِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ (٢).

(٧٩) - قَالَ عَبْدُ الغَنِيّ المَقْدِسِيّ: لَمَا رددتُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحَاكِم «الأَوهَامَ الَّتِي فِي المدخلِ» بَعثَ إِلَيَّ يَشْكُرُنِي، وَيَدْعُو لِي، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ عَاقِلٌ (٣).

(٨٠) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ الصُّوْرِيُّ: قَالَ لِي الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ: ابتدأَتُ بعمل كتَابِ «المُؤتلف وَالمُخْتَلف»، فَقَدم عَلَيْنَا الدَّارَقُطْنِيّ، فَأَخذتُ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً مِنْهُ، فَلَا فَرغتُ مِنْ تَصْنِيْفِه، سَأَلَنِي أَنْ أَقرأَهُ عَلَيْه لِيَسْمَعَهُ مِنِّي، فَقُلْتُ: عَنْكَ أَخذتُ أَخذتُ أَكْرَهُ. قَالَ: لاَ تَقُلْ هَكَذَا، فَإِنَّكَ أَخَذْتَهُ عَنِّي مُفَرَّقًا، وَقَدْ أَوْرَدْتَهُ فِيْهِ جَمْهُوعًا، وَفِيْهِ أَشْيَاءُ كَثِيْرَةٌ أَخَذْتَهُ عَنِي مُفَرَّقًا، وَقَدْ أَوْرَدْتَهُ فِيْهِ جَمْهُوعًا، وَفِيْهِ أَشْيَاءُ كَثِيْرَةٌ أَخَذْتَهَا عَنْ شُيُوخِكِ. قَالَ: فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ﴿).

(٨١) - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: كَانَ عَامِ بِن غالبِ التَّيَّانِيُّ إِمَامًا فِي اللَّغَةِ، ثِقَةً، وَرِعًا، خَيِّرًا، لَهُ كَتَابٌ فِي اللَّغَة لَمْ يُؤلَّفُ مِثْلُهُ اخْتِصَارًا وَإِكْثَارًا، حَدَّثِنِي ابْنُ حَزْمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الفَرَضِيِّ أَنَّ الأَمِيْرِ مُجَاهِدًا العَامِرِيَّ وَجَّه إِلَىٰ أَبِي غَالِب إِذْ غَلَب عَلَىٰ مُرْسِيَة - أَلفَ دِيْنَارِ عَلَىٰ أَنْ يَزِيْد فِي تَرْجَمَة هَذَا الكتَابِ عَمَّا أَلَّفْتُه لأَبِي الجَيْشِ مُجَاهِدًا العَامِرِيِّ، فَرَدَّ الدَّنْيَا عَلَىٰ ذَلِكَ، مَا مُجَاهِد العَامِرِيِّ، فَرَدَّ الدَّنْيَا عَلَىٰ ذَلِكَ، مَا

<sup>.(</sup>٤٥٩/١٧)(1)

<sup>(7) (1/7/7).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۷ - / ۱۷) (۳)

<sup>.(</sup>۲۷ · /۱۷) (٤)

فَعَلْتُ، وَلاَ اسْتجزتُ الكَذِبَ فَإِنِّي لَمْ أَجْمَعْهُ لَهُ خَاصَّة (١).

(٨٢) - قَالَ الْخَلِيْلُ بِنُ عَبْدِ اللهُ الْحَافِظُ: سَأَلنِي الْحَاكِمُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي لَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ، وَيُقرأُ عَلَيْهِ فِي فوائد العرَاقيينَ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَهلَ حَدِيْثُ الاَسْتَئذَانَ، فَقَالَ لِي: مَن أَبُو سَلَمَةَ هَذَا؟ فَقُلْتُ مِنْ وَقَتِي: المُغَيْرَة بِن مُسْلَمَ السَّرَّاجِ. قَالَ: وَكَيْفَ يَرْوِي المُغِيْرَةُ عَنِ الزَّهْرِيِّ؟ فَبقيتُ ثُمَّ قَالَ لِي: قَدْ أَمَهلتُكَ أُسبوعًا السَّرَّاجِ. قَالَ: فَكُوتُ يَرُوي المُغَيْرَةُ عَنِ الزَّهْرِيِّ؟ فَبقيتُ ثُمَّ قَالَ لِي: قَدْ أَمَهلتُكَ أُسبوعًا حَتَّىٰ تَتَفَكَّر فَيْهِ. قَالَ: فَتَفَكّرتُ لَيُنْلَتِي حَتَّىٰ بِقَيتُ أَكْرُ وُ التَّفَكُّر، فَلَمَّا وقعتُ إِلَىٰ أَصْحَابِ الزَّهْرِيِّ، تذكرتُ مُحَمَّدُ بِن أَبِي حَفْصَةَ، فَإِذَا كنيتُه أَبُو سَلَمَة، فَلَمَّ الجَرْيُرة مِنْ أَصْحَابِ الزَّهْرِيِّ، تذكرتُ مُحَمَّدُ بِن أَبِي حَفْصَةَ، فَإِذَا كنيتُه أَبُو سَلَمَة، فَلَمَّا اللَّهُ مَنْ أَصْحَابِ الزَّهْرِيِّ، تذكرتُ مُحَمَّدُ بِن أَبِي حَفْصَةَ، فَإِذَا كنيتُه أَبُو سَلَمَة، فَلَمَّ المَّه عَلَيْهُ نَحْوَ مَائَة حَدِيْث.

قَالَ: هَلْ تَفَكَّرتَ فِيهَا جرَى؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ هُوَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَفْصَةَ، فتعجَّب، وَقَالَ لِي: نظرتَ فِي حَدِيْثِ سُفْيَانَ لأَبِي عَمْرو البَحِيْرِي؟ فَقُلْتُ: لاَ، وَذكرتُ لَهُ مَا أَمُمْتُ فِي ذَلِكَ، فَتحيَّر، وَأَثْنَىٰ عليَّ، ثُمَّ كُنْتُ أَسأَلُه، فَقَالَ: أَنَا إِذَا ذَاكرتُ اليَوْمَ فَي بَابِ لاَ بُدَّ مِنَ المَطالعَةِ لكبَر سنِي. فرَأَيْتُهُ فِي كُلِّ مَا أُلقي عَلَيْه بَحْرًا. وَقَالَ لِي: فَي بَابِ لاَ بُدَّ مِنَ المَطالعَةِ لكبَر سنِي. فرَأَيْتُهُ فِي كُلِّ مَا أُلقي عَلَيْه بَحْرًا. وَقَالَ لِي: أَعلم بِأَنَّ خُرَاسَان وَمَا وَرَاءَ النَّهَر، لكُلِّ بَلَدَة تَاريخُ صنَّفه عَالمٌ مِنْهَا، وَوجدتُ نَيْسَابُوْر مَعَ كَثْرَةِ العُلَهَ عَهَا لَمْ يُصنَّفُ الْبَي عَلَيْ بنِ سَيْمَجُور كتَابًا النِيسَابوريين فَتَأْملتُه، وَلَم يَعْلَ اللَّي مَا لَكُول عَلَي بنِ سَيْمَجُور كتَابًا النِّيسَابُور مِنَ عَلَيْ بنِ سَيْمَجُور كتَابًا فِي أَيَّام النَّبِي صَآلِللَهُ عَنِ المَّلْمَةُ عَنِ الضَّعَفَاء الَّذَيْنَ نشؤُوا بَعْد الثَّلاَث مائة بِنَيْسَابُور وَعَي قَلْ اللَّكُ التَّر تَيب، وَكُنْتُ أَسَألُه عَنِ الضَّعَفَاء الَّذَيْنَ نشؤُوا بَعْد الثَّلاَث مائة بِنَيْسَابُور وَعَي فَل التَر تَيب، وَكُنْتُ أَسَألُه عَنِ الضَّعَفَاء الَّذَيْنَ نشؤُوا بَعْد الثَّلاَث مائة بِنَيْسَابُور وَعَي فَي عَلِي مِنْ غَيْر مُعَابَاة (٢٠).

(٨٣) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّد الأَنْصَارِيِّ قَالَ: عَبْدُ بِنُ أَحْمَدَ السَّاَكَ الحَافِظُ صَدُوْقٌ، تَكَلَّمُوا فِي رَأْيِهِ، سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيْثًا وَاحِدًا عَنْ شَيْبَان بِن مُحَمَّدٍ الضَّبَعِيِّ،

<sup>.(0/0/17)(1)</sup> 

<sup>(</sup>Y)  $(V \mid \Gamma \Gamma \cap \Lambda \Gamma \Gamma)$ .

عَنْ أَبِي خَلِيْفَة، عَنْ عَلِيِّ بِنِ الْمَدِيْنِيِّ حَدِيْث جَابِر بِطُولِه فِي الحَجِّ قَالَ لِي: اقرأهُ عليَّ حَتَّىٰ تَعْتَادَ قَرَاءةَ الحَدِيْثِ، وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيْثٍ قرأتُهُ عَلَىٰ الشَّيْخِ، وَنَاوِلتُهُ الجُزْء، فَقَالَ: لَسْتُ عَلَىٰ وُضُوْء، فَضَعْهُ(١).

(٨٤) – قَالَ أَبُو الوَلِيْدِ البَاجِيُّ فِي كَتَابِ «اختصَار فرق الفُقَهَاء» مِنْ تَأْلِيْفه، في ذكر القَاضِي ابْنِ البَاقلَّانِیَّ: لَقَدْ أَخْبَرَنِ الشَّیْخُ أَبُو ذَر وَكَانَ يَمِیلُ إِلَىٰ مَذْهَبه، فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَیْنَ لَكَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِیْ كُنْتُ مَاشَیًا بِبَغْدَادَ مَعَ الْحَافِظِ الدَّارَقُطْنِیّ، فَلَقَیْنَا أَبَا بَكُر مِنْ الطَّیِّب فَالتزمه الشَّیْخُ أَبُو الْحَسَن، وَقبَّلَ وَجهه وَعَیْنیْه، فَلَیَّا فَارقنَاه، قُلْتُ لَهُ: مَنْ هَذَا النَّدِي صَنَعْتَ بِهِ مَا لَمْ أَعْتَقَدْ أَنَّكَ تَصْنَعُهُ وَأَنْتَ إِمَامُ وَقْتَك؟ فَقَالَ: هَذَا إِمَامُ مَنْ هَذَا النَّامِیْنَ، وَالذَّابُ عَنَ الدِّیْن، هَذَا القَاضِي أَبُو بَكُر مُحَمَّدُ بِنُ الطَّیِّب. قَالَ أَبُو ذَر: فَمَن الدَّیْن، فَالدَّ اللَّیْن، فَاللَّیْن، فَالدَ دَحَلَّتُهُ مِنْ بِلاَد خُرَاسَان وَغیرِهَا لاَ يُشَارُ فِیْهَا إِلَىٰ أَحِد مِنْ أَهْلِ الشَّنَّة إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَطَرِیْقِهِ (٢٠).

(٨٥)- ذَكَرَ أَبُو الوَلِيْدِ البَاجِيُّ فِي كِتَابِ «فِرَقِ الفُقَهَاءِ» لَهُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ

.(00٧-007/1٧)(1)

قَالَ الذَّهِيِّ: فَهُذَا النَّهُجُ هُوَ طَرِيقَةُ السَّلَف، وَهُوَ الَّذِي أُوضَحه أَبُو الْحَسَنِ وَأَصْحَابُه، وَهُوَ التَسْلِيمُ لَنَصُو صِ الكِتَابِ وَالسُّنَّة، وَبِهِ قَالَ ابْنُ البَاقِلَانِيّ، وَابْنُ فُوْرَك، وَالكِبَارُ إِلَىٰ زَمَن أَبِي المَعَالِي، ثُمَّ زَمَنِ الشَّيْخ أَبِي حَامِدٍ، فَوَقَعَ اختلافٌ وَأَلْوَانٌ، نَسْأَلُ اللهَ العَفْوَ.

<sup>(</sup>٢) (٧١/٥٥) قَالَ الذَّهبيّ: هُو الَّذِي كَانَ بِبَغْدَادَ يُنَاظِرُ، عَنِ السُّنَة وَطَرِيْقَةِ الحَدِيْثِ بِالجَدَلِ وَالبُرْهَانِ، وَبَالحَضرةِ رُوُوْشُ المُغْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالقَدَرِيَّة وَالوانِ البَدَع، وَهُم دَوْلَةٌ وَظُهورٌ بِالدَّوْلَة البُوْهِيَّة، وَكَانَ يَرُدُّ عَلَىٰ الكَرَّامِيَّة، وَينصُرُ الحَنَابِلَةَ عَلَيْهم، وبَينهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الحَدِيْثِ عَامِرٌ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَغْتَلِفُون فِي مَسَائِل دقيقَة، فلهنذا عَاملَه الدَّارَقُطْنِيُّ بِالاحْتِرَام، وقَدْ أَلْفَ كِتَابًا سَهَاهُ: «الإِبَانَة»، وَينصُرُ الحَنَابِلَة وَيلًا أَنْ قَالَ قَوْلَه: ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِكَ ﴾ [الرَّجْبَانَة»، وَيفُون فِي مَسَائِل دقيقَة، فلهنذا عَاملَه الدَّارَقُطْنِيُّ بِالاحْتِرَام، وقَدْ أَلْفَ كِتَابًا سَهَاهُ: «الإِبَانَة»، وَقُولُه: ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِكَ ﴾ [الرَّجْمَانَةُ وَالْعَبْرُ وَلِيكُلُّ فَي اللَّهُ فِي كُلِّ مَكَانَ؟ قِيلً : مَعَاذَ الله بَلْ هُو مُسْتَو عَلَىٰ عَرْشِهِ كَمَا أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ. وَالبَصَرُ فَإِن قِيلَ: فَهَلْ تَقُولُونَ: إِنَّهُ فِي كُلِّ مَكَانَ؟ قِيلُ: مَعَاذَ الله بَلْ هُو مُسْتَو عَلَىٰ عَرْشِهِ كَمَا أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ. وَالْكَلاَمُ وَالْوَرُادَةُ وَالْوَجُهُ وَالْيَدَانِ وَالْعَيْنَانِ وَالْعَضِبُ وَالرِّضَى، فَهَذَا نَصُّ كَلاَمه. وَقَالَ نحوهُ فِي وَالْكَلامُ وَالْوَرَادَةُ وَالْوَجُهُ وَالْيَدَانِ وَالْعَيْنَانِ وَالْعَضِبُ وَالرِّضَى، فَهَذَا نَصُّ كَلاَمه. وَقَالَ نحوهُ فِي كِتَابِ «الشَّمَهِيد» لَهُ، وَ فِي كِتَابِ «الذَّبِ عَنِ الأَشْعَرِيِّ». وَقَالَ: قَدْ بَيَنَا دِينَ الأُمَّة وَأَهْلِ الشَّنَة أَنْ النَّهُ وَ فَي كِتَابِ «الدَّبِ عَنْ تكيف وَلا تَحْدِيدُ وَلا تَجْنِيسُ وَلا تَصِومُ أَلْ الذَه حُهُ وَالْ الذَّهِ حُهُ وَالْ النَّهُ وَهُ أَلْ الذَه مُ مُو مُنَا الذَهُ وَ وَلَوْ مُو مُولَا تَصُودُ وَلا تَعْدِيدُ وَلا تَجْنِيلُ وَلا تَصُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُهُ وَالْهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُ مَا اللَّهُ وَالْمُولُولُهُ وَالْمُعَالِ اللَّهُ مُو مُلْتَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَلَوْ الْمُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعَلَ الْمُهُ وَ

مُحَمَّدُ بِنُ عَلِي الوَرَّاقُ – وَكَانَ ثِقَةً مُتْقِنًا – : أَنَّهُ شَاهِدَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الصُّوْرِيَّ، وَكَانَ فَيْهِ حُسنُ خُلُقَ وَمُزَاحٌ وَضَحِكٌ، لَمْ يَكُنْ وَرَاءَ ذَلِكَ إِلاَّ الخَيْرُ وَالدَّينُ، وَلَكَنَّهُ كَانَ شَيْئًا جُبلَ عَلَيْه، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ بِالْخَارِقِ للعَادَة، فَقَرَأَ يَوْمًا جُزَءًا عَلَىٰ أَبِي العَبَّاسِ الرَّازِيِّ، وَعَنَّ لَهُ أُمرٌ ضَحَّكَةً، وَكَانَ بِالْخَصَرَة جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ بَلَدِه، فَأَنكَرُوا عَلَيْه، وَقَالُوا: هُنَوْ مَا خُزَا كَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّلَاتُعَيْوَسَلَّ وَأَلُوا: شَيْخُ إِلاَ يَصِلُحُ، وَلاَ يَلِيقُ بعلمكَ وَتَقَدَّمكَ أَنْ تَقرَأَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّلَاتُعَيْوَسَلَّ وَأَنْت وَخُرُوا عَلَيْه، وَقَالُوا: شُيُونُ جَلَدُنَا لاَ يَرضُونَ بَهَذَا. فَقَالَ: مَا فِي بَلَدِكُم شَيْخُ إِلاَّ يَجِبُ أَنْ يَقْعُدَ بَيْنَ يَدَيَّ، وَيَقْتَدِي بِي، وَدَلِيْلُ ذَلِكَ: أَنِّي قَدْ صِرتَ مَعَكُم شَيْخُ إِلاَّ يَجِبُ أَنْ يَقْعُدَ بَيْنَ يَدَيَّ، وَيَقْتَدِي بِي، وَدَلِيْلُ ذَلِكَ: أَنِّي قَدْ صِرتَ مَعَكُم عَلَيْ عَيْرَ مَوْعِد، فَانظُرُوا إِلَىٰ أَيِّ حَدِيثَ شَنْتُمْ مِنْ حَدِيثَ رَسُولِ الله صَالِيَّا لَا البَاحِيُّ وَسَلَّ وَا أَنْ البَاحِيُّ وَلَا إِلَىٰ الْعَارَاء أَنْ البَاحِيُّ وَيَقُرُ وَا أَيْنُهُ مَوْلَ الله صَالِقَادُوا إِلَىٰ البَاحِيُّ وَلَا الله عَلَىٰ الْبَاحِيُّ لَى السَّادَهِ. ثُمَّ قَالَ البَاجِيُّ لَوْمَا الله صَالَعَهُ مَا رَأَيْتُهُ تَعَرَّضَ لِفَتُوى ﴿ اللهُ السَّوْرِيُّ ثَلاَثَةَ أَعْوَام، فَمَا رَأَيْتُهُ تَعَرَّضَ لِفَتُوى ﴿ اللهُ وَلَا اللّه عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا الله وَلَا البَاجِيُّ لَو الله وَلَا الله عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الْبَاحِيُّ اللهُ اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَوْلُو الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُ اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُ اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُو اللهُ الْوَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا

(٨٦) - قَالَ أَبُو الوَقْتُ السِّجْزِيُّ: دَخَلْتُ نَيْسَابُوْر، وَحَضَرتُ عِنْد الأُسْتَاذِ أَبِي اللَّهُ عَنْد الأَسْتَاذِ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ (٢). فَقَالَ: رَضَىَ اللهُ عَنْهُ (٢).

(٨٧) - قَالَ السَّمْعَانِيِّ: سَمِعْتُ يُوْسُفَ بِنَ أَيُّوْبَ بِمَرْ و يَقُوْلُ: حضَر الخَطِيْبُ درس شَيْخنَا أَبِي إِسْحَاقَ، فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ حَدِيْثًا مِنْ رَوَايَة بَحْر بِن كَنِيْزِ السَقَّاء، درس شَيْخنَا أَبِي إِسْحَاقَ، فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ حَدِيْثًا مِنْ رَوَايَة بَحْر بِن كَنِيْزِ السَقَّاء، ثُمَّ قَالَ لِلْخطيب: مَا تَقُوْلُ فَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ أَذِنْتَ لِي ذَكرتُ حَاله. فَانحرف أَبُو إِسْحَاقَ، وَقَعَدَ كَالتِّلْمِيْذ، وَشرَع الخَطِيْبُ يَقُوْلُ: وَشرَح أَحْوَاله شرحًا حسنًا، فَأَثْنَىٰ الشَّيْخ عَلَيْه، وَقَالَ: هَذَا دَار قُطنِيُّ عَصر نَا (٣).

(٨٨) - قَالَ خَطيبُ اللَوْصِل أَبُو الفَضْلِ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: تَوجهتُ مِنَ اللَوْصِل سَنَة (٨٥) - قَالَ خَطيبُ اللَوْصِل أَبُو الفَضْلِ: حَضَرتُ عِنْدَهُ رحَّب بِي، وَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) (١٨/ ١٨) قَالَ الذَّهبِيّ: اسْمَع إِلَى عقلِ هَذَا الإِمَام، وَدَعْ سَبَّ الطَّغَام، إِنْ هُم إِلاَّ كَالأَنعَام.

<sup>(4) (</sup>۱۱/ ۱۸۲ – ۱۸۲).

فَقُلْتُ: مِنَ المَوْصِل. قَالَ: مَرْحَبًا أَنْتَ بَلديِّي. قُلْتُ: يَا سَيّدنَا! أَنْتَ مِنْ فِيروزآبَاد. قَالَ: أَمَا جَمَعتنَا سَفِيْنَةُ نُوْح؟ فَشَاهَدتُ مِنْ حُسن أَخلاَقه وَلطَافته وَزُهْده مَا حَبَّبَ إِلَىٰ لُزومَه، فَصَحِبته إِلَىٰ أَنْ مَاتَ(١).

(٨٩) - قِيْلَ: إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الشيرَازِيُّ نَزعِ عِهَامَته - وَكَانَتْ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا - وَتُوضَأَ فِي دَجْلَة، فَجَاءَ لِصُّ، فَأَخَذَهَا، وَتركَ عِهَامَةً رديئَةً بَدَلْهَا، فَطَلَعَ الشَّيْخ، فَلَبسهَا، وَمَا شعر حَتَّىٰ سَأَلُوْهُ وَهُوَ يدرّس، فَقَالَ: لَعَلَّ الَّذِي أَخَذَهَا مُحْتَاجِ(٢).

(٩٠) - قَالَ نِظَامُ الْمُلك - وَأَثْنَىٰ عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ الشيرازي وَقَالَ -: كَيْفَ حَالِي مَعَ رَجُل لاَ يُفَرِّقُ بَيْنِي وَبَيْنَ نَهْروز الفَرَّاشَ فِي المُخَاطبَة؟ قَالَ لِي: بَارَكَ اللهُ فِيك، وَقَالَ لَهُ لَّا صِبَّ عَلَيْه كَذَلكَ (٣).

(٩١) - قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ الْخَاضِبَة: سَمِعْتُ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ الشيرازي يَقُوْلُ: رَأَيْتُ الشَّيْخِ كَانَ يُصَلِّي عِنْد فَرَاغَ كُلِّ فَصِل مِنَ «الْمُهَذَّبَ» (٤٠٠).

(٩٢) - قَالَ الْمُؤتمن: كَانَ أَبُو إِسْهَاعِيْلَ الْهَرَوِيُّ يَدخلُ عَلَىٰ الأُمَرَاء وَالجَبَابِرَة، فَهَا يُبَالِي، وَيَرَىٰ الغَرِيْبَ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ، فَيُبَالِغُ فِي إِكْرَامه، قَالَ لِي مرَّةً: هَذَا الشَّأْنُ شَأْنُ مِنْ لَيْسَ لَهُ شَأْنٌ سِوَىٰ هَذَا الشَّأْن - يَعْنِي: طَلَب الحَدِيْث - وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: تركتُ الجَيْرِيَّ للهُ (٥٠). فقَالَ: وَإِنَّهَا تَركه، لأَنَّه سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا يُخَالِف السُّنَّة (٢٠).

(ُ٩٣) - قَالَ الفَقِيْه نصر: دَرَسْتُ عَلَىٰ الفَقِيْه سُلَيم الرَّازِيِّ مِنْ سَنَة سَبْع وَثَلاَثِيْنَ وَأَرْبَعِ مائَةٍ إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا، وَأَرْبَع مائَةٍ إِلَىٰ سَنَةٍ أَرْبَعِيْنَ، مَا فَاتَنِي مِنْهَا درسٌ، وَلاَ وَجِعْتُ إِلاَّ يَوْمًا وَاحِدًا،

<sup>(1) (1/ • 53 - 153).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٨١/ ٩٥٤).

<sup>(4) (11/ 003).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٥٩/١٨) (٤)

<sup>(</sup>٥) يعني: أبا بكرأهمد بن الحسن الحيري.

<sup>·.(</sup>٥٠٦/̈\٨) (٦)

وَعُوفِيت، وَسَأَلتُهُ فِي كَمِ التَّعليقَة (١) الَّتِي صِنَّفَهَا؟ قَالَ: فِي نَحْوِ ثَلاَثِ مائَةِ جُزء، مَا كَتَبتُ مِنْهَا حرفًا إلاَّ وَأَنَا عَلَىٰ وُضوء- أَوْ كَمَا قَالَ-(٢).

(٩٤) - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مَهْدِيِّ بِنِ قَلَيْنَا: كَانَ شيخُنَا أَبُو بِكُرِ الطُّرْطُوشِي زُهْدُهُ وَعَبَادتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عِلْمَه، وَحَكَىٰ بَعْضُ العُلَهَاء أَنَّ أَبَا بَكْرِ الطُّرطُوشِي أَنجَبَ عَلَيْهِ وَعَبَادتُهُ أَكْثُرُ مِنْ عِلْمَه، وَحَكَىٰ بَعْضُ العُلَهَاء أَنَّ أَبَا بَكْرِ الطُّرطُوشِي أَنجَبَ عَلَيْهِ نَحُوٌ مِنْ مَائتَيْ فَقَيْه مُفْتِي، وَكَانَ يَأْتِي إِلَىٰ الفُقَهَاء وَهُم نِيَام، فَيَضَع فِي أَفواهِهِم اللَّنَانِيْر، فَيَهُبُّوْن، فيرونهَا فِي أَفواهِهم (٣).

(٩٥) - قَالَ السَّمْعَانِيِّ: كَانَ الكَرَجِيُّ شَيْخًا عَفِيْفًا زَاهِدًا مُنْقَطعًا إِلَىٰ الله، ثقةً فَهَا، لاَ يَظهر إِلاَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ. سَمِعْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ الأَنْهَاطِيِّ يَقُوْلُ: كَانَ أَبُو طَاهِر البَاقِلَّانِيِّ أَكْثَرَ مَعْرِفَةً مِنْ أَبِي الفَضْل بِن خَيْرُوْنَ، وَكَانَ زَاهِدًا، حسنَ الطَّرِيقَة، البَاقِلَّانِيِّ أَكْثَرَ مَعْرِفَةً مِنْ أَبِي الفَضْل بِن خَيْرُوْنَ، وَكَانَ زَاهِدًا، حسنَ الطَّرِيقَة، مَا حَدَّثُ فِي الجَامِع، وَكَانَ يَقُولُ لَنَا: أَنَا بِحُكْمِكُم إِلاَّ يَوْمَ الجُمُعَة، فَإِنَّهُ للْتَبْكِيرِ وَالتِّلاَوَة، وَكَتَبُوا أَسْهَاءَ شُيُوْخ بَغْدَاد لِنظَامِ اللَّكِ، وَأَلَّوا عَلَىٰ أَبِي طَاهِر، فَهَا أَجَابَ إِلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٩٦) - قَالَ أَبُو بَكُر بِنُ العَربِي فِي «شَرح الأَسْمَاء الحُسْنَى»: قَالَ شيخنَا أَبُو حَامِد قَوْلًا عَظِيْمًا انْتَقدهُ عَلَيْهِ العُلَمَاءُ، فَقَالَ: وَلَيْسَ فِي قُدرَة الله أَبدعُ مِنْ هَذَا العَالَم فِي الْإِثْقَانَ وَالحِكْمَة، وَلَوْ كَانَ فِي القدرَة أَبدعُ أَوْ أَحكمُ مِنْهُ وَلَمْ يَفعله، لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلْ الْإِثْقَانَ وَالحَكْمَة، وَلَوْ كَانَ فِي القدرَة أَبدعُ أَوْ أَحكمُ مِنْهُ وَلَمْ يَفعله، لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ قَلْمَاء لِلْجُوْد، وَذَلِكَ مُحَال. ثُمَّ قَالَ: وَالجَوَابِ أَنَّهُ بَاعد فِي اعْتقاد عموم القدرة وَنَفْي النَّهَايَة عَنْ تقدير المقدورات المُتعلِقة بَهَا، وَلَكِن فِي تَفَاصِيلَ هَذَا العَالَم المَحْلُوق، لاَ النَّهَايَة عَنْ تَقدير المقدورات المُتعلِقة بَهَا، وَلَكِن فِي تَفَاصِيلَ هَذَا العَالَم المَحْلُوق، لاَ في سَوَاهُ، وَهَذَا رَأْيٌ فَلسفِي قَصَدتْ بِهِ الفَلاَسِقَةُ قَلْبَ الحَقَائِق، وَنسبتِ الإِثْقَانَ إِلَى الصَّيلُ أَلِي العَلوبِ سَبِيلٌ إِلَى المَّمْعِ وَالبصر، حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ فِي القلوبِ سَبِيلٌ إِلَى الْحَيَاةِ مَثَلًا، وَالوجُوْدَ إِلَى السَّمْعِ وَالبصر، حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ فِي القلوبِ سَبِيلٌ إِلَى الْحَيَاةِ مَثَلًا، وَالوجُوْدَ إِلَى السَّمْعِ وَالبصر، حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ فِي القلوبِ سَبِيلٌ إِلَىٰ الْحَيَاةِ مَثَلًا، وَالوجُوْدَ إِلَى السَّمْعِ وَالبصر، حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ فِي القلوبِ سَبِيلٌ إِلَىٰ الْحَيَاةِ مَثَلًا، وَالوجُوْدَ إِلَى السَّمْعِ وَالبصر، حَتَّىٰ لاَ يَبْقَىٰ فِي القلوبِ سَبِيلٌ إِلَىٰ الْعَلَامِ بَعْلَى الْعَلْمَ لِي الْعَلَامِ فِي القلوبِ سَبِيلٌ إِلَىٰ الْعَلَامِ بَعْلَامِ الْعُلْمَامِ فَي القلوبِ سَبِيلًا الْعَلَىٰ الْعَلَامِ بَعْ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَامِ السَّمْ وَالْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ ال

<sup>(</sup>١) التعليقة: ما يذكر في حاشية الكتاب من شرح لبعض نصه وما يجري هذا المجرى. المغجم الوسيط (٢/ ٢٢٢).

<sup>(179/19)(7)</sup> 

<sup>(4) (14) (7).</sup> 

<sup>(120 - 125 / 19)</sup> 

الصَّوَاب، وَأَجْمَعت الأُمَّةُ عَلَىٰ خلاَف هَذَا الاعتقاد، وَقَالَتْ عَنْ بُكرَة أَبِيهَا: إِنَّ المُقدورَاتِ لاَ نَهَايَةَ لَمَا لِكُلِّ مُقَدَّر الوُجُوْد، لاَ لكُلِّ حَاصل الوجُوْد، إِذِ القدرَةُ صَالَحَة، ثُمَّ قَالَ: وَهَذه وَهْلَةٌ لاَ لَعًا لَهَا (١)، وَمَزَلَّةٌ لاَ تَمَاسكَ فِيْهَا، وَنَحْنُ وَإِنْ كُنَّا نُقُطَةً مِنْ بحره، فَإِنَّا لاَ نَرُدُّ عَلَيْه إلاَّ بقَوْلِه (٢).

(٩٧) - قَالَ الفُرَاوِي: كُنَّا نَسْمَعُ «مُسْنَدَ أَبِي عَوَانَةَ» عَلَىٰ القُشَيْرِيِّ، وَكَانَ يَخْضُرُ رَئِيْس يَجْلِسُ بِجنبِ الشَّيْخِ، فَعَابِ يَوْمًا، وَكَانَ الشَّيْخِ يَجْلِسُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُ أَسودُ حَشْن، وَعَامَةٌ صَغِيرَةٌ، وَكُنْتُ أَظُنّ أَنَّ السَّمَاع عَلَىٰ ذَلِكَ الْمُحْتَشَمَ، فَشَرع أَبِي فِي خَشْن، وَعَامَةٌ صَغِيرَةٌ، وَكُنْتُ أَظُنّ أَنَّ السَّمَاع عَلَىٰ ذَلِكَ الْمُحْتَشَمَ، فَشَرع أَبِي فِي القَرَاءة، فَقُلْتُ: عَلَىٰ مَنْ تَقرَأُ وَالشَّيْخِ مَا حَضَر؟ فَقَالَ: وَكَأَنَّك تَظُنّ أَن شيخَك فَذَا لَكَ الشَّخْص؟ قُلْتُ: نَعم. فَضَاق صَدْرُهُ وَاسْترجع، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ شيخُك هَذَا القَاعِد، ثُمَّ أَعَاد لِي مِنْ أَوَّل الكِتَابِ(٣).

(٩٨) - قَالَ قَاضِي الْمَرْسْتَان أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْبَاقِي: مَنْ خَدَمَ الْمَحَابِرَ، خَدَمَتْهُ الْمَنَابِرُ، يَجِبُ عَلَىٰ الْمُعَلِّمِ أَنْ لاَ يُعَنِّفَ، وَعَلَىٰ المتعلَّمِ أَنْ لاَ يَأْنفَ (١٠).

(٩٩) - قَالَ أَبُو مُوْسَى: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا عَابَ عَلَىٰ إِسْمَاعِيْلَ بِن مُحَمَّد التَّيْمِيِّ قَوْلًا وَلاَ فِعلًا، وَلاَ عَانَدَه أَحَدُ إِلاَّ وَنَصِرَه اللهُ، وَكَانَ نَزِهَ النَّفْسِ عَنِ المَطَامَع، لاَ يَدخُلُ عَلَىٰ السَّلاَطِيْن، وَلاَ عَلَىٰ مَنِ اتَّصِلَ بهم، قَدْ أَخلَىٰ دَارًا مِنْ مُلَكِه لأَهْلِ العَلْم مَعَ خَفَّة عَلَىٰ السَّلاَطِيْن، وَلاَ عَلَىٰ مَنِ اتَّصِلَ بهم، قَدْ أَخلَىٰ دَارًا مِنْ مُلَكِه لأَهْلِ العَلْم مَعَ خَفَّة ذَاتِ يَدِه، وَلَوْ أَعْطَاهُ الرَّجُلُ الدُّنْيَا بَأْسِرِهَا لَمْ يَرْتَفِعْ عِنْدَهُ، أَمَلَىٰ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَخَسَ مَا عَهُ مِنْ اللهَ عَلَىٰ البَدِيْهَةِ (١٥٥٠).

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيدة: من دعائهم لا لعا لفلان أي لا أقامه الله والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جوادا بالتعس فتقول: تعسا له وإن كان بليدا كان دعاؤهم له إذا عثر: لعا لك لسان العرب مادة لعا.

<sup>(</sup>٢) (١٩/ ٣٣٧) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَذَا فَليكن الردُّ بِأَدبِ وَسكَيْنَة.

<sup>(7) (1/11).</sup> 

 $<sup>(3) (\</sup>cdot 7/ \forall 7).$ 

<sup>(</sup>٥) هي المعرفة يجدها الإنسان في نفسه من غير إعمال الفكر. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>r) (·'Y\ YA).

(۱۰۰) - قَالَ السَّمْعَانِيُّ: كُنْتُ أَنسخُ بِجَامِع بُرُوْ جِرْدَ. فَقَالَ شَيْخُ رَثُّ الْهَيْئَة: مَا تَكتبُ؟ فَكَرِهِتُ جَوَابَهُ، وَقُلْتُ: الحَدِيْثَ. فَقَالَ: كَأَنَّكَ طَالبُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟، قُلْتُ: مِنْ مَرْو. قَالَ: عَمَّنْ رَوَى البُخَارِيُّ مِنْ أَهْلِ مَرْو؟ قُلْتُ: عَنْ مَنْ أَيْنَ أَنْتَ؟، قُلْتُ: مَنْ مَرْو. قَالَ: عَمَّنْ رَوَى البُخَارِيُّ مِنْ أَهْلِ مَرْو؟ قُلْتُ: عَنْ عَبْدَ اللهِ بِن عُثْمَانَ، وَصَدَقَة بِنِ الفَضْلِ. قَالَ: لَمَ لُقِّبَ عَبْدُ الله بِعَيْدَانَ؟ فَتُوقَقَفْتُ، فَتَبَسَّمَ، فَنَظُرتُ إِلَيْه بِعَيْنَ أُخْرَى، وَقُلْتُ: يُفِيدُ الشَّيْخُ؟ قَالَ: كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ الرَّهُمَن، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ، فَاجْتَمَعَ فِيْهِ العَبْدَانِ، فَقِيْلَ: عَبْدَانُ. فَقُلْتُ: عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعَتُهُ مِنْ هُذَا؟ قَالَ: سَمِعَتُهُ مِنْ هُذَا؟ قَالَ: سَمِعَتُهُ مِنْ هُكَمَا بِن طَاهِر (۱).

(۱۰۱) - قَالَ أَبُو مُحَمَّد بِنُ الْحَشَّابِ النَّحْوِيِّ: كُنْتُ وَأَنَا شَابٌ أَقِرَأُ النَّحْو، وَأَسْمَعُ النَّاسِ يَصِفُوْنَ حَسَن كَلاَم الشَّيْخ عَبْد القَادِر، فَكُنْت أُرِيْد أَنْ أَسْمَعه وَلاَ وَأَسْمَعُ النَّاسِ يَصِفُوْنَ حَسَن كَلاَم الشَّيْخ عَبْد القَادِر، فَكُنْت أُرِيْد أَنْ أَسْمَعه وَلاَ يَتَسِع وَقتي، فَاتَّفَقَ أَنِّي حَضَرت يَوْمًا بَعْلِسه، فَلَمَّا تَكَلَّمَ لَمْ أَسْتَحَسَن كَلاَمه، وَلَمْ أَسْتَحَسَن كَلاَمه، وَلَمْ أَسْتَحَسَن كَلاَمه، وَلَمْ أَسْتَحَسَن كَلاَمه، وَلَمْ أَنْفَي وَقَالَ: وَيْلَك! تُفضِّلُ أَفْهَمه، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي: ضَاعِ اليَوْم مِنِّي. فَالْتَفَت إِلَىٰ نَاحِيتِي، وَقَالَ: وَيْلَك! تُفضِّلُ النَّحُو عَلَىٰ بَجَالِسِ الذِّكر، وَتَختَارُ ذَلِكَ؟! اصحَبْنَا نُصَيِّرُكَ سِيبَويْه (٢).

(١٠٢) - قِيْلَ: سَبَب إسلام الفَيْلَسُوْف أَبُو البَرَكَاتِ اليَهُوْدِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ إِلَىٰ الْخَلِيْفَة، فَقَامَ لَهُ الكُلِّ سِوَى القَاضِي، فَقَالَ: يَا أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنْ كَانَ القَاضِي لَمْ يَقُم لاَّنِي عَلَىٰ غَيْرِ مِلَّتِه، فَأَنَا أُسْلِمُ، فَأَسْلَمَ (٣).

(١٠٣) - عَنْ خَالِدِ بن صَفْوَانَ، قَالَ: لَقِيْتُ مَسْلَمَةَ بنَ عَبْدِ اللَّكِ، فَقَالَ: يَا خَالِدُ، أَخْبِرْنِي عَنْ حَسَنِ أَهْلِ البَصْرَة؟ قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، أُخْبِرُكَ عَنْهُ بِعِلْم، أَنَا جَالُهُ إِلَىٰ جَنْبِه، وَجَلِيْسُهُ فِي مَجْلِسه، وَأَعْلَمُ مَنْ قَبَلِي بِهِ: أَشْبَهُ النَّاسِ سَرِيْرَةً بِعَلَانِيَة، وَأَشْبَهُ قَوْلًا بِفِعْلِ، إِنْ قَعَدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَامَ عَلَىٰ أَمْرٍ، قَعَدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمَر

<sup>(1) (17/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٠٢/ ٩٤٤).

<sup>(4) (+1/ 13).</sup> 

بِأَمْرِ، كَانَ أَعْمَلَ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ نَهَىٰ عَنْ شَيْءٍ، كَانَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَهُ، رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ النَّاسِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ مُعَتَاجِيْنَ إِلَيْهِ. قَالَ: حَسْبُكَ، كَيْفَ يَضِلُّ قَوْمٌ هَذَا فِيْهِم؟!(١٠).

(٤٠٤) - قَالَ حَمْدَانُ بِنُ سَهْلِ البَلْخِيَّ الفَقِيْهَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللهُ - تَعَالَى - إِلاَّ القَعْنَبِيَّ - رَحَمُهُ اللهُ - فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ بِمَجْلِسٍ، يَقُوْلُوْنَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَقِيْلَ: كَانَ يُسَمَّىٰ الرَّاهِبُ لِعِبَادِتِهِ، وَفَضْلِهِ (٢٠).

(١٠٥) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عِيْسَىٰ الطَّرَسُوْسِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا اليَهَانِ يَقُوْلُ: صِرِتُ إِلَىٰ مَالك، فَرَأَيْتُ ثَمَّ مِنَ الْحُجَّابِ وَالفرشِ شَيْئًا عَجِيْبًا، فَقُلْتُ: لَيْسَ ذَا مِنْ أَخْلاً قِ العُلاَقِ العُلَمَّاءِ، فَمَضَيتُ، وَتَرَكتُهُ، ثُمَّ نَدِمتُ بَعْدُ (٣).

(١٠٦) - قَالَ الضِّيَاءُ: كَانَ مُوفَّقُ الدِّيْنِ بْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ حَسَنَ الأَخْلاَقِ، لاَ يَكَادُ يَرَاهُ أَحَدُ إِلاَّ مُتَبَسِّمًا، يَحَكِي الحِكَايَاتِ، وَيَمزحُ. وَسَمَعْتُ البَهَاء يَقُوْلُ: كَانَ الشَّيْخُ فِي القِرَاءَة يُمَازِحُنَا، وَيَنبَسِطُ، وَكَلَّمُوْهُ مرَّةً فِي صبيَانَ يَشتَعْلُوْنَ عَلَيْه، فَقَالَ: هُم صبيَانٌ، وَلاَ بُدَّ لَهُم مِنَ اللَّعِب، وَأَنتُم كُنتُم مِثْلَهُم، وَكَانَ لاَ يُنَافِسُ أَهْلَ الدُّنيَا، وَلاَ يَكَادُ يَشْكُو، وَرُبَّهَا كَانَ أَكْثَرَ حَاجَةً مِنْ غَيْرِه، وَكَانَ يُؤثِرُنَا).

(۱۰۷) - عَنْ رَجَاءِ بِنِ جَمِيْلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَبْدِ الْقَارِّيُّ لِسَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ حِيْنَ قَامَتِ البَيْعَةُ لَلْوَلِيْدِ وَسُلَيْهَانَ بِاللَّدِيْنَةِ: إِنِّي مُشَيْرٌ عَلَيْكَ بِخِصَالَ. قَالَ: مَا هُنَّ ؟ قَالَ: تَعْتَزُلُ مَقَامَكَ، فَإِنَّكَ تَقُوْمُ حَيْثُ يَرَاكَ هِشَامُ بِنُ إِسْهَاعِيْلَ. قَالَ: مَا كُنْتُ لأَنْفِقَ كُنْتُ لأَنْفِقَ لأَغَيِّرَ مَقَامًا قُمْتُهُ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. قَالَ: تَغْرُجُ مُعْتَمرًا. قَالَ: ثَبَايِع. قَالَ: أَرَأَيْتَ مَالِي وَأَجْهِدَ بَدَنِي فِي شَيْء لَيْسَ لِي فِيه نِيَّةٌ. قَالَ: فَهَا الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: تُبَايِع. قَالَ: أَرَأَيْتَ مَالِي وَأَجْهِدَ بَدَنِي فِي شَيْء لَيْسَ لِي فِيه نِيَّةٌ. قَالَ: فَهَا الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: تُبَايِع. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ اللهُ أَعْمَى قَالَ: أَعْمَى – قَالَ رَجَاءٌ:

<sup>(1) (3/</sup> ۲۷۵).

<sup>(7) (1/777-777).</sup> 

<sup>(37 (11) 377).</sup> 

<sup>(3) (</sup>۲7/171).

فَدَعَاهُ هِشَامُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ إِلَىٰ البَيْعَة، فَأَبَى، فَكَتَبَ فِيْهِ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلْكِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلْكِ: مَا لَكَ وَلِسَعِيْدَ، مَا كَانَ عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْءٌ نَكْرَهُهُ، فَأَمَّا إِذْ فَعَلْتَ، فَاضْرَبْهُ عَبْدُ الْمَلكِ: مَا لَكَ وَلِسَعِيْدَ، مَا كَانَ عَلَيْنَا مِنْهُ شَيْءٌ نَكْرَهُهُ، فَأَمَّا إِذْ فَعَلْتَ، فَاضْرَبْهُ ثَلاَثِيْنَ سَوْطًا، وَأَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ، لِئَلاَّ يَقْتَدِيَ بِهِ النَّاسُ. فَدَعَاهُ هِشَامٌ، فَأَبَى، وَقَالَ: لاَ أُبَايِعُ لاَثْنَيْنِ. فَأَلْبَسَهُ تُبَّانَ شَعْر، وَضَرَبَه ثَلاَثِيْنَ سَوْطًا، وَأَوْقَفَهُ لِلنَّاسِ. فَحَدَّتَنِي الأَيْلِيُّوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا فِي الشُّرَطِ بِالْمَدِيْنَة، قَالُوا: عَلَمْنَا أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُ لِللَّاسِ. فَحَدَّتَنِي الأَيْلِيُّوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا فِي الشُّرَطِ بِالْمَدِيْنَة، قَالُوا: عَلَمْنَا أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُ لللَّاسِ. فَحَدَّتَنِي الأَيْلِيُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوا فِي الشُّرَطِ بِالْمَدِيْنَة، قَالُوا: عَلَمْنَا أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُ اللَّيْكُونَ اللَّذِيْنَ كَانُوا فِي الشُّرَطِ بِالْمَدِيْنَة، قَالُوا: عَلَمْنَا أَنَّهُ لاَ يَلْبَسُ اللَّيُ لَلَهُ الْقَتْلُ، فَاسْتُرْ عَوْرَتَكَ. قَالَ: فَلَبَسَهُ، فَلَمَّا فَشُر بَنَ لَهُ أَنَّا خَدَعْنَاهُ. قَالَ: يَا مُعَجِّلَةَ أَهْلِ أَيْلَةَ، لَوْلاَ أَنِّي ظَنَتْ أَنَّهُ الْقَتْلُ مَا لَبَسْتُهُ أَنَّا خَدَعْنَاهُ. قَالَ: يَا مُعَجِّلَةَ أَهْلِ أَيْلَةَ، لَوْلاَ أَنِي ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْقَتْلُ مَا لَبَسْتُهُ أَنَا لَهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَاثُوا فَي الشَّهُ الْعَنْتُ اللَّذَيْ الْعَنْلُ مَا لَسِنْتُهُ أَلْبَسُهُ الْمَانَ أَنْهُ الْمَالِمُ الْعَنْلُ اللَّهُ الْمَوْلِ الْمُعَلِّيْ أَلَهُ الْقَتْلُ مَا لَيْتُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُعَالُولُوا أَلْمُنَا أَنَّهُ الْمَالَالَ الْمُعَالِقُولُ الْمَالَ الْمُعَلِيْ أَنْ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعَلِّيْ أَلَا لَهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَالِ الْمُعَلِّيْ أَلُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ أَلَا الْمُعَلِّيْ الْمُعَالَلُهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِيْ الْمُعَلَى الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِيْ الْمَالُولُ الْمُعَالِيْ الْمُعَلِيْ

(١٠٨) - عَنْ فُضَيْل بِنِ جَعْفَر، قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ مِنْ عِنْد ابْنِ هُبَيْرَةَ، فَإِذَا هُوَ بِالْقُرَّاءِ عَلَىٰ البَابِ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُّكُمْ هَا هُنَا، تُرِيْدُوْنَ اللَّهُ بَيْنَ أَرْوَاحِكُم وَأَجَسَادكُم، وَاللهُ مَا مُجَالَسَتُهُمْ مُجَالَسَةُ الأَبرَار، تَفَرَّقُوا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَ أَرْوَاحِكُم وَأَجَسَادكُم، وَلَا وَاللهُ مَا مُجَالَسَتُهُمْ مُجَالَسَةُ الأَبرَار، تَفَرَّقُوا، فَرَق اللهُ بَيْنَ أَرْوَاحِكُم وَأَجَسَادكُم، وَلَا وَاللهُ مَا مُجَالَسَةُ الأَبرَار، تَفَرَّقُوا، فَرَق اللهُ بَيْنَ أَرْوَاحِكُم وَأَجَسَادكُم، وَلَحْتَمُ القُرَّاءَ فَا اللهُ مَنْ أَرْوَاحِكُم وَلَمَ مُنَا اللهُ مَنْ أَبْعَدَاللهُ مَنْ أَبْعَدَ اللهُ مَنْ أَبْعَدَاللهُ مَنْ أَبْعَدَاللهُ مَنْ أَبْعَدَاللهُ مَنْ أَبْعَدَالِهُ مَا أَبْعَدَالِهُ مَا مُنْ أَلْهُ مَا مُنْ أَبْعَدَاللهُ مَنْ أَبْعَدَاللهُ مَا أَلْهُ مَنْ أَلْهُ مَا مُنْ أَلَاهُ مَا مُعَلِّدُوا فَيْكُم مَا مُؤْمِنُ مِنْ أَلْهُ مَالْمُ اللهُ أَلْهُ مَا مُؤْمِنَا عَنْدَكُم مَا مُنْ أَلَاهُ مِنْ أَلْهُ مَا مُنْ أَلَاهُ مَا مُؤْمِلُوا فَيْكُمْ مَا مُؤْمِلُوا فَيْكُولُ مَا مُؤْمِلُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُولُوا فَيْكُولُوا فَ

(٩٠١) - عَنْ مَيْمُوْنِ بِنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الْمَلكِ بِنُ مَرْوَانَ الْمَديْنَةَ، فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ الْقَائِلَةُ، وَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ لَجَاجِبِه: انْظُرْ، هَلْ فِي الْمَسْجِدِ أَحَدٌ مِنْ حُدَّاثِنَا؟ فَخَرَجَ، فَإِذَا سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ فِي حَلْقَتِه، فَقَامَ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، ثُمَّ غَمَزَهُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِه، فَإِذَا سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ فِي حَلْقَتِه، فَقَالَ: لاَ أُرَاهُ فَطِنَ. فَجَاءَ، وَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ غَمَزَهُ، وَقَالَ: أَلَمْ تَرَنِي أُشِيْرُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِلَيَّ أَرْسَلكَ؟ تَرَنِي أُشِيْرُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِلَيَّ أَرْسَلكَ؟ تَرَنِي أُشِيْرُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِلَيَّ أَرْسَلكَ؟

<sup>(</sup>١) التبان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط. النهاية (١/ ١٨١).

<sup>(7)</sup>  $(3 \mid 177)$ .

<sup>(</sup>٣) فرطح الشيء: بسطه ووسعه. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) أي: حلقتم. «لسان العرب» (٥/ ٣٢٠).

<sup>.(0) (\$/</sup> ٢٨٥).

قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ قَالَ: انْظُرْ بَعْضَ حُدَّاثِنَا، فَلَمْ أَرَىٰ أَحَدًا أَهْيَأَ مِنْكَ. قَالَ: اذْهَبْ، فَأَعْلِمْهُ أَنِّي لَسْتُ مِنْ حُدَّاتِهِ. فَخَرَجَ الْحَاجِبُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: مَا أَرَىٰ هَذَا الشَّيْخَ إِلاَّ بَعْنُوْنًا. وَذَهَبَ، فَأَخْبَرَ عَبْدَ اللَّكِ، فَقَالَ: ذَاكَ سَعِيْدُ بنُ الْسَيِّب، فَدَعْهُ(١).

(١١٠) - عَنْ عِمْرَانَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ لِسَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ فِي بَيْتِ المَالِ بِضْعَةٌ وَثَلاَّتُوْنَ أَلْفًا، عَطَاؤُهُ. وَكَانَ يُدْعَىٰ إِلَيْهَا، فَيَأْبَى، وَيَقُوْلُ: لاَ حَاجَةَ لِيَ فِيْهَا، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنِي وَيَثْنَ بَنِي مَرْوَانَ (٢٠).

(١١١) - قَالَ الحَكيمي: ذَكرُوا عِنْد لَيْلَ الدَّيْلَمِي أَنَّ أَبَا بَكْرِ بِنَ أَبِي عَاصِم نَاصِبِي، فَبَعَثَ غُلاَمًا لَهُ وَمَحْلاَةً وَسَيفًا، وَأَمره أَنْ يَأْتِيه بِرَأْسِه، فَجَاءَ الغُلاَم، وَأَبُو بَكْرِ يَقرأُ الحَديث، وَالكِتَابُ فِي يَده، فَقَالَ: أَمرِنِي أَنْ أَحملَ إِلَيْهِ رَأْسك. فَنَام عَلَى قَفَاهُ، وَوَضَعَ الكَتَاب الَّذِي كَانَ فِي يَده عَلَى وَجهه، وَقَالَ: افْعَلَ مَا شَئْتَ. فَلحقه إنسَانُ، وَقَالَ: لاَ تَفْعل، فَإِنَّ الأَميْرَ قَدْ نَهَاكُ. فقَام أَبُو بَكْرٍ وَأَخَذَ الجُزْءَ، وَرَجَعَ إِلَى الْحَدِيث النَّاسُ (٣).

(١١٢) - قَالَ الحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ اليُوْنِيْنِيَّ: أَمَّا مَا عَلَمتُهُ مِنْ أَحْوَالِ شَيْخِنَا وَسِيِّدِنَا مُوَقَقِ الدِّيْنِ، فَإِنَّنِي إِلَى الآنَ مَا أَعْتَقَدُ أَنَّ شَخْطًا عَنْ رَأَيْتُهُ حَصَلَ لَهُ مِنَ الكَمَالُ فِي العُلُوْمِ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ الَّتِي يَحَصُّلُ بِهَا الكَمَالُ سَوَاهُ، فَإِنَّهُ كَانَ كَاملًا فِي الكَلُو فِي العُلُوْمِ وَالصِّفَاتِ الحَمِيْدةِ الَّتِي يَحصُلُ بِهَا الكَمَالُ سَوَاهُ، فَإِنَّهُ كَانَ كَاملًا فِي الكَلُو فِي العُلُومِ وَالصِّفَاتِ الحَمِيْدةِ اللّهِ صَالِيةً وَاللّهِ صَالَةً عَلَيْهُ مَا يَعجزُ عَنْهُ كَبَارُ الأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِيّتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالأَخْوَلِيَاء، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِيّتُهُ عَيْدِوسَلَم وَالأَخْوَلِ اللهِ صَالِيّتُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعجزُ عَنْهُ كَبَارُ الأَوْلِيَاء، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِيّتُهُ عَلَيْهُ وَسَلَم وَاللّهُ وَلَيَاء، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَالِيّتُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَبْدٍ نَعمَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذَكْرَهُ ﴾. فَقُلْتُ: بِهَذَا، إِنَّ إِلَمَامُ الذِّكُورَ أَفْضَلُ مِنَ الكَرَامَات، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ مَا يَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ العبَادِ، وَهُو تَعلَيْمُ العَلْمِ وَالعَقلِ، وَالسَّنَّةِ، وَأَعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ، وَأَحْسَنُ مَا كَانَ جِبِلَةً وَطبعًا؛ كَالحَلْمِ، وَالكرم، وَالعقلِ،

<sup>(1)(3/277).</sup> 

<sup>(7) (3/ 577).</sup> 

<sup>(3) (17) (7).</sup> 

وَالْحِيَاء، وَكَانَ اللهُ قَدْ جَبَلَهُ عَلَىٰ خُلُق شَرِيْف، وَأَفرغَ عَلَيْهِ الْمَكَارِمَ إِفرَاغًا، وَأَسبغَ (١) عَلَيْهِ اللَّهَاء، وَلَطفَ بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ (٢).

(١١٣) - قَالَ جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ: الفُقَهَاءُ أُمنَاءُ الرُّسُلِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الفُقَهَاءَ قَدْ رَكنُوا إِلَىٰ السَّلاَطِيْن، فَاتَّهُمُوهُم (٣).

(١١٤) - عَنْ أَبِي سِنَان، سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُوْلُ لِعَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ: كَانَ العُلَهَاءُ قَبْلَنَا قَد اسْتَغْنَوْا بِعِلْمْهِم عَنْ دُنْيَا غَيْرِهِم، فَكَانُوا لاَ يَلْتَفَتُوْنَ إِلَيْهَا، وَكَانَ أَهْلُ الدُّنْيَا يَبْذُلُوْنَ لاَهْلِ الدُّنْيَا عِلْمَهُم، رَغْبَةً فِي يَبْذُلُوْنَ لاَهْلِ الدُّنْيَا عِلْمَهُم، رَغْبَةً فِي يَبْذُلُوْنَ لاَهْلِ الدُّنْيَا عِلْمَهُم، رَغْبَةً فِي دُنْيَاهُم، وَأَصْبَحَ أَهْلُ الدُّنْيَا قَدْ زَهِدُوا فِي عِلْمِهِم لَلَّا رَأَوْا مِنْ سُوْءِ مَوْضِعِهِ عِنْدَهُم (١٠٤).

(١١٥) - قَالَ الْخَلاَّلُ أَبُو بَكْر: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بِن عَلِيِّ بِنِ عُمَرَ الْفَقِيْهِ يَقُوْلُ: قَدِمَ شَيْخَانِ مِنْ خُرَاسَانِ الْحَجِّ، فَحَدَّثَا، فَلَيَّا خرجَا طَلبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَديْثُ أَحَدهُما. قَالَ: فَخَرَجَا-يَعْنِي: إِلَىٰ الصَّحْرَاء- فَقَعَدَ هَذَا الشَّيْخِ نَاحِيَةً مَعَهُ خَلْقُ وَمُستمل، وَقَعَدَ الآخر نَاحِيَةً كَذَلِك، وَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ بَيْنَهُمَا، وَكَتَبَ مَا أَمَلَىٰ هَذَا وَمَا أَملَىٰ هَا وَالْتَعْمَ مَا عَلَىٰ هَا وَالْعَلْمَا وَمَا أَملَىٰ هَا وَالْعَالَ وَمَا أَملَىٰ الْعَلْمَ فَلَا وَمَا أَملَىٰ هَا وَمَا أَملَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ فَلَا وَمَا أَملَىٰ هَا وَمُا أَملَىٰ هَا وَمَا أَملَىٰ هَا وَمَا أَملَىٰ هَا وَالْعَالَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَامُ وَقَعَدَ الْعَلَامُ وَالْعَالَةُ وَمَا أَمْلَىٰ فَا وَمَا أَمْلَىٰ الْعَلَامُ وَالْعَلَالُهُ وَقَعَدَ الْوَالْعَلَامُ وَالْمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالَامُ الْعَلَامُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ هَا وَالْمَالُولُ وَالْعَلَامُ وَالْمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَا أَلَا وَالْمَا أَلَامُ الْمَالَىٰ فَا مَالَامِ الْمَالِمُ الْمَالَامُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ فَا مَا أَلَامُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالُولُ فَالْمَالُولُ وَالْمَا أَلَامُ الْمَالَامُ الْمَالُولُ مُلْمَا أَلَامُ الْمَالَامُ الْمَالَ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالُولُ مَا أَلَامُ الْمَالُولُ مُلْمَا أَلَامُ الْمَالُولُ فَا أَلَامُ الْمُلْمُ الْمُالِمُ الْمُلْمَالُهُ الْمَالُولُ مَا أَلَامُ الْمُلْمَا أَلَالَامُ الْمَالَمُ الْمُلْمَا أَلَامُ الْمُلْمَا أَلَامُ الْمُلْمَا

(١١٦) - عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بِنِ يَزِيْدَ بِنِ جَابِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي المقسلاَط صَنَا مِنْ نُحَاس، إِذَا عَطِش، نَزَل، فَشَرِبَ. ثُمَّ قَالَ البُوْشَنْجِيّ: رُبَّا تكلَّمَتِ العُلَاءُ عَلَىٰ سَبِيْل تَخَاس، إِذَا عَطِش، نَزَل، فَشَرِبَ. ثُمَّ قَالَ البُوْشَنْجِيّ: رُبَّا تكلَّمَتِ العُلَاءُ وَامتحانًا لأوهامهم، تَفُقُدِهم مَقدَار أَفهام حَاضِر يَهم، تَأْديبًا لَهُم، وَتَنبيها عَلَىٰ العِلْم، وَامتحانًا لأوهامهم، فَلَدُ عَلَمَاء الشَّام، وَلَهُ كتب فِي العِلْم، يَقُولُ هَذَا، وَالمقسلاَط: مَوْضِعٌ بِدِمَشْقَ بِسُوق الدَّقيق، يُرِيْد أَنَّ الصَّنم لاَ يَعْطش، وَلَوْ عَطِش نَزَل فَشرب، مَوْضِعٌ بِدِمَشْقَ بِسُوق الدَّقيق، يُرِيْد أَنَّ الصَّنم لاَ يَعْطش، وَلَوْ عَطِش نَزَل فَشرب،

<sup>(</sup>١) أي: أكمل وأتم ووسع. «لسان العرب» (٨/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>Y) (ŸY\PFI-•\V).

<sup>(7) (7/ 7) (7)</sup> 

 $<sup>.(0 \</sup>xi 9 / \xi) (\xi)$ 

<sup>(0) (11/177).</sup> 

17

فينفِي عَنْهُ النُّزُول وَالعَطَش(١).

قَالَ: فَلاَ يُصْلِيهِ عَلَىٰ خِلاَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلاَّ وَهُوَ فَرْضٌ. فَقَالَ: صَدَقْتَ، وَقَامَ فَذَهَبَ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَرَأْتُ القُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَليلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حَتَّىٰ وَقَفْتُ عَلَيْهِ (٣).

(١١٨) - قَالَ عَبْدُ الغنِي بن سَعِيْد: سَأَلتُ أَبَا بَكْر مُحَمَّدَ بنَ عَلِيٍّ النَّقَاشَ: تَحْفَظُ شَيْئًا مِّا أُخِذَ عَلَىٰ ابْنِ بنْتِ مَنِيْع؟ فَقَالً: غَلِطَ فِي حَدِيْتُ عَنْ مُحَمَّد بنِ عَبْد الوَاهِب، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافَعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. حَدَّثَ بِهِ عَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافَعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. حَدَّثَ بِهِ عَنِ

<sup>(1) (71/000-700).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: العكاز. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦١٨).

 $<sup>.(\</sup>Lambda\xi-\Lambda\Upsilon/1\cdot)(\Upsilon)$ 

ابْنِ عَبْدِ الوَاهِب، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ هَانِئ، عَنْهُ، فَأَخَذَهُ عَبْدُ الحَمِيْدِ الوَرَّاقُ بِلِسَانِهِ، وَدَارَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا القَاسِم، فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَوْمًا، فَعَرَّ فَنَا بِلْسَانِهِ، وَدَارَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا القَاسِم، فَخَرَجَ إِلَيْنَا يَوْمًا، فَعَرَّ فَنَا أَبُّهُ غَلِطَ فِيْهِ، وَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بِنُ هَانِئَ، فَمَرَّتْ يَدُهُ(١).

(١١٩) - قَالَ حَمْزَةُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ طَاهِرِ: كَانَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ زَاهِدًا مُتَوَاضِعًا، حَكَىٰ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ حَضَرَه، فَصحف فِي اسْم، قَالَ: فَأَعْظَمْتُ أَنْ يُحمل عَنْهُ وَهمٌ وَهِبْتُهُ، الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ حَضَرَه، فَصحف فِي اسْم، قَالَ: فَأَعْظَمْتُ أَنْ يُحمل عَنْهُ وَهمٌ وَهِبْتُهُ، فَعَرَّفْتُ مُسْتَمْلِيْهِ. فَلَمَّا حَضَرْتُ الجُمُعَةُ الأُخْرَى، قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ لمُسْتَمْلِيْهِ: عَرِّفِ الجَمَعةُ الأُخْرَى، قَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ لمُسْتَمْلِيْهِ: عَرِّفِ الجَمَعةُ أَلا مُحَمِّقَنَا الاسْمَ الفُلاَنِيَّ، وَنَبَّهنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّابُ عَلَىٰ الصَّوَابِ(٢).



<sup>.(</sup>٤٥٢/١٤) (1)

<sup>(7)(01/777).</sup> 

### هَيْبَةُ الْعُلَمَاء

(١) - قِيْلَ: كَانَ عَلَيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ إِذَا سَارَ فِي اللَّدِيْنَةِ عَلَىٰ بَعْلَتِهِ، لَمْ يَقُلْ لأَحد: الطَّرِيْقَ، وَيَقُوْلُ: هُوَ مُشْتَرَكُ، لَيْسَ لِي أَنْ أُنَحِّيَ عَنْهُ أَحَدًا. وَكَانَ لَهُ جَلاَلَةٌ عجيْبَةٌ، وَحُقَّ لَهُ - وَالله - ذَلِكَ، فَقَدْ كَانَ أَهْلًا لِلإِمَامَةِ العُظْمَى؛ لِشَرَفِهِ، وَسُؤْدَدِهِ، وَعَلْمِهِ، وَتَأَلُّهُهِ (١)، وَكَمَالِ عَقْلِهِ.

قَدِ اشْتَهَرَتْ قَصِيْدَةُ الفَرَزْدَقِ - وَهِيَ سَهَاعُنَا -: أَنَّ هِشَامَ بِنَ عَبْدِ المَلكِ حَجَّ قُبَيْلَ وِلاَيتِهِ الخِلاَفَةَ، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ اسْتلاَمَ الْحَجَرِ، زُوْحِمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَنَا عَلَيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ مِنَ الْحَجَرِ، تَفَرَّقُوا عَنْهُ؛ إِجْلاً لا لَهُ. فَوَجَمَ لَهَا هِشَامٌ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَهَا أَعْرِفُهُ؟ فَأَنْشَأَ الفَرَزْدَقُ يَقُوْلُ:

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ هَـنَا الْبَنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِم إِذَا رَأَتْهُ قُـرَيْشُ قَـالَ قَائِلُهَا: إِذَا رَأَتْهُ قُـرَيْشُ قَـالَ قَائِلُهَا: يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِـرْفَانُ رَاحَتِهِ يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِـرْفَانُ رَاحَتِهِ يُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ يُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ يُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ يَعْضَى حَيَاءً، وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ هَـنَّا ابْنُ فَاطِمَةٍ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ هَـنَا عَامًا فَاطِمَةً إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ

وَالبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالحِلَّ وَالحَرَمُ الْعَلَمُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْكَرَمُ الْكَرَمُ مَكَارِمِ هَلَذَا يَنْتَهِي الكَرَمُ رُكْنَ الْحَطِيْمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ وَكُنَ الْحَطِيْمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ فَلَا حَلَيْنَ يَبْتَسِمُ وَلَا حَلَيْنَ يَبْتَسِمُ اللهِ قَلْ خُتِمُوا بِحَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَلْ خُتِمُوا بِحَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَلْ خُتِمُوا بِحَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَلْ خُتِمُوا

وَهِيَ قَصِيْدَةٌ طَوِيْلَةٌ. قَالَ: فَأَمَرَ هِشَامٌ بِحَبْسِ الفَرَزْدَقِ، فَحُبِسَ بِعُسْفَانَ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بِنُ الْحُسَيْنِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمِ، وَقَالَ: اعْذِرْ أَبَا فَرَاسٍ. فَرَدَّهَا، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: تنسكه وتعبده. «لسان العرب» (١٣/ ٢٦٩).

مَا قُلْتُ ذَلِكَ إِلاَّ غَضَبًا لله وَلِرَسُوْله. فَرَدَّهَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: بِحَقِّي عَلَيْكَ لَمَا قَبِلْتَهَا، فَقَدْ عَلِمَ اللهُ نِيَّتَكَ، وَرَأَىٰ مَكَانَكَ، فَقَبَلَهَا. وَقَالَ فِي هِشَام:

أَيُحْبِسُنِي بَيْنَ المَدِيْنَةِ وَالَّتِي إَلَيْهَا قُلُوْبُ النَّاسِ يَمْوِي مُنِيْبُهَا لُكُوْبُ النَّاسِ يَمْوي مُنِيْبُهَا لُقُلِّبُ رَأْسًا لَمْ يَكُنْ رَأْسَ سَيِّدِ وَعَيْنَيْن حَوْلاَوَيْن بَادٍ عُيُوْبُهَا (١)

(٢) - عَنْ عِمْرَانَ بِنِ عَبْدِ الله بِنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: حَجَّ عَبْدُ اللّكِ بِنُ مَرْوَانَ، فَلَمَّا قَدَمَ اللّدِيْنَة، وَوَقَفَ عَلَى بَابِ المَسْجِد، أَرْسَلَ إِلَىٰ سَعِيْد بِنِ الْمَسِيِّبَ رَجُلًا يَدْعُوهُ وَلاَ يُحَرِّكُهُ. فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، وَقَالَ: أَجِبْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، وَاقَفَ بِالبَابِ يُرِيْدُ أَنْ يَكلِّمَكَ. فَقَالَ: مَا لأَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ إِلَيَّ حَاجَةٌ، وَمَا لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ، وَإِنَّ حَاجَةٌهُ لَي لَغَيْرُ مَقْضَيَّة. فَرَجَعَ الرَّسُولُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ. فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَلاً فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ. فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلًا. فَقَالَ: لَوْ لاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهُ، فَقَالَ لَهُ: أَجِبْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ. فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ أَوَّلًا. فَقَالَ: لَوْ لاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهُ مَثْلَ مَا قَالَ أَوْ يُرِيْدُ أَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَصْنَعَ بِي خَيْرًا، فَهُو لَكَ، وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ غَيْرَ لَوْ لَا أَنَّهُ مَنْ اللهُ أَنْ يُرِيْدُ عَيْرًا فَلَا أَنَّهُ مَنْ اللهُ أَنِكَ مُ وَلَى مَا فَقَالَ: رَحِمَ الللهُ أَبَا وَقَالَ: رَحِمَ الللهُ أَبَا وَقَالَ: رَحِمَ الللهُ أَبَا وَلَا مَالًا وَلَا كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَصْغَعَ بِي خَيْرًا، فَلُولَ لَكَ، وَقَالَ: رَحِمَ الللهُ أَبَا وَلَا مَا أَنَاهُ، فَأَدْ اللّهُ أَبَالُ مَلْكَ، فَقَالَ: رَحِمَ الللهُ أَبَا وَلَا مَالًا إِلاَ صَلاَبَةً أَنَا وَاللّهُ أَنْ يُرَالُهُ أَنَاهُ مَا هُو قَاضٍ . فَأَتَاهُ، فَأَدَاهُ، فَقَالَ: رَحِمَ الللهُ أَبَا

- (٣) قَالَ مُغِيْرَةُ: كُنَّا نَهَابُ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ هَيْبَةَ الأَمِيْرِ").
- (٤) قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بنَ سِيْرِيْنَ فِي الشُّوْقِ، فَمَّا رَآهُ أَحَدُّ إِلاَّ ذَكَرَ اللهَ (٤).
- (٥) قَالَ أَيُّوْبُ السِّخْتِيَانِيُّ: كَانَ الرَّجُلُّ يَجْلِسُ إِلَىٰ الْحَسَنِ ثَلاَثَ حَجِجٍ مَا يَسْأَلُهُ عَن المَسْأَلَةِ هَيْبَةً لَهُ (٥).

<sup>(1) (3/</sup> ۱۹۳ - ۱۹۳).

<sup>(7) (3/ 777).</sup> 

<sup>(7) (3/770).</sup> 

<sup>(3) (1) (2)</sup> 

<sup>.(0)(\$/770).</sup> 

(٦) - عَنْ عُمَرَ بِن جُعْثُم، قَالَ: كَانَ خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ إِذَا قَعَدَ، لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ مِنْهُم يَذْكُرُ الدُّنْيَا عِنْدَهُ؛ هَيْبَةً لَهُ(١) ً

(٧) - عَنْ أَبِي العَيْنَاءِ، قَالَ: لَّمَا حَجَّ الْمَهْدِيُّ، دَخَلَ مَسْجِدَ رَسُوْلِ اللهِ صَآلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا مَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَلَا أَمِيْرُ فَلَا يَبْقُ أَجِدُ إِلَّا قَامَ، إِلاَّ ابْنُ أَبِي ذَنْب. فَقَالَ لَهُ الْمُسَيِّبُ بِنُ زُهَيْر: قُمْ، هَذَا أَمِيْرُ اللَّهُ مِنِيْنَ. فَقَالَ: إِنَّمَا يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمِيْنَ. فَقَالَ المَهْدِيُّ: دَعْهُ، فَلَقَدْ قَامَتْ كُلُّ شَعْرَةٍ فِي رَأْسِي (٢).

(٨) - عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحُنَيْنِيُّ، قَالَ: كَانَ مَالِكٌ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا دَخَلْتُ عَلَىٰ مَلِكِ مِنْ هَؤُلاَءِ اللَّلُوْكِ، حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَيْهِ، إِلاَّ نَزَعَ اللهُ هَيْبَتَه مِنْ صَدْرِي<sup>(٣)</sup>.

(٩) - قَالَ أَبُو مُصْعَب: كَانُوا يَزْدَحُوْنَ عَلَىٰ بَابِ مَالِكَ حَتَّىٰ يَقْتَتلُوا مِنَ الزِّحَام، وَكُنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَهُ، لاَ يَلْتَفَّتُ ذَا إِلَىٰ ذَا، قَائِلُوْنَ بِرُؤُوْسِهِم هَكَذَا، وَكَانَتِ السَّلاَطِيْنُ مَّا ابُهُ، وَكَانَ يَقُوْلُ: لاَ، وَنَعَمْ، وَلاَ يُقَالُ لَهُ: مَنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَا؟ (٤٠).

(١٠) - قَالَ مُصْعَبُ بِنُ عَبْدِ اللهِ فِي مَالِكِ:

يَدَعُ الجَوَابَ فَلاَ يُرَاجَعُ هَيْبَةً وَالسَّائِلُوْنَ نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ عِنْ اللَّوْنَ نَوَاكِسُ الأَذْقَانِ عِنْ اللَّهَيْبُ وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانِ التُّقَىٰ فَهُوَ اللَّهَيْبُ وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانِ (٥)

قَالَ الكَسَائِيُّ: صَلَّيْتُ بِالرَّشِيْد، فَأَخْطَأْتُ فِي آيَة، مَا أَخْطَأَ فِيْهَا صَبِيُّ، قُلْتُ: «لَعَلَّهُمْ يَرْجِعِيْنَ» فَوَاللهِ مَا اجْتَرَأَ الرَّشِيْدُ أَنْ يَقُوْلُ: أَخْطَأْتَ، لَكِنْ قَالً: أَيُّ لُغَةٍ هَذِهِ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَدْ يَعْثُرُ الْجَوَادُ. قَالَ: أَمَّا هَذَا فَنَعَمْ (٢).

 $<sup>(0\% \</sup>Lambda/\xi)(1)$ 

<sup>.(127/</sup>V) (7)

<sup>(77/</sup>٨) (٣)

<sup>.(111/</sup>Λ) (ξ)

<sup>.(117/</sup>A) (0)

<sup>(1) (9/ 771).</sup> 

المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

(١١) - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءِ: كُنَّا نَهَابُ أَبَا نُعَيْمٍ أَشدَّ مِنْ هَيْبَةِ الأَمِيْرِ(١).

(١٢) - عَنْ هَارُوْنَ بِنِ مَعْرُوْفِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا شَيْخٌ، فَبَكَّرْتُ عَلَيْه، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُمْلِي عَلَيْنَا، فَأَخِذَ الكتَابَ، وَإِذَا البَّابُ يُدَقُّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَحْمَدُ بِنُ كَمْلِي عَلَيْنَا، فَأَذِنَ لَهُ، وَالشَّيْخُ عَلَىٰ حَالَتِه لَمْ يَتَحَرَّكْ، فَإِذَا آخَرُ يَدُقُّ البَاب، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ حَنْبَل. فَأَذِنَ لَهُ، وَالشَّيْخُ عَلَىٰ حَالَتِه لَمْ يَتَحَرَّكْ، فَإِذَا آخَرُ يَدُقُ البَاب، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: أَحْمُدُ الدَّوْمِيِّ فَكَذَلِكَ، ثُمَّ أَبُو خَيْثَمَةَ فَكَذَلِك، ثُمَّ أَبُو خَيْثَمَة فَكَذَلِك، ثُمَّ دُقَّ البَابُ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: يَعْيَىٰ بِنُ مَعِيْنٍ. فَرَأَيْتُ الشَّيْخَ ارْتَعَدَتْ فَكَذَلِك، وَسَقَطَ مَنْهُ الكَتَابُ(٢).

(١٣) - عَنِ الْمُرُّوْذِيِّ، قَالَ: قَالَ جَارُنَا فُلاَنْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ إِسْحَاقَ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ الأَمِيْرِ، وَفُلاَن وَفُلاَن وَفُلاَن - ذَكَرَ سَلاَطِينَ - مَا رَأَيْتُ أَهيَبَ مِنْ أَهْمَدَ بِن حَنْبَل، صِرتُ النَّهِ أُكِلِّمُهُ فِي شَيْء، فَوَقَعَتْ عَلَيَّ الرِّعْدَةُ مِنْ هَيبَتِه. ثُمَّ قَالَ المُرُّوْذِيُّ: وَلَقَدْ طَرقَهُ الكَلْبِيُّ - صَاحِبُ خَبَر السِّرِّ - لَيلًا، فَمِنْ هَيبَتِهِ لَمْ يَقُرَعُوا، وَدَقُّوا بَابَ عَمِّهِ (٣).

(١٤) - قَالَ أَبو جَعفر مُحَمَّدُ بنُ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِي يَقُوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ سَلاَم، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسَّمَاعِيْلَ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلاَم: كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْ هَذَا الصَّبِيُّ تَحَيَّرْتُ، وَأَلبسَ عليَّ أَمر الحَدِيْثِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ أَزَالُ خَائِفًا مَا لَمْ يَخْرُجْ (٤).

(١٥) - قِيْلَ: مرَّ السُّلْطَانُ بِبَابِ مَسْجد الشيخِ الجليلِ أبو علي حسّان بن سعيد النَّيْعِيُّ، فَنَزَلَ مُرَاعَاةً لَهُ، وَسلم عَلَيْهِ (٥).

<sup>.(101/1.)(1)</sup> 

<sup>.(\</sup>lambda \ /\lambda \) (\lambda \ /\lambda \))

<sup>.(</sup>٣١٧/١١) (٣)

<sup>(3) (71/713-713).</sup> 

<sup>(0) (1/ 777).</sup> 

(١٦) - قَالَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيًّ، - وَرَّاقُ أَبِي زُرْعَةَ -: حَضَرْنَا أَبَا زُرْعَةَ بِهَا شَهْرَان، وَهُوَ فِي السَّوْق، وَعِنْدَهُ أَبُو حَاتِم، وَابْنُ وَارَةَ، وَالْمُنْذِرُ بِنُ شَاذَان، وَهُو فِي السَّوْق، وَعِنْدَهُ أَبُو حَاتِم، وَابْنُ وَارَةَ، وَالْمُنْذِرُ بِنُ شَاذَان، وَغَيْرُهُم، فَذَكَرُوا حَدِيْثَ التَّلْقِيْن: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ الله» وَاسْتَحْيَوا مِنْ أَبِي وَغَيْرُهُم، فَذَكَرُوا حَدِيْثَ التَّهْ قِيْنَ الله الله الله الله الله عَلَيْدُ وَارَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، وَخَعَلَ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بِنُ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالَح، وَجَعَلَ يَقُولُ: ابْنُ أَبِي، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِم: حَدَّثَنَا بُنْدَار، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِ الحَمِيْدِ بِنِ جَعْفَر، عَنْ صَالِحٍ وَلَمْ يُجَاوِزْ، وَالبَاقُوْنَ سَكَتُوا، فَقَالَ أَبُو زُرْعَة وَهُوَ فِي السَّوقِ: حَدَّثَنَا بُنْدار، حَدَّثَنَا بُنْدار، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيْد، عَنْ صَالِح بِنِ أَبِي عَرِيْب، عَنْ كَثِيْر بِنِ مُرَّة، عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَل، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِللهَ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَل، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ مَذْ كَلُو اللهُ عَنْ صَالِح بِنِ أَبِي عَرِيْب، عَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِللهَ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَل، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ: لاَ إِللهَ اللهُ مَدْ خَلَ الجَنَّة )، وَتُونُ فِي اللهُ وَرُحَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

(١٧) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنُ أَبِي ذُهْلِ: قُلْتُ: لأَبِي الفَضْلِ القَرَّابِ: هَلْ رَأَيْتَ أَفْضَلَ مِنْ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيْدِ الدَّارِمِيِّ؟ فَأَطْرَقَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ، إِبْرَاهِيْمَ الحَرْبِيَّ، وَقَدْ كُنَّا فِي مَجْلِسِ الدَّارِمِيِّ غَيْرَ مَرَّة، وَمَرَّ بِهِ الأَمِيْرُ عَمْرُو بِنُ اللَّيْثِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَقَدْ كُنَّا فِي مَجْلِسِ الدَّارِمِيِّ غَيْرَ مَرَّة، وَمَرَّ بِهِ الأَمِيْرُ عَمْرُو بِنُ اللَّيْثِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُم، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ رَدِّ السَّلاَم(٢).

(١٨) - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّبْغِي، قَالَ: مَا رَأَيْتُ فِي الْمُحَدِّثِيْنَ أَهِيبَ مِنْ إِبْرَاهِيْم بِن أَبِي طَالب، كُنَّا نَجلس بَين يَدَيْه وَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوْسَنَا الطَّير. بَينَا نَحْنُ فِي مسجده، إِذْ عَطَسَ أَبُّو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيِّ، فَأَخَفَىٰ عُطَاسه، فَقُلْتُ لَهُ: قَلِيْلًا قَلِيْلًا، لاَ تَخَفْ فَلَسْت عَطَسَ أَبُّو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيِّ، فَأَخَفَىٰ عُطَاسه، فَقُلْتُ لَهُ: قَلِيْلًا قَلِيْلًا، لاَ تَخَفْ فَلَسْت بَيْنَ يَدَي اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ (٣).

(١٩) - قَالَ أَبُو عَمْرِ و الخِفَّاف: كَانَ عَمْرِ و بن اللَّيْث الصَّفَّار - يَعْنِي السُّلْطَان - يَقُوْلُ

<sup>(1) (71/54-74).</sup> 

<sup>(7) (71/177).</sup> 

<sup>(7) (71/ 030).</sup> 

لِي: يَا عمّ! مَتَىٰ مَا عَلِمتَ شَيْئًا لاَ يُوَافقك فَاضِرب رقبتِي، إِلَىٰ أَنْ أَرجع إِلَىٰ هَوَاك (۱۰). (٢٠) - قَالَ الجُنَيْدُ: أَقَلُّ مَا فِي الكَلاَم سُقُوْطُ هَيْبَةِ الرَّبِّ - جَلَّ جَلاَلُهُ - مِنَ الْقَلْب، وَالقَلْبُ إِذَا عَرِيَ مِنَ الْهَيْبَةِ، عَرِيَ مِنَ الإِيْمَانِ (۱۲).

(٢١) - قَالَ ابْنُ حَيَّانَ: أَخْبَرَنِي أَبِي خَلَف، قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا فِي حلقَة الأُسْتَاذِ أَبِي الحَسَنِ الأَنْطَاكِيِّ فِي الجَامِع، وَإِذَا بِحِسِّ فِي المقصورة، فَخَرَجَ مِنْهَا فَتَى، وَبِيدِه كُرْسِيُّ جلد، وَجَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَى الشَّيْخ، وَوَضَعَ الكُرْسِيَّ عَلَىٰ مُقْرُبَة مِنْهُ، وَقَالَ: أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ يَخرجُ السَّاعَة، وَيَقُولُ لَكَ: لاَ تَقُمْ وَلاَ تَتَغَيَّرْ إكرَامًا لَمَجْلِسكَ وَإعظامًا لِمَا أَنْتَ عَلَيْه، فَلَمْ يَلْبَثُوا السَّاعَة، وَيَقُولُ لَكَ: لاَ تَقُمْ وَلاَ تَتَغَيَّرْ إكرَامًا لَمَجْلِسكَ وَإعظامًا لِمَا أَنْتَ عَلَيْه، فَلَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ يَسِيْرًا، وَإِذَا برجَّة فِي المقصورة، فَإِذَا الفتيَانُ وَالعبيدُ قَذْ خَرَجُوا وَالحكمُ مَعَهُمْ، فَجَاءَ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْه السَّلامَ، وَبَقِي القَارِئُ يَقُرَأُ عَلَىٰ حَالَتِه الَّتِي كَانَتْ، وَلَمْ يَتَجَرَّأُ أَحدُ يَتَغَيَّرُ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْه السَّلامَ، وَبَقِي القَارِئُ يَقُرَأُ عَلَىٰ حَالَتِه الَّتِي كَانَتْ، وَلَمْ يَنْ إِلَىٰ البَابِ وَمِنَ البَابِ إِلَىٰ عَنْ مَكَانِه، وَإِذَا السَفَرَةُ مِنَ العَبيدِ وَالفتيَانِ مِنْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ البَابِ وَمِنَ البَابِ إِلَىٰ عَنْ مَكانِه، وَإِذَا السَفَرَةُ مِنَ العَبيدِ وَالفتيَانِ مِنْ أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ البَابِ وَمِنَ البَابِ إِلَىٰ عَنْ مَكَانِه، فَرَكَ مَ وَمَنَ البَابِ وَمِنَ البَابِ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَقَفَ عَلَىٰ ابْنِ مُجَاهِد وَهُو يَقرأُ فِي الشَّومَ وَرَحْمَةُ الله وَبركَاتُهُ، وَدَعَا لَهُ دُعُواتٍ عَلَيْكَ مَا السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَابَكُر، فَقَالَ: عَليكُم السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبركَاتُهُ، وَدَعَا لَهُ دُعُواتٍ يَسِيْرَة، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مُوسَحِفِه، وَرجَعَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ مَنْ إِلَهُ مَنْ الْمَاتِ السَّلَمَ عَلَىٰ مُ مُنْ السَّلَمَ عَلَيْكُ مَا مُؤْلِهُ مَنْ إِلَىٰ مَا اللّهُ وَمِنْ الْمَاسِ وَلَمْ عَلَىٰ اللّهُ وَمِنْ الْعَلْمَ وَهُ مَا مُؤْمَلُ عَلَىٰ مُؤْمِلُ عَلَىٰ عَلْ عَلَىٰ عَلْ الْمَالِقُومَ عَلَيْكُ مَا اللّهُ وَمِنْ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَىٰ الْبَالِمُ عَلَىٰ الْمَاسُولُ الْمُؤْمِلِي عَلْمَ الْمُعَلِي عَلَى الْمَا الْمُؤْمِلَ

(٢٢) - قِيْلَ: إِنَّ ابْنُ أَبِي الطَّيِّبِ مُحَلَ إِلَىٰ السُّلْطَانِ عَمْمُوْدِ بِنِ سُبُكْتِكِينِ ليسمعِ وَعْظَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ جلسَ بِلاَ إِذِنَ، وَأَخَدَّ فِي رَوَايَةَ حَدِيْثِ بِلاَ أَمر، فَتَنَمَّرُ (٤) لَهُ السُّلْطَانُ، وَأَمر غُلاَمًا، فَلكَمَهُ لَكُمَةً أَطْرَشَتُهُ، فَعَرَّفَهُ بَعْضُ الحَاضِرِيْنَ منزلَتَهُ فِي السُّلْطَانُ، وَأَمر فُلاَمًا، فَلكَمَهُ لَكُمةً أَطْرَشَتْعَ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ: إِنَّ لَلمُلْكِ صَولَةً، اللِّينِ وَالعِلْم، فَاعْتَذَر إِلَيْهِ، وَأَمرَ لَهُ بِهَال، فَامْتَنَعَ، فَقَالَ: يَا شَيْخُ: إِنَّ لَلمُلْكِ صَولَةً، وَهُو كُمْتَاجٌ إِلَىٰ السِّيَاسَةَ، وَرَأَيْتُ أَنَّكَ تَعَدَّيْتَ الوَاجِب، فَاجعلْنِي فِي حِلِّ. قَالَ: وَهُو كُمْتَاجٌ إِلَىٰ السِّيَاسَةَ، وَرَأَيْتُ أَنَّكَ تَعَدَّيْتَ الوَاجِب، فَاجعلْنِي فِي حِلِّ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) (١٣/ ١٣٥) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَذَا فَلْيَكُن السُّلْطَان مَعَ الشَّيْخ.

<sup>(7) (31/17).</sup> 

<sup>(7) (11/037-137).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: تنكر وتغير وأوعد. «لسان العرب» (٥/ ٢٣٥).

اللهُ بَيْنَنَا بِالمِرصَاد، وَإِنَّمَا أَحَضَرتَنِي لِلوعظ، وَسَهَاعِ أَحَادِيْثِ الرَّسُولِ صَآلِلَةُعَلَيْهِوَسَلَمَ وَلَلَخُسُوعَ لَا الرَّسُولِ صَآلِلَةُعَلَيْهِوَسَلَمَ وَلَلخشوعَ لاَ لإَقَامَة قَوَانِيْنَ الرِّئَاسَة! فَخَجلَ المَلِكُ وَاعْتَنَقَهُ(١).

(٢٣) – قَالَ أَبُو المُظَفَّرِ ابنُ الجَوْزِيّ: سَمِعْتُ مَشَايِخِ الحَرْبِيَّة يَحَكُوْن عَنْ آبَائِهِم وَأَجدَادهِم: أَنَّ السُّلْطَان مَسعُوْدًا لَمَّا أَتَىٰ بَغْدَاد، كَانَ يُحَبِّ زِيَارَة العُلَمَاء وَالصَّالِحَيْن، وَأَتَدمسَ حُضُوْر ابْنِ الطَّلَايَة، فَقَالَ للرَّسُوْل: أَنَا فِي هَذَا المَّسْجَد أَنْتَظر دَاعِي الله فِي الله فِي النَّهَار خَسْ مَرَّات. فَذَهب الرَّسُولُ، فَقَالَ السُّلْطَان: أَنَا أَوْلَى بِالمَشِي إلَيْه. فَزَاره، فَرَآهُ يُصَلِّي الضَّحَى، وَكَانَ يُطَوِّلُها يُصلِّيها بِثَمَانِيَة أَجزَاء، فَصَلَّىٰ مَعَهُ بَعْضَهَا، فَقَالَ لَهُ الخَادم: السُّلْطَان قَائم عَلَىٰ رَأْسك. فَقَالَ: أَيْنَ مَسْعُوْد؟ قَالَ: هَا أَنَا. قَالَ: يَا مَسْعُوْد! المُدلُوسَ وَكَتَب وَرِقَةً بِخَطّه الْحَالَ المُتَلْطَان، وَكَتَب وَرِقَةً بِخَطّه الْمَالُة المُكُوْسَ (٢) وَالضَّرَائِب، وَتَاب تَوبَة صَادِقَة (٣).

(٢٤) - قَالَ الْحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ الأَوقِيُّ: حضر السِّلَفيّ عِنْدَ السُّلْطَان صَلاَحِ الدِّيْنِ وَأَخُوْهُ الْلك العَادل لسَمَاع الحَدِيْث، فَتحدثًا، فَأَظهر لَهُمَا الكرَاهَة، وَقَالَ: أَنْتُمَا تَتحدثًان، وَحَدِيْث النَّبيّ صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَلَهُ يُقرَأُ؟! فَأَصغَيَا عِنْد ذَلِكَ (٤٠).

(٢٥) وذكرُوا أَنَّ العَادل قَالَ: مَا خَفْتُ مِنْ أَحَد مَا خَفْت مِنْ عَبْدِ الغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْقَدْسِيُّ. فَقُلْنَا: أَيُّهَا الْمُلك، هَذَا رَجُل فَقِيْه. قَالَ: لَّا دَخَلَ مَا خُيِّل إِلَى إِلاَّ أَنَّهُ سَبِعُ (٥). المَقْدِسِيُّ. فَقُلْنَا: أَيُّهَا الْمُلك، هَذَا رَجُل فَقِيْه. قَالَ: لَكَ دَخَلَ مَا خُيِّل إِلَى إِلاَّ أَنَّهُ سَبِعُ (٥). (٢٦) - قَالَ الشَّيْخُ على القَصَّار: كُنْت أَهَابه -أي: اليُوْنِيْنِيُّ - كَأَنَّهُ أَسد، فَإِذَا دَنُوْت مِنْهُ، وَدِدْت أَنْ أَشْقَ قَلْبِي وَأَجعله فِيْهِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) (١/٨ / ١٧٣ - ١٧٣) قَالَ الذَّهبِيّ: رُتْبَةٌ مُحَمُّوْدٍ رَفِيعَةٌ فِي الجِهَادِ وَفَتِحِ الْمِنْد وَأَشيَاء مليحَة، وَلَهُ هَنَاتٌ، هَذِهِ مِنْهَا، وَقَدْ نَدِمَ وَاعْتَذَرَ، فَنَعُوذ بِالله مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ. وَقَدْ رَأَيْنَا الجَبَّارِيْنَ الْمُتَمَرِّدين الَّذِيْنَ أَمَاتُوا الجِهَاد، وَطَغُوا فِي البلاد، فَوَاحسرَةً عَلَىٰ العِبَاد.

<sup>(</sup>٢) أي: الضرائب. تاج العروسَ (١٦/ ٥١٥).

<sup>(7) (17/777).</sup> 

 $<sup>(3)(17/\</sup>Lambda7).$ 

<sup>.(</sup>٤٥٥/٢١) (٥)

<sup>(1) (77/71).</sup> 

المُعْلَاءُ المُعْلَاءُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلم

## آدَابُ طَالِب اَلْعِلم

#### **-----**

(١) - عَنْ هُبَيْرَةَ بِنِ يَرِيْمَ: أَنَّ عَليًّا جَمَعَ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ، وَقَالَ: إِنِّي مُفَارِقُكم. فَاجْتَمَعُوا فِي الرَّحْبَةِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُوْنَهُ حَتَّىٰ نَفِدَ مَا عَنْدَهُم، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ شُرَيْحُ، فَجَتَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْه، وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ. فَقَالَ لَهُ عَلَيٌّ: اذْهَبْ، فَأَنْتَ أَقْضَىٰ العَرَبُ(١).

(٢) - عَنْ مُجَاهِد، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِسَعِيْد بِن جُبَيْر: حَدِّثْ. قَالَ: أُحَدِّثُ وَأَنْتَ هَا هُنَا؟! قَالَ: أُولَيْسَ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ تُحِدِّثَ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَإِنْ أَصَبْتَ فَذَاكَ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ عَلَّمْتُكَ (٢).

(٣)- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ آتِي عُرْوَةَ، فَأَجِلِسُ بِبَابِهِ مَلِيًّا (٣)، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَمَا أَدْخُلُ إعْظَامًا لَهُ (٤).

(٤) - عَنْ زَيْد بنِ أَسْلَمَ أَنه كَانَ لَهُ حَلْقَةٌ لِلْعِلْمِ فِي مَسْجِد رَسُوْلِ اللهِ صَآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَبُو حَازِمِ الأَعْرَجُ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا فِي مَجْلِس زَيْد بنِ أَسْلَمَ أَرْبَعِيْنَ فَقَيْهًا، أَدْنَى خَصلَة فَيْنَا التَّوَاسِي بَمَا فِي أَيْدِيْنَا، وَمَا رَأَيْتُ فِي مَجْلِسِهِ مُتَمَارِيينِ (٥)، وَلاَ مُتَنَازِعَيْنِ فِي حَدِيْتٍ لَا نَنْفَعُنَا (١٠).

(٥) - قَالَ البُّخَارِيُّ: كَانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ يَجْلِسُ إِلَىٰ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ إِلَىٰ مَنْ يَنْفَعُه فِي دِيْنِه (٧).

<sup>(1)(3/7.1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) أي: طويلا. «لسان العرب» (١/ ١٥٩).

<sup>(3)(3/773).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: متجادلين. «لسان العرب» (١٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۲۱۳).

<sup>(</sup>Y) (0/ 17).

(٦) - عَنْ مَالِك، قَالَ: حَدَّثَ الزُّهْرِيُّ يَوْمًا بِحَدِيْث، فَلَمَّا قَامَ، قُمْتُ، فَأَخَدْتُ بِعِنَانِ دَابَّتِه، فَاسْتَفْهَمْتُهُ. فَقَالَ: تَستَفْهِمُّنِي؟! مَا اسْتَفْهَمتُ عَالِمًا قَطُّ، وَلاَ رَدَدْتُ شَيْئًا عَلَىٰ عَالم قَطُّ (١).

(٧) - قَالًا ابْنُ أَبِي يُوْنُسَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ: إِن هَذَا العِلْمَ دِينٌ، فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَه، لَقَدْ أَدْرَكَتُ فِي الْمَسْجِد سَبْعِيْنَ مِكَّنْ يَقُوْلُ: قَالَ فُلاَنُ، قَالَ رَسُولُ الله، وَإِنَّ أَحَدَهُم لَو ائْتُمِنَ عَلَىٰ بَيْتِ مَال، لَكَانَ بِهِ أَمِيْنًا، فَمَا أَخَذتُ مِنْهُم شَيْئًا؛ لأَبَّهُم لَمْ يَكُوْنُوا مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، وَيَقْدَمُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ وَهُوَ شَابُّ، فَنَز دَحِمُ عَلَىٰ بَابِه (٢).

(٨) - قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: لاَ يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ<sup>(٣)</sup>.

(٩) - عَنْ يَحْيَىٰ الْقَطَّانِ، قَالَ: قَدِمْتُ الكُوْفَةَ وَبَهَا ابْنُ عَجْلاَنَ، وَبَهَا مَّنْ يُطلَبُ: حَفْصُ بِنُ غِيَاث، وَمَلِيْحُ بِنُ وَكِيْع، وَابْنُ إِدْرِيْسَ. فَقُلْتُ: نَأْتِي ابْنَ عَجْلاَنَ. فَقَالَ يُوْسُفُ السَّمْتِيُّ: نَقْلِبُ عَلَيْهِ حَدِيْثَه، حَتَّىٰ نَنَظُر فَهِمَهُ. قَالَ: فَفَعلُوا، فَهَا كَانَ عَنْ أَبِيهِ، جَعَلُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَفْسِه، وَمَا كَانَ لِلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَعَلُوهُ عَنْ أَبِيهِ، وَمَا كَانَ لِلْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَعَلُوهُ عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَا سَأَلُوهُ هُ فَمرَّ فِيْهَا، فَلَيَّا كَانَ عِنْدَ آخِرِ الكَتَابِ، تَنَبَّه، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُمُونِي عَنْ أَبِيهِ، فَقَدْ حَدَّتَنِي سَعِيْدٌ، وَمَا سَأَلْتُمُونِي عَنْ أَبِيهِ، فَقَدْ حَدَّتَنِي سَعِيْدٌ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ عَنْ سَعِيْد، فَقَدْ حَدَّتَنِي سَعِيْدٌ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ عَنْ شَيْنِي وَعَيْبِي، فَسَلَبَكَ اللهُ الْإِسْلاَمَ. وَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَفْصَ، فَقَالَ: ابْتَلاَكَ الله فِي دِينكَ وَدُنْيَاكَ. وَأَقْبَلَ عَلَى القَطَّانُ: فَعَكَ الله بِعِلْمِه، وَابْتُلِي حَفْصٌ بِالْفَالِحِ (الْ وَكِيْعِ وَمَا انْتُفَعَ بِعِلْمِه، وَابْتُلِي حَفْصٌ بِالفَالِحِ (الْ اللهَ وَالْقَضَاءِ، وَلَمْ يَمُتْ

<sup>.(</sup>٣٣٣/٥) (1)

<sup>.(727/0)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) هو شلل يصيب أحد شقى الجسم طولا. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٩٩).

العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ عَلَى العَلَى ال

يُوْسُفُ حَتَّىٰ اللَّهَمَ بِالزَّنْدَقَةِ (١).

(١٠) - قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْد: حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بِنُ حَازِم، حَدَّثَنَا قَيْسُ بِنُ سَعْد، عَن الحَجَّاجِ بِنِ أَرْطَاةَ، فَلَبثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قَدمَ عَلَيْنَا الْحَجَّاجُ ابْنَ ثَلاَثِيْنَ، أَوْ إَحْدَىٰ وَثَلاَثِيْنَ سَنَةً، فَرَأَيتُ عَلَيْهِ مِنَ الزِّحَامِ مَا لَمْ أَرَ عَلَىٰ حَمَّادِ بِنِ أَبِي سُلَيْهَانَ، وَرَأَيتُ عِنْدَهُ مَطَرًا الوَرَّاقَ، وَدَاوُدَ بِنَ أَبِي هِنْد، وَيُؤْنُسَ بِنَ عُبَيْد، جُعَاةً عَلَىٰ أَرْجُلِهِم، يَقُوْلُوْنَ: يَا أَبَا أَرْطَاةً! مَا تَقُوْلُ فِي كَذَا؟ (٢).

(١١) - عَنِ الأَصْمَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ شُعْبَةً، فَجَعَلَ يَسْمَعُ - إِذَا حَدَّثَ - صَوْتَ الأَلوَاحِ، فَقَالَ: السَّمَاءُ ثُمَّ طَرُ؟ قَالُوا: لاَ. ثُمَّ عَادَ لِلْحَدِيْثِ، فَسَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: الطَّرُ؟ قَالُوا: لاَ. ثُمَّ عَادَ، فَسَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَالله لاَ أُحَدِّثُ اليَوْمَ إِلاَّ أَعْمَى. المَطَرُ؟ قَالُوا: لاَ. ثُمَّ عَادَ، فَقَامَ أَعْوَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بِسْطَامَ! تُخْبِرُنِي أَنَا؟ (٣).

(١٢) - قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ أَبِي طَالِبِ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ: كُنْتُ يَوْمًا بِبَابِ شُعْبَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ مَلاْ، فَخَرَجَ شُعْبَةً، فَاتَّكَأَ عَلَيَّ، وَقَالَ: يَا سُلَيْهَانُ! تُرَىٰ هَوُلاَء كُلُّهُم يَخُرُجُوْنَ لُحَدِّمُ مَلاً، فَخَرَجَ شُعْبَةً، فَاتَّكَأَ عَلَيَّ، وَقَالَ: يَا سُلَيْهَانُ! تُرَىٰ هَوُلاَء كُلُّهُم يَعْرُهِ، ثُمَّ يَغْرُجُوْنَ لُحَدِّمُ مَلْ أَحُدُهُم فِي صِغَرِه، ثُمَّ يَغْرُجُوْنَ لُحَدِّتُهُم أَوْ يَشْتَغِلُ بِالفَسَادِ. قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَا خَرَجَ مِنْهُم خَمْسَةُ (٤٠). إذَا كَبِرَ تَرَكَهُ، أَوْ يَشْتَغِلُ بِالفَسَادِ. قَالَ: ثُمَّ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَا خَرَجَ مِنْهُم خَمْسَةُ (٤٠).

(١٣) - قَالَ الْخَلِيْلُ بِنُ أَحْمَدَ: لا يَعرفُ الرَّجُلُ خَطَأَ مُعَلِّمِهِ حَتَّىٰ يُجَالِسَ غَيْرَه (٥).

(١٤) - قَالَ أَبُو عَاصِم النَّبِيْلُ: قَالَ زُفَر: مَنْ قَعَدَ قَبْلَ وَقْتِهِ، ذَلَّ (٦).

<sup>·(</sup>YY 0 / V) (T)

<sup>(3) (</sup>V/07Y).

<sup>(0) (</sup>٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ٤٠).

(١٥) - قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ الْهَرُويِّ: يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْحَدِيْثِ أَنْ يَكُوْنَ سَرِيعَ القِّهَ اللهُ هَذِهِ الْخِصَالَ فِي هَذَا يَكُوْنَ سَرِيعَ القِّهَ هَذِهِ الْخِصَالَ فِي هَذَا الشَّابِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ ابْن طَاهِر، وَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ (١٠).

(١٦) - عَنْ خَلَفِ بِنِ عُمَرَ: سَمِعَ مَالِكًا يَقُوْلُ: مَا أَجَبِتُ فِي الْفَتُوىٰ حَتَّىٰ سَأَلْتُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي: هَلْ تَرَانِي مَوْضِعًا لذَلكَ؟ سَأَلْتُ رَبِيْعَةَ، وَسَأَلْتُ يَعْيَىٰ بِنَ سَعِيْد، مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي: هَلْ تَرَانِي مَوْضَعًا لذَلكَ؟ سَأَلْتُ رَبِيْعَةَ، وَسَأَلْتُ يَعْيَىٰ بِنَ سَعِيْد، فَأَمَرَانِي بِذَلكَ. فَقُلْتُ: فَلُو نَهُوْكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنْتَهِي، لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِذُلَ نَفْسَه حَتَّىٰ يَسْأَلُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ (٢).

(١٧) - عَنْ مَالِك، قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ العلْمُ عَنْ أَرْبَعَة: سَفِيْه يُعلِنُ السَّفَه، وَإِنْ كَانَ أَرْوَىٰ النَّاس، وَصَاحِب بِدْعَة يَدعُو إِلَىٰ هَوَاهُ، وَمَنْ يَكْذَبُ فِي حَدِيْثِ النَّاس، وَإِنْ كَانَ لاَ أَتَّهَمُهُ فِي الْحَدِيْث، وَصَالِح عَابِد فَاضِل، إِذَا كَانَ لاَ يَخْفَظُ مَا يُحَدِّثُ بِه (٣).

(١٨) - قَالَ ابْنُ وَهْب: سَمِعْتُ مَالُكًا يَقُوْلُ: حَقُّ عَلَىٰ مَنْ طَلَبَ العِلْمَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَقَالُ، وَسَكِيْنَةٌ، وَخَشْيَةٌ، وَالعِلْمُ حَسَنٌ لَمَنْ لَنِ رُزِقَ خَيْرَه، وَهُوَ قَسْمٌ مِنَ الله - تَعَالَى - لَهُ وَقَالُ، وَسَكِيْنَةٌ، وَخَشْيَةٌ، وَالعِلْمُ حَسَنٌ لَمَنْ رُزِقَ خَيْرَه، وَهُوَ قَسْمٌ مِنَ الله - تَعَالَى - فَلاَ ثُمَّى النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ مِنْ سَعَادَةَ المَرْءَ أَنْ يُوفَقَ لِلْخَيْر، وَإِنَّ مِنْ شَقْوَة المَرْء أَنْ لاَ يَزَالَ يُخِطِئ، وَذُلُّ وَإِهَانَةٌ لِلْعِلْمِ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِالْعِلْمِ عَنْدَ مَنْ لاَ يُطِيعُهُ (٤٠).

(١٩) - عَنْ حَمْدَانَ بِنِ الأُصْبَهَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ شَرِيْك، فَأَتَاهُ بَعْضُ وَلَد المَهْدِيِّ، فَاسْتَنَدَ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيْث، فَلَمْ يَلْتَفْتْ إِلَيْهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَعَادَ، فَعَادَ بِمَثْلِ ذَلك، فَاسْتَنَدَ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيْث، فَلَمْ يَلْتَفْتْ إِلَيْهِ، وَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، ثُمَّ أَعَادَ، فَعَادَ بِمَثْلِ ذَلك، فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ العِلْمَ أَزْيَنُ عِنْد أَهْلِهِ مِنْ أَنْ وَقَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ العِلْمَ أَزْيَنُ عِنْد أَهْلِهِ مِنْ أَنْ تُصِيِّعُوهُ. قَالَ: هَكَذَا يُطْلَبُ العِلْمُ (١٠) تُضِيِّعُوهُ. قَالَ: هَكَذَا يُطْلَبُ العِلْمُ (١٠).

<sup>(1) (1/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A\YF).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \setminus V \Gamma - \Lambda \Gamma).$ 

 $<sup>(1 \</sup>cdot \lambda - 1 \cdot V/\lambda) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: جلس. «لسان العرب» (١٣١/١٣١).

 $<sup>(\</sup>Gamma)(\Lambda \setminus V)$ .

عَجْنَانِ الْعَلَاءِ - بِ الْعَلَاءِ - بِ الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

(٢٠) - قَالَ أَبُو بَكْرِ الوَرَّاقُ: دَقَقْتُ بَابَ ابْن صَاعِد، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَبُو بَكْرِ بنُ أَبِي عَلِيٍّ، أَهَا هُنَا يَعْيَىٰ بنُ صَاعِد؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لِلْجَارِيَةِ: هَاتِي النَّعْلَ حَتَّىٰ بَكْرِ بنُ أَبِي عَلِيٍّ، أَهَا هُنَا يَعْيَىٰ بنُ صَاعِد؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لِلْجَارِيَةِ: هَاتِي النَّعْلَ حَتَّىٰ بَكْرِ بنُ أَبِي عَلِيٍّ، فَأَصْفَعُهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

(٢١) - قَالَ إِسْمَاعِيْلُ الْخُطَبِيُّ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ: أَنَّهُ حضَرَ عِنْدَ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ، فَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِیْثِ لِحَمَّادِ: سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ یُحَدِّثَنَا. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ یُحَدِّثَنَا. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ یُحَدِّثَنَا أَبُو مِنْ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْمَاعِیْلَ، أُحَدِّثُ وَأَنْتَ الرَّحْمَنِ! ثُحِدَّثُهُم، فَإِنَّهُم قَدْ سَأَلُونِي؟ قَالَ: شُبْحَانَ الله! يَا أَبَا إِسْمَاعِیْلَ، أُحَدِّثُ وَأَنْتَ حَاضَرٌ. فَقَالَ: خُذُوا، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِیْلَ حَمَّادُ بِنُ حَلْدُو، فَقَالَ: خُذُوا، حَدَّثَ بَحَرْفِ إِلاَّ عَنْ حَمَّادِ (٢).

(٢٢) - عَنْ أَحْمَدَ بِنِ سِنَانِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُتَحَدَّثُ فِي بَخْلِسِهِ، وَلاَ يَقُوْمُ أَحَدٌ وَكَانَ وَكِيْعٌ يَكُونُوْنَ فِي بَخْلِسِهِ، وَلاَ يَقُوْمُ أَحَدٌ وَكَانَ وَكِيْعٌ يَكُونُوْنَ فِي بَخْلِسِهِ مَا يَتَبَسَّمُ أَحَدٌ، وَكَانَ وَكِيْعٌ يَكُونُوْنَ فِي بَخْلِسِهِ كَأَنَّهُم فِي صَلاَة، فَإِنْ أَنْكَرَ مِنْ أَمرِهِم شَيْئًا، انْتَعَلَ، وَدَخَلَ، وَكَانَ ابْنُ نُمَيْرٍ يَغْضَبُ وَيَصِيْحُ، وَإِنْ رَأَى مَنْ يَبرِي قَلَلًا، تَغَيَّرَ وَجْهُهُ غَضَبًا (٣).

(٢٣) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: جِئْنَا إِلَىٰ شُعَيْبِ أَنَا، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَكَانَ يَنْزِلُ مَديْنَةَ أَبِي جَعْفَر، عَلَىٰ قَرَابَة لَهُ، فَقُلَّتُ لأَبِي خَيْثَمَةَ: سَلْهُ. فَدَنَا إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ، فَرَأَىٰ كُمَّهُ طَوِيْلاً؟! يَا غُلاَمُ! هَاتِ الشَّفْرَةَ. قَالَ: فَقُمَنَا، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا بشَيْءٍ (٤).

(٢٤) - قَالَ رُسْتَة: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَقُوْلُ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فَوْقَهُ فِي العلم، فَهُو يَوْمُ غَنيمَته، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، دَارَسَهُ، وَتَعَلَّمَ مِنْهُ، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، دَارَسَهُ، وَتَعَلَّمَ مِنْهُ، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ، دَارَسَهُ، وَتَعَلَّمَ مِنْهُ، وَإِذَا لَقِيَ مَنْ هُوَ دُوْنَهُ، تَوَاضَعَ لَهُ، وَعَلَّمَهُ، وَلاَ يَكُوْنُ إِمَامًا فِي العِلمِ مَنْ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ،

<sup>(1) (11/</sup> PA7).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \ \Upsilon \Lambda \Upsilon - \Upsilon \Lambda \Upsilon).$ 

<sup>.(10 \( / 9 ) (\( / 7 ) \)</sup> 

<sup>(1)(9/4)</sup> 

وَلاَ يَكُوْنُ إِمَامًا مَنْ حَدَّثَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَلاَ مَنْ يُحَدِّثُ بِالشَّاذِ، وَالحِفْظُ لِلإِ ثَقَانِ (۱). (٢٥) - قَالَ أَبُو عَمْرِ و الْمُسْتَمْلِي: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ رَافِعِ يَقُوْلُ: كُنْتُ مَعَ أَحْمَد وَإِسْحَاقَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ إِلَىٰ المُصلَّى، وَإِسْحَاقَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ إِلَىٰ المُصلَّى، وَمَعَنَا نَاسُ كَثِيرٌ، فَلَمَّ رَجَعْنَا، دَعَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِلَىٰ الغَدَاء، ثُمَّ قَالَ لاَ حُمَدَ وَإِسْحَاقَ: رَامُ اللَّوْمَ مِنْكُمَ عَجَبًا، لَمْ تُكبِّرًا! فَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كُنَّا نَنْتَظرُ هَلْ تُكبِّرًا، فَلَا تُكبِّرًا! فَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كُنَّا نَنْتَظرُ هَلْ تُكبِّرًا! فَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كُنَّا نَنْتَظرُ هَلْ تُكبِّرًا! فَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كُنَّا نَنْتَظرُ هَلْ تُكبِّرًا فَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ: يَا أَبَا بَكْرِ! كُنَّا نَنْتَظرُ هَلْ تُكبِّرًانَ فَقَالَ أَحْمَدُ، وَأَنْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْكُمَا، هَلْ تُكبِّرًانَ فَقَالَ أَكْبِرًا، قَالَ: وَأَنَا كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْكُمَا، هَلْ تُكبِّرًانَ فَقَالَ أَكْبِرًا. قَالَ: وَأَنَا كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْكُمَا، هَلْ تُكبِّرًانَ فَقَالَ أَكْبُرَانَ أَنْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْكُمَا، هَلْ تُكبِّرًانَ فَقَالَ أَكْبُرَانَ فَالَ الْعَلَالَ أَنْظُرُ إِلَيْكُمَا، هَلْ تُكبِرًانَ فَقَالَ أَكْبُرَانَ عَلَالَةً لَا عَنْكُمَا مَا لَا عَبْدُ اللَّهُ الْمَلْكُونَ الْمَالَعُمَالَ الْمُعْرَانِ الْمُسْحُنَا. وَأَنَا كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْكُمَا مَا لَكُنْ الْعَلَالَ الْعَلَى الْمُسْحُنَا الْمَالِمُ الْمُ الْعُلَالَ الْعَلَى مُلْ مُعْرَالًا عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَلَ الْمُنْ الْمُعْرَالَ إِلَيْكُمَا الْمَالَقُولُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرَالَ الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلَى الْمُعْرَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ ا

(٢٦) - قَالَ أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ: دَخَلْتُ بَرُوْجِرْدَ، فَقَعَدْتُ أَنْسَخُ فِي جُزِء بَجَامِعِهَا، وَإِلَىٰ جَانِبِي شَيْخُ. فَقَالَ: مَا تَكْتُبُ؟ فَتَبَرَّمْتُ بِسُوَاله، وَقُلْتُ: الْحَدِيْثِ قَالَ: مَنْ تَعْرِفُ مَنْ عُلَمَاء الْحَدِيْثِ قَالَ: مَنْ تَعْرِفُ مَنْ عُلَمَاء الْحَدِيْثِ قَالَ: عَدِيْثُ مَنْ عُلَمَاء الْحَدِيْثِ بَمَرُو؟ قُلْتُ: عَبْدَانُ، وَصَدَقَةُ بَنُ الفَضْلَ، وَابْنُ مُنیْر. فَقَالَ: وَمَا اسْمُ عَبْدَانَ؟ قُلْتُ: عَبْدُ الله بِنُ عُثْمَانَ. ثُمَّ نَظُرْتُ إِلَيْه بِعَيْنِ الأَدَبِ مَعَهُ، قَقَالَ: وَلَمَ لُقِّبَ عَبْدَانَ؟ فَقُلْتُ: يُفِيدُنَا الشَّيْخُ. قَالَ: وُجُوْدُ عَبْدِ فِي اسْمِه وَفِي كُنْيَتِه، فَلُقِّبَ بَهَا عَلَى التَّشْيَةِ. فَقُلْتُ: عُمَّنْ يَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: عَنْ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بِنَ طَاهِرِ الْقَدِسِيِّ (اللَّهْدِسِيِّ (اللهُ وَلَيْ السَّمْ وَفِي كُنْيَتِه، فَلُقَّبَ بَهَا عَلَى التَّشْيَةِ. فَقُلْتُ: عَنْ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بِنَ طَاهِرِ الْقَدِسِيِّ (اللهُ دِسِيِّ اللهُ وَلَيْ السَّيْخُ؟ قَالَ: عَنْ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بِنَ طَاهِرِ الْقَدِسِيِّ (اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَيْ اللَّيْخِنَا عُلَى اللَّالْتُهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللْهُ وَلَا اللّه

(۲۷) - قَالَ الدُّوْرِيُّ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبِلِ فِي مَجْلِسِ رَوْحِ سَنَةَ خَمْسِ وَمائَتَيْنِ، فَيَسْأَلُ يَخْيَىٰ بِنَ مَعِيْنَ عَنْ أَشْيَاء، يَقُوْلُ: يَا أَبَا زَكَرِيَّا، مَا تَقُوْلُ فِي حَدِيْثِ كَذَا؟ فَيَسْتَشْبَتُهُ فِي أَحَادِيْثَ قَدْ سَمِعُوْهَا. فَهَا قَالَ يَخْيَى: كَتَبَهُ أَحْمَدُ. وَكَيْفَ حَدِيْثُ كَنَبُهُ أَحْمَدُ. وَقَلَّهَا سَمِعْتُه يُسَمِّي يَخْيَى بِاسْمِهِ، بَلْ يَكْنِيْهِ (٤٠).

(٢٨) - قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: لَمْ يَدَعْنِي أَبِي أَشْتَغِلُ فِي الْحَدِيْثِ حَتَّىٰ قَرَأْتُ

<sup>(1) (4/ 47).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٢٥).

<sup>.(</sup>۲۷۲/۱۰) (۳)

 $<sup>.(</sup>V9/11)(\xi)$ 

القُرْآنَ عَلَىٰ الفَضْل بن شَاذَانَ الرَّازِيِّ، ثُمَّ كَتَبْتُ الحَدِيْثَ(١).

(٢٩) - قَالَ أَبُو النَّضْرِ الفَقِيْهُ: سَمِعْتُ البُوْشَنْجِيِّ يَقُوْلُ: مَنْ أَرَادَ العِلْم وَالفِقْه بِغَيْر أَدب، فَقَدْ اقتحم (٢) أَن يكذب عَلَىٰ اللهِ وَرَسُوْلَه (٣).

(٣٠) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبِلِ: قَدِمتُ صَنْعَاءَ، أَنَا وَيَحْيَىٰ بِنُ مَعِيْن، فَمَضَيتُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي قَرِيَتِه، وَتَخَلَّف يَحْيَى، فَلَمَّا ذَهَبتُ أَدُقُّ البَاب، قَالَ لِي بَقَّالُ تُجَاهُ دَارِهِ: مَهْ، الرَّزَّاقِ فِي قَرِيَتِه، وَتَخَلَّف يَجْيَى، فَلَمَّاتُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ المَغْرِب، خَرَجَ، فَوَ ثَبتُ إِلَيْه، لاَ تَدُقَّ، فَإِنَّ الشَّهُ عَيْمَابُ. فَجَلَسْتُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ المَغْرِب، خَرَجَ، فَوَ ثَبتُ إِلَيْه، وَفِي يَدِي أَحَادِيْثُ اللهُ وَلَيْ رَجُلُ اللهُ وَفَلْتُ: عَدِّتنِي بَهَذِه وَرَجَى اللهُ وَفَلْتُ رَجُلُ عَنْبِهِ وَقَالَ: فَقَاصَرَ، وَضَمَّنِي عَلَيْ رَجُلُ اللهُ أَنْتَ ؟ وَزَبَرَنِي، قُلْتُ: أَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلَ. قَالَ: فَقَاصَرَ، وَضَمَّنِي غَرَيْبُ فَقَالَ: بِاللهُ أَنْتَ أَبُو عَبْدِ الله ؟ ثُمَّ أَخَذَ الأَحَادِيْث، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرَبُ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرِبُ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرِبُ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاةَ المَعْرِبُ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرِبُ وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرِبُ وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرِبُ وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَاقِ يُؤَخِّرُ صَلاَة المَعْرِبُ فَي المَا المَعْرَاقِ الْمَالَاقُ الْمُعْرِبُ وَكَانَ عَبْدُ الرَّرَاقِ يُؤَخِّرُ صَلاة المَعْرِبُ الْمَاسَاحِ حَتَّىٰ خَرَجَ وَقْتُ المَعْرِبِ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّزَاقِ يُؤَخِّرُ صَلاة المَعْرِبُ الْمَالَاقِ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقِ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُولِ الْمَعْرِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَلْ الْمَلْمُ الْمَالَاقُ الْمَالَقُولُ الْمَالَاقُ الْمَالَقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمُ الْمَالَقِ الْمُعْرِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُلْمُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمُ الْمَالَاقُ الْم

(٣١) - قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي سُئِلَ: لَمَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ سَعْدِ كَثِيْرًا، وَقَدْ نَزَلَ فِي جِوَارِكَ بِدَارِ عُمَارَةَ ؟ فَقَالَ: حَضَرْ نَا مَجْلِسَهُ مَرَّةً فَحَدَّثَنَا، فَلَمَّا كَانً المَّجْلِسُ الثَّانِي، رَأَى شَبَابًا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِي الشُّيُوْخِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَاللهِ لاَ حَدَّثْتُ سَنَةً. فَهَاتَ وَلَمْ يُحَدِّثُ ثَنَا عَلَى الشَّيُوْخِ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَاللهِ لاَ حَدَّثْتُ سَنَةً. فَهَاتَ وَلَمْ يُحَدِّثُ فَاتَ وَلَمْ يُحَدِّثُ فَا اللهَ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٣٢) - قَالَ هَانِئُ بِنُ النَّضْرِ: كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بِنِ يُوْسُفَ - يَعْنِي: الفَرْيَابِيَّ - بِالشَّامِ وَكُنَّا نَتَنَزَّهُ فِعْلَ الشَّبَابِ فِي أَكلِ الفِرْصَادِ (٢) وَنَحْوِهِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ مَعَنَا،

<sup>(1) (71/077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) اقْتَحَم الإِنْسَانُ الأمْرَ الْعَظِيمَ وتَقَحَّمَهُ: إِذَا رَمَىٰ نفسَه فِيهِ مِنْ غَيرْ رَوِيَّة وتَثَبُّت. «النهاية» (١٨/٤).

<sup>(7) (71/ 170).</sup> 

<sup>(11/191).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٧/١١) (٥)

<sup>(</sup>٦) هو التوت. «لسان العرب» (١٨/١).

وَكَانَ لاَ يُزَاحِنَا فِي شَيْءٍ مِمَّا نَحْنُ فِيْهِ، وَيُكِبُّ عَلَىٰ العِلْم (١).

(٣٣) - قَالَ عُثْمَانُ بِنُ خُرَّزَاذَ: سَمِعْتُ الشَّاذَكُوْنِيَّ، يَقُوْلُ: جَاءِنِي مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلَم، فَقَعَدَ يَتَقَعَّرُ (٢) فِي كَلاَمِه، فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ أَيِّ بَلَد أَنْتَ ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ، أَلَمْ يَأْتِكُ فَقَعَدَ يَتَقَعَّرُ (٢) فِي كَلاَ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ، أَلَمْ يَأْتِكُ فَعَرِي ؟ أَلَمْ تَسْمَعْ بِنَبَئِي؟ أَنَا ذُو الرِّحْلَتَيْنِ. قُلْتُ: مَنْ رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَالِّللَّهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ: ﴿ فَلْتُ: مَنْ رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَالِّللَّهُ عَيْهُ وَسَلَّهُ: ﴿ وَلَا لِحُلْمَ اللَّهُ عَنْ النَّبِي مِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا يَعْضُ أَصْحَابِنَا. قُلْتُ: مَنْ ؟ قَالَ: أَبُو نُعَيْم، ﴿ وَقَلْتُ: مَنْ إِلَّهُ مِنَا عُلْمُ إِلللَّهُ وَلَا يَعْضُ عَلَمَ اللَّهُ مَا أَمُنْ أَنْ تَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عَلَمَ إِنَا الْأَنْ وَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عَلَمَ إِنَا الْأَنَا وَلَا عَلْمُ اللَّهُ مَا أَمُنُ أَنْ تَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عِلَمَ إِنَا إِنَا الْأَنْ وَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عَلَمَ إِنَا أَنْ الْأَلْ وَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عَلَمَ إِنَا الْأَلَانَ الْأَنَا وَلُولَ الْ عَلْمُ مُ الْمَنْ أَنْ مَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عِلَمَانِنَا وَالَهُ مُ الْمُنْ أَنْ مَنْ اللَّهُ مِا عَنْدِي، مَا آمَنُ أَنْ تَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عِلْمَا عِلَمَانِنَا وَالْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَانُ أَنْ تَقُولَ: حَدَّتَنِي بَعْضُ عِلْمَانِنَا وَالْمَالَ الْمَالُ اللَّهُ لَيْ الْمُلْلُتُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالُ الْمُعْلِي الْمَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ اللْمَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالَ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٣٤) - قَالَ السَّمْعَانِيُّ: سَمِعْتُ أَنَّ عَطَاء بِن أَبِي سَعِيْد قُدِّمَ لِلْخَشَبَة لِيُصْلَبَ، فَنَجَّاهُ اللهُ لَحُسْنِ نِيَّتِه، فَلَمَّا أَطلقَ، عَادَ إِلَىٰ التَّظَلُم، وَمَا فَتَرَ<sup>(٥)</sup>، وَخَرَجَ مَعَ النَظَامِ مَاشيًا إِلَىٰ الرُّوْم، فَهَا رَكِبَ، وَكَانَ يَخُوضُ الأَنْهَارَ مَعَ الخَيلِ، وَيَقُولُ: شَيْخِي فِي المحنَّة، فَلاَ الرُّوْم، فَهَا رَكِبَ، وَكَانَ يَخُوضُ الأَنْهَارَ مَعَ الخَيلِ، وَيَقُولُ: شَيْخِي فِي المحنَّة، فَلاَ أَسْتَريحُ. قَالَ لِي ابْنُه مُحَمَّدٌ، عَنْه، قَالَ: كُنْتُ أَعدُو فِي مَوْكِبِ النظام، فَوَقَعَ نَعلِي، فَهَا النَّفَامُ الدَّابَّة، وَقَالَ: أَيْنَ نَعْلَاكَ؟ فَقُلْتُ: فَهَا النَّهَ عُرَمِيتُ الأُخْرَى، فَأَمسَكَ النظَامُ الدَّابَّة، وَقَالَ: أَيْنَ نَعْلَاكَ؟ فَقُلْتُ: وَقَعَ أَحَدُهُمَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَسبقنِي إِنْ وَقَفْتُ. قَالَ: قَلَمَ رَمَيتَ الأُخْرَى؟ فَقُلْتُ: لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَهٰ أَنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِد» فَمَا لأَنْ شَيْخِي أَخْبَرَنَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَهٰى أَنْ يَمْشِي الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِد» فَمَا أَرْدَتُ أَنْ أَخَالِفَ السَّنَّة. فَأَعْجَبَهُ، وَقَالَ: أَكْتُبُ إِنْ شَاءَ الله أَ حَتَّىٰ يَرْجَعَ شَيْخُكَ إِلَى هَرَاةً. وَقَالَ لِي: اركَبْ بَعْضَ الجَنَائِب (٢٠). فَأَبَيْتُ، وَعَرَضَ عَلَيَّ مَالًا، فَأَبَيْتُ (٧٠).

(٣٥) - قَالَ السَّمْعَانِيُّ: كَانَ أَبُو سَعْدٍ الأَصْبَهَانِيُّ حُلو الشَّمَائِل، اسْتمليت عَلَيْهِ

<sup>.((1)(11/0.3).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: يتشدق. «لسان العرب» (٥/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) هو السوط يُضرب به. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٧٩).

<sup>.(</sup>٣٠/١٣) (٤)

<sup>(</sup>٥) أي: ما ضعف. «لسان العرب» (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) هي المقود إلى الجنب من الخيل وغيرها. «المعجم الوسيط» (١/ ١٣٨)

<sup>.(00/</sup>Y·)(V)

بِمَكَّةَ وَاللَّدِيْنَة، وَكَتَبَ عَنِّي،قَالَ لِي مرَّة: أَوْقَفْتُكَ، وَاعْتَذَرَ. فَقُلْتُ: يَا سيدي، الوُقُوْف عَلَىٰ بَابِ المُحَدِّث عزِّ. فَقَالَ: لَكَ بِهَذِهِ الكَلِمَة إِسْنَاد؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: أَنْتَ إِسْنَادهَا (١).

(٣٦) – قَالَ السَّمْعَانِيُّ: عَبْدُ الرَّحِيْمِ بِنُ الإِخْوَة شَيْخِ فَاضِل، يَعرف الأَدب، لَهُ شعر رَقِيق، صَحِيْحِ القَرَاءة وَالنقل، قَرَأَ الكَثْيِرْ بِنَفْسِه، وَنَسَخَ بِخَطِّه مَا لاَ يَدخُلُ تَعْتَ الحَدِّ، مَلِيْحُ الخَطِّ سَرِيعُه، سَافر إلَىٰ خُراسَانَ، وَسَمِعَ بَهَا، كَتَب لِي بِخَطِّه جُزْءًا بأَصْبَهَانَ، وَسَمِعْ بَهَا، كَتَب لِي بِخَطِّه جُزْءًا بأَصْبَهَانَ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ. سَمِعْتُ يَعْيَىٰ بِنَ عَبْدِ اللّكِ المَكِيِّ وَكَانَ شَابًا صَالِّا يَقُولُ: بأَصْبَهَانَ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ. سَمِعْتُ يَعْيَىٰ بِنَ عَبْدِ اللّكِ المَكِيِّ وَكَانَ شَابًا صَالِّا يَقُولُ: فَقَعْد على عَبْدَ الرَّحِيْمِ بِنِ الإِخْوَة سَمَاعٍ «مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ»، كَانَ يَقْرَؤُهُ عَلَىٰ فَاطِمَة، فَكَانَ يَقرَأُ فِي سَاعَة جُزْءًا أَوْ جُزاًيْنِ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ يُقَلِّب وَرقتين. فَقَعَدت قريبًا مِنْهُ، وَكُنْت أُسَارَقه النَّظُر، فَعمل كَمَا وَقَعَ لِي مِنْ ترك حَديث وَحَديثين، وَتَصَفُّح وَرقتين، فَلَعْرَثُ ثُمَارَقه النَّظُر، فَعمل كَمَا وَقَعَ لِي مِنْ ترك حَديث وَحَديثين، وَتَصفُّح وَرقتين، فَأَحْضَرتُ نُسْخَة، وَعَارضتُ ، فَمَا قَرَأَ يَوْمَئِد إِلاَّ يَسِيرًا، وَظَهر ذَلِكَ لِلْحَاضِرِيْن، فَانقطعتُ (٢٠).

(٣٧) - سَأَل السُّلْطَانُ صَاحِبُ المَغْرِبِ فَقِيْهًا: مَا قَرَأْت؟ قَالَ: تَوَالِيف الإِمَام. قَالَ: فَزَوَرَنِي (٣)، وَقَالَ: مَا كَذَا يَقُوْلُ الطَّالَب! حُكْمك أَنْ تَقُوْلَ: قَرَأْت كِتَابَ الله، وَقَرَأْت مِنَ السَّنَّة، ثُمَّ بَعْد ذَا قُل مَا شِئْت (٤).

(٣٨) - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عَطَاءً، وَأَنَا أُرِيْدُ هَذَا الشَّأْنَ، وَعِنْدَه عَبْدُ اللهِ بِنُ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْرٍ، فَقَالَ لِي اَبْنُ عُمَيْر: قَرَأْتَ القُرْآنَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَاذَهَبْ، فَاقْرَأْهُ، عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْر، فَقَالَ لِي اَبْنُ عُمَيْر: قَرَأْتَ القُرْآنَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَعَطَاءً وَعِنْدَه ثُمَّ اطلُبِ العِلْمَ. فَذَهَبَتُ، فَعَبِرتُ رَمَانًا حَتَّىٰ قَرَأْتُ القُرْآنَ، ثُمَّ جِئْتُ عَطَاءً وَعِنْدَه عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: قَرَأْتَ الفَرِيْضَةَ، ثُمَّ اطلُبِ العِلْمَ. عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: قَرَأْتَ الفَرِيْضَةَ، ثُمَّ اطلُبِ العِلْمَ.

<sup>(1) (+7/171).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Upsilon \land \Upsilon \land \Upsilon - \Upsilon \land \Upsilon).$ 

<sup>(</sup>٣) قال محقق السير: في أصل (المعجب): فنظر إلى نظرة المغضب.

<sup>(3) (17/117).</sup> 

قَالَ: فَطَلبتُ الفَرِيْضَةَ، ثُمَّ جِئْتُ. فَقَالَ: الآنَ فَاطلُبِ العِلْمَ. فَلَزِمتُ عَطَاءً سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً (١).

(٣٩) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَرَكَةَ الْحَلَبِيِّ: سَمِعْتُ عُثْمَان بِن خُرَّزَاذ يَقُوْلُ: يَتَاجُ صَاحِب الْحَدِيْثِ إِلَىٰ خَمْس، فَإِن عُدِمَتْ وَاحِدَةٌ، فَهِيَ نقصٌ، يحتَاجُ إِلَىٰ عقلٍ جَيِّدٍ، وَدِينَ وَضَبطِ وَحَدًاقَةِ بِالصِّنَاعَة، مَعَ أَمَانَة تُعرف مِنْهُ (٢).

(أ ٤ ) - قَالَ ابْنُ مَنْدَةَ: وَوجدتُ عَنْ أَحْمَدَ بِن جَعْفَرِ الفَقِيْهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمعْتُ الطَّبَرَانِيَّ يَقُوْلُ: لَّا قَدَمَ أَبُو عَلِيٍّ بِنُ رُسْتُمَ بِنِ عَبْدِ الوَهَّابِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: سَمعْتُ الطَّبَرَانِيَّ يَقُوْلُ: لَّا قَدَمَ أَبُو عَلِي بِنُ رُسْتُمَ بِنِ فَارِسَ، دَخَلَتُ عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ الكُتَّابِ، فصبَّ عَلَىٰ رَجلِهِ خَسْ مَائَةَ دُرُهَم، فَلَمَّ خَرَجَ الكَاتِبُ أَعطَانِيْهَا، فَلَمَّ ادْخَلَتْ بِنتُهُ أُمُّ عِدِنَانَ، صَبَّتُ عَلَىٰ رَجلِهِ خَسْ مَائَة، فَقُمْتُ، فَقَالَ: إِلَىٰ أَينَ؟ قُلْتُ: قُمْتُ لِئَلاَّ يقولَ: جلَسْتُ لَهَذَا، فَقَالَ: ارفَعْ هَذَه أَيْخَا، فَقَالَ: ارفَعْ هَذَه أَيْخَا، فَلَا اللهُ عَنْهُا - رضي الله عَنْهُا - المَعْضَ الشَّيْءِ، فَخَرَجتُ وَلَمْ أَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدُ (٣).

(٤١) - قَالَ سَهْلُ بِنُ مُحَمَّدِ الصُّعْلُوْ كِيُّ: مَنْ تَصَدَّرَ قَبْلَ أَوَانِهِ، فَقَدْ تَصَدَّىٰ هِوَانِهِ (٤٠).

(٤٢) - قَالَ حَبِيْبُ بِنُ عُبَيْدِ الرَّحَبِيُّ: تَعَلَّمُوا العلْمَ وَاعقِلُوهُ، وَتَفَقَّهُوا بِهِ، وَلاَ تَعَلَّمُوهُ لِتَجَمَّلُ وَاعقِلُوهُ، وَتَفَقَّهُوا بِهِ، وَلاَ تَعَلَّمُوهُ لِتَجَمَّلُ وَالْعِلْمِ، كَمَا يَتَجَمَّلُ أِنْ يُتَجَمَّلُ بِالعِلْمِ، كَمَا يَتَجَمَّلُ ذُو البَزِّنُ بَبَزِّهُ (٢).

<sup>(1) (1/</sup> ۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) (٣٨٠/١٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: الأَمْانَةُ جُزء مِنَ الدِّين، وَالضَّبْطُ دَاخلٌ فِي الحِذْق، فَالَّذِي يحتَاج إِلَيْهِ الْحَافِظُ أَن يَكُون تقيًا ذكيًا، نَحْوِيًّا لُغَوِيًّا زكيًّا، حَييًّا، سَلَفيًّا، يَكْفِيهِ أَنْ يَكتبَ بِيدِهِ مَائتَي مُجَلَّد، وَيُحُصِّل مِنَ الدِّواوين المعتبرَة خَمْسَ مَائَة مجلَّد، وَأَنَّ لاَ يَفْتُر مِنْ طَلَب العِلْم إِلَى المَاكَت، بنيَّةٍ خَالصَةٍ وَتُواضُع، وَإِلاَّ فَلاَ يَتَعَنَّ.

<sup>(</sup>۱۲۴/۱۲) (۳)

 $<sup>(3) (\</sup>gamma \wedge \gamma / \gamma)$ .

<sup>(</sup>٥) البز: الثياب. «لسان العرب» (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>r) (71/137-737).

(٤٣) - قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَيَّاشِ: كَانَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ الْمَكِّيُّ يُدنيْنِي، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ الْحَديْثَ: نَرَاكَ تُقدِّمُ هَذَا الغُلاَمَ الشَّامِيَّ، وَتُوْ ثُرُهُ عَلَيْنَا! فَقَالَ: إِنِّيْ أَوْمِّلُهُ، فَسَأَلُوهُ يَوْمًا عَنْ حَديْثُ يُحَدِّثُ بِهِ عِن شَهْرِ، إِذَا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا فَقَدْ كَمُلَ، فَذَكَرَ فَسَأَلُوهُ يَوْمًا عَنْ حَديث يُحَديث يُحَدِّث بِهِ عِن شَهْرِ، إِذَا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا فَقَدْ حَمَّلَ، قُلْتُ: حدَّثَنَا ثَلَاثَةً، وَنسِيَ الرَّابِعَةَ، فَسَأَلنِي عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ حدَّثتكُم؟ قُلْتُ: حدَّثَنَا عَنْ شَهْرِ بَنِ حَوْشَبِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَمَعَ الطَّعَامُ أَرْبَعًا فَقَدْ كَمُلَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلاً لاً، وَسُمِّيَ اللهُ عَلَيْهِ حِيْنَ يُوْضَعُ، وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي، وَحُمِدَ الله حِيْنَ يُرْفَعُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْ القَوْم، وَقَالَ: كَيْفَ تَرَوْنَ؟ (١).

(٤٤) - قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ: سَمعْتُ الأَصْمَعِيَّ يَقُوْلُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ طَالِبِ العِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ وَالسَّلاَمُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيُّهُ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

(٥٥) - عَنْ مُجَاهِدِ، قَالَ: طَلَبْنَا هَذَا العِلْمَ وَمَا لَنَا فِيْهِ نِيَّةٌ، ثُمَّ رَزَقَ اللهُ النِّيَّةَ بَعْدُ (٣).

(٤٦) - عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ مَطَر، قَالَ: كُنَّا عَلَىٰ بَابِ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ، فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا. فَقُلْنَا: ادْخُلُوا حَتَّىٰ نَهْجُمَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَكَسَرْنَا بَابَهُ، وَدَخَلْنَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! دَخَلْتُم دَارِي بِغَيْر إِذْنِي، وَقَدْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَلِيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! دَخَلْتُم دَارِي بِغَيْر إِذْنِي، وَقَدْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْد: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرِ مِنْ بَابِ النَّبَيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَ النَّبِيِّ عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْد: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرِ مِنْ بَابِ النَّبَيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَ النَّبِي عَلْمَتُ أَنَّكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَ النَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَعَ النَّبِي مَا لَكُونَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَانُ عَنْ أَلْهُ لَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَوْلَ اللّهُ وَعَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمَثُونَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلْهُ وَعَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ُ (٤٧) - قَالَ هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: قَصَدْتُ بَابَ مَالِكٍ، فَهَجَمْتُ عَلَيْهِ بِلاَ إِذْنٍ، فَأَمَر

<sup>.(1)(/\0)(1)</sup> 

<sup>.(</sup>۱۷۸/۱۰) (۲)

<sup>(4) (4/ 103).</sup> 

<sup>(</sup>٤) المدرى: ما يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٨٢).

<sup>(0) (1/7/3).</sup> 

غُلاَمًا لَهُ، حَتَّىٰ ضَرَبَنِي سَبْعَةَ عَشَرَ ضَرْبَ السَّلاَطِين، وَأُخْرِجْتُ، فَقَعَدْتُ عَلَىٰ بَابِهِ أَبْكِي لَظَّرْبِ، بَلْ بَكَيْتُ حَسْرَةً، فَحَضَرَ جَمَاعَةٌ. قَالَ: فَقَصَصْتُ عَلَيْهِم، فَشَفَعُوا فِيَّ، فَأَمْلَىٰ عَلَيَّ سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيْتًا(١).

(٤٨) - قَالَ مِسْعَرُ بِنُ كِدَامِ لِرَجُلٍ رَأَىٰ عَلَيْهِ ثِيَابًا جَيِّدَةً: لَيْسَ هَذَا مِنْ آلَةِ طَلَبِ الحَدِيْث، وَكَانَ طَالبَ حَديْث (٢٠).

(٤٩) - قَالَ أَبُو العَيْنَاء: أَتَيْتُ عَبْدَ الله بنَ دَاوُدَ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بكَ؟ ، قُلْتُ: الحَدِيْثُ. قَالَ: افْرَأَن . قُلْتُ: قَدْ حَفِظْتُ القُرْآنَ . قَالَ : اقْرَأَ : الْحَدِيْثُ . قَالَ: اقْرَأَ : الْمُوْتِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومٍ ﴾ [يُوْنُسُ: ٧١].

فَقَرَأْتُ العشْرَ حَتَّىٰ أَنْفَذْتُهُ، فَقَالَ لِي: اذْهَبِ الآنَ، فَتَعَلَّمِ الفَرَائِضَ. قُلْتُ: قَدْ تَعَلَّمتُ الصُّلْبَ وَالجُدَّ وَالكُبَرَ. قَالَ: فَأَيُّما أَقْرَبُ إِلَيْكَ: ابْنُ أَخِيكَ، أَوْ عَمُّكَ؟ قُلْتُ: ابْنُ أَخِي مِنْ أَبِي، وَعَمِّي مِنْ جَدِّي. قَالَ: اذْهَبِ الآنَ، ابْنُ أَخِي مَنْ أَبِي، وَعَمِّي مِنْ جَدِّي. قَالَ: اذْهَبِ الآنَ، فَتَعَلَّمِ العَرَبِيَّةَ. قَالً: قَدْ عَلِمْتُهَا قَبْلَ هَذَيْنِ. قَالَ: فَلِمَ قَالَ عُمَرُ - يَعْنِي حِيْنَ طُعِنَ - : يَا لَلْهُ مُلْمِيْنَ، لَم فَتَحَ تِلْكَ، وَكَسَرَ هَذِه؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ اللّهُ مَعَلَى الدُّعَاءِ، وَكَسَرَ هَذِه؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ اللّهُمَ عَلَى الدُّعَاءِ، وَكَسَرَ هَذِه؟ قُلْتُ: فَتَحَ تِلْكَ اللّهُمَ عَلَى الدُّعَاءِ، وَكَسَرَ هَذِه؟ قُلْتُ: لَوْ حَدَّثْتُ أَحَدًا، خَدًا، خَدَّاتُ أَكَادًا، فَلَمْ قَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللْهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللل

(٥٠) - قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ عَمَّار: العلومُ خَمْسَةُ؛ علمٌ هُوَ حَيَاةُ الدِّين وَهُوَ علمُ التَّوحيد، وَعلمٌ هُوَ دَوَاءُ الدِّين وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ وَعلمٌ هُوَ دَوَاءُ الدِّين وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ هُوَ دَوَاءُ الدِّين وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ هُوَ دَوَاءُ الدِّين وَهُوَ الفِقْهُ، وَعلمٌ هُوَ دَاء الدِّين وَهُوَ الكَلاَمُ (٤٠). هُوَ دَاء الدِّين وَهُوَ الكَلاَمُ (٤٠). هُوَ دَاء الدِّين وَهُوَ الكَلاَمُ (٤٠). وَعلمٌ هُوَ هلاَكُ الدِّين وَهُوَ الكلاَمُ (٤٠). هُوَ دَاء الدِّين وَهُوَ الكَلاَمُ (٤٠).

<sup>(1) (11/ 473).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\ o \ r \ r \).

<sup>.(</sup>٣٥١/٩) (٣)

 $<sup>(\</sup>xi \wedge Y / V ) (\xi)$ 

العَمْلُ بهِ، ثُمَّ بَثُهُ (۱). العَمْلُ بهِ، ثُمَّ بَثُهُ (۱).

(٥٢) - قَالَ ابْنُ طَاهِر: وَقَعَ المَطَرُ يَوْمًا، فَجَاءَ الحَبَّالُ فَقَالَ: قَدْ تَلِفَ بِالمَطَرِ مِنْ كُتُبِي بِأَكْثَرِ مِنْ خَمْسِ مَائَةً دِيْنَار. فَقُلْتُ لَهُ: قِيْلَ: إِنَّ ابْنَ مَنْدَة عَملَ خزَانَةً لِكُتُبِهِ، فَقَالَ: لَوْ عَملَتُ خزَانَةً لاَحتجتُ إِلَىٰ جَامِع عَمْرِو بِنِ العَاصِ(٢).

(٥٣) - قَالَ الصُّوْرِيِّ: وَقَالَ لِي أَبُو سَعْدِ الْلَالِيْنِيُّ: أَرَادَ ابْنُ عُقْدَة أَنْ يَنْتقلَ، فَاسْتَأْجَرَ مَنْ يَعْمِلُ كُتُبَه، وَشَارِطَ الْحَهَّالِينِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ دَانِقًا (٣). قَالَ: فَوَزَن لَهُم أَجورَهُم مائَةَ دِرْهَم. وَكَانَتْ كتبه سِتّ مائَة حَمْلَة (٤).



<sup>(1) (</sup>A/ OVI - TVI).

<sup>(</sup>٢) (٨١/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) الدانق: سدس الدرهم. «لسان العرب» (١٠٥/١٠).

<sup>.(</sup>٣٤٨/١٥) (٤)

# مُذَاكَرةُ اَلْعِلم

(١) - قَالَ عَلِيُّ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ شَقِيْقِ: قُمْتُ لأَخْرُجَ مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي لَيْلَة بَارِدَة مِنَ الْمَسْجِدِ، فَذَاكَرْتُهُ - فَمَا زِلْنَا نَتَذَاكَرُ حَتَّىٰ جَاءً الْفَرْتُهُ - فَمَا زِلْنَا نَتَذَاكَرُ حَتَّىٰ جَاءً الْمُؤَذِّنُ لِلصَّبْحِ (١).

(٢) - قَالَ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ: لَّا قَدمَ أَبُو زُرْعَةَ نَزَلَ عِنْدَ أَبِي، فَكَانَ كَثِيْرَ الْمُذَاكرَةِ لَهُ؛ فَسَمِعْتُ أَبِي يَوْمًا يَقُوْلُ: مَا صَلَّيْتُ اليَوْمَ غَيْرَ الفَرِيْضَةِ، اَسْتَأْثرتُ بِمُذَاكرَةٍ أَبِي زُرْعَةَ عَلَىٰ نَوَافلَى (٢).

(٣) - عَنِ الزُّبَيْرِ بِنِ بَكَّارٍ، قَالَ: قَالَتْ بِنْتُ أُختِي لأَهْلِنَا: خَالِي خَيْرُ رَجُلِ لأَهْلِهِ، لاَ يَتَّخِذُ ضَرَّةً وَسُرِّيَّةً. قَالَ: تَقُوْلُ المرأَةُ: وَاللهِ هَذِهِ الكُتُبُ أَشَدُّ علي مِنْ ثَلاَثٍ ضَرَائِرٍ (٣).

(٤) - قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ البُخَارِيُّ: كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْهَاعِيْلَ بِمَنْزِلِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَ حصيتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَامَ وَأَسْرَجَ يَسْتَذكرُ أَشْيَاءَ يُعَلِّقُهَا فِي لَيْلَةٍ ثَمَانِ عَشْرَةً مَرَّة (١٤).

(٥) - قَالَ أَحْمَدُ بِنُ سَلَمَةَ: عُقِد لمُسْلِم بَجْلِسُ الذَّاكرَة، فَذُكِرَ لَهُ حَدِيْثُ لَمْ يَعْرِفه، فَانْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِله، وَأَوْقَدَ السِّراَج، وَقَالَ لَنْ فِي الدَّار: لاَ يَدْخُل أَحَد مِنْكُم. فَقَيْلَ لَهُ: أُهدِيَتَ لَنَا سَلَّةُ عَر. فَقَالَ: قَدِّموها. فَقَدَّموها إلَيْه، فَكَانَ يَطلب الحَدِيْث، وَيَأْخذ تَمرَة، فَأصبح وَقَدْ فني التَّمْر، وَوجد الحَديْثُ (٥).

(٦) - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: إِذَا مَرِضْتُ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، تَبَيَّنَ عَلِيَّ فِي حِفْظِ القُرْآنِ، وَأَمَّا

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \xi / \Lambda) (1)$ 

<sup>(7) (11/177).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٣/١٢) (٣)

<sup>.(</sup>٤٠٤/١٢) (٤)

<sup>(0) (11/370).</sup> 

الحَدِيْثُ، فَإِذَا تَرَكْتَ أَيَّامًا تَبَيَّنَ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: نَرَىٰ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِنَا، كَتَبُوا الْحَدِيْثُ، فَإِذَا جَلَسُوا الْيَوْمَ مَعَ الأَحَدَاثِ الْحَدَيْثُ، تَرَكُوا المُجَالَسَةَ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً، أَو أَقَلَّ، إِذَا جَلَسُوا الْيَوْمَ مَعَ الأَحَدَاثِ كَأَنَّهُم لاَ يَعْرِفُونَ، أَوْ لاَ يُحْسِنُوْنَ الْحَدِيْثُ. ثُمَّ قَالَ: الحَدِيْثُ مِثْلُ الشَّمْس، إذَا حُبِسَ عَن الشَّرْقِ خَمْسَةَ أَيَّام، لاَ يَعْرِفُ السَّفَرَ، فَهَذَا الشَّانُ يَعْتَاجُ أَنْ تَتَعَاهَدَهُ أَبَدًا (١٠).

(٧) – قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: جَرَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي زُرْعَةَ يَوْمًا تَمْيِّنُ الْجَدِيْثِ وَمَعْرِفَتُهُ، فَجَعَلَ يَلْذُكُرُ أَحَادِيْثُ وَعَلَلَهَا، وَكَذَلِكَ كُنْتُ أَذْكُرُ أَحَادِيْثَ خَطَأ الشَّيُوْخِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا حَاتِم! قَلَّ مَنْ يَفْهِم هَذَا، مَا أَعَزُّ هَذَا! إِذَا وَعَلَلَهَا، وَخَطَأ الشَّيُوْخِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا حَاتِم! قَلَّ مَنْ يَفْهِم هَذَا، مَا أَعَزُّ هَذَا! إِذَا رَفَعْتَ هَذَا مِنْ وَاحِد وَاثْنَيْنَ فَيَا أَقَلَ مَنْ تَجِدُ مَنْ يُضْفِينِي مِنْهُ. قَالَ أَيْنَ فَيَ أَقْلَ لَكَ يَتَخَاجُنِي فِي حَدِيْثٍ، فَإِلَىٰ أَنْ أَلْتَقِي مَعَكَ لَا أَجِدُ مَنْ يَشْفِينِي مِنْهُ. قَالَ أَبِي: وَكَذَلِكَ كَانَ أَمْرِي (٢).

(٨) - قَالَ أَبُو عَمْرِو النَّيْسَابُوْرِيّ الصَّغِيْرُ: نَزَلْنَا خَانًا بِدِمَشْقَ العصرَ، وَنَحْنُ عَلَىٰ أَن نُبَكِّرَ إِلَىٰ ابْنِ جَوْصًا، فَإِذَا الْخَانِيُّ يَصِيْحَ: أَيْنَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظ؟ فَقُلْتُ: هَا هُنَا، قَالَ: قَدْ حَضَرَهُ الشَّيْخِ زَائِرًا. فَإِذَا بِأَبِي الْحَسَنِ بِن جَوْصَا عَلَى بِغلَة، فَنَزَلَ عَنْهَا، ثُمَّ صَعِدَ إِلَىٰ غُرِفَتِنَا، وَسلَّم عَلَىٰ أَبِي عَلَيْ، وَرَحَّب بِهِ، وَأَخَذَ فِي المَذَاكرَة مَعَهُ إِلَىٰ قُربِ العَتَمَة وَلَىٰ غُرفَتِنَا، وَسلَّم عَلَىٰ أَبِي عَلَيْ، وَرَحَّب بِهِ، وَأَخَذَ فِي المَذَاكرَة مَعَهُ إِلَىٰ قُربِ العَتَمَة وَقَامَ. فَلَمَّا أَصِبحنا جَاءَنا رَسُولُه، وَحَلَنا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجُه، فَأَخَذَهُ الشَّيْخُ فِي كُمِّه وَقَامَ. فَلَمَّا أَصبحنا جَاءَنا رَسُولُه، وَحَلَنا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَذَاكرَه أَبُو عَلِيٍّ، وَانتَخَبَ عَلَيْه إِلَىٰ المَسَّاء، ثُمَّ انصَر فْنَا إِلَىٰ رَحْلنَا، وَجَمَاعَة مِنَ الرَّكَالَة فَذَاكرَه أَبُو عَلِيٍّ، وَانتَخَبَ عَلَيْه إِلَىٰ المَسَّاء، ثُمَّ انصَر فْنَا إِلَىٰ رَحْلنَا، وَمَا نَقَمُوا عَلَيْه مِنَ الرَّكَالَة وَلَاكَرَه أَبُو عَلِيٍّ، فسلَّمُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ ذكرُوا شَأْنَ ابْن جَوْصَا، وَمَا نَقَمُوا عَلَيْه مِن الرَّكَالَة الْمُعَلُوهُ اللَّهُ عَلَى أَنْكروهَا، وَأَبُو عَلِيٍّ يُسَكِّتُهم، وَيَقُولُ: لاَ تفعلُوا، هَذَا إِمَام مِنْ أَئِمَة الْشَاعِيْنَ، وَقَدْ جَازِ القَنْطَرُو مَا مَوْ الْقَنْطُرة (٣٠٠).

<sup>.(</sup>٧٩/١٣) (١)

<sup>(7) (71/707).</sup> 

<sup>.(17/10)(</sup>٣)

(٩) - قَالَ الْحَاكِمُ: سَأَلْتُ السَّبِيْعِيَّ عَنْ حَدِيْثِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ رَجَاءَ، فَقَالَ: لَهُ قَصَّةٌ، قرأَ عَلَيْنَا ابْنُ نَاجِيَةً مُسندَ فَاطَمَةَ بِنْتِ قَيْسَ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ الْبَاغَنْدِيِّ فَأَخبر ثُهُ، فَقَالَ: أَقرأُ عليكُمْ حَدِيْثَ إِسْمَاعِيْلَ بِن رَجَاءَ، عَن الشَّعْبِيِّ، فنظَرْتُ فِي الجُزء فلَمْ أَجِدُهُ، فَقَالَ: اكتُبْ، ذَكَرَ أَبُو بَكْر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، فَقُلْتُ: عَمَّنْ ؟ وَمَنعْتُهُ مِن التَّدْلَيسِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبِيْدَةَ الحَّافِظُ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ المُعَلَىٰ الأَثرِمُ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْر، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ عَبِيْدَةَ الحَّافِظُ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بِنُ المُعَلَىٰ الأَثرِمُ، حَدَّثَنا أَبُو بَكْر، وَقَالَ: عَمَّدُ بِنُ السَّعْبِيِّ، عَنْ مَالِكِ بِن معْوَل، عَنِ ابْنِ رَجَاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاكَرْتُهُ، فَذَا الْحَدْدِيْثَ عَنِي الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاكَرْتُهُ، فَخَرَجَ إِلَىٰ الكُوْفَة، وَذَاكَرَ ابنَ عُقْدَة، فَكَتَبَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِي عَنِ البَاغَنْدِيِّ، فَفَاكَرْتُهُ بَعْدَادِيْ بِعَنْ الْبَاغَنْدِيِّ، فَنْ الْبَاغَنْدِيِّ، فَذَاكَرَ نَاهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَعْدَ، ثُمَّ سَنِيْنَ فَخَرَجَ إِلَىٰ الكُوْفَة، وَذَاكَرَ ابنَ عُقْدَة، فَذَاكَرَتُهُ بَعْدَادَ فَتَذَاكَرَنَاهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنا عَلَيْ بَنْ الْمُعَالِيَّ فَنَاكُرْتُهُ بَعْدَادَيْ بِدَمَشْقَ إِسْنَادَهُ بَعْدَ، ثُمَّ اجْتَمَعْنَا بَبْغُذَاكُو فَاذَاكُونَاهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَلَيْ بَنْ الْمَاعِيْدُ وَسَنُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤُنَ الْمُؤْنُ الْمُؤُنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ

فَاللَّذَاكَرَةُ تَكْشِفُ عُوَارَ مَنْ لاَ يَصْدُقُ (١).

(١٠) - قَالَ الْخَطِيْبُ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ أَحْمَدَ النَّيْسَابُوْرِيَّ الضِّرِير: حَجَّ وَحَدَّثَ، وَنِعْمَ الشَّيْخُ كَانَ، وَلَّا حَجَّ، كَانَ مَعَهُ حِمْل كتب لِيُجَاوِر، مِنْهُ «صَحِيْح البُّخَارِيّ»؛ سَمِعَهُ مِنَ الكُشْمِيهَنِي، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ جَمِيْعه فِي ثَلاَثَة بَجَالِس، فَكَانَ البُّخَارِيّ»؛ سَمِعَهُ مِنْ الكُشْمِيهَنِي، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ جَمِيْعه فِي ثَلاَثَة بَجَالِس، فَكَانَ البُّخَارِيّ»؛ سَمِعَهُ مِنْ أَوِّل النَّهَار وَإِلَى اللَّيْل، فَفَرغ طُلُوْعَ الفَجْر (٢٠).

(١١) - قَالَ الْحَاكِمُ: حَضَرْنَا مَجْلِس الصِّبْغِي، وَحضَرَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظ، وَابْنُ الْأَخْرَم، فَأُملَىٰ الصِّبْغِي عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْهِسِنْجَانِي، عَنْ أَبِي الطَّاهِر، عَنَ ابْنِ وَهْب، عَنْ يُونُس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا «منَ أَدركَ مِنَ الصَّلاة يُونُس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا «منَ أَدركَ مِنَ الصَّلاة

<sup>(1) (1/</sup> ۷۹۲ – ۸۹۲).

<sup>(</sup>٢) (١٨/ ٢٧٩ - ٢٨٠) قَالَ الذَّهبيّ: هَذِهِ - وَالله - القِرَاءَةُ الَّتِي لُمَ يُسْمَعْ قَطُّ بِأَسرِعَ مِنْهَا.

رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا». فَقَالَ ابْنُ الأَخْرَم: يَا أَبَا عليّ، مَنْ قَالَ فِيْه: «فقد أَدركهَا كُلَّهَا»؟ قَالَ: هَذَا لاَ نَحْفَظُه إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْد اللهِ بن عُمَر، عَنِ النَّ هُرِيِّ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: بَلَىٰ فِي حَدِيْثِ حَرْمَلَة، عَنِ ابْنَ وَهْب، عَنْ، يُوْنُس، «فقد أَدركهَا كُلَّهَا». فَقَالَ أَبُو عَلَيْ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ حَرْمَلَة، وَلَمْ يقل: «كُلّهَا».

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: حَدَّثَ بِهِ مُسْلِم عَنْ حَرْمَلَة، وَجرَىٰ بِينهُا كَلاَم كَثيْر. وفي المَجْلِس الثَّانِي أُحضَرِ أَبُو عَبْدِ الله كَتَابِ مُسْلِم بِخط مُسْلِم عَنْ حَرْمَلَة، وَفَيْهِ (كُلَّهَا». فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: مَنْ لاَ يَحفظُ الشَّيْء يُعذر. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله: مَنْ يُنكر هَذَا تُعرِكُ أُذُنُه، وَتُفَكُّ (ا) أَسنَانُه. فَامتلا أَبُو عَلِيٍّ غَيْظًا، وَهمَّ أَبُو عَبْدِ الله بِالقِيَام، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ: اقعدْ فَإِنَّ هُنَا حسَابًا آخر. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: حدَّثَ عَنْ كَشَمرد، عَنْ كَفْص، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ طَهْمَ ان بِحَديثين قَدْ تَفَرَّد بِها عَنْ حَفْص ابْنه، وَأَحْمَد. قَالَ: لِمُ أَكُدتُ حَدَّثُ بِه فَقَدْ رجعتُ عَنْهُ. لَمُ أَكَدَتُ عَنْ إَبْرَاهِيْمَ بِنِ طَهْمَان بِحَديثين قَدْ تَفَرَّد بِها عَنْ حَفْص ابْنه، وَأَحْمَد. قَالَ: لَمُ أَحَدَّثُ. قَالَ: إِنْ كُنْتُ حَدَّثُتُ بِه فَقَدْ رجعتُ عَنْهُ. لَمُ أَحَدَثُ. قَالَ: وَفِي تَحْرِيكِكَ القَدِيْم عَلَى كَتَابِ (مُسْلِم)، عَنْ أَحْمَد بِن سَلَمَة، عَنْ مُعَمَّد بِن الله عَنْ عَلَى عَنْ ابْن جَهْضَم، قَالَ: وَلَى تَعْرَيْكِ الْهَدِيْم عَلَى كَتَابِ (مُسْلِم)، عَنْ أَحْمَد بِن سَلَمَة، عَنْ مُعَمَّد بِن الْمُشَلَم، عَنْ عَلَى عَن ابْن جَهْضَم، قَالَ: وَلَى كَنَاع عَنْ عَلَى عَنْ ابْن جَهْضَم، قَالَ: وَلَى الْمُعَام، قَالَ: فَأَخْرجَ إِلَيْنَا حديثَكَ عَنْ عَلَي بَنِ الْحَسَن. قَالَ الْفَانَ فَلْ الْمَاع بَنْ الله بَنَ الأَخْرَم، يَقُولُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ لَمْ يُمُتْ مَعَ أَقْرَانه، وَكُنْ تُمَا مَا قَالَ ذَلِكَ اليَوْم (١٠).



<sup>(</sup>۱) تفك: تفصل. «تاج العروس» (۱۳/ ۲۲۵).

 $<sup>(</sup>Y) (01/\Lambda F3 - PF3).$ 

# ٱلْعَمَلُ بِالْعِلمِ

(١) قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُوْلُوْنَ: أَتْبَعْنَا لِلعِلْم وَالعَمَلِ أَبُو الدَّرْدَاءِ(١).

(٢) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ وَجْهِ مُرْسَلِ: لَنْ تَكُوْنَ عَالًا حَتَّىٰ تَكُوْنَ مُتَعَلِّا، وَلاَ تُكُوْنُ مُتَعَلِّا حَتَّىٰ تَكُوْنَ مُتَعَلِّا، وَلاَ تُكُوْنُ مُتَعَلِّا حَتَّىٰ تَكُوْنَ بَهَا عَلِمْتَ عَامِلًا، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ إِذَا وَقَفْتُ لِلحِسَابِ أَنْ يُقَالَ لِي: مَا عَمِلْتَ فِيْهَا عَلِمْتَ (٢).

(٣) وقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَيْلٌ لِلَّذِي لاَ يَعْلَمُ مَرَّةً، وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ وَلاَ يَعْمَلُ سَبْعَ مَرَّات (٣).

(٤) عَنْ هَرِم بِنِ حَيَّانَ، قَالَ: إِيَّاكُم وَالعَالَمَ الْفَاسِقَ. فَبَلَغَ عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْه- وَأَشْفَقَ مِنْهَا-: مَا اَلعَالَمُ الفَاسِقُ؟ فَكَتَبَ: مَا أَرَدْتُ إِلاَّ الخَيْرَ، يَكُوْنُ إِمَامٌ يَتَكَلَّمُ بِالعِلْم، وَيَعْمَلُ بِالفِسْق، وَيُشَبِّهُ عَلَىٰ النَّاس، فَيَضِلُّوا(٤).

(٥) عن مَالِكُ بنُ مِغْولٍ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْل: لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ عَلِمْتُ مِنْ ذَا السَّعْبِيَّ يَقُوْل: لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ عَلِمْتُ مِنْ ذَا العَلْمِ شَيْئًا(٥).

(٦) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي إِلاَّ خِفْتُ أَنْ أَكُوْنَ مُكَذِّبًا(٢).

(٧) قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يُرضي النَّاسَ قَوْلُ عَالَم لاَ يَعْمَلُ، وَلاَ عَمَلُ عَامِلٍ لاَ يَعْلَمُ (٧).

<sup>(1) (7/137).</sup> 

<sup>(7) (7/</sup> ٧٤٣).

<sup>(7) (7/</sup> ٧٤٣).

 $<sup>.(\</sup>xi 9/\xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٣٠٣) قَالَ الذَّهِبِيِّ: لَأَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى العَالِم، فَينْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، ويُنَبِّهُ الجَاهِلَ، فَيَأْمُرهُ وَيَنْهَاهُ، وَلَاَنَّهُ مَظِنَّةٌ أَنْ لاَ يُخْلِصَ فِيْهِ، وَأَن يَفْتَخِرَ بِهِ، ويُمَارِيَ بِهِ، لِيَنَالَ رِئَاسَةً، ودُنْيًا فَانِيَةً.

<sup>.(71/0)(7)</sup> 

<sup>.(</sup>Y { 1 / 0 ) (V)

(٨) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيِّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثوري يَقُوْلُ: مَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَيْدِوَسَلَّمَ حَدِيْثُ قَطُّ، إلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً (١).

(٩) قَالَ ابْنُ السَّهَ الْكِ: كَمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ لَمْ يَضُرَّ ، لَكِنَّ العِلْمَ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ ، ضَرَّ (٢).

(١٠) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الْأَشْعَثِ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ: رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَىٰ قَدْرِ عِلْمِه بِاللهِ، وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ قَدْرِ رَغْبَتِه فِي الآخِرَةِ، مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَمَ، اسْتَغَنَىٰ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ شَانَ اسْتَغَنَىٰ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ شَانَ دِيْنَهُ، وَحَسَبَهُ، وَمُرُوءَتُهُ".

(١١) عَن ابْن غُيَيْنَةَ، قَالَ: مَنْ عَمِلَ بِهَا يَعْلَمُ، كُفِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(١).

(١٢) قَالَ أَبُو عُبَيْد: سَمِعَنِي ابْنُ إِدْرِيْسَ أَتَلَهَّفُ عَلَىٰ بَعْضِ الشُّيُوْخِ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا عُبَيْد! مَهْا فَاتَكَ مِنَ العِلْم، فَلاَ يَفُوْتَنَّكَ مِنَ العَمَل(٥٠).

(١٣) قَالَ اللَّوُوْذِيُّ: قَالَ لَي أَحْمَدُ: مَا كَتَبْتُ حَدِيْثًا إِلاَّ وَقَدْ عَمِلتُ بِهِ، حَتَّىٰ مَرَّ بِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَأَعْطَىٰ أَبَا طَيْبَةً دِيْنَارًا» فَأَعطيتُ الحُجَّامَ دِيْنَارًا عَنْ احتَجِمتُ (١).

(١٤) رُوِيَ عَنْ سُحْنُوْنَ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ، بَلْ يَضُرُّهُ(٧).

(١٥) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيِّ: العِلْمُ الَّذِي لاَ يَنْتَفَعُ بِهِ صَاحِبُه أَنْ يَكُوْنَ العِلْمُ الَّذِي لاَ يَنْتَفَعُ بِهِ صَاحِبُه أَنْ يَكُوْنَ الرَّجُل عَالًا وَلاَ يَكُوْن عَاملًا (^).

<sup>(1) (</sup>V\ 737).

<sup>(</sup>Y) (A/PYY).

<sup>(</sup>Υ) (Λ\ ΓΥ3- ΥΥ3).

<sup>.(</sup>٤٩٨/١٠) (٥)

<sup>(</sup>٢) (١١/٣١٢،٢٩٢).

<sup>(</sup>Y) (Y/OF).

 $<sup>.(\</sup>xi \circ V / \Lambda \Lambda) (\Lambda)$ 

(١٦) وَقَالَ أَيْضًا: الجَاهِلُ بالعالم يَقتدي، فَإِذَا كَانَ العَالم لاَ يَعملُ، فَالجَاهِلُ مَا يَرْجُو مِنْ نَفْسِهِ؟ فَاللهَ اللهُ يَا أَوْلاَدِي؟ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ عِلْم يَصِيْر حَجَّةً عَلَيْنَا(١).

(١٧) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي الفَرَجِ الجُبَّائِيّ: رَأَيْتُ ابْنَ الخَشَّابِ وَعَلَيْهِ ثِيَابِ بِيضٌ، وَعَلَىٰ وَجَهِه نورٌ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَر لِي، وَدَخَلَتُ الجَنَّة، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعرضَ عَنِّي وَعَنْ كَثِيْر مِنَ العُلَمَاءِ مِمَّنُ لاَ يَعمَلُ (٢).



<sup>.(£0</sup>V/\A)(1)

<sup>.(07\/\)(7)</sup> 

يَخْنَانِ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ

#### اَلَتَعَلُمُ فِي اَلْصِغُر



(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللَّهَ عَهُمْ ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ مَعَ الأَكَابِرِ ، وَيَقُوْلُ لِي: لاَ تَتَكَلَّمْ حَتَّىٰ يَتَكَلَّمُوا ، ثُمَّ يَسُّأَلُنِي ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَيْهِم ، فَيَقُوْلُ: مَا مَنَعَكُم أَنْ تَأْتُونِي بِمِثلِ مَا يَأْتِينِي بِهِ هَذَا الغُلاَمُ الَّذِي لَمْ تَسْتَو شُؤُونُ (١) رَأْسِهِ (٢).

(٢) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ اللهَاجِرُوْنَ لِعُمَرَ: أَلاَ تَدْعُو أَبْنَاءنَا كَمَا تَدْعُو ابْنَ عَبَّاس؟ قَالَ: ذَاكُمَ فَتَىٰ الكُهُولِ؛ إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَؤُولًا، وَقَلْبًا عَقُوْلًا (٣).

(٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ النَّضِرِ الْهِلاَلِيَّ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: كُنْتُ فِي مَجْلسِ سُفْيَانَ ابنِ عُينْنَةَ، فَنَظَرَ إِلَىٰ صَبِيِّ، فَكَأَنَّ أَهْلَ الْمُسْجِدِ تَهَاوَنُوا بِهِ لِصِغَرِه، فَقَالَ سُفْيَانُ : ﴿ كَذَلِكَ فَنَظُرَ إِلَىٰ صَبِيِّ، فَكَأَنَّ أَهْلَ الْمُسْجِدِ تَهَاوَنُوا بِهِ لِصِغرِه، فَقَالَ سُفْيَانُ : ﴿ كَذَلِكَ صَعْدَرُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ [النِّسَاءُ: ٤٩]. ثُمَّ قَالَ: يَا نَضْرُ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَيُعَلَّى عَشْرُ سِنِيْنَ، طُوْلِي خَمْسَةُ أَشْبَارٍ، وَوَجْهِي كَالدِّيْنَارِ، وَأَنَا كَشُعْلَة نَارٍ، ثِيَابِي صِغَارُ، وَأَكَامِي قَصَارُ، وَذَيْلِي بِمِقْدَارٍ، وَوَجْهِي كَالدِّيْنَارِ، وَأَنَا كَشُعْلَة نَارٍ، ثِيَابِي صِغَارُ، وَأَكَامِي قَصَارُ، وَذَيْلِي بِمِقْدَارٍ، وَنَعلِي كَآذَانِ الفَارِ، أَخْتَلِفُ إِلَى عُلْمَ عَلَا اللَّمَارِ، عَبْرَتِي كَالْجُوْزَةَ، وَمَقْلَمَتِي كَالُوْزَةِ، وَمَقْلَمَتِي كَالُوْزَةِ، وَمَقْلَمَتِي كَاللَّوْزَةِ، وَعَمْرِو بِن دَيْنَارٍ، أَجِلْسُ بَيْنَهُم كَالشَّيْخِ الصَّغِيْرِ، ثُمَّ صَحِكَ (٤).

(٤) قَالَ البُخَارِيُّ: وكُنْتُ أَختلِفُ إِلَى الفُقَهَاءِ بِمَرْوَ وَأَنَا صَبِيُّ، فَإِذَا جَئْتُ أَستحي أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِم، فَقَالَ لِي مُؤَدِّبٌ مِنْ أَهَلِهَا: كم كتبتَ اليَوْمَ؟ فَقلتُ: اثْنَيْن، وَأَرَدْتُ بِذَلِكَ حَدِيْثَيْنِ، فَقَالَ شَيْخٌ مِنْهُم: لاَ تضحكُوا، فَلَعَلَّهُ بِذَلِكَ حَدِيْثَيْنِ، فَضَحِكُ مَنْ حَضَرَ المَجْلِسَ. فَقَالَ شَيْخٌ مِنْهُم: لاَ تضحكُوا، فَلَعَلَّهُ

<sup>(</sup>١) شؤون الرأس: هي أصول الشعر. «النهاية» (٢/ ٤٢١).

<sup>.(7) (7) 037).</sup> 

<sup>(7) (7/037).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٥٩) قَالَ الذَّهبِيِّ: فِي صحَّةِ هَذَا نَظَرُ ، وَإِنَّهَا سَمِعَ مِنَ المَذْكُوْرِيْنَ وَهُوَ ابْنُ خُمَسَ عَشَرْةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ.

يَضْحَكُ مِنْكُم يَوْمًا!! (١).

(٥) قَالَ البُخَارِيُّ: دَخَلْتُ عَلَىٰ الْحُمَيْدِيِّ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَرَ اخْتِلاَفُ فِي حَدِيْث، فَلَمَّا بَصْرَ بِي الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: قَدْ جَاءَ مَنْ يفصلُ بَيْنَنَا، فَعَرضَا عَلَيَّ، فَقَضِيتُ لِلْحُمِيديِّ عَلَىٰ مَنْ يُخَالِفُهُ، وَلَوْ أَنَّ نُخَالِفَهُ أَصَرَّ عَلَىٰ خِلاَفِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ دعواهُ، لَمَاتَ كَافِرًا (٢).

(٦) قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بِن سَعِيْدِ القَاضِي: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عَوْف يَقُوْلُ: كُنْتُ أَلعب فِي الكنيسة بِالكرَة وَأَنَا حَدَثَ، فَدَخَلت الكرَة، فَوَقَعت قرب المُعَافَى بِن عِمْرَانَ الحَمْصِيّ، فَدَخَلت لآخذها، فَقَالَ: ابْنُ مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: ابْن عَوْف بِن سُفْيَان. قَالَ: أَمَّا إِنَّ أَباك كَانَ مِنْ إِخْوَاننَا، فَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُب مَعَنَا الحَدِيْث وَالعِلْم، وَالَّذِي كَانَ يُشْبِهُك أَنْ تَبِع مَا كَانَ عَلَيْه وَالدك. فَصرْتُ إِلَى أُمِّي، فَأَخبرتها، فَقَالَتْ: صدق، فُو صَديْق لأبيك. فَألبستني ثوباً وَإِزَارًا، ثُمَّ جِئْت إِلَى المُعَافَ، وَمَعِي محبرة وَورق، فَقَالَ لَي: اكْتُبْ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَيَّاش، عَنْ عبد رَبّهُ بِنُ سُليْهَانَ، قَالَ: كتبت لي أُمِّ الدَّرْدَاء فِي لَوْحِي: اطلبُوا العلْم صغَارًا، تَعْمَلُوا بِهِ كِبَارًا، فَإِنَّ لَكُلِّ حَاصِد مَا زرع (٧) قَالَ أَبُو الفَتْح بِنُ أَبِي الفَوَارِس: كُنَّا نَمُرُّ إِلَى البَغُوِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ صَبِيُّ لَكُلُ حَامَخُ عَلَيْهِ كَامَخُ (٤).

(٨) قَالَ قَاسِمُ بِنُ يَزِيْدَ الْجَرْمِيُّ: كَانَ الثَّوْرِيُّ يَدعُو وَكَيْعًا وَهُو غُلاَمٌ، فَيَقُوْلُ: يَا رُوَّاسِيُّ! تَعَالَ، أَيَّ شَيْءٍ سَمِعْتَ؟ فَيَقُوْلُ: حَدَّثَنِي فُلاَنُ بِكَذَا، وَسُفْيَانُ يَتَبَسَّمُ، وَيَتَعَجَّبُ مِنْ حِفْظِهِ (٥).

<sup>((1)((1/1.3).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/١٠٤).

<sup>(7) (71/315-015).</sup> 

<sup>\*</sup> الكامخ: ما يؤتدم به.

<sup>(3) (71/703).</sup> 

<sup>.(157/9)(0)</sup> 

اهال المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

#### مَجَالِسُ اَلْعُلَمَاءِ وَآدَابِهَا



(١) قَالَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ: كُنَّا نَتعَزَّىٰ عَنِ الدُّنْيَا بِمَجْلِس سُفْيَانَ (١).

(٢) قَالَ عُمَرُ بِنُ حَفْصِ السَّدُوْسِيُّ: سَمِعْنَا مِنْ عَاصِم بِنِ عَلِيًّ، فَوَجَّهَ المُعْتَصِمُ مَنْ يَحْزِرُ بَحِيْلَسَهُ فِي رَحْبَةِ النَّخْلِ الَّتِيَ فِي جَامِعِ الرُّصَافَةَ، وَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى سَطْح، وَيَنتَشرُ النَّاسُ، حَتَّى إِنِّ سَمِعتُهُ يَوْمًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْد، وَيُسْتَعَادُ. فَأَعَادُ وَيَنتَشرُ النَّاسُ، حَتَّى إِنِّي سَمِعتُهُ يَوْمًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِنُ سَعْد، وَيُسْتَعَادُ. فَأَعَاد أَرْبَعَ عَشْرَة مَرَّة، وَالنَّاسُ لاَ يَسْمَعُوْنَ، وَكَانَ هَارُوْنُ المُسْتَملِي يَرْكُبُ نَخْلَةً مُعْوَجَّة أَرْبَعَ عَشْرَة مَرَّة، وَالنَّاسُ لاَ يَسْمَعُوْنَ، وَكَانَ هَارُوْنُ المُسْتَملِي يَرْكُبُ نَخْلَةً مُعْوَجَة يَسْتَملي عَلَيْهَا، فَبَلَغَ المُعْتَصِمَ كَثْرَةُ الخَلْقِ، فَأَمَر بِحَزْرِهِم، فَوَجَّة بِقطَاعِي الغَنَم، فَحَرْرُوا المَجْلِسَ عِشْرِيْنَ وَمَائَةَ أَلْفِ(٢).

(٣) عن الرَّبِيْعُ قَالَ: أَصْحَابُ مَالِكَ كَانُوا يَفْخَرُوْنَ، فَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُ يَخْضُرُ مَجْلِسَ مَالِكَ نَحْوُ مِنْ سَتِّيْنَ مُعَمَّمًا، وَاللهِ لَقَدْ عَدَدْتُ فِي مَجْلِسِ الشَّافِعِيِّ ثَلاَثَ مائةِ مُعَمَّمٍ سِوَى مَنْ شَذَّ عَنِّي (٣).

(٤) عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَكْثَمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ، فَقَالَ: بُلِيْتُ بِمُجَالَسَتَكُم بَعْدَ مَا كُنْتُ أُجَالِسُ مَنْ جَالَسَ الصَّحَابَةَ، فَمَنْ أَعْظَمُ مِنِّي مُصِيْبَةً؟ قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، الَّذِيْنَ بَقُوا حَتَّىٰ جَالَسُوكَ بَعْدَ الصَّحَابَة، أَعْظَمُ مِنْكَ مُصِيْبَةً (٤).

(٥) قَالَ الحَاكِمُ: وَسَمِعْتُ الحَسَنَ بِنَ يَعْقُوْبَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بَجْلِسًا أَبْهَىٰ مِنْ مَعْلُ اللَّهِ مِنْ السَّرِيِّ بِنَ خُزَيْمَةَ، وَلاَ شَيْحًا أَبْهَىٰ مِنْهُ، كَانُوا يَجْلِسُوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَكَأَنَّهَا عَلَىٰ

<sup>(1) (</sup>٧/ ٩٢٢).

<sup>(</sup>Y) (P\TTY).

<sup>.(</sup>٣٩/١٠) (٣)

<sup>(3)</sup> (Y | F - V).

رُؤُوْسِهُم الطَّيْر، وَكَانَ لاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ مِنْ أَصْل كِتَابِهِ-رَحِمَهُ اللهُ-(١).

(٦) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ الْحُتُّلِي: لَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو مُسْلِمِ الكَجِّيّ، أَملَىٰ عَلَيْنَا فِي رَحْبَة غَسَّان، وَكَانَ فِي جَعْلِسه سَبْعَةُ مُسْتَمْلِين، يُبَلِّع كُلِّ وَأَحِد مِنْهُم صَاحِبه الَّذِي يَلِيه، وَكَتَبَ النَّاسُ عَنْهُ قَيَامًا، ثُمَّ مُسِحَتِ الرَّحْبَة، وَحُسِبَ مَن حَضَرَه بِمِحْبَرَة، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَيِّفًا وَأَرْبَعِيْنَ أَلف مِحبرة، سِوَى النَّظَّارَة (٢).

(٧) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ أَحْمَد: كُنَّا فِي بَجْلس مُحَمَّد بِن رَافِع تَحْتَ شَجَرَة يَقْرَأُ عَلَيْنَا، وَكَانَ إِذَا رِفِع أَحَدٌ صَوْته، أَوْ تَبَسَّمَ قَامَ وَلاَ يُرَاجَعُ، فَوَقَعَ ذرقُ طَيرِ عَلَى يدي وَكَتَابِي، فَضَحِكَ خَادمُ لأَوْلاَد طَاهِر بِنِ عَبْد الله الأَميْر، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ رَافَع، فَوَضَع الْكَتَاب، فَانْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى الشَّلْطَانِ، فَجَاءني الخَادمُ وَمَعَهُ حَمَّالً عَلَى ظَهره نَوَضَع الْكَتَاب، فَانْتَهَى الْخَبَرُ إِلَى الشَّلْطَانِ، فَجَاءني الخَادمُ وَمَعَهُ حَمَّالً عَلَى ظَهره نَتِ سَامَان، فَقَالَ: وَالله مَا أَملَكُ إِلاَّ هَذَا، وَهُو هَديَّةُ لَكَ، فَإِن سُئلت عَنِي فَقُلْ: لاَ أَدْرِي مَنْ تبسَم. فَقُلْتُ: أَفعل. فَلَا كَانَ الْغَد مُمِلتُ إِلَى بَابِ السُّلْطَان، فَبرَّأْتُ الْخَد مُمِلتُ إِلَى بَابِ السُّلْطَان، فَبرَّأْتُ الْخَد مُمِلتُ إِلَى بَابِ السُّلْطَان، فَبرَّأْتُ الْخَد مُمِلتُ اللَّورَاقِ، وَاسْتعنتُ بِذَلِكَ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى العِرَاقِ، فَلَقُ الْخُرُوجِ إِلَى العِرَاقِ، فَلْقُبْتُ بِالْحُصريّ، وَمَا بعْتُ حُصْرًا وَلاَ آبَائِي (٣).

(٨) قَالَ الحَافِظُ عَبْدُ اللهِ بنُ عَدِيِّ: رَأَيْتُ مَجْلِسَ الفِرْيَابِيِّ يُحْزَرُ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ عِجْبَرَةٍ، وَكَانَ الوَاحِدُ يَخْتَاجُ أَنْ يَبِيْتَ فِي الْمَجْلِس، لِيَجِدَ مَعَ الغَدِ مَوْضِعًا (١٠).

(٩) قَالَ أَحْدُ بِنُ سِنَانِ: كَانَ لاَ يُتَحَدَّثُ فِي مَجْلِس عَبْدِ الرَّحْنِ، وَلاَ يُبْرَىٰ قَلَمٌ، وَلاَ يَتَبَسَّمُ أَحَدُ، وَلاَ يَقُوْمُ أَحَدُ قَائِمًا، كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوْسِهِمُ الطَّيرَ أَوْ كَأَنَّهُم فِي صَلاَةٍ، وَلاَ يَتَبَسَّمُ أَحَدُ وَلاَ يَتُبَسَّمَ، أَوْ تَحَدَّثَ، لَبسَ نَعْلَهُ، وَخَرَجَ (٥).

<sup>(1) (</sup>٣1/٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) (١٣/ ٤٢٤) قَالَ الذَّهبِيّ: إِسنَادِهَا صَحِيْح.

<sup>(7) (31/917- • 77).</sup> 

 $<sup>.(1 \</sup>cdot \cdot / 1 \cdot \xi) (\xi)$ 

<sup>(</sup>o) (P/1·7-7·7).

(١٠) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ نَصْرِ الْحَافِظُ: مَا رَأَيْتُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ أَهْيَبَ مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ رَافِع، كَانَ يَسْتَندُ إِلَىٰ الشَّجَرَة الصَّنوبر فِي دَارِه، فَيَجْلسُ العُلَمَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَىٰ مَرَاتِهِم، وَأَوْلاَدُ الطَّاهِرِيَّة، وَمَعَهُمُ الخَدَمُ، كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوْسِهِمُ الطَّيْرُ، فَيَأْخُذُ الكَتَابَ، وَيَقْرَأُ بِنَفْسِه، وَلاَ يَنْطَقُ أَحَدٌ، وَلا يَتَبَسَّمُ إِجْلاَلاً لَهُ، وَإِذَا تَبَسَّمَ وَاحِدُ أَو الكَتَابَ، فَلا يَقُدرُ أَحَدٌ يُرَاجِعَه، رَاطَنَ صَاحِبَهُ، قَالَ: وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّد، وَيَأْخُذُ الكَتَابَ، فَلا يَقُدرُ أَحَدٌ يُرَاجِعَه، وَلاَ يَشَيْرَ بِيَدِه. وَلَقَدْ تَبَسَّمَ خَادِمٌ مِنْ خَدَّم الطَّاهِرِيَّة يَوْمًا، فَقَطَعَ ابْنُ رَافِع بَجْلَسَهُ، فَانْتَهَىٰ الخَبَرُ بِذَلِكَ إِلَىٰ طَاهِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَمَر بِقَتْلِ الْخَادِم، حَتَّىٰ احْتَلْنَا لِخَلاصِهِ (١٠) فَال أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ عِيْسَىٰ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ بِنِ اللّٰبَارَكِ وَكَانَ عَاقلًا -: عُدَّ فِي عَجْلسِه بِبَابِ الطَّاقِ اثْنَا عَشَرَ أَلَفَ عِبْرَة (٢٠).

(١٢) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بِنُ عَدِيٍّ: كُنَّا نَشْهَدُ مَجْلِسَ جَعْفَرِ الفِرْيَابِيِّ، وَفِيْهِ عَشْرَةُ آلاَفٍ، أَوْ أَكْثَرُ (٣).

(١٣) قَالَ أَبُو الفَضْلِ الزُّهْرِيُّ: لَّا سَمِعْتُ مِنَ الفِرْيَابِيِّ، كَانَ فِي جَعْلِسِهِ مِنْ أَصْحَابِ المَحَابِ مَنْ يَكْتُبَ حُدُّوْدَ عَشْرَةِ آلاَفِ إِنْسَانٍ، مَا بَقِيَ مِنْهُمَ غَيْرِي، هَذَا سِوَىٰ مَنْ لاَ يَكْتُبُ. ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي (٤).

(١٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ الدَّاوُوْدِيِّ: كَانَ يحضر بَعْلِس المَحَامِليِّ عَشْرَة آلاَف رَجُل<sup>(٥)</sup>.

(١٥) قَالَ البَرْقَانيُّ: مَا اجتمعتُ قَطُّ مَعَ حَمْزَةَ بن مُحَمَّدٍ فَفَارِقتهُ إلاَّ بفَائِدَة علم (٦).

(١٦) قَالَ الْخَطِيْبُ: سَمِعْتُ ابنَ رَزْقَوَيْه يَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ الْجِعَابِيِّ يمتلَيُّ بَجْلِسَهُ، وَتَمتليُّ

<sup>(1)(11/117).</sup> 

<sup>(7) (71/</sup> P7).

<sup>(</sup>۳) (۱۹ ۸۹).

<sup>.(</sup>٩٨/١٤) (٤)

<sup>.(77./10)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٧١/٣٤٤).

السِّكَّةَ الَّتِي يُمْلِي فِيْهَا وَالطَّرِيْقَ، وَيحضرُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابنُ المظفَّرِ، وَيُمْلِي مِنْ حِفْظِهِ(١).

(١٧) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: عَنِ ابْنِ حَيُّوْيَه كَانَ لاَ يتركُ أَحَدًا يتحَدَّثُ في مَجْلسه، وَقَالَ: جِئْتُ إِلَىٰ شَيْخِ عِنْدَهُ ﴿الْمُوطَّا ﴾، فَكَانَ يُقرأُ عَلَيْهِ وَهُوَ يتحدَّثُ. فَلَمَّ فَرَغَ، قَالَ: فَلَمْ قُلْتُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ: يُقرأُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تتحدَّثُ؟! فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَسمعُ، قَالَ: فَلَمْ أَعُدْ إِلَيْهِ (٢).

(١٨) قَالَ الْحُسَيْنُ سِبْطُ الْخَيَّاط: كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَحَدٌ فِي مَجْلِس ابْن النَّقُوْرِ قَالَ لَكَاتب الأَسْهَاء: لاَ تَكْتُبه (٣).

(١٩) قَالَ ابْنُ نَجَا: سَمِعْتُ بَعْضَ مِنْ حضر مجلس عبد الغني المقدسي يَقُوْلُ: بَكَىٰ النَّاسِ حَتَّىٰ غُشي عَلَى بَعْضِهِم، وَكَانَ يَجلسُ بِمِصْرَ بِأَمَاكن (١٠).

(٢٠) كَانَ عَبْدُ الْغَنِيّ الْمَقْدِسَيُّ-رَحَمُهُ الله- يَقَرَأُ الْحَدِيْثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِجَامِعِ دِمَشْقَ وَليلَة الخَمِيْس، وَيَجْتَمِع خَلق، وَكَانَ يَقرَأُ وَيَبْكِي وَيُبْكِي النَّاسَ كَثِيْرًا، حَتَّىٰ إِنَّ مَنْ حَضَرَه مَرَّة لاَ يَكَاد يَتركه، وَكَانَ إِذَا فَرَغَ دَعَا دُعَاءً كَثِيْرًا(٥٠).

(٢١) قَالَ ابْنُ نَجَا الوَاعِظ بالقَرَافَة عَلَىٰ المنْبَر: قَدْ جَاءَ الإِمَامُ الحَافِظُ عبد الغني المقدسي، وَهُوَ يُرِيْد أَنْ يَقرَأُ الحَدِيْثَ، فَاشْتَهَىٰ أَنْ تَحضرُ وا جَعْلِسه ثَلاَث مَرَّات، وَبعدهَا أَنْتُم تَعرَفُوْنَهُ وَتحصل لَكُم الرّغبَة، فَجَلَسَ أُوّل يَوْم، وَحَضَرتُ، فَقَرَأ أَحادِيْث بأَسَانِيْدهَا حِفْظًا، وَقرَأ جُزْءًا، فَفَرح النَّاس بِهِ، فَسَمِعْتُ ابْنَ نَجَا يَقُوْلُ: حَصَلَ الَّذِي كُنْت أُريْده في أُوَّلِ بَعْلِس (١).

<sup>.(91/17)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٦/ أ ١٦٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَذَا شُيُوْخُ الحَدِيْثِ اليَوْمِ، إِنْ لَمْ ينعسُوا تَحَدَّثُوا، وَإِنْ عُوتِبُوا، قَالُوا: قَدْ كُنَّا نَسْمَعُ، وَهَذِهِ مُكَابِرَةً.

<sup>.(</sup>٣٧٣/١٨) (٣)

<sup>(3) (17/ 703).</sup> 

<sup>(0) (17/703).</sup> 

<sup>(17/103).</sup> 

يَّخْنَا الْعُلَاءِ - نِيْ الْعُلَاءِ - نِيْ الْعُلَاءِ - نِيْ الْعُلَاءِ - نِيْ الْعُلَاءِ الْعَلَاءِ الْعُلَاءِ الْعَلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعِلَاءِ الْعَلَاءِ الْعِلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعِلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَّذِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعِلَّاءِ الْعَلَاءِ عَلَاءِ الْعَلَاءِ عَلَّاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ

# اَلْرِحْلَةُ لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ



(١) قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: لَو أُنْسِيْتُ آيَةً لَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُذَكِّرُنِيْهَا إِلاَّ رَجُلًا بِبَرْكِ الغَمَادِ، رَحَلْتُ إِلَيْهِ (١).

(٢) عَنْ مَسْرُوْقِ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعُوْد: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ قَرَأَتُ مِنْ فِي رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ مَسْعُا وَسَبْعِيْنَ سُوْرَةً، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنِّي تُبَلِّغُنِيْهُ الإبلُ لاَّتَيْتُهُ (٢).

(٣) عَنْ شَقِيْقِ: قَالَ عَبْدُ الله بنُ مَسْعُوْد: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمُةِ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ١٦١] عَلَىٰ قرَاءة مَنْ تَأْمُرُوْنِي أَنْ أَقْرَأَ؟ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَآلِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ سَبْعِیْنَ سُوْرَةً، وَلَقَدْ عَلَمَ أَصْحَابُ مُحَمَّد أَنِّي أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَلَقُدْ عَلَمُ أَحْدًا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بَكِتَابِ اللهِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد أَيْ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ بَكِتَابِ اللهِ مِنِّي لَرَحُلْتُ إِلَيْهِ. قَالَ شَقِيْقُ: فَجَلَسْتُ فِي حِلَق مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَا إِلَيْهِ. قَالَ شَقَيْقُ: فَجَلَسْتُ فِي حِلَق مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَا إِللهُ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَا إِلَيْهِ مَا لِيَهُمْ يَعِيْبُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِمَّا قَالَ، وَلا يَرُدُّ عَلَيْهِ (٣).

(٤) عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو أَتُوْبَ إِلَىٰ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ بِمِصْرَ، لِيَسْأَلَهُ عَنْ حَديث، فَالْتَقَاهُ مَسْلَمَةُ، وَعَانَقَهُ (٤).

(٥) عَنْ زِرِّ بِنِ حُبَيْشِ، قَالَ: خَرَجْتُ فِي وَفْدِ مِنْ أَهْلِ الكُوْفَة، وَايْمُ الله، إِنْ حَرَّضَنِي عَلَىٰ الوِفَادَة إِلاَّ لُقِيُّ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْتُ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الوِفَادَة إِلاَّ لُقِيُّ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْتُ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَوْفٍ، فَكَانَا جَلِيْسَيَّ وَصَاحِبَيَّ. فَقَالَ أُبَيُّ: يَا أَتَيْتُ أَبَيَّ بِنَ كَعْبِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ، فَكَانَا جَلِيْسَيَّ وَصَاحِبَيَّ. فَقَالَ أُبَيُّ: يَا

<sup>(1) (1/ 737).</sup> 

<sup>((1/1/3).</sup> 

<sup>(4) (1/473).</sup> 

<sup>(3) (7/073).</sup> 

زِرُّ، مَا تُرِيْدُ أَنْ تَدَعَ مِنَ القُرْآنِ آيَةً إِلاَّ سَأَلْتَنِي عَنْهَا(''.

(٦) قَالَ ابْنُ الْسَيِّب: إِنْ كُنْتُ لأَسِيْرُ الأَيَّامَ وَاللَّيَالِيَ فِي طَلَبِ الْحَدِيْثِ الوَاحِدِ(٢).

(٧) عَنْ أَيُّوْبَ، قَالَ: كُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَرْحَلَ إِلَىٰ عِكْرِمَةَ، إِلَىٰ أُفْقِ مِنَ الآفَاقِ، فَإِنِّ لَفِي سُوْقِ البَصْرَةِ، إِذَا رَجُلُ عَلَىٰ حَمَارٍ، فَقِيْلَ لِي: عِكْرِمَةً. فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ إِلَىٰ مَنْ قَلْمُتُ إِلَىٰ جَنْبِ حِمَارِهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَشَأَلُوْنَهُ، وَأَنَا أَحْفَظُ (٣).

(A) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ مَكْحُوْلًا يَقُوْلُ: طُفْتُ الأَرْضَ كُلَّهَا فِي طَلَبِ العِلْم(٤). العِلْم(٤).

(P) عَنْ مَكْحُوْل، قَالَ: عُتَقْتُ بِمِصْر، فَلَمْ أَدَعْ بِهَا عِلْمًا إِلاَّ احْتَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ اللّهِ يُنَةَ الْمَرِينَ عَلَيْهِ فَيْمَا أَدَعْ بِهَا عِلْمًا إِلاَّ احْتَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيْمَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ اللّهَامَ، فَغَرْبَلْتُهَا أَرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ، فَغَرْبَلْتُهَا أَرَى، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأَلُ عَنِ النَّفُل، فَلَهُ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْهُ، حَتَّىٰ مَرَرْتُ بِشَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيْم يُقَالُ لَهُ: زِيَادُ بِنُ جَالِمًا عَلَىٰ كُرْسِيِّ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيْبُ بِنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللّهُ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيْبُ بِنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللّهُ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيْبُ بِنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللّهُ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ، فَلَ فِي البُدَاءةِ الرُّبُع، وَفِي الرَّجْعَةِ الثَّلُثُ مَنْ اللهُ مَا اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَىٰ اللهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ السَّالُهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْمُلْ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُلْلُمُ اللّهُ الْمُعْدَلُ اللّهُ الْمُعْلَىٰ الللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُلْلُ اللّهُ الْمُعْلَىٰ الللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

(١٠) قَالَ عَمْرُو بِنُ مَيْمُوْنِ: لَوْ عَلِمتُ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيَّ حَرِفٌ مِنَ السُّنَّةِ بِاليَمَنِ، لأَتَيْتُهَا(٧).

<sup>(1)</sup>  $(3/V\Gamma - \Lambda\Gamma\Gamma)$ .

<sup>(7) (3/777).</sup> 

<sup>.(</sup>١٨/٥) (٣)

<sup>(</sup>٤) (٥/ ١٥٨) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا القَوْلُ مِنْهُ عَلَى سَبِيْلِ الْمُبَالَغَةِ، لَا عَلَى حَقِيْقَتِهِ.

<sup>(</sup>٥) غربلتها: أي كشفت َحال من بها وخبرتهم، كأنه جعلهم في غربال ففرق بين الجيد والرديء. «النهاية» (٣/ ٣٥٢).

<sup>.(</sup>١٥٨/٥) (٦)

<sup>(</sup>٧) (٦/ ٣٤٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ الدَّعوَىٰ تَدلُّ عَلٰيَ سَعَةِ عِلْمِهِ.

العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ عَلَاءِ العَلَاءِ عَلَاءِ العَلَاءِ عَلَاءً عَلَاءً

(١١) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَحْفَظَ لَمَا عِنْدَهُ مِنَ الثَّوْرِيِّ. قِيْلَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرحَلَ إِلَىٰ الزُّهْرَيِّ؟ قَالَ: لَمْ تَكُنْ دَرَاهِمَ (١٠).

(١٢) قَالَ خُزَيْمَة بن عَلِيٍّ المَرْوَزِيِّ: سَقَطَتْ أَصَابِعُ عُمَرَ الرَّوَّاسِي فِي الرِّحلَة مِنَ البَرْدِ (١٢).

(١٣) قَالَ الأَخْنَسِيُّ: سَمِعْتُ أَبِا بَكْرِ بِنَ عَيَّاشٍ يَقُوْلُ: وَاللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا يَطْلُبُ الْحَدِيْثَ بِمَكَانَ كَذَا وَكَذَا، لأَتَيْتُ مَنْزِلَهُ حَتَّى أُحَدثه (٣).

(١٤) قَالَ أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ: لَمَّا قَدِمَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ مِنْ عِنْدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، رَأَيْتُ بِهِ شُحُوبًا (١٤) قَالَ أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ: لَمَّا قَدَمَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (١٤) مِمَكَّةَ، وَقَدْ تَبَيَّنَ عَلَيْهِ النَّصَبُ وَالتَّعَبُ، فَكَلَّمْتُه، فَقَالَ: هَيِّنٌ فَيْمَا اسْتَفَدَنَا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ (١٤).

(١٥) قَالَ أَبُو بَكُر بِنُ زَنْجَوَيْه: قَدَمْتُ مِصْرَ، فَأْتَيتُ أَحْمَدَ بِنَ صَالِح، فَسَأَلَنِي: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ بَغْدَادَ. قَالَ: أَيْنَ مَنْزِلُكَ مِنْ مَنْزِلُ أَوْافِي الْعَرَاقِ حَتَىٰ تَجَمَعَ أَنَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَ: تَكْتُبُ لِي مَوْضِعَ مَنْزِلك، فَإِنِي أُرِيْدٌ أُوافِي الْعِرَاقِ حَتَىٰ تَجَمَعَ بَيْنَي. فَكَتَبْتُ لَهُ، فَوَافَى أَحْمَدُ بِنُ صَالِح سَنَةَ اثْنَتِي عَشْرَةَ وَمائتَيْنَ إِلَىٰ عَفَّانَ، فَسَأَلَ بَيْنَا. فَكَتَبْتُ لَهُ، فَقَالَ: المَوْعِدُ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَك؟ فَذَهَبتُ بِه إِلَى أَحْمَد بِنِ حَنْبَل، وَاسْتَأْذَنْتُ لَه، فَقَالَ: المَوْعِدُ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَك؟ فَذَهَبتُ بِه إِلَىٰ أَحْمَد بِنِ حَنْبَل، وَاسْتَأْذَنْتُ لَه، فَقَالَ: المَوْعِدُ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَك؟ فَذَهَبتُ بِه إِلَى أَحْمَد بِنِ حَنْبَل، وَاسْتَأْذَنْتُ لَه، فَقَالَ: المَوْعِدُ اللّذِي بَيْنِي وَبَيْنَك؟ فَذَهَبتُ بِه إِلَى أَحْمَد بِنِ حَنْبَل، وَاسْتَأْذَنْتُ لَه، فَقَامَ إِلَيْه، وَرَحَّبَ بِه، وَقَرَّبَهُ، وَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ، فَقَامَ إِلَيْه، وَرَحَّبَ بِه، وَقَرَّبَهُ، وَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ، فَقَامَ إِلَيْه مَوْنَ الله مَا اللّه صَآلِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ . فَلَا كَرَبِهِ الله عَلْ كَتَى فَرَعَا هُ فَي اللّهُ عَلْ الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ . فَجَعَلا يَتَذَاكَرَان، ولا يُغْرِبُ أَحَدُهُمَا عَلَى اللّه عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ أَحْدُونَ لَهُ مَا كَرَتِهَا. ثُمَّ قَالَ: قالَ أَحْدُهُ بُنُ حَنْهُ بِنَ مَذَاكَرَتِها. ثُمَّ قَالَ: قالَ أَحْدُهُ بُنُ حَنْبُلِ:

<sup>(1) (</sup>٧/٢٤٢).

<sup>(</sup>Y) (P1\ \\ 17).

<sup>.(0 · · / \) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) الشحوب: هو الهزال. «تاج العروس» (٣/ ١٠٣).

<sup>(0)((//0/1))</sup> 

تَعَالَ حَتَّىٰ نَذُكُرَ مَا رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَوْلاَدِ الصَّحَابَةِ، فَجَعَلاَ يَتَذَاكُرَان، وَلا يُغْرِبُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ الآخَرِ ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ لاَّحْمَد بنِ صَالِح: عِنْدَ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّد بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيْه، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بنِ عَوْف: قَالَ النَّبيُّ صَالِح لاَّحْد بنِ حَنْبَلَ فَقَالَ أَحْدُ بنُ صَالِح لاَّحْد بنِ حَنْبَلَ فَقَالَ أَحْدُ بنُ صَالِح لاَّحْد بنِ حَنْبَلَ أَنْ لَي حُلْف المُطَيِّينَ». فَقَالَ أَحْدُ بنُ صَالِح لاَحْمَد بنِ حَنْبَلَ أَنْ لَي حُلْف المُطيِّينَ الْمُحَد بَنُ صَالِح لاَحْمَد بنِ حَنْبَلَ أَنْ لَكُمْدُ بنُ صَالِح لاَحْمَد بنِ حَنْبَلَ أَنْ لَكُمْد بنُ وَالْهُ عَنِ الزَّهْرِيِّ رَجُلٌ أَنْ مَالُحُهُ وَتَذَكُرُ مِثْلَ هَذَا. فَجَعَلَ أَحْمَدُ يَتَبَسَّمُ، وَيَقُولُ: رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ؟ فَقَالَ عَمْدُ الرَّحْمَن ؟ فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ؟ فَقَالَ: مَقْبُولُ أَوْ صَالِحُ ؛ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ إِسْحَاق. فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن ؟ فَقَالَ: عَنْ اللهُ إِلاَّ أَمْدُ بنُ صَالِحٍ: سَأَلْتُكَ حَبْدُ الرَّحْمَن بنُ المُقضَّل. فَقَالَ أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: سَأَلْتُكَ بنَ المُقضَّل. فَقَالَ أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: سَأَلْتُكَ بَاللهُ إِلاَّ أَمْدُ بنُ صَالِحٍ: لَوْ لَمْ أَستَفِدْ بِالعِرَاقِ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيْثَ، لَكَانَ كَثِيْرًا، ثُمَّ وَخَرَجَ الْكَتَاب، وَأَمْلَى وَدَعَلَ الْحَرَاقِ إِلاَ هَذَا الْحَدِيْث، لَكَانَ كَثِيْرًا، ثُمَّ وَخَرَجَ (''.

(١٦) قَالَ الْحَاكُمُ أَبُو عَبْدِ الله: أَبُو يَعْقُوْبَ الْكَوْسَجُ مَوْلِدُهُ بِمَرْوَ، وَمَنشَوُهُ بِنَيْسَابُوْرَ، وَأَعَقَبَ؛ وَبَهَا تُوُفِّيَ، وَهُوَ أَحَدُ الأَئمَّة، مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، مِنَ الزُّهَّادِ وَالْمَتَمسِكِيْنَ بِالسُّنَّة، اعَتَمَدَاهُ فِي «الصَّحِيْحَيْنَ» أَيَّ اعتهادٍ، وَهُوَ صَاحِبُ المَسَائِلِ عَنْ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ اللَّذِي يَسْتَهزئُ بِهِ الْمُبَدَعَةُ وَالْمُتَجِرِّئُونَ، سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيْدِ حَسَّانَ بِنَ أَحْمَد الفَقيْه يَقُولُ: سَمِعْتُ مَشَا يَخْنَا يَذْكُرُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُوْرٍ بَلَغَهُ: أَنَّ أَحْمَد مُكَمَّد الفَقيْه يَقُولُ: سَمِعْتُ مَشَا يَخْنَا يَذْكُرُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُوْرٍ بَلَغَهُ: أَنَّ أَحْمَد بَيْ لَكُولُونَ، وَثَنَا يَذْكُرُونَ مَنْ أَنَّ إِسْحَاقَ بِنَ مَنْصُوْرٍ بَلَغَهُ: أَنَّ أَحْمَد بَيْ فِي كُلِّ مَسْأَلَةِ اسْتَفْتَاهُ بِنَ حَنْبَلَ رَجَعَ عَنْ بَعْضِ تِلْكَ المَسَائِلِ الَّتِي عَلَقَهَا عَنْهُ، فَحَمَلَهَا فِي جرَابِ عَلَى ظَهرِه، وَخَرَجَ رَاجِلًا إِلَى بَعْدَادَ، وَعَرَضَ خُطُوطَ أَحْمَدَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةِ اسْتَفْتَاهُ عَنْهُ، فَاقَرَّ لَهُ بَهَا ثَانِيًا، وَأَعْجِبَ بِهِ (٢).

(١٧) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحِ بِنَ هَانِئِ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ النَّضْرِ الجَارُودِيَّ يَقُوْلُ: بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ يَخْيَى، فَنَظَرَ عَلَيُّ بِنُ سَلَمَةَ بَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ يَخْيَى، فَنَظَرَ عَلَيُّ بِنُ سَلَمَةَ اللَّبَقِيُّ إِلَىٰ حُسنِ خَطِّهِ وَتَقْييده، فَقَالَ: يَا بُنِي أَلا أَنصَحُكَ؟ إِنَّ أَبَا زَكَرِيَّا يُحَدِّثُكَ اللَّبَقِيُّ إِلَىٰ حُسنِ خَطِّهِ وَتَقْييده، فَقَالَ: يَا بُنِي أَلا أَنصَحُكَ؟ إِنَّ أَبَا زَكَرِيًّا يُحَدِّثُكَ

<sup>(1) (1/ 271 - + 11).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y/\poY-+FY).

عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ حَيّ، وَعَنْ وَكِيْعِ وَهُوَ حَيّ بِالْكُوْفَةِ، وَعَنْ يَعْيَىٰ بِنِ سَعِيْد وَجَمَاعَة أَحِيَاء بِالبَصْرَة، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ وَهُوَ حَيُّ بِأَصْبَهَانَ، فَاخْرِجٌ فَي طَلَبِ العِلْمِ، وَلاَ تُضَيِّعْ أَيَّامَكَ فعملَ فَيْهِ قَوْلُهُ ، فَخْرَجَ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ فسَمِعَ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَلاَ تُضَيِّعْ أَيَّامَكَ فعملَ فَيْهِ قَوْلُهُ ، فَخُرَجَ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ فسَمِع مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بِنِ مَهْدِيٍّ، وَالحُسَيْن بِنِ حَفْص، ثُمَّ دَخَلَ البَصْرَة وَقَدْ مَاتَ يَعْيَى، فَكَتَب عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَأَقْرَانه، وَأَكْثَرَ بَهَا المَقَامَ، حَتَىٰ مَاتَ سُفْيَانُ بِنُ عُيئَنَةَ (۱).

(١٨) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ: حَجَجْتُ، وَرَجَعَ أَخِي بِأُمِّي، وَتَخَلَّفْتُ فِي طلب الحَدِيْث فَلَيَّا طَعنْتُ فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ، جَعَلتُ أُصَنَّفُ قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَأَقَاوِيلَهُم، وَذَلِكَ أَيَّامَ عُبَيْدِ اللهِ بن مُوْسَى (٢).

(١٩) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِيْنَة، مِنْ عِنْدِ دَاوُدَ الْجَعْفَرِيِّ، وَصِرْنَا إِلَىٰ الْجَارِ وَرَكِبْنَا البَحْرَ، فَكَانَتِ الرِّيْحُ فِي وَجُوْهِنَا، فَبَقَيْنَا فِي البَحْرِ الْمَاثَةَ أَشْهُر، وَضَاقَتْ صُدُوْرُنَا، وَفَنِي مَا كَانَ مَعَنَا، وَخَرَجْنَا إِلَىٰ البَرِّ نَمْشِي أَيَّامًا، حَتَّىٰ فَنِي مَّا تَبَقَّىٰ مَعَنَا مِنَ الزَّادِ وَالمَاء، فَمَشَيْنَا يَوْمًا لَمْ نَأْكُلُ وَلَمْ نَشْرَبْ، وَيَوْمَ النَّانِي حَتَّىٰ فَنِي مَّا تَبَقَّىٰ مَعَنَا مِنَ الزَّادِ وَالمَاء، فَمَشَيْنَا يَوْمًا لَمْ نَأْكُلُ وَلَمْ نَشْرَبْ، وَيَوْمَ النَّانِي كَمْنُ النَّالِث، فَلَمَّا كَانَ يَكُونُ المَسَاءَ صَلَّيْنَا، وَكُنَّا نُلْقِي بِأَنْفُسنَا حَيْثُ كُنَّا، فَلَيَّا أَصْبَحْنَا فِي اليَوْمَ الثَّالِث، جَعَلَنَا نَمْشِي عَلَىٰ قَدْرِ طَاقَتَنَا، وَكُنَّا ثُلاَثَةَ أَنْفُس: شَيْحُ فَلْقَلُ الشَيْخُ مَعْشِيًّا عَلَيْه، فَجَعْنَا نُحَرِّكُهُ وَهُو نَيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو زُهَيْرِ اللَّرْوَرُودِيُّ، فَسَقَطَ الشَّيْخُ مَعْشِيًّا عَلَيْه، فَجَعْنَا نُحرِّكُهُ وَهُو نَشْكُ لَا يَعْقِلُ، فَتَرَكْنَاهُ، وَمُشَيْنَا قَدْرَ فَرْسَخ، فَضَعُفْتُ، وَسَقَطْتُ مَعْشِيًّا عَلَيْه، وَمُضَىٰ الْمَعْرَ مِنْ بُعْد قَوْمًا، قَرَّبُوا سَفَيْتَهُم مِنَ البِرِّ، وَنَزَلُوا عَلَىٰ بِثُر مُوسَى، فَلَاللَهُ مَ وَلَيْ الْمَاتَ مَعْشَيًا عَلَىٰ بَعْرِهُ وَلَيْ الْمَعْرَ مِنْ بُعْد قَوْمًا، قَرَّبُوا سَفَيْتَهُم مَاءٌ فِي إِذْاوَةٍ. فَسَقَوْهُ وَأَخَذُوا بِيده. فَقَالَ لَهُم، الْحَقُوا رَفِيْقَيْنَ لِي، فَهَا شَعَرْتُ إِلاَّ بِرَجُلِ يَصُبُّ اللَّهُ عَلَىٰ وَجْهِي، فَفَتَحْتُ فَقَالَ لَهُمْ، الْحَقُوا رَفِيْقَيْنَ لِي، فَهَا شَعَوْتُ إِلاَّ بِرَجُلِ يَصُلَا اللّهِ عَلَىٰ وَجْهِي، فَفَتَحْتُ

<sup>(</sup>١) (٢٧٦/١٢) قَالَ الذَّهِيِّ: مَا كَانَ يُمْكِنُهُ لُقِيُّه، فَإِنَّ سُفْيَانَ مَاتَ فِي وَسطِ السَّنَةِ، وَلا كَانَ يُمْكِنُهُ الْمَسِيرُ إِلَىٰ مَكَّةَ إِلاَّ مَعَ الوفدِ، وَأَمَّا وَكِيْعٌ فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يتحرَّكَ الذُّهْلِيُّ مِنْ بلدِهِ. قَالَ: فَخَرَجَ إِلَىٰ اللهُ لَهُ إِلَىٰ مِكْدَةُ إِلَىٰ مِكْدَةُ الشَّام. وَبَارِكَ اللهُ لَهُ فِي اللّهَ مَعَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَأَقْرَانِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَحَجَّ، وَذَهَبَ إِلَىٰ مِصْرَ ثُمَّ الشَّام. وَبَارِكَ اللهُ لَهُ فِي علمِهِ حَتَّىٰ صَارَ إِمَامَ عَصرِهِ.

<sup>.(</sup>٤٠٠/١٢) (٢)

عُنيَّ، فَقُلْتُ: اسقني، فَصَبَّ مِنَ المَاء فِي مَشْر بَة قَلْيُلا، فَشَر بْتُ، وَرَجَعَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، ثُمَّ سَقَانِي قَلِيلًا، وَأَخَذَ بِيَدِي، فَقُلْتُ: وَرَائِي شَيْخُ مُلْقَى، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَنَا أَمشِي وَأَجُرُّ رَجْلِيَّ، حَتَّىٰ إِذَا بَلغْتُ إِلَىٰ عِنْد سَفِيْتَهِم، وَأَتُوا بِالشَّيْخ، وَأَحْسَنُوا إِليْنَا، فَبَقِينَا أَيَّامًا حَتَّىٰ رَجَعَتْ إِلَيْنَا أَنْفُسُنَا، ثُمَّ كَتَبُوا لَلنَا كَتَابًا إِلَىٰ مَدينَة يُقَالُ فَا رَايَة، إِلَىٰ وَاليَهِم، وَزَوَّدُونَا مِنَ الكَعْكِ وَالسَوِيْقِ وَالمَاء. فَلَمْ نَزَلُ نَمْشِي حَتَّىٰ فَلَا رَايَة، إِلَىٰ وَاليَهِم، وَزَوَّدُونَا مِنَ الكَعْكِ وَالسَوِيْقِ وَالمَاء. فَلَمْ نَزَلُ نَمْشِي حَتَّىٰ فَلَا مَا كَانَ مَعَنَا مِنَ المَاء وَالقُوْتِ، فَجَعَلْنَا نَمْشِي جَيَاعًا عَلَىٰ شَطِّ البَحْرِ، حَتَّىٰ دُفغَنا إِلَىٰ سُلَّ الْبَحْرِ، وَقَلْ الْكَعْكِ وَالسَوِيْقِ وَالمَاء وَالقُوْتِ، فَجَعَلْنَا نَمْشِي جَيَاعًا عَلَىٰ شَطِّ البَحْرِ، حَتَّىٰ دُفغَنا إِلَىٰ سُكَنَ عَنَا الجُوْعَ ثُمَّ وَصَلْنَا إِلَىٰ مَديْنَة الرَّايَة، وَلَىٰ سُلَّ الْمُورِيَّة، وَالْمَهُمْ التَرْسُ، فَعَمَدْنَا إِلَىٰ حَجَر كَبَيْر، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ شَعْرهِمَا، فَانْفَلَق، فَإِذَا فَي مَا الْمَعْرَةُ البَيْضَ، فَتَحَسَّيْنَاهُ حَتَّىٰ سَكَنَ عَنَا الجُوْعَ ثُمَّ وَصَلْنَا إِلَىٰ مَديْنَة الرَّايَة، وَأَوْصَلْنَا الْكَتَابَ إِلَىٰ مَلْوَلَ الْمَارِسِيَّة، فَإِنَّ الْمُعَرِمِ، فَلَا الْجُوعِ الْفَارِسِيَّة، فَإِنَّ جَدَّتِ بِاللَّحْم، فَلَا الْمَارِسِيَّة، فَإِنَّ جَدَّتِ عَمْ وَيَّة وَالْمَا وَالْمَارَ سَيَّة، فَإِنَّ جَدَّتِ بَاللَّحْم، ثُلَّ أَلَىٰ أَوْدَنَا إِلَىٰ مَصْرَ (ا).

(٢٠) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: سَمْعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: أَوَّلُ سَنَة خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الْحَدِيْثِ، أَقَمْتُ سَبْعَ سِنِيْنَ، أَحْصَيْتُ مَا مَشَيْتُ عَلَىٰ قَدَمِي زِيَادَةً عَلَىٰ أَلْفَ فَرْسَخَ. قَالَ: ثُمَّ إِلَىٰ الرَّمْلَةِ مَاشِيًا، ثُمَّ إِلَىٰ الرَّمْلَةِ مَاشِيًا، ثُمَّ إِلَىٰ الرَّمْلَةِ مَاشِيًا، ثُمَّ إِلَىٰ الرَّمْلَةِ مَاشِيًا، ثُمَّ إِلَىٰ الرَّقَةِ، ثُمَّ رَكِبْتُ ثُمَّ إِلَىٰ دِمَشْقَ، ثُمَّ أَنْطَاكِيَةَ وَطَرَسُوْسَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ حِمْسَ، ثُمَّ إِلَىٰ الرَّقَةِ، ثُمَّ رَكِبْتُ إِلَىٰ العَرَاقِ، كُلُّ هَذَا فِي سَفَرِي الأَوَّل وَأَنَا ابْنُ عَشْرِيْنَ سَنَةً. خَرَجْتُ مِنَ الرَّيِّ مَنَ الرَّيِّ مَنْ الرَّيِّ مَنَ الرَّيِّ مَنَ الرَّيِّ مَنَ الرَّيِّ مَنَ الرَّيِ الْمُوْفِقِ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ الرَّيِّ سَنَةً خَمْس وَأَرْبَعِيْنَ، وَحَجَّ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ؛ الْبُنُ عَشَرَ وَحَجَّ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ؛ الْبُنُ عَمْسَ وَأَرْبَعِيْنَ، وَحَجَّ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ؛ الْبُنُهُ وَالرَّعُ مَنَ الرَّعَ مِحَجْةِ فِي سَنَةً خَمْس وَخَمْسِيْنَ. وَحَجَّ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ؛ الْبُنُهُ وَحَجَ وَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ؛ الْبُنُهُ وَلَا الْمَالِيَ مَعْتَ رَابِعَ حِجَةٍ فِي سَنَةً خَمْس وَخُمْسِيْنَ. وَحَجَّ فِيْهَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ؛ الْبُنُهُ وَالْمَالِيْ مَا عَنْهُ الْمَالِولَ الْمَالِيْ مَا عَبْدُ الرَّعْمَنِ الْمَالِولَ الْمَوْلِ وَأَنَا الْمَالِ الْمَالِقَ مَا عَبْدُ الرَّوْمَ وَالَالُولُ مَلْ الْمَالِولُ الْمَالِيْ مَا عَبْدُ الرَّعْمِ فَيْ الْمَالِهُ مَنْ الْمَالِيْ مَلْ مَا عَلْمَا عَبْدُ الرَّا مُعْنَ الْمَلْمَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَرْعَ مِنْ الْمَلْمَ الْمَلَعْمَلُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَرْعُ مَلْ الْمَلْمَ الْمَلْمُ الْمَالِولُولُولُولُولُولُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُولُولُولُ الْمَلْمَ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَال

(٢١) قَالَ الْخَطِيْبُ: بلغَنِي عَنْ أَبِي حَامِد أَحْمَدَ بنِ أَبِي طَاهِرٍ الإِسْفَرَايينِيُّ الفَقِيْه

<sup>(1)</sup> ( $1/\sqrt{1}$ ) ( $1/\sqrt{1}$ ) ( $1/\sqrt{1}$ )

<sup>(7) (71/007-507).</sup> 

أَنَّهُ، قَالَ: لَوْ سَافرَ رَجُلُ إِلَىٰ الصِّينِ حَتَّىٰ يحصِّلَ تَفْسِيْرَ مُحَمَّدِ بِنِ جَرِيْرٍ لَمْ يَكُنْ كَثِيْرًا(''). (٢٢) قَالَ الحَاكِمُ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِد مِنْ مَشَا يَخنَا يَذكُرُوْنَ عَنِ الأَرْغِيَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْلَم مِنْبَرًا مِنْ مَنَابِرِ الإِسْلاَم بَقِيَ عَلَيَّ لَمْ أَدخُلَهُ لِسَمَاعِ الْحَدِيْثِ('').

(٢٣) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمَ ابنَ القَاضِي أَبِي أَهْدَ الْعَسَّالَ يَقُوْلُ: لَّا مَاتَ القَاضِي، وَجَلَسَ بَنُوهُ للتَّعْزَيَةِ، فَدَخَلَ رَجُلاَنِ فِي لِبَاسِ سَوَادٍ، وَأَخَذَا يُولُولاَنِ وَيقولان: وَاإِسْلاَمَاهُ، فَسُئلاً عَنْ حَالِمَا، فَقَالاً: إِنَّا وَرَدْنَا مِنْ أَغْهَات مِنَ المَعْرِب، لَنَا سَنَةٌ وَنِصْفُ فِي الطَّرِيْقِ فِي الرِّحْلَةِ إِلَىٰ هَذَا الْإِمَامِ لنَسْمَعَ مِنْهُ، فَوَافَقَ وُرُودُنَا وَفَاتَهُ (٣).

(٢٤) قَالَ أَبُو عَلِيًّ النَّيْسَابُوْرِيُّ: استَأْذَنْتُ ابنَ خُزَيْمَةً فِي الخُرُوْجِ إِلَىٰ العرَاقِ سَنَةَ ثَلاَث وَثلاث مَائَة، فَقَالَ: تُوحِشُنَا مُفَارِقَتُكَ يَا أَبَا عَلِيٍّ، فَقَدْ رَحَلْتَ وَأَدْرَكْتَ العَوَالِيَ، وَتقدَّمْتَ فِي الحَفْظ، وَلنَا فيكَ فَائِدَةٌ. فَهَا زِلْتُ بِهِ حَتَّىٰ أَذِنَ لِي. وَقَالَ أَبُو عَليًّ: قَالَ لِي ابْنُ خُزيمةَ: لَقَدْ أَصبتَ فِي خُرُوْجِكَ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَىٰ حَفَظِكَ ظَاهِرَةٌ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عَلِيٍّ صَنَّفَ وَجِمَعَ (٤).

(٢٥) عَن أَبِي بَكْرِ الإِسْمَاعِيْلِيِّ قال: لَلَّا وَرَدَ نَعْيُ مُحَمَّد بِنِ أَيُّوْبَ الرَّازِيِّ، بكيْتُ وَصرِخْتُ، وَمزَّقتُ القَميصَ، وَوضعْتُ التُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِي، فَاجتمَعَ عليَّ أَهْلِي، وَصرِخْتُ، وَمزَّقتُ القميصَ، وَوضعْتُ التُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِي، فَاجتمَعَ عليَّ أَهْلِي، وَقَالُوا: مَا أَصَابَك؟ قُلْتُ: نُعِيَ إليَّ مُحَمَّدُ بِنُ أَيُّوْبَ، مَنَعْتُمُونِي الارتحالَ إلَيْه، فَسَلَّوْنِي وَقَالُوا: مَا أَصَابَك؟ قُلْتُ: نُعِيَ إليَّ مُحَمَّدُ بِنُ أَيُّوْبَ، مَنَعْتُمُونِي الارتحالَ إلَيْه، فَسَلَّوْنِي وَقَالُوا: مَا أَصَابَك؟ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(1) (31/777).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥) قَالَ الذَّهبيّ: هَذَا يَقُوْلُهُ الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ، وَإِلاَّ فَهُوَ لْمَ يَدْخُلِ الأَنْدَلُسَ وَلاَ المَغْرِبَ، وَلاَ أَظُنُّ أَنَّهُ عَنَىٰ إِلاَّ المَنَابِرَ الَّتِي بِحَضْرِتِهَا رِوَايَةُ الحَدِيْثِ.

<sup>.(11-1./17) (</sup>٣)

<sup>.(</sup>٥٦/١٦) (٤)

<sup>(0) (11/097-797).</sup> 

آلًا الحَاكِمُ: دَحُلْتُ مَرْوَ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فَلَمْ أَظْفَرْ بابن مهران. وَفِي سَنَةَ خُس وَستِّيْنَ فِي الحَبِّ طَلَبْتُهُ فِي القَوَافِل، فَأَحفَىٰ نَفْسَهُ، فَحَجَجْتُ سَنَةَ سَبْعِ وَستِّيْنَ، وَعَلْبَيْهُ، ثُمَّ قَالَ لِي وَعَدْدِي أَنَّهُ بِمَكَّةً، فَقَالُوا: هُوَ بِبَغْدَادَ، فَاسْتوحَشْتُ مِنْ ذَلِكَ وَتَطَلَّبْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِي وَعْرَبَ الْمَلاَّ مِي بَغْدَادَ: هُنَا شَيْخُ مِنَ الأَبْدَالِ تَشْتَهِي أَنْ تَرَاهُ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَذَهَبَ بِي، فَأَدْخُلَنِي خَانَ الصَّبَاغِيْنَ، فَقَالُوا: خَرَجَ، فَقَالَ أَبُو نَصْرِ: تجلسُ فِي هَذَا المَسْجَد، بِي، فَأَدْخُلَنِي خَانَ الصَّبَاغِيْنَ، وَقَالُوا: خَرَجَ، فَقَالَ أَبُو نَصْرِ: تجلسُ فِي هَذَا المَسْجَد، فَإِنَّهُ يَعِيءُ، فَقَعَدْنَا، وَأَبُو نَصْرِ لَمْ يَذَكُو لِي مَنْ هُوَ الشَّيْخُ، فَأَقْبَلَ أَبُو نَصْرِ وَمَعَهُ شَيْخُ نَحَدُّثُهُ إِذْ نَصِر وَمَعَهُ شَيْخُ مَا هُنَا مَنْ أَقُارِبه أَحَدًا؟ قَالَ: الَّذِينَ أَرَدْتُ لِقَامَ إِلَى عَنْ نُحَدِّثُهُ إِذْ فَلَانَ الصَّبَعَيْثُ بِرَاهِيْمُ وَلِدًا؟ – أَعْنِي أَخَاهُ الحَافِظُ، فَيَئَا نَحُرُ نُحَدِّثُهُ إِذْ فَلَانَ هُو مُسُلِم الْحَافِظُ، فَيَئَا نَحُر فَتُهُ إِنْ فَقُلُ لَهُ وَجَدَل الشَّيْخُ هَا هُنَا مَنْ أَقْرَبِه أَكُوهُ أَنْهُ أَنُو مُنْ أَلَانَ أَنْ مَاتَ، وَمَنْ إِلَيْهِمُ وَلَدًا؟ قَالَ: أَبُو فَلاَن، فَقَامَ إِلَى وَمُنْ إِلَيْهِمُ وَلَدُاكُ وَمَ مُولَانٍ فَعَمُ الْمَالَ لَكُهُ وَمُ مُرَوع حَيْ فَقَالَ لَا يَعْمَ أَلُونُ وَمَنْ أَلَو وَمَنْ أَيْتُ وَمَ مُرَادًا الْكَهُلُ عَلَى اللّهُ الْكَارِهُ وَمَ خُرُوم حَى فَقَالَ لَكُهُ وَلَانَ أَخُوهُ إِبْرَاهِيْمُ وَتَعْمَ إِلَى الْكَهُورُ إِلَى الْكَهُورُ وَجَي، فَقَالَ لَكَ يَعْمَ أَلُولُ الْعَلَى وَاللّهُ الْعَلَى الْمُولُ الْعَيْرِهِ، وَكَانَ أَخُوهُ إِبْرَاهِيْمُ وَلَا لَعْيَرِه، وَكَانَ أَخُوهُ إِبْرَاهِيْمُ مِنَ الْخُفَاظُ الكَبَارُنُ أَنْ الْكَبَارُنُ الْكَيَالِ الْعَيْرِهِ، وَكَانَ أَخُوهُ إِبْرَاهِمُ مَلْ الْحَيْرِهِ وَكَانَ أَخُوهُ إِبْرَاهِمُ الْمَالَالُونَ الْمُؤْتُ الْمَالَالِي الْمَالَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُمُ وَلَا لَاكُومُ الْمُؤْلُ الْمَالِعُولُ الْعَيْرِهُ وَلَا لَعْيَرِهُ وَكَانَ أَخُوهُ أَلْر

(٢٧) رَوَىٰ رَجُلاَنِ عَنِ ابْنِ الْمُقْرِئِ، قَالَ: مَشَيْتُ بسبب نُسخَةٍ مُفَضَّلِ بِنِ فَضَالَةَ سَبْعِیْنَ مَرْ حَلَةً، وَلَوْ عُرَضَتْ عَلَیٰ خَبَّاز برَغیفِ لَمْ يَقْبَلُهَا (٢).

(٢٨) وَقَالَ أَيْضًا: طَفْتُ الشَّرقَ وَالغربَ أَرْبَعَ مَرَّات (٣).

(٢٩) قَالَ البَاطِرْقَانِي: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ بِنَ مَنْدَة يَقُوْلُ: طُفت الشَّرِقَ وَالغربَ

<sup>(1) (11/</sup> ۲۳۳– ۷۳۳).

<sup>(</sup>٢) (٢١/٠٠٤).

<sup>.(</sup>٤٠٠/١٦) (٣)

 $<sup>.(\</sup>Upsilon V / V V) (\xi)$ 

(٣٠) قَالَ أَبُو الفَتْحِ بنُ أَبِي الفَوَارِسِ: لَوْ رَحَلَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَان لِيَسْمَعَ كَلِمَةً مِنْ أَبِي الفَوَارِسِ: لَوْ رَحَلَ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَان لِيَسْمَعَ كَلِمَةً مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الفَرَضِيّ، لَمْ تَكُنْ رَحْلَتُهُ عِنْدنَا ضَائِعَةً (١).

(آ٣) قَالَ الوَخْشِيُّ يَوْمًا: رَحلتُ، وَقَاسيتُ الذُّلَّ وَالمَشَاقَ، وَرَجعتُ إِلَىٰ وَخش، وَمَا عَرِف أَحَدُ قدري، فَقُلْتُ: أَمُوْتُ وَلاَ يَنْتشرُ ذكري، وَلاَ يَترَّمُ أَحَدُ عليّ، فَسهَّل اللهُ، وَوَقَّق نَظَامَ الْملك حَتَّىٰ بَنَىٰ هَذه المدرسَة، وَأَجلسني فَيْهَا أُحَدِّثُ، لَقَدْ كُنْتُ بِعَسْقَلاَن أَسْمَعُ مِن ابْنِ مُصَحِّح، وَبَقَيتُ أَيَّامًا بِلاَ أَكلٍ، فَقَعَدتُ بِقُرْبِ خَبَّاز؛ لأَشمَّ رَائِحَة الخُبز، وَأَتَقُوَّىٰ بَهَا (٢).

(٣٢) قَالَ ابْنُ طَاهر: رحلتُ مِنْ مِصْرَ لأَجْلِ الفَضْلِ بنِ المُحبِ صَاحِبِ الخَفَّاف، فَلَمَّ دَخَلتُ، قَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلَ مَجْلس جزئين مِنْ حَدِيْثِ السَّرَّاج، فَلَمْ أَجِدْ لذَلكَ حَلاَوَةً، وَاعتقدتُ أَنَّنِي نلتُهُ بلاَ تَعب، لأَنَّه لَمْ يَمْتَنع عَلِيَّ، وَلاَ طَالبنِي بشَيْء، وَكُلُّ حَدِيْث مِنَ الجُزء يُسَاوِي رحلة (٣).

ُ (٣٣) قَالَ ابْنُ طَاهِرِ الْحَافظ: رحلتُ مِنْ طُوْسِ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ لأَجْلِ حَدِيْثُ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلَمٌ (١) عَنْهُ ذَاكرني بِهِ بَعْضُ الرِّحَالَة بِاللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحتُ، سرتُ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ، وَلَمْ أَحْلُلْ عَنِّي حَتَّىٰ دَخَلَتُ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو، أَصْبَحتُ، سرتُ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ، وَلَمْ أَحْلُلْ عَنِّي حَتَّىٰ دَخَلَتُ عَلَىٰ الشَّيْخِ أَبِي عَمْرِو، فَقَرَأْتُهُ عَلَيْه، عَنْ أَبِيه، عَنِ القَطَّان، عَنْ أَبِي زُرْعَة، وَدَفَعَ إِلَىَّ ثَلاَثَةَ أَرِغْفَة وَكُمَّشُرَاتَيْن، فَقَرَأْتُهُ عَلَيْه، عَنْ أَبِيه، عَنِ القَطَّان، عَنْ أَبِي زُرْعَة، وَدَفَعَ إِلَىَّ ثَلاَثَةَ أَرِغْفَة وَكُمَّشُرَاتَيْن، فَلَا ثَنْ عَلَيْه، عَنْ أَبِيهُ عَيْره، ثُمَّ لَزِمَتُهُ إِلَىٰ أَنْ حَصَّلَت مَا أُرِيْدُ، ثُمَّ خَرَجتُ إِلَىٰ بَعْدَادَ، فَلَا عُدْتُ، كَانَ قَدْ تُوفِقً فَ (٥٠).

<sup>(() (() (7) (1)</sup> 

<sup>(7) (1/ 777).</sup> 

<sup>(3) (</sup>١١/ ٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٣٩) قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيِرْ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْدِ، قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْدِ، قَالَ: يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْدِ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ الله صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيتِكَ، وَتَجْوِكَ مَنْ مَرَابُ فَيْ اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ»

<sup>(417/14) (0)</sup> 

(٣٤) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ فِي «أَرْبَعِيْنَ البُلْدَان» لَهُ: لَّا رَحَلْتُ إِلَىٰ شَيْخَنَا رَحَلَةِ الدُّنْيَا وَمُسْنِدِ العصر أَبِيَ الوَقْت عبدِ الأَوْلِ السِّجْزِي، قَدَّرَ اللهُ لَي الوُصُوْلَ إِلَيْهِ فِي آخِر بِلاَدِ كَرْمَانَ، فَسَلَّمتُ عَلَيْه، وَقَبَّلْتُهُ، وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه. فَقَالَ لي: مَا أُقدَمَكَ هَذه البَلاَدَ. قُلْتُ: كَانَ قَصدي إلَيْكَ، وَمُعَوَّلِي بَعْدَ الله عَلَيْكَ، وَقَدْ كُتَبتُ مَا وَقَعَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثكَ بِقَلَمِي، وَسَعَيْتُ إِلَيْكَ بِقَدَمِي، لأَدْرِكَ بَرَكَةَ أَنْفَاسِكَ، وَأَحظَىٰ بِعُلُوِّ إِسْنَادكَ. فَقَالَ: وَقَقَكَ اللهُ وَإِيَّانَا لَمرضَاتَه، وَجَعَلَ سَعْيَنَا لَهُ، وقَصْدَنَا إِلَيْهِ، لَوْ كُنْتَ عَرَفْتَنِي حَقَّ مَعْرِفَتِي لَمَّا سلَّمْتَ عَلَيَّ، وَلاَ جِلَسْتَ بَيْنَ يَدَيَّ. ثُمَّ بَكَىٰ بُكَاءً طَوِيْلًا، وَأَبَكَىٰ مَنْ حضَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسَتْرِكَ الجَميْل، وَاجعَلْ تَحْتَ السَّتْر مَا تَرضَىٰ بهِ عَنَّا، يَا وَلَدِي تَعْلَم أُنِّي رَحَلْتُ أَيْضًا لِسَمَاعِ الصَّحِيْحِ مَاشِيًا مَعَ وَالَّذِي مِنْ هَرَاةَ إِلَىٰ الدَّاوُوْدِيِّ ببوشَنْجَ، وَلِي دُوْنَ عشر سِنِيْنَ، فَكَانَ وَالَّذِي يَضعُ عَلَىٰ يَدَيَّ حَجَرَيْنَ وَيَقُوْلُ: احْمِلْهُمَا. فَكُنْتُ مِنْ خوفِهِ أَحْفَظْهُمَا بِيَدَيَّ، وَأَمْشِي وهُوَ يَتَأُمَّلُنِي، فَإِذَا رَآنَي قَدْ عَييْتُ، أَمرني أَنْ أُلْقِيَ حجرًا وَاحِدًا، فَأَلْقِي، وَيَخفُّ عَنِّي، فَأَمْشِي إِلَىٰ أَنْ يَتبَيَّنَ إِلَهُ تَعَبِي، فَيَقُوْلُ لِي: هَلْ عَييْتَ؟ فَأَخَافُهُ وَأَقُوْلُ: لا . فَيَقُوْلُ: لَمَ تُقَصِّرُ فِي المَّشْيِ؟ فَأَسْرِعُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ أَعَجَزُ، فَيَأْخِذُ الآخِرَ فَيُلْقِيه، فَأَمْشي حَتَّىٰ أَعْطَب، فَصِيْنَئِذِ كَانَ يَأْخُذُنِي وَيَحْمِلُنِي. وَكُنَّا نَلْتَقِي جَمَاعَةَ الفَلَّاحِينَ، وَعَيْرَهُمَ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا شَيْخِ عِيْسَى، ادْفَعْ إِلَيْنَا هَذَا الطِّفْلَ نُرْكِبْه وَإِيَّاكَ إِلَىٰ بُوشَنْج.

فَيَقُوْلُ: مَعَاذَ اللهُ أَنْ نَركَبَ فِي طَلَبِ أَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلْ نَمْشِي، وَإِذَا عِجزَ أَركَبَتُهُ عَلَىٰ رَأْسِي إِجلاً لا لَحَدیْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ، وَرَجَاءَ ثُواَبِهِ. وَإِذَا عِجزَ أَركَبَتُهُ عَلَیٰ رَأْسِي إِجلاً لا لَحَدیْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ، وَرَجَاءَ ثُواَبِهِ. فَكَانَ ثَمَرَةَ ذَلِكَ مِنْ حُسَن نِیَّتِهِ أَنِّي انتفعتُ بِسَهَاعٍ هَذَا الكتّابِ وَغَیْرِه، وَلَمْ یَبْقَ مِنْ الْأَمْصَار، ثُمَّ أَشَارَ إِلَیٰ صَارِبِ الوَفُوْدُ تَرْحَلُ إِلَیَّ مِنَ الأَمْصَار، ثُمَّ أَشَارَ إِلَیٰ صَارِبِنَا عَبْدِ البَاقِي بن عَبْدِ الجَبَّارِ الْهَرَوِيِّ أَنْ یُقَدِّمَ لِی حَلْوَاء. فَتُلْتُ: یَا سَیِّدِی، وَقَالَ: إِذَا دَحَل قَرَاءَي لِ «جزءِ أَبِي الجَهْمِ» أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ الحلوَاء. فَتَبسَّمَ، وَقَالَ: إِذَا دَحَل

الطَّعَامُ، خَرَجَ الكَلاَمُ. وَقَدَّمَ لَنَا صَحْنًا فِيْهِ حَلْوَاء الفَانِيذِ، فَأَكَلْنَا، وَأَخْرَجَتُ الجُزْءَ، وَسَأَلْتُهُ إِحضَارَ الأَصْلِ، فَأَحضرَهُ، وَقَالَ: لاَ تَخفْ وَلاَ تَحرِص، فَإِنِّي قَدْ قَبَرْتُ مِمَّنْ سَمَاعَ عَلَيَّ خَلْقًا كَثِيْرًا، فَسَلِ اللهَ السَّلاَمَةَ. فَقَرَأْتِ الجُزْءَ، وَسُرِرْتُ بِهِ، وَيَسَّرَ اللهُ سَمَاعَ السَّالاَ مَقَدَ اللهُ سَمَاعَ وَخُدْمَتِهِ إِلَىٰ أَنْ تُوفِي بِبَغْدَادَ، فِي لَيْلَةِ الشَّلاَ ثَاءِ مِنْ ذِي الْحِجَةِ (۱).



<sup>.(</sup>r· \ -\ -\ \ / \ \ ) (1)

### غَزَارَةُ اَلْعِلْم



(١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ قَدْ فَاتَ النَّاسَ بِخِصَالَ: بعِلْم مَا سَبَقَ، وَفَقْه فِيهَا احتِيجَ إِلَيْهِ مِنْ رَأْيِهِ، وَحِلْم، وَنَسَب، وَنَائِل، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا سَبَقَهُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَالِّلَتُهُ عَلَيْوَسَلَّمَ وَلاَ بِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ مِنْهُ، وَلاَ أَعْلَمَ بِهَا مَضَى، وَلاَ أَثْقَبَ رَأْيًا فِيهَا احتِيجَ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَحضُرُ وَعُمْرَ عِنْدَهُ، فَيُحَدِّثُنَا الْعَشِيَّةَ كُلَّهَا فِي النَّسَبِ، وَالْعَشِيَّةَ كُلَّهَا فِي النَّسَبِ، وَالْعَشِيَّةَ كُلَّهَا فِي النَّسَبِ، وَالْعَشِيَّةَ كُلَّهَا فِي الشَّعْرِ (١).

(٢) عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاس يُسَمَّىٰ البَحْرَ؛ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ(٢).

(٣) عَنِ الرَّبِيْعِ بِنِ أَنَسٍ، قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَىٰ الْحَسَنِ عَشْرَ سِنِيْنَ أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، فَلَيْسَ مِنْ يَوْمِ إِلاَّ أَسْمَعُ مِنْهُ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَبْلَ ذَلِكَ (٣).

(٤) قَالَ يُوْسُفُ بنُ مُوْسَىٰ المَرْوَرُّوْذِيَّ يَقُوْلُ: كُنْتُ بِالبَصْرَةِ فِي جَامِعِهَا، إِذْ سَمِعْتُ مُنَادِيًّا يُنَادِي: يَا أَهْلَ العِلْم، قَدْ قَدِمَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْبَاعِيْلَ البُخَارِيُّ، فَقَامُوا فِي طَلِبِه، وَكُنْتُ مَعَهُم، فرأينَا رَجُلًا شَابًّا، يُصَلِّي خَلْفَ الأُسْطُوانَةِ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ، أَحدقُوا بِه، وَسَأَلُوهُ أَنْ يَعْقَدَ لَهُم بَعْلِسَ الإملاء، فَأَجَابُهم. فَلَمَّا كَانَ العَدُ اجْتَمَعَ قَرِيْبٌ مِنْ كَذَا كَذَا أَلْفَ فَجَلَسَ لِلإملاء وَقَالَ: يَا أَهْلَ البَصْرَة، أَنَا شَابُّ وَقَدْ سَأَلْتُمُونِيَ أَنْ أَحدَّكُم، وَسَأَحدُونَ الكُلَّ (٤).

<sup>.(</sup>٣٥٠/٣) (1)

<sup>.(</sup>٣٥٠/٣) (٢)

<sup>.(</sup>ovo-ov{/\xi) (\mathbf{r})

 $<sup>(\</sup>xi \cdot 9/17)(\xi)$ 

(٥) قَالَ البُخَارِيُّ: تَفَكَّرْتُ أَصْحَابَ أَنس، فَحضرني في سَاعَةٍ ثَلاَثُ مَائةٍ (١).

(٦) قَالَ البُخَارِيُّ: كُنْتُ بِنَيْسَابُوْرَ أَجِلسُّ فِي الجَامِعِ، فَذَهَبَ عَمْرُو بِنُ زُرَارَةَ، وَإِسْحَاقُ بِنُ رَاهْوَيْه إِلَىٰ يَعْقُوْبَ بِنِ عَبْد الله، وَالِي نَيْسَابُوْرَ، فَأَخبروهُ بِمكَانِي، فَاعتذرَ إلَيْهِم، وَقَالَ: مذهَبُنَا إِذَا رُفعَ إِلَيْنَا غَرِيْبٌ لَمْ نَعْرِفْهُ حبسنَاهُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لَنَا أَمْرُهُ. فَقَالَ لَكُ عَضْهُم: بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَكَ: لاَ تُحْسِنُ تصلي، فَكَيْفَ تَجْلِسُ؟ فَقَالَ: لَو قِيْلَ لِي لَهُ بَعْضَهُم: بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ لَكَ: لاَ تُحْسِنُ تصلي، فَكَيْفَ تَجْلِسُ؟ فَقَالَ: لَو قِيْلَ لِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا مَاكُنْت أَقُومُ مِنْ ذَلِكَ المَجْلِسِ حَتَّىٰ أَروِي عَشْرَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ، فِي الصَّلاَة خَاصَّةً (٢).

(٧) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَدُوْنَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيْلَ فِي جِنَازَةِ سَعِيْدِ بِنِ مَرْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ وَالْعِلَلِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ وَالْعَلَلِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ يَمْرُّ فِيْهِ مِثْلَ السَّهِم، كَأَنَّهُ يَقْرَأُ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّ ﴾ [الإخلاص:١] (٣).

(٨) حكي أنّه حَضَرَ رَجُل مُعْتَبر عِنْد القَاضِي ابْنِ عَبْدَة فَقَالَ: أَيش رَوَى أَبُو عُبَيْدَة بِنُ عَبْد الله بِن مَسْعُوْد، عَنْ أُمِّه، عَنْ أَبِيه؟ فَقُلْتُ أَنَا (٤): حَدَّثَنَا بَكَار بِنُ قُتَيْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد الأَبْعِلَى الثَّعْلَبِيّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ أَبِيه وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد الأَبْعِلَى الثَّعْلَبِيّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ أُمِّه، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّلَتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَال: ﴿إِنَّ الله لَيغَارُ للْمُؤْمِن فَلْيَغُوْ ﴾. وحَدَّثَنَا أُمِّه، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّلَتَهُ عَيْهِ وَسَلَمَ قَال: ﴿إِنَّ الله لَيغَارُ للْمُؤْمِن فَلْيَعُونَ ﴾. وحَدَّثَنَا بُهُ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيْعٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ شُفْيَانَ موقُوفًا، فَقَالَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيْعٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ شُفْيَانَ موقُوفًا، فَقَالَ لِي الرَّجُل الرَّا الله عَنْ أَبِيه وَمَنْ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنُ وَكِيْعٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ شُفْيَانَ موقُوفًا، فَقَالَ لِي الرَّجُل الله عَنْ أَبِيه وَمَيْدَانِ أَهْلِ الْخَبَر؟ قَالَ: رأيتك العَشِيَّة مَعَ الفَقُهَاء فِي مَيْدَانِ أَنْ فِي مَيْدَان أَهْلِ الْحَدِيْث، وَقَلَّ مَنْ يَجْمَعُ ذَلِك. الفَقُهَاء فِي مَيْدَانِ الله وَإِنعَامِه (٥٠).

<sup>(1)(1/113).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢١٤).

<sup>(71/773).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي الطحاوي.

<sup>(</sup>٥) (۳۰/۱٥).

(٩) قَالَ مُمَيْدُ بِنُ الرَّبِيْعِ: قَدِمَ أَبُو مَسْعُوْدِ الْأَصْبَهَانِيُّ مِصْرَ، فَاسْتلقَىٰ عَلَىٰ قَفَاهُ وَقَالَ لَنَا: خُذُوا حَدِيْثَ أَهْلِ مِصْرَ. قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا شَيْخًا شَيْخًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يلقَاهُم، يَعْنِي: كَانَ قَدْ نَظَرَ فِي حَدِيْثِ مَشَايِخ مِصْرَ مِنْ كُتُبِ الرَّحَالِينَ وَوعَاهُ (١).

(١٠) وقَالَ أَبُو مَسْعُوْد: كَتَبْتُ عَنْ أَلَف وَسَبْعِ مائَة شَيْخ، أَدخلْتُ فِي تَصَانيفِي ثَلاَثَ مائَة وَعشرَة، وَعطَّلْتُ سَائِرَ ذَلِكَ، وَكَتَبْتُ أَلْفَ أَلْفَ حَدِيْثٍ وَخُس مائَة أَلْفَ حَدِيْثٍ فِي التَّفَاسِيرِ وَالأَحْكَامِ أَلْفِ حَدِيْثٍ فِي التَّفَاسِيرِ وَالأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ وَغَيْرِهِ (٢).

(١١) قَالَ الأَزْهَرِيُّ: كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ ذَكِيًّا، إِذَا ذُوكِرَ شَيْئًا مِنَ العلْمِ أَيَّ نوعِ كَانَ، وُجِدَ عِنْدَهُ مِنْهُ نَصِيبٌ وَافِرٌ، لَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ: أَنَّهُ حضَرً كَانَ، وُجِدَ عِنْدَهُ مِنْهُ نَصِيبٌ وَافِرٌ، لَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ: أَنَّهُ حضَرَمَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ دَعْوَةً عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ لَيْلَةً، فَعَرَىٰ شَيْءٌ مِنْ ذَكْرِ الأَكلَةِ، فَاندفعَ أَبُو الْحَسَنِ يُورِدُ أَخبارَ الأَكلَةِ وَحَكَايَاتِهِم وَنوَادِرِهِم، حَتَّىٰ قَطَعَ أَكثرَ ليلتِه بِذَلِكَ (٣).

(١٢) وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: وَرَأَيْتُ ابنَ أَبِي الفَوَارِسِ سَأَلَ الدَّارَقُطْنِيَّ عَنْ عِلَّةِ حَدِيْثُ أَوِ اسْم، فَأَجَابَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا الفَتْحِ، لَيْسَ بَيْنَ الشَّرِقِ وَالغربِ مَنْ يَعرِفُ هَذَا غَيْرِي (٤).

(١٣) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنُ مَنْدَةَ: رَأَيْتُ ثَلاَثِيْنَ أَلفَ شَيْخٍ، فَعشرَةُ آلاَف مِحَّنْ أَرْوِي عَنْهُم وَلاَ أَقتدِي بِهِم، وَعشرَةُ آلاَفٍ مِنْ عَنْهُم وَلاَ أَقتدِي بِهِم، وَعشرَةُ آلاَفٍ مِنْ نُظُرَائِي، وَلَيْسَ مِنَ الكُلِّ وَاحِدٌ إِلاَّ وَأَحفظُ عَنْهُ عَشْرَةَ أَحَادِيْثَ أَقلُّهَا (٥٠).

<sup>(1) (11/ 7/3).</sup> 

<sup>(7) (71/713).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٥٤/١٦) (٣)

<sup>.(</sup>٤٥٤/١٦)(٤)

<sup>(</sup>٥) (١٧/ ٣٥) قَالَ الذَّهِبِيّ: قَوْلُه: إِنَّهُ كتب عَنْ أَلْف وَسَبْعِ مائَة شَيْخِ أَصِتُّ، وَهُوَ شِيَءٌ يقبله العقلُ، وَنَاهِيكَ بِهِ كَثْرَةً، وَقَلَ مَنْ يبلُغُ مَا بلغه الطَّبْرَانِيُّ، وَشُيُوْخُه نَحْوُّ مِنْ أَلْف، وَكَذَا الْحَاكِمُ، وَابْنُ مَرْدُويْه - فَالله أَعلم -.

المُعَالَّةِ الْعَلَاءِ - السَّحِينِ الْعَلَاءِ - السَّحِينِ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ الْخُوَارِزْمِيّ: كُلِّ مُصَنِّف بِبَغْدَادَ إِنَّمَا يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ النَّاسِ سِوَى القَاضِي أَبِي بَكْرٌ، فَإِنَّمَا صَدْرُه يحوي عِلْمَهُ وَعِلْمَ النَّاس(١).

(١٥) عَنِ اللَّيْثِ بنِ سَعْد، قَالَ: مَا رَأَيْتُ عَالِمًا قَطُّ أَجْمَعَ مِنِ ابْنِ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ فِي التَّرْغِيبِ، فَتَقُوْلُ: لاَّ يُحِسنُ إِلاَّ هَذَا، وَإِنْ حَدَّثَ عَنِ الْعَرَبِ وَالأَنسَابِ، قُلْتَ: لاَ يُحِسنُ إِلاَّ هَذَا، وَإِنْ حَدَّثَ عَنِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، كَانَ حَدِيْثَهُ (٢).

(١٦) عَنِ ابْنِ شِهَابِ: جَالَستُ ابْنَ الْمَسِيِّبِ حَتَّىٰ مَا كُنْتُ أَسْمَعُ مِنْهُ إِلاَّ الرُّجُوْعَ-يَعْنِي: المُعَادَ- وَجَالَستُ عُبَيْدَ اللهِ، فَهَا رَأَيْتُ أَغرَبَ مِنْهُ، وَوَجَدتُ عُرْوَةَ بَحْرًا لاَ تُكَدِّرُهُ الدِّلاَءُ ".

(١٧) قَالَ اللَّيْثُ: عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بِنِ سَعِيْد: دَخَلَ أَبُو الزِّنَادِ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِنَ الأَتبَاعِ - يَعْنِي: طَلَبَةَ العِلْمِ - مِثْلُ مَا مَعَ السُّلْطَانِ، فَمِنْ سَائِلِ عَنْ فَرِيْضَة، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الحِيلِمِ - مِثْلُ مَا مَعَ السُّلْطَانِ، فَمِنْ سَائِلٍ عَنْ الحَدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الحَدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الحَدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الصَّعرِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الحَدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الحَدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الصَّعرِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الحَدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنْ المَّدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنْ المَّعْرِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنِ الصَّعرِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنْ المَّدِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنْ المَّذِيْثِ، وَمِنْ سَائِلٍ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِ عَنْ المَّالِمُ عَنْ اللَّهُ الْمَالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّلُولُ عَنْ مَائِلُ عَنْ المُعْمِلُةِ الْمَالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ عَنْ المَّذِيْقِ الْمَائِلُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَّالِمُ عَنْ المَائِلُ عَنْ الْمُعْلِمُ الْمَائِلُ عَنْ المَائِلُ عَنْ الْمَائِلُ عَنْ الْمَائِلُ عَنْ الْمَائِلُولُ عَنْ الْمَائِلُولُ عَلَى الْمَائِلُ عَلَيْكِ الْمَائِلُ عَلَيْكُولُ الْمَائِلُولُ عَلَيْكُولُولُ الْمَائِلُولُ عَلَى الْمَائِلُ عَلَيْكُولُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ عَلَيْكُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ عَلَيْلِمُ الْمَائِلُ عَلَيْلِمُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمِلْمِيْلِ الْمُنْفِي الْمَائِلُ اللَّهُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ

(١٨) قَالَ حَسَنُ بِنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ، وَسُئِلَ: مَنْ أَفْقَهُ مَنْ رَأَيْتَ؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْقَهُ مِنْ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّدٍ، لَلَّا أَقَدَمَهُ المَنْصُوْرُ الحِيْرَةَ، بَعَثَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَنِيْفَةَ! إِنَّ النَّاسَ قَدْ فُتنُوا بَجَعْفَر بِن مُحَمَّدٍ، فَهَيِّعْ لَهُ مِنْ مَسَائِلِكَ الصِّعَابِ. فَهَيَّانْتُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَر وَجَعْفَرْ جَالِسٌ عَنْ يَمَيْنِه، فَلَمَّ بَهَا، لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَر وَجَعْفَرْ جَالِسٌ عَنْ يَمَيْنِه، فَلَمَّ بَهَا، دَخَلَنِي لِخَعْفَر مِنَ الْهَيْبَةِ مَا لاَ يَدْخُلُنِي لاَبِي جَعْفَر، فَسَلَّمَتُ، وَأَذِنَ لِي، فَجَلَستُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَعْفَرْ، فَسَلَّمتُ، وَأَذِنَ لِي، فَجَلَستُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَعْفَرْ، فَسَلَّمتُ، هَذًا أَبُو حَنِيْفَةَ. ثُمَّ الْتَعَرفُ مَنَ اللهِ! يَعْرفُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هَذًا أَبُو حَنِيْفَةَ. ثُمَّ الْتَكَأْتُ اللهُ! قَدْ أَتَانَا. ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ اللهِ! تَعْرفُ مَسَائِلِكَ، نَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ. فَابتَدَأْتُ اللهُ! قَدْ أَتَانَا. ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا حَنِيْفَةً! هَاتِ مِنْ مَسَائِلِكَ، نَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ. فَابتَدَأْتُ

<sup>(1) (</sup>۱/ ۲۹۱).

<sup>(7) (0/177).</sup> 

<sup>.(45 /0) (4)</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi \xi V - \xi \xi 7/0) (\xi)$ 

أَسْأَلُه، فَكَانَ يَقُوْلُ فِي المَسْأَلَةِ: أَنْتُم تَقُوْلُوْنَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا، وَأَهْلُ اللَّهِ يَقُوْلُوْنَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا، فَرُبَّهَا تَقُوْلُوْنَ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا، فَرُبَّهَا تَابَعَ أَهْلَ اللَّهِ يْنَة، وَرُبَّهَا خَالَفَنَا كَذَا وَكَذَا، فَرُبَّهَا تَابَعَ أَهْلَ اللَّهِ يْنَة، وَرُبَّهَا خَالَفَنَا جَمِيْعًا، حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَلَىٰ أَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، مَا أَخْرِمُ مِنْهَا مَسْأَلَةً. ثُمَّ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: أليْسَ قَذْ رَوَيْنَا أَنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ أَعْلَمُهم باخْتِلاَفِ النَّاسِ؟ (١).

(١٩) عَنِ الصَّاغَانِيِّ، قَالَ: لُيِّنَ لأَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ الْحَدِيْثُ، كَمَا لُيِّنَ لِدَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ الْحَدِيْثُ، كَمَا لُيِّنَ لِدَاوُدَ

(٢٠) قَالَ أَبُو الحَسَنِ الكَرَجِي الشَّافِعِيّ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاهِرِ عَنْ أَفْضَل مَنْ رَأَى، فَقَالَ: سَعْدُ الزَّنْجَانِيّ، وَعَبْدُ اللهِ بِنُ ثُحَمَّد الأَنْصَارِيّ. قُلْتُ: فَأَيَّمُ كَانَ أَعْرِفَ بِالحَدِيْثِ؟ فَقَالَ: كَانَ الأَنْصَارِيُّ مُتَفَنِّنًا، وَأَمَّا الزَّنْجَانِي فَكَانَ أَعْرِف بِالحَدِيْثِ مِنْهُ، بِالحَدِيْثِ؟ فَقَالَ: كَانَ الأَنْصَارِيِّ، فَأَترَك شَيْئًا لأُجرَبّه، فَفِي بَعْض يَرُدُّ، وَفِي بَعْضٍ يَسكت، كُنْتُ أَقرَأ عَلَىٰ الأَنْصَارِيّ، فَأَترك شَيْئًا لأُجرَبّه، فَفِي بَعْض يَرُدُّ، وَفِي بَعْضٍ يَسكت، وَكَانَ الزَّنْجَانِي إِذَا تركَتُ اسْم رَجُل يَقُولُ: أَسقطتَ فُلاَنًا (٣).

(٢١) قِيْلُ: إِنَّ شَيْخ الإِسْلاَمِ أَبِا إِسهاعيل الهروي عَقد عَلَىٰ تَفْسِيْر قَوْله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ وَي عَقد عَلَىٰ تَفْسِيْر قَوْله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنَّا اللَّهُ مَنِّا اللَّهُ مَنِّا اللَّهُ مَنِّا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَقِ وَسِتِّيْنَ مَجْلِسًا (٤٠).

(٢٢) حَكَىٰ البُرْهَان المَرَاغِيّ أَنَّهُ اجْتَمَع بِالشَّيْخِ الْمجد ابن تيمية، فَأُوَرَدَ عَلَىٰ الشيح نُكتَةً، فَقَالَ: الجَوَابِ عَنْهَا مِنْ سِتِّيْنَ وَجَهًا: الأُوّل كَذَا، الثَّاني كَذَا، وَسَرَدَهَا إِلَىٰ آخرهَا، وَقَالَ: قَدْ رَضِينَا مِنْكَ بِإِعَادَةِ الأَجوبَةِ، فَخضعَ البُرْهَانُ لَهُ وَانبَهَرَ (٥٠).

 $<sup>(1) (\</sup>Gamma \setminus V \circ Y - A \circ Y).$ 

<sup>(1) (11/11).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٨٨/١٨) (٣)

<sup>.(0\\\/\\) (\\)</sup> 

<sup>(0) (77/797).</sup> 

العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ - العَلَاءِ عَلَاءِ عَلَاءِ عَلَاءِ عَلَاءَ عَلَاءً عَلَاءً

## اَلْتَثَبُتُ فِي سَمَاعِ وَنَقْلِ الْعِلْمِ



(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَسْأَلُ عَنِ الأَمرِ الوَاحِدِ ثَلاَثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَالِّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

(٢) قَالَ بَكَّارُ بِنُ مُحَمَّد السِّيْرِيْنِيُّ: كَانَ ابْنُ عَوْنِ إِذَا حَدَّثَ بِالْحَدِيْثِ، يَخشعُ عِنْدَه حَتَّىٰ نَرْحَهُ، فَخَافَةَ أَنْ يَزِيْدً أَوْ يَنْقِصَ (٢).

(٣) قَالَ مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَة كَتَابِه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُهْزَادَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لَعَبْدِ اللهِ بِنَ الْمُبَارَكِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَنِ! الحَدِيْثُ الَّذِي جَاءَ: «إِنَّ مِنَ البِرِّ بَعْدَ البِرِّ أَنْ تُصَلِّي لَأَبُويْكَ مَعَ صَلاَتك، وَتَصومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ». فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، عَمَّنْ هَذَا؟ قُلْتُ: هَذَا مِنْ حَدِيْثِ شَهَابِ بِن خِرَاشٍ. قَالَ: ثَقَةٌ، عَمَّنْ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَالَّاتَهُ عَمَّنْ؟ قُلْتُ: عَنِ الحَجَّاجِ بِنِ دِيْنَارٍ. قَالَ: ثَقَةٌ، عَمَّنْ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ الجَجَاجِ بِنِ دِيْنَارٍ. قَالَ: ثَقَةٌ، عَمَّنْ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ الحَجَّاجِ بِنِ دِيْنَارٍ. قَالَ: ثَقَةٌ، عَمَّنْ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ . فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ الحَجَّاجِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلُهُ فَي الصَّدَقَةِ اخْتِلافُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَالَةً فَهُ الْمَعْنَاقُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفُ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً مِنَا اللهُ عَبْدُولَكُنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفُ (اللهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فُلُكَ).

(٤) عَن الشَّافِعِيِّ، قَالَ: كَانَ مَالِكٌ إِذَا شَكَّ فِي حَدِيْثٍ طَرَحَهُ كُلَّهُ (٥).

(٥) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ: كُنْتُ أُعِيدُ كُلَّ قِيَاسِ أَلفَ مرَّة، فَإِذَا فَرغتُ أَخذتُ قَيَاسًا آخر عَلَىٰ هَذَا، وَكُنْتُ أُعيْدُ كُلِّ دَرْسِ أَلفً مرَّة، فَإِذَا كَانَ في المَسْأَلَة بَيْتُ

<sup>(</sup>١) (٣/ ٣٤٤) قَالَ الذَّهبِيِّ: إِسْنَادُه صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۲۳).

<sup>(</sup>٣) المطي: جمع مطية، وهي الناقة التي يركب ظهرها. «النهاية» (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٣٨٢).

 $<sup>.(</sup>v \circ / \Lambda) (\circ)$ 

يُسْتَشهدُ بهِ حَفِظتُ القصيدَة الَّتِي فِيْهَا البّيث (١).

(٦) قَالَ أَبُو طَاهِرِ السِّلَفِيُّ: سَأَلَتُ أَبَا الغَنَائِمِ النَّرْسِيِّ عَنِ الخَطِيْبِ، فَقَالَ: جَبَلٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِ، مَا رَأَينَا مِثْلَه، وَمَا سَأَلَتُه عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَ فِي الْحَال، إلاَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ كَتَابِه (٢).

(٧) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِي: رُبَّهَا تَقَعُ فِي قَلْبِي النُّكْتَةُ مِنْ نُكَتِ القَوْم أَيَّامًا، فَلاَ أَقْبَل مِنْهُ إِلاَّ شَاهِدين عَدْلَيْن مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةَ (٣).

(٨) عَن ابْنِ الجَدِّ الحَافِظَ وَعَيْرِه، قَالُوا: حَضَر فُقَهَاء إِشْبِيْلِيَة: أَبُو بَكُر بِنِ الْمُرَجَّىٰ وَفُلاَن، وَحَضر مَعَهُم اَبْنِ العَرَبِيِّ، فَتذَاكرُوا حَدَيْث الْمُغْفَر، فَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ، فَتذَاكرُوا حَدَيْث الْمُغْفَر، فَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَدْ رويته الْمُرَجَّى: لاَ يُعرفُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مَالِك، عَنِ الزُّهْرِيِّ. فَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: قَدْ رويته مِنْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ طريقًا غَيْر طَرِيْق مَالِك. فَقَالُوا: أَفدنَا هَذَا. فَوَعَدهُم، وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُم شَيْئًا، وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ خَلَف بَنِ خَيْر الأَدِيْب:

يَا أَهْلَ هِمْصَ وَمِنْ بِهَا أُوصِيكُم بِالبر وَالتَّقْوَىٰ وَصية مُشْفِقِ فَخُذُوا عَنِ العربِي أَسَهار الدَجَىٰ وَخَذُوا الرِّوَايَة عَنْ إِمَام متقِ إِنَّ الفَتَىٰ حُلُو الحَلِي أَسَهار الدَجَىٰ وَخَذُوا الرِّوَايَة عَنْ إِمَام متقِ إِنَّ الفَتَىٰ حُلُو الحَلاَم مُهَذَب إِنْ لَمْ يَجِد خَبَرَا صَحِيْحًا يَخلقِ ('')

(٩) قَالَ عَبْدُ العَظِيْمِ المُنْذِرِيّ بِمِصْرَ: لَّا أَرَادُوا أَنْ يَقرَؤُوا «سُنَنَ النَّسَائِيِّ» عَلَىٰ أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ، أَتَوْهُ بِنُسْخَةَ سَعْدِ الخَيْرِ، وَهِيَ مصحّحَة، قَدْ سَمِعَهَا مِنَ الدُّوْنِيِّ،

<sup>.((1)()()</sup> 

<sup>.(0\0/\1) (\1)</sup> 

<sup>(7) (1/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢٠٢/٢٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ حِكَايَة سَاذَجَة لَا تَدُلُّ عَلَى تَعمد، وَلَعَلَّ القَاضِي -رَحِهُ اللهُ- وَهِم، وَسَرَىٰ ذِهْنه إِلَىٰ حَدِيْثَ آخر، وَالشَّاعِر يَخلق الإفك، وَلَا أَنقَمْ عَلَىٰ القَاضِي -رَحِهُ اللهُ- إِلاَّ إِقَذَاعَه فِي دَمِّ اللهُ حَزْمٍ وَاسْتَجِهَالُه لَهُ، وَالْبِن حَزْم أُوسِع دَائِرَة مِنْ أَبِي بَكْرٍ فِي الْعُلُوْم، وَأَحْفَظ بِكَثِيْر، وَقَدْ أَصَاب فِي أَشْيَاء وَأَجَاد، وَزلق فِي مضَايق كغَيَّره مِنَ الأَئِمَّةِ، وَالْإِنصَافُ عزِيز.

فَقَالَ: اسْمِي فِيْهَا؟ قَالُوا: لاَ. فَاجتذَبَهَا مَنْ يَدِ القَارِئِ بِغَيْظٍ، وَقَالَ: لاَ أُحَدِّث إِلاَّ مِنْ أَصل فِيْهِ اسْمِي. وَلَمْ يُحَدِّث بالكِتَابِ(١).

(١٠) قَالَ ابْنُ وَاصل الْحَمَويّ: كَانَ ابْنُ دَحْيَةً - مَعَ فَرط مَعْرِ فَته بِالْحَدِیْثِ وَحِفْظهِ الْكَثیْر لَهُ - مُتَّهَا بِالْمُجَازَّفَة فِي النَّقل، وَبَلَغَ ذَلِكَ الْملك الكَامِل، فَأَمَره أَنْ يُعلِّقَ شَیْئًا عَلَىٰ كَتَابِ الشِّهَاب، فَعلَّقَ كَتَابًا تَكَلَّمَ فِیْهِ عَلَیٰ أَحَادیْته وَأَسَانیْده، فَلَمَّا وَقَفَ الكَامِلُ عَلَیٰ كَتَابِ الشِّهَاب، فَعلَّق کِتَابًا تَكَلَّمَ فِیْهِ عَلَیٰ أَحَادیْته وَأَسَانیْده، فَلَمَّا وَقَفَ الكَامِلُ عَلَیٰ ذَلِكَ، خَلَّهُ أَیّامًا، وَقَالَ: ضَاعَ ذَاكَ الكتَابُ، فَعَلِّق لِی مِثْلَهُ. فَفَعَل، فَجَاءَ الثَّانِي فَیْه مُنَاقضَةٌ لِلأَوَّل، فَعَلِمَ السُّلْطَانُ صِحَّةَ مَا قِیْل عَنْهُ، وَنَزلَت مَرْتَبَتُهُ عِنْدَهُ، وَعَزلَهُ مِنْ ذَار الْحَدِیْثِ النَّبِی أَنْشَأَهَا آخِرًا، وَوَلَّاهَا أَخَاهُ أَبَا عَمْرو (٢٠).

(١١) عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوْلُ: ۚ إِنِّي لأُحَدِّثُ أَحَادِيْثَ، لَوْ تَكَلَّمْتُ بَهَا فِي زَمَن عُمَرَ، لَشَجَّ رَأْسِي (٣).

(١٢) قَالَ مُجَاهِدٌ: صَحِبتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَىٰ اللَّهِ يْنَةِ، فَهَا سَمِعتُهُ يُحِدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ عَنْ مَسُولِ اللهِ صَلَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيْتًا (٤).

(١٣) عَنْ رَجَاءِ بِنِ جَمِيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَبِيْعَةُ: رَأَيْتُ الرَّأَيَ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ تَبِعَةِ الحَديثُ (١٣).

(١٤) قَالَ الأُويْسِيُّ: قَالَ مَالِكُ: كَانَ رَبِيْعَةُ يَقُوْلُ لاَبْنِ شَهَابِ: إِنَّ حَالِي لَيْسَتْ تُشِبهُ حَالَكَ. قَالَ: أَنَا أَقُوْلُ بِرَأْي، مَنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَأَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَأَنْتَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحْفَظُ (٢٠).

<sup>(1) (17/77).</sup> 

<sup>(7) (77/797).</sup> 

<sup>(7) (7/117).</sup> 

<sup>(3) (7/317).</sup> 

<sup>.(9 · /</sup>٦) (0)

<sup>.(</sup>٩٠/٦) (٦)

(١٥) قَالَ قَبِيْصَةُ: كَانَ مِسْعَرٌ لأَنْ يُنْزَعَ ضِرْسُهُ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ حَدِيْثِ (١٥).

(١٦) قَالَ أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بِنُ حُرَيْث: قُلْتُ لِلشَّقِيْقِيِّ: سَمِعْتَ مِنْ أَبِي حَمْزَةَ كَتَابَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ، وَلَكِنْ مَهَقَ حِمَارٌ يَوْمًا، فَاشْتَبَهَ عَلَيَّ حَدِيْثُ، فَلاَ كَتَابَ الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُ، وَلَكِنْ مَهَقَ حِمَارٌ يَوْمًا، فَاشْتَبَهَ عَلَيَّ حَدِيْثُ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّ حَدِيْثِ هُوَ؟ فَتَرَكتُ الكِتَابَ كُلَّه (٢).

(١٧) قَالَ يَعْيَىٰ بن معين: إِنِّي لأُحَدِّثُ بِالْحَدِيْثِ، فَأَسهَرُ لَهُ؛ مَخَافَةَ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ أَخطَأْتُ فِيْهِ (٣).

(١٨) عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ مَعِيْن، قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمْحًا فِي الْحَدِيْثِ، كَانَ كَذَّابًا. قِيْلَ: كَيْفَ يَكُونُ سَمْحًا فِي الْحَدِيْثِ، كَانَ كَذَّابًا. قِيْلَ: كَيْفَ يَكُونُ سَمْحًا؟ قَالَ: إِذًا شَكَّ فِي حَدِيْثِهِ، تَرَكَهُ (٤).



<sup>.(</sup>١٦٨/٧) (١)

<sup>.(40/-401/10)</sup> 

 $<sup>(3) ((11/ \</sup>Gamma \Lambda - V \Lambda)).$ 

عَجْفَتُ لِلْعُلِاءِ - بَ الْعُلِاءِ - فِي الْعُلِاءِ عَلَى الْعُلِاءِ عَلَى الْعُلِاءِ عَلَى الْعُلِاءِ عَلَى

### قَبْضُ اَلْعِلْم



(١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَلُوْنِي، فَوَاللهِ لَئِنْ فَقَدْتُمُّوْنِي لَتَفْقِدُنَّ رَجُلًا عَظِيْمًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠).

- (٢) عَنْ عَمَّارِ بِنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: لَّا مَاتَ زَيْدٌ، جَلَسْنَا إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ظِلِّ، فَقَالَ: هَكَذَا ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ، دُفِنَ الْيَوْمَ عِلْمٌ كَثِيرٌ (٢).
- (٣) عَنِ ابْنِ وَهْب، قَالَ لِي مَالِكُ: العِلْمُ يَنْقُصُ وَلاَ يَزِيْدُ، وَلَمْ يَزَلِ العِلْمُ يَنْقُصُ بَعْدَ الأَنْبِيَاءَ وَالكُتُب (٣).
- (٤) قَالَ أَبُو جَعْفَر: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بِنَ جَعْفَر يَقُوْلُ: لَوْ قَدرْتُ أَنْ أَزِيدَ فِي عُمُر كُوَّ مَوْتِي يَكُوْنُ مَوْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَموتُهُ فَكَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ مِنْ عُمُرِي لفعلْتُ، فَإِنَّ مَوْتِي يَكُوْنُ مَوْتَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَموتُهُ ذَهَابُ العلْم (٤).
- (٥) قَالَ الْحَاكِمُ: قَدِمَ ابْنُ رُمَيْحِ نَيْسَابُورَ، فَعقدتُ لَهُ مَجْلِسَ الإملاء، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ «صَحِيْحَ البُّخَارِيِّ»، وَقَدْ أَقَامَ بِصَعْدَةَ مِنَ اليَمَنِ زِمَانًا، ثُمَّ قَدِمَ، وَأَكرمُوهُ، وَأَكرمُوهُ، وَأَكثُرُوا عَنْهُ بِبَغْدَادَ. وَمَا المثلُ فِيْهِ إِلاَّ كَمَا قَالَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِيْن: لَو ارتدَّ عَبْدُ الرَّزَّاق مَا تَرَكْنَا حَدِيْثَهُ، وَقَدْ سَأَلتُهُ المَقَامَ بِنَيْسَابُورَ، فَقَالَ: عَلَىٰ مَنْ أُقِيْمُ؟ فَوَ اللَّهِ لَوْ قَدِرْتُ لَمْ أُفَارِقْ سُدَّتَكَ، مَا النَّاسُ اليَوْمَ بِخُرَاسَانَ إِلاَّ كَمَا قِيْلَ:

كَفَىٰ حَزَنًا أَنَّ الْمُروءَةَ غُطِّلَتْ وَأَنَّ ذَوِي الأَلبَابِ فِي النَّاسِ ضُيَّعُ

<sup>(1) (1/ 737).</sup> 

<sup>(7) (7/ 273 - + 33).</sup> 

<sup>(</sup>۳) (۸/ ۲۵).

<sup>(3) (71/13).</sup> 

## وَأَنَّ مُلُوكًا لَيْسَ يَحْظَىٰ لَدَيْهُم مِنَ النَّاسِ إِلاَّ مَنْ يُغَنِّي وَيُصفَعُ (١) (٢)

(٦) عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ رَجَالِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهِم كَانُوا يَقُوْلُوْنَ: الاعتصَامُ بَالسُّنَّة نَجَاةً، وَالعِلْمُ يُقْبَضُ قَبضًا سَرِيعًا، فَنَعْشُ العِلْمِ ثَبَاتُ الدِّين وَالدُّنْيَا، وَذَهَابُ ذَلِكَ فِي ذَهَابِ العِلْمِ".

(٧) قَالَ ابْنُ ابْنِ الْحَطَّابِ فِي «مَشْيَخَته»: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ، أَنَا عُمَرَ الصَّيْرَ فِي بانتخَابِ أَبِي نَصْرِ السِّجْزِيِّ، فَذَكَرَ حَدِيْثًا. ثُمَّ قَالَ ابْنُهُ: كَانَ أَبِي فِي سَكْرَةِ اللَّوْتَ وَهُوَ يَقُوْلُ لَي: مَا لِي حَسْرَة إِلاَّ أَنِي أَمُوْتُ؛ وَلَمْ يُؤْخَذَ عَنِي مَا سَمِعتُه عَلَىٰ الوَجْه الَّذِي أَردتُهُ (٤٤).

(A) قَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّمَا الْمُصِيْبَةُ كُلُّ الْمُصِيْبَةِ بِمَوْتِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، وَكُرَيْبِ بنِ سَيْفِ الأَنْصَارِيِّ (٥).

(A) قَالَ هِلَالُ بِنُ خَبَّابٍ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ: مَا عَلاَمَةُ هَلاَكِ النَّاسِ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ عُلَمَا فُهُم (١).

َ (١٠) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ لأَبِي زُرْعَةَ: حَفِظَ اللهُ أَخَانَا صَالِحَ بِنَ مُحَمَّد، لاَ يَزَالُ يُضْحِكُنَا شَاهَدًا وَغَائِبًا، كَتَبَ إِلَيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ مَاتَ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْيَىٰ اللَّهْلِيُّ، وَجَلَسَ للتَّحديث شَيْخُ يُعرف بِمُحَمَّد بِنَ يَزِيْدَ مَعْمش، فَحَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (يَا أَبَا عُمَيْر، مَا فَعَلَ البَعِيْرُ» (فَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أن يبسط الرجل كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه. «لسان العرب» (٨/ ٢٠٠).

<sup>.(17 - 179/17) (</sup>٢)

<sup>(3) (11/337).</sup> 

<sup>.(</sup>١٩١/١٩) (٤)

 $<sup>.(1\</sup>xi/\xi)(0)$ 

<sup>(1) (3/177).</sup> 

<sup>(</sup>٧) الحديث عند البخاري (٢١٢٩) بلفظ : «يَا أَبَا عُمَيِرْ، مَا فَعَلَ النَّغَيُرْ»و(النغير) مُصغر نغر وهو طير كالعصفور محمر المنقار .

«لاَ تَصْحَبُ المَلاَئِكَةُ رِفْقَةً فِيْهَا خُرْسٌ» (١) فَأَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكُمْ فِي المَاضِي، وَأَعْظَمَ أَجْرَكُمْ فِي البَاقِي (٢).

(١١) قَالَ الْحَاكُمُ: سَمِعْتُ الأَصَمِّ، وَقَدْ خَرَجَ وَنَحْنُ فِي مسجده، وَقَد امتلأَت السِّكَةُ مِنَ النَّاسِ فِي رَبِيْعِ الأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبِعِ وَأَرْبَعِيْنَ وَثَلاَثَ مائَة. وَكَانَ يُمْلِي عَشيَّة كُلًّ يَوْمُ اثْنَيْنِ مِنْ أُصُولِه، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ كَثْرُة النَّاسِ وَالغُرباء وَقَدْ قَامُوا يُطرقُونَ لَهُ، وَيَعملونه عَلَى عواتقهم منْ بَابِ دَاره إلَىٰ مَسْجده، فَجَلَسَ عَلَىٰ جِدَار المَسْجَد، وَيَعملونه عَلَىٰ عواتقهم منْ بَابِ دَاره إلَىٰ مَسْجده، فَجَلَسَ عَلَىٰ جِدَار المَسْجَد، وَيَكَىٰ طَوِيْلًا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ المُسْتَمْلِي، فَقَالَ: أُكْتبْ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلَىٰ الْمُسْتَمْلِي، فَقَالَ: أُكْتبْ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيّ يَقُولُ: اللهُ بِنَ إِدْرِيْسَ يَقُولُ: أَتيتُ يَوْمًا بَابِ الأَعْمَشَ مَعْدُ مَوْتِه فَدَقَقْت البَاب، فَأَجَابتني جَارِيَةٌ عَرَفَتَني: هَاي هَاي تَبْكي: يَا عَبْدَ الله، مَا فَعُلَ جَامَدَهُ لَا يَعْدَ الله بَنْ إِدْرِيْسَ يَقُولُ: أَتيتُ يَوْمًا بَابِ الأَعْمَشِ فَعَلَ جَامِيةُ وَقَدْ ضَعْفَ الْبَعِينَ الْكَثير، ثُمَّ قَالَ: كَأَيِّ بَهَذِه فَلَ هَلَ مَوْدُ الله الله عَلَى الْكَثير، ثُمَّ قَالَ: كَأَيِّ بَهَذِه وَانقضَى الأَجَلُ، فَلَا تَعْدَ اللهُ بَعْدَ شَهْرِ أَوْ أَقَلَ مِنْهُ حَقَى لُكُمْ بَعْدَ اللهُ بَعْدَ اللهُ اللهُ كَالَ يَنَاول قَلْمُ الْمَعُ وَقَدْ ضَعْفَ البَصِر، وَحَان الرَّحيل، وَانقضَى الأَجَلُ، فَلَا كَانَ عَلَى الْكَثير، فَلَا اللهُ عَلَى الْكَثير، فَلَعُونَ اللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى الْكَثير، وَالقضَى الأَجُولُ، فَلَا كَانَ عَلَى الْكَثير، فَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الْقَالُ اللهُ عَلَى الْكَثير عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى الْكَثير عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْكَثير عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعُ وَقَدْ ضَعْفَ الْوَلِ عَلَى الْكَولِ الْمَالِ الْعَلَى الْكَثير عَلَى الْتُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الْكَرْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم(٢١١٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَيَخَالِنَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ».

<sup>.(</sup>۲۷/۱٤) (۲)

<sup>(4) (01/403-803).</sup> 

#### قُوةُ الحفظ



(١) قَالَ ابْنُ الجِعَابِيِّ: دَخَلتُ الرَّقَّةَ، وَكَانَ لِي ثَمَّ قَمطْرَانَ (١) كُتُب فَجَاءَ غُلاَمِي مغمومًا وَقَدْ ضَاعتِ الكُتُبُ، فَقُلْتُ: يَا بنِي لاَ تَغْتَمَّ، فَإِنَّ فِيْهَا مائتِي أَلْفِ حَدِيْثٍ لاَ يُشْكِلُ عَلَيَّ حَدِيْثُ مِنْهَا لاَ إسنَادُهُ وَلاَ مَتْنُهُ (٢).

(٢) قَالَ أَبُو الزُّعَيْزِعَةِ كَاتِبُ مَرْوَانَ: أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ، وَأَجْلَسَنِي خَلْفَ السَّرِيْر، وَأَنَا أَكْتُب، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ رَأْسُ الحَوْل، دَعَا بِهِ، فَأَقْعَدَهُ مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ، فَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ الكِتَابِ، فَهَا زَادَ وَلاَ نَقَصَ، وَلاَ قَدَّمَ وَلاَ أَخَّرَ (٣).

(٣) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ مَرْ وَانَ زَمَنَ هُوَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ مَرْ وَانَ زَمَنَ هُوَ عَلَىٰ اللَّهِ يُعَلِّمُ وَانَّ وَانَّ مَرْ وَانَ زَمَنَ هُوَ عَلَىٰ اللَّهِ يُعَلِّمُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ حَدَيْتُهُ كُلَّهُ، فَأَبَى، وَقَالَ: ارْو كَمَا رَوَيْنَا. فَلَمَّا أَبَى عَلَيْهِ، عَلَيْه، وَلَمَا اللَّهُ مَرْوَانُ: ارْو كَمَا رَوَيْنَا. فَلَمَّ أَبَى عَلَيْه، وَعَلَىٰ اللَّهُ مَرْوَانُ، وَأَقْعَدَ لَهُ كَاتِبًا ثَقِفًا (١٠)، وَدَعَاهُ، فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ، وَيَكْتُبُ ذَاكَ الكَاتِبُ حَتَىٰ اسْتَفْرَغَ حَدِيْتُهُ أَجْمَعَ. ثُمَّ قَالَ مَرْ وَانُ: تَعْلَمُ أَنَّا قَدْ كَتَبْنَا حَدِيْتُكَ أَجْمَع. اللّهُ قَلَ وَقُوهُ مُ عَلَيْ. فَقَرَقُ وُهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَا إِنَّكُمْ قَالَ: وَقَدْ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَحَاهُ (٥).

(٤) عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: شَكُّ ابْنِ عَوْنٍ وَسُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ: يَقِيْنُ (١٠).

<sup>(</sup>١) القمطر: ما يصان فيه الكتب. «تاج العروس» (١٣/ ٢٧٢).

<sup>(7) (1/</sup> PA).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٩٨) قَالَ الذَّهبيّ: هَكَذَا فَلْيَكُنِ الجِفْظُ.

<sup>(</sup>٤) ثقف: أي ذو فطنة وذَكاء. «النهاية» (١/ ٢١٦).

<sup>.(091/7)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ١٩١).

يَّخْنَا لَكُولُ الْعُلِيْ الْعُلِيلِيْ الْعُلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعُلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيلِيِّ الْعِلْلِيِّ الْعِلْلِيِّ الْعِلْلِيِّ لِلْعِلْلِيلِيِي الْعِلْلِيلِيِّ عِلْمِلِيلِي الْعِلْلِيِّ لِلْعِلْلِيلِيِّ عِلْلِيلِيِّ عِلْمِلْلِيلِي الْعِلْلِيِّ عِلْمِلِيلِي الْعِلْلِيلِيِّ عِلْمِلْلِيلِيِّ عِلْمِلْلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْلِيلِيِّ عِلْمِلْلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلِيلِي عِلْمِلْمِلِيلِي عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلِيلِي عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيِّ عِلْمِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلْمِلِيلِيلِيلِيلِيلِيِّ عِلْمِلْمِلِيلِيلِيلِي

(٥) عَنْ مُحَمَّد بِنِ عُهَارَةَ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَزْمٍ: أَنَّهُ قَعَدَ فِي مَجْلِسِ فَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَفَيْهِ مَشْيَخَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَّجُلًا، فَجَعَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيْثِ، فَلاَ يَعْرِفُهُ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ يَتَرَاجَعُوْنَ هُرَوْهُ بَعْضُهُمْ، ثُمَّ يَعْرِفُهُ عَلَى فَعَلَ فَعَلَ عَرَفُهُ مَرَارًا. قَالَ: فَعَرَفْتُ يَوْمَئِذَ أَنَّهُ أَحْفَظُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠).

(٦) عَنْ مَعْمَر، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ قَتَادَةَ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَمَا شَيْءٌ سَمَعْتُ فِي صَدْري (٢).

(٧) قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: قَالُوا لِلأَعْمَشِ: إِنَّ مِسْعَرًا يَشُكُّ فِي حَدِيْثِهِ. قَالَ: شَكُّهُ كَيَقَيْن غَيْرِه<sup>(٣)</sup>.

(٨) قَالَ مِهْرَانُ الرَّازِيُّ: كَتَبِتُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَصْنَافَهُ، فَضَاعَ مِنِّي كَتَابُ الدِّيَاتِ، فَلَاكُوْ لِي حَتَّىٰ أُمِلَّهُ عَلَيْكَ. الدِّيَاتِ، فَلَاكُوْ لِي حَتَّىٰ أُمِلَّهُ عَلَيْكَ. فَحَجَّ، فَلَكَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يُمْلِي فَحَجَّ، فَلَكَّا دَخَلَ مَكَّةَ، طَافَ بِالبَيْت، وَسَعَى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَلَكَّرْتُهُ، فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ الْكِتَابَ بَابًا فِي إثر بَاب، حَتَّىٰ أَمْلاهُ جَمِيْعَهُ مِنْ حِفْظِهُ(٤).

(٩) عَنْ سُفْيَانَ الشُورِي، قَالَ: إِنِّيْ لأَمُرُّ بِالْحَائِكِ فَأَسُدُّ أُذُنِي نَحَافَةَ أَنْ أَحْفَظَ مَا يَقُوْلُ. قَالَ القَطَّانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن: مَا رَأَيْنَا أَحْفَظَ مِنْ سُفْيَانَ (٥٠).

(١٠) قَالَ أَبُو الأَزْهَر: كَانَ بِسَمَرْ قَنْدَ أَرْبَعُ مائَة مِمَّنْ يطلُبُونَ الْحَدِيْثَ، فَاجْتَمَعُوا سَبْعَةَ أَيَّام، وَأَحَبُّوا مُغَالطَة مُحَمَّدِ بِن إِسْمَاعِيْل، فَأَدخلُوا إِسْنَادَ الشَّامِ فِي إِسْنَادِ العِرَاقِ، وَإِسْنَادَ العَبَراقِ، وَإِسْنَادَ العَرَاقِ، وَإِسْنَادَ الْعَرَاقِ، وَإِسْنَادَ الْجَرَمَيْنِ، فَمَا تَعَلَّقُوا مِنْهُ بِسَقْطَةٍ لَا فِي الإِسْنَادِ، وَلاَ فِي المَتْنِ (٢٠).

<sup>(1)(1/11).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\r).

<sup>(</sup>Y) (Y) or1).

<sup>.(7 ( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>.(</sup>۲۷۲/۷) (٥)

<sup>(7)(113).</sup> 

(١١) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ أَبِي مَالِك، قَالَ: كُنَّا نَجْلسُ إِلَىٰ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ، فَيُحَدِّثْنَا، فَحَدَّثَ يَوْمًا عَنْ بَعْضَ مَغَازِي رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَوْعَبَ الغَزَاة، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نَاحِيَةِ اللَّجْلسِ: أَحَضَرْتَ هَذِه الغَزْوَة؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ حَضَرْتُهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلاَنْتَ أَحْفَظُ لَهَا مِنِّي (١٠).

(١٢) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِالشَّعْبِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ الْمَغَازِي، فَقَالَ: كَأَنَّ هَذَا كَانَ شَاهِدًا مَعَنَا، وَلَهُو أَحْفَظُ لَهَا مِنِّي وَأَعْلَمُ (٢٠).

(١٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ القَارِّيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ عُبَيْدَ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: مَا سَمعْتُ حَدِيْتًا قَطُّ فَأَشَاءُ أَنْ أَعِيهُ إِلاَّ وَعَيْتُهُ(٣).

(١٤) عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ القُصَّاصَ لاَ يَعْفَظُوْنَ الْحَدِيْثَ، فَكُنْتُ أَقْلِبُ الأَّحَادِيْثَ عَلَىٰ تَابِتِ أَجْعَلُ أَنْسًا لاَبْنِ أَبِي لَيْلَىٰ وَبِالْعَكْسِ، أُشَوِّشُهَا عَلَيْهِ، فَيَجِيْءُ بَهَا عَلَىٰ الاسْتِوَاءِ (١٤).

(١٥) عَنْ مَطَر الوراق، قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيْثَ يَخْتَطِفُه اخْتِطَافًا، يَأْخُذُه العَويلُ وَالزَّويلُ(٥)، حَتَّىٰ يَحْفَظَهُ(٢).

(١٦) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَا سَمِعَتْ أُذُنَايَ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ وَعَاهُ قَلْبِي (٧).

(١٧) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا اسْتَعَدتُ حَدِيْثًا قَطُّ، وَمَا شَكَكتُ فِي حَدِيْثٍ إِلاَّ حَدِيْثًا وَالِّهُ وَمَا شَكَكتُ فِي حَدِيْثٍ إِلاَّ حَدِيْثًا وَاحِدًا، فَسَأَلْتُ صَاحِبي، فَإِذَا هُوَ كَمَا حَفِظتُ (٨).

<sup>(1) (3/377 - 077).</sup> 

<sup>(7) (3/7.7).</sup> 

<sup>(4) (3/</sup> ۲۷3 – ۷۷3).

<sup>(3) (0/777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الزويل والعويل: أي أخذه البكاء والحركة والقلق. «لسان العرب» (١١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٧٢).

<sup>.(</sup>T{\(\frac{1}{2}\)} \(\lambda\)

(١٨) عَنِ اللَّيْثِ، كَانَ ابْنُ شِهَابِ يَقُوْلُ: مَا اسْتَودَعتُ قَلْبِي شَيْئًا قَطُّ فَنَسَيْتُهُ. وَكَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُ يُذْكِرُ. وَكَانَ يَشْرَبُ الْعَسَلَ، وَيَقُوْلُ: إِنَّهُ يُذْكِرُ. وَلَفَائِدِ بِنَ أَقْرَمَ يَمدَحُ الزُّهْرِيَّ:

(١٩) قَالَ سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بنُ مُوْسَىٰ بِصَحِيْفَة حَفِظهَا، فَأَعْجَبَه ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ مَكْحُوْلُ: أَتَعَجَبُ؟! مَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَاسْتَو دَعَتُه صَدْرِي إِلاَّ وَجَدْتُه حِيْنَ أُرِيْدُه(٢).

(٢٠) رَوَىٰ عَبْدُ اللَّكِ بِنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قِيْلَ لِلَّيْثِ: أَمَتَعَ اللهُ بِكَ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكِ الْحَدِيْثَ لَيْسَ فِي كُتُبِكَ. فَقَالَ: أَوَ كُلُّ مَا فِي صَدْرِي فِي كُتُبِي؟ لَوْ كَتَبتُ مَا فِي صَدْرِي، مَا وَسِعَه هَذَا المَرْكَبُ (٣).

ُ (٢١) قَالَ مَالِكُ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِبِضْعَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا، ثُمَّ قَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ، فَأَعَدتُ عَلَيْه مِنْهَا أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا (٤٠).

(٢٢) عَنْ مَالِك، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ، فَأَتَيْنَاهُ وَمَعَنَا رَبِيْعَةُ، فَحَدَّثَنَا بِنَيِّفِ وَأَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مِنَ الغَدِ، فَقَالَ: انْظُرُوا كَتَابًا حَتَّىٰ أُحَدِّثُكُم مِنْهُ، أَرَأَيْتُم مَا حَدَّثَتُكُم بِهِ أَمْسُ، أَيْشِ فِي أَيْدِيكُم مِنْهُ؟ فَقَالَ رَبِيْعَةُ: هَا هُنَا مَنْ يَرِدُّ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتَ عِلَيْكَ مَا حَدَّثَتَ بِهِ أَمْسُ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: ابْنُ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ: هَاتِ. فَسَرَدَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا بِهِ أَمْسُ. قَالَ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَ: ابْنُ أَبِي عَامِرٍ. قَالَ: هَاتِ. فَسَرَدَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا

<sup>(1) (0/</sup> ۲۳۳).

<sup>(7) (0/ 573).</sup> 

<sup>.(104/1)(4)</sup> 

 $<sup>(</sup>YY/\Lambda)(\xi)$ 

مِنْهَا. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّهُ بَقِيَ مَنْ يَحِفَظُ هَذَا غَيْرِي (١).

(٢٣) عَنْ مُحَمَّد بنِ النَّضْرِ بنِ مُسَاور، قَالَ: قَالَ أَبِي: قُلْتُ لاَبْنِ الْمُبَارَكِ: هَلْ تَتَحَفَّظُ الْحَدِيْثَا قَطَّ، إِنَّهَا آخُذُ الْكِتَابَ، فَأَنظُلُ تَتَحَفَّظُ الْحَدِيْثَا قَطَّ، إِنَّهَا آخُذُ الْكِتَابَ، فَأَنظُلُ فِيْهِ، فَهَا اشْتَهَيْتُهُ، عَلِقَ بِقَلْبِي (٢).

(٢٤) قَالَ صَخْرٌ - صَدَيْقُ ابْنِ الْبَارَكِ -: كُنَّا غِلْهَانًا فِي الكُتَّابِ، فَمَرَرْتُ أَنَا وَابْنُ الْبَارَكِ : كُنَّا غِلْهَانًا فِي الكُتَّابِ، فَمَرَرْتُ أَنَا وَابْنُ الْبَارَكِ : قَدْ الْبَارَكِ، وَرَجُلٌ يَخْطُبُ، فَخَطَبَ خُطْبَةً طَوِيْلَةً، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لِي ابْنُ الْبَارَكِ : قَدْ حَفظَةُ الله على الله على

(٢٥) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ هَاشِم: مَا قَالَ لَنَا جَرِيْرٌ قَطُّ بِبَغْدَادَ: حَدَّثَنَا، وَلاَ فِي كَلِمَة وَاحِدَةٍ. فَقُلْتُ: تُرَاهُ لاَ يَغلَطُ مَرَّةً، فَكَانَ رُبَّهَا نَعَسَ، فَنَامَ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، فَيَقرَأُ مِنَ المَوْضِعِ الَّذي انْتَهَىٰ إِلَيْهِ (٤).

(٢٦) قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: لَّا قَدِمَ الثَّوْرِيُّ البَصْرَةَ، قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! جِئنِي بإِنْسَانِ أُذَاكِرُهُ. فَأَتَيْتُهُ بِيَحْيَىٰ بِنِ سَعِيْد، فَذَاكَرَهُ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: قُلْتُ لَكَ: جِئنِي بِإِنْسَانٍ، جَنْنِي بِشَيْطَانِ - يَعْنِي: بَهَرَهُ حِفْظُهُ - (٥).

ُ (٢٧) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَوَارِيْرِيُّ: أَمْلَىٰ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهدي عِشْرِيْنَ أَلْفَ حَديث حِفْظًا(٢).

(٢٨) قالَ عَلَيُّ بنُ شُعَيْب: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بِنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ: أَحْفَظُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثِ بِالْإِسْنَادِ - وَلاَ فَخْرً - وَأَحَفَظُ لِلشَّامِيِّيْنَ عِشْرِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثِ لاَ أُسْأَلُ عَنْهَا(٧).

<sup>.(</sup>YY/A) (1)

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \backslash \Upsilon$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon \Upsilon \Upsilon / \Lambda) (\Upsilon)$ 

 $<sup>(1\</sup>xi/4)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>۱۷۷/۹)(٥)

<sup>.(</sup>١٩٥/٩) (٦)

<sup>(</sup>V) (P\POT-+TT).

(٢٩) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُوْرِ الرَّمَادِيُّ: خَرَجْتُ مَعَ أَحْمَدُ وَيَحْيَىٰ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّزَاقِ خَادِمًا لَهُمَا. قَالَ: فَلَمَّا عُدْنَا إِلَى الكُوْفَة قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ مَعِيْنِ: أُرِيْدُ أَنْ أَختَبِرَ أَبَا نَعْيَم . فَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ تُرِدْ، فَالرَّجُلُ تَقَةٌ. قَالَ يَحْيَى: لاَ بُدَّلِي، فَأَخَدُ وَرَقَةً، فَكَتَب فَيْهَا ثَلاَثَيْنَ حَدِيْثًا وَجَعَلَ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ عَشْرَة مِنْهَا حَدِيْثًا لَيْسَ مِنْ حَديْثِه. ثُمَّ إِنَّهُمْ جَاوُوا إِلَىٰ عَيْمِ، فَخَرَجَ وَجَلَسَ عَلَىٰ دُكَّانِ طَيْن، وَأَخَذَ أَحْمَدَ بَنَ حَنْبَل، فَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِيْنه، وَخَوَجَ وَجَلَسَ عَلَىٰ دُكَّانِ طَيْن، وَأَخَذَ أَحْمَدَ بَن حَنْبَل، فَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِيْنه، وَخُوجَ وَجَلَسَ عَلَىٰ دُكَّانِ طَيْن، وَأَخْدَ أَحْمَدَ بَن حَنْبَل، فَقَرَأَ عَلَيْه عَشْرَةً أَي وَيُعْيَىٰ عَنْ يَمِيْنه، فَخَرَجَ وَجَلَسَ عَلَىٰ دُكَّان عَيْن، وَأَخْوَدُ وَأَعْنَى عَشْرَة وَلَكُن عَلْمَ اللَّالَةِ فَمَّ الْطَبْقَ فَقَرَأَ عَلَيْه عَشْرَة أَلْ الْعَشْرَ الثَّالِيَ مَوْمَى الطَّبَقِ فَقَرَأَ عَلَيْه عَشْرَة ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الثَّانِي، فَقَالَ أَبُو نُعَيْم، فَخَرَجَ وَجَلَسْ عَلَيْه، وَقَرَأَ العَشْرَ الثَّالِيَ مَنْ عَنْ عَلَى الطَّيْقِ مَنْ الْنَاقِ مَنْ الْقُلْفَ وَعَيْم، وَانقَلْمَ مَنْ أَنْ يَعْمَلَ مَثْلُ هَذًا، وَأَمَّا هَذَا - يُرِيْدُنِ - فَأَقَلُ مِنْ أَنْ يَغْعَلَ ذَاكَ، وَلَكَى فَتَبَ أَوْمَ عَلَى اللَّالَةُ مَنْ مَن الدُّكَانِ (١٠)، وَقَامَ، فَذَا مَنْ فَعْلَكَ يَا فَاعلُ وَالَهُ مَدُا لَيَحْيَى، فَرَمَى به مِن الدُّكَانِ (١٠)، وَقَامَ، فَذَا مَنْ فَعْلَكَ يَا فَاعلُ وَقَلَلُ الْكَوْرَ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَن الدُّكَانِ (١٠)، وَقَامَ، فَذَالَ دَارَهُ. فَقَالَ أَنْ عَمْلَ مَلُ الْمَاعِلَ الْمَعْدَى وَأَقُلُ اللَّهُ إِنَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا أَلْ الْكَ إِنَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَا فَالَ الْعَلْ فَالَ الْكَ إِنَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَهُ الْمَعْلَ وَاللَهُ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَاعِلُ اللَّهُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعُ

(٣٠) قَالَ الْمُنْذُرُ بِنُ شَاذَانَ: مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْ زَكَرِيَّا بِنِ عَدِيٍّ، جَاءُهُ أَحْدُ بِنُ حَنْبَل، وَيَحْيَى، فَقَالاً: أَخرِجْ إِلَيْنَا كَتَابَ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو. فَقَالَ: مَا تَصْنَعُوْنَ بِهِ؟ خُذُوا حَنْبَل، وَيَحْيَى، فَقَالاً: أَخرِجْ إِلَيْنَا كَتَابَ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو. فَقَالَ: مَا تَصْنَعُوْنَ بِهِ؟ خُذُوا حَنْبَل، وَكَانَ يُحَدِّ إِلَيْنَا كَتَابَ عُبَيْدٍ اللهِ بِنِ عَمْرِو. فَقَالَ: مَا تَصْنَعُوْنَ بِهِ؟ خُذُوا حَتَّى أُملِيَ عَلَيْكُم كُلَّه. وَكَانَ يُحَدِّ عَنْ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ الأَعْمَشِ، فَيُمَيِّزُ أَلفَاظَهُم (٣).

(٣١) قَالَ حَرْبُ الكَرْمَانِيُّ: أَمْلَىٰ عَلَيْنَا سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُوْرٍ نَحْوًا مِنْ عَشْرَةِ آلاَفِ حَدِيْثِ مِنْ حِفْظِهِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها. «النهاية» (٢/ ١٢٨).

<sup>(</sup>Y) ( · / \ \ 3 / - P 3 / ).

<sup>(</sup>٣) (١٠) (٣)

 $<sup>.(\</sup>circ \land \lor / \lor \cdot)(\xi)$ 

(٣٢) عَنْ أَحْمَدَ بِن عُمَرَ النَّحْوِيِّ، قَالَ: قَدِمَ الْحَسَنُ بِنُ سَهْلِ، فَجَمَعَ أَهْلَ الأَدب، وَحَضَرْتُ، وَوَقَعَ الْحَسَنُ عَلَىٰ خَمْسِيْنَ رُقْعَة، وَجَرَىٰ ذِكْرُ الْحُفَّاظِ، فَذَكَرْنَا الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ. فَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَأَنَا أُعِيدُ مَا وَقَعَ بِهِ الأَمِيْرُ عَلَىٰ التَّوَالِي، فَأَحْضَرَتِ الرِّقَاعُ. فَقَالَ: صَاحِبُ الرُّقْعَة الأُوْلَىٰ كَذَا وَكَذَا، وَاسْمُهُ كَذَا وَكَذَا، وَاسْمُهُ كَذَا وَكَذَا، وَالثَّانِيَةُ كَذَا، وَالثَّانِيَةُ كَذَا، وَالثَّانِيةُ كَذَا، وَالثَّالثَةُ ... حَتَّىٰ مَرَّ عَلَىٰ نَيْف وَأَرْبَعِيْنَ رُقْعَةً. فَقَالَ نَصْرُ بِنُ عَلِيً الجَهْضَمِيُّ: أَيُّهَا المَرْءُ أَبْق عَلَىٰ نَفْسِكَ مِنَ العَينَ (١).

(٣٣) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا رَأَيْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ، أَحْفَظَ مِنَ الْحُمَيْدِيِّ، كَانَ يَعْفَظُ لِسُفْيَانَ بِن عُيَيْنَةَ عَشْرَةَ آلاَفِ حَدِيْثِ (٢).

(٣٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ، قَالَ لِي أَبِي: خُذْ أَيَّ كِتَابِ شِئْتَ مِنْ كُتُبِ وَكِيْعِ مِنَ الْمُصَنَّفِ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنِ الْكَلاَمِ حَتَّىٰ أُخْبِرًكَ بِالإِسْنَادِ، وَإِنْ شِئْتُ بِالإِسْنَادِ حَتَّىٰ أُخْبِرَكَ أَنَا بِالكَلاَمِ (٣٠).

ُ (٣٥) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أُخرَجَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَجْزَاءً كُلُّهَا سُفْيَانُ سُفْيَانُ، لَيْسَ عَلَىٰ حَدِيْثِ مِنْهَا: حَدَّثَنَا فُلاَنُ، فَظَنْنُتُهَا عَنْ رَجُلَ وَاحِد، فَانتَخَبِتُ مِنْهَا. فَلَمَّا قَرَأَ ذَلِكَ عَلَيَّ، حَدِيْثِ مِنْهَا: حَدَّثَنَا فُلاَنُ، فَطَنْنُتُهَا عَنْ رَجُلَ وَاحِد، فَانتَخَبِتُ مِنْهَا. فَلَمَّا قَرَأَ ذَلِكَ عَلَيَّ، جَعَلَ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، وَكِيْعًى، وَحَدَّثَنَا فُلاَنُ، فَعَجبتُ، وَلَمْ أَقْدِرْ أَنَا عَلَىٰ هَذَا(٤٠).

(٣٦) عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ رَاهْوَيْه، قَالَ: مَا سَمِعْتُ شَيْئًا إِلاَّ وَحَفِظْتُهُ، وَلاَ حَفِظْتُ شَيْئًا إِلاَّ وَحَفِظْتُهُ، وَلاَ حَفِظْتُ شَيْئًا وَلاَّ فَنسَيْتُهُ (٥).

(٣٧) وَقَالَ أَيْضًا: أَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِي (٦).

<sup>.(</sup>۱۸٠/١٠) (۱)

<sup>(7) (1/ 1/ 1).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٢٨١).

<sup>.(</sup>١٨٨/١١) (٤)

<sup>.(</sup>٣٧٣/١١) (٥)

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٣٧٣).

(٣٨) قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهُوَيْه: لَكَأْنِي أَنظر إِلَى مائة أَلف حديث في كتبي وثلاثين أَلفًا أَسرُ دُهَا. قَال: وَأَمْلَىٰ عَلَيْنَا إِسْحَاقُ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيْثِ مِنْ حِفْظِه، ثُمَّ قَرَأَهَا عَلَيْنَا، فَهَا زَادَ حَرْفًا، وَلاَ نَقصَ حَرْفًا. هَذِهِ الحِكَايَةُ رَوَاهَا: الْحَافِظُ ابْنُ عَدِيِّ، عَنْ يَعْيَىٰ بِن زَكَريَّا بِن حَيَّوَيْه، سَمِعَ أَبَا دَاوُدَ، فَذَكَرَهَا. فَهَذَا - وَاللهِ - الحِفْظُ (١).

(٣٩) قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ: ذَكَرْتُ لأَبِي زُرْعَةَ حِفْظَ إِسْحَاقَ بِنِ رَاهْوَيْه، فَقَالَ أَبُو خَاتِم: وَالْعَجَبُ مِنْ إِثْقَانِه، وَسَلاَمَتِه مِنَ الْغَلَط مَعَ مَا رُزِقَ مِنَ الحِفْظ. فَقُلْتُ لأَبِي حَاتِم: إِنَّهُ أَملَىٰ التَّفْسِيْرَ وَسَلاَمَتِه مِنَ الْغَلَط مَعَ مَا رُزِقَ مِنَ الحِفْظ. فَقُلْتُ لأَبِي عَاتِم: إِنَّهُ أَملَىٰ التَّفْسِيْرَ عَنْ ظَهِرَ قَلْبِهِ. قَالَ: وَهَذَا أَعْجَبُ، فَإِنَّ ضَبْطَ الأَحَادِيْثِ المُسْنَدَةِ أَسْهَلُ وَأَهْوَنُ مِنْ ضَبْط أَسَانِيْدِ التَّفْسِيْر وَأَلْفَاظِهَا(٢).

(٤٠) عَنْ سُحْنُوْنَ،قَالَ: إِنِّي حَفِظْتُ هَذِهِ الكُتُبَ،حَتَّىٰ صَارَتْ فِي صَدْرِي كَأُمِّ القُرْآن (٣).

(٤١) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ: كَتَبْتُ عَنْ أَلْفِ شَيْخ وَأَكْثَر، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم عَشْرَةُ آلاَفٍ وَأَكْثَر، مَا عِنْدِي حَدِيْثُ إِلاَّ أَذْكُرُ إِسْنَادَهُ (١٠).

(٤٢) قَالَ حَاشِدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ وَآخَرَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ يَخْتَلَفُ مَعَنَا إِلَىٰ مَشَايِخِ البَصْرَةِ وَهُوَ غُلاَمٌ، فَلاَ يَكْتُبُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ ذَلكَ أَيَّام، فَكَنَّا نَقُول لَهُ: إِنَّكَ عَلَىٰ ذَلكَ أَيَّام، فَكَنَّا نَقُول لَهُ: إِنَّكَمَا قَدْ أَكْثُورُ ثَمَّا تَخْلَفُ معنَا وَلاَ تَكْتُبُ، فَهَا تَصِنَعُ؟ فَقَالَ لَنَا يَوْمًا بَعْد سَتَّةَ عَشرَ يَوْمًا: إِنَّكَمَا قَدْ أَكْثُورُ ثَمَّا عَلَيَّ وَأَلْحِتُهَا، فَاعْرِضَا عَلَيَّ مَا كَتَبْتُهَا. فَأَخْرِجْنَا إِلَيْهِ مَا كَانَ عِنْدنَا، فَزَادَ عَلَىٰ خَسْهَ عَشَرَ أَلف حَديث، فَقرأها كُلَّهَا عَنْ ظَهرِ القَلْب، حَتَّىٰ جَعَلنَا نُحْكِمُ كُتُبْنَا مِنْ حِفْظِهِ. عَشَرَ أَلف حَديث، فَقرأها كُلَّهَا عَنْ ظَهرِ القَلْب، حَتَّىٰ جَعَلنَا نُحْكِمُ كُتُبنَا مِنْ حِفْظِهِ. قُلْرَا ، وَأُضَيِّعُ أَيَّامِي؟! فَعَرِفْنَا أَنَّهُ لاَ يَتقدَّمُهُ أَحَدُنُ ٥٠.

<sup>.(</sup>٣٧٣/١١) (1)

<sup>.(</sup>٣٧٣/١١) (٢)

<sup>(7) (11/ 05).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٠٧/١٢) (٤)

<sup>(</sup>٥) (۲۱/۸٠٤).

(٤٣) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ الله بنُ عَدِيًّ الحَافِظُ: سَمِعْتُ عَدَّةَ مَشَايِحِ يَحكُوْن أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيَّ قَدِمَ بَعْدَادَ، فسَمَعَ بِه أَصْحَابُ الحَديْث، فَاجْتَمَعُوا وَعَمَدُوا إِلَى مَائَة حَديث، فَقلَبُوا مُتوجَا وَأَسَانِيْدَهَا، وَجَعَلُوا مَتْنَ هَذَا الإِسْنَاد هَذَا، وَعَمَدُوا إِلَى كُلِّ وَاحِد عَشْرَة أَحَادِيْثَ لِيُلْقُوهَا عَلَى البُخَارِيِّ فِي وَإِسْنَادَ هَذَا النَّنِ هَذَا، وَدفعُوا إِلَى كُلِّ وَاحِد عَشْرَة أَحَادِيْثَ لِيُلْقُوهَا عَلَى البُخَارِيِّ فِي وَإِسْنَادَ هَذَا النَّسُ، وَانتَدَبَ أَحَدُهُم ، فَسَأَلَ البُخَارِيَّ عَنْ حَديث مِنْ عَشَرته، لَتَهُ النَّاسُ، وَانتَدَبَ أَحَدُهُم ، فَسَأَلَ البُخَارِيَّ عَنْ حَديث مِنْ عَشَرته، فَقَالَ: لاَ أَعرفُهُ. وَكَذَلكَ حَتَّىٰ فَرغُ مِنْ عَشرته. فَقَالَ: لاَ أَعرفُهُ. وَكَذَلكَ حَتَّىٰ فَرغُ مِنْ عَشرته. فَكَانَ الفقهَاءُ يَلْتَفْتُ بَعْضِهُم إِلَى بَعْض، وَيَقُولُونَ: الرَّجُلَ فَهمَ. وَمَنْ كَانَ لاَ يَدْرِي فَكَانَ الفقهاءُ يَلْتَفْتُ بَعْضِهُم إِلَى بَعْض، وَيَقُولُونَ: الرَّجُلَ فَهمَ. وَمَنْ كَانَ لاَ يَدْرِي فَكَانَ الفقهاءُ يَلْتَفْتُ بَعْضِهُم إِلَى بَعْض، وَيَقُولُونَ: الرَّجُلَ فَهمَ. وَمَنْ كَانَ لاَ يَدْرِي فَكَانَ الفقهاءُ يَلْتَفْتُ بَعْضِهُم إِلَى بَعْض، وَيَقُولُونَ: الرَّجُلَ فَهمَ. وَمَنْ كَانَ لاَ يَدْرِي عَشْرته لاَ أَعرفُهُ. فَكَا اللَّهُ النَّالِثُ وَإِلَى عَلَى اللْبُخَارِيُّ يَقُولُ الْثَلْ الْمُؤْولُ الْمَالُ الْمُؤْلِ فَكَذَا إِلَى العَشَرَة ، فَرَقُ اللَّهُ النَّاسُ بِالْحَرِينَ مِثْلَ وَلَا أَنْ الْمُؤْلُ وَاللَّا الْمُؤْلُ وَلَا اللهُ الْمَالُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ وَاللَّا الْمُؤْلُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلِ الْمُؤُلِ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْ

(٤٤) قَالَ أَبُو عُمَرَ سُلَيمُ بِنُ مُجَاهِد: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّد بِنِ سَلاَمِ البِيْكَنْدِيِّ، فَقَالَ: لَوْ جِئْتَ قَبْلُ لِرَأَيْتَ صَبِيًا - يَقَصِدُ البُخَارِيُّ - يَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلَفِ حَدِيْثِ. قَالَ: فَخَرَجَتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّىٰ خَفَتُهُ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي يَقُوْلُ: إِنِّي أَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلَفَ قَالَ: فَخَرَجَتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّىٰ خَفَتُهُ. قَالَ: أَنْتَ الَّذِي يَقُوْلُ: إِنِّي أَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلَفَ حَدِيْثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَكْثَر، وَلاَ أَجِيئُكَ بِحَدِيْثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ إِلاَّ عَرَّفْتُكَ مولِدَ أَكْثَرِهم وَوَفَاتَهُم وَمسَاكنهم، وَلَسْتُ أَرُوي حَدِيثًا مِنْ حَدِيثُ اللهِ عَلَى مِنْ ذَلِكَ أَصْلُ أَحْفَظُهُ حِفْظًا عَنْ كَتَابِ اللهِ، وَسُنَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّالِهُ مَا وَلَى مِنْ ذَلِكَ أَصْلُ أَحْفَظُهُ حِفْظًا عَنْ كَتَابِ اللهِ، وَسُنَّة رَسُولِ اللهِ صَلَّالِكَ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْ

(٥٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ الكَلْواذَانيَّ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بن إِسْهَاعِيْلَ، كَانَ يَأْخُذُ

 $<sup>(1) (1/ \</sup>wedge \cdot 3 - \rho \cdot 3).$ 

<sup>(</sup>٢) (٢/٧١٤).

الكِتَابَ مِنَ العُلَمَاءِ، فيطَّلعُ عَلَيْهِ اطِّلاعَةً، فيحْفَظُ عَامَّةَ أَطرَافِ الأَحَادِيْثِ بِمَرَّةٍ (١٠). (٤٦) قَالَ أَهْدُ بنُ إِسْرَائِيْلَ: كُنْتُ أَنسخُ الكِتَابَ، فَلاَ أَفْرَغُهُ حَتَّىٰ أَحَفَظَهُ حَرْفًا حَرْفًا، فعلتُ ذَلكَ مَرَّات كَثيْرَةً (٢٠).

(٤٧) عَنْ مُحَمَّد بِنِ أَبِي حَاتِم، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ البخاري: كَيْفَ كَانَ سِنُك؟ بَدْءُ أَمِرِك؟ قَالَ: أُهُمْتُ حَفْظَ الْحَدِيْثِ وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ فَقُلْتُ: كَم كَانَ سِنُك؟ فَقَالَ: عَشْرُ سِنِيْنَ، أَوْ أَقَلّ، ثُمَّ حرجْتُ مِنَ الكُتَّابِ بَعْد العشر، فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَىٰ اللَّاخِلِي وَغَيْرِه، فَقَالَ يَوْمًا فِيهَا كَانَ يَقْرَأُ لِلنَّاسِ: شَفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ إِبْرَاهِيْم، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِا الزُّبَيْر لَمْ يَرْو عَنْ إِبْرَاهِيْم، فَانْتَهَرِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: ارْجَعْ إِلَى الأَصْلِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِا الزُّبَيْر لَمْ يَرْو عَنْ إِبْرَاهِيْم، فَانْتَهَرِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: ارْجَعْ إِلَى الأَصْلِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبِا الزُّبَيْر لَمْ يَرْو عَنْ إِبْرَاهِيْم، فَانْتَهَرِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: ارْجَعْ إِلَى الأَصْلِ فَدُخَلَ فَنظَرَ فِيْه، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ هُو يَا غُلاَمُ؟ قُلْتُ: هُو الزَّبَيْرُ بَنْ عَدِيِّ، فَدَخِلَ فَنظَرَ فِيْه، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِي: كَيْفَ هُو يَا غُلاَمُ؟ قُلْتُ: هُو الزَّبْيُر بَنْ عَدِيِّ، فَدَي إِبْرَاهِيْم، فَأَخُذَ القلمَ مِنِي، وَأَخْكَمَ كِتَابَهُ، وَقَالَ: صدقْت. فَقِيْلَ للْبُخَارِيِّة عَنْ إِبْرَاهِيْم، فَأَخُذَ القلمَ مِنِي، وَأَخْكَمَ كِتَابَهُ، وَقَالَ: صدقْت. فَقِيْلَ للْبُخَارِيِّة فَيْ الْبُونَ الْمُبَرَة سَنَةً، فَلَمَ الْعَنْتُ فِي سَتَّ عَشْرَة سَنَةً، فَلَمَّ طَعْمُ اللَّي عَلْمَ هَوْلَا عَمْ اللَّي مَكْةً، فَلَمَّ إِنْ المُبَارَكِ وَوَكِيْع، وَعرفتُ كَلاَمُ هَوْلَاءَ وَاللَا الْحَدِيْثِ مَعَ أُمِّي وَأَخِي أَهُم وَأَلَى مَكَّة، فَلَمَّ عَمْرَة مَعَ أُخِي بَهَا! وَتَخَلَّفُتُ فِي طلل الله الْحَدِيْثِ (الله الْحَدِيْثِ (الله الْحُدِيْثِ (الله المُدِيْثِ (الله الله المُدِيْثِ (الله المَلِي الله المُدِيْثِ (الله المُدِيْثِ الله المُدَالِقُ الْمُ الله المُدِيْثِ (الله المُدِيْثِ الله المُدَالِقُ الله المُدَالِقُ الله المُدَالِقُ الله المُدَالِقُ الْحَلَقُ الله المُدَالِقُ الْمَالَةُ الْمُعُلِّ الْمُولِقُ الْمُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِقُ الْمَالَةُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِ الْمُدَالِقُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعُولُولُ المُعْلَقُولُ ا

(٤٨) قَالَ أَبُو طَالِبِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّد بِن إِسْحَاقَ بِنِ البُهْلُوْلِ: تَذَاكَرْتُ أَنَا وَابْنِ صَاعِد مَا حَدَّثَ بِهِ جَدًّي بِبَغْدَادَ. فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ لِي أُنَيْسُ الْسُتَمْلِي: إِنَّهُ حَدَّثَ مِنْ حَفْظَه بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفِ حَدِيْثِ! فَقَالَ ابْنُ صَاعِد: لاَ يَدْرِي أُنَيْسُ مَا قَالَ، حَدَّثَ إِسْحَاقٌ بِنُ البُهْلُوْلِ مِنْ حِفْظِه بِبَغْدَادَ بِأَكْثَرَ مِنْ خَسِیْنَ أَلْفِ حَدِیْثِ(٥).

<sup>(1)(11/113).</sup> 

<sup>.(77 / 17) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) يعني: أصحاب الرأي.

<sup>(3) (71/ 3797).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢١/ ٤٩٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَذَا فَلْيَكُنِ الحِفْظُ، وَإِلاَّ فَلَا، قَنِعْنَا اليَوْمَ بِالاسْمِ بِلَا جِسْمٍ، فَلَو رَأَىٰ النَّاسُ فِي وَقْتَنَا مَنْ يَرْوِي أَلْفَ حَدِيْثٍ بِأَسَانِيْدِهَا حِفْظًا لانْبَهرُوا لَهُ.

(٤٩) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدَ بِنَ جَعْفَرِ بِنِ خَمْكُويْهِ بِالرَّيِّ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ رَجُلَ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ يَغْفَظُ مائتَيَ أَلَفَ حَدِيْثَ هَلْ حَنثَ؟ فَقَالَ: لاَ. ثُمَّ قَالً أَبُو زُرْعَةَ:أَحْفَظُ مائتَي أَلْفِ حَدِيْثِ، كَمَا يَخْفَظُ الإِنسَانُ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ أَبُو زُرْعَةَ:أَحْفَظُ مائتَي أَلْفِ حَدِيْثِ، كَمَا يَخْفَظُ الإِنسَانُ: ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاصُ: ١] وَفِي اللَّذَاكَرَةِ ثَلاَثَ مَائَةً أَلْفِ حَدِيْثِ (١٠).

(٥٠) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ الثَّقَفِيُّ: لَّا انصَرَفَ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيْدِ إِلَىٰ الرَّيِّ، سَأَلُوهُ أَنْ كُلِّ مَعِيْن، وَابْنُ مَعِيْن، وَابْنُ مَعِيْن، وَابْنُ مَعِيْن، وَابْنُ الْمَدِيْنِيِّ، وَأَبُو بَكْر بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ؟ قَالُوا لَهُ: فَإِنَّ عِنْدَنَا غُلاَمًا يَسُّرُدُ كُلَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قُتَيْبَةُ، مَا حَدَّثَ بِهِ قُتَيْبَةُ، فَطَرَدَ كُلَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قُتَيْبَةُ، فَطَرَّتُهُم قُتَيْبَةُ، فَطَرَدَ كُلَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قُتَيْبَةُ، فَحَدَّتُهُم قُتَيْبَةُ اللَّهُ عَلْمَا عَجْلِسًا عَجْلِسًا، قُمْ يَا أَبَا زُرْعَة. قَالَ: فَقَامَ، فَسَرَدَ كُلَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قُتَيْبَةُ، فَحَدَّتُهُم قُتَيْبَةُ اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلْمَ الْمَا لَعُلْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلْمَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَا عَلَالَهُ اللَّهُ الْمَالَالُهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ

(٥١) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: دَخَلْتُ البَصْرَة، فَحَضَرْتُ سُلَيْهَانَ الشَّاذَكُوْنِيَّ يَوْمَ الجُمُعَة، فَرَوَىٰ حَدِيْثًا فَرَدُدْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غنيَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ شَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيْم، عَنْ نَافِع بن جُبَيْر، عن أبيه قَالَ: لاَ حلْفَ فِي الإسْلاَم. فَقُلْتُ: هَذَا وَهُمْ، وَهِمَ فَيْه إِسْحَاقٌ بنُ سُلَيْهًانَ، وَإِنّها هُو سَعْدٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جُبَيْر. قَالَ: مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي غنيَة. فَغَضِب، ثُمَّ قَالَ لي: مَا تَقُولُ فَيْمَنْ جَعَلَ الأَذَانَ مَكَانَ الإقامَة؟ قُلْتُ: يُعيْدُ. قَالَ: مَنْ قَالَ هَذَا؟ قُلْتُ: الشَّعْبِيُّ. قَالَ: مَنْ عَنِ الشَّعْبِيِّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، عَن الشَّعْبِيُ. قَالَ: مَنْ عُنْ مُغَيْرةً، قَالَ: أَنْ مُخَلِّتُ الْمُؤْدُ بُنَ الْمُؤْدُ بُنُ اللَّهُ عَنْ مُغَيْرةً، قَالَ: أَخُطَأْتَ. قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ الشَّعْبِيُّ. قَالَ: أَخُطُأْتَ. قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ اللَّهُ مُوْدُ بُنُ اللَّهُ مُنْ عَنْ مُغَيْرةً، قَالَ: أَخُطَأْتَ. قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو كَدينَة، عَنْ اللَّهُ مُنْ عَنْ مُغِيْرةً، قَالَ: أَخُطَأْتَ. قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو كدينَة، عَنْ مُغَيْرةً، قَالَ: أَخُطَأْتَ. قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا أَبُو كدينَة، عَنْ مُغَيْرةً، قَالَ: أَعْشُونُ وَمُنْ غَيْر هَذَا أَنُو لَوْتَهُمْ مُنْ فُولُ وَمُنْ غَيْر هَذَا أَبُو كدينَة، عَلْ مُعَيْرةً هَذَا أَلْ أَلُو وَلَا أَنْ وَالْمَا عَلْهُ مُنْ هَالَا وَالْمَا عُنْ هُولُ اللّه عَلْمُ هُولُوا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْ مُ هَالَا وَالْمَالَا وَالْمَالَةُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ هُولُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَالْمَالُو الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُ هَالُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) (٦٨/١٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ حِكَايَةٌ مُرْسَلَةٌ.

<sup>(</sup>٢) (٣١/١٧).

هِشَام، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ. قَالَ: هَذَا سَرَقْتَهَ مِنِّي - وَصَدَقَ - كَانَ ذَاكَرَنِي بِهِ رَجُلُّ بِبَغْدَادَ، فَحَفظتُهُ عَنْهُ (۱).

(٢٥) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ شَاذَانَ: قَدِمَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي دَاوُدَ سِجِسْتَانَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُحَدِّتُهُم، فَقَالَ: مَا مَعِي أَصْلٌ. فَقَالُوا: ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَأَصْلُ!؟ قَالَ: فَأَثَارُونِي، فَأَمَلَيْتُ عَلَيْهِم مِنْ حِفْظِي ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ حَدِيْث، فَلَمَّا قَدِمْتُ بَغْدَادَ، قَالَ البَغْدَادِيُّونَ: مَضَىٰ إِلَىٰ عَلَيْهِم مِنْ حِفْظِي ثَلاَثِيْنَ أَلْفَ حَدِيْث، فَلَمَّا قَدِمْتُ بَغْدَادَ، قَالَ البَغْدَادِيُّونَ: مَضَىٰ إِلَىٰ سِجِسْتَانَ وَلَعِبَ بِهِم، ثُمَّ فَيَّجُوا فَيْجًا(٢) اكتَرَوْهُ بِسِتَّةِ دَنَانِيْرَ إِلَىٰ سِجِسْتَانَ، لِيَكْتُبَ فَمُ النَّنُ مُخَيَّةً، فَكُتِبَتُ، وَجِيْء بَهَا(٣).

(٥٣) نَقَلَ أَبُو سَعْد الإِدْرِيْسِيُّ بإِسْنَاد لَهُ، أَنَّ أَبَا عِيْسَىٰ التِّرْمَذِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ فَكَتَبْتُ جُزْ أَيْنَ مِنْ حَدِيْثِ شَيْخِ، فَوَجَدْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الجُزْ أَيْن مَعْ عَي خُز آن بياض، فَبَقِي يَقْرَأُ عَلَيَّ مِنْ لَفْظه، فَنَظَر، مَعِي جُز آن بياض، فَبَقِي يَقْرَأُ عَلَيَّ مِنْ لَفْظه، فَنَظَر، فَرَأَىٰ فِي يَدِي وَرَقًا بِيَاضًا، فَقَالَ: أَمَا تَسْتحِي مِنِّي؟ فَأَعْلَمْتُهُ بِأَمْرِي، وَقُلْتُ : أَحْفَظُهُ وَلَىٰ فَي يَدِي وَرَقًا بِيَاضًا، فَقَالَ: أَمَا تَسْتحِي مِنِّي؟ وَقَالَ: اسْتَظْهَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيْء؟ كُلَّهُ. قَالَ: اقْرَأْد فَقَرَأْتُهُ عَلَيْه، فَلَمْ يُصَدِّقَنِي، وَقَالَ: اسْتَظْهَرْتَ قَبْلِ أَنْ تَجِيْء؟ فَقُلْتُ: حَدِيْتًا، ثُمَّ قَالَ: هَاتِ. فَأَعَدْتُهَا عَلَيْه، مَا أَخْطَأْتُ فِي حَرْفَ (نَا).

(٥٤) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ دَاوُدَ بِنِ سُلَيْهَانَ: كُنَّا عِنْدَ الْحَسَنِ بِنِ سُفْيَانَ، فَدَخَلَ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو عَمْرِو الحِيْرِيُّ، وَأَخَدُ بِنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ، وَهُمْ مُتَوَجَّهُوْنَ إِلَى فُرَاوَةَ. فَقَالَ خُزَيْمَةَ، وَأَبُو عَمْرِو الحِيْرِيُّ، وَأَخَدُ بِنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ: كَتَبْتُ هَذَا الطَّبَقَ مِنْ حَدِيْتِكَ. قَالَ: هَات. فَقَرَأَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَذْخَلَ إِسْنَادًا فِي الرَّازِيُّ: كَتَبْتُ هَذَا الطَّبَقَ مِنْ حَدِيْتِكَ. قَالَ: هَات. فَوَرَأَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَذْخَلَ إِسْنَادًا فِي الثَّالِثَة قَالَ إِسْنَادًا فِي الثَّالِثَة قَالَ إِسْنَادًا فِي الثَّالِثَة قَالَ اللهَ فِي الثَّالِثَة قَالَ لَهُ الخَسَنُ، فَرَدَّهُ الحَسَنُ، فَلَا يَعْدَ احْتَمَلْتُكُ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا ابْنُ تِسْعِيْنَ سَنَةً، فَاتَّقِ اللهَ فِي المَشَايِخِ، لَهُ الحَسَنُ: مَا هَذَا؟! قَدِ احتَمَلْتُكُ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا ابْنُ تِسْعِيْنَ سَنَةً، فَاتَّقِ اللهَ فِي المَشَايِخِ،

<sup>(1) (1/17–77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفيج: الجماعة من الناس. النهاية (٣/ ٤٧٧).

<sup>(4) (41/411).</sup> 

<sup>(3) (71/777).</sup> 

١٩ ----

فَرُبَّهَا اسْتُجِيْبَتْ فِيْكَ دَعْوَةٌ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ: مَهْ! لاَ تُؤْذِ الشَّيْخَ. قَالَ: إِنَّهَا أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ يَعْرِفُ حَدِيْتُهُ (١).

(٥٥) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ: كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يَخْفَظُ الفِقْهِيَّاتِ مِنْ حَدِيْثِه كَمَا يَخْفَظُ الفِقْهِيَّاتِ مِنْ حَدِيْثِه كَمَا يَخْفَظُ القَارِئُ السُّورَةَ (٢).

(٥٦) قَالَ أَبُو حَاتِم بنُ حِبَّانَ التَّمِيْمِيُّ: مَا رَأَيْتُ عَلَىٰ وَجِهِ الأَرْضِ مَنْ يَعْفَظُ صِنَاعَةَ السُّنَنِ، وَيَعْفَظُ أَلْفَاظَهَا الصِّحَاحَ وَزِيَادَاتِهَا حَتَّىٰ كَأَنَّ السُّنَنَ كُلِّهَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، إلاَّ مُحَمَّدَ بنَ إسْحَاقَ بن خُزَيْمَةَ فَقَط<sup>(٣)</sup>.

(٥٧) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حُسَيْنَك: سَمِعْتُ إِمَامَ الأَئَمَّةِ أَبَا بَكْرِ يَحْكِي عَنْ عَلِيِّ بِنِ خَشْرَم، عَنِ ابْنِ رَاهْوَيْه، أَنَّهُ قَالَ: أَحْفَظُ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَدِيْث. فَقُلْتُ لاِبْنِ خُزَيْمَةَ: كَمْ يَحْفَظُ الشَّيْخُ؟ فَضَرَبِنِي عَلَىٰ رَأْسِي، وَقَالَ: مَا أَكْثَرَ فُضُولِك! ثُمَّ قَالَ: يَا بُنِيَّ! مَا كَتْبَتُ سَوْدَاءَ فِي بَيَاضِ إِلاَّ وَأَنَا أَعرفُه (٤٠).

(٥٨) قَالَ أَبُو مَسْعُوْدِ الدِّمَشْقِيّ: جَاءَ رَجُلٌ بغدَادِيُّ يَحْفَظُ إِلَىٰ ابْنِ جَوْصَا، فَقَالَ لَهُ: ابْن جَوْصَا كَلَمَّا أَغْرِبتَ عليَّ حَدِيْثًا مِنْ حَدِيْثِ الشَّامِيّين؛ أَعْطِيْتُكَ دِرْهَمًا. فَلَمْ يَزُلِ الرَّجُلُ يلقِي عَلَيْهِ مَا شَاءَ الله، وَلاَ يُغرِب عَلَيْهِ، فَاغتمَّ. فَقَالَ لِلرَّجُلِ: لاَ تَجزع، وَأَعَطَاهُ لِكُلِّ حَدِيْثٍ ذَاكره بِهِ دِرْهَمًا، وَكَانَ ابْنُ جَوْصَا ذَا مَالٍ كَثِيْرُ (٥٠).

(٥٩) قَالَ مَسْلَمَةُ بِنُ القَاسِمِ: كَانَ العُقَيْلِيُّ جِلِيلَ القَدْرِ، عَظِيْمَ الخَطَرِ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَه، وَكَانَ كَثِيْرَ التَّصَانِيْف، فَكَانَ مِنْ أَتَاهُ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ، قَالَ: اقرأ مِنْ كِتَابِكَ، وَلاَ يُخْرِجُ أَصِلَه. قَالَ: فَتَكَلَّمْنَا فِي ذَلِكَ. وَقُلْنَا: إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاس، وَإِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاس، وَإِمَّا أَنْ

<sup>(1) (31/</sup>NO1-PO1).

<sup>(7) (31/777).</sup> 

<sup>(7) (31/777).</sup> 

<sup>(3) (31/</sup> ۲۷۳).

<sup>.(17/10)(0)</sup> 

يَكُوْنَ مِنْ أَكذبِ النَّاسِ. فَاجتمَعْنَا فَاتَّفَقْنَا عَلَىٰ أَن نَكْتُبَ لَهُ أَحَادِيْثَ مِنْ رَوَايته، وَنَزيدُ فَيْهَا وَننقْص، فَأَتَينَاهُ لنمتَحنه، فَقَالَ لِي: اقرأ، فقرأتهَا عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَتيتُ بِالزِّيَادَة وَالنَّقْص، فَطَنَ لِذَلك، فَأَخَذَ منِّي الكتَاب، وَأَخَذَ القَلَم، فَأَصْلَحَهَا مِنْ حِفْظِه، فَانصَرَ فْنَا مِنْ عِنْدَه، وَقَدْ طَابِتْ نُفُوْسُنَا، وَعَلَمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَحْفَظِ النَّاس (۱).

(٦٠) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: قَالَ لِي ابْنُ عُقْدَةَ: دَخَلَ البَرْديجِي الكُوْفَة، فَزَعَمَ أَنَّهُ أَحفَظُ مِنِّي. فَقُلْتُ: لاَ تطول نَتَقَدَّمُ إِلَىٰ دُكَّانَ وَرَّاق، وَنَضَعُ الْقَبَّان (٢)، وَنَزِنُ مِنَ الْكُتُب مَا شِئْتَ، ثُمَّ يُلقَىٰ عَلَيْنَا، فَنذكرُهُ قَالَ: فَبقى (٣).

(٦١) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ الْعَلُويِّ: كَانَتِ الرِّيَاسَةُ بِالكُوْفَة فِي بنِي الْعَدَانِ قَبِلَنَا، ثُمَّ فَشَتْ رِئَاسَةُ بنِي عُبَيْد الله، فَعَزَمَ أَبِي عَلَىٰ قَتَاهُم، وَجَمَعَ الجَموعَ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ قَبِلَنَا، ثُمَّ فَشَتْ رِئَاسَةُ بنِي عُبَيْد الله، فَعَزَمَ أَبِي عَلَىٰ قَتَاهُم، وَجَمَعَ الجَموعَ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسِ بنُ عُقْدَة، وَقَدْ جَمِع جُزْءًا فِيْهِ سِتُ وَثَلاَثُوْنَ وَرقَة، وَفِيْهَا حَديْثُ كَثِيرُ فَي صِلَةِ الرَّحِم، فَاسْتَعْظَمَ أَبِي ذَلكَ، وَاسْتكَثَرَه، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، بلَعَنِي مِنْ فِي صِلَةِ الرَّحِم، فَاسْتَعْظَمَ أَبِي ذَلكَ، وَاسْتكَثَرَه، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، بلَعَنِي مِنْ حَفْظُكَ للْحَدِيْثِ مَا اسْتكْثَرْتُه، فَكَم تَخْفَظ؟ قَالَ: أَحفظُ بِالأَسَانِيد وَالْمَوْنَ خَسْيَنَ وَمَائِتَيْ أَلْف حَدِيْث، وَأُذَاكر بِالأَسَانِيد وَبَعْضِ المُتُوْنَ وَالْمَرَاسِيل وَالْمَقاطِيع بِسِت مَائَةً أَلْف حَديْث، وَأُذَاكر بِالأَسَانِيد وَبَعْضِ المَتُوْنَ وَالْمَرَاسِيل وَالْقَاطِيع بِسِت مَائَةً أَنْف حَديْث، وَأُذَاكر بِالأَسَانِيد وَبَعْضِ المَتُوْنَ وَالْمَرَاسِيل وَالْقَاطِيع بِسِت مَائَةً أَنْف حَديْث،

(٦٢) قَالَ أَبُو القَاسِمِ التَّنُوْخِيّ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: دَخَلَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْخُتُلِي إِلَىٰ اللهِ الْخُتُلِي إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلاءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

<sup>(1) (01/</sup> ٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) القبان: الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧١٣).

<sup>(4) (01/337-037).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٤٧/١٥) (٤)

<sup>(0) (01/ 573 - 773).</sup> 

(٦٣) يُقَالُ: إِنَّ العَسَّال أَمْلَىٰ (تَفْسِيرًا) كَثِيْرًا مِنْ حِفْظِه، وَقِيْلَ: أَمْلَىٰ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ بِأَرْدِسْتَانَ، فَلَمَّا رَجِعَ إِلَىٰ أَصْبَهَانَ، قَابَلَ ذَلِكَ، فَكَانَ كَمَا أَمْلاَهُ(١).

(٦٤) قَالَ أَبُو مُوْسَى: ذَكَرَ أَبُو غَالَبِ هِبَةُ اللهِ بِنُ مُحَمَّد بِنِ هَارُوْنَ بِخَطِّهِ، قَالَ: سَمغْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ: أَنَّ مُحَدًّثًا حَضَرَ القَاضِيَ أَبَا أَحْمَدَ العسال، قَالَ: إِنِّي صَمَعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ: أَنَّ مُحَدِّيْتٍ، فَهَلْ أَنَا بَارُّ؟ فَقَالَ: بَرَّتْ يَمِينُكَ، إِنِّي أَحْفَظُ مَبْعِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ، فَهَلْ أَنَا بَارُّ؟ فَقَالَ: بَرَّتْ يَمِينُكَ، إِنِّي أَحْفَظُ فَي القُرْآنِ سَبْعِيْنَ أَلْفَ حَدِيْثٍ،

(٦٥) قَالَ الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ الدَّارَكِيَّ الفَقَيْهَ يَقُوْلُ: جَمَعَ الصَّاحِبُ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عَبَّادٍ خُفَّاظَ بَلدنَا بِأَصْبَهَانَ: العَسَّالَ أَبا أَحْمَد، وَأَبا القَاسِمِ الطَّبَرَانِيَّ، وَأَبا إِسْحَاقَ بِنَ حَمْزَةَ، وَغَيْرَهُم، وَحضرتُ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَيْهِ ابنَ الجِعَابِيَّ، فَأَخذُوا فِي مَذَاكرةِ الأَبْوَابِ، ثُمَّ ثَنُوا بذكرِ ترَاجمِ الشُّيُوْخِ، فَظَهَرَ العَجزُ فِي كُلِّ مِنْهُم عَنْ حَفظ أَبِي إِسْحَاقَ بن حَمْزَةَ وَمذَاكرتِهِ (٣).

(٦٦) قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ أَبُو عَلِيِّ النيسابوري باقعة (((3) في الحِفْظ، لاَ تُطَاقُ مُذكرَاتُهُ، وَلاَ يَفِي بمذكرَاتِه أَحدُ مِنْ حُفَّاظنَا، وَقَدْ خَرَجَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ثَانِيَ مرَّة في سَنة عَشْر وَثَلاَثِ مائَة، وَقَدْ صَنَّفَ وَجَمَعَ، فَأْقَامَ بِبَغْدَادَ وَمَا بَهَا أَحدُ أَحفَظُ مِنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنً الْجَعَابِيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا علي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِبَغْدَادَ أَحفظَ مِنَ الجِعَابِيِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا علي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِبَغْدَادَ أَحفظَ مِنَ الجَعَابِيِّ. وَسَمِعْتُ أَبَا علي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِبَغْدَادَ أَحفظَ مِنَ الجَعَابِيِّ. وَسَمِعْتُ أَبَا علي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِبَغْدَادَ أَحفظَ مِنَ الجَعَابِيِّ. وَسَمِعْتُ أَبَا علي يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ بِبَغْدَادَ أَحفظَ مِنَ الجَعَابِيِّ. وَكَتَبَ عَنِي اللهَ الْمَاكِرَةِ، وَكَتَبَ عَنِي الْمَادُ كُونَ اللهَ الْمَاكِرَةِ، وَكَتَبَ عَنِي اللهَ الْمَالُونَ بَعْ صَا بِدِمَشْقَ جُمْلَةً (٥٠).

(٦٧) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ التَّنُوْخِيُّ: مَا شَاهدنَا أَحدًا أَحفظَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بنِ الجِعَابِيِّ،

<sup>.(1 · /</sup> ١٦) (1)

<sup>(7)(11/11).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٨٧). الباقعة: الداهية. النهاية (١/ ١٤٦)

<sup>(</sup>٤) الباقعة: الداهية. النهاية (١/ ١٤٦).

<sup>(0) (11/70).</sup> 

وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُوْلُ: إِنَّهُ يَحْفَظُ مِائَتِي أَلْفَ حَدِيْث، وَيُجِيبُ فِي مِثْلَهَا، إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ يَشُوقُ الْتُوْنَ بِأَلْفَاظَهَا، وَأَكثرُ الْحُفَّاظَ يَتَسمَّحُونَ فِي ذَلِكَ، يَفْضُلُ الْحُفَّاظَ بَتَسمَّحُونَ فِي ذَلِكَ، وَكَانَ إِمَامًا فِي مَعْرِفَة العللِ وَالرِّجَالِ وَتَوَارِيجُهم، وَمَا يُطْعَنُ عَلَىٰ الوَاحِدِ مِنْهُم، لَمْ يَتُقَ فِي زَمَانِهِ مَنْ يَتَقَدَّمُهُ(۱).

(٦٨) قَالَ أَبُو عَلِي النَّيْسَابُوْرِيُّ: مَا رَأَيْتُ فِي الْمَسَايِخِ أَحفظُ مِن عَبْدَانَ، وَلاَ رَأَيْتُ فِي الْمَسَايِخِ أَحفظُ مِن الْبَغْدَادِيِّيْنَ الَّذِيْنَ فِي أَصْحَابِنَا أَحفظَ مِنْ أَبِي بَكْرَ بِنِ الجِعَابِيِّ، وَذَاكَ أَنِّي حَسِبتُهُ مِنَ البَغْدَادِيِّيْنَ الَّذِيْنَ كَعْظُونَ شَيْخًا وَاحِدًا، أَوْ تَرْجَمَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَابًا وَاحِدًا، فَقَالَ لِي: أَبُو إِسْحَاقَ بِنُ حَمْزَة يَوْمًا مِن عِنْد يَوْمًا: يَا أَبَاعِلِيِّ، لاَ تَعْلَطْ، ابْنُ الجِعَابِيِّ يَحفظُ حَدِيْثًا كَثَيْرًا. قَالَ: فَخَرَجْنَا يَوْمًا مِن عِنْد ابْن صَاعِد، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بِكُو، أَيشَ أَسنَدَ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ؟ فَمَرَّ فِي التَّرْجَمَة فَهَا إِلْنَ عَنْ مَنْصُوْرِ؟ فَمَرَّ فِي التَّرْجَمَة فَهَا وَلُكُ أَبِي صَاعِد، فَقُلْتُ: يَا أَبَا بِكُو، أَيشَ رَوَى الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدِ بِالشَّرِكَةِ؟ فَذَكَرَ بَضْعَةَ عَشرَ حَدِيْثًا، فحيَّرَني حَفَظُهُ (٢٠).

(٢٩) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَانَ الْحَافِظُ: وقعَ إِلَيَّ جَزِءٌ مِنْ حَدِيْثِ الجِعَابِيِّ، فحفظتُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَحَادِيثِ فَأَجَابِنِي فِيْهَا، ثُمَّ قَالَ: مِنْ أَينَ لَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: مِنْ جُزئكَ، قَالَ: مِنْ أَينَ لَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: مِنْ جُزئكَ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَلَقِ عَلِيًّ المَّسَادَ وَأُجِيبِكَ فِي السَنادِهِ، أَو أَلقِ عليَّ الإسنادَ وَأُجِيبِكَ فِي المَتْنِ (٣). إِنْ المُتَنبِّي جَلَسَ عِنْد كُتُبِيِّ، فطوَّلَ المطَالَعَة فِي كتَابِ للأَصْمَعِيِّ، فَطُوَّلَ المطَالَعَة فِي كتَابِ للأَصْمَعِيِّ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا هَذَا أَتريدُ أَنْ تَحْفَظُهُ؟ فَقَالَ: فَإِنْ كُنْتُ قَدْ حفَظَتُهُ؟ قَالَ: أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ: فَإِنْ كُنْتُ قَدْ حفَظَتُهُ؟ قَالَ: أَهَبُهُ لَكَ، قَالَ: فَإَنْ كُنْتُ قَدْ حفَظَتُهُ؟ قَالَ: أَهَبُهُ لَكَ،

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۹۸).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۸).

<sup>.(91/17) (</sup>٣)

<sup>(3) (11/ •• 7).</sup> 

(٧١) قَالَ الخليليُّ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي مُسْلَمِ الْحَافِظَ يَقُوْلُ: لَمْ أَرَ أَحدًا مِثْلَ أَبِي أَحْمَدَ بِن عَدِيٍّ فَكَيْفَ فوقَهُ فِي الحَفْظ؟! وَكَانَ أَحْمَدُ هَذَا قد لَقِيَ الطَّبَرَانِيَّ وَأَبا أَحْمَدَ الْحَاكَمَ، وَقَالَ لِي: كَانَ حِفْظُ هَوُلاءِ تكلُّفًا، وَحِفْظُ ابْنِ عَدِيٍّ طبعًا. زَادَ «مُعْجَمُهُ» الحَاكم، وَقَالَ لِي: كَانَ حِفْظُ هَوُلاءِ تكلُّفًا، وَحِفْظُ ابْنِ عَدِيٍّ طبعًا. زَادَ «مُعْجَمُهُ» عَلَىٰ أَلْفِ شَيْخ (۱).

(٧٢) قَالً الأَزْهَرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ حَضَرَ فِي حَدَاثَته بَجْلَسَ إِسْمَاعِيْلُ الصَّفَّارِ، فَجَعَلَ يَنسَخُ جُزءًا كَانَ مَعَهُ، وَإِسْمَاعِيْلُ يُمْلِي، فَقَالَ رَجُلُّ: لاَ يَصِحُّ سَمَاعُكَ وَأَنْتَ تنسخُ، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فَهْمِي للإملاء خلافُ فَهْمِك، كَمْ تحفظُ أَمْلَىٰ الشَّيْخُ؟ فَقَالَ: لاَ أَحفظُ. فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: أَمْلَىٰ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا، الأَوَّلُ وَمَنْهُ كَذَا وَكَذَا، وَالحَدِيْثُ الثَّانِي عَنْ فُلاَن عَنْ فُلاَن وَمَتَنُهُ كَذَا وَكَذَا، وَالحَدِيْثِ، فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهُ – أَوْ كَمَا قَالَ (١).

(٧٣) قَالَ ابْنُ أَبِي الفَوَارِسِ: سَأَلْتُ ابنَ المُظَفَّرِ عَنْ حَدِيْثِ عَنِ البَاغَنْدِيِّ، عَنِ البَاغَنْدِيِّ، عَنِ الْبَاغَنْدِي. قُلْتُ: ابْن زَيْدِ المُنَادِي، عَنْ عَمْرو بِن عَاصِم، عَنْ شُعْبَةً، فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ عِنْدِي. قُلْتُ: لَعْلَهُ عِنْدَكَ. قَالَ: لَوْ كَانً عِنْدِي كُنْتُ أَحْفَظُهُ، وَعِنْدِي عَنِ البَاغَنْدِيِّ مائَةُ أَلْفِ حَدِيْثِ لَيْسَ عِنْدِي هَذَا(٣).

(٧٤) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَتَيْقِيُّ: حضَرتُ أَبَا الْحَسَنِ الدارقطني، وَجَاءُهُ أَبُو الْحُسَنِ الدارقطني، وَجَاءُهُ أَبُو الْحُسَنِ البَيْضَاوِيُّ بِغريبِ لِيَقْرَأَ لَهُ شَيْئًا، فَامْتَنَعَ، وَاعتلَّ بِبعضِ العللِ، فَقَالَ: هَذَا غريبُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يُمْلِي عَلَيْهِ أَحَادِيثَ، فَأَمْلَىٰ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ مَنْ حَفْظَه بَجْلسًا تزيدُ أَحَادِيثُهُ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ مَنْ حَفْظَه بَجْلسًا تزيدُ أَحَادِيثُهُ عَلَىٰ العِشْرِيْنَ، مَتْنُ جَمِيعِهَا: «نِعمَ الشَّيْءُ الْهَديَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ». قَالَ: فَانْصَرَ فَ الرَّجُلُ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ، وَقَدْ أَهْدَىٰ لَهُ شَيْئًا، فَقرَّبَهُ وَأَمْلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ جَفْظِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ، وَقَدْ أَهْدَىٰ لَهُ شَيْئًا، فَقرَّبَهُ وَأَمْلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ جَفْظِهِ سَبْعَةَ عَشَرَ

<sup>.(100/17)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٣٥٤).

<sup>(7) (11/913).</sup> 

١٩٥ • وَالْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّال

حَدِيْتًا، مُتُوْنُ جَمِيعِهَا: «إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيْمُ قَوْم، فَأَكْرِمُوهُ»(١).

(٧٥) قَالَ أَبُو بَكْرِ البَرْقَانِيُّ: كَانَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُمْلِي عَلَيَّ «العِلَلَ» مِنْ حِفْظِهِ (٢٠).

(٧٦) قَالَ الأَزْهَرِيّ: كُنْت أَحضرُ عِنْدَ ابْنُ بُكَيْرِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَجزَاء، فَأَنظُرُ فِيْهَا، فَيَقُولُ: أَيُّهَا أَحَبُّ إِلَيْكَ: تَذكرُ لِي مَتْنًا حَتَّىٰ أُخبركَ بإسْنَاده، أَوْ تذكرُ إِسْنَادًا حَتَّىٰ أُخبركَ بِمَتنه؟ فَكُنْتُ أَذكرُ لَهُ الْمُتَوْنَ، فَيُحَدِّثُنِي بِأَسَانِيدَهَا كَمَا هِيَ حِفْظًا، فعلتُ هَذَا مَعَةُ مِرَارًا كَثِيْرَةً، وَكَانَ ثِقَةً، لَكِنَّهُم حَسَدُوهُ، وَتَكَلَّمُوا فِيْهِ(٣).

(٧٧) قَالَ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّد الحَرْبِيِّ: جَمِيْعُ مَا كَانَ يذكر أَبُو بَكْرِ بِنُ البَاقِلَّانِيِّ مِنَ الْخِلَاف بَيْنَ النَّاسَ صَنَّفَهُ مِنْ حِفْظَه، وَمَا صَنَّفَ أَحَدٌ خِلاَفًا إِلاَّ احْتَاجَ أَنْ يُطَالَع كُتُب الْمُخَالفين، سِوَىٰ ابْنِ البَاقِلَّانِيُّ (٤٠).

(٧٨) قَالَ أَبُو نَصْرِ الوَائِلِيَّ: لَّا وَرد أَبُو الفَضْلِ الْهَمَذَانِيُّ نَيْسَابُوْر، تَعَصَّبُوا لَهُ وَلَقَّبُوهُ بَدِيْعَ الزَّمَان، قَا أُعْجِبَ بِنَفْسِه إِذْ كَانَ يَعْفَظُ المَائَة بَيْتِ إِذَا أُنْشِدَتْ مرَّةً، وَيُنْشِدُهَا مِنْ آخرهَا إِلَى أُولَهَا مَقْلُوبَةً، فَأَنْكَرَ عَلَى النَّاسِ قَوْلُهُم: فُلاَنُ الحَافِظُ فِي وَيُنْشِدُهَا مِنْ آخرهَا إِلَى أُولَهَا مَقْلُوبَةً، فَأَنْكرَ عَلَى النَّاسِ قَوْلُهُم: فُلاَنُ الحَافِظُ فِي الْخَدِيْثِ مَا يُذكر؟! فسَمِعَ بِه الحَاكِمُ بِنُ البَيِّع، فَوجَّهَ إِلَيْهِ الْحَدِيْثِ مَا يُذكر؟! فسَمِعَ بِه الحَاكِمُ بِنُ البَيِّع، فَوجَّهَ إِلَيْهِ بِجُزْء، وَأَجَل لَهُ جُمَعَةً فِي حفظه، فَرد إلَيْهِ الْجُزء بَعْدَ الجُمْعَة، وَقَالَ: مَنْ يَعْفَطُ هَذَا؟ بِجُزْء، وَأَجَل لَهُ جُمِعَةً فِي حفظه، فَرد إلَيْهِ الْجُزء بَعْدَ الجُمْعَة، وَقَالَ: مَنْ يَعْفَطُ هَذَا؟ مُخَمَّدُ بِنُ فُلاَن، وَجَعْفَرُ بِنُ فُلاَن، عَنْ فُلاَن؟ أَسَامِي مُغْتَلِفَة وَأَلْفَاظ مُتَبَايِنَة؟ فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) (١٦/ ٥٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ حِكَايَةٌ صَحِيحةٌ، رَوَاهَا الخَطِيْبُ عَنِ الْعَتِيْقِيِّ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى سَعَةِ حِفظِ هَذَا الإِمَامِ، وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَوَّحَ بطلبِ شَيْءٍ، وَهَذَا مَذْهَبٌ لِبَعضِ الْعُلَمَاءِ، وَلَعَلَّ الدَّارَقُطْنِيَّ كَانَ إِذْ ذَاكَ مُخْتَاجًا، وَكَانَ يَقبلُ جَوَائِزَ دَعْلَجٍ السِّجْزِيِّ وَطَائِفَةٍ، وَكَذَا وَصِلَهُ الوَزِيْرُ ابْنُ حِنْزَابَةَ بِجُملَةٍ مِنَ الذَّهَبِ لِمَا خَرَّجَ لَهُ «المُسْنَد».

رَى مَدَ وَ فَهُ أَمْلَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ مِنْ حِفْظِهِ كَهَا دَلَّتُ (العِلَلِ الموجودُ قَدْ أَمْلَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حِفْظِهِ كَهَا دَلَّتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الحَكَايَةُ، فَهَذَا أَمْرٌ عظيمٌ، يُقْضَىٰ بِهِ للدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ أَحفظُ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَإِنَّ كَانَ قَدْ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ هَذِهِ الحَكَايَةُ، فَهَذَا أُمْرُ عظيمٌ، يُقْضَىٰ بِهِ للدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ أَحفظُ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَإِنَّ كَانَ قَدْ أَمْلَىٰ بعضَهُ مِنْ حِفْظِهِ فَهَذَا مُمْكِنٌ، وَقَدْ جَمعَ قبلَهُ كِتَابَ (العِلَلِ عَلِيُّ بنُ المَدِيْنِيُّ حَافظُ زَمَانِهِ.

<sup>.(9/17)(</sup>٣)

 $<sup>.(191/1</sup>V)(\xi)$ 

الحَاكِم: فَاعرفْ نَفْسَك، وَاعلمْ أَنَّ هَذَا الحِفْظَ أَصعبُ مِمَّا أَنْتَ فِيْهِ (١).

(٧٩) قَالَ هِبَةُ اللهِ بِنُ الْمَبَارَكِ بِنِ الدَّوَاتِي: اجْتَمَعتُ بِالأَمِيْرِ ابْنِ مَاكُوْلا، فَقَالَ لِي خُذْ جُزئِينِ مِنَ الخَدِيْثِ، فَاجَعل مُتُوْنَ هَذَا لأَسَانِيْدِ هَذَا، وَمُتُوْنَ الثَّانِي لأَسَانِيْدِ الْأَسَانِيْدِ هَذَا، وَمُتُوْنَ الثَّانِي لأَسَانِيْدِ اللَّوَّلَ، حَتَّىٰ أَرُدُّهَا إِلَىٰ الْحَالَة الأُوْلَى (٢).

(٨٠) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ زُهر: دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُل رَثُ الْهِيَّة، كَأَنَّهُ بدوي، فَقَالَ: يَا بُنِيَ، اسْتَأْذِن لِي عَلَىٰ الوَزِيْر أَبِي مَرْوَانَ. فَقُلْتُ: هُو نَائِم. فَقَالَ: مَا هَذَا الكتَاب؟ قُلْتُ: وَمَا سُؤَالك عَنْهُ؟! هَذَا مِنْ كِتَاب «الأَغَانِي». فَقَالَ: تُقَابِله؟ فَقُلْتُ: مَا هُنَا قُلْتُ: وَمَا سُؤَالك عَنْهُ؟ هَوْالله عَنْهُ؟ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَوَالله مَالله عَلَى الصَّغَر. فَتَبسَّمتُ، فَقَالَ: فَأَمسك علي، فَوَالله مَا أَخْطأَ شَيْئًا، وَقرأَ نَحْوًا مِنْ كُرَّاسِين، فَقُمْتُ مُسْرِعًا إِلَىٰ أَبِي، فَخَرَجَ حَافِيًا وَعَانقه، مَا أَخْطأَ شَيْئًا، وَقرأَ نَحْوًا مِنْ كُرَّاسِين، فَقُمْتُ مُسْرِعًا إِلَىٰ أَبِي، فَخَرَجَ حَافِيًا وَعَانقه، وَقَبّل يَدَه وَاعْتَذَرَ، وَسَبّنِي وَهُو يُخَفِّضَ عَلَيْه، ثُمَّ حَادثه، وَوَهبه مركوبًا، ثُمَّ قُلْتُ: يَا وَقبّل يَدَه وَاعْتَذَرَ، وَسَبّنِي وَهُو يُخَفِّضَ عَلَيْه، ثُمَّ حَادثه، وَوَهبه مركوبًا، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَبْت مَنْ هَذَا؟ قَالَ: وَيْحَك! هَذَا أَديبُ الأَنْدَلُس ابْنُ عَيْذُوْنَ، أَيْسَرُ مَعْفُوظَاته كِتَاب (الأَغَانِي)(٣).

(٨١) كَانَ الشَّاطِبِيُّ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ «اللَّوطَّأُ»، وَ «الصَّحِيْحَانِ»، يُصحِّحُ النَّسخَ مِنْ حِفْظِهِ، حَتَّىٰ كَانَ يُقَالُ: إِنَّهُ يَحِفَظُ وَقْرَ بعير مِنَ العلُوْم (٤٠).

(٨٢) قَالَ ضِيَاءُ الدِّيْنِ: كَانَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ عَبْدُ الغَنِيِّ الْقُدسِيُّ لاَ يَكَادُ يُسْأَلُ عَنْ حَدِيْثِ إِلاَّ قَالَ: هُوَ عَنْ حَدِيْثِ إِلاَّ ذَكْرَهُ وَبَيَّنَهُ، وَذَكَرَ صحَّتَهُ أَوْ سَقَمَهُ، وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ إِلاَّ قَالَ: هُوَ فُلاَنُ بَنُ فُلاَنُ بَنُ فُلاَنَ الفُلاَنِيُّ، وَيذكرُ نسبَهُ، فَكَانَ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، سَمَعْتُهُ يَقُوْلُ: فُلاَنُ بَنُ فُلاَنَ الفُلاَنِيُّ، وَيذكرُ نسبَهُ، فَكَانَ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَدِيْثِ، سَمَعْتُهُ يَقُوْلُ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَافِظ أَبِي مُوْسَى، فَجرَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلَ مِنَازَعَةً فِي حَدِيْثٍ، فَقَالَ: هُو فَيْهِ «صَحِيْحِ البُخَارِيِّ». فَقُلْتُ: لَيْسَ هُوَ فِيْهِ. قَالَ: فَكَتَبَهُ فِي رُقْعَةٍ، وَرَفْعَهَا إِلَىٰ أَبِي

<sup>.(</sup>۱۷٣/۱۷) (۱)

<sup>.(000/11)(7)</sup> 

<sup>.(099/19)(</sup>٣)

<sup>(3) (17/377).</sup> 

مُوْسَىٰ يَسْأَلُهُ، قَالَ: فَنَاوَلَنِي أَبُو مُوْسَىٰ الرُّقْعَةَ وَقَالَ: مَا تَقُوْلُ؟ فَقُلْتُ: مَا هُوَ فِي «البُخَارِيِّ»، فَخجلَ الرَّجُلُ(١٠).

(٨٣) قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ ظَفَرِ: قَالَ رَجُلٌ لِلْحَافِظِ عَبْدِ الغَنِيِّ: رَجُلٌ حلفَ بِالطَّلاَقِ أَنَّكَ تَحِفَظُ مائَةً أَلْفِ حَدِيْثِ. فَقَالَ: لَوْ قَالَ أَكْثَرَ لصدَقَ!(٢)

(٨٤) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ البُخَارِيَّ شربَ دُواءَ يَشرِبُهُ الرَّجُلُ، فينتفعُ الحفظ يُقَالُ لَهُ: بَلاَذُر، فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا خلوةً: هَلْ مِنْ دَوَاء يَشرِبُهُ الرَّجُلُ، فينتفعُ بِهَ لَلْحفظ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ شَيْئًا أَنْفَع لِلْحفظ مِنْ بَهُ لَلْحَفظ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ شَيْئًا أَنْفَع لِلْحفظ مِنْ بَهُ للْحَفظ؟ فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ مَّ أَقبل عليَّ، وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ شَيْئًا أَنْفَع لِلْحفظ مِنْ مَنْ الرَّجُل، وَمُدَاومة النَّظر. قَالَ: وَذَاكَ أَنِّي كُنْتُ بِنَيْسَابُوْرَ مُقياً، فَكُنْتُ آكُنُتُ كَتَابًا مِنْ بُخَارَى كُتُبُ، وَكُنَّ قَرَابَاتُ لِي يُقرِئنَ سَلاَمهنَّ فِي الكُتُب، فَكُنْتُ آكُنتُ كَتَابي، فَلَاثِي بَخَارَى، وَأَرَدْتُ أَنْ أُقرِئهنَّ سَلاَمِي، فَذَهبَ علي أَسَامِيهنَّ حِيْنَ كَتَبْتُ كَتَابِي، وَمُا أَقَلَّ مَا يَذْهَبُ عَنِّي مِنَ العلم. وَقَالَ: سَمَعْتُهُ يَقُولُ: لَمْ تَكُن وَنْ الْمُهُ وَلَاء. كُنْتُ إِذَا كَتَبْتُ عَنْ رجل سَأَلْتُهُ أَنْ يُخُوبَ إِلَيَّ أَصْلَهُ وَنُسْبَتِه وَحُمْلَه الْحَدِيْث، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَهًا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيَّ أَصْلَهُ وَنُسْبَتِه وَحُمْلَه الْحَدِيْث، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَهمًا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيَّ أَصْلَهُ وَنُسْبَتِه وَحُمْلَه الْحَدِيْث، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَهمًا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيَّ أَصْلَهُ وَنُسْبَتِه وَحُمْلَه الْحَدِيْث، إِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَا يَكْتُبُونَ وَكَيْفَ يَكُنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيَّ أَصْلَهُ وَنُسْبَتِه وَحُمْلَهُ الْآخِرُونَ لَا يُبْسُلُونَ مَا يَكْتُبُونَ، وَكَيْفَ يَكُنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يُخْرَبُهُ وَنُ وَالْ اللَّعُهُ وَنَ وَلَى الْعَلْمُ وَيَ الْمُعُونَ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ وَلَاءً الْأَحْرُونَ لَا يُسْلُونَ مَا يَكْتُبُونَ، وَكَيْفَ يَكُنْ سَأَلْتُهُ أَنْ يُخْتُبُونَ الْمَالِمُ وَلَالَالُ مَا يَذْهُمُ أَلَا لَا عَلَا الْمَالِقُونَ الْمَعْهُ وَلَا عَلَا الْمُعْتَلِهُ الْمُعْمَالُهُ الْمُعْتَلُهُ أَنْ لَكُنْ الْمَالِمُونَ الْمَالِمُ الْمَالِلَا عَلَى الْمُعْمَالُهُ الْمُعْتُولُ الْمُعْمَالُهُ الْمَالِونَ اللْمَالِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُهُ

(٨٥) قَالَ أَبُو بُرْدَة بِنُ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيّ: كَتَبْتُ عَنْ أَبِي أَحَادِيْثَ، فَفَطِنَ بِي، فَمَحَاهَا، وَقَالَ: خُذْ كَمَا أَخَذْنَا (٤٠).

(٨٦) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُوْلُ: مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي بَيْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا، وَلاَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ بِحَدِيْثٍ قَطُّ إِلاَّ حَفِظْتُهُ، وَلاَ أَحْبَبْتُ أَنَّ يُعِيْدَهُ عَلَيَّ (٥٠).

<sup>(1)(17/133).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٢/٨٤٤ - ٩٤٤).

<sup>(4) (11/ 5.3).</sup> 

<sup>(3) (7/ •</sup> P7).

<sup>.(</sup>٣٠١/٤) (0)

(۸۷) عَنْ أَرْطَاةَ بِنِ أَبِي أَرْطَاةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ القَوْمَ، وَفِيْهِم سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْر، وَغَيْرُهُ، فَقَالَ: إِنَّ لَلْعِلْمِ ثَمَنًا، فَأَعْظُوْهُ ثَمَنَهُ. قَالُوا: وَمَا ثَمَنُهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَضَعَهُ عِنْدَ مَنْ يُحْسِنُ جِفْظَهُ وَلاَ يُضَيِّعُهُ (۱).

(٨٨) عَنْ يَعْقُوْبَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَبْتَعِي العِلْمَ مِنْ عُرْوَةَ، وَغَيْرِه، فَيَأْتِي جَارِيَةً لَهُ وَهِي نَائِمَةٌ، فَيُو قَطْهَا، يَقُوْلُ لَهَا: حَدَّثَنِي فُلاَنْ بَكَذَا، وَحَدَّثَنِي فُلاَنْ بَكَذَا، وَحَدَّثَنِي فُلاَنْ بَكَذَا. فَتَقُوْلُ: فَلَا نَّ بَكَذَا. فَتَقُوْلُ: قَدْ عَلِمتُ أَنَّكِ لاَ تَنْتَفِعِي بِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ الْآنَ، فَأَرُدتُ أَنْ أَسْتَذَكَرَهُ (٢).

(٨٩) عَنْ هِشَام بِنِ حَسَّانِ، قَالَ: مَا كَتَبِتُ لِلْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ حَدِيْثًا قَطُّ، إِلاَّ حَدِيْثَ الأَعَاقِ (٢٠) ، لأَنَّهُ طَالَ عَلَيَّ، فَكَتَبتُه، فَلَمَّا حَفِظتُه مَحُوثُهُ (٢٠).

(٩٠) قَالَ أَبُو الوَلِيْدِ، وَحَبَّانُ: أَنَّ هَمَّامًا قَالَ: إِنِّيْ لأَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَنظُرَ فِي الكِتَاب، وَأَحْفَظَ الحَدِيْثَ لَكِي أُحَدِّثَ النَّاسَ (٥).



<sup>.(19/0)(1)</sup> 

<sup>(7) (0/377).</sup> 

<sup>(</sup>٣) لعله يقصد حديث أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: « لا تقوم الساعة حتىٰ ينزل الروم بالأعماق أو بدابق » . أخرجه مسلم (٢٨٩٧)

<sup>.(</sup>rov/7) (E)

<sup>(°) (</sup>V/PPY).

١٩٩ • الْعَلَاءُ - ١٩٩

# نِسْيَانُ اَلْعِلْمِ



(١) قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا سَمِعْتُ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً رَجُلًا يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ، وَلَقَدْ نَسِيْتُ مِنَ العِلْمِ مَا لَوْ حَفِظَهُ رَجُلٌ لَكَانَ بِهِ عَالِلًا(١).

(٢) قَالَ الْحَسَنُ: لَوْ لاَ النِّسْيَانُ، كَانَ العلْمُ كَثيْرًا (٢).

(٣) قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: خَرَجْتُ مِنَ المَدِيْنَةِ وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَعْلَمَ مِنِّي، فَلَمَّا قَدَمْتُ الشَّامَ، نَسِيْتُ (٣).

- (٤) عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّهَا يُذْهِبُ العِلْمَ النِّسْيَانُ، وَتَرْكُ الْمُذَاكرَةِ (١٠).
- (٥) قَالَ أَبُو سَعِيْد الْحَنَفِيُّ: سَمِعْتُ يَزِيْدَ بِنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ: حَفِظتُ لِيَحْيَىٰ بِنِ سَعِيْد ثَلاَثَةَ آلاَفِ حَدِيْث، فَمَرضَتُ مَرضَة، فَنسيتُ نصْفَهَا، فَقَالَ فَتَى مِنَ القَوْمِ: رُوَيْدًا، لَيتكَ مَرضَتَ الثَّانِيَة، فَنسِيتَهَا كُلَّهَا، فَنستَرَيْحُ مِنْكَ (٥).
  - (٦) قَالَ مُغِيْرَةُ: مَا وَقَعَ فِي مَسَامِعِي شَيْءٌ فَنَسِيتُه (٦).

(٧) قَالَ جَرِيْرُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ: كَانَ الأَعْمَشُ إِذَا سَأَلُوْهُ عَنْ حَدِيْثٍ فَلَمْ يَعْفَظْهُ، جَلَسَ فِي الشَّمْس، فَيَعْرُكُ (٧) بيكَيْه عَيْنَيْهِ، فَلاَ يَزَالُ حَتَّىٰ يَذْكُرَه (٨).

<sup>.(</sup>٣٠١/٤) (1)

<sup>(7) (3/ 250).</sup> 

<sup>.(171/0)(</sup>٣)

<sup>(3) (0/</sup> ٧٣٣).

<sup>(</sup>٤٧٤/٥)(٥)

<sup>(</sup>٦) (٦/ ١١) قَالَ الذَّهِبِيِّ: هَذَا-وَالله- الجِفظُ، لَا حِفْظُ مَنْ دَرَسَ كِتَابًا مَرَّاتٍ عِدَّةً حَتَّىٰ عَرَضَه، ثُمَّ ِ تَخَبَّطَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَرَسَه وَحَفِظَه، ثُمَّ نَسِيَه، أَوْ أَكْثَرَه.

<sup>(</sup>٧) يعرك: أي يذلك. «لسان العرب» (١٠/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>۸) (۲/ ۸۳۲).

(٨) قَالَ أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا أَشْعَبُ، حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: للهِ عَلْ عَبْده نِعْمَتَانِ، وَسَكَتَ أَشْعَبُ. فَقَالَ: اذْكُرْهُمَا. قَالَ: وَاحِدَةٌ نَسِيَهَا عِكْرِمَةُ، وَالأُخْرَى أَنَا(١).

(٩) عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ أَيُّوْبَ صَاحِبِ البَصْرِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِغُنْدَر: إِنَّهُم يُعَظِّمُوْنَ مَا فِيْكَ مِنَ السَّلاَمَةِ. قَالَ: يَكْذِبُوْنَ عَلَيَّ. قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي بِشَيْء يَصِّحُّ مِنْهَا. قَالَ: صُمْتُ يَوْمًا، فَأَكَلتُ فِيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتِ نَاسِيًا، ثُمَّ أَثْمَتُ صَوْمِي (٢).

(١٠) عَنِ الفَضْلِ بِنِ مُوْسَى، قَالَ: كَانَ عَلَيْنَا عَامِلٌ بِمَرْوَ، وَكَانَ نَسَّاءً، فَقَالَ: اشْتَرُوا لِي غُلَامًا، وَسَمُّوْهُ بِحَضْرَتِي حَتَّىٰ لاَ أَنسَىٰ اسْمَه، ثُمَّ قَالَ: مَا سَمَّيْتُمُوْهُ؟ اشْتَرُوا لِي غُلَامًا، وَسَمُّوهُ اسْمًا لاَ أَنسَاهُ أَبدًا؟ - أَوْ قَالَ: فَهَذَا اسْمٌ مَا أَنسَاهُ أَبدًا - . قَالَ: فَهَذَا اسْمٌ مَا أَنسَاهُ أَبدًا - . وَقَالَ: قُهْ يَا فَرْقَدُ (٣).

(١١) قَالَ أَبُو المُظَفَّر السَّمْعَانيُّ: مَا حَفِظتُ شَيْئًا فَنسيتُه (١١)

(١٢) قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: سَمِغْتُ عَبْدَ الوَهَّابِ بِنَ أَحْمَدَ الْمُقْرِئَ يَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ السَّقَّاءِ مُقْرِئًا مُجَوِّدًا، حَدَّثَنِي مَنْ رَآهُ بِالقُسْطَنْطِيْنِيَّة مَرِيْضًا عَلَى دَكَّة، فَسَأَلتُه: هَلِ الشَّقَّاءِ مُقْرِئًا مُجَوِّدًا، حَقْظك؟ قال: مَا أَذْكُرُ مِنْهُ إِلاَّ آيَةً وَاحِدَةً: ﴿ رَّبُهَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ القُرْآنُ بَاقَ عَلَىٰ حِفْظك؟ قال: مَا أَذْكُرُ مِنْهُ إِلاَّ آيَةً وَاحِدَةً: ﴿ رَّبُهَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



<sup>.(</sup>١) (٧/٢٢).

<sup>(1)(9/1)</sup> 

<sup>(</sup>۱۰٤/۹) (۳)

<sup>.(119/19)(</sup>٤)

<sup>(0) (17/</sup> PF).

### كِتَابَةُ الْعِلْم



(١) قَالَ أَبُو هِلاَل: قَالُوا لِقَتَادَةَ: نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنْكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكْتُب، وَقَدْ أَخْبَرَكَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ أَنَّهُ يَكْتُب، فَقَالَ: ﴿ عِلْمُهَا عِندَ رَفِّ ﴾ [طه:٥٦]، وَسَمِعْتُه يَقُوْلُ: الحِفظُ فِي الصِّغَر كَالنَّقش فِي الْحَجَر (١١).

(٢) قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كُنَّا نَطُوفُ مَعَ الزُّهْرِيِّ عَلَىٰ العُلَمَاءِ وَمَعَهُ الأَلوَاحُ وَالصُّحُفُ، يَخْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ (٢).

(٣) عَنْ صَالِح، قَالَ: اجْتَمَعتُ أَنَا وَابْنُ شِهَاب، وَنَحْنُ نَطلُبُ العلْمَ، فَاجْتَمَعنَا عَلَىٰ أَنْ نَكْتُب السُّنَنَ، فَكَتَبْنَا كُلَّ شَيْء سَمِعْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ قَالَ: نَكْتُبُ مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِه. فَقُلْتُ: لَيْسَ بِسُنَّةٍ. فَقَالَ: بَلْ هُوَ سُنَّةٌ. فَكَتَب، وَلَمْ أَكْتُب، فَأَنْجَحَ وَضَيَّعْتُ (٣).

(٤) عَنْ يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري قَالَ: لأَنْ أَكُوْنَ كَتَبتُ كُلَّ مَا أَسْمَعُ، أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِثْلُ مَا لِي (٤).

(٥) عَنْ مَغْمَر، قَالَ: حَدَّثَ يَخْيَىٰ بِنُ أَبِي كَثِيْر بِأَحَادِيْثَ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِي حَدِيْثَ كَذَا، وَحَدِيْثَ كَذًا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا نَصْر! أَمَا تَكَرَهُ كَتْبَ العِلْمِ؟ قَالَ: اكْتُبْه كِي، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكْتُبُ فَقَدْ ضَيَّعتَ، أَوْ عَجَزْتَ (٥٠).

(٦) قَالَ أَبُو صَالِحِ الفَرَّاءُ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ كِتَابَةِ العِلْمِ، فَقَالَ: لَوْلاً

<sup>.(</sup>۲۷0/0)(1)

<sup>(7) (0/ 977).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٥٥/٥) (٣)

 $<sup>.(\</sup>xi \vee \xi / \circ) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>۲9/٦)(٥)

المحالية الم

الكتَابُ مَا حَفظْنَا(١).

(٧) عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ فِي الأَكتَافِ وَالعِظَامِ، وَكُنْتُ أَذْهَبُ إِلَىٰ اللَّيْوَان، فَأَسْتَوْهِبُ الظُّهُوْرَ، فَأَكْتُبُ فَيْهَا (٢).

(٨) عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: كَانَ مَنْزِلُنَا بِمَكَّةَ فِي شَعْبِ الخَيْف، فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَىٰ العَظْم يَلُوْحُ، فَأَكْتُبُ فِيْهِ الْحَدِيْثَ، أَوِ اللَّسْأَلَةَ، وَكَانَتْ لَنَا جَرَّةٌ قَدِيْمَةٌ، فَإِذَا امْتَلاَ العَظْمُ طَرَحْتُه فِي الْجَرَّةُ (٣).

(٩) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ مُبَشِّرِ الكَرْمِيْنِيِّ، قَالَ: انكَسَرَ قَلَمُ مُحَمَّدِ بِنِ سَلَامِ البِيْكَنْدِيِّ فِي مَعْلِس شَيْخ، فَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى: قَلَمُ بِدِيْنَار، فَطَارَتْ إِلَيْهِ الأَقلاَمُ (٤).

(١٠) عَالَ سَلْمُ بِنُ مُعَاذِ: قُلْتُ لِسُلَّيْهَانَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ صَفْوَانَ بِنَ صَالِح يَأْبَىٰ أَنْ يُحَدِّثَنَا. قَالَ: فَدَخَلَ صَفْوَانُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ سُلَيْهَانُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَأْبَىٰ أَنْ أَهْلَ كُمِّ فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوْبَ، مَنَعَنَا السُّلْطَانُ. قَالَ: وَيْحَكَ حَدِّثْ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنْ أَهْلَ الْجُنَّةِ يَحَتَاجُوْنَ إِلَيْهِم فِي الدُّنْيَا، فَحَدِّثُ لَعَلَكَ أَنْ الْعُلَ أَنْ الْحُلَّا فَي الْجُنْقِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْكَالَ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُم، فَحَدَّثَ لَعَلَكَ أَنْ الْعُلَى أَنْ الْعُلَ أَنْ الْعُلَى أَنْ الْمُعْمَ الْمُ الْعُلَى أَنْ الْعُلْعُلَى أَنْ الْمُ الْعُلَى أَنْ الْعُلَى أَنْ الْعُلَى أَنْ الْعُلَى أَنْ الْعُلَى أَنْ اللَّهُ الْعُلَى أَنْ الْعُلَى أَنْ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلَى الْعُلْعُ الْعُلَى الْعُلْلَى الْعُلْمُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَى الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلَالَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلَالَ الْعُلْمُو

(١١) قَالَ أَحْدُ بِنُ عُقْبَةَ: سَأَلْتُ يَعْيَىٰ بِنَ مَعِيْنِ: كَمْ كَتَبِتَ مِنَ الْحَدِيْثِ؟ قَالَ: كَتَبْتُ بِيَدِي هَذِه سِتَّ مائَة أَلْف حَدِيْث. قُلْتُ: يَعْنِي بِالْمُكَرَّرِ<sup>(١)</sup>.

(١٢) قَالَ عَهَارُ بِنُ رَجَاءَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بِنَ يَعِيْشَ يَقُوْلُ: أَقَمْتُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً مَا أَكَلتُ بِيَدِي بِاللَّيْل، كَانَتْ أُختِي تُلقمُنِي، وَأَنَا أَكتُبُ(٧).

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot q/\Lambda)(1)$ 

<sup>(1)(11).</sup> 

<sup>(</sup>۳) (۱۰/ ۲۸).

<sup>(3) (1/</sup> ۹۲۲).

<sup>.(</sup>٤٧٥/١١) (٥)

<sup>.(</sup>٨١/١١) (٦)

<sup>(</sup>ξο٩/۱۱) (V)

(١٣) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ: كَانَ إِسْهَاعِيْلُ -يعني: ابنُ زَيْدٍ الجُرْجَانِيُّ- هَذَا يَكْتُبُ فِي اللَّيْلَةِ تِسْعِيْنَ وَرقَةً، بِخَطِّ دَقِيْقَ (١).

(١٤) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ - الْمَعْرُوْفُ: بِابْنِ دَيْزِيلَ -: كَتَبْتُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي، فَجَلَسْتُ كَثِيْرًا، وَكَتَبْتُ مَا لَا أُحْصِيْهِ حَتَّىٰ عَيْنَتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ أَتَأَمَّلُ السَّمَاءَ، فَكَانَ أَوَّلُ اللَّيْلِ، فَعُدْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، وَكَتَبْتُ إِلَىٰ أَنْ عَيِيْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ فَإِذَا الوَقْتُ آخِرُ اللَّيْلِ، فَعُدْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، وَكَتَبْتُ إِلَىٰ أَنْ عَيِيْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ فَإِذَا الوَقْتُ آخِرُ اللَّيْلِ، فَعُدْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، وَكَتَبْتُ إِلَىٰ أَنْ عَيِيْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ فَإِذَا الوَقْتُ آخِرُ اللَّيْلِ، فَعُدْتُ بِيَّ وَصَلَّيْتُ الصَّبْحَ، ثُمَّ حَضَرْتُ عِنْدَ تَاجِر يَكْتُبُ حِسَابًا لَهُ، فَوَرَّخَهُ فَأَمُّهُ مَنْ اللهِ إِلَىٰ أَيْسَ اليَوْمَ الجُمُعَةُ؟ قَضَحِكَ، وَقَالَ: لَعَلَّكَ لَمْ يَوْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(١٥) قَالَ أَبُو أَهْمَدَ العَسَّالُ: سَمِعْتُ صَالِحًا جَزَرَةَ يَقُوْلُ: كِتَاجُ الْمُحَدِّثِ أَنْ يَكُوْلُ: وَمَائَةَ أَلْفِ وَيرْفَعُ رَأَسَهُ إِلَىٰ فَوْقَ، حَتَّىٰ يَكُثُبَ مَائَةَ أَلْفِ وَيرْفَعُ رَأَسَهُ إِلَىٰ فَوْقَ، حَتَّىٰ كَتُبُ مَائَةَ أَلْفِ وَمِائَةَ أَلْفِ وَمِائَةَ أَلْف وَمَائَةَ أَلْف وَمَائَةَ أَلْف وَمَائَةَ أَلْف وَمَائَةَ أَلْف عَرَاسُهُ حَتَّىٰ عَادَتِ القَلَنْسُوةَ - حَدِيْثِ بِعُلُوّ، وَمَائَةَ أَلْف وَمَائَةَ أَلْف حَتَّىٰ عَادَتِ القَلَنْسُوة - حَدِيْثِ بَنُزوْل، حَتَّىٰ يُقَالَ: إِنَّهُ صَاحِبُ حَدِيْثِ (٣).

(١٦) قَالَ الْخَطِيْبُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ عبيدِ اللهِ اللَّغَوِيَّ يَحْكِي: أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ جَرِيْر مكثَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَكْتُبُ فِي كُلِّ يَوْمَ مِنْهَا أَرْبَعِيْنَ وَرقَة (١٤).

(١٧) قَالَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِيْن: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَحْرِجُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِلاَ مِحْبَرَةٍ وَلاَ قَلَمٍ يطلبُ الحَدِيْثَ، فَقَدْ عَزَمَ عَلَىٰ الكذبة (٥٠).

(١٨) قَالَ أَبُو حَفْصِ بِنُ شَاهِيْنِ: حَسبتُ مَا اشْتريتُ بِهِ الحِبْرَ إِلَىٰ هَذَا الوَقْتِ، فَكَانَ سبعَ مائةِ دِرْهَمٍ. قَالَ الدَّاوُودِيُّ: وَكُنَّا نشترِي الحِبْرَ أَرْبَعَةَ أَرطَالٍ بِدِرْهَمٍ.

<sup>(</sup>١) (١٣/ ٥٤) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذَا كَانَ يُمْكنُهُ أَنْ يَكْتُبَ «صَحِيْحَ» مُسْلِم فِي أُسْبُوْع.

<sup>(</sup>۲) (۱۳/ ۱۸۹ – ۱۹۱).

<sup>.(</sup>٣٣/١٤) (٣)

<sup>(3) (31/777).</sup> 

<sup>(0)(1/11)(0)</sup> 

قَالَ: وَكَتَبَ أَبُو حَفْص بَعْدَ ذَلكَ زَمَانًا(١).

(١٩) قَالَ أَبُو طَالَبِ عَمِيْدُ الرُّ وَسَاءِ: الكُتَّابُ سَبْعَةُ: الكَامِلُ الَّذِي يُنشِئُ وَيُمْلِي وَيَكْتُب، وَالأَعزل: وَهُو صَاحِبُ الخَطَّ وَيَكْتُب، وَالأَعزل: وَهُو صَاحِبُ الخَطَّ وَلاَ إِنشَاءَ لَهُ، الرَّابِعِ: الرُّقَاعِي: وَهُو مَنْ يُجِيْد رُقْعَةً وَلاَ خَطَّ لَهُ فِي طُول نَفَس، وَلاَ إِنشَاءَ لَهُ، الرَّابِعِ: الرُّقَاعِي: وَهُو مَنْ يُجِيْد رُقْعَةً وَلاَ خَطَّ لَهُ فِي طُول نَفَس، الخَامِس: المُخبَّل: وَهُو أَخُو الحِفْظ وَالرِّوايَة، وَلاَ عَبَارَة لَهُ، فِيجِيْءُ مِنْهُ نَديم، السَّادِس: المُخلِّط؛ وَهُو الآتي بِدُرِّهِ مَعَ بَعْرِهِ، السَّابِع: السُّكَيْتُ؛ وَهُو الَّذِي يُجِهِد السَّابِع: السُّكَيْتُ؛ وَهُو الَّذِي يُجِهِد نَفْسَهُ حَتَّىٰ يَأْتِي بِهَا يَسْتَحْسِنَ أَنْ).

(٢٠) قَالَ السَّمْعَانِيُّ - عن ابن فطيمة -: كَثِيْرُ السَّمَعْ مَنُ السِّيْرَة، مَلِيحُ اللَّجَالَسة، مَا رَأَيْتُ أَخفَ رُوحًا مِنْهُ مَعَ السَّخَاءِ وَالبَذْل، سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيْر، وَكَتَبَ لِلْجَالَسة، مَا رَأَيْتُ أَخفُ رُوحًا مِنْهُ مَعَ السَّخَاءِ وَالبَذْل، سَمِعْتُ مِنْهُ الكَثِيْر، وَكَتَبَ لِي أَجِزَاءً، وَمِنَ العَجِبِ أَنَّهُ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ بِكَرْمَانَ مِنْ عَلَّة، فَكَانَ يَأْخُذُ القَلَم، وَيَمْسِكُ القَلَمَ بِكَفَيهِ، فَيَكْتُبُ خَطًّا مَلِيحًا سَرِيعًا، يَكتُبُ فَي اليَوْم خَمْسَ طَاقَاتٍ خَطًّا وَاسِعًا (٣).

َ (٢١) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رُبَّهَا أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَكَتَبْتُ فِي صَحِيْفَتِي حَتَّىٰ أَمْلاً هَا، وَكَتَبْتُ فِي كَفِّي (٤٠).

(٢٢) قال سَهَٰلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ فَلْيَكْتُبِ الْحَدِيْثَ، فَإِنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ (٥٠).

(٢٣) عَنِ ابْنِ دُرُسْتَوَيْه- صَاحِبِ سَهْل- قَالَ: قَالَ سَهْلٌ، وَرَأَى أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: اجَهَدُوا أَنْ لاَ تَلْقَوا اللهَ إِلاَّ وَمَعَكُم المَحَابِرَ(١).

<sup>(1) (1/773).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A/\F3-Y3).

<sup>(7) (17).</sup> 

<sup>(3) (3/077).</sup> 

<sup>.(0) (17/177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٣) (٦)

# أَخُذُ اَلَّاجُرَةٍ عَلَىٰ بَذُلِ اَلْعِلْمِ

**→** 

(١) عَنْ جَعْفَر البَرْمَكِيِّ، قَالَ: مَا رَأَيْنَا فِي القُرَّاء مثْلَ عِيْسَىٰ بِنِ يُوْنُسَ، أَرْسَلَنَا إِلَيْهِ، فَأَتَانَا بِالرَّقَّةِ، فَاعْتَلَّ قَبَلَ أَنْ يَرْجِعَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرو! قَدْ أَمَرْنَا لَكَ بِعَشْرَةِ اللَّهَ. فَقَالَ: هِيه. قُلْتُ: خَمْسُوْنَ أَلْفًا. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فَيْهَا. فَقُلْتُ: وَلَمَ؟ وَالله، لأَيَتَحَدَّثُ أَهْلُ العِلْم أَنِي أَكُلْتُ لأُهَنِّيَّنَكَهَا، هِي -وَالله - مَائَةُ أَلْف. قَالَ: لاَ وَالله، لاَ يَتَحَدَّثُ أَهْلُ العِلْم أَنِي أَكُلْتُ للسَّنَّة ثَمَنًا، أَلا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَيَّ، فَأَمَّا عَلَىٰ الْحَدِيْثِ، فَلاَ، وَلاَ شُربَة مَاء، وَلاَ إِهْلِيْكَجَةً (٢)(٣).

(٢) قَالَ أَبُو نُعَيْم الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ: يَلُوْمُونَنِي عَلَىٰ الأَخْذِ وَفِي بَيْتِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ نَفْسًا، وَمَا فِي بَيْتِي رَغِيْفُ (١٠).

(٣) عَنْ مُحَمَّد بنِ النُّذرِ الكَنْديُّ، جَارٌ لِعَبْدِ الله بنِ إِدْرِيْسَ، قَالَ: حَجَّ الرَّشيْدُ، فَدَخَلَ الكُوْفَة، فَلَمْ يَتَخَلَّفُ إِلاَّ ابْنُ إِدْرِيْسَ، وَعَيْسَىٰ بَنُ يُوْنُسَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمَا الأَمِيْنَ وَاللَّمُوْنَ: يَا عمّ! أَتَأَذَنُ لِيَ أَنْ أُعِيْدَهَا وَالمَّامُوْنَ: يَا عمّ! أَتَأَذَنُ لِيَ أَنْ أُعِيْدَهَا حِفْظُه، وَمَضَيَا إِلَى عِيْسَى، فَحَدَّتُهُمَا. فَأَمَرَ حِفْظُه، وَمَضَيَا إِلَى عِيْسَى، فَحَدَّتُهُمَا. فَأَمَرَ حِفْظُه، وَمَضَيَا إِلَى عِيْسَى، فَحَدَّتُهُمَا. فَأَمَرَ

<sup>(</sup>۱) قال العراقي: اختلفوا في قبول رواية من أخذ على التحديث أجرا فذهب أحمد وإسحاق وأبو حاتم الرازي، إلى أنه لا يقبل ورخص في ذلك آخرون، منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، شيخ البخاري، وعلى بن عبد العزيز البغوي، فأخذوا العوض عليالتحديث قال ابن الصلاح وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن، يساء بفاعله، إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر، ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله.التبصرة والتذكرة (١/ ٣٦٥)

<sup>(</sup>٢) شجر ينبت في الهند وكابل والصين ثمره على هيئة حب الصنوبر الكبار. المعجم الوسيط (١/ ٣٢) (٣) (٨/ ٤٩٣).

<sup>.(</sup>١٥٢/١٠) (٤)

لَهُ الْمَامُونُ بِعِشرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، فَأَبِي، وَقَالَ: وَلاَ شربَةَ مَاءٍ عَلَىٰ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱).

(٤) قَالَ صَالِحُ بِنُ مُحَمَّد جَزَرَةُ: كَانَ هِشَامُ بِنُ عَبَّارِ يَأْخُذُ عَلَىٰ الْحَدِيْثِ، وَلاَ يُكِدِّثُ مَا لَمْ يَأْخُذُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَقَالَ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، حَدِّثْنِي بِحَدِيْثِ لِعَلِيٍّ بِنِ الجَعْد. فَقَالَ: كَا أَبَا عَلِيٍّ، عَنِ الرَّبِيْع، عَنْ أَبِي الْعَالَيَة، قَالَ: فَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الجعْد، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيْع، عَنْ أَبِي الْعَالَيَة، قَالَ: عَرَّضْتُ، بَلْ عَلِمٌ مَجَّانًا كَمَا عُلِّمْتُ مَجَّانًا كَمَا عُلِّمْتُ مَا تَعَرَّضْتُ، بَلْ قَصَدتُكَ (٢) فِي يَا أَبَا عَلِيٍّ؟ فَقُلْتُ: مَا تَعَرَّضْتُ، بَلْ قَصَدتُكَ (٣).

(٥) قَالَ خَالِدُ بِنُ سَعْدِ الأَنْدَلِيُّ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بِنَ عُثْمَانَ الأَعنَاقِيَّ، وَسَعْدَ بِنَ مُعَاذِ، وَمُحَمَّدَ بِنَ فُطِيسٍ يُحْسِنُونَ الثَّنَاءَ عَلَى أَحْمَد بِنِ أَخِي ابْنِ وَهْب، وَيُوثِقونَهُ، فَقَالَ الأَعنَاقِيُّ: قَدَمْنَا مِصْرَ، فَوجَدْنَا يُونُسَ أَمْرَهُ صِعبًا، وَوجدنَا أَحْمَدَ أَسِهلَ، فَجَمَعنَا لَهُ لَأَعنَاقِيُّ: قَدَمْنَا مِصْرَ، فَوجَدْنَا يُونُسَ أَمْرَهُ صِعبًا، وَوجدنَا أَحْمَد أَسهلَ، فَجَمَعنَا لَهُ دَنَانِيْرَ، وَأَعطينَاهُ، وَقَرَأْنَا عَلَيْه (مُوطَّأَ) عَمِّه وَ (جَامِعَهُ الله بِن عَبْد الحَكَم، فَقُلْتُ: أَصْلَحكَ فَصَارَ فِي نَفْسِي، فَأَرِدْتُ أَنْ أَسْأَلَ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْد الله بِن عَبْد الحَكَم، فَقُلْتُ: أَصْلَحكَ اللهُ، العَالَمُ يَأْخُذُ عَلَى قَرَاءَة العلم؟ فشعرَ فَيْهَا ظَهرَ لِي أَنِّي إِنَّا سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ وَهْب، فَقَالَ لِي: جَائِزُ، عَافَاكَ اللهُ، حلالٌ أَنْ لاَ أَقرأ لكَ وَرَقَةً إِلاَّ بِدِرْهَم، وَمَنْ أَخذَي أَنْ أَقْعُدَ مَعَكَ طُولَ النَّهَارِ، وَأَدَعَ مَا يلزمُنِي مِنْ أَسبَابِي، وَنفقة عَيَالِي؟! (١٤)

(٦) قَالَ أَبُو بَكْر بنُ السُّنِّيُّ: سَمِعْتُ النَّسَائِيَّ يُسْأَلُ عَنْ عَلِيٍّ بنِ عَبْدِ العَزِيْز، فَقَالَ: قَبَّحَهُ اللهُ، ثَلاَّتًا. فَقِيْلَ: أَكَانَ كَذَّابًا؟ قَالَ: لاَ، فَقِيْلَ: أَكَانَ كَذَّابًا؟ قَالَ: لاَ،

<sup>(1)(1/577).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التعريض هو خلاف التصريح. النهاية (٣/ ٢١٢).

<sup>(7) (11/ 773, 31/ 77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢٢/ ٢/٢) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ مُتوجِّهٌ فِي حقِّ مُتَسَبِّ يَفوتُهُ الكَسْبُ وَالاَحْتِرَافُ لتعوُّقِهِ بِالرِّوَايَةِ لمَا قَالَ عَلِيُّ بنُ بَيَانِ الرَّزَّازُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ بِعُلُقِّ «جزءِ ابَّنِ عَرَفَةَ»، فَكَانَ يَطْلُبُ عَلَىٰ تَسْمِيعِهِ دِيْنَارًا: أَنْتُم إِنَّمَا تطلبُونَ مِنِّي الْعُلُوّ، وَإِلاَّ فَاسْمَعُوا الجُزْءَ مِنْ أَصْحَابِي، فَفِي يَطْلُبُ عَلَىٰ تَسْمِيعِهِ دِيْنَارًا: أَنْتُم إِنَّمَا تطلبُونَ مِنِّي الْعُلُوّ، وَإِلاَّ فَاسْمَعُوا الجُزْءَ مِنْ أَصْحَابِي، فَفِي الدَّرْبِ جَمَاعَةُ سَمِعُوهُ مِنِّي. فَإِنْ كَانَ الشَّيْخُ عَسِرًا ثَقِيْلًا لاَ شُغلَ لَهُ، وَهُو غَنِيُّ، فَلاَ يُعطَىٰ شَيْئًا، وَاللهُ الْمُؤَفِّقُ.

وَلَكِنَّ قَوْمًا اجتَمعُوا لِيَقْرَؤُوا عَلَيْهِ شَيئًا، وَبَرُّوهُ بِهَا سَهُلَ، وَكَانَ فِيهِم إِنْسَانُ غَرِيْبٌ فَقيرٌ لَمْ يَكُنْ فِي جُمْلَةِ مَنْ بَرَّهُ، فَأَبَىٰ أَنْ يُحَدِّثَ بحضرتِهِ، فَذَكَرَ الغَرِيْبُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَصْعَةُ، فَأَمرَهُ بإحْضَارِهَا، وَحَدَّثَ(١).

(٧) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ كَامِل: كَانَ أَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ يَأْخُذُ عَلَىٰ الْحَدِيْثِ، أَخْبَرَنِي نصر الصَّائِغ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا شُعَيْبِ أَنْ يَحَدِّنَتِي بِحَدِيْثِ عَنْ عَفَّان، فَقَالَ: أَعطِ السَّقَّاء ثمن الرَّاويَة (٢)، فَأَعطيتُه دَانِقًا، وَحَدَّثَنِي بِالْحَدِيْثِ (٣).

(٨) قَالَ ابْنُ النَّجَارِ: سَمِعْتُ ابْنَ سُكَنْنَة يَقُوْلُ: قُلْتُ لابْنِ نَاصِرِ: أُرِيْد أَنْ أَقرَأَ عَلَيْك «دِيْوَان الْمُتَنَبِّي»، وَ «شَرحه» لأبي زَكريًا التِّبْرِيْزِيِّ. فَقَالَ: إِنَّك دَائهًا تَقرَأُ عَلَيَّ الحَدِيْثَ مَجَّانًا، وَهَذَا شعر، وَنَحْنُ نَحتَاج إِلَى نَفَقَة. قَالَ: فَأَعْطَانِي أَبِي خَمْسَة دَنَانِيْر، فَدَفَعَتُهَا إِلَيْه، وَقَرَأْت الكتَابِ(٤).

(٩) قَالَ أَبُو القَاسِم ابْنَ العَدِيْمِ: سَمِعْتُ عَبْدَ العَزِيْزِ بِنَ هِلاَلَةَ يَقُوْلُ- وَغَالَبُ ظُنِّي أَنَّنِي سَمِعتُهُ مِنَ اَبْنِ هِلاَلَةَ بِخُرَاسَانَ، قَالَ-: رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ طَبَرْزَدْ فِي النَّوْمِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ أَزِرَقُ، فَقُلْتُ لَهُ: سَأَلتُكَ بِاللهِ مَا لَقِيْتَ بَعْدَ مَوْتِكَ؟ فَقَالَ: أَنَا فِي بَيْتَ مِنْ نَارٍ دَاخِلَ بَيْتِ مِنْ نَارٍ. فَقُلْتُ: وَلِم؟، قَالَ: لَأَخْذِ الذَّهَبَ عَلَىٰ حَدِيْثِ رَسُوْلً اللهِ صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٥).

<sup>(1) (1/ 637).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الراوية: المزادة فيها الماء. «تاج العروس» (٣٨/ ١٩٢).

<sup>.(077/17)(7)</sup> 

<sup>(3) (17/ 277).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٢١/٢١) قَالَ الذَّهبيّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخَذَ الذَّهَبَ وَكَنَزَهُ وَلَمْ يُزَكِّهِ، فَهَذَا أَشَدُّ مِنْ جُرَّدِ الأَخْذِ، فَمَنْ أَخَذَ مِنَ الأَمْرَاءِ وَالْكِبَارِ بِلاَ سُوَال وَهُوَ مُحْتَاجٌ، فَهَذَا مَعْتَفُرٌ لَهُ، فَإِنْ أَخَذَ بِسُوَال رُخِّصَ لَهُ بِشَوَال رُخِصَ لَهُ بِشَوْل رَا لَقُوْتِ، وَمَا زَادَ فَلاَ، وَمَنْ سَأَلَ وَأَخَذَ فَوْقَ الكِفَايَةِ ذُمَّ، وَمَنْ سَأَلُ مَعَ الغِنى وَالْكَفَايَةِ حَرُم عَلَيْهِ الأَخْذُ، فَإِنْ أَخَذَ المَالَ وَالْحَالَة هَذِهِ وَكَنَرَهُ وَلَمْ يُؤَدِّحقَّ اللهِ، فَهُوَ مِنَ الظَّالِينَ الفَاسِقينَ، فَاسْتَفْتِ عَلَيْهِ الأَخْذُ، فَإِنْ أَخَذَ المَالَ وَالْحَالَة هَذِهِ وَكَنَرَهُ وَلَمْ يُؤَدِّحقَّ اللهِ، فَهُوَ مِنَ الظَّالِينَ الفَاسِقينَ، فَاسْتَفْتِ قَلْنَكُ، وَكُنْ خَصْمًا لِرَبِّكَ عَلَى نَفْسِكَ.

#### أَهَمّيةُ الْإِسْنَاد (١)

(١) قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ سَعِيْد: لاَ تَنْظُرُوا إِلَىٰ الْحَدِيْثِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَىٰ الإِسْنَادِ، فَإِنْ صَحَّ الإِسْنَادُ، وَإِلاَّ فَلاَ تَغْتَرُّوا بِالْحَدِيْثِ إِذَا لَمْ يَصِحَّ الإِسْنَادُ، وَإِلاَّ فَلاَ تَغْتَرُّوا بِالْحَدِيْثِ إِذَا لَمْ يَصِحَّ الإِسْنَادُ (٢).

(٢) عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ دَاوُدَ المُنْقَرِيُّ، قَالَ: وَجَّهَ المَاْمُوْنُ إِلَىٰ الأَنْصَارِيِّ خَسْيْنَ أَلْفَ دِرْهَم يَقسِمُهَا بَيْنَ الفَقَهَاء بِالبَصْرَة، فَكَانَ هِلاَلُ بِنُ مُسْلِم يَتَكَلَّمُ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَكُنْتُ أَتَكَلَّمُ عَنْ أَصْحَابِي، فَقَالَ هِلاَلُ: هِي لَنَا. وَقُلْتُ: بَلْ هِي قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَكُنْتُ أَتَكَلَّمُ عَنْ أَصْحَابِي، فَقَالَ هِلاَلُ: هَيْ لَنَا. وَقُلْتُ: بَلْ هِي لَيْ وَلاَصْحَابِي. فَاخْتَلَفْنَا، فَقُلْتُ لِهِلاَل: كَيْفَ تَتَشَهَّدُ؟ فَقَالَ: أَوَ مِثْلِي يُسْأَلُ عَنِ التَّشَهُّد؟ فَتَشَهَّدُ؟ فَقَالَ: مَنْ حَدَّيْث ابْنِ مَسْعُوْد، فَقَالَ: مَنْ حَدَّيْكَ بِهِ؟ وَمِنْ أَيْنَ ثَبَتَ عَنْ اللهُ يَدْدَ هَذَا الكَلاَمَ، وَلَمْ مُؤَدُهُ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: تُصَلِّي كُلَّ يَوْم، وَثُرَدِّدُ هَذَا الكَلاَمَ، وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مَنْ رَوَاهُ عَنْ نَبِيِّكَ؟! بَاعَدَ اللهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الفِقْهُ. فَقَسَمَهَا الأَنْصَارِيُّ فَالَدَيْ وَبَيْنَ الفِقْهُ. فَقَسَمَهَا الأَنْصَارِيُّ فَا أَصْحَابِهِ (٣).

(٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: طَلَبُ إِسْنَادِ العُلُوِّ مِنَ السُّنَّةِ (١٠).

(٤) قَالَ الْحَاكِمُ: وَقَدْ سَمِعْتُ الْصِّبْغِيُّ يَخَاطِب كَهْلًا مِنْ أَهْلِ (٥) ، فَقَالَ: حدَّثُونَا عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ حَرْب، فَقَالَ لَهُ: دَعْنَا مِنْ حَدَّثَنَا، إِلَىٰ مَتَىٰ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا؟ فَقَالَ: يَا هَذَا، لَسْت أَشَمُّ مِنْ كَلاَمك رَائِحَةَ الإِيْهَان، وَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَدْخُل هَذِهِ الدَّار، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) الإسناد من خصائص هذه الأمة واتصل إسنادها إلى نبيها بنقل الوحيين، ولا يعلم على وجه الأرض ملة اعتنت بالنقل كها اعتنى المسلمون بالنقل عن نبيهم بل وعلمائهم فالحمد لله على نعمة الإسلام.

 $<sup>(1)(</sup>P/\Lambda\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٥٣٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: البّيَانُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ: فَإِنَّ المِنْقَرِيَّ وَاهٍ.

<sup>(3) (11/117).</sup> 

<sup>(</sup>٥) قال محقق الأصل: ثمة سقط في الأصل. وفي «طبقات الشافعية» « يخاطب فقيها».

هَجَره حَتَّىٰ مَاتَ(١).

(٥) عَنِ الصُّوْرِيُّ، قَالَ لِي زَيْد بنُ جَعْفَرِ العَلَوِيِّ، قَالَ لَنَا عَلَيُّ بنُ مُحَمَّد التَّاار، قَلَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ عُقْدَةَ: كَانَ قُدَّامِي كَتَابٌ فَيْهِ نَحْو خَمْس مَائَة حَدِيْتُ، عَنْ حَبِيْ بِينَ أَبِي ثَابِتِ الأَسَدِيِّ لاَ أَعرِفُ لَهُ طَرِيقًا. قَالَ التَّاَر: فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّام، قَالَ لَبَعْضَ وَرَّاقَيهً: قُمْ بِنَا إِلَى بَجِيلَة مَوْضِعِ المغنيات. فَقَالَ: أَيْش نعْمل؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ لَبَعْضَ وَرَّاقَيهً: قُمْ بِنَا إِلَى بَجِيلَة مَوْضِعِ المغنيات. فَقَالَ: أَيْش نعْمل؟ قَالَ: بَلَى، تَعَال فَإِنَّهَا فَائِدَةٌ لَكَ، فَامَتَنَعْتُ فَعَلَينِي عَلَى المَحِيْء، فَجئنا جَمِيْعًا إِلَى المَوْضِع. فَقَالَ ليَ بَجِيلَة مَوْضَعِ. فَقَالَ اللهَ يَا سيدِي، ذَا فضيحة. قَالَ: فَحْمَلَنِي لَيْ اللهَ يَا سيدِي، ذَا فضيحة. قَالَ: فَحْمَلَنِي لِي اللهَ عَنْ قُصيعَة المَخنَّث. فَقُلْتُ: اللهُ اللهَ يَا سيدِي، ذَا فضيحة. قَالَ: فَحْمَلَنِي المَخْفَى فَلَاتُ عَنْ قُصيعَة، فَخَرَجَ إِلَى رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ طَبُلٌ (٢٠ خَضَّب الحَيْقُة وَ فَلَيْ المَنْ مَنْ عُلَيْد مَا عَلَيْك، وَالْبِس قميصَك، وَالْبِس قميصَك، وَالْبِس قميصَك، وَعَاد، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: أَبْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ مَنْ كُمّه الجُزْء، فَلَانُ مَنْ عُلَانُ بِن فُلانَ بِن فُلانَ بِن فُلانَ بِن فَلَانَ فَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَلَعَالَ الْعُلْ الْعُمْ مَلَ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْ الْعَلَى الْعَلْ الْعَلْ الْعَ

(٦) قَالَ الْحَاكِمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَلِيًّ النَّيْسَابُوْرِيّ يَقُوْلُ: كُنْتُ أَختلفُ إِلَى الصَّاغةِ، وَفِي جَوَارِنَا فَقَيْهُ كَرَّامِيُّ (٤)، يُعرِفُ بِالوَلِيِّ، أَخذَتُ عَنْهُ مسَائلَ، فَقَالَ لِي: أَبُو الْحَسَنِ الشَّافِعِيُّ: لاَ تُضَيِّعْ أَيَّامَكَ. فَقُلْتُ: إِلَىٰ مَنْ أَختلفُ؟ قَالَ: إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَبِي طَالِبٍ،

<sup>.(</sup>٤٨٥/١٥)(1)

<sup>(</sup>٢) الطبل معروف وهو الذي يضرب به. «لسان العرب» (١١/ ٣٩٨).

<sup>(401/10)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى الكرامية وهي فرقة تنسب إلى مؤسسها محمد بن كرام . ينظر في ذلك «الملل والنحل» للشهرستاني (١٠٨/١) وغيره من كتب العقيدة.

فَأَتَيْتُهُ سَنَةَ أَرْبَعِ وَتَسْعِيْنَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ شَمَائِلُهُ، وَسَمْتَهُ، وَحُسْنَ مُذَاكَرَتِه للْحَدِيْثِ، حَلاَ فِي قَلْبِي، فَحَدَّثَ يَوْمًا عَنْ مُحَمَّد بِن يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ أَبِي أُوَيْس، فَقَالَ لِي رَجُلْ: اَخْرِجْ إِلَىٰ هَرَاةَ فَإِنَّ بِهَا مَنْ يَحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، فَخَرَجتُ إِلَىٰ هَرَاةَ سَنَةَ (٩٥)(١).



<sup>.(00-08/17)(1)</sup> 

## ذَمُ اَلْكَلَام وَالْرَأْي (')



(١) قَالَ شَرِيْكُ: أَثَرٌ فِيْهِ بَعْضُ الضَّعفِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رَأْيِم (٢).

(٢) قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الكَلاَمِ مِنَ الأَهوَاءِ لَفَرُّوا مِنْهُ، كَمَا يفِرُّوْنَ مِنَ الأَسَد<sup>(٣)</sup>.

(٣) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا ارتَدَىٰ أَحَدٌ بِالكَلاَم، فَأَفْلَحَ (٤).

(٤) عَنْ مُحَمَّد بن عَقِيْل بنِ الأَزْهَرِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ الْمُزَنِيِّ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الكَلاَم، فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ هَذَا، بَلْ أَنَهَىٰ عَنْهُ، كَمَا نَهَىٰ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ، لَقَدْ سَمِعْتُ الكَلاَم، فَقَالَ: مُحَالًا أَنْ نَظْنَ بِالنَّبِيِّ الشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ: سَمِّلَ مَالِكُ عَنِ الكَلاَم وَالتَّوْحِيْد، فَقَالَ: مُحَالًا أَنْ نَظْنَ بِالنَّبِيِّ الشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ: مَا قَالَهُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَى الكَلاَم وَالتَّوْحِيْد، وَالتَّوْحِيْد، وَالتَّوْحِيْدُ مَا قَالَهُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّبِيِّ

(١) قال ابن القيم: الرأي الباطل أنواع: أحدها: الرأي المخالف للنص، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد.

النوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها، فإن من جهلها وقاس برأيه فيها سئل عنه بغير علم، بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر، أو لمجرد قدر فارق يراه بينهها يفرق بينهها في الحكم، من غير نظر إلى النصوص والآثار؛ فقد وقع في الرأي المذموم الباطل

النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسهاء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم، ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. إعلام الموقعين (١/ ٤٥)

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot V / \Lambda) (\Upsilon)$ 

<sup>.(17/10) (</sup>٣)

 $<sup>(1 \</sup>wedge /1 \cdot) (\xi)$ 

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُوْلُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» فَمَا عُصِمَ بِهِ الدَّمُ وَالْمَالُ، حَقِيْقَةُ التَّوْحِيْد (١).

(٥) قَالَ الشَّافِعِيَّ فِي كِتَابِ «الوَصَايَا»: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَىٰ بِكُتُبِهِ مِنَ العِلْمِ لآخَرَ، وَكَانَ فِيْهَا كُتُبُ الكَلاَّم، لَمْ تَذَخُلْ فِي الوَصِيَّةِ، لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ العِلْمَ (٢).

(٦) عَنْ حُسَيْن بِنَ عَلِيًّ الْكَرَابِيْسِيَّ: شَهِدْتُ الشَّافِعِيَّ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ بِشْرٌ المَرِيسِيُّ فَقَالَ لِبِشْرِ: أَخْبِرْنِي عَلَّا تَدعُو إِلَيْهِ: أَكتَابُ نَاطِقٌ، وَفَرْضٌ مُفْتَرَضٌ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ، وَوَجَدْتَ عَنِ السَّلُفِ الْبَحْثَ فِيْهِ، وَالسُّؤَالَ؟ فَقَالَ بِشْرٌ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَسَعُنَا خلاَفُهُ. وَوَجَدْتَ عَنِ السَّلُفِ الْبَحْثَ فِيهِ، وَالسُّؤَالَ؟ فَقَالَ بِشْرٌ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَسَعُنَا خلاَفُهُ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقْرَرْتَ بِنَفْسِكَ عَلَىٰ الخَطَأ، فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْكَلاَمِ فِي الفِقْهِ وَالأَّخْبَار، يُوالِيْكَ النَّاسُ، وَتَتْرُكُ هَذَا؟ قَالَ: لَنَا نَهُمَةٌ فِيْهِ. فَلَمَّا خَرَجَ بِشُرُّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ يُفْلِحُ (٣).

(٧) عَنِ القَعْنَبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ مَالك، فَوَجَدْتُهُ بَاكِيًا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! مَا الَّذِي يُبْكَيْكَ؟! قَالَ: يَا ابْنَ قَعْنَب! عَلَىٰ مَا فَرَطَ مِنِّي، لَيْتَنِي جُلِدْتُ بِكُلِّ كَلَمَة تَكَلَّمْتُ بَهَا فِي هَذَا الأَمْرِ بِسَوْط، وَلَمْ يَكُنْ فَرَطَ مِنِّي مَا فَرَطَ مِنْ هَذَا الرَّأَي، وَهَذِهِ المَسَائِل، قَدْ كَانَ لِي سَعَةٌ فَيْهَا سُبقْتُ إِلَيْهِ (٥٠).

(٨) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ لِيَحْيَىٰ الوُحَاظِيِّ: اجتَنِبِ الرَّأْيَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةً -رَحِمَهُ اللهُ - يَقُوْلُ: البَوْلُ فِي المَسْجَدِ أَحسَنُ مِنْ بَعْضِ قِيَاسِهِم (١٠).

<sup>(1)(1/17).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٠/١٠) (٢)

<sup>.(</sup>۲۷/۱۰) (۳)

<sup>(</sup>٤) أي: سبق وتقدم. «النهاية» (٣/ ٤٣٤).

<sup>.(778/1.) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٤٥٦/١٠) (٦)

(٩) عَنْ قُتَيْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَدَاثَتِي أَطلُبُ الرَّأْيَ، فَرَأَيْتُ فِي كَنَاتُمُ النَّامِ عَنَاوَلُو مَهَا، فَلاَ يَنَالُو مَهَا، فَجِئْتُ أَنَا، فَرَادَةً (١) دُلِّيَتْ مِنَ السَّهَاء، فَرَأَيْتُ مَا بَيْنَ النَّسْ يَتَنَاوَلُو مَهَا، فَلاَ يَنَالُو مَهَا، فَجِئْتُ أَنَا، فَتَنَاوَلُو مَهَا، فَاطَّلَعتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ مَا بَيْنَ النَّسْ قِ وَالمَغْرِب، فَلَمَّ أَصبَحتُ، جِئْتُ إِلَىٰ فَتَنَاوَلُتُهَا، فَاطَّلَعتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ مَا بَيْنَ النَّرْقِ وَالمَغْرِب، فَلَمَّ أَصبَحتُ، جَئْتُ إِلَىٰ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، عَلَيْه رُوْيَايَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، عَلَيْه رُوْيَايَ، فَقَالَ: فَتَرَكتُ عَلَيْه رُوْيَايَ، فَإِنَّ الرَّأَيُ لاَ يَبْلُغُ المَشْرِقَ وَالمَغْرِب، إِنَّهَا يَبلُغُ الأَثَرُ. قال: فَتَرَكتُ الرَّأْيَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ الأَثَرُ (٢).

(١٠) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجِ: قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبِلِ يَوْمًا: يَبِلُغُنِي أَنَّ الْحَارِثَ هَذَا-يَعْنِي: المُحَاسِبِيّ - يُكْثُرُ الكونَ عِنْدَكَ، فَلَو أَحضُرْتَهُ، وَأَجْلَسَتْنِي مِنْ حَيْثُ لاَ يَرَانِي، فَأَسْمَعُ كَلاَمَهُ. قُلْتُ: السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ. وَسَرَّنِي هَذَا الابْتِدَاءُ مِنْ أَبِي عَبْدِ الله، فَقَصَدتُ الحَارِث، وَسَأَلْتُه أَنْ يَحضُر، وَقُلْتُ: تَسَأَلُ أَصْحَابَكَ مَنْ أَبِي عَبْدِ الله، فَقَصَدتُ الحَارِث، وَسَأَلْتُه أَنْ يَحضُر، وَقُلْتُ: تَسَأَلُ أَصْحَابَكَ مَنْ أَبِي عَبْدِ الله، فَحَضَر بَعْدَ الله، فَحَضَر بَعْدَ الله عَلْمُوا إِلَىٰ مَنْ مَنْ يَرَفِي مَا السَّطَعْت. فَفَعَلَتُ مَا أَمَرَنِي، وَأَعْلَمتُ أَبًا عَبْدِ الله، فَحَضَر بَعْدَ المَعْرب، وَقُلْتُ: يَا إِسْمَاعِيْلُ، وَيَعْمِ كَثُرَةُ فَلاَ تَزِدْهُم عَلَىٰ الكُسْبِ وَالتَّمْر، وَأَكْثِر وَصَعَدَ غُرِفَةً، وَاجَتَهَدَ فِي ورْده، وَحَضَرَ الحَارِثُ وَأَصْحَابُهُ، فَأَكُلُوا، ثُمَّ قَامُوا إِلَىٰ الصَّلاَة، وَلَمْ يَعْدَ الله، فَحَشَر بَعْدَ الله، فَحَضَر الْحَارِثُ وَمُ مَنْ يَنْكُونُ الله وَاجَتَهَدَ فَي ورْده، وَحَضَرَ الحَارِثُ وَأَصْحَابُهُ، فَأَكُوا، ثُمَّ قَامُوا إِلَىٰ الصَّلاَة، وَلَمْ يَصَلَّوا بَعْدَهُ إِلَى قَلْمُ وَا بَيْنَ يَدَي الله وَهُم مَنْ يَبْكُونُ الْكَاوِنُ فَلَا الله وَالْمَا وَصَفَى اللّيْلِ، وَابَتَدَأَ وَاحَدٌ مَنْهُم، وَسَأَلَ عَنْ مَسْأَلَة، فَأَخَذَ الحَارِثُ فِي الكَلاَم، وَهُمْ يَسْمَعُونَ ، وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهُمُ الطَّيْرَ، فَمَنْهُم مَنْ يَبْكِي، وَمِنْهُم مَنْ يَرْعَقُ الله وَهُو مُتَغَيَّرُ الحَالِ، فَقُلْتُ الله كَامُ وَصَفْتُ وَاللّا عَلْمَ الْخَلَمُ أَنِي رَقَنْ مَثْلُ كَلام هِذَا، وَطَلَى مَا وَصَفْتُ، فَلَا أَرَىٰ لَكَ صُحْبَتَهُم. وُكَمَ عَلَى الله وَخَرَجَ وَالْكَ الْعَلَى الْعَلَى الْكَامِ هَذَا، وَعَلَى مَا وَصَفْتُ فَا مَا وَصَفْتُ فَي عَلْمَ الْحَقَاقِقِ مِثْلُ كَلام هِ مَنْ يَرَعُنُ مَا وَصَفْتُ الله وَلَا مَوْمَ وَالْكَ الْمَا وَصَلَا اللهُ الْمَا وَصَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْكَامِ مَا الْمَامُ وَصَلْكُ اللّه اللّهُ الله مَنْ اللهُ اللهُ الْمَامِ وَسَلَى الللهُ الله اللهُ اللْمَامِ الللّه الله المَامِ الله الله الله الله المَنْ الله المَام

<sup>(</sup>١) المزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة . «النهاية» (٤/ ٣٢٤).

<sup>(1)(1/\/).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: يصيح. ينظر «لسان العرب» (١/ ١٤٢).

<sup>(3) (11/ 177- 777).</sup> 

(١١) قَالَ سُحْنُوْنُ: إِنِّي لأَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا، وَلاَ يَسْأَلُنِي اللهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قُلْتُ فِيْهَا بِرَأْيِي، وَمَا أَكْثَرَ مَا لاَ أَعْرَفُ (١٠).

(١٢) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ الوَلِيْدِ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّد بِنَ أَبِي زِيد يَسْأَلُ ابِنَ سَعْدِي لَّا جَاءَ مِنَ الشَرِقِ: أَحَضَرِتَ بَجَالِسَ الكَلاَمِ؟ قَالَ: مرَّتِينَ وَلَمْ أَعَدْ، فَأُوَّلُ بَجْلِسِ جَعُوا الفَرِقَ مِنَ الشَّنَّةِ وَالمبَدعة وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَىٰ وَالمَجُوْسِ وَالدَّهِريَّة، وَلَكُلِّ فَوقَة رَئِيْشُ يَتَكَلَّمُ وَينصرُ مَذْهَبَه، فَإِذَا جَاءَ رَئِيْشُ قَامَ الكُلُّ لَهُ، فَيَقُوْلُ وَاحدُّ: تناظرُوا وَلاَ يُحْتَجُ أَحدُ بكتابِه، وَلاَ بنبيّه، فَإِنَّا لاَ نَصِدِقُ بِذَلِكَ وَلاَ نُقِرُّ بِه، بَلْ هَاتُوا العَقْلَ وَالْعَيْلَ مَا يُوا العَقْلَ وَالقَيَاسَ. فَلَمَّ اسَمَعْتُ هَذَا لَمْ أَعُدْ، ثُمَّ قيلَ لِي: هَا هُنَا بَجُلِسُ آخَرُ للْكَلاَم، فَذَهَبَ وَقَالَ: ذَهَبَ فَوَجَدْتُهُم عَلَىٰ مِثْلُ سِيرَةِ أَصِحَابِم شَوَاءً، فَجَعَلَ ابْنُ أَبِي زِيدِ يَتَعَجَّبُ، وَقَالَ: ذَهَبَ العُلْكَاءُ، وَذَهبَتْ حُرِمَةُ الدِّين (٢).

(١٣) قَالَ الْحَاكُمُ: سَمِعْتُ عبدَ الصَّمدِ بنَ مُحَمَّدِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بنَ حَرْبِ الفَقيْهَ - شَيْخُ أَهْلِ الرَّأْي ببلدنَا - يَقُوْلُ: كَثِيْرًا مَا أَرَىٰ أَصَحَابَنَا فِي مَدينَتنَا هَذِه مِنَ الفُقيْهَ - شَيْخُ أَهْلِ الرَّأْي، فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ حَاتَم العَتَكِيِّ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الرَّأْي، فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَرْوِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْر بقراءة الفَاتِحَة خلف الإمام؟ فَقَالَ: قَدْ صَحَّ قُولُهُ - عَلَيْهِ السَّلاَّمُ -، يَعْنِي: «لاَ صَلاَة إلاَّ الفَاتِحة الكتاب». قَالَ: كذبْتَ، إِنَّ الفَاتِحة لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّمُ عَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَوْلَتَ فَي عَهْدِ النَّبِيِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَوْلَتَ فَي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَوْلَتَ فَي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَوْلَاتُ فَقَالَ نَوْ الفَاتِحة لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الفَاتِحة لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الفَاتِحة لَمْ تَكُنْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا الْفَاتِحة لَوْ الْعَاتِحة لَوْ الْتَعْمَلُ وَالْمَامِ ؟

(١٤) عَنِ الفَقِيْه غَانِم المُوْشِيلي، قَالَ: سَمِعْتُ الإِمَامِ أَبَا المَعَالِي يَقُوْلُ: لَوِ اسْتَقبلتُ

<sup>(1)(11/97).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٦/ ٢٥١ - ٢٥١) قَالَ الذَّهبِيِّ: فنحمَدُ اللهَ عَلَى العَافِيَةِ، فَلَقَدْ جَرَىٰ عَلَى الإسلَام في المائةِ الرَّابِعَةِ بِالمَشْرِقِ، وَبَالأَعْرَابِ القَرَامطَةِ، فَالأَمْرُ للهُ تَعَالَى.

<sup>(4) (11/394-194).</sup> 

مِنْ أَمري مَا اسْتدبرتُ مَا اشْتَغَلَتُ بِالكَلاَم (١).

(١٥) مَاتَ لِصَالِح بنِ عَبْدِ القُدُّوْسِ الْتَكَلِّم وَلَدُ، فَأَتَاهُ العَلاَّفُ يُعَزِّيه، فَرَآهُ جَزِعَتُ جَزِعًا، فَقَالَ: يَا أَبَا الْهُذَيْلِ، جَزِعتُ عَلَيْه لَكُوْنِه مَا قَرَأَ كَتَابَ «الشُّكُوك» لِي، فَمَنْ قَرَأَهُ، يَشُكُّ فِيْهَا كَانَ، حَتَّىٰ يَتَوهَّمَ أَنَّهُ عَلَيْه لَكُوْنِه مَا قَرَأَ كَتَابَ «الشُّكُوك» لِي، فَمَنْ قَرَأَهُ، يَشُكُّ فِيْهَا كَانَ، حَتَّىٰ يَتَوهَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَفِيهَا لَمْ يَكُنْ، حَتَّىٰ يَظُنَّ أَنَّهُ كَانَ. قَالَ: فَشُكَّ أَنْتَ فِي مَوتِ ابْنِك، وَظُنَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَفَيْكَ أَنَّهُ قَدْ قَرَأَ كِتَابَ «الشُّكُوْك» (٢).

(١٦) قَالَ الْزَنِيُّ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ الكَلاَمِ، فَقَالَ: سَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، إِذَا أَخْطَأْتُ فِيْهِ قُلْتَ: إِذَا أَخْطَأْتُ فِيْهِ قُلْتَ: كَفَرْتَ شَيْءٍ، إِذَا أَخْطَأْتُ فِيْهِ قُلْتَ: كَفَرْتَ (٣).

(١٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ سَأَلكَ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الكَلاَم، فَلاَ تُجِبْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ سَأَلكَ عَنْ دِيَة، فَقُلْتَ: دِرْهَمًا، أَوْ دَانَقًا (١٠)، وَرُجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الكَلاَم، فَزَلَلتَ قَالَ لَكَ: كَفَرْتَ (٥٠).

(١٩) قَالَ أَبُو جَعْفَر الْحَافِظ، سَمِعْتُ أَبَا المَعَالِي وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى اللهُ وَلاَ عرش. وَجَعَلَ يَتَخَبَّطُ، فَقُلْتُ: اللهُ وَلاَ عرش. وَجَعَلَ يَتَخَبَّطُ، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكَ لِلضَرُ وْرَاتِ مِنْ حِيْلَة؟ فَقَالَ: مَا مَعْنَىٰ هَذِهِ الإِشَارَة؟ قُلْتُ: مَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ لِلضَرُ وْرَاتِ مِنْ حِيْلَة؟ فَقَالَ: مَا مَعْنَىٰ هَذِهِ الإِشَارَة؟ قُلْتُ: مَا قَالَ عَارِفَ قَطُّ: يَا رِباه! إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَتَحَرك لِسَانه، قَامَ مِنْ بَاطَنه قَصِدُ لاَ يَلتفت يَمنَةً وَلاَ يَسَرَةً - يَقصِد الفَوْقَ - فَهَلْ لَهَذَا القصد الضَّرُ وْرِيِّ عِنْدَكَ مِنْ حِيْلَة؛ فَتُنْبِئَنَا نَتَخلَّص مِنَ الْفُوقَ وَالتَّحت؟ وَبكَيْتُ وَبَكَىٰ الْخَلْقُ، فَضَرَبَ بكُمِّه عَلَىٰ السَّرِيْر، وَصَاحِ مِنَ الْفُوقَ وَالتَّحت؟ وَبكَيْتُ وَبَكَىٰ الْخَلْقُ، فَضَرَبَ بكُمِّه عَلَىٰ السَّرِيْر، وَصَاح

<sup>((\(\</sup>neg \/ \)\) (1)

<sup>.(1/</sup>٤/11) (٢)

<sup>(7)(1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الدانق: هو وزن من الأوزان ، وهو سدس درهم. ينظر «لسان العرب» (١٠٥/١٠).

<sup>.(</sup>۲۸/۱٠) (٥)

بِالْحَيْرَة، وَمَزَّق مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَصَارَت قِيَامَةٌ فِي الْمَسْجَدِ، وَنَزَلَ يَقُوْلُ: يَا حَبِيْبِي! الْحِيرَة الحِيرَة، وَالدَّهشَة الدَّهشَة (۱).

(٢٠) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَهْدَ بِنِ حَنْبَل: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ دَاوُدَ يَقُوْلُ: لَمْ يُحْفَظْ فِي دَهْرِ الشَّافِعِيِّ كُلِّهِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَهْوَاءِ، وَلاَ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَلاَ عُرِفَ بِهِ، مَعَ بُغْضِهِ لاَهْلَ الكَلاَم وَالبِدَع (٢٠).

(٢١) قَالَ الشَّافَعِيُّ: خُكْمِي فِي أَهْلِ الكَلاَمِ أَنْ يُضْرَبُوا بِالجَرِيْدِ، وَيُحْمَلُوا عَلَىٰ الإبل، وَيُطَافُ بِهِم فِي العَشَائِرِ، يُنَادَىٰ عَلَيْهِم: هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، وَلُكَابُ عَلَىٰ الكَلاَمُ (٣).

(٢٢) قَالَ أَبُو الوَليْدِ الفَقِيْه: سَمِعْتُ ابْنَ سُرَيْج يَقُوْلُ: قَلَّ مَا رَأَيْتُ مِنَ المتفقِّهَة مَن اشْتَغَلَ بِالكَلاَم فَأَفلَح، يَفُوتُهُ الفَقِهُ وَلاَ يصل إِلَىٰ مَعْرِفَة الكَلاَم (١٠).

رُ (٢٣) قال فَخْرُ الدِّيْن مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ القُرَشِيُّ: لقد تَأَمَّلْتُ الطُّرُقَ الكَلاَمِيَّة، وَالمَناهِ الطُّرُقِ وَالمَناهِ الطُّرُقِ الفَلسَفِيَّة، فَهَا رَأَيَّتُهَا تشفي عليلًا، وَلاَ تَروي عليلًا، وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ طريقَةَ القُرْآن، أَقرأُ فِي الإِثْبَات: ﴿ الرَّمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٢٤) صَحَّ عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَا شَيْءٌ أَبغضُ إِلَيَّ مِنْ عِلمِ الكَلاَمِ (٢٠).

<sup>.(</sup>٤٧٧/١٨)(1)

<sup>(7) (1/77).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۹/۱۰) (۳)

<sup>(3) (31/7.7).</sup> 

<sup>.(0 · 1 /</sup> ۲ 1) (0)

<sup>(</sup>٦) (١٦/ ٤٥٧) قال الذهبي: لُمَ يَدْخلِ الرَّجُلُ أَبدًا فِي علم الكَلَامِ وَلَا الجِدَالِ، وَلَا خَاضَ فِي ذَلِكَ، بَلْ كَانَ سلفيًّا، سَمِعَ هَذَا القَوْلَ مِنْهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ

(٢٥) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: أَهْل الكَلاَم يَقُوْلُوْنَ: مَا فِي السَّمَاءِ رَبِّ، وَلاَ فِي المُصْحَف قُرْآن، وَلاَ فِي المُصْحَف قُرْآن، وَلاَ فِي القَبْر نَبِيِّ، ثَلاَث عورَات لَكُم (١).

(٢٦) مِنْ فَتَاوِيه -أي: ابْنِ الصَّلاَحِ - أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يَشْتَعْلُ بِالمَنطق وَالْفَلْسَفَة، فَأَجَابَ: الْفَلْسَفَةُ أُسُّ (٢) السَّفَه وَالانحَلاَل، وَمَادَةُ الحيرة وَالضَّلال، وَمثَارُ الزَّيْغ وَالزَّنْدَقَة، وَمَنْ تَفلسَفَ عَمِيَتْ بَصِيْرتُهُ عَنْ مَحَاسِنِ الشريعة المُؤيَّدة بِالبرَاهين، وَالزَّنْدَقَة، وَمَنْ تَفلسَفَ عَمِيَتْ بَصِيْرتُهُ عَنْ مَحَاسِنِ الشريعة المُؤيَّدة بِالبرَاهين، وَمَنْ تَلبَّس بَهَا قَارَنَهُ الخِدلانُ وَالحِرمَانُ، وَاسْتحوذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَأَظلَم قَلْبُه عَنْ نُبُوَّة مُحَمَّد صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَاسْتعَالُ الاصطلاَحاتِ المنطقيَّة فِي مبَاحِثِ نُبُوَّة مُحَمَّد صَلَّاللهُ عَنْهَا كُلُ اللهُ عَنْهَا كُلَّ الشَّرْعِيَّة مِنَ المنكرَاتِ المُسْتشِعة، وَالرقاعَاتِ المُسْتحدَثَة، وَلَيْسَ بِالأَحكَامِ الشَّرْعِيَّة مِنَ المنكرَاتِ المُسْتشِعة، وَالرقاعَاتِ المُسْتحدَثَة، وَلَيْسَ بِالأَحكَامِ الشَّرْعِيَّة مِنَ المنكرَاتِ المُسْتشِعة، وَالرقاعَاتِ المُسْتحدَثَة، وَلَيْسَ بِالأَحكِمَ الشَّرْعِيَّة مِنَ المنكرَاتِ المُسْتشِعة، وَالرقاعَاتِ المُسْتحدَثَة، وَلَيْسَ بِالأَحكِمَامِ الشَّرْعِيَّة مِنَ المُنكرَاتِ المُسْتشِعة، وَالرقاعَاتِ المُسْتحدَثَة، وَلَيْسَ بِالأَحكِمَامِ الشَّرْعِيَّة مِنَ المُنكرَاتِ المُسْتشِعة، وَالرقاعِق أَصلًا، هُو قَعَاقَعُ (٣) قَدْ أَغْنَى الله عَنْهَا كُلَّ الشَّرْعِيَّة مِنْ المُسْلِمِيْنَ شَرَّ المُسْلِمِيْنَ شَرَّ اللهُ وَالْمَائِم، وَيُخْرِجَهُم مِنَ المَدَارِسِ وَيُبعَدَهُم (نُنَ يَدفَعَ عَنِ المُسْلِمِيْنَ شَرَّا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ المَائِم، وَيُخْرِجَهُم مِنَ المَدَارِسِ وَيُبعَدَهُم (نُنَ يَدفَعَ عَنِ المُسْلَمِيْنَ شَرَّا اللهُ الْمُعْرَاءِ اللهُ المُن المَائِم مِنَ المُدَارِسِ وَيُبعَدَهُم (نُنَ اللهُ اللهُ المُنَائِم اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنَائِم اللهُ المُنَائِم المَائِم المُنَائِقَةُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنَائِم اللهُ المُنْ المُنْ المُنَائِم المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُ



<sup>(1) (17/</sup> ۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) الأس: الأساس. ينظر «المعجم الوسيط» (١/١٧).

<sup>(</sup>٣) بمعنى أصوات. ينظر «لسان العرب» (١/ ٢٨٧).

<sup>(3) (77/731).</sup> 

## اَلْفَتْوَىٰ وَالْتَوَقِّي مِنْهَا

(١) عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قال: إِنَّ أَبَا مُوْسَىٰ اسْتُفْتِيَ فِي شَيْءٍ مِنَ الفَرَائِض، فَغَلطَ، وَخَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ. فَقَالَ أَبُو مُوْسَى: لاَ تَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُركُم (١).

- (٢) عَنْ نَافع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسِ يَجِلِسَانِ لِلنَّاسِ عِنْدَ مَقْدَمِ الْحَاجِّ، فَكُنْتُ أَجِلِسُ إِلَىٰ هَذَا يَوْمًا، وَإِلَىٰ هَذَا يَوْمًا، فَكَانُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُجِيبُ وَيُفْتِي فِي كُلِّ مَا سُئِلَ عَنْهُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرِدُّ أَكْثَرَ مِمَّا يُفْتِي (٢).
  - (٣) قَالَ مَسْرُوْقٌ: لأَنْ أُفْتِيَ يَوْمًا بِعَدْلِ وَحَقٌّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْزُو سَنَةً (٣).
- (٤) عَنِ الصَّلْتِ بِنِ بَهْرَامَ، قَالَ: مَا بَلَغَ أَحَدٌ مَبْلَغَ الشَّعْبِيِّ أَكْثَرَ مِنْهُ يَقُوْلُ: لاَ أَدْرِي<sup>(٤)</sup>.
- (٥) عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ الشَّعْبِيُّ إِذَا جَاءهُ شَيْءٌ اتَّقَاهُ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَقُوْلُ وَيَقُوْلُ (٥).
- (٦) عَنِ ابْنِ عَوْنِ: كَانَ الشَّعْبِيُّ مُنْبَسِطًا، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ مُنْقَبِضًا، فَإِذَا وَقَعَتِ الفَتْوَى، انْقَبَضَ الشَّعْبِيُّ، وَانْبَسَطَ إِبْرَاهِيْمُ (١).
- (٧) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: أَدْرَكْتُ عِشْرِيْنَ وَمائَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ

<sup>(1) (1/</sup> ۲۶٤ – ۳۶٤).

<sup>(7) (7/777).</sup> 

<sup>(77/5) (4).</sup> 

<sup>(3) (3/ 7 . 7).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٠٣/٤) (0)

<sup>(</sup>٢) (3/ ٣٠٣).

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ، إِذَا سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَيْءٍ، وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ(١).

- (A) عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لاَ أَدْرِي» نِصْفُ العِلْم (٢).
- (٩) قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ بِوَاسِطَ، فَلَمْ أَرَ أَجْبَنَ مِنْ فَتُوَىً مِنْهُ، وَلاَ أَجْرَأَ عَلَىٰ رُؤْيَا مِنْهُ (٣).
- (١٠) عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمِّد، قَالَ: لأَنْ يَعِيْشَ الرَّجُلُ جَاهِلًا بَعْد أَنْ يَعْرِفَ حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُوْلَ مَا لاَ يَعْلَمُ (١٠).
- (١١) عَنْ مَالِك، قَالَ: أَتَىٰ القَاسِمَ بنَ محمّد بن أَبِي بكر أَمِيْرٌ مِنْ أُمَرَاءِ المَديْنَةِ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْ إِكْرَامِ المَرْءِ نَفْسَهُ أَنْ لاَ يَقُوْلَ إِلاَّ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ (٥٠).
- (١٢) قَالَ مُصْعَبُ بِنُ حَيَّانَ أَخُو مُقَاتِل: كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَسُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لاَ أَدْرِي» نِصْفُ العِلْم وَيُقَالُ: نِصْفُ الجَهْل (١٦).
- (١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْد، قَالَ: وَاللهِ إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُوْنَهُ لَجْنُوْنُ. قَالَ الأَعْمَشُ: قَالَ لِي الْحَكَمُ: لَوْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْكَ قَبْلَ اليَوْم، مَا كُنْتُ أُفْتِي فَي كَثِيْر مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي فِي كَثِيْر مِمَّا كُنْتُ أُفْتِي (٧).
  - (١٤) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: مَا كَانَ القَاسِمُ يُجِيْبُ إِلاَّ فِي الشَّيْءِ الظَّاهِر (١٠).
- (١٥) قَالَ أَبُو هِلاَلٍ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لاَ أَدْرِي. فَقُلْتُ: قُلْ فِيْهَا

<sup>(1) (3/777).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٨١٣).

<sup>(7) (3/317).</sup> 

<sup>.(</sup>ov/o)(ξ)

<sup>.(</sup>ov/o)(o)

<sup>.(10/0)(7)</sup> 

<sup>.(</sup>Y11/0) (V)

<sup>.(</sup>ov/o)(A)

بِرَأْيكَ. قَالَ: مَا قُلْتُ بِرَأْي مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. وَكَانَ يَوْمَئذَ لَهُ نَحْوُ مِنْ خَمْسِيْنَ سَنَةً (۱).

(١٦) عَنْ يَعْيَىٰ بِنِ سَعِيْد، قَالَ: أَهْلُ العِلْمِ أَهْلُ وَسْعَة، وَمَا بَرِحَ (٢) الْمُفْتُوْنَ يَعْيَىٰ بِنِ سَعِيْد، قَالَ: أَهْلُ العِلْمِ أَهْلُ وَسْعَة، وَمَا بَرِحَ (٢) اللَّفْتُوْنَ يَغْتَلِفُوْنَ، فَيُحَلِّلُ هَذَا، وَإِنَّ اللَّسْأَلَةَ لَتَرِدُ عَلَىٰ أَحَدِّهِم كَالجَّبَلِ، فَإِذَا فَتَحَ لَمُ اللَّهُ وَنَ هَذِه (٣).

(١٧) قَالَ مَالَكُ بِنُ سُلَيْهَانَ: كَانَ لإِبْرَاهِيْمَ بِنِ طَهْهَانَ جِرَايَةٌ (٤) مِنْ بَيْتِ المَالِ فَاخِرَةٌ، يَأْخُذُ فِي كُلِّ وَقْت، وَكَانَ يَسخُو بِهِ. فَسُئِلَ مَرَّةً فِي جَلْسِ الْخَلِيْفَة، فَقَالَ: فَاخِرَةٌ، يَأْخُذُ فِي كُلِّ مَهْ كَذَا وَكَذَا، وَلاَ تُحْسِنُ مَسْأَلَةً ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا آخُذُ عَلَى مَا لاَ أُحْسِنُ، لَفَنِي بَيْتُ المَالِ عَلَيَّ، وَلاَ يَفْنَى مَا لاَ أُحسِنُ، لَفَنِي بَيْتُ المَالِ عَلَيَّ، وَلاَ يَفْنَى مَا لاَ أُحسِنُ، لَفَنِي بَيْتُ المَالِ عَلَيَّ، وَلاَ يَفْنَى مَا لاَ أُحسِنُ. فَأَعْجَبَ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ جَوَابُهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ فَاخِرَةٍ، وَزَادَ فِي جِرَايَتِهِ (٥).

(١٨) قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: صَحَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ: «لاَ أَدْرِي» نِصْفُ العِلْم (٢٠).

(١٩) عَنْ خَالِدِ بنِ خِدَاشٍ، قَالَ: قُدِمْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ بِأَرْبَعِیْنَ مَسْأَلَةً، فَهَا أَجَابَنِي مِنْهَا إِلاَّ فِي خَمْس مَسَائِلَ (٧٠).

(٢٠) قَالَ الْهَيْثَمُ بِنُ جَمِيْل: سَمِعْتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِيْنَ مَسْأَلَةً، فَأَجَابَ فِي اثْنَتَيْن وَثَلاَثِيْنَ مِنْهَا بِـ: «لًا أَدْرِي»(٨).

(٢١) عَنْ مَالِكٍ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بِنَ يَزِيْدَ بِنِ هُرْمُزَ يَقُوْلُ: يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يُورِّثَ

<sup>(</sup>١) (٥/ ٢٧٣) قَالَ الذَّهبِيّ: فَدَلَّ عَلَىَ أَنَّهُ مَا قَالَ فِي العِلْم شَيْئًا بِرَأْيِهِ.

<sup>(</sup>٢) أي: وما زال. «لسان العرب» (٢/ ٤٠٩).

<sup>(4) (0/ 273 – 373).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الجراية: الجاري من الرواتب. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ١١٩).

<sup>(°) (</sup>V\ YAT).

<sup>·(\(\</sup>sigma\)\(\(\chi\)\)

<sup>.(</sup>vv/A) (v)

 $<sup>.(</sup>YY/\Lambda)(\Lambda)$ 

جُلَسَاءهُ قَوْلَ: «لاَ أَدْري»، حَتَّىٰ يَكُوْنَ ذَلِكَ أَصْلًا يَفْزَعُوْنَ إلَيْهِ (١).

(٢٢) عَنْ مَالِكِ، قَالَ: جُنَّةُ العَالِم: «لاَ أَدْرِي»، فَإِذَا أَغْفَلَهَا أُصِيْبَتْ مَقَاتِلُهُ (٢٠).

(٢٣) قَالَ مَالِكُ: مَا أَفْتَيتُ حَتَّىٰ شَهِدَ لِي سَبْعُوْنَ أَنِّي أَهْلٌ لِذَلِكَ (٣).

(٢٤) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَمْلاً أَلْوَاحِي مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ: «لاَ أَدْرِي» لَفَعلْتُ(٤).

(٢٥) قَالَ عَلَيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: كَانَ سُفْيَانُ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، يَقُوْلُ: لاَ أُحْسِنُ. فَنَقُوْل: مَنْ نَسْأَلُ؟ فَيَقُوْلُ: سَلِ العُلَهَاءَ، وَسَلَ اللهَ التَّوفِيْقَ (٥).

(٢٦) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: مُعَرَّمُ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَنْ يُفْتِيَ إِلاَّ فِي شَيْءٍ سَمِعَهُ مِنْ ثِقَة (٢٦).

ُ (٢٧) كَانَ ابْنُ حَمْدَانَ حَافِظًا للقُرَآنِ، عَارِفًا بِالْحَدِیْثِ، وَالتَّارِیْخ، وَالرِّجَالِ، وَالفِقْه، كَافًا عَنِ الفَتْوَى. حَضَرَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَفْتُ إِنْ تَزَوَّجْتُ فَلاَنَةً فَهِيَ طَالَقُ ثَلاَقًا، فَقَالَ: قَولُ مَالِك وَأَبِي حَنِيْفَةَ تَطلُقُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لاَ تَطلُقُ. فَقَالَ السَّائِلُ: فَقَالَ: هَذَا إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الفُرَاتِيِّ، وَلَمْ يُفْتِهِ (٧).

(٢٨) قَالَ أَبُو صَالِحِ الْمُؤَذِّنُ: غَسَلْتُ أَبَا ثُحَمَّد الجُّوَيْنِيُّ، فَلَمَّا لَفَفْتُهُ فِي الكَفَن، رَأَيْتُ يَدَه اليُمْنَىٰ إِلَىٰ الإِبطِ مُنِيْرَةً كَلَوْنِ القَمَرِ، فَتَحيَّرَتُ، وَقُلْتُ: هَذِهِ بَرَكَاتُ فَتَاوِيْهِ (^).

<sup>.(</sup>vv/ $\Lambda$ ) (1)

 $<sup>.(</sup>YV/\Lambda)(Y)$ 

<sup>(41/</sup>A) (T).

 $<sup>.(1 \</sup>cdot \Lambda / \Lambda) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) (٩) (٦).

<sup>(</sup>V) (F1/0P1).

<sup>(</sup>٨) (١٧/ ٢١٨) قَالَ الذَّهِبِيّ: رَجَعَ مِنْ عِنْدِ القَفَّالِ، وَتَصَدَّرَ لِلإِفَادَةِ وَالفَتْوَىٰ سَنَةَ سَبْعِ وَأَرْبَعِ مائَةٍ، وَكَانَ مُجْتَهِدًا فِي العِبَادَةِ، مَهِيبًا بَيْنَ التَّلاَمِذَةِ، صَاحِبَ جِدِّ وَوَقَارٍ وَسَكِيْنَةٍ، تَخَرَّجَ بِهِ ابْنَهُ.

(٢٩) قَالَ زَكَرِيَّا بِنُ يَحْيَىٰ الضَّرِيْرَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ: كَم يَكَفِي الرَّجُلَ مِنَ الحَدِيْثِ حَتَّىٰ يَكُوْنَ مُفتيًا؟ يَكْفِيهَ مَائَةُ أَلْفٍ؟ فَقَالَ: لاَ. إِلَّىٰ أَنْ قَالَ: فَيَكْفِيه خَمْسُ مائَةً أَلْفِ حَدِيْثِ؟ قَالَ: أَرْجُو(١).

(٣٠) وَسُئِلَ سُحْنُوْنُ: أَيسَعُ العَالَمَ أَنْ يَقُوْلَ: لاَ أَدْرِي فِيْهَا يَدْرِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا فِيْهِ كَتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ فَلاَ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَا الرَّأْيِ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ فَلاَ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَا الرَّأْيِ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَتَابٌ هُوَ أَمْ ثُخْطِئٌ (٢).

(٣١) وَعَنْهُ، قَالَ: مَا وَجَدْتُ مَنْ بَاعَ آخِرَتَهُ بدُنْيَا غَيْرِهِ إلاَّ الْمُفْتِي (٣).

(٣٢) وَقِيْلَ: إِنَّ زِيَادَةَ اللهِ الأَمِيْرَ بَعَثَ يَسْأَلُ سُحْنُوْنًا عَنْ مَسْأَلَة، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدُوسَ: أُخْرُجْ مِنْ بَلَدِ القَوْم، أَمْسِ تَرْجَعُ عَنِ الصَّلاَة خَلْفَ قَاضِيْهِم، لَهُ مُحَمَّدُ بِنُ عُبْدُوسَ: أُخْرُجْ مِنْ بَلَدِ القَوْم، أَمْسِ تَرْجَعُ عَنِ الصَّلاَة خَلْفَ قَاضِيْهِم، وَاليَوْمَ لاَ تُجِيْبُهُم؟! قَالَ: أَفَأُجِيْبُ مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَتَفَكَّهَ، يُرِيْدُ أَنْ يَتَفَكَّهَ، يُرِيْدُ أَنْ يَأَخُذَ قَوْلِي وَقَوْلَ عَيْرِي، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَقْصِدُ بِهِ الدِّيْنَ، لأَجَبْتُهُ (٤).

(٣٣) وَعَنْهُ، قَالَ: أَنَا أَحْفَظُ مَسَائِلَ فِيْهَا ثَمَانِيَةُ أَقَاوِيْلَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَئِمَّةٍ، فَكَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ أُعَجِّلَ بِالجَوَابِ؟ (٥).

(٣٤) وَعَنْهُ أَيْضًا: سُرْعَةُ الجَوَابِ بِالصَّوَابِ، أَشَدُّ فِتْنَةً مِنْ فِتْنَةِ الْمَالِ(٦).

(٣٥) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: عَجِبْتُ مِّنْ يُفْتِي فِي مَسَائِلَ الطَّلاَقِ، يَعْفَظُ أَقَلَّ مِنْ مائَةِ أَلْفِ حَدِيْثِ (٣٥).

<sup>(1) (11/777,31/373).</sup> 

<sup>(7) (71/07).</sup> 

<sup>(7) (71/17).</sup> 

<sup>(3) (71/17).</sup> 

<sup>.(</sup>٦٦/١٢) (٥)

<sup>(79/17) (7)</sup> 

<sup>.(79/1</sup>m) (V)

(٣٦) سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الضَّرِيْرَ يَقُوْلُ: قُلْتُ لأَهْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ: كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْحَدِيْثِ لِلْفَتْوَى؟ مائَةُ أَلْفَ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: مائَتَا أَلَفِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: ثَلاَثُ مائَةَ أَلْفٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: خَمْسُ مائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: خَمْسُ مائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: خَمْسُ مائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: أَرْجُو (۱).

(٣٧) عَنْ أَبِي كَثِيْر، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ذَرِّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ الجَمْرة الوُسْطَى، وَقَد اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَسْتَفْتُوْنَهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَوَقَفَ عَلَيْه، فَقَالَ: أَلَمْ يَنْهَكَ أَمِيْرُ اللَّهُ مَنِيْنَ عَنِ الفُتْيَا. فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرَقِيْبُ أَنْتَ عَلَيَّ! لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ (٢) عَلَى هَذه - وَأَشَارَ بِيده إِلَى قَفَاهُ - ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَنْهُ الْ أَنْ تُعَلِي الْأَنْفَذُ تَهَا أَنْ تُعَلِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ



<sup>.(</sup>٤٢٤/١٤) (1)

<sup>(</sup>٢) هي السيف القاطع. «النهاية» (٣/ ٥٢).

<sup>(75/37)</sup> 

### تَصنيفُ اَلْكُتُب وَآدَابِهَا

(١) انْصَرَفَ أَبُو عُبَيْد القَاسِمُ بنُ سَلاَّم يَوْمًا مِنَ الصَّلاَة، فَمَرَّ بِدَارِ إِسْحَاقَ المَوْصِلِيِّ، فَقَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عُبَيْد، صَاحِبُ هَده الدَّار يَقُوْلُ: إِنَّ فِي كَتَابِكَ «غَرِيْبِ المُصَنَّفِ» أَلْفَ حَرْف خَطَأ. فَقَالَ: كَتَابُ فِيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مائة أَلْفَ يَقَعُ فِيْهِ أَلفُ لَيْسَ المُصَنَّفِ» أَلْفَ حَرْف خَطأأ. فَقَالَ: كَتَابُ فِيْهِ أَكْثَرُ مِنْ مائة أَلْفَ يَقَعُ فِيْهِ أَلفُ لَيْسَ بِكُثِير! وَلَعَلَ إِسْحَاقً عِنْدَهُ رَوَايَةٌ، وَعِنْدَنَا رَوَايَةٌ، فَلَمْ يَعْلَمْ، فَخَطَأَنَا، وَالرِّوَايَتَانِ صَوَابُ، وَلَعَلَّ إِسْحَاقً فِي حُرُوْفِ، وَأَخْطأأنا فِي حُرُوْفِ، فَيَبْقَىٰ الخَطأُ يَسِيْرًا (١).

(٢) قَالَ البُخَارِيُّ: صنفتُ جَمِيْعَ كُتُبِي ثَلاَث مَرَّات. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَوْ نُشرَ بَعْضُ أُسْتَاذِي هَؤُلاَءِ لَمْ يفهمُوا كَيْفَ صَنَّفْتُ «التَّارِيْخَ»، وَلاَ عرفُوهُ، ثُمَّ قَالَ: صنَّفْتُهُ ثَلاَثَ مَرَّات (٢).

(٣) وَقَالَ أَيْضًا: صنَّفْتُ كِتَابَ «الاعتصَام» في لَيْلَةٍ (٣).

(٤) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ مُوْسَىٰ المَّامُونِيَّ: سَمِعْتُ قَوْمًا يُنْكِرُوْنَ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ كَتَابِ (الْحَصَائِصِ) لَعَلِيًّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - وَتَرْكَهُ تَصْنَيْفَ فَضَائِلَ الشَّيْخَيْنَ، فَضَنَّفْتُ كِتَابِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَخَلَتُ دِمَشْقُ وَالمُنْحَرِفُ بِهَا عَنْ عَلِيٍّ كَثِيْرٍ، فَصَنَّفْتُ كِتَابَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: دَخَلَتُ دِمَشْقُ وَالمُنْحَرِفُ بِهَا عَنْ عَلِيٍّ كَثِيْرٍ، فَصَنَّفْ كِتَابَ (الْخَصَائِسِ) وَجَوْتُ أَنْ يَهْدِيَهُمُ الله تَعَالَى. ثُمَّ إِنَّهُ صَنَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضَائِلَ الصَّحَابَةِ، فَقَيْلَ لَهُ: وَأَنَا أَسْمَعُ أَلاَ ثُخْرِجُ فَضَائِلَ مُعَاوِيَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -؟ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَفَا لَلهُ مَا لَكُ مُنْ بَعْ بَطْنَهُ فَصَائِلَ الْمَعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -؟ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَلَا لَهُمْ لَا تُشْبِعْ بَطْنَهُ فَصَائِلَ الْمَائِلُ (١٤).

<sup>.(0 ·</sup> ۲ / ۱ · ) (1)

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٣٠٤).

<sup>(7) (71/713).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٢٩/١٤) قَالَ الذَّهِبِيِّ: لَعَلَّ أَنْ يُقَالْ هَذِهِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَاوِيَةَ لِقَوْلِهِ - صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجِعَلْ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً».

770

(٥) قَالَ الحَاكمُ: سَمعْتُ أَبَا عَبْد الله بنَ يَعْقُوْبَ غَيْرَ مَرَّة، يَقُوْلُ: ذهب عُمُري في جَمْع هَذَا الكتَاب، يَعْنى «الْمُسْتَخْرِج عَلَىٰ كِتَاب مُسْلِم»، وَسمِعته تندَّم عَلَىٰ تَصْنِيفه ﴿الْمُخْتَصِرِ الصَّحِيْحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ﴾ وَيَقُوْلُ: من حَقِّنَا أَنْ نَجْهَدَ فِي زِيَادِة الصَّحِيْحِ - إِلَىٰ أَنْ قَالَ الْحَاكِمُ-: وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ أَنحَىٰ النَّاس، مَا أَخَذ عَلَيْهِ لَحْنٌ قَطَّ، وَلَهُ كَلاَم حَسَن في العلَل وَالرِّجَال(١).

- (٦) قَالَ الْحَاكِمُ: رَحَلْتُ إِلَىٰ الطوسي إِلَىٰ طُوْس مَرَّتين، وَسَأَنْتُه مَتَىٰ تَتَفَرَّغ للتَّصْنيف مَعَ هَذِهِ الفِتَاوَىٰ الكثيرَة؟ فَقَالَ: جَزَّأْتُ اللَّيْلِ أَثلاَثًا: فَثُلُثُ أُصَنِّف، وثُلُث أَنَام، وتُلُث أَقْرَأُ القُرْآنَ(٢).
- (٧) قَالَ أَبُو حَازِم عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ العَبْدُويي الْحَافظُ: قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْد الله إمَامَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي عَصَرَهُ: شَرِبْتُ مَاءَ زَمْزَم، وَسَأَلْتُ اللهَ أَنْ يَرْزُ قَنِي خُسْنَ التَّصْنَيْفُ (٣). (٨) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ بنُ زَبْر: كَانَ أَبُو جَعْفَر الطَّحَاوِيُّ قَدْ نَظرَ فِي أَشيَاءِ كَثِيْرَةٍ مِنْ تَصَانِيْفِي، وَبَاتَتْ عِنْدَهُ وَتَصَفَّحَهَا، فَأَعجَبَتْهُ، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا سُلَيْ إَنَ، أَنْتُمُ الصَّيَادِلَةِ وَنَحْنُ الأَطبَّاءُ(٤).
- (٩) قَالَ الفَقِيْهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ المَرْوَزِيّ: رَأَيْتُ فِي المَنَام كَأَنَّ تَابِوتًا (٥) علا في السَّمَاءِ يَعلُوْهُ نورٌ. فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذِهِ تَصِنِيفَاتُ أَحْمَد البَّيْهَقِيِّ (٦).
- (١٠) كَانَ الْخَطِيْبُ يَقُوْلُ: مَنْ صَنّف فَقَدْ جَعَلَ عقله عَلَىٰ طبق يَعرضه عَلَىٰ النَّاس (٧).

<sup>(1) (01/</sup>VF3-AF3).

<sup>(</sup>٢) (٥١/١٥).

<sup>.(1/1/1/) (</sup>٣)

 $<sup>(\</sup>xi \xi 1/17)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) التابوت: الصندوق الذي يحرز فيه المتاع. «المعجم الوسيط» (١/ ٨١). (٦) (١٦٨/١٨) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذِه رُؤْيَا حق، فَتصَانِيفُ البَيْهَقِيّ عَظِيْمَةُ الْقدرِ، غزِيْرَةُ الفَوَائِد، قلَّ مَنْ جَوَّد تَوَالِيفَهُ مِثْل الإِمَامَ أَبِي بَكْرٍ، فَيَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَعتَنِي َ بَهُو لاَ عَ شِيهَا «سُننَه الكَّبيُّر». (Y) (A/\AY).

(١١) عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيّ قَالَ: مَا مِنْ فَقِيْهِ شَافِعِيِّ إِلاَّ وَللشَافِعِيّ عَلَيْهِ مِنَّةٌ إِلاَّ أَبَا بَكْرِ البَيْهَقِيّ، فَإِنَّ اللَّنَةَ لَهُ عَلَى الشَّافِعِيّ لِتَصَانِيْفه فِي نُصرَة مَذْهَبِهِ (١٠). عَلَيْهِ مِنَّةٌ إِلاَّ أَبَا بَكْرِ البَيْهِقِيّ، فَإِنَّ اللَّنَةَ لَهُ عَلَى الشَّافِعِيّ لِتَصَانِيْفه فِي نُصرَة مَذْهَبِهِ (١٠). (١٢) قَالَ السَّيْف: سَمِعْتُ ابْنَ نُقْطَةَ يَقُوْلُ: قِيْلَ لاَبْنِ الأَخْضَر: أَلاَ تُجيب عَنْ بَعْض أُوهَام ابْن الجَوْزِيّ؟ قَالَ: إِنَّمَا يُتَتَبَّع عَلَىٰ مَنْ قلّ غَلَطه، فَأَمَّا هَذَا، فَأَوْهَامُهُ كَثِيْرَة (٢٠).

(١٣) عَنْ هَارُوْنَ بِنِ عَبْدِ العَزِيْزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبَرِيِّ: اسْتخرتُ اللهَ وَسَأَلتهُ اللهُوْنَ عَلَىٰ مَا نُويتُهُ مِنْ تَصنيفِ «التَّفْسِيْر» قَبْلَ أَنْ أَغْمَلَهُ ثَلاَث سِنِيْن، فَأَعاننِي (٣).

(١٤) عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ: كُنْتُ إِذَا أَرَدتُ أَنْ أُصَنِّفَ الشَّيْءَ، أَدخُلُ فِي الصَّلاَةِ مُسْتَخِيرًا حَتَّىٰ يُفْتحَ لِي، ثُمَّ أَبتَدِئُ التَّصنيفَ (٤).



<sup>(</sup>١) (١٦٨/١٨) قَالَ الذَّهبيّ: أَصَاب أَبُو المَعَالِي، هَكَذَا هُوَ، وَلَوْ شَاءَ البَيْهَقِيّ أَنْ يَعمل لِنَفْسِهِ مَذْهَبًا يَجْتهد فِيْهِ؛ لَكَانَ قَادِرًا عَلَىٰ ذَلِكَ، لسعة علُوْمه، وَمَعْرفته بِالاَخْتِلاَف، وَلِهَذَا ترَاهُ يُلوِّح بَنَصْر مَسَائِل عَيَّا صَحَّ فِيْهَا الحَدِيثُ. وَلَمَّا سَمِعُوا مِنْهُ مَا أَحَبُوا فِي قَدَمته الأَخْتِلاَف، وَلِهَذَا ترَاهُ يُلوِّح بَنَصْر مَسَائِل عَيَّا صَحَّ فِيْهَا الحَدِيثُ. وَلَمَ سَمِعُوا مِنْهُ مَا أَحَبُوا فِي قَدَمته الأَخْتِرة، مرض، وَحَضَر ت المنيَّة، فَتُوفِي فَي عَاشر شَهْر جُمَادَى الأُوْلَى، سَنَة ثَهَانٍ وَخُسِينَ وَأَرْبَعِ مائَة، فَغُسِّلُ وَكُفِّنَ، وَعُمِلَ لَهُ تَابُوت، فَنُقِلَ وَدُفِنَ بِيهِق؛ وَهِي عَلَىٰ يَوْمَيْن مِنْ نَيْسَابُوْر، وَعَاشَ وَدُفِنَ بِيهِ قَا عَلَىٰ يَوْمَيْن مِنْ نَيْسَابُوْر، وَعَاشَ أَرْبَعًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً.

<sup>(7) (17/ 717).</sup> 

<sup>.(7\ \ / \ \ \ ) (7).</sup> 

<sup>(3) (31/ 277).</sup> 

يَّخْنَاتُ الْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى

# اَلْلَحْنُ كِيْ اَلْحَدِيثِ وَذَمِّهِ



(١) عَنِ المُغِيْرَةِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ العَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ فِي جَمَاعَة إِلَىٰ أَبِي، لِيعرضُوا عَلَيْهِ كَتَابًا، فَقَرَأَهُ لَهُم الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَكَانَ رَدِيْءَ اللِّسَانِ، يَلْحَنُ (١) لَخَا أَبِي، لِيعرضُوا عَلَيْهِ كَتَابًا، فَقَرَأَهُ لَهُم الدَّرَاوَرْدِيُّ، وَكَانَ رَدِيْءَ اللِّسَانِ، يَلْحَنُ (١) لَخَا فَقَالَ أَبِي: وَيُحَكَ يَا درَاوردِيِّ، أَنْتَ كُنْتَ إِلَىٰ إصلاَحِ لِسَانِكَ قَبْلَ النَّظَرِ فِي قَبْلَ النَّظَرِ فِي هَذَا الشَّأْن أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَىٰ غَيْر ذَلكَ (٢).

- (٢)قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِن عَمَّارِ:كَانَ ابْنُ إِدْرِيْسَ إِذَا لَحَنَ أَحَدٌ فِي كَلاَمِهِ، لَمْ يُحَدِّثُهُ (٣).
- (٣) عَنِ الْحَسَنِ بِنِ الْحُبَابِ: أَنَّ عُثْهَانَ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ قَرَأَ عَلَيْهِمُ فِي التَّفْسِيْرِ: ﴿ أَلَمْ لَا مُ مَنْ الْحُبَابِ: ﴿ أَلَمْ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْحُبَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللّ
- (٤) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْخَصَّافِ، قَالَ: قَرَأَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي التَّفْسِيْرِ: «فَلَلَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّفِيْنَةَ»، فَنَادُوا: ﴿ ٱلسِّقَايَةَ ﴾ [يُوسُفُ:٧٠]، فَقَالَ: أَنَا وَأَخِى لاَ نَقَرَأُ لِعَاصِم (٥).
- (٥) عَنْ أَبِي عَلِيٍّ صَّالِحَ بِنَ مُحَمَّد، قَالَ: دَخَلْتُ مِصْرَ فَإِذَا حَلَقَةٌ ضَحْمَةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: صَاحِبُ نَحْو. فَقَرُبْتُ مِنْهُ، فَسَمَعْتُهُ يَقُوْلُ: مَا كَانَ بِصَاد، جَازِ بِالسِّينِ. فَدَخَلْتُ بَيْنَ النَّاسِ وَقُلْتُ: صَلاَمٌ عَلِيْكُمْ يَا أَبَا سَالِح، سَلَّيْتُم بَعْد؟ فَقَالَ بِالسِّينِ. فَدَخَلْتُ بَيْنَ النَّاسِ وَقُلْتُ: هَذَا مِنْ قَوْلِكَ الآنَ. قَالَ: أَظُنَّكُ مِنْ عَيَّارِي

<sup>(</sup>١) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة، يقال: لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق. «النهاية» (١/ ٢٤١).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda / \Lambda \Gamma \Upsilon).$ 

<sup>.(</sup>٤٤/٩) (٣)

<sup>(107/11) (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) (١١/ ١٥٣).قال الذهبي في ترجمته كم في الميزان:فكأنه كان صاحب دعابة،ولعله تاب وأناب.

بَغْدَادَ. قُلْتُ: هُوَ مَا تَرَى (١).

771

(٦) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ «المُصَحِّفِيْنَ»: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ البَاغَنْدِيَّ أَملَىٰ عَلَيْهِم فِي الجَامِع فِي حَدِيْثٍ ذَكَرَهَ: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَىٰ الأَرْضِ هُويًّا» باليَاء وَضَمِّ الهَاء (٢).

(٧) قَالَ رَجَاءُ بِنُ مُحَمَّد المُعَدِّلُ: كُنَّا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ يَوْمًا وَالقَارِئُ يَقْرَأُ عَلَيْه، وَهُوَ يَتَنَفَّلُ، فَمَرَّ حَدِيْثُ فِيْهِ نُسَيْرُ بِنُ ذُعْلُوْق، فَقَالَ القَارِئُ: بَشِيرٌ، فَسبَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَقَالَ: بُشَيْرٌ، فَسبَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَقَالَ: يُسَيرٌ. فَتَلاَ الدَّارَقُطْنِيَّ: ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [الْقَلَم:١] (٣).

(٨) قَالَ حَمْزَةُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ طَاهِرِ: كُنْتُ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَهُوَ قَائِمٌ يَتَنَقَّلُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنُ الكَاتِبِ: عَمْرُو بِنُ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: عَمْرُو بِنُ سَعِيْدٍ. فسبَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ﴿ قَالُوا يَسُمَعَيْدٍ، وَوقفَ، فَتَلاَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ﴿ قَالُوا يَسُمَعَيْبُ اللَّارَقُطْنِيُّ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ اللَ

(٩) عَنْ عَبْدِ الغَنِيِّ الحَافظ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىٰ القَاضِي أَبِي الطَّاهِرِ كِتَابَ (العِلْمِ) لَيُوسُفَ القَاضِي، فَلَمَّا فَرَغَ، قُلْتُ: كَمَا قُرئَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمَ، إِلاَّ اللَّحنَةَ بَعْدَ اللَّحنَةِ. قُلْتُ: هَذِهِ بِهَذِهِ. وَقُمْتُ مِنْ ليلتِي قُلْتُ: هَذِهِ بِهَذِهِ. وَقُمْتُ مِنْ ليلتِي فَجَلَسْتُ عَنْدَ اليَتيم النَّحُويِّ (٥).

(١٠) قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بِنُ دُلَف: سَمِعْتُ الْوَزِيْرِ أَبَا الْمُظَفَّرِ بِنَ يُوْنُسَ يَقُوْلُ لأَبِي الْحَسَنِ ابْنِ الْقَطِيْعِيِّ: وَيْلَك! عُمُّرَكَ تَقَرَأُ الْحَدِيْث، وَلاَ تُحَسَنُ تَقرَأُ حَدِيْثًا وَاحِدًا صَحِيْحًا. قَالَ ابْنُ النَّجَار: كَانَ لُحنَةً، قَلِيْلَ المَعْرِفَةِ بِأَسْهَاءِ الرِّجَالِ(١٠).

<sup>((1) (31/17).</sup> 

<sup>(7) (31/</sup> ٢٨٣).

<sup>.(</sup>٤٥٥/١٦) (٣)

<sup>.(</sup>٤٥٥/١٦)(٤)

<sup>(0) (11/0.7-1.7).</sup> 

<sup>(1) (77/ 1).</sup> 

جَخَانَةُ لَعَالَءُ - الله عَلَيْ الْعَلَاءُ - الله عَلَيْ الْعَلَاءُ عَلَيْ الْعَلَاءُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي

# اَلْكَذِبُ عَلَىٰ اَلنَّبِي صَالِسَاءً وَخُطُوْرَتُهُ وَالْتَوْقِي مِنْهُ

----

(١) قَالَ رَبِيْعَةُ بِنُ يَزِيْدَ القَصِيْرُ: كَانَ أَبُو اللَّرْدَاء إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَكَدًا، وَإِلاَّ فَكَشَكْلِهِ (١).

(٢) قَالَ جَعْفَرُ الطَّيَالسِيُّ: صَلَّىٰ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل، وَيَعْيَىٰ بِنُ مَعِيْن، قَالاً: حَدَّثَنَا الرُّصَافَة، فَقَامَ قَاصُّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل، وَيَعْيَىٰ بِنُ مَعِيْن، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَة، عَن أَنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالِللهَعَيْدِوسَلَمَ: هَنْ اللهَ عَلْ اللهَ عَلَيْ اللهُ صَالِللهَعَيْدِوسَلَمَ: هَنْ قَالَ: لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ، خَلَقَ اللهُ مِنْ كُلِّ كَلَمَةً مَنْهَا طَيْرًا، مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَب، وَرِيشُهُ مِنْ كُلِّ كَلَمَةً مَنْهَا طَيْرًا، مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَب، وَرِيشُهُ مَنْ عَلْ إِلاَّ اللهُ، خَلَقَ اللهُ مِنْ كُلِّ كَلَمَةً مَنْهَا طَيْرًا، مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهْب، وَرَيْشُهُ عَنْ مَعْمَلُ اللهُ عَلَيْكُ، وَيَعْمَى اللهُ عَلَيْكُ، وَيَعْمَى اللهَ وَيَعْمَى وَعَمْلَ اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلْ وَجُهِه، وَقَالَ: اللهَ عَيْنَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُه

(٣) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ هَارُوْنَ ، قَالَ: كَانَ بِوَاسِطَ رَجُلٌ يَرْوِي عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ،

<sup>(1) (1/</sup> ٧٤٣).

رُ ( ) ( ١ / ٨٠٠ - ٣٠٠) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذِهِ حِكَايَةٌ عَجِيْبَةٌ، وَرَاوِيَهَا البَكْرِيُّ لَا أَعْرِفُهُ، فَأَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ وَضَعَهَا. وقال في الموضع الثاني: هَذِهِ الحَكَايَةُ اشتهرَتْ عَلَىٰ أَلسنَةِ الجَمَاعَةِ، وَهِيَ باطلَةٌ، أظنُّ اللهِ يَ وضعهَا، وَيُعْرَفُ بِالمعصوبِ. رَوَاهَا عَنْهُ أَيْضًا أَبُو حَاتِمٍ ابنُ حِبَّانَ فَارْتَفَعَتْ عَنْهُ الجَهَالَةُ.

أَحْرُفًا، ثُمَّ قَيْلَ: إِنَّهُ أَخْرِجَ كِتَابًا عَنْ أَنَسِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء مِنْ تلْكَ الأَحْرُفُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، عِنْدي كِتَابٌ عَنْ أَنس. فَقُلْنَا: أَخْرِجُهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَأَخْرَجَهُ، فَنَظُرْنَا فَإِذَا هِيَ أَحَادِيْثُ شَرِيْكِ بِنِ عَبْد الله ، فجَعَلَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَنَسُ. فَقُلْنَا: هَذه أَحَادِيْثُ شَرِيْكِ. فَقَالَ: صَدَقْتُم، حَدَّثَنَا أَنَسُ بِنُ مَالِكِ، عَنْ شَرِيْكِ، قَالَ: فَأَفْسَدَ عَلَيْنَا تلْكَ الأَحْرُفَ الَّتِي سَمِعْنَاهَا مِنْهُ، وَقُمْنَا عَنْهُ(١).

(٤) قَالَ ابْنُ عَدِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ النَّهَاوَنْدِيَّ يَقُوْلُ: كلَّمْتُ غُلاَمَ خَلِيْلٍ فِي هَذِهِ الأَّحَادِيْثَ، فَقَالَ: وَضَعْنَاهَا لِتُرَقِّقَ القُلُوْبَ(٢).

(٥) فِي «تَارِيْخِ بَغْدَادَ»: أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الشَّعِيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لغُلاَم خَلِيْلٍ لَّا رَوَىٰ عَنْ بَكْرِ بن عِيْسَى، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ: يَا أَبًا عَبْدِ اللهِ! هَذَا شَيْخٌ قَدِيْمُ الوَفَاة، لَمْ تَلْحَقْهُ، فَفَكَرَ، وَخِفْتُ أَنَا، فَقُلْتُ: كَأَنَّكَ سَمِعْتَ مِنْ رَجُلِ بِاسْمِهِ؟ فَسَكَتَ، فَلَا كَانَ مِنَ الغَدِ، قَالَ لِي: إِنِّي نَظُرْتُ البَارِحَةَ فِيْمَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ بِالبَصْرَةِ، مِّنْ يُقَال لَهُ: بَكُرُ بِنُ الغَدِ، قَالَ لَهُ: بَكُرُ بِنُ عِيْسَى، فَوَجَدْتُهُم سِتِيْنَ رَجُلًا (٣).

(٦) قَالَ ابْنُ وَهْبِ الدِّيْنَورِيَّ: حَضَرتُ أَبَا زُرْعَةَ وَخُرَاسَانِيُّ يُلقِي عَلَيْهِ اللَّوْضُوْعَاتِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: بَاطِلٌ، وَالرَّجُلُ يَضحَكُ، وَيَقُوْلُ: كُلُّ مَا لاَ تَخْفَظُهُ تَقُولُ: بَاطِلٌ. فَقُلْتُ: يَا هَذَا! مَا مَذْهَبُك؟ قَالَ: حَنَفِيٌّ. قُلْتُ: مَا أَسنَدَ أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّاد؟ فَوَقَفَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا زُرْعَةَ! مَا تَخْفَظُ لأَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّاد؟ فَسَرَدَ لَهُ أَحَادِيْتَ، فَقُلْتُ لِلْعِلْجِ (١٤): أَلاَ تَسْتَحِي، تَقْصِدُ إِمَامَ المُسْلِمِيْنَ بِالمَوْضُوْعَاتِ، وَأَنْتَ لاَ تَحْفَظُ حَدِيْثًا لِلْعِلْجِ (١٤): أَلاَ تَسْتَحِي، تَقْصِدُ إِمَامَ المُسْلِمِيْنَ بِالمَوْضُوْعَاتِ، وَأَنْتَ لاَ تَحْفَظُ حَدِيْثًا

<sup>(1) (11/007).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٨٣ – ٢٨٤). ترجم الذهبي له فقال:كان له جلالة عجيبة، وصولة مهيبة، وأمر بالمعروف، وأتباع كثير، وصحة معتقد، إلا أنه يروي الكذب الفاحش، ويرى وضع الحديث. نسأل الله العافية.

<sup>(7) (71/377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) العلج: الرجل الشديد الغليظ، ويقال: الكافر، ويقال غير ذلك. ينظر «لسان العرب» (٢/ ٣٢٦).

لإِمَامِكَ؟! قَالَ: فَأَعجَبَ ذَلِكَ أَبَا زُرْعَةَ، وَقَبَّلَنِي (١).

(٧) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقِ: خَرَجْنَا مِنْ بَجْلِس إِبْرَاهِيْم الْحَرْبِيّ، وَمَعَنَا رَجُل كَثِيْرُ اللَّهُوْنَ (٢)، فَرَأًى أَمر دَ (٣)، فَتَقَدَّم، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ، وَصَافَحَهُ، وَقَبَّل عَيْنَيْهِ وَخَدَّه، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّبَرِي بِصَنْعَاء بإسناده، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَحَبَ أَحَلُهُ فَلَيْعُلِمه». فَقُلْتُ لَهُ: أَلاَ تَسْتَحِي تَلُوْطُ (٤) وَتكذِب فِي الْحَدِيْثِ؟ يَعْنِي: أَنَّهُ رَكَّب إِسْنَادًا للمَتْن (٥).

(٨) قَالَ عَلِيُّ بِنُ مُسْهِرِ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتِ مِنْ أَبَان بِنِ أَبِي عَيَّاشِ خَسْ مائة حَدِيْث. أَوْ ذَكَر أَكْثَر، فَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَام، فَعَرضتُهَا عَلَيْهِ، فَهَا عرف مِنْهَا إِلاَّ اليَسِيْر، خَسْمةً أَوْ سِتَّةَ أَحَادِيْث، فَتركتُ الحَدِيْثَ عَنْهُ (١٠).

(٩) قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَلِيَّ بِنَ الْحَسَنِ الْحَافِظ: قَالَ لِي ابْنُ كَادش: وَضَع فُلاَنُ حَدِيْثًا فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ حَدِيْثًا، بِاللهِ ٱليْسَ فَعَلَتُ جَيِّدًا؟ (٧٧) حَدِيْثًا فِي حَقِّ عَلِيًّ، وَوضَعتُ أَنَا فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ حَدِيْثًا، بِاللهِ ٱليْسَ فَعَلَتُ جَيِّدًا؟ (٧٧)

عَنِيه بِهِ اللهِ مَكَّين وَمصرين، فَبعدَ أَيَّام (١٠) قَالَ ابْنُ طَاهِر: حَدَّثَ الآباديَّ عَنْ مَشَايِخ مكِّين وَمصرين، فَبعدَ أَيَّام بَلَغَنِي أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْهُم، فَبلغتِ القصَّةُ إِلَى شَيْخِ الْإِسْلاَمِ الأَنْصَارَيّ، فَسَأَلُهُ عَنْ لُقي هَوُّلاَء بِحَضْرَتِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ مَعَ هَذَا، قُلُتُ: مَا رَأَيتُكَ قَطُّ إِلاَّ هَا هُنَا. قَالَ لُقي هَوُ لاَء بِحَضْرَتِي، فَقَالَ: سَمِعْتُ مَعَ هَذَا، قُلُتُ: مَا رَأَيتُكَ قَطُّ إِلاَّ هَا هُنَا. قَالَ لَهُ الشَّيْخِ: أُحججتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَا علاَماتُ عرفات؟ قَالَ: دَخَلناهَا باللَّيْلِ. فَقَالَ: ثَلاَثَة أَيَّام وَثَلاَث لَيَالٍ لَمْ قَالَ: يَجُوزُ، فَهَا عَلاَمَة مِنَى ؟، قَالَ: كُنَّا بَهَا بِاللَّيْلِ. فَقَالَ: ثَلاَثَة أَيَّام وَثَلاَث لَيَالٍ لَمْ يُعْبِعِهُ لَيَالٍ لَمْ يُعْبَعِهُ اللّهُ فِيكَ. وَأُمر بإخرَاجِه مِنَ الْبَلَد، وَقَالَ: هَذَا دجَّالً. يُصْبِح لَكُم الصُّبْح؟! لاَ بَارَكَ اللهُ فِيكَ. وَأُمر بإخرَاجِه مِنَ الْبَلَد، وَقَالَ: هَذَا دجَّالً.

<sup>.(</sup>٤٠١/١٤) (١)

<sup>(</sup>٢) يقال مجن الرجل: أي قل حياؤه. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٥٥).

<sup>(</sup>٣) الأمرد: الشاب الذي بلغ خروج لحيته ولم تخرج. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) أي: تعمل عمل قوم لوط. «لسان العرب» (٧/ ٩٩٤).

<sup>(</sup>ه) (ه۱/ ۷۸٤).

<sup>(</sup>٢) (٨١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٧) (١٩/ ٥٥٩) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى جَهله، يَفتخِرُ بِالكَذِبِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ثُمَّ انْكَشَفَ أَمرُهُ حَتَّىٰ صَارَ آيَةً فِي الْكَذِبِ(١).

(١١) قَالَ أَبُو القَاسِم بنُ عَبْدَ السَّلاَم: نَزل عِنْدنَا ابْنُ دِحْيَة، فَكَانَ يَقُوْلُ: أَحْفَظُ «صَحِيْحَ مُسْلَم» وَ «التَّرْمِذِيَّ». قَالَ: فَأَخَذتُ خَسْسَةَ أَحَاديْثَ مِنَ التِّرْمِذِيِّ، وَخَسْسَةً مِنَ التِّرْمِذِيِّ، وَخَسْسَةً مِنَ اللَّرْمِذِيِّ، وَخَسْسَةً مِنَ اللَّرْمِذِيِّ، وَخَسْسَةً مِنَ اللَّوْضُوْعَات، فَجَعَلْتُهَا فِي جُزْء، ثُمَّ عَرَضَتُ عَلَيْهِ حَدِيْثًا مِنَ التَّرْمِذِيِّ، فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُهُ، وَلَمْ يَعرِفُ مِنْهَا شَيْئًا! (٢)

(١٢) عَنْ بُسْرِ بِنِ سَعِيْد، قًالَ: اتَّقُوا الله، وَتَحَفَّظُوا مِنَ الْحَدِیْث، فَوَالله لَقَدْ رَأَیْتُنَا نُجَالِسُ أَبَا هُرَیْرَةَ، فَیُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ الله صَالَّللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ وَیُحَدِّثُنَا عَنْ کَعْب، ثُمَّ یَقُوْم، فَیُحَدِّثُ کَعْب، وَیَحْدُ تُنَا عَنْ کَعْب، وَیَجْعَلُ حَدِیْثَ کَعْبِ فَأَسْمَعُ بَعْضَ مَنْ کَانَ مَعَنَا یَجْعَلُ حَدِیْثَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ کَعْب، وَیَجْعَلُ حَدِیْثَ کَعْبِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ کَعْب، وَیَجْعَلُ حَدِیْثَ کَعْبِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَالِللهُ عَنْ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٣).

(١٣) يُرْوَى: أَنَّ هَارُوْنَ الرَّشِيْدَ أَخَذَ زِنْدِيقًا لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَيْنَ أَنْتَ مِنْ أَنْفِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَابْنِ اللَّهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَابْنِ اللَّهَ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَابْنِ اللَّهَ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَابْنِ اللَّهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَابْنِ اللَّهِ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، وَابْنِ

(١٤) قَالَ عَباسٌ الدُّوْرَي: حدثَّنا بعضُ أَصْحَابِنا، قَالَ: قالت جارية الهَيْثَمُ بنُ عَدِيٍّ: كَانَ مَوْلاَيَ يَقُومُ عَامَّةَ اللَّيْل يُصَلِّي، فَإِذَا أَصْبَحَ، جَلَسَ يَكْذِبُ(٥٠).

(١٥) قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوَيْه: تَابَ رَجُلٌ مِن الزَّنْدَقَة، وَكَانَ يَبْكِي، وَيَقُوْلُ: كَيْفَ تُقْبَلُ تَوْبَتِي، وَقَدْ زَوَّرتُ أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدِيْثٍ تَدُورُ فِي أَيدِي النَّاسِ؟ (١).

(١٦) عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: فِي صَحِيْحِ الْحَدِيْثِ شُغْلٌ عَنْ سَقِيْمِهِ (٧٠).

<sup>.(17 (19) (1)</sup> 

<sup>(7) (77/197-797).</sup> 

<sup>(7) (7/ 5.7).</sup> 

<sup>.(0 { 7 / 1 } 0).</sup> 

<sup>.(1 •</sup> ٤ / ١ • ) (0)

<sup>(</sup>٢) (١١/٤٧٣).

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \Upsilon/\Lambda) (V)$ 

يَخْنَةُ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاء

### فِقُهُ السُوَّالِ وَالْجَواب

(١) قَالَ الْمُرِّدُ: قَالَ رَجُلٌ لهِ شَامِ الفُوطِيِّ: كَمْ تَعُدُّ مِنَ السِّنِيْنَ؟ قَالَ: مِنْ وَاحِد إِلَىٰ أَكْثَرَ مِن أَلْف. قَالَ: أَمْ أُردْ هَذَا، كُمْ لَكَ مِنَ السِّنِّ؟ قَالَ: اثْنَانَ وَثَلاَ ثُوْنَ سِنَّا. قَالَ: قَالَ: فَمَا سِنَّكَ؟ قَالَ: عَظْمٌ. قَالَ: فَابْنُ كُمْ لَكَ مِنَ السِّنِيْنَ؟ قَالَ: عَظْمٌ. قَالَ: فَابْنُ كُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: فَإِنْ أُمِّ وَأَب. قَالَ: فَكَمْ أَتَىٰ عَلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْ أَتَىٰ عَلَيْ شَيْءٌ، لَقَتَلَنِي. كَمْ أَنْتَ؟ قَالَ: لَوْ أَتَىٰ عَلَيَّ شَيْءٌ، لَقَتَلَنِي. قَالَ: وَيْجَكَ! فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ: كَمْ مَضَىٰ مِنْ عُمُوكَ (١).

(٢) قِيْلَ: إِنَّا لَحَجَّاجَ لَّا أُتِي بِعَبْد الرَّحْمَن بِنِ عَائَذ، قَالَ أَدُيدُ. قَالَ: وَيَحِك! مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: لاَ كَمَا يُرِيْد اللهُ ، وَلاَ كَمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ ، وَلاَ كَمَا أُرِيْدُ. قَالَ: وَيَحِك! مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: نَعَمْ ، يُرِيْد اللهُ أَنْ أَكُوْنَ عَابِدًا زَاهِدًا، وَمَا أَنَا كَذَلكَ، وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ أَكُوْنَ فَاسِقًا مَارِقًا، وَمَا أَنَا بِذَاكَ ، وَأُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَ عَابِدًا زَاهِدًا، وَمَا أَنَا بِذَاكَ ، وَمَا أَنَا بِذَاكَ . فَاسقًا مَارِقًا، وَمَا أَنَا بِذَاكَ ، وَأُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَ مُخَلَّ فِي بَيْتِي ، آمنًا فِي أَهْلِي ، وَمَا أَنَا بِذَاكَ . فَقَالَ الْمَعْقَالُ الْمَعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ الْمُعْقَالُ اللّهُ مَالِكًا عَنْ مَسْأَلَة ، فَأَجَابُهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ مِنَ النَّاسُ ، أَحْيَانًا لاَ تُصِيْبُ . قَالَ : صَدَقتَ ، هَكَذَا النَّاسُ . فَقَيْلَ لَمَالكَ اللّهُ تَدرَ مَا قَالَ لَكَ ؟ فَفَطِنَ هَا أَ وَقَالَ : عَهِدتُ العُلَمَاءَ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِمِثْلِ هَذَا ، وَإِنّا لاَ تُصِيْبُ . قَالَ : عَهِدتُ العُلَمَاءَ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِمِثْلِ هَذَا، وَإِنّا لاَتُحَيْبُهُ عَلَىٰ جَوَابِ النَّاسُ . أَعْمَالُ النَّاسُ . أَعْمَالُ النَّاسُ . فَقَيْلَ لَمَالِكَ الْمُعَلِّ عَلَىٰ جَوَابِ النَّاسُ . فَقَالَ النَّاسُ . فَقَالَ النَّاسُ . أَحْدَر مَا قَالَ لَكَ ؟ فَفَطَنَ لَهُا ، وَقَالَ : عَهِدتُ العُلَمَاءَ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُوْنَ بِمِثْلِ هَذَا ، وَإِنَّا

(٤) عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ البَعُوضِ، فَقَالَ: مِّنْ أَهْلِ العِرَاقِ. قَالَ: انظُرْ إِلَىٰ هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمَ البَعُوضِ،

<sup>(</sup>١) (١/ ٥٤٧) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذَا غَايَةُ مَا عِنْدَ هَؤُلَاءِ الْمَتَقَعِّرِينَ مِنَ العِلْم، عِبَارَاتٌ وَشَقَاشِقُ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهَا، يُحِرِّفُوْنَ بِهَا الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا، فَنَعُوْذُ بِالله مِنَ الكَلاَم وَأَهْلِهِ.

<sup>(</sup>ξλ9/ξ) (Y)

<sup>.</sup> $(\gamma)$  ( $\chi$ ).

وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا» (١٠).

(٥) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ أَسْبَاطِ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَهُوَ يَشْتَرِي شَيْئًا، فَقَالَ: دَعنِي، فَإِنَّ قَلْبِي عِنْدَ دِرْهَمِي (٢).

(٦) قَالَ مَنْصُوْرُ بِنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: سَمِعْتُ شَرِيْكًا يَقُوْلُ: تَرْكُ الْجَوَابِ فِي مَوْضِعِه إِذَابَةُ الْقَلْبِ(٣).

(٧) قَام رَجُل بغيض، إِلَىٰ أَبِي الفَرج بنِ الجَوْزِيِّ فَقَالَ: يَا سَيِّدِي، نُرِيْد كَلْمَة نَقَلَهَا عَنْكَ، أَيُّهَا أَفْضَل أَبُو بَكْرَ أَوْ عَلَيُّ؟ فَقَالَ: اَجْلِسْ. فَجَلَسَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَعَاد مقَالَته، فَأَقعده، ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: اقعد، فَأَنْتَ أَفْضَل مِنْ كُلِّ أَحَد. وَسَأَلُه آخر أَيَّام ظُهُوْر الشِّيْعَة، فَقَالَ: أَفْضَلُهُمَا مَنْ كَانَتْ بنْتُهُ تُخْتَه (٤٠).

(٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ مُهَاجِرِ: قَالَ لِي أَخِي عَمْرٌو: لَيْسَ تُحْسِنُ تَسْأَلُ، لَمَ لاَ تَسْأَلنِي مَسْأَلَةَ هَذَا الأَزْرَقِ؟! مَا سَأَلَنِي أَحَدُّ أَحْسَنَ مَسْأَلَةً مِنْهُ. قُلْتُ: كَيْفَ أَكُوْنُ مِثْلَهُ وَهُوَ فَقِيْهٌ؟!-يَعْنِي: إِسْمَاعِيْلَ بِنَ عَيَّاشٍ-(٥).

(٩) قَالَ أَبُو الفَضْلِ بنُ إِسْحَاقَ: كُنْتُ عِنْد صَالِحٍ بنِ مُحَمَّد، وَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الرُّستَاقِ، فَأَخَذَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَحْوَالِ الشَّيُوْخِ، وَيَكْتُبُ جَوَابَهُ، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي مَنَ الرُّستَاقِ، فَأَخَذَ يَسْأَلُهُ عَنْ أَحْوَالِ الشَّيُوْخِ، وَيَكْتُبُ جَوَابَهُ، فَقَالَ لِي: مَا أَعْجَبَكَ! شَفْيَانَ الثَّوْرَيِّ؟ فَقَالَ لِي: مَا أَعْجَبَكَ! مَنْ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ سُفْيَانَ لاَ تُبَالِ حَكَىٰ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَعْكِ (١).

<sup>.(</sup>۲) (۳) (۱)

<sup>(</sup>Y (V / (Y).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \ 3 \cdot \Upsilon).$ 

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٢١١) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذِهِ عَبَارَة مُحْتَمَلَة تُرضِي الفَرِيْقَيِنْ.

<sup>(</sup>۵) (۸/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) (١٤) (٦).

(١٠) قَالَ مَنْصُوْرُ الفَقِيْه: كُنْتُ عِنْدَ القَاضِي أَبِي زُرْعَةَ، فَذَكَرَ الْخَلَفَاء، فَقُلْتُ: أَي وَرُعَةَ اللَّهُ وَكِيلًا؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَولِيًّا لاَمرأَة؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَولِيًّا لاَمرأَة؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَخَلِيْفَة؟ قَالَ: يَا أَبَا الْحَسَن! هَذِهِ مِنْ مَسَائِل الْخَوَارِجِ(١).

(١١) سُئِلَ الشِّهَابُ الطُّوْسِيُّ: أَيُّهَا أَفْضَلُ دَمِ الحُسَيْنِ، أَوْ دَمِ الحَلاَّجِ؟ فَاسْتعظم ذَلكَ، قَالُوا: فَدم الحَلاَّجِ كتب عَلَىٰ الأَرْضِ: الله، الله، وَلاَ كَذَلِكَ دَمُ الحُسَيْنِ؟! قَالَ: اللهُ مَ يَحَتَاجِ إِلَىٰ تَزِكِية! (٢)

(١٢) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ مَنْصُوْرِ: قَدِمَ وَكِيْعٌ مَكَّةَ، وَكَانَ سَمِيْنًا، فَقَالَ لَهُ الفُضَيْلُ بِنُ عِيَاضٍ: مَا هَذَا السِّمَنُ وَأَنْتَ رَاهِبُ<sup>(٣)</sup> العِرَاقِ؟! قَالَ: هَذَا مِنْ فَرَحِي بِالإِسْلاَمِ، فَأَفَحَمَهُ (٤).

(١٣) قِيْلَ: إِنَّ طَّاغِيَةَ الروم سأَلَ أَبَا بَكْرِ البَاقِلَّانِيِّ: كَيْفَ جَرَىٰ لزَوْجَةِ نَبِيِّكُم؟ -يَقْصِدُ تَوْبِيْخًا - فَقَالَ: كَمَا جَرَىٰ لَمْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ، وَبَرَّأَهُمَا اللهُ، لَكِنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَأْتِ بَوَلَدِ، فَأَفْحَمَهُ (٥٠).

(١٤) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بِنُ البَنَّاء: حَكَىٰ عَلَيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ الْعُكْبَرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُوْد أَنْ الْحُمَد بِنَ مُحَمَّد البَجَلِيَّ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ فُوْرَك عَلَىٰ السُّلْطَان مُحْمُوْد، فَقَالَ: لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُحُوْنُ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فَوْقٌ يُوصِف الله بَالفوقيَّة لأَنَّ لاَزمَ ذَلكَ وَصِفُه بِالتَّحتيَّة، فَمَنْ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فَوْقٌ يَوصِف الله بَالفوقيَّة لأَنَّ لاَزمَ ذَلكَ وَصِفُه بِالتَّحتيَّة، فَمَنْ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ فَوْقٌ جَازَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ تَعْتُ. فَقَالَ السُّلْطَانُ: مَا أَنَا وَصِفتُه حَتَّىٰ يلزمَنِي، بَلْ هُو وَصِفَ نَفْسَه. فَبُهتَ ابْنِ فُوْرَك، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ مَاتَ. فَيُقَالُ: انْشَقَّت مرَارَتُه (١٠).

<sup>(1) (31/</sup> ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٣٨٨) قَالَ الذَّهبِيّ: لُم يَصحَّ هَذَا عَنْ دَم الحَلاَّج، وَليسَا سَوَاء: فَالْحُسَينْ-رَضِي اللهُ عَنْهُ- شَهِيد قُتِلَ بِسيف أَهْل الشَّرع. شَهِيد قُتِلَ بِسيف أَهْل الشَّرع.

<sup>(</sup>٣) أي: عابد. ينظر «لسآن العرب» (١/ ٤٣٧).

<sup>.(</sup>١٥٦/٩) (٤)

<sup>(197/17)(0)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٨٧/١٧) (٦)

(١٥) عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: أَتَىٰ رَجُلُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: مَا اسْمُ امْرَأَةِ إِبْلِيْسَ؟ قَالَ: ذَاكَ عُرْسُ مَا شَهُ امْرَأَةِ إِبْلِيْسَ؟ قَالَ: ذَاكَ عُرْسُ مَا شَهِدْتُهُ (١٠).

المروي للسّلاَم عَلَىٰ الوَزِيْر نِظَام الْملك، وَكَانَ أَصْحَابُنَا كَلَّفُوهُ الْخُرُوجَ إِلَيْه، وَذَلكَ المووي للسّلاَم عَلَىٰ الوَزِيْر نِظَام الْملك، وَكَانَ أَصْحَابُنَا كَلَّفُوهُ الخُرُوجَ إِلَيْه، وَذَلكَ بَعْد المحنَة وَرُجُوْعِه إِلَىٰ وَطَنه مِنْ بَلْخ – يَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ قَدْ غُرِّب – قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْه؛ أَكْرِمه وَبجَّلهُ، وَكَانَ هُنَاكَ أَنْمَةٌ مِنَ الفَرِيْقَيْن، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلُوهُ بَيْنَ يَدي عَلَيْه؛ أكرمه وَبجَّلهُ، وَكَانَ هُنَاكَ أَنْمَةٌ مِنَ الفَرِيْقَيْن، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنْ يَسْأَلُوهُ بَيْنَ يَدي الوَزِيْر، فَقَالَ العَلويُّ الدبوسيّ: يَأْذَنُ الشَّيْخَ، وَأَطَرِق الوَزِيْرُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْد سَاعَة؛ الوَزِيْر، فَقَالَ العَلَويُّ الدبوسيّ: يَأْذُنُ الشَّيْخَ، وَأَطَرِق الوَزِيْرُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْد سَاعَة؛ قَالَ الوَزِيْر: أَجَبُهُ. فَقَالَ: لاَ أَعْرِفُ أَبَا الْحَسَن، وَإِنَّمَا أَلَعْنُ مَنْ لَمْ يَعتقد أَنَّ الله فِي السَّاعِل: لاَ أَعْرِفُ أَبَا الْحَسَن، وَإِنَّمَا أَلَعْنُ مَنْ لَمْ يَعتقد أَنَّ الله فِي السَّيْخ، وَأَقَلُ الوَزِيْر للسَاعِل: هَذَا اللهَ فِي المُصْحَف، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَالَتَهُ عَلَيْوسَلَمُ الْوَزِيْر للسَاعِل: هَذَا السَّاعَة، وَانْصَرَف، فَلَمْ يُمَكِّن أَحَدًا أَنْ يَتَكَلَّم مِنْ هَيبته، فَقَالَ الوَزِيْر للسَاعِل: هَذَا اللهُ وَمَا عَسَىٰ أَنْ أَفْعَلَ بِهِ؟ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهِ بَعَدَا أَنْ يَشَكَلُمُ مِنْ هَيبته، فَقَالَ الوَزِيْر للسَاعِل: هَذَا اللهُ وَخَلَع (نَا، فَلَمْ يَقْبَلَهَا، وَسَافَرَ مِنْ فَوره إِلَىٰ هَرَاة (اللهُ عَلَهُ وَخَلَع (نَا)، فَلَمْ يَقْبَلَهَا، وَسَافَرَ مِنْ فَوره إِلَىٰ هَرَاة (اللهُ عَلَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَه وَلَا عَلَىٰ اللهُ عَرَاة (اللهُ عَلَوْره إِلَىٰ هَرَاة (اللهُ عَلَهُ الْعَلَ بَعِدَا عَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ الْعَرَاهُ الْعَلَ بَعْلَ بَعْلَ بَعْلَ الْعَلَ الْعَلَ بَعْلَ عَلَى الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ بَعْمَ الْعَلَىٰ اللهُ الْعُلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَىٰ اللهُ الْعَلَ بَعْلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْعُلُولُ الْعَلَ اللهُ الْعَالَ اللهُ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَامُ الْعَلَ الْعَلَ الْعَلَ الْع

(١٧) قَالَ مَسْرُوْقٌ: سَأَلْتُ أُبِيًّا عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: أَكَانَ بَعْدُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَاحْمِنَا حَتَّىٰ يَكُوْنَ، فَإِذَا كَانَ اجْتَهَدْنَا لَكَ رَأْيَنَا (٤٠).

(١٨) عَنِ الزُّهْرِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بِنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: لَمَّ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوْهُ حَتَّىٰ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: لَمَّ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوْهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ (٥٠).

<sup>(1) (3/717).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: بعطايا وجوائز. ينظر «النهاية» (٥/ ١٩٣) و «المعجم الوسيط» (١/ ٥٠).

<sup>.(017-011/11) (</sup>٣)

<sup>(3) (1/</sup> ۸ ۹ 7 - ۹ ۹ 7).

<sup>(0) (7/ 173).</sup> 

(١٩) عَنِ الْمُرِّيِّ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَحَدُ يُخْرِجُ مَا فِي ضَميرِي، وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ خَاطِرِي مِنْ أَمْرِ التَّوْحِيْدِ فَالشَّافِعِيُّ، فَصرْتُ إلَيْه، وَهُوَ فِي مَسْجِدَ مَصْرَ، فَلَمَّا جَثُوثَ بَيْنَ يَكَيْه، قُلْمُ قُلْتُ أَنْتَ ؟ قُلْتُ اَنْ أَحَدًا لاَ يَعْلَمُ عِلْمَكَ، فَهَا الَّذِي عِنْدَكَ؟ فَغَضَبَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا اللهُ صَالَقَهُ عَلَى اللهُ صَالَقَهُ عَلَى اللهُ صَالَقَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَكَ، وَسَدَّ أَمَرَ بِالللهُ قَالَ: هَلْ تَكَلَّم فِيْهِ الصَّحَابَةُ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: تَدْرِي كُمْ نَجًا فَلْ وَلَكَ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هَلْ تَكَلَّم فِيْهِ الصَّحَابَةُ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: تَدْرِي كُمْ نَجًا فَي السَّوْالِ فَيْ السَّمَاء ؟، قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هَلْ تَكَلَّم فِيْهِ الصَّحَابَةُ ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: تَدْرِي كُمْ نَجًا فِي السَّيَاء ؟، قُلْتُ: لاَ. قَالَ: هَلْ تَكَلَّم فِيْهِ الصَّحَابَة ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: تَدْرِي كُمْ نَجًا فَي السَّعَ عَلْمَهُ عُلُوْعَهُ أَقُولُهُ مَمَّ خُلق؟ فَي السَّيَاء ؟، قُلْتُ فَقُلْ أَنْ عَلْمُ أَيْكُ فَي عَلْم خَالَقِه ؟! ثُمَّ سَالَتِي عَنْ مَسْأَلَة فِي الوُضُوْء ، فَأَخْطَأْتُ فَيْهَا، فَقَرَعَهَا عَلَىٰ أَرْبَعَةَ أَوْفُهُ ، وَتَتَكَلَّمُ وَمِ عَلْم مَالَة فِي الوَصُوعُ وَالْتَهُ فَيْهَا، فَقَرَّعَهَا عَلَىٰ أَرْبَعَةَ أَوْفُهُ ، وَتَتَكَلَّمُ مَنَ عَلْم مَالَة فِي الْوَهُ مَنْ مَنْ الله وَ الله وَلَه وَالْكَ وَلِكَ عَلْم مَا الله عَلْم مَا لَوْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِله تَعَالَى: ﴿ وَإِلَهُمُ وَ اللّه مُولَا تَتَكَلَّهُ وَاللّه وَالْكَ وَلِلْه عَلْه الْكَوْمُ عَلْم مَا لَمْ يَبْلُغُو وَ عَلَى اللّه وَالْكَ وَلِكَ مَا الْمُعْلَى وَالْتَهُ وَلَا تَتَكَلَّهُ وَالْمُ مُوالَا عَلْمُ اللّه وَالْمَالُولُ وَلَا الله وَلَا ال

(٢٠)عَنِ الْمَاْمُوْنِ، قَالَ: أَعْيَانِي جَوَابُ ثَلاَثَة: صِرْتُ إِلَىٰ أُمِّ ذِي الرِّيَاسَتَينِ الفَضْلِ ابْنِ سَهْلِ أُعَزِّيهَا فِيْه، وَقُلْتُ: لاَّ تَأْسَيْ عَلَيْه، فَإِنِّي عَوَضُهُ لَك. قَالَتْ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ! وَكَيْف لاَ أَحزَنُ عَلَىٰ وَلَد أَكْسَنِي مِثْلَكَ. قَالَ: وَأُتِيْتُ بِمُتَنبِّع، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْت؟ وَكَيْفَ لاَ أَحزَنُ عَلَىٰ وَلَد أَكْسَنِي مِثْلَكَ. قَالَ: وَأَتِيْتُ بِمُتَنبِّع، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْت؟ قَالَ: أَنَا مُوْسَىٰ كَانَتْ لَهُ آيَاتُ، فَانْتنِي بَهَا حَتَّىٰ قَالَ: أَنَا مُوْسَىٰ بِنُ عِمْرَانَ. قُلْتُ: وَيُحْك! مُوْسَىٰ كَانَتْ لَهُ آيَاتُ، فَانْتنِي بَهَا حَتَّىٰ أُومِنَ بِكَ. قَالَ: إِنَّا أَتَيْتُ بِالمُعجِزَاتِ فِرْعَوْنَ، فَإِنْ قُلْتَ: أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ كَمَا قَالَ، أَتِيْتُ بِالْمُعِجزَاتِ فِرْعَوْنَ، فَإِنْ قُلْتَ: أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ كَمَا قَالَ، أَتَيْتُ بِالْمُعِجزَاتِ فِرْعَوْنَ، فَإِنْ قُلْتَ: أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ كَمَا قَالَ، أَتَيْتُ بِالْآيَاتِ. وَأَتَىٰ أَهُلُ الكُوْفَة يَشْكُونَ عَامِلَهُم، فَقَالَ خَطِيْبُهُم: هُوَ شَرُّ عَامِلٍ، أَتَيْتُ بَالْمُونَة يَشْكُونَ عَامِلَهُم، فَقَالَ خَطِيْبُهُم: هُوَ شَرُّ عَامِلٍ،

<sup>(</sup>١) أي: ما خطر بها ودار فيها من الأحاديث والأفكار. ينظر «النهاية» (٥/ ٢٤٧).

<sup>(7) (1/17-77).</sup> 

أَمَّا فِي أَوَّلِ سَنَة، فَبِعْنَا الأَثَاثَ وَالعَقَارَ، وَفِي الثَّانِيَة بِعْنَا الضِّيَاعَ، وَفِي الثَّالِثَة نَزَحْنَا وَأَتَيْنَاكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، بَلْ هُوَ مَحْمُوذُ، وَعَرَفَّتُ سَخَطَّكُمْ عَلَىٰ العُمَّالِ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! وَكَذَبْتُ، قَدْ خَصَصْتَنَا بِهِ مُدَّةً دُوْنَ بَاقِي البلاد، فَاسْتَعْمِلْهُ عَلَىٰ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! وَكَذَبْتُ، قَدْ خَصَصْتَنَا بِهِ مُدَّةً دُوْنَ بَاقِي البلاد، فَاسْتَعْمِلْهُ عَلَىٰ بَلَد آخَرَ، لِيَشْمَلَهُم مِنْ عَدْلِهِ وَإِنصَافِهِ مَا شَمِلَنَا. فَقُلْتُ: قُمْ فِي غَيْرِ حِفْظِ الله، قَدْ عَزَلْتُهُ(۱).

(٢١) عَنْ مُحَمَّد بنِ عَبْد الوَهَّابِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَارِيِّ، فَذَكَرَ الأَوْزَاعِيَّ، فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ كَانَ شَأْنُهُ عَجَبًا، كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَنَا فِيْهِ الأَثَرُ، الأَيُقَدِّمُ مِنْهُ وَلاَ يُؤَخِّرُ (٢).

(٢٢) عَنِ ابْنِ وَهْب: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الدَّاعِي يَقُوْلُ: يَا سَيِّدِي، فَقَالَ: يُعْجِبُنِي دُعَاءُ الأَنْبِيَاءَ: رَبَّنَا ، رَبَّنَا ، رَبَّنَا ، رَبَّنَا

(٢٣) عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: قَالَ لِي الرَّشِيْدُ: كَيْفَ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ رَضَوَلِكُهُ عَنْهُ ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ ! سَكَتَ اللهُ، وَسَكَتَ رَسُولُهُ، وَسَكَتَ اللهُ مَنُونَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِدْتَنِي إِلاَّ عَمَى. قُلْتُ: مَرضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَمَانِيَةَ أَيَّام، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ». فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثَمَانِيَةَ أَيَّام فَذَخَلَ عَلَيْهِ بِلاَّلُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ». فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثَمَانِيَةَ أَيَّام وَالوَحْيُ يَنْزِلُ، فَسَكَتَ رَسُولُ الله لِشُكُوتِ الله، وَسَكَتَ المُؤْمِنُونَ لِسُكُوتِ رَسُولً الله صَلَّالًا اللهُ عَلَيْهِ مِنْوَلًا الله عَلَيْهِ بَلَالًا مَا الله الله عَلَيْهِ بَالنَّاسِ أَلَا الله الله عَلَيْهِ بِالنَّاسِ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ ثَمَانِيَةً أَيَّام وَالوَحْيُ يَنْزِلُ، فَسَكَتَ رَسُولُ الله لِسُكُوتِ الله فَيْكَ الله فِيكَانِهُ فَيْكَ (٤).

(٢٤) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْحَارِثِ: كَانَ المُعَافَىٰ يَحِفَظُ الْحَدِيْثَ وَالْسَائِلَ، سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُوْمُ (٥٠). يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ: اقْعُدْ هُنَا وَلاَ تَبْرَحْ. قَالَ: يَجْلِسُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَقْتُ صَلاَةٍ، ثُمَّ يَقُوْمُ (٥٠).

<sup>(17 (7) (7)</sup> 

<sup>.(9</sup>V/A) (T)

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٢٠٥).

<sup>.(</sup>AY/9)(o)

(٢٥) عَنِ سَلْمَوَيْه بِنُ عَاصِم، قَالَ: كَتَبَ بِشْرٌ إِلَىٰ مَنْصُوْر بِنِ عَبَّارِ يَسْأَلُه عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مَنْ مُولُهِ بَعَالَى: ﴿ اللَّهُ مَنْ عَلَى الْمُرْشِ السِّتَوَى ﴿ فَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُرْشِ السِّتَوَى ﴾ [طه: ٥]، كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: اسْتَوَاؤُهُ غَيْرُ مَعْدُودٍ، وَالْجَوَابُ فِيْهِ تَكَلُّفُ، وَمَسْأَلَتُكَ عَنْهُ بِدَعَةٌ، وَالإِيْمَانُ بَحُمْلَةِ ذَلِكَ وَاجبٌ (١٠).

(٢٦) قَالَ عَبْدُ اللَّكِ بِنُ حَبِيْبِ: كُنَّا عِنْدَ زِيَاد بِنِ عَبْدِ الرَّهُمَنِ، إِذْ جَاءهُ كِتَابٌ مِنْ بَعْضِ اللَّلُوْكِ، فَكَتَبَ فَيْهِ، وَخَتَمَهُ، ثُمَّ قَالَ لَنَا زِيَادٌ: إِنَّهُ سَأَلَ عَنْ كَفَّتَي المِيْزَانِ: أَمِنْ بَعْضِ اللَّوْعِ مَنْ فِضَّةٍ؟، فَكَتَبتُ إِلَيْهِ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَم اللَّرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ» (٢).

( ٢٧) قَالَ عُمَرُ بِنُ مُحَمَّد بَن بُجِيْر الحَافِظُ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بِنَ عَلِيٍّ، يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى إِسْحَاقَ وَهُو يَعْتَجِمُ، فَجَلَسْتُ، فَرَأَيْتُ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ، فَأَخَذْتُ أَنْظُرُ، فَصَاحَ بِي إِسْحَاقُ: أَيْشُ تَنْظُرُ؟ فَقُلْتُ: ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللّهِ أَن نَأْخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا بِي إِسْحَاقُ: أَيْشُ مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عَنَا لَهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ اللهِ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ اللهِ الْهُ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى يَضْحَكُ، أَوْ يَبْتَسِمُ (٣).

(٢٨) قَالَ القَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الدَّاووديُّ: لَّا جَلَسَ أَبُو بَكْرِ بِنُ دَاوُدَ لِلْفَتوَىٰ بَعْدَ وَالدهِ اسْتَصْغَرُوهُ، فَدَسُّوا عَلَيْهِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ حَدِّ السُّكْرِ، وَمتَىٰ يُعَدُّ الإِنْسَانُ سَكَرَانَ؟ ، فَقَالَ: إِذَا عَزَبَتْ عَنْهُ الْهُمُوْمُ، وَبَاحَ بِسِرِّهِ المَكْتُوم. فَاسْتُحْسِنَ ذَلِكَ مِنْهُ (٤).

(٢٩) قَالَ الخَلاَّل: كَانَ أَبُو الفَضْلِ بِنُ بُنْدَار َ فِي طَرِيْق، وَمَعَهُ خُبْز وَفَانِيلَ (٥٠) قَالَ الخَلاَّ، وَقَالَ الْفَضْلِ بِنُ بُنْدَار فَي طَرِيْق، وَمَعَهُ خُبْز وَفَانِيلَ (٥٠) وَقُطَّاعَ الطَّرِيْقِ أَخَذَه مِنْهُ، فَدَفَعهم بِعَصَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لأَنَّه كَانَ حَلاَلاً، وَرُبَّا كُنْتَ لاَ أَجِدُ مِثْله. وَدَخَلَ كَرْمَانَ فِي هَيئَة رَثَّة وَعَلَيْهِ أَخلاَقٌ وَأَسَال (٢٠)، فَحُملَ إِلَى الْلك، وَقَالُوا: جَاسوس. فَقَالَ اللَكُ: مَا الْخَبَر؟ قَالَ: تَسَأَلُنِي عَنْ خَبَرِ الأَرْضِ أَوْ

<sup>.(9</sup>A-9V/9)(1)

<sup>(7) (9/717).</sup> 

<sup>(4) (41/14)</sup> 

<sup>(3) (</sup>٣/ ١٠٠ - ١١١).

<sup>(</sup>٥) هو ضرب من الحلواء ، فارسي معرب. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) السمل: الخلِق من الثياب. «النهاية» (٢/ ٤٠٣).

خَبَر السَّمَاء؟، فَإِنْ كُنْتَ تَسَأَلُنِي عَنْ خَبَر السَّمَاء ف ﴿ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ [الرَّحْمَن:٢٦] وَإِنْ كُنْتَ تَسَأَلُنِي عَنْ خَبَر الأَرْضِ فَ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّ ﴾ [الرَّحْمَن:٢٦] فَتَعَجَّبَ اللَّلُكُ مِنْ كَلاَمِهِ، وَأَكْرَمَهُ، وَعرض عَلَيْهِ مَالًا، فَلَمْ يَقبله (١).



<sup>.(</sup>١٣٨/١٨) (١)

### اَلْقُرْآنُ (فَضْلُهُ وَالْاجْتهَادُ في تلاوته)

(١) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: كَانَ الأَسْوَدُ يَغْتِمُ القُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْن، وَكَانَ يَنَامُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاء، وَكَانَ يَغْتِمُ القُرْآنَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سِتِّ لَيَالً (١٠).

(٢) عَنْ سَعِيْدِ بِن جُبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَغْتِمُ القُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْن (٢).

(٣) قَالَ عَمْرُو بِنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنِ مُحَيْرِيْزِ: كَانَ جَدِّي - عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَيْرِيْزِ - يَخْتِمُ فِي كُلِّ جُمْعَةِ، وَرُبَّهَا فَرَشْنَا لَهُ، فَلَمْ يَنَمْ عَلَيْهِ (٣).

(٤) قَالَ سَلاَمُ بِنُ أَبِي مُطِيْعِ: كَانَ قَتَادَةُ يَغْتِمُ القُرْآنَ فِي سَبْعٍ، وَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، خَتَمَ فِي كُلِّ ثَلاَثِ، فَإِذَا جَاءَ العُشرُ، خَتَمَ كُلَّ لَيْلَةٍ (١٤).

(ُهُ) قَالَ يَزِيْدُ بِنُ هَارُوْنَ: كَانَ مَنْصُوْرُ بِنُ زَاذَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّه فِي صَلاَةِ الضُّحَى، وَكَانَ يَغْتِمُ القُرْآنَ مِنَ الأُوْلَىٰ إِلَىٰ العَصْرِ، وَيَغْتِمُ فِي اليَوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَيُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّه (٥).

(٦) عَنْ أَهْمَدَ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ، كَانَ يَغْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَة (٦) عَنْ أَهْمَدَ قَالَ: كَانَ عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ مِنْ خِيَارِ عِبَادِ اللهِ، كَانَ يَغْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَة (٦).

(٧) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ كُرْزِ بَيْتَهُ، فَإِذَا عِنْدَ مُصَلَّاهُ حُفَيرَةٌ قَدْ مَلاَّهَا تِبنًا، وَبَسطً عَلَيْهَا كِسَاءً مِنْ طُوْلِ القِيَامِ، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

<sup>.(01/\(\</sup>xi\)

<sup>(7) (3/077).</sup> 

<sup>(4) (3/063).</sup> 

<sup>(3) (0/</sup> ۲۷۲).

<sup>.(</sup>٤٤١/٥) (٥)

<sup>(1)(1/11).</sup> 

القُرْآنَ ثَلاَثَ مَرَّات (١٠).

(٨) عَنْ مُحَمَّدِ بن مِسْعَر، قَالَ: كَانَ أَبِي لاَ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ نِصْفَ القُرْآنِ (٢).

(٩) عن ابْنُ وَهْب: قِيْلَ لأُخْتِ مَالَكِ: مَا كَانَ شُغْلُ مَالِكِ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: النُّصْحَفُ، التِّلاَوةُ (٣).

(١٠) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ ثَعْلَبَةَ: سَمِعْتُ سَلْمًا الْخَوَّاصَ، قَالَ: قُلْتُ لِنَفْسِي: يَا نَفْسُ، اقْرَئِي القُرْآنَ كَأَنَّكِ سَمِعْتِيْهِ مِنَ اللهِ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، فَجَاءتِ الحَلاَوةُ أَنَّكِ سَمِعْتِيْهِ مِنَ اللهِ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ، فَجَاءتِ الحَلاَوةُ أَنَّكَ.

(١١) قَالَ ابْنُ اللَّدِيْنِيِّ: حَفَرَ بِشْرُ بِنُ مَنْصُوْرِ قَبْرَهُ، وَخَتَمَ فِيْهِ القُرْآنَ، وَكَانَ وِرْدُهُ ثُلُثَ القُرْآنِ. وَكَانَ ضَيْغَمُ صَدِيْقًا لَهُ، فَتُوُفِّيَا فِي يَوْم (٥٠).

(١٢) قَدْ رُويَ مِنْ وُجُوْهِ مُتَعَدِّدَةِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بِنَ عَيَّاشٍ مَكَثَ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَغْتِمُ القُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةِ مَرَّةً (١٠).

(١٣) عَنْ مُحَمَّد بنِ زُهَيْر، قَالَ: كَانَ أَبِي - وَهُوَ زُهَيْرُ بنُ مُحَمَّد بنِ قُمَيْر - يَجْمَعُنَا فِي وَقْتِ خَتِمِه لِلْقُرْآنِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، يَخِتَمُ تِسْعِيْنَ خَتَمَةً فِي رَمَضَانَ (٧).

(٤ أَ) عَنْ حُسَيْنِ العَنْقَزِيِّ، قَالَ: لَّا نَزَلَ بِابْنِ إِدْرِيْسَ المَوْتُ، بَكَتْ بِنْتُهُ. فَقَالَ: لاَ تَبْكِي يَا بُنَيَّة، فَقَدْ خَتَمْتُ القُرْآنَ فِي هَذَا البَيْتِ أَرْبَعَةَ آلاَفِ ختمَةٍ (^).

<sup>.(\\\(\)(\)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y) or1).

<sup>(1) (</sup>٨/ ١١١).

 $<sup>.(\</sup>Lambda \wedge /\Lambda)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٨/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) (٨ ٣٠ ٥) قَالَ الذَّهبِيِّ: وَهَذِهِ عِبَادَةٌ يُخُضِعُ لَهَا، وَلَكِنْ مُتَابَعَةُ السُّنَّةِ أَوْلَى، فَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَىٰ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ -: "لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَث».

<sup>(</sup>V) (Y1\/177).

 $<sup>.(\</sup>xi\xi/4)(\Lambda)$ 

يَخْنَدُرُ الْعَلَاءِ - نَصْحَفَ الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ

(١٥) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ ابْنِ عُلَيَّةَ، فَقَرَأَ ثُلُثَ القُرْآنِ، وَمَا رَأَيْتُهُ ضَحكَ قَطُّ<sup>(١)</sup>.

(١٦) عَنْ أَسَد بنِ الفُرَاتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ القَاسِم يَغْتِمُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَتَيْنِ. قَالَ: فَنَزَلَ بِي حِيْنَ جِئْتُ إِلَيْهِ عَنْ خَتْمَةٍ، رَغْبَةً فِي إِحْيَاءِ العِلْم (٢).

(١٧) قَالَ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: كَانَ يَعْيَىٰ بِنُ سَعِيْدِ القَطَّانُ يَغْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، يَدعُو لأَلفِ إِنْسَانٍ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْدَ العَصْر، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ<sup>(٣)</sup>.

(١٨) قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْهَانَ مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْهُ، بَلِ أَكْثَرَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّيْنَ خَتْمَةً. ورَوَاهَا اَبْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ، فَزَادَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي صَلاَةٍ (١٠).

(١٩) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ زِيَادِ النَّيْسَابُوْرِيُّ: سَمَعْتُ الرَّبِيْعَ يَقُوْلُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يَغْتُمُ القُرْآنَ فِي كُلِّ رَمِّضَانَ سِتِّيْنَ خَتْمَةً، وَفِي كُلِّ شَهْرِ ثَلاَّثِيْنَ خَتْمَةً، وَكَانَ يُحَدِّثُ وَفِي كُلِّ شَهْرِ ثَلاَّثِيْنَ خَتْمَةً، وَكَانَ يُحَدِّرُيْثُ وَطَسْتُ (٥) تَحْتَهُ، فَقَالَ يَوْمًا: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لَكَ فِيْهِ رِضِّى، فَزِدْ. فَبَعَثَ إلَيْهِ إِدْرِيْشُ ابِنُ يَخْيَىٰ المَعَافِرِيُّ - يَعْنِي: زَاهِدَ مِصْرَ -: لَسْتَ مِنْ رِجَالِ البَلاَّءِ، فَسَل اللهُ العَافِيَةُ (١٠).

(٢٠) عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، أَنَّهُ قَالَ لأَسَدِ بنِ الفُرَاتِ: أَنَا أَقْرَأُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَتْمَتَيْن، فَأَنْزَلُ لَكَ عَنْ خَتْمَةً-يَعْنِي: لاشْتِغَالِهِ بهِ-(٧)

(٢١) قَالَ البَغَوِيُّ: أُخبِرْتُ عَنْ جَدِّي أَحْمَدَ بِنِ مَنِيْعٍ-رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مِنْ نَحْوِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً أَخْتِمُ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ (^).

<sup>.(1)7/9)(1)</sup> 

<sup>(171/9)(7)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (P\VV-\VV).

<sup>(3) (1/</sup> ٢٣).

<sup>(</sup>٥) هو إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه. «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>۲) (۱۰ ۲۸).

<sup>.(</sup>YYY/\·) (V)

 $<sup>(\</sup>xi \Lambda \xi / 11) (\Lambda)$ 

(٢٢) عَنِ مُسَبِّح بنِ سَعِيْد، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ يَختُمْ فِي رَمَضَانَ فِي النَّهَارِ كُلَّ يَوْمَ خَتْمَةً، وَيقومُ بَعْدَ التِّروايح كُلَّ ثَلاَثِ لَيَالِ بِخَتْمَةٍ (١).

(٢٣) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ الْخُطَبِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا قَبِيْصَة الضَّبِّيّ - وَكَانَ مِنْ أَدْرَس مَن رَأَينَاهُ للقُرآن - عَنْ أَكْثَر مَا قرأ في يَوْم - وَكَانَ يُوصَف بِسُرِعَة القِرَاءَة - فَامْتَنَعَ أَنْ يُخِبرنِي، فَلَمْ أَزَل بِهِ حَتَّىٰ قَالَ: قَرَأْتُ فِي يَوْم مِن أَيَّامِ الصَّيْف أَرْبَعَ حتم، وَبلغتُ في الْخَامِسَة إِلَىٰ ﴿ بَرَآءَةُ ﴾ وأذنت العَصْر. قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْق (٢٠).

(٢٤) عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ دَاوُدَ الزَّاهِدِ ، قَالَ: كُنْتُ بِالبَصْرَةِ أَيَّامَ القَحْط ، فَلم آكلْ فِي أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلاَّ رَغَيفًا وَاحِدًا ، كُنْت إِذَا جُعتُ ، قَرَأْت (يس) عَلَىٰ نِيَّة الشِّبَع، فَكَانِي اللهُ الْجُوعِ (٣).

(٢٥) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ الْحَدَّادِ: أَخَذْتُ نَفْسِي بِمَا رَوَاهُ الرَّبِيْعِ عَنِ الشَّافِعِيّ، أَنَّهُ كَانَ يَخْتِم فِي رَمَضَانَ سِتِّيْنَ خَتْمَة، سِوَىٰ مَا يقرأُ فِي الصَّلاَةِ، فَأَكْثَرُ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ تسعًا وَخَمْسِيْنَ خَتْمَة، وَأَتَيْت فِي غَيْر رَمَضَان بِثَلاَثِيْنَ خَتْمَة (٤).

(٢٦) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنُ بِشْرِ القَطَّان: مَا رَأَيْتُ أَحسنَ انتِزَاعًا لِمَا أَرَادَ مِنْ آي القُرْآن مِنْ أَبِي سَهْل بِن زِيَاد، وَكَانَ جَارَنَا، وَكَانَ يُديم صَلاَة اللَّيْل، وَالتَّلاوَة، فَلَكَثْرَة دَرْسه صَارَ القُرْآن كَأَنَّهُ بَيْنَ عَيْنَيه (٥).

(٢٧) ذَكَرَ أَبُو غَالِبِ أَيْضًا، قَالَ: يَحِكِي أَنَّ العَسَّالَ مَا كَانَ يَجْلِسُ لإملاءِ الحَدِيْثِ، وَلاَ يَمسُّ جُزْءًا إِلاَّ عَلَىٰ طَهَارَةٍ، وَأَنَّهُ كَانَ مَرَّةً مَعَ صِهْرِهِ، فَدَخَلَ مَسْجِدًا، وَشَرَعَ فِي

 $<sup>(1) (71/\</sup>Lambda73 - P73).$ 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢Ρ٤).

<sup>(4) (01/173).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٤٧/١٥)(٤)

<sup>.(071/10)(0)</sup> 

الصَّلاَةِ، فَخَتَمَ القُرْآنَ فِي رَكْعَة(١).

(٢٨) قَالَ ابْنُ بَاكُوَيْه: سَمعْتُ ابنَ خَفَيْف يَقُوْلُ: كُنْتُ في بِدَايَتِي رُبَّهَا أَقرأُ فِي رَكْعَة وَاحدَة عَشْرَةَ آلاَفِ ﴿ قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَادُ اللَّهُ وَرُبَّمًا كُنْتُ أَقرأُ فِي رَكْعَة القُرَآنُ كُلَّهُ (٢٠).

(٢٩) قَالَ الْمُؤَمَّن: سَمِعْتُ عبد الْمُحسنِ الشِّيحِي يَقُوْلُ: كُنْتُ عديلَ أَبِي بَكْرِ الخَطِيْبِ مِنْ دِمَشْقَ إِلَىٰ بَغْدَادَ، فَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيلَة خَتَمَة (٣).

(٣٠) عَنْ أَبِي الفَرَجِ الإسفرَاييني، قَالَ: كَانَ الخَطِيْبُ مَعَنَا فِي الحَجِّ، فَكَانَ يَخْتم كُلَّ يَوْم كُلَّ يَوْم خَتْمَةً قِرَاءَةَ تَرْتِيْلَ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكِب يَقُوْلُوْنَ: حَدِّثْنَا فَيُحَدِّثُهُم – أَوْ كَمَا قَالَ (٤).

(٣١) قَالَ أَبُو نُعَيْم عُبَيْدُ الله بنُ أَبِي عَلِيًّ الحَدَّاد: سَمعْتُ بَعْضَ جِيْرَانِ الفَضْل بن أَبِي عَلِيًّ الحَدَّادِ: سَمعْتُ بَعْضَ جِيْرَانِ الفَضْل بن أَبِي حَرب يَقُوْلُ: مَا ترَّك أَحَدًا فِي جِوَاره مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً أَنْ يَنَامَ مِنْ قِرَاءته وَبُكَائِهِ (٥٠).

ُ (٣٢) قَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ: أَصلُه مِنْ حَرَّانَ-أِي السلطان بهجة الملك- وَلَهُ سَمَاعٌ مِنْ الفَقِيْهِ نَصْر، وَكَانَ مِنْ أَعْيَانِ البَلَد، ذَا حَظِّ مِنْ صَلاَة وَصِيَام وَوَقَار، حَكَىٰ لِي عَنِيْقُهُ نُوشَتِكِينٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ فِي مَرَضِهِ يَقُولُ: تَلُوتُ أَرْبَعَةَ آلاَفِ خَتْمَةٍ (١٠).

(٣٣) قَالَ التَّقِيُّ عبيد: كَانَ مُرْتَضَىٰ فَقيرًا صَبُوْرًا لَهُ قَبُوْلٌ، يَخْتِم فِي الشَّهْر ثَلاَثِيْنَ ختمَةً، وَلَهُ فِي رَمَضَانَ سِتُّوْنَ ختمَةً-رَحِمَهُ اللهُ-(٧).

<sup>.(1 · /</sup> ١٦) (1)

<sup>(7) (1/137).</sup> 

<sup>(7) (1/ 077).</sup> 

<sup>(</sup>ξ) (Λ1\PYΥ).

<sup>.(</sup>٤١/١٩) (٥)

<sup>(</sup>۲) (۲۰ ۸ ۱۰۹ -۱۰۸).

<sup>(</sup>YY/YY).

### اَلْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ



(٢) عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، وَرَجُلِ آخَر: أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَىٰ مُطَرِّف وَهُو مُغْمَى عَلَيْه، قَالَ: فَسَطَعَتْ مَعَهُ ثَلاَثَةُ أَنْوَار: نُوْرٌ مِنْ رَأْسِه، وَنُوْرٌ مِنْ وَسَطِه، وَنُوْرٌ مِنْ رِجْلَيْه، فَهَالَنَا ذَلِكَ، فَأَفَاقَ، فَقُلْنَا: كَيْفُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله؟ قَالَ: صَالَحْ. فَقِيْلَ: لَقَدْ رَأَيْنَا شَيْعًا فَلكَ، فَأَفَاقَ، فَقُلْنَا: كَيْفُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الله؟ قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُم ذَلِك؟ قَالُوا: نَعَمْ. هَالنَا. قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُم ذَلِك؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: تِلْكَ تَنْزِيْلُ السَّجْدَة، وَهِي تِسْعٌ وَعِشْرُ وْنَ آيَةً، سَطَعَ أُوَّ لَمَا مِنْ رَأْسِي، وَوَسَطُهَا مِنْ وَسَطِي، وَآخِرُهَا مِنْ وَلَمْتَيْ، وَقَدْ صُوِّرَتْ تَشْفَعُ لِي، فَهَذِهِ ثَوَابِيَّةٌ تَحَرُّسُنِي (٢).

(٣) عَنِ الزُهْرِيِّ قالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بِنَ الْحُسَيْنِ عَنِ القُرْآنِ؟ فَقَالَ: كِتَابُ اللهِ وَكَلاَمُهُ (٣).

(٤) عَنْ نَافِع، قَالَ: لَّمَا غُسِّلَ أَبُو جَعْفَر القارئ أَحدُ الأَثِّمْة العَشْرة فِي حُرُوفِ القرَاءَات، نَظَرُوا مَا بَيْنَ نَحرِهِ إِلَىٰ فُؤَادِه كَورَقَةِ المُصْحَفِ، فَهَا شَكَّ مَنْ حَضَرَه أَنَّهُ لُوْرُ القُرْآن (٤).

(٥) عَنْ قَيْسِ بن عُبَادٍ، قَالَ: أَتَيْتُ اللَّدِيْنَةَ لِلِقَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاتًم وَكُمْ

<sup>(1) (1/</sup> ۲۶۳– ۳۹۳).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٩٣ – ١٩٤).ورواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٢٠٦) ولفظه: (فهذا ثوابها يحرسني)

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٢٩٣).

<sup>.</sup> $(YAA/0)(\xi)$ 

يَكُنْ فِيْهِم رَجُلٌ أَلْقَاهُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أُبِيِّ، فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، وَخَرَجَ، فَقُمْتُ فِي الصَّفَ الأَوَّلَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَنَظَرَ فِي وَجُوْهِ القَوْم، فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي، فَنَجَانِي، وَقَامَ فِي مَقَامِي، الأَوَّلَ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَنَظَرَ فِي وَجُوْهِ القَوْم، فَعَرَفَهُمْ غَيْرِي، فَنَجَانِي، وَقَامَ فِي مَقَامِي، فَلَا عَقُلْتُ صَلاَتِي. فَلَيَّا صَلَّى، قَالَ: يَا بُنَيَّ! لاَ يَسُوْ وُكَ الله، فَإِنِّي لَمْ آتِ الَّذِي أَتَيْتُ الله عَلَيْنِي». وَإِنِّي بِجَهَالَة، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّاللهُ عَيْدِوسَلَمَ قَالَ لَنَا: «كُوْنُوا فِي الصَّفَّ الَّذِي يَلِيْنِي». وَإِنِّي بَخَهَالَة، وَلَكِنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّاللهُ عَيْرَكَ، وَإِذَا هُوَ أُبِيُّ رَضَالِللهُ عَنْهُ (١).

(٦) قَالَ هَارُوْنُ بِنُ مَعْرُوْفٍ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ يُقَالُ لِي: مَنْ آثَرَ الْحَدِيْثَ عَلَىٰ القُرْآنِ، عُذِّبَ. قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَهَابً بَصَرِي مَنْ ذَلِكً (٢).

(٧) قَالَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِيْن: كُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ مَنْزِلِي بِاللَّيْلِ، قَرَأْتُ آيَةَ الكُرْسِيِّ عَلَىٰ دَارِي وَعِيَالِيَ خَمْسَ مَرَّاتَ، فَبَيْنَا أَنَا أَقْرَأُ، إِذَا شَيْءٌ يُكَلِّمُنِيَ: كَمْ تَقرَأُ هَذَا؟ كَأَنْ لَيْسَ دَارِي وَعِيَالِيَ خَمْسَ مَرَّاتَ، فَبَيْنَا أَنَا أَقْرَأُ، إِذَا شَيْءٌ يُكَلِّمُنِيَ: كَمْ تَقرَأُ هَذَا؟ كَأَنْ لَيْسَ إِنْسَانُ يُعِسَنُ يَقْرَأُ غَيْرَكَ؟ فَقُلْتُ: أَرَىٰ هَذَا يَسُوءَكَ؟ وَاللهِ لأَزِيدَنَّكَ. فَصِرْتُ أَقرَوُهَا فَي اللَّيْلَةِ خَمْسِيْنَ، سِتِّيْنَ مَرَّةً (٣).

(٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ المُهَاجِرِيْنَ نَزَلُوا بِالعُصْبَةِ إِلَىٰ جَنْبِ قُبَاءَ، فَأُمَّهُم سَالُمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، لأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُم قُرْآنًا، فِيْهم عُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ بِنُ عَبْدِ الأَسَدِ<sup>(٤)</sup>.

(٩) قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: تَعَلَّمُوا القُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ، خَمْسَ آيَاتٍ، فَإِنَّهُ أَحْفَظُ عَلَيْكُم، وَجَبْرِيْلُ كَانَ يَنْزِلُ بِهَ خَمْسَ آيَاتٍ، خَمْسَ آيَاتِ(٥).

(١٠) عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَمَعَ عَمِّي مُحَمَّدُ بِنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ القُرْآنَ فِي تَعَانِيْنَ لَيْلَةً (٦٠).

<sup>(1)(1/597).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٠/١١) (٢)

<sup>.(</sup>AV/11) (T)

<sup>(</sup>١٦٩-١٦٨/١) (٤)

<sup>.(</sup>٢١١/٤) (٥)

<sup>(7) (0/777).</sup> 

(١١) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ: كَانَ الأَعْمَشُ يَعرِضُ القُرْآنَ، فَيُمسِكُوْنَ عَلَيْهِ المَصَاحِفَ، فَلاَ يُخطِئُ فِي حَرفِ(١).

(١٢) قَالَ سُحْنُوْنُ: رَأَيْتُ ابن القاسم في النَّوْم، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: وَجَدتُ عِنْدَهُ مَا أَحْبَبْتُ. قُلْتُ: فَأَيَّ عَمَلَ وَجَدتَ؟ قَالَ: تلاَوَةُ القُرْآنِ. قُلْتُ: فَالْسَائِلُ؟ فَأَشَارَ يُلَشِّيْهَا. وَسَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ وَهْب، فَقَالَ: في عِلِّيِّنْ (٢).

(١٣) عَنْ أَبِي إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَكِبَ إِلَىٰ المَدِيْنَةِ فِي نَفَرِ مِنْ أَهْلِ دَمَشْقَ، فَقَرَؤُوا يَوْمًا عَلَىٰ عُمَر: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيّةً وَمَيْتُمْ كَمَا حَمَوْا لَفَسَدَ المَسْجِدُ الْحَرَامُ. فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ الْخَهِلِيّةِ ﴾ [الفَتْحُ: ٢٦]، وَلَوْ حَمِيْتُمْ كَمَا حَمَوْا لَفَسَدَ المَسْجِدُ الْحَرَامُ. فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَقْرَأُكُم هَذَا؟ قَالُوا: أُبِيُّ بِنُ كَعْبِ. فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا أَتَى، قَالَ: اقْرَؤُوا. فَقَرَؤُوا كَذَلكَ. فَقَالَ أُبِيُّ: وَاللهِ يَا عُمَرُ، إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِي كُنْتُ أَحْضُرُ وَيَعْيَبُوْنَ، وَأَدْنَىٰ وَيُحْجَبُوْنَ، وَأَدْنَىٰ وَيُحْجَبُوْنَ، وَلَا أَقْرِئُ وَيُعْمِبُونَ، وَلَا أَقْرَئُ وَيُعْمِبُونَ، وَلَا أَقْرِئُ وَيَعْيَبُونَ، وَأَدْنَىٰ وَيُحْجَبُوْنَ، وَيُعْمِبُونَ، وَأَدْنَىٰ وَيُحْجَبُوْنَ، وَلَا أَقْرَئُ وَيُعْمِبُونَ، وَلَا أَقْرَئُ وَيُعْمِبُونَ، وَلَا أَقْرَئُ وَيَعْمِبُونَ، وَلَا أَقْرَئُ وَيُعْمِبُونَ، وَيُعْمِبُونَ، وَلَا أَقْرَئُ وَيُصْمَعُ بِي وَيُصْمَعُ بِي، وَوَاللهِ لَئِنْ أَحْبَبْتَ، لأَلْزِمَنَّ بَيْتِي، فَلاَ أُحَدِّثُ شَيْعًا، وَلاَ أَقْرَئُ عَلَى عُمْرُ، اللّهُ مَّ عُفْرًا! إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ اللهُ قَدْ جَعَلَ عِنْدَكَ عِلْمًا، فَعَلَمُ النَّاسَ مَا عُلَمُ مَنَ عَلَى عُمُرُ: اللَّهُمَ عُفْرًا! إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ الله قَدْ جَعَلَ عِنْدَكَ عِلْمًا فَعَلَم النَّاسَ مَا عُلَمْ مَنَ ".

(ُ ١٤) عَنْ أَبِي وَائِلِ: أَنَّهُ تَعَلَّمَ القُرْآنَ فِي شَهْرَيْنِ (١٤).

(١٥) قَالَ بَكْرُ بِنُ خُنَيْسِ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَتَعَوَّذُ جَهَنَّمُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعَ مَرَّات، وَإِنَّ فِي الوَادِي وَجَهَنَّمُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعَ مَرَّات، وَإِنَّ فِي الوَادِي لَجُبَّا يَتَعَوَّذُ الوَادِي وَجَهَنَّمُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعَ مَرَّات، وَإِنَّ فِيهُ لَكُنَّ يَتَعَوَّذُ الْجُبُّ وَالوَادِي وَجَهَنَّمُ مِنْهَا كُلَّ يَوْم سَبْعَ مَرَّات، يُبِذَأُ بِفَسَقَّةٍ حَمَلَة الْقُرْآنِ، فَيَقُوْلُوْنَ: أَيْ رَبِّ، بُدِئَ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ؟! قِيْلَ هُم: لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ الْقُرْآنِ، فَيَقُوْلُوْنَ: أَيْ رَبِّ، بُدِئَ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ؟! قِيْلَ هُم: لَيْسَ مَنْ يَعْلَمُ

<sup>(1) (1/077).</sup> 

<sup>.(177/4)(7)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩٧/١) (٣)

<sup>(3) (3/771).</sup> 

كَمَنْ لا يَعْلَمُ (١).

(١٦) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ أَسْبَاط: قَالَ لِي سُفْيَان: إِذَا رَأَيْت القَارِئ يَلُوذ بِالسُّلْطَان، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاء، وَإِيَّاكُ أَنْ كُغْدَع، وَيُقَالُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاء، وَإِيَّاكُ أَنْ كُغْدَع، وَيُقَالُ لَكَ: تردُّ مظَلَمَةً، وَتدفعُ عَنْ مَظْلُوم، فَإِنَّ هَذِه خِدعَةُ إبليس، اتَّخَذَهَا القُرَّاءُ سُلَّمًا(٢).

(١٧) عَنْ أَحْمَدُ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ وَرَّاقُ خَلَف بِنِ هِشَامِ: أَنَّهُ سَمِعَ خَلَفًا يَقُوْلُ: قَدِمْتُ الكُوْفَةَ، فَصْرْتُ إِلَىٰ سُلَيْم بِنِ عِيْسَى، فَقَالَ لِيَ: مَا أَقْدُمَكَ ؟ قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي بَكْر الكُوْفَةَ، فَصْرْتُ إِلَىٰ سُلَيْم بِنِ عِيْسَى، فَقَالَ لِيَ. فَدَعَا ابْنَهُ، وَكَتَبَ مَعَهُ إِلَىٰ أَبِي بَكْر ، لَمْ أَدْر مَا يَتَبَ ، فَأَتَيْنَا مَنْزِلَ أَبِي بَكْر . قَالَ ابْنُ أَبِي حَسَّان: وَكَانَ لِخَلَف تَسْعَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمَّ وَتَبَ ، فَأَتَيْنَا مَنْزِلَ أَبِي بَكْر . قَالَ ابْنُ أَبِي حَسَّان: وَكَانَ لِخَلَف تَسْعَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمَّا وَوَكَانَ لِخَلَف تَسْعَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمَّا وَوَكَانَ لِخَلَف تَسْعَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمَّا وَوَكَانَ لِخَلَف تَسْعَ عَشْرَةً سَنَةً، فَلَمَّا فَوَالَ : أَنْتَ لَمْ ثُخَلِق بَيْعُدَادَ أَحَدًا أَقْرَأُ مِنْكَ ؟ فَسَكَتُ، فَقَالَ لِي: أَلْفُ ؟ قُلْتُ : لاَ وَالله ، لاَ أَقْرَأُ مَنْك ؟ فَسَكَتُ، فَقَالَ لِي: وَخُلْ مِنْ حَمْلَةَ القُرْأُ عَلَىٰ رَجُل يَسْتَصْغَرُ وَلَكُ اللهُ مَنْ حَمْلَةَ القُرْآنِ . ثُمَّ خَرَجْتُ، فَوَجَّهُ إِلَىٰ سُلَيْم يَسْأَلُهُ أَنْ يَرُدَّنِ ، فَأَبَيْتُ، ثُمَّ إِنَى بَكُر الله مَنْ حَمْلَة القُرْآنِ . ثُمَّ خَرَجْتُ، فَوَجَّهُ إِلَىٰ سُلَيْم يَسْأَلُهُ أَنْ يَرُدَّنِ ، فَأَبَيْتُ، ثُمَّ أَنِي بَكُر (٣).

(١٨) قَالَ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ أَبِي خَالِدٍ: كُنَّا فِي كُتَّابِ القَاسِمِ بِنِ نُحَيْمِرَةَ، فَكَانَ يُعَلِّمُنَا، وَلاَ يَأْخُذُ مِنَّا (٤٠).

(١٩) قَالَ سِبْطُ بِنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ ابْنُ الْحَرَسْتَانِيِّ زَاهِدًا، عَفِيْفًا، وَرِعًا، نَزِهًا، لاَ تَأْخِذَه فِي اللهِ لُوْمَة لاَئِم، اتَّفَقَ أَهْلُ دِمَشْقَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا فَاتته صَلاَة بِجَامِع دِمَشْق فِي اللهِ لُوْمَة لاَئِم، اتَّفَقَ أَهْلُ دِمَشْقَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَا فَاتته صَلاَة بِجَامِع دِمَشْق فِي جَمَاعَة إِلاَّ إِذَا كَانَ مَرِيْضًا، ثُمَّ سَاق حِكَايَات مِنْ مَنَاقِبه وَعدله فِي قَضَايَاه، وَأُتِي مَرَّة بِكِتَاب، فَرَمَىٰ بِهِ، وَقَالَ: كِتَابُ اللهِ قَدْ حكم عَلَىٰ هَذَا الكِتَاب، فَبَلَغَ العَادلَ مَرَّة بِكِتَاب، فَبَلَغَ العَادلَ

<sup>(1) (4/037).</sup> 

<sup>(7) (71/ 540).</sup> 

<sup>.(</sup>o/ -o/4/1.) (T)

<sup>.(7 . 7 / 0) ( )</sup> 

قَوْله، فَقَالَ: صدق، كِتَابِ اللهِ أَوْلَىٰ مِنْ كِتَابِي، وَكَانَ يَقُوْلُ لِلْعَادل: أَنَا مَا أَحكم إِلاَّ بالشّرع، وَإِلاَّ فَأَنَا مَا سَأَلتك الْقَضَاء، فَإِنْ شِئْت فَأَبصر غَيْري(١).

(۲۰) عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بِنَ جُبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ جَاءَ فِي فِدَاء أُسَارَىٰ بَدْر. قَالَ: فَوَافَقْتُ رَسُّوْلَ اللهِ صَلَّلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي المَغْرَبِ: ﴿ وَٱلطُّورِ اللهُ وَكِنْبِ مَنْ قِرَاءتِهِ كَالكَرْبِ (٢).

(٢١) عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُلَمِيّ، فَأَهْدَىٰ لَهُ قَوْسًا، فَرَدَّهَا، وَقَالَ: أَلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ القِرَاءة (٣).

(٢٢) قَالَ أَبُو مُسْهِر: أَدْرَكَ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ مُعَاوِيَةً وَهُوَ غُلاَمٌ. قَيْلَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّكِ قَالَ لَهُ: يَا إِسْمًاعِيْلُ، عَلَمْ وَلَدِي، وَلَسْتُ أُعْطِيْكَ عَلَىٰ القُرْآنِ، إِنَّمَا أُعْطِيْكَ عَلَىٰ النَّحُو (٤٠).

(٢٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ البَنْدَنِيجِي: سَأَلَتُ أَبَا جَعْفَر أَحِد بِنِ أَحْمَدَ بِنَ القَاصِّ: هَلْ قَرَأْتَ عَلَىٰ أَبِي العزِّ؟ فَقَالَ: لَّا قَدِمَ بَغْدَاد، أَردتُ أَنْ أَقرَأَ عَلَيْه، فَطَلَبَ مِنِّي ذهبًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّيْ قَادِر، وَلَكِن لاَ أُعْطيك عَلَىٰ القُرْآن أَجرًا، فَلَمْ أَقرَأْ عَلَيْهِ (٥).

(٢٤) نقل ابْنُ النّجَارِ فِي «تَارِيْخِه» أَنَّ أَبَا مَنْصُوْرِ الْخَيَّاطِ بِلغَ عَدَدُ مَنْ أَقرَأَهُم مِنَ العُمْيَان سَبْعِيْنَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ بِخَطِّ أَبِي نَصْرِ اليُونَارِي الْحَافِظ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(1) (17/71).</sup> 

<sup>(7) (7/ 19).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۷1/٤) (٣)

<sup>.(</sup>٢١٣/٥) (٤)

<sup>(</sup>٥) (١٩/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>٦) (٢٢٣/١٩) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذَا مُسْتحيلٌ، وَالظَّاهِرِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكتب نَفْسًا، فَسَبَقَه القَلَمُ فَخَطَّ أَلَاهُ أَرَادَ أَنْ يَكتب نَفْسًا، فَسَبَقَه القَلَمُ فَخَطَّ أَلْفًا، وَمَنْ لَقَنَ القُرْآنَ لِسَبْعِيْنَ ضَريرًا، فَقَدْ عَمِلَ خَيْرًا كَثِيْرًا.

## ٱلْمِرَاءُ فِي الْقُرْآن

(١) عَنْ عَبْد الله بن أَحْمَدَ، قَالَ: كَتبَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ يَحْيَىٰ بن خَاقَانَ إِلَىٰ أَبِي يُخبِرُه أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَمَرِنِيَ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ أَسْأَلَكَ عَنِ القُرْآنِ، لاَ مَسْأَلَةَ امْتِحَانَ، لَكِنْ مَسْأَلَةَ مَعْرِفَةِ وَتَبِصرَةٍ. فَأَمْلَىٰ عَلَيَّ أَبِي: إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بَن يَحْيَى، بسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، أُحسنَ اللهُ عَاقبتَكُ أَبَا الْحَسَن فِي الْأَمُور كُلِّهَا، وَدَفَعَ عَنْكَ الْكَارِهَ برَحْمَتِه، قَدْ كَتبتُ إِلَيْكَ- رَضِيَ اللهُ عَنْكَ- بِالَّذَي سَأَلَ عَنْهُ أَمِيْرُ الْمؤْمِنِيْنَ بِأَمِرِ الْقُرْآنِ بِهَا حَضَرَنِي، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُديْمَ تَوفَيقَ أَميْرِ الْمؤ منيْنَ، فَقَدْ كَانَ النَّاسُ فِي خَوضَ مَنَ البَاطلَ، وَأَخْتِلاَفِ شَدِيد يَنغمسُوْنَ فِيْهِ، حَتَّىٰ أَفضَتِ الخِلاَفَةُ إِلَىٰ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَنَفَى الله به كُلُّ بدَعَةٍ، وَانْجِلَىٰ عَنِ النَّاسِ مَا كَانُوا فِيْهِ مِنَ الذَّلِّ وَضِيقِ اَلمَحَابِسِ، فَصَرَفَ اللهَ ذَلِكَ كُلُّه، وَذَهَبَ بِهِ بَأُمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَوقِعًا عَظِيْهًا، وَدَعَوُا اللهَ لأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَسَأَلُ اللهَ أَنْ يَسْتَجيبَ فِي أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ صَالِحَ الدُّعَاءِ، وَأَنْ يُتمَّ ذَلِكَ لأَمَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَنْ يَزِيْدَ فِي نِيَّتِه، وَأَنْ يُعِينَه عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْهِ. فَقَدْ ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَضربُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْض، فَإِنَّهُ يُوقِعُ الشَّكَّ فِي قُلُوْبِكُمَ. وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: أَنَّ نَفَرًا كَانُوا جُلُوْسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُم: أَلَمْ يَقُلُ اللهُ كَذَّا؟ وَقَالَ بَعْضُهُم: أَلَمْ يَقُلُ اللهُ كَذَا؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: «أَبَهَذَا أَمِرْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ إِنَّهَا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُم فِي مِثْل هَذَا، إِنَّكُم لَسْتُمْ مِمَّا هَا هُنَا في شَيْءٍ، انْظُرُوا الَّذِي أَمِرْتُمْ بهِ، فَاعْمَلُوا بهِ، وَانْظُرُوا الَّذِي نُمِيْتُمْ عَنْهُ، فَانْتَهُوا عَنْهُ». وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِرَاءٌ فِي القُرْآن كُفْرٌ». وَرُويَ عَنْ أَبِي جُهَيْم: عَن النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لَا تَمَّارَوْا فِي القُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِيْهِ كُفْرُ ﴿ ﴾.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَدَمَ رَجُلٌ عَلَىٰ عُمَرَ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُه عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَدْ قَرَا الْقُرْآنِ مِنْهُم كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقُلْتُ: وَالله مَا أُحِبُ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَدْ قُرَا الْقُرْآنِ هَذِهِ الْمُسَارَعَةَ. فَزَبَرِنِي (١) عُمَّرُ، وَقَالَ: مَهْ. فَانطَلَقَتُ إِنَّ يَتَسَارَعُوا يَوْمَهُم فِي القُرْآنِ هَذِهِ الْمُسَارَعَةَ. فَزَبَرِنِي (١) عُمَّرُ، وَقَالَ: مَهْ. فَانطَلَقَتُ إِلَىٰ مَنْزِلِي كَتِيبًا حَزِينًا، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ، إِذْ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ. فَخَرَجَتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَابِ يَنْتَظُرُنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَخَلاَ بِي، وَقَالَ: مَا الَّذِي كَرِهَتَ؟ فَخُرَجَتُ، فَإِذَا هُوَ بِالبَابِ يَنْتَظُرُنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَخَلاَ بِي، وَقَالَ: مَا الَّذِي كَرِهَتَ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمَنِيْنَ، مَتَىٰ يَتَسَارِعُوا هَذَهِ الْمُسَارَعَةَ، يَعْتَقُوا، وَمَتَىٰ مَا يَخْتَلِفُوا، وَمَتَىٰ مَا يَغْتَلُوا. قَالَ: لللهِ أَبُوكَ! يَتُسَمُوا، وَمَتَىٰ مَا يَخْتَلِفُوا، وَمَتَىٰ مَا يَخْتَلِفُوا، يَعْتَلُوا. قَالَ: لللهِ أَبُوكَ! وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لا كُتُمْهَا النَّاسَ حَتَىٰ جَئْتَ بَهَا.

وَرُويَ عَنْ جَابِر، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعرِضُ نَفْسَه عَلَىٰ النَّاسِ بِالمَوْقِفِ، فَيَقُولُ: «هَلْ مِنْ رَجُل يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُوْنِ أَنْ أَبُلِّغَ كَلاَّمَ رَبِّي».

وَرُويَ عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكُم لَنْ تَرْجِعُوا إِلَىٰ اللهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ». يَعْنِي: القُرْآنَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: جَرِّدُوا القُرْآنَ، لاَ تَكْتُبُوا فِيْهِ شَيْئًا إِلاَّ كَلاَمَ اللهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا القُرْآنُ كَلاَمُ الله، فَضَعُوهُ مَوَاضِعَه.

وَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيْد، إِنِّي إِذَا قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ وَتَدبَّرتُه، كِدتُ أَنْ آيَسَ، وَينقطعَ رَجَائِي. فَقَالَ: إِنَّ القُرْآنَ كَلاَمُ اللهِ، وَأَعَمَالُ ابْنِ آدَمَ إِلَى الضَّعفِ وَالتَّقْصِير، فَاعمَلْ، وَأَبْشرْ.

وَقَالَ فَرْوَةُ بِنُ نَوْفَلَ الأَشْجَعِيُّ: كُنْتُ جَارًا لِخَبَّابِ، فَخَرَجتُ يَوْمًا مَعَهُ إِلَىٰ اللهِ بِهَا اسْتطعتَ، فَإِنَّكَ لَنْ اللهِ بِهَا اسْتطعتَ، فَإِنَّكَ لَنْ تَقَرَّبُ إِلَىٰ اللهِ بِهَا اسْتطعتَ، فَإِنَّكَ لَنْ تَقَرَّبُ إِلَىٰ اللهِ بِهَا اسْتطعتَ، فَإِنَّكَ لَنْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ مِنْ كَلاَمِه.

<sup>(</sup>١) أي: نهرني وغلظ لي في القول. ينظر «النهاية» (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) أيّ: ادعى كل واحد منهم الحق لنفسه. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ١٨٨).

وَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَكَمِ: مَا حَمَلَ أَهْلَ الأَهْوَاءِ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ: الخُصومَاتُ.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بِنُ قُرَّةَ: إِيَّاكُم وَهَذِهِ الْخُصُومَاتِ، فَإِنَّهَا تُحبطُ الأَعْمَالَ.

وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: لاَ تُجَالِسُوا أَهْلَ الأَهوَاءِ-أَوْ قَالَ: أَصْحَابَ الْخُصُومَاتِ- فَإِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَعْمِشُوكم فِي ضَلاَلتِهم، وَيُلْبسُوا عَلَيْكُم بَعْضَ مَا تَعْرِفُوْنَ.

وَدَخَلَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ الأهواءِ عَلَىٰ مُحَمَّد بن سِيْرِیْنَ، فَقَالاً: يَا أَبَا بَكْر، نُحدَّثُكَ بِحَدِیْث؟ قَالَ: لاَ. قَالاً: فَنَقرأً عَلَیْكَ آیَةً؟ قَالَ: لاَ، لَتَقُوْمَانِ عَنِّي، أَوْ لاَّقُومَنَّه. فَقَالَ! فَعَلْ القَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ، وَمَا عَلَیْكَ أَنْ یُقرأً عَلَیْكَ آیَةٌ؟ قَالَ:....(۱).

وَقَالَ: خَشِيتُ أَنْ يَقْرَآ آيَةً فَيُحَرِّفَانِهَا، فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي.

وَقَالَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ البِدَعِ لأَيُّوبَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ؟ فَوَلَّى، وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ: لاَ، وَلاَ نِصْفَ كَلِمَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ طَاوُوْسِ لابْنِ لَهُ يُكَلِّمهُ رَجُلٌ مِن أَهْلِ البِدَعِ: يَا بُنَيَّ، أَدْخِلْ أُصبُعَيكَ فِي أُذُنيكَ حَتَّىٰ لاَ تَسْمَعَ مَا يَقُوْلُ. ثُمَّ قَالَ: اشْدُدْ اشْدُدْ.

وَقَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرضًا لِلْخُصُوْمَاتِ، أَكْثَرَ التَّنقُّلَ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ: إِنَّ القَوْمَ لَمْ يُلَّخِرْ عَنْهُم شَيْءٌ خُبِّئَ لَكُم لِفضلٍ عِنْدكُم. وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: شَرُّ دَاء خَالَطَ قَلْبًا-يَعْنى: الأَهْوَاءَ-.

وَقَالَ حُذَيْفَةُ: اتَّقُوا الله، وَخُذُوا طَرِيْقَ مَنْ كَانَ قَبلَكُم، وَاللهِ لَئِنْ اسْتَقَمتُم، لَقَدْ سَبَقتُم سَبْقًا بَعِيْدًا، وَلَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، لَقَدْ ضَلَلْتُم ضَلاَلًا بَعِيْدًا-أَوْ قَالَ: مُبِينًا-.

قَالَ أَبِي: وَإِنَّهَا تَركتُ الأَسَانِيْدَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ اليَمِيْنِ الَّتِي حَلَفتُ بِهَا مِمَّا قَدْ عَلِمَه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل.

أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلَوْ لاَ ذَاكَ، ذَكَرْتُهَا بأَسَانِيْدِهَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ-تَعَالَى-: ﴿ وَإِنَ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التَّوبَةُ:٦].

وَقَالَ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأغراف: ١٥]. فَأَخبَرَ أَنَّ الأَمْرَ غَيْرُ الحَلقِ. وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَلَن مَرْعَى عَنَكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ﴿ الرَّحْنُ نُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْءَانَ ﴿ فَا عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾ ﴿ الرَّحْنُ نُ ﴿ عَلَمَ الْقُرْآنَ مِنْ علمه. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنَكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا الرَّحْنُ: ١٠٤]. فَأَخبَرَ أَنَّ القُرْآنَ مِنْ علمه. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن تَرْضَى عَنَكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا النَّصَرَىٰ حَتَّى تَنَيِّعَ مِلَتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْمُدَى وَلَيْ التَبَعْتَ أَهُواءَهُم بَعْدَ ٱلّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مِن وَلِي وَلا ضَيرٍ ﴿ إِنَ اللّهَ مَن ٱللّهِ مِن وَلِي وَلا ضَيرٍ ﴿ أَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَينِ ٱتَبَعْتَ أَهُواءَهُم مِنْ أَوْلُونَ اللّهِ مَن اللّهِ مِن وَلِي وَلا ضَيرٍ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَيْنِ ٱتَبَعْتَ أَهُواءَهُم مِنْ أُولُونَ اللّهُ مِن وَلِي وَلا ضَيرٍ ﴿ أَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَيْنِ ٱتَبَعْتَ أَهُواءَهُم مِنْ أُولُونُ اللّهُ مِن وَلِي وَلا يَعْوا قِبْلَتَكَ ﴾ إلَى قَوْلِه: ﴿ وَلَيْنِ ٱتَبَعْتَ أَهُواءَهُم مِنْ أُولُونُ الْكَنْ مَن اللّهِ مِن وَلِي وَلا قَبْلَالُمِينَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن وَلِي اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَلِي اللّهُ اللّهُ مِن اللّهِ مِن وَلِي اللّهُ اللّهُ إِنّا لَكُونُ اللّهُ مِن وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مِنْ عَلَمُ اللّهُ وَفِي الآيَاتِ وَلَيْلُ عَلَى أَنَّ الّذِي جَاءَهُ هُو القُرْآنُ.

وَقَدُّ رُويَ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُم كَانُوا يَقُوْلُوْنَ: القُرْآنُ كَلاَمُ اللهِ غَيْرُ خَلُوْق، وَهُوَ الَّذِي أَذَهِ إِلَيْهِ، لَسْتُ بِصَاحِبِ كَلاَم، وَلاَ أَرَىٰ الكَلاَمَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِلاَّ مَا كَانَ فَي كَتَابِ اللهِ، أَوْ فِي حَدِيْثَ عَنِ النَّبِيِّ صَّالَسَّهُ عَيَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنِ أَصْحَابِهِ، أَوْ عَنِ التَّابِعِيْن، فَا عَيْرُ خَمودٍ (۱).



<sup>(</sup>١) (١/ ٢٨١ - ٢٨٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: فَهَذِهِ الرِّسَالَةُ إِسْنَادُهَا كَالشَّمْسِ، فَانْظُرْ إِلَى هَذَا النَّهُسِ النُّورَانِيِّ، لاَ كَرِسَالَةِ الإصْطَخْرِيِّ، وَلاَ كَالرَّدِّ عَلَىٰ الجَهْمِيَّةِ المَوْضُوْعِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ الله، فَإِنَّ الرَّجُلَ كَالَّ مُعَلِيَّ اللهِ عَلَىٰ الجَهْمِيَّةِ المَوْضُوْعِ عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ الله، فَإِنَّ الرَّجُلَ كَانَ تَقَيًّا وَرِعًا، لاَ يَتَفَوَّهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وَلَعَلَّهُ قَالَهُ، وَكَذَلِكَ رِسَالَةُ الْمُسِيءِ فِي الْصَّلاَةِ بَاطَلَةٌ. وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ أَصلاً وَفَرَعًا فَفِيْهِ كِفَايَةٌ.

يَخْنَانِ الْعَلَاءِ - نِهِ الْعَلَاءِ - نِهِ الْعَلَاءِ - نِهِ الْعَلَاءِ - نِهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# تلَاوةُ اَلْقُرْآن وَتَدبُرِهِ

#### **-----**

(١) عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: هَذَا مُقَامُ أَخِيْكَ تَمَيْم الدَّارِيِّ، صَلَّىٰ لَيْلَةً حَتَّىٰ أَصْبَحَ، أَوْ كَادَ، يَقْرَأُ آيَةً يُرَدِّدُهَا، وَيَبْكِي: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [الجَاثِيَةُ:٢٠](١).

- (٢) قَالَ القَاسِمُ بِنُ أَبِي أَيُّوْبَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بِنَ جُبَيْرِ يُرَدِّدُ هَذِهِ الآيَةَ فِي الصَّلاَةِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً: ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۗ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٨١] (٢).
- (٣) عَنْ بَهْزِ بِن حَكِيْم، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا زُرَارَةُ فِي مَسْجِدِ بَنِي قُشَيْر، فَقَرَأَ: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَجَاجُ الْبَصْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ فِي دَارِهِ (٣). النَصْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ فِي دَارِهِ (٣).
- (٤) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ، وَاللهِ إِنْ قَرَأْتَ القُرْآنَ ثُمَّ آمَنْتَ بِهِ، لَيَطُوْلَنَّ فِي الدُّنْيَا حُوْلُكَ، وَلَيَكُثُرَنَّ فِي الدُّنْيَا بُكَاؤُكَ (٤). الدُّنْيَا حُوْلُكَ، وَلَيَكْثُرَنَّ فِي الدُّنْيَا بُكَاؤُكَ (٤).
- (٥) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشِ: دَخَلتُ عَلَىٰ عَاصِم بِنِ أَبِي النجود، فَأُغمِيَ عَلَيْه، ثُمَّ أَفَاقَ، ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ الآية [الأنعام: ٦٢]، فَهَمَزَ، فَعَلِمْتُ أَنَّ القِرَاءةَ مِنْهُ سَجِيَّةٌ (٥) (٦).
- (٦) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بِنُ ذَرٍّ إِذَا قَرَأً:﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠ ﴾،

<sup>.({ \ \ (\ \ \ ) \ (\ \ )</sup> 

<sup>(7) (3/377).</sup> 

<sup>(7) (3/ 170).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>circ \lor \circ / \xi) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: طبيعة من غير تكلف. «النهاية» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٠٢٢).

قَالَ: يَا لَكَ مِنْ يَوْم! مَا أَمْلاً ذِكْرَكَ لِقُلُوْبِ الصَّادِقِيْنَ! (١).

(٧) عَنْ جَعْفَر بَنِ مُحَمَّد بِن عُبَيْد الله بِن مُوْسَىٰ قال: سَمِعْتُ جَدِّي يَقُوْلُ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ بِنِ صَالِح، فَلَمَّا بَلَغْتُ إِلَىٰ قَوْلِه: ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِم ۗ ﴾ [مَرْيَمُ: ١٨]، سَقَطَ الْحَسَنُ بِن صَالِح يَخُورُ (٢) كَمَا يَخُورُ الثَّوْرُ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ، فَرَفَعَهُ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ، وَرَشَّ عَلَيْهِ اللَّهَ، وَأَسَنَدَهُ إِلَيْهِ "٢).

(A) قَالَ نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادِ: قَالَ رَجُلُ لاَبْنِ الْمُبَارَكِ: قَرَأْتُ البَارِحَةَ القُرْآنَ فِي رَكْعَة. فَقَالَ: لَكِنِّي أَعْرِفُ رَجُلًا لَمْ يَزَلِ البَارِحَةَ يُكَرِّرُ: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ لَا ﴾ إِلَى الصَّبْحِ، مَا قَدِرَ أَنْ يَتَجَاوَزَهَا-يَعْنِي نَفْسَهُ-(٤).

(٩) قَالَ يَعْيَىٰ بِنُ أَيُّوْبَ: دَخَلْتُ مَعَ زَافِر بِنِ سُلَيْهَانَ عَلَىٰ الفُضَيْل بِنِ عِيَاضٍ، فَإِذَا مَعَهُ شَيْخٌ، فَدَخَلَ زَافِرٌ، وَأَقَعَدَنِي عَلَىٰ الْبَابِ. قَالَ زَافِرٌ: فَجَعَلَ الفُضَيْلُ يَنْظُرُ إِلَيْ مُعَهُ شَيْخٌ، فَدَخَلَ زَافِرٌ، وَأَقَعَدَنِي عَلَىٰ الْبَابِ. قَالَ زَافِرٌ: فَجَعَلَ الفُضَيْلُ يَنْظُرُ إِلَيْ مُنَاد، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِسْنَاد لاَ شَكَ فِيْه: إِلَيْ، ثُمَّ قَالَ: هَوُلاَء المُحَدِّثُونَ يُعْجِبُهُم قُرْبُ الإِسْنَاد، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِإِسْنَاد لاَ شَكَ فِيْه: رَسُولُ الله، عَنْ جَبْرِيْلَ، عَنِ الله: ﴿ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهِا مَلْكِكَةً غِلاَظُ وَمُلَا الشَّيْخِ، وَمُدَادُ ﴾ [التَّعْرِيْمُ: ٢] فَأَنَا وَأَنْتَ يَا أَبَا سُلَيْهَانَ مِنَ النَّاسِ. ثُمَّ غُشِيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الشَّيْخِ، وَجَعَلَ زَافِرٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِا، ثُمَّ خَرَجَ الفُضَيْلُ، وَقُمْنَا، وَالشَّيْخُ مَغْشِيُّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الشَّيْخِ ، وَجَعَلَ زَافِرٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِا، ثُمَّ خَرَجَ الفُضَيْلُ، وَقُمْنَا، وَالشَّيْخُ مَغْشِيُّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الشَّيْخُ .

(١٠) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ:كَانَ عَلِيُّ بِنُ الفُضَيْلِ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقْرَأَ: ﴿ الْفُضَيْلِ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقْرَأَ: ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّا اللللللَّا اللل

(١١) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ بَشَّارٍ: الآيَةُ الَّتِي مَاتَ فِيْهَا عَلِيٌّ بِنُ الفُضَيْلِ فِي الأَنْعَامِ:

<sup>(1) (1/</sup> ۸۸۳).

<sup>(</sup>٢) أي: يحدث صوتا كصوت البقر. ينظر «لسان العرب» (٤/ ٢٦١).

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>.(</sup>Υ٩٧/A) (ξ)

<sup>(</sup>o) (A/AT3-PT3).

 $<sup>(\</sup>xi \xi \circ / \Lambda) (7)$ 

﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَئْنَا نُرَدُ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٢٧]، مَعَ هَذَا المَوْضِعِ مَاتَ، وَكُنْتُ فِيْمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْه-رَحَمُهُ اللهُ-(١).

(١٣) عَنْ مُحَمَّد بن سَعِيْد التِّرْمِذِيِّ، قَالَ: قَدَمْتُ البَصْرَةَ أَكْتُبُ الْحَدِيْثَ، وَكَانَ يَخْيَىٰ بنُ سَعِيْد القَطَّانُ يَجْلِسُ عَلَىٰ مَوْضِع مُرْتَفِع، وَيَمُرُّ به أَصْحَابُ الْحَدَيْثِ وَاحِدًا وَاحِدًا، يُحَدِّثُ كُلَّ إِنْسَانَ بِحَدِيْث، فَمَرَرْتُ بَه لأَسْأَلُهُ، فَقَالَ لي: اصَعَد، وَاقرَأْ حَدْرًا، وَاقرَأْ مَنْ سُورَة وَاحَدَة. فَقَرَأْتُ: ﴿ إِذَا ثُلَزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا لَلُ ﴾، فَسَقَطَ مَغْشيًّا عَلَيْه، فَأَصَابَهُ خَشَبَةُ جَزَّار (١٠).

(١٤) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ سَعِيْدِ الْهَمَذَانِيُّ: دَخَلَ ابْنُ وَهْبِ الْحَمَّامَ، فَسَمِعَ قَارِئَا يَقْرَأُ: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُتُونَ فِي ٱلنَّارِ ﴾ [غافر: ٤٧]، فَغُشِيَ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>.({{\(\)} (\))</sup> 

<sup>(</sup>۲) أي: الجراحة. ينظر «لسان العرب» (۲/ ٥٥٧).

<sup>(1)</sup>  $(P \setminus YAI - 3AI)$ .

 $<sup>(1 \</sup>Lambda V / 4) (\xi)$ 

<sup>(0) (1/47).</sup> 

(١٥) قَالَ عَلَيَّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: كُنَّا عِنْدَ يَحْيَىٰ بِنِ سَعِيْدٍ، فَقَرَأَ رَجُلٌ سُوْرَةَ الدُّخَانِ، فَصَعِقَ يَحْيَى، وَغُشَى عَلَيْهِ (١٠).

(١٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَوْفِ الحَمْصِيُّ: رَأَيْت أَحْمَدَ بِنَ أَبِي الْحَوارِيِّ عِنْدَنَا بِأَنْطُوسُوسَ، فَلَمَّ صَلَّى العَتَمَةَ (٢)، قَامَ يُصَلِّى، فَاسْتَفْتَحَ بِ ﴿ ٱلْحَمَدُ لِلَهِ ﴾ إِلَى ﴿ إِيَاكَ فَبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾، فَطُفْتُ الحَائِطَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ لاَ يُجَاوِزُهَا، ثُمَّ نَمْتُهُ وَوَيَقُورُ أَن الصَّبْحِ (٣). نُمْتُ، وَمَرَرْتُ فِي السَّحَرِ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾. فَلَمْ يَزَلْ يُرَدِّدُهَا إِلَىٰ الصَّبْحِ (٣).

(١٧) عَنْ مُوْسَىٰ بِنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا هَارُوْنُ الْخَايْفَةُ الصُّبْحَ فِي المَسْجِد الْحَرَام، فَقَرَأَ بِالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَةِ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لاَ يَسْكُتَ مِنْ حُسْنِ قِرَاءتِه، فَقُمْتُ إِلَىٰ الْخَرَام، فَقَرَأَ بِالرَّحْمَنِ وَالْوَاقِعَة وَلاَ يَدْرِي مَا فِيْهِمَا (٤٠). الفُضَيْلِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مِسْكِيْنُ هَارُوْنُ، قَرَأَ الرَّحْمَنَ وَالْوَاقِعَة وَلاَ يَدْرِي مَا فِيْهِمَا (٤٠).

(١٨) عَنْ أَحْمَدَ بِنِ سَهْلِ الْهَرَوِيّ، قَالَ: كُنْتُ سَاكنًا فِي جَوَار بَكَّار بِن قُتَيْبَةَ، فَانْصَرَ فَت بَعْد العشَاء، فَإِذَا هُو يَقْرَأَ: ﴿ يَكَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْمُ فَانْصَرَ فَت بَعْد العشَاء، فَإِذَا هُو يَقْرَأَ: ﴿ يَكَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْمُ فَانْكَ بَيْنُ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهُوكَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ ﴾ [ص: ٢٦]. قَالَ: ثُمَّ نَزُلت فِي السَّحر، فَإِذَا هُو يقرؤها، وَيَبْكِي، فعلِمت أَنَّهُ كَانَ يتلوها مِنْ أَوِّل اللَّيْلُ (٥٠).

(١٩) قَالَ أَبُو عُثْمَانَ المَغْرِبِيُّ: لِيَكُنْ تَدَبُّرُكَ فِي الْحَلْقِ تَدَبُّرَ عِبْرَةٍ، وَتَدَبُّرُكَ فِي نَفْسِكَ تَدَبُّرَ مَوْعِظَةٍ، وَتَدَبُّرُكَ فِي الْقُرْآنِ تَدَبُّرَ حقيقَةٍ. قَالَ اللهُ - تَعَالَى - ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ تَدَبُّرُ مَوْعِظَةٍ، وَتَدَبُّرُكَ فِي القُرْآنِ تَدَبُّرُ حقيقَةٍ. قَالَ اللهُ - تَعَالَى - ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبُّرُونَ لَكَبُّرَ مَوْعِظَةٍ، وَتَدَبُّرُ كَنْ تلاوتِهِ اللهُ لَكُلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ تلاوتِهِ اللهِ اللهُ لَكُلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ تلاوتِهِ (١٠). القُرْءَانَ ﴾ [النِّسَاء: ٨٢] جَرَّأَكَ بِهِ عَلَى تلاوتِهِ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَكَلَّتِ الأَلْسُنُ عَنْ تلاوتِهِ (١٠).

<sup>.(</sup>١٨٠/٩)(١)

<sup>(</sup>۲) أي: صلاة العشاء. ينظر «لسان العرب» (۱۲/ ۳۸۲).

 $<sup>(\</sup>gamma) (\gamma / \gamma) (\gamma)$ 

<sup>.(1.9/17)(</sup>٤)

<sup>.(7 · · /</sup> ۱۲) (0)

<sup>(</sup>٢) (٢١/١٦٣).

جَحْفَتُ لِلْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ

### تَحْسينُ الصَوْت بالقُرْآن



(١) عَنْ أَنَس: أَنَّ أَبَا مُوْسَىٰ قَرَأَ لَيْلَةً، فَقُمْنَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَّٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمعْنَ لِقَرَاءته. فَلَمَّ أَضْبَحَ، أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ، كَبَرَّتُ تَخْبِيرًا (١)، وَلَشَوَّ قْتُ تَشُويْقًا (٢).

(٢) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ: أَنَّ عُقْبَةَ بِنِ عَامِر كَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بالقُرْآنِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اعْرَضْ عَلَيَّ. فَقَرَأَ، فَبَكَىٰ عُمَرُ".

(٣) قَالَ أَنسُ: قَدَمْنَا الْبَصْرَةَ مَعَ أَبِي مُوْسَى، فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَيْلَ لَهُ: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيْرَ! لَوْ رَأَيْتَ إِلَى نِسْوَتكَ وَقَرَابَتكَ وَهُمْ يَسْتَمِعُوْنَ لِقِرَاءتِكَ! فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ، لَزَيَّنْتُ كِتَابَ اللهِ بصَوْتِي، وَكَبَرْ ثُهُ تَحْبِيْرًا(١٤).

(٤) قَالَ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ: مَا سَمَعْتُ مِزْمَارًا وَلاَ طُنْبُوْرًا (٥) وَلاَ صَنْجًا (٢) أَحْسَنَ مِنْ صَوْتِ أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيِّ؛ إِنْ كَانَ لَيُصَلِّي بِنَا فَنَوَدُّ أَنَّه قَرَأَ البَقَرَةَ مِنْ حُسْن صَوْتِهِ (٧).

(٥) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ الله صَالَّقَائَةِ وَسَلَّمَ أَعْطَىٰ أَبَا عَمْذُوْرَةَ الأَذَانَ، فَقَدِمَ عُمَرُ، فَنَزَلَ دَارَ النَّدُوةِ، فَأَذَّنَ، وَأَتَىٰ يُسَلَّمُ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَنْدَىٰ صَوْتَكَ! أَمَا تَخْشَىٰ

<sup>(</sup>١) حبرت الشيء تحبيرًا إذا حسنته. «النهاية» (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٨٨٣).

<sup>(7) (7/ 153).</sup> 

<sup>(3) (7/797).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٧٥).

<sup>(</sup>٦) الصنب: صفيحة مدورة من صفر يضرب بها على أخرى وصفائح صفر صغيرة مستديرة تثبت في أطراف الدف أو في أصابع الراقصة يدق بها عند الطرب. «المعجم الوسيط» (١/ ٥٢٥). (٧) (٢/ ٣٩٢).

أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ<sup>(۱)</sup> مِنْ شَدَّة صَوْتَكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ، قَدَمْتَ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ فَأَبْرِ دْعَنِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ أُسْمِعَكَ صَوْتِي. قَالَ: يَا أَبَا كَخْذُوْرَةَ، إِنَّكَ بِأَرْضِ شَدِيْدَةِ الْخَرِّ، فَأَبْرِ دْعَنِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ أَسْمِعَكَ صَوْتِي. قَالَ: يَا أَبَا كَخْذُوْرَةَ، إِنَّكَ بِأَرْضِ شَدِيْدَةِ الْخَرِّ، فَأَبْرِ دْعَنِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ أَبْرِ دْعَنْهَا، ثُمَّ أَقِمْ، تَجِدْنِي عِنْدَكَ (٢٠).

(٦) قَالَ أَبُو نَصْرِ السَّرَّاجُ: حَكَىٰ أَبُو بَكْرِ الدُّقِيُّ، قَالَ: كُنْتُ بِالبَادِيَة، فَوَافِيتُ قَبِيلَةً، فَأَضَافَنِي رَجُلِّ، فَرَأَيتُ غُلاَمًا أَسْوَدَ مقيَّدًا، وَرَأَيْتُ جَمَالًا سِتَّةً، فَقَالَ الغُلامُ: اشْفَعْ لِي. قُلْتُ: مَا فعلَ ؟ قَالَ: لِنَّهُ أَفقرنِي. قُلْتُ: مَا فعلَ ؟ قَالَ: لَهُ صوتُ طيِّبْ، فَحَدَا لهذه الجَهَالِ وَهِي مثقلةٌ، حَتَّىٰ قطعتْ مسيرةَ ثَلاَثَة أَيَّامٍ فِي يَوْم، فَلَمَّا حَطَّ عَنْهَا مَاتَتْ كُلُّهَا، وَلَكِن قَدْ وَهبتُهُ لَكَ، فَلَمَّا أَصبحتُ أَحببتُ أَنْ أَسمَعَ صوتَه، فَطَالَتُهُ، وَكَانَ هُنَاكَ جَلَّ يُسْتَقَىٰ عَلَيْه، فَحَدَا، فَهَامَ الجَملُ عَلَىٰ وَجِهِه، وَقطعَ حبالَه، وَلَمْ أَظنَ أَنِي سَمِعْتُ أَطيبَ مِنْ صَوْتِه، وَوقعتُ لوَجْهِي ٣٠٠.

(٧) قَالَ الْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْقُدسِيِّ: أَضَافَنِي رَجُلٌ بِأَصْبَهَانَ، فَلَمَّا تَعَشَّينَا، كَانَ عِنْدَهُ رَجُل أَكل مَعَنَا، فَلَمَّا فَلَمَّا إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يصل، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: هَذَا رَجُل عَنْدَهُ رَجُل أَكل مَعَنَا، فَلَمَّا فَلَمَّا إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يصل، فَقُلْتُ : مَا لَهُ؟ قَالُوا: هَذَا رَجُل شَمْسِيّ (٤). فَضَاق صَدْري، وَقُلْتُ للرَّجُل: مَا أَضفتنِي إِلاَّ مَعَ كَافِر! قَالَ: إِنَّهُ كَاتِب، وَلَنْا عِنْدَهُ رَاحَة، ثُمَّ قُمْت بِاللَّيْلِ أُصَلِّي، وَذَاكَ يَسْتَمع، فَلَمَّا سَمِعَ القُرْآنَ تَزَفَّر، ثُمَّ أَسُلَمَ بَعْد أَيَّام، وَقَالَ: لَمَّا سَمِعتك تَقرَأُ، وَقَعَ الإِسْلاَم فِي قَلْبِي (٥).

(٨) عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ يَعْيَىٰ بنُ وَثَّابِ منْ أَحْسَنِ النَّاسِ قِرَاءةً، رُبَّهَا اشْتَهَيْتُ أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ مِنْ حُسْنِ قِرَاءتِهِ، وَكَانَ إِذاً قَرَأَ، لاَ تُسْمَعُ فِي المُسْجِدِ حَرَكَةٌ، كَأَنْ لَيْسَ فِي المَسْجِدِ أَحَدُ (٢).

<sup>(</sup>١) المريطاء: هو ما بين السرة إلى العانة. «لسان العرب» (٧/ ٤٠١).

<sup>(1) (7/11-911).</sup> 

<sup>.(179/17) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) أي: يعبد الشمس.

<sup>(6) (17/203-303).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٨١/٤) (٦)

(٩) قَالَ الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ الحِزَامِيُّ: كَانَ يَكُوْنُ لِلْعَبَّاسِ الحَاجَةُ إِلَىٰ غِلْمَانِهِ وَهُمْ بِالْغَابَةِ، فَيَقِفُ عَلَىٰ سَلْعٍ، وَذَلِكَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَيُنَادِيْمِم، فَيُسْمِعُهُم. وَالْغَابَةُ نَحْوُ مِنْ تِسْعَةِ أَمْيَالِ(١).

(١٠) عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، قَالَ: كَانَ لِلْعَبَّاسِ رَاعٍ يَرْعَىٰ لَهُ عَلَىٰ مَسِيْرَةِ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ، فَإِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا صَاحَ بِهِ، فَأَسْمَعَهُ حَاجَتَهُ (٢).

ُ (١١) عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بِنِ أَيْمَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ رِدَاءً عَدَنِيًّا يُصَلِّي فِيْهِ، وَكَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ (٤٠) إِلَىٰ العُنُقِ، وَلِحْيَتُهُ صَفْرَاءُ (٥٠).



<sup>.(90/</sup>٢)(1)

<sup>.(90/</sup>Y)(Y)

<sup>(</sup> $^{(7)}$  أي: شديد الصوت عاليه. «النهاية» ( $^{(7)}$   $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>٤) الجمة من شعر الرأس: ما سقط على المنكبين. «النهاية» (١/ ٣٠٠).

<sup>.( ( ) ( ) ( )</sup> 

## عُلُوُ اللهمَّة

(١) قَالَ أَبُو جَعْفَرِ الطَّبرِيُّ لأَصْحَابِهِ: هَلْ تَنْشَطُوْنَ لتَارِيْخِ الْعَالَمْ مِنْ آدم إِلَىٰ وَقْتَنَا؟ قَالُوا: كَمْ قَدْرُهُ؟ فَذَكَر نَحْو ثَلاَثِيْنَ أَلْف وَرقَة، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تَفْنَىٰ الأَعْمَارُ وَقْة، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تَفْنَىٰ الأَعْمَارُ قَبْلُ مَامِه! فَقَالَ: إِنَّا لله! مَاتَتِ الهِمَم. فَاختصر ذَلكَ فِي نَحْو ثَلاَثَة آلاَف وَرقَة، وَلَّا أَنْ مُامِه! فَقَالَ: إِنَّا لله! مَاتَتِ الهُمَم. فَاختصر ذَلكَ فِي نَحْو ثَلاَثَة آلاَف وَرقَة، وَلَا أَنْ أَرَادَ أَنْ يُمْلِي «التَّقْسِيْرَ» قَالَ لَهُم نَحْوًا مِنْ ذَلِك، ثُمَّ أَملاً هُ عَلَى نَحْو مِنْ قدر «التَّارِيْخ» (۱).

(٢) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ «الأَنواعِ» (١٠): لَعَلَّنَا قَدْ كَتَبْنَا عَنْ أَكثرَ مِنْ أَلفَي شَيْخ (٣).

(٣) قَالَ الْحَاكِمُ: وَقلَّ مَا رَأَيْتُ أَصِبرَ عَلَىٰ الفَقْرِ مِنْ أَبِي عَمْرِو بنِ مَطَرٍ، وَكَانَ يَتجمَّلُ بِدِست - ثِيَاب - للجُمْعَات وَحضور المَجْلس، وَيَلبسُ فِي بيته فَرْوَةً ضعيفَة، وَيَأْكُلُ رَغَيفًا وَبصَلَةً أَوْ جزرَةً، وَبلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ، وَيَأْمَرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ اللَّيْلَ، وَيَأْمَرُ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ اللَّيْلَ، وَيَضْرِبُ اللَّبنَ (٤) لقبورِ الفُقرَاء، لَمْ أَرَ فِي مشَايِخِنَا لَهُ فِي الاجتهادِ نظيرًا -رَحَمَهُ اللهُ - (٥).

(٤) قِيْلَ: إِنَّ الْمَازَرِيِّ مَرِضَ مَرضَةً، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعَاجُه إِلاَّ يَهُوْدِيُّ، فَلَمَّا عُوفِي عَلَىٰ يَدِه، قَالَ: لَوْ لاَ الْتِزَامِي بِحِفظِ صِنَاعَتِي، لأَعدمتُكَ المُسْلِمِيْنَ. فَأَثَّرَ هَذَا عِنْد المَازَرِيِّ،

(1) (31/377-077).

(٢) أي كتاب التقاسيم والأنواع وهو أصل الصحيح الذي رتبه ابن بلبان وقد طبع مؤخرا قامت على طباعته وزارة الأوقاف القطرية

(٣) (٢١/ ٩٤) قَالَ الذَّهبيّ: كَلَّا فلتكنِ الهممُ، هَذَا مَعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الفِقْهِ، وَالعَرَبِيَّةِ، وَالفضَائِلِ البَاهرَةِ، وَكَثْرَةِ التَّصَانِيْفِ.

(٤) اللبنُّ: هُو الْمُضروبَ مَن الطين يبنيٰ به دون أن يطبخ. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨١٤).

(0) (11/771).

جَخَفَتُ الْعَلَاءِ - بِ الْعَلَاءِ - بِ الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى ال

فَأَقْبَل عَلَىٰ تَعلُّم الطِّبِّ، حَتَّىٰ فَاق فِيْهِ، وَكَانَ مِحَّنْ يُفْتِي فِيْهِ، كَمَا يُفْتِي فِي الفِقْهِ (١).

(٥) قَالَ أَبُو جَعْفَر بِنَ أَبِي عَلِيٍّ: تَعْسَر عَلَيَّ شَيْخٌ بِجُرْجَانَ، فَحَلَفتُ أَنْ لاَ أَخرُجَ مِنْهَا حَتَىٰ أَكْتُبَ جَمِيْعَ مَا عِنْدَهُ، فَأَقَمْتُ مُدَّةً، وَكَانَ يُخْرِجُ إِلَيَّ الأَجزَاءَ وَالرِّقَاعَ، حَتَّىٰ كَتَبتُ جَمِيْعَ مَا وَجَدْتُ (٢).

(٦) قِيْلَ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُوْرِيُّ: فُلاَنُّ يَمْشِي عَلَىٰ المَاءِ. قَالَ: عِنْدِي أَنَّ مِنْ مَكَّنَهُ اللهُ مِنْ خَالَفَة هَوَاهُ فَهُو أَعظُمُ مِنَ المشي عَلَىٰ المَاء (٣).

(٧) قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ القَادِرِ الجِيْلِيُّ: طَالَبَتْنِي نَفْسِي يَوْمًا بِشَهْوَة، فَكُنْتُ أُضَاجِرُهَا (٤)، وَأَدخُلُ فِي دَرْب، وأَخرُجُ مِنْ آخرَ أَطلُبُ الصَّحرَاء، فَرَأَيْتُ رُقعَةً مُلْقَاةً، فَإِذَا فَيْهَا: مَا لِلأَقْرِيَاءِ وَالشَّهُواتِ، وَإِنَّهَا خُلِقَتِ الشَّهُوَاتُ لِلضَّعَفَاءِ، فَخَرَجَتِ الشَّهُوةُ مِنْ قَلْبِي (٥).

(٨) قِيْلَ: لَّا جَهَّزَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مُؤْتَةَ الأُمَرَاءَ الثَّلاَثَةَ، فَقَالَ: «الأَمِيْرُ زَيْدُ، فَإِنْ أُصِيْبَ فَابْنُ رَوَاحَةً الإِقْدَامَ، فَلَمَّا قُتِلاً، كَرِهَ ابْنُ رَوَاحَةَ الإِقْدَامَ، فَلَمَّا قُتِلاً، كَرِهَ ابْنُ رَوَاحَةَ الإِقْدَامَ، فَقَالَ:

أَقْسَمْتُ يَانَفْسُ لَتَنْزِلَنَّهُ طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهُ فَطَالًا قَدْكُنْتِ مُطْمَئِنَّهُ مَا لِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الجَنَّهُ

فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ (٦).

<sup>(1) (+7/0+1-11).</sup> 

<sup>.(1 • 7 / 7 • 1).</sup> 

<sup>(7) (01/177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) بمعنى أضيق عليها. ينظر «لسان العرب» (٤/ ٤٨١).

<sup>.(</sup>٤٤٤/٢٠) (0)

<sup>(1) (1/ 477- 377).</sup> 

(٩) عَنْ أَنَس بِنِ مَالِك، قَالَ: رَمَىٰ أَبُو دُجَانَةَ بِنَفْسه يَوْمَ اليَهَامَة إِلَىٰ دَاخِلِ الْحَدِيْقَةِ، فَانْكَسَرَتْ رَجْلُهُ، فَقَاتَلَ وَهُوَ مَكْسُوْرُ الرِّجْلِ حَتَّىٰ قُتِلَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١).

(١٠) عَنْ سُحْنُوْنَ الفَقِيْهِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ وَهْبِ قَدْ قَسَمَ دَهْرَهُ أَثْلاَثًا، ثُلْثًا فِي الرِّبَاطِ(٢)، وَثُلْثًا يُعَلِّمُ النَّاسَ بِمِصْرَ، وَثُلْثًا فِي الحَجِّ، وَذُكِرَ أَنَّهُ حَجَّ سِتَّا وَثَلاَثِيْنَ حَجَّةً (٢).

(١١) مِنْ كَلاَم أَحْمَدَ بِنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالبَذْلِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالبَذْلِ، لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ غَدُوِّهِ بِالقَتْل (٤٠).

(١٢١) قَالَ أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِن عُيَيْنَةَ وَأَعَانَه عَلَىٰ الحَدِيْثِ أَخُوهُ، قَالَ: حَلَفَ صَفْوَانُ أَلَّا يَضَعَ جَنبَهُ بِالأَرْضِ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ الله، فَمَكَثَ عَلَىٰ ذَلكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ عَامًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَاشتَدَّ بِهِ النَزْعُ وَالعَلَزُ (٥) وَهُو ذَلكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثِيْنَ عَامًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ، وَاشتَدَّ بِهِ النَزْعُ وَالعَلَزُ (٥) وَهُو جَالسِّن، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِذًا مَا وَفَيْتُ للهِ بِالنَّذْرِ وَالْحَلْف. فَهَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِذًا مَا وَفَيْتُ للهِ بِالنَّذْرِ وَالْحَلْف. فَهَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِذًا مَا وَقَيْتُ للهِ بِالنَّذْرِ

(١٣) قَالَ سَلاَّمُ بِنُ أَبِي مُطِيْعٍ: كَانَ أَفْقَهَهُم فِي دِيْنِهِ أَيُّوْبُ السَّخْتَيَانِّي(٧).

(١٤) عَنْ هِشَام بِنِ حَسَّانٍ: أَنَّ أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيَّ حَجَّ أَرْبَعِيْنَ حَجَّةً (١٤).

(١٥) قَالَ الزُّبَيْرُ بنُ بَكَّار: كَانَ سُهَيْلُ بنُ عَمْرِو بَعْدُ كَثِيْرَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَةِ، خَرَجَ بِجَهَاعَتِهِ إِلَىٰ الشَّامِ مُجَاهِدًا. وَيُقَالُ: أَنَّهُ صَامَ وَتَهَجَّدَ حَتَّىٰ شَحُبَ

<sup>(1) (1/337).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو: ملازمة ثغر العدو. ينظر «لسان العرب» (٧/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>T) (P/ TTT).

<sup>(</sup>٤) (١٠/١٥٠) قَالَ الذَّهبِيّ: الشَّجَاعَةُ وَالسَّخَاءُ أَخَوَانِ، فَمَنْ لَمْ يُجُدْ بِهَالِهِ، فَلَنْ يُجُوْدَ بِنَفْسِهِ.

<sup>(</sup>٥) العَلَزُ: خفه وهلع يصيب الإنسان. «النهاية» (٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) (٥/٧٢٣).

<sup>(</sup>Y) (F/17).

<sup>(</sup>A) (F/17).

لَوْنُهُ وَتَغَيَّرَ، وَكَانَ كَثِيْرَ البُكَاءِ إِذَا سَمِعَ القُرْآنَ. وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَىٰ كُرْدُوْسٍ يَوْم النَيْرُمُوْكُ(١). النَيْرُمُوْكُ(١).

(١٦) قَالَ أَبُو الزِّنَاد: اجْتَمَعَ فِي الحِجْر: عَبْدُ الله، وَمُصْعَبُ، وَعُرْوَةُ - بَنُوْ الزُّبَيْر - وَابْنُ عُمَر، فَقَالَ: تَمَنَّوْا. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْر: أَتَمَنَّىٰ الخَلاَفَة. وَقَالَ عُرْوَةُ: أَتَمَنَّىٰ أَنَّ يُؤْخَذَ وَابْنُ عُمَر، فَقَالَ: تَمَنَّوْا. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْر: أَتَمَنَّىٰ الْعَراق، وَالجَمْعَ بَيْنَ عَائِشَةَ بنت طَلْحَة، وَسُكَيْنَةَ بنت الحُسَيْن. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنَا، فَأَتَمَنَّىٰ المَعْفِرَة. فَنَالُوا مَا تَمَنَّوْا، وَلَعَلَّ وَسُكَيْنَةَ بنت الحُسَيْن. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنَا، فَأَتَمَنَّىٰ المَعْفِرة. فَنَالُوا مَا تَمَنَّوْا، وَلَعَلَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ غُفْرَ لَهُ (٢٠).

(١٧) رَوَىٰ صَالِحُ بِنُ مُوْسَىٰ الطَّلْحِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: اجْتَهَدَ أَبُو مُوْسَىٰ الطَّلْحِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: اجْتَهَدَ أَبُو مُوْسَىٰ الأَشْعَرِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ اجْتِهَادًا شَدِيْدًا، فَقَيْلَ لَهُ: لَوْ أَمْسَكَْتَ وَرَفَقْتَ بِنَفْسكَ! قَالَ: إِنَّ الْأَشْعَرِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ اجْتِهَادًا شَدِيْدًا، فَقَيْلَ لَهُ: لَوْ أَمْسَكَْتَ وَرَفَقْتَ بِنَفْسكَ! قَالَ: إِنَّ الخَيْلَ إِذَا أُرْسِلَتْ فَقَارَبَتْ رَأْسَ بَجْرَاهَا، أَخْرَجَتْ جَمِيْعَ مَا عِنْدَهَا؛ وَالَّذِي بَقِيَ مِنْ أَجْلَى أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ (٣).

(١٨) عَنْ شُرَحْبِيْلَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتِيَا أَبَا مُسْلِمِ الْخَوْلانِيَّ، فَلَمْ يَجِدَاهُ فِي مَنْزِله، فَأَتَيَا الْسُجِدَ، فَوَجَدَاهُ يَرْكُعُ، فَانْتَظَرَاهُ، فَأَحْصَىٰ أَحَدُّهُمَا أَنَّهُ رَكَعَ ثَلاَثَ مائَةً رَكْعَةٍ (٤٠٠).

(١٩) عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ: أَنَّ عَامِرَ بِنَ عَبْدِ قَيْسِ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ أُقْرِئُ؟ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ، فَيُقْرِئُهُمُ القُرْآَنَ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي إِلَىٰ الظُّهْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَىٰ العَصْرِ، ثُمَّ يَقُرئُ العَصْرِ، ثُمَّ يَنْصَرِ فُ إِلَىٰ العَصْرِ، ثُمَّ يَقُرئُ العَشَاءَيْنِ، ثُمَّ يَنْصَرِ فُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَيَأْكُلُ رَغِيْفًا، وَيَغْرَبُ وَيُنَامُ نَوْمَةً خَفِيْفَةً، ثُمَّ يَقُوْمُ لِصَلاَتِهِ، ثُمَّ يَتَسَحَّرُ رَغِيْفًا، وَيَخْرُجُ (٥).

(٢٠) عَنْ أَصْبَغَ بِن زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أُويْسُ القرني إِذَا أَمْسَى، يَقُوْلُ: هَذِهِ لَيْلَةُ

<sup>.(190/1)(1)</sup> 

<sup>(1) (3/131).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩٣/٢) (٣)

 $<sup>.(1\</sup>cdot/\xi)(\xi)$ 

<sup>(0) (3/01-71).</sup> 

الرُّكُوْعِ، فَيَرْكَعُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ. وَكَانَ إِذَا أَمْسَىٰ يَقُوْلُ: هَذِهِ لَيْلَةُ السُّجُوْدِ، فَيَسْجُدُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ. وَكَانَ إِذَا أَمْسَى، تَصَدَّقَ بِهَا فِي بَيْتِهِ مِنَ الفَضْلَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، حَتَّىٰ يُصْبِحَ. وَكَانَ إِذَا أَمْسَى، تَصَدَّقَ بِهَا فِي بَيْتِهِ مِنَ الفَضْلَ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ مَاتَ جُوْعًا، فَلاَ تُؤَاخِذْنِي بِهِ، وَمَنْ مَاتَ عُرْيًا، فَلاَ تُؤَاخِذْنِي بِهِ (۱).

(٢١) عَنْ أَنَس بن عِيَاض، قَالَ: رَأَيْتُ صَفْوَانَ بنَ سُلَيْم، وَلَوْ قِيْلَ لَهُ: غَدًا القيَامَةُ، مَا كَانَ عَنْدَه مَزيْدٌ عَلَىٰ مَا هُوَ عَلَيْه منَ العبَادَة (٢).

(٢٢) قَالَ عُثْمَانُ بِنُ أَبِي العَاتِكَةِ: عَلَّقَ أَبُو مُسْلِم الْخَوْلاَنِيُّ سَوْطًا فِي الْسْجِد، فَكَانَ يَقُوْلُ: أَنَا أَوْلَىٰ بِالسَّوْط مِنَ البَهَائِم. فَإِذَا فَتَرَ<sup>(٣)</sup>، مَشَقَ<sup>(٤)</sup> سَاقَيْه سَوْطًا أَوْ سَوْطَيْنِ. قَالَ: وَكَانَ يَقُوْلُ: لَوْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ عِيَانًا، أَو النَّارَ عِيَانًا مَا كَانَ عِنْدِي مُسْتَزَادُ (٥).

(٢٣) قَالَ عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ: رَأَيْتُ مُصَلَّىٰ مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ مِثْلِ مَبْرَكِ البَعِيْرِ. وَنَقَلَ عَطَاءٌ - أَوْ غَيْرُهُ -: أَنَّ مُرَّةَ كَانَ يُصَلِّي فِي اليَوْم وَاللَّيْلَةِ سِتَّ مائَةٍ (١٠).

(٢٤) عَنِ الْحَارِثِ بِنِ يَزِيْدَ: أَنَّ شُلَيْمَ بِنَ عِتْرٍ كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّات (٧٠).

(٢٥) قَالَ أَوْفَىٰ بِنُ دِهْم: كَانَ للْعَلاَء بِن زِيَاد مَالٌ وَرَقِيْقٌ، فَأَعْتَقَ بَعْضَهُم، وَبَاعَ بَعْضَهُم، وَبَاعَ بَعْضَهُم، وَتَعَبَّدَ، وَبَالَغَ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَ أَتَذَلَّلُ للهِ، لَعَلَّهُ يَرْحَمُنِي (٨).

(٢٦) قَالَ هِشَامُ بِنُ حَسَّانٍ: كَانَ العَلاَءُ يَصُوْمُ حَتَّىٰ يَخْضَرَّ، وَيُصَلِّي حَتَّىٰ يَسْقُطَ،

<sup>.(</sup>٣ · /٤) (1)

<sup>(</sup>٢) (٥/٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) أي: ضعف. ينظر «لسان العرب» (٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) أي: ضرب. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٧١).

 $<sup>(9/\</sup>frac{2}{\xi})$ 

<sup>.(</sup>V0/E) (J)

<sup>(</sup>V) (3/ TT1).

<sup>·(</sup>γ·γ/ξ) (λ)

فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ، فَقَالاً: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُرْكَ بَهَذَا كُلِّهِ (١).

(٢٧) قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب: حَجَجْتُ أَرْبَعِيْنَ حِجَّةً (٢٧).

(٢٨) قَالَ بُكَيْرُ بِنُ عَامِر: كَانَ لَوْ قِيْلَ لَهُ: قَدْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ مَلَكُ اللَوْتِ، مَا كَانَ عِنْدَهُ زِيَادَةُ عَمَل، وَكَانَ يَمْكُثُ جُمُعَتَيْنَ لاَ يَأْكُلُ<sup>(٣)</sup>.

(٢٩) قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: كَانَ بِلاَلُ بِنُ سَعْدِ مِنَ العِبَادَةِ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا قَوِيَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفُ رَكْعَةٍ. وَثَقَهُ أَحْمَدُ العِجْلِيُّ. وَبَعْضُهُم يُشَبِّهُهُ بِالْخَسَنِ الْبَصْرِيِّ (١٤).

(٣٠) عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَصُوْمُ الدَّهْرَ(٥).

(٣١) ذَكرَ الأَوْزَاعِيُّ، وَغَيْرُهُ: إِنَّ عَلِيَّ بِنَ عَبْدِ اللهِ السَّجَّادِ ((١٠) كَانَ يَسْجُدُ كُلَّ يَوْمٍ أَلفَ سَجِدَة (٧٠).

(٣٢) قَالَ مَعْمَرٌ: أَقَامَ قَتَادَةُ عِنْدَ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ لَهُ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ: ارْتَحِلْ يَا أَعْمَى، فَقَدْ أَنْزَ فْتَنِي (^).

(٣٣) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ أَبِي إِسْحَاقَ: كَانَ أَبِي يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَة أَلْفَ آيَةٍ. وَقَالَ أَبُو الأَّجُوبِ الْأَجُوبِ: قَالَ لَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، اغْتَنِمُوا(٩)-يَعْنِي: قُوَّتَكُم

 $<sup>(7 \</sup>cdot \xi/\xi)(1)$ 

<sup>.(77 /</sup> ٤) (٢)

<sup>(7) (0/77).</sup> 

 $<sup>.(91/0)(\</sup>xi)$ 

<sup>(0) (0/377).</sup> 

<sup>(</sup>٦)هو الإمام علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الإمام، السيد، أبو الخلائف، أبو محمد الهاشمي، السجاد.ولد: عام قتل الإمام على، فسمى باسمه.انظر السير

<sup>(</sup>V) (0\ TOY).

<sup>.(</sup>YV1/0)(A)

<sup>(</sup>٩) اغتنتم الشيء: عده غنيمة وانتهز غنمه. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٦٤).

وَشَبَابَكُم - قَلَّا مَرَّتْ بِي لَيْلَةٌ إِلاَّ وَأَنَا أَقرَأُ فِيْهَا أَلفَ آيَة، وَإِنِّي لأَقرَأُ البَقَرَةَ فِي رَكْعَة، وَإِنِّي لأَقرَأُ البَقَرَةَ فِي رَكْعَة، وَإِنِّي لأَصُوْمُ: الأَشْهُرَ الْحُرمَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالاَثْنَيْنَ، وَالْخَمِيْسَ (١).

(٣٤) عَنْ زَائِدَةَ: أَنَّ مَنْصُوْرَ بِنَ الْمُعْتَمِرِ صَامَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَقَامَ لَيْلَهَا، وَكَانَ يَبْكِي، فَتَقُوْلُ لَهُ أُمُّهُ: يَا بُنَيَّ، قَتَلتَ قَتِيْلًا؟ فَيَقُوْلُ: أَنَا أَعْلَمُ بِهَا صَنَعتُ بِنَفْسِي. فَإِذَا كَانَ الصَّبْحُ، كَحَلَ عَيْنَيْهِ، وَدَهَنَ رَأْسَه، وَبرَّقَ (٢) شَفَتَيْهِ، وَخَرَجَ إِلَىٰ النَّاس (٣).

(٣٥) عَنْ يَحْيَىٰ بنِ مِسْكِيْن، قَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا قَطُّ أَكْثَرَ صَلاَةً مِنْ مُصْعَب بنِ ثَابِت، كَانَ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَة أَلفَ رَكْعَة، وَيَصُومُ الدَّهْرَ. وَقَالَتْ عَنْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ مُصْعَب: كَانَ أَبِي يُصَلِّي فِي اليَوْم وَاللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَة (٤٠).

(٣٦) عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: كَانَ كُرْزُ بِنُ وَبَرَةَ مِنْ أَعَبْدِ النَّاسِ، وَكَانَ قَدِ امْتَنَعَ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّىٰ لَمْ يُوْجَدُ عَلَىٰ الْعُصْفُوْرِ، وَكَانَ يَطْوِي الطَّعَامِ حَتَّىٰ لَمْ يُوْجَدُ عَلَىٰ الْعُصْفُوْرِ، وَكَانَ يَطْوِي الطَّعَامِ حَتَّىٰ لَمْ يُوْجَدُ عَلَىٰ الْعُصْفُوْرِ، وَكَانَ يَطْوِي أَيَّامًا كَثِيْرَةً، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لاَ يَرْفَعُ طَرْفَهُ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَّا لاَ، وَكَانَ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَبْدُهُ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَّا لاَهُ وَكَانَ مَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مِنْ ذَلِكَ، فَرُبَّمَ أَلًا مَ فَيُجِيْبُ بَعْدَ مُدَّةٍ مِنْ شِدَّةٍ تَعلَّقِ قَلْبِهِ بِاللهِ، وَاشْتِيَاقِهِ إِلَيْهِ إِنْهُ.

(٣٧) عَنْ حَمَّاد بن سَلَمَةَ، قَالَ: مَا أَتَيْنَا سُلَيْهَانَ التَّيْمِيَّ فِي سَاعَةٍ يُطَاعُ اللهُ فِيْهَا إِلاَّ وَجَدْنَاهُ مُطِيْعًا، وَكُنَّا نَرَىٰ أَنَّهُ لاَ يُحسِنُ يَعْصِي اللهَ (٢١).

(٣٨) عَنْ مُحَمَّد بنِ عَبْدِ الأَعْلَى: قَالَ لِي مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْهَانَ: لَوْ لاَ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِي، مَا حَدَّثَتُكَ بِذَا عَنْ أَبِي: مَكَثَ أَبِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَيُصلِّي صَلاَةَ

<sup>(1) (0/</sup> ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) أي: لمع. ينظر «لسان العرب» (١٠/ ١٥).

<sup>(8) (0/ 5.3).</sup> 

<sup>.(</sup>Y9/V) (E)

<sup>(</sup>۵) (۲/ ۲۸).

 $<sup>(\</sup>Gamma \setminus \Lambda \cap \Lambda)$ 

الفَجْر بوُضُوْءِ عِشَاءَ الآخِرَةِ(١).

(٣٩) قَالَ ضَمْرَةُ بِنُ رَبِيْعَةَ: حَجَجْنَا مَعَ الأَوْزَاعِيِّ سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمائَةٍ، فَهَا رَأَيتُهُ مُضْطَجِعًا فِي المَحْمِلِ فِي لِيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ قَطُّ، كَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ، اسْتَنَدَ إِلَىٰ الْقَتْبُ (٢).

(٤٠) قَالَ أَبُو بَحْرِ البَكْرَاوِيُّ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا أَعبَدَ للهِ مِنْ شُعْبَةَ، لَقَدْ عَبَدَ اللهَ حَتَىٰ جَفَّ جِلْدُهُ عَلَىٰ عَظْمِهِ وَاسْوَدَّ<sup>(٣)</sup>.

(٤١) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ: لَوْ قِيْلَ لِحَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ: إِنَّكَ مَّمُوْتُ غَدًا، مَا قَدِرَ أَنَّ يَزِيْدَ فِي العَمَل شَيْئًا(٤٠).

(٤٢) قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ الطَّبَرِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَوْفَ عَلَىٰ نَفْسه، وَلاَ أَرْجَىٰ لِلنَّاسِ مِنَ الفُضَيْلِ، كَانَتْ قِرَاءتُهُ حَزِيْنَةً، شَهِيَّةً، بَطِيئَةً، مُتَرسِّلَةً، كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ إِنْسَانًا، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ إِنْسَانًا، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ أَنْ ذَلِكَ قَاعِدًا، يُلْقَىٰ لَهُ الْحَصِيْرُ فِي مَسْجِده، فَيُصَلِّي مِن أَوَّلِ اللَّيْلِ سَاعَةً، ثُمَّ تَعْلِبُهُ أَكْثُرُ ذَلِكَ قَاعِدًا، يُلْقَىٰ لَهُ الْحَصِيْرُ، فَيَنَامُ قَلِيْلًا ، ثَمَّ يَقُوْمُ، فَإِذَا غَلَبُهُ النَّوْمُ، نَامُ، ثُمَّ يَقُوْمُ، فَإِذَا غَلَبُهُ النَّوْمُ، نَامُ، ثُمَّ يَقُوْمُ، فَإِذَا غَلَبُهُ النَّوْمُ، نَامُ، قُمَّ يَقُوْمُ، هَا كَانَ هَكَذَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكَانَ دَأْبُهُ إِذَا نَعِسَ أَنْ يَنَامَ، وَيُقَالُ: أَشَدُّ العِبَادَةِ مَا كَانَ هَكَذَا (٥٠).

(٤٣) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلة ثَلاَثَ مائة رَكْعَة، فَلَمَّا مَرضَ مِن تِلْكَ الأَسواطِ، أَضعفَتُه، فَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ وَليلَةٍ مائةً وَخُسِيْنَ رَكْعَةً (٢٠).

<sup>(1) (1/</sup> ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) (٧/ ١١٩). القتب الرحل الصَّغِير على قدر سَنَام الْبَعِير. انظر المعجم الوسيط

<sup>(</sup>Y\P\Y).

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٤٧) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَانَتْ أَوْقَاتُهُ مَعْمُوْرَةً بِالتَّعَبُّدِ وَالأَوْرَادِ.

<sup>.(</sup> $\xi Y \Lambda - \xi Y V / \Lambda$ ) (o)

<sup>(11/117).</sup> 

(٤٤) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ هَانِئِ النَّيْسَابُوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَيْثُ تَوَارَىٰ مِنَ السُّلْطَانِ عِنْدِي ، وَذَكَرَ مِنْ اجْتِهَادِه فِي الْعِبَادَةِ أَمرًا عَجبًا. قَالَ: وَكُنْتُ لاَ أَقوَىٰ مَعَهُ عَلَىٰ العِبَادَةِ، وَأَفْطَرَ يَوْمًا وَاحِدًا، وَاحْتَجَمَ (١٠).

(٤٥) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُوْرِيُّ الحَافِظُ: كَانَ هَنَّادُ بِنُ السَّرِيِّ -رَحَمُهُ اللهُ - كَثِيْرَ البُكَاء، فَرَغَ يَوْمًا مِنَ القِرَاءة لَنَا، فَتَوَضَّأَ، وَجَاءَ إِلَىٰ المَسْجَد، فَصَلَّىٰ إِلَىٰ الزَّوَال، وَأَنَا مَعَهُ فِي المَسْجَد، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَنْزِلِه، فَتَوَضَّأَ، وَجَاءَ فَصَلَّىٰ بِنَا الظَّهْر، ثُمَّ قَامَ عَلَىٰ رِجَلَيْهِ يُصَلِّي إِلَىٰ العَصر، يَرْفَعُ صَوتَهُ بِالقُرْآنِ، وَيَبْكِي كَثِيْرًا. ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّىٰ بِنَا العَصر، وَأَخَذَ يَقْرَأُ فِي المُصْحَف، حَتَّىٰ صَلَّىٰ المَعْرب. قَالَ: فَقُلْتُ لَبَعْض جِيرَانِه: مَا أَصبَرهُ وَأَخَذَ يَقْرَأُ فِي المُصْحَف، حَتَّىٰ صَلَّىٰ المَعْرب. قَالَ: فَقُلْتُ لَبَعْض جِيرَانِه: مَا أَصبَرهُ عَلَىٰ العَبَادَة! فَقَالَ: هَذَه عِبَادَتُهُ بِالنَّهَار مُنْذُ سَبْعِیْنَ سَنَةً، فَکَیْفَ لُوْ رَأَیْتَ عِبَادَتَهُ بِاللَّیْلِ، وَمَا تَزَوَّجَ قَطُّ، وَلاَ تَسَرَّی، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: رَاهِبُ الكُوْفَة (٢).

(٤٦) قَالَ الفَرُّ خَانِيُّ: سَمِعْتُ الجُنَيْدَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَعْبَدَ لللهِ مِنَ السَّرِيِّ، أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانٌ وَتِسْعُوْنَ سَنَةً مَا رُئِيَ مُضْطَجِعًا إلاَّ في عِلَّةِ المَوْتِ<sup>(٣)</sup>.

(٤٧) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ كَامِلِ القَاضِي: قِيْلَ: إِنَّ أَبَا قِلاَبَةَ كَانَ يُصَلِّي فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَرْبَعَ مائَةِ رَكْعَةٍ. قَالَ: وَيُقَالُ: إِنَّهُ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ بَسِتِّيْنَ أَلْفَ حَدِيْثِ. (١٤)

(٤٨) ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ صَاحِبُ القِبْلَةِ، قَالَ: كَانَ بَقِيُّ بنُ خُلَد يَخْتِم القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فِي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مائَةٍ رَكْعَةٍ، وَيَصُّوْمُ الدَّهْرَ. وَكَانَ كَثِيْرً الجِهَادِ، فَاضِلًا، يُذْكَرُ عَنْهُ أَنَّهُ رَابَطَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ غَزْوَةً (٥٠).

(٤٩) قَالَ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيْبُ: كَانَ وِرْدُ ابْنُ البَاقِلَانِيّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ ترويحَةً في

<sup>.(11/777).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٢٢٤).

<sup>(7) (71/</sup> ۲۸۱).

 $<sup>(1 \</sup>vee \Lambda / 1 \vee) (\xi)$ 

<sup>(0) (71/797).</sup> 

الحَضَر وَالسَّفَر، فَإِذَا فرغ مِنْهَا، كتب خمسًا وَثَلاَثِيْنَ وَرقَةً مِنْ تَصْنِيْفه (١).

(٥٠) كَانَ عَبْدُ الغَنِيّ الْمُقْدِسِيُّ: لاَ يُضيِّع شَيْئًا مِنْ زَمَانه بلاَ فَائِدَة، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الفَجْر، وَيلقّن القُرْآن، وَرُبَّا أَقَرَأَ شَيْئًا مِنَ الحَديث تلقينًا، ثُمَّ يَقوم فَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي الظُّهْر، وَينَام نَوْمَة، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْر، وَيَنَام نَوْمَة، ثُمَّ يَصَلِّي الغَشَاء، وَيُصَلِّي العَشَاء، وَيَنَام إِلَىٰ نَصْف اللَّيْل أَوْ بَعْدَه، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ مِنَ المَعْرِبُ إِلَى العَشَاء، وَيُصَلِّي العَشَاء، وَيَنَام إِلَىٰ نَصْف اللَّيْل أَوْ بَعْدَه، ثُمَّ قَامَ كَأَنَّ إِنْ ثَمَانًا يُوقَظَه، فَيُصَلِّي لَحْظَةً ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي إِلَىٰ قُرَب الفَجْر، رُبَّهَا تَوضَأَ سَبْع مَرَّاتِ إِنْ مَا دَامت أَعضَائِي رَطْبَة، ثُمَّ يَنَام أَوْ يُصَلِّي إِلَىٰ قُرَب الفَجْر، رُبَّهَا تَوضَأَ سَبْع مَرَّاتِ أَوْمَة يَسِيْرَة إِلَى الْفَجْر، وَهَذَا دَأَبُهُ (٢٠).

(١٥) قَالَ الذَّهبِيّ: كَانَ الشيخ ابْنُ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ قُدْوَةً، صَالِحًا، عَابِدًا، قَانتًا للهِ، رَبَّانيًّا، خَاشِعًا، ثُغْلِطًا، عَدِيْمَ النَّظيْرِ، كَبِيْرَ القَدْرَ، كَثِيْرَ الأَوْرَادِ وَالذِّكْرِ، وَالْمُرُوْءَةِ وَالفُّرِقَةِ وَالصَّفَاتِ الْحَمِيْدَةِ، قَلَّ أَنْ تَرَىٰ الْعُيُونُ مِثْلَهُ.

قِيْلُ: كَانَ رُبَّمَا تَهَجَّدَ<sup>(٣)</sup>، فَإِنْ نَعَسَ ضَرَبَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِ بِقَضِيْبِ<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ يَطِيْرُ النُّعَاسُ. وَكَانَ يُكْثِرُ الصِّيَامَ، وَلاَ يَكَادُ يَسْمَعُ بِجَنَازَةَ إِلاَّ شَهِدَهَا، وَلاَ مَرِيْضِ إِلاَّ عَادَهُ، وَلاَ جَهَاد إِلاَّ خَرَجَ فَيْه، وَيَتْلُو كُلَّ لَيْلَة سُبعًا مُرَتَّلًا فِي الصَّلاَة، وَفِي النَّهَارِ سُبعًا بَيْنَ الصَّلاَةِيْنَ، وَإِذَا صَلَّى الفَجْرَ، تَلاَ آيَاتِ الحَرْسِ (٥) وَيس وَالوَاقِعَةَ وَتَبَارَكَ، شُبعًا بَيْنَ الصَّلاَتِيْنَ الصَّلاَقِيْنَ، وَإِذَا صَلَّى الفَجْرَ، تَلاَ آيَاتِ الحَرْسِ (٥) وَيس وَالوَاقِعَةَ وَتَبَارَكَ، ثُمَّ يُصَلِّي الضَّحَىٰ فَيُطِيْل، وَيُصَلِّي طَوِيْلًا بَيْنَ ثُمَّ يُصَلِّي الضَّحَىٰ فَيُطِيْل، وَيُصَلِّي طَوِيْلًا بَيْنَ

<sup>.(191/17)(1)</sup> 

<sup>(7) (17/ 703-703).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: صلى بالليل. ينظر «النهاية» (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) القضيب: الغصن أو العود. ينظر «لسان العرب» (١/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٥) قال أبو شامة: وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس ولا أصل لشيء من ذلك فليعلم أن جميع ذلك بدعة وليس شيء منها من الشريعة بل هو مما يوهم أنه من الشرع وليس منه وبالله التوفيق. انظر الباعث على إنكار البدع والحوادث(٨٧)

العشائين، وَيُصَلِّي صَلاَةَ التَّسْبِيْحِ كُلَّ لَيْلَة جُمُعَة، وَيُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَة رَكْعَتَيْن بِهائة ﴿ قُلُ هُوَ اللّهَ أَحَدُ اللّهِ ﴿ قُلُ هُوَ اللّهَ أَحَدُ اللّهِ ﴾ فَقَيْل: كَانَتْ نَوَافلُهُ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيلَة اثْنَتَيْن وَسَبْعِيْنَ وَكُعَةً. وَلَهُ أَذْكَارٌ طَوِيْلَةٌ، وَيَقْرَأُ بَعْدَ العشَاءِ آيَاتِ الحَرْس، وَلَهُ أَوْرَادٌ عَنْدَ النَّوْمِ وَلَهُ أَذْكَارٌ طَوِيْلَةٌ، وَيَقْرَأُ بَعْدَ العشَاء آيَاتِ الحَرْس، وَلَهُ أَوْرَادٌ عَنْدَ النَّوْم وَلَهُ وَاليَقظَة، وَتَسَابِيْحُ، وَلاَ يَتُرُكُ غُسْلَ الجُمُعَة، وَيَنْسَخُ «الخِرَقِيّ» مِنْ حِفْظِه، وَلَهُ مَعْرِفَةٌ بِالفقه وَالعَرَبِيَّةِ وَالفَرَائِض. وَكَانَ قَاضِيًا لَحَوَائِجِ النَّاس، وَمَنْ سَافَرَ مِنَ الجَمَّاء أَعْدَ النَّاسُ وَمَنْ سَافَر مِنَ اللّهُ مَا يَعْدَ الْعَشَايَا، فَيُصْلِحُ بَيْنَهُم، وَكَانَ ذَا هَيْبَة وَوَقْع فِي النَّفُوسُ (۱).

(٣٥) قَالَ الْضِّيَاءُ: كَانَ مُوَقَّقُ الدِّيْنِ المَقْدِسِيُّ يُصَلِّي بخشوع، وَلاَ يَكَادُ يُصَلِّي سُنَّةَ الفَجْرِ وَالعِشَاءِيْنِ إلاَّ فِي بَيْتِه، وَكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ العِشَاءِيْنِ أَرْبَعًا «بِالسَّجْدَة»، وَكَانَ يُصَلِّي بَيْنَ العِشَاءِيْنِ أَرْبَعًا «بِالسَّجْدَة»، وَ«يس»، وَ«الدُّخَان»، وَ«تَبَارك»، لاَ يَكَادُ يُخِلُّ بهنَّ، وَيقومُ السَّحَرَ بِسُبْعٍ، وَرُبَّهَا رَفَعَ صَوْتَهُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوت').

(٥٣) قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلَ المَبْعَثِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ، جَمَعْتُ التِّجَارَةَ وَلَزِمْتُ العِبَادَةَ، فَلَمْ يَجْتَمِعَا، فَتَرَكْتُ التِّجَارَةَ، وَلَزِمْتُ العِبَادَةَ (٣).

(٥٤) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اخْتلفتُ إِلَىٰ عَطَاءٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ يَبِيْتُ فِي الْسَجِدِ عِشْرَيْنَ سَنَةً (٤٠).

<sup>(1)</sup>  $(YY \setminus F - V)$ .

<sup>.(17/17)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٨) قَالَ الذَّهبِيّ: الأَفْضَلُ جْمَعُ الأَمْرَيْنِ مَعَ الجِهَادِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ، هُوَ طَرِيْقُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالصُّوْفِيَّةِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ أَمْزِجَةَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ، فَبَعْضُهُمْ يَغْجُرُ وَيَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْجَمْعُ كَالصِّدِّيْقِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ، وَكَمَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارِكِ، وَبَعْضُهُمْ يَعْجِزُ وَيَقْتَصِرُ عَلَىٰ الْجَادَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَقْوَىٰ فِي بِدَايَتِهِ، ثُمَّ يَعْجِزُ، وَبِالعَكْسِ، وَكُلُّ سَائِغٌ، وَلَكِنْ لاَ بُدَّ مِنَ النَّهْضَةِ بِحُقُوقِ الزَّوْجَةِ وَالعِيَالِ.

<sup>(</sup>٤) (٢/٧٢٣).

جُخِفَةُ الْحُلَاءُ ---

(٥٥) قَالَ يَحْيَىٰ بنُ مَعِيْنٍ: إِنَّ يَحْيَىٰ بنَ سَعِيْدٍ لَمْ يَفْتُهُ الزَّوَالُ(١) فِي المَسْجَدِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً(٢).

(٥٦) قَالَ قَتَادَةُ: لَّا احْتُضرَ عَامِرُ بنُ عَبْد قَيْس، بَكَي. فَقِيْلَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: مَا أَبْكِي جَزَعًا مِنَ المَوْتِ، وَلاَ حِرْصًا عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ أَبْكِي عَلَىٰ ظَمَأَ الْهَوَاجِرِ (٣)، وَقِيَام اللَّيْل (١٠).

(٥٧) عَنْ هِلال بِنِ خَبَّابِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرِ فِي رَجَبِ، فَأَحْرَمَ مِنَ الكُوْفَة بِعُمْرَة، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي النِّصْفَ مِنْ ذِي القَعْدَة، مِنَ الكُوْفَة بِعُمْرَة، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي النِّصْفَ مِنْ ذِي القَعْدَة، وَكَانَ يُحْرِمُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ؛ مَرَّةً لِلْحَجِّ، وَمَرَّةً لِلْعُمْرَةِ (٥٠).

(٥٨) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَا حُلِّيتِ الْجَنَّةُ لأُمَّةٍ مَا حُلِّيتْ لِهَذِهِ الأُمَّةِ، ثُمَّ لاَ تَرَىٰ لَهَا عَاشَقًا (٢٠).

(٩٥) قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: إِنَّ نَفْسِي تَوَّاقَةُ، وَإِنَّهَا لَمْ تُعْطَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِلاَّ تَاقَتْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، تَاقَتْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، تَاقَتْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا، تَاقَتْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا هُوَ الْدُنْيَا، تَاقَتْ إِلَىٰ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا هُوَ اللَّانِيَا، تَاقَتْ إِلَىٰ مَا هُوَ

<sup>(</sup>۱) هو الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السهاء. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٠٨).

<sup>(1)(9/11)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر، وجمعها هواجر. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٧٣).

 $<sup>.(19/\</sup>xi)(\xi)$ 

<sup>(0) (3/077).</sup> 

<sup>.(</sup>ovA/\(\xi\)

<sup>(</sup>V) أي: اشتاقت. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٩٠).

<sup>.(17</sup> E/0) (A)

# اَلْسَابَقَهُ إلَىٰ اَلْخَيْرَاتِ

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُوْدِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَآلِلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَّنْ أَحَبَّ وَعَبْدُ اللهِ قَائِمُ يُصَلِّمَ فَافْتَتَحَ سُوْرَةَ النِّسَاءِ يَسْجُلُهَا (١). فَقَالَ صَآلِلَلْهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ أَحَبَ أَنْ يَقُرْأَ اللهِ عَالِيَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْد اللهِ فِي الدُّعَاء، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَآلِلَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَلْ تُعْطَ». فَكَانَ فِيْمَا سَأَلَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَآلِلَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَلْ تُعْطَ». فَكَانَ فِيْمَا سَأَلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنَّا لاَ يَرْتَدُ، وَنَعَيْمً لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيكَ مُحَمَّد صَآلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَعْلَى جَنَانِ الخُلْد. إِنَّا لاَ يَرْتَدُ، وَنَعَيْمً لاَ يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيكَ مُحَمَّد صَآلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي أَعْلَى جَنَانِ الخُلْد. فَأَتَى عُمَرُ عَبْدَ اللهِ يُبَشِّرُهُ، فَوَجَدَ أَبَا بَكُو خَارِجًا قَدْ سَبَقَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسَبَّاقٌ بِالْخَيْرِ (٢). قَالَ الْخُلْدِيُّ أَنْ عَمْرُ عَبْدَ اللهِ يُبَشِّرُهُ، فَوَجَدَ أَبَا بَكُو خَارِجًا قَدْ سَبَقَهُ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَسَبَّاقٌ بِالْخَيْرِ (٢).

(٢) قَالَ الْخُلْدِيُّ: قَالَ لِي أَبُو أَحْمَدَ القَلاَنِسِيُّ: فَرَّقَ رَجُلُ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا عَلَىٰ الفُقَرَاءِ، فَقَالَ لِي سَمنُوْنَ: أَمَا تَرَىٰ مَا أَنْفَقَ هَذَا، وَمَا قَدْ عَملَهُ ؟ وَنَحْنُ لاَ نَرْجِعُ إِلَىٰ شَيْءٍ نُنْفِقُهُ، فَامضِ بِنَا إِلَىٰ مَوْضِع. فَذَهَبْنَا إِلَىٰ المَدَائِنَ، فَصَلَّيْنَا أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ رَكْعَةٍ (٣).

(٣) عَنْ عُثْهَانَ بِنِ أَبِي الْعَاتِكَة: أَنَّ أَبِا مُسْلِم الْخَوْلانِيَّ سَمِعَ رَجُلا يَقُوْل: سَبَقَ الْيَوْمَ فُلاَنُ. فَقَالَ: أَذَ لِمُتْ مِنْ دَارِيًّا، وَكَيْفَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ؟ قَالَ: أَذْ لِمُتْ مِنْ دَارِيًّا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ مَسْجَدَكُمْ (٤٠).

(٤) قَالَ حَبِيْبُ بِنُ الشَّهِيْدِ: قِيْلَ لنَافع: مَا كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ؟ قَالَ: لاَ تُطِيْقُونَهُ: الوُضوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَالمصحفُّ فِيهَا بَيْنَهُهَا (٥٠).

(٥) عَنْ مُجَاهِد بن جَبْرِ قَالَ: مَا كَانَ بَابٌ مِنَ العِبَادَةِ يَعْجِزُ عَنْهُ النَّاسُ إِلاَّ تَكَلَّفَهُ

<sup>(</sup>۱) أي: يقرأها قراءة متصلة. «النهاية» (٢/ ٣٤٤).

<sup>.(</sup>٤٧٥/١)(٢)

<sup>.(171/17) (</sup>٣)

 $<sup>.(1\</sup>cdot/\xi)(\xi)$ 

<sup>.(710/7)(0)</sup> 

ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَقَدْ جَاءَ سَيْلٌ طَبَّقَ البَيْتَ (١)، فَطَافَ سِبَاحَةً (٢).

(٦) عَنْ إِسْهَاعِيْلَ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ وَكَعْبُ جَالِسَيْن، إِذْ قَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! مَا مِنْ عَبْدِ تَفَرَّغَ لِعبَادَةِ الله، إِلاَّ كَفَاهُ اللهُ مَؤُوْنَةَ اللهُ نَيْد. قَالَ كَعْبُ: فَإِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ المُنْزَل: مَنْ جَعَلَ الهُمَوْمَ هَمَّا وَاحِدًا، فَجَعَلَهُ فِي طَاعَةِ الله، كَفَاهُ اللهُ مَا هَمَّهُ، وَضَمِنَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَكَانَ رِزْقُهُ عَلَىٰ الله، وَعَمَلُهُ لِنَفْسِه، وَمَنْ فَرَّقَ هُمُوْمَهُ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ وَادِ هَمَّا، لَمْ يُبَالِ الله فِي أَيِّهَا هَلَكَ (٣).

(٧) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاق: صَحِبْتُ عَلِيَّ بِن حَمْشَاذ فِي الْحَضَر وَالسَّفَر، فَهَا أَعْلَم أَنَّ اللَائكَة كتبتْ عَلَيْه خطيئة (٤).

(٨) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عِمْرَانَ بِنِ نِمْرَانَ: أَنَّ أَبِا عُبَيْدَةَ كَانَ يَسِيْرُ فِي الْعَسْكَرِ، فَيَقُوْلُ: أَلَا رُبَّ مُكْرِمٍ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُهِيْنٌ! بَادِرُوا السَّيِّنَاتِ الْقَدِيْمَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْحَدِيْثَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَدِيْمِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَدِيْمِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَدِيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَ الْمُعَلِيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَ الْمُعْلِمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمَاتِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمَاتِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعَلَيْمِ ال

(٩) رُويَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قَالَ: لَوْلاَ ثَلاَثُ مَا أَحْبَبْتُ البَقَاءَ سَاعَةً: ظَمَأُ الهَوَاجِر، وَالسُّجُوْدُ فِي اللَّيْلِ، وَمُجَالَسَةُ أَقْوَامٍ يَنْتَقُوْنَ جَيِّدَ الكَلاَمِ، كَمَا يُنْتَقَىٰ أَطَايِبُ الثَّمَرِ (١٠).

(١٠) أَنْشَدَ مُحَمَّدُ بنُ طَاهِرِ الرَّقِّي:

تَتهيَا صَنَائِعُ الإِحْسَانِ حَدَّر الإِمْكَانِ (٧)

لَيْسَ فِي كُلِّ حَالَةً وَأُوَانِ فَيَادِرْ إِلَيْهَا فَا أَمْكَنَتْ فَبَادِرْ إِلَيْهَا

<sup>(</sup>۱) أي: عمه وغشيه. ينظر «النهاية» (٣/ ١١٣).

<sup>.(</sup>٣٧ • /٣) (٢)

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٢٥ - ٥٧٠) قَالَ الذَّهِبِيِّ: مِنَ التَّفُرُّغِ لِلْعِبَادَةِ السَّعْيُ فِي السَّبَبِ، وَلَا سِيَّمَا لَنْ لَهُ عِيَالٌ. قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنْ أَفْضَلَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِ يَمْيِنِهِ». أَمَّا مَنْ يَعْجِزُ عَنِ السَّبَبِ لِضَعْفٍ، أَوْ لِقِلَةٍ حِيْلَةٍ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُ حَظَّا فِي الزَّكَاةِ.

<sup>(</sup>٤) (٥١/ ٩٩٣).

<sup>.(\\/\)(0)</sup> 

<sup>(7) (7/ 437).</sup> 

<sup>(</sup>٤١٩/١٨) (V)

#### اللتقوي



(١) عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ قال: إِنَّ زِيَادَ بِنَ أَبِيْهِ بَعَثَ الْحَكَمِ بِنَ عَمْرِو عَلَىٰ خُرَاسَانَ، فَغَنِمُوا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَصْطُفِي لَهُ الصَّفْرَاءَ وَالبَيْضَاءَ، لاَ تَقْسِمْ بَيْنَ النَّاسِ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً. فَكَتَبِ إلَيْهِ الْحَكَمُ: أَقْسِمُ بِلله، لَوْ كَانَتِ السَّهَاوَاتُ وَالأَرْضُ رَتْقًا(١) عَلَىٰ عَبْد، فَاتَقَىٰ الله، يَجْعَلُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا فَيْ بَعْرُجَا، وَالسَّلَامُ. ثُمَّ قَالَ للنَّاسِ: اغْدُوا عَلَىٰ فَيْئِكُمْ (١)، فَاقْسِمُوْهُ (١).

(٢) قِيْلَ: إِنَّ حَكِيْمَ بِنَ حِزَامِ بَاعَ دَارَ النَّدْوَةِ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِهِائَةَ أَلْف. فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِعْتَ مَكْرُمَةَ قُرَيْش. فَقَالَ: ذَهَبَتِ المَكَارِمُ يَا ابْنَ أَخِي إِلاَّ التَّقْوَى، إِنِّي الْبُنُ الزُّبَيْرِ: بِعْتَ مَكْرُمَةَ قُرَيْش. فَقَالَ: ذَهَبَتِ المَكَارِمُ يَا ابْنَ أَخِي إِلاَّ التَّقُوى، إِنِّي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

(٣) عَنْ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: لأَنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ تَقَبَّلُ مِنِّي مِثْقَالَ حَبَّة،أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ اللَّهُ عَنْ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [المَائدَةُ: ٢٧] (٥٠).

(٤) عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: لَّا كَانَتْ فِتْنَةُ ابْنِ الأَشْعَث، قَالَ طَلْقُ بِنُ حَبِيْبِ: اتَّقُوْهَا بِالتَّقُوَى. فَقَالَ: العَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ، عَلَىٰ نُوْرٍ مِنَ اللهِ، رَجَاءَ ثَوَابِ اللهِ، وَتَرْكِ مَعَاصِي اللهِ، عَلَىٰ نُوْرٍ مِنَ اللهِ، خَافَةَ عَذَابِ اللهِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يقصد: التحم والتأما. ينظر «لسان العرب» (۱۰/ ۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) الفيء: الغنيمة والخراج. «لسّان العرب» (١٢٦/١).

<sup>(7) (7) (3) - (3)</sup> 

<sup>.(0 · /</sup>٣) (٤)

<sup>(0) (</sup>٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>٦) (١/٢) قَالَ الذَّهبِيّ: أَبْدَعَ وَأَوْجَزَ، فَلَا تَقْوَىٰ إِلاَّ بِعَمَلِ، وَلَا عَمَلَ إِلاَّ بِتَرَوِّ مِنَ العِلْمِ وَالاتّبَاعِ، وَلاَ عَمَلَ إِلاَّ بِتَرَوِّ مِنَ العِلْمِ وَالاتّبَاعِ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالإَخْلاَصِ لللهِ، لاَ لِيُقَالَ: فُلاَنُ تَارِكُ لِلْمَعَاصِي بِنُوْرِ الفِقْهِ، إِذِ المَعَاصِي يَفْتَقِرُ الْجَنَابُهَا إِلَىٰ مَعْرِفَتِهَا، وَيَكُوْنُ اللّهِ لَا لَيُقَالَ: فُلاَنُ تَارِكُ لِيُمْدَحَ بِتَرْكِهَا، فَمَنْ دَاوَمَ عَلَىٰ هَذِهِ الوَصِيّةِ، فَقَدْ فَرَنَ اللهِ، لاَ لِيُمْدَحَ بِتَرْكِهَا، فَمَنْ دَاوَمَ عَلَىٰ هَذِهِ الوَصِيّةِ، فَقَدْ فَرَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(٥) قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِر: نِعْمَ العَوْنُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ اللهِ الغِنَى (١).

(٦) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِنُ الْجَرَّاحِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَمَا مِنْكُم مِنْ أَحْمَرَ وَلاَ أَسُودَ يَفْضُلُنِي بِتَقْوَى، إلاَّ وَدِدْتُ أَنِّي فِي مِسْلاَ خِهِ (٢)(٣).

(٧) قَالَ أَبُو الْمَلِيْحِ: قَالَ رَجُلٌ لَمِيْمُوْن بِنِ مِهْرَانَ: يَا أَبَا أَيُّوْبَ! مَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَبُقَاكَ اللهُ لَمُّمَ وَالَ: أَقْبِلْ عَلَىٰ شَأْنِكَ، مَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَوْا رَبَّهُم (١٠).

(A) عَنْ يزيد بنِ كُمَيْت، سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ لاَّبِي حَنِيْفَةَ: اتَّقِ اللهَ. فَانْتَفَضَ، وَاصِفَرَّ، وَأَطرَقَ (٥٠)، وَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، مَا أَحوَجَ النَّاسَ كُلَّ وَقْتٍ إِلَىٰ مَنْ يَقُوْلُ لَهُم مِثْلَ هَذَا. وَيُرْوَى: أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ خَتَمَ القُرْآنَ سَبْعَةَ آلاَفِ مَرَّةٍ (٢٠).

(٩) عَنْ فُضَيْل بن عِيَاض قَالَ: لاَ يَكُوْنُ العَبْدُ مِنَ الْتَّقِيْنَ حَتَّىٰ يَأْمَنَهُ عَدُوَّهُ(٧).

(١٠) قَالَ سُحْنُوْنُ: كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ ابْنَ القَاسِم عَنِ الْسَائِلِ، يَقُوْلُ لِي: يَا سُحْنُوْنُ! أَنْتَ فَارِغٌ، إِنِّ لأُحِسُّ فِي رَأْسِي دَوِيًّا (١٠) كَدُويِّ الرَّحَا-يَعْنِي: مَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ -. قَالَ: وَكَانَ قَلَمْ يَعْرِضُ لَنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُوْلُ: اتَّقُوا الله، فَإِنَّ قَلِيْلَ هَذَا الأَمْرِ مَعَ تَقُوكَ اللهِ قَلِيْلُ هَذَا الأَمْرِ مَعَ تَقُوكَ اللهِ كَثِيْرٌ، وَكَثِيْرٌ، وَكَثِيْرٌهُ مَعَ غَيْر تَقُوكَ اللهِ قَلِيْلٌ (٩).

(١١) قَالَ جُشَمُ بِنُ عِيْسَى: سَمِعْتُ عَمِّي مَعْرُوْفَ بِنَ الفَيْرُزَانِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَمِّي مَعْرُوْفَ بِنَ الفَيْرُزَانِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ بَكْرَ بِنَ خُنَيْسِ يَقُوْلُ: كَيْفَ تَتَّقِي، وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي مَا تَتَّقِي؟ رَوَاهَا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ،

<sup>.(1) (0/00%)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي في هديه وسمته انظر تاج العروس مادة سلخ

<sup>.(</sup>١٨/١) (٣)

 $<sup>.(</sup>v \circ / \circ) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: سكت ، أو أرخى عينيه ينظر إلى الأرض . ينظر «لسان العرب» (١٠/ ٢١٩).

 $<sup>(\</sup>xi \cdot \cdot / \overline{1}) (7)$ 

<sup>.(£</sup>YV/A) (V)

<sup>(</sup>۸) الدوي: الصوت. ينظر «لسان العرب» (۱۶/ ۲۸۱).

<sup>(1) (9/771).</sup> 

عَنْ مَعْرُوْف. قَالَ: ثُمَّ يَقُوْلُ مَعْرُوْفٌ: إِذَا كُنْتَ لاَ تُحْسنُ تَتَقى، أَكَلتَ الرِّبَا، وَلقيْتَ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ تَغُضَّ عَنْهَا، وَوَضَعتَ سَيْفَكَ عَلَىٰ عَاتِقِك . ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَجَعْلِسي هَذَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَقِيْهِ، فِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوْعِ، وَذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ(١).

(١٢) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ لَمْ تُعِزُّهُ التَّقْوَى، فَلاَ عِزَّ لَهُ (٢).

(١٣) وَعَنْهُ: أَنْفَعُ الذَّخَائر (٣) التَّقْوَى، وَأَضَرُّ هَا العُدْوَانُ (٤).

(١٤) قَالَ الصُّوْرِيُّ: اتَّقِ اللهَ تَقْوَىً لاَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِ نَفْسُكَ، فَتُسَلِّطَ الآفَةَ عَلَىٰ قَلْبكَ (٥٠).

(١٥) هلاَلُ بنُ العَلاَء لَهُ شعْرٌ رَائقٌ، لاَئقٌ بكُلِّ ذَائق، فَمنْهُ:

سَيَنْكَىٰ لَسَانٌ كَانَ يُعْرِبُ لَفْظَهُ فَيَا لَيْتَهُ مِنْ وَقْفَةِ العَرْضِ يَسْلَمُ وَمَا تَنْفَعُ الآدَابُ إِنْ لَمْ يَكُنْ تُقَيِّ وَمَا ضَرَّ ذَا تَقْوَىٰ لِسَانٌ مُعَجَّمُ (٦)

(١٦) ومنْ نَظم الحُمَيْديّ:

طَرِيْقُ الزُّهْد أَفْضَلُ مَا طَرِيْق وَتَقوَىٰ الله تَادِيَةُ الحُقُوق فَثِقْ بِ اللهِ يَكُفِكَ وَاسْتَعِنْهُ يُعِنْكَ وَذَرْ بُنَيَّاتِ الطَّرِيْقِ (٧)

(١٧) قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَو أَعْلَمُ أَنَّ المَاءَ البَارِدَ يُنْقِصُ مُرُوْءِتِ، مَا شَرِبْتُهُ(٨).

(١٨) وَعَنْهُ: لِلْمُرُوْءَةِ أَرْكَانٌ أَرْبَعَةٌ: حُسْنُ الْخُلُق، وَالسَّخَاءُ، وَالتَّواضُعُ،

<sup>(1) (</sup>P\·37-137).

 $<sup>(</sup>Y) ( \cdot ) (Y).$ 

<sup>(</sup>٣) مفردها ذخيرة، وهي ما ادخر . ينظر «لسان العرب» (٢٠٢/٤).

 $<sup>.(4\</sup>Lambda/1)(\xi)$ 

<sup>(0) (1/197).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣١ / ١٣).

<sup>(</sup>Y) (PI/YI).

 $<sup>(\</sup>Lambda 9/1)(\Lambda)$ 

وَالنَّهُ الْأَوْلِ (۱)(۱). وَالنَّهُ الْوُلِيَّ الْمُعِلِيِّ إِلَيْهِ الْمُعِلِيِّةِ مِنْ (۱)(۱).

(١٩) سُئِلَ الأَحْنَفَ بنَ قَيْس: مَا المُرُوْءةُ؟ قَالَ: كِتْهَانُ السِّرِّ، وَالبُعْدُ مِنَ الشَّرِّ").

(٢٠) قَالَ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِّت: أَلاَ تَرَوْنِي لاَ أَقُوْمُ إِلاَّ رِفْدًا('')، وَلاَ آكُلُ إِلاَّ مَا لُوِّقَ - يَعْنِي: لُيِّنَ وَسُخِّنِ - وَقَدْ مَاتَ صَاحِبِي مُنْذُ زَمَانَ - يَعْنِي: ذَكَرَهُ - وَمَا يَسُرُّنِي لُوِّقَ - يَعْنِي: لُيِّنَ وَسُخِّنِ فَي وَإِنَّ لِي مَا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، عَافَةَ أَنْ يَأْتِيَ الشَّيْطَانُ فَيُحرِّكَهُ، عَلَى أَنَّه لاَ سَمْعَ لَهُ وَلاَ بَصَرَ ('').

(٢١) قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُوْلُ: اخْتَلَفْتُ إِلَىٰ يَحْيَىٰ بِنِ سَعِيْدٍ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِيْنَ سَنَةً، مَا أَظُنَّهُ عَصَىٰ اللهَ قَطُّ، لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا فِي شَيْءٍ (١).

(٢٢) قَالَ عَلِيُّ بِنُ مُحَمَّد المصريَّ - وَنَحْنُ فِي جَنَازَةِ ابْنِ أَبِي حَاتِم -: قَلَنْسُوَة (٧) عَبْد الرَّحْنِ مِنَ السَّمَاء، وَمَا هُوَ بَعَجَبٍ، رَجُلُ مَنْذُ ثَمَانِیْنَ سَنَةً عَلَیٰ وَتِیْرَةٍ (٨) وَاحِدَةٍ، لَمْ یُنْحَرِفْ عَنِ الطَّریْق (٩).

(٢٣) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: كَابَدتُ نَفْسِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً حَتَّىٰ اسْتَقَامَتْ(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) هي الطاعة والعبادة . «النهاية» (٥/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۹).

<sup>(7) (3/79).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: إلا أن أعان على القيام. «النهاية» (٢/ ٢٤٢).

<sup>.(\</sup>lambda/\forall )

<sup>.(</sup>۱۷۸/٩) (٦)

<sup>(</sup>٧) هي لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٥٤).

<sup>(</sup>A) أي: طريقة . «النهاية» (٥/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٩) (۱۳ / ۲۲٥).

<sup>.(</sup>٣٥٥/٥) (١٠)

# حِفْظُ اللّه أَهْلَ الْإِيْمَان وَنَصْرَتِهِمْ

(١) عَنْ الطُّفَيْلِ بِنِ عَمْرِ وَ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا شَاعِرًا، سَيِّدًا فِي قَوْمِي، فَقَدَمْتُ مَكَّةَ، فَمَشَيْتُ إِلَىٰ رَجَالاَتِ قُرَيْش، فَقَالُوا: إِنَّكَ امْرُوُّ شَاعِرٌ سَيِّذَ، وَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَدْخِلَ يَلْقَاكَ هَذَا الرَّجُلُ، فَيُصِيْبَكَ بِبَعْضَ حَديثه، فَإِنَّهَ حَديثُهُ كَالسِّحْر، فَاحْذَرْهُ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ قَوْمِكَ مَا أَدْخَلَ عَلَيْنَا، فَإِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ المَرْء وَأَخِيْه، وَبَيْنَ المَرْء وَرُوْجَته، وَبَيْنَ المَرْء وَرُوْجَته، وَبَيْنَ المَرْء وَابْنِه. فَوَالله مَا زَالُوا يُحَدِّثُونِي شَأْنَهُ، وَيَنْهَوْنِي أَنْ أَسْمَعَ مِنْهُ، حَتَّىٰ قُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَدْخُلُ المَسْجِدَ إِلاَّ وَأَنَا سَادُّ أَذْنَيَّ.

قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَىٰ أُذُنَى، فَحَشَوْتُهَا كُرْسُفًا(١)، ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَىٰ اللَّهِ جِد، فَإِذَا بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِما فِي اللَّهِ عِلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ إِلاَّ أَنْ يُسْمِعَنِي بَعْضَ قَوْلُه. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللهِ إِنَّ هَذَا لَلْعَجْزُ، وَإِنِّي امْرُوُّ ثَبْتُ، مَا تَخْفَىٰ عَلَيَّ الأُمُوْرُ حَسَنُهَا وَقَبِيْحُهَا، وَاللهِ لأَتَسَمَّعَنَّ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ رُشْدًا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَإِلاَّ اجْتَنَبْتُهُ. فَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ رُشْدًا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَإِلاَّ اجْتَنَبْتُهُ. فَنَزَعْتُ الكُرْسُفَة، فَلَمْ أَسْمَعْ قَطَّ كَلاَمًا أَحْسَنَ مِنْ كَلاَمٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ. فَقُلْتُ: يَا سُبْحَانَ فَلْأَ أَجْمَلَ مِنْهُ. اللهِ! مَا سَمِعْتُ كَاليَوْم لَفْظًا أَحْسَنَ وَلاَ أَجْمَلَ مِنْهُ.

فَلَمَّا انْصَرَفَ تَبِعْتُهُ، فَلَخَلْتُ مَعَهُ بَيْتَهُ، فَقُلْتُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ قَوْمَكَ جَاؤُوْنِي، فَقَالُوا لِي: كَذَا وَكَذَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِهَا قَالُوا، وَقَدْ أَبِي اللهُ إِلاَّ أَنْ أَسْمَعَنِي مِنْكَ مَا تَقُوْلُ، وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ فَكَ اللهُ إِلاَّ أَنْ أَسْمَعَنِي مِنْكَ مَا تَقُولُ، وَقَدْ وَقَعْ فِي نَفْسِي أَنَّهُ حَقُّ، فَاعْرِضْ عَلَيَّ دِيْنَكَ. فَعَرَضَ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ، فَأَسْلَمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنِّي أَرْجِعُ إِلَىٰ دَوْس، وَأَنَا فِيْهِم مُطَاعٌ، وَأَدْعُوْهُم إِلَىٰ الإِسْلاَم، لَعَلَّ اللهَ أَنْ قَدْمَ عَلَي اللهَ أَنْ يَهْمَ مَطَاعٌ، وَأَدْعُوْهُم إِلَىٰ الإِسْلاَم، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَهْدِم مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ عَرْجُتُ حَتَىٰ اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أي: قطنًا . «النهاية» (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) أي: علامة . «النهاية» (١/ ٨٨).

أَشْرَفْتُ عَلَىٰ ثَنِيَّة قَوْمِي، وَأَبِي هُنَاكَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، وَامْرَأَقِي وَوَلَدِي، فَلَّا عَلَوْتُ الثَّنِيَّة، وَضَعَ الله بَيْنَ عَيْنَيَّ نُوْرًا كَالَشِّهَابِ يَتَرَاءاهُ الحَاضُرُ فِي ظُلْمَة اللَّيْل، وَأَنَا مُنْهَبِطُ مِنَ الثَّنِيَّة. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ فِي غَيْر وَجْهِي، فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهَا مُثْلَةٌ (() لِفِرَاقِ دَيْنِهِم. الثَّنِيَّة. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ فِي غَيْر وَجْهِي، فَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهَا مُثْلَةٌ (() لِفِرَاقِ دَيْنِهِم. فَتَحَوَّلَ، فَوَقَعَ فِي رَأْس سَوْطِي (٢)، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسِيْرُ عَلَىٰ بَعِيْرِي إِلَيْهِم، وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَأْس سَوْطِي كَأَنَّهُ قِنْدِيلُ مُعَلَّقُ.

قَالَ: فَأَتَانِي أَبِي، فَقُلْتُ: إِلَيْكَ عَنِي، فَلَسْتُ مِنْكَ، وَلَسْتَ مِنِي. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: إِنِي أَسْلَمْتُ، وَاتَّبَعْتُ دِيْنَ مُحَمَّد. فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! دِيْنِي دِيْنَكَ، وَكَذَلِكَ أُمِّي، فَأَسْلَمَا. ثُمَّ دَعَوْتُ دَوْسًا إِلَىٰ الإِسْلاَم، فَأَبَتْ عَلَىٰ، وَتَعَاصَتْ. ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِللهُمَّ الْهُ عَلَيْهَم، فَقَالَ: غَلَبَ عَلَىٰ دَوْسِ الزِّنِيٰ وَالرِّبَا، فَادْعُ عَلَيْهِم، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ الْهُ عَلَيْهُمَ الْهُ عَلَيْهُم، فَقَالَ: غَلَبَ عَلَىٰ دَوْسِ الزِّيْنِ وَالرِّبَا، فَادْعُ عَلَيْهِم، فَقَالَ: (اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا إِلَىٰ الإِسْلاَم، حَمَّىٰ الشَّيْعَانِ وَالرِّبَا، فَادْعُ عَلَيْهُم، فَلْتُ بِين اللهُ عَلَيْهُم مَنِ اسْتَجَابَ مِنْهُم مَنِ اسْتَجَابَ، وَسَبَقَتْنِي ظَهْرَانِيْهِم أَدْعُوهُم إِلَىٰ الإِسْلاَم، حَمَّىٰ اسْتَجَابَ مِنْهُم مَنِ اسْتَجَابَ، وَسَبَقَتْنِي اللهُ عَلَيْهُ النَّيْعَ مَنْ الْهُلِي اللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَوْس، فَكُنْتُ مَعَ النَّيِيِّ صَالِللهُ عَلَيْهُ النَّذِي الكَفْيْنِ وَسَنَعْ مَكَّةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ النَّالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

فَحَدَّثْتُ بِهَا قَوْمِي، فَقَالُوا: خَيْرًا. فَقُلْتُ: أَمَّا أَنَا فَقَدْ أَوَّلْتُهَا: أَمَّا حَلْقُ رَأْسِي: فَقَطْعُهُ. وَأَمَّا الطَّائِرُ: فَرُوْحِي. وَالمَرْأَةُ: الأَرْضُ أُدْفَنُ فِيْهَا، فَقَدْ رُوِّعْتُ أَنْ أُقْتَلَ

<sup>(</sup>١) المثلة: العقوبة والتنكيل . ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) السوط: ما يضرب به من جلد سواء أكان مضفورا أم لم يكن. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) الحثيث: السريع الجاد في أمره. «المعجم الوسيط» (١/٥٥١).

شَهِيْدًا. وَأَمَّا طَلَبُ ابْنِي إِيَّايَ: فَهَا أَرَاهُ إِلاَّ سَيُعْذَرُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ، وَلاَ أَرَاهُ يَلْحَقُ فِي سَفَرِهِ هَذَا. قَالَ: فَقُتِلَ الطَّفَيْلُ يَوْمَ اليَهَامَةِ، وَجُرِحَ ابْنُهُ، ثُمَّ قُتِلَ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ بَعْدُ(''.

(٢) قَالَ ابْنُ عَوْنِ: وَلِي عُمَرُ، فَقَالَ: لأَنْزِعَنَّ خَالِدًا، حَتَّىٰ يُعْلَمَ أَنَّ اللهَ إِنَّمَا يَنْصُرُ دِيْنَهُ. يَعْنِي: بِغَيْرِ خَالِدِ (٢).

(٣) عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَالَّلَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بَاهِلَةً، فَأَتَيتُهُم، فَرَحَّبُوا بِي، فَقُلْتُ: جِئْتُ لَأَنْهَاكُم عَنْ هَذَا الطَّعَامِ، وَأَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلَ الله لِتُوْمِنُوا بِهِ. فَكَذَّبُوْنِي، فَقُلْتُ: جِئْتُ لَأَنْهَاكُم عَنْ هَذَا الطَّعَامِ، وَأَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلَ الله لِتُوْمِنُوا بِهِ. فَكَذَّبُوْنِي، فَأَنْطَلَقتُ وَأَنَا جَائِعٌ ظَمْآنُ، فَنمْتُ، فَأُتِيتُ فِي مَنَامِي بِشَرِبَةٍ مِنْ لَبَن، فَشَربتُ، فَقُلْتُ: فَعَلْمَ بَطْنِي. فَقَالَ القَوْمُ: أَتَاكُم رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِكُم وَحَيَارِكُم، فَشَربتُ، فَشَربتُ، فَقُلْتُ: لاَ حَاجَةً لِي فِيْهِ، إِنَّ الله قَدْ أَطْعَمَنِي فَلَانُوا اللهَ قَدْ أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي. فَنَظَرُوا إِلَىٰ حَالِي؛ فَأَمَنُوا (٣).

(٤) قَالَ السُّدُّيُّ: أَتيتُ كَرْبَلاَءَ تَاجِرًا، فَعَمِلَ لَنَا شَيْخُ مِنْ طَيٍّ طَعَامًا، فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَهُ، فَذَكَرْنَا قَتْلَ الحُسَيْنَ، فَقُلْتُ: مَا شَارَكَ أَحَدُ فِي قَتْلِهِ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةَ سُوء. فَقَالَ: مَا أَكْذَبَكُم، أَنَا مِّنَ السِّرَاجِ وَهُوَ يَتَّقَدُ بِنَفْط، مَا أَكْذَبَكُم، أَنَا مِّنَ السِّرَاجِ وَهُوَ يَتَّقَدُ بِنَفْط، فَذَهَبَ يُخرِجُ الفَتيْلَةَ بِأُصبُعِه، فَأَخَذَتِ النَّارُ فَيْهَا، فَذَهَبَ يُطَفِئُهَا بِرِيقِه، فَعَلَقَتِ النَّارُ فِي فَلَمْ نَبْعُ حُمَةً (٤). فَي خُيرِجُ الفَتيْلَةَ بِأُصبُعِه، فَأَخَذَتِ النَّارُ فَيْهَا، فَذَهَبَ يُطفِئُهَا بِرِيقِه، فَعَلَقَتِ النَّارُ فيها، فَذَهَبَ يُطفِئُها بِرِيقِه، فَعَلَقَتِ النَّارُ فِي خُيبِهِ، فَعَدَا، فَأَلْقَىٰ نَفْسَهُ فِي المَاء، فَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ مُمَةً (٤).

(٥) عَنْ أَبِي رَجَاء العُطَارِدِيُّ، قَالَ: كَانَ لَنَا جَارٌ مِنْ بَلْهُجَيْم، فَقَدِمَ الكُوْفَةَ، فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ هَذَا الفَاسِقَ ابْنَ الفَاسِقِ قَتَلَهُ اللهُ-يَعْنِي: الْحُسَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-. فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ مِنَ السَّمَاءِ، فَطُمِسَ بَصَرُهُ (٥).

<sup>(1) (1/037-737).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧٨/١) (٢)

<sup>(4) (4/ 124- 124).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٣/٣) (٤)

<sup>.(&</sup>quot;1"/") (0)

(٦) قَالَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ: خَرِجَ جَيْشٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَا أَمِيْرُهُم حَتَّىٰ نَزَلْنَا الإِسْكَنْدَرِيَّةَ، فَقَالَ عَظِيْمٌ مِنْهُم: أَخْرجُوا إِلَيَّ رَجُلًا أُكَلِّمْهُ وَيُكَلِّمْني. فَقُلْتُ: لاَ يَغْرُجُ إِلَيْهُ غَيْرِي. فَخَرَجْتُ مَعِي تَرْجُمَانِي، وَمَعَهُ تَرْجُمَانٌ، حَتَّىٰ وُضَعَ لَنَا منْبَرَان، فَقَالَ: مَا أَنْتُم؟ قُلْتُ: نَحْنُ العَرَبُ، وَمنْ أَهْلِ الشَّوْكِ وَالقُرْظ(١)، وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْت الله، كُنَّا أَضْيَقَ النَّاسِ أَرْضًا، وَشَرَّهُ عَيْشًا، نَأْكُلُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ، وَيُغيْرُ بَعْضُنَا عَلَيْ بَعْض، كُنَّا بشَرِّ عَيْشَ عَاشَ بهِ النَّاسُ، حَتَّىٰ خَرَجَ فِيْنَا رَجُلٌ لَيْسَ بأَعْظَمِنَا يَوْمَئِذ شَرَفًا وَلاَ أَكْثَرِنَا مَالاً، قَالَ: أَنَا رَسُوْلُ الله إِلَيْكُم، يَأْمُرُنَا بِهَا لاَ نَعْرِفُ، وَيَنْهَانَا عَمَّا كُنَّا عَلَيْهِ. فَشَنفْنَا لَهُ(٢)، وَكَذَّبْنَاهُ، وَرَدَدْنَا عَلَيْهَ، حَتَّىٰ خَرَجَ إَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ غَيْرِنَا، فَقَالُوا: نَحْنُ نُصَدُّقُكَ، وَنُقَاتِلُ مَنْ قَاتَلَكَ. فَخَرَجَ إِلَيْهِم، وَخَرَجْنَا إِلَيْهِ، وَقَاتَلْنَاهُ، فَظَهَرَ عَلَيْنَا، وَقَاتَلَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ العَرَب، فَظَهَرَ عَلَيْهِم، فَلُو تَعْلَمُ مَا وَرَائِي مِنَ العَرَب مَا أَنْتُم فِيْهِ مِنَ العَيْشِ لَمْ يَبْقَ أَحَدُ إِلاَّ جَاءكُم. فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَكُم قَدُ صَدَقَ، وَقَدْ جَاءتْنَا رُسُلٌ بِمثْل ذَلكَ، وَكُنَّا عَلَيْه حَتَّىٰ ظَهَرَتْ فَيْنَا مُلُوْكُ، فَعَملُوا فِيْنَا بِأَهْوَائِهِم، وَتَرَكُوا أَمْرَ الْأَنْبَيَاءِ، فَإِنْ أَنْتُم أَخَذْتُمْ بِأَمْر نَبِيِّكُمْ، لَمْ يُقَاتِلْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ غَلَبْتُمُوْهُ، وَإِذَا فَعَلْتُم مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا، فَتَرَكْتُمْ أَمَرَ نَبِيِّكُم، لَمْ تَكُوْنُوا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنًّا، وَ لاَ أَشَدُّ مَنَّا قُوَّةً (٣).

(٧) قَالَ الثَّوْرِيُّ: خَرَجْتُ حَاجًّا أَنَا وَشَيْبَانُ الرَّاعِي مُشَاةً، فَلَمَّا صِرنَا بِبَعْضِ الطَّرِيْق، إِذَا نَحْنُ بِأَسَد قَدْ عَارَضَنَا، فَصَاحَ بِهِ شَيْبَانُ، فَبَصْبَصَ (١٠)، وَضرَ بَ بِذُنْبه (٥٠) مِثْلَ الكَلْب، فَأَخَذُ شَيْبَانُ بِأُذُنِه، فَعَرَكَهَا (٢٠)، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الشُّهِرَةُ لِي؟ قَالً: وَأَيَّ مِثْلَ الكَلْب، فَأَخَذُ شَيْبَانُ بِأُذُنِه، فَعَرَكَهَا (٢٠)، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الشُّهِرَةُ لِي؟ قَالً: وَأَيَّ

<sup>(</sup>١) هو شجر يدبغ به ، وقيل: ورق السلم يدبغ به الأدم. «لسان العرب» (٧/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أي: أبغضناه. «النهاية» (٢/ ٥٠٥).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) - (\Upsilon - (\Upsilon))$ 

<sup>(</sup>٤) يقال: بصبص الكلب بذنبه إذا حركه. «النهاية» (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) أي: بذيله. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٦) أي: دلكها. ينظر «لسان العرب» (١٠/ ٤٦٤).

شُهْرَةٍ تَرَىٰ يَا ثَوْرِيُّ؟ لَوْلاَ كَرَاهِيَةُ الشُّهرةِ، مَا حَملتُ زَادِي إِلَىٰ مَكَّةَ إِلاَّ عَلَىٰ ظَهْرِهِ (۱). (٨) قَالَ أَبُو مُحَمَّد بِنُ حَزْم: أَخْبَرَنِي حَكَمُ بِنُ مُنذر بِنِ سَعِيْد، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ حَجَّ رَاجِلًا مَعَ قَوْم رَجَّالَة، فَانقَطَعُوا وَأَعَوَزَهُمُ المَاءُ (١) فِي الْحَجَازِ وَتَاهُوا. قَالَ: فَأُويْنَا إِلَىٰ غَار نَنْتَظِرُ المَوْتَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي مُلْصَقًا بِالجَبَلِ، فَإِذَا حَجرٌ كَانَ فِي قُبَالَتِهِ، فَعَا جُنْتُهُ، فَنَر بُنَا وَتَزَوَّدَنَا "١.

(٩) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر، قَالَ: إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ العَبْدَ الْمُؤْمِنَ فِي وَلَدِه وَوَلَد وَلَدِه، وَيَحْفَظُه فِي حُوْلَه، وَهُ وَدُوَيَرَته وَدُو يَرَات حَوْلَه، فَهَا يَزالُوْنَ فِي حَفْظَ أَوْ فِي عَافِيَة مَا كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْهِم (٢٠) عَنِ الفَفْلُ بِنِ الرَّبِيْع، عَنْ أَبَيْه، قَالَ: دَعَانِي المُنْصُورُ، فَقَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّد يُلحِدُ فِي شُلْطَانِي، قَتَلَنِي اللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلْهُ. فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَجِبْ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ. فَتَطَهَّرَ، وَلَبسَ ثِيَابًا – أَحْسِبُهُ قَالَ: جُدُدًا – فَأَقْبَلْتُ بِه، فَاسْتَأْذَنتُ لَهُ، فَقَالَ: أَدْحُلُهُ، فَقَالَ: أَدْحُلُه، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّقِيِّ اللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلْهُ. فَلَمَّا بَالنَّقِيِّ اللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلُهُ. فَلَمَّا بَالنَّقِيِّ اللهُ إِنْ لَمْ أَقَلَاد عَلْ مَرِيْرِه (٢٠)، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّقِيِّ السَّاحَة، البَرِيْء مِنَ الدَّعَلِ (٥) وَالْجَيَانَة، أَخِي وَابْنِ عَمِّي. فَاقَعَدَهُ مَعَهُ عَلَى سَرِيْرِه (٢٠)، وَأَقْبَلُ مَعْ فَلَى اللهُ عَنْ حَالِه، ثُمَّ قَالَ: سَلْنِي عَنْ حَاجَتكَ. فَقَالَ: أَهْلُ مَعْ فَلَى اللهُ عَنْ حَالَه، ثُمَّ قَالَ: سَلْنِي عَنْ حَاجَتكَ. فَقَالَ: أَهْلُ مَعْ فَالَى الله وَاللّذِي عَنْ اللّه مَا وَالْمَرَفَ. وَقَالَ: يَا جَارِيَة أَلْ اللّهُ مَا الله أَنْ أَنَّهُ قَاللّه مَنْ وَاللّه مَا وَأَيْتُهُ مَا وَلَا الله أَنْ أَنْهُ قَاللّه مَا وَانْصَرَفَ. فَقَالَ: يَا جَارِيَة أَلْ اللّهُ مَا وَالْمَرَفَ فَا اللّه الله أَنْ أَنْهُ مَا وَلَايْتُهُ وَاللّه أَنْ أَنْهُ قَاللّه مُو وَالْمَالُولُ اللّه الله وَلَا الله أَلْ أَنْهُ فَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا أَنْهُ فَاللّه وَلَا أَنْهُ وَاللّه وَالْمَاللّه وَلَا أَلْهُ وَالْمَالَة وَاللّه وَالْمَا وَاللّه وَالْمُ وَ

<sup>(1) (</sup>V\ AFY).

<sup>(</sup>٢) أي: أعجزهم وأحوجهم مع شدة الحاجة إليه. ينظر «لسان العرب» (٥/ ٣٨٥).

<sup>(17) (71/071).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٥٥/٥) (٤)

<sup>(</sup>٥) أي: الفساد. «لسان العرب» (١١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) السرير: المضطجع والذي يجلس عليه. «المعجم الوسيط» (١/٢٧).

<sup>(</sup>٧) أي: ما يُعطوه. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٠١).

<sup>(</sup>٨) التحفة: الطرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. ينظر «تاج العروس» (٢٣/ ٥٢).

لاَ تَنَامُ، وَاكْنُفْنِي بُرُكنكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ، وَاحْفَظْنِي بِقُدرَتكَ عَلَيَّ، وَلاَ تُهلكْنِي وَأَنْتَ رَجَائِي، رَبِّ كَمْ مِنْ نَعَمَة أَنْعَمتَ بَهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكرِي، وَكَم مِنْ بَلِيَّة ابْتَلَيْتَنِي بَهَا قَلَّ هَا عَنْدَك صَبْرِي؟ فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعمَته شُكرِي، فَلَمْ يَحُرمْنِي، وَيَا مَنْ وَلَا عِنْدَ نِعمَته شُكرِي، فَلَمْ يَعُرمْنِي، وَيَا مَنْ وَآنِي عَلَى المَعاصِي، فَلَمْ يَغُضَحْنِي، وَيَا مَنْ وَآنِي عَلَى المَعاصِي، فَلَمْ يَفْضَحْنِي، وَيَا ذَا النَّعَم الَّتِي لاَ تُحْصَى أَبِدًا، وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لاَ يَنْقَطعُ أَبِدًا، أَعِنِي عَلَىٰ الْعَوْرَةِ وَيَا مَنْ وَآنِي عَلَىٰ الْعَاصِي، فَلَمْ يَغُضَى أَبِدًا، وَيَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لاَ يَنْقَطعُ أَبِدًا، أَعِنِي عَلَىٰ وَيَا ذَا النَّعَمِ النَّيْ وَعَلَىٰ الْحَامِي، فَلاَ يَعْقَطعُ أَبِدًا، أَعِنِي عَلَىٰ الْعَامِي اللَّهُ وَيَا عَنْ وَاحْفَظْنِي فِيْاً غِبتُ عَنْهُ، وَلاَ تَكلني إلَى نَفْسِي وَيَا خَوْرتُ وَلاَ تَنْقُصُهُ المَعْوَرةُ، اغْفِرْ لِي مَا لاَ يَنْقُصُكُ أَلُكُ فَرَجًا قَرِيْبًا، وَصَبِرًا جَمِيْلا، وَالْعَافِيَة مِنْ وَأَعْطِنِي مَا لاَ يَنْقُصُكَ، يَا وَهَابُ! أَسْأَلُك فَرَجًا قَرِيْبًا، وَصَبرًا جَمِيْلا، وَالْعَافِيَة مِنْ الْبَلاَيَا، وَشُكرَ العَافِيَة (۱).

النَّحُورُ النَّجَاشِيَّ، أَمَّنَا عَلَى دِيْنَا، وَعَبَدْنَا الله - تَعَالَى - لاَ نُوْذَى، وَلاَ نَسْمَعُ شَيْعًا نَكُرُهُهُ. فَلَمَّ بَلغَ ذَلَك قُرَيْشًا، ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فَيْنَا رَجُلَيْن جَلْدَيْن، وَكُرُهُهُ. فَلَمَّا بَلغَ ذَلَك قُرَيْشًا، ائْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَثُوا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فَيْنَا رَجُلَيْن جَلْدَيْن، وَأَنْ يُهْدُوا اللَّ يَهْدُوا اللَّ النَّجَاشِيِّ هَدَايَا عَمَّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاع مَكَّة، وَكَانَ مِنْ أَعْجَب مَا يَأْتِيْه مِنْهَا إِلَيْ اللَّهُ مُوا اللَّ أَهْدُوا اللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ أَدُمًا كَثِيْرًا، وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَته (اللهُ بَعْثُوا اللهَ أَدُمًا كَثِيْرًا، وَلَمْ يَتْرُكُوا مِنْ بَطَارِقَته (اللهُ بَعْثُوا اللهُ أَهْدُوا إِلَيْهِ مِنْهَا اللهُ بَنَ أَبِي رَبِيْعَة بِنِ المُغَيْرَةِ المَخْزُومِيَّ، وَعَمْرَو بِنَ العَاصِ السَّهُمِيَّ، وَأَمَّرُوهُ هُمَّا أَمْرَهُم، وَقَالُوا هُمُّ اللهُ بَنِ المُغَيْرَة المَخْزُومِيَّ مَوْمَوْو بِنَ العَاصِ السَّهُمِيَّ، وَأَمَّرُوهُ هُمَّا أَمْرُهُم، وَقَالُوا هُمُّ اللهُ مُلْ أَنْ يُسْلَمُهُم إِلَيْكُم قَبْلَ أَنْ يُكَلِّمُوا اللّهُ عَلْمَا أَمْرُهُم، وَقَالُوا هُمُّ اللهُ مُلْولًا لَهُ يَا اللهُ عُلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

<sup>(1) (1/117-717).</sup> 

<sup>(</sup>۲) أي: الجلود. ينظر «لسان العرب» (۱۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) البطريق:القائد، ويقال: العظيم من الروم. ينظر «لسان العرب» (١٠/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) أي: أوي، أو مال. ينظر «لسان العرب» (١٤/ ٤٩٠).

نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتُم، وَقَدْ بَعَثَنَا إِلَىٰ المَلكِ فِيهِم أَشْرَافُ قَوْمِهم، لِيَرُدَّهُمْ إِلَيْهم، فَإِذَا كَلَّمَنَا المَلكَ فِيْهِم، فَإِنَّ قَوْمَهُم إِلَيْنَا، وَلاَ يُكَلِّمَهُمْ، فَإِنَّ قَوْمَهُم أَعْلَىٰ بَمَ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمَ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمَ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمَ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمَ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمْ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِمْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوى إِلَى بَلَدكَ مِنَّا عِلْمَانُ سُفَهَاءُ، فَقَالاً لَهُ: أَيُّهَا المَلكُ! إِنَّهُ ضَوَى إِلَى بَلَدكَ مِنَّا عِلْمَانُ سُفَهَاءُ، فَارَقُوا دِيْنَ قَوْمِهم، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِيْنِكَ، وَجَاؤُوا بِدِيْنَ مُبْتَدَع، لاَ نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلاَ فَارَقُوا دَيْنَ قَوْمِهم، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِيْنِكَ، وَجَاؤُوا بِدِيْنَ مُبْتَدَع، لاَ نَعْرِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَشْرَافُ قَوْمِهم مِنْ آبَائِهم وَأَعْمَامِهم وَعَشَائِرِهِم، لَتَرُدَّهُم إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهم مِنْ آبَائِهم وَأَعْمَامِهم وَعَشَائِرِهِم، لِتَرُدَّهُم فَيْه. إِلَيْكَ أَشْرَافُ قَوْمِهم بَمَ عَيْنًا، وَأَعْلَمُ مِا عَلَيْهم فِيْه.

قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ وَعَمْرو مِنْ أَنْ يَسْمَعَ النَّجَاشَيُّ كَلاَمَهُم. فَقَالَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ: صَدَقُوا أُيُّهَا اللَّكُ، فَأَسْلِّمْهُمْ إِلَيْهِ َا. فَغَضِبَ الَنَّجَاشيُّ، ثُمَّ قَالَ: لاَ هَا الله، إذًا لاَ أُسْلَمُهُمْ إِلَيْهِمَا، وَلاَ أُكَادُ قَوْمًا جَاوَرُوْنِي، وَنَزَلُوا بَلاَدي، وَاخْتَارُوْنِي عَلَىٰ مَنْ سِوَايَ حَتَّىٰ أَدْعُوَهُم، فَأَسْأَهُم. ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَصْحَابَ رَسُوْل الله، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولُهُ اجْتَمَعُوا، ثُمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض: مَا تَقُولُونَ لِلرَّجُل إِذَا جِئْتُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَقُوْلُ-وَالله- مَا عَلَمْنَا، وَمَا أَمَرَنَا بِه نَبيُّنَا صَآلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَائِنًا فِيَ ذَّلِكَ مَا كَانَ. فَلَمَّا جَاؤُوْهُ وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِيُّ أَسَاقِفَتَهُ(١)، فَنَشَرُوا مَصَاحِفَهُمْ حَوْلَهُ، سَأَكُمْ فَقَالَ: مَا هَذَا الدِّيْنُ الَّذِي فَارَقْتُمْ فِيْهِ قَوْمَكُم، وَلَمْ تَدْخُلُوا في دِينِي، وَلاَ فِي دِيْنِ أَحَد مِنْ هَذِهِ الأُمَمِ؟ قَالَتْ: وَكَانَ الَّذِي يُكَلِّمُهُ جَعْفَرُ بِنُ أَبِي طَالَب، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا اللَّكُ! إِنَّا كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، نَعْبُدُ الأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ المُّيْتَةَ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ، وَنُسِيْءُ الجَوَارَ، وَيَأْكُلُ القَويُّ مِنَّا الضَّعِيْفَ، فَكُنَّا عَلَيْ ذَلِكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتُهُ وَعَفَافَهُ، فَدَعَانَا إِلَىٰ اللهِ لِنُوَحِّدَهُ وَنَعْبُدَهُ، وَنَحْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالأَوْثَان، وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيْثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِم، وَحُسْنِ الجَوَارِ، وَالكَفِّ عَن الْمَحَارِمُ وَالدِّمَاءِ، وَنَهَانَا عَنِ الفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّوَّرِ، وَأَكْلِ مَالِ اليَتِيْم، وَقَذْفِ (۱) الأسقف: رأس من رءوس النصاري. ينظر «لسان العرب» (٩/ ١٥٦).

المُحْصَنَة، وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَأَمَرَنَا بِالصَّلاَة، وَالزَّكَاة، وَالصَّيَام، قَالَتْ: فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَا، وَفَتَنُوْنَا عَنْ دَيْنَا لِيَرُدُّوْنَا إِلَى عَبَادَة الأَوْثَانَ، وَأَنْ نَسْتَحلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحلُّ فَعَذَا عَلَيْنَا، وَفَتَنُوْنَا عَنْ دَيْنَا لِيَرُدُّوْنَا إِلَى عَبَادَة الأَوْثَانَ، وَأَنْ نَسْتَحلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحلُ فَعَذَا عَلَيْنَا، وَخَالُوا بَيْنَا وَبَيْنَ دَيْنَا، خَرَجْنَا إِلَى عَبَادَة الأَوْثَانَ، وَحَالُوا بَيْنَا وَبَيْنَ دَيْنَا، خَرَجْنَا إِلَى عَبَادَة الأَوْثَانِ وَعَلَيْ وَيَنْ وَيَنْ وَيَنْ الله مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ سِواكَ، وَرَغِبْنَا فِي جواركَ، وَرَجُوْنَا أَنْ لاَ نَظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا اللّلكُ. قَالَتْ: فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مَا جَاءَ بِه عَنِ الله مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: هَلْ مَعَكُ مَا جَاءَ بِه مُوسَى لَيْخُرُجُ مِنْ سَمْعُوا مَا تُكِي حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتُهُ وَبَكَتُ أَسَاقَفَتُهُ حَتَّىٰ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُم حَيْنَ سَمِعُوا مَا تُكِي حَتَّى أَخْضَلَ لِحْيَتُهُم وَبَكَتُ أَسَاقَفَتُهُ حَتَّىٰ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُم حِيْنَ سَمِعُوا مَا تُكِي عَلَيْهِم. ثُمَّ قَالَ النَّجُاشِيُّ اللّهُ لاَ أُسْلَمُهُم إِلَيْكُم أَبُدًا، وَلا أَكُادُ فَلَا اللّهُ بِنُ أَيْ وَلِيهُ لاَ أَسْلَمُهُم إِلَيْكُم أَبُدًا، وَلا أَكُادُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بِنُ أَيْ وَرَبِعَة، وَكَانَ أَتْقَىٰ عَنْهُ لَوْ وَلَهُ لاَ عَلْمَ أَنْ اللّهُ لاَ أَسْلَمُهُم إِلَيْكُم أَبُدًا، وَلا كَاهُ عَلَى عَلْ وَنَا وَيَكُ أَلُوا وَيْ وَيُعْلُونَ وَيْهُ لَوْنَ فَيْنَا وَلا تَعْمَلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه وَلَا عَلْمَ لَوْ اللّه لا أَسْلَمُهُم إِلَيْكُ إِلَيْهُم وَلَاللّه وَاللّه لاَ أَسْلَمُهُم إِلَيْكُم أَبُوا وَلَوْ لَوْ وَلَا عَلْمَا وَلَا لا لَكُ اللّه اللّه وَعَلَى اللّه وَلَا عَظِيمًا وَاللّه لا أَنْهُم عَلَى اللّه عَلَى اللّه وَلَا عَظِيمًا وَلَا اللّه وَلَا عَظِيمًا وَلَا لا مَلْكُ إِلَا عَلَى اللّه اللّه اللّه وَلَا عَظِيمًا مَا فَالَ وَلَا الْكُوا وَلَوْلُو الْ وَلَالُو الْمُلْوالِ الْمُهُم عَلَى اللّه اللّه وَلَا اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه المَلْوا وَلَا اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه المَلْ

قَالَتْ: وَلَمْ يَنْزِلْ بِنَا مِثْلُهَا، فَا جْتَمَعَ القَوْمُ، ثُمَّ قَالُوا: نَقُوْل - وَالله - فِيْهِ مَا قَالَ الله - تَعَالَى - كَائِنًا مَا كَانَ. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْه، قَالَ هُمْ: مَا تَقُوْلُوْنَ فِي عَيْسَى؟ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ: نَقُوْلُ فِيْهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا، هُوَ عَبْدُ الله، وَرَسُولُهُ، وَرُوحُهُ، وَكَلَمَتُهُ، لَهُ جَعْفَرٌ: نَقُولٌ فَيْهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا، هُو عَبْدُ الله، وَرَسُولُهُ، وَرُوحُهُ، وَكَلَمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ البَتُوْل (أ). فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَىٰ الأَرْض، فَأَخَذَ عُوْدًا، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ عَدَا (٢) عِيْسَىٰ مَا قُلْتَ هَذَا العُوْدَ. فَتَنَاخَرَت (٣) بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ، فَقَالَ: وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللهِ، اذْهَبُوا فَأَنْتُم سُيُومٌ مِأْرْضِي - وَالشَّيُومُ: الآمِنُونَ - مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ، وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللهِ، اذْهَبُوا فَأَنْتُم سُيُومٌ مِأَرْضِي - وَالشَّيُومُ: الآمِنُونَ - مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ،

<sup>(</sup>١) امرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. «النهاية» (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) أي: جاوز. ينظر «لسان العرب» (١٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) النخير: صوت الأنف، ونخر الإنسان: مد الصوت والنفس في خياشيمه. ينظر «لسان العرب» (٥/ ١٩٧).

ُ (١٢) عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: خَرَجَ مَالكُ إِلَىٰ مُتَنَزَّه لَهُ، فَمَطَرَتِ السَّهَاءُ، فَرَفَعَ رَأْسَه، فَقَالَ: لَئِنْ لَمَّ تَكُفَّ، لَأُوْذِيَنَّكَ. قَالَ: فَأَمْسَكَ المَطِّرَ. فَقِيْلَ لَهُ: أَيَّ شَيْءٍ أَرَدْتَ أَنْ تَصْنَعَ؟ قَالَ: أَنْ لاَ أَدَعَ مَنْ يُوحِّدُهُ إِلاَّ قَتَلْتهُ. فَعَلِمتُ أَنَّ الله يَحِفَظُ عَبدَه المُؤْمِنَ (٣).

(١٣) عَنْ أَبِي الزِّنَاد، وَآخَر، قَالاً: لَّا حُصرَ عُثْهَانُ، أَتَاهُ زَيْدُ بِنُ ثَابِت، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الدَّارَ. فَقَالَ لَهُ عُثْهَانُ اَ أَنْتَ خَارِجَ الدَّارِ أَنْفَعُ لِي مِنْكَ هَا هُنَا، فَذُبَّ عَنِّي. فَخَرَجَ، فَخَرَجَ، فَكَانَ يَذُبُّ النَّاسَ، وَيَقُوْلُ لَهُمْ فَيْهِ، حَتَّى رَجَعَ أَنَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: يَا لَلأَنْصَارِ، كُوْنُوا أَنْصَارًا للهِ مَرَّتَيْنِ، انْصُرُوهُ، وَاللهِ إِنَّ دَمَهُ لَخَرَامٌ (٤٤).

<sup>(</sup>١) أي: اجتمعوا على طاعته، واستقر الملك فيه. «النهاية» (٥/ ١٨٥).

<sup>(1) (1/173-373).</sup> 

<sup>(7) (7/177).</sup> 

<sup>(3) (7/073).</sup> 

يَحْنَانِ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ

## فَضْلُ اَلْتَوْحِيْد



(١) عَنْ خَالِد بنِ مَعْدَانَ، قَالَ: مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ وَلَهُ أَرْبَعُ أَعْيُن: عَيْنَانِ فِي رَأْسِهِ يُبْصِرُ بِهَا أَمْرَ الاَّخِرَةِ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدَ خَيْرًا، فَتَحَ عَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ فِي قَلْبِهِ، فَأَبْصَرَ بِهَا مَا وُعِدَ بِالغَيْب، فَأَمِنَ الغَيْبَ بِالغَيْب الغَيْب (١).

(٢) قَالَ أَهْمَدُ بِنُ حَرْبِ: عَبَدْتُ اللهَ خَسْيْنَ سَنَةً، فَهَا وَجَدْتُ حَلاَوَةَ العِبَادَةِ حَتَّىٰ تَرَكْتُ ثَلاَثَةَ أَشِيَاء: تَرَكْتُ رضَىٰ النَّاسِ حَتَّىٰ قَدِرْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَتَرَكْتُ صُحْبَةَ الضَّالِحِيْنَ، وَتَرَكْتُ حَلاَوَةَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ حَلاَوَةَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ حَلاَوَةَ الاَّنْيَا حَتَّىٰ وَجَدْتُ حَلاَوَةَ الآخرة (٢).

(٣) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ إِسْحَاقَ:أَجْمَع عُقَلاَء كُلِّ مِلَّة أَنَّهُ مَن لَمْ يجر مَعَ القَدَرِ لَمْ يتهنَّأ بِعَيْشِهِ (٣).

(٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْد، قَالَ: ارْضَ بِهَا قَسَمَ اللهُ تَكُنْ مِنْ أَغْنَىٰ النَّاسِ، وَأَدِّمَا افْتُرِضَ عَلَيْك تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ (٤). وَاجْتَنِبْ الْمَحَارِمَ تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ، وَأَدِّمَا افْتُرِضَ عَلَيْك تَكُنْ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ (٤).

(٥) قَالَ الْمُرِّدُ: قِيْلَ لِلْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ: إِنَّ أَبَا ذَرِّ يَقُوْلُ: الفَقْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الغِنَى، وَالشَّقْمُ أَحبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّحَةِ. فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَا ذَرِّ، أَمَّا أَنَا فَأَقُوْلُ: مَنِ اتَّكُلَ عَلَىٰ حُسْنِ وَالشَّقْمُ أَحبُّ إِلَيَّ مِنَ الصِّحَةِ. فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَا ذَرِّ، أَمَّا أَنَا فَأَقُوْلُ: مَنِ اتَّكُلَ عَلَىٰ حُسْنِ الْحُتيَارِ اللهِ لَهُ، لَمْ يَتَمَنَّ شَيْئًا. وَهَذَا حَدُّ الوُقُوفِ عَلَىٰ الرِّضَىٰ بِهَا تَصَرَّفَ بِهِ القَضَاءُ (٥).

(٦) عَنْ مُطَرِّفِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَصْعَدَ فَيُلْقِي نَفْسَهُ مِنْ شَاهِقِ،

<sup>(1) (3/ 270).</sup> 

<sup>.(72/11) (7)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٦٧/١٣) (٣)

 $<sup>(\</sup>xi \Psi / 1) (\xi)$ 

<sup>(0) (7/ 777).</sup> 

وَيَقُوْلُ: قَدَّرَ لِي رَبِّي، وَلَكِنْ يَعْذَرُ، وَيَجْتَهِدُ، وَيَتَّقِي، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، عَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يُصيْبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ ...

- (٧) قَالَ مُسْلِمُ بِنُ يَسَارِ فِي الكَلامِ فِي القَدَرِ: هُمَا وَادِيَانِ عَمِيْقَانِ، يَسْلُكُ فَيْهِمَا النَّاسُ، لَنْ يُنْجِيَكَ إِلاَّ عَمَلُكَ، تَعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يُنْجِيَكَ إِلاَّ عَمَلُكَ، وَتُوَكَّلُ تَوَكَّلُ تَوَكُّلُ رَجُلِ، تَعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يُصِيْبُكُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ (٢).
- (٨) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ بَكْرِ: أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي، قَالَتْ: كَانَ أَبُوْكَ قَدْ جَعَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَسْمَعَ رَجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ فِي القَدَرِ، إلاَّ قَامَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ (٣).
- (٩) قَالَ وَهْبُ بِنُ مُنَبِّهِ: كُنْتُ أَقُوْلُ بِالقَدَرِ، حَتَّىٰ قَرَأْتُ بِضْعَةً وَسَبْعِيْنَ كَتَابًا مِنْ كُتُب الأَنْبِيَاءِ، فِي كُلِّهَا: مَنْ جَعَلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ المَشِيْئَةِ فَقَدْ كَفَرَ، فَتَرَكْتُ قَوْلِي (٤٠).
- (١٠) عَنِ الوَلِيْدِ بِنِ هِشَامٍ، قَالَ: لَقِيَنِي يَهُوْدِيُّ، فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ سَيَلِي. ثُمَّ لَقَيَنِي آخَرُ وَلاَيةَ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكَ قَدْ سُقِيَ، فَمُرْهُ، فَلْيَتَدَارَكُ نَفْسَهُ. فَأَعْلَمُهُ! لَقَدْ عَلِمْتُ السَّاعَةَ الَّتِي سُقِيْتُ نَفْسَهُ. فَأَعْلَمُهُ! لَقَدْ عَلِمْتُ السَّاعَةَ الَّتِي سُقِيْتُ فَقَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَعْلَمَهُ! لَقَدْ عَلِمْتُ السَّاعَةَ الَّتِي سُقِيْتُ فِيهَا، وَلَوْ كَانَ شِفَائِي أَنْ أَمْسَحَ شَحْمَةَ أُذُنِي، مَا فَعَلْتُ (٥٠).
- (١١) قَالَ مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْهَانَ: قَالَ أَبِي: أَمَا وَاللهِ لَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ، لَعَلِمَتِ القَدَريَّةُ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِيْدِ(١٠).
- (١٢) عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ قَضَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِهِ هَدَاهُ، وَتَصْدِيْقُ

<sup>(191/</sup>٤)(1)

<sup>(7) (3/710).</sup> 

رَّ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ٥٣٣ - ٥٣٣ ﴾ قَالَ الذَّهِيِّ: هَذَا يَدُنُّ عَلَى أَنَّ البَصَرْةَ كَانَتْ تَعْلِي فِي ذَلِكَ الوَقْتِ بِالقَدَرِ، وَإِلاَّ فَلَوْ جَعَلَ الفَقِيْهُ اليَوْمَ عَلَى تَفْسِهِ ذَلِكَ، لأَوْشَكَ أَنْ يَبْقَىٰ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لاَ يَسْمَعُ مُتَنَازِعَيْنِ فِي اللَّهَ وَ السَّنَتَيْنِ لاَ يَسْمَعُ مُتَنَازِعَيْنِ فِي اللَّهَ وَ اللَّهَ الْخَمْدُ، وَلاَ يَتَظَاهِرُ أَحَدٌ بِالشَّامِ وَمِصْرَ بِإِنْكَارِ القَدَرِ.

<sup>.(0[4/</sup>٤)(٤)

<sup>(0) (0/ 174).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/١٠٢).

ذَلكَ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾ [التّغَابُنُ: ١١]. وَمَنْ تَوكّلُ عَلَيْه كَفَاهُ، وَتَصْدَيْقُ ذَلكَ فِي كِتَابِ الله: ﴿ وَمَن يَتَوكّلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطّلاقُ: ٣]. وَمَن أَقُوضَهُ جَازَاهُ، وَتَصْدَيْقُ ذَلكَ فِي كِتَابِ الله: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضَعَافًا كَثِيرَةً ۚ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٢٤٥]. وَمَن اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِهِ أَجَارَهُ، وَتَصْدَيْقُ ذَلكَ فِي كِتَابِ الله: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ١٠٣]، وَمَن اسْتَجَارَ مِنْ عَذَابِهِ أَجَارَهُ، وَتَصْدَيْقُ ذَلكَ فِي كِتَابِ الله: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ١٠٣]، وَالاعْتَصَامُ: الثّقَةُ بَاللهِ. وَمَنْ دَعَاهُ أَجَابُهُ، وَتَصْدَيْقُ ذَلِكَ فِي كَتَابِ الله: ﴿ وَإِذَا كَالَ عَنْ كَتَابِ الله: ﴿ وَإِذَا لَكُ عَنَابِ الله: ﴿ وَإِذَا كَالّ اللهُ عَنْ فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٨٦]. ومَن عَنَابِ الله: ﴿ وَإِذَا لَكُ عَلَاكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً ٱلدّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٨٦]. ومَن عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً ٱلدّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٨٦]. والله عَنْ فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةً ٱلدّاعِ إِذَا دَعَانٍ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٨٦]. [١٠].

(١٣) عَنْ عَلَّارِبنِ يَاسِر، أَنَّهُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْه، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ-أَوْ قَالَ: مِنْ كَمَّا فِيْه، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيْمَانَ-أَوْ قَالَ: مِنْ كَمَالِ الإِيْمَانِ-أَ الإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارِ (٢)، وَالإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلامِ لِلْعَالَمُ (٣).

(٤) عَنَ ابْنِ السَّهَاك، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَىٰ مَكَّة، فلقيني زُرَارَة بِن أَعْيَن بِالقَادِسيَّةِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ لَي إِلَيْك حَاجَة، وَأَرْجُو أَنْ أَبلُغَهَا بِك، وَعَظَّمهَا، فَقُلْتُ: مَا هِي؟ فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّد، فَأَقْر عه مِنِّي السَّلاَم، وَسله أَنْ يخبرني مِنْ أَهْلِ الجَنَّة أَنَا أَمْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة أَنَا أَمْ مَنْ أَهْلِ النَّار؟ فَأَنكَرْت عَلَيْه. فَقَالَ لِي: إِنَّهُ يعلَمُ ذَلكَ. فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى أَجبتُه. فَلَمَّ مَنْ أَهْلِ النَّار، فَوقَعَ فِي لَقَيتُ جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّد، أَحَبَرْتُه بِالَّذِي كَانَ مِنْهُ. فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّار، فَوقَعَ فِي لَقْسِي شَيْءٌ مَمَّا قَالَ. فَقُلْتُ: وَمِنْ أَيْنَ علمت ذَلك؟ فَقَالَ: مِنِ ادَّعَىٰ عليَّ أَنِّي أَعْلَم هَذَا، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّار. فَلَمَّ رَارَارَة، فَأَعْلَمته بِقُوله. فَقَالَ: كَالَ لَكَ يَا قَالَ. كَالَ النَّوْرَة، قُلْتُ: وَمَا جَرَابُ النُّوْرَة؟ قَالَ: عَمل مَعَكَ بِالتَّقِيَّة (نَا).

(١٥) قَالَ الْمُزَنِيُّ: لاَ يصحُّ لأَحَدٍ توحيدٌ حَتَّىٰ يعلمَ أَنَّ اللهَ-تَعَالَى- عَلَىٰ العَرْشِ

<sup>(1) (3/117).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: التضييق على الإنسان في الرزق. «لسان العرب» (٥/ ٧١).

<sup>(4) (1/</sup> ٧٢٤).

 $<sup>(3) (01/\</sup>Lambda \gamma \gamma - \rho \gamma \gamma).$ 

بصِفَاتِهِ. قُلْتُ لَهُ: مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: سمِيعٌ، بصيرٌ، عَلِيْمٌ (١٠).

(١٦) عَنْ جَابِر: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ لِطَلْحَةَ: مَا لِي أَرَاكَ شَعِثْتَ (٢) وَاغْبِرَرْتَ (٣) مُذْ تُوُفِّي رَسُوْلُ الله صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لَعَلَّهُ أَنَّ مَا بِكَ إِمَارَةُ ابْنِ عَمِّكَ - يَعْنِي: أَبَا بَكْر - . قَالَ: مَعَاذَ الله، إنِّي سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «إنِّي لأَعْلَمُ كَلَمَةً لاَ يَقُوْلُهَا رَجُلُ يَحُضُرُهُ المَوْتُ إلاَّ قَالَ: مَعَاذَ الله، إنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إنِّي لأَعْلَمُ كَلَمَةً لاَ يَقُولُهَا رَجُلُ يَحُضُرُهُ المَوْتُ إلاَّ وَجَدَرُوْحَهُ لَمَا رَوْحَهُ لَمَا رَوْحَهُ لَمَا رَوْحَهُ لَمَا رَوحًا حِيْنَ تَغُرُجُ مِنْ جَسَده، وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القيامَة». فَلَمْ أَسَأَلُ وَجَدَرُوْحَهُ لَمَا رَوحًا حِيْنَ تَغُرُجُ مِنْ جَسَده، وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القيامَة». فَلَمْ أَسَأَلُ رَسُولَ الله صَلَيْسَاتُهُ عَنْهَا، وَلَمْ يُغْبِرْنِي بَهَا، فَذَاكَ النَّذِي دَخَلَنِي. قَالَ عُمَرُ: فَأَنَا وَسَلَمْ اللهِ صَلَيْسَاتُهُ اللهِ صَلَيْسَاتُهُ عَنْهَا، وَلَمْ يُغْبِرْنِي بَهَا، فَذَاكَ اللّذِي دَخَلَنِي. قَالَ عُمَرُ: فَأَنَا عُمَلًا لَعُمِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ (٤٠). أَمْ لَكُلِمَةُ الّتِي قَالَهَا لِعَمِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ (٤٠).

(١٧) عَنْ جَرِيْر، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَىَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَالأَشْعَثَ وَأَنَا بِقَرْقِيْسِيَاءَ، فَقَالاً: أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، وَيَقُولُ: نعْمَ مَا رَأَيْتَ مِنْ مُفَارَقَتكُ مُعَاوِيةً، وَإِنِّي أُنْزِلُكَ مِمْنُولًا اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ النَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

(١٨) قَالَ التُّوري: لَيْسَ شيَّءٌ أَقطَعَ لظهْر إبْليسَ منْ قَوْل: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (٢).

(١٩) عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: أَغْزَىٰ أَبُو أَيُّوْبَ، فَمَرِضَ، فَقَالَ: إِذَا مِتُّ، فَاحْمَلُوْنِ، فَإِذَا صَافَفْتُمُ الْعَدُوَّ، فَارْمُوْنِي تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ بِحَدِيْثِ سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللهُ مَنْ عَادُهُ يَقُوْلُ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، دَخَلَ الجُنَّةُ»(٧).

<sup>(() (() (\$45).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الشعث: المغبر الرأس المنتنف الشعر الحاف الذي لم يدهن. ينظر «لسان العرب» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أي: علاك الغبار. ينظر «لسان العرب» (٥/٥).

 $<sup>(3) (\</sup>tilde{1} \setminus VY - \Lambda Y).$ 

<sup>.(0) (7/</sup> ٢٣٥).

<sup>(</sup>r) (v/ ·rr).

<sup>(</sup>٧) (٢/ ٤١١ - ٤١١) قَالَ الذَّهبيّ: إِسْنَادُهُ قَوِيُّ.

## فَضْلُ اَلَاتَّبَاع

(١) عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَفِّرُ حَتَّىٰ يَمْلاَ ثِيَابَهُ مِنْهَا. فَقِيْلَ لَهُ: تَصْبِغُ بِالصُّفْرَةِ؟ فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِغُ بِهَا (١).

(٢) عَنْ نَافع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّبِعُ آثَارَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّ مَكَانَ صَلَّىٰ فِيْهِ، حَتَّىٰ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزلَ تَعْتَ شَجِرَةٍ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتعَاهِدُ تِلْكً الشَّجَرَةَ، فَيَصِبُّ فِي أَصِلِهَا اللَّهَ لِكَيْلاَ تَيْبَسَ (٢).

(٣) عَنْ مَالِكَ، عَمَّنْ حَدَّثُهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّبَعُ أَمرَ رَسُوْلِ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اللهِ صَالَالُهُ ، وَ مَالَهُ، وَ مَالَهُ، وَ مَالَهُ، وَ مَالَهُ، وَمَالِهُ بِهِ، حَتَّىٰ كَانَ قَدْ خِيفَ عَلَىٰ عَقلِهِ مِن اهتَهَامِهِ بِذَلِكَ (٣).

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَنْتَ عَلَىٰ مِلَّةِ عَلِيٍّ؟ قُلْتُ: وَلاَ عَلَىٰ مِلَّةِ عُثْمَانَ، أَنَا عَلَىٰ مِلَّةِ عَلَيٍّ؟ قُلْتُ: وَلاَ عَلَىٰ مِلَّةِ عُثْمَانَ،

(٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِن جُبَيْرٍ، قَالَ: حَجَّ عَمْرُو بِنُ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْمَدِيْنَةِ، نَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَأَلَ عَنْهُ. فَقِيْلَ: شَامِيُّ، يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بِنُ الْأَسْوَدِ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلاَةً وَلاَ هَدْيًا وَلاَ خُشُوْعًا وَلاَ لِبْسَةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّقَةَ عَيْدِوسَتَمَّ مِنْ هَذَا الرَّجُلُ (٥).

(٦) عَنِ الشَّافِعِيِّ: وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: تَأْخُذُ بَهَذَا الْحَدِيْثِ يَا أَبَا عَبْدِ الله؟ فَقَالَ: مَتَىٰ رَوَيْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ حَدِيْتًا صَحِيْحًا وَلَمْ آخُذْ بِهِ، فَأْشْهِدُكُم أَنَّ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ (٢).

<sup>(() (7/1.7).</sup> 

<sup>(1) (4/411).</sup> 

<sup>(7) (7/717).</sup> 

<sup>(3) (7/ 737).</sup> 

<sup>.(</sup>vq/E)(o)

<sup>.(</sup>٣٤/١٠) (٦)

(٧) قَالَ عُرْوَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّاسَ بَكَوْا عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا: لَيْتَنَا مِتْنَا قَبْلَهُ حَتَّىٰ وَاللهِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا: لَيْتَنَا مِتْنَا مَتْنَا مَثْنَا مُثَلَّهُ عَرَّى فَقَالَ مَعْنُ: لَكِنِّي - وَاللهِ - مَا أُحِبُّ أَنِّي مُتُّ قَبْلَهُ حَتَّىٰ أَعْنَا مَعْنُ: لَكِنِّي - وَاللهِ - مَا أُحِبُّ أَنِّي مُتُّ قَبْلَهُ حَتَّىٰ أَصُدِّقَهُ مَيْتًا، كَمَا صَدَّقَتُهُ حَيَّالًا).

(٨) عَنْ مَنْصُوْرِ الْكَلْبِيِّ: أَنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ خَرَجَ مِنَ الْمِزَّةَ إِلَىٰ قَدْرِ قَرْيَةً - عَقَبَةً مِنَ الفُسْطَاط، وَذَلِكَ ثَلاَّتُهُ أَمْيَالً - فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسُ، وَكَرِهَ مِنَ الفُسْطَاط، وَذَلِكَ ثَلاَّتُهُ أَمْيَالً - فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ أَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ نَاسُ، وَكَرِهَ الفَهْ لَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ مَا أَنْتُ الْمَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَأَصْحَابِهِ - يَقُوْلُ ذَلِكَ لِلَّذِيْنَ صَامُوا - ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اقْبَضْنِي إلَيْكَ (٢).

(٩) قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: أَيُّوْبِ السَّخْتِيَانِي عِنْدِي أَفْضَلُ مَنْ جَالَسَتُه، وَأَشَدُّه اتِّبَاعًا للسُّنَّة (٣).

(١٠) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: عَلَيْك بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ، وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَالِ، وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالقَوْلِ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَنجَلِي، وَأَنْتَ عَلَىٰ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْم (١٠) الرِّجَالِ، وَإِنْ زَخْرَفُوهُ لَكَ بِالقَوْلِ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَنجَلِي، وَأَنْتَ عَلَىٰ طَرِيْقٍ مُسْتَقِيْم (١٠) السَّافِعِيُّ: كُلُّ مُتَكَلِّمٍ عَلَىٰ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَهُوَ الجِدُّ، وَمَا سِوَاهُ، فَهُو هَذَيَانُ (١٠).

(١٢) قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي (٧) إِذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْتًا فَلَمْ أَقُلْ بِهِ (٨).

<sup>(1)(1/177).</sup> 

<sup>.(000/</sup>Y)(Y)

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(</sup>۱۲·/V) (٤)

<sup>(</sup>٥) أي: كلام غير معقول. ينظر «لسان العرب» (١٥/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢ / ١ · ) (٦)

<sup>(</sup>V) أي: تحملني. ينظر «لسان العرب» (١١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>۸) (۱۰) (۸)

عِجْفَةُ لَكُولُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِ

(١٣) قَالَ مَالِكٌ: سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَآلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلاَةُ الأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَنًا، الأَخْذُ بَهَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَىٰ دَیْنِ الله، لَیْسَ لأَحَد تَغییرُهَا وَلاَ تَبْدیلُهَا، وَلاَ النَّظُرُ فِي شَیْء خَالَفَهَا، مَنِ اهْتَدَیٰ بَهَا، فَهُوَ مُهتَد، وَمَنَ اسْتَنصَرَ بَهَا، فَهُوَ مَنْصُوْرٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا، اتَّبَعَ غَیْرَ سَبیْلِ المُؤْمِنِیْنَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّى، وَأَصْلاَهُ جَهَا، وَسَاءتْ مَصِیرًا(۱).

(١٤) قَالَ مَالِكُ: أَكُلَّمَا جَاءنَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ، تَرَكنَا مَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِيْلُ عَلَىٰ مُخَمَّد صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَدَله؟!(٢)

(١٥) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمَّد الكُوْفِيُّ - وَكَانَ مِنَ الإِسْلاَم بِمَكَان - قَالَ : رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ بِمَكَّةَ يُفْتِي النَّاسَ، وَرَأَيْتُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقَ حَاضَرَيْنَ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَاتَة : ﴿ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ دَارٍ ؟ ﴾. فَقَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنا يَزِيْدُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم، وَعَبْدَةُ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْر، عَنْ إِبْرَاهِيْم: أَنَّهُم عَنِ الْحَسَنَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْم، وَعَبْدَةُ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْر، عَنْ إِبْرَاهِيْم: أَنَّهُم لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِهِ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْتَ الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِهِ. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْتَ الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْم الْحَنْظُلِيُّ ابْنُ رَاهْوَيْه. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْتَ الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ إِسْحَاقُ بِنُ إَبْرَاهِيْم الْحَنْظُلِيُّ ابْنُ رَاهْوَيْه. فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَنْتَ اللَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْم مَا أَحُو جَنِي أَنْ يَكُونَا غَيرُكَ فِي مَوْضِعك، فَكُنْتُ آمُرُ بِعَرْكِ فَي مَوْضِعك، فَكُنْتُ آمُرُ بِعَرْكِ فَي مَوْضِعك، فَكُنْتُ آمُرُ بِعَرْكِ فَي مَوْضِعك، فَكُنْتُ آمُرُ بِعَرْكِ فَعْ إِبْرَاهِيْم، وَالْحَسَن، وَهَلْ لأَحْدِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَالِسَّة عَيْدُوسَاتً حُجَّةً؟! (٣)

(١٦) قَالَ أَبُو عُبَيْدِ القَاسِمُ بنُ سَلَّام: الْمُتَبِعُ السُّنَّةَ، كَالقَابِضِ عَلَىٰ الجَمْرِ، هُوَ اليَوْمَ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ ضَرْبِ السَّيْفِ في سَبِيْلِ اللهِ (١٤).

(١٧) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: رَوَىٰ الشَّافِعِيُّ يَوْمًا حَدِيْثًا، فَقُلْتُ: أَتَأْخُذُ بِهِ؟ فَقَالَ: رَأَيتَنِي

 $<sup>.(4 \</sup>Lambda / \Lambda) (1)$ 

 $<sup>(44/\</sup>Lambda)(1)$ 

<sup>(</sup>T) (1/A7-P7).

 $<sup>(\</sup>xi q q / v) (\xi)$ 

خَرَجْتُ مِنْ كَنِيْسَةٍ، أَوْ عَلَيَّ زِنَّارٌ(١)، حَتَّىٰ إِذَا سَمِعْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَأَلْلَقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا لاَ أَقُولُ بِهِ؟ إِ(٢).

(١٨) عن عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بنِ شَبُّوْيَةَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: مَنْ أَرَادَ عِلْمَ القَبْرِ، فَعَلَيْهِ بِالرَّأْيُ (٣).

(١٩) قَالَ عُبَيْدُ بِنُ شَرِيْكِ البَزَّارُ: كَانَ أَبُو مَعْمَرِ القَطِيْعِيُّ مِنْ شِدَّةِ إِدْلاَلِهِ بِالسُّنَّةِ يَقُوْلُ: لَوْ تَكَلَّمَتْ بَغْلَتِي، لَقَالَتْ: إِنَّهَا سُنِّيَةٌ (١٠).

(٢٠) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ هَانِئِ، قَالَ: اخْتَفَىٰ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ عِنْدِي ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: اطلُبْ لِي مَوْضَعًا. قُلَّتُ: لاَ آمَنُ عَلَيْكَ. قَالَ: افعلْ، فَإِذَا فعلَتَ، أَفَدتُكَ. فَالَ: اطلُبْ لِي مَوْضَعًا، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: اخْتَفَىٰ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَارِ ثَلاَثَةَ فَطَلَبَتُ لَهُ مَوْضَعًا، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ: اخْتَفَىٰ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّام ثُمَّ تَحَوَّلُ (٥٠).

(٢١) عَنِ اللَّوُوْذِيِّ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: مَنْ مَاتَ عَلَىٰ الإِسْلاَمِ وَالسُّنَّةِ، مَاتَ عَلَىٰ خَيْرِ؟ فَقَالَ: اسكتْ، بَلْ مَاتَ عَلَىٰ الَخَيْرِ كُلِّهِ(٢).

(٢٢) قَالَ الْمَيْمُوْنِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، إِيَّاكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي مَسْأَلَةٍ لَيْسَ لَكَ فِيْهَا إِمَامٌ<sup>(٧)</sup>.

(٢٣) قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ قَوْلِي، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ لَيْ (٢٣) قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُلُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُو قَوْلِي، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ لَيْ (٢٣). لَتَى (٨).

<sup>(</sup>۱) الزنار: حزام يشده النصراني على وسطه. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣٤/١٠) (٢)

<sup>.(\(\</sup>lambda\)\(\nabla\)\(\nabla\)

<sup>.(</sup>V·/\\)(ξ)

<sup>(0) (11/377).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۹٦/۱۱) (٦)

<sup>(</sup>V) ((/\rp7).

<sup>.(</sup>To/1.) (A)

بَنْسَابُوْر، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْد الله، تَعَالَ أَبُشَّرْكَ بِهَا صَنَعَ اللهُ بَأَخِيكَ مِنَ اَلْخَيْر، قَدْ نَزَلَ بَيْسَابُوْر، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْد الله، تَعَالَ أَبُشَّرْكَ بِهَا صَنَعَ اللهُ عَلَيْه. ثُمَّ قَالَ: أَغْلَق البَاب، فَلَا تُأَذْنُ لأَحَد حَتَّىٰ أَمُوت، وَتَدفَنُونَ كُتْبِي، وَاعْلَمْ أَنِّ أَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَيْسَ أَدَحُ مَيْرَاثًا غَيْرَ كَسَائِي وَلِبْدِي (۱) وَإِنَائِي الَّذِي أَتَوَضَّأُ فِيْهِ وَكُثْبِي هَذِه، فَلاَ تُكَلِّفُوا النَّاسَ مَيْرَاثًا غَيْرَ كَسَائِي وَلِبْدِي (۱) وَإِنَائِي الَّذِي أَتَوَضَّأُ فِيْهِ وَكُثْبِي هَذِه، فَلاَ تُكَلِّفُوا النَّاسَ مُعْرَاثًا غَيْرَ كَسَائِي وَلِبْدِي (۱) وَإِنَائِي الَّذِي أَتَوَضَّأُ فَيْهِ وَكُثْبِي هَذِه، فَلاَ تُكَلِّفُوا النَّاسَ مُؤْنَةً. وَكَانَ مَعَهُ صُرَّةٌ فَيْهَا نَحْوُ ثَلاَثِيْنَ وَلَكَهُ مِنْ كَسْبِه. فَقَالَ: هَذَا لاَبْنِي، أَهذَاهُ قَرِيْبٌ لَهُ، وَلاَ مُؤْنَةً. وَكَانَ مَعَهُ صُرَّةٌ فَيْهَا نَحْوُ ثَلَاثِيْنَ وَلَكَهُ مِنْ كَسْبِه. فَقَالَ: هَذَا لاَبْنِي، أَهذَاهُ قَرِيْبٌ لَهُ، وَلاَ مُؤْنَفُونِ مِنْهَا، فَإِنْ وَلَكُو مَنْ كَسْبِه. فَعَلَّ فَيْر الطَّرِيْق، أَعْلُ مَعْلُ عَيْر الطَّريْق، وَهُم عِنْدَي عَلَى غَيْر الطَّريْق، وَهُم عِنْدي عَلَى غَيْر وَهُمْ وَنَعْنَهُ وَرَعْضَةٌ وَلَيْفَ اللهُ وَرَسُولُهُ فَرَعُ وَلَعْ وَرَعْضَةً النَّيْ عَيْر وَهُمْ وَلَوْدَهُ، وَلَكِنْ لاَ يَتَفَكَرُونَ وَهُمْ وَلَوْدَهُ، وَلَكِنْ لاَ يَتَفَكَرُونَ فَاللَّ فَيْ اللهُ وَلَكُنْ لاَ يَتَفَكَرُونَ وَهُمْ عَنْدُ عَلَهُ وَلِكُنْ لاَ يَتَفَكَرُونَ وَهُ فَلَ فَلَا اللهُ وَلَعْمَ النَّذِيْ اللَّيْ اللَّيْ الْكَابُونِ الْكَانِ وَلَى الْكَلْ وَلَعْلَ اللهُ وَلَكُنْ لاَ يَتَفَكَّرُونَ اللهُ وَلَعْمُ وَلَعْمَ اللّهُ عَلْ عَلْمُ وَلَعْمُ وَلَعُلُ اللهُ وَلَعْمُ وَلَعُلُ اللهُ وَلَكُنْ الْا يَتَفَعَى عَنْهُ وَلِكُنْ لاَ يَتَفَكُرُ وَنَهُ وَلَعُمُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَلَكُنْ لاَ يَتَفَكُرُونَ وَلَعْ اللهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونُ اللهُ وَلَكُنْ اللْ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَلَعُلُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(٢٥) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: مَنْ عَمِلَ بِلا اتِّبَاعِ سُنَّةٍ، فَعَمَلُهُ بَاطِلٌ (٣٠).

(٢٦) قَالَ أَبُو أَيُّوْبَ الجَلاَّبُ سُلَيْهَانُ بِنُ إِسْحَاقَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ الحَرْبِيُّ: يَنْبَغِي لِلرَّجُل إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْ أَدَبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ. (١)

(٢٧) قَالَ أَبُو يَزِيْدَ البِسْطَامِيُّ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عليَّ مِنَ العِلْم وَمُتَابَعَتِهِ،

<sup>(</sup>۱) اللبد: كل شعر أو صوف متلبد، وما يوضع تحت السرج، وضرب من البسط. ينظر «المعجم الوسيط» (۲/ ۸۱۲).

<sup>.(</sup>۲۰۰-199/17) (۲)

<sup>.(\</sup>lambda / \lambda / \lambda / \lambda / \lambda )

<sup>.(</sup> $\Upsilon \circ \Lambda / \Upsilon \Upsilon$ ) ( $\xi$ )

وَلَوْلاً اختِلاَفُ العُلَمَاءِ لَبَقِيْتُ حَائِرًا(١).

(٢٨) عَنْ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ يَحْسُدُهُ: مَاذَا أَنْتَ لَوْلاً العِلْمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَبِيْرٌ يَحْسُدُهُ: مَاذَا أَنْتَ لَوْلاً العِلْمُ؟ فَقَالَ لَهُ: أَرَدْتَ شَيْنًا فَصَارَ زَيْنًا (٢٠).

(٢٩) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيّ، وَكَانَ وَعدنَا أَنْ يُملَّ عَلَيْنَا مَسْأَلَة فِي الاسْم وَالمسمَّى، وَكَانَ يَجْتَمع فِي جَلْسه ثَلاَّتُوْنَ أَلْفَ مِحْبرَة، وَكَانَ إِبْرَاهِيْم مُقلَّا، وَكَانَتْ لَهُ غرفَة، وَكَانَ يَجْتَمع فِي جَلْسه ثَلاَتُوْنَ أَلْفَ مِحْبرَة، وَكَانَ إِبْرَاهِيْم مُقلَّا، وَكَانَتْ لَهُ غرفَة، يصعد، فَيُشرف مِنْهَا عَلَى النَّاس، فَيْهَا كُوَّة (٣) إِلَى الشَّارِع، فَلَمَّ النَّاس، أشرف عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُم: قَدْ كُنْت وَعَدتكُم أَن أُملي عليكُم فِي الاسْم وَالمسمَّى، ثُمَّ نظرت فَإِذَا لَمْ يتقدمني فِي الكلام فيْها إِمَام يُقتدَى بَهِ، فَرَأَيْت الكلام فيْه بدعَة. فَقَامَ النَّاس، فَإِذَا لَمْ يتقدمني فِي الكلام فيْها إِمَام يُقتدَى بَهِ، فَرَأَيْت الكلام فيْه بدعَة. فَقَامَ النَّاس، وَانصر فُوا، فَلَمَّ كَانَ يَوْم الجُمُعَة، أَتَاهُ رَجُل، وَكَانَ إِبْرَاهِيْم لاَ يَقْعَد إلاَّ وَحده، فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِه المَسْأَلَة، فَقَالَ: أَلم تحضر مجلسنَا بِالأَمس؟ قَالَ: بَلَى. فَقَالَ: أَتعرف العِلْم كُلّه؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَاجعل هَذَا مَا أَمْ تعرف (١٠).

(٣٠) قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِم: مَا كَتَبْتُ الحَدِيْثَ حَتَّىٰ صَارَ لَىٰ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَذَلِكَ أَنِي تعبَّدْتُ وَأَنَا صَبِيَّ، فَسَأَلَنِي إِنسَانَ عَنْ حَدِيْث، فَلَمْ أَحفظه، فَقَالَ لِي: ابْن أَبِي عَاصِم لاَ تحفظ حَدِيْثًا؟! فَاسْتَأَذَنتُ أَبِي، فَأَذِن لِي، فَأَرتحلتُ (٥٠).

ُ (٣١) قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الحِيْرِيُّ: مَنْ أَمَّرَ السُّنَّةَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، نَطَقَ بِالحِكْمَةِ، وَمَنْ أَمَّرَ الْهُوَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ، نَطَقَ بِالبِدْعَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوأً ﴾ [النُّوْرُ:٤٥] (٦).

<sup>(1) (71/ 71).</sup> 

<sup>(7) (71/377).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الكوة: الخرق في الحائط، أو الثقب في البيت. ينظر «لسان العرب» (١٥/ ٢٣٦).

<sup>(3) (71/177).</sup> 

<sup>(0) (71/173).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (١٤/ ٣٦- ٦٤) قَالَ الذَّهبِيّ: وَقَالَ تَعَالَى: { وَلَا تَتَّبع الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ الله { [ص:٢٦].

(٣٢) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ بِالُوَيْهِ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بِنَ إِسْحَاقَ وَقِيْلَ لَهُ: لَوْ حَلَقتَ شَعْرِكَ فِي الْحَبَّامِ؟ فَقَالَ: لَمْ يَثِبُتْ عِنْدِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَىٰ الله عَلَيْهِ وَسلم دَخَلَ حَمَّامًا قَطُّ، وَلاَ حَلَقَ شَعرَه، إِنَّهَا تَأْخُذُ شَعرِي جَارِيَةٌ لِي بِالمِقْرَاضِ (١)(٢).

(٣٣) قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: لَيْسَ لأَحِدٍ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلٌ إِذَا صَحَّ الخَبَرُ (٣٣).

(٣٤) قَالَ عَلَيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ جَدَّاءِ الْعُكْبَرِيُّ: رَأَيْتُ هِبَةَ اللهِ الطَّبَرِيَّ فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: مِا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي. قُلْتُ: بِهَاذَا؟ فَقَالَ كَلَمَة خَفَيَّة: بِالسُّنَّة (١٤).

(٣٥) قَالَ الْمُخْتَارِ بِنُ عبد الحميد البُوْشَنْجِيّ: صَلَّىٰ أَبُو الحَسَنِ الدَّاوُوْدِيِّ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَيدُهُ خَارِجَة مِنْ كُمِّهِ اسْتَعَمَالًا لِلسُّنَّة، وَاحتيَاطًا لأَحدِ الْقَوْلَيْنِ فِي وَضَع اليَدين وَهُمَا مكشو فَتَان حَالَة السُّجُو د<sup>(٥)</sup>.

(٣٦) كَانَ أَبُو سَعْد أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّد حَافِظًا كَبِيْرًا، تَامَّ المَعْرِفَة، يَحِفظ جَمِيْع «صَحِيْح مُسْلِم»، وَكَانَ يُمْلِي مِنْ حِفْظه، قَدِمَ مرَّة مِنْ حَجِّه، فَاسْتقبله الْخلق وَهُو عَلَىٰ فَرَس مُسْلِم»، وَكَانَ يُمْلِي مِنْ حَفْظه، قَدِمَ مرَّة مِنْ حَجِّه، فَاسْتقبله الْخلق وَهُو عَلَىٰ فَرَس مُسلِم»، وَتَركَ النَّاس، وَقَالَ: أَردتُ يَسير بِسَيرهم، فَلَ النَّاس، وَقَالَ: أَردتُ السُّنَّةَ: إِنَّ النَّابِيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُوضِعُ رَاحِلَتَهُ إِذَا رَأَىٰ جُدُرَ (١) المَدِيْنَة (٧).

(٣٧) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ ابْنُ هُبَيْرَة يَجِتهِدُ فِي اتِّبَاعِ الصَّوَابِ، وَيَحذَرُ مِنَ الظُّلْم، وَلاَ يَلْبَسُ الحَرِيْرَ. قَالَ لِي: لَّا رَجَعتُ مِنَ الْحِلَّة، دَخَلتُ عَلَى المُقْتَفِي فَقَالَ لِي: اذْخُلْ هَذَا البَيْتَ، وَغَيِّرْ ثِيَابَكَ. فَدَخَلتُ، فَإِذَا خَادَمٌ وَفَرَّاشٌ مَعَهُم خِلَعُ الحَرِيْرِ،

<sup>(</sup>١) أي: المقص. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٢٧).

<sup>.(</sup>٣٧٠/١٤) (٢)

<sup>.(</sup>٣٧٣/١٤) (٣)

 $<sup>(\</sup>xi ) (V | P | \xi - \xi ).$ 

<sup>.(770/11)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الجدر: جمع جدار. ينظر «النهاية» (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>V) (V) (V).

فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَلْبَسُهَا. فَخَرَجَ الخَادِمُ، فَأَخبرَ الخَلِيْفَةَ، فَسَمِعْتُ صَوْتَهُ يَقُوْلُ: قَدْ -وَاللهِ- قُلْتُ: وَاللهِ - قُلْتُ: إِنَّهُ مَا يَلبَسُهُ. وَكَانَ الْقُتَفِي مُعْجَبًا بِهِ، وَلَّا اسْتُخْلِفَ الْسُتَنْجِدُ، دَخَلَ ابْنُ هُبَيْرَةَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَكفِي فِي إِخْلاَصِي أَنِّي مَا حَابَيْتُكَ فِي زَمَنِ أَبِيكَ. فَقَالَ: صَدَقتَ(۱).

(٣٨) قيل: عَرَضَ عَلَىٰ المَلك صَاحِبُ حَلَبَ طبيبه خمرًا لِلتدَاوي، فَأَبَي، وَقَالَ: قَدْ قَالَ نَبِيُّنَا صَلَّاللَهُ عَلَيْهَا»، وَلَعَلِّي أَمُوْتُ وَهُوَ في جَوفي (٢).

(٩ُ٣) قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِحَهَّاد بن أبي سليان: كُنْتَ رَأْسًا، وَكُنْتَ إِمَامًا فِي أَصْحَابِكَ، فَخَالَفْتَهُم، فَصِرْتَ تَابِعًا! قَالَ: إِنِّي إِنْ أَكُوْنَ تَابِعًا فِي الْحَقِّ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ رَأْسًا فِي الْجَاطِلِ<sup>(٣)</sup>.

(٤٠) عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، قَالَ لَنَا أَنَسٌ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَام بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتُ عَيْدِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلَاّةً بِرَسُوْلِ اللهِ مِنْ إِمَامِكُم هَذَا-يَعْنِي: عُمَرَ بَنَ عَبْدِ العَزِيْزِ-. قَالَ نَيْدُ: فَكَانَ عُمَرُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالشُّجُوْدَ، وَيُخَفِّفُ القِيَامَ وَالقُّعُوْدَ (٤٠).

(٤١) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء، قَالَتْ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاء لاَ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِ إِلاَّ تَبَسَّمَ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُحَمِّقَكَ النَّاسُ. فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثٍ إِلاَّ تَبَسَّمَ (٥).

(٤٢) قَالَ سُوَيْدُ بِنُ سَعِيْدٍ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ أَتَىٰ زَمْزَمَ، فَاسْتَقَىٰ شُربَةً،

<sup>(1) (+7/</sup>٧٢٤).

<sup>(1) (17/11).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٥/ ٢٣٣). قلت: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء، وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيهان، ويقولون: الإيهان إقرار باللسان، ويقين في القلب، والنزاع على هذا لفظي – إن شاء الله –. وإنها غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض – نسأل الله العافية –.

<sup>.(119/0)(</sup>٤)

<sup>(0) (7/107).</sup> 

ثُمَّ اسْتَقبَلَ القبْلَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ ابْنَ أَبِي المَوَّالِ حَدَّثَنَا، عَنْ مُحَمَّد بن المُنْكَدر، عَنْ جَابِر: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» وَهَذَا أَشَرَبُهُ لِعَطْشِ القيامَةِ، ثُمَّ شَرِبَهُ اللَّهُ شَرَبَهُ (۱).

(٤٣) قَالَ أَحْمَدُ ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْب، حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَالك، فَسُئلَ عَنْ تَخْلِيْل الأَصَابِع (٢)، فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، فَتَرَكْتُ حَتَّىٰ خَفَّ المَجْلَسُ، فَقُلْتُ: إِنَّ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شُنَّةً: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَعَمْرُو بِنُ الحَارِث، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِر: فِي ذَلِكَ شُنَّةً: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، وَعَمْرُو بِنُ الحَارِث، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عَامِر: أَنَّ النَّبِيَّ صَالِّيَةُ عَيْدُوسَةً قَالَ: ﴿إِذَا تَوَضَّاتَ خَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْكَ». فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكُ يُسْأَلُ عَنْهُ، فَيَأْمُرُ بِتَخْلِيْلِ الأَصَابِع، وَقَالَ لِي: مَا سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ قَطُّ إِلَىٰ الآنَ (٣).

(٤٤) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ الْحَسَنِ لِرَجُلِ مِنَ الرَّافِضَّةِ: أُحِبُّوْنَا، فَإِنْ عَصَيْنَا اللهَ، فَأَبْغضُوْنَا، فَلَوْ كَانَ اللهُ نَافِعًا أَحَدًا بِقَرَابَتِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ طَاعَةٍ، لَنَفَعَ أَبَاهُ وَأُمَّةُ (٤٠).

(٤٥) عَنْ جَابِرِ بِنِ سَمُرَةَ، قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكُوْفَةِ سَعْدًا إِلَىٰ عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُعْسِنُ أَنْ يُصَلِّي. فَقَالَ سَعْدٌ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِم صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلاَتَي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِم صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلاَتَي كُنْتُ أَصَلِّي بِهِم صَلاَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلاَتَي العَشِيِّ، لاَ أَخْرِمُ (٥) مِنْهَا، أَرْكُدُ (١) فِي الأُوْلَيَيْن، وَأَحْدَفُ (٧) فِي الأَخْرَيُن. فَقَالَ عُمَرُ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ رِجَالًا يَسْأَلُوْنَ عَنْهُ بِالكُوْفَةِ، فَكَانُوا لاَ يَأْتُوْنَ مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ الكُوْفَةِ إِلاَّ قَالُوا خَيْرًا، حَتَّىٰ أَتَوْا مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مُسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ الكُوْفَة إِلاَّ قَالُوا خَيْرًا، حَتَّىٰ أَتَوْا مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مُسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ الكُوْفَة إِلاَّ قَالُوا خَيْرًا، حَتَّىٰ أَتَوْا مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مُشَالِكُوْفَة إِلاَّ قَالُوا خَيْرًا، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَعْدِلُ فِي القَضِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ

<sup>.(</sup>٣٩٣/٨) (١)

<sup>(</sup>٢) يقصد به تفريقها وإدخال الماء بينها في الوضوء. ينظر «لسان العرب» (١١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>T) (P/TT-3TT).

 $<sup>.(\</sup>xi \land 7/\xi) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: لا أدع . ينظر «النهاية» (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) أي: أسكن وأطيل القيام. «النهاية» (٢/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٧) أي: أخفف. «النهاية» (٢٥٨/٢).

بِالسَّوِيَّةِ، وَلاَ يَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ. فَقَالَ سَعْدُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَعْم بَصَرَهُ، وَأَطِلْ عُمُرَهُ، وَعَرِّضُهُ لَلْفِتَنِ. قَالَ عَبْدُ اللَكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ يَتَعَرَّضُ لِلإِمَاءِ فِي السِّكَكِ، فَإِذَا سُئِلَ كَيْفَ أَنْتَ؟ يَقُوْلُ: كَبِيْرٌ مَفَتُوْنُ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدِ(١).

(٤٦) قَالَ الزُّهْرِيُّ: الأَعتصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ (٢).

(٤٧) قَالَ المَيْمُوْنِيُّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ القِيَاسِ، فَقَالَ: عِنْد الضَّرُ وْرَاتِ(٣).



<sup>(1) (1/</sup> ۲۱۱ – ۳۱۱).

<sup>.(</sup>٣٣٧/٥)(٢)

<sup>.(</sup>٧٧/١٠) (٣)

جُنْهُ تَرَالْعِلَاءِ - الله عَنْ الله عَلَاءِ عَلَيْهِ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَالْمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَاعِلَا عَلَا عَ

# مَحَبَهُ اَلْنَبِّي صَاَّلُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَاَّمَ وَالْبَعْ مَنْ سُنَّتِهِ) (اِتَّبَاعُهُ، تَعْظِيُمُهُ، وَالْدِفَاعُ عَنْ سُنَّتِهِ)

(١) عَنْ جَبَلَةَ بِنِ حَارِثَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ زَيْدٌ: لاَ رَسُوْلَ اللهِ! ابْعَثْ مَعِي أَخِي زَيْدًا. قَالَ: «هُوَ ذَا، فَإِنِ انْطَلَقَ، لَمْ أَمْنَعُهُ». فَقَالَ زَيْدٌ: لاَ وَاللهِ لاَ أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا أَبَدًا. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَأْيَ أَنْحَى أَفْضَلَ مِنْ رَأْيِي (١).

(٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْف، قَالَ: إِنِّي لَوَ اقْفُ يَوْمَ بَدْرِ فَي الصَّفَّ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ عُلاَمَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ حَدِيْثَةٌ أَسْنَا أَنُهَا (٢)، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعُ (٣) مَنْهُا. فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَّا، فَقَالَ: يَا عَمّ! أَتَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا حَاجَتُك؟ مَنْهُا. فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَّا، فَقَالَ: يَا عَمّ! أَتَعْرِفُ أَبَا جَهْل؟ قُلْتُ: نَعْمْ، وَمَا حَاجَتُك؟ قَالَ: أَخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه، إِنْ رَأَيْتُهُ لاَ يُفَارِقُ مَوَادَهُ حَتَّىٰ يَمُوْتَ الأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لذَٰلكَ. فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ قَلْمُ أَنْشَبْ (٥) أَنْ نَظُرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ وَهُو يَجُوْلُ فِي النَّاسَ، فَقُلْتُ: فَقَالَ مَثْلُهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ (٥) أَنْ نَظُرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ وَهُو يَجُوْلُ فِي النَّاسَ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبُكُهَا. قَالَ: فَابْتَذَرَاهُ (٢) بِسَيْفَيْهُمَا حَتَّىٰ قَتَلاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَىٰ النَّيِيِّ صَالَاللَهُ عَلَى وَسَامً فَقُلْتُ وَلَا إِلَىٰ اللَّيْقِيْنَ، فَقَالَ كُلُ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلَاهُ . وَقَلَى السَّيْفَيْمَ مَنَ عَلْمَ وَاللَّهُ مَنَ اللَّهُ مُونَ وَالآذَ لاَ فَقَالَ: ( كَلاَكُمُ اللَّهُ مُنَاء أَنَا قَتَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنَاء أَنَا قَتَلَهُ اللَّهُ عَلَى السَّيْفُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(1) (1/377-077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) كناية عن الشباب وأول العمر. ينظر «لسان العرب» (٢/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أي: أقوى. ينظر «النهاية» (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) أي: شخصي. ينظر «النهاية» (٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) أي: ألبث. ينظر «النهاية» (٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>٦) أي: تعجلاه. ينظر «لسان العرب» (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٧) السّلب: ما يسلّب، يقال أخذ سّلب القتيل ما معه من ثياب وسلاح و دابة. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ١٤٤).

<sup>.(</sup>Yo · /1) (A)

(٣) عَنْ أُسَيْدِ بِنِ حُضَيْرٍ، وَكَانَ فِيْهِ مِزَاحٌ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصْبِرْ فِي. فَقَالَ: «اصْطَبِرْ(١١)». قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَهُ. قَالَ: فَحَعَلَ قَمَيْصًا، وَلَيْسَ عَلَيَ قَمَيْصُهُ. قَالَ: فَحَمَّفُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيْصَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ (٢)، وَيَقُولُ: إِنَّمَ أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ (٣).

- (٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَّمَا دَخَلِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ، بَاتَ أَبُو أَيُّوْبَ وَلَى اللهِ كَبَّرَ، وَمَعَ أَبِي أَيُّوْبَ أَيُّوْبَ عَلَىٰ بَابِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ، فَرَأَىٰ رَسُوْلَ اللهِ كَبَّرَ، وَمَعَ أَبِي أَيُّوْبَ اللهِ عَلَيْ بَعُرْسٍ، وَكُنْتَ قَتَلْتَ أَبِاهَا السَّيْفُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَانَتْ جَارِيَةً حَدِيْثَةً عَهْد بِعُرْسٍ، وَكُنْتَ قَتَلْتَ أَبَاهَا وَأَخَاهَا وَزَوْجَهَا؛ فَلَمْ آمَنْهَا عَلَيْكَ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا(٤).
- (٥) عَنِ اللَّغِيْرَةِ بِن شُعْبَة، قَالَ: أَنَا آخِرُ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُوْلِ اللهِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَّا دُفِنَ، خَرَجَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي طَالِبِ مِنَ القَبْرِ، فَأَلْقَيْتُ خَاتَمِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَسَنِ، خَاتَمِي! قَالَ: انْزِلُ، فَخُذْهُ. قَالَ: فَمَسَحْتُ يَدِي عَلَىٰ الكَفَن، ثُمَّ خَرَجْتُ (٥٠).
- (٦) رَوَىٰ عَاصِمُ بِنُ مُحَمَّدِ العُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ذَكرَ النَّبيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بَكَى (٦).
- (٧) عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ فِي طريقِ مَكَّةَ يَقُوْلُ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ يَثْنِيْهَا، وَيَقُوْلُ: لَعَلَّ خُفًّا يَقِعُ عَلَىٰ خُفِّ، يَعْنِي: خُفَّ رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧).
- (٨) عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي، وَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ

<sup>(</sup>۱) أي: قال أقدني من نفسك قال استقد. ينظر «النهاية» ( $^{\prime\prime}$ ).

<sup>(</sup>٢) الكشح: ما بين الخاصرة والضلوع. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٤٢). والحديث أخرجه أبو داود (٥٢٢٤) في سُننه

 $<sup>(\</sup>xi \cdot \Lambda/\Upsilon) (\xi)$ 

<sup>(0) (7/ 77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٤/٢).

<sup>.(</sup>YTV /T) (V)

الأَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ شَيْئًا، لاَ أَرَىٰ أَحَدًا مِنْهُم إلاَّ خَدَمْتُهُ (١).

(٩) عَنْ عَبِيْدَةَ، قَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الأَشْرِبَةِ، فَهَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً إِلاَّ العَسَلُ وَاللَّبَنُ وَاللَّهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقُلْتُ لِعَبِيْدَةَ: إِنَّ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ وَلَاَّ العَسَلُ وَاللَّبَنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ مُلَاثً فَقَالَ: لأَنْ يَكُوْنَ عِنْدِي مِنْهُ شَعْرَةٌ، أَحَبُ وَلَا اللهِ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ (٢).

(١٠) عَنْ أَنَس بِن مَالِكَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمْعَة إِلَىٰ جَنْبِ خَشَبَة؛ يُسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَيْهَا، فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ: «ابْنُوا لِي مِنْبَرًا لَهُ عَتَبَتَان». فَلَمَّا قَامَ عَلَى المنْبَر يَخْطُبُ، حَنَّت الحَشَبَةُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ: وَأَنَا فِي المَسْجِد، فَسَمِعْتُ الخَشَبَة تَحِنُّ حَنِيْنَ الوَالِهِ، فَهَا زَالَتْ تَحِنُّ حَتَّىٰ نَزَلَ إِلَيْهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَاحْتَضَنَهَا، وَكَانَ الحَسَنُ إِذَا حَدَّثَ بَهُذَا الحَديث، بَكَى، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبَادَ الله، الخَشَبَةُ عَنْ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْقًا إِلَيْهِ، فَأَنْتُم أَحَقُ أَنْ تَشْتَاقُوا إِلَىٰ لِقَائِهِ (٣).

.(٤٠١/٣)(1)

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٤). قلت: هذا القول من عبيدة هو معيار كهال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس.

فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده،أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا.

فابذل ما لك في زورة مسجده الذي بني فيه بيده والسلام عليه عند حجرته في بلده، والتذ بالنظر إلى أحده وأحبه، فقد كان نبيك - عليه علا بالحلول في روضته ومقعده، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس كلهم.

وقبل حَجْرًا مكرمًا نزل من الجنة، وضع فمك لاثمًا مكانًا قبله سيد البشر بيقين، فهنأك الله بها أعطاك، فها فوق ذلك مفخر.

ولو ظفرناً بالمحجن الذي أشّار به الرسول - على الحجر ثم قبل محجنه، لحق لنا أن نزدحم على ذلك المحجن بالتقبيل والتبجيل.

ونحن ندري بالضرورة أن تقبيل الحجر أرفع وأفضل من تقبيل محجنه ونعله. (٣) (٤/ ٥٧٠).

(١١) قَالَ بُنْدَارُ: سَأَلُونِي الحَدِيْثَ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَكُم لَا أَلْ البُسْتَانِ، وَأَطْعَمْتُهُمُ الرُّطَبَ، وَحَدَّثْتُهُم (١).

(١٢) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: سَبَبْتُ ابْنَ فُرَيْعَةً - هُوَ حَسَّانُ بِنُ ثَابِت عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا كَفَفْتَ عَنْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ (٢) عَنْ رَسُوْلِ الله صَآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

(١٤) قَالَ أَيُّوْبُ: قَالَ عَكْرِمَةَ: لَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ النَّبِيِ ﴾ الآية، [الحُجُرَاتُ: ٢] قَالَ ثَابِتُ بَنُ قَيْسِ: أَنَا كُنْتُ أَرْفَعُ صَوْتِي فَوْقَ صَوْتِه، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. فَقَعَدَ فِي بَيْتِه، فَتَفَقَّدَهُ رَسُولُ الله صَالَّللَهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَا أَقْعَدَهُ. فَقَالَ: ﴿ بَلْ النَّاسُ، فَقَالَ ثَابِتُ: أُفِّ لَمُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا النَّاسُ، فَقَالَ ثَابِتُ: أُفِّ لَمُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

(١٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: انْصَرَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَلِ عَنْ عَلِيًّ،

<sup>(1) (71/</sup> ٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أي: يدافع. «النهاية» (٥/ ٨٩).

<sup>.(018/7)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) كساء له خمل. ينظر «النهاية» (٤/ ٨٤).

<sup>(0) (7/ 5.3).</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي: أحترق أو أستدفئ. ينظر «لسان العرب» (٢١/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٧) أي: ثغرة. ينظر «النهاية» (١/ ٢١٣).

<sup>.(</sup>T1·/1) (A)

فَلَقِيَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: جُبْنًا جُبْنًا! قَالَ: قَدْ عَلَمَ النَّاسُ أَنِّي لَسْتُ بِجَبَان، وَلَكِنْ ذَكَّرَنِي عَلَيٌّ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ أُقَاتِلَهُ، ثُمَّ قَالَ: 

تَرْكُ الأُمُوْرِ الَّتِي أَخْشَىٰ عَوَاقِبَهَا فِي اللهِ أَحْسَنُ فِي اللهِ أَحْسَنُ فِي اللهِ أَحْسَنُ فِي اللهِ يَرْ (۱)

(١٦) عَنْ عَمْرِ و بِنِ مَيْمُوْن، قَالَ: صَحِبْتُ عَبْدَ اللهِ بِنِ مَسْعُوْد ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّيثًا وَاحِدًا، فَرَأَيْتُهُ يَفْرَقُ (٢)، ثُمَّ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيْتًا وَاحِدًا، فَرَأَيْتُهُ يَفْرَقُ (٢)، ثُمَّ غَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيْتًا وَاحِدًا، فَرَأَيْتُهُ يَفْرَقُ (٢)، ثُمَّ غَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيْتًا وَاحِدًا، فَرَأَيْتُهُ يَفْرَقُ (٢)، ثُمَّ قَالَ نَحْوَهُ، أَوْ شِبْهَهُ (٤).

(١٧) عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْد يَوْمًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّلَةُ عَيْدُوسَكَم فَرُعدَ حَتَّىٰ رَعُدَتْ ثَيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ نَحْوَ ذَا، أَوْ شبيْهًا بِذَا(٥٠).

(١٨) عَنْ خُرَّزَاذَ العَابِد، قَالَ: حَدَّثَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الرَّشِيْدَ بِحَدِيْثِ «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسَى» فَقَالَ رَجُلٌ شَرِيْفُ: فَأَيْنَ لَقِيَهُ؟ فَغَضِبَ الرَّشِيْدُ، وَقَالَ: النِّطْعَ (٢) وَالسَّيْفَ، زِنْدِيقٌ يَطَعَنُ فِي الْحَدِيْثِ. فَهَا زَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ يُسَكِّنُهُ وَيَقُوْلُ: بَادِرَةٌ مِنْهُ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! حَتَّىٰ سَكَنَ (٧).

(١٩) قَالَ حَمْزَةُ بن مُحَمَّد الحَافِظَ: كُنْتُ أَكتبُ الحَدِيْثَ، فَلاَ أَكتبُ (وسلم» بَعْدَ (مَا تَعْبَهُ الصَّلاَةَ عليَّ (صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ». فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَنَامِ، فَقَالَ لِي: أَمَا تَعْبَمُ الصَّلاَةَ عليَّ (صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ). في كِتَابكَ؟! (٨).

<sup>.(1./1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: يفزع ويخاف. ينظر «النهاية» (٣/ ٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) البهر: مَا يَغْتِرَي الإنسانَ عِنْدَ السَّعْي الشَّدِيدِ والعَدْوِ، مِنَ النَّهِيجِ وتَتَابُعِ النَّفَس. ينظر «النهاية» (١/ ١٦٥).

 $<sup>.(\</sup>xi 9 \xi / 1) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>٤٩٤/١) (٥)

<sup>(</sup>٦) النطع: بساط يصنع من جلد ، كثيرا ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٣٠).

 $<sup>(</sup>Y \wedge A / 4) (Y)$ 

<sup>(</sup>۸) (۲۱/ ۱۸۱).

(٢٠) قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ: لَّا مَاتَ أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُوْرِ الْحَافِظُ، جَاءَ إِلَىٰ أَبِي رَجُلُ، فَقَالَ: رَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ وَهُوَ فِي المحرَابِ وَاقْفُ بِجَامِعِ شِيْرَازَ، وَعَلَيْهِ حُلَّةُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةُ، وَعَلَيْهِ مُكَلَّلُ بِالْجَوْهَرِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي وَأَكْرَمَنِي، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ مُكَلَّلُ بِالْجَوْهَرِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ الله صَالَةً بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي وَأَكْرَمَنِي، وَلَا لَهُ مِا الله صَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١).

(٢١) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ الْكَرْمَانِيُّ: كُنْتُ يَوْمًا بِحَضْرَة أَبِي عَلِيٍّ بِنِ شَاذَانَ فَلَخَ؟ شَابُ، فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُم أَبُو عَلَيٍّ بِنُ شَاذَانَ؟ فَأَشَرْنَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَيُّهَا الشَّيْخُ؟ رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَام، فَقَالَ لِي: سَلْ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ بِنِ شَاذَانَ، فَإِذَا لَقَيْتَهُ، فَاقْرِه مِنِّي السَّلاَم. وَانْصَرَفَ الشَّابُ، فَبَكَىٰ الشَّيْخُ، وَقَالَ: مَا أَعْرِفُ لِي عَمَلا لَقَيْتَهُ، فَاقْرِه مِنِّي السَّلاَم. وَانْصَرَفَ الشَّابُ، فَبَكَىٰ الشَّيْخُ، وَقَالَ: مَا أَعْرِفُ لِي عَمَلا أَسْتَحِقُّ بِهِ هَذَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ صَبْرِي عَلَىٰ قِرَاءةِ الحَديث وَتكرير الصَّلاَة عَلَىٰ النَّبِيِّ صَبْرَي عَلَىٰ قَرَاءةِ الحَديث وَتكرير الصَّلاَة عَلَىٰ النَّبِيِّ صَبْرَي عَلَىٰ قَرَاءةِ الحَديث وَتكرير الصَّلاَة عَلَىٰ النَّبِيِّ صَالِّلَهُ مَا فَيْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ شَهْرَيْنِ أَوْ عَلِي بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ شَهْرَيْنِ أَوْ عَلَىٰ مَاتَ (٢٠).

(٢٢) قَالَ عُرْوَةُ بِنُ الزُّبِيْرِ: قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِدِّيقِ: وَاللهِ لأَنْ تَخْطَفَنِي الطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبْدَأَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَعَثَ أُسَامَةَ، وَاسْتَأْذَنَهُ فِي عُمَرَ أَنْ يَتُرُكُهُ عَنْدَهُ (٣).

(٢٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَأَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ». قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدخْلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ مَاتَ(٤٠).

(٢٤) عَنْ مَهْدِيِّ بِنِ مَيْمُوْن، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بِنَ سِيْرِيْنَ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيْثِ النَّاس، وَيُنْشِدُ الشَّعْرَ، وَيَضْحَكُ حَتَّىٰ يَمِيْل، فَإِذَا جَاءَ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْمُسْنَدِ، كَلَّحَ (٥) وَتَقَبَّضَ (٢٠).

<sup>(1) (1/77/3).</sup> 

<sup>(2) (2) (2) (2) (2)</sup> 

<sup>.(0,4/7) (7)</sup> 

<sup>(3) (7/717).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: عبس. ينظر «لسان العرب» (٢/ ٥٧٤).

<sup>(7) (3/717).</sup> 

(٢٥) وفي (مُسند) الشافعي سماعنا: أخبرني أبو حنيفة بن سماك، حدثني ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح: أن رسول الله -صَالَّللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ - قال: (مَنْ قُتلَ لهُ قَتيلٌ، فَهُو بِخَير النَظريْن: إنْ أحبَّ، أخْذَ العَقْل، وإنْ أحبَّ، فلهُ القَوَد، قُلْتُ لا بُنِ أَبِي ذئب: أَتَا خُذُ بَهَذَا؟ - أي بحديث النبي صَالَّللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ ( مَنْ قُتلَ لهُ قَتيلٌ، فَهُو بِخَير النَظريْن: إنْ أحبَّ، أخْذَ العَقْل، وإنْ أحبَّ، فلهُ القَود (١١)» - فَضَرَبَ صَدْري، بِخير النَظريْن: إنْ أحبَّ، أخْذَ العَقْل، وإنْ أحبَّ، فلهُ القَود (١١)» - فَضَرَبَ صَدْري، وَصَاحَ كَثيرًا، وَنَالَ مِنِّي، وَقَالَ: أُحَدُّ ثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَالَللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَتَقُولُ: تَأْخُذُ بِهِ ؟! نَعَمْ، آخُذُ بِه، وَذَلكَ الفَرْضُ عَلَيَّ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ، إنَّ اللهُ اخْتَارَ مُحَمَّدًا وَسَالَةً عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْخَلْقِ أَنْ يَتَّبِعُوهُ طَائِعِيْنَ أَوْ مَا يَعِيْنَ أَوْ مَنْ سَمِعَهُ، إنَّ اللهُ عَوْرَجَ لُسُلِم مِنْ ذَلِكَ (٣).

(٢٦) عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ ﴾ [الحُجُرَاتُ:٢] قَالَ: أَرَىٰ رَفْعَ الصَّوْتِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، وَالْحُجُرَاتُ:٢] قَالَ: أَرَىٰ رَفْعَ الصَّوْتِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، إِذَا قُرىَ حَدِيْثُهُ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تُنْصِتَ لَهُ، كَمَا تُنْصِتُ لِلْقُرْآنِ (٤٠).

(٢٧) عَنِ ابْنِ القَاسِم، قَالَ: قِيْلَ لِمَالِك: لَمَ لَمْ تَأْخُذْ عَنْ عَمْرِ و بنِ دِيْنَار؟ قَالَ: أَتَيْتُهُ، فَوَجَدتُهُ يَأْخَذُ وْنَ عَنْهُ قِيَامًا، فَأَجْلَلْتُ حَدِيْثً رَسُوْلِ اللهِ صَلِّلَاللَّهُ عَنْهُ وَيَامًا، فَأَجْلَلْتُ حَدِيْثً رَسُوْلِ اللهِ صَلِّلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ أَخْذَهُ قَاتِمًا (٥٠).

(٢٨) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي صَعْصَعَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَخَرَجَ «مَنْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا. فَخَرَجَ يَطُوْفُ فِي القَتْلَى، حَتَّىٰ وَجَدَ سَعْدًا جَرِيْكًا مُثْبِتًا بِآخِر رَمَقَ (٢٠). فَقَالَ: يَا سَعْدُ! إِنَّ يَطُوْفُ فِي القَتْلَى، حَتَّىٰ وَجَدَ سَعْدًا جَرِيْكًا مُثْبِتًا بِآخِر رَمَقَ (٢٠). فَقَالَ: يَا سَعْدُ! إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي أَنْ أَنْظُرَ فِي الأَحْيَاءِ أَنْتَ أَمْ فِي الأَمْوَاتِ؟ قَالَ: فَإِنِّي فِي رَسُوْلَ اللهِ صَالِّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَنِي أَنْ أَنْظُرَ فِي الأَحْيَاءِ أَنْتَ أَمْ فِي الأَمْوَاتِ؟ قَالَ: فَإِنِّي فِي

<sup>(</sup>۱) القود: القصاص. «النهاية» (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) الداخر: الذليل المهين. «النهاية» (٢/ ١٠٧).

<sup>.(157/</sup>V) (٣)

 $<sup>.(\</sup>xi 7 \cdot / V) (\xi)$ 

<sup>(</sup>۵۷ /۸) (۵)

<sup>(</sup>٦) أي: آخر نفس. ينظر «النهاية» (٢/ ٢٦٤).

الأَمْوَاتِ، فَأَبْلِغْ رَسُوْلَ اللهِ صَالَلْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمَ، وَقُلْ: إِنَّ سَعْدًا يَقُوْلُ: جَزَاكَ اللهُ عَنِّي خَيْرَ مَا جَزَىٰ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَأَبْلغْ قَوْمَكَ مِنِّي السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُم: إِنَّ سَعْدًا يَقُوْلُ لَكُم: إِنَّهُ لاَ عُذْرَ لَكُم عِنْدُ اللهِ إِنْ خُلِصَ إِلَىٰ نَبِيِّكُم وَمِنْكُم عَيْنٌ تَطْرُفُ (۱).

(٢٩) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: مَنْ ردَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَالِّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَىٰ شَفَا هَلَكَة (٢٩).

(٣٠) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ البَلْخِيُّ الْمُؤَذِّنُ: كُنْتُ مَعَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّد بِنِ أَبِي شُرَيْحِ فِي طَرِيْقِ غُورٍ، فَأَتَاهُ إِنسَانٌ فِي بَعْضِ تِلْكَ الجِبَالِ، فَقَالَ: إِنَّ امَرَأَتِي وَلَدَتْ لِستَّة أَشهر . فَقَالَ: إِنَّ امَرَأَتِي وَلَدَتْ لِستَّة أَشهر . فَقَالَ: هُوَ وَلدُك، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الوَلدُ لَلْفِرَاشِ» فَعَاوَدَهُ، فَردَّ عَلَيْهِ السَّيْف، عَلَيْهِ كَذَلك. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا لاَ أَقُولُ بَهَذَا، فَقَالَ: هَذَا الغَزْوُ، وَسَلَّ عَلَيْهِ السَّيْف، فَأَكببنَا عَلَيْهِ وَقُلْنَا: جَاهلٌ لاَ يَدْرِي مَا يَقُولُ (٣).

(٣١) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لأَبِي جَعْفَر بِن حَمْدَانَ: أَلَسْتُمْ تَرْوُونَ أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ؟ قَالَ: فَرَسُّوْلُ اللهِ صَاَّلِللَّهُ عَيْدِوسَلَّمَ سَيِّدُ الصَّالِحِيْنَ (٤٠).

(٣٢) قَالَ زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ: عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ لأُسَامَةَ ثَلاَّتَهُ آلاَف وَخُس مائَة، وَفَرَضَ لابْنِهِ عَبْد الله ثَلاَّتَهُ آلاَف. فَقَالَ: لَمَ فَضَّلْتَهُ عَلَيَّ، فَوَاللهِ مَا سَبَقَنِي إِلَىٰ مَشْهَد؟ قَالَ: لأَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ مَنْ أَبِيْكَ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ مَنْ أَبِيْكَ، وَهُو أَحَبُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ حُبِّي (٥٠).

(٣٣) عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ،قَالَ:قَضَىٰ سَعْدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَىٰ رَجُلٍ بِرَأْيِ رَبِيْعَةَ،

<sup>(1) (1/117- 117).</sup> 

<sup>(7) (11/</sup> ٧٩٢).

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٥٢٧ - ٥٢٨) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَانَ سَبِيلهُ أَنْ يوضِّحَ لَهُ وَيَقُوْلَ: لَكَ أَنْ تَنْتَفِيَ مِنْهُ بِاللَّعَانِ، وَلَكِنَّهُ احتَمَىٰ للسُّنَّةِ وَغَضِبَ لَهَا.

<sup>.(78/18) (8)</sup> 

فَأَخْبَرْ تُه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَالَلْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ مَا قَضَىٰ به. فَقَالَ سَعْدٌ لرَبيْعَةَ: هَذَا ابْنُ أَبِي ذَئْب، وَهُوَ عنْدَي ثَقَةٌ، يُحَدِّثُ عَنَ النَّبِيِّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلاَفِ مَا قَضَيْتُ بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَبِيْعَةُ: قَدِ اجْتَهَدتَ، وَمَضَىٰ حُكَمُكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاعَجَبًا! أَنفذُ قَضَاءَ سَعْد بن أُمِّ سَعْدِ، وَأَرُدُّ قَضَاءً قَضَىٰ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! بَلْ أَردُّ قَضَاءَ سَعْد، وَأَنفذُ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَدَعَا بِكِتَابِ القَضِيَّةِ، فَشَقَّهُ، وَقَضَىٰ لِلْمَقْضَّ عَلَيْهِ (١).

(٣٤) عَنْ جَعْفَر بن عَمْرو بن أُمَيَّةَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَآلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بنَ أُمَيَّة إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ، فَوَجَدَ لَهُم بَابًا صَغيْرًا يَدْخُلُوْنَ منْهُ مُكَفِّرِيْنَ (٢)، فَدَخَلَ منْهُ القَهْقَرَى (٣)، فَشَقَّ عَلَيْهَم، وَهَمُّوا بِهِ. فَقَالَ لَهُ النَّجَاشيُّ: مَا مَنَعَكَ؟ قَالَ: إِنَّا لاَ نَصْنَعُ هَذَا بِنَبيِّنَا. قَالَ: صَدَقَ، دَعُوْهُ. فَقِيْلَ لِلنَّجَاشَيِّ: إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ عِيْسَىٰ عَبْدٌ. قَالَ: مَا تَقُوْلُوْنَ فِي عِيْسَى؟، قَالَ: كَلِمَةُ الله، وَرُوْحُهُ. قَالَ: مَا اسْتَطَاعَ عِيْسَىٰ أَنْ يَعْدُو ذَلِكَ (١٠).

(٣٥) عَنْ أَبِي رَزِيْن، قَالَ: قِيْلَ لِلعَبَّاس: أَنْتَ أَكْبَرُ أَوِ النَّبِيُّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: هُوَ أَكْبَرُ، وَأَنَا وُلَدْتُ قَبْلَهُ(٥).

(٣٦) عَنْ حَنْظَلَةَ بن عَلِيَّ الأَسْلَمِيِّ في حَدِيْثِ الرِّدَّةِ: فَأَوْقَعَ بهم خَالِدٌ، وَقَتَلَ مَالِكًا، ثُمَّ أَوْقَعَ بِأَهْلِ بُزَاخَّةً، وَحَرَّقَهُم، لِكَوْنِهِ بِلَغَهُ عَنْهُم مَقَالَّةٌ سَيِّئَةٌ، شَتَمُوا النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَّىٰ إِلَىٰ اليَهَامَةِ، فَقَتَلَ مُسَيْلِمَةً. إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَقَدمَ خَالدُّ المَديْنَةَ بِالسَّبْيِ، وَمَعَهُ سَبْعَةً عَشَرَ مِنْ وَفْدِ بَنِي حَنِيْفَةً، فَدَخَلُ المَسْجِدَ وَعَلَيْه قُبَاءُ(١٦)، عَلَيْه صَدَأَ اَلْحَدِيْدِ، مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ، في عِمَامَتِهِ أَسْهُمٌ. فَمَرَّ بِعُمَرَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، وَدَخَلَ عَلَىٰ

<sup>(1) (0/913 - 13).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أَي: أَنْ يَنْحَنِيَ الْإِنْسَانُ وَيُطَأْطِئ رأسَه قَرِيبًا مِنَ الرُّكوع، كَمَا يَفْعل مَنْ يُريد تَعْظِيم صاحِبه. «النهاية» (٤/ ١٨٨/).

<sup>(</sup>٣) هُوَ اللَّشِي إِلَى خَلْف مِنْ غَيِرْ أَنْ يُعيد وجْهَه إِلَى جِهة مَشْيه. ينظر «النهاية» (٤/ ١٢٩). (٤) (٣/ ١٨٠ - ١٨١).

<sup>.(</sup>A · /Y) (o)

<sup>(</sup>٦) هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/٧١٣).

أَبِي بَكْرٍ، فَرَأَىٰ مِنْهُ كُلَّ مَا يُحِبُّ، وَعَلِمَ عُمَرُ، فَأَمْسَكَ. وَإِنَّا وَجَدَ عُمَرُ عَلَيْهِ؛ لِقَتْلِهِ مَالِكَ بِنَ نُوَيْرَةَ، وَتَزَوَّجَ بِامْرَأَتِهِ(۱).

(٣٧) قَالَ السِّلَفِيُّ: كَانَ الأَبِيْوَرْدِي- وَاللهِ- مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالخَيْرِ وَالصَّلاَحِ وَاللهِ مَا نَمْتُ فِي بَيْتَ فِيْهِ كِتَابُ اللهِ، وَلاَ حَدِيْثُ رَسُوْل اللهِ احترَامًا فَيْ أَنْ يَبْدُوَ مِنِّي شَيْءٌ لاَ يَجُوْزُ (٢٠).

(٣٨) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَمِعْتُ مُقَاتلًا - هُوَ ابْنُ مُحَمَّد - يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَرْفَعَ اللهُ لِشُعْبَةَ دَرَجَاتٍ فِي الجَنَّةِ؛ بِذَبِّهِ<sup>(٣)</sup> عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (٤٠).

(٣٩) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ الذَّهْلَيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بِنَ مَعِيْنِ يَقُوْلُ: الذَّبُّ عَنِ السُّنَّةِ، أَفْضَلُ مِنَ الجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. فَقُلْتُ لِيَحْيَى: الرَّجُلُ يُنْفِقُ مَالَهُ، وَيُتْعِبُ نَفْسَهُ، وَيُجَاهِدُ، فَهَذَا أَفْضَلُ مِنْهُ؟! قَالَ: نَعَمْ، بِكَثِيْرِ (٥٠).

(٤٠) عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَغْزُو هَوُّ لاَ وَاللهِ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ

(٤١) قَالَ حُبَيْشُ بِنُ مُبَشِّرِ: كَانَ يَحْيَىٰ بِنُ مَعِيْنِ يَحُجُّ، فَيَذْهَبُ إِلَىٰ مَكَّةَ عَلَىٰ اللَدِيْنَةِ، وَيَرجِعُ عَلَيْهَا. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّة حَجَّهَا، رَجَعَ عَلَىٰ اللَدِيْنَةِ، فَأَقَامَ بَهَا للَدِيْنَةِ، وَيَرجِعُ عَلَيْهَا. فَلَمَّا كَانَ آخِرُ حَجَّة حَجَّهَا، رَجَعَ عَلَىٰ اللَدِيْنَةِ، فَأَقَامَ بَهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ نَزَلَ المَنْزِلَ مَعَ رُفَقَائِه، فَبَاتُوا، فَرَأَىٰ فِي النَّوْمِ هَاتِفًا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّىٰ نَزَلَ المَنْزِلَ مَعَ رُفَقَائِه، فَبَاتُوا، فَرَأَىٰ فِي النَّوْمِ هَاتِفًا يَهِ: امضُوا، فَإِنِّي يَعْفُ بِهِ: يَا أَبَا زَكَرِيًّا، أَتَرغَبُ عَنْ جِوَارِي؟ فَلَمَّا أَصبَحَ، قَالَ لِرُفَقَائِه: امضُوا، فَإِنِّي

<sup>(</sup>٢) (١٩) (٢)

<sup>(</sup>٣) الذب: الدفع والمنع. ينظر «لسان العرب» (١/ ٣٨٠).

<sup>(3) (</sup>٧/٩/٢).

<sup>.(01//1.)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ١٢).

رَاجِعٌ إِلَىٰ اللَّدِیْنَةِ. فَمَضَوْا، وَرَجَعَ، فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَاتَ. قَالَ: فَحُمِلَ عَلَیٰ أَعوَادِ النَّبِیِّ صَلَّالِللَّهُ عَلَیْهِ النَّاسُ، وَجَعَلُوا یَقُوْلُوْنَ: هَذَا الذَّابُّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَیْهِ النَّاسُ، وَجَعَلُوا یَقُوْلُوْنَ: هَذَا الذَّابُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ الكَذَبَ (۱).

(٤٢) عَنْ مُحَمَّد بِنِ مُسْلَم بِنِ وَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ فِي الْمَنَام، فَقُلْتُ لَهُ: مَا حَالُكَ يَا أَبَا زُرْعَةَ؟ قَالَ أَحْمَدُ الله عَلَىٰ أَحْوَاله كُلِّهَا، إِنِّي حَضَرْتُ فَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيِ الله تَعَالَى، فَقَالَ: يَا عُبَيْد الله! لَم تَذَرَّعْتَ (٢) القَوْلَ فِي عِبَادِي؟ قُلْتُ: يَا رَبِّ! إِنَّهُم حَاوَلُوا دِيْنَكَ. قَالَ: صَدَقْتَ. أَثَمَّ أُتِي بِطَاهِرِ الخُلقَانِي، فَاسْتَعْدَيْتُ (٣) عَلَيْهِ إِلَىٰ رَبِّي حَاوَلُوا دِيْنَكَ. قَالَ: أَخْقُوا عُبَيْدَ الله بِأَصْحَابِهِ: تَعَالَى، فَضُرِبَ الحَدَّ مائَةً، ثُمَّ أُمِرَ بِه إِلَىٰ الحَبْس، ثُمَّ قَالَ: أَخْقُوا عُبَيْدَ الله بِأَصْحَابِهِ: أَبِي عَبْدِ الله وَ أَبِي عَبْدِ الله وَ أَبِي عَبْدِ الله وَأَبِي عَبْدِ الله وَ أَبِي عَبْدِ الله وَ أَبِي عَبْدِ الله وَأَبِي عَبْدِ الله وَالْتِ بِنِ أَنْسَ وَأَبِي عَبْدِ الله وَالْتِ بَنِ أَنْسَ وَأَبِي عَبْدِ الله وَالْتِ بِنِ أَنْسَ وَأَبِي عَبْدِ الله وَالْتَوْرِيِّ وَمَالِكِ بِنِ أَنْسَ وَأَبِي عَبْدِ الله وَالْتُ الله وَالْتِ الله وَالْتَالُ النَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بِنِ أَنْسَ وَأَبِي عَبْدِ الله وَالْتِ الله وَيَ الله وَالْتَلُولُ الْتَهُ وَالْتَوْرِيِّ وَمَالِك بِنِ أَنْسَ وَالْتَهُ وَالْتَهُ الْمَالِكُ الله وَالْتَلْتَعَالَ السَّالِي الله وَلَا الله وَالْتَوْلِ الله وَالْتَلْلُ الله وَالْتَهُ وَالْتَلْ الله وَالْتِهُ وَالْتَلْ الله وَالْتَلْتُ الله وَالِمُ الله وَالْتِهِ الله وَالْتِ الله وَالْتَلْ الْقُولُ الله وَاللَّه وَالْتَهُ الله وَالْتُلْ الله وَالْتَلْ الله وَالْتَلْ الله وَالْتُلْ الله وَالْتُ الله وَالْتُولِ اللّه وَالْتُلْ اللّه وَالْتُولُ الله وَالْتُلْ الله وَالْتُلْكِ الله وَاللّه وَاللّه وَالْتُلْ الله وَاللّه وَالْتُلْ الله وَاللّه وَالْتُلْتُ الله وَاللّه وَالْتُولُ الله وَالْتُلْتُ وَاللّه وَاللّه وَالْتُولُ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْتُولُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْتُولُولُ الله وَاللّه وَالْت

(٤٣) قَالَ ابْنُ حَارِث: لَهُ مَقَامَاتٌ كَرِيْمَة -أي: ابْنُ الْحَدَّادِ - وَمَوَاقَفُ مَعْمُودَة فِي الدَّفع عَنِ الإِسْلاَم، وَالذَّبِ عَنِ السُّنَّة، نَاظرَ فِيْهَا أَبَا الْعَبَّاسِ المعجوقِيِّ أَخَا أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّيْعِيِّ الدَّاعِي إِلَىٰ دَوْلَة عُبَيْد الله، فَتَكَلَّم ابْنُ الْحَدَّادَ وَلَمْ يَخَفْ سَطْوَة شَلطَانهم، حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: وَلدُه أَبُو مُحَمَّد: يَا أَبَةً! اتَّقِ الله فِي نَفْسِك وَلاَ تَبَالغ. قَالَ: حَسْبي مَنْ لَهُ غَضِبتُ، وَعَنْ دِينه ذَبَبْتُ (٥).

.(\\\ /\\\) (\)

<sup>(</sup>٢) أي: أكثرت وأفرطت. ينظر «لسان العرب» (٨/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) أي: استعنت واستنصرتِ. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) (٣) / ٨٤ / ٨٥) قَالَ الذَّهبيِّ: إِسْنَادُهَا كَالشُّمْسِ.

<sup>(0) (31/ 5.7).</sup> 

## ذَمُ اَلْبِدُعَةٍ فِي اَلْدِيْن

(١) عَنْ غُضَيْف، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَك، فَقَالَ: يَا أَبِا أَسْهَاءَ! قَدْ جَمَعْنَا النَّاسَ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ: رَفْع الأَيْدِي عَلَىٰ المَنَابِرِ يَوْمَ الجُّمْعَة، وَالقَصَص بَعْدَ الصُّبْحِ وَالعَصْر. قَالَ غُضَيْفُ: أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثُلُ بِدْعَتَكُم عِنْدِي، وَلَسْتُ مُجِيْبَكَ إِلَيْهِمَا. قَالَ: لأَنَّ قَالَ: لأَنَّ النَّبَيَّ صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَاتَم قَالَ: لأَنَّ النَّبَيَّ صَلَّاللَهُ عَيْدُوسَاتَم قَالَ: «مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلاَّ رُفعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَةِ» (١٠).

(٢) قَالَ حُمَيْدُ بِنُ هِلاَل: أَتَتِ الْحَرُوْرِيَّةُ (٢) مُطَرِّفَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَدْعُوْنَهُ إِلَىٰ رَأْيهم، فَقَالَ: يَا هَؤُلاَء، لَوْ كَانَ لِي نَفْسَان، بَايَعْتُكُم بِإِحْدَاهُمَا، وَأَمْسَكُتُ الْأُخْرَى، فَإِنْ كَانَ اللَّخْرَى، فَإِنْ كَانَ ضَلاَلَةً، هَلَكَتْ نَفْسٌ وَبَقِيَتْ لِي اللَّخْرَى، وَإِنَّ كَانَ ضَلاَلَةً، هَلَكَتْ نَفْسٌ وَبَقِيَتْ لِي اللَّهِي نَفْسٌ وَاحِدَةٌ لاَ أُغِرِّرُ (٣) بَهَا (٤).

(٣) عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ قَالَ: لأَنْ أُجَالِسَ الخَنَازِيْرَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُجَالِسَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ (٥٠).

(٤) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: لَقَدْ أَتَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يُسْأَلُ عَنْ إِسْنَادِ الْحَدِيْثِ، فَيُنْظَرُ مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، الْحَدِيْثِ، فَيُنْظَرُ مِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ، تُركَ حَديثُه (٦).

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُسْلِمِ الْمُرْوَزِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ سِيْرِيْنَ، فَتَرَكْتُهُ،

<sup>.(</sup>٤٥٥/٣)(1)

<sup>(</sup>٢) هي طائفة من الخوارج. ينظر «النهاية» (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) أي: أحملها على غير ثقة. «النهاية» (٣/ ٣٥٦).

 $<sup>(190/\</sup>overline{\xi})$  ( $\xi$ )

<sup>.(</sup>٣٧٢/٤) (٥)

<sup>.(7) (3/7/17).</sup> 

وَجَالَسْتُ الإِبَاضِيَّةَ (١)، فَرَأَيْتُ كَأَنِّي مَعَ قَوْم يَحْمِلُوْنَ جِنَازَةَ النَّبِيِّ صَالَسَّهُ عَيَدِوَسَلَّهَ . فَأَتَيْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ، فَذَكَرْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ جَالَسْتَ أَقْوَامًا يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَدْفِنُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !(٢).

(٦) قَالَ ابْنُ عَوْنِ: كَانَ مُحَمَّد بن سيرين يَرَىٰ أَنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ أَسْرَعُ النَّاسِ رِدَّةً، وَأَنَّ هَذِهِ نَزَلَتْ فِيْهِمَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايكِنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ ﴾ [الأَنْعَامُ: ٦٨] (٣).

(٧) عَن الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: مَا ابْتَدَعَ رَجُلٌ بِدْعَةً، إِلاَّ سُلِبَ الوَرَعَ (٤).

(٨) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: مَنْ أَصْغَىٰ بِسَمْعِهِ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، وَهُوَ يَعْلَمُ، خَرَجَ مِنْ عِصمَةِ اللهِ، وَوُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ.

وَعَنْهُ أَيضًا: مَنْ سَمِعَ بِبِدْعَةِ، فَلاَ يَحْكِهَا لَجُلَسَائِهِ، لاَ يُلقِهَا فِي قُلُوْبِهِم (٥).

(٩) عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْمُبْتَدِعَ فِي طَرِيْقٍ، فَخُذْ فِي غَيْرِهِ (١٠).

(١٠) عَنْ سَلاَّم بِنِ أَبِي مُطِيْع، قَالَ: رَأَىٰ أَيُّوْبُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاء، فَقَالَ: إِنِّي لأَعرِفُ الدِّلَّةُ فِي وَجْهِه، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ سَيَنَاهُمُ غَضَبُ مِن رَبِهِمَ وَذِلَةٌ ﴾ فَقَالَ: إِنِّي لأَعرِفُ الدِّلَةَ فَي وَجْهِه، ثُمَّ تَلاَ: ﴿ سَيَنَاهُمُ عَضَبُ مِن رَبِهِمَ وَذِلَةٌ ﴾ [الأَعْرَافُ: إِنَّ الأَهْوَاء: خَوَارِجَ، وَكَانَ يُسَمِّي أَصْحَابَ الأَهْوَاء: خَوَارِجَ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ الخَوَارِجَ اخْتَلَفُوا فِي الاسْم، وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ السَّيفِ(٧).

<sup>(</sup>۱) هي فرقة من الخوارج. ينظر «لسان العرب» (٧/ ١١١).

<sup>(7)(3/</sup>V17).

<sup>(7) (3/11).</sup> 

<sup>(170/</sup>V) (E)

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٦١) قَالَ الذَّهبِيّ: أَكْثَرُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ عَلَى هَذَا التَّحذِيرِ، يَرَوْنَ أَنَّ القُلُوْبَ ضَعِيْفَةُ، وَالشُّبَهُ خَطَّافَةُ.

<sup>(</sup>۲9/٦)(٦)

<sup>(</sup>Y) (F/17).

(١١) قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ لأَيُّوْبَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ؟ فَوَكَّا وَهُوَ يَقُوْلُ: وَلاَ نَصْف كَلَمَةً – مَرَّتَيْن – (١).

(١٢) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عَامِرِ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: مَرضَ سُلَيْهَانُ التَّيْمِيُّ، فَبَكَى، فَقَيْلَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: مَرَ شَعِيْدِ بِنِ عَامِرِ الضُّبَعِيِّ، فَسَلَّمتُ عَلَيْهِ، فَأَخَافُ الحِسَابَ عَلَيْهِ (٣).

(١٣) عَنْ خُويل-يَعْنِي: خَتَنَ شُعْبَةَ- قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ يُونْسَ، فَجَاءُهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! تَنْهَانَا عَنْ مُجَالَسَة عَمْرِو بِنِ عُبَيْدٍ، وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُكَ؟! قَالَ: ابْنِي؟! قَالَ: يَا بُنَيَّ! قَدْ عَرَفْتَ ابْنِي؟! قَالَ: يَا بُنَيَّ! قَدْ عَرَفْتَ رَأْيِي فِي عَمْرِو، ثُمَّ تَدخُلُ عَلَيْهِ؟! قَالَ: كَانَ مَعِي فُلاَنْ، وَجَعَلَ يَعْتَذَرُ. قَالَ: أَنْهَاكَ عَنَ الزِّنَى، وَالسَّرِقَة، وَشُرِبِ الْخَمْرِ، وَلأَنْ تَلْقَلْى الله بَهِنَّ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ تَلقَاهُ بِرَأَي عَمْرِو، وَأَصْحَابِ عَمْرِو<sup>(3)</sup>.

(١٤) قَالَ أَبُو تَوْبَةَ الْحَلَبِيُّ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ ثَوْرًا لَقِيَ الأَوْزَاعِيَّ، فَمدَّ يَدَه إِلَيْه، وَقَالَ: يَا ثَوْرُ! لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا، لَكَانَتِ اللَّهْ وَلَيْم، وَقَالَ: يَا ثَوْرُ! لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا، لَكَانَتِ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ وَلَيْسَ بِهِ بَأْسُ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهَ مَوْ مَوْسَى: قَالَ سُفْيَانُ: اتَّقُوا ثَوْرًا، لاَ يَنْطَحَنَّكُم بِقَرِنِه (٥).

(١٥) قَالَ مُؤَمَّلُ بِنُ إِسْهَاعِيْلَ: مَاتَ عَبْدُ العَزِيْزِ بِنِ أَبِي رَوَادٍ، فَجِيْءَ بِجَنَازَتِه، فَوُضِعَتْ عِنْدَ بَابِ الصَّفَا، وَجَاءَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فَقَالَ النَّاسُ: جَاءَ سُفْيَانُ، جَاءَ سُفْيَانُ. فَجَاءَ حَتَّى خَرَقَ الصُّفُوفَ، وَجَاوَزَ الجَنَازَةَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا، لأَنَّهُ كَانَ سُفْيَانُ. فَجَاءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِي لأَرَى الصَّلاَةَ عَلَىٰ مَنْ هُوَ دُوْنَه عِنْدِي، يَرَىٰ الإرْجَاءَ. فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِي لأَرَىٰ الصَّلاَةَ عَلَىٰ مَنْ هُو دُوْنَه عِنْدِي،

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى القدرية وهي فرقة تنكر القدر وتجحده. ينظر «لسان العرب» (٥/ ٧٥).

<sup>(7) (1/ 11).</sup> 

<sup>(1) (7/3</sup>P7).

<sup>(0) (1/337-037).</sup> 

۳۱۷——— <u>- قَالِعُلَاءُ</u>

وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَ النَّاسَ أَنَّهُ مَاتَ عَلَىٰ بدعَةِ (١).

(١٦) عَنْ يُوْسُفَ الصَّائِغ، قَالَ: رَفَعَ أَهْلُ البدَعِ رُؤُوْسَهُم، وَأَخَذُوا فِي الجَدَلِ، فَأَمَرَ الخَليفة المهدي بِمَنع النَّاسِ مِنَ الكَلاَم، وَأَنَّ لاَ يُخَاضَ فِيْهِ(٢).

(١٧) قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ: هُوَ القَائِلُ -أَيِّ سَلَّامُ بِنُ أَبِي مُطِيْعٍ-: لأَنْ أَلْقَىٰ اللهَ بِصَحِيْفَةِ عَمْرِو بِن عُبَيْدٍ (٣). اللهَ بِصَحِيْفَةِ عَمْرِو بِن عُبَيْدٍ (٣).

(١٨) قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ مَالِكُ إِذَا جَاءهُ بَعْضُ أَهْلِ الأَهْوَاء، قَالَ: أَمَا إِنِّيْ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِنْ دِيْنِي، وَأَمَّا أَنْتَ، فَشَاكُ، اذْهَبْ إِلَىٰ شَاكً مِثْلِكَ، فَخَاصِمْهُ (٤٠).

(١٩) عن جَعْفَرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَالِك، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ: ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ ﴾ [طه: ٥] كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَهَا وَجَدَ مَالِكُ مِنْ شَيْء مَا وَجَدَ مِنْ مَسْأَلَتِه، فَنَظَرَ إِلَىٰ الأَرْض، وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِعُوْد فِي يَدِه، حَتَّىٰ مَنْ شَيْء مَا وَجَدَ مِنْ مَسْأَلَتِه، فَنَظَرَ إِلَىٰ الأَرْض، وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِعُوْد فِي يَدِه، حَتَّىٰ عَلاَهُ الرُّ حَضَاءُ (٥)، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَه، وَرَمَىٰ بِالعُوْد، وَقَالَ: الكَيْفُ مِنْهُ غَيْرُ مَعْقُوْل، وَالإِيْمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَأَظُنَّكُ صَاحِبَ بِدْعَةٍ. وَأَمَرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ (١٠).

(٢٠) قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: قَالَ مَعْنُ: انْصَرَفَ مَالَكُ يَوْمًا، فَلَحِقَهُ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الجُوَيْرِيَةِ، مُتَّهَمٌ بِالإِرْجَاءِ (٧)، فَقَالَ: اسْمَعْ مِنِّي. قَالَ: احْذَرْ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْكَ. قَالَ: وَاللهِ مَا أُرِيْدُ إِلاَّ الحَقَّ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا، فَقُلْ بِهِ، أَوْ فَتَكَلَّمْ. قَالَ: فَإِنْ عَلَبْتَنِي؟

<sup>(1)(\\\\).</sup> 

<sup>.(¿ ·</sup> Y /V) (Y)

<sup>(</sup>Y) (Y) A73).

<sup>(</sup>۱۹ /۸) (٤)

<sup>(</sup>٥) هو عرق يغسل الجلد لكثرته. ينظر «النهاية» (٢/ ٢٠٨).

 $<sup>(1 \</sup>cdot \cdot / \Lambda) (7)$ 

<sup>(</sup>٧) الإرجاء: التأخير، ومنه جاءت المرجئة وهي فرقة من فرق الإسلام تعتقد أن الله أخر تعذيبهم على المعاصى . ينظر «النهاية» (٢/ ٢٠٦).

قَالَ: اتَّبَعْنِي. قَالَ: فَإِنْ غَلَبْتُكَ؟ قَالَ: اتَّبَعْتُك. قَالَ: فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَنَا، فَغَلَبَنَا؟ قَالَ: اتَّبَعْنَاهُ. فَقَالَ مَالِكٌ: يَا هَذَا، إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَّالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيْنٍ وَاحِدٍ، وَأَرَاكَ تَتَنَقَّلُ (۱).

(٢١) قَالَ الفُضَيْلُ بن عِيَاضِ: مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَة، أَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ، وَأَخْرَجَ نُوْرَ الإسْلاَمِ مِنْ قَلْبه، لاَ يَرْتَفعُ لِصَاحِبِ بِدْعَة إِلَىٰ اللهِ عَمَلُ، نَظَرُ المُؤْمِنِ إِلَىٰ اللهُ عَمَلُ، نَظَرُ المُؤْمِنِ إِلَىٰ اللهُ عَمَلُ، مَنْ جَلَسَ مَعَ المُؤْمِنِ يَجلُو القَلْب، وَنَظَرُ الرَّجُلِ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدْعَة يُورِثُ الْعَمَى، مَنْ جَلَسَ مَعَ صَاحِب بِدْعَة لَمُ يُعْطَ الحِكْمَة (٢).

(٢٢) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارَكِ: إِنَّا لَنَحكِي كَلاَمَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارِي، وَلاَ نَستَطِيْعُ أَنْ نَحكِي كَلاَمَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارِي، وَلاَ نَستَطِيْعُ أَنْ نَحكِيَ كَلاَمَ الجَهْمِيَّةِ (٣)(٤).

(٢٣) وَعَنْهُ، قَالَ: لِيَكُنْ مَجْلِسُكَ مَعَ المَسَاكِيْنِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تَجلِسَ مَعَ صَاحِبِ بدْعَةٍ (٥٠).

(٢٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَفَّانَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ فِي السَّنَةِ الَّتِي أَخَذُوا فِي الْقَدَرِ فِيهَا بِشْرًا الْمَرِيْسِيَّ بِمِنَّى، فَقَامَ سُفْيَانُ فِي الْمَجْلِسِ مُغْضَبًا، فَقَالَ: لَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي القَدَرِ وَالاَعْتِزَالِ، وَأُمِرْنَا بِاجْتِنَابِ القَوْم، رَأَيْنَا عُلَمَاءَنَا، هَذَا عَمْرُو بِنُ دِيْنَارِ، وَهَذَا مُحَمَّدُ وَالاَعْتِزَالِ، وَأُمْرُنَا بِاجْتِنَابِ القَوْم، رَأَيْنَا عُلَمَاءَنَا، هَذَا عَمْرُو بِنُ دِيْنَارِ، وَهَذَا مُحَمَّدُ ابِنُ اللهُ عَرْقُو بَنُ إِلَّ عَلَامُ اللهُ عَمْرُو بِنُ دَيْنَارِ، وَهَذَا اللهِ مَرَّتَيْنِ، فَهَ إِلاَّ كَلاَمَ اللهِ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ ذَا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، فَهَا أَشْبَهَ هَذَا بِكَلاَمُ النَّهُ مَلْ أَيُولُ مَنْ قَالَ غَيْرَ ذَا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، فَهَا أَشْبَهَ هَذَا بِكَلاَمُ النَّصَارَى، فَلاَ تُجَالِسُوهُم (٢).

<sup>(</sup>۱۰٦/۸) (۱)

<sup>(</sup>Y) (A/073).

<sup>(</sup>٣) هي طائفة من الخوارج. ينظر «المعجم الوسيط» (١/٤٤١).

 $<sup>(\</sup>xi \cdot 1/\ddot{\Lambda})(\xi)$ 

<sup>.(</sup>mqq/A) (o)

 $<sup>(\</sup>xi \lambda \lambda \lambda)$  (1)

(٢٥) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ: قُلْتُ لأَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشِ: لِي جَارٌ رَافِضِيُّ (١) قَدْ مَرِضَ. قَالَ: عُدْهُ مِثْلَ مَا تَعُوْدُ اليَهُوْدِيَّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، لاَ تَنْوِي فِيْهِ الأَجْرَ (٢٠).

(٢٦) عَنْ مُعَاذِ بِنِ مُعَاذٍ، قَالَ: لَّا قَدِمَ بَنُو العَبَّاسِ، بَدَؤُوا بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَهُمَ يَقُوْلُوْنَ: بُدِّلَتِ السُّنَّةُ، بُدِّلَتِ السُّنَّةُ يَوْمَ العِيْدِ(٣).

(٢٧) قَالَ عَبْدُ الرَّ هُمَن بنُ مَهْدِيِّ: اترُكْ مَنْ كَانَ رَأْسًا فِي بدْعَةِ يَدعُو إِلَيْهَا(٤).

(٢٨) وَعَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الجَهْمِيَّةَ أَرَادُوا أَنْ يَنْفُوا أَنْ يَكُوْنَ اللهُ كَلَّمَ مُوْسَى، وَأَنْ يَكُوْنَ اللهُ كَلَّمَ مُوْسَى، وَأَنْ يَكُوْنَ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْش، أَرَىٰ أَنْ يُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلاَّ ضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُم (٥٠).

(٢٩) عَن يَحْيَىٰ بِنُ سُلَيْم: أَنَّ سَعِيْدَ بِنَ سَالَمْ قَالَ لاَبْنِ عَجْلاَنَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَنَا أَرْفَعِ الأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيْق، أَكُوْنُ نَاقَصَ الإِيْمَانَ ؟ فَقَالَ: هَذَا مُرْجِئْ، مَنْ يَعْرِفُ هَذَا؟ قَالَ: فَلَمَّا فُلَّاتُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَقِفَ، فَتَقُوْلَ: يَا هَذَا؟ قَالَ: فَلَمَّا فَكُمْنَا، عَاتَبْتُهُ، فَرَدَّ عَلَيَّ القَوْلَ. فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَقِفَ، فَتَقُوْلَ: يَا هَلَ الطَّوَافِ، إِنَّ طَوَافَكُم لَيْسَ مِنَ الإِيْمَان، وَأَقُوْلَ أَنَا: بَلْ هُوَ مِنَ الإِيْمَان، فَنَنْظُرَ مَا يَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ: تَريْدُ أَنْ تُشَهِّرَنِي ثَقُلْتُ: فَمَا تُرِيْدُ إِلَىٰ قَوْلِ إِذَا أَظَهَرْتَه شَهَّرَكَ (٢٠).

(٣٠) قَالَ الشَّافِعِيُّ: لأَنْ يَلقَىٰ اللهَ العَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبٍ إِلاَّ الشِّرْكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِشَيْءٍ مِنَ الأَهوَاءِ (٧٠).

(٣١) عَنْ يُوْنُسَ، قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: صَاحِبْنَا اللَّيْثُ يَقُوْلُ: لَوْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَوَىً يَمْشِي عَلَىٰ المَاءِ، مَا قَبِلْتُهُ. قال: قصر، لو رأيته يمشي في الهواء لما قبلته (^^).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الروافض وهم قوم من الشيعة. ينظر «لسان العرب» (٧/ ١٥٧).

 $<sup>(\</sup>circ \cdot \xi / \Lambda) (\Upsilon)$ 

<sup>.(07/9)(</sup>٣)

 $<sup>.(199/9)(\</sup>xi)$ 

 $<sup>(\</sup>circ) (4 + 1) (\circ)$ 

<sup>.(</sup>٣٢ • /٩) (٦)

<sup>.(\7/\+) (</sup>V)

<sup>(</sup>A) (·/\TY).

(٣٢) قَالَ البُويْطِيُّ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ: أُصَلِّي خَلْفَ الرَّافضِيِّ؟ قَالَ: لاَ تُصَلِّ خَلْفَ الرَّافضِيِّ، وَلاَ اللَّهْ عِيْ. قُلْتُ: صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: مَنْ قَالَ: الإِيْهَانُ خَلْفَ الرَّافضِيِّ، وَلاَ اللَّهْ عِيْ. قُلْتُ: صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: مَنْ قَالَ: الإِيْهَانُ قَوْلُ، فَهُو رَافِضِيُّ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ لَيْسَا بِإِمَامَيْنِ، فَهُو رَافِضِيُّ، وَمَنْ جَعَلَ المَشِيْئَةَ إِلَى نَفْسِهِ، فَهُو قَدَريُّ (۱).

(٣٣) قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: حَجَّ بِشِرٌ المَرِيْسِيُّ، فَلَمَّا قَدمَ، قَالَ: رَأَيْتُ بِالحِجَازِ رَجُلَا، مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ سَائِلًا وَلاَ مُجِيْبًا-يَعْنِي: الشَّافِعِيَّ-. قَالَ: فَقَدمَ عَلَيْنَا، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ سَائِلًا وَلاَ مُجِيْبًا-يَعْنِي: الشَّافِعِيُّ اللَّذِي كُنْتَ تَزْعُمُ قَدْ النَّاسُ، وَخَفُّوا عَنْ بِشْرٍ، فَجَئْتُ إِلَى بِشْر، فَقُلْتُ: هَذَا الشَّافِعِيُّ الَّذِي كُنْتَ تَزْعُمُ قَدْ قَدْمَ قَلْ النَّاسُ، وَخَفُّوا عَنْ بِشْرٍ إِلاَّ مَثَلَ اليَهُوْدِ فِي شَأْنِ قَدْمَ. قَالَ: فَمَا كَانَ مَثَلُ بِشْرٍ إِلاَّ مَثَلَ اليَهُوْدِ فِي شَأْنِ عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَا كَانَ مَثُلُ بِشْرٍ إِلاَّ مَثَلَ اليَهُوْدِ فِي شَأْنِ عَلَيْهِ. عَبْدِ اللهِ بن سَلَام (٢٠).

(٣٤) قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الأُمُورِ ضَرْبَانِ: مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا، أَوْ سُنَّةً، أَو إَثْمَاءًا، فَهَذِه البِدْعَةُ ضَلاَلَةٌ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الخَيْرِ لاَ خلاَفَ فِيْهِ سُنَّةً، أَو إَثْمَاعًا، فَهَذِه البِدْعَةُ ضَلاَلَةٌ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الخَيْرِ لاَ خلاَفَ فِيْهِ لَوَاحِد مِنْ هَذَا، فَهَذِه مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَة، قَدْ قَالَ عُمَرُ فِي قَيَام رَمَضَانَ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، يَعْنِي: أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ لَمْ تَكُنْ، وَإِذْ كَانَتْ فَلَيْسَ فِيْهَا رَدُّ لِلاَ مَضَى (٣).

(٣٥) قَالَ البُخَارِيُّ: رَأَيْتُ قَوْمًا دَخَلُوا إِلَىٰ مُحَمَّدِ بن يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلاَءِ مُرْجِئَةٌ. فَقَالَ: أَخْرِجُوْهُم. فَتَابُوا، وَرَجَعُوا(٤٠).

(٣٦) قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْهَانَ الداراني يَقُوْلُ: صَلِّ خَلْفَ كُلِّ مُبْتَدع، إِلاَّ القَدَرِيَّ، لاَ تُصَلُّ خَلْفَهُ، وَإِنْ كَانَ سُلْطَانًا(٥).

<sup>.(1)(11/17).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٤/١٠) (٢)

<sup>.(</sup>٧٠/١٠) (٣)

<sup>.(</sup>١١٧/١٠)(٤)

<sup>.(</sup>١٨٣/١٠) (٥)

(٣٧) قَالَ دَاوُدُ بِنُ أَحْمَدَ: رَأَيْتُ أَسَد بِنِ الفِراتِ يَعْرِضُ التَّفْسِيْرَ، فَقَرَأَ: ﴿ إِنِّيَ أَنَا ٱللهَ لَآ إِلَهَ إِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِ ﴾ [طه: ١٤] ، فَقَالَ: وَيلُ أُمِّ أَهْلِ البِدَعِ، يَزْعُمُوْنَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ كَلاَ مًا، يَقُوْلُ: أَنَا (١٠).

(٣٨) قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ: لَمَّا صَارَ الْمَامُونُ إِلَىٰ دِمَشْقَ، ذَكَرُوا لَهُ أَبَا مُسْهِر، وَوَصَفُوهُ بِالعِلْمِ وَالفَقْه، فَأَحْضَرَهُ، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ السِّبَحَارِكَ فَأَحِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللّهِ ﴾ [التَّوْبَةُ: ٥] . فَقَالَ: أَخْلُوقٌ هُو، أَوْ غَيْرُ خَلُوقٍ؟، قَالَ: مَا يَقُوْلُ أَمِيْرُ اللّهُ مِنْيُنَ؟، قَالَ: غَلُوقٌ. قَالَ: بَالنَّظُر، قَالَ: يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله صَلِّلَهُ عَيْدُوسَامَةً أَوْ عَنِ الصَّحَابَة، أَو التَّابِعِيْنَ؟، قَالَ: بِالنَّظُر، وَالقُرْآنُ كَلاَمُ الله عَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: يَا شَيْخُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ عَلَيْوَسَلَمَ أَوْ عَنِ الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِيْنَ؟، قَالَ: بِالنَّظُر، وَالقُرْآنُ كَلاَمُ الله غَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: يَا شَيْخُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَالِلللهُ عَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: يَا شَيْخُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: يَا شَيْخُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَيْرُ عَلَيْ وَسَلَةً هَلَ اللهُ عَنْهُ أَكَانَ يُشْهِدُ إِذَا زَوَّجَ، أَوْ اللهُ اللهُ عَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: يَا شَيْخُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: يَا شَيْخُ! أَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَالِللهُ عَيْرُ خَلُوقٍ. قَالَ: اخْرُجُ قَبَّحَكُ اللهُ وَقَبَّحَ مَنْ قَلَدَكَ دِيْنَهُ وَ وَجَعَلَكَ وَبُكَةً وَلَا أَذُولُ بَوْفِهُ مَا اللهُ وَقَبَّحَ مَنْ قَلَدَكَ دَيْنَهُ وَ وَجَعَلَكَ وَيْنَهُ وَلَا أَذُولُ اللهُ عَيْرُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ وَقَبَعَ مَنْ قَلَدَكَ دَيْنَهُ وَ وَجَعَلَكَ اللهُ وَلَا أَذُولُ اللهُ عَيْرُ عَلَوْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٣٩) قَالَ أَهْدُ بِنُ حَنْبَلِ « وَسُئِلَ عَمَّنْ نَكَتَبُ فِي طَرِيْقَنَا؟ فَقَالَ: عَلَيْكُم بَهَنَّادِ، وَبِسُفْيَانَ بِنِ وَكِيْعٍ، وَبِمَكَّةً ابْنِ أَبِي عُمَرَ، وَإِيَّاكُم أَنْ تَكْتُبُوا-يَعْنِي: عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، قَلِيْلًا وَلاَ كَثِيرًا - عَلَيْكُمُ بِأَصْحَابِ الآثَارِ وَالسُّنَن » (٣).

(٤٠) قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، عَنِ التَّعريفِ فِي الأَمصَارِ، يَجْتَمِعُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ يَوْمَ عَرَفَة، فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُوْنَ بِهِ بَأْسٌ، فَعلَه غَيْرُ وَاحِد: الْحَسَنُ، وَبَكْرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ، وَثَابِتُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ وَاسِع، كَانُوا يَشْهَدُوْنَ المَسْجَد يَوْمَ عَرَفَة.

<sup>(</sup>٢) (١٠) (٢)

<sup>(7) (11/177).</sup> 

وَسَأَلْتُهُ عَنِ القِرَاءة بِالأَلْحَانِ، فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مُحْدَثٍ فَإِنَّهُ لاَ يُعْجبنَي، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صوتَ الرَّجُل لاَ يَتَكَلَّفُهُ(١).

(٤١) عَنْ سَلَمَةَ بِنِ شَبِيْبٍ، قَالَ: بِعْتُ دَارِي بِنَيْسَابُوْرَ، وَأَرَدْتُ التَّحَوُّلَ إِلَىٰ مَكَّةَ بِعِيَالِي، فَقُلْتُ: أُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَات، وَأُودِّغُ عُهَّار الدَّار. فَصَلَّيْتُ، وَقُلْتُ: يَا عُهَّارَ الدَّارِ، سَلاَمٌ عَلَيْكُم، فَإِنَّا خَارِجُوْنَ نُجَاوِرُ بِمَكَّة. فَسَمِعْتُ هَاتِفًا يَقُوْلُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا سَلَمَةُ، وَنَحْنُ خَارِجُوْنَ مِنَ الدَّارِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الَّذِي اشتَرَاهَا يَقُوْلُ: القُوْآنُ خَلُوقٌ (اللَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الَّذِي اشتَرَاهَا يَقُوْلُ: القُرْآنُ خَلُوقٌ (۱).

(٤٢) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ أَسْلَمَ ، قَالَ: لَّا أُدْخِلْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بِنِ طَاهِرٍ ، وَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ ، غَضِبَ ، وَقَالَ: عَمَدتُم إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ القَبْلَةِ ، فَكَفَّرْ ثُمُّوهُ ، فَقَيْلَ: قَدْ كَانَ مَا أُنْهِيَ إِلَىٰ الأَمِيْرِ . فَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ : شَرَ الُكُ<sup>(٣)</sup> نَعْلَي عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ خَيْرٌ مِنْكَ ، وَكَانَ مَا أُنْهِيَ إِلَىٰ اللَّمَاءِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ لاَ تَرفعُ رَأْسَكَ إِلَىٰ السَّمَاء . فَقُلْتُ بِرَأْسِي يَرفَعُ رَأْسَكَ إِلَىٰ السَّمَاء . فَقُلْتُ بِرَأْسِي هَكَذَا إِلَىٰ السَّمَاء ؟ وَهِلْ أَرْجُو الخَيْرَ إِلاَّ مَيْ فَي السَّمَاء ؟! وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مُؤَمَّلَ بِنَ إِسْمَاعِيلً يَقُوْلُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا ؛ يُحْبَسُ ،

قَالَ ابْنُ أَسْلَمَ: فَأَقَمْنَا، وَكُنَّا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَيْخًا، فَحُبِسْتُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، مَا اطَّلَعَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِي أَنِي أَرَدْتُ الخَلاص. قُلْتُ: اللهُ حَبَسَنِي، وَهُوَ يُطْلِقُنِي، وَلَيْسَ لِيَ إِلَىٰ المَخْلُوْ قَيْنَ حَاجَةٌ. فَأُخْرِجْتُ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْه، وَفِي رَأْسِي عَمَامَةٌ كَبِيْرَةٌ طَوِيْلَةٌ، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي السُّجُوْدِ عَلَىٰ كَوْر (١٤) العَمَامَة؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بِنُ يَعْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ المُحَرَّرِ، عَنْ يَزِيْدَ بِنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُعَلَيْهِ وَسَلَمَ سَجَدَ

<sup>(1) (1/377).</sup> 

<sup>(7) (71/</sup> ٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) الشرك: سير النعل. ينظر «لسان العرب» (١٠/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) الكور: الزيادة. ينظر «لسان العرب» (٥/ ١٥٦).

عَلَىٰ كَوْرِ العِهَامَةِ. فَقَالَ ابْنُ طَاهِرِ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ. فَقُلْتُ: أَسْتَعْمِلُ هَذَا حَتَّىٰ يَجِيْءَ أَقْوَىٰ مِنْهُ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ يَجِيْءَ أَقْوَىٰ مِنْهُ، ثُمَّ قُلْتُ: وَعِنْدِي أَقْوَىٰ مِنْهُ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ يُحْمِي يُصَلِين بِنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّلَاتُعَيْهِوَسَاتًا يُصَلِي فِي ثَوْب وَاحِديَتَقِي بِفُضُولِه حَرَّ الأَرْضِ وَبَرْدَهًا. هَذَا الدَّلِيْلُ عَلَى السُّجُوْدِ عَلَىٰ كَوْرِ العَهَامَةً. ثُمَّ قَالً: وَرَدَ كَتَابُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَنْهَىٰ عَنِ الجَدَلِ وَالحُصُومَاتِ، فَتَقَدَّمْ إِلَىٰ الْعَهْمِ وَمَاتِ، فَتَقَدَّمْ إِلَىٰ الْعَهْمِ عَنِ الجَدَلِ وَالخُصُومَاتِ، فَتَقَدَّمْ إِلَىٰ الْعَهْمِ عَنِ الجَدَلِ وَالخُصُومَاتِ، فَتَقَدَّمْ إِلَىٰ أَصْحَابِكَ أَنْ لاَ يَعُودُوا. فَقُلْتُ لَهُ: أَعْمَ خَرَجْتُ مِنْ عَنْده، وَهَذَا كَانَ مُقَدَّرًا عَلَيَّ. قَالَ عَعْد الله بن عَنْده، وَهَذَا كَانَ مُقَدَّرًا عَلَيَّ. قَالَ عَيْد الله بن طَاهِر في تَغْلَيْتِكَ. فَقَالَ يَعْيَى اللهُ عَيْد الله بن طَاهِر في تَغْلِيَتِكَ. فَقَالَ يَعْيَى اللهَ يَعْمَ بن يَعْيَى، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى عَبْد الله بن طَاهِر في تَغْلِيتكَ. فَقَالَ يَعْيَى اللهَ يَعْمَى بن يَعْيَى، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى عَبْد الله بن طَاهِر في تَغْلِيتكَ. فَقَالَ يَعْيَى بن يَعْيَى بن يَعْيَى، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَكْتُبَ عَلَىٰ لِسَانِهِ، فَلَكَ مُونَ خُولَ الكِتَابُ إِلَى ابْنِ طَاهِرٍ، أَمَرَ بإِخْرَاجِكَ وَأَصْدَابِكَ وَلَى لَسَانِهِ، فَلَكَا لِسَانِهِ، فَلَمَّ وَصَلَ الكِتَابُ إِلَى ابْنِ طَاهِرٍ، أَمَرَ بإِخْرَاجِكَ وَأَصْدَابِكَ وَأَلْ يَعْمُونَ نَعْمُ اللّهُ وَلَى الْمَالِولَ الْمَالَا يَعْمُ اللهُ الْمُ الْمُولُ الْمَالِكِيَا لَكَالِهُ إِلْ الْمُولِ الْمَالِكِيَا لَكَالَهُ وَلَا عَلَى لَلْمَالِهُ وَلَا لَكُولُولُ الْمُ الْمُ عَلَى لَلْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ مَنْ عَلَى لَلْمَالِهُ الْمُ مَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُو

(٤٣) عَنْ سَعِيْد بن عَمْرِ و البَرْذَعِيُّ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا زُرْعَةَ الرَّازِيَّ، وَسُئِلَ عَنِ الْمُحَاسِيِّ وَكُتُبه، فَقَالً: إِيَّاكُ وَهَذِهِ الْكُتُب، هَذِه كُتُبُ بِدَع وضَلاَلاَت، عَلَيْكَ الْمُحَاسِيِّ وَكُتُبه، فَقَالً: إِيَّاكُ وَهَذِه الْكُتُب، هَذِه كُتُبُ بِدَع وضَلاَلاَت، عَلَيْكَ بِلاَّرَ وَهَذِه الْكُتُب، هَذِه كُتُبُ بِدَع وضَلاَلاَت، عَلَيْكَ بِالأَثَرِ تَجِدْ غُنيَةً، هَلْ بَلَغَكُم أَنَّ مَالِكًا وَالتَّوْرِيَّ وَالأَوْزَاعِيَّ صَّنَفُوا فِي الخَطَرَاتِ(٢) وَالوَسَاوِس؟ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَىٰ البِدَع (٣).

(٤٤) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ سِنَانَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ يُبْغِضُ أَصْحَابَ الحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ (نَا). يُبْغِضُ أَصْحَابَ الحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ (نَا).

(٤٥) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عَمْرِو البَرْذَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، فَاخْتَلَفَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَمْرِ دَّاوُد الأَصْبِهَانِي، وَالْمَزَنِيِّ، وَالرَّجُلاَنِ: فَضَلَكُ الرَّازِيُّ،

<sup>(1) (1/7.7 - 3.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: الهواجس. ينظر «لسان العرب» (٤/ ٢٤٩).

<sup>(1) (7/ /17).</sup> 

<sup>(3) (11/037).</sup> 

وَابْنُ حَرَاش، فَقَالَ ابْنُ حَرَاش: دَاوُدُ كَافِرٌ. وَقَالَ فَصْلَكُ: الْمُزَنِيُّ جَاهلٌ. فَأَقْبَلَ أَبُو زُرْعَةَ يُوَبِّخُهُمَا، وَقَالَ لَهُمَّا: مَا وَّاحِدٌ مَنْكُمَا لَهُمَا بِصَاحِب. ثُمَّ قَالَ: تَرَىٰ دَاوُدَ هَذَا، لَوْ أَتْصَرَ عَلَىٰ مَا يَقْتَصَرُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَلْمَ لَظَنْتُ أَنَّهُ يُكْمَدُ أَهْلَ البدَع بِمَا عِنْدُهُ مِنَ البَيَانِ الْقَتَصَرَ عَلَىٰ مَا يَقْتَصَرُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَلْمَ لَظَنْتُ أَنَّهُ يُكُمدُ أَهْلَ البدَع بِمَا عِنْدُهُ مِنَ البَيَانِ وَالآلَة، وَلَكَنَّهُ تَعَدَّى، لَقَدْ قَدَمَ عَلَيْنَا مِنْ نَيْسَابُور، وَمَشْيَحَة نَيْسَابُورَ بَمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ، بِن كَيْبَى، وَعَمْرو بِن زُرَارَةَ، وَحُسَيْن بِن مَنْصُور، وَمَشْيَحَة نَيْسَابُورَ بَمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ، بِن كَيْبَى وَعَمْرو بِن زُرَارَةَ، وَحُسَيْن بِن مَنْصُور، وَمَشْيَحَة نَيْسَابُورَ بَمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ، فَكَتَبَ إِلَى مَعْرو بِن زُرَارَةَ، وَحُسَيْن بِن مَنْصُور، وَمَشْيَحَة نَيْسَابُورَ بَمَا أَحْدَثَ هُنَاكَ، فَكَالَ مَالِح بِن أَحْدَل لَكُ لللهُ مَنْ ذَلكَ، فَقَدَمَ بَغْدَادَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَعْنَ اللهَ مَلُ السَّمُهُ ؟ قَالَ: يَلْ فَكَتَم صَالَح بِن أَحْدَل بَعْدَادَ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَلَيْ فَالَ: مَن أَعْنُ لَهُ مَا اللّهُ مِنَاكَ، فَقَالَ: مَن أَعْدُو مُ اللّهُ مُلُ اللّهُ مَلُ مَا اللّهُ مُلُ مَلُهُ وَ قَالَ: مَن أَعْدُ مَا اللّهُ مُلُ مُن هُذَا وَيُنكِرَهُ. فَقَالَ: عَلْ أَبُهُ إِنَّالُ مُعْدَلُ مَعْدَا وَيُنْكِرَهُ. فَقَالَ: يَا أَبُهُ إِنَّهُ يَنْتَفِي مِنْ هَذَا وَيُنْكِرَهُ. فَقَالَ: يَا أَبُهُ إِنَّهُ يَنْتَفِي مِنْ هَذَا وَيُنْكِرَهُ. فَقَالَ: يَا أَبُهُ إِنَّهُ يَنْتَفِي مِنْ هَذَا وَيُنْكِرَهُ. فَقَالَ: عَلْ أَبُهُ إِنَّهُ مُنْ هُنَا وَيُنْكِرَهُ. فَقَالَ: عَلْ أَبُهُ إِنْ يَأْتُون مَنْ هَذَا وَيُنْكِرَهُ. فَقَالَ: عَلْ أَنْ لُهُ اللّهُ الْمُعْدَا وَيُنْكِرَهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ هَذَا وَيُنْكُورَهُ. فَقَالَ: عَلْ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّ

(٤٦) قَالَ القَاسِمُ بِنُ أَبِي صَالِح: جَاءَ أَيَّامَ الحَجِّ أَبُو بَكُر مُحَمَّدُ بِنُ الفَضْلِ القُسْطَانِيُّ، وَحُرَيْشُ بِنُ أَحْمَدَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ الْحُسَيْنِ، فَسَأَلَاهُ عَنْ حَدَيْثِ الإفكرويَّ عَنْ مَالك فَحَانَتْ مِنْهُ التَفَاتَةُ، فَقَالَ لَهُ الزَّعْفَرَانِيُّ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! ثَوَايَةَ الفَرْويِّ عَنْ مَالك فَحَانَتْ مِنْهُ التَفَاتَةُ، فَقَالَ لَهُ الزَّعْفَرَانِيُّ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! ثَكُدُّ الزَّنَادَقَةَ؟ قَالَ: وَمَن الزِّنْديقُ؟ قَالَ: هَذَا، إِنَّ أَبَا حَاتِم الرَّازِيَّ لاَ يُحَدِّثُ حَتَّىٰ يَمْتَحِنَ. فَقَالَ: أَبُو حَاتِم عِنْدَنَا أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ فِي الحَديث، وَالامْتِحَانُ دِيْنُ الخَوَارِج، مَنْ حَضَرَ بَعْلِسِي، فَكَانً مِنْ أَهْلِ السُّنَّةَ، سَمِعَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَينُهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة، سَمِع مَا تَقَرُّ بِهِ عَينُهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهُبَعَةِ، يَسْمَعُ مَا يُسَمِّعُ اللهُ بِهِ عَيْنَهُ، فَقَامَا، وَلَمْ يَسْمَعًا مِنْهُ أَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُولِ السُّنَةُ وَاللهُ السُّنَةُ وَالْتَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَالَةُ الْمَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُ الْمَاءُ وَلَمْ عَلَى الْمَاءُ وَلَوْ اللّهُ الْمَالِقُولِ الللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعُمُ اللّهُ الْمُ الْمُولِ السُّولَةُ الْمَاءُ الْمُا اللّهُ الْمَالَقُلُ اللّهُ الْمُعْمَا مَا اللّهُ الْمَالِي اللهُ الْمُعَالَقِي الْمُعْلِ الللّهُ الْمُعَالَقُولُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

(٤٧) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ «الرَّدِّ عَلَىٰ الجَهْمِيَّةِ» لَهُ: حَدَّثَنَا أَبِي،

<sup>(</sup>۱) أي: يحيد. ينظر «لسان العرب» (۸/ ٤٣٠).

<sup>.(99/17)(7)</sup> 

<sup>(7) (71/</sup> ۱۸۹).

وَأَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: كَانَ يُحْكَىٰ لَنَا أَنَّ هُنَا رَجُلًا مِنْ قَصَّتِهِ هَذَا، فَحَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: كَانَ بِالبَصْرَةِ رَجُلٌ، وَأَنَا مُقَيْمٌ سَنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَمَائَتَيْنَ، فَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بِنِ عَمْرِو بِنَ الضَّحَاكَ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنِ القُرْآنُ غَلُوْقًا فَمَحَا اللهُ مَا فِي صَدْرِي مِنَ الظَّرْآن. وَكَانَ مِنْ قُرَّاءِ القُرْآن، فَنسِيَ القُرْآن حَتَّىٰ كَانَ يُقَالُ لَهُ: قُلَ: ﴿ بِسَمِ ٱللهُ اللهُ الل

(٤٨) قَيْلَ: سَأَلَ الأَشْعَرِيُّ أَبَا عَلِيًّ الجُبَّائِيُّ شَيْخُ المُعْتَزِلَة: ثَلاَثَةُ إِحْوَة: أَحَدُهُم تَقِيُّ، وَالثَّانِي كَافِرْ، وَالثَّالِثُ مَاتَ صَبِيًّا؟ فَقَالَ: أَمَّا الأَوَّلُ فَفِي الجَنَّةَ، وَالثَّانِي فَفِي الجَنَّةَ، وَالثَّانِي فَفِي اللَّارِ، وَالصَّبِيُّ فَمَنْ أَهْلِ السَّلاَمَة. قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصِعدَ إِلَى أَخِيه؟ قَالَ: لاَّ؛ لأَنَّهُ النَّالُ بَعْمله. قَالَ: فَإِنْ قَالَ الصَّغَيْرُ: مَا التَّقْصِيرُ مِنِّي، فَإِنَّ قَالَ الصَّغَيْرُ: مَا التَّقْصِيرُ مِنِي فَإِنَّ فَإِنْ قَالَ الصَّغَيْرُ: مَا التَّقْصِيرُ مَنِي، فَإِنَّ قَالَ اللَّهُ لَهُ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكُ مِنِي فَإِنَّ قَالَ اللَّهُ لَهُ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكُ مَنِي فَإِنَّ فَإِنَّ قَالَ اللَّهُ لَهُ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكُ مَنِي وَلا أَقْدَرْتَنِي عَلَى الطَّاعَة. قَالَ: يَقُولُ اللهُ لَهُ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكُ مَنِي فَإِنَّ فَعَيْرَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ لَهُ وَلَا أَقْدَرْتَنِي عَلَى الطَّاعَة. قَالَ: يَقُولُ اللهُ لَهُ: كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكُ مَا أَبْقَيْتَنِي، وَلا سَتحقَّيْتَ العَذَابَ، فَرَاعَيْتُ مَصْلَحَتَكَ. قَالَ: فَلَو قَالَ الأَثُ لَا لَأَكُم بَرُّ عَلَى اللَّالَعُ عَلَى اللَّا عُلَى اللَّا عَلَى اللَّا عُلَى اللَّالَعُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ لَاللَهُ لَقَلْ عَلَى اللَّا عُلَى اللَّالُ الأَكْرُ بَيْنِ مَا أَنْ اللَّا عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُ لَكُو اللهُ اللَّهُ اللَّ اللَّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّالَةُ مِلْ اللَّهُ اللَل

(٤٩) قَالَ صَالِحُ بِنُ مُحَمَّد جَزَرَةُ: كَانَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ بِنِ أَبَان يَمْتَحِنُ أَصْحَابَ الحَديْثِ، وَكَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّعِ، فَقَالَ لِي: مَنْ حَفَرَ بِئْرَ زَمْزَمَ؟ قُلْتُ: مُعَاوِيَةَ. قَالَ: فَمَنْ نَقَلَ تُرَابَهَا؟ قُلْتُ: عُمْرُو بِنِ العَاصِ. فصَاحَ فِيَّ وَقَامَ (٣).

(٥٠) قَالَ التَّنُوْ حِيِّ: أَخْبَرَنَا أَبِي، قَالَ: مِنْ مَخَارِيقُ (٤) الْحَلاَّجِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا وَمَعَهُ مَنْ يَتَنَمَّس عَلَيْهِ وَيَهُوسُهُ، قَدمَ قَبْل ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِه الَّذِيْنَ يَكْشِفُ لَهُم الأَمْر،

<sup>(1) (41/801-171).</sup> 

<sup>.(</sup>١٨٤/١٤) (٢)

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) أي: أكاذيب واختلاقات. ينظر «لسان العرب» (١٠/ ٧٥).

ثُمَّ يمضي إِلَىٰ الصَّحرَاء، فَيُدْفَن فِيْهَا كَعْكَا، وَسُكَّرًا، وَسَويقًا، وَفَاكَهَةً يَابِسَة، وَيعلِّم عَلَىٰ مَوَاضِعَهَا بحجر، فَإِذَا خَرَجَ القَوْم وَتَعِبُوا قَالَ أَصْحَابُهُ: نريدُ السَّاعَة كَذَا وَكَذَا. فينفردُ وَيُرِي أَنَّهُ يدعُو، ثُمَّ يَجِيْءُ إِلَىٰ المَوْضَع فَيُحْرِجُ الدَّفين (١) الْمُطْلُوب مِنْهُ. أَخْبَرَني بنفرد وَيُري أَنَّهُ يدعُو، ثُمَّ يَجِيْءُ إِلَىٰ المَوْضَع فَيُحْرِجُ الدَّفين (١) الْمُطْلُوب مِنْهُ. أَخْبَرَني بنفرلكَ الجَمُّ الغَفير (١)، وَأَخبرُ وني قَالُوا: رُبَّا خَرَجَ إِلَىٰ بسَاتينِ البَلَد، فيقدَّم مَنْ يَدْفِنُ الفَّالُوذَجَ (٣) الْحَارَ فِي الرُّقَاق (١)، وَالسَّمك السُّخن فِي الرُّقَاق، فَإِذَا خَرَجَ طلبَ مِنْهُ الرَّجُل – فِي الحَال – الَّذِي دَفنه، فَيُخْرِجه هُو (٥).

(١٥) قَالَ الذَّهَبِيّ وَبَلَغَنَا أَنَّ شَيْخَ المُعْتَزِلَة أَبَا القَاسِمِ الكَعْبِي، شَيْخَ أَهْلِ الكَلَامِ، لَلَّا قَدَمَ نَسَف، أَكرمُوهُ، وَلَمْ يَأْتِ إلَيْهِ أَبُو يَعْلَى، فَقَالَ الكَعْبِي: نَحْنُ نَأْتِي الشَّيْخَ. فَلَمَّا وَخَلَ لَمْ يَقُمْ لَهُ، وَلاَ التَفَتَ مِنْ مُحْرَابِه، فكسَّرِ الكَعْبِيُّ خَجَلَه وَقَالَ: بِاللهِ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّيْخِ لاَ تَقُمْ. وَدَعَا لَهُ وَأَثْنَىٰ قَائِمًا، وَانْصَرَفَ (١٠).

(٥٢) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَحْمَدَ الطَّبَرِي: سَمِعْتُ الخُلْدِيِّ يَقُوْل: مضيتُ إِلَىٰ عَبَّاس الدُّوْرِيِّ، وَأَنَا حَدَث، فكتبتُ عَنْهُ مَجْلِسًا، وَخَرَجْتُ، فلقينِي صُوفِيُّ، فَقَالَ: أَيش الدُّوْرِيِّ، وَأَنَا حَدَث، فكتبتُ عَنْهُ مَجْلِسًا، وَخَرَجْتُ، فلقينِي صُوفِيُّ، فَقَالَ: أَيش هَذَا؟ فَأَرِيتُه فَقَالَ: وَيُحَك، تَدَعُ عِلْمَ الخِرَق، وَتَأَخذُ عِلْم الوَرَق! ثُمَّ خرَّق الأوراق، فَدَخَلَ كَلاَمُه فِي قلبي، فلم أَعدْ إِلَىٰ عَبَّاس، وَوقفتُ بعرَفة ستًا وَخُسِيْنَ وَقفَة (٧).

(٥٣) قَالَ بُنْدَارُ بِنُ الْحُسَيْنِ: صُحْبَةُ أَهْلِ البِدَعِ تُورِثُ الإِعرَاضَ عَنِ الْحَقِّ(^).

(٥٤) قَالَ السُّلَمِيُّ: خَرَجْتُ إِلَىٰ مَرْو فِي حَيَاةِ الأَسْتَاذ أَبِي سَهْلِ الصُّعْلُوْكِي،

<sup>(</sup>١) أي: الشيء المدفون. «النهاية» (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أي: جماعة كثيرين مجتمعين. ينظر «لسان العرب» (١٢/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) نوع من الحلواء يسوى من لب الحنطة. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) أي: ما اتسع من الأرض ولان. ينظر «النهاية» (٢/ ٢٥٢).

<sup>(0) (</sup>٤١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤٨١/١٥) (٦)

<sup>(</sup>٧) (٥٥/١٥) قَالَ الذَّهبِيّ: مَاذَا إِلا صُوفِيُّ جَاهِلٌ يمزِّق الأَحَادِيْثَ النَّبويَة، وَيُحضُّ عَلَىَ أَمرٍ مُجَهُول، فَهَا أَحْوَجه إِلَىٰ العِلْم.

<sup>(1·9/17) (</sup>A)

وَكَانَ لَهُ قَبْلَ خُرُوْجِي أَيَّامِ الجُمَعِ بِالْغَدُواتِ بَجْلِسُ دوْرِ القُرْآن بِخَتْم، فَوَجَدتُهُ عِنْد رُجُوعِي قَدْ رَفَعَ ذَلِكَ الْمَجْلِس، وَعَقَدَ لاَبْنِ الْعُقَابِي فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَجْلِسَ الْقَوْل وَي نَفْسِي: اسْتبدل بَجْلِس الْخَتْم بِمَجْلِس فَدَاخلنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْء، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي: اسْتبدل بَجْلِس الْخَتْم بِمَجْلِس الْقَوْل - يَعْنِي الْغَنَاء - . فَقَالَ لِي يَوْمًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيش يَقُولُ النَّاسِ لِي؟ قُلْتُ: يَقُولُ وَنَ مَعْ بَجْلِسَ الْقَوْل. فَقَالَ: مَنْ قَالَ لأَسْتَاذِه لَمَ؟ لاَ يَقُولُ وَضَعَ بَجْلِسَ الْقَوْل. فَقَالَ: مَنْ قَالَ لأَسْتَاذِه لَمَ؟ لاَ يَفْلح أَبَدًا اللَّهُول. فَقَالَ: مَنْ قَالَ لأَسْتَاذِه لَمَ؟ لاَ يَفْلح أَبَدًا اللَّهُ اللهُ اله

(٥٥) قَالَ ابْنُ أَبِي طِيّ فِي "تَارِيخ الإَمَامِيَّة»: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ النَّعْمَانِ الشِّيْعِيُّ الرَّافضِيِّ أَوْحَد فِي جَمِيْع فُنُوْن العِلْم: الأَصْلَين، وَالفقْه، وَالأَخْبَار، وَمَعْرِفَة السِّيْعِيُّ الرَّافَشِيْ، وَالنَّعْو، وَالشَّعر. وَكَانَ يُنَاظِرُ أَهْلَ كُلِّ عَقِيْدَة مَعَ الْعَظَمَة فِي الرَّجَال، وَالتَّفْس، كَثِيْرَ البِرِّ، عَظِيْمَ الدَّوْلَة البُويْمِيَّة، وَالرُّتِبَة الجَسِيْمَة عِنْدَ الخُلفَاء، وَكَانَ قَوِيَّ النَّفْس، كَثِيْرَ البِرِّ، عَظِيْمَ الخَشُوع، كَثِيْرَ الصَّلاَة وَالصَّوْم، يَلْبَسُ الخَشنَ مِنَ الثِّيَّاب، وَكَانَ مُديْمًا لَلمُطَالعَة الخُشُوع، كَثِيْرَ الصَّلاَة وَالصَّوْم، وَيُلَ: إِنَّهُ مَا تَرَكَ لِلمُخَالفِينَ كِتَابًا إِلاَّ وَحَفظَه، وَبَهَذَا وَالتَّعْمِ مَنْ أَحْرِصِ النَّاسِ عَلَىٰ التَّعْلِيم، يَدُورُ عَلَىٰ المَكاتِب وَكَانَ مَنْ أَحْرِصِ النَّاسِ عَلَىٰ التَّعْلِيم، يَدُورُ عَلَىٰ المَكاتِب وَكَانَ مَنْ أَحْرِصِ النَّاسِ عَلَىٰ التَّعْلِيم، يَدُورُ عَلَىٰ المَكاتِب وَحَوانيتِ الْحَاكَة (٢٠)، فَيَتَلَمَّحُ الصَّبِيَّ الفَطَنَ، فَيسَتَأْجِرُهُ مِنْ أَبُويه- يَعْنِي فَيُضَلُّهُ وَعَلَىٰ المَكاتِب وَحَوانيتِ الْحَاكَة (٢٠)، فَيتَلَمَّحُ الصَّبِيَّ الفَطَنَ، فيسَتَأْجِرُهُ مِنْ أَبُويه- يَعْنِي فَيُضَلُّهُ وَعَلَىٰ الْكَاتِ وَحَوانيتِ الْحَاكَة (٢٠)، فَيتَلَمَّحُ الصَّبِيَّ الفَطَنَ، فيسَتَأْجِرُهُ مِنْ أَبُويه- يَعْنِي فَيُضَلَّهُ وَكَانَ رَبِعَةً نَحِيْفًا أَسمر، عَاشَ سَتًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَلَهُ أَكْثُومُ مِنْ مَاتَتَي مُصَنَّف إِلَىٰ وَكَانَ رَبِعَةً نَحِيْفًا أَسمر، عَاشَ سَتًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَلَهُ أَكْثُورُ مِنْ مَاتَتَي مُصَيَّف إِلَىٰ وَكَانَ رَبِعَةً نَحِيْفًا أَسمر، عَاشَ سَتًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً، وَلَهُ أَكْثُورُ مَنْ مَاتَتَي مُصَافَى الْكَاتِب إِلَىٰ مَاتَتَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةً وَأَرْبَع مائَة، وَشَيَّعَهُ ثَمَانُونَ أَلُونُ أَلْوَلُ أَلْهُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٥١) قَالَ الذَّهبِيّ: يَنْبَغِي لِلْمُرِيْدِ أَنْ لَا يَقُوْلُ لُأَسْتَاذِهِ: لَم، إِذَا علمه مَعْصُوْمًا لَا يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْخَطَأ، أَمَا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ غَيْرَ مَعْصُوْمٍ وَكَرِهَ قَوْلَ: لِمَ؟، فَإِنَّهُ لاَ يُفلح أَبدًا، قَالَ يَجُوْزُ عَلَيْهِ الْخَطَأ، أَمَا إِذَا كَانَ الشَّيْخُ غَيْرَ مَعْصُوْمٍ وَكَرِهَ قَوْلَ: لِمَ؟، فَإِنَّهُ لاَ يُفلح أَبدًا، قَالَ الله - تَعَالَى -: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المَائِدَة: ٢]، وَقَالَ: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ ﴾ [العَصْر: ٣]، ﴿ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْمَةِ ﴾ [البَلد: ١٧] بَلَىٰ هُنَا مُريدُونَ أَثقَالُ أَنكَاد، يَعْتَرِضُون وَلاَ يَقْتَدُونَ، وَيَقُولُونَ وَلاَ يَعْتَدُونَ، وَيَقُولُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ، وَيَقُولُونَ وَلاَ يَعْمَدُونَ، وَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>٢) أي: أماكن الخياطين. ينظر «لسان العرب» (٢/ ٢٦،١٠/ ٤١٨).

<sup>(</sup>TEO-TEE/IV) (T)

(٥٦) سَأَل رَجُل الحَرِيْرِيّ: أَيُّ الطَّرق أَقْرَب إِلَىٰ اللهِ؟ قَالَ: اترك السَّيرَ وَقَدْ وَصلتَ!(١).

(٥٧) قَالَ أَبُو الفَرَجِ بْنُ الجَوْزِيِّ: زَنَادَقَةُ الإِسْلاَمِ ثَلاَثَةٌ: ابْنُ الرَّاوَنْدِي، وَأَبُو حَيَّانَ، لأَنَّهُمَ عَلَى الإِسْلاَمِ أَبُو حَيَّانَ، لأَنَّهُمَ عَلَى الإِسْلاَمِ أَبُو حَيَّانَ، لأَنَّهُمَ صَرَّحَا، وَهُوَ مَجْمَجَ (٢) وَلَمْ يُصرِّح (٣).

(٥٨) قَالَ الحَرِيْرِيُّ: أَمردُ يُقدِّمُ مدَاسِي أَخْيَرُ مِنْ رِضْوَانِكُم، وَربع قَحبَة (٤) عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الوَلدَان، أَودُّ أَشتهِي قَبْلَ مَوْتِي أَعشق وَلَوْ صُوْرَة حَجر، أَنَا مُتَّكِل مُحْيِّر وَالعشق بِي مَشْغُوْل!! (٥).

(٥٩) قَالَ الفِرْيَابِيُّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَنْ يَشْتُمُ أَبَا بَكْر، فَقَالَ: كَافِرٌ بِاللهِ العَظِيْمِ. قَالَ: نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ كَرَامَةَ. قَالَ: فَزَاحَهُ النَّاسُّ، حَتَّىٰ كَافِرٌ بِاللهِ العَظِيْمِ. قَالَ: فَقُلْتُ للَّذِي قَرِيْبًا مِنْهُ: مَا قَالَ؟ قُلْنَا: هُوَ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مَا نَصْنعُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ تَكَسُّوهُ بِأَيْدِيْكُمَ، ارْفَعُوهُ بِالخَشَبِ حَتَّىٰ تُوَارُوهُ فِي قَبْرَهُ (١٠).

(٦٠) قَالَ أَحْدُ بِنُ يُوْنُسَ: رَأَيتُ زُهَيْرَ بِنَ مُعَاوِيَةً جَاءَ إِلَىٰ زَائِدَةً، فَكَلَّمَه فِي رَجُل يُحَدِّثُه، فَقَالَ: أَمِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: مَا أَعْرِفُهُ بَبِدْعَة. فَقَالَ: مَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ؟ فَالَ: مَا أَعْرِفُهُ بَبِدْعَة. فَقَالَ: مَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ هُو؟ فَقَالَ زَائِدَةُ: مَتَىٰ كَانَ النَّاسُ يَشتَمُوْنَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ زَائِدَةُ: مَتَىٰ كَانَ النَّاسُ يَشتَمُوْنَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا – (٧).

<sup>(</sup>١) (٢٣/ ٢٢٥) انظر تعليق الذهبي بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) أي: لم يبين. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٥٥).

<sup>.(17 + /17) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) القحبة: المرأة الفاجرة، ويقِال: المسنةِ. ينظر «لسان العرب» (١/ ٦٦١).

<sup>(</sup>٥) (٣٢٦/٢٣) قَالَ الْإِمَامُ الذَّهَبِيّ: قَرَأْت بِخُطِّ السَّيْف الخَافِظ: كَانَ الحَرِيْرِيِّ مِنْ أَفتن شيء وَأَضرِّهِ عَلَىٰ الاسْلاَم، تَظهرُ مِنْهُ الزَّنْدَقَةَ وَالاستهزَّاء بِالشرع، بَلَغَنِي مِنَ الثَّقَاتِ أَشيَاءُ يُسْتَعظم ذِكرُهَا مِنَ الزَّنْدَقَةِ وَالجُرُّأَةِ عَلَىٰ الله، وَكَانَ مُسْتَخِفًا بأَمر الصَّلُواتِ.

<sup>(7) (7) 707).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧٧/٧) (٧)

(٦١) قَالَ أَبُو جَعْفَر العُقَيْلِيُّ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ: لَمَ لَمْ تَكْتُبْ عَنْ عَلِيٍّ بِنِ اللهِ عِنْ عَلَيٍّ بِنِ اللهِ عَنْ عَلَيٍّ بِنِ اللهِ عَنْ عَلَيٍّ بِنِ اللهِ عَنْ عَلَيٍّ بِنِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الصَّحَابَةَ (١)(٢). الجَعْدِ؟ قَالَ: نَهَانِي أَبِي أَنَّ أَذَهَبَ إِلَيْهِ، وَكَانَ يَبِلُغُهُ عَنْهُ أَنَّهُ يَتَنَاوَلُ الصَّحَابَةَ (١)(٢).

(٦٢) عَنْ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بِنِ الْمَاجَشُوْنِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَلَّ جَحَدَتْ بِهِ الجَهْمِيَّةُ ؟ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ فَهِمتُ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ، فِيْهَا تَتَابَعتِ الجَهْمِيَّةُ فِي صَفَةَ الرَّبِ الْعَظِيْم، الَّذِي فَاتَتْ عَظَمَتُهُ الوَصِفَ وَالتَّقديرَ، وَكَلَّتَ الأَلسُنُ عَنْ تَفْسِيْرِ صَفْتِه، وَانْحَسَرَتِ فَاتَتْ عَظَمَتُهُ الوَصِفَ وَالتَّقديرَ، وَكَلَّتَ الأَلسُنُ عَنْ تَفْسِيْرِ صَفْتِه، وَانْخَسَرَتِ الْعُقُولُ مُسَاعًا، فَرَجَعتْ خَاسَئَةً حَسِيْرَةً، وَإِنَّا الْعُقُولُ مُسَاعًا، فَرَجَعتْ خَاسَئَةً حَسِيْرَةً، وَإِنَّا الْعُقُولُ مَسَاعًا، فَرَجَعتْ خَاسَئَةً حَسِيْرَةً، وَإِنَّا أَمُووا بِالنَّظُرِ وَالتَّقَدُرِه، فَلَمَّا خَلَقَ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: كَيْفَ؟، لَمْ لَمْ يَكُنْ مَرَّةً ثُمَّ كَانَ، أَمَّا مَنْ لاَ يَعُولُ وَلَمْ يَوْد. لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ هُو، إلاَّ هُو.

وَالدَّلِيْلُ عَلَىٰ عَجِزِ العُقُوْلِ عَنْ تَحقيْقِ صَفَتِه: عَجِزُهَا عَنْ تَحقَيْقِ صَفَة أَصْغَرِ خَلْقِه، لاَ يَكَادُ يَرَاهُ صَغَرًا، يَحُوْلُ وَيزُولُ، وَلاَ يُرَىٰ لَهُ بَصَرٌ وَلاَ سَمْعٌ، فَاعْرِفْ غِنَاكَ عَنْ تَكَلَيْفِ صَفَة مَا لَمْ يَصِفُ الرَّبُّ مِنْ نَفْسِه، بِعَجْزِكَ عَنْ مَعْرِفَة قَدر مَا وَصَفَ مَنْهَا، فَلَم تَكَلَيْفِ صَفَة مَا لَمْ يَصِفُ الرَّبُّ مِنْ نَفْسِه تَعَمُّقًا وَتَكلَيْفًا، فَقد اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الرَّبُ مِنْ نَفْسِه تَعَمُّقًا وَتَكلَيْفًا، فَقد اَسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ، وَلَمْ يَزَلْ يُمْلِي لَهُ الشَّيْطَانُ، حَتَىٰ جَحَدَ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ وَجُوهُ يُومِيدٍ نَاضِرَةً اللَّالِينَ مَنِّ الْفَيَامَة. وَذَكَرَ فَصلًا اللَّهُ يَا مَلُ السَّيْطُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ السَّيْطُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّيْعَامَة. وَذَكَرَ فَصلًا طَويْلًا فِي إقرَار الصِّفَاتِ وَإِمْرَارِهَا، وَتَرْكِ التَّعَرُّض لَمَا اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَة. وَذَكَرَ فَصلًا طَويْلًا فِي إقرَار الصِّفَاتِ وَإِمْرَارِهَا، وَتَرْكِ التَّعَرُّ ضَ لَمَالًا.

(٦٣) عَنْ دَاوُدَ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: كَانَ لِي صَدِيْقٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَمِر ذُوْ خَوْلاَنَ، فَخَرَجْتُ مِنْ صَنْعَاءَ أُرِيْدُ قَرْيَتَهُ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهَا، وَجَدْتُ كِتَابًا خَنْتُوْمًا إِلَىٰ أَبِي شَمِر، فَخَرَجْتُ مِنْ صَنْعَاءً، فَوَجَدْتُهُ مَهْمُوْمًا حَزِيْنًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدِمَ رَسُوْلٌ مِنْ صَنْعَاءً، فَجَنْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ مَهْمُوْمًا حَزِيْنًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدَمَ رَسُوْلٌ مِنْ صَنْعَاءً، فَذَكَرَ أَنَّ أَصْدِقَاءَ لِي كَتَبُوا لِي كِتَابًا، فَضَيَّعَهُ الرَّسُوْلُ. قُلْتُ: فَهَذَا الكِتَابُ. فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: يقع فيهم ويسبهم. ينظر «لسان العرب» (١١/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٤٦٥/١٠) (٢)

<sup>(</sup>T) (V/117-717).

الحَمْدُ لله. فَفَضَّهُ (١٠) فَقَرَأُهُ، فَقُلْتُ: أَقُر ثَنيْه. فَقَالَ: إِنِّ لأَسْتَحْدثُ سنَّكَ. قُلْتُ: فَا فَيْه؟ قَالَ: ضَرْبُ الرِّقَاب. قُلْتُ: لَعَلَّهُ كَتَبَهُ إِلَيْكَ نَاسٌ حَرُوْرِيَّةٌ فِي زَكَاة مَالك. قَالَ: مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُهُم؟ قُلْتُ: إِنِّي وَأَصْحَابًا لِي نُجَالِسُ وَهْبَ بِنَ مُنَبِّه، فَيَقُولُ لَنَا: احْذَرُوا مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُهُم؟ قُلْتُ: إِنِّي وَأَصْحَابًا لِي نُجَالِسُ وَهْبَ بِنَ مُنَبِّه، فَيَقُولُ لَنَا: احْذَرُوا أَيُّهُم الأَخْمَارُ (١) هَوُ لاء الحَرُوْرَاءَ، لاَ يُدْخِلُوْنَكُم فِي رَأَيْهم المُخَالِف، فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ عُرَّةٌ لَهُذَه الأُمَّة. فَلَفَعَ إِلَيَّ الكَتَابَ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيْه: سَلامٌ عَلَيْكُ، فَإِنَّا نَحْمَدُ إِلَيْكَ عُرَّةُ هُوَ مَنْكَ بَقُواهُ، فَإِذَا جَاءكَ كَتَابُنَا، فَانْظُرْ أَنْ تُوَدِّيَ - إِنْ شَاءَ اللهُ صَاعَةُ الله وَخُالَفَةً مَنْ خَالَفَ مُنْ مَنْكَ بَقُواهُ، فَإِذَا جَاءكَ كَتَابُنَا، فَانْظُرْ أَنْ تُوَدِّيَ - إِنْ شَاءَ اللهُ مَا الْقَرَضَ اللهُ عَلَيْكُ مِنْ مَعْوَلُهُ وَلَايَةً أَوْلِيَاتُه، وَالسَّلامُ. قُلْتَ لَهُ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ عَقْ وَلَكَ وَلاَيَة الله، وَوَلاَيَة أَوْلِيَاتُه، وَالسَّلامُ. قُلْتُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ مُن هُوا أَقْدَمُ مِنْكَ؟! قُلْتُ نَعْمَد عَلَى وَهْبَ حَتَّى تَسْمَعَ قُولُهُ ؟ قَالَ: نَعْمْ. فَنَزَلْنَا إِلَى صَنْعَاءَ، فَأَدْخُلْتُهُ عَلَى اللهُ مَعْوَلُكَ عَلَى وَهْبَ حَتَّى اللهُ مَعْمُ النَّفُرَة وَلَى عَلَى اليَمَن مِنْ قَبَل عُرُوةَ بَنِ مُعَمَّد وَقَالَ لِي وَهْبَ عَلَى اليَمَن مَنْ قَبَل عُرُوةَ بَنِ عُمَّدُ عَلَى الْكَوْرُ مَنْ فَقَالَ لِي وَهْبٌ: عَبِر عَنْهُ عَلَى الْمَوْمُ وَقَالَ لِي وَهْبٌ: عَبِر عَنْهُ مَا كَا ذَا خَوْلاَنَ؟ فَهَرَجَ (٣)، وَجَبُنَ، فَقَالَ لِي وَهْبٌ: عَبِر عَنْهُ.

قُلْتُ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ وَالصَّلاَحِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِسَرِيْرَتِه، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَرْضَ لَهُ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ حَرُوْرَاءَ، فَقَالُوا لَهُ: زَكَاتُكَ الَّتِي تُؤَدِّيْهَا إِلَىٰ الْأُمَرَاء لاَ تُجْزِئُ عَنْكَ، لاَ يَضَعُوْنَهَا فِي مَوَاضِعهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْنَا، وَرَأَيْتُ يَا أَبَا عَبْد الله أَنَّ كَلاَمَكَ أَشْفَىٰ لأَ مَنْ كَلاَمِي. فَقَالَ: يَا ذَا خَوْلاَنَ، أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الكَبَر حَرُوْريَّا، تَشْهَدُ عَلَىٰ مَنْ لَهُ مِنْ كَلاَمِي. فَقَالَ: يَا ذَا خَوْلاَنَ، أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ بَعْدَ الكَبَر حَرُوْريًّا، تَشْهَدُ عَلَىٰ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ بِالضَّلاَلَةِ؟! فَهَاذَا أَنْتَ قَائِلٌ لله غَدًا حِيْنَ يَقِفُكَ اللهُ وَمَنْ شَهِدْتَ عَلَيْه؟ فَاللهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالإَيْهَانِ، وَأَنْتَ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالكُفْرِ، وَالله يَشْهَدُ لَهُ بِالهُدَى، وَأَنْتَ تَشْهَدُ عَلَيْه بِالكُفْر، وَالله يَشْهَدُ لَهُ بِالهُدَى، وَأَنْتَ تَشْهَدُ عَلَيْه بِالخُفْر، وَالله يَشْهَدُ لَهُ بِالهُدَى، وَأَنْتَ تَشْهَدُ عَلَيْه بِالخَّلْ الله ؟ وَشَهَادَتُكَ شَهَادَة الله ؟ أَخْبِرْنِي عَلَيْه بِالضَّلاَلَةِ، فَأَيْنَ تَقَعُ إِذَا خَالَفَ رَأَيُّكَ أَمْرَ الله ؟ وَشَهَادَتُكَ شَهَادَة الله ؟ أَخْبِرْنِي عَلَيْه بِالضَّلاَلَةِ، فَأَيْنَ تَقَعُ إِذَا خَالَفَ رَأَيُكَ أَمْرَ الله ؟ وَشَهَادَتُكَ شَهَادَة الله ؟ أَخْبِرْنِي

<sup>(</sup>۱) أي: فتحه. ينظر «لسان العرب» (٧/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) الأُغهار جمع غُمْرٌ، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور. «النهاية» (٣/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) أي: اختلط. ينظر «النهاية» (٥/ ٢٥٧).

يَا ذَا خَوْلاَنَ، مَاذَا يَقُوْلُوْنَ لَكَ؟ فَتَكَلَّمَ عِنْد ذَلكَ، وَقَالَ لوَهْب: إِنَّهُم يَأْمُرُوْنَنِي أَنْ لاَ أَتَصَدَّقَ إِلاَّ عَلَىٰ مَنْ يَرَىٰ رَأْيُهُم، وَلاَ أَسْتَغْفَرَ إِلاَّ لَهُ. فَقَالَ: صَدَقْت، هَذه مِحْنَتُهُم الكَاذِبَةُ، فَأَمَّا قَوْلُهُم فِي الصَّدَقَة: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِوسَدَّ ذَكَرَ أَنَّ الكَاذِبَةُ، فَأَمَّا قَوْلُهُم فِي الصَّدَقَة: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَلاَ الكَاذِبَةُ، فَأَمَّا قَوْلُهُم فِي الصَّدَقَة: فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهُ وَلاَ اللهُ مَنْ أَهْلِ اليَمَن دَخَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّة رَبَطَتْهَا، أَفَإِنْسَانُ مَمَّنُ يَعْبُدُ الله يُوحِدُهُ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ أَنْ يُطْعِمُهُ مَنْ جُوْع أَوْ هِرَّةٌ؟! وَاللهُ يَقُوْلُ: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مَنْ جُوعً عَوْه هِرَّةٌ؟! وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مَسْكِينَا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ ﴾ [الإنسَانُ: ٨] الآياتُ.

وَأَمَّا قَوْهُمْ: لاَ يُسْتَغْفَرُ إِلاَّ لَمَنْ يَرَىٰ رَأْيَهُم، أَهُمْ خَيْرٌ أَمِ اللَائِكَةُ، وَاللهُ يَقُوْلُ: ﴿ وَيَسۡتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضَ ﴾ [الشُّورَى: ٥]، فَوَاللهِ مَا فَعَلَتِ اللَّائِكَةُ ذَلِكَ حَتَّىٰ أُمِرُوا بِهِ: ﴿ لَا يَسۡبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمۡرِهِ يَعۡمَلُونَ لِلَّانِيَاءُ:٢٧]، وَهُم بِأَمۡرِهِ عَنَّمَلُونَ لِلَّانِيَاءُ:٢٧]، وَجَاءَ مُيَسَّرًا: ﴿ وَيَسۡتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [غافرُ:٧].

يَا ذَا خَوْلاَنَ، إِنِّي قَدْ أَدْرَكْتُ صَدْرَ الإسْلاَم، فَوَاللهِ مَا كَانَتِ الْحَوَارِجُ جَمَاعَةً قَطُّ، إِلاَّ فَرَّ بَ اللهُ عُنْقَهُ، إِلاَّ فَرَّ بَ اللهُ عُنْقَهُ، وَمَا أَظْهَرَ أَحَدٌ مِنْهُم قَوْلَهُ، إِلاَّ ضَرَب اللهُ عُنْقَهُ، وَلَوْ مَكَنَ اللهُ هُمُ مِنْ رَأْيهم، لَفْسَدَتِ الأَرْضُ، وَقُطعَت السُّبُلُ وَالحَبُّ، وَلَعَادَ أَمْرُ الإِسْلاَم جَاهليَّةً، وَإِذًا لَقَامَ جَمَاعَةٌ كُلُّ مِنْهُم يَدْعُو إِلَىٰ نَفْسِه الخلاَفَة، مَعَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُم أَكْثَرُ مِنْ عَشْرَة آلاف، يُقاتلُ بَعْضُهُم بَعْضًا، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُم عَلَى بَعْض بِالكُفْر، مَتَى يُصْبَحَ المُؤْمِنُ خَانِفًا عَلَىٰ نَفْسِه وَدِيْنِه وَدَمِه وَأَهْلِه وَمَالِه، لاَ يَدْرِي مَعَ مَنْ يَكُونُ، وَلَلْ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ لاَ دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم عِلَيْهُم أَكْثُوا ﴾ [البَقَرَةُ:١٥١]، وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ لاَ دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم عِلَى الْمَوْلُ ﴾ [الصَّافَاتُ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ لاَ دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم عِلَى اللهُ مَا مُنُولًا ﴾ [غافرُ:١٥]، فَلَوْ كَانُوا الله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَإِنّ جُندَنَا هَا مُنْ الْعَلَامُونَ ﴾ [البَقَرَةُ:١٥١]، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَإِنَّ جُندَا هَا مُؤْمُ الْعَالِمُونَ ﴾ [الصَّافَاتُ:١٧٥].

أَلاَ يَسَعُكَ يَا ذَا خَوْ لاَنَ مِنْ أَهْلِ القَبْلَةِ مَا وَسِعَ نُوْحًا مِنْ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ، إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ: ﴿ أَنُومِنُ لَكَ وَاُتَبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ﴾ [الشُّعَرَاءُ:١١١]، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَقَالَ ذُوْ خَوْ لاَنَ: فَقَالَ ذُوْ خَوْ لاَنَ: فَلَا تَامُّرُنِي؟ قَالَ: أُنْظُرْ زَكَاتَكَ، فَأَدِّهَا إِلَىٰ مَنْ وَلاَّهُ اللهُ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَجَمَعَهُم عَلَيْهِ،

فَإِنَّ الْمُلْكَ مِنَ اللهِ وَحْدهِ وَبِيَدهِ، يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ، فَإِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَىٰ وَالِي الأَمْرِ، بَرِئْتَ مَنْ اللهُ وَإِنْ كَانَ فَضُلِّ، فَصِلْ بِهِ أَرْحَامَكَ وَمَوَالِيْكَ وَجِيْرَانَكَ وَالضَّيْفَ. فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي نَزَلْتُ عَنْ رَأْي الْحَرُوْرِيَّةِ(۱).

(٦٤) قَالَ زَاهِرُ بِنُ أَخْمَدَ السَّرَخْسِيُّ: لَّا قَرُبَ حُضُوْرُ أَجِل أَبِي الْحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ فِي دَارِي بِبَغْدَادَ، دَعَانِي فَأَتَيْتُه، فَقَالَ: اشهدْ عليَّ أَنِّي لاَ أَكفِّر أَحَدًا مِنْ أَهْلِ القِبْلَة، لَأَنَّ الْكَلَّ يُشْيَرَوْنَ إِلَى مَعبودٍ وَاحِد، وَإِنَّهَا هَذَا كُلَّه اخْتِلاَف العِبَارَات (٢).

.(000-007/5)(1)

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٨٨) قَالَ الذَّهِيِّ: وَبِنحو هَذَا أَدِين، وَكَذَا كَانَ شَيْخُنَا ابْنُ تِيمِيَّة فِي أَوَاخِرِ أَيَّامه يَقُوْلُ: أَنَا لَا أَكُفِّرُ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ، وَيَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يُحَافِظُ عَلَىٰ الْوضُوء إِلاَّ لَا أَكُفِّرُ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ، وَيَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ يُحَافِظُ عَلَىٰ الْوضُوء إِلاَّ مُؤْمِنٌ» فَمَنْ لاَزَمَ الصَّلَوَاتِ بوضوءٍ فَهُوَ مُسْلِم.

جُخْنَةُ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاءًا عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَ

## اَلْصَلاَةُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا

(١) عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَنَّهُ العِشَاءُ فِي جَمَاعَةٍ أَحْيَىٰ لَيلَتَهُ (١).

- (٢) وَعَنْهُ أَيْضًا: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ العِشَاءُ فِي جَمَاعَةِ، أَحْيَىٰ بَقيَّةَ لَيلتِه (٢).
- (٣) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، إلاَّ وَأَنَا فِي المُسْجِدِ<sup>(٣)</sup>.
- (٤) عَنْ مَيْمُوْنَ بِن مِهْرَانَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَعِيْدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ بَقِيَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ يَأْتِ الْمُسْجِدَ فَيَجِدُ أَهْلَهُ قَدِ اسْتَقْبَلُوْهُ خَارِجِيْنَ مِنَ الصَّلاَةِ (٤).
- (٥) عنْ ابنِ شِهَابِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعيدِ بنِ الْسَيَّبِ: لوْ تَبديْتَ، وَذَكرْتُ لهُ البَادِيةَ وَعَيْشَها وَالغَنَم. فَقَالَّ: كَيْفَ بشُهودِ العَتَمةِ (٥).
- (٦) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّهُ اشْتَكَىٰ عَيْنَهُ، فَقَالُوا: لَوْ خَرَجْتَ إِلَىٰ العَقَيْقِ، فَنَظَرْتَ إِلَىٰ الخُضْرَةِ، لَوَ جَدْتَ لِذَلِكَ خِفَّةً. قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِشُهُوْدِ العَتْمَةِ وَالصُّبْحِ(٢).
- (٧) عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الرَّبِيْعُ بِنُ خُثَيْمٍ يُقَادُ إِلَىٰ الصَّلاَةِ وَبِهِ الفَالجُ. فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ رُخِّصَ لَكَ. قَالَ: إِنِّي أَسْمَعُ «حَيَّ عَلَىٰ الصَّلاَة» فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَأْتُوْهَا وَلَوْ حَبُوًا(٧). وَقِيْلَ: إِنَّهُ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ هَذَا الَّذِي بِي بِأَعْتَىٰ الدَّيْلَم (٨)

<sup>.(17 (7/077).</sup> 

<sup>(1) (7/017).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢٢١/٤) قَالَ الذَّهبِيِّ: إِسْنَادُهُ ثَابِتٌ.

<sup>(3) (3/077).</sup> 

<sup>(0) (3/177).</sup> 

<sup>.(</sup>٢٤٠/٤) (٦)

<sup>(</sup>٧) الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه. ينظر «النهاية» (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>A) أي: الأعداء. ينظر «لسان العرب» (١٢/ ٢٠٥).

عَلَىٰ الله(١).

(A) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَتَهَاوَنُ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَىٰ فَاغْسِلْ يَدَكَ منْهُ (٢).

(٩) عَنْ يَعْقُوْبَ بِنِ الْحَسَنِ الثَقَفِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عَبْدَ العَزِيْزِ بِنَ مَرْوَانَ بَعَثَ ابْنَهُ عُمَرَ إِلَىٰ الْمَدِیْنَةِ يَتَأَدَّبُ بِهَا، وَكَتَبَ إِلَىٰ صَالَحِ بِنِ كَیْسَانَ يَتَعَاهَدُهُ، وَكَانَ یُلْزِمُهُ الشَّلُوَاتِ، فَأَبْطَأَ يَوْمًا عَنِ الصَّلاَة، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: كَانَتْ مُرَجِّلَتِي (٣) الصَّلاَة، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: كَانَتْ مُرَجِّلَتِي (٣) تُسكِّنْ شَعْرِكَ أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَىٰ الصَّلاَة. وَكَتَبَ بِذَلِكَ تُسكِّنْ شَعْرِكَ أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَىٰ الصَّلاَة. وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَىٰ وَالِدِهِ، فَبَعَثَ عَبْدُ العَزِيْزِ رَسُوْلًا إِلَيْهِ، فَهَا كَلَّمَهُ حَتَّىٰ حَلَقَ شَعْرَهُ (٤).

(١٠) قَالَ مُصْعَبُ: سَمِعَ عَامِرُ بِنُ عَبْدِ الله بِنِ الزُّبَيْرِ الْمُؤَذِّنَ وَهُوَ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ (٥)، فَقَالَ: خُذُوا بِيَدِي. فَقِيْلَ: إِنَّكَ عَلِيْلٌ! قَالَ: أَسْمَعُ دَاعِيَ اللهِ، فَلاَ أُجِيْبُهُ. فَأَخَذُوا بِيَدِي. فَقِيْلَ: إِنَّكَ عَلِيْلٌ! قَالَ: أَسْمَعُ دَاعِيَ اللهِ، فَلاَ أُجِيْبُهُ. فَأَخَذُوا بِيَدِهِ، فَذَخَلَ مَعَ الإمام في المَّغْرِب، فَرَكَعَ رَكْعَةً، ثُمَّ مَاتَ (٦).

(١١) عَنِ رَبِيْعَةَ بِنَ يَزِيْدَ قَالَ: مَا أَذَّنَ الْمُؤَدِّنُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلاَّ وَأَنَا فِي المَسْجِدِ، إِلاَّ أَنْ أَكُوْنَ مَرِيْضًا أَوْ مُسَافِرًا(٧).

(١٢) عَنِ الْمُعَافَى، قَالَ: لَمْ أَرَ أَعقلَ مِنْهُ -أي: مِن فَتْحُ الْمُوْصِلِيُّ- قِيْلَ: كَانَ يُوقِدُ فِي أَتُّونٍ (١٢) عَنِ الْمُعَافَى، قَالَ: كَانَ يُصِيدُ السَّمَكَ، فَشَغَلَتْهُ سَمَكَةٌ عَنِ الْجَاعَةِ، فَتَرَكَهُ (٩).

<sup>(1) (3/ 177).</sup> 

<sup>(7) (0/77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: التي تقوم بتسريح شعري. ينظر «لسان العرب» (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>١ (٥/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) أي: يخرجها ويدفعها. ينظر «النهاية» (١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۲۲٠).

<sup>.(</sup>Y & • /o) (V)

<sup>(</sup>A) أي: مَوْ قِد. ينظر «لسان العرب» (١٣/٧).

<sup>(</sup>P) (V/P3T).

(١٣) عَن يَحْيَىٰ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ، أَنَّ أَبَاهُ قَامَ لَيْلَةً، وَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ. قَالَ: فَلَمَّ طَلَعَ الفَجْرُ، رَمَىٰ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ الفِرَاشِ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ يُطَلِّ الضَّبْحَ، فَجَعَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَرْضِ شَيْئًا شَهْرَيْنِ، فَقَرَّحَ (١) فَخذَاهُ جَمِيْعًا (٢).

(١٤) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن رُسْتَه: سَأَلْتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنِ الرَّجُلِ يَبنِي بِأَهْلِه، أَيترُكُ الجَاعَة أَيَّامًا؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ صَلاَةً وَاحِدَةً. وَحَضَرْ تُهُ صَبَيْحَة بُنِي عَلَى ابْنَته، فَخَرَجَ، فَخَرَجَ، فَأَذَّنَ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ بَابِهَا، فَقَالَ لِلْجَارِيَة: قُولِي لَمُّمَا: يَخُرُجَانِ إِلَىٰ الصَّلاَة. فَخَرَجَ النِّسَاءُ وَالجَوَارِي، فَقُالَ: لاَ أَبرَحُ حَتَّىٰ يَخُرُجَا النِّسَاءُ وَالجَوَارِي، فَقُلْنَ: سُبْحَانَ الله! أَيُّ شَيْء هَذَا؟، فَقَالَ: لاَ أَبرَحُ حَتَّىٰ يَخُرُجَا إِلَىٰ الصَّلاَةِ. فَخَرَجَا بَعْدَ مَا صَلَّى، فَبَعَثَ بِهَا إِلَىٰ مَسْجِدٍ خَارِجٍ مِنَ الدَّرْبِ(٣).

(١٥) قَالَ الْهَيْثُمُ بِنُ مَرْوَانَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِر يَقُوْلُ: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشِ أَتِقُ بِهِ، يَقُوْلُ: سَمَعْتُ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشِ أَتُقُ بِهِ، يَقُوْلُ: سَأَلَ المَهْدِيُّ ابْنَ عُلاَّتَةَ: لَمَ رَدَدْتَ شَهَادَةَ ابْنِ إِسْحَاقَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ لاَنَّهُ بِهِ، يَقُوْلُ: عَلَيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ (٤٠). لاَ يَرَى جُمُعَةً وَلاَ جَمَاعَةً. فَسَأَلْتُ أَبَا مُسْهِر: مَن الشَّيْخُ؟ قَالَ: عَلِيُّ بِنُ عَبْدِ اللهِ (٤٠).

(١٦) حُكِيَ: أَنَّهُ -أي: عُمَرُ بنُ سَعْد الحَفَرِيُّ - أَبِطَأَ يَوْمًا فِي الْخُرُوْجِ إِلَىٰ الجَهَاعَةِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: أَعْتَذِرُ إِلَيْكُم، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُن لِي ثَوْبٌ غَيْرُ هَذَا، صَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ بَنَاتِي حَتَّىٰ صَلَّيْنَ فِيْهِ، ثُمَّ أَخَذْتُهُ، وَخَرَجْتُ إِلَيْكُم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أي: جرَّح. ينظر «النهاية» (۲٦/٤).

<sup>(197/9)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٢٠٤) قَالَ الذَّهبِيّ: هَكَذَا كَانَ السَّلَفُ فِي الحِرْصِ عَلَىَ الخَيرْ.

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٢٨٤ – ٢٨٥). قَلَت : علي بن عبد الله هوِّ: الأميرَ، أبو الحسَن علي بن عبد الله بن خالد ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي، الأموي، الدمشقي، ويعرف: بأبي العميطر. كان سيد قومه وشيخهم في زمانه، بويع بالخلافة بدمشق زمن الأمين، وغلب على دمشق في أول سنة ست وتسعين، وكان من أبناء الثانين.

<sup>.(</sup>٤١٦/٩) (٥)

(١٧) يُقَالُ: كَانَ الْمُزَنِيِّ إِذَا فَاتَنْهُ صَلاَةُ الجَمَاعَةِ صَلَّىٰ تِلْكَ الصَّلاَةَ خَمْسًا وَعِشْريْنَ مَرَّةً (١٠).

(١٨) عَنْ مُحَمَّد بنَ سِهَاعَةَ قَالَ: مَكَثتُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ تَفُتْنِي التَّكبِيرَةُ الأُوْلَى، إِلاَّ يَوْمَ مَاتَتْ أُمِّي، فَصَلَّيْتُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً، أُريْدُ التَّضْعِيْفَ (٢).

(١٩) قَالَ عُبَيْدُ الله القَوَارِيْرِيُّ: لَمْ تَكُنْ تَكَادُ تَفُوتَنِي صَلاَةُ العَتَمَةِ فِي جَمَاعَة، فَنَزَلَ بِي ضَيْفٌ، فَشُغلْتُ بِهِ، فَخَرَجتُ أَطْلُبُ الصَّلاَة فِي قَبَائِلِ البَصْرَة، فَإِذَا النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِيَ: يُرُوكِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمِيْعِ قَدْ صَلَّوْا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: يُرُوكِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمِيْعِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلاَة الفَدِّ إَحْدَىٰ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». وَرُويَ: «خَشَا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». وَرُويَ: «خَشًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». وَرُويَ: «مَنْ العَتَمَةُ سَبْعًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً، وَرُويَ: «مَنْ العَتَمَةُ سَبْعًا وَعَشْرِيْنَ مَرَّةً، ثَلَ مَنْزِلِي، فَصَلَّيْتُ العَتَمَةَ سَبْعًا وَعَشْرِيْنَ مَرَّةً، ثَمَّ رَقَدتُ، فَرَأَيْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَصَلَّيْتُ العَتَمَةَ سَبْعًا وَعَشْرِيْنَ مَرَّةً، ثَمَ اللهُمُ مَرُوكِي: «سَبْعًا وَعَشْرِيْنَ مَعَ قَوْم رَاكِبِي أَفْرَاسَ، وَأَنَا رَاكِبُ، وَنَحْنُ نَتَجَارَى وَأَفْرَاسُهُم ثَرَاكِنَ فَكُلْتُ وَلَا لَيْ مَنْ إِلَى مَنْزِلِي، فَصَلَّيْتُ العَتَمَة سَبْعًا وَعَشْرِيْنَ وَرَعَى وَأَفْرَاسُهُم وَرُعَى وَأَفْرَاسُهُم وَلَا العَتَمَة فَوْ مَرَاكِي فَوْرَاسُهُم وَاللّهُ اللّهُ عَلَى العَتَمَة فِي جَمَاعَة فَرَسَكَ بِلاَ حِقَنَا. قَالَ: لأَ تُقَلَّدُ وَلَمَ وَلَا: لأَنَّا صَلَّيْنَا العَتَمَة فِي جَمَاعَة (٣).

(٢٠) قَالَ أَبُو بَكْرِ الدِّيْنَوَرِيَّ: لَمَّا كَانَ وَقتُ صَلاَة الظُّهَرِ مَنْ يَوْم الاثْنَيْنِ الَّذِي تُوفِّقَي فِيْهِ - فِي آخِره - ابْنُ جَرِيْرِ طلبَ مَاءً لِيُجَدِّدَ وُضوءه، فَقِيْلَ لَهُ: تُؤخِّر الظُّهر عَلْمَ فَيْهِ - فِي آخِره - ابْنُ جَرِيْر طلبَ مَاءً لِيُجَدِّدَ وُضوءه، فَقِيْلَ لَهُ: تُؤخِّر الظُّهر عَلْمَ وَصَلَّى الظُّهر مفردة، وَالعصرَ فِي وَقتها أَتَمَّ صَلاَة وَأَحسَنَهَا أَنَى

(٢١) رُويَّ عَنِ ابْنِ خَفِيْفِ، أَنَّهُ كَانَ بِهِ وَجِعُ الْخَاصِرَة (٥) فَكَانَ إِذَا أَصَابَهُ أَقْعَدَهُ عَنِ الْمِن خَفِيْفِ، أَنَّهُ كَانَ بِهِ وَجِعُ الْخَاصِرَة (٥) فَكَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ يُحْمَلُ عَلَىٰ ظَهِرَ رَجُل، فَقِيْلَ لَهُ: لَوْ خَفَّفْتَ عَنِ الحَركَةِ، فَكَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ يُحْمَلُ عَلَىٰ الصَّلاَةِ» وَلَمْ تَرَوُّنِي فِي الصَّفِّ فَاطلُبُونِي عَلَىٰ الصَّلاَةِ» وَلَمْ تَرَوُّنِي فِي الصَّفِّ فَاطلُبُونِي

<sup>(1) (</sup>۱۲/ ۵۶3).

<sup>(</sup>۲) (۱/۲3۲).

<sup>(7) (11/333).</sup> 

<sup>(3) (31/</sup> ۲۷۲).

<sup>(</sup>٥) الخاصرة من الإنسان: ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٢٣٧).

في المَقْبَرَةِ (١).

(٢٢) عَنْ عَاصِم بِنِ عُمَرَ، قَالَ: لَّا كَانَ مِنْ غَدْرِ عَضَلِ وَالقَارَة بِخُبَيْبِ وَأَصْحَابِهِ بِالرَّجِيْعِ، قَدِمُوا بِهِ وَيَزِيْدَ بِنَ الدَّثِنَة. فَأَمَّا خُبَيْبُ، فَابْتَاعَهُ حُجَيْرُ بِنُ أَبِي إِهَابِ لِعُقْبَةَ ابِنِ الْحَارِثِ بِنِ عَامِر، وَكَانَ أَخَا حُجَيْرٍ لأُمِّه، لِيَقْتُلَهُ بِأَبِيْه. فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ لِيَقْتُلُوهُ، وَقَدْ نَصَبُوا خَشَبَتُهُ لِيَصْلِبُوهُ، فَانْتَهَى إِلَى التَّنْعِيْم، فَقَالً: إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَدَعُونِي أَرْكَعُ رَكْعُ رَكْعَ بَنْ . فَقَالُوا: دُوْنَكَ. فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: وَالله لَوْلاَ أَنْ تَظُنُّوا إِنها طَوَّلْتُ جَزَعًا مِنَ رَكْعُ القَتْلِ، لاَشْتَكْثُرْتُ مِنَ الصَّلاَة . فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: وَالله لَوْلاَ أَنْ تَظُنُوا إِنها طَوَّلْتُ جَزَعًا مِنَ القَتْلِ، لاَشْتَكْثُرْتُ مِنْ الصَّلاَة وَلَا أَنْ تَظُنُوا إِنهَ الْقَتْلِ. ثُمَّ رَفَعُوهُ عَلَى التَّنْعِيْم، عَدَدًا، وَاقْتُلْهُم بَدَدًا(")، وَلاَ تُغَادِرْ مِنْهُم أَحَدًا، وَاقْتُلْهُم بَدَدًا(")، وَلاَ تُغَادِرْ مِنْهُم أَحَدًا، اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ بَلَغْنَا رِسَالَة رَسُولِكَ، فَبَلِّغُهُ الغَدَاةَ مَا أَتَى إِلَيْنَا (").

(٢٣) قَالَ عَدِيُ بن حَاتِم: مَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ حَتَّىٰ أَشْتَاقَ إِلَيْهَا(٤).

(٢٤) قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْمَلُهَا: فَإِنْ صَلَّيْتُ، وَإِلاَّ اسْتَتَبْنَاكَ، فَإِنْ تَبْنَاكَ، وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ (٥٠). فَإِنْ تَبْتَ، وَإِلاَّ قَتَلْنَاكَ (٥٠).

ُ (٢٥) عَنَ الأَعْمَشِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَامَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ-يَعْنِي: لَمْ يُصَلِّ-تَوَرَّكَه الشَّيْطَانُ، فَبَالَ فِي أُذُنِه. وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّهُ قَدْ سَلَحَ فِي حَلْقِيَ اللَّيْلَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَسعُلُ (١)(١).

(٢٦) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: مَا كَانَ فِي قَرْيَةٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذَهَبُ نُبَكِّرُ عَلَىٰ

<sup>(1) (1/ 537).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه . ينظر «النهاية» (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>Y) (Ï/ V3 Y- A3 Y).

<sup>.(178/4) (8)</sup> 

<sup>(0) (1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٦) السعال: طرد الهواء فجأة وبقوة لإخراج المخاط. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>Y) (r/177).

٣٣٠ فَي الْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ وَالْعَالَاءُ

مِيْلَيْن نَتَوَضَّأُ، وَنَحمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ(١).

(٢٧) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عَدِيِّ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُثْهَانَ، وَهُوَ مَحْصُوْرٌ، وَعَلَيٌّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ! إِنِّيْ أَتَحَرَّجُ أَنْ أُصَلِّي مَعَ هَوُّلاَء وَأَنْتَ الإِمَامُ. فَقَالَ: إِنَّ الصَّلاَة أَحْسَنُ مَا عَمِلَ النَّاسُ، فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ مُحْسِنِيْنَ، فَأَحْسِنْ مَعَهُم (٢).



<sup>.(077/4)(1)</sup> 

<sup>.(010/4)(1)</sup> 

عَجْنَةُ لِلْعَالَةِ - الله عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

## اَلْخُشُوعُ فِي الْصَلَاةِ



(١) عَنْ أَبِي رَجَاء العُطَارِدِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ الزُّبَيْرَ يَوْمًا وَأَتَاهُ رَجُلُ، فَقَالَ: مَا شَهْدْتُ الزُّبَيْرَ يَوْمًا وَأَتَاهُ رَجُلُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ، أَرَاكُمْ أَخَفَّ النَّاس صَلاَةً؟ قَالَ: نُبَادِرُ الوَسْوَاسَ (١).

- (٢) قَالَ طَاوُوْسٌ: مَا رَأَيْتُ مُصَلِّيًا مِثْلَ ابْنِ عُمَرَ أَشَدَّ اسْتقبالًا لِلْقِبْلَةِ بِوجِهِهِ وَكَفَّيْهِ وَقَدَمَيْهِ (٢).
- (٣) عَنْ عَمْرِو بنِ دِيْنَارِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الحِجْرِ، وَالمِنْجَنِيْقُ يَصُبُّ تُوْبَهُ(٣)، فَهَا يَلتَفَتُ -يَعْنَى: لَّا حَاصَرُ وْهُ-(١٠).
- (٤) عَنْ عُمَرَ بِنِ قَيْسٍ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْتَهُ، فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي، فَسَقَطَتْ حَيَّةٌ عَلَىٰ ابْنِهِ هَاشِم، فَصَاحُوا: الحَيَّةَ الحَيَّةَ. ثُمَّ رَمَوْهَا، فَمَا قَطَعَ صَلاَتَهُ (٥٠).
- (٥) قَالَ مُجَاهِدُ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلاَةِ، كَأَنَّهُ عُوْدٌ، وَحَدَّثَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَخَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ كَذَلَكَ (٦).
- (٦) قَالَ عَبْدَانُ الأَهْوَازِيُّ: كُنَّا لاَ نُصَلِّي خَلْفَ هُدْبَةَ بن خَالِد مِنْ طُولِ صَلاَتِهِ، يُسَبِّحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدَ نَيِّفًا وَثَلاَثِيْنَ تَسْبِيْحَةً، وَكَانَ مِنْ أَشْبَهِ خَلْقِ اللهِ بِهِشَامِ بَنِ عَلَّارِ لِحَيْتَهُ وَوَجْهَهُ، وَكُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فِي صَلاَتِهِ (٧).

<sup>.(00/1)(1)</sup> 

<sup>(7) (7/077).</sup> 

<sup>(</sup>٣) التوب: حجر المنجنيق.

<sup>(3) (4/ 624).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧٠/٣) (٥)

<sup>(</sup>r) (m/ 124 - prm).

<sup>(</sup>V) (11/173).

٣٤ - يَحْفَرُ الْعُلَاعُ

(٧) قَالَ أَنَسُ بنُ سِيْرِيْنَ: كَانَ أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَحسَنَ النَّاسِ صَلاَةً فِي الحَضرِ وَالسَّفَر (١).

(٨) قَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ: كُنْتُ أَمُرُّ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ خَلْفَ الْمَقَامِ يُصَلِّي، كَأَنَّهُ خَشَبَةٌ مَنْصُوْبَةٌ لاَ تَتَحَرَّكُ (٢).

(٩) عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْمُجَاشِعِيِّ، قَالَ: قِيْلَ لِعَامِرِ بِنِ عَبْدِ قَيْسٍ: أَتُّكَدُّثُ نَفْسَكَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: أُحَدِّثُهَا بِالوُقُوْفِ بَيْنَ يَدَي اللهِ، وَمُنْصَرَ فِي (٣).

(١٠) عَنْ عَبْد اللهِ بنِ أَبِي سُلَيْهَانَ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ إِذَا مَشَىٰ لاَ تُجَاوِزُ يَدُهُ فَخِذَيْه، وَلاَ يَخْطِرُ بَهَا، وَإِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلاَةِ، أَخَذَتْهُ رِعْدَةٌ. فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: تَدْرُوْنَ بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أَقُوْمُ وَمَنْ أَنَاجِي؟! (٤٠).

(١١) عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ يَعْيَىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلاَتَهُ، مَكَثَ مَلِيًّا، تُعْرَفُ فِيْهِ كَابَةُ الصَّلاَةُ ٥٠٠. الصَّلاَةُ ٥٠٠.

(١٢) قَالَ غَيْلاَنُ بِنُ جَرِيْرِ: كَانَ مُسْلِمُ بِنُ يَسَارِ إِذَا صَلَّى، كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقَى (٢).

(١٣) قَالَ ابْنُ شَوْذَب: كَأَنَ مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ يَقُونُكُ لأَهْلِهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ: تَحَدَّثُوا، فَلَسْتُ أَسْمَعُ حَدَّيْتُكُم (٧٠).

(١٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ عَيَّاشٍ: رَأَيْتُ حَبِيْبَ بِنَ أَبِي ثَابِتٍ سَاجِدًا، فَلَوْ رَأَيْتَه، قُلْتَ: مَيِّتُ-يَعْنِي: مَنْ طُوْلِ الشُّجُوْدِ-(^).

<sup>(1)</sup> (1) (1)

<sup>(7) (7/</sup> P57).

 $<sup>.(1</sup> V/\xi)(T)$ 

<sup>(3) (3/</sup> ۲۶۳).

<sup>(</sup>٥) (٤/ ١٨٣).

<sup>.(0) (3/710).</sup> 

<sup>(0) (3/</sup> Y/O).

<sup>(</sup>A) (o) (A)

(١٥) عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: كُنْتُ أَرْحَلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ مَسِيْرَةَ أَيَّامِ لأَسْمَعَ مِنْهُ، فَأَتَفَقَّدُ صَلاَتَهُ، فَإِنْ وَجَدْتُهُ يُحْسِنُهَا، أَقَمْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَجِدْهُ يُضِيِّعُهَّا، رَحَلْتُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ، وَقُلْتُ: هُوَ لِلَا سِوَاهَا أَضْيَعُ (١).

(١٦) عَنْ أَبِي نُوْحِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: وَقَعَ حَرِيْقٌ فِي بَيْتِ فَيْهِ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَجَعَلُوا يَقُوْلُوْنَ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ، النَّارَ! فَمَّ رَأَسَهُ حَتَّىٰ طُفِئَتْ. فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَفْتَنِي عَنْهَا النَّارُ الأُخْرَى (٢).

(١٧) قَالَ الأَعْمَشُ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ إِذَا سَجَدَ، كَأَنَّهُ جِذْمُ حَائِطٍ<sup>(٣)</sup> يَنْزِلُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ العَصَافِيْرُ<sup>(٤)</sup>.

(١٨) سُئلَ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الخُشُوْعِ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَخَفْضُ الجَنَاح، وَلِيْنُ القَلْب، وَهُوَ الحُزْنُ، الخَوْفُ (٥٠).

(٩ُ ١) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَسَدِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لسَعِيْدِ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ: مَا هَذَا البُّكَاءُ الَّذِي يَعَرِضُ لَكَ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَمَا سُؤَ اللَّكَ عَنْ ذَلِكَ؟ البُّكَاءُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بهِ. فَقَالَ: مَا قُمْتُ إِلَىٰ صَلاَةٍ إِلاَّ مُثَّلَتْ لِي جَهَنَّمُ (٢٠).

(٢٠) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ سِنَانِ: رَأَيْتُ وَكِيْعًا إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ، لَيْسَ يَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْءٌ، لاَ يَزُوْلُ وَلاَ يَمِيْلُ عَلَىٰ رَجْلَ دُوْنَ الأُخْرَىُ(٧).

(٢١) قَالَ أَبُو القَاسِمِ الْهُذَٰكِيُّ فِي «كَامِله»: وَمِنْهُم يَعْقُوْبُ الْحَضْرَمِيُّ، لَمْ يُرَ فِي زَمَنِهِ مِثْلُهُ، كَانَ عَالِمًا بِالْعَرَبِيَّةَ وَوُجُوْهِهَا، وَالْقُرْآنِ وَاحْتِلاَفِهِ، فَاضِلًا، تَقِيًّا، نَقِيًّا، وَرِعًا،

 $<sup>(\</sup>Upsilon \cdot \P/\xi)(1)$ 

<sup>(7) (3/197-797).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الجذم: الأصل، أراد بقية حائط أو قطعة من حائط. «النهاية» (١/ ٢٥١).

<sup>.(71/0)(</sup>٤)

<sup>(°) (</sup>V/ ۲/۱).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ٤٣).

<sup>.(10</sup>V/9) (V)

زَاهِدًا، بَلَغَ مِنْ زُهْدِهِ أَنَّهُ سُرِقَ رِدَاؤُهُ عَنْ كَتِفِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ، وَرُدَّ إِلَيْهِ فَلَمْ يَشْعُرْ؛ لِشُغْلِهِ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، وَبَلَغَ مِنْ جَاهِهِ بِالبَصْرَةِ أَنَّه كَانَ يَعْبِسُ وَيُطْلِقُ (١).

(٢٢) عَنْ أَحْمَدَ بِنِ يُوْنُسَ، قَالَ: قُلْتُ: إِذَا رَجَعتُ مِنْ عِنْدِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، أَخَدتُ نَفْسِي بِخَيْرِ مَا عَلِمتُ، وَإِذَا أَتَيتُ مَالِكُ بِنَ مِغْوَل، تَحَفَّظُتُ مِنْ لِسَانِي، وَإِذَا أَتَيتُ مَالِكُ بِنَ مِغْوَل، تَحَفَّظُتُ مِنْ لِسَانِي، وَإِذَا أَتَيتُ مَنْدَلَ بِنَ عَلِيٍّ، أَهَمَّتنِي نَفْسِي مِنْ حُسْنِ وَلِذَا أَتَيتَ مِنْدَلَ بِنَ عَلِيٍّ، أَهَمَّتنِي نَفْسِي مِنْ حُسْنِ صَلاَته (٢).

(٢٣) عَنْ يَحْيَىٰ بن مَعِيْن، قَالَ: كَانَ الْمُعَلَّىٰ بنُ مَنْصُوْرِ يَوْمًا يُصَلِّي، فَوَقَعَ عَلَىٰ رَأْسِهِ كُورُ<sup>(٣)</sup> الزَّنَابيْر، فَهَا الْتَفَّتَ وَلاَ انْفَتَلَ حَتَّىٰ أَتَمَّ صَلاَتَه، فَنَظَرُوا، فَإِذَا رَأْسُهُ قد صَارَ هَكَذَا مِنْ شِدَّةِ الانْتِفَاحِ<sup>(٤)</sup>.

(٢٤) قَالَ السِّلَفِيِّ: كَانَ - الجُرْجَانِيُّ- وَرِعًا قَانِعًا، دَخَلَ عَلَيْهِ لِصَّ، فَأَخَذَ مَا وَجِد، وَهُوَ يَنظر، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَهَا قَطَّعَهَا. وَكَانَ آيَة فِي النَّحُو<sup>(٥)</sup>.

(٢٥) عَنْ بَكْرِ بِن مُنِيْرِ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْهَاعِيْلَ البخاري يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ، فلسعَهُ الزُّنْبُورُ سَبْعَ عَشْرَةً مَرَّةً. فَلَمَّا قضَى الصَّلاَة، قَالَ: انْظُرُوا أَيش آذَاني (٢).

(٢٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم: دُعِيَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ إِلَىٰ بُسْتَانِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ بِالْقَوْمِ الظُّهْرَ، قَامَ يَتَطُوَّعُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِه، رفعَ ذيلَ قميصِه، فَقَالَ لَبَعْضِ مَنْ مَعَهُ: انظُرْ هَلْ تَرَىٰ تَحْتَ قميصِي شَيْئًا؟ فَإِذَا زَنَبُورٌ قَدْ أَبَرَهُ (١٧) في سَتَّة عشرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا، وَقَدْ تورمَ مِنْ ذَلِكَ جَسَدُهُ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَوْمِ: كَيْفَ لَمْ

<sup>(</sup>٢) (١٠/٨٥٤).

<sup>(</sup>٣) أي: بيت. ينظر «النهاية» (٤/ ٢٠٩).

<sup>(3) (1/177).</sup> 

<sup>(0) (11/ 773).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/١٤٤).

<sup>(</sup>٧) أي: لدغه.

تَخْ فَاتُولُ عَلَا عُولُ الْعُلَا عُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تخرجْ مِنَ الصَّلاَةِ أَوَّلَ مَا أَبَرَكَ؟ قَالَ: كُنْتُ فِي سُوْرَةٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُتِّهَا!!(١١).

(٢٧) قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّبْغِيِّ: أَدْرَكْتُ إِمَامَيْن لَمْ أُرْزَق السَّمَاعَ مِنْهُمَا: أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ، وَمُحَمَّدُ بِنُ نَصَّرِ اللَّوْوَزِيُّ، فَأَمَّا ابْنُ نَصْرِ، فَمَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ صَلاَةً مِنْهُ، لَقَدَّ بَلَغَنِي أَنَّ زُنْبُورًا قَعَدَ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ، فَسَالَ الدَّمْ عَلَىٰ وَجِهِهِ وَلَمْ يَتَحَرَّكُ (٢).

(٢٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوْبَ بِنِ الأَخْرَمِ: مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ صَلاَةً مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ نَصْرٍ، كَانَ الذُّبَابُ يقعُ عَلَىٰ أُذُنهِ، فَيَسِيْلُ الدَّمُ، وَلاَ يَذُبُّهُ عَنْ نَفْسه، وَلَقَدْ كُنَّا نَتَعَجَّبُ مَنْ حُسْنِ صَلاَتِهِ وَخُشُوعِهِ وَهَيئَتِهِ للصَّلاَةِ، كَانَ يَضَعُ ذَقْنَهُ عَلَىٰ صَدْرِهِ، فَيَنْتَصِبُ كَأَنَّهُ حَشْبَةٌ مَنْصوبَةٌ. قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خَلقًا، كَأَنَّهَا فُقِعَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَانِ وَعَلَىٰ خَدَيْهِ كَالوَرْدِ، وَلحيتُهُ بَيْضَاءً (٣).

(٢٩) قَالَ الضِّيَاءُ: لَمْ أَرَ أَحَدًا أَحْسَنَ صَلاَةً مِنْهُ-أَي: مِن العَهَادُ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِ الوَاحِدِ بِنِ عَلِيٍّ بِنِ سُرُوْرِ المَقْدِسِيُّ- وَلاَ أَتَمَّ، بِخُشُوْعٍ وَخُضُوْعٍ، قَيْلَ: كَانَ يُسبَّحُ عَشْرًا يَتَأَنَّىٰ فِيْهَا، وَرُبَّهَا قَضَىٰ فَي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ صَلَوَاتٍ عِدَّةٍ، وَكَانَ يَصُوْمُ يُومًا، وَيُفْطِر يَوْمًا، وَكَانَ إِذَا دَعَا، كَانَ القَلْبَ يَشْهَدُ بِإِجَابَة دُعَائِهِ مِنْ كَثْرَة ابْتِهَالِهِ وَإِخْلاَصِهِ، وَكَانَ يَمضي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ إِلَىٰ مَقَابِرِ بَابِ الصَّغِيْرِ عِنْدَ الشَّهَدَاء، فَيَدْعُو وَيُجْتَهِدُ سَاعَةً طَوِيْلَةً (٤).

(٣٠) عَنْ خَالِد بنِ عَمْرو، قَالَ: رَأَيتُ مِسْعَرًا كَأَنَّ جَبْهَتَه رُكَبَةٌ عَنْز مِنَ السُّجُودِ، وَكَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْكَ، حَسِبْتً أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ الْحَائِطِ مِنْ شِدَّةٍ حُؤُولَتِهِ (٥٠).

(٣١) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مَنِيْعِ، سَمِعْتُ أَبَا قُطْنِ يَقُوْلُ: مَا رَأَيتُ شُعْبَةَ رَكَعَ قَطُّ، إِلاَّ

<sup>(1) (11/733).</sup> 

<sup>(7) (31/ 57).</sup> 

<sup>(7) (31/ 57- 77).</sup> 

<sup>(3) (77/</sup> P3).

<sup>(</sup>O) (V) OF1).

ظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ، وَلاَ قَعَدَ بَيْنَ السَّجْدَتَينِ، إلاَّ ظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ (١).

(٣٢) عَنْ عُبَيْد بنِ أَبِي الجَعْد، عَنْ رَجُلِ أَشْجَعِيٍّ، قَالَ: سَمِعُوا بِالْمَدَائِنِ أَنَّ سَلَمَانَ بِالْمَسْجِد، فَأَتُوهُ يَثُوْبُوْنَ (٢) إلَيْهِ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَ نَحْوُ مِنْ أَلْف، فَقَامَ، فَافَتَتَحَ سُوْرَةَ يُوْسُفَ، فَجَعَلُوا يَتَصَدَّعُوْنَ، وَيَذْهَبُوْنَ، حَتَّىٰ بَقِيَ نَحْوُ مَائَةٍ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: الزُّخْرُفَ يُرِيْدُوْنَ؟ آيَةٌ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا، وَآيَةٌ مِنْ سُوْرَةٍ كَذَا، وَآيَةٌ مِنْ سُوْرَةٍ كَذَا الْسَارِةِ كَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

(٣٣) قَالَ عَدِيٌّ بنُ حَاتِم: مَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلاَّ وَأَنَا عَلَىٰ وُضُوْءٍ (١٠).

(٣٤) قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي الْحَفَّارُ الَّذِي يَحفرُ قُبُوْرَ أَهْلِ اللَّهِ مَقَالَ: حَفَرتُ قَبْرَ وَجُلِ، فَإِذَا أَنَا قَدْ وَقَعتُ عَلَى قَبْر، فَوَافَيْتُ جُمْجُمَةً، فَإِذَا السُّجُوْدُ قَدْ أَثَّرَ فِي عِظَامِ الْجُمَّجُمَةَ، فَإِذَا السُّجُوْدُ قَدْ أَثَّرَ فِي عِظَامِ الجُمَّجُمَةَ، فَقُلْتُ لإِنْسَانٍ: قَبْرُ مَنَّ هَذَا؟ فَقَالَ: أَوَ مَا تَدْرِي؟ هَذَا قَبْرُ صَفَّوانَ بنِ الجُمَّجُمَةَ، فَقُلْتُ لإِنْسَانٍ: قَبْرُ مَنَّ هَذَا؟ فَقَالَ: أَوَ مَا تَدْرِي؟ هَذَا قَبْرُ صَفَّوانَ بنِ سُلَيْم (٥٠).

( ُ٣٥) قَالَ ابْنُ وَهْب: رَأَيتُ الثَّوْرِيَّ فِي الْحَرَمِ بَعْدَ اللَّعْرِبِ صَلَّى، ثُمَّ سَجَدَ سَجدَةً، فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّىٰ نُودِيَ بِالعشَاءِ(١).

(٣٦) قَالَ عَلِيُّ بِنُ الفُضَيْلِ: رَأَيتُ الثَّوْرِيَّ سَاجِدًا، فَطَفْتُ سَبْعَةَ أَسَابِيْعَ (٧) قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ (٨).

(٣٧) عَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَىٰ أُسَامَةَ بِنِ زَيْدِ: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بِنُ أَيْمَنَ، فَصَلَّىٰ صَلاَةً لَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهَا، وَلاَ شُجُوْدَهَا. فَدَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ،

<sup>.((\/\/)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: يرجعون. «النهاية» (١/ ٢٢٧).

<sup>.(001/1)(7)</sup> 

<sup>(3) (7/371).</sup> 

<sup>(0) (0/</sup> ٧٢٣).

<sup>.(</sup>۲٦٦/٧) (٦)

<sup>(</sup>V) أي: سبع مرات. «النهاية» (۲/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>A) (Ÿ/ YYY).

وَقَالَ: أَتَّا سِبُ أَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ؟، إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَعُدْ لِصَلاَتِكَ.

فَلَمَّا وَلَى! قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ هَذَا؟، فَقُلْتُ: الحَجَّاجُ بِنُ أَيْمَنَ بِنِ أُمِّ أَيْمَنَ. فَقَالَ: لَوْ رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ صَاَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَحَبَّهُ (١).



<sup>(1) (7/ 777).</sup> 

## قيَامُ اَلْليْل

(١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود إِذَا هَدَأَتِ العُيُوْنُ قَامَ، فَسَمِعْتُ لَهُ دَويًّا كَدَويِّ النَّحْلِ (١).

(٢) عَنْ طَارِق بِنِ شِهَابِ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، كَانَ النَّاسُ مِنْهُ عَلَيْهِ وَلاَ ثَلَاثُ مَنَازِلَ: فَمِنْهُم مَنْ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُم مَنْ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمِنْهُم مَنْ لاَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمِنْهُم مَنْ لاَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمَنْهُم مَنْ لاَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ. فَقُلْتُ الْغَبْمَ عَفْلَةَ النَّاسِ، وَظُلْمَةَ لَلْهُ. فَقُلْتُ النَّاسِ، وَظُلْمَةَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، فَذَاكَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ. وَرَجُلُ اغْتَنَمَ غَفْلَةَ النَّاسِ، وَظُلْمَةَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، فَذَاكَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ. وَرَجُلُ نَامَ حَتَىٰ أَصْبَحَ، فَذَاكَ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ. وَرَجُلُ نَامَ حَتَىٰ أَصْبَحَ، فَذَاكَ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ.

قَالَ طَارِقٌ: فَقُلْتُ: لاَ أَفْضُلُهُ فِي عَمَلِ، إِنْ أَنَا عَجَنْتُ خَبَرَ، وَإِنْ خَبَرْتُ طَبَخَ، فَنَزَلْنَا فَصَحِبْتُهُ، وَكُنْتُ لاَ أَفْضُلُهُ فِي عَمَلِ، إِنْ أَنَا عَجَنْتُ خَبَرَ، وَإِنْ خَبَرْتُ طَبَخَ، فَنَزَلْنَا فَصَحِبْتُهُ، وَكَانَتْ لطَارِق سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْمُهَا، فَكُنْتُ أَتَيْقَظُ هَا، فَأَجِدُهُ نَائِمً، فَأَقُومُ، فَأَجِدُهُ نَائِمًا، فَأَقُومُ، فَأَجِدُهُ نَائِمًا، فَأَقُولُ : صَاحِبُ رَسُولَ الله خَيْرٌ مِنِي نَائِمٌ، فَأَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ، فَأَجِدُهُ نَائِمًا، فَأَنَامُ، إلاَّ الله وَهُو مُضْطَجِعٌ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لله، وَلاَ إِلهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ قَامَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ. فَلَكَ أَلُهُ مَنَ اللَّيْلِ أَقُومُهَا، وَكُنْتُ أَنَيْقَظُ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ قَامَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَكَعَ أَرْبُعَ رَكَعَاتِ. فَلَكَ شَا الْفَخْرَ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الله! كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ أَقُومُهَا، وَكُنْتُ أَنْيَقَظُ كُلُ مَا الْمُؤْمُةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! فَأَيْشُ كُنْتَ تَسْمَعُنِي أَقُولُا ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! فَأَيْشُ كُنْتَ تَسْمَعُنِي أَقُولُ؟ فَأَدْ الصَّلَواتِ الخَمْسَ كَفَارَاتٌ لَمَّ بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ

<sup>.(</sup>٤٩٤/١)(١)

٣٤٧ - خَالُخُلُاءُ مُنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلِاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلِاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلِيَةُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلِيّةُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

المَّقْتَلَةُ(١)، يَا ابْنَ أَخِي! عَلَيْكَ بِالقَصْدِ، فَإِنَّهُ أَبْلَغُ (٢).

(٣) عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي مُوْسَىٰ فِي غَزَاة، فَجَنَّنَا (٣) اللَّيْلُ فِي بُسْتَان خَرب؛ فَقَامَ أَبُو مُوْسَىٰ يُصَلِّي، وَقَرَأَ قرَاءةً حَسَنَةً، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ اللُّوْمِنُ تُحِبُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُمُ ثُحِبُّ اللَّهَا مَ (١٠).

- (٤) عَن ابْن سِيْرِيْنَ: أَنْ تَمِيْمًا الدَّارِيَّ كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ (٥).
- (٥) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقَبُوْنَ اللَّيْلَ أَثْلاَثًا، يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوْقِظُ هَذَا، وَيُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوْقِظُ هَذَا. قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ تَصُوْمُ؟ قَالَ: أَصُوْمُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلاَثًا (٢).
- (٦) عَنْ مُمَيْدِ بِنِ هِلاَّلِ، قَالَ: كَانَ أَبُو رِفَاعَةَ العَدَوِيُّ يَقُوْلُ: مَا عَزَبَتْ (٧) عَنِّي سُوْرَةُ البَقَرَةِ مُنْذُ عَلَّمَنِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ مَعَهَا مَا أَخَذْتُ مِنَ القُرْآنِ، وَمَا وَجِعَ ظَهْرِي مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَطُّ (٨).
- (٧) وقَالَ مُمَيْدُ بِنُ هِلَال: خَرَجَ أَبُو رِفَاعَة في جَيْش، عَلَيْهِم عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ سَمُرَةَ، فَبَاتَ تَحْتَ حِصْنِ يُصَلِّي لَيْلَهُ، ثُمَّ تَوَسَّدَ (٩) تُرْسَه، فَنَامَ، وَرَكِبَ أَصْحَابُهُ وَتَرَكُوْهُ نَائِمًا، فَبَصُرَ بِهِ العَدُّقُ، فَنَزَلَ ثَلاَثَةُ أَعْلاَج، فَذَبَحُوْهُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ (١٠).
- (٨) قَالَ مَحْمُوْدَ بِنَ سَلَامَةَ التَّاجِرِ الْحَرَّانِيِّ يَقُوْلُ: كَانَ الْحَافِظُ عَبْد الْغَنِيِّ نَازلًا

<sup>(</sup>١) المقتلة: معركة القتال. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ١٥٧).

<sup>.(00·-089/1) (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) أي: سترنا. ينظر «لسان العرب» (١٣/ ٩٢).

<sup>(3) (7/ 467).</sup> 

<sup>(0) (7/033).</sup> 

<sup>(7) (7/ 0.5).</sup> 

<sup>(</sup>V) أي: بعدت. ينظر «النهاية» (٣/ ٢٢٧).

<sup>.(10/</sup>T) (A)

<sup>(</sup>٩) أي: جعله تحت رأسه. ينظر «النهاية» (٥/ ١٨٢).

<sup>.(10/4) (1.)</sup> 

عِنْدِي بِأَصْبَهَانَ، وَمَا كَانَ يَنَام مِنَ اللَّيْل إِلاَّ قَلِيلًا، بَلْ يُصَلِّي وَيَقرَأُ وَيَبْكِي (١).

(٩) عَنْ مُحَمَّد بِنِ زَيْدِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَهُ مِهْرَاسٌ (٢) فِيْهِ مَاءٌ، فَيُصَلِّي فِيْهِ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَتَوضَّا وَيُصَلِّي، يَفْعَلُ لَهُ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيَتَوضَّا وَيُصَلِّي، يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ خَسْمةً (٣).

(١٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا: أَنَّهُ كَانَ يُحِيي اللَّيْلَ صَلاَةً، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا نَافَعُ، أَسْحَرْ نَا (٤٠) فَأَقُوْلُ: لاَ. فَيُعَاوَدُ الصَّلاَةَ إِلَىٰ أَنْ أَقُوْلَ: نَعَمْ. فَيقعدُ، وَيَسْتَغْفِرُ، وَيدعُو حَتَّىٰ يُصْبحَ (٥٠).

(١١) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عَبَّاسِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ اللَّدِيْنَةِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ، قَامَ شَطْرَ<sup>(١)</sup> اللَّيْلِ، فَسَأَلَهُ أَيُّوْبُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءتُهُ؟ قَالَ: قَرَأَ: ﴿ وَجَآءَتُ الْنَلْمَ مَلَكُمْ أُلُونِ اللَّهُ الْمُوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ ا

(١٢) عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسُ يُصَلِّي حَتَّىٰ تَفَطَّرَ (^) قَدَمَاهُ دَمًا، مِمَّا يُطِيلُ القِيَامَ رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ (٩).

(١٣) عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَبُو الصَّهْبَاءِ يُصَلِّي حَتَّىٰ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ إِلاَّ زَحْفًا (١٠٠).

(٢) المهراس: صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء ، وقد يعمل منها حياض للماء. ينظر «النهاية» (٥/ ٢٥٩).

<sup>(1) (17/ 403).</sup> 

<sup>(7) (7/017).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: صرنا في السحر. ينظر «لسان العرب» (٤/ ٣٥٠).

<sup>(0) (7/077).</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي: نصف. ينظر «النهاية» (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>V) (Ÿ/ Y37, Y07).

<sup>(</sup>۸) أي: تشقق. ينظر «النهاية» (۳/ ٤٥٨).

 $<sup>(\</sup>xi \cdot \cdot /\tilde{\tau})$  (4)

<sup>.(</sup>٤٩٧/٣) (١٠)

(١٤) رَوَىٰ يُوْسُفُ بِنُ المَاجِشُوْنِ، عَنِ الثِّقَةِ يُسْنَدُهُ، قَالَ: قَسمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الدَّهْرَ عَلَىٰ ثَلاَثِ لَيَالٍ؛ فَلَيْلَةٌ هُوَ قَائِمٌ حَتَّىٰ الصَّبَاحِ، وَلَيْلَةٌ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّىٰ الصَّبَاحِ، وَلَيْلَةٌ هُوَ رَاكِعٌ حَتَّىٰ الصَّبَاحِ، وَلَيْلَةٌ هُوَ سَاجِدٌ حَتَّىٰ الصَّباح (١).

(١٥) رَوَىٰ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَجَّ مَسْرُوْقٌ، فَلَمْ يَنَمْ إِلاَّ سَاجِدًا عَلَىٰ وَجُهِهِ حَتَّىٰ رَجَعَ (٢٠).

(١٦) رَوَىٰ أَنَسُ بِنُ سِيْرِيْنَ، عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوْقِ، قَالَتْ: كَانَ مَسْرُوْقٌ يُصَلِّي حَتَّىٰ تَوَرَّمَ قَدَمَاهُ، فُرُبَّهَا جَلَسْتُ أَبُّكِي مِمَّا أَرَاهُ يَصْنَعُ بِنَفْسِهِ(٣).

(١٧) عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ طَرْخَانَ قَالَ: إِنِّي لأَحْسِبُ أَنَّ أَبَا عُثْهَانَ كَانَ لاَ يُصِيْبُ دُنْيَا، كَانَ لَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(١٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُسْلِمِ بِنِ يَسَارٍ: إِنَّ أَبَاهُ كَانَ إِذَا صَلَّىٰ كَأَنَّهُ وَدُّ، لاَ يَمِيْلُ لاَ هَكَذَا، وَلاَ هَكَذَا ٥٠٠.

(١٩) قَالَ الذَّهَبِيِّ: بَلَغَنَا أَنَّ مُعَاذَةُ العَدَوِيَّةُ كَانَتْ تُحْيِي اللَّيْلَ عِبَادَةً، وَتَقُوْلُ: عَجِبْتُ لِعَيْن تَنَامُ، وَقَدْ عَلِمَتْ طُوْلَ الرُّقَادِ فِي ظُلَم القُبُوْر (٢٠).

(٢٠) عَنْ هِشَام بِنِ زِيَادٍ أَخُو العَلاَءِ: أَنَّ العَلاَءَ كَانَ يُحْيِي لَيْلَةَ الجُمُعَةِ، فَنَامَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَنَامَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَنَامَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَأَتَاهُ مَنْ أَخَذَ بَنَاصِيَتِهِ، فَقَالَ: قُمْ يَا ابْنَ زِيَادٍ، فَاذْكُرِ اللهَ يَذْكُرْكَ. فَقَامَ، فَمَا زَالَتُ تِلْكَ الشَّعْرَاتُ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْهُ قَائِمَةً حَتَّىٰ مَاتَ (٧).

<sup>(1) (7/ 277).</sup> 

<sup>(7)(3/07).</sup> 

<sup>(70/8) (4)</sup> 

 $<sup>(1 \</sup>vee \vee / \xi) (\xi)$ 

<sup>.(011/\</sup>xi) (0)

<sup>.(0 . 9 /</sup> ٤) (٦)

 $<sup>(</sup>Y \cdot o / \xi) (Y)$ 

(٢١) قَالَ أَبُو الأَشْهَبِ: كَانَ أَبُو رَجَاءِ العُطَارِدِيُّ يَخْتِمُ بِنَا فِي قِيَامِ لِكُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ (١٠).

(٢٢) عَنْ هِلاَلِ بِنِ يِسَافٍ، قَالَ: دَخَلَ سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ الكَعْبَةَ، فَقَرَأَ القُرْآنَ فِي كُعَة (٢٢).

(٢٣) عَنْ وِقَاءِ بِنِ إِيَاسٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ يَغْتِمُ القُرْآنَ فِيْمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعَشَاءِ فِي شَهْر رَمَضَانَ، وَكَانُوا يُؤَخِّرُوْنَ العِشَاءَ (٣).

(٢٤) عَنْ أَبِي حَرِيْزِ: أَنَّ سَعِيْدَ بِنَ جُبَيْرِ قَالَ: لاَ تُطْفِئُوا سُرُجَكُم لَيَالِيَ العَشْرِ – تُعْجِبُهُ العِبَادَةُ – وَيَقُوْلَ: أَيْقِظُوا خَدَمَكُم يَتَسَحَّرُوْنَ لِصَوْم يَوْم عَرَفَةَ (١٠).

(٢٥) عَنْ مُسْلِم الزَّنْجِيِّ، قَالَ: لَبِثَ وَهْبُ بِنُ مُنَبِّهِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لاَ يَرْقُدُ عَلَىٰ فِرَاشِ، وَعِشْرِيْنَ سَنَةً لاَ يَرْقُدُ عَلَىٰ فِرَاشِ، وَعِشْرِيْنَ سَنَةً لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ وُضُوْءًا (٥٠).

(٢٦) عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بِنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: صَحِبْتُ عَمِّي وَهْبًا أَشْهُرًا يُصَلِّي الغَدَاةَ بِوُضُوْءِ العِشَاءِ(٦).

(٢٧) قَالَ عَبْدَ الكَرِيْمِ: كَانَ طَلْق بن حبيب لاَ يَرْكَعُ إِذَا افْتَتَحَ سُوْرَةَ البَقَرَةِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ العَنْكَبُوْتَ، وَكَانَ يَقُوْلُ: أَشْتَهِي أَنْ أَقُوْمَ حَتَّىٰ يَشْتَكِيَ صُلْبِي (٧).

(٢٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ إِسْحَاقَ بِنِ التَّبَّانِ، أَنَّ ابْنَ عَبْدُوْسِ أَقَامَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً يُصَلِّي الصُّبْحَ بِوُضُوءِ العِشَاءِ، وَكَانَ عَلَىٰ غَايَةٍ مِنَ التَّوَاضُعِ (٨).

<sup>(1)(3/407).</sup> 

<sup>(7) (3/377).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٢٤) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ، وَقَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْ قِرَاءةِ القُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ.

<sup>(3) (3/777)</sup> 

 $<sup>.(\</sup>circ \xi V/\xi)(\circ)$ 

<sup>.(0 (1/ (1)</sup> 

<sup>.(\(\</sup>frac{1}{2}\)\) (\(\frac{1}{2}\)\).

<sup>(</sup>N) (Y1/37).

(٢٩) عَن ابْن إِسْحَاقَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الأَسْوَدِ حَاجًّا، فَاعْتَلَّتْ رَجْلُهُ، فَصَلَّى عَلَىٰ قَدَم حَتَّىٰ أَصْبَحَ (١).

(٣٠) عَنْ دَاوُدَ بِنَ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ الأَسَدَ حَبَسَ لَيْلَةً النَّاسَ فِي طَرِيْقِ الحَجِّ، فَدَقَّ النَّاسُ بَعْضُهُم بَعْضًا، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ، ذَهَبَ عَنْهُم، فَنَزَلُوا، وَنَامُوا، وَقَامَ طَاوُوْسٌ يُصَلِّي. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلاَ تَنَامُ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَنَامُ أَحَدٌ السَّحَرَ؟! (٢).

(٣١) عَن ابْن جُرَيْج، قَالَ: لَزِمْتُ عَطَاءً ثَهَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَ بَعْدَ مَا كَبُرَ وَضَعُفَ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلاَّةِ، فَيَقْرَأُ ماَئَتَيْ آيَةٍ مِنَ البَقَرَةِ وَهُوَ قَائِمٌ، لاَ يَزُوْلُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلاَ يَتَحَرَّكُ<sup>(٣)</sup>.

(٣٢) عَنِ ابْنِ أَبِي رَزِيْنِ، أَنَّ ثَابِتًا البناني قَالَ: كَابَدْتُ (٤) الصَّلاَةَ عِشْرِيْنَ سَنَةً، وَتَنَعَّمْتُ بَهَا عَشْرَيْنَ سَنَةً (٥).

(٣٣) قَالَ حَمَّاُدُ بِنُ سَلَمَةَ: قَرَأَ ثَابِتُ: ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن لُطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴾ [الكَهْفُ: ٣٧] وَهُوَ يُصَلِّي صَلاَةَ اللَّيْل يَنْتَحِبُ وَيُرَدِّدُهَا (١٠).

(٣٤) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَلَّهَا سَاهَرَ اللَّيْلَ مُنَافِقٌ (٧٠).

(٣٥) قَالَ نَافِعُ القَارِئُ: كَانَ أَبُو جَعْفَرِ القارئ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَإِذَا أَقرَأَ، يَنْعُسُ، فَيَقُوْلُ لَلَهُم: ضَعُوا الحَصَىٰ بَيْنَ أَصَابِعِي، وَأَضُمُّوهَا. فَكَانُوا يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ، وَالنَّوْمُ يَعْلِبُهُ (^).

<sup>.(17/0)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٩٣- ٠٤).

<sup>.(</sup>۸٧/٥) (٣)

<sup>(</sup>٤) أي: عانيت ، وقاسيت. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٣٧٦).

<sup>.(778/0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (٥/ ٥٢٢).

<sup>.(</sup>YV0/0)(V)

<sup>.(</sup>YAY/0) (A)

(٣٦) قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: كَانَ زُبَيْدٌ يُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلاَثَةَ أَجزَاء: جُزْءًا عَلَيْه، وَجُزْءًا عَلَىٰ ابْنه وَجُزْءًا عَلَىٰ ابْنه الآخر عَبْد الرَّحْمَن. فَكَانَ هُو يُصَلِّي، ثُمَّ يَقُوْلُ لأَحَدهِمَا: قُمْ. فَإِنْ تَكَاسَلَ أَيْضًا، صَلَّىٰ جُزءهُ، ثُمَّ يَقُوْلُ لِلآخَرِ: قُمْ. فَإِنْ تَكَاسَلَ أَيْضًا، صَلَّىٰ جُزءهُ، فَيُ عَلَىٰ اللَّا خَرِ: قُمْ. فَإِنْ تَكَاسَلَ أَيْضًا، صَلَّىٰ جُزءهُ، فَيُ فَيْ لَلا خَرِ: قُمْ. فَإِنْ تَكَاسَلَ أَيْضًا، صَلَّىٰ جُزءهُ، فَيُصَلِّى اللَّيْلَ كُلَّهُ اللَّهُ لَكُلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْ

(٣٧) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بِنُ دِيْنَارٍ جَزَّاً اللَّيْلَ ثَلاَثَةَ أَجزَاءٍ: ثُلُثًا يَنَامُ، وَثُلُثًا يُصَلِّي (٢).

(٣٨) قَالَتْ بِنْتُ لَجَارِ مَنْصُوْرِ بِنِ الْمُعْتَمِرِ: يَا أَبَةُ، أَيْنَ الْخَشَبَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي سَطحِ مَنْصُوْر قَائِمَةً؟ قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، ذَاكَ مَنْصُوْرٌ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ(٣).

(٣٩) عَنْ زَوْجَةِ ابْن حَزْم: أَنَّهُ مَا اضْطَجَعَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ بِاللَّيْل مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (١٠).

(٤٠) عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنَ أَبِي حَازِم، قَالَ: عَادَلَنِي صَفْوَانُ بِنُ سُلَيْمٍ إِلَىٰ مَكَّة، فَمَا وَضَعَ جَنْبَه فِي المَحْملُ (٥٠) حَتَّىٰ رَجَعَ (١٠).

(٤١) قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِر: إِنِّي لأَدخُلُ فِي اللَّيْلِ، فَيُهُولُنِي، فَأُصبِحُ حِيْنَ أُصْبِحُ وَمَا قَضَيْتُ مِنْهُ أَرَبِي (٧٠). وَقَالً إِبْرَاهِيْمُ بِنُ سَعْد: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرَ يُصَلِّي فِي مُقَدَّمِ الْمُسْجِد، فَإِذَا انْصَرَفَ، مَشَىٰ قَلِيْلًا، ثُمَّ اسْتَقبَلَ القبلَة، وَمَدَّ يَدَيْه، وَدَعَا، ثُمَّ يَنحرِفُ عَن القبلَة، وَمُدَّ يَدَيْه، وَدَعَا، ثُمَّ يَنحرِفُ عَن القبلَة، وَمُدَّ يَدَيْه، وَيَدعُو، يَفْعَلُ ذَلِكَ حِيْنَ يَخْرُجُ فِعْلَ الْمُودِعِ(٨).

<sup>(1) (0/</sup> ۲۹۲).

<sup>.(</sup>٣٠٢/0)(٢)

<sup>(4) (0/4.3).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٤/٥)(٤)

<sup>(</sup>٥) أي: الهودج. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ١٩٩).

<sup>.(</sup>٣٦٦/٥) (٦)

<sup>(</sup>۷) أي: حاجاتي. ينظر «لسان العرب» (۱/ ۲۰۸).

<sup>.(</sup>TOA/O) (A)

(٤٢) كَانَ صَفْوَانُ بنُ سُلَيْم يُصَلِّي عَلَىٰ السَّطْح فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ لِئَلاَّ يَجِيْئَهُ النَّوْمُ (١٠).

(٤٣) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السبيعي: ذَهَبَتِ الصَّلَاةُ مِنِّي وَضَعُفْتُ، وَإِنِّي لأُصلِّي، فَهَا أَقرَأُ وَأَنَا قَائِمٌ إِلاَّ بِالبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ. قَالَ الأَخْنَسِيُّ: حَدَّثَنَا العَلاَءُ بنُ سَالِم العَبْدِيُّ، قَالَ: ضَعُفَ أَبُو إِسْحَاقَ قَبْلَ مَوْتِه بِسَنتَيْنِ، فَهَا كَانَ يَقْدِرُ أَنْ يَقُوْمَ حَتَّىٰ يُقَامَ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمً، قَائِمً، قَائِمً أَلْفَ آيَةٍ (٢).

(٤٤) قَالَ العَلاَءُ بِنُ سَالَم: كَانَ مَنْصُوْرٌ يُصَلِّي فِي سَطْحِه، فَلَلَّا مَاتَ، قَالَ غُلاَمٌ لأُمِّه: يَا أُمَّه! الجِذعُ الَّذي فِي سَطح آلِ فُلاَن، لَيْسَ أَرَاهُ! قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَيْسَ ذَاكَ بجذع، ذَاكَ مَنْصُوْرٌ، وَقَدْ مَاتَ-رَجَهُ اللهُ-(").

(هُ ٤) عَنْ مَالِكِ بِنِ أَنَسِ، قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ بِنُ سُلَيْم يُصَلِّي فِي الشَّتَاءِ فِي السَّطْحِ، وَفِي الصَّيْفِ فِي بَطْنِ البَيْتِ، يَتَيقَّظُ بِالحِرِّ وَالبَردِ، حَتَّىٰ يُصْبِحَ، ثُمَّ يَقُوْلَ: هَذَا الجَهدُ مِنْ صَفْوَانَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، وَإِنَّهُ لَتَرِمُ رِجْلاَهُ حَتَّىٰ يَعُودَ كَالسِّقْطِ (١) مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَيَظْهَرُ فَيْه عُرُوْقٌ خُضْرٌ (٥).

(٤٦) عَنْ سَلاَم، قَالَ: كَانَ أَيُّوْبُ السِّخْتِيَانِيُّ يَقُوْمُ اللَّيلَ كُلَّه، فَيُخفِي ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْح، رََّفعَ صَوْتَه كَأَنَّهُ قَامَ تِلْكَ السَّاعَةَ (٢٦).

(٤٧) عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنُ يَزِيْدَ بنِ جَابِرِ: كُنَّا نُغَازِي عَطَاءً الخُرَاسَانِيَّ، وَنَنزِلُ مُتَقَارِيِيْنَ، فَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ، ثُمَّ يُغْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ خَيمَتِه، فَيَقُوْلُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! يَا هِشَامَ بنَ الغَازِ! يَا فُلاَنُ! قِيَامُ اللَّيلِ، وَصِيَامُ النَّهَارِ أَيسَرُ مِنْ شُرْبِ الصَّدِيْدِ، وَلُبْسِ

<sup>(1) (0/077).</sup> 

<sup>.(</sup>rqv/o) (r)

<sup>.(</sup>٤٠٦/٥) (٣)

<sup>(</sup>٤) السقط: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. ينظر «النهاية» (٢/ ٣٧٨).

<sup>.(770/0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>۱۷/٦) (٦)

الحَدِيْدِ، وَأَكل الزَّقُّوم، وَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ!(١).

(٤٨) رَوَىٰ ضَمْرَةُ، عَنِ ابْنِ شَوْذَب، قَالَ: كَانَ أَيُّوْبُ يَوُمُّ أَهْلَ مَسْجِده فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُصَلِّي بِهِم فِي الرَّكَعَة قَدرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً، وَيُصَلِّي لنَفْسه فِيْمَا بَيْنَ التَّرَويْحَتَيْنَ بِهِم فِي الرَّكَعَة قَدرَ ثَلاَثِيْنَ آيَةً، وَيُصَلِّي لنَفْسه فِيْمَا بَيْنَ التَّرَويْحَتَيْنَ بِقَدرِ ثَلاَثِيْنَ آيَةً. وَكَانَ يَقُوْلُ هُوَ بِنَفْسه لِلنَّاسِ: الصَّلاَة، وَيُوْتَرُ بَهِم، وَيَدعُو بِدُعَاءَ القُرْآنِ، وَيُؤمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، وَآخِرُ ذَلِكَ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ الشَّيِّ مَا النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ الشَّعْمَلُنَا بِسُنَّتِه، وَأَوْزِعْنَا بِهَدْيِه، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا، ثُمَّ يَسْجُدُ. وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَة، دَعَا بَدَعَوَاتِ (٢).

(٤٩) عَنْ فُضَيْلِ بِنِ غَزْوَانَ: كَانَ كُرْز بِنِ وَبِرِة يُصَلِّي حَتَّىٰ تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَيَحَفِرُ الْحَفَيرَةَ-يَعْنِي: تَحْتَ رِجْلَيْهِ-. وَقِيْلَ: كَانَ كُرْزُ لاَ يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلاَّ ابْتَنَىٰ فِيْهِ مَسْجِدًا، فَيُصَلِّى فِيْهِ "".

(٥٠) عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ مُوْسَىٰ بن يَسَارِ، قَالَ: صَحِبتُ مُحَمَّدَ بنَ وَاسِعٍ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ أَجْمَعَهُ، يُصَلِّي فِي المُحمَلِّ جَالِسًا وَيُوْمِئُ(٤٠).

(١٥) عَنْ حَمَّادِ بِن سَلَمَةَ، قَالَ: لَمْ يَضَعْ سُلَيْهَانُ التَّيْمِيُّ جَنْبَه بِالأَرْضِ عِشْرِيْنَ سَنَةً (٥٠).

(٥٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ الْمُبَارَكِ - أَوْ غَيْرِهِ - قَالَ: أَقَامَ سُلَيْهَانُ التَّيْمِيُّ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِمَامَ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ، يُصَلِّي الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ (١).

(٥٣) قَالَ أَبُو خَالِد، ذَكَرَ الأَعْمَشُ-يَعْنِي حَدِيْثَ: «ذَاكَ [رجل] (٧) بَالَ الشَّيْطَانُ

<sup>(1) (1/ 731-731).</sup> 

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٥٨).

<sup>(3) (1/171).</sup> 

<sup>.(</sup>٢٠٠/٦) (٥)

<sup>(</sup>۲۰۰/۲) (۲).

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الكلمة من الأصل والسياق يقتضيها، وكذا جاءت الروايات.

جَيْنَ الْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ

فِي أُذُنِهِ» - فَقَالَ: مَا أَرَىٰ عَيْنِي عَمشَتْ() إِلاَّ مِنْ كَثْرَةِ مَا يَبُولُ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِيَّ، وَمَا أَظُنَّهُ فَعَلَ هَذَا قَطُّ (٢).

(٥٤) قال بشرٌ: وَلِيَّ حَفْصُ بنُ غِيَاثِ القَضَاءَ مِنْ غَيْرِ مشُورَةِ أَبِي يُوسُفَ، فَاشْتَّد عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي وَلحَسَنَ اللؤُلُؤيِّ: تَتَبعْا قَضَايَاه. فَتَتَبعنا قَضَايَاه، فَلَمَا نَظَرَ فِيْهَا، قَالَ: هَذَا مِنْ قَضاءَ ابْن أبي لَيْلَى ثُمْ قَالَ: تَتَبعُوا الشُّرُوطَ والسِّجلاَتِ. فَفَعلْنَا، فَلَمَا نَظَرَ فِيْهَا، قَالَ: حَفْصٌ ونُظُراؤُه يُعانُونَ بقيَام الْليْل (٣).

(٥٥) رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ قَرَأَ القُرْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ (١٠).

(٥٦) عَنِ القَاضِي أَبِي يُوْسُفَ، قَالَ: بَيْنَهَا أَنَا أَمشِي مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ لَآخِرَ: هَذَا أَبُو حَنِيْفَةَ لاَ يَنَامُ اللَّيلَ. فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: وَاللهِ لاَ يُتَحَدَّثُ عَنِّي بِهَا لَمْ أَفْعَلْ، فَكَانَ يُحْيِي اللَّيْلَ صَلاَةً، وَتَضَرُّعًا، وَدُعَاءً (٥٠).

(٥٧) عَنْ أَسَدِ بِنِ عَمْرٍ و: أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ - صَلَّىٰ العِشَاءَ وَالصَّبْحَ بِوُضُوْءِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (٦).

(٥٨) قَالَ أَبُو عَاصِم النَّبيْلُ: كَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ يُسَمَّىٰ الوَتد؛ لِكَثْرَةِ صَلاَتِه (٧).

(٥٩) عَنِ القَاسِم بِنِ مَعْنِ: أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ قَامَ لَيْلَةً يُرَدِّدُ قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَلَمَرُ النَّ ﴾ [القَمَرُ: ٤٦]، وَيَبْكِي، وَيَتَضَرَّعُ إِلَىٰ الفَجْرِ (^).

<sup>(</sup>١) أي: أصابها العمش وهو ضعف البصر. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٤٣٥).

 $<sup>(7)(\</sup>tilde{r}/777).$ 

<sup>(7) (1/7/7).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩٩/٦) (٤)

<sup>.(</sup>٣٩٩/٦) (٥)

<sup>.(</sup>٣٩٩/٦) (٦)

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \cdot /7)(V)$ 

<sup>.(£+1/</sup>٦) (A)

(٦٠) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَنْ أَطَال قِيَامَ اللَّيْلِ، هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ وُقُوفَ يَوْمِ القِيَامَةِ (١٠).

(٦١) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ اللهِ الخُزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّىٰ عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ زَيْدٍ الصُّبْحَ بِوُضُوْءِ العَتَمَةِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً (٢).

(٦٢) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُقْرِئُ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا قَطُّ أَصْبَرَ عَلَىٰ طُوْلِ القِيَامِ مِنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بن أَبِي رَوَّادِ<sup>(٣)</sup>.

(٦٣) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَمَّا قَدِمَ سُفْيَانُ عَلَيْنَا، طَبَختُ لَهُ قِدرَ سِكْبَاجِ (١٠)، فَأَكَلَ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِزَبِيْبِ الطَّائِفِ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ! اعْلِفِ الحِمَارَ وَكُدَّهُ (٥). ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي حَتَّى الصَّبَاحِ (٢).

(٦٤) كَانَ الْحَسَنُ بَنُ صَالِحٍ وَأَخُوهُ وَأُمُّهُمَا قَدْ جَزَّؤُوا اللَّيْلَ ثَلاَثَةَ أَجزَاء، فُكُلُّ وَاحِدٍ يَقُوْمُ ثُلُثًا، فَهَامَ الْحَسَنُ اللَّيْلَ كُلَّهُ (٧٠).

(٦٥) عَنِ الوَلِيْدِ بِنِ مُسْلِم، قَالَ: كَانَ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يُخْيِي اللَّيْلَ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ جَدَّدَ وُضَوَءَهُ، وَخَرَجً إِلَىٰ المَسْجِدِ (^).

(٦٦) عَنْ عَبْدَةَ بِنْتِ أَبِي شَوَّالِ وَكَانَتْ تَخْدُمُ رَابِعَةَ العَدَوِيَّةَ - قَالَتْ: كَانَتْ رَابِعَةُ تُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، هَجَعَتْ (٩) هَجْعَةً حَتَّىٰ يُسْفِرَ الفَجْرُ،

<sup>.(114/</sup>V)(1)

<sup>(1) (</sup>٧/ ١٧١).

<sup>.(1</sup>A0/V) (T)

<sup>(</sup>٤) السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع التوابل. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥) أي: أتعبه. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٣٧٨).

<sup>.(</sup>۲۷۷/Ÿ) (٦)

<sup>·(</sup>٣٦٩/٧) (٧)

<sup>.(</sup>To/A) (A)

<sup>(</sup>٩) أي: نمت. ينظر «لسان العرب» (٨/ ٣٦٧).

فَكُنْتُ أَسْمَعُهَا تَقُوْلُ: يَا نَفْسُ كَمْ تَنَامِيْنَ، وَإِلَىٰ كَمْ تَقُوْمِيْنَ، يُوْشِكُ أَنْ تَنَامِي نَوْمَةً لاَ تَقُوْمِيْنَ مِنْهَا إِلاَّ لِيَوْمِ النَّشُورِ(۱).

(٦٧) قَالَ عَمْرَو بِنَ عَوْنٍ: مَكَثَ هُشَيْمٌ يُصَلِّي الفَجْرَ بِوُضُوْءِ العشَاءِ قَبْلَ أَنْ يَمُوْتَ عِشْرِيْنَ سَنَةً (٢).

(٦٨) كَانَ ضَيْغَمُ يَنَامُ ثُلُثَ اللَّيْل، وَيَتَعَبَّدُ ثُلُّثُهِ (٣).

(٦٩) عَنِ الرَّبِيْعِ بِنِ سُلَيْهَانَ، قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدْ جَزَّأَ اللَّيْلَ: فَثُلْثُهُ الأَوَّلُ يَكْتُبُ، وَالثَّالِيُ مَالُيُّا لِثُ يَنَامُ (١٠).

(٧٠) عَنْ أَبِي اليَهَانِ قَالَ: كَانَ مَنْزِلُ إِسْهَاعِيْلَ بِن عِياشِ إِلَىٰ جَانِبِ مَنْزِلِي، فَكَانَ يُحِييِ اللَّيْلَ، وَكَانَ رُبَّهَا قَرَأَ، ثُمَّ يَقْطَعُ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَرَأَ مِنَ المَوْضِعِ الَّذِي قَطَعَ مِنْهُ، فَلَقَيْتُهُ يَوْمًا فَقُلْتُ: يَا عمّ! قَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ فِي القِرَاءَة كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: يَا بُنَيَّ! وَمَا شُؤَالُك؟ قُلْتُ: أُرِيْدُ أَنْ أَعْلَم. قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنِّي أُصلِي، فَأَقرَأُ، فَأَذْكُرُ الحَدِيْثَ فِي الْبَابِ مِنَ الأَبْوَابِ النَّي أَرْجِعُ إِلَىٰ صَلاَتِي، فَأَكْتُبُهُ فِيْهِ، ثُمَّ أَرجعُ إِلَىٰ صَلاَتِي، فَأَبْتَدِئ مِنَ الأَبْوَابِ النَّي قَطعْتُ مِنْهُ (٥).

(٧١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُم يَلْعَنُوْنَ الكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ القَارِئُ يَقْرَأُ سُوْرَةَ البَقَرَةِ فِي ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَإِذَا قَامَ بِمَا فِي النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ (١٠).

(٧٢) قَالَ عَلِيٌّ بنُ الْمَدِيْنِيِّ: كَانَ جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ صَاحِبَ لَيْلٍ، وَكَانَ لَهُ

 $<sup>(1)(\</sup>Lambda/\Upsilon3\Upsilon).$ 

**<sup>(</sup>Υ۹٠/λ) (Υ)** 

<sup>(</sup>T) (A/173).

<sup>(</sup>٤) (١٠/ ٣٥) قَالَ الذَّهبيّ: أَفْعَالُهُ الثَّلاَثَةُ عِبَادَةٌ بِالنِّيَّةِ.

<sup>.(</sup>T10/A) (O)

<sup>.(</sup>V · /o) (\)

رَسَنٌ (١)، يَقُوْلُوْنَ: إِذَا أَعْيَى، تَعَلَّقَ بِهِ - يُرِيْدُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي - (٢).

(٧٣) قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ أَيُّوْبَ، حَدَّثِنِي بَعْضُ أَصْحَابٍ وَكِيْعِ الَّذِيْنَ كَانُوا يَلْزَمُوْنَهُ: أَنَّ وَكِيْعًا كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقُوْمُ فِي آخِرِ النَّذِي فَكُنَ القُرْآنَ، ثُمَّ يَقُوْمُ فِي آخِرِ النَّيْلَ، فَيَقرأُ اللَّهْصَّلَ، ثُمَّ يَجُلِسُ، فَيَأْخُذُ فِي الاسْتِغْفَارِ حَتَّىٰ يَطلُعَ الفَجْرُ(٣).

(٧٤) قَالَ ابْنُ اللَّدِيْنِيِّ: دَخَلْتُ عَلَىٰ امْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن بِن مَهْدِيٍّ - وَكُنْتُ أَزُورُهَا بَعْد مَوْتِه - فَرَأَيْتُ سَوَادًا فِي القَبْلَة، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: مَوْضِعُ اسْتِرَاحَةِ عَبْدِ الرَّحْمَن، كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْل، فَإِذَا غَلَبَهُ النَّومُ، وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ (٤٠).

(٧٥) عَنْ عَاصِم بِنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَيَزِيْدُ بِنُ هَارُوْنَ عِنْدَ قَيْسِ بِنِ الرَّبِيْعِ، فَأَمَّا يَزِيْدُ، فَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ العَتَمَةَ، لاَ يَزَالُ قَائِمًا حَتَّىٰ يُصَلِّيَ الغَدَاةَ بِذَلِكَ الوُضُوْءِ نَيِّفًا وَأَرْبَعِيْنَ سَنَةً (٥).

(٧٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ الصَّائِغُ نَزِيْلُ مَكَّةَ: قَالَ رَجُلٌ لِيَزِيْدَ بِنِ هَارُوْنَ: كم جُزْ قُك؟ قَالَ: وَأَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا؟ إِذًا لاَّ أَنَامَ اللهُ عَيْنِي (١).

(٧٧) قَالَ حُسَيْنُ الكَرَابِيْسِيُّ: بِتُّ مَعَ الشَّافِعِيِّ لَيْلَةً، فَكَانَ يُصَلِّي نَحْوَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَلَ رَأَيْتُهُ يَزِيْدُ عَلَىٰ خُسِيْنَ آيَةً، فَإِذَا أَكْثَرَ فَائَةِ آيَةً، وَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ رَحَمَةً إِلاَّ سَأَلَ اللهَ، وَلاَ بِآيَةٍ عَذَابِ إِلاَّ تَعَوَّذَ، وَكَأَنَّهَا جُمِعَ لَهُ الرَّجَاءُ وَالرَّهْبَةُ جَمِيْعًا(٧٧).

(٧٨) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ: لَوْلاَ اللَّيْلُ لَا أَحْبَبْتُ البَقَاءَ فِي الدُّنْيَا، وَلَرْبَّهَا رَأَيْتُ

<sup>(</sup>۱) أي: حبل. ينظر «لسان العرب» (۱۳/ ۱۸۰).

<sup>(18/4)(1)</sup> 

<sup>(</sup>m) (p/ 121 - p31).

<sup>.(199/9)(</sup>٤)

<sup>(</sup>o) (P\· \rangle \rang

<sup>(</sup>٣٦١/٩) (٦)

<sup>.(</sup>ro/1·) (v)

٣٥٩ - العلاية العلاية

القَلْبَ يَضْحَكُ ضَحكًا(١).

(٧٩) قَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ الأَنْبَارِيِّ: كَانَ أَبُو عُبَيْدٍ-رَحِمَهُ اللهُ- يَقْسِمُ اللَّيْلَ أَثَلاَثًا؛ فَيُصَلِّى ثُلْثَهُ، وَيَنَامُ ثُلْثَهُ، وَيُصَنِّفُ الكُتُبَ ثُلْثَهُ (٢٠).

(٨٠) عَنْ أَبِي عَمْرِو مُحَمَّدُ بِنُ يَعْيَى، قَالَ: مَرَّ أَحْمَدُ بِنُ حَرْبِ بِصِبْيَانِ يَلْعَبُوْنَ، فَقَالَ أَحَدُهُم: أَمْسِكُواً، فَإِنَّ هَذَا أَحْمَدُ بِنُ حَرْبِ الَّذِي لاَ يَنَامُ اللَّيْلَ. فَقَبضَ عَلَىٰ لِحَيْتِه، وَقَالَ: الصِّبْيَانُ يَهَابُونَكَ، وَأَنْتَ تَنَامُ؟ فَأَحْيَىٰ اللَّيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّىٰ مَاتَ (٣).

(٨١) عَنْ دَاوُدَ بِنِ رُشَيْد ، قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي، فَأَخَذَنِي البَردُ؛ لَمَا أَنَا فِيْهِ مِنَ العُرْي، فَأَخَذَنِي البَردُ؛ لَمَا أَنَا فِيْهِ مِنَ العُرْي، فَأَخَذَنِي النَّومُ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ قَائِلًا يَقُوْلُ: يَا دَاوُدُ، أَنَمْنَاهُمْ وَأَقَمَنَاكَ، فَتَبكِي عَلَيْنَا؟ قَالَ الخَرْبِيُّ: فَأَظُنُّ دَاوُدَ مَا نَامَ بَعْدَهَا-يَعْنِي: مَا تَرَكَ تَهَجُّدَ اللَّيْل-(٤).

(٨٢) قَالَ عَبُدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي يَقْرَأُ كُلَّ يَوْمٍ سُبْعًا، وَكَانَ يَنَامُ نَومَةً خَفِيْفَةً بَعْدَ العِشَاءِ، ثُمَّ يَقومُ إَلَىٰ الصَّباح يُصَلِّي وَيَدعُو (٥٠).

(٨٣) قَالَ المَرُّوْذِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُومُ لُورِدِهِ قَرِيْبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ حَتَّىٰ يُقَارِبَ السَّحَرَ، وَرَأَيْتُه يَرِكُمُ فَيْهَا بَيْنَ المَغْرَبِ وَالعَشَاءُ (٦).

(ُ٨٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلَ: رُبَّهَا سَمِعْتُ أَبِي فِي السَّحَرِ يَدَعُو لأَقوام بأَسَائِهِم، وَكَانَ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ وَيُخفِيه، وَيُصَلِّي بَيْنَ الْعِشَاءِيْنِ، فَإِذَا صَلَّى عَشَاءَ الآخِرَة، رَكَعَ رَكَعَات صَالِحَةً، ثُمَّ يُوتِرُ، وَينَامُ نومَةً خَفِيْفَةً، ثُمَّ يَقُومُ فَيْصَلِّي. وَكَانَتْ قِرَاءتُه ليِّنَةً، رُبَّهَا لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهَا، وَكَانَ يَصُوْمُ وَيُدمِنُ (٧)، ثُمَّ يُفطرُ مَا شَاءَ الله، وَلا يتركُ صومَ

<sup>.(</sup>١٨٤/١٠) (١)

<sup>(</sup>Y) (۱·/ VP3).

<sup>.(</sup>٣٣/١١) (٣)

<sup>(3) (11/371).</sup> 

<sup>(0) (11/317-017).</sup> 

<sup>(7) (11/777).</sup> 

<sup>(</sup>٧) أي: يديم. ينظر «لسان العرب» (١٣/ ١٥٩).

الاثنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ وَأَيَّامِ البِيْضِ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنَ الْعَسْكَرِ، أَدمنَ الصَّوْمَ إِلَىٰ أَنْ مَاتَ(١). (٨٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ شَمَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعرِفُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ وَهُوَ غُلاَمٌ، وَهُوَ يُعْيِى اللَّيْلَ(٢).

(٨٦) قَالَ عَاصِمُ بِنُ عِصَامِ البَيْهَقِيَّ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَل، فَجَاءَ بِاَءِ فَوَضَعَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى المَاءِ بِحَالِهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ!، رَجُلٌ يَطْلُبُ العِلْمَ لاَّ يَكُوْنُ لَهُ وردٌ بِاللَّيْلِ".

(۸۷) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَىٰ بِنِ مَنْدَةَ: لَمْ يُحَدِّث بِبَلَدنَا مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً أَوْثَقُ مِنْ أَحمد ابن مهدي، صَنَّف «اللَّسْنَد»، وَلَمْ يَعْرِف لَهُ فِرَاشَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، صَاحِب عبَادَة -رَحَمُهُ اللهُ- (٤).

(٨٨) قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّبْغِي: كان أبو عمرو يصوم النهار ويحيي الليل، ثم قال الصبغي: فَأَخْبَرَنِي غَيْرً وَاحِدً أَنَّ اللَّيْلَة الَّتِي قُتلَ فِيْهَا أَحْمَد بن عَبْد الله-يَعْنِي: الظَّالم الَّذي اسْتولَىٰ عَلَىٰ نَيْسَابُوْر- صَلَّىٰ أَبُو عَمْرو الْعَتَمَة، ثُمَّ صَلَّىٰ طولَ ليله، وَهُوَ يدعُو عَلَىٰ أَبُو عَمْرو الْعَتَمَة، ثُمَّ صَلَّىٰ طولَ ليله، وَهُوَ يدعُو عَلَىٰ أَجُمَد بصوتِ عَالِ: اللَّهُمَّ شُقَّ بطنَه، اللَّهُمَّ شُقَّ بطنَه (٥٠).

(٨٩) قَالَ الْخُلْدِيُّ: رَأَيْت أَحْد بن محمد النوري في النَّوْم، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟، فَقَالَ: طَاحَتْ '' تِلْكَ الإِشَارَاتُ، وَغَابَتْ تِلْكَ العِبَارَاتُ، وَفَنِيَتْ تِلْكَ الْعُلُوْمُ، وَنَفِدَتْ تِلْكَ الْعُلُومُ، وَمَا نَفَعَنَا إِلاَّ رَكَعَاتُ كُنَّا نَرْكَعُهَا فِي الأَسْحَارِ (٧).

<sup>(11/777).</sup> 

<sup>(7) (11/177).</sup> 

<sup>(791/11) (7)</sup> 

<sup>(3) (</sup>۲/ ۷۹٥).

<sup>.( ( ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي: ذهبت وهلكت. ينظر «لسان العرب» (٢/ ٥٣٥).

<sup>.(</sup> $\vee \vee - \vee \vee / \vee \xi$ ) ( $\vee$ )

(٩٠) قَالَ الحَاكِمُ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ السُّكَّرِيُّ -سِبْطُ جَعْفَر بِن أَحمد الحصيري-: كَانَ جَدِّيً اللَّيْلِ ثَلاَثَة أَجزَاء: ثُلْثًا يُصَلِّي، وَثُلْثًا يصَنّف، وَثُلْثًا ينام، وَكَانَ مرضُهُ ثَلاَثَة أَيَّام، لاَ يفتُرُ عَنْ قِرَاءة القُرْآن (١١).

(٩١) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدَانُ خَادِمَ الجَامِعِ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٍّ الحَاكِمُ يَجِيْءُ فِي كُلِّ أُسْبُوْعِ لَيْلَةً إِلَىٰ الجَامِعِ، فَيَتَعَبَّدُ إِلَىٰ الصَّبَاحِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْرِفُ غَيْرِي، فَصَادَفْتَهُ لَيْلَةً أُسْبُوْعِ لَيْلَةً إِلَىٰ الجَامِعِ، فَيَتَعَبَّدُ إِلَىٰ الصَّبَاحِ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْرِفُ غَيْرِي، فَصَادَفْتَهُ لَيْلَةً يَتَلُو: ﴿ وَمَنَ لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ أَللّهُ فَأُولَتِ كَهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المَائِدَةُ: ٤٤] الآياتِ، وَكُلّمَا تَلُو: ﴿ وَمَنَ لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ أَللّهُ فَأُولَتِ كَهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المَائِدَةُ: ٤٤] الآياتِ، وَكُلّمَا تَلاَ آيَةً مِنْهَا، ضَرَبَ بيدِهِ عَلَىٰ صَدْرِه ضَرْبَةً أَسْمَعُ صَوْتَهَا مِنْ شِدَّتِهِ – رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – (٢).

(٩٢) عَنِ الحَسَنِ بِنِ زِيَادٍ، قَالَ: أَخَذَ الفُضَيْلُ بِنُ عِيَاضِ بِيَدِي، فَقَالَ: يَا حَسَنُ، يَنْزِلُ اللهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: كَذَبَ مَنِ ادَّعَىٰ مَحَبَّتِي، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ، نَامَ عَنِّي (٣).

(٩٣) قَالَ أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيَّ: تَعْرِف مِنْ أَقَامَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ ينمِ اللَّيْلَ، وَيتقَوَّتُ كُلِّ يَوْم بِخَمْس حَبَّات، وَيُصَلِّي صَلاَة الغَدَاة عَلَى طَهَارَة عِشَاء الآخِرَة؟ ثُمَّ قَالَ: أَنَا هُوَ، وَهَذَا كُلِّه قَبْلَ أَنْ أَعرف أُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَيشٍ أَقُول لِلَنْ زَوَّجنِي؟ ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَادَ إِلَّا الخَيْر (٤).

(٩٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَلِيٍّ بِنُ حَشَاذ: مَا أَعلَم أَنَّ أَبِي تَرَكَ قيَامَ اللَّيْل (٥٠).

(٩٥) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ حَمْدُوْنَ: صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ بنَ إِسْحَاقَ سِنِيْنَ، فَهَا رَأَيْتُهُ قَطُّ تَرَكَ قَيَامِ اللَّيْلِ لاَ فِي سَفَر وَلاَ حَضَر<sup>(٦)</sup>.

<sup>(1)(31/</sup>P17).

<sup>(7) (31/070).</sup> 

<sup>(4) (31/373).</sup> 

<sup>.(</sup>٦٦/١٥) (٤)

<sup>.(</sup>٣٩٩/١٥) (٥)

<sup>(</sup>۲) (۱۵/ ۱۵).

٣٦٠ - تَحْفَرُ الْعُلَاءِ

(٩٦) عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ عَبْدِ الرَّحِيْمِ، قَالَ: كُنَّا نَمضِي مَعَ أَبِي القَاسِمِ إِلَىٰ بَعْضِ المَّشَاهِدِ، فَإِذَا اسْتَيقَظْنَا مِنَ اللَّيْل، رَأَينَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي (١).

(٩٧) كَانَ الْحَازِمِيِّ -رَحِمَهُ الله - في رِبَاطِ البَدِيْعِ، فَكَانَ يَدخل بَيْته في كُلِّ لَيْلَة، وَيَطَالع، وَيَكْتُبَ إِلَى طُلُوْعِ الفَجْرِ. فَقَالَ البَدِيْعُ لِلْخَادِم: لاَ تدفع إِلَيْهِ اللَّيْلَة بزرًا (٢٠)

للسِّرَاجِ لَعَلَّهُ يَسْتَرِيحِ اللَّيْلَة. قَالَ: فَلَمَّا جِنَّ اللَّيْل، اعْتَذر إِلَيْهِ الخَادِم لأَجْل انقطَاع الْبزُر، فَدَخُلَ بَيْته، وَصفَّ قَدَمَيْهِ يُصَلِّي، وَيَتلو، إِلَىٰ أَنْ طلع الفَّجْر، وَكَانَ الشَّيْخ قَدْ خَرَجَ ليعرف خَبَره، فَوَجَده في الصَّلاَةِ (٣).

(٩٨) عَنْ أُمِّ سَعِيْد، قَالَتْ: كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ دَاوُدَ الطَّائِيِّ جِدَارٌ قَصِيْرٌ، فَكُنْتُ أَسْمَعُ حَنِيْنَه عَامَّةَ اللَّيْل، لاَ يَهْدَأُ، وَرُبَّهَا تَرَنَّمَ فِي السَّحَرِ بِالقُرْآنِ، فَأَرَىٰ أَنَّ جَمِيْعَ النَّعِيْم قَدْ جُمِعَ فِي تَرَنُّمِهِ، وَكَانَ لاَ يُسرِجُ عَلَيْهِ (١٠).

(٩٩) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ هَمَّامَ بِنَ الْحَارِثِ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اشْفِنِي مِنَ النَّوْمِ بِاليَسِيْرِ، وَارْزُقْنِي سَهَرًا فِي طَاعَتِكَ. قَالَ: فَكَانَ لاَ يَنَامُ إِلاَّ هُنَيْهَةً، وَهُوَ قَاعِدٌ (٥٠).

(١٠٠) يُرْوَىٰ عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ: ذُقْتُ مَاءَ البَحْرِ لَيْلَةَ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، فَوَجَدْتُهُ عَذْمًا (٢٠٠).



<sup>.(\</sup>lambda/\forall\)

<sup>(</sup>٢) هو استخراج زيت الكتان.انظر السير (٢٠/ ٣٥٢)

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ١٦١).

<sup>.(</sup>٤٧٤/V) (٤)

<sup>.(</sup>٢٨٤/٤) (٥)

<sup>(7) (0/ 277).</sup> 

٣٦٣—•<del>=</del> - العَالَءُ - ٣٦٣

# اَلْصَوْمُ وَفَضْلُهُ

(١) قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَلا يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الحَضَر (١).

- (٢) عَنْ سَعِيْد بِنِ أَبِي سَعِيْد، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاس، فَجَاءهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاس! كَيْفَ صَوَمُك؟ قَالَ: أَصُومُ الأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ. قَالَ: وَلَمَ؟ قَالَ: لأَنَّ لِأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ. قَالَ: وَلَمَ؟ قَالَ: لأَنَّ لِأَثْمَالُ عَبَالَ تُرْفَع عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ (٢).
- (٣) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُوَاصِلُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَيُصْبِحُ فِي اليَوْمِ السَّابِعِ وَهُوَ أَلْيَثْنَا (٣)(٤).
- (٤) عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَجَعَلُوا يَقُوْلُوْنَ لَهُ: أَفْطِرْ، فَلَمْ يُفْطِرْ (٥).
- (٥) وَعَنْهُ: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَصُوْمُ الدَّهْرَ إِلاَّ يَوْمَ الفِطْر، وَيَوْمَ النَّحْر، وَمَاتَ وَهُوَ صَائِمٌ (١٠).
  - (٦) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ حَازِم: أَنَّ سَعِيْدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ (١) (٨).
- (٧) عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَيَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود بِشَرَابٍ، فَقَالَ: أَعْطِ عَلْقَمَةَ، أَعْطِ مَلْقَمَةً، أَعْطِ مَلْوُوْ قَا. فَكُلُّهُم قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَعِلَا مَسْرُ وْقًا. فَكُلُّهُم قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَعَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَخْعِيّ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي خَسْسٍ. وَٱلْأَبْصَكُنُ ﴾ [النُوْرُ: ٣٧]. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَخْعِيّ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقْرَأُ القُرْآنَ فِي خَسْسٍ.

<sup>(1) (7/017).</sup> 

<sup>(7) (7/ 707).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: أشدنا وأجلدنا، وبه سمى الأسد ليثا. ينظر «النهاية» (٤/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) (٣٦٨/٣).

<sup>(0) (3/173).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٣٦/٤) (٦)

<sup>(</sup>۷) أي: يو اليه ويتابعه. «النهاية» (۲/ ۳٥۸).

<sup>(</sup>۸) (۶/ ۲۲۱).

۲٦ ٤

وَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَطِيْلُوا كَرَّ الْحَدِيْثِ(١) لاَ يَدْرَسُ(٢).

(٨) عَنِ هُنَيْدَة امْرَأَةُ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ النَخْعِيِّ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا (٣).

(٩) عَنْ عَطِيَّةَ بِنِ قَيْسِ، قَالَ: دَخَلَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ دَمَشْقَ عَلَىٰ أَبِي مُسْلَم وَهُو غَازِ فِي أَرْضِ الرُّوْمَ، وَقَد احْتَفَرَ جُوْرَةً فِي فُسْطَاطِه، وَجَعَلَ فِيْهَا نِطْعًا، وَأَفْرَغُ فِيْهِ الْمَاءَ، وَهُوَ يَتَصَلَّقُ (٤) فَيْهَا نِطْعًا، وَأَفْرَغُ فِيْهِ الْمَاءَ، وَهُوَ يَتَصَلَّقُ (٤) فَيْهِ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَصَلَّقُ (٤) فَقَالُوا: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ الصَّيَامِ وَأَنْتَ مُسَافِرٌ ؟! قَالَ: لَوْ حَضَرَ وَهُوَ يَتَصَلَّقُ (٤) فَقَالُوا: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ الصَّيَامِ وَأَنْتَ مُسَافِرٌ ؟! قَالَ: لَوْ حَضَرَ قَالُ لاَ فَطُرْتُ، وَلَتَهَيَّأْتُ لَهُ وَتَقَوَّيْتُ، إِنَّا الْخَيْلَ لَا تَجْرِي الغَايَاتِ وَهُنَّ بُدَّنُ، إِنَّا تَعْمَلُ (٤) تَجْرِي وَهُنَّ ضُمَّرُ (٥)؛ أَلاَ وَإِنَّ أَيَّامَنَا بَاقِيَةٌ جَائِيَةٌ، لَهَا نَعْمَلُ (٢).

(١٠) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: غُشِي عَلَىٰ مَسْرُوْق فِي يَوْم صَائِف، وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدْ تَبَنَّتُهُ، فَسَمَّىٰ بِنْتَهُ عَائِشَةَ، وَكَانَ لاَ يَعْصِي ابْنَتَهُ شَيْئًا. قَالَ: فَنَزَلَتْ إِلَيْه، فَقَالَتْ: يَا أَبْنَتُهُ، فَسَمَّىٰ بِنْتَهُ عَائِشَةَ، وَكَانَ لاَ يَعْصِي ابْنَتَهُ شَيْئًا. قَالَ: فَنَزَلَتْ إِلَيْه، فَقَالَتْ: يَا أَبْنَتُهُ، أَفْطُرْ وَاشْرَبْ. قَالَ: يَا بُنَيَّةُ؟ قَالَتِ: الرِّفْقَ. قَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّهَا طَلَبْتُ الرِّفْقَ لِنَفْسِي فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةً (٧).

(١١) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَامَ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَأَلْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، لاَ يُفْطِرُ إلاَّ يَوْمَ فِطْرً أَوْ أَضْحَى (^).

(١٢) سُئِلَ مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ: كَيْفَ تَصُوْمُ؟ فَعَالَطَ السَّائِلَ، وَقَالَ: صَوْمُ نَبِيِّنَا صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أُصْبِحُ دَهْرِي صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أُصْبِحُ دَهْرِي

<sup>(</sup>۱) أي: مراجعته. ينظر «لسان العرب» (٥/ ١٣٥).

 $<sup>.(\</sup>circ \vee /\tilde{\xi})(\Upsilon)$ 

<sup>(7) (3/770).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: يتلوى ويتقلب. «النهاية» (٣/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) تَضْمِيرُ الْخِيلِ: هُوَ أُن يُظاهِرَ عَلَيْهَا بِالعَلفِ حَتَّىٰ تَسْمَنَ ثُمَّ لاَ تُعْلف إِلاَّ قُوتاً. ينظر «لسان العرب» (٤/ ٤٩٢).

<sup>(1 • /</sup> ٤) (٦)

 $<sup>(\</sup>forall \lambda - \forall \nu / \xi)$  ( $\forall \lambda = 0$ ).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ( $\Lambda$ ).

عَنْ الْعُلَاءِ - بِــــــ • بِــــــ • بِــــــ • ٢٦٥

صَائِمًا، فَمَنْ دَعَانِي، أَكَلَتُ، وَلَمْ أَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ (١).

(١٣) قَالَ الْحَارِثُ بِنُ أَبِي أُسَامَةَ: سَرَدَ اللَدَائِنِيُّ الصَّوْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَثِيْنَ سَنَةً، وَقَارَبَ المَائَةَ، وَقَيْلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ: مَا تَشْتَهِي؟ قَالَ: أَشْتَهِي أَنْ أَعِيْشَ. قَالَ: وَمَاتَ فِي سَنَةٍ أَرْبَع وَعِشْرِيْنَ وَمَائَتَيْنِ (٢).

(١٤) عَنْ مَوْلَىٰ أُسَامَةَ قَالَ: كَانَ أُسَامَةُ يَرْكُبُ إِلَىٰ مَالَ لَهُ بِوَادِي القُرَى، فَيَصُوْمُ الاثْنَيْنَ وَالْخَمِيْسَ فِي السَّفَر، وَقَدْ الاثْنَيْنَ وَالْخَمِيْسَ فِي السَّفَر، وَقَدْ كَبِرْتَ، وَضَعُفْتَ، أَوْ رَقَقْتَ! فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّسَتُهُ عَيْدِوسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ الاثنِيْنَ وَالْخَمِيْسَ» وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّسَتُهُ عَيْدِوسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ الاثنِيْنَ وَالْخَمِيْسَ» (٣).

(١٥) عَنْ أَبِي مُوْسَىٰ الأشعري قَالَ: غَزَوْنَا فِي البَحْرِ، فَسرْنَا ؟ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي جُهَّةِ البَحْرِ ('')، سَمِعَنَا مُنَادِيًا يُنَادِيْ: يَا أَهْلَ السَّفِيْنَة، قَفُوْا أُخْبِرْ كُمْ. فَقُمْتُ، فَنَظُرْتُ يَمِيْنَا وَشَهَالًا، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، حَتَّىٰ نَادَىٰ سَبْعَ مِرَارٍ. فَقُلْتُ: أَلاَ تَرَىٰ فِي أَيِّ مَكَانِ نَحْنُ، إِنَّا لاَ نَصْلَا لَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ: إِنَّهُ مَنْ عَطَّشَ لاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَقِفَ. فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِقَضَاء قَضَىٰ الله عَلَىٰ نَفْسِهِ: إِنَّهُ مَنْ عَطَّشَ نَفْسَهُ للله فِي يَوْم حَارِّ، كَانَ حَقًّا عَلَىٰ الله أَنْ يَرْوِيَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو مُوْسَىٰ لاَ تَكَادُ تَلْقَاهُ فِي يَوْم حَارٍّ إِلاَّ صَائِمًا ('').



<sup>(1) (1) (7).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٠١/١٠) (٢)

<sup>(7) (7/</sup> ٢ - ٥).

<sup>(</sup>٤) أي: عرضه. ينظر «لسان العرب» (٢/ ٣٥٤).

<sup>(0) (7/</sup> ۲۹۳-۳۹۳).

### ٱلۡدُعَاءُ

(١) عَنْ عَبْد اللهِ بِنِ عَامِرِ بِنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ: لَّنَا طَعَنُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ، صَلَّىٰ أَبِي فِي اللَّيْلِ، وَدَعَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ قَنِي مِنَ الفِتْنَةِ، بِمَا وَقَيْتَ بِهِ الصَّالِخِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ. فَمَا أُخْرِجَ وَلاَ أَصْبَحَ إِلاَّ بِجَنَازَتِهِ (١).

(٢) عَنْ جَابِر بْنِ عبْد الله رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُا، قَالَ: رُمِي سَعْدٌ يَوْمَ الأَحْزَابِ، فَقَطَعُوا أَكْحَلَهُ (٢)، فَحَسَمَهُ أَخْرَى، فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَحَسَمَهُ أُخْرَى، فَانْتَفَحَتْ يَدُهُ. فَلَمَّا رَأَى ذَلكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْنِي مِنْ بَنِي قُرَيْطَة. فَاسْتَمْسَكَ عَرَقُهُ، فَلَ قَطَرَتْ مِنْهُ قَطْرَةٌ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْم سَعْد. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَكَمَ أَنْ يُقْتَلَ رِجَاهُهُم، وَتُسْبَى نِسَاؤُهُم، وَدُرَارِيْهم. قَالَ: وَكَانُوا أَرْبَعَ مَائَةٍ، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ قَتْلِهم انْفَتَقَ عِرْقُهُ (٤).

(٣) عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ خَالِدُ بنُ الوَلِيْدِ بِرَجُلٍ مَعَهُ زِقُّ (٥) خَمْرٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عَسَلًا، فَصَارَ عَسَلًا (١٠).

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَالِيَهُ عَنْهُا: قَالَ عُمَرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: اخْرُجُوا بِنَا إِلَىٰ أَرْضِ قَوْمِنَا. فَكُنْتُ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ مَعَ أُبِيِّ بِن كَعْبٍ، فَهَاجَتْ سَحَابَة، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اضرف عَنَّا أَذُاهَا. قَالَ: قَلَحِقْنَاهُمُ، وَقَدِ ابْتَلَّتْ رِجًاهُم. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَصَابَكُمُ الَّذِي أَصَابَنَا؟

<sup>(1) (7/ 377-077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الأكحل عرق في اليد. «لسان العرب» (١١/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٣) أي: كواه. «النهاية» (١/ ٣٨٦).

<sup>(3)(1/717-717).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الزق: وعاء من جلد يجز شعره ولا ينتف الشراب وغيره. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٧٣).

قُلْتُ: إِنَّ أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ: اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا أَذَاهَا. قَالَ: فَهَلَّا دَعَوْتُمْ لَنَا مَعَكُمْ (١٠).

(٥) عَنْ أَبِي بَكْرِ بن حَزْم، قَالَ: جَاءتْ أَرْوَىٰ بنْتُ أُوَيْسِ إِلَىٰ مُحَمَّد بن عَمْرُو بن حَزْم، فَقَالَتْ: إنَّ سَعِيْدَ بنَّ زَيْدِ بن عَمْرو بن نُفَيْل قَدْ بَنَيْ ضَفِيْرَةً ((٢)) في حَقِّي، فَأَثْتِه، فَكَلِّمْهُ، فَوَالله لَئنْ لَمْ يَفْعَلْ لأَصَيْحَنَّ بِه فِي مَسْجِد رَسُوْل الله صَآلِللَّهَ عَليْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ لَهَا: لاَ تُؤْذِي صَاحِبَ رَسُوْلِ الله، مَا كَأَنَ لِيَظْلَمَكُ، مَا كَانَ لِيَأْخُذَ لَك حَقًّا. فَخَرَجَتْ، فَجَاءَتْ عَهَارَةَ بِنَ عَمْرُو، وَعَبْدَ اللهِ بِنَ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ لَهُمَا: ائْتِيَا سَعيْدَ بن زَيْد، فَإِنَّهُ قَدْ ظَلَمَني، وَبنَىٰ ضَفَيْرَةً في حَقِّي، فَوَالله لَئنْ لَمْ يَنْزَعْ، لأَصيْحَنَّ به في مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَخَرَجًا، حَتَّىٰ أَتَيَاهُ فِي أَرْضِهِ بِالعَقِيْق، فَقَالَ كُمَّأَ: مَا أَتَّىٰ بِكُمَا؟ قَالاً: جَاءَ بِنَا أَرْوَى، زَعَمَتْ أَنَّكَ بِنَيْتَ ضَفيْرَةً فِي حَقِّهَا، وَحَلَفَتْ بِاللهِ لَئِنْ لَمْ تَنْزعْ لَتَصِيْحَنَّ بِكَ فِي مَسْجِد رَسُوْل اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبَبْنَا أَنْ نَأْتِيك، وَّنُذَكِّرَكَ بِذَلكَ. فَقَالَ: سَمَعْتُ رَسُوْلَ الله صَالَةَتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ يَقُوْلُ: «مَنْ أَخَذَ شبْرًا منَ الأَرْض بغَيْر حَقِّ، طُوِّقَهُ يَوْمَ القِّيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ». لَتَأْتِيَنَّ، فَلْتَأْخُذْ مَا كَانَ لَهَا مِنْ حَقٍّ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَذَبَتْ عَلَيَّ فَلاَ تُمِّتْهَا حَتَّىٰ تُعْمِي بَصَرَهَا، وَتَجْعَلَ مَنيَّتَهَا فيْهَا، ارْجِعُوا فَأُخُّبرُوْهَا بِذَلكَ. فَجَاءتْ، فَهَدَمَت الضَّفيْرَةَ، وَبَنَتْ بَيْتًا، فَلَمْ تَمْكُثْ إلا قَلِيْلًا حَتَّىٰ عَمِيَتْ، وَكَانَت تَقُوْمُ مِنَ اللَّيْل، وَمَعَهَا جَارِيَةٌ تَقُوْدُهَا، فَقَامَتْ لَيْلَةً، وَلَمْ تُوْقِطِ الْجَارِيَةَ، فَسَقَطَتْ فِي البئر، فَمَاتَتْ (٣).

<sup>(1) (1/</sup> ۸۹۳).

<sup>(</sup>٢) الضفيرة : جِدَار يبْنيٰ في وَجه المسيل من حِجَارَة انظر مشارق الأنوار (٢/ ٦٢)

<sup>(</sup>٣) (١٠٦/١ - ١٠٦). قلّت : والأثر أصه عند مسلم في صحيحه (١٦١)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أروى بنت أويس، ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئًا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله على قال: وما سمعت من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على قال: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، طوقه إلى سبع أرضين»، فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، فقال: «اللهم، إن كانت كاذبة فعم بصرها، واقتلها في أرضها»، قال: «فها ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها، إذ وقعت في حفرة فهاتت»

(٦) عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَقَعُ فِي عَلِيًّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبِيْر، فَجَعَلَ سَعْدٌ يَنْهَاهُ، وَيَقُوْلُ: لاَ تَقَعْ فِي إِخْوَانِي. فَأَبَى، فَقَامَ سَعْدٌ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْن، وَدَعَا. فَجَاء بُخْتِيِّ (١) يَشُونُ النَّاسَ، فَأَخَذَهُ بِالبَلاَطِ حَتَّىٰ سَحَقَهُ، فَأَنَا رَأَيْتُ النَّاسَ يَتْبَعُوْنَ سَعْدًا، يَقُوْلُوْنَ: هَنِيْتًا لَكَ يَا أَبَا إَسْحَاقَ! اسْتُجِيْبَتْ دَعُوتُكَ (١).

(٧) عَنْ سَعْد بِن أَبِي وَقَاصِ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُثْهَانَ فِي المَسْجِد، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه، فَمَلاً عَيْنَيْهِ مِنِّي، ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلاَم، فَأَتَيْتُ عُمَرَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمنِيْنَ! هَلْ حَدَثَ فِي الْإِسْلاَم شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي مَرَرْتُ بِعُثْهَانَ آنَفًا، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيًّ. الإِسْلاَم شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي مَرَرْتُ بِعُثْهَانَ آنَفًا، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيًّ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيًّ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْ أَخِيْكَ السَّلاَمَ؟ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عُثْهَانَ. فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكُونَ رَدَدْتَ عَلَىٰ أَخِيْكَ السَّلاَمَ؟ قَالَ: مَا فَعَلْتُ. قُلْتُ: بَلَى، حَتَّىٰ حَلَفَ وَحَلَفْتُ.

ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ، فَقَالَ: بَلَى، فَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ، إِنَّكَ مَرَرْتَ بِي آنِفًا، وَأَنَا أُحدِّثُ نَفْسِي بَكَلَمَة سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلَ اللهِ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا وَاللهِ مَا ذَكَرْتُهَا قَطُّ إِلاَّ يَغْشَىٰ نَفْسِي بَكَلَمَة سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلَ الله صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا وَالله مَا ذَكَرُ لَنَا أَوَّلَ دَعْوة، بَصَرِي وَقَلْبِي غَشَاوَةً. فَقَالَ سَعْذُ: فَأَنَا أُنْبَئُكَ بَهَا، إِنَّ رَسُوْلَ الله ذَكَرَ لَنَا أَوَّلَ دَعْوة، ثُمَّ جَاءه أَعْرَابِيُّ فَشَعْلَهُ، ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ، فَاتَبَعْتُهُ، فَلَمَّا أَشْفَقْتُ أَنْ يَسْبِقَنِي إِلَّ أَنْ يَسْبِقَنِي إلَّى مَنْزِلِه، ضَرَبْتُ بَقَدَمِي الأَرْضَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَالْتَغَتُّ. فَقَالَ: «أَبُو إِسْحَاقَ؟». قَلْتُ: نَعَمْ مَنْزِله، ضَرَبْتُ بَقَدَمي الأَرْضَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَالْتَغَتُّ. فَقَالَ: «أَبُو إِسْحَاقَ؟». قَلْتُ: نَعَمْ مَنْزِله، ضَرَبْتُ بَقَدَمي الأَرْضَ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَالْتَفَتُ لَا وَالله، إلاَّ أَنَّكَ ذَكَرْتَ لَنَا أَوَّلَ دَعْوة، فَلَ رَسُولُ الله! قَالَ: «فَقَالَ: «فَوْهُ ذِي النَّوْنَ: ﴿ لَا إِلَكَهُ إِلَا اللهُ عُرَابِيُّ فَي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ فَا أَنْ مَسُرَبُمُ رَبَّهُ فِي شَيْءٍ قَطًّ إِلاَّ الشَّعْرَابِ لَهُ فَي مَنْ الطَّالِمِينَ فَعَالًا الْأَنْمِينَاءُ لَهُ إِلَا إِلَاهُ لِللهُ اللهُ عُرَابُ لَهُ فَلَ اللهُ عَرَابُ لَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَابُ لَوْ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَرَابِي لَا اللهُ عَرَابُ اللهُ عَرَابُ اللهُ عَرَابُ اللهُ عَلَا اللهُ عَرَابُ إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْتَ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَرَالِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>١) البختي: جمل طويل العنق. «النهاية» (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) أي: الأرض. «لسان العرب» (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) هي: زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض ، وهي ناتئة عن جسمه كالقرصة. «لسان العرب» (٨/ ١٣٨).

<sup>(3) (1/</sup> ۲/ ۱).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٩٤ - ٩٥).قلت: والحديث أخرجه أحمد في مسنده(١٤٦٢) وصححه الألباني في صحيح الجامع(٣٣٨٣)

(٨) عَنْ إِسْحَاقَ بِن سَعْدِ بِن أَبِي وَقَّاصٍ، حَدَّثَني أَبِي: أَنَّ عَبْدَ الله بِنَ جَحْش قَالَ يَوْمَ أَحُد: أَلاَ تَأْتِي نَدْعُو اللهَ-تَعَالَى-؟ فَخُلُوْا فِي نَاحِيَةَ، فَدَعَا سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَبّ! إِذَا لَقِيْنَا الْعَدُقَّ غَدًا، فَلَقِّنِي رَجُلًا شَدِيْدًا بَأْشُهُ، شَدِيْدًا حَرَدُهُ(١)، أَقَاتلُهُ وَيُقَاتلُني، ثُمَّ اَرْزُقْنِي الظَّفَرَ عَلَيْه حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، وَآخُذَ سَلَبَهُ، فَأَمَّنَ عَبْدَ الله. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُوقْني غَدًا رَا جُلًّا شَدِيْدًا بَأْسُهُ، شَدِيْدًا حَرَدُهُ، فَأُقَاتِلُهُ وَيقَاتِلُنِي، ثُمَّ يَأْخُذُني فَيَجْدَعُ أَنْفِي وَأُذُنِي، فَإِذَا لَقَيْتُكَ غَدًا قُلْتَ لِي: يَا عَبْدَ الله! فَيْمَ جُدعَ أَنْفُكَ وَأَذْنَاكَ؟ فَأَقُوْلُ: فَيْكَ وَفِي رَسُوْلَكَ. فَتَقُوْلُ: صَدَقْتُ. قَالَ سَعْدٌ: كَانَتْ دَعْوَتُهُ خَيْرًا منْ دَعْوَتِي، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ آخَرَ النَّهَارَ، وَإِنَّ أَنْفَهُ وَأُذْنَهُ لَمُعَّلَّقٌ فِي خَيْط (٢).

(٩) قَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ: جَاءَ قَيِّمُ أَرْض (٣) أَنس، فَقَالَ: عَطشَتْ أَرَضُوكَ. فَتَرَدَّى أَنَسُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ البَرِّيَّةَ، ثُمَّ صَلَّى، وَدَعَا، فَثَارَتْ سَحَابَةٌ، وَغَشيتْ أَرْضهُ، وَمَطَرَتْ، حَتَّىٰ مَلاَّتْ صَهْرِ يُجَهُ (٤٠)، وَذَلكَ فِي الصَّيْف، فَأَرْسَلَ بَعْضَ أَهْله، فَقَالَ: انْظُرْ أَيْنَ بَلَغَتْ؟ فَإِذَا هِيَ لَمَّ تَعْدُ أَرْضَهُ ۚ إِلاَّ يَسِيرًا (٥٠).

(١٠) قَالَ ابْنُ شَوْذَب: بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ زِيَادًا كَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ: إِنِّي قَدْ ضَبَطْتُ العِرَاقَ بِيَمِيْنِي، وَشِمَالِي فَأَرِغَةٌ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُولِّيَهُ الجِجَازَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَجْعَلْ فِي القَتْل كَفَّارَةً، فَمَوْتًا لابْن سُمَيَّةَ لاَ قَتْلًا.فَخَرَجَ فِي أَصْبُعِهِ طَاعُوْنُ، فَمَاتَ (٦٠).

(١١) عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بِنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُسْلِم الخَوْ لاَنِيُّ إِذَا اسْتَسْقَىٰ سُقِي (٧).

<sup>(</sup>۱) أي: غضبه. «لسان العرب» (٣/ ١٤٥).

<sup>(1)(1/11)</sup>.

<sup>(</sup>٣) أي: من يقوم بأمرها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) الصهريج: حُوض كبير للماء. «المعجم الوسيط» (١/ ٥٢٧). (٥) (٣/ ٢٠٠) قَالَ الذَّهبيّ: هَذِهِ كَرَامَةٌ بَيَّنَةٌ ثَبَتَتْ بإِسْنَادَيْن.

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٩٤).

 $<sup>(11/\</sup>xi)(1)$ 

(١٢) عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلاَنِيُّ: أَنَّ امْرَأَةً خَبَّبَتْ (١) عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَلَعَا عَلَيْهَا، فَعَمِيَتْ، فَأَتَتْهُ، فَاعْتَرَفَتُ، وَتَابَتُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً، فَارْدُدْ بَصَرَهَا. فَأَبْصَرَتْ (١).

(١٣) عَنْ بِلاَلِ بِنِ كَعْبِ: أَنَّ الصِّبْيَانَ قَالُوا لأَبِي مُسْلَمِ الْخَوْلاَنِيِّ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَعْبِسَ عَلَيْنَا هَذَا الظَّبْيَ، فَنَأْخُذَهُ. فَدَعَا الله، فَحَبَسَهُ ، فَأَخَذُوهُ (٣).

(١٤) عَنْ دَاوُدَ بِنِ أَبِي هِنْد، قَالَ: لَّا أَخَذَ الحَجَّاجُ سَعِيْدَ بِنَ جُبَيْر، قَالَ: مَا أُرَانِي اللهَّ مَقْتُوْلًا، وَسَأْخْبِرُكُمْ: إَنِي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي دَعَوْنَا حِيْنَ وَجَدْنَا حَلاَوَةَ اللَّعَاء، ثُمَّ سَأَلْنَا اللهَ الشَّهَادَة، فَكِلاَ صَاحِبَيَّ رُزِقَهَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُهَا. قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَأَىٰ أَنَّ الإَجَابَةَ عِنْدَ حَلاَوَة الدُّعَاءِ (٤).

(١٥) عَنْ طَاوُوْسِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ الْحُسَيْنِ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي الْحِجْرِ يَقُوْلُ: عُبَيْدُكَ بِفِنَائِكَ، مِسْكِيْنُكَ بِفِنَائِكَ، سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ، فَقِيْرُكَ بِفِنَائِكَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا دَعَوْتُ بِهِ فِي كَرْبِ قَطُّ، إلاَّ كُشِفَ عَنِّي (٥).

(١٦) عَنْ ابْنِ زَيْد، قَالَ: خَرَجَ نَاسٌ غُزَاةً فِي الصَّائِفَة، فِيْهِم مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكَدِر، فَبَيْنَا هُم يَسِيْرُوْنَ فِي السَّاقَة، قَالَ رَجُلٌ مِنْهُم: أَشْتَهِي جُبنًا رَطِبًا. قَالَ مُحَمَّدُ: فَبَيْنَا هُم يَسِيْرُوا إِلاَّ شَيْئًا حَتَّىٰ وَجدُوا مِكتَلًا، فَاسْتَطعِمْهُ الله، فَإِنَّهُ قَادِرٌ. فَدَعَا القَوْمُ، فَلَمْ يَسِيْرُوا إِلاَّ شَيْئًا حَتَّىٰ وَجدُوا مِكتَلًا، فَإِذَا هُوَ جُبنٌ رَطِبُ، فَقَالَ بَعْضُهُم: لَوْ كَانَ لَهَذَا عَسَلًا. فَقَالَ: الَّذِي أَطْعَمَكُمُوْهُ قَادِرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ. فَدَعَوْا، فَسَارُوا قَلِيْلًا، فَوَجَدُوا فَاقِرَةَ عَسَل عَلَىٰ الطَّرِيْق، فَنَزَلُوا، قَادِرٌ عَلَىٰ ذَلِك.

<sup>(</sup>١) أي: أفسدت وخدعت. «لسان العرب» (١/ ٣٤٢).

 $<sup>(11/\</sup>xi)(7)$ 

<sup>.(17/</sup>٤) (٣)

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٣٤٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: وَلَمَّا عَلِمَ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، ثَبَتَ لِلْقَتْلِ، وَلْمَ يَكْتِرَثْ، وَلَا عَامَلَ عَدُوَّهُ بِالتَّقِيَّةِ الْمُبَاحَةِ لَهُ- رَحِمَةُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(0) (3/ 497).</sup> 

فَأَكَلُوا الجُبْنَ وَالعَسَلَ(١).

(١٧) قَالَ أَبُو يَعْمُرَ: كَانَ أَيُّوْبُ السختياني في طَرِيْقِ مَكَّةً، فَأَصَابَ النَّاسَ عَطَشُ حَتَىٰ خَافُوا، فَقَالَ أَيُّوْبُ: أَتَكْتُمُوْنَ عَلَيَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَوَّرَ رِدَاءهُ، وَدَعَا، فَنَبَعَ المَاءُ، وَسَقَوُا الجَهَالَ، وَرَوُوْا، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَه عَلَىٰ المَوْضِع، فَصَارَ كَهَا كَانَ. قَالَ أَبُو الرَّبِيْعِ: فَلَمَّا رَجَعتُ إِلَىٰ البَصْرَة، حَدَّثني عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ رَبِّدِ بِالقَصَّة، فَقَالَ: حَدَّثنِي عَبْدُ الوَاحِدِ بنُ رَيْدِ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَيُّوْبَ فِي هَذِهِ السَّفرَةِ التَّتِي كَانَ هَذَا فِيْهَا (٢).

(١٨) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ وَجَعَ عَمَوَاسَ<sup>(٣)</sup> كَانَ مُعَافَى مِنْهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَهْلُهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَصِيْبَكَ فِي آلِ أَبِي عُبَيْدَةً! قَالَ: فَخَرَجْتُ بِأَبِي عُبَيْدَةَ، فِي خَنْصَرِه بَثْرَةٌ، فَجَعَلَ اللَّهُمَّ نَصِيْبَكَ فِي آلِ أَبِي عُبَيْدَةً! قَالَ: فَخَرَجْتُ بِأَبِي عُبَيْدَةَ، فِي خَنْصَرِه بَثْرَةٌ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقِيْلً لَهُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ. فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللهُ فِيْهَا، فَإِنَّهُ إِذَا بَارَكَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَقِيْلً لَهُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ. فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يُبَارِكَ اللهُ فِيْهَا، فَإِنَّهُ إِذَا بَارَكَ فِي القَلْيْلِ، كَانَ كَثِيْرًا (٤٠).

(١٩) قَالَ ابْنُ الْمُنْكَدر: إِنِّي للَيْلَة مُوَاجهٌ هَذَا المُنْبَرَ فِي جَوْف اللَّيْلِ أَدعُو، إِذَا إِنْسَانُ عِنْدَ أُسْطُوانَة (٥) مُقَنِّعٌ رَأْسَه (٢) ، فَأَسْمَعُهُ يَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ، إِنَّ القَحطَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَىٰ عَبَادكَ، وَإِنِّي مُقسِمٌ عَلَيْكَ يَا رَبِّ إِلاَّ سَقَيْتَهُم. قَالَ: فَهَا كَانَ إِلاَّ سَاعَةٌ، إِذَا سَحَابَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا اللهُ، وَكَانَ عَزَيْزًا عَلَىٰ ابْنِ المُنْكَدرِ أَنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْر، فَقَالَ: هَذَا بِالمَديْنَة وَلاَ أَعْرِفُه ! فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ، تَقَنَّعَ وَانْصَرَفَ، وَأَتَبَعُهُ، وَلَا أَعْرِفُه ! فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ، تَقَنَّعَ وَانْصَرَفَ، وَأَتَبَعُهُ، وَلاَ أَعْرِفُه ! فَلَمَّلَ مَوْضِعًا، فَفَتَح، وَدَخَلَ. قَالَ: وَرَجَعتُ، فَلَتَلَ اللهُ مَا أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَدَى ذَارَ أَنْسَ، فَذَخَلَ مَوْضِعًا، فَفَتَح، وَدَخَلَ. قَالَ: وَرَجَعتُ، فَلَتُ وَلاَ أَعْرُفُه ! فَلُتُل اللهُ أَنْ الْذَاهُو يُنَجِّرُ (٧) أَقْدَاحًا، فَقُلْتُ: فَلَمَّا سَبَّحتُ، أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَدَى ذَارَ أَنْسَ، فَذَخَلَ مَوْضِعًا، فَفَتَح، وَدَخَلَ. قَالَ: وَرَجَعتُ، فَلَاتُ: أَنْ يَنْجُرُ أَوْدَاهُو يُنَجِّرُ (٧) أَقْدَاحًا، فَقُلْتُ:

<sup>(1) (0/ 007- 177).</sup> 

<sup>(7) (7/77).</sup> 

<sup>(</sup>٣) يقصد طاعون عمواس.

<sup>(3) (1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: سارية. «لسان العرب» (٢٠٨/١٣).

<sup>(</sup>٦) المُقنع رأسه: الذي قد رفعه وأقبل بطرفه إلى ما بين يديه. «لسان العرب» (٨/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>۷) أي: ينحتها. «لسان العرب» (٥/ ١٩٣).

كَيْفَ أَصْبَحتَ؟ أَصْلَحَكَ اللهُ. قَالَ: فَاسْتَشهَرَهَا، وَأَعْظَمَهَا مَنِّي، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلكَ، قُلْتُ اللهُ عَنْ قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ إِقسَامَكَ البَارِحَةَ عَلَىٰ الله، يَا أَخِي، هَلْ لَكَ فِي نَفَقَة تُعنيكَ عَنْ هَذَا، وَتُفَرِّغُكَ لَمَا تُرْيُدُ مِنَ الآخِرَة؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ غَيْرُ ذَلكَ، لاَ تَذْكُرُ نِي لاَحْد، هَذَا لاَّحَد حَتَّىٰ أَمُوْتَ، وَلاَ تَأْتِنِي يَا ابْنَ المُنْكَدِر، فَإِنَّكَ إِنْ تَأْتِنِي شَهَرتَنِي وَلاَ تَذْكُرُ هَذَا لاَّحَد حَتَّىٰ أَمُوْتَ، وَلاَ تَأْتِنِي يَا ابْنَ المُنْكَدِر، فَإِنَّكَ إِنْ تَأْتِنِي شَهَرتَنِي للنَّاسِ. فَقُلْتُ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَلقَاكَ. قَالَ: الْقَنِي فِي المَسْجَد. قَالَ: وَكَانَ فَارسيًّا، فَمَا للنَّاسِ. فَقُلْتُ: إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَلقَاكَ. قَالَ: الثَّقَنِي فِي المَسْجَد. قَالَ: وَكَانَ فَارسيًّا، فَمَا ذَكُرَ ذَلِكَ ابْنُ المُنْكَدِر لاَّحَد حَتَّىٰ مَاتَ الرَّجُلُ. قَالَ ابْنُ وَهْب: بَلَغَنِي أَنَّهُ انْتَقَلَ مَنْ تَلْكَ الدَّارِ: اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ابْنِ المُنْكَدِر، أَخْرَجَ عَنَا الرَّجُلَ الصَّالِحَ(').

(٢٠) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء قالَ: إِيَّاكَ وَدَعَوَاتِ اللَّطْلُوْمِ، فَإِنَّهُنَّ يَصْعَدْنَ إِلَىٰ اللهِ كَأَنَّهُنَّ مَشَرَارَاتِ مِنْ نَارَ (٢).

(٢١) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: خَرَجُوا يَسْتَسْقُوْنَ بِدِمَشْقَ، وَفَيْهِم بِلاَلُ بِنُ سَعْد، فَقَامَ، فَقَامَ، وَفَيْهِم بِلاَلُ بِنُ سَعْد، فَقَامَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ، أَلَسْتُم مُقِرِّيْنَ بِالإِسَاءةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٩] وَقَدْ أَقْرَرْنَا بِالإِسَاءةِ، فَاعْفُ عَنَّا، وَاسْقِنَا. قَالَ: فَسُقِيْنَا يَوْمَئِذِ ٣٠).

(٢٢) قَالَ سُلَيْمُ بِنُ عَامِر: دَخَلْتُ عَلَىٰ الجَرَّاحِ بِن عبد الله الحكمي، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَرَفَعَ الأُمْرَاءُ أَيْدِيَهُم، فَمَكَثَّ طَوِيْلًا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَبَا يَحْيَى، هَلْ تَدْرِي مَا كُنَّا فِيْهِ؟، فَرَفَعَ الأُمْرَاءُ أَيْدِيهُم، فَمَكَثُم فِي رَغْبَة، فَرَفَعْتُ يَدِي مَعَكُم. قَالَ: سَأَلْنَا اللهَ الشَّهَادَة، فَوَاللهِ مَا قُلْتُ: لاَ، وَجَدْتُكُم فِي رَغْبَة، فَرَفَعْتُ يَدِي مَعَكُم. قَالَ: سَأَلْنَا اللهَ الشَّهَادَة، فَوَاللهِ مَا بَقِيَ مِنْهُم أَحَدُ فِي تِلْكَ الغَزَاةِ حَتَّىٰ اسْتُشْهدَ(٤).

(٢٣) عَنْ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، قَالَ: كَانَ ثَابِتٌ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا

<sup>(1) (0/507-407).</sup> 

<sup>.(</sup>٢) (٢) (٢)

<sup>.(97/0)(</sup>٣)

 $<sup>.(19 \</sup>cdot / \circ) (\xi)$ 

الصَّلاَةَ فِي قَبْرِهِ، فَأَعْطِنِي الصَّلاَةَ فِي قَبْرِي. فَيُقَالُ: إِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ اسْتُجِيْبَتْ لَهُ، وَإِنَّهُ رُئِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ- فِيْهَا قِيْلَ-(١).

(٢٤) قَالَ. الأَوْزَاعِيَّ: لاَ يَنْبَغِي لِلإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنْ فَعَلَ، فَقَدْ خَانَهُم (٢٠).

(٢٥) قَالَ ابْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: قَالَ لِي أَبُو سُلَيْهَانَ: أَصَابَ عَبْدَ الوَاحِدِ الفَالِجُ ((٣))، فَسَأَلَ اللهُ أَنْ يُطْلِقَهُ فِي وَقْتِ الوُضُوْء، فَكَانَ إِذَا أَرَادَ الوُضُوْء، انْطَلَق، وَإِذَا رَجَعَ إِلَىٰ سَرِيْره، فُلِجَ (٤).

(٢٦) عَنْ بَقِيَّةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ إِبْرَاهِيْمَ فِي البَحْرِ، فَهَاجَتْ رِيْحُ، وَاضْطَرَبتْ السَّفَيْنَةُ، وَبَكُوْا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا إِسْحَاقً! مَا تَرَى؟ فَقَالَ: يَا حَيُّ حِيْنَ لاَ حَيَّ، وَيَا حَيُّ السَّفَيْنَةُ، وَبَكُوْا، فَقُلْنَا: يَا أَبَا إِسْحَاقً! مَا تَرَى؟ فَقَالَ: يَا حَيُّ حِيْنَ لاَ حَيَّ، وَيَا حَيُّ وَيَا حَيُّ وَيَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ ، يَا حَيُّ ، يَا تُعْسِنُ ، يَا مُعْسِنُ ، يَا مُعْمِلُ! قَدْ أَرَيْتَنَا قُدْرَتَكَ، فَأَرْنَا عَفْوَكَ، فَهَدَأَتِ السَّفِيْنَةُ مِنْ سَاعَتِه (٥٠).

(٢٧) قَالَ أَبُو وَهْبِ: مَرَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِرَجُلِ أَعْمَى، فَقَالَ لَهُ: أَسْأَلُكَ أَنْ تَدعُوَ لِي أَنْ يَرُدَّ اللهَ عَلَىَّ بَصَرِي. فَدَعَا الله، فَرَدَّ عَلَيْهِ بَصَّرَهُ وَأَنَا أَنْظُرُ (٦).

(٢٨) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضِ: لَوْ أَنَّ لِي دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، مَا جَعَلْتُهَا إِلاَّ فِي إِمَامٍ، فَصَلاَحُ الإِمَام صَلاَحُ البِلاَدِ وَالعِبَادِ(٧).

(٢٩) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ فُضَيْلِ العَكِّيُّ: غَزَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الأَسْوَدُ، فَحَضَرَ المُسْلِمُوْنَ

<sup>(1) (0/777).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (V\PYI).

<sup>(</sup>٣) الفالج: شلل يُصِيب أحد شقي الجِسْم طولا. انظر المعجم الوسيط مادة فلج

<sup>(</sup>١٧٩/٧) (٤)

<sup>(°) (</sup>V/1PT).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۹۵).

<sup>.(</sup> $\xi \Upsilon \xi / \Lambda$ ) (V)

حصْنًا فيْهِ عِلْجٌ، لاَ يَرْمِي بِحَجَر وَلاَ نُشَّابِ(١) إلاَّ أَصَابَ، فَشَكَوْا إِلَىٰ أَبِي مُعَاوِيةَ، فَقَرَأَ: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَّكِرِ اللهِ كَالَةُ رَمِّنَ ﴾ [الأَنْفَالُ: ١٧]، اسْتُرُوْنَي مِنْهُ. فَلَمَّا وَقَفَ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيْدُوْنَ بِإِذِنِ اللهِ ؟ قَالُوا: المَذَاكِيْرَ (٢). فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، قَدْ سَمِعْتَ مَا سَأَلُوْنِي، فَأَعْطِنِي ذَلِكَ: بِسَمَ اللهِ، ثُمَّ رَمَىٰ المَذَاكِيْرَ، فَوَقَعَ (٣).

(٣٠) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَحْشَلُ: طَلَبَ عَبَّادُ بِنُ مُحَمَّد الأَمِيْرُ عَمِّي لِيُولِّيهُ القَضَاء، فَتَغَيَّبَ عَمِّي، فَهَدَمَ عَبَّادُ بَعْضَ دَارِنَا، فَقَالَ الصَّبَّاحِيُّ لِعَبَّادٍ: مَتَىٰ طَمِعَ هَذَا الكَذَا وَكَذَا أَنْ يَلِي القَضَاءَ؟! فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمِّي، فَدَعَا عَلَيْهِ بِالعَمَى. قَالَ: فَعَمِي الصَّبَّاحِيُّ بَعْدَ جُمُعَةٍ (٤). الصَّبَّاحِيُّ بَعْدَ جُمُعَةٍ (٤).

(٣١) قَالَ ثُمَّمَّدُ بِنُ سَهْلِ بِن عَسْكَرِ: خَرَجْنَا مَعَ ثُمَّمَّدِ بِنِ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ فِي الاَسْتِسْقَاءِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَهَا أَرْسَلَّهُمَا حَتَّىً مُطِرْنَا (٥٠).

(٣٢) قَالَ أَحْدُ بِنُ حَنْبَل: تَبِيّنتُ الإَجَابَةَ فِي دَعْوَتَيْن: دَعُوتُ اللهَ أَنْ لاَ يَجِمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ المَاٰمُوْن، وَدَعَوتُه أَنْ لاَ أَرَىٰ المُتُوكِّلَ. فَلَمْ أَرَ المَاٰمُوْن، مَاتَ بِالْبَذَنْدُوْن، قُلْتُ: وَهُوَ نَهُ الرُّوْم. وَبَقِيَ أَحْمَدُ مَحِبوسًا بِالرَّقَّةِ حَتَّىٰ بُوْيِعَ المُعْتَصِمُ إِثْرَ مَوْتِ أَخِيه، فَرُدَّ وَهُوَ نَهُ الرُّوْم. وَبَقِيَ أَحْمَدُ مَحِبوسًا بِالرَّقَّةِ حَتَّىٰ بُوْيِعَ المُعْتَصِمُ إِثْرَ مَوْتِ أَخِيه، فَرُدَّ أَحْمَدُ إِلَىٰ بَغْدَادَ. وَأَمَّا المُتَوكِّلُ فَإِنَّه نَوَّهَ بَذكر الإِمَامِ أَحْمَدُ، وَالتَمسَ الاجْتَاعَ بِه، فَلَمَّا أَنْ حَضَرَ أَحْمَدُ دَارَ الخِلاَفَة بِسَامَرًا ءَ لِيُحَدِّثُ وَلَدَ المُتَوكِّلُ وَيُبرِّك عَلَيْهِ، جلسَ لَهُ المُتَوكِلُ فَي طَاقَةٍ، حَتَّىٰ نظرَ هُو وَأُمُّهُ مِنْهَا إِلَىٰ أَحْمَدَ، وَلَمْ يَرَهُ أَحْمُدُ (٢٠).

ُ (٣٣) قَالَ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: حَدَّثَنَا عَلَيُّ بنُ أَبِي فَزَارَةَ - جَارُنَا - قَالَ: كَانَتْ أُمِّي مُقْعَدَةً مِنْ نَحْوِ عِشْرِيْنَ سَنَةً، فَقَالَتْ لِي يَوْمًا: اذهَبْ إِلَىٰ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، فَسَلْهُ أَنْ يَدعُو

<sup>(</sup>۱) النشاب: السهام. «لسان العرب» (۱/ ۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) منسوبة إلى الذَكَر. «لسان العرب» (٤/ ٣١١).

<sup>.(</sup>v9/9)(r)

<sup>(3) (4/ 77).</sup> 

<sup>.(</sup>١١٦/١٠) (٥)

<sup>(1) (11/137-737).</sup> 

لي. فَأَتيتُ، فَدققتُ عَلَيْه وَهُوَ فِي دهليزه (١)، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: رَجُلٌ سَأَلَتْنِي أُمِّي - وَهِيَ مُقَعْدَةٌ - أَنْ أَسْأَلكَ اَلدُّعَاءَ. فَسَمعْتُ كَلاَمَه كَلاَمَ رَجُل مُغْضَب، فَقَالَ: نَحْنُ أَحْوَجُ أَنْ تَدعُو اللهَ لَنَا. فَوَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا، فَخَرَجَتْ عَجُوزٌ، فَقَالَتْ: قَدْ تَركتُه يَدعُو لَمَّا. فَجِئتُ إِلَىٰ بَيتِنَا، وَدَقَقْتُ البَابَ، فَخَرَجتْ أُمِّي عَلَىٰ رِجْلَيْهَا تَمْشي (١).

(٣٤) عَن المَسْعَرِيُّ مُحَمَّدَ بِنَ وَهْبِ، قَالَ: كُنْتُ مُؤَدِّبًا للْمُتَوَكِّل، فَلَمَّا اسْتُخلفَ، أَدنَانِي، وَكَانَ يَسْأَلُنَي وَأَجِيبُهُ عَلَىٰ مَذَّهَبِ الحَديث، وَالعلْم. وَإِنَّهُ جِلَسَ للْخَاصَّة يَوْمًا، ثُمَّ قَامَ، حَتَّىٰ دَخَلَ بَيتًا لَهُ منْ قَوَارِيْرَ؛ سَقْفُهُ وَحيطَانُهُ وَأَرْضُهُ، وَقَدْ أُجْرِيَ لَهُ المَاءُ فيْه، يَتَقَالَبُ فيْه. فَمَنْ دَخَلَهُ، فَكَأَنَّهُ فِي جَوفِ المَاءِ جَالِسٌ. وَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِه: الفَتْحُ بِنُ خَاقَانَ، وَعُبَيْدُ الله بِنُ يَحْيَىٰ بِن خَاقَانَ. وَعَنْ يَسَارِه: بُغَا الكَبِيْرُ، وَوَصِيْفٌ، وَأَنَا وَاقَفُ إِذ ضَحكَ، فَأَرمَّ القَوْمُ (٣)، فَقَالَ: أَلاَ تَسْأَلُونِي مِنَ مَا ضَحِكْتُ ؟! إِنِّي ذَاتَ يَوْم وَاقِفٌ عَلَىٰ رَأْس الوَاثِق، وَقَدْ قَعَدَ للْخَاصَّة، ثُمَّ دَخَلَ هُنَا، وَرُمْتُ(١) الدُّخُوْلَ، فَمُنَّعتُ، وَوَقَفتُ حَيْثُ ذَاكَ الْخَادمُ وَاقفٌ، وَعنْدَهُ ابْنُ أَبِي دُوَّادَ، وَابْنُ الزَّيَّات، وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ. فَقَالَ الوَاثَقُ: لَقَدْ فكَّرتُ فيْمَا دَعوتُ إِلَيْهِ النَّاسَ منْ أَنَّ القُرْآنَ خَعْلُوْقٌ، وَسُرِعَة إِجَابَة مَنْ أَجَابَنَا، وَشدَّة خلاَف مَنْ خَالَفَنَا مَعَ الضَّرب وَالسَّيْف، فَوَجَدْتُ مَنْ أَجَابَنَا رَغَبَ فَيْمَا فِي أَيدينَا، وَوَجَدتُ مَنْ خَالَفَنَا مَنَعَهُ دِينٌ وَوَرَغٌ، فَدَخَلَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ أُمِرٌ وَشَكَّ حَتَّىٰ هَمَمْتُ بِتَرْكِ ذَلكَ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي دُؤادَ: اللهَ الله كَيا أُميْرَ الْمُؤْمنيْنَ! أَنْ تُميتَ سُنَّةً قَدْ أُحيَيتَهَا، وَأَنْ تُبْطلَ ديْنًا قَدْ أَقْمتَهُ. آثُمَّ أُطرَقُوا، وَخَافَ ابْنُ أَبِي دُوَادَ، فَقَالَ: وَاللهِ يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ، إِنَّ هَذَا القَوْلَ الَّذِي تَدعُو النَّاسَ إِلَيْهِ لَهُوَ الدِّينُ الَّذِي ارتضاهُ اللهُ لأنْبيَائِهِ وَرُسلِه، وَبَعَثَ بِهِ نَبيَّه، وَلَكِنَّ النَّاسَ عَمُوا

<sup>(</sup>۱) الدهليز: ما بين الباب والدار. «لسان العرب» (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٢١١ – ٢١٢) قَالَ الذَّهبيّ: هَذِهِ الوَّاقعَةُ نَقَلَهَا: ثِقَتَانِ، عَنْ عَبَّاس.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أي: سكتوا. «النهاية»  $(\Upsilon/\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٤) أي: طلبت. «لسان العرب» (١٢/ ٢٥٨).

عَنْ قَبُوله. قَالَ الوَاثَقُ: فَبَاهَلُوْنِي (١) عَلَىٰ ذَلكَ. فَقَالَ أَحْمَدُ: ضَرَبَه اللهُ بالفَالِج إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَقُوْلُ حَقًّا. وَقَالَ ابْنُ الزَّيَّاتِ: وَهُوَ، فَسَمَّرَ اللهُ بَدَنَه بمَسَاميرَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخرَة، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَقُولُ أَميْرُ الْمُؤْمنيْنَ حَقًّا بَأَنَّ القُرْآنَ غَلْمُونَّ . وَقَالَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ: وَهُوَ، فَأَنْتَنَ اللهُ رَيْحَهُ فِي الدُّنْيَا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَقُوْلُ حَقًّا. وَقَالَ نَجَاحٌ: وَهُوَ، فَقَتَلَهُ اللهَ فِي أَضِيَق مَحِبس. وَقَالً إِيتَاخُ: وَهُوَ، فَغَرَّقَهُ اللهُ. فَقَالَ الوَاثَقُ: وَهُوَ، فَأَحرقَ اللهُ بَدنَه بِاَلنَّار إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا يَقُوْلُ حَقًّا مِنْ أَنَّ القُرْآنَ غَلْوُقٌ. فَأَضِحَكُ أَنَّهُ لَمْ يَدْعُ أَحَدُ منْهُمَ يَوْمَئذ إلاَّ اسْتُجيبَ فِيْهِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي دُؤادَ، فَقَدْ ضَرِبَه اللهُ بالفَالِج، وَأَمَّا ابْنُ الزَّيَّات، فَأَنَا أَقَعدتُه في تَنُّور منْ حَديد، وَسَمَّرْتُ بَدَنَهُ بِمَسَاميْرَ، وَأَمَّا إِسْحَاقُ، فَأَقبلَ يَعْرَقُ فِي مَرضه عَرَقًا مُنَّتنًا حَتَّىٰ هَرَبَ منْهُ الحميمُ وَالقَريْبُ، وَأَمَّا نَجَاحٌ، فَأَنَا بَنيتُ عَلَيْهُ بَيتًا ذرَاعًا في ذرَاعَيْن حَتَّىٰ مَاتَ، وَأَمَّا إِيتَاخُ، فَكتبتُ إِلَىٰ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيْمَ وَقَدْ رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ فَقيَّدَه وَعَرَّقَه، وَأَمَّا الوَاثِقُ، فَكَانَ يُحِبُّ الجَمَاعَ، فَقَالَ: يَا خَائيلَ: ابْغني دَوَاءً للْبَاءة. فَقَالَ: يَا أُميْرَ الْمُؤْمنيْنَ، بَدَنَكَ فَلاَ تَهُدَّهُ، لاَ سُيَّهَا إذَا تكَّلفَ الرَّجُلُ الجَمَاعَ. فَقَالَ: لاَ بُدَّ مِنْهُ، وَإِذَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ مَعَ ذَلِكَ وَصِيْفَةً. فَقَالَ: مَنْ يَصبرُ عَنْ مِثْل هَذِهِ؟ قَالَ: فَعَلَيْكَ بِلَحْمَ السَّبُع، يُوخَذُ رطلٌ، فَيُعلَىٰ سَبْعَ غليَاتِ بِخَلَّ خَمْر عَتيَق، فَإِذَا جِلَسْتَ عَلَىٰ شُربِكَ، فَخُذُ منْهُ زِنَةَ ثَلاَثَة دَرَاهِمَ، فَإِنَّك تَجِدُ بُغْيَتَكَ. فَلَهًا أَيَّامًا، وَقَالَ: عَلَيَّ بلحم سَبُعَ السَّاعَةَ. فَأُخْرَجَ لَهُ سَبُعٌ، فَذُبِحَ وَاسْتعمَلَه. قَالَ: فَسُقى بَطنُه، فَجُمعَ لَّهُ الأَطَبَّاءُ، فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ دَوَاءَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يُسجَرَ لَهُ تنُّورٌ(٢) بحطب الزَّيتُوْن، حَتَّىٰ يَمتليَ جَمرًا، ثُمَّ يَكسحُ مَا فِيْه، وَيُحشَىٰ بالرُّطبَةِ، وَيَقَعدَ فِيْه تُلاَثَ سَاعَات، فَإِنْ طَلبَ مَاءً لَمْ يُستَى، ثُمَّ يَخرجُ فَإِنَّه يَجِدُ وَجَعًا شَديْدًا، وَلاَ يُعَادُ إِلَىٰ التَّنُّورَ إِلَىٰ بَعْدَ سَاعَتَيْن، فَإِنَّهُ يَجِري ذَلِكَ المَاءُ، وَيَخِرِجُ مِنْ مَخَارِج البَول. وَإِن هُوَ سُقِيَ أَوْ رُدَّ إِلَىٰ التَّنُّورِ، تَلِفَ. قَالَ: فَسُجِرَ لَهُ تَنُّورٌ، ثُمَّ أَخرِجَ الجَمْرُ، وَجُعِلَ عَلَىٰ ظَهر

<sup>(</sup>۱) المباهلة: الملاعنة. «النهاية» (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) التنور: الذي يخبز فيه. «النهاية» (١/ ١٩٩).

التَّنُّور، ثُمَّ حُشِيَ بِالرطبة. فَعُرِِّي الوَاثِقُ، وَأُجلسَ فِيْه، فَصَاحَ، وَقَالَ: أَحرقَتُمُونِي، استُّونِي مَاءً. فَمُنعَ، فَتَنَفَّطَ (١) بَدَنُه كُلُّه، وَصَارَ نُفَاخَاتِ كَالبِطِّيخِ، ثُمَّ أُخرِجَ وَقَدْ كَادَ أَنَّ يَحترقَ، فَأَجْلَسَه الأطبَّاءُ. فَلَمَّا شَمَّ الهَوَاءَ، اشتدَّ بِهِ الأَلُم، فَأَقبلَ يَصيحُ وَيَخُورُ كَادَ أَنَّ يَحترقَ، فَأَجْلَسَه الأطبَّاءُ. فَلَمَّا شَمَّ الهَوَاءَ، اشتدَّ بِهِ الأَلُم، فَأَقبلَ يَصيحُ وَيَخُورُ كَادَ أَنَّ يَحِيقُ وَلَي التَّنُور، وَاجْتَمَعَ نَسَاؤُه وَخَوَاصُّه، وَرَدُّوهُ إِلَى التَّنُور، وَاجْتَمَع نَسَاؤُه وَخَوَاصُّه، وَرَدُّوهُ إِلَى التَّنُور، وَرَجُوا الفَرَجَ. فَلَمَّا حَمِيَ، سَكَنَ صَيَاحُه، وَتَفَطَّرتُ (٢) تِلْكَ النُّفَاخَاتِ، وَأُخرِجَ وَقَلِه الْحَرَرَةِ وَاسُودَ، وَقَضَى بَعْدَ سَاعَة (٣).

(٣٥) قَالَ مَيْمُوْنُ بِنُ مِهْرَانَ: إِذَا أَتَىٰ رَجُلٌ بَابَ سُلْطَان، فَاحْتَجَبَ عَنْهُ، فَلْيَأْتِ بُيُوْتَ الرَّحْمَن، فَإِنَّهَا مُفَتَّحَةٌ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، وَلْيَسْأَلْ حَاجَّتَهُ (٤٠).

(٣٦) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: لَّا صَافَّ قُتْيَبَةُ بِنُ مُسْلِم لِلتُّرِكِ، وَهَالَهُ أَمرُهم، سَألَ عَنْ مُصْلِم لِلتُّركِ، وَهَالَهُ أَمرُهم، سَألَ عَنْ مُحَمَّد بِنِ وَاسِع؟ فَقِيْلَ: هُوَ ذَاكَ فِي المَيْمَنَة، جَامِحُ عَلَىٰ قَوسِه، يُبصبصُ بأُصْبُعِه (٥) نَحْوَ السَّمَاءِ. قَالَ: تَلْكَ الأُصْبُعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مائَةِ أَلْفِ سَيْفٍ شَهِيْر، وَشَابً طَريْر (٢)(٧).

(٣٧) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يُوْنُسَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ مَا لاَ أُحصِيْهِ، يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا، وَارْزُقنَا العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ (٨).

(٣٨) قَالَ أَحْدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: جَاءَ إِلَىٰ أَبِي مُعَاوِيَةَ الأَسْوَدِ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ قَالُوا: ادْعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بهمَ، وَلاَ تَحْرَمْهُمَ بِي<sup>(٩)</sup>.

(٣٩) قَالَ النِّبَاجِيَّ: يَنْبَغِي أَنْ نَكُوْنَ بِدُعَاء ۚ إِخْوَانِنَا أَوْثَقُ مِنَّا بِأَعْ َالِنَا، نَخَافُ فِي

<sup>(</sup>١) أي: صاربين الجلد واللحم ماء. «لسان العرب» (٧/٢١٦).

<sup>(</sup>٢) أي: انشقت. «لسان العربْ» (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) (١٦/ ٢٩٣ – ٢٩٥) قَالَ الذَّهبِيّ: رَاويَها لَا أَعْرِفُه.

<sup>.(</sup>Vο/ο)(ξ)

<sup>(</sup>٥) أي: يلوح به. «لسان العرب» (٧/ ٦).

<sup>(</sup>٦) أي: جميل الوجه. «النهاية» (٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>۷) (۲/ ۱۲۱). (۱۲) (۲)

<sup>(</sup>X) (Y\ T37).

<sup>(((4/4)(4))</sup> 

أَعْمَالِنَا التَّقْصِيْرَ، وَنَرْجُوْ أَنْ نَكُوْنَ فِي دُعَائِهِم لَنَا تُخلِصِيْنَ (١).

(٤٠) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء، قَالَتْ: كَانَ لأَبِي الدَّرْدَاء سِتُّوْنَ وَثَلاَثُ مائَة خَلِيْل فِي الله، يَدْعُو لَمُّ اللَّهُ فِي الله، يَدْعُو لَمُّ مِنْ الطَّلاَة، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ رَجُلٌ يَدْعُو لأَخِيْهِ فِي الغَيْبِ يَدْعُو لَمُ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَقُوْ لاَنِ: وَلَكَ بِمِثْل، أَفَلا أَرْغَبُ أَنْ تَدْعُوَ لِيَ اللَّائِكَةُ (٢٠).

(٤١) قَالَ البُخَارِيُّ: مَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِّمِ أَنْ يَكُوْنَ بِحَالَةٍ إِذَا دَعَا لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ. فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةُ أَخِيْهِ بِحضرتِي: فَهَلْ تبيَّنْتَ ذَلِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ مِنْ نَفْسكَ؛ أَوْ جرَّبْت؟ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةُ أَخِيْهِ بِحضرتِي: فَهَلْ تبيَّنْتَ ذَلِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ مِنْ نَفْسكَ؛ أَوْ جرَّبْت؟ قَالَ: نَعَمْ، دعوتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مرَّتِين، فَاسْتَجَابَ لِي، فَلَنْ أُحِبَّ أَنْ أُحْبَ أَنْ أُخْوَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَعْلَهُ يَنْقُصُ مِنْ حسناتِي، أَو يُعَجِّلَ لِي فِي الدُّنْيَا. ثُمَّ قَالَ: مَا حَاجَةُ المُسْلِمُ إِلَىٰ الْكَذِب وَالبُخْل؟!! (٣).

(٤٢) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ رُوَيْم، عَنِ العِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةً - وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُقْبَضَ - فَكَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سنِّي، وَوَهَنَ عَظْمَي، فَاقْبضْنِي إِلَيْكَ. قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا فِي مَسْجِد دَمَشْقَ أُصَلِّي، وَأَدْعُو أَنْ أُقْبَضَ؛ إِذْ أَنَا بِفَتَى مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، وَعَلَيْهِ فِي مَسْجِد دَمَشْقَ أُصَلِّي، وَأَدْعُو أَنْ أُقْبَضَ؛ إِذْ أَنَا بِفَتَى مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، وَعَلَيْهِ فَي مَسْجِد دَمَشْقَ أُصَلِّي، وَأَدْعُو أَنْ أُقْبَضَ؛ إِذْ أَنَا بِفَتَى مِنْ أَجْمَلِ الرِّجَالِ، وَعَلَيْهِ ذُوّ اللهُ إَنْ أَخْمُو يَا ابْنَ أَخِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ حَسِّنِ العَمَلَ، وَبَلِّغ الأَجَلَ. فَقُلْتُ: وَمَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللهُ؟ قَالَ: أَنَا رُتُبَابِيْلُ اللَّذِي يَسُلُّ الْحُزْنَ مِنْ ضُدُورِ المُؤْمِنِيْنَ. ثُمَّ الْتَفَتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا (٥٠).

(٤٣) حَكَىٰ بَعْضُهُم، قَالَ: هَاجَت الرِّيْحُ، فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَكِ بنَ حَبِيْبِ رَافِعًا يَدَيْهِ، مُتَعَلِّقًا بِحِبَالِ اللَّرْكِبِ، يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّهَا أَرَدْتُ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ وَمَا عَنْدَكَ، فَخَلِّصْنَا. قَالَ: فَسَلَّمَ اللهُ (٢٠).

371

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۲۸۵).

<sup>.(701/7)(7)</sup> 

<sup>(71/133).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الدواج: معطف غليظ. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٠٢).

<sup>(0) (7/173).</sup> 

<sup>(1) (11/0)1).</sup> 

(٤٤) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بِنُ النَّاصِحِ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ حَامِد بِنِ السَّرِيِّ، وَقُلْتُ لَهُ: لَمْ لاَ تَقُوْلُ فِي مُحَمَّدَ بِنِ السَّرِيِّ، وَقُلْتُ لَهُ: لَمْ لاَ تَقُوْلُ فِي مُحَمَّد بِنِ الشَّيْوِ أَذَا ذَكَرْ تَهُ: الزَّمِنَ (١)، كَمَا يَقُوْلُ الشُّيُوْخُ ؟ فَقَالً: لَمْ أَرَهُ زَمِنًا، رَأَيْتُهُ يَمْشِي، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنْتُ فِي لَيْلَة شَدِيْدَةِ البَرْد، فَجَثُوتُ عَلَىٰ يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ، فَتَوَضَّأْتُ، وَصَلَّيْتُهُ يَمْشِي، وَلَمْ أَرَهُ زَمِنًا (٢).

(٤٥) يُقَالُ: إِنَّ السَّرِيَّ بِنَ الْمُغَلِّسِ رَأَىٰ جَارِيَةً سَقَطَ مِنْ يَدِهَا إِنَاءُ، فَانْكَسَرَ، فَأَخَذَ مِنْ دُكَّانِهِ إِنَاءً، فَأَعطَاهَا، فَرَآهُ مَعْرُوْفٌ الكَرْخِيُّ، فَدَعَا لَهُ، قَالَ: بَغَّضَ اللهُ إِلَيْكَ اللَّانِيَا. قَالَ: فَهَذَا الَّذِي أَنَا فِيْهِ مِنْ بَرَكَاتِ مَعْرُوْفِ".

(٤٦) قَالَ أَبُو عِيْسَىٰ التِّرْمِذِيُّ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْهَاعِيْلَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُنِيْر، فَلَمَّا قَالَ اللهُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُنِيْر، فَلَمَّ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، جَعَلَكَ اللهُ زَيْنَ هَذِهِ الأُمَّةِ. قَالَ التِّرُمِذِيُّ: اسْتُجِيْبَ لَهُ فَيْهُ (٤٠).

(٤٧) ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَن بِنُ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَت إِلَىٰ بَقِيِّ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي فِي الأَسْرِ، وَلاَ حِيْلَةَ لِي، فَلُو أَشَرْتَ إِلَىٰ مَنْ يَفْدِيهِ، فَإِنَّنِي وَالْهَةُ. قَالَ: نَعَمْ، انْصَرِ فِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ فِي أَمْرِهِ. ثُمَّ أَطْرَقَ، وَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّة جَاءَتِ المَرْأَةُ بَابْنِهَا، فَقَالَ: كُنْتُ فِي يَدِ مَلَك، فَبَيْنَا أَنَا فِي الْعَمَل، سَقَطَ قَيْدِي. قَالَ: فَذَكَرَ اليَوْمَ وَالسَّاعَة، فَقَالَ: كُنْتُ فِي يَدِ مَلَك، فَبَيْنَا أَنَا فِي الْعَمَل، سَقَطَ قَيْدي. قَالَ: فَرَّكَ اليَوْمَ وَالسَّاعَة، فَوَافَقَ وَقْتَ دُعَاء الشَّيْخ. قَالَ: فَصَاحَ عَلَىٰ المُرسَّم بِنَا، ثُمَّ نَظَرَ وَتَحَيَّر، ثُمَّ أَحْضَرَ الحَدَّادَ وَقَيَّدَنِي، فَلَمَّ أَوْمَ فَالُوا: أَلكَ الْحَدَّادَ وَقَيَّدَنِي، فَلَمَّ أَوْ فَقُ وَمَشَيْتُ سَقَطَ الْقَيْدُ، فَبُهِتُوا، وَدَعُوا رُهْبَانَهُم، فَقَالُوا: أَلكَ وَالِدَةُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالُوا: وَافَقَ دُعَاءها الإجَابَةُ (٥).

(٤٨) يُروِي أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الْحَرْبِيَّ لَمَّا دَخَلَ عَلَىٰ إِسْهَاعِيْلَ القَاضِي، بَادَرَ أَبُو عُمَرَ

<sup>(</sup>۱) هو الذي مرض مرضا يدوم زمانا طويلا. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٠١).

<sup>(7) (71/ 571).</sup> 

<sup>(7) (71/ 711).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٤٣٣) قَالَ الذَّهبيّ: هذه الحكاية منقطعة.

<sup>(0) (17/</sup> ١٩٢).

مُحَمَّدُ بِنُ يُوْسُفَ القَاضِي إِلَىٰ نَعْلِهِ، فَأَخَذَهَا، فَمَسَحَهَا مِنَ الغُبَارِ، فَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: أَعَزَّكَ اللهُ فِي النَّوْمِ، فَقِيْلَ: مَا فَعَلَ اللهُ أَعَزَّكَ اللهُ فِي النَّوْمِ، فَقِيْلَ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: أَعَزَنِي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة بِدَعْوَةِ الرَّجُلِ الصَّالِح (۱).

(٤٩) عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الكسَائِيّ قَالَ: كُنْتُ عَنْدَهُ-يَعْنِي: ابْن أَبِي عَاصِم فَقَالَ وَاحِدٌ: أَيُّهَا القَاضِي! بَلَغنَا أَن ثَلاَثَة نَفَر كَانُوا بِالبَادِيَة، وَهُم يقلبُوْنَ الرَّمَل، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُم: اللَّهُمَّ إِنَّك قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ تطمعنَا خبيصًا (٢) عَلَىٰ لُوْنَ هَذَا الرَّمل. فَإِذَا هُم بِأَعْرَابِيَّ بِيدِهِ طَبَقٌ، فَوَضَعَه بِينهُم، خبيصٌ حَارٌّ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِم: قَدْ كَانَ ذَاكَ (٣).

(• ٥) قَالَ الْحَاكِمُ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِي مُجَابَ الدَّعْوَةِ، رَاهِبَ عصرِه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِح، قَالَ: كُنَّا عِنْد أَبِي عَمْرِو اللَّسْتَمْلِي، فسَمِعَ جَلَبَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَحْمَد بِنَ عَبْدِ الله-يَعْنِي: الْخُجُسْتَانِي- فِي عَسْكره فَقَالَ: اللَّهُمَّ مَزِّق بطنَه. فَهَا تَمَّ الأَسبوع حَتَّى قُتل (٤).

(٥١) قَالَ المَسْعُوْدِيّ: كَانَتْ وَفَاة الْحَرْبِيّ الْمُحَدِّث الفَقيْه فِي الْجَانِب الغربِي، وَلَهُ نَيْف وَتَهَانُوْنَ سَنَةً ، وَكَانَ صَدُوْقًا، عَالِمًا، فَصِيْحًا، جَوَادًا، عَفَيْفًا، زَاهِدًا، عَابِدًا، نَاسكًا، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ ضَاحِك السِّنّ، ظَرِيف الطَّبْع ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ تكبُّر وَلاَ تَجبُّر، ورُبَّهَا مَزح مَعَ أصدقائِه بِهَا يُسْتَحسن مَنْهُ، ويستقبح مِنْ غَيْره، وكَانَ شَيْخ البَغْدَادِيِّيْنَ فِي وَقته، وَظريفهُم، وَزَاهدهُم، وَنَاسكهُم، وَمَسندَهُم فِي الحَديث، وكَانَ يَتفقّه لأهل العرَاق، وكَانَ لَهُ مَعْلِس فِي المسجد الجَامع الغربي يَوْم الجَمُعَة، وَكَانَ يَتفقّه لأهل العرَاق، وكَانَ لَهُ مَعْلِس فِي المسجد الجَامع الغربي يَوْم الجَمُعَة، وَكَانَ يَعلشُ وَكَانَ يَعلشُ عَلَيْ إِبْرَاهِيْم الْحَرْبِي وَكَانَ يَعلشُ وَكَانَ عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه وَكَانَ يَعلشُ مَا أَوْرَاهِ وَكَانَ يَعللُ مَن الصورَة وَالبِزَّة وَالبَرَّه مِنَ الْحَرْبِي مَا عَلَى عَلْمُ العَرَاق، وكَانَ لَهُ مَعْلِس فِي المسجد الجَامع العربي يَوْم الجَمُعَة، وكَانَ يَعلشُ عَلَيْهُ الْمَا الْعَرَاق، وكَانَ لَهُ مَعْلِس فِي المسجد الجَامع العربي يَوْم الجَمُعَة، وكَانَ يَعلشُ عَلَى الْمَانَ فِي جَايَة الْحُسَن وَالجَهَال مِنَ الصورَة وَالبِزَّة وَالبِزَّة وَالْمَانَ فَي جَايَة الْحُسَن وَالْحَهَالُ مِنَ الصورَة وَالبِزَّة وَالْمَانِ فَي جَايَة الْحُسَن وَالْجَهَالُ مِنَ الصورَة وَالبِزَّة وَالْمَالِمُ الْعَرِي يَعْمَ الْمَالِمُ مَن الصورَة وَالبِرَّة وَالْمَالِيْ وَكَانَ يَعلنَ عَلَى وَتَعَالَ الْعَمْ الْمَالِهُ مِنَ الْعَلَى مِنْ الْمُعْلِسُ الْعَرْبِي يَوْم الْحَلَى الْعَرْبِي الْمَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى مِنْ الْمَالِولُولُ مَنْ الْمُعْمَلِي الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِ مِنَ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ

<sup>.(</sup>rox-rov/1r) (1)

<sup>(</sup>٢) الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. «المعجم الوسيط» (١/٢١٦).

<sup>(7) (71 / 773).</sup> 

<sup>(3) (</sup>٣/٤/١٣).

<sup>(</sup>٥) أي: الهيئة. «النهاية» (١/ ١٢٥).

إِن قَامَا قَامَا مَعًا، وَإِنْ حَضَرَا، فَكَذَلِكَ، فَلَيَّا كَانَ فِي بَعْضِ الْجمع، حَضَر أَحَدُهُمَا وَقَدْ بَان الاصفرَار بَوَجْهِهِ وَالأَنكَسَار فِي عَيْنَيْه ، فَلَيَّا كَانَت الجمعة الثَّانِيَة، حَضَر العَائِب، وَلَمْ يحضر اللَّذِي جَاءَ فِي الجمعة الأُوْلَى منْهُمَا، وَإِذِ الصُّفْرَة وَالاَنكَسَار بَيّنَ فِي لَونه ، وَقُلْتُ: إِن ذَلِكَ للفرَاق الوَاقع بينهُمَا، وَذَلكَ للأُلفَة الجَامعة لُمُهَا، فَلَمْ يزَالاَ فِي لُونه ، وَقُلْتُ: إِن ذَلكَ للفرَاق الوَاقع بينهُمَا، وَذَلكَ للأُلفَة الجَامعة لُمُهَا، فَلَمْ يزَالاَ يَسَابقَان فِي كُلِّ جَمعة إِلَى الحَلقَة، فَأَيُّهُمَ سبق صاحبه إلى الحَلقَة لَمْ يُجُلس الآخر ، فَلَمَا فَوجَدَ صَاحبَه وَقُدْ مَنْ مَن الجُمع حَضَر أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ إِلَيْنَا ثُمَّ جَاءَ الآخر فَأَشْرَف عَلَى الْحَلقَة، فَوَجَدَ صَاحَبَه قَدْ سبق، وَإِذَا الْلَسْبُوق قَدْ أَخذته العبرَة، فَتبينت ذَلكَ منْهُ فِي دَائِرَة وَجَدَ صَاحَبَه قَدْ سبق، وَإِذَا الْلَسْبُوق قَدْ أَخذته العبرَة، فَتبينت ذَلكَ منْهُ فِي دَائِرة عَيْنُهِ، وَإِذَا فَي يُسرَاهُ رِقَاع صَغَار مَكْتُوبَة، فَقبض بيمينه رُقعَة منْهَا، وحَدف بها فِي وَسطَ الحَلقَة، وَإِنسَاب بَيْنَ النَّاس مُستخفيًا، وأَنَا أَرْمقه، وَكَانَ ثَمَّ أَبُو عُبَيْدَة بن وَسطَ الحَلقَة، وَإِنسَاب بَيْنَ النَّاس مُستخفيًا، وأَنَا أَرْمقه، وَكَانَ ثَمَّ أَبُو عُبَيْدَة بن وَسطَ الحَلقَة، وأَنسَاب بَيْنَ النَّاس مُستخفيًا، وأَنْ يدعُو لصَاحبها مَريْضًا كَانَ أَوْ غَيْر وَسُط الحَلقَة، ويُؤمِّل اللَّهُمَّ اجْمَع بينهُما، وأَلَّف قُلُوبهُمَا، ويُؤمِّل الشَّيْخُ: اللَّهُمَّ اجْمَع بينهُما، وأَلَّف قُلُوبهُمُ المَّهُ عَلَى دَعَاتِه ثُمَّ طُوى الرُّقعة وَالمَاكَ مَا فِيْها . . . فَإِذَا فِيْهَا مَكْتُوب: وَالسَاب مَا فَيْها . . . فَإِذَا فِيْهَا مَكْتُوب:

عَفَا الله عَنْ عبدٍ أَعَانَ بدَعَوةً لِخَلَيْن كَانَا دَائِمِين عَلَىٰ الوُدِّ إِلَىٰ أَنْ وَشَلَىٰ وَاشِي الهُوَىٰ بنمِيمَةً إِلَىٰ ذَاكَ مِنْ هَذَا فَحَالاً عَن العهدِ

فلَّا كَانَ فِي الجمعَة الثَّانِيَة حضَرا جَمِيْعًا، وَإِذَا الاصفرَار وَالاَنكسَار قَدْ زَالَ. فَقُلْتُ لاَبْن حَرْبَوَيْهَ: إِنِّيْ أَرَىٰ الدَعوَة قَدْ أُجيبت، وَأَنَّ دَعَاء الشَّيْخ كَانَ عَلَىٰ التَهَام، فَلَمَّا كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَة كُنْت فِيْمَنْ حَجَّ فَكَأَنِّيْ أَنظر إِلَىٰ الغُلاَمِين مُعْرِمَيْنِ بَيْنَ مِنَىٰ وَعَرَفَة، فَلَمْ أَزِلَ أَرَاهُمَا مِتَالفِين إِلَىٰ أَنْ تَكَهَّلا (٢) (٣).

<sup>(</sup>۱) أي: يقرب. «النهاية» (۲/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٢) أي: بلغا الكهولة. «النهاية» (٢ / ٢١٣).

<sup>(4) (41/314-114).</sup> 

(٥٢) عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ يَزِيْدَ: أَنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَاهِرٍ لَمَّارَحَلَ إِلَىٰ الشَّامِ، وَكَتَب الْحَدِيْثَ جَعَلَ كُتُبهُ فِي صُنْدُوْقَ، وَقَيَّرَهُ(١)، وَرَكِبَ البَحْرَ، فَاضْطَرَبَتِ السَّفِيْنَةُ وَمَاجَتْ، فَلَقَىٰ الصَّنْدُوقَ فِي البَحْرِ، ثُمَّ سَكَنَتِ السَّفِيْنَةُ، فَلَمَّا خَرَجِ مِنْهَا، أَقَامَ عَلَىٰ السَّاحِلِ فَأَلَقَىٰ الصَّنْدُوقِ فَي البَحْرِ، ثُمَّ سَجَدَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالَةَةِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ طَلَبِي ذَلِكَ لوَجْهِكَ وَحُبً ثَلاَثًا يَدْعُو الله، ثُمَّ سَجَدَ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالَةَةِ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ طَلَبِي ذَلِكَ لوَجْهِكَ وَحُبً رَسُوْلِكَ، فَأَغْشِي بِرَدِّ ذَلِكَ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا بِالصَّنْدُوقِ مُلَقِي عَنْدَهُ، فَقَدَمَ، وَأَقَامَ رَسُوْلِكَ، فَأَغْشِي بِرَدِّ ذَلِكَ. فَرَأَيْتُ النَّيْعَ مِنْدُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَي اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ عَلَيْ وَمَعَهُ عَلَيْ وَرَقِي اللهُ عَنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَى الله بَعَلَى مَنْ عَلَى الله بَعَلَى الله بَعَلَى الله بَعَلَى الله بَعَلَى الله عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٥٣) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّفَّارُ: كُنَّا عِنْد الْحَسَنِ بنِ شُفْيَانَ، وَقَد اجتَمَعَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الفَضْلِ، ارتَحَلُوا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ يَوْمًا، فَقَالَ: اسْمَعُوْا مَا أَقُولُ لَكُمْ قَبْلَ الإَملاَءَ: قَدْ عَلَمْنَا أَنَّكُم مِنْ أَبْنَاءَ النَّعَم، هَجَرْتُمُ الوَطَنَ، فَلاَ يَخْطُرَنَّ بِبَالِكُمْ أَنْكُمْ لِإِملاَءَ: قَدْ عَلَمْنَا أَنَّكُمْ مِنْ أَبْنَاءَ النَّعَمِ مَقَّا، فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ بِبَعْضِ مَا تَحَمَّلْتُهُ فِي طَلَبِ العِلْمِ، وَكُنَّا رَضَيْتُم مِهَ وَطَنِي، فَاتَّفَقَ حُصُولِي بِمِصْرَ فِي تَسْعَة مِنْ أَصْحَابِي طَلَبَة العِلْم، وَكُنَّا التَّجَلَّمُ مَنَ وَطَنِي، فَاتَّفَقَ حُصُولِي بِمِصْرَ فِي تَسْعَة مِنْ أَصْحَابِي طَلَبَة العِلْم، وَكُنَّا نَخْتَلْفُ إِلَى شَيْخَ أَرْفَع أَهْلِ عَصْرِه فِي العِلْم مَنْزِلَةً، فَكَانَ يُمْلِي عَلَيْنَا كُلَّ يَوْمَ قَلِيلا، وَكُنَّ مَنْ خَقَلَ إِلَى شَيْخَ أَرْفَع أَهْلِ عَصْرِه فِي العِلْم مَنْزِلَةً، فَكَانَ يُمْلِي عَلَيْنَا كُلَّ يَوْمَ قَلِيلا، وَكُنَّ مَعْ فَلَوْ مَنْ الْعَفْلَةِ عَنْ الْقَقْقُهُ، وَبِعْنَا أَثَاثَنَا، فَطُويْنَا ثَلَاقًا، وَأَصْبَحْنَا لاَ حَرَاكَ بِنَا، فَأَحُوجَتِ حَتَّى خَفَّتِ النَّفَقَةُ، وَبِعْنَا أَثَاثَا، فَطُويْنَا ثَلَاقًا، وَأَصْبَحْنَا لاَ حَرَاكَ بِنَا الْقَعْقُ الْاخْتِيَارُ وَيَعْتَذِرُ مِنَ الْعَفْلَةِ عَنْ تَفَقَّد أَحُوالِكُمْ، وَعَقَى الْاخْتِيَارُ مَنَ الغَفْلَةِ عَنْ تَفَقَّد أَحُوالِكُمْ، وَيَعْتَذِرُ مِنَ الغَفْلَةِ عَنْ تَفَقَّد أَحُوالِكُمْ،

<sup>(</sup>١) أي: طلاه بالقار، والقار شيء أسود تطلّى به السفن يمنع الماء من أن يدخل. «لسان العرب» (٥/ ١٢٤).

<sup>(</sup>γ) (β/\ΛΛ).

<sup>(</sup>٣) أي: التكلف. «النهاية» (١/ ١٧٤).

وَقَدْ بَعَثَ بَهَذَا وَهُوَ زَائركُمْ غَدًا. وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَي كُلِّ وَاحد مائة ديْنَار، فَتَعَجَّبْنَا وَقُلْنَا: مَا الْقِصَّةُ؟ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ بُكْرَةً، فَقَالَ: أُحِبُّ أَنْ أَخْلُوَ اليَوْمَ. فَانصَرَفْنَا، فَبَعْدَ سَاعَة طَلَبَني، فَأَتَيْتُهُ، فَإِذَا بِهِ يَدُهُ عَلَىٰ خَاصرَتِهِ لِوَجَع مُحِضٍّ (١) اعتَرَاهُ، فَقَالَ لي: تَعْرِفُ الحَسَنَ بِنَ سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: اقضَّد اللَّسْجَدَ الفلانيَّ، وَاحمَلْ هَذَه الصُّرَرَ إِلَيْهِم، فَإِنَّهُم مُنْذُ ثَلاَّتَهَ أَيَّام جِيَاعٌ، وَمَهِّدْ عُذْرِي لَدَيْم. فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: انفَرَدْتُ فَنمْتُ، فَرَأَيْتُ فَارسًا في الْمَوَّاءِ، في يَدِهِ رُمْحٌ فَنَزَلَ إِلَىٰ بَابِ هَذَا البَيْتِ، وَوَضَعَ سَافلَةَ رُمْحِه عَلَىٰ خَاصِرتَي وَقَالَ: قُمَمْ فَأَدْرك الحَسَنَ بنَ سُفْيَانَ وَأَصْحَابَهُ، قُمْ فَأَدْرِكُهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُنْذُ ثَلاَثِ جَيَاعٌ فِي الْمُسْجِدِ الْفُلَانِيِّ. فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رُضْوَانُ صَاحَبُ الجَنَّة. فَمُنْذُ أَصَابَ رُخْعَهُ خَاصِرَتِيَ أَصَابِنِي وَجَعٌ شَدِيدٌ فَعَجِّلْ إِيْصَالَ هَذَا الْمَالِ إِلَيْهِم لِيَزُوْلَ هَذَا الوَجَعُ عَنِّي. قَالَ الجِسَنُ: فَعَجبْنَا وَشَكَرْنَا اللهَ، وَخَرَجْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْ مِصْرَ لِئَلاَّ نَشْتَهِرَ، وَأَصْبَحَ كُلُّ وَاحِدِ مِنَّا وَاحِدَ عَصْرِهِ، وَقَرِيْعَ (٢) دَهْرِهِ فِي العِلْمِ وَالفَضْلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحَ الأَميْرُ طولُوْنَ فَأَحَسَّ بِخُرُوْجَنَا، أَمَرَ بَابْتِيَاعِ تِلْكَ الْمَحَلَّةِ، وَوَقَفَهَا عَلَىٰ الْمُسْجَدِ وَعَلَىٰ مَنْ يَنْزِلُ بِهِ مِنَ الغُرَبَاءِ وَأَهْل الفَضْل، نَفَقَةً لَهُم، لِئَلاَّ تَخْتَلَّ أَمُوْرُهُمْ، وَذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قُوَّةِ الدِّيْنَ وَصَفَاءِ العَقِيْدَةِ (٣). (٤٥) قَالَ الْحَاكِمُ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: لَمَّا قَتَلَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْخُجُسْتَانيُّ - الَّذِي اسْتَولَىٰ عَلَىٰ البِلاَدِ- الإمَامَ حَيْكَانً بِنَ الذَّهْلِيِّ، أَخَذَ فِي الظَّلْمِ وَالْعَسَفِ، وَأُمَرَ بحرْبَةٍ رُكِزَتْ عَلَىٰ رَأْسِ الْمُرَبَّعَةِ (٤)، وَجَمَعَ الأَعيَانُ، وَحَلَفَ: إِنْ لَمْ يَصُبُّوا الدَّرَاهِمَ حَتَّىٰ يَغِيْبَ رَأْسُ الْحَرَّبَةِ، فَقَدْ أَحَلُّوا دِمَاءهُم. فَكَانُوا يَقْتَسِمُوْنَ الْغَرَامَةِ بَيْنَهُم، فَخُصَّ

<sup>(</sup>١) أي: مؤلم أو محرق. «لسان العرب» (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۱) أي: سيد. «لسان العرب» (٨/ ٢٦٧). (٣) (١٤/ ١٦١ - ١٦٦) قَالَ الذَّهبيّ: رَوَاهَا الحَافِظُ عَبْدُ الغَنيِّ فِي الرَّابِعِ مِنَ الحِكَايَاتِ،عَنْ أَبِي (٣) زُرْعَةَ إِذْنًا، عَنِ الحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيِّ، عَنْ بِشْرُ وَيْه، فَاللهُ أَعْلَمُ بَصِحَتِهَا. وَلَوْ يَلِ طُولُوْنَ وَرُعَةَ إِذْنًا، عَنِ الحَسَنِ بِنِ أَحْمَدَ السَّمَرْ قَنْدِيِّ، عَنْ بِشْرُ وَيْه، فَاللهُ أَعْلَمُ بَصِحَتِهَا. وَلَوْ يَلِ طُولُوْنَ مِصَرَ، وَ أَمَّا ابْنَهُ أَحْمَدُ بِنَ طُولُوْنَ فَيصْغُورُ عَنِ الحِكَايَةِ، وَلاَ أَعْرِفُ نَاقِلَهَا، وَذَلِكَ مُحَكِنٌ.

<sup>(</sup>٤) اللِرْبَعِةُ: خُشَيْبة قَصِيرَةٌ يُرْفَع بَها العِدْلُ يأَخذ رَجُلَانِ بطَرَفَيُّها فيَخْمِلانَ الجِمْل وَيضَعانه عَلَى ظَهْرَ ٱلْبَعِيرِ. (لسانَ العَرَبُ (٨/ ٢٦٧)

تَاجِرٌ بِثَلاَثِيْنَ أَلفَ درْهَم، فَلَمْ يَكُنْ يَقْدرُ إِلَّا عَلَىٰ ثَلاَثَة آلاَف درْهَم، فَحَمَلَهَا إِلَىٰ أَبِي عُثْمًانَ الحيري، وَقَالَ: أَيُّهَا الشَّيْخُ! قَدْ حَلَّفَ هَذَا كَمَا بَلَغَكَ، وَوَاللهُ لاَ أَهْتَدي إلَّا إِلَّىٰ هَذِهِ. قَالَ: تَأْذَنُ لِي أَنْ أَفْعَلَ فِيْهَا مَا يَنْفَعُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَفَرَّقَهَا أَبُو عُثْمَانَ، وَقَالَ لَلتَّاجِرِ: امْكُثْ عنْدَي. وَمَا زَالَ أَبُو عُثْمَانَ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ السِّكَّة وَالمَسْجَد لَيْلَتَهُ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ لِخَادِمِهِ: اذْهَبْ إِلَىٰ السُّوق، وَانْظُرْ مَاذَا تَسْمَعُ. فَذَهَب، وَرَجَعَ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ شَيْئًا. قَالَ: اذْهَبْ مَرَّةً أُخْرَى، وَهُوَ فِي مُنَاجَاتِه يَقُوْلُ: وَحَقِّكَ لاَ أَقَمْتُ مَا لَمْ تُفَرِّجْ عَنِ المَكرُوْبِيْنَ. قَالَ: فَأَتَىٰ خَادِمُهُ الْفَرْغَانِيُّ يَقُوْلُ: وَكَفَىٰ اللهُ الْمُوْمِنِيْنَ القِتَالَ، شُقَّ بَطْنُ أَحْمَدَ بنَ عَبْدِ اللهِ. فَأَخَذَ أَبُو عُثْمَانَ فِي الْإِقَامَةِ (١).

(٥٥) قَالَ الْمُحَدِّثُ أَبُو سَهْلِ القَطَّانِ: كُنْتُ مَعِ الوزيرِ علي بن عيسىٰ لَمَّا نُفِيَ بِمَكَّةَ فَدَخَلْنَا فِي حَرٍّ شَديد وَقَدْ كِدْنَا نَّتلف، فطَافَ يَوْمًا، وَجَاءَ فرمَىٰ بِنَفْسِه، وَقَالَ: أشتهي عَلَىٰ اللهِ شَرِبَةَ مَاء مثلوج. قَالَ: فَنَشَأَتْ بَعْد سَاعَة سَحَابَةٌ وَرَعَدَتْ، وَجَاءَ بَرَد كَثَيْرٌ جمع مِنْهُ الغِلْمَانُ جِرَارًا (٢٠). وَكَانَ الوَزِيْرُ صَائِمًا، فَلَمَّا كَانَ الإِفْطَارُ جِئْتُه بأَقدَاح منْ أُصنَافِ الأُسْوقَة فَأُقبل يسقَي المَجَاوَرينَ، ثُمَّ شَربَ وَحَمِدَ اللهَ وَقَالَ: ليَتَنِي تَمُّنَّيْتُ المَغْفرَة (٣).

(٥٦) قَالَ أَبُو مَيْسَرَة أَحْمَدُ بنُ نزَار: يَا أَخِي فَائِدَة الاجتهَاع الدُّعَاء، فَادْعُ لِي إِذَا ذكرتَنِي، وَأَدْعُو لَكَ إِذَا ذكرتُك، فنكُون كَأَنَّا التقينَا، وَإِنْ لَمْ نَلْتَق (٤).

(٥٧) قَالَ أَبُو بَكْرِ الضُّبَعِيُّ: رَأَيْتُ في مَنَامِي كَأَنِّيْ في دَار فِيْهَا عُمَر، وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يسألونه المسَائِل، فَأَشَار إليَّ: أَنْ أَجِيبَهُم، فَهَا زِلْت أَسأل وَأَجيب وَهُوَ يَقُوْلَ لِي: أَصَبْتَ، إِمضِ، أَصبتَ إِمضَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ، مَا النَّجَاةَ مِنَ الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) (١٤/ ٦٥- ٦٦) قَالَ الذَّهبيِّ: بِمِثْلِ هَذَا يَعْظُمُ مَشَايِخُ الوَقْتِ. (٢) الجرار: جمع جرة ، وهي الإِناء المعروف من الفخار. «النهاية» (١/ ٢٦٠).

<sup>.(</sup>٣٠٠/١٥) (٣)

<sup>(3) (01/</sup> ۲۹۳).

أُو الْمُخْرِجِ مِنْهَا؟ فَقَالَ لِي بِإصْبَعه: الدُّعَاء، فَأَعدت عَلَيْهِ السُّؤَال فجمَعَ نَفْسَه كَأَنَّهُ سَاجِدٌ لخضوعه، ثُمَّ قَالَ: الدُّعَاء(١١).

(٥٨) رَوَىٰ ابْنُ رَزْقُويْه عَنْ إِسْمَاعِيْلَ الْخُطَبِيِّ، قَالَ: وَجَّه إِلَيَّ الرَّاضِي بِاللهِ لَيْلَةَ الفَّطْرِ، فَحُملْتُ إِلَيْهِ رَاكبًا فَدَخَلَتُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالس فِي الشُّموع، فَقَالَ لِي: يَا إِسْمَاعِيْل! إِنِّيْ قَدْ عَزَمَتُ فِي غد عَلَى الصَّلاَةِ بِالنَّاسِ فَهَا الَّذِي أَقُول إِذَا انتهيتُ إِلَىٰ الدَّعَاء لنفسي ؟ فَأَطرقتُ سَاعَةً (١)، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ قل: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ الدَّعَاء لنفسي ؟ فَأَطرقتُ سَاعَةً (١)، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ قل: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْكُورَ نِعْمَتَكُ الَّتِي أَنعَمْتَ عَلَيَّ. فَقَالَ لِي: حَسْبُكَ فَقُمْتُ وَتَبِعَنِي خَادمٌ، فَأَعطَانِي أَرْبَع مائَة دِيْنَار (٣).

(٥٩) عَنْ أَصْبَغَ بِن زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ لَسَعِيْدِ بِن جُبَيْرِ دِيْكُ، كَانَ يَقُوْم مِنَ اللَّيْلَ بِصِيَاحِه، فَلَمْ يَصِحْ لَيْلَةً مِنَّ اللَّيَالِي حَتَّىٰ أَصْبَحَ، فَلَمْ يُصَلِّ سَعِيْدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَشَقَّ بِصِيَاحِه، فَلَمْ يَصِحْ لَيْلَةً مِنَّ اللَّيَالِي حَتَّىٰ أَصْبَحَ، فَلَمْ يُصَلِّ سَعِيْدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَشَقَّ عَلَيْه، فَقَالَ: مَا لَهُ، قَطَعَ اللهُ صَوْتَهُ؟! فَهَا شُمِعَ لَهُ صَوْتُ بَعْدُ. فَقَالَتْ لَهُ أُمَّهُ: يَا بُنَيَّ، لاَ تَدْعُ عَلَىٰ شَيْءِ بَعْدَهَا اللهُ أُمَّهُ:

(٦٠) قَالَ عَبْدُ القَاهِرِ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ الصَّائِغ: سَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوْبِ الأَذْرَعِيَّ، يَقُوْلُ: سَأَلت اللهَ أَنْ يَقْبِضَ بَصِرِي، فَعَمِيْتُ، فتضرَّرْت فِي الطَّهَارَة، فسأَلت اللهَ إِعَادَة بَصَرِي، فَأَعَاده تفضُّلًا مِنْهُ (٥٠).

(٦١) عَنْ قَيْس بِنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: كَانَ لاَبْنِ مَسْعُوْدِ عَلَىٰ سَعْدِ مَالُّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُوْدِ عَلَىٰ سَعْدِ مَالُّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُوْدِ: أَدِّ الْمَالَ الَّذِي قِبَلَكَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَعَبْدُ بَنِي هُذَيْلٍ. سَعْدٌ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَاكَ لاَقٍ مِنِّي شَرَّا، هَلْ أَنْتَ إِلاَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، وَعَبْدُ بَنِي هُذَيْلٍ.

<sup>.(</sup>٤٨٥/١٥)(1)

<sup>(</sup>۲) أي: سكت. «النهاية» (۳/ ۱۲۲).

<sup>.(017710)(7)</sup> 

<sup>(3) (3/ 277).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٧٩/١٥)(٥)

قَالَ: أَجِل وَالله! وَإِنَّكَ لاَبْنُ حَمْنَةً. فَقَالَ لَهُمَا هَاشِمُ بِنُ عُتْبَةَ: إِنَّكُمَا صَاحِبَا رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَوْدًا كَانَ فِي يَدِه، ثُمَّ رَفَعَ يَدَه، فَقَالَ: صَلَّاللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَات! فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: قُلْ قَوْلًا وَلاَ تَلْعَنْ. فَسَكَت، ثُمَّ قَالَ سَعْدُ: أَمَا وَالله لَوْلاَ اتَّقَاءُ الله لَدَعَوْتُ عَلَيْكَ دَعْوَةً لاَ تُخْطئكُ (۱).

(٦٢) عَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمِّ لَنَا يَوْمَ القَادِسِيَّةِ:

أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْكُرَلً نَصْرَهُ وَسَعْدٌ بِبَابِ القَادِسِيَّةِ مُعْصَمُ فَكُمْ بَيَابِ القَادِسِيَّةِ مُعْصَمُ فَأَبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ وَنِسْوَةُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ أَيِّمُ

فَلَمَّا بَلَغَ سَعْدًا، قَالَ: اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي لِسَانَهُ وَيَدَهُ. فَجَاءَتْ نُشَّابَةٌ أَصَابَتْ فَاهُ، فَخَرِسَ، ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي القِتَالِ. وَكَانَ فِي جَسَدِ سَعْدٍ قُرُوْحٌ، فَأَخْبَرَ النَّاسَ بِعُذْرِهِ عَنْ شُهُوْد القتَال (٢).

(٦٣) عَنْ مُصْعَبِ بنِ سَعْد: أَنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ عَلِيٍّ، فَنَهَاهُ سَعْدٌ، فَلَمْ يَنْتَهِ، فَدَعَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنْتَهِ، فَدَعَا عَلَيْهِ، فَلَ بَرحَ حَتَّىٰ جَاءَ بَعِيْرٌ نَادُّ، فَخَبَطَهُ حَتَّىٰ مَاتَ (٣).

(٦٤) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّد: قَحطَ النَّاسُ فِي بَعْضِ السِّنِينَ آخِرَ مُدَّةِ النَّاصِرِ ، فَأَمرَ القَاضِيَ منذرَ بِنَ سَعِيْدِ بِالبُرُّوزِ إِلَىٰ الاسْتَسْقَاءِ بِالنَّاسَ ، فَصَامَ أَيَّامًا وَتَأَهَّبَ ، وَاجتمعَ الخَلقُ فِي مصلًىٰ الرَّبَضَ ، وَصعدَ النَّاصرُ فِي أَعْلَىٰ قَصَرِه لِيشَاهدَ الجمعَ ، فَأَبطأَ مُنذرٌ ، ثُمَّ خَرَجَ رَاجلًا مُتخشَّعًا ، وَقَامَ لِيَخْطُبَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ الْحَالَ بَكَىٰ وَنَشَجَ وَافتَتَ خُطْبَتُهُ بِأَنْ قَالَ: سلامٌ عليكُمُ ، ثُمَّ سكتَ شبه الحسير ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَته ، فَنَظَرَ النَّاسُ بعضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ لاَ يَدْرُوْنَ مَا عَرَاهُ (٤) ، ثُمَّ انْدَفَع ، فَقَالَ: ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُمُ كَتَبُ

<sup>.(11 \( / \) (1)</sup> 

<sup>.(110/1)(7)</sup> 

<sup>(7) (1/011-711).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: غشيه. «لسان العرب» (١٥/٤٤).

رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ﴾ الآية [الأَنْعَام: ٥٥] اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَتُوبُوا إِلَيْهِ، وَتقرَّبُوا بِالأَعْمَالِ الصَّالَحَةِ لَدَيْهِ. فَضَجَّ النَّاسُ بِالبُكَاءِ، وَجَأَرُوا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، وَخَطَبَ فَأَبُلُغَ، فَلَمْ يَنْفَضَ القَوْمُ حَتَّىٰ نَزَلَ غَيثُ عَظِيْمٌ (١).

(٦٥) قَالَ أَبُو ذَرّ الْهَرَوِيِّ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْفَتْحِ بِنِ الْقَوَّاسِ، فَأَخْرَجَ جُزْءًا فِيْهِ قَرْضُ فَأْرِ، فَدَعَا اللهَ عَلَىٰ الفَأَرَةِ النَّتِي قَرضَتُهُ، فَسقطتَ فَأْرَةٌ لَمَّ تزلْ تضطربُ حَتَّىٰ مَاتَتْ (٢٠).

(٦٦) قِيْلَ: إِنَّ مُحِرِزًا التُّوْنُسِيِّ أُتِيَ بِابِنَة ابْنِ أَبِي زَيْدِ وَهِيَ زَمِنَةٌ، فَدَعَا لَهَا، فَقَامَتْ، فَعَجِبُوا وَسَبَّحُوا اللهَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا قُلْتُ إِلاَّ: بِحُرْمَةِ وَالدِهَا عِنْدَكَ اكشِفْ مَا بِهَا، فَشَفَاهَا اللهُ (٣).

(٦٧) قَالَ سَعْدُ الزَّنْجَانِيِّ: كَانَ السَّقَطِيُّ يَدْعُو اللهَ أَنْ يَرْزُقَهُ المُجَاوِرَة أَرْبَعَ سِنِيْنَ، فَجَاوِر أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، فَرَأَىٰ كَأَنَّ مَنْ يَقُوْلُ لَهُ: يَا أَبَا القَاسِم! طَلَبْتَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ وَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ أَرْبَعِيْنَ، إِنَّ الحَسَنَة بِعَشْر أَمْثَالهَا. قَالَ: وَمَاتَ لِسِنتِهِ (٤).

(٦٨) عَنِ ابْنِ خَيْرُوْنَ أَوْ غَيْرِه، أَنَّ الْخَطِيْبَ ذكر أَنَّهُ لَمَّا حَجَّ شَرِبَ مِنْ مَاء زَمْزَم ثَلاَث شَرْبَات، وَسَأَل الله ثَلاَث حَاجَات، أَنْ يُحَدِّث بـ «تَارِيخ بَغْدَاد» بَهَا، وَأَنَّ يُمْلِي الحَدِيْثَ بجَامِع المَنْصُوْر، وَأَنَّ يُدْفَنَ عِنْد بشر الحَافي. فَقُضِيَت لَهُ الثَّلاَثُ (٥٠).

(٦٩) قَالَ سِبْطُ الجَوْزِيِّ: حَكَىٰ لِي نَجْمُ الدِّيْنِ بِنُ سَلامٍ عَنْ وَالده: أَنَّ الفَرَنْجَ لَلَّ مَا زَال نُوْرُ الدِّيْنِ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَصُوْمُ، وَلاَ يُفْطِرُ إِلاَّ عَلَىٰ المَاءِ، فَضَعْفَ وَكَادَ يَتلَفُ، وَكَانَ مَهِيْبًا، مَا يَجِشُرُ أَحَدٌ يُخَاطِبَه فِي ذَلِكَ. فَقَالَ إِمَامُه يَحْيَى:

<sup>(</sup>١٧٦/١٦) (١)

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٧٤).

<sup>(17/17).</sup> 

<sup>(3) (</sup>۱۱/ ۱۳۲).

<sup>(0) (</sup>۱۱/ ۱۷۲).

إِنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ يَقُوْلُ: يَا يَحْيَى، بَشِّرْ نُوْرَ الدِّيْنِ بِرَحِيْلِ الفِرَنْجِ عَنْ دِمْيَاطَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ الله! رُبَّهَا لاَ يُصِدِّقُنِي. فَقَالَ: قُلْ لَهُ: بِعَلاَمَة يَوْم حَارِمَ. وَانتَبَهَ يَحْيَى، فَلَمَّا صَلَّىٰ نُوْرُ الدِّيْنِ الصَّبْحَ، وَشَرَعَ يَدْعُو، هَابِهُ يَحْيَى، فَقَالَ لَهُ: يَا يَعْيَى، ثُكَدَّتُنِي أَوْ أُحَدِّثُكَ؟ فَارْتَعَدَ يَحْيَى، وَخَرسَ، فَقَالَ: أَنَا أُحَدِّثُكَ، رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّىلَةً عَنْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَقَالَ لَكَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: نَعَمْ، فَبِالله يَا مَوْلاَنَا، مَا مَعْنَىٰ صَلَّىلَةً عَذِهِ اللَّيْلَةَ، وَقَالَ لَكَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: نَعَمْ، فَبِالله يَا مَوْلاَنَا، مَا مَعْنَىٰ وَوَلَه بِعَلاَمَة يَوْم حَارِم؟ فَقَالَ: لَلَّا التَقَيَنَا العَدُوَّ، خِفْتُ عَلَىٰ الإِسْلامِ، فَانْفرَدْتُ، وَمَرَّغْتُ وَجْهِي عَلَىٰ النَّرَابِ، وَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي مَنْ عَمُوْدٌ فِي الْبَين، الدِّيْنُ وَنَذَلْتُ، وَمَرَّغْتُ وَجْهِي عَلَىٰ النَّرَابِ، وَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي مَنْ عَمُوْدٌ فِي الْبَين، الدِّيْنُ وَنَذَلْتُ، وَمَرَّغْتُ وَجْهِي عَلَىٰ النَّرَابِ، وَقُلْتُ: يَا سَيِّدِي مَنْ عَمُوْدٌ فِي الْبَين، الدِّيْنُ وَنَذَلْتُ، وَمَرَّغْتُ وَجْهِي عَلَىٰ النَّوْمَ افْعَلْ مَا يَلِيْقُ بِكَرَمِكَ. قَالَ: فَنَصَرَنَا اللهُ عَلَيْهِم (۱).

(٧٠) رَوَىٰ ابْنُ عَسَاكِرَ، قَالَ: كَانَ الفَنْدَلاَ وِيُّ حَسَنَ المُفَاكَهَة، حُلو المحَاضِرة، شَديد التَّعَصُّب لَذْهَب أَهْل السُّنَّة، كَرِيْمًا، مُطرَحًا لِلتَّكَلُّف، قوي القَلْب، سَمَعْتُ أَبَا تُرَاب بن قَيْسَ يذكر أَنَّهُ كَانَ يَعتقد اعْتقاد الْحَشُويَّة (٢٠)، وَيُبغض الفَنْدَلاَوِيّ لَردِّه عَلَيْهِم، وَأَنَّهُ خَرَج إِلَىٰ الْحَجِّ، وَأُسرَ، وَأُلقي فِي جُبِّ (٣)، وعُظِي بصخرة، وَبقي كَلَيْهِم، وَأَنَّهُ خَرَج إِلَىٰ الْحَجِّ، وَأُسرَ، وَأُلقي فِي جُبِّ (٣)، وعُظِي بصخرة، وَبقي كَذَلكَ مُدَّة يُلقي إلَيْه مَا يَأْكُل، وَأَنَّهُ أُحس لَيْلة بحسِّ يَقُولُ: نَاولني يَدَك. فَنَاوله، فَأَخْرَجَهُ. قَالَ: فَإِذَا هُو الفَنْدَلاَوِيّ، فَقَالَ: ثُب عَمَّا كُنْت عَلَيْه. فَتَاب، وَكَانَ يَخُطُبُ لَيْلة الْخَتْم فِي رَمَضَانَ رَجُل فِي حَلْقة الفَنْدَلاَوِيّ وَعِنْدَهُ أَبُو الْحَسَن بنُ المُسْلم الفَقِيْه، فَرَمَاهُم وَاحد بحجر، فَلَمْ يُعرف. فَقَالَ الفَنْدَلاَوِيّ: اللَّهُمَّ اقْطَعْ يَده. فَمَا مَضَى إلاَ يَسير حَتَّىٰ أُخِذَ خُضيَّر مِنْ حَلْقة الْحَنَابِلَة، وَوُجِدَ فِي صُنْدُوْقه مِفَاتيحُ كَثِيْرَة لِلسرقة، فَأَمر شَمْسُ المُلُوْك بقطع يَدَيْه، فَمَاتَ مِنْ قَطعِهمَا (٤).

(٧١) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ الأُوقِيُّ: كَانُوا يَأْتُونَ أَبَا طَاهِر السِّلَفِيّ، وَيطلبُوْنَ مِنْهُ

<sup>(1) (+7/ 170).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هي طائفة من المبتدعة. «تاج العروس» (٣٧/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) الجب: البئر. «لسان العرب» (١/ ٢٥٠).

<sup>(3)</sup>  $(\cdot 1 / \rho \cdot 1 - \cdot 1 )$ .

دُعَاءً لِعُسْرِ الوِلاَدَة، فَيكتبُ لَمْنْ يَقصده، قَالَ: فَلَمَّا كثر ذَلكَ، نَظرت فِيهَا يكتب، فَوَجَدته يَكَتُبُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُم قَدْ أَحْسَنُوا ظَنَّهُم بِي، فَلاَ تُخيِّبَ ظَنَّهُم فِيَّ(١).

(٧٢) كَانَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِ الوَاحِدِ مِنْ دُعَائِهِ المَشْهُوْرِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَقْسَانَا قَلْبًا، وَأَثْقَلْنَا ظَهْرًا، وَأَعْظَمِنَا جُرْمًا(٢).

(٧٣) وَكَانَ يَدْعُو: يَا دَلِيلَ الْحَيَارَى، دُلَّنَا عَلَىٰ طَرِيْقِ الصَّادِقِيْنَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ عَبَادكَ الصَّالِيْنَ (٣).

(٧٤) قَالَ الإَمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّد بِنِ عَبْدِ الجَبَّارِ: حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ جَمَّاعِيْلَ، مِنْهُم: خَالِي عُمَرُ بِنُ عَوض، قَالَ: وَقَعَتْ فِي جَمَّاعِيْلَ فَتْنَةٌ، فَخَرَجَ بَعْضُهُم إِلَىٰ بَعْضُهُم بِالسُّيوف، وَكَانَ ابْنُ رَاجِّح عِنْدنَا، قَالُوا: فَسَجَدَ وَدَعَا، قَالُوا: فَضَرَبَ بَعْضُهُم بِالسُّيوف، وَكَانَ ابْنُ رَاجِّح عِنْدنَا، قَالُوا: فَسَجَدَ وَدَعَا، قَالُوا: فَضَرَبَ بَعْضُهُم بَعْضُهُم بِالسُّيوف، فَهَا قطعَتُ شَيْئًا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقَدْ رَأَيتَنِي ضربْتُ بسيفِي رَجُلًا، وَكَانَ سَيْفًا مَشْهُوْرًا، فَهَا قطعَ شَيْئًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا بَبِرِكَةِ دَعَائِهِ (٤).

(٧٥) عَنْ مُوَرِّق العِجْلِيُّ، قَالَ: مَا امْتَلاَّتُ غَضَبًا قَطُّ، وَلَقَدْ سَأَلْتُ اللهَ حَاجَةً مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً، فَهَا شَفَّعَنِي فِيْهَا، وَمَا سَئِمْتُ مِنَ الدُّعَاءِ(٥).

(٧٦) عَنْ سُلَيْم بِنِ عَامِر، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَسْقِي، فَلَمَّا قَعَدَ عَلَىٰ المنْبَر، قَالَ: أَيْنَ يَزِيْدُ بِنُ الأَسْوَد؟ فَنَادَاهُ النَّاسُ، فَأَقْبَلَ يَتَخَطَّاهُمْ، فَأَمَرَهُ مُعَاوِيَةُ، فَصَعِدَ المنْبَر. قَالَ مُعَاوِيَةُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفَعُ إِلَيْكَ بِخَيْرِنَا وَأَفَضْلَنَا يَزِيْدَ بِنِ الأَسْوَد، يَا يَزِيْدُ، وَرَفَعَ النَّاسُ، فَهَا كَانَ بَأُوْشَكَ مِنْ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ الشَّه. فَرَفَعَ يَدَيْه، وَرَفَعَ النَّاسُ، فَهَا كَانَ بَأُوْشَكَ مِنْ أَنْ ثَارَتْ سَحَابَةٌ كَالتَّرْس، وَهَبَّتْ رَيْحُ، فَسُقِيْنَا حَتَّىٰ كَادَ النَّاسُ أَنْ لاَ يَبْلُغُوا مَنَازَهُمْ (١٠).

 $<sup>((1)((17/\</sup>Lambda T))$ .

<sup>(</sup>٢) (٢٢/ ٩٤).

<sup>(77 / 83).</sup> 

<sup>(3) (</sup>۲۲/ ۷٥١).

<sup>.(5/00/2).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٧/٤) (٦)

(٧٧) عَنْ مُغِيْرَةَ بِنِ حَكِيْم، قَالَتْ فَاطِمَةُ امْرَأَةُ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ: أَنَّهُ يَكُوْنَ فِي النَّاسِ مَنْ هُو أَكْثَرُ صَلاَةً وَصِيَامًا مِنْ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَ فَي مَسْجِدِه، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ فَرَقًا مِنْ رَبِّهِ مِنْهُ، كَانَ إِذَا صَلَّىٰ العِشَاءَ، قَعَدَ فِي مَسْجِدِه، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَبْكِي حَتَّىٰ يَدْلِبُهُ عَيْنُهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَبْكِي حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَبْكِي حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَبْكِي حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَبْكِي حَتَّىٰ تَغْلِبَهُ عَيْنُهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو رَافِعًا يَدَيْهِ يَنْكِي حَتَّىٰ تَغْلِبُهُ عَيْنُهُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ مَعْلُ ذَلِكَ لَيْلَهُ أَجْمَعَ (١).



<sup>.(177/0)(1)</sup> 

جَنْ الْعَالَ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ فِي الْعِلْمُ ف

## اَلْدُنُوبُ وَاَثَارُهَا



(١) عَنِ ابْنِ جُبَيْر، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: لَّا فُتِحَتْ قُبْرُسُ، مُرَّ بِالسَّبْيِ عَلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَبَكَى. فَقُلْتُ لَهُ: تَبْكِي فِي مِثْلَ هَذَا اليَوْمِ الَّذِي أَعَزَّ اللهُ فَيْهِ الإِسْلاَمَ وَأَهْلَهُ! قَالَ: يَا جُبَيْرُ! بَيْنَا هَذِهِ الأُمَّةُ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ، إِذْ عَصَوُ الله، فَلَقُوا مَا تَرَى ، مَا أَهْوَنَ العِبَادَ عَلَىٰ الله إذَا هُمْ عَصَوْهُ (١).

(٢) عَن عَبْدِ الوَهَّابِ بنُ مُجَاهد، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي، فَجَاءَ وَلَدُهُ يَعْقُوْبُ، فَقَالَ: يَا أَبَتَاهُ، إِنَّ لَنَا أَصْحَابًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ إِيْهَانَ أَهْلِ الشَّهَاءِ وَأَهْلِ الأَرْضِ وَاحِدٌ. فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا هَؤُلاَءِ بأَصْحَابِي، لاَ يَجْعَلُ اللهُ مَنْ هُوَ مُنْغَمِسٌ فِي الْخَطَايَا كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ (٢).

(٣) عَن رَبِيْعَةَ بِنِ لَقَيْط: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمْرِو بِنِ العَاصَ عَامَ الجَمَاعَةِ، فَمُطِرُوا دَمًا عَبِيْطًا(٣)، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْصِبُ الإِنَاءَ فَيَمْتَلِئُ، وَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهَا السَّاعَةُ، وَمَاجُوا، فَقَامَ عَمْرُو، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بَهَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَصْلِحُوا مَا بَيْنَكُم، وَلاَ يَضُرُّكُم لَو اصْطَدَمَ هَذَان الجَبَلاَن(٤).

(٤) قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: قُلْتُ مَرَّةً لرَجُل: يَا مُفْلسُ، فَعُوْقِبْتُ. قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ اللَّارَانِيُّ وَبَلَغَهُ هَذَا وَقَالَ: قَلَّتْ ذُنُوْبُ القَوْمِ، فَعَرَفُوا مِنْ أَيْنَ أَتُوا، وَكَثُرَتْ ذُنُوْبُ القَوْمِ، فَعَرَفُوا مِنْ أَيْنَ أَتُوا، وَكَثُرَتْ ذُنُوْبُنَا، فَلَمْ نَدْر مِنْ أَيْنَ نُؤْتَى (٥).

(٥) عَن ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِلَىٰ مَسْلَمَةَ بِن مُخَلَّدٍ: سَلاَمٌ عَلَيْك،

<sup>.(1)(1/107).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi \circ \circ / \xi) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) أي: طريًا. «لسان العرب» (٧/ ٣٤٧).

 $<sup>(\</sup>circ) \cdot /\ddot{\xi}) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>٦١٦/٤) (٥)

٣٩٠ - يَحْفَيْتُ الْعَلَاعُ

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، أَبْغَضَهُ اللهُ، فَإِذَا أَبْغَضَهُ اللهُ، بَغَّضَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ (۱).

- (٦) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: كَانَتْ أَسْهَاءُ تَصْدَعُ، فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا، وَتَقُوْلُ: بِذَنْبِي، وَمَا يَغْفِرُهُ اللهُ أَكْثَرُ (٢).
  - (٧) قَالَ بِلاَّلُ بِنُ سَعْدٍ: لاَ تَنْظُرْ إِلَىٰ صِغَرِ الْخَطِيئَةِ، وَلَكِنِ انْظُرْ مَنْ عَصَيْتَ (٣).
- (٨) عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: تَجَدُّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي، فَإِذَا قِيْلَ لَهُ: أَتُّحِبُّ المَوْتَ؟ قَالَ: لاَ، وَكَيْفَ وَعِنْدِي مَا عِنْدِي؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَفَلاَ تَتَرُّكُ مَا تَعْمَلُ؟، فَيَقُوْلُ: مَا أُرِيْدُ تَرْكُهُ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَمُوْتَ حَتَّى أَتَرُكَهُ (١٠).
  - (٩) قَالَ ابْنُ وَاسِع: لَوْ كَانَ لِلذُّنُوْبِ رِيْحٌ، مَا جَلَسَ إِلَيَّ أَحَدُّ (٥).
- (١٠) رُوِيَ عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ، فَيُصبِحُ وَعَلَيْهِ مَذَلَّتُهُ (١٠).

(١١) عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: عَجبتُ لِلنَّاسِ يَعْتَمُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ نَحَافَةَ الدَّاءِ، وَلاَ يَعتَمُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ نَحَافَةَ الدَّاءِ، وَلاَ يَعتَمُوْنَ مِنَ الذُّنوب نَحَافَةَ النَّار (٧).

(١٢) قَالَ عُمَرُ بِنُ ذَرِّ: يَا أَهْلِ مَعَاصِي اللهِ، لاَ تَغَتَرُّوا بِطُوْلِ حِلْمِ اللهِ عَنْكُم، وَاحْذَرُوا أَسَفَهُ،فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزُّخْرُفُ: ٥٦] (٨).

<sup>(1) (1/037).</sup> 

<sup>.(91/0)(</sup>٣)

<sup>(1) (7/</sup>PP-11)

<sup>(0) (1/ • 71).</sup> 

<sup>(</sup>٢٠٠/٦) (٦)

<sup>.(</sup>YEA/7) (V)

 $<sup>(\</sup>Lambda) (\Gamma \setminus V \Lambda \Upsilon - \Lambda \Lambda \Upsilon).$ 

(١٣) قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قِيْلَ لِوُهَيْبٍ: يَجِدُ طَعْمَ العِبَادَةِ مَنْ يَعْصِي؟ قَالَ: وَلاَ مَنْ يَمُ مِنْ يَعْصِي؟ قَالَ: وَلاَ مَنْ يَمُ مِنْ يَعْصِي؟ قَالَ: وَلاَ مَنْ يَمُ مُ بِالْمُعْصِيَةِ (١).

(١٤) قَالَ دَاوُدُ بِنُ رَشِيْد: هَاجَتْ رِيْحٌ سَوْدَاءُ، فَسَمِعْتُ سَلَمًا الحَاجِبَ يَقُوْلُ: فُجِعْنَا(٢) أَنْ تَكُوْنَ القِيَامَةُ، فَطَلَبتُ المَهْدِيَّ فِي الإيوانِ، فَلَمْ أَجِدْه، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْت، سَاجِدُ عَلَىٰ التَّرَابِ يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ لاَ تُشَمِّتُ بِنَا أَعْدَاءنَا مِنَ الأُمَم، وَلاَ تُفَجعْ بِنَا نَبَيَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَخَذْتَ العَامَّةَ بِذَنْبِي، فَهَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ. فَهَ أَتَمَّ كَلاَمَهُ حَتَّىٰ انْجَلَتْ "".

(١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: إِذَا غَلَبَتْ مَحَاسِنُ الرَّجُلِ عَلَىٰ مَسَاوِئِهِ، لَمْ تُذْكَرِ الْمَسَاوِئُ، وَإِذَا غَلَبَتِ الْمَسَاوِئُ عَنِ الْمَحَاسِنِ، لَمْ تُذْكَرِ الْمَحَاسِنُ ('').

(١٦) وعَنْهُ، قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا فِي القَلْبِ، وَالذُّنُوْبُ فَقَدِ احْتَوَشَتْهُ (٥)، فَمَتَىٰ يَصِلُ الخَيْرُ إِلَيْهِ؟ (٢).

(١٧) قال الفُضَيْلُ بنُ عِيَاض: إِذَا لَمْ تَقدِرْ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ عَمْرُوْمٌ، كَبَّلَتْكَ خَطيئَتُكَ (٧).

(١٨) عَنِ الفُضَيْلِ بِنِ عِيَاضِ وَسَأَلَه عَبْدُ اللهِ بِنُ مَالِك: يَا أَبَا عَلِيًّ! مَا الخَلاَصُ عَّا نَحْنُ فِيْهِ؟ قَالَ: أَخْبِرْنِي، مَنْ أَطَاعَ اللهَ هَلْ تَضُرُّهُ مَعْصِيَةٌ أَحَد؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمَنْ يَعصِي اللهَ هَلْ تَنفَعُهُ طَاعَةٌ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هُوَ الخَلاَصُ، إِنْ أَرَدْتَ الخَلاَصَ (^).

<sup>.(</sup>١٩٩/٧) (١)

<sup>(</sup>٢) التفجع: التوجع والتضور للرزية. «لسان العرب» (٨/ ٢٤٦).

<sup>(7) (</sup>٧/ ٢٠٤).

 $<sup>(3) (\</sup>Lambda/\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: أحاطت به. «لسان العرب» (٦/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۳۹۹).

<sup>.(¿</sup>٣0/A) (V)

<sup>(</sup>۸/ ۲۲٤).

(١٩) وَقَالَ أَيْضًا: أَكذَبُ النَّاسِ العَائِدُ فِي ذَنْبِهِ، وَأَجِهَلُ النَّاسِ اللَّدلُّ بِحَسَنَاته، وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِاللهِ أَخْوَفُهُم مِنْهُ، لَنْ يَكُمُلَ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ، وَلَنْ يَكُمُلَ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ، وَلَنْ يَكُمُلَ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤثِرَ دِيْنَهُ عَلَىٰ شَهْوَتِهِ عَلَىٰ ديْنِهُ (١).

(٢٠) قَالَ عَلَيُّ بِنُ خَشْرَم: مَا رَأَيْتُ بِيَدِ وَكِيْعِ كِتَابًا قَطُّ، إِنَّهَا هُوَ حِفْظٌ، فَسَأَلَتُهُ عَنْ أَدوِيَةِ الحِفْظَ، فَقَالَ: إِنْ عُلَّمْتُكَ الدَّوَاءَ، اسْتَغَمَّلَته؟ قُلْتُ: إِيْ وَاللهِ. قَالَ: تَرْكُ المَّعَاصِي، مَا جَرَّبْتُ مِثْلَهُ لِلْحِفْظِ (٢).

( ( ( ) عَنْ وَكِيْعِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْلَظَ لَهُ، فَدَخَلَ بَيْتًا، فَعَفَّرَ وَجْهَه، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الرَّجُل، فَقَالَ: زَدْ وَكِيْعًا بِذَنْبِهِ، فَلُولاًهُ، مَا شُلِّطْتَ عَلَيْهِ (٣).

(٢ُ٢) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كُلُّ عَملٍ تَكرَهُ مِنْ أَجْلِهِ اللَّوْتَ، فَاترُكْهُ، ثُمَّ لاَ يَضرُّكَ مَتَىٰ مِتَّ (٤٠).

(٢٣) قَالَ أَبُو مُوْسَى: لأَنْ يَمْتَلِئَ مَنْخِرِيْ مِنْ رِيْحِ جِيْفَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ مِنْ رِيْحِ جِيْفَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ مِنْ رِيْحِ امْرَأَةٍ (٥٠).

(٤٤) عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ بِنَ عَمْرِو شَيْخًا كَبِيْرًا، مُسنِدًا ظَهْرَهُ إِلَىٰ الكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: وَيْكُم يَا مَعْشَرَ قُرَيْش! إِيَّاكُمْ وَالزِّنَى، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الفَقْرَ<sup>(٢)</sup>.

(٢٥) عَنْ عِيْسَىٰ بِنِ الْحَارِثِ الْكَنْدِيِّ، قَالَ: لَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ، مَكَثْنَا أَيَّامًا سَبْعَةً، إِذَا صَلَّينَا الْعَصِرَ، فَنَظَرْنَا إِلَىٰ الشَّمْسِ عَلَىٰ أَطرَافِ الْحِيطَانِ كَأَنَّهَا اللَّاحِفُ المُعَصْفَرَةُ، وَنَظَرْنَا إِلَىٰ الكَوَاكِ يَضِرَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا (٧).

<sup>((\</sup>lambda \text{\lambda \text{\lambda}})).

<sup>(101/9)(7)</sup> 

<sup>.(100/9)(</sup>٣)

 $<sup>(1 \</sup>cdot \cdot /7) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>٣٩٩/٢) (٥)

<sup>(1) (1/171-771).</sup> 

<sup>.(</sup>Y) (Y) (V)

جَنَاءُ الْعُلَاءُ - بَ الْعُلَاءُ - بَ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّاللْمُلْلِيلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

(٢٦) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: تَعْلَمُ هَذِهِ الْحُمْرَةُ فِي الْأَفْقِ مِمَّ؟ هُوَ مِنْ يَوْمِ قَتْل الْحُسَيْنِ(١).

(٢٧) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: قُتِلَ الْحُسَيْنُ وَلِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَصَارَ الْوَرسُ(٢) الَّذِي كَانَ فِي عَسْكَرِهِم رَمَادًا، وَاحْمَرَّتْ آفَاَقُ السَّمَاءِ، وَنَحَرُوا نَاقَةً فِي عَسكَرِهِم، فَكَانُوا يَرَوْنَ فِي لَخْمِهَا النِّيرَانَ(٣).

(٨٨) قَالَ يَعْيَىٰ بنُ مُعَادِ: لاَ تَسْتَبْطِئ الإِجَابَةَ وَقَدْ سَدَدْتَ طَرِيْقَهَا بِالذُّنُوبِ(١٠).

(٢٩) عَن الْمُهَاصِرِ بِن حَبِيْبِ: أَنَّ عِيْسَلَى ابِنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُوْمُ، وَلاَ يَتُرُكُ اَلْخَطَايَا مَكْتُوبٌ فِي الْلَكُوبِ كَذَّابًا(٥).

(٣٠) من كَلاَم مُحَمَّد بنِ نَصْر، قَالَ: لَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي بَعْضُهَا كُفْرًا وَبِعْضُهَا لَيْسَ بِكُفْر، فَرَّقَ تَعَالَىٰ بَيْنَهَا، فَجَعَلَهَا ثَلاَثَةَ أَنْوَاع: فَنَوْعٌ مَنْهَا كُفْرْ، وَنَوْعٌ مَنْهَا فُسُوقٌ، وَلَا فُسُوق، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُفْرْ، وَنَوْعٌ مَنْهَا فُسُوق، وَلَا فُسُوق، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُلّهَا إِلَىٰ اللَّوْمنِيْنَ. وَلَّا وَنَوعٌ مِنْهَا عَصْيَانٌ، لَيْسَ بِكُفْر وَلاَ فُسُوق، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كَرَّهَهَا كُلّهَا إِلَىٰ اللَّوْمنِيْنَ. وَلَّا كَانَتِ الطَّاعَاتُ كُلّهَا دَاخِلَةٌ فِي الإِيْهَانِ، وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْهُ، لَمْ يُفَرِّق بَيْنَهَا، فَالَا عَالَىٰ اللَّاعَات، بَلْ أَجْمَلَ ذَلِك، فَقَالَ: فَالَ: حَبَّبَ إِلَيْكُم الإِيْهَانَ وَالفَّرَائِضَ وَسَائِرَ الطَّاعَات، بَلْ أَجْمَلَ ذَلِك، فَقَالَ: ﴿ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ﴾ [الحجرَات:٧] فَلَا خَلَ فَيْهُ جَمِيْعُ الطَّاعَات، لأَنَّهُ قَلْ حَبَبَ إِلَيْهِم الْمَيْكُمُ الْإِيمَانَ ﴾ [الحجرَات:٧] فَلَا حَبَّ تَدَيُّنَ، وَيكْرَهُونَ المَعاصِي كرَاهيَة تَدَيُّنِ، وَيكْرَهُونَ المَعاصِي كرَاهيَة تَدَيُّنَ، وَمِنْ مَرَّ تَهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُؤْمَنٌ الْمَاعِي كرَاهيَة تَدَيُّنَ، وَيكُرَهُونَ المَعاصِي كرَاهيَة تَدَيُّنَ، وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَّتُهُ فَهُو مُؤْمَنٌ الْمَاعِي السَّلامُ:

(٣١) قَالَ أَبُو حَامِد مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ مُحَمَّدِ الطُّوْسِيِّ، قَالَ: اعْلَم أَنَّ الدِّين شَطرَانِ: أَحَدُهُمَا تَركُ المَناهِي هُوَ الأَشَدُّ، وَالآخِرُ فِعلُ الطَّاعَات، وَتركُ المَناهِي هُوَ الأَشَدُّ،

<sup>.(1)(7/117).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو نبت أصفر يصبغ به. «النهاية» (٥/ ١٧٣).

<sup>.(7) (7) (7)</sup> 

<sup>(</sup>١٥/١٣) (٤)

<sup>(0) (</sup>۱۹٦/۱۳).

<sup>(5) (31/07).</sup> 

وَالطَّاعَات يَقْدِرُ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَد، وَتركُ الشَّهوَات لاَ يَقْدرُ عَلَيْهَا إلاَّ الصِّدِّيْقُوْنَ، وَالطَّاعَات يَقْدرُ عَلَيْهَا إلاَّ الصِّدِّيْقُوْنَ، وَاللَّهُ عَالَى صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهَاجرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ، وَالْمَجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ»(١).

(٣٢) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضَ: بِقَدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ، يَعظُمُ عِنْدَ اللهِ، وَبِقَدْرِ مَا يَصْغُرُ الذَّنْبُ عِنْدَكَ، يَعظُمُ عِنْدَ اللهِ (٢٠).

(٣٣) عَنِ شَادِي المُغَنِّيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ القَاسِمِ وَهُوَ يَشْرَبُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ابْن فرَاسِ مِنْ عَهْدِ أَرْدَشِيرِ<sup>٣)</sup>، فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ فَرَاسٍ: هَذَا وَاللهِ- وَأُوماً إِليَّ-أَحْسَنُ مِنْ بَقَرَةٍ هَوُّلاَءٍ وَآل عِمْرَانِهم. وَجعلاً يَتَضَاحَكَانِ<sup>(3)</sup>.

(٣٤) عن ابْنُ اللَّدِيْنِيِّ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: جَاءَ ابْنُ جُرْمُوْزَ إِلَىٰ مُصْعَب بنِ النُّبَيْرِ - يَعْنِي: لَلَّا وَلِيَ إِمْرَةَ العَرَاقِ لأَخِيْهِ الخَلِيْفَةِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْر - فَقَالَ: أَقَدْنِي بِالزُّبَيْرِ. فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ يُشَاوِرُ ابْنَ الزُّبَيْرِ. فَجَاءَهُ الخَبَرُ: أَنَا أَقْتُلُ ابْنَ جُرْمُوْزِ بِالزُّبَيْرِ؟ وَلَا بشِسْع (٥) نَعْلَهِ. (٢)

(٣٥) عَنْ مُسَالَم بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عُمَيْرَ بِنَ جُرْمُوْزِ أَتَىٰ حَتَّىٰ وَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِ مُضَّعَب، فَسَجَنَهُ، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَخِيْه فِي أَمْرِه، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، أَظَّنْتَ أَنِّي قَاتِلٌ أَعْرَابِيًا بِالزُّبَيْرِ؟ خَلِّ سَبِيْلَهُ. فَخَلَّاهُ، فَلَحِقَ بِقَصْرِ بِالسَّوادِ عَلَيْهِ أَزَجُ (٧)، ثُمَّ أَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَطْرَحَهُ عَلَيْهِ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ، فَقَتَلَهُ، وَكَانَ قَدْ كُرِهَ الحَيَاةَ لِلْ كَانَ يُهُوّلُ عَلَيْهِ، وَيُرَىٰ فِي مَنَامِهِ (٨).

<sup>(1) (1/</sup> ۸۳۳).

<sup>(</sup>Y) (A/VY3).

<sup>(</sup>٣) مجموعة وصايا خلفها أردشير لمن يليه في حكم فارس من الملوك.

<sup>.(</sup>١٩/١٤) (٤)

<sup>(</sup>٥) الشسع: أحد سيور النعل. «النهاية» (٢/ ٤٧٢).

<sup>(78/1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) الأزَجُ: ضرب من الأبنية والجمع، آزُجٌ وآزاجٌ .انظر الصحاح (١/ ٢٩٨)

<sup>.(</sup>٦٥-٦٤/١) (A)

(٣٦) قَالَ سِبْطُ بِنُ الْجَوْزِيِّ: كَانَ الأَشْرَف يَحْضُرُ مَجَالِسِي بِحَرَّانَ، وَبِخلاَط، وَدَمَشْقَ، وَكَانَ مَلكًا عَفَيْفًا، قَالَ لِي: مَا مَددتُ عَيْنِي إِلَىٰ حَرِيْم ('' أَحَد، وَلاَ ذَكر وَلاَ أُنْثَى، جَاءَتْنِي عَجُوْزُ مِنْ عِنْدَ بِنْت صَاحِبِ خِلاَطَ شَاه أَرْمَن بِأَنَّ الحَاجِبَ عَليًّا أَخَذَ لَمَا ضَيعَةً، فَكَتَبِثُ بِإطلاَقَهَا. فَقَالَتَ العَجُوْزُ: تُرِيْدُ أَنْ تَحَضُّرَ بَيْنَ يَدَيْكَ. عَليًّا أَخَذَ لَمَا ضَيعَةً، فَكَتَبِثُ بِإطلاَقَهَا. فَقَالَتَ العَجُوزُ: تُرِيْدُ أَنْ تَحَضُرَ بَيْنَ يَدَيْكَ. فَقُلْتُ: بِاسْمِ الله، فَجَاءتْ بَهَا، فَلَمْ أَرَ أَحْسَنَ مِنْ قَوَامِهَا، وَلاَ أَحْسَنَ مِنْ شَكلِهَا، فَخُدَمَت، فَقُمْتُ لَمَا، وَقُلْتُ: أَنْتَ فِي هَذَا البَلِدِ وَأَنَا لاَ أَدْرِي؟ فَسَفرتْ عَنْ وَجُه فَخَدَمَت، فَقُمْتُ لَمَا، وَقُلْتُ: لاَ، اسْتَتري. فَقَالَتْ: مَاتَ أَبِي، وَاسْتَوْلَى عَلَى اللّذِينَة بُكْتَمر، ثُمَّ أَخَذَ الحَاجِب قريتِي، وَبقيت أعيش مِنْ عَمل النّقش وَفِي دَار بِالكرَاء (''). فَبَكتمر، ثُمَّ أَخَذَ الحَاجِب قريتِي، وَبقيت أعيش مِنْ عَمل النّقش وَفِي دَار بِالكرَاء (''). فَبي بَعْيَ اللّذِيلَة بَعْرِي، وَتَعْتَج بِنْتِي أَنْ تَقعد فَبك؟ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي تغَيُّرَ الزَّمَان وَأَنَّ خِلاَطَ يَملكهَا غَيْرِي، وَتَعْتَج بِنْتِي أَنْ تَقعد مَانَ الله عَوَاقبك (''). فَقَامَتِ الشَّابِة بَاكِيَة تَقُولُ: عَمَانَ الله عَوَاقبك ('').



<sup>(</sup>۱) الحريم: ما حرم فلا ينتهك. «المعجم الوسيط» (١/٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) أي: بالأجرة. «لسان العرب» (١٥/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أي: خُلقي. «لسان العرب» (٢١/ ٣٢٩).

<sup>(3) (77/371-071).</sup> 

(١) قَالَ كَعْبُ بِنُ مَالك: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْل اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ حَتَّىٰ كَانَتْ تَبُوْكٌ، إلاَّ بَدْرًا، وَمَا أُحبُّ أَنِّي شَهِدْتَهَا وَفَاتَتْنِي بَيْعَتِي لَيْلَةَ العَقَبَةِ، وَقَلَّهَا أَرَادَ رَسُوْلَ الله صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا، فَأَرَادَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوْكِ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَةً، وَكُنْتُ أَيْسَرَ مَا كُنْتُ وَأَنَا فِي ذَلكَ أَصْغُو إِلَىٰ الظِّلاَل، وَطَيِّب الثِّهَار، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلكَ حَتَّىٰ خَرَجَ. فَقُلْتُ: أَنْطَلقُ غَدًا، فَأَشْتَرِي جَهَازِي، ثُمَّ أَخْفُ بَهِمْ. فَأَنْطَلَقْتُ إِلَىٰ الشُّوْق، فَعَسُرَ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: أَرْجِعُ غَدًا. فَلَمْ أَزَلْ حَتَّىٰ اَلتَبْسَ بِي الذَّنْبُ، وَتَخَلَّيْتُ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي أَسْوَاقِ اللَّدِيْنَةِ، فَيُحْزِنُنِي أَنِّي لاَ أَرَىٰ إِلاَّ مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ في النِّفَاق(١)، أَوْ ضَعِيْفًا، وَكَانَ جَمِيْغُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ الله بضْعَةً وَثَهَانيْنَ رَجُلًا. وَلَّمَا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوْكَ، ذَكَرَني، وَقَالَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ؟». فَقَالَ رَجُلٌ منْ قَوْمِي: خِلَّفَهُ يَا نَبِيَّ اللهِ بُرْدَاهُ، وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ. فَقَالَ مُعَاذِّ: بِنْسَ مَا قُلْتَ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَب، وَقَالَ: «أَلَمْ تَكُن ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟». قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «فَهَا خَلَّفَكَ؟». قُلْتُ: وَاللهَ لَو بَيْنَ يَدَىْ أُحَد غَبْركَ جَلَسْتُ، لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بِعْذُرٍ، لَقَدْ أَوْتِيْتُ جَدَلًا، وَلَكِنْ قَدْ عَلِمْتُ يَا نَبَيَّ الله أنِّي أَخْبِرُكَ اليَوْمَ بِقَوْلِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ وَهُوَ حَتٌّ، فَإِنِّي أَرْجُو فِيْهِ عُقْبَىٰ اللهِ.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلاَ أَخَفَّ حَاذًّا(٢) منِّي حيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ. فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَكُمْ، قُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِيْكَ». فَقُمْتُ. إِلَىٰ أَنْ قَالَ: وَنَهَىٰ

<sup>(</sup>۱) أي: مطعونا في دينه. «تاج العروس» (۱۸/۸۵). (۲) أي: خفيف الظهرمن العيال. «النهاية» (۱/٤٥٧).

رَسُوْلُ الله صَآلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا النَّاسَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ، فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوْقِ، فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُ، وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّىٰ مَا هُمْ بِالَّذِيْنَ نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الحِيْطَانُ وَالْأَرْضُ، وَكُنْتُ أَطُوْفُ وَآتِي المَسْجِدَ، فَأَدْخُلُ وَآتِي النَّبِيَّ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمُ عَلَيْهِ، فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلاَم. وَاسْتَكَانَ صَاحِبَايَ، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، لاَ يُطْلَعَانِ رُؤُوسَهُمَا. فَبَيْنَا أَنَا أَطُوْفُ فِي السُّوْقَ، إِذَا بِنَصْرَانِيٍّ جَاءَ بِطَعَامِ وَالنَّهُارَ، لاَ يُطْلَعَانِ رُؤُوسَهُمَا. فَبَيْنَا أَنَا أَطُوْفُ فِي السُّوقَ، إِذَا بِنَصْرَانِيٍّ جَاءَ بِطَعَامِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ؟ فَدَلُّوهُ عَلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيْفَة مِنْ مَلكَ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيْهَا. وَلَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَ عَلَى كَعْبِ؟ فَدَلُّوهُ عَلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيْفَة مِنْ مَلكَ غَسَانَ، فَإِذَا فِيْهَا. وَلاَ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ؟ فَدَلُّوهُ عَلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيْفَة مِنْ مَلكَ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيْهَا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَ عَلَى كَعْبِ؟ فَدَلُوهُ عَلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيْفَة مِنْ مَلكَ غَسَانَ، فَإِذَا فِيْهَا. هَوَانِ، فَالْحُونُ بَنَا نُواسِكَ. فَسَجَرْتُ هَا التَّنُورَ، وَأَحْرَقْتُهَا.

إِلَىٰ أَنْ قَالَ: إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذُرْوَةِ سَلْع: أَبْشِرْ يَا كَعْبَ بِنَ مَالِك، فَخُرَرْتُ سَاجَدًا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلُّ عَلَىٰ فَرَسَ يُبشِّرُنِي، فَكَالَ الصَّوْتُ أَسْرَعُ مِنْ فَرَسِه، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِيَّ بِشَارَةً، وَلَبِسْتُ عَيْرُهُمَا. وَنَزَلَتْ تَوْبَتُنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ صَالِللَّهُ عَيْرُهُمَا اللَّيْل، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهُ أَلاَ نُبشِّرُ كَعْبًا، قَالَ: ﴿إِذًا يَحْطُمُكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّاسُ وَيَلْمُونَكُمُ النَّاسُ وَيَلْلَكُمُ النَّيْ مَالُ اللَّمُونَ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْ وَيَعْبَعُونَ اللَّهُ الْتَعْمَ وَالْتَوْبَةُ : ١٩٤١]، الآياتُ عَلَيْهُ مَا اللَّيْ اللهُ اللَّيْ اللهُ الْمُرْمُونَ الْأَوْلُونُ الْمَعْلُونَ الْمَعْلَدِقِينَ اللهُ الْمُلْحَةُ يُهُو خَيْرٌ لَكَ اللّهُ الطَلْحَةُ اللهُ الْمَلْحَةُ يُهُو خَيْرٌ لَكَ اللّهُ الطَلْحَةُ اللّهُ الْطُلْحَةُ اللّهُ الْمَلْحُونُ الْمُ يَشَاهَا لِطَلْحَةً وَقُلَ الْفَامُ إِلَيْ طَلْحَةُ اللّهُ الْمُلْحَدُ اللّهُ الْمُلْحَدُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُعْدُونَ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُومُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

(٢) عَنِ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ فَضَالَةً بِنِ عُبَيْد – وَلَمْ يَغْزُ فَضَالَةً فِي البَرِّ غَيْرَهَا - فَبَيْنَا نَحْنُ نُسْرِعُ فِي السَّيْرِ، وَهُو أَمِيْرُ الجَيْشِ، وَكَانَّتِ الوُلاَةُ إِذْ ذَاكَ (١) أي: بعد عنك. «لسان العرب» (١٤٨/١٤).

<sup>.(</sup>or·-orv/r) (r)

يَسْمَعُوْنَ مُكَّنْ اسْتَرْعَاهُمُ اللهُ عَلَيْه، فَقَالَ قَائلٌ: أَيُّهَا الأَمِيْرُ! إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَقَطَّعُوا، قَفْ حَتَّىٰ يَلْحَقُوا بِكَ. فَوَقَفَ فِي مَرْجِ (١) عَلَيْه قَلْعَةٌ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلِ أَهْرَ ذِي شَوَارِبَ، فَأَتَيْنَا بِهِ فَضَالَةً، فَقُالً: إِنَّهُ هَبَطَ مِنَ الحِصْنِ بِلاَ عَهْد. فَسَأَلَهُ، فَقَالً: إِنَّهُ الْبَارِحَةَ أَكَلْتُ الْخَنْزِيْرَ، وَشَرِبْتُ الْخَمْر، فَأَتَانِي فِي النَّوْمِ رَجُلاَن، فَعَسَلاَ بَطْنِي، وَجَاءتْنِي امْرَأَتَان، فَقَالَتَا: أَسْلَمْ. فَأَنَا مُسْلِمٌ، فَإَ كَانَتُ كَلَمَتُهُ أَسْرَعَ مِنْ أَنْ رُمِيْنَا بِالزِّبَارِ (٢)، فَأَصَابَهُ، فَدَقَّ عُنْكَا اللهُ أَكْبَرُ! عَمِلَ قَلِيْلًا، وَأُجِرَ كَثِيْرًا. فَصَلَّيْنَا عَلَيْه، ثُمَّ دَفَنَاهُ (٣).

(٣) عَنْ طَلْقِ بِنِ حَبِيْبٍ، قَالَ: إِنَّ حُقُوْقَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَقُوْمَ بِهَا العِبَادُ، وَإِنَّ نِعَمَ اللهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُخْصَى، وَلَكِنْ أَصْبِحُوا تَائِبِيْنَ، وَأَمْسُوا تَائِبِيْنَ (١٠).

(٥) عَنْ أَبِي جَعْفَرِ البَاقِرِ: أَنَّ أَبَاهُ عَلِيٌّ بِنُ الْحُسَيْنِ قَاسَمَ اللهَ-تَعَالَى- مَالَهُ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُذَّنِبَ النَّوَّابَ(٧).

<sup>(</sup>١) المرج: أرض واسعة ذات نبات كثير ترعىٰ فيه الدواب. «لسان العرب» (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>۲) الزبر: الحجارة. «لسان العرب» (٤/ ٣١٥). (٣/ ١١٥) / ٥٨/ /٥٥).

<sup>.(110/</sup>٣)(٣)

<sup>(3) (3/ 7 • 7).</sup> 

<sup>(</sup>٥) هي إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. «المعجم الوسيط» (١/ ٦٢).

 $<sup>(7)(\</sup>frac{3}{1}/107)$ 

<sup>(</sup>Y) (3/ TPT).

(٦) قَالَ إِيَاسُ بِنُ أَيِ عَيْمَةَ: شَهِدْتُ الْحَسَنَ فِي جِنَازَة أَيِ رَجَاءَ عَلَىٰ بَغْلَة، وَالفَرَزْدَقُ إِلَىٰ جَنْبِهِ عَلَىٰ بَعِيْر، فَقَالَ لَهُ الفَرَزْدَقُ: قَدِ اسْتَشْرَ فَنَا النَّاسُ، يَقُوْلُوْنَ: خَيْرُ النَّاسِ، وَشَرُّ النَّاسِ. وَاللَّاسِ. قَالَ: يَا أَبًا فَرَاسٍ، كَمْ مِنْ أَشْعَثُ (١) أَغْبَرَ (٢) ذِي طِمْرَيْنِ (٣) خَيْرٌ مِنِّي، وَكَمْ مِنْ النَّاسِ. قَالَ: شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ: شَهْادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ: إِنَّ مَعَهَا شُرُو طًا، فَإِيَّاكَ وَقَذْفَ المُحْصَنَةِ. قَالَ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ (١٤).

(٧) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: ابْنَ آدَمَ، تَرْكُ الْخَطِيْئَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ مُعَالِجَةِ التَّوْبَةِ، مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَكُوْنَ أَصَبْتَ كَبِيْرَةً أُغْلِقَ دُوْنَهَا بَابُ التَّوْبَةِ، فَأَنْتَ فِي غَيْرِ مَعْمَل (٥٠).

(٨) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَدْهَمَ: مَنْ أَرَادَ التَّوبَةَ، فَلْيَخرُجْ مِنَ الْمَظَالِمِ، وَلْيَدَعْ مُخَالطَةَ النَّاس، وَإِلاَّ لَمْ يَنَلْ مَا يُرِيْدُ (٢٠).

(٩) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ بَشَّارِ: قُلْتُ لَإِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَدْهَمَ: كَيْفَ كَانَ بَدَهُ أَمِرِكَ؟ قَالَ: غَيْرُ ذَا أَوْلَىٰ بِكَ. قَالَ: قُلْتُ: أَخْبِرْنِي لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ يَوْمًا. قَالَ: كَانَ أَبِي مِنَ الْلُوْكِ الْمَياسِيْر، وَحُبِّبَ إِلَيْنَا الصَّيْدُ، فَرَكِبتُ، فَثَارَ أَرْنَبُ أَوْ ثَعْلَبُ، فَحرَّكَتُ فَرَسِي، اللَّهُ وَكِبتُ، فَثَارَ أَرْنَبُ أَوْ ثَعْلَبُ، فَحرَّكَتُ فَرَسِي، فَسَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ وَرَائِي: لَيْسَ لِذَا خُلِقْتَ، وَلاَ بِذَا أُمِرْتَ. فَوَقَفْتُ أَنظُرُ يَمِنَةً وَيَسْرَةً، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، فَقُلْتُ: لَعَنَ اللهُ إِبْلِيسَ. ثُمَّ حَرَّكَتُ فَرَسِي، فَأَسْمَعُ نِدَاءً أَجْهَرَ مِنْ ذَلِكَ: يَا إِبْرَاهِيْمُ! لَيْسَ لِذَا خُلِقتَ، وَلاَ بِذَا أُمِرتَ. فَوَقَفْتُ أَنظُرُ فَلاَ أَرَىٰ أَحَدًا، فَقُلْتُ: أَنظُرُ فَلاَ أَرَىٰ أَحَدًا، فَقُلْتُ: أَنظُرُ مَنْ اللهُ إِبْلِيسَ. فَرَجَعْتَ إِللهُ لِمَا عَصَمِنِي الله أَوْلَى اللهُ عَصَيتُ الله بَعْدَ يَوْمِي مَا عَصَمنِي الله أَ. فَرَجَعْتُ إِلَىٰ لَلْ أَبْهُتُ، عَلَىٰ الله أَوْلِي الله أَوْلِي الله أَنْ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ لَلْ أَعْمَى الله أَيْفِي الله أَوْلِي الله أَنْ فَلَا أَنْ فَلَا لَكُ الله أَوْلَالِهُ لاَ عَصَيتُ الله بَعْدَ يَوْمِي مَا عَصَمنِي الله أَ. فَرَجَعْتُ إِلَىٰ لِلْ أَنْ فَلَا لَكُ الله أَنْ فَلَا لَا الله أَنْ فَلَا الله أَنْ أَنْ الله أَنْ الله أَيْ الله أَنْ الله أَنْهُ الله أَنْ الله أَنَا الله أَنْ الله أَن

<sup>(</sup>١) أي: متفرق الشعر. «لسان العرب» (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أي: علاه الغبار. «لسان العرب» (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) الطمر: الثوب الخلق. «النهاية» (٣/ ١٣٨).

 $<sup>(\</sup>circ \land \xi / \xi) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>ovA/\xi) (o)

<sup>.(</sup>٣٨٩/V) (٦)

أَهْلِي، فَخَلَّيتُ فَرَسِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رُعَاة لأَبِي، فَأَخَذتُ جُبَّةً كِسَاءً، وَأَلَقَيْتُ ثِيَابِي إِلَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلتُ إِلَى العِرَاقِ، فَعَمِلتُ جَا أَيَّامًا، فَلَمْ يَصْفُ لِي مِنْهَا الْحَلاَلُ، فَقِيْلَ لِيَ: عَلَيْكَ بِالشَّام، فَذَكَرَ حِكَايَةَ نِطَارَتِه الرُّمَّانَ (١).

وَقَالَ الْحَادِمُ لَهُ: أَنْتَ تَأْكُلُ فَاكِهَتنَا، وَلاَ تَعْرِفُ الْحُلْوَ مِنَ الْحَامِضِ؟ قُلْتُ: وَاللهِ مَا ذُقْتُهَا. فَقَالَ: أَتُرَاكَ لَوْ أَنَّكَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَدْهَمَ. فَانْصَرَفَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ، ذَكَرَ صِفَتِي فِي المَسْجِد، فَعَرَفَنِي بَعْضُ النَّاسِ، فَجَاءَ الخَادِمُ وَمَعَهُ عُنُقُ (٢) مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ الخَادِمُ وَمَعَهُ عُنُقٌ (٢) مِنَ النَّاسِ، فَاخْتَلُطْتُ مَعَهُم وَأَنَا هَارِبُ (٣).

(١٠) عَنِ الفَضْلِ بِنِ مُوْسَى، قَالَ: كَانَ الفُضَيْلُ بِنُ عِيَاضِ شَاطِرًا (١٠) يَقْطَعُ الطَّرِيْقَ بَيْنَ أَبِيْوَرْدَ وَسَرْخَسَ، وَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِه أَنَّهُ عَشِقَ جَارِيَةً، فَبَيْنَا هُوَ يَرْتَقِي الطَّرِيْقَ بَيْنَ أَبِيْوَرْدَ وَسَرْخَسَ، وَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِه أَنَّهُ عَشِقَ جَارِيَةً، فَبَيْنَا هُوَ يَرْتَقِي الجُدْرَانَ إِلَيْهَا، إِذْ سَمِعَ تَالِيًا يَتْلُو: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَ تَخَشَعَ قُلُوبُهُمُ لِنِكِ لِلَّا اللَّيْلُ إِلَى خَرِبَة، اللَّهُ إِلَى خَرِبَة، وَاللَّهُ إِلَى خَرِبَة، وَاللَّهُ اللَّيْلُ إِلَى خَرِبَة، فَإِذَا فِيْهَا سَابِلَةٌ، فَقَالَ بَعْضُهُم: نَرحَلُ. وَقَالَ بَعْضُهُم: حَتَّىٰ نُصْبِحَ، فَإِنَّ فُضَيْلاً عَلَى الطَّرِيْقِ يَقْطَعُ عَلَيْنَا. قَالَ: فَفَكَرْتُ، وَقُلْتُ: أَنَا أَسْعَىٰ بِاللَّيْلِ فِي المَعاصِي، وَقَوْمٌ مِنَ اللَّهُ سَاقَنِي إِلَيْهِم إِلاَّ لأَرْتَدَعَ، اللَّهُمَّ إِنِيْ قَدْ تُبْتُ الْمُنْكِمُ وَمَا أَرَىٰ اللهُ سَاقَنِي إِلَيْهِم إِلاَّ لأَرْتَدَعَ، اللَّهُمَّ إِنِيْ قَدْ تُبْتُ الْمُنْكَىٰ وَمَا أَرَىٰ اللهُ سَاقَنِي إِلَيْهِم إِلاَّ لأَرْتَدَعَ، اللَّهُمَّ إِنِيْ قَدْ تُبْتُ الْمُنْكَ، وَجَعَلْتُ تَوْبَتِي مُجَاوَرَةَ البَيْتِ الْحَرَامِ (٥٠).

(١١) قَالَ مَنْصُوْرُ بِنُ عَمَّارِ: حَجَجْتُ، فَبِتُّ بِالكُوْفَةِ، فَخَرَجْتُ فِي الظَّلَمَاءِ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) هذه الحكاية سبقت في ترجة إبراهيم بن أدهم رواها عنه إبراهيم بن بشار، قال حدثني إبراهيم بن أدهم لما سألته عن بدء أمره. قال: فسألت بعض المشايخ عن الحلال، فقال: عليكم بالشام. فصرت إلى المصيصة، فعملت بها أياما، ثم قيل لي: عليك بطرسوس، فإن بها المباحات، فبينا أنا على باب البحر، اكتراني رجل أنطر بستانه، فمكثت مدة.

<sup>(</sup>۲) أي: جماعة. «النهآية» (۳/ ۳۱۰).

<sup>(</sup>T) (V/0PT-FPT).

<sup>(</sup>٤) الشاطر: الخبيث الفاجر. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٨٢).

<sup>(0) (1/ 773).</sup> 

بِصَارِخِ يَقُوْلُ: إِلَهِي وَعِزَّ تِكَ، مَا أَرَدْتُ بِمَعْصِيَتِي مُخَالَفَتَكَ، وَعَصَيْتُ وَمَا أَنَا بِنَكَالِكَ جَاهِلٌ، وَلَكِنْ خَطِيْعَةٌ أَعَانَنِي عَلَيْهَا شَقَائِي، وَغَرَّ نِي سِتْرُكَ، فَالآنَ مَنْ يُنْقِذُنِي، فَتَلَوَتُ هَذَهِ الآيَةَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ قُواَ أَنفُسكُم وَأَهْلِكُم نَارًا ﴾ [التَّحْرِيْمُ:٦]. قَالَ: فَسَمِعْتُ دَكُدَكَةً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَد، مَرَرْتُ هُنَاك، فَإِذَا بِجَنَازَةٍ وَعَجُوْزٌ تَقُوْلُ: مَرَّ البَارِحَة رَجُلٌ تَلاَ آيَةً، فَتَفَطَّرَتْ مَرَارتُهُ، فَوَقَعَ مَيْتًا (١).

(١٢) قَالَ شَقْنْقٌ البَلْخِيُّ: عَلاَمَةُ التَّوبَةِ البُكَاءُ عَلَىٰ مَا سَلَفَ، وَالْخَوْفُ مِنَ الوُقُوْعِ في الذَّنْب، وَهِجْرَانُ إِخْوَانِ السُّوْءِ، وَمُلاَزَمَةُ الأَخْيَارِ(٢).

(١٣) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ الْحُسَيْنِ الرَّازِيُّ: حَضَرْتُ ذَا النَّوْنِ، فَقِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا الفَيْضِ، مَا كَانَ سَبَبُ تَوْبَتِكَ؟ قَالَ: نَمْتُ فِي الصَّحْرَاءِ، فَفَتَحْتُ عَيْنِي، فَإِذَا قُنْبَرَةٌ (٢) عَمْيَاءً سَقَطَتْ مِنْ وَكْرٍ، فَانْشَقَّتِ الأَرْضُ، فَخَرَجَ مِنْهَا سُكُرُّ جَتَانِ ذَهَبُ وَفَضَّةٌ، فَهَيَاءً سَقَطَتْ مِنْ وَكْرٍ، فَانْشَقَّتِ الأَرْضُ، فَخَرَجَ مِنْهَا سُكُرُّ جَتَانِ ذَهَبُ وَفَضَّةٌ، فَقُلْتُ: حَسْبِي. فَتُبْتُ، وَشَرِبَتْ، فَقُلْتُ: حَسْبِي. فَتُبْتُ، وَلَزَمْتُ البَابَ، إِلَىٰ أَنْ قَبلنِي (٤) (٥).

(١٤) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: مَنْ لَمْ يَرْدَعْهُ الْقُرْآنُ وَالْمَوْتُ، ثُمَّ تَنَاطَحَتِ الْجَبَالُ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَمْ يَرْتَدِعْ (٦).

(١٥) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّد: سَمِعْتُ مَنْ يَذَكُرُ أَنَّ رَسُوْلَ النَّاصِرِ جَاءهُ للاسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ لِلرَّسُوْل: هَا أَنَا سَائِرٌ، فَلَيْتَ شِعْرِي مَا الَّذِي يَصْنَعُهُ الْخَلِيْفَةُ فِي يَوْمِنَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُهُ قَطُّ أَخْشَعَ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ هَذَا، إِنَّهُ مُنفَرِدٌ بِنَفْسِهِ، لاَبسُ أَخْشَعَ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ هَذَا، إِنَّهُ مُنفَرِدٌ بِنَفْسِهِ، لاَبسُ أَخْشَعَ مِنْهُ فِي يَوْمِهِ هَذَا، إِنَّهُ مُنفَرِدٌ بِنَفْسِهِ، لاَبسُ أَخْشَنَ الثِّيَابِ،

<sup>.(9</sup>V/9)(1)

<sup>(7) (9/017).</sup> 

<sup>(</sup>٣) عصفورة من فصيلة القبريات.

<sup>(</sup>٤) قلت - أُحمد - نرجو لهذا الإمام الخير والأمان يوم القيامة، لكن من يدري من المقبول ومن المحروم ومن يأمن مكر الله، وراجع باب الخوف.

<sup>.(078-077/11) (0)</sup> 

<sup>(7) (71/377).</sup> 

مُفترشٌ التُّرَابَ، قَدْ عَلاَ نَحِيْبُهُ وَاعْتَرَافُهُ بِذُنُوبِهِ، يَقُوْلُ: رِبِّ هَذِهِ نَاصِيَتِي بِيَدكَ، أَثُرَاكَ تُعذِّبُ الرَّعِيَّةَ وَأَنْتَ أَحكمُ الحَاكمِينَ وَأَعَدهُمْ، أَنْ يَفُوتَكَ مَنِي شَيْءٌ. فَتَهَلَّلَ مُنذرُ بِنُ سَعِيْد، وَقَالَ: يَا غُلاَمُ احملِ المِمْطَرَةُ (١) مَعَكَ، إِذَا خَشَعَ جَبَّارُ الأَرضِ رَحِمَ جَبَّارُ السَّمَاءُ (٢).

(١٦) قَالَ العَهَاد: حَدَّثَنِي سَعْدٌ الكَاتِبُ بِمَصْرَ، قَالَ: كَانَ الجُويْنِيُّ صَدِيْقِي، وَكَانَ يَشْرِب الخَمْر، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكتب مصحفًا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةَ وَقنينَةَ خَمر، وَكَانَ يَشْرِب الخَمْر، فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكتب مصحفًا، وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةَ وَقنينَةَ خَمر، وَلَمْ يَكُنْ بقربي مَا أُندِي بِهِ الدواة، فصببت مِنَ القنينَة في الدواة، وَكَتبت وَجهة، وَنشَّفْتُهَا عَلَى المَجْمَرة، فَصعدت شرَارَةُ أُحرَقَتِ الخَطَّ دُوْنَ بَقِيَّة الورقة، فَرعبتُ، وَتُشِنُ وَعُسلت الدواة وَالأَقلام، وَتبت إِلَى اللهِ (٣).



<sup>(</sup>۱) هي: ثوب صوف يلبس في المطريتوقيٰ به من المطر. «تاج العروس» (١٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>Y)  $(\tilde{r}/\tilde{r}) = (1)$ .

<sup>(7) (17/377).</sup> 

خِنْ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ اللَّهِ الْعُلَاءِ اللَّهِ اللّ

# اَلْصِدْقُ وَذَمُ اَلْكَدِبِ وَجَوَازُ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَعَادِيضِ

(١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد، قَالَ: انْطَلَق سَعْدُ بِنُ مُعَاذ مُعْتَمِرًا، فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةُ بِنَ خَلَف، وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَق إِلَىٰ الشَّامِ يَمُرُّ بِاللَديْنَة، فَيَنْزِلُ عَلَيْه. فَقَالَ أُمَيَّةُ لَهُ: انْتَظُرْ حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفِلَ النَّاسُ طُفْتَ. فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفَ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُم مُحَمَّدًا فَقَالَ: أَتَطُوفُ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُم مُحَمَّدًا وَقَالَ: مَنِ الَّذِي يَطُوفَ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُم مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ ؟ قَالَ: فَقَالَ أَمَيَّةُ: لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الحَكَم، فَإِنَّهُ سَمِّعُ اللهَ الْوَادِي. فَقَالَ سَعْدٌ: وَالله لَوْ مَنَعْتَنِي، لَقَطَعْتُ عَلَيْكَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ. قَالَ: فَجَعَلَ أُمِيَّةُ يَقُولُ: يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتلُك. قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَالله مَا يَكُذَبُ مُحَمَّدًا مَنْكَ، فَإِنَّهُ مَا قَالَ لَلْ الْمَرْأَتِه، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمَيْنَ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَشْرِيُّ، زَعَمَ أَنَّهُ مَا قَالَ لَكَ أَنْهُ قَاتلِك. قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ لِي أَخِي اليَّرْبِيُّ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَشْرِيُّ، وَعَمَ أَنَّهُ سَمِعْ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتلِك. قَالَك. قَالَ: أَمَا تَعْلَمَيْنَ مَا قَالَ لِي أَخِي اليَثْرِيُّ وَاللهُ مَا يَكُذَبُ مُعَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتلِك. قَالَك. قَالَت وَالله مَا يَكُذَبُ مُعَمَّدُ فَقَالَ لَهُ أَنَّهُ وَالْكَ لَوْ اليَثْرِيقُ فَأَرَاد أَنْ لاَ يَخْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهُلًا: إِنَّكَ مَنْ اللّهُ وَيَ الْيَوْرَ فَي وَمَيْن فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ وَالْكُولُ اللّهُ وَالْكُ وَلَا الْوَادِي، فَسَرْ مَعَنَا يَوْمُ فَاللَ لَهُ أَوْلُولُ الْقَوْرَة وَلا يَقْلَل لَهُ مَا يَكُونُ وَاللّهُ وَالْكُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَالْكُولُ اللهُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُ وَلَوْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللهُ الْوَادِي، فَسَرْ مَعَنَا يَوْمُ مَنْ اللّهُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ الْوَادِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

(٢) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَتَىٰ رَجُلُّ الحَجَّاجَ، فَقَالَ: إِنَّ رِبْعِيَّ بِنَ حِرَاشِ زَعَمُوا لاَ يَكْذِبُ، وَقَدْ قَدِمَ وَلَدَاهُ عَاصِيَيْن. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ ابْنَاكَ؟ قَالَ: هُمَا فِي البَيْتِ - وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ -. فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ بِنُ يُوْسُفَ: هُمَا لَكَ. وَأَعْجَبَهُ صَدْقُهُ.

<sup>(</sup>۱) أي: تنازعا وتخاصها. «النهاية» (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أحدث الرجل: وقع منه ماينقض طهارته. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ١٥٩).

<sup>(4) (1/</sup> ۰۸۲ – ۱۸۲).

وَرَوَاهَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُوْر، وَزَادَ: قَالُوا: مَنْ ذَكَرْتَ يَا أَبَا سُفْيَانَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ رِبْعِيًّا؛ وَتَدْرُوْنَ مَنْ رِبْعِيُّ ؟ كَانَّ رِبْعِيُّ مِنْ أَشْجَعَ، زَعَمَ قَوْمُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ قَطُّ (١).

(٣) عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَصِدَقَ مِنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ-رَحِمَهُ اللهُ- كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَن النَّبِيمِيِّ -رَحِمَهُ اللهُ- كَانَ إِذَا حَدَّثَ عَن النَّبِيِّ صَاَّلِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ (٢).

(٤) قَالَ الْوَلِيْدُ بِنُ مُسْلَم: سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ، وَسَعِيْدَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَابْنَ جُرَيْج: لِلنَّاسِ (ٿَ). لِنَفْسِي. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج، فَإِنَّهُ قَالَ: طَلَبْتُهُ لِلنَّاسِ (ٿَ). لِنَفْسِي. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْج، فَإِنَّهُ قَالَ: طَلَبْتُهُ لِلنَّاسِ (ٿَ). (٥) قَالَ مَعْرُوفُ الْكَرْخِيُّ: مَا أَكْثَرَ الصَّالِحِيْنَ، وَمَا أَقَلَّ الصَّادقِيْنَ (٤).

(٦) قَالَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: دَحلَ سُلَيْهَانُ بِنُ يَسَارِ عَلَىٰ هِشَامِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ، فَقَالَ: يَا سُلَيْهَانُ، مَنِ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُم ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِيَّ ابْنَ سَلُوْلِ. قَالَ: كَذَبتَ، هُوَ عَلَيُّ. فَدَخَلَ ابْنُ شَهَابَ، فَسَأَلُهُ هِشَامٌ، فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِيًّ قَالَ: كَذَبتَ، هُوَ عَلَيْ. فَقَالَ: أَنَا أَكْذَبُ لاَ أَبَا لَكَ! فَوَالله لَوْ نَادَىٰ مُنَاد مِنَ السَّهَاءِ: إِنَّ قَالَ: كَذَبتَ، هُوَ عَلَيْ. فَقَالَ: أَنَا أَكْذَبُ لاَ أَبَا لَكَ! فَوَالله لَوْ نَادَىٰ مُنَاد مِنَ السَّهَاءِ: إِنَّ قَالَ: كَذَبتَ، هُوَ عَلَيْ فَقَالَ: أَنَا أَكْذَبُ لاَ أَبَا لَكَ! فَوَالله لَوْ نَادَىٰ مُنَاد مِنَ السَّهَاءِ: إِنَّ اللهَ أَحَلَّ الكَذَبَ، مَا كَذَبتُ، حَدَّثَنِي سَعِيْدُ، وَعُرْوَةُ، وَعُبْدُنْ وَعَلْقَمَةُ بِنُ وَقَاصَ، اللهُ أَحَلَ اللّهُ مِنْ أَبِي مَا كَانَ يَنْبُغِي لَنَا أَنْ نَحملَ عَلَى مَثْلُكَ. قَالَ: وَلَمُ؟ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ عَبْدُ الله بِنُ أَبِيِّ مَا عَلَى نَفْسِي ؟ فَخَلِّ عَلَى مَثْلُكَ. قَالَ: وَلَمُ كَنَ عَائِشَةَ عَلَى مَثْلُكَ. قَالَ لَهُ عَلَى الْفَقُومُ مُنْ عَنْدُهُ وَلَا عَلَى مَثْلُكَ أَنِي مَا اسْتَدَنْتُ هَذَا اللَالَ وَلَكَ الْمَدَنْتُ أَلْفَى أَلْف . فَقَالَ هَمَامٌ: إِنَّا أَنْ نُمِيعٍ الشَّيْخَ. فَأَمَرَ، فَقَضَىٰ عَنْهُ أَلْف أَلْف أَلْف أَلْف أَلْف أَلْف أَلْف أَلْف مَنْ عَنْده وَ وَلَا عَلَى أَبْدُكَ، فَقَالَ لَهُ اللّهَ وَلَا عَلَى أَنْف مَا الْمَدَنْتُ هَلَاكَ أَنْ مُنْ عِنْده وَ وَلَا عَلَى أَبْفَ أَلْف عَلْدَا هُوَ مِنْ عِنْده وَاللّهُ اللّهُ عَلَى أَنْف فَقَالَ: الْخَمْدُ لللهُ اللّهُ عَلْدَا هُو مِنْ عِنْده وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْدُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

<sup>(1) (3/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/۲۹۱).

<sup>(</sup>٣) (٦/ ٣٢٨) قَالَ الذَّهبِيِّ: مَا أَحْسَنَ الصِّدْقَ، وَاليَوْمَ تَسْأَلُ الفَقِيْهَ الغَبِيَّ: لَمِنْ طَلبتَ العِلْمَ؟ فَيُبَادِرُ، وَيَقُوْلُ: طَلبتُهُ لله، وَيَكُذِبُ، إِنَّمَا طَلبَهُ لِلدُّنْيَا، وَيَا قِلَّةَ مَا عَرَفَ مِنْهُ.

<sup>(3) (4/137).</sup> 

<sup>(0) (0/ 177- + 37).</sup> 

خَاتِ الْعَلَاءِ - الْعَالَاءِ - الْعَلَاءِ - الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ - الْعَلَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

(٧) عَنْ عُثْهَانَ بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ الْمَنْصُوْرُ لِهِ شَامِ بِنِ عُرْوَةَ: يَا أَبَا المُنْذِرِ! تَذَكُرُ يَوْمَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ أَنَا وَإِخْوَتِي مَعَ أَبِي، وَأَنْتَ تَشَرَبُ سَوِيْقًا بِقَصَبَةِ يَرَاعِ (١)، قَلْمُ خَرَجنَا، قَالَ أَبُوْنَا: اعْرِفُوا لَهَذَا الشَّيْخَ حَقَّهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ فِي قَوْمِكُم بَقِيَّةٌ مَا فَلَيْمَ فِي ذَلِكَ. فَقَالً: لَمْ يُعَوِّدْنِي اللهُ فِي بَقِيَّةٌ مَا الصِّدْقِ إلاَّ خَيْرًا (٢). اللهُ عَوْدِنِي اللهُ فِي الصِّدْقِ إلاَّ خَيْرًا (٢).

- (٨) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ أَسْبَاطِ: لِلصَّادِق ثَلاَثُ خِصَال: الْحَلاَوَةُ، وَاللَّاحَةُ، وَاللَّهَابَةُ (٣).
- (٩) قَالَ النَّهْرَجُورِيُّ: الصِّدْقُ موَافقَةُ الحَقِّ فِي السرِّ وَالعلاَنيَة، وَحَقِيْقَةُ الصِّدْقِ القَوْلُ بالْخَقِّ فِي موَاطنَ الهَلكَة (٤).
- (١٠) قَالَ الشَّافِعِيُّ: العِلْم: التَّشْيتُ. وَثَمَرَتُهُ: السَّلاَمَةُ. وَأَصْلُ الوَرَعِ: القَنَاعَةُ. وَثَمَرَتُهُ: الظَّفَرُ. وَأَصْلُ العَمَلِ: التَّوْفِيْقُ. وَثَمَرَتُهُ: الظَّفَرُ. وَأَصْلُ العَمَلِ: التَّوْفِيْقُ. وَثَمَرَتُهُ: الظَّفَرُ. وَأَصْلُ العَمَلِ: التَّوْفِيْقُ. وَثَمَرَتُهُ: النَّجُحُ. وَغَايَةُ كُلِّ أَمْر: الصِّدْقُ (٥).

(١١) رَوَىٰ اللَّوُوْذِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِنَّمَا رَفَعَ اللهُ عَفَّانَ وَأَبَا نُعَيْمِ بِالصِّدْق، حَتَّىٰ نَوَّهَ بِذِكْرِهِمَا(٢).

(١٢) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الدَّارِمِيُّ: سَادَ إِسْحَاقُ بنُ رَاهَوَيْه أَهْلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ بصِدْقِهِ ''.

(١٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَىٰ بِنِ زُهَيْرٍ: لَّمَا حَدَّثَ أَبُو الأَزْهَرِ بِحَدِيْتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فِي

<sup>(</sup>۱) أي: قصبة كان يزمر جا. «النهاية» (٥/ ٢٩٥).

<sup>(7) (7/33-03).</sup> 

<sup>.(</sup>۱۷ • /٩) (٣)

<sup>(3) (01/777).</sup> 

<sup>.(</sup>٤١/١٠) (٥)

<sup>.(</sup>١٥٠/١٠) (٦)

<sup>(</sup>V) (II/IVY).

الفَضَائِل (١)، أُخْبِرَ يَحْيَىٰ بنِ مَعِيْن بِذَلِكَ، فَبِينَا هُوَ عِنْدَ يَحْيَىٰ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ الحَدِيْث، إِذْ قَالَ يَحْيَىٰ فِي جَمَاعَةِ أَهْلِ الحَدِيْث، إِذْ قَالَ يَحْيَىٰ: مَنْ هَذَا الكَذَّابُ النَّيْسَابُوْرِيُّ الَّذِي حَدَّثَ بَهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ؟ فَقَامَ أَبُو الأَزْهَرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّك لَسْتَ بكذَّابٍ، وَقَالَ: أَمَا إِنَّك لَسْتَ بكذَّابٍ، وَتعجَّبَ مَنْ سَلامَته، وَقَالَ: الذَنْبُ لغيركَ فيْه (٢).

(١٤) قَالَ بَكْرُ بِنُ مُنِيْر: كَانَ مُحلَ إِلَىٰ البُخَارِيِّ بِضَاعَةٌ أَنفَذَهَا إِلَيْهِ ابْنُهُ أَحْمُدُ، فَاجْتَمَعَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَيْهِ. قَطَلَبُوهَا بربح خَمْسَة آلآفِ دِرْهَم. فَقَالَ: انْصَرَ فُوا اللَّيْلَة. فَجَاءهُ مِنَ الغَد تُجَّارٌ آخرُوْنَ، فَطَلَبُوا مِنْهُ البِضَاعَةَ بربح عَشْرَةِ آلآفٍ. فَقَالَ: إِنِّي فَعَالَ: إِنِّي نَوَيْتُ بيعَهَا للَّذَين أَتُوا البَارحَةُ (٣).

(١٥) عَن الأَحْنَف بِن قَيْس، قَالَ: كَذَبْتُ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ سَأَلَنِي عُمَرُ عَنْ ثَوْبٍ: بِكَمْ أَخَذْتَهُ؟ فَأَسْقَطْتُ ثُلُثَي الثَّمَن (٤٠).

(١٦) عَنْ مُطَرِّف بن عبد الله، قَالَ: لاَ تَقُلْ: فَإِنَّ اللهَ يَقُوْلُ، وَلَكِنْ قُلْ: قَالَ اللهُ - تَعَالَى - رَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ مَرَّتَيْنِ، يُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَيَقُوْلُ: لاَ شَيْءَ إِلاَّ شَيْءً إِلاَّ شَيْءٌ أَلِيْسَ بِشَيْءٍ (٥٠).

(١٧) قَالَ مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: مَا يَسُرُّ نِي أَنِّي كَذَبْتُ كِذْبَةً وَأَنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا (٢٠).

(١٨) عَنْ أَبِي العَالِيَةِ، قَالَ: أَنْتُم أَكْثَرُ صَلاَةً وَصِيَامًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُم، وَلَكِنَّ الكَذِبَ قَدْ جَرَى عَلَىٰ أَلْسِنَتِكُم (٧).

<sup>(</sup>١) ومتن الحديث: نَطْرَ رَسُوْلُ الله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى عَلِيٍّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «أَنْتَ سَيِّدٌ فِي الدُّنْيَا، سَيِّدٌ فِي الآخِرَةِ، حَبِيْبُكَ حَبِيْبِي، وَحَبِيْبِي حَبِيْبُ أَللهِ، وَعَدُوُّ كَ عَدُوِّ يَ وَعَدُوِّ يَعَدُوُّ اللهِ، فَالوَيْلُ لَمِنْ أَبْغَضَكَ بَعْدِي » وهو حديث منكر.

<sup>(7) (71/ 554- 754).</sup> 

<sup>(7) (71/</sup> ٧٤٤ – ٨٤٤).

 $<sup>(\</sup>Lambda 9/\xi)(\xi)$ 

<sup>.(191/</sup>٤)(0)

<sup>.(190/</sup>٤)(٦)

 $<sup>(</sup>Y) \cdot (\xi) (Y)$ 

(١٩) عَنْ عِيْسَىٰ بِنِ دِيْنَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِ عَنِ الْمُخْتَارِ، فَقَالَ: قَامَ أَبِي:علي بِنُ الْحُسِينِ عَلَىٰ بَابِ الْكَعْبَةِ، فَلَعَنَ الْمُخْتَارَ (((۱))، فَقِيَّلَ لَّهُ: تَلْعَنُهُ، وَإِنَّهَا ذُبِحَ فِيْكُم؟! قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَكْذِبُ عَلَىٰ الله، وَعَلَىٰ رَسُوْله (٢).

(٢٠) عَنْ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ اللَّغِيْرَةَ بِنَ شُعْبَةَ عَلَىٰ البَحْرَيْنِ، فَكَرِهُوْهُ، فَعَزَلَهُ عُمَرُ، فَخَافُوا أَنْ يَرُدَّهُ. فَقَالَ دِهْقَائُهُم: إِنْ فَعَلْتُم مَا آمُرُكُم، لَمْ يَرُدَّهُ عَكْرِهُوْهُ، فَعَزَلَهُ عُمَرَ، فَأَقُولُ: إِنَّ عَكَرِهُوْهُ فَعَلَىٰ اللهِ عَمَرَ، فَأَقُولُ: إِنَّ عَلَيْنَا. قَالَ: مُونَا. قَالَ: تَجْمَعُونَ مائَةَ أَلْف حَتَّىٰ أَذْهَبَ بِهَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ ذَلِكَ. اللهٰ عَلَيْرَةَ اخْتَانَ (٣) هَذَا، فَذَفَعَهُ إِلَيَّ. قَالَ: فَجَمَعُوا لَهُ مائَةَ أَلْف، وَأَتَىٰ عُمَرَ، فَقَالَ ذَلِكَ. فَلَا لَخَيْرَةَ، فَسَأَلُهُ، قَالَ: كَذَبَ – أَصْلَحَكَ الله الله الله عَمَرُ للْعَلْج: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: لاَ وَالله الله عَمَرُ للْعَلْج: مَا تَقُولُ ؟ قَالَ: لاَ وَالله عَمَرُ للْعُلْج: مَا تَقُولُ كَ قَالَ: لاَ وَالله عَمَرُ للْمُغَيْرَةِ: مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ هَذَا ؟ قَالَ: لاَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَمَرُ لللمُغَيْرَةِ: مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ هَذَا ؟ قَالَ: لاَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

(٢١) قَالَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: مَا كَذَبْتُ مُنْذُ عَلَمْتُ أَنَّ الكَذبَ يَضُرُّ أَهْلَهُ(٥).

(٢٢) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَوْ هَمَّ رَجُلٌ أَنْ يَكْذِبَ فِي الْحَدِيْثِ، وَهُوَ فِي بَيْتٍ فِي جَوْف بَيْت، لأَظهَرَ اللهُ عَلَيْه (٢٠).

(٢٣) عَنْ هَارُوْنَ بِنِ رِئَابِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ عَمْرِ وَلَّا حَضَرَ تُهُ الوَفَاةُ، قَالَ: انْظُرُوا فُلاَنًا لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَإِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لَهُ فِي ابْنَتِي قَوْلًا كَشَبِيْهِ العِدَةِ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في ترجمة المختار (٣/ ٤٤٥): ونشأ المختار بالمدينة، يعرف بالميل إلى بني هاشم، ثم سار إلى البصرة يظهر بها ذكر الحسين في أيام معاوية، فأخبر به عبيد الله بن زياد، فأمسك، وضربه مائة، ودرعه عباءة، ونفاه إلى الطائف.

فلما عاذ ابن الزبير بالبيت، خرج إليه.وذكر قصة مقتله فانظره هناك

<sup>(</sup>Y) (3/VPT).

<sup>(</sup>٣) خون الشيء: نقصه. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٢٦٣).

<sup>(3) (</sup>٣/ ٢٢– ٧٢).

<sup>.(171/0)(0)</sup> 

 $<sup>(\</sup>Gamma) (V \land A ? \Upsilon).$ 

أَلْقَىٰ الله-تَعَالَى- بثُلُثِ النِّفَاق، وَأُشْهِدُكُم أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُهُ(١).

(٢٤) قَالَ الإِمَامُ الغَازِيُّ شيخ الأندلس: وَاللهِ مَا كَذَبتُ كِذبَةً قَطُّ مُنْذُ اغْتَسَلتُ، وَللهِ مَا كَذَبتُ كِذبَةً قَطُّ مُنْذُ اغْتَسَلتُ، وَلَوْ لاَ أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الغَزِيْزِ قَالَهُ، مَا قُلْتُهُ(٢).

(٢٥) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ: مَا كَذَبِتُ قَطُّ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ لِي أَبِي: قرَأْتَ عَلَىٰ اللهِ اللهَ بِنُ دَاوُدَ: مَا كَذَبِتُ قَطُّ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ لِي أَبِي: قرَأْتُ عَلَيْهِ (٣). الْمُعَلِّمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا كُنْتُ قرَأْتُ عَلَيْهِ (٣).

(٢٦) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ جَزَرَةُ: قَالَ لِي أَبُو زُرْعَةَ: مُرَّ بِنَا إِلَىٰ سُلَيْهَانَ الشَّاذَكُوْنِيِّ أَنْدَاكِرُهُ. قَالَ: فَذَهَبْنَا، فَهَا زَالَ يُذَاكِرُهُ حَتَّىٰ عَجَزَ الشَّاذَكُوْنِيُّ عَنْ حَفْظه، فَلَمَّا أَعِياهُ، نُذَاكِرُهُ. قَالَ: فَذَهَبْنَا، فَهَا زَالَ يُذَاكِرُهُ حَتَّىٰ عَجَزَ الشَّاذَكُوْنِيُّ عَنْ حَفْظه، فَلَمَّا أَعِياهُ، أَلُو زُرْعَةَ. فَقَالَ سُلَيْهَانُ: يَا سُبْحَانَ الله! عَدِيْثُ بَلَدك، هَذَا غَرْجُهُ مِنْ عِنْدكم أَن وَأَبُو زُرْعَةَ سَاكَتُ، وَالشَّاذَكُونِيُّ الله! حَدِيْثُ بَلَدك، هَذَا غَرْجُهُ مِنْ عِنْدكم أَن وَأَبُو زُرْعَةَ سَاكَتُ، وَالشَّاذَكُونِيُّ يَغْجُلُه، وَيُورِي مَنْ حَضَرَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ. فَلَمَّا خَرَجْنَا، رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ قَدِ اغْتَمَ، وَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بَهَذَا ؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَضَعَهُ فِي الوَقْتِ كِي تَعْجِزَ وتَخْجَلَ. قَالَ: هَكَذَا؟ قُلْتُ نَعَم، فَشُرِّي عَنْهُ (٥).

(٢٧) قَالَ البَرْقَانِيُّ: حضَرتُ عِنْدَ أَبِي بَحْر، فَقَالَ لَنَا ابْنُ السَّرَخْسِيِّ: سأُريكُم أَنَّ الشَّيْخَ كَذَّابٌ، فَقَالَ لَهُ: فُلاَنُ بِنُ فُلاَنُ بِنَ فُلاَنَ بِنِلُّ المَكَانَ الفُلانِيَّ، أَسمعَتَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ البَرْقَانِيُّ: وَلَمْ يَكُنْ لذَاكَ وَجودُّلًا).

(٢٨) كَانَ لأَبِي الفَرَج الأَصْبَهَانِيُّ حِكَايَةٌ مَعَ الجُهَنِيِّ المُحتسبِ:كَانَ يُجَازِفُ (٧٠)،

<sup>(</sup>١) (٨/ ٣٩٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَارُوْنُ ثِقَةٌ، لَكِنَّهُ لْمَ يَلْحَقْ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو.

<sup>(7) (9/777).</sup> 

<sup>(</sup>٣٤٩/٩) (٣)

<sup>(</sup>٤) الشاذكوني كان حافظا لكنه كان يكذب وضعفه جماهير النقاد وقال الذهبي أحد الهلكي

<sup>(°) (71/</sup> TV).

<sup>(1) (1/ 131).</sup> 

<sup>(</sup>٧) جازف في كلامه: أرسله إرسالا على غير روية. «المعجم الوسيط» (١/ ١٢١).

فَقَالَ مَرَّةً: بِالبلدِ الفلانيِّ نعنعٌ (۱) يطولُ حَتَّىٰ يُعملَ مِنْهُ سَلالمٌ. فَبدَرَ أَبُو الفَرج، وَقَالَ: عَجَائِبُ الدُّنْيَا أَلُوانُ، وَالقُدرةُ صَالحَةٌ، فعنْدَنَا مَا هُوَ أَعجبُ مِنْ ذَا، زوجُ مَام يَبيضُ بَيْضَتَيْن، فنأخذُهُمَا، وَنضعُ بَدَلَهُمَا سنجتينِ (۲) نحاسًا، فتفقسُ عَنْ طسْتٍ وَمسينِه، (۳) فتضَاحَكُوا، وَحجلَ الجُهنِيُّ (۱).

(٢٩) قَالَ أَبُو القَاسِمِ العُنَّابِيُّ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي أَهْدَ الْقُرِئ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الوَكِيْعِيِّ، فَاجْتَمْعَتُ بِعَبْدِ الغَنِيِّ فَأَخْبِرتُهُ، فَاسْتَعَظَمَ ذَلِكَ، وَقَالَ: سَلَّهُ مَتَىٰ سَمِعَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: فَاجْتَمْعَتُ بِعَبْدِ الغَنِيِّ فَقَالَ: مَاتَ أَبُو العَلاَءِ عِنْدَنَا فِي أَوَّلِ بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَلاَثِ مائَةٍ، فَأَخْبِرتُ عَبْدَ الغَنِيِّ، فَقَالَ: مَاتَ أَبُو العَلاَءِ عِنْدَنَا فِي أَوَّلِ سَنَةٍ ثَلاَثِ مائَةٍ، وَتركَ السَّلاَمَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ أُسلِّمُ عَلَىٰ مَنْ يَكذَبُ فِي الْحَدِيْثِ(٥).

(٣٠) قَالَ ابْنُ الْحَجَّاجُ الشَّاعِرُ اللَّاجِنُ: كُلُّ مَا قُلْتُهُ مِنَ المُجُوْنَ فَاللهُ يَشْهَدُ أَنَّنِي مَا قَصَدْتُ بِهِ إِلاَّ بَسْطَ النَّفِس، وَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ هَذِهِ الْعَثْرَة (٢٠).

(٣١) قَالَ ابْنُ مَنْدَة: أَفطرنَا فِي رَمَضَانَ لَيْلَةً شَدِيْدَةَ الحَرِّ، فَكنَا نَأْكل وَنشر بُ، وَكَانَ أَخِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَأْكُل وَلاَ يَشر بُ، فَخَرَجت وَقُلْتُ: إِنَّ مِنْ عَادَة أَخِي أَنَّهُ يَأْكُلُ لَيْلَة أُخْرَىٰ وَلاَ يَأْكُل. قَالَ: فَمَا شَر بَ تلْكَ اللَّيْلَة، وَلاَ يَلْكُ اللَّيْلَة، وَلاَ يَلْكُ اللَّيْلَة الثَّالِئَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْلَة الاَّيْدَة كَانَ يَشر بُ وَلاَ يَأْكُلُ أَلْبَتَة (٥٠)، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَة الثَّالِثَة قَالَ: يَا أَخِي! لاَ تَلعب بَعْدَ هَذَا، فَإِنِّي مَا اشتهيتُ أَنْ أُكَدِّبَكَ (٨).

(٣٢) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنُ أَخِي الْمَاجِشُوْنِ: بَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بن رَوَاحَةَ

<sup>(</sup>١) هو بقلة طيبة الريح. «لسان العرب» (٨/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) السنجة: ما يوزن به كالرطل والأوقية. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) قال المعلق على الأصل: في معجم الأدباء: عن طست وإبريق.

<sup>(3) (1/1-7-7).</sup> 

<sup>(0)(11/110).</sup> 

<sup>.(</sup>٦٠/١٧) (٦)

<sup>(</sup>٧) البت: القطع. «لسان العرب» (٦/٢).

<sup>.(</sup>TOY/IA) (A)

جَارِيَةٌ يَسْتَسَرُّهَا(١) عَنْ أَهْلِه، فَبَصُرَتْ بِهِ امْرَأَتُهُ يَوْمًا قَدْ خَلاَ بِهَا، فَقَالَتْ: لَقَدِ اخْتَرْتَ أَمَتَكَ عَلَىٰ حُرَّتِكَ؟ فَجَاحَدَهَا ذَلِكَ. قَالَتْ: فَإِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَاقْرَأْ آيَةً مِنَ الْقُرْآن. قَالَ:

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعْدَ اللهِ حَتُّ وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الكَافِرِيْنَا وَأَنَّ النَّارَ مَثْوَى الكَافِرِيْنَا وَالنَّادَ فَزَدْنِ آيَةً. فَقَالَ:

وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ اللَّاءِ طَافِ وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْعَالَمْيْنَا وَتَحْمِلُهُ مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُقَرَّبِيْنَا وَتَحْمِلُهُ مَلَائِكَةُ الإِلَهِ مُقَرَّبِيْنَا

فَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ البَصَرَ. فَأَتَىٰ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ، فَحَدَّثَهُ، فَضَحكَ، وَلَمْ يُغَيِّرْ عَلَيْهُ (٢).

(٣٣) قَالَ مُغِيْرَةُ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ النخعي إِذَا طَلَبَهُ إِنْسَانٌ لاَ يُحِبُّ لِقَاءهُ، خَرَجَتِ الجَارِيَةُ، فَقَالَتِ: اطْلُبُوْهُ فِي المَسْجِدِ<sup>(٣)</sup>.

(٣٤) قَالَ أَبُو خَالِد: كُنَّا عِنْدَ الْأَعْمَشِ، فَسَأَلُوهُ عَنْ حَدِيْث، فَقَالَ لاَبْنِ اللَّخْتَارِ: تَرَىٰ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ؟ فَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: مَا أَرَىٰ أَحَدًا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَعَدَّ بِهِ (٤٠).

(٣٥) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بنِ حَمَّاد، قَالَ: اسْتَأَذَنَ رَجُلٌ عَلَىٰ أَبِي الوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيِّ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىٰ الوسَادَةِ، ثُمَّ قَالَ لِلْخَادم: قُولِي لَهُ: السَّاعَةَ وَضَعَ رَأْسَهُ (٥٠).

(٣٦) عن إِسْحَاقُ بنُ هَانِيِ: كُنَّا عِنْدَ أَهْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ فِي مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ المَرُّودِيُّ،

<sup>(</sup>١) أي: يجعلها سرية، يجامعها خفية عن زوجته. «لسان العرب» (٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) (١ ( ٢٣٨ ) قَالَ الذَّهبِيّ: إسنادها منقطع.

<sup>(7) (3/ 270).</sup> 

<sup>(3) (7/377).</sup> 

<sup>.(750/1.) (0)</sup> 

وَمُهَنَّى، فَدَقَّ دَاقُّ البَابَ، وَقَالَ: آلَرُّوْذِيُّ هَا هُنَا؟ فَكَأَنَّ اللَّوْذِيُّ كَرِهَ أَنْ يُعلَم مَوْضِعُهُ، فَوَضَعَ مُهَنَّىٰ أُصبُعَهُ فِي رَاحِتهِ (١)، وَقَالَ: لَيْسَ اللَّوْذِيُّ هَا هُنَا، وَمَا يَصْنَعُ اللَّوْذِيُّ هَا هُنَا؟ فَضَحِكَ أَحْمَدُ، وَلَمْ يُنْكِرْ (٢).

(٣٧) عَنْ أَبِي يَعْيَى، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ حُذَيْفَةً - وَأَنَا عِنْدَهُ - فَقَالَ: مَا النِّفَاقُ؟ قَالَ: أَنْ تَتَكَلَّمَ بِالإِسْلاَم، وَلاَ تَعْمَلَ بِهِ (٣).

(٣٨) قَالَ مُعَاوَيَةُ بِنُ قُرَّةَ: لأَنْ لاَ يَكُوْنَ فِيَّ نِفَاقٌ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، كَانَ عُمَرُ يَخْشَاهُ، وَآمَنُهُ أَنَا؟!(٤)

(٣٩) عَنْ حَبِيْبِ بِنِ أَبِي فَضَالَةَ، قَالَ: كَانَ بَعْضُ الْمُهَاجِرِيْنَ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا أَخَافُ اللهُ، وَلاَ مُهُ، وَأَمَّا الكَافِرُ، فَقَدْ أَذَلَّهُ اللهُ، وَلَكِنْ كَيْفَ لِي بِالْنَافِق؟ (٥٠).

(٤٠) قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِد يَحِكِي أَنَّ أَبَا المَنَاقِبِ القزْوينِي كَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمُلُوكُ زَائِرِيْنَ، وَعرضُوا عَلَيْهِ مَالًا لَمْ يَقبلُهُ، وَيَقُولُ: قَدْ عزَمَنَا عَلَىٰ اسْتَعَمَال بُسْط لَبَيْتِ المَقْدَس، فَإِنْ أَردْتُم أَنْ تَبدَلُوا لِذَلِك، فَنَعَمْ، فَيُعْطُونَهُ، فَحصَّلَ جُمْلَةً، وَعَزَّقَتُ، وَمَا بُورِكَ لَهُ، ثُمَّ كَسَدَتْ سُوقُهُ، وَاشْتُهِرَ نِفَاقُهُ، سَأَلتُهُ عَنْ مَوْلِدِهِ. فَقَالَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ، سَنَة ثَمَانِ وَأَرْبَعِيْنَ (٢).

<sup>(</sup>۱) أي: كفه. «المعجم الوسيط» (۱/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) (١١/ ١١٣).

<sup>(7) (7/777).</sup> 

 $<sup>.(10\</sup>xi/0)(\xi)$ 

<sup>.(¿\</sup>o/V) (o)

<sup>(</sup>٦) (٢٢/ ١٨٣).قال الذهبي في ترجمته: أخرج إلى ابن النجار (أربعينات) جمعها، روى فيها عن أبي الوقت سماعا، وعن الحسن بن محمد الموسياباذي صاحب أبي صالح المؤذن، ثم ظهر كذبه وادعاؤه ما لم يسمع، ومزقوا ما كتبوا عنه، وافتضح.

وقال المنذري: مات: سنة اثنتين وعشرين، أو سنة ثلاث وعشرين وست مائة.

## ذكّرُ اللّه



(١) عَنْ مُعَاذبن جَبَل، قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَىٰ لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ. قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ، إِلاَ أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ، لأَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَقُوْلُ فِي كَتَابِهِ: ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللهِ أَكُبُرُ ﴾ بِسَيْفِهِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ، لأَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يَقُوْلُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللهِ أَكُبُرُ ﴾ [العَنْكَبُونُ تُنه ٤] (١).

(٢) قَالَ هلاَلُ بِنُ خَبَّابِ: خَرَجْنَا مَعَ سَعِيْد بِن جُبَيْر فِي جَنَازَةٍ، فَكَانَ يُحَدِّثُنَا فِي الطَّرِيْقِ، وَيُذَكِّرُنَا حَتَّىٰ بَلَغَ، فَلَمَّا جَلَسَ، لَمْ يَزَلُ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ قُمْنَا، فَرَجَعْنَا، وَكَانَ كَثِيْرَ الطَّرِيْقِ، وَيُذَكِّرُنَا حَتَّىٰ بَلَغَ، فَلَمَّا جَلَسَ، لَمْ يَزَلُ يُحَدِّثُنَا حَتَّىٰ قُمْنَا، فَرَجَعْنَا، وَكَانَ كَثِيْرَ اللهَ (٢).

(٣) قال أَبَان: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ فِي أَوَّلِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَلكَ اللَّيْلَةَ. فَلَمَّا أَصَابَ أَبَانَ الفَالِجُ، قَالَ: إِنِّي-وَاللهِ- نَسِيْتُ هَذَا الدَّعَاءَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لِيَمْضَى فِيَّ أَمْرُ اللهِ(٣).

(٤) عَنْ أَبِي جَعْفَر البَاقِرِ، قَالَ: الصَّوَاعِقُ تُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ وَغَيْرَ الْمُؤْمِنِ، وَلاَ تُصِيْبُ اللَّاكرَ (٤).

(٥) عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ إِذَا أُتِيَ بِقِطْفٍ (٥) مِنَ

<sup>.((207-200/1)(1)</sup> 

<sup>(7) (3/ 777- 777).</sup> 

<sup>(7) (3/ 707).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \Lambda/\xi)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: بعنقود. «النهاية» (٤/ ٨٤).

العِنَب، أَكَلَ حَبَّةً حَبَّةً، وَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ كُلِّ حَبَّةٍ (١).

- (٦) عَنْ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيْرًا وَمَا تُضَمُّ شَفَتَاهُ مِنَ التَّسْبِيْحِ. قُلْتُ: هَذَا حَالُكَ وَتَقْذِفُ الْمُحْصِنَاتِ! فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتَ ﴾ [هُودٌ: هَذَا حَالُكَ وَتَقْذِفُ اللَّهِ حَقُّ (٢).
- (٧) عَنِ ابْنِ حَلْبَسِ: قِيْلَ لأَبِي الدَّرْدَاء وَكَانَ لاَ يَفْتُرُ مِنَ الذِّكْرِ -: كَمْ تُسَبِّحُ فِي كُلِّ يَوْم؟ قَالَ: مَائَةَ أَلْفٍ، إِلاَّ أَنْ تُخْطِئَ الأَصَابِعُ (٣).
- (٨) عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُسَبِّحُ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ تَسْبِيْحَةٍ، يَقُوْلُ: أُسَبِّحُ بِقَدَر دِيَتِي (٤).
- (٩) قَالَ ابْنُ جَابِر: كَانَ عمير بن هانئ يَضْحَكُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنِّي لأَستَجِمُّ (٥) وَاللَّهُ عَنِ الذِّكِرِ، فَكَمَ قَالَ: إِنِّي لأَستَجِمُّ (٥) وَلَا تَفْتُرُ عَنِ الذِّكِرِ، فَكَمَ تُسَبِّحُ ؟ قَالَ: مائَةَ أَلْفِ، إِلاَّ أَنْ تُخطِئَ الأَصَابِعُ (٦).
- (١٠) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَانَ حَسَّانُ بِنُ عَطِيَّةَ إِذَا صَلَّىٰ العَصْرَ، يَذْكُرُ اللهَ- تَعَالَى- فِي الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ (٧).
- (١١) ومِنْ دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَتَعَزَّزَ بِشَيْءٍ مِنْ مَعْصِيَتِكَ، وَأَنْ أَتَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِهَا يَشِيْنُنِي عِنْدَكَ (٨٠).
- (١٢) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَدِيٍّ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا دَاوُدُ بِنِ أَبِي هِند، فَقَالَ: يَا فِتْيَانُ،

<sup>(1) (3/ 270).</sup> 

<sup>(7) (3/190).</sup> 

<sup>(7) (7/ 137).</sup> 

<sup>(3) (7/ 17).</sup> 

<sup>(</sup>٥) استجم نفسه: أراحها. «المعجم الوسيط» (١/ ١٣٧).

<sup>(5) (0/173).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٦٧/o) (V)

<sup>.(</sup>ξ\Λ/o) (Λ)

أُخْبِرُكُم لَعَلَّ بَعْضَكُم أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ، كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَخْتَلِفُ إِلَىٰ السُّوْقِ، فَإِذَا انْقَلْبِتُ إِلَىٰ السُّوْقِ، فَإِذَا انْقَلْبِتُ إِلَىٰ اللهِ إِلَىٰ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَلَعْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ اللهَ إِلَىٰ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا بَلَعْتُ إِلَىٰ ذَلِكَ اللهَ كَذَا وَكَذَا حَتَّىٰ آتِيَ المَنْزِلَ(١٠).

(١٣) قَالَ مَالِكُ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ، فَإِذَا ذَكَرْنَا لَهُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ بَكَىٰ حَتَّىٰ نَرَحَمه (٢).

(١٤) عَنْ عَاّر بِنِ أَبَانِ، قَالَ: حُبِسَ مُوْسَىٰ بِنُ جَعْفَرِ عِنْدَ السِّنْدِيِّ بِنِ شَاهَكَ، فَسَأَلَتْهُ أُخْتُه أَنْ تَوَلَّىٰ حَبِسَهُ، وَكَانَتْ تَدَيَّنُ، فَفَعَلَ. فَكَانَتْ عَلَىٰ خِدَمَته، فَحُكِي لَنَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا صَلَىٰ الْعَتَمَةَ، حَمِدَ الله، وَجَدَّدَهُ، وَدَعَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَثُلُ وَلَى اللَّيْلُ، فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ، قَامَ يُصَلِّي، حَتَّىٰ يُصَلِّي الصَّبح، ثُمَّ يَذْكُر حَتَّىٰ تَطْلُعَ يَرُولَ اللَّيْلُ، فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ، قَامَ يُصَلِّي، حَتَّىٰ يُصَلِّي الصَّبح، ثُمَّ يَذْكُر حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَقَعُدَ إِلَىٰ ارْتَفَاعِ الضَّحَى، ثُمَّ يَتَهَيَّا، وَيَسْتَاكَ، وَيَأْكُلَ، ثُمَّ يَرَقُدَ إِلَىٰ قَبْلِ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَتَوَضَّا، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَذُكُر فِي القبلَة حَتَّىٰ يُصَلِّي المَعْرِب، ثُمَّ يُصَلِّي العَرْب، ثُمَّ يَصَلِّي المَعْرِب، ثُمَّ يَصَلِّي العَبْرِب، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَرْب، ثُمَّ يَعَلَى العَبْر بَ، ثُمَّ يُصَلِّي المَعْر، ثُمَّ يَتَوَضَّا الرَّجُلِ. وَكَانَ عَبدًا الرَّا اللَّا يُخِلِ. وَكَانَ عَبدًا عَالْمُ عَلَى المَّالِدُ اللَّا المَّالَة عَلَى المَّالِقُ المَالِدُ عَلَى الْعَتَمَةِ. فَكَانَتْ تَقُولُ: خَابَ قَوْمُ تَعَرَّضُوا لِهَذَا الرَّجُلِ. وَكَانَ عَبدًا صَالًى الْعَتَمَةِ. فَكَانَتْ تَقُولُ: خَابَ قَوْمُ تَعَرَّضُوا لَهُذَا الرَّجُلِ. وَكَانَ عَبدًا صَالًى العَتَمَةِ. فَكَانَتْ تَقُولُ: خَابَ قَوْمُ تَعَرَّضُوا لِهَذَا الرَّاجُلِ. وَكَانَ عَبدًا

(١٥) قَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ: رَأَيت مِسْعَرًا فِي النَّوْمِ، فَقُلْتُ: أَيَّ العَمَلِ وَجَدْتَ أَنفَعَ؟ قَالَ: ذكْرُ الله(٤).

(١٦) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَلِيٍّ الْمُرِيْدِي: سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ يَقُوْلُ: مِنَ الْمُحَالِ أَنْ تُحِبَّهُ ثُمَّ لاَ يُوْجِدَكَ طَعْم ذِكْرهُ، وَيشغلك بِغَيْرِهِ (٥٠).

(١٧) عَنْ جَعْفَرِ بِن مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَمَّا قَالَ لَهُ سُفْيَانُ: لاَ أَقُومُ حَتَّىٰ تُحَدِّثَنِي، قَالَ:

<sup>.(</sup>٣٧٨ -٣٧٧/٦) (١)

<sup>(7) (7\ \(7\).</sup> 

<sup>(7) (7/777).</sup> 

<sup>.(</sup>١٦٨/٧) (٤)

<sup>(</sup>٥) (١٦٦/١٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: وَلَأْبِي حْمَزَةَ انْحِرَافٌ وَشَطْحٌ، لَهُ تَأْوِيْلٌ.

(١٨) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل: لزمتُ هُشَيْمًا أَرْبَعَ سِنِيْنَ، أَوْ خَمْسًا، مَا سَأَلَتُهُ عَنْ شَيْء، إلا مَرَّ تَيْنِ، هَيْبَةً لَهُ، وَكَانَ كَثِيْرَ التَّسبِيْحِ بَيْنَ الْحَدِيْثِ، يَقُوْلُ بَيْنَ ذَلِكَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَمَدُّ بَهَا صَوْتَهُ (٢).

(١٩) قَصَّ إِنْسَانٌ شَارِبَ مَعْرُوْفِ الكَرْخِيِّ، فَلَمْ يَفتُرْ مِنَ الذِّكْرِ، فَقَالَ: كَيْفَ أَقُصُّ؟ فَقَالَ: أَنْتَ تَعْمَلُ، وَأَنَا أَعمَلُ (٣).

(٢٠) قَالَ زَكَرِيًّا بِنُ دَلَّويْه: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ حَرْبِ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدِي الْحَجَّامِ لِيُحْفِي شَارِبَهُ، يُسَبِّحُ، فَيَقُوْلُ لَهُ الْحَجَّامُ: اسْكُتْ سَاعَةً. فَيَقُوْلُ: اعْمَلْ أَنْتَ عَمَلَكَ. وَرُبَّهَا قَطَعَ مِنْ شَفَتِه، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ (٤٠).

(٢١) قَالَ أَبُو الوَلِيْدِ القُشَيْرِيِّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ يَسْأَلُ أَبَا عَلِيً الدَّقَاق، فَقَالَ الذِّكُرُ أَتَمُّ أَم الفِكْرُ؟ فَقَالَ: مَا الَّذِي يُفْتَحُ لِلشَّيْخِ فِيْهِ؟ قَالَ أَبُو

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٦١) قَالَ الذَّهبِيِّ: حِكَايَةٌ حَسَنَةٌ، إِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنُ غَزْوَانَ وَضَعَهَا، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ.

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \land \Upsilon).$ 

<sup>.(</sup>٣٤١/٩) (٣)

<sup>.(</sup>٣٣/١١) (٤)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عِنْدِي الذِّكْرُ أَتَمُّ، لأَنَّ الحَقَّ يُوْصَفُ بِالذِّكْرِ، وَلاَ يُوْصَفُ بِالفِكْرِ. فَالسَّتحسنه أَبُو عَلَّ (۱).

(٢٢) قَالَ ابْنُ رَزْقُويْه: وَاللهِ مَا أُحِبُّ الْحَيَاةَ إِلاَّ لِلذِّكر وَللتحديثِ (٢).

(٢٣) قَالَ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَلِيٍّ ؟ أَخُو نَظَامِ الْلك: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّاوُوْدِيّ لاَ تَسكن شَفَتُهُ مِنْ ذِكْرِ الله، فَحُكِي أَنَ مُزَيِّنًا أَرَادَ قصَّ شَارَبّه، فَقَالَ: سَكِّنْ شَفتيك. قَالَ: قُلْ لِلزَّمَانِ حَتَّىٰ يَسكن (٣).

(٢٤) عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو الدَّرْدَاء يُوْقِدُ تَحْتَ قَدْر لَهُ، إِذْ سَمِعْتُ فِي القَدْر صَوْتًا يَنْشُجُ، كَهَيْئَة صَوْتِ الصَّبِيِّ، ثُمَّ انْكَفَأَتِ القَدْرُ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانهَا، لَمْ يَنْضَبَّ مِنْهَا شَيْءُ. فَجَعَلَ أَبُو الدَّرْدَاء يُنَادِي: يَا سَلْمَانُ! انْظُرْ إِلَىٰ مَا لَمْ تَنْظُرْ إِلَىٰ مَا لَمْ يَنْ آيَاتِ رَبِّكَ مَثْلُه أَنْتَ وَلاَ أَبُولُكَ. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: أَمَا إِنَّكَ لَو سَكَتَ، لَسَمِعْتَ مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ اللَّكُبْرَى (٤).

(٢٥) قَالَ رِيَاحٌ القَيْسِيُّ: لِي نَيِّفٌ وَأَرْبَعُوْنَ ذَنْبًا، قَدِ اسْتَغْفَرْتُ لِكُلِّ ذَنْبٍ مائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ (٥٠).

(٢٦) وَرَدَ: أَنَّ يَعْيَىٰ بِنَ سَعِيْدِ قَالَ فِي سُجُوْدِهِ مَرَّةً: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بِنِ الحَارِثِ، وَمُعَاذِ بِنِ مُعَاذٍ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ قُرَّةَ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنِّ لُمُعَاذِ بِنِ مُعَاذٍ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ قُرَّةَ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنِّي لَا سُعْبَةُ مِنْ إِخُوانِي فِي سُجُوْدِي، أُسَمِّيهِمْ بِأَسْلَاءٍ آبَائِهِم (١٠).

(٢٧) قَالَ ذُو النُّوْنِ: الاسْتِغْفَارُ جَامِعٌ لِلَعَانِ، أَوَّهُمَا: النَّدَمُ عَلَىٰ مَا مَضَى، الثَّاني:

<sup>.(</sup>۲0 • /۱٧) (1)

<sup>(7) (11/007).</sup> 

<sup>(7) (11/077).</sup> 

<sup>(3) (7/ \37).</sup> 

<sup>.(\\\\ /\) (</sup>o)

<sup>.(00/9)(7)</sup> 

العَزْمُ عَلَىٰ التَّرْكِ، وَالثَّالثُ: أَدَاءُ مَا ضَيَّعْتَ مِنْ فَرْضِ للهِ، الرَّابِعُ: رَدُّ المَظَالِم في الأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَاللَّصَاخَةُ عَلَيْهَا، الخَامِسُ: إِذَابَةُ كُلِّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبَتَ عَلَىٰ الْحَرَامِ، اللَّامِشُ: إِذَابَةُ كُلِّ خُمٍ وَدَمٍ نَبَتَ عَلَىٰ الْحَرَامِ، السَّادِسُ: إِذَاقَةُ أَلَمُ الطَّاعَةِ كَمَا وَجَدْتَ حَلاَوَةَ المَعْصِيةِ(۱).

(٢٨) سُئِلَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: أَيُّهَا أَفْضَلُ: أُسبح أَوْ أَسْتَغْفِر؟ قَالَ: الثَّوْبِ الْوَسخِ أَوْ أَسْتَغْفِر؟ قَالَ: الثَّوْبِ الْوَسخَ أَحْوَجِ إِلَىٰ الصَّابُوْنِ مِنَ الْبَخُور (٢٠).

(٢٩) عَنْ هُمَيْد بنِ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَغْفَيْتُ فِي صَخْرَةِ بَيْتِ الْقُدِس، فَجَاءتِ السَّدَنَةُ (٣)، فَأَغْلَقُوا عَلَيَّ البَابَ، فَمَا انْتَبَهْتُ إِلاَّ بِتَسْبِيْحِ اللَّائِكَةِ، فَوَثَبْتُ مَذْعُوْرًا، فَإِذَا الْمَكَانُ صُفُوْفٌ، فَدَخَلْتُ مَعَهُم فِي الصَّفَّ (٤).



<sup>.(070/11)(1)</sup> 

<sup>(7) (17/177).</sup> 

<sup>(</sup>٣) هم الحُجَّاب. «لسان العرب» (٢٠٧/١٣).

<sup>.(197/0)(</sup>٤)

### التوكل علىٰ الله

(١) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْسَيِّبِ، قَالَ: الْتَقَىٰ سَلْمَانُ وَعَبْدُ اللهِ بِنِ سَلاَم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَكَ اللهِ بِنِ سَلاَم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَكَ اللهِ بِنِ سَلاَم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا الْحَيَّ فِي لَصَاحِبه: إِنْ لَقَيْتَ رَبَّكَ قَبْلِي، فَأَخْبِرْنِي مَاذَا لَقَيْتَ مِنْهُ. فَتُوفِّ أَحَدُهُمَا، فَلَقِيَ الْحَيَّ فِي الْسَام، فَكَأَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: تَوَكَّلْ وَأَبْشَرْ، فَلَمْ أَرَ مِثْلَ التَّوَكُّل قَطُّ (١).

(ُ٢) عَنْ سَعِيْدِ بِن جُبَيْرٍ، قَالَ: التَّوَكُّلِ عَلَىٰ اللهِ جَمَاعُ الإَيْهَانِ. وَكَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ، وَحُسْنَ الظَنِّ بِكَ (٢).

(٣) عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: اسْتَعَانَ بِي مَالِكُ بِنُ الْحَارِثِ فِي حَاجَة، فَجِئْتُ فِي قَبَاءِ فُخَرَّق، فَقَالَ لِي: لَوْ لَبِسْتَ ثَوْبًا غَيْرَهَ؟ فَقُلْتُ: امْش، فَإَنَّهَا حَاجَتُكَ بِيَدِ اللهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ: مَا صِرتُ مَعَ سُلَيْهَانَ إِلاَّ غُلَامًا (٣).

(٤) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَخْيَىٰ الذَّهْلِيُّ: سَأَلْتُ الخُرَيْبِيَّ عَنِ التَّوَكُّلِ. فَقَالَ: أَرَىٰ التَّوَكُّلَ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللهُ(٤).

(٥) قَيْلَ كَاتُم الأَصَمِّ: عَلَىٰ مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوكُّلِ؟ قَالَ: عَلَىٰ حِصَال أَرْبَعَة: عَلَىٰ مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوكُّلِ؟ قَالَ: عَلَىٰ حِصَال أَرْبَعَة: عَلَمتُ أَنَّ رِزْقِي لاَ يَأْكُلُهُ غَيْرِي، فَاطمَأَنَّتْ بِه نَفْسِي، وَعَلمتُ أَنْ عَملِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي، فَأَنَا بِهِ مَشْغُوْلُ، وَعَلمتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةَ، فَأَنَا أُبادِرُهُ، وَعَلِمتُ أَنِّ لاَ أَخْلُو مَنْ الله، فَأَنَا مُسْتَح منْهُ (٥).

(٦) قَالَ أَبُو تُرَابِ! سَمعْتُ حَامًا يَقُوْلُ! فِي أَرْبَعَةُ نسْوَة، وَتسْعَةُ أَوْلاَد،مَا طَمعَ شَيْطَانٌ أَنْ يُوسُوسَ إِلَيَّ فِي أَرْزَاقِهم. سَمِعْتُ شَقِيْقًا يَقُوْلُ: الكَسَلُّ عَوْنَ عَلَىٰ الزُّهْدِ(٢٠).

<sup>(1) (1/</sup> FOO- VOO).

<sup>.(</sup>٣٢٥/٤) (٢)

<sup>(</sup>T) (F/ ATT-PTT).

<sup>.(</sup>٣٤٩/٩) (٤)

<sup>.(</sup>٤٨٥/١١) (٥)

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ه۸٤).

(٧) قَالَ سَعِيْدُ الآدَم: مَرَرتُ بِاللَّيْثِ بِنِ سَعْد، فَتَنَحْنَحَ (١) لِي، فَرَجَعتُ إِلَيْه، فَقَالَ لِي: يَا سَعِيْدُ، خُذْ هَذَا القُنْدَاقَ (٢) ، فَاكْتُبْ لِي فِيْه مَنْ يَلْزَمُ المَسْجَد، مُّنْ لاَ بِضَاعَة لَهُ وَلاَ غَلَّة. فَقُلْتُ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَا أَبَا الْحَارِثَ. وَأَخَذْتُ مِنْهُ القَنْدَاقَ، ثُمَّ صَرتُ إِلَىٰ المُنزل، فَلَمَّ صَلَيْتُ، أَوْقَدَتُ السِّرَاجَ، وكَتَبتُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْم، ثُمَّ قُلْتُ: فُلاَنُ. قَالَ: فَيَنَا أَنَا عَلَىٰ ذَلكَ، إِذْ فُلاَنُ بَنُ فُلاَن. ثُمَّ بَدَرَتْنِي نَفْسِي، فَقُلْتُ: فُلاَنُ بَنُ فُلاَن. قَالَ: فَيَئنا أَنَا عَلَىٰ ذَلكَ، إِذْ فُلاَنُ اللهُ الله يَا سَعِيْدُ، تَأْتِي إِلَىٰ قَوْمِ عَامَلُوا اللهُ سرًّا، فَتَكْشَفُهُم لاَدَميٍّ ؟! فَلاَنْ مُن الله يَا سَعِيْدُ، أَلْيْسَ مَرجَعُهُم إِلَىٰ الله الله يَعْمَلُوهُ ؟ فَقُمْتُ وَلَمْ أَكُنْ مُناتَ اللَّيْثُ، وَمَاتَ شُعَيْبٌ، أَلْيْشَ مَرجَعُهُم إِلَىٰ الله الَّذي عَامَلُوهُ ؟ فَقُمْتُ وَلَمْ أَكْتُب مَاتَ اللَّيْثُ، وَمَاتَ شُعَيْبٌ، أَلْيْشَ مَرجَعُهُم إِلَىٰ الله الَّذي عَامَلُوهُ ؟ فَقُمْتُ وَلَمْ أَكُنْ مُعَيْرَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيْم، فَقَالَ: مَا الْخَبَرُ ثُهُ اللهُ عَلَى الله الله عَيْرَة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِيْم، فَقَالَ: مَا الخَبَرُ ؟ فَأَخْبَرَتُهُ بِصِدق عَمَّا كَان، فَصَاحِ ضَيْحَة، فَا حُتَمَعَ عَلَيْه النَّاسُ مِنَ الحَلق، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لَيْسَ الله إلاَّ خَيْرَتُهُ الله عَلَى الله مَن الحَلق، فَسَالُوهُ، فَقَالَ: لَيْسَ الله عَلْتَ مَا الله الله عَلْ الله عَلْ الله أَن الله أَلْ الله أَن الله الله أَن الله أَن الله أَن الله أَن الله أَن الله أَن الله أَ

<sup>(</sup>۱) أي: ردد في جوفه صوتًا كالسعال. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) القنداق: صحيفة الحساب. «لسان العرب» (١٠/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>m) (n/ 101 - mol).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٨٥ – ٤٨٦) وأما باقي الكلمات فتهامها: ورأيت لكل رجل صديقًا يفشي إليه سره، ويشكو إليه، فصادقت الخير ليكون معي في الحساب، ويجوز معي الصراط.

ورأيت كل أحد له عدو، فمن اغتابني ليس بعدوي، ومن أخذ مني شيئًا، ليس بعدوي، بل عدوي من إذا كنت في طاعة، أمرني بمعصية الله، وذلك إبليس وجنوده، فاتخذتهم عدوًا، وحاربتهم. ورأيت الناس كلهم لهم طالب، وهو ملك الموت، ففرغت له نفسي.

ونظرت في الخلق، فأحببت ذا، وأبغضت ذا، فالذي أحببته لم يعطني، والذي أبغضته لم يأخذ مني شيئا، فقلت: من أين أتيت؟ فإذا هو من الحسد، فطرحته، وأحببت الكل، فكل شيء لم أرضه لنفسى، لم أرضه لهم.

ورأيت الناس كلهم لهم بيت ومأوى، ورأيت مأواي القبر، فكل شيء قدرت عليه من الخير، قدمته لنفسى لأعمر قبري.فقال شقيق: عليك بهذه الخصال.

(٩) قَالَ أَبُو حَفْصِ بِنُ شَاهِيْنِ: أَرَادَ الوَزِيْرُ؛ عَلِيُّ بِنُ عِيْسَىٰ أَنْ يُصْلَحَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، وَابْنِ صَاعِد، فَجَمَعَهُمَا ، وَحَضَرَ أَبُو عُمَرَ القَاضِي، فَقَالَ الوَزِيْرُ: يَا أَبَا بَكْرِ! أَبُو مُحَمَّدَ أَكْبَرُ مَنْكَ، فَلَو قُمْتَ إِلَيْه، فَقَالَ: لاَ أَفْعَلُ. فَقَالَ الوَزِيْرُ: أَنْتَ شَيْخُ بَكْرِ! أَبُو مُحَمَّد أَكْبَرُ مَنْكَ، فَلُو قُمْتَ إِلَيْه، فَقَالَ: لاَ أَفْعَلُ. وَقَالَ الوَزِيْرُ: مَن شَيْخُ الزَّيْفُ: الكَذَّابُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَالِللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

(١٠) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ: كَانَ إِسْهَاعِيْلُ بِنُ أَحْدَ - وَالِي خُرَاسَانَ - يَصِلُ مُحَمَّدَ بِنَ نَصْرِ فِي الْعَامِ بِأَرْبَعَةِ آلاَف دِرْهَم، وَيصِلُهُ أَخُوهُ إِسْحَاقُ بِمِثْلَهَا، وَيصِلُهُ أَهْلُ سَمَرْ قَنْدَ بِمِثْلَهَا، فَكَانَ يُنْفَقُهَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَيَالٌ، فَقِيْلَ لَهُ: لَو ادَّخَرْتَ لنَائِبَةٍ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! أَنَا بَقِيْتُ بِمِصْرَ كَذَا وَكَذَا سَنَةً، قُوتِي وثيَابِي وَكَاغَدي (٢) وَحبري وَجَمِيْعُ مَا أُنْفِقُهُ عَلَىٰ نَفْسِي فِي السَّنَةِ عِشْرُونَ سَنَةً، قُوتِي وثيَابِي وَكَاغَدي (٢) وَحبري وَجَمِيْعُ مَا أُنْفِقُهُ عَلَىٰ نَفْسِي فِي السَّنَةِ عِشْرُونَ وَرُهُمًا، فَتَرَىٰ إِنْ ذَهَبَ ذَا لاَ يَبْقَىٰ ذَاكَ! (٣).

(١١) قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ القَاضِي مُنْذِرَ بِنَ سَعِيْد فِي بَعْضِ الأَسحَارِ عَلَىٰ دكَّانِ المَسْجَدِ، فَعَرِفَهُ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: يَا سِيِّدَي إِنَّكَ لَتغرَّرُ بِنُ اللَّهِ بِخُروجِكَ، وَأَنْتَ أَعْظَمُ الحَكَّامِ، وَفِي النَّاسِ المحكومُ عَلَيْهِ وَالرَّقيقُ الدِّينِ. فَقَالَ: يَا أَخِي وَأَنْى لِي بِمثْلِ هَذِهِ المَنزلَة؟ وَأَنَّىٰ لِي بِالشَّهَادَة، مَا أَخْرِجُ تعرُّضًا للتَّغرُّر، بَلْ أَخرِجُ مُتَوكِّلًا عَلَى اللَّهِ إِذْ أَنَا فِي ذِمَّتِهِ. فَاعلَمْ أَنَّ قَدَرَهُ لاَ محيدَ عَنْهُ، وَلاَ وَزَرَ (٤) دُوْنَهُ (٥٠). أَخرِجُ مُتَوكِّلًا عَلَى اللَّهِ إِذْ أَنَا فِي ذِمَّتِهِ. فَاعلَمْ أَنَّ قَدَرَهُ لاَ محيدَ عَنْهُ، وَلاَ وَزَرَ (٤) دُوْنَهُ (٥٠).

<sup>(1) (71/177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الكاغد: القرطاس. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٩١).

<sup>(31/77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الوزر: الملجأ. «لسان العرب» (٥/ ٢٨٢).

<sup>(0) (11/01/-111).</sup> 

(١٢) عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: وَجَدْتُ الدُّنْيَا شَيْئَيْن: فَشَيْئًا هُوَ لي، وَشَيْئًا لغَيْري، فَأُمَّا مَا كَانَ لِغَيْرَي، فَلَوُّ طَلبتُهُ بِحِيْلَةِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَمْ أَصِلٌ إِلَيْهِ، فَيُمنعُ رِزْقُ غَيْرِي مِنِّي، كَمَا يُمْنَعُ رِزقِي مِنْ غَيْرِي<sup>(١)</sup>.

(١٣) عَنْ مَعْمُوْدِ بِن لَبِيْدٍ، قَالَ: أُمَّرَنِي يَعْيَىٰ بِنُ الْحَكَمِ عَلَىٰ جُرَشَ، فَقَدِمْتُهَا، فَحَدَّثُوْنِي أَنَّ عَبْدَ الله بنَ جَعْفَر حَدَّثَهُم: أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّاتِنَا عَبْدَ وَسَلَّمَ قَالَ لصَاحب هَذَا الوَجَعِ- الجُذَامَ<sup>(٢)</sup>-: «اتَّقُوهُ كَمَا يُتَّقَىٰ السَّبُعُ؛ إِذَا هَبَطَ وَادِيًا فَاهْبِطُوا غَيْرَهُ»َ. فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الله بنَ جَعْفَر، فَقَالَ: كَذَبُوا، وَاللهِ مَا حَدَّثتُهم هَذَا! وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ يُؤْتَىٰ بِالإِنَاءَ فَيْهِ المَاءُ، فَيُعْطِيْهِ مُعَيْقيبًا- وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَسْرَعَ فَيْه ذَاكَ الدَّاءُ- فَيَشَّرَبُ مِنْهُ، وَيُنَاولُهُ عُمَرَ، فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضعَ فَمه، حَتَّىٰ يَشْرَبَ منْهُ؛ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ فَرَارًا مِنَ الْعَدُورَى. وَكَانَ يَطْلَبُ الطَّبَّ مِنْ كُلِّ مَنْ سُمعَ لَهُ بطبِّ، حَتَّىٰ قَدمَ عَلَيْه رَجُلاَن منْ أَهْلِ اليَمَن، فَقَالَ: هَلْ عنْدَكُمَا منْ طبِّ لِهَذَا الرَّجُلُ الصَّالِح؟ فَقَالاً: أَمَّا شَيْءٌ يُذْهِبُهُ، فَلاَ نَقْدَرُ عَلَيْه؛ وَلَكِنَّا سَنُدَاويْه دَوَاءً يُوْقِفُهُ، فَلاَ يَزِيْدُ. فَقَالَ عُمَرُ: عَافِيَةٌ عَظِيْمَةٌ. فَقَالاً: هَلْ تُنْبِتُ أَرْضُكَ الحَنْظَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالاً: فَأَجْمَعْ لَنَا مِنْهُ. فَأُمَرَ، فَجُمِعَ لَهُ مِلْءُ مِكْتَلَيْن (٣) عَظيْمَيْن. فَشَقَّا كُلَّ وَاحدَة نصْفَيْن؛ ثُمَّ أَضْجَعَا مُعَيْقَيْبًا، وَأَخَذَ كُلُّ وَاحد منْهُمَا بِرَجْل، ثُمَّ جَعَلاَ يَدْلُكَان بُطُوْنَ قَدَمَيْه بَالْحَنْظَلَة، حَتَّىٰ إِذَا مُحقَتْ، أَخَذَا أَخْرَى، حَتَّىٰ إَذَا رَّأَيَا مُعَيْقِيبًا يَتَنَخَّمُهُ أَخْضَرَ مُرًّا أَرْسَلاَهُ. ثُمَّ قَالاً لَعُمَرَ: لاَ يَزِيْدُ وَجَعُهُ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا. قَالَ: فَوَاللهِ، مَا زَالَ مُعَيْقَيْبٌ مُتَاسكًا، لا يَزيْدُ وَجَعُهُ، حَتَىٰ مَاتَ (٤).

<sup>(</sup>٢) هو علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط. «المعجم الوسيط» (١/٣/١).

<sup>(</sup>٣) المكتل: زنبيل يعمَّل من الخوص. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٧٦). (٤) (٢/ ٤٩١ - ٤٩١) قَالَ الذَّهَبِيِّ: وَالفِرَارُ مِنَ المَجْذُوْمِ، وَتَرْكُ مُؤَاكَلِتِهِ جَائِزٌ، لَكِنْ لِيَكُنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لاَ يَكَادُ يَشْعُرُ المَجْذُوْمُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْحْزِنُهُ. وَمَنْ وَاكَلَهُ- ثِقَّةً بِالله، وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ- فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

(١٤) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانيُّ: مَنْ وَثِقَ بِاللهِ فِي رِزْقِهِ، زَادَ فِي حُسْنِ خُلُقِهِ، وَأَعْقَبَهُ الحِلْمَ، وَسَخَتْ نَفْسُهُ، وَقَلَّتْ وَسَاوسُهُ فِي صَلاَّتِهِ (١٠).

(١٥) قَالَ ابْنُ وَهْبِ: كَانَ حَيْوَةُ يَأْخُذُ عَطَاءهُ فِي السَّنَة ستِّيْنَ دِيْنَارًا، فَلَمْ يَطْلَعْ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ مَتَّىٰ يَتَصَدَّقَ بَهَا، ثُمَّ يَجِيْءَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَيَجِدَهَا تَحْتَ فِرَاشِهَ. وَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَأَخَذَ عَطَاءهُ، فَتَصَدَّقَ بِهِ كُلَّهِ، وَجَاءَ إِلَىٰ تَحْتِ فِرَاشِه، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَشَكَا إِلَىٰ حَيْوَةَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْطَيْتُ رَبِّي بِيقِيْن، وَأَنْتَ أَعْطَيْتَه تَجربَةً. وَكُنَّا نَجِلسُ إِلَىٰ حَيْوة فَي الفِقْهِ، فَيَقُولُ: أَبِدَلنِي اللهُ بِكُم عَمُودًا أَقُومُ وَرَاءهُ أُصَلِّي، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ (٢).

(١٦) عَنْ سُفْيَانَ الثوري قال: لَوْ أَنَّ اليَقِيْنَ ثَبتَ فِي القَلْبِ، لَطَارَ فَرَحًا أَوْ حُزْنًا أَوْ شُوْقًا إِلَىٰ الجَنَّةِ، أَوْ خَوْفًا مِنَ النَّارِ. قَالَ قُتَيْبَةُ: لَوْ لاَ سُفْيَانُ، لَاتَ الوَرَعُ<sup>(٣)</sup>.

(١٧) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوْذَبَارِيُّ: أَنْفَعُ اليَقِيْنِ مَا عَظَّمَ الحَقَّ فِي عَيْنِكَ، وَصَغَّرَ مَا دُوْنَهُ عِنْدَكَ، وَشَبَّتَ الرَّوْجَاءَ وَالحَّوْفَ فِي قَلْبكَ (٤٠).

(١٨) قَالَ النَّهْرَجُوريِّ: اليَقينُ مُشَاهَدَةُ الإِيْمَان بالغَيْبِ(٥).



<sup>.(</sup>١٨٥/١٠)(١)

<sup>(</sup>٢) (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>Y) (Y\· \rangle \rangle).

<sup>(3) (31/ 570).</sup> 

<sup>(0) (01/777).</sup> 

٤٢٥ • • • أَوْلَا لِمُوالِّهُ فِي الْعِلَالِي فَي الْعِلَالِي فَي الْعِلَالِي فَي الْعِلَالِي فَي الْعِلَالِي ف وقد المعلقات في المعلقات ف

### الْحَيَاءُ

(١) عَنْ سَعْدِ بِنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بِنَ مَظْعُوْنِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! لاَ أُحِبُّ أَنْ تَرَىٰ امْرَأَتِي عَوْرَتِي. قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهَا لَكَ امْرَأَتِي عَوْرَتِي. قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهَا لَكَ لِبَاسًا هَا ﴾ (١).

(٢) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بِنُ ثَابِتٍ يُرِيْدُ الجُمْعَةَ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ رَاجِعِيْنَ، فَدَخَلَ دَارًا، فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ النَّاسِ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ اللهُ (٢).

(٣) عَنْ يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَوْجَعَتْ عَيْنُهُ حَتَّىٰ ذَهَبَتْ. فَقَيْلَ لَهُ: لَو دَعَوْتَ الله؟ فَقَالَ: مَا فَرَغْتُ بَعْدُ مِنْ دُعَائِهِ لِذُنُوْبِي، فَكَيْفَ أَدْعُو لِعَيْنِي (٣).

(٤) عَنْ عُمَرَ رَضَّالِيَهُ عَنَهُ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الفَتْحِ أَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَىٰ صَفْوَانَ بِنِ أُمَيَّةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، وَالْحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ. قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُم لأَعْرَفَنَّهُمْ، وَأَبِي سُفْيَانَ، وَالْحَارِثِ بِنِ هِشَامٍ. قَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُم لأَعْرَفَنَهُم لأَعْرَفَنَهُمْ وَمَثَلُكُمْ كَمَا قَالَ يُوسُفَ لإِخْوَتِهِ: ﴿ قَالَ حَتَّىٰ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٤). وَسَلَمُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٤).

(٥) عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلاَّ وَحْدَهُ،

<sup>(</sup>١) (١/١٥٧) قَالَ الذَّهَبِيِّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ.

<sup>(7) (7/ 873).</sup> 

<sup>(7) (7/ 837).</sup> 

<sup>(3) (7/370-070).</sup> 

وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ صَفِيقٌ (١)، يَقُوْلُ: إِنِّي أَسْتَحْيِي اللهَ أَنْ يَرَانِي فِي الْحَمَّام مُتَجَرِّدًا (٢).

(٦) عَنِ أُمِّ جَعْفَر: أَنَّ فَاطَمَةَ قَالَتْ لأَسْمَاءَ بنْتِ عُمَيْس رَضَّالِيُّهُ عَنْهُا: إِنِّي أَسْتَقْبِحُ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاء، يُطُّرَحُ عَلَى المُرْأَةِ الثَّوْبُ، فَيَصِفُهَا. قَالَتُ: يَا ابْنَةَ رَسُوْلِ الله، أَلاَ مَا يُصْنَعُ بِالنِّسَاء، يُطُّرَحُ عَلَى المُرْأَةِ الثَّوْبُ، فَيَصِفُهَا. قَالَتُ، فَحَنَتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا. أَرْيُك شَيْئًا رَأَيْتُهُ بِالحَبَشَة؟ فَدَعَتْ بِجَرَائِدَ رَطْبَة، فَحَنَتْهَا، ثُمَّ طَرَحَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا. فَقَالَتْ فَعَسِّلَيْنِي أَنْتِ وَعَلِيٌّ، وَلاَ يَدْخُلَنَ فَقَالَتْ فَعَسِّلِيْنِي أَنْتِ وَعَلِيٌّ، وَلاَ يَدْخُلَنَ أَكُدُ عَلَيَّ. فَلَمَّ أَنْتِ وَعَلِيٌّ، وَلاَ يَدْخُلَنَ أَكُدُ عَلَيَّ. فَلَمَّ أَنْتِ وَعَلَيُّ مَا أَصْدَعُ إِلَى الله عَلَى البَابِ، فَكَلَّمَ أَسْهَاءُ. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: هِي أَمَرَ ثَنِي. قَالَ: فَاصْنَعِي أَلِي بَكُر، فَجَاءَ، فَوَقَفَ عَلَى البَابِ، فَكَلَّمَ أَسْهَاءَ. فَقَالَتْ: هِي أَمَرَ ثَنِي. قَالَ: فَاصْنَعِي مَا أَمْرَتُكِ، ثُمَّ انْصَرَفَ (٣).

(٧) عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوْسَىٰ إِذَا نَامَ، لَبِسَ تُبَّانًا، كَافَةَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ (٤).

(٨) عَنْ أَبِي مِجْلَزِ: أَنَّ أَبَا مُوْسَىٰ الأَشْعَرِيَّ قَالَ: إِنِّي لأَغْتَسِلُ فِي البَيْتِ الْمُظْلِمِ، فَأَحْنى ظَهْرِي حَيَاءً مِنْ رَبِّي(٥).

(٩) عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْ ثَدِ، قَالَ: كَانَ الأَسْوَدُ يَجْتَهِدُ فِي العِبَادَةِ، وَيَصُوْمُ حَتَّى يَخْضَرَّ وَيَصُوْمُ حَتَّى يَخْضَرَّ وَيَصُوْمُ حَتَّى يَخْضَرَّ وَلَلهِ لَوْ وَيَصْفَرَ، فَلَمَّا احْتُضِرَ بَكَى. فَقِيْلَ لَهُ: مَا هَذَا الْجَزَعُ؟ فَقَالَ: مَا لِي لاَ أَجْزَعُ، وَاللهِ لَوْ أَيْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْفِرَةِ مِنَ اللهِ، لاَ هَمَّنِي الْجَيَاءُ مِنْهُ مِمَّا قَدْ صَنَعْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيَاءُ مِنْهُ مَمَّا قَدْ صَنَعْتُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَ اللَّا نَبْ الرَّجُلُ الْكَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَ اللَّانَانُ الطَّالِيَ الْمَعْفِرِ عَنْهُ، فَلاَ يَزَالُ مُسْتَحيًا مِنْهُ (٢).

(١٠) عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: أَدْرَكْنَا أَقْوَامًا، وَإِنَّ أَحَدَهُم يَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ فِي

<sup>(</sup>۱) أي: جيد النسج. «لسان العرب» (۱۰/ ۲۰٤).

<sup>.(</sup>٣٥٥/٣) (٢)

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٢١/ ١٢٩) قلت - أحمد-: أشار محققه إلى أن في إسناده جهالة مع مخالفة المتن؛ فانظره.

<sup>(3) (7/ 007).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٠١/٢) (٥)

<sup>(7) (3/ 70).</sup> 

سَوَادِ اللَّيْلِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: يَعْنِي التَّكَشُّفَ(١).

(١١) عَنْ أَبِي الْمُسْتَضِيْءِ مُعَاوِيَةً بِنِ أَوْسِ السَّكْسَكِيِّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ قُوفَا، قَالَ: رَأَيْتُ هِشَامَ بِنَ عَمَّارٍ إِذَا مَشَى، أَطْرَقَ إِلَىٰ الأَرْضِ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ حَيَاءً مِنَ اللهِ -3وَ وَجَلَّ -

(١٢) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ الأَزْهَرِيُّ: سَمِعْتُ خَادِمَةَ مُحَمَّدِ بِن يَحْيَىٰ الزهرِي، وَهُوَ عَلَىٰ السَّرِيْرِ يُغَسَّلُ، تَقُوْلُ: خَدَمْتُهُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، وَكُنْتُ أَضَعُ لَهُ اللَاءَ، فَهَا رَأَيْتُ سَاقَهُ قَطُّ، وَأَنَا مَلْكُ لَهُ "٢.

(١٣) قَالَ أَبُو جَعْفَر: قَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ بنِ سَلام، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيْلً البخاري حِيْنَ قَدِمَ مِنَ العِرَاقِ، فَأَخبرَهُ بِمِحْنَةِ النَّاس، وَمَا صنعَ ابْنُ حَنْبَلِ وَغَيْرُهُ مِنَ الأُمُورِ. فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عَنْدِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلام لَنْ حَضَرَهُ: أَترُوْنَ البكرَ (٤) أَشَدَّ حيَاءً مِنْ هَذَا؟ (٥).

(١٤) عَن الحَسَن قَالَ: كَانُوا يَسْتَحيون أَنْ لاَ يذكُروا الله تَعَالَىٰ إلاَّ عَلَىٰ طَهَارَة (١٠).

(١٥) قَالَ سَهْلُ بِنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْم بِنِ أَيُوبِ: أَنَّهُ كَانَ فِي صِغَرِه بِالرَّيِّ، وَلَهُ نَحُوْ مِنْ عَشْر سِنِيْنَ، فَحَضَر بَعْضَ الشُّيُوْخِ وَهُوَ يُلقِّنُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: تَقَدَّمْ، فَاقرَأْ. فَالَدُوْ مِنْ عَشْر سِنِيْنَ، فَحَضَر بَعْضَ الشُّيُوْخِ وَهُوَ يُلقِّنُ، قَالَ: فَقَالَ: لَكَ وَالدَةُ؟ فَجَهِدْتُ أَنْ أَقرَأَ الفَاتِحَة، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَىٰ ذَلكَ؛ لانْغِلاَقِ لِسَانِي (٧)، فَقَالَ: لَكَ وَالدَةُ؟ فَجَهِدْتُ أَنْ أَقرأَ اللهُ قَرَاءَة القُرْآنِ وَالعِلْمَ. قُلْتُ: نَعَمْ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَلْتُ: نَعَمْ. فَرَأَتُ بَهَا فَرَجَعتُ، فَسَأَلتُهَا الدُّعَاءَ، فَدَعتْ لِي، ثُمَّ إِنِّيْ كَبِرتُ، وَدَخَلَتُ بَغْدَادَ، قَرَأَتُ بَهَا فَرَجَعتُ، فَسَأَلتُهَا الدُّعَاءَ، فَدَعتْ لِي، ثُمَّ إِنِّيْ كَبِرتُ، وَدَخَلَتُ بَغْدَادَ، قَرَأَتُ بَهَا

<sup>.(</sup>١٧٠/٤)(١)

<sup>(</sup>٢) (١ أ / ٤٣٠) قَالَ الذَّهَبِيِّ: وَكَانَ هِشَامٌ خَطِيبًا، بَلِيْغًا، صَاحِبَ بَدِيَهْةٍ.

<sup>(7) (71/ 077).</sup> 

<sup>(</sup>٤) هي المرأة التي لم يقربها رجل. «لسان العرب» (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٥) (٢١/٧١٤ - ٨١٤).

<sup>(</sup>٤١٦/١٥) (٦)

<sup>(</sup>V) أي: عُسر فتحه. «لسان العرب» (١٠/ ٢٩١).

العَرَبِيَّةَ وَالفِقْهَ، ثُمَّ عُدتُ إِلَىٰ الرَّيِّ، فَبَيْنَا أَنَا فِي الجَامِعِ أُقَابِلُ «مُخْتَصَرِ الْمَزَيِّ»، وَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ حَضَرَ، وَسلَّمَ عَلَيْنَا، وَهُوَ لاَ يَعْرِفُنِي، فسَمِعَ مُقَابِلَتَنَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ مَاذَا الشَّيْخُ قَدْ حَضَرَ، وَسلَّمَ عَلَيْنَا، وَهُوَ لاَ يَعْرِفُنِي، فسَمِعَ مُقَابِلَتَنَا وَهُو لاَ يَعْلَمُ مَاذَا فَقُولُ، ثَمَّ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَكَ وَالِدَةُ، فَقُلْ لَمَا نَقُولُ، ثُمَّ قَالَ: مَتَى يُتَعَلَّمُ مِثْلُ هَذَا؟ فَأَردتُ أَنْ أَقُولَ: إِنْ كَانَتْ لَكَ وَالِدَةُ، فَقُلْ لَمَا تَدعُو لَكَ، فَاسْتَحييتُ (١).

(١٦) قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ خُسْرِو: جَاءَ أَبُو بَكْرِ بِنُ مَيْمُوْنِ، فَدَقَّ البَابِ عَلَىٰ الْحُمَيْدِيِّ، وَظَنَّ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ، فَوَجَدِه مَكْشُوْفَ الفَخِذِ، فَبَكَىٰ الْحُمَيْدِيُّ، وَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ نَظرتَ إِلَىٰ مَوْضِعٍ لَمْ يَنظرُه أَحَدُ مُنْذُ عَقَلْت (٢).



<sup>(1) (</sup>١١/ ٥٤٢ - ٢٤٢).

<sup>(1) (1/17/).</sup> 

يَخْ فَاتُوالْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ - بِـ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ

### ٱلۡبَلاَءُ

(١) عَنْ يُوْنُسَ بِنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ مَيْمُوْنِ بِنِ مِهْرَانَ بَعْدِ طَاعُوْنِ كَانَ بِبِلاَدِهِمِ أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِهِ ؟ فَكَتَبَ إِلَىّٰ: بَلَغَنِي كَتَابُكَ، وَإِنَّهُ مَاتَ مِنْ أَهْلِي وَخَاصَّتِي بِبِلاَدِهِم أَسْأَلُهُ عَنْ أَهْلِي وَخَاصَّتِي سَبْعَةَ عَشَرَ إِنْسَانًا، وَإِنِّي أَكُرُهُ البَلاَءَ إِذَا أَقْبَلَ، فَإِذَا أَدْبَرَ، لَمْ يَسُرَّنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ (١).

- (٢) عَنْ سُفْيَانَ الثوري،قَالَ: لَيْسَ بِفَقِيْهٍ مَنْ لَمْ يَعُدَّ البَلاَءَ نِعْمَةً، وَالرَّخَاءَ مُصِيْبَةً (٢).
- (٣) قَالَ الفَرْيَابِيُّ: سَمِعْتُ الأُوْزَاعِيَّ، وَسُفْيَانَ يَقُوْلاَن: لَلَّا أَلقِيَ دَانِيَالُ فِي الجُبِّ مَعَ السِّبَاع، قَالَ: إِلَّهِي بِالْعَارِ وَالْخِزْي الَّذِي أَصَبْنَا، سَلَّطْتَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَعْرِ فُكَ (٣).
- (٤) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاض: لاَ يَبلُغُ العَبْدُ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ، حَتَّىٰ يَعُدَّ البَلاَءَ نِعمَة، وَالرَّخَاءَ مُصِيْبَةً، وَحَتَّىٰ لاَ يُحِبَّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَىٰ عِبَادَة الله (٤٠).
- (٥) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدُ الْحَرْبِيُّ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّدٍ الصَّائِغَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بِنَ نَصْرِ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ رَّأْسُهُ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (٥).
- (٦) عَنْ عَلِيٍّ بِن شُعَيْبِ، قَالَ: عِنْدَنَا اللَّثُلُ الكَائِنُ فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ، مِنْ أَنَّ أَحَدَهُم كَانَ يُوضَعُ المُنْشَارُ عَلَىٰ مَفْرِق رَأْسِه، مَا يَصْرِفُه ذَلِكَ عَنْ دَيْنِه، وَلَوْ لاَ أَنَّ أَحْمَدَ قَامَ بَذَا الشَّأْنِ، لَكَانَ عَارًا عَلَيْنَا أَنَّ قَوْمًا سُبكُوا (٢٠)، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُم أَحَدُ (٧).

<sup>.(</sup>Vo/o)(1)

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>Y) (V/PFY).

<sup>.(</sup>ξ٣ξ/A) (ξ)

<sup>.(</sup>١٦٨/١١) (٥)

<sup>(</sup>٦) السبيكة: القطعة المذوبة من الذهب والفضه إذا استطالت. وقال الليث: السبك: تسبيك السبيكة من الذهب والفضة، يذاب ويفرغ في مسبكة من حديد. انظر تاج العروس (٢٧/ ١٩٢) (٧) (٧). (٧) (٢٠٢).

(٧) عَنِ الوَاقِدِيِّ، قَالَ: لَّا دُعِيَ مَالكُ، وَشُوْوِرَ، وَسُمِعَ مِنْهُ، وَقَبْلَ قَوْلُهُ، حُسدَ، وَبَغَوْهُ بِكُلِّ شَيْء، فَلَمَّا وَلِيَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْهَانَ المَدِيْنَةَ، سَعَوْا بِه إِلَيْه، وَكَثَّرُوا عَلَيْه عِنْدَهُ، وَقَالُوا: لاَ يَرَىٰ أَيْهَانَ بَيْعَتَكُم هَذِه بِشَيْء، وَهُوَ يَأْخُذُ بِحَدِيْثَ رَوَاهُ عَنْ ثَابِت بِن وَقَالُوا: لاَ يَرَىٰ أَيْهَانَ بَيْعَتَكُم هَذَه بِشَيْء، وَهُوَ يَأْخُذُ بِحَدِيْثَ رَوَاهُ عَنْ ثَابِت بِن الطَّحْنَف فِي طَلاقِ المُكْرَه: أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ عَنْدَهُ. (اقَالَ: فَغَضِبَ جَعْفَرْ، فَدَعَا بَهَالك، فَاحْتَجَ عَلَيْه بِهَا رُفَعَ إِلَيْهِ عَنْه، فَأَمْرَ بَتَجِرِيْده، وَضَرْبِه بِالسِّيَاطِ، وَجُبِذَتْ يَدُهُ حَتَّىٰ الْمُحْدَة فِي رَفْعَة وَعُلُوِّ(٢). انْخَلَعَتْ مِنْ كَتِفْه، وَارْتُكِبَ مِنْهُ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، فَوَالله مَا زَالَ مَالكُ بَعْدُ فِي رَفْعَة وَعُلُوِّ(٢). (٨) عَنْ أَبِي جَعْفَر الأَنْبَارِيَّ قَالَ: لَلَّا مُمَلَ أَخْمَدُ إِلَىٰ المَامُوْنِ، أَخْمَدُ إِلَىٰ المَامُونِ، أَخْبَرْتُ الْخَرَاتُ، فَعَالَا: يَا أَبُا جَعْفَر، تَعَنَيْتَ (٣). الْفُرَات، فَقِ الله لَئِنْ أَجْهُ وَالله مَا أَلْهُ لَئِنْ أَجْهُدُ إِلَىٰ المَامُوْنِ، أَخْبَرْتُ الْكُونَ اللهُ لَئِنْ أَجِعْفَر، وَالله مَا أَلْهُ لَئِنْ أَنْ اللَّهُ لَئِنْ أَنْتَ الْيَوْمَ رَأَسٌ، وَالنَّاسُ يَقتَدُونَ بَكَ، فَوَ الله لَئِنْ أَخِيْمُ وَمُعَ هَذَا الْقُرْآن، لَيُجْيَنَ خَلَقٌ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُعَنِّ خَلِيْهِ، لَيَمْتَنَعَنَّ خَلْقُ مِنَ النَّاسِ كَثَيْرٌ، وَمَعَ هَذَا الْقُرْآنِ، لَيُجْيِنَ خَلَقٌ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُعَنِّ بَعْدَ أَلُوْت، فَاتَق الله وَلاَ تَجْبُ. فَوَالله وَلاَ تَجْبُ. فَعَلَاهُ عَلْ الْكُوبُ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلَى الْمَعْرَاقُ عَلْ عَلْ الْمُ الْمُنَاعِلَ الْمُؤَلِد عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْمُعْرَاقُ عَلْمُ الْمُؤْنَ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِى الْمُؤْتِ وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى الْمُعْمَلِ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُعْرَاقُ عَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤَمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ

(۱) ذكر الذهبي سبب المحنة فقال: قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط، واختلف في سبب ذلك، فحدثني العباس بن الوليد، حدثنا ابن ذكوان، عن مروان الطاطري: أن أبا جعفر نهى مالكًا عن الحديث: (ليس على مُستكره طلاق)، ثم دس إليه من يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضر به بالسياط

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٨٠ – ٨١) قَالَ الذَّهَبِيّ: هَذَا ثَمَرَةُ الْحُنَةِ الْمُحْمُوْدَةِ، أَنْهَا تَرِفَعُ الْعَبْدَ عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَهِيَ بِهَا كَسَبَتْ أَيْدِيْنَا، وَيَعْفُو اللهُ عَنْ كَثِيرٍ: ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا، يُصِبْ مِنْهُ ﴾. وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ﴿ وَلَنَبُونَكُمْ حَقَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: ﴿ وَلَنَبُونَكُمْ حَقَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُثَلِّمَ الْمُخَوِينَ مِنكُو وَالصَّيْمِينَ وَنَبُلُوا اَخْبَارَكُو ﴿ ﴾ ﴿ [ عُمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمَ أَخُدٍ قَوْلَهُ: (٣) . وَأَنْزَلَ – تَعَالَى – فِي وَقُعَةٍ أُحْدٍ قَوْلَهُ: فَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُحْمِدِينَ مِنكُو وَالصَّيْمِينَ وَبُلُوا اَخْبَارَكُو ﴿ ﴾ ﴾ [ أَكُم مَثَلَيْمَا قُلْمُ أَنَى هَدَا أَقُلُ هُو مِنْ عِنْدِ انْفُسِكُمْ مُصِيبَةٌ فَدُ أَصَبْتُ مَنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَبَعَكُم مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَبَعَكُمُ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَبَعَكُم مُقْسِطًا وَاسْتَغُفُورَ ، وَلَمْ يَتَشَاعُلُ بِذَمٌ مِنِ انْتَقَمَ مِنْهُ ، فَاللهُ حَكَمٌ مُقْسِطُ ، ثُمَّ فَاللهُ عَلَى سَلامَةِ دِيْنِهِ ، وَيَعْلَمُ أَنَّ عُقُوبَةَ اللهُ مِنْ أَنْ عُقُونَا وَ خَيْرٌ لَهُ .

<sup>(</sup>٣) أي: قاسيت. «لسان العرب» (١٠٥/ ١٠٥).

<sup>(3)</sup>  $(\tilde{1}/\Lambda T - PTT)$ .

(٩) قَالَ الصُّوليُّ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ نَصْرِ الخُزَاعِيُّ هُوَ وَسَهْلُ بِنُ سَلامَةَ حَيْنَ كَانَ الْمَأْمُوْنُ بِخُرَاسَانَ، بَايَعَا النَّاسَ عَلَىٰ الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَانُمُونُ، فَبَايَعَهُ سَهْلٌ، وَلَزمَ ابْنُ نَصْر بَيْتَهُ، ثُمَّ تَحَرَّكَ فِي آخِر أَيَّام الوَاثِقِ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْه خَلْقٌ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْف. قَالَ: إِلَّىٰ أَنْ مَلَكُوا بَغْدَادَ، وَتَعَدَّىٰ رَجُلاَن مُوسرَان مِنْ أَصْحَابِهِ، فَبَذَلاً مَالًا، وَعَزَمَا عَلَىٰ الوُثُوبِ فِي سَنَة إِحْدَىٰ وَثَلاَثَيْنَ، فَنُتَمَّالاً) الْحَبَرُ إِلَىٰ نَائِب بَغْدَادَ؛ إِسْحَاقَ بِن إِبْرَاهِيْمَ، فَأَخَذَ أَحْمَدَ وَصَاحِبَيْه وَجَمَاعَةً، وَوَجَدَ في مَنْزَل أَحَدَهمَا أَعلاَمًا، وَضَرَبَ خَادمًا لأُهْمَدَ، فَأَقَرَّ بِأَنَّ هَؤُلاَء كَانُوا يَأْتُوْنَ أُهْمَد لَّيلًا، وَيُخبِرُونَهُ بِهَا عَملُوا، فَحُملُوا إِلَىٰ سَامَرَّاءَ مُقَيَّديْنَ، فَجَلَسَ الوَاثقُ لَهُم، وَقَالَ لأُحْمَدَ: دَعْ مَا أُخَدْتَ لَهُ، مَا تَقُوْلُ فِي القُرْآن؟ قَالَ: كَلاَمُ الله. قَالَ: أَفَمَخْلُوْقُ هُوَ؟ قَالَ: كَلاَمُ اللهِ. قَالَ: فَتَرَىٰ رَبَّكَ فِي القيَامَة؟ قَالَ: كَذَا جَاءت الرِّوَايَةُ. قَالَ: وَيْحَكَ! يُرَىٰ كَمَا يُرَىٰ المَحْدُوْدُ المُتَجَسِّمُ، وَيَحويهِ مَكَانُ، وَيَحصُرُهُ نَاظِرٌ! أَنَا كَفَرتُ بمَنْ هَذِهِ صفَتُهُ، مَا تَقُولُوْنَ فيْه؟ فَقَالَ قَاضِي الْجَانبِ الغَرْبِيِّ: هُوَ حَلاَلُ الدَّم. وَوَافَقَهُ فُقَهَاءُ، فَأَظْهَرَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي دُوَادَ أَنَّهُ كَارَهُ لِقَتِلِهِ، وَقَالَ: شَّيْخٌ مُخْتَلٌّ، تَغَيَّرَ عَقْلُهُ، يُؤَخَّرُ. قَالَ الوَاثِقُ: مَا أَرَاهُ إِلا مُؤَدِيًّا لكُفره، قَائمًا بِمَا يَعتَقدُهُ. وَدَعَا بِالصَّمْصَامَة (٢)، وَقَامَ، وَقَالَ: أَحتَسِبُ خُطَايَ إِلَىٰ هَذَا الكَافِر. فَضَرَبَ عُنْقَهُ بَعْدَ أَنْ مَدُّوا لَهُ رَأْسَهُ بَحبل وَهُوَ مُقَيَّدٌ، وَنُصِبَ رَأْشُهُ بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ، وَتُتَبِّعَ أَصْحَابُهُ، فَسُجِنُوا(٣).

(١٠) عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْجَرَوِيُّ، قَالَ: دَخَلَت أَنَا وَالْحَارِثُ بِنُ مِسْكِيْنِ عَلَىٰ أَحْمَد بِنِ حَنْبَلِ حَدَثَّانَ ضَرْبِهِ، فَقَالَ لَنَا: ضُربتُ فَسقطتُ وَسَمِعْتُ ذَاكَ - يَعْنِي: عَلَىٰ أَحْمَد بِنَ حَنْبَلِ حَدَثَّانَ ضَرْبِهِ، فَقَالَ لَنَا: ضُربتُ فَسقطتُ وَسَمِعْتُ ذَاكَ - يَعْنِي! ابْنَ أَبِي دُوَّادَ - يَقُوْلُ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ، هُوَ وَاللهِ ضَالٌ مُضِلٌّ. فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بِنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكَ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ سُعِي بِهِ حَتَّىٰ ضُرِبَ بِالسِّيَاطِ.

<sup>(</sup>۱) أي: وصل. «النهاية» (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) هو السيف القاطع. «النهاية» (٣/ ٥٢).

<sup>.(</sup>١٦٨-١٦٧/١١) (٣)

وَقَيْلَ: عُلِّقَتْ كُتُبه فِي عُنُقه. ثُمَّ قَالَ مَالِكُ: وَقَدْ ضُربَ سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّب، وَحُلقَ رَأْسُه وَلِحَيَتُه، وضُربَ أَبُو الزِّنَاد، وضُربَ مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدر، وَأَصْحَابُ لَهُ فِي حَمَّامِ بِالسِّيَاطِ. وَمَا ذكرَ مَالِكُ نَفْسَه، فَأُعجبَ أَحْمَدُ بِقُولِ الحَارِثَ. قَالَ مَكِيُّ بِنُ عَبْدَانَ: فَرَبَ جَعْفَرُ بِنُ سُلِيًانَ مَالِكًا تِسْعِيْنَ سَوطًا سَنَةَ ١٤٧ (١٠).

(١١) قَالَ الرَّبِيْعُ بِنُ سُلَيْهَانَ: كَانَ البُويْطِيُّ أَبَدًا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِذَكْرِ اللهِ، وَمَا أَبْصَرْتُ أَحَدًا أَنْزَعَ بِحُجَّة مِنْ كِتَابِ اللهِ مِنَ البُويْطِيِّ! وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَلَى بَغْلَ، فِي عُنْقِهِ غُلُّونَ وَفِي رِجْلَيْهِ قَيْدٌ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الغُلِّ سِلْسِلَةٌ فَيْهَا لَبِنَةٌ وَزْنُهَا أَرْبَعُوْنَ رِطْلاً، وَهُوَ غُلُّوْقَةً، وَفِي رِجْلَيْهِ قَيْدٌ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الغُلِّ سِلْسِلَةٌ فَيْهَا لَبِنَةٌ وَزْنُهَا أَرْبَعُوْنَ رِطْلاً، وَهُو يَقُولُ: إِنَّهَا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ بِ (كُنْ)، فَإِذَا كَانَتْ خَلُوْقَةً، فَكَأَنَّ خَلُوقًا خُلِقَ اللهُ الخَلْقَ بِ (كُنْ)، فَإِذَا كَانَتْ خَلُوْقَةً، فَكَأَنَّ غَلُو قًا خُلِقَ بِمَحْلُوق، وَلَئِنْ أُذُخِلْتُ عَلَيْهِ لأَصْدُقَنَّهُ – يَعْنِي الوَاثِقَ – وَلأَمُوْتَنَّ فِي حَدِيْدِي هَذَا حَتَّىٰ يَأْتِي وَلْمُوْتَنَ فِي حَدِيْدِهِم (٣).

(١٢) قَالَ عُمَرُ بِنُ بَحْرِ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ يَقُوْلُ: يَبْنَا أَنَا فِي قُبَّة بِالْقَابِرِ بِلاَ بَابِ إِلاَّ كِسَاءُ أَسْبَلْتُهُ (') ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَة تَدُقُّ عَلَى الْحَاطِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَالَتْ: ضَالَّةُ، فَذُلَّنِي عَلَى الطَّرِيْقِ فَقُلْتُ: رَحَمَكُ اللهُ، أَيَّ الطَّرِيْقِ تَسْلُكِيْنَ؟ فَبَكَتْ، ثُمَّ قَالَتْ: عَلَىٰ طَرِيْقِ النَّجَاةِ، يَا أَحْمَدُ. قُلْتُ: هَيْهَاتَ! إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا عِقَابًا (') ، وَتلْكَ العَقَابُ لاَ تُقْطَعُ إِلاَّ بِالسَّيْرِ الحَثِيْثِ، وَتَصْحِيْحِ المُعَامَلَة، وَحَذْفِ العَلاَئِقِ الشَّاعِلَة. اللهَ عَلَيْكَ جَوَارِحَكَ فَلَمْ تَتَقَطَّعْ، وَفُؤَادَكَ فَلَمْ فَتَكَتْ مُنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ جَوَارِحَكَ فَلَمْ تَتَقَطَّعْ ، وَفُؤَادَكَ فَلَمْ فَتَكَتْ مُنْ أَمْ خَرَتْ مَعْشِيًّا عَلَيْهَا، فَقُلْتُ لِبَعْضِ النِّسَاءِ: أَيُّ شَيْء حَالُهَا؟ فَقُمْنَ، وَقَطْمَا فَقُلْتُ لِبَعْضِ النِّسَاءِ: أَيُّ شَيْء حَالُهَا؟ فَقُمْنَ، وَقَلْتُ لَبَعْضِ النِّسَاءِ: أَيُّ شَيْء حَالُهَا؟ فَقُمْنَ، وَقَلْتُ لِبَعْضِ النِّسَاءِ: أَيُّ شَيْء حَالُهَا؟ فَقُمْنَ، وَقَلْتُ لِبَعْضِ النِّسَاءِ: أَيُّ شَيْء حَالُهَا؟ فَقُمْنَ، فَإِذَا وَصِيَّتُهَا فِي جَيْبِهَا: كَفَّنُونِي فِي أَثُوابِي هَذِهِ، فَإِنْ كَانَ لِي عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، فَفَتَشْنَهَا، فَإِذَا وَصِيَّتُهَا فِي جَيْبِهَا: كَفَنُونِي فِي أَثُوابِي هَذِهِ، فَإِنْ كَانَ لِي عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ،

<sup>(1) (11/097).</sup> 

<sup>(</sup>٢) هو طوق من حديد أو جلد يجعل في رقبة الأسير أو المجرم أو في أيديها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٦٠).

<sup>(7) (1/ 00).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: أرسلته إلى الأرض. «النهاية» (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٥) العقبة: طريق في الجبل وعر، وجمعها عقب وعقاب. «لسان العرب» (١/ ٦٢١).

فَهُو أَسْعَدُ لِي، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلكَ، فَبُعْدًا لِنَفْسِي. قُلْتُ: مَا هِيَ؟ فَحَرَّكُوهَا، فَإِذَا هِي مَيْتَةٌ، فَقُلْتُ: لَمَنْ هَذه الجَارِيَةُ؟ قَالُوا: جَارِيَةٌ قُرَشِيَّةٌ مُصَابَةٌ، وَكَانَ قَرِيْنُهَا يَمْنَعُهَا مِنَ الطَّعَام، وَكَانَتْ تَشْكُو إِلَيْنَا وَجَعًا بِجَوْفِهَا، فَكُنّا نَصِفُها للأَطِبَّاء، فَتَقُوْلُ: خَلُّوا بَيْنِي الطَّعَام، وَكَانَتْ تَشْكُو إِلَيْنَا وَجَعًا بِجَوْفِهَا، فَكُنّا نَصِفُها للأَطِبَّاء، فَتَقُوْلُ: خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ الطَّبِيبِ الرَّاهِبِ تَعْنِي: أَحْمَدُ بِنَ أَبِي الْحَوَارِيِّ وَأَشْكُو إِلَيْهِ بَعْضَ مَا أَجِدُ مِنْ بَلاَئِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عَنْدَهُ شِفَائِي (۱).

(١٣) قَالَ ابْنُ خَفَيْف: نُهُبْتُ (٢) فِي البَاديَة وَجُعتُ حَتَىٰ سَقَطَتْ لِي ثَهَانيَةُ أَسنَان، وَانتثرَ شَعْرِي، ثُمَّ وَقعتُ إِلَى فَيْد، وَأَقمتُ بَهَا حَتَّىٰ تَمَاثلتُ، وَحججَتُ، ثُمَّ مضيتُ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِس، وَدخلتُ الشَّامَ، فنمتُ إِلَىٰ جَانب دُكَّان صبَّاغ، وَبَاتَ مَعى في المَسْجَدِ رَجُلٌ بِهِ قِيَامٌ، فَكَانَ يخرُجُ وَيدخلُ فَلَمَّا أَصبَحْنَا صَاحَ النَّاسُ، وَقَالُوا: نُقبَ دُكَّانُ الصَّبَّاغِ وَسُرِ قَتْ، فَدَخَلُوا الْمَسْجَدَ وَرَأَوْنَا، فَقَالَ الْمَبْطُونُ: لاَ أُدري، غَيْرَ أَنَّ هَذَا كَانَ طُولَ اللَّيْل يَدُخُلُ وَيخرِجُ، وَمَا خرجتُ إلاَّ مرَّةً تَطَهَّرتُ، فَجَرُّونِي وَضَرَبُونِ، وَقَالُوا: تَكَلَّمْ، فَاعتقدْتُ التَّسْلِيمَ، فَاغتَاظُوا مِنْ سُكُوتِي، فَحَمَلُونِي إِلَىٰ دُكَّانِ الصَّبَّاغ، وَكَانَ أَثَرُ رجْل اللَّصِّ فِي الرَّمَادِ، فَقَالُوا: ضَعْ رجْلَكَ فِيْه، فَكَانَ عَلَىٰ قَدْر رجْلي، فَزَادَهُمْ غيظًا. وَجَاءَ الأميرُ، وَنُصبت القدْرُ، وَفيْهَا الزَّيْتُ يُغْلَى، وَأحضرت السِّكَينُ وَمَنْ يقطعُ، فَرَجَعتُ إِلَىٰ نَفْسي وَإِذَا هِيَ سَاكنةٌ، فَقُلْتُ: إِنْ أَرَادُوا قطعَ يَدِي سَأَلتُهُمْ أَنْ يَعْفُو عَنْ يَمِيْنِي لأكتبَ بَهَا، وَبَقِيَ الأَمِيْرُ يُهَدِّدُنِي وَيصولَ، فَنَظَرْتُ إِلَيْه فَعَرفتُهُ، كَانَ مَمْلُوكًا لأبي، فَكَلَّمَني بِالْعَرَبِيَّة وَكَلَّمْتُهُ بِالفَارِسَيَّة، فَنَظَرَ إِليَّ وَقَالَ: أَبُو الْحُسَيْن - وَبَهَا كُنْتُ أَكَنَى فِي صبَايَ - فضحكْتُ، فَأَخَذَ يَلطُمُ (٣) بِرَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَاشْتَغَلَ النَّاسُ بِهِ، فَإِذَا بِضَجَّةِ، وَأَنَّ اللَّصوصَ قَدِ أُخِذُوا، فَذَهَبتُ وَالنَّاسُ وَرَائي وَأَنَا مُلَطِّخٌ بِالدِّمَاءِ، جَائعٌ لِي أَيَّامٌ لَمْ آكُلْ، فَرَأَتْنِي عجوزٌ فَقيرَةٌ، فَقَالَتْ: ادْخُلْ،

<sup>(1) (11/19-79).</sup> 

<sup>(</sup>٢) النهب: الغارة والسلب. «لسان العرب» (١/ ٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) اللطم: ضربك الخد وصفحة الجسد ببسط اليد. «لسان العرب» (١٦/ ١٥).

فَدَخَلَتُ، وَلَمْ يَرَنِي النَّاسُ، وَغسلتُ وَجْهِي وَيَدِيَّ، فَإِذَا الأَمِيْرُ قَد أَقبلَ يَطلُّبُنِي، فَدَخَلَ وَمَعَهُ جَمَاعَةٌ. وَجرَّ مِنْ منطقته (١) سكِّينًا، وَحَلَفَ بِاللهِ إِنْ أَمسكنِي أَحدٌ لأَقتلنَّ نَفْسِي، وضربَ بيده رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ مائَةَ صفعَة حَتَّىٰ منعَتُهُ أَنَا، ثُمَّ اعتذرَ وَجَهَدُ بِي أَنْ أَقبلَ شَيْئًا فَأَبيتُ وهربتُ ليومي، فَحَدَّثتُ بَعْضَ المشايخ، فَقَالَ: هَذَا عقوبَةُ انَفرَادِكَ. فَهَا دَخَلَتُ بَلَدًا فِيْهِ فُقَرَاءُ إِلاَّ قَصَدْتُهُم (٢).

(١٤) قَالَ عبد الغَافِر فِي "تَارِيْهِ»: حَكَىٰ الثِّقَاتُ أَنَّ أَبَا عُثْهَانَ الصَّابُوْنِيِّ كَانَ يَعِظُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ كِتَابٌ وَرِدَ مِنْ بُخَارَى، مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ ذكر وَبَاء عَظِيْم بَهَا، لِيَدْعُو يَعِظُ، فَدُفِعَ إِلَيْهِ كِتَابٌ وَرِدَ مِنْ بُخَارَى، مُشْتَمِلٌ عَلَىٰ ذكر وَبَاء عَظِيْم بَهَا، لَيَدْعُو لَعُظَم، ووصف فِي الكتَاب أَنَّ رَجُلًا أَعْطَىٰ خَبَّازًا دِرْهَمًا، فَكَانَ يَزِّنُ، وَالصَّانعُ يَغْبِزُ، وَالصَّانعُ يَغْبِزُ، وَالصَّانعُ يَغْبِزُ، وَالصَّانعُ يَغْبِزُ، وَالمُشْتَرِي وَاقف، فَهَاتَ ثَلاَثتهُم فِي سَاعَة (٣).

(١٥) في سَنَةِ (٦٢) أَقْبَل طَاعِيَةُ الرُّوْم في جَيْش لَجب (١٠) حَتَّىٰ أَنَاخَ بِمَنْبِج، فَاسْتِبَاحِهَا، وَأَسرَع الكَرَّةَ للغلاء، أُبيع في عَسْكَرهِ رطلُ الْخَبز، بدِيْنَار، وَكَانَ بمِصْرَ الغلاَّءُ اللَّفرط وَهِيَ النوبَة الَّتِي قَالَ فِيْهَا صَاحِبُ (المرَآة): فَخَرَجَتِ امْرَأَة بِالقَاهِرَة بيدها مُدُّ جَوْهَر فَقَالَتْ: مَنْ يَأْخُذُهُ بِمُدِّ قَمْح؟ فَهَا الْتَفَت إلَيْهَا أَحَد، فَرمته، وَقَالَتْ: مَنْ يَأْخُذُهُ بِمُدِّ قَمْح؟ فَهَا الْتَفَت إلَيْهَا أَحَد، فَرمته، وَقَالَتْ: مَا نَفعنِي وَقتَ الْحَاجَة، فَلاَ أُرِيْدُهُ. فَهَا كَانَ لَهُ مَنْ يَأْخُذُه، وَكَادَ الخَرَابُ أَنْ يَشْمَلَ الإِقْلِيْم حَتَّىٰ بِيعَ كَلَبُ بِخَمْسَة دَنَانِيْر وَالهُرُّ بِثَلاَثَة، وَبلغ ثمن الإِرْدَبِ مائةَ دِيْنَارٍ، وَأَكُلَ النَّاسُ بَعْضِهِم بَعْضًا، وَتَشَتَّتَ أَهْل مِصْرَ في البلاد (٥٠).

(١٦) قَالَ أَبُو المَعَالِي مُحَمَّدُ بِن نَصْرِ الْخَطِيْبِ يَقُوْلُ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّرِيْف.: إِنَّ الشَّرِيْف أَنشَأَ بُستَانَا عَظِيْمًا، فَطَلَبَ صَاحِبُ مَا وَرَاء النَّهْرِ الْخَاقَانُ (٢٠ خَضِرٌ أَنْ

<sup>(</sup>١) المنطق: مايشد به الوسط. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٣١).

<sup>(7) (1/737-337).</sup> 

<sup>(4) (1/ 73).</sup> 

<sup>(</sup>٤) اللجب: الصوت والغلبة مع اختلاط. «النهاية» (٤/ ٢٣٢).

<sup>(0) (11/017).</sup> 

<sup>(</sup>٦) الخاقان: اسم لكل ملك من ملوك الترك. «لسان العرب» (١٤٢/١٣).

يُحْضُر دَعوته في البُسْتان، فَقَالَ الشَّريْف لِلْحَاجِب: لاَ سَبيْل إِلَىٰ ذَلِكَ. فَأَلَحَ عَلَيْه، فَقَالَ: لَكِنِّي لاَ أُحضر، وَلاَ أُهيَىء لَّهُ آلَةَ الفِسْقَ وَالفسَاد، وَلاَ أَعصِي الله - تَعَالَى -. قَالَ: فَغَضَبَ الْخَاقَان، وَأَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَيْه، فَاخْتَفَىٰ عِنْد وَكيل لَهُ نَحْوًا مِنْ شَهْر، فَنُوْدِي عَلَيْه في البَلَد، فَلَمْ يَظفرُوا بِه، ثُمَّ أَظَهرُوا نَدمًا عَلَىٰ مَا فَعلُوا لِيَطمَئن، وَأَلحَ عَلَيْه أَهْله في البَلد، فَلَمْ يَظفرُوا بِه، ثُمَّ اسْتَأْصِل أَمْوَاله وَضياعَه، فَصبر، وَحَدَ الله، أَمر فَلَمَّ حَلَى مَنْ يَكُونُ مَنْ أَهْلِ البَيْتِ لاَ بُدَّ أَنْ يُبتلَى، وَأَنَا رُبِّيْتُ فِي النِّعمَة، وَكُنْتُ أَخَاف وَصَابَعَه، فَصبر، وَحَدَ الله، وَقَالَ: مَنْ يَكُونُ مَنْ أَهْلِ البَيْتِ لاَ بُدَّ أَنْ يُبتلَى، وَأَنَا رُبِيْتُ فِي النِّعمَة، وَكُنْتُ أَخَاف أَنْ يُبتلَى، وَأَنَا رُبيْتُ فِي النِيهِ مُتَعَلْ أَنْ يُبتلَى، وَأَنَا رُبيْتُ فِي النِيهِ مُتَعَلْ وَهُو مِنْ الطَّعَام حَتَىٰ مَاتَ جُوعًا، وَهُو مِنْ قَالَ أَبُو المَعَالِي الْخَطِيْب: فَسمِعنَا أَنَّهُم منعُوْهُ مِنَ الطَّعَام حَتَىٰ مَاتَ جُوعًا، وَهُو مِنْ فَلَا الْعَابِدِيْنَ عَلَى بِن الْخَسَيْنَ (٢٠).

(١٧) قَيْلَ: إِنَّ بِنَاتَ اللَّعْتَمدِ<sup>(٣)</sup> أَتَيْنَهُ فِي عِيد- وذلك عندما سجن المعتمد- وَكُنَّ يَغْزِلْنَ بِالأُجرَة فِي أَغْمَاتَ، فَرَآهن فِي أَظْمَار رَثَّة، فَصَدَعْنَ قَلْبَه، فَقَالَ:

فِيها مَضَىٰ كُنْتَ بِالأَعْيَادِ مُسُروْرا فَسَاءَكَ العِيْدُ فِي أَعْهَاتَ مَأْسُوْرَا تَسَرَىٰ بَنَاتِكَ فِي الأَطْهَارِ جَائِعَةً يَغْزِلْنَ لِلنَّاسِ مَا يَمْلُكُنَ قِطْمِيْرَا بَسَرَزْنَ نَحْوَكَ لِلتَّسْلِيمِ خَاشِعَةً أَبْهَارُهُ نَ حَسِيرُاتٍ مَكَاسِيْرَا بَطَأْنَ فِي الطِّيْنِ وَالأَقْهَدَامُ حَافِيَةٌ كَأَنَّهَا لَمْ تَطَأْ مِسْكًا وَكَافُوْرَا (٤) يَطَأْنَ فِي الطِّيْنِ وَالأَقْهَدَامُ حَافِيَةٌ كَأَنَّهَا لَمْ تَطَأْ مِسْكًا وَكَافُوْرَا (٤)

(١٨) قَالَ الإمَامِ عَبْد اللهِ بن أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِيِّ بِأَصْبَهَانَ: أَبُو نُعَيْمٍ قَدْ أَخَذَ عَلَىٰ ابْن مَنْدَةَ أَشْيَاء فِي كِتَابِ «الصَّحَابَة»، فَكَانَ الحَافِظُ أَبُو مُوْسَىٰ يَشتهِي أَنْ يَأْخذ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) بمعنى: أرسل.

<sup>(7) (</sup>٨١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) هو المعتمد بن عباد صاحب الأندلس كان مسرفا في الظلم والترف أسره المرابطون وسجن بأغمات عامين وزيادة . انظر ترجمته في الأصل

<sup>.(75/19)(5)</sup> 

أَبِي نُعَيْم فِي كِتَابِهِ الَّذِي فِي الصَّحَابَة، فَهَا كَانَ يَجِسُر، فَلَهَّا قَدِمَ الْحَافِظ عَبْد الغَنِيِّ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِذَلِك، قَالَ: فَأَخَذَ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْم نَحْوًا مِنْ مائتَيْنِ وَتِسْعِيْنَ مَوْضِعًا، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ الصَّدْر الْخُجَنْدِيّ، طلب عَبْد الغَنِيِّ، وَأَرَادَ هَلاَكه، فَاخْتَفَى (۱).

(١٩) قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ثَلاَثَةٌ أُحِبُّهُنَّ وَيَكْرَهُهُنَّ النَّاسُ: الفَقْرُ، وَالمَرَضُ، وَالمَوْتُ، وَالمَوْتُ، وَالمَوْتُ، وَالمَوْتُ، وَالمَوْتُ، وَالمَوْتُ اشْتِيَاقًا لِرَبِّي، وَالمَرْضَ تَكْفِيْرًا لِخَطِيْئَتِي (٢).

(٢٠) قِيْلَ: بَعَثَ مُوْسَىٰ الكَاظِمُ إِلَىٰ الرَّشِيْدِ برِسَالَة مِنَ الحَبْسِ، يَقُوْلُ: إِنَّهُ لَنْ يَنْقَضِيَ جَمِيْعًا يَنْقَضِيَ عَنِّي يَوْمٌ مِنَ البَلاَءِ، إِلاَّ انْقَضِيَ جَمِيْعًا إِلَىٰ يَوْمٌ مِنَ الرَّخَاءِ، حَتَّىٰ نُفضِيَ جَمِيْعًا إِلَىٰ يَوْم لَيْسَ لَهُ انْقِضَاءٌ، يَحْسَرُ فِيْهِ المُبْطِلُوْنَ (٣).

(٢١) قَالَ عَلِيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: صَنَّفتُ (المُسْنَدَ) مُسْتَقْصَى، وَخَلَّفتُهُ فِي المَنْزِلِ، وَغِبتُ فِي المَنْزِلِ، وَغِبتُ فِي المَنْزِلِ، وَغِبتُ فِي المِّرْخَلَةِ، فَخَالَطَتْهُ الأَرْضَةُ، فَلَمْ أَنْشَطْ بَعْدُ لِجَمْعِهِ (١٠).

(٢٢) عَنْ أَحْمَدَ بِنِ سُلَيْهَانَ القَطِيْعِيّ قَالَ: أَضَقْتُ إِضَاقَةً، فَأْتِيتُ إِبْرَاهِيْمِ الْحَرْبِيّ اللهُ مِن وَرَاء الْمُعُونَة، فَإِنِّي أَضَقْتُ مَرَّةً، حَتَّىٰ اللهُ مِن وَرَاء الْمُعُونَة، فَإِنِّي أَضَقْتُ مَرَّةً، حَتَّىٰ اللهُ مِن وَرَاء اللَّعُونَة، فَإِنِّي أَنَا وَأَنْت نَصْبُ انْتَهَىٰ أَمْرِي إِلَىٰ أَنْ عدم عيالي قوتَهُم، فَقَالَتِ الزَّوْجَة: هِبْ أَنِي أَنَا وَأَنْت نَصْبُر، فَكَيْفَ بِالصَّبِيَّتِين؟ هَاتِ شَيْئًا مِنْ كُتُبك نَبيعُه أَوْ نرهنه، فَضَننْتُ بِذَلِك، وَقُلْتُ: فَكَيْفَ بِالصَّبِيَّتِين؟ هَاتِ شَيْئًا مَنْ كُتُبك نَبيعُه أَوْ نرهنه، فَضَننْتُ بِذَلِك، وَقُلْتُ: فَقُلْتُ: مِنْ ذَا؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الجيران. فقلت: أُدْخُل. فقلن وَلَا اللهِ السِّراج حَتَّىٰ أَدْخَلَ. فكبيتُ شَيْئًا عَلَى السِّراج، فَقُلْتُ: مِنْ المَاكِل، وَكَاعَدُ فيْه خَسُ فَلَتُ اللهَ وَرَكَ شَيْئًا، وَقَامَ، فَإِذَا هُوَ مِنديل فيْهِ أَنواعٌ مِنَ المَآكِل، وَكَاعَدُ فيْه خَسُ مَائَة دِرْهَم، فَأَنْبِهُنَا الصِّغَار وَأَكُلُوا، ثُمَّ مِنَ الغَدِ، إِذَا جَمَّال يَقُودَ جَمَلين، عَلَيْهِمَا حَلَان مَلَاع مَلَى السِّراج عَتَى الغَدِ، إِذَا جَمَّال يَقُودَ جَمَلين، عَلَيْهِمَا حَلَان مَائَة دِرْهَم، فَأَنْبِهُنَا الصِّغَار وَأَكُلُوا، ثُمَّ مِنَ الغَدِ، إِذَا جَمَّال يَقُودَ جَمَلين، عَلَيْهِمَا حَلَان

<sup>(1) (17\</sup> A03-P03).

<sup>(7) (7/ 837).</sup> 

<sup>(7) (7/777).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi V / 11) (\xi)$ 

وَرِقًا(١)، وَهُوَ يِسأَل عَنْ مَنْزِلِي، فَقَالَ: هَذَانِ الجملاَن أَنفذَهُمَا لَكَ رَجُل مِنْ خُرَاسَان، وَاسْتَحْلَفَنِي أَنْ لاَ أَقُول مَنْ هُوَ(١).

(٢٣) عَنْ عُمَرَ بنِ الحَكَم، قَالَ: كَانَ عَمَّارٌ يُعَذَّبُ حَتَّىٰ لاَ يَدْرِي مَا يَقُوْلُ، وَكَذَا صُهَيْبٌ، وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ [النَّحْلُ: ١٤] (٣).

(٢٤) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ، وَاللَّنْذِرُ بِنُ عَمْرِو، يَمْتَارَانِ لأَهْلِ العَقَبَة، وَقَدْ خَرَجَ القَوْمُ، فَنَذرَ ('') بِهَا أَهْلُ مَكَّة، فَأُخِذَ سَعْدُ، وَأُفْلِتَ المُنْذِرُ. وَأَهْلِ العَقَبَة، وَقَدْ خَرَجَ القَوْمُ، فَنَذرَ (' بَهَا أَهْلُ مَكَّة ، فَأُخِذَ سَعْدُ، وَأُفْلِتَ المُنْذِرُ. قَالَ سَعْدُ: فَضَرَبُونِي حَتَّىٰ تَركُونِي كَأَنِّي نُصُّبُ أَهْرُ – يَحْمَرُ النَّصُبُ مِنْ دَمِ الذَّبَائِحِ عَلَيْهِ –. قَالَ: فَخَلاً رَجُلٌ كَأَنَّهُ رَجَمَنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَمَا لَكَ بِمَكَّة مَنْ تَسْتَجِيْرُ بِهِ؟ عَلَيْهِ –. قَالَ: فَخَلاً رَجُلٌ كَأَنَّهُ رَجَمَنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ! أَمَا لَكَ بِمَكَّة مَنْ تَسْتَجِيْرُ بِهِ؟ قُلْتُ : لاَ، إلاَّ أَنَّ العَاصَ بِنَ وَائِلَ قَدْ كَانَ يَقْدَمُ عَلَيْنَا المَدِيْنَةَ، فَنْكُرِمُهُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: ذَكَرَ ابْنَ عَمِّي، وَاللهِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنْكُم. فَكَفُّوا عَنِّي، وَإِذَا هُوَ عَدِيُّ بِنُ القَوْمِ: فَكَانَ يَقَدَمُ عَلَيْنَا المَدِيْنَةَ، فَكَانَ عَمِّي، وَاللهِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنْكُم. فَكَفُوا عَنِّي، وَإِذَا هُوَ عَدِيُّ بِنُ الْقَوْمِ: ذَكَرَ ابْنَ عَمِّي، وَاللهِ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدُ مِنْكُم. فَكَفُوا عَنِي، وَإِذَا هُوَ عَدِيُّ بِنُ السَّهُمِيُّ (' ).

(٢٥) عَنْ مُطَرِّف، قُلْتُ للزُّبَيْر: مَا جَاءَ بِكُمْ، ضَيَّعْتُمُ الْخَلِيْفَةَ حَتَّىٰ قُتِلَ، ثُمَّ جِئْتُمْ وَكُلُبُوْنَ بِدَمِهِ؟، قَالَ: إِنَّا قَرَأَْنَا عَلَىٰ عَهْد رَشُوْلِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر، وَعُمَر، وَعُمَر، وَعُمْز، وَعُشْإَنَ: ﴿ وَأَتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِن كُمُ خَاصَ لَا ﴾ [الأَنْفَال: ٢٥] لَمْ وَعُشْإَنَ: ﴿ وَأَتَّ قُواْ فِتَنَةً لَا تَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِن كُمُ خَاصَ لَا ﴾ [الأَنْفَال: ٢٥] لَمْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّىٰ وَقَعَتْ مَنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ (١٠).

(٢٦) قَالَ عَمَّار بِنُ يَاسر رَضَيَالِلَهُ عَنهُ: إِنَّ أُمَّنَا - يَعْنِي عَائِشَةً - قَدْ مَضَتْ لِسَبِيْلِهَا، وَإِنَّهَا لَزَوْجَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهُ ابْتَلاَنَا بَهَا، لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ نُطِيْعُ، أَوْ إِيَّاهَا (٧٠).

<sup>(</sup>١) أي: فضة. «النهاية» (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) (٣٦٨/١٣) قَالَ الذَّهَبِيِّ: إِسْنَادُهَا مُرْسَل.

<sup>.(</sup>٤٠٩/١) (٣)

<sup>(</sup>٤) أي: علم. «النهاية» (٥/ ٣٩).

<sup>(0) (1/</sup> ۲۷۲ - ۳۷۲).

<sup>.(0 / / ) (7)</sup> 

<sup>.(\(\</sup>x\\\)) (\(\text{V}\)

(٢٧) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: مَرَرْنَا بِالرَّبَذَة، فَإِذَا فُسْطَاطُ (١) مُحَمَّد بِنِ مَسْلَمَة، فَقُلْتُ: لَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَلَا يَا لَوْ خَرَجْتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَلَا يَا لُحْرَجْتَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ أَلَا يَا لُحُمَّدُ، سَتُكُونُ ثُونَ قُدُّ، وَفَتْنَةٌ، وَاخْتِلَافٌ، فَاكْسِرْ سَيْفَكَ، وَاقْطَعْ وَتَرَكَ (١)، وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ ». فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنَي (٣).

(٢٨) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنِ: الْزَمْ مَسْجِدَكَ. قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ؟ قَالَ: لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ نَفْسِي عَلَيَّ؟ قَالَ: لَوْ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ نَفْسِي وَمَالِي، لَرَأَيْتُ أَنْ قَدْ حَلَّ لِي أَنْ أَقْتُلَهُ (٤٠).

(٢٩) عَنْ سَعْد بِنِ أَبِي وَقَاصِ: أَنَّهُ جَاءَهُ ابْنُهُ عَامِرٌ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! أَفِي الفِتْنَةِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَكُوْنَ رَأْسًا؟ لا وَالله، حَتَّىٰ أُعْطَىٰ سَيْفًا، إِنْ ضَرَبْتُ بِهِ مُسْلِمًا نَبَا (٥) عَنْهُ، وَإِنْ ضَرَبْتُ بِهِ مُسْلِمًا نَبَا (١٠) عَنْهُ، وَإِنْ ضَرَبْتُ كَافِرًا قَتَلَهُ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الغَنِيَّ، وَإِنْ ضَرَبْتُ كَافِرًا قَتَلَهُ. سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الغَنِيَّ، التَّقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الغَنِيِّ، التَّقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَيْفُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَالَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

(٣٠) عَنِ الضَّحَّاكِ الحِزَامِيِّ، قَالَ: قَامَ عَلِيٌّ عَلَىٰ مِنْبَرِ الكُوْفَة، فَقَالَ حِيْنَ اخْتَلَفَ الْحَكَمَانِ: لَقَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُم عَنْ هَذِهِ الحُكُوْمَةِ (٧)، فَعَصَيْتُمُوْنِي. فَقَامَ إِلَيْهِ فَتَىٰ آدَمُ، وَقَالَ: إِنَّكَ وَاللهِ مَا نَهَيْتَنَا، بَلْ أَمَوْتَنَا، وَذَمَوْتَنَا (١٠)، فَلَمَّ كَانَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ بَرَّأْتَ نَفْسَكَ، وَنَحَلْتَنَا ذَنْبَكَ. فَقَالَ عَلَيٌّ رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ: مَا أَنْتَ وَهَذَا الكَلاَم، قَبَّحَكَ اللهُ!، وَاللهِ

<sup>(</sup>١) الفسطاط: ضربمن الأبنية. «لسان العرب» (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) هو شرعة القوس ومعلقها. «لسان العرب» (٥/ ٢٧٨).

<sup>.(</sup>٣٧١/٢) (٣)

<sup>(3) (7/ 0 • 0 - • 10).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: تجافى. «لسان العرب» (١٥/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١١٩/١)(٦)

<sup>(</sup>٧) أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم.. «لسان العرب» (١٤١/١٢).

<sup>(</sup>A) أي: شجعتنا وحضضتنا. «النهاية» (٢/ ١٦٧).

لَقَدْ كَانَتِ الْجَهَاعَةُ، فَكُنْتَ فِيْهَا خَامِلًا(۱)، فَلَمَّا ظَهَرَتِ الفِتْنَةُ نَجَمْتَ(٢) فِيْهَا نُجُوْمَ قَرْنِ المَاعِزِ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ النَّاسِ، فَقَالَ: لله مَنْزِلٌ نَزَلَهُ سَعْدُ بِنُ مَالِك، وَعَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ، وَالله لَئِنْ كَانَ حَسنًا إِنَّهُ لَعَظِيْمٌ مَشْكُورٌ(٣).

(٣١) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْسَيِّبِ، قَالَ: مَا أَيِسَ الشَّيْطَانُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَتَاهُ مِنْ قَبِلِ النِّسَاءِ. ثُمَّ قَالَ لَنَا سَعِيْدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ وَثَهَانِيْنَ سَنَةً، وَقَدْ ذَهَبَتُ إِحْدَىٰ عَيْنَيْهِ، وَهُوَ يَعْشُو<sup>(٤)</sup> بِالأُخْرَى -: مَا شَيْءٌ أَخَوْفُ عِنْدِي مِنَ النِّسَاءِ (٥٠).

(٣٢) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ الْسَيِّبِ: مَا خِفْتُ عَلَىٰ نَفْسِي شَيْئًا خَافَةَ النِّسَاء. قَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّد، إِنَّ مِثْلَكَ لَا يُرِيْدُ النِّسَاءَ، وَلاَ تُرِيْدُهُ النِّسَاءُ. فَقَالَ: هُوَ مَا أَقُوْلُ لَكُم. وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، أَعْمَشَ (٢٠).

(٣٣) قَالَ أَبُو اللَّيْح، سَمِعْتُ مَيْمُوْن بن مهران يَقُوْلُ: لأَنْ أُوْتَمَنَ عَلَىٰ بَيْتِ مَالٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوْتَمَنَ عَلَىٰ اَمْرَأَةِ (٧٠).

(٣٤) عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَوِ اثْتُمِنْتُ عَلَىٰ بَيْتِ مَالٍ، لَكُنْتُ أَمِيْنًا، وَلاَ آمَنُ نَفْسِي عَلَىٰ أَمَة شَوْهَاءَ (٨)(٩).

<sup>(</sup>١) الخامل: الخفي الساقط الذي لا نباهة له. «لسان العرب» (١١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) أي: ظهرت وطلعت. «النهاية» (٥/ ٢٤).

<sup>(1)(1/911-111)</sup> 

<sup>(</sup>٤) العشا: سوء البصر من غير عمىٰ ويكون الذي لايبصر بالليل ويبصر بالنهار. «لسان العرب» (١٥/ ٥٦).

 $<sup>(\</sup>Upsilon\Upsilon V/\xi)$  (0)

<sup>(7) (3/137).</sup> 

<sup>.(</sup>vv /o) (v)

<sup>(</sup>۸) أي: قبيحة. «النهاية» (۲/ ٥١١).

<sup>ُ (</sup>٩) (٥/ ٨٧ – ٨٨) ْ قَالَ الذَّهَٰبِيِّ: صَدَقَ-رَحَمِهُ اللهُ- فَفِي الحَدِيْثِ: «أَلَا لَا يُخَلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ».

(٥٧)قَالَ خَلَفُ بِنُ تَمِيْم: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: مَنْ أَحَبَّ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ، لَمْ يُفْلِح (١).

(٣٦) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: سَأَلْتُ ثُحَمَّدَ بِنَ عُبَيْد: أَكَانَ لِسُفْيَانَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيتُ ابْنَا لَهُ، بَعَثَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ سُفْيَانُ: لَيْتَ أَنِّي دُعِيتُ لِجِنَازَتِكَ. قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فَلَ لَبْتَ حَتَّىٰ دَفَنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢).

(٣٧) قَالَ غَسَّانُ بِنُ الْفَضَّلِ الغَلابِيُّ: سَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ: أَنَّ الرَّبِيْعَ بِنَ صَبِيْحِ كَانَ بِالأَهْوَازِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَتَعَرَّضَتُ لَهُمَا الْمَرَأَةُ، فَبَكَىٰ الشَّيْخُ. قَالَ لَهُ صَاحِبُه: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تَطَمَعْ فِي شَيْخَيْنِ، إلا وَقَدْرَأَتْ شُيُوْخًا قَبْلَنَا يُتَابِعُونَهَا، فَلِذَا أَبْكِي (٣).

(٣٨) قَالَ مَالِكُ: اسْتُعْمِلَ زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ عَلَىٰ مَعدَنِ بِنِي سُلَيْم، وَكَانَ مُعدَرًا، لاَ يَرَالُ يُصَابُ فِيْهِ النَّاسُ مِنْ قَبَلِ الجِنِّ. فَلَمَّا وَلِيَهُم، شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْه، فَأَمَرَهُم بِالأَذَانِ يَزَالُ يُصَابُ فِيْهِ النَّاسُ مِنْ قَبَلِ الجِنِّ. فَلَمَّا وَلِيَهُم، شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْه، فَأَمَرَهُم بِالأَذَانِ أَنْ يُؤَذِّنُوا وَيَرَفَعُوا أَصواتَهُم، فَفَعَلُوا، فَارتَفَعَ عَنْهُم ذَلِكَ حَتَّى اليَوْمَ. قَالَ مَالِكُ: أَنْ يُؤِذِّنُوا وَيَرفَعُوا أَصواتَهُم، فَفَعَلُوا، فَارتَفَع عَنْهُم ذَلِكَ حَتَّى اليَوْمَ. قَالَ مَالِكُ: أَعْدِبنِ مَشُوْرَةِ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ (٤٠).

(٣٩) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ البُوْشَنْجِيُّ: جَعَلُوا يُذَاكِرُوْنَ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بِن حَنْبَلِ بِالرَّقَةِ فِي التَّقِيَّةِ وَمَا رُويَ فِيْهَا. فَقَالَ: كَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِحَدِيْثَ خَبَّابٍ: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يُنْشَرُ أَحَدُهُمْ بِالمُنْشَارِ، لاَ يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دَيْنِهِ». فأيسنًا مِنْهُ. وَقَالَ: لَسْتُ أُبِالِي بِالحَبْسِ، مَا هُوَ وَمَنْزِلِي إلا وَاحِدٌ، وَلاَ قَتلًا بِالسَّيْف، إِنَّهَا أَخَافُ فَتَالًا بِالسَّيْف، إِنَّهَا أَخَافُ فَتَالًا السَّوْط. فَسَمَعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الحَبْسِ، فَقَالَ: لاَ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَهَا هُو إِلاَّ سَوْطَانِ، ثُمَّ لاَ تَدْرِي أَيْنَ يَقَعُ البَاقِي، فَكَأَنَّهُ سُرِّي عَنْهُ(٥).

(٤٠) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مَهْدِيّ: جَاءتَنِي امْرَأَة بِبَغْدَادَ لَيْلَة، فَذَكَرَتْ أَنَّهَا مِنْ بنَات

<sup>.(</sup>YOA/V)(1)

<sup>(</sup>Y) (V\ \\ \\ \\ \).

<sup>(</sup>Y) (Y/PAY).

<sup>.(</sup>٣١٧/٥)(٤)

<sup>(0) (11/ 177- +37).</sup> 

النَّاس، وَأَنَّهَا امْتحنت بِمحْنَة، وَأَسْأَلك بِالله أَنْ تَسْترنِي، فَقَدْ أَكْرَهت عَلَىٰ نَفْسِي، وَأَنَا حُبْلَى، وَقُلْتُ: إِنَّك زَوجِي فَلا تفضحنِي. فَنكبت (أ) عَنْهَا، وَمضيت. فَلم أَشْعَر حَتَّىٰ جَاءَ إِمَام المحلَة وَالجيرَان يهنئوني بِالوَلَد المَيْمُوْنَ، فَأَظهرت التَّهْليل، وَوزنت في اليَوْم الثَّاني للإمَام دِيْنَارَيْن، وَقُلْتُ: أَعطها نفقَة، فَقَدْ فَارقتها، وَكُنْت أَعطيها في كُلِّ شَهْر دِيْنَارَيْن، حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ ذَلِكَ سنتَان، فَهَات الطِّفْل، وَجَاءني النَّاس يعزوني، فَكُنْت أَظهر لَهُم التَسْليم وَالرِّضَى، فَجَاءتْنِي بَعْد أَيَّام بِالدَّنَانِيْ فرَدتها، وَدعت لِي، فَقُلْتُ: هَذَا الذَّهب كَانَ صلَة لِلُولد، وَقَدْ وَرثتيه، وَهو لَك (أ).

(٤١) عَنْ زَيْد بنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ حُصرَ بِالشَّام، وَنَالَ مِنْهُ الْعَدُوُّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَا نَزَلَ بِعَبْدِ مُؤْمِن شِدَّةٌ، إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَعْدَهَا فَرَجًا، وَإِنَّهُ لاَ يَغْلِبُ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُوا اصَبِرُوا وَصَابِرُوا بَعْدَهَا فَرَجًا، وَإِنَّهُ لاَ يَغْلِبُ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ عَامَنُوا اصَبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ٢٠٠] (٣).

(٤٢) عَنْ أَبِي مُصْعَب: أَنَّ عَبْدَ اللَّكِ بِنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَىٰ هِشَام بِنِ إِسْمَاعِيْلَ مُتُولِّي اللَّذِيْنَةِ: بَلَّغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ بِنَ الْحَسَنِ يُكَاتِبُ أَهْلَ العِرَاقِ، فَاسْتَحْضَرُ هُ. قَالَ: فَجِيءَ بِهِ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ: يَا ابْنَ عَمِّ، قُلْ كَلَهَاتِ الفَرَجِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَلَهَاتِ الفَرَجِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الحَلِيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ، وَرَبُّ اللَّرْضَ، وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبُّ اللَّرْضَ، وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ، وَرَبُّ الأَرْضَ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيْم. قَالَ: فَخُلِّي عَنه (٤٠).

(٤٣) قَالَ الفُضَيْلُ: إِنَّهَا هُمَّا عَالَمَان، فَعَالَمُ الدُّنْيَا: عِلْمُهُ مَنْشُوْرٌ، وَعَالَمُ الآخرة: عِلْمُهُ مَسْتُورٌ، الفُضَيْلُ: إِنَّهَا هُلَّا يَضُّرُّ كُم بِسُكْرِهِ، العُلَمَاءُ كَثِيْرٌ، وَالحُكَمَاءُ قَلِيْلُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أي: عدلت. «لسان العرب» (۱/ ۷۷۰).

<sup>.(</sup>oqx/17)(Y)

<sup>.(10/1)(</sup>٣)

 $<sup>(\</sup>xi \wedge \circ / \xi) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>٤٣٤/٨) (٥)

(٤٤) قَالَ الأَزْهَرِيُّ كَانَ يَحِضُرُ مَجْلَسَه-أي: عَلِيُّ بنُ مُحَمَّد المِصْرِيُّ-رِجَالُّ وَنَسَاءُ، فَكَانَ يَجِعَلُ عَلَى وَجِهِهِ بُرْقُعًا خَوَفًا أَنْ يَفتَتِن بِهِ النَّاسِ مِنْ حُسَنَ وَجْهَهُ (١).

(٤٥) عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي شَدَّادٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ لَّا ذُكِرَ لَهُ سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْر، أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَائِدًا يُسَمَّىٰ الْمُتَلَمِّسَ بِنَ أَحْوَصَ فِي عِشْرِيْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَبَيْنَا هُمْ يَطْلُبُونَهُ، إِذَا هُمْ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِه، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: صِفُوهُ لِي. فَوَصَفُوهُ، فَلَلُبُونَهُ، إِذَا هُمْ بِرَاهِبِ فِي صَوْمَعَتِه، فَسَأَلُوهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: صِفُوهُ لِي. فَوَصَفُوهُ، فَلَكُمُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقُوا، فَوَجَدُوهُ سَاجَدًا يُنَاجِي بِأَعْلَى صَوْتِه، فَدَنَوْا، وَسَلَّمُوا، فَرَفَعَ فَدَلَهُمْ عَلَيْه، فَأَنْتُم بَقِيَّةَ صَلاَتِه، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، فَقَالُوا: إِنَّا رُسُلُ الْحَجَّاجِ إِلَيْك، فَأَجِبُه فَالَّذَ وَلَا بُدَّ مِنَ الإِجَابَةِ؟ قَالُوا: لاَ بُدَّ. فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْه، وَقَامَ مَعَهُم، وَقَامَ مَعَهُم، وَقَالَ الرَّاهِبِ، فَقَالُ الرَّاهِبِ، فَقَالُ الرَّاهِبُ: يَا مَعْشَرَ الفُرْسَانِ أَصَبْتُمْ صَاحِبُكُم؟ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ دَيْرِ الرَّاهِبِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: يَا مَعْشَرَ الفُرْسَانِ أَصَبْتُمْ صَاحِبُكُم؟ وَقَالَ الرَّاهِبُ، فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالُو: الْمَادِيْرِدَ فَقَالُوا: مَا نَرَاكَ إِلاَ وَأَنْتَ تُرِيْدُ الْهَرْسَانِ خَوْلَ الدَّيْرِ. فَقَالُوا: وَا إِلاَ وَأَنْتَ تُرِيْدُ الْمَوْرَبَ مَنَا لَوْ اللَّهُ وَا اللَّهُونَ وَالأَسَدَ يَأُويَانِ حَوْلَ الدَّيْرِ. فَقَالُوا: مَا نَرَاكَ إِلاَ وَأَنْتَ تُرِيْدُ الْهَرَبَ مَنَا.

قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لاَ أَدْخُلُ مَنْزِلَ مُشْرِكِ أَبَدًا. قَالُوا: فَإِنَّا لاَ نَدَعُكَ، فَإِنَّ السِّبَاعَ تَقْتُلُكَ. قَالَ: لاَ ضَيْرَ، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي يَصْرِفُهَا عَنِّي، وَيَجْعَلُهَا حَرَسًا تَحُرُسُنِي. قَالُوا: فَأَنْتَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ؟ ، قَالَ: مَا أَنَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَلَكِنْ عَبْدٌ مِنْ عَبِيْدِ اللهِ مُذْنِبٌ.

قَالَ الرَّاهِبُ : فَلْيُعْطِنِي مَا أَثِقُ بِهِ عَلَىٰ طُمَأْنِيْنَة. فَعَرَضُوا عَلَىٰ سَعِيْدِ أَنْ يُعْطِيَ الرَّاهِبَ مَا يُرِيْدُ. قَالَ: إِنِّي أُعْطِي الْعَظِيْمَ الَّذِي لاَّ شَرِيْكَ لَهُ، لاَ أَبْرَحُ مَكَانِي حَتَّىٰ الرَّاهِبَ بَذَلِكَ، فَقَالَ لَهُم: اصْعَدُوا، وَأَوْتِرُوا القِسِّيَ، أُصْبِحَ - إِنْ شَاءَ اللهُ -. فَرَضِيَ الرَّاهِبُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُم: اصْعَدُوا، وَأَوْتِرُوا القِسِّيَ، لِتُنَفِّرُوا السِّبَاعَ عَنْ هَذَا العَبْدِ الصَّالِح، فَإِنَّهُ كَرهَ الدُّخُوْلَ فِي الصَّوْمَعَة لَكَانكُمْ. فَلَمَّا صَعِدُوا، وَأَوْتَرُوا القِسِّيَّ، إِذَا هُمْ بِلَبُوةٍ قَدْ أَقْبَلَتْ، فَلَمَّا ذَنَتْ مِنْ سَعِيْدٍ، تَحَكَّكَتْ

<sup>(1) (01/</sup> ۲۸۳).

به، وَتَمَسَّحَتْ به، ثُمَّ رَبَضَتْ (ا) قَرِيْبًا مِنْهُ، وَأَقْبَلَ الأَسَدُ يَصْنَعُ كَذَلكَ. فَلَّا رَأَى الرَّاهِ بُ ذَلكَ، وَأَصْبَحُوا، نَزُلَ إِلَيْهَ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَرَائع دينه، وَسُنَنِ رَسُوْله، فَفَسَّرَ لَهُ سَعِيْدٌ ذَلكَ كُلَّهُ، فَأَسْلَمَ، وَأَقْبَلَ القَوْمُ عَلَىٰ سَعِيْد يَعْتَذَرُوْنَ إِلَيْه، وَيُقَبِّلُوْنَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه، وَيَأْخُذُوْنَ التَّرَابَ الَّذِي وَطِئهُ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا سَعِيْدُ، حَلَّفَنَا الْحَجَّاجُ بِالطَّلاَقِ وَرِجْلَيْه، وَيَأْخُذُوْنَ التَّرَابَ الَّذِي وَطِئهُ، فَيَقُوْلُونَ: يَا سَعِيْدُ، حَلَّفَنَا الْحَجَّاجُ بِالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقَ، إِنْ نَحْنُ رَأَيْنَاكَ لاَ نَدَعُكَ حَتَّىٰ نُشْخِصَكَ إِلَيْه، فَمُونَا بِهَا شَعْتَ. قَالَ: الْمَضُوا لَأَمْرِكُم، فَإِنِّ لاَئذُ بِخَالِقي، وَلاَ رَادَّ لِقَضَائه. فَسَارُوا حَتَّىٰ بَلَغُوا وَاسطَ، فَقَالَ سَعِيْدُ: قَدْ تَحَرَّمُ مُ وَصَحِبْتُكُم، وَلَسْتُ أَشُكُّ أَنَّ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ، فَدَعُونِي اللَّيْلَةَ آخُذُ أَهْبَةَ المَوْت، وَأَسْتَعَدَّ لَمُنْكَر وَنَكِيْر، وَأَذْكُو عَذَابَ الْقَبْر، فَإِذَا أَصْبَحْتُم، فَالْيُعَادُ بَيْنَنَا اللَكَانُ الَّذِي تُرِيْدُونَ. فَقَالَ بَعْضُهُم: لاَ تُرِيْدُونَ أَثَرًا بَعَد عَيْن.

وَقَالَ بَعْضُهُم: قَدْ بَلَغْتُم أَمْنَكُم، وَاسْتَوْجَبْتُم جَوَائِزَ الأَمِيْر، فَلاَ تَعْجُزُوا عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُم: يُعْطِيْكُم مَا أَعْطَىٰ الرَّاهِب، وَيْلَكُم! أَمَا لَكُم عَبْرَةٌ بِالأَسَد. وَنَظَرُوا وَقَالَ بَعْضُهُم: يُعْطِيْكُم مَا أَعْطَىٰ الرَّاهِب، وَيْلَكُم! أَمَا لَكُم عَبْرَةٌ بِالأَسَد. وَنَظَرُوا إِلَىٰ سَعِيْد قَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ، وَشَعِثَ رَأَسُهُ، وَاغْبَرَ لَوْنُهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَلَمْ يَشَرَب، وَلَمْ يَضْحَكُ مُنْذُ يَوْم لَقُوْهُ وَصَحِبُوْهُ، فَقَالُوا: يَا خَيْرَ أَهْلِ الأَرْض، لَيْتَنَا لَمْ نَعْرِفْك، وَلَمْ نَشَرَحْ إِلَيْك، الوَيْلُ لَنَا وَيْلًا طَوِيْلًا، كَيْفَ ابْتُلَيْنَا بِكَ! اعْذُرْنَا عِنْدَ خَالِقِنَا يَوْمَ الْحَشْرِ الأَكْبَر، فَإِنَّهُ القَاضِي الأَكْبَرُ، وَالْعَدْلُ الَّذِي لاَ يَجُوْرُ.

قَالَ: مَا أَعْذَرَنِي لَكُم وَأَرْضَانِي لَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِ اللهِ فِيَّ. فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ البُكَاء وَاللَّجَاوَبَة، قَالَ كَفَيْلُهُ: أَسْأَلُكَ بِاللهِ لَلَا زَوَّدْتَنَا مِنْ دُّعَائِكَ وَكَلاَمِكَ، فَإِنَّا لَنْ نَلْقَىٰ مَثْلُكَ أَبَدًا. فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَخَلَوْا سَبِيْلَهُ، فَعَسَلَ رَأْسَهُ وَمِدْرَعَتَهُ (٢) وَكَسَاءه، وَهُم مَثْلَكَ أَبَدًا. فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَخَلُوْا سَبِيْلَهُ، فَعَسَلَ رَأْسَهُ وَمِدْرَعَتَهُ وَمُ وَكَسَاءه، وَهُم مُعْتَفُوْنَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، يُنَادُوْنَ بِالوَيْلِ وَاللَّهْف (٣). فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُوْدُ الصُّبْح، جَاءهُم سَعِيْدُ، فَقَرَعَ البَابَ، فَنَزَلُوا، وَبَكَوْا مَعَهُ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَىٰ الْحَجَّاج، وَآخَرَ مَعَهُ، فَدَخَلاً، سَعِيْدُ، فَقَرَعَ البَابَ، فَنَزَلُوا، وَبَكَوْا مَعَهُ، وَذَهَبُوا بِهِ إِلَىٰ الْحَجَّاج، وَآخَرَ مَعَهُ، فَدَخَلاً،

<sup>(</sup>۱) أي: أقامت. «النهاية» (۲/ ۱۸٤).

<sup>(</sup>٢) أي: قميصه. «النهاية» (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) اللهف: الأسيٰ والحزن والغيظ. «لسان العرب» (٩/ ٣٢١).

فَقَالَ الْحَجَّاجُ: أَتَيْتُمُوْنِ بِسَعِيْد بِن جُبَيْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَعَايَنَّا مِنه العَجَبَ. فَصَرَفَ بِوَجْهِهِ عَنْهُم، فَقَالَ: أَدْخَلُوْهُ عَلَيَّ. فَخَرَّجَ الْمُتَلَمِّسُ، فَقَالَ لِسَعِيْد: أَسْتَوْدعُكَ الله، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ. فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ. قَالَ: أَنْتَ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ. فَأَلَ: بَلْ أُمِّي كَانَتْ أَعْلَمَ بِاسْمِي مِنْكَ. قَالَ: شَقِيْتً أَنْتَ، وَشَقِيْتُ أَمُّكَ. قَالَ: شَقِيْتً أَنْتَ، وَشَقِيْتُ أُمُّكَ. قَالَ: الغَيْبُ يَعْلَمُهُ غَيْرُكَ. قَالَ: لأُبْدلَنَكَ بِالدُّنْيَا نَارًا تَلَظَّى. قَالَ: لَوْ وَشَقِيتُ أَمُّكَ بِوَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ فَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُم بِوكِيْلٍ. قَالَ: فَمَا قُولُكَ فِي عَلَي اللهُ اللهُ عَرَفْتُ عَلَيْهِم بِوكِيْلٍ. قَالَ: فَمَا قُولُكَ فِي الْخَلَقَاءِ؟ قَالَ: لَسَتُ عَلَيْهِم بِوكِيْلٍ. قَالَ: فَرَا يُكَ عَلَى اللهُ عَرَفْتُ اللهُ اللهُ عَرَفْتُ اللهُ عَرَفْتُ . قَالَ: لَسُتُ عَلَيْهِم بِوكِيْلٍ. قَالَ: فَلَا اللهُ عَرَفْتُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَرَفْتُ اللهُ الل

قَالَ: فَأَيُّهُم أَرْضَىٰ لِلْخَالِقِ؟ قَالَ: عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَهُ. قَالَ: أَيْتَ أَنْ تَصْدُقَنِي. قَالَ: إِنِّي لَمْ أُحبَّ أَنْ أَكْذَبَكَ. قَالَ: فَمَا بَالُكَ لَمْ تَضْحَكْ؟ قَالَ: لَمْ تَسْتُو القُلُوْبُ. قَالَ: فَقَالَ: قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ الْحَجَّاجُ بِاللَّوْلُوْ وَاليَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَد، فَجَمَعَهُ بِنُ يَدَيْ سَعِيْد، فَقَالَ: قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ الْحَجَّاجُ بِاللَّوْنُ وَاليَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَد، فَجَمَعَهُ بِنُ يَدَيْ سَعِيْد، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ جَمَعْتَهُ لِتَفْتَدِي بِهِ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ القيَامَةِ فَصَالِحٌ، وَإِلاَّ فَفَرْعَةٌ وَاحَدَةٌ تُنْهِلُ (١) كُنْتَ جَمَعْتَهُ لِتَفْرُعَةٌ وَاحَدَةٌ تُنْهِلُ الْكَوْدُ وَالنَّاي، فَلَمَّا ضُرِبَ بِالعُوْدِ وَنُفْخَ فِي النَّاي، بَكَى، فَقَالَ الحَجَّاجُ: مَا الْحَجَّاجُ بِالعُوْدُ وَالنَّاي، فَلَمَّا ضُرِبَ بِالعُوْدُ وَنُفْخَ فِي النَّايَ، بَكَى، فَقَالَ الحَجَّاجُ: مَا لَكُوْدُ وَالنَّاي، بَكَى، فَقَالَ الحَجَّاجُ: مَا لِيُعْرَدُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ: مَا اللَّوْدُ وَالنَّاي بَكَى، فَقَالَ الحَجَّاجُ: مَا اللَّوْدُ فَي النَّايَ، بَكَى، فَقَالَ الحَجَّاجُ: مَا للْعُوْدُ فَشَجَرَةٌ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ حَقِّ، وَأَمَّا الأَوْتَارُ فَأَمْعَاءُ شَاةٍ يُبْعَثُ بَهَا مَعَكَ يَوْمَ اللَّهُودُ وَاللَّهُ فَلَا الْحَرْقِ يَوْمَ نَفْحِ الطَّيْوَ وَاللَّهُ مَا الْأَوْتَارُ فَأَمْعَاءُ شَاةٍ يُبْعَثُ بَهَا مَعَكَ يَوْمَ اللَّهُودُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ، فَوَاللهِ مَا الْعَيْرُدُ فَقَالَ الْحَجَرَةِ وَيْلَةً مُ اللَّافُرُ لَنَفْسِكَ يَا حَجَّاجُ، فَوَاللهِ مَا النَّالُذِي قِتْلَةً، إلاَ قَتَلْتَكَ وَيْلُكَ يَا سَعِيْدُ! قَالَ: الْحَبَرُ لِنَفْسِكَ يَا حَجَّاجُ، فَوَاللهِ مَا الْخَوْرَةِ وَاللهِ مَا الْخَوْرُةِ وَاللهُ مَا الْخَوْرُةِ وَاللّهِ مَا الْخَوْرَةِ وَاللهِ مَا الْحَبْرُ وَاللهُ فَي الْاحِرَةِ وَلَى الْمَالَ الْحَبْرُ لِنَفْسِكَ يَا حَجَاجُ، فَوَاللهِ مَا الْمَالَا وَيُلْ الْمَاءُ وَاللهُ مَا الْفَالَ الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ الْمُ الْمُعَاءُ مُنْ اللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ الْمَالَالَةُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَاءُ الْمَالَا وَاللّهُ اللّهُ الْمُولِقُولُ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُعَاءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أي: تُشغِل. «لسان العرب» (١١/ ٢٥٩).

قَالَ: شُدُّوا بِهِ لِغَيْرِ القَبْلَةِ. قَالَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]. قَالَ: كُبُّوْهُ لِوَجْهَهِ. قَالً: ﴿ فَ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ ﴾ [طه: ٥٥].

قَالَ: اذْبَحُوْهُ. قَالَ: إِنِّي أَشْهَدُ وَأُحَاجُّ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ لَحُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، خُذْهَا مِنِّي حَتَّىٰ تَلْقَانِي يَوْمَ الْقِيَامَة. ثُمَّ دَعَا سَعِيْدُ الله ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُسَلِّطُهُ عَلَىٰ أَحَد يَقْتُلُهُ بَعْدِي. فَذُبِحَ عَلَى النَّطْعِ. وَبَلَغَنَا: أَنَّ الحَجَاجِ عَاشَ بَعْدَهُ خُسَ عَشَرةَ لَيْلَةً، وَقَعَتْ فِي بَطْنه الأَكلَةُ، فَدَعَا بِالطَّبِيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، بُعْدَهُ خُسَ عَشَرةَ لَيْلَةً، وَقَعَتْ فِي بَطْنه الأَكلَةُ، فَدَعَا بِالطَّبِيْبِ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فِي حَلْقِهِ، فَتَرَكَهُ سَاعَةً، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهُ، وَقَدْ لَزَقَ بِهِ مِنَ الدَّم، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَاجِ (۱).

(٤٦) قَالَ أَبُو دَاوُد: حَكَىٰ لِي بَعْضُّ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْب، عَنْهُ: أَنَّ مَالِكًا لَّا ضُرِبَ، حُلِقَ، وَحُمِلَ عَلَىٰ بَعِيْر، فَقَيْلَ لَهُ: نَادِ عَلَىٰ نَفْسكَ. فَقَالً: أَلاَ مَنْ عَرَفَنِي، فَقَدْ عَرَفَنِي، فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرَفْنِي، فَأَنَّا مَالكُ بنُ أَنْس، أَقُوْلُ: طَلاَقُ المُكْرَهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ. فَبَلَغَ ذَلكَ جَعْفَرَ بنَ سُلَيْهَانَ الأَمَيْر، فَقَالَ: أَدْرِكُوهُ، أَنْزِلُوهُ (٢).

(٤٧) عَنِ الكُدَيْمِيِّ، قَالَ: لَّا دَخَلَ أَبُو نُعَيْمِ عَلَىٰ الوَالِي لِيَمْتَحِنَهُ، و ثَمَّ يُوْنُسُ، وَأَبُو غَسَّانَ، وَعَيْرُهُمَا، فَأَوَّلُ مَنِ امتُحِنَ فُلاَنٌ، فَأَجَابَ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَىٰ أَبِي نُعَيْم، فَقَالَ: قَدْ أَجَابَ هَذَا، فَهَا تَقُوْلُ؟ فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ أَتَّهُمُ جَدَّهُ بِالزَّنْدَقَةِ، وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ

<sup>(</sup>١) (٤/ ٣٢٨ - ٣٣٨) قَالَ الذَّهَبِيِّ: هَذِهِ حِكَايَةٌ مُنْكَرَةٌ، غَيُرْ صَحِيْحَةٍ. رَوَاهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي (الجِلْيَةِ). (٢) (٨/ ٩٦).

بنُ بُكَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُوْلُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَرْمِيَ الجَمْرَةَ بِالقَوَارِيْرِ. أَذْرَكْتُ الكُوْفَةَ وَبَهَا أَكْثِرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُوْلُوْنَ: القُرْآَنُ كَلاَمُ الله، وَعُنُقِي وَبَهَا أَكْثَرُ مِنْ سَبْعِ مائَة شَيْخ، الأَعْمَشُ فَمَنْ دُوْنَهُ يَقُوْلُوْنَ: القُرْآَنُ كَلاَمُ الله، وَعُنُقِي أَهُوَنُ مِنْ زَرِّي (١) هَذَا. فَقَامً إِلَيْهِ أَحْمَدُ بِنُ يُوْنُسَ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ - وَكَانَ بَيْنَهُمَ شَخْنَاءُ - وَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ مِنْ شَيْخ خَيْرًا (٢).

(٤٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْد: طَلَبَ نُعَيْمُ الْحَدِیْثَ كَثیْرًا بِالعِرَاقِ وَالحِجَازِ، ثُمَّ نَزَلَ مِصَرَ، فَلَمْ يَزَلْ بَهَا حَتَّىٰ أُشْخِصَ مِنْهَا فِي خِلاَفَة أَبِي إِسْحَاقَ-يَعْنِي: اللَّعْتَصِمَ- مَصْرَ، فَلَمْ يَزَلْ بَهَا حَتَّىٰ أُنْ يُحِیْبَ فِیْه بِشَيْء مَّا أَرَادُوهُ عَلَیْه، فَحُبِسَ بِسَامَرَّاءَ، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا بِهَا حَتَّیٰ مَاتَ فِي السِّجْن، سَنَةَ ثُمَانٍ وَعِشْرِیْنَ وَمَائَتَیْنَ (٣).

(٤٩) قَالَ حَنْبَلُّ: حَضَرْ ثُ أَبَا عَبْد الله وَابْنَ مَعِيْن عِنْدَ عَفَّانَ، بَعْدَ مَا دَعَاهُ إِسْحَاقُ ابنُ إِبْرَاهِيْمَ لِلْمِحْنَة، وَكَانَ أُوَّلَ مَنِ الْمَتَحَنَ مِنَ النَّاسِ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ يَحْيَىٰ مِنَ الغَدِ ابنُ إِبْرَاهِيْمَ لِلْمِحْنَة، وَكَانَ أُوَّلَ مَنِ الْمَتَحَنَ مِنَ النَّاسِ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ يَحْيَىٰ مِنَ الغَدِ بَعْدَ مَا امْتُحنَ، وَأَبُو عَبْدِ الله حَاضِرٌ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَقَالَ: أَخْبِرْنَا بِهَا قَالَ لَكَ إِسْحَاقُ؟، قَالَ: يَا أَبَا زَكَرِيَّا، لَمْ أُسُوِّدْ وَجْهَكَ، وَلا وُجُوْهَ أَصْحَابِكَ، إِنَّيْ لَمْ أُجِبْ. فَقَالَ لَهُ: فَكَيْفَ كَانَ؟ ، قَالَ: دَعَانِي، وَقَرَأَ عَلَيَّ الكَتَابَ اللَّذِي كَتَبَ بِهِ المَّامُونُ مِنَ الجَزِيْرَة، فَإِذَا فَيْهِ: امْتَحِنْ عَفَّانَ، وَادْعُهُ إِلَىٰ أَنْ يَقُوْلَ: القُرْآنُ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقرَّهُ عَلَىٰ أَمْرُه، وَإِنْ لَمْ يُجْرَىٰ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ وَلَا يُعْرَىٰ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ وَكُذَا وَكَذَا، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقرَّهُ عَلَى الْمُونُ مُنْ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ، فَاقْطَعْ عَنْهُ الَّذِي يُجْرَىٰ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ، فَاقْطَعْ عَنْهُ الَّذِي يُجْرَىٰ عَلَيْهِ وَكَانَ المُّوْنُ كُيْرَىٰ عَلَيْهِ وَكَانَ المَّمْونُ كُيْرَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ، فَاقْطَعْ عَنْهُ الَّذِي يُجْرَىٰ عَلَيْهِ وَكَانَ المَّمْونَ يُعْرَىٰ عَلَىٰ عَفَّانَ كُلَّ شَهْر خَسْسَ مَائَة دِرْهَم -.

فَلَمَّا قَرَأَ عَلَيَّ الكتَابَ، قَالَ لِي إِسْحَاقُ: مَا تَقُوْلُ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ اللَّهُ مِنَيْنَ الْحَالُ فَلَاتُ عَلَيْهِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ مِنَيْنَ الْمُورِيَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ حَتَّى خَتَمْتُهَا. فَقُلْتُ: أَخُلُوْقٌ هَذَا؟، فَقَالَ: يَا شَيْخُ! إِنَّ أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ يَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ إِلَىٰ الَّذِي يَدْعُوكَ إِلَيْهِ، يَقْطَعْ عَنْكَ مَا يجري عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: يَقُولُ: إِنَّكَ إِنْ لَمْ تُجِبْهُ إِلَىٰ الَّذِي يَدْعُوكَ إِلَيْهِ، يَقْطَعْ عَنْكَ مَا يجري عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزَقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّا إِلَيْهِ اللَّارِيَاتُ الرَّالَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّهُ اللللللللللْفَالَ اللللللللللللْفَالِيلُولُولُولُولُولُ الللللللْفَاللَّهُ اللللللْ

<sup>(</sup>١) الزر: شيء كالحبة أو القرص يدخل في العروة. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٩١).

<sup>.(1 [ 9 / 1 • ] (</sup>٢)

<sup>(7) (1/117).</sup> 

٤٤٧—<u>•</u> وَالْعُلَاءُ - اللهُ عَلَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَيَحْيَى (١).

(٥٠) عن مُحَمَّدُ بنُ طَاهر: حَدَّثنَا مَكِّيُّ بنُ عبد السَّلام الرُّمَيْلي قَالَ: كَانَ سَبَبُ خُرُوْجِ الْخَطِيْبِ مِنْ دِمَشْقَ إِلِّي صُوْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَغْتلف إِلَيْهِ صَبِيٌّ ملَيحٍ، فَتكلّم النَّاسُ في ذَلكَ، وَكَانَ أُميْرُ البَلَد رَافَضيًّا مُتَعَصِّبًا، فَبلغته القصَّةُ، فَجَعَلَ ذَلكَ سَببًا إِلَىٰ الفتك بهِ، فَأَمر صَاحِبَ شُرطته أَنْ يَأْخذ الْخَطيْبَ بِاللَّيْل، فيقتُّلَهُ، وَكَانَ صَاحبُ الشُّر طَة سُنِّيًا، فَقصدهُ تلْكَ اللَّيْلَة في جَمَاعَة، وَلَمْ يُمكنه أَنْ يُخَالف الأَميْر، فَأَخَذَهُ، وَقَالَ: قَدْ أُمرْتُ فيك بكَذَا وَكَذَا، وَلاَ أَجِدُ لَكَ حِيْلَةً إلاَّ أَنِّي أَعِبرُ بِك عِنْد دَارِ الشَّرِيْف ابْن أَبي الجنّ، فَإِذَا حَاذيتُ الدَّار، اقفِزْ وَادْخُل، فَإِنِّي لاَ أَطلُبكَ، وَأَرْجِعُ إِلَىٰ الأَميْر، فَأَخْبرُهُ بالقصَّة. فَفَعَل ذَلكَ، وَدَخَلَ دَار الشَّريْف،فَأرْسَل الأُميْرُ إِلَىٰ الشَّريْف أَنْ يَبْعَثَ به، فَقَالَ: أَيُّهَا الْأَمِيْرِ!،أَنْتَ تَعرف اعْتِقَادِي فِيْهِ وَفِي أَمثَاله، وَلَيْسَ فِي قَتْلِهِ مصلحة، هَذَا مَشْهُوْرٌ بالعِرَاق، إن قَتَلْتَه، قُتِلَ به جَمَاعَة مِنَ الشِّيعَة، وَخُرِّبَتِ المَشَاهِد. قَالَ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَىٰ أَنْ يَنْزَحَ مِنْ بَلَدك. فَأَمر بإخرَاجه، فَرَاح إِلَىٰ صُوْر، وَبَقِيَ بَهَا مُدَّة (٢). (٥١) قَالَ ابْنُ طَاهِر: وَسَمعْتُ أَصْحَابَنَا بَهَرَاة يَقُوْلُوْنَ: لَّمَا قَدمَ السُّلْطَانُ أَلب آرسلان هَرَاة في بَعْض قَدَمَاتِهِ، اجْتَمَع مَشَايِخُ البَلَد وَرُؤسَاؤُه، وَدخلُوا عَلَىٰ أَبِي إِسْمَاعِيْلَ الْهَرَويَ، وَسلَّمُوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: وَرَدَ السُّلْطَانُ وَنَحْنُ عَلَىٰ عزم أَن نَخْرُجَ، وَّنْسَلَمَ عَلَيْه، فَأَحْبَبْنَا أَن نبدَأُ بِالسَّلاَم عَلَيْكَ، وَكَانُوا قَدْ تَوَاطؤُ وا عَلَىٰ أَن حملُوا مَعَهم صَنَمًا مِنْ نُحَاس صغِيرًا، وَجَعَلُوْهُ فِيَ المَحْرَابِ تَحْتَ سَجَّادَة الشَّيْخ، وَخَرَجُوا، وَقَامَ الشَّيْخُ إِلَىٰ خَلُوته، وَدخلُوا عَلَىٰ السُّلْطَان، وَاسْتغَاثُوا منَ الأَنْصَارِيّ، وَأَنَّهُ مُجَسِّمٌ، وَأَنَّهُ يَترَكُ فِي مَحْرَابِهِ صَنَّا يَزْعمُ أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ صُوْرته، وَإِن بَعَثَ السُّلْطَانُ الآنَ يَجِدْهُ. فَعَظَمَ ذَلكَ عَلَىٰ السُّلْطَان، وَبَعَثَ غُلاَمًا وَجَمَاعَة، فَدَخَلُوا، وَقصدُوا المحرَاب،

<sup>(1) (1/337).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda I / I \Lambda \Upsilon - \Upsilon \Lambda \Upsilon).$ 

فَأَخذُوا الصّنم، فَأَلقَىٰ الغُلاَمُ الصَّنَمَ، فَبَعَثَ السُّلْطَانُ مَنْ أَحضر الأَنْصَارِيَّ، فَأَتَىٰ فَرَأَىٰ الصّنمَ وَالعُلَمَاء، وَقَدِ اشتدَّ غَضَبُ السُّلْطَانِ، فَقَالَ لَهُ السُّلْطَان: مَا هَذَا؟ قَالَ: صَنَمٌ يُعْمَلُ مِنَ الصُّفْر شِبْهِ اللُّعبَة.

قَالَ: لَسْتُ عَنْ ذَا أَسَأُلُكَ. قَالَ: فَعَمَّ يَسْأَلُنِي السُّلْطَان؟ ، قَالَ: إِنَّ هَوُّلَاء يَزْعُمُوْنَ أَنَّك تَعَبُدُ هَذَا، وَأَنَّك تَقُوْلُ: إِنَّ اللهَّ عَلَىٰ صُوْرته. فَقَالَ شَيْخُ الإِسْلاَم بصولَة وَصَوْت جَهْوَرِيِّ: سُبْحَانَكَ! هَذَا بُهْتَانُ عَظِيْم. فَوَقَعَ فِي قَلْب السُّلْطَان أَنَّهم كَذَبُوا عَلَيْه، فَأَمْرَ بَه، فَأُخْرِجَ إِلَىٰ دَارِهِ مُكَرَّمًا. وَقَالَ لَهُم: اصدَقُونِي. وَهَدَّدَهم فَقَالُوا: نَحْنُ فِي يَد هَذَا فَي بَلِيَّة مِنِ اسْتيلاَئَه عَلَيْنَا بِالعَامَّة، فَأَردنَا أَن نَقَطع شَرَّهُ عَنَا. فَأَمَرَ بِهِم، وَوَكَّل هَمَا وَصَادَرُهُم، وَأَخَذَ مِنْهم وَأَهَا نَهُم (۱).

(٥٢) قَالَ الْمُوفَقُ عَبْدُ اللَّطِيْفِ: وَعُدِمَ البَيْضُ، وَلَّا وُجِدَ بِيْعَتِ البيضَةُ بِدِرْهَم، وَبِيعَ فَرُّوجٌ بِهَائَة، وَبِيعَ مُدَيدَة بِدِيْنَار، وَالَّذِي دَخَلَ تَحْتَ قَلَم الْحُشْرِيَّةِ مِنَ المُوتَّىٰ فِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِيْنَ شَهْرًا مَاثَةُ أَلْفُ وَأَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا، إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا، وَهُو نَزْرٌ فِي جَنْبِ مَا هَلَكَ بِالإِقْلِيْم، وَسَمِعنَا مِنْ جَنْبِ مَا هَلَكَ بِالإِقْلِيْم، وَسَمِعنَا مِنْ جَنْبِ مَا هَلَكَ بِالإِقْلِيْم، وَسَمِعنَا مِنْ عَنْ مَنْ الْمَامَ صَلَّى يَوْم جُمُّعَةً عَلَىٰ سَبْعِ مَائَة جَنَازَة، ثُمَّ سَاقَ عَدَّة حَكَايَاتِ فِي أَكْلِ لُكُوم بنِي آدَم، وَتَكَتْ زَلْزُلَةٌ فَكَانَتْ حَرَكَتُهَا كَالغَرْبَلَة فِي جَوْفِ حَكَايَاتِ فِي أَكْلِ لُكُوم بنِي آدَم، وَتَكَتْ زَلْزَلَةٌ فَكَانَتْ حَرَكَتُهَا كَالغَرْبَلَة فِي جَوْفِ اللَّيْل، قَالَ: فَصِحَ عِنْدَي أَنَّهَا حَرَّكَتْ مِنْ قُوصِ إِلَىٰ الشَّام، وَتعفَّتْ (٣) بِلاَدْ كَثِيرَةٌ، وَهَلَكَ أُمَمُ لاَ تُحَصَى، وَأَنْكَتْ فِي بلاد الفَرَنْج أَكْثَرَ، وَسَمِعنَا أَنَّهَا وَصلَتْ إِلَى خلاط، وَهَا لَكَوْتُ مِنْ الشَّام فِيْه: كَادَتْ هَا الأَرْضُ تسيرُ سَيْرًا، وَالجِبَالُ تَمُورُا، وَهَا لِنَا إِلاَّ أَنَهُ إِلَا أَنْ اللَّا وَالْمَامُ فَيْه: كَادَتْ فَعْتَين: الأُولَى مَقْدَارَ سَاعَة أَوْ أَزْيَدَ، وَالثَّانِيَةُ وَمَا ظَنَنَا إِلاَّ أَنَهُ أَنْ أَنْ أَشَدُّ، وَفِي كَتَابٍ آخَرَ: دَامَتْ بَقَدَرِ مَا قَرَأَ شُورَةَ الكَهفِ، وَأَنَّ صَفَدَ وَاتَّ صَفَدَ وَالْكَهفِ، وَأَنَّ صَفَدَ وَاتَ الْكَهفِ، وَأَنَّ صَفَدَ

<sup>.(0) (//</sup> ۲/ ٥).

<sup>(</sup>۲) أي: درست. «لسان العرب» (۱۵/ ۷۸).

<sup>(</sup>٣) أي: تذهب وتجيء. «لسان العرب» (٥/ ١٨٦).

لَمْ يَسلَمْ بَهَا سِوَىٰ وَلدِ صَاحِبِهَا(١).

(٥٣) عَن ابْنِ البُزُوْرِيِّ فِي (تَارِيْخِه) قَالَ: زُلْزِلَت الجَزِيْرَةُ وَالشَّامُ وَمِصْرُ، فَتخرَّبَتْ أَمَاكُنُ كَثِيْرَةٌ وَالشَّامُ وَمِصْرُ، فَتخرَّبَتْ أَمَاكُنُ كَثِيْرَةٌ جَدًّا بِدِمَشْقَ وَجَمْصَ وَحَمَاةَ، وَاسْتَوْلَى الْخِرَابُ عَلَىٰ صُوْرٍ وَعكا وَنَابُلُسَ وَانْخسفَتْ قَرْيَةٌ، وَخَرِبَتْ عِدَّةُ قلاع (٢)(٣).

(٤٥) كَتَبَ الفَاضُلُ إِلَىٰ القَاضِي مُحْيِي الدِّيْنِ أَبْنِ الزَّكِيِّ: وَمَّا جَرَىٰ بَأْسٌ مِنَ اللهِ طَرَقَ وَنَحْنُ نِيَامٌ، وَظُنَّ أَنَّهُ السَّاعَة، وَلاَ يَحسبُ المَجْلِسَ أَنِي أَرْسَلَتُ القلَم مُحَرَّفًا، وَالقَوْلَ مُجَزَّفًا، فَالأَمْرُ أَعْظَمُ؛ أَتَىٰ عَارِضٌ فِيْهِ ظَلَمَات متكَاثَفَة، وَبِرُوْقٌ خَاطَفَةٌ، وَرِيَاحٌ عَاصِفَةٌ، قوي أُلْمُو بُهَا أَتَىٰ عَارِضٌ فِيْهِ ظَلَمَات متكَاثَفَة، وَبِرُوْقٌ خَاطَفَةٌ، وَرِيَاحٌ عَاصِفَةٌ، قوي أُلْمُو بُهَا أَتَىٰ عَارِضٌ فَيْهِ ظَلَمَات متكَاثَفَة، وَي أَلْمُو بُهَا أَتَىٰ عَارِضٌ فَيْهِ ظَلَمَات متكَاثَفَة، وَي أَلْمُو بُهَا أَتَىٰ عَارِضٌ فَيْهِ طَلَمَات متكَاثَفَة، وَي أُلْمُو بُهَا أَتَىٰ عَارِضٌ فَيْهِ طَلَمَات متكاثَفَة، وَي أَلْمُو بُهَا أَلَى اللهُ عَلَى هَذِه قَلَا الْمُحْرُ، وَاصَطَفَقَتُ أَنْ قَلَى هَذِه عَلَى هَذِه قَلَا الْطَبَقَتْ، فَفَرَّ الخلقُ مِنْ دُوْرِهِم يَسْتَغِيثُونَ، قَدِ انْقَطَعَتْ عُلُقُهُم (٧٧)، وَعَمِيتُ عَنِ النَّجَاة طُرُقُهُم، فَدَامَتْ إِلَى الثَّلُثِ الأَخِيْر، وَتَكَسَّرَتْ عِدَّةُ مَرَاكِبَ ، إِلَى أَنْ قَالَ: النَّجَاة طُرُقُهُم، فَدَامَتْ بِغَيْر الْحَقِّ بَعْر، وَتَكَسَّرَتْ عِدَّةُ مَرَاكِبَ ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَالخَطَبُ أَشِقُ، وَمَا قضيتُ بِغَيْر الْحَقِّ (٨).

(٥٥) قَالَ ابْنُ الأَثِيْر: وَزُلْزُلَت المَوْصِل وَشهرزور، وَترددت الزَّلْزَلَة عَلَيْهِم نَيِّفًا وَثَلاَثِيْنَ يَوْمًا، وَخرَب أَكْثَر قرَىٰ تلك النَّاحيَة، وَانخسف القَمَر فِي السَّنَةِ مرَّتين، وَبَلاَثِيْنَ يَوْمًا، وَخرَب أَكْثَر قرَىٰ تلك النَّاحيَة، وَانخسف القَمَر فِي السَّنَةِ مرَّتين، وَبَلاَ ثِينَ القَيَّارَةِ كَثَيْرًا، وَمَا زَالت حَارة، وَجَاءَ بِالمَوْصِلِ بَرَد (٩) عَظِيْم، زنَة الوَاحِدَة ما وَاقَلَّ، فَأَهْلِك الدَّوَابِ (١٠٠).

<sup>(1) (</sup>۲۲/۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) أي: الحصون. «لسان العرب» (٨/ ٢٩٠).

<sup>(77 / 177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) يقصد حرها.

<sup>(</sup>٥) الصعقة: الصوت الذي يكون عن الصاعقة. «لسان العرب» (١٩٨/١٠).

<sup>(</sup>٦) أي: اضطرلت. «لسان العرب» (١٠/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>V) ما يتعلقون به لينجيهم.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ( $(\Upsilon)$   $(\Lambda)$ ).

<sup>(</sup>٩) البرد: الماء الجامد ينزل من السهاء قطعًا. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٨).

<sup>(11) (77/ 777).</sup> 

## الْصَبْرُ

(١) عَنْ سَعْد بِنِ مَالِك، قَالَ: كُنَّا قَبْلَ الهَجْرَة يُصِيْبُنَا ظَلفُ العَيْشِ وَشَدَّتُهُ، فَلاَ نَصْبِرُ عَلَيْهِ، فَهَا هُوَ إِلاَّ أَنْ هَاجَرْنَا، فَأَصَابَنَا الْجُوْعُ وَالشِّدَّةُ، فَاسْتَضْلَعْنَا بِهَا، وَقويْنَا عَلَيْهِهَا. فَأَمَّا مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر، فَإِنَّهُ كَانَ أَتْرَفَ غُلاَم بِمَكَّةَ بَيْنَ أَبُويْهِ فَيْماً بَيْنَنَا، فَلَمَّا عَلَيْهِهَا. فَأَمَّا مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر، فَإِنَّهُ كَانَ أَتْرَفَ غُلاَم بِمَكَّةَ بَيْنَ أَبُويْهِ فَيْماً بَيْنَا، فَلَمَّا عَلَىٰ مَا أَصَابَنَا لَمْ يَقُو عَلَىٰ ذَٰلكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّ جِلْدَهُ لَيَتَطايَرُ عَنْهُ تَطايُر جلد الحَيَّة، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْقَطعُ بِهِ، فَهَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِي، فَنَعْرَضُ لَهُ القسيَّ ثُمَّ نَحْملُهُ عَلَىٰ الحَيَّة، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْقَطعُ بِهِ، فَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِي، فَنَعْرَضُ لَهُ القسيَّ ثُمَّ نَحْملُهُ عَلَىٰ عَوَاتَقَنَا. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْقَطعُ بِهِ، فَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِي، فَنَعْرَضُ لَهُ القسيَّ ثُمَّ نَحْملُهُ عَلَىٰ عَواتَقَنَا. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْقَطعُ بِهِ، فَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِي، فَنَعْرَضُ لَهُ القسيَّ ثُمَّ نَحْملُهُ عَلَىٰ عَوْلَةُ مَنْ أَبُولُ مِنَ اللَّيْل، فَسَمَعْتُ تَحْتَ بَوْلِي شَيْئًا يُعَافِيْه، فَلَمَ تَوْلَى شَيْئًا يُعَلِي شَيْئًا يُعَلِي مَنَّ اللَّهُ فَا يَعْمَلُنُهُا وَلَهُ مَا اللَّهُ الْمَنَ اللَّهُ الْهُ فَي اللَّهُ الْمَاتُهُا مَنَى اللَّهُ الْمَاتُ الْمَاتُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ اللَّهُ الْمَانَ الْوَلِي شَيْئًا وَلَاكُ الْمَانَ الْمَانَ الْمَالِقُ الْمَانَ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمَلْقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُلُونَ الْمَالِقُ الْمَانُهُ الْمَالِقُلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمَلِي الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُهُ الْمُولُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُلِقُلُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُولُهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ

(٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْد، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلاَمَهُ سَبْعَةٌ: رَسُوْلُ اللهِ صَالِّللهُ عَنْدُوسَامٌ وَأَبُو بَكْر، وَعَمَّارٌ، وَأُمَّهُ سُمَيَّةُ، وَبِلاَلٌ، وَصُهَيْبٌ، وَالمَقْدَادُ. فَأَمَّا النَّبِيُّ صَالِّللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَأَبُو بَكْر: فَمَنَعَهُمَا اللهُ بِقَوْمِهما. وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمُ المُشْرِكُونَ، فَأَلْبَسُوْهُمْ أَذْرَاعَ الحَديْد، وَصَهَرُوْهُمْ فِي الشَّمْس، فَمَا مِنْهُم أَحَدُ إِلاَّ وَأَتَاهُمْ عَلَىٰ مَا أَرْدُوا إِلاَّ بِلاَلٌ، فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي الله، وَهَانَ عَلَىٰ قَوْمِه، فَأَعْطُوهُ الوِلْدَان، فَجَعَلُوا يَطُوفُونُ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّة، وَهُو يَقُولُ: أَحَدٌ أَحَدٌ أَحَدٌ (٣).

(٣) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْد: حَبَّذَا المَكْرُوْهَان: المَوْتُ، وَالفَقْرُ، وَايْمُ اللهِ، مَا هُوَ إِلا الغِنَىٰ وَالفَقْرُ، مَا أَبَالِي بِأَيِّهِا ابْتُدِئْتُ، إِنْ كَانَ الفَقْرُ إِنَّ فِيْهِ لَلصَّبْرَ، وَإِنْ كَانَ الغِنَىٰ

<sup>(</sup>۱) أي: كسرتها. «لسان العرب» (٧/ ١٥٤).

<sup>.(1 \ \ \ \ \ \ )</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨) قَالَ الذَّهبِيِّ: وَلَهُ إِسْنَادٌ آخَرُ صَحِيْحٌ.

٤٥١ -- العالم ال

إِنَّ فِيْهِ لَلْعَطْفَ، لأَنَّ حَقَّ اللهِ فِي كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَاجِبٌ (١).

(٤) عَنْ مَنْصُوْرِ بِنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: قِيْلَ لَابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَسْهَاءَ بِنت أَبِي بكر فِي نَاحِيَةِ المُسْجَدِ - وَذَلِكَ حِيْنَ صُلِبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - فَهَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْجُثَثَ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنَّهَا الأَرْوَاحُ عِنْدَ اللهِ؛ فَاتَّقِي الله، وَاصْبِرِي (٢).

(٥) قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ عَبَّاسِ: هُوَ الْقَائِلُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهِ: إِنْ يَأْخُذِ اللهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ وَلَيْ فَي لِسَانِي وَقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ وَلَيْ فَيْ ذَكِيٌّ، وَعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ (٣) وَفِي فَمِي صَارِمٌ كَالسَّيْفِ مَأْثُورُ (١) قَلْبِي ذَكِيٌّ، وَعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ (٣)

(٦) قَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ صِلَةَ بِنَعْيِ أَخِيْهِ، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ، فَكُلْ، فَقَدْ أَنْعِيَ إِلَيَّ أَخِيهِ، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ، فَكُلْ، فَقَدْ نُعِيَ إِلَيَّ أَخِي مُنْذُ حِيْنٍ، قَالَ-تَعَالَى-:﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ الْنَّ ﴾ [الزُّمَرُ:٣٠] (٥٠).

(٧) قَالَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتُ: أَنَّ صِلَةَ كَانَ فِي الغَزْو، وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيً! تَقَدَّمْ، فَقَاتِلْ حَتَّىٰ أَحْتَسِبَكَ. فَحَمَلَ، فَقَاتَلَ، حَتَّىٰ قُتَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ صِلَةُ، فَقَاتَلَ، فَقَاتَلُ، خَتَّىٰ قُتَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ صِلَةُ، فَقَاتَلَ، فَقَاتَلُ، فَقَاتِلْ جَتَّىٰ قُتَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ صِلَةُ، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا إِنْ كُنْتُنَ جِئْتُنَّ لِتُهَنِّئَنِي، فَقُتِلَ، فَارْجَعْنَ (٢).

(٨) قَالَ شُرَيْحٌ: إِنِّي لأُصَابُ بِالْمُصِيْبَةِ، فَأَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ مَرَّاتِ، أَحْمَدُ إِذْ لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَ مِنْهَا، وَأَحْمَدُ إِذْ وَقَقَنِي لِلاَسْتِرْجَاعِ لِلَا للهِ عَلَيْهَا، وَأَحْمَدُ إِذْ وَقَقَنِي لِلاَسْتِرْجَاعِ لِلَا اللهِ عَلَيْهَا، وَأَحْمَدُ إِذْ وَقَقَنِي لِلاَسْتِرْجَاعِ لِلَا اللهِ وَيُنِي (٧). أَرْجُو مِنَ الثَّوَاب، وَأَحْمَدُ إِذْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي دِيْنِي (٧).

<sup>((1/</sup> ۲۹3).

<sup>(7) (7/397).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الدخل: العيب والغش والفساد. «النهاية» (٢/ ١٠٨).

<sup>.(</sup> $\Upsilon$ 0V/ $\Upsilon$ ) ( $\xi$ )

<sup>.(</sup>٤٩٨/٣) (٥)

<sup>(</sup>F) (T/ AP3).

 $<sup>.(1 \</sup>cdot o/\xi)(V)$ 

(٩) قَالَ سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ: اشْتَكَىٰ بَعْضُ أَوْلاَدِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيَّ، فَجَزِعَ عَلَيْه، ثُمَّ أَخْبرَ بِمَوْتِه، فَسُرِّيَ عَنْهُ. فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: نَدْعُوْ اللهَّ فِيْمَا نُحِبُّ، فَإِذَا وَقَعَ مَا نَكْرَهُ، لَمْ نُخَالِفِ اللهَ فِيْما أَحَبُّ (١).

(١٠) عَنْ هِشَام: أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ وَقَعَتْ فِي رِجْلِهِ الأَكلَةُ، فَقَيْلَ: أَلاَ نَدْعُوْا لَكَ طَبِيْبًا؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتُم. فَقَالُوا: نَسْقِيْكَ شَرَابًا يَزُوْلُ فَيْهِ عَقْلُكَ. فَقَالَ: امْضِ لِشَأْنك، مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ خَلْقًا يَشْرَبُ مَا يُزِيْلُ عَقْلَهُ حَتَّىٰ لاَ يَعْرِفَ (١٠) ربه. فَوْضَعَ المُنْشَارُ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، فَهَا سَمِعْنَا لَهُ حَسَّا. فَلَهَّا قَطَعَهَا، جَعَلَ يَقُوْلُ: لَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَنْقَيْتَ، وَلَئِنْ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ، وَمَا تَرَكَ جُزْءهُ بِالقُرْآنِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ (٣).

(١١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَتَبَ عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنِ عُبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ:

عَنْدِهِ السُّورُ وَالحَهْدُ للهِ، أَمَّا بَعْدُ يَا عُمَرُ يَ وَمَا تَذَرُ فَكُنْ عَلَى حَذَرِ قَدْ يَنْفَعُ الحَذَرُ فَكُنْ عَلَى حَذَرِ قَدْ يَنْفَعُ الحَذَرُ فَكُنْ عَلَى حَذَرِ قَدْ يَنْفَعُ الحَذَرُ وَمَا تَدُرُ مَا وَارْضَ بِهِ وَإِنْ أَتَاكَ بِهَ لَا تَشْتَهِي القَدَرُ فَيُ اللّهُ سَيَتُبُعُ يَوْمًا صَفْوَهُ كَدرُ (1) فَيُشَرُّ بِهِ إِلاَّ سَيَتُبُعُ يَوْمًا صَفْوَهُ كَدرُ (1)

بِسْمِ الَّذِي أُنْزِلَتْ مِنْ عِنْدِهِ السُّوَرُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا تَـاْتِي وَمَـا تَـذَرُ وَاصْبِرْ عَلَىٰ القَدَرِ المَحْتُوْمِ، وَارْضَ بِهِ فَـا صَفَا لامْـرِئِ عَيْشٌ يُـسَرُّ بِهِ

(١٢) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: خَصْلَتَانِ، مَنْ يَكَفَلُ لِي بِهِمَا؟ تَركُكَ مَا تُحِبُّ، وَاحْتِمَالُك مَا تَكْرَهُ(٥٠).

(١٣) قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: شَكَا رَجُلٌ إِلَىٰ يُوْنُسَ وَجَعًا فِي بَطْنِه، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ!

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \forall / \xi) (1)$ 

<sup>(</sup>٢) بالأصل لا يعرف به وأشار محققه إلى أن لفظه عند ابن عساكر: لا يعرف ربه.

<sup>(4) (3/ • 73).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi VV/\xi)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>۱・・/٦)(0)

هَذِهِ دَارٌ لاَ تُوَافِقُكَ، فَالْتَمِسْ دَارًا تُوَافِقُكَ(١).

(١٤) عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ: أَنَّ أَبَاهُ عُرُوةَ بِنَ الزُّبِيرِ خَرَجَ إِلَىٰ الوَلِيْدِ بِنِ عَبْدِ الملك، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بَوَادِي القُرَى، وَجَدَ فِي رَجْلِهِ شَيْعًا، فَظَهَرَتْ بِهِ قَرْحَةٌ، ثُمَّ تَرَقَّىٰ بِهِ اللهِ وَهُو فِي عَمْلِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَقْطَعُهَا. قَالَ: دُوْنَكَ، الوَكِيْدِ وَهُو فِي عَمْلِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَقْطَعُهَا مِنْ نِصْفِ السَّاق، فَهَا فَدَعَا لَهُ الطَّبِيْب، وَقَالَ: اشْرَبْ المُرْقِدَ(٢). فَلَمْ يَفْعَلْ، فَقَطَعَهَا مِنْ نِصْفِ السَّاق، فَهَا زَادَ أَنْ يَقُولَ: حَسِّ حَسِّ. فَقَالَ الولَيْدُ: مَا رَأَيْتُ شَيْخًا قَطُّ أَصْبَرَ مِنْ هَذَا. وَأُصِيْبَ عُرُوةُ بِابْنِهِ مُحَمَّد فِي ذَلِكَ السَّفَر، رَكَضَتْهُ بَعْلَةٌ فِي اصْطَبْل (٣)، فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ عُرْوَةُ بِابْنِه مُحَمَّد فِي ذَلِكَ السَّفَر، رَكَضَتْهُ بَعْلَةٌ فِي اصْطَبْل (٣)، فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ عُرْوَةُ بِابْنِه مُحَمَّد فِي ذَلِكَ السَّفَر، رَكَضَتْهُ بَعْلَةٌ فِي اصْطَبْل (٣)، فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ عُرْوَةُ بِابْنِه مُحَمَّد فِي ذَلِكَ السَّفَر، رَكَضَتْهُ بَعْلَةٌ فِي اصْطَبْل (٣)، فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ كَلَمَةً. فَلَمَّ كَانَ بُوادِي القُرَى، قَالَ: ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْا الْوَلِيْ أَخُذَتَ وَاحِدًا أَبْقَيْتَ فِي سَتَّةً، وَكَانَ لِي أَطْرَافُ أَرْبَعَةٌ، فَأَخَذْتَ وَاحِدًا أَبْقَيْتَ لِي سَتَّةً، وَكَانَ لِي أَطْرَافُ أَرْبَعَةٌ، فَأَخَذْتَ وَاحِدًا أَبْقَيْتَ لِي الْقَدْ عَافَيْتَ، وَلَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ أَلَانُ فَيْعَالَ الْعَرْفَى مَا وَلَيْنُ أَخَذْتَ وَلَعَنْ الْمَافِي أَخَذْتَ لَقَدْ أَبْقَيْتَ الْكَانَ لِي أَنْهُ عَالَى الْمُعْرَاقِ وَالْمَالِ الْمَالِي أَلْولَالْهُ الْمُعَلِي الْفَالِيْلُ الْمَلْولُ الْمَالُهُ وَلَائُونُ الْمُعْلِلَ الْمَلْمُ عَلَى الْمُعْمُ فَي وَلِكُ اللهَ الْمُعْلِي الْمُعْرَاقِ وَلَكُونُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

(١٥) عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةَ، قَالَ: سَقَطَ أَخِي مُحَمَّدً - وَأُمُّهُ بِنْتُ الحَكَم بِنِ أَي العَاص - مِنْ أَعْلَىٰ سَطْح فِي اصْطَبْلِ الوَلِيْد، فَضَرَبَتْهُ الدَّوَابُّ بِقَوَائِمِهَا، فَقَتَلَتْهُ. فَأَتَىٰ عُرْوَةَ رَجُلٌ يُعَزِّيْهِ، فَقَالً: إِنْ كُنْتَ تُعَزِّيْنِي بِرِجْلِي، فَقَدِ احْتَسَبْتُهَا. قَالَ: بَلْ أُعَزِيْكَ عُرْوَةَ رَجُلٌ يُعَزِّيْه، فَقَالً: بَلْ أُعزِيْنِي بِرِجْلِي، فَقَدِ احْتَسَبْتُهَا. قَالَ: بَلْ أُعزِيْكَ بِمُحَمَّد ابْنِك. قَالَ: وَمَا لَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَخَذْتَ عُضْوًا وَتَرَكْتَ أَعْضَاءً، وَأَخَذْتَ ابْنَ النَّكَدِر، فَقَالَ: كَيْفَ كُنْتَ؟ وَأَخَذْتَ ابْنَاءً. فَلَمَّ الْمَدْيْنَةَ، أَتَاهُ ابْنُ النُّكَدِر، فَقَالَ: كَيْفَ كُنْتَ؟ قَالَ: ﴿ لَقَيْنَا مِن سَفَرِنَا هَلَذَا نَصَبًا ﴾ [الكَهْفُ: ٣٢] (٥).

(١٦) قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ يْنَةَ، وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلاَّلُ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّىٰ يَقُوْلُ:

<sup>(1) (1/</sup> ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) هو دواء ير قد متعاطيه كالأفيون. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) الاصطبل: موقف الدابة. «لسان العرب» (١١/١١).

 $<sup>(\</sup>xi) (\xi / \xi) (\xi).$ 

<sup>(0) (3/ 773 - 373).</sup> 

كُلُّ امْرِئِ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالْوَتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ، وَيَقُوْلُ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خِرُ وَجَلِيْلُ وَهَلْ لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً وَطَفِيْلُ وَهَلْ يَبْدُونَّ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

اللَّهُمَّ الْعَنْ عُتْبَةَ، وَشَيْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بِنَ خَلَفٍ، كَمَا أَخْرَجُوْنَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَىٰ أَرْضِ الوَبَاء (۱).

(۱۷) قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: سَقَىٰ بَطْنُ<sup>(۲)</sup> عِمْرَانَ بِن حُصَيْن ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الكَيُّ، فَيَأْبَى؛ حَتَّىٰ كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَتَيْن، فَاكْتَّوَى<sup>(٣)</sup>.

(١٨) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُوْسَى: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بِنَ صَالِح يَقُوْلُ: لَّا احْتُضَرَ أَخِي علي، رَفَعَ بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلصَّلِحِينَ وَصَلَ أَوْلَكِيكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهَاءُ:١٩]. ثُمَّ خَرَجَتْ نَفْسُهُ، وَالصَّلِحِينَ وَصَلُ أَوْلَكِيكَ رَفِيقًا ﴿ اللَّهَاءُ:١٩]. ثُمَّ خَرَجَتْ نَفْسُهُ، فَنَظُرْنَا، فَإِذَا ثُقْبُ فِي جَنْبِهِ قَدْ وَصَلَ إِلَىٰ جَوْفِهِ، وَمَا عَلِمَ بِهِ أَحَدُّنَا.

(١٩) عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُحَمَّد بنِ عَقِيْل: أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ اللَّدِيْنَةَ، فَلَقِيَهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: تَلَقَّانِي النَّاسُ كُلُّهُم غَيْرَكُمْ يَا مَعْشًرَ الأَنْصَارِ، فَهَا مَنَعَكُمْ؟ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ لَنَا دَوَابُّ. قَالَ: فَأَيْنَ النَّوَاضِحُ (٥)؟.

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَقَرْنَاهَا(١) في طَلَبِ أَبِيْكَ يَوْمَ بَدْرِ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

<sup>.( (1 / 307).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي حصل فيه الماء الأصفر. «النهاية» (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۳) (۲/۱۱٥).

<sup>(3) (</sup>٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) الدواب التي يستقيٰ عليها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٢٨).

<sup>(</sup>٦) أي: نحرناها. «لسآن العرب» (٤/ ٩٣٥).

لَنَا: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً». قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَهَا أَمَرَكُمْ؟، قَالَ: أَمَرَنَا أَنْ نَصْبِرَ. قَالَ: فَأَصْبِرُوا (١٠).

(٢٠) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: شَهِدْتُ صَالِحًا المُرِّيَّ عَزَّىٰ رَجُلًا، فَقَالَ: لَئِنْ كَانَتْ مُصِيْبَتِكَ مُصِيْبَتِكَ بِابْنِكَ لَمْ تُحْدِثْ لَكَ مَوْعِظَةً فِي نَفْسِكَ، فَهِي هَيِّنَةٌ فِي جَنْبِ مُصِيْبَتِكَ بِنَفْسِكَ، فَإِيَّاهَا فَابْكِ(٢).

(٢١) قَالَ القَاسِمُ بِنُ أَبِي صَالِح: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ دَيْزِيْلَ يَقُوْلُ: لَمَّا دُعِيَ عَفَّانُ لِلْمَحْنَة، كُنْتُ آخِذًا بِلَجَامَ حَمَارِه، فَلَلَّا حَضَرَ، عُرضَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، فَامْتَنَعَ أَنْ يُجِيْبَ. لَلْمَحْنَة، كُنْتُ آخِذًا بِلَجَامَ حَمَارِه، فَلَلَّا حَضَرَ، عُرضَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، فَامْتَنَعَ أَنْ يُجِيْبَ فَقَالَ: ﴿ وَفِي فَقَيْلَ لَهُ: يُحْبَسُ عَطَاؤُكُ وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهُ ﴾. فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ دَارِه، عَذَلَهُ (٣) نِسَاؤُهُ وَمَنْ فِي دَارِه. فَلَكَا رَجَعَ إِلَىٰ دَارِه، عَذَلَهُ (٣) نِسَاؤُهُ وَمَنْ فِي دَارِه. قَالَ: وَكَانَ فِي دَارِه نَحْوُ أَرْبَعِيْنَ إِنْسَانًا، فَدَقَّ عَلَيْهِ دَاقُّ البَابَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُّ شَهْرَ أَنْ اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ عُلْقُ وَهَذَا فِي كُلِّ شَهْرَ أَنْ اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ عَنْ اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ كَمَا اللهُ عَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ

(٢٢) قَالَ لَيْثُ بِنُ أَبِي سُلَيْم: حَدَّثْتُ طَلْحَةَ بِنَ مُصَرِّفٍ فِي مَرَضِهِ: أَنَّ طَاوُوْسًا كَرهَ الأَنِيْنَ، فَهَا سُمِعَ طَلْحَةُ يَئِنُّ حَتَّىٰ مَاتَ (٥).

(٢٣) قَالَ مَالِكُ بِنُ دِيْنَارِ: مَا مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ شَيْءٌ، إِلاَّ وَدُوْنَهُ عُقَيْبَةٌ، فَإِنَّ صَبَرَ صَابَرَ أَفْضَتْ بِهِ إِلَىٰ رُوْح، وَإِن جَزعَ، رَجَعَ (٢٠).

(٢٤) قَالَ بِشْرٌ الحَافِي: كَانَ المُعَافَى فِي الفَرَح وَالحُزْنِ وَاحِدًا، قَتَلَتِ الخَوَارِجُ لَهُ

<sup>(1) (7/ 703 - 703).</sup> 

 $<sup>(1) (\</sup>lambda / \forall \xi - \lambda \xi).$ 

<sup>(</sup>٣) أي: لامه. «لسان العرب» (١١/ ٤٣٧).

<sup>.(7</sup>٤0/١٠)(٤)

<sup>.(197/0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٣٢٣).

وَلَدَيْنِ، فَهَا تَبَيَّنَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَجَمَعَ أَصْحَابَهُ، وَأَطَعَمَهُم، ثُمَّ قَالَ لَهُم: آجَرَكُمُ اللهُ فِي فُلاَن وَفُلاَن (١٠).

(٥٧) قَالَ شَقْيْقُ البَلْخِيُّ: مَنْ شَكَا مُصِيْبَةً إِلَىٰ غَيْرِ اللهِ، لَمْ يَجِدْ حَلاَوَةَ الطَّاعَةِ (٢).

(٢٧) قَالَ صَالِحُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ: كَانَ أَبِي إِذَا دَعَا لَهُ رَجُلٌ، قَالَ: لَيْسَ يُحِرِزُ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ إِلاَّ حُفرَتَه، الأَعْمَالُ بِخَواتِيمِهَا. وَقَالَ أَبِي فِي مَرَضِه: أَخرِجْ كِتَابَ عَبْدِ اللهِ بِنِ إِدْرِيْسَ، فَقَالَ: اقرَأْ عَلِيَّ حَدِيْثَ لَيْثَ: أَنَّ طَاوُوْسًا كَانَ يَكُرَهُ الأَنِيْنَ فِي المَرْضِ. الله بِنِ إِدْرِيْسَ، فَقَالَ: اقرَأْ عَلِيَّ حَدِيْثَ لَيْثَ: أَنَّ طَاوُوْسًا كَانَ يَكُرَهُ الأَنِيْنَ فِي المَرْضِ. فَلَا سَمِعْتُ لأَبِي أَنِينًا حَتَّى مَاتَ. وَسَمِعَهُ ابْنُه؛ عَبْدُ اللهِ يَقُوْلُ: تَمَنَّيتُ المَوْتَ، وَهَذَا أَمْرُ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ، ذَاكَ فِتْنَةُ الضَّرْبِ وَالْحَبْسِ كُنْتَ أَحْمِلُه، وَهَذِهِ فِتْنَةُ الدُّنْيَا (٤).

(٢٨) قِيْلَ: إِنَّ أَبَا حَفْصِ النَّيْسَابُوْرِيُّ دَخَلَ عَلَىٰ مَريضٍ، فَقَالَ المَريضُ: آه. فَقَالَ أَبُو حَفْص: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: فَكَيْفَ أَقُوْلُ؟ قَالَ: لاَ أَبُو حَفْص: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: فَكَيْفَ أَقُوْلُ؟ قَالَ: لاَ يَكُنْ أَنينُكُ شَكُوىً، وَلاَ شُكُوتُك تَجَلُّدًا، وَلكَنْ بَيْنَ ذَلكَ (٥).

(٢٩) قَالَ حَمْدُوْنُ القَصَّارُ: لَا يَجْزَعُ مِنَ المُصِيْبَةِ، إِلاَّ مَنِ اتَّهَمَ رَبَّهُ (٢٠).

<sup>.(</sup>AT/9)(1)

<sup>(7) (9/017).</sup> 

<sup>.(\(\/\)) (\(\)</sup> 

<sup>.(</sup>٢١٥/١١) (٤)

<sup>.(0)(/17)(0)</sup> 

<sup>(1) (1/10).</sup> 

(٣٠) كَانَ الوَزِيْرُ عَلِيُّ بِنُ عِيْسَىٰ عَلَىٰ الْحَقِيْقَةِ عَنيًّا شَاكِرًا، ينطوي عَلَىٰ دين مَتِين وَعُلْم وَفَضْل، وَكَانَ صَبُوْرًا عَلَىٰ المَحَن، وَلله بِه عنايَة، وَهُوَ القَائِلُ يُعزِّي وَلَدِي القَاضِي عُمَر بنِ أَبِي عُمَرَ القَاضِي فِي أَبِيْهِا: مُصيبَةٌ قَدْ وَجَبَ أَجْرُهَا خَيْرٌ مِنْ نِعْمَة لاَ يُؤدَّىٰ شُكْرُهَا اللهَ الْ يُؤدَّىٰ شُكْرُهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

(٣١) قَالَ مَعْمَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ زِيَادِ الصُّوْفِيُّ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَنَّ أَبِا بَكُو مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ بِنِ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ سُلِخَ مِنْ مَفْرِقَ رَأْسِهِ حَتَّىٰ بِلغَ الوَجْهُ، فَكَانَ يَذَكُرُ اللهَ وَيَصْبِرُ حَتَّىٰ بِلغَ الوَجْهُ، فَكَانَ يَذَكُرُ اللهَ وَيَصْبِرُ حَتَّىٰ بِلغَ الصَّدْرَ فَرَحَمَهُ السَّلاَّخُ، فَو كَزَهُ بِالسِّكِّينِ مَوْضِعَ قلبه فَقضَى عَلَيْه. وَأَخْبَرَنِي الثُقَةُ الصَّدْرَ فَرَحَمَهُ السَّلاَّخُ، فَو كَزَهُ بِالسِّكِينِ مَوْضِعَ قلبه فَقضَى عَلَيْه. وَأَخْبَرَنِي الثُقَةُ وَالْخَاصَّةِ، وَالْفَقْهِ، صَائِمَ الدَّهْرِ، كَبِيْرَ الصَّوْلَة عِنْدَ الْعَامَّة وَالْخَاصَّةِ، وَلَّا سُلخَ كَانَ يُسمعُ مِنْ جَسَدِه قِرَاءَةُ القُرْآنِ، فَعَلَبَ المَعْرِبِيُّ بِالشَّامِ، وَأَظَهرَ المَذْهَبَ المَعْرِبِيُّ بِالشَّامِ، وَأَظَهرَ المَذْهَبَ اللهُ مِنْ جَسَدِه قِرَاءَةُ القُرْآنِ، فَعَلَبَ المَعْرِبِيُّ بِالشَّامِ، وَأَظَهرَ المَذْهَبَ المَالِكُ كَانَ يُسمعُ مِنْ جَسَدِه قِرَاءةُ القُرْآنِ، فَعَلَبَ المَعْرِبِيُّ بِالشَّامِ، وَأَظَهرَ المَنْ سَنَةَ الرَّذِيءَ، وَأَبطلَ التَّرَاوِيحَ وَالضَّيْحَى، وَأَمرَ بِالقُنُوتِ فِي الطَّهْرِ، وَقُتِلَ النَّابُلُسِيُّ سَنَةَ وَكَانَ نبيلًا رَئِيْسَ الرَّمْلَةِ، فَهَرَبَ، فَأَخَذَ مِنْ دِمَشْقَ (٢).

(٣٢) قَالَ مُغِيْرَةُ: ذَهَبَتْ عَيْنُ الأَحْنَفِ، فَقَالَ: ذَهَبَتْ مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، مَا شَكَوْتُهَا إِلَىٰ أَحِدِ<sup>٣</sup>).

(٣٣) عَنْ أَبِي الزِّنَاد، قَالَ: لَّا مَاتَ زَيْدُ بِنُ ثَابِت، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ مَرْوَانُ، وَنَزَلَ نِسَاءُ الْعَوَالِي، وَجَاءَ نِسَاءُ الأَّنْصَار، فَجَعَلَ خَارِجَةُ يُذَكِّرُهُنَّ الله: لاَ تَبْكِيْنَ عَلَيْهِ. فَقُلْنَ: لاَ نَسْمَعُ مِنْكَ، وَلَنَبْكِيَنَّ عَلَيْهِ ثَلاَثًا، وَغَلَبْنَهُ (٤٠).

(٣٤) عَنْ أَبِي سُلَيْهَانَ الدَّارَانيُّ قَالَ: أَفْضَلُ الأَعْهَال خِلاَفُ هَوَى النَّفْس(٥٠).

(٣٥) قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: نَظرَ الفُضَيْلُ إِلَىٰ رَجُل يَشْكُو إِلَىٰ رَجُل، فَقَالَ: يَا هَذَا!

<sup>(1) (01/</sup> ۹۹۲).

<sup>(1) (1/ 1) (7)</sup> 

<sup>(47/5)(4).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٤ • /٢) (٤)

<sup>.(</sup>١٨٣/١٠) (٥)

تَشْكُو مَنْ يَرْحَمُكَ إِلَىٰ مَنْ لاَ يَرْحَمُكَ!(١)

(٣٧) قَالَ ابْنُ خَلِّكَانَ: كَانَ أَحْسَنَ مَنْ عَزَّاهُ-أَي عروة بن الزبير لما قطعت ساقه- إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُحَمَّد بن طَلْحَة، فَقَالَ: وَالله مَا بكَ حَاجَةٌ إِلَىٰ المَشْي، وَلاَ أَرَبُّ فِي السَّعْيِ، وَقَدْ تَقَدَّمَكَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِكَ، وَابْنُ مِنْ أَبْنَائِكَ إِلَىٰ الجَنَّةِ، وَالكُلُّ تَبَعُ فِي السَّعْيِ، وَقَدْ تَقَدَّمَكَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِكَ، وَابْنُ مِنْ أَبْنَائِكَ إِلَىٰ الجَنَّةِ، وَالكُلُّ تَبَعُ لَلهَ لَنَا مِنْكَ مَا كُنَّا إِلَيْهِ فُقَرَاءَ مِنْ عِلْمِكَ وَرَأْيِك، وَاللهُ وَلَيُ ثُوَابِكَ، وَالضَّمِيْنُ بِحِسَابِكَ (٣).

(٣٨) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ: أَنَّ أَسْهَاءَ كَانَتْ تَمْرَضُ الْمُرْضَةَ، فَتَعْتِقُ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُانَهُ،

<sup>(1) (1/ 273).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤٧٢ – ٤٧١).

<sup>(7) (3/373).</sup> 

<sup>(3) (7/ 797).</sup> 

(٣٩) عَنْ عَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: إِنَّ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ يَمْرَضْ أَشِرَ<sup>(۱)</sup>، وَلاَ خَيْرَ فِي جَسَدِ يَأْشَرُ<sup>(۲)</sup>.

(٤٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ لَلَّا أُصِيْب، اسْتَخْلَفَ مُعَاذَ بنَ جَبَل، يَعْنِي فِي طَاعُوْنِ عَمَواس، اشْتَدَّ الوَجَعُ، فَصَرَحَ النَّاسُ إِلَىٰ مُعَاذِ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنَّا هَذَا الرِّجْزَ (٣). قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ برِجْز، وَلَكِنْ دَعْوَةُ نَبِيِّكُم، وَمَوْتُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُم، وَشَهَادَةٌ يَخُصُّ اللهُ بَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْكُم. أَيُّهَا النَّاسُ! أَرْبَعُ خِلاَل، مَن اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ تُدْرِكَهُ. قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: يَأْتِي زَمَانٌ يَظْهَرُ فِيْهِ البَاطِل، وَيَأْتِي زَمَانٌ يَقُوْلُ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا أَذَرِي مَا أَنَا، لاَ يَعِيْشُ عَلَى بَصِيْرَةٍ، وَلاَ يَمُوْتُ عَلَى بَصِيْرَةٍ.

(٤١) عن عَبْد الرَّحْمَن بن عَنْم، قَالَ: وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِالشَّام، فَخَطَبَ النَّاسَ عَمْرُ و ابنُ العَاص، فَقَالَ: هَذَا الطَّاعُوْنُ رِجْزٌ، فَفرُّ وا مِنْهُ فِي الأَوْدِيَةَ وَالشِّعَابِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ شَرَحْبِيْلَ بَنَ حَسَنَةَ، فَغَضِبَ، وَجَاءَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَنَعْلاَهُ فِي يَدَه، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ شَرَحْبِيْلَ بَنَ حَسَنَةً، فَغَضِبَ، وَجَاءَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ، وَنَعْلاَهُ فِي يَدَه، فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْدِوسَلَمْ وَلَكَنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُم، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُم، وَوَفَاةُ الصَّالِيْنَ قَبْلَكُم. فَبَلَغَ اللهِ صَلَّاللهُ عَيْدِوسَلَمْ وَلَكَنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُم، وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُم، وَوَفَاةُ الصَّالِيْنَ وَلَكُمْ . فَبَلَغَ ذَلكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَصِيْبَ آلِ مُعَاذِ الأَوْفَرَ. فَهَاتَتْ ابْنَتَاهُ، فَدَفَنَهُما فِي ذَلكَ مُعَاذًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَصِيْبَ آلِ مُعَاذِ الأَوْفَرَ. فَهَاتَتُ ابْنَتَاهُ، فَدَفَنَهُما فِي قَبْرُ وَاحِد، وَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ – يَعْنِي لابْنِه لَلَّا سَأَلَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ – قَالَ: ﴿ الصَّافَةُ مِن رَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِن المُعَاذِ الأَوْفَرَ. وَاحِد، وَطُعِنَ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ – يَعْنِي لابْنِه لَلَّا سَأَلَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ – قَالَ: ﴿ الصَّافَاتُ اللهُ مِن رَبِكَ فَلَا تَكُنُ مِن المُعَالِي السَّافَةُ عَبْدُ الرَّعْمَنِ الْمُعْرَانَ : ١٠٤] . قَالَ: ﴿ سَتَجِدُنِ اللهُ الم

قَالَ: وَطُعِنَ مُعَاذٌ فِي كَفِّه، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا، وَيَقُوْلُ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُمُرِ النَّعَمِ. فَإِذَا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: رَبِّ! غُمَّ عَمَّكَ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأشر: المرح ، أو البطر. «لسان العرب» (٤/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) أي: العذاب. «لسان العرب» (٥/ ٣٥٢).

 $<sup>(\</sup>xi \circ V/\tilde{1})(\xi)$ 

 $<sup>.(\</sup>xi \circ \Lambda / 1) (\circ)$ 

## ٱلۡزُهۡــدُ

(١) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبِيرِ ، قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ ، فَتَلَقَّاهُ الأُمرَاءُ وَالعُظَاءُ. فَقَالَ: أَيْنَ أَخِي أَبُو عُبَيْدَة؟ قَالُوا: يَأْتِيْكَ الآَنَ. قَالَ: فَجَاءَ عَلَىٰ نَاقَة خَعْطُوْمَة (١) بِحَبْل، فَسَلَّمَ عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: انْصَر فُوا عَنَّا. فَسَارَ مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَىٰ مَنْزِلَهُ، فَنَزَّلَ عَلَيْه، فَلَمْ يَرَ فَي بَيْتِه إِلاَّ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ (٢) وَرَحْلَهُ (٣). فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَوِ اتَّخَذْتَ مَتَاعًا، أَوْ قَالَ: شَيْئًا. فَقَالَ: شَيْئًا. فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ هَذَا سَيْبَلِغُنَا المَقِيْلَ (٤).

(٢) عَنْ سَمُرَةَ بِنِ سَهْم، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَىٰ أَبِي هَاشِم بِنِ عُتْبَةَ وَهُو طَعِيْنٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ، فَبَكَى. فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ يَا خَالُ؟ أَوَجَعٌ أَوْ حِرْصٌ عَلَىٰ الدُّنْيَا؟ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعُوْدُهُ، فَبَكَى. فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ يَا خَالُ؟ أَوَجَعٌ أَوْ حِرْصٌ عَلَىٰ الدُّنْيَا؟ قَالَ: كُلّا لاَ، وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَيْدُوسَلَمَ عَهْدًا لَمْ آخُدْ بِهِ. قَالَ لِي: «يَا أَبَا هَاشُم! كُلّا لاَ، وَلَكِنْ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَهْدًا لَمْ آخُدْ بِهِ. قَالَ لِي: «يَا أَبَا هَاشُم! لَعْلَى مَنْ بَعْدِ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ جَعْعِ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكِبٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَى وَقَدْ وَجِدْتُ، وَجَمْعْتُ (أَهُ).

(٣) عَنْ ثَابِت، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ سَلْمَانَ: أَنْ زُرْنِي. فَخَرَجَ سَلْمَانُ إِلَيْه، فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُوْمُهُ، قَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا نَتَلَقَّاهُ. فَلَقِيهُ عُمَرُ، فَالْتَزَمَهُ، وَسَاءَلَهُ، وَرَجَعَا. ثُمَّ قَالَ غُمَرُ قُدُوْمُهُ، قَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا نَتَلَقَّاهُ. فَلَقِيهُ عُمَرُ، فَالْتَزَمَهُ، وَسَاءَلَهُ، وَرَجَعَا. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَخِي! أَبَلَغَكَ عَنِي شَيْءٌ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ عَلَىٰ مَائِدَتِكَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَخِي! أَبَلَغَنِي أَنَّ لَكَ حُلَّتَيْنِ، حُلَّةُ تَلْبَسُهَا فِي أَهْلِكَ، وَأُخْرَىٰ تَخْرُجُ فِيْهَا. السَّمْنَ وَاللَّحْمَ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لَكَ حُلَّتَيْنِ، حُلَّةُ تَلْبَسُهَا فِي أَهْلِكَ، وَأُخْرَىٰ تَخْرُجُ فِيْهَا.

<sup>(</sup>١) خطام البعير: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير، ثم يثني على مخطمه. (النهاية) (٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الترس: ما كان يتوقى به في الحرب. «المعجم الوسيط» (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) الرحل: ما يوضّع على ظُهر البعير للركوب وكل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره ومسكن الإنسان وما يستصحبه من الأثاث. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>١٧ - ١٦/١) (٤)

<sup>(0)(//77).</sup> 

قَالَ: هَلْ غَيْرُ هَذَا؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: كُفَيْتَ هَذَا (١).

(٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِتُهُ عَنْدَي؟ مَا تُرَيْدُ إِلاَّ أَنْ تُعَصِّرَ عَيْنَيْكَ عَلَيَّ. قَالَ: فَدَخَلَ، إِلَى مَنْزِلِكَ. قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ عِنْدِي؟ مَا تُرِيْدُ إِلاَّ أَنْ تُعَصِّرَ عَيْنَيْكَ عَلَيَّ. قَالَ: فَدَخَلَ، وَلَىٰ مَنْزِلِكَ. قَالَ: أَيْنَ مَتَاعُكَ؟ لاَ أَرَىٰ إِلاَّ لِبْدًا(٢) وَصَحْفَةً (٣) وَشَنَا(٤)، وَأَنْتَ أَمِيْرٌ، فَلَامُ يَرَ شَيْعًا، قَالَ: أَيْنَ مَتَاعُكَ؟ لاَ أَرَىٰ إِلاَّ لِبْدًا(٢) وَصَحْفَةً (٣) وَشَخْفَةً (٣) وَشَنَالُكُ، وَأَنْتَ أَمِيْرٌ، وَشَامُ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَىٰ جَوْنَة (٥)، فَأَخَذَ مِنْهَا كُسَيْرَات، فَبَكَىٰ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ أَعْنَدَكَ طَعَامٌ؟ فَقَامَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَىٰ جَوْنَة (٥)، فَأَخَذَ مِنْهَا كُسَيْرَات، فَبَكَىٰ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ: قَدْ قُلْتُ لَكَ: إِنَّكَ سَتَعْصِرُ عَيْنَيْكَ عَلَيَّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِّنِيْنَ، يَكْفِيْكَ مَا يُبَلِّغُكَ الْمَارُ اللَّوْمَةِ اللَّهُ اللهُ عُنِيرَاتُ عَلَيَّ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِّنِيْنَ، يَكُفِيْكَ مَا يُبَلِّغُكَ اللَّهُ اللهُ عُنِرَكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (٢).

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِثَهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَّا نُسَمِّي جَعْفَرًا أَبَا المَسَاكِيْن، كَانَ يَذْهَبُ بِنَا إِلَىٰ بِنَا عَلَى بِنَا عُكَّةً (٧) أَثْرُهَا عَسَلٌ، فَنشَقُّهَا، وَنلْعَقُهَا (٨).

(٦) قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: بَعَثَ عُمَرُ حُذَيْفَةً عَلَىٰ الْمَدَائِنِ، فَقَرَأَ عَهْدَهُ عَلَيْهِم. فَقَالُوا: سَلْ مَا شِيْتَ. قَالَ: طَعَامًا آكُلُهُ، وَعَلَفَ حَمَارِي هَذَا- مَا دُمْتُ فِيْكُمْ- مِنْ تَبْنِ. فَأَقَام فَيْهِم مَا شَاءَ اللهُ؛ ثُمَّ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: اقْدُمْ. فَلَمَّا بَلَغَ عُمَرَ قُدُوْمُهُ، كَمَنَ (٩) لَهُ عَلَىٰ الطَّرِيْق؛ فَلَمَّا رَآهُ عَلَىٰ الْجَالِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا، أَتَاهُ، فَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ أَخِي، وَأَنَا أَخُوْ لَكَ أَنْ الْجَالِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا، أَتَاهُ، فَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ أَخِي، وَأَنَا أَخُوهُ لَكَ أَنْ الْمَالِ الَّتِي خَرَجَ عَلَيْهَا، أَتَاهُ، فَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ أَخِي، وَأَنَا أَخُوهُ لَكَ أَنْ الْمَالِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهَا، أَتَاهُ، فَالْتَزَمَهُ، وَقَالَ: أَنْتَ أَخِي، وَأَنَا أَخُوهُ لَكَ أَلُهُ الْمَالِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَالِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَالَةُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالَةُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالَةُ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ: أَنْتَ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالَةُ عَلَىٰ الْمَالَةُ عَلَىٰ الْمَالَةُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالَةُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالَةُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ عُلَىٰ الْمَالَةُ مَا مُنْ اللَّهُ مُ لَلَّهُ مَالَةً عَلَىٰ الْمُعْمُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْمُؤَلِّ الْمُلْالُولُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ اللَّهُ الْمُؤَالُ الْمُقَالَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالُ الْمُؤَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَىٰ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ ا

<sup>.(0 { 0 } 0 / 1) ( 1 )</sup> 

<sup>(</sup>٢) اللبد: كل شعر أو صوف متلبد وما يوضع تحت السرج وضرب من البسط. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨١٢).

<sup>(</sup>٣) الصحفة: إناء كالقصعة. «النهاية» (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) الشن: القربة الخلق. «لسان العرب» (١٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) الجونة: التي يعد فيها الطيب ويحرز. «النهاية» (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) (١/ ١٧) قَأَلَ الذَّهَبِيّ: وَهَذَا وَالله هُوَ الزُّهْدُ الْخَالِصُ، لَا زُهْدُ مَنْ كَانَ فَقِيَّرُا مُعْدِمًا.

<sup>(</sup>٧) العكة: آنية السمن. اَنظر الصحاحَ (٤/ ١٦٠٠)

<sup>.(</sup>Y\V/\) (A)

<sup>(</sup>٩) أي: استتر واستخفى. «النهاية» (٤/ ٢٠١).

<sup>(11) (1/</sup> ۲۲7).

٤٦١ - يَخْفُرُ لِلْعُلِلَةِ

(٧) عَنْ طَلْحَةَبِنِ عُبِيْدِ الله قال: قَدِمَ حُذَيْفَةُ اللَدَائِنَ عَلَىٰ حِمَارٍ، سَادِلًا رِجْلَيْهِ (١)، وَبِيَدِهِ عَرْقٌ وَرَغِيْفٌ (٢).

(٨) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ نَخْرُجُ مَعَ نَبِيِّنَا صَآلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ، لَوَ جَدْتَ مِنَّا رِيْحَ الضَّأْنِ، مِنْ لِبَاسِنَا الصُّوْفِ (٣).

(٩) عَنْ أَنَس، قَالَ: دَخَلَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُوْد عَلَىٰ سَلْمَانَ عِنْدَ المَوْت، فَبَكَى. فَقَيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: هَذْ عَهِدَهُ إِلَيْنَا رَسُوْلُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَحْفَظُهُ. قَالَ: «لِيَكُنْ لَهُ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: هَا لَذُ عَهِدَهُ إِلَيْنَا رَسُوْلُ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَحْدُهُ فَاتَّقِ الله فِي حُكْمِكَ إِذَا بَلاَّغُ أَحَدَكُم مِنَ اللَّانْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ». وَأَمَّا أَنْتَ يَا سَعْدُ، فَاتَّقِ الله فِي حُكْمِكَ إِذَا خَمْمَتَ، وَفِي قَسْمِكَ إِذَا قَسَمْتَ، وَعِنْدَ هَمِّكَ إِذَا هَمَمْتَ. قَالَ ثَابِتُ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ مَا تَرَكَ إِلا بِضْعَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، ثَفَيْقَةٌ كَانَتْ عِنْدَهُ (١٤).

(١٠) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عَطَاءُ سَلْمَانَ خَمْسَةَ آلَاف، وَكَانَ عَلَىٰ ثَلاَثِيْنَ أَلْفًا مِنَ النَّاسِ، يَخْطُبُ فِي عَبَاءة، يَفْرِشُ نِصْفَهَا، وَيَلْبَسُ نِصْفَهَا، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَمْضَاهُ، وَيَأْكُلُ مِنْ سَفِيْفِ يَدِهِ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٥٠).

(١١) عَنْ مَالِك: أَنَّ سَلْمَانَ الفَارسي كَانَ يَسْتَظِلُّ بِالفَيْءِ حَيْثُمَا دَارَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْتُ. فَقِيْلَ: أَلاَ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا تَسْتَكِنُّ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا أَدْبَرَ القَائِلُ، سَأَلَهُ سَلْمَانُ: كَيْفَ تَبْنِيْهِ؟ قَالَ: إِنْ قُمْتَ فِيْهِ أَصَابَ رَأْسَكَ، وَإِنْ نِمْتَ أَصَابَ رَجْلَكَ(١).

(١٢) عَنْ يُوْنُسَ بِنِ حَلْبَسِ، قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةً فِي سُوْقِ دِمَشْقَ عَلَىٰ بَغْلَةٍ، خَلْفَهُ وَصِيْفُ قَدْ أَرْدَفَهُ، عَلَيْهِ قَمِيْصٌ مَرْقُوْعُ الجَيْبِ(٧).

<sup>(</sup>۱) أي: مرسلها. «لسان العرب» (۱۱/ ۳۳۳).

<sup>(7) (7/</sup> ٢٢٣).

<sup>.(</sup>٤٠٠/٢) (٣)

<sup>(3) (1/</sup> ۲00- 700).

<sup>.(0 (1/</sup> ٧٤٥).

<sup>.(107/</sup>T) (V)

جَنَفَتُ لِلْعَلَاءِ - بَعْضَاءُ الْعَلَاءُ حَبِينَ الْعَلَاءُ حَبَيْنَ الْعَلَاءُ عَنِينَاءُ اللَّهِ

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ مُتَوَافِرُوْنَ، وَمَا فِيْنَا شَابُّ هُوَ أَمْلَكُ لِنَفْسِهِ مِن ابْن عُمَرَ<sup>(١)</sup>.

(١٤) عَنْ جَابِر بنِ عبدِ الله قَالَ: مَا مِنَّا أَحَدُّ أَدْرَكَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَقَدْ مَالَتْ بِهِ، إِلاَّ ابْنُ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>.

(١٥) قَالَ ابْنُ عَبَّاس: مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ شَيْء فَاتَنِي فِي شَبَابِي إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ مَاشيًا، وَإِنَّ النَّجَائِبَ لَتُقَادُ مَعَهُ، وَلَقَدْ حَجَّ الحَسَنُ بنُ عَلِي خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ حَجَّةً مَاشيًا، وَإِنَّ النَّجَائِبَ لَتُقَادُ مَعَهُ، وَلَقَدْ قَاسَمَ اللهُ مَالَهُ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، حَتَّىٰ إِنَّهُ يُعطِي الخُفَّ وَيُمْسِكُ النَّعْلَ (٣).

(١٦) قَالَ بِلاَّلُ بِنُ سَعْد: وُشِيَ (٤) بِعَامِرِ بِنِ عَبْدِ قَيْسِ إِلَىٰ زِيَاد، فَقَالُوا: هَا هُنَا رَجُلٌ قِيْلَ لَهُ: مَا إِبْرَاهِيْمُ-عَلَيْهِ السَّلاَمُ- خَيْرًا مِنْكَ! فَسَكَتَ، وَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءَ. فَكَتَبَ فِيْهِ إِلَىٰ الشَّامِ عَلَىٰ قَتَب (٥).

فَلَمَّا جَاءهُ الكِتَابُ، أَرْسَلَ إِلَىٰ عَامِر، فَقَالَ: أَنْتَ قِيْلَ لَكَ: مَا إِبْرَاهِيْمُ خَيْرًا مِنْكَ، فَسَكَتَ؟!، قَالَ: أَمَا وَاللهِ، مَا شُكُوْتِي إلا تَعَجُّبُ، وَلُودِدْتُ أَنِّي غُبَارُ قَدَمَيْهِ.

قَالَ: وَتَرَكْتَ النِّسَاءَ؟، قَالَ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ إِلاَ أَنِّي قَدْ عَلَمْتُ أَنَّهُ يَجِيْءُ الوَلَدُ، وَتَشَعَّبُ فِي الدُّنْيَا، فَأَحْبَبْتُ التَّخَلِّ. فَأَجْلاَهُ عَلَىٰ قَتَبِ إِلَىٰ الشَّام، فَأَنْزَلَهُ مُعَاوِيَةُ مَعَهُ فِي الخَضْرَاء، وَبَعَثَ إِلَيْه بِجَارِيَة، وَأَمْرَهَا أَنْ تُعْلَمَه مَا حَالُهُ. فَكَانَ يَعْرِضُ لَهُ، وَيَجِيْءُ مَعَهُ فَلاَ تَرَاهُ إِلاَّ بَعْدَ الْعَتَمَة، فَيَبْعَثُ مُعَاوِيَةُ إِلَيْهِ بَطَعَام، فَلاَ يَعْرِضُ لَهُ، وَيَجِيْءُ مَعَهُ فَلاَ تَرَاهُ إِلاَّ بَعْدَ الْعَتَمَة، فَيَبْعَثُ مُعَاوِيَةُ إِلَيْهِ بَطَعَام، فَلاَ يَعْرِضُ لَهُ، وَيَجِيْءُ مَعَهُ بِكَسَر، فَيَبُّلُهَا وَيَأْكُلُ، ثُمَّ يَقُوْمُ إِلَىٰ أَنْ يَسْمَعَ النِّذَاء، فَيَحْرُجُ. فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ عُثْرَا وَرَخِرَ خَارِج، وَمُرْ لَهُ بِعَشْرَةٍ مِنَ الرَّقِيْقِ، يَذْكُرُّ حَالَهُ، فَكَتَبَ: اجْعَلْهُ أَوَّلَ دَاخِلِ وَآخِرَ خَارِج، وَمُرْ لَهُ بِعَشْرَةٍ مِنَ الرَّقِيْقِ،

<sup>(1) (7/117).</sup> 

<sup>(7) (7/117).</sup> 

<sup>(7) (7/ 17).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: نُم عليه وسعى به إلى السلطان. «النهاية» (٥/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) القتب الرحل الصغير

وَعَشْرَة مِنَ الظَّهْرِ. فَأَحْضَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ شَيْطَانًا قَدْ غَلَبْنِي، فَكَيْفَ أَجْمَعُ عَلَيَّهَا، عَلَيَّ عَشْرَة مِنَ الظَّهْرِ. فَأَحْضَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيْ مَنْ رَآهُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ عَلَيْهَا، عَلَيَّ عَشْرَةً، وَكَانَ لَهُ بَغْلَةٌ ، فَرَوَى بِلاَلُ بَنُ سَعْد، عَمَّنْ رَآهُ بِأَرْضِ الرُّوْمِ عَلَيْهَا، يَرْكَبُهَا عُقْبَةً، وَكِمْ لُ المُهَاجِرِيْنَ عُقْبَةً. قَالَ بِلاَلُ: كَانَ إِذَا فَصَلَ غَازِيًا يَتَوَسَّمُ مَنْ يُرْكَبُهَا عُقْبَةً ، وَكِمْ مِلُ المُهَاجِرِيْنَ عُقْبَةً ، قَالَ بِلاَلُ: كَانَ إِذَا فَصَلَ غَازِيًا يَتَوَسَّمُ مَنْ يُرَافِقُهُ، فَإِذَا رَأَىٰ رُفْقَةً تُعْجَبُهُ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِم أَنْ يَغْدِمَهُم، وَأَنْ يُؤذَّنَ، وَأَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِم طَاقَتَهُ. رَوَاهُ: أَبْنُ المُبَارَكِ بِطُولِهِ فِي «الزُّهْدِ» لَهُ (١٠).

(١٧) عَنْ أَبِي الضُّحَى، قَالَ: غَابَ مَسْرُ وْقٌ عَامِلًا عَلَىٰ السِّلْسِلَة سَنَتَيْن، ثُمَّ قَدم، فَنَظَرَ أَهْلَهُ فِي خُرْجِهِ (٢)، فَأَصَابُوا فَأْسًا، فَقَالُوا: غِبْتَ ثُمَّ جِئْتَنَا بِفَأْسٍ بِلاَ عُوْدٍ. قَالَ: إِنَّا للهِ، اسْتَعَرْنَاهَا، نَسِيْنَا نَرُدُّهَا (٣).

(١٨) عَنْ عِمْرَانَ بِنِ مُسْلِم، قَالَ: كَانَ سُوَيْدُ بِنُ غَفَلَةَ إِذَا قِيْلَ لَهُ: أُعْطِيَ فُلاَنُ، وَوُلِّيَ فُلاَنُ، قَالَ: حَسْبِي كِسْرَتَّ وَمِلْحِي (٤).

(١٩) قَالَ هِشَامُ بِنُ حَسَّانِ: كَانَ قُوْتُ العَلاَءِ بِن زِيَادٍ رَغِيْفًا كُلَّ يَوْم (٥٠).

(٢٠) عَنْ مَطَر الوراق، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ الحَسَنِ نَعُوْدُهُ، فَهَا كَانَ فِي البَيْتِ شَيْءٌ، لاَ فِرَاشٌ، وَلاَ بِسَاطٌ، وَلاَ وِسَادَةٌ، وَلاَ حَصِيْرٌ، إلاَّ سَرِيْرٌ مَرْمُوْلُ (٢) هُوَ عَلَيْهِ (٧).

(٢١) عَنِ الْحَسَنِ البصري، قَالَ: لَقَيْتُ أَقْوَامًا كَانُوا فِيْمَا أَحَلَّ اللهُ لَهُم أَزْهَدَ مِنْكُم فِيْمَا حَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ الأَرْض، وَيَنَامُ عَلَىٰ الأَرْض، وَيَنَامُ عَلَىٰ الأَرْض، وَيَنَامُ عَلَىٰ الأَرْض، وَيَنَامُ عَلَىٰ الأَرْض، مِنْهُم: صَفْوَانُ بنُ مُحْرِزٍ، كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا أَوَيْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، وَأَصَبْتُ رَغِيْفًا، الأَرْضِ، مِنْهُم: صَفْوَانُ بنُ مُحْرِزٍ، كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا أَوَيْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، وَأَصَبْتُ رَغِيْفًا،

<sup>(1) (3/17-71).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الخرج: وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٢٥).

<sup>.(77/</sup>٤) (٣)

<sup>(3) (3/77).</sup> 

<sup>(0) (3/ 3.7).</sup> 

<sup>(</sup>٦) المراد أن السرير نسج وجهه بالسعف. «النهاية» (٢/ ٢٦٥).

 $<sup>.(\</sup>circ \land \lor /\xi)(\lor)$ 

فَجَزَىٰ اللهُ الدُّنْيَا عَنْ أَهْلِهَا شَرَّا. وَاللهِ مَا زَادَ عَلَىٰ رَغَيْف حَتَّىٰ مَاتَ، كَانَ يَظَلُّ صَائِها، وَيُفْطِرُ عَلَىٰ رَغَيْف، وَيُصَلِّي حَتَّىٰ يُصْبِحَ، ثُمَّ يَأْخُذُ المُصْحَف، فَيَتْلُو حَتَّىٰ يَوْتَفَعَ النَّهَارُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ إِلَىٰ الظُّهْر، فَكَانَتْ تلكَ نَوْمَتَهُ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا، وَيُصَلِّي مِنَ الظُّهْر إِلَىٰ العَصْر، وَيَتْلُو فِي المُصْحَفِ إِلَىٰ أَنْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ(١).

(٢٢) عَنْ مَيْمُوْنِ بِنِ مِهْرَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، فَقَوَّمْتُ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَيْتِه، فَهَا وَجَدْتُهُ مَا يَسْوَىٰ ثَمَنَ وَكَالَتُ مَرَّةً أُخْرَى، فَهَا وَجَدْتُ مَا يَسْوَىٰ ثَمَنَ طَيْلَسَانَ، وَدَخَلَتُ عَلَىٰ سِلْمُ مِنْ بَعْدِه، فَوَجَدْتُهُ عَلَىٰ مِثْل حَالِ أَبِيْهِ (٢).

(٢٣) عَن العُتْبِيِّ، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: دَخَلَ سَالُمْ عَلَىٰ سُلَيْهَانَ بِن عَبْدِ اللَّكِ، وَعَلَىٰ سَالُم ثِيَابٌ غَلِيْظَةٌ رَثَّةٌ، فَلَمْ يَزَلْ سُلَيْهَانُ يُرَحِّبُ بِهِ، وَيَرْفَعُهُ حَتَّىٰ أَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَىٰ سَرِيْرِه، وَعُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ فِي المَجْلِسِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أُخْرَيَاتِ النَّاسِ: مَا اسْتَطَاعَ خَالُكَ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابًا فَاحْرَةً أَحْسَنَ مِنْ هَذِه، يَدْخُلُ فِيْهَا عَلَىٰ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟! قَالَ: وَعَلَىٰ اللَّتَكَلِّم ثِيَابًا فَاحْرَةً أَحْسَنَ مِنْ هَذِه، يَدْخُلُ فِيْهَا عَلَىٰ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟! قَالَ: وَعَلَىٰ اللَّتَكَلِّم ثِيَابٌ سَرِيَّةُ، لَهَا قَيْمَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا رَأَيْتُ هَذِه الثّيَابَ الَّتِي عَلَىٰ خَالِي وَضَعَتْهُ فِي مَكَانِكَ، وَلاَ رَأَيْتُ ثِيَابَكَ هَذِه رَفَعَتْكَ إِلَىٰ مَكَانِ خَالِي ذَاكَ (٣).

(٢٤) عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بِنَ عَبْدِ اللهِ يَلْبَسُ الصُّوْفَ، وَكَانَ عِلْجَ (١٤) الخَلْق، يُعَالِجُ بِيَدَيْهِ، وَيَعْمَلُ (٥٠).

(٢٥) قَالَ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيْلُ: زَعَمَ لِي سُفْيَانُ ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ لِسُلَيْهَانَ بنِ عَبْدِ اللَّكِ، فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِ طَاوُوْسٍ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَقِيْلَ لَهُ: جَلَسَ إِلَيْكَ ابْنُ أَمِيْرِ

<sup>(1) (3/</sup> ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٠ ٢٤).

<sup>(4) (3/153).</sup> 

<sup>(</sup>٤) العلج: الرجل القوي الضخم. «النهاية» (٣/ ٢٨٦).

<sup>.(</sup>٤٥٩/٤) (٥)

الْمُوْمِنِيْنَ، فَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ! قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ للهِ عُبَّادًا يَزْهَدُوْنَ فِيْهَا فِي يَدَيْهِ (١٠).

(٢٦) عَنِ الأَعْمَشِ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: مَا أَكَلْتُ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً إِلاَّ حَبَّةَ عِنْبٍ (٢٦).

(٢٧) قال الأَعْمَشِ: قَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: رُبَّهَا أَتَىٰ عَلَيَّ شَهْرٌ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا، لاَ يَسْمَعَنَّ هَذَا مِنْكَ أَحَدُ<sup>(٣)</sup>.

(٢٨) قَالَ بِلاَلُ بِنُ سَعْدٍ: وَاللهِ لَكَفَىٰ بِهِ ذَنْبًا أَنَّ اللهَ يُزَهِّدُنَا فِي الدُّنْيَا، وَنَحْنُ نَرْغَبُ فِيْهَا (٤٠).

(٢٩) قَالَ مَيْمُوْنُ بِنُ مِهْرَانَ: أَقَمْتُ عِنْدَ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، مَا رَأَيْتُهُ عَيْرَ رَدَاءهُ، كَانَ يَغْسِلُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَىٰ الْجُمْعَةِ، وَيَبِيْنَ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانَ (٥٠).

(٣٠) قَالَ حَمَّادُ بِنُ وَاقِد: سَمِعْتُ مَالِكَ بِنَ دِيْنَارِ يَقُوْلُ: النَّاسُ يَقُوْلُوْنَ عَنِّي زَاهِدٌ، إِنَّهَ الزَّاهِدُ عُمَرُ بِنُ عَبِّدِ العَزِيْزِ الَّذِي أَتَتْهُ الدُّنْيَا فَتَرَكَهَا(٢٠).

(٣١) عَنْ مَسْلَمَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّكُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَمِيْصُهُ وَسِخٌ، فَقُلْتُ لاَمْرَأَتِه، وَهِيَ أُخْتُ مَسْلَمَةَ: اغْسَلُوْهُ. قَالَتْ: نَفْعَلُ. ثُمَّ عُدْتُ، فَإِذَا القَمِيْصُ عَلَىٰ كَالُه، فَقُلْتُ لَهُا، فَقَالَتْ: وَالله مَا لَهُ قَمِيْصٌ غَيْرُهُ(٧).

(٣٢) عَنْ يَزِيْدَ: أَنَّ الوَفْدَ الَّذِيْنَ بَعَثَهُمْ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ إِلَىٰ قَيْصَرَ يَدْعُوْهُ إِلَىٰ

<sup>.(</sup>٤٢/٥)(1)

<sup>(7) (0/17).</sup> 

<sup>.(71/0)(</sup>٣)

<sup>(47/0)(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) (٥/ ١٣٢). قلت: وفي بعض هذه الآثار غلو في الزهد وخير الهدي هدي محمد على ، ورحم الله سلفنا الصالح .

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٣٤).

<sup>.( \</sup>T \ / 0) (V)

الإسلام، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَهُ قُدُوْمُنَا، تَهَيَّأَ لَنَا، وَأَقَامَ البَطَارِقَةَ عَلَىٰ رَأْسِهِ وَالنَّسْطُوْرِيَّةَ (٢) وَالْيَعْقُوْبِيَّةَ (٢) ، إِلَىٰ أَنْ قَالَ: فَأَتَانِي رَسُوْلُهُ: أَنْ أَجِبْ. فَرَكِبْتُ، وَمَضَيْتُ، فَإِذَا الْبَطَارِقَةُ قَدْ ذَهَبُوا، وَوَضَعَ التَّاجَ، وَنَزَلَ عَنِ السَّرِيْر، فَقَالَ: قَدْ تَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَإِذَا البَطَارِقَةُ قَدْ ذَهَبُوا، وَوَضَعَ التَّاجَ، وَنَزَلَ عَنِ السَّرِيْر، فَقَالَ: أَتَدْرِي لَم بَعَثْتُ إِلَيْكَ. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ مَسْلَحَتِي (٣) كَتَبَ إِلَيَّ اَنَّ الرَّجُلَ الصَّالَحَ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ مَاتَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ، وَاشْتَدَّ بُكَائِي، وَارْتَفَعَ صَوْتِي. الصَّالَحَ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ مَاتَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ، وَاشْتَدَّ بُكَائِي، وَارْتَفَعَ صَوْتِي. الصَّالَحَ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ مَاتَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ، وَاشْتَدَّ بُكَائِي، وَارْتَفَعَ صَوْتِي. فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيْكَ؟! أَلْنَفْسِكَ تَبْكِي، أَمْ لَهُ، أَمْ لأَهْلِ دِيْنِكَ؟، قُلْتُ لكلً أَبْكِي. فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيْكَ؟! أَلْنَفْسِكَ تَبْكِي، فَأَمَّا عُمَرُ، فَلاَ تَبْكِ لَهُ، فَإِنَّ الله لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ عَلَى اللهُ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ فَالَ اللهُ لَمْ وَلَا اللهُ لَمْ وَلَا اللهُ نَيْكُونَ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ عَلَى اللهُ لَوْ وَوْفَ الآخِرَةِ.

ثُمَّ قَالَ: مَا عَجِبْتُ لَهَذَا الرَّاهِبِ الَّذِي تَعَبَّدَ فِي صَوْمَعَتِهِ وَتَرَكَ الدُّنْيَا، وَلَكِنْ عَجِبْتُ لِمَنْ أَتَنْهُ الدُّنْيَا مُنْقَادَةً، حَتَّىٰ صَارَتْ فِي يَدِهِ، ثُمَّ خَلَّىٰ عَنْهَا(٤).

(٣٣) عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: لَمْ يَجْتَمِعْ عَلَىٰ مَائِدَتِي لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ قَطُّ، وَمَا أَغْلَقْتُ بَابِي قَطُّ وَلِي خَلْفَهُ هَمُّ (٥٠).

(٣٤) قَالَ أَبُو يَعْلَىٰ الخَلِيْلِيِّ: سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ شُيُوْخِ قَزْوِينِ، يَقُوْلُوْنَ: لَمْ يَرَ أَبُو الْحَسَنِ القَطَّانِ - رَحِمَهُ اللهُ - مِثْلَ نَفْسه في الفَضْل وَالزُّهْد أَدَامَ الصِّيَام ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، وَكَانَ يُفْطِر عَلَىٰ الخُبز وَالمِلْح، وَفَضَائِلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُعَدَّ<sup>(1)</sup>.

(٣٥) عَنْ سُفْيَانَ: قِيْلَ لِلزُّهْرِيِّ: لَوْ أَنَّكَ سَكَنْتَ اللَّهِيْنَةَ، وَرُحتَ إِلَىٰ مَسْجِدِ

<sup>(</sup>۱) هي أمة من النصاريٰ تخالف بقيتهم. ينظر «لسان العرب» (٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>٢) هي فرقة من النصاري أتباع يعقوب البرادعي. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) المسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو، سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. ينظر «لسان العرب» (٢/ ٤٨٧).

<sup>(3) (0/731-731).</sup> 

<sup>.(7.7/0)(0)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٦٤/١٥) (٦)

رَسُوْلِ اللهِ صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَبْرِه، تَعَلَّمَ النَّاسُ مِنْكَ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ حَتَّىٰ أَزْهَدَ فِي اللَّهُ مَا النَّاسُ مِنْكَ. قَالَ: وَمَنْ كَانَ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ؟!(١) أَزْهَدَ فِي اللَّخِرَةِ. ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَمَنْ كَانَ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ؟!(١) أَذْهَدَ فِي اللَّخِرَةِ. ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: وَمَنْ كَانَ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ؟!(١)

(٣٦) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْهَانَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بِنَ دِيْنَارٍ يَقُوْلُ: وَدِدْتُ أَنَّ رِزْقِي فِي حَصَاةٍ أَمْتَصُّهَا، لاَ أَلتمِسُ غَيْرَهَا حَتَّىٰ أَمُوْتَ (٢).

(٣٧) قَالَ مَالِكُ بِنُ دِيْنَارٍ: إِنَّهُ لَتَأْتِي عَلَيَّ السَّنَةُ لاَ آكُلُ فِيْهَا لَحَمَّا إِلاَّ مِنْ أُضحِيَتِي يَوْمَ الأَضْحَى (٣٧).

(٣٨) عَنْ شُعْبَةً، قَالَ: كَانَ أُدمُ مَالِكِ بنِ دِيْنَارٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِفِلْسَيْنِ مِلْح (١٠).

(٣٩) عَنْ أَيُّوْبَ السَخْتيانِيّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ هَا هُنَا، وَكَلاَمُهُم: إِنْ قُضِيَ وَإِنْ قُلْرَ. وَكَانَ يَقُوْلُ: لِيتَّقِ اللهَ رَجُلُ، فَإِنْ زَهِدَ، فَلاَ يَجْعَلَنَّ زُهْدَه عَذَابًا عَلَى النَّاسَ، فَلاَّ نُعْفِي الرَّجُلُ زُهْدَه، دَخَلَنَا فَلاَ يُعْلَنَه. وَكَانَ أَيُّوْبُ مِمَّنْ يُخْفِي زُهْدَه، دَخَلَنَا فَلاَّ نُعْفِي الرَّجُلُ زُهْدَه، دَخَلَنَا عَلَيْه، فَإِذَا هُوَ عَلَىٰ فِرَاش مُخَمَّسٍ (٥) أَهْرَ، فَرَفَعتُه - أَوْ رَفَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - فَإِذَا خَصَفَةٌ (١) عُشُوّةٌ بَيْفُ (٧).

(٤٠) عَنْ كُرْزِ بِن وَبَرَةَ ، قَالَ: لاَ يَكُوْنَ العَبْدُ قَارِئًا، حَتَّىٰ يَزْهَدَ فِي الدِّرْهَم (^^).

(٤١) قَالَ أَبُو حَازِم سَلَمَةُ بِنُ دِيْنَارٍ: نِعِمَةُ اللهِ فِيْمَا زَوَىٰ عَنِّي مِنَ الدُّنْيَا، أَعْظَمُ

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٢٣).

<sup>(47 (0) (4)</sup> 

<sup>(3) (0/357).</sup> 

<sup>(</sup>٥) والخِمْسُ أيضاً: بُرْدٌ من برود اليمن. قال أبو عمرو: أوّل من عمله ملك من ملوك اليمن يقال له خِمْسُ. الصحاح مادة خمس

<sup>(</sup>٦) هي الجلة التي يكنز فيها التمر. ينظر «النهاية» (٢/ ٣٧).

<sup>.(</sup>۱۹/٦) (V)

 $<sup>(\</sup>Lambda) (\Gamma / \Gamma \Lambda).$ 

مِنْ نِعمَتِهِ فِيهَا أَعْطَانِي مِنْهَا، لأَنِّي رَأَيْتُهُ أَعْطَاهَا قَوْمًا فَهَلكُوا(١).

(٤٢) قَالَ حَمَّادُ بَنُ زَيْد: قَالَ رَجُلٌ لُحَمَّد بنِ وَاسِع: أَوْصِنِي. قَالَ: أُوْصِيْكَ أَنْ تَكُوْنَ مَلكًا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَة. قَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: ازْهَدُّ فِي الدُّنْيَا (٢).

(٤٣) عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الأَعْمَشَ يَلْبَسُ قَمِيْطًا مَقْلُوْبًا، وَيَقُوْلُ: النَّاسُ بَجَانِيْنُ، يَجعلُوْنَ الْخَشِنَ مُقَابِلَ جُلُوْدِهم (٣).

(٤٤) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّد، وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزِّ دَكنَاءُ، وَكسَاءُ خَزِّ أَيدجَانِيُّ، فَجَعَلَتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ تَعَجُّبًا. فَقَالَ: مَا لَكَ يَا ثَوْرِيُّ؟ قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ الله! لَيْسَ هَذَا مِنْ لِبَاسِك، وَلاَ لِبَاسِ آبَائك. فَقَالَ: كَانَ ذَاكَ زَمَانًا مُقترًا، وَكَانُوا يَعْمَلُوْنَ عَلَىٰ قَدر إِقتَارِه وَإِفقَارِه، وَهَذَا زَمَانٌ قَدْ أَسبَلَ كُلَّ شَيْء فِيْهِ عَزَالِيْهِ. وَكَانُوا يَعْمَلُوْنَ عَلَىٰ قَدر إِقتَارِه وَإِفقَارِه، وَهَذَا زَمَانٌ قَدْ أَسبَلَ كُلَّ شَيْء فِيْه عَزَالِيْهِ. ثُمَّ حَسَرَ عَنْ رِدِن جُبَّتِه، فَإِذَا فَيْهَا جُبَّةُ صُوْف بَيْضَاءُ، يَقَصُرُ الذَّيْلُ عَنِ الذَّيلِ، وَقَالَ: لَبِسنَا هَذَا للهِ، وَهَذَا لَكُم، فَإَ كَانَ للهِ، أَخْفَيْنًاهُ، وَمَا كَانَ لَكُم، أَبْدَيْنَاهُ (٤٠).

(٥٥) قِيْلَ: نَازَعتْهُ نَفْسُهُ -أَى: عُتْبَةُ الغُلاَمُ - خُمَّا، فَهَاطَلَهَا (٥) سَبْعَ سِنِيْنَ (٢).

(٤٦) قِيْلَ: رَأَتْ جَارِيَةٌ لِلْمَنْصُوْرِ قَمِيْصَه مَرْقُوْعًا، فَكَلَّمَتْه، فَقَالَ: قَدْ يُدْرِكُ الشَّرَفَ الفَتَىٰ وَردَاؤُهُ خَلَقٌ، وَجَيْبُ قَمِيْصِهِ مَرْقُوْعُ (٧٠).

(٤٧) قَالَ شُعْبَةُ: إِذَا كَانَ عِنْدِي دَقِيْقٌ وَقَصَبٌ (٨)، مَا أُبَالِي مَا فَاتَنِي مِنَ الدُّنْيَا (٩).

<sup>.(</sup>٩٨/٦) (١)

<sup>(7) (7\ . 71).</sup> 

<sup>(7) (1/ 177).</sup> 

<sup>(3) (</sup> $\Gamma \setminus I\Gamma Y - Y\Gamma Y$ ).

<sup>(</sup>٥) المطل: التسويف والمدافعة بالعدة. ينظر «لسان العرب» (١١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٢٢).

 $<sup>(</sup>V) (V/ \Gamma A - VA).$ 

<sup>(</sup>A) القصب من العظام: كل عظم أجوف فيه مخ. ينظر «النهاية» (٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>P) (V/VY).

(٤٨) قَالَ قُرَادُ أَبُو نُوْح: رَأَىٰ عَلَيَّ شُعْبَةُ قَمِيْصًا، فَقَالَ: بِكَمِ اشْتَرَيتَ هَذَا؟ فَقُلْتُ: بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ. فَقَالً لِي: وَيْحَكَ! أَمَا تَتَقِي اللهَ؟! أَلاَ اشْتَرَيتَ قَمِيْصًا بِأَرْبَعَة دَرَاهِمَ، وَتَصَدَّقْتَ بِأَرْبَعَة، كَانَ خَيْرًا لَكَ؟، قُلْتُ: يَا أَبَا بِسْطَامَ! إِنَّا مَعَ قَوْمٍ نَتَجَمَّلُ لَهُم. قَالَ: أَيْ اللهَ عَلَا أَبُا بِسْطَامَ! إِنَّا مَعَ قَوْمٍ نَتَجَمَّلُ لَهُم. قَالَ: أَيْش نَتَجَمَّلُ لُهُم؟! (١).

(٤٩) قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ الزُّهدُ بِأَكْلِ الغَلِيْظِ، وَلُبْسِ الخَشِنِ، وَلَكِنَّهُ قِصَرُ الأَمَلِ، وَالْبَسِ الخَشِنِ، وَلَكِنَّهُ قِصَرُ الأَمَلِ، وَارْتقَابُ المَوْت (٢).

(٥٠) قَالَ سُفيانُ: الزُهْدُ زُهْدَانِ: زُهْدُ فريضةُ، وَزُهْدُ نَافِلةٌ. فَالفَرْضُ: أَنْ تَدَعَ الْفَخْرَ وَالكِبْرَ، وَالْعُلُو، وَالرِيَاءَ، وَالسَّمْعَةَ، وَالتَزَيْنَ لِلْنَاسِ. وَأَمَا زُهْدُ النَافِلةُ: فَأَنْ تَدَعَ مَا أَعطَاكَ اللهُ مِنْ الْحَلَالِ، فَإِذَا تَرَكْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، صَارَ فَرِيضةً عَلَيْكَ أَلّا تَدُعَ مَا أَعطَاكَ اللهُ مِنْ الْحَلالِ، فَإِذَا تَرَكْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، صَارَ فَرِيضةً عَلَيْكَ أَلّا تَتُركَهُ إِلّا لللهُ ٣٠).

(٥١) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَدْهَم قَالَ: اَلزُهْدُ فَرْضُ، وَهُوَ الزُهْدُ فِي الْخَرَامِ، وَزُهْدُ سَلاَمَةٍ، وَهُوَ الزُهْدُ فِي الْخَلالِ(٤٠). سَلاَمَةٍ، وَهُوَ الزُهْدُ فِي الْخَلالِ(٤٠).

(٥٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَدْهَم، قَالَ: أَخَافُ أَنْ لاَ أُوْجَرَ فِي تَرْكِي أَطَايِبَ الطَّعَامِ، لاَّنِيْ لاَ أَشْتَهِيهِ. وَكَانَ إِذَا جَلَسً عَلَىٰ طَعَام طَيِّب، قَدَّمَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ (٥٠).

(٥٣) عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الزُّهدُ فِي الدُّنْيَا، هُوَ الزُّهدُ فِي النَّاسِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ زُهدُك فِي النَّاسِ، وَأَوَّلُ ذَلِكَ زُهدُك فِي نَفْسكَ (٢).

(٥٤) عَنْ مُعَاذِ بِنِ خَالدٍ،قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ السُّكْرِيِّ يَقُولُ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ

 $<sup>(() (( \</sup>wedge \wedge / )) (1)$ 

<sup>(7) (7/737).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩·/V) (٤)

<sup>.(</sup>mq1/V) (o)

 $<sup>(\</sup>Gamma)$   $(V \setminus \Lambda \Gamma \Upsilon)$ .

يَخْ فَهُ رَالِعُلَاءِ - الله الله عَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ عَلَى الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاءً

ثَلَاثِينَ سَنَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ لِي ضَيُّف(١).

(٥٥) عَنْ بِشْرِ بِنِ مَنْصُوْرٍ قِيْلَ لَهُ: أَتَّحِبُّ أَنَّ لَكَ مائَةَ أَلْفٍ؟، قَالَ: لأَنْ تَنْدُرَ (٢) عَيْنَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ (٣).

(٥٦) قَالَ الفُضَيْلُ: حَرَامٌ عَلَىٰ قُلُوْبِكُم أَنْ تُصِيْبَ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ، حَتَّىٰ تَزْهَدُوا فِي الدُّنْيَا<sup>(١)</sup>.

(٥٧) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ: مَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: إِذَا أُنْعِمَ عَلَيْهِ، فَشَكَرَ، وَإِذَا ابْتُلِيَّ بِبَلِيَّةٍ، فَصَبَرَ، فَذَلِكَ الزُّهْدُ (٥٠).

(٥٨) قَالَ الْمُسَيَّبُ بِنُ وَاضِح: سُعِلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْدِ، قَالَ: الزُّهْدُ فِيْهَا حَرَّمَ اللهُ، فَإِنَّ النَّبِيِّيْنَ قَدْ نَكَحُوا، وَرَكِبُوا، وَلَبِسُوا، وَأَكَلُوا، وَلَكِبُوا، وَلَبِسُوا، وَأَكَلُوا، لَكِنَّ اللهُ نَهَاهُم عَنْ شَيْءٍ، فَأَنْتَهَوْا عَنْهُ، وَكَانُوا بِهِ زُهَّادًا(١٠).

(٥٩) قَالَ الْسَيَّبُ: سَأَلتُ يُوْسُفَ بِنَ أَسْبَاطٍ عَنِ الزُّهْدِ، فَقَالَ: أَنْ تَزْهَدَ فِي الخَلاَل، فَأَمَّا الْحَرَامُ، فَإِن ارْتَكَبْتَهُ، عَذَّبَكَ (٧).

(٦٠)قَالَ زَكَرِيَّا بِنُ دَلَّوَيْهِ: رُبَّهَا كَانَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِع فِي الشِّتَاءِ وَقَدْ لَبِسَ لِحَافَهُ(١٠).

(٦١) عَنْ شَقِيْقِ البَلْخِيِّ، قَالَ: كُنْتُ شَاعِرًا، فَرَزَقَنِي اللهُ التَّوبَةَ، وَخَرَجْتُ مِنْ ثَلَاثِ مائَةِ أَلْفِ دِرْهَم، وَلَبِسْتُ الصُّوفَ عِشْرِيْنَ سَنَةً، وَلاَ أَدْرِي أَنِي مُرَاءٍ حَتَّىٰ ثَلاَثِ مائَةِ أَلْفِ دِرْهَم،

<sup>.(</sup>٣٨٧/٧) (١)

<sup>(</sup>٢) أي: تسقط. ينظر «لسان العرب» (٥/ ١٩٩).

<sup>(</sup>T) (A/ · FT).

<sup>(</sup>٤٣٥/٨) (٤)

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٨٦٤).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۹۲٤).

<sup>.(\\·/4) (\)</sup> 

<sup>(</sup>A) (Y1\V1Y).

لَقَيْتُ عَبْدَ العَزِيْزِ بِنَ أَبِي رَوَّادٍ، فَقَالَ: لَيْسَ الشَّأْنُ فِي أَكْلِ الشَّعِيْرِ، وَلُبْسِ الصُّوفِ، الشَّأْنُ أَنْ تَعْرِفَ اللهِ، وَأَنْ تَكُوْنَ بِهَ الشَّانُ أَنْ تَعْرِفَ اللهِ، وَأَنْ تَكُوْنَ بِهَا الشَّالُ أَنْ تَعْرِفَ اللهِ، وَأَنْ تَكُوْنَ بِهَا فِي يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنْكَ بِهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ(١).

ُ (٦٢) قَالَ أَبُو حَمْدُوْنَ الطَّيِّبُ الْمُقْرَىُ: دَفَنَّا أَبَا دَاوُدَ الْحَفَرِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ - وَتَرَكْنَا بَابَهُ مَفْتُوْ حًا، مَا كَانَ فِي البَيْتِ شَيْءٌ (٢).

(٦٣) قَالَ الرَّبِيْعُ، قَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ: عَلَيْكَ بِالزُّهْدِ، فَإِنَّ الزُّهْدَ عَلَىٰ الزَّاهِدِ أَحْسَنُ مِنَ الحُلِيِّ عَلَىٰ المَرْأَةِ النَّاهِدِ (٣) (٤).

(٦٤) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ حَمْدُوَيْه: كُنَّا عَلَىٰ بَابِ قَبِيْصَةَ، وَمَعَنَا دُلَفُ ابْنُ الأَميْرِ أَبِي دُلَف، وَمَعَهُ الْخَدَمُ يَكْتُبُ الْحَدِيْثَ، فَصَارَ إِلَىٰ بَابِ قَبِيْصَةَ، فَدَقَّ عَلَيْه، فَأَبِطاً قَبِيْصَةُ، فَدَقَّ عَلَيْه، فَأَبِطاً قَبِيْصَةُ، فَدَقَّ عَلَيْه، فَأَبِطاً قَبِيْصَةُ، فَكَاوَدَهُ الخَدَمُ، وَقِيْلَ لَهُ: ابْنُ مَلِكِ الْجَبَلِ عَلَىٰ البَابِ وَأَنْت لاَ تَخْرُجُ إِلَيْهِ! فَخَرَجَ وَفِي فَعَاوَدَهُ الْخَدَمُ، وَقِيْلَ لَهُ: ابْنُ مَلِكِ الْجَبَلِ عَلَىٰ البَابِ وَأَنْت لاَ تَخْرُجُ إِلَيْهِ! فَخَرَجَ وَفِي طَرَفِ إِزَارِه كَسَرٌ مِنَ النَّبْذِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ رَضِيَ مِنَ النَّنْيَا بِهَذَا، مَا يَصْنَعُ بِابْنِ مَلِكِ الْجَبَل، وَاللهِ لاَ حَدَّثَتُهُ، فَلَمْ يُحَدِّثُهُ (٥).

(٦٥) عَنْ حَمْزَةَ بِنِ دِهْقَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِبِشْرِ بِنِ الْحَارِثِ: أُحِبُّ أَنْ أَخلُو مَعَكَ. قَالَ: إِذَا شِئْتَ، فَيَكُونُ نَيُومًا. فَرَأَيْتَهُ قَدْ دَخَلَ قُبَّةً، فَصَلَّىٰ فَيْهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتِ لاَ أُحِسِنُ أَصَلِّيَ مِثْلَهَ اَ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ لاَ أُحسِنُ أَصلِّي مَثْلَهَ اَ اللَّهُ مَ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرِشكَ أَنَّ الذَّلَّ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الغَنى، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرِشكَ أَنَّ الفَقْرَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الغِنى، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرِشكَ أَنَّ الفَقْرَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الغِنى، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرِشكَ أَنَّ الفَقْرَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الغِنى، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرِشكَ أَنَّ الفَقْرَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الغِنى، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ فَوْقَ عَرِشكَ أَنَّ الفَقْرَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الغِنى، اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّ لَا أَوْثِرُ عَلَىٰ خُبِّكَ شَيْئًا. فَلَمَّ اسَمْعُتُه، أَخَذَنِي الشَّهِيقُ وَاللَّكَاءُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هَذَا هَا هُنَا، لَمْ أَتَكَلَمْ (٢٠).

<sup>(1) (4/317).</sup> 

<sup>(</sup>٤١٧/٩)(٢)

<sup>(</sup>٣) أي: التي ارتفع ثدييها عن الصدر. ينظر «لسان العرب» (٣/ ٢٩).

<sup>(3) (1/ 77).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٤/١٠) (٥)

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٣٧٤).

(٦٦) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الجَوْزَجَانِيُّ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ يُصَلِّي بِعَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَسَهَا، فَسَأَلَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاق، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مُنْذُ ثَلاَثَة أَيَّام شَيْئًا(١).

(٦٧) عَنْ صَالِح بِنِ أَحْمَدُ بِنِ حَنْبَلِ، قَالَ: رُبَّهَا رَأَيْتُ أَبِي يَأْخُذُ الكِسَرَ، يَنفُضْ الغبارَ عَنْهَا، وَيُصِيِّرُهَا فِي قَصِعَة، وَيَصُّبُ عَلَيْهَا مَاءً، ثُمَّ يَأْكُلُهَا بِالملح، وَمَا رَأَيْتُهُ الْغَبَارَ عَنْهَا، وَيُصِيِّرُهَا فِي قَصِعَة، وَيَصُّبُ عَلَيْهَا مَاءً، ثُمَّ يَأْكُلُهَا بِالملح، وَمَا رَأَيْتُهُ الشَّرَىٰ رُمَّانًا وَلاَ سَفَرْجِلاً الْفَاكِهَة، إلاَّ أَنْ تَكُونَ بَطِّيخَةً - فَيَأْكُلُهَا بِلْمُ بَغْزِلُ عَزِلاً دَقِيْقًا، فَتبيعُ بِخُبز - وَعِنبًا وَتَمْرًا. وَقَالَ لِي: كَانَتْ وَالدَّتُك فِي الظَّلاَم تَغْزِلُ عَزِلاً دَقِيْقًا، فَتبيعُ الأَسْتَارَ بِدُرْهَمَيْنِ أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ، فَكَانَ ذَلِكَ قُوتَنَا، وَكُنّا إِذَا اشْترينَا الشَّيْءَ، نَستُره عَنْهُ كَيلاً يَرَاهُ، فَيُوبِّغُونَ وَلاَ ثَبَيْ الشَّيْءَ، فَيصحكُونَ وَلاَ عَنْهُ كَيلاً يَرَاهُ، فَيُحِيْءُ الصِّبْيَانُ، فَيُصوِّتُ بِبَعْضِهم، فَيدفعُه إِلَيْهِم، فَيضحكُونَ وَلاَ يَأْكِلُونَ. وَكَانَ يَأْتَدمُ بِالخَلِّ كَثِيرًا أَنَا أَلَاهُ مَا الظَّيِّ كَثِيرًا أَنَا اللَّي عَلَى اللَّهُمَ، فَيضحكُونَ وَلاَ يَأْكِلُونَ. وَكَانَ يَأْتَدمُ بِالخَلِّ كَثِيرًا أَنَا.

(٦٨) قَالَ اللَّوْوْذِيُّ: رَأَيْتُ أَهْدَ بِنَ عِيْسَىٰ المُصْرِيَّ، وَمَعَهُ قَوْمٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ، وَخَلُوا عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللهِ بِالعَسْكَرِ، فَقَالَ لَهُ أَهْدُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، مَا هَذَا الغَمُّ ؟ الإِسْلاَمُ حَنِيفَيَّةُ سَمْحَةٌ، وَبَيتُ وَاسِعٌ. فَنَظَرَ إِلَيْهِم، وَكَانَ مُضطَجِعًا، فَلَمَّا خَرَجُوا، قَالَ: مَا أُريْدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ هَوُ لاَءِ (٥٠).

(٦٩) قَالَ اللَّرُّوْذِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحمد بن حنْبَلِ فِي أَيَّامِ عِيد: اشتَرَوْا لَنَا أَمْسِ بَاقلَّى، فَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ بِهِ مِنَ الجَوْدَةِ. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: وَجَدَتُ اَلبَرْدَ فِي أَطرَافِي، مَا أُرَاهُ إِلاَّ مِنْ إِدَامِي اللَّحِ وَالْخَلِّ (٢).

<sup>(1) (11/ 37).</sup> 

<sup>(</sup>٢) السفر جل: شجر مُثمر من الفصيلة الوردية. ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ٤٣٣) والمراد هنا: ثهارها.

<sup>(</sup>٣) هو ضرب من التمر . ينظر «لسان العرب» (٥/ ٣٦٢).

 $<sup>(3) (1/\</sup>lambda \cdot 1 - 2 \cdot 1).$ 

<sup>(0) (11/377-077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١١/٢٢٣).

(٧٠) قَالَ الجُنَيْدُ: سَمِعْتُ السَرِيِّ بَنَ المُغَلِّسِ يَقُوْلُ: أَشْتَهِي مُنْذُ ثَلاَثِيْنَ جَزَرَةً أَغمسُهَا فِي دِبْسِ<sup>(١)</sup> وَآكُلُهَا، فَمَا يَصِحُّ لِي. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أُحِبُّ أَنْ آكُلَ أَكُلَ أَكُلَةً لَيْسَ للهِ عَلَيَّ فِيْهَا تَبِعَةُ، وَلا لَمُخْلُوق فِيْهَا مِنَّةُ، فَمَا أَجِدُ إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَدَخَلَتُ عَلَىٰ السَّرِيِّ عَلَيَّ فِيْهَا مَنَّةُ، فَمَا أَجِدُ إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَدَخَلَتُ عَلَىٰ السَّرِيِّ وَهُوَ يَجُوْدُ بَنَفْسِه، فَقُلْتُ: أَوْصِنِي. قَالَ: لاَّ تَصْحَبِ الأَشْرَارَ، وَلاَ تَشْتَغِلَنَّ عَنِ اللهِ بَمُجَالَسَةِ الأَخْيَارُ<sup>(٢)</sup>.

(٧١) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ القَاسِم: صَحِبتُ مُحَمَّدَ بِنَ أَسْلَمَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِ يْنَ سَنَةً، لَمْ أَرَهُ يُصَلِّي حَيْثُ أَرَاهُ رَكْعَتَيْن منَ التَّطَوُّع إلاَّ يَوْمَ الجُمُعَة. وَسَمعتُهُ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً يَخْلفُ: لَوْ قَدرتُ أَنْ أَتَطَوَّعَ حَيْثُ لاَ يَرَانيَ مَلَكَايَ، لَفَعَلْتُ خَوْفًا مِنَ الرِّيَاء. وَكَانَ يَدخُلُ بَيتًا لَهُ، وَيُغْلِقُ بَابَهُ، وَلَمْ أَدر مَا يَصْنَعُ، حَتَّىٰ سَمعْتُ ابْنًا لَهُ صَغيْرًا يَحكى بُكَاءه، فَنَهَتْهُ أُمُّهُ، فَقُلْتُ لَهَا: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا الْحَسَن يَدخُلُ هَذَا البَيْتَ، فَيَقْرأَ، وَيَبْكي، فَيَسْمَعُهُ الصَّبِيُّ، فَيَحْكيه، وَكَانَ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَخِرُجَ، غَسَلَ وَجْهَهُ، وَاكتَحَلَ، فَلاَ يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثُرُ البُّكَاءِ. وَكَانَ يَصِلُ قَوْمًا، وَيَكَسُوهُمْ، وَيَقُوْلُ لِلرَّسُوْل: انظُرْ أَنْ لاَ يَعلَمُوا مَنْ بَعَثَهُ، وَلاَ أَعلَمُ - مُنْذُ صَحبْتُهُ - وَصَلَ أَحَدًا بِأَقَلَّ منْ مائة درْهَم، إلاّ أَنْ لاَ يُمْكنَهُ ذَلكَ. وَكَانَ يَقُوْلُ لِي: اشتَر لِي شَعيرًا أُسوَدَ، فَإِنَّهُ يَصيرُ إِلَىٰ الكَنيفَ، وَلاَ تَشتَر لِي إلاّ مَا يَكَفِينِي يَوْمًا بِيَوْمَ. وَاشْتَرَيَتُ لَهُ مَرَّةً شَعِيرًا أَبْيضَ، وَنَقَيْتُهُ، وَطَحَنْتُهُ، فَرَآهُ، فَتَغَيَّرَ لَو نُهُ، وَقَالَ: إِنْ كُنْتً تَنَوَّ قْتَ (٣) فيه، فَأَطْعَمْهُ نَفْسَكَ، لَعَلَّ لَكَ عَنْدَ الله أَعْمَالًا تَحْتَملَ أَنْ تُطْعِمَ نَفْسَكَ النَّقِيَّ، وَأَمَّا أَنَا، فَقَدْ سرْتُ فِي الأَرْضِ، وَدُرتُ فِيْهَا، فَباللهِ مَا رَأَيْتُ نَفْسًا تُصَلِّي أَشَرَّ عِنْدِي مِنْ نَفْسي، فَبَمَا أَحَتَجُّ عِنْدَ الله إِنْ أَطعَمتُهَا النَّقيَّ؟!، خُذْ هَذَا الطُّعَامَ، وَاشتَر لِي كُلَّ يَوْم بِقَطعَةِ شَعِيرًا رَدِينًا، وَاشتَر لِي رَحَىً، فَجئنِي بهِ حَتَّىٰ أَطْحَنَ بِيَدِي وَآكُلُهُ، لَعَلِّي أَبِلُغُ مَا كَانَ فِيْهِ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ-رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا-. وَوُلِدَ لَهُ

<sup>(</sup>١) الدبس: عسل التمر وعصارته، وقيل: ما يسيل من الرطب. ينظر «لسان العرب» (٦/ ٧٥).

<sup>(1) (11/</sup> ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) تنوق في الأمر: تأنق فيه، وقيل: تجود وبالغ. «لسان العرب» (١٠/ ٣٦٣).

ابْنُ، فَدَفَعَ إِلَيَّ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشتَر كَبْشَيْن عَظِيْمَين، وَغَال بِهَا، وَاشتَر بِعَشْرَة دَقَيْقًا، وَاخْبِرْهُ. فَفَعَلْتُهُ، فَأَعطَاني عَشْرَةً أُخَرَ، وَقَالَ: اَشْتَر بِهِ دَقِيْقًا، وَلاَ تَنْخُلْهُ. وَاخْبِرْهُ. فَفَعَلْتُ، وَلَا تَنْخُلُهُ لَا تَنْخُلُهُ اللَّنَّةِ بِدْعَةٌ (١). ثُمَّ قَالَ: إِنَّ العَقِيقَةَ سُنَّةٌ، وَنَخْلُ الدَّقِيق بِدْعَةٌ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ فِي السُّنَّةِ بِدْعَةٌ (١).

(٧٢) عَنْ مُحَمَّد بِنِ عَلِيًّ، قَالَ: لَّا صَارَ صَالِح بِن أَحِمد إِلَىٰ أَصْبَهَانَ، قُرِئَ عَهْدُهُ بِالْجَامِع، فَبَكَىٰ كَثِيْرًا، وَبَكَىٰ بَعْضُ الشَّيُوْخِ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلُوا يَدْعُونَ لَهُ، وَيَقُوْلُوْنَ: مَا بِبَلَدَنَا إِلا مَنْ يُحِبُّ أَبَاكَ. قَالَ: أَبْكَانِي أَنِّي ذَكَرْتُهُ، وَيَرَانِي فِي هَذِه الحَالَة، وَكَانَ عَلَيْهِ مَا بِبَلَدَنَا إِلا مَنْ يُحِبُّ أَبَاكَ. قَالَ: أَبْكَانِي أَنِي ذَكَرْتُهُ، وَيَرَانِي فِي هَذِه الحَالَة، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّوَادُ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ أَبِي يَبْعَثُ خَلْفِي إِذَا جَاءهُ رَجُلُ زَاهدُ أَوْ مُتَقَشَّفُ لأَنْظُرَ إِلَيْهِ، يُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مِثْلَهُ. وَلَكِنَ الله يَعلَمُ، مَا ذَخَلْتُ فِي هَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِدَيْنِ غَلَبَنِي، وَكَثْرَةً عِيَالٍ (٢٠).

(٧٣) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ هَاشِمُ بِنُ القَاسِمِ: كُنْتُ عِنْدَ الْهُتَدِي عَشِيَّةً فِي رَمَضَانَ، فَقُمْتُ لأَنصر فَ، فَقَالَ: اجلِسْ. فَجَلَسْتُ، فصلَّىٰ بِنَا، وَدَعَا بِالطَّعَامِ، فَأَحضرَ طبقُ خلاَف (٣) عَلَيْهِ أَرغفَةٌ، وَآنيَةٌ فَيْهَا ملحٌ وَزيتٌ وَخَلْ، فدعاني إِلَىٰ الأَكلِ، فَأَكلَتُ أَكلَ مَنْ يَنْتَظرَ الطَّبيخِ. فَقَالَ: أَلَم تَكُنْ صَائِهًا. قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فُكُلْ، وَاسْتوف، فَلَيْسَ هُنَا غَيْرَ مَا تَرَى. فَعَجَبْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: وَلَم يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ! وَقَدْ أَنعَمَ اللهُ عَلَيْكَ؟، قَالَ: إِنِّي غَيْرَ مَا تَرَى. فَعَجَبْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: وَلَم يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ! وَقَدْ أَنعَمَ الله عَلَيْكَ؟، قَالَ: إِنِّي فَكُرْتُ أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي أُمَيَّةَ عُمَرُ بَنُ عَبْدِ العَزِيْزَ، فغِرْتُ عَلَى بَنِي هَاشِم، وَأَخذَتُ نَفْسِي بِهَا رَأَيْتَ (٤).

(٧٤) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ: إِذَا أَكَلْتُ رَغِيْفًا سَدَّ بَطْنِي، وَشَرِبْتُ كُوْزًا مِنْ مَاءِ، فَعَلَى الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا العَفَاء (٥)(١).

(٧٥) قَالَ الْمُرُّوْذِيُّ: رَأَيْتُ كَأَنَّ القِيَامَةَ قَدْ قَامَتْ، وَاللَّائِكَةَ حَوْلَ بَنِي آدَمَ،

 $<sup>(1) (1/ \</sup>cdots 1-7 \cdots 1).$ 

<sup>.(07 · /17) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (الخُلاف) شجر الصفصاف. انظر الصحاح مادة خلف

<sup>(3) (71/ 570).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: الدروس وذهاب الأثر. «النهاية» (٣/ ٢٦٦).

<sup>.(100/17)(7)</sup> 

وَيَقُوْلُوْنَ: قَدْ أَفْلَحَ الزَّاهِدُوْنَ اليَوْمَ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَا أَحْمَدُ! هَلُمَّ إِلَىٰ العَرْضِ عَلَىٰ الله. قَالَ: فرَأَيْتُ أَحْمَدَ وَاللَّوْذِيَّ وَحْدَهُ خَلْفَهُ، وَقَدْ رُؤِي أَحْمَدُ وَالْمَرُوْذِيَّ وَحْدَهُ خَلْفَهُ، وَقَدْ رُؤِي أَحْمَدُ رَاكِبًا، فَقِيْلَ: إِلَىٰ آئِنَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: إِلَىٰ شَجَرَة طُوْبَىٰ (١) أَبَا بَكُر اللَّوُوْذِيُّ (٢).

(٧٦) قَالَ ابْنُ عَبْدَكُويه: أَخْبَرَتْنَا عَاتِكَة: سَمِعْتُ أَبِي-ابِن أَبِي عاصم- يَقُوْلُ: خَرَجتُ إِلَىٰ مَكَّةَ مِنَ الكُوْفَةِ، فَأَكَلتُ أَكْلَةً بِالكُوْفَةِ، وَالثَّانِيَة بِمَكَّةَ (٣).

(٧٧) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ: أَقمت ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، كُلِّ لَيْلَة إِذَا أُويت إِلَىٰ فِرَاشِي، لَوْ أَعْطَيتُ رغيفيَّ جَارِقِ لاَحتجت إليهماً (٤٠).

(٧٨) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرْبِيُّ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ مِنْ هَذِهِ الْأَطْبِخَة شَيْئًا، كُنْتُ أَجِيْء مِنْ عَشِي إِلَىٰ عَشِي، وَقَدْ هَيَأَتْ لِي أُمِّي بِاذِنْجَانَة مَشويَةً، أَوْ لُعْقَة (٥) بِن، أَوْ بِاقَةَ فَجْلِ (٢). (٧٩) وَعَنْهُ، قَالَ: مَا تَرَوَّحْتُ وَلاَ رُوِّحْتُ قَطُّ، وَلاَ أَكَلتُ مِنْ شَيْء فِي يَوْم مَرَّتِينَ (٧٧).

(١٠) وَكَانَ يَقُوْلُ: قميصي أَنظفُ قَمِيْص، وَإِزَارِي أُوسَخُ إِزَار، مَا حَدَّثُ نَفْسي أَنَّهُ يَسْتَويَان قَطُّ، وَفردَ عَقبي (١) صَحِيْح وَالآخِرُ مَقْطوع، وَلاَ أُحدِّث نَفْسي أَنِّ أُصْلِحُهُ إَ، وَلاَ شَكُوْتُ إِلَىٰ أَهْلِي وَأَقَارِبِي مُمَىٰ أَجِدُهَا، لاَ يغم الرَّجُل نَفْسه وَعيَالَه، أَصْلحُهُ إَ، وَلاَ شَكُوْتُ إِلَىٰ أَهْلِي وَأَقَارِبِي مُمَىٰ أَجدُها، لاَ يغم الرَّجُل نَفْسه وَعيَالَه، وَلِي عَشْرُ سِنِيْنَ أُبْصِرُ بِفَرْدِ عَيْن، مَا أَخبرتُ بِهِ أَحَدًا، وَأَفنيتُ مِنْ عُمُرِي ثَلاَثِيْنَ سَنَةً برَعْيَفَ بَهَا أُمِّي أَوْ أُختِي، وَإِلاَّ بقيتُ جَاعًا إِلَىٰ اللَّيْلَة الثَّانِيَة، وَأَفنيتُ ثَلاَثِيْنَ اللَّيْلَة الثَّانِيَة، وَأَلاَ بَعِنَ المَرأَتِي أَوْ بَنَاتِي بِهِ، وَإِلاَّ فَنيتُ مَلاَثِيْنَ اللَّهُ النَّانِي بِهِ، وَإِلاَّ

<sup>(</sup>۱) أي: نفارق. «لسان العرب» (۱٤/ ١٤٩).

<sup>.(1</sup> $V\circ$  – V $\xi$  / V $\widetilde{T}$ ) ( $\Upsilon$ )

<sup>(</sup>٣) (١٣/ ٤٣١) قَالَ الذَّهبِيّ: إِسنَادُهَا صَحِيْح.

<sup>(3) (71/177).</sup> 

<sup>(</sup>٥) اللعقة: الشيء القليل بقدر ما تأخذه الملعقة أو الإصبع. ينظر «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) (١٢ / ١٢٣).

<sup>(</sup>V) (Y/\VFT).

<sup>(</sup>٨) لعله يقصد به النعل.

بقيتُ جَائِعًا، وَالآنَ آكُلُ نِصْفَ رغِيْفٍ وَأَربِعَ عَشْرَةَ تَرَةً، وَقَامَ إِفطَارِي فِي رَمَضَانَ هَذَا بدِرْهَم وَدَانَقَيْن وَنِصْفَ (١٠).

(٨١) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ الْحُسَيْنِ: بِالأَدبِ تَتَفَهَّم العِلْم، وَبَالعِلْم يصحُّ لَكَ العَمَل، وَبَالعِلْم يصحُّ لَكَ العَمَل، وَبَالغَمَلِ تَنَالُ الحِكْمَة، وَبَالحِكْمَة تَفْهَمُ الزُّهْد، وَبَالزُّهْدِ تَتَرَكُ الدُّنْيَا، وَترغبُ فِي الآخِرَة، وَبَذَلكَ تَنَالُ رضَىٰ الله تَعَالَى (٢).

(٨٢) قَالَ الكَتَّانيُّ: منْ حُكم المُريد أَنْ يَكُوْنَ نَومُهُ غَلَبَةً، وَأَكْلُهُ فَاقَةً، وَكَلاَمُهُ ضَرُوْرَةً (٣).

(٨٣) قَالَ أَبُو بَكْر بنُ أَبِي عَلَيٍّ: سَأَلَ أَبِي أَبِا القَاسِمِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ كَثْرَةِ حَدِيْثِهِ، فَقَالَ: كُنْتُ أَنَامُ عَلَىٰ البَوَارِيُ ثَالَاثِيْنَ سَنَةً (٥٠).

(٨٤) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يَحْيَى الشِّيْرَازِيُّ: مَا أَرَىٰ التَّصَوُّفَ إِلاَّ يُحْتَمُ بِأَبِي عَبْدِ اللهِ بِن خَفَيْف، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ أَولاَدَ الأُمرَاءِ فَتَزَهَّدَ حَتَّىٰ قَالَ: كُنْتُ أَجَمُ الْخَرَقَ مِنَ المزَّابِلِ، وَأَعْسِلُهَا، وَأُصْلِحُ مِنْهُ مَا أَلِسُهُ، وَبِقَيْتُ أَرْبَعِينَ شَهِرًا أُفطرُ كُلَّ لَيْلَة عَلَىٰ كَفِّ بَاقلاء، فَافْتَصدتُ (٢) فَخَرَجَ شبهُ مَاءِ اللَّحْمِ، فَعَشِيَ عليَّ فَتَحَيَّرَ الفَصَّادُ، وَقَالَ: مَا رَأَيْتُ جَسَدًا بِلاَ دَم إِلاَّ هَذَا (٧).

(٨٥) قَالَ أَبُو بَكْرً الْبَرْقَانِيُّ: قُلْتُ لَابْن سَمْعُوْنَ يَوْمًا: تَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ الزُّهْد، وَتَلْسُ إَلَىٰ الرَّهُ اللهِ وَتَلْبَ الطَّعَامِ، كَيْفَ هَذَا؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا يُصَلَّحُكَ للهِ وَتَلْبسُ أَحسنَ الثِّيَابِ، وَتَأْكُلُ أَطْيَبَ الطَّعَامِ، كَيْفَ هَذَا؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا يُصَلَّحُكَ للهِ فَقَالَ: كُلُّ مَا يُصَلَّحُكَ للهِ فَافْعَلْهُ إِذَا صلحَ حَالُكَ مَعَ اللهِ تَعَالَى (٨٠).

<sup>(1) (11/777).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٤) (٢).

<sup>(</sup>٣) (١٤/ ٥٣٤) قَالَ الذَّهِبِيِّ: نَعَمْ لِلصَّادِقِ أَنْ يُقِلَّ مِنَ الكَلَامِ وَالأَكلِ وَالنَّومِ وَالمُخَالَطَةِ، وَأَنَّ يُكثِرَ مِنَ الأَورَادِ وَالتَّوَاضُع، وَذِكْرَ المَوْتِ، وَقَوْلِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلاَّ بالله.

<sup>(</sup>٤) البوري: الحصير المنسوج من القصب. «لَسان العرب» (٤/ ٨٧).

<sup>(0) (71/771).</sup> 

<sup>(</sup>٦) الفصد: شق العرق. «لسان العرب» (٣/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>V) (F1\ m3m).

<sup>(</sup>۸) (۲۱/۷۰۰).

(٨٦) وَرُويَ عَنِ أَقضَىٰ القُضَاةِ المَاوَرْدِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْحَسَنِ القَّزْوِيْنِيِّ، فَرَأَيْتُ خَلْفَ أَبِي الخَسَنِ القَزْوِيْنِيِّ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ قَمِيْطًا نَقِيًّا مُطَرَّزًا، فَقُلْتُ فِي نَفسِي: أَيْنَ الطَّرِزُ مِنَ الزُّهْدِ؟ فَلَيَّا سَلَّمَ، قَالَ: سُبْحَانَ الله! الطِّرِزُ لاَ ينقُضُ حُكْمَ الزُّهْدِ(١).

(٨٧) ذَكَرَ مُحَمَّدُ بِنُ حُسَيْنِ القَزَّازُ، قَالَ: كَانَ بِبَغْدَادَ زَاهِدُ، خَشِنُ العَيش، وَكَانَ يبلُغُه أَنَّ ابْنَ القَزْوِيْنِيِّ يَأْكُلُ الطَّيِّب، وَيَلْبَسُ الرَّقِيَق، فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! رَجُلٌ مُجْمَعٌ عَلَىٰ زُهْده وَهَذَا حَالُه! أَشْتَهِي أَنْ أَرَاهُ. فَجَاءَ إِلَىٰ الْخَربيَّة، فَرَآهُ، فَقَالَ الشَّيْخُ: سُبْحَانَ اللهِ! رَجُلُّ يُوْمَأُ إِلَيْهِ بِالزُّهْدِ، يُعَارِضُ اللهَ فِي أَفْعَالِهِ، وَمَا هُنَا مُحَرَّمٌ وَلاَ مُنْكَرٌ. فَشَهَقَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، وَبَكَى (٢).

(٨٨) قَالَ السَّمْعَانِيِّ: قَالَ أَصْحَابِنَا بِبَغْدَادَ: كَانَ الشَّيْحَ أَبُو إِسْحَاقَ إِذَا بَقِيَ مُدَّةً لاَ يَأْكُل شَيْئًا، صَعد إِلَى النَّصريَّة وَلَهُ بَهَا صَدِيْق، فَكَانَ يَثْرِدُ<sup>(٣)</sup> لَهُ رَغِيْفًا، وَيشرَبُه بِمَاء البَاقلاء، فَرُبَّمَ صعد إِلَيْهِ وَقَدْ فَرغ، فَيَقُوْلُ أَبُو إِسْحَاقَ: ﴿ تِلُكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ إِلَيْهِ وَقَدْ فَرغ، فَيَقُوْلُ أَبُو إِسْحَاقَ: ﴿ تِلُكَ إِذَا كُرَّةً خَاسِرَةً ﴾ [النَّازِعَات: ١٢] (٤).

(٨٩) قَالَ شُجَاعُ: كَانَ الشَّيْخُ أَبُو العَبَّاسِ بن الحطيئة قَدْ أَخَذَ نَفْسَهُ بِتَقَلِيْلِ الأَكلِ، بِحَيْثُ بَلَغَ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ الغَايَةِ، وَكَانَ يَتَعَجَّبُ مِّنْ يَأْكُلُ ثَلاَ ثِيْنَ لُقْمَةً، وَيَقُوْلُ: لَوْ أَكلَ النَّاسُ مِنَ الضَّارِ مَا آكُلُ أَنَا مِنَ النَّافِع، مَا اعتلُّوا (٥٠).

(٩٠) عَنْ أَبِي الثَّنَاءِ النَّهْرِ ملكِي قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّ الذُّبَابَ مَا يَقِعُ عَلَىٰ الشَّيْخِ عَبْدِ القَّادِرِ، فَأَتَيْتُهُ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَقَالَ: أَيشٍ يَعملُ عِنْدِي الذُّبَابُ؟! لاَ دِبْسَ الدُّنْيَا، وَلاَ عَسَلَ الآخرة (٢٠).

<sup>(1)(////).</sup> 

<sup>(7) (</sup>٧١/ ١١٢- ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) الثرد: الهشم أو الفت. «لسان العرب» (٣/ ١٠٢).

<sup>.(</sup>٤٥٥/١٨) (٤)

<sup>.(74 / 7 ) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٠٢/٨٤٤).

(٩١) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ مُوْسَىٰ البربريِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَر أَنَّهُ تقوَّت بَضْعَةَ عشر يَوْمًا بِخمْس حبَّاتٍ، قَالَ: وَلَمْ أَكَنْ أَمَلَك غَيْرَهَا، أَخَذْتُ بَهَا لِفْتًا(١).

(٩٢) عَنْ عَمْرِ و بنِ دِيْنَارِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيْثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَنَصَّ لِلْحَدِيْثِ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَهْوَنُ عِنْدَه الدَّرَاهِمُ مِنْهُ، كَانَتْ عِنْدَه بِمَنْزِلَةٍ البَعْرِ (٢).

(٩٣) قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ هَانِئِ، قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله: بَكِّرْ حَتَّىٰ نُعَارِضَ بِشَيْءٍ مِنْ الزُّهْدِ. فَبَكَرْتُ إِلَيْهِ، وَقُلْتُ لأُمَّ وَلَده: أَعطينِي حَصِيرًا وَنِحَدَّةً. وَبَسَطَتُ فِي الدِّهْلَيْزِ، النَّهْدِ الله، وَمَعَهُ الكُتُبُ وَالمِحْبرَةُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَنَجُلِسَ عَلَيْهِ. فَخَرَجَ أَبُو عَبْدِ الله، وَمَعَهُ الكُتُبُ وَالمِحْبرَةُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَنَجُلِسَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: النَّجُلِسَ عَلَى التُرَابِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي فَقَالَ: الوَعْهُ، الزُّهْدُ لاَ يَحْسُنُ إلاَّ بِالزُّهْد. فَرَفَعْتُه، وَجَلَسَ عَلَى التُرَابِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي لاَ عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الله وَالبَابُ عُلَقُ مِنْ الضَّحَةُ عَلَى بَابِ أَحْمَد بِن حَنْبَل، وَالبَابُ عُلَقُ مُعَلًى بَابِ أَحْمَد بِن حَنْبَل، وَالبَابُ عُلَقُ مُعَلُى مَ وَأَهْلُ صَالِح يَأْكُلُونَ وَيَفْعَلُونَ، عُلَقُ لَ مَوْلُ اللهِ ضَيَّ الْمَعْدُ فَي ضِيق، وَأَهْلُ صَالِح يَأْكُلُونَ وَيَفْعَلُونَ، وَهُو يَقُولُ خَيْرًا، وَخَرَجَ الصَّبِيُّ مَعَهُ، فَبَكَى، فَقَالَ: مَا تُرِيْدُ ؟ قَالَ: زَبِيْبُ. قَالَ: وَعَلَ المَيْمُونَيُّ مَعَهُ، فَبَكَى، فَقَالَ: مَا تُرِيْدُ ؟ قَالَ: زَبِيْبُ. قَالَ: وَقَالَ لِي عَمَّهُ، وَقَالَ المَيْمُونَيُّ : كَانَ مَنْزِلُ أَبِي عَبْدِ الله ضَيَّقًا صَغِيرًا، وَخَرَجَ الصَّبِيُّ مَعَهُ، فَبَكَى، فَقَالَ: مَا تُرِيْدُ أَ فَوْقُ. وَقَالً لِي عَمَّهُ: رُبَّا قُلْتُ لَهُ فَلا يَفْعَلُ، يَنَامُ فَوْقُ. وَقَالً لِي عَمَّهُ: رُبَّا قُلْتُ لَهُ فَلا يَفْعَلُ، يَنَامُ فَوْقُ. وَقَدْ رَأَيْتُ مَوْفَى عَلْمَ عَلَيْهَا الوَسَخُونَ.

(٩٤) قَالَ النَّضْرُ: أَقَامَ الخَلِيْلُ بن أحمد في خُصِّ لَهُ بِالبَصْرَةِ، لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ فلْسَيْنِ، وَتَلاَمِذْتُهُ يَكَسِبُوْنَ بِعِلْمِهِ الأَمْوَالَ، وَكَانَ كَثِيْرًا مَا يُنشِذُ:

وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَىٰ الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُوْنُ كَصَالِحِ الأَعْلَالِ (٢)

<sup>(1) (71/130).</sup> 

<sup>(7) (0/377).</sup> 

<sup>(</sup>٣) هي ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. «القاموس المحيط» (ص١٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) هي الحلس الذي يلقي تحت الرحل. «لسان العرب» (٨/٨).

<sup>.(0) (11/077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٠٣٤).

(٩٥) عَنْ مَيْمُوْنِ بِنِ مِهْرَانَ: أَنَّ عَامِرَ بِنَ عَبْدِ قَيْس بَعَثَ إِلَيْهِ أَمِيْرُ البَصْرَة: مَا لَكَ لاَ تَزُوَّجَ النِّسَاءَ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُهُنَّ، وَإِنِّي لَدَائِبُ فِي الخِطْبَةِ. قَالَ: مَا لَكَ لاَ تَأْكُلُ الْجَبْنَ؟ قَالَ: إِنَّا بِأَرْضِ فِيْهَا بَجُوْسٌ، فَهَا شَهدَ مُسْلَهَانَ أَنْ لَيْسَ فِيْهِ مَيْتَةٌ، أَكَلْتُهُ. قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْتِي الْأُمْرَاءَ؟ قَالَ: إِنَّ لَدَى أَبُوابِكُم طُلابَ الْحَاجَاتِ، فَادْعُوْهُم، وَاقْضُوا حَاجَاتِهم، وَدَعُوا مَنْ لاَ حَاجَةَ لَهُ إِلَيْكُم (١٠).

(٩٦) قَالَ الْفَرِغَانِي: دَخَلْتُ دير طور سينَاء، فَأَتَانِي مُطرَانهُم (٢) بِأَقْوَام كَأَنَّهُم نُشرُوا مِنَ القُّبُوْر. فَقَالَ: هَوُلاَء يَأْكُلُ أَحَدُهُم فِي الأُسْبُوْع أَكلَة يفخرُوْنَ بَذَلكَ. فَقُلْتُ: كَم صَبْرُ كبيرِكُم هَذَا؟ قَالُوا: ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا. فَقَعدتُ فِي وَسطِ الدَّير أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا لَمْ آكل وَلَمْ أَشربُ. فَخَرَجَ إِلَيَّ مُطْرَانهُم وَقَالَ: يَا هَذَا قُمْ، أَفسدتَ قُلُوْبَ هَوُلاَء . فَقُلْتُ: حَتَّى أُتِمَّ سِتِيْنَ يَوْمًا، فَأَخُّوا فَخَرَجت (٣).

(٩٧) قَالَ الخُلْدِيُّ: لَمَّا قَالَ أَبُو حَفْصِ لِلْجنيد: لَو دخلتَ نَيْسَابُوْر علَّمنَاك كَيْفَ الفتوَّة، قِيْلَ لَهُ: مَا الَّذِي رَأَيْتَ مِنْهُ؟ قَالَ: صَيَّرَ أَصْحَابِي ثُخَنَّيْن، كَانَ يتكلَّف لَهُم الأَلوَان، وَإِنَّهَا الفتوَةُ تَرْكُ التَّكلفُ(١٠).

(٩٨) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا أَفْلَحَ سَمِيْنُ قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مُحَمَّدَ بِنَ الحَسَنِ. قَيْلَ: وَلَمَ؟ قَالَ: لأَنَّ العَاقِلَ لاَ يَعْدُو مِنْ إِحْدَىٰ خُلَّتَينِ: إِمَّا يَغْتَمُّ لآخِرَتِهِ، أَوْ لِدُنْيَاهُ، وَالشَّحْمُ مَعَ الغَمِّ لاَ يَنْعَقَدُ (٥).

(٩٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ ، قَالَ: كُنْتُ فِي الصُّفَّةِ (١)، فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ بِتَمْرِ

 $<sup>.(1 \</sup>wedge /\xi)(1)$ 

<sup>(</sup>٢) المطران: رئيس ديني عند النصارى وهو دون البطريق وفوق الأسقف. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٧٥).

<sup>(791/10)(7).</sup> 

<sup>(3) (71/710).</sup> 

<sup>(0) (1/19-79).</sup> 

<sup>(</sup>٦) هو مكان مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين ويرعاهم الرسول وهم أصحاب الصفة. «القاموس المحيط» (١/ ٥١٧).

عَجْوَة، فَكُنَّا نَقْرِنُ (١) التَّمْرَتَيْنِ مِنَ الجُوْعِ، وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا قَرَنَ، يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ: قَدْ قَرَنْ، فَاقْرِنُوا (٢).

(١٠٠) عَنْ حَمْزَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيْرًا كَانَ عِنْدَ أَبِي، مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ آكلًا، فَعَادَهُ ابْنُ مُطِيْع، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ جِسْمُهُ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيَأْقِ عَلَى اللهِ عَنْدَ أَنْ أَشْبَعَ أَنْ أَشْبَعَ أَنْ أَشْبَعَ أَوْ قَالَ: إِلاَّ شَبْعَةً، فَالآنَ تُرِيْدُ أَنْ أَشْبَعَ عِيْنَ لَمْ يَبْوَلُ أَنْ أَشْبَعَ عِيْنَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُري إلاَّ ظِمْءُ حِمَارِ (٣)(٤).

(١٠١) عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ بِجوَارِشَ (٥٠)، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: مَا شَبعْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا (٦٠).

(١٠٢) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لابْنِ عُمَرَ: أَعَملُ لَكَ جَوَارِشَ ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: شَيْءٌ إِذَا كُظَّكَ الطَّعَامُ (٧)، فَأَصِبْتَ مِنْهُ، سَهَّلَ. فَقَالَ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَة أَشهرٍ، وَمَا ذَاكَ أَنْ لاَ أَكُوْنَ لَهُ وَاجِدًا، وَلَكِنِّي عَهَدْتُ قَوْمًا يَشبَعُوْنَ مَرَّةً، وَيَجُوْعُوْنَ مَرَّةً (٨).

(١٠٣) قَالَ أَبُو حَمْدُوْنَ الطَّيِّبُ بِنَ إِسْهَاعِيْلَ: ذَهَبِنَا إِلَىٰ الْمَدَائِنِ إِلَىٰ شُعَيْبِ بِنِ حَرْب، وَكَانَ قَاعِدًا عَلَىٰ شَطِّ دِجْلَة، قَدْ بَنَىٰ لَهُ كُوْخًا، وَخُبْزُ لَهُ مُعَلَّقٌ فِي شَرِيط، وَكَانَ قَاعِدًا عَلَىٰ شَطِّ دِجْلَة، قَدْ بَنَىٰ لَهُ كُوْخًا، وَخُبْزُ لَهُ مُعَلَّقٌ فِي شَرِيط، وَمَطْهَرَة، وَيَأْكُلُهُ، فَقَالَ بِيده هَكَذَا، إِنَّهَ كَانَ جَلْدًا وَعَظْمًا. فَقَالَ: أَرَىٰ هُنَا بَعْدُ لَحْهًا، وَاللهِ لأَعْمَلَنَّ فِي ذَوبَانِه، حَتَّىٰ أَدخُلَ إِلَىٰ القَبْرِ جِلْدًا وَعَظْمًا. فَقَالَ: أَرَىٰ هُنَا بَعْدُ لَحْهًا، وَاللهِ لأَعْمَلَنَّ فِي ذَوبَانِه، حَتَّىٰ أَدخُلَ إِلَىٰ القَبْرِ وَأَنَا عِظَامٌ تَقَعْقَعُ (٥)، أُرِيْدُ السِّمَنَ لِلدُّودِ وَالْحَيَّاتِ. فَبلغ أَحْمَدَ قَوْلُهُ، فَقَالَ: شُعَيْبُ

<sup>(</sup>١) أي: نجمع. «النهاية» (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أي: شيء يسير وإنها خص الحمار الأنه أقل الدواب صبّرا على الماء. «النهاية» (٣/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٩ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) هو نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام. «النهاية» (١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>V) أي: امتلأت منه وأثقلك. «النهاية» (1/2).

<sup>(</sup>۸) (۳/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٩) تقعقع الشيء: صوت عند التحريك. «لسان العرب» (٨/ ٢٨٦).

ابنُ حَرْبٍ، حَمَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الوَرَع(١).

(١٠٤) قَالَ شُعَيْبُ بنُ حَرْب: أَكَلتُ فِي عَشْرَةِ أَيَّام أَكْلَةً، وَشَرِبْتُ شَرْبَةً (٢).

(١٠٥) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا شَبِعْتُ مُنْذُ سِتَّ عَشْرَةً سَنَةً إِلاَّ مَرَّةً، فَأَدْخَلْتُ يَدِي تَقَيَّأْتُهَا (٣).

(١٠٦) عَنِ الرَّبِيْعِ، وَزَادَ: لأَنَّ الشِّبَعَ يُثْقِلُ البَدَنَ، وَيُقَسِّي القَلْبَ، وَيُزِيلُ الفِطْنَةَ، وَيَكِلِبُ النَّوْمَ، وَيُضْعِفُ عَن العِبَادَةِ (١٠٠).

(١٠٧) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْحَارِثِ: الجُوعُ يُصَفِّي الفُؤَادَ، وَيُمِيتُ الهَوَى، وَيُورِثُ العِلْمَ الدَّقِيْقَ (٥).

(١٠٨) وَعَنْهُ، قَالَ: الْمُتَقَلِّبُ فِي جُوعِهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمهِ (١) فِي سَبِيْلِ اللهِ (٧).

(١٠٩) قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: بَقِيْتُ فِي سَنَةٍ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، ثَمَانِيَةً أَشْهُر بِالبَصْرَةِ، وَكَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أُقِيْم سَنَةً، فَانْقَطَعَتْ نَفْقَتِي، فَجَعَلْتُ أَبِيْعُ ثِيَابِي حَتَّىٰ نَفُدَتْ، وَبَقَيْتُ بِلاَ نَفَقَةً، وَمَضَيْتُ أَطُوْفُ مَعَ صَدِيْقِ لِي إِلَىٰ المَشْيَخَةِ، وَأَسْمَعُ إِلَىٰ المَسْيَخَةِ، وَأَسْمَعُ إِلَىٰ المَسْاءِ، فَانْصَرَفَ رَفِيْقِي، وَرجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ أَشْرَبُ المَاءَ مِنَ الجُوْعِ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَغَدَا عَلَيَّ رَفِيْقِي، وَرجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي، فَجَعَلْتُ أَشْرَبُ المَاءَ مِنَ الجُوْعِ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَغَدَا عَلَيَّ رَفِيْقِي، فَجَعَلْتُ أَطُوْفُ مَعَهُ فِي سَمَاعِ الْحَدِيْثِ عَلَىٰ جُوْعِ شَدِيْد، وَانصَرَ فْتُ جَائِعًا، فَلَكَ إِنَّ مِنَ الغَد، غَدَا عَلَيَّ، فَقَالَ: مُرَّ بِنَا إِلَىٰ المَشَايِخِ. قُلْتُ: أَنَا وَانصَرَ فْتُ جَائِعًا، فَلَكَ أَكَ مَنَ الغَد، غَدَا عَلَيَّ، فَقَالَ: مُرَّ بِنَا إِلَىٰ المَشَايِخِ. قُلْتُ: أَنَا وَنَعْمَى يَوْمَان مَا ضَعْفُكُ؟ قُلْتُ: لاَ أَكْتُمُكُ أَمْرِي، قَدْ مَضَى يَوْمَان مَا طَعَمْتُ فِيْهَا شَيْئًا. فَقَالَ: قَدْ بَقِيَ مَعِي دِيْنَارٌ، فَنِصْفُهُ لَكَ، وَنَجْعَلُ النَّصْفَ الآخَر

 $<sup>.(19 \</sup>cdot / 9)(1)$ 

 $<sup>(19 \</sup>cdot /9) (7)$ 

<sup>(</sup>٣٦/١٠) (٣)

<sup>(3) (1/</sup> ٢٣).

<sup>.(</sup>٤٧١/١٠) (٥)

<sup>(</sup>٦) أي: المتخبط فيه والمتمرغ والمضطرب. «النهاية» (٢/ ٤٤٩).

<sup>.(</sup>٤٧٢/١·) (V)

في الكِرَاءِ(١)، فَخَرَجْنَا مِنَ البَصْرَةِ، وَأَخَذْتُ مِنْهُ النَّصْفَ دِيْنَار (٢).

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَائِلِ، قَالَ: ذَهَبْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَىٰ سَلْهَانَ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَانَا عَنِ التَّكَلُّف، لَتَكَلَّفْتُ لَكُم. فَجَاءنَا بِخُبْز وَمِلْح. فَقَالَ صَاحِبِي: لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا صَعْتَرٌ (٣). فَبَعَثَ سَلْهَانُ بِمِطْهَرَتِه، فَرَهَنَهَا، فَجَاءَ بِصَعْتَر. فَلَمَا أَكُلنَا، قَالَ صَاحِبِي: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي قَنَّعَنَا بِهَا رَزْقَنَا. فَقَالَ سَلْهَانُ: لَوْ قَنِعْتَ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُوْنَةً (٤).

(١١١) قَالَ الحَسَنُ بنُ صَالِحٍ: رُبَّهَا أَصْبَحتُ وَمَا مَعِيَ دِرْهَمٌ، وَكَأَنَّ الدُّنْيَا قَدْ حِيْزَتْ(٥) لِي (٢).

(١١٢) قَالَ سَوَّارُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: كُنْتُ آتِي حَمَّادَ بِنَ سَلَمَةَ فِي سُوْقِه، فَإِذَا رَبِحَ فِي ثَوْبٍ حَبَّةً أَو حَبَّتَيْنِ، شَدَّ جَوْنتَه (٧)، وَلَمْ يَبِعْ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَظُنُّ ذَلكَ يَقُوْتُهُ (٨).

(١١٣) عَن ابْنِ إِدْرِيْسَ قَالَ: عِنْدِي قَوْصَرَّةُ (٩) ملكَايَةٌ، وَرَاوِيَةٌ مِنْ حَوْضِ الرَّبَايِيْنَ، وَدَبَّةُ (١٠) زَيْتِ، مَا أَحَدُ أَغْنَىٰ مِنِّي (١١).

(١١٤) عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: اجْتَمَع مَالِكُ بنُ دِيْنَارٍ وَثُحَمَّد بن وَاسِعٍ، فَتذَاكرُوا

<sup>(</sup>۱) الكراء: أجر المستأجر. «لسان العرب» (۱۵/۲۱۸).

<sup>(</sup>Y) (Y/ F0Y-V0Y).

<sup>(</sup>٣) الصعتر: ضرب من البقول. ينظر «لسان العرب» (٤/ ٤٥٧).

<sup>.(001/1)(</sup>ξ)

<sup>(</sup>٥) أي: جمعت. ينظر «لسان العرب» (٥/ ٣٤١).

 $<sup>(</sup>r) (\tilde{v} \mid Prr).$ 

<sup>(</sup>٧) الجونة: سليلة مستديرة مغشاة بالجلد، يحفظ العطار فيها الطيب.ينظر «المعجم الوسيط» (١/ ١٤٩).

<sup>.(\\\\\) (\\)</sup> 

<sup>(</sup>٩) القوصرة: وعاء من قصب يعمل للتمر. ينظر «النهاية» (٤/ ١٢١).

<sup>(</sup>١٠) هي قارورة الزيت ونحوه. ينظر «المعجم الوسيط» (١/٢٦٨).

<sup>(11) (</sup>p/33-03).

العيشَ، فَقَالَ مَالِكُ: مَا شَيْء أَفْضَل مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُل عَلَةٌ يَعيشُ مِنْهَا. فَقَالَ مُحَمَّد: طُوْبَىٰ لَِنْ وَجد غَدَاءً وَلَمْ يَجِدْ عَشَاءً، وَوجد عَشَاءً وَلَمْ يَجِدْ غَدَاءً، وَهُوَ عَنِ اللهِ رَاض، وَاللهُ عَنْهُ رَاض (١).

(أ ١١٥) قَالَ السَّمْعَانِيُّ فِي تَرْجَمَة ابْنُ مَحْمُويْه: نَزلَ بَغْدَادَ، فَقِيْهُ فَاضلُ زَاهِدُ، حَسَنُ السِّيْرَة، جَمِيْلُ الطَّرِيقَة، عَزِيزُ النَّفْس، سَخِيُّ الطَّبع بِهَا يَملَكُه، قَانعُ بِهَا هُو حَسَنُ السِّيْرَة، جَمِيْلُ الطَّرِيقَة، عَزِيزُ النَّفْس، سَخِيُّ الطَّبع بِهَا يَملَكُه، قَانعُ بِهَا هُو فَيْه، كَثِيْرُ الطَّرْقِ مُ وَالعِبَادَة، صَنَّفَ تَصَانِيْفَ فِي الفقه، وَأَوْرَدَ فِيْهَا أَحَادِيْتَ مُسْنَدَةً عَنْ شُيُوْ جِه، سَمَعْتُ مِنْهُ، وَسَمِعَ مِنِّي، وَكَانَ دَائِمَ البَشْر، مُتَواضِعًا، كَثِيْرَ المَحْفُوظ، وَكَانَ لَهُ عَلَامَةُ وَقَمِيْصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِيْه، إذَا خَرَجَ ذَاكَ قَعَدَ هَذَا فِي البَيْت، وَدَخَلَتُ عَلَيْهِ مَعَ الوَاعِظِ الغَزنويِّ، فَوَجَدنَاهُ عُرْيَانًا، مُتَّزِرًا، فَاعْتذرَ، وَقَالَ: نَحْنُ كَهَا قَالَ أَبُو الطَّبِ الطَّبَرِيُّ:

قَوْمٌ إِذَا غَسَلُوا ثِيَابَ جَمَالِهِم لَبِسُوا البُيُوْتَ إِلَىٰ فَرَاغِ الغَاسِلِ(٢) (١٦) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَنْ قنع، طَاب عيشه، وَمِنْ طمع، طَالَ طَيشه (٣) (٤). (١١٦) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: مَنْ قنع، طَاب عيشه، وَمِنْ طمع، طَالَ طَيشه (٣) اللهُ ال

(١١٨) قَالَ بِّنَانُ الْحَمَّالُ: الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ، وَالْعَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ (٧).

<sup>(1) (</sup>١١/٧٥٣).

<sup>.(</sup>٣٣٥/٢٠) (٢)

<sup>(</sup>٣) الطيش: خفة العقل. «لسان العرب» (٦/ ٣١٢).

<sup>(3) (17/777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) غبطت الرجل أغبطه غبطا، إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له، وأن يدوم عليه ما هو فيه. «النهاية» (٣/ ٣٣٩– ٣٤).

<sup>(</sup>۲) (۲/۱۲۱).

<sup>.(</sup>٤٨٩/١٤) (V)

يَخْنَانِ الْعَلَاءِ - نَصْحَالُهُ الْعُلَاءِ - نَصْحَالُهُ الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى

### اَلْفَقْ رُ

(١) عَنْ سَعْدِ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ: سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ: أَتِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفِ بِطَعَام، فَجَعَلَ يَبْكِي، فَقَالَ: قُتِلَ حَمْزَة، فَلَمْ يُوْجَدْ مَا يُكَفَّنُ فَيْهِ إِلاَّ ثَوْبًا وَاحدًا، وَقُتِلَ مُصْعَبُ بِنُ عُمَيْر، فَلَمْ يُوْجَدْ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلاَّ ثَوْبًا وَاحِدًا، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ يَكُوْنَ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِي حَيَاتِنَا الدُّنْيَا، وَجَعَلَ يَبْكِي (١).

(٢) قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو: لأَنْ أَكُوْنَ عَاشرَ عَشْرَةِ مَسَاكِيْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَحَبُّ إِلَّا مَنْ إِلَّ مَنْ أَنْ أَكُوْنَ عَاشرَ عَشْرَةً أَغْنِيَاءَ، فَإِنَّ الأَكْثَرِيْنَ هُمُ الأَقَلُّوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُوْلُ: يَتَصَدَّقُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا (٢٠).

(٣) عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: كُنَّا أَصْحَابَ الصُّفَّةِ مَا مِنَّا رَجُلٌ لَهُ ثَوْبٌ تَامُّ، وَلَقَدِ اتَّخَذَ العَرَقُ فِي جُلُودِنَا طُرُقًا مِنَ الغُبَارِ، إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِيُبَشَّرَ فُقَرَاءُ اللَّهَاجِرِينَ (٣).

(٤) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ الجُرْجَانِيِّ القَاضِي: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ الشيرازي لاَ يَملكُ شَيْئًا، بلغَ بِهِ الفَقْرِ حَتَّىٰ كَانَ لاَ يَجَدُّ قُوتًا وَلاَ مَلْبَسًا، كُنَّا نَأْتيه وَهُوَ سَاكَنُ فِي القَطيعَة، فَيقوم لَنَا نَصْف قَوْمَة، كي لاَ يظهر مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ العُرِي، وَكُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَتعلَّقَ بِهِ باقلانِيَّ، وَقَالَ: يَا شَيْخُ! كَسَرْتَنِي وَأَفقرتَنِي! فَقُلْنَا: وَكم لَكَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: حَبَّتانِ مِنْ ذَهَبَ أَوْ حبتان وَنِصْف (٤).

<sup>(1) (1/ 531 - 731).</sup> 

<sup>(9 · /</sup>٣) (٢)

<sup>.(</sup>TAO/T) (T)

 $<sup>.(\</sup>xi \circ q - \xi \circ \Lambda / \Lambda \Lambda) (\xi)$ 

(٥) قَالَ ابْنُ بَشَّار! مَاذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ الفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنِ مِنَ النَّعِيْمِ وَالرَّاحَةِ، لاَ يَسْأَهُم يَوْمَ ابْنَ بَشَّار! مَاذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَىٰ الفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِيْنِ مِنَ النَّعِيْمِ وَالرَّاحَةِ، لاَ يَسْأَهُم يَوْمَ القيَامَةَ عَنْ زَكَاةٍ، وَلاَ حَجِّ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلاَ صَلَّة رَحم! لاَ تَعْتَمَّ، فَرِزَقُ الله سَيَأْتِيْك، القيَامَةَ عَنْ زَكَاةٍ، وَلاَ حَجِّ فَولاَ صَدَقَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلاَ صَدَقَةً، وَلاَ عَلَىٰ أَيِّ حَالَ كُنَّا إِذَا أَطَعنَا اللهَ. نَحْنُ وَالله اللهُ عَلَىٰ أَيِّ حَالَ كُنَّا إِذَا أَطَعنَا اللهَ. ثُمْ قَامَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ، وَقُمْتُ إِلَى صَلَاتِه، فَإِذَا بِرَجُلِ قَدْ جَاءَ بِثَهَانِيَةَ أَرْغَفَةٍ، وَتَمْ وَتُمْ كَثِيْر، فَوَضَعَهُ، فَقَالَ: كُلِّ يَا مَعْمُومُ. فَدَخَلَ سَائِلٌ، فَأَعْطَاهُ ثَلاَثَةَ أَرغِفَةٍ مَعَ تَمُّوْمُ وَمُ . فَدَخَلَ سَائِلٌ، فَأَعْطَاهُ ثَلاَثَةَ أَرغِفَةٍ مَعَ تَمُّوم وَأَعْطَاقِي ثَلاَثَةً، وَأَكَلَ رَغِيْفَيْنُ (١٠).

(٦) قَالَ ابْنُ الْبَارَكِ :

يَا عَائِبَ الفَقْرِ أَلاَ تَزْدَجِرْ؟ عَيْبُ الغِنَىٰ أَكْثَرُ لَوْ تَعْتَبِرْ (٢) مِنْ شَرَفِ الفَقْرِ وَمِنْ فَصْلِهِ عَلَى الغِنَىٰ لَوْ صَحَّ مِنْكَ النَّظُرْ أَنَّ لَوْ صَحَّ مِنْكَ النَّظُرْ أَنَّ لَكَ تَعْصِي اللهَ كِي تَفْتَقِرْ أَنَّ لَكَ تَعْصِي اللهَ كِي تَفْتَقِرْ

(٧) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا فَزِعْتُ مِنَ الفَقْرِ قَطَّ، طَلَبُ فُضُوْلِ الدُّنْيَا عُقُوبَةٌ ، عَاقَبَ بَهَا اللهُ أَهْلَ التَّوْجِيْدِ<sup>(٣)</sup>.

(٨) قَالَ بشْرُ بنُ الحَارِثِ: إِنِّي لأَشتَهي شِوَاءً مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، مَا صَفَا لي دِرْهُمُهُ (٤٠).

(٩) جَاورَ- أَبُو زَيْد المَرْوَزِيُّ- بِمَكَّةَ سَبْعَةَ أَعوام، وَكَانَ فَقيرًا يُقَاسِي البردَ وَيَتَكَتَّمُ وَيقنعُ بِاليسيرِ. أُقبلَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فِي آخِر أَيَّامِهِ، فَسقطَتْ أَسنَانُهُ، فَكَانَ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنَ المَضْغ، فَقَالَ: لاَ بَارَكَ اللهُ فِي نِعْمَةٍ أَقبلَتْ حَيْثُ لاَ نَابَ وَلاَ نصَابَ،

<sup>(1) (</sup>V/ 3PT- 0PT).

<sup>(</sup>Y) (A\ \( \) (Y).

<sup>.(97/10) (</sup>٣)

 $<sup>.(\</sup>xi \vee 1 / 1 \cdot) (\xi)$ 

يَحْفَقُونَ بِالْعَلَاءِ - الله عَلَى الْعَلَاءِ الله عَلَى الْعَلَاءِ الله عَلَى الْعَلَاءِ الله عَلَى الله ع

وَعملَ فِي ذَلِكَ أَبِيَاتًا (١).

(١٠) وَرَوَىٰ لُقْمَانُ بِنُ عَامِرٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَهْلُ الأَمْوَالِ يَأْكُلُوْنَ وَنَأْكُلُ، وَيَشْرَبُوْنَ وَنَرْكَبُهُ وَلَهُمْ فُضُوْلُ أَمْوَالٍ يَنْظُرُوْنَ وَنَرْكَبُ، وَلَهُمْ فُضُوْلُ أَمْوَالٍ يَنْظُرُوْنَ إلَيْهَا، وَنَحْنُ مِنْهَا بُرَآءُ (٢).

(١١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قَالَ: الحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ الأَغْنِيَاءَ يَتَمَنَّوْنَ أَنَّهُمْ مِثْلُنَا عِنْدَ المَوْت، وَلاَ نَتَمَنَّيٰ أَنَّنَا مِثْلُهُمْ حِيْنَئِذٍ، مَا أَنْصَفَنَا إِخْوَانْنَا الأَغْنِيَاءُ، يُحِبُّوْنَنَا عَلَىٰ الدِّيْنِ، وَيُعَادُوْنَنَا عَلَىٰ الدُّنْيَا (٣).

(١٢) قَالَ النَّوْرِيُّ: كَانَ المَالُ فِيْهَا مَضَىٰ يُكْرَهُ، فَأَمَّا اليَوْمَ، فَهُوَ تُرْسُ المُؤْمِنِ. وَنَظَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَفِي يَدِهِ دَنَانِيْرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! تُمْسِكُ هَذِهِ الدَّنَانِيْرَ؟! قَالَ: اَسْكُتْ، فَلَوْ لاَهَا لَتَمَنَّدَلَ (٤) بِنَا المُلُوْكُ (٥).



<sup>.(</sup>٣١٥/١٦) (١)

<sup>.(</sup>٣٥٠/٢) (٢)

<sup>(4) (4/ 00-104).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أراد جعلونا كالمنديل يتمسحون بنا من آثار الوضوء وغيره. والمقصد لتلاعب بنا الملوك وأذلونا

<sup>(°) (</sup>V/137).

# اَلْأُخُوْةُ فِي اللَّهِ وَحُقُوقُهَا

(١) عَنْ أَبِي حَبِيْبَةً مَوْلَى لَطَلْحَةً، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلَيٍّ مَعَ عِمْرَان بِن طَلْحَةً بَعْدَ وَقُعَةِ الجَمَل، فَرَحَّبَ بِهِ وَأَذَنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَنِي اللهُ وَأَبَاكَ مِمَّنْ قَالَ فَيْهِمْ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُورَنَا عَلَى سُرُرٍ مُّلَقَى بِلِينَ ﴿ اللهُ وَأَبَاكَ مِمَّنْ قَالَ فَيْهِمْ: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُورَنَا عَلَى سُرُرٍ مُّلَقَى بِلِينَ ﴿ اللهُ وَأَبَاكَ مَنْ وَلِكَ أَنْ يَقْبَلَهُمْ فَقَالَ رَجُلاَن جَالسَان، أَحَدُهُمَا الْحَارِثُ الأَعْوَرُ: اللهُ أَعْدَلُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْبَلَهُمْ وَيَكُونُوا إِخْوَانًا فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: قُوْمَا أَبْعَدَ أَرْض وَأَسْحَقَهَا (١)، فَمَنْ هُوَ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطُلْحَةً! يَا ابْنَ أَخِي: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةً، فَأَثْتِنَا (٢).

(٢) في تَرْجَمَة عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ عَوْفِ قَالَ: لَّا هَاجَرَ إِلَىٰ اللَّه يْنَة كَانَ فَقَيْرًا لاَ شَيْءَ لَهُ، فَآخَىٰ رَسُولُ الله صَآلِللَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدَ بنِ الرَّبِيْعِ، أَحَدَ النُّقَبَاء، فَعَرَضَ عَلَيْهِ فَآخَىٰ رَسُولُ الله صَآلِلَّهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَحْسَنَ زَوْجَتَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكُ فِي أَهْلكَ أَنْ يُطَلِّقَ لَهُ أَحْسَنَ زَوْجَتَيْهِ. فَقَالَ لَهُ: بَارَكَ الله لَكُ فِي أَهْلكَ وَمَالكَ، وَلَكِنْ دُلَّنِي عَلَىٰ السُّوْقِ، فَذَهَب، فَبَاعَ وَاشْتَرَى، وَرَبِحَ، ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ أَنْ صَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَارَ مَعَهُ دَرَاهِمَ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَىٰ زِنَة نَوَاة (٣) مِنْ ذَهَب. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَآلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَدْ رَأَىٰ عَلَيْهِ أَثُوا مِنْ صُفْرَةٍ: «أَوْلِمْ بِشَاقٍ». ثُمَّ آلَ أَمْرُهُ فِي التِّجَارَة إِلَىٰ مَا آلَ (٤٠).

(٣) قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ بأُخِيْكَ مَنْ احتَجْتَ إِلَىٰ مُدَارَاتِهِ (٥)(١).

(٤) عَنْ مَالِكِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَخَذَ أَرْبَعَ مَائَةِ دِيْنَارٍ، فَقَالَ لِغُلاَمِ:

<sup>(</sup>١) أسحق: بعُد أشد البعد. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٠٠).

<sup>(7) (1/</sup> ۸۳- ۲۳).

<sup>(</sup>٣) النَّوَاةُ: اسْمٌ لِخِمْسةِ دَراهم. «النهاية» (٥/ ١٣١).

<sup>.(91/1)(</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) أي: ملاينته واحتماله. «النهاية» (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>۲) (۲/۸۹).

اذْهَبْ بَهَا إِلَىٰ أَبِي عُبَيْدَة، ثُمَّ تَلَةً(١) سَاعَةً فِي البَيْت حَتَّىٰ تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ. قَالَ: فَدَهَبَ بَهَا الغُلاَمُ، فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ. ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي بَهَذِهِ السَّبْعَة إِلَىٰ فُلاَن، وَبَهَذِهِ الخَمْسَة إِلَىٰ فُلاَن، حَتَّىٰ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي بَهَذِهِ السَّبْعَة إِلَىٰ فُلاَن، وَبَهَذِهِ الخَمْسَة إِلَىٰ فُلاَن، حَتَّىٰ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اذْهَبِي بَهَذِهِ السَّبْعَة إِلَىٰ فُلاَن، وَبَهَذِه الخَمْسَة إِلَىٰ فُلاَن، حَتَّىٰ أَنْفُذَهَا. فَرَجَعَ الغُلاَمُ إِلَىٰ عُمَرَ، وَأَخْبَرَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا لَمُعَاذَ بن جَبَل، فَأَرْسَلَهُ بَهَا إِلَيْهِ. فَقَالَ مُعَاذُ: وَصَلَهُ اللهُ، يَا جَارِيَةُ! اذْهَبِي إِلَىٰ بَيْتِ فُلاَن بِكَذَا، وَلِبَيْتِ فُلاَن بِكَذَا، وَلِبَيْتَ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتِ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتِ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، فَاطَّنَ وَضَلَهُ اللهُ، يَا جَارِيَةُ! اذْهَبِي إِلَىٰ بَيْتِ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، وَلَبَيْتُ فُلاَن بِكَذَا، فَالَتْ وَرَجَعَ الغُلاَمُ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ، فَلَمْ بِذَلِكَ، وَلَيْتُ إِلَا وَيُولِلَ عُمْرَ وَاللّهُ مِنْ بَعْضَ أَلْنَ إِلَىٰ مَا أَنْ فَرَحَالًا فَلَا إِلَيْهَا. وَرَجَعَ الغُلاَمُ، فَأَخْبَرَ عُمَرَ، فَلُمْ بِذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُم إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضَ (٣).

(٥) عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ قَتَادَةُ مِنَ البَصْرَةِ: إِنْ كَانَتِ الدَّارُ فَرَّقَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فَإِنَّ أُلْفَةَ الإِسْلاَم بَيْنَ أَهْلَهَا جَامِعَةٌ (٤).

(٦) قَالَ عَلَيُّ بِنُ اللَّه يْنِيِّ: غِبتُ عَنِ البَصْرَة فِي خُرَجِي إِلَىٰ اليَمَنِ - أَظُنَّهُ ذَكَرَ ثَلاَثَ سِنِيْنَ - وَأُمِّي حَيَّةٌ، فَلَا ثُلَا أَقَدَمْتُ، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، فُلاَنٌ لَكَ صَدِيْقٌ، وَفُلاَنٌ لَكَ عَدُوُّ. سِنِيْنَ - وَأُمِّي حَيَّةٌ، فَلَا ثُلَا ثُلَا ثُنَ عُلاَنٌ فَلاَنٌ وَفُلاَنٌ - فَذَكَرَتْ مِنْهُمْ يَحْيَىٰ بِنَ قُلْتُ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتِ يَا أُمَّهُ؟ قَالَتْ: كَانَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ - فَذَكَرَتْ مِنْهُمْ يَحْيَىٰ بِنَ سَعِيْد - يَجِيْؤُونَ مُسَلِّمِيْنَ، فَيُعَزُّونِي، وَيَقُولُونَ: اصْبرِيْ، فَلَو قَدِمَ عَلَيْك، سَرَّك الله سَعَيْد - يَجِيْؤُونَ مُسَلِّمِيْنَ، فَيُعَزُّونِي، وَيَقُولُونَ: اصْبرِيْ، فَلَو قَدِمَ عَلَيْك، سَرَّك الله بَمَا تَرَيْنَ. فَعَلِمتُ أَنَّ هَوُلاَء أَصْدِقَاءَ. وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ إِذَا جَاؤُوا، يَقُولُونَ لِي: اكْتُبِي إِلَيْه، وَضَيِّقِي عَلَيْهِ لِيَقْدَمَ (٥٠).

(٧) عَنْ يَعْقُوْبَ بِنِ شَيْبَةَ، قَالَ: أَظَلَّ العِيْدُ رَجُلًا وَعِنْدَهُ مائَةُ دِيْنَارِ لاَ يَملِكُ سِوَاهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ صِدِيْقٌ يَسْتَرعِي مِنْهُ نَفَقَةً، فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ بِالمائَةِ دِيْنَارٍ، فَلَمْ يَنشَبْ (٢)

<sup>(</sup>۱) أي: تشاغل. «النهاية» (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) أي: دفعه ورميٰ به. «تاج العروس» (٦/ ٩٥٩).

<sup>(4) (1/103).</sup> 

<sup>(3) (</sup>V/171).

<sup>.(</sup>٤٩/١١) (٥)

<sup>(</sup>٦) أي: لم يلبث. «النهاية» (٥/ ٥٢).

أَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ رُقْعَةٌ مِنْ بَعْضِ إِخْوَانِه يَذَكُرُ أَنَّهُ أَيْضًا فِي هَذَا العِيْدِ فِي إِضَاقَة، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ بِالصُّرَّة بِعَيْنِهَا. قَالَ: فَبَقِي الأَوَّلُ لاَ شَيْءَ عِنْدَهُ، فَاتَّفَقَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الثَّالَّ وَهُوَ صَدِيْقُه يَذْكُرُ خَالَه، فَبَعَثَ إِلَيْهِ الصُّرَّة بِخَتْمِهَا. قَالَ: فَعَرَفِهَا، وَرَكِبَ إِلَيْهِ. وَقَالَ: خَبِّرْنِي، مَا شَأْنُ هَذِهِ الصُّرَّة؟ فَأَخْبَرَهُ الخُبَرَ، فَرَكِبَا مَعًا إِلَى اللَّذِي أَرْسَلَهَا، وَشَرَحُوا القِصَّة، ثُمَّ فَتَحُوهَا، وَاقتَسَمُوهَا(۱).

(٨) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بِنَ قُرَيْش: حَضَرْتُ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيَّ - وَجَاءَهُ يُوْسُفُ القَاضِي، وَمَعَهُ ابْنُهُ أَبُو عُمَرً - فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقً! لَوْ جِئْنَاكَ عَلَىٰ مقْدَارِ وَاجِبِ حَقِّك، لَكَانَتْ أَوْقَاتُنَا كُلُّهَا عِنْدَكَ. فَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ غَيْبَةٍ جَفُوةً، وَلاَ كُلُّ لِقَاءٍ مَوَدَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ لَكَانَتْ أَوْقَاتُنَا كُلُّهَا عِنْدَكَ. فَقَالَ: لَيْسَ كُلُّ غَيْبَةٍ جَفُوةً، وَلاَ كُلُّ لِقَاءٍ مَوَدَّةً، وَإِنَّمَا هُوَ تَقَارُبُ القُلُوْبِ(٢).

(٩) قَالَ سَهُلُّ الصَّعْلُوْكِيُّ: إِذَا كَانَ رِضَىٰ الْخلق معسورًا لاَ يُدرك، كَانَ رِضَىٰ الله مِيسورًا لاَ يُترك، إِنَّا نحتَاج إِلَىٰ إَحوَان العُشرَة لوقت العُسْرَة (٣).

(١٠) قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ لِصديق: أَنْتَ فِي أُوسع الْعذر مِنَ التَأْخُّر عَنِّي لِتَقتِي بك، وَفِي أَضيقِه مِنْ شَوْقِي إلَيْكُ(٤).

(١١) عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: عَزَلَ عُمَرُ خَالِدًا، فَلَمْ يُعْلَمْهُ أَبُو عُبَيْدَةَ، حَتَّىٰ عَلِمَ مِنَ الغَيْرِ. فَقَالَ: يَرْحَمُكَ اللهُ! مَا دَعَاكَ إِلَىٰ أَنْ لاَ تُعْلِمَنِي؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَرُّ وَعَكَ مَنَ الغَيْرِ. فَقَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَنْ لاَ تُعْلِمَنِي؟ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَرُّ عَكَ عَلَمَ مِنَ الغَيْرِ.

(١٢) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ مَا خَلَقَ اللهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي إِلاَّ أَحَبَّنِي. قُلْتُ: وَمَا عِلْمُكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ أُمِّي كَانَتْ مُشْرِكَةً، وَكُنْتُ أَدْعُوْهَا إِلَىٰ الإِسْلاَمِ، وَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) (١١/ ٩٧ - ٩٨) قَالَ الذَّهَبِيِّ: إِسْنَادُهَا صَحِيْحٌ.

<sup>(</sup>٢) (٣١/٨٥٣).

<sup>.(</sup>۲・۸/۱۷) (۳)

<sup>(3) (17/17%).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: أفزعك. «تاج العروس» (٢١/ ١٢٨).

<sup>.(</sup>٣٨٠/١) (٦)

تَأْبَىٰ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُمَ ايَوْمًا، فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُوْلِ اللهِ صَالَقَتُ عَلَيْهِ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَدْعُو لَهَا. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْد أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ». فَخَرَجْتُ أَعْدُوا، أُبشِّرُهَا، فَأَتَيْتُ، فَإِذَا البَابُ مُجَافِ(١)، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ (٢) المَاءِ، فَخَرَجْتُ أَعْدُوا، أُبشِّرُهَا، فَقَالَتْ: كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ فَتَحَتْ، وَقَدْ لَبسَتْ دِرْعَهَا، وَعَجلَتْ عَنْ فَسَمِعَتْ حسِّي، فَقَالَتْ: كَمَا أَنْتَ، ثُمَّ فَتَحَتْ، وَقَدْ لَبسَتْ دِرْعَهَا، وَعَجلَتْ عَنْ خَمَارَهَا، فَقَالَتْ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. وَقَالَ: فَرَجَعْتُ خَمَارَهَا، فَقَالَتْ: الشَّهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. وَقَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ رَسُوْلُ الله أَبْكِي مِنَ الفَرَحِ، كَمَا بَكَيْتُ مِنَ الخُرْنِ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ أَنْ لاَ إِلَىٰ عَبَادِهِ اللهُ مِنِيْنَ. فَقَالَ: (اللَّهُمَّ حَبِّبُ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ اللهُ مَنِيْنَ، وَحَبِّبُهُمْ إِلَيْهَمَا) (٣).

( ) عَنْ جَرِيْرَ بِنَ عَبْدِ الله ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ ، فَتَنَفَّسَ رَجُلُ - يَعْنِي: أَحْدَثَ - فَقَالَ عُمَرُ : فَقَالَ جَرِيْرٌ: اعْزِمْ عَلَيْنَا جَمِيْعًا. فَقَالَ عُرَمْتُ عَلَيْنَا جَمِيْعًا. فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْ وَعَلَيْكُمْ لَمَا قُمْنَا، فَتَوَضَّأْنَا، ثُمَّ صَلَّيْنَا ( ) .

(١٤) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: كَانَ الرَّبِيْعُ بِنُ خُثَيْمٍ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذْنُ لَا حَدٍ حَتَّىٰ يَفْرُغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُوْدَ: يَا أَبَا يَزِيْدَ، لَوْ رَآكُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إِلاَّ ذَكَرْتُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إِلاَّ ذَكَرْتُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إِلاَّ ذَكَرْتُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إِلاَّ ذَكَرْتُ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إِلاَّ ذَكَرْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حَبَّكَ، وَمَا رَأَيْتُكَ إِلاَّ ذَكُرْتُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ عَبْدَوْنَ (١٤) (١٤).

(ُه ١) قَالَ الفُضَيْلُ: وَاللهِ مَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تُؤْذِي كَلْبًا وَلاَ خِنْزِيْرًا بِغَيْرِ حَقِّ، فَكَيْفَ تُؤْذِي مُسْلِمًا؟! (^).

<sup>(</sup>١) المجاف: الباب المغلق. «تاج العروس» (٢٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) الخضخضة: تحريكِ الماء والسويق ونحوه. «تاج العروس» (١٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٥٩٣) قَالَ ٱلذَّهبيّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ...

<sup>(</sup>٤) عزم على الرجل: أي أَقِسمُ عليه. «تاج العروس» (٣٣/ ٨٩).

<sup>(0) (1/070).</sup> 

<sup>(</sup>٦) الإخبات: الخشوع والتواضع. «النهاية» (٢/٤).

 $<sup>(</sup>Y \circ A/\xi) (Y)$ 

 $<sup>(\</sup>xi Y V / \Lambda) (\Lambda)$ 

(١٦) قَالَ يُوْنُسُ الصَّدَفِيُّ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ إِلَىٰ السَّلاَمَةِ مِنَ النَّاسِ سَبِيْلُ، فَانْظُر الَّذِي فِيْهِ صَلاَحُكَ فَالْزَمْهُ(١).

(١٧) قَالَ سَهْلُ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرِيُّ: مِن أَخلاَقِ الصِّدِّيْقِينَ أَنْ لاَ يَخْلَفُوا بِاللهِ، وَأَن لاَ يَشْبَعُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلَفُوا، وَلاَ يَمْزَحُوْنَ (٢) أَصلًا (٣).

(١٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي بَكْرِ بِنِ حَزْمٍ، قَالَ: خَطَبَ سَعِيْدُ بِنُ العَاصِ أُمَّ كُلْثُوْمِ بِنْتَ عَلِيًّ بَعْدَ عُمَرَ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِهِائَة أَلْفً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَخُوْهَا الْحُسَيْنُ، وَقَالَ: لأَ يَنْتَ عَلِيًّ بَعْدَ عُمَرَ، وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِهِائَة أَلْفً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَخُوْهَا الْحُسَيْنُ، وَقَالَ: لأَ يَزَوَّجِيْهِ. فَقَالَ الْحَسَنُ: أَنَا أُزُوِّجُهُ. وَاتَّعَدُوا ( اللهُ اللهُ عَبْدِ الله كره هَذَا. قَالَ: نَعَمْ. أَبُو عَبْدَ الله كره هَذَا. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ أَدْخُلُ فِي شَيْءٍ يَكْرَهُهُ. وَرَجَعَ، وَلَمْ يَأْخُذُ مِنَ المَالِ شَيْئًا ( ٥٠ ).

(١٩) عَنِ ابْنِ الْمَسِّبِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ طَلْحَةَ وَابِنِ عَوْفِ تَبَاعُدُ، فَمَرِضَ طَلْحَةُ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعُوْدُهُ. فَقَالَ طَلْحَةُ: أَنْتَ-وَالله- يَا أَخِيَ خَيْرٌ مِنِّي. قَالَ: لاَ تَفْعَلْ يَا أَخِي! قَالَ: بَلَي-وَالله- لأَنَّكَ لَوْ مَرِضْتَ مَا عُدْتُكَ (٢).

(٢٠) قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلاَمَةُ الصَّدِيقِ أَنْ يَكُوْنَ لِصَدِيقِ صَدِيقِهِ صَدِيقًهِ صَدِيقًا (٧٠).

(٢١) قَالَ فُضَيْلُ بِنُ غَزْوَانَ: أَتَيْتُ أَبَا إِسْحَاقَ بَعْدَ مَا كُفَّ بَصَرُهُ، قَالَ: قُلْتُ: تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: فُضَيْلٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنِّي-وَاللهِ- أُحِبُّكَ، لَوْلاَ الحَيَاءُ مِنْكَ، تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: فُضَيْلٌ؟ قُلْتُ:

<sup>(1) (1/13-73).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المزح: المباسطة إلى الغير على جهة التلطف والاستعطاف دون أذية، وهو نقيض الجد. «تاج العروس» (٧/ ١١٧). قلت: والمزاح إذا كان بحق فلا يحرم

<sup>(7) (71/177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) اتعد: قبل الوعد ووثق به. «المعجم الوسيط» (٢/ ١٠٤٣).

<sup>(0) (7/ 533 - 733).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Gamma) (\Gamma \setminus \Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda).$ 

<sup>.(99/1·) (</sup>V)

عَجْنَاءِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ - الله عَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَل

لَقَبَّلْتُكَ. فَضَمَّني إِلَىٰ صَدْره، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَني أَبُو الأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ الله: ﴿ لَوَ الْقَاتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ فَكُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمُ ۚ ﴾ أَنفَتُ بَيْنَهُمُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(٢٢) قَالَ الصُّوْرِيُّ: عَلاَمَةُ الْحُبِّ للهِ الْمُراقَبَةُ لِلْمَحْبُوْب، وَالتَّحَرِّي لِمُرْضَاتِهِ (٢).

(٢٣) قَيْلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ بِشْرِ بِنِ الْحَارِثِ، فَقَبَّلَهُ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: يَا سَيِّدِي أَبَا نَصْرِ. فَلَمَّا ذَهَبَ، قَالَ بِشْرُ لأَصْحَابِهِ: رَجُلٌ أَحَبَّ رَجُلًا عَلَىٰ خَيْرٍ تَوَهَّمَه، لَعَلَّ نَصْرٍ. فَلَمَّا فَالَّ بِشْرُ لأَصْحَابِهِ: رَجُلًا عَلَىٰ خَيْرٍ تَوَهَّمَه، لَعَلَّ الْمُحِبَّ وَلَمْ مَا عَالُهُ (٣).

(٢٤) قَالَ عُمَرُ لِجُلَسَائِهِ: تَمَنُّوْا. فَتَمَنَّوْا، فَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَتَّنَىٰ بَيْتًا ثُمْتَلِئًا رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بن الجَرَّاحِ(٤٠).

(٢٥) قَالَ حُذَيْفَةُ بِنُ قَتَادَةَ: لَوْ أَصَبْتُ مَنْ يُبْغِضُنِي عَلَىٰ الحَقِيْقَةِ فِي اللهِ، لأَوجَبتُ عَلَىٰ نَفْسِي حُبَّهُ (٥٠).

(٢٦) عَنْ قَيْس بِنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: اشْتَرَىٰ أَبُو بَكْر بِلاَلًا وَهُوَ مَدْفُوْنُ فِي الحَجَارَةِ بِخَمْس أَوَاقٍ ذَهَبًا. فَقَالُوا: لَوْ أَبَيْتَ إِلاَّ أُوْقِيَّةً لَبِعْنَاكَةً. قَالَ: لَوْ أَبَيْتُم إِلاَّ مَائَةَ أُوْقِيَّةً لَبِعْنَاكَةً. قَالَ: لَوْ أَبَيْتُم إِلاَّ مَائَةَ أُوْقِيَّةً لَا خَذْتُهُ (٢).

(٢٧) عَنْ جَرِيْر بِنِ عَبْد الله، قَالَ: رَآنِي عُمَرُ بِنُ الخَطَّابِ مُتَجَرِّدًا، فَنَادَانِي: خُذْ رِدَاءكَ، خُذْ رِدَاءكَ. فَأَخَذْتُ رِدَاءِي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى القَوْمِ، فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟ قَالُوا: لَمَا خُذْ رِدَاءكَ، خُذْ رِدَاءكَ، فَالَهُ عَلَى النَّاسِ صُوِّرَ صُوْرَةَ هَذَا، إِلاَّ مَا ذُكِرَ مِنْ لَنَّاسِ صُوِّرَ صُوْرَةَ هَذَا، إِلاَّ مَا ذُكِرَ مِنْ لَنَّاسِ صُوِّرَ صُوْرَةَ هَذَا، إِلاَّ مَا ذُكِرَ مِنْ

<sup>(1) (0/</sup> ۲۹۳- ۷۹۳).

<sup>(</sup>٢) (١/١٢٣).

<sup>(</sup>۲/ ۲/ ۲۵).

<sup>.(\\\ /\) (\(\)</sup> 

<sup>(0) (9/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (١/ ٣٥٣) قَالَ الذَّهبِيّ: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

يُوْسُفَ-عَلَيْه السَّلاَمُ-(١).

(٢٨) قَالَ ابْنُ أَخِي بِشْرِ بِنِ مَنْصُوْرِ: مَا رَأَيْتُ عَمِّي فَاتَتْهُ التَّكْبِيْرَةُ الأُوْلَى، وَأَوْصَانِي فِي كُتُبه أَنْ أَغسلَهَا، أَوْ أَدفِنَهَا. قَالَ غَسَّانُ: وَكُنْت أَرَاهُ إِذَا زَارَهُ الرَّجُلُ مِنْ إِخْوَانِهِ، قَامَ مَعَهُ حَتَّىٰ يَأْخُذَ بِرِكَابِه، وَفَعَلَ بِي ذَلِكَ كَثِيْرًا(٢).

(٢٩) قَالَ يَحْيَىٰ بِنُ زَكَرِيَّا بِنِ حَيَّوَيْهِ: قَدَّمَ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بِنُ طَرِيْفِ البَجَلِيُّ رُطَبًا، فَسَأَلْنَا أَنْ نَأْكُلَ، فَأَبِيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بِنَ غِيَاثٍ يَقُوْلُ: مَنْ لَمْ يَأْكُلْ طَعَامَنَا لَمْ نُحَدِّتْهُ (٣).

(٣٠) قَالَ شَقْيْقُ البَلْخِيُّ: لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الضَّيْفِ؛ لأَنَّ رِزْقَهُ عَلَىٰ اللهِ، وَأَجِرَهُ لِي (٤٠).

(٣١) عَنْ كَثِيْرِ بِنِ مُرَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَة، فَمَرَرْتُ بِعَوْفِ بِنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَهُوَ بَاسِطٌ رِجْلَيْه، فَضَمَّهُ]، ثُمَّ قَالَ: يَا كَثَيْرُ، أَتَدْرِي لَمَ بَسَطْتُ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَهُوَ بَاسِطٌ رِجْلَيْه، فَضَمَّهُ]، ثُمَّ قَالَ: يَا كَثَيْرُ، أَتَدْرِي لَمَ بَسَطْتُ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَهُوَ بَاسِطٌ رِجْلَيْه، فَضَمَّهُ مَا اللهُ فَأَجْلِسَهُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَجُلًا صَالِحٌ فَأَجْلِسَهُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَجُلًا صَالِحُ فَأَجْلِسَهُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَجُلًا صَالِحًا فَأَجْلِسَهُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَجُلًا صَالِحُ فَأَجْلِسَهُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ رَجُلًا

(٣٢) قيْلَ: الْتَقَىٰ سُفْيَانُ وَالفُضَيْلُ، فَتَذَاكرَا، فَبَكَيَا، فَقَالَ سُفْيَانُ: إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ جَلْسُنَا هَذَا أَعْظَمَ بَجْلس جَلسْنَاهُ بَركَةً. فَقَالَ لَهُ فَضَيْلٌ: لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ أَعْظَمَ بَجْلس جَلسْنَاهُ أَلْيْسَ نَظَرتَ إِلَىٰ أَحْسَنِ مَا عِنْدَكَ، فَتَزَيَّنْتَ به لِي، وَتَزَيَّنْتُ لَكَ، فَعَبَدْتَك؟ فَبَكَىٰ سُفْيَانُ حَتَّىٰ علاَ نَحِيبُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَحْيَشَنِي، وَعَبَدْتُك؟ فَبَكَىٰ سُفْيَانُ حَتَّىٰ علاَ نَحِيبُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَحْيَشَنِي، أَحْبَاكَ اللهُ (٢٠).

<sup>(1) (1/370).</sup> 

**<sup>(</sup>Υ) (Λ/•ΓΥ).** 

<sup>.(</sup>۲۷/٩) (٣)

<sup>(3) (4/017).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٤٧/٤) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذِهِ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ، عَنْ صَحَابِيٍّ جَلِيْلٍ.

<sup>(</sup>r) (v\ vrr).

(٣٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ كَعْبِ بِنِ مَالك، قَالَ: كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِيْنَ عَمِي، فَإِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الجُمْعَة، فَسَمِعَ الأَذَانَ، صَلَّى عَلَى أَبِي أَمَامَةَ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَة! أَرَأَيْتَ اسْتَغْفَارَكَ لأَبِي أَمَامَة كُلَّمَا سَمِعْتَ أَذَانَ الجُمْعَة، مَا هُو؟ قَالَ: أَيْ بُنِيَّ كَانَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا بِاللَّدِيْنَة فِي هَرْم (١٠) النَّبِيْت (١٠)، مِنْ حَرَّة بَنِي بَيَاضَة (١٠)، يُقَالُ بُنِيَّ إِكَانَ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا بِاللَّدِيْنَة فِي هَرْم (١٠) النَّبِيْت (١٠)، مِنْ حَرَّة بَنِي بَيَاضَة (١٠)، يُقَالُ لَهُ: نَقِيْعُ الخَضَمَاتِ. قُلْتُ فَكُمْ كُنتُم يَوْمَئذ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ رَجُلًا، فَكَانَ أَسَعْدُ لَهُ مُقَدَّمَ النَّقَبُ بِنِي عَبْدِ الْأَشْهَل، وَأَبُو الهَيْثُم بِنُ التَيِّهَانَ البَلَوِيُّ مِنْ حُلَفَاء بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل، وَسَعْدُ بِنُ الشَّهُل، وَسَعْدُ بِنُ الشَّهُل، وَسَعْدُ بِنُ السَّمْة الأَوْسِيُّ، أَحَدُ بَنِي غَنْم بِنِ سَلْمَ، وَسَعْدُ بِنُ الرَّبِيعِ الخَزْرَجِيُّ الطَّامِ عَبْد الأَشْهَل، وَالْمَوْقُ بَنِي عَبْد اللَّشْهَل، وَسَعْدُ بِنُ السَّمْة اللهُ بِنُ رَوَاحَة بِنَ ثَعْلَبَةَ الخَزْرَجِيُّ الحَارِثِيُّ، قُتِلَ اللهُ بِنُ حَرَام أَبُو جَابِرِ السَّلْمِيُّ نَقِيْبُ بَنِي سَلَمَة، وَسَعْدُ بِنُ عُبَادَة بِنُ ثَعْلُم اللهُ عَيْم وَالسَّاعِدِيُّ السَّاعِدِيُّ السَّعَلَى وَمَ بِئُو الْمُؤْرَجِيُّ السَّاعِديُّ السَّعَديُّ السَّعَديُّ السَّعَلَى وَمَ بِثُو الْمُؤْرَجِيُّ السَّاعِديُّ السَّعَلَي السَّعَلَى وَمَ بَعْرُ السَّعَلَ عَلْمَ وَرَافِعُ بِنُ مَاللك الخَزْرَجِيُّ الشَّامِيُّ وَالْمُرَادِيُّ مَنْ مَالك الخَزْرَجِيُّ الشَّاعِديُّ السَّعَامِة مَنْ مَالك الخَزْرَجِيُّ الشَّامِيُّ وَالْمَرَاء مَنُ مَالك الخَزْرَجِيُّ الشَّامِيُّ وَالْمُ مَا وَرَافِعُ بِنُ مَالك الْخَزْرَجِيُّ اللَّهُ عَنْهُم أَنْ وَالْمَ وَالْمَلَيْ وَالْمَلْكِورَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْخُرُورِ الْمَلْكُونُ الْمَلْكُ اللَّهُ عَنْهُم أَنْ الصَّامِتِ الخَزْرَجِيُّ مَا اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُؤْورِ الْخَزْرَجِيُّ السَّاعِلَ الْمُلْكِ الْمُؤْتِقُ الْمُؤْتِهُ وَالْمُولِ الْمَلْكُ الْمُؤْتَلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُلْكُ اللْكُولُورِ الْخَزْرَجِيُّ ا

(٣٤) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ أَبِي مَالِكِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُصَلِّي، ثُمَّ يُقْرِئ، وَيَقْرَأُ، حَتَّىٰ إِذَا أَرَادَ القِيَامَ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ مِنْ وَلِيْمَة أَوْ عَقِيْقَة نَشْهَدُهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، وَإِلاَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكً أَنِّي صَائِمٌ، وَهُوَ الَّذِي سَنَّ هَذِهِ الْحِلَقَ للقرَاءة (٢).

(٣٥) قَالَ حَرِيْزُ بِنُ عُثْمَانُ: لاَ تُعَادِ أَحَدًا حَتَّىٰ تَعْلَمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، فَإِنْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) الهزم: المنخفض من الأرض. «تاج العروس» (٣٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) النبيٰت: جبل على بريد من المدينة. «تاج العروس» (٣٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) النبيت وبياضه: بطنان من الأنصار. «تأج العروس» (٣٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٤) بئر معونة: هي في أرض بني سليم، فيما بين مكة والمدينة. «النهاية» (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>ه) (۱/ ۲۰۰۰ – آ۰۳).

<sup>(</sup>٢٤٦/٢) (٦)

مُحْسِنًا، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُسْلِمُهُ لِعَدوَاتِكَ، وَإِنْ يَكُن مُسِيْئًا، فَأُوشَكَ بِعَمَلِهِ أَنْ يَكْفِيكَه (١).

(٣٦) قَالَ طَلْحَةُ بِنُ عُبِيْدِ الله: إِنَّا دَاهَنَّا (٢) فِي أَمْرِ عُثْمَانَ، فَلاَ نَجِدُ اليَوْمَ أَمْثَلَ (٣) مِنْ أَنْ نَبْذُلَ دِمَاءنَا فِيْهِ، اللَّهُمَّ خُذْ لِعُثْمَانَ مِنِّي الْيَوْمَ حَتَّىٰ تَرْضَى (١٠).

(٣٧) قَالَ أَبُو خَلْدَةَ: كَانَ أَبُو العَالِيَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابٌ، يُرَحِّبُ بِهِم، وَيَقْرَأُ: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايِلَتِنَا فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ [الأَنْعَامُ ٥٤](٥).

(٣٨) عَنْ حَمَّادِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَشَدَّ تَبُسُّمًا فِي وَجُوْهِ الرِّجَالِ مِنْ أَيُّوْبَ (٢٠).

(٣٩) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّيْ لأَخرجُ وَمَا لِي حَاجَةٌ إِلاَّ أَنْ أُسلِّمَ عَلَىٰ النَّاسِ، وَيُسلِّمُوْنَ لَكَيَّ النَّاسِ، وَيُسلِّمُوْنَ لَكَيَّ النَّاسِ، وَيُسلِّمُوْنَ لَكَيَّ النَّاسِ، وَيُسلِّمُوْنَ

(٤٠) قَالَ القَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَهْدِيِّ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ صَالِح يَسْتَعِيرُ مِنِّي كُلَّ جُمْعَة الحَهَارَ وَيَركَبُهُ إِلَىٰ صَلاَة الجُمُعَة، وَكُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حَرْمَلَةً فِي الجَامِع، فَجَازَ جُمُعَة الحَهَارَ وَيَركَبُهُ إِلَىٰ صَلاَة الجُمُعَة، وَكُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ حَرْمَلَةً وَلَمْ يُسَلِّمُ. فَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَحُمُدُ بِنُ صَالِح عَلَىٰ بَالِ مِس يَحْمِلُ دَوَاتِي، وَاليومَ يَمُرُّ بِي فَلاَ يُسَلِّمُ (٨).

(٤١) قَالَ شُرَيْحُ بِنُ عُبَيْد: مَرضَ ثَوْبَانُ بِحِمْصَ، وَعَلَيْهَا عَبْدُ اللهِ بِنُ قُرْط، فَلَمْ يَعُدْهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ ثَوْبَانَ رَجُلُ يَعُوْدُهُ. فَقَالَ لَهُ ثَوْبَانُ: أَتَكْتُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اكْتُبْ. فَكَتَب: للأَمِيْرِ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُرْط، مِنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَآلِللَهُ عَيْدُولِسَلَمَ أَمَّا اكْتُبْ. فَكَتَب: للأَمِيْرِ عَبْدِ اللهِ بِنِ قُرْط، مِنْ ثَوْبَانَ مَوْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَآلِللَهُ عَيْدُولِسَلَمَ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِمُوْسَىٰ وَعِيْسَىٰ مَوْلَى بِحَضْرَ تِكَ لَعُدْتَهُ. فَأَتِي بِالْكِتَاب، فَقَرَأَهُ، وَقَامَ بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لِمُوْسَىٰ وَعِيْسَىٰ مَوْلَى بِحَضْرَ تِكَ لَعُدْتَهُ. فَأَتِي بِالْكِتَاب، فَقَرَأَهُ، وَقَامَ

<sup>.(\\\\) (\)</sup> 

<sup>(</sup>٢) داهن: أظهر خلاف ما أضمر. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) أمثل: أفضل وأدني إلى الخير. «النهاية» (٤/ ٢٩٦).

<sup>.(</sup>٣٥/١) (٤)

<sup>(0) (3/117).</sup> 

<sup>.(</sup>١٧/٦) (٦)

<sup>.(</sup>YY 1 /T) (V)

<sup>(</sup>A) (Y1\071).

فَزِعًا. قَالَ النَّاسُ: مَا شَأْنُهُ! أَحضَرَ أَمْرُ ؟! فَأَتَاهُ، فَعَادَهُ، وَجَلَسَ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَ. فَأَخَذَ ثَوْبَانُ بردَائِه، وَقَالَ: اجْلسْ حَتَّىٰ أُحَدِّثَكَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا فَأَخَذَ ثَوْبَانُ بردَائِه، وَقَالَ: اجْلسْ حَتَّىٰ أُحَدِّثَكَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا يَقُوْلُ: «لَيَدْخُلَنَ اَلَخَلَةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُوْنَ أَلْفًا لاَ حِسَابَ عَلَيْهِم، وَلاَ عَذَابَ، مَعَ كُلِّ يَقُوْلُ: «لَيَدْخُونَ أَلْفًا» (١).

(٤٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الكَنَانِيِّ: اجْتَمَعَ نَاسٌ فِيْهِم يَزِيْدُ بِنُ أَبِي حَبِيْب، وَهُم يُرِيْدُ بِنُ أَنْ يَغُودُوا مَرِيْضًا، فَتَدَافَغُوا الاسْتِئْذَانَ عَلَىٰ المَرِيْضَ، فَقَالَ يَزِيْدُ: قُدْ عَلَىٰ المَرِيْضَ، فَاسْتَأْذَنَ ''). عَلِمتُ أَنَّ الضَّأَنَ وَالِعزَىٰ إِذَا اجْتَمَعَتْ تَقَدَّمَتِ الْعِزَى. فَتَقَدَّمَ، فَاسْتَأْذَنَ '').

(٤٣) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ حَامِدِ البَزَّازَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي حَامِدِ الأَعْمَشِيِّ، وَهُوَ عَلَيْلٌ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: أَنَّا بِخَيْر، لَوْلاَ هَذَا الجَّارُ - يَعْنِي: أَبَا حَامِدِ الجُلُوْدِيَّ؛ وَقُلْتُ: كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: يَدَّعِي أَنَّهُ عَالَمٌ، وَلاَ يَعْفَظُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ كُتُب: كِتَابَ (رَاوِيَةَ أَحْمَلُ بِنِ حَفْص - ثُمَّ قَالَ: يَدَّعِي أَنَّهُ عَالَمٌ، وَلاَ يَعْفَظُ إِلاَّ ثَلاَثَةَ كُتُب: كِتَابَ ((عَمَى القَلْب))، وَكِتَابَ ((الجَهْل)). دَخَلَ عَلَيَّ أَمِس وَقَد اشْتَدَتْ بِيَ الْعَلَّةُ، فَقَالَ: يَا أَبَا حَامِد! عَلَمتَ أَنَّ زَنْجُوْيَه مَاتَ؟ فَقُلْتُ: رَحَمُهُ اللهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا حَامِد! كَمْ لَك؟ فَقَالَ: يَا أَبَا حَامِد! كَمْ لَك؟ وَخَلَتُ اليَوْمَ عَلَىٰ اللَّوْمَ عَلَىٰ اللَّوْمَ لَنِ الْجَسَنِ وَهُوَ فِي النَّزْع، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا حَامِد! كَمْ لَك؟ وَخُلْتُ النَّوْمَ عَلَىٰ اللَّوْمَ لِنَ الْجَسَنِ وَهُوَ فِي النَّزْع، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا حَامِد! كَمْ لَك؟ وَخُلْتُ النَّوْمَ عَلَىٰ اللَّوْمَ لَنِ الْجَسَنِ وَهُوَ فِي النَّزْع، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا حَامِد! كَمْ لَك؟ وَقَامَ: أَنَا فِي السَّادِس وَالثَّهُ إِنْفَى يَوْمَ مَاتَ. فَقُالَ: إِذًا أَنْتَ أَكْبَرُ مِنْ أَبِيْكَ يَوْمَ مَاتَ. فَقُلْتُ: أَنَا فِي السَّادِس وَالثَّهُ إِنْ الْبَارِحَةَ مَرَّتَيْنِ، وَاليَومَ فَعَلَتُ كَذَا. فَخَجِلَ، وَقَامَ. (") بَعَمْدِ اللهِ – فِي عَافِيَةً، جَامَعتُ البَارِحَةَ مَرَّتَيْنِ، وَاليَومَ فَعَلَتُ كَذَا. فَخَجِلَ، وَقَامَ. (")



<sup>.(</sup>۱۷/٣)(1)

<sup>(7) (7/ 77).</sup> 

<sup>.(00 \ / \ \ ) (</sup>٣)

## ٱلۡخَـوۡفُ

(١) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضَالِيَهُ عَنهُ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَنا، وَرَقَّقَنَا، فَبَكَىٰ سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَّاص، فَأَكْثَرَ البُكَاءَ. فَقَالَ: يَا لَيْتَنِي مِتُّ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا سَعْدُ! أَتَتَمَنَّى المَوْتَ عِنْدِي؟» فَرَدَد ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّات، ثُمَّ قَالَ: (يَا سَعْدُ! إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ، فَهَا طَالَ عُمُرُكَ أَوْ حَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ » (اكَ »(۱).

(٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ وَرَقَةً مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة (٢).

(٣) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ: وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ كَبْشًا، فَيَذْبَحُنِي أَهْلِي، فَيَأْكُلُوْنَ لَحْمِي، وَيَحْسُوْنَ (٣) مَرَقِي (١٠).

(٤) قَالَ عِمْرَانُ بِنُ حُصَيْنِ: وَدِدْتُ أَنِّي رَمَادٌ تَسْفِيْنِي (٥) الرِّيْحُ (٦).

(٥) عَنِ النَزَّالِ بِنِ سَبْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي مَسْعُوْدِ الأَنْصَارِيِّ: مَاذَا قَالَ حُذَيْفَةُ عِنْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: لَّنَا كَانَ عِنْدَ السَّحَرِ، قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ صَبَاحٍ إِلَىٰ النَّارِ - ثَلاَثًا - ثُمَّ عِنْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْ صَبَاحٍ إِلَىٰ النَّارِ - ثَلاَثًا - ثُمَّ عَنْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلاَّ قَلِيْلاً حَتَّىٰ أَبْدَلَ بِهَا خَيْرًا قَالَ: اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلاَّ قَلِيْلاً حَتَىٰ أَبْدَلَ بِهِمَا خَيْرًا

<sup>.(111/1)(1)</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon)(\Upsilon \land \Lambda).$ 

<sup>(</sup>٣) الحسوة بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. والحسوة بالفتح: المرة. «النهاية» (١/ ٣٨٧).

<sup>.(\\/\) (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) سفت الريح التراب واليبيس والورق: ذرته. «تاج العروس» (٣٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) (۱/۸۱، ۲/۹۰۰).

مِنْهُ)، أَوْ أَسْلَبَهُمَا سَلْبًا قَبِيْحًا(١).

(٦) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم،قَالَ: بَكَىٰ ابْنُ رَوَاحَةَ، وَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا لَك؟ قَالَتْ: بَكَيْتُ لِبُكَائِكَ. فَقَالَ: إِنَّيَّ قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي وَارِدُ النَّارَ، وَمَا أَدْرِي أَنَاجِ مِنْهَا أَمْ لاَ (٢).

(٧) عَنْ شَدَّاد بِنِ أَوْس: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الفِرَاشَ يَتَقَلَّبُ عَلَىٰ فِرَاشِه، لاَ يَأْتِيْهِ النَّوْمُ، فَيُصَلِّي حَتَّىٰ يُصْبِحَ (٣). النَّوْمُ، فَيُصَلِّي حَتَّىٰ يُصْبِحَ (٣).

(٨) عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَىٰ المَقْدَادِ يَوْمًا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: طُوْبَىٰ لَمَا تَأْنُ اللّهِ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لَوَدِدْنَا أَنَّا رَأَيْنَا مَا يَكُونُ فَيْهُ، وَاللهِ لَقَدْ عَلَىٰ أَنْ يَتَمَنَّىٰ عَضْرًا غَيْبَهُ اللهُ عَنْهُ، لاَ يَدْرِي لَوْ شَهِدَهُ كَيْفَ كَانَ يَكُونُ فَيْه، وَاللهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُوْلَ الله صَالِللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَنَاخِرِهِم فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يُعِيثُوهُ، وَلَمْ حَضَرَ رَسُوْلَ الله صَالِللهَ عَيْدُوسَلَمَ أَقُوامٌ كَبَهُمُ اللهُ عَلَى مَنَاخِرِهم فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يُعِيثُوهُ، وَلَمْ يَصُلَ لَعْدُوسَةً عَلَىٰ مَنَاخِرِهم فِي جَهَنَّمَ، لَمْ يُعِيثُوهُ، وَلَمْ يَعْفُونَ إِلاَّ رَبَّكُم مُصَدَّقُونُ بَهِ بَعْيَ عَلَيْهُ بَيْ عَلَى مَنْ يَعْرُفُونَ اللهُ عَنْ النَّيْ صَالِللهَ عَلَىٰ أَشَدِّ حَلَى أَشَدُ حَال بَعْثَ عَلَيْهِ بَيْ كُم عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ بَيْ مَا يَرَوْنَ دَيْنًا أَفْضَلَ مِنْ عَبَادَة الأَوْتَانِ، فَجَاءَ بِفُرْقَانٍ، كَتَى إِلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَلَكُ مَنْ وَجَاءَ بِفُرْقَانٍ، لَيَعْلَمَ أَنَّهُ فَي النَّارَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكَ مَنْ دَخَلَ النَّارَ وَلَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللّهُ وَلَولَا عَلَى اللهُ ا

(٩) عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، قَالَ: مَرضَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود، فَعَادَهُ عُثْمَانُ، وَقَالَ: مَا تَشْتَكِي؟ قَالَ: أَلاَ آمُرُ لَكَ بِطَبِيْب؟ تَشْتَكِي؟ قَالَ: أَلاَ آمُرُ لَكَ بِطَبِيْب؟

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

<sup>(1) (1/ 577- 777).</sup> 

<sup>(4) (4/223).</sup> 

 $<sup>(3) (1/ \</sup>wedge \wedge 7 - \rho \wedge 7).$ 

وَالْعُالِمُ الْعُلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ: الطَّبيْبُ أَمْرَضَنِي. قَالَ: أَلا آمْرُ لَكَ بِعَطَاءِ؟ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيْهِ (١).

(١٠) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْد: لَوْ تَعْلَمُوْنَ ذُنُوْ بِي، مَا وَطِئَ عَقبِي اثْنَانِ، وَ لَحَثَيْتُمُ التُّرَابَ عَلَىٰ رَأْسِي، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ غَفَرً لِي ذَنْبًا مِنْ ذُنُوْ بِي، وَأَنِّي ذُعِيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ رَوْثَةَ (٢).

(١١) عَنْ سَلْم بِنِ بَشِيْر: أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ بَكَىٰ فِي مَرَضِه، فَقَيْلَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: مَا أَبْكِي عَلَىٰ دُنْيَاكُمْ هَذَه، وَلَكِّنْ عَلَىٰ بُعْد سَفَرِي، وَقِلَّةٍ زَادِي، وَأَنِّي أَمْسَيْتُ فِي صُعُوْدٍ، وَمَهْبَطُهُ عَلَىٰ جَنَّةٍ أَوْ نَار، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا يُؤْخَذُ بِي (٣).

(١٢) عَنْ مَيْمُوْنِ بِنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ صَيْحَتَانِ فِي كُلِّ يَوْم: أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، يَقُوْلُ: ذَهَبَ اللَّيْلُ وَجَاءَ النَّهَارُ، وَعُرِضَ آلُ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ النَّارِ، فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ اسْتَعَاذَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ (١٠).

(١٣) عَنْ نَافِع، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لاَبْنِ عُمَرَ: يَا خَيْرَ النَّاسِ - أَوِ ابْنَ خَيْرِ النَّاسِ - فَقَالَ: مَا أَنَا بِخيرَ النَّاسِ، وَلاَ ابْنِ خَيْرِ النَّاسِ، وَلَكِنِّي عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ، أَرْجُو اللهَ، وَأَخَافُهُ، وَاللهِ لَنْ تَزَالُوا بِالرَّجُل حَتَّىٰ تُهلكُوْهُ (٥٠).

(١٤) جَاءَ ابْنُ عَبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَهِيَ فِي الْمُوْتِ. قَالَ: فَجِئْتُ، وَعِنْدَ رَأْسِهَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمَن، فَقُلْتُ: هَذَا ابْنُ عَبَّاس يَسْتَأْذِنُ. قَالَتْ: دَعْنِي مِنِ ابْنِ عَبَّاس، لاَ حَاجَة لِي بِه، وَلاَ بتَزْكِيتِه. فَقَالَ عَبْدُ الله: يَا أُمَّه! إِنَّ ابْنَ عَبَّاس مِنْ صَالِحِي بَنِيْكِ يُودِّعُك، وَيُسَلِّمُ عَلَيْك. قَالَتْ: فَائذَنْ لَهُ إِنْ شِئْتَ. قَالَ: فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاس، فَلَمَّ عَدَ، قَالَ: أَبْشري، فَوَالله مَا بَيْنَكِ وَبَيْنَ أَنْ تُفَارِقَ رُوحُكِ جَسَدَكِ. ثَفَارِقِي كُلَّ نَصَبِ وَتَلْقَيْ مُحَمَّدًا صَلَّاللَهُ عَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَحِبَّةَ إِلاَّ أَنْ تُفَارِقَ رُوحُكِ جَسَدَكِ.

<sup>.(</sup>٤٩٨/١)(١)

<sup>(</sup>٢) (١/ ٥٩٤).

<sup>(7) (7/075).</sup> 

<sup>(3) (7/117).</sup> 

<sup>(0) (7/ 577).</sup> 

قَالَتْ: إِنَّهُ مَلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُنْتِ أَحَبَّ نِسَاء رَسُوْلِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلُ يَعْنِي: إِلَيْهِ وَلَا يُعْنِي: إلَيْهِ وَلَا يُكُنْ يُحِبُّ إِلاَّ طَيِّبًا، سَقَطَتْ قَلاَدَتُكِ لَيْلَةَ الأَبْوَاءِ، وَأَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَتَيَمَّمُوا اللهِ صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ بَهَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٤]، فكان ذلك مِنْ سَببك، وَمَا أَنْزَلَ الله بَهَذِهِ الأُمَّة مِنَ الرُّخْصَةِ، ثُمَّ أَنْزَلَ الله بَرَاءتك مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَهَاوَات، فَأَصْبَحَ لَيْسَ مَسْجِدُ اللهُ عَنْ مَسَاجِد يُذْكَرُ فِيْهَا اللهُ إلا بَرَاءتُك تُتْلَىٰ فِيْهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَتْ: دَعْنِي عَنْكَ مِنْ مَسَاجِد يُذْكَرُ فِيْهَا اللهُ إلا بَرَاءتُك تُتْلَىٰ فِيْهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَتْ: دَعْنِي عَنْكَ مِنْ مَسَاجِد يُذْكَرُ فِيْهَا اللهُ إلا بَرَاءتُك تُتْلَىٰ فِيْهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قَالَتْ: دَعْنِي عَنْكَ مَنْ مَسَاجِد يُدْكُرُ فِيْهَا الله لُودُدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (١).

(١٥) عَن المُعَلَّىٰ بن زِيَاد، قَالَ: كَانَ هَرِمٌ يَخْرُجُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ وَيُنَادِي بأَعْلَىٰ صَوْته: عَجِبْتُ مِنَ النَّارَ كَيْفَ نَامَ هَارِجُهَا؟! وَعَجِبْتُ مِنَ النَّارَ كَيْفَ نَامَ هَارِجُهَا؟! ثُمَّ صَوْته: عَجِبْتُ مِنَ النَّارَ كَيْفَ نَامَ هَارِجُهَا؟! ثُمَّ يَقُوْلُ: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى آَن يَأْتِيهُم بَأَشْنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِللَّاعُرَافُ: ٩٧] تَقُوْلُ: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى آَن يَأْتِيهُم بَأَشْنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ اللَّهُ إِللَّاعُرَافُ: ٩٧] (٢).

(١٦) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَمْرَو بِنَ الْعَاصِ دَعَا حَرَسَهُ عِنْدَ الْمُوْتِ، فَقَالَ: امْنَعُوْنِي مِنَ اللَوْتِ. قَالُوا: مَا كُنَّا نَحْسِبُكَ تَكَلَّمُ بِهَذَا. قَالَ: قَدْ قُلْتُهَا، وَإِنِّي لأَعْلَمُ ذَلِكَ؛ وَلأَنْ أَكُوْنَ لَمْ أَتَّخِذْ مِنْكُم رَجُلًا قَطُّ يَمْنَعُنِي مِنَ اللَوْتِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، فَيَا وَيْحَ ابْنِ أَبِي طَالِبِ إِذْ يَقُوْلُ: حَرَسَ امْرَءًا أَجَلُهُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ لأَبِي مُنْكُ رَحْمَةٌ، أَكُنْ مِنَ الْمَالِكِيْنَ (٣). بَرِيْءٌ فَأَعْتَذِرَ، وَلاَ عَزِيْزُ فَأَنْتَصِرَ، وَإِنْ لاَ تُدْرِكْنِي مِنْكَ رَحْمَةٌ، أَكُنْ مِنَ الْمَالِكِيْنَ (٣).

(١٧) قَالَ أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنَيُّ: قِيْلَ لِعَامِر بن عَبْدِ قَيْس: إِنَّكَ تَبِيْتُ خَارِجًا، أَمَا يَخَافُ الأَسَدَ؟! قَالَ: إِنِّي لأَسْتَخْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَخَافَ شَيْئًا دُوْنَهُ (٤٠).

(١٨) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ عَلَىٰ أُويْسِ القَرَنِيِّ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ أَحْمَدُ اللهَ-عَزَّ وَجَلَّ-. قَالَ: كَيْفَ الزَّمَانُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: كَيْفَ

<sup>(1) (</sup>Y\PVI-+\1).

 $<sup>.(\</sup>xi \Lambda/\xi)(\Upsilon)$ 

<sup>.(</sup>٧7/٣) (٣)

 $<sup>.(</sup>V/\xi)(\xi)$ 

الزَّمَانُ عَلَىٰ رَجُلِ إِنْ أَصْبَحَ ظَنَّ أَنَّهُ لاَ يُمْسِي، وَإِنْ أَمْسَىٰ ظَنَّ أَنَّهُ لاَ يُصْبِحُ، فَمُبَشَّرٌ بِالْجَنَّةِ أَوْ مُبَشَّرٌ بِالنَّارِ. يَا أَخَا مُرَاد، إِنَّ المَوْتَ وَذَكْرَهُ لَمْ يَتْرُكُ لَمُّ مِن فَرَحًا، وَإِنَّ عِلْمَهُ بِالْجَنَّةِ أَوْ مُبَشَّرٌ بِالنَّارِ. يَا أَخَا مُرَاد، إِنَّ المَوْتَ وَذَكْرَهُ لَمْ يَتْرُكُ لَمُ مُورِعًا، وَإِنَّ قِيَامَهُ للهِ بِالْحَقِّ لَمْ يَتْرُكُ لَهُ صَدِيْقًا (١). بَحُقُوْق اللهِ لَمْ يَتْرُكُ لَهُ صَدِيْقًا (١).

(١٩) قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ: خَرَجَ هَرِمٌ وَعَبْدُ الله بِنُ عَامِر بِنِ كُرَيْزٍ، فَبَيْنَا رَوَاحِلُهُمَا تَرْعَى، إِذْ قَالَ هَرِمٌ: أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ كُنْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ، لَقَدْ رَزَقَنِي اللهُ الإسْلاَمَ، وَإِنِّي لأَرْجُو. قَالَ: وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فَأَكَلَتْنِي مَزَقَنِي اللهُ الإسْلاَمَ، وَإِنِّي لأَرْجُو. قَالَ: وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فَأَكَلَتْنِي هَذَه النَّاقَةُ، ثُمَّ بَعَرَتْنِي، فَاتَّخِذْتُ جُلَّةً وَلَمْ أَكَابِدِ (٢) الحِسَابَ، يَا ابْنَ أَبِي عَامِرٍ، وَيُحَكَ! إِنِّي أَخَافُ الدَّاهِيَةَ الكُبْرَى (٣).

(٢٠) عَنْ عَمْرِ و بنِ الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَىٰ شَمَاله، فَسُئلَ عَنْ ذَلكَ، فَقَالَ: خَافَةَ أَنْ تُنَافقَ يَدي (٤٠).

(٢١) عَنْ مُنْذِر الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنفِيَّةِ، فَقَالَ: مَا أَشْهَدُ عَلَىٰ أَخِد بِالنَّجَاةِ، وَلاَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عَلَىٰ أَبِي. فَنَظَرَ إِلَيْهِ اللَّهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلاَ عَلَىٰ أَبِي. فَنَظرَ إِلَيْهِ القَوْمُ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ فِي النَّاسِ مِثْلَ عَليٍّ سَبَقَ لَهُ كَذَا، سَبَقَ لَهُ كَذَا، سَبَقَ لَهُ كَذَا، سَبَقَ لَهُ كَذَا (٥٠).

(٢٢) قَالَ مُطَرِّفٌ: لَقَدْ كَادَ خَوْفُ النَّارَ يَكُوْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَسْأَلَ اللهَ الجَنَّةَ (٢).

(٢٣) قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ العَلاَءُ بنُ زِيَادِ قَدْ بَكَىٰ حَتَّىٰ غَشِيَ بَصَرُهُ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَتَكَلَّمَ، جَهَشَهُ (٧) البُكَاءُ، وَكَانَ أَبُوْهُ قَدْ بَكَىٰ حَتَّىٰ عَمِيَ (٨).

<sup>.(</sup>٢ · /٤) (1)

<sup>(</sup>٢) كابد الأمر: قاسىٰ شدته. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٧٢).

<sup>(4) (4/ 63).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٨٠) قَالَ الذَّهبِيّ: يُمْسِكُهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ يُخَطِّرُ بِيَدِهِ فِي مِشْيَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْخَيَلاءِ.

<sup>(0) (3/</sup> ۲/۱).

<sup>.(</sup>١٩٤/٤) (٦)

<sup>(</sup>٧) الجهش: أن يفزع الإنسان إلى الإنسان ويلجأ إليه، وهو مع ذلك يريد البكاء. «النهاية» (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>A)  $(3 \mid 7 \cdot 7 - 7 \cdot 7)$ .

(٢٤) عَنْ سُفْيَانَ قالَ: حَجَّ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ، فَلَمَّا أَحْرَمَ اصْفَرَّ، وَانْتَفَضَ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُلَبِّيَ. فَقِيْلَ: أَلاَ تُلَبِّي؟ قَالَ: أَخْشَىٰ أَنْ أَقُوْلَ: لَبَيْكَ، فَيَقُوْلُ لِي: لاَ لَبَيْكَ. فَلَمْ يَزَلْ بَعْضُ ذَلِكَ بِهِ حَتَّىٰ قَضَىٰ حَجَّهُ(١). فَلَمْ يَزَلْ بَعْضُ ذَلِكَ بِهِ حَتَّىٰ قَضَىٰ حَجَّهُ(١).

(٥٧) قِيْلَ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَّمَا احْتُضَرَ، جَزِعَ جَزَعًا شَدِيْدًا، فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَأَيُّ خَطَر أَعْظَمُ مِّمَّا أَنَا فِيْه، أَتَوَقَّعُ رَسُوْلًا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْ رَبِّي، إِمَّا بِالجَنَّةِ، وَإِمَّا بِالنَّارِ، وَأَيُّ خَطَر أَعْظَمُ مِّمَّا أَنَا فِيْه، أَتَوَقَّعُ رَسُوْلًا يَرِدُ عَلَيَّ مِنْ رَبِّي، إِمَّا بِالجَنَّةِ، وَإِمَّا بِالنَّارِ، وَاللهِ لَوَدِدَّتُ أَنَّهَا تَلَجْلَجُ (٢) فِي حَلْقِي إِلَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ (٣).

(٢٦) عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ مَرْ ثَدَ فِي ذِكْرِ الْشَّانِيَةَ مِنَ التَّابِعِيْنَ، قَالَ: وَأَمَّا الْحَسَنُ، فَهَا رَأَيْنَا أَحُدًا أَطْوَلَ حُزْنًا مِنْهُ، مَا كُنَّا نَرَاهُ إِلاَّ حَدِيْثَ عَهْدَ بِمُصِيْبَة، ثُمَّ قَالَ: نَضْحَكُ وَلاَ أَطْوَلَ حُزْنًا مِنْهُ، مَا كُنَّا نَرَاهُ إِلاَّ حَدِيْثَ عَهْدَ بَمُصِيْبَة، ثُمَّ قَالَ: نَضْحَكُ وَلاَ نَدْرِي لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَىٰ بَعْضِ أَعْهَالِنَا. وَقَالَ: لاَ أَقْبَلُ مِنْكُم شَيْئًا، وَيَحَكَ يَا ابْنَ اذَمُ اللهَ قَدْ الله عَلَى بَعْضِ أَعْهَالِنَا. وَقَالَ: لاَ أَقْبَلُ مِنْكُم شَيْئًا، وَيَحَكَ يَا ابْنَ ادَمَ! هَلُ اللهَ يَعْفِ الله الله عَلَى بَعْضِ أَعْهَا لَنَا أَهُونَ يَا الله لَقَدْ رَأَيْتُ أَقْوَامًا كَانَتِ الدُّنْيَا أَهُونَ عَلَى أَحَدهِمْ مِنَ النَّرَابِ تَعْنَى قَدَمَيْه، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَقْوَامًا يُمْسِي أَحَدُهُمْ وَلاَ يَجِدُ عِنْدَهُ إِلاَّ قُوْتًا، فَيَقُولُ لُذَ لاَ أَجْعَلُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَطْنِي. فَيَتَصَدَّقُ بِبَعْضِه، وَلَعَلَهُ أَجْوَعُ إِلَيْهِ مِكَنْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِه، وَلَعَلَهُ أَجْوَعُ إِلَيْهِ مِكْنُ يَتَصَدَّقُ بِعَضَه، وَلَعَلَهُ أَبْوَعُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِكَنْ يَتَصَدَّقُ بِعَضَه، وَلَعَلَهُ أَبْوَعُ عَلَيْهِ أَوْمَا عَلَيْهُ مَعْنَ التَّهُ أَعْوَامًا يَمْسِي أَحَدُهُ إِلَيْهُ مِكَنْ عَلَهُ إِلَيْهُ مِكَنْ عَلَهُ وَلَا يَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَعَلَهُ أَعْوَامًا يُمْسِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ أَلُوهُ عَلَيْهُ وَقَالًا لَا تَعْبَلُوهُ مَعْ الْعَلَهُ وَيَكُولُ اللّه عَلَيْهِ وَلَعَلَهُ الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَلَا يَعْفَى الْعَلْمُ الْكُولُولَ عَلَيْهِ لَا أَنْ عَلَى الْعَلَلَهُ الْعَلَيْهِ وَلَعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ وَاللّه وَلَعَلَهُ الْعَلَيْهُ وَلَيْهُ الْعَلَلُولُولُ اللّهُ الْعَلَهُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَلَ اللّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيْهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَلَهُ اللّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقُولُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ

(٢٧) عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِي، قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَنْ عَلَمَ أَنَّ مَا قَالَ اللهُ كَمَا قَالَ، وَالْمُؤْمِنُ أَنْ مَا قَالَ اللهُ كَمَا قَالَ، وَالْمُؤْمِنُ أَكُمْ النَّاسِ وَجَلَّا، فَلُو أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ مَال، مَا أَمِنَ دُوْنَ أَحْسَنُ النَّاسِ عَمَلًا، وَأَشَدُ النَّاسِ وَجَلَّا، فَلُو أَنْفَقَ جَبَلًا مِنْ مَال، مَا أَمِنَ دُوْنَ أَنْ يُعَايِنَ، لا يَزْدَادُ صَلاَحًا وَبِرًّا إِلاَّ ازْدَادَ فَرَقًا، وَالمُنَافِقُ يَقُولُ: سَوَادُ النَّاسِ كَثِيْرٌ، وَسَيُغْفَرُ لِي، وَلاَ بَأْسَ عَلَيَّ، فَيُسِيْءُ العَمَل، وَيَتَمَنَّىٰ عَلَى اللهِ (٥٠).

(٢٨) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ - قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ طَاوُوْس لأَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ،

<sup>(1) (3/</sup> ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) تَلَجْلَجُ: تردد. «النهاية» (٤/ ٢٣٤).

<sup>(7) (3/170).</sup> 

 $<sup>(\</sup>circ \land \circ / \xi) (\xi)$ 

<sup>.(0)(3/7/0).</sup> 

فَخَرَجَ عَلَيَّ شَيْخٌ كَبِيْرٌ، فَظَنَنْتُهُ هُوَ، فَقَالَ: لاَ، أَنَا ابْنُهُ. قُلْتُ: إِنْ كُنْتَ ابْنَهُ، فَقَدْ خَرِ فَ أَبُوْكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالَ لِي طَاوُوْسٌ: سَلْ أَبُوْكَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ، فَقَالَ لِي طَاوُوْسٌ: سَلْ وَأَوْجِزْ، وَإِنْ شِئْتَ عَلَّمْتُكَ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا القُرْآنَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيْلَ. قُلْتُ: إِنْ عَلَّمْتَنِيْهِم لاَ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء. قَالَ: خَفِ الله خَافَةً لاَ يَكُوْنُ شَيَّءٌ عِنْدَكَ أَخَوْفَ مِنْهُ، وَارْجُهُ رَجَاءً هُوَ أَشَدُّ مِنْ خَوْفِكِ إِيَّاهُ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ (۱).

(٢٩) عَنْ أَبِي حَاتِم، قَالَ: لَّا مَرضَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، جِيْءَ بِطَبِيْبٍ، فَقَالَ: بِهِ دَاءٌ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ، غَلَبُ الْخَوْفُ عَلَىٰ قَلْبه (٢).

(٣٠) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بِنِ يَزِيْدَ الْأَيْلِيِّ، قَالَ: حَجَّ سُلَيْهَانُ، وَمَعَهُ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْرِ، فَأَصَابَهُمْ بَرْقُ وَرَعْدٌ حَتَّى كَادَتْ تَنْخَلَعُ قُلُوْبُهُم، فَقَالَ سُلَيْهَانُ: يَا أَبَا حَفْص، فَلَا بُهُمْ بَرْقُ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَطُّ، أَوْ سَمِعْتَ بِهَا؟ قَالَ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ، هَذَا صَوْتُ رَحْمَةِ اللهِ، فَكَيْفَ لَوْ سَمِعْتَ صَوْتَ عَذَابِ اللهِ!؟ (٣).

(٣١) عَنْ عَطَاء بِنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَاطَمَةُ امْرَأَةُ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْه، فَإِذَا هُوَ فِي مُصَّلاً هُ، يَدُهُ عَلَىٰ خَدِّه، سَائلَةٌ دُمُوْعُه، فَقُلْتُ: يَا أَمْيَرَ الْمُؤْمنِيْنَ، أَلشَيْء حَدَث؟ قَالَ: يَا فَاطَمَةُ، إِنِّي تَقَلَّدْتُ أَمْرَ أُمَّة مُحَمَّد صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوسَلَمَ فَعَلَمْتُ الْفُهُوْر، فَالمَظْلُوم المَقْهُور، فَالمَظْلُوم المَقْهُور، وَالمَطْلُوم المَقْهُور، وَالمَطْلُوم المَقْهُور، وَالمَطْلُوم المَقْهُور، وَالعَارِي المَجْهُود، وَالمَظْلُوم المَقْهُور، وَالعَارِي المَجْهُود، وَالمَظْلُوم المَقْهُور، وَالعَبري، وَذِي العِيَالَ فِي أَقْطَارِ الأَرْض، فَعَلِمْتُ أَنَّ رَبِّي سَيَسْأَلُنِي عَنْهُم، وَأَنَّ خَصْمَهُم دُونَهُم مُحَمَّدٌ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخَشِيْتُ أَلاَّ تَثْبُتَ لِي حُجَّةُ عَنْدَ خُصُومْ مَتِه، فَرَحِمْتُ نَفْسِي، فَبَكَيْتُ (٤٠).

(٣٢) قَالَتْ أُمُّ مُحَمَّدِ بِنَ كَعْبِ القُرَظِيِّ لَهُ: يَا بُنَيَّ! لَوْ لاَ أَنِّي أَعْرِفُكَ طَيِّبًا صَغِيْرًا

<sup>.(</sup>٤٧/٥)(١)

<sup>.(177/0)(7)</sup> 

<sup>.(171/0)(</sup>٣)

<sup>(3) (0/171-771).</sup> 

وَكَبِيْرًا، لَقُلْتُ: إِنَّكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا مُوْبِقًا؛ لِمَا أَرَاكَ تَصْنَعُ بِنَفْسكَ. قَالَ: يَا أُمَّاهُ! وَمَا يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيَّ، وَأَنَا فِي بَعْض ذُنُوْبِي، فَمَقَتَنِي، وَقَالَ: اذْهَبْ، لاَ يُؤْمِنُنِي أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَيَّ، وَأَنَا فِي بَعْض ذُنُوْبِي، فَمَقَتَنِي، وَقَالَ: اذْهَبْ، لاَ أَغْفُرُ لَكَ، مَعَ أَنَّ عَجَائِبَ القُرْآنِ تَرِدُ بِي عَلَىٰ أُمُوْرٍ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَنْقَضِي اللَّيْلُ وَلَمْ أَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي (۱).

(٣٣) عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ: قِيْلَ لِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيْزِ: لَوْ جَعَلْتَ عَلَىٰ طَعَامِكَ أَمِيْنًا لاَ تُغْتَالَ، وَحَرَسِيًّا إِذَا صِلَّيْتَ، وَتَنَحَّ عَنِ الطَّاعُوْنِ. قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لاَ تُغْتَالَ، وَحَرَسِيًّا إِذَا صِلَّيْتَ، وَتَنَحَّ عَنِ الطَّاعُوْنِ. قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي

(٣٤) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّهُ جَزِعَ عِنْدَ اللَوْتِ، فَقِيْلَ لَهُ: لَمَ تَجزَعُ؟! قَالَ: أَخْشَىٰ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوا أَيَّاتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧] فَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ يَبُونُوا يَعْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧] فَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ يَبُونُوا يَعْتَسِبُونَ اللهِ مَا لَمْ أَكُنْ أَحْتَسِبُ ٣٠٠.

(٣٥) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ: وَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو مِنْ عِلْمِي كَفَافًا(١).

(٣٦) قَالَ مَالِكُ بِنُ دِيْنَارٍ: لَوِ اسْتَطَعْتُ لَمْ أَنَمْ خَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ العَذَابُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، النَّارَ النَّارَ النَّارَ (٥٠).

(٣٧) عَنْ فُضَيْلِ بنِ عِيَاضٍ، قَالَ: قِيْلَ لِسُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ: أَنْتَ أَنْتَ، وَمَنْ مِثْلُكَ؟! قَالَ: لاَ تَقُوْلُوا هَكَذًا، لاَ أَدْرِي مَا يَبْدُو لِي مِنْ رَبِّي -عَزَّ وَجَلَّ - ، سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِّرِ اللهُ مِنْ اللهُ يَقُوْلُ: ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِّرِ اللهُ مِنَا لَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزُّمَرُ:٤٧] (٢).

<sup>(1) (0/07-77).</sup> 

<sup>(179/0)(7)</sup> 

<sup>.(400/0)(4)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩٩/٥) (٤)

<sup>.(</sup>٣٦٤/٥) (٥)

<sup>(</sup>r) (r\··).

(٣٨) عَن عَلِي بِنُ بَكَّارٍ، قَالَ: تَرَكتُ عَطَاءً السَّليْمِيَّ، فَمَكَثَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً عَلَىٰ فِرَاشِهِ لاَ يَقُوْمُ مِنَ الخَوْفِ، وَلاَ يَخْرُجُ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ (١).

(٣٩) عَنْ بِشْرِ بِنِ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء السَّلِيْمِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَارًا أُشْعِلَتْ، ثُمَّ قِيْلَ: مَنِ اقْتَحَمِهَا نَجَا، تَرَىٰ كَانَ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ؟! قَالَ: لَوْ قِيْلَ ذَلِكَ، لَخْشِيْتُ أَنْ تَعْرُجَ نَفْسِي فَرِحًا قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَيْهَا(٢).

(٤٠) قَالَ نُعَيْمُ بِنُ مُورِّعِ: أَتَيْنَا عَطَاءً السَّلِيْمِيَّ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: لَيْتَ عَطَاءً لَمْ تَلِدُهُ أَمُّهُ. وَكَرَّرَ ذَلكَ حَتَّىٰ اصْفرَّت الشَّمْسُ (٣).

(٤١) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ: اشْتَدَّ خَوْفُهُ - أي: عَطَاءٌ السَّلِيْمِيُّ-، فَكَانَ لاَّ يَسْأَلُ الْجَنَّةَ، بَلْ يَسْأَلُ الْعَفْوَ<sup>(٤)</sup>.

(٤٢) كَانَ عَطَاءٌ السَّلِيْمِيُّ يَقُوْلُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ ارحمْ غُربتِي فِي الدُّنْيَا، وَارحمْ مَصْرَعِي عِنْدَ المَوْتِ، وَارحمْ قِيَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ (٥).

(٤٣) يُقَالُ: نَسِيَ عَطَاءٌ القُرْآنَ مِنَ الخَوْفِ. وَيقُوْلُ: الْتَمِسُوا لِي أَحَادِيْثَ الرُّخَص، ليخفَّ مَا بي<sup>(٢)</sup>.

(٤٤) عَنْ مُحَمَّدِ بِنَ وَاسِعٍ: قِيْلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحتَ؟ قَالَ: قَرِيْبًا أَجَلِي، بَعِيْدًا أَمَلِي، سَيِّئًا عَمَلِي (٧٠).

(٥٤) قَالَ حَزْمٌ القُطَعِيُّ: قَالَ ابْنُ وَاسِعٍ وَهُوَ فِي المَوْتِ: يَا إِخْوَتَاهُ! تَدرُوْنَ أَيْنَ

<sup>.(</sup>AV/\mathcal{1}) (1)

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۷۸).

<sup>.(</sup>AV/\(\)(\(\))

 $<sup>(\</sup>lambda V/7)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>AV/\)(o)

<sup>(</sup>۲/ ۷۸).

<sup>(</sup>Y) (F/171).

يُذْهَبُ بِي؟ ، وَاللهِ إِلَىٰ النَّارِ، أَوْ يَعْفُو اللهُ عَنِّي (١).

(٤٦) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عُبَيْد: تُوشِكُ عَيْنُكَ أَنْ تَرَىٰ مَا لَمْ تَرَ، وَأَذْنُكَ أَنْ تَسْمَعَ مَا لَمْ تَسَمَعْ، ثُمَّ لاَ تَخْرُجَ مِنْ طَبَقَةٍ إِلاَّ دَخَلتَ فِيْهَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهَا، حَتَّىٰ يَكُوْنَ آخِرَ ذَلِكَ الْجَوَازُ عَلَىٰ الصِّرَاطِ (٢).

(٤٧) قَالَ رِيَاحٌ القَيْسِيُّ: بَاتَ عِنْدِي عُتْبَةُ الغُلاَمُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِي سُجُوْدِهِ: اللَّهُمَّ احْشُرْ عُتْبَةَ مِنْ حَوَاصِل الطَّيْر، وَبُطُوْنِ السِّبَاع (٣).

(٤٨) عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، قَالَ: عَجِبْتُ لِلْعَالِمِ كَيْفَ يَضْحَكُ؟! وَكَانَ يَقُوْلُ: لَيْنَا نَنْجُو، لاَ عَلَيْنَا وَلاَ لَنَا(٤٠).

(٤٩) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ أَسْبَاطِ:كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِذَا أَخَذَ فِي ذِكْرِ الآخِرَةِ يَبُولُ الدَّمَ (٥٠).

(٥٠) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو مِنْ هَذَا الأَمْر كَفَافًا، لاَ عَلَيَّ وَلاَ لِيَ (٥٠).

(٥١) قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: بَاتَ سُفْيَانُ عِنْدِي، فَجَعَلَ يَبْكِي. فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: لَذُّنُوبِي عِنْدِي أَهُونُ مِنْ ذَا. وَرَفَعَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ، إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أُسْلَبَ الإِيْمَانَ قَبْلَ أَنْ أَمُوْتَ (٧).

(٥٢) قَالَ عَطَاءُ الخَفَّافُ: مَا لَقِيْتُ سُفْيَانَ إِلاَّ بَاكِيًا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: أَتَخَوَّفُ أَنْ أَكُوْنَ فِي أُمِّ الكتَابِ شَقيًّا (١٠).

(٥٣) قَالَ حَمَّادُ بِنُ دُلَيْلِ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ: إِنِّيْ لأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُذهِبَ عَنِّي

<sup>(1) (</sup> $\Gamma$ \171).

<sup>(7) (1/797).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y/YF).

<sup>(10</sup>Y/V)(E)

<sup>(°) (</sup>V/ 737).

<sup>.(</sup>٢٥٥/٧) (٦)

<sup>.(</sup>YOA/V) (V)

<sup>(</sup>A) (V\ FFY).

منْ خَوْفه(١).

(٥٤) قال الثوري: لَقَدْ خِفْتُ اللهَ خَوْفًا، عَجَبًا لِي! كَيْفَ لاَ أَمُوْتُ؟ وَلَكِنْ لِي أَجَلٌ وَدِدْتُ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِّي، مِنَ الخَوْفِ أَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ عَقْلِي. (٢)

(٥٥) عَنْ أَبِي سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيِّ، قَالَ: مَا رَأَيتُ أَحَدًا الخَوْفُ أَظهرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَالْخُشُوعُ مِنَ الْحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، قَامَ لَيْلَةً بِ: ﴿ عَمِّ يَتَسَآءَلُونَ ۖ ﴾ [النَّبَأُ:١]، فَغُشِيَ عَلَيْه، فَلَمْ يَخْتَمْهَا إِلَىٰ الفَجْرِ (٣).

(ُ٥٦) قَالَ مُمَيْدُ بِنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنَيْ صَالِح، وَرَجُلُ يَقرَأُ: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْتِ عَلَيْ إِلَىٰ أَخِيْهِ الْحَسَنِ، وَقَدِ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْتِ الْحَسَنِ، وَقَدِ الْخَضَرَّ وَاصْفَرَّ، فَقَالَ: يَا حَسَنُ! إِنَّهَا أَفْزَاعُ فَوْقَ أَفْزَاع، وَرَأَيتُ الْحَسَنَ أَرَادَ أَنْ يَصِيْحَ، ثُمَّ جَمَعَ ثَوْبَهُ، فَعَضَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ سَكَنَ عَنْهُ، وَقَدْ ذَبُلُ (ُنَا فَمُهُ، وَاخْضَارَ وَاصْفَارَ وَاصْفَارَ (٥٠).

(٥٧) قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: مَا رَأَيْتُ سَعِيْدَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ ضَحِكَ قَطَّ، وَلاَ تَبَسَّمَ، وَلاَ شَكَا شَنْتًا قَطُّ<sup>(١</sup>).

(٥٨) قَالَ عَفَّانُ: كَانَ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ شَدِيْدَ الْخَوْفِ مِنَ الله، كَأَنَّهُ ثَكْلَىٰ إِذَا قَصَّ (٧٠).

(٥٩) قَالَ الْحَارِثُ بِنُ مِسْكِيْنِ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ القَاسِمِ لاَ يُقدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الفُسْطَاطِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَأَنَا حَدَثُ، فَحَدَّثِنِي ابْنُهُ إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا كُنْتَ أَرَىٰ أَهْلِ الفُسْطَاطِ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ وَأَنَا حَدَثُ، فَحَدَّثِنِي ابْنُهُ إِسْحَاقَ، قَالَ: مَا كُنْتَ أَرَىٰ أَفِي يَجْلِسُ إِلاَّ عَلَىٰ خَصِيْرٍ. وَكَانَ طَوِيْلَ الْحُزْنِ، وَيَالِسُ فِي البَيْتِ عَلَىٰ طِنْفِسَةٍ (٨)، مَا كَانَ يَجْلِسُ إِلاَّ عَلَىٰ خَصِيْرٍ. وَكَانَ طَوِيْلَ الْحُزْنِ،

<sup>(1)(\\\\)).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y)

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ذبل: قل ماء جلده وذهبت نضارته. «النهاية» (٢/ ١٥٥)

<sup>.(</sup>٣٧٠/٧) (٥)

<sup>(</sup>۲٥ /۸) (٦)

 $<sup>.(\</sup>xi V/\Lambda)(V)$ 

<sup>(</sup>A) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. «النهاية» (٣/ ١٤٠).

وَأَحْيَانًا تَطِيْبُ نَفْسُهُ، فَيْفْرَحُ، فَرُبَّهَا جَاءَ الرَّجُل يَسْأَلُهُ المَسْأَلَة، فَيُعلِّمُه، وَيَرْجِعُ إِلَىٰ حَالَه، وَيَتَغَيَّرُ، وَيَقُوْلُ: أَوَ يَحِلُّ لِي؟ وَلَمَنَا اللهُ: أَفَنَصْرِ فُهُ؟ فَيَقُوْلُ: أَوَ يَحِلُّ لِي؟ وَرُبَّهَا جَاءَهُ الأَحَدَاثُ يَطلُبُوْنَ مِنْهُ الحَدِيْثَ، فَيَقُوْلُ لَهُم: تَعَلَّمُوا الوَرَعَ(١).

(٦٠) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ مَرْثَد، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ فِي مَجْلسِ فِيْهِ أَبُو الدَّرْدَاء، فَقَالَ نَوْفُ البَكَالِيُّ: لَغَيْرُ الدَّجَّالِ أَخَوْفُ مِنِّي مِنَ الدَّجَّالِ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: وَمَا هُو؟ قَالَ: أَبُو الدَّرْدَاء: وَمَا هُو؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ أُسْلَبَ إِيْهَانِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ثَكِلَتكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الكِنْدِيَّةِ، وَهَلْ فِي الأَرْضِ مَائَةٌ يَتَخَوَّفُوْنَ مَا تَتَخَوَّفُ (٢٠).

(٦١) قَالَ عَلِيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَوْفَ للهِ مِنْ بِشْرِ بِنِ مَنْصُوْرٍ، كَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْم خَمْسَ مائَة رَكْعَةِ<sup>٣)</sup>.

(٦٢) قَالَ الفُضَيْلُ: لَوْ خُيِّرتُ بَيْنَ أَنْ أَعِيْشَ كَلْبًا وَأَمُوْتَ كَلْبًا، وَلاَ أَرَىٰ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَخْتَرْتُ ذَلِكَ (٤).

(٦٣) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الأَشْعَثِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ اللهُ فِي صَدْرِهِ أَعْظَمَ مِنَ الْفُضَيْل، كَانَ إِذَا ذَكَرَ الله، أَوْ ذُكِرَ عَنْدَهُ، أَوْ سَمِعَ القُرْآنَ، ظَهَرَ بِهِ مِنَ الخَوْفِ وَالحُزْن، وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَبَكَى، حَتَّىٰ يَرْجَمَهُ مَنْ يَحضُرُهُ، وَكَانَ دَائِمَ الخُزْن، شَدِيْدَ الفكرة، مَا وَفَاضَتْ رَجُلًا يُرِيْدُ الله بعلْمِه وَعَمَلِه، وَأَخْذِه وَعَطَائِه، وَمَنْعِه وَبَذُله، وَبُغْضِه وَحُبّه، وَأَخْذِه وَعَطَائِه، وَمَنْعِه وَبَذُله، وَبُغْضِه وَحُبّه، وَأَيْتُ رَجُلًا يُرِيْدُ الله بعلْمِه وَعَمَلِه، وَأَخْذِه وَعَطَائِه، وَمَنْعِه وَبَذُله، وَبُغْضِه وَحُبّه، وَأَيْتُ وَحَمَله، وَأَخْذِه وَعَطَائِه، وَمَنْعِه وَبَذُله، وَبُغْضِه وَحُبّه، وَأَيْتُ وَكُلّه عَيْرَهُ، كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَهُ فِي جَنَازَة لاَ يَزَالُ يَعِظُ وَيُذَكِّرُ وَيَبْكِي، كَأَنَّهُ مُوحَالِه كُلِّهَا غَيْرَهُ، كُنَّا إِذَا خَرَجْنَا مَعَهُ فِي جَنَازَة لاَ يَزَالُ يَعِظُ وَيُذَكِّرُ وَيَبْكِي، كَأَنَّهُ مُوحَالِه مُكَانَهُ بَيْنَ اللَوْتَى مِنَ الْآخِرَة، فَيْبُرُعُنُهُ بَيْنَ اللَوْتَىٰ مِنَ الْآخِرَة، يُغْبُرُ عَنْهَا (٥٠). الخُرْن وَالبُكَاء، حَتَّىٰ يَقُوْمَ وَكَأَنَّهُ رَجَعَ مِنَ الآخِرَة، يُغْبَرُ عَنْهَا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۱۹۱).

<sup>.(</sup>Yo £ /A) (Y)

<sup>(</sup>۳) (۸/ ۲۳).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٤٣٢). قال هذا من غلبة الخوف وإلا فقد كرم الله بني آدم وشرفهم

<sup>(</sup>o) (A/ F73).

(٦٤) قَالَ الفُضَيْلُ: مَنْ خَافَ اللهَ، لَمْ يَضُرَّهُ أَحَدٌ، وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ أَحَدٌ (١٠).

(٦٥) قَالَ الفُضَيْلُ: الخَوْفُ أَفْضَلُ مِنَ الرَّجَاءِ مَا دَامَ الرَّجُلُ صَحِيْحًا، فَإِذَا نَزَلَ بِهِ المَوْتُ، فَالرَّجَاءُ أَفْضَلُ (٢).

(٦٦) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الْأَشْعَثِ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ - وَقَدْ أَفَضْنَا مِنْ عَرَفَاتَ - يَقُوْلُ: وَاسَوْأَتَاهُ وَاللهِ مِنْكَ وَإِنْ عَفَوْتَ (٣).

(٦٧) قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بنُ يَزِيْدَ، سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ: أَشْرَفْتُ لَيْلَةً عَلَىٰ عَلِيًّ عِي عِني ابنه وقد مات قبله -، وَهُوَ فِي صحنِ الدَّارِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: النَّارُ، وَمتَىٰ الخَلاَصُ مِنَ النَّارِ؟ وَقَالَ لِي: يَا أَبَةِ! سَلِ الَّذِي وَهَبَنِي لَكَ فِي الدُّنْيَا، أَنْ يَهَبَنِي لَكَ فِي الآَخْرَة، ثُمَّ قَالَ: كَانَ يَسَاعِدُنِي عَلَىٰ الْفُضَيْلُ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ يَسَاعِدُنِي عَلَىٰ الْخُزنِ وَالبُكَاءِ، يَا ثَمَرَةَ قَلْبِي، شَكَرَ اللهُ لَكَ مَا قَدْ عَلِمَهُ فِيْكَ (٤٠).

(٦٨) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بِنُ عَيَّاشٍ: وَدِدْتُ أَنَّهُ صُفِحَ لِي عَمَّا كَانَ مِنِّي فِي الشَّبَابِ، وَأَنَّ يَدَيَّ قُطعَتَا (٥٠).

(٦٩) قَالَ خَالِدُ بِنُ حِدَاشِ: قُرِئَ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بِنِ وَهْبِ كِتَابُ «أَهْوَال يَوْمِ القَيَامَةِ» - تَأْلِيْفُهُ - فَخَرَّ مَغْشِيًّا عليه. قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ حَتَّىٰ مَاتَ بَعْدَ أَيَّامٍ - رَحَمُهُ اللهُ تَعَالَى - (٢).

(٧٠) عَنْ شَقِيْقِ البَلْخِيِّ، قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، مَثَلُ مَنْ غَرَسَ نَخْلَةً، يَخَافُ أَنْ تَحْمِلَ شَوْكًا، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ مَنْ زَرَعَ شَوْكًا، يَظْمَعُ أَنْ يَحْمِلَ تَمْرًا، هَيْهَاتَ(٧).

<sup>(1) (</sup>A/ F73).

<sup>(</sup>Y) (A/ ٤٣٢) قَالَ الذَّهبِيّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِه ﷺ: «لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُم إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالله».

<sup>(7) (1/ 173).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi\xi\circ-\xi\xi\xi/\Lambda)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>o · { / A) (o)

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٢٢).

<sup>.(</sup>٣١٥/٩) (V)

(٧١) قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنْ لَمْ تَخْشَ أَنْ يُعَذِّبَكَ اللهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ عَمَلِكَ، فَأَنْتَ هَالِكُ(١). (٧١) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانيُّ: أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ الخَوْفُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمِفْتَاحُ الدُّنْيَا الشَّبَعُ، وَمِفْتَاحُ الاَّنْيَا أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّوْتُ (٢٢). الشَّبَعُ، وَمِفْتَاحُ الآخِرَةِ الجُوعُ(٢).

(٧٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: وَرَأَيْتُ أَبِا سُلَيْهَانَ حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُلَبِّي غُشِي عَلَيْهِ، فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَبَيْكَ، قِيْلَ لَهُ: لَا لَبَيْكَ وَجْهِه، فَقَالَ: لَبَيْكَ، قِيْلَ لَهُ: لَا لَبَيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، حَتَّىٰ تَطْرَحَ مَا فِي يَدَيْكَ، فَهَا يُؤْمِنَّا أَنْ يُقَالَ لَنَا مِثْلُ هَذَا، ثُمَّ لَبَّى (٣).

(٧٤) رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا القَعْنَبِيَّ، خَرَجَ إِلَيْنَا كَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَىٰ جَهَنَّمَ (٤٠).

(٧٥) قَالَ الحُسَيْنُ بِنُ فَهُم: قَدِمَ عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَلام بَغْدَادَ، سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ، فَاعَتَلَّ عِلَّةً شَدِيْدَةً، فَأَهْدَىٰ إِلَيْهِ الرُّوْسَاءُ أَطِبَّاءهُم، وَكَانَ مِنْهُم ابْنُ مَاسُويَه الطَّبِيْبُ، فَاعَتَلَّ عِلَّةً شَدِيْدَةً، فَأَهْدَىٰ إِلَيْهِ الرُّوْسَاءُ أَطِبَّاءهُم، وَكَانَ مِنْهُم ابْنُ مَاسُويَه الطَّبِيْبُ، فَلَيَّا رَآهُ، قَالَ: وَالله مَا ذَاكَ لِحرصَ عَلَىٰ فَلَيَّا رَآهُ، قَالَ: وَالله مَا ذَاكَ لِحرصَ عَلَىٰ اللهُ نَيْ اللهُ مِنَ الخُزَعِ. قَالَ: وَالله مَا ذَاكَ لِحرصَ عَلَىٰ اللهُ نَيْ اللهُ مِنَ اللهُ نَيْ الْإِنْسَانَ فِي غَفْلَة حَتَّىٰ يُوقَظَ بِعِلَمِه. قَقَالَ: لا تَعْزَعْ، فَقَدْ رَأَيْتُ فِي عِرْقِكَ مِنَ الْحَرَارَةِ الغَرِيْزِيَّةٍ وَقُوَّتِهَا مَا إِنْ سَلَّمَكَ اللهُ مِنَ الْحَرَارَةِ الغَرِيْزِيَّةِ وَقُوَّتِهَا مَا إِنْ سَلَّمَكَ اللهُ مِنَ الْعَوَارِضَ، بَلَّعَكَ عَشْرَ سِنَيْنَ أُخْرَى. قَالَ ابْنُ فَهُمٍ: فَوَافَقَ كَلَامُهُ قَدَرًا، فَعَاشَ كَذَلِكَ، وَتُولُقِيَّ سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثُ الْمُنَا فَعَاشَلَا الْمُنَا فَقُولُهُ مَا مَا أَنْ اللّهُ الْمُؤْمِنَ وَتُولُقِي سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وَثَلَاثُ إِنْ سَلَامَا الْمَالَ الْمَالُولَ مَا اللّهُ الْمُلْكَالِكَ، وَتُولُقِي سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وَثَلَاثُونَ مَا اللّهُ الْمُلْكَالِكَ، وَتُولُقِي سَنَةَ اثَنَتَيْنَ وَثَلَاثُونَ الْسَالَةُ الْمَلْمَالَةُ اللّهُ الْمُعَلِّهُ الْقَالَ الْمُنْ الْمُعْلَقِلُهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعَلَقِهُ الْعَلَيْنَ الْعَلَقُولُ الْمَالَالَ الْمَلْمُ الْمُلْعُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمُسْتَعُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسُلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ

(٧٦) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: وَاللهِ لَقَدْ أَعطيتُ المَجهودَ مِنْ نَفْسِي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَنْجُو كَفَافًا (٦).

<sup>(1) (9/317).</sup> 

<sup>.(</sup>١٨٤/١٠) (٢)

<sup>.(</sup>١٨٥/١٠) (٣)

<sup>(3) (1/777).</sup> 

<sup>(0) (1/</sup> ٢٥٢).

<sup>(1) (11/777).</sup> 

(٧٧) عَنِ اللَّوُوْذِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: كَيْفَ أَصْبَحَ مَنْ رَبُّهُ يُطَالِبُهُ بِأَدَاءِ الشَّنَّةِ، وَاللَّكَانِ يَطْلُبَانِهِ بِتَصْحِيْحِ العَمَلِ، وَنَفْسُهُ تُطَالِبُهُ بِمَوَاهَا، وَإِبْلَيْسُ يُطَالِبُهُ بِالْفَحْشَاءِ، وَمَلَكُ المَوْتِ يُرَاقِبُ قَبْض رُوْحِهِ، وَعَيَالُهُ يُطَالِبُوْ نَهُ بِالنَّفَقَة؟! (١).

(٧٨) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوتُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ كَفَافًا، لاَ عَلِيَّ وَلاَ لِيَ (٢٠).

(٧٩) قَالَ الْمُرُّوْذِيُّ: بَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي مَرَضِ اللَّوْتِ دَمًّا عَبِيطًا (٢) ، فَأَرَيْتُه الطَّبِيْب، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ قَدْ فَتَّتَ الغَمُّ - أَوَ الخِّوْفُ - جَوفَه (٤).

(٨٠) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: الْخَوْفُ مَنَعَنِي أَكلَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَهَا اشْتَهَيتُهُ، وَمَا أُبالِي أَنْ لاَ يَرَانِي أَحَدٌ وَلاَ أَرَاهُ، وَإِنِّي لأَشْتَهِي أَنْ أَرَىٰ عَبْدَ الوَهَّابِ، قُلْ لِعَبْدِ الوَهَّابِ: أَخْلُ (٥) ذِكرَك، فَإِنِّي قَدْ بُلِيتُ بِالشُّهِرَةِ (٢).

(٨١) عَنْ مُحَمَّد بن حَامِد، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ خِضْرَ وَيْه، وَهُوَ يَنزِعُ، فَسُئِلَ عَنْ شَيْء، فَقَالَ: بَابًا كُنْتُ أَقْرَعُهُ مُنْذُ خَمْس وَتِسْعِيْنَ سَنَةً، السَّاعَةَ يُفْتَحُ، لَا أَدْرِي يُفْتَحُ بِالشَّعَادَةِ أَمْ بِالشَّقَاءِ؟ وَوَقَىٰ عَنْهُ رَجُلٌ سَبْعَ مائَةِ دِيْنَارِ (٧).

(٨٢) عَنْ أَهْدَ بِنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ وَكَيْعًا يَبْتَدِئُ قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَ، فَيَقُولُ: مَا هُنَالِكَ إِلاَّ عَفْوُهُ، وَلاَ نَعِيْشُ إِلاَّ فِي سِتْرِهِ، وَلَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ، لَكُشِفَ عَنْ

<sup>.(11/777).</sup> 

<sup>(7)(////).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي طريًا سائلاً

<sup>(3) (11/</sup> ۷۲۲).

<sup>(</sup>٥) أخمل: أخفى. «تاج العروس» (٢٨/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ه۰۳).

<sup>.(</sup> $\xi \Lambda \Lambda / 11$ ) (V)

مَعْ الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ الْعِلَاءِ

أمْر عَظِيْم (١).

ُ (٨٣) قَالَ السَّرِيُّ بِنُ الْمُغَلِّسِ: إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَىٰ أَنْفِي كُلَّ يَوْم خَافَةَ أَنْ يَكُوْنَ وَجُهِيَ قَدِ اسْوَدَّ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمُوتَ حَيْثُ أُعْرَفُ، أَخَافُ أَنْ لاَّ تَقْبَلَنِي الأَرْضُ، فَأَفْتَضِحَ (٢).

(٨٤) قِيْلَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَم الجُنَيْدِ: إِنْ كُنْتَ تَأْمَلُهُ، فَلاَ تَأْمَنْهُ (٣).

(٨٥) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ مَزْيَد، قَالَ: ذُكِرَ الدَّجَّالُ فِي مَجْلِس فِيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَمَا نَوْفُ البِكَالِيُّ: إِنَّى لِغَيْرِ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ مِنِّي مِنَ الدَّجَالِ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ هُو؟، قَالَ: أَخَافُ أَنْ أَسْتَلَبَ إِيْهَانِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: ثَكَلَتْكَ أُمُّكَ عُونَ، قَالَ: وَثَلاَثُونَ الْكَنْدِيَّة، وَهَلْ فِي الأَرْضَ خَمْسُوْنَ يَتَخَوَّفُوْنَ مَا تَتَخَوَّفُ. ثُمَّ قَالَ: وَثَلاَثُونَ، وَقَلاَ أَبُو الدَّرْدَة، وَهَلْ فِي الأَرْضَ خَمْسُوْنَ يَتَخَوَّفُونَ مَا تَتَخَوَّفُ. ثُمَّ قَالَ: وَثَلاَثُونَ، وَعَشْرُةٌ، وَخَمْسَةُ. ثُمَّ قَالَ: وَثَلاَثَةُ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُوْلُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيده، مَا أَمِنَ عَبْدُ عَلَى إِيْهَ إِلاَّ سُلِبَهُ، أَو انْتُزِعَ مِنْهُ، فَيَفْقِدُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، مَا أَمِنَ عَبْدُ عَلَى إِيْهَ إِلاَّ سُلْبَهُ، أَو انْتُزِعَ مِنْهُ، فَيَفْقِدُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، مَا أَمِنَ عَبْدُ عَلَى إِيْهَ إِلاَّ سُلْبَهُ، أَو انْتُزعَ مِنْهُ، فَيَفْقِدُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، مَا أَمِنَ عَبْدُ عَلَى إِينَه إِلاَّ سُلْبَهُ أَوْ انْتُزعَ مَنْهُ، فَيَفْقِدُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَه، مَا أَمِنَ عَبْدُ عَلَى إِينَانِه إِلاَّ سُلْبَهُ أَو انْتُزعَ مَنْهُ، فَيَفْقِدُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَه،

(٨٦) قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: أَنْشَدَنَا ابْنُ الفَرَضِيِّ لِنَفْسِهِ:

أُسِيُرْ الْخَطَايَا عِنْدَ بَابِكَ وَاقِفُ يَخَافُ ذُنُوبًا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ غَيْبُهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْجُو سِواكَ وَيَتَّقِي فَيَا سَيِّدِي لاَ تُخْرِزِي فِي صَحِيْفَتِي

عَلَى وَجَلِ مِّابِهِ أَنْتَ عَارِفُ وَيَرْجُوكَ فِيْهَا فَهُو رَاجٍ وَخَائِفُ وَمَالِكَ فِي فَصْلِ القَضَاء تُخَالِفُ إِذَا نُشِرَتْ يَوْمَ الحِسَابِ الصَّحَائِفُ (٥)

<sup>(1)(11/19).</sup> 

<sup>(7) (71/711-711).</sup> 

<sup>.(</sup>٦٨/١٤) (٣)

<sup>(3) (7/ 707-707).</sup> 

<sup>.(</sup>۱۸٠/۱٧)(0)

(۸۷) عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُوْد، قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ اسْتخلفُوا خَلِيْفَةً عَلَيْهِم بَعْدَ مُوْسَى، فَقَامَ يُصَلِّي فِي الْقَمَرِ فَوْقَ بَيْتَ الْقُدَسِ، فَذَكَرَ أُمُوْرًا كَانَ صَنَعَهَا، فَخَرَجَ مُوْسَى، فَقَامَ يُصَلِّي فِي الْقَمَرِ فَوْقَ بَيْتَ الْقُدَسِ، فَلَاكَ رَقَدْ ذَهَب، فَانْطَلقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ فَتَكَلَّ بِسَبَب، فَأَصْبَحَ السَّبَبُ مُعلَّقًا فِي المَسْجَد، وَقَدْ ذَهَب، فَانْطَلقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قَوْمًا عَلَىٰ شَطِّ البَحْر، فَوَجَدَهُم يَصِنعُوْنَ لَبنًا، فَسَأَهُم: كَيْفَ تَأْخَذُوْنَ هَذَا اللَّبن؟ فَأَخبروهُ، فَلَبَّنَ مَعَهُم، وكَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَده، فَإِذَا كَانَ حِيْنَ الصَّلاَة، تَطَهَّرَ فَصَلَى، فَرَفَعَ ذَلكَ العُمَّالُ إِلَىٰ قَهْرَمَانَهُم (١٠)، أَنَّ فِيْنَا رَجُلًا يَفعلُ كَذَا وَكَذَا. فَأَرْسَلَ وَشَلَيْه، فَرَفَعَ ذَلكَ العُمَّالُ إِلَىٰ قَهْرَمَانَهُم (١٠)، أَنَّ فِيْنَا رَجُلًا يَفعلُ كَذَا وَكَذَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْتِيهُ وَلَكَ العُمَّالُ إِلَىٰ قَهْرَمَانَهُم (١٠)، أَنَّ فِيْنَا رَجُلًا يَفعلُ كَذَا وَكَذَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْه، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْتِيهُ وَلَكَ الغُمَّالُ إِلَىٰ قَهْرَمَانَهُ إِنَّهُ جَاءه بِنَفْسِهِ يَسِيرُ عَلَىٰ دَابَّتِهِ، فَلَمَّا رَآهُ، فَرَ وَاتَبَعُهُ، فَسَبَقَهُ، فَقَالَ: أَنظُونِ فِي أُكلَّمُكَ.

قَالَ: فَقَامَ حَتَّىٰ كَلَّمَهُ، فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَلَلَّا أَخْبَرَهُ خَبَرَهُ وَأَنَّهُ كَانَ مَلكًا، وَأَنَّهُ فَرَّ مِنْ رَهْبَةِ الله، قَالَ: إِنِّي لأَظُنُّ أَنِّي لاَحِقٌ بكَ. فَلَحقَهُ، فَعَبَدَا اللهَ حَتَّىٰ مَاتَا برملَة مِصْرَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ ثَمَّ، لاَهتديتُ إِلَىٰ قَبْرَيهِا مِنْ صَفَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي وَصَفَّةً رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي وَصَفَةً رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي وَصَفَرَ،

(٨٨) قَالَ عبد الغَافِر فِي "تَارِيْه»: حَكَىٰ الثِّقَاتُ أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ كَانَ يَعِظُ، فَدُفعَ إِلَيْهِ كَتَابٌ وَردَ مِنْ بُخَارَى، مُشْتَملٌ عَلَىٰ ذكر وَبَاء عَظِيْم بِهَا، لِيَدْعُو لَهُم، وَوصف فَي الْكِتَابِ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَىٰ خَبَّازًا دِرْهَمًا، فَكَانَ يَزِنُ، وَالصَّانِعُ يَخْبِزُ، وَالمُشْتَرِي فَي الْكَتَابِ هَالَهُ ذَلِكَ، وَاسْتَقرَأَ مِنَ القَارَئ وَاقفَ، فَهَاتَ ثَلاَثَتَهُم فِي سَاعَة. فَلَمَّا قرَأَ الكِتَابِ هَالَهُ ذَلِكَ، وَاسْتَقرَأَ مِنَ القَارِئ وَاقفَ، فَهَاتَ ثَلاَثَتَهُم فِي سَاعَة. فَلَمَّا قرَأَ الكِتَابِ هَالَهُ ذَلِكَ، وَاسْتَقرَأَ مِنَ القَارِئ وَاقفَى، فَهَاتَ ثَلاَثَتُهُم فِي سَاعَة. فَلَمَّا وَرَأَ الكَتَابِ هَاللهُ ذَلِكَ، وَاسْتَقرَأَ مِنَ القَارِئ وَالتَّحْويف وَالتَّحْويف وَالتَّحْدِير، وَأَثَّرَ ذَلِكَ فِيه وَتَغَيَّر، وَغَلَبَهُ وَجعُ البَطن، وَأُنْزِلَ مِنَ المُنْبَر يَصِيح مِنَ وَالتَّحْدِير، وَأَثَّرَ ذَلِكَ فِيه وَتَغَيَّر، وَغَلَبَهُ وَجعُ البَطن، وَأُنْزِلَ مِنَ المُنْبَر يَصِيح مِنَ الوجع، فَحُمِلَ إِلَىٰ حَمَّام، فَبَقِيَ إِلَىٰ قَرِيْبِ المُعْرِب يَتَقَلَّب ظَهْرًا لَبَطْن، وَبَقِي أُسْبُوْعًا لاَ يَنْعَعُهُ عَلَاج، فَأُوصَى، وَودَّعَ أَوْلاَدَهُ، وَمَات، وَصُلِّي عَلَيْهِ عقيبَ عصر الجُمُعَة لاَ يَنفَعُهُ عَلَاج، فَأُوصَى، وَودَّعَ أَوْلاَدَهُ، وَمَات، وَصُلِّي عَلَيْهِ عقيبَ عصر الجُمُعَة

<sup>(</sup>۱) القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يديه، هو بلغة الفرس القائم بأمور الرجل. «تاج العروس» (۳۲۲/۳۳).

<sup>(</sup>٢) (٢٠ عَ٤٠ - ٤٤١) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ عَالٍ.

رَابِعِ المحرَّم، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ابْنُه أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ أَخُوْهُ أَبُو يَعْلَى (١).

(٨٩) قَالَ اليَزِيْدِيُّ، وَآخَرُ: تَكَلَّمَ عَمْرُو بِنُ عُبَيْدِ فِي الوَعِيْدِ سَنَةً، فَقَالَ أَبُو عَمْروبِنِ العلاء: إِنَّكَ لأَلْكَنُ الفَهِمِ، إذْ صَيَّرتَ الوَعِيْدَ الَّذِي فِي أَعْظَمِ شَيْء، مِثْلَهُ فِي أَصْغَر شَيْء، فَاعْلَمْ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّغَيْرِ وَالكَبِيْرِ لَيْسَا سَوَاءً، وَإِنَّهَا نَهَى اللهُ عَنْهُمَا فِي أَصْغَر شَيْء، فَاعْلَمْ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّغَيْرِ وَالكَبِيْرِ لَيْسَا سَوَاءً، وَإِنَّهَا نَهُى اللهُ عَنْهُما فِي أَصْغَر شَيْء، فَاعْدُم وَلَيَّا نَهُمَى اللهُ عَنْهُمَ وَلَكَبِيْرِ لَيْسَا سَوَاءً، وَإِنَّهَا نَهُى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ وَلَيَّا لَكُمْ اللهُ عَنْهُمَا وَلَيْكَ عَنِ الصَّغَيْرِ وَالكَبِيْرِ لَيْسَا سَوَاءً، وَإِنَّهَا نَهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَلَى وَجَلَ مِكُولُه وَكَرَمُه وَكَرَمُه وَكَرَمُه وَلَا اللهَ عَلَى وَجَلَ مِكُولُهِ وَكَرَمُه وَكَرَمُه وَلَا اللهَ عَلَى وَجَلَ مِكَا بِهِ أَنْسَتَ عَارِفُ وَلَا أَخْتَتِي لَا اللهَ مَ مَا عَشْتُ صَوْلَةِ المُتَهَدِّ وَلَا أَخْتَتِي لَا عَمْ صَوْلَة المُتَهَدِّهِ وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ وَوَعَدْتُكُ وَلَا أَخْتَتِي لَا اللهَ مَ مَاعِشُوهُ وَوَعَدْتُهُ وَلَا أَخْتَتِي لَا اللهُ عَلَيْ مَوْلَة المُتَهَدِّ وَاللّهُ الْمَنْ العَمْ مَا عَشْدُ وَوَعَدْتُكُ وَلَا أَخْتَتِي لَا اللهُ الْمُلْهُ وَاللّهُ الْمُولُولُولُ الْمُعْمَلَمُ اللهُ الْمُعَلِيْ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِنُ الْعَمْ اللّهُ الْمَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعَلِي اللّهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللّهُ المُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ المُعَلِّمُ اللهُ اللّهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ المُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْتَلِي اللهُ المُعَلِي اللّهُ اللهُ المُعَلِيْ اللّهُ المُعَلِّمُ اللهُ اللّهُ المُعَلِمُ اللهُ المُعْلَمُ اللّهُ المُعُلِمُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللّهُ المُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ المُعَلِمُ اللّهُ اللهُ المُعَلِمُ اللهُ اللّهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعَلّمُ اللّهُ اللهُ المُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فَقَالَ عَمْرُو بِنُ عُبَيْدِ: صَدَقتَ، إِنَّ العَرَبَ تَتَمَدَّحُ بِالوَفَاءِ بِالوَعدِ وَالوَعِيْدِ، وَقَدْ يُمتدَحُ بِهَا المَرْءُ، تَسَمَّعُ إِلَىٰ قَوْلِهِم؟!.

لاَ يُخْلِفُ الوَعْدَ وَالْوَعِيْدَ وَلاَ يَبيْتُ مِنْ ثَارِهِ عَلَىٰ فَوْتِ (١)

فَقَدْ وَافَقَ هَذَا قَوْلَه تَعَالَى: ﴿ وَنَادَىٰ آَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصَّحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا فَهُلُ وَجَدَّنَا وَالْعَرَافِ: ٤٤] قَالَ أَبُو عَمْرُو: قَدْ وَافَقَ الأَوْلَ أَخْبَارَ رَسُوْلِ اللهِ -صَالِّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ - وَالْحَديثُ يُفَسِّرُ القرْآنَ. (٤).

(٩٠) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ العَيْشِيِّ، قَالَ: كَانَ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ إِذَا فَقَدَ السِّرَاجَ مِنْ بَيْتِهِ، يَتَمَلْمَلُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَكَانَتَ امْرَأَتُهُ تَأْتِيْهِ بِالسِّرَاجِ. فَقَالَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّيْ إِذَا فَقَدتُ السِّرَاجَ، ذَكَرْتُ ظُلْمَةَ القَبْرِ(٥).

<sup>(1) (1/73-73).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أخت الرجل إذا انكسر واستحيا، والمختتي مثل المخت، وهو المتصاغر المنكسر. «النهاية» (٢/ ٩).

<sup>(</sup>٣) الفوت: السبق. «النهاية» (٣/ ٤٧٧).

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot q - \xi \cdot \Lambda/7) (\xi)$ 

<sup>.(10</sup>Y/V)(0)

(٩١) قَالَ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ: قُلْتُ لعطاء السلمي: يَا شَيْخُ! قَدْ خَدَعَكَ إِبْلِيْسُ، فَلَوْ شَرِبتَ مَا تَقْوَىٰ بِهِ عَلَىٰ صَلاَتكَ وَوُضُو بُكَ؟ فَأَعْطَانِي ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: تَعَاهدني كُلَّ يَوْم بشربَة سَوِيْق. فَشَربَ يَوْمَيْنِ، وَتَركَ، وَقَالَ: يَا صَالِحُ! إِذَا ذَكرتُ جَهَنَّمَ مَا يَسعُنِي طَعَامٌ وَلاَ شَرَابُ ...

(٩٢) قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: كُنْتُ أَرمُقُ سُفْيَانَ فِي اللَّيْلَةِ بَعْدَ اللَّيْلَةِ، يَنهَضُ مَرْعُوبًا يُنَادِي: النَّارَ النَّارَ، شَغَلَنِي ذِكْرُ النَّارِ عَن النَّوْم وَالشَّهَوَاتِ(٢).

(٩٣) كَانَ عَلَيُّ بِنُ الفُضَيْلِ عِنْدَ سُفْيَانَ بِنَ عُيَيْنَةَ، فَحدَّثَ بِحَدِيْثِ فِيْهِ ذِكْرُ النَّار، فَشَهقَ عَلِيُّ شهقَةً، وَوَقَعَ، فَالْتَفَتَ سُفْيَانُ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمتُ أَنَّكَ هَا هُنَا، مَا حدَّثتُ بِهِ، فَهَا أَفَاقَ إِلاَّ بَعْدَ مَا شَاءَ اللهُ(٣).

(٩٤) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ فِي النَّارِ لَرَجُلًا يُنَادِي قَدْرَ أَلْفِ عَام: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ. فَيَقُوْلُ: يَا جَبْرِيْلُ، أَخْرِجْ عَبْدِي مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَأْتِيْهَا، فَيَجِدُّهَا مُطَبَقَةً، فَيَرْجِعُ، فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۖ ﴿ ﴾ [المُهَزَةُ:٨].

فَيَقُوْلُ: يَا جِبْرِيْلُ، ارْجِعْ، فَفُكَّهَا، فَأَخْرِجْ عَبْدِي مِنَ النَّارِ. فَيَفُكُّهَا، فَيَخْرُجُ مِثْلَ الخِيَالِ، فَيَطْرَحُهُ عَلَىٰ سَاحِلِ الجَنَّةِ، حَتَّىٰ يُنْبِتَ اللهُ لَهُ شَعْرًا وَلَحْمًا (٤٠).



<sup>.(</sup>AV/٦) (1)

<sup>(7) (7/ 5/7).</sup> 

<sup>.(\{\</sup>psi \langle \langle \langle \langle \tag{\pi}\)

<sup>(3)</sup>  $(3/\lambda \gamma \gamma)$ .

يَخْنَاتُ الْعُلَاءِ - بِ الْعُلَاءِ - بِ الْعُلَاءِ - بِ الْعَلِيْءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ

## اَلْرَجَاءُ

## **-----**

(١) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: لَّا احْتُضرَ بِلاَّلُ قَالَ:

غَدًا نَلْقَىٰ الأَحِبَّهُ عُكَمَّدًا وَحِرْبَهُ

قَالَ: تَقُوْلُ امْرَأْتُهُ: وَاوَيْلاَهُ. فَقَالَ: وَافَرَحَاهُ!(١).

(٢) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُبِيْرِ: أَنَّ المِسْوَرُ بِنَ عُرْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ وَفَلَا عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَلاَ بِهِ، فَقَالَ: يَا مسْوَرُ! مَا فَعَلَ طَعْنُكَ عَلَىٰ الأَئْمَّةِ؟ قَالَ: دَعْنَا مِنْ هَذَا وَأَحْسَنْ. قَالَ: لَا وَالله، لَتُكَلِّمَنِي بِذَاتِ نَفْسكَ بِالَّذِي تَعِيْبُ عَلَيْ، قَالَ مسْوَرٌ: فَلَا مُ أَتُرُكُ مَنَ الذَّنْب، فَهَلْ تَعُدُّ لَنَا يَا مَسْوَرُ مَا نَلِي مِنَ الْإصْلاَحِ فِي أَمْرِ الْعَامَّة، فَإِنَّ الحَسنَة بِعَشْرِ أَمْتَاهَا، أَمْ تَعُدُّ اللَّانُوْب، مَسُورُ مَا نَلِي مِنَ الإصْلاَحِ فِي أَمْرِ العَامَّة، فَإِنَّ الحَسنَة بِعَشْرِ أَمْتَاهَا، أَمْ تَعُدُّ اللَّانُوْب، وَتَتُرُكُ الإِ قَالَ: فَعَلَى اللهُ بِكُلِّ ذَنْب مَنْ الإصلاح فِي أَمْرِ العَامَّة، فَإِنَّ الْحَسنَة بِعَشْرِ أَمْتَاهَا، أَمْ تَعُدُّ اللهُ بِكُلِّ ذَنْب مَنْ الإصلاح فِي أَمْرِ العَامَّة، فَإِنَّ الْخُسَنَة بِعَشْرِ أَمْتَاهَا، أَمْ تَعُدُّ اللهُ بِكُلِّ ذَنْب مَنْ الإصلاح فَي أَمْر العَامَّة، فَإِنَّ الْمُعَوْدِيَةُ: فَإِنَّا نَعْتَر فُ للله بِكُلِّ ذَنْب فَهْرُ ؟ قَالً : فَعَلْ اللهُ بِرَجَاء اللهُ فَرَيْنَ بَيْنَ الله وَبَيْنَ غَيْرَه، إلاَ أَنْ تُمْلِكُ فَيْه العَملُ وَيُجْزَى فِيه بِالذَّنُوب مَنَ الإصلاح أَكْثَر مَا الله وَيَيْنَ غَيْره، إلاَ الله عَلَى وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَي

(٣) عَنْ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السلمي نَعُوْدُهُ،

<sup>.(</sup>٣٥٩/١)(١)

<sup>.(101-100/7) (7)</sup> 

فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ يُرَجِّيْهِ، فَقَالَ: أَنَا أَرْجُو رَبِّي، وَقَدْ صُمْتُ لَهُ ثَمَانِيْنَ رَمَضَانًا(١).

- (٤) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاض: وَعِزَّتِهِ، لَوْ أَدْخَلَنِي النَّارَ مَا أَيسْتُ (٢).
- (٥) عَنْ أَنَس: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ أَخِيْه البَرَاءِ وَهُوَ يَتَغَنَّى، فَقَالَ: تَتَغَنَّى؟ قَالَ: أَتَخْشَىٰ عَلَيَّ أَنْ أَمُوْتَ عَلَىٰ فِرَاشِي وَقَدْ قَتَلْتُ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفَسًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مُبَارَزَةً، سوَىٰ مَا شَارَكْتُ فِيْهِ الْسَلِمِيْنَ (٣).
- (٦) قَالَ أَبُو ثَعْلَبَةَ: إِنِّي لأَرْجُو أَلاَّ يَخْنُقُني اللهُ كَمَا أَرَاكُمْ تُخْنَقُوْنَ. فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي في جَوْفِ اللَّيْلِ، قَبضَ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَأَتْ بِنْتُهُ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ مَاتَ، فَاسْتَيْقَظَتْ فَزعَةً، فَنَادَتْ أُمَّهَا: أَيْنَ أَبِي. قَالَتْ: فِي مُصَلاَّهُ، فَنَادَتْهُ، فَلَمْ يُحِبْهَا، فَأَنْبَهَتْهُ، فَوَجَدَتْهُ مَيْتًا (٤٠).
- (٧) عَن ابْن عَوْن: أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَرَىٰ قَوْمًا يَتَكَلَّمُوْنَ فِي القَدَر، أَفَأَسْمَعُ مِنْهُم؟ فَقَالَ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضٌ عَنَّهُمْ ﴾ . . . إِلَىٰ قَوْلِه: ﴿ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأَنْعَامُ:٦٨]. قَالَ مُعَاذُ بنُ مُعَاذِ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَعْظَمَ رَجَاءً لأَهْل الإسْلاَم من ابْن عَوْن، لَقَدْ ذُكرَ عنْدَه الحَجَّاجُ وَأَنَا شَاهدٌ. فَقَيْلَ: يَزْعُمُوْنَ أَنَّكَ تِسْتَغْفِرُ لَهُ؟ فَقَالَ: مَا لَي أَسْتَغْفِرُ لِلْحَجَّاجِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَه؟ وَمَا كُنْتُ أَبِالِي أَنْ أَسْتَغْفَرَ لَهُ السَّاعَةَ (٥٠).

(٨) عَنْ مُصْعَب بن سَعْد بن أَبِي وَقَّاص، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَأْسُ أَبِي فِي حجْري، وَهُوَ يُقْضَى، فَبَكَيْتُ. فَرَفَعَ رَأْسَهُ إَلَيَّ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! مَا يُبْكِيْكَ؟ قُلْتُ: لِلَّكَانِكَ، وَمَا أَرَىٰ بِكَ. قَالَ: لاَ تَبْكِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبْنِي أَبَدًا، وَإِنِّي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (٦).

<sup>(</sup>١) (٤/ ٢٧١) قَالَ الذَّهِبِيِّ: مَا أَعْتَقِدُ صَامَ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَقَدْ كَانَ ثَبْتًا فِي القِرَاءةِ، وَفِي الحَدِيْثِ. حَدِيْثُهُ خُتَرَّ فِي الكِتُبِ السِّتَّةِ.

<sup>(</sup>Y) (N/ YT3).

 $<sup>(1) (1/\</sup>Lambda P1).$ 

 $<sup>.(\</sup>circ\vee\vee-\circ\vee\cdot/\Upsilon)\ (\xi)$ 

<sup>(0) (1/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٦) (١/٢٢/١) قَالَ الذَّهبيّ: صَدَقَ وَالله، فَهَنِيْتًا لَهُ.

(٩) عَنْ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُوْلُ: عَادَ حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، فَقَالَ سُفْيَانُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ! أَتُرَىٰ الله يَغْفَرُ لِمُثْلِى؟ فَقَالَ حَمَّادُ: وَالله لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ مُحَاسَبَةِ الله إِيَّاي، وَبَيْنَ مُحَاسَبَةٍ أَبُويَّ، لاَخْتَرْتُ مُحَاسَبَةَ الله، وَذَلِكَ لأَنَّ الله أَرحَمُ بِي مِنْ أَبُويَّ (۱).

(١٠) قَالَ حُسَيْنُ بِنُ عَمْرِو العَنْقَزِيُّ: لَّا نَزَلَ بِعَبْدِ اللهِ بِنِ إِدْرِيْسَ المَوْتُ: بَكَتْ بِنَهُ. فَقَالَ: لاَ تَبْكِي، قَدْ خَتَمْتُ فِي هَذَا البَيْت أَرْبَعَةَ آلاَفِ خَتَمَةٍ (٢٠).

(١١) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللّهُ اللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

(١٢) عَنْ يَعْيَىٰ بِنِ عَوْن، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ سُحْنُوْنَ عَلَىٰ ابْنِ القَصَّارِ وَهُوَ مَرِيْضُ، فَقَالَ: مَا هَذَا القَلَقُ ؟ قَالَ لَهُ: المَوْتُ وَالقُدُوْمُ عَلَىٰ الله. قَالَ لَهُ سُحْنُوْنُ: مَرِيْضُ، فَقَالَ: مَا هَذَا القَلَقُ ؟ قَالَ لَهُ: المَوْتُ وَالقُدُوْمُ عَلَىٰ الله. قَالَ لَهُ سُحْنُوْنُ: أَلَسْتَ مُصَدِّقًا بِالرُّسُلِ وَالبَعْثِ وَالحَسَاب، وَالجُنَّة وَالنَّارِ، وَأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الأُمَّة أَلُوق، وَأَنَّ الله يُرَىٰ يَوْمَ القِيَامَة، وَأَنَّهُ عَلَىٰ الْأَعَدُ شَعَلَ عَلَىٰ اللهَ يُرَىٰ يَوْمَ القِيَامَة، وَأَنَّهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَلاَ تَخْرُجُ عَلَىٰ الأَعْمَة بِالسَّيْفِ، وَإِنْ جَارُوا. قَالَ: إِيْ وَاللهِ. فَقَالَ: مُتْ إِذًا شِئْتَ، مُتْ إِذَا شِئْتَ، مُتْ إِذَا شِئْتَ، مُتْ إِذَا شِئْتَ.

(١٣) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الزُّهْرِيُّ: عَمَّنْ حَدَّثَهُ: سَمِعَ عَمَّارًا بِصِفِّيْنَ يَقُوْلُ: أَزِفَتِ الْجِنَانُ، وَزُوِّجْتُ الْجُوْرَ الْعِيْنَ، اليَوْمَ نَلْقَىٰ حَبِيْبَنَا ثُحَمَّدًا صَآلِلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥٠).

(١٤) قَالَ مُعْتَمِرُ بِنُ سُلَيْهَانَ: قَالَ لِي أَبِي عِنْدَ مَوْتِه: يَا مُعْتَمِرُ! حَدِّثْنِي بِالرُّخصِ،

<sup>.({{\(\)}\(\))</sup> 

<sup>.(</sup>EV/9) (Y)

<sup>.(</sup>٣٣٧/١٠) (٣)

<sup>(3) (71/ 77).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٢٥/١)(٥)

لَعَلِّي أَلْقَىٰ الله-تَعَالَى- وَأَنَا حَسَنُ الظِّنِّ به(١).

(١٥) عَن الْمُزَنِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ الشَّافِعِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْد الله الله الله عَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: أَصْبَحْتُ مِنَ الدُّنيَا رَاحلًا، وَلإِخْوَانِي مُفَارِقًا، وَلِسُوءٍ عَمَلي مُلاَقِيًا، وَعَلَىٰ اللهِ وَاردًا، مَا أَدْرِي رُوْحِي تَصِيْرُ إِلَىٰ جَنَّةَ فَأَهَنَّيْهَا، أَوْ إِلَىٰ نَارِ فَأَعَزِّ يُهَا، ثُمَّ بِكَيٰ وَأَنْشَأَ يَقُوْلُ: َ

وَلَّمَا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي دُوْنَ عَفُوكَ سُلَّمَا تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّ قَرَنْتُهُ بِعَفُوكَ رَبِّي كَانَ عَفْوكَ أَعْظَمَا فَهَا زِلْتَ ذَا عَفُو عَنِ الذَّنْبِ لَمْ تَزَلْ عَجُ وُدُ وَتَعْفُو مِنَّةً وَتَكَرُّمَا فَاإِنْ تَنْتَقِمْ مِّنِّي فَلَسْتُ بآيس وَلَوْ دَخَلَتْ نَفْسي بجرمِي جَهَنَّا وَلُـولاَكَ لَمْ يُغْوَىٰ بِإِبْليْسَ عَابِدُ وَإِنِّيْ لآتِي الَّـذَنْبِ أَعْــرِفُ قَــدْرَهُ

فَكَيْفَ وَقَدْ أَغَوَىٰ صَفيَّكَ آدَمَا وَأُعلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْفُو تَرَكُّمَا (٢)



<sup>(199/7)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٧٥ - ٧٦) قَالَ الذَّهبِيّ: إِسْنَادُهُ ثَابِتٌ عَنْهُ.

يَخْفَتُ لِلْعَلِيْ الْعِلِيْ الْعِلِيْ الْعِلِيْ الْعِلِيْ الْعِلِيْ فِي الْعِلْيِّةِ فِي الْعِلْيِةِ فِي الْعِلْيِّةِ فِي الْعِلْيِقِيلِيْقِ فِي الْعِلْيِّةِ فِي الْعِلْيِقِ فِي الْعِلْمِيْفِي الْعِلْمِينِ فِي الْعِلْمِينِ الْعِلْمِينِ فِي الْعِلْمِينِ فِيلِيْعِلِي فِي الْعِلْمِينِ فِي الْعِلْمِينِ فِي الْعِلْمِينِ فِيلِمِينِ فِي الْعِلْمِينِ فِي الْعِلِي فِي الْعِلْمِي فِي الْعِلْمِينِ فِي الْعِلْمِينِ فِي الْعِلْم

## أَلْكرَامَاتُ



(١) عَنِ الْمُثَنَّى بِنِ سَعِيْدِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةً فَقَالَ: رَأَيْتِ طَلْحَةً فَقَالَ: وَأَيْتِ طَلْحَةً فَقَالَ: وَلَكِبَتْ فِي الْمَنَام، فَقَالَ: قُلْ لَعَائِشَةً تُحَوِّلَنِي مِنْ هَذَا المَكَانِ، فَإِنَّ النَّزَّ (١) قَدْ آذَانِي. فَرَكِبَتْ فِي خَشَمِهَا، فَضَرَبُوا عَلَيْه بِنَاءً وَاسْتَثَارُوْهُ. قَالَ: فَلَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ إِلاَّ شُعَيْرَاتٌ فِي إِحْدَى شِقَيْ لِحْيَتِهِ -أَوْ قَالَ: رَأْسِهِ - وَكَانَ بَيْنَهُمَ بِضْعٌ وَثَلاَ ثُوْنَ سَنَة (٢).

(٢) عَنْ مَاوِيَّةَ مَوْلاَة حُجَيْر، وَكَانَ خُبَيْبٌ حُبِسَ فِي بَيْتِهَا، فَكَانَتْ تُحَدِّمُ بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ، قَالَتْ: وَاللهِ إِنَّهُ لَمُحْبُوْسُ إِذْ اطَّلَعْتُ مِنْ صِيْرِ الْبَابِ إِلَيْه، وَفِي يَدِهِ قَطَفُ عَنَبٍ مِثْلُ رَأْسِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَمَا أَعْلَمُ فِي الأَرْضِ حَبَّةَ عِنَبٍ، ثُمَّ طَلَبَ مِنِي عَنْ مَوْسَى يَسْتَحدُّهَا وَالْأَرْضِ حَبَّةً عِنَبٍ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْ مُوسَى يَسْتَحدُّهَا (٣).

(٣) عَنْ رُبَيْحِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: كُنْتُ مِكَّنْ حَفَرَ لِسَعْدٍ قَبْرَهُ بِالبَقِيْعِ، فَكَانَ يَفُوْحُ عَلَيْنَا المِسْكُ كُلَّهَا حَفَرْنَا، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى اللَّحْدِ(١٠).

(٤) ثُمَّ قَالَ رُبَيْحٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّد بِنِ شُرَحْبِيْلَ بِنِ حَسَنَة، قَالَ: أَخَذَ إِنْسَانٌ قَبْضَةً مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعْدِ، فَذَهَبَ بَهَا، ثُمَّ نَظَرَ، فَإِذَا هِيَ مِسْكُ (٥).

(٥) عَنْ أَنَس: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأً: ﴿ أَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ [التَّوْبَةُ: ٢٤]، فَقَالَ: اسْتَنْفَرَنَا اللهُ وَأَمَرَنَا، شُيُوْ خَنَا وَشَبَابَنَا، جَهِّزُوْنِي. فَقَالَ بَنُوْهُ: يَرْحُمُكَ اللهُ اإِنَّكَ قَدْ غَزَوْتَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ الآنَ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) النز: ما يتحلب من الماء القليل في الأرض. «النهاية» (٥/ ٤١).

<sup>.((\(\)\) (()</sup> 

<sup>(7) (1/ 937).</sup> 

<sup>(3) (1/</sup> PA7).

<sup>(0) (1/</sup> ۹۸۲).

فَغَزَا البَحْرَ، فَمَاتَ،فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيْرَةً يَدْفِنُوْنَهُ فِيْهَا إِلاَّ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّام،فَلَمْ يَتَغَيَّرُ(١).

(٦) عَنْ عُثْهَانَ بِنَ الْقَاسِمِ، قَالَ: لَّا هَاجَرَتْ أُمُّ أَيْمَنَ أَمْسَتْ بَالْنُصَرَفِ دُوْنَ السِّمَاءِ الرَّوْحَاء، فَعَطَشَتْ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَاءٌ وَهِي صَائِمَةٌ، وَجَهِدَتْ، فَدُلِّي عَلَيْهَا مِنَ السِّمَاءِ دَلُوْ مِنْ مَاء بِرِشَاء (٢) أَبْيَضَ، فَشَرِبَتْ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ: مَا أَصَابَنِي بَعْدَ ذَلِكَ عَطَشُ، وَلَقَدْ تَعَرَّضُتُ لِلْعَطَشِ بِالصَّوْم فِي الْهَوَاجِر، فَهَا عَطِشْتُ (٣).

(٧) عَنْ عَبْد اللهِ بنِ عَبْد الرَّهُمَن بنِ أَبِي صَعْصَعَة، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَمْرَو بنَ الجَمُوْح، وَابنَ حَرَام كَانَ السَّيْلُ قَدْ خَرَّبَ قَبْرَهُمَا، فَحَفَر عَنْهُ اليُعَيَّرَا مِنْ مَكَانها، فَوْجِدَا لَمْ يَتَعَيَّرَا، كَأَنَّا مَاتَا بِالأَمْس، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِه، فَدُفِنَ يَتَعَيَّرًا، كَأَنَّا مَاتَا بِالأَمْس، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِه، فَدُفِنَ كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ يَوْمِ كَذَلك، فَأُمْيْطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِه، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ يَوْمِ أَحُد وَيَوْمَ حُفِرَ عَنْهُا سِتُّ وَأَرْبَعُوْنَ سَنَةً (٤٠).

(٨) قَالَ ابْنُ سَعْد: قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ حَرَامٍ أَوَّلَ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ أَحُد، وَكَانَ أَحْمَ، أَصْلَعَ، لَيْسَ بِالطَّويْلِ، وَكَانَ عَمْرُو بنُ الجَمُوْحِ طَوِيْلا، فَدُفِنَا مَعًا عَنْدَ اللهِ خُرْحُ فِي وَجْهِهِ، عَنْدَ السَّيْلِ، فَحَفَرَ السَّيْلُ عَنْهُمَا، وَعَلَيْهِمَا نَمِرَةٌ، وَقَدْ أَصَابَ عَبْدَ اللهِ جُرْحُ فِي وَجْهِهِ، فَيَدُهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَأُمِيْطَتْ يَدُهُ، فَانْبَعَثَ الدَّمُ، فَرُدَّتْ، فَسَكَنَ الدَّمُ (٥).

(٩) قَالَ جَابِرٌ: فَرَأَيْتُ أَبِي فِي حُفْرَتِهِ كَأَنَّهُ نَائِمٌ، وَمَا تَغَيَّرَ مِنْ حَالِهِ شَيْءٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ سِتُّ وَأَرْبَعُوْنَ سَنَةً، فُحُوِّلًا إِلَى مَكَانِ آخَرَ، وَأُخْرَجُوا رِطَابًا يَتَثَنَّوْنَ (٦).

(١٠) عَنْ جَابِر، قَالَ أَبِي: أَرْجُو أَنْ أَكُوْنَ فِي أَوَّلِ مَنْ يُصَابُ غَدًا، فَأُوْصِيْكَ

<sup>(1) (1/37).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الرشاء: الحبل أو حبل الدلو. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٤٨).

<sup>(7) (7/377).</sup> 

<sup>(3) (1/007).</sup> 

<sup>(0) (1/</sup> ۲۲۳).

<sup>(1) (1/ 177).</sup> 

بِبَنَاتِي خَيْرًا. فَأُصِيْبَ، فَدَفَنْتُهُ مَعَ آخَرَ، فَلَمْ تَدَعْنِي نَفْسِي حَتَّى اسْتَخْرَجْتُهُ، وَدَفَنْتُهُ وَحُفَنْتُهُ وَحُدَهُ بَعْد سِتَّةِ أَشْهُر، فَإِذَا الأَرْضُ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، إِلاَّ بَعْضَ شَحْمَةٍ أُذُنِهِ(۱).

(١١) عَنَ قَيْسِ بِنُ أَبِي حَازِم: سَمِعْتُ خَالِد بِنِ الولَيد يَقُوْلُ: مَنَعَنِي الجَهَادُ كَثِيرًا مِنَ القِرَاءة، وَرَأَيْتُهُ أَتِي بِشُمِّ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: سُمُّ. قَالَ: بَاسْمِ الله، وَشَرِ بَهُ (٢٠). مِنَ القِرَاءة، وَرَأَيْتُهُ أَتِي بِشُمِّ، فَقَالُوا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: سُمُّ. قَالَ: بَاسْمِ الله، وَشَرِ بَهُ (٢٠) مَنْ أَبِي السَّفَر، قَالَ: نَزَلَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيْدِ الحَيْرَةَ عَلَى أُمِّ بَنِي المَرَازِبَةِ، فَقَالُوا: احْدَر السُّمَّ، لاَ تَسْقِكَ الأَعَاجِمُ. فَقَالَ: اتْتُوْنِي بِهِ. فَأْتِيَ بِهِ، فَاقْتَحَمَهُ، وَقَالَ: بَاسْمِ الله، فَلَمْ يَضُرَّ هُ (٣).

(١٣) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: سَافَرَ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدِ سَفَرًا يَذْكُرُوْنَ أَنَّ العَطَشَ قَتَلَهُ وَأَصْحَابَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لَهُو أَنْ يُفَجِّرَ اللهُ لَّهُ عَيْنًا يَسْقِيْهِ مِنْهَا وَأَصْحَابَهُ أَظُنُّ عِنْدي مِنْ أَنْ يَقْتُلَهُ عَطَشًا (٤٠).

(٤) عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةُ فِرْعُوْنَ تُعَذَّبُ، فَإِذَا انْصَرَفُوا أَظَلَّتُهَا اللَّائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَتَرَى بَيْتَهَا فِي الجَنَّةِ وَهِيَ تُعَذَّبُ. قَالَ: وَجُوِّعَ لِإِبْرَاهِيْمَ أَسَدَانِ، ثُمَّ أَرْسِلاً عَلَيْهِ، فَجَعَلاَ يَلْحَسَانِهِ، وَيَسْجُدَانِ لَهُ(٥).

<sup>(1) (1/</sup> ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٣٧٥- ٣٧٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ-وَالله- الكَرَامَةُ، وَهَذِهِ الشَّجَاعَةُ.

<sup>.(</sup>٣٧٦/١) (٣)

<sup>.(</sup>٤٩١/١) (٤)

<sup>(001/1)(0)</sup> 

(١٦) عَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَكِبَ البَحْرَ، فَانْكَسَرَ بِهِمُ المَرْكَبُ، فَأَلْقَاهُ البَحْرُ إِلَى السَّاحِل، فَصَادَفَ الأَسَدَ، فَقَالَ: أَيُّهَا الأَسَدُ! أَنَا سَفِيْنَةٌ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَلَّهُ الأَسَدُ عَلَى الطَّرِيْق. قَالَ: ثُمَّ هَمْهَمَ (٢)، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي السَّلاَمَ (٣).

(١٧) عَنْ صِلَةَ بِنِ أَشْيَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي قَرْيَة وَأَنَا عَلَى دَابَّتِي فِي زَمَان فُيُوضِ اللّهَ ، فَأَنَا أَسِيْرُ عَلَى مُسَنَّاة (٤) ، فَسِرْ تُ يَوْمًا لاَ أَجِدُ مَا آكُلُ، فَلَقينِي عَلَّجٌ (٥) يَحْمِلُ عَلَى عَاتَقِه شَيْئًا ، فَقُلْتُ: وَعُهُ أَعْدُ فَإِذَا هُوَ خُبْزٌ ، قُلْتُ: أَطْعِمْنِي. فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ وَلَكِنْ فِيهِ عَاتَقِه شَيْئًا ، فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: أَطْعِمْنِي. قَالَ: هُوَ زَادِي لاَيَّامَ ، فَإِنْ شَحْمَ خَنْزِيْر. فَتَرَكْتُهُ ، ثُمَّ لَقَيْتُ آخَرَ ، فَقُلْتُ: أَطْعِمْنِي. قَالَ: هُوَ زَادِي لاَيَّامَ ، فَإِنْ فَيَعَمَّمُ خَنْزِيْر. فَتَرَكْتُهُ ، فَوَالله إِنِّي لأَسِيْرُ ، إِذْ سَمَعْتُ خَلْفِي وَجْبَةً كَوَجْبَة الطَّيْر، فَالْتَقَتُ ، فَإِذَا هُو شَيْءٌ مَلْفُوفَ فَي سَبِّ (٢) أَبْيَضَ ، فَنَزَلْتُ إِلَيْه ، فَإِذَا دَوْخَلَةٌ مِنْ رُطَبَ فَالْتَكُ مَعْنَ نَوَاهُ وَلَا الْفَرَسَ وَطَبَةً ، فَأَكُلْتُ مِنْهُ ، ثُمَّ لَفَفْتُ مَا بَقِيَ ، وَرَكِبْتُ الفَرَسَ وَحَمُلْتُ مَعِي نُوَاهُنَ (٧).

(١٨) عَنْ سَعِيْد بِنِ جُبَيْرٍ؛ قَالَ: مَاتَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالطَّائِفِ، فَجَاءَ طَائِرٌ لَمْ يُرَ عَلَى خِلْقَتِهِ، فَدَخَلَ نَعْشَهُ ، ثُمَّ لَمَّ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ ، فَلَمَّا ذُفِنَ ، تُلْيَتْ هَـذِهِ الآيـةُ عَلَى خِلْقتِهِ، فَدَخَلَ نَعْشَهُ ، ثُمَّ لَمَّ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ ، فَلَمَّا ذُفِنَ ، تُلْيَتْ هَـذِهِ الآيـةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) (٢/ ٤٤٦ - ٤٤٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: ابْنُ حَرْمَلِ لَا يُعْرَفُ.

<sup>(</sup>٢) الهمهمة: كلامًا خفيًّا لا يفهم. («النهاية» (٥/ ٢٧٦).

<sup>(7) (7/ 771).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: سد تبني للسيل لترد الماء.

<sup>(</sup>٥) العلج: الرجل من كفار العجم القوي الضخم. «تاج العروس» (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٦) السبوت: الثياب الرقاق. «النهاية» (٢/ ٣٢٩).

<sup>.(</sup> $\xi A / T$ ) (V)

شَفِيْرِ الْقَبْرِ، لاَ يُدْرَى مَنْ تَلاَهَا: ﴿ يَتَأَيَّنُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَّةُ ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴿ ﴾ [الفَجْرُ:٢٧-٢٨]، الآيةَ (١٠).

(١٩) قَالَ سُلَيْهَانُ بِنُ الْمُغِيْرَةِ: كَانَ مُطَرِّفٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، سَبَّحَتْ مَعَهُ آنِيَةُ بَيْتِهِ (٢).

(٢٠) عَنْ جَعْفَر بِنِ زَيْد، قَالَ: خَرَجْنَا فَي غَزَاة إِلَى كَابُلَ، وَفِي الجَيْشِ صِلَةُ، فَنَزَلُوا، فَقُلْتُ: لأَرْمُقَنَّ عَمَلَهُ. فَصَلَّى، ثُمَّ اضطَجَع، فَالْتَمَسَ غَفْلَة النَّاس، ثُمَّ وَثَبَ، فَنَزَلُوا، فَقُلْتُ: لأَرْمُقَنَّ عَمَلَهُ. فَصَلَّى، ثُمَّ اضطَجَع، فَالْتَمَسَ غَفْلَة النَّاس، ثُمَّ وَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ أَسَدٌ حَتَّى دَنَا مِنْهُ، فَصَعدْتُ فَدَخَلَ غَيْضَةً، فَدَخَلْتُ، فَتَوضَلَّ، وَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ أَسَدٌ حَتَّى دَنَا مِنْهُ، فَصَعدْتُ شَجَرَةً، أَفَتَرَاهُ الْتَفَتَ إلَيْهِ حَتَّى سَجَدَ؟ فَقُلْتُ: الآنَ يَفْتَرسُهُ فَلاَ شَيْءَ. فَجَلَسَ، ثُمَّ سَلَّم، فَقَالَ: يَا سَبْعُ! اطْلُب الرِّزْقَ بِمَكَانِ آخَرَ. فَوَلَّى وَإِنَّ لَهُ زَئِيرًا أَقُولُ؛ تَصَدَّعَ مِنْهُ اللَّهُمَ، فَقَالَ: يَا سَبْعُ! اطْلُب الرِّزْقَ بِمَكَانِ آخَرَ. فَوَلَّى وَإِنَّ لَهُ زَئِيرًا أَقُولُ؛ تَصَدَّعَ مِنْهُ اللَّهُ بَمَحَامِدَ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ بَمَحَامِدَ لَمْ أَسْمَعْ بِمِثْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيْرَنِي مِنَ النَّار، أَو مِثْلِي يَجْتَرَئُ أَنْ يَسْأَلُكَ الجَنَّةُ (٣).

(٢١) عَنْ مُمَيْد الطَّوِيْلَ: أَنَّ أَبَا مُسْلم الخَوْلاَنِيَّ أَتَى عَلَى دِجْلَةَ وَهِيَ تَرْمِي بِالخَشَبِ مِنْ مَدِّهَا، فَذَهَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَهَدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ مَسِيْرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ فِي البَحْرِ، مُنْ مَدِّهَا، فَذَهَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَلَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ مَسِيْرَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ فِي البَحْرِ، ثُمَّ هَذَ دَابَّتَهُ، فَخَاضَتِ المَاءَ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى قَطَعُوْهَا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ فَقَدْتُمْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِكُمْ، فَأَدْعُوَ الله أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى اللهَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٢٢) عَنْ أَبِي مُسْلَمِ الخَوْلاَنِيِّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَزَا أَرْضَ الرُّوْمِ، فَمَرُّوا بِنَهَر، فَقَالَ: أَجِيْزُوا بِسْمِ اللهِ. وَيَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيْهِم، فَيَمُرُّ وْنَ بِالنَّهْرِ الغَمْر، فَرُبَّمَا لَمْ يَبْلُغْ مِنَ الدَّوَابِّ إِلاَّ الرُّكَبُ، فَإِذَا جَازُوا قَالَ: هَلْ ذَهَبَ لَكُم شَيْءٌ؟ فَمَنْ ذَهَبَ لَهُ شَيْءٌ، فَأَنَا ضَامِنُ لَهُ الرُّكَبُ، فَإِذَا جَازُوا قَالَ: هَلْ ذَهَبَ لَكُم شَيْءٌ؟ فَمَنْ ذَهَبَ لَهُ شَيْءٌ، فَأَنَا ضَامِنُ لَهُ. فَأَلْقَى بَعْضُهُم مِخْلاَتِهِ عَمْدًا، فَلَمَّا جَاوَزُوا، قَالَ الرَّجُلُ: مِخْلاَتِي وَقَعَتْ. قَالَ:

<sup>(1) (4/</sup> ٨٥٣).

<sup>(190/</sup>٤)(٢)

<sup>(4) (4) (5).</sup> 

 $<sup>.(11/\</sup>xi)(\xi)$ 

اتَّبعْنِي. فَاتَّبَعَهُ، فَإِذَا بَهَا مُعَلَّقَةٌ بعُوْدٍ فِي النَّهْر، قَالَ: خُذْهَا(١).

ُ (٢٣) عَنْ يَزِيْدَ بِنَ الشِّخِّيْرِ: أَنَّ عَامِر بِنَ عَبْدِ قَيْسِ كَانَ يَأْخُذُ عَطَاءهُ، فَيَجْعَلُهُ فِي طَرَف ثَوْبِهِ، فَلاَّ يَلْقَى مِسْكِيْنًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، رَمَى بِهِ إِلَيْهِم، فَيَعُدُّوْنَهَا، فَيَجدُوْنَهَا كَيَا أُعْطِيْهَا (٢).

(٢٤) عَنْ عَطَاء الخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي مُسْلِم قَالَتْ: لَيْسَ لَنَا دَقَيْقٌ. فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: دِرْهَمٌ بعْنَا به غَزْلاً. قَالَ: ابْغِيْنِيْه، وَهَاتِي الجِرَابَ. فَدَخَلَ السُّوْقَ، فَأَتَاهُ سَائِلٌ، وَأَلَحَ، فَأَعْطَاهُ الدِّرْهَمَ، وَمَلاَ الجِرَابَ نُشَارَةً (٣) مع تُرَاب، وَأَتَى السُّوْقَ، فَأَتَاهُ سَائِلٌ، وَأَلَحَ، فَقَتَحَتهُ، فَإِذَا به دَقَيْقٌ خُوَّارَى (١٠)، فَعَجَنَتْ، وَخَبَرَتْ. فَلَتَحَتهُ، فَإِذَا به دَقَيْقٌ خُوَّارَى (١٠)، فَعَجَنَتْ، وَخَبَرَتْ. فَلَيَّا جَاءَ لَيْلا، وَضَعَتْهُ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَتْ: مِنَ الدَّقِيْق. فَأَكَلَ، وَبَكَى (٥).

(٢٥) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَاتَ هَرِمُ بِنُ حَيَّانَ فِي يَوْم حَارِّ، فَلَمَّ نَفُضُوا أَيْدِيهُم عَنْ قَبْرِه، جَاءت سَحَابَةٌ حَتَّى قَامَتْ عَلَى القَبْرِ، فَلَمْ تَكُنُّ أَطُولَ مِنْهُ، وَلاَ أَقْصَرَ مِنْهُ، وَرَشَّتُهُ حَتَّى رَوَّتُهُ، ثُمَّ انْصَرَفَتْ (٢٠).

(٢٦) قَالَ إِسْرَائِيْلُ بِنُ يُوْنُسَ: كَانَ أَبِو مَيْسَرَةَ إِذَا أَخَذَ عَطَاءهُ، تَصَدَّقَ مِنْهُ، فَإِذَا جَاءَ أَهْلَهُ فَعَدُّوْهُ، وَجَدُوْهُ سَوَاءً، فَقَالَ لِبَنِي أَخِيْهِ: أَلاَ تَفْعَلُوْنَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: لَوْ عَلَمْنَا أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ، لَفَعَلْنَا. قَالَ: إِنِّ لَسْتُ أَشْتَرَطُ عَلَى رَبِّي(٧).

(٢٧) عَنْ رِبْعِيِّ بن حرَاش، قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَةَ إِخْوَة، فَكَانَ الرَّبِيْعُ أَكْثَرَنَا صَلاَةً وَصِيَامًا فِي الْهَوَاجِرِ، وَإِنَّهُ تُوُفِّيً، فَبَيْنَا نَحْنُ حَوْلَهُ قَدْ بَعَثْنًا مَنْ يَبْتَاعُ لَهُ كَفَنًا، إِذْ كَشَفَ

<sup>.(11/</sup>٤)(1)

<sup>(1)(3/4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) النشارة: ما سقط من المنشار في النشر. «تاج العروس» (١٤/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) أي: دقيق أبيض.

<sup>.(17/8)(0)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٩/٤) (٦)

<sup>.(170/</sup>E) (V)

الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُم. فَقَالَ القَوْمُ: عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ يَا أَخَا عِيْسَى، أَبَعْدَ المَوْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنِّي لَقِيْتُ رَبِّي بَعْدَكُم، فَلقِيْتُ رَبَّا غَيْرَ غَضْبَانَ، وَاسْتَقْبَلَنِي لَبَعْدَ المَوْتِ وَرَيْحَانِ وَإِسْتَبْرَق (١٠)، أَلاَ وَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ عَلَيَّ، فَعَجِّلُوْنِي. ثُمَّ كَانَ بَمُنْزِلَة حَصَاة رُمِي بَهَا فِي طَسْتِ. فَنُمِي الْحَدِيْثُ إِلَى عَائِشَةً - رَضِي اللهُ عَنْهَا - كَانَ بَمَنْزِلَة حَصَاة رُمِي بَهَا فِي طَسْتِ. فَنُمِي الْحَدِيثُ إِلَى عَائِشَةً - رَضِي اللهُ عَنْهَا - فَقَالَتُ: أَمَا إِنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (ايَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ المُوْتِ) اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (ايَتَكَلَّمُ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ المَوْتِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمُ السَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّمَ عَنْ السَّوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْهُ إِنَّ الْمَا إِلَيْ لَهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمَا إِلَيْتَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَى الْمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَلَا الْهَالِمُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَلَى السَّلَالَ عَلَيْهِ وَلَى السَّلَامُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَالَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ السَّلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ السَالَعُولُولُ اللهُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَالِهُ السَالَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَ

(٢٨) عَنْ سَلَمَةَ بِنِ شَبِيْبٍ، قَالَ: كَانَ خَالِدُ بِنُ مَعْدَانَ يُسَبِّحُ فِي اليَوْمِ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ تَسبِيْحَةٍ، سِوَى مَا يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ، فَلَمَّا مَاتَ فَوُضِعَ عَلَى سَرِيْرِهِ لِيُغَسَّلَ، جَعَلَ بَأُصْبُعِهِ كَذَا يُّكِرِّكُهَا-يَعْنِي: بِالتَّسْبِيْحِ<sup>(٣)</sup>.

(ŶŶ) عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنَ قُرَّةَ، قَالَ: كَانَ مُسْلِمُ بِنُ يَسَارِ يَحُجُّ كُلَّ سَنَة، وَيُحَجِّجُ مَعَهُ رِجَالًا مِنْ إِخْوَانِه، تَعَوَّدُوا ذَلِكَ، فَأَبْطَأَ عَامًا حَتَّى فَاتَتُ أَيَّامُ الْحَجِّ، فَقَالَ لأَصْحَابِه: وَجَالًا مِنْ إِخْوَانِه، تَعَوَّدُوا ذَلِكَ، فَأَبْطَأَ عَامًا حَتَّى فَاتَتُ أَيَّامُ الْحَجِّ، فَقَالَ لأَصْحَابِه: الْخُرُجُوا. فَقَعَلُوا اسْتَحْيَاءً مِنْهُ، فَأَصَابَهُم حَيْنَ الْحُرُجُوا. فَقَعَلُوا اسْتَحْيَاءً مِنْهُ، فَأَصَابَهُم حَيْنَ جَنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ إِعصَارٌ شَدِيْدُ، حَتَّى كَادَ لاَ يَرَى بَعْضُهُم بَعْضًا، فَأَصْبَحُوا وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى جَبَالِ مَهَامَةَ، فَحَمِدُوا الله، فَقَالَ: مَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا فِي قُدْرَةِ الله تَعَالَ (٤٠).

(٣٠) عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: كَانَ مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِ اللهِ وَصَاحِبُ لَهُ سَرَيَا فِي لَيْلَة مُظْلَمَة، فَإِذَا طَرَفُ سَوْط أَحَدهمَا عِنْدَهُ ضَوْءٌ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ حَدَّثْنَا النَّاسَ بَهَذَا، كَذَّبُوْنَا. فَقَالَ مُطَرِّفُ : الْمُكَذِّبُ بِنعْمَة الله أَكْذَبُ-(٥).

(٣١) عَنْ كَثِيْر: أَنَّهُ سَارَ مَعَ وَهْبِبِن مُنَبْهِ، فَبَاتُو ابِصَعْدَةً عِنْدَ رَجُل، فَخَرَجَتْ بِنْتُ الرَّجُلِ، فَرَأَتْ مِصّْبَاحًا، فَاطَّلَعَ صَاحِبُ النَّزِلِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ صَافًّا قَدَّمَيْهِ فِي ضِيَاءٍ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) الإستبرق: ما غلظ من الحرير والإبريسم. «النهاية» (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٠٤٠) قَالَ الذَّهبيِّ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ.

<sup>.(0) (1/2) (1)</sup> 

<sup>(0) (3/ 37).</sup> 

بَيَاضُ الشَّمْس، فَقَالَ الرَّجُلُ: رَأَيْتُكَ اللَّيْلَةَ في هَيْئَة. وَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اكْتُمْ مَا رَأَيْتُكَ (١).

(٣٢) عَنْ يُوْسُفَ بِن مَاهَكَ ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُسَوِّي التُّرَابَ عَلَى قَبْر عُمَرَ بِن عَبْدِ العَزِيْزِ، إِذْ سَقَطَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَقِّ مِنَ السَّمَاءِ، فِيْهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم، أَمَانَ مِنَ الله لَعُمَرَ بِن عَبْدِ العَزِيْزِ مِنَ النَّارِ (٢).

(٣٣) عَنْ أَشُرَحْبِيْلَ: أَنَّ الأَسْوَدَ الْعَنْسِيِّ تَنَبَّأَ بِالْيَمَنِ، فَبَعَثَ إِلَى أَبِي مُسْلِم الخولاني، فَأَتَاهُ بِنَارِ عَظِيْمَة، ثُمَّ إِنَّهُ أَلْقَى أَبَا مُسْلِم فِيْهَا، فَلَمْ تَضَرَّهُ. فَقِيْلَ لِلأَسْوَدِ: إِنْ لَمْ تَنْف هَذَا عَنْكُ، أَفْسَدَ عَلَيْكُ مَنِ اتَّبَعَكَ. فَأَمْرَهُ بِالرَّحِيْل، فَقَدمَ المَديْنَةَ، فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَدَخَلَ المَسْجِدَ يُصَلِّي، فَبَصُرَ بِهِ عُمَرُ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فَقَامَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مِمَّن الرَّجُلُ؟ قَالَ: مِنَ اليَمَنِ. قَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي حَرَّقَهُ الكَذَّابُ بِالنَّارِ؟ قَالَ: ذَاكَ عَبْذُ الله بنُ ثُوَبٍ. قَالَ: نَشَدْتُكَ بالله، أَنْتَ هُوَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَاعْتَنَقَهُ عُمَرُ، وَبَكَي، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِ حَتَّى أَجْلَسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّدِّيْق، فَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي لَمْ يُمتنى حَتَّى أَرَانِي فِي أُمَّةٍ مُحَمَّدِ مَنْ صُنعَ بِهِ كَمَا صُنعَ بِإِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْل (٣).

(٣٤) عَنْ عِمْرَانَ بِن عَمْرِو، قَالَ: كَانَ عَمِّي زُبَيْدٌ بِنُ الْحَارِثِ حَاجًا، فَاحْتَاجَ إِلَى الوُضُوْء، فَقَامَ، فَتَنَحَّى ، ثُمَّ قُضَى حَاجَتَه، ثُمَّ أَقْبَلَ، فَإِذَا هُوَ بِهَاءٍ فِي مَوْضِع لَم يكنْ مَعَهُم مَاءُ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءهُم لِيُعْلِمَهُم، فَأَتَوْا، فَلَمْ يَجِذُوا شَيْئًا (٤٠).

(٣٥) عَنْ خَالِدِ بن عَبْدِ الله اليَهَامِيُّ، قَالَ: اسْتُودِعَ مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِر وَدِيعَةً، فَاحْتَاجَ، فَأَنفَقَهَا، فَجَاءَ صَاحِبُهَا، فَطَلَبَهَا، فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، وَدَعَا، فَقَالَ: يَا سَادَّ الهوَاءِ بالسِّمَاءِ، وَيَا كَابِسَ الأَرْضِ عَلَى المَّاءِ، وَيَا وَاحِدُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدِ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدِ،

<sup>(</sup>٢) (٥/ ١٤٣) قَالَ الذَّهِيِّ: مِثْلُ هَذِهِ الآيةِ لَوْ تَمَّتْ، لَنَقَلَهَا أَهْلُ ذَاكَ الجَمْعِ، وَلَمَا انْفَرَدَ بِنَقْلِهَا مُجْهُوْلٌ، مَعَ أَنَّ قَلْبِي مُنْشَرِحٌ لِلشَّهَادَةِ لِعُمَرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. (٣) (٤/ ٨- ٩) قَالَ الذَّهبِيِّ: رَوَاهُ عَبْدُ الوَهَابِ بنُ نَجْدَةَ- وَهُوَ ثِقَةٌ- عَنْ إِسْمَاعِيْلَ، لَكِنَّ شَرُحْبِيْلَ

أَرْسَلَ الجِكَايَةَ.

<sup>(3) (0/</sup>VPY).

أَدِّ عَنِّي أَمَانَتِي. فَسَمِعَ قَائِلًا يَقُوْلُ: خُذْ هَذِه، فَأَدِّ بِهَا عَنْ أَمَانَتِكَ، وَاقْصِرْ فِي الخُطبَة، فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي. رَوَاهَا: ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، عَنْ سُوَيْدٍ. وَقِيْلَ: كَانَتْ مائَةَ دِيْنَارٍ. قَالَ: فَإِذَا بِضُرَّةِ فِي نَعْلِه، فَأَدَّاهَا إِلَى صَاحِبِهَا(۱).

ُ (٣٦) قَالَ أَبُو يَزِيْدَ البِسْطَامِيُّ: للهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ يَمْشُوْنَ عَلَى المَاء، لاَ قِيْمَةَ لَهُمْ عِنْدَ الله، وَلَوْ نَظَرْتُم إِلَى مَنْ أُعْطِيَ مِنَ الْكَرَامَاتِ حَتَّى يَطِيْرَ، فَلاَ تَغْتَرُّوا بِهِ حَتَّى تَرَوا كَيْفَ هُوَ عِنْدَ الأَمْر وَالنَّهْي، وَحِفْظِ الْحُدُوْدِ وَالشَّرْع (٢).

(٣٧) عَنْ عُبَيْدَ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَر، قَالَ:غَزَوْنَا الْقُسْطَنْطِيْنِيَّة، فَكُسرَ بِنَا مَركَبُنَا، فَأَلْقَانَا اللهِ جُعَلَى خَشَبَة فِي البَحْر، وَكُنَّا خَسْهَ أَوْ سِتَّة، فَأَنْبَتَ اللهُ لَنَا بَعَدَدِنَا وَرَقَةً لِكُلِّ رَجُل مِنَّا، فَكُنَّا نَمُصُّهَا، فَتُشَبِعُنَا وَتَروِينَا، فَإِذَا أَمْسَينَا، أَنْبَتَ اللهُ لَنَا مَكَانَهَا (٣).

(٣٨) عَنْ شُجَاع بن صَبِيْح مَوْلَى كُرْز بن وَبَرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ الْمُحْتِب، قَالَ: مُحْبَتُ كُرْزًا إِلَى مَكَّةَ، فَاحْبَسَ يَوْمًا وَقْتَ الرَّحِيْل، فَانبَثُوا (٤٠) فِي طَلبه، فَأَصبتُهُ فِي وَهْدَةٍ يُصَلِّي فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ، وَإِذَا سَحَابَةٌ تُظِلُّهُ، فَقَالَ لِيَ: اكْتُم هَذَا، وَاسْتَحْلَفَنِي (٥٠).

(٣٩) عَنْ أَبِي خَالِد الأَحْمَرِ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بِنُ قَيْسِ مُؤَاجِرَ نَفْسِه مِنْ بَعْضِ التُّجَّارِ، فَهَاتَ بِالشَّامِ، فَرَأَوُا الصَّحْرَاءَ كَمْلُوْءةً مِنَ الرِّجَالِ، عَلَيْهِم ثِيَابٌ بِيْضُ، فَلَاَّ صَلِّي عَلَيْهِ، فَقِدُوا، فَكَتَبَ صَاحِبُ البَرِيْدِ بِذَلكَ إِلَى الأَمِيْرِ عِيْسَى بِنِ مُوْسَى. فَقَالَ لاَبْنِ شُبْرُمَةَ: كَيْفَ لَمْ تَكُونُوا تَذْكُرُوْنَ لِي هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ تَذْكُرُونِي فَقَالَ لاَبْنِ شُبْرُمَةَ: كَيْفَ لَمْ تَكُونُوا تَذْكُرُوْنَ لِي هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ تَذْكُرُونِي عِنْدَه. وَقَيْلَ: كَانَ يُقُرِئُ النَّاسَ، فَيَقَعُدُ بَيْنَ يَدِي الطَّالِبِ. وَقِيْلَ: كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الشَّوْقِ، بَكَى، وَقَالَ: مَا أَغْفَلَ هَؤُلاَءِ عَمَّا أَعِدَّ لَمُ مَا أَعْفَلَ هَؤُلاَء عَمَّا أَعِدًّ لَمُ مَا وَعَنْهُ، قَالَ: إِذَا اشْتَغَلَتَ

<sup>(1) (0/ 177).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ( $\Upsilon$ ) ( $\Upsilon$ ).

<sup>.(9/7)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) انبثوا: تفرقوا. «تاج العروس» (٥/ ١٦١).

<sup>.(10 (7) (0)</sup> 

بنَفْسِكَ، ذَهِلْتَ عَنِ النَّاسِ(١).

َ (٤٠) عَنْ عَبْدَ الرَّزَّاقَ، قَالَ: بَعَثَ أَبُو جَعْفَر الخَشَّابِيْنَ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: إِنْ رَأَيْتُم سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، فَاصْلِبُوْهُ. فَجَاءَ النَّجَارُوْنَ، وَنَصَبُوا الخَشَب، وَنُودِيَ عَلَيْه، فَإِذَا رَأْسُهُ فِي حَجْرِ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاض، وَرجْلاَهُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَنُودِيَ عَلَيْه، فَإِذَا رَأْسُهُ فِي حَجْرِ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاض، وَرجْلاَهُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُيَيْنَة، فَقَيْلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الله! اتَّقِ الله، لاَ تُشَمِّتُ بنَا الأَعْدَاءَ. فَتَقَدَّمَ إِلَى الأَسْتَار، ثُمَّ أَخَذَه، وَقَالَ: بَرِئْتُ مِنْهُ إِنْ دَخَلَهَا أَبُو جَعْفَر. قَالً: فَهَاتَ أَبُو جَعْفَو قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ مَكَّة، فَأَخبرَ بِذَلِكَ سُفْيَانُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا(٢).

(أَ كَ) عَنْ مَكِّيِّ بِنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قِيْلَ لَابْنِ أَدْهَم: مَا تَبلُغُ مِنْ كَرَامَةِ المُؤْمِن؟ قَالَ: أَنْ يَقُوْلَ لِلْجَبَلِ: تَحَرَّكُ، فَيَتحَرَّكُ. قَالَ: فَتَحَرَّكَ الجَبَلُ، فَقَالَ: مَا إِيَّاكَ عَنَيْتُ (أَ\*). قَالَ: كَا بَعْنِي أَنْكَ تَمْشِي عَلَى المَاء. قَالَ: (٤٢) عَنِ ابْنِ شِيْرَوَيْه: قُلْتُ لِمَعْرُوفِ الْكَرْخِيِّ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَمْشِي عَلَى المَاء. قَالَ:

مَا وَقعَ هَذَا، وَلَكَنَ إِذَا هَمَمْتُ بِالْعُبُورِ، جُمِعَ لِي طَرَفَا النَّهْرِ، فَأَتَخَطَّاهُ (٤٠٠).

(٤٣) قَالَ يَحْيَى بَنُ مَعِيْن: كُنَّا بِقَريَة مِنْ قُرَى مَصْرَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا شَيْءٌ، وَلاَ ثَمَّ شَيْءٌ، وَلاَ ثَمَّ شَيْءٌ، وَلاَ ثَمَّ شَيْءٌ، وَلاَ ثَمَّ فَيْءٌ نَشْتَرِيه، فَلَمَّا أَصبَحْنَا، إِذَا نَحْنُ بِزِنْبِيلَ (٥) مُلئ بِسَمَك مَشْويِّ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَحَدٍ، فَسَأَلُونِي، فَقُلْتُ: اقتَسمُوهُ، وَكُلُوهُ، فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّهُ رَزْقٌ رَزَقَكُمُ اللهُ-تَعَالَى-(٢).

(٤٤) قَالَ يَحْيَى بِنُ بَدْرِ القُرَشِيَّ: كَأَنَ عَبْدُ اللهِ بِنُ منيرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ، يَكُوْن بِفرَبْر، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ يرونَهُ فِي مَسْجِد آمُل، فَكَانُوا يَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُ يَمْشِي عَلَى اللّهِ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ يرونَهُ فِي مَسْجِد آمُل، فَكَانُوا يَقُوْلُوْنَ: إِنَّهُ يَمْشِي عَلَى اللّهِ فَقَيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا المشيُّ عَلَى اللّهِ فَلا أَدْرِي، وَلَكِن إِذَا أَرَادَ اللهُ جَمَعَ حَافَّتِي النَّهْرِ، حَتَّى يَعْبُرُ الإِنْسَانُ. قَالً: وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنَ المَجْلِسِ خَرَجَ إِلَى البَرِّيَّةِ مَعَ قَوْمٍ النَّهْرِ، حَتَّى يَعْبُرُ الإِنْسَانُ. قَالً: وَكَانَ إِذَا قَامَ مِنَ المَجْلِسِ خَرَجَ إِلَى البَرِّيَّةِ مَعَ قَوْمٍ

<sup>(1) (1/107).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٥١/) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ كَرَامَةٌ ثَابِتَةٌ.

<sup>(</sup>T) (V/ 3PT).

<sup>(3) (4/ 737).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الزنبيل: الوعاء الذي يحمل فيه. «لسان العرب» (١١/ ٢٠٠).

<sup>.(11/01).</sup> 

مِنْ أَصْحَابِهِ، يَجْمَعُ شَيْئًا مِثْلَ الأَشْنَانِ(١) وَغَيْرِه، يَبِيْعُهُ فِي السُّوْق، وَيعيشُ مِنْهُ فَخَرَجَ يَوْمًا مَعَ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالأَسدِ رَابِضٌ (٢)، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: قِفُوا، وَتقدَّمَ هُوَ إِلَى الأَسد، فَلاَ ندري مَا قَالَ لَهُ، فَقَامَ الأَسدُ، فَذَهَبَ (٣).

(٤٥) سُئِلَ ابْنُ رَاهْوَيْه : أَيدخُل الرَّجُلُ المَفَازَةَ بِغَيْرِ زَادٍ؟ ، قَالَ: إِنْ كَانَ مِثْلَ عَبْدِ اللهِ بن مُنِيْر، فَنَعَمْ (٤٠).

(٤٦) عَنْ مُحَمَّد بِن نَصْر، قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مِصْرَ وَمعِي جَارِيَةٌ فَرَكِبَ الْبَحْرَ أُريدُ مَكَّة، فَغَرِقْتُ، فَلَهْ مَنِّي أَلْفَا جُزْء وَصَرْتُ إِلَى جَزِيْرَة أَنَا وَجَارِيَتِي، فَهَا رَأَينَا فَيْهَا أَحَدًا، وَأَخَذَنِي العَطَشُ فَلَمْ أَقْدرْ عَلَى المَّاء، فَوَضَعْتُ رَأَسي عَلَى فَخَذ جَارِيتِي مُسْتَسْلِمًا لِلمَوْتِ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءنِي وَمَعَهُ كُوزٌ، فَقَالَ لِي: هَاهُ. فَشَرِبْتُ وَسَقَيْتُهَا، ثُمَّ مَضَى، فَهَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ؟ وَلا مِنْ أَيْنَ رَاحَ؟ (٥٠).

(٤٧) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ البَكْرِيَّ: جَمعتِ الرِّحلَةُ بَيْنَ ابْنِ جَرِيْرٍ، وَابْن خُزَيْمَةَ، وَمُحَمَّد بِن فَصْرِ المَرْوَزِيِّ، وَمُحَمَّد بِن هَارُوْنَ الرُّويَانِي بِمِصْرَ، فَأَرْملُوا أَن وَلَمْ يَبْقَ عَنْدَهُم مَا يَقُوتُهُم، وَأَضَرَّ بِهِم الْجُوع، فَاجْتَمَعُوا لَيْلَةً فِي مَنْزِل كَانُوا يَأْوونَ إلَيْهِ، عَنْدَهُم مَا يقُوتُهُم عَلَى أَنْ يَسْتَهِمُوا وَيضربُوا القُرْعَة، فَمَنْ خَرِجَتُ عَلَيْه القُرعَةُ سَأَلَ لأَصْحَابِهِ الطَّعَام، فَخَرَجت القرعَة عَلَى ابْن خُزَيْمَة، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: أَمْهلونِي حَتَّى لأَصْلَةِ الشَّموع وَخَصِيٍّ مَنْ قَبْل وَالي أَصْرِيكَ البَاب، فَفَتَحُوا، فَقَالَ: أَيُّكُم مُحَمَّدُ بِنُ نَصْرٍ؟ فَقَيْلَ: هُو ذَا. فَأَحْرَج صرَّةً فَيْهَا خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيَّكُم مُحَمَّدُ بِنُ نَصْرٍ؟ فَقَيْلَ: هُو ذَا. فَأَعْطَاهُ خَمْسِيْنَ فَيْها خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّكُم مُحَمَّدُ بَنُ نَصْرٍ؟ فَقَيْلَ: هُو ذَا. فَأَعْطَاهُ خَمْسِيْنَ

<sup>(</sup>١) الشنان: الأسقية الخلقة. «النهاية» (٢/ ٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) ربض في المكان إذا لصق به وأقام ملازمًا له. «النهاية» (٢/ ١٨٤).

<sup>.(</sup>٣١٧/١٢) (٣)

<sup>.(</sup>٣١٧/١٢) (٤)

 $<sup>.(\</sup>Upsilon\Lambda - \Upsilon V / 1\xi)$  (0)

<sup>(</sup>٦) أَرْمَلَ القوم، إذا نفد زادهم. انظر الصحاح (مادة رمل)

دِيْنَارًا، وَكَذَلِكَ للرُّويَانِي، وَابْن خُزَيْمَةَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَمِيْرَ كَانَ قَائِلًا بِالأَمس، فَرَأَى فَرَأَى فَي الْمَامِ أَنَّ الْمَحَامِدَ جِيَاعٌ قَدْ طَوَوْا كَشْحَهُم (''، قَأَنفذَ إِلَيْكُم هَذِهِ الصُّرَر، وَأَقسمَ عَلَيْكُم: إِذَا نفدَتْ، فَابْعَثُوا إِلَيَّ أَحَدَكُم ('').

(٤٨) عَنِ ابْنِ سمعُوْنَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ المَقْدِس، وَمَعَهُ تَمْرُ، فَطَالَبَتْهُ نَفْسُهُ بِرُطَب، فَلاَمَهَا، فَعَمَدَ إِلَى التَّمْرِ وَقَتَ إِفْطَارِهِ فَوَجَدَهُ رُطَبًا، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، ثُمَّ ثَانِي لِيُلَة وَجَدَهُ تُمَّرًا اللهُ عَمْدَ إِلَى التَّمْرِ وَقَتَ إِفْطَارِهِ فَوَجَدَهُ رُطَبًا، فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، ثُمَّ ثَانِي لِيُلَة وَجَدَهُ تُمَّرًا (٣).

(٤٩) عَنْ أَبِي الفَضْلِ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَطَّاف، يَحكي أَنَّهُ طلع في بَعْض أَوْلاَد الرُّؤسَاء ببَغْدَادَ إصبعٌ زَائِدَة، فَاشتدَّ أَلُه لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبْن الْخَاضبَة، فَمَسَحَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: أَمرُهَا يَسير، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْل نَام وَانتبه، فَوَجَدهَا قَدْ سَقَطَتُ، أَوْ كَمَا قَالَ (٤٠).

(٥٠) قَالَ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ ابْنُ أَخِي إِسْمَاعِيْلَ الْحَافظ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ الْأَسْوَارِيُّ الَّذِي تَولَّى غَسْلَ عَمِّي - وَكَانَ ثَقَةً -: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنَحِّي عَنْ سَوْ أَتِهِ الخِرْقَةَ لأَجْلِ الْغَسْلِ، قَالَ: فَجَبَذَهَا إِسْمَاعِيْلُ بِيَدِهِ، وَغَطَّى فَرْجَهَ. فَقَالَ الْغَاسِلُ: أَحَيَاةُ بَعْدَ مَوْتٍ (٥٠). الْغُسْلِ، قَالَ: أَحَيَاةُ بَعْدَ مَوْتٍ (٥٠).

(٥١) عَنِ الزُّبِيْدِيِّ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى اللَّدِيْنَةِ عَلَى الوَحْدَةِ، فَآوَانِي اللَّيْلُ إِلَى جبل، فَصعدتُ وَنَادَيتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّيْلَةَ ضَيْفُكَ، ثُمَّ نُوْدِيْتُ مَرْحَبًا بَضيف الله، إِنَّكَ مَعَ طُلُوْع الشَّه، إِنَّكَ مَعَ طُلُوْع الشَّمْسِ مُّرُّ بِقَوْم عَلَى بِئرِ يَأْكُلُونَ خُبرًا وَمَّرًا، فَإِذَا دَعَوْكَ فَأَجِبْ فَسرَتُ مِنَ الْغَد فَلاَحَتْ لِي أَهْدَافُ بِئْر فَجَنْتُهَا فَوْ جَدتُ عِنْدَهَا قَوْمَا يَأْكُلُونَ خُبرًا وَمَّرًا فَدَعَوْنِي فَأَجَبْتُ (١٠).

ُ (٥٢) قَالَ الفَقِيْهُ مُحَمَّدُ بنُ مَحْمُوْدِ الْمَرَاتِبِيُّ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ المُوفَّقِ: هَلْ رَأَيْتُم مِنَ الشَّيْخِ عَبْدِ القَادِرِ كَرَامَةً؟ قَالَ: لاَ أَظُنُّ، لَكَنْ كَانَ يَجلسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَكُنَّا نَثْرُكُهُ

<sup>(</sup>١) الكشح: الخصر، أو الباطن. «النهاية» (٤/ ١٧٥).

 $<sup>(7) (31 / \</sup>cdot 77 - 177).$ 

<sup>(7) (1/ 1/0).</sup> 

<sup>(</sup>١١٣/١٩) (٤)

<sup>.(\\\(\)\(\)\(\)\(\)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٠٢/٧١٣).

وَنَمْضِي لِسَمَاعِ الْحَدِيْثِ عِنْدَ ابْنِ شَافعٍ، فُكُلُّ مَا سَمِعْنَاهُ لَمْ نَنتفعْ بِهِ. قَالَ الْحَافِظُ السَّيْفُ: يَعْنِي لِنُزول ذَلِكَ(۱).

(٥٣) عَنْ مَسْعُوْدِ اليَمَنِيّ: قَالَتِ الفِرَنْجِ: لَوْ أَنَّ فِيْكُم آخِرَ مِثْلَ أَبِي الْحُسَيْنِ اَلْقُدِسِيّ النَّاهِدُ لاَتَّبَعْنَاكُم عَلَى دينكُم، مَرُّوا يَوْمًا، فَرَأُوهُ رَاكِبًا عَلَى سَبُعٍ وَفِي يَدِهِ حَيَّة، فَلَمَّا رَآهُم، نَزِل وَمَضَى (٢).

(٤٥) قَالَ ابْنُ فَرْتُوْنَ: ظَهَرَتْ لأَبِي مُحَمَّد بنِ عُبَيْدِ اللهِ كَرَامَات، حَدَّثَنَا شَيْخنَا اللهَ كَرَامَات، حَدَّثَنَا شَيْخنَا اللهَ وَكَانَتْ صَالَحَة، وَكَانَت اسْتُحيضَت اللهَّاويَة مُحَمَّد بن الحَسَنِ بنِ غَاز، عَنْ بِنْتَ عَمَّه - وَكَانَتْ صَالَحَة، وَكَانَت اسْتُحيضَت مُدَّة - قَالَتْ: حُدِّثْتُ بِمَوْتِ ابْن عُبَيْدِ الله، فَشقَّ عليَّ أَنْ لاَ أَشْهَده، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ وَليًا مِنْ أُولِيَائِك، فَأَمسِك عَنِّي الدَّم حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَانقطع عَنِّي لوقتِه، ثُمَّ كَانَ وَليًا مِنْ أُولِيَائِك، فَأَمسِك عَنِّي الدَّم حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَانقطع عَنِّي لوقتِه، ثُمَّ لَمُ أَره بَعْد (٣).

(٥٥) عن بَدْرَان بن أَبِي بَكْر، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْحَافِظ عبد الغني المقدسي - يَعْنِي في الدَّار الَّتِي وَقَفْهَا عَلَيْهِ يُوْسُف المسجّف - وَكَانَ المَاءَ مَقْطُوْعًا، فَقَامَ فِي اللَّيْل، وَقَالَ: اللَّهْ لِي الْإبريق. فَقَضَى الْحَاجَة، وَجَاءَ فَوَقَفَ، وَقَالَ: مَا كُنْت أَشتهي الوُضُوْء إلاَّ مَن البركة. ثُمَّ انْقَطَع مِنَ البَركة. ثُمَّ انْقَطع مِنَ البَركة، ثُمَّ انْقَطع المَاء، فَتَوَضَّأ، فَقُلْتُ: هَذِه كَرَامَة لَكَ. فَقَالَ لِي: قل: أَسْتَغْفِرُ الله، لَعَلَّ المَاء كَانَ مَتسًا، لاَ تَقُلْ هَذَا! (٤٠).

(٥٦) قيل لأَبِي حَفْصِ النَّيْسَابُوْرِيُّ: مَنَ الوَلِيُّ؟ قَالَ: مَنْ أُيِّدَ بِالكَرَامَاتِ، وَغُيِّبَ عَنْهَا (٥٠).

<sup>(1) (+7/</sup> ٣33).

<sup>(</sup>۲) (۱۲ / ۲۸۳ – ۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٢٥٣).قلت: ولكن المستحاضة تصلى ولو نزل الدم عليها وتتوضأ لكل صلاة فلعلها لم تكن تعلم أو تقصد وقت الحيض.

<sup>(</sup>٤) (١٢/٢٢٤).

<sup>(0) (1/17) (0)</sup> 

## ألْنَصيحَةُ

(١) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ: أَنَّ زِيَادًا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ بِنَ عَمْرِو، فَلَقيَهُ عَمْرَانُ بِنُ حُصَيْن، فَقَالَ: أَمَا تَذْكُرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّا بَلَغَهُ الَّذِي قَالَ لَهُ أَمِيْرُهُ: قَعْ فَيها فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

(٢) عَنْ عَطِيَّةَ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: دَخَلَ أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلاَنِّي عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَامَ بَيْنَ السِّمَاطَيْنِ (٢) عَنْ عَطِيَّةَ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: دَعُوْهُ، فَهُوَ أَعْرَفُ السِّمَاطَيْنِ (٢)، فَقَالَ: دَعُوْهُ، فَهُوَ أَعْرَفُ بَلَسِّمَا طَيْنِ (٢)، فَقَالَ: دَعُوْهُ، فَهُو أَعْرَفُ بَهَا يَقُوْلُ، وَعَلَيْكَ السَّلامُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ. ثُمَّ وَعَظَهُ، وَحَثَّهُ عَلَى العَدْل (٣).

(٣) عَنْ عَمْرِو بِنِ قَيْسٍ: سَمِعَ يَزَّيْدَ بِنَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ عَلَى المُنْبَرَ: إِنَّ اللهَ لاَ يُؤَاخِذُ عَامَّةً بِخَاصَّة، إِلاَّ أَنْ يَظْهَرَ مُنْكُرٌ فَلاَّ يُغَيَّرُ، فَيُؤَاخِذُ الكُلَّ. وَقَيْلَ: قَامَ إِلَيْهِ ابْنُ هَمَّام، فَقَالَ: أَجَرَكَ اللهُ يَا أَمِيْرَ اللَّوْمنِيْنَ عَلَى الرَّزِيَّة (١٤)، وَبَارَكَ لَكَ فِي العَطِيَّة، وَأَعَانَكَ عَلَى الرَّغَة، فَقَالَ: أَجَرَكَ اللهُ يَا أَمِيْرَ اللَّوْمنِيْنَ عَلَى الرَّزِيَّة (١٤)، وَبَارَكَ لَكَ فِي العَطِيَّة، وَأَعَانَكَ عَلَى الرَّعِيَّة، فَقَدْ رُزِئْتَ عَظِيْمًا، وَأَعْطَيْتَ جَزِيلًا، فَاصْبِرْ، وَاشْكُرْ، فَقَدْ أَصْبَحْتَ تَرْعَى الأُمَّة، وَاللهُ يَرْعَاكَ (٥٠).

(٤) عَنْ عَبْدِ الوَاحِد بِنِ أَبِي عَوْن، قَالَ: كَانَ جَابِرُ بِنُ الأَسْوَدِ عَامِلُ ابْنِ الزُّبِيْرِ عَلَى المَدِيْنَةِ - قَدْ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الرَّابِعَةِ، فَلَمَّا ضَرَبَ سَعِيْدَ

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۷۲).قلت: والحديث أخرجه أحمد في مسنده(۲۰۲۵) وصححه الألباني في صحيح الجامع(۷۰۲۰)

<sup>(</sup>٢) السِّمَا طُ: الجماعةُ مِنَ النَّاسِ وَالنَّحْلِ . انظر النهاية (٢/ ٤٠١).

<sup>(17/8) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) الرزية: المصيبة. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٤١).

<sup>.(</sup>٣V /ξ) (ο)

بنَ الْمُسَيِّب، صَاحَ به سَعِيْدُ وَالسِّيَاطُ تَأْخُذُهُ: وَاللهِ مَا رَبَّعْتَ عَلَى كَتَابِ الله، وَإِنَّك تَزَوَّجْتَ الْخَامِسَةَ قَبْلَ انْقضاءِ عِدَّة الرَّابِعَة، وَمَا هِيَ إِلاَّ لَيَال، فَاصْنَعُ مَا بَدَا لَك، فَسَوْفَ يَأْتَيْكَ مَا تَكْرَهُ. فَلَا مَكَثَ إِلاَّ يَسْيُرًا حَتَّى قُتلَ ابْنُ الزُّبَيْرُ(۱).

(٥) عَنْ جَعْفَر بِنِ بُرْقَانَ: قَالَ لِي مَيْمُوْنُ بِنُ مِهْرَانَ: يَا جَعْفَرُ، قُلْ لِي فِي وَجْهِي مَا أَكْرَهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَنْصَحُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُوْلَ لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا يَكْرَهُ (٢).

(٦) قَالَ بَكْرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ الجُمْعَة: لَوْ قَيْلَ لِي: خُذْ بِيَدِ خَيْرِ أَهْلِ المَسْجِد، لَقُلْتُ: دُلُّوْنِي عَلَى أَنْصَحِهِم لَعَامَّتِهِم، فَإِذَا قِيْلَ: هَذَا، أَخَذْتُ بِيَدِهِ. وَلَوْ قَيْلَ لِي: خُذْ بِيَدِ شَرِّهِم، لَقُلْتُ: دُلُّوْنِي عَلَى أَغَشَّهِم لَعَامَّتِهِم. وَلَوْ أَنَّ مُنَادِيًا نَادَى مِنَ السَّمَاء: إِنَّهُ بِيدِ شَرِّهِم، لَقُلْتُ: دُلُّونِي عَلَى أَغَشَّهِم لَعَامَّتِهِم. وَلَوْ أَنَّ مُنَادِيًا نَادَى مِنَ السَّمَاء: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَاحِدُ، لَكَانَ يَنْبَغِي لَكُلِّ إِنْسَانِ أَنْ يَلْتَمِسَ أَنْ يَكُونَ فَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مِنْكُم إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدُ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاحِدُ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاعِدُ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاعْتُ مِنْكُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاعِدُ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاعِدُ، لَكَانَ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاعِدُ، وَلَوْ أَنْ يُكُونَ ذَلِكَ الوَاحِدُ (\*).

(٧) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: دَخَلَ عَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلكِ وَهُوَ جَالسُّ عَلَى السَّرِيْر، وَحَوْلَهُ الأَشْرَافُ، وَذَلكَ بِمَكَّة، فَي وَقْتَ حَجِّه فِي خَلاَفَته، فَلَمَّا بَصُرَ بِه عَبْدُ الْمَلكِ، قَامَ إِلَيْه، فَسَلَّمَ عَلَيْه، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى السَّرِيْر، وَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْه، وَقَالَ: يَا أَبَا المَلكِ، قَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمنِيْنَ! اتَّق الله فِي حَرَم الله، وَحَرَم رَسُوْله، فَتَعَاهَدُهُ بِالعَمَّارَة، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَدِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهِم جَلَسْتَ هَذَا المَجْلسَ، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَدِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهم جَلَسْتَ هَذَا المَجْلسَ، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَدِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهم جَلَسْتَ هَذَا المَجْلسَ، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَدِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهم جَلَسْتَ هَذَا المَجْلسَ، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَدِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهم جَلَسْتَ هَذَا المَجْلسَ، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَدِ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهم جَلَسْتَ هَذَا المَجْلسَ، وَاتَّق الله فِي أَوْلاَد المُهاجَرِيْنَ وَالأَنْصَار، فَإِنَّكَ بَهم جَلَسْتَ هَذَا المَخْلُق دُوْنَهُم وَلَا اللهُ فَيْمَن عَلَى بَابِكَ، فَلا تَغْفُلْ عَنْهُم، وَلاَ تُغلَق دُوْنَهُم وَقَامَ، فَقَبَضَ عَلَيْه عَبْدُ المَلك، وَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد! إِنَّا سَأَلْتَنَا حَوَائِجَ غَيْرِكَ، وَقَدْ قَضَيْنَاهَا، فَهَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: مَا لِي إِلَى خُلُوقٍ حَاجَةً المَالكَ مَوَائِحَ عَيْرِكَ، وَقَدْ قَضَيْنَاهَا، فَهَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: مَا لِي إِلَى خَلُوق حَاجَةً اللّه اللّهُ المَالِق الله الله الله الله المُهامِود المَوْق حَاجَةً الله الله المُعْلَى المَالِك المُؤْلُوق حَاجَةً المَاللّه المُؤْلُوق حَاجَةً المَلْكَ المُؤْلِق المُولِولَ المَالِك المُؤْلِق عَلْ المَالِك المُؤْلِق الله المُؤْلُوق عَامَهُ المُؤْلِق المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلِق عَلْ المُؤْلُولُ اللّهُ المُؤْلُولُ المُؤْلِ المُؤْلِق المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلِق المَالَة المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللّهُ اللّه المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللّه

<sup>(1) (3/</sup> P77).

<sup>.(</sup>Vo/o)(Y)

<sup>(4) (3/040-240).</sup> 

ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلك: هَذَا- وَأَبِيْكَ- الشَّرَفُ، هَذَا- وَأَبِيْكَ- السُّؤْدُدُ(١)(٢). (٨) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا سَكَنٌ صَاحِبُ الغَنَم، قَالَ: جَاءني يُوْنُسُ بنُ عُبَيْد بشَاة، فَقَالَ: بعْهَا، وَابْرَأْ منْ أَنَّهَا تَقْلِبُ العَلَفَ، وَتَنْزِعُ الْوَتَدَ، فَبَيِّنْ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ البَيْعُ (٣). (٩) عَن الْمَيْثَم الطَّائِيُّ، قَالَ: حَجَّ سُلَيْهَانُ بِنُ عَبْد اللَّك، فَخَرَجَ حَاجِبُهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤَّمِنِيْنَ قَالَ: ابْغُوا إِلَىَّ فَقَيْهًا أَسْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَنَاسِك. قَالَ: فَمَرَّ طَاوُوْسُ، فَقَالُوا: هَذَا طَاوُوْسُ اليَهَانِيُّ. فَأَخَذَهُ الحَاجِبُ، فَقَالَ: أَجِبْ أَميْرَ الْمُؤْمنيْنَ. قَالَ: أَعْفني. فَأَبَى، ثُمَّ أَدْخَلَهُ عَلَيْه. قَالَ طَاوُوْسُ: فَلَمَّا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْه، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا لَّجْلسُ يَسْأَلُني الله عَنْهُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمنيْنَ! إِنَّ صَخْرَةً كَانَتْ عَلَى شَفيْر جُبِّ في جَهَنَّمَ، هَوَتْ فِيْهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا، حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَرَارَهَا، أَتَدْرِي لَمْنْ أَعَدَّهَا اللهُ؟ قَالَ: لاَ، وَيْلَكَ لَمْنْ أَعَدَّهَا؟ قَالَ: لَمْنْ أَشْرَكَهُ اللهُ فِي حُكْمه، فَجَارَ. قَالَ: فكبي لها(٤٠). (١٠) عَنْ مُؤَمَّل بن إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ شَامِيٌّ إِلَى سُوْق الْحَزَّازِيْنَ (٥)، فَقَالَ: عنْدَكَ مُطْرِفُ (٦) بِأَرْبَعِ مائَة؟ فَقَالَ يُوْنُسُ بِنُ عُبَيْد: عنْدَنَا بِهِائَتَيْن. فَنَادَى المُنَادِي: الصَّلاَةَ. فَانْطَلَقَ أَيُونُسُ إِلَى بَني قُشَيْرِ لِيُصَلِّي جهم، فَجَاءَ وَقَدْ بَاعَ أَبْنُ أَخْته المُطْرِفَ منَ الشَّامِيِّ بأَرْبَعِ مائَة، فَقَالَ: مَا هَذَه الدَّرَاهِمُ؟ قَالَ: ثَمَنُ ذَاكَ المُطْرِف. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله! هَذَا المُطْرَفُ الَّذِي عَرَضتُه عَلَيْكَ بِهائتَىْ دِرْهَم، فَإِنْ شِئْتَ، فَخُذه، وَخُذْ مائَتَيْن، وَإِنْ شئْتَ، فَدَعْه. قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ: أَسْأَلُكَ بِاللهُ مَنْ أَنْتَ، وَمَا اسْمُكَ؟ قَالَ: يُوْنُسُ بِنُ عُبَيْد. قَالَ: فَوَالله إِنَّا لَنَكُوْنُ في نَحر العَدُوِّ، فَإِذَا اشْتَدَّ الأَمرُ عَلَيْنَا، قُلْنَا: اللَّهُمَّ رَبَّ يُوْنُسَ، فَرِّجْ عَنَّا، أَوْ شَبيْهَ هَذَاً.

<sup>(</sup>۱) السؤدد: السيادة والمجد. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٦١).

 $<sup>.(\</sup>Lambda \circ - \Lambda \xi / \circ) (\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٤٢/٥)(٤)

<sup>(</sup>٥) الخزاز: هو صانع الخَزّ (اشتهر هذا الخَزَّاز بصُّنع ثياب العرائس معجم اللغة العربية المعاصرة (١/ ٦٣٧)

<sup>(</sup>٦) المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. «النَّهاية» (٣/ ١٢١).

فَقَالَ يُوْنُسُ: سُبْحَانَ الله، سُبْحَانَ الله(١).

(١٢) قَالَ عَبَّادُ بِنُ كَثِيْرِ لِسُفْيَانَ القَوْرِي: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَر: أَتُوْمِنُ بِاللهِ؟ قَالَ: نَعْمْ. قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنِ الأَمْوَالِ الَّتِي اصْطَفَيْتُمُوهَا مِنْ بَنِي أُمَيَّةً، فَلَئِنْ صَارَتْ الْمَيْمُ وَهَا مَنْ بَنِي أُمَيَّةً، لَقَدْ الْمُوا، وَلَئِنْ كَانَتْ لِبَنِي أُمَيَّةً، لقَدْ الْمُولَ، وَلَئِنْ كَانَتْ لِبَنِي أُمَيَّةً، لقَدْ أَخَدْتُم مَا لاَ يَحلُّ لَكُم، إِذَا دُعِيَتْ غَدًا بَنُو أُميَّةً بِالعَدْل، جَاؤُوا بِعُمَر بِن عَبْد العَزِيْز، وَإِذَا دُعِيْتُم أَلْتُم، لَمْ تَجِيئُوا بِأَحد، فَكُنْ أَنْتَ ذَاكَ الأَحَد، فَقَدْ مَضَتْ مَنْ خَلاَفَتك مَنْ عَرْدُوق، مَنْ خَلاَفَتك عَشْرَةَ سَنَةً. قَالَ: مَا أَجِدُ أَعْوَانًا. قُلْتُ: عَوْنُكَ عَلَيَّ بِلاَ مَرزَقَة، أَنْتَ تَعلَمُ أَنَّ أَبُو بُكُنْ أَنْتَ مَالًا وَقُلْكَ عَلَى اللَّوْرِيَانِيَّ يُرِيْدُ مِنْكَ كُلَّ عَام بَيْتَ مَال، وَأَنَا أَجِيئكَ بِمَنْ يَعْمَلُ بِغَيْر رِزْق، أَنَا أَبِيْكَ بِلاَ أُورِيَانِيَّ يُرِيْدُ مِنْكَ كُلَّ عَام بَيْتَ مَال، وَأَنَا أَجِيئكَ بِمَنْ يَعْمَلُ بِغَيْر رِزْق، أَبُا أَيُّوْبِ اللْوْرَيَانِيَّ يُرِيْدُ مِنْكَ كُلُّ عَام بَيْتَ مَال، وَأَنَا أَجِيئكَ بِمَنْ يَعْمَلُ بِغَيْر رِزْق، اللَّوْرَاعِيِّ، وَآتَيْكَ بِالشَّوْرِيِّ، وَأَنَا أَبِيلُغُكَ عَنِ العَامَّة. فَقَالَ: حَتَّى أَشَتَكملً اللَّهُ وَزَاعِيِّ، وَآتَيْكَ بِالشَّوْرِيِّ، وَأَنَا أَبِيلُغُكَ عَنِ الْعَامَّة. وَقَالَ: وَاللهُ مَا أَرَدْتُ إِلاً لَلْهُ مُنْ كَبُنْ كَبِيْرَ الْعَقْلِ، كَثِيْرَ الْفَهْمِ، كَيْفَ النَّهُمْ وَعَلَى الأُمُّةُ وَالَى اللَّهُمْ، كَيْفَ لَكُونُ فَتْنَةً عَلَيْهِم وَعَلَى الأُمُّةَ وَالْ.

<sup>(</sup>١) (٦/ ٢٨٩) قَالَ الذَّهبِيِّ: إِسْنَادُهَا مُرْسَلُّ.

<sup>(</sup>٢) الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم. «لسان العرب» (٥/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) الإبريسم: أحسن الحرير. «المعجم الوسيط» (١/٢).

 $<sup>(3)(\</sup>Gamma/P\Lambda T).$ 

 $<sup>.(\</sup>Lambda\Lambda - \Lambda V / V)$  (o)

(١٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل: ابْنُ أَبِي ذِئْبِ ثَقَةٌ. قَدْ دَخَلَ عَلَى أَبِي جَعْفَر المَنْصُوْرِ، فَلَمْ يَهُلهُ أَنْ قَالَ لَهُ الْحَقَّ، وَقَالَ: الظَّلْمُ بَبَابِكً فَاش، وَأَبُو جَعْفَر أَبُو جَعْفَر أَبُو جَعْفَر أَبُو جَعْفَر أَبُو جَعْفَر أَبُو جَعْفَر أَبُو بَعْفَر أَبُو بَعْفَر أَبُو يَعْفَر أَنْ يَعْلُونُ إِنْ يَعْمُ يُعْرِعُونُ إِنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ إِلَا يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ إِنْ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ إِنْ يَعْمُ إِنْ يَعْمُ يَع

(١٤) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَبْدُ الله بَنُ عَلِيٍّ إِلَيَّ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيَّ، وَقَدَمْتُ، فَدَخَلْتُ وَالنَّاسُ سِهَا طَانِ (٢)، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي عَغْرَجِنَا وَمَا نَحْنُ فَيْهِ؟ قُلْتُ: أَصلَحَ اللهُ الأَمْيْرَ، قَدْ كَانَ بَيْنِي وَيَنْنَ دَاوُدَ بِنِ عَلِيٍّ مَوَدَّةٌ. قَالَ: لَتُخْبِرَنِّي. فَتَفَكَّرْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: اللهُ الأَمْيْرَ، قَدْ كَانَ بَيْنِي وَيَنْنَ دَاوُدَ بِنِ عَلِيٍّ مَوَدَّةٌ. قَالَ: لَتُخْبِرَنِي بِنِ سَعِيْد حَدِيْثَ الأَعْهَالِ، لأَصْدُفَّتَهُ. وَاسْتَبِسَلْتُ (٣) لِلْمَوْتِ، ثُمَّ رَوَيتُ لَهُ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيْد حَدِيْثَ الأَعْهَالِ، وَبِيده قَضِيبٌ يَنكُتُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! مَا تَقُوْلُ فِي قَتْلِ أَهْلِ هَذَا البَيْتِ؟ وَبِيده قَضِيبٌ يَنكُتُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ أَهْلِ هَذَا البَيْتِ؟ قُلْتُ : عَنِ النَّبِيثَ؟ قُلْتُ عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِي فَقَالَ: هَا مَنْ رَسُوْلَ اللهُ صَالَةَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ : عَنِ النَّبِي مُنَاقَ الْحَدِيثَ. وَسَلَةً عَنْ اللهُ عَلَيْدَوسَلَةً عَنْ اللهُ عَلَيْكَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ فَقَالَ: فَمَا اللهُ صَالَةَ عَنْ اللهُ صَالَةَ عَلْ اللهُ صَالَةَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَةً عَنْ فَقُلْتُ : لَوْ كَانَتْ وَصِيّةً مَنْ وَسُولُ الله صَالَةَ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، وَالْ كَانَتْ مُنْ اللهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلْ اللهُ عَلَيْكَ حَرَامٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلْهُ عَرْجُتُ (ءً ) .

(ُ٥١) عَنْ الفَرْيَابِيِّ، قَالَ: اجْتَمَعَ النَّوْرِيُّ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَعَبَّادُ بنُ كَثِيْر بِمَكَّةَ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ لِلأَوْزَاعِيُّ، وَعَبَّادُ بنُ كَثِيْر بِمَكَّةَ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ لِلأَوْزَاعِيِّ: حَدِّثنا يَا أَبَا عَمْرو حَدِيْثَكَ مَعَ عَبْد اللهِ بنِ عَليٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَالَ الثَّوَرِيُّ لِلأَوْزَاعِيِّ: حَدِّثنا يَا أَبَا عَمْرو حَدِيْثَكَ مَعَ عَبْد اللهِ بنِ عَليٍّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَلَّا قَدِمَ الشَّامَ، وَقَتَلَ بَنِي أُمَيَّةَ، جَلَسَ يَوْمًا عَلَى سَرِيْره، وَعَبَّأَ أَصْحَابَهُ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ:

<sup>.(1 { { \ / \ / \ } ( \ )</sup> 

<sup>(</sup>٢) الساط: الصَّفّ يُقَال مَشى بَين ساطين من الجُنُود وَغَيرهم وهم على ساط وَاحِد أَي نظم وَاحِد. انظر المعجم الوسيط ١/ ٤٤٩

<sup>(</sup>٣) استبسل: أي استقتل وهو أن يطرح نفسه في الحرب يريد أن يَقتل أو يُقتل لا محالة. «لسان العرب» (١) ٥٤).

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٢٤/٥ - ١٢٥) قَالَ الذَّهِبِيّ: قَدْ كَانَ عَبْدُ الله بِنُ عَلِيٍّ مَلِكًا جَبَّارًا، سَفَّاكًا لِلدِّمَاءِ، صَعبَ الْمِرَاسِ، وَمَعَ هَذَا فَالإِمَامُ الأَوزَاعِيُّ يَصْدَعُهُ بِمُرِّ الحَقِّ كَمَا تَرَى، لاَ كَخَلْقِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ الَّذِيْنَ يُحْسَنُوْنَ لِلأَمْرَاءِ مَا يَقْتَحِمُوْنَ بِهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعَسْفِ، وَيَقلِبُوْنَ لَمُمُّ البَّاطِلَ حَقًّا - قَاتَلَهُمُ اللهُ - أَوْ يَسَكُنُونَ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى بَيَانِ الْحَقِّ.

صنْفٌ مَعَهُمُ السُّيُوفُ الْمُسَلَّلَةُ، وَصنْفٌ مَعَهُمُ الجَزَرَةُ- أَظُنُّهَا الأَطبَارَ(١)- وَصنْفٌ مَعَهُمُ الأَعمدَةُ، وَصنْفٌ مَعَهُمُ الكَافِركُوبُ(٢)، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ. فَلَمَّا صرْتُ بالبَاب، أَنْزَلُونِي، وَأَخَذَ اثْنَانِ بَعْضُدَيَّ، وَأَدخَلُونِي بَيْنَ الصُّفُوفَ، حَتَّى أَقَامُوْني مُقَامًا يُسْمَعُ كَلاَمِي، فَسَلَّمتُ، فَقَالَ: أَنْتَ عَبْدُ الرَّهِمَن بنُ عَمْرو الأَوْزَاعِيُّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيْرَ. قَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي دِمَاءِ بَنِي أَمَيَّةً؟ فَسَأَلً مَسْأَلَةَ رَجُل يُرِيْدُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، فَقُلْتُ: قَدْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُم عُهُودٌ. فَقَالَ: وَيْحَكَ! اجْعَلْني وَ إِيَّاهُم لا عَهْدَ بَيْنَنَا. فَأَجْهَشَتْ نَفْسي، وَكَرِهَتِ القَتْلَ، فَذَكَرِتُ مُقَامِي بَيْنَ يَدَي اللهِ -عَزَّ وَجَلّ -فَلَفَظْتُهَا، فَقُلْتُ: دَمَاؤُهُم عَلَيْكَ حَرَامٌ. فَغَضبَ، وَانْتَفَخَتْ عَيْنَاهُ وَأُوْدَاجُهُ، فَقَالَ لي: وَيْحَكَ! وَلَمَ؟!، قُلْتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ صَلَّايَهُ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرَى مُسْلِم إِلاَّ بَإِحْدَى ثَلاَثَ: ثَيِّب زَان، وَنَفْس بِنَفْس، وَتَارك لديْنه». قَالَ: وَيُحَكَ! أُوَلَيْسَ الأُمْرُ لُنَا دَّيَانَةً؟! قُلْتُ : وَكَيْفَ ذَّاكَ؟ قَالَ: أَلَيْسَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوْصَى إِلَى عَلَى ؟ قُلْتُ: لَوْ أَوْصَى إِلَيْه، مَا حَكَّمَ الْحَكَمَيْن. فَسَكَتَ، وَقَد اجْتَمَعَ غَضَبًا، فَجَعَلْتُ أَتَوَقَّعُ رَأْسِي تَقَعُ بَيْنَ يَدَيَّ. فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا- أَوْمَأَ أَنْ أَخْرِجُوْهُ-. فَخَرَجتُ، فَرَكِبتُ دَابَّتِي، فَلَمَّا سرْتُ غَيْرَ بَعِيْد، إِذَا فَارسٌ يَتْلُونِي، فَنَزَلتُ إِلَى الأَرْض، فَقُلْتُ: قَدْ بَعَثَ ليَأْخُذَ رَأْسِيَ، أَصَلِّي رَكْعَتَيْنَ . فَكَبَّرْتُ، فَجَاءَ - وَأَنَا قَائَمٌ أَصَلِّي - فَسَلَّمَ، وَقَالَ: إنَّ الأَميْرَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ بَهَذه الدَّنَانِيْرِ، فَخُذْهَا. فَأَخَذتُهَا، فَفَرَّ قَتُهَا قَبْلَ أَنْ أَدخُلَ مَنْزِلي. فَقَالُ سُفْيَانُ: وَلَمُّ أُردْكُ أَنْ تَحِيْدَ حَيْنَ قَالَ لَكَ مَا قَالَ (٣).

(١٦) قَالَ أَبُو نُعَيْم: حَجَجْتُ عَامَ حَجَّ أَبُو جَعْفَر، وَمَعَهُ ابْنُ أَبِي ذَبْب، وَمَالِكُ بِنُ أَنَس، فَدَعَا ابْنَ أَبِي ذِبْب، فَأَقَعَدَهُ مَعَهُ عَلَى دَارِ النَّدْوَة، فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ فِي بِنُ أَنَس، فَدَعَا ابْنَ أَبِي ذِبْب، فَأَقعَدَهُ مَعَهُ عَلَى دَارِ النَّدُوة، فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ فِي الْحَسْنِ بِنِ حَسَنٍ - يَعْنِي: أَمِيْرَ المَدِيْنَةِ - ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيَتَحَرَّى العَدْلَ. فَقَالَ الْحَسْنِ بِنِ حَسَنٍ - يَعْنِي: أَمِيْرَ المَدِيْنَةِ - ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيَتَحَرَّى العَدْلَ. فَقَالَ

<sup>(</sup>١) نوع من السلاح له فأس.

<sup>(</sup>٢) أي: المقرعة.

<sup>(7)</sup>  $(V \land V \land - P \land V)$ .

لَهُ: مَا تَقُوْلُ فِيَّ – مَرَّتَيْن – ؟ فَقَالَ: وَرَبِّ هَذهِ البَنِيَّة، إِنَّكَ لَجَائِرٌ. قَالَ: فَأَخَذَ الرَّبِيْعُ الْخَاجِبُ بِلِحْيَتِهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: كُفَّ يَا ابْنَ اللَّخْنَاءِ(١). ثُمَّ أَمَرَ لابْنِ أَبِي ذِئْبٍ بِشَلاَث مائَة دِيْنَار (٢).

(١٧) قَالَ الْحُوارِيُّ بِنُ أَبِي الْحُوارِيِّ،: دَخَلَ الأَوْزَاعِيُّ عَلَى أَبِي جَعْفَر، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ، اسْتَعَفَى مِنْ لُبْسِ السَّوَاد، فَأَجَابَهُ أَبُو جَعْفَر. فَلَمَّا خَرَجَ الأَوْزَاعِيُّ، قَالُوا لَهُ، فَقَالَ: لَمْ يُحْرِمْ فِيْهِ مُحْرِمٌ، وَلاَ كُفَّنَ فِيْهِ مَيِّتُ، وَلَمْ يُزَيَّنْ فِيْهِ عَرُوْسٌ (٣).

(١٨) عَنْ شُفْيَانَ الْتَوْرِيَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اللَهْدَيِّ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-أَنفَقَ فِي حَجَّته اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، وَأَنْتَ فِيْهِ أَنْتَ فِيْهِ. فَغَضَبَ، وَقَالَ: تُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ مَا أَنَا فِيْهِ، فَفِي دُوْنِ مَا تُرِيْدُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ مَا أَنَا فِيْهِ، فَفِي دُوْنِ مَا أَنْتَ فِيْهِ. قَلْتُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلَ مَا أَنَا فِيْهِ، فَفِي دُوْنِ مَا أَنْتَ فِيْهِ. فَقَالَ وَزِيْرُهُ: جَاءَتْنَا كُتُبُكَ، فَأَنفَذْتُهَا. فَقُلْتُ: مَا كَتَبتُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَطُّ (٤٠).

(١٩) عَنْ مُفَضَّل بِنِ مُهَلْهِل، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ سُفْيَانَ، فَوَافَيْنَا بِمَكَّةَ الأَوْزَاعِيَّ، فَاجْتَمَعْنَا فِي دَار، وَكَانَ عَلَى اللَّوْسِمِ عَبْدُ الصَّمَد بِنْ عَلِيٍّ، فَدَقَّ دَاقُّ البَابَ. قُلْنَا: مَنْ ذَا؟ قَالَ: الأَمْيْرُ. فَقَامَ الثَّوْرِيُّ، فَلَا عَلَى المَّوْرَجَ، وَقَامَ الأَوْزَاعِيُّ، فَتَلَقَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَنْ الأَوْرَاعِيُّ، فَلَا اللَّوْرَيُّ، فَلَا عَلَى اللَّهُ بِالسَّلاَم، أَمَا إِنَّ كُتُبك كَانَتْ أَيْبَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: أَنَا الأَوْزَاعِيُّ. قَالَ: حَيَّاكَ اللهُ بِالسَّلاَم، أَمَا إِنَّ كُتُبك كَانَتْ تَأْتِيْنَا، فَنَقضَى حَوَائِجَك، مَا فَعَلَ سُفْيَانُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: دَخَلَ المَخْرَجَ.

قَالَ: فَدَخَلَ الأَوْزَاعِيُّ فِي إِثْرِه، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَا قَصَدَ إِلاَ قَصْدَكَ. فَخَرَجَ سُفْيَانُ مُقَطِّبًا، فَقَالَ: سَلامٌ عَلَيْكُم، كَيْفَ أَنْتُم؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الصَّمَد: أَتَيْتُ أَكْتُبُ سُفْيَانُ مُقَطِّبًا، فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: عَنْكَ هَذه المَناسِكَ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: عَلَى مَا هُوَ أَنفُعُ لَكَ مِنْهَا. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَدُعُ مَا أَنْتَ فِيْهِ. قَالَ: وَكَيْفَ أَصْنَعُ بِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: إِنْ أَرَدْتَ كَفَاكَ اللهُ أَبَا تَدَعُ مَا أَنْتَ فِيْهِ. قَالَ: وَكَيْفَ أَصْنَعُ بِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: إِنْ أَرَدْتَ كَفَاكَ اللهُ أَبَا

<sup>(</sup>١) اللخن: نتن الريح.

<sup>.(1 £ \ /</sup>V) (Y)

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(2) (4/40)</sup> 

جَعْفَر. فَقَالَ لَهُ الأَوْزَاعِيُّ: يَا أَبَا عَبْد الله! إِنَّ هَؤُلاَء لَيْسَ يَرضُوْنَ مِنْكَ إِلاَّ بِالإعْظَامِ لَهُم. فَقَالَ: يَا أَبَا عَمْرِو! إِنَّا لَسْنَا نَقْدِرُ أَنْ نَضْرِ بَهُم، وَإِنَّمَ نُوَدِّبُهُم بِمِثْلَ هَذَا الَّذِي لَمُ مَنْ اللهُ عَمْرِو! إِنَّا لَسْنَا نَقْدِرُ أَنْ نَضْرِ بَهُم، وَإِنَّمَ نُوَ مُنْ اللهُ هَنَا اللهُ هَذَا اللهُ وَإِنَّ هَقَالَ لِي: قُمْ بِنَا مِنْ هَا هُنَا الْأَوْزَاعِيُّ، فَقَالَ لِي: قُمْ بِنَا مِنْ هَا هُنَا الْأَوْزَاعِيُّ، فَقَالَ لِي: قُمْ بِنَا مِنْ هَا هُنَا الْأَوْزَاعِيُّ لاَ آمَنُ أَنْ يَبْعَثَ هَذَا مَنْ يَضَعُ فِي رِقَابِنَا حِبَالًا، وَإِنَّ هَذَا مَا يُبَالِي (١).

(٢٠) عَنْ سُفْيَانَ الْتُوْرِي، قَالَ: أُدْخِلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَر بِمِنَى، فَقُلْتُ لَهُ: اتَّقِ الله، فَإِنَّمَا أُنْزِلْتَ فِي هَذَهِ المَنْزِلَة، وَصرتَ فِي هَذَا المَوْضَع، بِسُيُوْفَ المُهاجِرِيْنَ وَالأَنْصَار، وَأَبْنَاؤُهُم يَمُوْ تُوْنَ جُوعًا، حَجَّ عُمَرُ، فَمَا أَنفَقَ إِلاَّ خَسَةً عَشَرَ دِيْنَارًا، وَكَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ الشَّجِر. فَقَالَ: أَتُرِيْدُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَكَ؟ قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ دُوْنَ مَا أَنْتَ فِيْهِ، وَفَوْقَ مَا أَنْ فَيْهِ، وَفَوْقَ مَا أَنْ فَيْهِ، وَفَوْقَ مَا أَنْ فِيْهِ. قَالَ: اخْرُجُ (٢٠).

(٢١) وعَنْه أَيْضًا قَالَ: أُدْخِلْتُ عَلَى اللَهْدِيِّ بِمِنَى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ بِالإِمْرَةِ. فَقَالَ: أَيْمَا الرَّجُلُ! طَلَبْنَاكَ، فَأَعجَزْ تَنَا، فَالْحَمْدُ لللهِ الَّذِي جَاء بِكَ، فَارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ. فَقُلْتُ: قَدْ مَلاْتَ الأَرْضَ ظُلْمًا وَجَوْرًا، فَاتَّقَ الله، وَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَلكَ عِبرَةً. فَطَأْطَأَ وَأُسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ثُخَلِّيهِ وَغَيْرَكَ. فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ دَفْعَهُ؟، قَالَ: ثُخَلِّيهِ وَغَيْرَكَ. فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ.

قُلْتُ: أَبْنَاءُ المُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَمَنْ تَبِعَهُم بِإِحسَانِ بِالبَابِ، فَاتَّقِ اللهَ، وَأَوْصِلْ إِلَيْهِم حُقُوقَهُم. فَطَأَطًا رَأْسَه، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللهَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! ارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ. وَمَا أَرْفَعُ ؟، حَدَّتَنِي إِسْمَاعِيْلُ بِنُ أَبِي خَالِد، قَالَ: حَجَّ عُمَرُ، فَقَالَ لَخَازِنِه: كَمْ أَنْفَقْتَ؟ قَالَ: بَضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، وَإِنِّي أَرَى هَا هُنَا أُمُوْرًا لاَ تُطِيْقُهَا الجَبَالُ (٣).

(٢٢) عَنْ عَبْدُ الْمُتَعَالِ بَنُ صَالِحَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكَ ، قَـالَ: قِيْلَ لَمَالِك: إِنَّكَ تَدْخُلُ عَلَى السُّلْطَانِ، وَهُم يَظْلِمُوْنَ ، وَيَجُورُوْنَ! ، فَقَالَ: يَـرْحَمُّكَ اللهُ ، فَأَيْـنَ

<sup>(1) (</sup>V\ 157-757).

<sup>(7) (7/ 757-757).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (V/377-077).

الْمُكَلِّمُ بِالْحَقِّ (١).

(٢٣) عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ لِي الرَّشِيْدُ: مَا صَلاَحُ بَلَدِكُم؟ قُلْتُ: بإجرَاءِ النِّيْلِ، وَبِصَلاَحِ أَمِيْرِهَا، وَمِنْ رَأْسِ العَيْنِ يَأْتِي الكَدَرُ، فَإِنْ صَفَّتِ العَيْنُ، صَفَّتِ السَّوَاقِي. قَالَ: صَدَقتَ (٢٠).

(٢٤) عَنْ عَلِيِّ بِنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَ الفُضَيْلَ أَنَّ حَرِيْزًا يُرِيْدُ أَنْ يَأْتِيَهُ، فَأَقَفَلَ البَابَ مِنْ خَارِجَ، فَجَاءَ، فَرَأَى البَابَ مُقْفَلًا، فَرَجَعَ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: حَرِيْزٌ. قَالَ: مَا يَصْنَعُ بِي، يُظُهِرُ لِي مَحَاسِنَ كَلاَمِه، وَأُظهِرُ لَهُ مَحَاسِنَ كَلاَمِي، فَلاَ يَتَزَيَّنُ لِي، وَلاَ أَتَزَيَّنُ لَهُ، خَيْرٌ لَهُ. ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَنصَحَ لِلْمُسْلَمِيْنَ، وَلاَ أَخَوْفَ مِنْهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي المَنام قَائِمًا عَلَى صُنْدُوق يُعطِي المَصَاحِفَ، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَيْهِم سُفْيَانُ بِنُ عُيْنَةَ، وَهَارُونُ أُمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، فَلَا رَأَيْتُهُ يُودِّعُ أَحَدًا، فَيَقدِرُ أَنْ يُتِمَّ وَدَاعَهُ (٣).

(٢٥) عَنْ مُحَمَّد بِنِ عَبْد الله الأَنْبَارِيُّ، قَالَ: سَمعْتُ فُضَيْلاً يَقُوْلُ: لَّا قَدمَ هَارُوْنُ اللَّ الرَّشيْد إلَى مَكَّة، قَعَدَ فِي الحَجْرِ هُوَ وَوَلَدُهُ وَقَوْمٌ مِنَ الْهَاشِميِّينَ، وَأَحضَرُ وَا المَشَايِخَ، الرَّشَيْدَ إلَى مَكَّةً، قَعَدَ فِي الحَجْرِ هُوَ وَوَلَدُهُ وَقَوْمٌ مِنَ الْهَاشِميِّينَ، وَأَحضَرُ وَا المَشَايِخَ، فَبَعَثُوا إلَيَّ، فَأَرَدْتُ أَنْ لاَ أَدْهَب، لَعَلَّهُ يُرِيْدُ أَنْ تَعظَه. فَدَخَلْتُ المَسْجد، فَلَلَّا صرْتُ إلى الحَجْرِ، قُلْتُ لاَدْنَاهُم: أَيُّكُم أَميْرُ المُؤْمَنِيْنَ؟ وَعَظَه. فَدَخُلْتُ المَسْجد، فَلَلَّا صرْتُ إلى الحَجْرِ، قُلْتُ لاَدْنَاهُم: أَيُّكُم أَميْرُ المُؤْمَنِيْنَ؟ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ. فَرَدَّ عَلَيْ، وَقَالَ: اقَعُدْ. ثُمَّ قَالَ: إنَّها دَعُونَاكَ لِتُحَدِّثُنَا بِشَيْء، وَتَعظَنا. فَأَقْبَلَتُ عَلَيْه، فَقُلْتُ: يَا وَقَالَ: اقَعُدْ. ثُمَّ قَالَ: إنَّها دَعُونَاكَ لِتُحَدِّثُنَا بِشَيْء، وَتَعظَنا. فَأَقْبَلتُ عَلَيْه، فَقُلْتُ: يَا حَسَنَ الوَجْه، حَسَابُ الخَلْقِ كُلِّهُم عَلَيْك. فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَشْهَقُ، فَرَدَّتُ عَلَيْه وَهُو حَسَنَ الوَجْه، حَسَابُ الْخَلْقِ كُلِّهُم عَلَيْك. فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَشْهَقُ، فَرَدَّتُ عَلَيْه وَهُو يَبْكِي، حَتَّى جَاءَ الخَادِمْ، فَحَمَلُونِ وَأَخْرَجُونِ، وَقَالَ: اذْهَبْ بِسَلام (١٠).

(٢٦) فِي «تَارِيْخ ابْنِ جَرِيْرِ» بِإِسْنَادٍ: أَنَّ الرَّشِيْدَ قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِيُّ مَا آمرُ فِي هَذَا

<sup>.(</sup>۱۱۱/۸) (۱)

 $<sup>(10 \</sup>text{ A/A})$ 

<sup>(</sup>T) (A/ TT3).

<sup>.(</sup> $\xi\xi$ \  $-\xi\xi\cdot$ / $\Lambda$ ) ( $\xi$ )

(٢٧) عَنْ فُضَيْل بن عِيَاض، قَالَ: لَّا دَخَلَ عَلَيَّ هَارُوْنُ أَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ، قُلْتُ: يَا حَسَنَ الوَجْه! لَقَدْ كُلِّفْتَ أَمْرًا عَظِيْمً، أَمَا إِنِّيْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ وَجُهَا مِنْكَ، فَإِنْ حَسَنَ الوَجْه لِقَدْ كُلِّفْتَ أَمْرًا عَظِيْمً، أَمَا إِنِّيْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ وَجُهَا مِنْكَ، فَإِنْ قَدِرْتَ أَنْ لاَ تُسَوِّدَ هَذَا الوَجْهَ بِلَفْحَة مِنَ النَّارِ، فَافْعَلْ. قَالَ: عظني. قُلْتُ: بِهَاذَا قَعَلُ اللَّاقَةُ، وَمَاذَا عَملَ بِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمَاذَا عَملَ بِمَنْ أَطَاعَهُ، وَمَاذَا عَملَ بِمَنْ عَصَاهُ، إِنِّي رَأَيْتُ اللَّاسَ يَغُوصُونَ عَلَى النَّارِ غَوْصًا شَدَيْدًا، ويَطلُّبُوْنَهَا طَلَبًا حَثِيثًا (٢)، فَمَا وَالله، لَوْ طَلَبُوا الْجَنَّة بِمِثْلِهَا، أَوْ أَيسَرَ، لَنَالُوْهَا. وَقَالَ: عُدْ إِلَيَّ. فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَبْعَثُ أَمَا وَالله، لَوْ طَلَبُوا الْجَنَّة بِمِثْلِهَا، أَوْ أَيسَرَ، لَنَالُوْهَا. وَقَالَ: عُدْ إِلَيَّ. فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَبْعَثْ إِلَيْكَ (٣).

(٢٨) عَنِ الفَضْلِ بِنِ الرَّبِيْعِ، قَالَ: حَجَّ أَمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ-يَعْنِي: هَارُوْنَ- فَقَالَ لِي: وَيُحَكَ! قَدْ حَكَّ فِي نَفْسِي شَيْءٌ، فَانْظُرْ لِي رَجُلًا أَسْأَلُهُ. فَقُلْتُ: هَا هُنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيْنَةَ. فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَجِبْ أَمِيْرَ عُيْنَةَ. فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَجِبْ أَمِيْرَ

<sup>.(</sup>٣٧٧/A) (1)

<sup>(</sup>٢) حثيث: حاد سريع في أمره. «تاج العروس» (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>T) (A/073-173).

الْمُوْمِنِيْنَ. فَخَرَجَ مُسْرِعًا، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ! لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ، أَتَيْتُكَ. فَقَالَ: خُذْ لَمَا جَنْتُكَ لَهُ. فَخَرَجَ مُسْرِعًا، فَقَالَ لِي: اقْضِ دَيْنَهُ. لَمَا جَنْتُكَ لَهُ. فَحَدَّثُهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ لَهُ: عَلَيْكَ دَينٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لِي: اقْضِ دَيْنَهُ. فَلْتُ: هَا هُنَا عَبْدُ الرَّزَّاق.

فَقَالَ لَهُ سَالًا: إِنْ أَرَدْتَ النَّجَاةَ فَصُم الدُّنْيَا، وَلْيَكُنْ إِفْطَارُكَ مِنْهَا المَوْتَ. وَقَالَ لَهُ ابْنُ كَعْب: إِنْ أَرَدْتَ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ الله، فَلْيَكُنْ كَبيْرُ المُسْلَمِيْنَ عِنْدَك أَبًا، وَأَوْسَطُهُم أَخًا، وَأَصْغَرُهُم وَلدًا، فَوَقِّرْ أَبَاكُ، وَأَكْرِمْ أَخَاكَ، وَتَحَنَّنْ عَلَى وَلَدك. وَقَالَ لَهُ رَجَاءٌ: إِنْ أَرَدْتَ النَّجَاةَ مِنْ عَذَابِ الله، فَأَحِبَّ لِلْمُسْلَمِيْنَ مَا تُحَبُّ لِنَفْسِكَ، وَاكْرَهُ لَهُ مَا تَكرَهُ لِنَفْسِك، ثُمَّ مُتْ إِذَا شَئْتَ، وَإِنِّيْ أَقُولُ لَكَ هَذَا، وَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكَ أَشَدَّ الْخُوف يَوْمًا تَزِلُّ فِيْهِ الأَقْدَامُ، فَهَلْ مَعَكَ – رَحَمَكَ اللهُ – مَنْ يُشَيْرُ عَلَيْكَ بِمِثْلِ هَذَا؟ وَبَكَى بَكُى بَكُى بَكُى عَلَيْكَ بِمِثْلِ هَذَا؟ فَبَكَى بَكُى بَكُى بَكُى عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْمُعْدَلُ مَا عَلَيْكَ الْهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْكَ الْمُنْ الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْكَ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَالَ لَكُولُ اللهُ عَلَاكَ اللهُ عَلَيْكَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْكَ الْمُ الْعَلَى عَلَيْكَ الْمُنْ الْعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُلْ عَلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعْلَى ا

أُمِّ الرَّبِيْعِ، تَقْتُلُهُ أَنْتَ وَأَصْحَابُك، وَأَرْفُقُ بِهِ أَنَا. ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ لَهُ: زِدْنِ - رَحَكَ اللهُ -. قُلُتُ: بَلَغَنِي أَنَّ عَاملًا لِعُمَر بِنِ عَبْدَ الْعَزِيْزِ شُكِي إِلَيْه، فَكَتَبَ إِلَيْهَ: يَا أَخِي! اللهُ -. قُلُتُ: بَلَغَنِي أَنَّ عَاملًا لِعُمَر بِنِ عَبْدَ الْعَزِيْزِ شُكِي إِلَيْه، فَكَتَبَ إِلَيْهَ: يَا أَخِي! أَذْكُرُكَ طُوْلَ سَهِر أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ، مَعَ خُلُوْدِ الأَبَد، وَإِيَّاكَ أَنْ يُنْصَرَفَ بِكَ مِنْ عَنْد الله، فَيَكُوْنُ آخِرَ الْعَهد، وَانقطاعَ الرَّجَاء. فَلَمَّا قَرَأَ الكَتَاب، طَوَى البِلاَدَ، حَتَّى عَنْد الله، فَيَكُوْنُ آخِرَ الْعَهد، وَانقطاعَ الرَّجَاء. فَلَمَّا قَرَأَ الكَتَاب، طَوَى البِلاَدَ، حَتَّى عَنْد الله، فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: خَلَعتَ قَلْبِي بِكَتَابِكَ، لاَ أَعُودُ إِلَى وَلاَية حَتَّى قَدَمَ عَلَيْه، فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمَنِيْنَ! إِنَّ العَبَّاسَ عَمَّ النَّبِيِّ وَلاَية صَلَّى اللهُ مَنْ اللهَ مَنْ اللهَ الْعَبَاسَ عَمَّ النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّرْنِي. فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ اللّهُ مَارُةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِن السَّمَطَعْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ أَمِيْرًا، فَقَالَ: فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ الإَمَارَةَ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَإِن السَّمَطَعْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ أَمِيْرًا، فَافْعَلْ». فَبَكَى هَارُونُ، وقَالَ: زَدْني.

قَالَ: يَا حَسَنَ الوَجْهِ، أَنْتَ الَّذِي يَسْأَلُكَ اللهُ عَنْ هَذَا الْخَلْقِ يَوْمَ القِيَامَة، فَإِن السَّطَعْتَ أَنْ تَقِي هَذَا الوَجْهَ مِنَ النَّارِ، فَافْعَلْ، وَإِيَّاكُ أَنْ تُصْبِحَ وَتُسِيَ وَفِي قَلْبِكَ غِشُّ لأَحَد مِنْ رَعِيَتِك، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاتِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: "مَنْ أَصْبَحَ لَهُم عَاشًا، لَمْ يَرُحُ مَا اللَّهَ" هَ فَبَكَى هَارُوْنُ، وَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ دَينٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، دَينٌ لِرَبِّ، لَمْ يُحَاسِنِي عَلَيْه، فَالوَيلُ لِي إِنْ لَمْ يُلُهُم حُجَّتِي. وَالوَيلُ لِي إِنْ سَاءَلَنِي، وَالوَيلُ لِي إِنْ نَاقَشَنِي، وَالوَيلُ لِي إِنْ لَمْ أَهُم حُجَّتِي. وَالوَيلُ لِي إِنْ سَاءَلَنِي، وَالوَيلُ لِي إِنْ نَاقَشَنِي، وَالوَيلُ لِي إِنْ لَمْ أَهُم حُجَّتِي. وَالْوَيلُ لِي إِنْ الْعَبَادِ. قَالَ: إِنَّ رَبِّي لَمْ يَأْمُرُنِي مَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أَصْدُقَ وَعْدَهُ، وَالْمِيلُ لِي إِنْ الْعَبَادِ. قَالَ: إِنَّ رَبِّي لَمْ يَأْمُرُنِي مَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أَصْدُقَ وَعْدَهُ، وَأَلْمُ عَنْ مَنْ دَينِ العَبَادِ. قَالَ: إِنَّ رَبِّي لَمْ يَلْمُونِي مَذَا، أَمَرَنِي أَنْ أَصْدُقَ وَعْدَهُ، وَأَلْمِيلُ أَعْرَهُ مَنْ وَعَلَقَتُ اللَّهِ لِلْعَبُدُونِ وَ وَعَلَى اللهُ عَلَى مِثْلُ وَمَعْلَى عَبَادَة رَبِّكَ اللهُ الْمَالُ مَنْ الضَّيْقُ اللّهُ الْمَالُ مَنْ الْمُعْمَاعُ وَالْمَ عَلَى عَلَى عَلَى مِثْلُ وَمَعْلَى وَمَثَلًا كَاللَا عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْمَالُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ الْمَالُ وَالْمَالُ اللّهُ الْمَالَ وَالْمَالُ اللّهُ الْمَلْمُ الْمَالُ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

خَرَجَ، فَجَلَسَ فِي السَّطح عَلَى بَابِ الغُرفَة، فَجَاءَ هَارُوْنُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِه، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ، فَلاَ يُجِيْنُهُ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلك، إِذْ خَرَجَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: يَا هَذَا! قَدْ آذَيْتَ الشَّيْخَ مُنْذُ اللَّيْلَة، فَانْصَرفْ، فَانْصَرَفْنَا(۱).

(٢٩) قَالَ اللَّوْرِيُّ: قَالَ لِي الكسَائِيُّ: كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى حَمْزَةَ، فَجَاءَ سُلَيْمُ بِنُ عِيسَي – تلميذ حمزة – ، فَتَلَكَّأْتُ، فَقَالَ حَمْزَةُ: تَهَابُهُ وَلاَ تَهَابُنِي؟ قُلْتُ: أَيُّهَا الأَسْتَاذُ! أَنْتَ إِنْ أَخطَأْتُ، عَيَّرَنِي (٢).

(٣٠) قَالَ أَبُو بَكْرِ الأَعْيَنُ: أَتَيْتُ آدَمَ العَسْقَلاَنَيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بِنُ صَالِحِ كَاتِبُ اللَّيْثُ يُقْرِئُهُ مِنِّيَ السَّلاَمَ. قُلْتُ: وَلَمَ؟ قَالَ: لأَتُقْرَئُهُ مِنِّيَ السَّلاَمَ، قُلْتُ: وَلَمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ أَظْهَرَ النَّدَامَةَ، وَأَخْبَرَ النَّاسَ بِالرُّجُوْعِ. قَالَ: القُرْآنُ عَمْلُوقٌ. فَأَخْبَرْتُهُ بِعُذْره، وَأَنَّهُ أَظْهَرَ النَّدَامَةَ، وَأَخْبَرَ النَّاسَ بِالرُّجُوْعِ. قَالَ: فَأَقْرِهُ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: يَا هَذَا، اتَّقَ قَالَ: فَأَقْرِهُ السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: يَا هَذَا، اتَّقَ اللهُ، وَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ—تَعَالَى— بِهَا أَنْتَ فِيه، وَلا يَسْتَفَزَّنَكَ أَحَدُ، فَإِنَّكَ إِنْ شَاءَ اللهُ—مُشْرِفٌ عَلَى الجَنَّة. وَقُلْ لَهُ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللهُ مَا أَلْكُونَهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(٣١) قَالَ أَبُو عُبَيْد القَاسِمَ بِنَ سَلاَّم: فَعَلْتُ بِالْبَصْرَةِ فِعْلَتَيْنِ أَرْجُو بِهَا الجَنَّةَ: أَتَيْتُ يَعْنِي القَطَّانَ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقُلْتُ: مَعِيَ شَاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَتْنِي القَطَّانَ وَهُوَ يَقُوْلُ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَقُلْتُ: مَعِيَ شَاهِدَانِ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يَشْهَدَانِ أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ. قَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: أَنْتَ حَدَّثْتَنَا عَنْ شُعْبَة، عَنْ عَبْدً اللَّهُ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَوْدٍ، فَقَالَ: أَمَّرْنَا خَيْرَ مَنْ اللَّكِ بِنِ مَيْسَرَة، عَنِ النَّزَّالِ بِنِ سَبْرَة، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ: أَمَّرْنَا خَيْرَ مَنْ اللَّهُ عَنْ مُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ بَقِيَ، وَلَمْ نَأْلُ. قَالَ: وَمَنِ الآخَرُ؟، قُلْتُ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ

<sup>(</sup>١) (٨/ ٤٢٨ - ٤٣٨) قَالَ الذَّهبِيّ: حِكَايَةٌ عَجِيْبَةٌ، وَالغَلَابِيُّ غَيْرٌ ثِقَةٍ. وَقَدْ رَوَاهَا غَيْرُهُ.

<sup>(</sup>Y) (P\T\T).

<sup>(7) (1/ 577).</sup> 

المَسْوَر، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفِ يَقُوْلُ: شَاوَرْتُ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلْيْنَ، وَأُمْرَاءَ الأَجْنَاد، وَأَصْحَابَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْدِلُ بِعُثْهَانَ. قَالَ: فَتَرَكَ يَعْيَى قَوْلَهُ، وَقَالَ: أَبُو بَكْر وَعُمْرُ وَعُثْمَانُ.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَبْدَ الله الخُرِيْبِيَّ، فَإِذَا بَيْتُهُ بَيْتُ خَمَّار، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ أَوَّلُكُم وَ آخِرُكُم. قَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: أَيُّوْبُ فَيْهِ أَوَّلُكُم وَ آخِرُكُم. قَالَ: مَنْ؟ قُلْتُ: أَيُّوْبُ اللهِ عَنْ عَبِيْدَةَ، قَالَ: اخْتُلِفَ عَلَيَّ فِي الأَشْرِبَةِ، فَهَا لِيَ شَرَابٌ مُنْذُ اللهِ بِنُ إِدْرِيْسَ. عَنْ عَبِيْدَةَ، قَالَ: وَمَنْ آخِرُنَا؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيْسَ. قَالَ: وَمَنْ آخِرُنَا؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيْسَ. قَالَ: فَأَخْرَجَ كُلَّ مَا فِي مَنْزِلِهِ، فَأَهْرَاقَهُ (۱).

(٣٢) عَنْ يَحْيَى بِنَ مَعِيْن، قَالَ: أَخطَأَ عَفَّانُ فِي نَيِّف وَعشْرِيْنَ حَدَيْثًا، مَا أَعْلَمتُ مَا أَعْلَمتُ مَا أَعْلَمتُ مَا أَعْلَمتُهُ سِرَّا، وَطَلَّبَ إِلَيَّ خَلَفُ بِنُ سَالِم، فَقَالَ: قُلْ َلِي: أَيُّ شَيْءٍ هِي؟ فَمَا قُلْتُ لَهُ، كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ عَلَيْهِ (٢٠).

(٣٣) قَالَ عَلِيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ، قَالَ لِي أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: إِنِّي لأَشْتَهِي أَنْ أَصحبَكَ إِلَى مَكَّةَ، وَمَا يَمْنَعنِي إِلاَّ خُوفُ أَنْ أَملَكَ أَوْ تَمَلَّنِي. فَلَلَّا وَدعتُهُ، قُلْتُ: أوصنِي. قَالَ: اجعل التَّقْوَى زَادَك، وَانصب الآخرة أَمَامَك (٣).

(٤٤) قَالَ الثَّوْرِيُّ: خَرَجتُ مِنْ عِنْدِ هَذَا-يَعْنِي: المَهْدِيَّ- وَلَمْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِ بِالإِمَارَةِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَتَبسَّمَ، وَقَالَ: لَقَدْ طَلَبنَاكَ فَأَعْجَزْتَنَا، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِكَ، ارفعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ. قُلْتُ: قَدْ ملأَتَ الأَرْضَ ظُللًا وَجَورًا، فَاتِقِ اللهَ، وَليكُنْ مِنْكَ فِي ذَلِكَ عَبَرٌ. فَنَكَسَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟!! قُلْتُ: تَهْرُبُ بِدِيْنِكَ (٤).

(٣٥) قَالَ ابْنُ خِلِّكَانَ وَغَيْرهُ: أَكْثَر أَهْل العِلْم لاَ يصححُوْنَ نسب المَهْدِيّ عُبَيْد

<sup>(() (( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>.(97/11)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣٠١/١١) (٣)

<sup>(3) (71/</sup> ٢٨٣).

اللهِ جد خلفًاء مِصْر حَتَّى إِنَّ العَزِيْز فِي أُوَّلِ وَلاَيته صعد المِنْبَر يَوْم جُمُعَة فَوَجَد هُنَاكَ رقعَة فنهَا:

نبكي عَلَى المنْبرَ وَالجَامِعِ فَاذْكُرْ أَبًا بَعْدَ الأَبِ الرَّابِعِ فَانشُبْ لَنَا نَفْسَكَ كَالطَّائِعِ فَانشُبْ لَنَا نَفْسَكَ كَالطَّائِعِ وَادْخُلْ بنَا فِي النَّسَبِ الوَاسِعِ يَقْصُرُ عَنْهَا طَمَعً الطَّامع يَقْصُرُ عَنْهَا طَمَعً الطَّامع

إذا سمعنا نسبًا مُنكرًا إِنْ كُنْتُ فِيْهَا تَدَّعِي صَادِقًا وَإِنْ تُسرِدْ تَحْقِيثُ مَا قُلْتَه وَإِنْ تُسرِدْ تَحْقِيثُ مَا قُلْتَه أَوْ لا دَع الأَنسابَ مَسْتورةً فَسَابَ مَسْتورةً فَسَابَ مَسْتورةً فَسَابَ بَنِي هَاشِم

وصَعِدَ مَرَّةً أُخْرَى، فَرَأَى وَرَقَةً فِيْهًا: بِالظُّلَم وَالجُّورِ قَدْ رَضِينَا إِنْ كُنْتَ أُعْطِيتَ عِلمَ غَيْب

وَلَيْسَ بِالكُفْرِ وَالحَاقَهُ فَيُ لَنَا كَاتِبَ البِطَاقَهُ

ثُمَّ قَالَ ابْنُ خِلِّكَانَ: وَذَلِكَ لأَنَّهُم ادَّعُوا عِلْمَ المَغَيَّبَاتِ. وَلَهُم فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ مَشْهُوْرَة (١). (٣٦) قَالَ البَرْبَهَارِيَّ: المُجَالَسَةُ لِلْمُنَاصِحَةِ فَتْحُ بَابِ الفَائِدَة، وَالمُجَالَسَةُ لِلْمُنَاظِرِة غَلْقُ بَابِ الفَائِدَة (٢٠).

(٣٧) قَالَ ابْنُ عَفِيْف: مِنْ أَخبارِ مُنْذِر بِن سعيد المحفوظَة: أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمِلَ فِي بَعْضِ سُطُوحِ الزَّهْرَاء قُبَّةً بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة، وَجَلَسَ فِيْهَا، وَدَخَلَ الأَعْيَانُ، فَجَاءَ مُنذرُ بِنُ سَعِيْد، فَقَالَ لَهُ الْخَلِيْفَةُ كَمَا قَالَ لَمْ قَبْلَهُ: هَلْ رَأَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ أَنَّ فَجَاءَ مُنذرُ بِنُ سَعِيْد، فَقَالَ لَهُ الْخَلِيْفَةُ كَمَا قَالَ لَمْ وَالْفَضِي تَتَحَدَّرُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَبْلِي فَعَلَ مِثْلَ هَذَا؟ فَأَقْبَلَتْ دُمُوعُ القَاضِي تَتَحَدَّرُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا ظَننْتُ يَا أَمِيْرَ اللَّوْمَنِيْنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْكَ هَذَا المَبْلَغَ، أَنْ أَنْزَلَكَ مَنازِلَ الكُفَّارِ، قَالَ: وَاللهِ مَناذِلَ الكُفَّارِ، قَالَ: لَهُ اللَّيْكَةَ، أَنْ أَنْزَلَكَ مَنازِلَ الكُفَّارِ، قَالَ: لَهُ اللَّيْعَانَ يَبْلُغُ مِنْكَ هَذَا المَبْلَغَ، أَنْ أَنْزَلَكَ مَنازِلَ الكُفَّارِ، قَالَ: لَهُ اللَّيْكَةَ الْمُنْ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْكَ هَذَا المَبْلَغَ، أَنْ أَنْزَلَكَ مَنازِلَ الكُفَّارِ، قَالَ: لَهُ عَلَى اللّهُ مَنِيْنَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْكَ هَذَا المَبْلَغَ، أَنْ أَنْزَلَكَ مَنازِلَ الكُفَّارِ، قَالَ: لَهُ اللّهُ لَعَالَ الْمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ لَعَمْ الْمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَعْ مَالَالَ لَلْ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَيْتَ أَنْ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنْكَ هَذَا المَبْلَغَ اللّهُ لَعْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعْلَالَةُ لَا لَيْ اللّهُ لَعْلَ اللّهُ لَعْمَالَ اللّهُ لَعْ الْفَافِي الْمَالَقُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُالَةُ اللّهُ الْفُولَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُالِقُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُالِقُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤَالِ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللْهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

<sup>(1) (01/171-971).</sup> 

<sup>.(91/10)(7)</sup> 

فَقَالَ: قَالَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمِّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِأَلِرَّمْنِ لِبُيُومِمِ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ ﴾ إلَى قَوْله: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِكَ لِلْمُتَقِينَ ﴾ الزُّخْرُف:٣٣- ٣٥] فَنكَسَ النَّاصرُ رَأْسَهُ طَوِيْلاً، ثُمَّ قَالَ: جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خيرًا وَعَنِ النُّخْرُف:٣٣- ٣٥] فَنكَسَ النَّاصرُ رَأْسَهُ طَوِيْلاً، ثُمَّ قَالَ: جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خيرًا وَعَنِ النُّالِمِينَ، الَّذِي قُلْتَ هُوَ الْحَقُّ، وَأَمَرَ بِنَقْضِ سَقْفِ القُبَّةُ (١).

(٣٨) قَالَ ابْنُ طَاهِر: دَخَلتُ عَلَى الزنجَانِي وَأَنَا ضَيِّقُ الصَّدْرِ مِنْ شيرَازِيِّ، فَقَالَ لِي: مِنْ غَيْر أَنْ أَعْلِمَه: لاَ تُضيِّق صَدْرك، في بلادنا يُقَالُ: بُخْلُ أَهْوَازِيٍّ، وَحَمَاقَةُ شِيرَازِيٍّ، وَكَثْرَةُ كَلاَم رَازِيٍّ. وَأَتيتُه وَقَدْ عزمتُ عَلَى الخُرُوج إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَ: أَرَاحلُوْنَ فَنبكى أُمُ مُقَيْمُونَا؟

فَقُلْتُ: مَا يَأْمُرُ الشَّيْخِ؟، فَقَالَ: تَدْخُل خُرَاسَان، وَتَفُوتُك مِصْر، فِيبَقَى فِي قَلْبك مِنْهَا إلى العِرَاقِ وَخُرَاسَان، فَإِنَّهُ لاَ يَفُوتُك شَيْء. فَكَانَ فِي مِنْهَا، اخْرِج إِلَى مِصْرَ، ثُمَّ مِنْهَا إِلَى العِرَاقِ وَخُرَاسَان، فَإِنَّهُ لاَ يَفُوتُك شَيْء. فَكَانَ فِي رَأْيه البركة. وَسَمِعتُه وَجَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿صَحِيْح أَبِي ذَرًّ»، فَقَالَ: فِيْهِ عَنْ أَبِي مُسْلِم الكَاتِب، وَلَيْسَ مِنْ شَرِط «الصَّحِيْح»(٢).

(٣٩) قَالَ ذُو النُّوْنِ: كَانَ العُلَمَاء يَتَوَاعِظون بِثَلاَث، وَيَكْتُب بَعْضُهُم إِلَى بَعْض: مَنْ أَحْسَنَ سَرِيْرَتَهُ، أَحْسَنَ اللهُ علاَنِيَتَهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، أَصْلَحَ اللهُ أَمر دُنْيَاهُ (٣٠).

(٤٠) نَقَلَ اليَسعُ بن حَزْم عَنْ أَبِيه، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ الطَّلَّاعِ فِي بُستَانِه، فَإِذَا بِالْمُعْتَمِدِ ابن عَبَّادِ مُجَتَازٌ مِنْ قَصْرِه، فَرَأَى ابْنَ الطَّلَّاع، فَنَزَلَ عَنْ مَرْكُوبِه، وَسَأَل دُعَاءَهُ، وَتَضَرَّع، وَتَضَرَّع، وَتَضَرَّع، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخ: يَا مُحَمَّدُ، انْتَبهْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَسِنَتِكَ (٥).

<sup>(1) (1/</sup> ۱۷۷).

<sup>.(</sup>٣٨٧/١٨) (٢)

<sup>(181/19) (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) التذمم: أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذم الناس. «لسان العرب» (١٢/ ٢٢٢).

<sup>(0) (1) (1) (0)</sup> 

(٤١) قَالَ أَبُو سَعْد: وَلَّا عَزَمتُ عَلَى الرِّحلَة، دَخَلتُ عَلَى شَيْخِنَا يُوْسُفَ بن أَيُوب مُودِّعًا، فَصَوَّبَ عَزمِي، وَقَالَ: أُوصِيكَ: لاَّ تَدْخُلْ عَلَى السَّلاَطِينِ، وَأَبصِرْ مَا تَأْكُلُ لاَ يَكُوْنُ حَرَامًا(١).

(٤٢) قِيْلَ: إِنَّ الرِّفَاعِيُّ أَقسم عَلَى أَصْحابه إِنْ كَانَ فِيْهِ عِيب يُنبِّهونه عَلَيْهِ فَقَالَ الشَّيْخُ عُمَر الفَارُوْتِيُّ: يَا سيّدِي! أَنَا أَعْلَم فِيكَ عَيبًا. قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: يَا سيّدِي! عَيبُك أَننًا مِنْ أَصْحَابِك. فَبَكَى الشَّيْخ وَالفُقَرَاءُ، وَقَالَ - أَيْ عُمَرُ -: إِنْ سَلِمَ الْمركب عَيبُك أَننًا مِنْ أَصْحَابِك. فَبَكَى الشَّيْخ وَالفُقَرَاءُ، وَقَالَ - أَيْ عُمَرُ -: إِنْ سَلِمَ الْمركب عَمَلَ مَنْ فِيْهِ (٢).

(٤٣) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ يَوْمًا فِي وَعظه: يَا أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنْ تَكلَّمت، خفت مِنْكَ، وَإِن سكتِّ، خفت عَلَيْك عَلَيْ خوفِي عَلَيْك عَلَيْ خوفِي مِنْكَ، فَقول النَّاصح: اتَّقَ الله، خَيْرٌ مِنْ قَوْل القَائِل: أَنْتُم أَهْل بَيْت مغْفُور لَكُم (٣).

(٤٤) قَالَ ابْنُ الأَثِيْر: بَلَغَنَا أَن فَخْر الدِّيْنِ الرَّازِيِّ وَعظ مرَّة عِنْدَ السلطان شهاب الدين، فَقَالَ: يَا شُلْطَان العَالَم، لاَ سُلْطَانك يَبْقَى، وَلاَ تَلْبِيس الرَّازِيِّ يَبْقَى شهاب الدين، فَقَالَ: يَا شُلْطَان العَالَم، لاَ سُلْطَانك يَبْقَى، وَلاَ تَلْبِيس الرَّازِيِّ يَبْقَى ﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [غافر:٤٣]. قَالَ: فَانْتحب السُّلْطَان بالبُكاء (٤٠).

(٤٥) قِيْلَ: إِنَّ العَادل أَتَى وَالشَّيْخِ اليونيني يَتوضَأَ، فَجَعَلَ تَحْتَ سَجَادته دَنَانِيْر، فَرَدَّهَا، وَقَالَ: يَا أَبِا بَكْرِ كَيْفَ أَدْعُو لَكَ وَالْخُمُوْرِ دَائِرَة فِي دِمَشْق، وَتبيع المَرْأَة وَقيَة يُؤْخَذ مِنْهَا قرطيس؟ فَأَبطل ذَلِكَ.

وَقِيْلَ: جلس بَيْنَ يَدَيْهِ المُعَظَّمُ، وَطلب الدُّعَاء مِنْهُ، فَقَالَ: يَا عِيْسَى، لاَ تَكُنْ نَحْسَا

<sup>(1) (+7/ \(\</sup>delta\rangle\).

<sup>(</sup>۲) (۲ / ۸۷).

<sup>.(</sup>٣٧٢/٢١) (٣)

<sup>(3) (17/777).</sup> 

مِثْل أَبيك، أَظهر الزّغل(١)، وَأَفسد عَلَى النَّاس المعَامِلَة(٢).

(٤٦) عَنْ مُوْسَى بِنِ أَبِي عِيْسَى، قَالَ: أَتَى عُمَرُ مَشْرَبَةَ بَنِي حَارِثَةَ، فَوَجَدَ مُحَمَّدَ بِنَ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، كَيْفَ تَرَانِي؟ قَالَ: أَرَاكَ كَمَا أُحِبُّ، وَكَمَّا يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ لَكَ الْخَيْرَ، قَوِيًّا عَلَى جَمْعِ المَالِ، عَفِيْفًا عَنْهُ، عَدْلًا فِي قَسْمِه، وَلَوْ مِلْتَ عَدَّلْنَاكَ، كَمَا يُعَدَّلُ السَّهُمُ فِي الثِّقَافِ. قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي قَوْم إِذَا مِلْتُ عَدَّلُونِي (٣). يُعَدَّلُ السَّهُمُ فِي الثِّقَافِ. قَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَنِي فِي قَوْم إِذَا مِلْتُ عَدَّلُونِي (٣).

(٤٨) عَنْ أَبِي جَعْفَر الْمُسْنَدِيِّ، قَالَ: وَدَّعْتُ الفُضَيْلَ بِنَ عِيَاضٍ، فَقُلْتُ: أَوْصِنِي. قَالَ: كُنْ ذَنَبًا، وَلاَ تَكُنُّ رَأْسًا (٥٠).

(٤٩) قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: زَارَنِي عَبْدُ الكَرِيْمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ صُوْفٌ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا زِيُّ الرُّهْبَانِ، إِنَّ المُسْلِمِيْنَ إِذَا تَزَاوَرُوا، تَجَمَّلُوا(٢٠).

<sup>(</sup>١) الزغل: الغش. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٩٥).

<sup>.(1 · ( / 7 / ) ( )</sup> 

<sup>(7) (7/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>ξ) (Λ\ ΓΥΥ).

<sup>.(</sup>٦٦٠/١٠) (٥)

<sup>(1) (3/717).</sup> 

(٥٠) عَنِ ابْنِ مُمَيْد، قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ ابْنِ الْمَبَارَك، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَيش يَقُوْلُ الرَّ جُلُ إِذَا عَطَسَ؟ قَالَ: الحَمْدُ للهِ. فَقَالَ لَهُ: يَرْ حَمُّكَ اللهُ (١).

(٥١) عَنْ رُزَيْقَ بِنِ سَوَّارِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَمَرْوَانَ كَلاَّمْ، فَأَغَلْظَ مَرْوَانُ لَهُ، وَحَسَنُ سَاكِتُ، فَأَمْتَخَطَّ مَرْوَانُ بِيَمِيْنِهِ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَيْجَكَ! أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الْدَمِينَ لِلوَجْهِ، وَالشِّمَالَ لِلْفَرْجِ؟ أُفِّ لَكَ! فَسَكَتَ مَرْوَانُ (٢).

(٥٢) عَنْ مُمَيْد بنِ هلاَل، قَالَ: قَامَ زَيْدُ بنُ صُوْحَانَ إِلَى عُثْاَنَ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمنِيْنَ! مِلْتَ فَهَالَتْ أُمَّتُك، اعْتَدلْ يَعْتَدلُوا. قَالَ: أَسَامِعٌ مُطِيْعٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: الْحُقْ بِالشَّام. فَطَلَّقَ امْرَأْتَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِحَيْثُ أَمَرَهُ (٣).

(٥٣) قَالَ مَالُكُ: شَاوَرَنِي هَارُوْنُ الرَّشِيْدُ فِي ثَلاَتَة: فِي أَنْ يُعَلِّقَ «الْمُوطَّأَ» فِي الكَعْبَة، وَيَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَا فَيْه، وَفِي أَنْ يَنْقُضَ مِنْبَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَجْعَلَهُ مِنْ ذَهَب وَفَضَّة وَجَوْهَر، وَفِي أَنْ يُقَدِّمَ نَافِعًا إِمَامًا فِي مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ ذَهَب وَفَضَّة وَجَوْهَر، وَفِي أَنْ يُقَدِّمَ نَافِعًا إِمَامًا فِي مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: أَمَّا تَعلِيقُ «اللُوطَّأَ»، فَإِنَّ الصَّحَابَة اخْتَلَفُوا فِي الفُرُوع، وَتَفَرَّقُوا، وَكُلُّ عِنْد نَفْسه مُصِيْبٌ، وَأَمَّا نَقْضُ المُنْبَر، فَلاَ أَرَى أَنْ يُحْرَمَ النَّاسُ أَثَرَ رَسُولِ اللهِ صَالَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ إِمَامٌ فِي القرَاءة، لاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَبْدُرَ مِنْهُ بَادِرَةٌ فِي المِحْرَابِ، وَأَمَّا نَقْضُ اللهُ عَلْدَ الله (٤).

(٤٥) قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَقُّ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لاَ يَسْتَخَفَّ بِثَلاَثَةِ: الْعُلَمَاءِ وَالسَّلاَطِيْنِ وَالإِخْوَانِ، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِالسُّلْطَانِ ذَهَبَتْ أَخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالسُّلْطَانِ ذَهَبَتْ دُنيَاهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِاللَّمُ لُطَانِ ذَهَبَتْ مُرُوءتُهُ (٥٠).

<sup>.</sup> $( \wedge \wedge \wedge \wedge )$  (1)

<sup>(1) (4/111).</sup> 

<sup>.(07\/</sup>T) (T)

 $<sup>.(4\</sup>Lambda/\Lambda)(\xi)$ 

<sup>.(701/17)(0)</sup> 

مَعْ فَالْعُلَاءِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ مِنْ الْعُلَاءُ م

## الإنفاق



(١) عَنْ قَبِيْصَةَ بِنِ جَابِرٍ، قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ، فَهَا رَأَيْتُ أَعْطَى لِجَزِيْلِ مَالٍ مِنْ غَيْر مَسْأَلَة منْهُ (١).

(٢) عَنْ مُوْسَى بِنِ مُحَمَّد بِنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ طَلْحَةُ يُغِلُّ بِالعَرَاقِ أَرْبَعَ مَائَة أَلْفٍ، وَيُغِلُّ بِالسَّرَاة عَشْرَةُ آلاَف دَيْنَار، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَر، وَبِالأَعْرَاضِ لَهُ عَلاَّت، وَكَانَ لاَ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ بَنِي تَيْم عَائِلًا إلاَّ كَفَاهُ، وَقَضَى دَيْنَهُ، وَلَقَدْ كَانَ يُرْسِلُ إِلَى عَائِشَةَ إِذَا جَاءَتْ غَلَّتُهُ كُلَّ سَنَةٍ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ، وَلَقَدْ قَضَى عَنْ فُلاَن التَّيْمِيِّ ثَلاَثِيْنَ أَلْفًا (٢).

(٣) عَنْ مُغِيْث بِنِ سُمَيٍّ، قَالَ: كَانَ لِلزُّبَيْرِ بِنِ العَوَّامِ أَلَفُ مَمْلُوْكٍ يُؤَدُّوْنَ إِلَيْهِ الخَرَاجَ، فَلاَ يُدْخِلُ بَيْتَهُ مِنْ خَرَاجِهِمْ شَيْئًا (٣).

(٤) عَنْ أَنَس: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ عَوْفِ لَّا هَاجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْهَانَ، كَذَا هَذَا. فَقَالَ: إِنَّ لِي حَائِطِيْنِ، فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ. قَالَ: بَلْ دُلَّنِي عَلَى السُّوْقِ، إِلَى أَنْ قَالَ: فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى قَدَمَتْ لَهُ سَبْعُ مَائَة رَاحِلَة تَعْمِلُ البُرَّ وَالدَّقِيْقَ وَالطَّعَامَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ سُمِعَ لأَهْلِ المَدِيْنَة رَجَّةٌ، فَبَلَغَ عَائِشَة، فَقَالَّتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ وَاللَّعْعَامَ، فَلَمَّ دَخَلَتْ سُمِعَ لأَهْلِ المَدِيْنَة رَجَّةٌ، فَبَلَغَ عَائِشَة، فَقَالَّتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهَ مَنَ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلاَّ حَبُولًا». فَلَمَّا بَلَغَهُ، قَالَ: يَا الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللَّهُ الرَّحْمَلُ المَّاسِهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ (١٠).

<sup>.(</sup>٣٠/١)(1)

<sup>(1) (1/ 77-77).</sup> 

<sup>(7) (1/00-50).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١/ ٧٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: أَخْرَجَهُ أَحَمْدُ فِي (مُسْنَدِهِ)، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بنِ حَسَّانٍ، عَنْ عُهارَةَ. وَقَالَ: حَدِيْثُ مُنْكَرٌ.

(٥) عَنْ مَالِكَ: أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بِأَرْبِعَةِ آلاَف، أَوْ بِأَرْبَعِ مَائَة دِيْنَار، وَقَالَ لِلرَّسُوْلَ: أَنْظُرْ مَا يَصْنَعُ بَهَا. قَالَ: فَقَسَّمَهَا أَبُو عُبَيْدَة، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مُعَادِ بِمِثْلَهَا. قَالَ: فَقَسَّمَهَا أَبُو عُبَيْدَة، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مُعَادِ بِمِثْلَهَا. قَالَ: فَقَسَّمَهَا، إِلاَّ شَيْئًا قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ نَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَخْبَرَ الرَّسُوْلُ عُمَر، قَالَ: الْحَمْدُ للهِ اللَّهِ الْآنِي جَعَلَ فِي الإِسْلاَم مَنْ يَصْنَعُ هَذَا (١٠).

(٦) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْفٍ أَوْصَى بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُعْطَى مِنْهَا أَلْفُ دِيْنَار (٢).

(٧) قَالَ أَنَسُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيِّ بِاللَّدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ (٣)، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله، أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله، أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ الله حَيْثُ أَرَاكَ الله. فَقَالَ: «بَخٍ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ»(٤).

(٨) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بَعَثَ مَرَّةً إِلَى عَائِشَةَ بِهَائَةَ أَلْفِ دِرْهَم، فَوَاللهِ مَا أَمْسَتْ حَتَّى فَرَّقَتْهَا. فَقَالَتْ لَمَا مَوْ لَا ثُهَا: لَوْ اشْتَرَيْتِ لَنَا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ لَخُمَّا؟ فَقَالَتْ: أَلاَ قُلْت لِي (٥٠).

(٩) عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، قَالَتْ: بَعَثَ ابْنُ الزُّبِيْرِ إِلَى عَائِشَةَ بِهَالِ فِي غِرَارَتَيْنِ (١٠)، يَكُوْنُ مائَةَ أَلْف، فَدَعَتْ بِطَبِق، فَجَعَلَتْ تَقْسِمُ فِي النَّاسِ. فَلَمَّا أَمْسَتُ، قَالَتْ: هَاتِي يَا جَارِيَةُ فُطُوْرِي. فَقَالَتْ أُمُّ ذَرَّةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَمَا اَسْتَطَعْتِ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا لَحُمَّ بِدِرْهَمٍ؟ فَطُوْرِي. فَقَالَتْ أُمُّ ذَرَّةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَمَا اَسْتَطَعْتِ أَنْ تَشْتَرِي لَنَا لَحُمَّ بِدِرْهَمٍ؟ قَالَتْ: لاَ تُعَنِّفِيْنِي، لَوْ أَذْكَرْتِيْنِي لَفَعَلْتُ (٧).

<sup>.(\\ -\\ /\) (\)</sup> 

<sup>.(9 · /1) (</sup>۲)

<sup>(</sup>٣) بيرحاء: اسم مال وموضع بالمدينة. «النهاية» (١/١١).

<sup>(3) (7/ 77).</sup> 

<sup>(0) (7/</sup> ۲۸۱ – ۷۸۱).

<sup>(</sup>٦) الغرارة: الجوالق أي الوعاء. «لسان العرب» (٥/ ١٨).

 $<sup>.(1 \</sup>text{ V/V})(V)$ 

(١٠) عَنْ بَرْزَةَ بِنْتِ رَافِعِ، قَالَتْ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى زَيْنَبَ بِعَطَائِهَا، فَقَالَتْ: غَفَرَ اللهُ لِعُمَرَ، غَيْرِي كَانَ أَقْوَى عَلَى قَسْمِ هَذَا. قَالُوا: كُلُّهُ لَكَ. قَالَتْ: سُبْحَانَ الله! وَاسْتَتَرَتْ مِنْهُ بَقُوْبِ، وَقَالَتْ: صُبُّوْهُ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ ثَوْبًا. وَأَخَذَتْ تُفَرِّقُهُ فِي رَحِهَا، وَأَيْتَامِهَا؛ وَأَعْطَتْنِي مَا بَقِيَ؛ فَوَجَدنَاهُ خَسْمةً وَثَهَانِيْنَ دَرْهَمًا. ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَهَا إِلَى السِّهَاءِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ يُدْرِكْنِي عَطَاءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِي هَذَالًا).

(١١) عَنِ القَاسِمُ بِنِ مُحَمَد: قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ حِيْنَ حَضَرَتْهَا الوَفَاةُ: إِنِّي قَدْ أَعْدَدْتُ كَفَنِي؛ فَإِنْ بَعَثَ لِي عُمَرُ بِكَفَن، فَتَصَدَّقُوا بِأَحَدِهِمَا؛ وَإِنِ اسْتَطَعْتُم إِذْ أَدْلَيْتُمُوْنِي أَنْ تَصَدَّقُوا بِحَقْوَتِي (٢)، فَافْعَلُوْا(٣).

(١٢) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَى سَوْدَةَ بِغِرَارَةِ دَرَاهِم. فَقَالَتْ: مَا هَذهِ؟ قَالُوا: دَرَاهِم. قَالَتْ: فَفَرَّ قَتْهَا(٥٠). قَالُوا: دَرَاهِم. قَالَتْ: فَفَرَّ قَتْهَا(٥٠).

(١٣) عَنْ نَافِع، قَالَ: لَّا مَاتَ خَالِدٌ، لَمْ يَدَعْ إِلَّا فَرَسَهُ وَسِلاَحَهُ وَغُلاَمَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: رَحمَ اللهُ أَبَا سُلَيْهَانَ، كَانَ عَلَى مَا ظَنَنَاهُ به (٢٠).

(١٤) عَنِ النَّعْمَانَ بِن مُحَيْد، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ خَالِي عَلَى سَلْمَانَ بِالْمَدَائِن، وَهُوَ يَعْمَلُ الْخُوْصَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَشْتَرِي خُوْصًا بِدرْهَم، فَأَعْمَلُهُ، فَأَيْعُهُ بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، فَأُعِيْدُ دِرْهَمًا فِيْه، وَأَنْفِقُ دِرْهَمًا عَلَى عِيَالِي، وَأَتَصَدَّقُ بِدِرْهَمٍ، وَلَوْ أَنَّ عُمَرَ مَا انْتَهَيْتُ (٧).

(٥١) عَنْ شَقِيْقٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنِّي

<sup>(1) (7\ 717).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الحقو: الإزار. «تاج العروس» (٣٧/ ٤٥٤).

<sup>.(11/11).</sup> 

<sup>(</sup>٤) القنع: الطبق.

<sup>.(</sup>٢٦٩/٢) (٥)

<sup>(7) (1/ 7).</sup> 

<sup>.(</sup>οξV/\) (V)

أَخْشَى أَنْ أَكُوْنَ قَدْ هَلَكْتُ، إِنِّي مِنْ أَكْثَر قُرَيْش مَالًا، بِعْتُ أَرْضًا لِي بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفِ دَيْنَار. قَالَتْ: يَا بُنَيَّ! أَنْفَقْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «إِنَّ مِنْ أَضْحَابِي مَنْ لَنْ يَرَانِي بَعْدَ أَنْ أُفَارِقَهُ». فَأَتَيْتُ عُمَر، فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَتَاهَا، فَقَالَ: بِاللهِ أَنَا مُنْهُم. قَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا، وَلَنْ أُبْرِئَ أَحَدًا بَعْدَكَ (۱).

(١٦) عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَصَدَّقَ ابْنُ عَوْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَطْرِ مَالِهِ أَرْبَعَةِ آلاَف، ثُمَّ تَصَدَّقَ بأَرْبَعِيْنَ أَلْفُ دِيْنَار، وَحَمَلَ عَلَى خَسْ مَائَة فَرَس فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثَمَّ حَمَلَ عَلَى خَسْ مَائَة وَرَاحِلَة فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَكَانَ عَامَّةُ مَالِهِ مِنَ التَّجَارَةً (٢). سَبِيْلِ اللهِ، وَكَانَ عَامَّةُ مَالِهِ مِنَ التَّجَارَةً (٢). (١٧) عَنْ أُمِّ بَكْرِ بِنْتُ المِسْوَر: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بَاعَ أَرْضًا لَهُ مِنْ عُثْهَانَ بأَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِيْنَار، فَقَسَمَهُ فِي فَقَرَاء بَنِي زُهْرَة، وَفِي المُهَاجِرِيْن، وَأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٣).

(١٨) عَنْ طَلْحَةً بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَوْفَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ اللَّهِ يَنَةَ عِيَالًا عَلَى عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مَالُهُ، وَثُلَّثُ يَقْضِى دَيْنَهُمْ، وَيَصِلُ ثُلُقًا (٤٠). الرَّحْمَن بِن عَوْفِ: ثُلُثُ يَقْرضُهُمْ مَالُهُ، وَثُلُّثُ يَقْضِى دَيْنَهُمْ، وَيَصِلُ ثُلُقًا (٤٠).

(٩) عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيْرِ: كَانَ لأَبِي ذَرِّ ثَلاَّثُوْنَ فَرَسًا يَحْمِلُ عَلَيْهَا، فَكَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا، فَأَضَلَحَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا يَغْزُو عَلَيْهَا، وَيُصْلِحُ آلَةَ بَقِيَّتِهَا، فَإِذَا رَجَعَتْ أَخَذَهَا، فَأَصْلَحَ آلَتَهَا، وَجَمَلَ عَلَى الأُخْرَى (٥).

(٢٠) عَنْ أَبِي ذَرِّ: أَنَّهُ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُثْهَانَ، فَأَذِنَ لَهُ وَبِيَدهِ عَصَا. فَقَالَ عُثْهَانُ: يَا كَعْبُ! إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوُفِّي، وَتَرَكَ مَالًا، فَهَا تَرَى؟ قَالَ: إِنَّ كَانَ فَضَلَ فِيْهِ حَقُّ اللهِ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْه. فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ، وَضَرَبَ كَعْبًا، وَقَالً: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ. فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ، وَضَرَبَ كَعْبًا، وَقَالً: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي هَذَا الجَبَلَ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ، وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي، أَذَرُ خَلْفِي

<sup>(1) (1/ 7</sup>A).

<sup>(1) (1/ 1 (1).</sup> 

 $<sup>(\</sup>gamma) (1/0\Lambda - \Gamma\Lambda).$ 

 $<sup>.(\</sup>Lambda\Lambda/1)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>V \ /Y) (o)

مِنْهُ سِتَّةَ أَوَاقِ». أَنْشُدُكَ الله يَا عُثْهَانُ، أَسَمِعْتَهُ قَالَ مِرَارًا؟ قَالَ: نَعَمْ (۱).

(٢١) قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً قَطُّ أَجْوَدَ مِنْ عَائِشَةَ وَأَسْهَاءَ؛ وَجُوْدُهُمَا كُغْتَلِفٌ: أَمَّا عَائِشَةُ، فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّيْءَ إِلَى الشَّيْء، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهَا وَضَعَتْهُ مَوَاضَعَه، وَأَمَّا أَسْهَاءُ، فَكَانَتْ لاَ تَدَّخِرُ شَيْئًا لغَد (٢).

(٢٢) قَالَ مُصْعَبُ بِنُ ثَابِت: بَلَغَنِي - وَالله - أَنَّ حَكِيْمَ بِنَ حِزَامٍ حَضَرَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَعَهُ مائَةُ رَقَبَة، وَمائَةُ بَدَنَة، وَمائَةُ بَقَرَة، وَمائَةُ شَاة، فَقَالَ: الكُلُّ لله (٣).

(٢٣) عَنْ يُوْنُسَ بِنِ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُوْلُ عَلَى مِنْبَرِ دِمَشْقَ: تَصَدَّقُوا، وَلاَ يَقُلْ أَخَدُكُم: إِنِّيْ مُقِلِّ، فَإِنَّ صَدَقَةَ اللَّقِلِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةَ الغَّنِيِّ (٤).

(٢٤) عَنْ نَافع ، قَالَ: مَا أَعْجَبَ ابْنَ عُمَرَ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ قَدَّمَهُ، بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ عَلَى نَاقتِه، إِذْ أَعْجَبَتْهُ، فَقَالَ: إِخ إِخ. فَأَنَاخَهَا، وَقَالَ: يَا نَافَعُ، خُطَّ عَنْهَا الرَّحْلَ. فَجَلَّلَهَا، وَقَالَ: يَا نَافَعُ، خُطَّ عَنْهَا الرَّحْلَ. فَجَلَّلَهَا، وَقَالَ: يَا نَافَعُ، خُطَّ عَنْهَا الرَّحْلَ.

(٢٥) عَنْ أَيُّوْبَ بِنِ وَائِلٍ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ، فَفرَّقهَا، وَأَصْبَحَ يَطلُبُ لرَاحلَته عَلَفًا بِدرُهُم نَسْئِئَةً (٢٠).

(٢٦) عَنْ نَافع: أُتِّيَ ابْنُ عُمَرَ ببضْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ أَلْفًا، فَهَا قَامَ حَتَّى أَعْطَاهَا(٧).

(٢٧) عَنْ نَافِع، قَالَ: مَرضَ أَبْنُ عُمَرَ، فَاشْتَهَى عِنَبًا أَوَّلَ مَا جَاءَ، فَأَرْسَلَتِ الْمَرَأْتُهُ بِدِرْهَم، فَاشَّتَرَتْ بِهِ عُنْقُوْدًا، فَاتَّبَعَ الرَّسُوْلَ سَائِلٌ، فَلَمَّا دَخَلَ، قَالَ: السَّائِلَ، السَّائِلَ. فَلَمَّا السَّائِلَ. فَقَالً ابْنُ عُمَرَ: أَعُطُوهُ إِيَّاهُ. ثُمَّ بَعثَتْ بِدِرْهَم آخرَ، قَالَ: فَاتَّبَعَهُ السَّائِلُ. فَلَمَّا

<sup>(1) (7/ 22- 72).</sup> 

<sup>(7) (7/7)</sup>.

<sup>.(0 · /</sup>٣) (٣)

<sup>(3) (</sup>٣/ ١٥١).

<sup>.(</sup>۲۱۷/۳) (۵)

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٨١٢).

<sup>.(</sup>Y\\/T) (V)

دَخَلَ، قَالَ: السَّائِلَ السَّائِلَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطُوهُ إِيَّاهُ. فَأَعْطَوْهُ، وَأَرْسَلَتْ صَفِيَّةُ إِلَى السَّائِلِ تَقُوْلُ: وَاللهِ لَئِنْ عُدْتَ، لاَ تُصِيْبُ مِنِّي خَيرًا. ثُمَّ أَرْسَلَتْ بِدِرْهَمٍ آخرَ، فَاشْتَرَتْ بِهِ (۱).

(٢٨) عَنْ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبِ: أَنَّهُ خَطبَ، وَقَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ قَدْ جَمَعَ مَالًا، وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيَنَكُم، فَحَضَرَ النَّاسُ، فَقَامَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: إِنَّهَا جَمَعْتُهُ لِلْفُقَرَاءِ. فَقَامَ نِصْفُ النَّاسُ (٢).

(٢٩) قَالَ القَاسِمُ بِنُ مُحَمَّدِ: كَانَتْ أَسْمَاءُ لاَ تَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدِ(٣).

(٣٠) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ سَعِيْدُ بِنُ العَاصِ إِذَا قَصَدَهُ سَائِلٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، قَالَ: اكْتُبْ عَلَيَّ سِجلًا بِمَسْأَلَتِكَ إِلَى المَيْسَرَة (٤٠).

(٣١) عَنْ مُغِيْرَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ أُويْسُ القَرنِيُّ لَيَتَصَدَّقُ بِثِيَابِهِ، حَتَّى يَجْلِسَ عُرْيَانًا، لاَ يَجِدُ مَا يَرُوْحُ فِيْهِ إِلَى الْجُمْعَةِ (٥٠).

(٣٢) قَالَ عَاصِمُ بِنُ بَهْدَلَةً: كَانَ أَبُو وَائِلِ يَقُوْلُ لِجَارِيَتِهِ: إِذَا جَاءَ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَهُ - بِشَيْء، فَلَا تَقْبَلِيْه، وَإِذَا جَاءَ أَصْحَابِي بِشَيْء، فَخُذَيْهِ. وَكَانَ ابْنُهُ قَاضِيًا عَلَى الْنُهُ - بِشَيْء، فَلاَ تَقْبَلِيْه، وَإِذَا جَاءَ أَصْحَابِي بِشَيْء، فَخُذَيْهِ. وَكَانَ ابْنُهُ قَاضِيًا عَلَى الكُنَاسَة (١٠). قَالَ: وَكَانَ لأَبِي وَائِل - رَحَمَهُ اللهُ - خُصُّ مَنْ قَصَب، يَكُوْنُ فَيْهِ هُو وَفَرَسُهُ، فَإِذَا غَزَا نَقَضَهُ، وَتَصَدَّقَ بِهِ، فَإِذَا رَجَعَ أَنْشَأَ بِنَاءهُ (٧٠).

(٣٣) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ يَعِيْشُوْنَ لاَ يَدْرُوْنَ مِنْ أَيْنَ

<sup>.(17 (7/ 17).</sup> 

<sup>(1) (4/ 171- 171).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٨٠/٣) (٣)

<sup>(\$ (7/</sup> ٧٤٤).

<sup>(</sup>٥) (٢٠ /٤). قلت: عفا الله عنه كان يسعه ترك ثوب للجمعة فهذا أرجى وأقرب

<sup>(</sup>٦) والكناسة: محلة بالكوفة.

 $<sup>.(170/\</sup>xi)(V)$ 

كَانَ مَعَاشُهُم، فَلَمَّا مَاتَ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْن، فَقَدُوا ذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يُؤْتَوْنَ بِاللَّيْلِ(١). (٣٤) قَالَ حُسَيْنٌ الجُعْفَيُّ: قَدِمَ ابْنُ الْحُرِّ وَعَبْدَةُ فِي تَجَارَةِ مَكَّةَ وَبَهَا فَاقَةٌ، فَتَصَدَّقَا بِعَشْرَةِ آلاَف، فَفَضَلَ خَلْقُ مِنَ المَسَاكِيْنِ، فَهَا تَخَلَّصُوا مِنْهُم إِلاَّ بِإِنْفَاقِ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، وَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةَ لَيُلا(٢).

(٣٥) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيْدَ بِن جَابِرِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنَ القَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنَّا بِالقُسَطَنْطِيْنِيَّةِ، وَكَانَ النَّاسُ يُرْزَقُوْنَ رَغِيْفَيْنِ رَغِيْفَيْنِ، فَكَانَ يَتَصَدَّقُ بَرَغَيْفَ، وَيَصُوْمُ وَيُفْطَرُ عَلَى رَغَيْفِ(٣).

(٣٦) عَنْ مُحَمَّد بن صَبِيْح قَالَ: لَّا قَدمَ أَبُو الزِّنَادِ الكُوْفَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ، كَلَّمَ رَجُلٌ حَمَّادَ بنَ أَبِي سُلَيْهَانَ فِيْمَنْ يُكَلِّمُ أَبَا الزِّنَادِ يَسْتَعِيْنُ بهِ فِي بَعْضِ أَعْهَالهِ. فَقَالَ رَجُلٌ حَمَّادُ: كَمْ يُؤَمِّلُ صَاحِبُكَ مِنْ أَبِي الزِّنَاد أَنْ يُصِيْبَ مَعَهُ؟ قَالَ: أَلْفُ دَرْهَم. قَالَ: قَدْ أَمَرْتُ لَهُ بخَمْسَةِ آلاَفِ دِرْهَم، وَلاَ يُبْذَلُ وَجْهِي إلَيْهِ. قَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيَّرًا(٤٠).

(٣٧) عَنِ الصَّلْتِ بِنِ بِسُطَامَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ حَمَّادُ بِنُ أَبِي سُلَيْهَانَ يَزُوْرُنِي، فَيُقِيْمُ عِنْدِي سَائِرَ نَهَارِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ، قَالَ: انْظُرِ الَّذِي تَحْتَ الوِسَادَةِ، فَمُرْهُم يَنْتَفَعُوْنَ بِه. فَأَجَدُ الدَّرَاهِمَ الكَثِيْرَةَ (٥٠).

(٣٨) قَالَ مَالَكُ: كَانَ ابْنُ شِهَابِ مِنْ أَسخَى النَّاسِ، فَلَمَّا أَصَابَ تِلْكَ الأَمْوَالَ، قَالَ لَهُ مَوْلَىً لَهُ وَهُوَ يَعِظُه: قَدْ رَأَيْتً مَا مَرَّ عَلَيْكَ مِنَ الضَّيْقِ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، أَلْكُ مَنَ الضَّيْقِ، فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ. قَالَ: إِنَّ الكَرِيْمَ لاَ تُحَنِّكُه (١) التَّجَارِبُ(١).

<sup>(1) (3/ 397).</sup> 

<sup>(7) (0/</sup> P77).

<sup>.(190/0)(</sup>٣)

<sup>(3) (0/ 177).</sup> 

<sup>(0) (0/ 177).</sup> 

<sup>(</sup>٦) حنكتك الأمور: أي راضتك وهذبتك، ورجل حنك لبيب عاقل. «النهاية» (١/ ٢٥٢)، «المعجم الوسيط» (١/ ٢٠٣).

<sup>.(</sup>TTA/0) (V)

(٣٩) عَنْ عُقَيْل بِنِ خَالِد: أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الأَعرَابِ يُفَقِّهُهُم، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ وَقَدْ نَفَدَ مَا بِيدَه، فَمَدَّ الزُّهْرِيُّ يَدَهُ إِلَى عِمَامَتِي، فَأَخَذَهَا، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: يَا عُقَيْلٌ، أُعْطِيْكَ خَيْرًا مَنْهَا (١).

(٤٠) عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ: أَنَّهُ رُبَّهَا أَحْدَثَ الوُضُوْءَ فِي اللَّيْلِ مِنْ غَيْرِ نَوْم. وَذَكَرَ جَرِيْرُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ: أَنَّ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيَّ لَمْ تَمَرَّ سَاعَةٌ قَطُّ عَلَيْهِ إِلاَّ تَصَدَّقَ بِشَيَّءٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، صَلَّى رَكْعَتَيْنُ (٢).

(٤١) قَالَ يَعْيَى القَطَّانُ: كَانَ شُعْبَةُ مِنْ أَرَقِّ النَّاسِ، يُعطى السَّائلَ مَا أَمْكَنَهُ (٣).

(٤٢) قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: كُنَّا عِنْدَ شُعْبَةَ، فَجَاءً سُلَيْهَانُ بِنُ اللَّغِيْرَةِ يَبْكِي، وَقَالَ:

مَاتَ حَمَارِي، وَذَهَبِت مِنِّي الجُمُعَةُ، وَذَهَبَتْ حَوَائِجِي. قَالَ: بِكُمْ أَخَذْتَه؟ قَالَ: بِثَلاَثَة دَنَانِيْرَ. قَالَ شُعْبَةُ: فَعِنْدِي ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ، وَاللهِ مَا أَملِكُ غَيْرَهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيْهِ (٤).

(٤٣) قَالَ حَرْمَلَةُ: كَانَ اللَّيْثُ بِنُ سَعْد يَصِلُ مَالكًا بِهَائَة دِيْنَار فِي السَّنَة، فَكَتَبَ مَالكُّ إِلَيْهِ: عَلَيَّ دَيْنٌ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِخَمْسِ مائَة دِيْنَار، فَسَمَعْتُ ابْنَ وَهْبِ يَقُوْلُ: كَتَبَ مَالكُّ إِلَيْهِ: عَلَيَّ دَيْنٌ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِخَمْسِ مائَة دِيْنَار، فَسَمَعْتُ ابْنَ وَهْبِ يَقُوْلُ: كَتَبَ مَالكُ إِلَى اللَّيْثِ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُدخِلَ بِنْتِي عَلَى زَوْجِهَا، فَأُحِبُ أَنْ تَبْعَثَ لِي بِشَيْء مِنْ عُصْفُرٍ. فَبَعَثَ إِلَيْه بِثَلاَثِيْنَ حِمُّلًا عُصْفُرًا، فَبَاعَ مِنْهُ بِخَمْسِ مَائَة دِيْنَار، وَبَقَى عَنْدَهُ فَضْلَةٌ (٥٠).

(٤٤) قَالَ قَتَيْبَةُ: كَانَ اللَّيْثُ يَسْتَغِلُّ عَشْرِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارِ فِي كُلِّ سَنَة، وَقَالَ: مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةٌ قَطُّ. وَأَعْطَى اللَّيْثُ البَّنَ لَهَيْعَةً أَلْفَ دِيْنَارِ، وَأَعْطَى مَالكًا أَلْفَ دِيْنَارٍ، وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةٌ قَطُّى مَالكًا أَلْفَ دِيْنَارٍ، وَجَارِيَةً تَسُّوى ثَلاَثَ مَائَة دِيْنَارٍ (٢٠).

(٥٥) وَقَالَ قُتَيْبَةُ: وَجاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى اللَّيْثِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا الْحَارِثِ، إِنَّ ابْنًا لِي

<sup>(1) (0/ +37-137).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۱۹۹).

<sup>(7) (</sup>٧/ ١١٢).

<sup>(3) (</sup>V/117).

 $<sup>.(1\</sup>xi \Lambda/\Lambda)$  (0)

<sup>(</sup> $\Gamma$ ) ( $\Lambda$ / $\Lambda$ 3 / -  $\Gamma$ 3 /).

عَلِيْلٌ، وَاشْتَهَى عَسَلًا. فَقَالَ: يَا غُلاَمُ، أَعْطِهَا مِرْطًا مِنْ عَسَلٍ. وَالمِرْطُ: عِشْرُوْنَ وَمَائَةُ رَطْل (١).

(٤٦) قَالَ اللَّيْث بن سَعْدِ: مَا وَجَبَتْ عَلَيَّ زَكَاةٌ مُنْذُ بَلَغتُ (٢).

(٤٧) قَالَ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: كَانَتْ غَلَّةُ عَبْدِ الوَهَّابِ بِنِ عَبْدِ المَجِيْدِ فِي كُلِّ سَنَةَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا إِلَى خَمْسِيْنَ أَلْفًا، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ السَّنَةَ، لَمْ يَبْقِ مِنْهَا شَيْئًا، كَانً يُنْفَقُهَا عَلَى أَصْحَابِ الحَديثِ".

(٤٨) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَدِمَ الشَّافِعِيُّ صَنْعَاءَ، فضُرِ بَتْ لَهُ خَيْمَةٌ، وَمَعَهُ عَشْرَةُ آلاَفِ دِيْنَار، فَجَاءَ قَوْمٌ، فَسَأَلُوْهُ، فَهَا قُلِعَتِ الْخَيْمَةُ وَمَعَهُ مَنْهَا شَيْءٌ (٤٠).

( ﴿ ٤٩) عَنْ الفُسْطَاطِيُّ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدِ مَعَ ابْن طَاهِر، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَبُو دُلَفِ بِثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم، فَلَمْ يَقْبَلْهَا، وَقَالَ: أَنَا فِي جَنَبَة رَجُل مَا يَّحُوجُنِي إِلَى صلَة غَيْره، وَلاَ آخُذُ مَا عَلَيَّ فِيْهً نَقْصٌ. فَلَمَّا عَادَ ابْنُ طَاهِر، وَصَلَهُ بِثَلاَّ ثِيْنَ أَلْفَ دِيْنَار، فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الأَمِيْرُ! قَدْ قَبِلْتُهَا، وَلَكِنْ قَدْ أَغْنَيْتَنِي بِمَعْرَوْ فِكَ، وَبِرِّكَ عَنْهَا، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَشْتَرِي الأَمِيْرُ! قَدْ قَبِلْتُهَا، وَلَكِنْ قَدْ أَغْنَيْتَنِي بِمَعْرَوْ فِكَ، وَبِرِّكَ عَنْهَا، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَشْتَرِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْ الْأَمِيْرِ، فَفَعَلَ (٥٠). جَا سِلاَ حًا وَخَيْلًا، وَأُوجِهَ مِهَا إِلَى النَّغْرِ لِيَكُونَ الثَّوابُ مُتَوفِّرًا عَلَى الأَمِيْرِ، فَفَعَلَ (٥٠).

(٥٠) قَالَ يَعْقُوْبُ بِنُ شَيْبَةَ:أَنْفَقَ العَيْشِيُّ عَلَى إِخْوَانِهِ أَرْبَعَ مائَةِ أَلْفِ دِيْنَارٍ فِي اللهِ، حَتَّى الْتَجَأَ إِلَى بَيْع سَقْفِ بَيْتِهِ(٢).

(٥١) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلاَّم: أَنْفَقْتُ فِي طَلَبِ العِلْمِ أَرْبَعِيْنَ أَلفًا، وَأَنْفَقْتُ فِي نَشْرِهِ أَرْبَعِيْنَ أَلفًا، وَأَنْفَقْتُ فِي نَشْرِهِ أَرْبَعِيْنَ أَلفًا، وَلَيْتَ مَا أَنْفَقْتُ فِي طَلَبِهِ كَانَ فِي نَشْرِهِ – أَوْ كَمَا قَالَ – (٧).

 $<sup>(124/\</sup>Lambda)(1)$ 

<sup>.(</sup> $159/\Lambda$ ) (7)

<sup>(4) (4) (4).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٨/١٠) (٤)

<sup>.(</sup>٤٩٥/١٠) (٥)

<sup>.(077/10) (7)</sup> 

<sup>(</sup>V) (۱۱\· ۳۲).

(٥٢) عَنْ البَاقَطَانِيُّ، أخبرني أبي قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّارِ يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِهِائَةِ دِيْنَار، فَكُلِّمَ فِي كَثْرَةِ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ فَضْل غَلَّتِي، وَمِنْ رزقِي (١).

( ٥٣ ) قَالَ عَوْفُ بِنُ مُوْسَى البَصْرِيُّ، سَمِغْتُ مُعَاوِيَةَ بِنَ قُرَّةَ يَقُوْلُ: أَنْ لاَ نَكُوْنَ فِي نِفَاقِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، كَانَ عُمَرُ يَخْشَاهُ، وَآمَنُهُ أَنَا! (٢)

(٤٥) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ: كُنْتُ أَستَغِلُّ كُلَّ شَهْرِ خَمْسَ مائَة دِرْهَم، فَأَنفَقْتُ كُلَّ ذَلِكَ فِي طَلَبِ العِلْم. فَقُلْتُ: كم بَيْنَ مَنْ ينفقُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَبَيْنَ مَنْ كَانَ خِلُوا مِنَ الْمَالِ، فَجَمَعَ وَكسبَ بِالعِلْمِ، حَتَّى اجْتَمَعَ لَهُ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: ﴿ وَمَا عِندَ ٱللهِ خَيْرٌ ﴾ [الشُّورَى:٣٦] (٣).

(٥٥) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي حَاتم: وَقَعَ عِنْدَنَا الغَلاَءُ، فَأَنْفَذَ بَعْضُ أَصْدَقَائِي حُبُوبًا مِنْ أَصْبَهَانَ، فَبِعْتُهُ بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا، وَسَأَلَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ دَارًا عِنْدَنَا، فَإِذَا جَاءَ يُنْزِلُ فِيْهَا، فَأَنْفَقْتُهَا فِي الفُقَرَاء، وَكَتَبْتُ إلَيْه: اشْتَرَيْتُ لَكَ بَهَا قَصْرًا فِي الجَنَّة، فَبَعَثَ يَتْنِلُ فِيْهَا، فَأَنْفَقْتُهَا فِي الفُقَرَاء، وَكَتَبْتُ إلَيْه: اشْتَرَيْتُ لَكَ بَهَا قَصْرًا فِي الجَنَّة، فَبَعَثَ يَتُولُ فَيْهَا، فَأَنْفَقْتُهَا فِي الفُقَرَاء، وَكَتَبْتُ إلَيْه: اشْتَرَيْتُ لَكَ بَهَا قَصْرًا فِي الجَنَّة، فَبَعَثَ يَقْسِكَ صَكَّا، فَفَعَلْتُ، فَأُرِيْتُ فِي المَنَامِ: قَدْ وَفَيَنَا بِهَا ضَمَنْتَ، وَلاَ تَعُدْ لِقُل هَذَا الْأَنَامِ.

(٥٦) قَالَ عَلَيُّ بِنُ مُحَمَّد الفَامي: حَضَرْتُ مَجْلسَ أَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِد، وَدَخَلَ أَبُو عُثْمَانَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ مَجْلسِ الذِّكرِ، عَمْرو المُسْتَمْلي، وَعَلَيْهِ أَثُوابُ رَثَّة، فَبَكَى أَبُو عُثْمَانَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ مَجْلسِ الذِّكرِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُل مَنْ مَشَايِخ العِلْم، فَاشتغل قلبي برثَاثَة حَاله، وَلَوْلاً أَنِّي أُجِلَّه لَسمَّيته. قَالَ: فرمَى النَّاسَ بِالخواتيم وَالدَّرَاهُم وَالثَّيَابِ بِين يديه، فَقَامَ أَبُو عَمْرو عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، وَقَالَ: أَنَا الَّذِي عَنَى أَبُو عُثْمَانَ، وَلَوْلاً أَنِّي كَرهْتُ أَنْ يُتَّهِم بِهِ عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، وَقَالَ: أَنَا الَّذِي عَنَى أَبُو عُثْمَانَ، وَلَوْلاً أَنِّي كَرهْتُ أَنْ يُتَّهِم بِهِ غَيْري لسكتُّ. ثُمَّ إِنَّهُ أَخَذَ جَمِيْعِ ذَلِكَ، وَحمل مَعَهُ، فَمَا بلغَ بَابِ الجَامِع حَتَّى وَهِبَ غَيْري لسكتُّ. ثُمَّ إِنَّهُ أَخَذَ جَمِيْعِ ذَلِكَ، وَحمل مَعَهُ، فَمَا بلغَ بَابِ الجَامِع حَتَّى وَهِبَ

<sup>(170/11)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٥٣٤).

<sup>(7) (71/ 833).</sup> 

<sup>(3) (71/777).</sup> 

وَ الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ - الْعِلَاءِ اللَّهِ الْعِلَاءِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ ال

جَميْعَه للفُقَرَاء(١).

ُ (٥٧) قَالَ عَلِيٌّ بنُ عِيْسَى الوَزِيْرِ: كَسَبْتُ سَبْع مائَة أَلْف دِيْنَار، أَخرجت مِنْهَا فِي وُجُوه البرِّ ستّ مائَة أَلْف وَثَهَانِيْنَ أَلْفًا(٢).

وَأَنَا غَرِيْبٌ، فَفَرِّقُوا عَلَى مَنْ تَعرفُوْنَ اَسْتحقَاقه، وَكُلِّ مَنْ أَعْطيتُمُوْهُ؛ فَاكَتُبُوا لَهُ خَطَّا، وَأَرْسَلُوْهُ حَتَّى أَعْطيْه مِنْ عُشر الغَلَّة. قَالَ: وَكَانَ يَملك قَرِيْبًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ قَرْيَة خَالصَةً لَهُ بنوَاحِي كِس، وَلَهُ فِي كُلِّ قَرْيَة وَكيلٌ أَمْيَزُ مِنْ رَئِيْسٍ بِسَمَرْ قَنْدَ (٥).

(٦١) قَالَ عَلِيُّ بنُ عَاصِم: خَرَجْتُ مِنْ وَاسطَ أَنَا وَهُشَيْمٌ إِلَى الكُوْفَة؛ لِلُقِيِّ مَنْصُوْر، فَلَلَّ خَرَجْتُ فَرَاسِخً، لَقِينِي أَبُو مُعَاوِيَةَ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: أَسَعَى فَنْصُوْر، فَلَلَّ خَرَجْتُ فَرَاسِخً مَعِي، فَإِنَّ عِنْدِي أَرْبَعَةَ آلاَف، أُعْطِيْكَ مِنْهَا أَلْفَيْن. فَي دَيْنَ عَلِيَّ. فَقُلْتُ: ارْجِعْ مَعِي، فَإِنَّ عِنْدِي أَرْبَعَةَ آلاَف، أُعْطِيْكَ مِنْهَا أَلْفَيْن. فَرَجَعتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ أَلْفَينِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَدَخَلَ هُشَيْمُ الكُوْفَة عَدَاةً، وَدَخَلْتُهَا العَشِيَّ،

<sup>.(</sup>TV0-TV\ /1T) (1)

<sup>.(</sup>٣٠٠/١٥) (٢)

<sup>.(0,7/10)(7)</sup> 

<sup>.(</sup>۲۸٥/١٨) (٤)

<sup>(0) (1/170).</sup> 

فَذَهَبَ، فَسَمِعَ مِنْ مَنْصُوْرِ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا، وَدَخَلْتُ أَنَا الْحَاَّمَ، ثُمَّ أَصْبَحتُ، فَأَتَيْتُ بَابَ مَنْصُوْر، فَإِذَا جِنَازَتَهُ، فَقَعَدْتُ أَبْكِي. فَقَالَ شَيْخُ هُنَاكَ: يَا فَتَى! مَا يُبْكِيْكَ؟ بَابَ مَنْصُوْر، فَإِذَا جِنَازَتَهُ، فَقَعَدْتُ أَبْكِي. فَقَالَ شَيْخُ هُنَاكَ: يَا فَتَى! مَا يُبْكِيْكَ؟ قُلْتُ: قَدِمْتُ لأَسْمَعَ مِنْ هَذَا الشَّيْخ، فَهَات. قَالَ: فَأَذُلُّكَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عُرْسَ أُمِّ قُلْتُ: فَدَمْتُ لأَسْمَعَ مِنْ هَذَا الشَّيْخ، فَهَات. قَالَ: فَأَذُلُّكَ عَلَى مَنْ شَهِدَ عُرْسَ أُمِّ ذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اكْتُبْ: حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، فَجَعَلْتُ أَكْتُبُ شَهْرًا، فَقُلْتُ: مَنْ أَنْ أَنْقَى ابْنَ فَقُلْتُ: مَنْ أَنْ تَنْ إَنْ أَنْ أَلْقَى ابْنَ عَبْدِ الرَّهُمْنِ، مَا كَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى ابْنَ عَبَّاس إِلاَّ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ، وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ يَجِيْءُ فَيُحَدِّثِنِي (۱).

(٦٢) قَالَ حَمْدُ بِنُ عُمَرَ الزَّجَّاجَ الْحَافِظَ: لَّا أَمْلَى صَالَحُ بِنُ أَحْمَدَ التَّمِيْمِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ كَانَتْ لَهُ رَحَى، فَبَاعَهَا بِسَبْعِ مائَة دِيْنَار، وَنَثَرَهَا عَلَى مَحَابِر أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ (٢). جَمَذَانَ كَانَتْ لَهُ رَحَى، فَبَاعَهَا بِسَبْعِ مائَة دِيْنَار، وَنَثَرَهَا عَلَى مَحْابِر أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ (٢). (٣٣) قَالَ التَّنُوْ خِيّ: قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الطَّبَرِيّ: مَنْ قَالَ إِنَّ أَحَدًا أَنفقَ عَلَى أَهْلِ العِلْم مائَةَ أَلْف دِيْنَار، فَقَدْ كذَب غَيْرَ أَبِي مُحَمَّد بَنِ الأَكفَانِيّ (٣).

(٦٤) قَالَ خَازِنُ السُّلْطَانُ سَنْجَرُ: اَجْتَمَع فِي خَزَائِنهُ مِنَ الأَمْوَال مَا لَمْ يُسْمَعْ أَنَّهُ اجْتَمَع فِي خَزَائِنهُ مِنَ الأَمْوَال مَا لَمْ يُسْمَعْ أَنَّهُ اجْتَمَع فِي خَزَائِنك أَلف ثَوْب ديبَاج أَنَّهُ اجْتَمَع فِي خَزَائِن ملك، قُلْتُ لَهُ يَوْمًا: حَصَلَ فِي خَزَائِنك أَلف ثَوْب ديبَاج أَطْلَس (٤)، وَأُحبُّ أَنْ تَرَاهَا. فَسَكَت، فَأبرزت جَمِيْعَهَا، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: يَقبِح بَمثلي أَنْ يُقَالَ: مَال إِلَى المَال. وَأَذِنَ لِلأُمْرَاء فِي الدِّحُول، وَفرَّق عَلَيْهِم الثِّيَاب. قَالَ: وَاجْتَمَعَ عِنْدَهُ مِنَ الجُوَاهِر أَلف رَطْلَ وَنَيِّف، وَلَمْ يُسْمَعْ عِنْد ملك مَا يُقَارِب هَذَا(٥).

(٦٥) كَانَ أَبُو العَلاَءِ الهَمْذَانِيُّ يُفتح عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جُمَلٌ، فَلَمْ يَدَّخِرهَا، بَلْ يُنفقهَا عَلَى تَلاَمِذته، وَكَانَ عَلَيْهِ رُسُومَ لأَقْوَام، وَمَا كَانَ يَبرح عَلَيْهِ أَلف دِيْنَار هَمَذَانِيَة أَوْ أَكْثَر مِنَ الدَّيْن، مَعَ كَثْرَة مَا كَانَ يُفتح عَلَيْهِ (٢٠).

<sup>(1) (4/ 407).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٢٥).

<sup>.(107/1</sup>V) (٣)

<sup>(</sup>٤) أطلس: أغبر إلى السواد. «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٦١).

<sup>(0) (17/377).</sup> 

<sup>(17/73).</sup> 

(٦٦) قَالَ سُلَيْهَانُ الأَسْعَرْدِيّ: بعثَ الأَفْضَل ابْن صَلاَح الدِّيْنِ إِلَى الحَافِظ بنفقَة وَقمح كَثيْر، فَفَرَّقه كُلِّه (١).

(٦٧) عَنْ مَنْصُوْرِ الغَضَارِيُّ، قَالَ: شَاهَدْتُ الحَافِظَ عَبْدُ الغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ فِي الغَلاَءِ بِمصْرَ وَهُوَ ثَلاَّث لَيَال يُؤثر بعشَائِه وَيطوي (٢).

(٦٨) قَالَ بَدْر بن مُحَمَّد الجَزَرِيّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكرم مِنَ الحَافظ عَبْد الْغَنِيّ الْقُدسيّ؛ كُنْت أَسْتدين يَعْني لأَطْعم به الفُقَرَاء، فَبقي لرَجُل عِنْدي ثَمَانِية وَتَسْعُوْنَ درْهَمًا، فَلَيَّا تَهَيَّأَ الوَفَاء، أَتَيْتُ الرَّجُل، فَقُلْتُ: كَمْ لَكَ؟ قَالَ: مَّا لِي عِنْدَك شَيْء! قُلْتُ: مَنْ أُوفِي عَنْك، فَكَانَ وَفَاهُ الحَافظُ وَأَمره أَنْ يَكتم عَلَيْه (٣).

(٦٩) قَالَ سِبْطُ الجَّوْزِيِّ: حُكِيَ عَنْهُ - أي: الْخَلِيْفَةُ الظَّاهِرُ بِأَمْرِ الله- أَنَّهُ دَخَلَ إِلَى الْخَزَائِنَ، فَقَالَ لَهُ خَادَمٌ: فِي أَيَّامِكَ تَمَتلَئُ. قَالَ: مَا عُمِلَتِ الْخَزَائِنُ لِتُمْلأَ، بَلْ لِيُّهُ وَتُنْفَقَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِنَّ الجمعَ شُغْلُ التُّجَّارِ! (٤)

(٧٠) قَالَ الشَّيْخُ الضِّياءُ: لَّا جَرَى عَلَى الْحَافظ عَبْدِ الغَنِيِّ مِحْنَتَهُ، جَاءَ أَبَا عُمَرَ الْخَبُرُ، فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْه، فَلَمْ يُفَقْ إِلاَّ بَعْدَ سَاعَة، وَكَانَ كَثَيْرًا مَا يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ الْخَبُرُ، فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْه، فَلَمْ يُفَقْ إِلاَّ بَعْدَ سَاعَة ، وَكَانَ كَثَيْرًا وَيْله، وَكَانَتْ عَامَتَهُ ثَيَابِه، وَتَكُونُ جُبَّتُهُ فِي الشِّيَاءِ بِلاَ قَمِيْص، وَرُبَّهَا تَصَدَّقَ بِسَرَاوِيْله، وَكَانَتْ عَامَتَهُ قُطْعَةً بِطَانَةً، فَإِذَا احْتَاجَ أَحَدُّ إِلَى خَرِقَة، قَطَعَ لَهُ مِنْهَا، يَلْبَسُ الْخَشِنَ، وَيَنَامُ عَلَى الطَّعَلَةُ وَكَانَ ثَوْبُهُ إِلَى نَصْف سَاقِه، وَكُمَّهُ إِلَى رُسْغِه، سَمِعْتُ أُمِّي تَقُولُ: مَكَثْنَا زَمَانًا لاَ يَأْكُلُ أَهْلُ الدَّيْرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِ الْحَيْرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِ وَكُمُّهُ إِلَى رُسْغِه، سَمِعْتُ أُمِّي تَقُولُ: مَكَثْنَا زَمَانًا لاَ يَأْكُلُ أَهْلُ الدَّيْرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِ وَكُمُّهُ إِلَى رُسُغِه، سَمِعْتُ أُمِّي تَقُولُ: مَكَثْنَا زَمَانًا لاَ يَأْكُلُ أَهْلُ الدَّيْرِ إِلاَّ مِنْ بَيْتِ أَنِي أَي عُمَر، وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَتَصَدَّقُوا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْكُم، وَالسَّائِلُ إِنْ لَمْ تُعُمُونُ أَنْ مَا اللَّ يَعْدُ مَا اللَّيْ عَمْرَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَتَصَدَّقُوا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْكُم، وَالسَّائِلُ إِنْ لَمْ تُعْمُونُ هُ إِنْ لَمْ عُولُ وَأَصْحَابُهُ فِي خَيْمَة عَلَى حِصَارِ الْقُدْسِ، فَزَارَهُ الْمَلْكُ

<sup>(1) (17/</sup> ٧٥٤).

<sup>(</sup>٢) (١٦/ ٧٥٤).

<sup>(4) (17/</sup> ٧٥٤).

<sup>(3) (77/ 777).</sup> 

العَادِلُ، فَلَمْ يَجِدْهُ، فَجَلَسَ سَاعَةً، وَكَانَ الشَّيْخُ يُصَلِّي، فَذَهَبُوا خَلْفَهُ مَرَّتَيْنِ، فَلَمْ يَجِيْء، فَأَحْضُرُوا لِلْعَادِل أَقْرَاصًا، فَأَكَلَ وَقَامَ، وَمَا جَاءَ الشَّيْخُ(١).

(٧١) عَنِ القَاسِمُ بِنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَم، فَوَصَلَ بِهِ، أَوْ تَصَدَّقَ بِه، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيْلِ الله، جُمِعَ ذَلكَ كُلُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (٢).

(٧٢) عَنْ مُحَمَّدَ بَنِ زَيْدَ: أَنَّ ابْنَ عُمَر كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ بَأُرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَخَرَجَ إِلَى الْكُوْفَة، فَكَانَ يَعملُ عَلَى مُمُّر لَهُ، حَتَّى أَدَّى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فَجَاءُهُ إِنْسَانُ، فَقَالَ: الْكُوْفَة، فَكَانَ يَعملُ عَلَى مُمُّر لَهُ، حَتَّى أَدَى خَمْسَةَ عَشَر أَلْفًا، فَجَاءُهُ إِنْسَانُ، فَقَالَ: عَجُوْنُ أَنْتَ؟ أَنْتَ هَا هُنَا تُعذَّبُ نَفْسَكَ، وَابْنُ عُمَر يَشْتَرِي الرَّقيقِ يَمِيْنًا وَشَهَالًا، ثُمَّ يُعْتِقُهُم؛ ارجعْ إِلَيْه، فَقُلْ: عَجِوْتُ. فَجَاءَ إِلَيْهِ بِصَحيفَة، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّعْمَنِ! قَدْ يَعْتِقُهُم؛ ارجعْ إِلَيْه، فَقُلْ: عَجِوْتُ. فَكَالَ: لَا ، وَلَكنِ الْحُهَا أَنْتَ إِنْ شَئْتَ. فَمحَاهَا، فَقَالَ: لَا ، وَلَكنِ الْحُهَا أَنْتَ إِنْ شَئْتَ. فَمحَاهَا، فَقَالَ: لَا ، وَلَكنِ الْحُهُا أَنْتَ إِنْ شَئْتَ. فَمحَاهَا، فَقَالَ: هُمَا حُرَّانِ. قَالَ: هُمَا حُرَّانِ قَالَ: هُمَا حُرَّانِ مَا عُرَانِ قَالَ: هُمَا حُرَّانِ قَالَ: هُمَا حُرَّانِ قَالَ: هُمَا حُرَانِ مَا عُلَا عَالَانِهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالَ عَلَى الْمُعْلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَالَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمَا عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا عَالَ اللهُ عَلَى الْمُعَلَ

(٧٣) عَنْ نَافِع، قَالَ: مَا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَعتقَ أَلْفَ إِنْسَان، أَوْ زَادَ (٤٠).

(٧٤) عَنْ أَبِي مَّمْزَةَ الثَّمَالِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بِنَ الحُسَيْنِ كَانَ يَحْملُ الخُبْزَ بِاللَّيْلِ عَلَى ظَهْرِهِ، يَتْبَعُ بِهِ المَسَاكِيْنَ فِي الظَّلْمَةِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ تُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ (٥٠) يَتْبَعُ بِهِ المَسَاكِيْنَ فِي الظَّلْمَةِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ تُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ (٥٠) وَالَّ مَنْصُوْرُ بِنُ عَمَّارِ: لَمَّا قَدِمْتُ مِصْرَ، كَانُوا فِي قَحْط، فَلَمَّا صَلَّوُا الجُمُعَة، ضَجُّوا بِالبُكَاءِ وَالدُّعَاء، فَحَضَرَ تُنِي نِيَّةُ، فَصِرْتُ إِلَى الصَّحْنِ، وَقُلْتُ: يَا قَوْمُ! تَقَرَّبُوا إِلَى الله بِالصَّدَقَة، فَمَا تُقُرِّبَ بِمِثْلَهَا. ثُمَّ رَمَيْتُ بِكِسَائِي، فَقَالَ: هَذَا جُهْدِي، وَتَكَرَّبُوا إِلَى الله بِالصَّدَقَة، فَمَا تُقُرِّبَ بِمِثْلَهَا. ثُمَّ رَمَيْتُ بِكِسَائِي، فَقَالَ: هَذَا جُهْدِي، فَتَصَدَّقُوا، حَتَّى جَعَلَتَ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا، حَتَّى فَاضَ الكِسَاءُ، ثُمَّ هَطَلَت السَّمَاءُ، وَتَى فَاضَ الكِسَاءُ، ثُمَّ هَطَلَت السَّمَاءُ، وَخَرَجُوا فِي الطِّيْنِ، فَذَفَعْتُ إِلَى اللَّيْثِ وَابْنِ هَيْعَة، فَنَظَرَا إِلَى كَثْرَةِ المَالِ، فَوَكَلُوا بِهِ وَخَرَجُوا فِي الطِّيْنِ، فَذَفَعْتُ إِلَى اللَّيْثِ وَابْنِ هَيْعَة، فَنَظَرَا إِلَى كَثْرَةِ المَالِ، فَوَكَلُوا بِهِ وَخَرَجُوا فِي الطِّيْنِ، فَذَفَعْتُ إِلَى اللَّيْثِ وَابْنِ هَيْعَة، فَنَظُرَا إِلَى كَثْرَةِ المَالِ، فَوَكَلُوا بِهِ

<sup>(1)</sup> ( $17/V-\Lambda$ ).

<sup>(7) (0/4.7).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۱۷/۳) (۳)

<sup>(3) (4/ 17).</sup> 

<sup>(0) (3/ 397).</sup> 

الثِّقَاتَ، وَرُحْتُ أَنَا إِلَى الإِسْكَنْدَرِيَّة، فَبَيْنَا أَنَا أَطُوْفُ عَلَى حِصْنِهَا، إِذَا رَجُلٌ يَرْمُقُنِي، وَلَّتُ مَا لَكَ؟، قَالَ: صَرْتَ فِتْنَةً، قَالُوا: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: صَرْتَ فِتْنَةً، قَالُوا: إِنَّكَ الْخَضِرُ، دَعَا فَأُجِيْبَ. قُلْتُ: بَلْ أَنَا العَبْدُ الْخَاطِئُ. فَقَدِمْتُ مِصْرَ، فَأَقْطَعَنِي اللَّيْثُ خَشَةَ عَشَرَ فَدَّانًا (۱).

(٧٦) عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْن، قَالَ: كَانَ غُنْدَرٌ يَجْلسُ عَلَى رَأْسِ الْمَنَارَة، يُفَرِّقُ زَكَاتَه، فَقَيْلَ لَهُ: لَم تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: أُرغِّبُ النَّاسَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ. فَاشْتَرَى سَمَكًا، وَقَالَ لَأَهُ لِهُ: أَضْلحُوهُ. وَنَام، فَأَكَلَ عِيَالُهُ السَّمَكَ، وَلَطَخُوا يَدَهُ، فَلَمَّ انْتَبَه، قَالَ: هَاتُوا للَّهُ مَكَ. قَالُوا: قَدْ أَكَلتَ. فَقَالَ: لاَ. قَالُوا: فَشُمَّ يَدَك. فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: صَدَقْتُم، وَلَكِنْ مَا شَبعْتُ (٢).

(٧٧) عَنْ خُزَاعِيِّ بِن زِيَادِ الْمُزَنِّ ، قَالَ: أُرِيَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُغَفَّل - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ السَّاعَةَ قَدْ قَامَتْ ، وَأَنَّ النَّاسَ حُشرُ وا ، وَثَمَّ مَكَانُ ، مَنْ جَازَهُ فَقَدْ نَجَا ، وَعَلَيْهِ عَارِضٌ ، فَقَالَ لِي قَائِلٌ: أَتريْدُ أَنْ تَنْجُوَ وَعِنْدَكَ مَا عِنْدَكَ ؟ فَاسْتَيْقَظْتُ فَزِعًا. قَالَ: فَأَرْقَهَا كُلَّهَا أَهْ اللهُ ، وَعَنْدَهُ عَيْبَةٌ مُمْلُو ءَ ذَنَانِيْرَ ، فَفَرَّقَهَا كُلَّهَا أَنْ .

(٧٨) عَنْ هِشَامِ بِنِ حَسَّانٍ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْلِفُ بِاللهِ: مَا أَعَزَّ أَحَدُّ الدِّرْهَمَ إِلاَّ أَذَلَهُ اللهُ (٤٠).

(٧٩) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَلامِ الجُمَحِيُّ: قِيْلَ لأَبِي الزِّنَادِ: لَمَ تُحِبُّ الدَّرَاهِمَ وَهِيَ تُدنِيكَ مِنَ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ: إِنَّهَا - وَإِنْ أَدنَتْنِي مِنْهَا - فَقَدْ صَانَتْنِي عَنْهَا (٥).

<sup>(1) (1) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (P/1·1).

 $<sup>(2 \</sup>times 1) (2 \times 2) = (2 \times 1) \times 1$ 

 $<sup>.(\</sup>circ V7/\xi)(\xi)$ 

 $<sup>.(\</sup>xi \xi \Lambda / \circ) (\circ)$ 

## اَلْجُوْدُ وَالْكَرَمُ

(١) عَنْ عَلِيِّ بِنِ زَيْدِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى طَلْحَةَ يَسْأَلُهُ، فَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِرَحِم. فَقَالَ: إِنَّ هَذَهِ لَرَحِمٌ مَا سَأَلَنِي بِمَّا أَحَدٌ قَبْلَكَ، إِنَّ لِي أَرْضًا قَدْ أَعْطَانِي بِهَا عُثْمَانُ ثَلاَثَ مَائَةِ أَلْف، فَقَالَ: الثَّمَن. فَقَالَ: الثَّمَن. فَقَالَ: الثَّمَن. فَقَالَ: الثَّمَن. فَأَعْطَاهُ (١).

(٢) عَنْ ابْنِ عِمْرَانَ قَاضِي اللَدِيْنَةِ: أَنَّ طَلْحَةَ فَدَى عَشْرَةً مِنْ أَسَارَى بَدْرِ بِهَالِهِ، وَسُئِلَ مَرَّةً بِرَحِم، فَقَالَ: قَدْ بِعْتُ لِي حَائِطًا بِسَبْعِ مَائَةِ أَلْفٍ، وَأَنَا فِيْهِ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَئْتَ ثُمَنَهُ (٢).

(٣) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ طَلْحَةَ بِنَ عُبَيْدِ اللهِ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِسَبْعِ مَائَةِ أَلْفٍ، فَبَاتَ أَرقًا مِنْ خَافَةٍ ذَلِكَ المَالِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَفَرَّقَهُ (٣).

(٤) عَنْ سَلَمَةَ بِنِ الأُكْوَعِ، قَالَ: ابْتَاعَ طَلْحَةُ بِئْرًا بِنَاحِيَةِ الجَبَلِ، وَنَحَرَ جِزُوْرًا، فَأَطْعَمَ النَّاسَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ طَلْحَةُ الفَيَّاضُ»(١٠).

(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا احْتَذَى النِّعَالَ، وَلاَ رَكِبَ المَطَايَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَيْدِوسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْ جَعْفَر بن أَبِي طَالِب. يَعْنِي: فِي الجُوْدِ وَالكَرَم (٥).

(٦) عَنْ مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ طَلْحَةً بِنَ عُبَيْدِ الله: أَنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ مِنْ حَضْرَ مَوْتَ سَبْعُ مَائَةٍ أَلْفٍ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يَتَمَلْمَلُ. فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَفَكَّرْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ،

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>.(</sup>٣1/1)(٢)

<sup>(4) (1/17).</sup> 

<sup>(3) (1/ • 7).</sup> 

قلت: والحديث عند الطبراني في المعجم الكبير(٧/٧ رقم ٢٢٢٤) وقال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٤٨): وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم، وهو مجمع على ضعفه

<sup>.(</sup>۲۱۷/۱) (0)

فَقُلْتُ: مَا ظَنُّ رَجُل بِرَبِّهِ يَبِيْتُ وَهَذَا الْمَالُ فِي بَيْته؟ قَالَتْ: فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ بَعْضِ أَخِلاَّ عُكَ فَقَلَمْهُ. فَقَالَ لَهَا: رَجَكَ الله، إنَّكَ مُوَقَّقَةٌ بِنْتُ مُوَقَّقَةٌ بِنْتُ مُوَقَّقَةٌ بِنْتُ مُوَقَّقَةٌ بِنْتُ مُوَقَّقَةٌ بِنْتُ عَلَيْ مِنْهَا بِجَفَانَ وَقِصَاعَ، فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَقَهُ: فَقَالَ لَهُ وَوْجَقُهُ إِنَّكُ اللهُ مَوْقَقَةٌ بَيْتُ اللهَا الله مِنْ نَصِيْب؟ قَالَ: فَأَيْنَ كُنْتِ مُنْذُ اليَوْم؟ فَشَأْنُكِ بِمَا بَقِيَ. قَالَتْ فَكَانَتْ ضَرَّةً فَيْهَا نَحُو أَلْفَ درْهَم (۱).

(٧) عَنْ سُعْدَى بِنْتُ عَوْفِ الْمُرِّيَّةُ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى طَلْحَةَ يَوْمًا وَهُوَ خَاثِرٌ (٢). فَقُلْتُ: مَا لَكَ، لَعَلَّ رَابَكَ (٣) مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ وَالله، وَنِعْمَ حَلِيْلَةُ الْسُلِم فَقُلْتُ: مَا لَكَ، لَعَلَّ رَابَكَ (٣) مِنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ وَالله، وَنِعْمَ حَلِيْلَةُ الْسُلِم أَنْت، وَلَكِنْ مَالٌ عِنْدي قَدْ غَمَّنِي. فَقُلْتُ: مَا يَغُمُّكَ؟ عَلَيْكَ بِقَوْمِكَ. قَالَ: يَا غُلاَمُ ! أَنْت، وَلَكِنْ مَالٌ عِنْدي قَدْ غَمَّنِي. فَقُلْتُ: كَمْ أَعْطَى؟ قَالَ: أَرْبَعَ مَائَةِ أَلْفٍ (٤). اذْعُ لِي قَوْمِي، فَقَسَّمَةُ فِيْهِم. فَسَأَلْتُ الْخَازِنَ: كَمْ أَعْطَى؟ قَالَ: أَرْبَعَ مَائَةِ أَلْفٍ (٤).

(أ) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بِنُ عُبَادَةَ يَرْجِعُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى أَهْلِهِ بِثَهَانِيْنَ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةَ يُعَشِّيْهِمَ (٥٠).

(٩) عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: لَّا قُدمَ بِالأَشْعَثِ بِنِ قَيْسِ أَسِيْرًا عَلَى أَبِي بَكْرِ أَطْلَقَ وَثَاقَهُ، وَزَوَّجَهُ أُخْتَهُ. فَأَخْتَهُ. فَأَخْتَهُ. فَأَخْتَهُ وَدَخَلَ سُوْقَ الإبلَ، فَجَعَلَ لاَ يَرَى نَاقَةً وَلاَ جَمَلًا إلاَّ عَرْقَبَهُ، وَصَاحَ النَّاسُ: كَفَرَ الأَشْعَثُ! ثُمَّ طَرَحَ سَيْفَهُ، وَقَالَ: وَالله مَا كَفَرْتُ؛ وَلَو كُنَّا فِي بِلاَدِنَا لَكَانَتْ لَنَا وَلِيْمَةٌ غَيْرُ كَفَرْتُ؛ وَلَو كُنَّا فِي بِلاَدِنَا لَكَانَتْ لَنَا وَلِيْمَةٌ غَيْرُ هَذِه الرَّجُلَ زَوَّجني أُخْتَهُ؛ وَلَو كُنَّا فِي بِلاَدِنَا لَكَانَتْ لَنَا وَلِيْمَةٌ غَيْرُ هَذِه الرَّبُوا فَحُرُوا، وَكُلُوا! وَيَا أَهْلَ الإبل تَعَالُوْا خُذُوا شَرْ وَاهَا! (٢).

(١٠) عَنْ عِيْسَى بِنِ عُمَيْلَةَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا ذَرٍّ يَعْلُبُ غُنَيْمَةً لَهُ، فَيَبْدَأُ بِجِيْرَانِهِ

<sup>.(1) (1/ • 4- 17).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: ثقيل النفس، غير نشيط.

<sup>(</sup>٣) الريب: الشك. «النهاية» (٢/ ٢٨٦).

<sup>(3) (1/77).</sup> 

<sup>(0) (1/</sup> ۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩٣).

وَأُضْيَافه قَبْلَ نَفْسه(١).

(١١) عَنْ جُويْرِيَةَ، قَالَ: كَانَ قَيْسُ يَسْتَدِيْنُ وَيُطْعِمُ، فَقَالَ أَبُو بَكْر، وَعُمَرُ: إِنْ تَرَكْنَا هَذَا الفَتَى، أَهْلَكَ مَالَ أَبِيْهِ. فَمَشَيَا فِي النَّاسِ، فَقَامَ سَعْدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَالَّلَاتُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِن ابْن أَبِي قُحَافَةَ وَابْن الْخَطَّاب، يُبَخِّلاَنِ عَلَيَّ ابْنِي (٢).

(١٢) قِيْلَ: وَقَفَتْ عَلَى قَيْس عَجُوْزٌ، فَقَالَتْ: أَشْكُو إِلَيْكَ قِلَّةَ الجِرْذَانِ. فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَه الكنَايَةَ، امْلَؤُوا بَيْتًهَا خُبْزًا وَلَحْهَا وَسَمْنًا وَتَمْرًا(٣).

(١٣) عَنْ يَحْيَى بن سَعِيْد، قَالَ: كَانَ قَيْسُ بنُ سَعْد يُطْعِمُ النَّاسَ فِي أَسْفَارِهِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ إِذَا نَفِدَ مَا مَعَهُ تَدَيَّنَ، وَكَانَ يُنَادِيَ فِي كُلِّ يَوْمٍ: هَلُمُّوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمٌ وَكَانَ أَيْنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ: هَلُمُّوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَالثَّرِيْدُ (٤).

(٤) قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: كَانَ سَعْدٌ يُنَادِي عَلَى أُطْمِهِ (٥): مَنْ أَحَبَّ شَحْمًا وَلَحْمًا، فَلْيَأْت، ثُمَّ أَدْرَكْتُ ابْنَهُ مِثْلَ ذَلكَ (٢).

(١٥) عَنْ غَبَيْدِ الله بِنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِي عَاّر وَهُوَ يَوْمَئِذَ فَقِيهُ أَهْلِ الْحِجَازِ عَلَى نَخَّاس (٧) ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ جَارِيَةً، فَعَلَقَ بَهَا، وَأَخَذَهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَقْدَارُ ثَمَنِهًا، فَمَشَى إلَيْهِ عَظَاءٌ، وَطَاوُوْسٌ، وَمُجَاهِدٌ، يَعْذُلُوْنَهُ. وَبَلَغَ خَبَرُهُ عَبْدَ الله بِن جَعْفَر بِن أَبِي طَالِب، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، وَزَيَّنَهَا، وَحَلاَّهَا، ثُمَّ طَلَبَ ابْنَ أَبِي عَلَّارَ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ حُبُّكَ فُلاَنَةً؟ قَالً: هِيَ الَّتِي هَامَ قَلْبِي بِذِكْرِهَا، وَالنَّفْسُ مَشْغُولَةٌ بَهَا. فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ، أَخْرِجِيهَا. فَأَخْرَجَتْهَا تَرْفُلُ (٨) فِي بِذِكْرِهَا، وَالنَّفْسُ مَشْغُولَةٌ بَهَا. فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ، أَخْرِجِيهَا. فَأَخْرَجَتْهَا تَرْفُلُ (٨) فِي

<sup>.(</sup>٧٨/٢) (١)

<sup>.(1)(7/1).</sup> 

<sup>(7) (7/1).</sup> 

<sup>(3) (7/11).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الأطم: بناء مُرْتَفع انظر غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٢٨٦)

<sup>.(1,1/4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٧) النخاس: بياع الدواب والرقيق، والاسم: النخاسة، بالكسر والفتح. القاموس المحيط مادة نخس

<sup>(</sup>۸) ترفل: تتبختر. «النهاية» (۲/۲۷).

الحُلِيِّ وَالحُلَلِ، فَقَالَ: شَأْنُكَ بِهَا، بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْهَا. فَقَالَ: لَقَدْ تَفَضَّلَتَ بِشَيْء مَا يَتَفَضَّلُ بِهِ إِلاَّ اللهُ. فَلَمَّ وَلَى بِهَا، قَالَ: يَا غُلاَمُ! أَهِلْ مَعَهُ مائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: لَيَا غُلاَمُ! أَهِلْ مَعَهُ مائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ: لَيَا غُلاَمُ! أَيْن - وَاللهِ - وُعِدْنَا نَعِيْمَ الآخِرَةِ، فَقَدْ عَجَلْتَ نَعِيْمَ الدُّنْيَا(۱).

(١٦) عَنِ الأَصْمَعِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ بِدَجَاجَة مَسْمُوطَة (٢)، فَقَالَتْ لا بْنِ جَعْفَر: بِأَبِي أَنْتَ! هَذِهِ الدَّجَاجَةُ كَانَتْ مِثْل بِنْتِي، فَالَيْتُ أَنْ لاَ أَدُّفِنَهَا إِلاَّ فِي أَكْرَمَ مَوْضِع بِأَبِي أَنْتَ! هَذِهِ وَلاَ وَاللهِ مَا فِي الأَرْضِ أَكْرَمُ مِنْ بَطْنِكَ. قَالَ: خُذُوهَا مِنْهَا، وَاحْمِلُوا إِلَّيْهَا. فَذَكَرَ أَنْوَاعًا مِنَ العَطَاءِ، حَتَّى قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ! إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِ فِيْنَ (٣).

(١٧) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: اشْتَكَى رَجُلُّ، فَوُصِفَ لَهُ لَبَنُ الْجَوَامِيْس، فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بِن أَبِي بَكْرَةَ: أَنِ ابْعَثْ إِلَيْنَا بِجَامُوْسَةً. فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِتِسْعِ مَائَةٍ جَامُوْسَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا أَرُدْتُ وَاحِدَةً. فَبَعَثَ إِلَيْهَ أَنِ اقْبَضْهَا كُلَّهَا (٤٠).

(١٨) عَنْ عُثْمَانَ بِنِ وَاقِدٍ، قَالَ: قِيْلَ لاَبْنِ الْمُنْكَدِرِ: أَيُّ الدُّنْيَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِفْضَالُ عَلَى الإِخْوَانَ (٥٠).

(١٩) قِيْلَ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا قَصَدَ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، فَعَلَيْكَ بِعَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَر. فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ عَبْدَ الله، فَأَنْشَأَ يَقُوْلُ:

أَبُو جَعْفَر مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نُبُوَّةٍ صَلاَّتُهُمُ لِلْمُسْلِمِيْنَ طُهُوْرُ أَبُو جَعْفَر فَا فِي يَدَيْكَ أَمِيْرُ بِهَالِهِ وَأَنْتَ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ أَمِيْرُ أَبِهَالِهِ وَأَنْتَ عَلَى مَا فِي يَدَيْكَ أَمِيْرُ أَبِهَا جَعْفَر اللَّهِ يَا ابْنَ الشَّهِيْدِ الَّذِي لَهُ جَنَاحَانِ فِي أَعُلَى الجِنَانِ يَطِيرُ أَبَا جَعْفَر اللَّهَ يَلِي النَّهَ الْجَنَانِ يَطِيرُ

<sup>(1) (</sup>٣/ 173).

<sup>(</sup>٢) مسموط: نتف عنه الصوف أو الريش، ونظفه من الشعر بالماء الحار ليشويه. «لسان العرب» (٧/ ٣٢٢).

<sup>(7) (7/173).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi) (\xi/7/\xi)$ .

<sup>(0) (0/</sup> ٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) الضنين: البخيل بالشيء النفيس. «تاج العروس» (٣٥/ ٣٣٩).

أَبَا جَعْفَرٍ! مَا مِثْلُكَ اليَوْمَ أَرْتَجِي فَلاَ تَترُّكَنِّي بِالفَلاَةِ أَدُوْرُ

فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ! سَارَ الثَّقَلُ، فَعَلَيْك بِالرَّاحِلَةِ بِهَا عَلَيْهَا، وَإِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ عَنِ السَّيْف، فَإِنِّي أَخَذْتُهُ بِأَلْف دِيْنَار (١).

(٢٠) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ وَهُو نَائِمٌ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ سَلَّةٌ، فَجَذَبْنَاهَا، فَإِذَا خُبْزٌ وَفَاكِهَةٌ، فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ، فَانْتَبَهَ، فَرَآنَا، فَسَرَّهُ، فَتَبَسَّمَ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ أَوُ صَدِيقِكُمْ ﴿ ثَالَهُ مَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴿ ثَالَ اللَّهُ مَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴿ ثَالَ اللَّهُ مَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴿ ثَالَ اللَّهُ مَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴿ ثَالَمُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ الْعُلَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا ال

(٢١) عَنْ عَبْد اللَّكِ مَوْلَى خَالد بنِ عَبْد الله، قَالَ: إِنِّي لأَسيْرُ بَيْنَ يَدَيْ خَالد بِل عَبْد الله، قَالَ: إِنِّي لأَسيْرُ بَيْنَ يَدَيْ خَالد بِلكُوْفَة، وَمَعَهُ الوُجُوْهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيْرَ. فَوَقَفَ، وَكَانَ كَرِيْمًا، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَمُّرُ بِضَرِب عُنْقي؟ قَالَ: لَمَ؟ قَطَعتَ طَرِيْقًا؟ قَالَ: لاّ. قَالَ: فَعَلاَمَ أَضَرِبُ عُنْقَك؟ قَالَ: الفَقْرُ لاّ. قَالَ: فَعَلاَمَ أَضَرِبُ عُنْقَك؟ قَالَ: الفَقْرُ وَالحَاجَةُ. قَالَ: هَلْ عَلمتُم تَاجِرًا وَالْحَاجَةُ. قَالَ: هَلْ عَلمتُم تَاجِرًا رَبحَ الغَدَاةَ مَا رَبحْتُ؟ نَوَيْتُ لَهُ مائَةَ أَلْفٍ، فَتَمَنَّى ثَلاَثِيْنَ أَلْفًا. ثُمَّ أَمَر لَهُ مَا وَدُ

(٢٢) عَنِ الوَاقديِّ، أَنَّ سُلَيْهَانَ بِنَ بِلْالِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجَ يَحْيَى بِنُ سَعِيْدِ إِلَى إِفْرِيْقِيَةَ فِي مِيْرَاثُ لَهُ، فَطَلَبَ لَهُ رَبِيْعَةُ بِنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَرِيْدَ، فَرَكِبَهِ إِلَى إِفْرِيْقِيَةَ، وَقَلَدَمَ بِذَلَكَ المَيْرَاثِ، وَهُوَ خَمْسُ مَائَةِ دَيْنَارٍ. فَأَتَاهُ النَّاسُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ، وَأَتَاهُ رَبِيْعَةُ أَقَاهُ النَّاسُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ، وَأَتَاهُ رَبِيْعَةُ أَقَالُهُ رَبِيْعَةً، وَقَالَ: يَا أَبَا عُثَهَانَ وَاللهِ مَا غَيَّنِ وَخَمْسِيْنَ دِيْنَارًا، وَلَا إِلاَّ مَا أَنْفَقنَاهُ فِي الطَّرِيْقِ. ثُمَّ عَدَّ مَائِتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ دِيْنَارًا، فَذَفَعَهَا إِلَى رَبِيْعَةً، وَأَخَذَ هُوَ مِثْلَهَا قَاسَمَه (٤).

(٢٣) قَالَ عِيْسَى بِنُ يُوْنُسَ: أَتَى الأَعْمَشَ أَضْيَافٌ، فَأَخرَجَ إِلَيْهِم رَغِيْفَيْنِ،

<sup>(1) (</sup>٣/ ٩٥٤).

<sup>.(</sup>٥٧٧/٤) (٢)

<sup>(</sup>Y) (O\ VY3- AY3).

<sup>.(</sup>٤٧٢/٥)(٤)

فَأَكَلُوْهُمَا. فَدَخَلَ، فَأَخرَجَ لَهُم نصْفَ حَبلِ قَتِّ ((۱))، فَوَضَعَهُ عَلَى الخِوَانِ (۲)، وَقَالَ: أَكَلُوْهُمَا. فُوتَ عِيَالِي، فَهَذَا قُوتُ شَاتِي، فَكُلُوْهُ (٣).

(٢٤) عَنِ الْهَيْثَمِ بِنِ جَمِيْلِ: جَاءَ فُضَيْلُ بِنُ مَرْزُوْق - وَكَانَ مِنْ أَتَمَّة الْهُدَى زُهْدًا وَفَضْلًا - إِلَى الْحَسَنِ بِنِ حَيٍّ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَأَخَرَجَ لَهُ سَتَّةَ دَرَاهِمَ، وَفَضْلًا - إِلَى الْحَسَنِ بِنِ حَيٍّ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَأَخَرَجَ لَهُ سَتَّةَ دَرَاهِمَ، وَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَك غَيْرُهَا، وَأَنَا آخُذُهَا!؟ فَأَبَى وَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَك غَيْرُهَا، وَأَنَا آخُذُهَا!؟ فَأَبَى ابْنُ حَيٍّ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا، فَأَخَذَ ثَلاَثَةً، وَتَرَكَ ثَلاَثَةً (أَنَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٢٥) قَالَ أَبُو صَالِح: سَأَلَتِ امْرَأَةُ اللَّيْثَ مَنَّا مِنْ عَسَلٍ، فَأَمَرَ لَهَا بِزِقِّ، وَقَالَ: سَأَلَتْ عَلَيْ قَدَرهَا، وَأَعْطَيْنَاهَا عَلَى قَدَر السَّعَة عَلَيْنَا (٥٠).

(٢٦) قال شُعَيْبُ بِنُ اللَّيْثِ: خَرَجْتُ حَاجًا مَعَ أَبِي، فَقَدِمَ اللَّدِيْنَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَا لَكِ بُنُ أَنَس بِطَبَق رُطَب. قَالَ: فَجَعَلَ عَلَى الطَّبَقِ أَلْفَ دِيْنَارِ، وَرَدَّهُ إِلَيْهِ (٢).

ُ (۲۷) عَنَّ الْخَارِث بِنِ مِسْكِيْن، قَالَ: اشْتَرَى قَوْمٌ مِنَ اللَّيْتُ ثَمَرَةً، فَاسْتَغْلَوْهَا، فَاسْتَقَالُوْهُ، فَأَقَالُهُم، ثُمَّ دَعَا بِخَريطة فِيْهَا أَكْيَاسٌ، فَأَمَرَ لَهُم بِخَمْسِيْنَ دِيْنَارًا، فَقَالَ لَهُ السَّتَقَالُوْهُ، فَأَقَالُوهُ، فَأَقَالُ مَعُ مَنْ أَقَالُوا فِيْهَا أَمَلًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ النَّهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِنَّهُم قَدْ كَانُوا أَمَّلُوا فِيْهَا أَمَلًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ النَّهُ الْحَارِثُ فِي ذَلِك، فَقَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِنَّهُم قَدْ كَانُوا أَمَّلُوا فِيْهَا أَمَلًا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعُلُوم مِنْ أَمَلُهم بَهَذَالًا).

(٢٨) عَنْ يَعْيَى الوَحاظِيِّ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَكْبَرَ نَفْسًا مِنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ عَيَّاشِ، كُنَّا إِذَا أَتَيْنَاهُ إِلَى مزرعَتِهِ لاَ يَرْضَى لَنَا إِلاَّ بِالخَرُوفِ وَالخبِيصِ (٨). سَمِعْتَهُ

<sup>(</sup>١) القت: الفصفصة الْيَابِسَة واحدتها قَتَّة وجنس نباتات عشبية كلئية فِيهِ أَنْوَاع تزرع وَأُخْرَى تنْبت بَريَّة فِي المروج والحقول. انظر المعجم الوسيط (٢/ ٧١٤).

<sup>(</sup>٢) الخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. «النهاية» (٢/ ٨٩).

<sup>(7) (1/ 777).</sup> 

<sup>(3) (</sup>V\ Y37-737).

<sup>.(\{\\</sup>A\)(o)

<sup>.(10·/</sup>A) (T)

<sup>.(1 £ 9 /</sup> A) (V)

<sup>(</sup>A) الخبيص: المعمول من التمر والسمن حلواء. «تاج العروس» (١٧/ ٢٥٥).

يَقُوْلُ: وَرِثْتُ مِنْ أَبِي أَرْبَعَةَ آلاَفِ دِيْنَارٍ، فَأَنفقتُهَا فِي طَلَب العِلْم(١).

(٢٩) قِيْلَ: إِن الفضل بن يحيي أَتَاهُ رَجُلٌ يَهُتُّ؟ قَالَ: إِنَّ الفضل بن يحيي أَتَاهُ رَجُلٌ يَهُتُّ؟ قَالَ: إِنِّ فِي سِنِّكَ، وَمِنْ حَاجَتُك؟، قَالَ: إِنِّ فِي سِنِّكَ، وَمِنْ جَيْرَانِكَ، وَاسْمِي كَاسْمِكَ. قَالَ: وَمَا عِلْمُكَ بِالوِلاَدَةِ؟، قَالَ: حَكَّتْ لِي أُمِّي أَنَّهَا جَيْرَانِكَ، وَاسْمِي كَاسْمِكَ. قَالَ: وَمَا عِلْمُكَ بِالوِلاَدَةِ؟، قَالَ: حَكَّتْ لِي أُمِّي أَنَّهَا وَلَدَ اللَّيْلَةَ لِيَحْيَى بِن خَالِد ابْنُ سَمَّوْهُ الفَضْلَ. وَلَدَ اللَّيْلَةَ لِيَحْيَى بِن خَالِد ابْنُ سَمَّوْهُ الفَضْلَ. قَالَ: فَسَمَّتْنِي صَبِيْحَةً مَوْلِدكَ، وَقَيْلَ لَهَا: وُلِدَ اللَّيْلَةَ لِيَحْيَى بِن خَالِد ابْنُ سَمَّوْهُ الفَضْلَ. قَالَ: فَسَمَّتْنِي أُمِّي الفَضْلُ، وَأَمَر لَهُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ قَالَ: فَسَمَّتْنِي أُمِّي الْفُضْلُ إِكْبَارًا لاسْمِكَ. فَتَبَسَّمَ الفَضْلُ، وَأَمَر لَهُ بِخَمْسَةٍ وَأَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، وَمَرْكُوبًا، ثُمَّ اسْتَعَمَلَه دِيْوَانًا (٣).

(٣٠) قَالَ الرَّبِيْعُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ مَارًّا بِالْحَذَّائِيْنَ، فَسَقَطَ سَوْطُهُ، فَوَثَبَ غُلاَمٌ، وَمَسَحَهُ بِكُمِّه، وَنَاوَلَهُ، فَأَعْطَاهُ سَبْعَةَ دَنَانير (١٠).

(٣١) قَيْلَ: إِنَّ الْمُأْمُوْنَ قَالَ لَهُ أَي: لَلْمُهَلَّبِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادٍ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَقْدَمُ أَحَدُ البَصْرَةَ إِلاَّ أَضَفْتَهُ؟ فَقَالَ: مَنْعُ الجُوْدِ، سُوْءُ ظَنِّ بِالمَعْبُوْدِ. فَاسْتَحْسَنَهُ، وَأَعْطَاهُ نَحْوَ سَنَّةَ آلاَفَ درْهَم (٥٠).

(٣٢) عَنِ الرَّبِيْعِ، قَالَ: كَانَ بِالشَّافِعِيِّ هَذِهِ البَوَاسِيْرُ، وَكَانَتْ لَهُ لِبْدَةٌ عَمْشُوَّةٌ بِحُلْبَةٍ يَجْلِسُ عَلَيْهَا، فَإِذَا رَكِبَ، أَخَذْتُ تِلْكَ اللَّبْدَةَ، وَمَشَيْتُ خَلْفَهُ، فَنَاولَهُ إِنْسَانُ رُقْعَةً يَقُوْلُ فِيْهَا: إِنَّنِي بَقَّالُ، رَأْسُ مَالِي دِرْهَم، وَقَدْ تَزَوَّجْتُ، فَأَعِنِّي. فَقَالَ: يَا رَبِيْعُ، أَعْطِهِ ثَلاَثِيْنَ دِيْنَارًا، وَاعذِرْنِي عِنْدَهُ. فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللهُ، إِنَّ هَذَا يَكْفِيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِم. فَقَالَ: يَعْنَدُهُ فِي كَذَا، أَمْ فِي كَذَا - يَعُدُّ مَا يَصْنَعُ فِي جَهَازَهِ - أَعْطِهِ أَنْ وَيُحَكَ! وَمَا يَصْنَعُ بِثَلاَثِيْنَ؟ أَفِي كَذَا، أَمْ فِي كَذَا - يَعُدُّ مَا يَصْنَعُ فِي جَهَازَهِ - أَعْطِهِ أَنْ

<sup>.(</sup>٣١٥/٨)(١)

<sup>(</sup>٢) أي: يتوسل.

<sup>(47/4)(</sup>٣)

<sup>.(</sup>٣٧/١٠) (٤)

<sup>.(</sup>١٩٠/١٠) (٥)

<sup>(</sup>۲) (۱۰ ۸۳).

(٣٣) كَانَ الحَسَنُ بِنُ سَهْلِ فَرِدًا فِي الجُوْدِ، أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ لِسَقَّاء مَرَّةً أَلْفَ دِرْهَم، فَسَبَقَتْهُ يَدُه، فَكَتَبَ أَلْفَ أَلْفَ دِرْهَم، فَرُوجِعَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ كَتَبَتْهُ يَدِي. فَصُولِحَ السَّقَّاءُ عَلَى جُمْلَة (١٠).

(٣٤) قَالَ الْمُرُّوْذِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ قَدْ وَهبَ لِرَجُلِ قَمِيصَه، وَقَالَ: رُبَّهَا وَاسَى مِنْ قُوْتِهِ. وَكَانَ إِذَا جَاءهُ أَمرٌ يَهمُّه مِنْ أَمر الدُّنْيَا، لَمْ يُفطِرٌ وَوَاصلَ (٢).

(٣٥) عَنْ عَبْد الله بنِ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيْد بنُ أَبِي حَنِيْفَةَ الْمُؤَدِّبُ: كُنْتُ آقِ أَبَاك، فَيَدفعُ إِلَيَّ الثَّلاَّتَةَ دَرَاهِمَ وَأَقَلَّ وَأَكْثَرَ، وَيَقَعُدُّ مَعِي، فَيَتَحدَّثُ، وَرُبَّهَا أَعطَانِي الشَّيْءَ، وَيَقُوْلُ: أَعطَيتُكَ نِصْفَ مَا عِنْدَنَا. فَجِئْتُ يَوْمًا، فَأَطلْتُ القُعُودَ أَنَا وَهُوَ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ وَمَعَهُ تَحْتَ كَسَائِه أَرْبَعَةُ أَرِغِفَةٍ، فَقَالَ: هَذَا نِصْفُ مَا عِنْدَنَا. فَقُلْتُ: هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَرْبَعَةِ آلاَفِ مِن غَيْرِكَ (٣٠).

(٣٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم: كَانَتْ لُحَمَد بِن إِسْمَاعِيلِ البُخَارِيِّ قَطْعَةُ أَرْضِ يَكُرِيهَا كُلَّ سَنَةٍ بِسَبْعِ مَائَةَ دِرْهَم. فَكَانَ ذَلِكَ الْمُكَرِّيَ رُبَّهَا حَلَ مِنْهَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ يَكُرِيهَا كُلَّ سَنَةٍ بِسَبْعِ مَائَةَ دِرْهَم. فَكَانَ ذَلِكَ الْمُكْتَرِي رُبَّهَا حَلَ مِنْهَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ قَثَّاةً أَوْ قَثَّاتَين، لأَنَّ أَبًا عَبْدِ اللهِ كَانَ مُعْجَبًا بِالقَثَّاءِ النَّضيج، وَكَانَ يُؤثرُهُ عَلَى البطيخِ أَحْيَانًا، فَكَانَ يَهَبُ لِلرَّجُلَ مَائَةً دِرْهَم كُلَّ سَنَةً لَحَمِلِهِ القِثَّاءَ إِلَيْهِ أَحْيَانًا (٤).

(٣٧) عَنْ مُوْسَى بِنِ طَلْحَةَ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلُهُ: كَمْ تَرَكَ أَبُو مُحَمَّد مِنَ العَينِ؟ قَالَ: تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَم، وَمِنَ الذَّهَبِ مَائَتَي أَلْفَ دِيْنَارٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: عَاشَ حَمِيْدًا، سَخِيًّا، شَرِيْفًا، وَقُتلَ فَقَيْدًا، رَحَمُهُ اللهُ (٥٠).

(٣٨) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَم: كَانَ الشَّافِعِيُّ أَسْخَى النَّاسِ بِمَا يَجِدُ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا، فَإِنْ

<sup>(1) (1/</sup> ۲۷۲).

<sup>(7) (11/ 17).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۱۸/۱۱) (۳)

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٤٤٤).

<sup>(0) (1/ 27-37).</sup> 

وَجَدَنِي، وَإِلاَّ قَالَ: قُولُوا لُحَمَّد إِذَا جَاءَ: يَأْتِي الْمَنْزِلَ، فَإِنِّي لاَ أَتَغَدَّى حَتَّى يَجِيءَ(١٠). (٩ُ٣) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَر بِن سَلْم: حَدَّثَنَا شَيْخ لَنَا، قَالَ: قِيْلَ لإِبْرَاهِيْم الحَرْبِيّ: هَلْ كَسَبْتَ بِالعِلْمِ شَيْئًا؟ قَالَ: كسبت بِهِ نِصْف فَلْس: كَانَتْ أُمِّي تَجري عليّ كُلّ يَوْم رَغِيْفَيْن، وَقطيَعَة فِيْهَا نِصْف دَانق، فَخَرَجت في يَوْم ذي طين، وَأَجْمَع رأيي عَلَى " أَنْ آكل شَيْئًا حُلوًا، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أُرخص مِنَ الدّبس (٢)، فَأتيت بِقَّالًا، فَدفعت إلَيْه القُطَيعَة فَإِذَا فيْهَا قيرَاط إلاَّ نصْف فَلْس، وَتذَاكرنَا حَديْث السَّخَاء وَالكرم. فَقَالَ البَقَّال: يَا أَبَا إِسْحَاقَ! أَنْتَ تكْتب الأَخْبَار وَالْحَديث، حَدِّثْنَا في السخَاء بحَديث. قُلْتُ: نعم، حَلَّثَني أَبُو بَكْر عَبْدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْخ لَهُ، قَالَ: خَرَجَ عَبْد اللهِ بن جَعْفَر إِلَى ضِيَاعَه ينظر إِلَيْهَا، فَإِذَا فِي حَائِطَ لنَسِيْب لَهُ عبد أَسْوَد، بيده رَغِيف وَهُوَ يَأْكُلُ لَقَمَة، وَيطرح لكَلْب لقمَة، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ اسْتحسنه، فَقَالَ: يَا أَسْوَد! لَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: لمُصْعَب بن الزُّبَيْرِ. قَالَ: وَهَذه الضيعَة لَمَنْ؟، قَالَ: لَهُ. قَالَ: لَقَدْ رَأَيْت مِنْكَ عجبًا، تَأْكُلُ لَقَمَة، وَتَطُرِح لِلْكُلْبِ لَقَمَة؟!، قَالَ: إِنِّي الْأُستحيي مِنْ عين تنظر إليَّ أَنْ أُوثر نَفْسي عَلَيْهَا. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى اللَّدِيْنَةِ، فَاشْترَى الضَّيعَة وَالعبد، ثُمَّ رَجَعَ، وَإِذَا بِالعبد. فَقَالَ: يَا أَسْوَد! إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُك مِنْ مُصْعَب. فَوَثَبَ قَائِمًا، وَقَالَ: جعلني الله عَلَيْك مَيْمُوْنَ الطَّلعَة . قَالَ: وَإِنِّي اشْتريت هَذِه الضيعة. فَقَالَ: أَكمل الله لَكَ خَيْرها. قَالَ: وَإِنِّي أَشهد أَنَّك حُرُّ لُوجه الله. قَالَ: أَحسن الله جزَاءك. قَالَ: وَأَشهد الله أَنَّ الضَّيعَة منِّي هديَّة إِلَيْك. قَالَ: جَزَاكَ اللهُ بالحسنَي. ثُمَّ قَالَ العَبْد: فَأَشهد الله وَأَشهدك أَنَّ هَذه الضَّيعَة وَقْفٌ منِّي عَلَى الفَّقَرَاء. فَرَجَعَ وَهُوَ يَقُوْ لُ: العَبْد أَكرم منَّا (٣).

(٤٠) كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ رُبَّهَا يَأْتِي عَلَيْهِ النَّهَارُ، فَلاَ يَأْكُلُ فِيْهِ رُقَاقَةً، إِنَّهَا

<sup>.(</sup>٣٩/١٠) (1)

<sup>(</sup>٢) الدبس: عسل التمر وعصارته. «لسان العرب» (٦/ ٧٥).

<sup>(7) (71 / 777- 377).</sup> 

قَالَ: وَكُنْتُ اَشْتَرَيْتُ مَنْزِلًا بتسع مَائَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا، فَقَالَ: لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ تَقْضِيهَا؟، قُلْتُ: نَعَمْ، وَنُعْمَى عِينَ. قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ تَصِيرَ إِلَى نُوْحَ بِنَ أَبِي شَدَّادِ الصَّيْرَفِيِّ، وَتَأْخُذَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَم، وَتَّحْمِلُهُ إِلَيَّ، فَفَعَلْتُ. فَقَالَ لِيَ: خُذْهُ إِلَيْكَ، فَاصِر فْهُ الصَّيْفِ الصَّيْزِلِ. فَقُلْتُ: قَدْ قَبِلْتُهُ مَنْكَ وَشَكَرتُهُ. وَأَقبلنَا عَلَى الكَتَابَة، وَكُنَّا فِي تَصْنِيْفِ فَي ثَمِنَ المَنْزِلِ. فَقُلْتُ: قَدْ قَبِلْتُهُ مَنْكَ وَشَكَرتُهُ. وَأَقبلنَا عَلَى الكَتَابَة، وَكُنَّا فِي تَصْنِيْفِ (الجَامَع». فَلَلَّ كَانَ بَعْدَ سَاعَة، قُلْتُ: عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ لاَ أَجْتَرِيُّ رِفَعَهَا إِلَيْكَ، فَظَنَّ أَنِي طَمِعْتُ فِي الزِّيَادَةِ. فَقَالَ: لاَ تَحتشَمْنِي، وَأَخْبِرْنِي بِهَا تَحْتَاجُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ مَأْخُوذُنَ مَأْخُوذُنَ مَأْخُوذُنَ مَأْخُوذًا بسببكَ.

قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ؟ قَالَ: لأَنْ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِه. فذكرَ حَديْثَ سَعْد وَعَبْد الرَّحْمَن. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ جَعَلْتُكَ فِي حِلِّ مِنْ جَمِيْعِ مَا تَقُوْلُ، وَوهِبْتُ لَكَ اللَّالَ الَّذِي عرضتَهُ عليَّ، عَنَيْتُ المُنَاصِفَةَ. وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: لِي جَوَارِ وَامْرَأَةٌ، وَأَنْتَ الْمَالَ اللَّذِي عَرضتَهُ عليَّ أَنْ أُنَاصِفَكَ لنستوي فِي المَالِ وَغَيْرِهِ، وَأَربحُ عَلَيْكَ فِي ذَلكَ. عَزَبٌ، فَالَّذِي يَجِبُ علي أَنْ أُنَاصِفَكَ لنستوي فِي المَالِ وَغَيْرِهِ، وَأَربحُ عَلَيْكَ فِي ذَلكَ. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ فعَلْتَ - رَحَمَكَ اللهُ - أَكْثَرَ مَنْ ذَلكَ إِذْ أَنْزِلْتَنِي مِنْ نَفْسِكَ مَا لَمْ تُنْزِلْ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ فعَلْتَ - رَحَمَكَ اللهُ - أَكْثَرَ مَنْ ذَلكَ إِذْ أَنْزِلْتَنِي مِنْ نَفْسِكَ مَا لَمْ تُنْزِلْ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ فعَلْتَ - رَحَمَكَ اللهُ - أَكْثَرَ مَنْ ذَلكَ إِذْ أَنْزِلْتَنِي مِنْ نَفْسِكَ مَا لَمْ تُنْزِلْ فَقُلْتُ لَهُ عَلْتَ عَلْ عَلَّ الولَد، ثُمَّ حَفِظَ عليَّ حَديثِي الأَوَّل، وَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ أَلولَد، ثُمَّ حَفِظَ عليَّ حَديثِي الأَوْلَ، وَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ: تَقْضِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأُسَرُّ بِذَلِكَ. قُلْتُ: هَذَهِ الأَلْفُ، تَأْمُرُ بِقَبُولِهِ، وَاصْرِفْهُ قُلْتُ: تَقْضِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأُسَرُّ بِذَلِكَ. قُلْتُ: هَذَهِ الأَلْفُ، تَأْمُرُ بِقَبُولِهِ، وَاصْرِفْهُ

في بَعْضِ مَا تَعْتَاجُ إِلَيْهِ، فَقَبِلَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ضَمنَ لِي قَضَاءَ حَاجَتِي. ثُمَّ جلسْنَا بَعْدَ ذَلِكَ بَيومِيْنِ لتَصْنَيْفَ «الجَّامِع»، وَكَتْبْنَا مِنْهُ ذَلِكَ اليَوْمَ شَيْئًا كَثِيْرًا إِلَى الظُّهْر، ثُمَّ صَلَّينَا الظُّهْرَ، وَأَقبَلْنَا عَلَى الكِتَّابَةِ مِنْ غَيْرَ أَنْ نَكُونَ أَكَلْنَا شَيْئًا، فَرآنِي لَمَّا كَانَ قُرْبَ العصر شَبْهَ القَلِقِ المستوحش، فَتوهَّمَ فِي مَلاً لا. وَإِنَّهَا كَانَ بِي الحصر عَبْدِ الله المَنْزِلَ، وَأَخْرَجَ العصر شَبْهَ القيلَم، وَكُنْتُ أَتَلَوَّى اهتهَامًا بِالحصر. فَذَخَلَ أَبُو عَبْدِ الله المَنْزِلَ، وَأَخْرَجَ إِلَيَّ كَاغَدَةً فِيْهَا ثَلاَثُ مَاثَة درْهَم، وَقَالَ: أَمَا إِذْ لَمْ تقبلْ ثمنَ المَنْزِلَ، فَيَنْبغي أَنْ تصرف هَذَا فِي بَعْضَ حَوَائِجِكَ. فَجَهَدُنِي، فَلَمْ أَقبلْ. ثُمَّ كَانَ بَعْدَ أَيَّام، كَتبنَا إِلَى الظُّهرِ أَيْضًا، فَنَاوَلَنِي عِشْرَيْنَ دَرْهُماً. فَقَالَ: يَنْبغي أَنْ تصرف فَنَاوَلَنِي عِشْريْنَ دَرْهُماً. فَقَالَ: يَنْبغي أَنْ تصرف فَنَاولَئِي عِشْريْنَ دَرْهُماً. فَقَالَ: يَنْبغي أَنْ تصرف فَنَاولَئِي عِشْريْنَ وَرُهُماً. فَقَالَ: يَنْبغي أَنْ تصرف فَنَاولَئِي عِشْريْنَ وَلَا عُلْمَ أَنْهُ يلاَئِعُي أَنْ تصرف فَالَانَ يَعْدَ أَيَّام، كَتبنَا إِلَى الظُّهرِ أَيْضًا، فَاللَّ يَنْبغي أَنْ تصرف فَالَا بَعْدَ أَيْسَ فيكَ حَيْلَةً مُلاً يَنْبغي أَنْ أَنْ تُعْرَفَى اللهُ فَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ أَلْكُونَ اللهُ اللهُ الْعَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَلْ مَا تَبرُقِي، إِنْ كُنْتُ لاَ أَعْوفُ هَذَا اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ مَا تَبرُقِي، إِنْ كُنْتُ لاَ أَعْوفُ هَذَا اللهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُ الْمَالَةُ الْمَلْ الْمَ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الْمَالِ اللهُ الل

(٤١) عَنْ عَلِيِّ بِنِ يَحْيَى الْمُنجِّمُ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ الْمُنتَصِرِ، وَلاَ أَكْرَمَ فَعَالًا بِغَيْرِ تَبَجُّحِ، لَقَدْ رَآنِيَ مَغْمُومًا، فَسَأَلَنِي، فَوَرَّيْتُ، فَاسْتَحْلَفَنِي، فَذَكَرْتُ إِضَاقَةً فِي ثَمَنِ ضَيْعَةً، فَوَصَلَنِي بِعِشْرِيْنَ أَلْفًا(٢).

(٤٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُبَيْد الله بِنِ عَائِشَةَ فِي مَسْجِدِه، إِذْ طَرَقَهُ سَائِلٌ، فَسَأَلَهُ شَيْئًا، فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُعْطِيه، فَدَفَعَ إِلَيْهِ خَاتَمَهُ، فَلَمَّ أَنَّ وَكَى السَّائِلُ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: لاَ تَظُنُّ أَنِّي دَعَوْتُكَ ضَنَّةً مِنِّي بِهَا أَعْطَيْتُكَ، إِنَّ هَذَا الفَصَّ شِرَاؤُهُ عَلَيَّ خَس مائة دِيْنَار، فَانْظُرْ كَيْفَ تُخْرِجُهُ. فَضَرَبَ السَّائِل بِيدَه إِلَى الخَاتَم، فَكَسَرَهُ، وَرَمَى بِالفَصِّ إِلَيْهِ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي فَصِّكَ، هَذِهِ الفِضَّةُ تَكُفِيْنِي لِقُوتِي وَقُوتِ وَتُوتِ

<sup>(1) (11/03-703).</sup> 

<sup>(20 - 22 / 17)</sup> (7)

عِيَالِي اليَوْمَ (١).



<sup>(1) (71/ 007- 177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢٢/ ٧٤) قَالَ الذَّهبِيِّ: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

<sup>(4) (4) (4)</sup> 

## مَوَاعِظُ وَحِكَمٌ

(١) قَالَ الْخَلِيْلُ بِنُ أَحْمَدَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ يَقُوْلُ: قَدِمْتُ مَكَّة، فَإِذَا أَنَا بَابِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّد قَدْ أَنَاحَ بِالأَبْطَح، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُوْلِ الله! لَمَ جُعِلَ اللّهُ عَنْ وَرَاء الْحَرَم، وَلَمْ يُصَيَّرْ فِي اللَّشْعَرِ الْحَرَام؟ فَقَالَ: الكَعْبَةُ بَيْتُ الله، وَالْحَرَمُ وَلَا قَصَدَه الوَافِدُوْنَ، أَوْقَفَهم بِالبَابِ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَمَّا أَذِنَ حَجَابُه، وَالمَوْقِفُ بَابُه، فَلَمَّا قَصَدَه الوَافِدُوْنَ، أَوْقَفَهم بِالبَابِ يَتَضَرَّعُوْنَ، فَلَمَّا أَذِنَ فَلَمَ فِي الدُّخُولِ، أَدْنَاهُم مِنَ البَابِ الثَّانِي وَهُو الدُّوْلَفَةُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى كَثْرَة تَضَرُّعِهم، وَطُولِ اجْتِهَادِهِم، رَحَمُهُم، فَلَمَّا رَحِمَهُم أَمَرَهُم بِتَقْرِيْبِ قُربَانِهم، فَلَمَّا قَرَّبُوا قُربَانَهم، وَقَطَوْلُ اجْتِهَادِهِم، وَتَطَهَّرُوا مِنَ الذُّنُوْبِ النَّي كَانَتْ حَجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم، أَمَرَهُم بِزِيَارَة وَقَضَوْا تَفَثَى مُ النَّهم فِي ضيافَة الله، وَلاَ يَعْبَوْ اللهِ الثَّيْ مَا التَّسْرِيْق؟، قَالَ: لأَنَّهم في ضيافَة الله، وَلاَ يَتَعَلَقُونَ بَأَسَتَارِ الكَعْبَة، وَهِي خِرَقٌ لاَ تَنفَعُ شَيْعًا؟، قَالَ: ذَاكَ مَثْلُ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعَلَتُ الله وَيُلَى النَّاسِ يَتَعَلَقُونَ بَأْسَتَارِ الكَعْبَة، وَهِي خِرَقٌ لاَ تَنفَعُ شَيْعًا؟، قَالَ: ذَاكَ مَثُلُ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَبُول بُرْمَ فَهُو يَتَعَلَقُونَ بَأَسْتَارِ الكَعْبَة، وَهِي خَرَقٌ لاَ تَنفَعُ شَيْعًا؟، قَالَ: ذَاكَ مَثُلُ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُل جُرمٌ، فَهُو يَتَعَلَقُونَ بَأَسْتَارِ الكَعْبَة، وَهِي خَرَقٌ لاَ تَنفَعُ شَيْعًا؟، قَالَ: ذَاكَ مَثُلُ رَجُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ

(٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا قَعَدَ: إِنَّكُم فِي مَمَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فِي آجَالِ مَنْقُوْصَة، وَأَعْمَال عَنْفُوْظَة، وَاللَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً، مَنْ زَرَعَ خَيْرًا يُوْشِكُ أَنْ يَخْصُدَ رَغْبَةً، وَلَكُلِّ زَارِعٍ مِثْلُ مَا زَرَعَ، لاَ يُسْبَقُ بَطِيْءٌ وَمَنْ زَرَعَ شَرًّا فَاللهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقِي بِحَظِّه، وَلاَ يُدْرِكُ حَرِيْصُ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ، فَمَنْ أَعْطِي خَيْرًا فَاللهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقِي بِحَظِّه، وَلاَ يُدرِكُ حَرِيْصُ مَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ، فَمَنْ أَعْطِي خَيْرًا فَاللهُ أَعْطَاهُ، وَمَنْ وُقِي بَعْدَاللهُ وَقَاهُ، المُتَّقُوفَ نَ سَادَةً، وَالفُقَهَاءُ قَادَةً، وَمُجَالَسَتُهُم زِيَادَةً (٢).

(٣) عَنْ مُحَمَّد بنِ عَلِيٍّ، قَالَ: اذْكُرُوا مِنْ عَظَمَةِ اللهِ مَا شِئْتُمْ، وَلاَ تَذْكُرُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ وَهِيَ أَشَدُّ إِلاَّ وَهِيَ أَشَدُّ إِلاَّ وَهِيَ أَشَدُّ

<sup>(1) (1/317-117).</sup> 

<sup>(1 /</sup> VP3).

مِنْهُ، وَاذْكُرُوا مِنَ الْجَنَّةِ مَا شِئْتُمْ، وَلاَ تَذْكُرُون مِنْهَا شَيْئًا إلاَّ وَهِيَ أَفَضْلُ (١).

(٤) عَنْ جَعْفَرِ بِنِ بُرْقَانَ: قَالَ وَهْبُ: طُوْبَى لَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ أَخِيْهِ، طُوْبَى لَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ أَخِيْهِ، طُوْبَى لَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ جَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْصِيةٍ، لَمْنْ تَوَاضَعَ للله مِنْ غَيْر مَسْكَنَة، طُوْبَى لَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ جَمَعَهُ مِنْ غَيْر مَعْصِية، طُوْبَى لِأَنْ جَالَسَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْحِلْم، طُوْبَى لِلْ جَالَسَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالْحِلْم، طُوْبَى لِلْ إِنْ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ فَلَمْ يَعْدُهَا (٢). اقْتَدَى بِأَهْلِ العِلْمِ وَالْحِلْم وَالْخَشْيَةِ، طُوْبَى لِنْ وَسِعَتْهُ السُّنَّةُ فَلَمْ يَعْدُهَا (٢).

(٥) قِيْلُ: وَعَظَّ ابْنُ السَّمَّاكِ الرَّشِيْدَ مَرَّةً، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ لَكَ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ مُقَامًا، وَإِنَّهُ لَكَ مِنْ مُقَامِكَ مُنصَرَفًا، فَانْظُرْ إِلَى أَيْنَ تَكُوْنُ. فَبَكَى الرَّشِيْدُ كَثِيْرًا (٣).

(٢) قَالَ أَبُو عَمْرو بنُ العَلاَء: تُوُفِّ الأَحْنَفُ فِي دَارِ عُبَيْد الله بنِ أَبِي عَضَنْفَر، فَلَا وُفِّي عَلَى رَاحِلَتَهَا عَجُوْزُ، فَوَقَفَتْ عَلَيْه، وَقَالَتْ: مَنَ الْمُوَافَى بِهِ حُفْرَتُهُ لُوَقَّتِ حَمَامِه؟ قَيْلَ لَهَا: الأَحْنَفُ بنُ قَيْس. قَالَتْ: وَالله وَقَالَتْ: مَنَ الْمُوَافَى بِهِ حُفْرَتُهُ لُوقَّتِ حَمَامِه؟ قَيْلَ لَهَا: الأَحْنَفُ بنُ قَيْس. قَالَتْ: وَالله لَيْنُ كُنْتُم سَبَقْتُمُونَا إِلَى الاسْتَمْتَاع بِهِ فِي حَيَاتِه، لا تَسْبِقُونَا إِلَى الثَّنَاء عَلَيْه بَعْدَ وَفَاتِه. لأَنْ كُنْتُم سَبَقْتُمُونَا إِلَى الاسْتَمْتَاع بِه فِي حَيَاتِه، لا تَسْبِقُونَا إِلَى الثَّنَاء عَلَيْه بَعْدَ وَفَاتِه. ثُمَّ قَالَتْ: لله دَرُّكَ مَنْ مِحِنِّ فِي جَنَنَ، وَمُدْرَج فِي كَفَن، وَإِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ، فَأَنَّ لَلهُ وَإِنَّا لِلله وَإِنَّا الله وَإِنَّا الله وَإِنَّا الله وَالله وَقَاتِه. فَمُوْدَهُ عَلَى مَنِ الْمَعْرَلِك مَنْ الْمَوْدَة عَنْ الله وَإِنَّا لَقَائِلُونَ مَنْ الله وَإِنَّا لَقَائِلُونَ يَوْمَ حَشْرَكَ. أَيُّهَا النَّاسُ: إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله فِي بِلاَدِه هُمْ شُهُوْدُهُ عَلَى عَبَاده، وَإِنَّا لَقَائِلُونَ مَعْمَلُك مَنْ الْجَيَاة فِي مُدَّة، وَمُنَ المَشْمَارِ إِلَى غَايَة، وَمُنَ الآثَادِ إِلَى خَايَة، الله وَمُنَا الْمَعْمَارِ إِلَى غَايَة، وَمُنَ الآثَورَ إِلَى خَايَة، الله وَمُ مَنْ الْمَارِقُ الْمَعْمَارِ أَلَى عَلَيْمَ الْمُعْمَارِ أَلَى عَلَيْمَ الْمَعْمَارِ أَلَى عَلَيْمَ الْمَعْمَاد أَعْمَالُك أَمْ وَالْمَا اللهُ الله مَنْ اللهُ وَلَيْمَ مَنْ الآثَور إِلَى مَالِيْهَ الْمَارِهُ مَنْ النَّذَى مُنْ النَّهُ وَلَيْمَ الْمَنْمَ الأَدْمِيْمَ اللهَمْ النَيْعَ الْحَرِيْمِ، سَلِيْمَ الأَدْمِيْمَ الْمَدْمِ مَنْ النَّذَه وَمُنَ النَّقُونُ الْمَالَةُ وَلَوْلَا الْعَلَيْمَ الْمَنْمَ الْمُدْرَة مَنِ النَّذَه وَالْمَا النَيْمَ الْمَلْوَلَ الْمَعْمَ الْمُولِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِقُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ اللهُ وَلَا الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَالُولُومُ الْمُعَلِي الللهُ الْمَالِمُ الْمَلْوَالِهُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُولِمُ الْمُؤُمُومُ الْمُعْرَامُ ال

<sup>.(</sup>٤٠٦/٤) (١)

<sup>(7) (3/ 700).</sup> 

<sup>(</sup>T) (A/PTT).

 $<sup>.(97/\</sup>xi)(\xi)$ 

(٧) قَالَ أَبُو جَعْفَر بنُ عَوْن الله: سَمِعْتُ أَبِا وَهْبِ زَاهِدُ الْأَنْدَلُسِ يَقُوْلُ: لاَ عَانَق الأَبكار فِي جَنَاتً النَّعيم وَالنَّاسُ غَدًا فِي الحِسَابِ إِلاَّ مَنْ عَانق الذُّلَ، وضَاجع الصَّبْر، وَخَرَجَ مِنْهَا كَمَا دَخَلَ فِيْهَا، مَا رُزِقَ امَرؤُ مِثْلَ عَافِيَة، وَلاَ تَصدَّق بِمثل مَوْعِظَة، وَلاَ سَأَلُ مِثْل مَعْفرَة (١٠).

(٨) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ: أَنَّهُ وَعَظَ، فَقَالَ فِي مَوْعِظَتِه: أَيُّهَا النَّاسُ! تَقَوَّوْا بَهَذِه النَّعُم الَّتِي أَصْبَحتُم فِيْهَا عَلَى الْمَوْنِ مِنْ نَارِ اللهِ الْمُوْقَدَة، الَّتِي تَطَّلَعُ عَلَى الأَفْئَدَة، فَإِنَّكُم فَي دَار، الثَّوَاءُ فَيْهَا قَلْيُلٌ، وَأَنْتُم مُرْتَحَلُونَ وَخَلاَئُفُ بَعْدَ القُرُوْن، الَّذِيْنَ اسْتَقَالُوا مِن اللَّانِيَا زَهْرَتَهَا، كَانُوا أَطُولَ مِنْكُم أَعَارًا، وَأَجَدَّ أَجسامًا، وَأَعْظَمَ آثَارًا، فَجَدَّدُوا الْجَبَال، وَجَابُوا الصَّخُورَ، وَنَقَّبُوا فِي البلاد، مُؤيّديْنَ بَبطش شَديْد، وَأَجسَام كَالعِهَاد، فَلَا لَبَاللهُ وَجَابُوا الصَّخُورَ، وَنَقَبُوا فِي البلاد، مُؤيّديْنَ بَبطش شَديْد، وَأَجسام كَالعِهَاد فَلَا لَيْكُم وَلَا لَيْكُم وَالْمَيْنَ، وَأَخُوتُ مَنَازِهُم، وَأَنْسَتْ وَلَيْتَاتُ يَوْم غَافِلِيْنَ، وَلَصَبَاح قَوْم نَادِمِيْن، ثُمَّ إِنَّكُم قَدْ عَلَمْتُم مَا نَزَلَ بِسَاحْتِهِم فَي اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَعَلَيْنَ، وَلَصَبَاح قَوْم نَادِمِيْن، ثُمَّ إِنَّكُم قَدْ عَلَمْتُم مَا نَزَلَ بِسَاحْتِهِم وَلَيْقَاتِ يَوْم غَافِلِيْنَ، وَلَصَبَاح قَوْم نَادِمِيْن، ثُمَّ إِنَّكُم قَدْ عَلَمْتُم مَا نَزَلَ بِسَاحْتِهِم وَيَقَاتُ يَوْم غَافِلِيْنَ، وَلَصَبَاح قَوْم نَادِمِيْن، ثُمَّ إِنَّكُم قَدْ عَلَمْتُم مَا نَزَلَ بِسَاحْتِهِم وَلَا اللهُ مُنَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى الْمَلْ الْمَنْ فَوْنَ العَذَابِ الأَلِيمَ، وَلَيْ اللهُ وَلَ العَذَابِ الأَلِيم، وَعَبْرَةٌ لَلْ فَيْنَ مَعْبُوضَة، فِي زَمَانٍ قَدْ وَلَى فَيْ الْمَدُونَ العَذَابِ الأَلْمِم، وَذَهُ وَلَ العَذَابِ الأَلْمِم، وَذَهُ اللهُ فَتَن، وَزُوال نَعْمِه، وَمَسَاكِنَ خَاوِيَة، فَيْ فَنْ العَذَابِ الأَلْمِم، وَذَهُ اللهُ فَتَن، وَرُوال نَعْمِه، وَمَسَاكِنَ خَاوِيَة، فَيْ فَيْ اللهُ وَلَا مُعَنْ مَقْبُوضَة ، فِي زَمَانٍ قَدْ وَلَى عَمْه، وَذَهُ مَلْ مُن وَوْلَ الْعَذَابِ اللهُ وَلَى الْعَدَابُ وَالْمُولِلُ عَلَى الْكُولُولُ اللهُ وَلَا الْمَلْ الْمَالُولُولُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللهُ الْفَالِيْ الْمُؤْمُ الْمَوْ

(٩) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: تَقَدَّمَ رَجُلٌ إِلَى عَالَم، فَقَالَ: علِّمْنِي وَأَوْجِزْ. قَالَ: لأُوجِزَنَّ لَكَ، أَمَّا لآخِرَتِكَ: فَإِنَّ اللهَ أُوحِي إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنبيَائِهِ: قُلْ لقومِكَ: لَوْ كَانَتِ المَعْصِيةُ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوْتِ الجَنَّةِ لأَوْصَلَتْ إِلَيْهِ الْخَرَابِ.

<sup>.(0 • \/ \0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\ VI I - \ I I I).

وَأُمَّا لَدُنْيَاكَ فَإِنَّ الشَّاعِرَ يَقُوْلُ:

مَا النَّاسُ إِلاَّ مَعَ الدُّنْيَا وَصَاحِبِهَا وَكَيْفَ مَا انقَلَبَتْ يَوْمًا بِهِ انْقَلَبُوا يُعَظِّمُوْنَ أَخَا الدُّنْيَا فَإِنْ وَثَبَتْ يَوْمًا عَلَيْهِ بِهَا لاَ يَشْتَهِي وَثَبُوا (١)

(١٠) قَالَ مِسْمَعُ بِنُ عَاصِمٍ: شَهِدتُ عَبْدَ الوَاحِدِ بِنُ زَيْدٍ يَعِظُ، فَهَاتَ فِي المَجْلِسِ أَرْبَعَةٌ (٢).

(١١) عَنْ رَجُل، قَالَ: وَعَظَ عَبْدُ الوَاحِد، فَنَادَى رَجُلٌ: كُفَّ، فَقَدْ كَشَفْتَ قِنَاعَ قَنَاعَ قَلْبِي. فَهَا الْتَفَت، وَّمَرَّ فِي المَوْعِظَة، فَحَشْرَجَ (٣) الرَّجُلُ وَمَات، فَشَهِدتُ جِنَازَتَه (٤٠). (١٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مِرْدَاسٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَخْطُبْنَا كُلَّ خَسْ عَلَى رِجْلَيْهِ، فَنَشْتَهِي أَنْ يَزِيْدَ (٥٠).



<sup>(1)(1/117-117)</sup>.

<sup>(</sup>Y) (Y) PVI).

<sup>(</sup>٣) الحشر جة: الغرغرة عند الموت وتردد النفس. «النهاية» (١/ ٣٨٩).

<sup>.( \ \ \ \ \ \ \ \ \ ( \ \ )</sup> 

<sup>.(</sup>٤٧٢/١) (٥)

## التواضع

(١) قَالَ الْمُعْرُوْرُ بِنُ سُويْد: نَزَلْنَا الرَّبَذَة، فَإِذَا بِرَجُلِ عَلَيْهِ بُرْدٌ، وَعَلَي غُلاَمِهِ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: لَو عَمِلْتَهُمَا حُلَّةً لَكَ، وَاشْتَرَيْتَ لِغُلاَمِكَ غَيْرَةً! فَقَالَ: سَأُحَدُّثُكُم: كَانَ مِثْلُهُ، فَقُلْنَا: لَو عَمِلْتَهُمَا حُلَّةً لَكَ، وَاشْتَرَيْتَ لِغُلاَمِكَ غَيْرَةً! فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ بَيْنِي وَبَيْنَ صَاحِب لِي كَلاَمْ، وَكَانَتْ أُمَّهُ أَعْجَميَّةً، فَنِلْتُ مِنْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَابَبْتَ فُلاَنًا؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «ذَكُرْتَ أُمَّهُ؟». قُلْتُ: مَنْ سَابً الرِّجَالَ ذُكِرَ أَبُوهُ وَأُمَّهُ. فَقَالَ: «إِنَّكَ امْرُؤُ فَيْه جَاهِليَّةٌ...» ، وَذَكَرَا الحَديث. إِلَى أَنْ الرِّجَالَ ذُكِرَ أَبُوهُ وَأُمَّهُ مُ الله تَعْنَ أَيْدِيْكُم، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِه، فَلْيُطْعِمُهُ مِنْ طِعَامِه، وَلاَ يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ »(١).

(٢) عَنْ مُحَمَّد بن القَاسِم، قَالَ: زَعَمَ عَبْدُ الله بنُ حَنْظَلَةَ أَنَّ عَبْدَ الله بنَ سَلاَم مَرَّ فِي السُّوْق، عَلَيْهِ حُزْمَةٌ مَنْ حَطَب، فَقِيْلَ لَهُ: أَلَيْسَ أَغْنَاكَ اللهُ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَقْمَعَ الكَبْر، سَمِغْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَبْر» (٢) .

( $\tilde{\mathbf{r}}$ ) عَنْ قَيْس بنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ: بَلَغ بِلاَلاً أَنَّ نَاسًا يُفَضِّلُوْنَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفَضِّلُوْنَهُ عَلَيْه ، وَإِنَّهَا أَنَا حَسَنَةٌ منْ حَسَنَاته  $\mathbf{r}$ ! ( $\mathbf{r}$ ).

(٤) قال عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي الْهُذَيْلِ: رَأَيْتُ عَمَّارًا اشْتَرَى قَتَّا بِدِرْهَم، وَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ،

<sup>(1) (1/</sup> ۲۷– ۳۷).

<sup>(7) (7/913).</sup> 

<sup>(4) (1/ 604).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٢٣). والقت: الفصفصة الْيَابِسَة واحدتها قَتَّة وجنس نباتات عشبية كلئية فِيهِ أَنْوَاع تزرع وَأُخْرَى تنْبت بَرِيَّة فِي المروج والحقول. انظر المعجم الوسيط (٢/ ٧١٤)

مَهُ مُنْ الْعَلَاءُ - الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ عَلَى الله عَلَاءُ عَلَى الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ عَلَى الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَى الله عَلَاءً عَلَاءً

(٥) عَنِ الحَارِثِ بِنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ مسعود يَوْمًا، فَقَالَ: وَاللهِ اللهِ اللهِ عِنْ اللهِ المَالِ اللهِ الله

(٦) عَنْ هُزَيْم - أَوْ هُذَيْم - قَالَ: رَأَيْتُ سَلْهَانَ الفَارِسِيَّ عَلَى جَمَارِ عُرِيِّ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصُ سُنْبُلاَنِيُّ، ضَيِّقُ الأَسْفَل، وَكَانَ طَوِيْلَ السَّاقَيْن، يَتْبَعُهُ الصِّبْيَانُ. فَقُلْتُ لَهُم: تَنَكُوْا عَنِ الأَمِيْر. فَقَالَ: دَعْهُمْ، فَإِنَّ الخَيْرَ وَالشَّرَّ فِيْهَا بَعْدَ اليَوْم (٢).

(٧) عَنْ جَرِيْرَ بِنِ حَازِم: سَمِعْتُ شَيْحًا مِنْ بَنِي عَبْسِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيْه، قَالَ: أَتَيْتُ السُّوْقَ، فَاشْتَرَيْتُ عَلَيْهِ السُّوْقَ، فَاشْتَرَيْتُ عَلَيْهِ السُّوْقَ، فَاشْتَرَيْتُ عَلَيْهِ السُّوْقَ، فَاشْتَرَيْتُ عَلَيْهِ السُّه. فَقُلْتُ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: هَذَا العَلَفَ. فَمَرَّ بِقَوْم، فَقَالُوا: نَحَّملُ عَنْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله. فَقُلْتُ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: هَذَا سَلْمَانُ، صَاحِبُ رَّسُوْلِ الله. فَقُلْتُ لَهُ: لَمْ أَعْرِفْكَ، ضَعْهُ. فَأَبَى حَتَّى أَتَى المَنْزِلَ (٣).

(٨) عَنْ خَلِيْفَةَ بِنِ سَعِيْد الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ سَلْهَانَ فِي بَعْضَ طُرُقِ الْمَدَائِنِ، زَحَمَتْهُ خَلْلَةُ قَصَبَ فَأَوْجَعَتْهُ، فَأَخَذَ بَعَضُدِ صَاحِبِهَا، فَحَرَّكَهُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ مُتَّ حَتَّى تُدْرِكَ إِمَارَةَ الشَّبَابِ (٤٠).

(٩) عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَةَ: أَنَّ سَلْهَانَ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَإِذَا أَصَابَ شَيْئًا اشْتَرَى بِهِ خُمًّا أَوْ سَمَكًا، ثُمَّ يَدْعُو الْمُجَذَّمِيْنَ، فَيَأْكُلُوْنَ مَعَهُ (٥).

َ (١٠) عَنْ جَرِيْرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَزَلْتُ بِالصِّفَاحِ فِي يَوْم شَدِيْدِ الْحَرِّ، فَإِذَا رَجُلٌ نَائِمٌ فِي حَرِّ الشَّمْسَ، يَسْتَظُلُّ بِشَجَرَة، مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَمَزْوَدُة تَحْتَ رَأْسِه، مُلْتَفُّ بِعَبَاءة، فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَيْه، وَنَزَلْنَا، فَانْتَبَه، فَإِذَا هُوَ سَلْمَانُ، فَقُلْتُ لَهُ: ظَلَّلْنَا عَلَيْه، وَنَزَلْنَا، فَانْتَبَه، فَإِذَا هُوَ سَلْمَانُ، فَقُلْتُ لَهُ: ظَلَّلْنَا عَلَيْه مَنْ تَوَاضَع يَرْفَعُهُ الله يُومَ عَلَيْكَ وَمَا عَرَفْنَاك. قَالَ: يَا جَرِيْرُ! تَوَاضَعْ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ يَرْفَعُهُ الله يُومَ القِيَامَة، وَمَنْ يَتَعَظَّمْ فِي الدُّنْيَا يَضَعْهُ الله يَوْمَ القِيَامَة، لَوْ حَرَصْتَ عَلَى أَنْ تَجِدَ عُوْدًا

<sup>.(</sup>٤٩٥/١)(١)

<sup>(7) (1/ 530).</sup> 

<sup>(7) (1/ 530).</sup> 

<sup>.(0 { 7 / 1 ) ( 5 )</sup> 

<sup>.(0 ( \ / \ / \ ) (0)</sup> 

يَابِسًا فِي الجَنَّةِ لَمْ تَجِدْهُ. قُلْتُ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أُصُوْلُ الشَّجَرِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ، وَأَعْلاَهَا الثَّارُ، يَا جَرِيْرُ! تَدْرِي مَا ظُلْمَةُ النَّارِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: ظُلْمُ النَّاسِ(١).

(١١) عَنْ أَبِي رَافَع، قَالَ: كَانَ مَرْوَانُ رُبَّهَا اسْتَخْلَفَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَة، فَيَرْكَبُ حَارًا بِبَرْذَعَة، وَفِي رَأْسِهِ خُلْبَةٌ (٢) مِنْ لِيْف، فَيَسِيْرُ، فَيَلْقَى الرَّجُل، فَيَقُوْلُ: الطَّرِيْق! قَدْ جَاءَ الأَمِيْرُ. وَرُبَّهَا أَتَى الصِّبْيَانَ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ بِاللَّيْلِ لُعْبَةَ الأَعْرَاب، فَلاَ يَشْعُرُوْنَ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ بِاللَّيْلِ لُعْبَةَ الأَعْرَاب، فَلاَ يَشْعُرُوْنَ حَتَّى يُلْقِيَ نَفْسَهُ بَيْنَهُمْ، وَيَضْرِبَ بِرِجْلَيْه، فَيَفْزَعُ الصِّبْيَانُ، فَيَفَرُّوْنَ، وَرُبَّهَا دَعَانِي إِلَى عَشَائِه، فَيَقُولُ: دَع العُرَاقَ لِلأَمِيْر. فَأَنْظُرُ، فَإِذَا هُو تَرِيْدَةٌ بِزَيْتِ (٣).

(١٢) عَنْ تَعْلَبَةَ بِنِ أَبِي مَالِكَ القُرَظِيُّ، قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي السُّوْقِ يَعْمِلُ حُزْمَةَ حَطَب، وَهُوَ يَوْمَئِذَ خَلِيْفَةٌ لِمُرْوَانَ، فَقَالَ: أَوْسِعِ الطَّرِيْقَ للأَمِيْرِ (١٠).

(١٣) قَالً مُجَاهِدٌ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَخْدُمَهُ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي (٥٠).

(١٤) عَنْ هِشَام بِن عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ يَغْرُجُ عَلَى رَاحِلَتُه إِلَى مَكَّةَ وَيَرْجِعُ لاَ يَقْرَعُهَا، وَكَانَ يُجَالِسُ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، فَقِيْلَ لَهُ: تَدَعُ قُرَيْشًا، وَتُجَالِسُ عَبْدَ بَنِي عَدِيًّ! فَقَالَ: إِنَّمَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ حَيْثُ يَنْتَفِعُ (١٠).

(١٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بِنِ أَرْدَكَ - يُقَالُ: هُو أَخُو عَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ لأُمِّه - قَالَ: كَانَ عَلَيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ يَدْخُلُ المَّسَجِدَ، فَيَشُقُّ النَّاسَ حَتَّى يَجْلِسَ فِي حَلْقَة زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ نَافِعُ بِنُ جُبَيْرٍ: غَفَرَ اللهُ لَكَ، أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ، تَأْتِي تَتَخَطَّى حَتَّى تَجْلِسَ مَعَ هَذَا العَبْدِ! فَقَالَ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ: العِلْمُ يُبْتَغَى وَيُؤْتَى وَيُطْلَبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ (٧).

<sup>.(0 ( \ / \ ) ( \ )</sup> 

<sup>(</sup>٢) الخلبة: شيء ينسج من الليف. الدلائل في غريب الحديث (٣/ ٩٨٦)

<sup>(7) (7/317).</sup> 

<sup>(3) (7/317).</sup> 

<sup>(6) (3/ 703).</sup> 

<sup>(7)</sup> (3/ (7)

 $<sup>.(\</sup>Upsilon \Lambda \Lambda / \xi) (V)$ 

(١٦) عَنْ مُجَاهِدِ، قَالَ: رُبَّهَا أَخَذَ ابْنُ عُمَرَ لِي بِالرِّكَابِ(١).

(١٧) قِيْلَ: كَانَ سَالُمْ يَرْكَبُ حَارًا عَتِيْقًا زَرِيًّا(٢)، فَعَمَدَ أَوْ لاَدُهُ، فَقَطَعُوا ذَنَبَهُ حَتَّى لاَ يَعُوْدَ يَرْكَبُهُ سَالُم، فَرَكَبَ وَهُوَ أَقْطَشُ الذَّنَب، فَعَمَدُوا، فَقَطَعُوا أُذُنَهُ، فَرَكِبَهُ، وَلَا يُعُونُ دَيَرْكَبُهُ سَالُم، فَرَكِبَ وَهُوَ أَقْطَشُ الذَّنَب، فَعَمَدُوا، فَقَطَعُوا أُذُنَهُ، فَرَكِبَهُ، وَلَا يَعْيَرُهُ ذَلِكَ يَرْكَبُهُ تَوَاضُعًا، وَاطِّرَاحًا للتَّكَلُّف (٣).

(١٨) عَنْ مَيْمُوْن أَبِي حَمْزَةَ الأَعْوَرُ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيْمُ: تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُدَّا، لَمْ أَتَكَلَّمْ، وَإِنَّ زَمَانًا أَكُوْنُ فِيْهِ فَقِيْهًا لَزَمَانُ سُوْء<sup>(٤)</sup>.

(١٩) عَنْ عَبُدِ العَزِيْزِ بِنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مِنْ رَأْسِ التَّوَاضُعِ الرِّضَا بِالدُّوْنِ مِنْ شَرَفِ المَجَالِس<sup>(٥)</sup>.

(٢٠) عَنْ تَمِيْمِ بِنِ سَلَمَةَ: أَنَّ عُمَرَ لَقِي أَبَا عُبَيْدَةَ، فَصَافَحَهُ، وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَتَنَحَيَا يَبُكِيَانِ<sup>(٢)</sup>.

(٢١) عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنِ عُمَرَ، قَالَ لِي رَجَاءُ بِنُ حَيْوَةَ: مَا أَكْمَلَ مُرُوْءَةَ أَبِيْكَ! سَمَرْتُ عِنْدَهُ، فَعَشِيَ السِّرَاجُ، وَإِلَى جَانِبِهِ وَصِيْفٌ نَامَ، قُلْتُ: أَلاَ أُنبِّهُهُ؟ قَالَ: لاَ، دَعْهُ. قُلْتُ: أَلاَ أُنبِّهُهُ وَقَالَ: لاَ، لَيْسَ مِنْ مُرُوْءَةِ الرَّجُلِ اسْتِخْدَامُهُ ضَيْفَهُ. فَقَامَ إِلَى بَطَّةِ الزَّيْتِ، وَأَصْلَحَ السِّرَاجَ، ثُمَّ رَجَعَ، وَقَالَ: قُمْتُ وَأَنَا عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَرَجَعْتُ وَأَنَا عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ، وَرَجَعْتُ وَأَنَا عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ.

(٢٢) قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: أَقْبَلَ يَزِينُدُ بنُ عَبْدِ اللَّكِ إِلَى مَجْلِسِ مَكْحُوْلٍ، فَهَمَمْنَا أَنْ

<sup>(1) (3/</sup> ۲03).

<sup>(</sup>٢) زريًا: معيبًا. «لسان العرب» (٢٥٦/١٤).

<sup>(7) (3/373).</sup> 

<sup>(3) (3/ 770).</sup> 

<sup>.(\\</sup>o\V) (o)

<sup>.(10/1)(7)</sup> 

<sup>(</sup>V) (o/ r71).

نُوَسِّعَ لَهُ، فَقَالَ: دَعُوْهُ يَتَعَلَّم التَّوَاضُعَ (١).

(٢٣) عَنْ فُضَيْل بن عِيَاض، قَالَ: دَخلَ سَيَّارٌ أَبُو الحَكَم عَلَى مَالِك بن دِيْنَار فِي ثَيَابٍ جَيَاد، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ: مِثْلُكَ يَلْبَسُ هَذَا اللِّبَاسَ؟! فَقَالَ: ثِيَابٍ تَضَعُني عِنْدَك أَوْ تَرْفَعُنِي ؟ قَالَ: يَا مَالِكُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَوْ تَرْفَعُنِي ؟ قَالَ: يَا مَالِكُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبَاكَ قَدْ أَنْزَلاً بِكَ مِنَ اللهِ (٢).

(٢٤) عَنْ سُفَيَانَ: أَنَّهُ ذَهَبَ إلى خُرَاسَان في حَق لَهُ فَأَجّرَ نَفْسَهُ مِنْ جَمّاًلِينَ (٣).

(٢٥) قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي لِلْفَقِيْهِ أَنْ يَضَعَ الثَّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَاضُعًا اللهِ، وَشُكْرًا اللهِ(١٠).

(٢٦) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ العِجْلِيُّ: آجَرَ سُفْيَانُ نَفْسَه مِنْ جَمَّالٍ إِلَى مَكَّةَ، فَأَمَرُوهُ يَعْمَلُ لَهُم خُبزَةً، فَلَمْ تَجِيْ جَيِّدَةً، فَضَرَبهُ الجَمَّالُ. فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ، دَخَلَ الجَمَّالُ، فَإِذَا سُفْيَانُ قَدِ اجْتَمَعَ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَسَأَلَ، فَقَالُوا: هَذَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ. فَلَمَّا انْفَضَّ عَنْهُ النَّاسُ، تَقَدَّمَ الجَمَّالُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: لَمْ نَعْرِفْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ. قَالَ: مَنْ يُفسِدُ طَعَامَ النَّاس، يُصِيْبُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (٥٠).

(٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن صَالِح، قَالَ: صَحِبتُ اللَّيْثَ عِشْرِيْنَ سَنَةً، لاَ يَتَغَدَّى وَلاَ يَتَعَشَّى إلاَّ مَعَ النَّاس، وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ إلاَّ بلَحم إلاَّ أَنْ يَمْرَضَ (٢٠).

(٢٨) سُئِلَ يُوْسُفُ بِنُ أَسْبَاطٍ: مَا غَايَةُ التَّوَاضُعِ؟ قَالَ: أَنْ لاَ تَلقَى أَحَدًا إِلاَّ رَأَيْتَ لَهُ الفَضْلَ عَلَيْكَ (٧).

<sup>.(10 · /0) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>T) (V/POT).

<sup>(3) (1/ 70).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٧/ ٢٧٥- ٢٧٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ حِكَايَةٌ مُرسَلَةٌ، وَكَيْفَ اخْتَفَى طُوْلَ الطَّرِيْقِ أَمرُ سُفْيَانَ، فَلَعَلَّهَا في أَيَّام شَبَابِهِ.

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۱۵۰).

<sup>.(</sup>۱V · /٩) (V)

(٢٩) قَالَ رُسْتَه: قَامَ ابْنُ مَهْدِيٍّ مِنَ المَجْلسِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ! لاَ تَطُوُّنَّ عَقبِي، وَلاَ تَمْشُنَّ خَلْفِي، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الحَسَنِ، قَالَ عِمْرَانُ: خَفْقُ النِّعَال خَلْفَ الأَحْمَق قَلَّ مَا يُبقى مِنْ دِيْنه (١).

(٣٠) دَخَلَ عَلَى الرَّشِيْدِ مَرَّةً ابْنُ السَّمَّاكِ الوَاعِظُ، فَبَالغَ فِي إِجْلاَلِهِ، فَقَالَ: تَوَاضُعُكَ فِي شَرَفِكَ، أَشْرَفُ مِنْ شَرَفِكَ، ثُمَّ وَعَظَهُ، فَأَبكَاهُ (٢).

(٣١) قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرْفَعُ النَّاسِ قَدْرًا، مَنْ لاَ يَرَى قَدْرَهُ، وَأَكْثَرُهُم فَضْلاً، مَنْ لاَ يَرَى قَدْرَهُ، وَأَكْثَرُهُم فَضْلاً، مَنْ لاَ يَرَى قَدْرَهُ، وَأَكْثَرُهُم فَضْلاً، مَنْ لاَ يَرَى فَضْلَهُ(٣).

(٣٢) وَعَنْهُ، قَالَ: التَّوَاضُعُ مِنْ أَخْلاَقِ الكرَامِ، وَالتَّكبرُ مِنْ شِيَمِ اللِّنَامِ، التَّواضُعُ يُوْرثُ المَّاعَةُ تُوْرثُ الرَّاحَةَ (٤٠).

(٣٤) قَالَ أَيْضًا: أَدخلتُ نَصرَانيًّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَشْتَهِي أَنْ أَرَاكُ مُنْذُ سِنِيْنَ، مَا بَقَاؤكَ صلاَحُ لِلإِسْلاَم وَحدَهُم، بَلْ لِلْخَلقِ جَمِيْعًا، وَلَيْسَ مِنْ

<sup>.(</sup>Y·Y/9) (1)

<sup>(</sup>Y) (P/VAY).

<sup>(49/10) (</sup>٣)

<sup>.(</sup>٩٩/١٠) (٤)

<sup>(</sup>٥) الدرقة: هي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب. «لسان العرب» (١٠/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) (١١/ ١١).

أَصْحَابِنَا أَحَدُّ إِلاَّ وَقَدْ رَضِيَ بِكَ. فَقُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ: إِنِّي لأَرجُو أَنْ يَكُوْنَ يُدعَى لَكَ فِي جَمِيْعِ الأَمْصَارِ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِذَا عَرَفَ الرَّجُلُ نَفْسَه، فَهَا يَنْفَعُه كَلاَمُ النَّاسَ(۱).

(٣٥) قَالَ الْمُرُّوْذِيُّ: وَذُكِرَ لأَحْمَدَ أَنَّ رَجُلًا يُرِيْدُ لِقَاءُهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمُ اللِّقَاءَ يَتَزَيَّنُ لِي وَأَتَزِيَّنُ لَهُ. قَالَ: لَقَدِ اسْتَرَحتُ، مَا جَاءِنِي الفَرَجُ إِلاَّ مُنْذُ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أُحِدِّثَ، وَلَيتنَا نُتْرَكُ، الطَّرِيْقُ مَا كَانَ عَلَيْهِ بِشْرُ بِنُ الحَّارِثِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فُلاَنًا قَالَ: لَمْ يَزِهَدُ فِي النَّاسِ. فَقَالَ: وَمَنْ أَنَا حَتَّى أَزِهَدَ فِي النَّاسِ. فَقَالَ: وَمَنْ أَنَا حَتَّى أَزِهَدَ فِي النَّاسِ؟ النَّاسُ يُرِيْدُونَ أَنْ يَزِهَدُوا فِي (٢٠).

(٣٦) قَالَ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بِنِ هَارُوْنَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ إِذَا مَشَى فِي الطَّرِيْقِ، يَكْرَهُ أَنْ يَتبِعَه أَحَدُّ<sup>(٣)</sup>.

(٣٧) قَالَ كَيْمَى بِنُ مَعِيْن: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَحْمَدَ، صَحِبنَاهُ خَمْسِیْنَ سَنَةً، مَا افتَخَرَ عَلَیْنَا بِشَیْء مِمَّا كَانَ فِیْهِ مِنَ الْخَیْر<sup>(3)</sup>.

(٣٨) عَن المُرُّوْذِيِّ، قَالَ: لَمُّ أَرَ الفَقيرَ فِي جَلْس أَعَزَّ مِنْهُ فِي جَلْس أَحْدَ، كَانَ مَائِلًا إِلَيْهِم، مُقَصِّرًا عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَكَانَ فَيْهِ حِلَمٌ، وَلَمْ يَكُنْ بِالعَجُولَ، وَكَانَ كَثيْرَ التَّوَاضُع، تَعْلُوهُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَإِذَا جَلَسَ فِي جَلْسِهِ بَعْدَ العَصِرِ لِلْفُتْيَا، لاَ يَتَكَلَّمُ كَتَى يُسْأَلَ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِه، لَمْ يَتَصَدَّرْ (٥٠).

(٣٩) عَنْ مُحَمَّد بِنَ مُوْسَى، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَقَدْ قَالَ لَهُ خُرَاسَانِيُّ: الحَمْدُ اللهِ الَّذِي رَأَيْتُكَ. قَالَ: اَقَعُدْ، أَيُّ شَيْءِ ذَا؟ مَنْ أَنَا؟ (٢٠).

<sup>(1) (11/117).</sup> 

<sup>(1) (11/117).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٢٢٦) قَالَ الذَّهبِيّ: إِيثَارُ الْخُمُوْلِ وَالتَّوَاضُعِ وَكَثْرَةُ الوَجلِ مِنْ عَلَامَاتِ التَّقْوَى وَالفَلَاحِ.

<sup>(</sup>٤) (١١/٤١٢).

<sup>.(</sup>۲۱۸/۱۱) (0)

<sup>(11/077).</sup> 

(٤٠) عَنْ رَجُل، قَالَ: رَأَيْتُ أَثْرَ الغَمِّ فِي وَجْهِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ أَثْنَى عَلَيْهِ شَخصٌ، وَقِيْلَ لَهُ: جَزَاكَ اللهُ عَنِ الإِسْلاَمِ خَيْرًا. قَالَ: بَلْ جَزَى اللهُ الإِسْلاَمَ عَنِّي خَيْرًا، مَنْ أَنَا؟ وَمَا أَنَا؟!(١).

(٤١) عَنْ عَلِيٍّ بِنِ عَبْدِ الصَّمَد الطَّيَالسِيُّ، قَالَ: مَسحتُ يَدِي عَلَى أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ، وَهُوَ يَنْظُرُ، فَغَضِبَ، وَجَعَلَ يَنفُضُ يَدَه، وَيَقُوْلُ: عَمَّنْ أَخذتُم هَذَا؟ (٢).

(٤٢) قَالَ صَالِحُ بِنُ أَحْمَدَ: كَانَ أَبِي إِذَا دَعَا لَهُ رَجُلٌ، يَقُوْلُ: الأَعْمَالُ بِخَوَاتيمهَا(٣).

(٤٣) قَالَ المَرُّوْدَيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ذَكرَ أَخْلاَقَ الوَرِعينَ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ أَنْ لاَ يَمقُتَنَا، أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هَؤُلاَء؟!!(٤٠).

(٤٤) عَنْ أَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَشترِي الْخُبْزَ مِنَ السُّوْق، وَيَجْعَلُهُ فِي خِرقَةٍ، السُّوْق، وَيَجْعَلُهُ فِي خِرقَةٍ، وَيَجْعَلُهُ فِي خِرقَةٍ، فَيحملُه آخذًا بِيَد عَبْد اللهِ ابْنِه (٥).

(٤٥) قَالَ ابْنُ بَشْكُوال فِي أَخْبَار إِبْرَاهِيْم الْحَرْبِيِّ: نَقُلْتُ مِنْ كَتَابِ ابْنِ عَتَّابِ: كَانَ إِبْرَاهِيْم الْحَرْبِيِّ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلَ العِلْم، بلغه أَنَّ قَوْمًا مِنَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَجَالسونه يَفضًلونه عَلَى أَحْمَد بن حَنْبَل، فوقفهُم عَلَى ذَلك، فَأَقَرُّوا بِه، فَقَالَ: ظلمتموني يَفضّلونه عَلَى أَحْمَد بن حَنْبَل، فوقفهُم عَلَى ذَلك، فَأَقَرُّوا بِه، فَقَالَ: ظلمتموني بتفضيلكُم لِي عَلَى رَجُل لاَ أُشْبِهُه، وَلاَ أَلِحق بِهِ فِي حَال مِنْ أَحْوَاله، فَأُقسم بِالله، لاَ أُسمعكُم شَيْئًا مِنَ العِلْم أَبدًا، فَلاَ تَأْتُونِي بَعْد يَوْمَكُم (٢٠).

(٤٦) قَالَ حَمْدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْمُعَدَّلُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ خَالِد الأَصْبَهَانِيَّ يَقُوْلُ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بِنَ خَالِد الأَصْبَهَانِيَّ يَقُوْلُ: سُئِلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي بَكْرٍ بِنِ خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: وَيْكَكُم! هُوَ يُسْأَلُ عَنَّا،

<sup>(1) (11/077).</sup> 

<sup>(11/077).</sup> 

<sup>(7) (11/777).</sup> 

<sup>(3) (11/</sup> ۲77).

<sup>.(</sup>٣١٠/١١) (٥)

<sup>(1) (11/317).</sup> 

وَلاَ نُسأَلُ عَنْهُ! هُوَ إِمَامٌ يُقتَدَى به(١).

(٤٧) قَالَ يُوْنُسَ بِنُ مُغِيْثَ: طرأَ أَبُو وَهْبِ إِلَى قُرْطُبَة، وَكَانَ جليلًا فِي الخَيْرِ وَالزُّهْد. يُقَال: إِنَّهُ مِنْ وَلد العَبَّاس، وَكَانَ يقصدُهُ الزُّهَّاد وَيَأْلفُونه، وَإِذَا جَاءهُ مَنْ يُنكر مِنَ النَّاس تَبَالَهَ وَتَوَلَّه، وَإِذَا قِيْلَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا ابْنُ آدم، وَلاَ يَزِيْد. وَأَخْبَرَنِي مَن صَحِبَه: أَنَّهُ يُفْضِي مِنْهُ جليسهُ إِلَى عِلْمٍ وَحِلْم وَيقين فِي الفِقْه وَالحَدِيْث. وَقِيْلَ ذَبَّهَا جلبَ مِنَ النَّبَات مَا يقُوته. (٢)

(٤٨) قَالَ الحَافِظُ أَبُو بَكْر بنُ أَبِي دَارِم: مَا رَأَيْتُ ابنَ عُقْدَةَ يتواضعُ لأَحدٍ مِنَ الحُفَّاظِ كَمَا يتواضعُ لأَبِي عَلِيٍّ النَّيْسَابُوْريِّ أَ<sup>٣</sup>).

(٤٩) قَالَ ابْنُ نُجَيْدٍ: مَنْ قدرَ عَلَى إِسْقَاطِ جَاهِهِ عِنْدَ الخَلْقِ، سَهُلَ عَلَيْهِ الإِعرَاضُ عَن الدُّنْيَا وَأَهلهَا(٤).

(٠٥) قَالَ رَجَاءُ بِنُ مُحَمَّدِ الْمُعَدِّلُ: قُلْتُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: رَأَيْتَ مِثْلَ نَفْسكَ؟، فَقَالَ: قَالَ اللهُ: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ ۗ ﴾ [النَّجِمُ:٣٢] فَأَخُحْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ أُحدًا جَمِعَ مَا جَمِعْتُ (٥٠).

(٥١) قَالَ عَبْدُ الغَنِيّ المَقْدِسِيّ: وَسَمِعْتُ الوَزِيْرَ أَبَا الفَرَجِ يَعْقُوْبَ بِنَ يُوْسُفَ يَقُوْلُ: قَالَ لِي الأَسْتَاذُ كَافُوْر: اَجَتَمِعْ بِالقَاضِي أَبِي الطَّاهِر، فَسَلِّمْ عَلَيْه، وَقُلْ لَهُ: إِنَّهُ بِلَغَنِي أَنَّكَ تَنْبَسِطُ مَعَ جُلسَائِكَ، وَهَذَا الانبسَاطُ يقلُّ هَيْبَةَ الحُكم، فَأَعلمتُهُ بِذَلِك، فَقَالَ: قُلْ للأُستَاذ: لَسْتُ ذَا مَال أَفيضُ بِهِ عَلَى جُلسَائِي، فَلاَ أَقَلَ مِنْ خُلُقِي، فَلاَ أَقَلَ مِنْ خُلُقِي، فَلاَ أَقَلَ مِنْ خُلُقِي، فَلَا أَقَلْ مِنْ خُلُقِي، فَلَا أَقَلَ مِنْ خُلُونَ مَعْ إِلَيْ لِللْمُ سَتَاذِي مُنْ أَقَلَ لَا لَا لَا لَهُ مِنْ فَلَوْ أَقَلْ وَضَعَ القصَعَةَ (١٠).

<sup>(1) (31/ 577- 777).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>circ \cdot \wedge - \circ \cdot \vee / \circ) (7)$ 

<sup>(7) (71/70).</sup> 

<sup>.(</sup>١٤٧/١٦) (٤)

<sup>(0) (11/ 403).</sup> 

<sup>(</sup>r) (r/\r.Y-\v.Y).

(٥٢) عَنْ سَعِيْدِ الْمُؤَدِّبِ قَالَ: قُلْتُ لاَّبِي بَكْرِ الْخَطِیْبِ عِنْد قُدُوْمِي: أَنْتَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ؟ قَالَ: انْتَهَى الحِفْظ إِلَى الدَّارَقُطْنِيِّ (١).

(٥٣) قَالَ الْقطْبِ النَّيْسَابُوْرِيِّ للمَلكِ نُوْرِ الدِّيْنِ مَعْمُوْدُ بِنُ زِنْكِي: بِاللهِ لاَ تُخَاطر بِنَفْسِك، فَإِنْ أُصبتَ فِي مَعْرَكَةَ لاَ يَبْقَى لِلمُسْلِمِيْنَ أَحَدٌ إلاَّ أَخَذَهُ السَّيْف، فَقَالَ: وَمَنْ مَعْمُوْدٌ حَتَّى يُقَالَ هَذَا؟! حَفِظ الله البَلاَدَ قَبْلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ(٢).

(٤٥) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كَانَ الْوَزِيْرُ ابْنُ هُبَيْرَةَ مَبَالْغًا فِي تَحصيلِ التَّعْظِيْمِ لِلدَّولَةِ، وَقَلْ كَانَ آذَاهُ قَامِعًا لِلمَخالَفِيْنَ بَأَنْوَاعِ الْحَيلِ، حَسَمَ أُمُوْرَ السَّلاَطِيْنِ السَّلْجُوْقَيَّة، وَقَلْ كَانَ آذَاهُ شَحنَةٌ فِي صِبَاهُ، فَلَمَّا وَزُرَ اسْتَحضَرَهُ وَأَكْرَمَهُ، وَكَانَ يَتحدَّثُ بِنِعَمِ الله، ويذكرُ فِي منصبه شَدَّةَ فَقرِهِ القَدِيْمِ. وَقَالَ: نَزلتُ يَوْمًا إِلَى دَجْلَةَ وَلَيْسَ مَعِي رَغِيْفٌ أَعِبرُ بِهِ. منصبه شَدَّةَ فَقرِهِ القَدِيْمِ. وَقَالَ: نَزلتُ يَوْمًا إِلَى دَجْلَةَ وَلَيْسَ مَعِي رَغِيْفٌ أَعبرُ بِهِ. وَكَانَ يُكْثِرُ مُجَالَسَةَ الْعُلَمَاء وَالفُقرَاء، وَيبذلُ لَمُّمَ الأُمْوَالَ، فَكَانَتِ السَّنَةُ تَدُورُ وَعَلَيْهِ وَكَانَ يُقُولُ: أَفَادَنِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، فَكُنْتَ أَسْتحيي، فُلانٌ، وَقَدْ أَفَدتُهُ مَعْنَى حَدِيْث، فَكَانَ يَقُولُ: أَفَادَنِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، فَكُنْتُ أَسْتحيي، فُلانٌ، وَقَدْ أَفَدتُهُ مَعْنَى حَدِيْث، فَكَانَ يَقُولُ: أَفَادَنِيهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ، فَكُنْتَ أَسْتحيي، وَجَعَلَ لِي جَلْسًا فِي دَارِه كُلَّ جُمْعَة، وَيَأْذَنُ للْعَامَّة فِي الْحُضُور. وَكَانَ بَعْضُ الفُقَرَاء وَكَانَ يُقُولُ: أَفَادَنِهِ أَنْ أُزُوّجَهُ بَابْنَتِي، فَعْضَبَتِ الأُمُّ، وَعَلْ لَوْجَهِ أَوْدُهُ مُ كَثِيرًا فَأَعْجَبَهُ، وَقَالَ لُزوجَتِه: أُرِيْدُ أَنْ أُزوِجَهُ بَابْنَتِي، فَعْضَبَتِ الأُمُّ، وَكَانَ يُعْمُ الْعُصَرِ، فَحضَرَ فَقِيْهُ مَالِكِيٍّ، فَذَكُرْتُ مَسْأَلَةً، فَخَالفَ فِيْهَا الْجَمَعَ، وَأُصَرَ.

فَقَالَ الوَزِيْرُ: أَحَارٌ أَنْتَ؟!، أَمَا تَرَى الكُلَّ يُخَالِفُونَكَ؟ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَد، قَالَ للْجَهَاعَة: إِنَّهُ جَرَى مِنِّي بِالأَمسِ فِي حقِّ هَذَا الرَّجُلِ مَا لاَ يَلِيقُ، فَلْيَقُلْ لِي كَهَا قُلْتُ لَهُ، فَلَا إِلاَّ كَأَحَدِكُم. فَضَجَّ المَجْلِسُ بِالبُكَاء، وَاعْتَذَرَ الفَقِيْهُ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالاعتذَارِ. وَجَعَلَ يَقُوْلُ: القصاصَ القصاصَ القصاصَ. فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ يُوْسُفُ الدِّمَشْقِيُّ: إِذْ أَبَى القِصاصَ فَالفِدَاءَ. فَقَالَ الوَزِيْرُ: لَهُ حُكمُهُ. فَقَالَ الفَقِيْهُ: نِعَمُكَ عَلَيَّ كَثِيْرَةٌ، فَأَيُّ القِصَاصَ فَالفِدَاءَ. فَقَالَ الوَزِيْرُ: لَهُ حُكمُهُ. فَقَالَ الفَقِيْهُ: نِعَمُكَ عَلَيَّ كَثِيْرَةٌ، فَأَيُّ

<sup>(</sup>١) (٨١/١٨٢).

<sup>(</sup>٢) (٠٢/ ٥٣٥).

حُكْم بَقِيَ لِي؟ قَالَ: لاَ بُدَّ. قَالَ: عَلَيَّ دَينٌ مائَةُ دِيْنَارٍ. فَأَعْطَاهُ مائَتَيْ دِيْنَارٍ، وَقَالَ: مائَةٌ لإبرَاءِ ذِمَّتِي (١٠). لإبرَاءِ ذِمَّتِي (١٠).

(٥٥) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَبْدِ الغَنِيِّ المَقْدِسِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِنَا يَقُوْلُ: إِنَّ الحَافِظَ سُئِلَ: لَمَ لاَ تَقرَأُ مِنْ غَيْرِ كِتَابِ؟ قَالَ: أَخَافُ العُجْبَ(٢).

(٥٦) عَنِ اَلبَهِيِّ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ الحَسَنَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْتِي وَهُوَ رَاكعٌ، فَيَفْرِجُ لَهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، حَتَّى غَوْرَجَ مِنَ الجَانِبِ الآخَرِ<sup>(٣)</sup>.

(٥٧) عَنِ الْحُسَيْنَ بِنِ عَلَيَّ، قَالَ: صَعدتُ المنْبَرَ إِلَى عُمَرَ، فَقُلْتُ: انزِلْ عَنْ مِنْبَرَ أَبِيهُ وَاذْهَبُ إِلَى مُمَرَ، فَقُلْتُ: انزِلْ عَنْ مِنْبَرَ أَبِيكَ. فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْبَرِ ا فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَهَلْ أَنْبتَ عَلَى قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! وَهَلْ أَنْبتَ عَلَى رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ أَنْتُم! وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَيْ بُنَيًّ! لَوْ جَعَلْتَ رُؤُوسِنَا الشَّعْرَ إلاَّ اللهُ ثُمَّ أَنْتُم! وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَيْ بُنَيًّ! لَوْ جَعَلْتَ تَأْتِينَا وَتَعْشَانَا (٤٠).

(٥٨) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَر بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ: جَزَاكَ اللهُ عَنِ الإِسْلاَمِ خَيْرًا. قَالَ: بَلْ جَزَى اللهُ الإِسْلاَمَ عَنِّي خَيْرًا (٥٠).

(٥٩) عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ رَبِيْعَةَ الغَنوِيِّ: أَنَّهُ حَجَّ زَمَنَ مُعَاوِيَةً فِي عِصَابَةٍ مِنَ القُرَّاءِ، فَحُدِّثْنَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِن عَمْرُ وَبِنِ العاصِ فِي أَسْفَلِ مَكَّةَ. فَعَمِدْنَا إِلَيْهِ، فَإِذَا نَحْنُ بِثِقْلِ (٢٠) عَضِيْم يَرْ تَحِلُوْنَ ثَلاَثَ مَائَةٍ رَاحِلَةٍ، مِنْهَا مَائَةُ رَاحِلَةٍ وَمَائَتَا زَامِلَةٍ (٧٠)، وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>٢) (١٢/ ٩٤٤).

<sup>(7) (7/ 837).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٢٨٥) قَالَ الذَّهبيّ: إِسْنَادُه صَحِيْحٌ.

<sup>.(127/0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الثقل: متاع المسافر. «النهاية» (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٧) الراحلة من الابل، وهي التي يختارها الرجل لمركبه.

أَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضُعًا. فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لإِخْوَانِهِ يَحْمِلُهُم عَلَيْهَا، وَلَمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ. فَعَجِبْنَا، فَقَالُوا: إِنَّهُ رَجُلٌ غَنِيُّ. وَدَلُّوْنَا عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي المَسْجَدِ الْحَرَامِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَصِيْرٌ، أَرْمَصُ (١)، بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَعِهَامَةٍ، قَدْ عَلَقَ نَعْلَيْهِ فِي شِهَالَهِ (٢).



<sup>(</sup>١) الرمص: قذى يجتمع في الموق.

<sup>.(97/7)(7)</sup> 

## اَلْدُنْيَا (حَقِيْقَتُهَا وَالْفِرَارُ مِنْهَا)

(١) عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ شَدَّادَ بِنَ أَوْسِ خَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا أَجَلٌ مَا خَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الدُّنْيَا أَجَلٌ مَا خَرْ، يَأْكُلُ مِنْهَا البَرُّ وَالفَاجِرُ، وَإِنَّ الآخِرَةَ أَجَلٌ مُسْتَأْخَرٌ، يَعْكُمُ فِيْهَا مَلِكُ قَادِرٌ، أَلاَ وَإِنَّ الخَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَافِيْرِهِ فِي النَّارِ(١).

(٢) عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَّنَا اَحْتُضَرَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ، قَالَ: كِيْلُوا مَالِي. فَكَالُوهُ، فَوَجَدُوْهُ اثْنَيْن وَخُسيْنَ مُدَّا، فَقَالً: مَنْ يَأْخُذُهُ بِمَا فِيْهِ؟ يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا. قَالَ: وَاللَّدُ: سَتَّ عَشْرَةَ أُوْقَيَّةَ، الأُوْقَيَّةُ: مَكُّوْكَان (٢)(٣).

(٣) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَّنَا احْتُضِرَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصِ، نَظَرَ إِلَى صَنَادِيْقَ، فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُهَا بِمَا فِيْهَا؟ يَا لَيْتَهُ كَانَ بَعْرًا. ثُمَّ أَمَرَ الْحَرَسَ، قَأْحَاطُوا بِقَصْرِهِ. فَقَالَ بَنُوْهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ هَذَا يُغْنِي عَنِّي شَيْئًا (٤٠).

(٤) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي خَالَد عَنْ قَيْس بِنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: أَخْرَجَ مُعَاوِيَةُ يَدَيْهِ كَأَنَّهُمَا عَسِيْبَا نَخْلَ، فَقَالَ: هَلِ اللَّائِيْا إِلاَّ مَا ذُقْنَا وَجَرَّبْنَا، وَالله لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَغْبُرْ فَقَالَ: إِلَى مَا شَاءَ الله، فَيْكُم إِلاَّ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَخُونُ بِاللهِ. قَالُوا: إِلَى مَعْفَرَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ. قَالَ: إِلَى مَا شَاءَ الله، قَدْ عَلِمَ اللهُ أَنِّي لَمْ آلُ، وَلَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَوْه).

(٥) عَنْ أَبِي جَعْفَرِ البَاقِرِ، قَالَ: مَنْ دَخَلَ قَلْبَهُ مَا فِي خَالِصِ دِيْنِ اللهِ، شَغَلَهُ عَمَّا سِوَاهُ، مَا الدُّنْيَا؟! وَمَا عَسَى أَنْ تَكُوْنَ؟! هَلْ هُوَ إِلاَّ مَرْكَبُ رَكِبْتَهُ، أَو ثَوْبُ لَبِسْتَهُ،

<sup>(1) (7/</sup> ۲۲3).

<sup>(</sup>٢) المكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. «النهاية» (٢) .٣٥٠).

<sup>.(</sup>Y \{ \mathbb{T} \) (T)

 $<sup>( ( \</sup>lor \circ - \lor \xi / \Upsilon ) )$ 

<sup>(0) (7/171).</sup> 

أُو امْرَأَةٌ أَصَبْتَهَا؟!(١)

(٦) قَالَ سَلَمَةُ بِنُ دِيْنَارٍ: مَا الدُّنْيَا؟ مَا مَضَى مِنْهَا، فَحُلُمٌ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا، فَأَمَانِي (٢).

(٧) عَنْ خَالِد بِنِ عُمَيْرٍ، وَشُوَيْسٍ، قَالاً: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بِنُ غَزْوَانَ، فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْم، وَوَلَّتْ حِذَاءً، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ (٣ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، وَإِنَّكُمْ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْم، وَوَلَّتْ حِذَاءً، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ (٣ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، وَإِنَّكُمْ فِي دَارِ تَنْتَقِلُونَ عَنْهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَ تِكُم (٤).

(٨) عَنِ ابْنِ بَشَّارِ قَالَ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَدْهَمَ ، فَأَتَيْنَا عَلَى قَبْرِ مُسنَّم (٥)، فَرَحَمَ عَلَيْه، وَقَالَ: هَذَا قَبْرُ مُمَيْد بِنَ جَابِر، أَميْر هَذه المُدُن كُلِّهَا، كَانً غَارِقًا في بحارِ اللَّانْيَا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهَا. بَلَغَنِي: أَنَّهُ شُرَّ ذَاتَ يَوْم بِشَيْء، وَنَامَ، فَرَأَى رَجُلًا بَعَده كَتَابٌ، فَفَتَحَهُ، فَإِذَا هُوَ كَتَابٌ بِالذَّهَبِ: لاَ تُؤثِرَنَّ فَانيًا عَلَى بَاق، وَلاَ تَغَرَّنَّ بَيْده كَتَابٌ، فَفَتَحَهُ، فَإِذَا هُوَ كَتَابٌ بِالذَّهَبِ: لاَ تُؤثِرَنَّ فَانيًا عَلَى بَاق، وَلاَ تَغَرَّنَ بَيْده كَتَابٌ، وَهُو مُلْكُ لَوْلاَ أَنَّ بَعْدَهُ هُلْكُ، وَهُو يَوْمٌ لَوْ كَانَ يُوثَقُ لَهُ بَعْدُ، فَسَارِعْ إِلَى أَمْرِ الله، وَفَرَحٌ وَسُرُورٌ، لَوْلاَ أَنَّهُ غُرُورٌ، وَهُو يَوْمٌ لَوْ كَانَ يُوثَقُ لَهُ بَعْدُ، فَسَارِعْ إِلَى أَمْرِ الله، فَإِنَّ الله قَالَ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَمْهُمَا ٱلسَّمَونَ فَ وَٱلْأَرْضُ وَوْرَا الله وَمَوْعِظَةً. فَإِنَّ الله قَالَ: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِكُمْ وَقَالَ: هَذَا تَنْبِيهُ مِنَ الله وَمَوْعِظَةً. فَخَرَجَ مِنْ مُلْكه، وَقَصَدَ هَذَا الْجَبَلَ، فَعَبَدَ الله فَيْه حَتَّى مَاتَ (٢٠).

(٩) عَنْ حَمَّاد، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَسَلاَّمُ بِنُ أَبِي مُطِيْعٍ عَلَى رَابِعَةَ، فَأَخَذَ سَلاَّمُ فِي ذِكْرِ الدُّنْيَا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا يُذكَرُ شَيْءٌ هُوَ شَيْءٌ، أَمَّا شَيْءٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلاَ (٧).

(١٠) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: رَكِبَ جَعْفَرُ بنُ سُلَيْهَانَ فِي زِيٍّ عَجِيْبِ مِنَ التَّجَمُّلِ، وَكَانَ

<sup>.(</sup>٤٠٥/٤)(1)

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء. «النهاية» (٣/ ٥).

<sup>(3) (1/</sup> ۲۰۳).

<sup>(</sup>٥) مسنم: مرفوع عن الأرض. «لسان العرب» (١٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) (٧/ ٥٩٣).

<sup>.</sup> $(Y \xi Y / \Lambda) (V)$ 

بِالبَصْرَةِ فَقِيْهٌ صَالِحٌ غُلِبَ عَلَى عَقْله، فَخَرَجَ إِلَى طَرِيْقِ جَعْفَر، فَقَالَ لَهُ: يَا جَعْفَرُ! أُنظُرْ أَيَّ رَجُلَ تَكُوْنُ إِذَا خَرَجتَ مِنْ قَبْرَكَ، وَحُمِلْتَ عَلَى الصِّرَاط، وَهَذَا الجَمعُ وَالزِّيُّ لاَ يُسَاوِي عَدًا حَبَّةً، وَلاَ يُغْنُوْنَ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، إِنَّكَ تُمُوتُ وَحدَكَ، وَتَدْخُلُ قَبْرَكَ وَحُدَكَ، وَتَقفُ بَيْنَ يَدَي الله وَحدَكَ، وَتُعَاسَبُ وَحدَكَ، فَانظُرْ لنفسكَ، فَقَدْ نَصَحتُكَ (۱).

(١١) قَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ: الدُّنْيَا كُلُّهَا قَلِيْلُ، وَالَّذِي بَقِيَ مِنْهَا قَلِيْلٌ، وَالَّذِي لَكَ مِنَ البَاقِي قَلِيْلٌ، وَلَا يَبْقَ مِنْ قَلِيْلُ وَقَدْ أَصْبَحتَ فِي دَارِ العَزَاءِ، وَغَدًا تَصِيْرُ إِلَى قَلِيْلٌ، وَقَدْ أَصْبَحتَ فِي دَارِ العَزَاءِ، وَغَدًا تَصِيْرُ إِلَى دَارِ الجَزَاءِ، فَاشْتَرِ نَفْسَكَ، لَعَلَّكَ تَنجُو (١٠).

(١٢) قَالَ الفُضَيْلُ بنِ عِيَاض: لَيْسَتِ الدُّنْيَا دَارَ إِقَامَة، وَإِنَّهَا آدَمُ أُهْبِطَ إِلَيْهَا عُقُوْبَةً، أَلاَ تَرَى كَيْفَ يَزْوِيْهَا عَنَّهُ، وَيُمَرِّرُهَا عَلَيْهِ بِالجُوْع، بِالغُرِيِّ، بِالحَاجَة، كَمَا تَصْنَعُ الوَالِدَةُ الشَّفِيْقَةُ بِوَلَدِهَا، تَسقِيْهِ مَرَّةً حُضَضًا (٣)، وَمَرَّةً صَبِرًا، وَإِنَّهَ تُرِيدُ بِذَلِكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ (٤).

(١٣) قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ بِنُ عَيَّاشٍ: رَأَيْتُ الدُّنْيَا فِي النَّوْمِ عَجُوزًا مُشَوَّهَةً (٥٠).

(١٤) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بِنَ خَالِدٍ يَقُوْلُ: الدُّنْيَا دُوَلُ، وَالْمَالُ عَارِيَّةُ، وَلَنَا بِمَنْ قَبْلَنَا أُسُوَةٌ، وَفِيْنَا لِمَنْ بَعْدَنَا عِبْرَةٌ(٢).

(١٥) قَالَ يَحْيَى بنُ مُعَاذ الرَّازِيُّ: الدُّنْيَا لاَ تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ، وَهُوَ يَسْأَلُكَ عَنْ جَنَاح بَعُوْضَةٍ (٧).

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۰٤۲).

<sup>.(</sup>TT · /A) (T)

<sup>(</sup>٣) الحضض: هو عصارة شجر معروف له ثمر كالفلفل، وهو دواء. «النهاية» (١/ ٠٠٠).

<sup>(3)</sup>  $(\Lambda / 373 - 073)$ .

<sup>.(</sup>o · \( / \) (o)

<sup>(</sup>۲) (۹۰،۲۰/۹).

<sup>.(10/1</sup>T)(V)

(١٦) قَالَ خَالِدُ بِنُ خِدَاش: سَمِعَتْ رَابِعَةُ صَالِحًا الْمُرِّيَّ يَذْكُرُ الدُّنْيَا فِي قَصَصِهِ، فَنَادَتْهُ: يَا صَالِحُ، مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا، أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ (١٠).

(١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، وَذَكَرَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: قَلْيلُهَا يُجْزِئ، وَكَثِيرُهَا لاَ يُجْزِئُ. وَقَالَ أَبِي - وَقَدْ ذُكرَ عِنْدَهُ الْفَقْرُ - فَقَالَ: الْفَقْرُ مَعَ الْخَيْر (٢).

(١٨) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَاصِمِ الأَنْطَاكِيُّ: الخَيْرُ كُلُّهُ أَنْ تُزْوَى عَنْكَ الدُّنْيَا، وَيُمَنَّ عَلَيْكَ بِالقُنُوْعِ، وَتُصْرَفَ عَنْكً وُجُوْهُ النَّاسِ<sup>(٣)</sup>.

(١٩) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ فَاتك: سَمِعْتُ أَبَا يَعْقُوْبَ إِسْحَاقُ بِنَ مُحَمَّدٍ، يَقُوْلُ: الدُّنْيَا بِحرٌ، وَالآخِرَةَ سَاجِلُ، وَالمركب التَّقُوَى، وَالنَّاسِ سَفْر (١٠).

(٢٠) عَن ابْنِ حَفْصُوْنَ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي وَهْب: تعلم أَنِّي كَبِيْرُ الدَّار، فَاسكنْ مَعِي، وَأَخدِمُكَ وَأُشَارِكُكَ فِي الْحُلُو وَاللَّرِّ. قَالَ: لاَ أَفعل، إِنِّي طَلَّقْتُ الدُّنْيَا بِالأَمس، وَأَخدِمُكَ وَأُشَارِكُكَ فِي الْحُلُو وَاللَّرِّ. قَالَ: لاَ أَفعل، إِنِّي طَلَّقْ الدُّأَة بَعْدَ سُوء خُلُقهَا، وَقلَّة خَيْرهَا، وَلَيْسَ فِي الْعَقل الرُّجُوعُ إِلَى مَكروه، وَفِي الحَدِيْثِ: لاَ يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْر مرَّتين (٥٠).

(أ Y ) عَنْ يَخْيَى بِنِ مَعِيْن، سَمِعْتُ وَكَيْعًا يَقُوْلُ كَثِيْرًا: وَأَيُّ يَوْمَ لَنَا مِنَ المَوْتِ؟ ، وَرَأَيْتُهُ أَخَذَ فِي كَتَابِ (الزُّهْد» يَقْرَؤُهُ، فَلَمَّ بَلَغَ حَدِيْثًا مِنْهُ، تَرَكَ الكَتَّابَ، ثُمَّ قَامَ، فَلَمْ يُحَدِّثْ، فَلَمَّ كَانَ مِنَ الغَد، وَأَخَذَ فِيْه، بَلَغَ ذَلِكَ المَكَانَ، قَامَ أَيْضًا وَلَمْ يُحَدِّثْ، حَتَّى صَنَعَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَيَّام. قُلْتُ لِيَحْيَى: وَأَيُّ حَدِيْتٍ هُوَ؟ قَالَ: حَدِيْثُ: (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيْل (٢).

<sup>(1) (1/37).</sup> 

<sup>(</sup>Y · \ / \ \ ) (Y).

<sup>(4) (11/13).</sup> 

<sup>(3) (01/ 777).</sup> 

<sup>.(0 • \/ \0) (0)</sup> 

<sup>.(189/9)(7)</sup> 

(٢٢) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ الْمُعَذَّلِ الفَقِيْهُ: كُلَّمَا تَذَكَّرْتُ أَنَّ التُّرَابَ يَأْكُلُ لِسَانَ عَبْدِ اللَّكِ بِنِ الْمَاجَشُوْنِ، صَغُرَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِي (١).

ُ (٢٣) قَالَ أَبُو نَضْرَةَ العَبْدِيُّ: قَالَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ جَابِرٌ، أَوْ جُوَيْبِرٌ: طَلَبْتُ حَاجَةً إِلَى عُمَرَ، وَإِلَى جَنْبه رَجُلُ أَبْيضُ الثِّيَابِ وَالشَّعْرِ، فَقَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا فِيْهَا بَلاَغُنَا وَزَادُنَا إِلَى الآخِرَةِ، وَفِيْهَا أَعْمَالُنَا الَّتِي نُجْزَى بَهَا فِي الآَخِرَةِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا أَمِيْرَ وَزَادُنَا إِلَى الآخِرَةِ، وَفِيْهَا أَعْمَالُنَا الَّتِي نُجْزَى بَهَا فِي الآَخِرَةِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ؟ قَالَ: هَذَا سَيِّدُ المُسْلِمِيْنَ؟ أَبَيُّ بِنُ كَعْبِ(٢).

(٢٤) عَنْ عَبْد الله بن الحَارِث بن نَوْفَل، قَالَ: كُنْتُ وَاقفًا مَعَ أُبِيِّ بن كَعْب فِي ظلِّ أُكُمْ حَسَّان، وَالسُّوْقُ شُوقُ فَاكَهَة اليَوْمَ. فَقَالَ أُبَيُّ: أَلاَ تَرَى النَّاسَ خُتَلفَةً أَعْنَاقُهُم فَي طَّلَبِ الدُّنيًا؟ قُلْتُ: بَلَى. فقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «يُوْشِكُ أَنْ يَجْسَرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهَب، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْه، فَيَقُولُ مَنْ عَنْدَهُ: لَا يَدَعُونَ مِنْهُ شَيْئًا، فَيُقْتَلُ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَائَةٍ عَنْدَهُ: لَا يَدَعُونَ مِنْهُ لَا يَدَعُونَ مِنْهُ شَيْئًا، فَيُقْتَلُ النَّاسُ مِنْ كُلِّ مَائَةٍ تَسْعَوْنَ» (٣).

ُ (٢٥) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ: كَمْ بَيْنَكُم وَبَيْنَ القَوْمِ! أَقْبَلَتْ عَلَيْهِمُ الدُّنْيَا، فَهَرَبُوا، وَأَدْبَرَتْ عَنْكُم، فَاتَّبَعْتُمُوْهَا الدُّنْيَا، فَهَرَبُوا،

(٢٦) قَالَ ابْنُ السَّمَّاكِ: هَبِ الدُّنْيَا فِي يَدَيْكَ، وَمِثْلُهَا ضُمَّ إِلَيْكَ، وَهَبِ المَشْرِقَ وَالمَغْرِبَ يَجِيْءُ إِلَيْكَ، فَإِذَا جَاءَكَ المَوْتُ، فَهَاذَا فِي يَدَيْكَ؟! أَلاَ مَنِ امْتَطَى الصَّبْرَ قَوِيَ وَالمَغْرِبَ يَجِيْءُ إِلَيْكَ، فَإِذَا جَاءَكَ المَوْتُ، فَهَاذَا فِي يَدَيْكَ؟! أَلاَ مَنَ امْتَطَى الصَّبْرَ قَوِيَ عَلَى الْعَبَادَةَ، وَمَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسِ، وَمَنْ أَهَمَّتُهُ نَفْسُهُ لَمْ يُول مَرَمَّتَهَا عَيْرَه، وَمَنْ أَحَبَّ الخَيْرَ وُفِّقَ لَهُ، وَمَنْ كَرِهَ الشَّرَّ جُنِّبُهُ، أَلاَ مُتَأَهِّبُ فِيْهَا يُوصَفَّ أَمَامَهُ، وَمَنْ كَرِهَ الشَّرَّ جُنِّبُهُ، أَلاَ مُتَأَهِّبُ فِيْهَا يُوصَفَّ أَمَامَهُ، أَلاَ مُسَاعِدٌ لِيَوْم فَقْره، أَلاَ مُبَادِرٌ فَنَاءَ أَجَلِهِ، مَا يَنْتَظِرُ مَن بيضت شَعْرَتُهُ بَعْدَ سَوَادِهَا،

<sup>(1) (</sup>۱/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٩٣). قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٩٥)

<sup>.(</sup>٦١/٥)(٤)

وَتَكَرَّشَ (١) وَجْهُه بَعْد انبِسَاطه، وَتَقَوَّسَ ظَهْرُهُ بَعْدَ انْتَصَابِهِ، وَكَلَّ بَصَرُه، وَضَعُفَ رُكُنُهُ، وَقَلَّ نَوْمُهُ، وَبَلِيَ مَنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ شَيْءٍ فِي حَيَاتِهِ، فَرَحِمَ اللهَ امْرًا عَقَلَ الأَمْر، وَأَحْسَنَ النَّظَرَ، وَاغَتَنَمَ أَيَّامَهُ (٢).

(٢٧) قَالَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: مَنْ شُرَّ بِالدُّنْيَا، نُزِعَ خَوْفُ الآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ (٣).

(٢٨) عَنْ بِشْرِ بِنِ الْحَارِثِ، قَالَ: لَيْسَ أَحَدُّ يُحِبُّ الدُّنْيَا إِلاَّ لَمْ يُحِبَّ اللَّوْتَ، وَمَنْ زَهِدَ فِيْهَا، أَحَبُّ لِقَاءَ مَوْ لاَهُ (٤٠).

(٢٩) قَالَ أَهْدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: مَنْ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ إِرَادَةٍ وَحُبِّ، أَخْرَجَ اللهُ نُوْرَ اليَقَيْن وَالزُّهْد مِنْ قَلْبه (٥٠).

(٣٠) قَالَ البُخَارِيُّ: مَا أَردْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ فِيْهِ ذِكْرُ الدُّنْيَا ؛ إِلاَّ بدأَتُ بحمدِ الله ، وَالثِنَاء عَلَيْه (٢٠).

ُ (٣١) قَالَ: وضَيَّفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فِي بستَانِ لَهُ، وضيَّفَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا أَعجبَ صَاحِبَ البُسْتَانِ بُستَانُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَمِلً بَجَالِسَ فَيْه، وَأَجرَى المَاءَ فِي أَنْهَارِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْد الله، كَيْفَ تَرَى؟ فَقَالَ: هَذه الحَيَاةُ الدُّنْيَا(٧).

(٣٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُنَا فِي هَذِهِ الفَتْنَةِ، كَمَثَلِ قَوْم يَسيرُوْنَ عَلَى جَادَّة يَعرفُوْنَهَا، فَبَيْنَا هُم كَذَلِكَ، إِذْ غَشيتُهُم سَحَابَةٌ وَظُلَمَةٌ، فَأَخَذَ بَعضُهُم يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَأَخْطَأَ الطَّرِيْقَ، وَأَقَمْنَا حَيْثُ أَدْرَكَنَا ذَلِكَ، حَتَّى جَلاَ اللهُ ذَلِكَ عَنَّا، فَأَبْصَرْنَا طريقَنَا اللهَ فَلَا السُّلُطَانِ اللهَ قَرَيْش يَقْتَتُلُونَ عَلَى هَذَا السُّلُطَانِ اللهَ قُرَيْش يَقْتَتُلُونَ عَلَى هَذَا السُّلُطَانِ

<sup>(</sup>۱) تكرش: تقبض. «تاج العروس» (۱۷/ ۳۵۷).

<sup>.(</sup>TT · /A) (T)

<sup>(</sup>Y) (Y\ AFY).

<sup>.(</sup>٤٧٦/١٠) (٤)

<sup>(0) (</sup>۲۱/۸۸، ۱۹).

<sup>(5) (71/033).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y/033-733).

وَعَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا، مَا أُبالِي أَنْ لاَ يَكُوْنَ لِي مَا يَقتلُ عَلَيْهِ بعضُهُم بعضًا بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ الْجَرْدَاوَيْنَ (۱).

(٣٣) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرٍ: قَالَ لِي مَسْرُوْقُ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُرْغَبُ فِيْهِ، إِلاَّ أَنْ نُعَفِّرَ وُجُوْهَنَا فِي التُّرَابِ، وَمَا آسَى عَلَى شَيْءٍ إِلاَّ السُّجُوْدِ للهِ-تَعَالَى-(٢).

(٣٤) عَنِ العَلَاءِ بِنِ زِيَادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ فِي النَّوْمِ، يَتْبَعُوْنَ شَيْئًا، فَتَبِعْتُهُ، فَإِذَا عَجُوْزٌ كَبِيْرَةٌ هَتْهَاءُ عَوْرَاءُ، عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ حِلْيَةٍ وَزِيْنَةٍ، فَقُلْتُ: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا اللَّهُ أَنْ يُبَغِّضَكِ إِلَيَّ. قَالَتْ: نَعَمْ، إِنْ أَبْغَضْتَ الدَّرَاهِمَ (٣). اللَّانْيَا. قُلْتُ: أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُبَغِّضَكِ إِلَيَّ. قَالَتْ: نَعَمْ، إِنْ أَبْغَضْتَ الدَّرَاهِمَ (٣).

(٣٥) عَن الحَسَن، قَالَ: أَهِيْنُوا اللَّانْيَا، فَوَاللهِ لأَهْنَأُ مَا تَكُوْنُ إِذَا أَهَنْتَهَا (٤٠).

(٣٦) قَالَ ابْنُ عُينْنَةَ: دَخَلَ هِشَامٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا هُوَ بِسَالَم بِنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: سَلْنِي حَاجَةً. قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَسْأَلَ فِي بَيْتِهِ غَيْرَهُ. فَلَمَّا خَرَجَا، قَالَ: الآنَ فَسَلْنِي حَاجَةً. فَقَالَ لَهُ سَالًمْ: مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، أَمْ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَة؟ فَقَالَ: مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا. قَالَ: وَالله مَا سَأَلْتُ الدُّنْيَا مَنْ يَمْلِكُهَا، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَنْ لاَ يَمْلِكُهَا (٥٠).

(٣٧) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ حَسَنِ: لَّا نَزِلَ عُمَرُ بِنُ سَعْدِ بِالْحُسَيْنِ، خَطِبَ أَصْحَابَهُ، وَقَالَ: قَدْ نَزِلَ بِنَا مَا تَرَوْنَ، وَإِنَّ اللَّانْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنكَّرَتْ، وَأَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا، وَاسْتُمْرِ ثَتْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ كَصُبَابَةِ الإِنَاءِ، وَإِلاَّ خَسِيسُ عَيْشِ كَالمَرْعَى الوَبِيْلِ(٢٠)، أَلاَ تَرَوْنَ الْحَقَّ لاَ يُعْمَلُ بِهِ، وَالبَاطِلَ لاَ يُتنَاهَى عَنْهُ؟ لِيَرْغَبَ اللَّوْمِنُ فِي لِقَاءِ اللهِ، إِنِيْ لاَ أَرَى المَوْتَ إلاَّ سَعَادَةً، وَالحَيَاةَ مَعَ الظَّالِينَ إلاَّ نَدَمًا(٧).

<sup>.(</sup>۲۳۷/۳) (۱)

<sup>(7) (3/ 77).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon \bullet \circ - \Upsilon \bullet \xi / \xi) (\Upsilon)$ 

<sup>(3 / 8) (3)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٦٦/٤) (٥)

<sup>(</sup>٦) الوبيل: الذي لا يستمرأ. «لسان العرب» (١١/ ٧٢٠).

<sup>.(</sup>T1·/T) (V)

(٣٨) قَالَ حَمَّادُ بِنُ أَبِي سُلَيْهَانَ: لَلَّا وَلِيَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ، بَكَى، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ حُبُّكَ لِلدُّنْيَا وَالدِّرْهَم؟ قَالَ: لاَ أُحِبُّهُ. قَالَ: لاَ تَخَفْ، فَإِنَّ الله سَيْعَيْنُكَ (١).

(٣٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنَ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ: قُلْتُ لاَّبِي حَازِم: إِنِّي لاَّجِدُ شَيْئًا يُجِزنُنِي. قَالَ: وَمَا هُوَ يَا ابْنَ أَخِي؟ قُلْتُ: خُبِّي لِلدُّنْيَا. قَالَ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا أَعَاتبُ نَفْسِي عَلَى بَعْضِ شَيْء حَبَّبُهُ اللهُ إِلَيَّ، لأَنَّ اللهَ قَدْ حَبَّبَ هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَيْنَا، لِتَكُنْ مُعَاتبتُنَا أَنْفُسَنَا فِي غَيْر هَذَا، أَلاَّ يَدْعُوْنَا حُبُّهَا إِلَى أَنْ نَأْخِذَ شَيْئًا مِنْ شَيْء يَكرهُهُ الله، وَلاَ أَنْ نَأْخِذَ شَيْئًا مِنْ شَيْء يَكرهُهُ الله، وَلاَ أَنْ نَأْخِذَ شَيْئًا مِنْ شَيْء يَكرهُهُ الله، وَلاَ أَنْ نَأْخِذَ شَيْئًا مِنْ شَيْء أَحَبَّهُ الله، فَإِذَا فَعَلَنَا ذَلِكَ لَمْ يَضَرَّنَا حُبُّنَا إِيَّاهَا (٢).

(٤٠) قَالَ الفُضَيْلُ: لاَ يَسْلَمُ لَكَ قَلْبُكَ حَتَّى لاَ تُبَالِي مَنْ أَكَلَ الدُّنْيَا(٣).

(٤١) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ: إِنَّ مِنْ خَلْقِ اللهِ خَلْقًا لَوْ زُيِّنَ لَهُمُ الجِنَانُ، مَا اشْتَاقُوا إِلَيْهَا، فَكَيْفَ يُحِبُّوْنَ الدُّنْيَا، وَقَدْ زَهَّدَهُم فَيْهَا (٤٠).

(٤٢) قَالَ العُمَرِيُّ عِنْدَ مَوْتِه: بِنعِمَةِ رَبِّي أُحَدِّثُ: لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَحْتَ قَدَمِي، مَا يَمْنَعنِي مِنْ أَخِذِهَا إِلاَّ أَنْ أُزِيلَ قَدَمِي، مَا أَزلتُهَا، مَعِي سَبْعَةُ دَرَاهِمَ مِنْ لِحَاءِ (٥) شَجَرَة فَتَلْتُهُ بِيَدَى (٦).

(٤٣) قَالَ أَبُو الوَلِيْد حَسَّانُ بنُ مُحَمَّد: دَخَلَ أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ عَلَى أَبِي عَمْرِو الخَفَّافِ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبُا العَبَّاسِ! مِنْ أَيْنَ جَمَعتَ هَذَا اللَّالَ؟ قَالَ: بغَيبَة دَهر أَنَا وَأَخُوايَ إِبْرَاهِيْمُ وَإِسْمَاعِيْلُ، غَابَ أَخِي إِبْرَاهِيْمُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَغَابَ أَخِي إِسْمَاعِيْلُ وَأَخُوايَ إِبْرَاهِيْمُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَغَابَ أَخِي إِسْمَاعِيْلُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَغِبتُ أَنَا مُقِيمًا بِبَغْدَادَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، أَكُلْنَا الجَشِبَ (٧)\*، وَلَبِسْنَا الخَشِنَ، أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، أَكُلْنَا الجَشِبَ (٧)\*، وَلَبِسْنَا الخَشِنَ،

<sup>.(</sup>١٢٨/٥) (١)

<sup>.(99-9</sup>A/J) (Y)

<sup>.(</sup>٤٣٣/٨) (٣)

 $<sup>(1 \</sup>wedge \xi / 1)$  ( $\xi$ )

<sup>(</sup>٥) اللحاء: القشر. «النهاية» (٤/ ٣٤٣).

<sup>.(</sup>TVO/A) (T)

<sup>(</sup>٧) \* طعام غليظ خشن، وقيل: هو الذي لا أدم له.

٠٠٤ - تَخْفَتُهُمُ الْعُلَااءُ

فَاجْتَمَعَ هَذَا الْمَالُ، لَكِنْ أَنْتَ يَا أَبَا عَمْرِو! مِنْ أَيْنَ جَمَعتَ هَذَا الْمَالَ؟ - وَكَانَ لأَبِي عَمْرو مَالٌ عَظِيْمٌ - ثُمَّ قَالَ مُتَمَثِّلًا:

أَتَذْكُرُ إِذْ لَحَافُكَ جِلْدُ شَاةً وَإِذْ نَعْلاَكَ مِنْ جِلْدِ البَعِيْرِ فَشَاةً وَإِذْ نَعْلاَكَ مِنْ جِلْدِ البَعِيْرِ فَشُبْحَانَ النَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكًا وَعَلَّمَكَ الجُلُوسَ عَلَى السَّرِيْرِ(۱)

(٤٤) قَالَ ابْنُ الْحَدَّاد: مَنْ طَالَتْ صُحْبتُهُ لِلدُّنْيَا وَلِلنَّاسِ فَقَدْ ثَقُل ظهرُه. خَاب السَّالُوْنَ عَنِ اللهِ، المتنعِّمُوْنَ بِالدُّنْيَا. من تَحَبَّبَ إِلَى العِبَاد بِالمَعَاصِي بَغَّضَهُ اللهُ إِلَيْهِم (١). (٤٥) قَالَ ابْنُ الدَّهَان:

أَيُّهَا الْمَغْرُوْر بَالدُّنْيَا انتبِه إِنَّهَا حَالٌ ستفنَى وَتحوْلُ وَاجتهِدْ فِي نَعِيم سَيَزُولُ وَاجتهِدْ فِي نَعِيم سَيَزُولُ لَيُ خَيْرِ فِي نَعِيم سَيَزُولُ لَيُ خَيْرِ أَنَّا فُقِدَتْ مِنَّا العُقُولُ (٣) لَوْ عَقلْنَا مَا ضَحِكُنَا لَخُظَةً غَيْرِ أَنَّا فُقِدَتْ مِنَّا العُقُولُ (٣)

(٤٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْد، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا، وَمَنْ أَرَادَ اللَّخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا أَضَرَّ بِاللَّانْيَا أَضَرَّ بِالآخرَة، يَا قَوْمُ! فَأَضرُّ وا بِالفَانِي للْبَاقِي (٤٠).

(٤٧) عَنْ مُمَيْد بنِ هِلاَل، قَالَ: أُوْحِيَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاء، فَسَكَنَ أَبُو الدَّرْدَاء الشَّامَ، وَسَكَنَ سَلْمَانُ الكُوْفَة، وَكَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاء إِلَيْهِ: سَلاَمٌ عَلَيْك، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الشَّهَ رَزَقَنِي بَعْدَكَ مَالًا وَوَلَدًا، وَنَزَلْتُ الأَرْضَ الْقَدَّسَةَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: اعْلَمْ أَنَّ الخَيْرَ أَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنْ يَنْفَعَكَ عِلْمُك، وَإِنَّ الأَرْضَ لاَ تَعْمَلُ لاَ حَدِ، اعْمَلْ كَأَنَّكَ تَرَى، وَاعْدُدْ نَفْسَكَ مِنَ المَوْتَى (٥٠).

<sup>(1) (31/</sup> ۲۶۳).

<sup>(7)(31/317).</sup> 

<sup>.(\</sup>lambda\/\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}}}{\firac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac}\firigit{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fi

<sup>.(</sup>٤٩٦/١) (٤)

<sup>.(0 \( \</sup>lambda \/ \) (0)

(٤٨) عَنْ مُحَمَّد بِنِ مُطَرِّف، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي حَازِمِ الأَعْرَجِ لَّا حَضَرَهُ المَوْتُ، فَقُلْنَا: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: أَجَدُني بِخَيْر، رَاجِيًا لللهِ، حَسَنَ الظَنِّ بِهِ، إِنَّهُ-وَاللهِ- مَا يَسْتَوِي مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ يَعْمُرُ عَقدَ الأَخِرَةِ لَنَفْسِه، فَيُقدِّمهَا أَمَامَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ لَمُوثَ ، حَتَّى يَقْدَمَ عَلَيْهَا، فَيَقُومُ لَهَ أَوْ وَمَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ فِي عقدِ الدُّنْيَا يَعْمُرُهَا لِغَيْرِه، وَيَرْجِعُ إِلَى الآخِرَةِ لاَ حَظَّ لَهُ فِيْهَا وَلاَ نَصِيْبَ(۱).

(٤٩) عَنْ عَبْدِ الله بنِ الصَّامِت، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي ذَرِّ عَلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا دَخَلَ حَسَرَ عَنْ رَأْسِه، وَقَالَ: وَالله مَا أَنَا مِنْهُمْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! - يُرِيْدُ الْخُوارِج، قَالَ ابْنُ شَوْذَب: سَيْمَاهُمُ الْحَلْقُ -. قَالَ لَهُ عُثْمَانُ: صَدَقْتَ يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إلَيْكَ ابْنُ شَوْذَب: سَيْماهُمُ الْحَلْقُ -. قَالَ لَهُ عُثْمانُ: صَدَقْتَ يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّمَا أَرْسَلْنَا إلَيْكَ لَتُجَاوِرَنَا بِاللَّدَيْنَةِ. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فِي ذَلِك، انْذَنْ لِي إِلَى الرَّبَذَة. قَالَ: نَعَمْ، وَنَأَمُّرُ لَكُ بِنَعَم مِنْ نَعَم الصَّدَقَة، تَعْدُو عَلَيْكَ وَتَرُوْحُ. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فِي ذَلِك، يَكْفِي لَكَ بَنَعَم مِنْ نَعَم الصَّدَقَة، تَعْدُو عَلَيْكَ وَتَرُوْحُ. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فِي ذَلِك، يَكْفِي لَكَ بَنَعَم مِنْ نَعَم الصَّدَقَة، تَعْدُو عَلَيْكَ وَتَرُوْحُ. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فِي ذَلِك، يَكْفِي الْكَ بَنَعَم مِنْ نَعَم الصَّدَقَة، تَعْدُو عَلَيْكَ وَتَرُوْحُ. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فِي ذَلِك، يَكْفِي الْكَ بَنَعَم مِنْ نَعَم الصَّدَقَة، تَعْدُو عَلَيْكَ وَتَرُوْحُ. قَالَ: لاَ حَاجَة لِي فِي ذَلِك، يَكُفي وَتَلْكُمْ مَنْ نَعْم مَنْ نَعَم الصَّدَقَة، وَهُو يَقْسِمُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن بنُ عَوْف بَيْنَ يَدَيْه، وَعُولَ وَيْدَ مَنْ قَلْكَ عَبْدُ الرَّعْمَ اللَّوْ فَيْمَن بَنُ عَوْف بَيْنَ يَدَيْه، اللَّو يُولِي الْمَالُ اللَّو كَانَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَيَصِلُ الرَّحْ حَمَ؟ قَالَ كَعْبُدَ إِنِّي لاَرْجُو لَه. فَغَضِبَ، وَرَفَع وَرَفَع عَلَى كَعْبُ أَيْه وَيُقَالَ: يَا ابْنَ اليَهُوْدِيَّة، لَيُودَنَّ صَاحِبُ هَذَا اللَّالِ لَوْ كَانَ عَلَى النَّوْلِ النَّولَ الْمَنْ الْمَعْم اللَّولِ الْوَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّولُ الْمَالُولُ الْمَالِ الْوَلَى الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ لَوْ كَانَ عَلَى النَّولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمَالِ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالُ اللَّهُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَلْولُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالِلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ ال

(َ• ٥) قَالَ ثَابِتُ البُنَانِيُّ: بَنَى أَبُو الدَّرْدَاء مَسْكَنَا، فَمَرَّ عَلَيْهِ أَبُو ذَرِّ، فَقَالَ: مَا هَذَا! ثُعَمِّرُ دَارًا أَذِنَ اللهُ بِخَرَامِهَا، لأَنْ تَكُوْنَ رَأَيْتُكَ تَتَمَرَّغُ فِي عَذِرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ رَأَيْتُكَ قِيْمَرَّغُ فِي عَذِرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ رَأَيْتُكَ فِيْهِ (٥٠).

<sup>.(99/</sup>٦)(١)

<sup>(</sup>٢) هي القطيع من الابل والغنم.

<sup>(</sup>٣) أي: خذوها.

<sup>(3) (7/</sup> VF - AF).

<sup>.(</sup>V { /Y) (o)

(٥١) عَنْ رَاشِد بنِ سَعْد، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ابْتَنَى كَنِيْفًا بِحِمْصَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَا عُوَيْمِرُ، أَمَا كَأَنَتْ لَكَ كَفَايَةٌ فِيْهَا بَنَتِ الرُّوْمُ عَنْ تَزْيِيْنِ الدُّنْيَا ، وَقَدْ أَذَنَ اللهُ بَخَرَابَهَا، فَإِذَا أَتَاكَ كَتَابِي، فَانْتَقَلَ إِلَى دَمَشْقَ (١).

(٥٢) عَنْ أَبِي بَكُر بِنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ فِي جَنَازَةِ أَبِي رَجَاءِ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، وَالفَرَزْدَقُ. فَقَالَ الفَرِّزْدَقُ: يَا أَبَا سَعِيْد، يَقُوْلُ النَّاسُ: اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الْجَنَازَةِ خَيْرُ النَّاسِ وَشَرُّهُم. فَقَالَ الْخَسَنُ: لَسْتُ بِخِيْرِ النَّاسِ، وَلَسْتَ بِشَرِّهِم، لَكَنْ مَا أَعْدَدْتَ النَّاسِ وَشَرُّهُم، لَكَنْ مَا أَعْدَدْتَ لَلْنَاسِ وَشَرُّهُم يَا أَبَا فَرَاسِ؟ قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَالَ:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّاسَ مَاتَ كَبِيْرُهُم وَلَمْ يُغْن عَنْهُ عَيْشُ سَبْعِيْنَ حِجَّةً إِلَى حُفْرَةٍ غَسَبراءَ يُكْرَهُ وَرْدُهَا وَلَوْ كَانَ طُوْلُ العُمْرِ يُخْلِدُ وَاحِدًا لَكَانَ الَّذِي رَاحُوا بِهِ يَعْمِلُوْنَهُ لَكَانَ الَّذِي رَاحُوا بِهِ يَعْمِلُوْنَهُ لَكَانَ الَّذِي رَاحُوا بِهِ يَعْمِلُوْنَهُ لَنَا لَكُانَ النَّذِي رَاحُوا بِهِ يَعْمِلُوْنَهُ لَكَانَ النَّذِي رَاحُوا بِهِ يَعْمِلُوْنَهُ لَكَانَ النَّذِي وَالْحَدَا الْمُوْنَةُ لَمَامَنَا لَكُونُ وَالْحُتُوفُ أَمَامَنَا لَمْ لُونَ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَمْ الْمَامَنَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

وَقَدْ كَانَ قَبْلَ البَعْثِ بَعْثُ مُحَمَّدِ وَسِتِّيْنَ لَبَاتَ غَيْرُ مُوسَدِ وَسِيِّةِ مُوسَدِ سَوَى أَنَّهَا مَثْوَى وَضِيْعِ وَسَيِّدِ وَسَيِّدِ وَيَدْفَعُ عَنْهُ عَيْبَ عُمْرٍ عَمَرَّدِ (٢) مُقَيْبًا، وَلَكِنْ لَيْسَ حَيُّ بِمُخْلَدِ مُقَيْبًا، وَلَكِنْ لَيْسَ حَيُّ بِمُخْلَدِ يَضَعْنَ بِنَاحَتْفَ الرَّدَى كُلِّ مَرْصَد (٣) يَضَعْنَ بِنَاحَتْفَ الرَّدَى كُلِّ مَرْصَد (٣)

(٥٣) عَنْ يُوْنُسَ البَلْحِيِّ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَدْهَمَ مِنَ الأَشْرَافِ، وَكَانَ أَبُوْهُ كَثِيْرَ المَالِ وَالخَدَمِ، وَالمَرَاكِبِ وَالجُنَائِبِ وَالبُزَاةِ ، فَبَيْنَا إِبْرَاهِيْمُ فِي الصَّيْدِ عَلَى فَرَسِه يُرْكِضُه، إِذَا هُوَ بِصَوْتٍ مِنْ فَوْقِه: يَا إِبْرَاهِيْمُ! مَا هَذَا العَبَثُ؟ ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّمَا يُرْكِضُه، إِذَا هُوَ بِصَوْتٍ مِنْ فَوْقِه: يَا إِبْرَاهِيْمُ! مَا هَذَا العَبَثُ؟ ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّمَا يُرْكِضُه، إِذَا هُوَ بَصَوْتٍ مِنْ فَوْقِه: يَا إِبْرَاهِيْمُ! مَا هَذَا العَبَثُ؟ ﴿ أَفَحَسِبَتُمُ أَنَّمَا يَرْكُ عَنْ دَابَّتِه، خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾ [المُؤمِنُونَ:١١٥]، اتَّق الله، عَلَيْكَ بالزَّادِ لِيَوْمِ الفَاقَةِ. فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِه،

<sup>(1) (1/037).</sup> 

<sup>(</sup>۲) العمرد: الطويل. «لسان العرب» (۳/ ۳۰٦).

<sup>(4) (3/001-201).</sup> 

٢٠٧ • المُعْلَاءِ - المُعْلَاءِ عَلَيْ مُنْ الْعُلَاءِ عَلَيْ الْعُلَاءِ عَلَيْ الْعُلَاءِ عَلَيْ الْعُلَاءِ ع

وَرَفَضَ الدُّنْيَا(١).

(٤٥) قَالَ ابْنُ السَّاك: هَمَّةُ العَاقِل فِي النَّجَاةِ وَالْهَرَبِ، وَهَمَّةُ الأَحْمَقِ فِي اللَّهُو وَالطَّرَبِ، عَجَبًا لِعَيْن تَلَدُّ بِالرُّقَاد، وَمَلَكُ المُوت مَعَهَا عَلَى الوسَاد، حَتَّى مَتَى يُبَلِّغُنَا الوُعَاظُ أَعْلاَمَ الآخِرَة، حَتَّى كَأَنَّ النَّفُوسَ عَلَيْهَا وَاقِفَةٌ، وَالغُيُونَ نَاظرَةٌ، أَفَلاَ مُنْتَبهٌ الوُعَاظُ أَعْلاَمَ الآخِرَة، حَتَّى كَأَنَّ النَّفُوسَ عَلَيْهَا وَاقِفَةٌ، وَالغُيُونَ نَاظرَةٌ، أَفَلاَ مُنْتَبه مِنْ فَرْ مَتْ مَنْ صَرْعَته، كَدْحًا للدُّنْيَا كَدْحًا، أَمَا تَجْعَلُ لِلآخِرَة مِنْكَ حظَّا، أُقسِمُ بِالله، لَوْ رَأَيْتَ القِيَامَة تَخفِقُ لللَّذُنْيَا كَدْحًا، أَمَا تَجْعَلُ لِلآخِرَة مِنْكَ حظَّا، أُقسِمُ بِالله، لَوْ رَأَيْتَ القِيَامَة تَخفِقُ بِالشَّهِدَاء، بأَهُ إِللَّه وَقَدْ وُضِعَ الكَتَابُ، وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهِدَاء، لَسَّرَكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ فِي ذَلِكَ الجَمع مَنْزِلَةٌ، أَبَعْدَ الدَّنْيَا دَارُ مُعْتَمَل، أَمْ إِلَى غَيْرِ الآخِرَةِ مُنْ لَكُ، أَبَعْدَ الدَّنْيَا دَارُ مُعْتَمَل، أَمْ إِلَى عَيْر الآخِرَة مُنْ اللهُ عَنْ اللَّ عَنِ المَواعِظِ، وَذَهلَتِ الْقُلُوبُ عَنِ المَافِع، فَلاَ الوَاعِظُ يَنْتَفِعُ، وَلاَ السَّامِعُ يَنْتَفِعُ (٢).



<sup>.(</sup>٣٨٨/٧) (١)

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \ P \Upsilon \Upsilon - \Upsilon \Upsilon \Upsilon).$ 

## حِفْظُ ٱلِلسَانِ

(١) قَالَ زَيْدُ بِنُ أَسْلَمَ: دُخِلَ عَلَى أَبِي دُجَانَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ، وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلَ. فَقَيْلَ لَهُ: مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ؟ فَقَالَ: مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أَوْثَقُ عِنْدِي مِنِ اثْنَتَيْنِ: كُنْتُ لاَ أَتَكَلَّمُ فِيْهَا لاَ يَعْنِيْنِي، وَالأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِيْنَ سَلِيْهًا (١).

(٢) قَالَ خَلَفُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِذَا أَخَذتَ فِي الْحَدِيْثِ، نَشطتَ وَأَنْكَر تُكَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ الْحَدِيْثِ كَأَنَّكَ مَيِّتُ! فَقَالَ: أَمَا عَلِمتَ أَنَّ الْكَلاَمَ فِتْنَةٌ ؟ (٢)

(٣) قَالَ أَبُو التَّيَّاحُ: مَا رَأَيْتُهُ-أي: عَبْدَ الله بنَ أَبِي الْهُذَيْلِ- إِلاَّ وَكَأَنَّهُ مَذْعُوْرٌ (٣). وَقَالَ العَوَّامُ: قَالَ ابْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ: إِنِّي لأَتَكَلَّمُ حَتَّى أَخْشَى الله، وَأَسْكُتُ حَتَّى أَخْشَى الله (٤). أَخْشَى الله (٤).

(٤) عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ سَعِيْدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ سَبَّ أَحَدًا مِنَ الأَئِمَّةِ، إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَاتَلَ اللهِ فُلاَنًا، كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَالَ: «الوَلَدُ للْفرَاش»(٥).

ُ (٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قَالَ فُلاَنُّ: مَا أَرَى الرَّبِيْعَ بِنَ خُثَيْمِ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةً، إِلاَّ بِكَلَمَة تَصْعَدُ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ، قَالَ: صَحِبْتُ الْرَّبِيْعَ عِشْرِيْنَ عَامًا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلَمَةً تُعَابُ(١٠).

<sup>(1) (1/ 337).</sup> 

<sup>(7) (7/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الذعر: الفزع. «النهاية» (٢/ ١٦١).

 $<sup>.(1 \</sup>vee \cdot / \xi) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٤/ ٨٣٢).

<sup>(</sup>r) (3/Po7).

(٦) عَنْ عَمْرِو بِنِ مَالِك، سَمِعَ أَبَا الجَوْزَاءِ يَقُوْلُ: مَا لَعَنْتُ شَيْئًا قَطُّ، وَلاَ أَكَلْتُ شَيْئًا مَلْعُوْنًا قَطُّ، وَلاَ أَكَلْتُ شَيْئًا مَلْعُوْنًا قَطُّ، وَلاَ أَحَدًا قَطُّ (١).

(٧) عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ ، قَالَ: كَانَ الحَسَنُ فِي مَجْلِس، فَقِيْلَ لأَبِي العَلاَءِ يَزِيْدَ بنِ عَبْدِ الله بن الشَّخِّيْر: تَكَلَّمْ. فَقَالَ: أَوَهُنَاكَ أَنَا؟ ثُمَّ ذَكَرً الكَلاَمَ وَمُؤْنَتُهُ (٢).

(٨) قَالَ بَكْرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ: إِيَّاكَ مِنَ الكَلاَمِ، مَا إِنْ أَصَبْتَ فِيْهِ لَمْ تُؤْجَرْ، وَإِنْ أَخْطَأْتَ تُوْزَرْ، وَذَلكَ شُوْءُ الظَنَّ بِأَخِيْكَ (٣).

(٩) عَنْ طَاوُوْسٍ، قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ آدَمَ إِلاَّ أُحْصِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى أَنِيْنُهُ في مَرَضِهِ (٤).

َ (١٠) عَنْ يَعْلَى بِنِ عُبَيْد، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ سُوْقَة، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أُحَدُّثُكُم كَانُوا بِحَدِيْث، لَعَلَّهُ يَنْفَعْكُم، فَقَدْ نَفَعنِي، قَالَ لَنَا عَطَاءُ بِنُ أَبِي رَبَاحٍ: إِنَّ مَنْ قَبْلَكُم كَانُوا يَعُدُّوْنَ أَفِي رَبَاحٍ: إِنَّ مَنْ قَبْلَكُم كَانُوا يَعُدُّوْنَ أَفْ أَمْر بِمَعْرُوْفَ، أَوْ نَبْي عَنْ مُنْكُر، أَوْ أَنْ يَعُدُّونَ أَنْ عَلَيْكُم حَافِظَيْنَ، كِرَامًا كَاتِبِيْنَ، تَنْطِقَ فِي مَعِيْشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا، أَتُنْكُرُوْنَ أَنَّ عَلَيْكُم حَافِظَيْنَ، كِرَامًا كَاتِبِيْنَ، عَنِ اليَّمِيْنَ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ؟ أَمَا يَسْتَحْي عَنِ اليَّمِيْنَ وَعَنِ الشِّمَالُ قَعِيْدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ؟ أَمَا يَسْتَحْي عَنِ الشِّمَانَ فَيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ؟ (٥٠ أَ مَا يَسْتَحْي أَعُلَى صَدْرَ خَهَارِه، وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ؟ (٥٠).

(١١) قَالَ مُغِيْرَةُ بِنُ مِقْسَم: إِذَا تَكَلَّمَ اللِّسَانُ بِمَا لاَ يَعْنِيْهِ، قَالَ القَفَا: وَاحَرْبَاهُ(٥).

(١٢) عَنْ عُمَرَ بِنِ إِبْرَاهِيْمً بَنِ كَيْسَانَ، قَالَ: مَكَثَ ابْنُ أَبِي نَجِيْح ثَلاَّثِيْنَ سَنَةً لاَ

<sup>.(</sup>٣٧١/٤) (١)

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤٩٤) قَالَ الذَّهبِيِّ: يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنَّ يَتَكَلَّمَ بِنِيَّةٍ وَحُسْنِ قَصْدٍ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ كَلَامُهُ، فَلْيَصْمُتْ، فَإِنْ أَعْجَبَهُ الطَّهُوْرَ وَالثَّنَاءَ.

<sup>.(070/8)(7)</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi V/\circ)(\xi)$ 

<sup>.(\1/0)(0)</sup> 

<sup>(1) (1/11).</sup> 

يَتَكَلَّمُ بِكُلِمَةِ يُؤذِي بَهَا جَلِيْسَه (١).

(١٣) عَنْ يُوْنُسَ بِن عُبَيْدٍ، قَالَ: لاَ تَجِدُ مِنَ البِرِّ شَيْئًا وَاحِدًا يَتبَعُهُ البِرُّ كُلُّه غَيْر اللِّسَانِ، فَإِنَّكَ تَجِدُ الرَّجُلَ يُكْثِرُ الصِّيَامَ، وَيُفْطِرُ عَلَى الْحَرَامِ، وَيَقُوْمُ اللَّيلَ، وَيَشْهَدُ بالزُّور بالنَّهَار (٢).

( ١٤) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عُبَيْدٍ: خَصْلَتَانِ إِذَا صَلَحَتَا مِنَ العَبْدِ، صَلَحَ مَا سِوَاهُمَا: صَلاَتُه، وَلسَانُه (٣).

(١٥) عَنِ ابْنِ الْبَارَكِ، قَالَ: قِيْلَ لابْنِ عَوْنٍ: أَلاَ تَتَكَلَّمُ فَتُوْجَرَ؟ فَقَالَ: أَمَا يَرْضَى التُكلِّمُ بالكَفَّافِ؟! (١٥)

(١٦) رَوَى مِسْعَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذِكْرُ النَّاس دَاءٌ، وَذِكْرُ اللهِ دَوَاءٌ (٥٠).

(١٧) عَنْ حَاتِمِ الأَصَمِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ صَاحِبَ خَبَرٍ جَلَسَ إِلَيْكَ، لَكُنْتَ تَتَحَرَّزُ مَنْهُ، وَكَلاَمُكَ يُعرَضُ عَلَى الله فلاَ تَحْتَرزُ!(٦).

(١٨) قَالَ سَهْلِ بِنِ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرَيِّ: مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا لاَ يَعْنِيْهِ حُرِمَ الصِّدْقَ، وَمَنْ السَّعْعَلَ بِالفُضُوْلِ حُرِمَ الوَرَعَ، وَمَنْ ظَنَّ السَّوْءِ حُرِمَ الْيَقِيْنَ، وَمَنْ حُرِمَ هَذِهِ الثَّلاَثَة هَلكَ(٧).

(١٩) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنَّ المُؤْمِنَ يَقُوْلُ قَلِيْلًا، وَيَعمَلُ كَثِيْرًا، وَإِنَّ المُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ

<sup>(1) (1/071).</sup> 

<sup>(7)</sup>  $(\Gamma \setminus IPT - TPT)$ .

<sup>(7) (7/ 797).</sup> 

<sup>(3) (1/47).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (٣٦٩/٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: إِيْ وَالله، فَالعَجَبُ مِنَّا، وَمِنْ جَهلِنَا، كَيْفَ نَدَعُ الدَّوَاءَ، وَنقتحِمُ الدَّاءَ؟!، قَالَ اللهُ-تَعَالَى-: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البَقَرَةُ:١٥٣]، ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبُرُ ﴾ [العَنْكَبُوتُ:٢٤]، قَالَ اللهُ-تَعَالَى-: ﴿ اللّهِ اللّهُ عَاءَ، وَلاَزَمَ قَرْعَ البَابِ، فُتِحَ لَهُ. [الرَّعْدُ:٢٩] وَلَكِنْ لاَ يَتَهَيَّأُ ذَلِكَ إِلاَّ بِتوفِيْقِ الله، وَمَنْ أَدْمَنَ الدُّعَاءَ، وَلاَزَمَ قَرْعَ البَابِ، فُتِحَ لَهُ.

<sup>(</sup>٤٨٧/١١) (٦)

<sup>(</sup>V) (YTY / 17T).

كَثِيْرًا، وَيَعْمَلُ قَلِيْلًا(١).

(٢٠) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ صَالِحِ: فَتَشْتُ الوَرَعَ، فَلَمْ أَجِدْهُ فِي شَيْءٍ أَقَلَّ مِنَ اللِّسَانِ (٢).

(٢١) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ دَاوُدُ مِكَنْ عَلَمَ وَفَقُهُ، وَنَفَذَ فِي الكَلاَم، فَحَذَفَ إِنْسَانًا، فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَا أَبَا سُلَيْهَانَ! طَالَ لِسَانُكَ وَيَدُكَ. فَاخْتَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ سَنَةً، لا يَسْأَلُ وَلاَ يُحِيْثُ (٣).

(٢٢) قَالَ مَالِكُ: مَا أَكْثَرَ أَحَدٌ قَطٌّ، فَأَفلَحَ (٤).

(٣٣) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: لاَ خَيْرَ فِي الْحَيَاةِ إِلاَّ لاَّحَدِ رَجُلَيْنِ: صَمُوتٍ وَاع، وَنَاطق عَارِفُ<sup>(٥)</sup>.

(٢٤) قَالَ مَالِكُ: أَعْلَمُ أَنَّهُ فَسَادٌ عَظِيْمٌ أَنْ يَتَكَلَّمَ الإِنسَانُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُ (٢).

(٢٥) قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ زِيَاد: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ كَثِيْرًا يَقُوْلُ: اَحْفَظْ لِسَانَكَ، وَأَقْبِلْ عَلَى شَأَنكَ، وَأَقْبِلْ عَلَى شَأَنكَ، وَأَخْفَ مَكَانَكَ (٧).

(٢٦) وَقَالَ الفُضَيْلُ أَيْضًا: مَنُ اسْتَوْحَشَ مِنَ الوَحْدَةِ، وَاسْتَأَنَس بِالنَّاسِ، لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الرِّيَاءِ، لاَ حَجَّ وَلاَ جِهَادَ أَشَدُّ مِنْ حَبْسِ اللِّسَانِ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَشَدَّ غَلَّا مِّنْ مَنْ سَجَنَ لِسَانَهُ (^).

(٢٧) عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: مَنِ اسْتَخَفَّ بِالعُلَهَاءِ، ذَهَبِتْ آخِرَتُهُ، وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالأُمْرَاءِ، ذَهَبِتْ مُرُوءَّتُهُ وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِالإِخْوَانِ، ذَهَبِتْ مُرُوءَّتُهُ (٩).

<sup>(170/</sup>V)(1)

<sup>(</sup>Y) (V/ AFT).

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٤٢٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: حَرَّبَ نَفْسَهُ وَدرَّ بَهَا، حَتَّى قَوِيَ عَلَى العُزلَةِ.

<sup>(</sup>۲٥/٨) (٤)

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٢٦).

**<sup>.(</sup>**γ) (λ) (γ)

<sup>(</sup>V) (N/ 573).

<sup>.(£</sup>٣٦/A) (A)

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \Lambda / \Lambda)$  (9)

(٢٨) وَلابْن الْمُبَارَك:

جَرَّبتُ نَفْسِيَ فَهَا وَجَدْتُ لَهَا فِي كُلِّ حَالاَتِهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَا وَإِنْ كَرِهَتْ أَوْ غِيْبَة النَّاسَ إِنَّ غِيْبَتَهُم قُلْتُ لَهَا طَائِعًا وَأَكْرِهُهَا...: قُلْتُ لَهَا مَنْ فِضَّة كَلاَمُك يَا إِنْ كَانَ مِنْ فِضَّة كَلاَمُك يَا

مِنْ بَعْدِ تَقْوَى الإلَهِ كَالأَدَبِ أَفْضَلَ مِنْ صَمْتِهَا عَنِ الكَذبِ حَرَّمَهَا ذُو الجَللِ فِي الكُتُبِ حَرَّمَهَا ذُو الجَللِ فِي الكُتُبِ الحُلمُ وَالعِلْمُ زَيْنُ ذِي الحَسبِ الحِلْمُ وَالعِلْمُ زَيْنُ ذِي الحَسبِ نَفْسُ، فَإِنَّ السُّكُوتَ مِنْ ذَهَبِ (١)

(٢٩) قَالَ فَيْضُ بِنُ وَثِيْقِ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ: إِن اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَكُوْنَ مُحَدِّبُه، وَلَا قَارِئًا، وَلاَ مُتَكَلِّمًا، إِنْ كُنْتَ بَلِيْغًا، قَالُوا: مَا أَبْلَغَهُ، وَأَحْسَنَ حَدِيْقَه، وَأَحْسَنَ حَدِيْقَه، وَأَحْسَنَ صَوْتَهُ! فَيُعجبُكَ ذَلِكَ، فَتَنْتَفخ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَلِيْغًا، وَلاَ حَسَنَ الصَّوت، وَأَحْسَنَ صَوْتَهُ! فَيُعجبُكَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ صَوْتُهُ بِحَسَن، أَحزَنَكَ ذَلِكَ، وَشَقَّ عَلَيْك، فَتكُوْنَ مُرَائيًا. وَإِذَا جَلَسْتَ، فَتَكَلَّمْتَ، فَلَمْ تُبَالَ مَنْ ذَمَّكَ، وَمَنْ مَدَحَك، فَتكَلَّمْ (٢٠).

(٣٠) قَالَ بِشْرٌ الحَافِي: كَانَ المُعَافَى صَاحِبَ دُنْيَا وَاسعَة، وَضيَاع كَثِيْرَة، قَالَ مَرَّةً رَجُلٌ: مَا أَشَدَّ اللَبَرْدَ اليَوْمَ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ المُعَافَى، وَقَالَ: أَسْتَدْفَأْتَ الْآنَ؟ لَوْ سَكَتَ، لَكَانَ خَرًْا لَكَ (٣٠).

(٣١) قَالَ الجُنيْدُ: سَأَلْتُ اللهَ أَنْ لاَ يُعَذِّبَنِي بِكَلاَمِي؟، وَرُبَّمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي: أَنَّ زَعِيْمَ القَوْمِ أَرْذَنُهُم (١٠).

<sup>(1) (</sup>N/ F/3).

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ٨٤) قَالَ الذَّهِيِّ: قَوْلُ مِثْل هَذَا جَائِزٌ، لَكِنَّهُم كَانُوا يَكْرَهُوْنَ فُضُولَ الكَلَام، وَاخْتَلَفَ العُلَهَاءُ فِي الكَلاَم الْمُبَاحِ، هَلُ يَكْتُبُهُ اللَّكَانِ، أَمْ لاَ يَكْتُبَانِ إِلاَّ الْمُسْتَحَبَّ الَّذِي فِيْهِ أَجْرٌ، وَالمَذْمُوْمَ الَّذِي فِيْهِ فَيْ الكَلاَمِ اللَّهُ مَنْ مَلْ يَكْتُبَانِ إِلاَّ الْمُسْتَحَبَّ الَّذِي فِيْهِ أَجْرٌ، وَالمَذْمُوْمَ الَّذِي فِيْهِ تَبَعَثُمُ وَالنَّصِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ عَيدُ لَيَ النَّمِ اللَّهُ يَعَلَى النَّلُونِ اللَّهُ يَعَلَى النَّيَّاتِ وَالْإِخْلاَصِ، بَلْ يَكْتُبَانِ النَّطْقَ، وَأَمَّا السَّرَائِرُ البَاعِثَةُ لِلنَّطْقِ، فَاللهُ يَتَوَلَّاهَا.

<sup>.(</sup>٦٩/١٤) (٤)

(٣٢) قَالَ الشَّافِعِيُّ: اجتنَابُ المَعَاصِي، وَتَرْكُ مَا لاَ يَعْنِيْكَ، يُنَوِّرُ القَلْبَ، عَلَيْكَ بِالْخَلْوَةِ، وَقَلْةِ الأَكْلَمْ وَثُخَالَطَةُ الشُّفَهَاءِ، وَمَنْ لاَ يُنْصِفُكَ، إِذَا تَكَلَّمْتَ فِيْهَا لاَ يَعْنِيْكَ، مَلَكَتْكَ الكَلَمَةُ، وَلَمْ تَمْلِكُهَا(١).

(٣٣) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْحَارِثِ: إِذَا أَعْجَبَكَ الكَلاَمُ، فَاصْمُتْ، وَإِذَا أَعْجَبَكَ الكَلاَمُ، فَاصْمُتْ، وَإِذَا أَعْجَبَكَ الصَّمْتُ، فَتَكَلَّمُ (٢).

(٣٤) قَالَ ثَعْلَبُ: أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ بَعْدَ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ أَعْلَمَ بِاللَّغَةِ مِن ابْنِ السِّكِّيْتِ. وَكَانَ المُتُوكِّلُ قَدْ أَلْزَمَهُ تَأْدِيْبَ وَلَدِهِ المُعْتَزِّ، فَلَمَّا حَضَرَ، قَالَ لَهُ ابْنُ السِّكِيْتِ: بِمَ تُحِبُّ أَنْ تَبْدَأَ؟ قَالَ: بِالأَنْصِرَافِ. قَالَ: فَأَقُوْمُ. قَالَ المُعْتَزُّ: فَأَنَا أَخَفُّ السِّكِيْتِ: بِمَ تُحِبُّ أَنْ تَبْدَأَ؟ قَالَ: بِالأَنْصِرَافِ. قَالَ: فَقَالَ يَعْقُوْبُ: مَنْكَ، وَبَادَرَ، فَعَثَرَ، فَسَقَطَ وَحَجلَ. فَقَالَ يَعْقُوْبُ:

يَمُوْتُ الفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ بِلسَانِهِ وَلَيْسَ يَمُوْتُ اللَّهُ مِنْ عَثْرَةِ الرِّجْلِ فَعُرْرَةُ الرِّجْلِ فَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلُ (٣) فَعَثْرَتُهُ بِالرِّجْلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلُ (٣)

(٣٥) قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ البُخَارِيِّ لَهُ: يَقُوْلُوْنَ:إِنَّكَ تَنَاولْتَ فُلاَنًا. قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا ذكرْتُ أَحَدًا بسوءٍ إِلاَّ أَنْ أَقُوْلَ سَاهِيًا، وَمَا يَغْرُجُ اسْمُ فُلاَنٍ مِنْ صحيفَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ (١٠).

(٣٦) قَالَ أَبُو الحَسَنِ عَلَيُّ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ القَطَّانُ: أُصِبْتُ ببصرِي، وَأَظُنُّ أَنِّي عُوِقْبتُ بِكَثْرَة كَلاَمي أَيَّامَ الرِّحْلَة (٥٠).

(٣٧) يُقَالُ: إِنَّ الصَّاحِبُ الوزير إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَبَّادِ قَالَ: ثَلاَثَةٌ خَجَّلُونِي: البَنْدَهِيُّ

<sup>.(</sup>٩٨/١٠)(١)

<sup>(</sup>٢) (١٠ / ٢٧٤).

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Upsilon / \Lambda / - P / ).$ 

<sup>(</sup>٤٤٥/١٢) (٤)

<sup>(</sup>٥) (١٥/ ٤٦٤) قَالَ الذَّهِيِّ: صَدَقَ وَالله، فَقَدْ كَانُوا مَعَ حُسْنِ القَصْدِ، وَصَحَّةِ النِّيَّة غَالبًا، يَخافونَ مِنَ الكَلاَم، وَإِظْهَار المُعْرِفَة وَالفَضيلَة، وَاليوم يكثرُوْنَ الكَلاَم مَعَ نَقْصِ العِلْم، وَسوء القَصْد. ثُمَّ إِنَّ اللهَ يَفضَحهُم، وَيلوح جهلُهُم وَهوَاهُم وَاضطرَابُهُم فِيهَا عَلِمُوهُ، فنسأَلُ الله التَّوفيقَ وَالإِخلاص.

المُعْلِينَةُ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ الْعِلِيمِ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ الْعُلِيمِ

حضَرَ المَجْلسَ، فَقَدَّمتُ فَوَاكِهَ، منْهَا مشمشٌ فَائِقٌ، فَأَكلَ وَأَمعنَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ مُلطَّخُ المعدَة، فَقَالَ: لاَ يُعْجِبُنِي الرَّئِيسُ إِذَا تَطَبَّبَ. وَالفرنديُّ قَالَ-وَقَدْ جِئْتُ مِنْ دَارِ السَّلْطَنَةِ وَأَنَا ضَجِرٌ-: مِنْ أَينَ أَقبلَ مَوْ لاَنَا؟ قُلْتُ: مِنْ لَعْنَة الله، قَالَ: رَدَّ اللهُ غُرْبَةً مَوْلاَنا. وَالثَّالِثُ الله وَالثَّالِثُ الله وَعَيْ أَيَّامَ حُسنِهِ دَاعبتُه، فَقُلْتُ: رَأَيتُكَ تَعْتِي، قَالَ: مَعَ ثَلاَثَةِ مِثْلِي (۱).

(٣٩) وَرَوَى: الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُل، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: جَالَسْتُ الرَّبِيْعَ بِنَ خُثَيْمٍ سِنِيْنَ، فَلَا سِنَانَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا فَيْهِ النَّاسُ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ لِي مَرَّةً: أُمُّكَ حَيَّةٌ (٣٠).

(٤٠) قَالَ مَعْرُونُ الْكَرْخِيُّ: مَنْ كَابَرَ الله، صَرَعَهُ، وَمَنْ نَازَعَهُ، قَمَعُهُ، وَمَنْ مَازَعَهُ، وَمَنْ مَاكَرَهُ، خَدَعَهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لَهُ، رَفَعَهُ، كَلاَمُ العَبْدِ فِيْمَا لاَ مَاكَرَهُ، خَدَعَهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لَهُ، رَفَعَهُ، كَلاَمُ العَبْدِ فِيْمَا لاَ يَعْنَيْه خَذْلاَنٌ مِنَ الله (٤٠).

(٤١) عَنِ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي وَائِلِ، فَجَعَلْتُ أَسُبُّ الْحَجَّاجَ، وَأَذْكُرُ

<sup>(1) (11/310).</sup> 

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(4) (3/007).</sup> 

<sup>(3) (4/137).</sup> 

مَسَاوِئَهُ، فَقَالَ: لاَ تَسُبَّهُ، وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، فَغَفَرَ لَهُ(١).

(٤٢) قَالَ خَالِدُ بِنُ صَفْوَانَ: أَحْسَنُ الكَلاَمِ مَا لَمْ يَكُنْ بِالبَدَوِيِّ المُغْرِبِ، وَلاَ بِالقُرَوِيِّ المُغْرِبِ، وَلاَ بِالقُرَوِيِّ الْمُخَدَّجِ، وَلَكِنْ مَا شَرُفَتْ مَنَابِتُهُ، وَطَرُفَتْ مَعَانِيْهِ، وَلَذَّ عَلَى الأَفْوَاهِ، وَحَسُنَ بِالقُرَوِيِّ الْمُخَدَّجِ، وَلَكَ مَا شَرُفَتْ مَنَابِتُهُ، وَطَرُفَتْ مَعَانِيْهِ، وَلَذَّ عَلَى الأَفْوَاهِ، وَحَسُنَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ السَّرَاةُ (٢) فَي الأَسْمَاعِ، وَازْدَادَ حُسْنًا عَلَى مَمِّ السِّنِيْنَ، تُحَنْجِنُهُ (٢) الدَّوَاةُ، وَتَقْتَنِيْهُ السَّرَاةُ (٣).

َ (٤٣) عَنْ جُنْدُب: أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا كَلاَمٌ أَتَكَلَّمُ بِهِ، يَرُدُّ عَنِّي عِشْرِيْنَ سَوْطًا، إلاَّ كُنْتُ مُتَكَلِّمُ بِهِ مُتَكَلِّمٌ بِهِ عَنْ جُنْدُب.

(٤٤) قَالَ سَالَم بن عَبْدِ اللهِ: مَا لَعَنَ ابْنُ عُمَرَ خَادمًا لَهُ إِلاَّ مرَّةً، فَأَعتَقَهُ (٥٠).

(٥٤) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَلْعَنَ خَادِمًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ الع - ، فَلَمْ يُتمَّهَا - وَقَالَ: مَا أُحبُّ أَنْ أَقُوْلَ هَذه الكَلَمَةَ (٢٠).

(٤٦) عَنْ أَنَس - قَيْلَ لَهُ: أَلاَ تُحَدِّثْنَا؟ - قَالَ: يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ مَنْ يُكْثرْ يَهْجُرْ (٧).

(٤٧) عَنْ إِسْمًاعِيْلَ بِنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يُطِيْلُ الصَّمْتَ، فَإِذَا تَكَلَّم، يُخَيَّلُ لَنَا أَنَّهُ يُوَيِّدُ<sup>(^)</sup>.

(٤٨) قَالَ يَهَانُ بِنُ عَدِيٍّ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي زَكَرِيَّا عَابِدَ أَهْلِ الشَّامِ، وَكَانَ يَقُوْلُ: مَا عَالَجِتُ مِنَ العِبَادَةِ شَيْئًا أَشَدَّ مِنَ السُّكُوْتِ (٩).

<sup>.(</sup>١٦٥/٤) (١)

<sup>(</sup>٢) حنحن إذا أشفق. لسان العرب الحاء المهملة

<sup>(7) (1/17).</sup> 

<sup>(3) (7/ 7/7 - 7/7).</sup> 

<sup>(0) (7/017).</sup> 

<sup>(7) (7/11).</sup> 

<sup>.(¿ ·</sup> ٣ /٣) (v)

<sup>.(</sup>AT/0) (A)

<sup>(</sup>۲۸٦/٥) (۹)

(٤٩) قَالَ صَالِحُ بِنُ أَبِي الأَخْضَرِ: قُلْتُ لأَيُّوْبَ: أَوْصِنِي. قَالَ: أَقِلَّ الكَلاَمَ (١١).

(٥٠) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: إِنِّيْ لأَرَى الشَّيْءَ يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَتكلَّمَ فِيْهِ، فَلاَ أَفْعَلُ، فَأَرُولُ دَمًا (٢).

(٥١) عَنْ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشٍ، قَالَ: أَدْنَى نفع الشُّكُوتِ السَّلاَمَةُ، وَكَفَى بِهِ عَافِيَةً، وَأَدْنَى ضَرَرِ الْمَنُطِقِ الشُّهَرَةُ، وَكَفَى بِهَا بَليَّةً (٣).

(٥٢) عَنْ سُحْنُوْنَ، قَالَ: كَانَ بَعْضُ مَنْ مَضَى يُرِيْدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالكَلَمَة، وَلَوْ تَكَلَّمَ بَهَا لاَنْتَفَعَ بَهَا خَلْقٌ كَثِيْرٌ، فَيَحْبِسُهَا، وَلاَ يَتَكَلَّمُ بَهَا خَافَةَ المباهَاةِ. وَكَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ الصَّمْتُ تَكَلَّمَ، وَيَقُوْلُ: أَجْرَأُ النَّاسِ عَلَى الفُتْيَا أَقَلُّهُم عِلْمًا(٤).

(٥٣) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: ابْنُ الْبَرَّاجِ رَجُلٌ صَالِحٌ، كَثِيْرُ التِّلاَوَةِ وَالصَّمْتِ، لاَ يَكَادُ يَتَكَلَّمُ إلاَّ جَوَابًا، سَمَعْتُ مِنْهُ مُعْظَمَ «الشُّنَن»(٥).

(٥٤) عَنِ الْمُهَلَّبِ، قَالَ: يُعْجِبُنِي فِي الرَّجُلِ أَنْ أَرَى عَقْلَهُ زَائِدًا عَلَى لِسَانِهِ (١٠).

(٥٥) قِيْلَ: إِنَّ القَاسِم بِن عُبَيْدِ اللهِ الوَزِيْرِ كَانَ يَخَافُ مِنْ هَجْوِ ابْنِ الرُّوْمِيّ، فَدَسَّ عَلَيْهِ مِنْ أَطْعِمه خُشْكُنَاكَةً (٧) مَسْمُومَةً، فَأَحَسَّ بِالسُّمِّ، فَوَثَبَ، فَقَالَ الوَزِيْرُ: إِلَى أَيْنِ؟ قَالَ: مَا طَرِيْقي عَلَى النَّارِ. فَإِلَى مَوْضِع بِعِثْتَنِي إِلَيْهِ. قَالَ: سَلِّم عَلَى أَبِي. قَالَ: مَا طَرِيْقي عَلَى النَّارِ. فَبِعَى أَيَّامًا، وَمَاتَ (٨).

(٥٦) كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ زَيْدٍ الوَاسِطِيُّ الْمُتَكَلِّم يُؤذيه -أي: نَفْطَوَيْه-، وَهجَاهُ، فَقَالَ:

<sup>(1) (1/77).</sup> 

<sup>(7) (</sup>٧/ ٣٤٢).

<sup>(°) (\</sup>lambda\/\ (\mathcal{T}).

<sup>(3) (71/ 77).</sup> 

<sup>(0) (</sup>۲۲/۷۷۲).

<sup>(</sup>۲) (٤/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة، وتملأ بالكسر واللوز.

<sup>(</sup>٨) (١٣/ ١٩٤).

مَنْ سَرَّهُ أَنْ لاَ يَرَى فَاسِقًا فَلْيَجْتَنِبْ مِنْ أَنْ يَرَى نِفْطَوَيْهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِنِصْفِ اسْمِهِ وَصَلَيَّرَ البَاقِي صُرَاخًا عَلَيْهِ

وَقَالَ أَيْضًا: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَاهَى فِي الجَهْل، فليَعرفِ الكَلاَمَ عَلَى مَذْهَب النَّاشئ (۱)، وَقَالَ أَيْضًا: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَاهَى فِي الجَهْل، فليَعرفِ الكَلاَمَ عَلَى مَذْهَب سيبَوَيْه. ثُمَّ يَقُوْلُ: وَقَدْ جَمَعَ هَذِهِ اللَّاهَب نِفْطَوَيْه، فَإليه الْمُنْتَهَى (۲).

(٥٧) قَالَ أَبُو مَنْصُوْرِ الثَعَالِي فِي «اليتيمَة»، سَمِعْتُ الشَّيْخِ أَبَا الطِّيبِ يَحْكِي أَنَّ الأُمُويِّ صَاحِبِ الأَنْدَلُسُ كتبِ إلَيْهِ نزار صَاحِبِ مَصْرِ كتَابًا سَبه فِيْه وَهجَاهُ فَكتَبَ الأُمُويِّ صَاحِبِ الأَنْدَلُسُ كتب إلَيْهِ نزار صَاحِبِ مَصْرِ كتَابًا سَبه فِيْه وَهجَاهُ فَكتَبَ اللهُ الأُمُويِّ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنك عرفتنا فَهجوتنا وَلَوْ عَرفناكَ لأَجبنَاكَ فَاشْتَدَّ هَذَا عَلَى العَزِيْزِ وَأَفحمه عَنِ الجَوَابِ يُشِيرِ أَنَّك دَعِيُّ لاَ نَعْرِف قَبِيلَتك (٣).



<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن محمد، أبو العباس، المعروف بابن شرشير الناشئ. شاعر متكلم يعد في طبقة ابن الرومي والبحتري.

<sup>(7) (01/171).</sup> 

#### ألْفَصَاحَةُ



(١) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَلاَّم الجُمَحِيُّ: كَانَ عُمَرُ إِذَا رَأَى مَنْ يَتَلَجْلَجُ (١) فِي كَلاَمِهِ، قَالَ: هَذَا خَالقُهُ خَالقُ عَمْرً و بن العَاص (٢).

(٢) عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّد: أَنَّ مُعَاوِيَةً لَّا قَدِمَ اللَّدِيْنَةَ حَاجًا، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَلَمْ يَشْهَدْ كَلاَمَهُمَ إَلاَّ ذَكُوَانُ مَوْلاَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: أَمِنْتَ أَنْ أَخْبَأَ لَكَ رَجُلا يَقْتُلُكَ بَأَخِي مُحَمَّد. قَالَ: صَدَقْت. ثُمَّ وَعَظَتْهُ، وَحَضَّتْهُ عَلَى الاتِّبَاع، فَلَمَّ خَرَجَ، اتَّكَأَ عَلَى بَأْخِي مُحَمَّد. قَالَ: صَدَقْت. ثُمَّ وَعَظَتْهُ، وَحَضَّتْهُ عَلَى الاتِّبَاع، فَلَمَّ خَرَجَ، اتَّكَأَ عَلَى ذَكُوانَ، وَقَالَ: وَاللهِ مَا سَمِعْتُ خَطِيْبًا - لَيْسَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبْلَغَ مِنْ عَائِشَةَ (٣).

(٣) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ عَمْرِ و: أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ لِلْحُسَيْنِ: وَدَدْتُ أَنَّ لِي بَعضَ شِدَّةِ قَلْبِكَ. فَيَقُوْلُ الْحُسَيْنُ: وَأَنَا وَدَدْتُ أَنَّ لِي بَعضَ مَا بُسِطَ مِنْ لَسَانِكَ (٤٠).

(٤) قَالَ أَبُو وَائِل: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاس، وَهُو أَمِيْرٌ عَلَى اللَّوْسَم، فَافْتَتَحَ سُورَةَ النُّوْرَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، وَيُفَسِّرُ، فَجَعَلْتُ أَقُوْلُ: مَّا رَأَيْتُ وَلاَ سَمِعْتُ كَلاَمَ رَجُلٍ مِثْلَ هَذَا، لَوْ سَمِعْتُهُ فَارِسُ، وَالرُّوْمُ، وَالتُّرُّكُ، لأَسْلَمَتْ(٥).

(٥) عَنْ عَبْد اللَّكِ بنِ عُمَيْر، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا الأَحْنَفُ الكُوْفَةَ مَعَ مُصْعَب، فَهَا رَأَيْتُ صِفَةً تُذَمُّ إِلاَّ رَأَيْتُهَا فِيْهِ، كَانَ ضَئِيلًا، صَعْلَ (١) الرَّأْسِ، مُتَرَاكِبَ الأَسْنَانِ،

<sup>(</sup>۱) تلجلج: تردد. «النهاية» (٤/ ٢٣٤).

<sup>.(</sup>٧٣/٣) (٢)

<sup>(154/4) (4)</sup> 

<sup>(3) (</sup>٣/ ٧٨٢).

<sup>.(</sup>٣٥١/٣) (٥)

<sup>(</sup>٦) صعل: صغر الرأس. «النهاية» (٣/ ٣٢).

مَائِلَ الذَّقَن، نَاتِئَ الوَجْنَة، بَاخِقَ (١) العَيْنِ، خَفِيْفَ العَارِضَيْنِ (٢)، أَحْنَفَ (٣) الرِّجْلَيْنِ، فَغِيْفَ العَارِضَيْنِ (٢)، أَحْنَفَ (٣) الرِّجْلَيْنِ، فَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ، جَلاَ عَنْ نَفْسِهِ (٤).

- (٦) قَالَ أَيُّوْبُ: كَانَ الْحَسَنُ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ كَأَنَّهُ الدُّرُّ، فَتَكَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِ بِكَلاَمٍ كَأَنَّهُ الدُّرُّ، فَتَكَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِ بِكَلاَمٍ كَأَنَّهُ الدُّرُّ، فَتَكَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِ بِكَلاَمٍ كَأَنَّهُ القَيْءُ (٥).
- (٧) عَنِ الْحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَفصَحَ مِنْ عَاصِمِ بِنِ أَبِي النَّجُوْدِ، إِذَا تَكَلَّم، كَادَ يَدْخُلُه خُيلاً ءُ(١).
- (٨) كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُوْلُ: كَتَبْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ وَقْرَ بُخْتِيَّ (٧)، وَمَا نَاظَرتُ سَمِيْنًا أَذَكَى مِنْهُ، وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُوْلَ: نَزَلَ القُرْآنُ بِلُغَةِ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ، لقُلْتُ؛ لفَصَاحَته (٨).
- (٩) قَالَ عَمْرُو بِنُ مَرْزُوْق: رَأَيْتُ الأَصْمَعِيَّ وَسِيْبَوَيْه يَتَنَاظِرَانِ. فَقَالَ يُوْنُسَ: الْحَقُّ مَعَ سِيْبَوَيْه، وَهَذَا يَغْلِبُهُ بلِسَانِهِ (٩).
- (١٠) عَنْ أَبِي عُبَيْد، قَالَ: مَثَلُ الأَلْفَاظِ الشَّرِيْفَةِ وَالمَعَانِي الظَّرِيْفَةِ، مَثَلُ القَلاَئِدِ اللَّرِيْفَةِ وَالمَعَانِي الظَّرِيْفَةِ، مَثَلُ القَلاَئِدِ اللَّائِحَةِ (١٠) فِي النَّرَائِبِ (١١) الوَاضِحَةِ (١١).

<sup>(</sup>١) البخق: أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة منفتحة. «النهاية» (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) العارض: ما ينبت على عرض اللحى فوق الذقن. «النهاية» (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) الحنف: إقبال القدِم بأصابعها على القدم الأخرى. «النهاية» (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٩٤) قَالَ الذَّهبِيِّ: الصَّعَلِ صِغَرُ الرَّأْسِ، وَالبَخَقُّ: انْخِسَافُ العَيِنْ، وَالحَنَفُ: أَنْ تُفْتَلَ كُلُّ رِجْل عَلَى صَاحِبَتِهَا. وَقِيْلَ: كَانَ مُلْتَصِقَ الأَلْيَةِ، فَشُقَّ لَهُ.

 $<sup>.(\</sup>circ \lor \lor / \xi) (\circ)$ 

<sup>.(</sup>rov/o) (\mathbf{7})

<sup>(</sup>٧) هي الأبل.

<sup>(</sup>N) (P/071).

<sup>.(</sup>١٨٠/١٠) (٩)

<sup>(</sup>١٠) اللائحة: الظاهرة. «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>۱۱) الترائب: عظام الصدر. «لسان العرب» (١/ ٢٣٠).

<sup>.(</sup>٤٩٩/١٠) (١٢)

(١١) قَالَ عَلَيُّ بِنُ عَثَّامٍ: دَفَّتْ إِلَيْنَا دَافَّةٌ (١) مِنْ بَنِي هِلاَل، فَخَرَجَ صَبِيُّ، فَقَالَ: يَا أَبَةٍ! إِنَّ فُلاَنًا دَفَعَنِي فِي حَومَةِ اللَّاء. قُلْتُ: يَا بُنِيَّ، ومَا حَومَةُ المَاء؟ قَالَ: بُعْثُطُهُ. قُلْتُ: وَمَا جَجَمَّةُ المَاء؟ فَقَالَ كلمَةً لَمْ أَحْفَظُهَا (٢). قُلْتُ: وَمَا جَجَمَّةُ المَاء؟ فَقَالَ كلمَةً لَمْ أَحْفَظُهَا (٢).

(١٢) قَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ: سَمِعْتُ الزَّعْفَرَانِيَّ يَقُوْلُ: قَدِمَ عَلَيْنَا الشَّافِعِيُّ، وَاجْتَمَعنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: التَمسُوا مَنْ يَقُرأُ لَكُم، فَلَمْ يَجْرَئُ أَحَدٌ أَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ غَيْرِي، وَاجْتَمَعنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: التَمسُوا مَنْ يَقُرأُ لَكُم، فَلَمْ يَجْرَقُ أَحَدٌ أَنْ يَقُرأُ عَلَيْهِ غَيْرِي، وَكُنْتُ أَحْدَثَ القَوْمِ سِنَّا، مَا كَانَ بَعْدُ فِي وَجْهِي شَعْرَةٌ، وَإِنِّي لأَتَعَجَّبُ الْيَوْمَ مِن انْظلاق لِسَانِي بَيْنَ يَدِّي الشَّافِعِيِّ -رَحَمَهُ اللهُ - وَأَعجَبُ مِنْ جَسَارِي (٣) يَوْمَئذ. قُلْتُ انْظلاق لِسَانِي بَيْنَ يَدِّي الشَّافِعِيِّ -رَحَمَهُ اللهُ - وَأَعجَبُ مِنْ جَسَارِي (٣) يَوْمَئذ. قُلْتُ الْطَلاَق لِسَانِي بَيْنَ يَدِّي الشَّافِعِيِّ -رَحَمَهُ اللهُ - وَأَعجَبُ مِنْ جَسَارِي (٣) يَوْمَئذ. قُلْتُ النَّاعِقِي اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الكُتُبَ كُلَّهَا إِلاَّ كِتَابَ اللَّالِهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الكُتُبَ كُلَّهَا إِلاَّ كِتَابِيْنَ: ﴿ كِتَابَ اللَّالِهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الكُتُبَ كُلَّهَا إِلاَّ كِتَابِيْنَ: ﴿ كِتَابَ اللَّالِهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الكُتُوبُ السَّلَاةِ (٤).

ُ (١٣) عَنْ مُوْسَى بِنِ طَلْحَةً، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَخْطَبَ مِن عَائِشَةً وَلاَ أَعْرَبَ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا يَوْمَ الْجَمَل، وَثَارَ إِلَيْهَا النَّاس، فَقَالُوا: يَا أُمَّ اللَّوْمنِيْنَ! حَدِّثِينَا عَنْ عُثْهَانَ وَقَتْله، فَاسْتَجلَسَتِ النَّاس، ثُمَّ حَمدت الله، وَأَثنتْ عَلَيْه، ثُمَّ قَالَتْ: أَمَّا بَعْد فَإِنَّكُم نَقَمْتم عَلَيْه، وَضَرْبَة السَّوط، وَمَوْقع الغَهَمة المُحْهَة، فَلَمَّا عُثْمَانَ خَصَالًا ثَلاَثًا: عُرْمَة الْمَلَد الْحَرَام، وَحُرْمَة الْخِلافَة، وَالله لَعْثَهَان كَانَ أَتْقَاكُم للرَّبِ، الشَّهْ وَالله لَعُثْمَان كَانَ أَتْقَاكُم للرَّبِ، وَأُوصَلَكُم فَرْجًا. أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُم وَأُوصَلَكُم فَرْجًا. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ الله لِي وَلَكُم

قَالَ البُوْشَنْجِيَّ: إِمرَة الفَتَى: عَزْلُه سَعْدًا، وَتُولِيتُه مَكَانه الوَلِيْد بِنَ عُقْبَةَ، لقَرَابَته مِنْهُ. وضَربَةُ السُّوْط: فَإِنَّهُ تنَاول عَلَّارًا، وَأَبَا ذَرِّ ببَعْض التَّقْويم. وَموقع الغَمَامَة: فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) الجماعة من الناس تقبل من بلد إلى بلد.

<sup>.(0)/\.)(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) الجسارة: الشجاعة. «لسان العرب» (٤/ ١٣٦).

<sup>(3) (71/777-377).</sup> 

<sup>(</sup>٥) المُوْصُ: الْغَسْلُ بِالأَصْابِع. يُقَالُ: مُصْنَهُ أَمُوصُهُ مَوْصاً. أَرَادَتْ أَنْهَمُ اسْتَتَابُوهُ عَمَّا نقموا منه، فلما أعطاهم ما طلبوا قَتَلُوهُ.النَهاية لابن الأثير (٤/ ٣٧٢)

حَمَى أَحَاء في بِلاَد العَرَب لإبل الصَّدَقَة، وَقَدْ فَعَلَه عُمَر، فَهَا أَنْكَرَه النَّاس وَالموْص: الغَسْل، وَالَفُقُر: الفُرَص (١) .

(١٤) كَانَ مُنْذُرُ بِنُ سَعِيْدِ البَلُّوْطِيُّ فَقَيْهًا مُحَقِّقًا، وَخطيبًا بَلِيْغًا مُفَوَّهًا، لَهُ اليَوْمُ المَشْهُوْرُ الَّذِي مِلاَّ فِيْهِ الآذَانَ، وَبَهَرَ العُقولَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُسْتَنصِرَ بِاللهِ، كَانَ مشغُوفًا بَأْبِي عليِّ القَالِيِّ، يُؤَهِّلُهُ لِكُلِّ مُهِمٍّ، فَلَمَّا وَرَدَ رَسُوْلُ الرُّوْمِ أَمَرَهُ أَنْ يقومَ خطيبًا عَلَى الْعَالِيِّ عليِّ الْقَالِيِّ، يُؤَهِّلُهُ لِكُلِّ مُهِمٍّ، فَلَمَّ وَرَدَ رَسُوْلُ الرُّوْمِ أَمَرَهُ أَنْ يقومَ خطيبًا عَلَى الْعَادة الجَارِيَة، فَلَمَّ شَاهدَ أَبُو عَلَي الجمع العظيمَ جَبُنَ فَلَمْ تَخْمِلْهُ رِجْلاَهُ، وَلاَ سَاعَدَهُ لَسَانُهُ، وَفَطَنَ لَهُ مُنذرُ بِنُ سَعِيْد، فَوَثَبَ فِي الْحَالِ، وَقَامَ مَقَامَهُ، وَارَتَجَلَ خطبَةً بَدِيْعَة، فَأَبَهُ النَفْسِهِ:

هَـٰذَا الْمَقَالُ الَّـٰذِي مَا عَابَهُ فَنَدُ لَكِنَّ صَاحِبَهُ أَزْرَى بِهِ البَلَدُ لَكِنَّ صَاحِبَهُ أَزْرَى بِهِ البَلَدُ لَوْ كُنْتُ فِيهِمْ غَرِيبًا كُنْتُ مُطَّرِفًا لكَنَّنِي مِنْهُمُ فَاغتَالَنِي النَّكَدُ لَوْ كُنْتُ فِيهِمْ غَرِيبًا كُنْتُ مُطَّرِفًا لكَنَّنِي مَنْهُمُ فَاغتَالَنِي النَّكَدُ لَوْلاَ الْخِلاَفَةُ أَبِقَى اللهُ بَهَجْتَهَا مَا كُنْتُ أَبْقَى بأرض مَا بَهَا أَحَدُ

فَاستَحْسَنُوا ذَلِكَ، وَصلَّبَ الرَّسُولُ، وَقَالَ: هَذَا كَبشُ رِجَالِ الدَّوْلَةِ(٢).

(١٦) عَنْ أَبِي لَبِيْدٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نُشَبِّهُ كَلاَمَ أَبِي مُوْسَى الأَشعرَي إِلاَّ بِالْجَزَّارِ الَّذِي مَا يُخْطِئُ الْفُصلَ<sup>(٣)</sup>.



<sup>.(010/14)(1)</sup> 

<sup>(1) (1/3)()</sup> 

<sup>(7) (7/</sup> ۸۶۳).

# ٱلۡجِدَالُ

(١) قَالَ وَهْبُ بِنُ مُنَبِّهِ: دَعْ المِرَاءَ وَالجَدَلَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَعْجِزَ أَحَدُ رَجُلَيْن: رَجُلٌ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟! وَرَجُلٌ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟! وَرَجُلٌ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَكَيْفَ تُعَادِي وَتُجَادِلُ مَنْ أَقْلَمُ مِنْهُ وَلاَ يُطِيْعُكَ (١).

(٢) عَنْ يَحْيَى بِنِ أَبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْهَانُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ -: يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالمِرَاءَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ مَنفَعَةٌ، وَهُو يُؤْرِثُ العَدَاوَةَ بَيْنَ الإِخْوَانِ(٢).

(٣) قال عَنْبَسَةُ الْخَثْعَمِيُّ - وَكَانَ مِنَ الأَخْيَارِ - سَمِعْتُ جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّدٍ، يَقُوْلُ: إِيَّاكُم وَالْخُصُومَةَ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهَا تَشْغَلُ القَلْبَ، وَتُورِثُ النِّفَاقَ<sup>(٣)</sup>.

(٤) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَامِر: حَدَّثَنَا جَسْرٌ أَبُو جَعْفَر، قُلْتُ لِيُوْنُسَ: مَرَرْتُ بِقَوْمِ يَغْتَصمُوْنَ فِي القَدَر، فَقَالَ: لَوْ هَمَّتْهُم ذُنُوْبُهُم، مَا اخْتَصَمُوا فِي القَدَر،

(٥) عَنَ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَن بَالغَ في الخُصومَةِ أَثِمَ، وَمَنْ قَصَّرَ فِيْهَا خصمَ، وَلاَ يُطِيْقُ الحَقَّ مَنْ بَالَى عَلَى مَنْ دَارَ الأَمْرَ (٥).

(٦) قَالَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بِنَ أَرْطَاةَ يَقُوْلُ: مَا خَاصَمتُ أَحَدًا، وَلاَ جَادَلْتُهُ (٢).

(٧) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْم شَرَّا، فَتَحَ عَلَيْهِمُ الجَدَلَ، وَمَنَعهُمُ العَمَلَ (٧).

<sup>.(0 { 9 / 5 ) (1)</sup> 

 $<sup>(7) (\</sup>Gamma \setminus \Lambda Y - PY).$ 

<sup>(7) (1/317).</sup> 

<sup>(3) (7/ 37).</sup> 

<sup>.(</sup>٧٣/٧) (٦)

<sup>.(\</sup>Y\/\) (V)

(٨) عَنْ خَبَّابِ، قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ، فَعَمِلْتُ للعَاصِ بِنِ وَائِلِ سَيْفًا، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَّ أَكْفُرُ بِمُحَمَّد صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَّ أَكْفُرُ بِمُحَمَّد صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَتَقَالَ: إِذَا بُعِثْتُ كَانَ لِي مَالُ، فَسَوْفَ أَقْضِيْكَ. فَقُالَ: إِذَا بُعِثْتُ كَانَ لِي مَالُ، فَسَوْفَ أَقْضِيْكَ. فَقُلْتُ ذَلِكَ حَتَّى تَمُوْفِ أَلْفِي مَالُ، فَسَوْفَ أَقْضِيْكَ. فَقُالَ: إِذَا بُعِثْتُ كَانَ لِي مَالُ، فَسَوْفَ أَقْضِيْكَ. فَقُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتُ: ﴿ أَفَرَءَيْتِ ٱلَّذِي صَكَفَرَ بِاللهِ مَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتُ: ﴿ أَفَرَءَيْتِ ٱلّذِي صَكَفَرَ بِاللّهِ مَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُنْزِلَتُ : ﴿ أَفَرَءَيْتِ ٱلّذِي صَكَفَرَ بِاللّهِ مِلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتُ : ﴿ أَفَرَءَيْتُ ٱلّذِي مَالًا اللهِ صَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتُ : ﴿ أَفَرَءَيْتُ ٱلّذِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزِلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ إِلَاهُ عَلْتُ فَلَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ مَا أَنْ إِلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَالًا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَالًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَ

(٩) قَالَ ابْنُ وَهْب: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ: لَيْسَ هَذَا الجَدَلُ مِنَ الدِّيْنِ بِشَيْءٍ (٢).

(١٠) عَنْ مَالِك، قَالَ: الجِدَالُ فِي الدِّيْنِ يُنشِئُ المِرَاءَ، وَيُذْهِبُ بِنُورِ العِلْمِ مِنَ القَلْبِ وَيُقَسِّى، وَيُورثُ الضِّغَنَ (٣).

(١١) وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: لَيْسَ هَذَا الجَدَلُ مِنَ الدِّيْنِ بشِّيْءٍ.

وَقَالَ أَيْضًا: قُلْتُ لأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْمَنْ يَتَكَلَّمُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْمُعْضِلَةِ: الكَلاَمُ فِيْهَا- يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ- يُورَثُ البَغْضَاءَ(٤).

(١٢) قال عَبْدُ الرَّحْمَن رُسْتَه: كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ مَهْدِيٍّ جَارِيَةٌ، فَطَلَبَهَا مِنْهُ رَجُلٌ، فَكَانَ مِنْهُ شِبْهُ العِدَة، فَلَمَّا عَادَ إِلَيْه، قِيْلَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا صَاحِبُ الْخُصُوْمَاتِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَلَغَنِي أَنَّكَ ثُخَاصِمُ فِي الدِّيْنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيْد! إِنَّا نَضَعُ عَلَيْهِم لِنُحَاجَهُم بَهَا. فَقَالَ: أَتَدفَعُ البَاطِلَ بِالبَاطِلِ؟ إِنَّا تَدْفَعُ كَلاَمًا بِكَلاَم، قُمْ عَنِّي، وَالله لا بعْتُكَ جَارِيَتِي أَبدًا(٥٠).

(١٣) عَنْ مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبدٍ شَرَّا، أَغلَقَ عَنْهُ بَابَ العَمَلِ، وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الجَدَلِ<sup>٢١</sup>.

<sup>(1) (1/377).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon)(\Lambda/\Upsilon).$ 

<sup>(7) (1, 1, 1, 1).</sup> 

 $<sup>.(1 \</sup>cdot \Lambda / \Lambda) (\xi)$ 

<sup>.(199-191/9) (0)</sup> 

<sup>.(</sup>٣٤٠/٩) (٦)

(١٤) قَالَ الْمُزَنِّ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي الكَلاَمِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ الشَّافِعِيُّ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَيْتُهُ، فَسَائَتُهُ عَنْ مَسْأَلَةً مَنْ الكَلاَم، فَقَالَ لِي: تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي مَسْجِدِ الفُسْطَاطِ. قَالَ لِي: أَنْتَ فِي تَارَانَ – قَالَ عُثْاَنُ: وَتَارَانُ مَوْضَعٌ فِي بَحْرِ القُلْزُم، لاَ الفُسْطَاطِ. قَالَ لِي: أَنْتَ فِي تَارَانَ – قَالَ عُثْانًا قَيْ الفِقْه، فَأَجَبْتُ، فَأَدْخَلَ شَيْئًا أَفْسَدَ جَوَابِي، فَجَعَلْتُ كُلَّمَ الْجَبْتُ بِشَيْء، خَوَابِي، فَجَعَلْتُ كُلَّمَ الْجَبْتُ بِشَيْء، وَأَخْبَتُ بِشَيْء، وَأَخْبَتُ بِغَيْر ذَلِكَ، فَأَدْخَلَ شَيْئًا أَفْسَدَ جَوَابِي، فَجَعَلْتُ كُلَّمَ النَّاس، يَدْخُلُهُ مِثْلُ جَوَابِي، فَجَعَلْتُ كُلَّمَ الكَلاَمَ، وَأَقْبَلْتُ أَفْسَدَ أَفْسَدَهُ. ثُمَّ قَالَ لِيَ: هَذَا الفَقْهُ الَّذِي فِيْهِ الكَتَابُ وَالسُّنَّةُ وَأَقَاوِيْلُ النَّاس، يَدْخُلُهُ مِثْلُ هَذَا الفَقْهُ الَّذِي فِيْهِ الكَتَابُ وَالسُّنَةُ وَأَقَاوِيْلُ النَّاس، يَدْخُلُهُ مَثْلُ هَذَا، فَكَيْفَ الكَلاَمَ وَ وَلَيْ الكَلاَمَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى الفَقْهُ اللَّذِي فِيْهِ الزَّلَلُ كَثِيْرٌ ؟ فَتَرَكْتُ الكَلاَمَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى الفَقْهُ الْذَي فَيْهِ الزَّلَلُ كَثِيْرٌ ؟ فَتَرَكْتُ الكَلاَمَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى الفَقْهُ الْأَلْ كَاللَهُ الْكَلاَمَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى الفَقْهُ الْأَلْ كَثِيْرٌ ؟ فَتَرَكْتُ الكَلاَمَ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى الفَقْهُ الْنَ

(٥١) قَالَ الرَّبِيْعُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: المِرَاءُ فِي الدِّيْنِ يُقَسِّي القَلْبَ، وَيُورِثُ الضَّغَائنَ (٢).

رُابِ اللهِ اللهِ النَّهُ النَّجَارِ: قَرَأْت بِخَطِّه، -أي الجياني- قَالَ: كُنْتُ مُشْتَغِلًا بِالجَدَلِ وَالخِلاَف، مُجِدًّا فِي ذَلكَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْم، فَوَقَفَ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ لِي: قُمْ يَا أَبَا بَكُر. فَلَمَّا قُمْتُ، تَنَاول يَدِي، فَصَافَحني، ثُمَّ وَلَّى، وَقَالَ لِي: تَعَالَ خَلْفِي. فَتبعتُهُ نَحْوًا مِنْ عَشْر خُطُوات، وَانتهيتُ، فَأَتيتُ أَبَا طَالِب إِبْرَاهِيْمَ ابنَ هِبَةِ اللهِ الدِّيَارِيَّ الزَّاهِدَ، وَكُنْتُ لاَ أُمضِي أَمرًا دُوْنَهُ، فقصصتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِي:

<sup>(1) (1/07-77).</sup> 

<sup>.(</sup>۲) (۱) (۲)

<sup>(7) (11/ 187).</sup> 

يُرِيْدُ مِنْكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَرُكَ الخلاَفَ، وَتَشْتَغلَ بِحَديْثه، إِذْ قَدْ أَمرك بِاتَّبَاعه. فَتركتُ الخلاَف، وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَدِيْثِ، وَأَقْبَلَتُ عَلَى الْحَدِيْثِ، إِلَيَّ مِنَ الْحَدِيْثِ، وَأَقْبَلَتُ عَلَى اللهِ الْكِهَا لَلْكَمَالُ بَهُا لَيْسَتْ لَكَ، دَعْهَا لِلَاكِهَا يَفْعِلُ بَهَا مَا يُرِيْدُ (٢).



<sup>·(0) ( • 7 \</sup> P • 0 - • 1 0).

<sup>(1) (1/ 01).</sup> 

# ٱلۡغیۡبَةُ

(١) عَنْ سَعِيْدِ بِن جُبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ أَحَدًا يَغْتَابُ عِنْدَهُ(١).

(٢) قَالَ سُفْيَانَ: أُقِلَّ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ، تَقِلُّ غِيْبَتُكَ (٢).

(٣) قَالَ شَقِيْقُ البَلْخِيُّ: قِيْلَ لابْنِ الْمُبَارَكِ: إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ لَمَ لاَ تَجْلِسُ مَعَنَا؟ قَالَ: أَجلِسُ مَعَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، أَنْظُرُ فِي كُتُبِهِم وَآثَارِهِم، فَمَا أَصْنَعُ مَعَكُم؟ أَنْتُم تَغْتَابُوْنَ النَّاسَ<sup>٣)</sup>.

(٤) رُويَ عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ، قَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي أَكرَهُ أَنْ يُعْصَى اللهُ، لَتَمَنَّيْتُ أَنْ لاَ يَبْقَى أَحَدُ فِي اللهُ الرَّجُلُ فِي صَحِيْفَتِهِ لَمْ أَحَدٌ فِي اللَّهِ الرَّجُلُ فِي صَحِيْفَتِهِ لَمْ يَعْمَلُ بَهَا الرَّابُ

(٥) قَالَ ابْنُ وَهْب: نَذَرتُ أَنِّي كُلَّهَا اغْتَبْتُ إِنْسَانًا أَنْ أَصُوْمَ يَوْمًا، فَأَجْهَدَنِ، فَكُنْتُ أَغْتَابُ وَأَصُوْمُ، فَنَوَيْتُ أَنِّي كُلَّهَا اغْتَبْتُ إِنْسَانًا، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ، فَمِنْ حُبِّ الدَّرَاهِمِ تَرَكتُ الغَيْبَةَ (٥).

(٦) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ نَمَّ لَكَ، نَمَّ عَلَيْكَ (٦).

(٧) قَالَ البُخَارِيُّ: مَا اغتبْتُ أَحَدًا قَطُّ مُنْذُ عَلِمتُ أَنَّ الغِيبَةَ تَضُرُّ أَهْلَهَا(٧).

<sup>(1) (3/</sup> ٢٣٣).

<sup>(7) (7/ 5/7).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon \wedge \Lambda / \Lambda) (\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>٤) (٩/ ٥٩٠ – ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) (٩/ ٨٢٨) قَالَ النَّهِبِيّ: هَكَذَا-وَالله- كَانَ العُلْمَاءُ، وَهَذَا هُوَ ثَمَرَةُ العِلْمِ النَّافِعِ، وَعَبْدُ الله حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَحَدِيْثُهُ كَثِيْرٌ فِي الصِّحَاحِ، وَفِي دَوَاوِيْنِ الإِسْلاَمِ، وَحَسْبُكَ بِالنَّسَائِيِّ وَتَعَنَّبِهِ فِي النَّقْدِ حَيْثُ مُطْلَقًا، وَحَدِيثُهُ كَثِيْرٌ فِي النَّقْدِ حَيْثُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

<sup>.(99/1+)(7)</sup> 

 $<sup>((\</sup>xi \xi 1 / 17) (V)$ 

(٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ الشَّيْبَانِيَّ: كُنْتُ عِنْدَ مَالِك، فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا أَهْلَ الْمَشْرِق، فَأَنْزِلُوْهُم بِمَنْزَلَة أَهْلِ الْكَتَابِ إِذًا حَدَّثُوكُم، فَلاَ تُصَدِّقُوهُم، وَلاَ تُكَدُّهُ أَهْلَ الْكَتَابِ إِذًا حَدَّثُوكُم، فَلاَ تُصَدِّقُوهُم، وَلاَ تُكَدِّهُ أَنْ وَلَا تُكَدِّهُ أَنْ اللهِ! أَكرَهُ أَنْ وَلاَ تُكَذِّبُوهُم. ثُمَّ الْتَفَتَ، فَرَآنِي، فَكَأَنَّهُ اَسْتَحْيَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! أَكرَهُ أَنْ تَكُوْنَ غيبَةً، هَكَذَا أَدْرَكْتُ أَصْحَابَنَا يَقُوْلُونَ (١).

(٩) قِيْلَ: اغْتَابَ رَجُلٌ عِنْدَ مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ، فَقَالَ: اذْكُرِ القُطْنَ إِذَا وُضِعَ عَلَى عَنْدَ مَعْرُوفِ الكَرْخِيِّ، فَقَالَ: اذْكُرِ القُطْنَ إِذَا وُضِعَ عَلَى عَنْنَكَ (٢).

(١٠) قَالَ البُخَارِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُوْلُ: مُنْذُ عَقَلْتُ أَنَّ الغِيْبَةَ حَرَامٌ، مَا اغْتَتُ أَحَدًا قَطُّ (٣).

(١١) قَالَ بَكْرُ بِنُ مُنِيْرٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ البُخَارِيَّ يَقُوْلُ: أَرْجُو أَنْ أَلقَى اللهَ وَلاَ كِاسبنِي أَنِّي اغتبتُ أَحِدًا<sup>(٤)</sup>.

(١٢) رُفِعَتْ إِلَيْهِ -أي: فَخْرُ الْمُلْكِ الوَزِيْرُ الكَبِيْرُ- سِعَايَةٌ بِرَجُل، فَوَقَّعَ فِيْهَا: السِّعَايَةُ قَبِيْحَةٌ وَلَوْ كَانَتْ صَحِيْحَة، وَمَعَاذَ اللهِ أَنْ نَقْبَلَ مِنْ مَهْتُوكَ فِي مَسْتُور، وَلَوْ لاَ

<sup>(</sup>١) (٨/ ٨٨) قَالَ الذَّهِبِيِّ: هَذَا القَوْلُ مِنَ الإِمَامِ قَالَهُ لَأَنَّهُ لِمُ يَكُنْ لَهُ اعْتِنَاءٌ بِأَحُوالِ بَعْضِ القَوْمِ، وَلَا خَبَرَ حَالَ أَيُّوْبَ السِّخْتِيَانِيِّ العِرَاقِيِّ كَيْفَ احْتَجَ بِهِ، وَكَذَلِكَ حُمِّدُ الطَّوِيْلُ، وَغَيْرُ وَاحِدِ عَنْ رَوى عَنْهُم. وَأَهْلُ العِرَاقِ كَغَيْرِهِم، فَيْهِمُ الثَّقَةُ الحُجَّةُ، وَالْقَرْقُ، وَالْقَوْيُهُ، وَالْقَرْقُ، وَالْقَرْقُ، وَالْقَوْيُهُ، وَالْقَرْقُ، وَالْعَابِدُ، وَفِيْهِمُ الضَّعِيْفُ، وَالْمَثْرُوكُ، وَالْمَتَّهُمُ، وَفِي «الصَّحِيْحَيْنِ» وَالصَّحِيْحَيْنِ» وَالصَّحِيْحَيْنِ» وَالصَّحِيْحَيْنِ كَوْرُ رُوايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ - رَحِمَّهُمُ اللهُ -. وَفِيْهِم مِنَ التَّابِعِيْنَ كَمِثْلِ: عَلَقْمَةَ، وَمَسْرُوقَ، وَالْمَرْقُ وَقَ، وَالْمِنْ رَوَايَةِ الْعِرَاقِيِّيْنَ - رَحِمَهُمُ اللهُ -. وَفِيْهِم مِنَ التَّابِعِيْنَ كَمِثْلُ : عَلَقْمَةَ، وَمَسْرُوقَ، وَعَبِيْدَةَ، وَالْمَرِيْقَ الْحَبَادِ، وَالْمَعِيْفُ، وَالْمَعْنِيْقَ، وَالْمَعْنِيْقَ، وَالْمَعْنِيْقَ، وَالْمَاقُ، وَمَنْطُورٍ، وَأَبِي إِسْحَاقً، وَالْبَنِ عَوْنِ، ثُمَّ مِسْعَرِ، وَشُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، وَالْحَبَّادِيْنَ وَخُلاثِقَ أَضْعَافِهِم - رَحِمَ اللهُ الْعَرَاقِ وَالْمَعْنِيْةَ، وَسُفْيَانَ، وَالْحَبَافِقَ أَصْعَافِهِم - رَحِمَ اللهُ الْعَرَاقُ لَمُعْبَعُهُ مَاللَهُ وَالْمُولِ الْعَرَاقُ وَالْمَعْمِيْءَ وَالْمُ الْعَرَاقُ وَمُنْعُمْ وَلَهُمْ الْقَامَةَ، وَمُشْرَوقَ مَا وَالْمَالِقَةُ مَا الْعَلَقَةَ مَا وَلَعْمَةً مَا مِنْ الْعَلَامَةَ مَا فَالْمُ الْعَلَامَةَ مَا مِنْ الْعَرَاقُ وَلَمْ الْمُولِ وَالْمُولِ مُنْ الْعَلَامَةَ مَا عَلَى الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُعَلِقَ الْمُعْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقَ الْمُولِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْم

<sup>(</sup>Y) (P) (Y).

 $<sup>(7) (</sup>P \mid 7A3).$ 

<sup>(</sup>٤) (٢١/ ٩٣٤) قَالَ الذَّهِيِّ: صَدَقَ-رَحَهُ اللهُ- وَمَن نظَرَ فَى كَلَامِهِ فِي الجَرِح وَالتعديلِ عَلِمَ وَرعَهُ فِي الكَلاَمِ فِي النَّاسِ، وَإِنصَافَهُ فِيْمَنْ يُضَعِّفُهُ، فَإِنَّهُ أَكْثَر مَا يَقُولُ: مُنْكُرُ الْحَدَيْثِ، سَكَتُوا عَنْهُ، فِيْهِ فَي الكَلاَمِ فِي النَّاسِ، وَإِنصَافَهُ فِيْمَنْ يُضَعِّفُهُ، فَإِنَّهُ أَكْثَر مَا يَقُولُ: مُنْكُرُ الْحَدَيْثِ، صَكَتُوا عَنْهُ، فِيْهِ نَظرٌ، وَنَحُو هَذَا. وَقَلَّ أَنْ يَقُولُ: فُلاَنَّ كَذَّابٌ، أَوْ كَانَ يَضَعُ الحَدِيثِ. حَتَّى إِنَّهُ قَالَ: إِذَا قُلْتُ: فُلاَنَّ فِلْاَ فَي حَدِيثِهِ نَظرٌ، فَهُو مُثَّهُمٌ وَاهٍ. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: لاَ يُحَاسِبُنِي اللهُ أَنِّي اغتبْتُ أَحَدًا، وَهَذَا هُو وَاللهِ غَايَةُ الوَرَع.

أَنَّكَ فِي خِفَارَة (١) شَيْبِكَ، لَعَاملنَاكَ بِهَا يُشْبِه مَقَالَك، وَيَرْدَعُ أَمثَالَك، فَاكْتُم هَذَا العَيْب، وَاتَّق مَنْ يَعْلَمُ الغَيْبَ. فَأَخَذَهَا فُقَهَاءُ المَكَاتب، وَعَلَّمُوهَا الصِّغَار (٢).

(١٣) قَالَ أَبُو طَالِب بنُ طَبَاطَبَا: كُنْتُ أَشْتُمُ أَبَدًا عَبْدَ الرَّحْمَن بنَ مَنْده، فَسَافِرتُ إِلَى جَرْباذَقَان، فَرَأَيْتُ أَمِيْر الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَر فِي النَّوْم، وَيدُه فِي يَد رَجُل عَلَيْهِ جُبَّة زرقَاء، وَفِي عينه نَكتَةُ، فَسَلَّمتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَقَالَ: تَشْتُمُ هَذَا. فَقِيْلَ لِي فِي المَنَامِ: هَذَا عُمَرُ، وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَن بن مَنده. فَانْتبهتُ، ثُمَّ رَجَعتُ إِلَى أَصْبَهَانَ، وَقصدتُ عَبْد الرَّحْمَن، فَلَمَّا دَخَلتُ عَلَيْه، صَادفتُهُ كَمَا رَأَيْتهُ فِي النَّوْم، فَلَمَّا سلَّمت عَلَيْه، قَالَ: وَعَلَيْك السَّلام يَا أَبَا طَالِب، وَقبلَهَا مَا رَآنِي، وَلاَ رَأَيْتُهُ، فَقَالَ لِي قَبْلَ أَنْ أُكَلِّمه: شَيْءٌ حَرَّمه الله وَرَسُوْلُه يَجُوزُ لَنَا أَن نُحلَّه؟ فَقُلْتُ: اجعلني فِي حِلِّ، وَنَاشدْتُه الله، وَقبَّلْتُ عَينِيه، فَقَالَ: جَعَلَتُك فِي حِلٍّ فِي عَلِي ايَرْجِعُ إِلَيَّ (٣).



<sup>(</sup>۱) الخفارة: الذمة. «لسان العرب» (٤/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) (٧١/ ٣٨٢).

<sup>(4) (11/207).</sup> 

عَجْنَاءً الْعَلَاءِ - بَ الْعَلَاءُ - بَ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ ال

## اَلْإِخْلَاصُ •——

(١) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا بَكُر لَّا قَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، قَالَ لَهُ بِلاَلُ: أَعْتَقْتَنِي لللهِ أَوْ لِنَفْسِكُ؟ قَالَ: فَالَّذَنْ لِي فِي الغَزْوِ. فَأَذِنَ لَهُ، فَذَهَبَ إِلَى الشَّامِ، فَلَا تَعْتَقْتَنِي لللهِ أَوْ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: فَالَّذَنْ لِي فِي الغَزْوِ. فَأَذِنَ لَهُ، فَذَهَبَ إِلَى الشَّامِ، فَاتَ ثَمَّ (١).

(٢) عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزِ؛ سَمِعَ فَضَالَةً بِنَ عُبَيْد - وَقُلْتُ لَهُ: أَوْصِنِي - قَالَ: خِصَالٌ يَنْفَعُكَ اللهُ بَهِنَّ؛ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْرِفَ وَلاَ تُعْرَف، فَافْعَلْ، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْمَعَ وَلاَ تُعْرِف وَلاَ يُجْلِسَ وَلاَ يُجْلَسَ إِلَيْكَ، فَافْعَلْ (٢). وَلاَ تَكَلَّمَ، فَافْعَلْ (٢).

(٣) قَالَ مُطَرِّفُ بِنُ عَبْدِ اللهِ: لأَنْ أَبِيْتَ نَائِهًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيْتَ قَائِهًا وَأُصْبِحَ نَادِمًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيْتَ قَائِهًا وَأُصْبِحَ مُعْجَبًا (٣).

(٤) عَنْ سُرِّيَّة لِلرَّبِيْعِ بِنِ خُثَيْمٍ: أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُ، وَفِي حَجْرِهِ الْكُوخُفُ، فَيُغَطِّيْه (٤).

(٥) عَنْ عَاصِم، قَالَ: كَانَ أَبُو وَائِل إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ يَنْشِجُ (٥) نَشِيْجًا، وَلَوْ جُعِلَتْ لَهُ الدُّنْيَا عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ وَأَحَدُ يَرَاهُ، مَا فَعَلَهُ (١).

(٦) قال الْمُسَيَّبُ بِنُ رَافِع: قِيْلَ لِعَلْقَمَةَ: لَوْ جَلَسْتَ فَأَقْرَأْتَ النَّاسَ وَحَدَّثْتَهُم. قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يُوْطَأَ عَقِبِي، وَأَنْ يُقَالَ: هَذَا عَلْقَمَةُ. فَكَانَ يَكُوْنُ فِي بَيْتِهِ يَعلِفُ غَنَمَهُ،

<sup>.(1)(1) (1)</sup> 

<sup>(1) (7/11).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٤/ ١٩٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: لَا أَفْلَحَ-وَالله- مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ، أَوْ أَعْجَبَتْهُ.

<sup>(3)(3/177).</sup> 

<sup>(</sup>٥) النشيج: صوت معه توجع وبكاء. «لسان العرب» (٢/ ٣٧٨).

<sup>.(</sup>١٦٥/٤) (٦)

وَيَقُتُ لَهُم، وَكَانَ مَعَهُ شَيْءٌ يُفْرِعُ بَيْنَهُنَّ إِذَا تَنَاطَحْنَ (١).

- (٧) عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: اكْتُمْ حَسنَاتِكَ كَمَا تَكتُمُ سَيِّئَاتِكَ (٢).
- (٨) عَنِ الْأَعْمَشِّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي لَيْلَى يُصَلِّي، فَإِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ نَامَ عَلَى فرَاشه (٣).
  - (٩) قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ خُتَيْم: كُلُّ مَا لاَ يُرَادُ بِهِ وَجْهُ اللهِ يَضْمَحِلُّ (١٠).
  - (١٠) عَنْ نَافِع بِن جُبَيْرً، قَالَ: مَنْ شَهِدَ جِنَازَةً لِيَرَاهُ أَهْلُهَا، فَلاَ يَشْهَدْهَا (٥٠).
- (١١) قَالَ مَالِكُ بَنُ دِيْنَار: مُذْ عَرَفْتُ النَّاسَ لَمْ أَفَرَحْ بِمَدِحِهم، وَلَمْ أَكرَهْ ذَمَّهُم؟ لأَنَّ حَامِدَهُم مُفَرِظٌ، وَذَامَّهُم مُفرِظٌ، إِذَا تَعَلَّمَ الْعَالَمُ الْعِلْمَ لِلْعَملِ، كَسَرَهُ، وَإِذَا تَعَلَّمَ الْعَالَمُ الْعَلْمَ لِلْعَملِ، زَادَهُ فَحْرًا (٢).
- (١٢) عن عُبَيْد اللهِ بنُ أَبِي جَعْفَر وَكَانَ أَحَدَ الحُكَمَاءِ قَالَ: إِذَا كَانَ المَرْءُ لَيُحَدِّثُ فِي مَجْلِس، فَأَعْجَبَه الحَدِيثُ، فَلْيُمْسِك، وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا، فَأَعْجَبَه السُّكُوتُ، فَلْيُمْسِك، وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا، فَأَعْجَبَه السُّكُوتُ، فَلْيَمْسِك، وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا، فَأَعْجَبَه السُّكُوتُ، فَلْيَمْسِك، وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا، فَأَعْجَبَه السُّكُوتُ، فَلْيَمْسِك، وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا، فَأَعْجَبَه السُّكُوتُ،

(١٣) عَنْ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَيُّوْبُ فِي جَعِلسٍ، فَجَاءَتْهُ عَبْرَةٌ، فَجَعَلَ يَمْتَخِطُ وَيَقُوْلُ: مَا أَشَدَّ الزُّكَامَ! (^).

(١٤) وَرُوىَ: أَنَّ قَاصًّا كَانَ يَقرَبُ مُحَمَّدَ بِنَ وَاسِعٍ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَى القُلُوْبَ لاَ تَخشعُ، وَالعُيُوْنَ لاَ تَدمعُ، وَالجُلُوْدَ لاَ تَقشَعِرُ ؟ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَا فُلاَّنُ! مَا أَرَى القَوْمَ

<sup>.(09/</sup>٤)(1)

<sup>(</sup>۲) (۲/۰۰۱).

<sup>(7) (3/377).</sup> 

<sup>(3) (3/ 007).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٢٣).

<sup>.(</sup>١٠/٦) (٧)

<sup>(</sup>A) (F\·Y).

أَتَوْا إِلاَّ مِنْ قِبَلِكَ، إِنَّ الذِّكْرَ إِذَا خَرَجَ مِنَ القَلْبِ وَقَعَ عَلَى القَلْبِ(١).

- (١٥) عَن ابْن وَاسِع: إِنَّ الرَّجُلَ لَيبكِي عِشْرِيْنَ سَنَةً، وَامْرَأْتُهُ مَعَهُ لاَ تَعْلَمُ (٢).
  - (١٦) قَالَ الصُّوريُّ ! اعمَلْ اللهِ، فَإِنَّهُ أَنفَعُ لَكَ مِنَ العَمَل لِنَفْسِكَ (٣).
  - (١٧) عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: مَا نَعْلَمُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَب العِلْم بِنِيَّةٍ (١٠).
- (١٨) قَالَ شُعْبَةُ: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدُّ أَقُوْلُ إِنَّهُ طَلَبَ الْحَدِیْثَ یُرِیْدُ بِهِ الله، إلاَّ هِشَامًا صَاحِبَ الدَّسْتُوَائِيِّ، وَكَانَ يَقُوْلُ: لَيْتَنَا نَنْجُو مِنْ هَذَا الْحَدِیْثَ كَفَافًا، لاَ لَنَا وَلاَ عَلَیْنَا. ثُمَّ قَالَ شُعْبَةُ: إِذَا كَانَ هِشَامٌ يَقُوْلُ هَذَا، فَكَیْفَ نَحْنُ؟ ! (٥٠).
- (١٩) عَنْ مَعْمَر، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ يَطلُبُ العِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، فَيَأْبَى عَلَيْهِ العلْمُ حَتَّى يَكُوْنَ للهِ (١٩). العلْمُ حَتَّى يَكُوْنَ لله (٢).
- (٢٠) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: طَلَبتُ العِلْمَ، فَلَمْ يَكُنْ لِي نِيَّةٌ، ثُمَّ رَزَقَنِي اللهُ النِّيَّةَ (٧٠).
- (٢١) عَنْ سَهْل بِنِ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: كَانَ بِشْرٌ يُصَلِّي فَيُطوِّلُ، وَرَجُلٌ وَرَاءهُ يَنْظُرُ، فَفَطِنَ لَهُ، فَلَمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: لاَ يُعجِبُكَ مَا رَأَيْتَ مِنِّي، فَإِنَّ إِبْلِيْسَ قَدْ عَبْدَ اللهَ دَهْرًا مَعَ اللَّائِكَةِ (^).

<sup>(1) (1/771).</sup> 

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٩١/١٠) (٣)

<sup>(3) (4/337).</sup> 

<sup>.(\</sup>o · /V) (o)

<sup>(</sup>٦) (٧/ ٧١) قَالَ الذَّهِيِّ: نَعَمْ، يَطلُبُهُ أَوَّلاً، وَالْحَامِلُ لَهُ حُبُّ العِلْم، وَحُبُّ إِزَالَةِ الجَهْلِ عَنْهُ، وَحُبُّ العِلْم، وَحُبُّ إِزَالَةِ الجَهْلِ عَنْهُ، وَحُبُّ الوَظَائِفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُن عَلِمَ وُجُوبَ الإِخْلاَصِ فِيْه، وَلاَ صِدْقَ النَّيَّة، فَإِذَا عَلِمَ، حَاسَبَ نَفْسَهُ، وَخَافَ مِنْ وَبَالِ قَصِدِهِ، فَتَجِيئُه النَّيَّةُ الصَّالِّخَةُ كُلَّهَا، أَوْ بَعْضُهَا، وَقَدْ يَتُوبُ مِنْ نِيَّتِهِ الفَاسِدَةِ، وَيَندَمُ. وَعَلاَ مَتُ ذَلِكَ: أَنَّهُ يُقْصِرُ مِنَ الدَّعَاوَى وَحُبًّ المُنَاظَرَةِ، وَمَنْ قَصْدِ التَّكَثُّرِ بِعِلْمِهِ، وَيُزْرِي عَلَى نَفْسِه، فَإِنْ تَكَثَّر بِعِلْمِهِ، أَوْ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْ فُلاَنٍ، فَبُعْدًا لَهُ.

<sup>.(</sup>Y\Y\/) (V)

 $<sup>(\</sup>Lambda) (\Lambda / \Gamma)$ .

(٢٢) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدَوَيْه: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ: تَرْكُ العَمْلِ مِنْ أَجِلِ النَّاسِ رِيَاءٌ، وَالعَمْلُ مِنْ أَجِلِ النَّاسِ شَرْكُ، وَالإِخْلاَصُ أَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ عَنْهُمَا(١).

(٢٣) قَالَ عَوْنُ بِنُ عُهَارَةَ: سَمِعْتُ هِشَامًا الدَّسْتُوائِيَّ يَقُوْلُ: وَالله مَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقُوْلَ إِنِّي ذَهَبِتُ يَوْمًا قَطُّ أَطْلُبُ الْحَدِيْثَ، أُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ –عَزَّ وَجَلَّ – (٢).

(٢٤) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: البُكَاءُ عَشْرَةٌ أَجزَاءٍ: جُزْءٌ للهِ، وَتِسْعَةٌ لِغَيْرِ اللهِ، فَإِذَا جَاءَ الَّذِي للهِ فِي العَامِ مَرَّةً، فَهُوَ كَثِيْرٌ (٣٠).

(٢٥) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَدْهَمَ: وَأَيُّ دِيْنِ لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ! مَنْ طَلَبَ العِلْمَ اللهِ، كَانَ الخُمُوْلُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ التَّطَاوُلِ، وَاللهِ مَا الْحَيَاةُ بِثَقَة، فَيُرْجَى نَوْمُهَا، وَلاَ المَنيَّةُ بِعُذر، وَلَيْهُ مَنُ عُذْرُهَا، فَفَيْمَ التَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيْرُ وَالاتِّكَالُ وَالإِبطَاءُ؟ قَدْ رَضِينَا مِنْ أَعْمَالِنَا فَيُوْمَنُ عُذْرُهَا، وَمِنْ طَلَبِ التَّوبَةِ بِالتَّوانِي، وَمِنَ العَيْشِ البَاقِي بِالعَيْشِ الفَانِي (١٠).

<sup>(1) (</sup>N/YY3).

<sup>(</sup>YON/V) (T)

<sup>(3) (7/3</sup>P7).

(٢٦) قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْد: مَا كُنَّا نَرَى مَنْ يَتَعَلَّمُ بِنِيَّةٍ غَيْرَ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، وَمَا نَرَى اللَيْوَمَ مَنْ يُعَلِّمُ بِنِيَّةٍ غَيْرَهُ (١).

(٢٧) قَالَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: مَنْ طَلَبَ الْحَدِيْثَ لِغَيْرِ اللهِ-تَعَالَى- مُكِرَ بِهِ(٢).

(٢٨) قَالَ مَالِكُ: مَا تَعلَّمْتُ العِلْمَ إِلاَّ لِنَفْسِي، وَمَا تَعلَّمتُ لِيَحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيَّ، وَكَذَلكَ كَانَ النَّاسُ<sup>(٣)</sup>.

(٢٩) قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ارْتَفَعَ مِثْلَ مَالِكِ، لَيْسَ لَهُ كَثِيْرُ صَلاَةٍ وَلاَ صيام، إلاَّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ سَرِيْرَةٌ (٤).

ُ (٣٠) قَالَ يَعْيَى بنُ بُكَيْر: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ اللَّيْثَ يَقُوْلُ: كَتَبِتُ مِنْ عِلْمِ ابْنِ شَهَابِ عِلْمًا كَثِيْرًا، وَطَلَبتُ رُكُوبَ البَرِيْدِ إِلَيْهِ إِلَى الرُّصَافَةِ، فَخِفْتُ أَنْ لاَ يَكُوْنَ ذَلِكَ شَهَابِ عِلْمًا كَثِيْرًا، وَطَلَبتُ رُكُوبَ البَرِيْدِ إِلَيْهِ إِلَى الرُّصَافَةِ، فَخِفْتُ أَنْ لاَ يَكُوْنَ ذَلِكَ شَهَابٍ عِلْمًا وَدَخَلْتُ عَلَى نَافع، فَسَأَلَنِي، فَقُلْتُ: أَنَا مِصِرِيُّ. فَقَالَ: مَّنْ ؟ قُلْتُ: مَنْ قَلْتُ: وَاللّهُ عَلَى نَافع، فَسَأَلَنِي، فَقُلْتُ: أَنَا مِصِرَيُّ. فَقَالَ: مَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى نَافع، فَسَأَلَنِي، فَقُلْتُ: أَنَا مِصْرَيُّ. فَقَالَ: أَمَّا لِخْيَتُهُ ابْنِ أَرْبَعِيْنَ (٥٠). قَيْسٍ. قَالَ: أَمَّا لِخْيَتُهُ ابْنِ أَرْبَعِيْنَ (٢٠٠).

(٣١) قَالَ ابْنُ عَسَاكِر فِي «طَبَقَات الأَشعرية»: كَانَ- العَلاَّمَةُ ابْنُ الفَتي- يَمَنْ يَملأُ العينَ جَمَالًا، وَالأُذُنَ بِيَانًا، وَيُرْبِي عَلَى أَقرَانَه فِي النَّظَرِ، لأَنَّه كَانَ أَفصحَهُم لِسَانًا، تَفَقَّهُ بأبي بَكُر مُحَمَّد بن ثَابِت الْخُجَنْدي مُدَرِّس نَظَامِيَّةِ أَصْبَهَانَ. قِيْلَ: إِنَّهُ سُئِلَ: مَا عَلاَمَةٌ قَبُول صوم رَمَضَانَ؟ قَالَ: أَنْ يَموتَ فِي شَوَّالَ قَبْلِ التلبُّس برَدِيء الأَعْمَال، عَلاَمَةُ فَبُول صوم رَمَضَانَ؟ قَالَ: أَنْ يَموتَ فِي شَوَّالَ قَبْلِ التلبُّس برَدِيء الأَعْمَال، فَاتَ فِي سَادس شَوَّال، سَنَة خُس وَعِشْرِيْنَ وَخُسِ مَائَةٍ، وَأَظَهَر عَلَيْهِ أَهْلُ بَعْدَادَ مِنَ الْجُزع مَا لَمْ يُعْهَدُ مِثْلُهُ الْهُ الْ

<sup>.(</sup>٤٥٠/V) (1)

<sup>.(\\\\\) (\(\)</sup> 

<sup>(</sup>۳) (۸/ ۲۲).

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٩٧) قَالَ الذَّهبِيِّ: مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَنَشِرْهِ أَفضَلُ مِنْ نَوَافلِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ لَمِنْ أَرَادَ بهِ الله.

<sup>.(1 20 / 1) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٩) (٦).

(٣٢) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ العِلْمَ، فَلاَ يَلْبَثُ أَنْ يَرَى ذَلِكَ فِي تَخَشُّعه، وَزُهْده، وَلسَانِه، وَبَصَره (١٠).

(٣٣) قَالَ أَبُو حَازِم، قَالَ: لَا يُحِسِنُ عَبْدٌ فِيْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، إِلاَ أَحْسَنَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله، إِلاَّ عَوَّرَ فِيْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ مَالتِ الوُجُوهُ كُلُّهَا إِلَيْك، وَإِذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَنْهُ مَالتِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٣٤) عَنْ نَافِع بِنِ جُبَيْرِ: أَنَّ سَلْهَانَ الْتَمَسَ مَكَانًا يُصَلِّي فِيْهِ. فَقَالَتْ لَهُ عِلْجَةٌ: الْتَمِسْ قَلْبًا طَاهِرًا، وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ: فَقُهْتِ<sup>(٣)</sup>.

(٣٥) قَالَ جَرِيْرٌ: عَنْ مُغِيْرَةَ: إِنِّي لأَحتَسِبُ اليَوْمَ فِي مَنْعِيَ الْحَدِيْثَ، كَمَا يَعتَسِبُوْنَ فِي مَنْعِيَ الْحَدِيْثَ، كَمَا يَعتَسِبُوْنَ فِي بَذلِه (٤٠).

َ (٣٦٦) عَنْ أَبِي عَمْرِو بِن حَمْدَانَ: أَنَّهُ كَانَ يُفضِّلُ أَبَا يَعْلَى المَوْصِلِيَّ عَلَى الْحَسَنِ بِن سُفْيَانَ، فَقَيْلَ لَهُ: كَيْفُ تُفَضَّلُهُ وَ «مُسنَدُ الْحَسَنِ» أَكْبَرُ، وَشُيُوخُهُ أَغْلَى؟ قَالَ: لأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ، فَقَيْلَ لَهُ: كَيْفُ احتسَابًا، وَالْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ كَانَ يُحَدِّثُ اكتسَابًا (٥٠).

(٣٧) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْحَارِثِ: لاَ تَعْمَلْ لِتُذْكَرَ، اكْتُم الْحَسَنَةَ كَمَا تَكْتُمُ السَّيِّئَةَ (٢٠).

(٣٨) قَالَ اَبْنُ عَدِيٍّ: مَا سَمِعْتُ مُسنَدًا عَلَى الوَّجْهِ إِلاَّ «مُسنَدَ أَبِي يَعْلَى»؛ لأَنَّه كَانَ يُحَدِّثُ لله – عَزَّ وَجَلَّ – (٧).

(٣٩) مِنْ مَحَاسِنِهِ -أي: ابْنُ نُجَيْدٍ - أَنَّ شَيْخَهُ الزَّاهِدَ أَبَا عُثْمَانَ الحِيْرِيَّ طلبَ فِي

 $<sup>(0 \</sup>Lambda \Upsilon / \xi) (1)$ 

 $<sup>(1) (1 \</sup>cdot \cdot / 1)$ 

<sup>(7) (1/100).</sup> 

<sup>(3) (7/71).</sup> 

<sup>.(</sup>١٧٨/١٤) (٥)

<sup>.(</sup>٤٧٦/١٠) (٦)

 $<sup>.(</sup>YA/Y\xi)(Y)$ 

بَعْلَسِهِ مَالًا لبعضِ الثَّغُور، فَتَأَخَّر، فَتَأَلَمُّ وَبَكَى عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَجَاءُهُ ابْنُ نُجَيْد بِأَلْفَيْ دِرْهَم، فَدَعَا لَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ نَوَّه بِهِ، وَقَالَ: قَدْ رجوتُ لأَبِي عَمْرو بِهَا فعلَ، فإنَّهُ قَدْ نَابَ عَنِ الجُهَاعَة، وَحملَ كَذَا وَكَذَا، فَقَامَ ابْنُ نُجَيْد، وَقَالَ: لَكِنْ إِنَّهَا حملتُ مِنْ مَال أَنَّ عَنِ الجُهَاعَة، وَحملَ كَذَا وَكَذَا، فَقَامَ ابْنُ نُجَيْد، وَقَالَ: لَكِنْ إِنَّهَا حملتُ مِنْ مَال أُمِّي وَهِي كَارِهِةً، فَيَنْبَغِي أَنْ تردَّهُ لِتَرضَى. فَأَمرَ أَبُو عُثْهَانَ بِالكِيسَ فردَّ إلَيْهِ، فَلَمَّا جَنَّ اللَّيْلُ جَاءَ بِالكَيسِ وَالتَمسَ مِنَ الشَّيْخِ سترَ ذَلِكَ، فَبَكَى، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: أَنَا النَّيْلُ جَاءَ بِالكَيسِ وَالتَمسَ مِنَ الشَّيْخِ سترَ ذَلِكَ، فَبَكَى، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: أَنَا أَخْشَى مِنْ هَمَّةٍ أَبِي عَمْرو (١٠).

(٤٠) قَالَ الإَمَامُ عَبْد اللهِ بن أَبِي الحَسَنِ الجُبَّائِيّ: مَضَيْت إِلَى زِيَارَة أَبِي الحُسَيْنِ الرَّاهِد بِحَلَبَ، وَلَمْ تَكُن نِيَّتِي صَادِقَة، فَقَالَ: إِذَا جِئْت إِلَى المَشَايِخ، فَلتَكن نِيَّتُك صَادَقَة فِي الزِّيَارَة (٢).

(٤١) قَالَ الشَّاطِبِيُّ: لاَ يَقرَأُ أَحَدٌ قصيدتي هَذِهِ إلاَّ وَيَنْفَعُهُ الله، لأَنَّني نَظمتُهَا لله (٣).

(٤٢) عَن ابْن وَارَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَ إِنَ الْهَأْشِمِيَّ يَقُوْلُ: رُبَّهَا أُحَدِّثُ بِحَدِيْث وَاحِد،

وَلِي نِيَّةٌ، فَإِذَا أَتَيْتُ عَلَى بَعْضِهِ، تَغَيَّرَتْ نِيَّتِي، فَإِذَا الْحَدِيْثُ الوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ (٤٠).

(٤٣) قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: رُبَّ عَمَل صَغِيْر تُكَثِّرُهُ النِّيَّةُ، وَرُبَّ عَمَل كَثِيْر تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ (٥٠).

(٤٤) قَالَ أَبُو مُسْلَم الكَجِّيَّ: كَتَبتُ الحَدِيْثَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ حَيُّ، وَلَمْ أَقَصِدْهُ؛ لأَنِّي كُنْتُ يَوْمًا فِي بَيْتِ عَمَّتِي، وَلَهَا بَنُوْنَ أَكْبَرُ مِنِّي، فَلَمْ أَرَهُم، فَسَأَلْتُ عَنْهُم. فَقَالُوا: قَدْ مَضَوا إِلَى عَبْدَ اللهِ بن دَاوُدَ، فَأَبْطَؤُوا، ثُمَّ جَاؤُوا يَدُمُّونَهُ. وَقَالُوا: طَلَبْنَاهُ فِي مَنْزِلِه، فَلَمْ نَجَدُهُ، وَقَالُوا: هُوَ فِي بُسَيْتِنَةً لَهُ بِالقُرْبِ. فَقَصَدْنَاهُ، فَإِذَا هُو فَي بُسَيْتِنَةً لَهُ بِالقُرْبِ. فَقَصَدْنَاهُ، فَإِذَا هُو فَي بُسَيْتِنَةً لَهُ بِالقُرْبِ. فَقَصَدْنَاهُ، فَلَمْ عَنْ هَذَا،

<sup>(1) (1/1/13/-73/).</sup> 

<sup>(7) (17/177).</sup> 

<sup>(7) (17/777).</sup> 

<sup>(3) (1/077).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \cdot / \Lambda) (\circ)$ 

هَذَا البُسَيْتِنَةُ لِي، فِيْهَا مَعَاشُ، وَتَعْتَاجُ إِلَى أَنْ تُسْقَى، وَلَيْسَ لِي مَنْ يَسْقَيْهَا. فَقُلْنَا: نَحْنُ نُدِيرُ الدُّوْلاَبَ، وَنَسْقِيْهَا. فَقَالَ: إِنْ حَضَرَ تْكُم نِيَّةٌ، فَافْعَلُوا. فَتَشَلَّحْنَا، وَأَدَرْنَا الدُّوْلاَبَ حَتَّى سَقَيْنَا البُسْتَانَ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا الآنَ. فَقَالَ: مُتَّعْتُ بِكُم، لَيْسَ لِي الدُّوْلاَبَ حَتَّى سَقَيْنَا البُسْتَانَ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا الآنَ. فَقَالَ: مُتَّعْتُ بِكُم، لَيْسَ لِي الدُّوْلاَبَ حَتَّى سَقَيْنَا البُسْتَانَ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا الآنَ. فَقَالَ: مُتَّعْتُ بِكُم، لَيْسَ لِي اللَّهُ فِي أَنْ أُحَدِّثُكُم، وَأَنْتُم كَانَتْ لَكُم نِيَّةٌ ثُوْ جَرُوْنَ عَلَيْهَا (١).

(٥٤) قَالَ أَبُو عَلِيِّ الثَّقَفِيُّ: تَرْكُ الرِّياء للرِّياء أُقبحُ مِنَ الرِّياء (٢).

(٤٦) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بنُ غَنْم: لَّمَّا دَخَلْنَا مَسْجِدَ الجَابِيَة أَنَا وَأَبُو الدَّرْدَاء، لَقيَنَا عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ، فَأَخَذَ بَشِمَالِهِ يَمِّينِي، وَبِيَمِيْنِهِ شِمَالَ أَبِي الدَّرْ دَاء، فَقَالَ: إِنْ طَالَ بِكُمَا عُمُرُ أَحَدكُمَا أَوْ كَلاَكُمَا، فَيُوشكُ أَنْ تَرَيَا الرَّاجُلَ مِنْ تَبَجِ (٣) المُسْلِمِيْنَ قَدْ قَرَأَ القُرْآنَ، أَعَادَهُ، وَأَبْدَاهُ، وَأَحَلُّ حَلاَلَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، وَنَزَلَ عنْدَ مَنَازِله، أَوْ قَرَأُ به عَلَى لسَان أَحَد لاَ يَحُوْرُ فَيْكُمْ إلاَّ كَمَا يَحُوْرُ رَأْسُ الحَهَارِ الْمَيِّت. فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلكَ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَدَّادُ بِنُ أَوْسٍ، وَعَوْفُ بِنُ مَالِك، فَجَلَسَا إِلَيْنَا، فَقَالَ شَدَّادٌ: إِنَّ أَخُوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، لَمَا سَمعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي الشَّهْوَة الْخَفيَّة وَالشِّرْكِ. فَقَالَ عُبَادَةُ، وَأَبُو الدَّرْدَاء: اللَّهُمَّ غُفْرًا، أَوَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَدَّثَنَا: أَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيْرَة العَرَب، فَأَمَّا الشَّهْوَةُ الخَفيَّةُ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا، فَهِيَ شَهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنْ نسَائِهَا وَشَهَوَاتَهَا، فَهَا هَذَا الشِّرْكُ الَّذي تُخَوِّفْنَا به يَا شَدَّادُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُكُمْ لَو رَأَيْتُمْ أَحَدًا يُصَلِّي لِرَجُل، أَوْ يَصُومُ لَهُ، أَوْ يَتَصَدَّقُ لَهُ، أَتَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ أَشْرَكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي سَمعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى يُرَائِى؛ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِي؛ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي؛ فَقَدْ أَشْرَكَ». فَقَالَ عَوْفٌ: أَوَ لاَ يَعْمَدُ اللهُ إِلَى مَا ابْتُغِيَ فِيْهِ وَجْهُهُ مِنْ ذَلِكَ العَمَل كُلَّهِ، فَيَقْبَلُ مِنْهُ مَا خَلَصَ لَهُ، وَيَدَعُ مَا أَشْرِكَ بِهِ فِيْهِ؟ قَالَ شَدَّادٌ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ

<sup>.(</sup>٣٥٠/٩)(1)

<sup>(7) (01/ 717).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الثبج: الوسط. «النهاية» (١/ ٢٠٦).

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَنِ اللهِ، قَالَ: «أَنَا خَيْرُ قَسِيْم، فَمَنْ أَشْرَكَ بِي شَيْئًا، فَإِنَّ جَسَدَهُ وَعَمَلَهُ، قَلِيْلَهُ وَكَثِيْرَهُ لِشَر يُكِهِ الَّذِي أَشْرَكَ بِه، أَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ »(١).

(٤٧) قَالَ عَبْدَةُ بِنُ أَبِي لُبَابَةَ: أَقْرَبُ النَّاسُ إِلَى الرِّيَاءَ آمَنُهُم مِنْهُ. وَقَالَ رَجَاءُ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَةً يَقُوْلُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّيَ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ أَنَّهُم لاَ يَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ، وَلاَ أَسْأَهُم، إِنَّهُم يَتَكَاثَرُ وْنَ بِالمَسَائِلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَهْلُ الدَّرَاهِم بِالدَّرَاهِم. (٢) عَنْ شَيْء، وَلاَ أَسْأَهُم، إِنَّهُم يَتَكَاثَرُ وْنَ بِالمَسَائِلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَهْلُ الدَّرَاهِم بِالدَّرَاهِم. (٢) (٤٨) لَمَا خَرَجَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله بِن حَسَن ، لَزِمَ ابِنُ أَبِي ذَبْب بَيْتَه إِلَى أَنْ قُتِلَ مُحَمَّدُ، وَقَدْ وَكَانَ أَمِيْرُ المَديْنَةِ الْحَسَنُ بِنُ زَيْد يُجُرِي عَلَى ابْنِ أَبِي ذَبْب كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَنَانِيْرَ، وَقَدْ وَكَانَ أَمِيْرُ المَديْنَةِ الْحَسَنُ بِنُ زَيْد يُجُرِي عَلَى ابْنِ أَبِي ذَبْب كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَنَانِيْرَ، وَقَدْ وَكَانَ أَمِيْرُ المَديْنَةِ الْحَسَنُ بِنُ زَيْد يُجُرِي عَلَى ابْنِ أَبِي ذَبْب كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَنَانِيْرَ، وَقَدْ وَكَانَ أَمِيْرُ المَديْنَةِ الْحَسَنُ بِنُ زَيْد يُجُرِي عَلَى ابْنِ أَبِي ذَبْب كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ دَنَانِيْرَ، وَقَدْ وَكَانَ أَمِيْرُ المَديْنَةِ الْحَسَنُ بِنُ زَيْد لِي عَلَى السَّمَد بِنُ عَلَي عَلَى المَّيْفُورُ، فَكَلَّمَه فِي شَيْء. وَهُو عَبْدُ الصَّمَد بِنُ عَلَي عَلَى المَالِي المَلْكَ عَبْدُ الصَّمَد بِنُ عَلَي الْمَرْائِيَّا. فَأَخَذَ عُوْدًا، وَقَالَ: مَنْ أُرَائِي، فَوَاللهِ لَلْنَاسُ عَنْدى أَهُونُ مَنْ هَذَا أَنْ

(٤٩) قَالَ أَبُو عَبْدَ الله الأَنْطَاكِيُّ: اجْتَمَعَ الفُضَيْلُ وَالثَّوْرِيُّ، فَتَذَاكَرَا فَرَقَ سُفْيَانُ، وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ هَذَا المَجْلِسُ عَلَيْنَا رَحْمَةً وَبَرَكَةً. فَقَالَ لَهُ الفُضَيْلُ: لَكَيِّي يَا أَبَا عَبْدِ الله، أَخَافُ أَنْ لاَ يَكُوْنَ أَضَرَّ عَلَيْنَا مِنْهُ، أَلَسْتَ تَخَلَّصْتَ إِلَى أَحْسَنِ كَدِيْثِي، فَتَزَيَّنْتَ لِي، وَتَزَيَّنْتُ لَكَ؟ فَبَكَى سُفْيَانُ، وَقَالَ: أَحْيَنْتِنَى، أَحْيَاكَ اللهُ (٤٤).

(٥٠) قَالَ الفَيْضُ: قَالَ لِي الفُضَيْلُ: لَوْ قِيْلَ لَكَ: يَا مُرَائِي، غَضِبْتَ، وَشَقَّ عَلَيْكَ، وَعَسَى مَا قِيْلَ لَكَ حَقُّ، تَزَيَّنْتَ لِلدُّنْيَا، وَتَصَنَّعت، وَقَصَّرْتَ ثِيَابَك، وَحَسَّنْتَ سَمْتَك، وَكَفَفْتَ أَذَاك، حَتَّى يُقَالَ: أَبُو فُلاَنٍ عَابِدٌ، مَا أَحْسَنَ سَمْتَهُ، فَيُكْرِمُوْنَك، سَمْتَهُ، فَيُكْرِمُوْنَك،

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۲۱ = ۲۲۱).قلت: والحديث عند أحمد في مسنده (۱۷۱٤) وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲۱/ ۲۲۰ - ۲۲۱، وقال: رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب، وثقه أحمد وغير واحد، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(77./0)(7)</sup> 

<sup>.(181/</sup>V) (٣)

<sup>(3)</sup>  $(\Lambda \ PT3)$ .

وَيَنْظُرُونَكَ، وَيَقْصِدُونَكَ، وَيَهْدُوْنَ إِلَيْكَ، مِثْل الدِّرْهَمِ السُّتُّوقِ<sup>(۱)</sup>، لاَ يَعْرِفُه كُلُّ أَحَد، فَإِذَا قُشرَ، قُشرَ عَنْ نُحَاس<sup>(۲)</sup>.

( ٥١ ) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْحَارِثِ: قَدْ يَكُوْنِ الرَّاجُلُ مُرَائِيًا بَعْدَ مَوْتِه، يُحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ الخَلْقُ فِي جِنَازَتِهِ (٣).

(٥٢) قَالَ اللَّوُوْذِيُّ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله: قَالَ لِي رَجُلٌ: مِنْ هُنَا إِلَى بِلاَدِ التَّرِكِ يَدعُونَ لَكَ، فَكَيْفَ تُؤدِّي شُكرَ مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَيْكَ، وَمَا بَثَّ لَكَ فِي النَّاسِ؟ فَقَالَ: مَنْ لُكَ فِي النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ أَنْ لاَ يَجْعَلَنَا مُرَائِينَ (١٠).

(٥٣) قَالَ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيَّ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِن طَاهِرِ الْأَمِيْرِ، وَفِي كُمِّي تَمْرُ آكُلُهُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: يَا أَبَا يَعْقُوْبَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرْكُكَ لِلرِّيَاءِ مِنَ الرِّيَاءِ، فَهَا فِي الدُّنْيَا أَقَلُّ رِيَاءً مِنْكُ (٥٠).



<sup>(</sup>١) هو الردىء الزيف الذي لا خبر فيه.

 $<sup>(7) (\</sup>Lambda P73).$ 

<sup>(</sup>٣) (١٠) (٣).

<sup>(3) (11/717).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧٥/١١) (٥)

جَاتِ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ - بِـ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ الْعَلَاءِ

### اَلْأَمْرُ بِالْكَعْرُوفِ وَالْنَهْيُ عَنِ الْمُثَكَرِ -----

(١) عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ زَيْدَ بِنَ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلِ قَائِهً، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَة، يَقُولُ: يًا مَعْشَرَ قُرَيْش! وَالله مَا فَيْكُمْ أَحَدُّ عَلَى دَيْنِ إِبْرَاهِيْمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الكَعْبَة، يَقُولُ: يًا مَعْشَرَ قُرَيْش! وَالله مَا فَيْكُمْ أَحَدُّ عَلَى دَيْنِ إِبْرَاهِيْمَ غَيْرِيْ. وَكَانَ يُحْيِي المَوْقُودَة (١)، يَقُولُ لِلرَّجُلِّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: مَهْ، لاَ تَقْتُلُهَا، فَيْرِيْ. وَكَانَ يُحْيِي المَوْقُودَة (١)، يَقُولُ لِلرَّجُلِّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ: مَهْ، لاَ تَقْتُلُهَا، فَيْ نُتَهَا، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالً لأَبِيْهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شَئْتَ كَفَيْتُكَ مُؤْنَتَهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شَئْتَ كَفَيْتُكَ مُؤْنَتَهَا أَلِيْكَ، وَإِنْ

(٢) أَسْلَمَ سَعْدُ بِنُ مُعَاذِ عَلَى يَد مُصْعَبِ بِنِ عُمَيْرٍ. فَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: لَّا أَسْلَمَ وَقَفَ عَلَى قَوْمِه، فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ! كَيْفَ تَعْلَمُوْنَ أَمْرِي فِيْكُمْ ؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا فَقْفَ عَلَى قَوْمِه، فَقَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ! كَيْفَ تَعْلَمُوْنَ أَمْرِي فِيْكُمْ ؟ قَالُوا: سَيِّدُنَا فَضُلًا، وَأَيْمَنُنَا نَقِيْبَةً. قَالَ: فَإِنَّ كَلاَ مَكُم عَلَيَّ حَرَامٌ، رَجَالُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا بَقِيَ فِي دَارِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلَ رَجُلٌ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَأَسْلَمُوا (٣).

(٣) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: أَنَّ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ دَخَلِّ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ حَرِيْرٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: وَأَنْتَ مِثْلُهُ؟! عَزَمْتُ عَلَى مَنْ فِي البَيْتِ إِلاَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ قِطْعَةً، فَمَزَّقُوْهُ(٤).

(٤) عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَمَّرَهُ مُعَاوِيَةُ، غُلاَمًا سَفِيْهًا، سَفَكَ اللهِ مَنْ مُعَاوِيَةُ، غُلاَمًا سَفِيْهًا، سَفَكُ اللهِ مِنْ مُعَقَل، فَقَالَ: انْتَه عَمَّا أَرَاكَ تَصْنَعُ، اللهِ مِنْ مُعَقَّل، فَقَالَ: انْتَه عَمَّا أَرَاكَ تَصْنَعُ، فَإِنَّ مَنْ حُثَالَةٍ وَهُ اللهِ مِنْ حُثَالَةٍ وَهُ اللهِ مَعَادِ مُعَمَّدٍ فَالَّةً مَنْ حُثَالَةً وَهُ اللهِ مَنْ حُثَالَةً وَاللَّهُ مَا أَنْتَ وَذَاكً؟ إِنَّمَا أَنْتُ مِنْ حُثَالَةً وَهُ اللهِ مَا أَنْتَ وَذَاكً؟ إِنَّمَا أَنْتُ مِنْ حُثَالَةً وَاللَّهُ مَا أَنْتُ مَنْ حُثَالَةً وَاللَّهُ مَا أَنْتُ مَا أَنْتُهُ مَا أَنْتُ مُ مُنْ أَنْتُ مَا أَنْتُ مِنْ مُعْمَالِهِ أَنْ مُ أَنْ مُنْ مُ أَنْتُ مَا أَنْتُ مُ مُا أَنْتُ مَا أَنْتُ مُا أَنْتُ مَا أَنْتُ مُا أَنْتُ مُا أَنْتُ مَا مُنْ مُنْ مُا أَنْتُ مَا أَنْ أَنْتُ مَا أَنْتُنْ مُا أَنْتُ مَا أَنْتُ مَا أَنْتُ مَا أَنْتُ مُا مُا مُنْ مُا أَنْتُ مَا أَنْتُ مُا أَنْتُوا مُنْ مُا أَنْتُوا مُنْ مُنْ أَنْتُ مُا أَنْتُمْ مُا أَنْتُ مُا مُا أَنْتُوا مُنْ مُا أَنْتُمْ مُا مُنْ مُنْ أَنْتُوا مُا مُنْ مُا أَنْتُوا مُا مُنْ مُا أَنْ مُا أَنْتُمُا مُا مُنْ مُا أَنْتُ مُا أَنْتُنْ مُا مُا أَنْتُمُ مُا أَنْتُ مُا مُا مُع

<sup>(</sup>١) المؤؤدة: المدفونة حية. «تاج العروس» (٩/ ٢٤٦).

<sup>(1/ \ / 1) (1)</sup> 

<sup>.(</sup>۲۸٠/١) (٣)

<sup>(3) (1/ •</sup> ٨٣- ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) الحثالة: الرديء من كل شيء. «النهاية» (١/ ٣٣٩).

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَهَلْ كَانَ فِيْهِم حُثَالَةٌ لاَ أُمَّ لَكَ! (١).

(٥) عَنْ عَلْقَمَة، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْد الله بن مسعود، فَجَاءَ خَبَّابُ بِنُ الأَرتِّ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَب، فَقَالَ: أَكُلُّ هَوُلاَء يَقْرَؤُوْنَ كَمَا تَقْرَأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ شَئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ. قَالَ: أَجَل. فَقَالَ: اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ. فَقَالَ فُلاَنُ: أَتَأْمُرُهُ أَنْ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا؟ قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ شَئْتَ حَدَّثُتُكَ بِهَا قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَلَا عَبْدُ الله فَي قَوْمِه وَقَوْمِكَ. قَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ شَئْتَ حَدَّثُتُكَ بِهَ مَنْ سُوْرَة مَرْيَمَ. فَقَالَ عَبْدُ الله: فَقَرَأْتُ خَسِيْنَ آيَةً مِنْ سُوْرَة مَرْيَمَ. فَقَالَ عَبْدُ الله: فَقَالَ عَبْدُ الله: وَقَالَ عَبْدُ الله: وَقَالَ عَبْدُ الله: فَقَالَ عَبْدُ الله: وَقَالَ عَبْدُ الله فَي قَوْمِهُ وَقَوْمِكَ كَمَا أَقْرَأُ. ثُمَّ قَالَ عَبْدُ الله: أَلْم يَأْنِ فَلَذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُطْرَحَ؟ فَنَزَعَه، وَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: وَالله لاَ تَرَاهُ عَلَيَ أَبِدًا الله عَبْدُ الله إِنَّ لَوْ الله لاَ تَرَاهُ عَلَيَ أَبُدُ الله أَلُمْ يَأْنِ فَلَا الْخَاتَمِ أَنْ يُطْرَحَ؟ فَنَزَعَه، وَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: وَالله لاَ تَرَاهُ عَلَيَ أَبُدًا الله أَنْ يُطْرَحَ؟ فَنَزَعَه، وَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: وَالله لاَ تَرَاهُ عَلَيَ أَبُدًا الْخَاتَمِ أَنْ يُطْرَحَ؟ فَنَزَعَه، وَرَمَى بِهِ،

(٦) عَنْ عَبْدِ العَزِيْزِ بِنِ أَبِي بَكْرَةَ: أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَهَاتَتْ، فَحَالَ إِخْوَتُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهَا. قَالُوا: صَدَقَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ، فَخُملَ إِلَى أَهْلِه، فَصَرَخَ صَالَالَهُ عَلَيْه، فَخُملَ إِلَى أَهْلِه، فَصَرَخَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْه، فَخُملَ إِلَى أَهْلِه، فَصَرَخَ عَلَيْه عِشْرُوْنَ مِن اَبْنِ وَبِنْت وَأَنَا أَصْغَرُهُم وَ قَالُوا: لَمَ يَا أَبَانَا؟! قَالَ: إِلَّ مَنْ أَنْ أَمْرَ بَمَعْرُوْفِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْ مُنْكُر، وَمَا خَيْرٌ يَوْمَئِذِ"). أَدْرِكَ زَمَانًا لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ آمُرَ بِمَعْرُوْفِ، وَلاَ أَنْهَى عَنْ مُنْكُر، وَمَا خَيْرٌ يَوْمَئِذٍ").

(٧) قَالَ أَبُو حَفْص الحِمْصَيُّ: أَعْطَى مُعَاوِيَةُ المَقْدَادَ حَمَارًا مِنَ المَغْنَمِ، فَقَالَ لَهُ العِرْبَاضُ بِنُ سَارِيَةَ: مَا كَانَ لَكُ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَلاَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَكَ، كَأَنِّي بِكَ فِي النَّارِ تَعْمَلُهُ. فَرَدَّهُ (٤).

ُ (٨) عَنِ ابْنِ فُضَيْل، عَنْ أَبِيهِ - أَوْ عَنْ نَفْسه - قَالَ: كَانَ كُرْزُ بن وبرة إِذَا خَرَجَ، أَمرَ بِالمَعْرُوْفَ فِ، فَيَضر بُوْنَهُ حَتَّى يُغْشَى عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>.(0 (0 / 7) (1)</sup> 

 $<sup>(7) (1 / \</sup>cdot \vee 3 - \vee \vee 3).$ 

<sup>.(</sup>v/r) (r)

<sup>(3) (7/773).</sup> 

<sup>.(10 (7) (0)</sup> 

(٩) عَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي العَاصِ: أَنَّهُ بَعَثَ عِلْمَانًا لَهُ تُجَّارًا، فَلَمَّا جَاؤُوا، قَالَ: مَا جِئْتُمْ بِهِ؟ قَالُوا: جَئْنَا بِتَجَارَةَ يَرْبَحُ اللَّرْهَمُ عَشَرَةً. قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالُوا: خَمْرٌ. قَالَ: خَمْرٌ وَمَا هِيَ عَنَا بِتَجَارَةَ يَرْبَحُ اللِّرْهَمُ عَشَرَةً. قَالَ: وَمَا هِيَ عَنَا بِتَجَارَةَ يَرْبَحُ اللِّرْهَمُ عَشَرَةً. قَالَ: وَمَا هِيَ عَنَا بِعَمَارًا فَخَعَلَ يَفْتَحُ أَفْوَاهَ الزِّقَاق، وَيَصُبُّهَا (١).

( • أ ) عَنْ أَبِي وَائِل: أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْد رَأَى رَجُلًا قَدْ أَسْبَلَ، فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ. فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا اَبْنَ مَسْعُوْد فَارْفَعْ إِزَارَكَ. قَالَ: إِنَّ بِسَاقَيَّ مُحُوْشَةً (٢)، وَأَنَا أَوُّمُّ النَّاسَ. فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا اَبْنَ مَسْعُوْد وَأَنَا أَوُّمُّ النَّاسَ. فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَجَعَلَ يَضُّر بُ الرَّجُلَ، وَيَقُوْلُ: أَتَرُدُّ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْد ؟! (٣).

<sup>(1) (1/07%).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أحمش الساقين: أي دقيقهها. «النهاية» (١/ ٤٤٠).

<sup>(7) (1/193-793).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ضج: أي صاح. «لسان العرب» (٢/ ٣١٢).

<sup>(0) (1/4,1).</sup> 

(١٢) قَيْلَ: دَخَلَ عَلَيْهِ - أي: مَالِكُ بِنُ دِيْنَار - لِصُّ، فَهَا وَجَدَ مَا يَأْخُذُ، فَنَادَاهُ مَا لِكُّ: لَمْ قَيْدُ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا، فَتَرَغَبُ فِي شَيْء مِنَّ الآخِرَة؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَوَضَّأْ، وَصَلِّ رَكْعَتَيْن. فَفَعَلَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَخَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، فَسُئِلَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: جَاءَ لِيَسرق، فَسَرَقْنَاهُ(١).

(١٣) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: رَأَيتُ كَأَنَّ مَلَكَينِ عَرَجَا بِي، وَأَوْقَفَانِي بَيْنَ يَدَي رَبِّ العِزَّةِ، فَقَالَ لِي: أَنْتَ عَبْدِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الَّذِي تَأْمُرُ بِاللَّعْرُوْفِ؟ فَقُلْتُ: بِعِزَّ تِكَ أَنْتَ أَعْدُ، قَالَ: فَهَبَطَا بِي حَتَّى رَدَّانِي إِلَى مَكَانِي (٢).

(١٤) قَالَ شُجَاعُ بِنُ الوَلِيْدِ: كُنْتُ أَحَجُّ مَعَ سُفْيَانَ، فَهَا يَكَادُ لِسَانُهُ يَفتُرُ مِنَ الأَمْرِ بِالمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا(٣).

َ (١٥) قَالَ يَحْيَى بِنُ يَهَانٍ أَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: إِنِّيْ لأَرَى الْمُنْكَرَ، فَلاَ أَتكلَّمُ، فَأَبُولُ أَكدمَ (١٤) دَمًا (٥٠).

(١٦) قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَثْنَى عَلَى الرَّجُلِ جِيْرَانُهُ أَجْمَعُوْنَ، فَهُوَ رَجُلُ سُوءٍ، لأَنَّهُ رُبَّهَا رَآهُم يَعصُوْنَ، فَلاَ يُنْكِرُ، وَيَلقَاهُم ببشْر (٢٠).

(١٧) قَالَ أَبُو مُصْعَب: لَمْ يَشْهَدْ مَالِكُ الجَمَاعَةَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: خَافَةَ أَنْ أَرَى مُنْكَرًا، فَأَحْتَاجُ أَنْ أُغَيِّرَهُ (٧).

(١٨) قَالَ أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ العُمَرِيَّ الزَّاهِدَ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ غَفْلَتِكَ عَنْ نَفْسِكَ، إعرَاضَكَ عَن اللهِ بأَنْ تَرَى مَا يُسْخِطُهُ فَتجَاوِزَهُ،

<sup>(1) (0/777).</sup> 

<sup>(1) (</sup>٧/ ٨/ ١).

<sup>(</sup>TO 9 /V) (T).

<sup>(</sup>٤) الكدم تجمع دموي تحت الجلد من إِصَابَة. المعجم الوسيط مادة كدم

<sup>(</sup>YO9/V) (O)

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۸۷۲).

<sup>(</sup>٧) (٨/ ٦٦) قلت: -أحمد-: المحافظة على الجماعة أولى من هذا وخير الهدي هدي محمد صَأَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَلاَ تَأْمُرْ وَلاَ تَنهَى، خَوْفًا مِنَ المَخْلُوْق، مَنْ تَرَكَ الأَمْرَ بِالمَعْرُوْفِ خَوْفَ المَخْلُوْقِيْنَ، نُزِعَتْ مِنْهُ الهَيْبَةُ، فَلَو أَمرَ وَلدَهُ لاَسْتَخَفَّ به(١).

(١٩) قَالَ عَبْدُ الصَّمَد بِنُ المُهْتَدِي: لَّا الشَّيُوْخَ بِقُوا يَضْرِبُوْنَ وَكَبْسُوْنَ، فَنَهَاهُمُ بِالْمُوْنُ، وَالنَّهْي عَنِ المُنْكَرِ، وَذَلِكَ لأَنَّ الشَّيُوْخَ بِقَوا يَضْرِبُوْنَ وَكَبْسُوْنَ، فَنَهَاهُمُ المَّامُوْنُ، وَقَالَ: قَدَ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَام، فَمَرَّ أَبُو نُعَيْم الفَضْلُ بِنُ دُكَيْن، فَرَأَى جُنْديًا وَقَدْ أَدْخَلَ يَدَيْه بَيْنَ فَخَذَى امْرَأَة، قَنَهَاهُ بِعُنْف، فَحَمَلَهُ إِلَى المَامُوْنِ. قَالَ: فَأَدْخَلْتُ عَلَيْه بُكرةً وَهُوَ يُسبِّحُ، فَقَالَ: تَوضَّأَ. فَتَوضَأَتُ الوَالِي، فَيَحْملُهُ الوَالِي، فَيَحْملُهُ الْكَالُوالِي إِلَى المَامُوْنِ. قَالَ: فَأَدْخَلْتُ عَلَيْه بُكرةً وَهُوَ يُسبِّحُ، فَقَالَ: تَوضَّأَ. فَتَوضَّأَتُ الوَالِي، فَيَحْملُهُ الْوَالِي، فَيَحْملُهُ الْوَالِي إِلَى المَامُونِ. قَالَ: فَأَدْخَلْتُ عَلَيْه بُكرةً وَهُوَ يُسبِّحُ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ الوَالِي إِلَى المَامُونِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ الْوَالِي إِلَى المَامُونِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلِ الْمَاتُ عَنْ أَبُويْنِ وَقَالَ: فَإِلْ بَكُونُ وَمَا بَقِي للأَب الْمُعْرُونِ وَاللَّهُ بَوْنُ اللَّهُ بَعْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَقِي للأَب اللَّهُ مَنْ مَا حَجَبَ الأُمُ عَنْ الثَّلُقُ اللَّ بِثَلاَثَة إِخْوة. فَقَالَ: يَا هَذَا مَنْ نَهَى مِثْلَكَ اللَّهُ مُنْكَرًا الْمُونُ فَ عُزَلُ النَّاسِ كُلِهم ؟ قُلْتُ: لاَ مَنْ مَا حَجَبَ الأُمَّ عَن الثَّلُثُ مَا لَا يَعْرُونَ المَعْرُوفَ مُنْكَرًا الْمَالَى المَالَعُرُوفَ إِإِنَّا مَنْ مَلَى الْمُؤْوفِ ؟ إِنَّهَا مَيْنَا أَقُوامًا يَجْعَلُونَ المَعْرُوفَ مُنْكَرًا الْمُونُ مَا مَحَجَبَ الأُمُ مَن الثُّلُتُ اللَّ بَعْرُوفَ مُنْكَرًا الْمُؤْوفَ مُؤْمَنَا الْمَوْلُونَ المَعْرُوفَ مُنْكَرًا الْمُولُونَ المَعْرُوفَ مُؤْمَنَ مَا حَجَبَ الأَمُ مَن الثُّلُكَ اللَّهُ مُؤُوفَ مُنْكَرًا الْمُؤْمُونَ المَعْرُوفَ عَلَى الْمَالَانَ اللَّهُ مُؤْمَنَالَ الْمَالَ مُؤْمَنَا الْعُرُوفَ عَلَى الْقَالَ اللَّهُ مُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمَنَ مُ حَجَبَ الأَلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٢٠) قَالَ الْخَلاَّلُ: أَخْبَرَنَا اللَّرُوْذِيُّ، قَالَ: مَرَرْتُ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ مُتَوَكِّيُّ عَلَى يَدِي، فَاسْتقبلَتْنَا امْرَأَةٌ بِيدِهَا طُنْبورٌ (٣)، فَأَخَذْتُه، فَكَسَرتُه، وَجَعَلتُ أَدُوسُه، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ وَاقفٌ مُنكِّسُ الرَّأْس. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، وَانتشرَ أَمرُ الطُّنبورِ. فَقَالَ أَبُو عَبْد الله: مَا عَلمتُ أَنَّكَ كَسر تَ طُّنْبورًا إِلَى السَّاعَة (١).

(٢١) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ السَّرَّاجُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بِنَ الصَّبَّاحِ يَقُوْلُ: أُدْخِلْتُ عَلَى الْمُأْمُوْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: رُفَعَ إِلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنَّهُ يَأْمرُ بِالْمَعْرُوْف – قَالَ: وَكَانَ نَهَى أَنْ يَأْمُرَ

<sup>.(</sup>TV0/A)(1)

<sup>(10 · /1 ·) (</sup>۲)

<sup>(</sup>٣) الطنبور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٧٥).

<sup>(3) (11/777).</sup> 

أَحَدُّ بِمَعْرُوْفِ - فَأُخِذْتُ، فَأُدْخِلْتُ عَلَيْه، فَقَالَ لِي: أَنْتَ الْحَسَنُ البَزَّارُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ! قَالَ: وَتَأْمِرُ بِالْمَعْرُوْفِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي أَنْهَى عَنِ اللَّنْكَرِ. قَالَ: فَرَفَعَنِي عَلَى ظَهِر رَجُل، وَضَرَّبنِي خَمْسَ درَر، وَخَلَّ سَبيلي. وَأَدْخِلْتُ اللَّهَ الثَّانِيَةَ عَلَيْه، رُفِعَ إِلَيْهِ أَنِّي أَشْتُم عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَدْخِلْتُ، فَقَالَ: تَشْتُم عَليًّا؟ فَقُلْتُ: صَلَّى الله عَلَى مَوْلاَي وَسَيِّدِي عَليًّ، يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ، أَنَا لاَ أَشْتِمْ يَزِيْدَ لاَنَّه ابْنُ عَمِّكَ، فَكَالَ الله عَلَى مَوْلاَي وَسَيِّدِي عَليًّ، يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ، أَنَا لاَ أَشْتِمْ يَزِيْدَ لاَنَّه ابْنُ عَمِّكَ، فَكَالَتُهُ مَوْلاَي وَسَيِّدِي؟! قَالَ: خَلُوا سَبيلَهُ. وَذَهَبتُ مَرَّةً إِلَى أَرْضِ الرُّوْمِ إِلَى البَذَنْدُوْنَ فِي المَحْنَة، فَدُفَعْتُ إِلَى أَشْنَاسَ. قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ، خُلِّي سَبيلى (١٠).

(٢٢) قَالَ أَبُو بَكُر الجَلاَّءُ: كَانَ النُّوْرِيُّ إِذَا رَأَى مُنْكِرًا، غَيَّرَه، وَلُوْ كَانَ فَيْهِ تَلَفُهُ، نَزِلَ يَوْمًا، فَرَأَى زَوْرًقًا فَيْهِ ثَلاَّتُوْنَ دَنَّا، فَقَالَ لِلْمَلاَّح: مَا هَذَا؟ قَالَ: مَا يَلْزَمُك؟ فَأَلَحَ عَلَيْه، فَقَالَ: أَنْتَ وَالله صُوْفِيُّ كَثِيْرُ الفُضُولَ، هَذَا خُرُ للْمُعْتَضِد. قَالَ: أَعْطني ذَلكَ المُدْرَى، فَاغْتَاظَ، وَقَالَ لأَجِيْرِه: نَاوِلْهُ حَتَّى أُبْصِرَ مَا يَصْنَعُ. فَأَخَذَهُ، وَنَوْلُهُ حَتَّى أَبْصِرَ مَا يَصْنَعُ. فَأَخَذَهُ، وَنَزَلَ، فَكَسَرُ هَا كُلَّهَا غَيْرَ دَنِّ، فَأُخذَ، وَأُذَخلَ إِلَى المُعْتَضِد، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ وَيْلَك؟! وَمَنْ وَلاَّكَ الجَسْبَة؟ قَالَ: اللهَ عَلَيْكَ! قَالَ: كُتَسبُ. قَالَ: كَيْفَ سَلَمَ هَذَا فَأَطْرَقَ، وَقَالَ: كَيْفَ سَلَمَ هَذَا اللَّنَ وَنَفْسُهُ مُغْلِصَةٌ خَاشِعَةٌ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى هَذَا الدَّنَ أَعْجَبَتُهُ نَفْسُهُ، فَارْتَابَ فَيْهَا، فَتَرَكَهُ (٣).

(٢٣) قَالَ إِسْهَاعِيْلُ بِنُ نُجِيْد: رَأَيْتُ أَبَا العَبَّاسِ السَّرَّاجَ يَرْكَبُ حَمَارَه، وَعَبَّاسٌ المُسْتَمْلِي بَيْنَ يَدَيْهِ، يَأْمُرُ بِالمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ، يَقُوْلُ: يَا عَبَّاسُ! غَيِّرْ كَذَا، اكْسَرْ كَذَا،

(٢٤) قَالَ أَبُو عَمْرٍ و الخَفَّافُ لأَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ: لَوْ دَخَلتَ عَلَى الأَمِيْرِ،

<sup>(1) (11/791 - 391).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الدن: وعاء ضخم. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٩٩).

<sup>.(</sup>٧٦/١٤) (٣)

<sup>(3) (31/397).</sup> 

وَنَصَحْتَهُ. قَالَ: فَجَاءَ وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرِو، فَقَالَ أَبُو عَمْرِو: هَذَا شَيْخُنَا وَأَكبَرُنَا، وَقَدْ حَضَرَ يَنْتَفَعُ الأَمِيْرُ! إِنَّ الإِقَامَةَ كَانَتْ فُرَادَى، حَضَرَ يَنْتَفَعُ الأَمِيْرُ! إِنَّ الإِقَامَةَ كَانَتْ فُرَادَى، وَهِيَ فِي جَامِعِنَا مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنَّ الدِّيْنَ خَرَجَ مِنَ الحَرَمَيْن. وَهِيَ فِي جَامِعِنَا مَثْنَى مَثْنَى، وَإِنَّ الدِّيْنَ خَرَجَ مِنَ الحَرَمَيْن. قَالَ: فَخَجَلَ الأَمِيْرُ وَأَبُو عَمْرُو وَالجَمَاعَةُ، إِذْ كَانُوا قُصَدُوا فِي أُمرِ البَلَدِ، فَلَمَّا خَرَجَ، عَاتَبُوهُ، فَقَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنَ اللهِ أَنْ أَسَأَلَ أَمرَ الدُّنْيَا وَأَدعَ أَمرَ الدِّينَ (١).

(٢٥) قَالَ أَبُو عَلِي الرُّو ذَبَارِيُّ: كَانَ سَبَبُ دُخُوْلِي مِصْرَ حِكَايَةَ بُنَانَ الحَّالَ، وَذَكَ أَنَّهُ أَمَرَ ابْنَ طُوْلُوْنَ بِالْمَعْرُوْف، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُلقَى بَيْنَ يَدَي سَبْع، فَجَعَلَ السَّبُعُ يَشُمَّهُ وَلاَ يَضُرُّه، فَلَمَّا أُخرِجَ مِنْ بَيْن يَدَي السَّبُعِ، قِيْلَ لَهُ: مَا الَّذِي كَانَ فِي قَلْبِكَ حَيْثُ وَلاَ يَضُرُّه، فَلَمَّا أُخرِجَ مِنْ بَيْن يَدَي السَّبَاعِ وَلُعَابِهَا. قَالَ: ثُمَّ ضُرِبَ سَبْعَ دَرَر، فَقَالَ شَمَّكَ؟ قَالَ: ثُمَّ ضُرِبَ سَبْعَ دَرَر، فَقَالَ لَهُ لَهُ عَنِي: لِلْمَلِك -: حَبَسَكَ اللهُ بِكُلِّ دَرَّة سَنَةً. فَحُبِسَ ابْنُ طُوْلُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ اللهُ بِكُلِّ دَرَّة سَنَةً. فَحُبِسَ ابْنُ طُولُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ أَنَّ كَذَا قَالَ: حَبَسَكَ اللهُ بِكُلِّ دَرَّة سَنَةً. وَذَكَرَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ كَذَا قَالَ -. وَمَا عَلَمتُ مُمَارَوَيْه وَلَا أَبَاهُ حُبسَا. وَذَكَرَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ لَكَانَ فَي اللهُ بِكُلِّ دَرَّة سَنَعْ دَرَرٍ، فَقَالَ: حَبَسَكَ الله بِكُلِّ دَرَّة سَنَعْ دَرَرٍ، فَقَالَ: حَبَسَكَ الله بِكُلِّ دَرَّة سَنَعْ دَرَرٍ، فَقَالَ: حَبَسَكَ الله بِكُلِّ دَرَّة سَنَعْ مِنْ عَبْدِ الله الله بِكُلِّ اللهُ بِكُلِّ دَرَّة سَنَعْ مِنْ عَبْدِ الله بَكُلِ مَنْ عَبْدِ الله بُكُلِ مَلْ فَوْلُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ (٢٠).

(٢٦) قَالَ أَبُو حَامِدَ الدَّلُويُّ: لَّا رَجَعَ ابْنُ بَطَّةَ مِن الرِّحْلَة لاَزَمَ بِيتَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، لَمْ يُرَ فِي سُوق وَلاَ رُؤِي مُفْطِرًا إِلاَّ فِي عِيد، وَكَانَ أَمَّارًا بِالمَعْرُوفِ، لَمْ يبلغهُ خبرٌ منكرٌ إِلاَّ غَيَّرَهُ(٣). فِي سُوق وَلاَ رُؤِي مُفْطِرًا إِلاَّ فِي عِيد، وَكَانَ أَمَّارًا بِالمَعْرُوفِ، لَمْ يبلغهُ خبرٌ منكرٌ إِلاَّ غَيَّرَهُ(٣). (٢٧) قَالَ الضِّيَاءُ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَي العِمَادُ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عَبْدِ الوَاحِد بِنِ عَلِيٍّ بِنِ سُرُور المَقْدسيُّ – أَتَى فُسَّاقًا، فَكَسَرَ مَا مَعَهُم، فَضَرَبُوهُ حَتَّى غُشِي عَلَيْه، فَأَرَادَ الوَالِي ضُرْبَهُم، فَقَالَ: إِنْ تَابُوا وَلاَزَمُوا الصَّلاَةَ، فَلاَ تُؤْذِهِم، وَهُم فِي حِلِّ، فَتَابُوا (٤).

(٢٨) قَالَ أَبُو الفَرَج بنُ الجَوْزِيِّ: أَقَامَ جَوهرُ القَائِدُ لأَبِي تَمِيم صَاحبِ مِصْرَ أَبَا

<sup>(1) (31/00%).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤١/ ٩٨٤).

<sup>(7) (11/ 10- +70).</sup> 

<sup>.(0 · /</sup> ۲ ٢) (٤)

بَكْرِ النَّابُلسِيَّ، وَكَانَ ينزلُ الأَكواخَ، فَقَالَ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّكَ قُلْتُ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُل عَشْرَةُ أَسَهُم، وَجَبَ أَنْ يَرْمِيَ فِي الرُّوْمِ سَهْا، وَفِينَا تِسْعَةً. قَالَ: مَا قُلْتُ هَذَا، بَلَّ قُلْتُ: إِذَا كَانَ مَعَهُ عَشْرَةُ أَسَهُم، وَجَبَ أَنْ يرمِيكُمْ بِتِسَعَةً، وَأَنْ يَرمِي العَاشرَ فِيْكُمْ قُلْتُ: إِذَا كَانَ مَعَهُ عَشْرَةُ أَسَهُم، وَجَبَ أَنْ يرمِيكُمْ بِتِسَعَةً، وَأَنْ يَرمِي العَاشرَ فِيْكُمْ أَيْضًا، فَإِنَّكُم غَيَّرْتُم اللَّهَ، وَقَتَلْتُم الصَّالِحِيْنَ، وَادَّعَيْتُم نورَ الإِلهِيَّةِ، فشهرَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ، ثُمَّ أَمرَ مَهُودِيًّا فَسَلَخَهُ(١).

(٢٩) قَالَ القَاضِي شَمْسُ الدِّيْنِ ابْنُ خَلِّكَان: دَخَلَ الطُّرطُوشِي عَلَى الأَفْضَلِ ابْن أَمِيْر الجُيُوْش بِمِصْرَ، فَبسط تَعْته مِئْزَره، وَكَانَ إِلَى جَانبِ الأَفضَل نَصْرَانِي، فَوَعَظ الأَفْضَلَ حَتَّى أَبكَاهُ (٢)\*، ثُمَّ أَنشده:

يَا ذَا الَّذِي طَاعَتُهُ قُرْبَةٌ وَحَقُّهُ مُفْتَرَضٌ وَاجِبُ إِنَّ الَّذِي شُرِّفْتَ مِنْ أَجْلِهِ يَرْعُمُ هَذَا أَنَّهُ كَاذِبُ

وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ النَّصْرَانِيّ، فَأَقَامَ الأَفْضَلُ النَّصْرَانِيَّ مِنْ مَوْضِعه. (٣)

(٣٠) قال أبو بكر بنَ أَحْمَدَ الطَّحَان: كَانَ بَعْض أَوْلاَد صَلاَح الدِّيْنِ قَدْ عُملت لَهُم طنَابِير، وَكَانُوا فِي بُستَان يَشر بُوْنَ، فَلقِي الحَافِظ عَبْدُ الغَنِي المَقْدِسِيُّ الطَّنَابِير، فَكَانُوا فِي بُستَان يَشر بُوْنَ، فَلقِي الحَافِظ عَبْدُ الغَنِي المَقْدِسِيُّ الطَّنَابِير، فَكَسرهَا. قَالَ: فَحَدَّثَنِي الْحَافِظ، قَالَ: فَلَمَّا كُنْت أَنَا وَعَبْد الهَادِي عِنْد حَمَّام كَافُوْر،

<sup>(1) (1/ 13/ - 13/).</sup> 

<sup>(4) (14) (7).</sup> 

إِذَا قَوْم كَثِيْر مَعَهُم عصيّ، فَخففت المشي، وَجَعَلت أَقُوْل: حَسْبِيَ اللهُ وَنعْمَ الوَكِيْل، فَلَمَّا صرت عَلَى الجَسْر، لحقُوا صَاحِبِي، فَقَالَ: أَنَا مَا كسرت لَكُم شَيْئًا، هَذَا هُوَ الَّذِي كَسر. قَالَ: فَإِذَا فَارس يَركض، فَتَرَجَّل، وَقَبَّل يَدِي، وَقَالَ: الصِّبْيَان مَا عَرَفُوك. وَكَانَ قَدْ وَضَع الله لَهُ هَيْبَة في النُّفُوْس (۱).

(٣١) قَالَ الْحَافِظُ عَبْد القَادر: وَكَانَ السِّلَفِيِّ آمرًا بِالمَعْرُوف، نَاهيًا عَنِ النُّنْكَر، حَتَّى إِنَّهُ قَدْ أَزَال مِنْ جَوَاره مُنْكرَات كَثِيْرَة. وَرَأَيْتهُ يَوْمًا وَقَدْ جَاءَ جَمَاعَة مِنَ المُقْرِئِين بِالأَلْحَان، فَأَرَادُوا أَنْ يَقَرَؤُوا، فَمنعهُم مِنْ ذَلِك، وَقَالَ: هَذِهِ القِرَاءة بدعَة، بَلِ اقرَقُوا تَرْتِيْلًا، فَقَرَؤُوا كَمَا أَمرهُم (٢).

(٣٢) قَالَ الْمُوَقَّقُ: كَانَ الْحَافِظ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمَقْدِسِيُّ لاَ يَصِبر عَنْ إِنْكَارِ الْمُنْكُرِ إِذَا رَآهُ، وَكُنَّا مرَّة أَنْكُرِنَا عَلَى قَوْم، وَأَرقَنَا خَرَهُم، وَتَضَارَبْنَا، فَسَمِعَ خَالِي أَبُو عُمَرَ، وَكُنَّا مرَّة أَنْكُرنَا عَلَى قَوْم، وَأَرقَنَا خَرَهُم، وَتَضَارَبْنَا، فَسَمِعَ خَالِي أَبُو عُمَرَ، فَضَاق صَدْره، وَخَاصِمنَا، فَلَمَّا جِئْنَا إِلَى الْحَافِظ طَيَّبَ قُلُوْبِنَا، وَصوِّب فِعلنَا، وَتَلاَ: ﴿ وَاللَّهُ مَا أَصَابِكُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَاصِبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكُ ﴾ [لقان:١٧] (٣).

(٣٣) كَانَ عَبْدُ الغَنِيّ المَقْدسِيُّ لاَ يَرَى مُنْكرًا إلاَّ غَيَّرَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِلِسَانِهِ، وَكَانَ لاَ تَأْخُذُه فِي اللهِ لَوْمَة لاَئِم. قَدْ رَأَيْتُهُ مرَّة يهريق خمرًا، فَجبذ صَاحِبُهُ السَّيْفَ فَلَمْ يَخَفْ مِنْهُ، وَأَخَذُه مَنْ يَدِهِ، وَكَانَ قَوِيًّا فِي بَدَنِهِ، وَكَثِيْرًا مَا كَانَ بِدِمَشْقَ يُنكِرُ وَيَكسر الطَّنَابِيرَ وَالشَّبابَات (٤).

(٣٤) قَالَ الضِّيَاء: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَحِكِي عَنِ الأَمِيْرِ دِرِبِاس: أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ الْحَافِظ، مَعَ الْحَافِظ، فَلَمَّا قَضَى الْلَك كَلاَمه مَعَ الْحَافِظ، جَعَلَ يَتَكَلَّم فِي أَمر مَارْدِيْنَ وَحَصَارِهَا، فَسَمِعَ الْحَافِظ، فَقَالَ: أَيش هَذَا، وَأَنْت بَعْدُ

 $<sup>.(\</sup>xi \circ \circ - \xi \circ \xi / Y )) (1)$ 

<sup>.(70/71)(7)</sup> 

<sup>(4) (17/303).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٥٤/٢١) (٤)

تُرِيْد قِتَالِ الْمُسْلِمِيْنَ، مَا تَشكر الله فِيهَا أَعْطَاك، أَمَا أَمَا ؟! قَالَ: فَهَا أَعَاد وَلاَ أَبدَى. ثُمَّ قَامَ الْحَافِظُ وَقُمْت مَعَهُ، فَقُلْتُ: أَيش هَذَا؟ نَحْنُ كُنَّا نَحَاف عَلَيْك مِنْ هَذَا، ثُمَّ تَعْمَل هَذَا الْعَمَل؟ قَالَ: أَنَا إِذَا رَأَيْت شَيْئًا لاَ أَقدر أَن أَصْبر، أَوْ كَهَا قَالَ (١).

(٣٥) قَالَ أَبُو بَكُر ابْنَ الطَّكَان: كَانَ فِي دَوْلَة الأَفْضَل جَعَلُوا اللَّاهِي عَنْد الدَّرَج، فَجَاءَ الحَافِظ فَكسّر شَيْئًا كَثِيْرًا، ثُمَّ صعد يقرأ الحَديث، فَجَاءَ رَسُوْل القَاضِي يَأْمَره بِالمشي إلَيْهِ لينَاظره في الدُّفَّ وَالشَّبَّابَة، فَقَالَ: ذَاكَ عِنْدِي حَرَام، وَلاَ أَمْشِي إلَيْهِ، ثُمَّ فَرَأ الحَديث. فَعَاد الرَّسُول، فَقَالَ: لاَ بُدَّ مِنَ المشي إلَيْه، أَنْتَ قَدْ بطَّلت هَذه الأَشياء عَلَى الشَّلْطَان. فَعَاد الرَّسُول، فَقَالَ الحَافِظُ: ضَرَبَ الله رقبته وَرقبَة السُّلْطَان. فَمَضَى الرَّسُول وَخفنَا، فَهَا جَاءَ أَحَد (٢٠).

(٣٦) وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ عَمَدَ إِلَى مِيْزَابِ<sup>(٣)</sup> لِلْعَبَّاسِ عَلَى مَمَرِّ النَّاسِ، فَقَلَعَهُ. فَقَالَ لَهُ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ فِي مَكَانِهِ. فَأَقْسَمَ عُمَرُ: لَتَصْعَدَنَّ عَلَى ظَهْرِي، وَلَتَضَعَنَّهُ مَوْضِعَهُ (٤٠).

(٣٧) قَالَ مَالِكُ بِنُ دِيْنَارِ: حَدَّثَنِي فُلاَنُ: أَنَّ عَامِرَ بِنَ عَبْدِ قَيْسٍ مَرَّ فِي الرَّحْبَة، وَإِذَا رَجُلٌ يُظْلَمُ، فَأَلْقَى رِدَاءُهُ، وَقَالَ: لاَ أَرَى ذَمَّةَ اللهِ تُخْفَرُ وَأَنَا حَيُّ، فَاسْتَنْقَذَهُ. وَيُرْوَى: أَنَّ سَبَبَ إِبْعَادِهِ إِلَى الشَّامِ كَوْنُهُ أَنْكُرَ وَخَلَّصَ هَذَا الذِّمِّيَ (٥٠).

(٣٨) وَمن مَفَاخِر المَنْصُوْر: أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ غَزْوَة، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امرَأَةٌ عِنْدَ الْقصر، فَقَالَتْ: يَا مَنْصُوْرُ! يَفْرَحُ النَّاسُ وَأَبكِي؟ إِنَّ ابْنِي أَسِيْرٌ فِي بِلاَدِ الرُّوْم. فَتَنَى عِنَانَه (٢٠)

<sup>(1) (17/003-703).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٦/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) الميزاب: هو أنبوبة من الحديد ونحوه تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٩١).

<sup>(3) (7/ 79).</sup> 

<sup>.(\\/\(\)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. «تاج العروس» (٣٥/ ٢١٤).

٦٤٩ - العَالَءُ العَالَءُ العَالَءُ العَالَءُ العَلَامُ العَلَامُ العَلَامُ العَلَامُ العَلَامُ العَلَامُ العَ

وَأَمَرَ النَّاسَ بِغَزْوِ الجِهَةِ الَّتِي فِيْهَا ابْنُهَا(١).

(٣٩) عَنَ ابْنِ الْمَسِيِّب، قَالَ: لَا تَمْلَؤُوا أَعْيُنَكُم مِنْ أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ إِلاَّ بِإِنْكَارٍ مِنْ قُلُوْبِكُم، لِكَيْلاَ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم (٢٠).

(٤٠) عَنْ سَالَم، قَالَ: أَعْرَسْتُ، فَدَعَا أَيِ النَّاسَ فِيْهِم أَبُو أَيُّوْبَ، وَقَدْ سَتَرُوا بَيْتِي بِجُنَادِيٍّ أَخْضَرَ. فَجَاءَ أَبُو أَيُّوْبَ، فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ، فَإِذَا البَيْتُ مُسَتَّرٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله! تَسْتُرُوْنَ الجُدُر؟ فَقَالَ أَبِي، وَاسْتَحْيَى: غَلَبَنَا النِّسَاءُ يَا أَبَا أَيُّوْبَ. فَقَالَ: مَنْ خَشِيْتُ أَنْ تَعْلِبُهُ النِّسَاءُ، فَلَمْ أَخْشَ أَنْ يَعْلِبْنَكَ، لاَ أَدْخُلُ لَكُمْ بَيْتًا، وَلاَ آكُلُ لَكُمْ طَعَامًا (٣).

(٤١) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ الْأَصَمِّ: أَنَّ ذَا قَرَابَةِ لَيْمُوْنَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَتْ مِنْهُ رِيْحَ شَرَاب، فَقَالَتْ: لَئِنْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَيَجْلِدُوْكَ، لاَ تَدْخُلْ عَلَيَّ أَبَدًا(٤٠).

(٢ً٤) قِيْلَ: إِنَّ عَبْدَ الصَّمَدِ عَمَّ الْمَنْصُوْرِ دَخَلَ عَلَى سُفْيَانَ يَعُودُهُ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْحَائِطَ، وَلَمْ يَرُدَّ السَّلاَمَ. فَقَالَ عَبْدُ الصَّمَد: يَا سَيْفُ! أَظُنُّ أَبَا عَبْدِ اللهِ نَائِماً. قَالَ: أَحَسَبُ ذَاكَ – أَصْلَحَكَ اللهُ –. فَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ تَكْذَبْ، لَسْتُ بِنَائِم. فَقَالَ عَبْدُ الصَّمَد: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! لَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثَلاَثُ حَوَائِجَ: لاَ تَعُودَ إِلَيَّ ثَانِيَةً، وَلاَ الصَّمَد: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! لَكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثَلاَثُ حَوَائِجَ: لاَ تَعُودَ إِلَيَّ ثَانِيَةً، وَلاَ تَشْهِدَ جَنَازَتِي، وَلاَ تَتَرَحَّمَ عَلَيَّ. فَخَجِلَ عَبْدُ الصَّمَدِ، وَقَامَ، فَلَمَّ خَرَجَ، قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ هَمُمْتُ أَنْ لاَ أَخْرُجَ، إلاَّ وَرَأْسُهُ مَعِى (٥).

(٤٣) عَنْ عُبَيْدِ بِنِ رِفَاعَةَ: أَنَّ عُبَادَةَ بِنَ الصَّامِتِ مَرَّتْ عَلَيْهِ قِطَارَةٌ (٢)\* - وَهُوَ بِالشَّامِ - تَحْمِلُ الخَمْرَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ أَزَيْتُ؟ قِيْلَ: لاَ، بَلْ خَمْرٌ يُبَاعُ لِفُلاَنٍ. فَأَخَذَ

<sup>(1) (</sup>٧١/٥٢١-٢٢١).

<sup>(7) (3/777).</sup> 

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Upsilon \setminus \Lambda \cdot 3 - P \cdot 3).$ 

<sup>(3) (7/337).</sup> 

<sup>.(</sup>Y £ \ \ \ \ ( \ \ )

<sup>(</sup>٦) \* هو شد الإبل على نسق، واحد خلف واحد.

شَفْرَةً مِنَ السُّوْق، فَقَامَ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَذَرْ فِيْهَا رَاوِيَةً إِلاَّ بَقَرَهَا - وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِذْ ذَاكَ بِالشَّامِ - فَأَرْسَلَ فُلاَنٌ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَلاَ تُمْسكُ عَنَّا أَخَاكَ عُبَادَةَ، أَمَّا بِالغَدُواتِ، فَيَغْدُو إِلَى السُّوْق يُفْسَدُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة مَتَاجِرَهُمْ، وَأَمَّا بِالعَشِيِّ، فَيَقْعُدُ فِي المَسْجِد فَيَعْدُو إِلَى السُّوْق يُفْسَدُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّة مَتَاجِرَهُمْ، وَأَمَّا بِالعَشِيِّ، فَيَقْعُدُ فِي المَسْجِد لَيْسَ لَهُ عَمَلُ إِلاَّ شَتْمُ أَعْرَاضِنَا وَعَيْبُنَا! قَالَ: فَأَتَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَا عُبَادَةُ، مَا لَكَ لَيْسَ لَهُ عَمَلُ إِلاَّ شَتْمُ أَعْرَاضِنَا وَعَيْبُنَا! قَالَ: فَأَتَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَا عُبَادَةُ، مَا لَكَ وَلُكَ يَلْعُاوِيَةَ؟ ذَرْهُ وَمَا مُمِّلً إِللَّ شَعْرَاضِنَا وَعَيْبُنَا! قَالَ: فَأَتَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَا عُبَادَةُ، مَا لَكَ وَلَمُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة، وَالأَمْرِ اللّهُ يُوفَقَ كَا إِللّهُ لَوْمَةُ لاَئِمٍ. فَسَكَتَ أَبُو هُرَيْرَةً. وَلاَ لَيْعُنَا فَي الله لَوْمَةُ لاَئِمٍ. فَسَكَتَ أَبُو هُرَيْرَةً. وَكَنَ إِلَا يَأَنُ ذَانً إِلَا يَعْنَا إِلَّ يَلْكُورُهُ وَلَا يَأْفُونَ اللّهُ لَوْمَةُ لاَئِمٍ. فَسَكَتَ أَبُو هُرَيْرَةً. وَكَانَ إِلَا لَكُورَانَ إِلَى عُبَادَةً قَدْ أَفْسَدَ عَلَيَّ الشَّامَ ('').

(٤٤) عَنْ عُبَادَةَ بِنِ الْوَلِيْدِ، قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ مَعَ مُعَاوِيَةً، فَأَذَّنَ يَوْمًا، فَقَامَ خَطِيْبٌ يَمْدَحُ مُعَاوِيَةً، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، فَقَامَ عُبَادَةُ بِثُرَابِ فِي يَدِه، فَحَشَاهُ فِي فَمِ الْخَطِيْب، فَغَضِبَ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ: إِنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَعَنًا حِيْنَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ الطَّعْيِهِ، فَعَلَيْهِ وَمَكْرَهِنَا، وَمَكْرَهِنَا، وَمَكْمَلَنَا، وَأَثَرَةُ مَا اللهَ عَلَيْهِ وَمَكْرَهِنَا، وَمَكْمَ الله لَوْمَةَ لاَئم، عَلَيْنَا، وَأَلْ نَفُومَ بِالْحَقَّ حَيْثُ كُنَّا، لاَ نَحَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاَئم، وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّالًا مُنَا وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَا وَالْمَاعَةُ لَا تُمْ اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ مَا أَنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا مُا مُنْ مُنْ مُا مُنْ مُنْ اللهُ ال



<sup>(1) (7/</sup>P - 1).

<sup>(</sup>Y/Y)(Y)

عِجْنَاءِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى

## 

(١) عَنْ عَبْد الله بِن مُحَمَّد ، وَعَمَّار أَبُن حَفْص، وَأَخُوهُ عُمَر ، عَنْ آبَا يُهِم ، عَنْ آجُدَادِهِم : أَنَّ النَّنَجَاشِيَّ بَعَثَ بِثَلاَث عَنْزَات (١) إِلَّى رَسُولِ الله صَاَّالِللهَ عَنَى يَدَيْه فِي عَلِيًّا وَاحِدَةً، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً، فَكَانَ بِلاَلٌ يَمْشِي جَهَا بَيْنَ يَدَيْه فِي عَلِيًّا وَاحِدَةً، وَعُمَر وَاحدَةً، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً، فَكَانَ بِلاَلٌ يَمْشِي جَهَا بَيْنَ يَدَيْه فَي العَيْدَيْنِ حَتَّى يَأْتِي المُصَلَّ، فَيَرْكِزُهَا بَيْنَ يَدَيْه فَيُصلِّي إِلَيْهَا، ثُمَّ كَانَ يَمْشِي جَهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَر وَعُمْهَانَ . قَالُوا: وَلَّا تُوفِيً يَدَيْ أَبِي بَكْر ، ثُمَّ كَانَ سَعْدُ القَرَظُ يَمْشِي جَهَا بَيْنَ يَدَيْ عُمَر وَعُمْهَانَ . قَالُوا: وَلَّا تُوفِيً رَسُولُ الله صَالِللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَاءَ بِلاَلٌ يُرِيْدُ الجَهادَ إِلَى أَبِي بَكْر الصِّدِيْق، فَقَالَ لَهُ: يَا بَكُولُ الله صَالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُو يَقُولُ : ﴿ أَفْضَلُ عَمَل خَلْيفَة رَسُولُ الله حَتَى أَمُونَ مَن الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَيْ وَهُو يَقُولُ : ﴿ أَفْضَلُ عَمَل الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله

(٢) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بِنَ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ اسْتلقَى عَلَى قَفَاهُ يَوْمًا، وَنَحْنُ بِفِرَبْرِ فِي تَصْنَيْفِهُ كَتَابِ «التَّفْسِيْر». وَأَتَّعَبَ نَفْسَهُ ذَلِكَ اليَوْمِ فِي كَثْرَةِ إِخْرَاجِ الْحَدِيْثِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تَقُوْلُ: إِنِّي مَا أَثْبَتُ شَيْئًا، بِغَيْرِ علم قَطُّ مُنْذُ عَقُوْلُ: إِنِّي مَا أَثْبَتُ شَيْئًا، بِغَيْرِ علم قَطُّ مُنْذُ عَقَلْتُ، فَهَا الفَائِدَةُ فِي الاسْتلقَاء؟ قَالَ: أَتعبْنَا أَنفُسَنَا اليَوْمَ، وَهَذَا ثَغَرٌ مِنَ الثَّغُورِ، عَقَلْتُ، فَهَا الفَائِدَةُ فِي الاسْتلقَاء؟ قَالَ: أَتعبْنَا أَنفُسَنَا اليَوْمَ، وَهَذَا ثَغَرٌ مِنَ الثَّغُورِ، خَشِيْتُ أَنْ أَسْتريحَ، وَآخُذَ أُهبَةً، فَإِن خَشِيْتُ أَنْ أَسْتريحَ، وَآخُذَ أُهبَةً، فَإِن

<sup>(</sup>١) العنزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح في أسفلها زج. «المعجم الوسيط» (٢/ ٦٣١).

<sup>(7) (1/ 507- 407).</sup> 

غَافَصَنَا(١) العَدُوُّ كَانَ بِنَا حَرَاكُ. قَالَ: وَكَانَ يَرْكَبُ إِلَى الرَّمْي كَثِيْرًا، فَهَا أَعْلَمْنِي رَأَيْتُهُ فِي طُولِ مَا صِحِبْتُهُ أَخْطأً سهمُهُ الهَدَفَ إِلاَّ مرَّتينِ، فَكَانَ يُصِيْبُ الهدفَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، وَكَانَ لاَ يُسْبَقُ (٢).

(٣) قَالَ أَبُو وَائِل: كَتَبَ خَالِدُ بنُ الوَلِيْدِ إِلَى الفُرْسِ: إِنَّ مَعِي جُنْدًا يُحِبُّوْنَ القَتْلَ كَمَا تُحِبُّ فَارسٌ الخَمْرَ<sup>٣)</sup>.

(٤) عَنْ مَوْلَى لآلِ خَالِد بنِ الوَلِيْدِ: أَنَّ خَالِدًا قَالَ: مَا مِنْ لَيْلَة يُهْدَى إِلَيَّ فِيْهَا عَرُوْسٌ أَنَا لَهَا مُحِبُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ، كَثِيْرَةِ الْجَلِيْدِ، فِي سَرِيَّةٍ أَصَبِّحُ فِيْهَا العَدُوَّ(٤).

(٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْد، قَالَ: جَاهِدُوا الْمُنَافِقِيْنَ بِأَيْدِيْكُم، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوا فَبِأَلْسِنَتِكُم، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيْعُوا إِلاَّ أَنْ تَكْفَهِرُّوا (٥) فِي وُجُوْهِهِم، فَافْعَلُوا (٦).

(٦) كَانَ جَعْفَرٌ بنُ أَبِي طَالِب يَقُوْلُ:

يَا حَبَّنَا الجَّنَّةُ وَاقْرَبِّ الْبَهَا طَيِّبَةٌ وَبَسِارِدٌ شَرَابُهَا وَالسَّوْمُ رُومٌ قَدْ دَنَا عَذَابُهَا عَلَي إِنْ لاَقَيْتُهَا ضِرَابُهَا (٧)

(٧) عَنْ الحَارِثِ بنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ بِيدِي مُعَاذُ بنُ جَبَل، فَأَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ، فَسَأَلَهُ: كَيْفَ هُوَ! وَقَدْ طُعِنَّا؟ فَأَرَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ طَعْنَةً خَرَجَتْ فِي كَفِّهِ، فَتَكَاثَرَ شَأَنْهَا فِي نَفْسِ الحَارِثِ، وَفَرَقَ مِنْهَا حِيْنَ رَآهَا، فَأَقْسَمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِاللهِ: مَا يُحِبُّ أَنَّ لَهُ

<sup>(</sup>۱) غافصه: أخذه على غرة فركبه بمساءة. «لسان العرب» (٧/ ٦١).

<sup>(7) (71/333).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧٤/١) (٣)

<sup>.(</sup>٣٧٥/١) (٤)

<sup>(</sup>٥) مكفهر: أي عابس قطوب. «النهاية» (٤/ ١٩٣).

<sup>.(</sup>٤٩٧/١) (٦)

 $<sup>(</sup>Y) (1/P \cdot Y - \cdot Y).$ 

عَنْ الْعَلَاءُ --

مَكَانَهَا ثُمْرَ النَّعَم(١).

(٨) عَنِ العَيْزَارِ بِنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: قَالَ خَالدُ بِنُ الوَلِيْدِ: مَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ يَوْمَيَّ أَوْ يَوْمَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُهْدِيَ لِي فِيْهِ كَرَامَةً (٢). أَفِرُّ: يَوْمَ أَرَادَ اللهُ أَنْ يُهْدِيَ لِي فِيْهِ كَرَامَةً (٢).

(٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ سَهْل: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ فِي حِصْنِ بَنِي حَارَثَةَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأُمُّ سَعْد مَعَهَا، فَعَبَرَ سَعْدُ، عَلَيْهِ دِرْعٌ مُقَلَّصَةٌ (٣)، قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ ذِرَاعُهُ كُلُّهَا، وَفِي يَده حَرْبَةٌ يَرْفلُ (١) بَهَا، وَيَقُوْلُ:

لَبُّثُ قَلِيْلاً يَشْهِدِ الْهَيْجَا حَمَلْ لاَ بَأْسَ بِالمَوْتِ إِذَا حَانَ الأَجَلْ

<sup>(1) (1/77).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧٥/١) (٢)

<sup>(</sup>٣) مقلصة: أي مجتمعة منظمة. «تاج العروس» (١٨/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) ترفل: أي تتبختر. «النهاية» (٢/ ٢٤٧).

<sup>(0) (1/17-777).</sup> 

<sup>(</sup>٦) الحنوط: هو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. «لسان العرب» (٧/ ٢٧٩).

<sup>.(</sup>T11/1) (V)

يَوْمَئِذِ الحَلْقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ دَخَلَتَا مِنَ المُغْفَرِ فِي وَجْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَاتًا مِنْ ضَرْبَة أَصَابَتُهُ، فَانْقَلَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَحَسُنَ ثَغْرُهُ بِذَهَا بِهِا، حَتَّى قِيْلَ: مَا رُئِيَ هَتْمُ (١) قَطُّ أَحْسَنُ مِنْ هَتْم أَبِي عُبَيْدَةَ (٢).

ثُمَّ نَزَلَ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (٤).

(١٣) عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَمْرَو بنَ الجَمُوْحِ قَالَ لِبَنِيْهِ: أَنْتُم مَنَعْتُمُوْنِي الجَنَّةَ يَوْمُ بَدْر، وَالله لَئِنْ بَقِيْتُ لأَدْخُلَنَّ الجَنَّةَ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ، قَالَ عُمَرُ: لَمْ يَكُنْ لِي هَمُّ غَيْرَهُ، فَطَلَبْتُهُ، فَإَذَا هُوَ فِي الرَّعِيْلِ (٥) الأَوَّل (٢).

(١٤) عَنْ عُرُوةَ، قَالَ: بَعَثَهُ-يَعْنِي: الْعَلاَءَ بِنَ الْحَضْرَمِيِّ- أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيْقُ فِي جَيْش قِبَلَ الْبَحْرَيْنِ، وَكَانُوا قَدِ ارْتَدُوا، فَسَارَ إِلَيْهِم، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ الَّبَحْرُ-يَعْنِي: الرَّقْرَاقُ - حَتَّى مَشَوْا فِيْهِ بِأَرْجُلَهِم، فَقَطَعُوا كَذَلَكَ مَكَانًا كَانَتْ تَجْرِي فِيْهِ السُّفُنُ- وَهِيَ اليَوْمَ تَجْرِي فِيْهِ أَيْضًا- فَقَاتَلَهُم، وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِم، وَبَذَلُوا الزَّكَاةُ(٧).

<sup>(</sup>١) هتم فاه: ألقى مقدم أسنانه، يعني انكسرت ثناياه، من أصولها. «تاج العروس» (٣٤/ ٦٦).

 $<sup>(\</sup>gamma)(\gamma')$ 

<sup>(</sup>٣) الرنة: الصيحة الحزينة. «لسان العرب» (١٨٧/١٣).

<sup>(3) (1/</sup> P77).

<sup>(</sup>٥) الرعيل فهو اسم كل متقدم. «لسان العرب» (١١/ ٢٨٧).

<sup>.(</sup>٢٥٥/١) (٦)

<sup>(</sup>Y) (/\377).

(١٥) عَنْ أَنس: أَنَّ ثَابِتَ بِنَ قَيْس جَاءَ يَوْمَ الْيَهَمَّ وَقَدْ تَحَنَّطَ، وَلَبِسَ ثَوْبَيْن أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلاَءِ، أَبْيضَيْن، فَكُفِّنَ فِيْهَا، وَقَدِ انْهَزَمَ القَوْمُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَوُلاَءِ، وَأَعْتَذَرُ مِنْ صَنيْعِ هَوُلاَء، بِئْسَ مَا عَوَّدْتُم أَقْرَانكُم! خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَاعَةً. فَحَمَلَ، وَأَعْتَذَرُ مِنْ صَنيْعِ هَوُلاَء، بِئْسَ مَا عَوَّدْتُم أَقْرَانكُم! خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَاعَةً. فَحَمَلَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا فِي قَدْر فَقَالَ كَتَّى قُتِلَ، وَكَانَتْ دَرْعُهُ قَدْ سُرِقَتْ، فَرَآهُ رَجُلٌ فِي النَّوْم، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهَا فِي قَدْر تَحْتَ إِكَافَ(١)، بَمَكَانِ كَذَا وَكَذَا. وَأَوْصَاهُ بِوصَايَا، فَنَظَرُوا، فَوَجَدُوا الدِّرْعَ كَمَّا قَالَ، وَأَنْفَذُوا وَصَايَاهُ وَا وَصَايَاهُ وَصَايَاهُ وَكَذَا.

(١٦) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ: نَزَلَ عِكْرِمَةُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَدِيْدًا، ثُمَّ اسْتُشْهذَ، فَوَجَدُوا بهِ بضْعًا وَسَبْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ، وَرَمْيَةٍ، وَضَرْبَةٍ (٣).

(١٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَاّرًا يَوْمَ اليَهَامَةِ عَلَى صَحْرَة وَقَدْ أَشْرَفَ يَصِيْحُ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلَمِيْنَ! أَمِنَ الجَنَّةِ تَفرُّوْنَ، أَنَا عَارُ بِنُ يَاسِر، هَلُمُّوا إِلَيَّ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَذْنِهِ قَدْ قُطِعَتْ، فَهِيَ تَذَبْذَبُ (٤٠)، وَهُوَ يُقَاتِلُ أَشَدَّ القِتَالَ (٥٠).

(١٨) عَنْ صُهَيْب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أُرِیْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ سَبْخَةً (١) بَیْنَ ظَهْرَانَیْ حَرَّة (١٠)! فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ هَجَر، أَوْ یَثْرِبَ». قَالَ: وَخَرَجَ رَسُوْلُ الله صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْمَدِیْنَة، وَقَدْ كُنْتُ هَمَمْتُ بِالْحُرُوْجَ مَعَهُ، فَصَدَّنِي فِتْيَانُ مِنْ وَقُدْ كُنْتُ هَمَمْتُ بِالْحُرُوْجَ مَعَهُ، فَصَدَّنِي فِتْيَانُ مِنْ وَقُدْ كُنْتُ هَمَمْتُ بِالْحُرُوْجَ مَعَهُ، فَصَدَّنِي فِتْيَانُ مِنْ وَقُرْيْش، فَجَعَلْتُ لَيْلَتِي تَلْكَ أَقُوْمُ لاَ أَقْعُدُ. فَقَالُوا: قَدْ شَعَلَهُ الله عَنْكُمْ بِبَطْنه - وَلَمْ أَكُنْ شَاكِيًا - فَنَامُوا، فَذَهَبُ وَلَيْتُ مَلْوَا، فَقُلْتُ : احْفِرُوا تَحْتَ أَسُّكُفَّةِ البَابِ، تَجِدُوْهَا، أَوَاقِيَّ مِنْ ذَهَبٍ وَتُحَلَّوْنِي؟ فَفَعَلُوا، فَقُلْتُ: احْفِرُوا تَحْتَ أَسُّكُفَّةِ البَابِ، تَجِدُوْهَا،

<sup>(</sup>١) الإكاف: البرذعة. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٢).

<sup>(7) (1/117-717).</sup> 

<sup>(7) (1/377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الذبذبة: تردد الشيء المعلق في الهواء. «لسان العرب» (١/ ٣٨٤).

<sup>(0) (1/773).</sup> 

<sup>(</sup>٦) سبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. «النهاية» (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٧) الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. «النهاية» (١/ ٣٦٥).

وَخُذُوا مِنْ فُلاَنَةِ الْحُلَّتَيْنِ. وَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبَاءَ، فَلَكَّا رَآنِي، قَالَ: «يَا أَبَا يَحْيَى، رَبِحَ البَيْعُ» ثَلاَثًا. فَقُلْتُ: مَا أَخْبَرَكَ إِلاَّ جَبْرِيْلُ (١٠).

(٩٩) كَانَ سَيْفُ أَبِي دُجَانَةً غَيْرَ ذَمِيْم. وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْضَ ذَلِكَ السَّيْفَ بِحَقِّه؟». فَأَحْجَمَ النَّاسُ عَنْهُ. فَقَالَ أَبُو السَّيْفَ جَتَى قَالَ: «مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّه؟». فَأَحْجَمَ النَّاسُ عَنْهُ. فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ: وَمَا حَقَّهُ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: «تُقَاتِلُ بِهِ فِي سَبِيْلِ الله حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْك، وُجَانَةَ: وَمَا حَقَّهُ يَا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: «تُقَاتِلُ بِهِ فِي سَبِيْلِ الله حَتَّى يَفْتَحَ الله عَلَيْك، أَوْ تُقْتَلَ». فَأَخَذُهُ بِذَلِكَ الشَّرْط. فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْهَزَيْمَة يَوْمَ أُخُد، خَرَجَ بِسَيْفِه مُصْلَتًا وَهُو يَتَبَخْتَرُ، مَا عَلَيْهِ إِلاَّ قَمِيْصٌ وَعِهَامَةٌ خَمْرَاءُ قَدْ عَصَبَ بِهَا رَأْسَهُ، وَإِنَّهُ لَيَرْ تَجِزُ، وَيَقُوْلُ:

إِنِّ امْرُقُ عَاهَدِي خَلِيْلِي إِذْ نَحْنُ بِالسَّفْحِ (٢) لَدَى النَّحِيْلِ أَنْ لاَ أُقِيْمَ اللَّهْ وَالرَّسُوْلِ (٣) أَضْرِبْ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُوْلِ أَنْ لاَ أُقِيْمَ اللهِ وَالرَّسُوْلُ وَالرَّسُوْلُ اللهِ صَلَّلَا عَيْدِوسَالَةَ: «إِنَّهَا لَشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ إِلاَّ فِي مِثْلِ هَذَا اللهُ طن (١٠).

(٢٠) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَمَى سَعْدًا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش، يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بِنُ العَرِقَة، فَرَمَاهُ فِي الأَكْحَلِ (٥)، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مَنْ قَرِيْب. قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ كَلْمَهُ (٢) تَحَجَّرَ لِلْبُرْء. قَالَتْ: فَدَعَا سَعْدٌ، فَقَالَ فِي ذَلِك: مَنْ قَرِيْب. قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ كَلْمَهُ (٢) تَحَجَّرَ لِلْبُرْء. قَالَتْ: فَدَعَا سَعْدٌ، فَقَالَ فِي ذَلِك: وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيْهَا. فَانْفَجَرَ مِنْ لَبَيْهِ (٧)، فَلَمْ يَرُعْهُم إِلاَّ وَالدَّمُ يَسِيْلُ. فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا؟ فَإِذَا جُرْحُهُ

<sup>(1) (1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) السفح: أصل الجبل. «لسان العرب» (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) الكبل: القيد من أي شيء كان. «تاج العروس» (٣٠/ ٣١٠).

<sup>(3) (1/337-037).</sup> 

<sup>(</sup>٥) الأكحل: عرق في وسط الذراع يكثر فصده. «النهاية» (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) الكَلْم: الجرح. «العين» (٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٧) لبته: هي اللَّهز مة التي فوق الصدر. «تاج العروس» (٤/ ١٩٢).

يَغْذُو، فَهَاتَ منْهَا(١).

(٢١) عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: لَّا حَضَرَتْ خَالِدًا الوَفَاةُ، قَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ القَتْلَ مَظَانَّهُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي إِلاَّ أَنْ أَمُوْتَ عَلَى فرَاشِي، وَمَا مِنْ عَمَلِي شَيْءٌ أَرْجَى عِنْدِي بَعْدَ التَّوْحِيْدِ مِنْ لَيْلَة بِتُّهَا وَأَنَا مُتَرَّسُ (٢٠)، وَالسَّمَّاءُ تُهلَّنِي (٣)، نَنْ تَظُرُ الصَّبْحَ حَتَّى نُعِيْرَ عَلَى الكُفَّارِ. مَنْ لَيْلَة بِتُّهَا وَأَنَا مُتَّرَفِّرُ السَّمْاءُ تُهلَّنِي (٣)، نَنْ تَظُرُ الصَّبْحَ حَتَّى نُعِيْرَ عَلَى الكُفَّارِ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا مِتُ، فَانْظُرُوا إِلَى سلاَحِي وَفَرَسِي، فَاجْعلُوهُ عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللهِ. فَلَلَّ تُوفِي مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعًا أَوْ لَقْلَقَةً (٤). ثُولُ الولِيْدِ أَنْ يَسْفَحْنَ عَلَى خَالِد مِنْ دُمُو عِهِنَ، مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعًا أَوْ لَقْلَقَةً (٤).

ُ (٢٢) قَالَ الْهَيْثُمُ بِنُ عِمْرَانَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ حَلْبَس، وَكَانَ يَدْعُو عِنْدَ الْمَعْيْبِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ فِي سَبِيْلِكَ. فَأَقُولُ: مَنْ أَيْنَ يُرْزَقُهًا وَهُوَ أَعْمَى؟! فَلَمَّا لَكُنْبِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ فِي سَبِيْلِكَ. فَأَقُولُ: مَنْ أَيْنَ يُرْزَقُهًا وَهُو أَعْمَى؟! فَلَمَّا لَكُنْ يَرْزَقُهًا وَهُو أَعْمَى؟! فَلَمَّا دَخَلَتَ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَنْ اللَّذَيْنِ قَتَلاهُ بَكَيَا لَلَّا أُخْبِرَا بِصَلاَحِه، وَذَلكَ فِي سَنَة اثْنَتَيْنَ وَثَلاَ ثَيْنَ وَمائَة (1).

(٣٣) قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ بَنُ الفَرضِّيِّ: تَعلَّقْتُ بِأَستَارِ الكَعْبَة، وَسَأَلتُ الله - تَعَالَى - الشَّهَادَة، ثُمَّ فَكَرتُ فِي هُول القتلَ، فَنَدمْتُ، وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ، فَأَستقيل الله ذَلك، فَاسْتحييتُ. قَالَ الحَافِظُ عليّ بنُ أَهْمَد: فَأَخْبَرَنِي مِنْ رَآهُ بَيْنَ القَتْلَى، وَدنَا مِنْهُ، فسَمِعَهُ فَاسْتحييتُ. قَالَ الحَافِظُ عليّ بنُ أَهْمَد: فَأَخْبَرَنِي مِنْ رَآهُ بَيْنَ القَتْلَى، وَدنَا مِنْهُ، فسَمِعَهُ يَقُولُ بِصَوْت ضَعِيْف: ﴿ لاَ يُكْلَمُ أَحَدُ فِي سَبِيلَ الله، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيله إلاَّ جَاءَ يَوْم القِيَامَة وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٧) دمًا، اللَّوْنُ لُونُ الدَّم، وَالرِّيْحُ رِيْحُ المِسْكِ » كَأَنَّهُ يُعِيدُ عَلَى نَفْسِهُ الحَدِيْثَ، ثُمَّ قَضَى عَلَى إثْر ذَلِكَ - رَحَمُهُ اللهُ - (٨).

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٨٢) قَالَ الذَّهبيّ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَطْوَلَ مِنْ هَذَا.

<sup>(</sup>٢) التترس: التستر بالترسّ. «لسان العرب» (٦/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) تهلبني: أي تمطرني. «النهاية» (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٣٨١) قَالَ الَّذَّهبِيّ: النَّقْعُ: التَرُّابُ عَلَى الرُّؤُوْسِ. وَاللَّقْلَقَةُ: الصَرُّ اخُ.

<sup>(</sup>٥) المسوّدة هم العبّاسيون الّذين اتخذوا السواد شعارا لهم. انظر تاريخ الإسلام للذهبي (٥/ ١٠٧)

<sup>(</sup>٢٣٠/٥) (٦)

<sup>(</sup>۷) يثعب: أي يجري. «النهاية» (۱/ ۲۱۲).

<sup>.(\\4/\</sup>V) (A)

(٢٤) قِيْلَ: إِنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مَلكُ الأُمَرَاءِ الفَحْرُ مَعَ السُّلْطَانِ دَمَشْقَ، نَزَلَ فِي دَارِ سَامَة، فَدَخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ العَمَادُ ابْنُ النَّكَاسِ، فَقَالَ لَهُ: يَا فَحْرَ الدِّيْنِ، إِلَى كَمْ مَا بَعْد هَذَا شَيْء؟، فَقَالَ: يَا عَمَادَ الدِّيْن، وَالله لأسبقنَّكَ إِلَى الجُنَّةِ، فَصِدَّقَ الله قُوْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ وَقْعَة المَنْصُوْرَة (١).

(٢٥) كَانَ الوَزِيْرِ أَبُو مُحَمَّد عَبْدُ الله بنُ النَّحْوِيّ أَحَدَ البلغَاء، وكان كاتب السلطان المظفر بنَ الأفطس، فَكَتَبَ أَذَفُونش - لَعنه الله - يُرْعدُ وَيُبْرِقُ، فَأَجَابَ: وَصل إِلَى الْلك المُظفّر مِنْ عَظِيْم الرُّوْم كِتَابٌ مُدَّع فِي المقادير، يُرْعدُ وَيُبْرِقُ، وَيَجمعُ تَارَةً وَيُفرِّق، وَيهدد بالجُنُوْد الوَافرَة، وَلَمْ يَدر أَن لله جُنُودًا أَعزَّ بهم الإسْلام، وأَظهر بهم دين نبيّنا عَليه الصَّلاة والسَّلام، يُجَاهدُونَ في سَبيل الله، وَلاَّ يَافُونَ لُوْمَة لاَئِم، مَا تَعييرُكُ للمُسْلميْنَ فيها وَهَنَ مِنْ أَحْوَاهم، فَبالذُّنُوب المُركوبة، والفرق المنكوبة، وَالفرق المنكوبة، وَالفرق المنكوبة، كَمَا كَانَتْ آبَاؤُكُ مَعَ آبَائنًا، وَبَالأَمس فَلَقت كَلمَّتُنَا عَلمَت أَيَّ صَائِب أَذَقْنَاك، كَمَا كَانَتْ آبَاؤُكُ مَعَ آبَائنًا، وَبَالأَمس كُلّ عَام عَلَيْه، وَنَحْنُ فَإِنْ قلَّتَ أَعدادُنَا، وَعُدمَ مِنَ المُخلوقينَ اسْتمدادُنَا، فَمَا بَيْنَنَا وَجلاء بَعْرُ عَلَيْه، وَنَحْنُ فَإِنْ قلَّتَ أَعدادُنَا، وَعُدمَ مِنَ المُخلوقينَ اسْتمدادُنَا، فَمَا بَيْنَك بحرٌ تُخُوضُهُ، وَلاَ صَعب تَروضه، إلاَّ سيوفٌ يَشْهد بَحَدِّها رقابُ قَوْمك، وَبَالله وَمَلائكته نَتقوَّى عَلَيْك، لَيْسَ لَنَا سَوَاهُ مُطلب، وَلاَ وَبِكَ عُرْه مَهْرب، وَهل تَرَبَّصُونَ بَنَا إلاَّ إِحْدَى الحُسْنييْن، شهَادَةٌ، أَوْ نَصْرٌ عزيز (٢٠). وَجلاء بَن أَبِي الزِّنَاد، قَالَ: ضَرَبَ الزُّيْرُ يُومَ الْخَنْدَق عُثْهَانَ بن عَبْدَ الله بن المُغَيْرة بِالسَّيْف عَلَى عَلَى الْوَرْبُوسِ (٤). فَقَالُوا: مَا أَجُودَ سَيْفَكَ!

<sup>.(1 · 1 /</sup> ۲۳) (1)

<sup>(</sup>Y) (A1\000-FPO).

<sup>(</sup>٣) المغفر:زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) القربوس: حنو السرج، وهما قربوسان متقدم السرج ومؤخره. (تاج العروس) (١٦١/ ٢٦١).

<sup>.(01/1)(0)</sup> 

(٢٧) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلاَثُ ضَرَبَاتِ بِالسَّيْف: إِحْدَاهُنَّ فِي عَاتِقِهِ، إِنْ كُنْتُ لأُدْخِلُ أَصَابِعِي فِيْهَا، ضُرب ثِنْتَيْن يَوْمَ بَدْر، وَوَاحِدَةً يَوْمَ اليَرْمُوْكِ (١).

َ (٢٨) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَنَّ الزُّبَيْرَ خَرَجَ غَازِيًا نَحْوَ مِصْرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمِيْرُ مَصْرَ: إِنَّ الأَرْضَ قَدْ وَقَعَ بِهَا الطَّاعُوْنُ، فَلاَ تَدْخُلْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا خَرَجْتُ لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ، فَلاَ تَدْخُلُهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا خَرَجْتُ لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ، فَلاَ تَدْخُلُهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا خَرَجْتُ لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ، فَلَا تَدْخُلُهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا خَرَجْتُ لِلطَّعْنِ وَالطَّاعُوْنِ، فَلَا تَدْخُلُهَا فَلَوْنَ (٣) (٣).

(٢٩) عَنْ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَقَّاصِ، قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَيْرَ بِنَ أَبِي وَقَّاصِ عَنْ بَدْر، اَسْتَصْغَرَهُ. فَبَكَى عُمَيْرٌ، فَأَجَازَهُ، فَعَقَدْتُ عَلَيْهِ جَمَالَةَ (٤) سَيْفِهِ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدْر، اَسْتَصْغَرَهُ. فَبَكَى عُمَيْرٌ، فَأَجَازَهُ، فَعَقَدْتُ عَلَيْهِ جَمَالَةَ (٤) سَيْفِهِ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ بَدْر، اَسْتَصْغَرَهُ وَاحِدَةٌ أَمْسَحُهَا بِيَدِي (٥).

(٣٠) عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً (٢) فيها سَعْدُ بنُ أَبِي وَقَاصِ إِلَى جَانِبِ مِنَ الحِجَازِ، يُدْعَى: رَابِغ، وَهُوَ مِنْ جَانِبِ الجُّحْفَة، فَانْكَفَأ الشُّرِكُوْنَ عَلَى المُسْلَمِيْنَ، فَحَهَاهُمْ سَعْدٌ يَوْمَئِذً بِسِهَامِهِ، فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ قِتَالٍ فِي المُسْلَمِيْنَ، فَحَهَاهُمْ سَعْدٌ يَوْمَئِذً بِسِهَامِهِ، فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ قِتَالٍ فِي المُسْلَمِيْنَ، فَحَهَاهُمْ سَعْدٌ يَوْمَئِذً بِسِهَامِهِ، فَكَانَ هَذَا أَوَّلُ قِتَالٍ فِي المُسْلَمُ مَنْ اللهِ سَعْدٌ:

أَلاً هَلُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ أَنِّي حَمَيْتُ صَحَابَتِي بِصُدُور نَبْلِي فَلَا هَلُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ قَبْلِي (٧) فَكَا يَعْتَدُّ رَام فِي عَلَدُوِّ. بِسَهْم يَا رَسُوْلَ اللهِ قَبْلِي (٧)

(٣١) عَنْ سَعْدِ بِنَّ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: كَانَ خَمْزَةً يُقَاتِلُ يَوْمَ أُحُدٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالِمَ بِسَيْفَيْنَ، وَيَقُوْلُ: أَنَا أَسَدُ اللهِ (٨).

<sup>.(07/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: برأ. «النهاية» (٣/ ٤٤٠).

<sup>.(00/1)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) حمائل السيف: أي عواتقه وأضلاعه وصدره. «لسان العرب» (١١/ ١٨٠).

<sup>.(97/1)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) السرية: هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعائة تبعث إلى العدو. «النهاية» (٢/ ٣٦٣).

<sup>.(\·\/\) (</sup>v)

<sup>.(1/</sup>V/1)(A)

(٣٣) قَالَ اليَسَعُ بِنُ حَزْمِ: أَغَارَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مَرْدَنِيْشُ يَوْمًا، فَغنَمَ غَنِيْمَةً كَثِيْرَةً، وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الرُّوْمِ أَكْثُرُ مِنْ أَلْفِ فَارِسٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ وَكَانُوا ثَلاَثَ مائة فَارِسٍ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا: نَشَغَلَهُم بِتَرَكِ الغَنِيْمَةِ. فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلَ القَائِلُ: ﴿ إِن يَكُنُ فَارِسٍ: مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا: نَشَغَلَهُم بِتَرَكِ الغَنِيْمَةِ. فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلُ القَائِلُ: ﴿ إِن يَكُنُ مَا ثَمَ وَنَ؟ فَقَالُ لَهُ ابْنُ مُوْرِيْنَ: يَا رَئِيسُ! فَارَسُهُ عَثْمُونَ عَنْ لِقَائِهِم؟! قَالَ: فَقَالَ: اللهُ يَقُولُ هَذَا، وَتَقعدُونَ عَنْ لِقَائِهِم؟! قَالَ: فَقَالَ: فَقَالُ لَهُ ابْنُ مُوْرِيْنَ بَعْلِهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَنْ لِقَائِهِم؟! قَالَ: فَثَبَتُوا، فَهَرْمُوا الرُّوْمُ (٢٠).

(٣٤) قَالَ ابْنِ سِيْرِيْنَ: كَانَ عُمَيْرُ بِنُ سَعْدِ يُعْجِبُ عُمَرَ، فَكَانَ مِنْ عَجَبه به، يُسَمِّيهُ: نَسِيْجُ وَحُده. وَبَعَثَهُ مَرَّةً عَلَى جَيشٍ مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَوفَدَ، فَقَالَ: يَا أَمَيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَدُوِّنَا مَدِيْنَةٌ يُقَالُ هَا: عَرَبُ السُّوْس، تُطْلِعُ عَدُوَّنَا عَلَى عَوْرَاتِنَا، وَيَفْعَلُوْنَ، وَيَفْعَلُوْنَ. فَقَالَ عُمَرُ: خَيِّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِلُوا مِنْ مَدِيْنَتِهِمْ عَوْرَاتِنَا، وَيَفْعَلُوْنَ، وَيَفْعَلُوْنَ. فَقَالَ عُمَرُ: خَيِّرْهُمْ بَيْنَ أَنْ يَنْتَقِلُوا مِنْ مَدِيْنَتِهِمْ وَنُعْطَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ شَاة شَاتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ بَقَرَة بَقَرَتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ شَيْءَ شَيْئَنَى، وَمَكَانَ كُلِّ شَاءَ شَاتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ بَقُرَة بَقَرَتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ شَيْءً شَيْئَنَى، وَمُكَانَ كُلِّ شَاة شَاتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ بَقُرَة بَقَرَتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ شَيْءً مَنْ عَلْمُ مَكَانَ كُلِّ شَوْء شَيْئَنَى، وَمَكَانَ كُلِّ شَاة شَاتَيْن، وَمَكَانَ كُلِّ بَقُوهُ مَنْ عَلَى سَوَاء، ثُمَّ أَجِلْهُمْ سَنَةً. فَقَالَ: الْعُرْمَ اللَّوْمِنِيْنَ عَهْدَكُ بِذَلِكَ. فَعَرَضَ عُمَيْرٌ عَلَيْهِم، فَأَبُوا، فَأَجُلُهُمْ سَنَةً، فَقَالَ: الْكُورِ بَاللَّوْمِنَ عَلَيْهِم، فَأَبُوا، فَأَجُولُهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء، فَلَكَا وَعَلَى مَوْرَاتُ مَلْ اللهُ وَمَرَا اللهُ وَسِي وَهُو سَاكَتُ، فَلَمَا دَخَلَ عُمَرُ بَيْتَهُ، اللهُ لَكَ وَقَالَ: خَرَّبُ عَلَى عَوْدَ الله لَكَ مُ وَقَالَ: خَرَبْتَ عَرَبُ السُّوْسِ. وَهُو سَاكَتُ، فَلَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بَيْتَهُ، اللهُ لَكَ رَبُ اللَّذُونَ عَلَيْهِ، فَذَخَلَ عُمَرُ بَيْتَهُ،

<sup>.(</sup>٣٨٨/١) (١)

<sup>(</sup>٢) (٠٢/ ٣٣٢).

<sup>(7) (7/ 000-10).</sup> 

(٣٥) كَانَ ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ يَقُوْلُ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الغَزْوِ: قَدْ جِئْتُم مِنَ الجِهَادِ الأَصْغَرِ، فَمَا فَعَلتُم فِي الجِهَادِ الأَكْبَر؛ جهَادِ القَلْب؟ (١).

(٣٦) قَالَ حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْحِ مَرَّةً لِبَعْضِ نُوَّابِ مِصْرَ: يَا هَذَا! لاَ تُعْلِيَنَّ بِلاَدَنَا مِنَ السِّلاَحِ، فَنَحْنُ بَيْنَ قِبْطِيٍّ لاَ نَدْرِي مَتَى يَغْشَانَا، وَبَيْنَ حَبَشِيٍّ لاَ نَدْرِي مَتَى يَغْشَانَا، وَبَيْنَ رُوْمِيٍّ لاَ نَدْرِي مَتَى يَغْشَانَا، وَبَيْنَ رُوْمِيٍّ لاَ نَدْرِي مَتَى يَثُوْرُ (٢٠).

(٣٧) عَنْ مُحَمَّد بِنِ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَبِي سُكَيْنَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ ابْنُ الْمُبَارَكِ سَنَةَ سَبْعِ وَسَبْعِيْنَ وَمائَة، وَأَنفَذَهَا مَعَى إِلَى الفُضَيْل بِن عيَاضٍ مِنْ طَرَسُوْسَ:

لَعَلَمْتَ أَنَّكَ فِي العِبَادَةِ تَلْعَبُ فَ فَنُحُوْرُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ '' فَخُيُوْلُنَا يَوْمَ الصَّبِيْحَةِ تَتْعَبُ رَهَجُ '' السَّنَابِكِ '' وَالغُبَارُ الأَطْيَبُ قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لاَ يُكْذَبُ: قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لاَ يُكْذَبُ: أَنْفِ امْرَئ وَدُخَانُ نَار تَلهبُ لَيْسَ الشَّهَيْدُ بِمَيِّت لاَ يُكْذَبُ لِيَسَ الشَّهَيْدُ بِمَيِّت لاَ يُكْذَبُ لَيْسَ الشَّهَيْدُ بِمَيِّت لاَ يُكْذَبُ

يَا عَابِدَ الْحَرَمِيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا مَنْ كَانَ يَخْضِبُ جِيْدَهُ بِدُمُوْعِهِ مَنْ كَانَ يَخْضِبُ جَيْدَهُ بِدُمُوْعِهِ أَوْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهُ فِي بَاطلَ رَيْحُ الْعَبِيْرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا وَلَحْنُ عَبِيْرُنَا وَلَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا وَلَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا وَلَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيْرُنَا وَلَكُمْ وَلَحْنُ مَقَالٍ نَبِيّنَا وَلَا يَسْتَوِي وَغُبَارُ خَيْلِ الله يَنْطَقُ بَيْنَا هَا لَهُ فَي هَادُ الله يَنْطَقُ بَيْنَا هَا لَهُ يَنْطَقُ بَيْنَا الله يَنْطَقُ بَيْنَا

فَلَقِيْتُ الفُضَيْلَ بِكِتَابِهِ فِي الْحَرَمِ، فَقَرَأَهُ، وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَصَحَ (٢). فَلَقِيْتُ الفُضَيْلَ بِكِتَابِهِ فِي الْحَرَمِ، فَقَرَأَهُ، وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَصَحَ (٢). (٣٨) قَالَ البَغُوِيُّ: مَا رَأَيْتُ بَعْدَ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلٍ أَفْضَلَ مِن زهير بن محمد،

<sup>(1) (1/077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢/٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) تخضب بالدماء: أي تلطخ. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) الرهج: الغبار. «النهاية» (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) السنبك: الطرف والجانب. «لسان العرب» (١٠/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>r) (A/ Y13-713).

العَلَاعُ الْعُلَاءُ عَنْ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلْعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ا

سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَشْتهِي كَمًا مِنْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَلاَ آكُلُهُ حَتَّى أَدخُلَ الرُّوْمَ، فَآكُلُ مِنْ مَغَانِم الرُّوْم (١٠).

(٣٩) كَانَ طُغَانُ خَانَ قَدْ قَصَدَتْهُ جُيُوشُ الصِّيْنِ وَالْخَطَا فِي جَمْعِ مَا سُمِعَ بِمِثْلِهِ حَتَّى قِيْلَ: كَانُوا ثَلاَثَ مَائَة أَلْف. وَكَانَ مَرِيْضًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ عَافِنِي لأَغْزُوهُم، ثُمَّ تَوَفَّنِي إِنْ شِئْتَ. فَعُوْفِي، وَجَمَعَ عَسَاكِرَهُ، وَسَاقَ، فَبَيَّتَهُم، وَقَتَلَ مِنْهُم نَحْوَ مائتَي تُوفَى، وَأَمْعَ عَسَاكِرَهُ، وَسَاقَ، فَبَيَّتَهُم، وَقَتَلَ مِنْهُم نَحْوَ مائتَي أَلْف، وَكَانَتْ مَلْحَمَةً مَشْهُوْدَةً فِي سَنَة ثَمَانٍ وَأَرْبَعِ مائة، وَرجعَ بغَنَائِمَ لاَ تُحْصَى إِلَى بَلاَسَاغُونَ، فَتَوَقَّاهُ اللهُ عَقِيْبَ وُصُولِهِ (٢٠).

وَلَهُمْ مِنَ الصَّحراء إِلَى بِلاَدِ المُغْرِبِ لِيَحُجِّ، وَالصَّحراء بِرِّية وَاسعَة جنوبي فَاس وَلَهُم مِنَ الصَّحراء بِرِّية وَاسعَة جنوبي فَاس وَلَهُم مِنَ الصَّحراء بِرِّية وَاسعَة جنوبي فَاس وَلَهُم مِنْ الصَّحراء بِرِّية وَاسعَة جنوبي فَاس وَلَهُم مِنْ مُثَلِية بَّهُم مِنْ حُير نَزلُوا فِي الجَاهِليَّة بَدَه البرَارِي، وَأُوّلُ مَا فَشَا فِيهِم الإِسْلاَم فِي حُدُوْدِ سَنَة أَرْبَع مَائَة، ثُمَّ آمَنَ سَائِرُهُم، وَسَارَ إِلَيْهِم مَنْ يذكر لَهُم جَمَّلا مِنَ الشريعَة، فَحسُن إسلاَمُهُم وَ ثُمَّ مَحَجَّ الفَقيْه وَسَارَ إِلَيْهِم مَنْ يذكر لَهُم جَمَّلا مِنَ الشريعَة، فَحسُن إسلاَمُهُم وَ ثُمَّ مَحَجَّ الفَقيْه المُذكُوْرُ، وَكَانَ دَيُنًا خَيرًا، فَمَرَّ بفَقيْه يُقرئ مَا مَلك وَلَعَلَّهُ أَبُو عِمْرَانَ الفَاسي المَدْمُورُ، وَكَانَ دَيُنًا خَيرًا، فَمَرَّ بفَقيْه يُقرئ مَا مَاكَ وَلَعَلَّهُ أَبُو عِمْرَانَ الفَاسي المَقْمَر إِلاَّ الشَّهَادَتِين وَالصَّلاَة فِي بَعْضَنَا. قَالَ: خُذْ مَعَكَ مَنْ يُعَلِّمُهم الدِّيْن. قَالَ العِلْم إِلاَّ الشَّهَادَتِين وَالصَّلاَة فِي بَعْضَنَا. قَالَ: خُذْ مَعَكَ مَنْ يُعَلِّمُهم الدِّيْن. قَالَ لَعَيْد الله بن يَاسين: اذهبْ مَعَهُ فَقَالَ لابْنِ أَخِيْه: يَا عُمَر! اذهبْ مَعَ هَذَا. فَامْتَنَعَ، فَقَالَ لَعَيْد الله بن يَاسين: اذهبْ مَعَهُ. فَقَالَ لابْنِ أَخِيْه: يَا عُمَر! اذهبْ مَعَ هَذَا. فَامْتَنَعَ، فَقَالَ لَعْنَد بنَ عَم وَعليَّ كَرَامَتُه. فَقَالَ لابْنِ أَخِيْه: يَا عُمَر! الله بن يَاسين: اذهبْ مَعَهُ. فَقَالُ وانَعْ مُوالَى السَّلامَة، وَقَالُوا: مَنْ مَلَ السَّلاَمَة، وَقَالُوا: مَنْ سَرَقَ يُقْطَى مُ مَا مَنْ قَتَلَ يُقْتَلُ، وَمَنْ سَرَق يُقْطَعُ، وَمَنْ رَنَى يُجِلِد، فَلاَ نلتزمُه، فَاذَهبْ. فَأَذَهبْ. فَأَخَذَ جَوْهُرٌ بزِمَام رَاحِلَتِه، وَمضَيَا. وَفِي تِلْك وَمَنْ رَنَى يُجِلْد، فَلاَ نلتزمُه، فَاذَهبْ. فَأَذَهبْ. فَأَخَذَ جَوْهُرُ بزِمَام رَاحِلَتِه، وَمضَيَا. وَفِي تِلْك وَمَنْ رَنَى يُجِلْد، فَلاَ نلتزمُه، فَاذَهبْ. فَأَخَذَ جَوْهُرُ بزِمَام رَاحِلَتِه، وَمضَيَا. وَفِي تِلْك

<sup>(1) (11/157).</sup> 

<sup>(</sup>Y)  $(VI \setminus AVY - PVY)$ .

الصّحارَى الْتُصِلَة بإقْلِيْم السودان قبَائِلُ يُسْبُوْنَ إِلَى حُمْيَر، وَيذكرُوْنَ أَنْ أَجدَادهم خَرَجُوا مِنَ اليَمَن زَمَنَ الصِّدِيْق، فَأَتوا مَصْر، ثُمَّ غَزَوا المَغْرِب مَعَ مُوْسَى بن نُصَيْر، ثُمَّ أَحَبُوا الصّحرَاء وَهُم: لْلتُونَة، وَجدّالَة، وَلمَطة، وَإِينيصر، وَمَسُوفَة. قَالَ: فَانتهيا إِلَى جدّالَة، قبيلَة جَوْهَر، فَاسْتجَاب بَعْضَهُم، فَقَالَ ابْنُ يَاسِين للَّذِيْنِ أَطَاعُوهُ: قَدْ وَجب عَلَيْكُم أَنْ تُقَاتلُوا هَوُلاء الجَاحدين، وقَدْ تَحَزَّبُوا لَكُم، فَانصَبُوا رَايَةً وَأَميْرًا. قَالَ: لاَ، أَنَا حَامِلُ أَمَانَة الشَّرْع، بَلْ أَنْتَ الأَميْرُ، قَالَ: فَهَلَا أَبُو بَكْر بنُ عُمَرَ رَأْسُ لَمُتُونَة، فَسرْ لَوْ فَعَلَتُ لَتَسلَّطَت قبيلتي، وَعَاثُوا. قَالَ: فَهَذَا أَبُو بَكْر، وَلقَّوهُ أَمِيْر اللَّميْر، وَقَامَ لَوْ فَعَلَتُ لَتَسلَّطَت قبيلتي، وَعَاثُوا. قَالَ: فَهَذَا أَبُو بَكْر، وَلقَّوهُ أَمِيْر اللَّميْر، وَقَامَ وَطَائِفَة مِنْ عَرْمَه وَطَائِفَة مِنْ جَدَّالَة، وَحَرَّضِهم ابْنُ يَاسِين عَلَى الجَهَاد، وَسَاهم مَعَلَى الْجَهَاد، وَسَاهم أَبُو بَكْر، وَكَثُر جَعُهُ، وَبَقِي أَشْرَارٌ، وَقَامَ وَطَائِفَة مِنْ قَوْمَه وَطَائِفَة مِنْ جَدَّالَة، وَحَرَّضِهم ابْنُ يَاسِين عَلَى الجَهَاد، وَسَاهم المُرارُ، فَقَارت عَلَيْهم حَتَى زَرّبوهم في مَكَان، وَحصروهم، فَهلكُوا جوعًا، وَضَعُفُوا، فَتَعَلَيُوا عَلَيْهم حَتَى زَرّبوهم في مَكَان، وَحصروهُم، فَهلكُوا جوعًا، وَضَعُفُوا، فَتَعَلُوهُم، وَاسْتفحلَ أَمرُ أَبِي بَكُر بنِ عُمَر، وَذَانت لَهُ الصّحرَاءُ، وَنَشَا حُول ابْن فَقَتلوهُم، وَاسْتفحلَ أَمرُ أَبِي بَكُر بنِ عُمَر، وَذَانت لَهُ الصّحرَاءُ، وَنَشَأ حُول ابْن

(٤١) قِيْلَ: إِنَّ الأَدفنش كتب إِلَى السُّلْطَان صَاحِبِ المَغْرِبِ المَنْصُوْرُ يُهدِّده، وَيُعنِّفه، وَيَطلبَ مِنْهُ بَعْضِ البلاَد، وَيَقُوْلُ: وَأَنْت تُمَاطل نَفْسك، وَتُقدِّم رجْلا، وَتُعَنِّفه، وَيَطلبَ مِنْهُ بَعْضِ البلاَد، وَيَقُوْلُ: وَأَنْت تُمَاطل نَفْسك، وَتُقدِّم رجْلا، وَتُوخِر أُخْرَى، فَمَا أَدْرِي الجبنُ بَطَّأ بك، أو التَّكذيب بِهَا وَعدك نَبيتك؟ فَلَمَّا قرَأ الْكتاب، تَنمَّر، وَغَضبَ، وَمزَّقه، وَكتَبَ عَلَى رقعَة مِنهُ: ﴿ اَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِمُنُودِ الْكتاب، تَنمَّر، وَغَضبَ، وَمزَّقه، وَكتَبَ عَلَى رقعَة مِنهُ: ﴿ اَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِمُنُودِ النَّمَلُ: ٣٧]، الجَوَابُ مَا تَرَى لاَ مَا تَسَمع.

وَلاَ كُتْبُ إِلاَّ المشرفِيَّةُ (١) عِنْدُنَا وَلاَ رُسْل إِلاَّ لِلْخَمِيْسِ العَرَمْرَم (٣)

ثُمَّ اسْتَنْفَرَ سَائِرِ النَّاس، وَحشد، وَجَمَعَ حَتَّى احتوَى دِيْوَانُ جَيْشه عَلَى مائة أَلْف،

<sup>(1) (</sup>A1\773-Y73).

<sup>(</sup>٢) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرى من أرض اليمن. «السان العرب» (٩/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) العرمرم: الشديد من كل شيء، وقيل: الجيش الكثير. «تاج العروس» (٣٣/ ٨٢).

وَمِنَ المَطَّوِّعَة مِثْلَهُم، وَعَدَّى إِلَى الأَنْدَلُس، فَتمَّت المَلْحَمَة الكُبْرَى، وَنَزَلَ النَّصْرِ وَالطَفْر، فَقَيْلَ: عَنمُوا ستِّيْنَ أَلْفَ زرديَّة (١٠).

(٤٢) قَالَ الشَّافِعِيُّ: كُنْتُ أَلْزَمُ الرَّمْيَ، حَتَّى كَانَ الطَّبِيْبُ يَقُوْلُ لِي: أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكَ السَّلُ (٢) مِنْ كَثْرَة وُقُوفِكَ فِي الْحَرِّ. قَالَ: وَكُنْتُ أُصِيبُ مِنَ العَشَرَة تِسْعَةً (٣). يُصِيبَكَ السِّلُ (٢) مِنْ كَثْرَة وُقُوفِكَ فِي الْحَرِّ. قَالَ: وَكُنْتُ أُصِيبُ مِنَ العَشَرَة تِسْعَةً (٣). (٤٣) عَنْ طَارِق بِن شِهَابِ: أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَة فِي الطَّاعُوْنِ: إِنَّهُ قَدْ عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ، وَلاَ غِنَى بِي عَنْكَ فِيْهَا، فَعَجِّلْ إِلَيَّ. فَلَمَّ قَرَأَ الكِتَابَ، قَالَ: عَرَفْتُ عَرَفْتُ

عَرَضَتْ لِي حَاجَةً، وَلاَ غنى بِي عَنْكَ فِيْهَا، فَعَجِّلْ إِلَيّْ. فَلَمَّا قَرَأَ الكَتَابَ، قَالَ: عَرَفْتُ حَاجَةَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، إِنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مَنْ لَيْسَ بِبَاقٍ. فَكَتَب: إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ، فَحَلَّانِيَ مِنْ عَزِيْمَتك، فَإِنِّي فِي جُنْد مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِيْنَ، لاَ أَرْغَبُ بِنَفْسِي حَاجَتَكَ، فَلَيْنَ مِنْ عَزِيْمَتك، فَإِنِّي فِي جُنْد مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِيْنَ، لاَ أَرْغَبُ بِنَفْسِي عَنْهُم. فَلَيَّا قَرَأً عُمَرُ الكتَاب، بَكي، فَقَيْلَ لَهُ: مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ؟ قَالَ: لاَ، وَكَأَنْ قَدْ. قَالَ: فَتُوفِيِّ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَانْكَشَفَ الطَّاعُونُ (٤٠).

(٤٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ: خَرَجَ أَبِي إِلَى طَرَسُوْسَ، وَرَابَطَ بِهَا، وَغزَا. ثُمَّ قَالَ أَبِي: رَأَيْتُ العِلْمَ بِهَا يَمُوْتُ (٥٠).



<sup>(1) (17/117- 177).</sup> 

<sup>(</sup>٢) السل: مرض يصيب الرئة يهزل صاحبه ويضنيه ويقتله. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٤٥).

<sup>.(11/10) (</sup>٣)

<sup>(1) (1/ 1 - 1).</sup> 

<sup>(0) (11/117).</sup> 

## اَلْهِجْرَةُ إِلَى اللّه

(١) قَالَ زَيْد بنُ عَمْرو: شَاكَمْتُ (١) النَّصْرَ انيَّةَ وَاليَهُوْ دِيَّةَ فَكَرِهْتُهُمَا، فَكُنْتُ بِالشَّام، فَأَتَيْتُ رَاهِبًا، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ أَمْري. فَقَالَ: أَرَاكَ تُرِيْدُ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَأَتَيْتُ رَاهِبًا، فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ أَمْري. فَقَالَ: أَرَاكَ تُرِيْدُ دِيْنَ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - يَا أَخَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنَّكَ لَتَطْلُبُ دِيْنًا مَا يُوْجَدُ اليَوْمَ، فَا لَحَقْ بِبَلَّدَكَ، فَإِنَّ الله يَبْعَثُ مِنْ قَوْمِكَ مَنْ يَأْتِي بِدِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ بِالْخَنِيْفِيَّة، وَهُو أَكْرَمُ الخَلْق عَلَى الله (٢).

(٢) أَسْلَمَتْ أُمُّ كُلُّهُوْمُ بِنْتُ عُقْبَةً بِمَكَّةً، وَبَايَعَتْ، وَلَمْ يَتَهَيَّأُ لَهَا هِجْرَةٌ إِلَى سَنَة سَبْع. وَكَانَ خُرُوْجُهَا زَمَنَ صُلْحِ الْحُدَيْبَةِ، فَخَرَجَ فِي إِثْرِهَا أَخُواهَا؛ الْوَلِيْدُ وَعُهَارَةُ، فَهَا زَالاَ حَتَّى قَدَمَا اللَّه يْنَةَ، فَقَالاً: يَا مُحَمَّدُ! فَ لَنَا بِشَرَّ طَنَا. فَقَالَتْ: أَتَرُدُّنِي يَا رَسُوْلَ الله فَهَا ذَالاً حَتَّى قَدَمَا اللَّه يْنَة وَلَا صَبْرَ لِي، وَحَالُ النِّسَاء فِي الضَّعْف مَا قَدْ عَلَمْت؟ إِلَى الكُفَّارِ يَفْتُنُوْنِي عَنْ دِيْنِي وَلاَ صَبْرَ لِي، وَحَالُ النِّسَاء فِي الضَّعْف مَا قَدْ عَلَمْت؟ فَأَنْزَلَ اللهُ وَ تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَدُ ثُو مُنَاكُ مُهَاكِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ فَأَنْزَلَ الله وَرَسُولُه وَالإِسْلاَمُ؟،، مَا اللهُ تَعْدَى الله وَرَسُولُه وَالإِسْلاَمُ؟،، مَا خَرَجُكُنَّ إِلاَّ حُبُّ الله وَرَسُولُه وَالإِسْلاَمُ؟، مَا خَرَجُكُنَّ إِلاَّ حُبُّ الله وَرَسُولُه وَالإِسْلاَمُ؟،، مَا خَرَجُكُنَ إِلاَّ حُبُّ الله وَرَسُولُه وَالإِسْلاَمُ؟، مَا خَرَجُكُنَّ إِلاَ مَال؟». فَإِذَا قُلْنَ ذَلِكَ، لَمْ يُرْجِعْهُنَّ إِلَى الكُفَّارَ وَالْ

(٣) عَنْ سَّلْهَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا فَارسِيًّا مَنْ أَهْلِ أَصْبَهَانَ، مِنْ أَهْلِ قَرْيَة مِنْهَا، يُقَالُ لَهَا: جَيِّ ، وَكَانَ أَبِي دِهْقَانَهَا (١٤)، وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللهِ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلُ بِي حُبُّنَهُ إِيَّايَ حَتَّى حَبَسَنِي فِي بَيْتِهِ كَهَا تُخْبَسُ الجَارِيَةُ. فَاجْتَهَدْتُ فِي اللَّجُوْسِيَّةِ، حَتَّى كُنْتُ قَاطِنَ (٥) النَّارِ الَّذِي يُوْقِدُهَا، لاَ يَتْرُكُهَا تَخْبُو (١) سَاعَةً.

<sup>(</sup>١) شاممت فلانا: أي قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف. «النهاية» (٢/ ٢٠٥).

<sup>.(177/1)(7)</sup> 

<sup>(7) (7/</sup> ۲۷۲ – ۷۷۲).

<sup>(</sup>٤) الدهقان، بالكسر والضم: القوي على التصرف مع حدة، والتاجر، وزعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم. القاموس المحيط (١١٩٨/١)

<sup>(</sup>٥) قاطن النار: أي خازنها وخادمها. «النهاية» (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٦) تخبو: أي تطفأ. «لسان العرب» (١٤/ ٢٢٣).

وَكَانَتْ لأَيْ ضَيْعَةٌ (١) عَظِيْمَةٌ، فَشُغلَ فِي بُنْيَانِ لَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ! إِنِّي قَدْ شُغِلْتُ فِي بُنْيَانِي هَذَا اليَوْمَ عَنْ ضَيْعَتِي، فَاذْهَبْ، فَاطَّلعْهَا. وَأَمَرَنِي بِبَعْضِ مَا يُرِيْدُ، فَخَرَجْتُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ تَحْتَبَسْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنِ احْتَبَسْتَ عَلَيَّ كُنْتَ أَهُمَّ إِلَيًّ مِنْ شَيْعَتِي، وَشَغَلَتْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءَ مِنْ أَمْرِي. فَخَرَجْتُ أُرِيْدُ ضَيْعَتَهُ، فَمَرَرْتُ بِكَنيْسَة مَنْ كَلِّ شَيْءَ مِنْ أَمْرِي. فَخَرَجْتُ أُرِيْدُ ضَيْعَتَهُ، فَمَرَرْتُ بِكَنيْسَة مِنْ كَنَائِسِ النَّصَارَى، فَسَمِعْتُ أَصْواتَهُم فِيْهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَكُنْتُ لاَ أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّيْسَةِ النَّاسِ بِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ. فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِم، وَسَمِعْتُ أَصْواتَهُمْ، وَكُنْتُ لاَ أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ بِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِه. فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِم، وَسَمِعْتُ أَصُواتَهُمْ، وَكُنْتُ لاَ أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ بِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِه. فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِم، وَسَمِعْتُ أَصُواتَهُمْ، وَقُلْتُ إِلَيْهِم فَيْكُ أَنْ وَلَيْهُمْ مَا يَرْكُنُ مَا يَصْفُونَ . فَلَمَ لَوْ اللهِ مَا تَرَكُنُهُم حَتَّى غَرَبُتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ مَنْ الدِّيْنِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ. فَوَاللهِ مَا تَرَكُتُهُم حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَلَمْ آبَهَا.

فَقُلْتُ لَهُم: أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّيْن؟، قَالُوا: بِالشَّام. قَالَ: ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى أَبِي، وَقَدْ بَعَثَ فِي طَلَبِي، وَشَغَلْتُهُ عَنْ عَمَلَه كُلِّه. فَلَمَّا جِئْتُهُ، قَالَ: أَيْ بُنَيَّ! أَيْنَ كُنْتَ؟ أَلَمْ أَكُنْ عَهِدْتُ إِلَيْكَ مَا عَهِدْتُ؟ قُلْتُ: يَا أَبَة! مَرَرْتُ بِنَاسٍ يُصَلُّوْنَ فِي كَنِيْسَة لَهُم، فَوَالله مَا زِلْتُ عِنْدَهُم حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. قَالً: أَيْ فَاعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِيْنِهِم، فَوَالله مَا زِلْتُ عِنْدَهُم حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. قَالً: أَيْ بُنَيَّ النَّسَ فِي ذَلِكَ الدِّيْنَ خَيْرٌ، دِيْنُكَ وَدِيْنُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ.

قُلْتُ: كَلاَّ - وَالله - ! إِنَّهُ لَخَيْرٌ مِنْ دِيْنِنَا. قَالَ: فَخَافَنِي، فَجَعَلَ فِي رَجْلِي قَيْدًا، ثُمَّ حَبَسنِي فِي بَيْته. قَالَ: وَبَعَثْتُ إِلَى النَّصَارَى، فَقُلْتُ: إِذَا قَدِمَ عَلَيْكُم رَكُبٌ مِنَ الشَّام، قَالَ: فَأَخْبَرُوْنِي جَمِم. فَقَدَمَ عَلَيْهِم رَكْبٌ مِنَ الشَّام. قَالَ: فَأَخْبَرُوْنِي جَمِم. فَقَدَمَ عَلَيْهِم رَكْبٌ مِنَ الشَّام. قَالَ: فَأَخْبَرُوْنِي جَمِم. فَقَدَمَ عَلَيْهِم رَكْبٌ مِنَ الشَّام. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَأَلْقَيْتُ بَهِم. فَقُلْتُ: إِذَا قَضَوْا حَوَائِجَهُم، وَأَرَادُوا الرَّجْعَة، فَأَخْبِرُوْنِي. قَالً: فَفَعَلُوا، فَأَلْقَيْتُ الْحَدِيْدَ مِنْ رَجْلِي، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُم حَتَّى قَدَمْتُ الشَّامَ. فَلَمَّا قَدَمْتُهَا، قُلْتُ: مَنْ أَفْكُ ذَمْنُ اللَّالَيْنِ؟ قَالُوا: الأَسْقُفُ فِي الكَنيْسَة. فَجِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ أَفْلُ هُذَا الدِّيْنِ؟ قَالُوا: الأَسْقُفُ فِي الكَنيْسَة. فَجِعْتُهُ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَغِبْتُ فَي هَذَا الدِّيْنِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، أَخْدَمُكَ فِي كَنيْسَتكَ، وَأَتَعَلَّمُ مَنْكَ، وَأُصَلِّ فَي هَذَا الدِّيْنِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، أَخْدَمُكَ فِي كَنيْسَتكَ، وَأَتَعَلَّمُ مَنْكَ، وَأُصَلِّ فَي هَنَا الدِّيْنِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ، أَخْدَمُكَ فِي كَنيْسَتكَ، وَأَتَعَلَمُ مَنْكَ، وَأُصَلِّ مَعَكَ. قَالَ: قَالُو: قَالُوا: فَذَخُلْتُ مَعَهُ، فَكَانَ رَجُلَ شُوءَ، يَأْمُرُهُمْ بِالصَّدَقَة، ويُرَغَبُهُم

<sup>(</sup>١) الضيعة: مال الرجل من النخل والكرم والأرض. «لسان العرب» (٨/ ٢٣٠).

فِيْهَا، فَإِذَا جَمَعُوا إِلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا، اكْتَنَزَهُ لِنَفْسِه، وَلَمْ يُعْطِهِ الْسَاكِيْنَ، حَتَّى جَمَعَ سَبْعَ قَلْاً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرَقَ، فَأَبْغَضْتُهُ بُغْضًا شَدِيْدًا لِلَا رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ. ثُمَّ مَاتَ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ النَّصَارَى لِيَدْفِنُوهُ.

فَقُلْتُ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا رَجُلُ سُوْء، يَأْمُرُكُم بِالصَّدَقَة، وَيُرَغِّبُكُم فَيْهَا، فَإِذَا جِئْتُم مَا كَنْزَهَا لِنَفْسِه، وَلَمْ يُعْطِ المَسَاكِيْنَ. وَأَرَيْتُهُم مَوْضِعَ كَنْزِه سَبْعِ قَلاَل مَمْلُوْءَ، فَلَمَّا رَأُوهَا فَاللَّهُ لَا نَدْفِئُهُ أَبَدًا. فَصَلَبُوْهُ، ثُمَّ رَمَوْهُ بِالحِجَارَة، ثُمَّ جَاؤُوا بِرَجُلِ جَعَلُوهُ مَكَانَهُ، فَهَا رَأَيْت رَجُلًا - يَعْنِي لاَ يُصَلِّي الخَمْسَ - أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، أَزْهَدَ فِي مَكَانَهُ، فَهَا رَأَيْت رَجُلًا - يَعْنِي لاَ يُصَلِّي الخَمْسَ - أَرَى أَنَّهُ أَفْضَلَ مِنْهُ، أَزْهُ مَعُهُ حَتَّى حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ. فَقُلْتُ: يَا فُلاَنُ! قَدْ حَضَرَكُ مَا تَرَى مِنْ قَبْلَهُ وَبَهُمُ وَاللّه مَا أَعْلَمُنِي أَحَبَيْتُ شَيْئًا قَطُّ حُبَّكُ، فَهَادًا تَأْمُرُنِي؟ وَإِلَى مَنْ تُوصِينِي؟ وَالله مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَجُلًا بِالمَوْصِلِ، فَالْتُه، فَإِنَّكُ سَتَجِدُهُ عَلَى مِثْلِ حَالِي. فَلَمَّ مَا تَرَى مِنْ عَلَيْ مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَجُلًا بِالمَوْصِلِ، فَأَتَيْتُ صَاحِبَهَا، فَوَجَدْتُهُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ مَا أَعْلَمُهُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ مَنَ اللهُ عَلَى مَثْلِ حَالَةٍ فَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَثْلُ مَا الْوَقَلَ عَلَى مَا الْعَلَمُ وَلَى مَنْ تُوصِينِي؟ وَاللّه مَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَجُلًا بِالمَوْصِلِ، فَأَتَيْتُ صَاحِبَهَا، فَوَجَدْتُهُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ مَنْ اللّهُ جَهَاد وَالزّهُد.

فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فُلاَنَا أَوْصَانِي إِلَيْكَ أَنْ آتِيَكَ، وَأَكُوْنَ مَعَكَ. قَالَ: فَأَقَمْ، أَيْ بُنَيَّ! فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ عَلَى مثل أَمْرِ صَاحِبِه، حَتَّى حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ فُلاَنًا أَوْصَى بِي إِلَيْكَ، وَقَدْ حَضَرَكَ مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا تَرَى، فَإِلَى مَنْ تُوْصِي بِي؟ وَمَا تَأْمُرُنِي بِه؟ قَالَ: وَالله مَا أَعْلَمُ – أَيْ بُنَيَّ – إِلاَّ رَجُلًا بنصيْبِيْنَ. فَلَيَّا دَفَنَّاهُ، خَقْتُ بِالآخَر، فَأَقَمْتُ عِنْدَهُ عَلَى مثل حَالهم، حَتَّى حَضَرَهُ المؤتُ، فَأَوْصَى بِي إِلَى رَجُلَ مِنْ أَهْلِ عَمُّوْرِيَةَ بِالرُّوْم، فَلَى مثل حَالهم، حَتَّى حَضَرَهُ المؤتُ، فَأَوْصَى بِي إِلَى رَجُلَ مِنْ أَهْلِ عَمُّوْرِيَةَ بِالرُّوْم، فَأَتَيْتُهُ، فَو جَدْنَهُ عَلَى مثل حَالهم، وَاكْتَسَبْتُ حَتَّى كَانَ لِي غُلِيْمَةٌ وَبُقَيْرَاتُ. ثُمَّ احْتُضِر، فَكَلَّ مَنْ يُوصِي بِي؟، قَالَ: أَيْ بُنِيَّ! وَالله مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ عَلَى مثل مَا كُنَّا فَكَلَّمُهُ مِنَ الْحَرَم، مُهَاجَرُهُ بَيْنَ كَتَفَيْ وَاللهُ مَا أَعْلَمُهُ بَقِي الْحَرْم، مُهَاجَرُهُ بَيْنَ كَتَفَيْ فَ عَلَى مثل مَا كُنَّا فَيْ مَنْ الْحَرْم، مُهَاجَرُهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّة، يَأْكُلُ عَلَى مَنْ الْحَرْم، مُهَاجَرُهُ بَيْنَ كَتَفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّة، يَأْكُلُ إِلَى مَنْ يَقِي فَاتِمُ النُّبُوَّة، يَأْكُلُ أَرْضٍ سَبْخَةٍ ذَاتِ نَخْلٍ، وَإِنَّ فِيْهِ عَلاَ مَاتٍ لاَ تَعْفَى: يَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّة، يَأْكُلُ

<sup>(</sup>١) الدأب: الاجتهاد في الشيء. «لسان العرب» (١/ ٣٦٩).

الهَديَّةَ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَإِنِ اسْتَطْعَتَ أَنْ تَخْلُصَ إِلَى تلْكَ البِلاَدِ، فَافْعَلْ، فَإِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكَ زَمَانُهُ. فَلَمَّا وَارَيْنَاهُ، أَقَمْتُ حَتَّى مَرَّ بِي رَجَالٌ مِنْ تُجَّارِ الْعَرَبِ مِنْ كَلْب.

فَقُلْتُ لَمُّم: تَحْمِلُوْنِي إِلَى أَرْضِ العَرَب، وَأُعْطِيكُم غُنْيَمَتِي وَبَقَرَاتِي هَذه؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَأَعْطِيْتُهُم إِيَّاهَا، وَجَمَّلُوْنِي، حَتَّى إِذَا جَاؤُوا بِي وَادِي القُرَى ظَلَمُوْنِي، فَبَاعُوْنِي عَبْدًا مِنْ رَجُل يَهُوْدِيِّ بِوَادِي القُرى، فَوالله لَقَدْ رَأَيْتُ النَّخْلَ، وَطَمِعْتُ أَنْ يَكُوْنَ الْبَلَدَ الّذي نَعَّتَ لِي صَاحبِي. ومَا حَقَّتْ عَنْدِي حَتَّى قَدَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي قُرَيْظَة الْبَلَدَ الَّذِي نَعَّتَ لِي صَاحبِي، فَخَرَجَ بِي حَتَّى قَدَمْ رَجُلٌ مَنْ بَنِي قُريْظَة وَالله مَا هُو إِلاَّ أَنْ وَأَيْتُهَا، فَعَرَفْتُ نَعْتَهَا، فَعَرَفْتُ نَعْتَهَا. فَأَقَمْتُ فِي رَقِّي، وَبَعَثَ الله نَبَيَّهُ صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَهُ كَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْ مَوْنَ عَلَى رَجُلِ الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالله إِنِّ الْفَيْهَا إِذْ جَاءه ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَقَالَ: يَا يُذْكُولِي شَيْءٌ مِنْ أَمْرِه، مَعَ مَا أَنَا فَيْه مِنَ الرِّقِ (١)، حَتَّى قَدَمَ رَسُولُ الله صَالَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالله إِنِّ أَنْ الْعَيْهَ إِنْ أَعْمَلُ لِصَاحبِي فِي نَخْلَة لَهُ، فَوالله إِنِّى لَفَيْهَا إِذْ جَاءه ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَقَالَ: يَا غُرْدُولِ عَلَى رَجُلِ جَاءه ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَلَانُ أَنْ أَعْمَلُ لِصَاحبِي فِي نَخْلَة لَهُ وَالله إِنِّى لَفَيْهَا إِذْ جَاءه ابْنُ عَمِّ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَلَانُ أَنْ عَمْدُونَ عَلَى رَجُلِ جَاء مِنْ مَكَّة ، فَلَالَ اللهُ بَنِي قَلْكُولُولُهُ إِنَّا أَعْمَلُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا هُو الله الْمَالِلهُ عَلَى مَا هَذَا الْخَبَرُ ؟ فَرَفَعَ مَوْ لاَيَ يَدَه ، فَلَكَ اللهُ عَلَى عَمْلِكَ. فَقُلْتُ اللهُ عَلَى عَمْلُكَ. وَقَالَ عَلَى مَا طَعَام ، فَلَكَ اللهُ عَلَى مَلَاكَ اللهُ عَلَى عَمَلِكَ. وَكُولُولُ الله عَلَى مَلْكَ اللهُ عَلَى مَلَاكَ عَنْدِي شَيْءٌ مِنْ طَعَام ، فَلَكَ اللهُ مَلَاكَ اللهُ مَرَاء عَنْدِي شَيْءٌ مِنْ طَعَام ، فَكَانَ عَنْدِي شَيْءٌ مَنْ اللهُ عَلَى مَا لَكَ وَلَا عَلْمَاهُ اللّهُ مَلَاكَ اللّهُ مَلَاكَ اللّه مَلَاكَ اللّه عَل

فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكُ رَجُلٌ صَالِحٌ، وَأَنَّ مَعَكَ أَصْحَابًا لَكَ غُرَبَاءَ، وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَة، فَرَأَيْتُكُم أَحَقَّ مَنْ جَذِهِ البلاَدِ، فَهَاكَ هَذَا، فَكُلْ مِنْهُ. قَالَ: فَأَمْسَكَ، وَقَالَ لأَصْحَابِهِ: «كُلُوا». فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذِهِ خَلَّةٌ بِمَّا وَصَفَ لِي صَاحِبِي. ثُمَّ رَجَعْتُ، وَتَحَوَّلُ رَسُولُ الله إِلَى المَدْيْنَةِ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا كَانَ عِنْدِي، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَتَحَوَّلُ رَسُولُ الله إِلَى المَدْيْنَةِ، فَجَمَعْتُ شَيْئًا كَانَ عِنْدِي، ثُمَّ جَنَّتُهُ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَة، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ. فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ إِلَى المَدَيْنَة، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ. فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ إِلَى المَدْفَة، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ. فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ إِلَى المَدَّانَة بَوْءَ هَدِيَّةٌ فَكَا رَسُولُ اللهِ إِلَى الْمَدَاقَةَ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ فَكَا رَسُولُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى المَدَّانِ فَا لَيْهُ إِلَى اللهُ إِلَيْنَاتُهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الْوالْبَالَةُ إِلَى اللهُ إِلَى اللّهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَى اللّهُ إِلَا إِلْكُونُ اللهُ إِلَيْنَهُ إِلَا الْمَلْولُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَا الْمَلْمَةُ أَنْهُ إِلَا الْمَلْدِي اللهُ إِلَيْهُ إِلَا الْفَلْدُ اللهُ إِلَا الْمُلْكُ اللهُ إِلَى اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ إِلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ إِلَا الللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الرق: أي العبودية. «لسان العرب» (۱/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) اللكم: الضرب باليد مجموعة. «تاج العروس» (٣٣/ ٤٣٢).

صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ. فَقُلْتُ: هَذه خَلَّتَان. ثُمَّ جئْتُ رَسُوْ لَ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَعَلَىَّ شَمْلَتَان لِي، وَهُوَ فِي أَصْحَابِهُ، فَاسْتَدَرْتُ أَنْظُرُ إِلَى ظَهْرِه، هَلْ أَرَى الْخَاتَمَ الَّذِي وَصَفَ؟ فَلَمَّا رَآنِي اَسْتَدْبَرْتُهُ، عَرَفَ أَنِّي أَسْتَثْبَتُ في شَيْءٍ وُصفَ لي، فَأَلْقَى ردَاءهُ عَنْ ظَهْره، فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَم، فَعَرَفْتُهُ، فَانْكَبَبْتُ (١) عَلَيْه أُقَبِّلُهُ وَأَبْكى. فَقَالَ لِي: تَحَوَّلْ. فَتَحَوَّلْتُ، فَقَصَصْتُ عَلَيْه حَديثي كَمَا حَدَّثْتُكَ يَا ۖ ابْنَ عَبَّاس، فَأَعْجَبَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْمَعَ ذَلكَ أَصْحَابُهُ. ثُمَّ شَغَلَ سَلْمَانَ الرِّقَ حَتَّى فَاتَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرٌ وَأَحُدٌ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ الله صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَاتِبْ يَا سِلْمَانُ». فَكَاتَبْتُ صَاحِبي عَلَى ثَلاَثِ مَائَةِ نَخْلَةِ، أُحييها لَهُ بِالفَقِيْرِ (٢)، وَبِأَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَّةً. فَقَالَ رَسُوْلُ الله صَالِّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأُصْحَابِه: «أَعَيْنُوا أَخَاكُم». َ فَأَعَانُوْنِي بِالنَّخْل، الرَّجُلُ بِثَلاَثِيْنَ وَديَّةً (٣)، وَالرَّجُلُ بِعِشْرِيْنَ، وَالرَّجُلُ بِخَمْسَ عَشْرَةً، حَتَّى اجْتَمَعَتْ ثَلاَثَ مَائَة وَديَّة. فَقَالَ: «اذْهَبْ يَا سَلْمَانْ، فَفَقَرْ لَهَا، فَّإِذَا فَرَغْتَ فَائْتني أَكُوْنُ أَنَا أَضَعُهَا بِيَدِي». فَفَقَّرْتُ لَهَا، وَأَعَانَنِي أَصْحَابِ، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْهَا، جِئْتُهُ وَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ مَعِي إِلَيْهَا نُقَرِّبُ لَهُ الوَديَّ، وَيَضَغُهُ بيَده، فَوَالَّذِي نَفْسُ سَلْمَإِنَ بِيَدِهِ، مَا مَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ. فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ، وَبَقَىَ عَلَيَّ الْمَالَ، فَأْتِيَ رَسُوْلَ الله صَلَّاتِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمثْل بَيْضَة دَجَاجَة منْ ذَهَب منْ بَعْض المَغَازي. فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الفَارِسَيُّ المُكَاتَبُ؟». فَذُعيْتُ لَهُ، فَقَالً: «خُذْهًا، فَأَدِّ بَهَا مَا عَلَيْكَ ». قُلْتُ: وَأَيْنَ تَقَعُ هَذه يَا رَسُوْلَ الله مَّا عَلَيَّ؟ قَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدَّى بَهَا عَنْكَ». فَأَخَذْتُهَا، فَوَزَنْتُ لَهُم منْهَا أَرْبَعِيْنَ أَوْقَيَّةً، وَأَوْفَيْتُهُم حَقَّهُمَ، وَعُتقْتُ، فَشَهدْتُ مَعَ رَسُوْل اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ حُرًّا، ثُمَّ لَمْ يَفُتْنِي مَعَهُ مَشْهَدُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) انكب على الشيء: أي أقبل عليه ولزمه وشغل به. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٧١).

<sup>(</sup>٢) فقير النخلة: حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها. «النهاية» (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) الودية: صغار النخل. «النهاية» (٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) (١/ ٥٠١-٥١١) قَالَ الذَّهبِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ إِسْحَاقَ. وَقَاطِنُ النَّارِ: مُلَازِمُهَا. وَبَنُوْ قَيْلَةَ: الأَنْصَارُ. وَالفَقِيْرُ: الخُفْرَةُ. وَالوَدِيُّ: النَّصْبَةُ.

(٤) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قَدْ كَانَ نَفَرَ مِنْ قُرَيْش: زَيْدُ بِنُ عَمْرِو بِنِ نُفَيْل، وَوَرَقَةُ بِنُ نَوْفَل، وَعُثَمَّانُ بِنُ الحَارِثِ بِنِ أَسَد، وَعُبَيْدُ اللهِ بِنُ جَحْش، وَأُمَيْمَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، حَضْرُ وا قُرَيْشًا عِنْدَ وَثَن لَمُم، كَانُوا يَذْبَحُوْنَ عِنْدَهُ لِعِيْدٌ مِنْ أَغْيَادِهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا خَلا أُوْلَئِكَ النَّفَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، وَقَالُوا: تَصَادَقُوا وَتَكَاتُمُوا. فَقَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا خَلا أُوْلَئِكَ النَّفَرُ بَعْضُهُمْ عَلَى شَيْء، لَقَدْ أَخْطَؤُوا دِيْنَ إِبْرَاهِيْم، وَخَالْفُوهُ، فَاللَّهُمْ وَلَا يَنْفَعُ ، فَابْتَغُوا لأَنْفُسكُمْ. قَالَ: فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ وَيَسِيْرُونَ فَي الأَرْض، يَلْتَمسُونَ أَهْلَ كَتَابٍ مِنَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَاللَلَ كُلَّهَا، يَتَطَلَّبُونَ الْأَرْض، يَلْتَمسُونَ أَهْلَ كَتَابٍ مِنَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَاللَلَ كُلِّهَا، يَتَطَلَّبُونَ الْمَنْ فَيْهُ وَلَا يَنْفَعُ ، فَابْتَغُوا لأَنْفُسكُمْ. قَالَ: فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَ وَيَسِيْرُونَ وَيَسِيْرُونَ وَيَسْيُرُونَ وَيَسْيَرُونَ وَيَسْيُرُونَ وَيَسْيُرُونَ وَيَسْيَرُونَ وَيَسْيَرُونَ وَيَسْيَرُونَ وَيَسْيَرُونَ وَيَسْتَمَى وَالْمَاقِ وَلَا يَكُنُ فِيهِم أَعْدَلُ شَأَنًا مِنْ زَيْدَ: اعْتَزَلَ الأَوْقُانَ وَاللَلَلَ ، إِلَّا دِيْنَ إِبْرَاهِمُهُ عَلَى فَرَاقٍ فَوْلَا وَلَاللَهُ مَلَى فَوْلَ الشَّهُ عَلَى وَلَا لَلْ يَدْخُونُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى فَوَلَا السَّامِ وَكَانَ الْخُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا لَا لَيْفُ اللَّهُ وَيَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَنَا لَوْمُهُ عَلَى فَرَاقٍ وَلَكُونَ اللَّهُ عَنَالَكُ وَلَالَا لَهُ اللَّهُ عَلَى فَرَاقً وَالْمُونُ وَلَا اللَّهُ عَنَا لَاللَّهُ وَلَقَ وَلَا اللَّهُ عَنَا لَلْكُونُ لَلْهُ مُلَا لَكُونُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ وَلَالًا لَوْلُونُ مِنَا لَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ وَلَالَالُونَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٥) قَالَ أَبُو جَمْرَةَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسِ: أَلاَ أُخْبِرُكُم بِإِسْلاَم أَبِي ذَرِّ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا بِمَكَّةً قَدْ خَرَجَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَأَرْسَلْتُ أَخِي لِيُكَلِّمَهُ، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَكَلِّمُهُ. فَانْطَلَقَ، فَلْقَيَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَا لِيُكَلِّمَهُ، فَقُلْتُ: مَا لِيُكَلِّمَهُ، فَقُلْتُ: الْمَقْلِيُ عَنْ الشَّرِّ. قُلْتُ: لَمْ تَشْفني؟ عَنْدَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِّ. قُلْتُ: لَمْ تَشْفني؟ فَأَكَذَتُ جَرَابًا(٢) وَعَطًا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَّةَ، فَجَعَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ، وَأَكُونُ فِي المَسْجِد. فَمَرَّ عَلِيُّ بِنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ غَرِيْبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: انْطَلِقُ إِلَى المَنْزِلِ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، لاَ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، وَجُلًا غَرِيْبُ؟

(1) (1/ ٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) الجراب: من الأدم يوضع فيه السيف مغمودًا، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته. «لسان العرب» (١/ ٢٧٠).

وَلاَ يُغْبِرُنِ إِ فَلَمَّ أَصْبَحَ الغَدُ، جَنْتُ إِلَى المَسْجِدِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُغْبِرُنِ عَنْهُ بِشَيْءٍ. فَمَرَّ بِي عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَمَا آنَ للرَّجُلِ أَنْ يَعُوْدَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: مَا أَمْرُكَ، وَمَا أَقْدَمَكَ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ أَقْدَمُكَ ؟ قُلْتُ: إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ: أَفْعَلُ. قُلْتُ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ نَبِيُّ. قَالَ: أَمَا قَدْ رَشَدْتَ! هَذَا وَجْهِي إلَيْهِ، فَاتَبَعْنِي وَادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ، فَإِنِّي إِنْ نَبِيْ فَاللَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَكَالِي فَقُلْتُ يَعْلِي ا وَامْضَ أَنْتَ. فَمَضَى، وَمَضَيْتُ مَعَهُ، فَلَدَخُلُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَيْلَا عُلَيْكَ أَقْلُ لُكَ: (قِاللَّهُ عَلَى اللَّمْولُ الله الْمُرَّ وَارْجِعْ وَمَضَيْتُ مَعَهُ، فَلَدَخُلُ طُهُورُنَا، فَأَقْبُلُ ». فَقُالُ لِي: (قِا أَبَا ذَرِّ، اكْتُمْ هَذَا الطَّمْرَ، وَارْجِعْ إِلَى قَوْمُكُ! فَإِلَا اللهَمْرَ، وَارْجِعْ عَلَى اللَّمْرَ، وَارْجِعْ فَعُرَضَ عَلَيَّ، فَأَسْلَمْتُ مَعَلَى اللَّمْرَ، وَارْجِعْ فَمُرُبُثُ لَا أَلْهُ وَانَ نُحُمَّ عَلَى اللَّسْجِدِ وَقُرَيْشُ فَيْهُ وَالَى يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إِنِي أَشْهُدُ أَنْ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللهَ اللهُ هَذَا الطَّابِعُ اللهَ عَلَى اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَالَا لَكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَا عَلَى وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْش، إِنِي أَشُهُدُ أَنْ الْمَالُونَ وَقُلُوا: قُومُوا إِلَى هَذَا الطَّابِعُ (نَ جُعْتُ، فَقُلُوا: فَوْمُوا إِلَى هَذَا الطَّابُونَ وَعُلُوا: فَقُرُونُ وَمَلُوا: فَقُرَالُ مَنْ اللَّهُ الْمَالُولُ وَا عَلَى عَفَارًا إِنَّ عُمَلَاكُم إِلَى الْمَلْمُ مِنَ الْمَلْمُ وَلَاكَ، وَأَوْرُكَنِي الْعَبُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمَالُولُ الْمَلْولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْولُ الْمُعَلِّ فَيَارُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُثَلُ مَا قُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤَلِلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُع

(٦) قَالَ الْخَطِيْبُ: حَكَى لِي أَبُو العَلاَء الوَاسطِيُّ أَنَّ دَعْلَجًا سُئلَ عَنْ مُفَارَقَتِه مَكَّة، فَقَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ المُسْجَدِ فَتَقَدَّمَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الأَعرَابِ، فَقَالُوا: أَخُ لَكَ مِنْ خُرَاسَانَ قَتَلَ أَخَانَا، فَنَحْنُ نَقْتُلُكَ بِه، فَقُلْتُ: اتَّقُوا اللهَ فَإِنَّ خُرَاسَانَ لَيْسَتْ بِمَدِيْنَة وَاحِدَة، وَلَمْ أَزَلْ بهم إِلَى أَن اجْتَمَعَ النَّاسُ وَخَلُّوا عَنِّى.

فَهَذَا كَانَ سَبَبَ انْتَقَالِي إِلَى بَغْدَادَ. وَكَانَ يَقُوْلُ: لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ دَارِي، وَذَلكَ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ دَارِي، وَذَلكَ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ بَغْدَادَ، وَلاَ بِبَغْدَادَ مِثْلُ حَلَّةِ القَطِيْعَةِ، وَلاَ فِي القَطِيْعَةِ مِثْلُ دَرْبِ أَبِي خَلَفٍ، وَلَيْسَ فِي الدَّرْبِ مِثْلُ دَارِي (٣).

<sup>(</sup>١) الصابئ: الذي خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. «النهاية» (٣/٣).

<sup>(7) (7/70 - 30).</sup> 

<sup>(4) (11/14-44).</sup> 

(٧) قَالَ أَبُو مُحَمَّد السُّنِيُّ صَاحِبُ أَبِي الحُسِيْن بِنِ سَمْعُوْنَ، قَالَ: كَانَ اَبْنُ سَمْعُوْنَ فِي أَوَّلُ أَمْهِ، فَقَالَ لَهَا يَوْمًا: أُحِبُّ أَنْ أُحجَّ، فِي أَوَّلُ أَمْهِ، فَقَالَ لَهَا يَوْمًا: أُحبُّ أَنْ أُحجَّ، وَلَيْفَقُ عَلَى عَلَيْهَا النَّوْمُ، فَنَامَتْ وَانْتَبَهَتْ بَعْدَ سَاعَة، وَقَالَتْ: وَكَيْفَ يُمْكُنُكَ؟! فَغَلَبَ عَلَيْهَا النَّوْمُ، فَنَامَتْ وَانْتَبَهَتْ بَعْدَ سَاعَة، وَقَالَتْ: يَا وَلَدِي حِجَّ، رَأْيَتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ يَقُوْلُ: دَعِيه يَجُجُّ فَإِنَّ الخَيْرَ لَهُ فِي حَجِّه، فَقَرح وَبَاعَ دَفَاتَرَهُ، وَدَفَع إلَيْهَا مِنْ ثَمَنهَا، وَخَرَجَ مَعَ الوَفْد، فَأَخَذَت لَهُ فِي حَجِّه، فَقَرح وَبَاعَ دَفَاتَرَهُ، وَدَفَع إلَيْهَا مِنْ ثَمَنهَا، وَخَرَجَ مَعَ الوَفْد، فَأَخَذَت العَرَبُ الوَفْد، فَأَخَذَت العَرَبُ الوَفْد، فَأَكُن وَقَفْتُ، فيدفعُوْنَ إلَيْ كَسرَةً فَأَقْتَنعُ بَهَا، وَوجدتُ مَعَ رَجُل عَبَاءَة، العَبَاعَة عَلَيْكُ أَنْ تُرَوَّجَة هَلَا يُ اللَّيْقَةُ وَلَا السُّنِيُّ : فَقَلْتُ عَلَى اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَكَانَ الْخَلِيْفَةُ وَلَاكَ عَبَاءَة وَيَسْرحُ حَالَهُ وَيَقُولُ : هَا اللَّهُ فَقَلْ اللَّهُ عَلَى مِنَ الثَيْلُ مَن الثَيْلُ مَن التَّوْنَ إِلَى اللَّهُ وَيَقُولُ : خَرَجْتُ حَاجًا، وَيشرحُ حَالَهُ وَيَقُولُ : هَا أَنَا النَّوْمَ عليَّ مِنَ الثَيْابِ مَا تَرَوْنَ! (١٠).

(٨) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْف، قَالَ: كُنَّا نَسِيْرُ مَعَ عُثْمَانَ فِي طَرِيْقِ مَكَّةَ، إِذْ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ عَوْف، فَقَالَ عُثْمَّانُ: مَا يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ أَنْ يَعْتَدَّ عَلَى هَذَا الشَّيْخَ فَضْلًا فِي الْهِجْرَتَيْنَ جَمِيْعًا(٢).

(٩) قَالَ الأُمِيْرِ ابْنُ مَاكُوْلا:

قَوِّضْ خِيَامَكَ عَنْ دَار أُهِنْتَ بِهَا وَجَانِبِ الذُّلَّ إِنَّ الذُّلَّ الْجُتْنَبُ وَارْحَلْ إِذَا كَانَتِ الأَوْطَانُ مَضْيَعَةً فَالمَنْدَلُ الرَّطْبُ فِي أَوْطَانِهِ حَطَبُ (٣)

(١٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَّا ضَاقَتْ عَلَيْنَا مَكَّةُ، وَأُوْذِيَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّآلَتُهُ عَلَيْهُ وَسُوْلَ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُ دَفْعَ صَلَّآلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُتِنُوا، وَرَأَوْا مَا يُصِيْبُهُم مِنَ البَلاَءِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ لاَ يَسْتَطِيْعُ دَفْعَ

<sup>.(0.</sup>٧-0.7/17)(1)

<sup>.(</sup>Vo/1)(Y)

<sup>.(0) (1) (</sup>٣)

ذَلِكَ عَنْهُم، وَكَانَ هُوَ فِي مَنَعَة مِنْ قَوْمِهِ وَعَمِّهِ، لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ مَّا يَكْرَهُ مَّا يَنَالُ أَصْحَابَهُ. فَقَالَ لَهُم رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم: «إِنَّ بِأَرْضَ الْحَبَشَة مَلِكًا لاَ يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ، فَا لُخَقُوا بِبِلاَدِهِ حَتَّى يَجْعَلَ اللهُ لَكُم فَرَجًا وَخَرْجًا ». فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ أَرْسَالًا، حَتَّى اجْتَمَعْنَا، فَنَزَلْنَا بِخَيْرِ دَارِ إِلَى خَيْرِ جَارٍ أُمِنَّا عَلَى دِيْنِنَا (۱).



<sup>.(</sup>Y·X-Y·Y/1) (1)

#### ألشَجَاعَةُ

(١) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَسْلَمَ الزُّبَيْرُ ابْنُ ثَهَانِ سنِيْنَ، وَنَفَحَتْ نَفْحَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أُخِذَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ وَهُوَ غُلاَمٌ ابْنُ اثْنَتَي عَشْرَةَ سَنَةً بِيدِهِ السَّيْفُ، خَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفُ، خَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفُ، خَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (هَا لَكَ يَا زُبَيْرُ؟) . فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: أَتَيْتُ أَضْر بُ بِسَيْفي مَنْ أَخَذَكَ (١).

(٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَقَدْنَا جَعْفَرًا يَوْمَ مُؤْتَةَ، فَوَجَدْنَا بَيْنَ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ بِضْعًا وَتَسْعِيْنَ، وَجَدْنَا نَيْنَ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ بِضْعًا وَتَسْعِيْنَ، وَجَدْنَا ذَلكَ فَيْهَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَده (٢).

(٣) عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبِيْرِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا للزُّبِيْرِ: أَلاَ وَشَدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ) (٣) ؟ ، قَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَّبُتُم. فَقَالُوا: لاَ نَفْعَلُ، فَحَمَلَ عَلَيْهِم حَتَّى شَقَّ صُفُوْفَهُم، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدُ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلا، فَأَخَذُوا عَلَيْهِم حَتَّى شَقَّ صُفُوْفَهُم، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدُ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلا، فَأَخَذُوا بِلْجَامِه، فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةً عَلَى عَاتِقِه (١٤)، بَيْنَهُمَ ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْم بَدْر. قَالَ عَعْمُ عُرْوَةً: فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَنْعَبُ وَأَنَا صَغِيْرٌ. قَالَ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ الزَّبَيْر، وَهُوَ ابْنُ عَشَر سِنِيْنَ، فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَس، وَوَكَلَ بِهِ رَجُلًا (٥).

(٤) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدٍ: كَانَ طُلَيْحَةُ بِنُ خُوَيْلِدِ يُعِّدُّ بِأَلْفِ فَارِسِ لِشَجَاعَتِهِ وَشَدَّته (٢).

<sup>(1) (1/13-73).</sup> 

<sup>.(</sup>٢١٠/١) (٢)

<sup>(</sup>٣) تشد فنشد معك: أي تحمل على العدو فنحمل معك. «النهاية» (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) العاتق: موضع الرداء مِن المنكب. «تاج العروس» (٢٦/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) (١/ ٦٢- ٦٣) قَالَ الذَّهْبِيِّ: هَلِٰهِ الوَقْعَةُ هِيَ يَوْمُ اليَهَامَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ إِذْ ذَاكَ ابْنَ عَشْر سِنِيْنَ.

<sup>.(</sup>٣١٧/١) (٦)

(٥) عَنْ مُعَاذِ بِنِ عَمْرِو، قَالَ: جَعَلْتُ أَبَا جَهْلِ يَوْمَ بَدْرِ مِنْ شَأْنِي، فَلَمَّا أَمْكَننِي، حَمْلُتُ عَلَيْهِ، فَضَرَ بِنْهُ عَكْرَ مَةُ بِنُ أَبِي جَهْلِ حَمْلُتُ عَلَيْهِ، فَضَرَ بِنْهُ عِكْرَ مَةُ بِنُ أَبِي جَهْلِ عَلَيْهِ، فَضَرَ بِنِي ابْنُهُ عِكْرَ مَةُ بِنُ أَبِي جَهْلِ عَلَيْهَ، فَظَرَحَ يَدِي، وَبَقِيَتْ مُعَلَّقَةً بِجَلْدَة بَجنبِي، وَأَجْهَضَنِي (١) عَنْهَا القِتَالُ، فَقَاتَلْتُ عَاتِقِي، فَطَرَحَ يَدِي، وَإِنِّي لأَسْحَبُهَا خَلْفِي. فَلَمَّ آذَتْنِي، وَضَعْتُ قَدَمِي عَلَيْهَا، ثُمَّ فَقَاتَلْتُ عَامَّةَ يَوْمِي، وَإِنِّي لأَسْحَبُهَا خَلْفِي. فَلَمَّ آذَتْنِي، وَضَعْتُ قَدَمِي عَلَيْهَا، ثُمَّ مَّالَّةً مُثَلِّ الْمُعَلِّمُ اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَطَرَحْتُهَا حَتَّى طَرَحْتُهَا (٣).

(٦) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْعُوْدٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ سَعْدًا يُقَاتِلُ يَوْمَ بَدْرٍ قِتَالَ الفَارِسِ فِي الرِّجَالُ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّ

(٧) عَنْ أَنَس، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْفَالُ أَبِي شُفْيَانَ، قَالَ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ». فَقَامَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ، فَقَالَ: لَوْ أَمَرْتَنَا اللهِ أَنْ نُضِرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنْ نُضِرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الغَهَادُ أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ اللهَ اللهِ اللهِ

(٨) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَقْفُو آثَارَ النَّاسِ، فَسَمِعْتُ وَيُدَلَانَ الأَرْضِ وَرَائِي، فَإِذَا سَعْدٌ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيْهِ الْحَارِثُ بِنُ أَوْسِ يَعْمِلُ جَنَّهُ (٨)، فَجَلَسْتُ. الأَرْضِ وَرَائِي، فَإِذَا سَعْدٌ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيْهِ الْحَارِثُ بِنُ أَوْسِ يَعْمِلُ جَنَّهُ (٨)، فَجَلَسْتُ. فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دَرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ أَطْرَافُهُ، وَكَانَ مِنْ أَطُولِ النَّاسِ وَأَعْظَمِهِم، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دَرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ أَطْرَافُهُ، وَكَانَ مِنْ أَطُولِ النَّاسِ وَأَعْظَمِهِم، فَمَرَّ سَعْدٌ وَعَلَيْهِ دَرْعٌ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ أَطْرَافُهُ، وَكَانَ مِنْ أَطُولَ النَّاسِ وَأَعْظَمِهِم، فَاقْتَحَمْتُ حَدَيْقَةً، فَإِذَا فِيْهَا نَفَرُ فِيْهِم عُمَرُ. فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ وَاللهَ إِنَّكَ لَجُرِيْتَةً! مَا يُؤْمِنُ مِنَا اللَّرْضَ اشْتَقَاتُ سَاعَتَئِد، مَا يُؤْمِنُ لَ أَنْ يَكُونُ لَ بَلَاءٌ؟ فَهَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ اشْتَقَّتُ سَاعَتَئِد، مَا يُؤْمِنُكِ أَنْ يَكُونُ لَ بَلَاءً؟ فَهَا زَالَ يَلُومُنِي حَتَّى تَقَنَّيْتُ أَنَّ الأَرْضَ اشْتَقَّتُ سَاعَتَئِد،

<sup>(</sup>۱) أجهضني: أي غلبني عليه. «لسان العرب» (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أي وطئتُها. «لسان العربِ» (١/١٥٧).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٥٠ ٢ - ٢٥١) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ - وَاللهِ - الشَّجَاعَةُ، لَا كَآخَرُ مِنْ خُدْشٍ بِسَهْمٍ يَنْقَطِعُ قَلْبُهُ، وَتَخُوْرُ قِوَاهُ.

<sup>.(1 · 1 / 1) (</sup>٤)

<sup>(</sup>٥) اسم موضع. «لسان العرب» (٣/ ٣٢٧).

<sup>(1) (1/ 477- 377).</sup> 

<sup>(</sup>٧) الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بُعد. «النهاية» (٥/ ١٤٣).

<sup>(</sup>A) المجنة: الترس. «المعجم الوسيط» (١/ ١٤١).

فَدَخَلْتُ فِيْهَا. وَإِذَا رَجُلٌ عَلَيْهِ مِغْفَرٌ، فَيَرْفَعُهُ عَنْ وَجْهِه، فَإِذَا هُوَ طَلْحَةُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ! قَدْ أَكْثَرْتَ، وَأَيْنَ التَّحَوُّزُرُ (١) وَالفَرَارُ إِلاَّ إِلَى الله؟ أَنْ).

(٩) قَالَ خَالِدُ بِنُ الوَلِيْدِ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ مُوْتَةَ انْدَقَّ فِي يَدِي تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيْحَةٌ يَمَانِيَّةٌ (٣).

(١٠) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: أَنَّ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ لَّا احْتُضرَ بِكَى، وَقَالَ: لَقَيْتُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَمَا فِي جَسَدِي شَبْرٌ إِلاَّ وَفِيْهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْف، أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْم، وَهَا أَنَا أَمُوْتُ عَلَى فِرَاشِي حَتْفً أَنْفِي كَمَا يَمُوْتُ العِيْرُ، فَلاَ نَامَتْ أَعْيُنُ الجُبَنَاءِ (١٠).

(ا ( ) عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَضَرْتُ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْر؛ جَعَلَتِ الجُّيُوْشُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ أَبُوَابِ المَسْجَد، فَكُلَّمَا دَخَلَ قَوْمٌ مِنْ بَاب، حَمَل عَلَيْهِ مَ وَحُدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُم، فَبَيْنَا هُوَ عَلَى تلْكَ الْحَالِ، إِذْ وَقَعَتْ شُرْفَةٌ أَنَّ مِنْ شُرُفَاتِ المَسْجَدِ عَلَى رَأْسِه، فَصَرَعَتْهُ، وَهُو يَتَمَثَّلُ:

### أَسْـــَاءُ يَـا أَسْـــاءُ لاَ تَبْكِينِي لَا يَبْقَ إِلاَّ حَسَبِي وَدِيْـنِـي وَصَارِمٌ لاَثَتْبِهِ (٦) يَمِينِي (٧)

(١٢) عَنِ الْمُنْذِرِ بِنِ جَهْم، قَالَ: رَأَيتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَوْمَ قُتِلَ وَقَدْ خَذَلَهُ مَنْ كَانَ مَعَهُ خِذْلاَنَا شَدِيدًا، وَجَعَلُواً يَتَسَلَّلُوْنَ (١٠) إِلَى الْحَجَّاجِ، وَجَعَلَ الْحَجَّاجُ يَصِيحُ: أَيُّهَا النَّاسُ!؛ عَلاَمَ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُم؟، مَنْ خَرَجَ إِلَيْنَا فَهُوَ آمِنٌ ، لَكُم عَهْدُ اللهِ وَمِيْثَاقُهُ

<sup>(</sup>۱) التحوز: هو التنحي. «لسان العرب» (٥/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢/٤/١) (٢)

<sup>(7) (1/077).</sup> 

<sup>(3) (1/</sup> ۲۸۳).

<sup>(</sup>٥) الشرفة: التي طولت أبنيتها. «النهاية» (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) لاث: لزم ودار. «لسان العرب» (٢/ ١٨٧).

<sup>.(\(\</sup>nabla\)\(\nabla\)

<sup>(</sup>A) تسلل: انطلق في استخفاء. «لسان العرب» (١١/ ٣٣٨).

- وَرَبِّ هَذِهِ البَنِيَّةِ- لاَ أَغْدِرُ بِكُم، وَلاَ لَنَا حَاجَةٌ فِي دِمَائِكُم. قَالَ: فَتَسَلَّلَ إِلَيْهِ نَحْوٌ مِنْ عَشْرَةِ آلاَّنِ، فَلَا أَنْ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ أَحَدُّ (١).

(١٣) عَنْ وَاثِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: فَأَسْمَعُ صَرِيرَ بَابِ الجَابِيَةِ، فَمَكَثْتُ، فَإِذَا بِخَيْلِ عَظِيمَةٍ، فَأَمْهَا تُهَا، ثُمَّ مَمَلْتُ عَلَيْهِم، وَكَبَّرتُ، فَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِيْطَ بِهِم، فَانْهَزَمُوا إِلَّى البَلَد، وَأَسْلَمُوا عَظِيمَهُم، فَدَعَسْتُهُ (٢) بِالرُّمْح، أَلْقَيْتُهُ عَنْ بِرْذَوْنِه (٣)، وَضَرِبْتُ يَدِي البَلَد، وَأَسْلَمُوا عَظِيمَهُم، فَدَعَسْتُهُ (٢) بِالرُّمْح، أَلْقَيْتُهُ عَنْ بِرْذَوْنِه (٣)، وَضَرِبْتُ يَدِي عَلَى عَنَان (٤) البِرْذَوْنِ، وَرَكَضْتُ، وَالتَفَتُوا، فَلَلَّا رَأُونِي وَحُدِي، تَبِعُونِي، فَدَعَسْتُ فَارِسًا بِالرُّمْح، فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ خَالِدَ بِنَ الوَلِيْدِ، فَأَخْبَرْتُهُ، وَإِذَا عَنْدَهُ عَظِيمٌ مِنَ الرُّوْم يَلْتَمِسُ الأَمَانَ لأَهْل دِمَشْقَ (٥٠).

(١٤) كَانَ حُكَيْمُ بِنُ جَبَلَةَ أَحَدَ مَنْ ثَارَ فِي فِتْنَةِ عُثْهَانَ. فَقِيْلَ: لَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ يَوْمَ الْجَمَلِ حَتَّى قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا، وَضَرَبَ بِهَا الَّذِي قَطَعَهَا، فَقَتَلَهُ بِهَا، وَبَقِي يُقَاتِلُ عَلَى رَجْلَ وَاحدَة، وَيَرْتَجَزُ، وَيَقُوْلُ:

# يَاسَاقِ لَنْ تُرَاعِي إِنَّ مَعِي ذِرَاعِي أَنَّ مَعِي ذِرَاعِي أَمْ مَعِي ذِرَاعِي أَمْمِي بَمَا كُرَاعِي

فَنَزَفَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيْرٌ، فَجَلَسَ مُتَّكِئًا عَلَى المَقْتُوْلِ الَّذِي قَطَعَ سَاقَهُ، فَمَرَّ بِهِ فَارِسٌ، فَقَالَ: مَنْ قَطَعَ رِجْلَك؟ قَالَ: وِسَادَتِي. فَهَا سُمِعَ بِأَشْجَعَ مِنْهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ سُحَيْمٌ

<sup>(</sup>١) (٣/ ٣٧٧) قَالَ الذَّهِيِّ: مَا إِخَالُ أُوْلَئِكَ العَسْكَرَ إِلاَّ لَوْ شَاؤُوا لَأَتْلَفُوهُ بِسِهَامِهِم، وَلَكِنْ حَرَصُوا عَلَى أَنْ يُمْسِكُوهُ عَنْوَةً، فَمَا تَهَيَّا لَهُم، فَلَيْتَهُ كَفَّ عَنِ القِتَالِ لَمَّا رَأَى الغَلَبَةَ، بَلَ لَيْتَهُ لَا الْتَجَأَ إِلَى البَيْتِ، وَلاَ أَحْوَجَ أُوْلَئِكَ الظُّلَمَةَ وَالحَجَّاجَ — لاَ بَارَكَ اللهُ فِيْهِ – إِلَى انتِهَاكِ حُرْمَةِ بَيْتِ اللهِ وَأَمْنِهِ، فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الفِتْنَةِ الصَّاءِ.

<sup>(</sup>۲) دعسته: أي طعنته. «النهاية» (۲/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) البرذون: دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل، والمقصود منها غير العراب. «تاج العروس» (٣٤٦/٣٤).

<sup>(</sup>٤) العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. «تاج العروس» (٣٥/ ٤١٤).

<sup>(°)</sup>  $(\Upsilon \ \Gamma \Lambda \Upsilon - V \Lambda \Upsilon)$ .

الْحُدَّانِيُّ، فَقَتَلَهُ(١).

(٥ُ١) قَيْلَ: إِنَّ المَهْدِيِّ أُثْنِيَ عَلَيْهِ بِالشَّجَاعَةِ، فَقَالَ: لِمَ لاَ أَكُوْنُ شُجَاعًا؟ وَمَا خَفَتُ أَحَدًا إِلاَّ اللهُ-تَعَالَى- (٢).

(١٦) عَنْ عَبْدِ الله بن سنان، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَمُعْتَمر بن سُلَيْهَانَ بِطَرَسُوْسَ، فَصَاحَ النَّاسُ: النَّفِيرُ. فَخَرَجَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالنَّاسُ، فَلَمَّ الصطفَّ الجَمْعَان، خَرَجَ رُوْمِيُّ، فَطَلَبَ الْبرَازَ، فَخَرَجَ إلَيْه رَجُلُّ، فَشَدَّ العلْجُ عَلَيْه، فَقَتَلَهُ، حَتَّى قَتَلَ سَتَّةً مِنَ المُسلمیْن، وَجَعَلَ يَتَبَحْتَرُ بَیْنَ الصَّفَیْن یَطلُبُ المُبَارَزَة، وَلاَ يَخُرُجُ إلَيْه أَحَدُ، فَالْتُفَتَ إلَيَّ ابْنُ المُبارَكِ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ! إِنْ قُتَلْتُ، فَافَعَلْ كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ عَرُّكَ دَابَتَه، وَبَرَزَ لِلْعلْج، فَعَالَجَ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَتَلَ العِلْج، وَطَلَبَ المُبارَزَة، فَبَرَزَ لَوْ عُلْبَ المُبارَزَة، فَبَرَزَ لَوْ عُلْبَ المُبارَزَة، فَبَرَزَ لَوْ عُلْبَ الْبَرَازَ، فَكَأَنَّهُم كَاعُوا اللهَ عَلْجُ، وَطَلَبَ البَرَازَ، فَكَأَنَّهُم كَاعُوا اللهَ عَلْمَ فَقَتَلَ العِلْجَ، وَطَلَبَ المُبارَزَة، فَبَرَزَ لَوْ عَلْمَ اللهَ عَلْجَ، وَطَلَبَ المُبارَزَة، فَبَرَزَ لَوْ عُلْمَ اللّهَ اللهَ عَلْمَ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَتَلَ العِلْجَ، وَطَلَبَ المُبارَزَة، فَبَرَزَ لَوْ عَلْمَ اللّهَ اللهُ عَلْمَ مَعْمُ سَاعَةً مَعَهُ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

(١٧) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ وَاصل: سَمِعْتُ أَحْمَدَ السُّرْمَارِيَّ يَقُوْلُ، وَأَخْرَجَ سَيْفَهُ، فَقَالَ: أَعْلَمُ يَقَيْنًا أَنِّي قَتَلْتُ بِهِ أَلْفًا أُخرَى، وَلَوْلاَ خُوْفِي أَنْ يَكُوْنَ بِدْعَةً لأَمَرْتُ أَنْ يُدْفَنَ مَعِى (٥٠).

(ُ١٨) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ شَمَّاسِ: كُنْتُ أُكَاتِبُ أَهْدَ بِنَ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيَّ، فَكَتَبْتُ إِلَيَّ: إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى بِلاَدِ الغُزَيَّةِ فِي شَرَاءِ الأَسْرَى، فَاكْتُبْ إِلَيَّ. فَكَتَبْتُ إِلَيَّةِ مَنْ جُعْبَوَيْه، اسْتَقْبَلَنَا فِي عِدَّةً مِنْ جُيُوشِه، إلَيْه، فَقَدِمَ سَمَرْقَنْدَ، فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا عَلَمَ جَعْبَوَيْه، اسْتَقْبَلَنَا فِي عِدَّةً مِنْ جُيُوشِه، فَأَقَهُمْنَا عِنْدَهُ، فَعَرَضَ يَوْمًا جَيْشَهُ، فَمَرَّ رَجُلُ، فَعَظَّمَهُ، وَخَلَعَ عَلَيْهِ، فَسَأَلنِي عَنْهُ

<sup>(1) (4/170-770).</sup> 

<sup>.(¿ · \ /</sup>V) (Y)

<sup>(</sup>٣) كع الرجل عن الشيء يكع كعا فهو كاع، إذا جبن عنه وأحجم. النهاية لابن الأثير (٤/ ١٨٠)

 $<sup>\</sup>ddot{(\xi \cdot q - \xi \cdot \Lambda / \Lambda)} (\xi)$ 

<sup>(0) (71/</sup> P7).

السُّرْ مَارِيُّ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ مُبَارِزٌ، يُعَدُّ بِأَلْفِ فَارِس. قَالَ: أَنَا أَبَارِزُهُ. فَسَكَتُ، فَقَالَ جَعْبَوَيْه: مَا يَقُوْلُ هَذَا؟ قُلْتُ: يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: لَعَلَّهُ سَكْرَانُ لاَ يَشْعُرُ، وَلَكِنْ غَدًا نَرْكَبُ. فَلَمَّا كَانَ الغَدُ رَكِبُوا، فَرَكِبَ السُّرْ مَارِيُّ مَعَهُ عَمُوْدٌ فِي كُمِّه، فَقَامَ بإزَاء المُبَارِز، فَقَصَدَهُ، فَهَرَبَ أَحْمَدُ حَتَّى بَاعَدَهُ مِنَ الجَيْشِ، ثُمَّ كَرَّ، وَضَرَبَهُ بِالْعَمُوْدِ بَإِزَاء المُبَارِز، فَقَصَدَهُ، فَهَرَبَ أَحْمَدُ حَتَّى بَاعَدَهُ مِنَ الجَيْشِ، ثُمَّ كَرَّ، وَضَرَبَهُ بِالْعَمُوْدِ قَتَلَهُ، وَتَبِعَ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ شَمَّاس، لأَنَّهُ كَانَ سَبَقَهُ، فَلَحقَهُ، وَعَلَمَ جَعْبَوَيه، فَجَهَّزَ فِي طَلَبِهِ خَسْيْنَ فَارِسًا نَقَاوَةً، فَأَدْرَكُوهُ، فَثَبَتَ تَعْتَ تَلِّ مُخْتَفِيًا، حَتَّى مَرُّوا كُلُّهُم، واحِدًا وَاحِدً، وَجَعَلَ يَضْرِبُ بِعَمُوده مِنْ وَرَائِهِم، إِلَى أَنْ قَتَلَ تَسْعَةً وَأَرْبَعِيْنَ، وَأَمْسَكَ بَعْدَ وَاحِد، وَجَعَلَ يَضْرِبُ بِعَمُوده مِنْ وَرَائِهِم، إِلَى أَنْ قَتَلَ تَسْعَةً وَأَرْبَعِيْنَ، وَأَمْسَكَ وَاحِدًا، قَطَعَ أَنْفَهُ وَأُذُنَيْه، وَأَطْلَقَهُ لَيُخْبِرَ، ثُمَّ بَعْدَ عَامَيْن تُوفِيِّ أَمْدُهُ، وَفَكَا ابْنُ اللّهُ مُعَلَى الْبُنُ مُارِيُّ فَالَ لَهُ جَعْبَويْه، وَقَالَ لَهُ جَعْبَويْه، وَقَالَ : لَوْ اللّهُ مُعَلَى الْمَالَقُهُ مُولَكُ اللّهُ مُعَلَى الْمُنَاء وَعَشَرَة وَكُنْ اللّهُ فَو لَكُنْتُ أَعْطَيْه خَمْسَ مَائَةَ بِرْذَوْن، وَعَشَرَة آلاَف شَاة (٢٠).

(١٩) وَمن رُجْلَة الْمَنْصُوْرِ: أَنَّهُ أُحِيْطُ بِهِ فِي مَدِيْنَةِ فُتَّةَ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ مِنْ أَعَلَى جَبَلِهَا، وَصَارَ فِي عَسْكَرِهِ، فَبَقِيَ مُفْدَعُ<sup>(٣)</sup> القَدَمِين لاَ يَرْكَبُ، إِنَّمَا يُصْنَعُ لَهُ مَحْمَلُ عَلَى بَعْلَ يُقَادُ بِهِ فِي سَبْعِ غَزَوَاتٍ وَهُوَ بَضْعَةُ خُمٍ، فَانْظُرْ إِلَى هَذِهِ الْهِمَّة العليَّة، وَالشَّجَاعَةِ الزَّائِدَة (٤).

(٢٠) عَنْ قَاضِي اللَّارِستَانِ، قَالَ: حُكِيَ أَنَّ الوَزِيْرِ عَلِيِّ بن طِرَاد أَشَارَ عَلَى المُسْترشد أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلَ اخْتَارِه، وَقَالَ: هُوَ أَصْوَنُ. قَالَ: كُفَّ يَا عَلِيَّ، وَاللهِ لأَضربنَّ بسيفِي

<sup>(</sup>۱) الصك: الضرب. «النهاية» (٣/ ٤٣).

<sup>(7)</sup>  $(\Upsilon I \setminus \Lambda \Upsilon - P \Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) الفدع: زيغ بين القدم وبين عظم الساق.أي: كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها. «النهاية» (٣/ ٤٢٠).

<sup>(3) (</sup>٧1/٢٢1).

حَتَّى يَكِلَّ سَاعِدي، وَلأَلْقَيَنَّ الشَّمْسَ بِوَجْهِي حَتَّى يَشْحُبَ (١) لوني: وَإِذَا لَمُّ يَكُنْ مِنَ المَـوْتِ بُلُّ فَمِنَ العَجْزِ أَنْ تَكُوْنَ جَبَانَا (٢)

حَدَثٌ، وَقَدْ صَارِعَ رُومِيًّا غَلَبَ جَمْعُ مَنْ فِي بِلاَدَ الْأَنْدَلُسِ، فَجَاءَهُ الرُّومِيُّ، فَدَفَعَهُ الْنُ عِيَاضِ وَهُوَ شَابُّ الْنُ عِيَاضِ عَنْ نَفْسه دفعَةً حسبتُ أَنَّ الرُّوْمِيَّ انْتَفَضَتْ أَوْصَالُهُ، ثُمَّ أَمسكَ بخاصرة الرُّوْمِيِّ، فَلَاهُ وَمَّ أَمسكَ بخاصرة الرُّوْمِيِّ، حَتَّى رَأَيْتُ الدَّمَ تَحْتَ أَصَابِعِ ابْنِ عِياضِ، ثُمَّ رفعَهُ وَأَلْقَى به الأَرْضَ، فَطَارَ الرُّوْمِيِّ، وَلَهُ قَصَّةً أَخْرَى: وَذَلِكَ أَنَّهُ وَقَفَ فَارِسُّ مِنْ جُمْلَة حيَّالَة الرُّوْمِ عَلَى لاردَة، وَطلبَ المبَارزَة، فَخَرَجَ ابْنُ عِيَاضِ عَلَيْه قَمِيْصٌ طَوِيْلُ الكُمِّ، قَدْ أَدخلَ فيْه حجرًا مُدَحْرَجًا، وَربطَ رَأْسَ الكُمِّ، وَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ، وَالرُّوْمِيُّ شَاكَ فِي سلاَحِه، فَحَمَلَ عَلَيْهِ مَعْلَ الرُّوْمِيُّ شَاكُ فِي سلاَحِه، فَحَمَلَ عَلَيْهِ مَعْرَجًا، وَربطَ رَأْسَ الكُمِّ، وَتَقلَّدَ سَيْفَهُ، وَالرُّوْمِيُّ شَاكُ فِي سلاَحِه، فَحَمَلَ عَلَيْهِ مَعْرَجًا، وَربطَ رَأْسَ الكُمِّ، وَتَقلَّدَ سَيْفَهُ، وَالرُّوْمِيُّ شَاكُ فِي سلاَحِه، فَحَمَلَ عَلَيْهِ مَعْرَبًا، وَبَاهُ وَمِيْعُ فَي الطَّالِقِهَا ابْنُ عِيَاضِ مَنْ عَيَاضِ، فَطَعْنَهُ الرُّوْمِيُّ فِي الطَّارِقَة، فَنَشَبَ الرُّوْمِيُّ شَاكُ عِلْهُ وَعَنَا فِي عَيَاضٍ مَنْ الرَّوْمِيُّ فِي الطَّالِقَة. قَالَ مَسْعُوْدٌ: وَلَمَّا وَصَلْنَا الزَّيْتُونَةَ بَعْدَ قَضَاء فِي هَيئته كَأَنَّهُ بُرجٌ (اللَّهُ مَعْ الطَّقَة. قَالَ مَسْعُوْدٌ: وَلَا وَصَلْنَا الزَّيْتُونَةَ بَعْدَ قَضَاء خَوَائِجَنَا، جِئْنَا لاَردَة فِي السَّحَر، فَوَقَعنَا فِي خيَامِ العَدُوِّ المحيطِ بالبَلَد، فَجَعَلنَا فَي خيَام العَدُوِّ المحيطِ بالبَلَد، فَجَعَلنَا فَي خيَام العَدُوّ المحيطِ بالبَلَد، فَجَعَلنَا فَي خيَام العَدُوِّ الْمَنْ مَوْرَتَ الْخِيْلُ مَوْرَتِ الْخِيْلُ، وَنَحْنُ نَقَتلُ مَنْ لَقِينَاهُ، فَدَخُلْنَا فَي خيَام الطَيْوَارَقُ مَنَ لَوَينَاهُ، فَذَخُلْنَا الزَّيْتُونَ أَوْمَا أَنَاهُ مَنْ لَوَينَاهُ، فَلَامُ مَنْ لَقِيلُ مَا أَنَاهُ مَنْ لَوْمَا أَنَاهُ مَالَاقِهُ السَّعُوثِ الْخَيْلُ الْعَلْمَ لَالْمَ مَنْ لَوْمَا أَنَاهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالَالِهُ الْمَلْعُونَ الْمَلْمَ الْمَلْمَ الْمَلْمُ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) الشاحب: المتغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض. «النهاية» (٢/ ٤٤٨).

<sup>(7) (1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) نشب: أي دخل وتعلق. «تاج العروس» (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) البرج: تباعد ما بين الحاجبين، وكل ظاهر مرتفع فقد برج. «لسان العرب» (٢/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) أي نضرب بالحصى. «لسان العرب» (١٠/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) (٧٠/ ٢٣٧- ٢٣٨) قَالَ الذَّهبِيِّ: وَلا بْنِ عِيَاضٍ مَوَاقِفُ مَشْهُوْ دَةٌ، وَكَانَ فَارِسَ الْإِسْلَامِ فِي زَمَانِهِ، لَعَلَّهُ بَقِيَ إِلَى بَعْدَ الأَرْبَعِيْنَ وَخُس مائَةٍ، وَقَامَ بَعْدَهُ خَادمُهُ مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدِ بِنِ مَرْ دَنِيْش، اسْتَخَلَفَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَلَى النَّاسِ، فَدَامَتْ أَيَّامُهُ إِلَى سَنَّةِ ثَبَانٍ وَسِتِّيْنَ وَخُسِ مائَةٍ.

(٢٢) قَالَ اليَسِعُ بِنُ حَزْمٍ: حَدَّثَنِي عَنْهُ -أي: ابْنُ رُذَمِيْر - أَبُو القَاسِمِ هِلاَلُ أَحَدُ وُجُوهِ العرب، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمُرَابِطِيْنَ أَمرٌ أَلِجَأَنِي إِلَى الوُفُوْدِ عَلَى ابْنِ رُدَمِيْر، فَحَضَرَت مَعَهُ حربًا طُعن عَنْهُ حَصَانُهُ، فَوَقَفَتُ فَرَحَبَ بِي، وَأَمرَ لِي بِرَاتب كَبِيْر، فَحَضَرَت مَعَهُ حربًا طُعن عَنْهُ حَصَانُهُ، فَوَقَفَتُ عَلَيْهِ ذَابًا عَنْ حَوزته (١١)، فَلَّا انْصَر فنا إِلَى رشقَة، أَمرَ الصوَّاغِيْنَ بعمل كأس مِنْ ذَهَب رَصَّعه (٢) بالدُّرِ، وَكَتَبَ عَلَيْه: لاَ يَشرَبُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى سُلَّطَانِه. فَحَضَرتُ رَصَّعه (٢) بالدُّرِ، وَكَتَبَ عَلَيْه: لاَ يَشرَبُ مِنْهُ إِلاَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى سُلَّطَانِه. فَحَضَرتُ وَقَفَ عَلَى سُلَّطَانِه. فَحَضَرتُ وَقَفَ عَلَى سُلَّطَانِه. فَحَضَرتُ أَلْفِ فَارِسٍ، وَرَأَيْتُ أَعْنَاقَهُم قَدِ اسودَّتْ مِنْ صَدَأَ الدُّرُوعْ.

قَالَ: فَنَادَيتُ، وَقُلْتُ: غَيْرَي أُحِقُّ بِهِ. فَقَالَ: لاَ يَشرِبُ هَذَا إِلاَّ مَنْ عَملَ عَملَكَ. وَكَانَ هِلاَلُ هَذَا مِنْ قَرْيَة هِلاَلِ بِنِ عَامِرٍ، تَابَ بَعْدُ، وَغَزَا مَعَنَا، فَكَانَ إِذَا حَضَرَ فَي الصَّفِّ جَبَلاً رَاسيًا يَمنعُ مَّائِمَ الجُيُوشُ أَنْ غَيدَ، وَقَلْبًا فِي البسَالَةِ قَاسيًا، يَقُولُ فِي الصَّفِّ جَبَلاً رَاسيًا يَمنعُ مَّائِمَ الجُيُوشُ أَنْ غَيدَ، وَقَلْبًا فِي البسَالَةِ قَاسيًا، يَقُولُ فِي الصَّفَ جَبَلاً رَاسيًا يَمنعُ مَّا اللهُ عَلَى مُقَارِعَة (٣) الأَبْطَالِ: هَلْ مِنْ مزيد؟ أَبْصَر تُهُ—رَحَهُ اللهُ— أُمَّةً وَحْدَهُ، يَتحَامَاهُ الفَوَارِسُ، فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ رُذَميْر وَإِنصَافِهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ بِظَاهِر رُوطَةَ، وَقَدْ وَجَه إلَيْهِ عَهادُ الدَّوْلَةِ وَزِيْرَهُ أَبَا مُحَمَّدً عَبْدَ اللهِ بِنَ هَمُشْك الأَمْيْرَ رَسُولًا، فَطَلبَ فَارِسٌ مِنِ ابْنِ رُذَمِيْر أَنْ يُمكَّنَ مِنْ مَبَارِزَةِ ابْنِ هَمُشْك، فَقَالَ: لاَ هُوَ عِنْدنَا ضَيفٌ. فَسَمَعَ بِذَلِكَ ابْنَ هُمُشْك، وَأَمْضَى ابْنُ رُدْمِيْر حَاجِتَهُ، وَصرفَهُ.

فَقَالَ: لاَ بُدَّ لِي مِنْ مُبَارِزَةِ هَذَا. فَأَمرَ الملكُ ذَاكَ الفَارِسَ بِالمَبَارِزَة، وَقَالَ: هَذَا أَشجعُ الرُّوْمِ فِي زَمَانِهِ. فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله يُرِيْدُ رُوطَة، وَخَرَجَ وَرَاءهُ الرُّوْمِيُّ شَاكًا فَي سلاَحِه، وَمَا مَعَ ابْنِ هَمُشْك درعٌ وَلاَ بيضَةٌ، فَأَخَذَ رُمِحَهُ وَطَارِقَتَهُ (') مِنْ غُلاَمِه، وَقصدَ الرُّوْمِيَّ، فَحَمَلَ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى الآخر حملات، ثُمَّ ضربَهُ ابْنُ هَمُشْك في

<sup>(</sup>١) الحوزة: الناحية وحوزة الرجل ما في ملكه. «المعجم الوسيط» (١/٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) رصعه: حلاه. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) المقارعة: المضاربة بالسيوف. «لسان العرب» (٨/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) الطارقة: عشيرة الرجل وسرير صغير. «المعجم الوسيط» (٢/٥٥٦).

الطَّارِقَةِ، فَأَعَانَهُ اللهُ، فَانقطعَ حِزَامُ الفَارِس، فَوَقَعَ بسرجه إِلَى الأَرْضِ، فَطعنه ابْن هَمُشْك، هَمُشْك، فَقَتَلَهُ، وَالملكُ يُشَاهِدُهُ عَلَى بُعْد، فَهمَّتِ الرُّوْمُ بِالْحملَةِ عَلَى ابْن هَمُشْك، فَمتْ الرُّوْمُ بِالْحملَةِ عَلَى ابْن هَمُشْك، فَمتَّ الرُّوْمُ بِالْحملَةِ عَلَى ابْن هَمُشْك، فَمتَ الرُّوْمُ بِالْحملَةِ عَلَى ابْن هَمُشْك، فَجرَّدَ الفَارِسَ، وَسَلَبَهُ، وَأَخَذَ فَرسَه، وَمَن ابْن هَمُشْك، وَذَهَبَ لَمْ يُلْتُفِتْ إِلَى نَاحِيتَنَا، فَهَا أَدْرِي مِمَّ أَعْجَبُ: مِنْ إِنصَافِ الملكِ؟ أَوْ مِنِ ابْنِ هَمُشْك كَيْفَ مَضَى وَلَمْ يُعرِّجْ إِلَيْنَا؟! (١).

(٢٣) ذَكَرَهُ - أي: مُعَمَّدُ بنُ سَعْدِ بن مَرْدَنِيْشَ- اليَسعُ في "تَارِيْخِهِ"، وَقَالَ: نَازَلَتِ الرُّومُ المَريَّةَ عِنْدَ عِلمهم بمَوْتِ ابْن عِيَاض، وَلكَوْن أَبْن مَرْدَنيْش شَابًّا، وَلَكِنْ عِنْدَهُ مِنَ الإِقدَامِ مَا لاَ يُوجِدُ فِي أَحَدِ، حَتَّى أَضرَّ بِهِ فِي مَوَاضِعَ شَاهَدنَاهَا مَعَهُ، وَالرَّأْيُ قَبْلَ الشَّجَاعَة، وَإِلاَّ فَهُوَ فِي القوَّة وَالشَّجَاعَة فِي مَحَلٍّ لاَ يَتمكَّنُ منْهُ أُحَدُ في عصره، مَا اسْتَتَمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا حَتَّى ظهرَتْ شَجَاعَتُهُ، فَإِنَّ العَدُوَّ نَازِلَ إِفرَاغَةَ، فَقُرْبَ فَارسٌ مِنْهُم إِلَى السُّور، فَخَرَجَ مُحَمَّدٌ، وَأَبُوهُ سَعْدٌ لاَ يَعرف، فَالتقيَا عَلَى حَافَّة النَّهْر، فَضَرَبَهُ مُحَمَّدٌ، أَلْقَاهُ مَعَ حصَانه في المَّاء. فَلَمَّا كَانَ الغَدُ، طَلَبَ فَارسٌ منَ الرُّوْم مُبَارَزَٰتَهُ، وَقَالَ: أَيْنَ قَاتَلُ فَارسَنَا بِالأَمْسِ؟ فَامْتَنَعَ وَالِدُهُ مِنْ إِخْرَاجِهِ لَهُ، فَلَمَّا كَانً وَقتُ القَائِلَةِ وَقَدْ نَامَ أَبُوْهُ، رَكِبَ حَصَانَهُ وَخَرَجَ حَتَّى وَصلَ إِلَى خيَام العَدُوِّ، فَقِيْلَ للملك: هَذَا ابْنُ سَعْد. فَأَحضرَهُ مَجْلسَهُ، وَأَكْرَمَهُ، وَقَالَ: مَا تُرَيْدُ؟ قَالَ: مَنعَني أب منَ الْمُبَارِزَة، فَأَيْنَ الَّذي يُبَارِزُ؟ فَقَالَ: لاَ تَعص أَبَاكَ. فَقَالَ لَهُ: لاَ بُدَّ. فَحَضَرَ المبَارِزُ، فَالتَقْيَا، فَضَرَبَ العِلْجُ مُحَمَّدًا فِي طَارِقتِه، وَضربَ هُوَ العِلْجَ أَلْقَاهُ، ثُمَّ أُومَأَ إَلَيْه بِالرُّمْحِ لِيَقْتُلَهُ، فَحَالَتِ الرُّوْمُ بَيْنَهُمَا، وَأَعْطَاهُ الملكُ جَائزَةً. وَمنْ شَجَاعَته يَوْمَ نوَلُه: كَانَ فِي مائَة فَارس، وَالرُّومُ فِي أَلْف، فَحَمَلَ بِنَفْسِهِ، فَاجتمعَتْ فِيْهِ أَكْثَرُ مِنْ عِشْرِيْنَ رُخْعًا، فَهَا قَلَبُوهُ، وَلَوْ لاَ حَصَانَةُ عُدَّتِه لَهَلكَ، فَكشفَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَانْهَزَمَ الرُّوْمُ،

 $<sup>(1) ( \</sup>cdot 7 \setminus \Lambda \gamma - P \gamma ).$ 

فَاتَّبَعَهُم مِنَ الظُّهْرِ إِلَى اللَّيْلِ، ثُمَّ هَادَنَ الرُّوْمَ عشرَ سِنِيْنَ(١).

(٢٤) كَانَ الملكُ الكَامِلُ شَدِيدَ البَأْس، قَويَّ النَّفْس، لَمْ يَنقهر لِلتَّتَار بِحَيْثُ إِنَّهُم أَخَذُوا أَوْلاَده مِنْ حِصنِهِم، وَأَتَوهُ بِهِم إِلَى تَحْتَ سُورِ مَيَّافَارِقِيْنَ، وَكَلَّمُوْهُ أَنْ يُسَلِّمُ الْبَلَد بِالأَمَان، فَقَالَ: مَا لَكُم عِنْدِي إِلاَّ السَّيْف (٢).



<sup>(1) (+7/+37-137).</sup> 

<sup>.</sup> (٢) (٢٣/ ٢٠٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: طِيفَ بِرَأْسِهِ بِدِمَشْقَ بِالطُّبولِ، وَعُلِّق عَلَىَ بَابِ الفَرَادِيْسِ، فَلَمَّ انْقَلَعُوا، وَجَاءَ الْمُظَفَّرُ وَدُفِنَ الرَّأْسِ.

#### اَلْإِمَارَةُ (تَوْلِيَتُهَا وَالتُّنَحِيِّ عَنْهَا وَخَطَرُهَا)

**-----**

(١) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمَسِيِّبِ: أَنَّ سَعْدَ بِنَ أَبِي وَقَاصِ أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَجُلًا وَهُوَ قَائِمٌ غَيْطُبُ: أَنَ ارْفَعْ رَأْسَكَ إِلَى أَمْرِ النَّاسِ، أَي ادْعُ إِلَى نَفْسِكَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! إِنَّهُ لَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ إِلاَّ لاَمَهُ النَّاسُ(١).

(٢) عَنْ عَمْرِ و بِنِ سَعِيْدِ الْأَشْدَقُ: أَنَّ أَعْهَامَهُ؛ خَالدًا، وَأَبَانًا، وَعَمْرًا رَجَعُوا عَنْ أَعْهَاهُم حِيْنَ بَلَغَهُم مَوْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا أَحَدُ أَحَقُّ بِالْعَمْلِ مَنْ عُهَّالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَعْهَالِكُم. فَأَبُواً، وَخَرَجُوا إِلَى اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُوا إِلَى أَعْهَالِكُم. فَأَبُواً، وَخَرَجُوا إِلَى اللهِ صَلَّاللَّهُ عَنْهُم - (٢).

(٣) عَنْ أَبِي مُوْسَى، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ عَمْرَو بِنَ العَاصِ قَدْ بَايَعْنِي عَلَى مَا أُرِيْدُ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ، لَئِنْ بَايَعْنَنِي عَلَى الَّذِي بَايَعَنِي، لأَسْتَعْمِلَنَّ أَحَدَ ابْنَيْكَ عَلَى الكُوْفَة، وَالآخَرَ عَلَى البَصْرَة؛ وَلاَ يُغْلَقُ دُوْنَكَ بَابٌ، وَلاَ تُقْضَى دُوْنَكَ عَلَى الكُوْفَة، وَالآخَرَ عَلَى البَصْرَة؛ وَلاَ يُغْلَقُ دُوْنَكَ بَابٌ، وَلاَ تُقْضَى دُوْنَكَ حَاجَةٌ، وَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ حَاجَةٌ، وَقَدْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ بَحْطًى يَدِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ بَحْطًى بَخُطِّي، فَاكْتُبُ إِلَيَّ بِخَطِّ يَدِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْ إِلَيْهِ فَلَا يَقْهُ مَا اللَّهُ وَلَا يَكْ بَعْلَ عَرَضْتَ كَتَبْتُ إِلَيْ فِي جَسِيْم أَمْرِ الأُمَّةِ، فَإِذَا أَقُولُ لَرَبِّي إِذَا قَدَمْتُ عَلَيْه، لَيْسَ لِي فِيْهَا عَرَضْتَ عليه مِنْ حَاجَة، وَالسَّلامُ عَلَيْك. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاوِيَةُ، أَتَيْتُهُ، فَمَا أَعْلَقَ دُونِي عِلَيْه، وَلاَ كَانَتُ لِي حَاجَةٌ إِلاَّ قُضِيَتْ (٣).

(٤) عَنِ المَّقْدَادِ بِنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمَل. فَلَمَّا رَجَعْتُ، قَالَ: «كَيْفَ وَجَدْتَ الإِمَارَةَ؟». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا ظَنَنْتُ إِلا أَنَّ

<sup>.(</sup>AV/1) (1)

<sup>(1) (1/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٣٩٦/٢) (٣)

النَّاسَ كُلَّهُم خَوَلٌ (١) لي، وَاللهِ لاَ أَلِي عَلَى عَمَل مَا دُمْتُ حَيًّا (٢).

(٥) عَنِ الشَّعْبِيِّ: قَالَ عُمَرُ لِعَهَّارِ: أَسَاءكَ عَزْلُنَا إِيَّاكَ؟ قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ سَاءني حِيْنَ اسْتَعْمَلْتَنِي، وَسَاءني حِيْنَ عَزَلْتَنِي (٣).

(٦) عَنْ عَبْد الصَّمَد بن مَعْقَل: قِيْلَ لِوَهْب: إِنَّكَ يَا أَبَا عَبْد الله كُنْتَ تَرَى الرُّوْيَا، فَتُحَدِّثُنَا بَهَا، فَتَكُوْنُ حَقًّا! قَالَ: هَيْهَاتَ، ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّى مُنْذُ وَلَيْتُ القَضَاءَ (١٠).

(٧) عَنْ أَيُّوْبَ، قَالَ: لَّا مَاتَ عَبْدُ الرَّهُن بِنُ أَذَيْنَةَ-يَعْنِي: قَاضِي البَصْرَةِ- زَمَنَ شُرَيْح، ذُكِرَ أَبُو قِلاَبَةَ لِلْقَضَاء، فَهَرَبَ حَتَّى أَتَى اليَهَامَةَ. قَالَ: فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُرَبَ حَتَّى أَتَى اليَهَامَةَ. قَالَ: فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُالَ: مَا وَجَدْتُ مَثَلَ القَاضِي العَالِم إِلاَّ مَثَلَ رَجُلٍ وَقَعَ فِي بَحْرٍ، فَهُا عَسَى أَنْ يَسْبَحَ حَتَّى يَغْرَقَ (٥).

(٨) قَالَ حَمَّاذُ: سَمِعْتُ أَيُّوْبَ ذَكَرَ أَبَا قِلاَبَةَ، فَقَالَ: كَانَ-وَالله- مِنَ الفُقَهَاء ذَوي الأَلْبَابِ، إِنِّي وَجَدْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِالقَضَاءِ أَشَدَّهُم مِنْهُ فِرَارًا، وَأَشَدَّهُم مِنْهُ فَرَقًا؛ وَمَا أَدْرَكْتُ بَهَذَا المِصْر أَعْلَمَ بِالقَضَاءِ مِنْ أَبِي قِلاَبَةَ (٢).

(٩) عَنْ مُحَمَّد بِنِ سِيْرِيْنَ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، فَقَدَمَ بِعَشْرَةِ الْأَف، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اسْتَأْثُرْتَ بَهَذه الأَمْوَال يَا عَدُوَّ الله وَعَدُوَّ كَتَابِه. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لَسْتُ بَعَدُوِّ الله وَعَدُوِّ كَتَابِه، وَلَكَنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا. قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: لَسْتُ بَعَدُوِّ الله وَعَدُوِّ كَتَابِه، وَلَكَنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا. قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ هُرَيْرَةً: فَقُلْتُ: فَيْلُ نُتَجَتْ، وَعَلَّةُ رَقَيْقَ لِي، وَأَعْطِيةٌ تَتَابَعَتْ. فَنَظُرُوا، فَوَجَدُوهُ كَمَا هِيَ لَكَ؟ قُلْتُ: خَيْلٌ نُتَجَتْ، وَعَلَّةُ رَقَيْقَ لِي، وَأَعْطِيةٌ تَتَابَعَتْ. فَنَظُرُوا، فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَ: تَكُرَهُ العَمَلَ، وَقَدْ طَلَبَ قَالَ. فَلَمَّ لَيُولِيَّيُهُ، فَأَبِي. فَقَالَ: تَكْرَهُ العَمَلَ، وَقَدْ طَلَبَ الْعَمَلَ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ يُوسُفُ –عَلَيْهِ السَّلاَمُ –. فَقَالَ: يُوسُفُ نَبِيٍّ ابْنُ فَالَى مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ يُوسُفُ –عَلَيْهِ السَّلاَمُ –. فَقَالَ: يُوسُفُ نَبِيٍّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنُ نَبِيٍّ ابْنُ نَبِيً ابْنُ

<sup>(</sup>۱) الخول:حشم الرجل وأتباعه. «النهاية» (٢/ ٨٨).

<sup>.</sup>  $(\Upsilon \land \Lambda - \Upsilon \land V / 1)$  (7)

<sup>(7) (1/773).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>circ \xi \Lambda / \xi) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>ξV·/ξ) (o)

 $<sup>(\</sup>xi V \cdot / \xi) (7)$ 

نَبِيِّ، وَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بِنُ أَمَيْمَةَ، وَأَخْشَى ثَلاَثًا وَاثْنَتَيْنِ. قَالَ: فَهَلاَّ قُلْتَ خُسًا؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ أَقُوْلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَقْضِيَ بِغَيْرِ حِلْمٍ، وَأَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي، وَيُنْتَزَعَ مَالِي، وَيُثْتَزَعَ مَالِي، وَيُثْتَزَعَ مَالِي، وَيُشْتَمَ عِرْضِي (۱).

(١٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِن جُبَيْرِ بِن نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَقُوْلُوْنَ: إِنَّك تُرِيْدُ الخِلاَفَةَ. فَقَالَ: كَانَتْ جَمَاجِمُ الغَرِبِ فِي يَدِي، يُسَالُوْنَ مَنْ سَالَمْتُ، وَيُحَارِبُوْنَ مَنْ حَارِبْتُ، فَترِكْتُهَا للهِ، ثُمَّ أَبْتَزُّهَا (٢) بأَتْيَاسِ الْحِجَازِ؟ (٣).

(١١) قِيْلَ: إِن نَجْمُ الدِّيْنِ الكُبْرَى فَسَّرَ القُرْآن فِي اثْنَيْ عَشَرَ مُجَلَّدًا، وَقَدْ ذهب إِلَيْهِ فَخْرِ الدِّيْنَ الرَّازِيِّ صَاحِبُ التَّصَانِيْف، وَنَاظِر بَيْنَ يَدَيْه فَقَيْهًا فِي مَعْرِفَة الله وَتُوحيده، فَأَطَالاً الجَدَال، ثُمَّ سَأَلاً الشَّيْخ عَنْ علم المَعْرِفَة، فَقَالَ: هِي وَاردَاتَ ترد عَلَى النَّفُوْس، تَعجز النَّفُوْس عَنْ ردّهَا، فَسَأَلَهُ فَخْرِ الدِّيْنِ: كَيْفَ الوُصُول إِلَى إِدرَاك ذَلك؟ قَالَ: هَذَا مَا أَنْتَ فِيْهِ مِنَ الرِّئَاسَة، وَالحظوظ (١٠). قَالَ: هَذَا مَا أَقْدَر عَلَيْهِ. وَأَمَّا رَفِيْقُهُ فَزَهِدَ، وَحَجَرَد، وَصَحِبَ الشَّيْخَ (٥).

(١٢) عَنْ عَطَاء: أَنَّ عِمْرَانَ قَضَى عَلَى رَجُل بِقَضِيَّة، فَقَالَ: وَالله، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِجُوْر، وَمَا أَلَوْتَ (١٠). قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: شُهِدَ عَلَيَّ بِزُوْرٍ. قَالَ: فَهُوَ فِي مَالِي، وَوَاللهِ لَا أَجُلسُ مَجُلسى هَذَا أَبَدًا (٧).

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَيَّاش، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ يَزِيْدَ بنَ الْمُهَلَّبِ لَمَّا وَلِيَ خُرَاسَانَ، قَالَ: دُلُّونِي عَلَى رَجُلٍ كَامِلٍ لِخِصَّالِ الخَيْرِ. فَدُلَّ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ الأَشْعَرِيَّ، فَلَمَّا جَاءَ،

<sup>(1) (1/ 117)</sup> 

<sup>(</sup>٢) بزه: أي غلبه وغصبه. «لسان العرب» (٥/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) أي ترك ملذات الدنيا. «لسان العرب» (٧/ ٤٤٠).

<sup>.(117/77)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) ما ألوت: أي ما تركت. «تاج العروس» (٣٧/ ٩٠).

 $<sup>.(\</sup>circ)\cdot/\Upsilon)(\lor)$ 

رَآهُ رَجُلًا فَائِقًا ('') فَلَيًا كَلَّمَهُ، رَأَى مِنْ خُبْرَتِهِ أَفَضُلَ مِنْ مَرْآتِه، فَقَالَ: إِنِّي وَلَيْتُكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ عَمَلِي. فَاسْتَعْفَاهُ، فَأَبِي أَنَّ يُعْفِيهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الأَميْرُ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِشَيْءِ حَدَّثَيْهُ أَبِي إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْدِوسَلَمَ ؟ قَالَ: هَاتِه. قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْدُهُ أَبِي إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّلَتُهُ عَيْدِهِ مَا أَنَّهُ لَيْسَ لَذَلِكَ العَمَلِ بِأَهْلِ، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، وَأَنَا أَشْهَدُ أَيُّهَا الأَمِيْرُ أَنِّي لَسْتُ بِأَهْلِ لَمَا دَعُوْتَنِي إلَيْهِ. فَقَالَ: مَا زَدْتَ عَلَى أَنْ حَرَّضْتَنَا عَلَى نَفْسك، وَرَغَّبْتَنَا فَيْكَ، فَالْخُرُجْ إِلَى عَهْدك، فَالْتَيْبَوَالُهُ مَعْ فَيْدُ مُعْفَيْك. فَحَرَجَ، ثُمَّ أَقَامَ فِيهِم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيْم، فَاسْتَأُذَنَ فِي القُدُومِ فَانِي عَيْرُ مُعْفَيْك. فَحَرَجَ، ثُمَّ أَقَامَ فِيهِم مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُقِيْم، فَاسْتَأُذَنَ فِي القُدُومِ عَلَيْه، فَأَذَنَ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا الأَمِيْرُ، أَلَا أَحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ حَدَّثَنِيْهُ أَبِي سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ عَهْدَك، وَلَا لَتُعُونَ مَنْ سَأَلُ بَوجُهِ الله وَعَوْلَا مَنْ مُنْ اللهُ فَعْ مَا لَمْ يُرُكُ مَنْ سَأَلُ هُ مُعَلِيهِ أَنْ مَنْ سَأَلُ هُمُورًا»، وَأَنَا سَائِلُكَ بَوجُهِ الله وَلاَ مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهُا الأَمْيْرُ مَنْ صَائِلُهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ هُجُورًا»، وَأَنَا سَائِلُكَ بَوجُهِ الله إِلاَّ مَا أَعْفَيْتَنِي أَيُّهُا الأَمْيْرُ مَنْ صَائِلُهُ مَا لَمْ أَعْفَاهُ ('').

(١٤) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: لَو ابْتُلِيْتُ بالقَضَاءِ، لَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي، وَهَرَبْتُ (٣).

(١٥) عَنْ بَكُرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ لَّا ذُهِبَ بِهِ للْقَضَاءِ، قَالَ: إِنِّي سَأُخْبِرُكَ عَنِّي، إِنِّي لَا عِلْمَ لِي-وَالله- بِالقَضَاءِ، فَإِنْ كُنْتُ صَادِقًا، فَهَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي، وَإِنْ كُنْتُ كَاذَبًا، فَلاَ تُولَّ كَاذَبًا (٤٠).

(١٦) عَنْ مَكْحُوْل: لأَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلِيَ القَضَاءَ، وَلأَنْ أَلِيَ القَضَاءَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلِيَ بَيْتَ المَالِ(٥٠).

(١٧) قَالَ اللَّيْثُ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَوٍ: تَلِي لِي مُصْرَ؟ قُلْتُ: لاَ يَا أَمِيْرَ اللُّؤْمِنِيْنَ، إِنِّي

<sup>(</sup>۱) الفائق: عظم في العنق. «لسان العرب» (۱۰/ ۲۹٦).

<sup>.(7 (3 / 0 3 7).</sup> 

<sup>(4) (3/ 473).</sup> 

<sup>.(07 \ / \ \ ( \ \ )</sup> 

<sup>.(171/0)(0)</sup> 

أَضْعُفُ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّيْ رَجُلٌ مِنَ المَوَالِي. فَقَالَ: مَا بِكَ ضَعفٌ مَعِي، وَلَكِنْ ضَعُفَتْ نِيَّتُكَ فِي العَمَلَ لِي<sup>(۱)</sup>.

(٨ / ) قَالَ اللَّيْثُ: قَالَ لِي الْمُنْصُوْرُ: تَلِي لِي مصْرَ؟ فَاسْتَعْفَيْتُ. قَالَ: أَمَا إِذْ أَبَيْتَ، فَدُلَّنِي عَلَى رَجُلِ أَقَلَّدُهُ مِصْرَ. قُلْتُ: عُثْمَانُ بَنُ الْحَكَمِ الجُّذَامِيُّ، رَجُلٌ لَهُ صَلاَحٌ، وَلَهُ عَشَيْرَةٌ. قَالَ: فَبَلَغَ عُثْمَانَ ذَلِكَ، فَعَاهَدَ اللهَ أَلاَّ يُكَلِّمَ اللَّيْثَ. قَالَ: وَوَلِي لَهُمُ اللَّيْثُ عَشْيْرَةٌ. قَالَ: وَوَلِي لَهُمُ اللَّيْثُ عَشْيْرَةٌ وَلَا يَاتِ لِصَالِح بِنِ عَلِيٍّ. قَالَ صَالِحٌ لِعَمْرِو بِنِ الْحَارِثِ: لاَ أَدَعُ اللَّيْثَ حَتَّى يَتُولَى لِي فَقَالَ عَمْرٌو، فَحَذَّرَهُ، فَوَلِي يَتُولَى لِي فَقَالً عَمْرٌو، فَحَذَّرَهُ، فَوَلِي يَتُولَى لِي الْعَطَاءِ، وَوَلِي الجَزِيْرَةَ أَيَّامَ أَبِي جَعْفَر، وَوَلِي الدِّيْوَانَ أَيَّامَ اللهُدِيِّ (٢).

(١٩) عَنْ مَرْ وَاَنَ قَالَ: أَصَابَ عُثْمَانَ رُعَّافٌ سَنَةَ الرُّعَاف، حَتَّى تَخَلَّف عَن الحَجِّ، وَأَوْصَى، فَذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش، فَقَالَ: اسْتَخْلَفْ. قَالَ: وَقَالُوْهُ؟ قَالً: نَعَمْ. قَالَ: مَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلً عَلَيْهِ رَجُلٌ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَجُلٌ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَحُولٌ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَجُلٌ آخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ وَحُولً نَعْم. قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، وَنُكَدُ وَلَكَ لَكُ مَنْ فَلَى اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًا (٣).

َ (٢٠) عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ عَهِدْتَ أَوْ تَرَكْتَ تَرِكَةً كَانَ أَحَبُّهُمْ إِلِيَّ الزُّبَيْرُ، إِنَّهُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الدِّيْنِ (٤٠).

(٢١) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ هِشَامٌ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرِفَنَاكَ، وَاخْتَبرِنَاكَ، وَرَضِينَا بِسِيْرَتكَ، وَبِحَالِكَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَخْلِطَكَ بِنَفْسِي وَخَاصَّتِي، وَأَشْرِكَكَ فِي عَمَلِي، وَقَدْ وَلَيْتُكَ خَرَاجَ مِصْرَ. قُلْتُ: أَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ رَأْيُك يَا أَمِيْرَ اللهُ مِنِيْنَ! فَاللهُ يُشِيبُك وَيَجْزِيْكَ، وَكَفَى بِهِ جَازِيًا وَمُثِيبًا، وَأَمَّا أَنَا، فَهَا لِي بِالْخَرَاجِ بَصَرٌ، اللهُ مِنْيِنَ! فَاللهُ يُشِيبُك وَيَجْزِيْكَ، وَكَفَى بِهِ جَازِيًا وَمُثِيبًا، وَأَمَّا أَنَا، فَهَا لِي بِالْخَرَاجِ بَصَرٌ،

<sup>(1) (1/ 531).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A/ FOI - VOI).

<sup>.(0 { / 1) (</sup>٣)

<sup>.(00-05/1)(5)</sup> 

وَمَا لِي عَلَيْهِ قُوَّةٌ. فَغَضِبَ حَتَّى اخْتلجَ (١) وَجْهُه - وَكَانَ فِي عَيْنَيْهِ حَوَلٌ - فَنَظَرَ إِلَيَّ نَظِرًا مُنْكَرًا، ثُمَّ قَلْتُ: أَتَكلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. نَظرًا مُنْكَرًا، ثُمَّ قَلْتُ: أَتَكلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْمُ اللهَ - سُبْحَانَهُ - قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْتُ: إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْتُ: إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، فوالله مَا غَضبَ عَلَيْهِنَّ إِذْ أَيْنَ، وَلاَ أَكرَهُهُنَّ. فَضَحِكَ حَتَّى بَدتْ نَوَاجِذُه (٢)، وَأَعْفَانِي (٣).

(٢٢) عَنْ أَبِي عُبَيْدِ بِنَ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنْهَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ: أَنَّ عُثْمَانَ اشْتَكَى رُعَافًا، فَدَعَا مُهْرَانَ، فَقَالَ: اكْتُبْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ العَهْدَ مِنْ بَعْدِي. فَكَتَبَ لَهُ، وَانْطَلَقَ مُهْرَانُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: البُشْرَى! قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ قَدْ كَتَبَ لَكُ العَهْدَ مِنْ بَعْدِه. فَقَامَ بَيْنَ القَبْرِ وَالمُنْبَرِ، فَدَعَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ تَوْلِيَةِ كَتَبَ لَكَ العَهْدَ مِنْ بَعْدِه. فَقَامَ بَيْنَ القَبْرِ وَالمُنْبَرِ، فَدَعَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ تَوْلِيَةِ عُثْمَانَ إِيَّا يَ هَذَا الأَمْرَ فَأَمْ اللهُ أَنْ القَبْرِ وَالمُنْبَرِ، فَدَعَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ تَوْلِيَةٍ عُثْمَانَ إِيَّا يَ هَذَا الأَمْرَ فَأَمْ اللهُ أَنْ إِيَّا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ أَنْ إِيَّا يَ هَذَا الأَمْرَ فَأَمْ اللهُ أَنْ إِلَا سِتَّةَ أَشْهُر حَتَّى قَبْضَهُ اللهُ (أَنْ).

(٢٣) عَنْ هِشَام، قَالَ: دَعَا مَالكُ بِنُ الْمُنْذِرِ الْوَالِي مُحَمَّدَ بِنَ وَاسِع، فَقَالَ: اجْلَسْ عَلَى القَضَاء. فَأَبَى، فَعَاوَدَهُ، وَقَالَ: لَتَجلَسَنَّ أَوْ لَأَجْلَدَنَّكَ ثَلاَثَ مَائَة. قَالَ: إِنْ تَفْعَلْ، فَإِنَّكُ مُسلَّطٌ، وَإِنَّ ذَلِيْلَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ ذَلِيْلِ الآخِرَة. قَالَ: وَدَّعَاهُ بَعْضُ الْأُمْرَاء، فَأَرَادَهُ عَلَى بَعْضَ الأَمْرِ، فَأَبَى، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْمَقُ. قَالَ مُحَمَّدُ: مَا زِلْتُ يُقَالُ لِي هَذَا مُنْذُ أَنَا صَغِيْرٌ (٥).

َ (٢٤) عَنْ بِشْرِ بِنِ الوَلِيْدِ، قَالَ: طَلَبَ المَنْصُوْرُ أَبَا حَنِيْفَةَ، فَأَرَادَه عَلَى القَضَاءِ، وَحَلَفَ لَيَلِينَّ، فَأَبَى، وَحَلَفَ: إِنِّي لاَ أَفْعَلُ. فَقَالَ الرَّبِيْعُ الْحَاجِبُ: تَرَى أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ عَلَى كَفَّارَةٍ يَمِيْنِه أَقْدَرُ مِنِّي. فَأَمَرَ بِهِ إِلَى يَعِلْفُ وَأَنْتَ تَحَلِفُ؟ قَالَ: أَمِيْرُ اللَّوْمِنِيْنَ عَلَى كَفَّارَةٍ يَمِيْنِه أَقْدَرُ مِنِّي. فَأَمَرَ بِهِ إِلَى

<sup>(</sup>١) اختلج بوجهه: أي كان يحرك شفتيه وذقنه استهزاء. «تاج العروس» (٥/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) النواجذ: الضواحك من الأسنان، وهي التي تبدو عند الضحك. «النهاية» (٥/ ٢٠).

<sup>(4) (1/377).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>Lambda\Lambda/1)(\xi)$ 

<sup>(0) (1777).</sup> 

السِّجْن، فَهَاتَ فِيْهِ بِبَغْدَادَ(١).

(٥ ٢) قَالَ سُفْيَانَ: مَا رَأَيتُ الزُّهدَ فِي شَيْءٍ أَقلَّ مِنْهُ فِي الرِّئَاسَةِ، تَرَى الرَّجُلَ يَزْهَدُ فِي الْمَطْعَم وَالْمَشْرَبِ وَالْمَالِ وَالثِّيَابِ، فَإِنْ نُوزِعَ الرِّئَاسَةَ حَامَى عَلَيْهَا، وَعَادَى (٢).

َ (٢٦) عَنْ عَوَانَةَ، قَالَ: دَخَلَ سَعْدُ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالْإِمْرَةِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةً، فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالْإِمْرَةِ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْلَ غَيْرَهَا لَقُلْتَ. قَالَ: فَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ نُؤَمِّرْكَ، فَإِنَّكَ مُعْجَبٌ مُعَاوِيَةُ: لَوْ شِئْتَ أَنْ تَقُوْلَ غَيْرَهَا لَقُلْتَ. قَالَ: فَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ نُؤَمِّرُكَ، فَإِنَّكَ مُعْجَبُ بِمَا أَنْتَ عَلَيْهِ، وَأَنِّيَ هَرَقْتُ (٣) مِحْجَمَةَ دَم (١٤).

ُ (٢٧) عَنْ مِسْعَرِ، قَالَ: دَعَانِي أَبُو جَعْفَرِ لِيُولِّيَنِي، فَقُلْتُ: إِنَّ أَهْلِي يَقُّوْلُوْنَ: لاَ نَرضَى اشْتَرَاءكَ لَنَا فِي شَيْءٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَأَنْتَ تُولِّيْنِي؟! - أَصْلَحَكَ الله - إِنَّ لَنَا قَرَابَةً وَحَقًّا. قَالَ: فَأَعْفَاهُ (٥٠).

(٢٨) عَنْ عَطَاءِ بِنِ مُسْلِم، قَالَ: لَّا اسْتُخْلِفَ المَهْدِيُّ، بَعَثَ إِلَى سُفْيَانَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْه، خَلَعَ خَاتَمَهُ، فَرَمَى بِهَ إِلَيْه، وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله! هَذَا خَاتَمِي، فَاعمَلْ في هَذِه الأُمَّة بِالكَتَابِ وَالسُّنَة. فَأَخَذُ الْخَاتَم بِيده، وَقَالَ: تَأْذَنُ فِي الكَلاَم يَا أَمِيْرَ المُؤْمنِيْنَ! قَالَ: تَأْذَنُ فِي الكَلاَم عَلَى أَنِي آمِنُ! وَلَا تُعْمْ. قَالَ: أَتكلَّمُ عَلَى أَنِي آمِنُ! وَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتكلَّمُ عَلَى أَنِي آمِنُ! وَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتكلَّمُ عَلَى أَنِي آمِنُ! وَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعْضِبَ، وَهَمَّ نَعَمْ. قَالَ: لَا تَبعث إِلَيَّ حَتَّى آتِيكَ، وَلاَ تُعْطِنِي حَتَّى أَسْألَكَ. قَالَ: فَعَضِبَ، وَهَمَّ بِهِ، فَقَالُوا: بَهَ، فَقَالُوا: بَلَى. فَلَمَّ خَرَجَ، حَفَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: مَا مَنَعَكَ وَقَدْ أَمَرَكَ أَنْ تَعْمَلَ فِي الأُمَّةِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. فَاسْتَصْغَرَ عُقُوهُمُ، وَخَرَجَ مَا اللهُ البَصْرَة (٢٠).

(٩) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: لَيْسَ أَخَافُ إِهَانَتَهُم، إِنَّهَا أَخَافُ كَرَامَتَهُم، فَلا أَرى

<sup>(1) (1/1 + 3).</sup> 

<sup>(7) (7/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٣) هراق: أي أراق. «النهاية» (٥/ ٢٦٠).

<sup>(3) (1/77/).</sup> 

<sup>.(</sup>١٦٥/٧) (٥)

<sup>(</sup>r) (V\ Y r r).

سَيِّنَتَهُم سَيِّنَةً، لَمْ أَرَ لِلسُّلْطَانِ مِثْلًا، إِلاَّ مِثْلًا ضُرِبَ عَلَى لِسَانِ الثَّعْلَبِ. قَالَ: عَرَفْتُ لِلْكَلْب نَيِّفًا وَسَبْعِيْنَ دُستَانًا (١)، لَيْسَ مِنْهَا دُستَانٌ خَيْرًا مِنْ أَنْ لاَ أَرَى الكَلْب، وَلاَ يَرَانِي (٢).

(٣٠) قِيْلَ: إِنَّ شَرِيْكًا أُدْخِلَ عَلَى المَهْدِيِّ، فَقَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ ثَلاَث: إِمَّا أَنْ تَلِيَ الْقَضَاءَ، أَوْ تُؤُدِّبَ وَلَّدِي وَتُحَدِّثُهُم، أَوْ تَأْكُلَ عِنْدِي أَكَلَةً. فَفَكَّرَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: الطَّكْلَةُ أَخَفُ عَلَيَّ. فَأَمَرَ المَهْدِيُّ الطَّبَّاخَ أَنْ يُصلَحَ أَلُوانًا مِنَ المُّخِ المَعْقُوْدِ بِالشُّكَرِ وَغَيْر ذَلِكَ، فَأَكَلَ. فَقَالَ الطَّبَّاخُ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ يُفلِحُ بَعْدَهَا. قَالَ: فَحَدَّتُهُم وَغَيْر ذَلِكَ، وَعَلَّمَهُم، وَوَلِيَ القَضَاءُ (٣).

(٣١) عَن ابْن القَاسِم، قَالَ: لَيْسَ فِي قُرْبِ الوُلاَةِ، وَلاَ فِي الدُّنُوِّ مِنْهُم خَيْرٌ (١٠).

(٣٢) رُوَي عَنِ الرِّبَاطِيِّ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى أَهْمَدَ بِن حَنْبَلَ، فَجَعَلَ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِنَّهُ وَكُتَبُ عَنِي الحَدِيْثُ بِخُرَاسَانَ، فَإِنْ عَامَلْتَنِي بَهَذَا، رَمَوا إِنَّهُ يُكْتَبُ عَنِي الحَدِيْثُ بِخُرَاسَانَ، فَإِنْ عَامَلْتَنِي بَهَذَا، رَمَوا بَكَ فَقُلْتُ: يَا أَهُمُدُ، هَلْ بُدُّ أَنْ يُقَالَ يَوْمَ القيَامَةِ: أَيْنَ عَبْدُ الله بِنُ طَاهِرَ وَأَتْبَاعُهُ، فَانْظُرْ أَيْنَ تَكُونُ مِنْهُ؟!، قُلْتُ: إِنَّهَا وَلاَّنِي أَمرَ الرِّبَاطِ، فَجَعَلَ يُرَدِّدُ قَوْلَهُ عَلَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣٣) قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: كَانَ أَهْمَدُ بَنُ بَقِيٍّ وَقُوْرًا حليهًا كَثِيْرَ التِّلاَوَة ليلا وَنهَارًا، قويَّ المَعْرِفَة بِاخْتِلاَف العُلَهَاء، وَلِي القَضَاء عَشْرَة أَعْوَام مَا ضَرَبَ فِيْهَا قِيْل قِيْل قَيْل سَوَى وَاحِد مجمع عَلَى فِسْقِه، وَكَانَ يتوقَّفُ وَيتثبَّتُ، وَيَقُوْلُ: التَّأَنِي أَخلص، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرُ حَدِيْث حُويِّصَة وَمُحَيِّصَة (٢)\*، وَدَى القَتِيلَ مِنْ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَي القَتِيلَ مِنْ

<sup>(</sup>١) أي: المكر والحيلة. «تاج العروس» (٤/ ١٨٥).

<sup>(7) (7/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>T · V / A) (T)

<sup>(3) (4/171).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (۲۱/۸۰۲).

<sup>(</sup>٦) \* الحديث أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩). وهو في شأن القسامة

عِنْدِهِ. وَكَانَ النَّاصِرُ لِدِيْنِ اللهِ يحترمُه وَيبجِّلُه (١).

(٣٤) قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ البِسْطَامِي: كُنَّا عِنْدَ الإِمَامِ أَبِي تُرَابِ المشهور بالمراغي حِيْنَ دَخَلَ عَبدُ الصَّمد وَمَعَهُ النَّشُوْرُ بِقَضَاء هَمَذَان، فَقَامَ أَبُو تُرَاب، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَقْبَل عَلَيْنا، وَقَالَ: أَنَا فِي انتظارِ النَّشُوْرِ مِنَ الله عَلَى يَدِ عَبدِه مَلَكِ المَوْتِ، أَنَا بِذَلِكَ أَلْيَقُ مِنْ مَنْشُوْرِ القَضَاء، ثُمَّ قَالَ: قُعُوْدي فِي هَذَا المَسْجَد سَاعَةً عَلَى فَرَاغِ الْقَلْب أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مُلكِ العِرَاقين، وَمَسْأَلَةٌ فِي العِلْمِ يَسْتَفِيدُهَا مِنِّي طَالِبُ عِلْمَ القَلْبُ عِلْمَ أَكُ إِلَيْ مِنْ عَمَل الثَّقَلَيْنَ (٢).

(٣٥) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: كَانَ الزَّبِيْدِيُّ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا، لاَ تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لاَئِم. قَيْلَ: دَخَلَ عَلَى الوَزِيْرَ الزَّيْنِيِّ، وَعَلَيْهِ خِلْعَةُ الوزَارَةُ، وَهُم يُهَنِّئُونَهُ. فَقَالَ: هُوَ ذَا يُوْمُ عِزَاءِ لاَ يَوْمَ هِنَاءٍ. فَقَيْلَ: وَلَم. قَالَ: أُهَنِّئُ عَلَى لُبْسِ الْحَرِيْرِ؟! (٣).

(٣٦) قَالَ أَبُو شَامَة: أَخذتُ عَنْهُ مَسَائِلَ -أي: الإِمَامُ ابْنُ عَسَاكِرَ-، وَبَعَثَ إِلَيْهِ الْمُعَظَّم لِيُولِيَّهُ القَضَاء، فَأَبَى، وَطَلَبَهُ ليلًا فَجَاءه، فَتلقاه، وَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِه، فَأُحضَرَ الله، فَأَخْبَرنِي مَنْ كَانَ مَعَهُ الطَّعَامُ، فَامْتَنَعَ، وَأَلحَّ عَلَيْه فِي القَضَاء، فَقَالَ: أَسْتخيرُ الله، فَأَخْبَرنِي مَنْ كَانَ مَعَهُ الطَّعَامُ، فَامْتَنَعَ، وَأَلحَّ عَلَيْه فِي القَضَاء، فَقَالَ: أَسْتخيرُ الله، فَأَخْبَرنِي مَنْ كَانَ مَعَهُ قَالَ: وَرجعَ وَدَخَلَ بَيْتَهُ الصَّغَيْرَ الَّذِي عَنْدَ مِحْرَابِ الصَّحَابَة، وَكَانَ أَكْثَرَ النَّهَارِ فِيْه، فَلَلَ: وَرجعَ وَدَخَلَ بَيْتَهُ الصَّغَيْرَ اللَّذِي عَنْدَ مِحْرَابِ الصَّحَابَة، وَكَانَ أَكْثَرَ النَّهَارِ فِيْه، فَلَلَ اللَّهُ وَكَانَ أَكْثَرَ الله قَلْ خَافَ أَنْ يُكْرَه، فَوَلِيَّ، وَكَانَ قَدْ خَافَ أَنْ يُكْرَه، فَجَهَّزَ أَهْلَهُ لِلسَّفَرِ، وَخَرَجَتِ المَحَابِرُ إِلَى نَاحِيَةٍ حَلَبَ، فَرَدَّهَا الْعَادَلُ، وَعَزَّ عَلَيْهُ مَا جَرَى (٤).

(٣٧) عَنِ الأَثْرَمِ، قَالَ: أُخبِرْتُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ أَحمد بن حنبل: إِنَّ أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ - يَعْنِي مُحَمَّدًا - سَأَلَنِي أَنَّ أَلتَمِسَ لَهُ قَاضِيًا لِليَمَن، وَأَنْت تُحِبُّ الخُرُوجَ

<sup>(1) (01/74-34).</sup> 

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٧/٢٠) (٣)

<sup>(3)</sup> ( $77/\Lambda\Lambda I$ ).

إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، فَقَدْ نِلتَ حَاجَتَكَ، وَتَقْضِي بِالْحَقِّ. فَقَالَ لِلشَّافِعِيِّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، إِنْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْكَ ثَانِيَةً، لَمْ تَرَنِي عِنْدَكَ. فَظَنَنتُ أَنَّهُ كَانَ لاَّبِي عَبْدِ اللهِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً، أَوْ سَبْعًا وَعشْرِيْنَ (١).

(٣٨) قَالَ أَبُو بَكُر بِنُ أَبِي دَاوُدَ: كَانَ الْمُسْتَعِيْنُ بِاللهِ بَعَثَ إِلَى نَصْرِ بِنِ عَلِيٍّ يُشْخِصُهُ لِلْقَضَاءِ، فَدَعَاهُ عَبْدُ اللَكِ أَمِيْرُ البَصْرَة، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَرْجَعُ، وأَسْتَخِيْرُ اللهَ - تَعَالَى -. فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِه نِصْفَ النَّهَار، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ، فَاقبضْنِي. فَنَامَ، فَأَنْبَهُوهُ، فَإِذَا هُوَ مَيِّتُ (٢).

(٣٩) قَالَتْ عَاتِكَة بِنْتَ أَحْمَد: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: جَاءَ أَخِي عُثْمَان عهدُه بِالقَضَاء عَلَى سَامَرَّاء، فَقَالَ: أَقْعُدُ بَيْنَ يَدَي الله تَعَالَى قَاضِيًا؟! فَانْشَقَّت مرَارَتُه، فَمَاتَ (٣).

(٤٠) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: كتب الخَلِيْفَةُ إِلَى ابْنِ وَهْبِ فِي قَضَاءِ مصْرَ يَلِيْه، فَجَنَّنَ (١) نَفْسَهُ، وَلَزِمَ البَيْتَ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رشْدَيْنُ بِنُ سَعْدِ مِنَ السَّطْح، فَقَالَ: يَا أَبَا لُحَمَّد! أَلاَ تَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَتَحْكُمَ بَيْنَهُم كَمَا أَمَرَ الله ورَسُولُه؟ قَدْ جَنَّنْتَ نَفْسَكَ وَلَزِمَت البَيْتَ! قَالَ: إِلَى هَا هُنَا انْتَهَى عَقْلُك؟ أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ القُضَاة يُحشَرُ وْنَ يَوْمَ القَيَامَة مَعَ السَّلاَطِيْن، وَيُحشَرُ العُلَمَاءُ مَعَ الأَنْبِيَاء؟! (٥).

(٤١) وَقعِ فِي ذِهَنِ الْمُنْصُوْرِ أَنَّ أَبِا مَيْسَرَةَ لاَ يرَى الخُرُوجَ عَلَيْهِ، فَأَرَادَه لِيُولِّيَهُ القَضَاء، فَقَال: كَيْفَ يلِي القَضَاء رَجُلٌ أَعمَى، يَبُولُ تَحْته. فَهَا عَلِم أَحَدُ بِضَرَرِهِ إِلاَّ يُؤمئذ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تعلَم أَنِّي انقطَعْتُ إلَيْك وَأَنَا شَابُّ، فَلاَ تمكِّنهُم مِنِّي، فَهَا جَاءت العَصْر إِلاَّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الآخِرَة. فَوجَّه إلَيْهِ المَنْصُوْرُ بِكَفَن وَطِيب<sup>(1)</sup>.

<sup>(1) (11/377).</sup> 

<sup>(1) (11/171).</sup> 

<sup>(4) (41/143).</sup> 

<sup>(</sup>٤) جنن: ستر. «تاج العروس» (٣٤/ ٣٦٤).

<sup>(6) (31/373).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥١/٢٩٣).

(٤٢) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ العَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا الحَيَّادَانِ: أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ كَانَ يَتَّجِرُ، وَيَقُوْلُ: لَوْلاَ خَمْسَةٌ مَا تَجِرْتُ: السُّفْيَانَانِ، وَفُضَيْلُ بِنُ عِيَاضٍ، وَابْنُ السَّاكِ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَلَمْ يَأْتِهِ، وَلَمْ فَيَصِلُهُم. فَقَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ سَنَةً، فَقَيْلَ لَهُ: قَدْ وَلِيَ ابْنُ عُلَيَّةَ القَضَاءَ، فَلَمْ يَأْتِهِ، وَلَمْ يَصِلُهُ، فَرَكِبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا، فَانْصَرَفَ، فَلَمَّ كَلَّ مَنَ الغَد، كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الله وَقَعَةً يَقُوْلُ: قَدْ كُنْتُ مُنْتَظِرًا لَبِرِّكَ، وَجِئْتُكَ فَلَمْ تُكَلِّمْنِي، فَإَ رَأَيْتَ مِنِي اللهَ إِلاَّ أَنْ نُقَشِّرَ لَهُ العَصَا. ثُمَّ كَتب إلَيْه:

## يَا جَاعِلَ العِلْمِ لَهُ بَازِيًا (١) يَصْطَادُ أَمْ وَالَ الْسَاكِينِ

الأَبْيَاتُ المَذْكُوْرَةُ (٢) . فَلَلَّا قَرَأَهَا، قَامَ مِنْ بَجْلسِ القَضَاءِ، فَوَطِئَ بِسَاطَ هَارُوْنَ الرَّشِيْد، وَقَالَ: الله الله، ارْحَمْ شَيْبَتِي، فَإِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَلَى الخَطَأ. فَقَالَ: لَعَلَّ هَذَا المَجْنُوْنَ أَعْرَى عَلَيْكَ. ثُمَّ أَعْفَاهُ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ بِالصُّرَّةِ (٣).

(٤٣) قَالَ حَجَّاجُ بِنُ رِشْدِيْنَ: سَمَعْتُ عَبْدَ الله بَنَ وَهْبِ يَتَذَمَّرُ وَيَصِيْحُ، فَأَشَرَ فَتَى عَلْدُ الله بَنَ وَهْبِ يَتَذَمَّرُ وَيَصِيْحُ، فَأَشَرَ فْتُ عَلَيْهِ مِنْ غُرْفَتِي، فَقُلْتُ: مَا شَأَنْكَ يَا أَبَا مُحَمَّد؟ قَالَ: يَا أَبَا الْحَسَنِ! بَيْنَهَا أَنْ أُرْجُو أَنْ أُحْشَرَ فِي زُمْرَةِ القُضَاةِ. قَالَ: فَتَغَيَّبَ فِي يَوْمِهِ، فَطَلَبُوهُ وَ إِنْ أَرْجُو أَنْ أُحْشَرَ فِي زُمْرَةِ العُلَمَاءِ، أُحشَرُ فِي زُمْرَةِ القُضَاةِ. قَالَ: فَتَغَيَّبَ فِي يَوْمِهِ، فَطَلَبُوهُ وَ إِنْ أَرْدُونَ اللهَ فَا اللهَ فَا اللهُ فَا اللهَ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ ا

(٤٤) سَأَل عَنْهُ -أي: عَنْ سَعْد بن الصَّلْتِ- سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ سَعْدٌ؟ قَالُوا: وَلِيَ قَضَاءَ شِيْرَازَ. قَالَ: دُرَّةٌ وَقَعَ فِي الْحُشِّ (٥)(٢).

<sup>(</sup>١) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول. «المعجم الوسيط» (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) سوف تأتي بتهامها -إن شاءِ الله- بعد قليل. يُ

<sup>(</sup>٣) (٩/ ١١٦ - ١١٧) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ حِكَايَةٌ مُنْكَرَةٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ العَيْشيِّ يَروِيَها عَنِ الحَهَّدُنِ، وَقَدْ مَاتَا قَبْلَ هَذِهِ القِصَّةِ بِمُدَّةٍ، وَلَعَلَ ذَلِكَ أَدْرَجَه العَيْشِيُّ.

 $<sup>(3) (</sup>P/\Lambda YY).$ 

<sup>(</sup>٥) الحش: البستان. «النهاية» (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) (۹/۸۱۳).

(٥٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بِنَ غِيَاثٍ يَقُوْلُ: وَاللهِ مَا وَلِيتُ القَضَاءَ حَتَّى حلَّتْ لَى الميتَةُ (١).

(٤٦) قَالَ عُمَرُ بَنُ حَفْص: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: مَرَرْتُ بِطَاقِ(٢) اللَّحَامِيْنَ، فَإِذَا بِعُلَيَّانَ جَالِسٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ أَرَادَ سرُّ وْرَ اللَّانْيَا وَحُزِنَ الآَخِرَةِ، فَلْيَتَمَنَّ مَا هَذَا فَيْهِ، فَوَاللهِ لَقَدْ تَمَنِيتُ أَنِّي كُنْتُ مِتُ قَبْلَ أَنْ أَلِيَ القَضَاءَ (٣).

(٤٧) عَنْ وَكِيْعِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ إِدْرِيْسَ امْتِنعَ مِنَ القَضَاء، وَقَالَ للرَّشِيْد: لاَ أَصلُحُ. فَقَالَ الرَّشَيْدُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيتُكَ. فَقَالَ: وَأَنَا وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيتُك، فَقَالَ الرَّشِيْدُ بِخَمْسَةِ آلاَف إِلَى ابْنِ إِدْرِيْسَ، فَخَرَجَ، ثُمَّ وَلَّى حَفْصَ بِنَ غِيَاث، وَبَعَثَ الرَّشِيْدُ بِخَمْسَةِ آلاَف إِلَى ابْنِ إِدْرِيْسَ، فَقَالَ للرَّسولِ وَصَاحَ بِه -: مُرَّ مِنْ هُنَا. فَبَعَثَ إِلَيْهِ الرَّشِيْدُ: لَمْ تَلَ لَنَا، وَلَمْ تَقْبَلْ صِلَتَنَا، فَإِذَا جَاءكَ ابْنِي المَّأْمُونُ، فَحَدِّتْه. فَقَالَ: إِنْ جَاءَ مَعَ الجَاعَةِ حَدَّثْنَاهُ، وَحَلَفَ صَلَتَنَا، فَإِذَا جَاءكَ ابْنِي المَّأْمُونُ، فَحَدِّتْه. فَقَالَ: إِنْ جَاءَ مَعَ الجَاعَةِ حَدَّثْنَاهُ، وَحَلَفَ أَلَا يُكَلِّمُ حَفْصَ بِنَ غِيَاثٍ حَتَّى يَمُوْتَ ('').

(٤٨) وَرَوَى: بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْ وَكِيْع، قَالَ: قَالَ لِي الرَّشِيْدُ: إِنَّ أَهْلَ بَلَدكَ طَلَبُوا مِنِّي قَاضِيًا، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُشْرِكَكَ فِي أَمَّانَتِي وَصَالِحَ عَمَلِي، فَخُذَ عَهدَكَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ اللُّؤْمِنِيْنَ! أَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ، وَإِحْدَى عَيْنَيَّ ذَاهِبَةٌ، وَالأُخْرَى ضَعِيْفَةٌ(٥).

(٤٩) قَالَ يُوْنُسُ الصَّدَفيُّ: عُرضَ عَلَى ابْن وَهْبِ القَضَاءُ،فَجَنَّنَ نَفْسَهُ،وَلَزِمَ بَيْتَهُ (٥٠).

(٥٠) قَالَ أَهْمَدُ بِنُ صَالِحٍ: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: تَعَبَّدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرَأَّسَ، فَإِنَّكَ إِنْ تَرَأَّسْتَ، لَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَتَعَبَّدُ (٧).

<sup>(1) (1/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الطاق: البناء الذي يعقد بالآجر. «لسان العرب» (١٠/ ٢٣٢).

<sup>(7)</sup>  $(P \setminus VY - \Lambda Y)$ .

 $<sup>.(\</sup>xi V/4)(\xi)$ 

<sup>.(101/4)(0)</sup> 

<sup>(7) (</sup>٩/ ٣٣٢).

 $<sup>.(\</sup>xi q / 1 \cdot) (v)$ 

(٥١) قَالَ عَبَّاسٌ النَّرْسِيُّ: رُبَّهَا قَبَضَ بِشْرُ بِنُ مَنْصُوْرٍ عَلَى لِحْيَتِه، وَقَالَ: أَطْلُبُ الرِّيَاسَةَ بَعْدَ سَبْعَيْنَ سَنَةً ؟ (١).

(٥٢) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ جَمِيْلِ المَرْوَزِيُّ: قِيْلَ لابْنِ المُبَارَكِ: إِنَّ إِسْمَاعِيْلَ بِنَ عُلَيَّةَ قَدْ وَلِي الْقَضَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

يَا جَاعِلَ الْعِلْمِ لَهُ بَازِيًا الْعِلْمِ لَهُ بَازِيًا الْعِلْمَ لَهُ بَازِيًا الْعِلْمَ الْحُتَلْمَ الْحُتَلْمَ الْحُتَلَا وَلَللَّاتَ الْعَلْمَ مَا أَيْثَ رَوَايَاتُكَ فِي سَرْدِهَا أَيْثَ رَوَايَاتُكَ فِي سَرْدِهَا أَيْثَ رَوَايَاتُكَ فِي سَرْدِهَا أَيْثَ رَوَايَاتُكَ فَيْمَا مَضَى إِنْ قُلْتَ أُكْرِهْتُ، فَاذَا كَذَا كَذَا

يَصْطَادُ أَمْسُوالَ الْسَاكِيْنِ بحيْلَة تَنْهَبُ بِاللَّيْنِ كُنْتَ دُواءً لِلمَجَانِيْنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَابْنِ سِيْرِيْنِ في تَرْكِ أَبْسُوابِ السَّلاَطِيْنِ زُلَّ حِمَارُ العِلْم فِي الطِّيْنِ (٣)

(٥٣) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مَهْدِيِّ: سَمِعْتُ حَفْصَ بِنَ غِيَاتٍ، وَهُو قَاضِ بِالشَّرْقِيَّةِ يَقُولُ لِرَجُل يَسْأَلُ عَنْ مَسَائِلِ القَضَاءِ: لَعَلَّك تُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ قَاضِيًا، لَأَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ أَصْبُعَهُ فِي عَيْنِهِ، فَيَقتَلِعَهَا، فَيرمِي بِهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ قَاضِيًا (٣).



<sup>.(</sup>٣٦·/A) (1)

<sup>(7) (113-713).</sup> 

<sup>(7) (17).</sup> 

عَجْنَاءِ --

## ٱلۡوَرَعُ

(١) عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيْد، قَالَ: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاء إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِهَا، فَقَالَ: ارْجَعَا إِلَيَّ، أَعِيْدَا عَلَيَّ قَضِيَّتَكُمَا (١).

(٢) عَنْ مُحَمَّد بنِ الْمُنْتَشَرِ: أَنَّ مَسْرُ وْقًا كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْرًا، وَيَتَأَوَّلُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُسَهُمْ وَٱمُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الآيَةَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلفُسَهُمْ وَٱمُولَكُم بِأَنَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الآيَةَ. [التَّوْبَةُ:١١١] (٢).

(٣) قَالَ هِشَامُ بِنُ حَسَّانِ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ سِيْرِيْنَ يَتَّجِرُ، فَإِذَا ارْتَابَ فِي شَيْءٍ، تَرَكَهُ(٣).

(٤) قَالَ هِشَامٌ: تَرَكَ مُحَمَّدٌ أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا فِي شَيْءٍ مَا يَرَوْنَ بِهِ اليَوْمَ بَأْسًا(٤).

(٥) عَنْ هِشَام بِن حَسَّانِ: أَنَّ آبْنَ سِيْرِيْنَ اشْتَرَى بَيْعًا مِنْ مَنُوْنِيَا(٥)، فَأَشْرَفَ فِيْهِ

عَلَى رَبْحِ ثَمَانِيْنَ أَلْفًا، فَعَرَضَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ، فَتَرَكَهُ. قَالَ هِشَامٌ: مَا هُوَ-وَالله- بربًا(٢).

(٦) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ سَعْد: سَأَلْتُ الأَنْصَارِيَّ عَنْ سَبَبِ الدَّيْنِ الَّذِي رَكِبَ مُحَمَّدَ بنَ سِيْرِيْنَ حَتَّى حُبِسَ؟ قَالَ: اشْتَرَى طَعَامًا بِأَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَأُخْبِرَ عَنْ أَصْلَ الطَّعَامِ بِشَيْء، فَكُرِهَهُ، فَتَرَكُهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَحُبِسَ عَلَى المَالِ، حَبَسَتْهُ امْرَأَةُ، وَكَانَ الَّذِي جَبَسَةُ مَالكُ بنُ المُنْذر (٧).

(٧) عَنْ مَيْمُوْنِ بَن مِهْرَانَ، قَالَ: قَدِمْتُ الكُوْفَةَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَشْتَرِيَ البَزَّ(^)،

<sup>(1) (7/037).</sup> 

<sup>(7)(3/1)</sup> 

<sup>(7) (3/017).</sup> 

<sup>.(</sup>٦١٦/٤) (٤)

<sup>(</sup>٥) قرية من قرى نهر الملك.

<sup>.(717/</sup>٤) (٦)

 $<sup>(7)7/\</sup>xi$ ) (V)

<sup>(</sup>A) البز: ضرب من الثياب. «تاج العروس» (١٥/ ٢٨).

فَأَتَيْتُ ابْنَ سِيْرِيْنَ بِالكُوْفَة، فَسَاوَمْتُهُ، فَجَعَلَ إِذَا بَاعَنِي صِنْفًا مِنْ أَصْنَافِ البَزِّ، قَالَنَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلَيْن، قَالَنَ هَلْ رَضَيْتَ؟ فَأَقُوْلُ: نَعَمْ. فَيُعِيْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلَيْن، فَيُعِيْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلَيْن، فَيُعِيْدُ ذَلِكَ عَلَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قُلَمَّا رَأَيْتُ وَرَعَهُ، مَا فَيُشْهِدُهُمَا، وَكَانَ لاَ يَشْتَرِي وَلاَ يَبِيْعُ بَهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الحَجَّاجِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ وَرَعَهُ، مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ حَاجَتِي أَجِدُهُ عِنْدَهُ إِلاَّ اشْتَرَيْتُهُ، خَتَّى لَفَائِفُ البَرِّ (۱).

(٨) قَالَ مَالكُ: كَانَ يَزِيْدُ بَنُ عَبْدِ المَلكِ قَدْ وَلِيَ العَهْدَ قَبْلَ ذَلكَ. قَالَ: وَكَانَ القَاسِمُ قَلِيْلَ الخَدِيْثِ، قَلِيْلَ الفُتْيَا، وَكَانَ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ المُدَارَاةُ (٢) في الشَّيْء، فَيَقُوْلُ لَهُ القَاسِمُ: هَذَا الَّذِي تُرِيْدُ أَنْ تُخَاصِمَنِي فَيْهِ هُوَ لَكَ، فَإِنْ كَانَ حَقَّا، الشَّيْء، فَيَقُوْلُ لَهُ القَاسِمُ: هِذَا الَّذِي تُرِيْدُ أَنْ تُخَاصِمَنِي فَيْهِ هُوَ لَكَ، فَإِنْ كَانَ حَقَّا، فَهُو لَكَ، فَخُذْهُ، وَلاَ تَحْمَدْنِي فِيْه، وَإِنْ كَانَ لِي، فَأَنْتَ مِنْهُ فِي حِلِّ، وَهُو لَكَ (٣).

(٩) عَنْ عَوْنِ بِنِ الْمُعْتَمِّرِ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ لَامْرَأَتِهِ: عِنْدَكِ دِرْهَمٌ أَشْتَرِي بِهِ عِنبًا؟، قَالَتْ: لاَ، أَنْتَ أَمِيْرُ اللَّوْمَنِيْنَ وَلاَ أَشْتَرِي بِهِ عِنبًا؟، قَالَ: هَذَا أَهْوَنُ مِنْ مُعَاجَةِ الأَغْلاَلِ فِي جَهَنَّمَ (١٠). تَقْدِرُ عَلَى دِرْهَم! ، قَالَ: هَذَا أَهْوَنُ مِنْ مُعَاجَةِ الأَغْلاَلِ فِي جَهَنَّمَ (١٠).

(١٠) قَالَ مَّالِكُ: أُتِيَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ بِعَنْبَرَة، فَأَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ؛ فَخَافَةَ أَنْ يَجِدَ رِيْخِهَا. وَعَنْهُ: أَنَّهُ سَدَّ أَنْفَهُ، وَقَدْ أُحْضَرَ مِسْكُ مِنَ الْخَزَائِنِ(٥٠).

(١١) عن عَمْرُو بنُ مُهَاجِر: أَنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزِيْزُ كَانَ تُسْرَجُ عَلَيْهِ الشَّمْعَةُ مَا كَانَ فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِذًا فَرَغَ، أَطْفَأَهَا، وَأَسْرَجَ عَلَيْه سرَاجَهُ(١٠).

(١٢) قَالَ الجَرَّاحُ الحَكَمِيُّ: تَرَكْتُ الذُّنُوْبَ حَيَاءً أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ،ثُمَّ أَدْرَكَنِي الوَرَعُ(٧).

(١٣) عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَكَلَ مَعْمَرٌ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَاكِهَةً، ثُمَّ سَأَلَ، فَقِيْلَ:

<sup>(1) (3/ • 75).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المداراة: ملاينة الناس وحسن صحبتهم واحتالهم لئلا ينفروا. «النهاية» (٢/ ١١٥).

<sup>.(0\/0)(\</sup>mathreal{T})

<sup>(3) (0/371-071).</sup> 

<sup>.(177/0)(0)</sup> 

<sup>.(177/0)(7)</sup> 

<sup>.(19·/0)(</sup>V)

هَدِيَّةٌ مِنْ فُلاَنَة النَّوَّاحَة (١). فَقَامَ، فَتَقَيَّاً. وَبَعَثَ إِلَيْهِ مَعْنٌ - وَالِي اليَمَنِ - بِذَهَبٍ، فَرَدَّهُ، وَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنْ عَلِمَ جَذَا غَيْرُنَا، لَمْ يَجْتَمِعْ رَأْسِي وَرَأْسُكِ أَبِدًا(٢).

(١٤) قَالَ بِشْرٌ الْحَافِي: مَا أَعْرِفُ عَالِمًا إِلاَّ وَقَدْ أَكَلَ بِدِيْنِهِ، إِلاَّ وُهَيْبَ بِنَ الوَرْدِ، وَإِبْرَاهِيْمَ بِنَ أَدْهَمَ، وَيُوْسُفَ بِنَ أَسْبَاطٍ، وَسَلْمَ الْخَوَّاصَ (٣).

(١٥) عَنْ بَقيَّة، قَالَ: دَعَانِي إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَدْهَمَ إِلَى طَعَامِه، فَأَتَيْتُهُ، فَجَلَسَ، فَوَضَعَ مِرْ فَقَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: هَذه جِلْسَةُ رَجُلَه اليُسْرَى تَحْتَ أَلْيَتِه، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَوَضَعَ مِرْ فَقَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: هَذه جِلْسَةُ رَسُوْلِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ العَبْد، خُذُوا بِسْمِ الله. فَلَمْ يَكُنْ لَنَا لَوَفَيْقَهَ: أَخْبِرْنِي عَنْ أَشَدِّ شَيْء مَرَّ بِكَ مُنْذُ صَحَبْتَه. قَالَ: كُنَّا صِيَامًا، فَلَمْ يَكُنْ لَنَا لَوَفَيْقَهَ: أَخْبِرْنِي عَنْ أَشَدِّ شَيْء مَرَّ بِكَ مُنْذُ صَحَبْتَه. قَالَ: كُنَّا صِيَامًا، فَلَمْ يَكُنْ لَنَا مَا نُفَطِرُ عَلَيْه، فَأَصْبَحْنَا، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَنْ نَأْتِي الرَّسْتَنَ (نَا، فَلَمْ يَكُنْ لَنَا أَنَا اللهُ عَلَيْه، فَأَصْبَحْنَا، فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ أَنْ نَأْتِي الرَّسْتَنَ (نَا، فَلَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ فَلَمْ يَكُنْ لَنَا مَعَ الْحَصَّادِيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاكْتَرَانِي رَجُلُ بِدِرْهَمَ. فَقُلْتُ: وَصَاحِبِي؟ أَنْفُسَنَا مَعَ الْحَصَّادِيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاكْتَرَانِي رَجُلُ بِدِرْهَمَ. فَقُلْتُ: وَصَاحِبِي؟ وَلَكُ بِهِ حَتَّى اكْتَرَاهُ بَثُكُونِ، فَاشْتَرَيْتُ مَنْ يَلَا اللهُ فَعْضِبَتُ أَوْ فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ كُولِ كَرَائِي حَاجَتِي، وَقَالَ: أَمَا نَحْنَ بِهِ حَتَّى اكْتَرَاهُ فَيْتَ مُنْ فَقَالَ: أَمَّا نَحْنُ فَالَد اللَّعَامَ، فَقَالَ: أَتَضْمَنُ لِي كَرَائِي حَاجَتِي، وَقَالَ: أَتَصْمَلَ قَتُ بِهِ مَنْ أَمُ لَا؟ فَعْضِبَتُ، فَقَالَ: أَتَضْمَنُ لِي فَاسْتُو فَيْنَا أُو وَقَيْنَاهُ، فَأَخُذَتُ الطَّعَامَ، فَتَصَدَّقَتُ بِهِ أَنَ أَمْ لَا؟ فَعْضِبَتُ، فَقَالَ: أَتَصْمَنُ لِي

(١٦) يُقَالُ: إِنَّ سَعِيْدَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ زَارَ سُلَيْهَانَ الخَوَّاصَ لَيْلَةً فِي بَيْتِهِ بِبَيْرُوْتَ، فَرَآهُ فِي الظُّلْمَة، فَقَالَ: إَنَّ سَعِيْدَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ زَارَ سُلَيْهَانَ الخَوَّاصَ لَيْلَةً فِي بَيْتِهِ بِبَيْرُوْتَ، فَرَآهُ فِي الظُّلْمَة، فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ نَفْسِي مِثْلَ دَرَاهِم، فَرَدَاهِم، فَرَدَاهِم، فَرَدَهُم، فَرَدَهُم، فَرَدَهُم أَنْ أَعُودُهُ الْفُوزَاعِيَّ، فَقَالَ: دعُوهُ، فَلَكَ الأَوْزَاعِيَّ، فَقَالَ: دعُوهُ، فَلَو كَانَ فِي السَّلَفِ، لَكَانَ عَلَامَةً (١٠).

<sup>(</sup>١) النوائح: اسم يقع على النساء اللاتي يجتمعن في مناحة. «لسان العرب» (٢/ ٢٢٧).

<sup>.(1) (</sup>٧) (٢)

<sup>(</sup>T) (V/ ·PT).

<sup>(</sup>٤) الرستن: "بليدة قديمة كانت على نهر " المياس "، وهذا النهر هو اليوم المعروف بالعاصي.

<sup>.(</sup>mq1/V) (o)

 $<sup>(1) (\</sup>Lambda P)$ 

(١٧) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيْعِ: لَّمَّ احْتُضِرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: أَشْتَهِي سَوِيْقًا. فَلَمْ نَجِدْه إلاَّ عِنْدَ رَجُلِ كَانَ يَعْمَلُ لِلسُّلْطَانِ، وَكَانَ مَعَنَا فِي السَّفِيْنَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: دَعُوْهُ. فَهَاتَ وَلَمْ يَشْرَبْهُ (١٠).

(١٨) قِيْلَ لِلْفُضَيْلِ بِنِ عِيَاضِ: مَا الزُّهْدُ؟ قَالَ: القُنُوعُ. قِيْلَ: مَا الوَرَعُ؟ قَالَ: الْجَنَابُ الْمُحَارِمِ. قِيْلَ: مَا التَّوَاضُعُ؟ قَالَ: أَنْ اجْتَنَابُ الْمَحَارِمِ. قِيْلَ: مَا التَّوَاضُعُ؟ قَالَ: أَنْ تَخْضَعَ لِلْحَقِّ. وَقَالَ: أَشَدُّ الوَرَع فِي اللِّسَانُ (٢).

(١٩) كَانَ عَلِيُّ بِنُ الفُضَيْلِ يَعْمَلُ عَلَى أَبَاعِرَ (٣) لأَبِيْهِ، فَنقصَ الطَّعَامُ الَّذِي حملَهُ، فَحُبِسَ عَنْهُ الكِرَاءُ، فَأَتَى الفُضَيْلُ إِلَيْهِم، فَقَالَ: أَتفعلُوْنَ هَذَا بِعَلِيٍّ، فَقَدْ كَانَتْ لَنَا شَاةٌ بِالكُوْفَةِ أَكَلَتْ شَيْئًا يَسِيْرًا مِنْ عَلَفٍ أَمِيْرٍ، فَهَا شَرِبَ لَهَا لَبَنَا بَعْدُ. قَالُوا: لَمْ نَعْلَمْ يَا أَبَا عَلِيًّ أَنَّهُ ابْنُكَ! (١٤).

(٢٠) عَنْ يَحْيَى بن سَعِيْد، قَالَ: زَامَلْتُ أَبَا بَكْرِ بنَ عَيَّاشِ إِلَى مَكَّةَ، فَهَا رَأَيْتُ أَوْرَعَ مِنْهُ، لَقَدْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ رُطَبًا، فَبَلَغَهُ أَنَّهُ مِنْ بُستَانِ أُخِذً مِنْ خَالِدِ بنِ سَلَمَةَ الْمُخْرُوْمِيِّ، فَأَتَى آلَ خَالد، فَاسْتَحَلَّهُم، وَتَصَدَّقَ بِثَمَنه (٥٠).

(٢١) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: عَجَبًا لِهَذَا الرَّازِيِّ - يَعْنِي: جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ - عَرَضتُ عَلَيْهِ أَنْ أَجْرِيَ عَلَيْهِ مائَةَ دِرْهَم فِي الشَّهِرِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:

<sup>.(</sup>ξ\\/λ) (\)

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٤٣٤) قَالَ الذَّهِبِيِّ: هَكَذَا هُو، فَقَدْ تَرَى الرَّجُلَ وَرِعًا فِي مَأْكَلِهِ، وَمَلْبَسِه، وَمُعَامَلَتِه، وَإِذَا تَحَدَّى الصِّدْقَ، فَلاَ يَكُمُلُ الصِّدْقُ، وَإِمَّا أَنْ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ، فَلاَ يَكُمُلُ الصِّدْقُ، وَإِمَّا أَنْ يَصُدُقَ، فَيُنَمِّقَ حَدِيْتُه لِيُمدَحَ عَلَى الفَصَاحَة، وَإِمَّا أَنْ يُظهرَ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ لِيُعَظَّم، وَإِمَّا أَنْ يَسكُتَ يَصْدُقَ، فَيُنَمِّقَ حَدِيْتُه لِيُمدَحَ عَلَى الفَصَاحَة، وَإِمَّا أَنْ يُظهرَ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهُ لِيُعَظَّم، وَإِمَّا أَنْ يَسكُتَ فِي مَوْضِع الكَلاَم لِيثْنَى عَلَيْهِ، وَدَوَاءُ ذَلِكَ كُلُه الانْقِطَاعُ عَن النَّاس، إلاَّ مِنَ الجَهَاعَةِ.

<sup>(</sup>٣) البعير: ما صلَّح للركوب والحمل من الإبل ويطلّق عَلَى للجملُ والناقة. «المعجم الوسيط» (١/ ٦٣).

<sup>.(</sup>٤٤٦/٨) (٤)

<sup>.(</sup>٤٩٩/A) (o)

يَأْخُذُ الْمُسْلِمُوْنَ كُلُّهُم مِثْلَ هَذَا؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيْهَا('').

(٢٢) عَنْ يُوْسُفَ بِنِ أَسْبَاطٍ، قَالَ: يُجْزِئُ قَلِيْلُ الوَرَعِ وَالتَّوَاضُعِ مِنْ كَثِيْرِ الاَجْتِهَادِ فِي العَمَل (٢).

(٢٣) قَالَ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: قُلْتُ لِيَحْيَى: إِنَّ النَّاسَ قَالُوا: بَعَثَ السُّلْطَانُ إِلَى عَبْدِ الله بِنِ دَاوُدَ بِهَالِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. وَقَالَ: هُوَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَة، وَلَوْ كتبَ بِه عَبْدِ الله بِنِ دَاوُدَ بِهَالِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذُهُ. وَقَالَ: هُوَ مِنْ مَالِ الصَّدَقَة، وَلَوْ كتبَ بِه يَعْدُ الله بِنِ دَاوُدَ بِهَالَ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ إِنَّهَا كَرِهَ؛ لأَنَّهُ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا لَيْ مِنَ الْخَرَاجِ، لأَنْهُ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَيْنَ، وَالغَارِمِيْنَ. فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَة لَوْ لَاء الأَصْنَافِ، للْفُقَرَاء، وَالمَسَاكِيْن، وَالغَارِمِيْنَ. فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ يَأْخُذُ مِنَ الطَّدَوَةِ".

(٢٤) قَالَ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةُ: قَدِمَ زَكَرِيَّا بِنُ عَدِيِّ، فَكَلَّمُوا لَهُ مَنْ يَسْتَعْملُه عَلَى قَرْيَة فِي الشَّهِر بِثَلاَثِيْنَ دِرْهَمَّا، فَرَجَعَ بَعْدَ شَهْر، وَقَالَ: لَيْسَ أَجِدُنِي أَعمَلُ بِقَدَر الْأُجْرَةِ. وَاشْتَكَتْ عَيْنُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلُ بِكُحْلٍ، فَقَالَ: أَنْتَ مِمَّنْ يَسْمَعُ اَلَحَدِيْثَ مِنِي؟ الْأُجْرَةِ. وَاشْتَكَتْ عَيْنُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلُ بِكُحْلٍ، فَقَالَ: أَنْتَ مِمَّنْ يَسْمَعُ الحَدِيْثَ مِنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَه (٤٠).

(٢٥) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ نَفَقَتَه نَفَدَتْ، فَأَخَدْتُ بِيدِه، فَأَقَمتُه خَلْفَ البَابِ، وَمَا مَعَنَا أَحَدُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لاَ تَجْتَمِعُ عِنْدَنَا الدَّنَانِيْرُ، إِذَا بَعْنَا الغلَّة، أَشغَلْنَاهَا فِي شَيْء، وَقَدْ وَجَدتُ عِنْد النِّسَاءِ عَشْرَةَ دَنَانِيْر، فَخُذْهَا، وَأَرْجُو أَنْ لاَ تُنْفِقَها حَتَّى يَتَهَيَّأُ شَيْءٌ. فَقَالَ لِي: يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ قَبِلْتُ مِنْ أَحَد شَيْءًا، قَبلتُ مِنْكُ (٥).

(٢٦) عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيْلَ الْتِّرْمِذِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِعَشْرَةِ آلاَفٍ مِنْ رِبْح تِجَارِتِه

<sup>.(17/9)(1)</sup> 

<sup>(1) (4) (7).</sup> 

<sup>(</sup>T) (P/P3T- · OT).

<sup>(</sup>٤٤٤-٤٤٣/١٠) (٤)

<sup>(0) (11/191-791).</sup> 

إِلَى أَحْمَدَ، فَرَدَّهَا. وَقِيْلَ: إِنَّ صَيرِفيًّا بِذِلَ لأَحْمَدَ خَمْسَ مائَةٍ دِيْنَارِ، فَلَمْ يَقبَلْ(١).

ُ (۲۷) قَالَ فُوْرَانُ: مَرَضَ أَبُو عَبْدِ اللهِ-يَعْنِي: أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَل- ، فَعَادَهُ النَّاسُ- يَعْنِي: قَبْلَ المَاتَيْنِ- وَعَادَه عَلَيُّ بِنُ الجَعْدِ، فَتَرَكَ عِنْدَ رَأْسِه صُرَّةً، فَقُلْتُ لَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ، اذَهِبْ فَرُدَّهَا إَلَيْهُ(۲).

(٢٨) عَنْ سُلَيْهَانَ الشَّاذَكُوْنِيَّ، قَالَ: يُشَبَّهُ عَلِيُّ بِنُ المَدِيْنِيِّ بِأَهْدَ بِن حَنْبَلِ؟ أَيْهَاتَ!! مَا أَشْبَهُ الشَّكَ بِاللَّكِِّ (٣) \*، لَقَدْ حَضَرتُ مِنْ وَرَعِه شَيْئًا بِمَكَّةَ: أَنَّهُ أَرْهَن سَطلًا (٤) عَنْد فَامِيِّ (٥) ، فَأَخَذ مِنْهُ شَيْئًا لِيُقَوِّتَه، فَجَاءَ، فَأَعَطَاهُ فَكَاكُهُ، فَأَخْرَجَ إِلَيْه سَطلَين، فَقَالَ: انْظُرْ أَيَّهُمَ سَطْلُكُ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَنْتَ فِي حلِّ مِنْهُ، وَمَا أَعْطَيتُكَ، وَلَمْ يَأْخُذُهُ. فَالَ الفَامِيُّ: وَالله إِنَّهُ لَسَطْلُهُ، وَإِنَّهَا أَرَدْتُ أَنْ أَمْتَحَنَهُ فَيْه (٢).

(٢٩) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ مَسْرُوْقِ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي يَعُوْدُنِي فِي مَرَضِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَةٍ، عِنْدَنَا شَيْءٌ مِّا كَانَ يَبُرُّنَا بِهِ الْمُتَوَكِّلُ، أَفَا حُبُّ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعُمْ. قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ هَذَا عِنْدَكَ هَكَذَا، فَلِمَ لاَ تَأْخُذُ مِنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ عِنْدِي حَرَامٌ، وَلَكِنْ تَنَزَّهْتُ عَنْهُ(٧).

(٣٠) قَالَ الجُنيْدُ: خَلَّفَ لَهُ -أي: المُحَاسِبِيُّ- أَبُوْهُ مَالًا كَثِيْرًا، فَتَرَكَهُ، وَقَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ ملَّتِيْن. وَكَانَ أَبُوْهُ وَاقفيًّا (١٠).

<sup>(1) (11/717).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۳٠/۱۱) (۲)

<sup>(</sup>٣) \* السك: ضرب من الطيب. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٣٩)، واللك: بالفتح صبغ أحمر يصبغ به، وبالضم: ثفله أو عصارته. «لسان العرب» (١٠/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) السطل: طسيسة صغيرة، يقال إنها على هيئة التور، لها عروة كعروة المرجل. «تاج العروس» (٢٩/ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) الفامي: بائع الحمص. «لسان العرب» (١٢/ ٤٦٠).

<sup>(1) (11/4.7).</sup> 

<sup>(</sup>V) (11/577).

<sup>(</sup>٨) أي: يقف في مسألة خلق القرآن.

<sup>.(\\·/\\) (</sup>q)

(٣١) عَنْ صَالِحِ بِنِ أَحْمَدَ، قَالَ: جَاءتَنِي حُسْنُ، فَقَالَتْ: قَدْ جَاءَ رَجُلٌ بِتلِّسَة (١٥) فَيْهَا فَاكِهَةٌ يَابِسَةٌ، وَبِكَتَابِ. فَقُمْتُ، فَقَرَأْتُ الكتَابَ، فَإِذَا فَيْه: يَا أَبَا عَبْد الله، فَيْهَا فَاكِهَةٌ يَابِسَةٌ، وَبِكَتَابِ. فَقُمْتُ، فَقَرَأْتُ الكتَابَ، فَإِذَا فَيْه: يَا أَبَا عَبْد الله وَفَاكِهَةً أَبَضَعتُ لَكَ بِضَاعَةً إِلَى سَمَّرْ قَنْدَ، فَرَبِحتُ، فَبَعثَ بِذَلِكَ إِلَيْكَ أَرْبَعَةَ آلاَف وَفَاكِهَةً أَنَا لَقَطتُهَا مِنْ بُسِتَانِي وَرِثتُه مِنْ أَبِي. قَالَ: فَجَمَعتُ الصِّبْيَانَ، وَدَحلنَا، فَبَكيتُ، وَتُلْتُ يَا أَبَة، مَا تَرَقُّ لِيَ مِنْ أَكُلِ الزَّكَاة؟ ثُمَّ كَشْفَ عَنْ رَأْسِ الصِّبْيَة، وَبَكَيْتُ، وَقُلْتُ: يَا أَبُة، مَا تَرَقُّ لِيَ مِنْ أَكُلِ الزَّكَاة؟ ثُمَّ كَشْفَ عَنْ رَأْسِ الصِّبْيَة، وَبَكَيْتُ، فَقَلَّ تَهَا لَنَا الصَّبْيَة، وَبَكَيْتُ، فَقَلَ تَهَا كَانَ مِنْ الغَد، قَالَ: فَلَا أَيْنَ عَلَمتَ؟ دَعْ حَتَّى أَسْتخيرَ الله اللَّيْلَة. قَالَ: فَلَا كَانَ مِنَ الغَد، قَالَ: فَلَا الصَّبْيَانِ، وَكَانَ السَّجْرَتُ الله فَوَيَّ قَهَا عَلَى الصِّبْيَانِ، وَكَانَ عَنْدَهُ ثَوْبٌ عُشَارِيُّ (٢٠)، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى الرَّجُل، وَرَدَّ المَالَ (٣).

(٣٢) عَنْ أَحْمَد بِن حَفْص، قَالَ: وَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ يَوْمًا بِفِرَبْر: بَلَغَنِي أَنَّ نَجَّاسًا قَدِمَ بِجَوَارِي، فَتصيرَ مَعِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فصر نَا إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ جَوَارِيَ حَسَانًا صِبَاحًا. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ خِلاَ لَمِنَّ جَارِيَةٌ خَزَريَّةٌ (٤) دمِيمَةٌ عَلَيْهَا فَأَخْرَجَ جَوَارِي حَسَانًا صِبَاحًا. ثُمَّ خَرَجَ مِنْ خِلاَ لَمِنَّ جَارِيَةٌ خَزَريَّةٌ (٤) دمِيمَةٌ عَلَيْهَا شَحَمٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فمسَّ ذَقْنَهَا فَقَالَ: اشتر هَذَه لَنَا مِنْهُ. فَقُلْتُ: هَذِه دمِيمَةٌ قبيحَةٌ لا تَصْلُح، وَاللاَي نظرْنَا إليهِنَّ يُمْكِنُ شرَاءهُنَّ بِثَمنِ هَذِه. فَقَالَ: اشتر هَذَه، فَإِنِّي قَدْ مَسَسْتُ ذَقْنَهَا، وَلا أُحبُّ أَنْ أَمسَّ جَارِيَةً، ثُمَّ لاَ أَشْتَرِيهَا. فَاشْترَاهَا بِغَلاَء خَسْ مائَة دِرْهَم عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمُوفَةِ. ثُمَّ لَمْ تَزَلُ عِنْدَهُ حَتَّى أَخرَجَهَا مَعَهُ إِلَى نَيْسَابُوْرَ (٥٠).

(٣٣) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيُّ: مَا تُولَّيْتُ شَرَاءَ شَيْءٍ وَلاَ بَيْعَهُ قَطُّ. فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ وَقَدْ أَحلَّ اللهُ البيعَ؟ قَالَ: لَما فَيْهِ مِنَ الزِّيَادَة وَالنُّقصَانِ وَالتخليط، فَخشيتُ إِنْ تُولِّيتُ أَنْ أَستوِي بِغَيرِي. قُلْتُ: فَمَنْ كَانَ يَتَوَلَّى أَمرُكَ فِي أَسفَارِكَ وَمُبَايَعَتِكَ؟ إِنْ تُولِّيتُ أَنْ أَستوِي بِغَيرِي. قُلْتُ: فَمَنْ كَانَ يَتَوَلَّى أَمرُكَ فِي أَسفَارِكَ وَمُبَايَعَتِكَ؟

<sup>(</sup>١) التليسة: وعاء يسوى من الخوص شبه قفة. (تاج العروس) (١٥/٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) ثوب عشاري: طوله عشر أذرع. «لسان العربّ» (٤/ ٥٦٩).

<sup>(7) (11/ 177- +77).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الخزرة: انقلاب الحدقة نحو اللحاظ، وهو أقبح الحول. «لسان العرب» (٤/ ٢٣٦).

<sup>(0) (</sup>۲/ ۷33).

قَالَ: كُنْتُ أُكْفَى ذَلكَ (١).

(٣٤) قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْن: إِنَّا لَنَطْعَنُ عَلَى أَقْوَامٍ، لَعَلَّهُم قَدْ حَطُّوا رِحَالَهُم فِي الْجَنَّةِ، مِنْ أَكْثَر مِنْ مائتَى سَنَةً (٢).

(٣٥) قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِم: وَصَلَ إِلَيَّ مُنْذُ دَخَلْتُ إِلَى أَصْبَهَانَ مِنْ دَرَاهم القَضَاء زِيَادَة عَلَى أَرْبَع مائَةَ أَلْف دِرُّهَم، لاَ يُحَاسبنِي الله يَوْمَ القِيَامَةِ أَنِّي شَرِبتُ مِنْهَا شربة مَاء، أَوْ أَكَلتُ مِنْهَا، أَوْ لَبست (٣).

(٣٦) وَقَالَ أَيْضًا: لَّا كَانَ مِنْ أَمر العَلَوِيِّ بِالبَصْرَةِ مَا كَانَ، ذَهَبَتْ كُتُبِي، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَأَعدتُ عَنْ ظهر قلبي خَمْسِيْنَ أَلفَ حَدِيْت، كُنْت أَمُرُّ إِلَى دُكَّانَ البَقَّال، فَكُنْتُ أَكتبُ بضوء سرَاجِه، ثُمَّ تَفَكَّرْت أَنِّي لَمْ أَستَأَذَن صَاحِب السِّرَاج، فَذَهَبتُ إِلَى البَحْر فَغَسَلْتُه، ثُمَّ أَعَدتُه ثَانيًا (٤٠).

(٣٧) قَالَ أَبُو عَلِيًّ هَارُوْنُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الطبرِي لَّا دَخَلَ بَغْدَاد، وَكَانَتْ مَعَهُ بِضَاعَةٌ يتقوَّتُ مِنْهَا، فَسرقت فَأَفضى بِهِ الحَّالُ إِلَى بِيعِ ثِيَابِهِ وَكُمَّي قَميصه، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصدقَائِه: تنشَطُّ لتَأْدِيْب بَعْضَ وَلد الوَزِيْر أَبِي الحَسَن عبيد الله بِن يَعْنَى بِن خَاقَان؟ قَالَ: نَعَمْ. فَمَضَى الرَّجُل، فَأَحكَم لَهُ أَمْره، وَعَاد فَأُوصَلَه إِلَى الوَزِيْر وَرفعَ بَعْلسه، وَأَجرى عَلَيْهِ عَشْرَة إِلَى الوَزِيْر فِي الشَّهْر، فَاشترطَ عَلَيْهِ أُوقَاتَ طلبه للعلم وَالصَّلوَات وَالرَّاحَة، وَسَأَل مَنْ الشَّهْر، فَاشترطَ عَلَيْهِ أُوقَاتَ طلبه للعلم وَالصَّلوَات وَالرَّاحَة، وَسَأَل إِسَلافَهُ رَزْقَ شَهْر، فَفَعَل، وَأَدخل في حُجْرَة التَّأَدِيْب، وَخَرَجَ إِلَيْهِ الصَّبِيّ – وَهُو إِسلافَهُ رَزْقَ شَهْر، فَفَعَل، وَأَدخل في حُجْرَة التَّأَدِيْب، وَخَرَجَ إِلَيْهِ الصَّبِيّ – وَهُو أَبُو يَكُو عَلَيْهِ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ وَدُولُوا مُسْتَبْشرين، فَلَمْ تبقَ جَارِيَةٌ إِلاَّ أَهُدتْ إِلَيْهِ صِينيةٌ فِيْهَا دَرَاهُمُ وَدَنَانِير، فَرَدَّ الجَمِيْع وَقَالً: قَدْ شُورطتُ عَلَى شَيْء، وَقَالًا: قَدْ شُورطتُ عَلَى شَيْء،

<sup>(1) (11/533).</sup> 

<sup>(7) (71/157).</sup> 

<sup>(7) (71 / 773).</sup> 

<sup>(3) (71 / 773).</sup> 

فَلاَ آخُذُ سِوَاهُ. فَدَرَى الوَزِيْرِ ذَلِكَ، فَأَدخلته إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ، فَقَالَ: هَؤُلاَءِ عبيدٌ وَهُم لا يملكُون فعظُم ذَلِكَ في نَفْسِه (١).

(٣٨) وَكَانَ ابْنُ عُقْدَةَ يُؤدِّب ابْن هِشَامِ الْخَزَّازِ، فَلَمَّا حَذَقَ الصَّبِيُّ وَتَعَلَّمَ، وَجَه إلَيْهِ أَبُوْهُ بِدِنَانِير صَالِحَة، فَرَدَّهَا فَظَنَّ ابْنُ هَشَامِ أَنَّهَا اسْتُقلَّت، فَأَضْعَفَها لَهُ، فَقَالَ: مَا رَدَدْتُهَا اسْتَقْلاً لا، وَلَكِنْ سَأَلِنِي الصَّبِيُّ أَنْ أُعَلِّمَهُ القُرْآن، فَاخْتَلَطَ تعلِيمُ النَّحْوِ بتعلِيم القُرْآن، وَلاَ أَستَحِل أَنْ آخذ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَوْ دَفَعَ إِلَيَّ الدُّنْيَا (٢).

(٣٩) قَالَ أَبُو القَاسِم بِنُ عَلَّنَ الوَاسِطِيُّ: لَّا أَصَابَ أَبَا الْحَسَنِ الْكَوْخِيِّ الْفَالِج (٣) فِي آخِرِ عُمُرِه، حَضَرْتُهُ، وَحَضَرَ أَصْحَابُه: أَبُو بَكْرِ الدَّامَغَانِيُّ، وَأَبُو عَلِيًّ الشَّاشِي، وَأَبُو عَبْدِ اللهَ الْبَصْرِيِّ، فَقَالُوا: هَذَا مَرَضٌ يحتَاجُ إِلَى نَفَقَة وَعِلَاج، وَالشَّيْخُ الشَّاشَيْخُ مُقلُّ وَلاَ يَنْبَغِي أَنَ نَبِذُلُه لِلنَّاسِ. فَكَتَبُوا إِلَى سَيْفِ الدَّوْلَة بَنِ حَمْدَان، فَأَحسَ الشَّيْخُ بِمَا هُم فَيْه، فَبَكَى وَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجعلْ رَزْقِي إِلاَّ مِنْ حَيْثُ عَوَّدَتنِي. فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يَكُم لِ إِلَيْهِ شَيْءٌ. ثُمَّ جَاءَ مِنْ سَيْفِ الدَّوْلَة عَشْرَة آلَاف دِرْهَم، فتُصَدِّق بَهَا عَنْهُ (١٤).

(٤٠) قَالَ أَبُو حَاتِم عَمْمُوْدُ بِنُ الْحَسَيْنِ القَزْوِيْنِيّ: كَانَ مَا يُضْمِرهُ القَاضِي أَبُو بَكُرِ الأَشْعَرِيِّ مِنَ الوَرَع وَالدِّينِ أَضعَافَ مَا كَانَ يُظْهِرُهُ. فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ. فَقَالً: إِنَّمَا أُظْهِرُ مَا أُظْهِرُهُ غَيْظًا لِليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى، وَالمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ، لِئَلاَّ يَسْتَحْقِرُوا عُلَمَاءَ الْحَقِّ (٥٠).

(٤١) قَالَ أَبُو القَاسِمِ الأَزْهَرِيُّ: أَرْسَلَ بَعْضُ الوزَرَاء إِلَى أَبِي الْحَسَنِ بنِ رَزْقُويْه بِهَال، فَرَدَّهُ توَرُّعًا(٢٠).

<sup>(1) (31/177-777).</sup> 

<sup>(7) (01/337).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الفالج: مرض من الأمراض يتكون من استرخاء أحد شقي البدن طولا. «تاج العروس» (7/80).

<sup>(3) (01/ 573 - 773).</sup> 

<sup>(0) (</sup>۱۹۲/۱۷).

<sup>(</sup>۲) (۱۷) (۲)

(٤٢) قَالَ أَبُو بَكْرِ أَحْمَد بِنِ مُحَمَّد بِنِ أَحْمَد بِنِ مَرْدَوَيْه: رَأَيْتُ مِنْ أَحْوَال جَدِّي مِنَ اللَّيَانَةِ فِي الرِّوَايَة مَا قَضِيتُ مِنْهُ العَجَب مِنْ تَثَبُّتِهِ وَإِثْقَانِه، وَأَهدَى لَهُ كَبَيْرٌ حَلاَوَةً، وَلَدِي وَإِنْ تَرْجَعْ بِه، تَزِدْ عِلَيَّ كَرَامَةً (١). فَقَالَ: إِنْ قَبلْتُهَا فَلاَ آذِن لَكَ بَعْدُ فِي دِخُولَ دَارِي وَإِنْ تَرْجَعْ بِه، تَزِدْ عِلَيَّ كَرَامَةً (١).

(٤٣) قَالَ أَسْعَدُ بِنُ زِيَادِ: كَانَ شَيْخُنَا اللَّاوُوْدِيِّ بَقِيَ أَرْبَعَيْنَ سَنَةً لاَ يَأْكُل لِحَا، وَقْتَ تَشْوِيْشِ (٢) التُّرُكُمَان، وَاختلاط النَّهْب، فَأَضَرَّ بِهِ، فَكَانَ يَأْكُلُ السَّمك، وَيُصطَادُ لَهُ مِنْ نَهْر كَبِيْر، فَحُكِي لَهُ أَن بَعْضِ الأُمَرَاء أَكَلَ عَلَى حَاقَة ذَلِكَ النَّهْر وَنُفِضَتْ سُفرتُه وَمَا فَضَل فِي النَّهْر، فَهَا أَكِل السَّمك بَعْد (٣).

(٤٤) قَالَ السَّمْعَانِيِّ: قَرَأْتُ بِخَطِ هِبَةِ اللهِ السَّقَطِيِّ أَن ابْنِ الدَّجَاجِي كَانَ ذَا وَجَاهَة وَتَقَدُّم وَحَال وَاسِعَة، وَعهدي به وَقَدْ أَخنَى عَلَيْهِ الزَّمَانُ، وَقَصدتُهُ فِي جَمَاعَة مُثْرِيْنَ لنَسْمَع مِنْهُ وَهُو مَرِيْض، فَدَخَلْنَا وَهُو عَلَى باريَّة (٤٠)، وَعَلَيْه جُبَّةٌ قَدْ حَرَّقَتِ مُثْرِيْنَ لنَسْمَع مِنْهُ وَهُو مَريْض، فَدَخَلْنَا وَهُو عَلَى باريَّة (٤٤)، وَعَلَيْه جُبَّةٌ قَدْ حَرَّقَتِ النَّارُ فَيْهَا، وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَا يُسَاوِي درْهَمًا، فَحَمَلَ عَلَى نَفْسِه حَتَّى قرَأَنَا عَلَيْه بحسب شَرَه أَهْل الحَديث، فَلَمَّا خَرَجْنَا قُلْتُ: هَلْ مَعَكُم مَا نصر فَهُ إِلَى الشَّيْخ؟ فَاجَتمع لَهُ نَحُو خَسْة مِثَاقِيل، فَدعوتُ بِنْتَهُ، وَأَعْطيتها، وَوقفت لأَرَى تسليمها لهُ، فَلَمَّا أَعْطته؛ نَحُو خَسْة مِثَاقِيل، فَدعوتُ بِنْتَهُ، وَأَعْطيتها، وَوقفت لأَرَى تسليمها لهُ، فَلَمَّا أَعْطته؛ لطم حُرَّ وَجهه، وَنَادَى: وَافضيحتَاهُ: آخذُ عَلَى حَديث رَسُول الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَدِيث رَسُول الله صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى عَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فَتَصَدَّقُوا بِهِ (٥). عوضًا؟ لاَ وَالله. وَنهض حَافِيًا إِلَيَّ، وَبَكَى، فَأَعدتُ الذَّهب إلَيْهِم، فَتَصَدَّقُوا بِهِ (٥).

(٤٥) قَالَ الفَضْلُ بنُ عُمَرِ النَّسَويُّ: كُنْتُ بِجَامِع صُوْر عِنْد أَبِي بَكْرِ الخَطِيْب، فَدَا الذَّهِبُ تَصِر فُهُ فِي مُهِ النَّ فَقطَّب فِي فَدَا الذَّهِبُ تَصِر فُهُ فِي مُهِ التَّكَ. فَقطَّب فِي وَجَهِه، وَقَالَ: لاَّ حَاجَة لِي فَيْهِ. فَقَالَ: كَأَنَّكَ تَسْتَقِلُّهُ، وَأَرْسَلَهُ مِنْ كُمِّهُ عَلَى سَجَّادَة الخَطِيْب. وَقَالَ: هَذِهِ ثَلاَّثُ مَائَة دِيْنَارِ. فَقَامَ الْخَطِيْبُ خَجِلًا مُحْمَرًا وَجَهُهُ، وَأَخَذَ

<sup>(1) (</sup>۱۱/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٢) التشويش: التخليط. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٩٩).

<sup>(7) (1/377).</sup> 

<sup>(</sup>٤) البارية: الحصير المعمول بالقصب. «تاج العروس» (١٠/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>a) (A1\TTY-377).

سَجَادَتَه، وَرَمَى الدَّنَانِيْر، وَرَاح. فَمَا أَنَى عِزَّهُ وَذُلَّ العَلَوِيِّ وَهُوَ يَلْتَقِطُ الدَّنَانِيْر مِنْ شُقُوق الحصيْر(١).

(٤٦) قَالَ السَّمْعَانِيِّ: دَخَلَ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيْرَازِيُّ يَوْمًا مَسْجِدًا ليتغدَّى، فَنَسِيَ دِيْنَارًا، ثُمَّ ذَكَرَ، فَرَجَعَ، فَوَجَده، فَفَكَّر، وَقَالَ: لَعَلَّهُ وَقَعَ مِنْ غَيْرِي، فَتركه (٢).

(٤٧) قَالَ السَّمْعَانيُّ ، كُنْت أَقرَأُ عَلَى الكَرُوْخِيِّ، فَمَرضَ، فَنفذَ لَهُ بَعْض السَّامعين شَيْئًا مِنَ الذَّهَب، فَهَا قَبِلَه، وَقَالَ: بَعْد السَّبْعِيْنَ وَاقْترَاب الأَجَلِ آخُذ عَلَى حَديْث رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَيْئًا! وَرده مَعَ الاَحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، ثُمَّ جَاوَرَ بِمَكَّةَ حَتَّى تُوُفِي، وَكَانَ يَنسخ كِتَاب أَبِي عِيْسَى بِالأُجرَةِ، وَيَتَقَوَّتُ (٣).



<sup>.(</sup>YVX-XVY).(1)

<sup>(</sup>٢) (٨١/٢٥٤).

<sup>(7) (17 077).</sup> 

## ٱلْمُنَاظَرَةُ وَآدَابُهَا

(١) قَالَ الحَسَنُ بنُ زِيَادِ اللَّوْ لُوِّيُّ: مَا رَأَيْتُ فَقِيْهًا يُنَاظِرُ زُفَرَ إِلاَّ رَحْمُتُهُ(١).

(٢) قَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ بَنُ ثُمَّمَد: رَأَيْتُ اللَّيْثَ عِنْدَ رَبِيْعَةَ يُنَاظِرُهُم فِي المَسَائِلِ، وَقَدْ فَرْ<sup>(٢)</sup> أَهْلَ الحَلْقَة (٣).

(٣) قَالَ رُسْتَه: سَمِعْتُ ابْنَ مَهْدِيِّ يَقُوْلُ لَفَتَى مِنْ وَلَد الأَمِيْرِ جَعْفَر بِنِ سُلَيْهَانَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ وَتَصِفُّهُ وَتُشَبِّهُهُ. قَالَ: نَعَمْ، نَظَرْنَا، فَلَمْ نَرَ مِنْ خَلْقِ اللهِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنَ الإِنْسَانِ. فَأَخَذَ يَتَكَلَّمُ فِي الصِّفَة وَالقَامَة، فَقَالَ لَهُ: رُويْدَكَ يَا اللهِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنَ الإِنْسَانِ. فَأَخَذَ يَتَكَلَّمُ فِي الصِّفَة وَالقَامَة، فَقَالَ لَهُ: رُويْدَكَ يَا بُنِيَّ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوَّلَ شَيْء فِي المَحْلُوق، فَإِنْ عَجَزْنَا عَنْهُ، فَنَحْنُ عَنِ الخَالِقِ أَعْجَزُ، بُنِ جَبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَى اللهِ مِنْ عَلِي لِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَى اللهِ مِنْ عَلْدَ اللهِ: ﴿ لَقَدْ رَأَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ الله

قَالَ: رَأَى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّ مائَةِ جَنَاحٍ، فَبَقِيَ الغُلاَمُ يَنْظُرُ، فَقَالَ: أَنَا أُهَوِّنُ عَلَيْكَ، صِفْ لِي خَلْقًا لَهُ ثَلاَثَةُ أَجْنِحَةٍ، وَرُكِّبَ الجَنَاحُ الثَّالِثُ مِنْهُ مَوْضِعًا حَتَّى أَعْلَمَ. قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ، عَجَزْنَا عَنْ صَفَةِ اللَّخُلُوْق، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ عَجَزْتُ وَرَجَعْتُ (٤).

(٤) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا فِي الكَلاَم إلاَّ مَرَّةً، وَأَنَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ ذَلِكَ (٥).

(٥) عَنْ هَارُونَ بِنِ سَعِيْدِ الأَيْلِيِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَاظَرَ عَلَى أَنَّ هَذَا العَمُوْدَ الْحَجَرَ خَشَبٌ، لَغَلَبَ؟ لاِقْتِدًاره عَلَى الْنَاظَرَة (٢٠).

<sup>(</sup>r 4 / A) (1)

<sup>(</sup>٢) فرفر: إذا طاش. «تاج العروس» (١٣/ ٣١٧).

<sup>(</sup>T) (N/ F31).

<sup>(3) (9/791-491).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٠/١٠) (0)

<sup>.(0 · / \ · ) (</sup>٦)

(٦) قَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَم: مَا رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ يُنَاظِرُ أَحَدًا إِلاَّ رَحْمُتُهُ، وَلَوْ رَأَيْتَ الشَّافِعِيَّ يُنَاظِرُ لَ كَلْاَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَم: مَا رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ يُنَاظِرُكَ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ سَبُعٌ يَأْكُلُكَ، وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَ النَّاسَ الْحُجَجَ(١).

(٧) قَالَ الشَّافِعِيُّ: نَاظَرْتُ يَوْمًا مُحَمَّدَ بِنَ الْحَسِنِ، فَاشْتَدَّ مُنَاظَرَقِ لَهُ، فَجَعَلَتْ أُودَاجُهُ (٢) تَنْتَفِخُ، وَأَزْرَارُهُ تَنْقَطِعُ، زرَّا زرَّا زرَّا (٣).

(٨) عَنْ طَاهِرِ بِن خَلَف، قَالَ: سَمِعْتُ المُهْتَدِي بِاللهِ بِنِ الوَاثِقِ يَقُوْلُ: كَانَ أَبِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا، أَحْضَرَنَا. قَالَ: فَأْتِي بِشَيْحَ خُخْضُوْبَ مُقَيَّد، فَقَالَ أَبِي: ائِذَنُوا لَأَهْمَدَ بِن أَبِي دُوَادَ وَأَصْحَابِهِ. وَأُدْخِلَ الشَّيْخُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُم يَا أَمِيْرَ المُؤْمَنِيْنَ. فَقَالَ: لا سَلَّمَ اللهُ عَلَيْكُم يَا أَمِيْرَ المُؤْمَنِيْنَ. فَقَالَ: لا سَلَّمَ اللهُ عَلَيْك. قَالَ: بِنْسَ مَا أَدَّبَكَ مُؤَدِّبُك، قَالَ الله-تَعَالَى-: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ١٨].

فَقَالَ أَخْمَدُ: الرَّجُلُ مُتَكَلِّمٌ. قَالَ: كلِّمهُ. فَقَالَ: يَا شَيْخُ، مَا تَقُوْلُ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ تُنْصِفْنِي وَلِيَ السُّوَالُ. قَالَ: سَلْ. قَالَ: مَا تَقُوْلُ أَنْتَ؟ قَالَ: خُلُوْقٌ. قَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ وَلَمُ وَالْحُلَفَاءُ، أَمْ لَمْ يَعْلَمُوهُ؟ فَقَالَ: شَيْءٌ لَمْ يَعْلَمُوهُ وَعَلَمْتُهُ أَنْتَ؟! فَخَجِلَ، وَقَالَ: أَقْلْنِي. لَمْ يَعْلَمُوهُ وَعَلَمْتُهُ أَنْتَ؟! فَخَجِلَ، وَقَالَ: أَقْلْنِي. قَالَ: المَسْأَلَةُ بِحَالَهَا، مَا تَقُولُ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: خُلُوقٌ. قَالَ: شَيْءٌ عَلَمَهُ رَسُولُ الله؟ قَالَ: فَوَسَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَوَسَعَهُ وَلَا أَبُو بَكُر، وَلاَ أَنْتَ! سُبْحَانَ الله، عَرَفُوهُ، وَلاَ أَبُو بَكُر، وَلاَ عُمَرُ، وَلاَ عُمْرُ، وَلاَ عُمْرُ، وَلاَ عُمْرُ، وَلاَ عَلَى مَا وَسِعَهُم اللّهُ مَا مُرَبِرَفِع قَيْدِ الشَّيْخِ، وَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعِ مَائَة دِيْنَارٍ، وَسَقَطَ مِنْ وَسِعَكُ مَا وَسِعَهُم ا أَثُمَ أَمْرَ بِرَفْعِ قَيْدِ الشَّيْخِ، وَأَمَرَ لَهُ بِأَرْبَعِ مَائَة دِيْنَارٍ، وَسَقَطَ مِنْ

<sup>.(0 + - { 9 / 1 + ) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الودج: عرق غليظ عن جانب ثغرة النحر. «النهاية» (٥/ ١٦٥).

<sup>.(</sup>۸٧/١٠) (٣)

عَيْنِهِ ابْنُ أَبِي دُوَادَ، وَلَمْ يَمْتَحِنْ بَعْدَهَا أَحَدًا(١).

(٩) عَن ابْن نُمَيْر، قَالَ: كُنْتُ عنْدَ وَكَيْع، فَجَاءهُ رَجُلٌ -أَوْ قَالَ: جَمَاعَةٌ - منْ أَصْحَابِ أَبِّي حَنَيْفَةَ، فَقَالُوا لَهُ: هَا هُنَا رَجُلٌ بَغْدَاديٌّ يَتَكَلَّمُ فِي بَعْضِ الكُوْفيِّيْنَ، فَلَمْ يَعْرِفْه وَكَيْعٌ. فَبَيْنَا نَحْنُ إِذْ طَلَعَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل، فَقَالُوا: هَذَا هُوَ. فَقَالَ وَكَيْعٌ: هَا هُنَا يَا أَبَا عَبْد الله. فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَجَعَلُوا يَذْكُرُوْنَ غَنْ أَبِي عَبْد الله الَّذي يُنْكرُوْنَ. وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَحْتَجُّ بِالأَحَادِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا لِوَكِيْع: هَذَا بِحَضْرَ تِكَ تَرَى مَا يَقُوْلُ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ الله، أَيْشِ أَقُوْلُ لَهُ؟ ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ القَوْلُ إِلاَّ كَمَا قُلْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ. فَقَالَ القَوْمُ لوَكِيْع: خَدِّعَكَ - وَالله - البَغْدَادِيُّ (٢). (١٠) يُرْوَى عَنْ حَاتِم الأَصَمِّ، قَالَ: أَفرَحُ إِذَا أَصَابَ مَنْ نَاظَرَنِي، وَأَحْزَنُ إِذَا أَخْطَأَ ٣٠). (١١) قَالَ صَالِحُ بِنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: كَانَ يُوجَّهُ إِلَيَّ كَلَّ يَوْم بِرَجِلَيْن، أَحَدُهُمَا يُقَالُ لَهُ: أَحْمَدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ رَبَاحٍ، وَالآخِرُ أَبُو شُعَيْبِ الحَجَّامُ، فَلاَّ يَزَالاَن يُنَاظرَاني، حَتَّى إِذَا قَامَا دُعِيَ بِقَيدٍ، فَزِيدً فِي قُيُودِي، فَصَارَ فِي رَجْلِيَّ أَرْبَعَةٌ أَقِيَادٍ. فَلَمَّا كَانَ فِي اليَوْم الثَّالث، دَخَلَ عَلَيَّ، فَنَاظرَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَقُولٌ فِي عِلْم اللهِ؟، قَالَ: خَلْوُقُ. قُلْتُ: كَفَرْتَ بِاللهِ. فَقَالَ الرَّسُوْلُ الَّذي كَانَ يَحضرُ منْ قَبْلِ إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيْمَ: إِنَّ هَذَا رَسُوْ لُ أَميْرِ الْمؤْمنيْنَ. فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَدْ كَفرَ. فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَة الرَّابِعَة، وَجَّهَ-يَعْني: المُعْتَصِمَ - بُبُغَا الكَبير إلَى إسْحَاقَ، فَأمرهُ بحملي إلَيْه، فَأَدْخلتُ عَلَى إسْحَاقَ، فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ، إِنَّهَا - وَالله - نَفْسُك، إِنَّه لاَ يَقتلُك بِالسَّيْف، إِنَّهُ قَدْ آلَى (١٤) - إِنْ لَمْ تُحبِبه - أَنْ يَضْرِبَكَ ضَرِبًا بَعْدَ ضَرِبٍ، وَأَنْ يَقْتُلكَ فِي مَوْضِع لاَ يُرَى فِيْهِ شَمسٌ وَلاَ قمرٌ، أليْسَ

<sup>(</sup>١) (٣٠٨/١٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: فِي إِسْنَادِهَا مَجَاهِيْلُ، فَاللهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهَا. وقد ذكرها في موضع ثان (١١/٣١٣) وقال: هَذِهِ قِصَّةٌ مَلِيْحَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي طَرِيْقِهَا مَنْ يُجَهَلُ، وَلَهَا شَاهدٌ.

<sup>(1) (11/ 51 - 71).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (١١/ ٧٨٤).

<sup>(</sup>٤) آلي: أي من حكم عليه وحلف. «النهاية» (١/ ٦٢).

قَدْ قَالَ اللهُ - تَعَالَى - : ﴿ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرَء نَا عَرَبِيًا ﴾ [الزُّخُرُفُ: ٣]، أَفَيَكُوْنُ بَجعولًا إِلاَّ غُلُوْقًا؟ فَقُلْتُ: فَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَمْفِ مَّأْكُولٍ ﴿ ﴾ [الفيلُ: ٥] غُلُو قَا؟ فَقُلْتُ: فَقَدْ قَالَ - تَعَالَى - : ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَمْفِ مَأْكُولٍ ﴿ ﴾ [الفيلُ: ٥] أَفَخَلَقَهُم؟ قَالَ: فَسَكَتَ. فَلَمَّا صرنَا إِلَى المَوْضِعِ المَعْرُوفِ بِبَابِ البُسْتَانِ، أُخرِجتُ، وَجِيءَ بِدَابَّةٍ، فَأُرْكبتُ وَعَلَيَّ الأَقْيَادُ، مَا مَعِي مَنْ يُمْسكُنِي، فَكدتُ عُيْرَ مَرَّة أَنْ أَخِرَ عَلَى وَجِيءَ بِدَابَّةٍ، فَأُرْكبتُ وَعَلَيَّ الأَقْيَادُ، مَا مَعِي مَنْ يُمْسكُنِي، فَكدتُ حُجْرَةً، ثُمَّ أُدخلتُ عَلَى وَجِيءَ بِي إِلَى دَارِ المُعْتَصِم، فَأَدْخِلْتُ حُجْرَةً، ثُمَّ أُدخلتُ عَلَى وَجُوفِ اللَّيْلُ وَلاَ سَرَاجَ. فَأَردتُ الوضوءَ، فَمددتُ يَدي، فَإِذَا أَنَا بَإِنَاء فِيْهِ مَاءٌ، وَطَسْتُ مَوْضُوعٌ، فتوضَّأَتُ وَصَلَيْتُ. فَلَمَّ كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَخْرَجْتُ تَكَّتِي (١)، وَشددتُ بَهَا الأَقْيَادَ أَحِلُهَا، وَعَطَفْتُ سَرَاويلِ.

فَجَاءَ رَسُوْلُ المُعْتَصِم، فَقَالَ: أَجِبْ. فَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَدِخَلَنِي عَلَيْه، وَالتِّكَّةُ فِي يَدِي، أَهْلُ بِهَا الأقيَادَ، وَإِذَا هُوَ جَالِسُ، وَأَهْمَدُ بِنُ أَبِي دُوَادَ حَاضِرٌ، وَقَدْ جَمَعَ خَلَقًا يَدِي، أَهْمِلُ بَهَا الأقيَادَ، فَقَالَ لِي المُعْتَصِمُ: ادنُه، ادنُه، فَلَمْ يَزَلْ يُدْنينِي حَتَّى قَرُبتُ مِنْهُ، كَثَيْرًا مِنْ أَصْحَابِه. فَقَالَ لِي المُعْتَصِمُ: ادنُه، ادنُه، فَلَمَ يُزَلْ يُدْنينِي حَتَّى قَرُبتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَتَأَذُنُ فِي ثُمَّ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُه؟ فَسَكَتَ هُنيَّةً (٢)، ثُمَّ قَالَ: إلى مَا دَعَا اللهُ وَرَسُولُه؟ فَسَكَتَ هُنيَّةً (٢)، ثُمَّ قَالَ: إلى شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ. ثُمَّ قُلْتُ: إنَّ جدَّكُ الْمُن عَبْلا اللهُ عَلَيْلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَأَلُوهُ عَن اللهُ عَلَيْكُوسَامً سَقُولُ اللهُ عَلَيْكُ وَسَاكَتَ هُنيَّةً اللهُ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْلَاهُ عَلَيْكِوسَامَ سَأَلُوهُ عَن اللهُ عَلَيْكُوسَامَ سَقُولُ اللهُ عَلَيْكُوسَامً سَأَلُوهُ عَن اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْكُوسَامً سَقَوْلُ : لاَ اللهُ وَأَنَّ مُعَدُولًا اللهُ وَاللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْكُوسَامً مَنَ المُعْنَم . قَالَ : «شَهَادَةُ النَّهُ عَلُولًا اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ وَإِنْ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَأَنَّ اللهُ وَإِنَّا اللهُ وَإِنْ اللهُ وَإِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالَ أَبِي: فَقَالَ - يَعْنِي: المُعْتَصِمَ - : لَوْلاَ أَنِّي وَجَدْتُك فِي يَدِ مَنْ كَانَ قَبلِي، مَا عَرَضتُ لَكَ. ثُمَّ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بِنَ إِسْحَاقَ، أَلَمَ آمُرْكَ بِرفعِ المِحْنَةِ؟ فَقُلْتُ: اللهُ

<sup>(</sup>۱) التكة: رباط السراويل. «لسان العرب» (۱۰/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) هنية: أي قليلاً من الزمان. «النهاية» (٥/ ٢٧٩).

أَكْبَرُ! إِنَّ فِي هَذَا لَفَرَجًا لِلْمُسْلِمِيْنَ. ثُمَّ قَالَ لَهُم: نَاظِرُوهُ، وَكَلِّمُوهُ، يَا عَبْدَ الرَّهُمَن كَلَّمْه. فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ أَنْتَ فِي عِلْمِ الله؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ لِي بَعْضُهُم: أَلَيْسَ قَالَ اللهُ-تَعَالَى-: ﴿ قُلِ اللهَ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ [الرَّعْدُ: ١٦] وَالقُرْآنُ أَلْ يَعْضُهُم: أَلَيْسَ قَالَ اللهُ: ﴿ ثُدُمُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] فَدَمَّرتْ إِلاَّ مَا أَلَيْسَ شَيْعًا؟، فَقُلْتُ: قَالَ الله : ﴿ ثُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] فَدَمَّرتْ إِلاَّ مَا أَلَيْسَ شَيْعًا؟، فَقُلْتُ: قَالَ الله : ﴿ ثُدَمِّرُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] فَدَمَّرتْ إِلاَّ مَا أَرْدَ اللهُ ؟، فَقُلْتُ: قَالَ الله : ﴿ مُعَلِينِهِم مِن ذِكْرِينٍ رَبِيهِم مُحَدِثٍ إِلّا السَّمَعُوهُ وَهُمْ أَرَادَ الله ؟ عَضُهُمْ مَن وَالمَّرْآنُ، وَتِلْكَ لِيسَ فَيْهَا أَلْفُ وَلاَمٌ. وَلَا لَكُونُ ثُنَ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْن: ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الذِّكُرُ ﴾ فقُلْتُ: هَذَا خَطْأً، وَذَكَرَ بَعْضُهُم حَدِيثَ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْن: ﴿ إِنَّ الله خَلَقَ الذِّكُرُ سَيِّ ». فَقُلْتُ: هَذَا خَطأً، وَذَكرَ بَعْضُهُم حَدِيثَ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْن: ﴿ إِنَّ الله خَلَقَ الذِّكُرُ سَيِّ ». فَقُلْتُ: هَذَا خَطأً، وَذَكرَ بَعْضُهُم حَدِيثَ عَمْرَانَ بِنِ حُصَيْن: ﴿ إِنَّ الله خَلَقَ الذِّكُرُ سَيِّ ». فَقُلْتُ: هَذَا خَطأً، اللهُ مَنْ جَنَّة وَلا أَنْ وَلا سَاعَ وَلا أَرْضِ أَعْظُمَ مِنْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ». فَقُلْتُ: هَذَا خَطأً، اللهُ مَنْ جَنَّة وَالنَّارِ وَالسَّمَاء وَالأَرْضِ، وَلَمْ يَقَعْ عَلَى القُرْآن. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الخَلْقُ عَلَى القُرْآن. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الخَلْقُ عَلَى القُرْآن. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْخَلْقُ عَلَى القُرْآن. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْخَلْقُ عَلَى الْقُرْآن. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْخَيْدَ فَرَابَ إِلَيْهُ مِنْ كَلَامُهُ كَالَهُ مَنْ كَلَامَه . فَقُلْتُ اللهُ مِنْ كَلَامُهُ مَنْ كَلَامَه . فَقُلْتُ اللهُ عَلَى الْفُرْقُونَ عَلَى الْفُرْقُونَ اللهُ اللهُ وَلَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْفُونَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَالَ حَنْبَلِّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَقَدِ احتجُّوا عَلَيَّ بشَيْءٍ مَا يَقْوَى قَلْبِي، وَلا ينطَلِقُ

لَسَانِي أَن أَحكِيَهُ. أَنكُرُوا الآثَارَ، وَمَا ظَنَنتُهُم عَلَى هَذَا حَتَّى سَمِعْتُه، وَجَعَلُوا يُرَخُونَ، يَقُوْلُ الخَصْمُ كَذَا وَكَذَا، فَاحتججتُ عَلَيْهِم بِالقُرْآنِ بِقُولِهَ: ﴿ يَتَأَبَتِ لِمَ لَمُ نَكُرُ عِندَكُم؟ فَقَالُوا: شَبَّهَ، يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنيْنَ، شَبَّهَ. المُؤْمِنيْنَ، شَبَّهَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ البُوْشَنْجِيُّ: حَدَّثِنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَّ أَحْمَدَ بِنَ أَبِي دُوَادَ أَقْبَلَ عَلَى أَحْمَدُ بِنَ أَبِي أَبِي دُوَادَ أَقْبَلَ عَلَى أَحْمَدُ يُكَلِّمُهُ، فَلَمْ يَلْتَفْتُ إِلَيْهِ، حَتَّى قَالَ المُعْتَصِمُ: يَا أَحْمَدُ، أَلاَ تُكلِّمُ أَبَا عَبْدِ الله؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ أَعْرِفُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فَأُكلِّمَهُ!! .

قَالَ صَالِحٌ: وَجَعَلَ ابْنُ أَبِي دُوَادَ يَقُولُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنَيْنَ، وَالله لَئَنْ أَجَابَكَ، لَهُوَ أُحَبُّ إِلَىَّ منْ مائة أَلف ديْنَارِ، وَمائَة أَلْف ديْنَارِ، فَيَعُدُّ منْ ذَلكَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَعُدَّ. فَقَالَ: لَئِنْ أَجَابَنِي لأَطْلِقَكُنَّ عَنْهُ بِيَدِي، وَلإَّرْكَبَنَّ إِلَيْهِ بِجُنِدِي، وَلأَطَأَنَّ عَقِبَهُ. ثُمَّ قَالَ: يَا أَحْمَدُ، وَالله إِنِّي عَلَيْكَ لَشَفَيْقُ، وَإِنِّي لأَشْفَقُ عَلَيْكَ كَشَفَقتي عَلَى ابْني هَارُوْنَ، مَا تَقُوْلُ؟ فَأَقُوْلُ: أَعَطُونِي شَيْئًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فَلَمَّا طَالَ المَجْلِسُ، ضَجِرَ، وَقَالَ: قُومُوا، وَحَبَسَنِي-يَعْنِي عِنْدَهُ- وَعَبْدُ الرَّحْمَن بنُ إِسْحَاقَ يُكَلِّمُنِي، وَقَالَ: وَيْحَكَ! أَجِبْنِي. وَقَالَ: وَيْحَكَ! أَلَمْ تَكَنْ تَأْتِينَا؟ فَقَالَ لَهُ عَبْذُ الرَّحْمَن: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمنيْنَ، أَعْرِفُه مُنْذُ ثَلاَثيْنَ سَنَةً، يَرَى طَاعتَكَ وَالْحَجَّ وَالْجِهَادَ مَعَكَ. فَيَقُوْلُ: وَالله إِنَّهُ لَعَالُمٌ، وَإِنَّهُ لَفَقِيْهُ، وَمَا يَسوءُني أَنْ يَكُوْنَ مَعِي يَرُدُّ عَنِّي أَهْلَ المِلَل. ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتَ تَغْرِفُ صَالًا الرَّشيْديُّ؟ قُلْتُ: قَدْ سَمعْتُ به. قَالَ: كَانَ مُؤَدِّبِ، وَكَانَ في ذَلكَ المَوْضع جَالسًا- وَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الدَّارِ- فَسَأَلنِي عَن القُرْآنِ، فَخَالَفَنِي، فَأُمرْتُ بِهِ، فُولِطِئَ وَسُحِبَ! يَا أَحْمَدُ، أَجِبنِي إِلَى شَيْءٍ لَكَ فِيْهِ أَدنَى فَرَج حَتَّى أَطْلِقَ عَنْكَ بِيَدِي. قُلْتُ: أَعطُوني شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فَطَالَ المُجْلِسُ، وَقَامَ، وَرُدِدْتُ إِلَى اللَّوْضِعِ. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَجَّهَ إِلَيَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، يَبيتَانِ عِنْدِيَ وَيُنَاظرَاني وَيُقِيهَانِ مَعِي، حَتَّى إِذَا كَانَ وَقْتُ الإِفطَارِ، جِيَّءَ

بِالطَّعَام، وَيَجْتَهِدَانِ بِي أَنْ أُفطِرَ فَلاَ أَفْعِلُ - قُلْتُ: وَكَانَتْ لِيَالِي رَمَضَانَ - قَالَ: وَوجَّهُ الْعُتَصِمُ إِلَيَّ ابْنَ أَي دُوادَ فِي اللَّيْلِ، فَقَالَ: يَقُوْلُ لَكَ أَمِيْرُ الْوُ مِنيْنَ: مَا تَقُوْلُ؟ فَأَرُدُّ عَلَيْهِ نَحْوًا مَا كُنْتُ أَرُدُّ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي دُوادَ: وَالله لَقَدْ كَتَبَ اسْمَكَ فِي السَّبْعَة: يَحْيَى عَلَيْهِ نَحْوًا مَا كُنْتُ أَرُدُّ. فَقَالَ ابْنُ أَبِي دُوادَ: وَالله لَقَدْ كَتَبَ اسْمَكَ فِي السَّبْعَة: يَحْيَى بِن مَعِيْن وَغَيْره، فَمَحَوتُهُ، وَلَقَدْ سَاءِنِي أَخَذُهُم إِيَّاكَ. ثُمَّ يَقُوْلُ: إِنَّ أَمِيْرَ اللَّوْمَنِيْنَ قَدْ حَلَفَ أَنْ يَضُرَبُكَ ضَرْبًا بَعْدَ ضَرِب، وَأَنْ يُلْقِيكَ فِي مَوْضِع لاَ تَرَى فَيْهِ الشَّمْسَ. وَيَقُوْلُ: إِنْ أَجَابَنِي، جِئْتُ إِلَيْهِ حَتَّى ذُهَبَ بِي إِلَيْه، فَقَالَ لَهُم: نَاظِرُوهُ، وَكَلِّمُوهُ. فَعَلُوا حَاتًى ذَهبَ بِي إِلَيْه، فَقَالَ لَهُم: نَاظِرُوهُ، وَكَلِّمُوهُ. فجعلُوا يَتَعَوْ وَيَهُولُونَ. يَا أَمِيْرَ اللُوهِ مِنْ الكَلام مِمَّا لَيْسَ فِي الكَتَابِ وَالسَّنَة، يُنَاظُرُونِي، فَأَردُ عَلَيْهَم، فَإِذَا جَاؤُوا بِشَيْء مِنَ الكَلاَم مِمَّا لَيْسَ فِي الكَتَابِ وَالسَّنَة، يُنَاظُرُونِي، فَأَردُ عَلَيْهم، فَإِذَا جَاؤُوا بِشَيْء مِنَ الكَلاَم مِمَّا لَيْسَ فِي الكَتَابِ وَالسَّنَة، وَلَوْنَ: يَا أُمِيْرَ اللُوهِ مِنْنَ، إِذَا تَوجَهَتَ لَهُ الحَجَّةُ عَلَيْنَا، قُلْدَ: مَا أَدري مَا هَذَا. فَقَالَ: لَا أَدري مَا هَذَا. فَقَالَ: نَاظِرُوهُ.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَحْمَدُ، أَرَاكَ تَذْكُرُ الْحَدِيْثَ وَتنتحلَهُ(١). فَقُلْتُ: مَا تَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فِي آولدِ حُمِّ اللّهَ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْشَكِيْنِ ﴾ [النِّسَاءُ:١١]؟ . قَالَ: حَصَّ اللهُ مَهَا الْمُؤْمِنِيْنَ. قُلْتُ: مَا تَقُوْلُ: إِنْ كَانَ قَاتلًا أَوْ عَبدًا؟ فَسَكَتَ، وَإِنّها قَالَ: خَصَّ اللهُ مَهَذَا، لأَنَّهُم كَانُوا يَعتجُّوْنَ بِظَاهِرِ القُرْآنِ. فَحَيْثُ قَالَ لِي: أَرَاكَ تَنْتَحلُ الْحَدِيْثَ، احتججتُ بِالقُرْآنِ - يَعْنِي: وَإِنَّ السُّنَّة خَصَّصَت القَاتلَ وَالعبد، فَأَخْرَجَتْهُمَا مِنَ العموم - قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ إِلَى قُربِ الزَّوَالِ. فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ إِلَى قُربِ الزَّوَالِ. فَلَمْ عَرَا لَي قَامَ وَدَخَلَ، فَأَخْرَجَتْهُمَا مِنَ العموم - قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ إِلَى قُربِ الزَّوَالِ. فَلَمْ يَرَلُ يُكلمني، ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ، وَرُدِدتُ إِلَى المُوضِع. قَالَ: فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ إِلَى قُربِ الزَّوَالِ. فَلَمْ يَرَلُ يُكلمني، ثُمَّ قَامَ وَدَخَلَ، وَرُددتُ إِلَى المُوضَع. قَالَ: فَلَمْ كَانَت اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ، قُلْتُ: خليقٌ أَنْ يُحْدُثَ عَلَا مِنْ أَمْرِي شَيْءٌ، فَقُلْتُ المُوتِكُ بِي أَلْكُ خَيْلًا كَانَت اللَّيْلَةُ الثَّالَةُ مَنْ أَمْرِي شَيْءٌ، فَاتَعرَّى. فَلَمْ كَلُ كَانَت اللَيْلَةُ الثَّالِيَّةُ مَنْ أَمْرِي شَيْءٌ، فَاتعرَّى. فَلَمَّ كَالَ مَنْ المَري شَيْءٌ، فَاتعرَّى. فَلَمَّ إِلَى مَوْضِع إِلَى مَوْضَع إِلَى مَوْضِع إِلَى مَوْضِع إِلَى مَوْمَ عَاصَدُهُ مَا مَنْ مَوْسُوع إِلَى مَوْضِع إِلَى مَوْسَع إِلَى مَوْسَع اللَّهُ مَا مَا مَنْ مَوْضِو إِلَى مَا مَا مَلَى مَوْسَع اللَّهُ مَا مَلْ مَوْسَع إِلَى مَا مَا السَّارِ مَا مَا اللَوْسَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْعَلْ الْعَلْمُ عَلْمُ مَا مَا

<sup>(1)</sup> انتحل الشيء: ادعاه لنفسه. «المعجم الوسيط» (1/4.4).

وَقَوْمٌ مَعَهُمُ السُّيوفُ، وَقَوْمٌ مَعَهُمُ السِّياطُ، وَغَيْرُ ذَلكَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي اليَومِيْنِ المَاضيينِ كَبِيْرُ أَحَد مِنْ هُو لَاء، فَلَيَّا انْتَهَيْتُ إِلَيْه، قَالَ: اقعدْ. ثُمَّ قَالَ: نَاظِرُوهُ، كَلَّمُوهُ. فَجعَلُوا يَنْكَلَّمُ هَذَا، فَأردُّ عَلَيْه، وَجَعَلَ صوتي يعلُو يُنَاظِرُونِي، يَتَكَلَّمُ هَذَا، فَأردُّ عَلَيْه، وَجَعَلَ صوتي يعلُو الْسَوَاتَهُم. فَجعَلَ بَعْضُ مَنْ هُو قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي يُومْئُ إِلَيَّ بِيده، فَلَيَّا طَالَ المَّجْلِسُ، نَحَّانِي، ثُمَّ خَلاَ بِهم، ثُمَّ نَحَاهُم، وَردَّنِي إِلَى عِنْده، وقَالَ: وَيُحَكَ يَا أَهْدُ! أَجبنِي حَتَّى أَطلَقَ عَنْكَ بِيدي. ثُمَّ خَلاَ بِهم، ثُمَّ نَحَاهُم، وَردَّنِي إِلَى عِنْده، وقَالَ: وَيُحَكَ يَا أَهْمَدُ! أَجبنِي حَتَّى أَطلَقَ عَنْكَ بِيدي. فَقَالَ: عَلَيْكَ.. – وذَكَرَ اللَّعنَ – خُذُوهُ، أَطلَقَ عَنْكَ بِيدي. فَقَالَ بَعْضُ مِنْ شعرِ النَّبِي فَقَالَ: عَلَيْكَ.. وَقَدْ كَانَ صَارَ إِلِيَّ شعرٌ مِنْ شعرِ النَّبِي وَسَعَى بَعْضَهُم ليخرق القميص صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ وَسَعَى بَعْضَهُم ليخرق القميص الْخَرْقُ وَمَنْ فَقَالَ الْمُعْتَصِمُ: لَا تَخَرقُوهُ، فَثَانَ عَمْ فَظننتُ أَنَّهُ إِنَّا دُرئَ عَنِ القميص الْخَرقُ فَلَّا المُعْمَى وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَى بَعْضَهُم ليخرق القميص الْخُرقُ عَنِ القميص الْخَرقُ بِالشَّعْرِ. قَالَ: العُقَابِينِ، فَقَالَ الْمُعْتَصِمُ عَلَى كُرْسِيِّ، ثُمَّ قَالَ: العُقَابِينِ، فَمُدَّتُ يَدَايَ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ خَلْفِي: خُذْ نَاتِعَ الْخَشْبَينِ بِيديكَ، بَاللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللَّهُ مَا قَالَ، فَتَحْشُمُ مَلَ قَالَ، فَتَحْشُمُ مَلْ قَالَ، فَتَحْشُمُ مَلْ فَعْلُ اللَّعْتَى بَيْديكَ، وَشَعْرَ اللَّهُمْ مَا قَالَ، فَتَحْشُمُ مَلْ فَلْ اللَّهُ عَلَى اللَهُمْ مَا قَالَ، فَتَحْشُمُ مَلْ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ البُوْشَنْجِيُّ: ذَكَرُوا أَنَّ المُعْتَصِمَ أَلاَنَ فِي أَمرِ أَحْمَدَ لَلَا علَّقَ فِي العُقَابِينِ، وَرَأَى ثَبَاتَه وَتصميمَه وَصلاَبتَه، حَتَّى أَغرَاهُ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي دُوَادَ، وَقَالَ: يَا أَمْيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنْ تَركتَه، قِيْلَ: قَدْ تركَ مَذْهَبَ المَامُوْنِ، وَسَخطَ قَوْلَه. فَهَاجِه ذَلِكَ عَلَى ضَرِبه.

وَقَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي:وَلَّا جِيءَ بِالسيَاطِ، نظرَ إِلَيْهَا المُعْتَصِمُ، فَقَالَ: ائتُونِي بِغَيْرِهَا. ثُمَّ قَالَ للْجلاَّدِيْنَ: تقدَّمُوا. فَجَعَلَ يتقدمُ إِلَيَّ الرَّجُلُ مِنْهُم، فيَضْرِبنِي سُوطِين، فَيَقُولُ لَهُ: شُدَّ، قَطعَ اللهُ يدكَ! ثُمَّ يَتَنَحَّى وَيتقَدمُ آخرُ، فيَضْرِبنِي سوطين، وَهُو يَقُولُ لَهُ: شُدَّ، قطعَ اللهُ يدك! فَلَمَّ ضُربتُ سَبْعَةَ عَشَرَ سوطًا، قَامَ وَهُو يَقُولُ فِي كُلِّ ذَلِكَ: شُدَّ، قطعَ اللهُ يدَك! فَلَمَّا ضُربتُ سَبْعَةَ عَشَرَ سوطًا، قَامَ

<sup>(</sup>۱) العقابين: خيطين. «لسان العرب» (١/ ٦٢١).

إِلَيَّ-يَعْنى: المُعْتَصِمُ- فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ، عَلاَمَ تَقتلُ نَفْسَك؟ إِنِّي-وَالله- عَلَيْكَ لَشفيقٌ. وَجَعَلَ عُجَيْفٌ يَنخَسُنِي (١) بِقَائِمَة سيفِه، وَقَالَ: أَثْرِيدُ أَنْ تَغْلَبَ هَؤُلاَء كُلَّهُم؟ وَجَعَلَ بَعْضُهُم يَقُوْلُ: وَيْلَكَ! إِمَامُكَ عَلَى رَأْسكَ قَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُم: يَا أُمِيْرَ المَوْمِنِيْنَ، دمُه في عُنُقِي، اقْتُلْهُ. وَجَعَلُوا يَقُوْلُوْنَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَنْتَ صَائمٌ، وَأَنْتَ فِي الشَّمْسِ قَائِمٌ! فَقَالَ لِي: وَيْحَكَ يَا أَحْمَدُ، مَا تَقُوْلُ؟ فَأَقُوْلُ: أَعطُونِي شَيْئًا مِنْ كِتَاب اللهِ أَوْ سُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ أَقُولُ بِهِ. فَرَجَعَ، وَجَلَسَ، وَقَالَ لِلْجِلاَّدِ: تقدَّمْ، وَأوجعْ، قطعَ الله يَدَك. ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، وَجَعَلَ يَقُولُ: وَيْحَك يَا أَهْمَدُ! أَجبنِي. فَجَعَلُوا يُقبلُوْنَ عَلَيَّ، وَيَقُوْلُوْنَ: يَا أَحْمَدُ، إِمَامُك عَلَى رَأْسكَ قَائِمٌ! وَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَن يَقُوْلُ: مَنْ صنعَ منْ أَصْحَابِكُ فِي هَذًا الْأَمْرِ مَا تَصْنَعُ؟ وَالمُعْتَصِمُ يَقُوْلُ: أَجبنِي إِلَى شَيْءٍ لَكَ فِيْهِ أَدنَى فَرَج حَتَّى أَطْلِقَ عَنْكَ بِيَدِي. ثُمَّ رَجَعَ، وَقَالَ لِلْجَلاَّدِ: تَقدَّمْ. فَجَعَلَ يَضْربُنِي سَوطين، وَيتنجَى، وَهُوَ فِي خَلاَلِ ذَلِكَ يَقُوْلُ: شُدَّ، قطعَ اللهُ يدَك. فَذَهَبَ عَقلي، ثُمَّ أَفقتُ بَعْدُ، فَإِذَا الأَقيَادُ قد أَطلقتْ عَنِّي. فَقالَ لِي رَجُلٌ مِّن حضَرَ: كَبَبْنَاكَ عَلَى وَجْهِك، وَطَرِحنَا عَلَى ظَهِركَ بَارِيَّةً وَدُسنَاكِ! قَالَ أَبِي: فَمَا شعرتُ بِذَلِكَ، وَأَتَوني بسَويْق، وَقَالُوا: اشربْ وَتَقَيَّأْ. فَقُلْتُ: لاَ أَفطِرُ. ثُمَّ جِيْءَ بِي إِلَى دَارِ إِسْحَاقَ بنَ إَبْرَاهِيْمَ، فَحضرتُ الظّهرَ، فَتَقَدَّمَ ابْنُ سِمَاعَةَ، فَصَلَّى، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِه، وَقَالَ لَي: صَلَّيْتَ، وَالدَّمْ يَسيلُ فِي ثُوبكَ؟ قُلْتُ: قَدْ صَلَّى عُمَرُ وَجُرحُه يَثعَبُ دَمًا.

قَالَ صَالَحُ: ثُمَّ خُلِّي عَنْهُ، فَصَارَ إِلَى مَنْزِلهِ. وَكَانَ مَكثُه فِي السجنِ مُنْذُ أُخذَ إِلَى مَنْزِلهِ. وَكَانَ مَكثُه فِي السجنِ مُنْذُ أُخذَ إِلَى مَنْزِلهِ. وَكَانَ مَكثُه فِي السجنِ مُنْذُ أُخذَ إِلَى عَنْهُ، ثَمَانِيَةً وَعِشْرِيْنَ شَهْرًا. وَلَقَدْ حَدَّثَنِي أَحَدُ الرَّجلَينِ اللَّذينِ كَانَا مَعَهُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، رَحْمَةُ الله عَلَى أَبِي عَبْدِ اللهِ، وَالله مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُشبهُه، وَلَقَدْ جَعَلتُ أَقُولُ لَهُ فِي وَقْتِ مَا يُوجَّه إِلَيْنَا بِالطَّعَامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَنْتَ صَائِمٌ، وَأَنْتَ جَعَلتُ أَقُولُ لَهُ فِي وَقْتِ مَا يُوجَّه إِلَيْنَا بِالطَّعَامِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَنْتَ صَائِمٌ، وَأَنْتَ فِي مَوْضِعِ تَفِئَةٍ. وَلَقَدْ عَطِشَ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الشَّرَابِ: نَاوِلْنِي. فَنَاوَلَه قَدَحًا فِيْهِ مَاءُ

<sup>(</sup>١) النخس: الدفع والحركة. «النهاية» (٥/ ٣٢).

وثَلَجٌ، فَأَخَذَهُ، وَنظرَ فِيْهِ، ثُمَّ رَدَّهُ، وَلَمْ يشربْ، فَجَعَلتُ أَعْجَبُ مِنْ صَبْرِهِ عَلَى الجُوْعِ وَالعطش، وَهُوَ فِيْها هُوَ فِيْهِ مِنَ الهول.

قَالَ صَالِحٌ: فَكُنْتُ أَلتمسُ وَأَحتَالُ أَنْ أُوصِلَ إِلَيْهِ طَعَامًا أَوْ رَغيفًا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ، فَلَمْ أَقْدِرْ. وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ حَضَرَه: أَنَّهُ تَفقَّده فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ وَهُم يُنَاظَرونَه، فَهَا كَنَ فَلَمْ أَقْدِرْ. وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ حَضَرَه: أَنَّهُ تَفقَّده فِي الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ وَهُم يُنَاظَرونَه، فَهَا كَنَ فَي مِثْل شَجَاعَتِه وَشِدَّةٍ قَلْبِه.

قَالَ حَنْبُلُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ذَهبَ عقلي مِرَارًا، فَكَانَ إِذَا رُفِعَ عَنِي الضَّرِبُ، رَجِعتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَإِذَا اسْترخيتُ وَسقطتُ، رُفِعَ الضَّرِبُ، أَصَابَنِي ذَلكَ مِرَارًا. وَرَأَيْتُه - يَعْنِي: المُعْتَصمَ - قَاعِدًا فِي الشَّمْسِ بِغَيْرِ مِظَلَّة، فَسَمِعْتُه - وَقَد ذَلكَ مِرَارًا. وَرَأَيْتُه - يَعْنِي: المُعْتَصمَ - قَاعِدًا فِي الشَّمْسِ بِغَيْرِ مِظَلَّة، فَسَمِعْتُه - وَقَد أَفْقَتُ - يَقُولُ لابْنِ أَبِي دُوادَ: لَقَد ارتكبتُ إِثْمًا فِي أَمر هَذَا الرَّجُلِ. فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، إِنَّهُ - وَالله - كَافِرٌ مُشْرِكُ، قَدْ أَشْرَكَ مِنْ غَيْرِ وَجْه. فَلاَ يِزَالُ بِهِ حَتَّى يَصِرِ فَه المُؤْمِنِيْنَ، إِنَّهُ - وَالله - كَافِرٌ مُشْرِكُ، قَدْ أَشْرَكَ مِنْ غَيْرِ وَجْه. فَلاَ يِزَالُ بِهِ حَتَّى يَصِرِ فَه عَمَّا يُرِيْدُ. وَقَدْ كَانَ أَرَادَ تَخلِيَتِي بِلاَ ضَرِب، فَلَمْ يَدعُه، وَلاَ إِسْحَاق بِنَ إِبْرَاهِيْمَ.

قَالَ حَنْبَلٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ المُعْتَصِمَ قَالَ لَا بْنِ أَبِي دُوَادَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَمْ ضُرِبَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةً، أَوْ نَيِّفًا وَثَلَاثِيْنَ سَوطًا(١).

(١٢) قَالَ مُوْسَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَطَّانِ: لَوْ سَمِعْتُم سَعِيْدَ بِنَ الحَدَّادِ فِي تِلْكَ المَحَافِل - يَعْنِي: مُنَاظِرته لِلشِّيعِيِّ - وَقَدِ اجْتَمَعَ لَهُ جَهَارَةُ الصَّوت، وَفَخَامَةُ المَنْطِق، وَفَضَاحَةُ اللَّسَان، وَصوَابُ المَعَانِي، لتَمَنَّيْتُم أَنْ لاَ يَسْكُت (٢).

(١٣) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِمٍ: قَدِمَ رَجَاءُ الحَافِظُ، فَصَارَ إِلَى أَبِي أَبِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ: مَا أَعَددتَ لِقُدُومِي حِيْنَ بَلَغَكَ؟ وَفِي أَيِّ شَيْءَ اللهِ عَبْدِ اللهِ: مَا أَحَدثتُ نَظَرًا، وَلَمْ أَستعدَّ لِذَلكَ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تسأَلَ عَنْ شَيْء، فَافعلْ. فَجَعَلَ يناظرُهُ فِي أَشْيَاءَ، فَبقي رَجَاءُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ هُوَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ:

<sup>(1) (11/ 437- 407).</sup> 

<sup>(7)(31/</sup>٧٠٢).

هَلْ لَكَ فِي الزِّيَادَة؟ فَقَالَ اسْتحياءً مِنْهُ وَحجلًا: نَعَمْ. قَالَ: سَلْ إِنْ شَئْتَ؟ فَأَخَذَ فِي أَسَامِي أَيُّوْبَ، فَعَدَّ نَحْوًا مِنْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَأَبُو عَبْد الله سَاكتُ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْد الله: يَا أَبَا عَبْد الله، عَبْد الله: يَا أَبَا عَبْد الله، فَاتَكَ خَيرٌ كَثِيرٌ. فزيَّفَ أَبُو عَبْد الله فِي أُولَئكَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، وَأَغربَ عَلَيْهِ أَكْثَر مِنْ فَاتَكَ خَيرٌ كَثِيرٌ. فزيَّفَ أَبُو عَبْد الله فِي أُولَئكَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً، وَأَغربَ عَلَيْهِ أَكْثَر مِنْ سَيِّيْنَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجَاءُ : كم رويتَ فِي العَمَامَةِ السَّوْدَاء؟ قَالَ: هَاتِ كم رويتَ أَنْتُ؟ سَيِّيْنَ حَدِيثًا. فَخَجَلَ رَجَاءُ مِنْ ذَاكَ، وَيبسَ ريقُهُ(١).

(١٤) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ مُحَمَّد بِنِ سَلاَم: حَضَرتُ أَبَا بَكْرِ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَقُوْلُ فِي مَجْلَسه: نَاظرَ أَبُو بَكْرِ أَبَا عَبْد الله محمد بن إسهاعيل فِي أَحَادِيْثِ سُفْيَانَ، فَعَرِفً كُلَّهَا، ثُمَّ أَقبلَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، فَأَعْرِبَ عَلَيْهِ مَائتَي حَدِيْث. فَكَانَ أَبُو سُفْيَانَ، فَعَرِفً كُلَّهَا، ثُمَّ أَقبلَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ، فَأَعْرِبَ عَلَيْهِ مَائتَي حَدِيْث. فَكَانَ أَبُو بَعْرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُوْلُ: ذَاكَ الفَتَى البَازِلُ - وَالبَازِلُ الجملُ المُسِنُّ - إِلاَّ أَنَّهُ يُرِيْدُ هَا هُنَا البَصِيرُ بالعِلْم، الشجَاعُ(٢).

(١٥) نَاظَرَ ابْنُ سحْنُوْنَ شَيْحًا مُعْتَزِلِيًّا، فَقَالَ: يَا شَيْخُ! المَحْلُوْقُ يَذِلُّ لِخَالقه؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: إِنْ قُلْتَ بِالذِّلَّةِ عَلَى القُرْآنِ، فَقَدْ خَالَفْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِنَبُ عَزِينٌ ﴾ [فُصِّلَتْ: ١٤] (٣).

(١٦) قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: حَضَرتُ مَجْلِسَ الْمُزَنِيِّ، فَسُئِلَ عَنْ شبه العَمْد، فَقَالَ لَهُ السَّائِل: إِنَّ اللهَ وَصِفَ فِي كَتَابِهِ الْقَتلَ صَنْفَين: عَمدًا وَخَطًا، فَلَمَ قُلْتُم: إِنَّهُ عَلَى ثَلاَثَةِ السَّائِل: إِنَّ اللهَ وَصِفَ فِي كَتَابِهِ الْقَتلَ صَنْفَين: عَمدًا وَخَطًا، فَلَمَ قُلْتُم لَيُنَظِره: قَدْ رَوَى أَقْسَام، وَتَحْتَجَ بِعَلِيِّ بِنَ زَيْدَ بَنِ جُدْعَانَ؟ فَسَكَتَ الْمُزَنِيُّ، فَقُلْتُ لُمُناظِره: قَدْ رَوَى الْحَدِيْثُ أَيْوْبُ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ. فَقَالَ لِي: فَمَنْ عُقَبَةُ بِنُ أَوْسَ؟ قُلْتُ: شَيْخُ بَصُرِيُّ، قَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ مَعَ جَلاَلَتِه. فَقَالَ لِلْمُزَنِيِّ: أَنْتَ تُنَاظِرُ أَوْ هَذَا؟ فَالَ: إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ، فَهُو يُنَاظِرُ؛ لأَنَّهُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ أَتَكَلَّمُ أَنَا الْأَنْ!

<sup>(1) (1/7/313 - 313)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٥٢٤).

<sup>(77 / 17) (7).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧١/١٤) (٤)

(١٧) قَالَ ابْنُ الْحَدَّاد: دخلتُ يَوْمًا عَلَى أَبِي الْعَبَّاس، فَأَجلسنِي مَعَهُ فِي مَكَانِهِ وَهُو يَقُوْلُ لِرَجُل: أَلَيْسَ المتعلِّم مُحتَاجًا إِلَى المُعَلِّم أَبَدًا؟ فَعَرفتُ أَنَّهُ يُرِيْدُ الطَّعن عَلَى الصِّدِيق فِي سُؤَاله عَنْ فرض الجَدَّة، فَبدرتُ وَقُلْتُ: المتعلِّم قَدْ يَكُوْنُ أَعْلَمَ مِنَ المُعلِّم وَأَفْقَهُ وَأَفْقَهُ مِنْهُ...». المُعلِّم وَأَفْقَهُ وَأَفْقَهُ مِنْهُ مَعَلِّمُ الصِّغَارِ القُرْآنِ يَكبرُ أَحَدُهُم ثُمَّ يَصِيرِ أَعْلَمَ مِنَ المُعَلِّم. قَالَ: فَاذكر مِنْ عُمَّ الْعُرْآنِ وَخَاصِّه شَيْئًا؟ قُلْتُ: قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكُتِ ﴾ [البَقَرة: ٢٢١] عَامِّ الفَوْرة بِهَا العَامّ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا الْمُشْرِكُتِ ﴾ [البَقرة: ٢٢١] فَاحتمل المَرَادُ بِهَا العَامّ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالمُحْصَنتُ مِنَ المُؤْمِنَةِ وَالْمُصَنتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُصَنّتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُصَنّتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُصَنّتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُصَانِةُ وَلا نَعَالَى: ﴿ وَالمُحْصَنِيقُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُصَانِةُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْمَانِةُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُعُونَةُ اللّهُ وَلَا مَن عَلَيْهِ الْمُتَعِلَى الْمَامَ وَيَا الْمُعْرَاقِ عَالَى وَعَاصِّه مَنْ الْمُؤْمِنَةُ مِن الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُ مَالَةُ مَنْ الْمُؤْمِنَةُ وَلَا الْمُقْرَادِه وَلا الْمُشْرِكُونَ الْمُتَابِعَيَات مِنْ قَبْلِكُم حَتَّى يُؤْمِنَ.

قَالَ: وَمَنْ هِنَّ المحصَنَات؟، قُلْتُ: العِفَائِف. قَالَ: بَلِ المَتْوَقِّجَات. قُلْتُ: الإحصَانُ فِي اللَّغَة: الإحرَاز، فَمَنْ أَحرزَ شَيْئًا فَقَدْ أَحصَنَهُ، وَالعِتْقُ يُحَصِّنُ المَمْلُوْكَ الأَنَّهُ يحرِزُهُ عَنْ أَنْ يَجرِي عَلَيْهِ مَا عَلَى المَالِيْك، وَالتّرويجُ يحصِنُ الفرجَ لأَنَّهُ أَحرزَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَبَاحًا، وَالعَفَافُ إحْصَانُ لِلْفَرْج. قَالَ: مَا عِنْدي الإحصَان إلاَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَبَاحًا، وَالعَفَافُ إحْصَانُ لِلْفَرْج. قَالَ: مَا عِنْدي الإحصَان إلاَّ التَّوْويج. قُلْتُ لَهُ: مُنْزِلُ القُرْآنِ يَأْبَى ذَلِكَ، قَالَ: ﴿ وَمَنْ مَ الْمَنْ عَمْرَنَ اللَّيَ الْحَصَنَةُ وَقَالَ: ﴿ وَمَنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَى اللَّهُ النَّاسِ. وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: فَوقَى الللَّهُ النَّاسِ. وَقَالَ: وَقَالَ: وَقَالَ: فَوقَى الللَّهُ النَّاسِ.

<sup>(</sup>۱) لاز: لازم ولجأ إليه. «المعجم الوسيط» (۲/ ٥٤٥).

قُلْتُ: أَمَّا بِدِينِي فَنَعم. قَالَ: فَمَا تَحَتَاجُ إِلَى زِيَادَة فِيْهِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَأَنْتَ إِذَا أَعْلَمُ مِنْ مُوْسَى إِذْ يَقُوْلُ: ﴿ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ ﴾ [الْكَهْف:٢٦] قَالَ: هَذَا طَعَنُ عَلَى نُبُوَّة مُوْسَى، مُوْسَى مَا كَانَ مِحتَاجًا إِلَيْه فِي دِيْنِه، كَلاَّ، إِنَّمَا كَانَ العلْم الَّذِي عِنْد الخَضِر دُنْيَاوِيًّا: سَفِيْنَةً خَرَقَهَا، وَغُلاَمًا قَتَلَهُ، وَجَدَارًا أَقَامَهُ، وَذَلِكَ كُلُّه لاَ يَزِيْدُ فِي دِينَ مُوْسَى. قَالَ: فَأَنَا أَسَأَلُكَ. قُلْتُ: أَوْرِدْ وَعَلِيَّ الإصدَارُ بِالْخَقِّ بِلاَ مَثْنُويَّة (١). دُو الإلهيَّة. قَالَ: وَمَا هَى؟.

قُلْتُ: الرُّبوبيَّة. قَالَ: وَمَا الرُّبوبيَّة؟ قُلْتُ: المَالِكُ الأَشياء كُلَّهَا قَالَ: فَقُرَيْشُ في جَاهليَّتهَا كَانَتْ تَعْرِفُ الله؟ . قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَقَدْ أَخبر الله تَعَالَى عَنْهُم أَنَّهُم قَالُواَ: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر:٣]. قُلْتُ: لَّنَّا أَشر كُوا مَعَهُ غَيْرَه فَالُوا: وَإِنَّهَا يَعْرِفُ اللهَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ الكَافرُونَ لا أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ كُنَّ ﴾ [الكَافرُوْنَ:١- ٢] ، فَلُو كَانُوا يعبدُوْنَهُ مَا قَالَ: ﴿ لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ۚ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقُلْتُ: المشركُونَ عَبَدَة الأَصْنَام الَّذَيْنَ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - إِلَيْهِم عَلِيًّا ليقرأُ عَلَيْهِم شُوْرَة برَاءة. قَالَ: وَمَا الأَصْنَامَ؟ قُلْتُ: الحجَارَة. قَالَ: وَالحَجَارَةُ أَتُعْبَد؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَالعُزَّى كَانَتْ تُعْبَد وَهِيَ شَجَرَة، وَالشِّعرَى كَانَتْ تُعبد وَهِيَ نجم. قَالَ: فَالله يَقُوْلُ: ﴿ أَمِّن لَّا يَهِدِّيَ إِلَّا أَن يُمُّدَيُّ ﴾ [يُونُس: ٣٥] فَكَيْفَ تَقُولُ: إنَّهَا الحجَارَة؟ وَالحجَارَةُ لاَ تهتدي إذَا هُديت، لأَنَّهَا لَيْسَتْ منْ ذَوَات العُقُوْل. قُلْتُ: أَخْبَرَنَا اللهُ أَنَّ الجُلُودَ تَنْطَقُ وَلَيْسَتْ بذَوَات عُقُوْل، قَالَ: نسبَ إِلَيْهَا النُّطْقَ مَجَازًا. قُلْتُ: مُنْزِلُ القُرْآن يَأْبَى ذَلْكَ، فَقَالَ: ﴿ ٱلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيمِمْ ﴾ [يس:٦٥] إِلَى أَنْ قَالَ: ﴿ قَالُوٓا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيٓ أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢١] وَمَا الفرقُ بَيْنَ جسمِنَا وَالحَجَارَة؟ وَلَوْ لَمْ يُعقِّلْنَا لَمْ نَعْقِل، وَكَذَا الحَجَارَةُ إِذَا شَاءَ أَنْ تَعقلَ عَقلت (٢).

<sup>(</sup>۱) أي: بلا استثناء. «لسان العرب» (۱۲٤/۱٤).

<sup>(7)(31/17-317).</sup> 

(١٨) لأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَشَعَرِي الْمُنَاظَرَةُ اللَّهُ هُوْرَةُ مَعَ الجُّبَّائِي فِي قَوْلِهِم: يَجِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يَفْعَلَ اَلاَّصِلَحَ، فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ: بَلْ يَفْعَلُ مَا يَشَاء، فَمَا تَقُولُ فِي ثَلاَثَةً صِغَار: مَاتَ أَحَدُهُم وَكَثَرَ الْأَخر، فَمَا العِلَّةُ فِي اَحْترَام الطَّفْلِ؟ مَاتَ أَحَدهُم وَكَثَرَ الْأَخر، فَمَا العِلَّةُ فِي اَحْترَام الطَّفْلِ؟ قَال: لأَنَّه تَعَالَى عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ لكَفَر، فَكَانَ احْترَامُه أَصلح لَهُ. قَالَ الأَشْعَرِيُّ: فَقَدْ أَحِيَا أَحِيَاهُ لِيَعْرِضَهُ أَعْلَى المرَاتب.

قَالَ الأَشْعَرِيُّ: فَلِمَ لاَ أَحيَا الطِّفْل لِيَعْرِضَهُ لأَعْلَى المَرَاتب؟، قَالَ الجُبَّائِي: وَسوست. قَالَ: لاَ وَاللهِ، وَلَكِنْ وَقَفَ حِمَار الشَّيْخ (۱).

(١٩) قَالَ ابْنُ بَاكَوِيْه: سَمِعْتُ ابنَ خَفِيْف، - وَقَدْ سَأَلَهُ قَاسِمُ الإِصْطَخْرِيُّ عَنِ الأَشعرِيِّ - فَقَالَ: كُنْتُ مرَّةً بِالبَصْرَةِ جَالِسًا مَعَ عَمْرِو بنِ عَلَّوِيْه عَلَى سَاجَة (٢) فِي سَفَيْنَة نَتَذَاكَرُ فِي شَيْء، فَإِذَا بِأَبِي الْحَسَنِ الأَشعرِيِّ قَدْ عَبَرَ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا، وَجَلَسَ، فَقَالَ: عَبَرْتُ عَلِيكُمْ أَمسُ فِي الْجَامِع، فَرَأَيْتُكُمْ تَتكلَّمُوْنَ فِي شَيْء عوفتُ الأَلفَاظَ وَلَمْ أَعرف المُغْزَى! فَأْحبُ أَنْ تعيدُوهَا عليّ، قُلْتُ: وَفِي أَيِّ شَيْء كُنًا؟ قَالَ: فِي سُؤَالَ إِبْرَاهِيْمَ - عَلَيْه السَّلاَمُ - ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمُونِيّ ﴾ [الأَغْرَف: ٢٦٠] وَسؤَالَ مُوسَى - عَلَيْه السَّلاَمُ - ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمُونِيّ ﴾ [الأَغْرَف: ٢٤١] فَقُلْتُ: نَعْمْ. وَسؤَالَ إَبْرَاهِيْمَ شُؤَالَ إِبْرَاهِيْمَ شُؤَالُ مِتمكَن، قُلْنَا: إِنَّ سُؤَالَ إِبْرَاهِيْمَ شُؤَالُ مِتمكَن، وَسُؤَالُ إِبْرَاهِيْمَ سُؤَالُ مِتمكَن، وَسؤَالُ مُوسَى شُؤَالُ إِبْرَاهِيْمَ هُو سُؤَالُ مُوسَى، إلاَّ أَنَّ شُؤَالَ إِبْرَاهِيْمَ سُؤَالُ مِتمكَن، وَسؤَالُ مُوسَى شُؤالُ إِبْرَاهِيْمَ مُولَلُ مُوسَى، إلاَّ أَنَّ شُؤالَ إِبْرَاهِيْمَ سُؤَالُ مِتمكَن، وَسؤالَ مُوسَى شُؤالُ إِبْرَاهِيْمَ مُؤَالُ مَوْسَى، إلاَّ أَنَّ سُؤَالُ إِبْرَاهِيْمَ سُؤَالُ مِتمكَن، وَسؤالُ مُوسَى شُؤالُ إِبْرَاهِيْمَ كَالَ مَتمكَن، وَلَيْنَ إِلَا أَنْهُ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِى الْمُونِيّ ﴾ فَأَرَاهُ كيفيَّة الإحياء، لأَنَّ الإحياء صفتُهُ - تَعَلَى -، وَالمَحْيَى قُدرَتُهُ، فَأَرَاهُ كيفيَّة الإحياء، لأَنَّ الْإَنْ قَلَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي الآخِر: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهُ عَنِيْزُ حَكِيمٌ ﴾ فَالعزيزُ: المنبعُ. فقَالَ سُأَلُهُ إِشَارَةً، إلاَ أَنَّهُ قَالَ فِي الآخِر: ﴿ وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَنِيْزُ حَكِيمٌ أَنِ الْمُؤْتِى ، وَالْمَوْنَ بَالْمُونَ عَلَى الْحَسْنِ، وَسَمِعْتُ مَنَاطُرتُهُ مَا أَلُومُ الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤْلِدُ وَلَاكُ أَلُومُ الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلِ فَي الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُ فَي مُولُ مُ مُؤْلُومُ الْمُؤْلُ فَالُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ مُوسَى الْمُؤْلُ فَي الْمُؤْلُومُ فَلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ فَي ا

<sup>(14/10)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الساج: شجر يعظم جدًا، ويذهب طولاً وعرضًا، وله ورق أمثال التراس. «لسان العرب» (٣٠٣/٢).

وَتعجَّبْتُ مِنْ حُسْنِ مِنَاظِرِتِهِ حِيْنَ أَجَابَهُم (١).

(٢٠) قال أبو الحسن بن الأزرق قَالَ: كُنْتُ بحضرة الإمام أبي عَبْد الله بن الدَّاعِيِّ، فَسَأَلَهُ أَبُو الحَسنِ المُعْتَزِلِيُّ عَمَّا يقولُهُ فِي طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ، فَقَالَ: أَعتَقدُ أَنَّهُم مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ. قَالَ: مَا الحَجَّةُ؟ قَالَ: قَدْ رويت تَوْبَتهُمَا، وَالَّذِي هُو عُمدتِ أَنَّ الله بشَّرُهُمَا بِالجَنَّةِ. قَالَ: فَمَا تنكرُ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ - قَالَ: إِنَّهُمَا بِالجَنَّةِ، وَمقَالَتُهُ: «فَلُو مَاتَا لكَانَا فِي الجَنَّة»، فَلَمَّا أَحدثًا زَالَ ذَلكَ. قَالَ: هَذَا لاَ يَلزُمُ، وَذَلكَ أَنَّ نقلَ المُسلمينَ أَنَّ بِشَارَةً النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة سبقتْ لَهُا، فوجبَ أَنْ يلزمُ، وَذَلكَ أَنَّ نقلَ المُسلمينَ أَنَّ بِشَارَةً النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة سبقتْ لَهُمَا، فوجبَ أَنْ يلزمُ، وَذَلكَ أَنَّ نقلَ المُسلمينَ أَنَّ بِشَارَةً النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة سبقتْ لَهُمَا، فوجبَ أَنْ يلزمُ، وَذَلكَ أَنَّ نقلَ المُسلمينَ أَنَّ بِشَارَةً النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ المُعْرَقِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمَا، وَلاَ يُعتقد مثلُهُ فِي أَبِي المُعْتَرِيُّ وَاسْتحسنَ ذَلكَ، ثُمَّ قَالً: وَحَالُ أَنْ يُعتقدَ هَذَا فِيْهِمَا، وَلاَ يُعتقد مثلُهُ فِي أَبِي المُعْتَرِيُّ وَاسْتحسنَ ذَلكَ، ثُمَ قَالً: وَحَالُ أَنْ يُعتقدَ هَذَا فِيْهِمَا، وَلاَ يُعتقد مثلُهُ فِي أَبِي المُعْرَوقُ وَعمرَ، إذ البشَارَةُ للعَشَرَةِ (٢٠).

(٢١) حكى القاضي عياض قال: حَدَثَ في القَيْرَوَان مَسْأَلَةٌ في الكُفَّار؛ هَلْ يَعْرِفُوْنَ الله - تَعَالَى - أُم لاَ؟ فَوَقَعَ فِيْهَا اختلاف العُلَمَاء، وَوقعتْ في أَلْسِنَةِ العَامَّةِ، وَكُثُر المِرَاء، وَاقْتَتَلُوا في الأسواق إِلَى أَنْ ذهبُوا إِلَى أَبِي عِمْرَانَ الفَاسِيّ. فَقَالَ: إِن وَكُثُر المِرَاء، وَاقْتَتَلُوا في الأسواق إِلَى أَنْ ذهبُوا إِلاَّ رَجُلً، وَيَسْمَعُ البَاقُوْنَ. فَنصَبُوا أَنصَتُم، عَلَّمْتُكُم. قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لاَ يكلِّمُنِي إِلاَّ رَجُلً، وَيَسْمَعُ البَاقُوْنَ. فَنصَبُوا وَاحِدًا، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ لقيتَ رَجُلًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَتعرف أَبَا عِمْرَان الفَاسِيَّ؟ قَالَ: فَعَلْتَ لَهُ: صَفْه لِي. قَالَ: هُو بقَالُ في سُوق كَذَا، وَيسكُن سَبْتَة، أَكَانَ يعرفُني؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: لَوْ لقيتَ آخَرَ فسأَلتَه كَمَّ سَأَلتَ الأَوَّل، فَقَالَ: أَعرفُه يُدرِّس العَلْم، وَيُفْتِي، وَيسْكُنْ بغربِ الشَّهَاط، أَكَانَ يعرفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَذَلِكَ الكَافرُ قَالَ: لَوْ مَصْفَة بِصِفَتِه بِخِلاَف الْكُافرُ قَالَ: لَرَبِّ مَاحِبةٌ وَولَدٌ، وَأَنَّهُ جسمٌ، فَلَمْ يَعْرِف الله وَلا وَصَفَه بِصِفَتِه بِخِلاَف المُؤْمِن. لرَبِّه صَاحِبةٌ وَولَدٌ، وَأَنَّهُ جسمٌ، فَلَمْ يَعْرِف الله وَلا وَصَفَه بِصِفَتِه بِخِلاَف المُؤْمِن.

<sup>(1) (1/334-037).</sup> 

<sup>(1) (17) (7).</sup> 

فَقَالُوا: شَفَيْتَنَا. وَدعَوا لَهُ، وَلَمْ يخوضُوا بَعْدُ فِي المَسْأَلَة (١).

(٢٢) قِيْلَ: نَاظَرَ أَبُو بَكْر بن الباقلاني أَبَا سَعِيْد الهَارُونِي، فَأَسهب، وَوسَّعَ العَبارَةَ، ثُمَّ قَالَ للجَهَاعَة: إِنْ أَعَادَ مَا قُلْتُ قنعتُ بِهِ عَنِ الجَوَاب. فَقَالَ الهَارُونِي: بَلْ إِنْ أَعَادَ مَا قَالَهُ، سَلَّمْتُ لَهُ (٢٠).

ُ (٢٣) قَيْلَ: نَاظَرَهُ الْحُسَيْنُ بِنُ الْخَضِر بِنِ الْحَنَفِيُّ الشَّرِيْفُ الْمُرْتَضَى الشِّيْعِيُّ فِي خبر: «مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ». فَقَالَ للمُرْتَضَى: إِذَا صَيَّرَتَ « مَا » نَافيَةً، خَلاَ الْحَدِيْثُ مِنْ فَائدَة، فُكُلُّ أَحد يَدْرِي أَنَّ الْلِيِّت يَرثُه أَقرَبَاؤُه، وَلاَ تَكُون تَركَتُهُ صَدَقَةً. وَلَكِن لَّا كَانَ المُصْطَفَى بِخَلاَفَ الأُمَّة، بَيَّنَ ذَلكَ، وَقَالَ: «مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ» (٣).

(٢٤) في «فُنُوْن ابْن عَقِيْلَ»: قَالَ عَمِيْدُ الْمُلْك: قَدَمَ أَبُو المَعَالِي، فَكلَّم أَبَا القَاسِم بن بَرْهَان في العبَاد، هَلْ لَهُم أَفعَال؟ فَقَالَ أَبُو المَعَالِي الجويني: إِنَ وَجَدْتَ آيَةً تَقتضي فَا لَجَةُ لَكَ، فَتلاً ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ آلَ اللَّوْمِنُونَ اللَّهُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ آلَ اللَّوْمِنُونَ اللَّهُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ آللَ مُنْ اللَّهُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ آللَهُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَمِلُونَ ﴿ آللَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمَّ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ وقوله: ﴿ لَو السَّطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ وَمَدَّ بَهَا صَوْتَه، وَكَرَّرَ ﴿ هُمُ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ وقوله: ﴿ لَو السَّطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمُ

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٥ ٥ - ٥٤٥) قَالَ الذَّهِيِّ: المشركُون وَالكتَابِيُّون وَغَيْرُهُم عَرَفُوا اللهَ - تَعَالَى - بِمعنَى أَنَّهُم لَمْ يَجُحَدُوهُ، وَعَرَفُوا أَنَّهُ خَالِقُهُم ، قَالَ - تَعَالَ - : ﴿ وَكَينِ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَالْأَرْضِ ﴾ [الزَّخرف: ٨٥] وَقَالَ: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُ فَاطِر السَّمنوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البُرهَمْ، ١٠] فَهَوُ لاَء لَمْ يُنْكُرُوا البَارِئَ، وَلاَ حَجَدُوا الصَّانِعَ، بلْ عَرَفُوهُ، وَإِنَّا جَهِلُوا أَغُوتُهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لاَ يَعْلَمُونَ، وَالمُؤْمِنُ فَعَرف رَبَّهُ بِصِفَاتِ الكَالِ، وَنفي عَنْهُ سَمَاتِ النَّقُصِ فِي الجُمْلُةِ، وآمن برَبِّهِ، وَكفَّ عَمَّا لاَ يعلَمُ، فَبهَذَا يَتَيَّنُ لَكَ أَنَّ الكَافِر عَرفَ الله مِنْ وَجُوه، وَالنَّيُون عرفُوا الله - تَعَالَ -، وَيَعْضُهُم أَكُملُ مَعْرِفَةً للله، وَالأَوْلِيَاءُ وَجُه، وَجَهَلَهُ مِنْ وُجُوه، وَالنَّيُون عرفُوا الله - تَعَالَى -، وَيَعْضُهُم أَكُملُ مَعْرِفَةً للله، وَالأَوْلِيَاءُ وَجُه، وَجَهِلَهُ مِنْ وُجُوه، وَالنَّاسُ فِي مَعْرِفَةً رَبِّهُ الشَّابِيْنَ، وَدُونَ مَعْرِفَة الأَنْبِيَاء، ثُمَّ الْمُؤْمِثُونَ العَالِّونَ بِعِيهُم وَالْمُولِيَّةُ مَنْ وَكُونَ مَعْرِفَة رَبِّهُ اللّهُ اللهُ مِنْ وَجُوه، وَالمَّهُ عَلَى مَراتب، فَأَرفَعُهُم فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ مِثلًا، ثُمَّ عَدُ مِنَ السَّابِقِيْن، ثُمَّ سَائِو الصَّحَابَة، ثُمَّ عُلَمَ التَّابِعِيْنَ، إِلَى أَنْ تَنتهي المعرفَة بِه وَالإِيْمَانُ بِهِ إِلَى أَنْ يَتَهِي المَعرفَة بِالنَّاسِ لدين الإِسْلامَ. جَاهِمُ وَامْرَأَةٍ مِنْ نَسَاء القُرَى، وَدُونَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي مَعْرِفَةِ النَّاسِ لدين الإِسْلامَ. وَمُولًا فَالْمَالَةُ النَّهُ وَالْمُؤَةِ مِنْ نَسَاء القُرَى، وَدُونَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ القَوْلُ فِي مَعْرِفَةِ النَّاسِ لدين الإِسْلامَ.

<sup>(7) (</sup>٧١/ ٥٢٤).

يَخْفُتُرُالْعِلَاءِ

مُ لِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [التَّوبَة:٤٢] أَي كَانُوا مُسْتطيعين. فَأَخَذَ أَبُو المُعَالِي يَسْتَرُوحُ إِلَى التَّأُويْل، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكَ بَارِد ؛ تَتَأُوّلُ صَرِيحَ كَلاَمِ اللهُ لِتُصَحِّحَ بَتَأُويلِكَ كَلاَم الأَشْعَرِيّ، وَأَكَلَّهُ ابْنُ بَرْهَان بِالْحُجَّة، فَبُهتَ (١).

(٧٥) قَالَ أَبْنُ طَاهُر: حَكَى لِي أَصْحَابُنَا أَنَّ السُّلُطَان أَلب آرسلاَن قَدِمَ هَرَاةَ وَمَعَهُ وَزِيْرُهُ نِظَامُ الْمُلك، فَاجتمع إلَيْهِ أَئِمَّةُ الحَنفِيَّة وَأَئمَّةُ الشَّافِعِيَّة لِلشكوى مِنَ الأَنْصَارِيِّ، وَمُطَالبَته، بِالْمُنَاظرَة، فَاسْتَدَعَاهُ الوَزِيْرُ، فَلَمَّا حَضَر، قَالَ: إِنَّ هَوُلاً عَقَد اجْتَمَعُوا لِمَناظرتك، فَإِنْ يَكُن الحَقُّ مَعَك؛ رَجَعُوا إِلَى مَذْهَبك، وَإِنْ يَكُن الحَقُّ مَعَك؛ رَجَعُوا إِلَى مَذْهَبك، وَإِنْ يَكُن الحَقُّ مَعَك، مَعَهم؛ رَجَعتَ أَوْ تسكتَ عَنْهُم. فَوَثَبَ الأَنْصَارِيِّ، وَقَالَ: أَنَاظِرُ عَلَى مَا فِي كُمِّي. فَالَ: وَمَا فِي كُمِّك؟ ، قَالَ: كَتَابُ الله. - وَأَشَارَ إِلَى كُمِّهِ اليَمِين - وَسُنَّةُ رَشُولِ اللهِ - وَأَشَارَ إِلَى كُمِّهِ اليَمِين - وَسُنَّةُ رَشُولِ اللهِ - وَأَشَارَ إِلَى كُمِّهِ الوَزِيْرُ إِلَيْهِم مُسْتَفَهَا تَهم، فَلَمْ الطَرَيْق (٢٠). فَنَظُرَ الوَزِيْرُ إِلَيْهِم مُسْتَفَهَا تَهم، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِم مِنْ نَاظَرَهُ مِنْ هَذَا الطَّرِيْق (٢٠).

(٢٦) قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ بنُ الصَّفَّارُ: إِذَا نَاظِرتُ أَبَا الْمُظفَّرِ السمعاني، فَكَأَنِّي أَنَاظرُ رَجُلًا منْ أَتَهَة التَّابِعِيْنَ، مَّا أَرَى عَلَيْه منْ آثَارِ الصَّالحِيْنَ (٣).

(٢٧) قَالَ يُوْسُفَ بِنَ أَيُّوْبَ: خَلُوتُ نُوَبًا عِدَّةً، كُلُّ نَوْبَةٍ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ وَأَقلَ، وَمَا كَانَ يَغْرُجُ حُبُّ الْمُنَاظَرَة وَالخلاف مِنْ قَلْبِي، إِلَى أَنْ وَصَلَتُ إِلَى فُلاَنِ السِّمْنَانِيِّ، فَلَا رَأَيْتُهُ، خَرَجَ جَمِيْعُ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِي، كَانَتِ الْمُنَاظَرَةُ تَقطعُ عَلَى الطَّرِيْقَ (٤٠). السِّمْنَانِيِّ، فَلَا رَأَيْتُهُ، خَرَجَ جَمِيْعُ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِي، كَانَتِ الْمُنَاظَرَةُ تَقطعُ عَلَى الطَّرِيْقِ (٤٠). (٢٨) قَيْلَ: إِنَّ الْمُوفَّقُ نَاظَرَ ابْنَ فَضلان الشَّافِعِيَّ الَّذِي كَانَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الْمُنَاظَرَة، فَقطعَهُ (٥٠).

(٢٩) قَالَ الضِّيَاءُ: كَانَ الْمُوَفَّقُ لاَ يُنَاظِرُ أَحَدًا إلاَّ وَهُوَ يَتَبَسَّمُ (٢).

<sup>(() (</sup>۱۱/ ۱۲3).

<sup>.(01 · /1</sup>A) (Y)

<sup>(1) (1) (1).</sup> 

<sup>(3) (17/17).</sup> 

<sup>(0) (</sup>۲۲/ ۰۷۱).

<sup>(</sup>٦) (٢٢/ ١٧٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: بَلْ أَكْثَرُ مَنْ عَايَنَا لَا يُنَاظِرُ أَحَدًا إِلاَّ وَيَنْسَمُّ.

جَنِّ فَالْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ - بَ الْعُلَاءِ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْ

## اَلْكِبْرُ وَذَمُهُ



(١) عن عَمْرُو بن يَحْيَى بن سَعِيْد الأُمَوِيُّ: عَنْ جَدِّه، قَالَ: دَخَلَ مُعَاوِيَةُ عَلَى عُمَرَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَضَرَاءُ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا الصَّحَابَةُ. قَالَ: فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِالدِّرَّة، وَجَعَلَ عُمَرُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ خَضَرَاءُ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا الصَّحَابَةُ. قَالَ: فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بِالدِّرَّة، وَجَعَلَ يَقُولُ: اللهَ اللهَ يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! فَيْمَ فِيْمَ؟ فَلَمْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى رَجَعَ. فَقَالُوا: لَمَ ضَرَبْتُهُ، وَمَا بِلَغَنِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَكِنَّهُ رَأَيْتُهُ - وَأَشَّارَ بِيدِهِ - وَمَا بَلَغَنِي إِلاَّ خَيْرًا، وَلَكِنَّهُ رَأَيْتُهُ - وَأَشَّارَ بِيدِهِ - فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَضَعَ مِنْهُ (١).

(٢) قال الأَحْنَفُ بنُ قَيْسٍ: عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْرِي فِي مَجْرَى البَوْلِ مَرَّتَيْنِ كَيْفَ يَتَكَرَّرُ؟! (٢).

(٣) كَانَ الأَمِيْرُ يَزِيْدَ بِنَ المُهَلَّبِ ذَا تِيْهِ وَكِبْرٍ، رَآهُ مُطَرِّفُ بِنُ الشِّخِيْرِ يَسْحَبُ حُلَّتَهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَهِ مشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ. قَالَ: أَوَ مَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: بَلَى، أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذَرَةٌ، وَأَنْتَ بَيْنَ ذَلكَ تَحْملُ العَذَرَةَ(١٤).

(٤) قَالَ حَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةَ: لاَ تَتُمُّ مُرُوءةُ الرَّجُل حَتَّى يَترُكَ الصَّلاَةَ فِي الجَمَاعَةِ (٥).

(٥) عَنْ عِيْسَى بِنِ يُوْنُسَ، قَالَ: كَانَ حَجَّاجُ بِنُ أَرْطَاةَ لاَ يَحْضُرُ الجَّهَاعَةَ، فَقَيْلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَحضُرُ مَسْجِدَكُم حَتَّى يُزَاحِمَنِي فِيْهِ الْحَبَّالُوْنَ وَالبَقَّالُوْنَ. وَنَقَلَ غَيْرُ وَلِكَ، فَقَالَ: أَنَا صَدْرُ مَسْجِدَكُم حَتَّى يُزَاحِمَنِي فِيْهِ الْحَبَّالُوْنَ وَالبَقَّالُوْنَ. وَنَقَلَ غَيْرُ وَالجَدِّ: أَنَّ الْحَجَّاجَ بِنَ أَرْطَاةً قِيْلَ لَهُ: ارْتَفِعْ إِلَى صَدْرِ المَجْلِسِ. فَقَالَ: أَنَا صَدْرُ حَيْثُ

<sup>.(</sup>١٣٥/٣) (١)

<sup>(7)(3/79).</sup> 

<sup>(</sup>٣) المذر: الفساد. «لسان العرب» (٥/ ١٦٤).

 $<sup>.(\</sup>circ \cdot \circ / \xi) (\xi)$ 

<sup>(ُ</sup>هُ) (ُ٧/ ٢٧) قَالَ الذَّهبِيِّ: لَعَنَ اللهُ هَذِهِ الْمُرُوءَة، مَا هِيَ إِلاَّ الْحُمْقُ وَالْكِبُرُ كَيْلاَ يُزَاحُهِ السُّوْقَةُ! وَكَذَلِكَ تَجَدُ رُوْسَاءَ وَعُلَهَاءَ يُصَلُّونَ فِي جَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ صَفَّ، أَوْ تُبسَطُ لَهُ سُجَّادَةٌ كَبِيْرَةٌ حَتَّى لاَ يَلتَصِقَ بِهِ مُسْلِمٌ – فَإِنَّا لله! – .

كُنْتُ. وَكَانَ يَقُوْلُ: أَهْلَكَنِي حُبُّ الشَّرَفِ(١).

(٦) عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ثِيَابًا خَشِنَةً - أَوْ جَشِبَة (٢) - فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّيْ قَدْ أَتَيْتُكَ بِثَوْبٍ لَيِّن مِمَّا يُصِنعُ بِخُرَاسَانَ، وَتَقَرُّ عَيْنَايَ أَنْ أَرَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ: أَرنِيه. فَلَمَسَهُ، وَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أَلْبَسَهُ، أَخُافُ أَكُوْنَ ثُخْتَالًا فَخُورًا، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ ثُخْتَالٍ فَخُورً (٣).

(٧) عَنْ حَبيْب بن أَبِي ثَابِتِ، قَالَ: مَنْ وَضَعَ جَبيْنَه للهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ(١٠).

(٨) عن الأَصْمَعِيُّ: عَنْ أَبيْهِ، قَالَ: مَرَّ اللهَلَّبُ عَلَى مَالِكِ بن دِيْنَار مُتبخْترًا، فَقَالَ:

.(νξ/ν) (**)** 

(٢) الجشب: هو الغليظِ الخشن: «النهاية» (١/ ٢٧٢).

الفرجية: ثوب واسع طويل الأكهام، بتخذ من قطن أو حرير أو صوف.
 (٤) (٩) (٢٩١).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٣٣٧) قَالَ الذَّهِيِّ: كُلُّ لِبَاسِ أَوْجَدَ فِي المَّوْ خُيلَاءَ وَفَخَرًا، فَتْرَكُهُ مُتَعَبِّنٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرُ وَالْحَبْرُ وَالْحَيْرُ وَلَا فَحْرً، وَهَالَ اللّهَ عَلَى مِشْبَتِهِ ظَاهِرٌ، فَإِنْ نَصَحْتَهُ وَلَدَكَ مَنَ الْكَفْيَهُ الْمُتْرِفَ إِلَيْ الْمِيْرِ وَلَا فَحْرٌ، وَهَالَ اللّهَ عُلَى مِشْبَتِهِ فَلَا النّبَيُ صَالَلْتُعَيِّدُونَكَةَ: (هَمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنُ مِنَ الْإِزَارَ فَفِي النَّارِ". يَقُولُ: اللّهَ عَلَى مَا النّبَي صَالَلَهُ عَيْدُولُ: (هَا أَنْعَلَى مَنْ الْكَمْبِينُ مِنَ الْإِزْرَا فَفِي النَّارِ". يَقُولُ: اللّهَ عَلَى مَا الْحَمْبُونُ مِنْ الْإِزْرَةُ وَاللّهَ عَلَى مَا الْحَمْبُونُ مِنْ الْإِزْرَةُ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا اللّهَ يَسْتَرْخِي إِزَارِي، فَقَالَ: (لاَسْتَ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ خُلُومُ اللهُ يَسْتَرْخِي إِزَارِي، فَقَالَ: (لاَسْتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ خُلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَقْلُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

أَمَا عَلَمْتَ أَنَّهَا مشْيَةٌ يَكرَهُهَا اللهُ إِلاَّ بَيْنَ الصَّفَّيْن؟! فَقَالَ اللهَلَّبُ: أَمَا تَعْرِفُنِي؟ قَالَ: بَكَ، أَوَّلُكَ نُطفَةٌ مَذرَةٌ، وَآخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذرَةٌ، وَأَنْتَ فِيْمَا بَيْنَ ذَلِكَ تَحْمِلُ الْعَذِرَةَ(''). فَانْكَسَرَ، وَقَالَ: الآنَ عَرَفْتَنَى حَقَّ المَعْرِفَة ('').

(٩) قَالَ أَبُو وَهْبِ المَرْوَزِيُّ: سَأَلْتُ ابْنَ المُبَارَك: مَا الكَبْرُ؟ قَالَ: أَنْ تَزْدَرِيَ (٣) النَّاسَ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ العُجْبِ؟ قَالَ: أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِك، لاَ أَعْلَمُ النَّاسَ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ العُجْبِ؟ قَالَ: أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِك، لاَ أَعْلَمُ فِي الْمُصَلِّيْنَ شَيْئًا شَرَّا مِنَ العُجْبِ(٤).

َ (۱۰) عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي الشَّهْوَة، فَارْجُ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ مَعْصِيَتُهُ فِي الشَّهْوَة، فَارْجُ لَهُ، وَإِبْلِيْسَ عَصَى مَعْصِيَتُهُ فِي الشَّهْوَة، فَارْجُ لَهُ، وَإِبْلِيْسَ عَصَى مَعْصِيتُهُ فِي الضَّغْفِرَ لَهُ، وَإِبْلِيْسَ عَصَى مُتْكَبِّرًا، فَلَعْنَ (٥٠).

(١١) عَنْ سُفْيَانَ بِنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: مَنْ رَأَى أَنَّهُ خُيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَدِ اسْتَكْبَرَ، ثُمَّ ذَكَرَ إِيْالِيْسَ (٦).

ُ (١٢) قَالَ زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ: جَاءَ ابْنُ وَارَةَ إِلَى أَبِي كُرَيْب، وَكَانَ فِي ابْنِ وَارَةَ بَأُو (٧)، فَقَالَ لأَبِي كُرَيْب، وَكَانَ فِي ابْنِ وَارَةَ بَأُو (٧)، فَقَالَ لأَبِي كُرَيْب: أَلَمْ يَبْلُغْكَ خَبَرِي؟ أَلَمْ يَأْتِكَ نَبَئِي؟ أَنَا ذُو الرِّحْلَتَيْن، أَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِم بن وَارَةً، فَقَالَ: وَارَةُ؟ وَمَا وَارَةُ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا وَارَةُ؟ قُمْ، فَوَاللهِ لاَ حَدَّثَتُك، وَلاَ حَدَّثَتُك، وَلاَ حَدَّثَتُك، وَلاَ حَدَّثَتُك، فَوَاللهِ إلاَ حَدَّثَتُك،

(١٣) قَالَ الْجُنَيْدُ: أَعْلَى الكِبْرِ أَنْ تَرَى نَفْسَكَ، وَأَدِنَاهُ أَنْ تَخْطُرَ بِبَالِكَ- يَعْنِي:

<sup>(</sup>۱) العذرة: هي الغائط. «تاج العروس» (۱۲/ ٥٤٣).

<sup>(7) (0/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب. «لسان العرب» (١٤/ ٣٥٦).

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot V/\Lambda) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٨/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) (۸/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>٧) البأو: الكبر والتعظيم. «النهاية» (١/ ٩١).

<sup>.(</sup>T·/1T) (A)

نَفْسَكَ-(١).

(١٤) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ الْعَبَّاسِ النَّوْ فَلِيُّ: أَنَّهُم كَانُوا يُجَالِسُوْنَ ابْنَ الفُرَاتِ قَبْلَ الوزَارَة، وَجَلَسَ مَعَهُم لَيْلَةً لَمَّا وَزَرَ، فَلَمْ يَجِئِ الفَرَّاشُونَ بِالتُّكَأَ، فَغَضِبَ عَلَيْهِم، وَقَالَ: إِنَّهَ وَجَلَسَ مَعَهُم لَيْلَةً لَمَّا وَزَرَ، فَلَمْ يَجِئِ الفَرَّاشُونَ بِالتُّكَأَ، فَغَضِبَ عَلَيْهِم، وَقَالَ: إِنَّهُ رَفَعَنِي اللهُ لأَضَعَ مِن جُلَسَائِي؟! وَاللهِ! لاَ جَالَسُونِي إِلاَّ بِتُكَاءِينِ. فَكُنَّا كَذَلِكَ لَيَالِي حَتَّى اللهُ لأَضْعَ مِن جُلَسَائِي؟! وَاللهِ مَا أُريدُ الدُّنْيَا إِلاَّ خَيْرٍ أُقَدِّمُه، أَوْ صَدِيْقِ أَنْفَعُه، وَلَوْ لاَ أَنَّ كَتَى اللهُ عَنْ الصَّدْر سُخْفٌ (٢) لاَ يَصْلُحُ لِأَلْ حَالِيّ، لَسَاوَيْتُكُم فِي المَّجْلِسِ (٣).

(١٥) قَالَ ابْن الجَوْزيِّ: يَفتخر فِرْعَوْن مِصْرَ بنهر مَا أُجرَاهُ، مَا أُجرَأُه (٤).

(١٦) قَالَ الشَّافِعِيِّ: إِذَا خِفْتَ عَلَى عَمَلَكَ العُجْبَ، فَاذَكُرْ رِضَى مَنْ تَطْلُب، وَفِي أَيِّ نَعِيْم تَرْغَبُ، وَمَنْ أَيِّ عَقَابِ تَرْهَبُ، فَمَنْ فَكَّرَ فِي ذَلكَ، صَغُرَ عنْدَهُ عَمَلُهُ (٥٠).

(١٧) خَطَبَ يَوْمًا مُنْذِرُ بِنُّ سَعِيْدِ البَلُّوْطِيُّ فَأَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَقَالَ: حَتَّى مَتَى أَعِظُ وَلاَ أَزْجُرُ وَلاَ أَزْدَجِرُ، أَدُلُّ عَلَى الطَّرِيْقِ المُسْتَدلِّيْنَ، وَأَبقَى مُقياً مَعَ الْحَاثِرِينَ، كَلاَّ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاَءُ الْبَيْنُ. اللَّهُمَّ فَرَغِّبْنِي لِلاَ خَلَقْتَنِي لَهُ، وَلاَ تَشْغَلْنِي بِها تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ (٢).

(١٨) قَالَ مَمْزَةَ الكنَانيَّ: حرَّجْتُ حَدِيْثًا وَاحِدًا عَنِ النَّبِيِّ صَٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ مِائَتِي طَرِيْق، فَدَاخَلَني لَذَلكَ مِنَ الفَرحِ غَيْرُ قَلَيْل، وَأُعْجَبْتُ بِذَلك، فرَأَيْتُ يَحْيَى مِائَتِي طَرِيْق، فَدَاخَلَني لَذَلكَ مِنَ الفَرحِ غَيْرُ قَلَيْل، وَأُعْجَبْتُ بِذَلك، فرَأَيْتُ يَحْيَى بَنَ مَعِيْنَ فِي النَّام، فَقُلْتُ: يَا أَبِا زَكَريَّا، خرَّجْتُ حَدَيْثًا مِنْ مَائتَي طَرَيْق، فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: أَخْشَى أَنْ تَدْخُلَ هَذِهِ تَحْتَ ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُونَ اللَّكَاثُونَ اللَّكَاثُونَ التَّكَاثُونَ ا ] (١٠).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) السخف: هي الخفة في العقل. «النهاية» (٢/ ٣٥٠).

<sup>(7) (31/573).</sup> 

<sup>(3) (17/777).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٢/١٠) (٥)

<sup>.(</sup>۱۷۷/۱٦) (٦)

<sup>.(\\·/\\) (</sup>V)

# اَلْأَمَانَهُ وَفَضْلُ أَدَائِهَا

(١) عَنْ شُرَيْح بِنِ عُبَيْد، وَرَاشِد بِنِ سَعْد، وَغَيْرِهمَا، قَالُوا: لَّا بَلَغَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ سَرْغَ، حُدَّثَ أَنَّ بِالشَّامِ وَبَاءً شَدَيْدًا، فَقَالَ: إِنَّ أَدْرَكَنِي أَجَلِي، وَأَبُو عُبَيْدَة حَيُّ اسْتَخْلَفْتُهُ عَلَى أُمَّة مُحَمَّد؟ قُلْتُ: إِنِّ مَيْنًا، وَأَمِيْنُ هَذَه الْأُمَّة: أَبُو سَمَعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ لَكُلِّ أُمَّة أَمِيْنًا، وَأَمِيْنُ هَذَه الْأُمَّة: أَبُو عُبَيْدَة بِنُ الجُرَّاحِ ». قَالَ: فَأَنْكَرَ القَوْمُ ذَلِكَ، وَقَالُوا: مَا بَالُ عَلْيَاء قُرَيْش؟ يَعْنُونَ: بَنِي فِهْر. ثُمَّ قَالً: وَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي، وَقَدْ تُوفِي اللهُ عُبَيْدَة، أَسْتَخْلَفُ مُعَاذَ بِنَ جَبَل، فَإِنْ سَأَلُنِي رَبِّي قُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيّكَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ كُشُرُ يَوْمَ القِيَامَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء فَرَيْسَ؟ بَنِي العُلَمَاء فَرَيْسَ؟ يَتُولُ لَكُ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ كُشُرُ يَوْمَ القِيَامَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء فَرَيْسَ اللهَ يَعُولُ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ كُشُرُ يَوْمَ القِيَامَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَنَ يَلَى العُلَمَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَرْنَ بَالُ عَلْكَاء أَنْ العُلَمَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَنْ يَلَا يَوْمَ القِيَامَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَيْنَ يَلَا يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ عُبَيْدَة مَا لَتُهُ عَلَى الْعَلَمَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَرَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُ عُشَرُ يُومَ القِيَامَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء بَنْ يَلِكَى العُلَمَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء وَالْكَامُ القَوْمَ (١) ﴿ الْمُقَالَة اللهُ اللهُ عَلْمَاهُ الْمُعَامِة بَيْنَ يَدَى العُلَمَة بَيْنَ يَدَى العُلَمَاء وَالْمُ الْمُ الْقَيْرَانَ اللهُ الْمُعَامِة بَيْنَ يَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَاء الْمُعَامِ الْقَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتُ الْمُعَامِ الْمُولِي الْمُعُمُّلُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُ الْمُ الْمُلْمَ الْمُعُولُ اللهُ اللّه الْمُعَامِلُه الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

(٢) شَهِدَ أَبِو زَيْد ثَابِت بِن زَيْد، أُحُدًا، وَهُوَ أَحَدُ السِّتَّةِ الَّذِيْنَ جَمَعُوا القُرْآنَ، نَزَلَ البَصْرَةَ، وَاخْتَطَّ بَهَا، ثُمَّ قَدِمَ اللَّذِيْنَةَ، فَهَاتَ بَهَا. فَوَقَفَ عُمَرُ عَلَى قَبْرِهِ، فَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ أَبَا زَيْدِ! لَقَدْ دُفِنَ اليَوْمَ أَعْظَمُ أَهْلِ الأَرْضَ أَمَانَةً (٣).

(٣) كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البُخَارِيِّ اكترَى مَنْزِلًا، فلبِثَ فِيْهِ طَوِيْلًا، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: لَمُ أَمسحْ ذَكَرِي بِالْحَائِطِ، وَلاَ بِالأَرْضِ فِي ذَلِكَ المَنْزِلِ. فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ؟قَالَ: لأَنَّ المَنْزِلَ لَغَيري (٤). لغَيري (٤).

(٤) عَنْ حَفْصِ بِنِ عُمَرَ بِنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ إِلَى أَبِي

<sup>(</sup>١) الرتوة: الخطوة، وقيل: البسطة، والرتوة الزيادة في الشرف وغيره، والرتوة العقدة المسترخية. «لسان العرب» (٢١٤).

<sup>.(4/1)(</sup>٢)

<sup>(777/1) (7)</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi \xi V / Y Y) (\xi)$ 

بَكْرِ بِنِ حَزْمٍ: أَنْ أَدِقَّ قَلَمَكَ، وَقَارِبْ بَيْنَ أَسْطُرِكَ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُخْرِجَ مِنْ أَمْوَالِ الْسُلُمِيْنَ مَا لَا يَنْتَفَعُوْنَ بِه (۱).

(٥) عَنْ ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَنَّ عَبْدَ العَزِيْرِ بنَ أَبِي رَوَّاد قَالَ لأَخ لَهُ: أَقْر ضْنَا خَمْسَةَ آلأف دِرْهَم إِلَى المَوْسِم. فَسُرَّ التَّاجِرُ، وَحَمَلَهَا إِلَيْهَ، فَلَمَّا جَنَّهُ اللَّيْلُ، قَالَ: مَا صَنعتَ يَا ابْنَ أَبِي رَوَّاد؟ شَيْخُ كَبِيْرٌ، وَأَنَا كَذَلكَ مَا أَدْرَي مَا يَحِدُثُ بِنَا، فَلاَ يَعْرِفُ لَهُ وَلَدِي حَقَّه، لَئَنْ أَصْبَحتُ ۚ لَآتَيَنَّهُ، وَلا حَاللَنَّهُ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، أَتَاهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَعْطِهِ أَفْضَلَ مَا نَوَى. وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ إِنَّهَا تُشَاوِرُنِي، فَإِنَّهَا اسْتَقرَضْنَاهُ عَلَى الله، فَكُلَّهَا اغْتَمَمْنَا بِهِ، كَفَّرَ اللهُ بِهِ عَنَّا، فَإِذَا جَعَلَتْنَا فِي حلٍّ كَأَنَّهُ يَسْقطُ ذَلكَ. فَكَرِهَ التَّاجِرُ أَنْ يُخَالِفَهُ، فَمَا أَتَى المَوْسِمُ حَتَّى مَاتَ الرَّجُلُ، فَأَتَى أَوْلاَدُه، وَقَالُوا: مَالُ أَبيْنَا يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ. فَقَالَ لَهُم: لَمْ يَتَهَيَّأَ، وَلَكنَّ الميْعَادَ بَيْنَنَا المَوْسمُ الآتي. فَقَامُوا منْ عنْده، فَلَمَّا كَانَ المَوْسِمُ الآتي، لَمْ يَتَهَيَّأ المَالُ، فَقَالُوا: أَيْشِ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مَنَ الخُشُوع، وَتَذَهَبُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ؟! فَرَفَعَ رَأْسَه، فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَبَاكُم، قَدْ كَانَ يَخَافُ هَذَا وَشِبْهَهُ، وَلَكِنَّ الأَجَلِّ بَيْنَنَا المَوْسِمُ الآتي، وَإِلاَّ فَأَنْتُم فِي حِلِّ مَّا قُلْتُم. قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْم خَلْفَ المَقَام، إِذْ وَرَدَ عَلَيْهِ غُلاَّمٌ كَانَ قَدْ هَرَبَ لَهُ إِلَى الهِنْدِ بِعَشْرَةِ آلاَفِ دِرْهَم، فَأُخَّبَرَهُ أَنَّهُ اتَّجَرَ، وَأَنَّ مَعَهُ منَ التِّجَارَة مَا لاَ يُحصَى. قَالَ سُفْيَانُ: فَسَمعْتُهُ يَقُوْلُ: لَكَ الْحَمْدُ، سَأَلْنَاكَ خَمْسَةَ آلاَف، فَبَعَثْتَ إِلَيْنَا عَشْرَةَ آلاَف، يَا عَبْدَ اللَّجيْد! احمل العَشْرَةَ آلاَفِ إِلَيْهِم، خَمْسَةً لَهُم، وَخَمْسَةً لِلإِخَاءِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَبِيْهِم. وَقَالَ العَبْدُ: مَنْ يَقبضُ مَا مَعي ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! أَنْتَ خُرٌّ لوَجْه الله، وَمَا مَعَكَ فَلَكَ (٢).

(٦) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ: قَالَ لِي ابْنُ الْمُبَارَك: اسْتَعَرِتُ قَلَمًا بِأَرْضِ الشَّام، فَلَدَّهُ عَلَى أَنْ أَرُدَّهُ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَرْوَ، نَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ مَعِي، فَرَجَعَتُ إِلَى الشَّامَ

<sup>.(177/0)(1)</sup> 

 $<sup>(7) (\</sup>sqrt{0} / 1 - 7).$ 

عَرِّفَ الْعَلَاءِ --

حَتَّى رَدَدْتُهُ عَلَى صَاحِبهِ(١).

(٧) عَنْ إِسْمَاعِيْلُ بِنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: مَرَّ بِنَا أَحْمَدُ، فَقُلْنَا لإِنْسَانِ: اتبَعْه، وَانظُرْ أَيْنَ يَذْهَبُ. فَقَالَ: جَاءَ إِلَّى حَنَّكَ المَرْوَزِيِّ، فَمَا كَانَ إِلاَّ سَاعَةً حَتَّى خَرَجَ. فَقُلْتُ لَيْنَ يَذْهَبُ. فَقَالَ: جَاءك أَبُو عَبْدِ الله؟ قَالَ: هُوَ صَديْقُ لِي، وَاسْتَقرَضَ مِنِّي مائتَيْ درْهَم، فَجَاءني بَهَا، فَقُلْتُ: مَا نَوَيْتُ أَخْذَهَا. فَقَالَ: وَأَنَا مَا نَوِيتُ إِلاَّ أَنْ أَرُدَّهَا إِلَيْكَ (٢).

(٨) قَالَ أَبُو المُظَفَّر سِبْطُ ابْنِ الجَوْزِيّ: حَكَى ابْنُ عَقِيْل عَنْ نَفْسه قَالَ: حججتُ، فَالتقطتُ عقد لُوْلُوْ فِي خيط أَحْمَر، فَإذَا شَيْخُ أَعْمَى يَنشُدُه، وَيبذُلُ لَلْتَقطه مائة دِيْنَار، فَامتنعتُ، وَخَرَجتُ إِلَى الشَّام، وَزُرْتُ القُدْس، فَرَددتُهُ عَلَيْه، فَقَالً: خُذ الدَّنَانِيْر. فَامتنعتُ، وَخَرَجتُ إِلَى الشَّام، وَزُرْتُ القُدْس، وَقصدتُ بَغْدَاد، فَأُويتُ بِحَلَب إِلَى مَسْجِد وَأَنَا بِردَانُ جَائِع، فَقَدَّمُوْنِي، فَصَلَّيْتُ بِمَم، فَأَطعمُوْنِي، وَكَانَ أُوَّلَ رَمَضَان، فَقَالُوا: إِمَامُنَا تُوفِيِّ، فَصَلِّ بِنَا هَذَا الشَّهْر. فَقُلتُ مَعْهَا سَنة، وَأُولَذَنَهُا وَلدًا ذكرًا، فَقَالُوا: لِهَامُنَا تُوفِيِّ مَعْهَا سَنة، وَأُولَدَّهُمَا وَلدًا ذكرًا، فَمَرضَتْ فِي نَفَاسَهَا، فَتَأَمَّلتُهَا يَوْمًا فَإِذَا فِي عُنْقِهَا العقدُ بِعَيْنِه بِخَيطِه الأَحْمَر، فَقُلْتُ فَمَرضَتْ فِي نَفَاسَهَا، فَتَأَمَّلتُهَا يَوْمًا فَإِذَا فِي عُنْقِهَا العقدُ بِعَيْنِه بِخيطِه الأَحْمَر، فَقُلْتُ فَمَرضَتْ فِي نَفَاسَهَا، فَتَأَمَّلتُهَا يَوْمًا فَإِذَا فِي عُنْقِهَا العقدُ بِعَيْنِه بِخيطِه الأَحْمَر، فَقُلْتُ فَمَرضَتْ فِي نَفَاسَهَا، فَتَأَمَّلتُهَا يَوْمًا فَإِذَا فِي عُنْقِهَا العقدُ بِعَيْنِه بِخيطِه الأَحْمَر، فَقُلْتُ فَمَرضَتْ فِي نَفَاسَهَا، فَتَأَمَّلتُهَا يَوْمًا فَإِذَا فِي عُنْقِهَا العقدُ بِعَيْنِه بِخيطِه الأَحْمَر، فَقُلْتُ فَي عَنْهَا العقدُ بَعَيْنِه بِخيطِه الأَحْمَر، فَقُلْتُ وَقَدْ اسْتَجَابِ الللهُ مِنْهُ. ثُمَّ مَاتَتْ، وَيَقُولُ: اللَّهُمُ ارزُقْ بِنْتِي مِثْل الَّذِي رَدَّ العقدَ عَلِيَّ، وَقَدِ اسْتَجَابِ اللهُ مِنْهُ. ثُمَّ مَاتَتْ، فَأَخذتُ العقدَ وَاللهُ مُنْهُ. ثُمَّ مَاتَتْ،

(٩) قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: قَرَأْتُ بِخُطِّ أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللهِ بِن نَصْرِ بِن حَمْزَةَ التَّيْمِيِّ، سَمِعْتُ الشَّيْخَ عَبْدَ القَادِرِ يَقُوْلُ: بَلَغَتْ بِي الضَّائِقَةُ فِي الَغلاَء إِلَى أَنْ بَقِيْتُ أَيَّامًا لاَ آكُلُ طَعَامًا، بَلْ أَتَبَعُ اللَّبُوذَاتِ، فَخَرَجَتُ يَوْمًا إِلَى الشَّطِّ، فَوَجَدْتُ قَدْ سَبَقَنِي الفُقَرَاءُ، فَضَعُفْتُ وَعَجَزْتُ عَنِ التَّمَاسُكِ، فَدَخَلَتُ مَسْجِدًا، وَقعدتُ، وَكَدْتُ أَصَافِحُ المَوْتَ، وَدَخَلَ شَابٌ أَعْجَمِيُّ وَمَعَهُ خُبْزٌ وَشِوَاءٌ، وَجَلَسَ يَأْكُلُ، فَكُنْتُ أَكَادُ

<sup>.(</sup>rqo/A) (1)

<sup>(7) (11/317).</sup> 

<sup>.(\$0·-\\\\\-(\</sup>mathbf{r}) (\mathbf{r})

كُلَّمَا رَفَعَ لُقْمَةً أَنْ أَفتحَ فَمِي، فَالْتَفَتَ فَرَآنِ، فَقَالَ: بِاسمِ الله. فَأَبَيْتُ، فَأَقسمَ عَلَيَّ، فَأَكُلتُ مُقَصِّرًا، وَأَخَذَ يَسْأَلُنِي: مَا شُغْلُكَ؟ وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مَتفقِّهُ مِنْ جيلاَن. قَالَ: وَأَنَا مِنْ جيلاَن، فَهَلْ تَعرفُ لِي شَابًا جيلاَنيًّا اسْمُهُ عَبْدُ القَادر، يُعرَفُ بِسِبْطِ أَبِي عَبْدِ الله الصَّوْمِعِيِّ الزَّاهِد؟ فَقُلْتُ: أَنَا هُوَ. فَاضْطَرَبَ لذَلكَ، وَتَغَيَّرَ وَجهُهُ، وَقَالَ: وَالله يَا أَخِي! لَقَدْ وَصلتُ إِلَى بَغْدَادَ، وَمعي بَقيَّةُ نَفَقَة لِي، فَسَأَلتُ عَنْك، فَلَمْ يُرْشدُني وَالله يَا أُخِي! لَقَدْ وَصلتُ إِلَى بَغْدَادَ، وَمعي بَقيَّةُ نَفَقَة لِي، فَسَأَلتُ عَنْك، فَلَمْ يُرْشدُني وَالله يَا أَخِي! لَقَدْ وَصلتُ إِلَى بَعْدَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّام لا أَجدُ ثَمَنَ قُوتِ إِلاَّ مِنْ مَالكَ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا اليَوْمُ الرَّابِعُ، قُلْتُ: قَدْ تَجَاوزَتْنِي ثَلاَثُ أَيَّام، وَحَلَّتْ لِي المَيْتَةُ، فَأَخَدتُ مَنْ وَديعَتكَ ثَمَن هَذَا الخبز وَالشِّواء، فُكُلْ طَيِّبًا، فَإِنَّا مُ وَحَلَّتْ لِي المَيْتَةُ، فَأَخَدتُ مَنْ وَديعَتكَ ثَمَن هَذَا الخبز وَالشِّواء، فُكُلْ طَيِّبًا، فَإِنَّا هُو لَكَ، وَأَنَا ضَيفُكَ الآنَ. فَقُدْتُ إِلَى النَوْمُ الرَّابِعُ، قَدْنَانِيْرَ، وَالله مَا خُنْتُكَ فِيْهَا إِلَى اليَوْم. وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أُمُّكُ وَجَهَتْ مَعِي ثَمَانِيَّة دَنَانِيْرَ، وَالله مَا خُنْتُكَ فِيْهَا إِلَى اليَوْم. فَكَانَ غُنَانُ مُ وَطَيَبْتُ نَفُسُهُ، وَدَفَعْتُ إِلَى هُ شَيْئًا مِنْهَا إِلَى اليَوْم.

(١٠) قَالَ مُمَيْدُ بِنُ هِلاَلِ: سَأَلَ عَقِيْلٌ عَلَيَّا، وَشَكَا حَاجَتَهُ، قَالَ: اصْبِرْ حَتَّى غَيْرُجُ عَطَائِي. فَأَلَحَ عَلَيْه، فَقَالَ: انْطَلَقْ، فَخُذْ مَا فِي حَوَانِيْتِ النَّاسِ. قَالَ: تُريْدُ أَنْ تَتَخذَنِي سَارِقًا، وَأُعْطَيْكَ أَمْوَالَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: تَتَخذَنِي سَارِقًا، وَأُعْطَيْكَ أَمْوَالَ النَّاسِ؟ فَقَالَ: لاَتَيَنَّ مُعَاوِيَة، فَأَعْطَاهُ مائَةَ أَلْف، وَقَالَ: اصْعَدْ لَآتِيَنَّ مُعَاوِيَة. قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي أَرَدْتُ عَلَى المُنْبَر، فَاذْكُرْ مَا أَوْلاَكَ عَلَيٌّ وَمَا أَوْلَيْتُكَ. فَصَعِدَ، وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي أَرَدْتُ مُعَاوِيَة عَلَى دِيْنِه، فَاخْتَارَنِي عَلَى دِيْنِه. فَقَالَ عَلَى عَلَى دِيْنِه، فَاخْتَارَنِي عَلَى دِيْنِه. فَقَالَ مُعَاوِيَة عَلَى دِيْنِه، فَاخْتَارَنِي عَلَى دَيْنِه. فَقَالَ

(١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، وَقَدَمْتُ اللَدِيْنَةَ مُهَاجِرًا، فَصَلَّيْتُ الصَّبْحَ خَلْفَ سِبَاعِ بن عُرْفُطَةَ، كَانَ اسْتَخْلَفَهُ، فَقَرَأَ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى: بِسُوْرَةِ مَرْيَمَ، وَفِي الآخِرَةِ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ فَقُلْتُ: وَيْلٌ لأَبِي، قَلَّ رَجُلٌ كَانَ

<sup>.(1 · · /</sup>٣) (٢)

بِأُرْضِ الأَزْدِ إِلاَّ وَكَانَ لَهُ مِكْيَالاَنِ، مِكْيَالُّ لِنَفْسِهِ، وَآخَرُ يَبْخَسُ بِهِ النَّاسَ (۱) ( ( ۱۲) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ العَجْلِيُّ: عَفَّانُ بِن مسلم يُكْنَى أَبَا عُثْانَ، ثَقَةٌ، ثَبْتُ، صَاحِبُ سُنَّة، كَانَ عَلَى مَسَائِلَ مُعَاذ بِن مُعَاذ القَاضِي، فَجُعِلَ لَهُ عَشْرَةُ آلاَف دِيْنَارِ عَلَى أَنْ يَقِفَ عَنْ تَعْدِيْلِ رَجُلَ، فَلاَ يَقُوْلَ: عَدُّلُ وَلاَّ غَيْرُ عَدْل. فَأَبَى، وَقَالَ: لاَ أَبُطِلُ عَلَى أَنْ يَقِفَ عَنْ تَعْدِيْلِ رَجُلَ، فَلاَ يَقُوْلَ: عَدُّلُ وَلاَّ غَيْرُ عَدْل. فَأَبَى، وَقَالَ: لاَ أَبُطِلُ حَقًا مِنَ الْحُقُوْقِ. وَكَانَ يَذْهَبُ بِرقَاعِ المَسَائِلِ إِلَى المَوْضِعِ البَعِيْدِ يَسْأَلُ، فَجَاءَ يَوْمًا إِلَى مُعَاذ بِالرِّقَاع، وَقَدْ تَلَطَّخَتْ بِالنَّاطَف، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِيْ أَذَهَبُ إِلَى مُعَاذ بِالرِّقَاع، وَقَدْ تَلَطَّخَتْ بِالنَّاطَف، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِيْ أَذَهَبُ إِلَى مُعَاذ بِالرِّقَاع، وَقَدْ تَلَطَّخَتْ بِالنَّاطَف، جَعَلْتُهُ فِي كُمِّي، أَكُلْتُهُ (٢).



<sup>.(0)(7/910).</sup> 

<sup>(7) (1/ 437).</sup> 

(١) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْش تُسَامِيْنِي فِي المَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُوْل الله صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ ؟ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً خَيْرًا فِي الدِّيْنِ مِنْ زَّيْنَب، أَتْقَى للهِ، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأُوْصَلَ لِلرَّحِم، وَأُعْظَمَ صَدَقَةً- رَضِيَ اللهُ عَنْهَا(١٠).

(٢) قَالَ عَبْدُ الوَاحد بنُ زِيَاد، قَالَ: لَقَيْتُ زُفَرَ-رَحَمُهُ اللهُ- فَقُلْتُ لَهُ: صرْ تُمْ حَديْثًا فِي النَّاسِ وَضُحْكَةً. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: تَقُوْلُوْنَ: «ادْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَات»، ثُمَّ جَنْتُم إِلَّى أَعْظَم الْحُدُوْد، فَقُلْتُم: تُقَامُ بِالشُّبْهَات. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قُلْتُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّالَ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرَ». فَقُلْتُم: يُقْتَلُ بِهِ (٢)-يَعْنِي: بالذِّمِّيِّ-. قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ السَّاعَةَ أَنِّي قَدْ رَجَعْتُ عَنْهُ (٣).

(٣) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: ذَاكَرْتُ يَوْمًا مُحَمَّدَ بِنَ الْحَسَن، وَدَارَ بَيْنَنَا كَلاَمٌ وَاخْتِلاَفٌ، حَتَّى جَعَلتُ أَنْظُرُ إِلَى أَوْدَاجِه تَدِرُّ، وَأَزْرَارِهِ تَتَقَطُّغُ، فَقُلْتُ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ، تَعْلَمُ أَنَّ صَاحِبَنَا كَانَ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. قُلْتُ: وَكَانَ عَالًا بَاخْتلاَف الصَّحَابَة؟ قَالَ: نَعَمْ (٤٠).

(٤) قَالَ الشَّافعيُّ: كُلُّ مَا قُلْتُهُ فَكَانَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفٌ قَوْلِي مِمَّا صَحَّ، فَهُوَ أُوْلَى، وَلاَ تُقَلِّدُوْنِي (٥).

(٥) قَالَ أَيْضًا: إِذَا وَجَدْتُم فِي كتَابِي خِلاَفَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلُوا

<sup>(1) (7/7/17-3/7).</sup> 

 <sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الأحناف. انظر المبسوط للسرخسي (١٠/ ٢٥)
 (٣) (٨/ ٤٠ - ٤١) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَكَذَا يَكُوْن العَالُمُ وَقَّافًا مَعَ النَّصِّ.

 $<sup>(\</sup>sqrt{1}/\Lambda)$  (٤)

<sup>.(</sup>٣٣/١٠) (٥)

٠٣٥ - الْعُلَاءُ - الْعُلَاءُ - الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ الْعُلَاءُ ال

بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعُوا مَا قُلْتُ (١).

(7) قالُ مالك: لَّا حَجَّ المَنْصُوْرُ، دَعَانِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْه، فَحَادَثْتُه، وَسَأَلَنِي، فَأَجَبْتُه، فَقَالَ: عَزِمتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبكَ هَذه - يَغْنِي: «اللَّوَطَّأَ» - فَتُنسَخُ نُسَخًا، ثُمَّ أَبعَث فَا جَبْتُه، فَقَالَ: عَزِمتُ أَنْ آمُرَ بِكُتُبكَ هَذه - يَغْنِي: «اللَّوطَّمَ أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فَيْهَا، وَيَدَعُوا مَا إِلَى كُلِّ مِصْرِ مِنْ أَمْصَارِ المُسْلَمِيْنَ بِنُسخَة، وَآمُرَهُم أَنْ يَعْمَلُوا بِمَا فَيْهَا، وَيَدَعُوا مَا سَوَى ذَلكَ مِنَ العِلْمِ المُدِيْنَةِ وَعِلْمُهُم. فَا أَمْيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَيقَتْ إِلَيْهِم أَقَاوِيْلُ، وَسَمِعُوا قُلْتُ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ، لاَ تَفْعَلْ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَيقَتْ إِلَيْهِم، وَإِنَّ رَدَّهُم عَمَّا اعْتَقَدُوهُ أَحَادِيْثَ، وَرَوَوْا رَوَايَات، وَأَخَذَ كُلُّ قَوْم بِهَا سِيقَ إِلَيْهِم، وَإِنَّ رَدَّهُم عَمَّا اعْتَقَدُوهُ مِن اخْتلافِ أَصْرَتُ بِذَلكَ؟! وَسَلَمْ وَغَيْرَهِم، وَإِنَّ رَدَّهُم عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدًا فَوَعْرَهُم عَلَيْهُ وَعَيْرَهِم، وَإِنَّ رَدَّهُم عَمَّا اعْتَقَدُوهُ شَدِيدًا فَوْ طَاوَعْتَنِي لأَمْرِتُ بِذَلِكَ؟! (٢).

(٧) قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بنُ الحَسنِ: أَيُّمُا أَعْلَمُ، صَاحِبُنَا أَمْ صَاحِبُكُم؟ - يَعْنِي: أَبَا حَنْفَةَ وَمَالِكًا -. قُلْتُ: عَلَى الإِنْصَاف؟ فقَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ، مَنْ أَعْلَمُ بِاللَّنَّةِ؟ قَالَ: صَاحِبُكُم. مَنْ أَعْلَمُ بِاللَّنَّةِ؟ قَالَ: صَاحِبُكُم. قُلْتُ: مَنْ أَعْلَمُ بِاللَّنَّةِ؟ قَالَ: صَاحِبُكُم. قُلْتُ: فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قُلْتُ: فَمَنْ أَعْلَمُ بِاللَّيْنَةِ؟ قَالَ: صَاحِبُكُم. قُلْتُ: فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ قُلْتُ: فَمَنْ أَعْلَمُ بِاللَّيْعَلِقُ لِلاَّ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَصُوْلَ، عَلَى أَيِّ القَيَاسُ، وَالقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَصُوْلَ، عَلَى أَيِّ فَيَ القَيَاسُ، وَالقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَصُولَ، عَلَى أَيِّ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَصُولَ، عَلَى أَيِّ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَصُولَ، عَلَى أَيِّ الشَّيْءَ يَقِيسُ؟! (٣).

(٨) قَالَ عَفَّانُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، فَأَخْطَأَ فِي حَدِيْثِ، وَكَانَ لاَ يَرْجِعُ

<sup>.(</sup>VA-VV/\·) (\)

 $<sup>(</sup>Y \wedge AV - PV)$ .

<sup>(</sup>٣) (٨/ ١١٢) قَالَ الذَّهِبِيّ: وَعَلَى الإِنْصَافِ؟ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بَلْ هَمُّا سَوَاءٌ فِي عِلْم الكِتَابِ، وَالأَوَّلُ أَعْلَمُ بِالقِيَاسِ، وَالثَّانِي أَعْلَمُ بِالشُّنَّةِ، وَعِنْدَهُ عِلْمٌ جَمٌّ مِنْ أَقْوَالَ كَثِيْرِ مِنَ الصَّحَابَةِ، كَمَا أَنَّ الأَوَّلَ أَعْلَمُ بِالقِيَاسِ، وَالثَّانِي أَعْلَمُ بِالشُّنَّةِ، وَعِنْدَهُ عِلْمٌ جَمٌّ مِنْ أَقْوَالَ كَثِيْرِ مِنَ الصَّحَابِ رَسُولِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ فَا فَي وَقَتٍ لاَ يَقْدِرُ الشَّخْصُ عَلَى النَّطْقِ بِالإِنْصَافِ - نَسْأَلَ اللهُ السَّلاَمَةَ -.

إِلَى قَوْلِ أَحَد، فَقَيْلَ لَهُ: قَدْ خُولَفْتَ فِيْه. فَقَالَ: مَنْ؟، قَالُوا: حَمَّادُ بِنُ زَيْد، فَلَمْ يَلْتَفِتْ. فَقَالَ: مَنْ؟، قَالُوا: حَمَّادُ بِنُ زَيْد، فَلَمْ يَلْتَفِتْ. فَقَالَ: القَوْلُ يَلْتَفِتْ. فَقَالَ: القَوْلُ مَا قَالَ إِسْمَاعِيْلُ (١).

(٩) قَالَ حَاشِدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ: رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بِنَ رَاهْوَيْه جَالِسًا عَلَى السَّرِيْرِ، وَمُحَمَّد بِنَ إِسْمَاعِيْلَ مَعَهُ وَإِسْحَاقُ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَتَّى مَرَّ عَلَى حَدِيْث، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ مُحَمَّذُ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ رَأَيْتُ عَمْرَو بِنَ زُرَارَةَ وَمُحَمَّد بِنَ رَافَعِ عَنْدَ مُحَمَّد بِنِ إِسْمَاعِيْلَ يَسْأَلَانِهِ عَنْ عَلَلِ الْحَدِيْث، فَلَمَّا قَامَا قَالاً لَمْنْ حَضَرَ: لاَ تُخْدَعُوا عَنْ مَبْدِ الله، فَإِنَّهُ أَفْقَهُ مِنَّا وَأَعْلَمُ وَأَبصرُ (٢).

( ﴿ ) وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ لِلْبُخَارِيِّ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، انظُرْ فِي كُتُبِي، وَأَخْبِرْ نِي بَا فَيْهِ مِنَ السَّقْطِ. قَالَ: نَعَمْ (٣).

َ (١ ١) عَنْ مُحَمَّد بِنِ يَحْيَى الذُّهْلِيّ، وَأَملَى حَدِيْثًا، فردَّ عَلَيْهِ الجَارُوْدِيّ، فَزَبَرَه مُحَمَّدُ بِن يَحْيَى، الذَّهْلِيّ: هَا هُنَا أَبُو بَكْر؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: الصَّوَابِ مَا قُلْتَ، فَإِنِّ رَجَعْتُ إِلَى كتَابِي، فَوَجَدتُه عَلَى مَا قُلْت (٤).

(١٢) قَالَ مَهْزَةُ بِنُ مُحَمَّد الدَّقَّاق، سَمِعْتُ جَمَاعَةً يذكرُوْنَ أَنَّ ابْنَ صَاعِد كَانَ يُمْلِي مِنْ حِفْظه، فَأَملَى يَوْمًا عَنْ أَبِي كُرَيْب، عَنْ حَفْص بِن غِيَاث، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِن عُمَرَ، فَعَرضَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ بِن عَقَدَة، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا عِنْد أَبِي مُحَمَّد، عَنْ أَبِي كُرَيْب، وَإِنَّهَا سَمِعَهُ مِنْ أَبِي سَعِيْدِ الأَشَجِّ، فَاتَّصل هَذَا القَوْلَ بِابْنِ صَاعِد، فَنَظَرَ فِي أَصله، فَوَجَدَهُ كَمَا قَالَ. كُنَّا حدثنَاكُم، عَنْ أَبِي كُرَيْب بِحَدِيث كَذَا، فَوَجَدَهُ كَمَا قَالَ. فَلَا النَّاسِ قَالَ: كُنَّا حدثنَاكُم، عَنْ أَبِي كُرَيْب بِحَدِيث كَذَا،

<sup>.(11 ( | 4 ) ( 1 )</sup> 

<sup>(7) (71/ 13 - 13).</sup> 

<sup>(7) (71/ 913).</sup> 

<sup>(3) (71/730).</sup> 

وَوَهِمنَا فِيْهِ. إِنَّهَا حَدَّثنَاهُ أَبُو سَعِيْدِ وَقَدْ رَجِعْنَا عَنِ الرِّوَايَة الأَوَّلَة (١٠).

(١٣) عَنَ ابْنِ مَعِيْن، قَالَ: حَضَرْنَا نُعَيْمَ بِنَ حَمَّاد بِمِصْرَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ كَتَابًا مِنْ تَصْنِيْفِه، فَقَرَأُ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَك، عَن ابْنِ عَوْن بِأَحَادِيْثَ. فَقُلْتُ: لَيْسَ ذَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. فَعَضِب، وَقَالَ: تَرُدُّ عَلَيَّ؟! قُلْتُ: إِيْ وَالله، أَرُدُّ عَلَيْك، لَيْسَ ذَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. فَعَضِب، وَقَالَ: تَرُدُّ عَلَيَّ؟! قُلْتُ: إِنْ وَالله مَا سَمِعْتَ أَنْتَ هَذَا مِنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أُرِيْدُ زَيْنَكَ. فَأَبَى أَنْ يَرْجِع، فَقُلْتُ: لاَ وَالله مَا سَمِعْتَ أَنْتَ هَذَا مِن ابْنِ الْمُبَارَكِ قَطُ، وَلاَ هُو مِنِ ابْنِ عَوْن. فَعَضِب، وَغَضِبَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَديْثِ، وَقَامَ، فَأَخْرَجَ صَحَائِف، فَعَضِب، وَغَضِبَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَديْثِ، وَقَامَ، فَأَخْرَجَ صَحَائِف، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْنَ الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّ يَعْمَى بنَ مَعِيْن لَيْسَ وَقَامَ، فَأَخْرَجَ صَحَائِف، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْنَ الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّ يَعْمَى بنَ مَعِيْن لَيْسَ أَمْ وَقَامَ، فَأَخْرَجَ صَحَائِف، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَيْنَ الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّ عَدْهُ مِنْ أَكْمَى بنَ مَعِيْن لَيْسَ فَقَامَ، فَأَخْرَجَ صَحَائِف، فَعَظِيثُ أَوْنَ عَنْ الْمُثَ وَكَانَتْ صَحَائِفَ، فَعَلْطْتُ، وَكَانَتْ صَحَائِفَ، فَعَلْطْتُ، فَجَعَلْتُ أَكْبُولُكُ عَنْ أَلْلُهُ وَالْمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَلْمُ وَالْمَارَكِ وَالله عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَلْكُ وَلَا الْمُبَارَكِ وَالله عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلِ وَلَا الْمُعَالَى الْمُنَارَاتُ وَالله الْمُلَادَ وَالله وَلَا عَنِ الْمُن عَوْنٍ عَنْ أَلْمُ الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُولَالِ فَعَلْ أَلْمُ الْمُ وَالْمَ عَنْ الْمُ الْمُعَلِي الْمُلْمُ وَالْمُ عَنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُلْمُ وَالْمُ عَلْمُ الْمُ الْمُؤْفِقُ الْمُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمَالِيْ الْمُعْلِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُعْمِي

(١٤) قَالَ سُلَيْهَانَ بَنَ عَبْدِ الْجَمْدِ الْبَهْرَانِيَّ: لَّا وَجَّهَ الْمَامُونُ إِلَى أَهْلِ حُصَ لِيَقْدَمُوا عَلَيْهِ دَمَشْقَ، وَقَعَ الاخْتِيَارُ عَلَى أَرْبَعَة: يَخْيَى بِن صَالِحِ الوُحَاظِيِّ، وَعَلِيِّ بِن عَيَّاش، وَأَبِي الْيَهَانِ، وَخَالِد بِن خَلِيٍّ. قَالَ: فَأَوَّلُ مَنْ دَخَلَ أَبُو اليَهَانِ. فَقَالَ لَهُ يَخْيَى بِنُ أَكْثُمَ: مَا تَقُوْلُ فِي يَحْيِي بِن صَالِح؟ فَقَالَ: أَوْرَدَ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ الأَهْوَاء شَيْئًا لاَ نَعْرِفُهُ. قَالَ: فَعَالَدُ بِنُ مَا تَقُوْلُ فِي عَلِي بِن عَيَّاشٍ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ، لاَ يَصْلُحُ للْقَضَاء. قَالَ: فَخَالِدُ بِنُ خَلِيًّ عَلَيْ بَنِ عَيَّاشٍ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ، لاَ يَصْلُحُ للْقَضَاء. قَالَ: فَخَالِدُ بِنُ خَلِيًّ كَاللهُ بِنُ عَيَّاشٍ؟ فَقَالَ: مَحْلُ مَا يُصْدِحَ. ثُمَّ أُدْخِلَ يَخْيَى بِنُ صَالِحٍ، فَقَالَ: مَا خَلِيًّ عَلَى بَنُ صَالِحٍ، فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي أَي اليَهان؟ قَالَ: شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِنَا، مُؤَدِّبُ أَوْلاَدِنَا. قَالَ: فَعَلَيُّ بِنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ، لاَ يَصْلُحُ. قَالَ: فَعَلَي بَنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي أَبِي اليَهان؟ قَالَ: فَعَلَي بَنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: رَجُلٌ صَالِحٌ، لاَ يَصْلُحُ. قَالَ: فَعَلَي بنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي أَبِي اليَهان؟ قَالَ: فَعَلَي بنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي أَبِي اليَهان؟ فَقَالَ: الفَقْهَ. فَأَخْرِجَ. وَأُدْخِلَ عَلَي بنُ عَيَّاشٍ؟ قَالَ: فَعَلَي بنَ عَيَّاشٍ؟ فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي أَبِي اليَهانِ؟ فَقَالَ: فَعَالَدُ بنُ خَلِي كَاشٍ؟ مَالِحٌ مَالِحٌ مَالِحٌ مَالِحٌ مَالِكٌ مَا يَقُولُ لَي قَالَ: فَعَلَى: مَا تَقُولُ فَي أَلِي اليَهانِ؟ فَقَالَ: فَعَلَى اللّهُ مَالِحٌ مَا لَكُولُ القُورُ أَوْلُ فَي أَلِي الْمَالِحُ مَا لَوْ مَالِحُ مَا لَعُولُ اللّهَ مَا اللّهُ مَا أَلْ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَعَدْ مَا كَا اللّهُ مَالِحُ مَا لَهُ مَا أَوْلُ الْمُعْمَاءِ مَا لَكُولُ اللّهُ مَا أَلَا لَوْلُ الْمُؤْمِلُ فَي أَلِى الْمَالِعُ مَا لَا عَلَى الْمَالِعُ اللّهُ مَا مَنْ مُنْ فَلَا الْمُؤْمِ مَا لَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ الْمُؤْمُ اللّهُ مُعْلَى الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللْمُؤْمُ

<sup>(1) (01/ 134- 134).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٨٥ - ٩٩٥) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذِهِ الحِكَايَةُ أَوْرَدَهَا شَيْخُنَا أَبُو الحَجَّاجِ مُنْقَطِعَةً.

قَالَ: رَجُلٌ مِن أَهْلِ العِلْمِ. ثُمَّ أَخَذَ يَبْكِي. ثُمَّ أُدْخِلَ خَالِدٌ، فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ فِي أَبِي النَّهَانِ؟ قَالَ: شَيْخُنَا، وَعَالَٰنَا، وَمَنْ قَرَأْنَا عَلَيْهِ القُرْآنَ. قَالَ: فَيَحْيَى؟ قَالَ: أَخَذْنَا عَنْهُ اللَّهُ وَالفَقْهَ. قَالَ: فَابْنُ عَيَّاشِ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِن الأَبْدَالِ، إِذَا نَزَلَتْ بِنَا نَازِلَةٌ، سَأَلْنَاهُ، فَدَعَا الله وَالفَقْهَ. قَالَ: فَابْنُ عَيَّاشِ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِن الأَبْدَالِ، إِذَا نَزِلَتْ بِنَا نَازِلَةٌ، سَأَلْنَاهُ، فَدَعَا الله وَكَمَا الله وَسَقَانَا الغَيث. فَذَعَا الله وَكَيْ بِنُ أَكْثَمَ إِلَى سِتْر رَقِيْق بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَّامُونِ، فَرَفَعَهُ، فَقَالَ لَهُ المَّامُونُ: هَذَا يَصِلُحُ لِلْقَضَاء، فَوَلِّهِ. فَأَمَرَ بِالْخِلَعِ، فَخُلِعَتْ عَلَى خَالِدٍ، وَوَلاَّهُ القَضَاء (').



<sup>.(151-15+/1+).(1)</sup> 

جَخُفَتُ لِلْعُلِاءِ - بِ الْعُلِاءِ - بِ الْعُلِاءِ - بِ الْعُلِاءِ عِنْ الْعُلَاءِ عِنْ الْعُلَاءِ

#### ٱڵۺؗػؙۯ



(١) عَنْ مُضَارِبِ بِن حَزْنِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيْرُ تَحْتَ اللَّيْلِ، إِذَا رَجُلُّ يُكَبِّرُ، فَأَلْحَهُ بَعِيْرِي، فَقُلْتُ: مَلْ هُذَا التَّكْبِيْرُ؟، قَالَ: شُكْرٌ. قُلْتُ: مَا هَذَا التَّكْبِيْرُ؟، قَالَ: شُكْرٌ. قُلْتُ: عَلَى مَهْ؟، قَالَ: كُنْتُ أَجِيْرًا لِبُسْرَةَ بِنْتِ غَزْوَانَ بِعُقْبَة رِجْلِي، وَطَعَام بَطْنِي، وَكَانُوا إِذَا رَكِبُوا سُقْتُ بِهِمْ، وَإِذَا نَزَلُوا خَدَمْتُهُمْ، فَزَوَّجَنِيْهَا الله، فَهِي امْرَأَتِي (١). وَكَانُوا إِذَا رَكِبُوا سُقْتُ بِهِمْ، وَإِذَا نَزَلُوا خَدَمْتُهُمْ، فَزَوَّجَنِيْهَا الله، فَهِي امْرَأَتِي (١). (٢) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ بِنُ يَزِيْدَ بِن جَابِر، قَالَ: كُنّا مَعَ رَجَاء بِن حَيْوة، فَتَذَاكَرْنَا شُكْرَ النَّعْم، فَقَالَ: مَا أَحَدٌ يَقُومُ بِشُكْرِ نِعْمَة. وَخَلْفَنَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِه كِسَاءٌ، فَقَالَ: فَلَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ هُنَا!، وَإِنَّا هُو رَجُلٌ مِن النَّاسِ. وَلاَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ هُنَا!، وَإِنَّا هُو رَجُلٌ مِن النَّاسِ. وَلاَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ هُنَا!، وَإِنَّا هُو رَجُلٌ مِن النَّاسِ. وَالْذَ فَعَلْنَا عَنْهُ، فَالْتَفَتَ رَجَاءٌ، فَلَمْ يَرَهُ، فَقَالَ: أُتِيْتُم مِنْ صَاحِبِ الكِسَاء، فَإِنْ وَعَيْتُم فَاسْتُحْلَفْتُم، فَاخْلُووا.

<sup>(1) (7/717).</sup> 

<sup>(7) (3/150).</sup> 

٧٤ - يَخْفُتْ الْعَلَا أَوْ

(٣) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: بَلَغَنِي عَنْ خَالِدِ بِنِ مَعْدَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: أَكُلُّ وَحَمْدٌ، خَيْرٌ مِنْ أَكُل وَصَمْتِ (١).

- (٤) قَالَ غَسَّانُ بِنُ الْمُفَضَّلِ الغَلاَبِيُّ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى يُونُسَ بِنِ عُبَيْد، فَشَكَا إِلَيْهِ ضِيقًا مِنْ حَالِه، وَمَعَاشِه، وَاغتَمَامًا بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَيسُرُّكَ يُونُسَ بِنِ عُبَيْد، فَشَكَا إِلَيْهِ ضِيقًا مِنْ حَالِه، وَمَعَاشِه، وَاغتَمَامًا بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَيسُرُّكَ يُونُسَ بَعَصَرِكَ مَائَةُ أَلَّف؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ يُوْنُسُ: أَرَى لَكَ مَا عُلْهُ مِنْ أَلُو قَا، وَأَنْتَ تَشَكُو الْحَاجَة؟ (٢٠)!
- (٥) عَنْ سُفْيَانَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ سَنَسَتَدُرِجُهُم ﴾ [الأَعْرَافُ:١٨٢]، وَ[القَلَمُ:٤٤]، قَالَ: نُسْبِغُ عَلَيْهِم النِّعَمَ، وَنَمْنَعُهُمُ الشُّكْرَ (٣).
- (٦) قَالَ أَيُّوْبُ بِنُ الْمَتَوَكِّلِ: كَانَ الخَلِيْلُ إِذَا أَفَادَ إِنْسَانًا شَيْئًا، لَمْ يُرِهِ بِأَنَّهُ أَفَادَه، وَإِنِ اسْتَفَادَ مِنْ أَحَدِ شَيْئًا، أَرَاهُ بِأَنَّهُ اسْتَفَادَ مِنْهُ (٤٠).
- (٧) عَنْ مُحَمَّد بِنِ مَنْصُوْرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: إِذَا أَكَلْتُ وَشَبِعْتُ، فَهَا شُكْرُ تِلْكَ النِّعمَةِ؟ قَالَ: أَنْ تُصَلِّي حَتَّى لاَ يَبْقَى فِي جَوفِكَ مِنْهُ شَيْءٌ(٥).
- (٨) عَنْ عَمْرُ و بِنُ عُثْمَانَ اللَّكِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بِنَ عَبْدِ الله بِنِ عَبْدِ الحَكَمِ يُصَلِّي الضُّحَى، فَكَانَ كُلَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ سجدتَينِ، فَسَأَلَهُ مَنْ يَأْنَسُ بِهِ. فَقَالَ: أَسجدُ شُكْرًا للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ صَلاَةِ الرَّكْعَتِينَ (١٠).
- (٩) قَالَ الْجُنَيْدُ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَي السِّرِيِّ أَلْعَبُ وَأَنَا ابْنُ سَبْع سِنِيْنَ، فَتَكَلَّمُوا فِي

<sup>(1) (3/ 270).</sup> 

<sup>(7) (1/ 197).</sup> 

<sup>(</sup>TON/V) (T).

<sup>(</sup>٤) (٧/ ٤٣١) قَالَ الذَّهبِيِّ: صَارَ طَوَائِفُ فِي زَمَانِنَا بِالعَكْسِ.

<sup>(0) (11/717).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٢١/ ٩٩٤).

الشُّكْرِ؟ فَقَالَ: يَا غُلاَمُ! مَا الشُّكْرُ؟ قُلْتُ: أَنْ لاَ يُعْصَى اللهُ بِنعَمِه. فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُوْنَ حَظَّكَ مِنَ اللهِ لِسَانُكَ. قَالَ الجُنَيْدُ: فَلاَ أَزَالُ أَبْكِي عَلَى قَوْلِهِ(١).

(١٠) سُئِلَ الْمُرْتَعِشُ: أَيُ العَمَلِ أَفضِلُ؟ قَالَ: رُؤْيَةٌ فَضْلِ الله(٢).

(١١) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: كَانَ لُمُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ جَارٌ مُبْتَلَىً، فَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَه بِالبَلاَءِ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَرْفَعُ صَوْتَه بِالبَلاَءِ،



<sup>.(</sup>٦٨/١٤) (١)

<sup>(7) (01/177).</sup> 

<sup>.(400/0)(4)</sup> 

### ٱلْعُزْلَةُ

(١) قَالَ أَبُو عَقَيْلِ بَشِيْرُ بِنُ عُقْبَةَ: قُلْتُ لِيَزِيْدَ بِنِ الشِّخِيْرِ: مَا كَانَ مُطَرِّفٌ يَصْنَعُ إِذَا هَاجَ النَّاسُ؟ قَالَ: يَلْزَمُ قَعْرَ بَيْتِهِ، وَلاَ يَقْرَبُ لَهُم جُمُعَةً وَلاَ جَمَاعَةً حَتَّى تَنْجَلِيَ (١). إِذَا هَاجَ النَّاسُ؟ قَالَ: يَلْزَمُ قَعْرَ بَيْتِهِ، وَلاَ يَقْرَبُ لَهُم جُمُعَةً وَلاَ جَمَاعَةً حَتَّى تَنْجَلِيَ (١). (٢) عَنْ هِشَام بِنِ عُرْوَةَ، قَالَ: لَلَّ التَّخَذَ عُرْوَةٌ قَصْرَهُ بِالعَقِيْقِ، قَالَ لَهُ النَّاسُ:

رَبُ صَ مَسْجَدَ رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: رَأَيْتُ مَسَاجِدَهُم لاَهِيَةً (٢)، وَأَسْوَاقَهُم لاَغِيَةً (٣)، وَالفَاحِشَةَ فِي فِجَاجِهِم عَالِيَةً، فَكَانَ فِيْيا هُنَالِكً - عَمَّا هُم فِيْهِ - عَافِيَةً (٤).

(٣) قَالَ مَكْحُوْلُ الأَزْدِيُّ: إِنْ يَكُنْ فِي ثُخَالَطَةِ النَّاسِ خَيْرٌ، فَالْعُزْلَةُ أَسْلَمُ (٥٠).

(٤) عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكُ يُتَابِعُ نِعَمَةً عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَعصِيْهِ، فَاحْذَرْهُ، وَإِذَا أَحببْتَ أَخًا فِي الله، فَأَقِلَّ مُخَالَطَتَهُ فِي دُنْيَاهُ(١٠).

(٥) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيَّ: مَا رَأَيتُ لَلإِنْسَان خَيْرًا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ جُحْرًا(٧).

(٦) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّدِ الكَرْمَانِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّد بِنِ النَّضْرِ، فَقُلْتُ: كَأَنَّك تَكْرَهُ مُجَالَسَةَ النَّاسِ؟ قَالَ: أَجْل! كَيْفَ أَسْتَوحِشُ، وَهُو يَقُولُ: أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِهِ (٨).

(٧) قَالَ بِشْرُ بِنُ مَنْصُوْرٍ: أَقِلَ مِنْ مَعْرِفَةِ النَّاسِ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا يَكُوْنُ، فَإِنْ

<sup>(1) (3/191).</sup> 

<sup>(</sup>٢) لاهية: أي متشاغلة عما يدعون إليه. «لسان العرب» (١٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) لاغية: أي قبيحة أو فاحشة. «تاج العروس» (٣٩/ ٤٦٦).

 $<sup>.(\</sup>xi Y V / \xi) (\xi)$ 

<sup>(0) (0/ 771).</sup> 

<sup>.(</sup>١٠١/٦) (٦)

<sup>.(</sup>Y7·/V) (V)

 $<sup>.() () (\</sup>wedge) (\wedge)$ 

كَانَ-يَعْنِي: فَضِيْحَةً- غَدًا، كَانَ مَنْ يَعْرِفُكَ قَلِيْلًا(١).

(٨) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: خَرَجَ أَبِي إِلَى طَرَسُوْسَ مَاشِيًا، وَحَجَّ حَجَّتِينِ أَوْ ثَلاَثًا مَاشِيًا، وَكَانَ أَصْبَرَ النَّاسِ عَلَى الوحدَةِ، وَبِشْرٌ لَمْ يَكُنْ يَصِبرُ عَلَى الوحدَةِ، كَانَ يَخْرُجُ إِلَى ذَا وَإِلَى ذَا (٢).

(٩) قَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل: أَشتهِي مَا لاَ يَكُوْنُ ، أَشْتَهِي مَكَانًا لاَ يَكُوْنُ فِيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاس (٣).

(١٠) قَالَ المَيْمُوْنِيُّ: قَالَ أَهْمَدُ: رَأَيْتُ الخَلوَةَ أُروحَ لِقَلْبِي (١٠).

(١١) عَنْ عَبْدَ اللهِ بَنَ أَحْمَدَ، قَالَ: سُئِلَ أَبِي: لَمَ لاَ تَصحَبُ النَّاسَ؟ قَالَ: لِوَحشَةِ الفِرَاق(٥٠).

(١٢) قَالَ الجُنَيْدُ: قَالَ لِيَ الحَارِثُ المَحاسبي: كَمْ تَقُوْلُ: عُزْلَتِي أُنْسِي، لَوْ أَنَّ نَصْفَ الظَلْقِ تَقَرَّبُوا مِنِّي، مَا وَجَدْتُ لَهُمْ أُنْسًا، وَلَوْ أَنَّ النِّصْفَ الآخَرَ نَأَوْا عَنِّي، مَا اسْتَوْ حَشْتُ (٢٠).

(١٣) قَالَ أَحْمُدُ بِنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ،: قُلْتُ لِرَاهِبِ فِي دَيْرِ حَرْمَلَةً، وَأَشْرَفَ مِنْ صَوْمَعَتِه: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: جُرَيْجُ. قُلْتُ: مَا يَخْبِشُكَ؟ قَالَ: حَبَسْتُ نَفْسِي عَنِ الشَّهَوَاتِ. قُلْتُ: فَا اسْمُكَ؟ قَالَ: حَبَسْتُ نَفْسِي عَنِ الشَّهَوَاتِ. قُلْتُ: أَمَا كَانَ يَسْتَقيمُ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ مَعَنَا هَا هُنَا، وَتَجِيءَ وَتَمْنَعَهَا الشَّهَوَاتِ؟ قَالَ: هَيْهَاتَ! هَذَا الَّذِي تَصِفُهُ قُوَّةٌ، وَأَنَا فِي ضَعْف. قُلْتُ: وَلَم تَفْعَلُ الشَّهَوَاتِ؟ قَالَ: هَيْهَاتَ! هَذَا الَّذِي تَصِفُهُ قُوَّةٌ، وَأَنَا فِي ضَعْف. قُلْتُ: وَلَم تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَجِدُ فِي كُتُبِنَا أَنَّ بَدَنَ ابْنِ آدَمَ خُلِقَ مِنَ الأَرْضِ، وَرُوْحُهُ خُلِقَ مِنْ مَلَكُوْتِ السَّهَاء، فَإذَا أَجَاعَ بَدَنَهُ وَأَعْرَاهُ وَأَسْهَرَهُ وَأَقْمَأُهُ نَازَعَ اللَّرُوْمَ، وَرُوْحُهُ خُلِقَ مِنْ مَلَكُوْتِ السَّهَاء، فَإذَا أَجَاعَ بَدَنَهُ وَأَعْرَاهُ وَأَسْهَرَهُ وَأَقْمَأُهُ نَازَعَ اللَّوْضِعِ اللَّذِي خَرَجَ اللَّالَةُ وَا أَعْرَاهُ وَأَسْهَرَهُ وَأَقْمَأُهُ نَازَعَ اللَّرُومَ إِلَى المُوضِعِ اللَّذِي خَرَجَ مِنْهُ خُلِقَ، فَأَكَا النَّوْاضِعِ اللَّذِي مِنْهُ خُلِقَ، فَأَكَا النَّوْاضِعِ اللَّذِي مَنْهُ خُلِقَ، فَأَكَ الْمَالَ فَعَلَ هَذَا يُعَجَّلُ لَهُ فِي الدُّنْيَا الثَّوَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، نُوْرٌ يُوازِيْهٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ قُلْدَ: فَعَلَ هَذَا يُعَجَّلُ لَهُ فِي الدُّنْيَا الثَّوَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، نُوْرٌ يُوازِيْهٍ. قَالَ: فَحَدَّثُتُ

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(7) (11/117).</sup> 

<sup>(7) (11/ 577).</sup> 

<sup>(3) (11/ 777).</sup> 

<sup>.(</sup>٣١٨/١١) (0)

<sup>(1) (1////).</sup> 

جَذَا أَبَا سُلَيْهَانَ الدَّارَانيَّ، فَقَالَ: قَاتَلَهُ اللهُ، إِنَّهُمْ يَصِفُوْنَ (١).

(١٤) قَالَ أَبُو عُمرُ مُحَمَّد بن يُوسُف الْقَاضِي: ركبتُ يَوْمًا مَعَ إِسْمَاعِيْل القَاضِي إِلَى أَحْمَد بن مُحَمَّد البرْتِي، وَهُوَ مُلاَزم لِبَيْته، فرَأَيْتُ شَيْخًا مُصْفَارًا، أَثَرُ الْعِبَادَة عَلَيْه، وَرَأَيْتُ إِسْمَاعِيْل أَعْظَمَهُ إِعظَامًا شَدِيْدًا، وَسَأَلَهُ عَنْ نَفْسِه وَأَهلِه وَعجَائِزه، وَجَلَسْنَا عِنْدَهُ سَاعَة، وَانصرفْنَا، فَقَالَ لِي إِسْمَاعِيْل: يَا بُنَي! أَتَدْرِي مِنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قُلْتُ:

(١) (١/ ٨٨ - ٨٩) قَالَ الذَّهبِيِّ: الطَّرِيْقَةُ المُثْلَى هِيَ المُحَمَّدِيَّةُ، وَهُوَ الأَخْذُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَنَاوُلُ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ، كَمَا قَالَ -تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ﴾ [المُؤْمِنُوْنَ:٥١]. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَآتِي النِّسَاءَ، وَآكُلُ اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي»، فَلَمْ يَشْرَعْ لَنَا الرَّهْبَانِيَّةَ، ولا التَّمَزُّقَ وَلا الوِصَاٰلَ، بَلْ وَلا صَوْمَ الدَّهْرِّ، وَدِيْنُ الإِسْلاَم يُسْرُرُ وَحَنِيفِيَّةٌ سَمْحَةٌ، فَلْيَأْكُلِ الْمُسْلِمُ مِنَ الطَّيِّبِ إِذَا أَمْكَنَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ } [الطَّلاَقُ:٧]، وَقَدْ كَانُ النِّسَاءُ أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى نَبِيِّنَا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ اللَّحْمُ وَالحَلْوَإِءُ وَالْعَسَلُ وَالشَّرَابُ الْخُلُو البَارِدُ وَاللِّسْكُ، وَهُو أَفْضَلُ الخَلْقِ وَأَحَبُّهُمْ إِلَى الله \_ تَعَالَى -. ثُمَّ العَابِدُ العَرِيُّ مِنَ العِلْم، مَتَى زَهَدَ وَتبتَّلَ وَجَاعَ، وَخَلاَ بِنَفْسِهِ، وَتَرَكَ اللُّحْمَ وَالثِّمَارَ، وَاقْتَصَرَ عَلَى الدُّقَّةِ وَالْكِسْرَةِ، صَٰفَتْ حَوَاسُّهُ وَلَطُفَتْ، وَلازَمَتْهُ خَطَرَاتُ النَّفْس، وَسَمِعَ خِطَابًا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْجُوْعِ وَالسَّهَرِ، لاَ وُجُوْدَ لِذَلِكَ الْخَطَابِ-وَالله- فِي الْخَارِجِ، وَوَلَجَ الشَّيْطَانُ فِي بَاطِنِهِ وَخَرَجَ، فَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ قَدْ وَصَلَ، وَخُوْطِبَ وَارْتَقَى، فَيَتَّمَكَّنُ مَنَّهُ الشَّيْطَانُ، وَيُوسُوِسُ لَهُ، فَيَنْظُرُ إِلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِعَيْنِ الازْدِرَاءِ، وَيَتَذَكَّرُ ذُنُو بَهُم، وَيَنْظُرُ إِلَى نَفْسِهِ بِعَيْنِ الكَمَالِ، وَرُبَّمَا آلَ بِهِ الأَمْرُ إِلَى أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ وَلَيٌّ، صَاحِبُ كَرَامَاتٍ وَتَمَكُّن، وَرُبُّهَا حَصَلَ لَهُ شَكٌّ، وَتَزَلْزَلَ إِيْمَانُهُ. فَالْحَلْوَةُ وَالْجُوْعُ أَبُو جَادِ أَلْتَرَهُّب، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرِّيْعَتِنَا فِي شَيْءٍ. بَلَي، السُّلُوْكُ الكَامِلُ هُوَ الوَرَعُ فِي القُوْتِ، وَالوَرَعُ فِي المَنْطِقِ، وَحِفْظُ اللِّسَانِ، وَمُلاَزَمَةُ الذِّكْرِ، وَتَرْكُ مُخَالَطَةِ العَامَّةِ، وَالبُكَّاءُ عَلَى الْخَطِيْئَةِ، وَالتَّلاَوَةُ بِالتَّرْتِيْل وَالتَّدَبُّرِ، وَمَقْتُ النَّفْس وَذَمُّهَا فِي ذَاتِ الله، وَالإِكْثَارُ مِنَ الصَّوْمِ المَشْرُوْعِ، وَدَوَامُ التَّهَجُّدِ، وَالتَّوَاضُعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَصِلَّةٌ الرَّحِم، وَالسَّمَاحَةُ وَكَثْرَةُ البِشُّرِ، وَالإِنْفَاقُ مَعَ الْحَصَاصَةِ، وَقَوْلُ آلْحَقِّ الْمُرِّ بِرِفْقٍ وَتُؤَدَةٍ، وَالأَمْرُ بِالعُرْفِ، وَالأَخْذُ بِالعَفْوِ، وَالإِعْرَاضُ عَنِ الجَاهِلِيْنَ، وَالرِّبَاطُ بِالثَّغْرِ، وَجْهَادُ العَدُقِ، وَحَجُّ البَيْتِ، وَتَنَاوُلُ الطَّيِّبَاتِ فِي الْأَحَايِيْنِ، وَكَثْرَةُ الاسْتِغْفَارِ فِي السَّحَرِ، فَهَذِهِ شَهَائِلُ الأَوْلِيَاءِ، وَصِفَاتُ الْحَمَّدِيِّيْنَ- أَمَاتَنَا اللهُ عَلَى مَحَبَّتِهِم-.

لاً. قَالَ: هَذَا القَاضِي البِرْقِي، لَزِمَ بيتَه، وَاشْتَغَلَ بِالعِبَادَة، هَكَذَا تَكُون القُضَاة، لاَ كَمَا نَحْنُ (١).

(١٥) قَالَ ابنُ الحَدَّاد: لاَ تعدِلَنَّ بالوَحدَةِ شَيْئًا، فَقَدْ صَارَ النَّاسُ ذئابًا(٢).

(١٦) قَالَ الجُبَّائِيُّ: كُنْتُ أَسْمَعُ فِي «الحِلْيَةِ» عَلَى ابْنِ نَاصِر، فَرَقَّ قَلْبِي، وَقُلْتُ: اشتهيتُ لَو انْقَطَعْتُ، وَأَشتغلُ بِالْعَبَادَة، وَمضيتُ فَصَلَّيْتُ خلفَ الشَّيْخ عَبْد القَادِر، فَلَيَّا جَلَسْنَا، نَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: إِذَا أَردتَ الانقطَاعَ، فَلاَ تَنقطعْ حَتَّى تَتَفَقَّهُ وَتُجَالِسَ الشُّيُوْخَ وَتَتَأَدَّبَ، وَإِلاَّ فَتنقطعُ وَأَنْتَ فُريخٌ مَا رَيَّشْتَ (٣).

(١٧) قَالَ نعَيْمُ بِنُ حَمَّاد: كَانَ ابْنُ الْبَارَكِ يُكثِرُ الجُلُوْسَ فِي بَيْتِهِ، فَقَيْلَ لَهُ: أَلاَ تَسْتَوحِشُ ؟ فَقَالَ: كَيْفَ أَسْتَوحِشُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ (١٠).

(١٨) عَنْ بِشْرِ بِنِ مَنْصُوْرٍ، قَالَ: مَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدٍ فَتَفَرَّقْنَا، إِلاَّ عَلِمَتُ أَنِّي لَوْ لَمْ أَقْعُدْ مَعَهُ، كَانَ خَيْرًا لِي<sup>(٥)</sup>.

(١٩) قَالَ الطَّحَاوِيُّ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ فِي فُلاَنٍ عَيْبًا إِلاَّ دُخُوْلَهُ إِلَى الْحُكَّامِ، أَلاَّ اشْتَغَلَ بِنَفْسهُ (٢٠).

(٢٠) قَالَ الشَّافِعِيِّ: رضَى النَّاسِ غَايَةٌ لاَ تُدْرَكُ، وَلَيْسَ إِلَى السَّلاَمَةِ مِنْهُم سَبِيْل، فَعَلَيْكَ بِمَا يَنْفَعُكَ، فَالْزَمْهُ (٧٠).

(٢١) قَالَ أَبُو نُعَيْم الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ: كَثُرَ تَعَجّبِي مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ: ذَهَبَ الَّذِيْنَ

<sup>(1) (</sup>Y/\ \ 3 - P + 3).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٤ ٢).

<sup>(4) (+7/ 133).</sup> 

 $<sup>(3) (\</sup>Lambda / 1 \Lambda)$ .

<sup>(</sup>٥) (٨/ ١٢٣).

<sup>.(</sup>۱۲۲/٩) (٦)

<sup>.(</sup>A4/1·) (V)

يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ (١)، لَكِنِّي أَقُولُ:

ذَهَبَ النَّاسُ فَاسْتَقَلُّوا وَصرْنَا في أُنَاس نَعُدُّهُم مِنْ عَديد كُلَّهَا جِئْتُ أَبْتَغِي النَّيْلَ مِنْهُم وَبَكَوْا لِي حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّيْتُ أَنِّ

خَلَفًا فِي أَرَاذِلِ النَّسْنَاسِ (۲) فَلَيْسُوا بِنَاسِ فَالْذُا كُثِّشُوا فَلَيْسُوا بِنَاسِ بَاسِ بَلَاسُ مَنْهُم قَدِ افْلَتُ رَأْسًا بِرَاسِ (۳)

(٢٢) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عَبْدِ الأَعْلَى: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُوْلُ: يَا يُوْنُسَ! الأَنقِبَاضُ عَنِ النَّاسِ مَكْسَبَةٌ لِلْعَدَاوَةِ، وَالأَنبِسَاطُ إِلَيْهِم عَجْلَبَةٌ لَقُرَنَاءِ السُّوْءِ، فَكُنْ بَيْنَ الْمُنْقَبِضِ وَالْمُنْبَسِطَ (٤٠).

(٢٣) قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ عَطَاءِ الإِبْرَاهِيْمِيّ: أَنشدنَا الدَّاوُوْدِيِّ لنَفْسه:

ُ فَمَضَى النُّوْرُ وَادْهَا لَهُ الظَّلامُ الظَّلامُ فَعَلَى النَّاسِ وَالزَّمَانِ السَّلاَمُ (٥)

كَانَ فِي الأَجْتِاعِ مِنْ قَبْلُ نُوْرُ فَسَدَ النَّاسُ وَاللزَّمَانُ جَمِيْعًا (٢٤) وَأَنْشَدَ أَيْضًا:

ي يُـورِثُ البَهْجَةَ وَالسَّلْوَهُ (٢) فَصَارَتِ السَّلْوَةُ فِي الخَلْوَهُ (٧)

كَانَ اجْتَمَاعُ النَّاسِ فِيهَا مَضَى فَانقَلْبَ الأَمْسِرُ إِلَى ضِدِّهِ

<sup>(</sup>۱) الكنف: جانب الشيء والظل. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٠١).

<sup>(</sup>٢) النسناس: خلق على صورة الناس، أشبهوهم في شيء، وخالفوهم في شيء، وليسوا من بني آدم. «النهاية» (٥٠/٥).

<sup>(101-107/10)</sup> 

<sup>.(</sup>A9/1·)(E)

<sup>(</sup>o) (A/\TY).

<sup>(</sup>٦) السلوة: رخاء العيش. «لسان العرب» (١٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>V) (A1/577).

# ٱلۡحُزۡنُ

(١) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَى عَلِيٌّ طَلْحَةً فِي وَادِ مُلْقَى، فَنَزَلَ، فَمَسَحَ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَ: عَزِيْزٌ عَلَيَّ أَبَا مُحَمَّدٍ بِأَنْ أَرَاكَ مُجَدَّلًا فِي الأَوْدِيَةِ تَحْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ، إِلَى اللهِ أَشْكُو عُجَري وَبُجَري.

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: مَعْنَاهُ: سَرَائِرِي وَأَحْزَانِي الَّتِي تَمُّوجُ فِي جَوْفِي (١).

(٢) عَنْ حُمَيْد بِنِ هِلاَل، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ الحَسَنِ عَلَى العَلاَءَ بِنِ زِيَاد، وَقَدْ أَسَلَّهُ الحُزْنُ، وَكَانَتْ لَهُ أُخْتُ تَنْدَفُ عَلَيْهِ القُطْنَ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَلاَءُ؟ قَالَ: وَاحُزْنَاهُ عَلَى الحُزْنَاهُ عَلَى المُؤْنِنُ (٢).

(٣) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ عِيْسَى اليَشْكُرِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَطْوَلَ حُزْنًا مِنَ الْحَسَنِ، مَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ حَسِبْتُهُ حَدِيْثَ عَهْدِ بِمُصِيْبَةٍ (٣).

(٤) عَنْ حَجَّاجِ بِنِ دِيْنَارَ، قَالَ: كَانَ الْحَكُمُ بِنُ جَحْلِ صَدِيْقًا لاَبْنِ سِيْرِيْنَ، فَحَزِنَ عَلَى ابْنِ سِيْرَيْنَ حَتَّى كَانَ يُعَادُ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُهُ فِي اللَّنَامِ فِي حَالِ كَذَا وَكَذَا، فَصَالْتُهُ لَيَّا سَرَّنِي: مَا فَعَلَ الْحَسَنُ؟ قَالَ: رُفعَ فَوْقِي سَبْعِيْنَ دَرَجَةً. قُلْتُ: بِمَ؟ فَقَدْ كُنَّا فَسَأَلْتُهُ لَمَّا سَرَّنِي: مَا فَعَلَ الْحَسَنُ؟ قَالَ: رُفعَ فَوْقِي سَبْعِيْنَ دَرَجَةً. قُلْتُ: بِمَ؟ فَقَدْ كُنَّا نَرَى أَنَّكَ فَوْقَيُ اللَّهُ اللْمُوالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

(٥) قَالَ فُضَيْلُ بِنُ عِيَاضَ: بَلَغَنِي عَنْ طَلْحَةَ أَنَّهُ ضَحِكَ يَوْمًا، فَوَثَبَ عَلَى نَفْسِه، وَقَالَ: وَلَمَ تَضْحَكُ؟ إِنَّمَ يَضَّحَكُ مَنْ قَطَعَ الأَهْوَالَ، وَجَازَ الصِّرَاطَ. ثُمَّ قَالَ: آلَيْتُ أَنْ لاَ أَفْتَرَّ ضَاحِكًا حَتَّى صَارَ إِلَى اللهِ (٥).

<sup>(1) (1/ 57).</sup> 

<sup>(7) (3/3.7).</sup> 

<sup>.(</sup>ovo/\(\xi\)) (\(\mathrea\)

<sup>(3)(3/777).</sup> 

<sup>.(197/0)(0)</sup> 

(٦) عَنْ مَالِكِ بن دِيْنَار قال: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي القَلْبِ حُزْنٌ خَربَ(١).

(٧) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ: دَخَلْتُ مَعَ الثَّوْرِيِّ عَلَى رَابِعَةَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: وَاحُزْنَاهُ! فقالت لا تكذب، قُلْ: وَا قِلَةَ حُزْنَاهُ(٢)

(A) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ: إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا، أَكْثَرَ غَمَّهُ، وَإِذَا أَبغَضَ عَبدًا، وَسَّعَ عَلَيْه دُنْيَاهُ<sup>(٣)</sup>.

(٩) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ لِي الْمَأْمُوْنُ: قَالَ لِي الرَّشِيْدُ: مَا رَأَتْ عَيْنَايَ مِثْلَ فُضَيْل بِن عِيَاض، دَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ لِي: فَرِّغْ قَلْبَكَ لِلْحُزَنِ وَلِلْخَوْفِ حَتَّى يَسْكُنَاهُ، فَيَقْطَعَاكَ عَنَّ المَعَاصي، وَيُبَاعِدَاكَ مِنَ النَّار (١٠).

(١٠) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدَ الْعَزِيْزَ، وَابْنُ جَابِر، وَغَيْرُهُمَا: أَنَّ بِلاَلاً لَمْ يُؤَذِّنْ لاَ حَد بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرَادَ الجَهَادَ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرِ مَنْعَهُ. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْ قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لللهِ مَ فَكَل بِالشَّامِ، حَتَّى قَدِمَ عُمَرً الجَابِيَةَ، فَسَأَلَ المُسْلِمُوْنَ عُمَرَ اللهِ، فَخَلِّ سَبِيْلي. قَالَ: فَكَانَ بِالشَّامِ، حَتَّى قَدِمَ عُمَرً الجَابِيَةَ، فَسَأَلَ المُسْلِمُوْنَ عُمَرَ أَنْ يَوْمَانَ بَلاَلاً يُؤَدِّنُ لَمُ مِنْ يَوْمَئذ، أَنْ يَوْمَا، فَلَمْ يُرَيوْمًا كَانَ أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْ يَوْمَئذ، وَنُحْنُ نَرَى أَنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهُ فَا لَا الوَلِيْدُ: فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهِ يَوْمَانَ الْوَلِيْدُ: فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهُ يَوْمَانَ الْوَلِيْدُ: فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهِ يَوْمَادُ وَسَلَّالًا عَنْ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهِ يَوْمَانَ الْوَلِيْدُ: فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهِ يَوْمَانَ الْلَهُ مِنْ اللهُ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَلْ الوَلِيْدُ: فَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَذَانَ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ أَذَانِهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسَلَاهُ عَلْ اللّهُ الْفَالِيْدُ اللّهُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ الْمُلْلِلُهُ اللّهُ الْمَالِي الللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللللهُ الْمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمَالِمُ لَا لَا اللّهُ الْمُؤْانِ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْ

(١١) عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ مَعَ عُمَرَ، فَأَذَّنَ بِلاَّلُ، فَذَكَرَ النَّاسُ النَّبِيِّ صَلِّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَرَ يَوْمًا أَكْثَرَ بَاكِيًا مِنْهُ (٢٠).

(١٢) قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَعْيَي بنُ أَبِي كَثِيرٍ مِنَ العُبَّادِ، إِذَا حَضَرَ جَنَازَةً، لَمْ يَتَعَشَّ

<sup>(1) (0/757).</sup> 

 $<sup>(7) (\</sup>Lambda \Upsilon \Upsilon \Upsilon).$ 

<sup>(7) (1/ 173).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi) (\Lambda / \Lambda) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>٣٥٧/١) (٥)

<sup>(</sup>٢) (١/ ٧٥٣).

تلْكَ اللَّيلَةَ، وَلاَ يُكَلِّمُه أَحَدُّ(١).

(١٣) عَنْ عُمَرَ بِن ذَرِّ، قَالَ: كُلُّ حُزِن يَبلَى، إلاَّ حُزِنَ التَّائِبِ عَنْ ذُنُوْبِه (٢).

(١٤) عَن ابْن عُينَنَة، قَالَ: لَّا مَاتَ ذَرُّ بِنُ عُمَر، قَعَدَ عُمَرُ عَلَى شَفير قَبْره، وَهُوَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ، شَغَلِنِي الْحُزْنُ لَكَ عَنِ الْحُزن عَلَيْكَ، فَلَيْتَ شعري، مَا قُلَتَ؟ وَمَا قِيْلَ لَكَ؟، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرتَه بِطَاعَتِكَ وَبِرِّي، فَقَدْ وَهَبِتُ لَهُ مَا قَصَّرَ فِيْه مِنْ حَقَّي، فَهَبْ لَكُ؟، اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرتَه بِطَاعَتِكَ وَبِرِّي، فَقَدْ وَهَبِتُ لَهُ مَا قَصَّرَ فِيْه مِنْ حَقِّي، فَهَبْ لَهُ مَا قَصَّرَ فِيْه مِنْ حَقِّكَ. وَقَيْلَ: إِنَّهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا وَتَرَكَنَاكَ، وَلَوْ أَقَمَنَا مَا نَفَعْنَاكَ، فَلَادَ ، فَلَوْ أَقَمَنَا مَا نَفَعْنَاكَ، فَنَستَودعُكَ أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ (٣).

(١٥) رَوَى: مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَخشَعَ مِنْ مُحَمَّدِ بِنِ وَاسِع. وَقَالَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْهَانَ: كُنْتُ إِذَا وَجَدْتُ مِنْ قَلْبِي قَسوَةً، غَدَوْتُ، فَنَظَرَتُ إِلَى وَجُهِ مُحَمَّدِ بِنِ وَاسِع، كَانَ كَأَنَّهُ ثَكْلَى (٤) (٥).

(١٦) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ الشَّامَ، سَأَلَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِرَّهُ بِه، فَفَعَلَ. قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوعْ عَهَ الَّذِي آخَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَنَزُلَ بِدَارَيَّا فِي خَوْلاَنَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَتَيْنَاكُم خَاطَبيْنَ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرِيْنَ فَهَدَانَا اللهُ، وَمَمْلُو كِيْنَ فَأَعْتَقَنَا اللهُ، وَفَقَيْرِيْنَ فَأَعْنَانَا اللهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَزَوَّجُوهُمَا. ثُمَّ إِنَّ بِلاَلاً رَأَى فَالحَمْدُ لله، وَإِن تَرُدُّونَا فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَزَوَّجُوهُمَا. ثُمَّ إِنَّ بِلاَلاً رَأَى النَّيْ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَنَامِه وَهُو يَقُولُ: «مَا هَذِه الجَفْوةُ يَا بِلاَلُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي مَنَامِه وَهُو يَقُولُ: «مَا هَذَه الجَفْوةُ يَا بِلاَلُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي مَنَامِه وَهُو يَقُولُ: «مَا هَذَه الجَفْوةُ يَا بِلالله؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي عَلْهُ وَلَا تُو فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَيُعَلِّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَصُمُّ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(1) (1/17).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۸۸۳).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) الثكل: فقدان الحبيب وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها. «لسان العرب» (١١/ ٨٨).

<sup>.(</sup>١٢٠/٦) (٥)

<sup>(</sup>٦) راجع في ذلك "الصارم المنكي"، و"مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام لتعلم الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية.

وَيُقَبِّلُهُمَا. فَقَالاَ لَهُ: يَا بِلاَلُ! نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ. فَفَعَلَ، وَعَلاَ السَّطْحَ، وَوَقَفَ. فَلَمَّا أَنْ قَالَ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، ارْجَّت المَدِيْنَةُ. فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، ازْدَادَت رَجَّتُهَا. فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله، خَرَجَت العَوَاتِقُ (۱) مِنْ خُدُوْرِهِنَ (۲). وَقَالُوا: بُعِثَ رَسُوْلُ الله. فَمَا رُؤِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَلاَ بَاكِيَةً بِالمَدِيْنَةِ بَعْدَ رَسُوْلُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَالًم مِنْ ذَلِكَ اليَوْم (۳).

(١٧) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بِن أَبِي رواد: وَ سُئِلَ: مَا أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ؟ قَالَ: طُوْلُ الْحُزْنِ (١٠).

(١٨) عَنْ عُتَيِّ بِنَ ضَمْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَهْلَ اللَدِيْنَةِ يَمُوْجُوْنَ (٥) فِي سَكَكِهِم. فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ هَوُ لاَءَ؟ فَقَالَ بَعْضُهُم: مَا أَنْتَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ اليَوْمَ سَيِّدُ اللَّسْلَمِيْنَ؟ أُبِيُّ بِنُ كَعْبِ (٢٠).

(١٩) قَالَ أَبُو أُسَامَةً: مَرضَ سُفْيَانُ، فَذَهَبتُ بَهَائِهِ إِلَى الطَّبِيْبِ، فَقَالَ: هَذَا بَولُ رَاهِب، هَذَا رَجُلٌ قَدْ فَتَّتَ الْحُزْنُ كَبِدَهُ، مَا لَهُ دَوَاءٌ (٧٠).

( ﴿ ٢ ) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي طَالَب: دَخَلْتُ مَسْجِدَ مَعْرُوْف الكرخي، فَخَرَجَ، وَقَالَ: حَيَّاكُمُ اللهُ بِالسَّلاَم، وَنَعِمْنَا وَإِيَّاكُم بِالأَحزَانِ. ثُمَّ أَذَّنَ، فَارْتَعَدَ، ووَقَفَّ شَعرُهُ، وَانْحَنَى حَتَّى كَادَ يَسْقُطُ (٨).

(٢١) قَالَ أَحْدُ بِنُ عَاصِمٍ: قِلَّةُ الخَوْفِ مِنْ قِلَّةِ الْحُزْنِ فِي القَلْبِ، كَمَا أَنَّ البَيْتَ إِذَا لَمْ يُسْكَنْ، خَربَ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) العاتق: الشابة أول ما تدرك. «النهاية» (٣/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) الخدر: ستر يمد للِجارية في ناحية البيت. «لسان العرب» (٤/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٥٨) قَالَ الذَّهبيّ: إِشْنَادُهُ لَيُنِّ، وَهُوَ مُنْكَرُّ.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ١٨٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَانَ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ كَثِيَرُ المَحَاسِنِ، لَكِنَّهُ مُرْجِئٌ.

<sup>(</sup>٥) يموجون: يدخل بعضهم في بعض. َ «لسان العرب» (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>r) (1/ VP7- AP7).

<sup>.(</sup>YV · /V) (V)

<sup>.(</sup>TE · /9) (A)

<sup>(</sup>٤١٠/١١) (٩)

# مَحَبُهُ الصَالِحِينَ



(١) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَصْبَحَتِ الأُمَّةُ عَلَى أَرْبَعِ فِرَق: مُحِبُّ لِعَلِيِّ مُبْغِضٌ لِعُثْمَانَ، وَمُجْخِبُ لَهُمَّا، وَمُبْغِضٌ لَهُمَّا. قُلْتُ: مِنْ أَيِّمِا أَنْتَ؟ قَالَ: مُنْغِضٌ لِعُيْمًا فَنْتَ؟ قَالَ: مُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُبْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . . فَمُبْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . . فَمُخِضُ لِبَاغِضهمَانَ . . فَمُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . . فَمُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . . فَمُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضٌ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضُ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضُ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضُ لَبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضُ لِبَاغِضهمَانَ . فَمُنْغِضُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

(٢) عَنْ جَعْفَر بِن مُحَمَّد بِن علي بِن الحسين، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ؟ قَالَ: عَنِ الصِّدِيْقِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: وَتُسَمِّيْهِ الصَّدِيْقَ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! قَدْ سَمَّاهُ صِدِّيْقًا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُوْلُ اللهِ صَلَّالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهَاجِرُوْنَ، وَالأَنْصَارُ، فَمَنْ لَمْ يُسمِّهِ صِدِّيْقًا، فَلاَ صَدَّقَ الله قَوْلَهُ، اَذْهَبْ، فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ، وَتَوَلَّهُمَا، فَمَا كَانَ مِنْ أَمْر فَفِي عُنْقِي (٢).

(٣) عَنْ عَبْدَةَ بِنْتِ خَالِد، قَالَتْ: قَلَّما كَانَ خَالِد بن معدان يَأْوِي إِلَى فِرَاشِه إِلا وَهُوَ يَذْكُرُ شَوْقَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَهُوَ يَذْكُرُ شَوْقَهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ، وَإِلَى هُمَ يَعِنُّ قَلْبِي، طَالَ شَوْقِي إِلَيْهِم، فَعَجِّلُ ثُمَّ يُسمِّيْهِم، وَيَقُوْلُ: هُم أَصْلِي وَفَصْلِي، وَإِلَيْهِم يَحِنُّ قَلْبِي، طَالَ شَوْقِي إِلَيْهِم، فَعَجِّلُ رَبِّ يَعْضَى إلَيْكَ. حَتَّى يَغْلِبَهُ النَّوْمُ، وَهُو فِي بَعْضَ ذَلِكَ (٣).

(٤) قَالَ أَبُو مَسْعُوْدِ الرَّازِيُّ يَقُوْلُ: وَدِذْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي حُبِّ أَبِي بَكْر وَعُمَرَ (١٤).

(٥) قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْد الرَّهُمَنِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِيَ أَبِي، قَالَ: مَضَّى عَمِّي أَبُو إِبْرَاهِيْمَ إِلَى أَحْمَدَ بن حَنْبَل، فَلَمَّا رَآهُ وَثَب، وَقَامَ إِلَيْه، وَأَكْرَمَهُ، فَلَمَّا أَنْ مَضَى، قَالَ لَهُ ابْرُاهِیْمَ إِلَی أَحْدُ اللهِ: يَا أَبَهُ! شَابُّ تَعْمَلُ بِهِ هَذَا، وَتَقُومُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ تُعَارِضْنِي فِي مِثْل هَذَا،

 $<sup>(&</sup>quot;)(3/\Lambda)$ .

<sup>(7) (3/097).</sup> 

<sup>(7) (3/ 270).</sup> 

<sup>(\$) (71/\$</sup>A\$).

أَلاَ أَقُومُ إِلَى ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفِ (١).

(٦) قَالَ ابْنُ طَاهِر: وَسَمِعْتُ الفَقِيْه هَيَّاجِ بن عُبَيْد إِمَامَ الْحرم وَمُفتيه يَقُوْلُ: يَوْمٌ لاَ أَرَى فَيْه سَعْدًا الزنجاني لاَ أَعتدُّ أَنِّي عَملْتُ خَيرًا (٢).

(٧) عَنْ أَنَس، قَالَ: افْتَخَرَ الْحَيَّانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَتِ الأَوْسُ: مِنَّا غَسِيْلُ اللَّائِكَةِ: حَنْظَلَةُ بِّنُ الرَّاهِب؛ وَمِنَّا مَنِ اَهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ: سَعْدُ، وَمِنَّا مَنْ حَمَّتُهُ اللَّبُرُ (٣): عَاصِمُ بِنُ أَبِي الأَقْلَح؛ وَمِنَّا مَنْ أُجِيْزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَتَيْن: خُزَيْمَةُ بِنُ ثَابِتٍ (١٠).

(٨) قَالَ بشُرُ بنُ الحَارِثِ: إِنِّيْ لأَذْكُرُ المُعَافَى بن عمران اليَوْمَ، فَأَنْتَفَعُ بِذِكْرِهِ، وَأَذْكُرُ رُؤْيَتُهُ، فَأَنْتَفَعُ بِذِكْرِهِ،

(٩) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كُنْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بن حَنْبَل، فَذُكِرَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ طَهْهَانَ، وَكَانَ مُتَّكِئًا مِنْ عِلَّة، فَجَلَسَ، وَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْكَرَ الصَّالِحُوْنَ فَيُتَّكَأُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: كَانَ مُرْجِئًا، شَدِيْدًا عَلَى الجَهْمِيَّةِ (٦).

(١٠) عَنِ الأَعْمَش، قَالَ: تَعْوَّطَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَد عَلَى قَبْرِ الْحُسَيْنِ، فَأَصَابَ أَهْلَ ذَلِكَ البَيْتِ خَبَلُ (٧)، وَجُنُوْنٌ، وَبَرَصٌ (٨)، وَفَقْرٌ، وَجُذَامٌ (٩) (١٠٠٠.

(١١) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ، فَقَالَ لَهَا: تَدْرِيْنَ لِمَ

<sup>(1)(%)(%)(1)</sup> 

 $<sup>(7) (\</sup>Lambda I \setminus \Gamma \Lambda T).$ 

<sup>(</sup>٣) هو الذي حمته الدبر وهي النحل، من المشركين أن يجتزوا رأسه في غزوة الرجيع حين قتله بنو لحيان، فسمي حمي الدبر. مرقاة المفاتيح (٩/ ٤٠٣٣)

 $<sup>(\</sup>xi \Lambda V/Y)(\xi)$ 

<sup>(</sup>o) (P/YA).

<sup>.(</sup>T) (Y) (T)

<sup>(</sup>V) الخبل: فساد الأعضاء. «النهاية»  $(Y/\Lambda)$ .

<sup>(</sup>A) البرص: هو بياض يقع في الجسد. «لسان العرب» (٧/٥).

<sup>(</sup>٩) الجذام: تساقط الأطراف. «النهاية» (١/ ٢٥١).

<sup>.(</sup>٣١٧/٣) (١٠)

تَزَوَّ جْتُك؟ لِتُخْبِرِيْنِي عَنْ صَنيْع عَبْدِ الله في بَيْتِه. فَذَكَرَتْ لَهُ شَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ، غَيْرَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا دَخَلَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يَدَعُ ذَلكَ أَبَد (١).

(١٢) عَن ابْنِ الْمُسِيِّب، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَتَدْرِي لَمَ سَمَّيْتُ ابْنِي سَالًِا؟، قُلْتُ: لاَ. قَالَ: بِاَسْم سَالَم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً-يَعْنِي: أَحَدَ السَّابِقِيْنَ (٢).



<sup>.(1777/1) (1)</sup> 

<sup>((1) (3/ 003).</sup> 

#### أَلْغَضَبُ

(١) عَنِ الأَحْنَفِ بِنِ قَيْسٍ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِلأَمِيْرِ الغَضَبُ، لأَنَّ الغَضَبَ فِي القُدْرَةِ لِقَاحُ السَّيْفِ وَالنَّدَامَةِ (١٠).

(٢) عَنْ عَاصِم، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى زِر بِن حبيش وَهُوَ يُؤَذِّنُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مَرْيَمَ، قَدْ كُنْتُ أُكْرِمُكَ عَنْ ذَا. قَالَ: إِذًا لاَ أُكَلِّمُكَ كَلمَةً حَتَّى تَلْحَقَ بِاللهُ(٢).

(٣) عَنْ سَمَاكَ بِنِ الفَضْل، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُرْوَةَ بِن مُحَمَّد الأَمْيْر، وَإِلَى جَنْبِهِ وَهْبِ بِنِ مُنبه، فَجَاءَ قَوْمٌ، فَشَكُوْا عَامِلَهُم، وَذَكَرُوا مِنْهُ شَيْئًا قَبَيْحًا، فَتَنَاوَلَ وَهْبُ عَصًا كَانَتْ فِي يَدِ عُرْوَةَ، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ العَامِلِ حَتَّى سَالَ الدَّمُ. فَضَحكَ عُرْوَةُ، وَاسْتَلْقَى، وَقَالَ: يَعِيْبُ عَلَيْنَا وَهْبُ الغَضَبَ وَهُو يَغْضَبُ! قَالَ: وَمَا لِيَ لاَ أَغْضَبُ وَقَدْ غَضِبَ النَّعُمْنَ النَّقَمَنَا مِنْهُمْ ﴾ وَقَدْ غَضِبَ النَّوْمُنَا أَنْقَمَنَا مِنْهُمْ ﴾ وَقَدْ غَضِبَ النَّوْمُنَا أَنْقَمَنَا مِنْهُمْ ﴾ وَقَدْ غَضِبَ النَّذِي خَلَقَ الأَحْلاَمَ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنْفَقَمَنَا مِنْهُمْ ﴾ وَقَدْ غَضِبَ النَّذِي خَلَقَ الأَحْلاَمَ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا عَاسَفُونَا أَنْفَقَمَنَا مِنْهُمْ ﴾

(٤) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: كَانَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَاقِبَ رَجُلًا، حَبَسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَاقَبَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَعْجَلَ فِي أَوَّلَ غَضَبَهِ (٤٠).

(٥) عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَجُل يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ، فَأَسْأَلُه عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، قَالَ: فَقَدَمَتُ مَكَّةَ، فَسَمِعتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْر، قَبَيْنَا أَنَا عِنْدَه، إِذْ سَأَلُهُ رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَة، فَرَدَّ عَلَيْه، فَافْتَرَى عَلَيْه، فَقُلْتُ: تَفْتَرِي يَا أَبَا الزُّبَيْر عَلَى رَجُلَ مُسْلِم؟ فَقَالَ: إِنَّهُ أَغْضَبَنِي. قُلْتُ: وَمَنْ يُغضِبُكَ تَفْترِي عَلَيْهِ؟ لاَ رَويتُ عَنْكَ أَبَدًا.

 $<sup>.(9 \</sup>xi / \xi) (1)$ 

<sup>(179/8)(1).</sup> 

<sup>.(0 (4 / 4) (4)</sup> 

<sup>(3) (0/ 771).</sup> 

فَكَانَ شُعْبَةُ يَقُوْلُ: فِي صَدْرِي لأَبِي الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مائَةِ حَدِيْثِ(١).

(٦) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ، فَهُوَ حِمَارٌ، وَمَنِ اسْتُرْضِي فَلَمْ يَرْضَ، فَهُوَ حِمَارٌ، وَمَنِ اسْتُرْضِي فَلَمْ يَرْضَ، فَهُوَ شَيْطَانُ (٢).

(٧) عَنْ مُحَمَّد بِنِ سُلَيْهَانَ المُنْقَرِيِّ البَصْرِيِّ قال: قَدِمَ عَلَيْنَا يَحْيَى بِنُ مَعِيْن، فَكَتَبَ عَنْ أَبِي سَلَمَة، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَذْكُر لَكَ شَيْئًا، فَلاَ تَغْضَبْ. قَالَ: هَاتَ. قَالَ: حَدِيثُ هَمَّام، عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنس، عَنْ أَبِي بَكْر حَدِيْثَ الغَارِ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِكَ، إِنَّهَا وَجَدْتُهُ عَلَى ظَهْرِهِ. أَصْحَابِكَ، إِنَّهَا وَجَدْتُهُ عَلَى ظَهْرِهِ. قَالَ: فَتَقُوْلُ مَاذَا؟ قَالَ: تَحْلفُ لِي أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ هَمَّام؟ قَالً: ذَكَرْتَ أَنَّكَ كَتَبْتَ عَنْدَكَ كَاذِبًا، فَإِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ فَيْهَا صَادِقًا، فَهَا يَنْبَعْي أَنْ تُكَذِّبَنِي فِي حَدِيْث، وَإِنْ كُنْتُ عَنْدَكَ كَاذِبًا، مَا يَنْبَعْي أَنْ تُصَدِّقَنِي فَيْهَا، وَلاَ تَكُثَبُ عَنِي شَيْئًا، وَتَرْمَي بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ عَنْدَكَ كَاذِبًا، مَا يَنْبَعْي أَنْ تُصَدِّقَنِي فَيْهَا، وَلاَ تَكُثَبُ عَنِي شَيْئًا، وَتَرْمَي بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ عَنْدَكَ كَاذِبًا، مَا يَنْبَعْي أَنْ تُصَدِّقَنِي فَيْهَا، وَلاَ تَكُثَبُ عَنِي شَيْئًا، وَتَرْمِي بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ عَنْدَكَ كَاذِبًا، مَا يَنْبَعْي أَنْ تُصَدِّقَنِي فَيْهَا، وَلاَ تَكُثُبُ عَنِي شَيْئًا، وَتَرْمَي بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ عَنْدَكَ كَاذِبًا، مَا يَنْبَعْي أَنْ تُصَدِّقَنِي فَيْهَا، وَلاَ تَكُثُبُ عَنِي شَيْئًا، وَتَرْمَي بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ عَنْدَكَ كَاذِبًا، مَا يَنْبَعْ فَي أَنْ تُصَدِّقَنِي فَيْهَا، وَلاَ تَكُثُبُ عَنِي شَيْئًا، وَتَرْمَي بِهِ، وَالله لاَ كَلَّمَتُكَ أَبُدُ الله لاَ كَلَّمَتُكَ أَبَدًا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَمَّام، وَالله لاَ كَلَّمَتُكَ أَبَدًا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَمَّام، وَالله لاَ كَلَّمَتُكَ أَبَدًا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَمَّام، وَالله لاَ كَلَّمَتُكَ أَبَدًا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ هَمَّام، وَالله لاَ كَلَّمَتُكَ أَبَدًا إِنْ لَا كَلْمَتُكَ أَبُولُ اللهُ عَلَى الْمَلْكُ أَبُولُ اللهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْهُ الْمُ الْمُتُكَ أَلَا الْمُ الْمُ الْمَلِكُ أَلَا اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى الْمَاء اللهُ الْ

(٨) قَالَ أَبُو مَعْمَر القَطِيْعِيُّ: لَلَّا أُحْضِر نَا إِلَى دَارِ السُّلْطَانِ أَيَّامَ المَحْنَة، وَكَانَ أَحْمَدُ ابنُ حَنْبَلِ قد أَحْضَرَ، فَلَا رَأَى النَّاسَ يُجِيْبُوْنَ، وَكَانَ رَجُلًا لَيِّنًا، فَانتفَخَتْ أَوْدَاجُه، وَاحْمَرَتْ عَينَاهُ، وَذَهَبَ ذَلِكَ اللَّيْنُ. فَقُلْتُ: إِنَّه قَدْ غَضِبَ للله، فَقُلْتُ: أَبْشرْ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل، عَنِ الوَلِيْد بنِ عَبْد الله بن جُمَيْع، عَنْ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: كَانَ مِنَ أَصْحَابِ رَسُوْلِ الله صَلَّالِلهُ عَيْنُهُ وَسَلَمَ مَنْ إِذَا أُرِيدَ عَلَى شَيْءٍ مِن أَمرِ دِينِه، رَأَيْتَ حَمَالِيْقَ (٤) عَيْنَيْهِ فِي رَأْسه تَدُورُ كَأَنَّه مَجُنُونٌ أَنْ (٥).

(٩) قَالَ سَعِيْدُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: فَضَلَ شَدَّادُ بنُ أَوْسِ الأَنْصَارَ بِخَصْلَتَيْن: ببَيَانِ

<sup>(1) (0/</sup> ۱۸۳ – ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣٦٣/١٠) (٣)

<sup>(</sup>٤) الحماليق من الأجفان: ما يلي المقلة من لحمها. «تاج العروس» (٢٠٦/٢٥).

<sup>(0) (11/177).</sup> 

إِذَا نَطَقَ، وَبِكَظْمِ إِذَا غَضِبَ (١).

َ (١٠) قَالَ رَّجُلُ لأَحْمَد بنَ أَبِي خَالِد: لَقَدْ أُعْطَيْتَ مَا لَمْ يُعْطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَوْ كُنتَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَوْ كُنتَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكً ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ٥٥ ]]، وَأَنْتَ فَظُّ (٢) غَلِيْظٌ (٣)، وَلاَ يَنْفَضُّ مَنْ حَوْلَكَ ﴾ [آلُ عِمْرَانَ: ٥٩ آ]، وَأَنْتَ فَظُّ (٢) غَلِيْظٌ (٣)، وَلاَ يَنْفَضُّ مَنْ حَوْلَكَ (٤).

(١١) قَالَ أَحْمَدُ بنُ أَبِي طَاهِر: كَانَ الوزير أحمد بن الخصيب يحتَدَّ وَيُخرج رجلَه منَ الرِّكَاب، فيرفس مَنْ يرَاجعه. فَقُلْتُ:

قُلْ لِلْخَلِيْفَةِ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّد شَكِّلْ وَزِيْ رَكَ إِنَّهُ مَعْلُولُ فَلْ لَلْخَلِيْفَةِ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّد شَكِّلْ وَلِيْ مِنْهُ فِي الصَّدُورِ تَجُولُ (°) فَلِسَانُهُ قَدْ جَالَ فِي أَعْرَاضِنَا وَالرِّجْلُ مِنْهُ فِي الصَّدُورِ تَجُوْلُ (°)

(١٢) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ بْنُ العرِيف: كَانَ لِسَان ابْنِ حَزْمٍ وَسيفُ الحجَاجِ لَنَقيقَيْن (١٦).



<sup>(1) (7/373).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفظ: الخشن الكلام. «لسان العرب» (٧/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) الغليظ: الشديد الصعب. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٥٩).

<sup>.(</sup>٢٥٥/١٠) (٤)

<sup>.(00 (11 / 400).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۹۹/۱۸) (۲)

جَخَفَتُ الْعَلَاءِ - نَصَحَفَ الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ

### اَلْحِلْمُ •==

(١) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِمُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: أَنْهَاكَ عَنِ السُّلْطَانِ، فَإِنَّ غَضَبَهُ غَضَبُهُ غَضَبُ الصَّبِيِّ، وَأَخْذَهُ أَخْذَ الأَسَدِ (١٠).

(٢) عَنْ مُعَاوِيَةً، قَالَ: إِنِّي لأَرْفَعُ نَفْسِي أَنْ يَكُوْنَ ذَنْبٌ أَوْزَنَ مِنْ حِلْمِي ٢).

(٣) عَنْ ابْنُ عَوْن، قَالَ: كَانَ الرَّجُلِّ يَقُوْلُ لُعَاوِيَةَ: وَاللهِ لَتَسْتَقِيْمَنَّ بِنَا يَا مُعَاوِيَةً، أَوْ لَنْقَوِّمَنَّكَ. فَيَقُوْلُ: إِذًا أَسْتَقِيْمُ<sup>(٣)</sup>.

(٤) قَالَ جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءَ: لَمَّا أَخرِجُوا جَنَازَةَ الْحَسَنِ، هَمَلَ مَرْوَانُ سَرِيرَهُ، فَقَالَ الْحُسَيْنُ: تَحملُ سَرَيْرَهُ! أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ تُجَرِّعُهُ الغَيْظَ. قَالَ: كُنْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَنْ يُوَازِنُ حَلْمُهُ الْجَبَالَ(٤).

(٥) عَنْ حَفْص بِنِ غِيَاثٍ، قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي إِلَى الأَعْمَش نَسْمَعُ مِنْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَعَلَيْهَ فَرَوَةٌ مَقْلُوْبَةٌ، قَدْ أَدخَلَ رَأْسَه فِيْهَا، فَقَالَ لَنَا: تَعَلَّمتُمُ السَّمتَ أَقُ لَنَا وَعَلَيْهِ فَروَةٌ مَقْلُوْبَةٌ، قَدْ أَدخَلَ رَأْسَه فِيْهَا، فَقَالَ لَنَا: تَعَلَّمتُمُ السَّمتَ أَلَى اللَّهَ مَا كَانَ الَّذَيْنَ مَضَوْا هَكَذَا. وَأَجَافَ (٢) البَابَ – أَوْ قَالَ: يَا جَارِيَةُ! أَجِيْفِي البَابَ – ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: هَلْ تَدرُوْنَ مَا قَالَتِ الأُذُنُ؟ قَالَتْ: لَوْلاً أَنِي أَخَافُ أَنْ أَقْمَع بِالْجَوَابِ، لَطُلتُ كَمَا يَطُولُ الكِسَاءُ. قَالَ حَفْصٌ: فَكُم مِنْ كَلمَةٍ أَغَاظَنِي صَاحِبُهَا، مَنَعَنِي أَنْ أُجِيْبَه قَوْلُ الأَعْمَش (٧).

<sup>.(10 (7/ 401).</sup> 

<sup>.(107/7)(1)</sup> 

<sup>(10 { / / 30 / ).</sup> 

<sup>(3) (7/</sup> ۲۷۲).

<sup>(</sup>٥) السمت: هو الهيئة الحسنة. «النهاية» (٢/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) أجاف: أغلق. «لسان العرب» (١٤٨/١٥).

<sup>(</sup>V) (F/037-F37).

(٦) عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَيَّاشِ الْمُنْتُوْفَ يَقَعُ فِي عُمَرَ بِنِ ذَرِّ، وَيَشْتُمُهُ، فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا هَذَا! لاَ تُفْرِطْ فِي شَتْمِنًا، وَأَبِقِ لِلصُّلَحِ مَوْضِعًا، فَإِنَّا لاَ نُكَافِئُ مَنْ عَصَى اللهَ فِيْنَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ نُطِيْعَ اللهَ فِيْهُ (١).

(٧) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: أَنَّ المَنْصُوْرَ صَعِدَ المَنْبَرَ، فَشَرَعَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اذْكُرْ مَنْ أَنْتَ فِي ذِكْرِهِ. فَقَالَ: مَرْحَبًا، لقَدْ ذَكَرِتَ جَلِيْلًا، وَخَوَّفْتَ عَظِيْمًا، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِمَّنْ إِذَا قَيْلَ لَهُ: اتَّقِ الله، أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْم، وَالمُوْعِظَةُ مِنَّا وَأَعُوذُ بِالله أَنْ أَكُوْنَ مِمَّنْ إِذَا قَيْلَ لَهُ: اتَّقِ الله، أَخَذَتْهُ العِزَّةُ بِالإِثْم، وَالمُوْعِظَةُ مِنَّا بَدَتْ، وَمِنْ عِندنَا خَرَجَتْ، وَأَنْتَ يَا قَائِلَهَا، فَأَحْلِفُ بِالله: مَا الله أَرَدْتَ، إِنَّا أَرَدْتَ الله، أَنْ يُقَالَ: قَامَ، فَعُوقَبَ، فَصَبَرَ، فَأَهُونْ بَهَا مِنْ قَائِلَهَا، وَاهْتَبِلْهَا (٢) مِنَ الله، وَيُعْرَبُهُ مِنَ الله، وَيُعْرَبُهُ مِنْ كِتَابَ (٣).

(٨) كَانَ لا بْنِ عَوْنِ نَاقَةٌ يَغْزُو عَلَيْهَا، وَيَحُبُّج، وَكَانَ بِهَا مُعجَبًا. قَالَ: فَأَمرَ غُلاَمًا لَهُ يَسْتَقِي عَلَيْهَا، فَجَاءً بِهَا وَقَدْ ضَرَبَهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَسَالَتْ عَيْنُهَا عَلَى خَدِّهَا. فَقُلْنَا: لَهُ يَسْتَقِي عَلَيْهَا، فَجَاءً بِهَا وَقَدْ ضَرَبَهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَسَالَتْ عَيْنُهَا عَلَى خَدِّهَا. فَقُلْنَا: إِنْ كَانَ مِن ابْنِ عَوْنِ شَيْءٌ، فَاليَوْمَ. قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ، فَلَمَّ الْفَوْمَ اللَّهُ فِيْكَ، اخْرُجْ عَنِّى، اشْهَدُوا أَنَّهُ حُرُّنَاكَ. فَلَمْ يَلْبَحَانَ اللهِ، أَفَلاَ غَيْرَ الوَجْهِ، بَارِكَ اللهُ فِيْكَ، اخْرُجْ عَنِّى، اشْهَدُوا أَنَّهُ حُرُّنَاكَ.

(٩) قَالَ يَحْيَى بِنُ مَعِيْن: جَعَلَ جَارٌ لَهُ -أي: يحيى القطان- يَشتَمُهُ، وَيَقَعُ فِيْهِ، وَيَقُعُ فِيْهِ، وَيَقُولُ: صَدَقَ، وَمَنْ وَيَقُولُ: صَدَقَ، وَمَنْ أَنَا؟ وَمَا أَنَا؟ وَمَا أَنَا؟ (٥).

(١٠) عَنْ يَعْيَى بِنِ أَكْثَمَ: كَانَ الْمَاْمُوْنُ يَعْلُمُ حَتَّى يُعِيْظَنَا. قِيْلَ: مَرَّ مَلاَّحُ، فَقَالَ: أَتَظُنُّونَ أَنَّ هَذَا يَنْبُلُ عِنْدِي وَقَدْ قَتَلَ أَخَاهُ الأَمِيْنَ؟! فَسَمِعَهَا اللَّامُوْنُ، فَتَبَسَّمَ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۸۳).

<sup>(</sup>٢) اهتبل: حزن ويقال: أسرع شأنك وكذب وخدع والصيد احتال عليه واختدعه والفرصة اغتنمها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٧٠).

 $<sup>(\</sup>Lambda \circ -\Lambda \xi / V) (\Upsilon)$ 

<sup>(3) (1/ • 47- 147).</sup> 

<sup>.(</sup>١٨٠/٩) (٥)

مَا الحِيلَةُ حَتَّى أَنْبُلَ فِي عَين هَذَا السَّيِّدِ الجَلِيْل (١)

(١١) عَنْ هِشَامَ، قَالَ: كَانَ أَبُو السَّوَّارِ يَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ، فَيَشْتِمُه، فَيَقُوْلُ: إِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ، إِنِّي إِذًا لَرَجُلُ سَوء<sup>(٢)</sup>.

(١٢) قَالَ عَبْدَ اللهِ بِنَ مُحَمَّدِ الصَّارِفِيَّ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ البخارِي فَى مَنْزِلِه، فَجَاءِتْهُ جَارِيَةٌ، وَأَرَادَتْ دُخُوْلً المَنْزِل، فعثرَتْ عَلَى محبرة بَيْنَ يَدَيْه، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ مَشيرَ؟ قَالَتْ: إِذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيْقٌ، كَيْفَ أَمْشي؟ فَبسط يَدَيْه، وَقَالَ لَهَا: اذهبي فَقَدْ مَشيئَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ طَرِيْقٌ، كَيْفَ أَمْشي؟ فَبسط يَدَيْه، وَقَالَ لَهَا: اذهبي فَقَدْ أَعتقْتُك. قَالَ: إِذَا لَمْ فِيْمَا بَعْدُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَغضبتْكَ الجَارِيَةُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَغضبتْنِي فَإِنِّي أَرضَيْتُ نَفْسِي بِمَا فعلْتُ (٣).

(١٣) قَالَ الضِّيَاءُ: وَمَا عَلَمتُ ابن قدامة أُوجِعَ قَلْبَ طَالب، وَكَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تُوْذِيْهِ بِخُلُقِهَا، فَإَ يَقُوْلُ لَهَا شَيْئًا، وَأَوْلاَدُهُ يَتَضَارِبُوْنَ، وَهُوَ لاَ يَتَكَلَّمُ. وَسَمِعْتُ البَهَاءَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ احتهَالًا منْهُ (١٤).



<sup>(1) (1/</sup> PVY).

<sup>.(</sup>٣٥١/١١) (٢)

<sup>(4) (11/ 103).</sup> 

<sup>(3) (</sup>۲۲/ ۰۷۱).

### العَفْوُ وَالْصَفْحُ

(١) عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بِنُ ثَابِت عَلَى عَائِشَةَ يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتِ لَهُ فِيْهَا، فَقَالَ: حَصَانٌ رَزَّانٌ (١) مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى (١) مِنْ خُوْمِ الْغَوَافِل (٣) فَقَالَ: حَصَانٌ رَزَّانٌ (١) مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ... وَتُصْبِحُ غَرْثَى (١) مِنْ خُوْمِ الْغَوَافِل (٣) قَالَتْ: لَسْتُ كَذَاكَ. فَقُلْتُ: تَدَعِيْنَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْك ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالنَّوْرُ:١١]. قَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ حَعَالَى -: ﴿ وَٱلنِّنِى تَوَلِّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ مَا النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠). قَالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠).

(٢) دَخَلَ حَسَّانٌ عَلَى عَائِشَةَ بَعْدَ مَا عَمِي، فَوَضَعَتْ لَهُ وِسَادَةً، فَدَخَلَ أَخُوْهَا عَبْدُ الرَّحْمَن، فَقَالَ: أَجْلَسْتِيْهِ عَلَى وِسَادَة، وَقَدْ قَالَ مَا قَالَ؟ - يُرِيْدُ: مَقَالَتَهُ نَوْبَةَ الرَّحْمَن، فَقَالَ: إِنَّهُ - تَعْنِي: أَنَّه كَانَ يُجِيْبُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَشْفِي الإِفْك -. فَقَالَتْ: إِنَّهُ - تَعْنِي: أَنَّه كَانَ يُجِيْبُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَشْفِي صَدْرَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ - وَقَدْ عَمِي، وَإِنِّي لأَرْجُو أَلاَّ يُعَذَّبَ فِي الآخِرَةِ.

(٣) عَنْ عَوْف بِنِ الطَّفَيْلِ بِنَ الْحَارِثِ الأَزْدِيِّ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأُمِّهَا -: أَنَّ عَائِشَةَ بَلَغَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنَ الزَّبَيْرِ كَانَ فِي دَارِ لَهَا بَاعَتْهَا، فَتَسَخَّطَ عَبْدُ اللهِ بَيْعَ تلْكَ اللهَ بَيْعَ تلْكَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رزان: ذات ثبات ووقار. «النهاية» (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) أي جائع. «النهاية» (٣/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) الغوافل: العفائف. «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٣/ ٥١).

<sup>(3) (7/171).</sup> 

فَإِذَا أَذِنَتْ لَمُّمَا، قَالاً: كُلُّنَا؟ حَتَّى يُدْخِلاَهُ عَلَى عَائِشَة، فَفَعَلاَ ذَلكَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ، كُلُّكُمْ فَلْيَدْخُلْ، وَلاَ تَشْعُرُ. فَدَخَلَ مَعَهُمَا ابْنُ الزُّبِيْر، فَكَشَفَ السِّتْر، فَاعْتَنَقَهَا، وَبَكَى، وَبَكَتْ عَائِشَةُ بُكَاءً كَثِيْرًا، وَنَاشَدَهَا ابْنُ الزُّبِيْر الله وَالرَّحِم، وَنَشَدَهَا مسْورُ وَبَكَى، وَبَكَتْ عَائِشَةُ بُكَاءً كَثِيْرًا، وَنَاشَدَهَا ابْنُ الزُّبِيْر الله وَالرَّحِم، وَنَشَدَهَا مسْورُ وَعَبْدُ الرَّحْمِن بالله وَالرَّحِم، وَذَكَرَا لَهَا قَوْلَ رَسُول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِوَكَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ لَمُسْلم وَعَبْدُ الرَّحْمَن بالله وَالرَّحِم، وَذَكَرَا لَهَا قَوْلَ رَسُول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا، كَلَّمَتُهُ، بَعْدَ مَا خَشِي أَلاَّ تُكلِّمُهُ، ثُمَّ اللهُ عَوْفُ: ثُمَّ سَمِعْتُهَا بَعْدُ بَعَرْنَ رَقَبَةً، فَأَعْتَقَتْهَا. قَالَ عَوْفُ: ثُمَّ سَمِعْتُهَا بَعْدُ بَعْدَرَهَا ذَلكَ، فَتَبْكى، حَتَّى تَبُلَّ خَارَهَا ().

(٤) قَالَ أَبُو عُمَرُ بِنُ عَبْدِ البَرِّ: رَوَيْنَا أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ أَتَتْ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ صَفِيَّةَ تُحِبُّ السَّبْتَ، وَتَصِلُ اليَهُوْدَ. فَبَعَثَ عُمَرُ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: أَمَّا السَّهُوْدُ، فَإِنَّ لِي فَيْهِمْ رَحِمًا، فَأَنَا السَّهُوْدُ، فَإِنَّ لِي فَيْهِمْ رَحِمًا، فَأَنَا السَّهُوْدُ، فَإِنَّ لِي فَيْهِمْ رَحِمًا، فَأَنَا أَصُلُهَا. ثُمَّ قَالَتْ: الشَّيْطَانُ. قَالَتْ: أَصلُهَا. ثُمَّ قَالَتِ: الشَّيْطَانُ. قَالَتْ: قَالَتْ: الشَّيْطَانُ. قَالَتْ: فَاذْهَبِي، فَأَنْتِ حُرَّةٌ (٢).

(٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَظْلِمُنِي، فَأَرْحُمُهُ (٣).

(٦) عَنْ وَائِلَ بِن حُجْر: أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْطَعَهُ أَرْضًا، وَأَرْسَلَ مَعَهُ مُعَاوِيَةً: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ. وَأَرْسَلَ مَعَهُ مُعَاوِيَةً: أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ. قُلْتُ: إِنَّكُ لاَ تَكُوْنُ مِنْ أَرْدَافِ اللَّوْكِ. قَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ. فَقُلْتُ: انْتَعلْ ظلَّ قُلْتُ: إِنَّكُ لاَ تَكُوْنُ مِنْ أَرْدَافِ اللَّوْكِ. قَالَ: أَعْطِنِي نَعْلَكَ. فَقُلْتُ: انْتَعلْ ظلَّ النَّاقَةِ. قَالَ: فَلَلَّ السَّرِيْرِ، فَذَكَرَنِي الحَدِيْثَ. فَقُلْتُ النَّاقَةِ. قَالَ: فَلَا السَّرِيْرِ، فَذَكَرَنِي الحَدِيْثَ. فَقُلْتُ النَّاقَةِ. قَالَ: فَلَا السَّرِيْرِ، فَذَكَرَنِي الحَدِيْثَ. فَقُلْتُ

(٧) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ جُبَيْرَ بِنَ مُطْعِم تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَمَّى لَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ

 $<sup>(1) (7 \ 7 \ 1 - 3 \ 1).</sup>$ 

<sup>(7) (7/ 777 - 777).</sup> 

<sup>.(71/0)(</sup>٣)

 $<sup>.(0 \</sup>times / Y) (\xi)$ 

طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَتلاً هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِلَّلَ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاجُ ﴾ [البَقَرَةُ: ٢٣٧]. فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالعَفْو مِنْهَا. فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ كَامِلًا (١).

(٨) عَنْ عُمَيْرِ بِنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ بِنِ عَلِيٍّ نَعُوْدُهُ، فَقَالَ لِصَاحِبِي: يَا فُلاَنُ! سَلْنِي. ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدَنَا، فَدَخَلَ كَنِيْفًا (٢)، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنِيْ - وَالله - قَدْ لَفَظْتُ (٣) طَائِفَةً مِنْ كَبِدِي قَلَبْتُهَا بِعُوْد، وَإِنِّي قَدْ سُقِيْتُ السُّمَّ مِرَارًا، فَلَمْ أُسْقَ مِثْلَ لَفَظْتُ (٣) طَائِفَةً مِنْ كَبِدي قَلَبْتُهَا بِعُوْد، وَإِنِّي قَدْ سُقِيْتُ السُّمَّ مِرَارًا، فَلَمْ أُسْقَ مِثْلَ هَذَا. فَلَمَّ أَسْتَ مَنْ اللَّهُ كَانَ الغَدُ، أَتَيْتُهُ وَهُو يَسُوْقُ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ، فَقَالَ: أَيْ أَخِي! أَنْبِئِنِي مَنْ سَقَاكَ؟ قَالَ: لَمَ لَقَتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَنَا مُحَدِّثُكَ شَيْعًا، إِنْ يَكُنْ صَاحِبِي الَّذِي الَّذِي اللهُ أَشَدُّ نِقْمَةً، وَإِلاَّ – فَوَالله – لاَ يُقتلُ بِي بَرِيْءٌ (٤).

(٩) قَالَ أَبُو عَاصِمِ النَّبِيْلُ: صَرَعَ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيًّ مَرْوَانَ يَوْمَ الجَمَلِ، وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ. قَالَ: فَلَمَّا وَفَدَ عَلَى عَبْدِ المَلكِ، قَالَ لَهُ: أَتَذْكُرُ يَوْمَ جَلَسْتَ عَلَى صَدْرِ مَرْوَانَ؟ صَدْرِهِ. قَالَ: فَلَمَّا وَفَدَ عَلَى صَدْرِ مَرْوَانَ؟ قَالَ: أَمْ وَاللهِ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُكَافِئَكَ، لَكِنْ قَالَ: أَمْ وَاللهِ مَا ذَكَرْتُهُ لَكَ، وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُكَافِئَكَ، لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ أَنِي قَدْ عَلِمْتُ (٥).

(١٠) قَالَ اللَّهَلَّبُ: مَا شَيْءٌ أَبْقَى لِلْمُلْكِ مِنَ العَفْو، خَيْرُ مَنَاقِب المَلِكِ العَفْوُ(٢٠).

(١١) قَالَ أَبُو يَعْقُوْبَ اللَّذَيُّ: كَانَ بَيْنَ حَسَنِ بِنَ حَسَنِ وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّه عَلِيِّ بِنِ الْحُسَيْنِ شَيْءٌ، فَلَا تَرَكَ حَسَنُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَهُ، وَعَلِيُّ سَاكَتُ، فَلَاَهُ عَلَيُّا كَانَ فِي الْخُسَيْنِ شَيْءٌ، فَلَا تَرَكَ حَسَنُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَهُ، وَعَلِيُّ سَاكَتُ، فَلَاهَ عَلَيُّ، فَخَرَجَ. فَقَالَ عَلَيُّ: يَا ابْنَ عَمِّيَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَعَفَرَ اللهُ لِي، وَإِنْ لللَّيْلِ، أَتَاهُ عَلَيُّه، فَخَرَجَ. فَقَالَ عَلَيُّذَ يَا ابْنَ عَمِّيَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَعَفَرَ اللهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا، فَعَفَرَ اللهُ لَكَ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ. قَالَ: فَالْتَزَمَهُ حَسَنُ، وَبَكَى، حَتَّى رَثَى لَهُ (٧).

<sup>.(</sup>٩٨/٣) (١)

 <sup>(</sup>۲) الكنيف: الساتر والترس والظلة تشرع فوق باب الدار وحظيرة من خشب أو شجر والمرحاض.
 «المعجم الوسيط» (۲/ ۸۰۱).

<sup>(</sup>٣) اللفظ: أن ترمى بشيء كان في فيك. «لسان العرب» (٧/ ٢٦١).

<sup>(3) (7/ 77/7).</sup> 

 $<sup>.(111/\</sup>xi)(0)$ 

<sup>.(</sup>٣٨٥/٤) (٦)

<sup>.(</sup>Y9V/E) (V)

(١٢) عَنْ مُجَاهِد، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: يَا مُجَاهِدُ، مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيَّ؟ قُلْتُ: يَقُولُونَ: مَسْحُوْرٌ. قَالَ: مَا أَنَا بِمَسْحُوْر. ثُمَّ ذَعَا غُلاَمًا لَهُ، فَقَالَ: وَيَحَكَ! مَا قُلْتُ: يَقُولُونَ: مَسْعُورٌ. قَالَ: هَا إِنَا بِمَسْحُورٌ. ثُمَّ ذَعَا غُلاَمًا لَهُ، فَقَالَ: وَيَحَكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَقَيْتَنِي السُّمَّ؟ قَالَ: أَلْفُ دِيْنَارِ أُعْطِيْتُهَا، وَأَنْ أُعْتَقَ. قَالَ: هَاتِهَا. فَجَاءَ مَا لُقَاهَا فِي بَيْتِ المَالِ، وَقَالَ: اذْهَبْ حَيْثُ لاَ يَرَاكَ أَحَدٌ (١٠).

َ (١٣) عَنَ الْمَأْمُوْنِ، قَالَ: لَوْ عَرَفَ النَّاسُ حُبِّي لِلْعَفْوِ، لَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِالجَرَائِمِ، وَأَخَافُ أَنْ لاَ أُوجَرَ فَيْهُ (٢).

(١٤) قَالَ حَفْصُ بِنُ غِيَاثِ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُوْلُ: مَا خَاصَمتُ أَحَدًا قَطُّ، وَلاَ جَلَسْتُ إِلَى قَوْم يَغْتَصِمُوْنَ (٣).

(١٥) قَالَ أُخْمَدُ بَنُ حَنْبَل: كُلُّ مَنْ ذَكَرِنِ فَفِي حلِّ إِلاَّ مُبتدعًا، وَقَدْ جَعَلَتُ أَبَا إِسْحَاقَ - يَعْنِي: المُعْتَصِمَ - فِي حلِّ، وَرَأَيْتُ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُونَ إِسْحَاقَ - يَعْنِي: المُعْتَصِمَ - فِي حلِّ، وَرَأَيْتُ اللهَ يَقُوْلُ: ﴿ وَلَيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُونَ اللهَ يَعْفِرُ اللهَ لَكُمُّ ﴾ [النُّورُ: ٢٧] وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبا بَكْر بِالعفو فِي قصَّةِ مِسْطَحٍ قَالَ أَبُو عَبْد الله: وَمَا ينفعُكَ أَنْ يُعَذِّبَ اللهُ أَخَاكَ المُسْلَمَ فِي سَببَكَ؟! (١٠).

(١٦) نَقَلَ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيْبُ حِكَايَة مُقْتَضَاهَا أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الجُمُعَة، فَرَأَى رَجُلًا مُتَنَسِّكًا لَمْ يُصَلِّ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ: اسْتُرْ عَلَيَّ، لَدَعْلَجٍ عَلَيَّ خَسَةُ آلاَف، فَلَلَّا رَأَيْتُهُ أَحْدَثْتُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ دَعْلَجًا، فَطَلَبَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَحَلَّلَهُ مِنَ اللَّالِ، وَوَصَلَهُ بِمِثْلِهَا لِكَوْنِهِ رَوَّعَهُ (٥).

(١٧) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم: ركبنَا يَوْمًا إِلَى الرَّمْيِ، وَنَحْنُ بِفِرَبْر، فَخَرَجْنَا إِلَى الدَّربِ الَّذِي يُؤدِّي إِلَى الفُرْضَةِ. فجعلنَا نَرمِي، وَأَصَابَ سَهْمُ أَبِي عَبْدِ اللهِ البخاري

<sup>(1) (3/ 303).</sup> 

<sup>(7) (1/</sup> PV7).

<sup>.(</sup>٧1/٧) (٣)

<sup>(3) (11/177).</sup> 

<sup>(0) (11/77).</sup> 

وتدَ القنطرَة الَّذي عَلَى نهر وَرَّادَةَ، فَانْشَقَّ الوَتدُ(١). فَلَمَّا رَآهُ أَبُو عَبْد الله نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ، فَأَخْرَجَ السَّهِمَ مِنَ الْوَتِدِ، وَتركَ الرَّمْيَ. وَقَالَ لَنَا: ارجعُوا. وَرجَعْنَا مَعَهُ إلَى المُّنْزِل، فَقَالَ لِي: يَا أَبَا جَعْفَر، لِي إِلَيْك حَاجَةٌ تقضيهَا؟ قلتُ: أَمْرُكَ طَاعَةٌ. قَالَ: حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ، وَهُوَ يتنفَّسُ الْصُّغَدَاءَ (٢). فَقَالَ لَمنْ مَعَنَا: اذهبُوا مَعَ أَبِي جَعْفَر حَتَّى تُعينوهُ عَلَّى مَا سَأَلْتُهُ. فَقُلْتُ: أَيَّةُ حَاجَةٍ هِيَ؟ قَالَ لِي: تضمنُ قَضَاءهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، عَلَى الرَّأْسِ وَالعَيْنِ. قَالَ: يَنْبَغي أَنْ تَصِيرَ إِلَى صَاحب القنطرَة، فَتَقُوْلَ لَهُ: إِنَّا قَدْ أُخللنَا بِالْوَتِد، فَنُحَبُّ أَنْ تَأَذَنَ لَنَا فِي إِقَامَةَ بَدَله، أَوْ تَأَخُذَ ثَمَنَهُ، وَتجعلنَا في حلِّ مَّا كَانَ مَنَّا- وَكَانَ صَاحِبَ القنطرَةَ مُمَّيُّدُ بنُ الأُخضر الفرَبْريُّ- فَقَالَ لَى: أَبلغْ أُبَا عَبْد الله السَّلاَمَ، وَقُلْ لَهُ: أَنْتَ فِي حلِّ ممَّا كَانَ منْكَ، وَقَالَ: جَمَيْعُ مُلْكي لَكَ الفدَاءُ، وَإِنْ قُلْتُ: نَفْسِي، أَكُوْنُ قَدْ كذَّبْتُ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحبُّ أَنْ تَحَتَشمني في وَتد أَوْ في مُلَكى. فَأَبِلغَتُهُ رِسَالَتُهُ، فَتهلَّلَ وَجْهُهُ، وَاسْتنَارَ، وَأَظْهَرَ سُرُوْرًا، وَقَرَأ في ذَلِكَ اليَوْم عَلَى الغُربَاء نَحْوًا منْ خَمْس مائة حَدِيْث، وَتصدَّقَ بِثَلاَثِ مائةٍ دِرْهَم. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لأَبِي مَعْشَر الضَّرِيْرَ: اجعلنِي في حلٍّ يَا أَبَا مَعْشَرٍ. فَقَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: رويتُ يَوْمًا حَدَّيْثًا، فَنَظَرْتُ إِلَيْكَ، وَقَدْ أَعْجبتَ به، وَأَنْتَ تَحرِّكَ رأْسَكَ وَيَدَكَ، فَتبسَّمْتُ منْ ذَلكَ. قَالَ: أَنْتَ فِي حلِّ، رَحَمَكَ الله يَا أَبَا عَبْد الله (٣٠).

(١٨) قَيْلَ: اعْتَذَرَ إِلَى جَعْفَرَ البرمكي رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ أَعْنَاكَ اللهُ بِالعُذْرِ مِنَّا عَنِ الأَعتِذَارِ إِلَيْنَا، وَأَعْنَانَا بِالمَوَدَّةِ لَكَ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِكَ(٤).

<sup>(</sup>١) الوتد: ما رز في الحائط أو الأرض من الخشب. «لسان العرب» (٣/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) الصعداء: المشقة وتنفس الصعداء نفسا ممدودًا أو مع توجع. «المعجم الوسيط» (١/ ١٥٥).

<sup>(3) (4/ 77).</sup> 

جَخَفَتُ الْعَلَاءِ - نِحَدِ الْعَلَاءِ - نِحَدِ الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ

## بِرُّ اَلۡوَالِدَيۡنِ

(١) عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَنَّ سَعْدًا قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ [العَنْكَبُوْتُ: ٨]. قَالَ: كُنْتُ بَرًّا بِأُمِّي، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ، قَالَتْ: يَا سَعْدُ! مَا هَذَا الدِّيْنُ الَّذِي قَدْ أَحْدَثْتَ؟ لَتَدَعَنَّ دِيْنَكَ هَذَا، أَوْ لاَ آكُلُ، وَلاَ قَالَتْ: يَا سَعْدُ! مَا هَذَا الدِّيْنُ الَّذِي قَدْ أَحْدَثْتَ؟ لَتَدَعَنَّ دِيْنَكَ هَذَا، أَوْ لاَ آكُلُ، وَلاَ أَشْرَبُ حَتَّى أَمُوْتَ، فَتُعَيِّرَ بِي، فَيُقَالُ: يَا قَاتِلَ أُمِّهِ. قُلْتُ: لاَ تَفْعَلِي يَا أُمَّهُ، إِنِّي لاَ أَدْعُ دَيْنِي هَذَا لشَيْءٍ. فَمَكَثَتْ يَوْمًا لاَ تَأْكُلُ وَلاَ تَشْرَبُ وَلَيْلَةً، وَأَصْبَحَتْ وَقَدْ جُهِدَتْ. فَلَيْ رَأَيْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ: يَا أُمَّهُ! تَعْلَمَيْنَ – وَالله – لَوْ كَانَ لَكَ مَائَةُ نَفْس، فَخَرَجَتْ فَلًا لَا نَفْس، فَخَرَجَتْ فَكُلِ أَوْ لاَ تَأْكُلِ فَلَا لَأَيْ فَلَمَا مَا تَرَكْتُ دِيْنِي، إِنْ شِئْتِ فَكُلِ أَوْ لاَ تَأْكُلِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ، أَكُلُ مَا تَرَكْتُ دَيْنِي، إِنْ شِئْتِ فَكُلِ أَوْ لاَ تَأْكُلِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ، أَكُلُ مَا لَتُكُنْ الْكُنَاتُ (''.

(٢) قَالَ أَبُو مُسْهِر قَالَ: كَانَ طَبْدَةُ بِنُ رِيَاحٍ صَاحِبُ الشَّرْطَة، فَأَتَتْه امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: ابْنِي الْغَشَانِيِّ فَقَالَ: كَانَ عِنْدَنَا عَبْدَةُ بِنُ رِيَاحٍ صَاحِبُ الشَّرْطَة، فَأَتَتْه امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: ابْنِي يَعْقُنِي. فَبَعَثَ مَعَهَا أَعَوَانًا، فَقَالُوا: إِنْ أَخَذَ ابْنَكَ قَتَلَه. قَالَتْ: كَذَا؟ ، قَالُوا: نَعَمْ. فمرَّتْ يَعُقُّنِي. فَبَعَثَ مَعَهَا أَعُوانًا، فَقَالُوا: إِنْ أَخَذَ ابْنَك قَتَلَه. قَالَتْ: كَذَا؟ ، قَالُوا: نَعَمْ. فمرَّتُ فرَأَتْ شَيَّاسًا فَي مَنْ الْمِي أَمِّي. قَالَ: وَتَحِدُهَا؟ اضربوهُ ، ثُمَّ أَركبَهَا عَلَى عُنْقه ، وَنُودي عَلَيْه: هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَعُقُّ أُمَّه، فَرَآهُ وَبَحِدُهَا؟ اضربوهُ ، ثُمَّ أَركبَهَا عَلَى عُنْقه ، وَنُودي عَلَيْه: هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَعُقُّ أُمَّه، فَرَآهُ وَتَحِدُهُا كَالُهُ أَمُّ فليَذْهَبْ إِلَى عَبْدَة يَجِعلْ لَهُ أَمَّا (٣) صَاحِبُ لَهُ . فَقَالَ: مَا هَذَا؟ ، قَالَ: مِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَمُّ فليَذْهَبْ إِلَى عَبْدَة يَجِعلْ لَهُ أَمَّالًا في مَنْزله، فَتَصِيْحُ بِهِ أَمُّه، وَكَانَتْ فَظَّةً عَلَيْه، فَتَقُولُ: يَا مَنْصُورُ مُ يُريْدُك ابْنُ هُبَيْرَةً عَلَى الْقَضَاء فَتَأْبِي! وَهُو وَكَانَتْ فَظَّةً عَلَيْه، فَتَقُولُ: يَا مَنْصُورُ مُ يُريْدُك ابْنُ هُبَيْرَةً عَلَى الْقَضَاء فَتَأْبِي! وَهُو

وَاضِعٌ لِخْيَتَه عَلَى صَدْرِه، مَا يَرْفَعُ طَرْفَه إِلَيْهَا (٤). (٤) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِرِ: أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ يَقُوْلُ لأُمِّهِ: قُوْمِي

<sup>(1) (1/</sup> ۹/۱).

<sup>(</sup>٢) أي: خادم الكنيسة. «المعجم الوس» (١/ ٤٩٤).

<sup>(7) (01/753-753).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot \circ / \circ) (\xi)$ 

ضَعى قَدَمَك عَلَى خَدِّي (١).

(٥) قَالَ اَبْنُ الْمُنْكَدِرِ: بَاتَ أَخِي عُمَرُ يُصَلِّي، وَبِتُّ أَغَمِزُ قَدَمَ أُمِّي، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لَيْلَتِي بِلَيْلَتِهِ(٢).

رَّ ) قَالَ أَبُو عَطَاء الرَّمْلِيُّ: كَانَ كَهْمَس بن الحسن يَقُوْلُ فِي اللَّيْلِ: أَتْرَاكَ مُعذِّبِي، وَأَنْتَ قُرَّةُ عَيْنِي، يَا حَبِيْبَ قَلْبَاهُ!. وَقَيْلَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ عَقرب، فَذَخَلتْ فِي جُحْر، فَأَدِخَلَ أَصَابِعَهُ خَلْفَهَا، فَضَرَبَتْهُ. فَقِيْلَ لَهُ، قَالَ: خِفْتُ أَنْ تَخْرُجَ، فَتَجِيْءَ إِلَى أُمِّي تَلدَغُهَا (٣٠).

(V) قَالَ عَلَيُّ بِنُ عَاصِمَ: أَعْطَانِي أَبِي مائَةَ أَلْفِ دِرْهَم، فَأَتَيْتُهُ بِهائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ، وَكُنْتُ أُرْدِفُ هُشَيْءً خَلْفِي لِيَسْمَعَ مَعِيَ الشَّيْءَ بَعْدَ الشَّيْءِ (١٠).

(٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ: أَرَدْتُ الخُرُوجَ - يَعْنِي: الرِّحْلَةَ - فَمَنَعَتْنِي أُمِّي، فَأَطَعْتُهَا، فَبُوْرِكَ لِي فَيْهِ (٥).

(َ٩) قَالَ جَعْفَرُ الخُلْدِيّ: كَانَ الأَبَّارِ مِنْ أَزِهد النَّاسِ، اسْتَأَذَنَ أُمَّه في الرِّحْلَة إِلَى قُتَيْبَة، فَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَخَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَى بَلْخ وَقَدْ مَاتَ قُتَيْبَة، فَكَانُوا يُعَزُّونَه عَلَى هَذَا، فَقَالَ: هَذَا ثَمَرَةُ العِلْم، إِنِّيْ اخترتُ رَضَى الوَالِدَة (٢٠).

(١٠) قَالَ ابنُ سلاَمَةَ: قِيْلَ للصَّاحِبِ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ عَبَّادٍ: أَنْتَ رَجُلٌ مُعْتَزِيُّ وَابنُ الْقُرئِ مُحَدِّثُ، وَأَنْتَ تُحِبُّهُ ! قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ صَدِيْقُ وَالدِي، وَقَدْ قِيْلَ: مودَّةُ الآباءِ قَرَابَةُ الأَبنَاءِ، وَلأَنِّي كُنْتُ نَائِمًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ يَقُوْلُ لِي: أَنْتَ قَرَابَةُ الأَبنَاءِ، وَلأَنِّي كُنْتُ نَائِمًا فَرَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي النَّوْمِ يَقُوْلُ لِي: أَنْتَ نَائِمٌ، وَوَلِيُّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ عَلَى بَابِكَ؟! فَانتبهتُ وَدعوتُ وَقُلْتُ: مَنْ بِالبَابِ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكُر بِنُ النَّقُرِئُ مَنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ عَلَى بَابِكَ؟! فَانتبهتُ وَدعوتُ وَقُلْتُ: مَنْ بِالبَابِ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكُر بِنُ النَّقُرِئُ مَنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ عَلَى بَابِكَ؟! فَانتبهتُ وَدعوتُ وَقُلْتُ: مَنْ بِالبَابِ؟ فَقَالَ:

<sup>(1) (0/</sup> ۲0۳).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٥٥٣).

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

 $<sup>(3) (</sup>P \mid 707).$ 

<sup>.(120/17)(0)</sup> 

<sup>(7) (71/733).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi \cdot 1/17)(y)$ 

(١١) قَالَ أَبُو سَعْد السَّمْعَانِيُّ: قَالَ لِي شَيْخُ: كَانَ جِدُّك أَبُو المَظفَّر عَزَم عَلَى الْمُجَاورة فِي صُحْبَة سَعْد الزنجاني الإمَام، فَرَأَى وَالدتَه كَأَنَا كَشفَتْ رَأَسهَا تَقُوْلُ: يَا بِنِي، بحقِّي عَلَيْك إلاَّ مَّا رَجَعتَ إلَيَّ، فَإِنِّي لاَ أُطِيْقَ فَرَاقك. قَالَ: فَانْتبهتُ مغمومًا، وَقَلْتُ: أُشَاور الشَّيْخ، فَأتيت سَعْدًا، وَلَمْ أَقْدرْ مَنَ الزحَام أَنْ أُكلِّمه، فَلَمَّا قَامَ تَبعتُه، فَالْتَفَتَ إلَيَّ وَقَالَ: يَا أَبَا المُظَفَّر، العَجُوْزُ تَنْتَظُرُك. وَدَخَلَ بَيْتَه، فَعلمتُ أَنَّهُ كَاشَفَنِي، فَرَجَعتُ تلْكَ السَّنَة (۱).

(١٢) وَقَفَتْ لَهُ -أي اَلْقَائِدَ بَادِيسَ بِنَ حَبُوسِ - امْرَأَةٌ عِنْد بَابِ إِلْبِيرَة، فَقَالَتْ: يَا مَوْلاَنَا! ابْنِي يَعُقُّنِي. فَطَلَبَهُ، وَدَعَا بِالسَّيْف، فَقَالَتِ المَوْأَة: إِنَّهَا أَردتُ تَهديده. فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُعَلَّم كُتَّابٍ. وَأَمر بِهِ، فَضُربَتْ عُنُقُهُ (٢).

(١٣) قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: قَرَأْتَ بِخَطِّ مَعْمَر بن الفَاخِر في «مُعْجَمِه»: أَخْبَرَنِي أَبُو القَاسِم الحَافِظُ إِمْلاَءً بِمِنَى وَكَانَ مِنْ أَحْفَظ مَنْ رَأَيْتُ وَكَانَ شَيْخَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ القَاسِم الحَافِظُ إِمْلاَءً بِمِنَى وَكَانَ مِنْ أَحْفَظ مَنْ رَأَيْتُ وَكَانَ شَيْخَنَا إِسْمَاعِيْلُ بِنُ لُحَمَّدَ الإِمَام يُفضَله عَلَى جَمِيْع مَنْ لقينَاهُم، قَدَمَ أَصْبَهَان وَنَزَلَ فِي دَارِي، وَمَا رَأَيْتُ شَابًا أَحْفَظ وَلاَ أُورِعَ وَلاَ أَتقنَ مِنْهُ، وَكَانَ فَقَيْهًا أُدِيبًا سَنيًّا، سَأَلتُه عَنْ تَأَخُّره عَنِ الرَّحلَة إِلَى أَصْبَهَانَ، قَالَ: اسْتَأَذنتُ أُمِّي فِي الرَّحلَة إِلَيْهَا، فَهَا أَذِنتُ (٣).

(١٤) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ، فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ أُمِّي أَنْ أَسْتَرْقِي، فَأَعْطَيْتُ الرَّاقِي يَدِي الَّتِي لَمُّ تُلْدَغْ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُحَتَّهَا(١٤).

(١٥) عَنْ أَصْبَغَ بِنِ زَيْدٍ، قَالَ: إِنَّهَا مَنَعَ أُوَيْسًا أَنْ يَقْدَمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهَ الْمُ

<sup>.(</sup>٣٨٥/١٨) (١)

<sup>(7) (</sup>٨١/١٩٥).

<sup>(7) (17/ 750).</sup> 

<sup>.(477/5) (5)</sup> 

<sup>(9)(3/97).</sup> 

# مِنْ وَصَايَا اللَّسَلَفِ

(١) عَنْ رَاشِدِ بِنِ سَعْدِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء، فَقَالَ: أَوْصِني. قَالَ: اذْكُر اللهَ فِي السَّرَّاء، يَذْكُرْكَ فِي الضَّرَّاء، وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَوْتَى، فَاجْعَلْ نَفْسَكَ كَأْحَدِهِمْ، وَإِذَا ذَكَرْتَ اللَوْتَى، فَاجْعَلْ نَفْسَكَ كَأْحَدِهِمْ، وَإِذَا أَشْرَفَتْ نَفْسُكَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا، فَانْظُرْ إِلَى مَا يَصِيرُ (١).

(٢) عَنْ يُوْنُسَ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: شَيَّعْنَا جُنْدُبًا، فَقُلْتُ لَهُ: أَوْصِنَا. قَالَ: أُوْصِيْكُم بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوصِيْكُم بِالقُرَّآنِ، فَإِنَّهُ نُوْرٌ بِاللَّيْلِ الْمُظْلَم، وَهُدَى بِالنَّهَارِ، فَاعْمَلُوا بِهِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جُهْد وَفَاقَة، فَإِنْ عَرَضَ بَلاَءْ، فَقَدِّمْ مَالَكَ دُوْنَ دِيْنِك، فَإِنْ تَجَاوَزَ البَلاَءُ، فَقَدِّمْ مَالَكَ دُوْنَ دِيْنِك، فَإِنْ تَجَاوَزَ البَلاَءُ، فَقَدِّمْ مَالَكَ وُنْ فَسَكَ دُوْنَ دِيْنِك، فَإِنَّ المَحْرُوْبَ مَنْ خَرِبَ دِيْنُهُ، وَالمَسْلُوْبَ مَنْ شَلِبَ دِيْنُه، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ فَاقَةَ بَعْدَ الجَنَّة، وَلاَ عَنَى بَعْدَ النَّارِ (٢).

(٣) كَتُبُ الْمُوْرُ إِلَى الأَوْزَاعِيِّ: أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ أَمِيْرُ الْمُوْمِنِيْنَ فِي عُنُقِكَ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَعِيَّتِهِ قَبْلَكَ فِي عُنُقِه، فَاكتُبْ إِلَيَّ بِهَا رَأَيتَ فِيْهِ المُصْلَحَةُ مِمَّا أَحْبَبْتَ. مَا جَعَلَ اللهُ لِرَعِيَّتِه قَبْلَكَ فِي عُنُقِه، فَاكتُبْ إِلَيَّ بِهَا رَأَيتَ فِيْهِ المُصْلَحَةُ مِمَّا أَحْبَبْتَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى الله، وَتَوَاضَعُ، يَرْفَعْكَ الله يَوْمَ يَضَعُ المُتَكَبِّرِيْنَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى الله، وَتَوَاضَعُ، يَرْفَعْكَ الله مَا يَشَعُ المُتَكَبِّرِيْنَ فِي الأَرْضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَرَابَتَكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَنْ تَزِيْدَ حَقَّ اللهُ عَلَيْكَ إِلاَّ عَظَمًا، وَلاَ طَاعَتَه إِلاَّ وُجُوبًا (٣).

(٤) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: احْذَرْ سَخَطَ الله فِي ثَلاَث: احْذَرْ أَنْ تُقَصِّرَ فِيْهَا أَمَرَكَ، وَاحْذَرْ أَنْ يَرَاكَ وَأَنْتَ لاَ تَرْضَى بِهَا قَسَمَ لَكَ، وَأَنْ تَطُّلُبَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا، فَلاَ تَجِدْهُ، وَأَنْ تَسَخْطَ عَلَى رَبِّكَ (٤).

<sup>(1) (7/ 837- 007).</sup> 

<sup>.(17 (7) (7)</sup> 

<sup>.(170/</sup>V)(T)

 $<sup>.(7 \</sup>xi \xi / V) (\xi)$ 

(٥) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ عَوْنِ: سَمِعْتُ مِسْعَرًا يُوصِي وَلَدَهُ كِدَامًا:

فَاسْمَعْ مَقَالَ أَبِ عَلَيْكَ شَفِيْقِ خُلُقَانِ لاَ أَرْضًاهُمَا لِصَدِيْقِ خُلُقَانِ لاَ أَرْضًاهُمَا لِصَدِيْقِ لُلْحَاور جَارًا وَلاَ لِرَفِيْقِ فَحُرُوْقَ أَقُ النَّاسِ أَيُّ عُرُوْقِ (٣)

إنَّ مَنَحْتُكَ يَا كَدَامُ نَصَيْحَتِي الْمَا الْمُزَاحَةُ (١) وَالْمِرَاءُ (٢) ، فَدَعْهُمَا إِنِّ بَلَوْتُهُمَا فَلَمْ أَحْمَدُهُمَا إِنِّ بَلَوْتُهُمَا فَلَمْ أَحْمَدُهُمَا وَالْحَهْلُ يُزْرِي بِالْفَتَى فِي قَوْمِهِ

(٦) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَغَيْرِهِ: أَنَّ فُلاَنَا مَرَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوْصِنِي أَوْصُونِي. فَجَعَلُوا يُوْصُوْنَهُ، وَكَانَ مُعَاذُ بِنُ جَبَل فِي آخِر القَوْم، فَقَالَ: أَوْصِنِي يَرْحَمْكَ اللهُ. قَالَ: قَدْ أَوْصَوْكَ فَلَمْ يَأْلُوا، وَإِنِي سَأَجْمَعُ لَكَ أَمْرَكَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ غَنَى يَرْحَمْكَ اللهُ. قَالَ: قَدْ أَوْصَوْكَ فَلَمْ يَأْلُوا، وَإِنِّي سَأَجْمَعُ لَكَ أَمْرَكَ: اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ غَنَى بِكَ عَنْ نَصِيْبِكَ مِنَ اللَّانِيَا، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيْبِكَ إِلَى الآخِرَةِ أَفْقَرُ، فَابْدَأْ بِنَصِيْبِكَ مِنَ اللَّانِيَا، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيْبِكَ مِنَ اللَّانِيَا، وَأَنْتَ إِلَى نَصِيْبِكَ مِنَ اللَّانِيَا، فَيَنْتَظِمَهُ، ثُمَّ يَزُولُ مَعَكَ أَيْنَا زِلْتَ (٤٠) الآخِرَة، فَإِنَّهُ سَيَمُرُّ بِكَ عَلَى نَصِيْبِكَ مِنَ اللَّانِيَا، فَيَنْتَظِمَهُ، ثُمَّ يَزُولُ مَعَكَ أَيْنَا زِلْتَ (٤٠). اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٨) قَالَ رَجُلُ لِدَاوُدَ الطَّائِيَّ: أَوْصِنِي. قَالَ: اتَّقِ اللهُ، وَبِرَّ وَالدَيكَ، وَيُحَكَ! صُمِ الدُّنْيَا، وَاجْعَلْ فِطْرَكَ المَوْتَ، وَاجْتَنِبَ النَّاسَ غَيْرَ تَارِكِ لَجَاعَتِهُم (٢).

(٩) وعَنْهُ، قَالَ: كَفَى باليَقِيْن زُهدًا، وَكَفَى بالعِلْم عِبَادَةً، وَكَفَى بالعِبَادَةِ شُغُلًا (٧).

(١٠) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ عُبَيْدٍ: تَلاَثَةُ احْفَظُوهُنَّ عَنِّيَ: لاَ يَدْخُلْ أَحَدُكُم عَلَى سُلْطَانِ

<sup>(</sup>۱) المزح: الدعابة. «لسان العرب» (۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٢) المرآء: الجدال. «النهاية» (٤/ ٣٢٢).

<sup>.(</sup>۱۷ • /۷) (٣)

<sup>.(</sup>٤٥٥/١)(٤)

<sup>(°) (</sup>V/ 3PT).

<sup>(7) (7) (7)</sup> 

 $<sup>.(\</sup>xi Y \xi / V) (V)$ 

يَقْرَأُ عَلَيْهِ القُرْآنَ، وَلاَ يَخْلُونَّ أَحَدُكُم مَعَ امْرَأَةٍ يَقْرَأُ عَلَيْهَا القُرْآنَ، وَلاَ يُمَكِّنْ أَحَدُكُم سَمْعَهُ مِنْ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ. (١)

(١٢) قَالَ مُوقَّق الدِّيْنَ الشَّافِعيُّ: يَنْبَغِي أَنْ تَكُوْنَ سِيرتُكَ سِيرَةَ الصَّدْرِ الأُوَّل، فَاقرَأ السِّيرَةَ النَّبُويَّةَ، وَتَتَبَعْ أَفعَالَهُ، وَاقتَفَ آثَارَهُ، وَتَشَبَّهُ بِهِ مَا أَمكنَكَ. مَنْ لَمْ يَحْتَملْ فَاقرَأ السِّيرَةَ النَّبُويَّةَ، وَتَتَبَعْ أَفعَالَهُ، وَاقتَفَ آثَارَهُ، وَتَشَبَّهُ بِهِ مَا أَمكنَكَ. مَنْ التَّعَلَّم وَالتَّفَكُّرِ أَلَمَ التَّعَلَّم وَالتَّفَكُّرِ فَحَرِّكُ لَسَانَكَ بِالذِّكْرِ، وَخَاصَّةً عِنْدِ النَّوْم، وَإِذَا حَدَثَ لَكَ فَرحٌ بِالدُّنْيَا فَاذْكُر اللَّوْتَ، وَسُرْعَةَ الزَّوَالَ، وَكَثْرَةَ المُنغَصاتِ. إِذَا حَزَبَكَ أَمرٌ فَاسْترْجِعْ، وَإِذَا اعترَتْكَ غَفَلَةٌ فَاسْتَعْفِرْ. وَإِعلَمْ أَنَّ للدِّينِ عِبْقَةً (٣) وَعَرقًا يُنَادِي عَلَى صَاحِبِهِ، وَنُورًا وَضيئًا غَفَلَةٌ فَاسْتَغْفِرْ. وَإِعلَمْ أَنَّ للدِّينِ عِبْقَةً (٣) وَعَرقًا يُنَادِي عَلَى صَاحِبِهِ، وَنُورًا وَضيئًا يُشرفُ عَلَيْهِ وَيدلُّ عَلَيْهِ، يَا مُحْيِي القُلُوْبِ المَيْتَةِ بِالإِيْمَانِ خُذْ بِأَيدِينَا مَنْ مَهُواةِ الْمَلَكَةِ، وَطَهِّرْنَا مَنْ دَرَنِ الدُّنْيَا بِالإِخْلاص لَكَ (١٤).

(١٣) قَالَ الحَكِيْمُ النَّرْمَذِيّ: صلاَحُ خَمْسَة فِي خَمْسَة: صلاَحُ الصَّبِيّ فِي المَكْتِب، وَصلاَحُ المِأْةَ فِي البَيْتِ، وَصلاَحُ المرأَةَ فِي البَيْتِ، وَصلاَحُ المرأَةَ فِي البَيْتِ، وَصلاَحُ المرأَةَ فِي البَيْتِ، وَصلاَحُ المُؤْذِي فِي السِّجُن (٥٠).

<sup>(1) (1/ 497)</sup> 

<sup>(7) (11/377).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي بقية. «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٨١).

<sup>(3) (77/777).</sup> 

<sup>(0) (17/133).</sup> 

يَخْنَادُ الْعُلَاءُ - الله عَلَاءُ عَلَاءً عَ

# جَوَائِزُ السُلْطَانِ

(١) قَالَ ابْنُ شَوْذَبِ: قسمَ أَمِيْرُ البَصْرَةِ عَلَى قُرَّائِهَا، فَبَعَثَ إِلَى مَالِكِ بن دِيْنَار، فَأَخَذَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ وَاسِع: قَبِلَتَ جَوَائِزَهِم؟ قَالَ: سَلْ جُلَسَائِي. قَالُوا: يَا أَبًا بَكْرً! اشْتَرَى بَهَا رَقِيْقًا، فَأَعتقَهم. قَالَ: أَنْشُدُكَ الله، أَقَلْبُكَ السَّاعَةَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؟ قَالً: اللَّهُمَّ لاً، إِنَّهَ مَاكُنُ عَلَيْهِ؟ قَالً: اللَّهُمَّ لاً، إِنَّهَ مَالكُ حَمَارُ، إِنَّهَا يَعْبُدُ الله مِثْلُ مُحَمَّدِ بن وَاسِع (١).

(٢) قَالَ زَكَرِيًّا بِنُ دَلَّوَيْه: بَعَثَ طَاهِرُ بِنُ عَبْدَ اللهِ إِلَى ابْنِ رَافع بِخَمْسَة آلاَف دِرْهَم مَعَ رَسُوْلَ، فَدَخَلَ عَلَيْه بَعْدَ العَصر، وَهُوَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ مَعَ الفَّجْلِ. فَوَضَعَ الكيسَ، فَقَالَ: خُدْ خُدْ، لاَ أَحتَاجُ إِلَيْه، فَإِنَّ الكيسَ، فَقَالَ: خُدْ خُدْ، لاَ أَحتَاجُ إِلَيْه، فَإِنَّ الكيسَ، فَقَالَ: خُدْ خُدْ، لاَ أَحتَاجُ إِلَيْه، فَإِنَّ الشَّهْسَ قَدْ بَلَغَتْ رَأْسَ الحِيْطَانِ، إِنَّهَا تَعْرُبُ بَعْدَ سَاعَة، وَقَدْ جَاوَزْتُ الثَّانِيْنَ، إلى الشَّمْسَ قَدْ بَلَغَتْ رَأْسَ الحِيْطَانِ، إِنَّهَا تَعْرُبُ بَعْدَ سَاعَة، وَقَدْ جَاوَزْتُ الثَّانِيْنَ، إلى مَتَى أَعِيشُ ؟ فَرَدَّ. قَالَ: فَلَخَلَ ابْنُهُ، وَقَالَ: يَا أَبَة، لَيْسَ لَنَا اللَّيْلَةَ خُبْزُ. قَالَ: فَبَعَثَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ خَلْفَ الرَّسُوْلِ لِيَرُدَّ المَالَ إِلَى طَاهِرٍ فَزَعًا مِنِ ابْنِهِ أَنْ يَذْهَبَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: يَا أَبِهُ لَلْ طَاهِرٍ فَزَعًا مِنِ ابْنِهِ أَنْ يَذْهَبَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: يَا أَبِهُ لَيْسَ لَنَا اللَّيْلَة وَنُو الْنَيْدَ أَنْ يَذْهَبَ خَلْفُهُ، وَقَالَ: يَا أَبِهُ إِلَى طَاهِرٍ فَزَعًا مِنِ ابْنِهِ أَنْ يَذْهَبَ خَلْفُهُ، فَقَالًا إِلَى طَاهِرٍ فَزَعًا مِنِ ابْنِهِ أَنْ يَذْهَبَ خَلْفُهُ اللَّالَ (٢).

(٣) قِيْلَ: إِنَّ المُكْتَفِي أَرَادَ أَنْ يَحِبِّسَ وَقَفًا تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَقَاوِيلُ العُلَمَاء، فَأَحضر لَهُ ابْن جَرِيْر، فَأَمَلَى عَلَيْهِم كَتَابًا لِذَلِكَ، فَأُخْرَجت لَهُ جَائزَة، فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولَهَا، فَقَيْلَ لَبْن جَرِيْر، فَأَمَلَى عَلَيْهِم كَتَابًا لِذَلِكَ، فَأُخْرَجت لَهُ جَائزَة، فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُولَهَا، فَقَيْلَ لَهُ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاء حَاجَة. قَالَ: أَسأَلُ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ أَنَّ يمْنَع السُّؤَال يَوْم الجُمُعَة، فَفَعَل ذَلِكَ (٣).

﴿ ٤) قَالَ الفرغَاني: كَتَبَ إِلَيَّ المرَاغِي، قَالَ: لَّمَّا تقلَّد الخَاقَانيُّ الوزَارَةَ وَجَّهَ إِلَى أَبِي جَعْفَرِ الطَّبَرِي بِهَالٍ كَثِيْرِ، فَامْتَنَعَ مِنْ قَبُوله، فَعَرض عَلَيْهِ القَضَاءَ فَامْتَنَعَ، فَعَرض عَلَيْهِ

<sup>(1) (1/ • 71).</sup> 

<sup>(7) (71/517-717).</sup> 

<sup>.(7) (31/</sup> ۱۷).

المَظَالِم فَأَبَى، فَعَاتبه أَصْحَابه وَقَالُوا: لَكَ فِي هَذَا ثَوَاب، وَتُحْيِي سُنَّةً قَدْ دَرَسَتْ(۱). وَطُمْعُوا فِي قَبُوله المَظَالِم، فَبَاكروهُ لِيَرْكَبَ مَعَهُم لقبُول ذَلِكَ، فَانتَهَرَهُم وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي لَوْ رغبتُ فِي ذَلكَ لَنَهَيْتُمُونِي عَنْهُ. قَالَ: فَانْصَرَ فْنَا خَجلين (۱).

(٥) عَنْ عَبْدَةَ بِنِ عَبْدَ الرَّحِيْمِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ فُضَيلِ بِنِ عِيَاضِ وَعِنْدَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، فَقَالَ قَائِلٌ: إِنَّ أَهْلَكَ وَعِيَالَكَ قَدِ احْتَاجُوا مَجْهُوْدِيْنَ مُخْتَاجِينَ إِلَى هَذَا المَالِ، فَاتَّق اللهُ، وَخُذْ مِنْ هَؤُلاَءِ القَوْمِ. فَزَجَرَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَنْشَأَ يَقُوْلُ:

وَالسَد. آرُزِّ وَالْحُبْزِ الشَّعِيْرِ الشَّعِيْرِ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ السَّعِيرُ اللَّهِ عَسنْ دَارِ الأَمِسيرُ اللَّهِ عَسنْ دَارِ الأَمِسيرُ الْجَسِيرُ مَسنَ الْحُسوبِ الْكَبِيرُ مَسنَ الْحُسوبِ الْكَبِيرُ مَسنَ الْحُسوبِ الْكَبِيرُ مَسغُسرُ وْرُ فِي حُفْرَةِ بِيرُ مُسَعُسرُ وْرُ فِي حُفْرةِ بِيرُ وُرَوْرُ فِي حُفْرةِ بِيرُ وَزُوالٍ وَغُسرَةٍ بِيرُ وَرُورَ الْمَاكِةِ الْمَسيرُ وَرُورَ الْمَاكِةُ الْمُصُورِ؟ وَرُورَ اللَّهُ مُورِيْ الْمُصُورِ؟ وَرُورَ اللَّهُ مُورِيْ اللَّهُ مُورِيْ اللَّهُ مُورِيْ اللَّهُ مُورِيْ اللَّهُ مُورِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورِيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَ

خُسنْ أَلَى سَلَا وَاجْعَلَا وَاجْعَلَا وَاجْعَلَا وَاجْعَلَا السَّطَعْتَ هَدَا لَا تَسزُرْهَا وَاجْتَنِبْهَا لَا تَسزُرْهَا وَاجْتَنِبْهَا لَا تَسزُرْهَا وَاجْتَنِبْهَا لَا تَسرُنُ السَّلِيْ فَاللَّهُ السَّلِيْ وَارْضَ مِنْ وَصَعَبْ لَا وَيُحَلِقُ إِلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) درست: أي عفت وانمحت. «تاج العروس» (۱٦/ ۷۰).

<sup>(7) (31/077).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الجاروش: دقيق فيه غلظ. «تاج العروس» (١٠٣/١٧).

<sup>(</sup>٤) الخامل: الخفى الساقط الذي لا نباهة له. «لسان العرب» (١١/ ٢٢١).

أَ الْقُوم فِي يَوْم نَصْيِرُ تَعْرِفْ غَنِيًّا مِنْ فَقَيْرُ تَحْتَ أَشَقَاقِ الْصُّخُورِ بِمَسَاوِي مِم خَبِيْرِ مِسْكِيْنُ مِنْ دَهْر عَثُورِ (٣) مَسْكِيْنُ مِنْ دَهْر عَثُورِ (٣) مَسْكَيْنُ مِنْ دَهْر عَثُورِ (٣) مَسْكَيْنُ مِنْ دَهْر عَثُورِ (٣) مَسْكِيْنُ مِنْ دَهْر عَثُورِ (٣) مَسْكِيْنُ مِنْ دَهْر عَثُورِ (٣) يَرْمِيكَ بِالْمُوتِ الْبِيرِ؟ (٤) يَرْمِيكَ بِالْمُوتِ الْبِيرِ؟ (٤) يَرْمِيكَ بِالْمُوتِ الْبِيرِ؟ (٤) يَرْمِيكَ بِالْمَوْتِ الْبِيرِ؟ (٤) يَرْمِيكَ بِالْمَوْتِ الْمِيرِ؟ (٤) بِعَدْابِ الْمَرْمُورِ؟ (٥) لَسِ مُّ مَّ يَّ رُهُم، وَلَسِم مُّ مَّ يَّ رُهُم، وَلَسِم مُّ مَّ يَّ رُهُم، وَلَسِم مَّ مَلْ عَد مَلِيك مَلْ اللَّهُ وَاعِنْ دَمَلِيك وَاسْتَ وَوْاعِنْ دَمَلِيك الْحُسْدَ وَوْاعِنْ وَهَا الْحُسْدَ وَهَا الْحُسْدَ وَوَهَا الْحُسْدَ وَوَهَا الْحُسْدَ وَوَهَا الْحُسْدَ وَوَهَا الْحُسْدَ وَهَا الْحُسْدَ وَالْحُسْدَ وَهَا الْحُسْدَ وَهَا الْحُسْدَ وَالْحُسْدَ وَالْحَسْدَ وَالْحُسْدَ وَالْحُسْدَ وَالْحَسْدَ وَالْحَسْدُ وَالْحَسْدَ وَالْعُلْمُ وَالْحَسْدُ وَالْحَسْدُ وَالْحَسْدُ وَالْحَسْدُ وَالْحَسْد

قال: فَغُشي عَلَى الفُضَيْل فَرَدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْخُذُهُ(^).

(٦) قَالَ حَنْبَلُ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: دَخلْنَا إِلَى الْعَسْكَرِ، فَإِذَا نَحْنُ بِمَوْكِبِ عَظِيْمِ مُقْبِل، فَلَمَّا حَاذَى بِنَا، قَالُوا: هَذَا وَصِيْفُ (٩). وَإِذَا بِفَارِس قَدْ أَقبِلَ، فَقَالَ لأَبِي عَبْدِ مُقبِل، فَلَمَّا حَاذَى بِنَا، قَالُوا: هَذَا وَصِيْفُ (٩). وَيَقُوْلُ لَكَ: إِنَّ الله قَدْ أَمكنَكَ مِنْ عَدُّوِّكُ الله الله عَلَى الله عَدْ أَمكنَكَ مِنْ عَدُّوِّكُ -

<sup>(</sup>١) خمدوا: لا تسمع لهم حسًا. «لسان العرب» (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) الصرع: الطرح بالأرض. «لسان العرب» (٨/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) العثور: الكثير العثار. «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) المبير: المهلك. «النهاية» (١/ ١٦١).

<sup>(</sup>٥) عبوس: أي يوم يعبس فيه «النهاية» (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) قمطرير: شديد. «لسان العرب» (٥/ ١١٦).

<sup>(</sup>٧) الزمهرير: شدة البرد. «لسان العرب» (٤/ ٣٣٠).

 $<sup>(\</sup>xi \land \circ - \xi \land \xi / \Lambda) (\Lambda)$ 

<sup>(</sup>٩) الوصيف: العبد. «النهاية» (٥/ ١٩١).

يَعْنِي: ابْنَ أَبِي دُوَادَ - وَأَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَقبَلُ مِنْكَ، فَلاَ تَدَعْ شَيْئًا إِلاَّ تَكَلَّمتَ بِهِ. فَهَا رَدَّ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ شَيْئًا، وَجَعَلَتُ أَنَا أَدَعُو لأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَدَعُوتُ لِوَصَيْف، وَمَضَينَا، فَأُنزِلنَا فِي دَارِ إِيتَاخَ، وَلَمْ يَعْرِفْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ بَعْدُ: لَمِنْ هَذِهِ اللهَا اللهَا وَكُونِي، اكْتَرُوا لِي دَارًا.

قَالُوا: هَذِه دَارٌ أَنزَلَكَهَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ: لاَ أَبِيتُ هَا هُنَا. وَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اكتَرَينَا لَهُ دَارًا، وَكَانَتْ تَأْتِينَا فِي كُلِّ يَوْم مَائِدَةٌ فَيْهَا أَلُوانٌ يَأْمُرُ بَهَا الْتُوكِّلُ وَالثَّلْجُ وَالفَاكَهَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَهَا ذَاقَ مِنْهَا أَبُو عَبْدً الله شَيْئًا، وَلاَ نَظَرَ إِلَيْهَا، وَكَانَ نَفَقَةُ المَائِدَة فِي اليَوْم مَائِةً وَعَشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَكَانَ يَحْيَى بِنُ خَاقَانَ، وَابْنُهُ عُبَيْدُ الله، وَعَلَيُّ بِنُ الجَهْمَ يَخْتَلفُوْنَ مَائَةً وَعَشْرِيْنَ دِرْهَمًا. وَكَانَ يَحْيَى بِنُ خَاقَانَ، وَابْنُهُ عُبَيْدُ الله، وَعَلَيُّ بِنُ الجَهْمَ يَخْتَلفُوْنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله، وَعَلَيُّ بِنُ الجَهْمَ يَخْتَلفُوْنَ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله، وَعَلَيُّ بِنُ الجَهْمَ يَخْتَلفُوْنَ وَكَانَ يَعْبُدُ الله بِرِسَالَة المُتَوكِّل، وَدَامِتِ العَلَّةُ بِأَبِي عَبْدِ الله، وَضَعْفَ شَدِيْدًا. وَكَانَ يُواصِلُ، وَمَكَثُ ثَهَانِيَةً أَيَّامٍ لاَ يَأْكُلُ وَلاَ يَشَرَبُ، فَفِي الثَّامِن دَخَلتُ عَلَيْهِ، وَقَدْ كَادَ يُواصِلُ مَنْ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدً الله! ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يُواصِلُ مَنْعَةً، وَهَذَا لَكَ اليَوْمَ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ!، قَالَ: إِنِّي مُطيقٌ (۱).

قُلْتُ: بِحَقِّي عَلَيْكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَفْعَلُ. فَأَتَيْتُه بِسَوِيْق، فَشرب، وَوجَّه إِلَيْهِ الْمُتَوكِّلُ بِهَالِ عَظِيْم، فَرَدَّهُ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدَ اللهِ بنُ يَحْيَى: فَإِنَّ أَمَيْرً اللَّوْمنِيْنَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَدَفَعَهَا إِلَى وَلَدَّهُ وَلَدَّهُ وَلَدَّهُ اللهِ، فَقَسَمَهَا عَلَى وَلَدَّهُ وَلَدَه فِي كُلِّ شَهْرِ أَرْبَعَةَ آلاَف، فَقَسَمَهَا عَلَى وَلَدَه، ثُمَّ أَجْرَى اللَّوَكِّلُ عَلَى أَهْلِه وَولَده فِي كُلِّ شَهْرِ أَرْبَعَةَ آلاَف، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدَ الله: إِنَّهُم فِي كَفَايَة، وَلَيْسَتْ بَهُم حَاجَةٌ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلَدَكَ، فَمَا لَكُ وَلَمَانَ أَبُو كُلُ الله وَلَدَكَ، فَمَا لَكُ وَلَمْ يَزَلْ يُجِرِي عَلَيْنَا حَتَّى مَاتَ اللَّوكِّلُ. وَجَرَى لَكَ وَلَمْ يَزَلْ يُجِرِي عَلَيْنَا حَتَّى مَاتَ اللَّوكِّلُ. وَجَرَى لَكَ وَلَمْ يَزَلْ يُجِرِي عَلَيْنَا حَتَّى مَاتَ اللَّوكِّلُ. وَجَرَى لَكُ وَلَمْ يَزَلْ يُجِرِي عَلَيْنَا حَتَّى مَاتَ اللَّوكِّلُ. وَجَرَى لَكُ وَلَمْ يَزَلْ يُجِرِي عَلَيْنَا حَتَّى مَاتَ اللَّهُ وَكُلُ. وَجَرَى بَلْ فَي فَلَا اللهُ وَبَيْنَ أَبِي كَلاَمْ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَالًا الله وَبَيْنَ أَبِي كَلاً مُ لَوْلَ اللهُ وَالْدُ إِلَّا اللهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْوَلَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالَى الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَا وَالله وَل

مطيق: مستطيع. «تاج العروس» (٢١/ ٦٣٤).

قَالَ أَبِي: فَقُلْتُ: أَرْجُو أَنْ يُؤمِّنَكَ اللهُ مَّا تَحَذَرُ. فَقَالَ: كَيْفَ وَأَنتُم لاَ تَتَرُكُوْنَ طَعَامَهُم وَلاَ جَوَائِزَهُم؟ لَوْ تَركتُمُوهَا، لَتَرَكُوكُم، مَاذَا نَنتَظرُ؟ إِنَّها هُوَ المَوْتُ، فَإِمَّا إِلَى خَار، فَطُوْبَى لَنْ قَدمَ عَلَى خَيْر. قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أُمرتَ مَا إِلَى جَنَّة، وَإِمَّا إِلَى نَار، فَطُوْبَى لَنْ قَدمَ عَلَى خَيْر. قَالَ: فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أُمرتَ مَا جَاءكَ مِنْ هَذَا المَال مِنْ غَيْر إِشرَاف نَفْس وَلاَ مَسْأَلَة أَنْ تَأْخُذَه؟ قَالَ: قَدْ أَخذتُ مَرَّة بلاَ إِشرَافِ نَفْس، فَالثَّانِيَة وَالنَّالَةَة؟ أَلَمْ تَسْتَشرف نَفْسُك؟ قُلْتُ: أَفَلَمْ يَأْخُذ ابْنُ عُمَر وَجْهِه، وَلاَ يَكُونُ قَدْا المَالَ يُؤْخَذُ مِنْ وَجْهِه، وَلاَ يَكُونُ قَيْه ظُلمٌ وَلاَ حَيْفٌ، لَمْ أَبال(۱).

(٧) قَالَ أَبُو الثَّنَاء شُكر العَضُديُّ: لَّا دَحَلَ عَضُدُ الدَّوْلَة بَعْدَادَ وَقَدْ هَلَكَ أَهْلُهَا قَتْلًا وَخَوْفًا وَجُوْعًا لِلفِتنِ الَّتِي اتَّصَلَتْ بَيْنَ السُّنَة وَالشِّيْعَة، فَقَالَ: آفَةُ هَوُلاَء القُصَّاصُ، فَمَنَعَهُمْ، وَقَالَ: مَنْ خَالَفَ أَبَاحَ دَمَهُ، فَعَرِفَ ابْنُ سَمْعُوْنَ، فَجَلَسَ عَلَى لَتُصَلَّم فَا أَوْتُرُ لَكَ مُحَلَسَ عَلَى كُرسيِّه، فَأَمَرَنِي مَوْلاَي، فَأَحضرتُهُ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْه نورٌ، قَالَ شُكر: فَجَلَسَ إِلَى كُنبِي غَيْرَ مُكَرِث، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا الملكَ جَبَّارٌ عظيمٌ، مَا أَوْثِرُ لَكَ مُخَالَفَتَهُ، وَإِنِّ مُوصَلُكَ إِلَيْه، فَقَبِّل الأَرضَ وَتلطَّفْ لَهُ وَاسْتعِنْ بِالله عَلَيْه. فَقَالَ: الخلقُ وَالأَمرُ لَيْ مُوسَلِكً إِلَيْه، فَقَبِّل الأَرضَ وَتلطَّفْ لَهُ وَاسْتعِنْ بِالله عَلَيْه. فَقَالَ: الخلقُ وَالأَمرُ لَلْ فَعَلَتُ أَسْتَأَذْنُ، مُوصَلُكَ إِلَيْه، فَقَبِّل الأَرضَ وَتلطَّفْ لَهُ وَاسْتعِنْ بِالله عَلَيْه. فَقَالَ: الخلقُ وَالأَمرُ لَلْ هُوَ إِلَى مُحْرَة قَدْ جَلَسَ فِيْهَا المَلكُ وَحَدَهُ، فَأَوقَفَتُهُ ثُمَّ دَخَلَتُ أَسْتَأُذْنُ، فَمَضَيتُ بِه إِلَى حُجْرَة قَدْ جَلَسَ فِيْهَا المَلكُ وَحَدَهُ، فَأَوقَفَتُهُ ثُمَّ دَخَلتُ أَسْتَأَذْنُ، فَمَضَيتُ بِه إِلَى حُجْرَة قَدْ جَلَسَ فِيْهَا المَلكُ وَحَدَهُ، فَأَوقَفَتُهُ ثُمَّ دَخَلتُ أَسْتَأَذْنُ، فَا أَوقَفَتُهُ ثُمَّ دَخِلتُ أَسْتَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلْ وَجَهَهُ وَقَرأَن فَلَى وَهِي طَالمَةُ فَي اللّهُ وَالْ وَجَهَهُ وَقَرأَن فَرَا اللّهُ عَلَيْكُمُ خَلَيْهِ فَلَاللهُ عَلَيْهُ المُنْ وَهِي اللّهُ وَلَا وَجَهَهُ وَقَرأَن إِلَى الْمَنْ المَلْكُ وَلَا عَلَيْهُ المُؤْتُ وَلَى وَجَهَهُ وَقَرأَن فَلَى مُؤْتَلِكَ أَلْهُ وَلَا لَوْ الْوَلِقُ الْفَلْ لَهُ وَالْتَعْلَى اللّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللّهُ وَالْمَلْ وَلَا وَجَهَهُ وَقَرأَن اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَاكُمُ وَلَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ثُمَّ أَخَذَ فِي وَعظِه، فَأَتَى بِالعجب، فدمعتْ عِينُ الملكِ، وَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قَطُّ، وَشِرَكَ كَمَّهُ عَلَى وَجهِه، فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو الحُسَيْنِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ المَلكُ: اذْهَبْ إِلَيْهِ بَشَلاَتَة آلاَف دِرْهَم وَعَشْرَة أَثُوابٍ مِنَ الخِزَانَة فَإِن امتنعَ فَقُلْ لَهُ: فَرِّقْهَا فِي أَصْحَابِك، وَإِنْ قَبِلَهَا فَجِنْنِي بِرَأْسِه، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: إِنَّ ثِيَابِي هَذِهِ فُصِّلَتْ مِنْ نَحْوِ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَإِنْ قَبِلَهَا فَجِنْنِي بِرَأْسِه، فَفَعَلْتُ، فَقَالَ: إِنَّ ثِيَابِي هَذِهِ فُصِّلَتْ مِنْ نَحْوِ أَرْبَعِينَ سَنَةً

<sup>(11/977-177)</sup> 

أَلْبَسُهَا يَوْمَ خُرُوْجِي وَأَطْوِيْهَا عِنْدَ رُجُوعِي، وَفَيْهَا مِتَعَةٌ وَبَقِيَّةٌ، وَنَفَقَتِي مِنْ أُجْرَة دَارِ خَلَّفَهَا أَبِي، فَهَا أَصِنعُ بِهَذَا؟ قُلْتُ: فَرِّقْهَا عَلَى أُصحَابِكَ، قَالَ: مَا فِي أَصْحَابِي فَقيرٌ. فَكُدْتُ فَأَحْبرتُهُ، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَلَّمَهُ مِنَّا وَسَلَّمَنَا مِنْهُ(١).

(٨) قَالَ أَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ الكَلاَبَاذِيُّ: كُنْتُ أَعرِفُ حليَةَ الصَّحَابَةِ وَصِفَتَهُم، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِم، فَلَمَّا اشتغلَّتُ بالكِتَابَةِ للسُّلْطَان، ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي (٢).

(٩) قَالَ السُّلَمِيُّ: لَّا دَخَلْنَا بَعْدَادَ، قَالَ لِي الشَّيْخِ أَبُو حَامِدِ الْإِسْفَرَايِيْنِيِّ: أُرِيْدُ أَنْ أَسمعه، أَنْ أَنْظُرَ فِي «حَقَائِق التَّفْسِيْر»، فَبعثَتُ به إلَيْه، فَنَظَرَ فِيْه، وَقَالً: أُرِيْدُ أَنْ أَسمعه، وَوضعُوا لِي مِنْبَرًا. قَالَ: وَرأَينَا فِي طَرِيْقِ هَمَذَانَ أَمِيْرًا، فَاجْتَمَعْتُ به، فَقَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ كَتَابَة «حَقَائِق التَّفْسِيْر». فَنُسِخَ لَهُ فِي يَوْم، فُرِّقَ عَلَى خَمْسَة وَثَهَانِيْنَ نَاسِحًا، فَفَرَغُوهُ إِلَى العَصْر، وَأَمْرَ لِي بِفَرَس جَوَاد وَمَائَة دِيْنَار وثِيَابِ كَثِيْرَة. فَقُلْتُ: قَدْ نَغَصتَ عَلَيّ، وَأَفْزَعْتَنِي، وَأَفْرَعَتَ الحَّاجَ وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ تَرْويعِ المُسْلِم، فَإِنْ أَردْتَ أَنْ يُبَارَكَ لَكَ فِي الكِتَاب، فَاقض لِي حَاجَتِي.

قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قُلْتُ: أَنْ تُعْفِينِي مَنْ هَذهِ الصِّلَة، فَإِنِّي لاَ أَقْبَلُ ذَلكَ. فَفَرَّقَهَا فِي نُقَبَاء الرِّفْقَة، وَبَعَثَ مِنْ خَفَّرَنَا، وَكَانَ الأَمِيْر نَصْرُ بِنُ سُبُكْتكِيْن صَاحِبُ الجَيْشِ عَاللًا، فَلَيَّا رَأَى ذَلكَ التَّفْسِيْر، أَعْجَبَهُ وَأَمَرَ بِنَسْخِه فِي عشر مُجَلَّدَات، وَكَتْبة الآيات بَا اللَّهَا، فَلَيَّا رَأَى ذَلكَ التَّقْسِيْر، أَعْجَبَهُ وَأَمَر بِنَسْخِه فِي عشر مُجَلَّدَات، وَكَتْبة الآيات بَا اللَّهَا، فَلَيَّا رَأَى ذَلكَ التَّقْه البَّلَة اللَّهَاتُ الأَمْيُرُ الكِتَابَ. فَقُلْتُ: لاَ آتِيه البَّلَة. ثُمَّ جَاؤُوا بَاللَّهَانَ إِلَى الخَانِقَاه، فَاخَتَفَيْتُ، ثُمَّ بَعَثَ بِالْمُجَلَّدِ الأَوّل، وَكتبتُ لَهُ بِالإَجَازَة (٣).

(١٠) قَالَ غَيْثُ بِنُ عَلِيٍّ الأَرْمَنَازِيِّ: سَمِعْتُ مَنْ يَحِكِي أَنَّ الملكَ تَاجَ الدَّوْلَة تُتُش بن أَلب آرسلاَن زَار الفَقِيْهَ نَصْرُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ يَوْمًا، فَلَمْ يَقُمْ لَهُ، وَلاَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَكَذَا ابْنُه الْملك دُقَاق، فَسَأَلَهُ عَنْ أَحَلِّ الأَمْوَالَ الَّتِي يَتصرَّفُ فِيْهَا الشَّلْطَان، قَالَ: أَحلُها

<sup>(01 - 0 - 9/17) (1)</sup> 

<sup>.(97/17)(7)</sup> 

<sup>(7)</sup>  $(V/\Lambda 37 - P37)$ .

أَمْوَالُ الجِزْيَة، فَقَامَ مِنْ عِنْده، وَأَرْسَل إِلَيْه بِمَبْلَغ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ الجِزْيَة، فَفَرِّقْهُ عَلَى الأَصْحَاب. فَلَمْ يَقبَلْه، وَقَالَ: لا حَاجَةَ بِنَا إِلَيْه، فَلَمَّا ذهب الرَّسُولُ، لاَمه الفَقيْهُ نَصْر المِصِّيْصِيّ، وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ حَاجِتنَا إِلَيْه. فَقَالَ: لاَ تَجْزَعْ مِنْ فَوَاته، فَسَوْفَ يَصْر المِصِّيْصِيّ، وَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ حَاجِتنَا إِلَيْه. فَقَالَ: لاَ تَجْزَعْ مِنْ فَوَاته، فَسَوْفَ يَأْتيك مِن الدُّنْيَا مَا يَكفِيك فِيها بَعْدُ، فَكَانَ كَمَا تَفرَّسَ فِيْهِ (۱).



<sup>(1) (1/ 174 - +31).</sup> 

### ٱلۡوَسَطيۡهُ

(١) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ الله آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاء، فَجَاءُهُ سَلْمَانُ يَزُوْرُهُ، فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاء مُتَبَذِّلَةُ(١). فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟، قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لاَ حَاجَة لَهُ فِي يَزُوْرُهُ، فَإِذَا أُمُّ الدَّرْدَاء فَوَجَبَ بِه، وَقَرَّبَ إِلَيْه طَعَامًا. الدُّنْيَا، يَقُوْمُ اللَّيْل، وَيَصُومُ النَّهَار. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاء، فَرَحَّبَ بِه، وَقَرَّبَ إِلَيْه طَعَامًا. فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطِرَنَّ. فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ بَاتَ عَنْدَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْل، أَرَادَ أَبُو الدَّرْدَاء أَنْ يَقُوْمَ، فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ، وَقَالَ: إِنَّ جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلاَ مُنَ اللَّيْل، وَالْدَرْدَاء أَنْ يَقُوْمَ، فَمَنَعَهُ سَلْمَانُ، وَقَالَ: إِنَّ جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلاَ مُلكً عَلَيْكَ حَقًّا، وَلاَ مُنْ اللَّيْ وَاللَّهُ اللهُ بِالَّذِي أَمُو الدَّرْدَاء لِيُخْبِرَ رَسُوْلً الله بِالَّذِي أَمَرَهُ أَلْمَانُ أَنُهُ وَلَيْكَ حَقًّا، مَثْمَ رَكَعَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى الصَّلاَة، فَذَنَا أَبُو الدَّرْدَاء لِيُخْبِرَ رَسُوْلً الله بِالَّذِي أَمَرَهُ فَلَاكَ، وَقَالَ لَكُ سَلْمَانُ لَكُ وَقَالَ لُكُ وَقَالَ لُكُ وَقَالَ لُكُ اللَّالَةُ وَلَا لَكُ سَلْمَانُ أَنْ اللّهُ بِاللَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بَاللَّذِي أَمَلُ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ لَكُ سَلْمَانُ أَنْ فَقَالَ لُكُ سَلْمَانً مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ اللهُ بِاللَّذِي أَنُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ حَقًّا» مَثْلُ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ لَكَ سَلْمَانُ أَنْ أَلُولُ لَكَ سَلْمَانُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ حَقًا مَا أَنْ اللَّهُ فَا لَلْ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكَ سَلْمَانًا وَقُولُ لَكَ سَلْمَانَ فَالَا لَكَ سَلْمَانَ أَلُكُ مَا قَالَ لَكَ سَلْمَانُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالَ لَكَ اللَّهُ فَيَالَ لَكَ اللَّهُ الْمَالَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(٢) قَالَ أَبُو خَلْدَةَ خَالِدُ بِنُ دِيْنَارِ: سَمِعْتُ أَبَا العَالِيَةِ يَقُوْلُ: كُنَّا عَبِيْدًا مَمْلُوْكِيْنَ، مِنَّا مَنْ يُؤَدِّي الضَّرَائِب، وَمِنَّا مَنْ يَغُدُّمُ أَهْلَهُ، فَكُنَّا نَخْتَمُ كُلَّ لَيْلَة، فَشَقَّ عَلَيْنَا، حَتَّى مَنَّا مَنْ يُؤَدِّي الضَّرَائِب، وَمِنَّا مَنْ يَغُدُّمُ أَهْلَهُ، فَكُنَّا نَخْتِمُ كُلَّ لَيْلَة، فَشَقَّ عَلَيْنَا، حَتَّى شَكَا بَعْضَنَا إِلَى بَعْض، فَلَقَيْنَا أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمُوْنَا أَنْ نَخْتِمَ كُلَّ جُمْعَةِ، فَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْنَا (٣).

(٣) عَنْ أَبِي العَلاَءِ، عَنْ رَجُل، قَالَ: أَتَيْتُ تَمَيْ الدَّارِيَّ، فَحَدَّثَنَا، فَقُلْتُ: كَمْ جُزْ وُّكَ؟ قَالَ: لَعَلَّكُ مِنَ الَّذِيْنَ يَقُرَأُ أَحَدُهُمُ القُرْآنَ، ثُمَّ يُصْبِحُ، فَيَقُولُ: قَدْ قَرَأْتُ القُرْآنَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ أُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَات نَافلَةً، أَحَبُّ إِلَيَّ القُرْآنَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ أُصَلِّي ثَلاَثَ رَكَعَات نَافلَةً، أَحَبُ إِلَيَّ القُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، ثُمَّ أُصَبِحَ، فَأَخْبِرَ بِهِ. فَلَمَّ أَغْضَبَنِي، قُلْتُ: وَاللهِ إِنَّكُمْ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، ثُمَّ أُصَبِحَ، فَأَخْبِرَ بِهِ. فَلَمَّ أَغْضَبَنِي، قُلْتُ: وَاللهِ إِنَّكُمْ مِنْ

<sup>(</sup>١) التبذل: ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة. «النهاية» (١/١١١).

<sup>(7) (7/137-737).</sup> 

<sup>(7) (3/</sup> P · 7).

مَعَاشرَ صَحَابَة رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَقِيَ مِنْكُمْ - لَجَدِيْرُ (() أَنْ تَسْكُتُوا، فَلاَ تُعَلِّمُوا، وَأَنْ تُعَنِّفُوا مَنْ سَأَلَكُمْ. فَلَمَّا رَآنِي قَدْ غَضَبْتُ، لاَنَ، وَقَالَ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ يَا ابْنَ أَخِي، أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَنَا مُؤْمِنًا قَوِيًّا، وَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ضَعِيْفٌ، فَتَحْمِلُ قُوَّتِي عَلَى ضَعْفِكَ، فَلاَ تَسْتَطِيْعُ، فَتَنْبَتُّ، أَوْ رَأَيْتَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مُؤْمِنٌ ضَعِيْفٌ، وَأَنْ مُؤْمِنٌ ضَعِيْفٌ، وَأَنَا مُؤْمِنٌ ضَعْفِي، فَلاَ أَسْتَطِيْعُ، فَأَنْبَتُّ، وَلَكِنْ خُذْ مِنْ نَفْسِكَ ضَعِيْفٌ، وَلاَ يَفْسِكَ، حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لَكَ الأَمْرُ عَلَى عِبَادَةٍ تُطِيْقُهَا (٢). لِذِيْنِكَ لِنَفْسِكَ، حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لَكَ الأَمْرُ عَلَى عِبَادَةٍ تُطِيْقُهَا (٢).

(٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو، قَالَ: زَوَّجِنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْش، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ، جَعَلْتُ لاَ أَنْحَاشُ (٣) لَمَا عَمَّ بِي مِنَ القُوَّةِ عَلَى العبادة. فَجَاءَ أَبِي إِلَى كنَّته، فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ؟ قَالَتْ: خَيْرُ رَجُلِ مِنْ رَجُلِ لَمْ يُفَتِّشْ لَمَا كَنَفًا، وَلَمْ يَقُرَبْ لَمَا فَرَاشًا. قَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَب، فَرَاشًا. قَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَب، فَرَاشًا. قَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَب، فَعَضَلْتَهَا اللهَ وَفَعَلْتَ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَلَبنِي، فَأَتَيْتُهُ، وَعَضَّنِي بِلسَانِه، ثُمَّ قَالَ: انْعَمْ. قَالَ: «لَكَنِّيهُ مَلَابَنِي، فَأَتَيْتُهُ، وَقُطُرُ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟». قُلْتُ فَلَيْسَ مِنِّي هَالَ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟». قُلْتُ فَلَيْسَ مِنِّي هَالَ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟». قَلْتُ مَنْ رَغبَ عَنْ سُنَتَى فَلَيْسَ مِنِّي هَالَ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَمَسُ النِسَاء، فَمَنْ رَغبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي هَالَاهُ مَا لَيْ النَّيْلَ؟».

(٥) عَنْ عَلِيَّ بن عَبْدِ الرَّحِيْم يَقُوْلُ: دَخَلْتُ عَلَى النَّوْرِيِّ، فَرَأَيْتُ رِجْلَيه مُنْتَفَخَتَين، فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمرَه، فَقَالَ: طَالَبَتْنِي نَفْسِي بأَكْلِ تَمْر، فَدَافَعْتُهَا، فَأَبَتْ عَلَيَّ، فَاشْتَرَيْتُهُ، فَلَلَّ فَعَدَتِ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ أَكُلْتُ، قُلْتُ: لله عَلَيَّ إِنْ قَعَدَتِ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ أَكُلْتُ، قُلْتُ: لله عَلَيَّ إِنْ قَعَدَتِ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَهَا قَعَدْتُ عَلَى الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَهَا قَعَدْتُ - يَعْنِي: إلاَّ فِي صَلاَةِ (١٠).

(٦) قَالَ مُحَمَّدَ بِنَ عِيْسَى: صَامَ طَاهِرُ بِنُ حَسَنِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَرْبَعِيْنَ مرَّة، فآخرُ

<sup>(</sup>۱) جدير: أي خليق. «لسان العرب» (٤/ ١١٩).

<sup>(7) (7/ 533).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ينحاش: يكترث. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) عضلها: حال بينها وبين مرادها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٢٠٧).

<sup>.(9 · /</sup>٣) (0)

<sup>(7) (31/17)</sup> 

أَرْبَعِيْنَ عَمِلَهَا صَامَ عَلَى قِشْرِ الدُّخْنِ (١)، فَلِيْبْسِهِ قَرِعَ رَأَسُهُ، وَاخْتَلَطَ فِي عقله، وَلَمْ أَرَ أَكْثَرَ مُجَاهَدَةً منْهُ (٢).

(٧) عَنِ الْأَزْرَقِ بِنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا عَلَى شَاطِئٍ نَهْرِ بِالأَهْوَازِ، فَجَاءَ أَبُو بَرْزَةَ يَقُوْدُ فَرَسًا، فَدَخَلَ فِي صَلاَّةِ العَصْرِ. فَقَالَ رَجُلِّ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ. وَكَانَ انْفَلَتَ فَرَسُهُ، فَاتَّبَعَهَا فِي القَبْلَةَ حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَ بِالمَقْوَدِ، ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: فَسَمِعَ أَبُو بَرْزَةَ فَرَسُهُ، فَاتَبَعَهَا فِي القَبْلَةَ حَتَّى أَدْرَكَهَا، فَأَخَذَ بِالمَقْوَدِ، ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: فَسَمِعَ أَبُو بَرْزَةَ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَجَاءَ، فَقَالَ: مَا عَنَّفَنِي أَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاتِي، وَتَرَكْتُ فَرَسِي، ثُمَّ هَذَا، إِنِي شَيْخُ كَبِيرٌ، وَمَنْزِلِي مُتَرَاحٍ، وَلَوْ أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي، وَتَرَكْتُ فَرَسِي، ثُمَّ هَذَا، إِنِي شَيْخُ كَبِيرٌ، وَمَنْزِلِي مُتَرَاحٍ، وَلَوْ أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي، وَتَرَكْتُ فَرَسِي، ثُمَّ هَذَا، إِنِي شَيْخُ كَبِيرٌ، وَمَنْزِلِي مُتَرَاحٍ، وَلَوْ أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاَتِي، وَتَرَكْتُ فَرَسِي، ثُمَّ هَذَا، إِنِي شَرْهِ، فَأَتْبَلْنَا نَعْتَذَرُ مِمَّا قَالَ الرَّجُلِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَرُدُ مَنْ يُسْرِه. فَأَقْبَلْنَا نَعْتَذَرُ مِمَّا قَالَ الرَّجُلُ (٣).

(۱) الدخن: نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريًا ومزروعًا. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) (٧١/ ١٧) قَالَ الذَّهِيِّ: فِعْلُ هَذِهِ الأَرْبَعِينَات حَرَامٌ قَطْعًا، فعُقباهَا مَوْتٌ مِنَ الخَوَر أَوْ جُنُوْنٌ وَاخْتِلاَطُّ، أَوْ جَفَافٌ يُوْجب للمَرْءِ سَهَاعَ خِطَابٍ لاَ وَجودَ لَهُ أَبَدًا فِي الخَارِج، فَيَظُنُّ صَاحِبُهُ أَنَّهُ خِطَابٌ إِلى، كلاَ وَالله.

<sup>(4) (4) (5).</sup> 

<sup>(3) (7/ \(\</sup>Lambda \(\rapprox\).

#### ٱلۡغُرۡبَةُ

(١) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائشَةَ أَنْشَدَتْ بَيْتَ لَبيْد:

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ... وَبَقِيْتُ فِي خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَجْرَبِ

فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ لَبِيْدًا، فَكَيْفَ لَوْ رَأَى زَمَانَنَا هَذَا!

قَالَ عُرْوَةُ: رَحِمَ اللهُ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ؟ فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَتْ زَمَانَنَا هَذَا.

قَالَ هِشَامٌ: رَحِمَ اللهُ أَبِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَى زَمَانَنَا هَذَا!

قَالَ كَاتَبُهُ: سَمِعْنَاهُ مُسَلِّسَلًّا بَهَذَا القَوْل بإِسْنَاد مُقَارِبِ(١).

(٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ الْأَشْتَرَ: أَنَّ أَبَا ذَرًّ حَضَرَهُ اللَّوْتُ بِالرَّبَذَة، فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: وَمَا يُبْكِيُ أَ قَالَتْ: أَبْكِي أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ تَغْييْبِكَ، وَلَيْسَ عِنْدِي ثَوْمٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي كَفَنَا. قَالَ: لاَ تَبْكِي، فَإِنِّي سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم وَأَنَا عِنْدَهُ فِي كَفَلًا عَنْدَهُ فِي نَفُو لُهُ وَقَلْ مَنْكُمْ بِفَلاَة تَشْهَدُهُ عَصَابَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ». فَكُلُّهُمْ مَاتَ فَقَ رَيْقُولُ: (لَيَمُوْتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلاَة تَشْهَدُهُ عَصَابَةٌ مِنَ المُؤْمَنِينَ». فَكُلُّهُمْ مَاتَ فَقَ بَمَاعة وَقَرْيَة، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرِي، وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالفَلاَة أَمُوْتُ، فَرَاقبِي الطَّرِيْق، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرِي، وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالفَلاَة أَمُوْتُ، فَرَاقبِي الطَّرِيْق، فَلَمْ يَبْقَ غَيْرِي، وَقَدْ أَصْبَحْتُ بِالفَلاَة أَمُوثُ مَا أَقُولُ، مَا كَذَبْتُ، وَلا كُذَبْتُ. قَالَتْ: وَأَنِّى ذَلِكَ، وَقَد انْقَطَعَ الْحَابُّ عُلَا اللَّذَى ذَلِكَ، وَقَد انْقَطَعَ الطَّرِيْق، فَلَهُ مِنْ المُسْتَعِيْ الْمَوْ فَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُسْلَمِيْنَ هُو كَالَتُ وَقَلْ الْمَعْمُ وَالْمَامِيْنَ الْمُولَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْنَةُ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْمُسْلَمِيْنَ وَوَقَلْ الْمَالَمُ الْمَالِمُ الْكَ ؟ قَالَتْ: رَجُلُ مَن المُسْلَمِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْهُ بَابَائِهِمْ وَأُمُّهَا مَهُ مَا الْفَالَ فَيْكُمْ وَوَضَعُوا سِيَاطَهُمْ فِي نُصُورِهَا يَبْتَدَرُونَةُ فَقَالَ: أَبْشِرُ وا، أَنْتُمُ النَّفُرُ اللَّذَيْنَ قَالَ فَيْكُمْ وَوَا مَلْكَ عَلَى الْمُعْمُ وَا مِياطَهُمْ فِي نُحُورِهَا يَبْتَدَرُونَ فَنَهُ لَوْهُ مَا أَنْتُمُ النَّفُورُ اللَّهُمُ الْمَالَمُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ وَالْمُعُمْ وَالْمُومُ وَلَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِمُ الْمَالِقُومُ اللَّهُ الْمَالِقُومُ الْمَالِمُ الْمَالِقُومُ الْمَلْولُومُ الْمَالِقُومُ الْمَالِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّذُا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّذُومُ اللَّهُ الْقُومُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّذُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

<sup>(1) (1 /</sup> VPI - VPI).

<sup>(</sup>٢) الخبب: ضرب من العدو. «النهاية» (٢/٣).

<sup>(</sup>٣) الرخم: هو طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض. «تاج العروس» (777,777).

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا قَالَ. سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «مَا مِن امْرَأَيْنِ مِنَ الْمُسْلَمِيْنَ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا، فَيَرَيَانِ النَّارِ أَبِدًا». ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ أَصْبَحْتُ اللهَ أَنْ لاَ اليَوْمَ حَيْثُ تَرَوْنَ، وَلُو أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِي يَسَعُنِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلاَّ فَيْهِ، أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَنْ لاَ يُكفِّننِي رَجُلٌ مِنْكُم كَانَ أَمِيْرًا أَوْ عَرِيْفًا أَوْ بَرِيْدًا، فَكُلُّ القَوْمَ كَانَ نَالَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، إلاَّ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: أَنْ صَاحِبِي، فَكَفِّنِي فَيْبَتِي مِنْ غَزْلِ أُمِّي، وَأَحَدُ ثَوْبِيَ هَذَيْنِ اللَّذَيْنِ عَلَيْ. قَالَ: أَنْتَ صَاحِبِي، فَكَفِّنِي (۱).

- (٣) قَالَ مَيْمُونُ بن مِهْرَان: لَوْ نُشرَ فِيْكُم رَجُلٌ مِنَ السَّلَفِ، مَا عَرَفَ إلاَّ قِبْلَتُكُم (٢).
- (٤) قَالَ سَلَمَةُ بِنُ دِيْنَارِ: اشْتَدَّتُ مُؤنَّةُ الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا. قِيْلَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أَمَّا الدِّيْنُ، فَلاَ تَجَدُ عَلَيْهِ أَعْوَانًا، وَأَمَّا الدُّنْيَا، فَلاَ تَمَدُّ يَدَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ وَجَدْتَ فَاجِرًا قَدْ سَبِقَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ وَجَدْتَ فَاجِرًا قَدْ سَبِقَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ وَجَدْتَ فَاجِرًا قَدْ سَبِقَكَ إِلَيْهِ (٣).
- (٥) قَالَ حَزْمُ بِنُ أَبِي حَزْمٍ: مَرَّ بِنَا يُوْنُسُ بِنُ عُبَيْدِ عَلَى حَمَارٍ، وَنَحْنُ قُعُوْدٌ عَلَى بَابِ ابْنِ لاَحِق، فَوَقَفَ، فَقَالً: أَصْبَحَ مَنْ إِذَا عُرِّفَ السُّنَّةَ عَرَفَهَا، غَرِيْبًا، وَأَغرَبُ مِنْهُ الَّذِي يُعَرِّفُهَا أَنْهُ.
- (٦) قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: وَجَدْتُ قَلْبِي يَصْلُحُ بَيْنَ مَكَّةَ وَاللَّدِيْنَةَ، مَعَ قَوْمٍ غُربَاء، أَصْحَابِ صُوْفِ وَعِبَاءِ(٥).
  - (٧) عَنْ سُفْيَانَ: اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ السُّنَّةِ خَيْرًا، فَإِنَّهُم غُرَبَاءُ(٢).
- (٨) قَالَ زَيْدُ بِنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلَ البَصْرَةِ يُقَالَ لَهُ: الحَسَنُ بِنُ أَبِي

<sup>(7)(0/57).</sup> 

<sup>(4) (7) (4).</sup> 

<sup>(3) (7/ 797).</sup> 

<sup>.(</sup>Y79/V) (o)

<sup>(7) (7/ 777).</sup> 

الحَسَنِ، قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكتُ أَقْوَامًا، لَوْ رَأَوْا خِيَارَكُم، لَقَالُوا: مَا لَهُم مِنْ خَلاَقٍ، وَلَوْ رَأَوْا ضِيَارَكُم، لَقَالُوا: مَا لَهُم مِنْ خَلاَقٍ، وَلَوْ رَأَوْا شَرَارَكُم، لَقَالُوا: أَمَا يُؤْمِنُ هَؤُلاَءِ بِيَوْمَ الحِسَابِ؟!(١).

(٩) قَالَ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيِّ لَجَاعَة عِنْدَهُ: مِنْ تَعَدُّوْنَ الْغَرِيْبِ فِي زِمَانَكُم؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: الْغَرِيْبِ مِنْ فَارِقَ أَحبَابِه. فَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: الْغَرَيْبِ فِي زَمَانِنَا: رَجُل صَالِح، عَاشَ بَيْنَ قَوْمَ صَالِحين، إِن أَمر بِمَعْرُوفَ آزروهُ، وَإِن احْتَاجَ إِلَى سَبَبٍ مِنَ اللَّانِيَّا مَانُوهُ، ثُمَّ مَاتُوا وَتَركوهُ (٣). وَإِنَ أَعَانُوهُ، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَى سَبَبٍ مِنَ اللَّانِيَّا مَانُوهُ، ثُمَّ مَاتُوا وَتَركوهُ (٣). (١٠) قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجَ: وَاأَسَفِي عَلَى بَغْدَادَ! فَقِيْلَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى فَرَاقَهَا؟ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجَ: وَاأَسَفِي عَلَى بَغْدَادَ! فَقِيْلَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى فَرَاقَهَا؟ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجَ: وَاأَسَفِي عَلَى بَغْدَادَ! فَقِيْلَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى وَرَاقَهَا؟ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَاجَ: وَاأَسَفِي عَلَى بَغْدَادَ! فَقِيْلَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى وَرُفَعَتْ جِنَازَتُهُ، سَمِعْتُ وَرَاقَهَا؟ قَالَ: أَقَامَ بَهَا أَخِي إِسْمَاعِيْلُ خَسِيْنَ سَنَةً، فَلَيَّا تُوفِقُي وَرُفَعَتْ جِنَازَتُهُ، سَمِعْتُ رَجُلًا عَلَى بَابِ الدَّرِبِ يَقُولُ لَآخَى بَهَا، وَاشْتَهَارِه بِالْعِلْمِ وَالتِّجَارَةِ، يُقَالُ لَهُ: غَرِيْبٌ كَانَ هَا لَكُلَمَةُ عَلَى الانْصَرَافَ إِلَى الْوَطَنَ (١٠).

(١١) قَالَ الْحَافِظُ يَحْيَى بِنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي عُبَيْدِ اللهِ في طَرِيْقِ نَيْسَابُوْر، فَلَمَّا بِلغْنَا بِئر بَجَنَّة، قَالَ عَمِّي: كُنْتُ هَا هُنَا مَرَّةً، فَعَرضَ لي شَيْخُ جَمَّالَ، فَقَالَ: كُنْتُ قَافِلًا مِنْ خُرَاسَانَ مَعَ أَبِي، فَلَمَّا وَصلنَا إِلَى هَا هُنَا إِذَا نَحْنُ بِأَرْبَعِيْنَ وَقُرًا (٥) مِنَ الأَحَالَ، فَظَنَنَّا أَنَّهَا مَنسوجُ الثِّيَابِ، وَإِذَا خَيمَةٌ صَغيْرَةٌ فِيْهَا شَيْخ، فَإِذَا هُوَ وَالدُكَ، فَسَأَلَهُ بَعْضُنَا عَنْ تِلْكَ الأَحَالَ، فَقَالَ: هَذَا مَتَاعٌ قَلَّ مَنْ يرغب فِيْهِ فِي هَذَا الزَّمَان، هَذَا حَدِيْثُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (١٠).

<sup>.(</sup>۲۹۷/٦) (۱)

<sup>(</sup>٢) نأى: أي بعد. «النهاية» (٥/ ١٢٣).

<sup>(4) (41/12%).</sup> 

<sup>(</sup>٤) (١٤/ ٣٩٥– ٣٩٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَانَ أَخُوهُ إِسْهَاعِيْلُ السَّرَّاجُ ثِقَةً، عَالِّا، خُتُصًّا بِأَحَمْدَ بنِ حَنْبَلٍ، يَرْوِي عَنْ: يَحْيَى بنِ يَحْيَى، وَجَمَاعَةٍ.

<sup>(</sup>٥) الوقر: الحمل. «النّهاية» (٥/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) (۱۱/ ۲۳).

(١٢) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَه: قَدْ عَجبتُ مِنْ حَالِي، فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ أَكْثَر مِنْ لَقَيْتُهُ إِن صَدَّقتُه فِيهَا يَقُولُهُ مَدَارَاةً لَهُ؛ سمَّانِي مُوَافَقًا، وَإِن وَقَفْتُ فِي حَرْف مِنْ قَوْله لَقَيْتُهُ إِن صَدَّقتُه فِيهَا يَقُولُهُ مَدَارَاةً لَهُ؛ سمَّانِي مُوَافَقًا، وَإِن ذَّكُرتُ فِي وَاحِد مِنْهُمَا أَنَّ الكتَابِ وَالسّنَة بَخُلاف؛ فَإِنْ فَي التَّوحيد؛ سمَّانِي مشبهًا، وَإِنْ بَخَلاَف؛ فَي التَّوحيد؛ سمَّانِي مشبهًا، وَإِنْ كَانَ فِي الرُّوْيَة؛ سمَّانِي مشبهًا، وَإِنْ قُرَئ علي حَدِيْثُ فِي التَّوحيد؛ سمَّانِي مشبهًا، وَإِنْ كَانَ فِي الرُّوْيَة؛ سمَّانِي سَالِمًا ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَنَا مَتَمسكُ بِالكتَابِ وَالسُّنَّة، مُتَبَرِّئٌ إِلَى اللهِ مِنْ الشَّهِ وَالمَّلَة وَالضِّدِ وَالضِّدِ وَالأَعضَاء وَالجَسْمِ وَالاَلاَتَ، وَمِنْ كُلِّ مَا يَنسُبه النَّاسَبُوْنَ إِلَيَّ، وَيَدَّعِيه المدعُوْنَ عليَّ مِنْ أَنْ أَقُوْلَ فِي الله – تَعَالَى – شَيْئًا مِنْ ذَلِك، أَوْ النَّه بِهِ (١٠). قُلْته، أَوْ أَرَاهُ، أَوْ أَتَوَهَمُه، أَوْ أَصِفه بِهِ (١٠).



<sup>.(</sup>٣٥١/١٨) (١)

يَخْ فَا لَكُولُ الْعُلَالِي وَ الْعُلِيْ الْعُلِيْ الْعُلِيْ الْعُلِيْ فِي الْعِيْلِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعِلْمِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعِلْمِي الْعُلِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعُلِيْ فِي الْعِلْمِيْ فِي الْعِلْمِيْ وَلِي الْعُلِيْ فِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِيْ وَلِي الْعِلْمِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي وَلِي الْعِلْمِي وَلِي وَلِي

## ٱلۡرُؤَى وَتَعۡبِيۡرُهَا

(١) قَالَتْ صَفِيَّةُ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي، وَهَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، وَمَلَكُ يَسْتُرُنَا بِجَنَاحَيْه. قَالَ: فَرَدُّوا عَلَيْهَا رُؤْيَاهَا، وَقَالُوا لَهَا فِي ذَلِكَ قَوْلًا شَدِيْدًا(١).

(٢) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بِن عَمْرِو بِن سَعِيْدِ بِن العَاصِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ: رَأَيْتُ في النَّوْم كَأَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ جَحْشَ بأُسُواً صُوْرَة وَأَشْوَهه، فَفَزعْتُ، فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ حيْنَ أُصْبَحَ: يَا أُمَّ حَبِيْبَةً! إِنِّي نَظَرْتُ فِي الدِّيْنِ، فَلَمْ أَرَ دِيْنًا خَيْرًا مِنَ النَّصْرَ انيَّة، وَكُنْتُ قَدْ دنْتُ بَهَا، ثُمَّ دَخَلتُ فِي دِيْنِ مُحَمَّد، فَقَدُ رَجَعْتُ إِلَيْهَا. فَأَخْبَرَتْهُ بِالرُّوْيَا، فَلَمْ يَحْفَلْ بَهَا، وَأَكَبَّ عَلَى الخَمْرَ حَتَّى مَاتَ. فَأَرَى فِي النَّوْمَ كَأَنَّ آتيًا يَقُولُ لَي: يَا أُمَّ المُؤمنينَ! فَّفَزعْتُ، فَأُوَّ لْتُهَا أَنَّ رَسُوْلَ الله صَالَة صَالَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَزَوَّ جُني. فَهَا هُوَ إِلاَّ أَنْ انْقَضَت عدَّتي، فَمَا شَعَرْتُ إِلاَّ وَرَسُوْلُ النَّجَاشِيِّ عَلَى بَابِي يَسْتَأْذِنُ، فَإِذَا جَارِيَّةٌ لَهُ يُقَالُ لَهَا: أبرهَة، كَانَت تَقُوْمُ عَلَى ثِيَابِهِ وَدُهْنِهِ، فَلَـ خَلَتْ عَلَيَّ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَلكَ يَقُوْلُ لَك: إِنَّ رَسُوْلَ الله كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَزَوَ جِكه. فَقُلْتُ: بَشَّرَك اللهُ بِخَيْرٍ. قَالَتْ: يَقُوْلُ الْمَلكُ: وَكِّلي مَنْ يُزَوِّجُك. فَأَرْسَلَتْ إِلَى خَالد بن سَعيْد، فَوَكَّلَتْهُ، وَأَعْطَتْ أبرهة سوَارَيْن منْ فَضَّة، وَخَوَاتِيْمَ كَانَتْ فِي أَصَابِعِ رَجْلَيْهَا، وَخَدَمَتَيْن كَانَتَا فِي رَجْلَيْهَا. فَلَمَّا كَانَ العشي، أَمَرَ النَّجَاشِيُّ جَعْفَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ هُنَاكُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَحَضَرُوا. فَخَطَّب النَّجَاشَيُّ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِللَّهِ المَلِكِ القُدُّوسِ السَّلاَمِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عَيْسَى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ خَطَبَ خَالدُ بنُ سَعِيْدِ، وَزَوَّجَهَا، وَقَبَضَ أَرْبَعَ مَائَةِ دِيْنَار، ثُمَّ دَعَا بِطَعَام، فَأَكَلُوا. قَالَتْ: فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيَّ الْمَالُ، عَزَلْتُ خَمْسِيْنَ دِيْنَارًا لأبرهة، فَأَبَتْ، وَأَخْرَجَتْ حُقًّا فِيْهِ كُلُّ مَا أَعْطَيْتُهَا،

<sup>(1) (7/077).</sup> 

فَرَدَّتُهُ، وَقَالَتْ: عَزَمَ عَلَيَّ اللَّكُ أَنْ لاَ أَرْزَأَكِ(١) شَيْئًا، وَقَدْ أَسْلَمْتُ للهِ، وَحَاجَتِي إِلَيْكِ أَنْ تُقْرِعِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلاَمَ. ثُمَّ جَاءتْنِي مِنْ عِنْدِ نِسَاءِ اللَّكِ النَّكِ أَنْ تُقْرِعِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي السَّلاَمَ. ثُمَّ جَاءتْنِي مِنْ عِنْدِ نِسَاءِ المَلكِ بِعُوْدٍ، وَعَنْبَرَ (٢)، وزباد (٣) كَثِيْر (١).

(٣) عَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: رَأَى أَبُو مَيْسَرَةَ عَمْرَو بِنَ شُرَحْبِيْلَ ذَا الكَلاَعِ وَعَهَّارًا فِي قِبَابِ بِيْضِ بِفِنَاءِ الجَّنَّةِ. فَقَالَ: أَلَمْ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ وَجَدْنَا اللهَ وَاسِعَ المَغْفِرَةِ (٥).

(٤) عَنْ حُسَيْن بِنِ خَارِجَةَ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ: لَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، أَشْكَلَتْ عَلَيَّ الفِتْنَةُ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ أَرِنيَ مِنَ الحَقِّ أَمْرًا أَعَسَّكُ بِهِ. فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ بَيْنَهُما كَائِمٌ، فَقَالُواَ: نَحْنُ الْمَلاَئِكَةُ. قُلْتُ: فَأَيْنَ الشُّهدَاءُ؟ حَائِمٌ، فَهَبَطْتُ اَلَّمَ الْمَائِكَةُ. قُلْتُ: فَأَيْنَ الشُّهدَاءُ؟ قَالُوا: اصْعَد الدَّرَجَات. فَصَعَدْتُ دَرَجَةً، ثُمَّ أُخْرَى، فَإِذَا مُحَمَّدٌ، وَإِبْرَاهِيْمُ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا – وَإِذَا مُحَمَّدٌ يَقُولُ لِإِبْرَاهِيْمَ: اسْتَغْفِرْ لأُمَّتِي. قَالَ: إنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، إَنَّهُم اهْرَاقُوا أَن دَمَاءَهُم، وَقَتَلُوا إِمَامَهُم، أَلاَ فَعَلُوا كَمَا فَعَلَ خَلِيْلِي اللهُ مَعْدُرُ وَقَالُوا فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَهَا أَكْثَرَ فَرحًا، فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، فَهَا أَكْثَرَ فَرحًا، مَنْ لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيْمُ – عَلَيْه السَّلاَمُ – خَليْلَهُ. قُلْتُ: مَعَ أَيِّ الطَّائِفَتَيْن وَقَالَ: قَلْ خَابَ مَنْ لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيْمُ – عَلَيْه السَّلاَمُ – خَليْلَهُ. قُلْتُ: مَعَ أَيِّ الطَّائِفَتَيْن وَقَالَ: قَلْ خَابَ مَنْ لَمْ يَكُنْ إِبْرَاهِيْمُ – عَلَيْه السَّلاَمُ – خَليْلَهُ. قُلْتُ: مَعَ أَيِّ الطَّائِفَتَيْن أَنْ مَعَ وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْتُ: فَمَا تَأَنْ مَعْ وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْتُ: فَمَا تَأْمُونِي؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ غَنَمٍ؟ قُلْتُ: فَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ غَنَمٍ؟ قُلْتُ: فَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ غَنَمٍ؟ قُلْتُ.

(٥) قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَن بنُ عَوْفٍ: رَأَيْتُ الجَنَّةَ، وَأَنِّي دَخَلْتُهَا حَبْوًا، وَرَأَيْتُ أَنَّهُ لأ

<sup>(</sup>١) أَرْزَأَكِ: أنقصك. «النهاية» (٢ / ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) العنبر: هو نوع من الطيب المعروف. «النهاية» (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) زبادى: نبت. «لسان العرب» (٢٤٨/٤).

<sup>(3) (1/733-733).</sup> 

<sup>.(</sup>٤٢٨/١) (0)

<sup>(</sup>٦) اهْرَاقُوا: أراق. «لسان العرب» (١٠/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>V) (I/·/I).

٠٨٧ • العَالَةِ العَالَةِ العَالَةِ العَالَةِ العَالَةِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَلَامِ العَ

يَدْخُلُهَا إِلاَّ الفُقَرَاءُ(١).

(٦) قَالَ صِلَةُ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَرَى أَبَا رِفَاعَةَ عَلَى نَاقَةٍ سَرِيْعَةٍ، وَأَنَا عَلَى جَمَلٍ قَطُوْفٍ (٢)، فَأَنَا عَلَى أَرُومٍ، فَأَوَّلْتُ أَنِّي عَلَى طَرِيْقِهِ، وَأَنَا أَكُدُّ العَمَلَ بَعْدَهُ كَدَّا (٣).

(٧) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ قَالَ: غُشِيَ عَلَى عَبْدِ الرَّهُمْنِ بِنِ عَوْفِ فِي وَجَعِهِ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَدُ فَاضَتْ نَفْسُهُ، حَتَّى قَامُوا مَنْ عِنْدِه وَجَلَّلُوْهُ، فَأَفَاقَ يُكَبِّرُ، فَكَبَّرُ، فَكَبَّرُ الْمُلَقِ بَيْ فَي طُنُّوا الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لَهُم: غُشِي عَلَيَّ آنِفًا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَدَقْتُم! انْطَلَقَ بِي فِي غَشْيَتِي رَجُلانِ، أَجِدُ فِيْهِمَا شَدَّةً وَفَظَاظَةً، فَقَالاً: انْطَلِقْ نُحَاكِمْكَ إِلَى العَزِيْزِ الأَمِيْنَ، فَشْيَتِي رَجُلاَنِ، أَجِدُ فِيْهَمَا شَدَّةً وَفَظَاظَةً، فَقَالاً: انْطَلِقْ نُحَاكِمْكُ إِلَى العَزِيْزِ الأَمِيْنَ، فَانْظُلَقَا بِي حَتَّى لَقيا رَجُلاً. قَالَ: أَيْنَ تَذْهَبَانِ بَهَذَا؟ قَالاً: نُحَاكِمُهُ إِلَى العَزِيْزِ الأَمِيْنَ. فَقَالاً: ارْجَعَا، فَإِنَّهُ مِنَ الَّذِيْنَ كَتَبَ اللهُ لَمُّ السَّعَادَةَ وَالمَغْفِرَةَ وَهُمْ فِي بُطُوْنِ أُمَّهَاتِهِم، فَقَالَ: ارْجَعَا، فَإِنَّهُ مِنَ الَّذِيْنَ كَتَبَ اللهُ هُمُ السَّعَادَةَ وَالمَغْفِرَةَ وَهُمْ فِي بُطُوْنِ أُمَّهَاتِهِم، وَإِنَّهُ سَيْمَتَّعُ بِهِ بَنُوْهُ إِلَى مَا شَاءَ الله، فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرًانَ .

(٨) قَالَ الْمُثَنَّى بَنُ سَعِيْدٍ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ: مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَأَنَا أَرَى فِيْهَا حَبِيبِي. ثُمَّ يَبْكِي (٥).

(ُ٩) عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُوْس: رَأَيْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن تُصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ، وَالنَبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِهَا يَقُوْلُ لَكَ: «اكْشِفْ قَنَاعَكَ، وَبَيِّنُ تُصلِّي فِي الْكَعْبَةِ، وَالنَبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِهَا يَقُوْلُ لَكَ: «اكْشِفْ قَنَاعَكَ، وَبَيِّنُ قَرَاءَتَكَ». قَالَ طَاوُوْسُ : اسْكُتْ، لاَ يَسْمَعْ هَذَا مِنْكَ أَحَدٌ. قَالَ: ثُمَّ خُيِّلَ إِلِيَّ أَنَّهُ انْبَسَطَ فِي الْكَلاَمِ - يَعْنِي: فَرَحًا بِالْمَنَامِ (٢).

<sup>(</sup>١) (١/ ٨١) قَالَ الذَّهَبَيِّ: إِسْنَادُهُ حَسَنُّ، فَهُو وَغَيْرُهُ مَنَامٌ، وَالْمَنَامُ لَهُ تَأْوِيْلُ، وَقَدِ انْتَفَعَ ابْنُ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- بِهَا رَأَى، وَبِهَا بَلَغَهُ، حَتَّى تَصَدَّقَ بِأَمْوَالٍ عَظِيْمَةٍ، أَطْلَقَتْ لَهُ-وَللهِ الْحَمْدُ- قَدَمَيْهِ، وَصَارَ مِنْ وَرَقَةِ الْفِرْدَوْس، فَلاَ ضَيْرَ.

<sup>(</sup>٢) قطوف: بطيء. «تاج العروس» (٢٤/ ٢٦٨).

<sup>.(10 /4) (4)</sup> 

<sup>.(14/1)(</sup>٤)

<sup>(0) (7/ 4.3).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٩٣).

(١٠) قَالَ سَهَاكَ بِنَ حَرْبِ: ذَهَبَ بَصَرِي، فَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ-عَلَيْهِ السَّلاَمُ-في النَّوْم، فَقُلْتُ: ذَهَب بَصَرِي. فَقَالَ: انزِلْ في الفُرَاتِ، فَاغِمِسْ رَأْسَكَ، وَافْتحْ عَيْنَيْكَ، وَسلْ أَنْ يَرُدَّ اللهُ عَلَيْكَ بَصَرِكَ. فَفَعَلْتُ ذَلكَ، فَردَّ اللهُ عَلَىَّ بَصَرِي(١).

(١١) قَالَ جَعْفَرُ بنُ سُلَيْهَانَ: سَمعْتُ مَالكَ بنَ دَيْنَار، وَسَأَلَ هِشَامَ بنَ زياد العَدَويَّ، فَقَالَ: تَجَهَّزَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِلْحَجِّ، فَأَتَاهُ آتِ في مَنَامِهِ: ائْتِ البَصْرَةَ، فَائْتُ العَلاءَ بِنَ زِيَادٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ رَبْعَةٌ، أَقْصَمُ الثَّنيَّةِ، بَسَّامٌ، فَبَشِّرْهُ بالجَنَّة. فَقَالَ: رُؤْيَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ. فَأَتَاهُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ فِي الثَّالثَةِ، وَجَاءهُ بِوَعِيْد، فَأَصْبَحَ، وَتَجَهَّزَ إِلَى العِرَاقَ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ النَّيُوْت، إِذَا الَّذِيَّ أَتَاهُ فِي مَنَامَهِ يَسيْرُ بَيْنَ يَدَيْه، فَإِذَا نَزَلَ فَقَدَهُ. قَالَ: فَجَاءَ، فَوَقَفَ عَلَى بَابِ العَلاءِ، فَخَرَجْتُ إِلَيْه، فَقَالَ: أَنْتَ العَلاَءُ؟ قُلْتُ: لا، انْزِلْ- رَحِمَكَ اللهَ- فَضَعْ رَحْلَكَ. قَالَ: لاَ، أَيْنَ العَلاَّءُ؟ قُلْتُ: فِي الْمُسْجِد. فَجَاءَ العَلاءُ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَ، تَبَسَّمَ، فَبَدَتْ ثَنيَّتُهُ، فَقَالَ: هَذَا- وَالله- هُوَ. فَقَالَ العَلاءُ: هَلا حَطَطْتَ رَحْلَ الرَّجُل، أَلا أَنْزَلْتَهُ! قَالَ: قُلْتُ لَهُ، فَأَبَى. قَالَ العَلاءُ: انْزلْ-رَحَمَكَ اللهُ-. قَالَ: أَخْلنيَ. فَدَخَلَ العَلاءُ مَنْزِلَهُ، وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ، تَحَوَّلِي. فَدَخَلَ الرَّجُلِّ، فَبَشَّرَهُ برُؤْيَاهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَرَكِبَ، وَأَغْلَقَ العَلاءُ بَابَهُ، وَبَكَى ثَلاَثَةَ أَيَّام-أَوْ قَالَ: سَبْعَةً - لاَ يَذُوْقُ فِيْهَا طَعَامًا وَلاَ شَرَابًا. فَسَمعْتُهُ يَقُوْلُ فِي خلاَل بُكَائه: أَنَا، أَنَا. وَكُنَّا نَهَابُهُ أَنْ نَفْتَحَ بَابَهُ، وَخَشِيْتُ أَنْ يَمُوْتَ، فَأَتَيْتُ الْحَسَنَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلك، فَجَاءَ، فَدَقَّ عَلَيْهِ، فَفَتَحَ، وَبِهِ مِنَ الضُّرِّ شَيْءٌ اللهُ بِهِ عَلِيْمٌ. ثُمَّ كَلَّمَ الحَسَنَ؛ فَقَالَ: وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - أَفَقَاتِلُ نَفْسَكَ أَنْتَ؟ قَالَ هِشَامٌ: فَحَدَّثَنَا العَلاءُ - لي وَللْحَسَنَ- بِالرُّؤْيَا، وَقَالَ: لاَ تُحَدِّثُوا بَهَا مَا كُنْتُ حَيًّا(٢).

(١٢) عَنِ مُحَمَّدِ بِنِ الأَوْزَاعِيِّ: قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ! أُحَدِّثُكَ بِشَيْءٍ لاَ تُحَدِّثْ بِهِ

<sup>.(7 { \ / 0 ) ( 1 )</sup> 

<sup>(7) (3/4.7-3.7).</sup> 

مَا عِشْتُ: رَأَيتُ كَأَنَّهُ وُقِفَ بِي عَلَى بَابِ الجَنَّةِ، فَأُخِذَ بِمِصْرَاعَي البَابِ، فَزَالَ عَنْ مَوْضَعه، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَاَّلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ يُعَالِحُوْنَ رَدَّهُ، فَرَدُّوهُ، فَرَدُّوهُ، فَرَدُّوهُ، فَزَالَ، ثُمَّ أَعَادُوهُ. قَالَ: فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَاَّلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَلاَ تُمْسِكُ مَعَنَا؟)». فَجِئْتُ حَتَّى أَمْسكَ مَعَهُم، حَتَّى رَدُّوهُ (۱).

(١٣) قَالَ خَلْدُ بِنُ الحُسَيْن: جَاءنَا عُتْبَةُ الغُلاَمُ غَازِيًا، وَقَالَ: رَأَيتُ أَنِي آتِي المَصِّيْصَةَ فِي النَّوْم، وَأَغَزْو، فَأَسْتَشْهَدُ. قَالَ: فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ فَرَسَهُ وَسِلاحَه، وَقَالَ: إِنِّيْ عَلِيْلٌ، فَاغْزُ عَنِّي. فَلَقَوُا الرُّوْمَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتُشْهِدَ (٢).

َ (١٤) رُويَ: أَنَّ نَافِعًا كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ تُوجَدُ مِنْ فِيْهِ رِيْحُ مِسْكِ، فَسُئِلَ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيتُ النَّبَيَّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْم تَفَلَ فِي فَي<sup>(٣)</sup>.

(٥٥) قَالَ عَلَيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: رَأَيْتُ خَالِدَ بِنَ الْحَارِثِ فِي النَّوم، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ قَالَ: غَفَرَ لِي، عَلَى أَنَّ الأَمْرَ شَدِيْدٌ. قُلْتُ: فَهَا فَعَلَ يُحْيَى الْقَطَّانُ؟ قَالَ: نَرَاهُ كَهَا يُرَى الكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي أُفْقِ السَّمَاءِ (٤٠).

(١٦) قَالَ حُمَيْدُ بِنُ الرَّبِيْعِ: رَأَى حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ كَأَنَّ القيَامَةَ قَدْ قَامَتْ، وَكَأَنَّ الْقيَامَةَ قَدْ قَامَتْ، وَكَأَنَّ الْقيَامَةَ قَدْ قَامَتْ، وَكَأَنَّ الْمُنَادِي: لِيَقُم الْعُلَمَاءُ، فَيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدُ يُحَدِّثُ بَعْدَ أَنْ كَانَ لاَ الْجُلَسْ، لَسْتَ مِنْهُم، أَنْتَ لاَ تُحَدِّثُ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بَعْدُ يُحَدِّثُ بَعْدَ أَنْ كَانَ لاَ يُحَدِّثُ بَعْدُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَة آلاَف حَدِیْثُ (٥٠).

(١٧) قَالَ خَيْثَمَةُ بِنُ سُلَيْهَانَ: رَكِبْتُ البَحْرَ، وَقَصَدْتُ جَبَلَة لأَسمِع مَنْ يُوسُف بِن بَحْر، ثُمَّ خَرَجت إِلَى أَنْطَاكيَة، فَلقينَا مَرْكَبُ - يَعْنِي: لِلْعَدو -. قَالَ: فَقَاتلنَاهُم، ثُمَّ صَرَبوني، وَكَتَبُوا أَسهَاءَنَا، فَقَالُوا: ثُمَّ صَرَبوني، وَكَتَبُوا أَسهَاءَنَا، فَقَالُوا:

<sup>(1) (</sup>Y\ \tau \tau).

<sup>(</sup>Y) (Y\ YF).

<sup>.(</sup>٣٣٧/٧) (٣)

 $<sup>.(1</sup>AV/9)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>٣٩٩/٩) (٥)

مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: خَيْثَمَة. فَقَالُوا: اكتبْ حَار بن حَار. وَلَّا ضُربت سَكُوْتُ وَنَمْتُ، فَرَا الْمُكَ؟ قُلْتُ إِلَى الجَنَّة، وَعَلَى بَابَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الحُور الْعين. فَقَالَتْ إحدَاهنَّ: يَا شَقِي، أَيش فَاتَكَ؟ فَقَالَتْ أُخْرَى: أَيش فَاتَه؟ قَالَتْ: لَوْ قُتِلَ لَكَانَ فِي الجَنَّة مَعَ الْحُور. قَالَتْ لَفَا: لأَنْ يَرِزُقه اللهُ الشَّهَادَة فِي عزِّ مِنَ الإسْلاَم وَذلِّ مِنَ الشَّرْك خَيْرٌ لَهُ. ثُمَّ انتبهتُ قَالَ: وَرَأَيْتُ كَأَنَّ مَنْ يَقُولُ لِي: اقرأ برَاءة فَقَرَأْت إِلَى ﴿ فَسِيحُوا فِي لَهُ. اللهُ الشَّهر فَفَكَ اللهُ أَلْرُضِ أَرْبَعَة أَشَهُ وَ التَّوبَة: ٢]. قَالَ: فَعَددت مِنْ لَيْلَة الرُّوْيَا أَرْبَعَة أَشُهر فَفَكَ اللهُ أَسري (١).

( ١٨) قَالَ أَبُو الفَضْلِ السُّلَيْهَانِيَّ - وَكَانَ صَالِحًا -: رَأَيْتُ أَبَا مُحَمَّد الْمُزَنِيَّ فِي الْمَنَامِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بَلَيْلَتَيْنِ، وَهُوَ يَتَبَخْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ وَيَقُوْلُ بِصَوتٍ عَالٍ: ﴿ وَمَا عِن َدَ ٱللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا يَعْقِلُونَ ﴾ [الْقَصَص: ٦٠] (٢).

(١٩) قَالَ سَلَمَةُ بِنُ شَبِيْبِ: كُنْتُ مَعَ أَحْمَد بِنُ حَنْبَلِ فِي مسجده، وَهُوَ يقرَأُ عَلَيْهِ كَتَابَ «الأَشْرِبَة» إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ فِيْكُمْ أَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ؟ فَقَالَ: كَتَابَ «الأَشْرِبَة» إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ فِيْكُمْ أَحْمَدُ بَنُ حَنْبَلِ؟ فَقَالَ: أَنَا نَاتُمُ إِذْ أَتَانِي أَنَا الْخَضِرُ، فَرُحْ إِلَى بَعْدَادً وَسَلْ عَنْ أَحْمَد بِن حَنْبَل، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ سَاكنَ العرش وَالمَلاَئِكَة الَّذِيْنَ حَولَ العرش رَاضُونَ عَنْكَ بِهَا صَبَرُتَ بِهِ نَفْسَكَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَلكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّهَا جَنْتُكَ لَهَذَا، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: أَلكَ حَاجَةٌ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّهَا جَنْتُكَ لَهَذَا، فَوَدَعَهُ وَانْصَرَ فَ فَرَاكَ.

(٢٠) قَالَ أَحْمَدُ بِنَ يُوْنُسَ المَقْدِسِيّ الأَمِيْنِ: رَأَيْتُ كَأَنِيْ بِمسجد الدَّيْرِ، وَفِيْهِ رِجَال عَلَيْهِم ثِيَابٌ بِيْضٌ، وَقَعَ فِي نَفُسِي أَنَّهُم مَلاَئِكَةٌ، فَدَخَلَ الحَافِظ عَبْد الغَنِيِّ،

<sup>(1) (01/413-313).</sup> 

<sup>(1) (11/ 711).</sup> 

<sup>(</sup>٣) الفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة. «لسان العرب» (٣/ ٤٤).

<sup>.(195/17)(5)</sup> 

فَقَالُوا بِأَجْمَعِهِم: نشْهِد بِاللهِ إِنَّك مِنْ أَهْلِ اليَمِين، مرَّتين أَوْ ثَلاَثًا(١).

بيدي قَدَحًا مِنْ زُجَاجَ فِيْهِ مَاءٌ، فَانْكَسَرَ القَدَحُ، وَبَقِيَ الْمَاءُ. فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللهُ، فَإِنَّكَ بَيْدِي قَدَحًا مِنْ زُجَاجَ فِيْهِ مَاءٌ، فَانْكَسَرَ القَدَحُ، وَبَقِيَ اللَّاءُ. فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللهُ، فَإِنَّكَ لَمْ تَكُدُ وَبَقِيَ اللَّاءُ. فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ اللهُ، فَإِنَّكَ لَمْ تَكُدُ اللهُ أَقُونُ كَذَبَ فَمَا كَأَيْتُ اللهُ الْمُرَأَتُكُ وَتَمُونَ وَتَمْ وَيَبْقَى وَلَدُهَا. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَ، قَالَ: وَالله مَا رَأَيْتُ شَيْئًا. فَمَا لَبثَ أَنَّ وَجَارِيَةً سَوْدَاءً نَأْكُلُ وَلَدَ لَهُ، وَمَاتَتِ امْرَأَتُهُ. قَالَ: وَدَخَلَ آخَرُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي وَجَارِيَةً سَوْدَاءً نَأْكُلُ وَكَالَ لَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ: هَلْ أَصَبْتَ هَذِهِ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: لاَ بَكْرٍ، رَجُلُ وَاللهِ مَا اللّهُ فَقَالَ: هَذَا الّذِي فَالَ: هَذَا الّذِي فَالَ: هَذَا الّذِي فَالْكَ فَي أَهْلِكَ (٢).

(٢٢) عَنِ ابْنِ الْمَسِيِّب، قَالَ: الكَبْلُ فِي النَّوْمِ ثَبَاتٌ فِي الدِّيْنِ. قِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّد، رَأَيْتُ كَأَنِّي فِي الظِّل، فَقُمْتُ إِلَى الشَّمْس. فَقَالَ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاك، لَتَحْرُجَنَّ مِنَ الْإِسْلاَم. قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد، إِنِّي أَرَانِي أُخْرَجْتُ حَتَّى أُدْخِلْتُ فِي الشَّمْس، فَجَلَسْتُ. الإِسْلاَم. قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّد، إِنِّي أَرَانِي أُخْرَجْتُ حَتَّى أُدْخِلْتُ فِي الشَّمْس، فَجَلَسْتُ. قَالَ: ثُكُرَهُ عَلَى الكُفْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَكَانَ يُخْبِرُ بِهَذَا بِاللَّذِيْنَة (٣).

ُ (٢٣) عَنْ مُسْلِمِ الْحَنَّاطِ: قَالَ رَجُلِّ لا بْنِ الْسَيِّبِ: رَأَيْتُ أَنِّي أَبُوْلُ فِي يَدِي. فَقَالَ: اتَّق اللهَ، فَإِنَّ تَعْتَكَ قَالَ عَمْرَم. فَنَظَرَ، فَإِذَا امْرَأَةٌ بَيْنَهُمَ رَضَاعٌ (٤).

ُ (٢٤) عَنْ عُمَرَ بنِ حَبِيْبً بنِ قُلَيْعٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالسًا عِنْد سَعِيْدِ بنِ الْسَيِّبِ يَوْمًا، وَقَدْ ضَاقَتْ بِيَ الأَشْيَاءُ، وَرَهِ قَنِي دَيْنٌ، فَجَاءهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِّي أَخَذْتُ عَبْدَ

 $<sup>(1) (17/\</sup>Lambda \Gamma 3 - \Gamma \Gamma 3).$ 

<sup>(7)(3/17)</sup>.

<sup>(7) (3/ 577 - 777).</sup> 

<sup>.(</sup>۲٣٦/٤) (٤)

اللّكِ بنَ مَرْوَانَ، فَأَضْجَعْتُهُ إِلَى الأَرْض، وَبَطَحْتُهُ، فَأُوْتَدْتُ فِي ظَهْرِهِ أَرْبَعَةَ أَوْتَاد. قَالَ: مَا أَنْتَ رَأَيْتَهَا. قَالَ: بَلَى. قَالَ: لَا أُخْبِرُكَ أَوْ تُخْبِرُكَ أَوْ تُخْبِرَنِي. قَالَ: ابْنُ الزُّبَيْرِ رَآهَا، وَهُوَ بَعَثَنِي إِلَيْكَ. قَالَ: لَئِنْ صَدَقَتْ رُؤْيَاهُ، قَتَلَهُ عَبْدُ اللّكِ، وَخَرَجَ مِنْ صُلْبِ عَبْدِ اللّكَ أَرْبَعَةٌ كُلّهُم يَكُوْنُ خَلِيْفَةً. قَالَ: فَرَحلْتُ إِلَى عَبْدِ اللّكِ بِالشَّام، فَأَخْبَرْتُهُ، فَشُرَ، وَسَأَلَنِي عَنْ سَعِيْدِ وَعَنْ حَالِه، فَأَخْبَرْتُهُ، وَأَمَرَ بِقَضَاءَ دَيْنِي، وَأَصَبْتُ مِنْهُ خَيْرًا(١). وَسَأَلَنِي عَنْ سَعِيْدِ وَعَنْ حَالِه، فَأَخْبَرْتُهُ، وَأَمَرَ بِقَضَاءَ دَيْنِي، وَأَصَبْتُ مِنْهُ خَيْرًا(١).

(٢٥) عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنِ أَبِي حَكِيْم، قَالَ: قَالَ رَجُلُ: رَأَيْتُ كَأَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بِنَ مَرْوَانَ يَبُوْلُ فِي قِبْلَةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِرَار، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيْدِ بِنِ الْسَعِيْدِ بِنِ الْسَعِيْدِ بِنَ صَلَّالَةً عُلَيْهِ مِنْ صُلْبِهِ أَرْبَعَةُ خُلَفَاءَ (٢). الْسَعِيْدِ بَنِ صَلَقَتُ رُؤْيَاكَ، قَامَ فِيْهِ مِنْ صُلْبِهِ أَرْبَعَةُ خُلَفَاءَ (٢).

(٢ُ٦) عَنْ شَرَيْكِ بِنِ أَبِي نَمِرِ: قُلْتُ لِسَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ: رَأَيْتُ كَأَنَّ أَسْنَانِي سَقَطَتْ فِي يَدِي، ثُمَّ دَفَنْتُهَا. فَقَالَ: إِنْ صَّدَقَتْ رُؤْيَاكَ، ذَفَنْتَ أَسْنَانَكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ (٣).

ُ (٢٧) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْن بنِ السَّائِبِ: قَالَ رَجُلٌ لاَبْنِ الْسَيِّبِ: إِنَّهُ رَأَى كَأَنَّهُ يَخُوْثُ النَّارِ. قَالَ: لاَ تَمُّوْتُ حَتَّى تَرْكَبَ البَحْرَ، وَتَمُوْتَ قَتِيْلاً. فَرَكِبَ البَحْرَ، وَتَمُوْتَ قَتِيْلاً. فَرَكِبَ البَحْرَ، وَتُمُوْتَ قَتِيْلاً. فَرَكِبَ البَحْرَ، وَأَشْفَى عَلَى الْهَلَكَة، وَقُتلَ يَوْمَ قُدَيْد (١٤).

(٢٨) قِيْلَ: إِنَّ أُمَّ أَبِي قِلاَبَةَ أُرِيَتْ وَهِيَ حَامِلٌ بِهِ كَأَنَّهَا وَلَدَتْ هُدْهُدًا، فَقَالَ لَمَا عَابِرٌ: إِنْ صَدَقَتْ رُؤيَاكَ تَلديْنَ وَلَدًا يُكْثَرُ الصَّلاَةَ (٥٠).

( ٩ ٢ ) عَنْ مَعْمَر، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ سِيْرِيْنَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ حَمَامَةً التَقَطَتُ لُؤْلُوَةً، فَقَذَفَتْهَا سَوًاءً. قَالَ: ذَاكَ قَتَادَةً، مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْهُ (٦٠).

<sup>(100/5)(1)</sup> 

<sup>(1) (3/ 577).</sup> 

<sup>(4) (3/227).</sup> 

<sup>(3) (3/77).</sup> 

<sup>.(</sup>١٧٩/١٣) (٥)

<sup>(</sup>۲) (٥/ ۲٧٢).

(٣٠) قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا أَفْزَعَتْنِي، رَأَيْتُ كَأَنِّي أَنْبُشُ (١) قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ أَنْبُشُ الْبَصْرَةَ، فَأَمَرتُ رَجُلًا يَسْأَلُ مُحَمَّدَ بِنَ سِيْرِيْنَ. فَسَأَلَه، فَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ يَنْبُشُ أَخْبَارَ رَسُوْلِ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢).

(٣١) قَالَ ابْنَ عُيَيْنَةَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ أَسْنَانِي سَقَطَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلزُّهْرِيِّ، فَقَالَ: مَعُوتُ أَسْنَانِي وَبَقِيْتُ أَنَا، فَجَعَلَ اللهُ كُلَّ عَدُوِّ لِي عَمُوتُ أَسْنَانِي وَبَقِيْتُ أَنَا، فَجَعَلَ اللهُ كُلَّ عَدُوِّ لِي مُحَدِّثًا (٣).

(٣٢) عَنْ ابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، قَالَ: لَّا حَمَلَتْ وَالدَةُ الشَّافِعِيِّ بِهِ، رَأَتْ كَأَنَّ الْمُشْتَرِي خَرَجَ مِنْ فَرْجِهَا، حَتَّى انْقَضَّ بِمصْرَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي كُلِّ بَلْدَةً مِنْهُ شَظِيَّةٌ (٤٠)، فَتَأُولَّهُ الْعَبِّرُوْنَ أَنَّهَا تَلِدُ عَالِمًا، يَخُصُّ عِلْمَهُ أَهْلَ مِصْرَ، ثُمَّ يَتَفَرَّقُ فِي الْبُلْدَانِ (٥٠).

(٣٣) عَنِ الفَرْيَابِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنِّيْ دَخَلْتُ كَرْمًا فِيْهِ أَصْنَافُ العِنَبِ، فَأَكُلْتُ مِنْ عَنِيهِ كُلِّهِ غَيْرَ الأَبْيَض، فَلَمْ آكُلْ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَصَصْتُهَا عَلَى سُفْيَانَ، فَقَالَ: تُصِيْبُ مِنَ العَلْم، كَمَا أَنَّ العِنَبَ الأَبْيَضَ تُصِيْبُ مِنَ العَلْم، كَمَا أَنَّ العِنَبَ الأَبْيَضَ جَوْهَرُ العِلْم، كَمَا أَنَّ العِنَبَ الأَبْيَضَ جَوْهَرُ العِلْم، كَمَا أَنَّ العِنَبَ الأَبْيَضَ جَوْهَرُ العِنْب. فَكَانَ الفِرْيَابِيُّ كَذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ يُجِيْدُ النَّظَرَ فِي الفَرَائِض (٢٠).

(٣٤) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَفْص: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّوْم عَلَيْهِ قَمِيْصُ، وَامْرَأَةٌ إِلَى جَنْبِهِ تَبْكِي، فَقَالَ لَهًا: لاَ تَبْكِي، فَإِذَا مُتُّ، فَابْكِي. فَلَمْ أَجِدٌ مَنْ يَعْبُرُهَا لِي، حَتَّى قَالَ لِي إِسْمَاعِيْلُ وَالدُ البُّخَارِيِّ: إِنَّ الشُّنَّةَ قَائِمَةٌ بَعْدُ (٧٧).

(٣٥) قَالَ أَزْهَرُ بِنُ جَمِيْلِ: كُنَّا عِنْدَ كَيْكَ عِنْدَ كَيْكَ بِنِ سَعِيْدٍ، أَنَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسُفْيَانُ

<sup>(</sup>۱) النبش: هو الحفر باليد. «لسان العرب» (۲/ ۱۹۳).

 $<sup>(7) (\</sup>Gamma \setminus \Lambda P^{\gamma}).$ 

<sup>(</sup>T) (A/ + F3).

<sup>(</sup>٤) الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل. والشظية: الفلقة من العصا ونحوها. «النهاية» (٢/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٥) (١٠/ ٩ - ١٠) قَالَ الذُّهبِيِّ: هَذِهِ رِوَايَةٌ مُنْقَطِعَةٌ.

<sup>.(</sup>١١٨/١٠) (٦)

<sup>.(\</sup>oV/\·) (V)

الرُّؤَاسِيُّ، وَعَلِيَّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ، وَغَيْرُهُم، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّهْنِ بِنُ مَهْدِيٍّ مُنْتَقَعَ اللَّوْنِ، أَشْعَثَ، فَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُ يَحْيَى: مَا حَالُكَ أَبَا سَعِيْد؟ قَالَ: خَيْرٌ، رَأَيْتُ البَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ نُكِسُوا. قَالَ عَلِيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: يَا أَبَا سَعِيْد، هُوَ خَيْرٌ، فَاللَّهُ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ نُكِسُوا. قَالَ عَلَيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ: يَا أَبَا سَعِيْد، هُوَ خَيْرٌ، فَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ مَا مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ نُكِسُوا. قَالَ عَلَيُّ بِنُ اللَّهِ إِنَّكَ يَا أَبَا سَعِيْد، هُوَ خَيْرٌ، وَأَنْ قَوْمً اللَّهُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ نُكَسِّوا. قَالَ عَلَيْ بِنُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ نُكَسُوا. قَالَ عَلَيْ بِنُ اللَّهُ إِنِّ لَكُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَدْ نُكَسِّوا. قَالَ عَلَيْ بَنُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ عَنِي اللَّهُ إِنَّ لَكُ لَقِي القَوْمُ (١٠).

(٣٦) عَنِ اللَّوْذِيِّ، قَالَ: أَدْخلَتُ إِبْرَاهِيْمَ الْحُصْرِيَّ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله - وَكَانَ رَجُلًا صَالًا - فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي رَأَتْ لَكَ مَنَامًا، هُوَ كَذَا وَكَذَا، وَذَكَرَتِ الجَنَّةَ. فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنَّ سَهْلَ بِنَ سَلامَةَ كَانَ النَّاسُ يُغْبِرُونَه بِمِثْلِ هَذَا، وَخَرَجَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَقَالَ: الثُّوْيَا تَشُرُّ المُؤْمِنَ وَلاَ تَغُرُّهُ (٢).

(٣٧) حَكَى أَبُو بِشُر القَطَّانُ، قَالَ: رَأَى جَارٌ لاَبْنِ خُزَيْمَةً - مِنْ أَهْلِ العِلْم - كَأَنَّ لَوْحًا عَلَيْهِ صُوْرَةُ نَبِيِّنَا صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ يَصَقُلُه (٣). فَقَالَ المُعَبِّرُ: هَذَا رَجُلٌ يُحْقَى مُنَّةَ رَسُوْل الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤).

(٣٨) قَالَ أَبُو العَبَّاسِ بن سُرَيْج: رَأَيْتُ كَأَنَّهَا مُطِرْنَا كِبْرِيتًا أَحمر، فملأَتُ أَكهَامِي وَحجْري، فَعُبِّرَ لِي: أَنْ أُرزقَ علْمًا عَزِيْزًا كَعزَّة الكبْرِيت الأَحْمَر (٥).

رُهُ ٣) قَالَ السَّرَّاجُ: رَأَيْتُ فِي اللَّامِ كَأَنِّي أَرقَى فِي سُلَّم طَوِيْل، فَصَعِدْتُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ سَنَةً. قَالَ ابْنُ وَتِسْعِیْنَ دَرَجَةً، فُکُلُّ مَنْ أَقُصُّهَا عَلَیْهِ یَقُوْلُ: تَعِیشُ تِسْعًا وَتِسْعِیْنَ سَنَةً. قَالَ ابْنُ حُمْدَانَ: فَكَانَ كَذَلكَ (٢).

<sup>.(01/11)(1)</sup> 

<sup>(7) (11/777).</sup> 

<sup>(</sup>٣) يصقله: يهذبه وينمقه. «المعجم الوسيط» (١/ ١٥).

 $<sup>(3) (31 \</sup>mid 777 - 777).$ 

<sup>.(7.7/18)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) (٢/ ٣٩٣ – ٣٩٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: بَلْ بَلَغَ سَبْعًا، أَوْ خُسًا وَتِسْعِيَنْ سَنَةً، فَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ اللهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَشَرَ أَلْفَ اللهُ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَشَرَ أَلْفَ أَضْحِيَةٍ. خَتْمَةٍ، وَضَحَّيْتُ عَنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ أَضْحِيَةٍ.

(٤٠) قَالَ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بنُ أَحْمَدَ البُخَارِيّ: رَأَى أَبُو إِسْحَاقَ الْهُجَيْمِيّ، أَنَّهُ تعمَّم، فدوَّر عَلَى رَأْسه مائَةً وَثَلاَثِ سنِيْنَ، فَهَا حدَّث خَتَى بلغَ المائَة، ثُمَّ حدَّث فَقَرَأَ عَلَيْهِ القَارِيُّ، وَأَرَادَ أَنْ يَختَبرَ عَقْلَه، فَقَالَ:

إِنَّ الْجَبَانَ جَتْفُهُ (١) مِنْ فَوْقِه كَالكَلْبِ يَحْمِي جِلْدَه بروْقه (١)

فردَّ عَلَيْهِ الْهُجَيْمِيُّ، فَقَالَ: كَالتَّوْر، فَإِنَّ الكلبَ لا روْق لَهُ.

قَالَ: فَفَرحُوا بصحَةِ ذِهْنه (٣).

(٤١) قَالَ أَبُو الحَسَنَ العَرُوْضِي: كُنْتُ أَنَا وَابْنِ الأَنْبَارِيِّ عِنْدِ الرَّاضِي بِاللهِ، فَفِي يَوْمِ مِنَ الأَيَّامِ سَأَلَتْه جَارِيَةٌ عَنْ تَفْسِيْرِ شَيْء مِنَ الرُّؤْيَا، فَقَالَ: أَنَا حَاقَنُ (٤١)، وَمَضَى. فَلَرَّ مِنَ الغَدِ، عَادَ، وَقَدْ صَارَ مُعَبِّرًا للرُّؤْيَا. مَضَى مِنْ يَوْمه، فَدَرَسَ «كِتَابَ الكَرْمَانِيِّ فِي التعبير» وَجَاءَ (٥٠).

(٤٢) قَالَ أَبُو عَلِيًّ بِنُ البَنَّاء: حَكَى لِي أَبُو طَاهِر بِنُ الغُبَارِي أَنَّ الحَسنَ بِنَ البَوَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ سَهْلاَن اسْتَدَعَاهُ، فَأَبَى، وَتَكَرَّرَ ذَلَكَ. قَالَ: فَمَضَيْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ: اصْدُقَ بِنِ القَزْوِيْنِيّ، وَقُلْتُ: مَا يُنْطِقُهُ اللهُ بِه أَفْعَلُهُ، فَلَمَّا دَخَلْتُ، قَالَ: يَا أَبَا الْحَسنَ: اصْدُقَ وَالَّقَ مَنْ شَئْتَ. فَعُدْتُ، فَإِذَا عَلَى بَابِي رَسُلُ الوَزِيْر، فَمَضَيْتُ مَعَهُم، فَلَمَّا دَخَلْتُ، قَالَ: مَا أَخَرَكُ عَنَّا؟ فَاعْتَذَرْتُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ مَنَامًا. فَقُلْتُ: مَذْهَبِي تَعْبِيرُ المَنَامِ وَالقَمْرَ قَدِ اجْتَمَعَا وَسَقَطَا مِنَ القُرْآنِ. فَقَالَ: رَضِيْتُ. قَالَ: رَأَيْتُ كَأَنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ قَدِ اجْتَمَعَا وَسَقَطَا فَي حَجْرِي. قَالَ وَعِنْدَهُ فَرَحٌ بِذَلِكَ: كَيْفَ يَعْتَمِعُ لَهُ اللّٰكُ وَالوزَارَة؟ قُلْتُ: قَالَ وَعِنْدَهُ فَرَحٌ بِذَلِكَ: كَيْفَ يَعْتَمِعُ لَهُ اللّٰكُ وَالوزَارَة؟ قُلْتُ: قَالَ وَعِنْدَهُ فَرَحٌ بِذَلِكَ: كَيْفَ يَعْتَمِعُ لَهُ اللّٰكُ وَالوزَارَة؟ قُلْتُ: قَالَ اللهُ وَرَرَ اللهُ اللهُ وَرَرَ اللهُ اللهُ وَرَرَ اللهُ اللهُ وَمَنَ مُ اللّٰهُ وَالوزَارَة؟ قُلْتُ اللّٰهُ مَعْمَ اللهُ وَرَرَ اللهُ وَرَرَ اللهُ وَرَوَ اللَّهُ اللّٰهُ وَالوزَارَة؟ قُلْتَ اللّهُ وَالْوَيَامَة: ٩ - ١١] وَكَرَّرْتُ عَلَيْهِ هَذَا ثَلاَثًا. قَالَ: فَدَخَلَ إِلَى حُجْرَةِ النِّسَاء، وَذَهَبْتُ، [القَيَامَة: ٩ - ١١] وَكَرَّرُتُ عَلَيْهِ هَذَا ثَلاَثًا. قَالَ: فَدَخَلَ إِلَى حُجْرَةِ النِسَاء، وَذَهَبْتُ،

<sup>(</sup>۱) الحتف: الهلاك. «النهاية» (۱/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) الروق: من كل شيء مقدمه، والقرن من كل ذي قرن. «تاج العروس» (٢٥/ ٣٧١).

<sup>(7) (01/070-770).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الحاقن: هو الذي حبس بوله. «النهاية» (١/ ٢١٦).

<sup>(0)(01/777).</sup> 

فَلَمَّا كَانَ بَعْد ثَلاَّثِ، انْحَدَرَ إِلَى وَاسط عَلَى أَقْبَح حَال، وَكَانَ قَتْلُه هُنَاكَ(١).

(٤٣) رَأَى ابِنَ السمر قندَي أَنَّهُ يُقبِّلُ قَدَمَ النَّبِيِّ صَّلَّاللَّهُ عَلَيْهِا وَجَهَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الخَاضِبَةِ: أَبشِرْ بِطُولِ البقَاءِ، وَبِانْتِشَارِ حَدِيْثِكَ، فَتقبيلُ رِجْلَيْهِ اتِّبَاعُ أَثْرِهِ (٢).

(٤٤) قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ يَوْحِنِ الْبَاوِرِّيِّ: كُنْتِ فِي مدينَة الْخَانِ، فَسَأَلنِي سَائِلِ عَنْ رُوْيَا، فَقَالَ: إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكِ، وَرُوْيَاكُ، فَقَالَ: إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكِ، وَيَاكِ، وَيَاكَ، وَسَالَمَ تُوفِيِّ، فَقَالَ: إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكِ، يَموت إِمَامِ لاَ نَظير لَهُ فِي زَمَانِهِ، فَإِنَّ مِثْلِ هَذَا اللّهَامِ رُئِي حَال وَفَاة الشَّافِعِيّ، وَالثَّوْرِيَّ، وَأَحْمَد بن حَنْبَلٍ. قَالَ: فَمَا أَمسينَا حَتَّى جَاءنَا الْخَبر بوفَاة الحَافِظ أَبِي وَالثَّوْرِيَّ، وَأَحْمَد بن حَنْبَلٍ. قَالَ: فَمَا أَمسينَا حَتَّى جَاءنَا الْخَبر بوفَاة الحَافِظ أَبِي مُوسَى المَدِيْنِيِّ".

(٤٥) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيَّ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ: كَانَ شُعْلَةُ -محمد بِن أَحمد المقرئ - نَائِمًا إِلَى جَنبِي، فَاسْتِيقظَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ الآنَ رَسُوْلَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَطلبتُ مِنْهُ العِلْمَ، فَأَطعمنِي تَمَرَاتٍ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: فَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْت فُتِحَ عَلَيْهِ (٤٠).



<sup>(</sup>٣١٧ -٣١٦/١٧) (1)

<sup>.(</sup>٣1/٢٠) (٢)

<sup>(1) (17/501).</sup> 

<sup>(3) (77/ 177).</sup> 

جَخَفَتُ الْعَلَاءِ - نَصَحَفَ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ

## اَلْثَبَاتُ عَلَى اَلْحَقِ

(١) قَالَ يَتِيْمُ عُرْوَةَ: هَاجَرَ الزُّبَيْرُ، وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَمَّهُ يُعَلِّقُهُ، وَيُدَخِّنُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: لاَ أَرْجِعُ إِلَى الكُفْرِ أَبَدًا(١).

(٢) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ مَوَالِي بِلاَل يُضْجِعُونَهُ عَلَى بَطْنه، وَيَعْصِرُ وْنَهُ، وَيَقُولُونَ: دَيْنُكَ اللَّاتُ وَالعُزَّى. فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، أَحَدُ أَحَدُ، وَلَوْ أَعْلَمُ كَلَمَةً أَحْفَظُ لَكُم مِنْهَا لَقُلْتُهَا. فَمَرَّ أَبُو بَكْر جم، فَقَالُوا: اشْتَر أَخَاكَ فِي دِيْنِكَ. فَاشْتَرَاهُ بِأَرْبَعِيْنَ أَوْقِيَّةً، فَأَعْتَقَهُ. فَقَالُوا: لَوْ أَبِي إِلاَّ أُوْقِيَّةً لَبِعْنَاهُ. فَقَالَ: وَأُقْسِمُ بِاللهِ لَوْ أَبَيْتُم إِلاَّ بِكَذَا وَكَذَا - لِشَيْء كَثِيْر - لاَشْتَرَيْتُهُ (٢).

(٣) عَن اَبْن سِيْرِيْنَ: أَنَّ بِلاَلًا لَّمَا ظَهَرَ مَوَالِيْهِ عَلَى إِسْلاَمه، مَطُّوْهُ فِي الشَّمْس، وَعَذَّبُوْهُ، وَجَعَلُوا يَقُوْلُ: أَحَدٌ أَحَدٌ. فَبَلَغَ أَبَا وَعَذَّبُوْهُ، وَجَعَلُوا يَقُوْلُ: أَحَدٌ أَحَدٌ. فَبَلَغَ أَبَا بَكْر، فَأَتَاهُمْ، فَقَالَ: عَلاَمَ تَقْتُلُوْنَهُ؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُطِيْعِكُمْ. قَالُوا: اشْتَرِهِ. فَاشْتَرَاهُ بِسَبْعِ أَوَاقً، فَأَعْتَقَهُ (٣).

(٤) عَنْ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: وَجَّهَ عُمَرُ جَيْشًا إِلَى الرُّوْم، فَأَسَرُوا عَبْدَ الله بِنَ حُذَافَة، فَذَهَبُوا بِه إِلَى مَلِكِهِم، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد. فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ تَتَنَصَّرَ، وَأَعْطِيكَ نَصْفَ مُلْكِي؟ قَالَ: لَوْ أَعْطَيْتَنِي جَمِيْعَ مَا تَمْلك، وَجَمِيْعَ مُلْك العَرَبِ مَا وَأَعْطِيكَ نَصْفَ مُلْكِي؟ قَالَ: لَوْ أَعْطَيْتَنِي جَمِيْعَ مَا تَمْلك، وَجَمِيْعَ مُلْك العَرَبِ مَا رَجَعْتُ عَنْ دِيْنِ مُحَمَّد طَرْفَة عَيْن. قَالَ: إِذًا أَقْتُلُكَ. قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. فَأَمَرَ بِهِ، وَيَأْبَى، فَأَنْزَلَهُ، وَدَعَا فَصُلِبَ، وَقَالَ لِلرُّمَاة: ارْمُوْهُ قَرِيبًا مِنْ بَدَنِهِ. وَهُو يَعْرِضُ عَلَيْهِ، وَيَأْبَى، فَأَنْزَلَهُ، وَدَعَا بِقَدْرٍ، فَصَبَّ فِيْهَا مَاءً حَتَّى احْتَرَقَتْ، وَدَعَا بِأَسِيْرَيْنِ مِنَ اللسَّلْمِيْنَ، فَأَمَرَ بِأَحَدِهِمَا،

<sup>.({ \ \ / \ ) (\)</sup> 

<sup>(7) (1/ 707).</sup> 

<sup>(7) (1/ 707).</sup> 

فَأُلْقِيَ فِيْهَا، وَهُو يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ، وَهُو يَأْبَى، ثُمَّ بَكَى. فَقِيْلَ لِلْمَلك: إِنَّهُ بَكَى. فَظَنَّ أَنَّه قَدْ جَزِعَ، فَقَالَ: رُدُّوهُ. مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: هِيَ نَفْسُ وَاحِدَةٌ تُلْقَى اللهِ. السَّاعَة فَتَذْهَبُ، فَكُنْتُ أَشْتَهِي أَنْ يَكُونَ بِعَدَد شَعْرِي أَنْفُسُ تُلْقَى فِي النَّارِ فِي اللهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: وَعَنْ جَمِيْعِ فَقَالَ لَهُ الطَّاغِيَةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي، وَأُخَلِّي عَنْك؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله: وَعَنْ جَمِيْعِ الْأُسَارَى؟ قَالَ لَهُ عَبْدُ الله: وَعَنْ جَمِيْع الْأُسَارَى؟ قَالَ لَهُ عَبْدُ الله: وَعَنْ جَمِيْع عَمْرَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله عَلَى عَلَى عُمْرَ الله عَبْدُ الله عَلَى عُمْرَ الله عَبْدُ الله اللّه الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَى عُمْرَا الله عَلَى عُمْرَ الله المَالَّهُ الله عَلَى عُمْرَا الله الله المَعْرَاء عَلَى عُمْرَا الله المَالَّة عَلَى عُمْرَا الْعَلَالَ الْمُعْرَاد عَلَى عُلَى الله المُلْكُولُ المَالَّةُ الْعَلَالَ الْمُلْكَ الله المِنْ المَالَّةُ الْمُعْرَاد عَلَى عُلَى الله المِلْكُولُ الله المُلْكُولُ المُعْرَاد عَلَى عَلَى اللهُ الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْلَى الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد الله المُعْرَاد المُعْلَى الله المُعْلَالَ المُعْلَالَ المُعْلَالَ المُعْلَالَ

(٥) قَالَ أَبُو ذر الحَافِظُ: سَجَنَهُ أَي: ابن النابلسي - بَنُو عُبَيْد، وَصلَبُوهُ عَلَى السُّنَّةِ، سَمِعْتُ الدَّارَقُطْنِيَّ يذكُرُهُ، وَيَبْكِي، وَيَقُوْلُ: كَانَ يَقُوْلُ، وَهُوَ يُسْلَخُ: ﴿ كَانَ نَلُوكَ فِي ٱلْكِنْكِ مَسَّطُورًا ﴾ [الإسراء:٥٥] (٢).

(٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ سُويْدِ الطَّحَانَ: كُنَّا عِنْدَ عَاصِم بِنِ عَلِيًّ، وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْد، وَإِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَبِي اللَّيْتِ، وَجَمَاعَةُ، وَأَحْمَدُ بِنُ حَنْبِلِ يُضْرَبُ، فَجَعَلَ عَاصِمٌ يَقُوْلُ: وَإِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَبِي اللَّيْتِ، وَجَمَاعَةُ، وَأَحْمَدُ بِنُ حَنْبِلِ يُضْرَبُ، فَجَعَلَ عَاصِمٌ يَقُوْلُ! لَكُ رَجُلٌ يَقُوْمُ مَعِي، فَنَأْتِي هَذَا الرَّجُلَ، فَنْكَلِّمَهُ؟ قَالَ: فَمَا كَبِيْبُهُ أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ ابْنُ أَبِي اللَّيْتِ: يَا اللَّيْتِ: أَنَا أَقُومُ مَعِكَ يَا أَبَا الْحُسَيْنِ. فَقَالَ: يَا غُلاَمُ! خُفِّي. فَقَالَ ابْنُ أَبِي اللَّيْتِ: يَا اللَّيْتِ: يَا أَبَا الْحُسَيْنِ! أَبْلُغُ إِلَى بَنَاتِ، فَأُوصِيْهِم. فَظَنَنَّا أَنَّهُ ذَهَبَ يَتَكَفَّنُ، وَيَتَحَنَّطُ أَبُ مُ جَاءَ، أَبَا الْحُسَيْنِ! أَبْلُغُ إِلَى بَنَاتِ، فَأُوصِيْهِم. فَظَنَنَّا أَنَّهُ ذَهَبَ يَتَكَفَّنُ، وَيَتَحَنَّطُ أَبُ مُ جَاءَ، فَقَالَ: إِنِّي ذَهَبْتُ إِلَيْنَا مِنْ وَاسِطَ: يَا أَبَانَا! فَقَالَ: إِنِّي ذَهُبْتُ إِلَيْهَنَّ، فَيَكِيْنَ. قَالَ: وَجَاءَ كَتَابُ ابْنَتَيْ عَاصِم مِنْ وَاسِطَ: يَا أَبَانَا! فَقَالَ: إِنِّي ذَهُبْتُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَقُولُ: القُرْآنُ خَلُوقً، فَوَاللهِ لأَنْ يَأْتِينَا نَعِيُّكَ، أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَقُولُ: الْقُرْآنُ خَعْلُوقً أَنْ يَقُولُ اللّهَ لأَنْ يَأْتِينَا أَنَّكَ أَجَبْتَ (نَا اللهُ وَلَا أَنَى أَتَيَنَا أَنَّكَ أَجَبْتَ (نَا اللهُ وَلَا عُرِيْكَ أَنَا أَنَّ مَا اللهَ وَلاَ تُحِيْدُهُ فَوَاللهِ لأَنْ يَأْتِينَا نَعِيْكَ، أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يَأْتِينَا أَنَّكَ أَجَبْتَ (نَا عُلَيْكَ أَنْ يَأْتِينَا أَنَّكَ أَجَبْتَ (نَا أَنْ يَأْتِينَا أَنَّكَ أَجَبْتَ (نَا اللهُ وَاللهِ الْمُنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنِ فَا لَوْمَ اللهُ إِلَى الْمَنْ أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتُكُونُ أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتُونَا أَنْ يَأْتِينَا أَنَا أَنْ يَأْتُونَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتِينَا أَنْ يَأْتُونُ أَلَا أَلَا أَتَالِهُ إِلَيْنَا عَلَى أَنْ وَاللهُ إِلْمَا عُلَا إِلْمَا عُلْهُ فَا إِلَا لَكُ

(٧) الإِمَامُ، الشَّهِيْد، قَاضِي مَدِيْنَةَ بَرْقَةَ، مُحَمَّدُ بِنُ الْحُبُلِيِّ. أَتَاهُ أَمِيْرُ بَرْقَة، فَقَالَ: عَدًا العِيْد. قَالَ: حَتَّى نرَى الهِلاَل، وَلاَ أُفَطِّر النَّاس، وَأَتَقلَّد إِثْمَهُم، فَقَالَ: بَهَذَا

<sup>(15/7)(1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲1/۸31).

<sup>(</sup>٣) الحنوط: كل طيب يخلط للميت خاصة. «تاج العروس» (١٩/٢١٧).

<sup>(3) (9/377).</sup> 

جَاءَ كَتَابِ الْمَنْصُوْرِ - وَكَانَ هَذَا مِنْ رَأْيِ العُبَيْدِيَّة يفِّطرُوْنَ بِالحِسَابِ، وَلاَ يعتبرُوْنَ رُوْيَة - فَلَمْ يُرَ هِلاَل، فَأَصبح الأَمِيْرُ بِالطَّبولِ وَالبُنُودِ وَأُهبَة العيْد. فَقَالَ القَاضي: لاَ أَخرِج وَلاَ أُصَلِّي، فَأَمر الأَمِيْرُ رَجُلاَ خَطَبَ. وَكَتَبَ بِهَا جِرَى إِلَى المَنْصُوْر، فَطَلَبَ القَاضي إلَيْه، فَأُحضر. فَقَالَ لَهُ: تَنَصَّلْ (۱)، وَأَعفو عَنْكَ، فَامْتَنَع، فَأَمر، فَعُلِّق فِي الشَّمْسِ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَكَانَ يَسْتَغيث العطش، فَلَمْ يُسقَ. ثُمَّ صَلَبُوهُ عَلَى خَشَبة العظشَ، فَلَمْ يُسقَ. ثُمَّ صَلَبُوهُ عَلَى خَشَبة فلعنَهُ الله عَلَى الظَّالمِين (۲).

(٨) قَالَ ابْنُ أَبِي أُسَامَةَ: حُكِيَ لَنَا أَنَّ أَحْمَدَ قِيْلَ لَهُ أَيَّامَ المِحْنَةِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَوَلاَ تَرَى الْحَقَّ كَيْفَ ظُهرَ عَلَيْهِ البَاطِلُ؟ قَالَ: كَلاَّ، إِن ظُهورَ البَاطِلِ عَلَى الْحَقِّ أَنْ تَنْتَقِلَ الْقُلُوْبُ مِنَ الْهُدَى إِلَى الضَّلاَلَةِ، وَقُلُوْبُنَا بَعْدُ لاَزْمَةٌ لِلْحقِّ (٣).

(٩) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: مَا سَمِعْتُ كَلَمَةً مُنْذُ وَقعتُ فِي هَذَا الأَمْرِ أَقوَى مِنْ كَلَمَة أَعْرَابِيٍّ كَلَّمنِي بِهَا فِي رَحبَة طَوق. قَالَ: يَا أَحْمَدُ، إِنْ يَقتَلْكَ الْحَقُّ مُتَّ شَهِيدًا، وَإِنْ عِشتَ عِشتَ جَمِيدًا. فَقَوَّى قَلْبِي (٤).

(١٠) قَالَ حَنْبَلُ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى حدَاثَة سنّه، وَقدْرِ علمه أقومَ بأمرِ الله مِنْ مُحَمَّدِ بنِ نُوْح، إنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ قَدْ خُتمَ لَهُ بِخَيْرٍ. قَالَ لَي أَوْمَ بأمرِ الله مِنْ مُحَمَّدِ بنِ نُوْح، إنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ قَدْ خُتمَ لَهُ بَخِيْرٍ. قَالَ لَي ذَاتَ يَوْمَ: يَا أَبَا عَبْدِ الله، الله الله، إنَّكَ لَسْتَ مِثْلِي، أَنْتَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِكً. قَدْ مَدَّ الخَنْقُ أَعنَاقَهُم إلَيْكَ، لَمَا يَكُوْنُ مِنْكَ، فَاتَّقِ الله، وَاثَبْتُ لأمرِ الله، أَوْ نَحْوِ هَذَا. فَهَاتَ، وَصَلَيْتُ عَلَيْه، وَدَفنتُه. أَظُنُّ قَالَ: بِعَانَةَ (٥٠).

(١١) عَنْ جَرِيْر بِنِ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي دُوَادَ، قَالَ: قَالَ أَبِي: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ قَلْبًا

<sup>(</sup>۱) تنصل: أي انتفى. «النهاية» (٥/ ٦٧).

<sup>(7) (01/377).</sup> 

<sup>.(</sup>۲۳۸/۱۱) (۳)

<sup>(3) (11/137).</sup> 

<sup>(0) (11/737).</sup> 

مِنْ هَذَا-يَعْنِي: أَحْمَدَ- جَعَلْنَا نُكلِّمُهُ، جَعَلَ الْخَلِيْفَةُ يُكَلِّمهُ، يُسَمِّيْهِ مَرَّةً وَيَكْنِيْهِ مرَّةً، وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أُوجِدْنِي شَيْعًا مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةٍ رَسُوْلِه حَتَّى أُجيبَكَ إِلَيْهِ (١).

(١٢) قَالَ عَبْدُ الْحَالِقِ بنُ زِيَادِ: أَمرَ بَعْضُ الأُمرَاءِ أَنْ يُضرَبَ عَطَاءُ الفُقَّاعِيُّ فِي عَنْة الشَّهِيْد عَبْد الهَادِي بنِ شَيْخِ الإِسْلاَم مائَةً، فَبُطِح عَلَى وَجْهِه، فَكَانَ يُضرَبُ عِمْنَة الشَّهِيْد عَبْد الهَادِي بنِ شَيْخِ الإِسْلاَم مائَةً، فَبُطِح عَلَى وَجْهِه، فَكَانَ يُضرَبُ إِلَى أَنْ ضُربَ سِتَيْنَ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: خُذُوا بِالأَقلِ اللهَ أَنْ ضُربَ شَسْيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: خُذُوا بِالأَقلِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ مِنْ الضَّرب، وَأَقَامَ المَّتَا عَلَيْهِ مَنَ الضَّرب، وَأَقَامَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الخَلَوةِ بِالأَجْنَبِيَةِ (٣). اللهُ صَلَّلَتَهُ عَيْدِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَلَوةِ بِالأَجْنَبِيَةِ (٣).



<sup>.(190/11)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أترسة: الأسلحة. «تاج العروس» (١٥/ ٤٧٧).

<sup>(7) (7/</sup> ٢٥).

مَنْ الْعَلَاءِ - • ـ • ـ • • أَوْلَعُلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَ الْعَلَاءُ وَالْعَلَاءُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُلَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

#### ٱلٰۡہُكَاءُ



(١) عَنِ القَاسِمِ بِنِ أَبِي بَزَّةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ، فَبَلَغَ: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّاعَ فَي اللَّهُ الللَّ

(٢) قَالَ سَلَمَةُ بِنُ سَعِيْد: رُوِيَ العَلاَءُ بِنُ زِيَادٍ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمَكَثَ ثَلاَثًا لاَ تَرْقَأُ<sup>(٢)</sup> لَهُ دَمْعَةٌ، وَلاَ يَكْتَحِلُ بِنَوْم، وَلاَ يَذُوْقُ طَعَامًا. فَأَتَاهُ الْحَسَنُ، فَقَالَ: أَيْ أَخِي، أَتُقْتُلُ نَفْسَكَ أَنْ بُشِّرْتَ بِالْجَنَّةِ! فَازْ دَادَ بُكَاءً، فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى أَمْسَى، وَكَانَ صَائِمًا، فَطَعمَ شَيْئًا (ثُهُ حَتَّى أَمْسَى، وَكَانَ صَائِمًا، فَطَعمَ شَيْئًا (٣).

(٣) عَنِ القَاسِمِ الأَعْرَجِ، قَالَ: كَانَ سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ يَبْكِي بِاللَّيْلِ حَتَّى عَمِشَ (١٠).

(٤) قَالَ حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ: رَأَيْتُ ثَابِتًا يَبْكي حَتَّى تَغْتَلِفً أَضْلاَعُهُ (٥).

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِيْه: أَنَّهُ تَلاَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾ [النِّسَاءُ: ١٤]. فَجَعَلَ أَبْنُ عُمَرَ يَبْكِي حَتَّى لَثْقَتْ (١٠) لِحِيتُهُ وَجَيْبُهُ مِنْ دُموعِه، فَأَرَادَ رَجُلُ أَنْ يَقُوْلَ لأَبِي: أَقْصَرْ، فَقَدْ آذَيْتَ الشَّيْخَ (٧٠).

(٦) عَنْ نَافِع: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأً: ﴿ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَ تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

<sup>(1) (7/077-777).</sup> 

<sup>(</sup>٢) رقأ: جفت وانقطعت. «لسان العرب» (١/ ٨٨).

<sup>(7) (3/7.7).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٣٣/٤) (٤)

<sup>(0) (0/377).</sup> 

<sup>(</sup>٦) اللثق: البلل. «النهاية» (٤/ ٢٣١).

<sup>.(</sup>Y) (Y) (V)

<sup>(</sup>A) (Y/317).

٨٠٠ المحالية المحالية

(٧) عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ مُؤَذِّنًا، فَأَبْطَأَ الإِمَامُ، فَأَمَّنَا، فَكَانَ لاَ يَكَادُ يُجِيْزُهَا مِنَ الرِّقَة وَالبُكَاء-رَحَمُهُ اللهُ-(١١).

(٨) قَالَ جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْهَانَ: بَكَى ثَابِتُ حَتَّى كَادَتْ عَيْنُهُ تَذْهَبُ، فَنَهَاهُ الكَحَّالُ عَن البُكَاءِ، فَقَالَ: فَهَا خَيْرُهُمَا إِذَا لَمْ يَبْكِيَا. وَأَبَى أَنْ يُعَالَجَ (٢).

(٩) قَالَ أَبُو حَاتِم البُسْتِيُّ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ المُنْكَدِرِ مِنْ سَادَاتِ القُرَّاءِ، لاَ يَتَمَالَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَه بِالجِنَّاءِ (٣). البُكَاءَ إِذَا قَرَأً حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَه بِالجِنَّاءِ (٣).

(١٠) عَنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ الْمُنْكَدِرِ لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يَسْأَلُه عَنْ حَدِيْثٍ، إِلاَّ كَانَ يَبْكى (٤٠).

(١٢) عَنِ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ أَصْنَعُ الكُحْلَ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرٍ و، وَكَانَ يُطْفِئُ السِّرَاجَ بِاللَّيْل، ثُمَّ يَبْكِي حَتَّى رَسِعَتْ (٢) عَيْنَاهُ (٧).

(١٣) عَنِ شُفْيَانَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ المُنْكَدِرِ يَقُوْلُ: كَمْ مِنْ عَيْنِ سَاهِرَةٍ فِي رزقي فِي ظُلُهَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ؟! وَكَانَ إِذَا بَكَى، مَسَحَ وَجْهَه وَلِحْيَتَه مِنْ دُمُوْعِه، وَيَقُوْلُ:

<sup>.(</sup>٣٧/٥)(1)

<sup>(7) (0/377).</sup> 

<sup>(4) (0/30%).</sup> 

<sup>(3) (0/00%).</sup> 

<sup>.(00 (0) (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) رسعت: أي تغيرت وفسدت والتصقت أجفانها. «النهاية» (٢/ ٢٢١).

<sup>.(91/</sup>T) (V)

بَلَغَنِي أَنَّ النَّارَ لاَ تَأْكُلُ مَوْضِعًا مَسَّتْه الدُّمُوْعُ(١).

(١٤) قَالَ هُشَيْمٌ: دَخَلنَا عَلَى سَيَّار بِنِ وَرْدَان وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْنَا: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: مَا أَبْكَى العَابِدِيْنَ قَبْلِي (٢٠).

(١٥) قَالَ حَمَّادُ: غَلَّبه -أيّ أَيْوُبَ السَخْتَيَانِيّ - البُكَاءُ مَرَّةً، فَقَالَ: الشَّيْخُ إِذَا كَبرَ مَجَّ (٣).

(١٦) قِيْلَ: بَكَى عَطَاء السَّلِيْمِيَّ حَتَّى عَمِشَ، وَرُبَّهَا غُشيَ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَوْعِظَةِ (١٠).

(١٧) عَنِ ابْنِ عُيَنْنَةَ، قَالَ: بَكَى رَبِيْعَةُ بِن أَبِي عبد الرحمنَ يَوْمًا. فَقِيْلَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: رِيَاءٌ حَاضِرٌ، وَشَهْوَةٌ خَفِيَّةٌ، وَالنَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِم كَصِبْيَانٍ فِي خُجُوْرِ أُمَّهَاتِهم، إِنْ أَمرُوهم ائْتَمرُوا، وَإِنْ نَهوهُم انْتَهَوْا؟! (٥).

(١٨) عَنْ زَكَرِيَّا بِنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بِنُ ذَرِّ إِذَا وَعَظَ قَالَ: أَعِيْرُوْنِي دُمُوْعَكُم (١٨). دُمُوْعَكُم (٢).

(١٩) قَالَ شَاذُ بِنُ فَيَّاض: بَكَى هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ حَتَّى فَسَدَتْ عَيْنُهُ، فَكَانَتْ مَفْتُوْ حَةً، وَهُوَ لاَ يَكَادُ يُبْصِرُ مَا (٧).

(٢٠) عَن عَبْد الوَهَّابِ اللَّدَنِيَّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: مَرَرْتُ بِاللَدِيْنَة، فَإِذَا أَبُو هُرَيْرَةً جَالِسٌ فِي المَسْجِد، حَوْلَهُ حَلَقَةٌ يُحَدِّثُهُم، فَقَالَ: حَدَّثَنِي خَلَيْلِي أَبُو القَاسِم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ، فَبَكَى، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي خَلَيْلِي صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ، فَبَكَى، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي خَلِيْلِي صَلَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ، فَبَكَى، ثُمَّ قَامَ (٨).

<sup>.( (0/ 10) (1)</sup> 

<sup>(7) (0/ 797).</sup> 

<sup>(7) (1/77).</sup> 

 $<sup>(\</sup>lambda V/7)$  ( $\xi$ )

<sup>.(9 · /</sup>٦) (0)

<sup>(</sup>۲) (۲/ ۹۸۳).

<sup>.(10</sup>Y/V) (V)

<sup>(</sup>A) (Y/11F).

٨٠٠ يَخْفُتُ الْعَلَا أَعْ

(٢١) قَالَ يَعْيَى بنُ أَبِي بُكَيْرٍ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بنِ صَالِحٍ: صِفْ لَنَا غَسلَ المَيْتِ، فَمَا قَدِرَ عَلَيْهِ مِنَ البُكَاءِ(١).

(٢٢) عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: كُنْتُ لاَ أَسْتطِيْعُ سَهَاعَ قِرَاءةِ سُفْيَانَ مِنْ كَثْرَةِ بُكَائِهِ (٢٠) (٢٢) قَالَ عَمْرُو بَنُ عَوْنٍ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ خالد بْنِ عَبْدِ اللهِ إِلاَّ سَمِعْتُ قَطْرَ دُمُوْعه عَلَى البَارِيَّة (٣).

(٢٤) قَالَ سَهْلُ بِنُ رَاهْوَيْه: قُلْتُ لابْنِ عُيَيْنَةَ: أَلاَ تَرَى إِلَى الفُضَيْلِ، لاَ تَكَادُ تَجِفُّ لَهُ دَمْعَةٌ؟ قَالَ: إِذَا قَرِحَ القَلْبُ، نَدِيَتِ العَيْنَانِ(٤٠).

(٢٥) قَالَ نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادِ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارِكَ إِذَا قَرَأَ كِتَابَ «الرِّقَاق»، يَصِيْرُ كَأَنَّهُ ثَوْرٌ مَنْحُوْرٌ، أَوْ بَقَرَةٌ مَنْحُوْرَةٌ مِنَ البُكَاءِ، لاَ يَجْتَرِئُ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ دَفَعَهُ (٥).

(٢٦) عَنْ فُضَيْل بن عِيَاض قَالَ: بَكَى عَلِيٌّ ابْنِي، فَقُلْتُ: يَا بُنَيَّ! مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: أَخَافُ أَلاَّ تَجَمَعَنَا القيَامَةُ (١٠).

(۲۷) عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهْبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ بِعَيْنَيِّ عَبْدِ الله بِن مسعودِ أَثَرَيْنِ أَسْوَدَيْنِ مِنَ البُكَاءِ (۷).

(٢٨) عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَسفَلَ مِنْ عَيْنَيْهِ مِثْلُ الشِّرَاكِ البَالِي مِنَ البُكَاءِ(^^).

<sup>(1) (</sup>V\ AFT).

<sup>.(</sup>۲۷۷ /۷) (۲)

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  ( $\Lambda$ / P V7).

<sup>(3)</sup>  $(\Lambda / PT3)$ .

<sup>.(</sup> T 9 £ / A) ( o )

<sup>(</sup>۲) (۸/ ٤٤٤).

<sup>.(</sup>٤٩٥/١) (V)

<sup>(</sup>A) (T) YOT).

(٣٠) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ: لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمْ، وَعَلَمُ الخِذْلاَنِ تَرْكُ البُكَاءِ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ صَدَأُ، وَصَدَأُ القَلْبِ اَلشِّبَعُ (٢).

(٣١) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَطَاء: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ يَقُوْلُ: كُنَّا نَسْمَعُ بُكَاءَ أَبِي بِاللَّيْلِ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ مَاتَ، ثُمَّ نَسْمَعُ ضَحِكَةً حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ جُنَّ ثَمَّ نَسْمَعُ ضَحِكَةً حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ جُنَّ (٣).

(٣٢) قَالَ أَبُو الحُسَيْنِ بِن يَعْقُوْبَ الْحَافِظَ يَقُوْلُ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ الْمَسَيَّبِ يَقُرَأُ عَلَيْنَا، فَإِذَا قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بِنَ عَلِيًّ الْكَلاَبِيَّ يَقُوْلُ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بِنَ عَلِيًّ الْكَلاَبِيَّ يَقُوْلُ: بَكَى مُحَمَّدُ بِنُ المُسَيَّبِ الأَرْغِيَانِيُّ حَتَّى عَمِي. وَسَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْكَلاَبِيَّ يَقُوْلُ: بَكَى مُحَمَّدُ بِنُ المُسَيَّبِ الأَرْغِيَانِيُّ حَتَّى عَمِي. وَسَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْكَلاَبِيَّ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ مُولَا إِسْحَاقَ الْمُلَيِّبِ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ بِنَ عَرَفَةَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ يَزِيْدَ بِنَ المُلَيَّبِ، سَمِعْتُ الْحَسَنَ بِنَ عَرَفَة يَقُوْلُ: رَأَيْتُهُ وَقَدْ هَارُوْنَ بِوَاسِطَ، وَهُو مِنْ أَحسَنِ النَّاسِ عَيْنَيْنِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ بِعَيْنِ وَاحِدَة، ثُمَّ رَأَيْتُهُ وَقَدْ عَمِي، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا خَالِد! مَا فَعَلَتِ الْعَيْنَانِ الْجَمِيْلَتَانِ؟ قَالَ: ذَهَبَ بِهَا بُكَاءُ الْأَسحَارُ (٤).

(٣٣) قَالَ الزَّاهِدُ يُوْسُفُ الْهَمَذَانِيِّ: انْطرش أَبُو الْحُسَيْن، فَكَانَ يَقرَأُ عَلَيْنَا، وَكَانَ دَائِمَ العَبَادَة، قرَأَ عَلَيْنَا حَدِيْث المَلكَيْنِ (٥)، فَبكى بُكَاء عَظِيْمًا، وَأَبكى الحَاضرِيْنَ (٢). دَائِمَ العِبَادَة، قرَأَ عَلَيْنَا حَدِيْث المَلكَيْنِ (٩٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ حَمُّود الزَّاهِد فِيهَا علَّقه عَنْهُ السِّلَفِيِّ: إِنَّهُ حضر مَجْلِسَ الحَبَّال

<sup>.( ( ( ) ( ) ( ) ( )</sup> 

<sup>(1) (1/ 71).</sup> 

<sup>.(</sup>۸٧/١٢) (٣)

<sup>(3)(31/773-373).</sup> 

<sup>(</sup>٥) حديث البراء بن عازب الطويل المخرج في " المسند " (٤ / ٢٨٧ و ٢٨٨).

<sup>(7) (11/737).</sup> 

٨٠٠ يَخْفُرُ الْعُلَاءُ

وَالْحَدِيْثُ يُقرَأُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَزل دموعُه تجري حَتَّى فَرغ القَارِئ(١).

(٣٥) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: كُنْت أَقرَأُ عَلَى الأَنْهَاطِيُّ وَهُوَ يَبْكِي، فَاسْتفدتُ بِبُكَائِهِ أَكْثَر مِن اسْتفادتي بروَايته، وَانتفعت بهِ مَا لَمْ أَنْتفعْ بَغَيْره (٢٠).

(٣٦) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ - وَقَدْ تَوَاجِد رَجُل فِي المَجْلِسِ -: وَاعجِبًا، كلَّنَا فِي إِنشَاد الضَّالة سَوَاء، فَلِمَ وجدَّتَ أَنْتَ وَحْدَكَ:

قَدْ كَتَمْتُ الحَبَّ حَتَّى شَفَّنِي... وَإِذَا مَا كُتِمَ الدَّاء قَتَلْ بَيْنَ عَيْنَيْكَ علاَلاتُ الكَرَى... فَدَع النَّومَ لرَبَّاتِ الحَجَل<sup>(٣)</sup>

(٣٧) عَن مُحَمَّد بِنِ نَاجِيَةَ،قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الفُضَيْلَ، فَقَرَأَ: ﴿ **اَلْمَاقَةُ ۚ ۚ ۚ ۖ ﴾** فِي الصُّبْحِ، فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ ﴿ ﴾ فَعَلَبَهُ البُكَاءُ، فَسَقَطَ ابْنُهُ عَلِيٌّ مَعْشِيًّا عَلَيْهُ (٤٠).



 $<sup>(1) (\</sup>Lambda / \Lambda P 3 - P P 3).$ 

<sup>(1) (17/171).</sup> 

<sup>(7) (17/</sup> ۲۷۳).

 $<sup>.(\</sup>xi\xi\xi/\Lambda)(\xi)$ 

# اَلْجِنُّ -

(١) عَنْ أَبِي جَنَابِ الكَلْبِيِّ، قَالَ: أَتِيْتُ كَرْبَلاَءَ، فَقُلْتُ لِرَجُلِ مِنْ أَشْرَافِ العَربِ: بَلَغَنِي أَنَّكُم تَسْمَعُوْنُ نَوْحَ الجِنِّ! قَالَ: مَا تَلْقَى حُرَّا وَلاَ عَبْدًا إِلاَّ أَخبَرَكَ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ. قُلْتُ: فَمَا سَمِعْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: سَمِعتُهُم يَقُوْلُوْنَ:

مَ سَحَ الرَّسُولُ جَبِينَهُ فَلَهُ بَرِيتٌ فَي الخُدُودِ أَبَ اللَّهُ مَرِيتٌ فِي الخُدُودِ أَبَ اللَّهُ مَنْ عَلْيَا قُرَيْ اللَّهُ مَنْ عَلْيَا قُرَيْ اللَّهُ مَنْ عَلْيَا قُرَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلْيَا قُرَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّالِلْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَ

(٢) عَنْ عَمَّارِ بِنِ أَبِي عَمَّارٍ؛ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ الجِنَّ يَبِكِيْنَ عَلَى حُسَيْن، وَتَنُوحُ عَلَيْهُ (٢).

(٣) قَالَ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُوْبَ البِيْكَنْدِيُّ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بنَ الْحُسَيْنِ يَقُوْلُ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ سَلاَم فِي مَنْزِلهِ، فَدُقَّ بَابُهُ، فَخَرَجَ، فَقَالَ الشَّخْصُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، أَنَا جِنِّيُّ، رَسُوْلُ مَلْكَ الجَنِّ إِلاَّ يَكُوْنُ مِنَّا فِي رَسُوْلُ مَلَكَ الجِنِّ إِلاَّ يَكُوْنُ مِنَّا فِي رَسُوْلُ مَلَكَ الجِنِّ إِلاَّ يَكُوْنُ مِنَّا فِي عَلْكِ أَيْكُ، وَيَقُوْلُ: لاَ يَكُوْنُ لَكَ مَجْلِسُ إِلاَّ يَكُوْنُ مِنَّا فِي عَلْسِكَ أَكْثَرُ مِنَ الإنسِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوْبَ: هَذه حَكَايَةٌ مُسْتَفَيْضَةٌ عِنْدَنَا مَشْهُوْرَةٌ(٣).

(٤) عَنْ أَبِي الْفَصْلِ الْجَوْهَرِيِّ الوَاعِظ، قَالَ: كُنْتُ أَتردَّدُ إِلَى الْخِلَعِي، فَقُمْت فِي لَيْلَة مُقْمِرَة ظَنَنْتُ الصَّبْحَ، فَإِذَا عَلَى بَابَ مسجدِه فَرَسٌ حَسَنَة، فَصَعَدَتُ، فَوَ جَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَابًا لَمْ أَرَ أَحْسَن مِنْهُ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَجَلَسْتُ أَسْمَعُ إِلَى أَنْ قَرَأَ جُزْءًا، ثُمَّ قَالَ لِلشَيخ: آجَرَكَ اللهُ. قَالَ: نَفَعَك الله، ثُمَّ نَزَل، فَنزَلتُ خَلفه، فَلَمَّ اسْتَوَى عَلَى الفرس،

<sup>(1) (7/17).</sup> 

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(</sup>T) (1/PTF).

طَارِت بِهِ، فَغُشِيَ عَلَيَّ، وَالقَاضِي يَصيحُ بِي: اصْعَدْ يَا أَبَا الفَضْل، فَصَعِدْتُ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ مُؤْمِنِيَ الجِنِّ، يَأْتِي فِي اَلأُسْبُوْع مَرَّةً يَقرَأَ جُزْءًا وَيَمضِي (١).

(٥) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيَّ بَنَ إِبْرَاهِيْمَ ابنِ بنْت أَبِي سَعْد: كَانَ القَاضِي الخَلَعِي يَحْكُم بَيْنَ الْجِنِّ، وَإِنَّهُم أَبِطُؤُوا عَلَيْهِ قدر جُمُعَةٍ، ثُمَّ أَتَوْهُ، وَقَالُوا: كَانَ فِي بَيْتَكَ أَتْرُجُّ(٢)، وَنَحْنُ لَا نَدْخُل مَكَانًا يَكُوْن فَيْهِ(٣).

(٦) قَالَ أَبُو الوَفَاء بِنُ عَقِيْل: كَانَ عِنْدَنَا بِالظَّفَرِيَة دَارٌ، كَلَمَّا سكنهَا نَاسٌ أَصْبَحُوا مَوْتَى، فَجَاءَ مرَّة رَجُلٌ مُقْرَئ، فَاكترَاهَا، وَارتضَى بَهَا، فَبَاتَ بِهَا وَأَصْبَح سَاللًا، فَعَجبَ الجيرَانُ، وَأَقَامَ مُدَّةً، ثُمَّ انْتقل، فَشُئلَ، فَقَالَ: لَمَّا بِثُ بَهَا، صَلَّيْتُ العشَاء، وَقَرَأْتُ شَيْئًا، وَإِذَا شَابٌ قَدْ صَعِدَ مِنَ البِئْر، فَسَلَّمَ عليَّ، فَبُهِتُ نَّا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ عَلَيْك، عَلِّمني شَيْئًا مِنَ القُوْآنَ. فَشرِعتُ أُعَلِّمُه، ثُمَّ قُلْتُ: هَذِهِ الدَّار، كَيْفَ عَلَيْك، عَلِّمني شَيْئًا مِنَ القُوْآنَ. فَشرِعتُ أُعَلِّمُه، ثُمَّ قُلْتُ: هَذِهِ الدَّار، كَيْفَ حَديثُهُهَا؟ قَالَ: نَحْنُ جَنُّ مُسْلَمُوْنَ، نَقرَأُ وَنُصلي، وَهَذه الدَّار مَا يَكترَيهَا إلاَّ الفُسَّاقُ، فَيَجْتَمِعُوْنَ عَلَى الجَمْر، فَنخنقَهُم. قُلْتُ: فَفِي اللَّيْلِ أَخَافُك، فَجِع نَهَارًا. قَالَ: نَعْمْ. فَيَجْتَمِعُوْنَ عَلَى الجَمْر، فَنخنقَهُم. قُلْتُ: فَفِي اللَّيْلِ أَخَافُك، فَجِع نَهَارًا. قَالَ: نَعَمْ. فَكَانَ يَصْعَدُ مِنَ البِئْرِ فِي النَّهَار، وَأَلفُتُه، فَبَيْنَمَا هُوَ يَقرَأُ، إِذَا بِمعزِم (٥) فِي الدَّرب، فَكَانَ يَصْعَدُ مِنَ البَعْر فِي النَّهَار، وَأَلفُتُه، فَبَيْنَمَا هُوَ يَقرَأُ، إِذَا بِمعزِم (٥) فِي الدَّرب، مُعَوْنَ عَلَى الْجَنْر فِي النَّهُار، وَمَنَ العَين، وَمِنَ الجِنِّ. فَقَالَ: أَيش هَذَا؟ قُلْتُ المُعَنَّم، فَعَزَّم. قَالَ: الطَلبُه. فَقُمْتُ وَأَدَخَلَتُهُ، فَإِذَا بَالجَنِّي قَدْ صَارَ ثُعَبَانًا فِي السَّقف، فَعزَّم الرَّهُ مِنَ اللَّهُ عَانُ يَتَدَلَى حَتَّى سَقَط فَي وَسَط المَنْذَلُ (٧)، فَقَامَ لِيَأْخذه وَيَضَعَه الرَّال الثُعْبَانُ يَتَدَلَى حَتَّى سَقَط فَي وَسَط المَنْذَلُ (٧)، فَقَامَ لِيَأْخذه ويَضَعَه الرَّال الثُعْبَانُ يَتَدَلَى حَتَّى سَقَط فَي وَسَط المَنْذَل (٧)، فَقَامَ لِيَأْخذه ويَضَعَه الرَّالَ المُعْبَانُ يَتَدَلَى حَتَّى سَقَط فَي وَسَط المَنْذُلُ وَلَا المَنْ أَوْدَا مَا عَنَى المَالِهُ اللَّهُ الْعَلَى المُعْمَالُ المُعْبَانُ المُعْتَامُ لَا اللَّهُ الْعَلَى المَالِهُ الْعَلْمُ الْعَلَا اللَّهُ الْمَالَ الْعَلَى اللَّهُ الْمَا الْعُلْمُ الْعَلَاثُ اللَّهُ الْعَلَامُ المَّهُ الْمُوامِ المُعْرَالَ المُعْرَامُ المُ

<sup>.(</sup>٧٦/١٩)(١)

<sup>(</sup>٢) الأترج: شجر يعلو ناعم الأغصان والورق والثمر وثمره كالليمون الكبار وهو ذهبي اللون ذكي الرائحة حامض الماء. «المعجم الوسيط» (١/٤).

<sup>.(</sup>٧٦/١٩) (٣)

<sup>(</sup>٤) بهت: إذا تحير ودهش. «تاج العروس» (٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) المعزم: الراقى. «تاج العروس» (٣٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) الدبيب: المشى مشياً رويدًا. «لسان العرب» (١/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) المندل: هو العود الذي يتطيب به. «لسان العرب» (٣/ ٣٢٠).

في الزِّنْبِيل''، فَمنعتُهُ، فَقَالَ: أَكَنَعُنِي مِنْ صيدي؟! فَأَعْطيتُهُ دِيْنَارًا وَرَاح، فَانْتفض الشُّعبَان، وَخَرَجَ الجِنِّي، وَقَدْ ضَعُفَ وَاصْفَرَّ وَذَاب، فَقُلْتُ: مَا لَكَ؟ قَالَ: قتلنِي هَذَا بَهُذهِ الأَسَامِي، وَمَا أَظننِي أُفْلِحُ، فَاجعل بَالك اللَّيْلَة، مَتَى سَمِعْتَ فِي البِعْر صُرَاحًا، فَأَنْهَزُمْ. قَالَ: فَسَمِعْتُ فِي البِعْر صُرَاحًا، فَأَنْهَزُمْ. قَالَ ابْنُ عَقِيْلٍ: وَامْتَنَعَ أَحَدُ أَنْ يَسكن تِلْكَ اللَّيْلَة النَّعِيَّ، فَانْهَزَمتُ. قَالَ ابْنُ عَقِيْلٍ: وَامْتَنَعَ أَحَدُ أَنْ يَسكن تِلْكَ اللَّيْلَة النَّعِيَّ، فَانْهَزَمتُ. قَالَ ابْنُ عَقِيْلٍ: وَامْتَنَعَ أَحَدُ أَنْ يَسكن تِلْكَ اللَّالَة النَّعِيَّ، فَانْهَزَمتُ. قَالَ ابْنُ عَقِيْلٍ: وَامْتَنَعَ أَحَدُ أَنْ يَسكن تِلْكَ اللَّالَةُ النَّعِيَّ، فَانْهَزَمتُ.



<sup>(</sup>۱) الزنبيل: القفة «لسان العرب» (۱۱/۱۱).

 $<sup>(\</sup>xi \circ 1 - \xi \circ \cdot / 19) (Y)$ 

### اَلْسِحْرُ وَالْكَهَانَةُ

(١) عَنْ أَبِي الأَسْوَد: أَنَّ الوَلِيْدَ كَانَ بِالعِرَاقِ، فَلَعِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاحِرٌ، فَكَانَ يَضْرِ بُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيْحُ بِهِ، فَيَقُوْمُ خَارِجًا، فَيَرْتَدُّ إِلَيْهِ رَأْسُهُ. فَقَالَ النَّاسُ: يُضْرِ بُ رَأْسَ الرَّجُلِ، فَمَ يَصِيْحُ بِه، فَيَقُوْمُ خَارِجًا، فَيَرْتَدُّ إِلَيْهِ رَأْسُهُ. فَقَالَ النَّاسُ: شُبْحَانَ الله! وَرَآهُ رَجُلٌ مِنْ صَالِي اللهاجريْنَ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَد اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفه، فَذَهَبَ لِيَلْعَبَ، فَاخْتَرَطَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ، فَضَرَبَ عُنْقَهُ، وَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَلْيُحْيِي نَفْسَهُ. فَسَجَنَهُ الوَلِيْدُ، فَهَرَّبَهُ السَّجَانُ لصَلاَحه (١).

(٢) قَالَ أَبُو يَغْقُوْبِ النَّهرجوريَّ: دَخَلَ الحَلاَّجِ مَكَّة وَمَعَهُ أَرْبِعُ مائة رَجُل، فَأَخَذَ كُلُّ شَيْخِ مِنْ شُيُوْخِ الصُّوْفِيَّة جَمَاعَة، فَلَمَّا كَانَ وَقت المَعْرِبِ جِئْت إلَيْه، قُلْتُ: قُمْ نُفُطْرْ. فَقَالَ: فَقَالَ: فَلَمَّا أَكُلْنَا قَالَ الحُسَيْنُ: لَمْ نَأْكل شَيْئًا حُلُوًا! قُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ أَكلنَا التَّمْرِ؟، فَقَالَ:أُريْد شَيْئًا مَسَّته النَّار، فَهَام وَأَخَذَ رَكوة (١)، وَعَابِ سَاعَة، ثُمَّ رَجَعَ وَمَعَهُ جَامُ (١) حلواء، فَوضَعه بَيْنَ أَيدينا وَقَالَ: بِسْم ركوة (١)، وَغَابِ سَاعَة، ثُمَّ رَجَعَ وَمَعَهُ جَامُ (١) حلواء، فَوضَعه بَيْنَ أَيدينا وَقَالَ: بِسْم الله. فَأَخذَ القَوْم يَأْكلُوْنَ وَأَنَا أَقُولَ: قَدْ أَخذ في الصَّنعَة الَّتِي نسبها إلَيْه عَمْرو بن عُمْ وَ بن عُمْرو بن وَقُرْتُ عَلَى الحلاَوييِّن أُريهُم تَلْكَ الحلواء، فَلَا أَدْري كَيْفُ مُمْل؟، فَرَجَعَ رَجُلٌ مِنْ زَييْد إلَى زَييْد، إلاَّ أَنَّهُ لاَ يُمكن حمله، فَلاَ أَدْري كَيْفُ مُمْل؟، فَرَجَعَ رَجُلٌ مِنْ زَييْد إلَى زَييْد، فتعرَّف الْخِبْز بزبيْد: هَلْ فَلاَ أَدْري كَيْفَ مُمْل؟، فَرَجَعَ رَجُلٌ مِنْ زَييْد إلَى زَييْد، فتعرَّف الْخِبْز بزبيْد: هَلْ ضَاع لاَّحَد مِنَ الحَلاَوييِّن جَامٌ علاَمتُهُ كَذَا وَكَذَا، وَإِذَا بِهِ قَدْ مُمْل مِنْ دَكَانَ إِنْسَانٍ حَلَويً، فَصَحَ عِنْدي أَنَّ الرَّجُل خَدُوم (١٤).

<sup>(1) (7/</sup> ۲۷1).

<sup>(</sup>٢) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. «النهاية» (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الجام: إناء للشراب والطعام من فضة أو نحوها. «المعجم الوسيط» (١/ ٩٤٩).

<sup>(3) (31/ • 77- 177).</sup> 

(٣) وَيُرْوَى أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْحلاَّج: أُريْد تُفَّاحَة، وَلَمْ يَكُنْ وَقته، فَأُوماً بِيَده إلَى الهوَاء، فَأَعطَاهُم تُفَّاحَةً وَقَالَ: هَذِهِ مِنَ الجَنَّة. فَقِيْلَ لَهُ: فَاكَهَة الجَنَّة غَيْرُ متغيِّرة، وَهَذه فِيْهَا دودَة. فَقَالَ: لأَنَّهَا خَرَجت مِنْ دَارِ البَقَاء إِلَى دَارِ الفنَاء، فحلَّ بَهَا جُزْءٌ مِنَ البلاَء (١٠). (٤) قَالَ أَبُو بَكْر مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيّ: حَدَّثَنِي مُنَجِّمٌ مَاهِرٌ قَالَ: بَلَغَنِي خبر الحَلاَّج، فجئتُهُ كَالمسترشد، فَخَاطَبَنِي وَخَاطَبته ثُمَّ قَالَ: تَشَةَ السَّاعَة مَا شئت حَتَّى أَجِيئَكَ بِهِ. وَكُنَّا فِي بَعْض بِلدَانِ الْجَبَلِ الَّتِي لاَ يَكُوْنِ فِيْهَا الأَنْهَارِ، فَقُلْتُ: أَريْدُ سَمَكًا طَرِيًّا حَيًّا، فَقَامَ، فَدَخَلَ البَيْت، وَأَغلق بَابَه، وَأَبطأُ سَاعَة، ثُمَّ جَاءني وَقَدْ خَاض وَحلًا إِلَى ركبته، وَمَعَهُ سمَكَةٌ تَضْطَرب، وَقَالَ: دعوتُ الله، فَأَمرني أَنْ أَقصَدَ البطَائح، فَجئْت بَهَذه. قَالَ: فعلمتُ أَنَّ هَذَا حِيْلَة، فَقُلْتُ لَهُ: فَدَعنِي أَدخلَ البَيْت، فَإِنْ لَمْ تَنْكَشِف لي حَيْلَةٌ آمنتُ بِكَ؟. قَالَ: شأنك. فَدَخَلت البَيْت وَغَلَّقْتُ عَلَى نَفْسي، فَلَمْ أجدْ طريقًا وَلاَ حيلَة، ثُمَّ قلعت مِنَ التَّأزير، وَدخلتُ إلى دَار كَبيْرَة فِيْهَا بِستَانٌ عَظِيْم، فِيْهِ صُنُوف الأَشجَار، وَالثُّهَارِ، وَالرَّيْحَان، الَّتِي هُوَ وَقَتهَا، َوَمَا لَيْسَ وَقتهَا مِمَّا قَدْ غُطِّيَ وَعُتِّقَ وَاحتيل في بقَائِه، وَإِذَا الْخَزَائِن مُفَتَّحَةٌ، فِيْهَا أَنْوَاعِ الأَطعمَة وَغَيْر ذَلكَ، وَإِذَا برْكَةٌ كَبِيْرَة، فَخَضتُهَا، فَإِذَا رجلي قَدْ صَارت بالوحل كَرجْلَيه، فَقُلْتُ: الآنَ إِن خَرَجَتُ وَمعِي سمَكةً قتلنِي، فَصِدْتُ سمَكَة، فَلَمَّا صرْتُ إِلَى بَابِ البَيْتِ أَقبلتُ أَقُولُ: آمنتُ وَصَدَّقْتُ، مَا ثُمَّ حِيْلَة، وَلَيْسَ إِلاَّ التَّصْدِيقَ بك. قَالَ: فَخَرَج. وَخَرَجتُ وَعدوتُ، فَرَأَى السَّمَكَة مَعِي، فَعدًا خَلْفِي، فلحقني، فضربتُ بالسَّمَكَة في وَجْهه وَقُلْتُ لَهُ: أتعبْتَنِي حَتَّى مَضَيْت إِلَى البَحْر فَاسْتَخرجت هَذِهِ، فَاشْتَغَل بَمَا لَحِقَّهُ مِنَ السَّمَكَة، فَلَمَّا صرت في الطَّريْق رمينت بنفسي لِمَا لحقنِي مِنَ الْجزع وَالفزع، فَجَاءَ إِلَيَّ، وَضَاحكنِي وَقَالَ: ادَّخل. َ فَقُلْتُ: هَيْهَاتَ. فَقَالَ: اسْمع، وَاللهِ لَئِنْ شِئْتُ قتلتُكَ عَلَى فِرَاشك، وَلَكِن إِن سَمِعْتُ بَهَذِهِ الحِكَايَة لأقتلنَّك، فَمَا حكيتهَا حَتَّى قتل (٢).

<sup>(1) (31/374-077).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٤/ ٣٢٣ - ٣٢٣) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا المنجِّم عُجَهُوْل، أَنَا أَستَبْعِدُ صِدْقَهُ.

(٥) قَالَ الأَزْرَق: وَكَانَ يدعُو كُلَّ قَوْمِ إِلَى شَيْءِ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ حسب مَا يَسْتَبله طَائِفَة طَائِفَة. أَخْبَرَنِي جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابه أَنَّهُ لَمَّا افْتُتَنَ بِهِ النَّاسِ بِالأَهْوَازِ وَكُورِهَا بِهَا كُثْرِجُ لَهُم مِنَ الأَطْعَمَة وَالأَشْرِبَة فِي غَيْر حينهَا، وَالدَّرَاهَم الَّتِي سَهَاهَا درَاهم القُدرَة، يُخْرِجُ لَهُم مِنَ الأَطْعَمَة وَالأَشْرِبَة فِي غَيْر حينها، وَالدَّرَاهَم التَّتِي سَهَاهَا درَاهم القُدرَة، فَحُدَّث أَبُو عَليٍّ الجَبَائِيِّ بِذَلكَ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَشْيَاء يُمكن الجيل فيْهَا فِي منَازل، لكن أَدخلُوهُ بِيتًا مِنْ بُيُوْتكُم وَكَلَّفُوهُ أَنْ يُخرِج مِنْهُ جرزتين شوكًا. فَبلغَ الحَلاَّج قَوْلُه، وَأَنَّ وَوْمًا عَملُوا عَلَى ذَلكَ، فسَافر(١).

(٦) قَالَ طَاهِرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرِيُّ،: تعجَّبت مِنْ أَمرِ الحَلاَّج، فَلَمْ أَزِل أَتتبَّعُ وَأَطلبُ الحِيلَ، وَأَتعلم النَّارِنجيات لَأَقف عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه، فَدَخَلَتُ عَلَيْه يَوْمًا مِنَ الأَيَّام، وَسَلَّمتُ وَجلَسْتُ سَاعَة، فَقَالَ لِي: يَا طَاهِر! لاَ تتعنَّ، فَإِنَّ الَّذِي ترَاهُ وَتسمعه الأَيَّام، وَسلَّمتُ وَجلَسْتُ سَاعَة، فَقَالَ لِي: يَا طَاهِر! لاَ تتعنَّ، فَإِنَّ الَّذِي ترَاهُ وَتسمعه مِنْ فعل الأَشخَاص لاَ مِنْ فعلِي، لاَ تَظُنَّ أَنَّهُ كَرَامَةٌ أَوْ شَعْوَذَة. فعل الأَشخَاص: يَعْنِي بهِ الجنّ (٢).

(٧) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ يُوْسُفَ الأَزْرَق: أَنَّ الْحَلَّجِ لَمَّا قَدِمَ بَغْدَادَ اسْتغوى خلقًا مِنَ النَّاس وَالرُّوْسَاء، وَكَانَ طَمِعُهُ فِي الرَّافِضَة أَقوَى لَدُخُوْله فِي طَرِيقهمْ، فرَاسَلَ أَبَا سَهْل بِن نُوْبَحْت يَسْتَغويه، وَكَانَ أَبُو سَهْلِ فَطِنًا، فَقَالَ لرَسُوْلهَ: هَذِه المعجزَاتُ سَهْل بِن نُوْبَحْت يَسْتَغويه، وَكَانَ أَبُو سَهْلِ فَطِنًا، فَقَالَ لرَسُوْلهَ: هَذِه المعجزَاتُ الَّتِي يُظهرها يُمكن فِيْهَا الحِيل، وَلَكنِّي رَجُلُّ غزل، وَلاَ لذَّة لِي أَكْبَر مِنَ النِّسَاء، وَأَنَا مِبَلَى بالصَّلَع، فَإِن جَعَلَ لِي شَعرًا وَردَّ لحيتِي سَوْدَاء، آمنتُ بَهَا يَدْعُونِي إلَيْه وَقُلْتُ: إِنَّهُ الإِمَامُ، وَإِن شَاءَ قُلْتُ: إِنَّهُ الإِمَامُ، وَإِن شَاءَ قُلْتُ: إِنَّهُ الإَمَامُ وَإِن شَاءَ قُلْتُ: إِنَّهُ الإِمَامُ وَكِنَ أَنْ اللَّهُ وَقُلْتُ: إِنَّهُ اللَّمَامُ وَإِن شَاءَ قُلْتُ: إِنَّهُ الإِمَامُ وَكِنَ أَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(٨) قالَ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ ثوابَة: حَكَى لي زيد القَصْرِيُّ، قَالَ: كُنْتُ بِالقُدْس، إِذْ دَخَلَ الحَلاَّج، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يُشْعَلُ فِيْهِ قنديلُ قُهَامَةٍ بدُهن البَلَسَان، فَقَامَ الفُقَرَاء إِلَيْهِ

<sup>(1) (31/777).</sup> 

<sup>(7) (31/777).</sup> 

<sup>(7) (31/777-777).</sup> 

يطلُّبُونَ مِنْهُ شَيْئًا، فَدَخَلَ بِهِم إِلَى القُّهَامَة، فَجَلَسَ بَيْنَ الشَّهَامِسَة، وَكَانَ عَلَيْهِ السَّوَاد، فَظُنُّوهُ مِنْهُم، فَقَالَ فَهُم: مَتَّى يُشعل الْقنْدِيل؟ قَالُوا: إِلَى أَرْبَع سَاعَات. فَقَالَ: كَثِيْر. فَأُوماً بِأُصبعه، فَقَالَ: الله. فَخَرَجت نَارٌ مَنْ يَده، فَأَشعَلت الْقنْديل، وَاشتعلت أَلَفُ قَنُوماً بِأُصبعه، فَقَالَ: أَنَا حنيفيّ، أَقلُّ قنديل حَوَاليه، ثُمَّ رُدَّت النَّارُ إِلَى أُصْبُعه، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا حنيفيّ، أَقلُّ الخنيفيين، تُحِبُّون أَنْ أُقيم أَوْ أَخرج؟ فَقَالُوا: مَا شِئْت. فَقَالَ: أَعطُوا هَوُلاَءِ شَيْئًا. فَأَخرجُوا بَدْرَةً فَيْهَا عَشْرَة آلاَف درْهَم للْفُقَرَاء(١).

(A) عَنِ ابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيّ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: كَانَ الشَّافِعِيُّ - وَهُوَ حَدَثُ - يَنْظُرُ فِي النَّبُجُومَ، وَمَا يَنْظُرُ فِي شَيْء، إلاَّ فَاقَ فَيْه، فَجَلَسَ يَوْمًا وَامرَأَتُهُ تُطْلَقُ، فَحَسَب، فِي النَّبُجُومَ، وَمَا يَنْظُرُ فِي شَيْء، إلاَّ فَاقَ فَيْه، فَجَلَسَ يَوْمًا وَامرَأَتُهُ تُطْلَقُ، فَحَسَب، فَقَالَ: تَلدُّ جَارِيَةً عَوْرَاءَ، عَلَى فَرْجَهَا خَالٌ أَسْوَدُ، تَمُوْتُ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا. فَوَلَدَتْ كَمَا قَالَ، فَجَعَلَ عَلَى نَفْسه أَنْ لاَ يَنْظُرَ فَيْه أَبَدًا، وَدَفَنَ تلْكَ الكُتُبَ(٢).

(١٠) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: ذَكَرَ لَنَا أَبُو بَكْرِ القَاضِي أَنَّ مُنَجِّمَيْنِ حضَرَا عِنْد و لاَدتِي، فَأَجْمَعَا عَلَى أَنَّ العُمُرَ اثنتَان وَخَمْسُوْنَ سَنَةً، فَهَا أَنَّا قَدْ جَاوَزْتُ التِّسْعِيْنَ (٣).

(١١) قَالَ العِمَادُ: أَجْمَعَ المنجّمُوْنَ فِي جَمِيْعِ البلاَدِ بِخرَابِ الْعَالَمِ عِنْدَ اجْتَمَاعِ الْكَوَاكِبِ السَّتَةِ فِي المِيزَانِ بطوفَانِ الرِّيْحِ فِي سَائِرِ البُلْدَانِ، فَشرَعَ خلقٌ فِي حَفْرِ مَغَائِرَ وَتُوثِيقَهَا، وَسُلْطَانُنَا مُتَنَمِّرُ (١٤) موقَنْ أَنَّ قَوْلُهُم مَبنِيٌّ عَلَى الكَذِبِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ التَّي عَيَّنُوْهَا، لَمْ تَتحرَّكُ نسمَةٌ (١٥)(٢).

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٣٢- ٣٣٣) قَالَ الذَّهبِيِّ: فَهَذِهِ الحِكَايَةُ وَأَمثَالُها مَا صَحَّ مِنْهَا فحكمُهُ أَنَّهُ مُحْدومٌ مِنَ الجِنّ. (١) (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) (٢٠/ ٢٦) قَالَ الذَّهبيِّ: هَذَا يَدلُّ عَلِيَ حُسن مُعتقدِهِ..

<sup>(</sup>٤) تنمر: أي تنكر وتغير. َ «لسان العرب» (٥/ ٥٣٠). َ

<sup>(</sup>٥) النسمة: النفس والروح. «النهاية» (٥/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) (٢٢/ ٢٠٦).

### الدَّيْنُ وَالْوَفَاءُ بِهِ

(١) قَالَ جَابِرٌ، أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَاَّلَاَهُ عَلَيْهِ وَسَاَّرَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا إِلاَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَخْلِه، فَانْطَلِقْ مَعِي لِئَلاَّ فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدَنَا إِلاَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَخْلِه، فَانْطَلِقْ مَعِي لِئَلاَّ يُفْحِشَ عَلَيَّ الغُرَمَاءُ. قَالَ: فَمَشَى حَوْلَ بَيْدَر (١) مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ، وَدَعَا، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، فَأَوْفَاهُمُ الَّذِي أَعْطَاهُم (٢).

(٢) عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بِن كَعْب، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ شَابًا، جَمِيْلًا، سَمْحًا، مِنْ حَيْر شَبَابِ قَوْمِه، لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا إلاَّ أَعْطَاهُ، حَتَّى كَانَ عَلَيْه دَيْنُ أَعْلَقَ مَالَهُ كُلَّهُ، فَسَأَل رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلهُ شَيْئًا، فَلَوْ تَركَ أَحدٌ لِكَلاَم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَلهُ شَيْئًا، فَلَوْ تَركَ أَحدٌ لِكَلاَم مَلُول اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم أَلهُ عُرَالًا لَهُ مَا النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَعَاذُ وَلاَ مَالَ لَهُ، ثُمَّ بَعَثَه عَلَى اليَمَن لِيجْرُهُ، حَتَّى بَاعُ مَالُهُ، وَقَسَمَهُ بَيْنَهُم . فَقَامَ مُعَاذُ وَلاَ مَالَ لَهُ، ثُمَّ بَعَثَه عَلَى اليَمَن لِيجْرُهُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ تَجَرَفِي هَذَا المَالَ إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ يَا مُعَاذُ أَنْ تُطَيْعَنِي ؟، تَدْفَعُ هَذَا المَالَ إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ لَكَ يَا مُعَاذُ أَنْ تُعْمَى نَبِي نَبِي الله لِيَجْرُونِ. فَالْطَلَقَ عَمَرُ إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ، وَدَعْ لَهُ إَلَيْه، وَإِنَّا بَعَثَهُ رَسُولُ الله صَلَّلَاهُ عَيْهُ وَسَلَّه لِيَجْرَوَه فَقَالَ: لا أَدْفَعُهُ إلَيْه، وَإِنَّا بَعْمَدُ أَلْكُ وَمَا لَكُ عُمَرُ الله عَلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ: خُذْ مِنْهُ، وَدَعْ لَهُ أَلْكَ، وَإِنَّا عَمَلُ عَمْرُ الله عَلَى أَلِي بَكْر، فَقَالَ: عُذْ مَنْهُ، وَدَعْ لَهُ اللّه عَلَى أَلُول مَنْ أَعْلَ أَعْلَى الْمَارِحَة مُعَاذُ، انْطَلَقَ إِلَى عُمَر، فَقَالَ: مَا أَرَانِي إلا قَاعِلَ اللّهُ صَلَّالَهُ عَلَى أَيْدُونِ لَكُ اللّه عَلَى الْمَالِم عَالَ عُمَر الله عَمْرُ الله عَلَى الْمَلْوق إِلَى السَّلُول مَا جَاءً به، حَتَّى جَاءه بسوطه الله عَمْرُ: هَذَا اللّهُ وَلَالَ عُمْرُ الله عَمْرُ: هَذَا لَكَ الشَّامُ (٣).

<sup>(</sup>۱) البيدر: الموضع الذي يداس فيه الطعام. «تاج العروس» (۱۲/۳۲۱).

<sup>(7) (1/</sup> ٧٢٣).

<sup>.(808-807/1) (4)</sup> 

(٣) عَن ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ، دَعَانِي. فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِه، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ اليَّوْمَ إِلاَّ ظَالَمْ أَوْ مَظْلُوهْ، وَإِنِّي لاَ أَرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ اليَوْمَ مَظْلُوْمًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَر هَمِّي لَدَيْنِي، أَفْتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ يَا بُنَيَّ! بعْ مَا لَنَا، فَاقْض دَيْنِي، فَأُوْصَى بِالثُّلُث، وَثُلُث الثُّلُثِ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاء الدَّيْن شَيْءٌ، فَثُلُّثُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرَ: خُبَيْبٌ، وَعَبَّادٌ، وَلَهُ يَوْمَئذ تَسْعُ بَنَات. قَالَ عَبْدُ الله: فَجَعَلَ يُوصِيْني بدَيْنه، وَيَقُوْلُ: يَا بُنَيَّ! إِنْ عَجِزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَاسْتَعِنْ بِمَوْلاَيَ. قَالَ: فَوَالله مَا دَرَيْتُ مَا عَنَى حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَة، مَنْ مَوْ لاَكَ؟ قَالَ: اللهُ-عَزَّ وَجَلَّ-. قَالَ: فَوَالله مَا وَقَعْتُ في كُرْبَةِ مِنْ دَيْنِهِ، إلاَّ قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْض عَنْهُ، فَيَقْضيَهُ. قَالَ: وَقُتِلَ الزُّبَيْر، وَلَمْ يَكَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، إلاَّ أَرَضِيْنَ بالغَابَةِ، وَدارًا باللَّدِيْنَةَ، وَدَارًا بالبَصْرَة، وَدَارًا بِالكُوْفَةِ، وَدَارًا بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّهَا كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ ٱلرَّجُلَ يَجِيْءُ بِالمَّال فَيَسْتَوْ دِعُهُ، فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ: لأَ، وَلَكِنْ هُوَ سَلَّفٌ، إنِّي أُخْشَى عَلَيْه الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلَيَ إِمَارَةً قَطَّ، وَلاَ جِبَايَةً، وَلاَ خَرَاجًا، وَلاَ شَيْئًا إلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي غَزْو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ. فَحَسَبْتُ دَيْنَهُ، فَوَجَدْتُهُ أَلْفَى أَلْف وَمَائِتَى أَلْف. فَلَقيَ حَكيْمُ بِنُ حِزَامِ الْأَسَدِيُّ عَبْدَ اللهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! كَمْ عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْن؟ فَكَتَمَهُ، وَقَالَ: مَاَّئَةُ أَلْف. فَقَالَ حَكَيْمٌ: مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَتَّسِعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ عَبْدُ الله: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَلْفَيْ أَلْفِ وَمَائَتَيْ أَلْفِ؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيْقُونَ هَذَا، فَإِنْ عَجِزْتُمْ عَنْ شَيْء فَّاسْتعيْنُوا بِي. وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدْ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمَائَة أَلْفُ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهُ بِأَلْفِ أَلْفِ وَسِتٍّ مَائَةٍ أَلْفٍ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالغَابَةِ. فَأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرٍ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُ مَائَةِ أَلْفِ.

فَقَالَ لابْنِ الزُّبَيْرِ: إِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَاقْطَعُو الِي قَطْعَةً. قَالَ: لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا. قَالَ: وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ أَسْهُم وَنِصْفُ،

فَقَالَ النُّذِرُ بِنُ الزُّبِيْرِ: قَدْ أَخَدْتُ سَهْمًا بِهَائَةِ أَلْف. وَقَالَ عَمْرُو بِنُ عُثْهَانَ: قَدْ أَخَدْتُ سَهْمًا بِهَائَة أَلْف. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ سَهْمًا بِهَائَة أَلْف. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ؟ قَالَ: شَهْمٌ وَنِصْفُ. قَالَ: قَدْ أَخَدْتُ بِهَائَة وَخُسْيْنَ أَلفًا. قَالَ: وَبَاعَ ابْنُ جَعْفَر نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَة بِسَتِّ مَائَة أَلْف. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزَّبِيْر مِنْ قَضَاء دَيْنِه، قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ الْفَمِن مَعْاوِية بِسَتِّ مَائَة أَلْف. فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزَّبِيْر مِنْ قَضَاء دَيْنِه، قَالَ بَنُو الزُّبَيْر الْفَيَلُ الزَّبِيْر مَنْ قَضَاء دَيْنِه، قَالَ بَنُو الزُّبَيْر الزَّبَيْر اللهَ عَلَى الزُّبَيْر اللهَ عَلَى الزُّبَيْر اللهَ عَلَى الزُّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزُّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزُّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزُّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزَّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزَّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الزَّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزَّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزَّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى الزَّبَيْر وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٤) عَن شُعْبَة، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ الزُّبَيْرُ، لَقِيَ حَكِيْمُ بِنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بِنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: كَمْ تَرَكَ أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ قَالَ: أَلْفَ أَلْفِ. قَالَ: عَلَيَّ خَمْسُ مائَةِ أَلْفِ. ''.

(٥) عَنْ عَمْرُو بِنَ دِيْنَارِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ عَلَى مُحَمَّدِ بِنِ أُسَامَةَ بِن زَيْدِ فِي مَرَضِه، فَجَعَلَ مُحَمَّدُ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ قَالَ: عَلَيَّ دَيْنٌ. قَالَ: وَكَمْ هُوَ؟ قَالَ: بَضْعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِيْنَارِ. قَالَ: فَهِيَ عَلَيَّ (٣).

(٦) عَنِ سَلَمَةَ بِنِ سُلَيْهَانَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَقضِي دَيْنًا عَلَيْه، فَكَتَبَ لَهُ إِلَى وَكِيلِ لَهُ. فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْه الكِتَابُ، قَالَ لَهُ الوَكِيلُ: كَمِ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْه، فَكَتَبَ لَهُ إِلَى وَكِيلِ لَهُ. فَلَمَّ وَرَدَ عَلَيْه الكِتَابُ، قَالَ لَهُ الوَكِيلُ: كَمِ الدَّيْنُ اللَّذِي سَأَلْتَهُ قَضَاءهُ ؟ قَالَ: سَبْعً مائة درْهم، وَإِذَا عَبْدُ الله قَدْ كَتَبَ لَهُ أَنْ يُعْطِيهُ سَبْعَةَ آلاَفِ درْهم، فَرَاجَعَهُ الوكيلُ، وَقَالَ: إِنَّ الْغَلاَّتِ قَدْ فَنِيَتْ. فَكَتَبَ إِلَيْه عَبْدُ الله: إِنْ كَانَتِ الْغَلاَّتُ قَدْ فَنِيَتْ، فَإِنَّ العُمْرَ أَيْضًا قَدْ فَنِيَ، فَأَجَزْ لَهُ مَا سَبَقَ بِه قَلْمِي (٤٠).

(٧) عَنِ مُحَمَّدِ بِنَ عِيْسَى، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ كَثِيْرَ الاخْتِلاَفِ إِلَى طَرَسُوْسَ،

<sup>(1) (1/07-77).</sup> 

<sup>.(0 + /4) (1)</sup> 

<sup>(4) (3/397).</sup> 

<sup>(3)</sup>  $(\Lambda / \Gamma \Lambda^{\gamma})$ .

وَكَانَ يَنْزِلُ الرَّقَّةَ فِي خَان، فَكَانَ شَابٌ يَغْتَلِفُ إِلَيْه، وَيَقُوْمُ بِحَوَائِجِه، وَيَسْمَعُ منْهُ الْحَدِيْثَ، فَقَدَمَ عَبْدُ الله مَرَّةً، فَلَمْ يَرَهُ، فَخَرَجَ فِي النَّفِيْرِ مُسْتَعَجِلًا، فَلَمَّالَ رَجَعَ، سَأَلَ عَن الشَّابِّ، فَقَالَ: مَحْبُوْسٌ عَلَى عَشْرَة آلاف درْهَم. فَاسْتَدَلَّ عَلَى الغَرِيْم، وَوَزَنَ لَهُ عَنْ الشَّابِ، فَقَالَ: مَحْبُوْسٌ عَلَى عَشْرَة آلاف درْهَم. فَاسْتَدَلَّ عَلَى الغَرِيْم، وَوَزَنَ لَهُ عَشْرَة آلاف درْهَم، فَاسْتَدَلَّ عَلَى الغَرِيْم، وَوَزَنَ لَهُ عَشْرَة آلاَف، وَحَلَّفهُ أَلاَّ يُغْبِرَ أَحَدًا مَا عَاشَ، فَأَخْرِجَ الرَّجُلُ، وَسَرَى ابْنُ المُبَارَكِ، فَلَحقَهُ الفَتَى عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الرَّقَّة، فَقَالَ لِي: يَا فَتَى أَيْنَ كُنْتَ؟ لَمْ أَرَكَ! قَالَ: يَا فَتَى أَيْنَ كُنْتَ؟ لَمْ أَرَكَ! قَالَ: يَا فَتَى أَيْنَ كُنْتَ؟ لَمْ أَرَكَ! قَالَ: يَا فَتَى عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنَ الرَّقَة، فَقَالَ لِي: يَا فَتَى أَيْنَ كُنْتَ؟ لَمْ أَرَكَ! قَالَ: يَا فَتَى عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مَنَ الرَّقَة، فَقَالَ لِي: يَا فَتَى أَيْنَ كُنْتَ؟ لَمْ أَرَكَ! قَالَ: يَا فَتَى عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مَنَ الرَّقَة، فَقَالَ لِي: يَا فَتَى أَيْنَ كُنْتَ؟ لَمْ أَرَكَ! قَالَ: يَا عَبْدِ اللهَ عَبْدِ اللهِ مُنْ الْمَعْدِ الله وَلَا عَلْمَ الرَّبُحُلُ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ عَبْدِ اللهِ (۱).

(٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ العَبَّاسِ الفَرَبْرِيُّ: كَانَ لأَبِي عَبْدِ اللهِ البُخَارِيُّ عَرْيِمٌ قَطَعَ عَلَيْهِ مَالًا كَثِيْرًا، فَبلَغُهُ أَنَّهُ قَدَمَ آمُلَ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ بِفرَبْر، فَقُلْنَا لَهُ: يَنْبَغِي أَنْ تَعبُرَ وَتَأْخُذَهُ بِهَالكَ. فَقَالَ: يَنْبغي أَنْ تَقُوْلَ لأَبِي سَلَمَةَ الكُشَانِيِّ عَامِلِ آمُل لِيكَتَبَ إِلَى خُوارزَمَ فِي أَخذِه، فَقُلْنَا: يَنْبغي أَنْ تَقُوْلَ لأَبِي سَلَمَةَ الكُشَانِيِّ عَامِلِ آمُل لِيكَتَبَ إِلَى خُوارزَمَ فِي أَخذِه، فَقُلْنَا: يَنْبغي أَنْ تَقُوْلَ لأَبِي سَلَمَةَ الكُشَانِيِّ عَامِلِ آمُل لِيكَتَبَ إِلَى خُوارزَمَ فِي أَخذِه، وَاسْتَحْرَاجِ حَقِّكُ مِنْهُ. فَقَالَ: إِنْ أَخَذْتُ مِنْهُم كَتَابًا طَمِعُوا مِنِّي فِي كِتَاب، وَلَسْتُ أَبيعُ دينِي بَدُنيَاي. فَجَهَدْنَا، فَلَمْ يَأْخُذْ حَتَّى كَلَّمْنَا السُّلْطَانُ عَنْ غَيْر أَمْرِه. فَكَتَب إِلَى وَالي خُوارزَم. فَلَمَّا أَبلغَ أَبَا عَبْدِ الله ذَلكَ، وَجَدَ وَجْدًا شَدِيْدًا. وَقَالَ: لاَ تَكُونُوا أَشَفَقَ عِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. وَكَتَبَ كِتَابًا، وَأَرْدَفَ تَلْكَ الكُتُبَ بِكُتُب، وَكَتَب إِلَى بَعْضِ أَشَفَقَ عِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. وَكَتَبَ كِتَابًا، وَأَرْدَفَ تلكَ الكُتُب بِكُتُب، وَكَتَب إِلَى بَعْضِ أَشَقَ عَلِيَّ مِنْ نَفْسِي. وَكَتَبَ كِتَابًا، وَأَرْدَفَ تلكَ الكُتُبُ بِكُتُب، وَكَتَب إِلَى بَعْضِ أَشَعَ مَرْو. فَاجْتَمَعَ التُّجَرَانُ اللَّهُ غَريمه إلاَّ بَخَيْر. فَرَجَعَ غريمُهُ إِلَى الْمُل وَقَصَدَ إِلَى أَنْ لاَ يُعْرَبُ مَلُ التَّه عَريمه وَلا إِلَى أَكْبُو مِنْهُ أَلُكَ أَبُو عَبْدَ الله خَرَجَ فِي طَلَب غريم عَلَى أَنْ يُعْطِيهُ كُلَّ سَنَة عَشْرَةُ دَرَاهِم شَيْئًا يَسِيْرًا. وَكَوانَ المَالُ خَمْدَ الله، وَصَالَحَ غريمه عَلَى مَنْ ذَلِكَ المَالُ إِلَى دِرْهَم، وَلاَ إِلَى أَكْثُر مِنْهُ الله عَنْ ذَلِكَ الْمَالُ إِلَى وَرْهَم، وَلاَ إِلَى أَكْثُرُ مِنْهُ الله عَلْ فَلْكَ الْمَالُ إِلَى وَرْهَم، وَلاَ إِلَى أَكْثُرُ مِنْهُ أَنَ

 $<sup>(1) (\</sup>Lambda / \Gamma \Lambda \gamma - V \Lambda \gamma).$ 

<sup>(7) (71/ 533).</sup> 

(٩) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ البَصْرِيُّ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كُنْتُ أَخِدُمُ الوَزِيْرَ ابْنَ الفُرَات، فَحُبِسَ وَلَهُ عنْدي خَمْسُ مائَة ديْنَار، فَتَلَطَّفْتُ بِالسَّجَان حَتَّى أَدخُلْتُ، فَلَمَّا رَآنى، تَعَجَّبَ، وَقَالَ: أَلَكَ حَاجَةٌ؟ فَأَخْرَجُتُ الذَّهَبَ، وَقُلْتُ: تَنْتَفَعُ جَذَا. فَأَخَذَهُ منِّي، ثُمَّ رَدَّهُ، وَقَالَ: يَكُوْن عَنْدَك وَديعَةً. فَرَجَعتُ، ثُمَّ أُفْرِجَ عَنْهُ بَعْدَ مُدَّة، وَعَادَ إِلَى دسته، فَأَتَيْتُه، فَطَأَطَأُ رأْسَهُ، وَلَمْ يَمْلا عَيْنَيْه منِّي، وَطَالَ إعْرَاضُهُ، حَتَّى أَنفَقتُ الذَّهَبَ، وَسَاءتْ حَالِي إِلَى يَوْم، فَقَالَ لِي: وَرَدَتْ سُفُنٌ مِنَ الْهِنْدِ، ففسرهَا وَاقْبضْ حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ، وَخُذْ رَسْمَنَا. فَعُدتُ إِلَى بَيْتِي، فَأَعطَتْنِي الْمُرْأَةُ خِمَارًا وَقُرْطَتَيْن (١١)، فَبعتُ ذَلكَ، وَتَجَهَّزتُ به، وَانحَدَرْتُ، وَفَشَّرْتُ السُّفنَ، وَقَبَضْتُ الحَقَّ وَرَسَمَ الوَزَيْر، وَأَتَيْتُ بَغْدَادَ، فَقَالَ الوَزِيْرُ: سَلِّمْ حَقَّ بَيْتِ الْمَالِ، وَاقبضِ الرَّسْمَ إِلَى بَيْتِكَ. قُلْتُ: وهُوَ خَمْسَةٌ وَعَشْرُوْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ. قَالَ: فَحَفظتُهَا، وَطَالَت الْمُدَّةُ، وَرَأَى في وَجْهي ضُرَّا، فَقَالَ: ادْنُ منِّي، مَا لِي أَرَاكً مُتَغيِّرَ اللَّوْن، سَيِّعَ الحَال. فَحَدَّثتُهُ بِقصَّتَي، قَالَ: وَيْحَكَ! وَأَنْت مَّنْ يُنفقُ فِي مُدَّة يَسيْرَة خَمْسَةً وَعشْريْنَ أَلْفًا؟ ا قُلْتُ: وَمَنْ أَيْنَ لِي ذَلكَ؟ قَالَ: يَا جَاهِلُ! مَا قُلْتُ لَكَ احْمِلْهَا إِلَى مَنْزِلْكَ، أَتُرَانِي لَمْ أَجِدْ مَنْ أُوْدَعُهُ غَيْرَكَ؟ وَيُحَكَ! أَمَا رَأَيْتَ إعرَاضِي عَنْكَ؟ إِنَّهَا كَأَنَ حَيَاءً مِنْكَ، وَتَذَكَّرتُ جَمِيْلَ صُنْعكَ وَأَنَا مَحْبُوْسٌ، فَصرْ إِلَى مَنْزِلِكَ، وَاتَّسِعْ فِي النَّفَقَةِ، وَأَنَا أُفَكِّرُ لَكَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (٢).



<sup>(</sup>١) القرط: نوع من حلى الأذن معروف. «النهاية» (٤/ ٤١).

<sup>(7) (31/073-773).</sup> 

جَانِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَّاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاء

## اَلْمُزَاحُ وَاَدَابُهُ وَجُمْلَةٌ مِنَ الْطَرَائِفِ

(١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ زِيَادِ بِنِ أَنْعُمَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: انْضَمَّ مَرْكَبُنَا إِلَى مَرْكَبِ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ فِي البَحْرِ، وَكَانَ مَعَنَا رَجُلُ مَزَّاحٌ، فَكَانَ يَقُوْلُ لِصَاحِبِ طَعَامِنَا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَبِرًّا، فَيَغْضَبُ. فَقُلْنَا لأَبِي أَيُّوْبَ: هُنَا مَنْ إِذَا قُلْنَا لَهُ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا يَعْضَبُ! فَقَالَ: اقْلَبُوْهُ لَهُ. فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ: إِنَّ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الخَيْرُ أَصْلَحَهُ الشَّرُّ. فَقَالَ لَهُ المَنْ أَمْ فَلَا اللهُ شَرَّا وَعُرًّا. فَضَحِكَ، وَقَالَ: مَا تَدَعُ مُزَاحَكَ! (١).

(٢) عَنْ خَلَفِ بنِ تَمِيْم، قَالَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيْمُ الجَبَلَ، وَاشْتَرَى فَأْسًا، فَقَطَعَ حَطَبًا، وَبَاعَهُ، وَاشْتَرَى نَاطِفًا (٢)، وَقَدَّمَه إِلَى أَصْحَابِهِ، فَأَكَلُوا، فَقَالَ يُبَاسِطُهُم: كَأَنَّكُم تَأْكُلُونَ فِي رَهْن (٣).

(٣) قَالَ خَلَفُ بِنُ سَالَم: كُنَّا فِي جَعِلس يَزِيْدَ بِنِ هَارُوْنَ، فَمَزَحَ مَعَ مُسْتَمْلِيْهِ، فَتَنَحْنَحَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ. فَقَالً يَزِيْدُ: مَنِ الْمُتَكْخُخُ ؟ فَقَيْلَ لَهُ: أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ. فَضَرَبَ يَزِيْدُ عَلَى جَبِيْنِهِ، وَقَالً: أَلاَ أَعْلَمْتُمُوْنِي أَنَّ أَحْمَدَ هَا هُنَا حَتَّى لاَ أَمزَحَ (١٠).

(٤) قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ عَمْرِ وِ الْعَنْقَزِيَّ: دَقَّ رَجُلٌ عَلَى أَبِي نُعَيْمِ البَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: أَنَا. قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَ: رَجُلٌ مِن وَلدِ آدَمَ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبَّلَه، وَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، مَا ظَنَنْتُ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ هَذَا النَّسْلِ أَحَدُّ (٥).

(٥) قَالَ أَبُو العَيْنَاءِ: سُئِلَ رَجُلٌ مِنَ البُلَغَاءِ عَنْ يَحْيَى بِنِ أَكْثَمَ، وَأَحْمَدَ بِنِ أَبِي

<sup>(1) (</sup>٢/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) الناطف: نوع من الحلواء. «تاج العروس» (٤٢/ ٢٤).

<sup>(4) (4/ 164).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٧١/٩) (٤)

<sup>.(10 \ / \ + ) (0)</sup> 

دُوَادَ، أَيُّهُمَا أَنْبَلُ؟ قَالَ: كَانَ أَحْمَدُ يَجِدُّ مَعَ جَارِيَتِهِ وَبَيْتِهِ، وَكَانَ يَحْيَى يَهْزِلُ مَعَ عَدُوِّهِ وَخَصْمه(١).

(7) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارَكِ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُلَيَّةَ، فَضَحِكَ بَعْضُنَا، وثَمَّ أَحْمَدُ. قَالَ: فَأَتَينَا إِسْمَاعِيْلَ بَعْدُ، فَوَجَدنَاهُ غَضْبَانَ. فَقَالَ: تَضحَكُوْنَ وَعِنْدِي أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ! (٢) فَأَلَ أَحْمَدُ بِنُ سِنَانِ القَطَّانُ: مَا رَأَيْتُ يَزِيْدَ لأَحَد أَشَدَّ تَعَظِيْا، مِنْهُ لأَحْمَدُ بِنِ حَنْبَل، وَلاَ أَكْرَمَ أَحَدًا مِثْلَهُ، كَانَ يُقْعِدُهُ إِلَى جَنْبِه، وَيُوَقِّرُه، وَلاَ يُمَازِحُهُ (٣).

( ٨) قَالَ الْمُرُّوْذِيُّ: فَسَمِعْتُ بَعْضَ الْوَاسِطِيِّينَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ يَزِيْدَ بِنَ هَارُوْنَ تَرَكَ الْمُزَاحَ لاَّحَدِ إِلاَّ لأَحْمَدَ بِن حَنْبَل (٤).

(٩) كَانَتْ فِي يَزِيْدَ-رَحَمُهُ اللهُ- مُدَاعَبَةُ، فَذَاكَرَهُ المُعَيْطِيُّ بِشَيْءٍ. فَقَالَ لَهُ يَزِيْدُ: فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ. فَقَالَ: أَلاَ فَلَدَتُكَ، فَتَنَحْنَحَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ. فَقَالَ: أَلاَ عَلْمَتُمُونِي أَنَّهُ هَا هُنَا؟ (٥)

(١٠) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الفَيْضِ أَيْضًا: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةِ الحُرْجُلَّةِ يَطْلُبُ لِعُرْسِ أَخِيْهِ لَعَّابِينَ (١٠) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الفَيْضِ أَيْضًا: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قَرْيَةِ الحُرْجُلَةِ يَطْلُبُ مُغَبِّرِينَ-يَعْنِي: مُزَمْزِمِيْنَ (٧) أَخِيْهِ لَعَّابِينَ (١٠) فَوَجَدَ الوَالِي قَدْ مَنَعَهُم، فَجَاءَ يَطْلُبُ مُغَبِّرِينَ-يَعْنِي: مُزَمْزِمِيْنَ (٧) يُغَبِّرُوْنَ بِالقَضِيْبِ-. قَالَ: فَلَقِيَهُ صُوْفِيُّ مَاجِنٌ، فَأَرشَدَهُ إِلَى اَبْنِ ذَكُوانَ، وَهُو خَلْفَ المُنْبَر، فَجَاءهُ، وَقَالَ: إِنَّ السُّلْطَانَ قَدْ مَنَعَ المُخَنَّيْنَ. فَقَالَ: أَحْسَنَ وَالله. فَقَالَ: فَنَعْمَلُ المُعْرَسِ بِالمُغَبِّرِينَ، وَقَدْ دُللْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: لَنَا رَفِيقٌ، فَإِن جَاءَ، جِئْتُ، وَهُو ذَاكَ. وَأَشَارَ إِلَيْهِ، وَهُو عَنْدَ المِحْرَابِ مُتَّكِئُ، فَقَالَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَهُو عَنْدَ المِحْرَابِ مُتَّكِئُ، فَقَالَ الرَّهُ المَّارَ إِلَى هِشَام بنِ عَمَّارٍ، فَقَامَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ، وَهُو عَنْدَ المِحْرَابِ مُتَّكِئُ،

<sup>(1)(11/9).</sup> 

<sup>(198/11)(7)</sup> 

<sup>(11/391).</sup> 

<sup>(1911)(1)(1)</sup> 

<sup>.(</sup>١٩٤/١١) (٥)

<sup>(</sup>٦) اللعاب: الذي حرفته اللعب كالحاوي والقراد. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٢٨).

<sup>(</sup>۷) مزمزمين: يطربون. «تاج العروس» (۳۲/ ۳۳۲).

لهِ شَام: أَبُو مَنْ أَنْتَ؟ فَرَدَّ عَلَيْه رَدَّا ضَعِيْفًا، فَقَالَ: أَبُو الْوَلِيْد. فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيْد، أَنَا مَنَ الْخُرْجُلَّةِ. قَالَ: مَا أُبِالِي مِنْ أَيْنَ كُنْتَ. قَالَ: إِنَّ أَخِي يَعَمَلُ عُرْسَهُ. فَقَالَ: فَهَاذَا أَصَنَعُ؟ قَالَ: قَدْ أَرسَلَنِي أَطلَبُ لَهُ المُخَنَّثِينَ. قَالَ: لا بَارَكَ اللهُ فَيْهم وَلا فِيك. قَالَ: وَمَنْ بَعَثَكَ؟ قَالَ: هَذَاكَ الرَّجُلُ. فَرَفَعَ وَقَدْ طَلَبَ المُغَبِّرِينَ، فَأُرْشِدتُ إِلَيْكَ. قَالَ: وَمَنْ بَعَثَكَ؟ قَالَ: هَذَاكَ الرَّجُلُ. فَرَفَعَ هِشَامٌ رَجْلَهُ، وَرَفَسَهُ، وَقَالَ: قُمْ. وَصَاحَ بِابْنِ ذَكُوانَ: أَقَدْ تَفَرَّغْتَ لِهَذَا؟!، قَالَ: أَي وَلَكُ اللهُ الْمُعْرَانَ أَقَدْ تَفَرَّغْتَ لَهَذَا؟!، قَالَ: أَي وَلَكُ الله أَنْتَ رَئِيْشُنَا، لَوْ مَضَيتَ، مَضَينَا(١).

(ُ١١) يُرْوِي أَنَّ أَبَا مُوْسَى اَلْعَنَزِيِّ مَزَحَ مَرَّةً، فَقَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، صَلَّى إِلَيْنَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ – ''.

َ (17) قَالَ خَيْثَمَةُ بِنُ سُلَيْهَانَ: مَازِحَ العَبَّاسُ بِنُ الوَلِيْدِ يَوْمًا جَارِيَةً لَهُ، فَدَفَعَتْهُ، فَوَقَعَ، فَانكَسَرَتْ رِجْلُهُ، فَلَمْ يُحَدِّثنَا عِشْرِيْنَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَلْقَى الجَارِيَةَ، وَنَقُوْلُ: حسبُكِ اللهُ كَمَا كَسَرْتِ رِجْلَ الشَّيْخ، وَحَبَسْتنَا عَنِ الحَدِيْثِ(٣).

(١٣) قَالَ مُنَبِّهُ البَصْرَيُّ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِي أَحْمَدَ، فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا، فَفَتَحَ عَلَيْنَا بِشَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ فَآثَرَنِي بِهِ، وَكَانَ مَعَنَا سَوِيْقَ، فَقَالَ: يَا مُنَبِّهُ! تَكُوْنُ جَمَلِي؟ - يَمْزَح - قُلْتُ: نَعَم، فَكَانَ يَوْجُرُنِي السَّوِيْقَ(٤).

(١٤) عَنْ أَبِي حَاتِم بَنِ أَبِي الْفَضْلِ الْهَرُويِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ صَالِحًا سَمِعَ بَعْضَ الشُّيُوْخِ يَقُوْلُ: إِنَّ السَّيْنَ وَالصَّادَ يَتَعَاقَبَانَ، فَسَأَلَ بَعْضَ تَلاَمِذَتِه عَنْ كُنْيَتِه فَقَالَ لَهُ: أَبُو صَالِح. قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ: يَا أَبَا سَالِح، أَسْلَحَكَ اللهُ، هَلْ يَجُوْزُ أَنَ تَقْرَأَ: (نَحْنُ نَقُسُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَسس)؟، فَقَالَ لِي بَعْضُ تلاَمِذَتِه: تُواجِهُ الشَّيْخ بِهَذَا؟، فَقُلْتُ: فَلاَ يَكْذِب، إِنَّهَا تَتَعَاقَبُ السِّيْنِ وَالصَّادِ فِي مَوَاضِعَ (٥٠).

<sup>(1) (1/373).</sup> 

<sup>(170/17)(7)</sup> 

<sup>(4) (11/ 273).</sup> 

<sup>.(</sup>١٧٠/١٣) (٤)

<sup>.(</sup>٢٨/١٤) (٥)

(١٥) قَالَ الْخَطِيْبُ: وَكَانَ فِي أَبِي سَهْل مُزَاحٌ وَدُعَابَة، سَمِعْتُ البَرْقَانِيَّ يَقُوْلُ: كرهوهُ لمزَاح فِيْهِ، وَهُوَ صَدُوْقٌ (١٠).

(١٦) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِي عَلِيًّ الْمُعَدَّلُ: الطَّبَرَانِيُّ أَشهرُ مِنْ أَنْ يدلَّ عَلَى فضله وَعلمِه، كَانَ وَاسِعَ العِلْمِ كَثِيْرَ التَّصَانِيْف، وَقِيْلَ: ذَهَبتْ عينَاهُ فِي آخرِ أَيَّامِه، فَكَانَ يَقُولُ: الزنَادقَةُ سحرتْنِي، فَقَالَ لَهُ يَوْمًا حسنُ العَطَّارُ - تلميذُهُ - يمتحنُ بصَرَهُ: كَمْ عددُ الجذوع الَّتِي فِي السَّقْفِ؟ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي، لَكِنْ نقشُ خَاتِمِي سُلَيْهَانُ بنُ أَحْمَدُ (٢).

(١٧) قَالَ الحَاكِمُ: كَانَ اَلْأَبْزَارِيِّ مِمَّنْ سَلِمَ المُسْلَمُوْنَ مِنْ لَسَانِه وَيَدِه. طلبَ الحَديثَ عَلَى كِبَرِ السِّنِّ، وَرَحَلَ فِيْهِ، سَمَعْتُ أَبَا عليِّ الحَافِظَ يُهَازِحُهُ، يَقُوْلُ: أَنْتَ بَهْزُ بِنُ أَسِد يُرِيْدُ بَثَبْتِهِ وَإِتقَانِهُ، وَيَقُوْلُ: هَذَا الشَّيْخُ مَا اَغتسلَ مِنْ حَلاَلٍ قَطّ، فَنَقُوْل: يَا أَسِد يُرِيْدُ مِنْ حَرَام (٣).

(٨ُ١) قِيْلَ: إِنَّ أَبَا الطَّيِّبِ دَفَعَ خُفًّا لَهُ إِلَى مَنْ يُصْلِحُهُ، فَمَطَلَه، وَبَقِيَ كُلَّمَا جَاءَ نَقَعَهُ فِي الْمَاء، وَقَالَ: إِنَّمَا دَلَقَعْتُهُ إِلَيْكَ لِتُصلِحَه، لاَ فَي الْمَاء، وَقَالَ: إِنَّمَا دَفَعَتُهُ إِلَيْكَ لِتُصلِحَه، لاَ لَتُعَلِّمَهُ السِّباحَةَ (اللَّهُ السِّباحَةَ (اللَّهُ عَلَيْهِ) لَتُعَلِّمَهُ السِّباحَةَ (١٤).

(١٩) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ سَعَادَة: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو عُثْهَانَ الصَّابُوْنِيَّ وَأَخُوْهُ، فَنَزَلَ عَلَى جَدِّي، فَسَمِعنَا مِنْهُمَا، وَكَانَ أَبُو يَعْلَى فَيْهِ دُعَابَة، فَكَانَ بَيْنَ يَدِي أَخِيْهِ صَحْنُ حَلاَوَة، فَكَانَ بَيْنَ يَدِي أَخِيْهِ صَحْنُ حَلاَوَة، فَكَانَ بَيْنَ يَدِي أَخِيْهِ صَحْنُ حَلاَوَة، فَأَكَله، فَأَخَذَ جَدِّي صحنًا مِنْ جِهَة أَبِي يَعْلَى، فَقرَّبَهُ إِلَى أَبِي عُثْمَانَ، فَقَالَ أَبُو يَعْلَى: فَقَالَ أَبُو يَعْلَى: أَخِي مَا يَكِفِيه مَا هُوَ فِيْهِ مِنَ الْأَمْوَالَ وَالْحِشْمَة حَتَّى زَاحَمِنِي هَذِهِ الْحَلاَوَة (٥٠).

(٢٠) قَالَ أَبُو سَعْدُ بِن أَبِي عِمَامَة: كُنْتُ لَيْلَة جَالِسًا فِي بَيْتِي، وَقَدْ نَامَ النَّاسُ، فَدُقَّ

<sup>(1) (01/770).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٢٧/١٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذَا قَالَهُ عَلَى سَبِيْلِ الدُّعَابَةِ. قَالَ: وَقَالَ لَهُ مَرَّةً: مَنْ هَذَا الآتِي- يَعْنِي: ابنَهُ-؟ فَقَالَ أَبُو ذرِّ، وَلَيْسَ بِالغِفَارِيِّ.

<sup>(7) (1/101).</sup> 

<sup>.(</sup>٦٦٩/١٧) (٤)

<sup>.(</sup>٧٦/١٨) (٥)

البَابُ، فَإِذَا بِفَرَّاشُ وَخَادَم مَعَهُ شَمِعَة، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، فَأَدْخِلْتُ عَلَى الْمُسْتظهر، وَعَلَيْهِ أَثَرُ غَمِّ، فَأَخَذَتُ فِي الحِكَايَاتِ وَالموَاعِظَ وَتَصْغِيْرِ اللَّانْيَا، وَهُوَ لاَ يَتَغَيَّرُ، وَأَخَذَتُ فِي حِكَايَاتِ الْكَرَام وَغَيْر ذَلِكَ، فَقُلْتُ: هَذَا لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَدعُنِي أَنَامُ. وَأَخَذَتُ فِي حِكَايَاتِ الْكَرَام وَغَيْر ذَلِكَ، فَقُلْتُ: هَذَا لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَدعُنِي أَنَامُ. فَقُلْتُ: هَذَا لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَدعُنِي أَنَامُ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ اللَّوْمِنِيْنَ، لِي مَسْأَلَةٌ. قَالَ: قُلْ. قُلْتُ: وَلاَ تَكْتُمنِي؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: بالله حَلَّ عَلَيْك نَقَدَةٌ لِلبَائِع، أَو انكسَر زورقُك، أَوْ وَقَعُوا عَلَى قَافلَة لَكَ، وَضَاق بالله حَلَّ عَلَيْك نَقدَةٌ لِلبَائِع، أَو انكسَر زورقُك، أَوْ وَقعُوا عَلَى قَافلَة لَكَ، وَضَاق وَقَتُك؟ عِنْدي طبقُ خلاف أَنَا أُقرضه لَكَ، وَتبقى بَارزيًا فِي اللَّروب وَمَا يُخِلِي الله مِنْ رزق، فَهَذَا هَمُّ عَظَيْم، وَقَدْ مرستني اللَّيْلَة. فَضَحِكَ حَتَّى اسْتلقَى، وَقَالَ: قُمْ، مِنْ رزق، فَهَذَا هَمُّ عَظَيْم، وَقَدْ مرستني اللَّيْلَة. فَضَحِكَ حَتَّى اسْتلقَى، وَقَالَ: قُمْ، فَعَلَ اللهُ بكَ وَصنع. فَقُمْتُ، وتبعني الخَادِم بدَنَانِيْرَ وَتَحْتِ (۱) ثِيَاب (۲).

(٢١) قَالَ السَّمْعَانِيُّ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بِنَ طِّرَادٍ يَقُوْلُ: ضَاعَ حَمَارٌ لسوَادِيِّ بِبَابِ الأَزَجِ، فَتَطلَّبه، فَقَالَ لَهُ عزيزي: خُذِ المِقْوَد، وَشُدَّه فِي رَقَبَةٍ مَنْ أَردت مِنْ أَهْلِ المَحَلَّة، فَإِنَّهُم مِثْلُ مَا تَطلُّبُهُ (٣).

(٢٢) قِيْلَ: عرضَ اثْنَانِ عَلَيْهِ شِعرًا لَهُمَا، فَسَمِعَ للأُوَّل، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ أَردَأُ شِعرًا مِنْهُ. قَالَ: كَيْفَ تَقُوْلُ هَذَا وَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ الآخَر؟! قَالَ: لأَنَّ هَذَا لاَ يَكُوْنُ أَردَأَ منه. وَقَالَ لِرَجُل: مَا بِكَ؟ قَالَ: فُؤَادِي. قَالَ: لَوْ لَمْ تَهَمْزُهُ، لَمْ يُوْجِعْكَ (٤).

(٢٣) قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَانَ أَبُو الْحُسَيْنِ الزاهد يَجِيْء إِلَيْنَا، وَكَانَ يَقطع الْبِطِّيخ وَيطبخه، وَاسْتَعَار مِنِّي سَكِّينًا، فَجرحَتْهُ، فَقَالَ: مَا سَكِّينُكَ إِلاَّ حَمْقَى (٥).

(٢٤) قِيْلَ: كَانَ القَاضِي أَحَدب، فَحَدَّثَنِي شَيْخُنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَاضِلِيُّ أَنَّ القَاضِلِيُّ أَنَّ القَاضِي الفَاضِلَ ذهبَ فِي الرُّسليَّةِ إِلَى صَاحِبِ المَوْصِلِ، فَأُخْضِرَتْ فَوَاكَهُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) التخت: وعاء تصان فيه الثياب. «لسان العرب» (۲/ ۱۸).

<sup>(7) (</sup>PI/VP7-AP7).

<sup>(1) (91/311-011).</sup> 

<sup>(3) (17/570).</sup> 

<sup>(</sup>٥) (۲۰ مم).

بَعْضُ الكبَارِ مُنَكِّتًا: خيَارُكُم أَحَدبُ<sup>(۱)</sup>، يُوَرِّي بِذَلِكَ. فَقَالَ الفَاضِلُ: خَشُنَا خَيْرٌ مِنْ خيَاركُم (۲).

(٢٥) يُقَالُ: دَعَاهُ رَجُلُ أَشعب، فَقَالَ: أَنَا خَبِيْرٌ بِكَثْرَةِ جُمُوْعِكَ. قَالَ: لاَ أَدْعُو أَحَدًا. فَجَاءَ، إِذْ طَلَعَ صَبِيٌّ، فَقَالَ أَشْعَبُ: أَيْنَ الشُّرَ طُ؟ قَالَ: يَا أَبَا العَلاَء! هُوَ ابْنِي، وَفَيْهِ عَشْرُ خِصَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مَعَ ضَيْفٍ. قَالَ: كَفَى، التِّسْعُ لَكَ، أَدخِلْهُ (٣).

(٢٦) قَالَ أَبُو عَاصِم: أَوْقَفَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَلَى أَشْعَبَ، فَقَالَ: مَا بَلَغَ مِنْ طَمَعِكَ؟ قَالَ: مَا زُفَّت امْرَأَةُ، إَلاَّ كَنَستُ بَيْتِي، رَجَاءً أَنْ تُهْدَى إِلَيَّ (٤٠).

(٢٧) قَالَ أَشْعَبُ: مَا خَرَجْتُ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَيتُ أَثْنَيْنِ يَتَسَارَّانِ، إِلاَّ ظَنَنْتُ أَنَّ اللَيتَ أَوْصَى لِي بشَيْءِ (٥٠).

(٢٨) عَنْ أَبِي عَاصِم: أَنَّ أَشْعَبَ مَرَّ بِمَنْ يَعْمَلُ طَبَقًا، فَقَالَ: وَسِّعْهُ، لَعَلَّهُم يُهْدُوْنَ لَنَا فِيْه. وَمَرَرتُ يَوْمًا، فَإَذَا هُوَ وَرَائِي، قُلْتُ: مَا بِكَ؟ قَالَ: رَأَيتُ قَلَنْسُوتَكَ (٢٠ مَا ثِلَةً، فَقُلْتُ: لَعَلَّهَا تَقَعُ، فَآخُذُهَا. قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا (٧).

(٢٩) عَنِ ابْنُ إِدْرِيْسَ، قَالَ لِيَ الأَعْمَشُ: أَمَا تَعجَبُ مِنْ عَبْدِ الْمَلكِ بِنِ أَبْجَرَ، قَالَ: جَاءني رَجُلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَمرَضْ، وَأَنَا أَشتَهِي أَنْ أَمرَضَ؟، قَالَ: فَقُلْتُ: الْحَدِ اللهَ عَلَى العَافِيَة. قَالَ: أَنَا أَشتَهِي أَنْ أَمرَضَ. قَالَ: كُلْ سَمَكًا مَا لِحًا، وَاشرَبْ نَبِيذًا مَرِيْسًا (٨)، وَاقْعُدْ فِي الشَّمْسِ، وَاسْتَمرِضِ اللهَ. فَجَعَلَ الأَعْمَشُ يَضْحَكُ، نَبِيذًا مَرِيْسًا (٨)، وَاقْعُدْ فِي الشَّمْسِ، وَاسْتَمرِضِ اللهَ. فَجَعَلَ الأَعْمَشُ يَضْحَكُ،

<sup>(</sup>١) أي: ما ارتفع وغلظ ظهره. «النهاية» (١/ ٣٤٩).

<sup>(7) (17/737).</sup> 

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

**<sup>.(</sup>**\λ/\) (ξ)

<sup>(°) (</sup>V/ NF).

<sup>(</sup>٦) أي: ما يلبسه الرجل على رأسه. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٥٤).

 $<sup>(7 \</sup>Lambda / V) (V)$ 

<sup>(</sup>٨) أي من أدنى بلاد النوبة التي تلي أرض أسوان. «تاج العروس» (١٦/ ٩٩٤).

وَيَقُوْلُ: كَأَنَّهَا قَالَ لَهُ: وَاسْتَشف اللهَ-عَزَّ وَجَلَّ-(١).

(٣٠) قَالَ نِفْطَوَيْه: سَمِعْتُ الوزير حامد بن العباس يَقُوْلُ: قِيْلَ لِبَعْضِ الْمَجَانِيْنِ: فِي كَمْ يَتَجَنَّنُ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ إِلَى صِبيَانِ المحلَّةِ (٢).

ُ (٣١) قَيْلَ: جَاء رَجُل إِلَى ابْنَ الأَغْلَبِ، فَقَالَ: قَدْ عَشَقْتُ جَارِيَةً، وثمنُهَا خَمْسُونَ دِيْنَار، فسَمِعَ بِهِ آخر، فَجَاء، وَقَالَ: خَمْسُونَ دِيْنَار، فسَمِعَ بِهِ آخر، فَجَاء، وَقَالَ: إِنِّيْ عَاشَق. قَالَ: فَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى الْمُسُوهُ فِي اللَّهَ، فَعَمسوهُ مَرَّاتٍ، وَهُو يَضيح: ذَهَبَ العِشْق. فَضَحِك، وَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِيْنَ دِيْنَارًا(٣).

(٣٢) عَنِ الثَّوْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: قُوْمُوا إِلَى الطَّبِيْبِ-يَعْنِي: وُهَيْبًا-. وَقِيْلَ: إِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لاَ يَضْحَكَ حَتَّى تُعْلَمَهُ اللَّائكَةُ بِمَنْزَلته إِذَا احْتُضرَ (١٤).

(٣٣) عَنْ فُضَيْل - وَرَأَى قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ الطَديْثِ يَمرَحُوْنَ وَيَضْحَكُوْنَ - فَنَادَاهُم: مَهْلًا يَا وَرَثَةَ الأَنْبِيَاء - مَهْلًا ثَلاَثًا - إِنَّكُم أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُم! (٥٠).

(٣٤) عَنْ عَمْرِو بِنِ زُرَارَةَ، قَالَ:صَحِبْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً، مَا رَأَيْتُهُ يَتَبَسَّمُ فَيْهَا<sup>(١)</sup>.

(٣٥) قَالَ دَاوُدُ بِنُ الْحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ: كُنَّا نَحْتَلِفُ إِلَى عَمْرِو بِنِ زُرَارَةَ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْمًا، فَضَحِكَ رَجُلُ، فَقَالَ عَمْرُو: هَبِ التَّحَرُّجَ، أَلَيْسَ التُّقَى؟، هَبِ التُّقَى، أَلَيْسَ الخَيَاءُ؟ ثُمَّ قَامَ، وَدَخَلَ (٧٠).

<sup>(1) (1/ • 77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤١/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٨٨٤).

 $<sup>.(199/</sup>V)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) (٨/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>٧) (١١/ كَا وَهَبَ، أَلَيْسَ الخِلْمُ؟ وَهَبِ الْأَعْرِ الْأَخْلَاقِ: هَبْ حُسْنَ الْخُلُقِ ذَهَبَ، أَلَيْسَ الحِلْمُ؟ وَهَبِ الْخُلْمَ وَهَبِ الْخِلْمَ ذَهَبَ، أَلَيْسَ العَفْوُ؟.

(٣٦) عَنِ تَاجِ الدِّيْنِ، قَالَ: مَا تَبِسَّم نُوْرِ الدِّيْنِ إِلاَّ نَادرًا، حَكَى لِي جَمَاعَة مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ أَنَّهُم قَرَؤُوا عَلَيْهِ حَدِيْثِ التَّبَسُّمِ، فَقَالُوا لَهُ: تَبسَّمْ. قَالَ: لاَ أَبتَسمُ مِنْ غَيْرِ عَجَبُ (١).

(٣٧) قَالَ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ: مَنْ ضَحِكَ ضِحْكَةً، مَجَّ (٢) مَجَّةً مِنْ عِلْم (٣).

(٣٨) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: تَزَوَّجَ عِمْرَانُ خَارِجِيَّةً، وَقَالَ: سَأَرُدُّهَا. قَالَ: فَصَرَفَتْهُ إِلَى مَذْهَبِهَا. فَذَكَرَ المَدَائِنِيُّ: أَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَال، وَكَانَ دَمِيْمًا (٤٠)، فَأَعْجَبَتْهُ يَوْمًا، فَقَالَتْ: أَنَا وَأَنْتَ فِي الْجَنَّةِ، لأَنَّكُ أُعْطِيْت، فَشَكَرْتَ، وَابْتُلِيْتُ، فَصَبَرْتُ (٥٠).

(٣٩) قَالَ عَمْرُو بِنُ دِيْنَارٍ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: أَنَا أَفْقَهُ مَنْ بَالَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: في الْبَاركِ<sup>(١)</sup>.

(ُ ٤٠) عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ أَبُو سَلَمَةً مَعَ قَوْمٍ، فَرَأَوْا قَطِيْعًا مِنْ غَنَمٍ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ أَنْ أَكُوْنَ خَلِيْفَةً، فَاسْقِنَا مِنْ لَبَنِهَا. فَانْتَهَى إلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ تُيُوْسٌ (٧) كُلُّهَا (٨).

ُ (٤١) رَوَى: مُجَالِدٌ، وَغَيْرُهُ: أَنَّ رَجُلًا مُغَفَّلًا لَقِيَ الشَّعْبِيَّ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ تَمْشِي، فَقَالَ: أَيُّكُمَ الشَّعْبِيُّ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ تَمْشِي، فَقَالَ: أَيُّكُمَ الشَّعْبِيُّ؟، قَالَ: هَذِهِ (٩).

<sup>(</sup>١) (٧٠/ ٥٣٨) قَالَ النَّهِيِّ: الخَبرَ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ، وَلَكِنَّ التَّبشُّم مُسْتَحَبُّ، قَالَ النَّبيُّ صَآلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَشُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكُ صَدَقَةٌ». وَقَالَ جَرِيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ: مَا حَجَبنِي رَسُوْلَ اللهِ صَآلَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسلمتُ، وَلاَ رَآنِي إلاَّ تَبسَّم.

<sup>(</sup>٢) أي: قذف. «النهاية» (٤/ ٩٧).

<sup>(4) (3/ 264).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: قبيح المنظر. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٩٧).

<sup>(0) (3/317).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٤/ ٠ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) أي: ذكور. «تاج العروس» (١٥/ ٤٨٦).

 $<sup>((4 \</sup>cdot /\xi))$ 

<sup>.(</sup>٣١١/٤) (٩)

(٤٢) عَنْ عَامِر بن يِسَافِ قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: امْضِ بنَا، نَفِرَّ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ. فَخَرَجْنَا، قَالَ: فَمَرَّ بِنَا شَيْخُ، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ: مَا صَنْعَتُكَ؟، قَالَ: رَقَّاءٌ (١). قَالَ: عِنْدَنَا دَنُّ مَكْسُوْرٌ، تَرْفُوْهُ لَنَا؟، قَالَ: إِنْ هَيَّأْتَ لِي سُلُوْكًا مِنْ رَمْلٍ، رَفَوْتُهُ. فَضَحكَ الشَّعْبِيُّ حَتَّى اسْتَلْقَى (٢).

(٤٣) حَكَى الأَصْمَعِيُّ: أَنَّ أَشْعَبَ مَرَّ فِي طَرِيْق، فَعَبَثَ بِهِ الصِّبْيَانُ، فَقَالَ: وَيُحَكُمْ! سَالمٌ يَقْسِمُ جَوْزًا أَوْ تَمَّرًا. فَمَرُّوا يَعْذُوْنَ، فَغَدَا أَشْعَبُ مَعَهُم، وَقَالَ: مَا يُدْرِيْنِي لَعَلَّهُ حَقُّ (٣).

(٤٤) عَنْ أَيُّوْبَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَالَ لِعِكْرِمَةَ: فُلاَنٌ قَذَفَنِي فِي النَّوْمِ. قَالَ: اضْرِبْ ظلَّهُ ثَمَانِيْنَ (٤).

( ٤٥) قَالَ الْمُبَرِّدُ: وَقَفَ الكُمَيْتُ وَهُوَ صَبِيٌّ عَلَى الفَرَزْدَقِ وَهُوَ يُنشِدُ، فَقَالَ: يَا غُلاَمُ، أَيَسُرُّكَ أَنِّي أَبُوْكَ؟، قَالَ: أَمَّا أَبِي، فَلاَ أَبْغِي بِهِ بَدَلًا، وَلَكِنْ يَسُرُّنِي أَنْ تَكُوْنَ أُمِّي. فَحُصرَ الفَرَزْدَقُ، وَقَالَ: مَا مَرَّ بِي مِثْلُهَا (٥٠).

(٤٦) قَيْلَ: إِنَّ الأَعْمَشَ كَانَ لَهُ وَلدٌ مُغَفَّلٌ، فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ، فَاشتر لَنَا حَبلًا لَهُ وَلدُ مُغَفَّلٌ، فَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ، فَاشتر لَنَا حَبلًا لِلْغَسِيْلِ. فَقَالَ: فِي عَرضِ كَمْ؟،قَالَ: فِي عَرضِ مُصِيْبَتِي فِيْكَ (٢).

(٤٧) يُقَالُ: إِنَّ الأَعْمَشَ كَانَ رُبَّمَا خَرَجَ إِلَيْهِم وَعَلَى كَتِفِه مِئْزَرُ (٧) العَجِينِ. وَإِنَّهُ لَبِسَ مَرَّةً فَرْوًا مَقْلُوْبًا، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! لَوْ لَبِستَهَا وَصُوْفَهَا إِلَى دَاخِلٍ، كَانَ

<sup>(</sup>١) أي: يجُمِّع ويوفق. «لسان العرب» (١/ ٨٧).

<sup>.(</sup>٣١١/٤) (٢)

<sup>(4) (3/073).</sup> 

<sup>.(19/0)(</sup>٤)

<sup>(</sup>o) (o) AAY-PAY).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٩٣٢).

<sup>(</sup>٧) أي: ما يلبسه تحت العاتق في وسطه الأسفل للعجن. «تاج العروس» (١٠/٣٤).

أَدْفَأَ لَكَ! قَالَ: كُنْتُ أَشَرتَ عَلَى الكَبْش بَهَذِهِ المَشُوْرَة (١).

(٤٨) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: عَبَثَ بِهِ صِبْيَانُ - أَيْ بأَشْعَبُ-، فَقَالَ: وَيْحَكُم، اذْهَبُوا، سَالْمُ يُفَرِّقُ تَمْرًا. فَعَدَوْا، فَعَدَا مَعَهُم، وَقَالَ: لَعَلَّهُ حَقُّ (٢).

(٤٩) قَالَ أَشْعَبُ: أَتَنْنِي جَارِيَتِي بِدِيْنَارِ، فَجَعَلْتُهُ تَحْتَ الْمَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ أَيَّامِ تَطَلُبُهُ، فَقُلْتُ: خُذِي مَا وَلَدَ. فَوَجَدَتْ مَعَهُ درْهَمًا، فَأَخَذَت الوَلَد. ثُمَّ عَادَتْ بَعْدً جُمُعَة وَقَدْ أَخَذْتُهُ، فَبَكَتْ، فَقُلْتُ: مَاتَ النَّوْبَةَ فِي النِّفَاسِ. فَوَلُولَتْ (٣)، فَقُلْتُ: صَدَّقْت بالولاَدَة، وَلاَ تُصَدِّقِيْنَ بالمَوْت! (١٠).

(٥٠) قِيْلَ: دَخَلَ أَبُو دُلاَمَةَ عَلَى المَهْدِيِّ - إِذْ قَدِمَ مِنَ الرَّيِّ - يَهُنَّهُ، فَقَالَ:

إِنِّ حَلَفْتُ لَئِنْ رَأَيتُكَ سَالًا ﴿ بِقُرَى العِرَاقِ وَأَنْتَ ذُو وَفْرِ لَيْ خَلَقْ فَرَاهِمًا حِجْرِي لَتُصَلِّينَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَلَـتَـمْلِأَنَّ دَرَاهِمًا حِجْرِي

فَقَالَ: أَمَّا الأُوْلَى، فَنَعَمُ. قَالَ: إِنَّهُمَا كَلِمَتَانِ، فَلاَ يُفرَقُ بَيْنَهَا. فَضَحِكَ، وَمَلاً حَجْرَهُ دَرَاهمَ (٥٠).

(٥١) قَالَ خَالِدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الكُوْفِيَّ: كَانَ فِي سِكَّةِ أَبِي بَكْرِ بِنِ عَيَّاشِ كَلْبٌ، إِذَا رَأَى صَاحِبَ مِحْبَرَة، حَمَلَ عَلَيْه، فَأَطْعَمَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ شَيْئًا، فَقَتَلُوْهُ. فَخَرَجَ أَبُو بَكْر، فَلَمَّا رَآهُ مَيْتًا، قَالَ: إِنَّا لله، ذَهَبَ الَّذِي كَانَ يَأْمُرُ بِاللَّعْرُوْف، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكرِ(١٠). بَكْر، فَلَمَّا رَآهُ مَيْتًا، قَالَ: إِنَّا لله، ذَهَبَ الَّذِي كَانَ يَأْمُرُ بِاللَّعْرُوْف، وَيَنْهَى عَنِ المُنْكرِ(١٠). (٥٢) قِيْلَ: إِنَّا أَزْهَرُ بِنُ سَعْدِ كَانَ صَاحِبًا لِلْمَنْصُوْرِ أَبِي جَعْفَرِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ

(٥٢) قَيْل: إِنَّ ازْهُرُ بِن سَعِدُ كَانَ صَاحِبًا لَلْمُنْصُورُ آبِي جَعِفْرِ قَبْلِ آنَ يَلِيَّ الْخِلاَفَةَ، فَلَمَّا وَلِيَّ، قَدِمَ إِلَيْهِ أَزْهَرُ مُهَنِّئًا لَهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ، وَقُوْلُوا لَهُ: لَاَ

<sup>(1) (1/337).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (Y\ \(\gamma\).

<sup>(</sup>٣) أي: صوتت بالويل والاستغاثة. «النهاية» (٥/ ٢٢٦).

 $<sup>(3) (\</sup>sqrt{V} - V - V).$ 

<sup>.(</sup>YV0/V) (o)

<sup>.(</sup>o · Y / A) (\(\tau\)

تَعُدْ. فَأَخَذَهَا، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ مِنْ قَابِل، فَحَجَبُوْهُ، ثُمَّ دَخَلَ إِلَيْهِ فِي المَجْلِسِ العَامِّ، فَقَالَ: تَعُدْ، فَأَنْ وَ مَرْيْضٌ، فَجِئْتُ أَعُوْدُكَ. فَقَالَ: أَعْظُوهُ أَلْفَ دِيْنَار، مَا جَاءَ بِكَ؟، قَالَ: سَمَعْتُ أَنْكَ مَرْيْضٌ، فَجِئْتُ أَعُوْدُكَ. فَقَالَ: أَعْطُوهُ أَلْفَ دِيْنَار، وَدَخَلَ قَدْ قَضَيْتَ حَقَّ العِيَادَة، فَلاَ تَعُدْ، فَإِنِي قَلِيْلُ الأَمراضِ. قَالَ: فَعَادَ مِنْ قَابِل، وَدَخَلَ فِي جَيْلِس عَامٍّ، فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ؟، قَالَ: دُعَاءُ سَمِعْتُهُ مِنْكَ، جِئْتُ لأَحْفَظُه مِنْكَ. فِي جَيْلِس عَامٍّ، فَقَالَ لَهُ: مَا جَاءَ بِكَ؟ مَقَالَ دُعَاءُ سَمَعْتُهُ مِنْكَ، جِئْتُ لأَتْتَيْنِي، وَأَنْتَ تَأْتِيْنِي (١). قَالَ: يَا هَذَا! إِنَّهُ عَيْرُ مُسْتَجَاب، إِنِّيْ فِي كُلِّ سَنَة أَدْعُو بِهِ أَنْ لاَ تَأْتِينِي، وَأَنْتَ تَأْتِيْنِي (١). قَالَ: يَا هَذَا! إِنَّهُ عَيْرُ مُسْتَجَاب، إِنِّيْ فِي كُلِّ سَنَة أَدْعُو بِهِ أَنْ لاَ تَأْتِينِي، وَأَنْتَ تَأْتِيْنِي (١). قَالَ: يَا هَذَا إِنَّهُ عَيْرُ مُسْتَجَاب، إِنِّي فِي كُلِّ سَنَة أَدْعُو بِهِ أَنْ لاَ تَأْتِينِي، وَأَنْتَ تَأْتِيْنِي (١). كَانَ أَبُو عَاصِم يَعْفَظُ قَدْرَ أَلْفَ حَدِيْتُ مِنْ جَيِّك حَدِيْثِه، وَكَانَ فِيه مُزَاحٌ. وَيُقَالَ لَهُ ابْنُ جُرَيْج: مَا لَكَ لاَ تَنْظُرُ ؟، قَالَ: لاَ أَجِدُ مِنْكَ عُوضًا. وَلَا اللهُ ابْنُ جُرَيْج: مَا لَكَ لاَ تَنْظُرُ؟، قَالَ: لاَ أَجَدُ مِنْكَ عَوْطًا. فَقَالَتْ لَهُ ابْنُ جُرَيْج: مَا لَكَ لاَ تَنْظُرَ؟، قَالَ: لَيْسَ ذَا رُكْبَةً وَلَى اللهُ لَا أَنْ أَنْ اللهُ الْمَا الْمُعَلِّ الْمَالُ اللهُ الْمَعْتُلُ الْمُنْ أَنْ مَنْهَا لِيُقَبِّلُهَا، فَقَالَتْ لَهُ: نَحِّ رُكْبَتِكَ عَنْ وَجْهِي. قَالَ: لَيْسَ ذَا رُكْبَةً، إِنَّا هُو أَنْفُ مُنْ أَنْ مَنْهَا لِيُقَبِّلُهَا، فَقَالَتْ لَهُ: نَحِّ رُكْبَتَكَ عَنْ وَجْهِي. قَالَ: لَيْسَ ذَا رُكْبَةً، إِنَا مَلْكُ لاَ الْفَالِثُ لَكُ مَنْ وَجُهِي. قَالَ: لَيْسَ ذَا رُكْبَةً الْمَا الْمُولُ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

(٥٤) قَالَ ثُمَامَةُ بِنُ أَشْرَسَ: عُدْتُ رَجُلًا، وَتَرَكْتُ حَارِي عَلَى بَابِهِ، ثُمَّ خَرَجْتُ، فَإِذَا صَبِيٍّ رَاكَبُهُ، فَقُلْتُ: لَمَ رَكِبْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِي؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ يَذْهَبَ. قُلْتُ: لَوْ ذَهَبَ، كَانَ أَهْوَنَ عَلَيَّ. قَالَ: فَهَبْهُ لِي، وَعُدَّ أَنَّهُ ذَهَبَ، وَارْبَحْ شُكْرِي. فَلَمْ أَدْر مَا أَقُوْلُ (٣).

(٥٥) عَنْ أَحْمَدَ بِنِ الْمُعَذَلَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجَشُوْنَ، فَجَاءُهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مَرْوَانَ، أَعْجُوْبَةٌ، خَرَجْتُ إِلَى حَائِطِي بِالغَابَة، فَعَرَضَ لِي رَجُلٌ، فَقَالَ: الْحَلَعْ ثِيَابَكَ. قُلْتُ: فَالْمَوَاسَاةُ؟، قَالَ: لأَنِي أَخُوْكَ، وَأَنَا عُرْيَانُ. قُلْتُ: فَالْمَوَاسَاةُ؟، قَالَ: قَدْ رَوَينَا عَنْ مَالك، أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ للرَّجُلِ لَبِسْتَهَا بُرْهَةً. قُلْتُ: قُلْتُ: ثَرَى عَوْرَتِي. قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدُّ يَلْقَاكَ هُنَا، مَا تَعَرَّضْتُ لَكَ. قُلْتُ: دَعْنِي أَدْخُلْ حَائِطِي، وَأَبْعَثْ بَهَا إِلَيْكَ. قَالَ: كَلاَّ، أَرَدْتَ أَنْ تُوجِّهَ عَبِيدَكَ، قُلْتُ: كَلاَّ، أَرَدْتَ أَنْ تُوجِّهَ عَبِيدَكَ،

<sup>.((2 (4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>Y) (P\YA3).

<sup>.(</sup> $\Upsilon \cdot \circ - \Upsilon \cdot \xi / 1 \cdot$ ) ( $\Upsilon$ )

فَأُمْسَكَ. قُلْتُ: أَحلفُ لَكَ. قَالَ: لاَ تَلْزَمُ يَمِيْنُكَ لِلصِّ. فَحَلَفَتُ لَهُ: لاَ بِعَثَنَّ بِهَا طَيِّبَةً بِهَا طَيِّبَةً بِهَا نَفْسِي. فَأَطرَقَ، ثُمَّ قَالَ: تَصَفَّحتُ أَمرَ اللَّصُوْصَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وَقْتِنَا، فَلَمْ أَجِدْ لِصَّا أَخَذَ بِنَسِيْئَةِ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَبْتَدَعَ، فَخَلَعتُ ثِيَابِي لَهُ (١).

(٥٦) قَالَ الْوَزِيْرِ أَبُو الْصَّقْرِ لأبِي العيناء: مَا أَخَّرَكَ عَنَّا؟، قَالَ: شُرِقَ حَمَارِي. قَالَ: وَكَيْفَ شُرِقَ؟، قَالَ: لَمْ أَكُ مَعَ اللِّصِّ فَأُخْبِرُكَ. قَالَ: فَهَلاَّ جِئْتَ عَلَى غَيْرِه؟، قَالَ: أَخْرَنِي عَنِ الشُّرَى قِلَّةُ يَسَارِي، وَكَرِهْتُ ذِلَّةُ العَوَارِي(٢)، وَنَزَقَ (٣) المُكَارِي(٤). قَالَ: أَخْرَنِي عَنِ الشُّرَى قِلَّةُ يَسَارِي، قَالَ: كَانَ أَحْدُ بنُ المُعَذَّلِ فِي مَجْلِس أَبِي عَاصِم، فَمَرَحَ أَبُو عَاصِم يُخِجلَ أَحْمَدُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَاصِم، إِنَّ اللهَ خَلَقَكَ جَدًّا، فَلاَ تَهْزِلَنَّ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَاصِم، إِنَّ اللهَ خَلَقَكَ جَدًّا، فَلاَ تَهْزِلَنَّ، فَقَالَ: يَا أَبُا عَاصِم، إِنَّ اللهَ خَلَقَكَ جَدًّا، فَلاَ تَهْزِلَنَّ، فَقَالَ: يَا أَبُا عَاصِم، أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ جَدًّا، فَلاَ تَهْزِلَنَّ، فَقَالَ: يَا أَبُا عَاصِم، أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ جَدًّا، فَلاَ تَهْزِلَنَّ، فَقَالَ: يَا أَبُو عَاصِم، أَنَّ اللهَ خَلَقَكَ بَا اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا



<sup>(11/ • 70 - 170).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: طلب العارية. «النهاية» (٣/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) أي: العجلة في جهل وحمق. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩١٤).

<sup>(3) (71/ 0.7).</sup> 

<sup>.(07 · /11) (0)</sup> 

# ٱلۡتَبَتُّلُ

(١) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ: لَقِي رَجُلُ عَامِرَ بِنَ عَبْدِ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا ؟، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ وَمَا خَلَقُتُ ﴾ [الرَّعْدُ: ٣٨] قَالَ: أَفَلَمْ يَقُلِ اللهُ-تَعَالَى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهُ عَكُنَا لَهُمْ أَزُوكَجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرَّعْدُ: ٣٨] قَالَ: أَفَلَمْ يَقُلِ اللهُ-تَعَالَى-: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَامِرٌ لاَ يَزَالُ يُصَلِّي مِنْ اللهِنَ وَأَلِإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ ﴾ [الذَّارِيَاتُ: ٥٦]. وَقِيلَ: كَانَ عَامِرٌ لاَ يَزَالُ يُصَلِّي مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى العَصْرِ، فَيَنْصَرِفُ وَقَدِ انْفَتَحَتْ سَاقَاهُ، فَيَقُوْلُ: يَا أَمَّارَةً بِالسُّوْءِ، إِنَّا خُلَقْت لِلْعِبَادَة (١٠).

(٢) قَالَ سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةَ: قِيْلَ لإِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَدْهَمَ: لَوْ تَزَوَّ جتَ؟ قَالَ: لَوْ أَمْكَنَنِي أَنْ أُطَلِّقَ نَفْسى، لَفَعَلْتُ (٢).

(٣) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بِنَ إِبْرَاهِيْمَ يَقُوْلُ: مَا أَتَيْتُ حَلاَلًا وَلاَ حَرَامًا قَطُّ، وَكَانَ أَتَى عَلَيْه نَيِّفُ وَثَهَانُوْنَ سَنَةً (٣).

(٥) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ طَاهِر: سَأَلَتُ الحَافِظَ أَبَا إِسْحَاقَ الحَبَّالَ، عَنْ أَبِي نَصْرِ السِّجْزِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّوْرِيِّ: أَيُّهُمَا أَحَفَظُ؟ فَقَالَ: كَانَ السِّجْزِيُّ أَحَفَظَ مِنْ

<sup>(1) (3 /</sup> V - AV).

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

<sup>(41/117).</sup> 

<sup>(3) (71/737).</sup> 

خُسيْنَ مثل الصُّوْرِيِّ. ثُمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: كُنْت يَوْمًا عِنْدَ أَبِي نَصْرِ السِّجْزِيِّ، فَدُقَّ الْبَابَ، فَقُمْتُ، فَفَتَحتُ، فَدَخَلَتِ امْرَأَةٌ، وَأَخرَجَتْ كَيسًا فَيْهِ أَلفُ دِيْنَار، فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدِي الشَّيْخ، وَقَالَتْ: أَنْفَقْهَا كَمَا تَرَى! قَالَ: مَا المَقْصُوْدُ؟ قَالَتْ: تَتَزَوَّجُنِي، بَيْنَ يَدِي الشَّيْخ، وَقَالَتْ: تَتَزَوَّجُنِي، وَلاَ حَاجَة لِي فِي الزَّوج، لَكِنْ لأَخْدُمَكَ. فَأَمَرَهَا بأَخذ الكيس، وَأَنْ تَنْصَرِف، فَلَمَّا وَلاَ حَاجَة لِي فِي الزَّوج، لَكِنْ لأَخْدُمَكَ. فَأَمَرَهَا بأخذ الكيس، وَأَنْ تَنْصَرِف، فَلَمَّا انْصُرَفَت، قَالَ: خَرَجَتُ مِنْ سِجِسْتَان بِنِيَّة طَلَبِ الْعِلْم، وَمَتَى تَزَوَّجِتُ، سَقطَ عَنِي هَذَا الاسْمُ، وَمَا أُوثِرُ عَلَى ثَوَابِ طَلَبِ الْعِلْم شَيْئًا(ا).



<sup>(</sup>١) (١٧/ ٢٥٥ - ٢٥٦) قَالَ الذَّهبِيِّ: كَأَنَّهُ يُرِيْدُ مَتَى تَزَوَّجَ لِلذَّهَبِ، نَقَص أَجِرُهُ، وَالأَّ فَلُو تَزَوَّجَ فِي الجَمْلَةِ، لكَانَ أَفضَلَ، وَلَمَّ قَدْحَ ذَلِكَ فِي طَلَبِهِ العِلْمَ، بَلْ يَكُونُ قَدْ عَمِلَ بِمُقتَضَى العِلْمِ، لَكِنَّهُ كَانَ غَرِيْبًا، فَخَافَ العَيْلَةَ، وَأَنْ يَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ حَالُه عَنِ الطَّلَبِ.

جَخَفَتُ الْعَلَاءِ - نَصَحَفَ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ

# قَضَاءُ اَلْحَوَائِج

(١) قَالَ عَبَّاسٌ الدُّوْرِيُّ: كَانَ أَبُو حَمْزَةَ مِنَ الثِّقَاتِ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ عِنْدَهُ مَنْ قَدْ رَحَلَ إِلَيْهِ، يَنْظُرُ إِلَى مَا يَحَتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الكِفَايَة، فَيَأَمُرُ بِالقِيَامِ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ السُّكَرَ، وَإِلَيْهِ، يَنْظُرُ إِلَى مَا يَحَتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الكِفَايَة، فَيَأْمُرُ بِالقِيَامِ بِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ السُّكَرَ، وَإِنَّهَ السُّكَرَ، وَإِنَّهَا السُّكَرِيّ؛ لِخَلاَوة كَلاَمِهِ (١).

(٢) قَالَ شُعْبَةُ: لَوْلاَ حَوَائِجُ لَنَا إِلَيْكُم، مَا جَلَسْتُ لَكُم. قَالَ عَفَّانُ: كَانَ حَوَائِجُهُ: يَسْأَلُ لِحِيْرَانِهِ الفُقَرَاءِ(٢).

(٣) قَالَ عَبْدَانُ: مَا سَأَلَنِي أَحَدُ حَاجَةً إِلاَّ قُمْتُ لَهُ بِنفسِي، فَإِنْ تَمَّ، وَإِلاَّ قُمْتُ لَهُ بِغَالِي، فَإِنْ تَمَّ، وَإِلاَّ اسْتَعَنْتُ بِالإِخْوَانِ، فَإِنْ تَمَّ، وَإِلاَّ اسْتَعَنْتُ بِالسُّلْطَانِ (٣).

(٤) قَالَ أَبُو اَلعَبَّاسِ بِنُ الْفُرَّاتِ: حَضَرْتُ مَجْلَسَ ابْنِ بُلبُل، وَقَدْ جَلَسَ جُلُوْسًا عَامًّا، فَدَخَلَ إِلَيْهِ المُتَظَلِّمُوْنَ، فَنَظَرَ فِي أَمُوْرِهِم، فَهَا انْصَرَفَ أَحَدٌ إِلاَّ بصلَة، أَوْ وِلاَية، أَوْ وَلاَية، أَوْ قَضَاء حَاجَة، أَوْ إِنصَاف، وَبَقِيَ رَجُلٌ فِي آخِرِ المَجْلِسِ يَسْأَلُهُ تَسْييبُ (٤) إَجَارَة قَرْيَته. فَقَالَ: إِنَّ المُوقَّقَ أَمَرَ أَنْ لاَ أُسَيِّبَ شَيْئًا إِلاَّ عَنْ أَمْرِه، فَسَأُخْبُهُ. قَالَ: فَرَاجَعَنَا الرَّجُلُ، وَقَالَ: مَتَى أَخْرِنِي الوَزِيْرُ فَسَدَ حَالِي. فَقَالَ لِكَاتِبِهِ: اكْتُبْ حَاجَتَهُ فِي التَّذْكِرَةِ. الرَّجُلُ عَيْر، بَعِيْد، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَأْذَن، ثُمَّ قَالَ:

لَيْسَ فِي كُلَّ دَوْلَهِ وَأُوَانِ تَتَهَيَّا صَنَائِعُ الإِحْسَانِ فَايِّسَ فِي كُلَّ دَوْلَهِ وَأُوَانِ تَتَهَيَّا صَنَائِعُ الإِحْسَانِ فَإِذَا أَمْكَنَتْكَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَبَادِرْ بِهَا صُرُوْفَ الزَّمَانِ

<sup>(1) (</sup>٧/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>Y · 9 /V) (Y)

<sup>.(</sup>۲۷۱/۱۰) (۳)

<sup>(</sup>٤) أي: التخلية يراد بها الثواب. «النهاية» (٢/ ٤٣١).

فَقَالَ لِي: يَا أَبَا العَبَّاسِ: اكْتُبْ لَهُ بِتَسْيِيبِ إِجَارَةِ ضَيْعَتِهِ السَّاعَةَ. وَأَمَرَ الصَّيْرَفِيَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ خَسْ مائَةَ دِيْنَارِ.(١)

(٥) عَنِ الحُسَيْنِ بِنِ الْحَسَنِ الوَاثِقِيَّ قَالَ: كُنْتُ أَرَى دَائِمًا جَعْفَرَ بِنَ وَرْقَاء يَعْرِضُ عَلَى ابْنِ مُقْلَة فِي وَزَارَتِه الرِّقَاعَ الْكَثِيْرَة فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي بَجَالِس حَفْله، وَفَي خَلُوته. فَرُبَّمَا عَرَضَ فِي الْيُومِ أَزِيدَ مِنْ مَائَة رُقْعَة، فَعَرَضَ عَلَيْه فِي بَجْلِس خَال شَيْئًا كَثِيْرًا، فَضَجِر، وَقَالَ: إِلَى كَم يَا أَبَا مُحَمَّد؟ فَقَالَ: عَلَى بَابِكِ الأَرْمِلَة وَالضَّعيف وَابْنُ السَّبيل، وَالَفقيرُ، وَمَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ. وَقَالَ: أَيَّد اللهُ الوَزِيْرَ إِنْ كَانَ فِيْهَا شَيْءٌ لِي السَّبيل، وَالْفقيرُ، وَمَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ. وَقَالَ: أَيَّد اللهُ الوَزِيْرَ إِنْ كَانَ فِيْهَا شَيْءٌ لِي السَّبيل، وَالْفقيرُ، وَمَنْ لاَ يَصِلُ إِلَيْكَ. وَقَالَ: أَيَّد اللهُ الوَزِيْرَ إِنْ كَانَ فِيْهَا شَيْءٌ لِي فَخَرَقُهُ. إِنَّهَا أَنْتَ الدُّنْيَا، وَنَحْنُ طُرُقُ إِلَيْك، فَإِذَا سَأَلونَا سَأَلْنَاك، فَإِن صَعْبَ هَذَا فَقَالَ أَبُو مَنْ لاَ يَعرِضَ شَيْئًا، وَنعرِف النَّاسَ بضَعْفَ جَاهِنَا عِنْدَكَ ليعذُرونَا. فَقَالَ أَبُو عَلَيْ عَلِي اللهُ الْوَنَا سَأَلْنَاك، وَلَا عَرْضَ شَيْئًا، وَنعرِف النَّاسَ بضَعْفَ جَاهِنَا عِنْدَكَ ليعذُرونَا. فَقَالَ أَبُو عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ الْسَاسِ فَعْفَرُ يَدَه اللهُ وَقَالَ أَنْ اللهُ وَمَاتُ إِلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرِّقَاعِ الكَثِيْرَة فِي مِجلِسَيْن. وَلَوْ كَانَتْ كُلَّهَا تَخُصُّكُ للعَضِيَّةُ اللهُ فَقَبَل جَعْفَرٌ يَدَه (٢٠).

(٦) قَالَ أَبُو عُمَرُ الزَّاهِد: تَرْكُ قَضَاء حُقُوق الإِخْوَانِ مَذَلَّة، وَفِي قَضَاء حُقُوقهُم رفْعَة (٣).

(٧) قِيْلَ: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ أَبِي الْحَسَنِ الرِّفَاعِيُّ شَافِعيًّا، يَعرف الفِقْه. وَقِيْلَ: كَانَ يَجْمَع الْخَطب، وَيَجِيْء بهِ إِلَى بَيُوت الأَرَامل، وَيَملأُ لَفُمَ بالجرَّة (١٠).

(٨) قَالَ ابْنُ الأَنْمَاطِيِّ: كَانَ أَبُوْهُ -أي حنبل بن عبد الله بن فرج - قَدْ وَقَفَ نَفْسَه عَلَى مصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَالمَشْيِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهم، وَكَانَ أَكْثَرَ هَمِّهِ تَجهيزُ المَوْتَى عَلَى الطُّرُقِ (٥). مصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَالمَشْيِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهم، وَكَانَ أَكْثَرَ هَمِّهِ تَجهيزُ المَوْتَى عَلَى الطُّرُقِ (٥). (٩) قَالَ أَحْمَدُ بنُ الْحُسَيْنِ الوَاعِظُ: أَوْدعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ أَبِي مُوْسَى الهَاشِمِيُّ

<sup>(1) (71/ • • 7 - 1 • • 7).</sup> 

<sup>(7) (01/777).</sup> 

<sup>.(01 / 10) (</sup>٣)

<sup>.(</sup>٧٩/٢١) (٤)

<sup>(0) (17/773).</sup> 

عَشْرَةَ آلاَف ديْنَار ليَتيْم، فَضَاقَتْ يَدُهُ، فَأَنْفَقَهَا، وَكَبِرَ الصَّبِيُّ، وَأُذِنَ لَهُ في قَبْض مَالِهِ. قَالَ ابْنُ أَبِيَّ مُوْسَّى: فَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ، وَتَحَيَّرْتُ، فَبَكَّرْتُ عَلَىَ بَغْلَتِيَ، وَقَصَدتُ الكَرْخَ، فَانْتَهَتْ بِي البَغْلَةُ إِلَى دَرْبِ السَّلُولِيِّ، وَوَقَفَتْ بِي عَلَى بَابِ مَسْجِد دَعْلَج، فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ الفَجْرَ، فَلَمَّا انْفَتَلَ رَحَّبَ بِي، وَقَمْنَا فَدَخَلْنَا دَارَهُ، فَقُدِّمَتْ لَنَا هَرِيْسَةً(١)، فَأَكَلْتُ وَقَصَرْتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ مُنْقَبِضًا؛ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: كُلْ فَإِنَّ حَاجَتَكَ تُقْضَى، فَلَمَّا فَرَغْنَا، اسْتَدْعَى بالذَّهَب وَالميزَان، فَوَزَنَ لِي عَشْرَةَ آلأف ديننار. وَقُمْتُ أَطِيْرُ فَرَحًا، فَوَضَعْتُ المَالَ عَلَى القَرَبُوْس(٢)، وَغَطَّيْتُهُ بِطَيْلَسَاني(٣)، ثُمَّ سَلَّمْتُ المَالَ إِلَى الصَّبِيِّ بِحَضْرَة قَاضِي القُضَاة، وَعَظَمَ الثَّنَاءَ عَلَيَّ، فَلَمَّا عُدْتُ إِلَى مَنْزِلِي اسْتَدْعَانِي أُميْرٌ منْ أَوْلاَد الخَليْفَة، فَقَالَ: قَدْ رَغَبْتُ فِي مُعَامَلَتكَ وَتَضْميْنكَ أَمْلاًكي، فَضَمَنْتُهَا، فَرَبحْتُ في سَنتي ربحًا عَظيْمًا، وَكَسبْتُ في ثَلاَث سنيْنَ ثَلاَثيْنَ أَلْفَ دَيْنَارٍ، وَحَمَلْتُ لَدَعْلَجِ اللَّالَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ مَا نَوَيْتُ أَخْذَهَا، حَلَّ جَا الصِّبْيَانَ، فَقُلْتُ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، أَيْشِ أَصْلُ هَذَا المَالُ حَتَّى تَهَبَ لِي عَشْرَةَ آلاَف ديْنَار؟ فَقَالَ: نَشَأَتُ، وَحَفظْتُ القُرْآنَ، وَطَلَبْتُ الحَديْثَ، وَكُنْتُ أَتَبَزَّزُ (١٤)، فَوَافَاني تَاجُرُ منَ البَحْرِ، فَقَالَ: أَنْتَ دَعْلَج؟ قُلْتُ: نعم. قَالَ: قَدْ رَغَبْتُ فِي تَسْليم مَالَى إلَيْكَ مُضَارِبَةً، فَسَلَّمَ إِليَّ بَرْنَامِجَات (٥) بِأَلْف أَلْف درْهَم. وَقَالَ لِي: ابْسُطْ يَدَكُ فَيْه وَلاَ تَعْلَمْ مَكَانًا يُنْفَقُ فَيْه الْمَتَاعُ إِلاَّ حَمَٰلْتَهُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَزَلْ يَتَرَّدُّدُ إِلَيَّ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ يَحْمِلُ إِلَيَّ مِثْلَ هَذَا، وَالبِضَاعَةُ تَنْمِي. ثُمَّ قَالَ: أَنَا كَثِيْرُ الأَسْفَارِ فِي البَحْرِ، فَإِنْ هَلَكْتُ، فَهَذَا المَالَ لَكَ عَلَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهُ، وَتَبْنِيَ الْمَسَاجِدَ، فَأَنَا أَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا، وَقَدْ ثَمَّرَ اللهُ المَالَ في

<sup>(</sup>١) هي: نوع من الحلوى يصنع من الدقيق والسمن والسكر. «المعجم الوسيط» (٢/ ٩٨١).

<sup>(</sup>٢) هو: حنو السرج «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) هو: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفصل والخياطة. «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٤) أي أبيع الثياب. «تاج العروس» (١٥/ ٢٨).

<sup>(</sup>٥) أي: أوراق جامعة للحساب أو التي يرسم فيها ما يحمل من بلد إلى بلد من أمتعة التجار وسلعهم. «المعجم الوسيط» (١/ ٥٢).

يَدِي، فَاكْتُمْ عَلَيَّ مَا عِشْتُ (١).

(١٠) عَنْ عَمْرِو بِنِ ثَابِتٍ: لَّا مَاتَ عَلِيُّ بِنُ الْحُسَيْنِ، وَجَدُوا بِظَهْرِهِ أَثَرًا مِّا كَانَ يَنْقُلُ الْجُرْبَ بِاللَّيْلَ إِلَى مَنَازَلَ الأَرَامِل(٢).

إِذَا كَانَ وَقْتُ الْحِجِ، اجْتَمَعَ إِلَيْهِ إِخْوَانُهُ مِنْ أَهْلً مَرْوَ، فَيَقُوْلُونَ: نَصْحَبُكَ. فَيَقُولُ: إِذَا كَانَ وَقْتُ الْحِجِ، اجْتَمَعَ إِلَيْهِ إِخْوَانُهُ مِنْ أَهْلً مَرْوَ، فَيَقُولُونَ نَصْحَبُكَ. فَيَقُولُ كَيَةُ وَلَى مَعْدُوق ، وَيُعْفِلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَكْتَرِي هَاتُوا نَفَقَاتَكُم. فَيَأْخُذُ نَفَقَاتَهم، فَيَجْعَلُهَا فِي صَّنْدُوق، وَيُقْفِلُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَكتَرِي هَأَعُولُ بَعُهُم مِنْ مَوْ إِلَى بَغْدَادَ بِأَحْسَنِ زِيِّ، وَأَكمَل مُرُوءَة، حَتَّى يَصلُوا إِلَى مَدْيْنَة الرَّسُولِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُم مِنْ بَغْدَادَ بِأَحْسَنِ زِيِّ، وَأَكمَل مُرُوءَة، حَتَّى يَصلُوا إِلَى مَدْيْنَة الرَّسُولِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُم مِنْ بَعْدَادَ بِأَحْسَنِ زِيِّ، وَأَكمَل مُرُوءَة، حَتَّى يَصلُوا إلَى مَدْيْنَة الرَّسُولِ صَلَّلَتُهُ عَلَيْهُم مِنْ مَتَاع مَكَة ، فَإِذَا قَضَوْا حَجَهُم، قَالَ اللَّهُ مَن طُرَفَهَا؟ فَيَقُولُ لَكُلَّ وَاحدَ: مَا أَمَرَكَ عَيَالُكَ أَنْ تَسْتَرِي هُمْ مِن مَتَاع مَكَة ، فَإِذَا قَضَوْا حَجَهُم، قَالَ لَكُلِّ وَاحد مَنْهُم مَنْ مُتَاع مَكَة ، فَإِذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُنَا مَنْ مَنْ مَتَع مِكَةً وَيَقُولُ كَاكُو وَكَذَا وَكَذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُذَا وَكُولُ وَمَا مُنُ مُنَعْ مَنَ مُتَاعٍ مَكُهُ مَنْ مَتَع مَلَ هُمْ وَلِيمَة وَكَسَاهُم، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثُة أَيَّامٍ، عَملَ لَمُ مَلْ مُولَ مَنْ مَتَع مَلَ هُمْ وَلِيمَة وَكَسَاهُم، فَإِذَا فَيُعْمَلُ مَنْ مَتَع مَلَ هُمْ وَلِيمَة وَكَسَاهُم، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثُة أَيَّامٍ، عَملَ لَمُ مَلْ مَعْ وَلِيمَة وَكَسَاهُم، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثُة أَيَّامٍ، عَملَ لَمُ مَلْ مَنْهُ وَلَيمَة وَكَسَاهُم، فَإِذَا وَكُسَاهُ مَ وَلَيْمَة مَا إِلَى مُنْ مَتَع مَلَ النَّاسُ خَسَمَ عَلَى النَّاسُ خَلَقَ مَلَ النَّاسُ خَسَمَ عَلَى الفُقَرَاء، فِي كُلِّ سَنَة مَاتَه مَالُ لَلْفُضَيْلَ : لَوْلاَكُ وَأَصْحَابَكَ مَا الْجَرْتُ مَا الْمُونَ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى الفُقَرَاء، فِي كُلِّ سَنَة مَاتَ اللَّهُ قَالَ للْفُضَرِيْرَ فَي وَالْمُ لَا النَّاسُ عَلَى النَّهُ مَلَ النَّهُ مَا الْفُونَ عَلَى النَّهُ مَا الْمُونَ عَلَى النَّهُ مَا الْمُؤْمَ وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْف

<sup>(1) (11/ 27- 37).</sup> 

<sup>(7) (3/ 407).</sup> 

<sup>(</sup>٣) هو: لباب القمح بلعاب النحل. «لسان العرب» (١/ ٧٣٠).

 $<sup>(3) (\</sup>Lambda \circ \Lambda \gamma - \Gamma \Lambda \gamma).$ 

جَخُفَتُ لِلْعُلِيْءِ - بَ حَصِيبَ الْعُلِيْءِ عَلَى الْعُلِيْءِ عَلَى الْعُلِيْءِ عَلَى الْعُلِيْءِ

# الْرَحْمَةُ وَالْرِفْقُ

(١) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: تَبِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَنَازَةَ سَفِيْهِ، فَعُوتِبَ، فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي الْأَشْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ أَرَى رَحْمَتَه عَجزَتْ عَنْ أَحَدِ (١).

(٢) كَانَ ابْنُ الزَّيَّاتِ الوَزِيْرِ يَقُوْلُ بِخَلْقِ القُرْآنِ، وَيَقُوْلُ: مَا رَحِمَتُ أَحَدًا قَطُّ، الرَّحْمَةُ خَوَرٌ فِي الطَّبِع. فَسُجِنَ فِي قَفَص حَرِج، جَهَاتُه بِمَسَامِيْرَ كَالمَسَالِّ، فَكَانَ يَصِيحُ: ارْحُمُونِي. فَيَقُوْلُوْنَ: الرَّحْمَةُ خَوَرٌ فِي الطَّبِيَّعَةِ (٢).

ُ (٣) عَنِ الكُّدَيْمِيّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَلَيُّ بِنُ اللَّدِيْنِيِّ، وَسُلَيْهَانُ الشَّاذَكُوْنِيُّ نَتَنَوَّهُ، وَلَمْ يَبْقَ لَنَا مَوْضِعٌ غَيْر بُسْتَانِ الأَمِيْر، وَكَانَ الأَمِيْرُ قَدْ مَنَعَ مِنَ الخُرُوْجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ فَكَمَا قَعَدْنَا، وَافَى الأَمِيْرُ فَقَالَ: خُذُوهُم، فَأَخَذُونَا، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُم، فَبَطَحُونِي، فَكَمَا قَعَدُوا عَلَى أَكْتَافِي، فَقُلْتُ: أَيُّهَا الأَمِيْرُ! اسْمَعْ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَان، وَقَعَدُوا عَلَى أَكْتَافِي، فَقُلْتُ: أَيُّهَا الأَمِيْرُ! اسْمَعْ: حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَنْ عَمْرو، عَنْ أَبِي قَابُوْس: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ارْحَمُوا عَنْهُ، وَقَالَ: مَنْ فِي الشَّمَاءِ». قَالَ: أَعِدُهُ. فَقَالَ: قُوْمُوا عَنْهُ، وَقَالَ: أَعْدُنُهُ، فَقَالَ: قُوْمُوا عَنْهُ، وَقَالَ: أَنْتَ تَخْفَظُ مِثْلَ هَذَا وَتَخْرُج تَتَنَزَّه!؟ (٣).

<sup>(1) (0/ 007).</sup> 

<sup>(1) (11/ 771).</sup> 

<sup>.(</sup>٣٠٣/١٣) (٣)

فَقَالَ: يَا غُلاَمُ، الدَّواةَ وَالقِرْطَاسَ، فَكَتَبَهُمَا(''.

(٥) قَالَ عُبَيْدُ بنُ مُحَمَّدِ الوَرَّاقُ: مَرَّ مَعْرُوْفُ - وَهُوَ صَائِمٌ - بِسَقَّاءٍ يَقُوْلُ: رَحِمَ اللهُ مَنْ شَرِبَ، فَشَرِبَ رَجَاءَ الرَّحْمَةِ (٢).

(٦) قَالَ عَارِمٌ: أَتَيْتُ أَبَا مَنْصُوْرِ أَعُودُهُ، فَقَالَ لِي: بَاتَ سُفْيَانُ الثوري في هَذَا البَيْت، وَكَانَ هُنَا بُلْبُلُ لابْنِي، فَقَالً: مَا بَالُ هَذَا مَخْبُوسًا، لَوْ خُلِّي عَنْهُ. قُلْتُ: هُوَ لابْنِي، وَهُو يَهَبُهُ لَكَ. قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أُعْطِيْهِ دِيْنَارًا. قَالَ: فَأَخَذَهُ، فَخَلَّ عَنْهُ، فَكَانَ لابْنِي، وَهُو يَهَبُهُ لَكَ. قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أُعْطِيْهِ دِيْنَارًا. قَالَ: فَأَخَذَهُ، فَخَلَّ عَنْهُ، فَكَانَ يَذْهَبُ وَيَرْعَى، فَيَجِيْءُ بِالعَشِيِّ، فَيكُونُ فِي نَاحِيةِ البَيْت، فَلَلَّ مَاتَ سُفْيَانُ، تَبِعَ جَنَازَتَه، فَكَانَ يَضِطَرِبُ عَلَى قَبْرِه، ثُمَّ اخْتَلَفَ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَالِي إِلَى قَبْرِه، فَكَانَ رُبَّهَا عِنْدَ فَلْنَ لَيَالِي إِلَى قَبْرِه، فَكَانَ رُبَّهَا عِنْدَ فَلْفَ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَالِي إِلَى قَبْرِه، فَكَانَ رُبَّهَا بَعْدَ فَلْفَ بَعْدَ فَلْفَ عَنْدَهُ وَبُوهُ مَيْتًا عِنْدَ قَبْرِه، فَذُونَ عِنْدَهُ (٣).

(٧) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشيرَازِي: أَنَّ رَجُلًا أَخسَأَ كلبًا، فَقَالَ: مَهْ! الطَّرِيْقُ بَيْنك وَتَنْهُ (٤).



<sup>(1) (1/371).</sup> 

<sup>(7) (9/ 37).</sup> 

<sup>.(</sup>۲77/V) (٣)

 $<sup>.(\</sup>xi \circ \xi / \Lambda \Lambda) (\xi)$ 

جَاتِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاء

### ٱڵۿۮێۨڎؙ



(١) عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ، قَالَ: جَاءَ الأَشْعَثُ بِنُ قَيْسٍ، وَجَرِيْرُ بِنُ عَبْدِ اللهِ، فَدَخَلاَ عَلَى سَلْهَانَ فِي خُصِّ، فَسَلَّهَا وَحَيَّيَاهُ، ثُمَّ قَالاً: أَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: لاَ أَدْرِي. فَارْتَابَا. قَالَ: إِنَّهَا صَاحِبُهُ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ الجَنَّةَ. قَالاً: جَعْنَا مِنْ عِنْدَ أَبِي قَالَ: لاَ أَدْرِي. فَارْتَابَا. قَالَ: إِنَّهَا صَاحِبُهُ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ الجَنَّة. قَالاً: بَعْنَا مِنْ عِنْدَ أَبِي اللهَ، وَأَدِّيَا الأَمَانَةَ، مَا اللَّرْدَاء. قَالَ: اتَّقِيَا الله، وَأَدِّيَا الأَمَانَةَ، مَا اللَّهُ وَالله عَنْده إلاَّ بَهَديَّة. قَالاً: لاَ تَرْفَعْ عَلَيْنَا هَذَا، إِنَّ لَنَا أَمُوالاً، فَاحْتَكِمْ. قَالَ: مَا أُرِيْدُ إِلاَّ اللهَ صَلَّاللهُ مَلْكُم رَجُلًا كَانَ مَا بَعَثَ مَعَنَا بِشِيْء، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِيْكُم رَجُلًا كَانَ مَا أُرِيْدُ إِلاَّ اللهُ صَلَّاللهُ عَيْدَهُ وَسَلَّةً إِذَا خَلاً بِهِ لَمْ يَبْعَ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَتَيْتُهَاهُ فَأَقْرِ عَاهُ مِنِّي السَّلاَمَ. قَالَ: وَالله صَلَّاللهُ عَنْ اللهُ صَلَّاللهُ عَيْدَهُ وَسَلَةً إِذَا خَلاً بِهِ لَمْ يَبْعُ غَيْرَهُ، فَإِذَا أَتَيْتُهَاهُ فَأَقْرِ عَاهُ مَنْ عَلَيْ السَّلامَ. قَالَ: إِنَّ فِيْكُم رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَةُ مَنْ أُرِيْدُ مِنْكُم عَيْرَهُ مَا بَعْتُ عَيْرَهُ، فَإِذَا أَتَيْتُهَاهُ فَأَقْرِ عَاهُ مَنْ عَلَى السَّلامَ. قَالَ: (١) فَأَيْ هَدِيَّة كُنْتُ أُرِيْدُ مِنْكُمْ غَيْرَهُمْ وَأَيُّ هَدِيَّة أَفْضَلُ مِنْهَا؟! . (١)

(٢) قَالَ عَفَّانُ: أَهدَى حُسَامُ بنُ مِصَكِّ إِلَى قَتَادَةَ نَعْلًا، فَجَعَلَ قَتَادَةُ يُحرِّكُهَا وَهِيَ تَتَثَنَّى منْ رقَّتَهَا، وَقَالَ: إِنَّكَ لَتَعرفُ سُخْفَ الرَّجُل في هَديَّته (٢).

(٣) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَجَّاجِ: كَانَ رَجُلٌ يَسْمَعُ مَعَنَا عِنْدَ حَمَّاد بِن سَلَمَةَ، فَرَكِبَ إِلَى الصِّيْن، فَلَمَّا رَجَعَ، أَهدَى إِلَى حَمَّاد هَديَّةً. فَقَالَ لَهُ حَمَّاذُ: إِنْ قَبِلْتُهَا لَمَّ أُحَدِّثُكَ بِحَدِيْثٍ، وَإِنْ لَمُ أَقْبَلْهَا حَدَّثُنِي (٣).

(٤) قِيْلَ: إِنَّ الْمُعْتَضِد نفَّذ إِلَى إِبْرَاهِيْم الحَرْبِيِّ بِعَشْرَةِ آلاَف، فَرَدَّهَا، ثُمَّ سيَّر لَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَلَف دينَار، فَرَدَّهَا 'ثُمَّ سيَّر لَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَلَف دينَار، فَرَدَّهَا ''.

(٥) عَنِ أَبِي زَكَرِيَّا التبريزيُّ اللُّغَوِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ دِمَشْق، فَكُنْتُ أَقرَأُ عَلَى

<sup>.(0 { 9 / 1) (1)</sup> 

<sup>(7) (0/777).</sup> 

<sup>.(\\\ \\\) (\(\</sup>nabla\)

<sup>(3) (71/ 177).</sup> 

الخَطِيْب بحلْقَته بِالجَامِع كُتُبَ الأَدب المسموعة، وَكُنْت أَسكنُ منَارَة الجَامِع، فَصَعِدَ إِلَيَّ، وَقَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أَزُورَكَ فِي بَيْتك. فَتحدّثنَا سَاعَةً. ثُمَّ أَخرج وَرقَة، وَقَالَ: الهديةُ مُسْتحبَة، تَشتري بَهَذَا أَقلاً مًا. وَنهض، فَإِذَا خَمْسَةُ دَنَانِيْر مصريَّة، ثُمَّ صَعِدَ مَرَّةً أُخْرَى، وَوَضَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلكَ. وَكَانَ إِذَا قرَأَ الْحَدِيْثَ فِي جَامِع دِمَشْق يُسْمَعُ صَوْتُهُ فِي آخِر الجَامِع، وَكَانَ يَقرَأُ مُعْرَبًا صَحِيْحًا (۱).

(7) ذَكَرَ السَّمْعَانِيَّ أَنَّ سَعْدَ الْخَيْرِ مُحَلَ إِلَى قَاضِي المرستَان يَسِيرَ عُوْدٍ، فَدَفَعُهُ إِلَى جَارِيَةِ القَاضِي، فَلَمْ تَعرِفْهُ بِهِ لقلَّتِهِ. قَالَ: فَجَاءَ وَقَالَ: يَا سَيِّدَنَا، وَصَلَ العُوْدُ؟، قَالَ: لاَ. قَالَ: دَفَعْتُهُ إِلَى الجَّارِيَةِ. فَسَأَلْهَا عَنْهُ، فَاعْتلَتْ بقلَّتِه، وَأَحَضَرَ تُهُ، فَرِمَاهُ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ. ثُمَّ إِنَّ سَعْدَ الخَيْرِ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَمِّعَ وَلدَهُ جَابِرًا القَاضِي، وَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ. ثُمَّ إِنَّ سَعْدَ الخَيْرِ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَمِّعَ وَلدَهُ جَابِرًا الْقَاضِي، وَقَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيْهِ. ثُمَّ إِنَّ سَعْدَ الخَيْرِ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَمِّعَ وَلدَهُ جَابِرًا الشَّاضِي، وَقَالَ: يُعَرِيَّهُ فَعَلَ أَنْ لاَ يُحَدِّثُهُ بِهِ إِلاَّ بِخَمْسَةِ أَمْنَاء (٢) عُوْدًا، فَبقِي يُلِحُّ عَلَى القَاضِي أَنْ يُكَفِّرَ يَمِيْنَهُ فَهَا فَعلَ، وَلاَ هُو حَمَلَ شَيْئًا (٣).

(V) قَالَ عُمَرُ بَنُ الْحَاجِبِ: وَحَضَرتُهُ - أَيْ ابْنُ الْجَبَّابِ - يَوْمًا وَقَدْ أَهدَى لَهُ بَعْضُ السَّامِعِينَ هديَةً، فَرَدَّهَا، وَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ: مَاذَا وَقتُ هَديَّة (٤٠).

. (٨) عَنْ جُبَيْرِ بِنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ جَفْنَةٌ (٥) مِنْ خُم، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَكُلْ، فَإِنَّ كَنِيْسَةً فِي نَاحِيَتِنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُهَا مِمَّا ذَبَحُوا لَهَا. فَأَكُلْتُ مَعَهُ (٩). فَقَالَ: اجْلِسْ، فَكُلْ، فَإِلْ مَلْكُ الرُّوْمَ لِلْمَأْمُوْنِ نَفَائِسَ، مِنْهَا مائَةُ رَطْل مِسْكِ، وَمائَةُ حُلَّة (٩) قِيْلَ: أَهدَى مَلِكُ الرُّوْمَ لِلْمَأْمُوْنِ نَفَائِسَ، مِنْهَا مائَةُ رَطْل مِسْكِ، وَمائَةُ حُلَّة

ر ، ) حَيِن : المحدى منك الروم عِنه منو عَلَى اللهِ اللهِ المَعْلَمَ عِزَّ الإِسْلاَم (١٠). سَمُّورِ (٧). فَقَالَ المَأْمُونُ: أَضْعِفُو هَا لَهُ لِيَعْلَمَ عِزَّ الإِسْلاَم (١٠).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۸۷۲).

<sup>(</sup>٢) هو: كيل أو ميزان يوزن به. «تاج العروس» (٣٩/ ٧٧٢).

<sup>.(17 - 109/7 -) (4)</sup> 

<sup>(3) (77/037).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: قصعة. «المعجم الوسيط» (١/ ١٢٧).

 $<sup>.(</sup>VV/\xi)(7)$ 

<sup>(</sup>٧) أي: من جلد حيوان السمور وهو حيوان ثديي ليلي. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>A) (\*/\PYY).

اعمال المحال الم

# 

(١) قَالَ مُوْسَى بِنُ عُقْبَةَ فِي «مَغَازِيْهِ»: غَزْوَةُ عَمْرو بِنِ العَاصِ هِي غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسِلِ، مِنْ مَشَارِفِ الشَّامِ، فَخَافَ عَمْرُو مِنْ جَانِبِهِ ذَلِكَ، فَأَسْتَمَدَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ مَأْتُو مِنْ جَانِبِهِ ذَلِكَ، فَأَسْتَمَدَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِم أَبَا عَمْرُو فَعُمرَ فِي سَرَاةٍ مِنَ اللهَاجِرَيْنَ، فَأَمَّرَ نَبِيُّ الله عَلَيْهِم أَبَا عُبَيْدَةً. فَلَمَّا قَدَمُوا عَلَى عَمْرو بِنِ العَاصِ، قَالَ: أَنَا أَمِيْرُكُم . فَقَالَ المُهَاجِرُوْنَ: بِلُ أَنْتَ عُبَيْدَةً. فَلَمَّا فَعَمْرُو: إِنَّا أَنْتُم مَدَدُ أَمْدَدْتُ بِكُم. فَلَمَّا رَأَى أَمْدُ أَصْحَابِكَ، وَأَمِيْرُنَا أَبُو عُبَيْدَةً. فَقَالَ عَمْرُو: إِنَّا أَنْتُم مَدَدُ أَمْدَدْتُ بِكُم. فَلَمَّا لأَمْ وَعَهْدِهِ، فَسَلَّمَ الإمَارَةَ لِعَمْرو (٢). وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الخُلُق، لَيِّنَ الشَّيْمَةِ (١)، مُتَّبِعًا لأَمْرِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْوَسَلَمَ وَعَهْدِهِ، فَسَلَّمَ الإمَارَةَ لِعَمْرو (٢).

(٢) عَنْ عَبْدِ الله بن سِيْدَانَ السُّلَمَيِّ، قَالَ: تَنَاجَى أَبُو ذَرٍّ وَعُثْمَانُ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصُواتُهُمَا، ثُمَّ انْصَرَفَ أَبُو ذَرٍّ مُتَبَسِّمًا. فَقَالُوا: مَا لَكَ وَلاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: سَامِعُ مُطِيْعٌ، وَلَو أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ صَنْعَاءَ أَوْ عَدَنٍ، ثُمَّ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَفْعَلَ، لَفَعَلْتُ. وَأَمَرَهُ أَنْ مُطَيْعٌ، وَلَو أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ صَنْعَاءَ أَوْ عَدَنٍ، ثُمَّ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَفْعَلَ، لَفَعَلْتُ. وَأَمَرَهُ أَنْ يَغُونَ عَلَى الرَّبَذَةِ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبَذَةِ أَنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ

(٣) قَالَ عَاصِمٌ: كَانَ أَبُو وَائِل عُثْمَانِيًّا، وَكَانَ زِرُّ بِنُ حُبَيْشِ عَلَويًّا، وَمَا رَأَيْتُ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَطُّ تَكَلَّمَ فِي صَاحِبِهِ حَتَّى مَاتَا. وَكَانَ زِرُّ أَكْبَرَ مِنْ أَبِي وَائِلٍ، فَكَانَا إِذَا جَلَسَا جَمْيْعًا، لَمْ يُحَدِّثُ أَبُو وَائِل مَعَ زِرِّ - يَعْنِي: يَتَأَدَّبُ مَعَهُ لِسِنِّهِ (٤).

(٤) قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ لِي مُّحَمَّدُ بَنُ الحَسنِ: صَاحِبُنَا أَعْلَمُ مِنْ صَاحِبِكُم - يُرِيْدُ: أَبَا حَنِيْفَةَ وَمَالِكًا - وَمَا كَانَ لِصَاحِبِنَا أَنْ يَسَكُتَ.

<sup>(</sup>١) أي: الطبيعة والخلق «تاج العروس» (٣٢/ ٤٨٢).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)(\Lambda/\Lambda)$ 

<sup>.(</sup>٧1/٢)(٣)

 $<sup>(11 / \</sup>xi) (\xi)$ 

فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: نَشَدْتُكَ اللهَ مَنْ أَعْلَمْ بِالشَّنَة، مَالِكُ أَوْ صَاحِبُكُم؟ فَقَالَ: مَالِكُ، فَكُمْ بِالشَّنَّة، مَالِكُ أَوْ صَاحِبُنَا أَقْيَسُ. فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَمَالِكُ أَعْلَمْ بِكَتَابِ الله، وَنَاسِخِه وَمَنْسُوْ خِه، وَبَسُنَّة رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَمَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَانَ أَوْلَى بَالكَلاَمُ (۱).

- (ه) قَالَ يُوْنُسُ الصَّدَفِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيِّ، نَاظَرْتُهُ يَوْمًا فِي مَسْأَلَة، ثُمَّ افْتَرَقْنَا، وَلَقِيَنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا مُوْسَى، أَلاَ يَسْتَقيمُ أَنْ نَكُوْنَ إِخْوَانًا وَإِنْ لَمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَة (٢).
  - (٦) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا عَلَى الغَلَبَةِ إِلاَّ عَلَى الْحَقِّ عِنْدِي (٣).
    - (٧) قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا إِلاَّ عَلَى النَّصِيحَةِ (١).
- (٨) قَالَ يَعْيَى بنُ مَعِيْن: تَعْرِيْمُ النَّبِيذِ (٥) صَحِيْخُ، وَلَكِنْ أَقِفُ، وَلاَ أُحَرِّمُهُ، قَدْ شَرِبَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ بِأَحَادِيْثَ صِحَاحِ، وَحَرَّمَهُ قَوْمٌ صَالِحُونَ بِأَحَادِيْثَ صِحَاحِ (٢).
- (٩) قَالَ الْخَطِيْبُ: حَكَى لِي رَئِيسُ الرُّوْسَاءِ أَبُو القَاسِمِ عَلَيُّ بِنُ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا عُمَرَ الزَّاهِد، كَانَ يُؤدِّب وَلد أَبِي عُمَرَ مُحَمَّد بِن يُوْسُفَ القَاضِي، فَأَملَى عَدْ أَبُا عُمَرَ الزَّاهِد، كَانَ يُؤدِّب وَلد أَبِي عُمَرَ مُحَمَّد بِن يُوْسُفَ القَاضِي، فَأَملَى يَوْمًا عَلَى الغُلاَم ثَلاَثِيْنَ مَسْأَلَة فِي اللَّغَة، وَختمَهَا بِبَيْتَيْنِ. قَالَ: فَحَضَرَ اَبْنُ دُرَيْد، وَابْنُ الأَنْبَارِيّ، وَأَبُو بَكْر بنُ مِقْسَم عِنْد القَاضِي، فَعَرضَ عَلَيْهِم المَسائِل فَيَا عرفُوا وَابْنُ الأَنْبَارِيّ: مَنْهَا شَيْئًا، وَأَنكرُوا الشَّعَر. فَقَالَ الْهُم القَاضِي: مَا تقولُونَ فِيْهَا؟ فَقَالَ ابْنُ الأَنْبَارِيّ: أَنَا مَشْغُول بتَصْنِيف «مُشكل القُرْآن». وَقَالَ ابْنُ مِقْسَم: وَذكر اشتغَاله بالقِرَاءات.

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ١٦) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ عَقْلِ هَذَا الْإِمَامِ، وَفقهِ نَفْسِهِ، فَهَا زَالَ النَّظَرَاءُ يُخَتَلِفُوْنَ.

<sup>(7) (1/</sup> P7).

<sup>(3) (1/</sup> P7).

<sup>(</sup>٥) أي: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير. «النهاية» (٥/ ٧).

<sup>.(////) (</sup>٦)

وَقَالَ ابْنُ دُرَیْد: هِيَ مِنْ وَضْع أَبِي عُمَر، وَلاَ أَصِل لشَيْء مِنْهَا فِي اللَّغَة. فَبَلَغَ أَبَا عُمَر فَسَأَلَ مِنَ القَاضِي إحضَارَ دَوَاوِين جَمَاعَة عيَّنهُم لَهُ فَفَتَح خَزَاتِنه، وَأَخْرَجَ تِلْكَ اللَّواوِين، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو عُمَرَ يعمِدُ إِلَى كُلِّ مَسْأَلَة، وَيَحْرِجُ لَهَا شَاهِدًا، وَيعرِضُهُ عَلَى الدَّواوِين، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو عُمَرَ يعمِدُ إِلَى كُلِّ مَسْأَلَة، وَيَحْرِجُ لَهَا شَاهِدًا، وَيعرِضُهُ عَلَى الدَّواوِين، فَلَمْ يَزَلْ أَبُو عُمَرَ يعمِدُ إِلَى كُلِّ مَسْأَلَة، وَيحْرِجُ لَهَا شَاهِدًا، وَيعرِضُهُ عَلَى القَاضِي حَتَّى تَمَّمَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَالبِيتَان أَنْشَدَنَاهُمَا ثَعْلَب بحضرَة القَاضِي، وَكَتَبَهُمَا القَاضِي عَلَى ظَهْر الكَتَاب الفُلاَنِي، فَأَحضر القَاضِي الكِتَاب، فَو جَدَهُمَا، وَانْتَهَى الخَبَرُ إِلَى ابْن دُرَیْد، فَهَا ذَکر أَبَا عُمَرَ الزَّاهِد بلفظَةِ حَتَّى مَاتَ (۱).

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا أَمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَدْ قَرَأَ القُرْآنَ مِنْهُم كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ فَقَالَ: يَا أَمِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَدْ قَرَأَ القُرْآنِ هَذِهِ المُسَارَعَة. قَالَ: فَزَبَرِنِي<sup>(٢)</sup> عُمَر، ثُمَّ قَالَ: مَهْ. فَانَطَلَقتُ إِلَى مَنْزِلِي مُكْتَبًا حَزِينًا، فَقُلْتُ: قَدْ كُنْتُ نَزِلَتُ مِنْ هَذَا بِمَنْزِلَة، وَلاَ أُرَانِي فَانَطَلَقتُ إِلَى مَنْزِلِي مُكْتَبًا حَزِينًا، فَقُلْتُ: قَدْ كُنْتُ نَزِلَتُ مِنْ هَذَا بِمَنْزِلَة، وَلاَ أُرَانِي اللهَ عَلَى فَلَا لَيَ مُكْتَبًا عَلَى ذَلِكَ، قَيْلَ لِي: أَجِبْ أَمِيْرَ اللهُوْمِنِيْنَ. فَخَرَجتُ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ عَلَى وَمَا بِي وَجَعٌ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ، قَيْلَ لِي: أَجِبْ أَمِيْرَ اللهُوْمِنِيْنَ. فَخَرَجتُ، فَإِذَا هُو قَائِمٌ عَلَى اللهَابِ يَنْتَظِرُنِي، فَأَخَذَ بِيدِي، ثُمَّ خَلاً بِي، فَقَالَ: مَا النَّذِي كَرِهِتَ عَمَّا قَالَ الرَّجُلُ انفًا؟ البَابِ يَنْتَظِرُنِي، فَأَخَذَ بِيدِي، ثُمَّ خَلاً بِي، فَقَالَ: مَا اللّذِي كَرِهِتَ عَمَّا قَالَ الرَّجُلُ الله، وَأَتُوبُ إِلله، وَأَتُوبُ إِلله، وَأَتُوبُ إِلله، وَأَثُوبُ إِلَيْه، وَأَثُوبُ إِلَيْه، وَأَنْزِلُ حَيْثُ أَلُوبُ اللهُ مَنْنَ، إِنْ كُنْتُ أَسَاتُ مَتَى مَا يُسَارِعُوا هَذِهِ المُسارَعَة يُغْتَقُوا يَقْتَلُوا. قَالَ: لللهِ عَتَصَمُوا ، وَمَتَى مَا يُغْتَلُوا ، وَمَتَى مَا يُغْتَلُوا يَقْتَلُوا. قَالَ: لللهِ عَتَلَوْوا يَقْتَلُوا. قَالَ: لللهِ عَتَلَوْوا يَقْتَلُوا. قَالَ: لللهِ عَتَلُوا. قَالَ: لللهُ مَنْ كُنْتُ أَكُنُهُ النَّاسَ حَتَى جَنْتَ مَا عَنْ اللهُ وَمَتَى مَا يُغْتَلُوا يَقْتَلُوا. قَالَ: لللهِ عَنْ أَلُولُ كَنْتُ أَكُنُهُ النَّاسَ حَتَى جَنْتَ بَهُ النَّاسَ حَتَى عَلَا فَالَا النَّاسَ حَتَى عَلَا عَنْ اللهُ اللَّذَالَ اللهُ اللهُ اللّذَاسَ حَلَى اللهُ اللّذَاسُ وَمَتَى مَا يُغْتَلُوا يَقْتَلُوا يَقْتَلُوا اللّذَاسُ عَلَى اللّذَالِ اللّذَاسُ عَلَى اللّذَاسُ عَلَى اللّذَاسُ عَنْ الللّذَاسُ اللّذَاسُ عَلَمُ اللّذَا الللّذَاسُ عَلَى الللّذَالِ الللّذَاسُ الْعَلَالَةُ اللّذَاسُ وَلَا اللّذَاسُ عَلَيْ اللّذَاسُ عَلَى اللّذَاسُ اللّذَاسُ اللل

(١١) قَالَ ابْنُ شَوْذَب: سَارَ الحَسَنُ يَطْلُبُ الشَّامَ، وَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةً فِي أَهْلِ الشَّامِ، فَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةً فِي أَهْلِ الشَّامِ، فَأَنْ جَعَلَ لَهُ العَهْدَ بِالخِلاَفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، فَالْتَقَوْا، فَكَرِهَ الحَسَنُ القِتَّالَ، وَبَايَعَ مُعَاوِيَةً عَلَى أَنْ جَعَلَ لَهُ العَهْدَ بِالخِلاَفَةِ مِنْ بَعْدِهِ،

<sup>.(017/10)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: نهرني وأغلظ. «النهاية» (٢/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أي: يختصموا، ويقول كل واحد منهم: الحق في يدي. «لسان العرب» (١٠/ ٤٩).

<sup>(3) (7/ 137- 137).</sup> 

فَكَانَ أَصْحَابُ الْحَسَنِ يَقُوْلُوْنَ لَهُ: يَا عَارَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَيَقُوْلُ: الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ ((). () قَالَ ابْنُ وَاصِل: وَقعت فِنْنَة بَيْنَ الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة بِسَبَب الْعَقَائِد. قَالَ: وَتعصّب الشَّيْخ عِزّ الدِّيْنِ بن عَبْدِ السَّلاَم عَلَى الْحَنَابِلَة، وَجَرَتْ خَبطَة (())، حَتَّى كتب عِزّ الدِّيْن - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى الأَشْرَف يَقع فِيهِم، وَأَنَّ النَّاصِح سَاعِد عَلَى فَتح بَاب السَّلاَمة لَعَسْكُر الظَّاهِر وَالأَفْضَل عِنْدَمَا حَاصِرُ وا الْعَادل، فَكَتَبَ الأَشْرَف: يَا عِزّ الدِّيْنِ، الفِتْنَة سَاكَنَة لَعَنَ اللهُ مثيرِهَا، وَأَمَّا بَابِ السَّلاَمَة فَكَمَا قِيْلَ:

وَجُرْم جَرَّهُ سُفَهَاءُ قَوْمٍ فَحَلَّ بِغَيْرِ جَانِيهِ العَذَابُ (٣)



<sup>.(1 20 /4) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: ساروا على غير جادة أو طريق واضحة. «تاج العروس» (١٩/ ٢٢٧).

<sup>(77 / 771).</sup> 

يَخْنَادُ الْعَالَاءِ - الْعَالَاءِ - الْعَالَاءِ - الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ اللَّهِ الْعَلَاءِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## اَلْفرَاسَةُ



(١) عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْد: أَنَّ أَبَاهُ سَعْدًا كَانَ فِي غَنَم لَهُ، فَجَاءَ ابْنُهُ عُمَرُ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَذًا الرَّاكِبِ. فَلَمَّا انْتَهَى إلَيْهِ، قَالَ: يَا أَبَةِ أَرَضِيْتَ أَنْ تَكُوْنَ قَالَ: عَا أَبَةِ أَرَضِيْتَ أَنْ تَكُوْنَ أَعْرَابِيًا فِي غَنَمِكَ، وَالنَّاسُ يَتَنَازَعُوْنَ فِي المُلْكِ بِالمَدِيْنَةِ. فَضَرَبَ صَدْرَ عُمَرَ وَقَالَ: اللهُ صَلَّلَكُ بِاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الله حَرَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ اللهُ حَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الله حَرَّ وَجَلَّ - يُحِبُّ العَبْدَ التَّقِيَّ، الغَيْرَيَ، الخَفِيَّ »(١).

(٢) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ: حَجَّ بِنَا أَبُو الوَلِيْد، وَنَحْنُ وَلَدُ سِيْرِيْنَ سَبْعَةٌ، فَمَرَّ بِنَا عَلَى اللَّهِ الْعَلَيْدَ، وَنَحْنُ وَلَدُ سِيْرِيْنَ سَبْعَةٌ، فَمَرَّ بِنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى زَيْدِ بِنِ ثَابِت، فَقَالَ: هَوُّ لاَء بَنُو سِيْرِيْنَ. فَقَالَ زَيْدٌ: هَوُّ لاَء عَلَى اللَّمِّ، وَهَذَانِ لأُمِّ. قَالَ: فَهَا أَخْطَأَ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ وَمَعَبْدٌ وَيَعْيَى لأُمِّ (٢).

(٣) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضِ: مَا مِنْ نَفْسِ تُمُوْتُ أَشَدُّ عَلَيَّ مَوْتًا مِنْ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ هَارُوْنَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ زَادَ مِنْ عُمُرِي فِي عُمُرِهِ. قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا مَاتَ هَارُوْنَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ زَادَ مِنْ عُمُرِي فِي عُمُرِهِ. قَالَ: فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا مَاتَ هَارُوْنَ، وَظَهَرَتِ الفَتَنُ، وَكَانَ مِنَ المَّمُوْنِ مَا حَمَلَ النَّاسَ عَلَى خَلْقِ القُرْآنِ، قُلْنَا: الشَّيْخُ كَانَ أَعْلَمَ بِهَا تَكَلَّمَ! (٣).

(٤) عَنِ الرَّبِيْعِ، قَالَ: مَرَّ أُخِي، فَرَآهُ الشَّافِعِيُّ، فَقَالَ: هَذَا أُخُوْكَ؟ وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ. قُلْتُ: نَعَمْ (٤).

(٥) قَالَ الشَّافِعِيُّ: خَرَجْتُ إِلَى اليَمَنِ فِي طَلَبِ كُتُبِ الفِرَاسَةِ حَتَّى كَتَبْتُهَا، وَجَمَعْتُهَا(٥).

<sup>(1) (1/</sup> ۲ • 1).

 $<sup>(7) (7 \</sup>land 73 - P73).$ 

<sup>(</sup>T) (P/PAT).

 $<sup>.(\</sup>xi \cdot / 1 \cdot) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>٤ • / ١ • ) (٥)

(٦) قَالَ الرَّبِيْعُ: كُنْتُ أَنَا، وَالْمُزَنِيُّ، وَالبُويْطِيُّ عِنْد الشَّافِعِيِّ، فَنَظَرَ إِليَنَا، فَقَالَ لِي: أَنْتَ تَمُوْتُ فِي الْحَدِيْثِ. وَقَالَ لِلْمُزَنِيِّ: هَذَا لَوْ نَاظَرَهُ الشَّيْطَانُ، قَطَعَهُ وَجَدَلَهُ. وَقَالَ للبُوَيْطِيِّ أَيَّامَ المِحْنَةِ، فَرَأَيْتُهُ للبُويْطِيِّ أَيَّامَ المِحْنَةِ، فَرَأَيْتُهُ مُقَيَّدًا مَعْلَوْ لاً (١).

(٧) قَالَ عَلَيُّ بِنُ إِسْحَاقَ بِنِ رَاهْوَيْه،: وُلِدَ أَبِي مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَثْقُوْبَ الأُذُنَيْن، فَمَضَى جَدِّي رَاهْوَيْه إَلَى الفَضْلِ بِنِ مُوْسَى، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَكُوْنُ ابْنُكَ رَأْسًا، إِمَّا فِي الخَيْر، وَإِمَّا فِي الشَّرِّ (٢).

(٨) قَالَ صَالِحُ بِنُ أَهْمَدَ بِنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي أَكْتُبُ لَكَ، سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي أَكْتُبُ لَكَ، وَلاَ أُرَاكُ تَجَدُه إِلاَّ مَيِّتًا؛ لأَنِّي رَأَيْتُ رَيْحَانَةً رُفعتْ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ مَوتَ الأَوْزَاعِيِّ. فَأَتَاهُ، فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتَ (٣).

(٩) عَن أَبِي طَاهِرِ بنُ العَلافِ قَالَ: حضَرتُ ابنَ سَمْعُوْنَ وَهُوَ يَعظُ وَأَبُو الفَتْحِ القَوَّاسُ إِلَى جَنْبِ الكُرْسِيِّ، فَنَعسَ فَأَمْسَكَ أَبُو الحُسَيْنِ عَنِ الكَلاَم سَاعَةً حَتَّى الْقَوَّاسُ إِلَى جَنْبِ الكُرْسِيِّ، فَنَعسَ فَأَمْسَكَ أَبُو الحُسَيْنِ عَنِ الكَلاَم سَاعَةً حَتَّى السَّيقظَ أَبُو الفَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْمِك؟ اسْتيقظَ أَبُو الفَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَوْمِك؟ قَالَ: لَذَلِكَ أَمْسَكْتُ خَوْفًا أَنْ تَنْزَعِجَ (٤).

(١٠) قَالَ أَبُو عَلِيًّ بِنُ أَبِي مُوْسَى الْهَاشِمِيُّ: حَكَى لِي مَوْلَى الطَّائِعِ أَنَّ الطَّائِعَ أَمرَهُ، فَأَحضرَ ابنَ سَمْعُوْنَ، فَرَأَيْتُ الطَّائِعَ غَضبَانُ - وَكَانَ ذَا حِدَّةٍ - فَسَلَّمَ ابْنُ سَمْعُوْنَ بِالْخِلاَفَةِ، ثُمَّ أَخَذَ فِي وَعْظِهِ فَقَالَ: رُوِيَ عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَذَا.

<sup>.(</sup>٤ + / ١ + ) (١)

<sup>(</sup>٢) (١١/ ٣٨٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: هَذِهِ الحِكَايَةُ رَوَاهَا الْخَطِيْبُ فِي "تَارِيخْهِ»: عَنِ الجَوْهَرِيِّ، أَخْبَرَنَا الخَطِيْبُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ العَبَّاسِ الخَزَّازُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ،...، فَذَكَرَهَا. وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيَّدٌ، وَحِكَايَةٌ عَجْبِيةٌ. عَجِيبةٌ.

<sup>.(0 ·</sup> V / 1 Y) (٣)

<sup>.(0 · \ / \ \ ) (</sup>٤)

وَوَعَظَ حَتَّى بَكَى الطَّائِعُ وَسُمِعَ شهيقُهُ، وَابِتلَّ منديلٌ مِنْ دموعه. فَلَمَّا انْصَرَفَ سُئِلَ الطَّائِعُ عَنْ سَبَبِ طَلَبِهِ، فَقَالَ: رُفعَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَنْتَقِصُ عَلِيًّا، فَأَرَدْتُ أُقَابِلَهُ، فَلَمَّا حَضَرَ الطَّائِعُ عَنْ سَبَبِ طَلَبِهِ، فَقَالَ: رُفعَ إِلَيَّ أَنَّهُ يَنْتَقِصُ عَلِيًّا، فَأَرَدْتُ أُقَابِلَهُ، فَلَمَّا حَضَرَ افتَتَحَ بِذِكْرِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، وَأَعَادَ وَأَبْدَى فِي ذِكْرِهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ وُفِّقَ، وَلَعَلَّهُ كُوشِفَ بذَلكَ (۱).

(١٢) قَالَ أَبُو بَكُر العهاد -رحمه الله-: كُنْتُ قَرَأْتُ فِي أُصُوْلِ الدِّين، فَأُوقع عِنْدي شَكَّا، فَقُلْتُ: حَتَّى أَمضي إِلَى مَجْلِس الشَّيْخِ عَبْد القَادر، فَقَدْ ذُكرَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَنْدي شَكَّا، فَقُلْتُ: حَتَّى أَمضي إِلَى مَجْلِس الشَّيْخِ عَبْد القَادر، فَقَدْ ذُكرَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى الخواطر، فَمضَيْتُ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: اعْتقادُنَا اعْتقَادُ السَّلَفِ الصَّالِح وَالصَّحَابَة. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: هَذَا قَالَهُ اتِّفَاقاً، فَتكلَّمَ ثُمَّ التَفَتَ إِلَى نَاحِيتِي، فَأَعَادَهُ، وَالصَّحَابَة. الوَاعظُ قَدْ يَلتَفتُ، فَالْتَفَتُ إِلَى ثَالثَةً، وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْر، فَأَعَادَ القَوْلَ: ثُمَّ قَالَ: قُمُّ مَنَا مَا اللهَ وَلَا أَبِي قَدْ جَاءَ أَبُوْكَ. وَكَانَ غَائِبًا، فَقُمْتُ مُبَادراً، وَإِذَا أَبِي قَدْ جَاءَ. (٣)

(١٣) قَالَ شِهَابُ الدَيْنِ الْسَهْرَوَرْدي: عزمْتُ عَلَى الاشتغَالِ بِأُصُوْلِ الدِّينِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: أَسْتشيرُ الشَّيْخَ عَبْدَ القَادِرِ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ أَنْطَقَ: يَا عُمَرُ، مَا هُوَ مِنْ عُدَّةَ القَبْرِ. (١)

(١٤) قَالَ أَبُو مُوْسَى بن عَبْدِ الغَنِيِّ: كُنْتُ عِنْدَ وَالِدِي بِمِصْرَ وَهُوَ يذكر فَضَائِل

<sup>(1) (1/</sup> A·o-P·o).

<sup>(7) (</sup>٧١/ ٣١٢).

<sup>(47/733).</sup> 

<sup>(3) (17/733).</sup> 

سُفْيَان الثَّوْرِيِّ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: إِن وَالِدِي مِثْله. فَالْتَفَت إِلَيُّ، وَقَالَ: أَيْنَ نَحْنُ مِنْ أُولئك؟ (١).

(١٥) قَالَ نَصْر بن رضْوَان الْمُقْرِئ: كَانَ مِنْبَر الْحَافِظ عبد الغني المقدسي فِيْهِ قَصَر، وَكَانَ النَّاسُ يُشرفُونَ إلَيْه، فَخَطر لِي لَوْ كَانَ يُعَلَّى هَذَا المَّنْبَر قَلِيْلًا، فَترك الحَافِظ القرَاءة مِنَ الجُزْء، وَقَالَ: بَعْضُ الإِخْوَانَ يَشتهي أَنْ يُعَلَّى هَذَا المَّنْبَر قَلِيْلًا، فَزَادُوا فِي رجْلَيْهِ (٢). مِنَ الجُزْء، وَقَالَ: بَعْضُ الإِخْوَانَ يَشتهي أَنْ يُعَلَّى هَذَا المَّنْبَر قَلِيْلًا، فَزَادُوا فِي رجْلَيْهِ (٢). وَمَا الجَافِظُ اليُونَيْنِيَّ: لَمَّا كُنْتُ أَسْمَعُ شناعَة الخَلْق عَلَى الحَنابِلَة بِالتَّشْبِيهِ، عَلَى الْحَنابِلَة بِالتَّشْبِيهِ، فَقَالَ لِي عَزِمتُ عَلَى سُؤَالِ الشَّيْخِ اللَّوقَقِ، وَبقيتُ أَشهرًا أُريْدُ أَنْ أَسألَهُ، فَصعدتُ مَعَهُ الجبلَ، فَلَا عَنْدَ دَار ابْن مُحَارِب قُلْتُ: يَا سيِّدِي، وَمَا نطقتُ بِأَكْثَرَ مِنْ سيِّدِي، فَقَالَ لِي: التَّشبيهُ أَنْ نَرَى الشَّيْءَ ثُمَّ شَبِّهَهُ لَنَا؟! ﴿ ٢) اللَّذِي رَأَى اللهَ ثُمَّ شَبَّهَهُ لَنَا؟! (٣).



<sup>(1) (17/053).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٦/٥٢٤).

<sup>(1) (17 / 171).</sup> 

المحالات الم

# غَرَائِبُ وَعَجَائِبُ

(١) قَالَ الوَلِيْدُ بِنُ مُسْلَمٍ،: قُلْتُ لَاك: إِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لاَ تَحْمِلُ اللَّوْأَةُ فَوْقَ سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ مَغزل. فَقَالَ: مَنْ يَقُوْل هَذَا؟ هَذهِ امْرَأَةُ ابْنِ عَجْلاَنَ جَارِتُنَا، امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَلدَتْ ثَلاَثَ أَوْلاَدٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، تَعْمِلُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ (١).

(٢) كتبَ رَئِيْسٌ لِلْقَاضِي ابْنُ قُرَيْعَةَ: مَا يَقُوْلُ القَاضِي فِي يهوديٍّ زَنَى بِنَصْرَانيَّة، فَوَلَدَتِ ابنًا جِسْمُهُ لَلبَشَرِ وَوَجْهُهُ للبَقَرِ؟ فَأَجَابَ: هَذَا مِنْ أَعدلِ الشُّهُودِ عَلَى الشَّهُودِ عَلَى السَّهُودِ عَلَى السَّهُودِ عَلَى عَنَى خَرَجَ مِنْ أَيُورِهِم (٢) فليُنَطْ برأس العَجْلِ، وَيُصلَبُ عَلَى عُنُقَ النَّصْرَانيَّةِ الرَّأْسُ وَالرِّجْلُ، وَيُسْحَبَا عَلَى الأَرض، وَيُنَادَى عَلَيْهَا: ظُلُهَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض (٣).

(٣) قَالَ ابْنُ الأَثِيْر: اصطَادَ صَدِيْقٌ لَنَا أَرنبًا لَّمَا ذَكَرٌ وَأُنْثِيَانِ، وَلَمَا فَرْجُ أُنثَى، فَلَمَّ شَقُوْهَا وَجَدُوا فَيْهَا جَرْوَيْنِ، سَمَعْتُ هَذَا مِنْ جَمَاعَةٍ كَانُوا مَعَهُ، وَقَالُوا: مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ الأَرنبَ تَكُوْنُ سَنَةً ذَكِّرًا وَسَنَةً أُنْثَى (٤).

(٤) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ هَارُوْنَ: كُنَّا فِي البَحْرِ سَائِرِينِ إِلَى إِفْرِيْقِيَّةَ، قَالَ: فَرَكَدَتْ عَلَيْنَا الرِّيْحُ، فَأَرْسَيْنَا إِلَى مَوْضِع يُقَالُ لَهُ: البرطُون، وَمَعَنَا صَبِيُّ صَقْلَبِيٌّ يُقَالُ لَهُ: أَيْمَنُ، مَعَهُ شِصُّ (٥) يَصْطَادُ بِهِ السَّمَكَ، فَاصْطَادَ سَمَكَةً نَحْوًا مِنْ شِبْر، أَوْ أَقَلَ،

<sup>(1) (1/11-11).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: القضيب وهو الذكر. «تاج العروس» (١٠/ ٩٠).

<sup>.(</sup>٣٢٦/١٦) (٣)

<sup>(3) (77/ 777).</sup> 

<sup>(</sup>٥) أي: حديدة معقوفة يصادبها السمك «المعجم الوسيط» (١/ ٤٨٢).

فَكَانَ عَلَى صَنِيْفَتِهِ اليُمْنَى مَكْتُوبٌ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَعَلَى قَذَالِهَا('). وَصَنِيفَة أُذُنَهَا اليُسْرَى مَكْتُوبٌ: كَا اللهُ، وَكَانَ أَبْيَنَ مِنْ نَقْش عَلَى حَجَرٍ، وَكَانَتَ السَّمَكَةُ اليُسْرَى مَكْتُوبٌ: مُعَمَّدٌ رَسُولُ الله، وَكَانَ أَبْيَنَ مِنْ نَقْش عَلَى حَجَرٍ، وَكَانَتَ السَّمَكَةُ بَيْضَاءُ، وَالكِتَابَةُ سَوْدَاءُ، كَأَنَّهُ كُتبَ بِحِبْر. قَالَ: فَقَذَفْنَاهَا فِي البَحْرِ، وَمَنَعَ النَّاسَ أَنْ يَصِيدُوا مِنْ ذَلِكَ المَوْضِع حَتَّى أَوْغَلْنَا('').

(٥) قَالَ الْحَاكِمُ: حَلَّاتُنَا أَبِي، سَمِعَ الطَّهَ إِنِيِّ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ بِخُوَارِزْم امْرَأَة لَا تَأْكل وَلا تشرب، وَلا تَرُوثِ (٣).

(٦) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الْهَيْثَمِ البَجَلِيَّ: كَانَ بِبَغْدَادَ قَائِدٌ مِنْ قُوَّادِ الْمُتَوَكِّلِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ تَلَدُ البِنَاتِ، فَحْملت مَرَّةً، فحلفَ القَائِدُ إِنْ وَلدَتْ هَذِهِ الْمَرَّة بِنتًا قَتلتُك بِالسَّيْفِ. فَلَمَّ الْبَنَاتِ، فَحْملت مَرَّةً، فحلفَ القَائِدُ إِنْ وَلدَتْ هَذِهِ الْمَرَّة بِنتًا قَتلتُك بِالسَّيْفِ. فَلَمَّ الجُريِّبِ وَهُوَ يضْطرِبُ فَشَقُّوهُ، فَخَرَجَ فَلَمَّا جلسَتْ لِلْولاَدَة هِي وَالقَابِلَةُ، أَلقت مثل الجُريِّبِ وَهُوَ يضْطرِبُ فَشَقُّوهُ، فَخَرَجَ مَنْهُ أَرْبَعُوْنَ ابْنَا، وَعَاشُوا كَلُّهُم، وَأَنَا رأَيتُهُم بِبَغْدَادَ رُكْبَانًا خَلْفَ أَبِيهِم، وَكَانَ اشْتَرَى لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُم ظِئْرًا (٤)(٥).

(٧) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِي «سُنَنه»: شَبَرْتُ قِثَّاءة بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شِبْرًا، وَرَأَيْتُ أَتُرُجَّةً عَلَى بَعِيْر، وَقَدْ قُطَعَتْ قَطَّعَتَيْن، وَعُملَتْ مثْلَ عَدْلَيْن (٢).

(٨) قِيْلَ: نَذُرتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُشبِعَهُ، - أى: مَيْسَرَةُ التَّرَاسُ - فَرَفَقَ بِهَا، وَأَكَلَ مَا يَكْفِي سَبْعِيْنَ رَجُلًا (٧).

<sup>(</sup>١) أي: جماع مؤخر رأسها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٧٢٢).

<sup>(1) (17) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٥٧٢) قَالَ الذَّهبِيِّ: سُقْت قصَّتهَا في «تَارِيْخ الإِسْلَام» وَهِيَ: رَحَمْة بِنْت إِبْرَاهِيْم، قُتل زوجهَا مَعَ الشُّهدَاء، يَأْكُل عَلَ موائِد، وَكَانَتْ مِسْكِيْنَة، فَنَامَت فَرأَت زوجهَا مَعَ الشُّهدَاء، يَأْكُل عَلَ موائِد، وَكَانَتْ صَائِمَة، قَالَتْ: فَاسْتَأْذَنَهُم، وَنَاولنِي كسرَةً، أَكلتهَا، فَوَجَدتهَا أَطبِب مِنْ كُلِّ شَيْء، فَإَسْتيقظت شبعَانَةً، وَاسْتمرت. وهَذِه حِكَايَة صَحِيْحَة، فسبحَان القَادِر عَلَى كُلِّ شَيْء.

<sup>(</sup>٤) أي: مرضعة. «النهاية» (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) (٢١/ ٣٣٠) قَالَ الذَّهبِيِّ: وَبكرُ ثِقَةٌ. فَشُبْحَانَ القَادِرِ عَلَى كُلِّ شْيَءٍ.

<sup>(7) (71/ • 77).</sup> 

 $<sup>.(170/\</sup>Lambda)(V)$ 

(٩) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: قَالَ لِي الرَّشِيْدُ: كَمْ أَكْثَرُ مَا أَكَلَ مَيْسَرَةُ؟ قُلْتُ: مائَةُ رَغِيْف، وَنَصْفُ مَكُّوْكِ مِلْحٍ. فَأَمَر الرَّشِيْدُ، فَطُرِحَ لِلْفِيْلِ مائَةُ رَغِيْف، فَفَضَّلَ مِنْهَا رَغِيْفًا (١٠) وَيْلَ: إِنَّ بَعْضَ الْمُجَّانِ قَالُوا لَهُ-أَي ميسرة-: هَلْ لَكَ فِي كَبْش مَشْوِيٍّ؟ قَالَ: مَا أَكْرَهُ ذَلِكَ. وَنَزَلَ عَنْ جَمَارِه، فَأَخَذُوا الحِهَار، وَأَتَوْهُ- وَقَدْ جَاعً- بِالشِّواء. فَأَقْبَل يَأْكُلُ، وَيَقُوْلُ: أَهَذَا خُمُ فَيْلَ؟! بَلْ خُمُ شَيْطَان. حَتَّى فَرَعَه، ثُمَّ طَلَبَ جِمَارَهُ، فَتَضَاحَكُوا، وَقَالُوا: هُوَ-وَاللهِ- فِي جَوْفِك. وَجَمَعُوا لَهُ ثَمَنَهُ (٢).



<sup>(</sup>۱) (۸/ ۱۵).

<sup>(</sup>Y) (A\ OF1).

#### اَلْشُهْرَةُ



(١) عَن ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْه، قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ، وَكُنْتُ فِيْمَنْ صَعِدَ الثَّلْمَةَ(١)، فَقَاتَلْتُ حَتَّى رُئِيَ مَكَانِي، وَعَلَيَّ ثَوْبٌ أَحْمُر، فَهَا أَعْلَمُ أَنِّي رَكِبْتُ فِي الإِسْلاَمِ ذَنْبًا أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنْهُ – أَيْ: الشُّهْرَةَ(١).

(٢) قَالَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ: كَانَ أَبُو العَالِيَةِ إِذَا جَلَسَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، قَامَ، فَتَرَكَهُم (٣).

(٣) مِنْ مَلِيْحِ قَوْلِ شَهْرُ بِنُ حَوْشَبِ: مَنْ رَكِبَ مَشْهُوْرًا مِنَ الدَّوَابِّ، وَلَبِسَ مَشْهُوْرًا مِنَ الدَّوَابِّ، وَلَبِسَ مَشْهُوْرًا مِنَ الثِّيَابِ، أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ كَرِيْمًا(٤).

(٤) عَنْ ثَابِتَ البُنَانِيُّ قال: قَالَ لِي مُحَمَّدٌ بن سيرين: يَا أَبَا مُحَمَّد، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُنِي مِنْ مُجَالَسَتِكُم إِلاَّ خَافَةٌ الشُّهْرَة، فَلَمْ يَزَلْ بِيَ البَلاَءُ حَتَّى قُمْتُ عَلَى المَصْطَبَةِ. فَقِيْلَ: هَذَا ابْنُ سَيْرِيْنَ، أَكَلَ أَمْوَالَ النَّاس، وكَانَ عَلَيْه دَيْنُ كَثِيْرٌ (٥).

(٥) قَالَ مَخْلَدُ بِنُ الْحُسَيْنِ: قَالَ أَيُّوْبُ: مَا صَدَقَ عَبْدٌ قَطُّ، فَأَحَبَّ الشُّهرَةَ (٢٠).

(٦) قَالَ مَعْمَرُّ: كَانَ فِي قَمِيْصِ أَيُّوْبَ بَعْضُ التَّذْيِيلِ، فَقِيْلَ لَهُ، فَقَالَ: الشُّهرَةُ اللَيُوْمَ فِي التَّشمِيْرِ (٧).

<sup>(</sup>١) أي: الموضع الذي قد انثلم. «المعجم الوسيط» (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٠٧٤).

<sup>(7) (3/117).</sup> 

<sup>(3) (3/ 077).</sup> 

<sup>.(7.9/</sup>٤)(0)

<sup>.(</sup>٢٠/٦) (٦)

<sup>(</sup>V) (F\ YY).

(٧) عَنْ سُفْيَانَ: السَّلاَمَةُ فِي أَنْ لاَ تُحبَّ أَنْ تُعْرَفَ (١).

(٨) قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ لِي سُفْيَانُ: إِيَّاكَ وَالشُّهْرَةَ، فَمَا أَتَيْتُ أَحَدًا إِلا وَقَدْ نَهَى عَن الشُّهرَةِ (٢).

(٩) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ أَدْهَم: مَا صَدَقَ اللهَ عَبْدٌ أَحَبَّ الشُّهْرَةَ (٣).

(١٠) قَالَ عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْهَانَ المَرْوَزِيُّ: كُنَّا سَرِيَّةً مَعَ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي بِلاَدِ الرُّوْم، فَصَادَفْنَا الْعَدُوَّ، فَلَعَا إِلَى البَرَازِ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَدَعَا إِلَى البَرَازِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَجُلٌ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ آخَرُ، فَقَتَلَهُ، فَازدَحَم إلَيْهِ النَّاسُ، فَنَظُرْتُ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللهَ بِنُ الْمُبَارَكِ، وَإِذَا هُوَ يَكْتُمُ وَجْهَهُ بِكُمِّهِ، فَأَخَذْتُ بِطَرَفِ كُمِّهِ، فَمَدَدْتُهُ، فَإِذَا هُو هُو، فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَبَا عَمْرِو مِمَّنْ يُشَنِّعُ عَلَيْنَا!! (١٠).

(١١) قَالَ الْحُسَيْنُ بَنُ زِيَادِ الْمَرْوَزِيُّ: سَمِعْتُ فُضَيْلًا يَقُوْلُ: لَوْ حَلَفْتُ أَنِّي مُرَاء، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحِلْفَ أَنِّي لَسَتُ بِمُرَاء، وَلَو رَأَيْتُ رَجُلًا اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَهُ، كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحِلْمَهُ لَهُم؟ (٥) لَقُلْتُ: هَذَا جَعْنُوْنُ، مَنِ الَّذِي اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَهُ، لاَ يُحِبُّ أَنْ يُجَوِّدَ كَلاَمَهُ لَهُم؟ (٥) لَقُلْتُ: هَذَا جَعْنُونُ نَ مَنِ اللَّفِي اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَهُ، لاَ يُحِبُّ أَنْ يُجَوِّدَ كَلاَمَهُ لَهُم؟ (١٢) قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بِنُ الأَشْعَثِ: سَمِعْتُ الفُضَيْلَ يَقُوْلُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُذْكَرَ لَمْ يُذْكَرَ لَمْ يُذَكَرُ لَمْ يَوْفُونُ لَا يَقُولُ لَنَ عَنْ كَرَ لَمْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى ا

(١٣) قَالَ الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيْعِ البُّورَانِيُّ: قُرِئَ كِتَابُ الْخَلِيْفَةِ إِلَى ابْنِ إِدْرِيْسَ وَأَنَا

<sup>.(</sup>YOA/V)(1)

<sup>(</sup>۲) (۷/ ۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) (٧/ ٣٩٣) قَالَ الذَّهِيِّ: عَلَامَةُ المُخْلِصِ الَّذِي قَدْ يُحُبُّ شُهِرَةً، وَلَا يَشْعُرُ بَهَا، أَنَّهُ إِذَا عُوتِبَ فِي ذَلِكَ، لاَ يَحَرُدُ وَلاَ يُبرِّئُ نَفْسه، بَلْ يَعْتَرِفُ، وَيَقُوْلُ: رَحِمَ اللهُ مَنْ أَهدَى إِلَيَّ عُيُوبِي، وَلاَ يَكُنْ مُعجَبًا بِنَفْسِهِ؛ لاَ يَشْعُرُ بِعُيُوبِهَا، بَلْ لاَ يَشْعُرُ أَنَّهُ لاَ يَشْعُرُ، فَإِنَّ هَذَا دَاءٌ مُزْمِنٌ.

<sup>(</sup>٤) (٨/ ٤٤٣ – ٥٩٣).

<sup>.(</sup>ETE/A) (O)

 $<sup>(</sup>r) (\Lambda \ \Upsilon\Upsilon ).$ 

حَاضٌ: مِنْ عَبْدِ اللهِ هَارُوْنَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِلَى عَبْدِ اللهِ بِن إِدْرِيْسَ. قَالَ: فَشَهِقَ ابْنُ إِدْرِيْسَ شَهْقَةً، وَسَقَطَ بَعْدَ الطَّهْرِ، فَقُمْنَا إِلَى العَصْرِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، وَانتبَهَ قُبِيْلَ الْمُورِيْسَ شَهْقَةً، وَسَقَطَ بَعْدَ الطَّهْرِ، فَقُمْنَا إِلَى العَصْرِ وَهُو عَلَى حَالِهِ، وَانتبَهَ قُبِيْلَ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، صَارَ يَعْرِفُنِي اللهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، صَارَ يَعْرِفُنِي حَتَّى يَكْتُبَ إِلَيَّ، أَيُّ ذَنْبَ بَلَغَ بِي هَذَا؟! (١).

(١٤) قَالَ زَكْرِيًّا بِنُ يَحْيَى بِنَ يَحْيَى: أَوْصَى أَبِي بِثِيَابِ جَسَدِهِ لأَحْمَدَ، فَأَتَيْتُهُ بَهَا فِي مِنْدِيْلِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ لِبَاسِي. ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبًا وَاحِدًا، وَرَدَّ البَاقِيَ (٢٠). مِنْدِيْلِ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ لِبَاسِي. ثُمَّ أَخَدُ ثَوْبًا وَاحِدًا، وَرَدَّ البَاقِيَ (٢٠). (٥) قَالَ مُحَمَّدُ بِنَ عُمَرَ بِنِ الأَشْعَثِ الَبِيْكَنْدِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبُل، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: انْتَهَى الحِفْظُ إِلَى أَرْبَعَة مِنْ أَهْلِ خُرَاسَان: أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّمَرْ قَنْديِّ، وَالحَسَنَ بِنِ وَمُحْمَّدِ بِنِ إِسْهَاعِيْلَ البُخَارِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّمَرْ قَنْديٍّ، وَالحَسَنَ بِنِ شُجَاعِ البَلْخِيِّ. قَالَ ابْنُ الأَشْعَث: فَحكيتُ هَذَا لُمُحَمَّدَ بِنِ عَقِيْلِ البَلْخِيِّ، فَأَطَرَى فَكُيتُ هَذَا لُمُحَمَّدَ بِنِ عَقِيْلِ البَلْخِيِّ، فَأَطَرَى ذكرَ ابْنِ شُجَاعٍ البَلْخِيِّ. قَالَ ابْنُ الأَشْعَث: فحكيتُ هَذَا لأَنَّهُ لَمْ يُمَتَعْ بِالْعُمُورُ (٣).

(١٦) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَمَّد القَزْوِيْنِيَّ: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بِنُ عَبْدَ الأَعْلَى يَوْمًا، فَقَالَ: حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بِنُ عَبْدَ الأَعْلَى يَوْمًا، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا زُرْعَةَ أَشْهَرُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا (١٠) حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ. فَقِيْلَ لَهُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا زُرْعَةَ أَشْهَرُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا (١٠) وَقَدْ ذَكَرَهُ - أِي ابْنُ البَنَّاء - القَفْطِيُّ، فَقَالَ: كَانَ مِنْ كَبَارِ الْحَنَابِلَة، قَيْلَ: إِنَّهُ قَالَ: هَلْ ذَكَرَنِي الْخَطِيْبُ فِي «تَارِيخ بَغْدَاد» فِي الثِّقَات أَوْ مَعَ الكَذَّابِين؟ قِيْلَ: مَا ذكرك أَصلًا. فَقَالَ: ليتَه ذَكَرَنِي وَلَوْ مَعَ الكَذَّابِين. وَلَوْ مَعَ الكَذَّابِين. وَلَوْ مَعَ الكَذَّابِين.

(١٨) قَالَ الحَاكِمُ: كَانَ أَبُو أَحمد الفراء يُفْتِي فِي الفقْه وَالحَدِيْث وَالعَرَبِيَّة، وَيُرجع إلَيْهِ فِيْهَا. جرَى ذَكر السلاَطين، فَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ: اللَّهُمَّ أَنسَهُم ذكري، وَمَنْ أَرَادَ

<sup>(1) (1) (2-53).</sup> 

<sup>.(01\/\1) (7)</sup> 

<sup>(7) (71/773).</sup> 

<sup>.(</sup>٧٤/١٣)(٤)

<sup>(0) (</sup>۱۸ / ۱۸۳).

ذكرِي عِنْدَهُم، فَاشدد عَلَى قَلْبه فَلاَ يَذْكُرني (١).

ُ (١٩) قَالَ الْمُرُّوْذِيُّ: قَالَ لِي أَحْمَدُ: قُلْ لِعَبْدِ الوَهَّابِ: أَخْمِلْ (١) ذِكرَكَ، فَإِنِّي أَنَا قَدْ بُلِيتُ بِالشُّهرَةِ (٣).

( ﴿ ) عَنِ عُبَيْدِ الْقَارِي، قَالَ: دَخَلَ عَلَى أَحْمَدَ عَمُّه، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، أَيْشِ هَذَا الغَمُّ؟ وَأَيْشٍ هَذَا الخُوْنُ؟، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: يَا عَمِّ، طُوبَى لَِنْ أَخْمَلَ اللهُ ذِكْرًه (٤).



<sup>(1) (</sup>۲۱/۷۰۲).

<sup>(</sup>٢) أي: أخفى. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٥٧).

<sup>(7) (11/ 577).</sup> 

<sup>.(</sup>۲・٧/١١) (٤)

#### اَلْعَفَّةُ

(١) قَالَ أَبُو الحَسَنِ المَيْمُوْنَيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: لَّا رَأَيْتُ قَدْرَ عَمِّي عَمْرِو بن مَيْمُوْن عِنْدَ المَنْصُوْر، قُلْتُ لَهُ: لَوْ أَنَّكَ سَأَلْتَ أَمِيْرَ المُؤْمنيْنَ أَنْ يُقْطِعَكَ قَطَيْعَةً. فَسَكَتَ، فَأَلحتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَتسَأَلُنِي أَنْ أَسْأَلُه شَيْئًا قَدِ ابْتَدَأنِي هُو بِهِ غَيْرَ مرَّة، فَلَمْ أَفْعَلْ (١).

(٢) قَالَ صَالِحُ بِنُ أَحْمَدَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي يَوْمًا أَيَّامَ الْوَاثِقِ وَاللهُ يَعلَمُ عَلَى أَيِّ حَالَ نَحْنُ وَقَدْ خَرِجَ لِصَلاَةِ الْعَصِرِ، وَكَانَ لَهُ لِبُدُ (٢) يَجْلِسُ عَلَيْهِ، قَد أَتِي عَلَيْهِ سِنُوْنَ كَثِيْرةٌ حَتَّى بَلِيَ، وَإِذَا تَحْتَى بَلَيْنِ وَقَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ بَأَرْبَعَةِ آلَافِ دَرْهَم عَلَى يَدَيْ مَنَ الضِّيقِ، وَمَا عَلَيْكَ مِنْ اللَّيْنِ، وَقَدْ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ بَأَرْبَعَةِ آلَافِ دَرْهَم عَلَى يَدَيْ فَلَانَ، وَمَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَقَة وَلاَ زَكَاةٍ، وَإِنَّا هُو شَيْءٌ وَرثْتُهُ مِنْ أَبِي. فَقَرَأْتُ الكتَابَ، فَلَانَ، وَمَا عَيَلْكَ، وَقَلَ : رَفَعْتُهُ مَنْكَ. وَوَضَّ عَتُه مَنْ أَبِي. فَقَرَأْتُ الكتَابَ، وَوَضَل كتَابُكَ إِلَيْ وَنَحْنُ فِي عَافِية. وَقَالَ: رَفَعْتُهُ مَنْكَ. فَالْمَدُ بَوْدَ عَلَى الرَّجُلِ اللَّيْرُنُ فَا أَلْكَ بَوْدَ حَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّجُلِ اللَّذِينُ مَا فَقَالَ: لَوْ كَتَابُ الرَّجُلِ اللَّيْنُ مَا وَلَكَ اللَّالَةُ عَلَى الرَّجُلِ اللَّذِي كَانَ أُوصِل كَتَابُ الرَّجُلِ اللَّذِي كَانَ أَوصَل كَتَابُ الرَّجُلِ اللَّرَةُ عَلَى الرَّجُلِ اللَّذَي كَانَ أُولِ مَا رَدَّ. فَلَيَّا مَضَتْ سَنَةٌ أَوْ نَحَوُهَا الذَي وَرَدَ كَتَابُ اللَّاهَا، فَقَالَ: لَوْ كُنَّا اللَّاهَا، كَانَ عُولَ اللَّذَي كَانَ الْمَا مِلَ كَانَ اللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ الْمَا عَلَالَاهُ الْمُعْتَ اللَّهُ الْمَاعِقَالَ: لَوْ كُنَا هَا مَنْ اللَّهُ اللَّذِي كَانَ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَاعِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلَقَالُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْقَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَاعَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُ

(٣) قَالَ ابْنُ رَاهْوَيْه: لَلَّا خَرَجَ أَحْمَدُ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ،انقطَعتْ بهِ النَّفقَةُ، فَأَكرَى نَفْسَه مِنْ بَعْضِ الجَمَّالِيْنَ إِلَى أَنْ وَافَى صَنْعَاءَ، وَعَرَضَ عَلَيْهِ أَصْحَابُه الْمُوَاسَاةَ، فَلَمْ يَأْخُذُ (٤).

<sup>(1) (1/</sup> ٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) أي: قطعة من الصوف. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨١٢).

<sup>(7) (11/017-71).</sup> 

<sup>(3)(11/317).</sup> 

مُعْرِدُ الْعُلَاءُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَا لَا لَا لَا لَالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(٤) قَالَ صَالِحُ: قُلْتُ لأَبِي: إِنَّ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيَّ أُعْطِيَ أَلْفَ دِيْنَارٍ. فَقَالَ: يَا بُنَيَّ: ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه:١٣١](١).

(٥) عَنْ شَيْخِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ كَتَابٌ بِخَطِّ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبُلِ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُيْنَةَ سَنَةً، فَفَقَدَتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلِ أَيَّامًا، فَدُلِلتُ عَلَى مَوْضِعِه، فَجِئتُ، فَإِذَا هُوَ فِي عُيْنَةَ سَنَةً، فَفَقَدتُ أَحْمَد بِنَ حَنْبَلِ أَيَّامًا، فَدُلِلتُ عَلَى مَوْضِعِه، فَجِئتُ، فَإِذَا هُو فِي جَيَاد، فَقُلْتُ: سَلاَمٌ عَلَيْكُم، أَدْخُلُ؟ فَقَالَ: كَتَّى اسْتَتَرْتُ. فَدَخُلُ، وَإِذَا عَلَيْه قَطِعَةُ لِبْد خَلق، فَقُلْتُ: لَم حَجَبْتَنِي؟ فَقَالَ: حَتَّى اسْتَتَرْتُ. فَدَخُلْتُ، وَإِذَا عَلَيْه، فَاللَّذَ شُرَقَتْ ثِيَابِي. قَالَ: فَبَادُرتُ إِلَى مَنْزِلِى، فَجِئتُهُ بِهائَة دِرْهَم، فَقُلْتُ: مَا شَأَنْكَ؟ قَالَ: شُرقَتْ ثَيَابِي. قَالَ: فَبَادُرتُ إِلَى مَنْزِلِى، فَجِئتُهُ بِهائَة دِرْهَم، فَعَرَضَتُهَا عَلَيْه، فَامْتَنَع، فَقُلْتُ: قُرْضًا. فَأَبَى، حَتَّى بَلَغتُ عَشْرِيْنَ دَرْهُمَا، وَيَأْبَى، فَعَرضَتُهَا عَلَيْه، فَامْتَنَع، فَقُلْتُ: قَرْضًا. فَأَبَى، حَتَّى بَلَغتُ عَشْرِيْنَ دَرْهَمَا، وَيَأْبَى، فَعَرضَتُهَا عَلَيْه، فَامْتَنَع، فَقُلْتُ: قَرْضًا. فَأَبَى، حَتَّى بَلَغتُ عَشْرِيْنَ دَرْهَمَا، وَيَأْبَى، فَعَرَضتُها عَلَيْه، فَامْتَنَع، فَقُلْتُ: قَرْضًا. فَأَبَى، حَتَّى بَلَغتُ عَشْرِيْنَ دَرْهَمَا، وَيَأْبَى، فَقُلْتُ: أَيْسَ قَدْ فَقُلْتُ: بَعْمْ. قَالَ: ارْجِعْ. فَرَجَعثُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ شَمْعَتَ مَعِيَ مِن ابْنَ عُيْنَةَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: ثُعَمْ. قَالَ: ثُعَمْ. قَالَ: الشَعْمَ مُعْمَ مَعِي مِن ابْنَ عُيْنَةَ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: ثُعْمَى مِنْهَا ثَوْبَيْنَ ٢٠٤.

(٦) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ سِنَانِ: بَلَغَنِي أَنَّ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلُ رَهِنَ نَعْلَه عِنْد خَبَّازِ بِاليَمَن، وَأَكرَى نَفْسَه مِنْ جَمَّالَين عِنْدَ خُرُوْجِه، وَعَرضَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ دَرَاهِمَ صَالِحَةً، فَلَمْ يَقبلُهَا (٣).

(٧) قَالَ إِدْرِيْسُ الْحَدَّادُ،: كَانَ أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ إِذَا ضَاقَ بِهِ الْأَمْرُ آجِرَ نَفْسَهُ مِنَ الْحَاكَة، فَسَوَّى لَهُم، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامَ المحنَة، وَصُرِفً إِلَى بيته، حُمَلَ إِلَيْهِ مَالٌ، فَرَدَّهُ وَهُوَ الْحَاكَة، فَسَوَّى لَهُم، فَلَمَّا كَانَ أَيَّامَ المحنَة، وَصُرِفً إِلَى بيته، حُمَلَ إِلَيْهِ مَالٌ، فَرَدَّهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى رَغِيْف، فَجَعَلَ عَمُّه إِسْحَاقُ يَحسُبُ مَا يَرُدُّ، فَإِذَا هُوَ نَحُوهُ خَسْ مائَةِ أَلْفٍ. قَالَ: يَا عَمِّ، لَوْ طلبنَاهُ لَمْ يَأْتَنَا، وَإِنَّهَا أَتَانَا لَلَّا تركنَاهُ (٤).

(٨) قَالَ أَبُو الحَسَنِ ابنُ المَرْزُبَان: كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ بنُ مَاسِي مِنْ دَار كعْب يُنفِذُ إِلَى

<sup>(() ((/\/)) (1)</sup> 

<sup>(1) (11/191-791).</sup> 

<sup>(7) (11/ 5.7).</sup> 

<sup>.(</sup>٢٠٠/١١) (٤)

أَبِي عُمَرَ غُلاَم ثَعْلَب وَقتًا بَعْد وَقت كَفَايته مَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسه، فَقطع ذَلِكَ عَنْهُ مُدَّة لَغُذر، ثُمَّ أَنفذَ إِلَيْه جُمْلَةَ مَا كَانَ فِي رَسْمه، وَكَتَبَ إِلَيْه يعتذَرُ، فَرَدَّهُ وَأَمَر أَنْ يُكْتَبَ عَلَى ظَهر رُقْعته: أَكْرَمْتَنَا فملكْتَنَا، ثُمَّ أَعْرضْتَ عَنَّا، فَأَرَحْتَنَا(١).

(٩) قَالَ أَبُو النَّجِيْبِ عَبْدُ القَاهِرِ بِنُ عَبْدِ الله بِن مُحَمَّدِ القُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ: كُنْتُ أَدخلُ عَلَى الشَّيْخِ حَمَّاد وَفِيَّ فُتورٌ، فَيَقُولُ: دَخَلَتَ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ ظُلْمَةٌ، وَكُنْتُ أَبقَى اليَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ لاَ أَسْتَطِعِمُ بِزَادٍ، فَأَنْزِلُ فِي دِجْلَةَ أَتقَلَّبُ لِيسكُنَ جُوعِي، ثُمَّ الْخَذْتُ قُربَةً أَسْتَقِي بِهَا، فَمَنْ أَعْطَانِي شَيْئًا أَخذَتُهُ، وَمَنْ لَمْ يُعْطِنِي لَمْ أُطَالَبْهُ، وَلَّا تَعَذَّرَ ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ عَلَيَّ، خَرَجتُ إِلَى سُوق، فَوَجَدْتُ رَجُلا بَيْنَ يَدَيْهِ طَبَرْزَدُ ((٢١)) وَعَنْدَهُ جَمَاعَةٌ يَدقُونَ الأَرزَّ، فَقُلْتُ: اسْتَعْملْنِي. قَالَ: أَرنِي يَدَكَ. فَأَريتُه، قَالَ: هَذِه وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ يَدقُونَ الأَرزَّ، فَقُلْتُ: اسْتَعْملْنِي. قَالَ: أَرنِي يَدَكَ. فَأَريتُه، قَالَ: هَذِه وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ يَدقُونَ الأَرزَّ، فَقُلْتُ: اسْتَعْملْنِي. قَالَ: أَرنِي يَدَكَ. فَأَريتُه، قَالَ: هَذِه فَعُمْ مُ وَهُو يَلحَظُنِي، فَلَمْ الأَجرَة عَمَلِي، وَعَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَولُةُ المَدقَّة. فَدَقَقَتُ مُعَهُم، وَهُو يَلحَظُنِي، فَلَمَّ أُوقِعَ الله فِي قَلْبِي الاَسْتَعَالَ. فَلَا العَلْمِ، فَالْتَعْمِنْ وَقَالَ: هَذَه أَلَى اللهُ الْمَلْمَ، وَقَلْ المُعْلَمُ مَا أَوْقَعَ اللهُ فِي قَلْبِي الاَسْتَعَالَ بِالعِلْم، فَاشْتَعَلَتُ حَتَّى أَتَقنتُ أُجْرَتُكَ. فَأَخَدُتُهُ مُنَ أُوقِعَ اللهُ فِي قَلْبِي الاَسْتَعَالَ بِالعِلْم، فَاشْتَعَلَتُ حَتَّى أَتَقنتُ أَبُدُهُ اللهُ الْمَالِمِنِي وَقَرَأْتُ الأَصْلِينِ، وَحَفَظتُ «الوسيطَ» لِلْوَاحِدِيِّ فِي التَّفْسِيْرِ، وسَمِعْتُ كُتُبَ الْحَديْثِ اللسَّهُورَةَ (٣).

(١٠) قَالَ أَبُو عُمَرَ البَصْرِيُّ: كَانَ رَأْسُ مَالِ عُتْبَةَ فِلْسًا، يَشْتَرِي بِهِ خُوصًا، يَعْمَلُه وَيَبَيْعُه بِثَلاَتَةِ فُلُوس، فَيَتَصَدَّقُ بِفِلْس، وَيَتَعَشَّى بِفِلْسٍ، وَفِلْسٌ وَفِلْسٌ رَأْسُ مَالِه. وَعَنْهُ، قَالَ: لاَ يُعجبُنِي رَجُّلُ أَلا يَحتَرفَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) (١٥/ ١٠) قَالَ الذَّهِبِيّ: هُوَ كَمَ قَالَ أَبُو عُمَرَ، لكنِّه لْمَ يُجُمِل فِي الردِّ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَلكَه بإحسَانِه القَدِيْم، فَالتملُّكُ بحَاله، وَجُبر التَأْخير بِمجيئه جُمْلَةً وَبَاعتذَارِه، وَلَوْ أَنَّهُ قَالَ: وَتركتنَا فَأَعَتَقْتَنَا، لكَانَ أَليَق.

<sup>(</sup>٢) السكر، فارسي معرب. تاج العروس(٢٩/ ٣٦٢)

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y). (Y).

<sup>(3) (</sup>V/YF).

(١١) قَالَ عَلَيُّ بِنُ الفُضَيْلِ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ لاَبْنِ الْمُبَارَكِ: أَنْتَ تَأْمُرُنَا بِالزُّهْدِ وَالتَّقَلُّلِ وَالبُلْغَةِ، وَنَرَاكَ تَأْتِي بِالبَضَائِعِ، كَيْفَ ذَا؟ قَالَ: يَا أَبًا عَلِيٍّ، إِنَّهَا أَفْعَلُ ذَا لأَصُوْنَ وَجْهِي، وَأُكرِمَ عِرضِي، وَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّي. قَالَ: يَا ابْنَ المُبَارَكِ مَا أَحْسَنَ ذَا إِنْ تَمَّ ذَا إِنْ تَمَ ذَا إِنْ تَمَ أَلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُو

(١٢) قَالَ سُفْيَانُ: لأَنْ أُخَلِّفَ عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ يُحَاسِبْنِي اللهُ عَلَيْهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحتَاجَ إِلَى اللهُ عَلَيْهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحتَاجَ إِلَى النَّاسِ<sup>(٢)</sup>.

(١٣) قَالَ أَبُو عَبْدَ الله البَصْرِيُّ: أَتَيْتُ إِسْحَاقَ بِنَ رَاهْوَيْه، فَسَأَلْتُهُ شَيْئًا، فَقَالَ: لَطَفَ الله لَكَ. صَنَعَ الله لَكَ. وَقَالَ: الطَفَ الله لَكَ. قُلْتُ: لَمْ أَسْأَلْكَ صَدَقَةً. فَغَضِب، وَقَالَ: الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لَكَ. قُلْتُ: لَمْ أَسْأَلْكَ لُطْفَ الله، إِنَّمَا سَأَلْتُكَ صَدَقَةً. فَغَضِب، وَقَالَ: الصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لَكَ. قُلْتُ: وَلَمَ؟ قَالَ: لاَ تَحَرَيْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: قَالُ رَسُوْلُ الله صَلَّاللَهُ كَيْدِوسَيَّةٍ: ﴿ لاَ تَحَلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلاَ لذي مِرَّة سَوِيٍّ». فَقُلْتُ: وَلَا لَذي مَرَّة سَويٍّ». فَقُلْتُ: تَوَقَّى مَنْ مَعْمِ حَدِيثُ فِي كَرَاهِيَةِ العَمْلِ. قَالَ إِسْحَاقُ: وَمَا هُو؟ قُلْتُ: عَنْ عَجَيْف بنِ عَنْدسَياءَ الصَّغيْر، عَنْ أَنْهُ مَنْ الله الصَّادَقُ النَّاطِقُ، عَنْ أَهْمِ اللهُ مِنْنَ، أَنَهُ قَالَ: العَمَلُ شُؤمٌ، وَتَرْكُهُ عَيْر، عَنْ عَجَيْف بنِ عَنْبسَة، عَنْ زُغُلُمُجَ ابْنِ أَمَيْرِ اللَّوْمِنِيْنَ، أَنَهُ قَالَ: العَمَلُ شُومٌ، وَتَرْكُهُ عَيْر، وَمَنْ النَّاطِقُ بإِسْنَاده، عَنْ عُجَيْف، قَالَ: العَمَلُ شُومٌ، وَتَرْكُهُ عَيْر، وَمَنْ النَّاسِ الَّذِي لاَ يَعْمَلُ النَّاسِ. فَأَخْبَرَ كُلُّ وَاحِد بَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: لَمْ تُصِيبُوا، كَنْ مَنْ العَمَلِ عَيْعُ النَّاسِ الَّذِي لاَ يَعْمَلُ ؟ لأَنَّ مِنَ العَمَلِ يَعْيَعُ النَّعْبُ، وَمِنَ التَّعَبُ، وَمِنَ التَّعَبُ عَيْعُ الْمَنْ عَمِلُ الْمَعْمُل عَمْلُ ؟ لأَنَّ مِنَ العَمَل يَعْمِ التَعْبُ عَلَى نَفْسِه، وَالله يَقُولُ: النَّاسِ الَّذِي لاَ يَعْمَلُ ؟ لأَنَّ مِنَ العَمَل يَعْمِ التَعْبُ، وَمِنَ التَّعَبُ وَمِنَ التَّعبُ وَلاَ اللهُ يَقُولُ اللهُ اللَّهُ وَمِنَ الْمَسَاهِ، وَاللهُ يَقُولُ أَنْ اللّهُ مَنْ الْمَلْ عَمِلُ الْقَالَ عَلَى نَفْسِه، وَالله يَقُولُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المَلْ عَمِلُ الْمَلْ عَمِلُ الْقَالَ عَلَى نَفْسِه، وَالله يَقُولُ اللهُ الل

 $<sup>.(\</sup>Upsilon \Lambda V / \Lambda) (1)$ 

<sup>(</sup>Y) (Y\ 13Y).

فَقَالَ: زِدْنَا مِنْ حَدِيْنَكَ. فَقَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّادِقُ النَّاطِقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُغْلُمُجَ، قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ شواءً، غَفَرَ اللهُ لَهُ عَدَدَ النَّوَى، وَمَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ هَرِيْسَةَ، غَفَرَ لَهُ مِثْلَ الكَنِيْسَةِ، وَمَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ جنب، غَفَرَ اللهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ. فَضَحِكَ إِسْحَاقُ، وَأَمَرَ لَهُ بِدِرْهُمَيْن وَرَغِيْفَيْن (۱).

(١٤) رَوَى مَيْمُوْنُ بِنُ مِهْرَانَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: قَالَ لِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: لاَ تَسْأَلِي أَحَدًا شَيْئًا. فَقُلْتُ: إِنَ احْتَجْتُ؟ قَالَ: تَتَبَعِي الْحَصَّادِيْنَ، فَانْظُرِي مَا يَسْقُطُ مِنْهُم، فَخُذِيْهِ، فَأُخِذِيْهِ، فَأُخْذِيْهِ، فَأُخْذِيْهِ، فَأُخْذِيْهِ، فَأُخْذِيْهِ، فَأَخْذِيْهِ، فَأَنْ الْعَنْهُمْ اللّهِ قَالَى اللّهُ اللّ

(١٥) عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى السُّوَّالَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، سَبَّهُم، وَيَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسُبُّهُم، وَيَقُوْلُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسُبُّهُم، وَيَقُوْلُ: لَا تَشْهَدُوْنَ جُمْعَةً وَلاَ عِيْدًا إِلاَّ لِلْمَسْأَلَةِ وَالأَذَى، وَإِذَا كَانَتْ رَغْبَةً مُ إِلَى النَّاسِ. قُلْتُ: فَكَيْفَ إِذَا انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ غِنَى مَا عَنَ السُّوَالِ، وَقُوَّةٌ عَلَى التَّكَسُّبُ (١٤).

(١٦) ذُكر إِبْرَاهِيْم بن السَّرِيِّ الزَّجَّاج: أَنَّهُ كَانَ يُجرَى عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ فِي الشَّهر أَرْبَعَةُ درَاهُم، يَتقوَّتُ بَهَا. قَالَ: وَكَانَ لاَ يَسأَلُ أَحَدًا شَيْئًا (٥٠).

(١٧) قَالَ جُوَيْرِيَةُ بَنُ أَسْمَاءَ: حَدَّثَنِي أَشْعَبُ الطَّمَعِ، قَالَ: قَالَ لِي سَالِمُّ: لاَ تَسْأَلْ أَحَدًا غَيْرَ الله-تَعَالَى-(٢٠).

<sup>(</sup>١) (١١/ ٣٦٥ - ٣٦٦) قَالَ الذَّهبيّ: أَوْرَدَهَا ابْنُ حِبَّانَ، وَلْمَ يُضَعِّفْهَا.

<sup>(</sup>٢) أي: اضربيه بالعصا ليتناثر. «النَّهَّاية» (٢/ ٧).

 $<sup>(7) (3 \</sup>mid AV7).$ 

<sup>.(19/0)(</sup>٤)

<sup>(0) (11/130).</sup> 

<sup>(5) (3/773).</sup> 

## ٱلۡعَدۡلُ

(١) عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ بِحَدِيْثِ أَبِي بَكْرِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أُمِّ سَلَّمَةَ بِقِصَّةِ النَّجَاشِيِّ، وَقَوْلِهِ لِعَمْرِو بِنِ الْعَاصِ: فَوَاللهِ مَا أَخَذَ الله مِنِّي الرِّشْوَةَ حِيْنَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِيَ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسُ فَيُّ، فَأَطِيْعُ النَّاسَ فِيْهِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: أَتَدْرِي مَا مَعْنَاهُ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: إنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنْنِي: أَنَّ أَبَاهُ كَانَ مَلِكَ قَوْمِهِ، وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ وَلَدٌ إِلاَّ النَّجَاشِيُّ، وَكَانَ لِلنَّجَاشِيِّ عَمٌّ، لَهُ مِنْ صُلْبِهِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، وَكَانُوا أَهْلَ بَيْتِ مَمْلَكَةِ الْحَبَشَةِ. فَقَالَتِ الْحَبَشَةُ بَيْنَهَا: لَوْ أَنَّا قَتَلْنَا أَبَا النَّجَاشِيِّ، وَمَلَّكْنَا أَخَاهُ، فَإِنَّهُ لاَ وَلَدَ لَهُ غَيْرَ هَذَا الغُلام، وَإِنَّ لأَخِيْهِ اثْنَىْ عَشْرَةَ وَلَدًا، فَتُوَارَثُوا مُلْكَهُ مِنْ بَغُدِهِ، فَبَقِيَتِ الْحَبَشَةُ بَعْدَهُ دَهْرًا. فَعَدَوْا عَلَى أَبِي النَّجَاشِيِّ، فَقَتَلُوْهُ، وَمَلَّكُوا أَخَاهُ، فَمَكَثُوا عَلَى ذَلِكَ، وَنَشَأُ النَّجَاشيُّ مَعَ عَمِّهِ، وَكَانَ لَبِيبًا حَازِمًا مِنَ الرِّجَالِ، فَغَلَبَ عَلَى أَمْرِ عَمِّهِ، وَنَزَلَ مِنْهُ بِكُلِّ مَنْزَلَةِ. فَلَيَّا رَأَتِ الْحَبَشَةُ مَكَانَهُ مَنْهُ، قَالَتْ بَيْنهَا: وَالله إنَّا لَنَتَخَوَّفُ أَنْ يَمْلَكُهُ، وَلَئَنْ مَلَكَهُ عَلَيْنَا لَيَقْتُلُنَا أَجْمَعِيْنَ، لَقَدْ عَرَفَ أَنَّا نَحْنُ قَتَلْنَا أَبَاهُ. فَمَشَوْا إِلَى عَمِّهِ، فَقَالُوا لَهُ: إِمَّا أَنْ تَقْتُلَ هَذَا الفَتَى، وَإِمَّا أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ بَيْن أَظْهُرِنَا، فَإِنَّا قَدْ خِفْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا مِنْهُ. قَالَ: وَيْلَكُم، قَتَلْتُمْ أَبَاهُ بِالأَمْسَ، وَأَقْتُلُهُ اليَوْمَ، بَلْ أُخْرِجُوْهُ مِنْ بِلاَدِكُم. فَخَرَجُوا بِهِ، فَبَاعُوْهُ مِنْ رَجُل تَاجِرَ بِسِتِّ مَائَة دِرْهَم، ثُمَّ قَذَفَهُ فِي سَفِيْنَةِ، فَانْطَلَقَ بِهِ حَتَّى إِذَا الْمَسَاءُ مِنْ ذَلِكَ اليَّوْم، هَأَجَتْ سَحَابَةٌ مِنْ سَحَاب اَلْخَرِيْف، فَخَرَجَ عَثَّهُ يَسْتَمْطُرُ تَحْتَهَا، فَأَصَابَتْهُ صَاعَقَةٌ، فَقَتَلَتْهُ. فَفَزعَت الحَبَشَةُ إِلَّى وَلَدِّهِ، فَإِذَا هُمْ حَمْقَى، لَيْسَ في وَلَدِهِ خَيْرٌ، فَمَرَجَ عَلَى الْحَبَشَةِ أَمْرُهُم، فَلَمَّا ضَاقَ عَلَيْهُم مَا هُمْ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ بَعْضُهُم لِبَعْض: تَعْلَمُوْنَ-وَالله- أَنَّ مَلِكَكُمُ الَّذِي لاَ يُقَيْمُ أَمْرَكُمْ غَيْرُهُ، الَّذِي بِعْتُمُوْهُ غُدُوَةً، فَإِنَّ كَانَ لَكُم بِأَمْرِ الْحَبَشَةِ حَاجَةٌ فَأَدْرِكُوْهُ. قَالَ:

فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهِ، حَتَّى أَذْرَكُوْهُ، فَأَخَذُوهُ مِنَ التَّاجِر، ثُمَّ جَاؤُوا بِه، فَعَقَدُوا عَلَيْهِ التَّاجَ، وَأَقْعَدُوهُ عَلَى سَرِيْرِ الْمُلْك، وَمَلَّكُوْهُ، فَجَاءَهُمُ التَّاجِرُ، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تُعْطُوْنِي مَالِي، وَإِمَّا أَنْ أَكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ. فَقَالُوا: لاَ نُعْطِيْكَ شَيْئًا. قَالَ: إِذَنْ وَالله لا كُكِّمَّةُ. مَالَي، وَإِمَّا أَنْ أَكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ. فَجَاءَهُ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّهَا المَلكُ! ابْتَعْتُ غُلاَمًا مِنْ قَوْمِ بِالسُّوْقِ بِسِتِّ مَائَة دِرْهَم، فَأَسْلَمُوْهُ إِلَيَّ، وَأَخَذُوا دَرَاهمِي حَتَّى إِذَا سِرْتُ بِغُلاَمِي السُّوْقِ بِسِتِّ مَائَة دِرْهَم، فَأَسْلَمُوْهُ إِلَيَّ، وَأَخَذُوا دَرَاهمِي حَتَّى إِذَا سِرْتُ بِغُلاَمِي السُّوْقِ بِسِتِّ مَائَة دِرْهَم، فَأَسْلَمُوْهُ إِلَيَّ، وَأَخَذُوا دَرَاهمِي حَتَّى إِذَا سِرْتُ بِغُلاَمِي اللسُّوْقِ بِسِتِّ مَائَة دِرْهَم، فَأَسْلَمُوْهُ إِلَيَّ، وَأَخَذُوا دَرَاهمِي حَتَّى إِذَا سِرْتُ بِغُلاَمِي اللسُّوْقِ بِسِتِّ مَائَة دِرْهَم، فَأَسْلَمُوْهُ إِلَيَّ مَالَكُ أَوْلُوا: بَلْ نُعْطِيْه دَرَاهمَهُ، أَوْ لَيُسَلَّمَنَّ غُلاَمَهُ فِي يَدَيْه، فَلَيْدُهبَنَّ بِهِ حَيْثُ يَشَاءُ. قَالُوا: بَلْ نُعْطِيْه دَرَاهمَهُ. قَالَتْ اللهُ مُنَّ اللّهُ مَنِي الرِّشُوةَ حِيْنَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي، فَآخُذَ اللهُ مَنِي الرِّشُوةَ حِيْنَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي، فَآخُذَ اللهُ مَنِي الرِّشُوةَ فِيْه، وَكَانَ ذَلَكَ أَوَّلَ مَا خُبِرَ مِنْ صَلاَبَتِه فِي دَيْنِه، وَعَدْلِه فِي حُكْمِه. ثُمَّ قَالَتْ: لَلَا مَاتَ النَّغُوشِيُّ الْمَاتَ النَّغِطِيْه دَرَاهُم يُو دَيْنِه، وَكَانَ ذَلَكَ أَوْلُوا نَا مُا خُبِرَ مِنْ صَلاَبَتِه فِي دَيْنِه، وَعَدْلِه فِي حُكْمِه. ثُمَّ قَالَتْ: لَلَا مَاتَ النَّنَا مُولَا اللهُ مُنَ الْمَاتَ النَّذَالَ الْمَاتَ النَّذَالُ الْمَاتَ النَّابُولُوا بَالِولُوا الْمُقَالِقُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُعَلِي وَلَالَا الْمُنَاقِ الْمُؤْولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُلِولُولُ

(٢) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تَنَازَعَ أُبِيُّ وَعُمَرُ فِي جَدَادِ نَخْلِ، فَبَكَى أُبَيُّ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي سُلْطَانِكَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ رَجُلًا. قَالَ أُبَيُّ: زَيْدٌ. فَانْطَلَقَا، حَتَّى سُلْطَانِكَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ رَجُلًا. قَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَأَعْفِ أَمِيْرَ دَخُلا عَلَيْهِ، فَتَحَاكَمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيِّنَتُكَ يَا أُبَيُّ. قَالَ: مَا لِي بَيِّنَةٌ. قَالَ: فَأَعْفِ أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ مِنَ اليَمِيْنِ إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَيْهِ (٢). المُؤْمِنِيْنَ مِنَ اليَمِيْنِ إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَيْهِ (٢).

(٣) عَنْ عُمَرَ بِنِ أُسِيْدٍ، قَالَ: وَاللهِ، مَا مَاتَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيْنَا بِالْمَالِ الْعَظِيْمِ، فَيَقُوْلُ: اجْعَلُوا هَذَا حَيْثُ تَرَوْنَ. فَمَا يَبْرَحُ يَرْجِعُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، قَدْ أَغْنَى عُمَرُ النَّاسَ ٢٠٠.

(٤) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِيْنَةَ عَامَ الجَهَاعَةِ، تَلَقَّنْهُ قُرَيْشٌ، فَقَالُوا: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعَزَّ نَصْرَكَ، وَأَعْلَى أَمْرَكُ. فَسَكَتَ حَتَّى دَخَلَ المَدِيْنَةَ، وَعَلاَ المُنْبَر، فَحَمِدَ اللهِ، وَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي – وَاللهِ – وَلِيْتُ أَمْرَكُم حِيْنَ وَلِيْتُهُ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُم

<sup>(1) (1/</sup> ۹۲3 - ۲۳3).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٥٣٤).

<sup>(171/0)(7)</sup> 

لاَ تُسَرُّوْنَ بولاَيَتِي، وَلاَ تُحبُّوْنَهَا، وَإِنِّي لَعَالِمٌ بِهَا فِي نُفُوْسِكُم، وَلَكِنْ خَالَسْتُكُمْ (۱) بَسَيْفِي هَذَا كُغُالَسَةً، وَلَقَدْ أَرَدْتُ نَفْسِي عَلَى عَمَلِ أَبِي بَكْرَ وَعُمَرَ، فَلَمْ أَجِدْهَا تَقُوْمُ بَذَلكَ، وَوَجَدْتُهَا عَنْ عَمَل عُمَرَ أَشَدَّ نُفُوْرًا، وَجَاوَلْتُهَا عَلَى مِثْلِ سُنَيَّاتٍ (۲) عُثْهَانَ بَلْدَلكَ، وَلَكُلُّ فَيْهِ مَنْفَعَةٌ، وَلَكُم فَيْه مِثْلُ هَوُلاَء؛ هَيْهَاتَ أَنْ يُدْرَكَ فَضَلُهُم، غَيْرَ أَنِّي سَلَكْتُ طَرِيْقًا لِي فَيْه مَنْفَعَةٌ، وَلَكُم فَيْه مِثْلُ ذَلكَ، وَلكُلِّ فَيْه مُواكلةٌ حَسَنَةٌ، وَمُشَارَبَةٌ جَمِيْلةٌ، مَا اسْتَقَامَتِ السِّيْرَةُ، فَإِنْ لَمْ عَمُونِ يَخَيْرَكُم، فَأَنَا خَيْرٌ لَكُم، وَالله لاَ أَحْمِلُ السَّيْفَ عَلَى مَنْ لاَ سَيْفَ مَعُهُ، وَمَهْمَا تَقَدَّمَ مَكًا قَدْ عَلمْتُمُوهُ، فَقَدْ جَعَلْتُهُ دُبُرَ أُذُنِي، وَإِنْ لَمْ تَجُدُونِي مَنْ لاَ سَيْفَ مَعُهُ، وَمَهْمَا تَقَدَّمَ مَكَا قَدْ عَلمْتُمُوهُ، فَقَدْ جَعَلْتُهُ دُبُرَ أُذُنِي، وَإِنْ لَمْ تَجَدُونِي مَنْ لاَ سَيْفَ مَعُهُ، وَمَهْمَا تَقَدَّمَ مَكَا قَدْ عَلمْتُمُوهُ، فَقَدْ جَعَلْتُهُ دُبُرَ أُذُنِي، وَإِنْ لَمْ تَجُدُونِي السَّيْقَ مَ كُلِّه مَا السَّيْقَةُ مُ وَالفَتْنَةَ، فَلا تَهُمُّوا بَهَا، فَائِمَة قُومُهَا تُفْسِدُ العَيْشَة، وَتُكُم وَالفَتْنَةَ، فَلا تَهُمُّوا بَهَا، فَإِنَّهُ تُفْرِي السَّيْوَلُ إِنْ قَلَ مَ وَإِنْ قَلْ السَّيْفَ فَوْرُهُا الله لِي وَلَكُم. ثُمَّ نَزَلَ (٤٠).

(٥) عَنْ عُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيْزِ قَالَ: لَوْ أَقَمْتُ فِيْكُم خَمْسِيْنَ عَامًا، مَا اسْتَكْمَلْتُ فِيْكُم الْعَدْلَ، إِنِّي لأُرَيْدُ الأَمْرَ مِنْ أَمْرِ العَامَّةِ، فَأَخَافُ أَلاَّ تَعْمَلُهُ قُلُو بُهُم، فَأَخْرُجَ مَعَهُ طَمَعًا مِنْ طَمَع الدُّنْيَا(٥).

(٦) عَنْ عُمَرَ بِنِ ذَرِّ: أَنَّ مَوْلَى لِعُمَرَ بِنِ عَبْدِ العَزِيْزِ قَالَ لَهُ بَعْدَ جَنَازَة سُلَيْهَانَ: مَا لِي أَرَاكَ مُغْتَمًا ؟ قَالَ: لِمثْل مَا أَنَا فِيْهِ فَلْيُغْتَمَّ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ إِلا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُوصِلَ إِلَيْهِ حَقَّهُ غَيْرَ كَاتِبَ إِلَيَّ فِيْهِ، وَلاَ طَالِبِهِ مِنِّي (٦).

(٧) قَالَ أَبُو طَالِبِ بنُ عَبُد السميْع: مِنْ كَلاَم الرَّاشد: إِنَّا نَكْرَهُ الفِتَنَ إِشْفَاقًا عَلَى الرَّعِيَّة، وَنُوْثِرُ العَدْلَ وَالأَمْنَ فِي البَرَيَّة، وَيَأْبَى المقدورُ إِلاَّ تَصَعُّبُ الأُمُوْر، وَاختلاَطُ

<sup>(</sup>١) أي: أعجلتكم. «المعجم الوسيط» (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>Y)  $(\Upsilon \setminus \Lambda ) ( - P )$ .

<sup>(</sup>٣) القائبة: البيضة. والقوب: الفرخ. «النهاية» (٤/ ١١٨).

<sup>(3) (7/ 131 - 131).</sup> 

<sup>.(174-179/0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>١٢٧/٥) (٦)

الجُمْهُوْر، فَنَسْأَل الله العَوْنَ عَلَى لَمِّ شَعَثِ النَّاس بِإطفَاءِ نَائِرَةٍ (١) البَأْس (٢).

(٨) قَالَ ابْنُ الأَثِيْرِ: وَجَاءُ أِي الملك نور الدين محمود زنكي - رَجُل طلبه إِلَى الشَّرِع، فَجَاءَ مَعَهُ إِلَى مَجْلِس كَهَال الدِّيْنِ الشَّهْرُزُوْرِيّ، وَتَقدمه الحَاجِب يَقُوْلُ لَلقَاضِي: قَدْ قَالَ لَكَ: اَسْلُكْ مَعَهُ مَا تَسلكُ مَعَ آحَادِ النَّاسِ. فَلَمَّا حَضَر سَوَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصمه، وَتَحَاكِمَا، فَلَمْ يثبتْ للرَّجُلِ عَلَيْه حَقُّ، وَكَانَ مَلْكًا، ثُمَّ قَالَ السُّلْطَانُ: فَاشْهَدُوا أَنِّي قَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ. وَكَانَ يَقعد فِي دَارِ العَدْل فِي الجُّمُعَة أَرْبَعَة أَيَّام، وَيَأْمر بإزَالَة الحَاجِب وَالبوَّابِين، وَإِذَا حَضَرت الحَرْب، شدَّ قُوسَين وَتَرْكَاشَيْنِ (٣)، وكَانَ بَلْ يُباشر عدَدَهُم وَخُيُوهُم، وَأَسَرَ إِفرنجيًا، فَافْتكَ نَفْسه مِنْهُ بِثَلاَث مائَة أَلْف دِيْنَار، فَعند وُصُوْلِهِ إِلَى مَأْمنه مَاتَ، فَبَنَى بِالمَالِ المَارستانَ (٤) وَالمَدْرَسَةَ (٥).

(٩) وَفِي «الرَّوْضَتين» لأَبِي شَامَة: أَنَّ السُّلْطَان صلاح الدين لَمْ يُخلِّف فِي خزَانته مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّة إلاَّ سَبْعَة وَأَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا، وَدِيْنَارًا صُوْرِيًّا، وَلَمْ يُخلِّف مِلْكًا وَلاَ عَقَارًا-رَحِمَهُ الله- وَلَمَّ يَخْتلف عَلَيْهِ فِي أَيَّامِهِ أَحَد مَنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ النَّاسُ يَأْمنُوْنَ ظلمَه، وَيَرجُوْنَ رِفْدَه (٢)، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَصِلُ عطَاؤُه إِلَى الشَّجِعَانِ، وَإِلَى العُلمَاءِ، وَأَربَابِ البيوتَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ لمبطلِ وَلاَ لَمَنَّاح عِنْدَهُ نصِيْب (٧).

<sup>(</sup>۱) أي: شدته و شره. «النهاية» (٥/ ١٢٧).

<sup>(°</sup>V · - ° 7 9 / 19) (Y)

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسية، معناها: الجعبة.

<sup>(</sup>٤) أي: المصحة أو المستشفى. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٦٣).

<sup>(0) (17/570).</sup> 

<sup>(</sup>٦) أي: تعاونه أو إعانته. «النهاية» (٢/ ٢٤٢).

 $<sup>.(</sup>Y \wedge A / Y )) (V)$ 

٨٦٥ - العَااءِ العَاءِ العَااءِ عَااءِ العَااءِ العَاءِ العَااءِ عَلَّاءِ عَالعَاءِ عَااءِ عَااءِ عَالعَاءِ عَالعَاءِ عَااءَ عَااءَ عَالعَاءِ عَالعَاءِ عَالعَ

#### المحسك



(١) قَالَ أَبُو ضَمْرَةَ اللَّيْثِيُّ: حَجَّ هِشَامُ بِنُ عَبْدِ اللَّكِ فَجَاءَه سَالَم بِنِ عَبْدِ اللهِ، فَأَعْجَبَتْهُ سُحْنَتُهُ، فَقَالَ: أَيَّ شَيْء تَأْكُلُ؟ فَقَالَ: الخُبْزَ وَالزَّيْتَ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَشْهَهِ؟ فَأَكُدُ حُتَّى أَشْتَهِيَهُ. فَعَانَهُ (١) هِشَامٌ، فَمَرضَ، وَمَاتَ، فَشَهِدَهُ هِشَامٌ، وَأَجْفَلَ قَالَ: أُخِّرُهُ حَتَّى أَشْتَهِيَهُ. فَعَانَهُ (١) هِشَامٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ المَدِيْنَةِ لَكَثِيْرٌ. فَضَرَبَ عَلَيْهِم بَعْثًا، النَّاسُ فِي جَنَازَتِه، فَرَآهُم هِشَامٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ المَدِيْنَةِ لَكَثِيْرٌ. فَضَرَبَ عَلَيْهِم بَعْثًا، أَخْرَجَ فِيْه جَمَاعَةً مِنْهُم، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُم أَحَدٌ. فَتَشَاءَمَ بِهِ أَهْلُ المَدِيْنَةِ، فَقَالُوا: عَانَ فَقِيْهَنَا، وَعَانَ أَهْلَ المَدِيْنَةِ، فَقَالُوا: عَانَ

(٢) عَنِ الفُضَيْلِ، قَالَ: المُؤْمِنُ يَغْبِطُ، وَلاَ يَحْسُدُ، الغِبْطَةُ مِنَ الإِيْمَانِ، وَالْحَسَدُ مِنَ النِّيْمَانِ، وَالْحَسَدُ مِنَ النِّفَاقِ<sup>(٣)</sup>.

(٣) عَن مُحَمَّدَ بِن يَحْيَى قَالَ لَّا وَرَدَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْهَاعِيْلَ البُخَارِيُّ نَيْسَابُوْرَ: اذْهَبُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّالِح فَاسْمَعُوا مِنْهُ. فَذَهَبَ النَّاسُ إِلَيْه، وَأَقبلُوا عَلَى السَّهَاعِ مِنْه، حَتَّى ظَهرَ الخَلَلُ فِي مَجْلِس مُحَمَّدِ بِنَ يَحْيَى، فَحَسَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَكَلَّمَ فَيْهُ (٤).

(٤) قَالَ حَاتِمُ الأَصَمُّ : نَظَرتُ فِي الخَلْقِ، فَأَحْبَبْتُ ذَا، وَأَبِغَضْتُ ذَا، فَالَّذِي أَحَبَبْتُ أَ أَن عَالًا فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ؟ فَإِذَا هُوَ أَحَبَبْتُهُ لَمْ يُعْطِنِي، وَالَّذِي أَبِغَضْتُهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنِّي شَيْئًا، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ؟ فَإِذَا هُوَ مِنَ الْحَسَدِ، فَطَرَحْتُهُ، وَأَحْبَبْتُ الكُلَّ، فُكُلُّ شَيْءٍ لَمْ أَرْضَهُ لِنَفْسِي، لَمْ أَرْضَهُ لَهُمَ (٥٠).

- (۱) أي: أصابه بالعين. ينظر «النهاية» (٣/ ٣٣٢).
  - (٢) (3/ ٣٢3).
- (٣) (٨/ ٢٣٧) قَالَ الذَّهبِيّ: هَذَا يُفَسُرِّ لَكَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ -: «لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَينْ: رَجُل آتَاهُ اللهُ مَالًا يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ، وَرَجُل آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ، فَهُو يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَأَطْرَافَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا لَا يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ، وَرَجُل آتَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَسُدُهُ بِمَعْنَى: أَنَك النَّهَارِ ». فَالحَسَدُ هُنَا، مَعْنَاهُ: الغِطَةُ، أَنْ تَحُسُدَ أَخَاكَ عَلَى مَا آتَاهُ الله، لاَ أَنَّكَ تَحْسُدُهُ بِمَعْنَى: أَنَّك تَوْدُرُوالَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَهَذَا بَغْيٌ وَخُبْثُ.
  - (3) (11/ 403).
  - (٥) (١١/ ٢٨٤).

(٥) عَنِ الشُّجَاعِ بِنِ أَبِي زِكِرِي الأَمْيرِ، قَالَ: قَالَ لِي الْملك الكَاملِ يَوْمًا: هَا هُنَا فَقَيْهُ قَالُوا إَنَّهُ كَافِر. قُلْتُ: لَا أَعْرِفه. قَالَ: بَلَى، هُو مُحَدَّث. قُلْتُ: لَعَلَهُ الحَافِظُ عَبْد الغَنِيِّ؟ قَالً: هَذَا هُو. فَقُلْتُ: أَيُّهَا الْملك، العُلَهَاء أَحَدهُم يَطلب الآخِرة، وَآخر يَطلب اللَّنْغَيِّ؟ قَالً: هَوَ الله هُوُلاء يَحسدُونَهُ، فَهَلْ فِي هَذهِ البلاد أَرْفَع مِنْك؟ قَالَ: لاَ. قَلْلتُ: هَذَا الرَّجُل بَابِ الدُّنْيَا، فَهَلْ فِي هَذهِ البلاد أَرْفَع مِنْك؟ قَالَ: لاَ. قَقُلْتُ: هَذَا الرَّجُل أَرْفَع العُلَهَاء كَمَا أَنْتَ أَرْفَع النَّاس. فَقَالَ: جَزَاكَ اللهُ خَيرًا كَمَا فَقُلْتُ: هَذَا الرَّجُل بَعْتُ رقعَة إلَيْهِ أُوصِيه بِهِ، فَطلبني، فَجئت، وَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخ الشُّيُوخِ عَرَّا لَكَها اللهُ لَطَانَ: نَحْنُ فَي أَمر الحَافِظ. فَقَالَ: عَرَّا لَكُلُهُ مَوْفِ وَكَا اللَّيْخ بَيْنَنا وَيَعْنِي: شَيْخ الشُّيُوخ وَحَلفته هَلْ الله مَعْتُ عَنْهُ إلا أَيْلك، القَوْم يَسدُونَهُ، وَهَذَا الشَّيْخ بَيْنَنا ويَعْنِي: شَيْخ الشَّيُوخ وَحَلفته هَلْ أَيْهِ أَوْمِيه، وَعَزّ الدِّيْنِ الزِّنجَارِيّ، فَمَد عَنْ الإسلام؟ فَقَالَ: لاَ وَالله، وَمَا رَأَيْتُهُ وَكَام أَبْنِ الزَّنجَارِيّ، فَمدح الحَافِظ كَثِيرًا وَتَلاَمذته، وَقَالَ: كُلُ جَمْلٍ، وَمَا رَأَيْتُ مِثْلُهُم. فَقُلْتُ: وَأَنَا أَقُوْل شَيْعًا آخر: لاَ يَصل إليه مكروهٌ حَتَى يُقْتَل مَن الأَكْرَاد ثَلاَثَة وَلَانَ قَقَالَ: لاَ يُؤِذَى الحَافِظ. فَقُلْتُ: اكْتُبْ خطّك يُقْتَل مَن الأَكَرَاد ثَلاَثَة آلاف. قَالَ: لاَ يُؤلِق مَا الْخَذَى الحَافِظ. فَقُلْتُ: اكْتُبْ خطّك يُقْتَل مَن الأَكْرَاد ثَلاَثَة آلاف. قَالَ: لاَ يُؤلِد مَى الخَافِظ. فَقُلْتُ: اكْتُبْ خطّك يُقْتَل مَنَ الْحَلَاقُ مَنْ الْأَكُونَ الْحَافِظ فَكُرَاد فَلَاثَة وَلَانَ أَعْهُ أَلْتُ مَا الْحَلَاقُ الْمَالَة فَيْعَالَ لَكُونَ الْحَافِظ فَكُونَا فَقُلْتُ فَكُونَا الْحَلَو فَكُولُونَا الْحَلَاقُ الْحُلْدُ الْحَلْد فَقُلْتُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْمَنْ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلْقُ الْحَلَاقُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلَاقُ الْمُ الْحَلَاقُ الْحَلَيْنَ الْحَلَاقُ الْحَلْمُ الْعُلْمُ الْحَلَاقُ الْمُعْتُ اللَّالَةُ الْمُلْكَ اللَّوْفَلُولُ اللْعَلْمُ الل



<sup>(1) (17/753).</sup> 

جَخَفِتُ الْعَلَاءِ - نَصَحَفَ الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْ

# اَلْدُلُ وَالِاثْكِسَارُ للّه



(١) عَن ابْن الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، لَمْ يَكُنْ لِللَّانْيَا عِنْدَه قَدْرٌ<sup>(١)</sup>.

(٢) قَالَ عِمْرَانُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ: سَأَلَنِي سَعِيْدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ، فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ أَبُوْكَ إِلَيَّ فِي خَلاَفَة مُعَاوِيَة، وَسَأَلَنِي. قَالَ سَلامٌ: يَقُوْلُ عِمْرَانُ: وَاللهِ مَا أَرَاهُ مَرَّ عَلَى أُذُنِهِ شَيْءٌ قَطُّ إِلاَّ وَعَاهُ قَلْبُهُ-يَعْنِي: ابْنَ الْمُسَيِّبِ- وَإِنِّي أَرَى أَنَّ فَسْ سَعِيْدِ كَانَتْ أَهْوَنَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ اللهِ مِنْ نَفْس ذُبَابِ(٢).

(٣) قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: كَانَ أَبُو رَجَاء عَابِدًا، كَثِيْرَ الصَّلاَّة وَتِلاَوَةِ القُرْآنِ، كَانَ يَقُوْلُ: مَا آسَى عَلَى شَيْءٍ مِنَ اللَّانْيَا إِلا أَنْ أُعَفِّرً فِي التُّرَابِ وَجْهِي كُلَّ يَوْمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ (٣).

(٤) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ بَكْرِ الْمُزَنِيُّ: سَمَعْتُ إِنْسَانًا، يُحَدِّثُ عَنَّ أَبِي: أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَرَقَّ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي فِيْهِمَ، لَقُلْتُ: قَدْ غُفِرَ لَهُم (١٠).

(٥) قَالَ خَالدُ بِنُ مَعْدَانَ: لاَ يَفْقَهُ الرَّجُلُ كُلَّ الفِقْهِ حَتَّى يَرَى النَّاسَ فِي جَنْبِ اللهِ أَمْثَالَ الأَبَاعِرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِهِ، فَيَكُوْنُ لَهَا أَحْقَرَ حَاقِر (٥).

(٦) قَالَ أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ: إِذَا ذُكِرَ الصَّالِخُوْنَ كُنْتُ عَنْهُم بِمَعزلِ<sup>(٦)</sup>.

(٧) عَنْ جَعْفَر بِنِ بُرْقَانَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ يُوْنُسَ فَضْلٌ وَصَلاَّحْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ أَسْأَلُه. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَتَانِي كِتَابُكَ، تَسْأَلُنِي أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْكَ بِهَا أَنَا عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>۱)(٤/٧١١).

<sup>(7) (3/077).</sup> 

<sup>(700/8)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٥٣٤) قَالَ الذَّهبيّ: كَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُزْرِيَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُهَضِمَهَا.

<sup>(0) (3/ 270).</sup> 

<sup>(</sup>r) (r/ yy).

فَأُخْبِرُكَ أَنِّي عَرَضَتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لَهَا، وَتَكْرَهَ لَهُم مَا تَكُرَهُ لَهَا، فَإِذَا هِي مِنْ ذَاكَ بَعِيْدَةٌ، ثُمَّ عَرَضَتُ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى تَرْكَ ذِكْرِهِم إلا مِنْ خَيْر، فَوَجَدَتُ الصَّومَ فِي اليَوْم الحَارِّ أَيسَرَ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ، هَذَا أَمْرِي يَا أَخِي، وَالسَّلامُ(١).

(٨) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَامِر: قِيْلَ: إِنَّ يُوْنُسَ بِنَ عُبَيْدٍ قَالَ: إِنِّي لاَّعُدُّ مائَةَ خَصلَة مِنْ خِصَالِ البِرِّ، مَا فِيَّ مِنْهَا خَصلَةٌ وَاحدَةٌ. ثُمَّ قَالَ سَعِيْدٌ: عَنْ جَسْرِ أَبِي جَعْفَر، قَالَ: خَصَالِ البِرِّ، مَا فِيَّ مِنْهَا خَصلَةٌ وَاحدَةٌ. ثُمَّ قَالَ سَعِيْدٌ: عَنْ جَسْرِ أَبِي جَعْفَر، قَالَ: دَخُدْ لَنَا كَذَا وَكَذَا مِنْ شَاةٍ. ثُمَّ قَالَ: دَخُدْ لَنَا كَذَا وَكَذَا مِنْ شَاةٍ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ مَا أُرَاهُ يُتَقَبَّلُ مِنِي شَيْءٌ، قَدْ خَشِيْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (٢).

(٩) عَنِ الْهَيْثَم بِنِ مُعَاوِيَةً، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، قَالَ: كَانَ كَهْمَسُ يُصَلِّي فِي اليَوْم وَاللَّيلَة أَلفَ رَكْعَة، فَإِذَا مَلَّ، قَالَ: قُوْمِي يَا مَأْوَى كُلِّ سُوء، فَوَاللهِ مَا رَضَيْتُك للهَ سَاعَةً. وَقِيْلَ: إِنَّ كُهْمَسًا سَقطَ مِنْهُ دِيْنَارٌ، فَفَتَّشَ، فَلَقِيَهُ، فَلَمْ يَأْخُذُهُ، وَقَالَ: لَعَلَّهُ غَيرُهُ(٣).

(۱۰) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضِ: أَخَذْتُ بِيدِ شُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الوَادِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ شَرُّ مِنِّي وَمِنْكَ، فَبِئْسَ مَا تَظُنُّ (٤٠). فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تَظُنُّ أَنَّهُ بَقِي عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ شَرُّ مِنِّي وَمِنْكَ، فَبِئْسَ مَا تَظُنُّ (٤٠). فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ الْمُارِكُ يَقُولُ: أُحبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ

مِنْهُم، وَأُبْغِضُ الطَّالِيْنَ وَأَنَا شَرُّ مِنْهُم، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ:

مِنْ مَنْطِقِ فِي غَيْرِ حِيْنِهِ فِي القَوْلِ عِنْدِي مِنْ يَمِيْنِهِ سِمَةٌ تَلُوحُ عَلَى جَبِيْنِهِ سِمَةٌ تَلُوحُ عَلَى جَبِيْنِهِ سَكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى قَرَيْنِهِ الصَّمْتُ أَزْيَسِنُ بِالفَتَى وَالسَّمْدُقُ أَزْيَسِنُ بِالفَتَى وَالسَّمِدُقُ أَجْمَسِلُ بِالفَتَى وَعَسلَى الفَتَى الفَتَى بِسوَقَسارِهِ فَصَدرِهِ فَصَدر الَّسَذِي يَخَفَى عَلَيْ

 $<sup>(1) ( \</sup>Gamma \backslash \cdot P Y - I P Y ).$ 

<sup>(</sup>٢) (٦/ ٢٩١) قَالَ الذَّهبِيِّ: كُلُّ مَنْ لَمْ يُخَشَ أَنْ يَكُوْنَ فِي النَّارِ، فَهُوَ مَغْرُوْرٌ، قَدْ أَمِنَ مَكْرَ اللهِ بِهِ.

<sup>(7) (1/114-117).</sup> 

 $<sup>(\</sup>xi ) (\Lambda ) (\xi )$ 

مِعْ فَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

رُبَّ امْ رَئِ مُتَيَقِّنِ غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى يَقِيْنِهِ فَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى يَقِيْنِهِ فَابْتَاعَ دُنْيَاهُ بِدِيْنِهِ (۱) فَابْتَاعَ دُنْيَاهُ بِدِيْنِهِ (۱)

(١٢) عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: إِذَا عَرَفَ الرَّجُلُ قَدْرَ نَفْسِهِ، يَصِيْرُ عِنْدَ نَفْسِهِ أَذَلَّ منْ كَلْب<sup>(٢)</sup>.

(١٣) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدَةَ بِنِ سُلَيْهَانَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي نُعَيْم، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيْث: يَا أَبَا نُعَيْم! إِنَّهَا حَمَلْتَ عَنِ الأَعْمَشِ هَذِهِ الأَحَادِيْث؟ فَقَالَ: وَمَنْ كُنْتُ أَنَا عَنْدَ الأَعْمَش؟ كُنْتُ قَرْدًا بِلاَ ذَنَب (٣).

(١٤) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ مَنْ رَأَى لِنَفْسِهِ قِيْمَةً، لَمْ يَذُقْ حَلاَوَةَ الخِدْمَةِ(١٤).

(١٥) قَالَ خَلَفُ بِنُ تَمِيْم: رَأَيتُ الثَّوْرِيَّ بِمَكَّةَ، وَقَدْ كَثُرُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّا للهِ، أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ قَدْ ضَيَّعً هَذِهِ الأُمَّةَ حَيْثُ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى مِثْلَى (٥٠).

(١٦) قَالَ خَطَّابُ بِنُ بِشْر: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بِنَ حَنْبَلٍ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الوَرَعِ، فَتَبَيَّنَ الاغتهامُ عَلَيْه إِزرَاءً عَلَى نَفْسِهِ (٢٠).

(١٧) قِيْلَ: أُحضر بَيْنَ يَدَي أَحمد بن أبي الحسن الرفاعي طبق تَمر، فَبقِي يُنقِّي لَنقِّي لَنقِّي لَنقِّي لَنقِّي لَنقِّي لَنفُسه الحشفَ يَأْكله، وَيَقُوْلُ: أَنَا أَحقّ بالدُّوْن، فَإنِّي مِثْله دُوْنٌ (٧).

(١٨) قَالَ سِبْطُ بِن الجَوْزِيِّ: كَانَ الشَّيْخِ الْيُونِيَنِي شُجَاعًا، مَا يُبالِي بِالرِّجَالِ قلُّوا أَوْ كَثرُوا، وَكَانَ قَوْسِه ثَمَانِيْنَ رَطلًا، وَمَا فَاتته غَزَاة، وَقِيْلَ: كَانَ يَقُوْلُ لِلشَّيْخِ الفَقِيْه

 $<sup>.(\</sup>xi \setminus \Lambda - \xi \setminus V / \Lambda) (1)$ 

 $<sup>(\</sup>Upsilon) (\Lambda \ PP\Upsilon).$ 

<sup>(7) (1/ 531).</sup> 

 $<sup>(1 \</sup>wedge \xi / 1) (\xi)$ 

<sup>.(</sup>YV0/V) (o)

<sup>(11/077-777).</sup> 

<sup>.(\(\</sup>lambda\)\(\tau\)

تُلْمِيْذَه: فِيَّ وَفِيك نَزلت:﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ اللَّ

(١٩) قَالَ الفُضَيْلُ بِنُ عِيَاضِ: يَا مِسْكِيْنُ! أَنْتَ مُسِيءٌ، وَتَرَى أَنَّكَ مُحْسِنٌ، وَأَنْتَ مُلِيءٌ، وَتَرَى أَنَّكَ مُحْسِنٌ، وَأَنْتَ مُلِيءٌ، وَتَرَى أَنَّكَ عَاقِلٌ، جَاهِلٌ، وَتَرَى أَنَّكَ عَاقِلٌ، وَتَرَى أَنَّكَ عَالِمٌ وَتَرَى أَنَّكَ عَاقِلٌ،



<sup>.(1) (77/77).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٨/ ٤٤٠) قَالَ الذَّهِبِيِّ: إِي وَالله، صَدَقَ، وَأَنْتَ ظَالٌمْ وَترَى أَنَّك مَظْلُوْمٌ، وَآكِلٌ لِلْحَرَامِ وَترَى أَنَّك مَظْلُوْمٌ، وَآكِلٌ لِلْحَرَامِ وَترَى أَنَّك مَظْلُوْمٌ، وَآكِلٌ لِلْحَرَامِ وَترَى أَنَّك مَظْلُبُهُ لله.

جَانِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاء

# قَوْلُ الْحَقِ

(١) قِيْلَ لِسَعِيْدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ: مَا شَأْنُ الْحَجَّاجَ لا يَبْعَثُ إِلَيْكَ، وَلاَ يُحَرِّكُكَ، وَلا يُؤْذَيْكَ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي، إِلا أَنَّهُ دَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ أَبِيْهِ اللَّسْجِدَ، فَصَلَّى صَلاَةً لا يُتُمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا، فَأَخَذْتُ كَفًّا مِنْ حَصَىًّ، فَحَصَبْتُهُ بِهَا. زَعَمَ أَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ: مَا زِلْتُ بَعْدُ أُحْسِنُ الصَّلاَةَ (١).

- (٢) قَالَ هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍ: قُوْلُوا الْحَقَّ، يُنْزِلْكُمُ الْحَقُّ مَنَازِلَ أَهْلِ الْحَقِّ، يَوْمَ لا يُقْضَى إلاَّ بِالْحَقِّ (٢).
- (٣) قَالَ أَبُو النَّضْ اللَّرْوَزِيُّ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بِنُ عَبْدِ الوَاحِد: ذَاكِرِتُ اللَهْتَدِي بِشَيْءٍ فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَجْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ يَقُوْلُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَالَفُ، كَأَنِّي أَشَرْتُ إِلَى أَشَرْتُ إِلَى الْبَيْءُ فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَجْمَدُ بِنَ حَنْبَلِ يَقُوْلُ بِهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُخَالَفُ، كَأَنِّي أَشَرْتُ إِلَى الْبَيْرَاتُ مِنْ أَبِي، تَكَلَّمْ بِالْحَقِّ، وَقَال بِهِ، فَقَالَ: رَحِمَ اللهُ أَحْمَدُ بِنَ حَنْبَلِ، لَوْ جَازَ لِي لَتَبَرَّأُتُ مِنْ أَبِي، تَكَلَّمْ بِالْحَقِّ، وَقَال بِهِ، فَإِنَّ الرَّبُحِلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْحَقِّ فينبلُ في عَيْنِي (٣).
- (٤) قَالَ أَبُو إِسْهَاعِيْلَ الْهَرَوِيُّ: عُرضتُ عَلَى السَّيْف خَمْسَ مَرَّات، لاَ يُقَالَ لِي: ارْجع عَنْ مَذْهَبك. لَكِن يُقَالَ لِي: اسْكُتْ عَمَّنْ خَالفك. فَأَقُوْلُ: لاَ أَسكُتُ. وَسَمعْتُهُ يَقُوْلُ: أَحْفَظُ اثْنَى عَشَرَ أَلفَ حَديث أَسرُ دَهَا سردًا(٤).
- (٥) عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: مَا كَابَرَنِي أَحَدُّ عَلَى الحَقِّ وَدَافَعَ، إِلاَّ سَقَطَ مِنْ عَيْنِي، وَلا قَبِلَهُ إِلاَّ هِبْتُهُ، وَاعَتَقَدْتُ مَوَدَّتَهُ(٥).

<sup>(1) (3/</sup> ۲77).

<sup>(7) (11/ 273).</sup> 

<sup>.(077/17) (</sup>٣)

<sup>.(0 . 9 / 1 \) ( \( \)</sup> 

<sup>(</sup>٣٣/١٠) (٥)

(7) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ اللَّبَاد: بَيْنَا سَعِيْدُ بِنُ الْحَدَّاد جَالسٌ أَتَاهُ رَسُوْلُ عُبَيْد اللهِ يَعْنِي: المَهْدِيّ - قَالً: فَأَتَيْتُهُ وَأَبُو جَعْفَر البَغْدَادِيُّ وَاقَف، فَتَكَلَّمتُ بِهَا حَضَرِنِي، فَقَالَ: اجْلِسْ. فجلَسْت، فَإِذَا بِكِتَابِ لَطَيف، فَقَالَ لأَبِي جَعْفَر: اعرض الكِتَابَ عَلَى الشَّيْخ. فَإِذَا حَدَيْثُ غَدير خُمِّرً (' أَ قُلْتُ: وَهُو صَحِيْح، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَهَا للشَّيْخ. فَإِذَا حَديْثُ غَدير خُمِّرً (' أَ قُلْتُ: وَهُو صَحِيْح، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَهَا لللهَ يَكُونُونُ عَبِيْدَنَا؟، قُلْتُ: أَعزَّ اللهُ السَّيِّد، لَمْ يُرِدْ وَلاَيَةَ الرِّق، بَلْ وَلاَيَة الرِّق، بَلْ وَلاَية الدِّين. قَالَ: ﴿ مَاكَانَ لِبَسَرٍ أَن يُؤْتِيهُ وَلاَية اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٧) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اختلفَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ، فَقَالَ قَوْمٌ: عُثْمَانُ أَفضلُ، وَقَالَ قَوْمٌ: عُيْلٌ أَفضلُ، وَقَالَ قَوْمٌ: عَيُّ أَفضلُ. فَتَحَاكَمُوا إِلَيَّ، فَأَمسكتُ، وَقُلْتُ: الإِمْسَاكُ خَيْرٌ. ثُمَّ لَمْ أَرَ لِديْنِي السُّكُوتَ، وَقُلْ لَهُم: أَبُو الحَسَنِ يَقُولُ: عُثْمَانُ السُّكُوتَ، وَقُلْ لَهُم: أَبُو الحَسَنِ يَقُولُ: عُثْمَانُ السُّكُوتَ، وَقُلْ لَهُم، وَقُلْ لَهُم، وَقُلْ لَهُم، وَقُلْ لَهُم، وَقُلْ مَنْ عَلِيًّ بِاتَّفَاقِ جَمَاعَة أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَذَا قُولُ أَهْلِ السُّنَّةَ، وَهُو أَوَّلُ عَقْدِ يَعِلُّ فِي الرَّفْض (٣).

(٨) قَالَ السِّلَفِيُّ: كَانَ ابْنُ الحطيئةِ رَأْسًا في القِرَاءاتِ، وَقَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي الطَّاهِرِ

<sup>(</sup>١) أخرج الامام أحمد (٢ / ٣٧٢) وغيره من حديث زيد بن أرقم وفيه: «فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه. اللهم عاد من عاداه، ووال من والاه ».

<sup>(7) (31/5.7-7.7).</sup> 

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٤٥٧) قَالَ الذَّهبِيّ: لَيْسَ تَفْضِيْلُ عَلِيٍّ بِرَفض، وَلَا هُوَ بِبِدَعَةٌ، بَلْ قَدْ ذَهبَ إِلَيْهِ خَلَقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَكُلُّ مِنْ عُثْمَانَ وَعِلِيٍّ ذُو فَضِلَ وَسَابِقَةٍ وَجِهَادٍ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي العِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، فَكُلُّ مِنْ عُثْمَانَ فِي الدَّرَجَةِ، وَهُمَا مِنْ سَادَةِ الشَّهَدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - ، وَالجَلاَلَة، وَلَعَلَّهُمُ وَلَ الأَمَّةِ عَلَى تَرَجِيْح عُثْمَانَ عَلَى الإِمَامَ عَلِيٍّ، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ. وَالخَطْبُ فِي ذَلِكَ يسيرٌ، وَلَكَنَ جُمُهُورَ الأُمَّةِ عَلَى تَرَجِيْح عُثْمَانَ عَلَى الإِمَامَ عَلِيٍّ، وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ. وَالخَطْبُ فِي ذَلِكَ يسيرٌ، وَالأَفضَلُ مِنْهُا - بِلاَ شَكُ - أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، مَنْ خَالَفَ فِي ذَا فَهُو شِيعِيٌّ جَلَدٌ، وَمَنْ أَبغضَ الشَّيْخَيْنِ وَاعتَقَدَ أَنَّهُمَ لَيْسَا بِإِمَامَيْ هُدَى فَهُو مِنْ غُلاَةٍ وَاعتَقَدَ أَنَّهُمَ لَيْسَا بِإِمَامَيْ هُدَى فَهُو مِنْ غُلاَةٍ الرَّافِضَةِ - أَبعَدَهُم اللهُ -.

ابن الأَنْهَاطِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخَنَا شُجَاعًا اللَّهِ إِللَّهُ وَكَانَ مِنْ خَيَارِ عُبَّادِ الله الله عَلَى أَعْدَا ابْنُ الحطيئة شديدًا في دين الله فَ فَظَا غليظًا عَلَى أَعْدَا الله الله الله الله الله الله الله عَلَى أَعْدَا ابْنُ الحطيئة شديدًا في دين الله فَلْطَانِه وَنُفوذِ أَمرِه وَهَا يَحتشمُهُ وَلاَ كَانَ يَحْضُرُ مُعْلَسهُ دَاعِي الدُّعَاة (١٠٤) مَعَ عَظَم سُلْطَانِه وَنُفوذِ أَمرِه وَهَا يَحتشمُهُ وَلاَ يُكرِمُه وَيَقُولُ أَخْمَقُ النَّاسِ في مَسْأَلَة كَذَا وكَذَا الرَّوَافِضُ وَلَالله وَكُنْتُ عِنْدَهُ يَوْمًا في مسجده بشرَفِ مضر وقد حضر هُ بَعْضُ وُرزاء وكَفَرُوا بالله وكُنْتُ عِنْدَهُ يَوْمًا في مسجده بشرَف مضر ، وقد حضر هُ بَعْضُ وُرزاء المُصْرِيِّينَ ، أَظُنَّهُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَاسَّتسقى في عَجْلسه ، فَأَتَاهُ بَعْضُ علمَانِه بإنَاء فضَّة ، فَشَر بَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فُؤَادَه ، وَصَرَخ صرخة ملأتِ الله صَآلِيَة عَلَى الله عَلَ

قَالَ: وَأَتَى رَجُلُ إِلَى شَيْخِنَا ابْنِ الحطيئة بِمِئْزَر، وَحَلَفَ بِالطَّلاقِ ثَلاَثًا لاَ بُدَّ أَنَ يَقْبَلَهُ. فَوبَّخَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ: عَلِّقُهُ عَلَى ذَلكَ الوتد. فَلَمْ يَزَلْ عَلَى الوتد حَتَّى أَكَلهُ العُثُ، وَتَسَاقَطَ، وَكَانَ يَنسخُ بِالأُجْرَة، وَكَانَ لَهُ عَلَى الجَزْية فِي السَّنة ثَلاَثَةُ دَنَانِيْر، وَلَقَدْ عرضَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِد مِنَ الأُمْرَاء أَنْ يَزِيْدَ جَامِكَيَّتَهُ (٢)\* فَهَا قَبِلَ، وَكَانَ لَهُ مِنَ المُوقع فِي قُلُوبِهم مَعَ كَثْرَة مَا يُهِينُهُم مَا لَمْ يَكُنُ لأَحد سِوَاهُ، وَعَرَضُوا عَلَيْهِ القَضَاء الموقع فِي قُلُوبِهم مَعَ كَثْرة مَا يُهِينُهُم مَا لَمْ يَكُنُ لأحد سِوَاهُ، وَعَرَضُوا عَلَيْهِ القَضَاء بِمصر فَقَالَ: وَالله لاَ أَقضِي لَهُم، إِلَى أَنْ قَالَ شُجَاعً: وَكَتَبَ "صَحِيْح مُسْلم» كُلَّهُ بِمصر فَقَالَ: كَسَدُوهُ عَلَى التَّرَدُّدِ بَقُلُ لَهُ وَقَيْلَ لَهُ: فُلاَنْ رُزِقَ نِعمَةً وَمَعدَةً، فَقَالَ: حَسَدُوهُ عَلَى التَّرَدُّدِ بَقُولُ: طُويَتُ سَعَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَكْفَانِ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - يَقُولُ: طُويَتُ سَعَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَكْفَانِ عُمَرُ أَنْ رُزِقَ نِعمَةً وَمَعدَةً، فَقَالَ: حَسَدُوهُ عَلَى التَّرَدُ لَو يَتُ سَعَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَكْفَانِ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - يَقُولُ: طُويَتُ سَعَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَكْفَانِ عُمَرُ "بُنُ الْخَطَّابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - يَقُولُ: طُويَتُ سَعَادَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي أَكْفَانِ عُمَرُ "بُنُ الْخَطْابِ -رَضِيَ الله عَنْهُ - يَقُولُ: عُورَاتُهُ اللهُ عَمْرُ مَا أَنْ عَلَى الْحَدِي الله عَنْهُ - يَقُولُ: طُويَتُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّه عَنْهُ الله عَنْهُ الْمَالِمُ عُنْهُ الْحَلَامِ الْمَالِمُ عُنْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَدِي عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْحَلَامُ اللّهُ الْحُدِي عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْوقِي اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعُلَالَةُ الْمُعَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) \* وهو أبو القاسم هبة الله بن كامل المصري التنوخي، قاضي الخليفة العاضد.

<sup>(</sup>٢) \* رواتب خدام الدولة.

<sup>(7) (17 / 537 - 737).</sup> 

(٩) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ يَزِيْدَ القَرَاطِيْسِيُّ: قَدمَ المَّأْمُوْنُ مصْرَ، وَبَهَا مَنْ يَتَظَلَّمُ منْ عَامِلَيْهِ: إِبْرَاهِيْمَ بِن تَمِيْمٍ، وَأَخْمَدَ بِن أَشْبَاطٍ. فَجَلَسَ الفَضْلُ بِنُ مَرْوَانَ الوَزِيْرُ في الجَامِع، وَاجْتَمَعَ الْأَعْيَالُ، وَأَحْضَرَ الْحَارِثُ بِنُ مِسْكِيْنِ لِيُوَلَّى الْقَضَاءَ، فَبَيْنَا الْفَضْلُ يُكَلِّمُهُ، إِذْ قَالَ لَهُ مُتَظَلِّمٌ: سَلْهُ- أَصْلَحَكَ الله- عَن ابَّن تَمِيْم وَابْن أَسْبَاطٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لذًا حَضَرَ. قَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ، سَلْهُ. قَالَ: مَا تَقُوْلُ أَفِيْهِ إَ؟، فَقَالَ: ظَالَيْن غَاشِمَيْن. قَالَ: فَاضْطَرَبَ المَسْجِدُ، فَقَامَ الفَضْلُ، فَأَعْلَمَ المَّأْمُوْنَ، وَقَالَ: خِفْتُ عَلَى نَفْسَي مِنْ ثَوْرَةِ النَّاسِ مَعَ الْحَارِثِ. فَطَلَبَ الْحَارِثَ، وَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي هَذَيْن؟ قَالَ: ظَالِمَيْن غَاشِمَيْن. قَالَ: هَلْ ظَلَّهَاكَ بِشَيْء؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَعَامَلْتَهُمَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَكَيْفَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: كَمَا شَهِدَّتُ أَنَّكَ أَميْرُ الْمُؤْمنيْنَ، وَلَمْ أَرَكَ إلا السَّاعَةَ. قَالَ: اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ البلادِ، وَبعْ قَلِيْلَكَ وَكَثِيْرَكَ. وَحَبَسَهُ في خَيْمَة، ثُمَّ انْحَدَرَ إلَى البَشَرُوْد، وَأَخَذَهُ مَعَهُ، فَلَمَّا فَتَحَ البَشَرُوْد، طَلَبَ الحَارِثَ، وَسَأَلَهُ عَنِ المَسْأَلَة الَّتَي سَأَلَهُ عَنْهَا بِمصْرَ، فَرَدَّ الجَوَابَ بِعَيْنه. قَالَ: فَمَا تَقُوْلُ فِي خُرُوْجِنَا؟، قَالً: أَخْبَرَني ابْنُ القَاسِم، عَنْ مَالِكِ، أَنَّ الرَّشِيْدَ كَتَبُ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ قِتَالِهِم، فَقَالَ: إِنْ كَانُوا خَرَجُوا عَنْ ظُلُّم مِنَ السُّلْطَانِ، فَلاَ يَحلُّ قِتَالْهُم، وَإِنْ كَانُوا إِنَّهَا شَقُّوا العَصَا، فَقِتَالْهُم حَلاّلٌ. فَقَالَ: أَنَّتَ تَيْسٌ، وَمَالِكٌ أَتْيَسُ مِنْكَ، ارْحَلْ عَنْ مَصْرَ. قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِلَى الثُّغُوْر؟، قَالَ: بَلْ بِمَدِيْنَةِ السَّلام.

وَرَوَى دَاوُدُ بِنُ أَبِي صَالِح الحَرَّانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَّا أُحْضَرَ الحَارِثُ بَجْلِسَ الْمَاْمُوْنِ، جَعَلَ الْمَاْمُوْنُ يَقُوْلُ: يَا سَاعِي، يُرَدِّدُهَا - يَعْنِي: يَا مُرَافِعُ -. قَالَ: وَالله مَا أَنَا بِسَاع، وَلَكِنِّي أُحْضَرْتُ، فَسَمِعْتُ، وَأَطَعْتُ، ثُمَّ سُئَلْتُ عَنْ أَمْر، فَاسْتَعْفَيْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ أَعْفَ، فَكَانَ الحَقُّ آثَرَ عِنْدِي مِنْ غَيْرِهِ. فَقَالَ المَّأْمُوْنُ: هَذَا رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُرْفَعَ لَهُ عَلَمْ بِبَلَدِهِ، خُذْهُ إِلَيْكَ (۱).

<sup>(1) (11/50-70).</sup> 

جَخَفَتُ الْعَلَاءِ - نَصَحَفَ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ

### اَلْدَهَاءُ وَاَلْمُكُرُ



(١) قَالَ قَبِيْصَةُ بِنُ جَابِرِ: صَحِبْتُ المُغِيْرَةَ بِنَ شُعْبَةَ، فَلُو أَنَّ مَدِيْنَةً لَهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، لاَ يُخْرَجُ مِنْ بَابِ مِنْهَا إلاَّ بَمَكْر، لَخَرَجَ مِنْ أَبْوَابِهَا كُلِّهَا (١٠).

(٢) قَالَ قَيْسُ بنُ سَعْد: لَوْ لا الإِسْلامُ، لَكَوْتُ مَكْرًا لاَ تُطِيْقُهُ العَرَبُ(٢).

(٣) عَنْ مُحَمَّد بن سَيْرِيْنَ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرِ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حُدَيْفَة بن عُتْبَة مِنْ أَشَدُهِمْ عَلَى عُمَّانَ، فَأَمَّرَ عَلِيٌّ قَيْسَ بن سَعْدَ عَلَى مِصْرَ، وَكَانَ حَازِمًا. فَنْبَعْتُ عُتَبَة مِنْ أَشَدُهِمْ عَلَى عُمْرُ و إِلَيْهِ، يَدْعُوانِه إِلَى مُبَايَعَتِهِمَا. فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا كَتَابًا فَيْهِ غَلْظُ. فَكَتَبَ اللَّهُ مَعَاوِيَةُ وَعَمْرُ و إِلَيْهِ، يَدْعُوانِه إِلَى مُبَايَعَتِهمَا. فَكَتَبَ إِلَيْهِمَا كَتَابًا فَيْهِ غَلْظُ. فَكَتَبَ الْيُهُ بَكَتَاب فَيْه لَيْنٌ. فَلَمَّا قَرْاَهُ، عَلَمَ أَنَّهُ عَلْظُ. فَكَتَبَ اللَّهُ بَكَتَاب فَيْه لَيْنٌ. فَلَمَّا لَهُ أَصْحَابُهُ: أَدْرِكُ مَصْرَ، بَمَكُرَه. فَأَذَاعَا بِالشَّامِ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَنَا، فَبَلَغَ ذَلكَ عَليًّا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَدْرِكُ مِصْرَ، بَمَكُرَه. فَأَذَاعَا بِالشَّامِ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَنَا، فَبَلَغَ ذَلكَ عَليًّا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَدْرِكُ مِصْرَ، بَمَكُرَه. فَأَذَاعَا بِالشَّامِ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَنَا، فَبَلَغَ ذَلكَ عَليًّا، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: أَدْرِكُ مِصْرَ، بَمَكُرَه. فَأَذَاعَا بِالشَّامِ أَنَّهُ قَدْ تَابَعَنَا، فَبَعَثَ مُحَمَّدَ بَنَ أَبِي بَكْرٍ، وَمُحَمَّدَ بنَ أَبِي بَكْر، وَمُحَمَّد بنَ أَبِي عُمْ عَاوِيَةَ. فَبَعَثَ مُحَمَّد بنَ أَبِي بَكْر، وَمُحَمَّد بنَ أَبِي بَكْر، وَمُحَمَّد بنَ أَبِي بَكْر، وَمُحَمَّد بنَ أَبِي بَكْر. فَلَا لَهُ عَلْمَ مُلْعُر، فَتَعَتْ لانِ مَكَالَ كَمَا قَالَ لُحَمَّد: يَا أَنْ عَلِيًا قَدْ خُدَرً عَهُ فَقَالَ لَمُ مَعْرَد بَنَ أَبِي عَلَى مَعْنَ عَلْمَ عَلَى الْمُعْنَ كُمَا قَالَ لَكُمْ مَنْ فَلَا لَهُ عَلَى مَعْرَا فَيْ فَلْ لَعْدَالُ فَيْ فَلْ الْمُؤْنَكُمَا وَيَهُ مَا عَلَى الْمُؤْنَكُمَا وَيَا لَا لَكُمْ مَلْ مَعْرَد بَنَ أَبْوى مَعْرَد فَكَانَ كَمَا قَالَ لَابُعَلُهُ فَلَعُ مَلْكُمُ عَلَى الْقَالُ لَهُ مُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ كُمْ مَنْ فَكَانَ كَمَا قَالَ لَاللَهُ الْمُؤْنَكُمَا وَاللَّهُ عَلْمَ الْمَلْ مَعْرَا فَيَالُ لَلْ فَلَ مُحْدَالُكُولُ فَلُ مُعْرَد بَالِكُ مُعْمَلُومِ وَالْمُ الْمُؤْنَكُمُ الْمُؤْنَكُمْ الْمُؤْنَكُمُ الْمُ الْمُؤْنَكُمَا لَهُ الْمُؤْنَكُمْ الْمُؤْنَكُمُ الْمُؤْنَا لَا لَا لَا لَا لَالَالَ الْ

(٤) قَالَ عُمَرُ: تَعْجَبُوْنَ مِنْ دَهَاءِ هِرَقْلَ وَكِسْرَى، وَتَدَعُوْنَ مُعَاوِيَةً؟!(٤).

(٥) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَلَدُ ابْنِ الْجَصَّاصِ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ ابْنَ الفُرَاتِ لَّا وَزَرَ، قَصَدَنِي قَصْدًا قَبِيحًا كَانَ فَي نَفْسِهِ عَلَيَّ، وَبَالَغَ، وَكَانَ عنْدي ذَلِكَ الوَقْتَ سَبْعَةُ آلاَفِ أَلفِ أَلفِ وَيْنَارٍ، عَيْنًا وَجَوْهَرًا، فَفَكَّرتُ، فَوَقَعَ لِيَ الرَّأْيُ فِي السَّحَرِ، فَمَضَيْتُ إِلَى دَارِهِ،

<sup>.(</sup>٣ • /٣) (١)

<sup>.(1 · \ / \ / \ ( )</sup> 

<sup>.(1 · \ / \ / \ (\ )</sup> 

<sup>(3) (7/ 371 - 071).</sup> 

فَدَقَقْتُ، فَقَالَ البَوَّ ابُوْنَ: مَا ذَا وَقْتُ وُصُولِ إِلَيْه؟ فَقُلْتُ: عَرِّفُوا الْحُجَّابَ أَنِّي جِئْتُ لِلْهِمِّ. فَعَرَّفُوهُم، فَخَرَجَ إِلَيَّ حَاجِبٌ، فَقَالَ: إِلَى سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: الأَمْرُ أَهَمُّ منْ ذَلك. فَنَيَّهَ الْوَزِيْرَ، وَدَخَلتُ وَحُولَ شَرِيْرِه خَمْسُوْنَ نَفْسًا حَفَظَةً وَهُوَ مُرتَاعٌ، فَرَفَعَني، وَقَالَ: مَا الأَمْرُ؟ قُلْتُ: خَيْرٌ، هُوَ أُمَرٌ يَخُصُّني. فَسَكَنَ، وَصَرَفَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ قَصَدتَنِي، وَشَرَعتَ يَا هَذَا تُؤْذِينِي، وَتَتَفَرَّغُ لِي، وَتَعْمَلُ في هَلاكِي، وَلَعَمري لَّقَدْ أَسَأْتُ فِي خدْمَتكَ، وَلَقَدْ جَهدتُ فِي اسْتصْلاحكَ، فَلَمْ يُغْن، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَضعَفَ مِنَ الهِرِّ، وَإِذَا عَاثَ فِي دُكَانَ الفَامِي (١)، فَظَفِرَ بِهِ، وَلَزَّهُ(٢)، وَثَبَ وَخَشَ، فَإِنْ صَلَّحتَ لِي وَإِلَا - وَاللهَ - لأَقصُّدَنَّ الْخَليْفَةَ، وَأَهْلَ إِلَيْهِ أَلْفَيْ أَلْفِ دِيْنَار، وَأُقُولَ: سَلِّم ابْنَ الفُّرَات إِلَى فُلاَن وَأُعطه الوزَارَةَ، فَيَفْعَلَ، وَيُعَذِّبَكَ، وَيَأْخُذَ منْكُ في قَدْرِهَا، وَيُعظِمَ قَدري بِعَزْلِي وَزِيْرًا وَإِقَامَتِي وَزِيْرًا. فَقَالَ: يَا عَدُوَّ الله! وَتَستَحلُّ هَذَا؟، قُلْتُ: أَنْتَ أَحْوَجْتَنِي، وَإِلا فَاحْلِفْ لِيَ السَّاعَةَ عَلَى إِنصَافِي. فَقَالَ: وَتَحلِفُ أَنْتَ كَذَلكَ: وَعَلَيَّ حُسْنُ الطَّاعَةَ وَالْمؤَازَرَة؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: لَعَنَكَ الله يَا إِبْليس، لَقَدْ سَحَرْتَنِي. وَأَخَذَ دَوَاةً، وَعَمَلْنَا نُسْخَةَ اليَمِيْن، وَحَلَّفْتُه أَوَّلًا، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا عَبْد الله! لَقَدْ عَظُمتَ فِي نَفْسِي، مَا كَانَ الْمُقْتَدرُ عنْدَهُ فَرقٌ بَيْنَ كَفَاءتِ وَبَيْنَ أَصغر كُتَّابِي مَعَ الذَّهَب، فَاكتُمْ مَا جَرَى. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ الله!، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ غَدًا، فَسَرَّى مَا أَعَامِلُكَ بِهِ. فَعُدْتُ إِلَى دَارِي، وَمَا طَلَعَ الفَجْرُ. فَقَالَ ابْنُهُ: أَفَهَذَا فعْلُ مَنْ يُحَكّى عَنْهُ تلْكَ الحكَايَات؟ قُلْتُ: لاَ (٣).

<sup>(</sup>۱) الفامي: البقال. «تاج العروس» (٣٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أي: طّعنه. «لسان الّعرب» (٥/٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) (٤١/ ٤٧٢ - ٤٧٣) قَالَ الذَّهبيّ: لَعَلَّ بَهذِهِ الْحَرَكَةِ أَضْمَرَ لَهُ الوَزِيْرُ الشَّرَ - فَنَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ -.

يَخْنَاتُوالْعُلَاءِ - نَصْحَالُ الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ عَلَى الْعُلَاءِ

## ٱلۡرشۡوَةُ



(١) عَنْ سُلَيْهَانَ بِنِ يَسَارِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ، فَيَحْرُصُ (١) بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُوْدَ. فَجَمَعُوا حُليًّا مِنْ نِسَائِهِم، فَقَالُوا: هَذَا لَكَ، وَخَفِّفْ عَنَّا. قَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ! وَاللهِ إِنَّكُم لَنْ أَبْغَضَ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَجِيْفَ (٢) عَلَيْكُم، وَالرِّشُوةُ (٣) سُحْتُ. فَقَالُوا: بَهَذَا قَامَتِ السَّهَاءُ وَالأَرْضُ (٤).

(٢) عَنْ زَيْد بِنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيْهِ: كَانَ عُمَرُ إِذَا بَعَثَنِي إِلَى بَعْضِ وَلَده، قَالَ: لا تُعْلَمْهُ لَمَا أَبْعَثُ إِلَيْهِ، خَافَةَ أَنْ يُلَقِّنَهُ الشَّيْطَانُ كَذْبَةً. فَجَاءت امْرَأَةٌ لَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَر ذَاتَ يَوْم، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا عِيْسَى لا يُنْفِقُ عَلَيَّ، وَلاَ يَكْسُوْنِي. فَقَالَ: وَيْحَك، وَمَنْ أَبُو عَيْسَى؟ قَالَتْ: ابْنُكَ. قَالَ: وَهَلْ لِعِيْسَى مِنْ أَبِ؟!، فَبَعَثَنِي إِلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ تُغْبِرْهُ. عَيْسَى؟ قَالَتْ: ابْنُكَ. قَالَ: وَهَلْ لِعِيْسَى مِنْ أَبِ؟!، فَبَعَثَنِي إلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ تُغْبِرْهُ. فَأَتَيْتُهُ وَعِنْدَهُ دِيْكُ وَدَجَاجَةٌ هِنْديَّانَ، قُلْتُ: أَجِبٌ أَبَاكَ. قَالَ: وَمَا يُرِيْدُ؟ قُلْتُ: نَهَانِي عُمْرَ، وَأَنْ أَبُولَا فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُغْبَرَ أَنْهُ مُرَ، وَأَنْ الْأَيْرُونَ وَلَا يَعْمُر، وَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ: فَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُغْبَرَ عُمْر، وَأَخْبَرْتُهُ ؟ – فَوَالله مَا اسْتَطَعْتُ عُمَر، وَأَخْبَرْتُهُ ؟ – فَوَالله مَا اسْتَطَعْتُ عُمْر، وَأَخْبَرْتُهُ ؟ – فَوَالله مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَوْلُ لا حُمْر، وَأَنْ أَنْوُلَ لا حَقْلَ: إِنَّكَ جَلَيْدُ فَقَبَضَ عَلَى يَدِي إِنَى أَغُطُلْدُ: أَيْمُ فَقَالَ: إَنَّ مَا أَنْ وُلَا أَنْزُو وَلَا اللهَ يَعْمُ وَاللّهُ مَا اللّه تَلَى يَدِي بِيَسَارِهِ، وَجَعَلَ يَمْصَعُنِي (\*) بِالدِّرَةِ، وَأَنَا أَنْزُو وْلَا، فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَيْدُ. ثُمَّ قَالَ: أَتَكْتَنِي بِيَسَارِهِ، وَجَعَلَ يَمْصَعُنِي (\*) بِالدِّرَةِ، وَأَنَا أَنْزُو وْلَا، فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَيْدُ. ثُمَّ قَالَ: أَتَكْتَنِي

<sup>(</sup>۱) الخرص: حرز ما على النخل من الرطب تمرًا. «لسان العرب» (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) الحيف: الجور والظلم. «النهاية» (١/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) الرشوة: مَا يَعْطَى لقَضَاء مصَلحَة أَو مَا يعْطى لإحقاق بَاطِل أَو إبطال حق. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٤٨).

<sup>(3) (1/</sup> ٧٣٢).

<sup>(</sup>٥) أي: يضربني. «لسان العرب» (٨/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٦) النزو: الوثب. «لسان العرب» (١٥/ ٣١٩).

بِأَبِي عِيْسَى، وَهَلْ لِعِيْسَى مِنْ أَب؟(١).

(٣) عَنْ عَمْرِو بَنِ مُهَاجِر، قَالَ: اشْتَهَى عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ تُفَّاحًا، فَأَهْدَى لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ تُفَّاحًا، فَقًالَ: مَا أَطْيَبَ رِيْحَهُ وَأَحْسَنَهُ!، وَقَالَ: ارْفَعْهُ يَا غُلاَمُ لَلَّذِي أَتَى بِهِ، وَأَقْرَ مَوْلاكَ السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ هَدِيَّتَكَ وَقَعَتْ عِنْدَنَا بِحَيْثُ تُحِبُّ. لَلَّذِي أَتَى بِهِ، وَأَقْرَ مَوْلاكَ السَّلامَ، وَقُلْ لَهُ: إِنَّ هَدِيَّتَكَ وَقَعَتْ عِنْدَنَا بِحَيْثُ تُحِبُّ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمَنِيْنَ، ابْنُ عَمِّكَ، وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلَ بَيْتِكَ، وَقَدْ بَلَغَكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ. قَالَ: وَيُحَكَ! إِنَّ الْهَدِيَّةَ كَانَتْ لَهُ هَدِيَّةً، وَهِيَ اليَوْمَ لَنَا رَشُوثًا لَنُ رَشُوثًا لَنُ رَشُوثًا لَنُ مَالْلَاهُ عَلَىٰ وَقَدْ بَلَعُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَتْ لَهُ هَدِيَّةً، وَهِيَ اليَوْمَ لَنَا رَشُوةً وَلَاكًا لَا لَهُ لِكُولُ الْمُدِيَّةَ عَلَىٰ وَلَاكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا لَكُولُ الْمُدِيَّةَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الْعَلَيْدُ وَسَلَمَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

(٤) قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: إِذَا ارْتَشَى القَاضِي، فَهُوَ مَعْزُوْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُعْزَلْ (٣).

(٥) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنَ أَبِي مُوْسَى، قَالَ: أَتَيْتُ اللَدِيْنَةَ، فَإِذَا عَبْدُ الله بِنُ سَلام جَالسٌ فِي حَلَقَة مُتَخَشِّعًا، عَلَيْه سِيْهَاءُ الخَيْر، فَقَالَ: يَا أَخِي، جِئْتَ وَنَحْنُ نُرِيْدُ القِيَامَ، فَأَذَنْتُ لَهُ، أَوْ قُلْتُ: إِذَا شِئْتَ. فَقَامَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا ابْنُ أَخِيْك؛ أَنَا أَبُو لَهُ، أَوْ قُلْتُ: أَنَا ابْنُ أَخِيْك؛ أَنَا أَبُو لَهُ، أَوْ قُلْتُ: إِذَا شِئْتَ. فَقَامَ، فَاتَّبَعْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟، قُلْتُ: أَنَا ابْنُ أَخِيْك؛ أَنَا أَبُو بُرْدَةَ بِنُ أَبِي مُوسَى. فَرَحَب بِي، وَسَأَلنِي، وَسَقَانِي سَوِيْقًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ بِأَرْضِ الرِّيْف، وَإِنَّكُمْ تُسَالِفُوْنَ الدَّهَاقِيْنَ (٤٠)، فَيُهْدُوْنَ لَكُم مُلْلاَنَ الْقَتِّ وَالدَّوَاخِلِ؛ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا، فَإِنَّكُمْ مُلَانَ الْقَتِّ وَالدَّوَاخِلِ؛ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا، فَإِنَّهُا نَارُ (٥٠).



 $<sup>(1) \</sup>cdot (1) \cdot (1) \cdot (1)$ 

<sup>.(12 . /0) (7)</sup> 

<sup>(7) (7/1.3).</sup> 

<sup>(</sup>٤) الدهقان: رئيس القرية وأصحاب الزراعة، وقيل: التاجر. «النهاية» (٢/ ١٤٥) و «لسان العرب» (١٢/ ١٦٤).

<sup>(0) (7/773-373).</sup> 

جَانِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاء

# تَغَظِيْمُ اَلْحُرُمَاتِ

(١) قال عُرْوَةُ: خَطِبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتُهُ، وَنَحْنُ فِي الطَّوَاف، فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْنِي بِكَلْمَة، فَقُلْتُ: لَوْ رَضِيَ لأَجَابِنِي، وَاللهِ لاَ أُرَاجِعُهُ بِكَلْمَة. فَقُدِّرَ لَهُ أَنَّهُ صَدَرَ إِلَى الْمَدِيْنَة قَبْلِي، ثُمَّ قَدِمْتُ، فَدَخَلْتُ مَسجَدَ الرَّسول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَسلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ حَقَّهُ، فَرحَّب بِي، وَقَالَ: مَتَى قَدَمْتَ؟ قُلْتُ: الآنَ. فَقَالَ: كُنْتَ ذَكُرْتَ لِي سَوْدَةَ وَنَحْنُ فِي الطَّوَاف، نَتَخَايلُ الله بَيْنَ أَعِيْنِنَا، وَكُنْتَ قَادرًا أَنْ تَلْقَانِي فِي غَيْر ذَلكَ الموطن. فَقُلْتُ: كَانَ أَمْرًا قُدِّر. قَالَ: فَهَا رَأَيْكَ اليَوْمَ؟ قُلْتُ: أَحْرَصُ مَا كُنْتُ عَلَيْهِ فَلْدُ. فَكَا ابْنَيْه سَالِمًا وَعَبْدَ الله، وَزُوّجَنِي (١).

(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَشَارَنِي الحُسَيْنُ فِي الخُرُوْجِ، فَقُلْتُ: لَوْلا أَنْ يُزْرَى (٢) بِي وَبِكَ، لَنَشَبْتُ (٣) يَدِي فِي رَأْسِكَ. فَقَالَ: لأَنْ أُقتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْتَحِلَّ حُرِمَتَهَا - يَعْنِي: مَكَّةً - . وَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي سَلَّى نَفْسِي عَنْهُ (٤).

(٣) عَنْ طَاوُوْس، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشدَّ تَعْظِيمًا لِخُرُمَاتِ اللهِ مِن ابْن عَبَّاس (°).

(٤) قَالَ هَمَّامُ بِنُ يَحْيَى: حَدَّثَنِي مَن صَحِبَ أَنسَ بِنَ مَالِك، قَالَ: لَّا أَحرَمَ أَنسُ، لَمْ أَقْدِرْ أَنْ أُكَلِّمَهُ حَتَّى حَلَّ مِنْ شِدَّةِ إِبْقَائِهِ عَلَى إحْرَامِهِ (١٠).

(٥) قَالَ سَعِيْدٌ: لاَ تَقُوْلُوا مُصَيْحِفٌ، وَلاَ مُسَيْجِدُ، مَا كَانَ للهِ فَهُوَ عَظِيْمٌ حَسَنٌ جَمِيْلٌ (٧).

<sup>(1) (7/ 577 - 777).</sup> 

<sup>(</sup>۲) أي: يعاب. «لسان العرب» (۲/ ۳٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي: علقت. «لسان العرب» (١/ ٧٥٧).

<sup>(3) (7/ 797).</sup> 

<sup>.( (7 ) (7) (0)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٠١/٣) (٦)

 $<sup>(</sup>YYA/\xi)(V)$ 

٨٨

(٦) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ جُبَيْرِ: مَا رَأَيْتُ أَرْعَى لِحُرْمَة هَذَا البَيْتِ، وَلاَ أَحْرَصَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ البَصْرَةِ، لَقَدْ رَأَيْتُ جَارِيَةً ذَاتَ لَيْلَةٍ تَعَلَّقَتْ بَأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، تَدْعُو وَتَضَرَّعُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَلَوْمَ وَيَضَرَّعُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَضَرَّعُ وَيَضَرَّعُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيُعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيُعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَيَعْمَلُونُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمَلُونُ وَاللّهُ فَلَا يَعْلَقُونُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمَلُونُ وَلَوْنَعُونُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمُونُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمُ وَلَعْمَلُونُ وَلَعْمُونُ وَلَعْمُ وَلَعْمُونُ وَلَعْمُونُ وَلَعْمُونُ وَلَعُلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَعْمُونُ وَلَوْلُونُ وَلَوْمُ وَلَوْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلِكُونُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ لَلْمُونُ وَلَعُلُونُ وَلِمُ لَعْمُ وَلَوالِمُ لَعْلَالُونُ وَلَعْلَمُ وَلَعْمُ وَلَوْمُ وَلَعُلُوا لَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَوالْمُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ واللّهُ لَعْلَالِمُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ واللّهُ وَلَعْلَعُلُونُ واللّهُ واللّهُ لَعْلَالِهُ لَعْلَمُ لِلْمُ لِلْمُونُ واللّهُ لَعْلَالِهُ لِلْمُ لِلْمُعْلِقُونُ واللّهُ لَعْلَمُ ل



<sup>.(</sup>٣٣٤/٤) (1)

الماس المعلالي المعلى الماس ال

# عِصْمَةُ اللهِم الْحَرَامِ

(١) عَنْ عَاصِم: أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لابْنِ عُمَرَ - يَعْنِي: بَعْدَ مَوْت يَزِيْدَ -: هَلُمَّ يَدَكَ نُبايِعْكَ، فَإِنَّك سَيِّدُ العَرب، وَابْنُ سَيِّدَهَا. قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِأَهْلَ المَشرق؟، قَالَ: نُبايِعْكَ، فَإِنَّك سَيِّدُ العَرب، وَابْنُ سَيِّدَهَا. قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِأَهْلَ المَشرق؟، قَالَ: نَضر بُهُم حَتَّى يُبَايعُوا.قَالَ: وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّهَا دَانَتْ لِي سبعِيْنَ سَنَةً، وَأَنَّهُ قُتلَ فِي سَيْفَى رَجُلٌ وَاحِدُّنَا.

(٢) قَالَ سَلامُ بِنُ مِسْكِيْنِ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ: لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا كَانَ زَمَنَ الفَتْنَةِ، أَتَوْا ابْنَ عُمَرَ، فَقَالُواً: أَنْتَ سَيِّدُ النَّاسِ، وَابْنُ سَيِّدهِم، وَالنَّاسُ بِكَ رَاضُوْنَ، الفَتْنَةِ، أَتُوْا ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ يُهْرَاقُ فِي عَجْمَةٌ مِنْ دَم وَلاَ فِي سَببي مَا كَانَ فِي رُوْحُ (٢). اخْرُجُ نُبَايعْكَ. فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ يُهْرَاقُ فِي عَجْمَةٌ مِنْ دَم وَلاَ فِي سَببي مَا كَانَ فِي رُوحٌ (٢). (٣) عَنْ زِر بن حُبَيْش، قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ جُرْمُونِ عَلَى عَلَى عَلَى وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ عَلَيْ وَاللهِ لاَ يُكُلِّ نَبِيً عَلَى اللهِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لِكُلِّ نَبِيً عَلَيْ وَاللهُ لَا يُعْرَدُونَ عَلَى عَلَى وَلَوْلَ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: «لِكُلِّ نَبِيً عَلَى أَنْ وَاللهِ لَا يُعْرَدُ مَا وَلاَ لَا لَهُ مَنْ رَو بنِ حُبَيْش، قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ جُرْمُونِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُوْلُ: «لِكُلِّ نَبِيً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ أَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ أَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفُولُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفُولُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْفُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٤) قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: دَخَلَ أَبُو سَعِيْد يَوْمَ الْحَرَّةِ غَارًا، فَدَخَلَ عَلَيْه فِيْه رَجُلٌ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لِرَجُلِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ: أَدُلُّكَ عَلَى رَجُل تَقْتُلُهُ؟ فَلَمَّا انْتَهَى الشَّامِيُّ إِلَى بَابِ الغَارِ، وَفِي عُنُق أَبِي سَعِيْد السَّيْف، قَالَ لأبِي سَعِيْد: اخْرُجْ. قَالَ: لاَ أَخْرُجُ، وَإِنْ بَابِ الغَارِ، وَفِي عُنُق أَبِي سَعِيْد السَّيْف، وَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ، وَإِنْ تَدُخُلْ أَقْتُلْكَ. فَدَخَلَ الشَّامِيُّ عَلَيْه، فَوضَعَ أَبُو سَعِيْد السَّيْف، وَقَالَ: بُؤْنُ بإِثْمَي وَإِثْمَانَ فَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. قَالَ: أَنْتَ أَبُو سَعِيْد الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاللَّهُ لَكَ (١٠) فَاسَتَعْفِرْ لِي، غَفَرَ اللهُ لَكَ (١٠).

<sup>(1) (7/117).</sup> 

<sup>(7) (7/ 577).</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي: خاصتي من أصحابي وناصري. «النهاية» (١/ ٤٥٧).

 $<sup>.(\</sup>xi 9/1)(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: احتمل. «لسان العرب» (١/ ٣٧).

<sup>.(</sup>۱۷۰/۳) (٦)

(٥) قَالَ نَافِعٌ: أَتَى رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن! مَا يَحْملُك عَلَى أَنْ تَخُجَّ عَامًا، وَتَعتَمرَ عَامًا، وَتَترُكُ الجهاد؟ فَقَالَ: بُنِي الإسلامُ عَلَى خُس: إِنْهَان بِالله وَرَسُوْلِه، وَصلاة الخَمْس، وَصيَام رَمَضَانَ، وَأَدَاء الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن أَلا تَسَمَعُ قَوْلَهُ: ﴿ وَإِن طَابِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بِيَنَهُمَّ اللَّهُ عَبْد الرَّحْمَن أَلا تَسَمَعُ قَوْلَهُ: ﴿ وَإِن طَابِفِنَانِ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بِيَنهُمَّ اللَّهُ عَبْد الرَّحْمَن أَلا يَقُولُ فَيْهَا: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مَ مُونَى اللهَ عَلَيه وَلَعَنهُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَلَكَ الْإِسْلامُ قليلًا، وَكَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكَ فَعَلْنَا عَلَى عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَنهُ وَلَكَ الْإِسْلامُ قليلًا، وَكَانَ اللهُ عَلْ وَنُعُن فَي دَيْنه اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْكَ وَلَكَ الْإِسْلامُ قليلًا، وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَة إِذْ كَانَ الإِسْلامُ قليلًا، وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْكَ عَلَى اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ُ (٦) عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ عَلَى الْخَشَبِيَّةِ (٣) وَالْخَوَارِجِ وَهُم يَقْتَتلُوْنَ، وَقَالَ: مَنْ قَالَ «حَيَّ عَلَى قَتْلِ أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ وَقَالَ: مَنْ قَالَ «حَيَّ عَلَى قَتْلِ أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ وَأَخْذ مَاله» فَلا (٤٠).

(V) عَنْ مَعْمَر، قَالَ: أَوَّلُ مَا عُرِفَ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ الوَلِيْد؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي مَجْلِسِ الوَلِيْد؛ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: الوَلِيْدُ: أَيُّكُم يَعْلَمُ مَا فَعَلَتْ أَحْجَارُ بَيْتِ المَقْدَسِ يَوْمَ قَتْلِ الْحُسَيْنِ؟ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يُقْلَبْ حَجَرٌ إِلاَّ وُجِدَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيْظٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أي: زوج ابنته. «لسان العرب» (۱۳/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>Y) (T/ ATY-PYY).

<sup>(</sup>٣) هم ضرب من الشيعة. «لسان العرب» (١/ ٣٥٢).

<sup>(3) (7/ 177).</sup> 

<sup>(0) (7/317).</sup> 

### ٱلْغَدُرُ

(١) سَكرَ المُعْتَمدُ بِنُ عَبَّاد لَيْلَةً، وَخَرَجَ فِي اللَّيْل مَعَهُ غُلامٌ، وَسَارَ خُمُوْرًا، حَتَّى وَافَى قَر مُونَة، وَصَاحِبها إِسْحَاق البرْزَال، وَبينهُمَا حُرُوْب، وَكَانَ يَشرِب أَيْضًا فِي وَافَى قَر مُونَة، وَصَاحِبها إِسْحَاق البرْزَال، وَبينهُمَا حُرُوْب، وَكَانَ يَشرِب أَيْضًا فِي وَسُقطُ فِي يَدِه، لَكَنَّه تَجَلَّد، ثُمَّ قَالَ: أُرِيْد أَنْ أَنَام، فَفَر شُوا لَهُ، فَتَناوم، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا كَبش سَمِينٌ، وَالله لَوْ أَنفقتُم مُلكُ الأَنْدَلُس عَلَيْهِ مَا قَدَرْتُم، فَقَالَ مُعَاذُ بِنُ أَي قُرَد كَلا، رَجُل قَصَدَنَا، وَنَزَلَ بِنَا مُسْتَأْمِنَا، لاَ تَتحدّث عَنَّا القبَائِلُ أَنَّا قتلنا ضَيْفَنَا، فُو الله وَقَامَ، فَقَبَلُوا رَأْسه، وَقَالَ للْحَاجِب: أَيْنَ نَحْنُ؟ قَالَ: بَيْنَ أَهْلك وَإِخْوَانك. قَالَ: هَاتُوا دَوَاة، فَكَتَبَ لكُلِّ مِنْهُم بِخلْعَة وَمَال وَأَفْرَاس وَحَدَم، وَأَخَذَ مَعَهُ عَلَىاتُهُم لِعْدَ أَشهر قَالَ: هَاتُوا دَوَاة، فَكَتَبَ لكُلِّ مِنْهُم بِخلْعَة وَمَال وَأَفْرَاس وَحَدَم، وَأَخَذَ مَعَهُ عَلَىاتُهُم لِعْدَ أَشهر لقبض ذَلك، وركب، فَمَشُوا فِي خدَمته. لَكن أَسَاء كُلَّ الإسَاءَة؛ طَلَبَهُم بَعْدَ أَشهر لوليمَة، فَأَتَاهُ سِتُّوْنَ مِنْهُم، فَأَكْرَمَهُم مَ وَأَنْزَهُم حَمَّامًا وَطَيَّنه عَلَيْهِم سوى مُعَاذ، وَقَالَ لُوليمَة، فَأَنَاهُ سِتُونَ مِنْهُم، وَلَولاكَ لَقتلوني، فَإِنْ أَردت أَنْ أُولَاكَ لَقتلوني، فَإِنْ أَردت أَنْ أُقاسمك مُلكي، فَعَلت. قَال: بَلْ أُقيم عِنْدَك، وَلِالاكَ لَقتلوني، فَإِنْ أَردت أَنْ أُقَاسمك مُلكي، فَعَلت. قَالَ: بَلْ أُقِيم عِنْدَك، وَإِلا بَأيِّ وَجه أَرجَعُ، وَقَدْ قتلت سَادات بَنِي بِرْزَال، فَصَيَّره مِنْ كَبَار قُوّاده، وَكَانَ مِنْ كَبَار قُوّاد أَنْ أُقَامَه مِنْ كَبَار قُواده، وَكَانَ مِنْ كَبَار قُوّاد المُعْتَمد(١٠).

(٢) عَنِ الْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى الزُّبِيْرَ وَهُوَ بِالْبَصْرَة، فَقَالَ: أَلاَ أَقْتُلُ عَليًا؟ قَالَ: كَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الجُنُوْدُ؟ قَالَ: أَلحق به، فَأَكُونُ مَعَكَ، ثُمَّ أَفْتكُ به. قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ الله صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «الإِيْمَانُ قَيَّدَ الفَتْكُ (٢)، لاَ يَفْتكُ مُؤْمنٌ »(٣).

(٣) قَالَ المُغِيْرَةُ بِنُ شُعْبَةَ: كُنَّا مُتَمَسِّكِيْنَ بِدِيْنِنَا وَنَحْنُ سَدَنَةُ اللَّاتِ، فَأُرَاني لَوْ

<sup>.(7 -09/19) (1)</sup> 

 $<sup>(0 \</sup>Lambda - 0 V / 1) (Y)$ 

<sup>(</sup>٣) الفتك: أَنْ يأتَي الرَّجُلُ صاحِبَه وَهُوَ غَارٌ غَافِل فيَشُدَّ عَلَيْهِ فَيَقْتُله. «النهاية» (٣/ ٤٠٩).

رَأَيْتُ قَوْمَنَا قَدْ أَسْلَمُوا مَا تَبعْتُهُم. فَأَجْمَعَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي مَالِكِ الوُّفُودَ عَلَى الْمَقَوْقس، وَإِهْدَاءَ هَدَايَا لَهُ، فَأَجْمَعْتُ الْخُرُوْجَ مَعَهُم، فَاسْتَشَرْتُ عَمِّي عُرْوَةَ بِنَ مَسْعُوْدٍ، فَنَهَانِي، وَقَالَ: لَيْسَ مَعَكَ مِنْ بَنِي أَبِيْكَ أَحَدٌ. فَأَبَيْتُ، وَسرْتُ مَعَهُم، وَمَا مَعَهُم منَ اَلأَحْلاف غَيْرِي؛ حَتَّى دَخَلْنَا الإَسْكَنْدَريَّةَ، فَإِذَا الْمُقَوْقَس فِي مَجْلس مُطلِّ عَلَى الْبَحْر، فَرَكَبْثُ زَوْرَقًا(١) حَتَّى حَاذَيْثُ جَعْلسَهُ، فَأَنْكَرني، وَأَمَرَ مَنْ يَسْأَلُنَي، فَأَخْبَرْتُهُ بِأَمْرِنَا وَقُدُوْمِنا. فَأَمَرَ أَنْ نَنْزِلَ فِي الكَنيْسَة، وَأَجْرَى عَلَيْنَا ضِيَافَةً، ثُمَّ أَدْخَلَنا عَلَيْه، فَنَظَرَ إِلَى رَأْسُ بَنِي مَالِكِ، فَأَدْنَاهُ، وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ: أَكُلُّكُم مِنْ بَنِي مَالِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سِوَى رَجُل وَاحِد. فَعَرَّفَهُ بِي، فَكُنْتُ أَهْوَنَ القَوْم عَلَيْه، وَسُرَّ بَهَدَايَاهُم، وَأَعْطَاهُمُ الْجَوَائِزَ، وَأَعْطَانِي شَيْئًا لاَ ذَكْرَ لَهُ. وَخَرَجْنَا، فَأَقْبَلَتْ بَنُوْ مَالكَ يَشْتَرُوْنَ هَدَايَا لأَهْلهم، وَلَمْ يَعْرضْ عَلَى أَحَدٌ مِنْهُم مُوَاسَاةً، وَخَرَجُوا، وَحَمَلُوا مَعَهُمُ الخَمْر، فَكُنَّا نَشْرَبُ. فَأَجْمَعْتُ عَلَى قَتْلِهم، فَتَهَارَضْتُ، وَعَصَبْتُ رَأْسِي، فَوَضَعُوا شَهِرَابَهُم، فَقُلْتُ: رَأْسِي يُصَدَّعُ، وَلَكنِّي أَشْقَيْكُم. فَلَمْ يُنْكرُوا، فَجَعَلْتُ أَصْرِفُ لَهُم، وَأَتْرعُ(٢) لَهُمُ الْكَأْسَ، فَيَشْرَ بُوْنَ وَلاَ يَدْرُوْنَ، حَتَّى نَامُوا سُكْرًا، فَوَتَبْتُ، وَقَتَلْتُهُم جَمَيْعًا، وَأَخَذْتُ مَا مَعَهُم. فَقَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِدُهُ جَالِسًا في المسجد مع أَصْحَابِه، وَعَلَيَّ ثِيَابُ سَفَرِي، فَسَلَّمْتُ، فَعَرَفَني أَبُو بَكْر.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَاَّلَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحَمْدُ لله الَّذِي هَذَاكَ للإسْلام». قَالَ أَبُو بَكُر: أَمِنْ مَصْرَ أَقْبَلْتُمَ؟، قُلْتُ: قَتَلْتُهُم، وَأَخَذْتُ أَسْلابُهُم، وَأَخَذْتُ أَسْلابُهُم، وَجَعْتُ بَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ لِيَخْمُسَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا إِسْلامُكَ فَنَقْبَلُهُ، وَجَعْتُ بَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ لِيَخْمُسَهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أَمَّا إِسْلامُكَ فَنَقْبَلُهُ، وَلا خَيْرَ فِي الغَدْرِ». فَأَخذِنِ مَا قَرُبَ وَلا خَيْرَ فِي الغَدْرِ». فَأَخذِنِ مَا قَرُبَ وَمَا بَعُذَ، وَقُلْتُ السَّاعَة. قَالَ: «فَإِنَّ وَمَا بَعُذَ، وَقُلْتُ السَّاعَة. قَالَ: «فَإِنَّ

<sup>(</sup>۱) أي: قاربًا. «لسان العرب» (۱۲۰/۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) أي: أملأ. «لسان العرب» (٨/ ٣٢).

الإسْلامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(۱).

(٤) عَنْ زَيْد بنِ أَسْلَمَ، قَالَ: جَاءَ عَقَيْلٌ بِمِخْيَط، فَقَالَ لامْرَأَته: خِيْطِي بَهَذَا ثِيَابَكِ. فَسَمِعَ الْمُنَادِي: أَلاَ لاَ يَغُلَّنَ رَجُلٌ إِبْرَةً فَهَا فَوْقَهَا. فَقَالَ عَقِيْلٌ لَهَا: مَا أَرَى إَبْرَتَكِ إلا قَدْ فَاتَتْكِ! (٢٠).

(٥) عن عَبْدُ الحَمِيْدِ بنُ عَبْدِ اللهِ بن مُسْلِم بنِ يَسَارِ: أَنَّ السَّجَّانَ قَالَ لاَبْنِ سِيْرِيْنَ: إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، فَاذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذًا أَصْبَحْتَ، فَتَعَالَ. قَالَ: لا وَاللهِ، لاَ أَكُوْنُ لَكَ عَوْنًا عَلَى خِيَانَةِ السُّلْطَانَ (٣).

<sup>(1) (7/37-07).</sup> 

<sup>(7)(1/917).</sup> 

<sup>(7) (3/ 117 - 717).</sup> 

### اَلْوَفَاءُ بَأَلْعَهُد

(١) قَالَ شُعْبَةُ: مَا وَاعَدتُ أَيُّوْبَ مَوْعِدًا قَطُّ إِلا قَالَ حِيْنَ يُفَارِقُنِي: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَوْعِدٌ. فَإِذَا جَئْتُ، وَجَدْتُه قَدْ سَبَقَنِي (١).

(٢) عَن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّي كَلامٌ - وَهُو زَوْجُهَا - فَقُلْتُ لَهُ: لَكَ كُلَّ شَيْء لِي، وَفَارِقْنِي. قَالَ: قَلْ فَعَلْتُ. قَالَتْ: فَأَخَذَ - وَالله - كُلَّ شَيْء لَقُلْتُ لَهُ: فَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَقَدْ حُصِرَ، فَقَالَ: لِي حَتَّى فِرَاشِي، فَجِئْتُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَقَدْ حُصِرَ، فَقَالَ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ، خُذْ كُلَّ شَيْء لَمَا حَتَّى عقَاصَ (٢) رَأْسهَا إِنْ شَئْتَ (٣).

(٣) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء، أَنَّهَا قَالَتْ لأَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ المَوْتِ: إِنَّكَ خَطَبْتَنِي إِلَى أَبَوَيَّ فِي الدُّنْيَا، فَأَنْكَحُوْكَ، وَأَنَا أَخْطِبُكَ إِلَى نَفْسكَ فِي الآخِرَة. قَالً: فَلاَ تَنْكِحِيْنَ بَعْدِي. فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي كَانَ، فَقَالَ: عَلَيْك بِالصِّيَام (١٠).

(٤) قَالَ الصَّوْلِيُّ: كُنْتُ أَقرأُ عَلَى أَبِي خَلِيْفَةَ كِتَابَ (طَبَقَاتِ الشُّعَرَاء) وَغَيْر ذَلكَ، قَالَ: فواعَدَنَا يَوْمًا، وَقَالَ: لاَ تَخْلِفُوْنِي فَإِنِّي أَتَّخِذُ لَكُمْ خَبِيْصَةً (٥)، فَتَأْخَرْتُ لِشُغْلِ عَرَضَ لِي، ثُمَّ جِئْتُ وَالْهَاشِمِيُّونَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَعْرَفْنِي الغُلام، وَحَجَبنِي فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ! عَرَضَ لِي، ثُمَّ جِئْتُ وَالْهَاشِمِيُّونَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَعْرَفْنِي الغُلام، وَحَجَبنِي فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ! فَرَضَ لِي، ثُمَّ جِئْتُ وَالْهَاشِمِيُّونَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يَعْرَفْنِي الغُلام، وَحَجَبنِي فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ! أَبُ الخَلْقَةَ تَجْفُو مَنْ لَهُ أَدَبُ وَتُؤْثِرُ الغُرَّ مِنْ أَوْلاَدِ عَبَّاسِ وَأَنْتَ رَأْسُ الوَرَى فِي كُلِّ مَكْرُمَة وَفِي العُلومِ وَمَا الأَذَنَابُ كَالرَّاسِ وَأَنْتَ رَأْسُ الوَرَى فِي كُلِّ مَكْرُمَة وَفِي العُلومِ وَمَا الأَذَنَابُ كَالرَّاسِ مَا كَانَ قَدْرُ خَبِيْصَ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَيْهِ فَيَخْتَلِطُ الأَشْرَافُ بالنَّاسِ مَا كَانَ قَدْرُ خَبِيْصَ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَيْهِ فَيَخْتَلِطُ الأَشْرَافُ بالنَّاسِ مَا كَانَ قَدْرُ خَبِيْصَ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَيْهِ فَيَخْتَلِطُ الأَشْرَافُ بالنَّاسِ فَيْهِ فَيَخْتَلِطُ الأَشْرَافُ بالنَّاسِ فَيْهِ فَيَخْتَلِطُ الأَشْرَافُ بالنَّاسِ

<sup>.(</sup>١٩/٦) (١)

<sup>(</sup>٢) العقاص: الضفائر. «النهاية» (٣/ ٢٧٦).

<sup>.(</sup>٢٠٠/٣) (٣)

 $<sup>((1) (\</sup>xi) (\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) أي: حلواء. «لسان العرب» (٧/ ٢٠).

فَلَمَّا قرأَهَا صَاحَ عَلَى الغُلام، ثُمَّ دَخَلْتُ، فَقَالَ: أَسأْتَ إِلَيْنَا بِتَغَيُّبِكَ، فَظَلَمْتَنَا في تَعَتُّبكَ، وَإِنَّهَا عُقِدَ الْمَجْلِسُ بكَ، وَنَحْنُ فِيهَا فَاتَنَا بِتَأَخُّرِكَ كَمَا أَنْشَدَنِي التَّوزِيّ لَمْنْ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ، ثُمَّ نَدم، فَتَزَوَّ جَتْ رَجُلًا، فَهَاتَ حِيْنَ دَخَلَ بَهَا، فَتَزَوَّ جَهَا اَلأَوَّلُ، فَقَالَ:

فَعَادَتْ لَنَا كَالشَّمْس بَعْدَ ظَلامِهَا عَلَى خَيْرِ أَحْـَـوال كَأَنْ لَمْ تُطَلَّق

ثُمَّ صَاحَ: يَا غُلام! أَعِدَّ لَنَا مِثْلِ طَعَامِنَا. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ يَوْمِنَا (١).

(٤) وَحَكَى اليَسَعُ بنُ حَزْم أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ البَاديَة كَانَتْ لَهُ بنْتُ عَمِّ بَديْعَةُ الحَسْن، فَافْتقر، وَنَزَح(٢) بَهَا، فَصَادَفَهُ في الطّرَيْق أُمِيْرٌ صنْهَاجيٌّ، فَأَركبهَا شفقَةً عَلَيْهَا، ثُمَّ أسرِع بَهَا، فَلَمَّا وَصل البدويُّ، أَتَى ذارَ الأَمِيْر، فَطردُوْهُ، فَقصد الملكَ، فَقَالَ لَذَاكَ الأَمِيْرِ: ادْفَعْ إِلَيْهِ زوجتَه. فَأَنْكَر، فَقَالَ: يَا بِدُويُّ! هَلْ لَكَ مِنْ شَهيد وَلَوْ كلبًا يَعرفُهَا؟ قَال: نعم. فَدَخَلَ بِكَلْبِ لَهُ إِلَى الدَّار، وَأَخْرِجَتِ الْحُرَم، فَلَمَّا رَآهَا الكلبُ عَرِفهَا وَبِصْبَص، فَأمر المُلكُ بدفعها إلى البدويّ، وَضرب عُنُق الأميْر، فَقَالَ البدوِيّ: هِيَ طَالِقٌ لِكَوْنَهَا سكتتْ، وَرَضِيَتْ. فَقَالَ اللَّكُ: صَدَقْتَ، وَلَوْ لَمْ تُطَلِّقْهَا الأَلْحَقَتُك بهِ. ثُمَّ أَمر بالمَرْأَة، فَقُتلت (٣).



<sup>(1) (31/</sup>P - 1).

<sup>(</sup>٢) أي: بعُد. «لسان العرب» (٢/ ٦١٤).

<sup>(</sup>m) (N/ YPO).

## اَلْظُلْمُ وَعَوَاقِبُهُ



(١) عَنْ ضَمْرَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا دَعَتْكَ قُدْرَتُكَ عَلَى النَّاسِ إِلَى ظُلْمِهِم، فَاذْكُرْ قُدْرَةَ اللهِ - تَعَالَى - عَلَيْكَ، وَنَفَادَ مَا تَأْتِي النَّهِم، وَبَقَاءَ مَا يَأْتُوْنَ إِلَيْكَ (١).

ُ (٢) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ،: مَنْ أَحْسَنَ، فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ، وَمَنْ أَسَاءَ، فَلا يَسْتَنْكِرِ الجَزَاءَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا بِظُلْمٍ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا بِظُلْمٍ، وَرَثَهُ الله ذُلًا بِحَقِّ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا بِظُلْمٍ، أَوْرَثَهُ الله فَلًا بِحَقِّ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا بِظُلْمٍ، أَوْرَثَهُ الله فَقُرًا بِغَيْرِ ظُلْمٍ (٢).

(٣) قِيْلَ: إِنَّ وَلَدًا لِيَحْيَى البَرْمَكِيِّ الوزير، قَالَ لَهُ وَهُمْ فِي القُيُوْدِ: يَا أَبَةِ، بَعْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالأَمْوَالِ صِرْنَا إِلَى هَذَا؟! قَالَ: يَا بُنَيَّ! دَعْوَةُ مَظْلُوْمٍ غَفِلْنَا عَنْهَا، لَمْ يَغْفُلَ اللهُ عَنْهَا "".

(َ٤) قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا لَمْ يَكُنْ للهِ فِي العَبْدِ حَاجَةٌ، نَبَذَهُ إِلَى السُّلْطَانِ (٤).

(٥) عَنْ يُوْسُفَ بْنَ أَسْبَاط: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ قَدْ أَشَرَ وَبَطِرَ، فَلَا تَعِظْهُ، فَلَيْسَ لِلْعِظَةِ فِيْهِ مَوْضِعٌ، لِي أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، مَا حَكَّ فِي صَدْرِي شَيْءٌ، إِلا تَرَكتُه (٥).

(٦) خَرَجَ صَالَح بنُ مِرْدَاسِ ملك حلب، فَنَازِلِ الْمَعَرَّة يُحَاصِرهَا، وَرَمَاهَا بِالْمَجَانِيق، فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو الْعَلاءِ يَتشفَّع، فَأَكْرَمَه، وَقَالَ: أَلكَ حَاجَة؟ قَالَ: الأَميْرُ - أَطَالَ الله بِقَاءهُ- كَالسَّيْف القَاطع، لان مشهُ، وَخَشُنَ حدُّهُ، وَكَالنَّهَارِ المَاتِع (٦)،

<sup>(1) (0/171).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (A\ \T).

 $<sup>(7) (</sup>P \setminus (7 - 17).$ 

<sup>.(</sup>AY /9) (E)

<sup>.(</sup>١٧٠/٩) (٥)

<sup>(</sup>٦) الماتِعُ مِنْ كُلِّ شْيَءٍ: البالغُ فِي الجَوْدةِ الْغَايَةَ فِي بَابِهِ. «لسان العرب» (٨/ ٣٢٩).

قَاظ وَسطُه(۱)، وَطَابَ أَبْر دَاهُ(۱) ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعرَاف:١٩٩]. فَقَالَ: قَدْ وَهبتُكَ المَعرَّةَ، فَأَنْشِدنَا مِنْ شعرِكَ. فَأَنْشَدَهُ عَلَى البديهِ أَبيَاتًا، وَترحَّل صَالِحُ(۱).

(٧) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: يَا أَمِيْرُ اذْكُر عِنْد القدرَة عَدْلَ الله فِيك، وَعِنْد العقوبَة قدرَةَ الله عَلَيْك، وَلاَ تَشْفِ غَيظًك بسَقَم دينك (١٤).

(٨) عَنْ زَيْدِ بنِ صُوْحَانَ، قَالَ: لاَ تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا، وَلاَ تَنْزِعُوا عَنِّي ثَوْبًا، إِلاَ الخُفَّيْنِ، وَارْمِسُونِيَ (٥) فِي الأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي ثُخَاصِمٌ، أُحَاجُّ يَوْمَ القِيَامَةِ (٢).

(١٠) اسْتَعْمَلَ بَادِیْسُ بِنُ حَبُوْسَ بَعْضِ أَقَارَبَّه عَلَى بلد، فَخَرَجَ يَتَصَيَّد، فَمَرَّ بَشَرِيفه بِالضِّيَافَة، فَأَنْزَلَهُ فِي أَرْضٍ فِيْهَا دُولاب<sup>(٩)</sup> وَفَوَاكِه،

<sup>(</sup>۱) أي: اشتد حره. «لسان العرب» (٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) الأبردان: الغداة والعشى. «النهاية» (١/ ١١٤). والمراد هنا طرفاه.

<sup>(7)</sup>  $(\Lambda I \setminus \Gamma Y - VY)$ .

<sup>(3) (17/17%).</sup> 

<sup>(</sup>٥) رمس الشيء: طمس أثره، وأصل الرمس الستر والتغطية. «لسان العرب» (٦/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٨٢٥).

<sup>(</sup>V) أي: أكثرت وأفرطت. «لسان العرب» ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ 9).

<sup>(</sup>۸) (۱۳/ ۲۰ / ۲۰).

<sup>(</sup>٩) الدولاب: الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها، وجهاز لرفع الأثقال، وخزانة للثياب. «المعجم الوسيط» (١/ ٣٠٥).

فَبَادر لَهُ بثرِيْد فِي لَبن وَسُكَّر، وَقَالَ: نَأْتِي بَعْد بِمَا تُحب. فَرِمَاهُ بِرَجُله وَضربَ الشَّيْخ، فَفَرَّ الشَّيْخُ، وَأَتَى إِلْبيرَة، فَعَرَّفَ الْمَلكَ بِمَا جرى عَلَيْه، فَقَالَ: ارْجِع وَاصبر، وَوَاعَدَه، فَفَرَّ الشَّيْخُ اللَّملكَ مثْلُ ذَلكَ الثريْد، ثُمَّ جَاءهُ بَعْد أَيَّام فِي كبكبة (۱) مِنْهم خَصَمُه، فَقَدَّم الشَّيْخُ لِلملك مثل ذَلكَ الثريْد، فَتَنَاوله وَأَكله وَاسْتَطَابه، ثُمَّ قَالَ: خُذْ بِثَأْرِك مِنْ هَذَا، فَاضْرِبه . فَاسْتَعظم الشَّيْخُ وَلكَ، فَقَالَ الْملك: هَذَا حَقُّ هَذَا، بَقِي وَلَك، فَقَالَ الْملك: هَذَا حَقُّ هَذَا، بَقِي حَقُ الله فِي إِهَانَة نَعمته، وَحَقِّي فِي اجْترَاء العُهَّالَ. فَضَرَبَ عُنُقه، وَطيف بِرَأْسِه (۲). حُقُّ الله فِي إِهَانَة نَعمته، وَحَقِّي فِي اجْترَاء العُهَّالَ. فَضَرَبَ عُنُقه، وَطيف بِرَأْسِه (۲). مُنْ الله فَي إِهَانَة نَعمته، وَحَقِّي فِي اجْترَاء العُهَّالَ. فَضَرَبَ عُنُقه، وَطيف بِرَأْسِه (۲). مُنْ مَا أَسُودَ مُنْكَر الْخَلْقة يَصعَد السَّلالم ذَرَجَتَيْن دَرَجَتَيْن، وَيحمل مُنْ يَنْ لَهُ، فَرَأَى فِيهِم أَسُودَ مُنْكَر ذَلكَ، وَطَلَبه، وَسَأَله عَنْ سَبب ذَلك، فَتَلَجْلَجَ (٣). فَكَلَّه الله عَنْ مَا يُحملُه غَيْرُه، فَأَنْكَرَ ذَلكَ، وَطَلَبه، وَسَأَله عَنْ سَبب ذَلك، فَتَلَجْلَجَ (٣) فَكَلَّمة ابْن حَمْدُونَ فِيْه، وَقَالَ: مَنْ هَذَا حَتَّى صِرفْتَ فِكُرَك إِليْه؟ قَالَ: قَدْ وَقَعَ فِي خَلَدى أَمَرٌ مَا أَحْسَبُه بِاطلًا، ثُمَّ أَمرَ به، فَضُربَ مَا أَعْه، وَتَدَدَه بَالقتل، وَدَعَا بالنَطْع خَلَدى أَمْرٌ مَا أَحْسَبُه بِاطلًا، وَقَالَ: مَنْ هَضُربَ مَا أَعْه، وَتَدَدَه بَالقتل، وَدَعَا بالنَطْع

الأُثُوْنَ، وَالذَّهَب مَعِي يقوَى به قلبي، فَاسْتحضرهَا، فَإِذَا عَلَى الهميَان اسْم صَاحبه، فَنُوْدِي فِي البَلد، فجَاءت امْرَأَةً، فَقَالَتْ: هُو زَوْجِي وَلِي مِنْهُ طَفْل، فَسَلَّمَ الذَّهَب فَنُوْدِي فِي البَلد، فجَاءت امْرَأَةً، فَقَالَتْ: هُو زَوْجِي وَلِي مِنْهُ طَفْل، فَسَلَّمَ الذَّهَب إلَيْهَا، وَقَتَلَه. وَأَنَّ خَادِمًا أَتَاهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ صَيَّادًا أَخرِج شَبكتَه، فَثَقُلَت، فَجَذَبَهَا، فَإِذَا فِيْهِ آجُرُّ بَيْنَهُ كَفُّ مَخْضُوبَة، فَهَالَ ذَاكَ المُعْتَضِدَ، فَإِذَا فِيْهِ آجُرُّ بَيْنَهُ كَفُّ مَخْضُوبَة، فَهَالَ ذَاكَ المُعْتَضِدَ، وَأَمْرَ الصَّيَّاد، فَعَاود طَرْح الشَّبَكَة، فَخَرَجَ جرَاب آخَرْ فِيْهِ رَجْل، فَقَالَ: مَعِي فِي وَأَمْرَ الصَّيَّاد، فَعَاود طَرْح الشَّبَكَة، فَخَرَجَ جرَاب آخَرْ فِيْهِ رَجْل، فَقَالَ: مَعِي فِي

وَالسَّيْف، فَقَالَ: الأَمَانَ، أَنَا أَعمل فِي أَتُوْنَ (٤) الآجُرِّ، فَدَخَلَ مِنْ شُهور رَجُل في

وَسَطه هُمْيَان (٥)، فَأَخْرَجَ دَنَانيْر، فَوتَبْتُ عَلَيْه، وَسَدَدْتُ فَاهُ، وَكَتَّفْتُه، وَأَلقيتُه فَي

<sup>(</sup>۱) أي: جماعة. «لسان العرب» (١/ ٦٩٧).

<sup>.(</sup>oq1/1A) (Y)

<sup>(</sup>٣) أي: تردد. «النهاية » (٤/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) أي: مو قد. «لسان العرب» (١٣/٧).

<sup>(</sup>٥) الهميان: المنطقة أو تكة السراويل. «لسان العرب» (١٣/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٦) الجراب: الوعاء. «لسان العرب» (١/ ٢٦١).

بَلَدي مَنْ يَفْعَلُ هَذَا؟ مَا هَذَا بِمُلْك! فلَمْ يفطرْ يَوْمَه، ثُمَّ أَحْضَرَ ثَقَةً لَهُ، وَأَعطَاهُ الجرَاب، وَقَالَ: طُفْ بِهِ عَلَى مَنْ يعْمل الجُرُب: لَنْ بَاعَه؟ فَعَابَ الرَّجُل، وَجَاءَ وَقَدْ عَرَف بَائِعَه، وَأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ عَطَّارٌ جِرَابًا، فَذَهَبَ إِلَيْه، فَقَالَ: نَعَمْ، اشترَى مِنِّي عَرَف بَائِعَه، وَأَنَّهُ اشترَى مِنْهُ عَطَّارٌ جِرَابًا، فَذَهَبَ إِلَيْه، فَقَالَ: نَعَمْ، اشترَى مِنِّي فُلْاَنُ الهَاشِمِيّ عَشْرَة جُرُب، وَهُو ظَالَم ، إِلَى أَنْ قَالَ: يكفيكَ أَنَّهُ كَانَ يَعْشَقُ مُغَنِّيةً، فَلاَنْ الهَاشِمِيّ عَشْرَة جُرُب، وَهُو ظَالَم ، إِلَى أَنْ قَالَ: يكفيكَ أَنَّهُ كَانَ يَعْشَقُ مُغَنِّيةً، فَاكترَاهَا مَنْ مَوْ لاَهَا، وَادَّعًى أَنَّهَا هَرَبت! فَلَمَّا سَمِعَ المُعْتَضِد ذَلِكَ سَجَدَ، وَأَحْضَرَ الهَاشِمِيّ، فَأَخْرَجَ لَهُ اليَد وَالرِّجْل، فَاصْفَرَّ وَاعْتَرَف، فَذَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الجَارِيَة المَاشَمِيّ، فَأَخْرَجَ لَهُ اليَد وَالرِّجْل، فَاصْفَرَّ وَاعْتَرَف، فَذَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الجَارِيَة ثَمَنَهُا، وَسَجَنَ الهَاشِمِيّ، فَيُقَالُ: قَتَلَه (۱).

(١٢) قَالَ عُمَارَةُ بِنُ عُمَيْر: جِيْءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ الله بِن زِيَادِ وَأَصْحَابِهِ، فَأَتَيْنَاهُم وَهُم يَقُوْلُوْنَ: قَدْ جَاءتْ، قَدْ جَاءتْ، فَإِذَا حَيَّةٌ تَغَلَّلُ الرُّؤُوْسَ، حَتَّى دَخَلَتْ فِي مَنْخِرِ عُبَيْدِ الله، فَمَكَثَتْ هُنَيَّةً، ثُمَّ خَرَجَتْ، وَعَابَتْ. ثُمَّ قَالُوا: قَدْ جَاءتْ، قَدْ جَاءتْ، قَدْ جَاءتْ. فَهُ عَبَيْدِ الله، فَمَكَثَتْ هُنَيَّةً، ثُمَّ خَرَجَتْ، وَعَابَتْ. ثُمَّ قَالُوا: قَدْ جَاءتْ، قَدْ جَاءتْ، قَدْ جَاءتْ.

(١٣) قَالَ الْمُوَفَّقُ: فَقَالَ لِي بَعْض خواصة -أي: خِلاَط ابْن الملكُ العَادلُ: إِنَّهُ قَتَل فِي مُدَّة ثَمَانِيَةَ عَشرَ أَلْفًا مِنَ الحَواص كَانَ يَقتلهُم ليلًا وَيلقيهم فِي الْآبَار، فَمَا أُمهِلَ وَاختَل عَقَلُه وَمَاتَ ٣٠).



<sup>(1) (71/073-773).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٥٤٩) قَالَ الذَّهبِيّ: الشِّيْعِيُّ لَا يَطِيْبُ عَيْشُهُ حَتَّى يَلْعَنَ هَذَا وَدُوْنَهُ، وَنَحْنُ نُبْغِضُهُم فِي اللهِ، وَنَبْرَأُ مِنْهُم وَ لَا نَلْعَنُهُم، وَأَمْرُهُم إِلَى اللهِ.

<sup>(7) (77/ 11).</sup> 

# مَحَاسِنُ اَلْأَخُلَاقِ

(١) قَالَ عَمْرِ وُ بِنُ اَلْعَاصِ: لاَ أَمَلُّ ثَوْبِي مَا وَسِعَنِي، وَلاَ أَمَلُّ زَوْجَتِي مَا أَحْسَنَتْ عِشْرَتِي، وَلاَ أَمَلُّ زَوْجَتِي مَا أَحْسَنَتْ عِشْرَتِي، وَلاَ أَمَلُّ دَابَّتِي مَا خَمَلَتْنِي، إِنَّ اللَّلاَلَ مِنْ سَيِّعُ الأَخْلاَق(١).

(٢) عَنْ أَبِي حَازِم، قَالَ: السَّيِّئُ اَلْخُلُق أَشْقَى النَّاسَ بِهِ نَفْسُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْه، هِيَ مِنْهُ فِي بَلاء، ثُمَّ زَوْجَتُهُ، ثُمَّ وَلَدُه، حَتَّى إِنَّهُ لَيَدخُلُ بَيْتَهُ، وَإِنَّهُم لَفِي سُرُوْر، فَيَسْمَعُوْنَ صَوْتَهُ، فَيَنْفُرُوْنَ عَنْهُ فَرَقًا مِنْه، وَحَتَّى إِنَّ دَابَّتَهُ تَحِيْدُ مِمَّا يَرَمِيهَا بِالحِجَارَةِ، وَإِنَّ كَلْبَهُ لَيَرَاهُ فَيَنْزُو عَلَى الجَدَار، حَتَّى إِنَّ قِطَّهُ لَيَفِرُ مِنْهُ (٢).

(٣) قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ: ذَهَبَ النَّاسُ وَبَقِيَ النَّسْنَاسُ. قِيْلَ: مَا النَّسْنَاسُ؟ قَالَ: الَّذَيْنَ يُشْبِهُوْنَ النَّاسَ وَلَيْسُوا بِالنَّاسِ<sup>(٣)</sup>.

(٤) قَالَ عَاصِمُ بِنُ أَبِي النَّجُوْدِ: مَا سَمِعْتُ أَبَا وَائِل سَبَّ إِنْسَانًا قَطُّ، وَلاَ بَهِيْمَةً (٤).

(٥) قَالَ أَبُو مُسْهِر: كَانَ عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبِي زَكَرِيًّا سَيِّدَ أَهْلِ المَسْجِدِ. فَقِيْلَ: بِمَ سَادَهِم؟ قَالَ: بِحُسْنَ الْخُلُق(٥).

(٦) قِيْلَ لاَبْنِ الْمُقَفَّع: مَنْ أَدَّبَكَ؟ قَالَ: نَفْسِي، إِذَا رَأَيْتُ مِنْ أَحَدٍ حَسَنًا، أَتَيْتُهُ، وَإِنْ رَأَيْتُ قَبِيْحًا، أَبِيْتُهُ (٢٠).

(٧) قَالَ أَهْمَدُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَارِثِيُّ: مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ خُلُقًا مِنَ الْحَسَنِ اللَّوْلُوِيِّ! وَكَانَ يَكْسُو فَاليَّكُهُ كَمَا يَكَسُو نَفْسَهُ (٧).

<sup>.(0 / / (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۲/۹۹).

<sup>(7) (7/ 737).</sup> 

<sup>.(177/</sup>٤) (٤)

<sup>.(</sup>٢٨٦/٥) (٥)

<sup>.(</sup>٢٠٩/٦) (٦)

<sup>.(</sup>o { { } { } { } / { } { } ) (v)

مِنْ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ - الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ الله عَلَاءِ الله عَلَاءَ الله عَلَاءُ الله عَلَاءُ عَلَاءً عَلَاءًا عَلَاءًا عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَلَاءً عَل

## مُرَاقَبَةُ اَلْنَفْسِ وَمُحَاسَبَتِهَا



(١) عَنِ الْمُنْكَدرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ تَمِيًّا الدَّارِيَّ نَامَ لَيْلَةً لَمْ يَقَمْ يَتَهَجَّدُ، فَقَامَ سَنَةً لَمْ يَنَمْ فِيْهَا عُقُوْبَةً لِلَّذِي صَنَعَ (١).

(٢) قِيْلَ لِلأَحْنَفِ بن قيس: إِنَّكَ كَبِيْرٌ، وَالصَّوْمُ يُضْعِفُكَ. قَالَ: إِنِّي أُعِدُّهُ لِسَفَرِ طُويْل. وَقِيْلَ: كَانَتْ عَامَّةُ صَلاَة الأَحْنَفِ بِاللَّيْل، وَكَانَ يَضَعُ أُصْبُعَهُ عَلَى المِصْبَاحِ، ثُمَّ يَقُوْلُ: حَسِّ. وَيَقُوْلُ: مَا حَمَلَكَ يَا أَحْنَفُ عَلَى أَنْ صَنَعْتَ كَذَا يَوْمَ كَذَا يَوْمَ كَذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ صَنَعْتَ كَذَا يَوْمَ كَذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْ صَنَعْتَ كَذَا يَوْمَ كَذَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٣) قَالَ يَزِيْدُ بِنُ الأَسْوَدِ الجُرَشِيُّ: قُلْتُ لِقَوْمِي: اكْتُبُوْنِي فِي الغَزْوِ. قَالُوا: قَدْ كَبِرْتَ. قَالَ: شَبْحَانَ الله! اكْتُبُوْنِي، فَأَيْنَ سَوَادِي فِي الْسُلِمِيْنَ؟ قَالُوا: أَمَّا إِذْ فَعَلْتَ، فَأَنْظِرْ، وَتَقَوَّ عَلَى العَدُوِّ. قَالَ: مَا كُنْتُ أُرانِي أَبْقَى حَتَّى أَعَاتَبَ فِي نَفْسِي، وَاللهِ لا أَشْبِعُهَا مِنَ الطَّعَام، وَلا أُوطِئُهَا مِنْ مَنَام حَتَّى تَلْحَقَ بِاللهِ (٣).

(٤) عَنْ بُكَيْرِ بَنِ عَتَيْق، قَالَ: سَقَيْتُ سَعِيْدَ بِنَ جُبَيْرِ شَرْبَةً مِنْ عَسَلِ فِي قَدَحٍ، فَشَرِبَهَا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ. قُلْتُ: لَمَ؟ قَالَ: شَرِبْتُهُ، وَأَنَا أَسْتَلِذُّهُ (٤).

(٥) عَنْ مَيْمُوْنِ بِنِ مِهْرَانَ، قَالَ: لاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ تَقِيًّا حَتَّى يَكُوْنَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ كُواسَبَةً مِنَ الشَّرِيْكِ لِشَرِيْكِهِ، وَحَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَ بُهُ (٥).

(٦) عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: مَا عَا جُنْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نَفْسِي، مَرَّةً عَلَيَّ، وَمَرَّةً لِي (٦).

<sup>(() (1) (2)</sup> 

<sup>(7) (3/19-79).</sup> 

<sup>(7) (3/ 571).</sup> 

<sup>.(47 ( ) ( )</sup> 

<sup>.(</sup>V \( / \( \rangle \)) (\( \rangle \))

<sup>(</sup>r) (V/ No7).

(٧) قَالَ حَاتِمٌ الأَصَمُّ: تَعَاهَدْ نَفْسَكَ فِي ثَلاَث: إِذَا عَملتَ، فَاذَكُرْ نَظَرَ اللهِ إِلَيْكَ، وَإِذَا سَكَتَّ، فَاذَكُرْ عِلْمَ اللهِ فِيْكَ(١).

(٨) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ: كَانَ أَبُو حَفْصِ النيسابوري يَقُوْلُ: من لَمْ يزن أَحْوَاله كُلَّ وَقْتِ بالكِتَابَ وَالسُّنَّةِ، وَلَمْ يَتَّهم خواطِره، فَلاَ تَعُدَّه (٢).

(٩) عَنْ عَبْدِ الله بن دِيْنَار، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى مَكَّةَ، فَعرَّسْنَا، فَانحدَرَ عَلَيْنَا رَاعِ مِنْ جَبِل، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَرَاعِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِعْنِي شَاةً مِنَ الغَنَمِ. قَالَ: إِنِّيْ مَمْلُوْكٌ. قَالَ: قُلْ لِسَيِّدكَ: أَكَلَهَا اللَّنَّئْبُ. قَالَ: فَأَيْنَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَيْنَ اللهُ ! ثُمَّ بَكَى، ثُمَّ اشْترَاهُ بَعْدُ، فَأَعتَقَهُ! (٣).

(١٠) عَنْ أَبِي حَفْصِ النَّيْسَابُوْرِيُّ قَالَ: حَرَسْتُ قَلْبِي عِشْرِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ حَرَسنِي عِشْرِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ وَعَلَيْهِ حَالَةٌ صرِنَا محروسَيْن جَمِيْعًا (٤).

( ١١) حُكي: أَنَّ أَبَا صَالِح الزَّاهَد رَأَى في جبل اللَّكَّام فَقيْرًا عَلَيْهِ مُرَقَّعَة، فَقَالَ: مَا تصنعُ هُنَا؟ قَالَ: فتغيَّر، وَقَالَ: أَنظر وَأَرَعَى. قُلْتُ: مَا أَرَى بَيْنَ يَديك شَيْئًا؟ قَالَ: فتغيَّر، وَقَالَ: أَنظرُ خواطرى، وَأَرعَى أَوَامر رَبِّي(٥).

(١٢) قَالَ ابْنُ طَاهِر: لَمَّا عزم الزَّنْجَانِي سَعْدٌ عَلَى المَجَاوِرَة، عزمَ عَلَى نَيِّف وَعشْرِيْنَ عزيمَة، أَنْ يُلزَمهَا نَفْسَه مِنَ المُجَاهِدَات وَالعِبَادَات، فَبقِي بِهِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لَمْ يُعزِيمَةٍ مِنْهَا. وَكَانَ يُمْلِي بِمَكَّةً فِي بَيْته - يَعْنِي: خوَفًا مِنْ دَوْلَة العُبَيْدِيَّة (٢).

(١٣) قَالَ بِلاَلُ بِنُ سَعْدٍ: لاَ تَكُنْ وَلِيًّا للهِ فِي العَلاَنِيَّةِ وَعَدُوَّهُ فِي السِّرِّ (٧).

<sup>.((1/0/3).</sup> 

<sup>(7) (71/710).</sup> 

<sup>(7) (7/17).</sup> 

<sup>(3) (71/110).</sup> 

<sup>.(\0/\0)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) (١٨/ ٣٨٧) وهي الدولة الفاطمية.

<sup>.(</sup>o\A/\\)(v)

مُعْ الْعُلَاءِ - الله المُعَالِّ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِنْ الْعُلَاءِ مِن

#### اِخْتِيَارُ اَلْزَوْجِ اَلْصَالِحُ مُنْسِحِدً

(١) عَنْ أَنَس، قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْم، فَقَالَتْ: أَمَا إِنِّي فِيْكَ لَرَاغِبَةٌ، وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ كَافِرٌ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلِكَ مَهُّرِي، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَم، وَتَزَوَّجَهَا. (١).

(٢) قَالَ أَبُو الْمَلِيْحِ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُوْن بِن مِهْرَانَ يَخْطِبُ بِنْتَهُ، فَقَالَ: لاَ أَرْضَاهَا لَكَ. قَالَ: فَعِنْدِي مِنْ هَذَا مَا تُرِيْدُ. قَالَ: لَكَ. قَالَ: فَعِنْدِي مِنْ هَذَا مَا تُرِيْدُ. قَالَ: الآنَ لاَ أَرْضَاكَ لَهَا أَنْ ضَاكَ لَهَا أَنْ اللَّهُ لاَ أَرْضَاكَ لَهَا أَنْ).

(٣) قَالَ أَبُو بَكْر بِنُ أَبِي دَاوُدَ: كَانَتْ بِنْتُ سَعِيْد قَدْ خَطَبَهَا عَبْدُ الْمَلكَ لا بْنِهِ الْوَلِيْد، فَأَبَى عَلَيْه، فَلَمْ يَزَلْ يَغْتَالُ عَبْدُ الْمَلكَ عَلَيْه حَتَّى ضَرَبَهُ مَائَةَ سَوْطَ فِي يَوْمَ بَارِدَ، وَصَبَّ عَلَيْه جَرَّةَ مَاء، وَأَلْبَسَهُ جُبَّةَ صُوْفَ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ابْنُ أَخِي عَبْدً الرَّخْمَن بِنِ وَهْب، حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ وَهْب، عَنْ عَطَّافِ بِنِ خَالِد، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَة، عَنِ الْنَّ خُومَلَة، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَة، عَنِ ابْنِ عَرْمَلَة عَنِ ابْنِ حَرْمَلَة، عَنِ ابْنِ عَرْمَلَة عَلَيْكَ بِنَ اللّهَ اللّهَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَة ، فَلَلّ الْمَيْب، فَقَقَدَى إَيَّامًا، فَلَلًا جَنْتُهُ قَالَ: أَيْلَ كُنْتُ أُجَالسُ سَعِيْدَ بِنَ اللّهُ وَمَنْ يُزَوِّجُنِي وَمَا فَلَيْ اللّهُ عَلْدَ الله أَنْ فَلُكُ: وَتَفْعَلُ ؟ قَالَ: أَلاَ أَعْبَرْتَنَا، فَقُلْدُ إِلَّ وَمُنْ يُزَوِّجُنِي وَمَا أَمْكُ إِلاَّ دِرْهَمَيْنَ أَوْ ثَلَاثَةً ؟ قَالَ: أَنَا. فَقُلْتُ: وَتَفْعَلُ ؟ قَالَ: ثَلاَثَة مَوْتُ يُوجُنِي وَمَا أَمْكُ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ؟ قَالَ: أَنَا. فَقُلْتُ: وَتَفْعَلُ ؟ قَالَ: ثَلاَثَة مَنْ مُنْ يُوجُنِي وَمَا أَمْكُ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً ؟ قَالَ: أَنَا. فَقُلْتُ: وَتَفْعَلُ ؟ قَالَ: ثَلَاثَة مَوْمَا أَوْثُ مَنْ أَسُلَامُ وَمَنْ يُوسَلِق أَوْمُ مَنْ أَسُلَامُ وَمَا أَوْمُ عَلَى وَمَا أَوْمُ مَنْ أَسُلَامُ مَنْ أَسُلَامُ أَوْمُ وَكَانَ عَمْ مَنَ الفَرَحِ، فَصَرْتُ إِلَى مَنْزِلِي، وَجَعَلْتُ أَتَفَكَرُ فَيْمُنْ أَسْتَدِيْنُ. فَصَلَّ عَمْ الْمُ عَنْ أَوْمُ وَكَالَ اللّه عَلْمُ عَلَى النَّبِي يُقْرَعُ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَقَالَ: سَعِيْدُ. فَأَفْكُرْتُ فِي كُلِّ مَنِ فَكُرْتُ فِي كُلُ مَنِ فَكُرْتُ فِي كُلُ مَنِ فَلَالًا اللّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُومِ وَكَانَ عَمَائِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُومِ وَكَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(1) (1/</sup> P7).

<sup>.(</sup>Vo/o)(Y)

اسْمُهُ سَعِيْدٌ إِلا ابْنَ الْسَيِّب، فَإِنَّهُ لَمْ يُرَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً إِلاَّ بَيْنَ بَيْتِه وَالمَسْجِد، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا سَعِيْدٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ بَكَا لَهُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّد، أَلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَاتَيَك؟ قَالَ: لاَ، أَنْتَ أَحَقُ أَنْ تَوْتَى، إِنَّكَ كُنْتَ رَجُلًا عَزَبًا، فَتَرَوَّجْتَ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَبِيْتَ اللَّيْلَةَ وَحُدَك، وَهَذِه امْرَأَتُك. فَإِذَا هِي قَائِمَةٌ مِنْ خَلْفِه فِي طُولِه، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهَا، فَدَفَعَها فِي طُولِه، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهَا، فَدَفَعَها اللَّيْلَة وَلَا البَّاب، وَرَدَّ البَاب، وَرَدَّ الْمَالِ السِّرَاج لَكِي لاَ تَرَاه، ثُمَّ صَعِدْتُ السَّطْح، فَرَمَيْتُ الجِيْرَان، فَجَاءَتْ، وَقَالَتْ، وَجُهي مَنْ فَقَالُوا: مَا شَأَنْك؟ فَأَخْبَرْتُهُم، وَنَزلُوا إِلَيْهَا، وَبَلَغَ أُمِّي، فَجَاءتْ، وَقَالَتْ، وَعَهم بِسُنَّة رَسُول وَجُهي مَنْ وَجُهي مَنْ الْمَاسِكَة وَسَلَمُ وَالْمَهم بِسُنَّة رَسُول وَجُهي مَنْ الله صَآلِلَتَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلْفَرَ فَهم بَحَقِّ زَوْج. فَمَكَثَتُ شَهْرًا لاَ آتِي سَعِيْدَ بَنَ الْسَيَّب، ثُمَّ الْعُمَل النَّاس، وَأَ خُولُوا النَّاس، وَأَوْ يُكَلِّمُنِي حَتَّى تَقَوَّضَ المَجْلسُ. الله صَآلِيَّ الْمَائِ عَيْرِي، قَالَ عَلَى مَا يُحِلُ فَلَ الْعَصَا. فَانْصَرَ فْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَوَجَه فَلَا اللَّهُ عَرْقُ الْعَصَا. فَانْصَرَ فْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَوَجَه فَي عَلْدَ وَلَكَ الْعَصَا. فَانْصَرَ فْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَوَجَه فَا فَاعَصَا. فَانْصَرَ فْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَوَجَه فَا عَاعَل اللَّهُ الْعَصَا. فَانْصَر فْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَوَجَه فَا فَاعَصَا. فَانْصَرَقُ أَلْكُ وَلَى الْعَصَاء فَا فَاعُمُ وَلَا عَلَى عَلْ الْعَصَاء فَا فَاعَمُ الْعَلَ الْعَمُ الْعَلْدُقُ الْعَلَالَ الْعَصَاء فَ

(٤) عَنْ طَلْقِ بِنِ غَنَّامٍ قَالَ: خَرَجَ حَفْصُ بِنُ غِيَاتِ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ، وَأَنَا خَلْفَهُ فِي النُّقَاقِ (٢)، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاء، فَقَالَتْ: أَصْلَحَ اللهُ القَاضِي، زَوِّجْنِي، فَإِنَّ إِخْوَتَي يَضُرُّ وْنَ بِي، فَالتَفْتَ إِلَيَّ، وَقَالَ: يَا طَلْقُ! اذْهِبْ، فَزَوِّجْهَا إِنْ كَانَ الَّذِي يَخْطُبُهَا كَفَوًّا، فَإِنْ كَانَ رَافِضيًّا، فَلاَ تَزَوْجُهُ. فَقُلْتُ: فَإِنْ كَانَ يَشْرَبُ النَّبِيذَ حَتَّى يَسكرَ، فَلاَ تُزَوِّجُهُ، وَإِنْ كَانَ رَافِضيًّا، فَلاَ تَزَوْجُهُ. فَقُلْتُ: لَمَ قُلْتَ هَذَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ رَافِضِيًّا فَإِنَّ الثَّلاثَ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَشْرِبُ النَّبِيذَ كَتَى يَسكرَ، فَلاَ تُؤَوِّجُهُ، وَإِنْ كَانَ رَافِضِيًّا فَإِنَّ الثَّلاثَ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ يَشْرِبُ النَّبِيذَ كَتَى يَسْكَرَ، فَهُو يُطلِّقُ وَلاَ يَدُري (٣).

<sup>(1) (3/ 277 - 377).</sup> 

<sup>(</sup>٢) الزقاق: الطريق. «النهاية» (٢/ ٣٠٦).

<sup>(7) (9) (7).</sup> 

#### تَتَبُعُ رُخَصِ اَلْعُلَمَاءِ -----

(١) قَالَ يُوْسُفُ بِنُ الْحُسَيْنِ: إِذَا رَأَيْتَ المُرِيدَ يشتغلُ بِالرُّخَصِ فَاعلمْ أَنَّهُ لاَ يَجِيْء منْهُ شَيْء (١).

(٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يتعطَّل (٢) وَيتبطَّل (٣)، فليلزم الرُّخَص (٤).

(٣) قَالَ شُلَيْهَانُ التَّيْمِيُّ: لَوْ أَخَذتَ برُخصَةِ كُلِّ عَالَم، اجْتَمَعَ فِيْكَ الشَّرُّ كُلُّهُ(٥).

(٤) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَنْ أَخَذَ بِنوَادِرِ العُلَمَاءِ، خَرَجَ مِّنَ الإِسْلام (٦).

(٥) دَخَلْ إِسْمَاعِيْلُ القَاضِي مَرَّةً عَلَى المُعْتَضِد، فَدَفَعَ إِلَيَّ كَتَابًا، فَنظرتُ فَيْه، فَإِذَا قَدْ جَمَعَ لَهُ فِيْهِ الرُّخَصِ مِنْ زَلَلِ العُلَمَاء، فَقُلْتُ: مُصَنِّفُ هَذَا زَنْدَیْقُ. فَقَالَ: أَلَم تَصِحَّ هَذِهِ الأَحَادِیْث؟ قُلْتُ: بَلَی، وَلَکِنْ مَنْ أَبَاحَ المُسْکر لَمْ یُبح المُتْعَة، وَمَنْ أَبَاحَ المُتْعَة لَمْ يُبح المُتْعَة، وَمَنْ أَبَاحَ المُتْعَة لَمْ يُبحِ الغَنَاء، وَمَا مِنْ عَالَم إِلاَّ وَلَهُ زَلَّة، وَمِن أَخَذَ بِكُلِّ زَلَلِ العُلَمَاء ذهب دِینُه. فَأَمَرَ بِاللَكِتَابَ فَأَحْرِقُ (٧).



<sup>(1) (31/ 837).</sup> 

<sup>(</sup>٢) تعطل الرجل: إذا بقي لا عمل له. «لسان العرب» (١١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) التَّبَطُّل: فِعْلُ البَطَالة وَهُوَ اتِّبَاعُ اللَّهْوِ والجَهالة. «لسان العرب» (١١/٥٦).

<sup>(3) (01/</sup> ۲۶۳).

<sup>.(</sup>١٩٨/٦) (٥)

<sup>(</sup>r) (v/ o rr).

<sup>(</sup>Y) (Y/ OF3).

# اَلْكَسْبُ اَلْحَلَالِ

(١) قَالَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ يُوْنُسَ يَقُوْلُ: مَا هَمَّ رَجُلًا كَسْبُهُ إِلا هَمَّهُ أَيْنَ يَضَعُه؟(١).

(٢) قَالَ الفُضَيْلُ: لَمْ يَتَزَيَّنِ النَّاسُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصِّدْقِ، وَطَلَبِ الحَلالِ. فَقَالَ ابْنُهُ عَلِيٌّ: يَا أَبَةٍ! إِنَّ الحَلاَلَ عَزِيْزٌ. قَالَ: يَا بُنَيَّ، وَإِنَّ قَلِيْلَهُ عِنْدَ اللهِ كَثِيْرٌ(٢).

(٣) قَالَ يَعْيَى بِنُ مَعِيْن:

يَوْمًا وَتَبْقَى فِي غَد آثَامُهُ حَتَّى يَطِيْبَ شَرَّابُهُ وَطَعَامُهُ وَيَكُوْنَ فِي حُسْنِ الْحَدِيْثِ كَلاَمُهُ فَعَلَى النَّبِيِّ صَلاَتُهُ وَسَلاَمُهُ (٣)

المَالُ يَذْهَبُ حِلَّهُ وَحَرَامُهُ لَكُولُهُ وَحَرَامُهُ لَكُوسَ التَّقِيُّ بِمُتَّقِ لإِهَهِ فَيُ لَكُونُهُ وَيَطِيْبَ مَا يَحُويَ وَتَكْسِبُ كَفُّهُ نَظَقَ النَّبِيُّ لَنَا بِه عَنْ رَبِّهِ نَظَقَ النَّبِيُّ لَنَا بِه عَنْ رَبِّهِ

(٤) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَفْص: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ-يَعْنِي: إِسْهَاعِيْل وَالدِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عِنْدَ مَوْتِه، فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ مَالِي درْهَمًا مِنْ حَرَام، وَلاَّ درْهَمًا مِنْ شُبْهَةً. قَالَ أَبُو عِنْدَ مَوْتِه، فَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ مِنْ مَالِي درْهَمًا مِنْ حَرَام، وَلاَّ درْهَمًا مِنْ شُبْهَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَصْدَقُ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ أَحْمَدُ: فَتَصَاغَرَتْ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: أَصْدَقُ مَا يَكُوْنُ الرَّجُلُ عَنْدَ المؤت اللهِ:

(٥) قَالَ خَلَفُ بِنُ تَمِيْم: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ: مُنْذُ كَمْ قَدِمتَ الشَّامَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَع

<sup>(1) (1/ 477).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (N/ FY3).

<sup>.(98/11) (</sup>٣)

 $<sup>(\</sup>xi \xi V / Y Y) (\xi)$ 

وَعِشْرِيْنَ سَنَةً، مَا جِئْتُ لِرِبَاطٍ وَلاَ لِجِهَادٍ، جِئْتُ لأَشْبَعَ مِنْ خُبْزِ الحَلاَلِ(١).

(٦) قَالَ شَقِيْقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيْمَ بِنِ أَدْهَمَ: تَرَكتَ خُرَاسَانَ؟ قَالَ: مَا تَهَنَّ بَالْعَیْشِ إِلا فِي الشَّامِ، أَفَرُّ بِدِیْنِي مِنْ شَاهِقَ (٢) إِلَى شَاهِق، فَمَنْ رَآنِي يَقُوْلُ: مَنَّ أَنْ بِالْجَهَادِ وَلاَ مُوَسُوسُ، وَمَنْ رَآنِي يَقُوْلُ: جَمَّالُ، يَا شَقِیْقُ! مَا نَبُلَ عِنْدَنَا مَنْ نَبُلَ بِالجَهَادِ وَلاَ بِالحَجِّ، بَلْ كَانَ بِعَقْلَ مَا يَدْخُلُ بَطْنَه (٣).



<sup>.(</sup>٣٩٠/٧) (1)

<sup>(</sup>٢) الشاهق: الجبل المرتفع. «لسان العرب» (١٩٢/١٠).

<sup>.(</sup>٣٩·/V) (٣)

٩٠ - المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

### ٱلۡخَشۡيَةُ



(١) عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بِنِ الأَرْقَمِ: لَوْ كَانَتْ لَكَ سَابِقَةٌ، مَا قَدَّمْتُ عَلَيْكَ أَحَدًا! وَكَانَ يَقُوْلُ: مَا رَأَيْتُ أَخْشَى للهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ الأَرْقَمِ (١٠).

(٢) عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ، قَالَ: لأَنْ أَبْكِي مِنْ خَشْيَةٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بَوَزْنِي ذَهَبًا (٢).

(٣) عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللهَ-تَعَالَى- وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَله "".

(٤) عَنْ سَعِيْد بِن جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ الْخَشْيَةَ أَنْ تَخْشَى اللهَ حَتَّى تَحُوْلَ خَشْيَتُكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعْصِيَتِكَ، فَتَلْكَ الْخَشْيَةُ، وَاللَّذِيْرُ طَاعَةُ الله، فَمَنْ أَطَاعَ الله، فَقَدْ ذَكَرَهُ، وَمَنْ لَمْ وَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ، فَلَيْسَ بِذَاكِر، وَإِنْ أَكْثَرَ التَّسْبِيْحَ وَتلاَّوَةَ اللَّهُ إِنَّ الْقُرْآنُ (١٠).

(٥) عَنْ دَاوُدَ بِّنِ شَابُوْرٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِطَاوُوْسِ: ادْعُ اللهَ لَنَا. قَالَ: مَا أَجِدُ لِقَلْبِي خَشْيَةً، فَأَدْعُو لَكَ (٥).

رَ (٦) قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَجَّ صَفْوَانُ، فَلَهَبتُ بِمنَى، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَيْلَ لِي: إِذَا دَخَلتَ مَسْجِدَ الْخَيْف، فَأْتِ الْمَنَارَةَ، فَانْظُرْ أَمَامَهَا قَلِيْلًا شَيْخًا، إِذَا رَأَيْتَه عَلَمتَ أَنَّهُ كَلَتَ مَسْجِدَ الْخَيْف، فَأْتِ الْمَنَارَةَ، فَانْظُرْ أَمَامَهَا قَلِيْلًا شَيْخًا، إِذَا رَأَيْتَه عَلَمتَ أَنَّهُ يَخْشَى الله عَنْهُ أَحَدًا حَتَّى جِئْتُ كَمَا قَالُوا، فَإِذَا أَنَا بِشَيْخ كَمَا رَأَيْتُه، عَلِمتُ أَنَّهُ يَخْشَى الله، فَجَلَستُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ صَفْوَانُ فَإِذَا أَنَا بِشَيْخ كَمَا رَأَيْتُه، عَلِمتُ أَنَّهُ يَخْشَى الله، فَجَلَستُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَنْتَ صَفْوَانُ

 $<sup>(1) (7/7 \</sup>lambda 3 - 7 \lambda 3).$ 

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٠ ٩٤ - ١ ٩٤).

<sup>.(7) (3/17).</sup> 

<sup>(3) (3/</sup> ۲۲۳).

<sup>.(</sup>٤٢/٥)(٥)

٩٠١ --- المُعْلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلِيثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاتُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاتُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ الْعُلِيثُ الْعُلَاثُةُ الْعُلَاثُةُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلَالِيلَّالِيلِ اللَّهُ اللّ

بنُ سُلَيْم؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

(٧) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مَا اسْتَعَانَ عَبْدٌ عَلَى دِيْنِه بِمِثْلِ الْخَشْيَة مِنَ اللهُ (٢).

(٨) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَسْلَمَ الطُّوْسِيُّ حِيْنَ مَاتَ إِسْحَاقُ بِنُ رَاهَوْيه: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ أَخْشَى للهِ مِنْ إِسْحَاقَ، يَقُوْلُ اللهُ - تَعَالَى-: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ اللهُ - تَعَالَى-: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَ اللهُ اللهُ عَلَمَ النَّاسِ. وَلَوْ كَانَ شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْحَيَاةِ، لاَحْتَاجَ إِلَى إِسْحَاقَ (٣). إَسْحَاقَ (٣).



<sup>(1) (0/</sup> ۲۲۳).

<sup>(7) (7) (7).</sup> 

<sup>(7) (11/17).</sup> 

٩٠٢ ﴿ حَالَا عُلَا الْحُلِّ الْحَلِّ الْحَلَّ الْحَلِّ الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّ الْحَلِّي الْحَلْيِ الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلْيُ الْحَلِّي الْحَلْيُ الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلِّي الْحَلْيُ الْحَلِّي الْحَلْيُ الْحَلْيِ الْحَلْيُ الْحَلْيِ الْحَلْيُ الْحَلْيِ الْحَلْيِ

#### ٱلۡخُشُوۡعُ

(١) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْمُنْذِرِ - قَاضِي الْمَصِّيْصَةِ -: رَأَيتُ الأَوْزَاعِيَّ كَأَنَّهُ أَعْمَى مِنَ الْخُشُوْع (١).

(٢) عن ابْن مَهْدِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَكُونُ عِنْدَ سُفْيَانَ، فَكَأَنَّهُ قَدْ أُوقِفَ لِلْحِسَابِ، فَلا نَجتَرِئُ أَنْ نُكَلِّمَهُ، فَنُعَرِّضُ بِذِكْرِ الحَدِيْثِ، فَيَذهبُ ذَلِكَ الخُشُوعُ، فَإِنَّمَا هُوَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا (٢).

(٣) عَنْ شَقِيْقِ البَلْخِيِّ، قَالَ: أَخَذْتُ الْخُشُوْعَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، كُنَّا حَوْلَهُ لاَ يَعْرِفُ مَنْ عَنْ شِمَالِهِ، مِنْ تَفَكُّرِهِ فِي الآخِرَةِ، فَعَلَمتُ أَنَّهُ رَجُلٌ صَالِحُ (٣).

(٤) قَالَ مَرْوَانُ بِنُ مُحَمَّد الطَّاطَرِيُّ: مَا رَأَيْتُ فِيْمَنْ رَأَيْتُ أَخشَعَ مِنْ وَكِيْع، وَمَا وُصِفَ لِي أَعَدُ قَطُّ إِلاَّ رَأَيْتُهُ دُوْنَ الصِّفَةِ، إِلاَّ وَكِيْعًا، رَأَيْتُهُ فَوْقَ مَا وُصِفَ لِي (٤).

(٥) قَالَ أَبُو سُلَيْهَانَ الدَّارَانِيُّ: إِذَا تَكَلَّفَ المُتَعَبِّدُوْنَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِالإِعرَابِ، ذَهَبَ الخُشُوعُ مِنْ قُلُوْبِهِم (٥).

(٦) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْمَحَامِلِيُّ: رَأَيْتُ دَاوُدَ بِنَ عَلِيٍّ يُصَلِّي، فَهَا رَأَيْتُ مُسْلِمًا يُشْبِهُهُ في حُسْنِ تَوَاضُعِهِ (٦).

<sup>(1)(</sup>٧/٢٢/١).

<sup>(</sup>Y) (Y\ ro7).

<sup>(</sup>TO9/V) (T)

<sup>.(107/9)(</sup>٤)

<sup>.(</sup>١٨٤/١٠) (٥)

<sup>(</sup>٢) (٣١/٠٠١).

عِجْنَانِ الْعُلَاءِ -- الْعُلَاءِ -- الْعُلَاءِ -- الْعُلَاءِ -- الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ الْعُلَاءِ

## 

(١) قَالَ الْمُوَقَّقِ عَبُد اللَّطِيْف: أَتيت وَصَلاَح الدِّيْنِ بِالقُدْس فَرَأَيْت ملكًا يَملأَ العُيُون روعَة، وَالقُلُوْب عَجَبَّة، قَرِيْبًا بعيدًا، سهلًا، محبَّبًا، وَأَصْحَابه يَتشبَهون بِه، يَتسَابِقُوْنَ إِلَى المُعْرُوف، كَمَا قَالَ – تَعَالَى –: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ بِه، يَتسَابِقُوْنَ إِلَى المُعْرُوف، كَمَا قَالَ – تَعَالَى –: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ إِخْوَنًا ﴾ [الحِجُر: ٤٤] وَأُول لَيْلَة حَضَرتُهُ وَجَدْت بَحْلِسه حَفْلًا بِأَهْلِ العِلْم يَتَذَاكَرُونَ، وَيَأْخِذ فِي كَيْفِية بِنَاء الأَسْوَار، وَحفر الخنادق، وَيَوْيُ وَهُو يُحْسِنُ الاستماع وَالمشَاركة، وَيَأْخِذ فِي كَيْفِية بِنَاء الأَسْوَار، وَحفر خَنْدَقه، وَيَتولَّى وَيَا لِكُ بِنَفْسِه، وَيَنْقل الحَجَارَة عَلَى عَاتقه، وَيَتَأَشَّى بِهِ الخَلَقُ حَتَّى القَاضِي الفَاضِل، وَالعَياد إِلَى وَقت الظُّهْر، فِيمدُّ السَماط (١١)، ويستريح، ويَرْكبُ الْعَصْر، ثُمَّ يَرْجِع فِي وَالعِمَاد إِلَى وَقت الظُّهْر، فيمدُّ السَماط (١١)، ويستريح، ويَرْكبُ الْعَصْر، ثُمَّ يَرْجِع فِي وَالعِمَاد إلَى وَقت الظُّهْر، فيمدُّ السَماط (١١)، ويستريح، ويَرْكبُ الْعَصْر، ثُمَّ يَرْجِع فِي وَالعَمَاد إِلَى وَقت الظُّهْر، فيمدُّ السَماط (١١)، ويستريح، ويَرْكبُ الْعَصْر، ثُمَّ يَرْجِع فِي وَلَكَ بَكُون الحَجَارة التَي تلي القرَار وَالنَّذَاوَة، فَإِذَا ضَرِبَتُهَا الشَّمْس، صَلْبَت. وَكَانَ يَكُون الحَجَارة اللَّيْنَ بِثَلاَ قَيْه يَعَفَظَهَا، فَإِذَا ضَرَبَتُهَا الشَّمْس، وَجَرَى لَهُ ذَلِكَ مَعَ القَاضِي الفَاضِل، وَلَمْ يَكُنُ يَعَفَظُهَا، وَخَرَجَ، فَمَا زَالَ حَتَّى عَفَظُهَا، وَخَرَجَ، فَمَا زَالَ حَتَى عَفْظَهَا، وَكَتَبَ لِي صَلاح الدِّيْنَ بِثَلاَوْيْنَ دَيْنَارًا فِي الشَّهْر، وَأَطْلَق أَوْلاده لِي رواتب، فَأَشَعْلت بَجَامع دَمَشْقَ (٢).

(٢) قَالَ عُبَيْدُ الله بنُ أَبِي طَاهِر: وَقَعَ اخْتِيَارُ الْمُوَفَّق لِوَزَارَتِهِ عَلَى أَبِي الصَّقْرِ، فَاسْتَوْزَرَ رَجُلًا قَلَّهَا رُوْيَ مِثْلُهُ، كَفَايَةً لِلْمُهِمِّ، وَاسْتَقْلاً لاَ بِالأُمُورِ، وَأَمْضَى للتَّدْبِيرِ فَاسْتَقْلاً لاَ بِالأُمُورِ، وَأَمْضَى للتَّدْبِيرِ فِي مَثْلُه، وَأَعْوَدَهَا بِالنَّفْع، وَأَحْوَطِهَا لأَعَالِ السُّلْطَانِ، مَعَ رَفْع قَدْرِه للأَدَبِ فَي أَصَحِّ سُبُله، وَأَعْوَدَهَا بِالنَّفْع، وَأَحْوَطِهَا لأَعَالِ السُّلْطَانِ، مَعَ رَفْع قَدْرِه للأَدَبِ وَأَهْلِهِ، وَبَذْلِهِ لَهُم الكَرَائِمَ، مَعَ الشَّجَاعَةِ، وَعُلُوّ الْهِمَّةِ، وَصِغْرِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ، إلا مَا

<sup>(</sup>١) السماط: ما يمد ليوضع عليه الطعام في المآدب ونحوها. «المعجم الوسيط» (١/ ٤٤٩).

<sup>(7) (17/777).</sup> 

قَدَّمَهُ لِمَعَادِهِ، مَعَ سَعَةِ حِلْمِهِ وَكَظْمِهِ، وَإِفْضَالِهِ عَلَى مَنْ أَرَادَ تَلَفَ نَفْسِهِ(١).

(٣) عَنْ أَحْمَدَ بِنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: يَنْبَغِي لِقَائِدِ الغُزَاةِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ عَشْرُ حَصَالَ: أَنْ يَكُوْنَ فِي قَلْبِ الأَسَدِ لاَ يَجْبُنُ، وَفِي كَبْرِ النَّمَرِ لاَ يَتَوَاضَعُ، وَفِي شَجَاعَةِ الدُّبِّ يَقْتُلُ بِجَوَارِحِهِ كُلِّهَا، وَفِي حَمْلَةِ الخِنْزِيرِ لاَ يُولِي ذُبُرَهُ، وَفِي غَارَةِ الذِّنْبِ إِذَا أَيسَ مِنْ يَقْتُلُ بِجَوَارِحِهِ كُلِّهَا، وَفِي حَمْلَةِ الخِنْزِيرِ لاَ يُولِي ذُبُرَهُ، وَفِي غَارَةِ الذِّنْبِ إِذَا أَيسَ مِنْ وَجْه أَغَارَ مِنْ وَجْه، وَفِي حَمْلِ السِّلاحِ كَالنَّمْلَةِ تَعْمِلُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنَهَا، وَفِي الثَّبَاتِ كَالشَّمْدِ، وَفِي الصَّبْرِ كَالحَهْر، وَفِي الوَقَاحَةِ كَالكَلْبِ لَوْ دَخَلَ صَيْدُهُ النَّارَ لَدَحَلَ كَالْفَهُ، وَفِي البَيَاسِ الفُرْصَةِ كَالدِيْكِ(٢).

(٤) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كُنْتُ مَعَ الفُضَيْلِ بنِ عِيَاضِ بِمَكَّةَ، فَمَرَّ هَارُوْنُ اَلْرَشيدُ، فَقَالَ الفُضَيْلُ: النَّاسُ يَكرَهُوْنَ هَذَا، وَمَا فِي الأَرْضِ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهُ، لَوْ مَاتَ، لَرَأَيْت أُمُوْرًا عظَامًا (٣).

(٥) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ كَعْبِ، قَالَ: كَانَ أَبُو أَيُّوْبَ يُخَالِفُ مَرْوَانَ بِنَ الْحَكَمِ، فَقَالَ: مَا يَجْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلِّآلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يُصَلِّي الصَّلُواتِ، فَإِنْ وَافَقْتَهُ وَافَقْنَاكَ، وَإِنْ خَالَفْتَهُ خَالَفْنَاكَ(٤).

(٦) قِيْلَ: إِنَّ ٱلْسُلْطَانَ يَعْقُوْبَ بِنَ يُوسُفَ أَبِطلِ الْخَمْرِ فِي مَمَالِكه، وَتوعّد عَلَيْهَا فَعدمت، ثُمَّ قَالَ لأَبِي جَعْفَرِ الطَّبِيْب: ركِّب لَنَا تريَاقًا(٥)، فَأَعُوزَه خَمر، فَأَخْبَرَهُ بِذَلك، فَعدمت، ثُمَّ قَالَ لأَبِي جَعْفَر الطَّبِيْب: ركِّب لَنَا تريَاقًا(٥)، فَأَعُوزَه خَمر، فَأَخْبَرَهُ بِذَلك، فَقَالَ الْملك: مَا كَانَ لِي بِالتِّرْيَاق فَقَالَ: تلطّف فِي تَحْصِيله سَرَّا، فَحرص، فَعَجِزَ، فَقَالَ الْملك: مَا كَانَ لِي بِالتِّرْيَاق حَاجَة، لَكِن أَردت اخْتبَار بلاَدِي(٢).

<sup>(1) (11/</sup> ٠٠٢).

<sup>.</sup>  $(\Upsilon \land -\Upsilon \lor / \Upsilon \Upsilon)$  ( $\Upsilon$ )

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$   $(P \setminus P \land \Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٩٠٤).

<sup>(</sup>٥) الترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين. «النهاية» (١/ ١٨٨).

<sup>(17/117).</sup> 

عَجْفَتُ لِلْعَالَاءِ - الْعَالَاءِ - الْعَالَاءِ - الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ الْعَالَاءِ

#### ٱلْوَقْتُ وَالْمَحَافَظَةُ عَلَيْهِ



(١) قَالَ مُوْسَى بِنُ إِسْمَاعِيْلَ التَّبُوْ ذَكِيُّ: لَوْ قُلْتُ لَكُم: إِنِّيْ مَا رَأَيتُ حَمَّادَ بِنَ سَلَمَةَ ضَاحِكًا، لَصَدَقْتُ، كَانَ مَشْغُوْلًا، إِمَّا أَنْ يُحَدِّثَ، أَوْ يَقْرَأَ، أَوْ يُسبِّحَ، أَوْ يُصَلِّيَ، قَدْ قَسَمَ النَّهَارَ عَلَى ذَلِكَ (١).

(٢) قَالَ السَّرِيُّ بِنُ الْمُغَلِّسِ: فَاتَنِي جُزْءٌ مِنْ وِرْدِي، فَلاَ يُمْكِنُنِي قَضَاؤُهُ-يَعْنِي: لاستغْرَاق أَوْقَاته - (٢).

(٣) قَالَ الْحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّد السَّمَرْ قَنْديَّ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ البخاري مخصوصًا بِثَلاَثِ خِصَالِ مَعَ مَا كَانَ فَيْهِ مِنَ الخَصَالِ المحمودة: كَانَ قَلِيْلَ الكَلاَم، وَكَانَ لاَ يَطْمعُ فَيْماً عِنْدً النَّاس، وَكَانَ لاَ يَشتغِلُ بأُمُورِ النَّاس، كُلُّ شُغْلِهِ كَانَ في العِلْم (٣).

(٤) قَالَ أَبُو القَاسِم ابْنُ عَسَاكِرَ: بَلَغَنِي أَنَّ سُلَيْمُ الفَقَيْهُ فِي بَحْرِ القُلْزُم عِنْد سَاحِلِ قَالَ: وَقَرَأْتُ بِخَطِّ غَيْثَ الأَرْمَنَازِيِّ: غَرِقَ سُلَيْمُ الفَقِيْهُ فِي بَحْرِ القُلْزُم عِنْد سَاحِلِ جَدَّةَ بَعْدَ أَنْ حَجَّ فِي صَفَر، سَنَةَ سَبْع وَأَرْبَعِيْنَ وَأَرْبَعِ مَائَةَ، وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الثَّاانِيْنَ. قَالَ: وَكَانَ فَقِيْهًا مُشَارًا إلَيْه، صَنَّفَ الكَثِيْرَ فِي الفقْه وَغَيْره، وَدَرَّسَ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ فَالَ: وَكَانَ فَقِيْهًا مُشَارًا إلَيْه، صَنَّفَ الكَثِيْرَ فِي الفقْه وَغَيْره، وَدَرَّسَ، وَهُو أَوَّلُ مَنْ نَشَرَ هَذَا العِلْمَ بِصُور، وَانْتَفَع بِه جَمَاعَةٌ، مِنْهُم الفَقيْهُ نَصْرُ ، وَحُدِّثْتُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُعَلِي فَائِدَة، إِمَّا يَنسَخُ، أَوْ يُدَرِّسُ، أَوْ يُعَلِي فَائِدَة، إِمَّا يَنسَخُ، أَوْ يُدَرِّسُ، أَوْ يُقرَأً. وَحُدِّثْتُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُحِرِّكُ شَفَيْه إِلَى أَنْ يَقُطُّ (٤) القَلَمَ (٥).

 $<sup>.(\</sup>xi\xi\Lambda-\xi\xi V/V)(1)$ 

<sup>(1) (1/</sup> ٧٨١).

<sup>(</sup>T) (T/\\33-P33).

<sup>(</sup>٤) أي: يقطع طرفه. «لسان العرب» (٧/ ٣٨٠).

<sup>.(</sup>٦٤٦/١٧) (٥)

٩٠٠ جَالِعُلَاءُ وَ الْعُلَاءُ وَ الْعُلَاءُ وَ الْعُلَاءُ وَ الْعُلَاءُ وَ الْعُلَاءُ وَ الْعُلَاءُ

(٥) قَالَ ابْنُ الآبَنُوْسيّ: كَانَ الحَافِظُ الْخَطِيْبِ يَمْشي وَفِي يَدِهِ جُزٌّ يُطَالعه (١).

(٦) قَالَ أَبُو مُوْسَى اللَديْنيُّ: كَانَ محمد بن عبد الباقي قاضي المرستان إمَامًا في فُنُوْن، وَكَانَ يَقُولُ: حفظتُ القُرْآنَ وَأَنَا ابْنُ سَبْع، وَمَا مِنْ علم إلا وَقَدْ نَظرَتُ فَيْه، فَنُو نَه وَكَانَ يَقُولُ: حفظتُ القُرْآنَ وَأَنَا ابْنُ سَبْع، وَمَا مِنْ علم إلا وَقَدْ نَظرَتُ فَيْه، وَمَا أَعْلَمُ وَحَصَّلْتُ مِنْهُ الكُلَّ أَوِ البَعْضَ، إلا هَذَا النَّحْوَ، فَإِنِّي قَلِيْلُ البِّضَاعَةِ فِيْه، وَمَا أَعْلَمُ أَنِّي ضَيَّعْتُ سَاعَةً مِنْ عُمُري في لَهُو أَوْ لَعِب (٢).

(٧) قَالَ يَحْيَى بنُ القَاسِمَ مُدَرِّسُ النِّظَامِيَّة في ذِكْرِ مَشَايِّهِ: ابْنُ سُكَيْنَةَ كَانَ عَالًا عَامِلًا، دَائِمَ التَّكرَارِ لَكَتَابِ «التَّنبيْه» في الفقه، كَثَيْرَ الاَشَتَغَالِ بـ «المُهَذَّب»، وَ«الوسيط»، لاَ يُضيِّعُ شَيْئًا مِنْ وَقتِه، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا عَلَيْهِ يَقُوْلُ: لاَ تَزِيدُوا عَلَى «سَلام عَلَيْهِ» مَسْأَلَةً؛ لَكَثْرَة حِرْصِه عَلَى الْمُبَاحِثَة، وَتَقرِيرِ الأَحكام (٣).



<sup>.(1) (1/17).</sup> 

<sup>(7) (17/17).</sup> 

<sup>(7) (17/3.0).</sup> 

٩٠٧ - العَااءِ - العَااءِ - العَااءِ - العَااءِ - العَااءِ - العَااءِ عَالعَاءِ العَااءِ عَالعَ العَاءِ العَااء

#### اَلْقُلُوبُ وَأَحْوَالُهَا



(١) قَالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضِ: خَصْلتَانِ تُقَسِّيَانِ القَلْبَ: كَثْرَةُ الكَلاَمِ، وَكَثْرَةُ الأَكلاَمِ، وَكَثْرَةُ الأَكلاَمِ، وَكَثْرَةُ الأَكلاَمِ، وَكَثْرَةُ

(٢) عَنْ بِلاَلِ بِنِ سَعْد: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ تَفْرِقَةِ القَلْبِ. قِيْلَ: وَمَا تَفْرِقَةُ القَلْبَ؟ قَالَ: أَنْ يُجُعَلَ لِي فِي كُلِّ وَادٍ مَالٌ(٢).

(٣) عَنْ سَعِيْدِ بِنِ العَاصِ قَالَ: القُلُوْبُ تَتَغَيَّرُ، فَلاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُوْنَ مَادِحًا اليَّوْمَ ذَامًّا غَدًا (٣).

(٤) قَالَ حَاتِمٌ الأَصَمُّ: القُلُوْبُ جَوَّالَةٌ، فَإِمَّا أَنْ تَجُولَ حَوْلَ العَرْشِ، وَإِمَّا أَنْ تَجُولَ حَوْلَ العَرْشِ، وَإِمَّا أَنْ تَجُولَ حَوْلَ الْحُشِّ (٤).

(٥) عَنْ يُوْسُفَ بِنِ أَسْبَاطِ: خُلِقَتِ القُلُوْبُ مَسَاكِنَ لِلذِّكْرِ، فَصَارَتْ مَسَاكِنَ لِلذِّكْرِ، فَصَارَتْ مَسَاكِنَ لِلذِّكْرِ، فَصَارَتْ مَسَاكِنَ لِلذِّكْرِ، فَصَارَتْ مَسَاكِنَ لِلشَّهَوَاتِ، لاَ يَمحُو الشَّهوَاتِ إِلاَّ خَوْفُ مُزْعِجٌ، أَوْ شَوْقٌ مُقْلِقٌ، الزُّهْدُ فِي الرِّئَاسَةِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا(٥).

(٦) كَانَ أَهْمَدُ الرِّفَاعِيُّ لاَ يَقوم لِلرُّؤَسَاء، وَيَقُوْلُ: النَّظُر إِلَى وُجُوْهِهِم يُقسِّي القَلْب (٦).

 $<sup>.(\</sup>xi\xi\cdot/\Lambda)(1)$ 

 $<sup>(7) (7/\</sup>Lambda37).$ 

<sup>(4) (4) (4)</sup> 

<sup>.(</sup>٤٨٨/١١) (٤)

<sup>.(</sup>١٧٠/٩) (٥)

<sup>(</sup>۲) (۲۱/ ۸۸).

٩٠٨ - تَحْفَقُونُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ الْعَلَاعُ

# مَكَائِدُ اَلْشَيْطَانِ

(١) عَنِ الْحَسَنِ بِنِ صَالِح، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْفتَحُ لِلْعبدِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ بَابًا مِنَ الظَّيْرِ، يُرِيْدُ بَهَا بَابًا مِنَ الشَّرِّ (١٠).

(٢) قَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ الأَنْهَاطِيّ: كَانَ أَبُو إِسْحَاقَ يَتوضَّأُ فِي الشطَّ(٢)، وَيَشُكُّ فِي غَسْل وَجهه، حَتَّى يُغَسِّلُه مَرَّات، فَقَالَ لَهُ رَجُل: يَا شَيْخ! مَا هَذَا؟ قَالَ: لَوْ صَحَّتَ لِيَ التَّلاَثُ مَا زِدْت عَلَيْهَا(٣).

َ (٣) قَالَ مَخْلَدُ بِنُ الْحُسَيْنِ: مَا نَدَبَ اللهُ العِبَادَ إِلَى شَيْءٍ، إِلا اعْتَرَضَ فِيْهِ إِبْلِيْسُ بِأَمْرَيْنِ، مَا يُبَالِي بِأَيِّهَا ظَفِرَ: إِمَّا غُلُوٌّ فِيْهِ، وَإِمَّا تَقَصِيْرٌ عَنْهُ (٤).

(٤) لأَبِي جَعْفُر الطَّبرِيَّ فِي تَآلِيفه عبارَةٌ وَبلاغَة، فَمَا قَاله فِي كَتَاب «الآدَاب النفيسة وَالأَخلاق الخَيْد عَلَى العَبْد النفيسة وَالأَخلاق الخَيْد عَمَله لله عَنْ نَفْسِه، قَالَ: إِنَّهُ لاَ حَالَة مِنْ أَحْوَال مرَاعَاةُ حَاله فِيْهَا يَصْدُرُ مِنْ عَمَله لله عَنْ نَفْسِه، قَالَ: إِنَّهُ لاَ حَالَة مِنْ أَحْوَال النُوعِينَ عَنْ لُوكلُ بِهِ عَنْ دُعَائِه إِلَى سَبيلهُ، وَالقُعُود لَهُ رَصَدًا بطرق رَبّه المُوكلُ بِه عَنْ دُعَائِه إِلَى سَبيلهُ، وَالقُعُود لَهُ رَصَدًا بطرق رَبّه المُسْتَقيمَة، صَادًا لَهُ عَنْهَا، كَمَا قَالَ لربّه - عزَّ ذِكْرُهُ - إِذْ جَعَلَهُ مِنَ المُنظرين: ﴿ لَأَقَعُدُنَ اللهُ عَنْهَا، كَمَا قَالَ لربّه - عزَّ ذِكْرُهُ - إِذْ جَعَلَهُ مِنَ المُنظرين: ﴿ لَأَقَعُدَنَ اللهُ مَنْ المُسْتَقِيمَ إِلَى اللهُ عَنْهَا، كَمَا قَالَ لربّه عَنْ خَلَهُمْ وَمَنْ خَلَهُمْ وَعَنْ أَيْكِيمِمْ وَعَنْ أَلَيْكِمِمْ وَعَنْ أَلْكِيمِمْ وَعَنْ أَلْكِيمِمْ وَعَنْ أَيْكِمِمْ وَعَنْ أَلْكِلهِمْ ﴾ المُعْمَلِ اللهُ عَنْهُ فِي تَصْديْق ظَنَّه عَلَيْهِ إِذْ قَالَ لربّه: ﴿ لَهِ اللهِ عَنْ الْكُولِهِمْ وَعَنْ أَلْكُومِهُمْ وَعَنْ أَلْكُومِهُمْ وَعَنْ أَلْكُومُ الْكُومُ وَكُولُومُ اللهُ عَنْهُ إِلَا قَلْمَالُهُ وَسَعْيِهِ فِيْهَ فَيْهَا أَرْغَمَهُ، وَلاَ شَيْءَ مِنْ فِعل اللهُ عَلْمُ فَي تَكْذِيب ظَنَّهُ، وَ تَخْيِيبُهِ مِنْهُ أَمَلُهُ وَسَعْيِهِ فِيْها أَرْغَمَهُ، وَلاَ شَيْءَ مِنْ فِعل

<sup>(1) (</sup>٧/ ٩٢٣).

<sup>(</sup>٢) الشط: جانب النهر. «لسان العرب» (٧/ ٣٣٥).

<sup>(41/003-503).</sup> 

<sup>(3) (4/ 577).</sup> 

العَبْد أَبِلغُ فِي مكروهِهِ مِنْ طَاعته رَبّهُ، وَعِصْيَانِهِ أَمرَه، وَلاَ شَيْءَ أَسَرُّ إِلَيْهِ مِنْ عِصْيَانِهِ رَبّهُ، وَعِصْيَانِهِ أَمرَه، وَلاَ شَيْءَ أَسَرُّ إِلَيْهِ مِنْ عِصْيَانِهِ رَبّهُ، وَاتّبَاعه أَمرَه(١).

(٥) كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ فَقَيْه المَغْرِب يختِمُ كُلَّ لَيْلَة في مَسْجِده، فَرَأَى لَيْلَة نورًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَائِط، وَقَالَ: آمَلَا مِنْ وَجْهِي، فَأَنَا رَبُّك، فَبَصَقَ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: اذهبْ يَا ملعُوْنَ، فطُفَئ النُّوْر (٢).



<sup>.(</sup>۲۷۷/۱٤) (۱)

<sup>(7) (01/</sup> ۲۹7).

#### طَبَقَاتُ اَلْنَّاسِ

(١) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: أَملَى عَلَيَّ أَحْمَدُ بنُ عَاصِم الحَكِيْمُ: النَّاسُ ثَلاَثُ طَبَقَاتِ: مَطْبُوعٌ غَالِبٌ، وَهُمُ المُؤْمِنُونَ، فَإِذَا غَفِلُوا، ذَكَرُواً، وَمَطْبُوعٌ مَغْلُوبٌ، فَإِذَا بُصِّرُوا، وَمَطْبُوعٌ مَغْلُوبٌ غَيْرُ ذِي طِبَاعٍ، وَلاَ سَبِيْلَ إِلَى رَدِّ هَذَا بِالمَوَاعِظِ (١). هَذَا بِالمَوَاعِظِ (١).

(٢) رُويَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْحَرْبِيّ، قَالَ: النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ طَبَقَات: مَليح يَتملَّح، وَبغيضٌ يتبغَض، فَالأُوّل: هُوَ اللَّني، الثَّاني: وَمَليح يَتَبَغَض، وَبَغِيضٌ يَتَمَلَّح، وَبغيضٌ يتبغض، فَالأُوّل: هُوَ اللَّني، الثَّاني: يُحْتَمل، وَأَمَّا بَغِيض يتملَّح، فَإِنِّي أُرحمه، وَأَمَّا الْبَغِيض، الَّذِي يتبغض، فَأَفرُّ مِنْهُ (٢).

(٣) عَنِ الْمَاْمُوْنِ، قَالَ: النَّاسُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ مِنْهُم مِثْلُ الغِذَاءِ، لاَبُدَّ مِنْهُ، وَمِنْهُم كَالدَّوَاءِ يُخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي حَالِ المَرضِ، وَمِنْهُم كَالدَّاءِ مَكْرُوهٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٣).

(٤) سُئِلَ الْحَكيمُ التِّرْمِذِيّ عَن الْخَلق: فَقَالَ: ضَعْفُ ظَاهِر، وَدعوَى عريضَة (٤).



<sup>(</sup>١) (١١/ ٢١) قَالَ الذَّهبِيِّ: فَهَا الظَّنُّ إِذَا كَانَ وَاعِظُ النَّاسِ مِنْ هَذَا الضَّرَّ بِ عَبْدَ بَطْنِهِ وَشَهْوَتِهِ، وَلَهُ قَلْبٌ عَرِيٌّ مِنَ الخُزْنِ وَالخَوْفِ، فَإِنِ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ فِسْقٌ مَكِيْنٌ، أَوِ انْحَلاَلُ مِنَ الدَّيْنِ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَفْضَحَهُ اللهُ - تَعَالَى -.

<sup>(7) (71/377).</sup> 

<sup>(7) (1/11/7-717).</sup> 

<sup>(3) (71/133).</sup> 

عِنْ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ - الله عَلَاءِ عَلَى الله عَلَاءِ عَلَى الله عَلَامُ عَلَى الله عَلَ

## ٱلۡتَعَصُبُ ٱلۡكَٰهَبِيّ

(١) قَالَ القَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: كُنَّا فِي مَجْلِسِ النَّظُرِ بِجَامِعِ الْمُنصُوْرِ، فَجَاءَ شَابُّ خُرَاسَانِيُّ، فَسَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ (١) ، فَطَالَبَ بِالدَّلْيُلِ، حَتَّى استدلَّ بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْوَارِدِ فِيْهَا، فَقَالَ – وَكَانَ حَنَفيًّا –: أَبُو هُرَيْرَةَ غَيْرُ مَقْبُوْلِ الحَدِيْثِ. فَهَا اسْتَتَمَّ كَلاَمَهُ حَتَّى سَقَطَ عَلَيْهِ حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ سَقْفِ الجَامِع، فَوَثَبَ النَّاسُ مِنْ أَجْلِهَا، وَهَرَبَ الشَّابُ مِنْ أَجْلِهَا، وَهَرَبِ الشَّابُ مِنْهَا وَهِي تَتْبَعُهُ. فَقِيْلَ لَهُ: تُبْ تُبْ. فَقَالَ: تُبْتُ. فَعَابَتِ الحَيَّةُ، فَلَمْ يُرَ هَا أَثُرُ (٢).

(٢) رَوَى أَبُو الشَّيْخِ الحَافِظُ، وَغَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ وَجْه: أَنَّ الشَّافِعِيَّ لَّا دَخَلَ مِصْرَ أَتَاهُ جَلَّةُ أَصْحَابِ مَالِكَ، وَأَقبِلُوا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَنْ رَأُوهُ يُخَالِفُ مَالِكًا، وَيَنْقُضُ عَلَيْهِ، جَفَوهُ، وَتَنَكَّرُوا لَّهُ، فَأَنْشًا يَقُوْلُ:

وَأَنْظِمُ مَنْثُورًا لِرَاعِيَةِ الغَنَمْ فَلَسْتُ مُضِيعًا بَينَهُمْ غُرَرَ الحِكَمْ وَصَادَفْتُ أَهْلًا لِلْعُلُومِ وَلِلحَكَمْ وَاللَّهَ فَمَخْزُونٌ لَدَيَّ وَمُكْتَتَمْ وَإِلا فَمَخْزُونٌ لَدَيَّ وَمُكْتَتَمْ وَوَالا فَمَخْزُونٌ لَدَيَّ وَمُكْتَتَمْ وَوَلا فَمَخْ ظَلَمْ فَقَدْ ظَلَمْ فَقَدْ ظَلَمْ

أَأَنْثُرُ دُرًّا بَيْنَ سَارِحَةِ النَّعَمْ لَعَمْرِي لَئِنْ ضُيِّعْتُ فِي شَرِّ بَلْدَةً فَا أَنْ ضُيِّعْتُ فِي شَرِّ بَلْدَةً فَاإِنْ فَرَّجَ اللهُ اللَّطَيْفُ بِلُطْفِهِ بَثَثْتُ مُفِيدًا وَاسْتَفَدْتُ وِدَادَهُم وَمَنْ مَنَحَ الجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَحَ الجُهَّالَ عِلْمًا أَضَاعَهُ

<sup>(</sup>١) التصرية: تفعيل من الصرى وهو الحبس يقال صرى الماء إذا حبسه ، ومنه المصراة وذلك أن يريد بيع الناقة أو الشاة فيحقن اللبن في ضرعها أيامًا لا يحتلبه ليرى أنها كثيرة اللبن . انظر الفائق في غريب الحديث (٢/ ٢٩٣)

وَكَاتِمُ عِلْمِ الدِّيْنِ عَمَّنْ يُرِيْدُهُ ... يَبُوءُ بِإِثْم زَادَ وَآثِم إِذَا كَتَمْ (''
(٣) قَالَ خَلَفُ بِنُ هِشَامُ: أَعَدْتُ الصَّلاَةَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، كُنْتُ أَتَنَاوَلُ فِيْهَا الشَّرَابَ عَلَى مَذْهَبِ الكُوْفِيِّنْ (٢).

(٤) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْحَبَّالُ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بِنُ نَظِيْف يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَسْجِد عَبْدِ اللهِ سِنْ مَالْكِيٌّ، وَجَاءَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ اللهِ سبعينَ سَنَةً، وَكَانَ شَافِعِيًّا يقنُتُ، فَأَمَّ بَعْدَهُ رَجُلٌ مَالْكِيٌّ، وَجَاءَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ اللهِ سبعينَ سَنَةً، وَكَانَ شَافِعِيًّا يقنُتُ، فَلَمْ يَقنُت، فتركُوهُ وَانصَرَ فُوا، وَقَالُوا: لاَ يُحسنُ يُصَلِّي (٣).

(٥) ذكر إِمَامُ الْحَرَمَيْنَ أَنَّ عَمْوْدَ بِنَ سُبُكْتِكِيْنِ كَانَ حَنفِيًّا يُحِبُّ الْحَديْثَ، فَوَجَد كَثيْرًا مِنْهُ يُخَالَفُ مَذْهَبَهُ، فَجِمعَ الفُقَهَاء بِمَرْو، وَأَمر بِالبِحَثِ فِي أَيّهَا أَقُوى مَذْهَبُ كَثيْرًا مِنْهُ يُخَالَفُ مَذْهَبَى قَالَ: فَوَقَعَ الْاَتّفَاقَ عَلَى أَنْ يُصَلُّوا رَكَعَيَّن بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْذُهبِين. فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ القَفَّال بؤضوء مُسْبِع وَستْرَة وَطَهَارَة وَقَبْلَة وَتَمَام أَركَان اللَّهُ عَلَى مَا يُجَوِّزُهُ أَبُو حَنيْفَة، فَلَبِسَ جِلَّد كلب المَّنَافِعِيُّ دونهَا، ثُمَّ صَلَّى صَلاةً عَلَى مَا يُجَوِّزُهُ أَبُو حَنيْفَة، فَلَبِسَ جِلَّد كلب مَدبوعًا قَدْ لُطِحَ رُبُعُه بِنَجَاسَة، وَتَوَضَّأَ بَنبيْذ، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الذُّبَان فَنَ وَكَانَ وُضوءًا مُنكَسًا، ثُمَّ كَبِّر بِالفَارِسَيَّة، وَقَرأ بِالفَارِسِيَّة، وَقرأ بِالفَارِسِيَة، دَوْبَرْكَك سَبْز (٥)، وَنَقَر وَلَمْ يَطمئنَّ وَلاَ مُنكَسًا، ثُمَّ كَبِّر بِالفَارِسَيَّة، وَقرأ بِالفَارِسِيَة، دَوْبَرْكَك سَبْز (٥)، وَنَقَر وَلَمْ يَطمئنَّ وَلاَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع، وَتَشَهَّدَ، وَضَرَطَ بِلا سَلام. فَقَالَ لَهُ: إِنْ لَمْ تَكن هَذِهِ الصَّلاةُ يُجِيرُهَا الْإِمَامُ، قَتَلْتُك. فَأَنكرت الْحَنفيَّةُ الصَّلاة، فَأَمر القَفَّال بِإِحضَار كُتُبِهم، فَوْجِدَ كَذَلِك، فَتَحوَّل مَحْمُودٌ شَافِعيًّا (٢).

(٦) قَالَ أَبُو العَلاء مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الجَبَّارِ الفُرْسَانِيَّ: حَضَرْتُ مَجْلِسَ أَبِي بَكْرِ بنِ أَبِي عَلِيًّ الذَّكُو الْغَلْقِ اللَّهُ عَلَيِّ اللَّكُو الْغَلَّا فَرَغَ مِنْ إِملاً ثِهِ قَالَ إِنسَانُ: مَنْ أَرَادَ

<sup>.(\\/\•)(\)</sup> 

<sup>(</sup>٢) (١٠/ ٩٧٥).

<sup>.(</sup>٤٧٧/١٧) (٣)

<sup>(</sup>٤) أي: الذباب. «لسان العرب» (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٥) أي: ورقتان خضر اوان، وهو معنى قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ مُدُّهَآمَتَانِ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>.(</sup> $\xi \Lambda V - \xi \Lambda I / VV$ ) (1)

أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَ أَبِي نُعَيْم، فَلْيَقُم. وَكَانَ أَبُو نُعَيْم فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَهْجُورًا بِسبب المَنْهُب، وَكَانَ أَبُو نُعَيْم فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مَهْجُورًا بِسبب المَنْهُب، وَكَانَ بَيْنَ الأَشْعَرِيَّةِ وَالحَنَابِلَة تَعَصُّبُ زَائِدٌ يُؤَدِّي إِلَى فَتْنَة، وَقَيْل وَقَال، وَصَداع طَوِيْل، فَقَامَ إِلَيْهِ أَضْحَابُ الحَدِيْث بسكاكين الأَقْلام، وَكَادَ الرَّجُلُ يُقْتَل (١).

(٧) قَالَ أَبُو نَصْرَ الفَاشَانِي: كُنْتُ إِذَا أَتيتُ هِبَة اللهِ بِالرِّباط، أَخرجنِي إِلَى الصَّحرَاء، وَقَالَ: اقرَأْ هُنَا، فَالصُّوْفِيَّةُ يَتَبَرَّمُوْنَ بِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالعِلْمِ وَالْحَدِيْث، يَقُولُوْنَ: يُشَوِّشُوْنَ عَلَيْنَا أَوقَاتَنَا(٢).

(٨) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «الْمُنْتَظِم»: قَدِمَ السُّلْطَان مَسْعُوْد بَغْدَاد وَمَعَهُ الْحَسَنُ بِنُ أَبِي بَكُرِ النَّيْسَابُوْرِيّ الْحَنَفِيّ ، أَحَدُ الْمُنَاظِرِيْنَ، فَجَالَستُه، فَجَلَسَ بِجَامِعِ القَصْرِ، وَكَانَ يَلَعِن الْأَشْعَرِيّ جَهِرًا، وَيَقُولُ: كُن شَافَعِيًا وَلاَ تَكُنْ أَشعريًا، وَكُنْ حَنْبَليًا، وَلاَ تَكُنْ مُشبِّهًا. وَكَانَ عَلَى بَابِ النِّظَامِيَّة اسْم الأَشْعَرِيّ، فَعْتَزِليًا، وَكُنْ حَنْبَليًا، وَلاَ تَكُنْ مُشبِّهًا. وَكَانَ عَلَى بَابِ النِّظَامِيَّة اسْم الأَشْعَرِيّ، فَأَمَر السُّلْطَان بِمحوه، وَكَتَب مَكَانَهُ: الشَّافعيّ، وَكَانَ الْإِسْفَرَاييْنِي يَعظ فِي رِبَاطَه، وَيَدْكُو مَحَاسِنَ مَذْهَب الأَشْعَرِيّ، فَتقع الخُصُومَاتُ، فَذَهَبَ الغَزْنُويِّ، فَأَخبر السُّلْطَانَ بِالفَتَن، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا الفُّتُوح صَاحِبُ فَتْنَة، وَقَدْ رُجم غَيْرَ مَرَّة، وَالصَّواب السَّلْطَانَ بِالفَتَن، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْفُتُوح صَاحِبُ فَتْنَة، وَقَدْ رُجم غَيْرَ مَرَّة، وَالصَّواب إلى السَّلْطَانَ بالفَتَن، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْفُتُوح صَاحِبُ فَتْنَة، وَقَدْ رُجم غَيْرَ مَرَّة، وَالصَّواب إلى السَّلْطَانَ بالفَتَن، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْفُتُوح صَاحِبُ فَتْنَة، وَقَدْ رُجم غَيْرَ مَرَّة، وَالصَّواب إلى السَّواق، وَكَانَ بَيْنَ الْإِسْفَرَاييْنِي وَبَيْنَ الوَاعِظِ أَبِي الْحَسَنِ الغَزْنُويِّ شَنَانَ (٣)، فَي الْأَسُواق، وَكَانَ بَيْنَ الْإِسْفَرَاييْنِي وَبَيْنَ الوَاعِظِ أَبِي الْحَسَنِ الغَزْنُويِّ شَنَانَ (٣)،

(٩) قَالَ الشَّيْخِ الصَّالِحُ غُشَيْم بن نَاصِر المِصْرِيِّ: لَّمَّا مَاتَ الْحَافِظ عبد الغني

<sup>(</sup>٣) أي: بغض. «لسان العرب» (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) (١٤١-١٤١-١٤١) قَالَ الذَّهبِيِّ: لَمَا سَمِعَ ابْنُ عَسَاكِرَ بِوَفَاةِ الْإِسْفَرَايِيْنِي، أَملَى مُجْلِسًا فِي المَعْنَى، وَلاَ يَشْغَبُ بِذِكْرِ غَرِيْبِ المَدَّاهِبِ لا سَمِعْنَاهُ بِالاتَّصَالِ، فَيَنْبَغِي لِلمُسْلَمِ أَنْ يَسْتَعيذَ مِنَ الفِتَن، وَلاَ يَشْغَبُ بِذِكْرِ غَرِيْبِ المَدَّاهِبِ لا فِي الفُرُوع، فَهَا رَأَيْتُ الحركة فِي ذَلِكَ تُحُصِّلُ خَيْرًا، بَلْ تُغِيرُ شَرًّا وَعَدَاوَةً وَمَقْتًا لِلسَّنَة، والزم الصَّمْت، وَلا تَحْضُ فِيهَا لاَ يَعْنِيكَ، وَمَا لَشَكَلَ عَلَيْكَ فَرُدَّهُ إِلَى اللهُ وَرَسُولُه، وَقِفْ، وَقُلْ: اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه وَقُلْ: اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه، وَقَلْ اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلِهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلِهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَيَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَرَسُولُه وَلَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَيُرْاهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَعُلَاهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَعْهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا لَعْلَهُ وَلَا لَعُلُهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَولُهُ وَلَعْلُهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَلَا لَعُلْهُ اللهُ وَلَا لَعُلْهُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَولُهُ اللهُ وَلَا لَهُ الللهُ وَلَولُهُ الللهُ وَلَا لَعُلْهُ الللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا لَعُلْهُ الللهُ وَلَوْلُهُ وَلَهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ لِلْهُ اللّهُ وَلَا لَعُلْهُ الللّهُ وَلَا لَعُلْهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ الللّهُ وَلَوْلُولُهُ الللّهُ وَلَهُ وَلَا لَعُلْهُ الللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ لِلْهُ اللّهُ وَلِهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا لَهُ لَاللْكُولُولُهُ وَلَا لَلْكُولُ الللْهُ لَلْهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللْكُلُولُ وَلَا لَهُ ال

المقدسي كُنْت بِمَكَّةَ، فَلَمَّا قَدمتُ، قُلْتُ: أَيْنَ دُفنَ؟، قَيْلَ: شرقى قَبْر الشَّافعيّ، فَخَرَجْت، فَلقيت رَجُلًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ قَبْرِ عَبْد الغَنِيِّ؟، قَالَ: لاَ تسَأَلنِي عَنْهُ، مَا أَنَا عَلَى مَذْهَبه، وَلاَ أُحبّه. فَتركته، وَمشيت، وَأُتيت قَبْر الحَافظ، وَترددت إلَيْه، فَأَنَا بَعْضُ الأَيَّام في الطَّرِيْق، فَإِذَا الرَّجُل، فَسَلَّمَ عليّ، وَقَالَ: أَمَا تَعرفني؟، أَنَا الَّذي لَقيتك منْ مُدَّة، وَقُلْتُ لَكَ كَذَا وَكَذَا، مَضَيْت تلْكَ اللَّيْلَة، فَرَأَيْت قَائلًا يَقُوْلُ لى: يَقُوْلُ لَكَ فُلاَن وَسَمَّانِ: أَيْنَ قَبْر عَبْد الغَنيِّ؟، فَتَقُوْلُ: مَا قُلْت؟!، وَكرّر القَوْل عَلَّى، وَقَالَ: إِنْ أَرَادَ الله بِكَ خَيرًا فَأَنْت تَكُوْن عَلَى مَا هُوَ عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: فَلُو كُنْت أَعْرف مَنْزلك، الأتيتك(١).

(١٠) أَرَادُوْا العُكْبَرِيُّ عَلَى أَنْ يَنْتقل عَنْ مَذْهَب أَحْمَد، فَقَالَ، وَأَقسم: الذُّهب علىَّ حَتَّى أَتوَارَى به، مَا تركتُ مَذْهَبي (٢).

(١١) عَنِ الرَّبِيْعِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَشْهَبَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ سَاجِدًا يَقُوْا اللَّهُمَّ أَمت الشَّافَعَيَّ، لاَ يَذْهَبُ عِلْمُ مَالِكِ، فَبَلَغَ الشَّافِعَيَّ، فَأَنْشَأَ يَقُوْلُ:

مَهَيَّأٌ لأَخْرى مثْلهَا فَكَأْن قَد

تَمَنَّى رَجَالً أَنْ أَمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ فَتَلْكَ سَبِيْلٌ لَسْتُ فَيْهَا فَقُلْ لِلَّذِي يَبْغِي خِلاَّفَ الَّذِي مَضَى وَقَدْ عَلِمُوا لَوْ يَنْفَعُ العِلْمُ عِنْدَهُمْ لَئِنْ مِتُّ مَا الدَّاعِي عَلَىَّ بِمُخْلَدِ (٣)



<sup>(1)</sup> (17/PF3).

<sup>(7) (77 \ 79).</sup> 

<sup>.(</sup>٧٢/١٠) (٣)

عِنْ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ - الله عَلَاءِ عَلَى الله عَلَاءِ عَلَى الله عَلَاءِ عَلَى الله عَلَاءُ عَلَى ال

#### اَلْمَرْأَةُ وَأَثَرُهَا فِي شَتَّى الْلَيَادِينِ (اَلْعِلْمُ وَالْجَهَادُ،..،.)

(١) عَنْ وَكِيْع، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُفْيَانَ لِسُفْيَانَ: اذْهَبْ، فَاطْلُبِ العِلْمَ، حَتَّى أَعُولَكَ بِمِغْزَلِي، فَإِذَا كَتَبتَ عِدَّةَ عَشْرَةٍ أَحَادِيْثَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ فِي نَفْسِكَ زِيَادَةً، فَاتَبْعُهُ، وَإِلا فَلا تَتَعَنَّ (١).

(٢) عَنْ وَهْب، قَالَ: وُلِدْتُ بِاليَمَنِ-يَعْنِي: القَبيْلَةَ، فَإِنَّ أُمَّهُ أَزْدِيَّةُ- قَالَ: فَخَافَتْ أُمِّي عَلَيَّ الضَّيْعَةَ، وَقَالَتْ: الْخَقْ بَأَهْلِكَ، فَتَكُوْنَ مِثْلَهُمْ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تُغْلَبَ عَلَى نَسَبِكَ. فَجَهَّزَ تُنِي إِلَى مَكَّةَ، فَقَدَمْتُهَا يَوْمَئذ وَأَنَا ابْنُ عَشْر سِنِيْن، فَصرْتُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدَمْتُهَا يَوْمَئذ وَأَنَا ابْنُ عَشْر سِنِيْن، فَصرْتُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَدَمْتُهَا يَوْمَئذ وَأَنَا ابْنُ عَشْر سِنِيْن، فَصرْتُ إِلَى نَسَيْب لِي، وَجَعَلْتُ أَطْلُبُ العِلْمَ، فَيَقُوْلُ لِي: لاَ تَشْتَغِلْ بَهَذَا، وَأَقبِلُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، فَجُعِلَتُ لَلْهَ العِلْمُ (٢).

(٣) عَنْ صَفَيَّةَ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ امْرَأَة قَتَلَتْ رَجُلا، كَانَ حَسَّانٌ مَعَنَا، فَمَرَّ بِنَا يَهُوْدِيُّ، فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالحِصْنِ (٣)، فَقُلْتُ لَحَسَّانِ: إِنَّ هَذَا لاَ آمَنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَتَنَا، فَقُمْ، فَاقْتُلْهُ. قَالَ: يَغْفَرُ اللهُ لَكِ، لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بَصَاحِب هَذَا لاَ آمَنُهُ أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَتَنَا، فَقُمْ، فَاقْتُلْهُ. قَالَ: يَغْفَرُ اللهُ لَكِ، لَقَدْ عَرَفْتِ مَا أَنَا بَصَاحِب هَذَا. فَاحْتَجَزَتْ، وَأَخَذَتْ عَمُودًا، وَنَزَلَتْ، فَضَرَبَتْهُ حَتَّى قَتَلَتْهُ (١٤).

(٤) عَنْ عُهَارَةَ بِنِ غَزِيَّةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عُهَارَةَ: رَأَيْتُنِي، وَانْكَشَفَ النَّاسُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا بَقِيَ إِلا فِي نُفَيْرِ مَا يُتِمُّونَ عَشَرَةً، وَأَنَا وَابْنَايَ وَزَوْجِي بَيْنَ يَدَيْهِ لَلهُ صَلَّاللَّهُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بِهِ مُنْهَزِّمِيْنَ، وَرَآنِي وَلاَ تُرْسَ مَعِي، فَرَأَى رَجُلًا مُولِّيًا فَذُبُّ عَنْهُ، وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بِهِ مُنْهَزِّمِيْنَ، وَرآنِي وَلاَ تُرْسَ مَعِي، فَرَأَى رَجُلًا مُولِّيًا

<sup>(1) (</sup>V\PFY).

<sup>.(1 · / 1 · ) (</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) أي: يدور حوله. «لسان العرب» (٩/ ٢٢٥).

<sup>(3)</sup>  $(7 \cdot 7 - 7 \cdot 7)$ .

وَمَعَهُ تُرْسٌ، فَقَالَ: «أَلْقِ تُرْسَكَ إِلَى مَنْ يُقَاتِلُ». فَأَلْقَاهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَجَعَلْتُ أُتَرِّسُ بِهِ عَنْ رَسُوْلِ الله، وَإِنَّمَا فَعَلَ بِنَا الأَفَاعْيَلَ أَصْحَابُ الخَيْلِ، لَو كَانُوا رَجَّالَةً مِثْلَنَا بِهِ عَنْ رَسُوْلِ الله، وَإِنَّمَ فَعَلَ بِنَا الأَفَاعْيَلَ أَصْحَابُ الخَيْلِ، لَو كَانُوا رَجَّالَةً مِثْلَنَا أَصَبْنَاهُمْ - إِنْ شَاءَ الله -. فَيُقْبِلُ رَجُلٌ عَلَى فَرَس، فَيضر بُنِي، وَتَرَّسْتُ لَهُ، فَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا، وَوَلَّى، فَأَضْر بُ عُرْقُوبَ فَرَسِه، فَوَقَعَ عَلَى ظَهْرِه، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَالَلتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَعْوْبَ (ا)(٢) يَصِيْحُ: «يَا ابْنَ أُمِّ كُارَةً، أُمَّكَ أُمَّكَ اللهُ عَلَى فَعَاوَنَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَوْرَدْتُهُ شَعُوْبَ (ا)(٢).

(٥) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ يَحْيَى بِنِ حَبَّانَ، قَالَ: جُرِحَتْ أُمُّ عُهَارَةً بِأُحُد اثْنَيْ عَشَرَ جُرْحًا، وَقُطِعَتْ يَدُهَا يَوْمَ اليَهَامَةِ، وَجُرِحَتْ يَوْمَ اليَهَامَةِ سوى يَدِهَا أُحَدَ عَشَرَ جُرْحًا، فَقَدَمَتِ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ خَلِيْفَةٌ يَأْتِيهَا فَقَدَمَتِ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ خَلِيْفَةٌ يَأْتِيهَا يَسْأَلُ عَنْهَا (٣).

(٦) عَنْ أَنَس: أَنَّ أُمَّ سُلَيْم اتَّخَذَتْ خِنْجَرًا يَوْمَ حُنَيْن، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنْ دَنَا مِنِّي مُشْرِكٌ بَقَرْتُ (٤) اللهِ! إِنْ دَنَا مِنِّي مُشْرِكٌ بَقَرْتُ (٤) به بَطْنَهُ (٥).

(٧) قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِيِّ: كَانَ العَزِيْزِ قَدْ وَلَّى عِيْسَى بِن نُسْطُورِسِ النَّصْرَانِيِّ أَمر مِصْر وَاسْتَنَابِ مُنَشَّا اليَهودِي بِالشَّامِ فَكتبت إلَيْهِ امْرَأَة بِالَّذِي أَعزَّ النَّصُرَانِيِّ أَمر مِصْر وَاسْتَنَابِ مُنَشَّا اليَهودِي بِالشَّامِ فَكتبت إلَيْهِ امْرَأَة بِالَّذِي أَعزَّ اليَهُوْد وَالنَّصَارَى بِمُنَشَّا وَابْن نُسْطُورِس وَأَذلَّ المُسْلَمِيْنَ بِكَ إِلاَ مَا نظرت فِي أَمرِي فَقبض عَلَى الاثْنَيْن وَأَخَذ مِنْ عِيْسَى ثَلاَث مائة أَلْف دَيْنَار (٢٠).

(٨) عَنْ أَنسٍ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ أَتَزَقَّجَ

<sup>(</sup>١) من أسهاء المنية، وسميت شعوب لأنها تفرق. «النهاية» (٢/ ٤٧٨).

<sup>(7) (7/</sup>PV7).

<sup>(7) (7/177).</sup> 

<sup>(</sup>٤) أي: فتحت. «النهاية» (١/ ١٤٥).

<sup>.(</sup>٣ • ٤ /٢) (0)

<sup>(</sup>۲) (۱۹۸/۱۵).

مُشْرِكًا، أَمَا تَعْلَمُ يَا أَبَا طَلْحَةَ أَنَّ آلِهَتَكُمْ يَنْحَتُهَا عَبْدُ آلِ فُلاَن، وَأَنَّكُمْ لَو أَشْعَلْتُم فِيْهَا فَيْهَا عَبْدُ آلِ فُلاَن، وَأَنَّكُمْ لَو أَشْعَلْتُم فِيْهَا نَارًا لَاحْتَرَقَتْ. قَالَ: قَالَ: فَانْصَرَفَ وَفِي قَلْبِهِ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهَا، وَقَالَ: الَّذِي عَرَضْتِ عَلَيَّ قَدْ قَبِلْتُ. قَالَ: فَهَا كَانَ لَهَا مَهْرٌ إلا الإسلامُ(۱).

(٩) عَنْ أَسْهَاء، قَالَتْ: لَّا تَوَجَّه النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةً، حَمَلَ أَبُو بَكُر مَعَهُ جَمِيْعَ مَاله – خَسْمَةَ آلاَف، أَوْ سَتَّةَ آلاَف – فَأْتَانِي جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ عَمِي، فَقَالَ: جَمِيْعَ مَاله – خَسْمَةَ آلاَف، أَوْ سَتَّةَ آلاَف – فَأَتَانِي جَدِّي أَبُو قُحَافَةَ وَقَدْ عَمِي، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَدْ فَجَعَكُمْ (٢) بَالِه وَنَفْسِه. فَقُلْتُ: كَلاَ، قَدْ تَرَكَ لَنَا خَيْرًا كَثِيْرًا. فَعَمَدْتُ إِلَى أَحْجَار، فَجَعَلْتُهُنَّ فِي كُوَّةَ البَيْتِ، وَغَطَّيْتُ عَلَيْهَا بِشُوْب، ثُمَّ أَخَذْتُ بِيدِه، وَوَضَعْتُهَا عَلَى الثَّوْب، فَقُلْتُ: هَذَا تَرَكَهُ لَنَا. فَقَالَ: أَمَا إِذْ تَرَكَ لَكُم هَذَا، فَنَعَمْ (٣).

(١٠) عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَذَّتِه أُمِّ سُلَيْم: أَنَّهَا آمَنَتْ بِرَسُوْلِ الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ . قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو أَنَس وَكَانَ غَائِبًا، فَقَالً: أَصَبَوْت؟ فَقَالَتْ: مَا صَبَوْتُ، وَلَكِنِّي آمَنْتُ. وَجَعَلَتْ تُلَقِّنُ أَنَسًا: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قُلْ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ الله، فَفَعَل، فَيَقُوْلُ فَهَا أَبُوْهُ: لاَ تُفْسدي عَلَيَّ ابْنِي. فَتَقُوْلُ: إِنِّي لاَ أُفْسدُهُ. فَخَرَجَ مَا لكُ، فَلَقَيْهُ عَدُولً لَهُ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَتْ: لاَ جَرَمَ، لاَ أَفْطِمُ أَنسًا حَتَّى يَدَعَ الثَّدْيَ، وَلاَ أَنْطُمُ أَنسًا حَتَّى يَدَعَ الثَّدْيَ، وَلاَ أَتَوْقُ جُرَقَ جُولَةً وَهُو يَوْمَئذ مُشْرِكُ، فَأَبَتْ (٤٠).

(١١) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ مَيْسَرَةَ: كُنَّ النِّسَاءُ يَتَعَبَّدْنَ مَعَ أُمٍّ الدَّرْدَاءِ، فَإِذَا ضَعُفْنَ عَنِ القَيَام، تَعَلَّقْنَ بِالْحِبَالِ(٥٠).

(١٢) قَالَ مَهْدِيُّ بِنُ مَيْمُوْن: مَكَثَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً لاَ تَخْرُجُ مِنْ مُصَلَّاهَا إلاَّ لِقَائِلَةِ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةِ (١).

<sup>(1) (7/0.7-5.7).</sup> 

<sup>(</sup>٢) أي: أوجعكم. «لسان العرب» (٨/ ٢٤٥).

<sup>(7) (7/</sup> ٩٨٢ - ١٩٢).

<sup>(3) (7/00%).</sup> 

<sup>.(</sup>YVA/£) (o)

 $<sup>.(\</sup>circ \cdot \vee / \xi) (7)$ 

(١٣) عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يَقُوْلُ لَعَائِشَةَ: يَا أُمَّتَاهُ! لاَ أَعْجَبُ مِنْ فَقُهِكِ، أَقُوْلُ: زَوْجَةُ نَبِيِّ الله، وَابْنَةُ أَبِي بَكْر، وَلاَ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشِّعْرِ وَأَيَّامِ النَّاسِ، أَقُوْلُ: ابْنَةُ أَبِي بَكْر، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِّ النَّاسِ، أَقُوْلُ: ابْنَةُ أَبِي بَكْر، وَكَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ، وَلَكِنْ أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالطِّبِ كَيْفَ هُوَ، وَمِنْ أَيْنَ هُوَ، أَوْ مَا هُوَ؟!، قَالَ: فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِه، وَقَالَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ، إِنَّ كَيْفَ هُوَ، وَمِنْ أَيْنَ هُو، أَوْ مَا هُو؟!، قَالَ: فَضَرَبَتْ عَلَى مَنْكِبِه، وَقَالَتْ: أَيْ عُرَيَّةُ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَسْقَمُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِه – أَوْ فِي آخِر عُمْرِه – وَكَانَتْ تَقْدَمُ كَانَ يَسْقَمُ عَنْدَ آخِر عُمْرِه – أَوْ فِي آخِر عُمْرِه – وَكَانَتْ تَقْدَمُ عَلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ مِنْ كُلِّ وَجْه، فَتَنْعَتُ لَهُ الْأَنْعَاتَ (١)، وَكُنْتُ أَعَاجُهَا لَهُ، فَمِنْ ثَمَّ (١).

(١٤) قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْ جُمِعَ عِلْمُ عَائِشَةَ إِلَى عِلْمِ جَمِيْعِ النِّسَاءِ، لَكَانَ عِلْمُ عَائِشَةَ أَفْضَلَ<sup>(٣)</sup>.

(١٥) عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوْق، قَالَ: قُلْنَا لَهُ: هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الفَرَائِضَ؟ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابً مُحَمَّدٍ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَكَابِرَ يَسْأَلُوْنَهَا عَنِ الفَرَائِضَ (١٠). الفَرَائِض (١٠).

(١٦) عَنْ أَبِي مُوْسَى، قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثُ قَطُّ، فَسَأَلْنَا عَائشَةَ إِلاَّ وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا (٥٠).

(١٧) عَنِ ابْنِ شَهَابِ، عَنِ القَاسِمِ بِنِ مُحَمَّد: أَنَّهُ قَالَ لِي: يَا غُلاَمُ، أَرَاكَ تَحْرِصُ عَلَى طَلَبِ العِلْمِ، أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى وعَائِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: عَلَيْكَ بِعَمْرَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةً. قَالَ: فَأَتَيْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا بَحْرًا لاَ يُنْزَفُ (٢)(٧).

(١٨) قَالَ أَبُو الْمُحَيَّاةِ يَحْيَى بنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَ: لَّا قَتَلَ الحَجَّاجُ ابْنَ

<sup>(</sup>١) أي: تصف له الوصفات.

<sup>.(1) (7/ 7).</sup> 

<sup>.(1/0/1)(</sup>٣)

<sup>(3) (7/111-711).</sup> 

<sup>.(1/9/</sup>٢)(0)

<sup>(</sup>٦) أي: لا يفني. «لسان العرب» (٩/ ٣٢٦).

 $<sup>.(\</sup>circ \cdot \wedge /\xi) (\vee)$ 

الزُّبَيْر، دَخَلَ عَلَى أَسْهَاء، وَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّه، إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَصَّانِي بِك، فَهَلْ لَكِ مِنْ حَاجَة؟، قَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمِّ، وَلَكِنِّي أُمُّ الْمَصْلُوْبِ عَلَى رَأْسَ الثَّنَيَّة، وَمَا لِي مِنْ حَاجَة، وَلَكِنْ أُحَدِّثُكَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ﴿ يَغُورُجُ فِي ثَقَيْفُ مِنْ حَاجَة، وَلَكِنْ أُحَدِّثُكَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ فَعَيْفُ مَنْ حَاجَة، وَلَكِنْ أُحَدِّثُكَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَلَكِنْ أَحَدِّثُكَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ وَأَمَّا اللّهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ فَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَا لَكُونَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ أَلَّالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالَالَهُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعَيْفُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالًا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١٩) عَنِ الوَاقِدِيِّ قَالَ: أَضَقْتُ مَرَّةً، وَأَنَا مَعَ يَحْيَى بِن خَالِد، وَحَضَرَ عِيْدُ، فَجَاءْتِنِي الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ آلَةِ العِيْدِ شَيْءٌ. فَمَضَيْتُ إِلَى تَاجِر صَدَيْقِ لِي لِيُقْرِضَنِي، فَأَخْرَجَ إِلَيَّ كِيْسًا خَعْتُوْمًا فِيْهِ أَلْفُ دِيْنَارِ وَمَائِتًا دِرْهَمَ، فَأَخَدُتُهُ، فَهَا الْمُنْقُرَرُتُ فِي مَنْزِلِي حَتَّى جَاءِنِي صَدِيْقٌ لِي هَاشِمِيٌّ، فَشَكَا إِلَيَّ تَأَثُّرً عَلَيْهِ وَحَاجَتِهِ الْمَتَقْرَرُتُ فِي مَنْزِلِي حَتَّى جَاءِنِي صَدِيْقٌ لِي هَاشِمِيٌّ، فَشَكَا إِلَيَّ تَأَثُّرً عَلَيْهِ وَحَاجَتِه إِلَى القَرْضَ. فَذَخَلُتُ إِلَى الْمَاثِينَ يُعَلِيهُ مَنْ اللهُ مَا أَنْ أَقَالَتْ: عَلَى أَيُّ شَيْء عَزَمْتَ؟ قُلْتُنَا عَلَى أَنْ أُقَاسِمَهُ الكِيْسَ. قَالَتْ: مَا صَنَعْتَ شَيْعًا، أَتَيْتَ رَجُلًا سُوقَةً، فَأَعْطَاكَ أَلْفًا السَّوْفَةُ أَنْ أَقَالَتِهُ وَيَسَلَمْ تُعْطِيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاكَ السُّوْفَةُ أَنْ أَقَالَتُهُ وَيَسَلَمْ تُعْطِيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاكَ السُّوْفَةُ أَنْ أَقَالِمَ مَعْنَهُ وَمَاكَةً وَيَسَلَمْ تُعْطِيْهِ نَقْفَ مَا أَعْطَاكَ وَمَاتِهَ وَكَانَ صَاحِبَهُ - فَسَأَلَهُ الْقَرْضَ، فَأَخْرَجَ الْهَاشِمِيُّ إِلَيْهِ الكِيسَ بِعَيْنِهِ، فَعَرِفَهُ التَّاجِرُ، وَاللَّهُ مَا أَنْ مُنَ الكَيْسَ بِعَيْنِهِ، فَعَرِفُهُ التَّاجِرُ، وَالْفَرْضَ، فَعَرَفُهُ التَّاجِرُ، وَالْفَرَ وَسُولُ لَكَ مَلْكَ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ اللَّذَانِيْرَ. وَكِنْ صَاحِبُهُ - فَسَأَلَهُ القَرْضَ الْكُومُ وَاللَا اللَّهُ الْمَرَاقُ الْمَاسِمِيُّ إِلَيْهِ الكَيْسَ بِعَيْنِهِ، فَعَرِفُهُ التَّاجِرِ، وَأَلْفَيْ وَيُنَارِ لَكَ، وَأَلْفَي دِيْنَارِ لَكَ، وَأَلْفَي دِيْنَارِ لَلَكَ الْمَالَى الْمَاسِمِ عَيْنَارٍ لِللَّا عَرِهُ وَالْكَانِيْرَ. وَلَكَ اللَّذَيْ اللَّهُ الْمُو مُنَالَ اللَّهُ الْمُؤْلُدُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُكُ اللَّالَيْقِ وَيُعَلِلْ الْقَالِمُ الْمُؤْلُ الْفَالِلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُلُكُ اللَّفَى وَيُنَارُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُكُ اللَّفَالَ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُ

ُ ( ( ( ) ) قَالَ أَحْمَدُ بِنُ عَبْد اللهِ العِجْلِيُّ: أَبُو الوَلِيْدِ: بَصْرِيُّ، ثِقَةٌ، ثَبْتُ فِي الحَدِيْثِ، كَانَ يَرْوِي عَنْ سَبْعِيْنَ امْرَأَةً، وَكَانَتُ إِلَيْهِ الرِّحْلَةُ بَعْد أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ (٣).

<sup>(1) (7/397).</sup> 

<sup>(</sup>٢) (٩/ ٢٢٤ – ٧٢٤).

<sup>(4) (1/337).</sup> 

(١٢) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ طَوِيْلًا تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ، أَشْعَرَ. وَكَانَتْ أُمُّهُ صَفِيَّةُ تَضْرِبُهُ ضَرْبًا شَدِيْدًا، وَهُوَ يَتِيْمٌ. فَقِيْلَ لَهَا: قَتَلْتَهِ، أَهْلَكْتِهِ. قَالَتْ:

وَلَكُ، وَكَسَرَ يَدَ غُلاَم ذَاتَ يَوْم، فَجِيْءَ بِالغُلاَم إِلَى صَفِيَّة، فَقِيْلَ لَهَا ذَلِكَ. فَقَالَتْ: قَالَ: وَكَسَرَ يَدَ غُلاَم ذَاتَ يَوْم، فَجِيْءَ بِالغُلاَم إِلَى صَفِيَّة، فَقِيْلَ لَهَا ذَلِكَ. فَقَالَتْ: كَـيْفَ وَجَـيْفُ وَجَـيْدُتُ وَبُولًا أَمْ أَلْمُ اللَّهُ مَشْمَعِلًا صَقْرًا (١) كَـيْفَ وَجَـيْفُ وَجَـيْدُ أَنَا بِعَشْر لَيَال، وَهِي (٢٢) عَنْ عُرْوَةَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي - قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ - عَلَى أُمِّنَا بِعَشْر لَيَال، وَهِي وَجِعَةٌ. فَقَالَ عَبْدُ الله: كَيْفَ تَجِدْينَك؟ قَالَتْ: وَجِعَةٌ. قَالَ: إِنَّ فِي المُوت لَعَافِيَةً. قَالَتْ: وَجِعَةٌ. قَالَ: إِنَّ فِي المُوت لَعَافِيَةً وَالله، مَا أَشْتَهِي مَوْتِي؛ فَلاَ تَفْعَلْ. وَضَحِكَتُ، وَقَالَتْ: وَالله، مَا أَشْتَهِي أَنْ تَظْفَرَ فَتَقَرَّ أَمُوْتَ حَتَّى تَأْتِي عَلَى أَحَد طَرَفَيْكَ: إِمَّا أَنْ تُقْتَلِ فَأَحْتَسِبُكَ؛ وَإِمَّا أَنْ تَظْفَرَ فَتَقَرَّ عَنِى الله وَالله عَنَى الله عَلَى خُطَّة فَلا تُوافِقَ، فَتَقْبَلُهَا كَرَاهِيَةَ المَوْتِ. قَالَ: وَإِنَّا عَنَى عَلَى عَلَى خُطَّة فَلا تُوافِقَ، فَتَقْبَلُهَا كَرَاهِيَةَ المَوْتِ. قَالَ: وَإِنَّا عَنَى عَلَى وَالله وَالَا وَإِنَّا عَنَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله عَلَى الله وَالله عَلَى الله وَعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَالله وَالله عَلَى الله وَاللّه وَالله وَاللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَى الله وَاللّه وَلَه وَاللّه وَالل



أُخِي أَنْ يُقْتَلَ، فَيَحْزُنْهَا ذَلِكَ. وَكَانَتْ بِنْتَ مائَةِ سَنَةٍ (٢).

<sup>.(</sup>٤٥/١)(١)

<sup>(7) (7/ 497).</sup> 

عِجْنَاءِ الْعَلَاءِ - الله عَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى الْعَلَاءِ عَلَى

#### اَلْقَضَاءُ وَادَابُهُ



(١) قَالَ الشَّعْبِيُّ: تَزَوَّجَ عَلِيُّ أَسْاءَ بِنْتَ عُمَيْس، فَتَفَاخَرَ ابْنَاهَا؛ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر، وَعُمَّدُ بِنُ أَبِي كَيْرٌ مِنْ أَبِيْكِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَسْمَاءُ! اقْضِي وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَسْمَاءُ! اقْضِي بَيْنَهُمَا. فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَابًا كَانَ خَيْرًا مِنْ جَعْفَر، وَلاَ كَهْلاَ خَيْرًا مِنْ أَبِي بَكُر. فَقَالَتْ: وَاللهِ إِنَّ ثَلاَّتُهُ أَنْتُ فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تَرَكْتِ لَنَا شَيْئًا، وَلَوْ قُلْتِ غَيْرَ هَذَا لَمَقَتُّكِ. فَقَالَتْ: وَاللهِ إِنَّ ثَلاَّتُهُ أَنْتُ أَخَسُّهُم كَانِي اللهِ إِنَّ ثَلاَّتُهُ أَنْتُ الْمَثَلُهُم كَانِي اللهِ إِنَّ ثَلاَّتُهُ أَنْتُ

(٢) عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى شُرَيْح: إِذَا أَتَاكَ أَمْرُ فِي كَتَابِ الله، فَاقْضِ بِه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كَتَابِ الله وَكَانَ فِي سُنَّة رَسُولً الله صَالَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضَ بِه، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْخِيَار، إِنْ شِئْتَ تَجْتَهِدُ رَأْيك، وَإِنْ شِئْتَ تُؤَامِرُ نِي، وَلاَ أَرى مُؤَامَرَ تَكُ إِيّا يَ إِلا أَسْلَمَ لَكَ (٢).

(٣) عَنْ هِشَام بِنِ عُقْبَةَ أَخِي ذِي الرُّمَّةِ، قَالَ: شَهِدْتُ الأَحْنَفَ بِنَ قَيْس وَقَدْ جَاءَ إِلَى قَوْم فِي دَم، فَتَكَلَّم فَيْه، وَقَالَ: احْتَكِمُوا. قَالُوا: نَحْتَكِمُ دِيَتَيْن. قَالً: ذَاكَ لَكُم. فَلَمَّ عَوْم! إِلَّ الله قَضَى بِدِية وَاحِدَة، لَكُم. فَلَمَّ عُوا: إِنَّ الله قَضَى بِدِية وَاحِدَة، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ قَضَى بِدِية وَاحِدَة، وَإِنَّ العَرَبَ تَعَاطَى بَيْنَهَا دِيَةً وَاحِدَة، وَإِنَّ العَرَبَ تَعَاطَى بَيْنَهَا دِيَةً وَاحِدَة، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَاحِدَة، وَإِنَّ العَرَبَ تَعاطَى بَيْنَهَا دِيَةً وَاحِدَة، وَإِنَّ العَرَبَ تَعَاطَى بَيْنَهَا دِيَةً وَاحِدَة، وَإِنَّ العَرَبَ تَعَاطَى بَيْنَهَا دِيَةً وَاحِدَة، وَإِنَّ العَرَبَ تَعَاطَى بَيْنَهَا دِيَةً وَاحِدَة، وَأَنْ النَّي مَا اللهُ وَيَةً أَوْ اللهُ وَيَةً أَلَا اللهُ مِنْكُمْ إِلاَّ بِمِثْل مَا سَنَنْتُم. قَالُوا: رُدَّهَا إِلَى دِيَةً (٣).

(٤) رَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ المَكِّيُّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى ابْنِ سِبَاعٍ، قَالَ: أَقْرضْتُ ابْنَ عُمَرَ

<sup>.(</sup>۲ • ۸ / 1) (1)

<sup>(1) (3/1).</sup> 

<sup>(47/5) (4).</sup> 

٩٢ - مِحْفَتُهُمُ الْعُمْلُاءُ

أَلْفَيْ دِرْهَم، فَوَفَّانِيْهَا بِزَائِدِ مائتَيْ دِرْهَم(١).

(٥) عَنْ مُجَاهِد، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحِ فِي وَلَدِ هِرَّة، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: هُوَ وَلَدُ هِرَّتِي. فَقَالَ شُرَيْحُ: أَلْقِهَا مَعَ هَذِه، فَإِنْ هِيَ هِرَّتِي. فَقَالَ شُرَيْحُ: أَلْقِهَا مَعَ هَذِه، فَإِنْ هِيَ هَرَّتْ وَقَالَتَ الْأُخْرَى: بَلْ هُوَ وَلَذُ هِرَّتِي. فَقَالَ شُرَيْحُ: أَلْقِهَا مَعَ هَذِه، فَإِنْ هِي قَرَّتْ وَقَرَّتْ وَقَرَّتْ وَاقْشَعَرَّتْ، فَلَيْسَ لَهًا. وَفِي قَرَّتْ وَدَرَّتْ وَاسْبَطَرَّتْ، فَلَيْسَ لَهًا. وَفِي رَوَايَةٍ: وَازْبَأَرَّتْ، أَيِ: امْتَدَّتْ لِلرَّضَاعُ (٢).

(٦) عَنْ عُثْهَانَ بَنِ حَكِيْم، قَالَ: كَانَ شَرِيْكُ لاَ يَجْلِسُ لِلْحُكْم حَتَّى يَتَغَدَّى وَيَشْرَبَ أَرْبَعَة أَرطَالَ نَبِيذَ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ يُخرِجُ رُقَعَة، فَيَنْظُرُ فَيْهَا، ثُمَّ يَدْعُو بِالْخُصُوْم. فَقَيْلَ لابْنِه عَن الرُّقعَة، فَأَخْرَجَهَا إِلَيْنَا، فَإِذَا فِيْهَا: يَا شَرِيْكُ! اَذْكُرِ الصِّرَاطَ وَحَدَّتَه، يَا شَرِيْكُ! اَذْكُر المَوْقِفَ بَيْنَ يَدَى اللهِ-تَعَالَى-(٣).

(٧) قَالَ مُوْسَى بنُ عَلَيّ، عَنْ أَبِيْه: أَنْ أَعمَى كَانَ لَهُ قَائِدٌ بَصِيرٌ، فَغَفَلَ البصيرُ، فَوَقَعَا فِي بِئر، فَإَتَ البصيرُ، وَسَلِمَ الأَعمَى. فَجَعَلَ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دِيَتَه عَلَى عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - دِيَتَه عَلَى عُاقِلَة الأَعمَى، فَسَمعْتُهُ يَقُوْلُ فِي الْحَجِّ:

يَا َ أَيُّهَا النَّاسُ! لَقِيتُ مُنْكَرًا هَلْ يَعْقِلُ الأَعمَى الصَّحِيْحَ المبصرَا خَرَّا مَعًا كِلاهُمَا تَكَسَّرَا ... (٤)

(٨) عَن مكرم بن بَكْر، قَالَ: كُنْتُ في بَجْلس أَبِي خَازِم القَاضِي، فَتَقَدَّم شَيْخٌ مَعَهُ غُلامٌ، فَادَّعَى عَلَيْه بِأَلف دِيْنَار، فَأَقرَّ الحَدَث. فَقَالَ القَاضِي للشَّيخ: مَا تشَاءُ؟ قَالَ: خُلامٌ، فَادَّعَى عَلَيْه بِأَلف دِيْنَار، فَأَقرَّ الحَدَث: قَدْ سَمِعْتَ فَهَلْ توفِيه البَعْض؟ قَالَ: لا. فَفَكَّر سَاعَةً، ثُمَّ عَبْسُه. فَقَالَ للحَدَث: قَدْ سَمِعْتَ فَهَلْ توفِيه البَعْض؟ قَالَ: لا. فَفَكَّر سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: تلازمَا حَتَّى أَنظر. فَقُلْتُ: لَمَ أَخَرَ القَاضِي الحَبْسَ؟ قَالَ: وَيْحَك! إِنِّيْ أَعرف في أَكْثَر الأَحْوَال وَجِه المُحِقِّ مِنَ المُبْطِل، وَقَدْ وَقَعَ لِي أَن سَمَاحَته بِالإِقْرَار شَيْءٌ بعيدٌ

<sup>(1) (7/017).</sup> 

<sup>(1) (3/01).</sup> 

<sup>(</sup>T) (A/ 17 T).

<sup>(3) (01/117).</sup> 

مِنَ الْحَقِّ، أَمَا رَأَيْت قلَّة تَغَاضُبِهِ إِنِي المَحَاورَة مَعَ عِظَم المَال؟ فَبِينَا نَحْنُ كَذَلك، وَقَالَ: قَدْ بُلَيت إِذَ اسْتَبَانَ الأَمْر، فَاسْتَأَذَن تَاجرٌ موسَرٌ، فَأَذِن لَهُ القَاضِي، فَدَخَلَ، وَقَالَ: قَدْ بُلَيت بابْن لِي حَدَث، يُتلف مَالِي عِنْد فُلاَن المُقبِّن (١٠)، فَإِذَا منعَتُهُ مَالِي احتَالَ بحيل يُلجئنِي إِلَى التَزَام غرم، وَأَقْرَبَهُ أَنَّهُ نَصَبَ المُقبِّن اليَوْم لمطالبته بألف دينار، وأقَعُ مَعً أُمِّه إِنْ المَعْر مُ كَالله فَوعظ الغُلام، وَالشَّيْخ، فَأَدخلا، فَوعظ الغُلام، فَأَقَرُ الشَّيْخ، وَأَخَذَ التَّاجر بيَدَ ابْنه، وَانْصَرَف (٢٠).



<sup>(</sup>١) لعله الذي يوزن الأشياء بالقبان.

<sup>.(02 + /14) (7)</sup> 

<sup>(4/17) (4).</sup> 

#### اَلْمَوْتُ وَسَكَرَاتُهُ

(١) عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، قَالَ: كَانَ عَمْرٌ و عَلَى مِصْرَ، فَثَقُلَ، فَقَالَ لِصَاحِبِ شُرْ طَتِهِ: أَدْخِلْ وُجُوْهَ أَصَّحَابِكَ. فَلَيَّا دَخَلُوا، نَظَرَ إِلَيْهِم، وَقَالَ: هَا قَدْ بَلَغْتُ هَذَهِ الْحَالَ، وَدُوْهَا عَنِّي. فَقَالُوا: مِثْلُكَ أَيُّهَا الأَمِيرُ يَقُوْلُ هَذَا؟ هَذَا أَمْرُ اللهِ الَّذِي لاَ مَرَدَّ لَهُ. قَالَ: قَدْ عَرَفْتُ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَتَعِظُوا، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتَّى مَاتَ (١).

(٢) عَنْ عُيَيْنَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: لَّا اشْتَكَى أَبُو بَكْرَةَ، عَرَضَ عَلَيْهِ بَنُوْهُ أَنْ يَأْتُوهُ بِطَبِيْبٍ، فَأَبَى، فَلَمَّا نَزل بِهِ اللَّوْتُ، قَالَ: أَيْنَ طَبِيْبُكُم؟ لِيَرُدَّهَا إِنْ كَانَ صَادقًا! (٢).

(٣) قَالَ عَمْرُو بِنُ العَاصِ: عَجَبًا لَمْنْ نَزَلَ بِهِ المَوْتُ وَعَقْلُهُ مَعَهُ، كَيْفَ لاَ يَصِفُهُ؟ فَلَيَّا نَزَلَ بِهِ المَوْتُ وَعَقْلُهُ مَعَهُ، كَيْفَ لاَ يَصِفُهُ؟ فَلَيَّا نَزَلَ بِهِ المَوْتُ، ذَكَّرَهُ ابْنُهُ بِقَوْلِهِ، وَقَالَ: صَفْهُ. قَالَ: يَا بُنَيَّ! المَوْتُ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُوصَفَ، وَلَكنِّي سَأَصِفُ لَكَ؟ أَجَدُنِي كَأَنَّ جِبَالَ رَضْوَى عَلَى عُنُقِي، وَكَأَنَّ فِي جَوْفِي الشَّوْكَ، وَأَجَدُنِي كَأَنَّ نَفْسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ (٣). الشَّوْكَ، وَأَجَدُنِي كَأَنَّ نَفْسِي يَخْرُجُ مِنْ إِبْرَةٍ (٣).

(٤) عَنْ عُبَادَةَ بِنِ نُسَيًّ، قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: إِنِّيْ مِنْ زَرْعِ قَدِ اسْتَحْصَدَ، وَقَدْ طَالَتْ إِمْرَتِي عَلَيْكُم حَتَّى مَللْتُكُم وَمَللْتُمُوْنِي، وَلاَ يَأْتِيْكُم بَعْدِي خَيْرٌ مِنِّي، كَمَا أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلِي خَيْرٌ مِنِّي، اللَّهُمَّ قَدْ أَحْبَبْتُ لِقَاءَكَ فَأُحِبَّ لِقَائِي (٤).

(٥) قَالَ أَبُو عَمْرِو بِنُ العَلاَء: لَّا احْتُضِرَ مُعَاوِيَةُ، قِيْلَ لَهُ: أَلا تُوْصِي؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقِل العَثْرَةَ، وَاعْفُ عَن الزَّلَّةِ، وَتَجَاوَزْ بِحِلْمِكَ عَنْ جَهْلِ مَنْ لَمْ يَوْجُ غَيْرَكَ، فَمَا

<sup>(1) (7/ 57).</sup> 

<sup>(7) (7/ 4).</sup> 

<sup>.(</sup>٧0/٣)(٣)

<sup>(3) (</sup>٣/ ١٥٩).

وَرَاءكَ مَذْهَبٌ. وَقَالَ:

### هُوَ المَوْتُ لاَ مَنْجَى مِنَ المَوْتِ وَالَّذِي نُحَاذِرُ بَعْدَ المَوْتِ أَدْهَى وَأَفْظَعُ (١)

(٦) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَوْتِ، قَلَّ فَرَحُهُ، وَقَلَّ حَسَدُهُ (٢).

(٧) عَنْ مُطَرِّف، قَالَ: إِنَّ هَذَا المَوْتَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى أَهْلِ النَّعِيْمِ نَعِيْمَهُم، فَاطْلُبُوا نَعِيْمًا لاَ مَوْتَ فِيْهُ (٣).

- (٨) قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: شَهِدْتُ عَبْدَ العَزِيْزِ بِنَ مَرْوَانَ أَمِيرُ مِصْرَ عِنْدَ المَوْتِ يَقُوْل: يَا لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ شَيْئًا، يَا لَيْتَنِي كَهَذَا المَاءِ الجَارِي. وَقِيْلَ: قَالَ: هَاتُوا كَفَنِي، أُفَّ لَكُ، مَا أَقْصَرَ طَوِيْلَك وَأَقَلَّ كَثَيْرَكُ (٤٠).
- (١٠) رُويَ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَوْ فَارَقَ ذِكْرُ اللَوْتِ قَلْبِي، لَخِشِيْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ قَلْبِي. كَخِشِيْتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ قَلْبِي.
  - (١١) قَالَ: الْحَسَنُ: فَضَحَ المَوْتُ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَثْرُكْ فِيْهَا لِذِي لُبِّ فَرَحًا(٧).
- (١٢) عَنْ أَبِي زُهْرَةَ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ: سَمِعْتُ صَفْوَانَ بِنَ سُلَيْم يَقُوْلُ: فِي المَوْتِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِن مِنْ شَدَائِدِ الدُّنْيَا، وَإِنْ كَانَ ذَا غُصَص وَكَرْب، ثُمَّ ذُرَفَتْ عَيْنَاهُ(^^).

<sup>(1) (7/ 171).</sup> 

<sup>(7) (7/ 404).</sup> 

<sup>.(191-19</sup> $\cdot$ / $\xi$ ) ( $\Upsilon$ )

 $<sup>.(70 \</sup>cdot /\xi)(\xi)$ 

<sup>(0) (3/ •</sup> ٢٢).

<sup>(7) (3/377).</sup> 

 $<sup>.(\</sup>circ \wedge \circ / \xi) (\forall)$ 

<sup>(</sup>۸) (۵/ ۲۲۳).

(١٣) قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: كَانَ التَّوْرِيُّ إِذَا جَلَسْنَا مَعَهُ، إِنَّهَا يُسْمِعُ: المَوْتُ المَوْتَ المَوْتَ. فَحَدَّتَنَا عَنْ ثَوْر، عَنْ خَالِد بنِ مَعْدَانَ، قَالَ: لَوْ كَانَ اللَّوْتُ عِلْما يُسْتَبَقُ إلَيْه، مَا سَبَقَنِي إلَيْهِ أَحَدُّ، إلا أَنْ يَسْبَقَنِي رَجُلٌ بِفَصْلِ قُوَّةٍ؛ قَالَ: فَهَا زَالَ التَّوْرِيُّ يُحِبُّ خَالِدَ ابنَ مَعْدَانَ مُذْ بَلَغَهُ هَذَا عَنْهُ أَنْ.

(١٤) عَنْ زُهَيْرِ الأَقْطَعِ: كَانَ مُحَمَّدُ بنُ سِيْرِيْنَ إِذَا ذَكَرَ اللَّوْتَ، مَاتَ كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ عَلَى حِدَة (٢٠).

(١٥) عَنْ أَبِي قَبِيْلِ: أَنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ العَزِيْزِ بَكَى وَهُوَ غُلامٌ صَغِيْرٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّهُ، وَقَالَتْ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ المَوْتَ. قَالَ: وَكَانَ يَوْمَئِذٍ قَدْ جَمَعَ القُرْآنَ، فَبَكَتْ أُمُّهُ حَيْنَ بَلَغَهَا ذَلكَ (٣).

(١٦) عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ رِسَالَةً، لَمْ يَخْفَظْهَا غَيْرِي وَغَيْرُ مَكْحُوْل: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَكْثَرَ ذَكْرَ المَوْتِ، رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِاليسِيْرِ، وَمَنْ عَدَّ كَلامَهُ مِنْ عَمَلِه، قَلَّ كَلاَمُهُ إلا فِيْهَا يَنْفَعُهُ، وَالسَّلامُ اللهُ ا

(١٧) عَنْ عَطَاء، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ يَجْمَعُ كُلَّ لَيْلَةِ الفُقَهَاءَ، فَيَتَذَاكَرُوْنَ المَوْتَ وَالقِيَامَةَ وَالاَّخِرَةَ، وَيَبْكُوْنَ (٥٠).

(١٨) قَالَ سَعِيْدُ بِنُ أَبِي عَرُوْبَةَ: كَانَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ إِذَا ذَكَرَ المَوْتَ، اضْطَرَبَتْ أَوْصَالُهُ (٢) .

(١٩) قِيْلَ: كَتَبَ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ العَزِيْزِ إِلَى رَجُلٍ: إِنَّكَ إِنِ اسْتَشْعَرْتَ ذِكْرَ المَوْتِ فِي لَيْلِكَ

<sup>(1) (3/</sup> ATO - PTO).

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۱۲).

<sup>(7) (0/111).</sup> 

<sup>(3) (0/ 771).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٨/٥) (٥)

<sup>(</sup>٦) الأوصال: الأعضاء، وقيل: المفاصل. «لسان العرب» (١١/ ٧٢٩).

وَنَهَارِكَ، بغَّضَ إِلَيْكَ كُلَّ فَانٍ، وَحبّبَ إِلَيْكَ كُلَّ بَاقٍ، وَالسَّلامُ. وَمِنْ شِعْرِهِ:

مَنْ كَانَ حِيْنَ تُصِيْبُ الشَّمْسُ جَبْهَتَهُ أَو الغُبَارُ يَخَافُ الشَّيْنَ وَالشَّعَثَا وَيَاْلُفُ الظِّلَّ كَيْ تَبْقَى بَشَاشَتُهُ فَسَوْفَ يَسْكُنُ يَوْمًا رَاغِمًا جَدَثَا (۱) فَيَاْلُفُ الظِّلَّ كَيْ تَبْقَى بَشَاشَتُهُ يُطِيْلُ فِي قَعْرِهَا تَحْتَ الثَّرَى اللَّبَثَا فِي قَعْرِهَا تَحْتَ الثَّرَى اللَّبَثَا فَي قَعْرِهَا تَحْتَ الثَّرَى اللَّبَثَا تَجَدَّ لَيْ يَعْرِهَا قَبْلُ الرَّدَى لَمْ تُخْلَقِي عَبَثَا (۱) تَجَهَازُ تَبُلُغِيْنَ بِهِ يَا نَفْسُ قَبْلَ الرَّدَى لَمْ تُخْلَقِي عَبَثَا (۱) وَمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللَّهُ

مِنَ المَوْتِ لا ذُوْ الصَّبْرِ يُنْجِيْهِ صَبْرُهُ أَ وَلاَ لِجَـُرُوعِ كَارِهِ المَـوْتِ مَجْزَعُ أَرَي كُلَّ ذِي نَفْسِ وَإِنْ طَالَ عُمْرُهَا وَعَاشَتْ، لَمَّا شُمُّ مِنَ المَوْتِ مُنْقَعُ فَكُلُّ امْرِئَ لاَقَ مِنَ المَوْتِ سَكْرَةً لَهُ سَاعَةٌ فِيْهَا يَلِذَلُّ وَيَلْضَرَعُ وَإِنَّكُ مَثْلَهُ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَصْنَعْ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ (٣) وَإِنَّكُ مَثْلَهُ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَصْنَعْ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ (٣)

(٢١) قَالَ الأَّوْزَاعِيُّ: مَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ المَوْتِ، كَفَاهُ الْيَسِيْرُ، وَمَنْ عَرَفَ أَنَّ مَنْطِقَهُ منْ عَمَله، قَلَّ كَلامُهُ (٤٠).

(٢٢) قَالَ أَبُو قَطَن: قَالَ لِي شُعْبَةُ: إِنَّ شُفْيَانَ سَادَ النَّاسَ بِالوَرَعِ وَالعِلْمِ. وَقَالَ قَبِيْصَةُ: مَا جَلَسْتُ مَعَ سُفْيَانَ جَعْلِسًا، إِلاَّ ذَكَرتُ المَوْتَ، مَا رَأَيتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ وَكُرتُ المَوْتِ، مَا رَأَيتُ أَحَدًا كَانَ أَكْثَرَ وَكُرًا لِلْمَوْتِ مِنْهُ (٥٠).

(٢٣) عَنِ ابْنِ مَهْدِيِّ، قَالَ: نَزَلَ عِنْدَنَا شُفْيَانُ اَلْثَوْرِيِّ، وَقَدْ كُنَّا نَنَامُ أَكْثَرَ اللَّيْلِ، فَلَمَّ النَّامُ إِلاَّ أَقَلَّهُ، وَلَلَّ مَرِضَ بِالبَطَنِ، كُنْتُ أَخدِمُه، وَأَدَعُ الجَهَاعَة، فَلَلَّا نَزَلَ عِنْدَنَا، مَا كُنَّا نَنَامُ إِلاَّ أَقَلَّهُ، وَلَلَّا مَرِضَ بِالبَطَنِ، كُنْتُ أَخدِمُه، وَأَدَعُ الجَهَاعَة،

<sup>(</sup>۱) الجدث: القبر. «النهاية» (۱/ ٢٤٣).

<sup>(17) (0/171).</sup> 

<sup>(7) (7/397-097).</sup> 

<sup>(3) (</sup>V/ YYI).

<sup>.(</sup>Y £ • /V) (o)

فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: خدمَةُ مُسْلم سَاعَةً، أَفْضَلُ منْ صَلاَة الجَاعَة. فَقُلْتُ: مَّنْ سَمعْتَ هَذَا؟ قَالَ: حَدَّثَني عَاصِمُ بِنُ عُبَيْد اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَامِر بن رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لأَنْ أَخْدُمَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى علَّة يَوْمًا وَاحدًا، أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ صَلاَة الجَمَاعة سِتِّيْنَ عَامًا، لَمْ يَفْتْنِي فِيْهَا التَّكْبِيْرَةُ الأُوْلَى. قَالَ: فَضِجَّ سُفْيَانُ لَلَّا طَالَتْ عِلَّتُهُ، فَقَالَ: يَا مَوْتُ، يَا مَوْتُ. ثُمَّ قَالَ: لاَ أَتَمَنَّاهُ، وَلاَ أَدْعُو بِهِ. فَلَمَّا احْتُضرَ، بَكَى وَجَزعَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْد الله! مَا هَذَا البُّكَاءُ؟ قَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَن! لِشدَّة مَا نَزَلَ بِي مِنَ المُوْتِ، الْمُوْتُ-وَالله- شَديْدٌ. فَمَسسْتُهُ، فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ: رُوْحُ الْمُؤْمنيْنَ تَخْرُجُ رَشَحًا، فَأَنَا أَرْجُو. ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَرْحَمُ منَ الوَالدَة الشَّفيْقَة الرَّفيْقَة، إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيْمٌ، وَكَيْفَ لي أَنْ أُحبَّ لقَاءهُ، وَأَنَا أَكرَهُ المَوْتَ. فَبَكَيتُ حَتَّى كَدْتُ أَنْ أَخْتَنقَ، أُخْفَى بُكَائي عَنْهُ، وَجَعَلَ يَقُوْلُ: أَوَّه ، أَوَّهُ مِنَ المَوْتِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: فَهَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: أَوَّه، وَلاَ يَئُّ إِلاَّ عِنْدَ ذَهَابِ عَقْله. ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا بِرَسُوْل رَبِّي. ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْه، ثُمَّ أُسْكتَ حَتَّى أَحْدَثَ، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْه، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ قَضَى، ثُمَّ أَفَاقَ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَن! اذْهبْ إِلَى حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، فَادْعُهُ لِي، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَعْضُرَنِي. وَقَالَ: لَقِّنِّي قَوْلَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَجَعَلْتُ أَلَقِّنُهُ. قَالَ: وَجَاءَ حَمَّادٌ مُسْرِعًا حَافيًا، مَا عَلَيْه إِلاَّ إِزَارٌ، فَدَخَلَ وَقَدْ أَغْمِيَ عَلَيْهِ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ فِيْكَ يَا أَبَا عَبْد الله. فَفَتَحَ عَيْنَيْه، ثُمَّ قَالَ: أَيْ أَخِي، مَرْحَبًا. ثُمَّ قَالَ: يَا حَمَّادُ! خُذْ حذْرَكَ، وَاحْذَرْ هَذَا المَصْرَعَ ، وَذَكرَ فَصْلًا طُويْلًا، ضَعُفَ بَصَرِي أَنَا عَنْ قرَاءته(١).

(٢٤) قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُوْلُ: لَيْسَ طَلَبُ الْحَدِيْثِ مِنْ عِدَّةِ المَوْتِ، لَكِنَّهُ عِلَّةٌ يَتشَاغَلُ بِهِ الرَّجُلُ (٢).

<sup>(</sup>١) (٧/ ٢٥٠ - ٢٥١) قَالَ الذَّهِبِيِّ: رَوَاهُ الحَاكِمُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحُمَّدِ بِنِ أَحَمْدَ بِنِ سَعِيْدِ الرَّازِيِّ مِنْ أَصِل كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الكَرِيْمُ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَسَّانٍ السَّمْتِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ مَهْدِيٍّ ... ، فَذَكَرَهُ. وَهَذَا إِسْنَادُ مُظْلِمٌ.

<sup>.(</sup>Yoo/V) (Y)

(٢٥) عَنْ سُفْيَانَ: لَوْ أَنَّ البَهَائِمَ تَعقلُ مِنَ المَوْتِ مَا تَعْقلُوْنَ، مَا أَكَلتُمْ مِنْهَا سَمِيْنًا. ثُمَّ قَالَ ابْنُ يَهَان: مَا رَأَيتُ مِثْلَ سُفْيَانَ، أَقْبَلتِ الدُّنْيَا عَلَيْه، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهَا (١٠).

(٢٦) قَالَ أَبُو نُعَيْم: كَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ اللَّوْتَ، لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ أَيَّامًا(٢).

(٢٧) عَنِ ابْنِ الْمَهْدِّيِّ، قَالَ: مَرِضَ سُفْيَانُ بِالبَطَنِ، فَتَوَضَّأَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ سِتِّيْنَ مَرَّةً، حَتَّى إِذَا عَايَنَ الأَمْرَ، نَزَلَ عَنْ فِرَاشِهِ، فَوَضَعَ خَدَّهُ بِالأَرْضِ، وَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّهُمَنِ! مَا أَشدَّ المَوْتِ. وَلَا مَاتَ غَمَّضْتُهُ، وَجَاءَ النَّاسُ في جَوْفِ اللَّيْل، وَعَلِمُوا(٣).

(٢٨) قَالَ الْمَنْصُوْرُ للرَّبِيعِ بنُ يُوْنُسَ الوَزِيْرِ: مَا أَطْيَبَ الدُّنْيَا لَوْلا المَوْتُ. قَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ! مَا طَابِتْ إِلاَ بِالمَوْتِ. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: لَوْلا المَوْتُ لَمْ تَقْعُدْ هَذَا المَقْعَدُ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُولِي الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللل

(٢٩) قَالَ إِسْحَاقَ بِنُ جَبَلَةَ: دَخَلَ الحَسَنُ بِنُ صَالِحٍ يَوْمًا السُّوْقَ وَأَنَا مَعَهُ، فَرَأَى هَذَا يَخِيطُ، وَهَذَا يَخِيطُ، وَهَذَا يَضِبغُ، فَبَكَى، وَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهِم يَتَعَلَّلُوْنُ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ المَوْتُ(٥٠).

(٣٠) قَالَ الفُضَيْلُ: لَوْ قُلْتُ: إِنَّكَ تَخَافُ المَوْتَ، مَا قَبْلَتُ مِنْكَ، لَوْ خِفْتَ المَوْتَ، مَا قَبْلَتُ مِنْكَ، لَوْ خِفْتَ المَوْتَ، مَا نَفْعَكَ طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ، وَلاَ شَيْءٌ، مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَعْرِفَ الأَمْرَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، إِذًا لَطَاشَ عَقْلِي، وَلَمْ أَنْتَفَعْ بِشَيْءٍ (٢٠).

(٣١) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبِ المَكِّيُّ: قَدِمَ العُمَرِيُّ، فَاجْتَمَعنَا إِلَيْهِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى القُصُوْرِ المُشَيَّدَةِ، اذكرُوا ظُلْمَةَ القُصُوْرِ المُشَيَّدَةِ، اذكرُوا ظُلْمَةَ القُبُوْرِ المُوْحِشَةِ، يَا أَهْلَ التَّنَعُم وَالتَّلذُّذِ، اذكرُوا الدُّودَ وَالصَّدِيْدَ، وَبِلاءَ الأَجسَامِ القُبُوْرِ المُوْحِشَةِ، يَا أَهْلَ التَّنَعُم وَالتَّلذُّذِ، اذكرُوا الدُّودَ وَالصَّدِيْدَ، وَبِلاءَ الأَجسَامِ

 $<sup>(</sup>Y \circ V / V) (1)$ 

<sup>(7) (7/ 577).</sup> 

<sup>(3) (</sup>V) 0TT).

<sup>.(</sup>٣٧٠/٧) (0)

<sup>(</sup>r) (n/ mm).

<sup>(</sup>٧) أي: المحيطة. «لسان العرب» (١٠/ ٣٨).

فِي التُّرَاب، ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَقَامَ (١).

ُ (٣٢) قَالَ رُسْتَه: سَأَلْتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَنَّى المَوْتَ كَافَةَ الفَتْنَةِ عَلَى دِيْنِه؟ قَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، لَكِنْ لاَ يَتَمَنَّاهُ مَنْ ضُرِّ بِهِ، أَوْ فَاقَةٍ، تَمَنَّى اللَّوْتَ أَبُو بَكُرَ وَعُمَرُ وَمَنْ دُوْنَهُمَا (٢٠).

رُ ٣٣) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا دَاوُدَ الحَفَرِيَّ، وَكَانَ لا يُرَى أَدِيْمُ جَسَدِهِ مِنَ الشَّعْرِ، وَعَلَيْهِ خِرْقَتَانِ: إِزَارٌ، وَرِدَاءٌ فِيْهِ عِدَّةُ رِقَاعٍ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْتَرَ، خَرَجَ مِنَ المَسْجَدِ، وَكَانَ مَسْجِدُهُم مُحَصَّبًا (٣). فَقَيْلَ: أَلَيْسَ كَفَّارَتُهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْتَرَ، خَرَجَ مِنَ المَسْجَد، وَكَانَ مَسْجِدُهُم مُحَصَّبًا (٣). فَقَيْلَ: أَلَيْسَ كَفَّارَتُهَا وَفُنَهَا؟، فَيَقُوْلُ: لَعَلِّي أُوْخَذُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ (١٤).

(٣٤) قَالَ ابْنُ دَيْزِيْلَ: سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِر يُنْشِدُ:

هَبْكَ عُمِّرْتَ مِثْلَ مَا عَاشَ نُوحٌ أَ ثُمَّ لاَقَيْتَ كُلَّ ذَاكَ يَسَارَا هَبْكَ عُمِّرْتَ مِثْلَ مَا عَاشَ نُوحٌ أَيُّ حَيٍّ إِلَى سِوَى المَوْتِ صَارَا (٥) هَـلْ مِـنَ المَـوْتِ لا أَبَـالَـكَ بُدُّ أَيُّ حَيٍّ إِلَى سِوَى المَوْتِ صَارَا (٥)

(٣٥) قَالَ اللَّوُّ ذِيُّ: كَانَ أَبُو عَبْد اللهِ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ إِذَا ذَكَرَ المَوْتَ، خَنَقَتْه العَبرَةُ. وَكَانَ يَقُوْلُ: الخَوْفُ يَمْنَعُنِي أَكْلَ الطَّعَام وَالشَّرَاب، وَإِذَا ذَكَرْتُ المَوْتَ، هَانَ عَلَيَّ كُلُّ أَمرِ اللَّانْيَا، إِنَّهَا هُوَ طَعَامٌ دُوْنَ طَعَام، وَلِباسٌ ذُوْنَ لَباسٍ، وَإِنَّهَا أَيَّامٌ قَلاَئِلُ، مَا أَعدِلُ بِالفَقْرِ شَيْئًا، وَلَوْ وَجَدتُ السَّبيل، خَرَجتُ حَتَّى لا يَكُوْنَ لِي ذِكْرُ (٢٠).

(٣٦) قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَحْمَدَ: لَّا حَضَرَتْ أَبِي الوَفَاةُ، جَلَسْتُ عِنْدَهُ وَبِيَدِي الخِرْقَةُ لا لَأَشُدَّ بَهَا كَنْيَهِ، وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ هَكَذَا لا بَعْدُ لا

<sup>(1) (</sup>A\ FVY).

<sup>(</sup>Y) (P\V·Y).

<sup>(</sup>٣) أي: به حصى كثير. «لسان العرب» (١/ ٣١٨).

 $<sup>(\</sup>xi)(\xi)(\xi)(\xi)$ 

<sup>.(</sup>۲۳٣/١٠) (٥)

<sup>(</sup>r) (11\017-717).

بَعْدُ، ثَلاثَ مَرَّاتِ. فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قُلْتُ: يَا أَبَةِ، أَيُّ شَيْء هَذَا الَّذِي لَهِجْتَ بِهِ فِي هَذَا الوَقْتِ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا تَدْرِي؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: إِبْلِيْسُ - لَعَنَهُ الله - قَائِمٌ بِحِذَائِي، وَهُوَ عَاضُّ عَلَى أَنَامِلِه، يَقُوْلُ: يَا أَحْمَدُ فُتَّنِي، وَأَنَا أَقُوْلُ: لاَ بَعْدُ حَتَّى بَحُودَائِي، وَهُوَ عَاضُّ عَلَى أَنَامِلِه، يَقُوْلُ: يَا أَحْمَدُ فُتَّنِي، وَأَنَا أَقُوْلُ: لاَ بَعْدُ حَتَّى أَمُوتَ (۱).

(٣٧) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ العَبَّاسِ السَّلْطِيُّ: سَمِعْتُ ابْنَ أَسْلَمَ يُنْشِدُ:

إِنَّ الطَّبِيْبَ بِطِبِّهِ وَدُوَائِهِ لا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ مَقْدُوْرِ أَتَى مَا لِلطَّبِيْبِ يَمُوْتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يُبْرِي مِثْلَهُ فِيْهَا مَضَى مَلَكُ الْمَدَاوِي وَالْمُدَاوَى وَالَّذِي جَلَبَ الدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنِ اشْتَرَى (٢) هَلَكَ الْمُدَاوِي وَالْمُداوَى وَالَّذِي

(٣٨) قَالَ إِسْحَاقُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ خَلَف: كُنَّا عِنْدَ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيْلَ البُخَارِيِّ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابٌ فِيْهِ نَعْيُّ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَنَكَّسَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَفَعَ، وَاسْتَرْجَعَ، وَاسْتَرْجَعَ، وَجَعَلَ تَسِيْلُ دُمُوْعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُوْلُ:

إِنْ تَبْقَ تُفْجَعْ بِالأَحِبَّةِ كُلِّهِم وَفَنَاءُ نَفْسكَ لاَ أَبَالكَ أَفْجَعُ (٣) وَاللَّ عَنْ فَسكَ لَا أَبَالكَ أَفْجَعُ (٣) قَالَ الحَاكِمُ: قَالَ الدَّغُولِيُّ: فِي العُلَمَاءِ جَمَاعَةٌ فَقِدُوا فَجْأَةً، فَلَمْ يُوْجَدُوا، مِنْهُم: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ أَبِي لَيْلَى، فُقِدَ يَوْمَ الجَمَاجِم، وَمِنْهُم: مَعْمَرُ بِنُ رَاشِد وَلَمْ تُعْرَفْ لَهُ تُرْبَةٌ قَطُّ، وَبَدَلُ بِنُ الْمُحَبِرِ افْتُقِدَ وَلاَ يُدْرَى أَيْنَ ذَهَبَ. ثُمَّ سَمَّى جَمَاعَةٌ مَاتُوا فَجْأَةً: كَالشَّعْبِيِّ، وَحَمَيْد الطَّويْل، وَالأَوْزَاعِيِّ (٤).

(٠٤) قَالَ أَبُو الفَضْلَ بِنُ المَّأْمُون: أَنشدَنَا أَبُو عَلِيٍّ بِنُ مُقْلَة لِنَفْسِهِ:

### إِذَا أَتَى المَوْتُ لِيْقَاتِهِ فَخَلِّ، عَنْ قَوْلِ الأَطِبَّاءِ

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٤١) قَالَ الذَّهبِيِّ: فَهَذِهِ حِكَايَةٌ غَرِيْبَةٌ، تَفَرَّدَ بَهِا ابْنُ عَلَمٍ - فَاللهُ أَعْلَمُ -.

<sup>(7) (71/3.7).</sup> 

<sup>.(</sup>٥٦٠/١٤) (٤)

(٤١) أُريد ابْنُ الفَحَّارِ عَلَى الرُّسليَّة إِلَى أَمِرَاءِ البَرْبَرِ، فَأَبِي وَقَالَ: بِي جِفَاءُ، وَأَخِافَ أَنْ أُوذِي. فَقَالَ الوَزِيْرِ: وَرَجُولٌ صَالِحٌ يَخَافُ المَوْتَ! فَقَالَ: إِنْ أَخَفْهُ، فَقَدْ خَافَهُ أَنْبِيَاءُ الله، هَذَا مُوْسَى قَدْ حَكَى اللهَ عَنْهُ: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ ﴾ [الشُّعَرَاء:٢١] (٢).

(٤٢) قَالَ ابْنُ نُبَاتَةَ:

(٤٣) قَالَ الخَلاَّلُ: وَأَنشدني

وَتَأْخُذُ العَذْرَاءَ منْ (٤٤) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّاوُوْديّ:

(٥٤) قَالَ ابن الرِّيُوْلَيَّ:

تَنَوَّعَتِ الأَسْبَابُ وَالدَّاءُ وَاحدُ (٣)

<sup>(1) (01/</sup> ۲77).

<sup>(7) (1/ 777).</sup> 

<sup>(7) (1/377).</sup> 

<sup>.(</sup>١٣٧/١٨) (٤)

<sup>(0) (1/077-777).</sup> 

<sup>(</sup>۲) (۱۱۲/۲۱۱).

عِجْنَةِ الْعَلَاءِ - نَصْحَالُ الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ عَلَى الْعَلَاءُ

(٤٦) قَالَ أَبُو الفَرَجِ ابْنِ الجَوْزِيِّ :

يَا سَاكَنَ اللَّانْيَا تَأَهَّبْ وَانتَظِرْ يَوْمَ الفِرَاقِ وَأَعِلَدَّ زَادًا لِلرَّحيلِ فَسَوْفَ يُحدَى بِالرِّفَاقِ وَابِلِ النَّذُنُوبَ بِأَدْمُعِ تَنهَلُّ مِنْ سُحُبِ الْمَاقِي يَا مَنْ أَضَاعَ زَمَانَهُ أَرَضَيْتَ مَا يَفنَى بَباق (۱)

(٤٧) قَالَ: أَحْمَدُ، سَمِعْتُ شُعَيْبَ بِنَ حَرْبٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ: إِنْ دَخَلْتَ الْقَبْرَ وَمَعَكَ الْإِسْلاَمُ، فَأَبْشِرْ (٢).

ُ (٤٨) عَنْ مُحَمَّد بن عَلِيٍّ الْمَادَرَائِي، قَالَ: كُنْتُ أَجْتَازُ بِقَبْرِ ابْنِ طُولُوْنَ، فَأَرَى شَيْخًا مُلاَزِمًا لَهُ، ثُمَّ لَمْ أَرَهُ مُدَّةً، ثُمَّ رَأَيتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَيَاد، فَأَحْبَبْتُ شَيْخًا مُلاَزِمًا لَهُ، ثُمَّ لَمْ أَرَهُ مُدَّةً، ثُمَّ رَأَيتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَيَاد، فَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا تَقْرَأَ عِنْدِي، فَلَا تَمُّرُ بِي آيَةٌ أَنْ لَا تَقْرَأَ عِنْدِي، فَلَا تَمُّرُ بِي آيَةٌ إِلاَّ قُرِّعُ عَتْ هَذِهِ؟ (٣).

ُ (٤٩) قِيْلَ لِلشَّافِعِيِّ: مَا لَكَ تُكْثِرُ مِنْ إِمسَاكِ العَصَا، وَلَسْتَ بِضَعِيْفِ؟ قَالَ: لأَذْكُرَ أَنِّي مُسَافَرٌ (٤).

(٥٠) عَن الْحَسَن، قَالَ: ابْنَ آدَمَ، إِنَّهَا أَنْتَ أَيَّامٌ، كُلَّهَا ذَهَبَ يَوْمٌ، ذَهَبَ بَعْضُكُ (٥٠).

(٥١) عَنْ شَهَابِ بِنِ عَبَّادٍ قَالَ: كَانُوا يَعُوْدُوْنَ عَلِيَّ بِنَ الفُضَيْلِ وَهُوَ يَمْشِي، فَقَالَ: لَوْ ظَنَنْتُ أَنِي أَبِقَى إِلَى الظُّهرِ، لَشَقَّ عَلَيَّ (٦).

(٥٢) عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ صَالِحٍ التَّهَّارِ، قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ بِنُ سُلَيْمٍ يَأْتِي البَقِيْعَ فِي

<sup>(1) (17/</sup> ٣٧٣).

<sup>(1) (11/ 19).</sup> 

<sup>(41/14) (4).</sup> 

<sup>.(4\/\•)(</sup>٤)

<sup>.(</sup>o\o/\xi) (o)

<sup>.(££0/</sup>A) (T)

الأَيَّام، فَيَمُرُّ بِي، فَاتَّبَعتُه ذَاتَ يَوْم، وَقُلْتُ: لأَنظُرَنَّ مَا يَصْنَعُ. فَقَنَّعَ رَأْسَه، وَجَلَسَ إِلَى قَبْرِ مِنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى رَحْمتُه، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَبْرُ بَعْضِ أَهْله، وَمَرَّ بِي مَرَّةً أَخْرَى، فَاتَبَعتُه، فَقَعَدَ إِلَى جَنْب قَبْر غَيْره، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلكَ. فَذَكَرتُ ذَلكَ لُحَمَّد بِنِ أَخْرَى، فَاتَّبَعتُه، فَقَعَدَ إِلَى جَنْب قَبْر غَيْره، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلكَ. فَذَكَرتُ ذَلكَ لُحَمَّد بِنِ الْمُنْكَدر، وَقُلْتُ: إِنَّا ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَبْرُ بَعْضَ أَهْله. فَقَالَ مُحَمَّدُ: كُلُّهم أَهْلُه وَإِخْوَتُه، إِنَّا هُو رَجُلٌ يُحرِّكُ قَلْبَه بِذِكْرِ الأَمْوَاتِ كُلَّا عَرَضَتْ لَهُ قَسوَةٌ. قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ مُحَمَّدُ يَمُرُّ بِي هُوَ رَجُلٌ يُحرِّكُ قَلْبَه بِذِكْرِ الأَمْوَاتِ كُلَّا عَرَضَتْ لَهُ قَسوَةٌ. قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ مُحَمَّدُ يَمُرُّ بِي فَيَأْتِي البَقِيْعَ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْه ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: أَمَا نَفَعَكَ مَوْعِظَةُ صَفْوَانَ؟ فَظَنَنْتُ بِي فَيَأْتِي البَقِيْعَ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْه ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: أَمَا نَفَعَكَ مَوْعِظَةُ صَفْوَانَ؟ فَظَنَنْتُ بِي فَيَأْتِي البَقَيْعَ، فَسَلَّمَتُ عَلَيْه ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: أَمَا نَفَعَكَ مَوْعِظَةُ صَفْوَانَ؟ فَظَنَنْتُ أَنْ أَنْ أَنْ فَعَكَ مَوْعِظَةً مِ الْمَالِيهِ مِنْهَا (۱).

(٥٣) قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: جِئْتُ إِلَى بَيْرُوْتَ أُرَابِطُ فِيْهَا، فَلَقِيْتُ سَوْدَاءَ عِنْدَ المَقَابِرِ، فَقُلْتُ هَا: يَا سَوْدَاءُ! أَيْنَ العِمَارَةُ؟ قَالَتْ: أَنْتَ فِي العِمَارَةِ، وَإِنْ أَرَدْتَ الخَرَابَ، فَبَينَ يَدَيْكُ (٢).

(٥٤) رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ صَالِحٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ يَصرُخُ، وَيُغْشَى عَلَيْهُ (٣).

(٥٥) عَنِ العَبَّاسِ بِنِ مُحَمَّدِ الأَشْهَلِي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: مَرَرْتُ بِمَقَابِر، فَسَمِعْتُ هَمْهَمَةً (٤)، فَإِذَا هُوَ يَدعُو، فَسَمِعْتُ هَمْهَمَةً (٤)، فَإِذَا هُوَ يَدعُو، وَيَدُّو مِنْ تِلْكَ الْحَفَرِ، وَإِذَا هُوَ يَدعُو، وَيَبْكِي، وَيَقُوْلُ: يَا قُرَّةَ عَيْنِ المُنْقَطِعِيْنَ، وَيَا قُرَّةَ عَيْنِ العَاصِيْنَ، أَنْتَ سَتَرْتَ عَلَيْهِم، وَلَمُ لَا تَكُوْنُ قُرَّةَ عَيْنِ المُطِيْعِيْنَ، وَأَنْتَ مَننتَ عَلَيْهِمَ بِالطَّاعَةِ؟ قَالَ: وَيُعَاوِدُ البُكَاءَ، فَغَطِنَ بِي، فَقَالَ: تَعَالَ، لَعَلَّ اللهَ إِنَّا بَعَثَ بِكَ لِخَيْرِ (٥٠).

(٥٦) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: مَا اجْتَمَع لامْرِئِ أَمْلُهُ، إِلاَّ وَسَعَى فِي تَفرِيطه أَجَلُهُ(١).

<sup>(1) (0/ 777- 777).</sup> 

<sup>.(171/</sup>V) (7)

<sup>.(</sup>٣٧ • /٧) (٣)

<sup>(</sup>٤) أي: كلامًا خفيًا لا يفهم. «النهاية» (٥/ ٢٧٦).

<sup>.(</sup>٣٨٧/١١) (0)

<sup>(17/077).</sup> 

(٥٧) قَالَ العَتِيْقِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا الفَضْلِ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ: حضَرتُ مَجْلِسَ الفِرْيَابِيِّ وَفِيْهِ عَشْرَةُ آلافِ لَمْ يَبْقَ مِنْهُم غَيْرَي، وَجَعَلَ يَبْكِي (١).

(٥٨) قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي حَدِيْث «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى السَّبْعِيْنَ»: إِنَّمَا طَالت أَعَار الأَوَائِل لطول البَادِيَة ، فَلَمَّا شَارِف الركب بلد الإِقَامَة، قِيْلَ: حُتُّوا (٢) المَطِيِّ (٣).



<sup>.(</sup>٣٩٣/١٦) (١)

<sup>(</sup>٢) أي: أسر عوا، أو تعجلوا. «لسان العرب» (٢/ ١٢٩).

<sup>.(</sup>٣٧٢ - ٣٧١ / ٢ ١) (٣)

### حُسْنُ اَلْخَاتِمَة

(١) عَنْ يَزِيْدَ بِنِ أَبِي حَبِيْبِ قَالَ: لَّا احْتُضَرَ ابْنُ أَبِي سَرْحٍ وَهُوَ بِالرَّمْلَةِ، وَكَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا فَارَّا مِنَ الفِتْنَةِ، فَجَعَّلَ يَقُوْلُ مِنَ اللَّيْلِ: آصْبَحْتُم؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لا. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ، فَانْظُرْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ عِنْدَ الصَّبْح، فَانْظُرْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ غَنْدَ الصَّبْح، فَانْظُرْ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ غَنْدَ الصَّبْح. فَتُوضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، فَقَرَأَ فِي الأُوْلَى: بِأُمِّ القُرْآنِ وَالعَادِيَات، وَفِي الأُخْرَى: بِأُمِّ القُرْآنِ وَالعَادِيَات، وَفِي الأُخْرَى: بَأُمِّ القُرْآنِ وَسُوْرَةٍ، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَذَهَبَ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقُبِضَ رَضَى اللهُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقُبِضَ

ُ (٢) عَنْ أُمِّ هَاشِمِ الطَّائِيَةُ، قَالَتْ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بِنَ بُسْرٍ يَتَوَضَّأَ، فَخَرَجَتْ نَفْسُهُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنْ .

(٣) عَن الحَارِثِ الغَنَوِيِّ، قَالَ: آلَى (٣) رَبْعِيُّ بِنُ حِرَاشِ أَنْ لاَ تَفْتَرَّ أَسْنَانُهُ ضَاحِكًا حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ مَصِيْرُهُ؟ قَالَ الحَارِثُ: فَأَخْبَرَ الَّذِي غَسَّلَهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَبَسِّمًا عَلَى سَرِيْرِه، وَنَحْنُ نُعَسِّلَهُ، حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهُ - رَحْمَةُ الله عَلَيْه - (٤).

(٤) قَالَ اللَّغِيْرَةُ بِنُ حَكِيْم: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمَلك: كُنْتُ أَسْمَعُ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْمَاكِ: كُنْتُ أَسْمَعُ عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي مَرَضِه يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ أَخْفَ عَلَيْهِم أَمْرِي وَلَوْ سَاعَةً. قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: أَلا أَخْرُجُ عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تَنَمْ. فَخَرَجْتُ، فَجَعَلْت أَسْمَعُهُ يَقُوْلُ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ لَا أَخْرُجُ عَنْكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تَنَمْ. فَخَرَجْتُ، فَجَعَلْت أَسْمَعُهُ يَقُوْلُ: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ لَلْمُنْقِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ لَا يُرْمِينُ وَكَا الْفَصَصُ: ٨٥] مِرَارًا. ثُمَّ أَطْرَقَ، فَلَبَثْتُ طَويْلًا لاَ يُسْمَعُ لَهُ حِسِّ، فَقُلْتُ لِوَصِيْفِ: وَيُحَكَ! انْظُرْ.

<sup>.(</sup>٣0 /٣) (١)

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) أي: حلف. «لسان العرب» (١٤/ ١٤).

<sup>(3) (3/177).</sup> 

فَلَمَّا دَخَلَ، صَاحَ، فَدَخَلْتُ، فَوَجَدْتُهُ مَيِّتًا، قَدْ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى القِبْلَةِ، وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى القِبْلَةِ، وَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى فِيْه، وَالأُخْرَى عَلَى عَيْنَيْه (١).

- (٥) قَالَ يَحْيَى القَطَّانُ: مَاتَ حُمَيْدٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وَمَاتَ عَبَّادُ بِنُ مَنْصُوْر وَهُوَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِه (٢). وَقَالَ مُعَاذُ بِنُ مُعَاذٍ: كَانَ خُمَيْدُ الطَّوِيْلُ قَائِمًا يُصَلِّي، فَهَاتَ، فَذَّكُرُوْهُ لاَبْن عَوْنِ، وَجَعَلُوا يَذْكُرُوْنَ مِنْ فَضْلِه. فَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: احْتَاجَ إِلَى مَا قَدَمَ (٣).
- (٦) عن خَيْرَان بن العَلاءِ وَكَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ الأَوْزَاعِيُّ الْحَاّمَ، وَكَانَ لِصَاحِبِ الْحَاَّمَ مَاجَةٌ، فَأَعْلَقَ عَلَيْهِ البَابَ وَذَهَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَتَحَ، فَوَجَدَ الأَوْزَاعِيَّ مَيِّتًا، مُسْتَقْبلَ القِبْلَةِ (٤).
  - (٧) قَالَ يُوْنُسُ بِنُ مُحَمَّدِ الْمُؤَدِّبُ: مَاتَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ فِي الصَّلاةِ فِي المُسْجِدِ (٥).
    - (٨) قِيْلَ: إِنَّ زَكَرِيَّا بِنَ عَدِيِّ لَّا احْتُضرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّيُ إِلَيْكَ مُشْتَاقٌ (٦).
- (٩) قَالَ السَّرَّاجُ: سَمِعْتُ خَلَفَ بِنَ سَالَم يَقُوْلُ بَعْدَ مَا قُتلَ ابْنُ نَصْرِ، وَقَيْلَ لَهُ: أَلا تَسْمَعُ مَا النَّاسُ فِيْه يَقُوْلُونَ: إِنَّ رَأْسَ أَحْمَدُ بِنِ نَصْرِ يَقْرَأُ؟! فَقَالَ: كَانًّ رَأْسُ يَحْيَى يَقُرَأُ. وَقِيْلَ: مَا كَانَتْ إِلاَّ غَفْوَةً حَتَّى يَقْرَأُ. وَقِيْلَ: مَا كَانَتْ إِلاَّ غَفْوةً حَتَّى لَقْهُ، فَضَحِكَ إِلَى وَجْهِهِ (٧). لَقَيتُ اللهُ، فَضَحِكَ إِلَى وَجْهِهِ (٧). لَقَيتُ اللهُ، فَضَحِكَ إِلَى وَجْهِهِ (٧).
- (١٠) حُكِي عَنْ العِمَادِ المَقْدسيّ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءهُ المَوْتُ جَعَلَ يَقُوْلُ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَتَشَهَّدَ (١٠).

<sup>.(1</sup>٤1/0)(1)

<sup>(</sup>٢) فكان ماذا!! أليس له أجر على ذلك!! قلت: يشير للفرق بين المقامين فقط.

<sup>(</sup>Y) (T\VTI-NTI).

<sup>.(</sup>17V/V) ( $\xi$ )

 $<sup>.(\</sup>xi \xi \Lambda / V)$  (o)

<sup>(</sup>٤٤٣/١٠) (٦)

<sup>(</sup>V) (11/AF1-PF1).

<sup>.(</sup>o)/YY)(A)

(١١) قَالَ عَلَيُّ بِنُ أَبِي أُمَيَّةَ: لَمَّا كَانَ مِنْ دُخُوْلِ الزَّنْجِ البَصْرَة مَا كَانَ، وَقَتْلُهِم بِهَا مَنْ قَتَلُوا، وَذَلِكَ فِي شَوَّالٍ، سَنَةَ سَبْع، بَلَغَنَا أَنَّهُم دَخَلُوا عَلَى الرِّيَاشِيِّ المَسْجَدَ بِأُسيَافِهِم، وَالرِّيَاشِيُّ قَائِمٌ يُصَلِّي الضُّحَى، فضربُوهُ بِالأسيَافِ، وَقَالُوا: هَاتِ المَالَ، فَجَعَلَ وَالرِّيَاشِيُّ قَائِمٌ يُصَلِّي الضُّحَى، فضربُوهُ بِالأسيَافِ، وَقَالُوا: هَاتِ المَالَ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: أَيُّ مَالَ، أَيُّ مَالَ؟!! حَتَّى مَاتَ. فَلَمَّا خرجَتِ الزَّنْجُ عَنِ البَصْرَة، دخلناها، فَمُورُنَا بِبنِي مَازِن الطَّحَانِين – وَهنَاكَ كَانَ يَنْزِلُ الرِّيَاشِيُّ – فَدَخَلْنَا مَسْجَدَهُ، فَإِذَا بِهِ فَمِرِرْنَا بِبنِي مَازِن الطَّحَانِين – وَهنَاكَ كَانَ يَنْزِلُ الرِّيَاشِيُّ – فَدَخَلْنَا مَسْجَدَهُ، فَإِذَا بِهُ مُلْقَى وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ القِبْلَة، كَأَنَّ وُجِّهَ إِلَيْهَا. وَإِذَا بِشَمْلَة تحركُهَا الرِّيْحُ وَقَدْ تمز قَتْ، فَإِذَا بِشَمْلَة تحركُهَا الرِّيْحُ وَقَدْ تمز قَتْ، وَإِذَا بَشَمْلَة تحركُهَا الرِّيْحُ وَقَدْ تمز قَتْ، وَإِذَا بَشَمْلَة تحركُهَا الرِّيْحُ وَقَدْ تمز قَتْ، وَإِذَا بَعْمُعْ خَلْقِهِ صَحِيْحُ سُويٌ لَمْ ينشَقَّ لَهُ بِطَنَّ، وَلَمْ يتغيَّرْ لَهُ حَالٌ، إِلاَّ أَنَّ جلدَهُ قَدْ لَكَ بَعْد مقتلِه بِسنتين – رَحِمُهُ اللهُ وَالْ.

(٢) قَالَ أَبُو بَكْرِ العَطَوِيُّ: كُنْتُ عَنْدَ الجُنَيْدِ لَّا احْتُضِرَ، فَخَتَمَ القُرْآنَ، ثُمَّ ابْتَدَأَ سُوْرَةَ البَقَرَة، فَتَلا سَبْعِيْنَ آيَةً وَمَاتَ<sup>(٢)</sup>.

(١٣) قَالَ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي حَاتِم، سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُوْر غَالِبَ بِنَ جِبْرِيْلَ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْد الله البخاري يَقُوْلُ: إِنَّهُ أَقَامَ عِنْدنَا أَيَّامًا، فَمَرضَ، وَاشتدَّ بِهِ المَرضَ خَتَّى وَجَّهَ رَسُوْلًا إِلَى مَدِيْنَةِ سَمَرْ قَنْدَ فِي إِخْرَاجٍ مُحَمَّد، فَلَمَّا وَافَى تَهَيَّأَ للرُّكُوبِ، فلبسَ خُفَيْهِ، وَتعمَّمَ، فَلَمَّا مَشَى قَدرَ عِشْرِيْنَ خَطوَةً أَوْ نحوها – وَأَنَا آخِذُ بَعْضُده وَرَجُلٌ آخِذ مَعِي يقودُهُ إِلَى الدَّابَةِ ليركبَها – فَقَالَ رَحِمُهُ اللهُ: أرسلوني، فَقَدْ ضَعُفْتُ، فَدَعَا

<sup>(</sup>١) (١٢/ ٢٧٥ – ٣٧٥) قَالَ الذَّهِيِّ: فِتْنَةُ الزَّنْجِ كَانَتْ عَظِيْمَةً، وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ الشِّيَاطِينِ الدُّهَاةِ، كَانَ طُرُ وَيَّا أَوْ مُؤَدِّبًا، لَهُ نظرٌ فِي الشَّعْرِ وَالأَخْبَارِ، وَيَظْهَرُ مِنْ حَالِهِ الزَّنْدَقَةُ وَالمروقَ، ادَّعَى أَنَّهُ علويًّ، وَدَعَا إِلَى نَفْسِهِ، فَالتَفَّ عَلَيْهِ قُطَّاعُ طَرَيْقِ، وَالعَبِيدُ الشُّودُ مِنْ غلمَانِ أَهْلِ البَصْرَةِ، حَتَّى صَارَ فِي عِدَّةٍ، وَحَيَّلُوا وَحَصَّلُوا شَيوفًا وَعِصِيًّا، ثُمَّ ثَارُوا عَلَى أَطرَافِ البَلِدِ، فَبِدَّعُوا وَقَتَلُوا، وَقَوُوا، وَانضَمَّ إِلَيْهِم وَتَحَيَّلُوا وَحَصَّلُوا شَيوفًا وَعِصِيًّا، ثُمَّ ثَارُوا عَلَى أَطرَافِ البَلِدِ، فَيدَّعُوا وَقَتَلُوا، وَقَوُوا، وَانضَمَّ إِلَيْهِم وَكِيلُوا وَحَصَّلُوا الْبَوْمَ وَالْتَقَمُّ مِنَ العِرَاقِ البَلْدِ، فَيدَّعُوا وَقَتَلُوا، وَقَوُوا، وَانضَمَّ إِلَيْهِم وَكُلُّ مِرِم، وَاسْتَفْحَلَ الشَّرِّ مِمَ، فَصَارَ قَائِدُهُمُ الْخَيْثُ فِي جَيْشٍ وَأَهْبَةٍ كَامِلَةٍ، وَعزمَ عَلَى أَخِذِ بَغْدَادَ، وَصَارَ قَائِدُهُمُ الْخَيْثُ فِي جَيْشٍ وَأَهْبَةٍ كَامِلَةٍ، وَعزمَ عَلَى أَخِذِ بَغْدَادَ، وَاسْتَهُ وَيَعْلَى اللَّوْتُ مِنَا الْمَلِيثُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ اللَّوْتُ مَعَلَى الْحَرِقِ الْمُعْرَةِ الْمُعْرَةِ الْخِيْفُ أَلَا وَيَعْمُ الْمَعْمُ الْمُ اللَّوْفُ وَقَوَاتُ يَعْفُولُ شَرِحُهَا الْمُؤَرِّخُونَ إِلَى فَلْهِ مَا النَّوْلُ اللَّهُ فِيْهِم. وَهَا البَصْرَةِ الْذِيْنَ ثَارُوا مَعَهُ، لا بَارَكَ اللهُ فِيْهِم.

بدعوات، ثُمَّ اضطجع، فَقَضَى رَحَهُ اللهُ فَسَالَ مِنْهُ العرَقُ شَيْءٌ لاَ يُوْصَفُ، فَا سَكَنَ مِنْهُ العرَقُ إِلَىٰ أَنْ أَدر جِنَاهُ(١) فِي ثَيَابِهِ. وَكَانَ فَيْمَا قَالَ لَنَا وَأَوْصَى إِلَيْنَا: أَنْ كَفَّنُونِي فِي مَنْهُ العرَقُ إِلَىٰ أَنْ أَدر جِنَاهُ(١) فِي ثَيَابِهِ. وَكَانَ فَيْمَا قَالَ لَنَا وَأُوْصَى إِلَيْنَا: أَنْ كَفَّنُونِي فِي ثَلَاثَةُ أَتُوابِ بِيْض، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصُ وَلاَ عَامَةٌ، فَفَعَلْنَا ذَلِكَ. فَلَمَا دَفَنَاهُ فَاحَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِهِ رَائِحَةٌ غَالِيَّةٌ أَطِيبُ مِنَ المَسْكِ، فَدَامَ ذَلِكَ أَيَّامًا، ثُمَّ علَتْ سواريُّ (٢) بِيْضُ فِي السَّمَّاء مستطيلَةٌ بحِذَاء قَبْرِه، فَجَعَلَ النَّاسُ يَغْتَلِفُونَ وَيتعجَّبُوْنَ، وَأَمَّا التُرَّابُ فَإِنَّهُ كَانُوا يَرْفَعُونَ عَنِ القَبْرِ حَتَّى ظَهرَ القَبْرِ، وَلَمْ نَكَنْ نقدرُ عَلَى حفظ القَبْرِ بِالحُرَّاس، وَغُلِبْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، فنصَبنَا عَلَى القَبْرِ مَنَ التُرَّابِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُدرُ عَلَى الوَصُوْلِ وَغُلِبْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا، فنصَبنَا عَلَى القَبْرِ مِنَ التُرَّابِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُدرُ عَلَى الوَصُوْلِ إِلَى القَبْرِ، فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حولَ القَبْرِ مِنَ التُرَابِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُدرُ عَلَى الوَصُوْلَ إِلَى القَبْرِ، فَكَانُوا يَرْفَعُونَ مَا حولَ القَبْرِ مِنَ التُرَابِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَقُدرُ عَلَى القَبْرِ، وَطَهرَ عِنْدَ خُولُوا مِنْ ذَلِكَ، وَظُهرَ عِنْدَ خُولَ الْقَبْرِ، وَخَرَجَ بَعْضُ مُعَلِقِيهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَأَظُهرُوا التَّوبَة وَاللَه مَنْ مَذَمُوم المَذْهَبِ إِلَى قَبْرِهِ، وَأَظُهرُوا التَّوبَة وَالنَّذَامَةَ مِنَا كَانُوا شَرَعُوا فِيهِ مِنْ مَذْمُوم المَذْهُ مِنْ فَي الْفَيهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَأَظَهرُوا التَّوبَة وَاللَّهُ مَنْ مَذْمُوم المَذْهُ مِنْ النَّذَة مِنْ كَانُولُ الْمَامِ الْفَيْهِ إِلَى الْمَنْ الْقَبْرِهُ الْمُولُ الْقَبْرِهُ الْمُؤْولُ التَقْدِمُ الْمُعْلَالُولِهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْفَالِمُ وَالْمَالَعُولُولُولُولُ الْمَالْمُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُ

(١٤) قَالَ أَبُو بَكْرِ بِنُ زِيَاد: حَضَرْتُ إِبْرَاهِيْمَ بِنَ هَانِئِ عِنْدَ وَفَاتِه، فَقَالَ: أَنَا عَطْشَانُ فَجَاءهُ ابْنُهُ بِهَاءً. فَقَالَ: أَغَابَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: لا. فَرَدَّهُ، وَقَالَ: ﴿ لِمِثْلِ هَلْذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ الصَّافَاتُ: ٦٢]، ثُمَّ مَاتَ (٤٠).

(١٥) قَالَ أَبُو الشَّيْخِ اَلْأَصْفَهَانيُ: حَكَى أَبُو جَعْفَر الخَيَّاط لَنَا قَالَ: حَضَرْتُ موتَ عَبْدِ الله بن جَعْفَر، وَكُنَّا جُلوسًا عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ المَوْت قَدْ جَاءَ. وَقَالَ بِالفَارِسِيَّةَ: اقْبضُ روحِي كَمَا تَقْبضُ رُوحَ رَجُلٍ يَقُوْلُ تسعين سنَة: أَشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا الله، وَأَشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه وَرَسُوْلُه(٥).

<sup>(</sup>۱) أي: طويناه وأدخلناه. «لسان العرب» (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) مفردها سارية، وهي السحابة التي تسري ليلا. «لسان العرب» (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) (٢١/ ٢٢٤ - ٧٢٤).

<sup>.(</sup>١٨/١٣) (٤)

<sup>.(00 \ / \ 0) (0)</sup> 

(١٦) قَالَ ابْنُ الفَضْل القَطَّان: حضَرتُ النَّقَاش وَهُوَ يَجُود بِنَفْسِهِ فِي ثَالثِ شَوَّال سنَةَ إِحْدَى وَخُسِيْنَ وَثَلاثِ مائة ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوته ﴿ لِيثَٰلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ شَوَّال سنَةَ إِحْدَى وَخُسِيْنَ وَثَلاثِ مائة ، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوته ﴿ لِيثَٰلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(١٧) قَالَ بِشْرُ بِنُ الْمُغَفَّلِيُّ: آخِرُ كَلَمَةً تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، وَرَفَعَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: ارْحَمْ شَيْبَةَ شَيْخَ جَاءكَ بِتَوفِيقِكَ عَلَى الفِطْرَةِ (٢٠).

(١٨) حكى الفَقيْه نَصْرٌ عَنْ شَيْحه نَصَّر أَنَّهُ قَبْل مَوْته بِلحظَة سَمِعَهُ وَهُو يَقُوْلُ: يَا سَيِّدي أَمهلُوني، أَنَا مَأْمُوْر وَأَنْتُم مَأْمورُوْنَ، ثُمَّ سَمِعْتُ الْمُؤَذِّن بِالعَصر، فَقُلْتُ: يَا سَيِّدي الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ. فَقَالَ: أَجْلِسنِي، فَأَجلستُهُ، فَأَحرم بِالصَّلاة، وَوَضَعَ يَده عَلَى الْأُخْرَى وَصَلَّى، ثُمَّ تُوُفِّي مِنْ سَاعتِه - رَحَمَهُ اللهُ -(٣).

(١٩) قَالَ ابْنُ النَّجَّارِ: سَمِعْتُ ابْنَ سُكَيْنَةَ يَقُوْلُ: كُنْتُ حَاضًا لَّا احتُضرَ اسماعيل بن أبي سعد النيسابوري، فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي: يَا سيِّدِي مَا تَجِدُّ؟ فَهَا قَدِرَ عَلَى النَّطْق، فَكَتَبَ عَلَى يَدِهَا: رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم، ثُمَّ مَاتَ (١٤).

(٢٠) قَالَ أَبُو شَامَةَ: أَخْبَرَنِي مَنْ حَضَرَهُ-أَيِّ فَخْرُ الدِّيْنِ بْنُ عَسَاكِرَ- قَالَ: صَلَّى الظُّهْرَ، وَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنِ العَصِرِ، وَتُوضَأَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَقَالَ: رضيتُ بالله ربَّا، وَبالإسْلام دِينًا، وَبمُحَمَّد نَبيًّا، لقَّننِي اللهُ حُجَّتِي، وَأَقَالَنِي عَثْرَتِي، وَرَحِمَ غُرْبَتِي، ثُمَّ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ، فَعلَمْنَا أَنَّهُ حَضَرَت اللَّائِكَةُ، ثُمَّ انْقَلْبَ مَيتًا (٥٠).

(٢١) ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرِ القُرْطُبِيِّ إِمَامِ الكلّاسَة: إِنَّنِي انتهيتُ فِي القِرَاءةِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلّذِي لاّ إِلَكَهُ إِلّا هُو َعَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ﴾ [اَخَشْرُ:٢٢] فَسَمِعْتُ

<sup>(1) (01/570).</sup> 

<sup>(7)</sup>  $(\Gamma / \gamma \Lambda I - \gamma \Lambda I)$ .

<sup>(7) (14) (7).</sup> 

<sup>.(</sup>١٦١/٢٠) (٤)

<sup>(0) (</sup>۲۲/ ۹۸۱).

صَلاح الدِّيْن، وَهُو يَقُوْلُ: صَحِيْح. وَكَانَ ذهْنه قَبْل ذَلكَ غَائِبًا، ثُمَّ مَاتَ، وَغسَّله الخَطِيْب الدَّوْلَعِيّ، وَأُخْرِج فِي تَابوت، فَصَلَّى عَلَيْهِ القَاضِي مُحْيِي الدِّيْن ابْن الزَّكِيّ، وَأُعِيد إِلَى الدَّارِ الَّتِي فِي البُسْتَان الَّتِي كَانَ مُتَمرِّضًا فِيْهَا، وَدُفِنَ فِي الصُّفَّة، وَارتفعت وَأُعيد إِلَى الدَّارِ الَّتِي فِي البُسْتَان الَّتِي كَانَ مُتَمرِّضًا فِيْهَا، وَدُفِنَ فِي الصُّفَّة، وَارتفعت الأَصوات بالبُكاء، وعَظُم الضّجيج، حَتَّى إِنَّ العَاقل ليُخيَّل لَهُ أَنَّ الدُّنْيَا كُلِّهَا تَصيح صَوْتًا وَاحِدًا، وَغَشِي النَّاسِ مَا شغلهُم عَنِ الصَّلاة عَلَيْهِ، وَتَأَسَّف النَّاسِ عَلَيْهِ حَتَّى الفِرنْج لِلا كَانَ مِنْ صَدق وَفَائِه.

ثُمَّ بَنَى وَلده الأَفْضَل قُبَّةً شَهَالِي الجَامِع، وَنقلَهُ إِلَيْهَا بَعْد ثَلاَث سِنِيْنَ، فَجَلَسَ هُنَاكَ لِلْعزَاء ثَلاَثًا (١).



<sup>.(</sup>۲۸۸/۲۱) (۱)



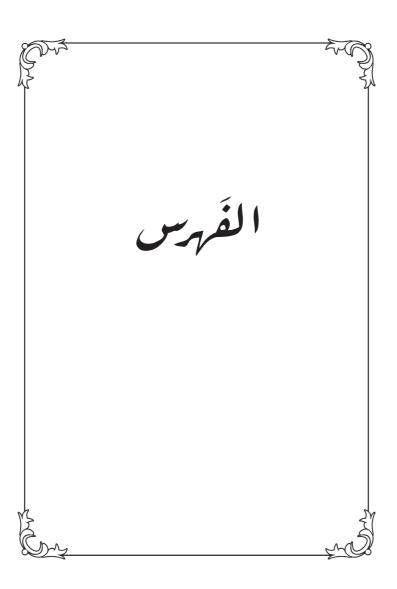



## والثرانا

| رحمه الله – ٥ | نقديم فضيلة الشيخ/ محمد صفوت نور الدين -ر                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | مقدمة الطبعة الأولى                                                                                             |
|               | مقدمة الطبعة الثانية                                                                                            |
| ١٧            | فَضْلُ ٱلْعِلْم                                                                                                 |
|               | فَضْلُ التَّفْقُهُ فِي الدِّينِ وحُسْنِ السُّؤَالِ واْلجَوَابِ                                                  |
| ٤٤            | فَضْلُ طَلَبِ ٱلْعِلْمِ وَٱلْصَبْرِ وَٱلْمَدَاوَمَةِ عَلَىٰ تَحْصَيْلِهِ .                                      |
| ٠١            | بَذْلُ العِلْمَ لَنْ يَسْتَحِقُّ وَكَتْمُهُ عَمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ                                             |
| ٦٨            | ذَمُّ اَجْهَل أَنَّ الْجَهَل أَنْ الْجَهَلِ الْجَهَلِ الْجَهَلِ الْجَهَلِ الْجَهَلِ الْجَهَلِ الْجَهَلِ الْجَهَ |
|               | فَضْلُ الْعُلَمَاءِ<br>يَرِهُ هُ عَلَيَاءِ                                                                      |
| ٧٨            | أَهْلُ الْحَدِيثِ وَفَضْلِهِمأَهْلُ الْحَدِيثِ وَفَضْلِهِم                                                      |
| ۸۳            |                                                                                                                 |
| ۸٦            |                                                                                                                 |
| ٩٠            | آدَابُ الْعُلَمَاءِ                                                                                             |
|               | هَيْبَةُ الْعُلَمَاءِ                                                                                           |
|               |                                                                                                                 |

| جُجُفِيِّرُ الْعَالَةِ - | •===                           | 9 £ ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187                      | ••••                           | مُذَاكَرةُ اَلْعِلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 2 7                    |                                | اَلْعَمَلُ بِالْعِلْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 8 9                    |                                | اَلَتَعَلُّمُ فَي اَلْصَٰغَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101                      |                                | عَجَالِسُ ٱلْعُلَمَاءِ وَآدَامِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100                      | ••••                           | ٱلْرَحْلَةُ لطَلَبَ ٱلْعلْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177                      |                                | أَلْرِحْلَةُ لِطَلَبِ اَلْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٧١                      |                                | اَلْتَثَبُتُ فِي سَمَاعٍ وَنَقْلِ اَلْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140                      | ••••                           | اَلْتَثَبُّتُ فِي سَمَاعِ وَنَقْلِ اَلْعِلْمِ<br>قَبْضُ اَلْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٧٨                      | ••••                           | و رود المرابع |
|                          |                                | نِسْيَانُ ٱلْعَلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y•1                      |                                | كتَابَةُ الْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                | أَهُمَّيةُ ٱلْإِسْنَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y 1 1                    |                                | ، سِيه ، کوِ سنه ِ و<br>ذَمُ اَلْکَلَام وَالْرَأْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>V</b> \ A             |                                | دم الحارم والراي المستعملة المستعملة المستعملة المستعملة المستعملة المستعملة المستعملة المستعملة المستعملة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 1/1                    | ••••                           | الفتوى والتوقي منها<br>تَصْنِيفُ ٱلْكُتُبِ وَآدَابِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TT 2                     | •••••                          | تُصنيف الكتب وادابها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                | ٱلْلَحُٰنُ فِي ٱلْخَدَيثِ وَذَّمِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YY9                      | خُطوْرَتُهُ وَالتَوْقِي مِنْهُ | ٱلْكَذِبُ عَلَىٰ ٱلنَّبِي صَاَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 9 £ ٧        | يَجْفِنُ الْعَلَاءِ                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 7 <b>7</b> 7 | فِقْهُ ٱلْسُؤَالِ وَالْجَوابِ                            |
| 7            | اَلْقُرْآنُ (فَضَّلُهُ وَالْاجْتِهَادُ فِي تِلَاوَتِهِ)  |
| 727          | اَلْقُرْآنُ وَأَهْلُهُأَنَّ أَنْ وَأَهْلُهُ              |
| Y01          | أَلْمِرَاءُ فِي اَلْقُرْآنِ                              |
| Y00          | تِلُوةُ ٱلْقُرْآنِ وَتَدَبُرِهِ                          |
| Y09          | تَحْسِيْنُ ٱلْصَوْتِ بِٱلْقُرْآنِ                        |
|              | عُلُوُ اَهْمِيَّةِ                                       |
| YV£          | ٱلْسَابَقَةُ إِلَىٰ ٱلْخَيْرَاتِ                         |
|              | اَلْتَقْوَى .ً                                           |
| ۲۸۰          | حِفْظُ الله أَهْلَ الْإِيْهَانِ وَنَصْرَتِهِمْ           |
| YA9          | فَضْلُ اَلْتَوْحِيْدِ                                    |
|              | فَضْلُ اَلْاتِّبَاع                                      |
|              | عَجَبَةُ الْنَبِّي صَلَّالُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ       |
| ۳۰۳          | (اِتَّبَاعُهُ، تَعْظِيُمُه، وَٱلْدِفَاعُ عَنْ سُنَّتِهِ) |
| ٣١٤          | ذَمُ ٱلْبِدْعَة فِي ٱلْدِيْنِ                            |
| <b>***</b>   | الْصَلَاةُ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا                    |
| ٣٣٩          | اَخْشُوعُ فِي اَلْصَلَاةِ                                |
| ٣٤٦          | قِيَامُ اَلْلَيْلَ                                       |

| ٩٤٨                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| اَلْصَوْمُ وَفَضْلُهُ                                               |
| اَلْدُعَاءُ                                                         |
| اَلْذُنُوبُ وَآثَارُهَا                                             |
| اَلْتَوْبَةُ                                                        |
| اَلْصِدْقُ وَذَمُ اَلْكَذِبِ وَجَوَازُ اِسْتِعْمَالِ اَلْمَعَارِيضِ |
| ذِكْرُ الله                                                         |
| ُ<br>التوكل على الله                                                |
| الْخَيَاءُ                                                          |
| اَلْبَلاَءُ                                                         |
| الْصَبْرُ                                                           |
| الْزُهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| ٱلْفَقْ رُ                                                          |
| اَلاَّ خُوْةً فِيْ اَللهِ وَحُقُوقُهَا                              |
| اَ ۚ خَوْفُ                                                         |
| اَلْرَجَ اَءُ                                                       |
| اَلْكَرَامَاتُ                                                      |
| اَلْنَصِيحَةً                                                       |
| الأنفاق                                                             |

| 9 £ 9    | وَالْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ الْعُلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰٦۸      | اَلْخُوْدُ وَالْكَرَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٨٠      | مَوَاعِظُ وَحِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٤      | اَلْتَوَاٰضُ لَعُ ۚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۰۹٦      | اَلْدُنْيَا (حَقِيْقَتُّهَا وَالْفِرَارُ مِنْهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۰۸      | حِفْظُ اللسَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۱۸      | اَلْفَصَاحَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٠٠٠ ٢٢٢ | اَ جُدَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٢٦      | اَلْغِيْبَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٢٩      | اَلْإِخْلَاصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | اَلْأُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٥١      | اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٠٠٠ م   | اَهْ جُرَةُ إِلَى الله يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٧٤      | اَلْشَجَاعَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٨٤      | الإِمَارَةُ (تَوْلِيَتُهَا وَالتْنَحِيّ عَنْهَا وَخَطَرُهَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٩٧      | اَلْوَرَعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠٨      | الْمُنَاظَرَةُ وَاَدَابُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٢٥      | الْكُنْرُ وَذَمُهُاللَّهُ وَذَمُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| ٧٢٩      | اَلْكَبْرُ وَذَمُهُ<br>اَلْأَمَانَةُ وَفَصْلُ أَدَائِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| العالية -   | •                                       | 90.                                                              |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             |                                         |                                                                  |
| ٧٣٩         |                                         | اَلْشُكُرُا                                                      |
| V           |                                         | اَلْعُزْ لَةُ                                                    |
|             | •••••                                   |                                                                  |
|             |                                         | ٨                                                                |
|             |                                         |                                                                  |
|             |                                         |                                                                  |
| ٧٦٠         |                                         | َ ۚ الْعَفْوُ وَالْصَفْحُ                                        |
| ٧٦٥         |                                         | رُّ اَلْهَ الدَّنْ                                               |
| ٧٦٨         |                                         | ِرِ                                                              |
|             |                                         |                                                                  |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                  |
|             |                                         |                                                                  |
|             |                                         |                                                                  |
| V4V         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الروى وتعبيرتك                                                   |
|             |                                         |                                                                  |
|             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                  |
| A*V         |                                         | الجن<br>نَوْ ُ هُ وَ سِيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م |
| <b>^1</b> · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | السِحرُ والكهانة                                                 |

| 901- |                 | العلاية - العلاية = - العلاية الع |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱٤  |                 | الدَّيْنُ وَالْوَفَاءُ بِهِ                                                                               |
| ۸۱۹  | نَ ٱلْطَرَائِفِ | ٱلّْذَاحُ وَآدَابُهُ وَجُمْلَةٌ مِرَ                                                                      |
| ۸۳۱  |                 | اَلْتَبَتَّلُا                                                                                            |
| ۸۳۳  |                 | قَضَاءُ ٱلْحَوَائِجِ                                                                                      |
| ۸۳۷  |                 | ٱلْرَحْمَةُ وَٱلْرِفْقُ                                                                                   |
| ۸۳۹  |                 | اَهْدَيّةُ                                                                                                |
| ٨٤١  |                 | أُدَبُ اَلْخَلَاف                                                                                         |
| Λξο  |                 | الْفْرَاسَةُ                                                                                              |
|      |                 | ·                                                                                                         |
|      |                 |                                                                                                           |
| ٨٥٦  |                 | الْعِفَّةُ                                                                                                |
| ٨٦١  |                 | اَلْعَدْلُ                                                                                                |
| ۸٦٥  |                 | ٱلْحَسَدُ                                                                                                 |
| ۸٦٧  |                 | اَلْذُلُ وَالانْكسَارُ لله                                                                                |
| ۸۷۱  |                 | قَوْلُ الْحَقِ                                                                                            |
|      |                 |                                                                                                           |
|      |                 |                                                                                                           |
|      |                 | • •                                                                                                       |

| - يَخْفَدُ الْعُلَاءُ | • | 907                                              |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------|
| ۸۸۱                   |   | عصْمَةُ ٱلله ٱلْحَرَامِ                          |
| ۸۸۳                   |   | عَصْمَةُ ٱلْدِمِ ٱلْخَرَامِ                      |
|                       |   | اَلْوَفَاءُ بَاْلِعَهْد                          |
|                       |   | اَلْظُلْمُ وَعَوَاقِبُهُ                         |
|                       |   | مَحَاسنُ اَلْأَخْلَاقِ                           |
|                       |   | مُرَاقَبَةُ ٱلْنَفْسِ وَثَحَاسَبَتَهَا           |
|                       |   | 0, 0, .                                          |
|                       |   | َ تَتُبُعُ رُخَصِ اَلْعُلَمَاءِ                  |
|                       |   | بى روسى<br>الْكَسْبُ الْحَلَالِ<br>مَنْ مُنْ     |
| 4                     |   | ، ع<br>اَلْخَشْيَةُ                              |
|                       |   | ، هر و<br>الخشوع                                 |
|                       |   | <b>A</b> . <b>A</b> .                            |
|                       |   |                                                  |
|                       |   |                                                  |
|                       |   |                                                  |
| ٩٠٨                   |   | مَكَائِدُ ٱلْشَيْطَانِ                           |
| 91 •                  |   | طَبَقَاتُ ٱلْنَّاسِ َ                            |
| 911                   |   | اَلْتَعَصُٰبُ اَلْمُذَّهَبِيِّ                   |
| 910                   |   | ٱلْمُوْأَةُ وَأَثَرُهَا فِي شَتَّى ٱلْكَيَادِينِ |
|                       |   |                                                  |

| 908-  | • | يَحْفَدُ إِلَّا عُلَاءً    |
|-------|---|----------------------------|
| 910   |   | وَالْعِلْمُ وَالْجِهَادُ،) |
| 971   |   | اَلْقَضَاءُ وَآدَابُهُ     |
| 975   |   | ٱلْمُوْتُ وَسَكَرَاتُهُ    |
| 947   |   | حُسْنُ ٱلْخَاتِمَةِ        |
| 9 2 4 |   | الفَهْرَس                  |















